# الموسوعة الشامية ف ناريخ الخواليطليبية

التاریخ الکبیر تصنیف متی باریس (۱۲۳۵–۱۲۷۳م)

تأليف و تحقيق و ترجة الأسسا والدكنورية بالركار

دمشق ۱٤۲۲ هـ/ ۲۰۰۱م

الجزء أربعون

(1)

# الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية

التاریخ الکبیر تصنیف متی باریس

القسم الأول (١٢٣٥–١٢٤٤)

## بسم الله الرحمن الرحيم توطئة:

سلفت بي الاشارة من قبل إلى متى باريس وكتابه في التاريخ الذي أوصل به كتاب «ورود التاريخ» إلى أحداث سنة ١٢٧٣، ومثلها هي معلوماتنا ضئيلة جداً كانت عن صاحب ورود التاريخ هي كذلك عن متى باريس، فهو قد كان مثل سلفه من رهبان دير القديس البان، وهو شهر بلقب الباريسي إما لأنه ولد في باريس، أو لأنه تعلم في باريس، ولم يشبه متى سلفه، ولامعاصريه من الرهبان حيث لم يسع لنيل المراتب الرهبانية، مع أنه امتلك المؤهلات وكان عالي الثقافة، ويبدو أنه صرف اهتامه كله نحو التاريخ وكتابته، وقليلاً هو الوقت الذي صرفه لدراسة الكتاب المقدس وكتابة تعليقات عليه، لاهوتية أو سوى ذلك، وسعى دوماً إلى إعادة النظر بها كتبه في التاريخ تنقيحاً وتصحيحاً وإكمالاً.

ولقد صنف متى «التاريخ الكبير» الذي نقدمه اليوم إلى القارىء العربي للمرة الأولى، وهذا الكتاب جاء تكملة لعمل روجر ويندوفر، وهو معه يصوران أوضاع انكلترا وفرنسا بشكل رئيسي منذ ماقبل سنة ١٠٩٥ حتى يصوران أوضاع انكلترا وفرنسا بشكل رئيسي منذ ماقبل سنة ١٠٩٥ حتى قرني الحروب الصليبية، ولقد كانت فرنسا وانكلترا هما اللتان أسهمتا أكثر من غيرهما من بلدان أوربا في أحداث الحروب الصليبية، وطبعاً كما سوف يلاحظ القارىء ان روجر ويندوفر ثم متى باريس لم يقصرا اهتماميهما على فرنسا وانكلترا، بل شملا بذلك أوربا كلها، وأن يمتلك الانسان صورة أوربا أحروال الأرض المقدسة ومجريات الحروب الصليبية في الشرق، فلقد أحوال الأرض المقدسة ومجريات الحروب الصليبية في الشرق، فلقد تطورت فكرة حمل الصليب، وكان للبابوية ورجال اللاهوت الدوز

الأعظم في تطوير عقيدة الصليبية والضمانات الممنوحة لحملة الصليب، ولم تعد الحملات الصليبية مقتصرة ضد السلمين، بل شملت جميع خصوم كنيسة روما، وخلال القرنين الثاني عشر والشالث عشر ظلَّت الروح الصليبية متوقدة ضد المسلمين في الشرق، وكان بود البابوية مواصلة إرسال الحملات، لكن أعاقتها الصراعات الداخلية التي تفجرت في كل من فرنسا وانكلترا، حيث كان النظام الاقطاعي يعاني من مشاكل كبيرة، وقد ازدادت المطالب بالمزيد من الحريات العامة وتحديد صلاحيات الملوك، وتوفر صراع مستمر بين الكنيسة وبين التاج، وكانت بذور القوميات قد بدأت تنمو، وتوفرت الأجواء نحو الاتجاه إلى إقامة الحكومات الوطنية إن لم أقل القومية، وكانت نفقات الحملات الصليبية عالية جداً وثقيلة، وفرصة دائمة للاستمرار بفرض الضرائب والمكوس، يوماً لصالح التاج، ويوماً آخر لصالح الكنيسة، ولكن أكثر شيء لصالح البابوية، هذا ويلاحظ أن النهضة الثقافية كانت ضعيفة والعقلية الغيبية هي السائدة لكن توفرت مواجهات جديدة صعبة وتمردات ضد صيغة التثليث والعلاقات بين الأقانيم، ومع ذلك ظلت سلطات البابوية مطلقة وقوية جداً، وتخيف كل انسان بفرض العقوبات الكنسية، ولذلك كانت البابوية تتدخل بالشؤون الداخلية لكل واحدة من دول أوربا، وعانت الادارة البابوية من الفوضي، ومن فعالية الرشوة، وسوء القضاء، وهذا أيضاً عانت منه العروش في فرنسا وانكلترا فبالملوك منذ رتشارد الأول ومعاصره فيليب أغسطس باتوا عديمي الخبرة، لابل أحياناً عديمي الوجود، واحتكر المستشارون السلطة، ولذلك لم تتوقف الصراعات السلطوية، وظلت القلاع لها دورها، ولاشك أن الحروب الصليبية كانت لها تأثيراتها على فنون بناء القلاع وتحصيناتها، وعلى التسليح.

هذا في الغرب الأوربي، أما في بلاد الشام والجزيرة ومصر، فقد شكلت الدول الأيوبية عبئاً ثقيلًا على أهل البلاد، حيث انشغل الأيوبيون

بصراعاتهم الداخلية، وتمنوا جميعاً لو أن القدس زالت من الوجود، لذلك كانوا يعرضون تسليمها إلى كل قائد حملة صليبية صغرت أو كبرت، ودفعت دمياط الثمن الباهظ في الدفاع عن مصر وعن القدس.

ومن مزايا كتابينا توفر كميات كبيرة من الوثائق البالغة الأهمية، والتواصل برواية أخبار الأحداث بصدق ودونها تصنيع، مع شيء من العاطفة الانكليزية، هذا وكنا قد ذكرنا أننا لانعرف الكثير عن حياة متى باريس، وبالفعل لاندري بالتأكيد السنة التي توفي فيها، ولعلها كانت سنة باريس، وبالقي توقف فيها عن متابعة التأريخ.

هذا وكتب متى كتاباً آخر بالتاريخ حول ملكي ميرشيا Offas الأوفيين Offas وعن حياة ثلاثة وعشرين من رعاة دير القديس ألبان، واختصر أيضاً التاريخ الكبير بكتاب عرف باسم «التاريخ الصغير»، وأضاف فيها بعد بعض الاضافات إلى هذا الكتاب، وسلف أن ذكرت وأضاف فيها بعد بعض الاضافات إلى هذا الكتاب، وسلف أن ذكرت الجهود الكبيرة التي بذلتها في سبيل الحصول على نسخة من كتاب متى باريس، الذي طبع منذ مائة وخمسين سنة، وبكتاب تاريخ متى باريس، أكون قد دنوت كثيراً من الفراغ من المصادر غير العربية الأساسية.

وإنني إذ أتوجه بالحمد إلى الله تعالى على عونه وتوفيقه، ألتمس منه جلّ وعلا المزيد من العون والتوفيق، والصلاة والسلام على نبيّــنا المصطفى وعلى آلة وصحبه أجمعين.

دمشق ۱۷ صفر ۱٤۲۲ هـ/ ۱۰۰ أيار ۲۰۰۱م سهيل زكار

وهكذا رددنا على الحسد، وفرغنا من ذلك.

«وأعدّ يابرايثي Prythee الكاتب قلمك وجهزه،

وتحرك ثانية ودر في فلكك الخاص بك»

وفي الوقت نفسه، تسلم الملك ضريبة الهايد، أي ماركين عن كل هايد hide من أجل زواج أخته ايزابل، فقد دفع الملك أثناء زواجها إلى الامبراطور، في مدة قصيرة من الزمن ثلاثين ألف مارك، إلى جانب زينة الامبراطورة، والتاج الذي كان غالى الثمن كثيراً.

## الانتقام الذي أخذ من أجل موت رتشارد الايرل مارشال

وفي حوالي ذلك الوقت تبجح هنري كليمنت Clement وكان كاهناً، قدم رسولاً من النبلاء الايرلنديين، وتفاخر بشكل غير حكيم، بأنه كان السبب في وفاة الايرل رتشارد المارشال، الذي قال عنه بأنه كان خائناً، وعدواً دموياً للملك، ولجميع المملكة، فقتل الرجل بشكل مهين في لندن، حيث كان الملك، واتهم غيلبرت المارشال بموته، لكنه قدم براهين وافرة على براءته.

وكلف في الوقت نفسه الملك هنري الثالث أسقف كارآيل، واستخدمه لابرام معاهدة زواج مع ابنة ايرل ووركستر، وأن يقدم تعهده، وكذلك تعهد الملك حول هذه المسألة، لكن الملك غيّر فيها بعد رأيه، نتيجة تهديد صدر عن الملك الفرنسي، أنه إذا ما أصر، سوف يجري حرمان والدها، وقد تزوجت فيها بعد من ألفونسو، ملك قشتالة، من أجل جمالها.

#### الفتاوى الغريغورية الجديدة

وفي هذه الآونة أيضاً، شاهد البابا غريغوري التاسع التداخل المتعب للفتاوى والمراسيم البابوية، فأمر بهم فاختصروا، وجمعوا في إطار صغير، ومن ثم أمر بقراءتهم بشكل مهيب ودقيق مسؤول، ونشرهم في جميع أنحاء العالم، وبدأت هذه الفتاوى المعروفة باسم الغريغورية نسبة إلى مصنفها بالجملة التالية: سلام الملك، إلخ، وقد بدل بعض خصوصياتهم، من ذلك على سبيل المثال، أن بعض الأشخاص غير المؤهلين ينبغي عدم تسلمهم موارد أسقفية ولاهوتية، من دون أن يحصلوا أولاً على ترخيص بالكفاءة من الكرسي الرسولي، ولأنه عرف أن كثيراً من المنافع تحصل لبلاط روما، من أجل الحصول على الشيء نفسه، بالطريقة نفسها كما هو الحال من قانون انوسنت، في سبيل أن يحمل ترخيصاً ما منافع أكثر من آخر.

## ربا الكورسينيين

سيطر في هذه الأيام وانتشر الأذى المرعب للكورسينيين Caursines إلى درجة أنه كان من الصعب وجود أي إنسان في جميع انكلترا، خاصة بين الأساقفة الذي لم يقع في شباكهم، حتى الملك نفسه كان مداناً لهم بمبلغ من المال لايمكن تعداده، لأنهم طوقوا المحتاجين وقت عوزهم، وموهوا رباهم تحت مظهر التجارة، وتظاهروا أنهم لا يعرفون أن كل ما أضيف إلى الأساس هو ربا، مها كان الاسم الذي دعي به، لأنه كان من الواضح أن قروضهم ليست موجودة في طريق المعونات، بقدر أنهم كانوا لا يقدمون يد المساعدة إلى الفقراء لاسعافهم، بل لخداعهم، وليس لمساعدة الآخرين في جوعهم، بل ليزيدوا من شراهتهم، مشاهدين أن «الدافع يدمغ عملنا في الهده».

#### الشكل الذي ربط فيه الكورسينيين المقترضين منهم

إلى كل من سوف يرى الكتابات الحالية —رئيس رهبان وراعي دير صحة في الرب ليكن معلوماً من قبلكم، بأننا قد تسلمنا قرضاً في لندن، من أجل تسوية مسائل تتعلق بنا وبكنيستنا، من فلان، ومن علان، من أجلهم أنفسهم وشركائهم، سكان وتجار مدينة — مائة وأربعة ماركات من نقود استيرلينية جيدة وقانونية، وكل مارك مقدر بحساب صرف ١٣ شلنغ

و٤ بنس استيرليني، وفيها يختص بالمائة وأربعة ماركات، نحن نعلن باسمنا وباسم كنيستنا، أننا من دون تنازل أو اعتراض، بأنهم دفعوا إلينا بالكامل، وننكر كليــاً وجـود أي استثناء بالمال، في أنـه لم يجر تعـداده، أو في أن المال المذكور لم يتم تحويله لاستخدامنا، ولاستخدامات كنيستنا، وأن المائمة والأربعة ماركات استيرلينيات المتقدم ذكرهم، في الصفة والعدد المتقدم ذكره، بأن يحسب للتجار المذكورين، أو لواحد منهم، أو لوكيلهم المحدد، الذي سوف يجلب معه هذه الرسائل الحالية، في عيد القديس بطرس وفينكولا Vincula أي في اليـوم الأول من شهـر آب، في الهيكل الجديد، في لندن، في سنة ألف ومائتين وخس وثلاثين لتجسيد ربنا، ونعد بميثاق شرعي، وتربط أنفسنا، باسمنا، وباسم كنيستنا، بأننا سوف ندفع ونسدد بشكل كامل، ونضيف زيادة على ذلك هذا الشرط، وهو أن هذا المال إذا لم يدفع ولم يسدد، في المكان والموعد المتقدم ذكرهما، كما قيل، فإننا نعد أننا منذ ذلك الوقت، وفي موعد هو دائماً قبل انتهائه، ونربط أنفسنا بالميثاق نفسه، بأن ندفع وأن نقدم إلى التجار المتقدم ذكرهم، أو إلى وكيلهم المحدد، في كل شهرين، عن كل عشرة ماركات، مارك واحد عن المال المذكور، وذلك تعويضاً للخسائر، وهي الخسائر والنفقات التي يمكن أن يتحملها هؤلاء التجار أو يتلقوها، وبناء عليه من الممكن المطالبة بالخسائر والنفقات والأساس بشكل فعال، حسبها ورد الذكر أعلاه، والنفقات هي نفقات تاجر واحد، مع فرس واحد، وخادم واحد، حيثها سيكون التأجر حتى يجري الدفع بالكامل لجميع ماتقدم ذكره، والنفقات التي صرفت، أو سوف تصرف من أجل استرداد المال نفسه، سوف تسدد، وتعاد إلى التجار أنفسهم، أو إلى واحد منهم، أو إلى وكيلهم المحدد، وبالنسبة للذي سوف يعوض عن الخسائر، والفائدة والنفقات، إننا نعد التجار المذكورين أننا سوف لن نحصيه أو نحسبه بالنسبة لأساس الدين المذكور، وأن لانحتفظ بالدين المذكور تحت حجة التعويضات المتقدم ذكرها، مراغمة لإرادة التجارُ المتقدم ذكرهم، تجاوزاً للشرط المتقدم ذكره، وفي سبيل تنفيذ جميع

الشروط المتقدم ذكرها، وأننا سوف ننفذها ونفي بها بكل تأكيد، وسوف نراعيها مراعاة كاملة، ونحن نربط أنفسنا، وكنيستنا، وخلفاءنا وجميع سلعنا وسلع كنيستنا المتحركة، وغير المتحركة، اللاهوتية والدنيوية، الموجودة الآن لدينا، أو التي سوف توجيد من الآن فصاعداً، أينها كمانوا وحيثها وجدوا، لصالح التجار المذكورين وورثتهم حتى يجري دفع كامل لجميع المتقدم ذكره، الذي إذا كان على شكل بضائع، نحن نعترف بتسلم ذلك منهم بوساطة تأجير مشكوك فيه، ونحن نوافق على وجود المتقدم ذكره في جميع الأماكن، وأمام أي محكمة، وأن نقوم بالتخلي عن كل المتقدم ذكره، بالنسبة لأنفسنا، وبالنسبة لخلفائنا، من كل من الجانب الشرعي والمدني، امتيازات كل من الكهنوت والبلاط القضائي، ورسالة القديس أدريان Adrian وكل عرف، وقرار، وجميع الرسائل، والتعهدات، والامتيازات المحصلة أو التي سوف يتم الحصول عليها من الكرسي الرسولي، لصالح ملك انكلترا، ولجميع شعب مملكته، وقانون -De du abus dieties ومنفعة الدفع الكامل، ومنفعة استئناف المرافعة وإعادة الاتهام، ورسائل المنع الصادرة عن ملك انكلترا، وجميع الاستثناءات الأخرى، حقيقة وشخصية، التي يمكن أن تعترض ضد هذه الأداة أو الفعل، ونحن نعد بمراعاة هذه الأشياء كلها باخلاص، وشهادة على هذه القضية التي نعتقد أنها صحيحة، نقوم بتثبيت خاتمنا على الكتابة الحالية، عمل في اليوم الخامس من Elphege في سنة النعمة ١٢٣٥م».

هكذا كسانت الروابط التي لايمكن الخلاص منها، التي ربط بها الكورسينين المقترضين منهم، وهم عن جدارة حملوا اسم كورسينين، لأننا إذا أردنا أن نتعامل مع كلمة «كوسور» Causor نجد معناها ليغش، ومعنى كلمة وهوات ليأخذ، ومعنى العناه فهم أولاً أثاروا المحتاجين واستدرجوهم بكلمات ناعمة ومعسولة، ولكن في النهاية طعنوهم بالصميم بها يشبه الرمح، وبناء عليه، وبسبب أن كلماتهم

المكتوبة كانت بارعة جداً، ومأخوذة من كتب القانون، وهي متصلة لها قرابة بمخادعات مرافعات الاستئناف، يعتقد كثير من الناس بأن هذه الأعمال والصفقات لم تحدث من دون موافقة بلاط روما وفقاً لكلمات الانجيلي: «أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم» [لوقلا بين ٢١/٨]، حتى اليهود عندما شاهدوا هذا النوع الجديد من الربا، وقفوا بين المسيحيين يسخرون من سبتنا، ليس من دوق استحقاق.

## ايثار بلاط روما للكورسينيين

ورأى في هذا العام نفسه، روجر أسقف لندن، وكان رجلاً متعلماً وتقياً، أن الكورسينيين كانوا يقومون بشكل مكشوف، بمضاعفة أموال الربا لديهم من دون حياء أو خجل، ويهارسون أقـــذر حياة، ويضايقون رجــال الدين بمختلف أنواع الأذي، ويكدسون أكواماً من الثروات، من الأعداد الذين أرغموا على الخضوع إلى نير ظلمهم، فشار بغضب وبإباء عنيف، وأشعل بغيرة قضية العدالة، وبناء عليه وصمهم بالهرطقة، وأنهم الذين نأوا بأنفسهم عن العدل، وهم يثمنون خلال أرواحهم، وأن عليهم القيام بالتكفير عن أفعالهم الأثيمة، ونظروا إلى هذا الانذار نظرة استخفاف وضحكوا منه وازدروه، لابل إنهم هددوا، وبناء عليه سلح الأسقف نفسه بأسلحة العدل، وشرع بحملة تكفير ضدهم جميعاً، وبايجاز وحزم، أمرهم بأن يغادروا على الفور مدينة لندن، التي كانت حتى ذلك الحين محررة من ذلك الطاعون، ولكى لاتتلوث أسقفيت، بمثل هذا الدنس، غير أنهم امتلاوا بالتشامخ، ووثقوا بالحماية البابوية، وحصلوا من بلاط روما من دون ضياع للوقت أو صعوبة على قرار، بأن الأسقف المذكور، صار الآن شيخاً كبيراً، وضعيفاً، ومخرفاً، ويتوجب نفيه بشكل قاطع إلى مناطق نائية فيها وراء البحار، وصدر قرار من قبل القضاة الذين كانوا أصدقاء للكورسينيين، ومختارين بناء على رغبتهم، بوجروب أن يمثل الأسقف أمامهم، للاجابة على مااقترف من ذنب تجاه تجار البابا، ولكن الأسقف اختار أن يكون مثل سام، في أن يغطي عورة أبية، وأن لايكون مثل حام يقوم بعرض هذه العورة وكشفها، فوضع نهاية سلمية لهذا الاضطراب الذي أثاره، وتظاهر باخفاء الذي وقع، وأوكل أمره وقضيته إلى حماية القديس بولص، الذي عندما كان يعظ حول العدالة الصحيحة والشديدة كتب مايلى:

«وإذا مأبشركم ملك بعكس هذه الأشياء، فليكن آثماً» [غلاطية: ١/٨].

## وقاحة بعض الرهبان الفرنسيسكان

وفي هذه الآونة نفسها، دخل بعض الرهبان الفرنسيسكان، وكذلك بعض الذين انتموا إلى طائفة المبشرين، إلى أراضي ديرة أحد النبلاء، وهم غير مراعين لاختصاصهم، ولتعليهات نظامهم، وّجاء دخولهم تحت حجةً القيام بواجباتهم بالوعظ، وتظاهروا بأنهم على نية المغادرة في اليوم التالي بعد الفراغ من الوعظ، غير أنهم بقيوا وأشادوا منذبحاً من الخشب، ووضعوا عليه حجراً مكرساً، كانوا قد جلبوه معهم، وأقاموا بشكل خفي تأمري، وبصوت منخفض قداساً، لابل إنهم تلقوا اعترافات كثير من أتباع الأسقُّفية، مما شكل تحدياً وتجاوزاً للكهنة، وقالوا بأن لديهم التفويض من البابا بتلقى الاعترافات من المؤمنين، الذين يستحون من عملها لكهنتهم، أو يأبون عملها، لأن الكهنة اقترفوا الذنوب نفسها، أو أنهم كانوا يخشون فعل ذلك لأن الكهنة كانوا مخمورين، وإلى هؤلاء أعطى الفرنسيسكان تحليلًا، بعدما فرضوا تكفيراً عليهم، وأرسلوا في الوقت نفسه مراقباً إلى البلاط الروماني بكل سرعة، ليترافع من أجل قضيتهم ضد رجال الدين، الذين كانوا مقيمين في منطقتهم، وحصلوا على إذن بالبقاء هناك مع بعض المنافع الاضافية وإذا حدث وكانوا غير راضين بهذا، فإنهم انفجروا بإهانات وتهديدات، شاتمين كل طائفة، باستثناء طائفتهم، وأكدوا أن جميع البقية هم بين الذين قضي عليهم بالادانة، وأنهم سوف لن يوفروا نعال أقدامهم حتى يبددوا ثروات خصومهم، مها كانت ضخمة، وبناء عليه تنازل إليهم رجال الدين في كثير من النقاط، وتخلوا لتجنب مؤامرات هؤلاء وعدوانيتهم وهم في قوتهم، لأنهم كانوا المستشارين والرسل لدى النبلاء، لابل أكثر من هذا، كانوا أمناء سر لدى البابا، ولذلك حصلوا على كثير من الحظوة المدنية، ووجد بعضهم —على كل حال— أنفسهم معارضين في بلاط روما، فتراجعوا لأسباب بديهية، وغادروا مبتعدين بحالة اضطراب، لأن الحبر الأعظم قال لهم وهو ينظر إليهم نظرة غضب:

«مامعنى هذا يا إخواني؟ إلى أي مدى أنتم ذاهبون؟ أولم تتخذوا عقيدة الفقر وتتخذوها عن طواعية، وأنكم سوف تسافرون في البلدات والقلاع والمسافات البعيدة، حسبها يقتضي الحال، حفاة، غير متباهين، من أجل التبشير بكلمة الرب بكل تواضع؟ وأولم تقوموا الآن باستئناف اغتصاب هذه الممتلكات لأنفسكم، ضد رغبات أصحاب هذه الاقطاعيات؟ ويبدو أن ديانتكم قد أخذت تتلاشى إلى أبعد الحدود وهي في طريقها إلى الموت، وأن عقائدكم باتت مدحوضة»، ولدى سهاعهم بهذا، غادروا وأخذوا يتصرفون بأنفسهم بلطف أكثر، مع أنهم كانوا من قبل قد تحدثوا بشموخ وغطرسة، ورفضوا أن يقادوا بموجب ارادة الآخرين، مع أنهم كانوا في بيوت ليست بيوتهم.

وجرى في هذا العام الاستيلاء على قرطبة —وهي مدينة مشهورة في اسبانيا— من قبل ملك قشتالة، وذلك بعد قتله لأخي أمير المؤمنين، وتمزيق جيشه وتفريقه.

## موت روبرت فتز - وولتر وروجر دي سومريك

وفي العام نفسه، مع اقتراب ميلاد ربنا، غادر طريق الجسد روبرت فتز و ولتر، الذي كان باروناً من أصل شهير، وصاحب سمعة عالية، في البراعة في السلاح، وفي العام نفسه أيضاً، أخذ روجر دي سومريك -Su

meric وهو في زهرة الشباب، من بين الناس، وكان رجلاً فريداً في فصاحته، ومن أصل محترم، وصاحب قوة متميزة، وفي هذا العام أيضاً، أرسل الامبراطور جملاً إلى الامبراطور، كعلامة على مواصلة تقديره.

# زواج الملك هنري من إليانور ابنة كونت بروفانس

سنة ١٣٢٦ لتجسيد الرب، التي كانت السنة العشريان لحكم الملك هنري الثالث، وفيها عقد بلاطه في وينكستر في عيد الميلاد، وقد أحتفل بذلك العيد بفرح، فقد كان في ذلك الوقت ينظر بتشوق إلى عودة رسله الخاصين، الذين بعث بهم إلى بروفانس، إلى ريموند كونت تلك المقاطعة مع رسائل تتضمن تفكيره العميق واهتمامه الكبير في التعاقد زواجياً مع ابنته إلىانور، وكان الكونت المذكور من أصل مشهور، وكان شجاعاً في المعركة، إنها بسبب استمرار الحروب، قد بدد تقريباً جميع المال الذي امتلكه، وكان قد تزوج من ابنة توماس، كونت سافوي المتوفى، وأخت أميدوس Amadeus الكونت الحالي، وكانت سيدة ذات جمال مدهش، كان اسمها بيترايس Beatrice وأنجبت هذه السيدة من الكونت المتقدم الذكر ابنتين لهما جمال عظيم، وكان اسم الكبرى مرغريت، وهي التي تزوجت من لويس ملك فرنسا، حسبها حدثنا كاهن اسمه جون دي غيت Gates وقد طلب ملك انكلترا الآن بوسياطة الرسل المذكرين الزواج من الابنة الصغرى، وكانت سيدة شابة، ذات مظهر رشيق، ومن أجل الحصول على هذه الحظوة، كان قد أرسل بشكل سري رتشارد، رئيس رهبان هورل Hurle مقدماً، وقد تمكن باخلاص وبمتابعة بإنهاء القضية، وإثر عودة رئيس الرهبان، وإخباره الملك بالنتيجة، قام الملك بمعاودة مراسلة الكونت، بوساطة بعض الرسل الآخرين، وهم:

هيوج أسقف إيلاي، وروبرت أسقف هيرفورد، والراهب روبرت دي ساندفورد Sandford مقدم فرسان الداوية، واستقبل هؤلاء الرسل من قبل كونت بروفانس، لدى وصولهم بأعظم تشريف واحترام، وتسلموا من

يديه ابنته إليانور، من أجل أن تتحد مع ملك انكلترا وبه تقترن، ورافقها أيضاً «خالها» وليم الأسقف المنتخب لبلنسية Valentia وكان رجـــلاً متميزاً، وأيضاً من قبل كونت شامبين، وكان من أقرباء الملك الانكليزي، ولدى معرفة كـونت نافار أنها سوف تسافر خـلال أراضيه، خرج مسروراً لاستقبالها، ورافق الركب بمثابة دليل خلال ممالكه، أثناء رحلة استمرت خسة أيام وزيادة، كما أنه بدافع من كرمه الطبيعي، دفع جميع النفقات لكل من الخيول والمرافقين، وضم الركب أكثر من ثلاثمائة عسكري خيال في الحاشية، دون أن نحسب العدد الكبير من الذين تبعوهم، ولدى وصولهم إلى حدود فرنسا، حصلوا، ليس فقط على أمان العبور، بل على عمر تشريفي خلال تلك البلاد، تحت رعاية الملك الفرنسي وملكته، أخت السيدة، التي كانت على وشك الزواج من الملك الانكليزي، وأيضاً من قبل بلانشي، أمّ الملك، وقد أقلعوا من ميناء سانـــدويش (الأقوم: قوانتافيك Quentavic أو ويسانت Wissant), وأخذوا الطريق بأشرعة منشورة إلى دوفر، حيث وصلوا بعد عبور سريع، وذلك قبل أن يتوقعوا ذلك، وبعدما نزلوا إلى اليابسة بسلام، انطلقوا نحو كانتربري، وقد استقبلوا من قبل الملك، الذي اندفع إلى مابين أذرعة الرسل، وبعدما رأى السيدة، واستحوذ عليها، تزوج منها في كانتربري، وعمل الاحتفال في الرابع عشر من كانون الثاني، وأقام الاحتفال ادموند رئيس أساقفة ذلك المكان، يساعده الأساقفة الذين قدموا مع السيدة، وذلك بحضور النبلاء الآخرين وأساقفة المملكة، وفي التاسع عشر من كانون الثاني، ذهب الملك إلى ويستمنستر حيث جرى احتفال مهيب غير عادي، في اليوم التالي، الذي كان يوم أحد، وفي ذلك الاحتفال كان الملك متوجاً وكانت إليانور متوجة ملكة، وعلى هذا تزوج هنري الثالث في كانتربري، أما الاحتفال بالعرس فجري في لندن، في ويستمنستر، وكان ذلك يوم عيد القديس فابيان Fabian والقديس سیاستان Sebastian.

# الاحتفالات أثناء زواج هنري الثالث

لقد اجتمع هناك أثناء احتفالات عرس الملك حشد كبير من النبلاء من الجنسين، مع أعداد كبيرة من رجال الدين، وكذلك جمهور كبير من الناس، وأنواع كبيرة من المثلين، إلى حد أن لندن، على الرغم من اتساعها الكبير، استوعبتهم بصعوبة، وكانت المدينة كلها مزينة بالأعلام والرايات، والأكاليل، والمعلقات، والشموع، والمصابيح، مع ابداعات رائعة، وعروض غير عادية، وكانت جميع الطرق منظفة من الوحل والأوساخ، والعصي، ومن كل شيء مؤذي.

وخرج سكان المدينة أيضاً، لاستقبال الملك والملكة، وكانوا يرتدون ثياب الزينة، وتنافسوا واحدهم مع الآخر محاولين الاسراع بخيولهم، وفي اليوم نفسه عندما غادروا المدينة قاصدين ويستمنستر، ليارسوا واجبات الساقي للملك (وهي وظيفة قديمة عائدة إليهم بموجب امتياز قديم، أثناء التسويج)، ساروا إلى هناك وهم يرتدون ثياباً حريرية، مع أردية معمولة بالذهب، مع غيارات ثمينة، وقد امتطوا خيولاً غالية، تلمع باللجم الجديدة والسرج، وقد ركبوا على شكل عساكر، واصطفوا بأرتال، وحملوا معهم ثلاثمائة وستين قدحاً من الذهب والفضة، وكان يسير أمامهم حملة الأبواق والنفسر الملكيسة وهم ينفخسون بها، وهكذا جعلت هذه المسيرة الاحتفالية الرائعة، كل انسان يراها، يصاب بالدهشة، وقام رئيس أساقفة كانتربري، بموجب الحق الخاص به، بمهارسة واجب التتويج، وسط المهابة المعتادة وتولى مساعدته أسقف لندن كعميد، وأخذ الأساقفة الآخرون أماكنهم تبعاً لمراتبهم، وبالطريقة نفسها وقف رعاة الديرة، وكان على رأسهم - بموجب امتيازه - راعي دير القديس ألبان (لأن ب. ألبان بحكم كونه رائد شهداء انكلترا، كان المقدم على جميع شهداء انكلترا، وبناء عليه كان راعي ديره المقدم على جميع رعاة الديرة في المرتبة والمقام) لأن الامتيازات الأصيلة لتلك الكنيسة قد رسمت ذلك، وأدى النبلاء أيضاً

واجباتهم التي جعلتها الامتيازات القديمة والعادات عائدة إليهم أثناء تتويج الملوك، وبالطريقة نفسها أدى بعض سكان بعض المدن بعض الواجبات العائدة إليهم بموجب امتياز أجدادهم، فقد حل ايرل شيستر سيف القديس إدوارد، الذي اسمه Curtun أمام الملك، كعلامة على أنه كان ايرل ذلك القصر، وأن لديه حتى السلطة في تقييد الملك وردعه إذا ما اقترف خطيئة، وكان مع الايرل قسط لان شيستر، وهو الذي أبقى الناس بعيـداً بعصا عندما كانوا يضغطون نحو الأمام بطريقة فوضوية، وحمل · المارشال الأعظم لانكلترا، الذي هو ايرل بيمبروك عصا أمام الملك، وأخلى الطريق أمامه في كل من الكنيسة، وفي قاعة الوليمة، ونظم المائدة وجلوس الضيوف حول المنضدة، وحمل حجاب الـ Cinque Ports الطيلسان فوق الملك، محمولاً فسوق أربعة رماح، ولكن الادعاء بهذا الواجب لم يكن كلياً من دون خلاف، وزود ايرل ليستر الملك بطست فيه ماء ليغسل يديه قبل الطعام، وقام ايرل وارني Warrenne بواجب حامل كأس الملك، وحل بذلك محل أير آرونديل، لأن الأخير كان مايزال شاباً، ولم يعمل فارساً بحزام بعد، وكان المعلم ميكائيل بيليت الساقي ex officio وكان الايرل هيرفورد هو الذي مارس واجبات مارشال حاشية الملك، وشغل وليم بوشامب وظيفة موزع الصدقات، وأعد المسؤول عن عدالة الغابات الكؤوس على المائدة، على يمين الملك، ومع أنه قابل بعض المعارضة، فإنها سقطت إلى الأرض، ووزع سكان لندن الخمرة في جميع الاتجاهات، في كـؤوس ثمينة، وتفوق الذين كـانوا من وينكستر في أُعَمَالُ الطبخ للاحتفال، وشغل البقية أماكنهم المتنوعة، وذلك وفقاً للقوانين القديمة، أو حاولوا فعل ذلك، ولكي لاتتعكر أجواء الاحتفالات الزفافية بأية خلافات، باستثناء امتياز أي وأحد، علق البت بأشياء كثيرة آنياً، وترك ذلك إلى فرصة أكثر مواءمة، وعيّن مكتب مستشار انكلترا وجميع المكاتب المرتبطة بالملك واستحرذ عليها في الخزينة، ولـذلك فإن المستشار، والحاجب، والمارشال، ومفوض الجيش، أخذوا مقاعدهم هناك

بموجب حقوق مكاتبهم، وذلك مثلها فعل البارونات، وذلك تبعاً لتاريخ خلقهم، في مدينة لندن، حيث عرف كل واحد مكانه، وكان الاحتفال رائعاً، مع ألبسة سرور ارتداها كل من رجال الدين والفرسان الذين كانوا حضوراً، ورش راعي دير ويستمنستر الماء المقدس، وتولى الخازن دور، نائب العميد، فحمل طبق القربان المقدس، ولماذا علي وصف جميع هؤلاء الأشخاص الذين خدموا بشكل جليل في كنيسة، وفقاً لمقتضيات واجباتهم؟ ولماذا علي وصف وفرة اللحوم والأطباق على المائدة، وكميات لحوم الطرائد، وأنواع السمك، والأصوات المبهجة لرجال الطرب، وسرور الخدم؟ فكل ماهو موجود في العالم، وكان بامكانه الاسهام في توفير السرور والأبهة كان هناك، قد جلب وجمع من كل جهة من المجهات.

## مطول ثقيل للأمطار

وفي تلك الآونة، ولمدة شهرين وأكثر، أي في كانون الثاني، وشباط، وجزء من آذار، تساقطت أمطار ثقيلة متواصلة، لم يشاهد مثلها، ولم يسمع بمثلها في ذاكرة أي انسان، وفي حوالي أيام عيد القديس سكولاستكا بمثلها في ذاكرة أي انسان، وفي حوالي أيام عيد القديس سكولاستكا Scholastica «دا—شباط»، عندما كان القمر جديدا، ازدادت مياه البحر كثيراً بسبب أن نهر تورنتس Torrents صبّ فيه، وصارت جميع الأنهار، خاصة التي تصب في البحر، سبباً في تحويل جميع المخاضات الأنهار، خاصة التي تصب في البحر، سبباً في تحويل جميع المخاضات وأخفت الجسور، فلم تعدد تشاهد، وحملت معها كل طاحون وسد، وأخفت الجسور، فلم تعدد تشاهد، وحملت معها كل طاحون وسد، وغمرت الأراضي المزروعة، والمحاصيل والمروج، والسباخ، وكان بين وغمرت الأراضي المزروعة، والمحاصيل والمروج، والسباخ، وكان بين قصر ويستمنستر الكبير، حيث انتشرت المياه، وغطت المساحة كلها، وصار بإمكان قوارب صغيرة أن تطفو هناك، وذهب الناس إلى بيوتهم على ظهور الحيول، وشقت المياه طريقها بالقوة إلى الأقبية التي كان من الصعب نضح الخيول، وشقت المياه طريقها بالقوة إلى الأقبية التي كان من الصعب نضح

المياه منها وتصريفها، وأعطت علامات هذه العاصفة التي ظهرت قبلها براهين على تهديداتها ومخاطرها، لأنه في يوم عيد القديس داماسوس Damasus «١١- كانون الأول» سمع رعد، وفي يوم الجمعة التي جاءت بعد حمل القديسة مريم «٨- كانون الأول» شوهدت شمس زائفة إلى جانب الشمس الحقيقية.

#### وصول رسول إلى انكلترا من عند الامبراطور

وعند الانتهاء من احتفالات الزفاف، غادر الملك لندن، وذهب إلى ميرتون، حيث جمع النبلاء لسماع رسالة وصلت مؤخراً من الامراطور، ولناقشة شؤون المملكة، لأن رسلاً قدموا مباشرة من عند الامبراطور إلى الملك، مع رسائل تسأله، أن يرسل من دون تأخير أخاه رتشارد ايرل كورنوول Cornwall الذي أخبار براعته انتشرت بالطول وبالعرض، ليشن حرباً على ملك فرنسا، كما أنه وعد، أن يرسل على سبيل المساعدة، جميع قواته الامبراطورية، في سبيل مساعدة الملك الانكليزي، ليس فقط لاسترداد ممتلكاته القارية، بل بعد استردادهم، لتوسعة ممتلكاته السالفة، وعلى هذا أجاب الملك والنبلاء الذين اجتمعوا هناك، بعد مناقشات كاملة، بأنه سوف لن يكون سليماً وحكيماً، إرسال واحد مايزال شاباً بمثل هذا العمر إلى خارج المملكة، وتعريضه لتقلبات الحظ المشكوك فيها ولمخاطر الحرب، ولاسيها هو وحده ولي العهد الموجود للملك وللمملكة، وكانت جميع الآمال معقودة حوله بعد الملك، ولأن الملك، وإن كان متروجاً، هو ليس لديه أولاد، والملكة زوجته كانت ماتزال صغيرة، وليس معروفاً بعد هل ستكون منجبة أم عقيمة، لكن إذا كان موافقاً لسموه الامبراطوري، استدعاء أي رجل شجاع آخر يختاره من بين نبلاء المملكة، لهذه الغاية، فإن الملك وجميع أصدقائه ورعيته موافقون على هذا الطلب، وسوف يقدمون له جميع المساعدات التي هي بإمكانهم، ولدى تسلم الرسل هذا الجواب، عادوا لإخبار مولاهم.

## بعض القوانين الجديدة التي عملها هنري الثالث

وفي الوقت نفسه، عمل الملك هنري الثالث، بعض القوانين الجديدة، من أجل انقاذ روحه وتحسين أوضاع المملكة، وكان دافعه المؤثر عليه روح العدالة والتقوى، وقد أمر بمراعاة هذه القوانين وتطبيقها بلا استثناء في جميع أرجاء مملكته.

وتعلقت هذه القوانين بالمقام الأول، بأوضاع الأرامل، اللائي كن بعد وفاة أزواجهن، يحرمن من صداقهن، أولم يكن بامكانهن الاستحواذ على ذلك، وعلى بائنة كل واحدة منهن من مرافعة أو ادعاء، وقد رسم أن كل من يحرمهن بالقوة من صداقهن ومن منازلهن التي كانت بحوذتهن عند وفاة أزواجهن، ينبغي بعد ذلك للأرامل أن يسترددن فيها بعد استرداد صداقهن بالمرافعة القّضائية، ووقتها يحكم على الفئة المغتصبة بالظلم والاغتصاب وعليهم التعويض عن الخطأ والقيام بالاصلاح نحو الأرامل المذكورات، ودفع الثمن الكامل للصداق الذي هو حق كلّ واحدة منهن، وذلك من يوم وفاة الزوج إلى يوم استرداد الممتلكات بوساطة القضاء، ومع هذا سوف يكون المغتصبون تحت رحمة الملك، وأيضاً سوف تكون الأرامل من الآن فصاعداً يمتلكن الحرية بالحصول على جميع القمح الناتج عن أراضيهن، والصادر عن صداقهن، وكذلك من الأراضي الأخرى، والاقطاعياتِ المكتراة، باستثناء الخدمات المستحقة إلى مواليهن من صداقهن ومن الاقطاعيات المكتراة الأخرى، وكذلك كل من سيحرم من اقطاعيته المكتراة الحرة، وسوف يسترد الاستملاك بالاستيلاء على ملكية منتزعة جديدة أمام رجال العدالة، أو أنه قام بانتزاع الملكية بموافقتهم، وعندما يستحوذ المنتزع لملكيات من خلال العمدة، إنه إذا كان المستولي قد استولى عليهن بعد المرور بدائرة رجال العدالة، أو من خلال الدائرة نفسها، وسوف يدان بذلك، فإن المغتصبين جميعاً سوف يعتقلون، ويحبسون بسجن مولانا الملك، حتى يجري تحريرهم من قبله، إما بفدية، أو بأي شكل آخر، والشكل التالي للادانة هو الذي ينبغي أن تجري مراعاته بالنسبة إليهم: عندما يقدم مشتكون إلى المحكمة الملكية، فإنهم سوف يحصلون على ملذكرة من الملك ستكون حساوية على براهينهم على الاغتصاب للملكية التي تولاها مغتصب، وبالمذكرة سوف يؤمر العمدة بأن يأخذ معه مراقبي مرافعات التاج، وموظفين قانونين آخرين، وأن يذهب بشخصه إلى الملكيسة المكتراة أو المرعى، الذي حول عملت الشكوى، وأن يقوم بحضورهم، بوساطة المحلفين أولاً، وبوساطة الجيران الآخرين، ورجال القانون، أن يقوم بحضور هؤلاء وبوساطتهم ببحث دقيق حول القضية، وإذا ماتم الاكتشاف وجود اغتصاب كما ورد الذكر أعلاه، فموقت ذلك يسيرون بالاجراءات، وفقاً للمواد القانونية المعلنة من قبل، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلسوف يكون أصحاب الشكاية تحت رحمة الملك، وسوف تذهب الفئة الأخرى بدون مسؤولية، والشيء نفسه سوف يعمل بالنسبة لفضية أولئك الذين سوف يستردون ممتلكات باستيلاء موت أسلافهم، فإن الشيء نفسه سوف يعمل أيضاً في قضية جميع الممتلكات الاقطاعية المستردة بوساطة القضاة في بلاط الملك، وأيضاً حيث هناك لدى عدد من نبلاء انكلترا فرسان مقطعين، واقطاعياتهم الحرة ممتلكات صغيرة في عزبهم، وقد اشتكوا أنهم لايستطيعون الإيفاء بها عليهم بالنسبة لما يتعلق بفضلة عزبهم، مشلاً بالنسبة للخسارة، والغابات، والمراعي، وبناء عليه حتى يمكن للفارس المقطع أن يمتلك الكفاية، بها هو متواتم مع أراضيه المكتراة، فقد تقرر ومنح أن مقطعين من هذا النوع، من أي واحد كان، سوف يحضرون ملكية منتزعة جديدة قد استحوذوها، ويعرضوها أمام رجال العدالة، فلسوف تجري الموافقة عليها وأنهم صار لديهم مرعى كاف، متوافقاً مع أراضيهم المكتراة، وذلك مع مدخل حر، ومخرج من أراضيهم المكتراة إلى ذلك المرعى، وأن يكونوا راضين بالشيء نفسـه، وكذلك أولئك الذين جرى تقديم شكاويهم الماثلة، فهؤلاء سوف تتم ترضيتهم، بحصولهم على رغبتهم بالنسبة لقضية أراضيهم الخاسرة، وللغابات،

والمراعي، لكنهم إذا ما قالوا بأنهم لم يستحوذوا على مرعى كاف، أو مدخل ومخرج كافيين، فوقتها يجري التدقيق بالحقيقة من قبل المقومين، وإذا مااكتشف من قبل المقومين، وجود أية عوائق كانت، كما تقدم القول، فوقتها سوف يتسلم ممتلكات بعد الفحص الذي يجريه المحلفون، وبناء عليه على إخسلاصهم، وعلى أيمانهم، يمكن للمشتكين أن يحصلوا على مراعي كافية، ومدخل حر، ومخرج، على الشكل الموضح أعلاه، وسوف يبقى المغتصبون تحت رحمة الملك، وسوف يدفعون ثمن الخسائر، كما اعتادوا أن يدفعوا من قبل هذا التنظيم، ولكن إذا تبين للمقومين بأن المشتكين لديهم مراعي كافية ومداخل حرة كافية ومخارج، كما قيل من قبل، لسوف يسمح للفئة الأخرى أن تعمل ما هو صحيح بالبقية، وسوف تغادر بهدوء، ومنح أيضاً من قبل مولانا الملك، مع موافقة النبلاء، أنه منذ ذلك الحين، سوف لن تتراكم الفائدة ضد قاصر منذ وقت وفاة سلفه، الذي هو وريثه، حتى يصل إلى السن القانوني، إنها على هذا الأساس لا يجوز تأخير دفع الرأسمال الأساس، وكذلك فيما يتعلق بالذين اقترفوا اعتداءات في حدائق أو حظائر، جرى نقاش حول قضيتهم، لكن لم يتخذ قرار حول الأمر، لأن النبلاء طالبوا بأن يمتلك كل واحد منهم سجنه، لسجن المتجاوزين الذين يجري اعتقالهم في حدائقهم وحظائرهم، غير أن الملك لم يمنحهم ذلك، ولذلك بقى هذا الأمر كما كان من قبل.

# كتابة أرسلت إلى البابا حول أصل محمد(صلى الله عليه وسلم) وشرائعه

وفي هذا الوقت نفسه، أرسلت رسالة إلى صاحب القداسة البابا غريغوري التاسع من بلدان الشرق، من المبشرين الذين كانوا يرتحلون في تلك المناطق، وعندما نشرت للعالم، وحوت الحديث عن العقيدة الزائفة، وعن... محمد (صلى الله عليه وسلم) نبي الاسلام فإنها أثارت الكراهية والسخرية من قبل الجميع، وهذه الأشياء قد عولجت من قبل في مكانها

المناسب، في أخبار سنة ستمائة، عندما بدأ الوباء المحمدي.

ويصر السراسنة على أنهم عرفوا بهذا الاسم نسبة إلى ساره (١»، لكن والحق يقال ينبغي أن يقال لهم الهاجريين نسبة إلى هاجر، واسماعيليين نسبة إلى اسماعيل، الذي أنجب ابراهيم من أمته هاجر، ومن اسماعيل ولد أبناؤه:

قيذار، نابت، يشجب، يعرب، تيرح، ناحور، مقوم، أد، أدد، عدنان، معد، نزار، مضر، الياس، مدركة، خزيمة، كنانة، النضر، مالك، فهر، غالب، لؤي، كعب، مرة، كلاب، قصي، وعبد مناف، الذي كان لديه ولدين هما: هاشم، وعبد شمس، وأنجب هاشم الذي هو واحد من الاثنين: عبد المطلب، وأنجب عبد المطلب: عبد الله، الذي منه ولد محمد (صلى الله عليه وسلم)، الذي يعد نبي السراسنة.. وقد خلف محمد (صلى الله عليه وسلم) في مملكته وفي أوهامه الخطاب (كذا) وخلف الخطاب عمدر، وهو الذي كان معاصراً لكسرى، الذي قتله هرقل، الامبراطور الروماني.

## المهارسات التي نشأ فيها محمد (صلى الله عليه وسلم)

وهذا الرجل، الذي اسمه محمد (صلى الله عليه وسلم)، عند موت أبيه عبد مناف، تولى العناية به رجل اسمه أبو طالب، وقد صار وصياً عليه، ورباه، وكان رجلاً يرعى الأوثان في مكان اسمه الكعبة، وأيضاً بيت الله، وعندما وصل إلى سن الشباب، أصبح يعمل لدى امرأة اسمها خديجة ابنة خويلد، التي أعطته أتاناً لخدماته، وليجلب بضائع إلى مناطق آسيا، التي كانت هي تتسلم ثمنها، وأخيراً تصادق مع هذه المرأة وتزوجها، وقد ارتفع شأنه بذلك كثيراً، وبدأ يتشامخ، وسعى لأن يجعل نفسه حاكماً على كل القبائل موعلى شعبه، وفي الحقيقة كان سيدعي لنفسه أنه الملك عليهم، لولا

١ - أصل الكلمة هو التصحيف المعتاد لدى النقل من لغة إلى أخرى، لكلمة «شركة ثمود».

أن بعضهم الذين كانوا أكثر نبالة وقوة منه شخصياً قد عارضوا هذا المغتصب، وعند ذلك أعلن عن نفسه أنه نبي بعث من عند الله، وأن على جميع الناس الإيمان بكلماته، ولم يكن العرب الجاهلين والفقراء قد رأوا من قبل نبياً، ولذلك آمنوا به، وكان هناك أيضاً واحداً مرتداً، قد وقع بالهرطقة، وكان محروماً كنسياً، وقد دعا إلى العقيدة نفسها، وكتب عقيدته، وجذب محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى صداقته جميع قطاعي الطرق واللصوص الذين أمكنه جمعهم، ومركزهم في أماكن سرية على الطُّـرق من أجل سرقةً التجار وهم على طريقهم من آسياً، وكان في أحد الأيام قادماً من مدينتي اليمن والشام، فوجد على الطريق جملاً، كان ملكاً لرجل اسمه «أبي جهل ابن هشام»، فاستولى عليه على الفور، وهرب إلى مدينة مكة، غير أن سكان ذلك المكان، لم ينظروا إليه كنبي، فأهانوه، وطردوه من مدينتهم كمدعي، وكرهوه كسارق وسالب للمسافرين، ثم إنه ذهب إلى مدينة في الصحراء، كان شطر من سكانها يهود، والشطر الآخر كفار، ووثنيين، وفقراء، وأناس جهلة، وهناك بني مع أصحابه معبداً فيه نشر عقائده المزيفة إلى الناس البسطاء، وبعد هذا أرسل واحداً من أتباعه اسمه حزة بن عبد المطلب Gadimelic مع أربعين جندياً، لنهب التجار الذين كانوا يرتحلون مع مبالغ كبيرة من المال، والتقى هؤلاء الرجال بأبي جهل بن هشام (الذي كان محمد «صلى الله عليه وسلم» قد استولى على جمله)، وكان برفقته ثلاثمائة رجل من مدينته، ولدى رؤية هؤلاء هرب اللصوص الذين أرسلوا من قبل محمد (صلى الله عليه وسلم)، وهذا يدل على أن هذا النبي المزيف لم يستطع أن يتنبأ مسبقاً بهذه الحادثة ليحترس ضدها، لأنه لم تكن لديه روح النبوة، ولذلك فإن السراسنة يكذبون عندما يقولون بأنه كان لديه دائماً عشرةً ملائكة معه، كانوا يتولون خدمته في كل شيء.

وفي مناسبة أخرى أرسل محمد (صلى الله عليه وسلم) هذا، رجلاً اسمه عبيدة Gabeit ابن الحارث Alcharith مع أربعين عسكرياً، لجمع

الأسلاب، وقد هوجم هؤلاء من قبل مكرز Abizechem ابن حفص Nubar مع أصحابه، وقد هزم هؤلاء اللصوص وفرقوهم بعدما قتلوا بعضاً منهم، ومامن واحد من ملائكة محمد (صلى الله عليه وسلم) قد ساعدهم، ومجدداً أرسل محمد (صلى الله عليه وسلم) في المناسبة الثالثة، واحداً من أتباعه اسمه عبد الله بن جحش... [إكتفيت بها تقدم كنموذج وحذفت الباقي لعدم الفائدة، وللتشويه الشديد الذي لحق بالأسهاء، وللزيف الواضح].

#### مرطقة الباترينيين والبوغارينيين

وحصل في هذه الآونة الهراطقة الذين يعرفون باسم الباترينين - erinians والبوغارينين Bugarians الذين يسكنون في مناطق ماوراء الألب، والذين أفضل أن أقف صامتاً تجاه آثامهم وأن لاأذكرها، حصلوا على أرضية قوية حتى أنهم تجرأوا على تهديد نقاوة الإيان في مناطق فرنسا وفلاندرز، لكن بفضل نشاط وادارة ومتابعة الواعظين من الفرنسيسكان، والمبشرين، واللاهوتيين، وبشكل خاص واحد من المبشرين اسمه روبرت (الذي كان لقبه بوغري Bugre وكان قد تحول من ذلك الإيان ولبس رداء المبشرين) وكان قد عرف باسم مطرقة الهراطقة، فبفضله انحسرت أوهامهم، وجدرى الكشف عن اثمهم وفضحه، وقد رفض عدد من الجنسين التحول إلى الإيان الصحيح، فأمر باحراقهم، وهكذا أحرق خلال شهرين أو ثلاثة أشهر خسين انسانا، وهم أحياء.

## نشوب خلاف بين الامبراطور وبين الرومان

واشتعل في هذه الآونة غضب الامبراطور ضد الايطاليين، إلى درجة، أنه لإزدياده وحقنه يومياً تفجر على شكل حقد شديد لايمكن اصلاحه، ولذلك تقدم بشكاوى كثيرة حول صلفهم إلى صاحب القداسة البابا، مؤكداً ومصراً على أن تشامخ الذين يكرهونه هو الذي يسيطر دوماً، وسأل البابا أن يقوم مع مساعدة جميع البلاط الروماني، في أن يعطي اهتمامه كله، لإعادة إقامة سلام مشرف بينه وبينهم، أو أن يقدم إليه مساعدة فعالة، حتى يتمكن بوساطة استخدام السلاح من تدجينهم واخضاعهم، وانزالهم إلى وضعهم المعتاد بالطاعة، وكها أن البابا قد طلب منه تقديم مساعدة إليه، وعد الامبراطور بتقديم المساعدة إلى الكنيسة الرومانية، عندما تجد نفسها في ضائقة ومحتاجة إليها، ولذلك وجدت الكنيسة نفسها في وضع حرج، ولم تعرف كيف تقرر التصرف، واشتكى الامبراطور بحدة كبيرة من مدينة ميلان التي كانت حاضنة الهراطقة وحامية المتمردين ضد الامبراطورية، ولكي يجارب ذلك المكان، حشد في المكان نفسه جيشاً كبيراً، وقد سجن ابنه هنري، الذي اتهم بالخيانة ضد أبيه، في سجن مضيق عليه.

#### عقد مؤتمر في لندن

اجتمع في العام نفسه، في ٢٨ نيسان نبلاء انكلترا في مؤتمر عقد في لندن، للبحث في شؤون المملكة، وكان الذي سبب دهشة كبيرة إلى الجميع أن الملك اتبع نصيحة الأسقف المنتخب لبلنسية Valentia بدلاً مما كان عليه، برفضها، فقد بدا للنبلاء أن مواضيعه العامة تستحق الازدراء، ولذلك غضبوا من الملك واتهموه بالتقلب، وقالوا فيها بينهم:

«لماذا لا يحمل هذا الأسقف المنتخب نفسه، ويذهب إلى مملكة فرنسا، بها أن الملك الفرنسي قد تزوج من الأخت الكبرى لملكتنا، وذلك من أجل أن يدير المملكة الفرنسية، كها يفعل هنا، وبسبب أن ابنة أخته هي ملكة تلك البلاد؟»، وكانوا غاضبين جداً، وذهب الملك في اليوم الأول من المؤتمر إلى برج لندن، وبذلك أعطى سبباً كبيراً لعدم الرضا، لكثيرين حول هذه القضية، وقد شعروا بأحاسيس غير موائمة وليست مفيدة، ولذلك لم يذهب النبلاء لافردياً ولاجماعياً إلى برج لندن إلى الملك، خوفاً منهم من أن يقبل بالنصيحة الشريرة، وأن يثور غضبه عليهم، وقد أنذرتهم كلمات

#### هوراس Horace:

«لأن علامات أقدام هذه الحيوانات تشير نحو عرينك مامن أحد منهم، بقدر مايمكنني الرؤية، قد عاد ثانية».

ومع هذا فإن الملك ضبط نفسه بعواطف الحكمة، فذهب من البرج إلى قصره، ليبحث هناك حول المسائل الملحة للمملكة، بشكل أكثر مواءمة مع نبلائه، وقد وصل إلى قرار يستحق الثناء، وهو وجوب صرف جميع عمد المناطق، و ينبغي تعيين آخرين مكانهم، لأنهم فسدوا بالرشوة، وابتعدوا عن طرق الصدق والعدل، ولذلك أحل الملك محلهم رجالاً امتلكوا المزيد من الأراضي الاقطاعية المكتراة، وكانوا أغنى، ومن أصل أكثر نبالة، ومن الذين لن تدَّفعهم الحاجة إلى اشتهاء الهدايا، كما أنهم لنَّ يكونوا عرضةً للفساد، كما أنه جعلهم يقسمون أنهم لن يقبلوا أية أعطية، مالم تكن على شكل طعام أو شراب، وفقط بشكل معتدل وليس متطرفاً، ولن يقبلوا هدية أية أرض بمثابة جائزة، فيها تتعمرض العدالة إلى الفساد، وإلى هذا المؤتمر أرسل ملك سكوتلندا رسلاً خاصين، طلبوا من الملك بإلحاح الامتيازات العائدة إلى مولاهم، أي إلى ملك سكوتلندا المذكور، حيث قالوا بأن لديهم صكاً، وعندهم شهادات عدد كبير من النبلاء، ولكن وضع القرار حول هذه القضية في الوقت الحالي جانباً، وتأجل البت فيه، وفي الوقت نفسه، لأن الملك لم يكن بإمكانه إعادة إقامة سلام بين أخيه الايرل رتشارد، ورتشارد سيوورد، قام بنفي الأخير من المملكة، قائلاً بأنه يؤثر تحمل غضبه وليس غضب أخاه، وقام أيضاً، لدهشة الكثيرين بعزل مستشاريه من وظائفهم، وهم:

رالف فتز — نيقولا، قهرمان قصره، وعدد كبير آخر من كبار رجالات حاشيته، كما أنه طلب أيضاً على الفور استرداد خاتمه من أسقف شيستر، الذي كان مستشاره، مع أنه قام بواجبات وظيفته من دون ملامة، مبرهناً

على أنه عمود مدهش للصدق في البلاط، وعلى كل حال رفض المستشار تنفيذ ذلك، ورأى أن عنف الملك قد تجاوز حدود الاعتدال، وقال بأنه لا يمكنه التنازل عنه بأي حال من الأحوال، لأنه تولى مسؤولية هذا العمل بموجب موافقة عامة من المملكة، ولذلك لا يمكنه الاستقالة من دون الحصول على الموافقة نفسها.

وفي تلك الآونة نفسها أيضاً، أرسل الامبراطور رسلاً إلى الملك، يطلب مبلغاً كبيراً من المال، كان الملك قد وعده به مع أخته.

## معركة حوربت في سكوتلندا

وفي حوالي الوقت نفسه، احتشد عدد من النبلاء ومن الرجال الأشداء من مختلف مناطق الغرب، وخاصة من غالووي Galleway وجزر الأنسان، ومن أجزاء من ايرلندا، وجاء احتشادهم بناء على مبادرة من هيوج دي لاسي، الذي كانت ابنته قد تزوجت من آلاًن صاحب غالووي، المتوفى أخيراً، وقد اتحدوا مع بعضهم من أجل هدف استرداد غالووي واعادتها إلى الابن الشرعي لآلان المتقدم ذكره، ولكي يزيلوا بالقوة، الخلع الذي عمله لتوه ملك اسكوتلندا، الذي وزع الميرات بين البنات الشلات لآلان، اللاثي يعود إليهن الميراث بموجب آلحق الشرعي، وبناء عليه إنه من أجل اعـ أدة النظر بذلك التوزيع أو إلغـائه، ولكي يعيـدوا الأراضي إلى توماس المتقدم الذكر، أو إلى ابن توماس، الذي هو أخو توماس، أو على الأقل إلى واحدُ من تلك الأسرة، هبّ أصحاب هذه الدعوة من المقدمين إلى السلاح، و انفجروا يهارسون العنف، ويسعون إلى تحرير أنفسهم من سلطة الملك، ولكي يجلبوا محاولاتهم إلى النتيجة المرجوة، دخلوا في معاهدة من نوع غريب، وذلك بوساطة عمل تقوي غريب، هو عائد إلى عادة شاذة لأجدادهم، حيث قام جميع هؤلاء البرابرة ومقدميهم ورجال العدالة لديهم بسحب الدم من العرق القريب من القلب، وصبوا ذلك الدم في كأس كبير، ثم حركوه ومزجوه، وبعد ذلك شرب كل واحد منهم تلو الأخر

جرعة منه، كعهد على أنهم سوف يكونون منذ ذلك الوقت متعاهدين بعهد لايمكن فصمه، وبها أن معاهدتهم هي معاهدة قرابة في السراء والضراء، حتى لو كلفهم ذلك رؤوسهم، لذلك أثاروا الملك والمملكة للإقدام على الحرب، فأحرقوا بيوتهم وبيوت جيرانهم، حتى إذا ما وصل الملك سوف لن يجد لامأوى ولاطعاماً من أجل جيشه، وتورطوا في أعمال الاغتصاب والاحراق، وكدسوا الأذي فوق الأذي، ولدى سماع ملك الاسكوتلنديين بهذا جمع قواته من جميع الجهات، وزحف من أجل اللقاء بهم، وانقلب خط الحرب ضد الغالوويين وأرغموا على الفرار، وطاردتهم القوات الملكية بحد السيف، وقتلت عدة آلاف منهم، والذين أخذوا أسرى وهم أحياء، من قبل الملك وجنوده، واجهوا موتاً مهيناً، دون أية فرصة لفداء أنفسهم، وقد ألقي بعضهم بأنفسهم على رحمة الملك، فألقيوا بسجون ضيقة، حتى يتمكن من التشاور حول الذي ينبغي فعله بهم، وقد قام --ليس من دون مسوغ جيد- بحرمانهم وورثتهم من مواريثهم، وبعدما نال الملك هذا النصر، حمد الرب ومجده، الذي هـو رب الجيـوش، وأصغى إلى مشــورة جيدة، فبعث رسالة إلى روجر دي كوينسي Quincy ايرل وينكستر، وجون بالأويل Baliol وووليم ابن ايرل ألبيهارك، حيث بما أنهم كانوا متزوجين من بنات آلان أوف غالووي، يمكنهم الآن، بعد القضاء على الاضطراب، الاستحواذ بسلام على الحقوق العائدة إليهم، ووقعت المعركة في شهر نيسان، وكان حظ الحرب لصالح ملك الاسكوتلنديين.

# اضطراب في المملكة الفرنسية

في الربيع من العام نفسه، ثار كثير من النبلاء في عصيان، لانشاب الحرب ضد مملكة فرنسا، لأن غضبهم قد أثير بسبب أن فرنسا، التي هي ملكة المالك، كانت تحكم بمشورة امرأة، والتحق رجال من ذوي المراتب العليا، ويتمتعون بالشهرة، وكانوا مدربين منذ صغرهم على استخدام السلاح، بالعصيان، وتحالف ملك نافار، وكونت شامبين، وكونت لي

مارشي، وكونت بريتاني، وعدد كبير آخـر من النبــلاء، فيما بينهم، بعهــد ويمين ومعاهدة.

## موت وليم دوبني

وفي هذه الآونة أيضاً، في السادس من أيار، أنهى وليم دوبني -Dau الأكبر حياته في سن متقدمة، وكان فارساً شجاعاً، وشهاً، وقد حُمبي بجميع السهات النبيلة، وقد خلف ابنه وليم، الذي كان وريشه الشرعي، والذي سار على نهج أبيه في كل مجال.

## الاستيلاء على قرطبة وابرام سبتة هدنة

وهاجم في هذا العام نفسه، سكان جنوى، يساعدهم البيازنة، والمرسيلين، وملك أراغون، بشكل مفاجىء مدينة فخمة في اسبانيا اسمها سبتة Cepta وكانت بيد المسلمين، وكانت تلحق منذ زمن طويل كثيراً من الأذى والضرر بالغزاة المذكورين، وبسبب الخوف من العدد الكبير من أعدائهم، وبسبب الهجوم المفاجىء للأعداء، استسلم أهل سبتة إلى سلطة الأعداء، وعملوا هدنة محدودة الوقت، اشترطت أنه إذا لم يقدم مولاهم ملك افريقيا الذي يعرف عادة باسم أمير المؤمنين، أو لم يرسل إليهم مساعدة فعالة خلال ثلاثة أعوام، هم سوف يستسلمون طواعية ومن دون أية مصاعب ويسلمون المدينة كلها إليهم، كما اشترط أنه في الوقت نفسه بسلام برجاً، وأن يحصنه حسبها يريد، وذلك على جسر، كانوا قد استولوا عليه قبل الإعداد لهذه الهدنة، ثم جرى بعد ذلك الاستيلاء على مدينة قرطبة، وبها أن سبتة كانت قد احتلت منذ أمد، فقد ارتفعت آمال المسيحيين، واستبد الرعب بالمسلمين، وبشكل خاص بملك افريقيا.

#### أعجوبة

ظهرت في تلك الأونة، في شهر أيار، وعلى مقربة من دير اسمه روشي

Roche في الجزء الشمالي من انكلترا أيدي فرسان مسلحين بشكل جيد، ويمتطون خيولاً ثمينة، مع رايات، وترسة، ودروع وسوابغ، وخوذ، وكانوا مزينين بتجهيزات عسكرية أخرى، وقد خرجوا من باطن الأرض، ثم اختفوا وبعد ذلك ظهروا مجدداً، وقد استمر هذا المشهد لعدة أيام، وجذب انتباه الذين نظروا إليه وشاهدوه، ودهشوا تجاهه وتمتعوا، وركب هؤلاء الفرسان على شكل صفوف وأرتال، واشتبكوا أحياناً بالضراب، وتبارزوا أثناء المنازلات، وقصفوا رماحهم وحطموها إلى قطع صغيرة أثناء الصدام، وقد رآهم السكان وشاهدوهم، لكن ذلك كان عن بعد وليس من قربهم، لأنهم لم يتـذكـروا أنهم شهـدوا مثل هذا المنظر من قبل، وقال كثيرون بأن الواقعة لم تكن من دون مهابة خاصة بها، وكانت هذه الواقعة أكثر وضوحاً في ايرلندا وعند حدودها، حيث ظهروا وكأنهم كانوا قادمين من المعركة، وقد جروا خيولهم خلفهم، وكانوا معقورين منهكين، ومن دون ركّاب، وكان الفرسان أنفسهم مجروحين بشدة وملوثين بالدماء، والذي كان أكثر ادهاشاً هو أن اثر سيرهم ظهر على الأرض وعلى الحشائش النامية وعلى حركاتها واهتزازاهها، وكثير من الناس عنـدما رأوا هذا المشهد هربوا مذعبورين من أمامهم، أو حملوا أنفسهم إلى الكنائس وإلى القلاع، معتقدين أن المسألة لم تكن وهما، بل معركة حقيقية، ووصلت أخبار هذه الوقائع إلى علمنا بعد عدة سنوات من وقوعها، وذلك من خلال تقرير ورواية صحيحة عن الحدثة تم الحصول عليها من ايرل غلوستر، ومن شهادات عدد كبير من الأشخاص.

## الملك يسعى إلى إلغاء بعض المنح التي عملها

وفي العام نفسه نال بطرس ريفول وستيفن سيغريف، اللذين أتينا على ذكرهما من قبل أعلاه الحظوة لدى الملك، وفي هذا العام أيضاً، في اليوم الشامن من حزيران، اجتمع نبلاء انكلترا في ويستمنستر، بحضور الملك، عندما حاول هذا الأخير، بوساطة ترخيص من البابا، إلغاء بعض المنح

التي عملها لبعض منهم قبل أن يعقد زواجه، على أساس أنه هو نفسه غير قادر على المنح، من دون رضا البابا، الذي إليه —كها قال— تعود حقوق منح الامتيازات في المملكة، وقد اندهش كثيرون تجاه هذا، وقالوا بأن الملك يسعى أكثر من قدرته، أو أكثر من واجبه، ليضع المملكة موضع العبودية، أو أن ينزلها إلى آخر أحوال الضعف.

#### بعض النبلاء الانكليز يحملون الصليب

وحمل في هذه الآونة الايرل رتشارد، أخو الملك، وايرل غ. G وجون ايرل شيستر ولنكولن، وايرل سالسبري، وغ. G دي لوسي، أخروه ورتشارد سيوورد، وعدد كبير آخر من النبلاء، الصليب وأمر الايرل رتشارد، على الفور بقطع أشجار أحراشه وبيعها، وقد بذل جهده بمختلف الوسائل التي توفرت لديه لجمع المال لدعم حجه، وليس بعد وقت طويل من هذا وبوساطة سيمون دي مونتفورت ايرل ليستر، و[كما قيل] بطرس دي ريفول، نال رتشارد سيوورد بشكل غير عادل، غضب الملك، واعتقل، ووضع في السجن، لكن مالبث بعد ذلك أن أطلق سراحه بالسهولة نفسها.

#### مذبحة اليهود

وفي هذه الآونة، وقعت مذبحة كبيرة لليهود، في القارة، وبشكل خاص في أسبانيا، ونتيجة لذلك فإن اليهود الموجودين على هذا الجانب من البحر، خوفاً منهم من أن يعانوا وفق الطريقة نفسها، قاموا فقدموا إلى الملك هدايا مالية، وبناء عليه أصدر أمراً، أمر بإعلانه بوساطة المنادين، بأنه لايجوز لأي انسان عمل أي ضرر، و التسبب بأية مضايقة لأي واحد من اليهود.

#### هدية الامبراطور

في هذا العام، في حوالي عيد القديس بندكت، أرسل الامبراطور هدايا لطيفة إلى ملك انكلترا، تضمنت ثمانية عشر حصاناً ثميناً، وثلاثة بغال

محملة بالحرير مع هدايا غالية أخرى، كما أرسل أيضاً بعض الخيول الغالية والأشياء المرغوبة إلى الايرل رتشارد، أخى الملك.

#### جفاف طويل وتضرر الحاصلات الزراعية

في صيف هذا العام، وبعد شتاء ممطر إلى أبعد الحدود، كما تقدم الذكر، حدث جفاف مستمر ترافق مع حرارة لايمكن احتمالها تقريباً، وجاء ذلك بعد الأمطار، واستمر لمدة أربعة أشهر وأكثر، ولذلك جفت البحيرات والمستنقعات إلى قعرها، وانفلقت الأرض، وتشققت كثيراً، ولم يرتفع نمو القمح في كثير من الأماكن إلى أكثر من قدمين.

## تهدئة النبلاء الفرنسيين

وفي العام نفسه، ومع اقتراب انتهاء الصيف، تقدم نبلاء فرنسا، اللين انشغلوا في اضطرابات تلك المملكة، ببعض العروض للسلام، واستقبلوا في حظوة الملك، وفي هذه الآونة أيضاً قام بعض النبلاء في انكلترا، من الشجعان لكن المتهورين —الذين لاندري بأية روح أغويوا— بالتآمر مع بعضهم والدخول في تحالف لعين، من أجل نهب انكلترا، مثل لصوص وعصابات ليلية، وأصبحت نواياهم —على كل حال— معروفة، وكان رئيس التآمر، واحدة اسمه بطرس بفر Buffer وكان عمله بواباً لدى الملك، وجرى اعتقاله، وبوساطته أمكن اتهام البقية، وجرى نصب آلة مرعبة اسمها المشنقة في لندن، من أجل تعليقهم عليها، وبالفعل جرى تعليق اثنين من زعهاء التآمر، وكان ذلك بعدما اشتبكا بمبارزة فردية، وكان أحدهما قد قتل بالمبارزة، وقد شنق ورأسه مفلوق، وعلق الثاني وهو حي، وقد لفظ روحه التعيسة على المشنقة نفسها، وسط نحيب الجهاهير التي وقد لفظ روحه التعيسة على المشنقة نفسها، وسط نحيب الجهاهير التي احتشدت.

#### خلاف بين سكان أورلين ورجال الدين

وفي العام نفسه، في حوالي أحد الشعانين، نشب خلاف مؤسف بين

رجال الدين والسكان في مدينة أورلين Orleans كان قد تأصل وتطور بوساطة صراخ شجار امرأة، وازداد الهياج وتضاعف إلى حد أن بعض العلماء، والشباب المشهورين من أسر نبيلة قد قتلوا في المدينة، من قبل أهل البلدة، وكان بين هؤلاء حفيد كونت لي مارشي، وحفيد كونت شامبين، وملك نافار، وقريب بالدم لكونت بريتاني، وقريب بالدم للبارون النبيل ايركنوولد Erkenwuled دي بوربون، وآخرين كثر، وقد أغرق بعض هؤلاء في نهر اللوار، وقتل بعضهم الآخر، وقد نجا بعضهم بصعوبة حيث أخفوا أنفسهم في كهوف، وكروم، وأماكن سرية، وبذلك نجوا من الموت، ولمدى سماع هذا من قبل أسقف المدينة، غضب كثيراً وعظمت غيرته على العدل، فخرج من المدينة، فحرم كنسياً جميع المقترفين لهذه الجريمة، وألقى قراراً بالحرمان من شراكة المؤمنين على المكان كله.

ولدى سماع النبلاء المتقدم ذكرهم —أيضاً — بمقتل أقربائهم، هاجموا المدينة، وجعلوا كثيراً من سكان المدينة طعم وللسيف، دون انتظار لإجراءات المحاكمة، كما أنهم قاموا وسيوفهم تقطر دماً بقطع رؤوس الذين كانوا على الطريق عائدين من بعض الأسواق، وسلالهم محملة بالتجارات، ولم تتوقف هذه الفتنة حتى أقامت الوصاية الملكية —بناء على طلب الطرفين — مصالحة بينها، وبذلك هدأ الهيجان، وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً، وضعت عدة مدن ومقاطعات من المملكة الفرنسية تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، وكان بينهم: الرايم Rheims وإيميان المينية بينهم، وصدرت عن أسباب مختلفة.

## الخلاف الذي تفجر في اكسفورد

ونشب في العام نفسه خلاف بين رجال الدين وبين سكان اكسفورد، وبصعوبة، وبعد وقت طويل، مال ذلك الصراع نحو الهدوء بوساطة تدخل الملك، والنبلاء، والأساقفة، ورجال آخرون من ذوي المناصب والسلطة، واستردت الجامعة وضعها السالف.

وفي شهر آب من العام نفسه، غادر جون أسقف ووركستر، وتوماس أسقف نورويك هذه الحياة، وفي حوالي الوقت نفسه مات هنري أوف كرويلاند Croyland وكان رجلاً من أسرة مشهورة، وكان معروفاً بسبب تقواه، وجاء موته بعدما أدار كنيسته كلها مع الأبنية التي أعاد عارتها، وذلك لقرابة خمسين عاماً.

#### شكوى ملك اسكوتلندا

ومضى في العام نفسه الملك، بناء على نصيحة نبلائه، إلى يورك، للتشاور معهم، ولعمل ترتيبات من أجل تسوية الخلاف بينه وبين الاسكندر، ملك اسكوتلندا، الذي تطور الآن إلى كراهية، لأنه بدا للرجال العقالاء الذين عرضوا أحداث المستقبل على ميزان العقل، أنه من الحاقة بالنسبة لمملكة انكلترا، المحاطة من كل جوانبها بالأعداء في القارة، أن تقوم بتوليد الكراهية الداخلية سراً، وكان سبب هذا الخلاف —كما قيل — هو مايلي:

لقد طالب ملك اسكوتلندا بشكل متواصل بكونتية نورثأمبر لاند، التي أعطاه إياها الملك جون بمثابة حصة زواج، لدى اقترانه بابنته جوهانا Johanna وأعلن أنه يمتلك لتأكيد ذلك صكا، وشهادات عدد كبير من الأساقفة، ورجال دين من ذوي المراتب، وكذلك اير لات وبارونات، وأعلن أنه من غير اللائق، وعملاً مقيتاً إزالة الذي تفوه به الملوك، وإلغاء ميشاق عمل بين شخصين لهم مثل تلك المكانة السامية، وأضاف أيضاً أنه ما يقم الملك الانكليزي بإعطائه بشكل سلمي، ماهو واضح أنه حقه، ومبرهن على ذلك بالمنطق، فلسوف يطلب ذلك بحد السيف، وكان يشعر بالطمأنينة، بوجود صداقة سرية —مع وجود ريبة — مع للويلين، وحلفائه، وبتحالفه ومصاهرته مع غيلبرت مارشال، الذي تزوج من أخته مرغريت، التي كانت سيدة جميلة جداً، وكانت عداوة دوله القارية أيضاً،

في حالمة تآمر ضده، وعملاوة على ذلك، كانمت قضيته عادلة، وقمد تبرهن ذلك بصكوك الملوك الماضين.

وبعد مناقشات طويلة من على الطرفين، قام ملك الكلترا، في سبيل السلام، ومن أجل حماية مملكت، فبذل كل مافي طاقته، فمنح ملك الاسكوتلنديين مورداً قدره ثهانين ماركاً من بعض المناطق الأخرى في الكلترا، وذلك من أجل أن لاتكون حدود مملكته في المناطق الشهالية غير عرضة للخرق، وأثناء انتظار الفريقين تسوية القضية بها يرضي الجانبين، المؤتمر، وبقي الجميع في تلك الساعة بسلام.

وفي تلك الآونة أنهى فيليب دوبني حياته بموت حيد، وكان فارساً نبيلاً، مكرساً للرب، وشجاعاً في القتال، وجاءت وفاته بعدما قاتل في سبيل الرب، في عدة حجات في الأرض المقدسة، وفيها مات ونال دفناً مقدساً في الأرض المقدسة، وهو ماكان اشتاق إليه طويلاً، عندما كان حياً.

## الدعوة إلى حملة صليبية

وعمل في هذا العام، بناء على مذكرة من البابا، تبشير مهيب في كل من النكلترا، وفرنسا، تولاه رهبان طائفتي المبشرين والفرنسيكسان، مع رجال دين آخرين مشهورين، ولاهوتيين، وقساوسة، وقد منحوا إلى الذين سوف يحملون الصليب تحليلاً كاملاً من الذنوب، التي تابوا منها بصدق، وعملوا اعترافاً، وتجول هؤلاء الوعاظ بين المدن، والقلاع، والقرى، واعدين الذين سيحملون الصليب الكثير من الفرج في القضايا الدنيوية والمنافع، من ذلك مثلاً:

الفائدة سوف لن تتراكم عليهم وضدهم من قبل اليهود، وحماية من قداسة البابا لكل مواردهم وممتلكاتهم، وقدم واعهوداً بتأمين الضروريات من أجل رحلتهم، وهكذا أثاروا عدداً كبيراً من الناس، لتقديم العهد بالقيام بالحج.

وأرسل البابا فيها بعد أيضاً، المعلم توماس، وكان من الداوية، وصديقاً مقرباً منه، وبعث به إلى انكلترا، مع ترخيصه للقيام بتحليل أولئك الصليبيين، الذين اختارهم، واعتقد أنهم مناسبين، وذلك من خلال عهودهم بالحج، ولدى تسلمه المال منهم، قدر أنه صار بإمكانه أن ينفق في سبيل فائدة قضية الأرض المقدسة، ورفعة شأنها، وعندما رأى الصليبيون هذا، دهشوا تجاه نهم البلاط الروماني الذي لايعرف الحدود، وشعروا بقرارة أنفسهم بالغضب، بسبب أن الرومان سعوا هكذا بوقاحة لافراغ حوافظ نقودهم بكثير من الحيل، لأن الواعظين أضافوا، أنه إذا ماقام أي واحد، سواء أحمل الصليب أم لا، وأنه سوف يكون غير قادر بشخصه على القيام بمثل هذه الرحلة المتعبة، عليه أن لاينسي الاسهام بقدر ماتسمح له المكاناته وممتلكاته، من أجل مساعدة الأرض المقدسة، وهو إذا فعل ذلك سوف يتمتع بالغفران المتقدم ذكره، لكن هذه الأشياء كلها جعلت سامعيها متشككين، ذلك أنهم قالوا:

«هل سيبرهن تحليلنا بأنه صادق ووفي؟» وهذا ماحدث وكان، لأن البابا شعر بالغضب ضد الشعب، فعمل حرباً، وجمع الأموال واستخرجها، وجبى العشر من جميع البلدان، وكدس مبلغاً من المال لا يحصى من أجل الدفاع عن الكنيسة، لكن السلام مالبث أن أقيم، وأصبح هو والامبراطور أصدقاء، أما المال فلم يسترد قط، وهكذا باتت التقوى لدى الكثيرين عرضة للضعف يومياً، واضمحلت ثقتهم وزالت.

# استعدادات الامبراطور لقهر إيطاليا

وفي حوالي هذا الوقت نفسه، منع البابا، برسائله الرعوية، الامبراطور بشكل دقيق من غزو ايطاليا، لأن الامبراطور، كان قد قام في الصيف بحشد جميع القوات الامبراطورية التي أمكنه حشدها، لمقاتلة الايطاليين الصلفين، وبشكل خاص سكان ميلان، لأن تلك المدينة كانت الحاوية لجميع الهراطقة، والـ Paterines والـ Luciferians والـ Pub-

licans والألبينين، والمرابين، وقد بدا للامبراطور أن الاشارة عليه بخطة القيام بمساعدة الأرض المقدسة بحضوره شخصياً، مع مثل جيش الرب الكبير هذا، مشورة فاسدة، لأنه لا يجوز أن يترك خلفه مسيحيين مزيفين، كانوا أسوأ من المسلمين، وعلاوة على ذلك كان عجب الامبراطور بلا حدود، من أن يقوم البابا بتقديم الحظوة للميلانيين بأي شكل من الأشكال، أو أن يظهر بحال من الأحوال مقدماً الحهاية إليهم، وبها أنه بدا بالنسبة إليه أنه أصبح ليس أباً للأتقياء بل عصا للأشقياء، قام الامبراطور بلطف وحكمة، وتعامل مع مثل ذلك الأب المقدس لأنه بابا فرد عليه كهايلي:

#### جواب الامبراطور إلى البابا

"إيطاليا هي ميراثي، وهذا معروف من قبل كل الدنيا، وأن أطمع بممتلكات الآخرين، وأن أهمل ممتلكاتي، فذلك معناه إثم وذنب عظيم من قبلي، مثلها يفعل الايطاليون بشكل خاص، ولاسيها أهل ميلان، فهؤلاء قد أثاروني، وليس لديهم احترام مناسب في، بأي طريقة من الطرق، علاوة على ذلك أنا مسيحي، وإنني وإن كنتُ عبداً حقيراً للمسيح، انني مستعد لاخضاع أعداء الصليب، وبها أن كثيراً من الهرطقات، لم تتفجر فقط في ايطاليا، بل نمت وغلظ أمرها، وبدأ السوس يخنق القمح، في جميع مدن ايطاليا، وخاصة في ميلان، لذلك بات أن تزحف لاخضاع المسلمين وأن تبقي هؤلاء من دون عقوبة، كمن يمسح الجرح، حيث دخل الفولاذ محدثاً ضرراً بليغاً، كها أن ذلك يعني احداث ندبة بشعة، وليس المعالجة، ومجدداً بنني وحدي، وأنا بشر ولهذا لست قادراً على القيام بمثل هذه المهمة العظيمة، التي هي اخضاع أعداء الصليب وذلك من دون قوة كبيرة لتساعدي، لأن أعدادهم كبيرة جداً وهم أيضاً أقرياء، ومرة ثانية، أنا وحدي ليست لدي الكفاية للقيام بأعباء مثل هذه القضية المرهقة، من دون وحدي ليست لدي الكفاية للقيام بأعباء مثل هذه القضية المرهقة، من دون كميات ضخمة من المال، ولقد قررت استخدام ثروة المنطقة المذكورة من

أجل تقديم العون إلى المصلوب، والانتقام له، لأن إيطاليا مليئة بالسلاح، والثروات، كما يعرف جميع العالم».

## الامبراطور يزحف في إيطاليا للاستيلاء على ميلان

ولدى سماع البابا هذه المناقشة المنطقية العميقة، ولكبي لايبدو أنه معارض في هذه المناقشات الجدلية، تظاهر بإعطاء موافقته، وأن بإمكان الامبراطور عبور الجبال والدخول إلى إيطاليا وفقاً لغرضه، وقد وعد قداسته -من دون تراجع، وبقدر مايستطيع أن يقدم له مساعدته الأبوية في كل أمر ضروري، وتشجع الامبراطور بهذا، فجمع بموجب مرسوم امبراطوري جميع القوات التي كان يمكنه حشدها، ودخل إلى ايطاليا، تتبعه كتلة كبيرة من العساكر، وشعر الميلانيون بالخوف --وحق لهم أن يخافوا--من غضبه المرعب، فبعثوا إلى البابا يطلبون نصيحته، والمساعدة الفعالة منه، وبعدما تسلم البابا منهم مبلغاً كبيراً من المال مع وعد بالمزيد، أرسل إليهم كثيراً من التفريج والمساعدة، مما شكل ايذاءاً للامبراطور، وبدا هذا أمـراً لايصدق، ومعاكساً لموقف كل انسان، وعجبوا أنه في وقت الحاجة تحول الأب إلى عراب، ثم خرج سكان ميلان منها، وزحفوا من مدينتهم في قوة كبيرة، وصل تعدادها إلى نحو خسين ألف رجل مسلح، وساروا ومعهم علمهم —الذي سموه Carruca أو Canochium للتصدي للامبراطور، وأرسلوا إليه رسالة، بأنهم كانوا جاهزين لمقاتلته، ووصل في هذه الآونة فرس من انكلترا اسمه بلدوين دي فيري Vere أرسله ملك انكلترا إلى الامبراطور ليعت لبعض الأعمال السرية المتعلقة بالملك المذكور والامبراطور، وحول هذه القضايا أعطى فيها بعد إلى مستمعيه معلومات كاملة.

وعندما سمع الامبراطور بأن الميلانيين قد خرجوا بمثل تلك الوقاحة للقتال ضده، قدّر على الفور بأنهم شعروا بهذه الجرأة اعتهاداً على مساعدة آخرين، وليس اعتهاداً على أنفسهم، وبعدما جرى تقدير القضية في مؤتمر

مع نبلائه، جرى الاتفاق مع التهليل من قبل الذين كانوا حضوراً من جانب الامبراطور، من العالي إلى الداني، على وجوب حمل السلاح من دون تأخير لمحاربة هؤلاء الغوغاء الميلانيين، الذين تجرأوا مثل جرذان خرجوا من جحورهم، لإثارة مولاهم ودعوته إلى الحرب مع محاولة تجريب منازلة قوتهم مع القوى الامبراطورية، وعندما علم الميلانيون بهذا القرار، توقفوا قليلاً، وقام واحد من شيوخ المدينة، الذي اعتمد على رأيه الجميع ليتكلم، فتحلق الآخرون من حوله، فخاطبهم قائلاً:

«أصغوا إلى، ياأهل المدينة النبلاء، إن الامبراطور على مقربة منا في قوة كبيرة ومع جيش عظيم، وهو، كما هو معلوم لدى العالم أجمع، مولانا، وإنه إذا ماحدت هذا الصراع المؤلم، سوف يصدر عنه ضرر لآيمكن ترميمه، لأننا إذا ما كنا المنتصرين في الصراع، فلسوف ننال الملامة مع نصر دموي على مولانا، لكن إذا ماغلبنا نحن، فلسوف يدمر اسمنا وسمعتنا، واسم شعبنا وسمعة مدينتنا إلى الأبد، ولسوف نكون مهانين بين جميع الشعوب، وبها أنه من جميع الجوانب أمر مهين وخطير أن نزحف مسافة أطول بطريقة عدوانية، أرى إنها خطة حكيمة في أن نعود إلى مدينتنا، حيث أنه إذا مااختار الهجوم علينا، فلسوف يكون أمراً شرعياً بالنسبة لنا، أن نصد القوة بالقوة، وسواء أسمح لنا باقامة سلام معه، أو أرغمنا بالخروج من ديارنا بالقوة، سوف تكون مدينتنا مصانة وسوف يبقى اسمنا الجيد وسمعتنا الطيبة دونها تشويه»، وقبل جميع البقية بهذه الخطة، وعملوا بموجبها، وكان ذلك مشهداً باعثاً على السرور للامبراطور، ودون أن يظهر من جانبه خوف أو رعب، قام بمطاردة المنسحبين، واستعد للحصار، وأثناء وقوع هذه الأحداث أثيرت خلافات في المقاطعات الرومانية، إما بوساطة تآمر الكنيسة الرومانية أو بوساطة أعداء الامبراطور، وتولى ذلك دوق النمسا، وفي سبيل القضاء على هذه الخلافات الداخلية جرى ارسال رسائل ورسل بكل سرعة إلى الامبراطور تشرح له الوضع المنذر الجديد، وتستدعيه للعودة على الفور، ولذلك رفع الامبراطور الحصار، الذي كان قد أعدّ له، وعاد إلى ألمانيا، ولدى سماع سكان ميلان بهذا، استولوا بالقوة على بعض القبلاع التي كان الامبراطور قد استولى عليها، وأسروا حاميات هذه القبلاع، ثم أعدموا جميع الفرسان والجنود التابعين للامبراطور، وعندما سمع الامبراطور بذلك، غضب غضباً عظياً، وحق له أن يغضب، ولذلك صبّ جام غضبه المشروع على مقترف هذا الاثم، وعاقب دوق النمسا بحرمانه من جميع مراتبه، وأراضيه، وقلاعه، ومدنة، وبصعوبة بالغة أبقى بحرمانه من جميع مراتبه، وأراضيه، وقلاعه، ومدنة، وبصعوبة بالغة أبقى على حياته ومنحه إياها، وعلى هذا بدا أن الانتقام الذي نزل به الآن عادلاً بسبب الجريمة التي اقترفت من قبله ضد الملك رتشارد أثناء عودته من الأرض المقدسة، ومع ذلك بدت حتى في هذا الوقت غير كافية، كما يقول النبى:

«الرب ينتقم بشدة من الأشرار وإن جاء ذلك متأخراً» و «يلاحق الأبناء بجرائم الآباء حتى الجيل الثالث، والرابع».

وفي هذا العام، في حوالي أيام عيد القديس ميكائيل، عاد بلدوين دي فيري إلى انكلترا، وكان رجلاً مستقيهاً، ومخلصاً، وفصيحاً، وجلب جواب الامبراطور إلى الملك، وقدم رواية كاملة حول جميع هذه القضايا، إلى كل من اختار الاصغاء إليه.

وفي تلك الآونة أيضاً، عاد بطرس، أسقف وينكستر، من القارة، وهو محروم من جميع قواه الجسدية بسبب المرض، وقريباً من ذلك الوقت أيضاً، وبالتحديد في يوم الاثنين التالي لذلك العيد، نزلت أمطار ثقيلة في الأجزاء الشهالية من انكلترا، إلى درجة أن الأنهار والبحيرات فاضت فوق حدودها المعتادة، وسببت كثيراً من الدمار، بتدمير الجسور، والطواحين، والممتلكات الأخرى على مقربة من الشواطىء.

ومات في العام نفسه، في السادس عشر من آب، توماس دي بلندفيل

Blundeville أسقف أوف نورويك، ومات في حوالي الوقت نفسه وليم أوف بلي Bleis أسقف ووركستر، وهنري دي ساندفورد أسقف أوف روكستر، ومات أيضاً توماس راعي دير ايفهام Evesham في هذا العام، وخلفه رتشارد رئيس رهبان هيرل Hurle.

#### عواصف ريح عنيفة وفيضانات مدمرة

في اليوم التالي لعيد القديس مارتن، وفي ثمانية ذلك العيد، حدث هيجان كبير للبحر بشكل مفاجىء في الليل، وهبت ريح عاصفة عنيفة، سببت فيضانات للأنهار، وكذلك للبحار، وفي بعض الأساكن، خاصة على الساحل، ساقت السفن وأبعدتها عن موانتها، وفصلتها عن مراسيها، وأغرقتُ عدداً كبيراً من الناس، وأهلكت قطعاناً من الأغنام، وأسراباً من الماشية، واقتلعت الأشجار من جلورها، ورمت البيوت وهدمتها، وأفسدت السواحل، وارتفع البحر لمدة يومين وليلة بينهما، وهذا حال لم يسمع بمثله من قبل، ولم يعرف البحر المدّ والجزر كما هو معتاد، بسبب أنه أرغم «كما قيل» بقوة الريح المعاكسة، وشوهدت أجساد الذين غرقوا، وهي مرمية غير مدفونة، في كهوف تشكلت بوساطة البحر، وعلى طول الساحل وعلى مقربة منه، وعند وسبيتش Wisbeach والقري المجاورة، كانت هناك أعداد لانهاية لها من المخلوقات البشرية قد هلكت، وفي إحدى البلدات، ولم تكن مكتظة السكان، عهد بحوالي مائة جثة إلى القبور، في يوم واحد، وفي ليلة أمسية عيد الميلاد، ثارت أيضاً عاصفة ريح قوية جداً، صاحبتها رعود، وأمطار غزيرة جـداً، وقد هزت الأبراج وبقية الأبنية، وحمولت اضطرابات الأنواء الطرقات والبحار، إلى مواضع لايمكن عبورها، وهكذا في هذا العام، في أيام موسم الاعتدالات تولت الرياح مرتان متكررتان اجتياح انكلترا، محدثة أضراراً لايمكن تعويضها، وفي الحقيقة، يبدو أن الرب، قد أرسل -بسبب ذنوب العباد- هذا الطوفان، كسوط عذاب إلى الأرض، ولينفذ التهديد الموجود في الانجيل

قوله:

«سوف يكون فوق الأرض عذاب للأمم، مع ارباك، وسوف يزمجر البحر مع الأمواج».

# ملك انكلترا يستخرج ضريبة جزء من ثلاثة عشر جزئاً من الممتلكات المتحركة في جميع أرجاء المملكة

في عام ١٢٣٧ لتجسيد ربنا، الذي كان هو العام العشرين لحكم الملك هنري الشالث، عقد الملك بلاطه في عيد الميلاد في وينكستر، ومن هناك بعث بمذكرات إلى جميع أرجاء المقاطعات الانكليزية، أمرفيها جميع النبلاء العائدين لمملكة انكلترا، وهم:

رؤساء الأساقفة، والأساقفة، ورعاة الديرة، ورؤساء الرهبان المعينين، والايرلات، والبارونات، أمرهم جميعاً بالاجتهاع من دون عذر أو تخلف، في ثهانية عيد الغطاس في لندن، لتدبير الشؤون الملكية، والقضايا المتعلقة بالمملكة كلها، ولدى سماع النبلاء هذا، أطاعوا على الفور دعوة الملك، وبناء عليه، في يوم عيد القديسة هيلاري، قدمت حشود لاعد لها ولاحصر، أي كل جماعة نبلاء المملكة، إلى لندن، وتوجهوا نحو القصر الملكي في ويستمنستر للاستماع إلى رغبات الملك، وبعدما أخذ الجميع مقاعدهم، وقف هناك في وسطهم واحد اسمه وليم كيل Kaele وكان مقرباً من الملك، ورجلاً مستقيها، وبارعاً بشرائع الأرض، وقد عمل بمثابة وسيط بين الملك والنبلاء، وقد أباح لهم برغبة الملك وبنواياه، حيث قال:

«مولاي الملك يود اخباركم أنه مهم كان الذي عمله حتى الآن، إنه منذ الآن فصاعداً، سوف يقوم من دون تردد، باخضاع نفسه إلى نصيحتكم جميعاً، بحكم كونكم رعاياه الطبيعيين والمخلصين، واعلموا أن الذين تولوا حتى الآن إدارة شؤونه، وكانوا مسؤولين عن خزينته، قد قدموا إليه حسابات غير صحيحة عن الأموال التي تسلموها، ونتيجة لذلك إن الملك

لا مال لديه الآن، ومن دون المال، في الحقيقة الملك مهجور كئيب، وبناء عليه إنه بكل تواضع يطلب مساعدة منكم بالمال، على أساس تفاهم أن المال الذي يمكن أن يجمع بوساطة ارادتكم الطيبة، سوف يجري الاحتفاظ به، حتى يصرف في سبيل الحاجات الضرورية للمملكة، تحت الاشراف الرشيد لأي واحد منكم تختارونه لهذه الغاية»، ولدى سماع النبلاء المجتمعين لهذا الكلام، كانوا جميعاً غير متوقعين أي شيء من هذا القبيل فتمتموا منزعجين بشكل كبير، ورددوا:

[ضاع كل مستمع في دهشة رهيبة والتفت إلى وجه جاره محدقاً] وقال كل واحد منهم للآخر: هزت الجبال في مخاضها الأرض فولدت فأراً حقيراً].

ثم إنهم ردوا مغضبين، بأنهم ظلموا وضغط عليهم من كل جانب، وغالباً ماوعدوا، وكانوا الآن جزئاً من عشرين، ثم بعد ذلك جزئاً من ثلاثة عشر، وبعد ذلك جزئاً من خسة عشر، من أملاكهم، وأعلنوا بأنه سوف يكون مسيئاً إليهم، ومضراً بهم، الساح بمثل هذه السهولة أن يضلل الملك، الذي لم يقم بصد واحد من أعداء المملكة، أو بإخافة أي واحد منهم حتى وإن كان الأدنى بينهم، والذي لم يستطع قط زيادة أراضيه، بل إنه بالحري أنقصها، ووضعها تحت نير الحكم الأجنبي، الاستخراج المزيد المزيد من المال، وذلك بالغالب، وبوساطة الكثير من المجج، من رعاياه الطبيعيين، وكأنهم عبيد، أو من أدنى الحالات، وذلك في سبيل ايذا ثهم، ومنفعة الأجانب، وعندما سمع الملك هذا، رغب في سبيل ايذا ثهم، ومنفعة الأجانب، وعندما سمع الملك هذا، رغب في تهدئة عدم الرضا العام ووعد مقسها أنه سوف لن يقوم ثانية بإثارة النبلاء أو اغضاب أعيان المملكة، عن طريق الحاق الأذى بهم وفق هذه الطريقة،

على شرط أن يدفعوا له جزئاً من ثلاثة عشر جزئاً من الممتلكات المتحركة في انكلترا، وأن يقدم هذا الجزء الآن إليه من أجل الاستخدام الحالي، لأن المبلغ الكبير من المال الذي كسان لديه قبل وقت قليل، قد أرسله إلى الامبراطور — كما ذكر — من أجل زواج أخته، وكان أيضاً الذي أنفقه أثناء زواجه هو، قد أنهك إلى حد كبير امكاناته المالية.

وعلى هذا ردوا بكل صراحة، بأن الملك قد فعل هذا كله، من دون نصيحة رعيته التابعة له، وهكذا ينبغي عدم مشاركتهم بالعقوبة، لأنهم أبرياء، ولاعلاقة لهم بالجريمة، ثم إنهم انسحبوا إلى مكان خاص للتشاور حول إطاعة طلب الملك، ولتزويده بها هو محتاج إليه، ولمناقشة نوع وكمية المساعدة التي طلبها، وفي الوقت الذي كانوا فيه منعزلين من أجل هذا الغرض، قال غيلبرت باسيت للملك على مسمع من الجميع، وبحدر أقل على بنبغى أن يفعله في كلامه:

«مولاي الملك، أرسل واحداً من رفاقك ليكون حاضراً أثناء مؤتمر باروناتك»، وعندما قال هذا كان جالساً على الجانب الأول من الملك، مع عدد صغير من الأشخاص بينهما، وفي رد على هذا الكلام قال رتشارد بيرسي، الذي كان موجوداً في مؤتمر النبلاء، ولم يكن يفتقد إلى المسوغ لغضبه: «ماالذي قلته، ياصديق غيلبرت؟ هل نحن أيضاً أجانب، ولسنا معدودين وسط أصدقاء الملك؟» وشعر غيلبرت بالملامة بوساطة هذا الكلام غير الطيب والمفاجىء، وهكذا امتد المؤتمر بوساطة مناقشات متراكمة لمدة أربعة أيام.

## الشروط التي على أساسها جرى منح الملك جزئاً من ثلاثة عشر جزئاً من المتلكات المتحركة

وكان الملك خائفاً جداً، ورغبة منه في الحصول على المشاعر الطيبة للبارونات، وعلى المصالحة معهم أخضع نفسه منذ ذلك الوقت فصاعداً،

لنصيحة أتباعه ورعاياه الطبيعيين، وذلك على عكس ماكان قد فعل من قبل، علاوة على ذلك، بالنسبة إلى التقرير الذي أفاد، بأنه كان يسعى بوساطة ترخيص حصل عليه من البابا إلى إلغاء المنح التي أعطاهم إياها من قبل، وأكدها بوساطة صك، بالنسبة لهذا، قال الملك إنه زيف، وإذا ما كان شيئاً من هذا القبيل قد اقترح إليه، فقد أعلن أن ذلك بلا فعالية وأنه هو شخصياً قد تخلى كلياً عن مثل هـ ذا الهدف، وإلى جانب هذا قام بملامح هادئة، وبمبادرة منه شخصياً، فوعد أنه منذ ذلك الوقت فصاعداً سوف يرعى من دون عــ ذر أو تردد امتيازات الصك العظيم، نحـو جميع رعـاياه التابعين له في مملكته، ولأنه بدا أنه غير متحرر تماماً من قرار الحكم الذي تفوه به رئيس الأساقفة ستيفن مع جميع أساقفة انكلترا، ضد جميع الخارقين للصك المتقدم ذكره، وهو الصلُّ الذِّي قام هو شخصياً بخرقه إلى حد بعيد، لهذا كله أمر بنشر قرار الحكم المذكور، وبتجديده ضد جميع المخالفين للصك المذكور والخارقين له، ولذلك بات هو نفسه لايمكنه من خلال أي حقد أو تفكير شرير، القيام -ولو صدفة - بخرقه، لأنه لو فعل وخرقه، سوف يصبح أكثر تورطاً، وتحت طائلة ذلك القرار، ونتيجة لعمله هذا، وبوساطة كلماته تمكن من ارضاء قلوب المستمعين إليه، وتصالحهم معه شخصياً، وتقرر أيضاً أنه سيكون عملاً قاسياً جداً وخشناً، الاقدام في ذلك الحين على عزل مستشاري الملك، مهم كانوا أشراراً، ولهذا متنوا أعدادهم بإضافة بعض النبلاء الآخرين، ولذلك عينوا وأضافوا: ايرل وارني، ووليم فيرار، وجون فتر- غيوفري، وكما فعل الملك من قبل في ويندسور، جعلهم يقسمون أنهم سوف لن يحيدوا عن طريق الصدق، بأية وسيلة من الوسائل أو بالهدايا أو بأي شكل من الأشكال، بل سوف يقدمون إلى الملك نصيحة جيدة، وكل ماهو للصلحة المملكة، وعلى أساس هذه الشروط، جرى منح جزء من ثلاثة عشر جزئاً من الممتلكات المتحركة في المملكة، إلى الملك، لإَعادة تزويد خزينته، باستثناء أنه أبقى -على كل حال- لكل واحمد، فضته وذهبه، وخيوله وأسلحتمه، التي سوف تكرس في سبيل الصالح العام، وكان سوف يجري جمع الجزء من الثلاثة عشر جزئاً، في أرجاء كل كونتية وفق الطريقة التالية، وحسب الشكل التالي:

سوف يجري اختيار أربعة فرسان موثوقين، إلى جانب كاهن واحد، سوف يجري تعيينه من قبل الملك، وسيقوم هؤلاء الفرسان مع الكاهن بتأدية قسم بالتابعية للملك، وأنهم سوف يتولون جمع المال، وسيضعون هذا المال بعد جمعه في أحد الديرة، أو في بيت مقدس، أو قلعة، وبذلك إذا ماسعى الملك إلى التراجع عن وعوده، سوف تعاد ممتلكات كل انسان إليه، وسوف يجري توزيع صحيح، وكان أول من وافق على هذا رئيس أساقفة كانتربري، وأساقفته، وكهنته، وعلى شرط أن الجزء من ثلاثة عشر جزئاً من جميع الممتلكات المتحركة في المملكة، قد منح إلى الملك، وأن يجمع من جميع أرجاء المملكة بشكل عام، أي من كل أسقف وفارس تبعاً لاقطاعية بارونيته، وغالباً ماأضيف إلى الشروط، شرط أن يقوم الملك وقتذاك، ومن ذلك الوقت فصاعداً، برفض نصيحة الأجانب -الذين كانوا دوماً أصدقاء لأنفسهم، وليس للمملكة، وبددوا الثروات بشكل عام بدلاً من زيادتها - وكذلك برفض النصائح غير الطبيعية، وأن يلتزم بنصائح أتباعه ورعساياه الطبيعيين، وعندها ارفض الاجتماع، وانتهى المؤتمر، ولكن ليس قبل كثير من الغضب السري، وإثارة لعدم الرضا، لأنه بصعوبة كبيرة أمكنهم تحويل عقل الملك للأخذ برأيهم السليم، واقناعه بمسايرة نصيحة الذين منهم استحوذ على جميع مراتبه الأرضية، وعاد كل واحد إلى بلده و داره.

## انتصارات المسيحيين في اسبانيا

جرى في العام نفسه، تكريس الكنائس والأساقفة في قرطبة، التي هي مدينة كبيرة في اسبانيا، التي جرى الاستيلاء عليها —كها ذكرنا من قبل—يوم الثلاثاء من اسبوع الفصح، وقد ذكر لوكان Lucan بأنه قد ولد في تلك المدينة، وهو الذي قال:

«أعطتني قرطبة ميلادي»، وجـرى الاستيلاء عليهـا من قبل ألفـونسو الملك المسيحي العظيم لقشتالة، ولدى استسلامها للمسيحيين، تراكم السرور فوق السرور، وكذلك بالاستيلاء على جزيرة مايوركيا الاسلامية الغنية، التي كانت مليئة بالقراصنة، وقطاع الطرق، وكانت بشكل خاص مضرة جداً إلى التجار والحجاج الذي يسافرون بحراً بين بلدان أفريقيا واسبانيا، وتحتوي هذه الجزيرة على اثنتين وثلاثين قلعة، ولزيادة سرورنا جرى الاستيلاء في السنة المنصرمة على مدينة بريانة، وعلى قلعة بنشكلة من قبل ملك أراغون، وبذلك تمكن بوساطة البراعة المتناهية من انجاز ماكان من غير المكن انجازه بوساطة القوة، وهكذا أمكن خلال عامين الاستيلاء على مدينة قرطبة، وعلى جزيرة مايوركا، وعلى مدينة بريانة، وعلى قلعة بنشكلة، ومنحت هذه الأماكن كلها وتم التخلي عنها لصالح السلطات المسيحيـة في اسبـانيـا، ووضعت تحت سلطة الرب وتشريفــــاً لكنيسته المقدسة، وبناء عليه استعد شعبنا في ظل مؤشر ات سعيدة لمهاجمة بلنسية، التي كانت أيضاً مدينة أخرى واسعة ومشهورة في اسبانيا، وبحكم محافظتكم على شجاعتكم وعلى آمالكم الطيبة، مع تذكر الأحداث الماضية، باتت مدينة سبته تخشى أيضاً سقوطاً بماثلاً.

# للويلين يسأل ملك انكلترا تأكيد معاهدتها

أرسل في هذا العام للويلين أمير ويلز، رسالة إلى الملك، حملها رسل خاصين، جاء فيها أن وقت حياته الحالية يتطلب منذ ذلك الوقت فصاعداً، التخلي عن كل الصراعات، وخوض غمار الحروب، وأنه ينبغي من أجل المستقبل التمتع بالهدوء والسلام، ولذلك قرر وضع نفسه وجميع ممتلكاته تحت سلطاته وحمايته، أي تحت الملك الانكليزي، ولسوف يستحوذ جميع أراضيه منه بكل اخلاص وصداقة وسوف يدخل معه بمعاهدة لايمكن إلغاؤها، وإذا ماكان الملك زاحفاً في أية حملة عسكرية، هو سيبذل غاية طاقته، كتابع ورعية له، لرفع شأن الحملة، بمساعدته بالعساكر،

والأسلحة، والخيول، والمال، وفي سبيل تأكيد هذه المعاهدة، وتصديقها، جرى ارسال أسقفي هيرفورد، وشيستر، بمثابة وسيطين للعمل على إنهاء مسألة المعاهدة المذكورة.

وقد قيل بأن سبب هذه المعاهدة، قد كان بسبب الشلل الذي أصيب به، فكان شخصياً غير قادر على التصدي للحملات الشديدة التي شنها عليه ابنه غريفين Griffin والحرب التي كان قد أعلنها عليه، ووافق كثير من نبلاء ويلز على هذه المعاهدة، وثبتوها في الوقت الذي ثبتها فيه للويلين، وعارض بعضهم بشدة اتفاقاتهم، هذا ويحتاج اخلاص الويلزيين إلى اخلاص، وهم لايظهرون رحمة عندما يمتلكون الحظ بأيديهم، وعندما يكون السعد صديقاً لهم، يقومون بتعذيب الذين يقعون بين أيديهم، ولكن عندما ينه زمون، إما يفرون، أو يذلون أنفسهم، ومثل هؤلاء الأشخاص، لا يمكن مطلقاً الوثوق بهم، لأن الشاعر يقول:

«إنني أخاف من الإغريق، حتى عندما يجلبون هدايا»، وقد قال الفيلسوف سينكا أيضاً: «لايمكنك عمل أية معاهدة مع أي عدو».

# زواج رتشارد ایرل غلوستر

وفي تلك الآونة نفسها، اشتعل غضب الملك مجدداً ضد ايرل كنت هيوبرت دي بورغ، بسبب أن رتشارد ايرل أوف غلوستر، وكان مايزال صبياً، تحت رعاية الملك، قد تزوج سراً من مرغريت ابنة الايرل هيوبرت، من دون اذن الملك، أو موافقته، لأنه كان قد قرر —كما روي — أن يوحد الشاب المذكور، أي ايرل غلوستر، مع كونتيته، ومراتبه، ومع الفتاة الشابة، وبقرابة قريبة، مع وليم الأسقف المنتخب لبلنسية، الذي كان من أهالي بروفانس، وأمكن أخيراً تهدئة غضب الملك، بوساطة كثير من الناس، وكذلك بناء على إعلان هيوبرت أنه لم يكن واعياً للأمر، وأن ذلك لم يفعل من قبله، يضاف إلى هذا وعد الملك بمبلغ من المال.

وفي العام نفسه، تم بتدبير من الامبراطور فردريك ايجاد سيناتور [شيخ] جديد في روما، في سبيل أنه بوساطة براعة وسلطة اثنين من الشيوخ متحدين، من الممكن ضبط صلف الرومان، وبذلك تصبح المدينة أكثر سلاما، ومن ثم يجري حكمها بأمان أعظم، وبسهولة أكبر من قبل مستشاريها.

## صلف الاغريق نحو الكنيسة الرومانية ونحو امبراطورهم

وتفجر في هذه الآونة صلف الاغريق المعتاد، بالشكل المجنون، نحو الكنيسة الرومانية، ونحو مولاهم امبراطور القسطنطينية، وبذلك نالوا سخط البابا والكنيسة كلها، حتى بات الرأي، وتوفرت الرغبة في ارسال جيش الصليبين ضلحهم، لأن الامبراطور، قام حتى يتجنب غضبهم بالمغادرة إلى البلدان الغربية، ليطلب النصيحة والمساعدة من الكنيسة الرومانية.

## البابا يستدعي كونت بريتاني إلى مجلسه

واستدعى البابا في هذه الآونة كونت بريتاني إلى مجلسه، مما أثار دهشة الكثيرين، حيث استغربوا اقدامه على استدعاء رجل مشهور جداً بأعماله الخيانية المزدوجة، ليتولى ادارة شؤونه الصعبة، لكن تبين أنه اختار ذلك الكونت وانتخبه دون سواه، لأنه كان رجلاً بارعاً جداً في فن الحرب، شجاعاً في القتال، ومن أسرة مشهورة، وهو انسان قد نال تجربة من خلال صراعات متوالية بالبحر والبر، ليعهد إليه بقيادة وإمرة الجيش الصليبي، وليضع تحت تصرفه المال لانفاقه في سبيل الاعدادات الضرورية من أجل زحف الصليبين.

## سقوط أمطار غزيرة وتدفقها

ومع اقتراب موعد حلول شهر آذار، وبالتحديد في يوم عيد القديس فالنتاين، عمت عواصف ثقيلة من المطر، وغمرت البلاد، وبتدميرها

لضفاف الأنهار، جعلت المخاضات والطرقات غير ممكنة العبور لمدة ثهانية أيام متوالية، ومما يهاثل ماحدث، من الممكن تصور حالات أخرى مشابهة، أي أن يقوم نهر التيمس في انكلترا، والسين في فرنسا، أثناء فيضانيهها بإزالة المدن، والجسور، والطواحين، وأن تنبع البحيرات في الأماكن الجافة من قبل، وتنتشر فوق امتدادات واسعة من البلاد، وإذا حدث ذلك سيكون خلال خمسة عشر يوماً، نتيجة للطوفان، من الصعب جداً، تمييز الطرقات على الضفاف.

# وليم الأسقف المنتخب لبلنسية يغادر انكلترا لكنه مالبث أن عاد

ورأى في هذه الآونة، وليم الأسقف المنتخب لبلنسية، الذي إليه عهد الملك كلية بمقاليد الحكومة أن النبلاء قد شعروا نحوه اليس من دون سبب- بغضب عظيم ضده، ولذلك قرر المغادرة إلى بلاده، وعهد بأراضيه، وبمزارعه الغنية التي أعطاه الملك إياها، إلى هرون، ووضعها بين يديه، وكــان يهودياً من يورك، على شكـل رهينة، وتسلم منه، عـن طريق الدين، تسعائة مارك من النقود الاستيرلينية الجديدة، وحمل ذلك بيديه، ثم إنه وجمه خطاه نحو دوفر، تحت أمان الملك، وعلى ظهمور دواب التحميل أوعية مليئة بالذهب والفضة، وهدايا ملكية متنوعة، إلى جانب بعض الخيول الاسبانية القصيرة المرغوبة، وخيول عليها سرج ثمينة، وهكذا تمكن هذا الرجل بمكر وببراعة من تدبر الأمور، حتى أنَّ الملك تخلى عن المثل الذي ضرب له من قبل الامبراطور النبيل، وملك فرنسا الحريص، اللذان لم يسمحا لظهريهما بأن يداس عليهما من قبل زوجتيهما ومن قبل أقربائهما وأبناء بلديها، فحرم من جميع أمواله، ومن كل مالديه، فأصبح رجلاً محتـاجاً، وسمح لهذا الأسقف أنّ يمزق مملكته إلى مـزق، وبها أنه كانّ تحت نفوذ زوجته، سمح له، وفقاً لأوهى الحجج بالتهام نتاج أراضيه الخاصة، كما أنه سمح للأجانب من: بواتيين، وألمان، وبروفانسيين، ورومان، أن يسمنوا على الأشياء الطيبة في بلاده، وبإيذاء مملكته. وذهب آنذاك أسقف بلنسية المنتخب المتقدم ذكره، إلى فرنسا، وبعدما قدم هناك احتراماته إلى الملك وإلى أخته، قام من دون تأخير بالانطلاق مسافراً بسلام، وسمح له بالمغادرة من دون أية هدايا، ثم إنه أرسل الهدايا التي جلبها معه من انكلترا إلى بروفانس، وهناك وزعهم مع بعض الخيول المحملة بمبالغ كبيرة جداً من المال، ثم إنه عاد خالي الوفاض إلى انكلترا، حيث استقبل بذراعين مفتوحين، من قبل الملك.

#### انتخاب وولتر كانتلوب وجون رئيس رهبان نورويك

بعدما غادر أسقفا ووركستر ونورويك الطيبا الذكرى الحياة، انتخب رهبان ووركستر المعلم وولتر دي كانتلوب Cantelupe ابن وليم دي كانتلوب، القوي والواسع الشهرة، انتخبوه ليكون أسقفهم والراعي لأرواحهم، وقد قبله البابا من دون أية مصاعب، وكرسه أسقفاً، وانتخب رهبان نورويك رئيسهم، وكان رجلاً متديناً ومستقيهاً، واختاروه ليكون رئيسهم، لكن هذا الانتخاب مع أنه عمل بشكل صحيح، لم يرض الملك، وبسبب أعذار مضحكة، واعتراضات بعض الذين وقفوا ضدها، بقي لمدة طويلة محروماً من التكريس، لكن ليس من دون بعض الشكوك التي صدرت عن أخطاء مرتاب بها.

## الأوضاع التعيسة لانكلترا

أثناء هذا الوقت كله، أخذت بقية حسرارة الإيهان الصحيح بالموت والتلاشي، وتحولت بقايا نارها إلى رماد، وبدت وكأنها لم يعد فيها بصيص شرارة واحدة، لأن السيمونية كانت الآن تمارس من دون خجل، والربا بشكل مكشوف، واستخرجت الأموال من الشعب ومن الصغار بمختلف الحجج، وزالت الصدقات، وسحق كرم الكنيسة، وديس على الدين، وبات بدون قيمة، وباتت ابنة صهيون، كما كانت دوماً، من دون حياء، وعاهرة من دون خجل، وأقدم رجال أميون من الطبقة الدنيا، وهم

مسلحون بالمراسيم من الكنيسة الرومانية، واندفعوا متقدمين مع التهديد، واستأنفوا يوميا، على الرغم من الامتيازات المقدسة، التي نلناها من أجدادنا وأسلافنا المقدسين، وباشروا بنهب الموارد التي خلفها الرجال الأتقياء من العصور القديمة، من أجل الانفاق على رجال الدين، ولدعم الفقراء، ولتقديم الضيافة إلى الحجاج، وحصلوا على الفور على الذي طلبوه، وكان إذا مالجأ انسان من المتضررين أو المسلوبين إلى وسيلة الترافع للقضاء، أو الترافع باسم الامتيازات، قاموا على الفور بتعليقهم، وحرمانهم كنسيا، بوساطة بعض الأساقفة الآخرين، وذلك استناداً إلى التخويل والترخيص المنوح من البابا، وبهذه الوسيلة، لكن ليس بوساطة الرجاوات، أو الطرائق الشرعية، بل بوسائل استخراج ملوكية عنيفة، الرجاوات، أو الطرائق الشرعية، بل بوسائل استخراج ملوكية عنيفة، سرقوا القوم السذج، وذلك وفقاً لقول الشاعر:

«يتسول الرجل في السلطة بسيف مسلول».

ولقد صار الحال الآن، أنه حيث كان فيها مضى رجال دين نبلاء وكرماء، وأوصياء على الكنيسة ورعاة لها، كانوا قد عودوا أنفسهم على جعلها مشهورة خلال جميع المناطق المجاورة، بوساطة اكرام المسافرين والعناية بهم، وبانعاش الفقراء، صار محلهم رجال منحطين، فارغين من الأخلاق، مليئين بالمكر، وكلاء للضامنين الرومان، وتولى هؤلاء الآن الاستيلاء على كل ماهو مفيد، وثمين، ونقلوا ذلك إلى بلدان أجنبية، أي إلى سادتهم، الذين كانوا يعيشون على الإرث اللذيذ للمسيح، ويتباهون باستحواذهم على أملاك الآخرين، ثم كان أن شوهد حزن عميق من بالستحواذهم على أملاك الآخرين، ثم كان أن شوهد حزن عميق من والشكاوى، وقد انفجرت عالياً، وتضاعفت، وقال كثيرون وهم يتنهدون:

«لقد كان من الأفضل أن نموت على أن نشاهد معاناة وآلام شعبنا، وقديسينا»، الويل لانكلترا، التي كانت من قبل رئيسة البلدان، وسيدة الشعوب، ومرآة الكنيسة، وأساس الدين، هي الآن ملقاة تحت الجزية، وقد

داس عليها بالأقدام أناس وضعاء، وسقطت فريسة إلى أناس أخساء، لكن الذنوب المتنوعة للانكليز هي التي جلبت أسواط العذاب هذه وأنزلتها على أنفسهم، وذلك من خلال غضبه، الذي بسبب ذنوب الشعب، مكن المنافقين من الحكم، وجعل الطغاة يتولون السلطة.

## موت جون بريين والراهب جوردان

في هذا العام انتزع من بيننا جون بريين المشهور، وصاحب الذكرى الخالدة، الذي كان من قبل ملك القدس، والذي كاد أن ينال السلطة الامبراطورية للاغريق، والذي كان من الممكن له أن ينهي حياته بشكل سعيد، وبسلام في ضوء الشمس، لولا أنه جلب على نفسه عداوة فردريك الكبير، امبراطور الألمان.

وفي هذا العام أيضاً، فيها بين الشتاء والربيع، غرق الراهب جوردان، رئيس طائفة الرهبان المبشرين، وكان رجلاً متميزاً بقداسته، وواعظاً مشهوراً، وجاء غرقة في العاصفة، عندما كان مبحراً على طول السواحل الجنوبية لبلاد المغرب، من أجل أن يربحهم للرب بوساطة وعظه، وجلب جسده إلى اليابسة، من قبل بعض الذين غرقت سفنهم، لكن الحظ انتشلهم من الموت، وجاء ذلك نتيجة جهد كبير ومخاطر، وعهدوا به إلى القبر بشكل مشرف وبطريقة معروفة، وعندما كانوا يتولون دفن جسده المقدس، شموا رائحة طيبة رائعة، صدرت عن ملابسه، وكذلك عن شخصه، واستمرت حلاوتها تطيب أيديهم لوقت طويل.

وحوالي ذلك الوقت نفسه جرى تطويب القديس دومينيك، وتسجيله في لائحة القديسين، وكان راهباً من طائفة المبشرين.

## موت رتشارد ثاني أسقف لدرم يحمل ذلك الاسم

وفي تلك الآونة، وبالتحديد في الخامس عشر من نيسان، مات رتشارد، الأسقف الثاني لدرم، الذي حمل ذلك الاسم، وكان رجلاً صاحب تقوى

لا نظير لها، ومعرفة عميقة، وقد حكم بقوة ثلاث أسقفيات كنسية هي، أسقفيات: شيستر، وسالسبري، وأخيراً أسقفية درم، التي ترأس عليها بكل ازدهار، وحسررها من دين ثقيل، جناه رتشارد الأول، الذي كنيته مارش، والذي كان متقدمه، وكان مبلغ المال الذي سدده الأسقف المذكور، أي رتشارد الثاني، ودفعه في سبيل تسوية الدين، قد أحصي بأنه تجاوز أربعة آلاف مارك، ومعزو أيضاً إلى الثناء الأبدي عليه، أنه حوّل كنيسة سالسبري، من مكان فارغ وجاف في جوار قلعة الايرل، إلى موقع موائم، وأرسى بمعونة بعض المهندسين المشهورين، الذين جمعهم من بلدان نائية، أساسات كبيرة، ووضع هو شخصياً الحجر الأول، لرفع شأن عدداً كبيراً من النبلاء مع الملك أيضاً، ولهذا قال أحد الحكاء:

«قدم الملك المال، والبنّاء يديه،

والأسقف العون، وهكذا وقف البناء».

وإلى جانب هذا أوجد مؤسسة للراهبات في تارنت Tarent وأعطاها إلى الملكة، وهناك اختار مكان دفنه، وعندما اقترب موعد مغادرته، ورأى الأسقف بأن الساعة قد اقتربت بالنسبة له للعبور من هذا العالم، قدم موعظة خاصة إلى جمع من الناس، وأخبرهم بأن موته بات وشيكاً، وفي اليوم التالي اشتد مرضه، فودعهم جميعاً، وسأل المسامحة من كل من أذنب بحقه، وجمع في اليوم الثالث أسرته، والذين كان مرتبطاً بهم، ليقدم لهم بشكل خاص الحاية، ووزع فيها بينهم مارآه من الضروري توزيعه، وأعطى بتوزيع مواثم وصحيح، قام بتوديع رفاقه واحداً واحداً، وأخيراً قدم الصلاة التعبدية لمنتصف الليل، وأنشد البيت التالي:

«سوف أتمدد أنا بسلام وسوف أنام»، فوقع نائهاً بالرب بكل سرور، ثم

قام رهبان درم، بعدما استمدوا العون من عليين، بانتخاب رئيسهم توماس، وكان رجالاً متديناً ومستقياً، وجعلوه أسقفهم والراعي لأرواحهم.

#### سبب عودة الأمبراطور من إيطاليا

وفي هذه الآونة، وجد الامبراطور فردريك أن مؤمرات أعدائه قد سببت عودته إلى ألمانيا، وتركه لحملته التي كان عازماً عليها، وأن ذلك كان لغير صالح سمعته، لأنه كان قد أرغم على رفع الحصار، والانسحاب من ميلان، وقام بإجراء بحث لمعرفة من الذي تسبب له بهذه الإعاقة، فوجد أن دوق النمسا قد أثار فوضى داخلية في ألمانيا، وأنه كان السبب في إعاقته عن قصده، فهاجمه، وحرمه من أراضيه، ومن مراتبه، وثرواته.

# الامبراطور يستدعي للاجتماع جميع أمراء المسيحية

وفي العام نفسه، استدعى الامبراطور فردريك بوساطة مراسلين خاصين، ورسائل امبراطورية أمراء المسيحية الكبار في العالم، للاجتهاع في يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان، في فوكولور Vaucouleurs يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان، في فوكولور والمملكة الواقعة على حدود — الامبراطورية والمملكة الفرنسية، وهدف الاجتهاع هناك كان بحث القضايا الصعبة المتعلقة بالامبراطورية، والمتعلقة أيضاً بالمملكة، وبها أن الملك الفرنسي رعى مشاعر الشكوك حول هذا المؤتمر، توجه في الوقت المحدد إلى المكان المعين، يحيط به ويرافقه جيش كبير، كان قد حشده لتلك الغاية، وبذلك ضرب مشلاً مرعباً وخبيئاً للآخرين، لأنه ذهب للبحث في مسائل السلام، وفق الطريقة نفسها التي يزحف بها عندما يريد قتال أعدائه، وقدم ملك انكلترا اعتذاراً منطقياً لعدم حضوره شخصياً، وبعث سفارة سلمية، تتألف من بعض منطقياً لعدم حضوره شخصياً، فيها: رتشارد ايرل كورنوول، أخيه، مع بعض النبلاء الآخرين، الموائمين للعمل في مؤتمر تحت توجيه رئيس أساقفة بعض النبلاء الآخرين، الموائمين للعمل في مؤتمر تحت توجيه رئيس أساقفة بعض النبلاء الآخرين، الموائمين للعمل في مؤتمر تحت توجيه رئيس أساقفة بعض النبلاء الآخرين، الموائمين للعمل في مؤتمر تحت توجيه رئيس أساقفة بعض النبلاء الآخرين، الموائمين للعمل في مؤتمر تحت توجيه رئيس أساقفة بعض النبلاء الآخرين، الموائمين للعمل في مؤتمر تحت توجيه رئيس أساقفة بعض النبلاء الآخرين، الموائمين للعمل في مؤتمر تحت توجيه رئيس أساقفة بعض النبلاء الآخرين، الموائمين للعمل في مؤتمر تحت توجيه رئيس أساقفة المهارية الموائمين المعمل في مؤتمر تحت توجيه رئيس أساقفة المؤتمرة الموائمين المعمل في مؤتمر تحت توجيه رئيس أساقه المورة شعت توجيه رئيس أساقه المهارية المؤتمين الموائمين الموائمين المعملة المؤتمرة المؤتمية المؤتمين الموائمين الموائمين الموائمية المؤتمية المؤتمرة المؤتمرة

يورك المبجل، وأسقف ايلاي، مع أشخاص آخرين موثوقين، جرى اختياره قبل اختيارهم لهذه الغاية، ومع أن أسقف وينكستر، قد جرى اختياره قبل الآخرين، رفض باصرار الذهاب، لكن ليس من دون تقديم سبب معقول، حيث قدم التعليل التالي لتسويغ عدم ذهابه، فقد قال:

«مولاي الملك، لقد تقدمت مؤخراً بشكوى ثقيلة ضدي، ورفعتها إلى الامبراطور، حيث أخبرته، بأنني قمت مع بعض النبكاء الآخرين، بإحداث الاضطرابات في مملكتك، وسواءً أفعلت هذا بعدل أو من دون عدل، الرب يعلم، غير أنني واثق من أنني حافظت على ضميري في كل عجال، وإذا كانت كلماتك قد وضعت الآن بثقة تفروهت بها من فمك، وأودعتها في رسائلك، وأن تعلن أيضاً أنني صديق مقرب منك ومخلص لك، فهذا سوف يظهر كأمر معاكس، وسوف يسبب لنا معاً، أنا وأنت بعض عدم الاستقرار، وسيسيء إلى سمعتك إلى درجة كبيرة، وبناء عليه، بسبب أن ذلك سوف يظهر مسيئاً لك، أنا لن أذهب بأي حال من الأحوال»، وبرأي كثيرين، أنه أعطى بهذا الرد تعليلاً كافياً عن نفسه، ولدى الفراغ من جميع الاستعدادات، وعندما باتوا جاهزين للاقلاع بهذه الرحلة، ووجهوا برسائل من الامبراطور، قال فيها بأنه لن يستطيع الذهاب إلى المؤتمر، آنذاك، كما سلف وله واقترح، لكن الذي لن يستطيع فعله وقتئذ، سوف -بمشيئة الرب- ينفذه في عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان، من العام المقبل، وهكذا عاد كل واحد منهم من دون القيام بأي شيء.

وفي هذا العام، في يوم العشاء الأخير، تولى أسقف هيرفورد تكريس القربان المقدس، في كنيسة القديس ألبان، وفي هذه الآونة أيضاً، أغلق جون سكوت، ايرل شيستر حياته، وكان ذلك في حوالي أحد الشعانين حيث دس له السم بوساطة زوجته، ابنة للويلين، وتعرضت حياة أسقف لنكولن للوسيلة نفسها، ولكنه استرد بكل صعوبة من بوابات الموت، وفي العام

نفسمه، في الأسبوع الذي حلّ قبل أحد الشعبانين، كانت هناك عواصف شمديدة، ترافقت مع سقوط برد، كان حجم البردة أكبر من التفاحة، فقتلت المواشي، وتبع ذلك تساقط الأمطار.

## وصول أوتو النائب البابوي إلى انكلترا

وفي هذا العام أيضاً، في حوالي أيام عيد القديسين بطرس وبولص قدم المعلم أوتو، الكاردينال الشياس للقديس نيقولا في سجن توليان Tullian بمثابة مندوب بابوي، لكن لأي مقصد، فهذا لم يكن معروفاً، وجاء قدومه بناء على استدعاء من الملك دون معرفة النبلاء، وبناء عليه شعروا بغضب عظيم وسخط ضد الملك، وقالوا:

«يتولى الملك الآن منع جميع الشرائع، وقد حنث بعهده ووعوده، وبذل كل شيء عمله وألغاه، فهو قبل مدة وجيزة اتحد ذاتياً بالزواج من أجنبية، دون استشارة أصدقائه ورعاياه الطبيعيين، والآن استدعى بشكل سرى ناثباً بابوياً ليقوم بتغييرات في جميع أرجاء المملكة، فهو ما ان يفتح الطريق أمامه حتى سيسعي لاسترداد الذي أعطاه»، وهكذا وفقاً لهذا الأسلوب أخذت المملكة يوماً فيوماً، تماشياً مع كلمات الانجيل، تنقسم على نفسها، و تحييش في فوضى وباتت مهجورة مخربة بشكل رهيب، ويقال بأن إدموند رئيس أساقفة كانتربري، قد وجه اللوم إلى الملك لتصرفه وفق الطريقة التي عمل بها، وبشكل خاص لاستدعائه النائب البابوي، عارفاً بأنه قد كان قبل وقت طويل السبب في إلحاق أضرار كبيرة بالمملكة، وبإلحاق اجحاف عظيم بمكانته، ولكن الملك رفض نصيحته، وكذلك نصائح الآخرين من مستشُـاريه، ولم يرض بأي شكل من الأشكال الاقلاع عما نواه في عقله، ولذلك قدم المندوب البابوي المذكور بأبهة عظيمة، مع سلطان عظيم، وذهب الأساقفة والكهنة ذوي المكانة حتى الشاطيء لاستقباله، لابل أكثر من هذا صعد بعضهم على ظهور القوارب لتلقيه، واستقبلوه بالهتافات، وقد مدموا إليه هدايا ثمينة، لابل حتى في باريس إلتقاه رسل عدد من

الأساقفة، وقدموا له أقمشة أرجوانية، وكؤوساً ثمينة، ولفعلهم هذا استحقوا عقوبة جماعية، بسبب كل من الأعطيات، والطريقة التي أعطيت بها، لأنه بالأقمشة ولونها أعطى ذلك مظهراً بأن مكتب النيابة البابوية، ووصول النائب البابوي يلقيان القبول، ولدى وصوله هو لم يتسلم جميع الهدايا التي قدمت إليه، بل بعضها فقط، والذي لم يأخذه أمر بحفظه من أجله، ثم قام بكرم فوزع المناصب الشاغرة والمنافع بين أتباعه الذين جلبهم معسه سسواء أكانوا مستحقين لذلك أم غير مستحقين، واستقبله الملك شخصياً عند شاطىء البحر، وحنى رأسه حتى ركبتيه، وبعد ذلك استقبله وسار معه وسايره حتى داخل البلاد، وجاء الأساقفة أيضاً، وكذلك رعاة الديرة، وقساوسة الكنائس الآخرين، استقبلوه بكل تشريف واحترام، الديرة، وقساوسة الكنائس الآخرين، استقبلوه بكل تشريف واحترام، بمسيرات وموسيقى أجراس، مع هدايا ثمينة، بقدر ماتوفر لديهم، وأكثر بمسيرات وموسيقى أجراس، مع هدايا ثمينة، بقدر ماتوفر لديهم، وأكثر

## رسالة فيليب الراهب الدومينيكاني إلى البابا

وفي هذا العام، وصلت أخبار سارة من الأرض المقدسة، بأن واحداً من قادة الهراطقة في المشرق قد تخلى عن هرطقته وأوهامه، وتأثر بالروح القدس، فتحول إلى المسيحية بوساطة الوعظ المستمر والحث التبشيري للراهب فيليب، رئيس طائفة الرهبان المبشرين (الدومينيكان) في الأرض المقدسة، الذي قام من دون تأخير ببعث رسالة حول هذا إلى البابا، وإلى الراهب غودفري، متولي الاعتراف لدى البابا، ليبعث السرور في نفسيها، الراهب غودفري، كتب إلى جميع رؤساء بهذه الأخبار المفرحة، ثم إن الراهب غودفري، كتب إلى جميع رؤساء رهبان طائفتي المبشرين (الدومينيكان) في انكلترا وفرنسا يخبرهما بهذه الواقعة بالكليات التالية:

"إلى الأبويس المبجلين في المسيح، رئيسي طائفتي الرهبسان المبشرين في فرنسا، وانكلترا، من الراهب غودفري، متولي الاعتراف لدى صاحب القداسة البابا، أماني الصحة والبهجة في الروح القدس، ليكن معلوماً

لديكما بأن قداسته قد تلقى رسائل من الراهب فيليب، المسؤول الاقليمي في الأرض المقدسة، جاء بها مايلي:

إلى الأب الأعظم قداسة والمولى، وإلى غودفري، الذي هو بموجب الدعوة الربانية الحبر الأعظم، من الراهب فيليب، الرئيس الحقير للرهبان المبشرين، طاعة صحيحة وتقوية في كل شيء:

مبارك هو الرب، الأب لمولانا يسوع المسيح، الذي هو في أيامنا، أب مقدس، الذي أعاد برحمته راعي القطيع، الذي كان تائها منذ وقت طويل، لأنه في أيامناً قد أرانا سنة من لطَّفه، وبدأ يملاً الحقول بالوفرة، ومثل ذلك أعاد إلى طاعتكم، وإلى الاتحاد بالكنيسة الأم، شعوباً قد ضلت منذ زمن بعيد، وابتعدت عن تلك الجماعة، ذلك أنه في هذا العام، قام بطريرك اليعاقبة في الشرق، وهو رجل صاحب علم وصاحب أخلاق، ومحترم في سنه، قد جاء مع جماعة كبيرة، من رؤساء الأساقفة، والأساقفة، والرهبان من شعبه، للتعبد في القدس، وله أوضحنا قواعد الإيمان الكاثوليكي، وبالتعاون مع النعمة اللاهوتية، أحرزنا تقدماً كبيراً، حتى أنه في أحد السعف، في الوقت الذي تنزل فيه بالعادة المسيرات من جبل الزيتون إلى القدس، وعد وأقسم أنه سوف يطيع الكنيسة الرومانية المقدسة، وأنه سوف يتخلى في الوقت نفسه عن جميع الهرطقات، كما أنه قدم إلينا اعترافه مكتوباً بالكلدانية (السريانية) وبالعربية بمثابة دليل أخير، وبالاضافة إلى هذا تبنى لدى مغــادرته لبـاسنا الكهنوق، وهذا الرجل رئيس على الكلدانيين، وعلى الميديين، والفرس، والأرمن، التي دمّر أراضيهم التتار الآن واجتاحوها إلى حد كبير، وتمتد صلاته بعيـداً حتى ممالك أخرى، إلى حد أن سبعين منطقة أخرى هي خاضعة له، فيها أعداد لاتحصى من المسيحيين يسكنون بمثابة عبيد للمسلمين ودافعين للجزية لهم، وذلك باستثناء الرهبان، الذين يعفونهم من الجزية، ووفق الطريقة نفسها فعل رئيسان للأساقفة، كان أولهما أسقف اليعاقبة في مصر، وكان الآخر أسقف النساطرة في الشرق، وكان لهما حقوق الرعوية على الناس الذين سكنوا في سورية وفينيقية، ونحن الآن أيضاً مرسلون بكل سرعة أربعة من الرهبان إلى أرمينيا، ليتعلموا اللغة، وذلك بناء على رجاء ملح ومستعجل من الملك والبارونات، وفيها يتعلق برجل آخر، هو رأس الذين فصلتهم الهرطقة النسطورية عن الكنيسة —والذي تمتد رعويته في أرجاء الهند العظمى، أي مملكة بريستر جون، والممالك الأخرى التي هي أقرب إلى الشرق—قد تسلمنا عدة رسائل منه، أخبرنا بها بأنه قد وعد الراهب وليم دي مونتفرات، الذي مع راهبين آخرين، كانوا يتعلمون تلك اللغة، ولذلك أقاموا بعض الوقت معه، أخبرنا بأنه سوف يكون مطيعاً، وأنه سوف يعود المريك المصرين اليعاقبة، الذين نأوا بالعادة بعيداً جداً، وضلوا أكثر من بطريرك المصريين اليعاقبة، الذين نأوا بالعادة بعيداً جداً، وضلوا أكثر من المؤجودين في البلدان الشرقية، ذلك أنهم أضافوا الختان إلى ذنوبهم الأخرى، أي هم مثل المسلمين، ومنه سمعنا مثل ذلك بأنه يرغب بالعودة للاتحاد بالكنيسة، وأنه تخلى الآن عن جميع ذنوبه المتقدمة، ومنع الذين خاضعين له من الختان، ويتولى هذا الرجل السيادة ويخضع له:

الهند الصغرى، واثيوبيا، وليبيا، ومصر، والليبين والايثيوبيين —على كل حال— ليسوا خاضعين للمسلمين، أما بالنسبة للموارنة، الذين يسكنون في لبنان، فقد كانوا قد عادوا منذ زمن طويل، وهم مابر حوا محافظين في طاعتهم للكنيسة، وفي الوقت الذي نجد فيه أن جميع هذه الشعوب خاضعة لعقائد التثليث وإلى ما نبشر به، فإن الاغريق لوحدهم مثابرون على التمسك بشرورهم، وهم يعارضون في كل مكان، سراً أو علانية، الكنيسة الرومانية، وهم يدنسون قداساتنا وقرابيننا ويطلقون على كل طائفة غريبة عنهم اسم أشرار، أو هراطقة، وبناء عليه عندما رأينا مثل هذه البوابة العظمى مفتوحة أمامنا، وفي سبيل أن تنتشر حقائق الانجيل في الخارج، وجهنا اهتهامنا إلى تعلم لغات تلك الشعوب، ففرضنا ذلك على

كل جماعة ديرية، وبذلك أضفنا جهداً جديداً إلى الجهود القديمة، وهم الآن - بفضل نعمة الرب- يتكلمون ويبشرون بلغات جديدة، وخاصة بالعربية، التي هي الأكثر انتشاراً بين الناس، لكن ياللاسف، حدث مع جميع هذا السرور، والبهجة الروحية، التي قامت بيننا، نتيجة لتحوّل الكفار، أن مزج الرب من أعماق قضائه، ذلَّك ببعض المرارة، بوفاة رئيس طائفتنا، إذا لم نقل بأن وفاته قد تحولت إلى حياة للكفار، لأننا سمعنا من كثيرين ممن كانوا هناك حاضرين، ورأوهم، بأن معجزات كثيرة قــد شوهدت هناك، إلى حد أن الميت قد بشر بفع الية أعظم بالمعجزات، مما يستطيع الأحياء بالكلمات، مبارك الرب، من أجل جميع الأشياء، ولهذا أرسلناً ثلاثة مبشرين إلى همؤلاء المسلمين، حتى لانظهم أننا مفتقرون إلى نعمة الرب، وبناء عليه، إن عملك أيها الأب المقدس، هو التجهيز والامداد إلى الذين يجتمعون مع بعضهم، وأن تقدموا السلام إلى أولئك العائدين إلى الكنيسة، خشية أن يحدث فيسقطون من بين ذراعي الحاضنة، فيغدون عبرجاناً بالقدمين، وبذلك يكون الحال أسوأ من ذي قبل، لأن بعضهم الآن يعارضون أكثر من ذي قبل الرعوية المارسة عليهم، وأنا لاأتجرأ على حبس انتباهك بالمزيد من الكلمات، فما هو ناقص وليس فيه كفاية، سيكون بامكان الرهبان الحاملين لهذه الهدايا أن يرووه لك، هذا ومات إلى جانب الرئيس وأتباعه: الراهب جيرالد الكاهن، والراهب ايفان المتحول، وإليك يايمبوع المسيح كل الحميد والمجيد، وشكراً، وشرفاً، وفضائكً، وقوة، وعالماً بلا نهاية، آمين، وداعاً»، [وفعل هذه الأشياء كلها هذا الكاثوليكي الجديد، من خلال خوفه من التتار، فقد كان مرعوباً من عنفهم، ولأنه لم يكن قادراً على الحصول على المساعدة من الذين أمل بحمايتهم، لجأ هارباً إلى قربان المسيحيين، وبذلك تلقى مساعدة فعالة وسريعة، وفي أيام الرخاء تخلى عن الإيمان نتيجة لضغط نبلائه-إقحام].

#### هرطقة النساطرة

وبها أنه كانت هناك اشارة إلى النساطرة أعلاه، اعتقدنا أنه من الموائم أن نقحم في هذا الكتساب رواية عن أوهامهم، ففي بلدان المشرق، هناك شعوب همجية تختلف تماماً عن الاغريق وعن اللاتين، ويعرف بعض هؤلاء باسم اليعاقبة، اشتقاقاً من اسم رئيس لهم ومعلم اسمه يعقوب، كان تلميذاً لبطريرك الاسكندرية، وكان هذان الرجلان قد تعرضا منذ زمن طويل مضى لعقوبة الحرمان الكنسى من قبل ديوسكورس -Dio scorus بطُّريرك القسطنطينية، وطردا من كنيسة الاغسريق، وهم الآن يسكنون في الجزء الأكبر من آسيا، وجميع المناطق الشرقية، وسكن بعضهم بين المسلمين، وآخرون متحالفون مع الكفار، المحتلين لمناطقهم، أي النوبة، القائمة على حدود مصر، حيث جنزء كبير من أثيوبيا وجميع البلدان بعيداً حتى الهند، تحتوى - كما يؤكدون - على أكثر من أربعين مملكة، وكانوا جميعاً من قبل مسيحيين، ذلك أنهم تحولوا إلى العقيدة المسيحية، على أيدي الرسول متى مع الرسل الآحرين، لكن فيها بعد زرع العدو بذور خلافاته بينهم، فأصبحوا لوقت طويل مظلمين بالخطيئة المحزنة والتعيسة، يختنون أولادهم، من كلا الجنسين، مثل المسلمين غير مدركين أن نعمة التعميد، قد أزالت أوهام الختان للجسد، وذلك مثلها تتساقط الأزهار، وتزول، عند التحول إلى فاكهة، الأمر الذي قال عنه بولس الرسول في رسالته إلى أهل غلاطية: «إن اختتنتم لاينفعكم المسيح شيئاً» [٥/٢] وقال أيضاً: «لكن أشهد أيضاً لكل انسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس، قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس. سقطتم من النعمة» [٥/ ٣-٥]، ومن ذنوبهم الأخرى، ذنب ليس أدنى من الذنب المذكور أعلاه، هو أنهم يعترفون بذنوبهم، ليس إلى الكاهن بل إلى الرب وحده، حيث يضعون بعض البخور المحترق إلى جانبهم، وكأن ذنوبهم سوف ترتفع إلى الرب في الدخان، وخطيئة هؤلاء الأشقياء ليس من خلالُ

عدم فهم النصوص المقدسة، ومن ثم الهلاك بسبب سوء الفهم، فهم يخفون جراحاتهم عن الطبيب الروحاني، الذي عمله هو التمييز بين جذام انسان وجذام آخر، وبعد التفكر ملياً حول جريمة الختان، عليه أن يفرضُ التوبة، وذلك وفقاً للمفاتيح الممنوحة للكهنة والمعهود بها إليهم، بالقدرة على الحل وعلى الربط، وبشكل خاص الصلة إلى الذين اعترفوا إليهم، وهكذا نجد في الانجيل أن الرب قال للمجذوم: «اذهب واعرض نفسكُ على الكهنة » وثانية قال جيمس: «اعترف بذنوبك ذنباً تلو الآخر »، وقال سليمان: «لاتستحي من الاعتراف بذنوبك»، ومجدداً إنه وفقاً للعهد القديم، يعترف الكاهن بذنوب الناس على رأس الأضحية، إنها كيف كان بإمكانه الاعتراف بذنوبهم، مالم تكن معروفة، و قد اعترفوا بها إليه؟، ومرة أخرى في العهد الجديد، قال القديس بولص في جزء آخر إلى الرومان: «لأن الإنسان يعتقد بالقلب ماهو صحيح، ويعترف بالفم من أجل الخلاص»، ونقرأ عن يوحنا المعمدان: «لقد عمدوا من قبله، واعترفوا بذنوبهم» ذك أن الخجل، والشعرر باللطف، والتراضع لدى الانسان المعترف هي الأجزاء الرئيسية للتوبة، ويصير الأشخاص -عرضة أكثر لاقتراف الذنب-- هم الذين لايرون أنه عملاً صحيحاً أنَّ يبوحوا بذنوبهم إلى الناس، لأنه قد كتب: «إن كل من يخفى ذنوبه لن يكون مستقياً، لكن ا كل من يذنب ويعترف بذنوبه سوف ينال رحمة»، والخطيئة الثالثة لليعاقبة المتقدمي الذكر، هي جهلهم البدائي، مثلها ذلك دليل على سوادهم، هو أن عدداً كَبِيرًا منهم يكوون أولادهم، ويضعون علامات عليهم قبل التعميد، وذلك بالضغط بحديدة محاة على جباههم، ويرسم بعضهم على أولادهم علامة الصليب إما على خدودهم، أو على جباههم، ذلك أنهم يعتقدون أنهم يتطهرون بالحديد المحمى، لأنه كتب في انجيل القديس متى بأن القاديس يوحنا المعمدان قال عن المسيح: «هو سوف يعمدكم بالروح القدس وبالنار»، وإنه على كل حال لأمر واضح إلى جميع ذوي الإيمان الصحيح، أن إزالة اللذنوب تكون بالنار الروحية، أي بوساطة الروح

القدس، وليس بالنار المرئية، لأن الرب أثناء نبوته، غالباً ما لام بني اسرائيل، وأنزل بهم لعنات مخيفة، لأنهم قلدوا الكفار، بأمرهم أولأدهم بالمرور خلال النار، وجاء في سفر التثنية على لسان نبيه موسى: «خذ حذرك فلا تقلد آثام هذه الأمم، وينبغي أن لايكون بينكم واحد يتولى تطهير ابنه أو ابنته بقيادتها من خالال النار»، ومن الواضح إلى جميع المسيحيين، أنه لاربنا ولارسله، ولا أي واحد من الآباء المقدسين سمح بمراعاة هذه العادة في الكنيسة، كما أنهم لم يأمروا الناس بالاحتراق وفقّ هذه الطريقة، ونحن قد رأينا علامات الحرق على أذرعة الذين يقطنون بين المسلمين، وكذلك بين اليعاقبة والسوريين، ذلك أنهم أنفسهم عرضوا بالسماح لشارة الصليب بأن تطبع عليهم، ليميزوا أنفسهم عن المسلمين، باحترامهم لذلك الرمز المقدس، وعندما بحثنا بين الاغريق والسوريين وسألناهم لماذا يزدرون اليعاقبة، ولماذا طردوهم من جماعتهم، أوضحوا بأن السبب الرئيسي قد كان لأنهم انغمسوا في هرطقة ملعونة، وهي الأكثر شراً، بإعلانهم بأن هناك طبيعة واحدة وشخص (اقنوم) واحد في المسيح، والهرطقات من هذا النوع قد حرمت كنسياً وأدينت في مجمع خلقيدونية، وأكد بعضهم وأصروا بشكل شرير، على أن المسيح بعدما اتخذ شكل انسان، لم يوجد في طبيعتين، بل الذي بقي فيه هو الطبيعة اللاهوتية فقط وكان الذي قدم هذه العقيدة الخاطئة هو يُوتيخي Eutyches الذي كاد راعي دير في القسطنطينية، هذا ويؤكد بعضهم الآن، بأنه من الطبيعتين كانت هناك طبيعة واحدة في المسيح، وكان هناك أسقفان من الاسكندرية، اسميهها: ثيوديوس وغالان، كانا مبدعي هذه الخطيئة، وإنه على كل حال لمن الواضح، أنه وفقاً لطبيعة الوجود الأنساني، قد جاع يسوع المسيح، وعطش وتحمل الحاجمة إلى أشياء أخرى، وعاني ألماً من الموت على الصليب، ولكن وفقاً للطبيعة اللاهوتية هو جلب الموت إلى الحياة، وقام بأعمال أخرى جيدة، كما قال عن نفسه: «كنت أنا قبل أن يكون آدم» و: «البداية أنا الذي أتكلم إليكم» وقال مرة أخرى: «أنّا والأب واحد»،

ولكن في اشارة إلى طبيعتـه كإنسان قـد قال: «الأب أعظم مني أنا» ومجدداً قال عندما كان الكأس يعبر بعيداً عنه: «إنها ليست إرادتي، بل إرادتك التي ستكون»، وبعدما قمت بعملية تقص كاملة تماماً حول اليعاقبة المتقدم ذكرهم، عما إذا كانوا قد أعلنوا عن وجود طبيعة واحدة فقط في المسيح، لم أعرف هل أنكروا وجود غيرها من خلال الخوف من الافحام الجدلي، أو لسبب آخر، ولدى سؤالي لماذا يعلمون أنفسهم باصبع واحد، أجابوني بأنهم فعلوا ذلك بسبب اتحاد الجوهر اللاهوي، ومع ذلك يشيرون في ثلاثة أماكن إلى الثالوث، أي اهتماماً منهم بالثالوث المقدس واتحاده، وهم يعلمون أنفسهم في أربعة أماكن، على شكل صليب، وكمان السوريون (السريان) والاغريق -على كل حال- مضادين لهذا، ولإظهار أهمية الوحدة، التي يؤمنون بها لـوحـدها أنها الموجـودة في المسيح، يعلمـون أنفسهم، ويرسمون عليها بإصبع واحد، ويستخدم بعضهم الكتابة الكلدانية (السريانية)، وآخرون العربية، التي تعرف باسم الأسلامية، ويستخدم رجالهم العلمانيون كتابات أخرى ولّغات، وذلك تبعاً لاختلاف شعوبهم وبلدانهم، لكن لغة رجال دينهم، التي يستخدمونها في الكتابات اللاهوتية، لاتفهمها الطوائف الدنيا، لأنهم وإن استخدموا اللغة العربية، إنها لاتشابه العربية الدارجة، لكنها لهجة خاصة بهم أنفسهم، لايفهمها السواد الأعظم من الناس.

## تواضع النائب البابوي

ولقد تمكن النائب البابوي أوتو، الذي أشرنا إليه من قبل، بالسلوك بنفسه بشكل حكيم، وبلطف وتواضع، وبرفضه إلى حد كبير، الهدايا الثمينة التي منحت إليه، وذلك على عكس العادة الجارية للرومان، تمكن بسلوكه الطيب من تهدئة مشاعر الغضب، التي تكونت ضده، وكذلك التي تكونت عند رجال الدين وعند النبلاء، وكانت مشاعر الكثيرين ضده قصيرة العمر.

#### تهدئة النبلاء

في المقام الأول، تولى النائب البابوي المذكور، تهدئة بعض النبلاء، الذين لسبب سري لم يحبوه، ووقفوا ضده، وبوساطة قبلة منه ثبتهم بالإيمان، وكان هؤلاء:

بطرس أسقف وينكستر، وهي وبرت ايرل كنت، وغيلبرت باسيت، وستيفن سيغريف، ورتشارد سي ورد، وعدد كبير آخر، كانوا من قبل، لوقت طويل مضى معادين له، وهذه العداوة والكراهية قد وصلت إلى نهاية محزنة في مبارزات عقدت في بليث Blith في بداية الصوم الكبير لهذا العام، فيها واجه فرسان الجنوب، فرسان الشهال، وكانت النتيجة أن فرسان الجنوب تغلبوا على خصومهم، ووقع بعض الرجال من ذوي المراتب من على الطرف الآخر بالأسر، ونجم عن ذلك قتال نظامي بدلاً عن مبارزة مبارزة، وفي هذه المنازلة ميّز ايرل بيغود نفسه بين الجميع، وبعد هذا هذا النائب البابوي الغضب بين هؤلاء النبلاء، وكتب إلى جميع أساقفة انكلترا للالتقاء به في لندن، في ثمانية القديس مارتن في كنيسة القديس بولص، لساع مذكرة البابا المانحة له والساندة إليه صلاحيات كاملة بالنيابة البابوية، وفي المكان نفسه للاعداد لخطط من أجل إصلاح الكنيسة الانكليزية، ولعقد مجمع بحضوره.

#### مقتل فرسان الداوية قرب دربساك

انتشرت في تلك الآونة أخبسار محزنة، وعممت الأسى في الأرض المقدسة، فإثر وفاة سلطان حلب، انتهت الهدنة التي كانت معمولة بين فرسان الداوية والسلطان المذكور، فوقتها رغب الفرسان الداوية في توسعة أراضيهم في سبيل كرامة المسيح، لذلك أعدوا العدة للحرب، واقترحوا القاء الحصار على قلعة اسمها دربساك Guaseum واقعة إلى الجانب الشهالي من أنطاكية، ونصبوا مخيمهم هناك في سهل معشوشب قرب

القلعة، وعينوا وليم أوف مونتفرات، الذي كان من أوفرين Auverone وكان الوصي على أنطاكية، قائداً لهم، وعندما اقتربوا من القلعة المذكورة في تعبئة قتالية، شاهد ذلك بعض الأسرى الصليبين الذين كانوا بين أيدي المسلمين، وكانوا بالأغلال، مع بعض المرتدين، ولدى اقترابهم صرخوا لهم قائلين:

«اهربوا أيها الرجال الأشقياء، لماذا أنتم مندفعون نحو دماركم؟ إنكم جميعاً ستموتون، ذلك أن أعداءكم جاهزون بأعداد لاتحصى لقتلكم، وذلك بأمر من سلطان حلب، الذي نصب كمائن لكم»، لكن الوصى على أنطاكية، وإن كان قد سمع ذلك، قد استخف بتحذيرهم، ودعاهم مرتدين وخونة، وقام كثير من فرسان الداوية، فقدروا فرص الحرب، ونظروا إلى العدد الصغير لقوتهم، وإلى الحشد الكبير لأعدائهم، فنصحوه بتجنب كمين العدو، حتى يتمكنوا تماماً من تقدير قدرتهم القتالية، وعلى هذا ردّ عليهم الوصى، بأنه لايرغب بأن يكون معه مثل هؤلاء الناس الخنوعين، في صراع مشكوك فيه، ولا أن يشاركوا في نصر عظيم هو سيناله، ودعاهم باسم جبناء مزيفين، وبهذه الطريقة المعاندة -مع أن عدداً قد تخلوا عنه-أثار العدو وحرضه على القتال، لكن الذي حدَّث هو أن المسلمين كانوا محتشدين ولـذلك انقضوا عليه قبل أن يتـوقع ذلك، ولذلك كـان غير قادر على تحمل صدمة القتال، وخالف أنظمة الداوية بأن أدار ظهره وهرب، وهرب معمه بعض الآخرين من أتباعه، الذين كانوا من قبل قد شجعوا البقية، وسقط في هذه المعركة أكثر من مائة من فرسان الداوية، وثلاثهائة من رجال القسى العقارة، دون أن نذكر المدنيين الآخرين، وعدد كبير من الجنود الرجالة، أما الذين قتلوا من التركمان، فكانوا حوالي الثلاثة آلاف، وفي هذا الصراع غير السعيد قتل فارس داوي من أصل انكليزي، كان اسمه ريناليد دي أرغنتون Argenton وكيان هو الحامل للعلم في ذلك اليوم، لكنه لدى سقوطه، مثله مثل الآخرين الذين سقطوا، ترك نصراً كان هو الأكثر دموية إلى أعدائه، لأنه دافع عن العلم بدون كلل حتى قطعت ساقاه وذراعاه كما أرسل وصيهم وحده قبل أن يقتل حوالي ستة عشر من الأعداء إلى الجحيم في الأسفل، دون أن نحسب الذين جرحهم بشكل مميت، ووقع هذا الصراع البغيض في شهر حزيران.

## إرسال ثيودوريك رئيس الاسبتارية لمساعدة الأرض المقدسة

عند سماع الداوية والاسبتارية الساكنين في البلدان الغربية بهذه المصيبة، أعدوا أنفسهم للانتقام لدماء إخوانهم التي سفكت في سبيل المسيح، وأرسل الاسبتارية رئيسهم ثيودوريك، وكان ألماني المولد، وكان فارساً بارعاً جداً، وأرسل معهم مجموعة من الفرسان مع تابعين مأجورين، ومبلغ كبير من المال لمساعدة الأرض المقدسة، وبعدما فرغوا من جميع ترتيباتهم، انطلقوا من بيتهم في كلاركنول Clerkenwell في لندن، وساروا بنظام جيد، مع حوالي ثلاثين ترساً غير مغطاة، ومع رماح مرفوعة، وأمامهم علمهم، خلال وسط المدينة، نحو الجسر حتى ينالوا مباركة المشاهدين، وحنوا رؤوسهم مع قلنسواتهم نحو الأسفل، وعهدوا بأنفسهم إلى صلوات الجميع.

## عودة الامبراطور إلى إيطاليا مع جيش كبير

وفي حوالي عيد القديس ميكائيل من العام نفسه، قام الامبراطور بعدما قمع الاضطرابات التي تفجرت في ألمانيا، وتمكن من تهدئة جميع الفئات هناك، بالدخول إلى ايطاليا مع قوة كبيرة، وقرار بأن يستخدم جميع الوسائل للانتقام للأضرار المضاعفة، التي غالباً ما أنزلها به سكان ميلان، لأنه عندما عاد قبل وقت قصير إلى ألمانيا، أثناء حدوث الاضطرابات الداخلية، التي أثارها دوق النمسا من أجل دماره، ولدى سماع أهل ميلان بخبر تراجعه، قاموا وكأنهم يطاردون الامبراطور بحقد شديد، فقتلوا بشكل وحشي أتباعه، الذين وضعهم في القلاع التي نال تملكها في ايطاليا، وبذلك أثاروا

يومياً غضب الامبراطور، وبناء عليه، ولكي لاينال تهمة عدم الطاعة، قام بمراسلة البابا مراراً وتكراراً، برسائل تضرع، وبعدة رسل خاصين، فتوسل إلى البابا شخصياً بحكم كونه رأس الكنيسة، ليقدم له المساعدة في الحصول على ميراثه، وبانزال العقوبة بسكان ميلان، للأضرار المضاعفة التي ألحقوها به، ولا جتثاث الهرطقة من كل مدينة سيئة السمعة في إيطاليا، ولاسيا أن واجب كنيسة روما، إذا ما صمت البقية، أن تقف ضد وقاحة مثل هؤلاء الناس.

ولدى سماع البابا بهذا، تظاهر بإخفاء نفسه، وسار نحو روما، وكأنه كان هارباً من أمام الامبراطور، لأنه كان غير راغب -أو غير قادر بمساعدته، واستقبله الرومان بسرور، متصورين أنه منذ ذلك الحين فصاعداً، لن يتخلى عنهم، ويسافر بعيداً، كما فعل من قبل، لأنهم وجدوا أنهم عانوا أثناء غيابه، الذي استمر حتى الآن عشرة أعوام، من خسارة كبيرة في المال.

## الحرب بين الامبراطور وبين الميلانيين

ولدى سماع المسلانيين بقرب وصول الامبراطور، الذي أثاروه إلى غضب مسوغ، عملوا جميع الاستعدادات، التي أمكنهم عملها، من أجل الحرب، فقد زودوا أبراجهم بالمؤن، وجعبهم بالسهام، وجهزوا بالسلاح الذين ليس لديهم أسلحة، ولذلك عندما صار الامبراطور قريباً مع جيشه الكبير، الذي قيل بأن تعداده قد تجاوز مائة ألف رجل، بالاضافة إلى المرتزقة المسلمين، وبعدما سار فصار على بعد زحف يوم عن المكان، خرج سكان المدينة مع حلفائهم من دون انذار، في صفوف قتالية، للتصدي له، ونصبوا مخيمهم حتى يتقرر يوم المعركة، وكان معهم حشد عدده حوالي خمسين ألف رجل، ونصبوا رايتهم حيث بدا الجيش أنه الأقوى، ولدى رؤية الامبراطور لهذا، جمع مستشاريه، وشجعهم بالخطبة الحربية التالية:

«انظروا كيف تجرأ هؤلاء الميلانيون الوقحون على الظهور أمامنا، وشرعوا بإثاري أنا الذي هو مولاهم وتحريضي على القتال، وهم كما ترون أعداء الاستقامة والكنيسة المقدسة، وهم يتحملون وزر ذنوبهم، اعبروا النهر —لأنه كان هناك نهر بينهما اسمه أوغليو Oglio — وانشر رايتي أيها الحامل لها، وارفعوا عالياً نسري المنتصر، واشهروا أنتم يافرساني سيوفكم المرعبة، التي غالباً ماغمستموها في دماء أعدائكم، وأنزلوا انتقامكم بهؤلاء الجرذان، الذين تجرأوا في هذا اليوم على الخروج من جحورهم ليتنازلوا مع رماح الامبراطور الروماني».

ولم ينالوا أي تأخير، لأن الميلانيين انقضسوا على الفور على العساكس الامبراطورية، وقاتلوا المسلمين بحماس، ذلك أنهم كانوا أول من تصدى لهم، وفي وقت قصير قتلوهم جميعاً، وعزموا على اقتراف مذبحة مماثلة ببقية الجيش الذي تصدى لهم، ولدى رؤية الامبراطور لهذا ومعه نبسلائه الشجعان الذين لايقهرون، ألقوا بأنفسهم كتلة واحمدة على الأعمداء، وبذلوا كل طاقتهم، فصدوا حملاتهم، وعندما رأى سكان المدينة --من الجانب الآخر- أنها مسألة حياة أو موت، تبادلوا تشجيع أحدهم الآخر، للمحافظة على شجاعتهم، وقاتلوا الأعداء بشجاعة أكبر، وغرزوا سيوفهم البراقة في أجسادهم، وحوّلوا الهجوم إلى معركة هي الأكثر دموية، فقد سقطت أعسداد كبيرة من على الجانبين، وامتكلاً الهواء بصراخ الجنود المتصارعين، وبأنين الذين كانوا يموتون وبتصادم الأسلحة، وبصهيل الخيول، وصراخ راكبيهم وهم يحثونهم على الاسراع، وغالباً ماعلت أصوات قرع الحديد مثل الصواعق، وأخيراً، وبعد عدة حملات دموية من على الجانبين، أصبح الميلانيون، غير قادرين في ذلك اليوم على تحمل ثقل المعركة، والاستمرار بالقتال مدة أطول، لذلك تراجعوا نحو مدينتهم، عازمين على معاودة القتال في اليوم التالي، وبعثوا برسالة إلى الامبراطور، بأنهم سوف في الصباح الباكر من اليوم التالي يجربون بكل تأكيد حظ الحرب، وهم وقتها سينالون النصر أو عدوهم، تبعاً لإرادة رب الحشود، حتى لاتبقى عقولهم معذبة مدة أطول بسبب التعليق أو التأخير.

ولدى سماع الامبراطور بهذا عقد مؤتمراً، وكان بحكمة وحذر يرغب في قمع غضب أعدائه، مؤثراً ذلك ومفضلاً له على متابعة القتال المشكوك به بشكل غير حكيم، وعلى أن يعهد بنفسه وبأتباعه المتعبين إلى حظ الحرب غير المؤكد، لأن مذبحة كبيرة وقعت بين صفوف النبلاء من على الجانبين، ستظل موضع نواح وبكاء لأجيال مقبلة، لكن الميلانيون نالوا الحظ الأسوأ في القتال، لأن الامبراطور قد أخذ ثلاثة آلاف منهم أسرى، وذلك من مختلف مراتب أهل المدينة، وذلك إلى جانب قتل عدد لا يحصى من عامة الجند بحد السيف، يضاف إلى هذا، نصب كميناً بعد ذلك، فأسر ثلاثاتة من النبلاء، واستولى على رايتهم، واعتقل عمدتهم، ابن دوج البندقية، الذي من النبلاء، واستولى على رايتهم، واعتقل عمدتهم، ابن دوج البندقية، الذي أسقفهم أيضاً، إما أثناء القتال، أو أخذ أسيراً، والحقيقة المؤكدة، هو أنه لم يترك أحداً، ليقدم أية رواية عنه.

وأمر الامبراطور منذ ذلك الحين باغلاق جميع الطرقات والمعابر حول المدينة، وبحراستها بدقة، وباغلاق المخارج والمداخل العائدة للتجار والفلاحين، بوضع حراس هناك ليلا ونهاراً، وبهدم الجسور، وبحراسة الطرقات، وكانت الغاية من هذه الوسائل اضعاف قوى أعدائه الثائرين وتدجين وحشيتهم، وأصبح سكان المدينة الذين رفعوا كعبهم ضد الرب يائسين، ولايثقون بالرب، فرفعوا المصلوب في الكنيسة من كعبيه، وأكلوا الجسد في اليوم السادس من الاسبوع، وفي الصيام الكبير، وانغمس كثيرون في هذه المتاهة من اليأس في جميع أرجاء ايطاليا، وكانوا يشتمون ويجدفون، ومن دون احترام لوثوا الكنائس بالقاذورات، التي هي غير جديرة بالذكر، ولوثوا المذابح، وطردوا الموظفين اللاهوتيين، واستولى وقت ذاك الرعب والارتعاد على مدن ايطاليا، وجاءت أعداد من السكان إلى الامبراطور يقدمون هدايا ثمينة، لكي لايتورطوا بفاجعة مماثلة، وسلموا أنفسهم

ومدنهم واستسلموا إليه، وأعطوه أيديهم اليمنى معاهدين، وتواضعوا متعظين بأمثولة الآخرين الذين عانوا وتألموا، وهكذا تمكن الامبراطور قبل منتصف الصوم الكبير من احكام قبضته على جميع ايطاليا، وذلك إلى جانب بولونا Bologna وأربع مدن أخرى هي التي لم تمتلك الوسائل للمقاومة، وكان جميع رجال الدين في بولونا مرعوبين خائفين على أنفسهم، لأن الامبراطور كان قد أخبرهم في السنة الماضية وأمرهم بالمغادرة بسلام، وقد رفضوا طاعة أوامره.

#### سخط نبلاء انكلترا ضدّ الملك

في الوقت الذي كانت فيه هذه الوقائع جارية في مناطق ماوراء الألب، اعتمد الملك هنري الثالث على نصيحة شريرة، ووثق بها، على عكس ماقضى عليم واجبه، أو المنفعة له، فنأى بنفسه عن نصيحة رعاياه الطبيعيين، وأصبح متصلباً عنيداً ضد الذين يرغبون به الخير، وضد الذين يتطلعون نحو منفعة المملكة، فقد أدار شؤونها، مع اصغاء قليل، أو معدوم لنصيحتهم، وكــان في سبيل أن يمتلك بعـض الحجج الماكـرة مـن أجل ٰ استخراج المال منهم، أعلن بناء على قسمه، في المؤتمر الذي دعا إليه النبلاء من مسافات بعيدة، بأنه كان معدماً بلا مال، وأنه كان في وضع كبير العوز، ولذلك التمس بكل إلحاح منهم أن يمنحوه جزئاً من ثلاثة عشر جزئاً من أموالهم وأملاكهم في جميع أرجاء انكلترا، حتى يمكن دعم كرامته، أي كرامة الملك، وكرامة المملكة بطريقة أعظم تشريفاً، ولكى توسع المملكة على أسس أكثر رسوخاً، وقد انزعج النبلاء كثيراً لدى سماعهم هذا، ورأوا كثيراً من الأجانب يسمنون على تمتلكاتهم، وقد ضعفت المملكة بسبب الفقر، وقد أحاقت بها مخاطر مضاعفةمراراً، وكان بعد كثير من المناقشات فيها تواضع الملك بنفسه، ووعد أنه منذ ذلك الحين فصاعداً سوف يلتزم بنصائحهم من دون تردد، وجرى منحه الجزء من ثلاثة عشر جزئاً من جميع المتلكات المتحركة، لكن ذلك لم يكن من دون صعوبات كبيرة. وصدر الأمر بعد ذلك بجمع هذا الجزء، وبتقدير ليس وفقاً للتقدير الملكي، بل وفقاً للتقدير العام، وأن لايوضع في الديرة والقلاع، حسبها جرى الاعداد من قبل وتقرر، وأن لاينفق بناء على تصرف النبلاء، لكن قام الملك من دون أخذ مشورة أي واحد من رعاياه الطبيعيين في مملكته، فأعطى المال إلى الأجانب لينقل إلى الخارج، وأصبح هو مثل انسان مسحور، إذا لم نقل إنه أصبح من دون عقل، ولذلك تفجرت الشكوى بين الناس، وازداد سخط النبلاء حماوة وشدة.

# الأيرل رتشارد يلوم الملك

وكان رتشارد، ايرل كورنوول، وأخو الملك، أول من طلب الملك للاستجواب، ولامه بحدة للخراب الكبير الذي لحق بالمملكة، وكان هو سببه، وأعلن أنه يقوم يومياً، بوساطة عذر جديد، بنهب نبلائه، وأتباعه من البارونات، من ممتلكاتهم، وكل ماأخذه منهم، وزعه بشكل غير معقول، بين هؤلاء الذين كانوا يتآمرون ضده، وضد ممتلكاته، وأضاف الايرل بأن الملك قد جمع موارد كبيرة، وجبى في أيامه مبالغ ضخمة من المال، وأنه لم يكن هناك لارئاسة أساقفة، أو أسقفية، باستثناء: يورك، وباث، ووينكستر، هي ليست شاغرة في أيامه، وذكر الشيء نفسه فيا يتعلق برعاة الديرة، والكونتيات، والبارونيات، والادارات، والوكالات الأخرى، ومع ذلك فإن خزينة الملك، التي يتوجب أن تحتوي قوة المملكة واستقلالها، لم تشعر قط بأية زيادة.

واستمر الملك في رفضه لنصيحته، وكذلك لنصائح رعاياه الطبيعيين الآخرين، وازداد من سيء إلى أسوأ في جنانه الذي شعر به، وألم به، وعهد بنفسه كلياً إلى إرادة الرومان، وبشكل خاص إلى النائب البابوي، الذي أرسل خلفه بشكل غير حكيم، حتى أنه ظهر وكأنه يعبد حتى خطواته نفسها، ذلك أنه أعلن أيضاً، أنه لايستطيع بالعلن أو بالخفاء ترتيب أي شأن من شؤون المملكة، أو إحداث أي تغيير أو تبديل من دون موافقة مولاه

البابا، أو النائب البابوي، ولذلك من الممكن القول أنه لم يكن ملكاً، بل تابعاً للبابا، وجذه التصرفات وأمثالها من المساوىء، أخرج الملك ونبذ من قلوب نبلائه، وكان لديه أيضاً مستشارين رجالاً غير مشهورين، ولايمكن الوثوق بهم، وقد قيل بأنهم كانوا المحرضين له على هذه الأفاعيل، ونتيجة لذلك كانوا مكروهين إلى أبعد الحدود من قبل النبلاء الانكليز، مع أن لذلك كانوا مكروهين إلى أبعد الحدود من قبل النبلاء الانكليز، مع أن أصولهم جاءت من المملكة نفسها، وكان هؤلاء: جون ايرل لنكولن، وس. كا ايرل ليستر، وغ. G وكان من رهبان الداوية.

# النائب البابوي يسمّن نفسه على الأشياء الطيبة لانكلترا

وقدمت في الوقت نفسه، هدايا ثمينة إلى النائب البابوي، من خيول صغيرة لركوب السيدات، وأوعية جميلة، وملابس ناعمة ومضاعفة الحياكية، ومختلف أنواع جلود الحيوانات البرية، وأموال، ولحوم، ومشروبات، وعندما بدا لأسقف واحد، هو بطرس أسقف وينكستر، ووضح بأن النائب البابوي مزمع على إمضاء الشتاء في لندن، أرسل إليه خسين رأساً من الماشية، ومائة عبوة من القمح، وثهانية دنان من الخمرة الصافية ليدعم نفسه بها، وقدم له آخرون هدايا مماثلة، تبعاً لقدرتهم، وللوسائل التي توفرت لديهم، ولكن النائب البابوي لطف الشره الروماني، ولم يقبل جميع الهدايا التي قدمت إليه، وقد تقبل بعض الهدايا وتسلمها عن رضا، وبملامح مشرقة، واضعاً في ذهنه الملاحظة الفلسفية التي تعزى إلى افلاطون قوله:

«أن تتسلم جميع الهدايا التي منحت إليك، فـــذاك شره، وأن لاتتسلم شيئاً، فذلك ازدراء، ولكن أن تتسلم بعض الهدايا، فتلك صداقة».

#### الملك يدعو كونت بروفانس إلى زيارته

وفي الوقت نفسه توسل الملك بحرارة إلى كونت بروفانس —والد الملكة — بالرسائل، وبالرسل المتنابعين، لكي يوافق فيقدم إلى أرض ختنه،

وليحمل وهو عائد بعض ماله معه أثناء رجعته، ومن المعتقد أن المال الذي استخرجه الملك كجزء من ثلاثة عشر جزئاً، كان من أجل التوزيع عليه وعلى آخرين من مثل هؤلاء الناس، واقتنع الكونت بحب الكسب، وجاء بناء على الدعوة، ولم يعق بأي إغراءات أو هدايا من الفرنسين، مع أن الملك كان متزوجاً من ابنته الكبرى، لكن قبل أن يصل إلى البحر، ثارت حرب داخلية في مناطق بروفانس، ولذلك عاد مسرعاً، ولدى سماع الملك هنري بذلك أرسل إليه ألف مارك ليغطي بها نفقات سفره، وليشتري تجهيزات عسكرية من فرنسا.

# لقاء في يورك بين ملكي انكلترا وسكوتلندا

وكتب في العام نفسه الملك إلى نبلائه ليجتمعوا بحضرته وبحضرة النائب البابوي في يورك، في يوم عيد تمجيد الصليب المقدس، للبحث في بعض القضايا الصعبة المتعلقة بالمملكة، وتوجب على ملك سكوتلندا أيضاً القدوم إلى ذلك المكان لمقابلته، بناء على دعوة له من الملك ومن النائب البابوي، بغية الاعداد لشروط من أجل السلام بينهما، وأنه بفضل نعمة الرب يصبح من الممكن تسوية جميع الخلافات بينها وإنهائها، وأن يكون كل واحد بينهما راضياً بتسلم ماهو حق له، وبعد وصولهما إلى هناك، تم الاتف\_\_\_\_اق على أن يتسلم ملك الاسكوتلنديين Librates ٣٠٠ acres 10,700] تساوي الأكره الواحدة حوالي الأربع الله متر] من الأرض في مملكة انكلترا، دون السماح ببناء قلعة عليها، وعليه أن يقدم الولاء إلى الملك، كما يتــوجب إبرام معـاهدة تحالـف بينهما، وأن عليــه أنَّ يقسم على العمل باخلاص نحو ملك انكلترا، وأن يحافظ على المعاهدة، وكان المرجو أنه بهذه الوسائل إنهاء جميع الشكاوي والادعاءات من جانب ملك سكوتلندا، ولدى إلحاح النائب البابوي وتعبيره عن رغبته بالذهاب إلى مملكة سكوتلندا لفحص الشؤون السلاهوتية هناك مثلما فعل في انكلترا، أجابه ملك الاسكه تلنديين قائلاً: «أنا لاأتذكر قط أنني رأيتُ نائباً بابوياً في بلادي، ولم تكن هناك حاجة قط لدعوة واحد إلى هناك، الحمد للرب، وليس هناك الآن أية حاجة لواحد، لأن كل شيء يسير على مايرام، كما أنه لم يسمح لأي نائب بابوى بالدخول إلى تلك المملكة في أيام أبي، أو أيام أي احد من أجدادي، وأنا لن أسمح بذلك مادمتُ قادراً على فعل ذلك، وبها أن التقارير قد تحدثت عنك بأنك رجل صاحب قداسة، إنني أحذرك، إنه إذا صدف ودخلت إلى أراضي، أن تسير بكل حذر، خشية أن يحدث لك أي حادث، لأنه يسكن هناك أناس متوحشون، ليسوا تحت السيطرة، وهم متعطشون يسعون وراء الدماء البشرية، وهـ ولاء أنا لايمكنني تدجينهم، وإذا مارغبوا بمحاربتي، فسأكون غير قادر على منعهم، ولربيا سمعت مؤخراً أنهم أرادوا محاربتي وطردي من مملكتي»، ولدى سماع النائب البابوي هذا، لطّ ف رغبتـــة وشوقه إلى دخول اسكوتلندا، ولم يترك جانب ملكه، أي جانب ملك انكلترا، الذي أطاعه في كل شيء، لكن أحد الطليان، وكان من أقرباء النائب البابوي، بقي مع ملك اسكوتلندا، وأبقاه هذا الملك معه، وذلك حتى لايظهر أنه متمرد تماماً، وشرفه بمنحه رتبة الفروسية، ومنحه بعض الأرض، وهكذا إرفض المؤتمر، وعاد الملك مع النائب البابوي إلى الجنوب.

# استعدادات النائب البابوي الكبيرة من أجل عقد مؤتمر

ومع اقتراب موعد عقد المؤتمر، أمر النائب البابوي بوضع كرسي فخم في مكان مرتفع، وأسنده فوق ألواح طويلة، وقد أمر بتشييده لنفسه في الجزء الغربي من كنيسة القديس بولص في لندن، ثم إنه أرسل رسائله إلى جميع قساوسة انكلترا، ورؤساء الأساقفة، والأساقفة، ورعاة الديرة، ورؤساء الرهبان المعينين، يأمرهم أن يجلبوا —أو أن يرسلوا— رسائل توكيل عن ديرهم أو هيئة كهنتهم، وكذلك بأسائهم، بأن كل شيء سوف يقرره النائب البابوي في المؤتمر، ينبغي أن يصدقوا عليه من على الجانبين، وبناء على هذه الدعوة قدم جميع قساوسة انكلترا الذين هم تحت سلطان

نيابته البابوية، مع أنهم تعرضوا لكثير من الضيق والتعب في أجسادهم، ومثل ذلك عانت خيولهم، لأن فصل الشتاء كان قد اقترب حلوله، ومعه أنواء عاصفة وقاسية.

### عاصفة ريح ثقيلة ومدمرة

وكان من بين الذين قدموا إلى ذلك المؤتمر واحد اسمه المعلم وولتر بروز Pruz وكيان كياهناً وقد أعلن للجميع بأن جميع الكواكب مقبلة على الاجتماع معاً، تحت برج واحد من الأبراج هو برج الجدي، وسوف يسبب هذا هيآجـاً عظيماً بالعنَّاصر ، ولسوف يثير عـواصف ثقيلة من الريح، وتنبأ أن دماراً هائلاً سيكون بين الحيوانات، خاصة القرنية منها -التي لدعوها ماشية أو قطعان - وهذا سوف يتبع الزوابع، وأضاف مازحاً: «ربم لن تكون بشراً لهم قرون»، أي «من الأساقفة»، ولم تكن توقعاته هذه كلها فارغة من الصحة، لأنه حدث فجأة، عندما كانوا مجتمعين في كنيسة القديس بولص أن اهتزت بشكل مفاجىء، بسبب تلك العاصفة الشديدة من الريح، فاستولى رعب شديد على الجميع، وبشكل خاص على النائب البابوي، وفي ليلة عيد القديسة سيشيليا Cecilia حدث أيضاً أنه عندما كان القمر في ربعه الأول، أن انتشرت غيوم سوداء بشكل غريب، شكلها مثل برج، وقد ظهرت في الجزء الغربي من السماء، وبدأ الرعد يزمجر، وشرع البرق يرسل ببريقه، وثارت الريح، وخلال تلك الليلة كلها واليوم التالي كانت هناك عاصفة ثقيلة ترافقت مع ريح هائجة ما من أحد يتذكر أن مثلها قد وقع من قبل، واستمرت هذه العاصفة لمدة خسة عشر يوماً أو أكثر من دون انقطاع، واقتلعت أشجار البلوط من جذورها، وسقطت، وسقطت الأبراج والأبنية أرضاً، أو أنها اهتزت، وهكذا بدا أن الأنواء قد اتحدت في سبيل اقلاق الانسان.

#### الاجتماع والإعدادات للمؤتمر

مع أن رجال دين انكلترا، قد اجتمعوا في كنيسة القديس بولص في -- 80 - لندن، في اليوم الأول المحدد من أجل عقد المؤتمر، والذي كان اليوم الذي جاء بعد ثمانية القديس مارتن، لم يظهر النائب البابوي، لأن الأساقفة سألوه أن يمنحهم ذلك اليوم لفحص الترتيبات التي اقترح عملها، وللتداول حولها، حتى لاتتعرض مصالحهم لأضرار أعدت سلفاً، ووصل في اليوم نفسه فرسان مسلحون مع حوالي المائتي جندي، كان الملك قد زوده بهم بناء على التهاس عظيم منه، ووضعهم في كمين، لأنه كان حذراً من جانبه، لأنه قد قيل بأنه قد حرض ضد الذين لديهم عدة مصالح وموارد، وبشكل خاص ضد اللاشرعيين، وقد ظهر لهو شخصياً في الكنيسة المذكورة في الصباح الباكر، وكان ذلك في حوالي الفجر، وكان حشد رجال الدين الذي كان ينتظره كبيراً جداً، إلى حد أنه وجد صعوبة بالغة في الدخول إلى الكنيسة، وبعدما تمكن من شق طريقه، عرض نفسه في أثوابه الحبرية، أي في المدرعة الكهنوتية، والقبعة اللاهوتية المغطاة بفراء جلود مختلف أنواع الحيوانات، ثم لبس تاجه الأسقفي، وسار بعد ذلك بشكل مهيب مع رئيس أساقفة كانتربري ويورك، وحمل في المسيرة الوقورة الصليب وشموعاً مشتعلة، وكانوا يرددون الابتهالات، وصعد فوق الدرجات إلى مقعده، الذي - كما ذكرنا من قبل - قد أعد له وسط أبهة كبيرة، وصار الآن أكثر أبهة بالزرابي وبالمظلات، ثم أجلس رئيس أساقفة كـانتربري نفسه على يمينه، ورئيس أسـاقفة يورك على يسـاره، لأن خلافــاً نشب بينها حول ترتيبات الجلوس، وتقدم رئيس أساقفة يورك بطلب للحصول على اليمين، الذي ادعاه لنفسه، وبناء عليه بعدما تمت قراءة: «أنا راعى جيد» من الانجيل، وقراءة بعض المجموعات المناسبة، وفقاً للعادة، من قبل النائب البابوي نفسه، وبعد غناء مزمور: «أقبل ياروح القدس، أيها الخالق أقبل»، تولى رئيس أساقفة يورك - كما ذكرنا أعلاه - تقديم طلبه، ومع ذلك أخذ رئيسا الأساقفة مقعديهما إلى جانب النائب البابوي، حيث جلس رئيس أساقفة كانتربري على يمينه، ورئيس أساقفة يورك على يساره، ورغبة من النائب البابوي، وقتها في إنهاء الخلاف من دون إلحاق ضرر بأي

واحد من الجانبين، قال لهما: «تظهر على مرسوم صاحب القداسة البابا، اصبع القديس بطرس على يمين الصليب المطبوع في وسط المرسوم، في حين تقف إصبع القديس بولص على اليسار، لكن بين هذين القديسين العظيمين، لم ينسب قط أي خلاف، لأنها متساويين بالشهرة، إنها بسبب أنه [بطرس] يعد في وضعه حامل المفتاح، ولأنه رئيس الرسل، وكذلك بسبب مكانته الكاتدرائية، وأولويته في دعوته، يبدو أن صورته جديرة بالوضع على يمين الصليب، لكن بها أن بولص آمن بالمسيح الذي لم يره، فإن صورته أيضاً جديرة بالوضع على اليمين، لأنه قال: «بورك الذين لم يروني» الخ، وهكذا بها أن صاحب النعمة رئيس أساقفة كانتربري، هو الأول على كل انكلترا، وهو الرئيس على كنيسة كانتربري الأعظم شهرة، وكذلك على كنيسة لندن، التي هي عائدة إلى القديس بولص، يتوجب ليس من دون سبب في أن يوضع على الجهة اليمني»، وفي الأيام التالية للمؤتمر، جلس رئيس أساقفة كانتربري على الجهة اليمني للنائب البابوي، وجلس رئيس أساقفة يورك على الجهة اليسرى، وفي اليوم الأول من المؤتمر، جرى ارسال: جون ايرل أوف لنكولن، وجون فتز - غيوفري، ووليم دي ريل Raele وكاهن القديس بولص، باسم الملك، ليمنعوا النائب البابوي، نيابة عن الملك المذكور والمملكة، من الوصول إلى أي قرار في المؤتمر، يحط من مكانة التاج الملكي والمملكة، وفي سبيل الأخذ بهذا الطلب ومراعاته، بقي وليم دي ريل هنَّاك، وعليه الدرَّاعـة الكهنوتية والقبعة، وغادر الآخـران وذهبا، وفي اليوم نفسه، وعلى مسمع من جميع الحضور، طلب سيمون رئيس شمامسة كانتربري من النائب البابوي، أن يقرأ الترخيص بنيابته التي عهد بها إليه صاحب القداسة البابا،على مسمع من جميع الفئات، وهذا فعلَّ، وفي اليوم نفسه، جرت أيضاً قراءة أحد الامتيازات -بناء على طلب من الملك - فيما يتعلق بأعياد القديس إدوارد والاحتفال بها في جميع أنحاء انكلترا، وبناء على أمر من البابا جرت قراءة واحد آخر يتعلق بمسألة تطويب القديسين: فرانسيس ودومينيك، وكان النائب البابوي قد سمع عندما كان في مقر إقامته، بأن عدداً من الأشخاص، الذين في حوذتهم منافع في عدة كنائس، وكانوا نبلاء من حيث النسب والممتلكات، وغير شرعيين، والذين كان قد أتى على ذكرهم في قرار المؤتمر، قد غضبوا، وخططوا لعمل خياني ضده، ولذلك تمت حراسته، وكان قد تولى ذلك أيضاً بعض النبلاء من المؤتمر، وهم: غ. G ايرل مارشال، وج. ل ايرل لنكولن، وكذلك بعضاً من حاشية الملك، وقد سلحوا أنفسهم بالسيوف، وبالأسلحة الأخرى، لحايته وحماية أتباعه.

وأثناء المؤتمر عندما جرى نشر القرار ضد هؤلاء الذين لديهم عدة منافع، والذي كان معاكساً لقرار مجمع اللاتيران، وقف وولتر دي كانتلوب، أسقف ووركستر، في وسطهم، وانتزع تاجه الأسقفي، وخاطب النائب البابوي على الصورة التالية:

«أبانا المقدس، مع أن عدداً من النبلاء لهم نسبهم مثلنا، بين أيديهم عدة منافع، هم لم يتسلموا بعد إعفاء، وبعضهم من الذين تقدموا بالسن، وقد عاشوا حتى الآن بشكل مشرف، يظهرون الكرم إلى غاية قدرتهم، وقد وزعوا الصدقات بأبواب مفتوحة، يبدو أنه من الصعب جداً لمثل هؤلاء الناس، أن يحرموا من منافعهم، وأن يتحولوا إلى وضع فقر مهين، وبعض الشبان، الذين هم شجعان وجريئين، سوف يعرضون أنفسهم إلى أعظم المخاطر، قبل أن يسمحوا لأنفسهم أن تحرم من منافعها، مع الاحتفاظ بمنفعة واحدة، وحول هذا أنا يمكنني أن أحكم على نفسي، فقبل دعوي إلى تلك المرتبة، كنتُ قد قررت في قرارة نفسي، أنني إذا كنتُ سأخسر منفعة واحدة، تحت حجة مثل هذا المرسوم، إنني سوف أخسر الجميع، وبناء عليه، نخشى أن كثيرين مازالوا حتى الوقت الحالي محتفظين بمثل هذا القرار، وبناء عليه، بما أن عدداً كبيراً جداً لهم علاقة بهذه القضية نلتمس من قداستكم، من أجل سلامتكم، وكذلك من أجل سلامتنا، أن من قداستكم، من أجل سلامتكم، وكذلك من أجل سلامتنا، أن

مرسومكم بشأن الطائفة الدينية التابعة للقديس بندكت يمتد بسلطته لينال بالدرجة نفسها الجميع، إنه سوف يكون صعباً بالنسبة لأعداد كبيرة، بسبب فقر بيوتهم، وبشكل خاص من أجل الراهبات، لأنهن ضعيفات، وعاجزات عن مراعاة هذا المرسوم، ولذلك إنه من الضروري إظهار لين مخلص في فرض هذه الإجراءات القاسية، وبناء عليه، نحن نرجوكم فيها يتعلق بهذه القضية أن تستشيروا قداسة البابا».

وفي رد عليه، قال النائب البابوي، إنه إذا ماأراد رجال الدين، أي رئيسي الأساقفة والأساقفة الماثلون أمامه، أن يكتبوا إلى البابا حول هذه القضايا، هو عن طواعية سوف يوافق على ذلك، ويتوجب أن يكون معلوماً، أنه بسبب أن بعض الناس، قد فهم وا من النائب البابوي، أن مراسيم ه سوف تكون ثابتة ونافذة فقط أثناء أيام نيابته للبابا، قام المعلم أثو Atho وكان واحداً من كهنته، قام بناء على طلبه ووقف في وسط الأجتماع، وفتح كتاب التراخيص، الذي كان سجلاً لقداسة البابا، وذلك في سبيل زيادة سلطاته، ولكي يتمكن بشكل فعال أكثر من تحقيق آرائه ومشيئته، وقرأ هذا المعلم بصوَّت موتفع بعض القرارات والمراسيم، التي أراد النائب البابوي أنَّ يبرهن من خلالها بشكل واضح ومتميز صدقه، والتي أظهر من خلالها بوضوح، أنه بعد مغادرة النائب البابوي المذكور، فإنَّ قراراته وقوانينه، سوف تكون ثابتة باستمرار، وينبغي أن لانتجاوز ذكر، أنه في اليوم الأول من المؤتمر، اتخذ رئيسا أساقف كانتربري ويورك مقعديها، كما ذكرنا من قبل، أولهما من على يمين النائب البابوي وثانيهما من على يساره، وبعد قراءة قوله في الانجيل «أنا الراعي الجيد»، وبعد قراءة المجموعة المتعلقة بذلك، جرى فرض الصمت على الحشد المجتمع، وطلب منه الالتزام بالنظام، فرفع النائب البابوي صوته، وكأنه كان صوت بوق، وبدأ حديثه، وافتتح ذلك بالنص التالي:

«في وسط العرش، وكان هناك من حوله أربعة حيوانات، مليئة بأعين

من الأمام ومن الخلف»، وقلد رجل الدين ذاك أثناء قداسه، الحيوانات بأعين من الأمام وأعين من الخلف، حتى يكون حذراً أثناء إدارة الأعمال الدنيوية، وكان حذراً أثناء إدارة الشؤون الروحية، جامعاً الماضي مع المستقبل، وبعد القداس أمر بقراءة مراسيمه بشكل متميز، وبصوت مرتفع، وقد أمر بمراعاة ذلك بدقة، وقد رأينا أنه من الموائم ذكر هؤلاء في هذا الكتاب.

# افتتاح المؤتمر الذي عقد من قبل النائب البابوي أوتو في كنيسة القديس بولص في لندن

«منذ أن غدت القداسة هي بيت الرب وقسيسيه، لقد قيل من قبل الرب «كنت أنت مقدس لأنني أنا الرب مولاك مقدساً»، ويسعى مكر عدو بني البشر لإزالة القداسة أو لتدميرها كلياً، وبناء عليه أعاق في أماكن كثيرة الكنائس من أن يجرى تكريسها والقساوسة من تأدية واجباتهم بشكل صحيح، بافساد أخلاقهم وتدميرها، وكذلك حياتهم بالسلوك ضد أحكام وقوانين الآباء المقدسين، وإعاقة كل شيء فيه فائدة لتقدم الديانة المسيحية، وبناء عليه ينبغي أن نقاوم بكل إخلاص وبيد قوية ذلك من قبل جميع المسيحيين، ولأنَّ نضعف مساعيه، يتـوجب استخـدام قـوى جــديدة ومتجددة، مثلها فعل اسحق حين سعى أولاً إلى تجديد الآبار، التي حفرها أبناء إبراهيم، وهي التي كان رجال فلسطين قد طموها بالتراب، وبعد ذلك حفر آباراً جـديدة، وأخيراً نحن أوتو، الذي بفضل النعمة الإلهية هو كاردينال شماس للقديس نيقولا في سجن توليان، ونائب الكرسي الرسولي، قد جرى إرسالنا من قبل الكرسي المذكور، بوظيفة نائب بابوي، إلى بلاد انكلترا، لنقوم معتمدين على العون الرباني، وعلى الأساقفة، وعلى المجمع الحالي، بتقوية أوضاع كنيسة الكلترا، وبإصلاحها، باستثناء المؤسسات الشرعية الأخرى، التي نتمنى ونرغب، المحافظة عليها بكل احترام، وقد رأينا بوساطة السلطات المعهودة إلينا، أنه من الموائم، مراعاة بعض المراسيم، التي أمرنا بفرزها وترتيبها تحت بعض العناوين».

## تكريس الكنائس

«من المعروف أن تكريس الكنائس، قد استقى أصله من العهد القديم، وروعي هذا وطبق في العهسد الجديد، من قبل الآباء المقسدسين، وهذا ماتتـوجب مراعاته بمريد من التقوى والدراسة، لأنه في الماضي كان ذبح الحيوانات فقط من أجل تقديمها قرابين، لكن صار فيها بعد القربان السماوي هو الحي والصحيح، لأن الابن الوحيد للرب يقدم لنا على المذَّبح على أيدي الكهنة، ولهذا رسم الآباء المقدسون بحكمة أن مثل هذا الواجب، ينبغي عدم ممارسته - إلا في الأوضاع الضرورية - في أماكن غير مكرسة للرب، وعلاوة على ذلك، كما رأينا نحن بأنفسنا، وسمعنا من كثيرين، بأن مثل هذه الطقوس مرزدراة، أو على الأقل مهملة من قبل بعضهم، ولهذا نجد كثيراً من الكنائس، لا بل حتى كاتدرائيات، قد بنيت منذ القديم، ولم يتم تكريسها بعد بزيت التقديس، ولذلك إننا نرغب في أن نضع حمدًا لهذا الاهمال، وإننا نسرسم، ونسوجب أن يجري تكريس جميع الكاتدرائيات، والكنائس الديرية والأبرشيات، التي بنيت، واكتملت، في بحر عامين من قبل الأساقفة أصحاب المناطق الأبرشية الواقعة هذه المؤسسات تحت سلطانهم، أو من قبل أشخاص آخرين مخولين من قبلهم، ووفق هذه الطريقة، وخلال الحقبة الزمنية نفسها، سوف يفعل الشيء نفسه مع الكنائس التي سوف تُبنى من جديد، ومن أجل أن لا يجري إهمال هذا المرسوم الصحيح، أو أن يناله الإهمال، نحن نسرسم بأن أية كنيسة لن يجري تكريسها حلال عامين من موعد انتهاء عمارتها، سوف يجري تعليقها من شراكة المؤمنين، وبالتالي تمنع من إجراء القداس حتى يجري تكريسها، مالم يتوفر سبب معقول يحول دون ذلك، وبالاضافة الى هذا، إننا نمنع بكل دقة بموجب المرسوم الحالي جميع رعاة وقساوسة الكنائس من الأقدام على تدمير الكنائس القلديمة المكرسة، تحت دعوى بناء كنائس أكثر جمالاً وسعة، من دون الحصول على إذن وموافقة أسقف الأبرشية، حيث يتوجب على أسقف الأبرشية أن يقدر بشكل دقيق، فيما إذا كان من الموائم إعطاء الاذن، أو رفض السماح، وعليه، إذا ماأعطى الاذن، أن يولي عنايته، وأن يوجه مساعيه لإكمال العمل بأقصى سرعة ممكنة، وهذا شرط نحن نرسم بأن يمتد إلى الذين قد بدأوا، أما بالنسبة للقساوسة ذوي المراتب الأدنى، رأينا أنه من غير المناسب عمل أي مرسوم جديد، تاركين الطريقة وتوقيت تكريسهم إلى قرار كهنتهم».

#### قداسات قرابين الكنيسة

«تكون قداسات قرابين الكنيسة كها كانت في أوعية سهاوية، تحتوي على على على على على على على الخلاص، وكذلك الزيت المقدس، والميرون، ونحن نرسم بالنسبة لها بأن تدار من قبل رجال الكنيسة بطهارة، وبتقوى، وأن تكون محررة من كل دوافع الشره، ودون إحداث أية متاعب أثناء ادارتهم، تحت حجة أية عادة، بموجبها يمكن أن يقال أن أي شيء سوف يدفع من قبل الذي يتلقاهم، وقد رأينا أنه من الموائم أن نذكر كم هي القداسات الرئيسية، وهذه القداسات هي:

التعميد، والتثبيت، والتوبة، والقربان المقدس، والمسح بالزيت، والزواج، والتكريس، وقد جرت معالجة كل واحد من هذه القداسات بشكل كامل ومكرس في الشرائع المقدسة، ولكن بها أنها مسألة ليست بلا قيمة أن يكون الطبيب جاهلاً بفن المعالجة، نحن نرسم بوجوب فحص المرشحين لاستقبال معالجة الأرواح والكهنة بهذه النقاط بشكل خاص، وعلى رؤساء الشهامسة أثناء مقابلة عهاداتهم، أن يسعوا بشكل رئيسي إلى تعليم الكهنة وتوجيههم حول هذه القضايا، وتعليمهم كيف عليهم أن يعملوا بشان مايتعلق بالتعميد، والتوبة، والقربان المقدس، والزواج».

#### التعميد

«من أجل القداس المهيب للتعميد، جرى تعيين سبتين، بموجب الشرائع المقدسة، وذلك بسبب وقاره، وهما: السبت، قبل قيامة الرب، والسبت قبل أحد الشعانين، ولكن بعضهم كما سمعنا- في هذه المناطق، قد أضلهم الشيطان بخداعه، وخافوا على الأولاد من خطر التعميد في هذين اليومين، لكن التفكير، أو أن يكون الانسان خائفاً من أي من هذين اليومين، هو تماماً ضد الإيمان الصحيح، وقد تبرهن بشكل واضح أن ذلك زائف، لأن الحبر الأعظم يقوم شخصياً بأداء هذا القداس المهيب، ويتولى بشكل وقور تعميد الأطفال في اليومين المذكورين، والكنيسة ملتزمة بمراعاة ذلك وتطبيقه في الأجزاء الأخرى من العالم، ولذلك نحن نرسم بوجـوب تحويل الكنائس عن هذه الخطيئة الكبيرة، بالوعظ المتواصل، وينبغي اقناعهم بأداء قداس التعميد، وأن يعمدوا أولادهم في اليومين المتقدم ذكرهما، ونحن أيضاً نرسم وجوب أن يتعلم كهنة الأبرشيات بشكل صحيح شكل التعميد، وأن يتولوا باستمرار شرح ذلك للناس بشكل عام في أبرشياتهم في أيام الأحد، حتى إذا كان ضرورياً، إقامة واحد منهم ليتولى تعميد أي انسان، حتى يتعلموا ذلك، ويكونوا قادرين على مراقبة ذلك، ويتوجب بعد ذلك سؤالهم بتيقظ عما إذا كانوا قد راقبوا ذلك وعرفوه».

# الشره الذي يتوجب على الكهنة تجنبه

«لقد سمعنا برعب بأن بعض الكهنة الأشقياء — ربها من أجل فائدة مقراتهم الكنسية أو للضهان، أو لتكوين سبب آخر للكسب، أو لتسلم دخل مجموع من المذبح، أو من توبة الذين يأتون إليهم للاعتراف، ولايقبلون أولئك الذين يعترفون للتوبة، ما لم يجري وضع بعض الهدايا أولاً في صدرهم الجشع، ومثل هذا يفعلون بالنسبة للبعض الآخر من القداسات، هذا وإن الذين يفعلون مثل هذا، ويتصرفون وفق هذه الصورة، غير جديرين بملكوت الرب، ولابالمنافع اللاهوتية، ولذلك نحن

نفرض ونحن نرسم بوجوب قيام أعمال تفتيش وبحث من قبل الأساقفة حول هذه القضية، وكل من يكتشف مذنباً مقترفاً لمثل هذه الجريمة، يصرف كلياً من عمله ويحرم من منافعه التي بين يديه، ويعلق عن مباشرة العمل في وظيفته، التي شغلها بشكل فاسد».

## الذي يعين لتلقي الاعترافات

«تماشياً مع ماجرى تقريره في أحد المجامع، نحن نرسم بوجوب تعيين رجال ذوي حكمة وموضع ثقة في جميع أرجاء كل عهادة، وذلك من قبل الأسقف لتلقي الاعتراف مم يمكن للقساوسة والكهنة الصغار —الذين يستحون، أو ربها يخافون من تأدية الاعتراف إلى العميد—أن يؤدوا اعترافاتهم، إنها بالنسبة للكنائس الكاتدرائية، نأمر بتعيين متلقين للاعترافات بشكل عام».

#### سهات الذين يتلقون التكريس

"إن منح الأحكام المقدسة واضفائها على شخص جدير، هام جداً، لابل الأعظم أهمية، لأن القداسات الأخرى تمنح من قبله، بعدما يكون قد تسلم هذه الأحكام، ومشل هذا بالخطورة أن يكرس لهذا العمل أناس غير جديرين، مثل الحمقى، أو غير الشرعيين، أو أشخصاص غير نظاميين وأجانب، أو أي شخص من دون إجازة أو لقب حقيقي، وبناء عليه نحن نرسم، أنه قبل اضفاء الأحكام، يتوجب إجراء فحص وبحث دقيق، يتولاه الأسقف حول مثل هذه النقاط كلها، وأن يحترز دون الأشخاص غير الجديرين في تقديم أنفسهم بشكل تآمري، عوضاً عن رفضهم كما ينبغي، وتتوجب كتابة أرقام وأسماء الذين أجيزوا، أو أن يكتبوا أثناء قراءة الامتحان، أما الذين أجيزوا، أو سوف يجازون فيما بعد، يتوجب أثناء قراءة الأسماء المكتوبة، وقبل التكريس، أن يجري فحصهم بكل دقة واخلاص، وتبقى الكتابة محفوظة من قبل الأسقف، أو في الكنيسة».

# ضهان الكنائس والعمل الأسقفي فيها

«بالنسبة لضان الكنائس، أو التعيين العام لأساقفة فيهن، نحن لانرغب بأي حال من الأحوال أن ندعم ذلك بسلطاتنا، ولكن نتيجة لضعف الأعداد المسؤولة في هذه المسألة، نحن نخشى من اصدار مرسوم منع ضد هذه الأشياء، حتى لانبدو وكأننا نرمي مصائد بدلاً من ايجاد حلول ناجعة، لكن بالنسبة لبعض العادات الناشئة عن هذه المسائل، والتي لفت انتباهنا لها، نحن مرغمون على استخدام حل ناجع، لأنه غالباً ماحدث أن هؤلاء الذين يسمون ضامنين، يرغبون بالحصول على الربح أكثر من الرغبة بالدفع، وهم يهارسون هذه الجبايات التي في بعض الأحيان تنغمس حتى بالدفع، وهم يهارسون هذه الجبايات التي في بعض الأحيان تنغمس حتى الكنسية والمقامات الأسقفية وعرضها على الضهان، أو استخراج الموارد من الكنسية والمقامات الأسقفية وعرضها على الضهان، أو استخراج الموارد من عمارسة التسلط اللاهوتي أو الروحي، ومن التوبة أو من المذبح، أو أية قداسات أخرى».

## كيف يمكن عرض الكنائس للضهان

«بها أنه أمر غير صحيح كلية بالنسبة للكنائس، أن تكون مضمونة من قبل رجل علماني أو من قبل أي واحد من الكهنة لوقت طويل، لأن ذلك من الممكن أن يكون موذياً للكنائس بسبب طول الاستمرارية، الذي يسبب بالعادة مخاطر، لذلك نمنع منعاً باتاً ضهان الكنائس لمدة تزيد عن خسس سنوات، سواء من قبل رجال علمانيين، أو حتى من قبل أشخاص لاهوتيين، كما أنه لدى انتهاء السنوات الخمس، لا يجوز تجديد الضهان إلى الأشخاص أنفسهم، ما لم يقم بعض الأشخاص الآخرون بوضع أيديهم عليهم في وقت متوسط، ولكي تكون جميع الأشياء سليمة، نحن نرسم أن تعمل الاتفاقات من أجل الضمان بحضور الأساقفة، أو رؤساء الأساقفة، وأن يعمل منهم عدة نسخ، واحدة منهن تترك في حوذتهم».

### حول الموضوع نفسه

«لقد سمعنا أنه حدث في بعض الأحيان، عندما تكون كنيسة غنية شاغرة، وأن انساناً ما يرغب بالاستحواذ عليها، لكنه لايتجرأ —على كل حال— بأن يتسلمها باسمه، خشية أن يحرم من منافع أخرى هي بين يديه، فيعمل بمكر ويتدبر أن يتم ضهان الكنيسة من قبله بشكل أبدي، وذلك بأن يدفع مبلغاً صغيراً من المال من أجلها إلى آخر، تحت اسم الشخص، ويبقي يدفع مبلغاً صغيراً من المال من أجلها إلى آخر، تحت اسم الشخص، ويبقي كل البقية إلى نفسه، وبناء على ذلك نرسم بموجب قرار، إنه سواء أمنحت منفعة كلياً أو جزئياً إلى أي واحد، وشكل ذلك محاولة لمعاكسة مراسيمنا، فإن ذلك يعد ملغياً وفارغا».

### من الذي يتولى تكريس الأساقفة

«نحن نرسم بعدم قبول أي واحد أن يكون أسقفاً، مالم يكن كاهناً مكرساً، أو هو على الأقل شياساً، وهو ينبغي أن يكرس خلال أربعة فصول تالية من السنة، وعليه أن يتخلى عن المنافع الأخرى التي بين يديه، ولأنه صار مسؤولاً عن شفاء الأرواح، عليه أن يقسم أن يتخذ مقر اقامته في البقعة نفسها، وإذا كان الأمر غير ذلك نحن نرسم بأن يكون تعيينه لاغيا، وبذلك يمكن تجنب الغش، وينبغي تجنبه، وهو الذي غالباً ما يحدث، نتيجة دفع مبلغ صغير، إلى أي واحد، تحت اسم شخص، كانت ما كنيسة قد أعطيت إليه، تحت اسم الأسقف المختلق، الذي لخوفه من الكنيسة قد أعطيت إليه، تحت اسم الأسقف المختلق، الذي لخوفه من المعينين، والشاغلين لمناصبهم، لكنهم ليسوا كهنة، ولأن عليهم كأساقفة خدمة الأشخاص والكنائس، نحن نفرض، ونرسم، بأن يؤمنوا تكريس أنفسهم ككهنة في بحر سنة على أبعد الحدود، وإلاّ عليهم تحمّل خطأهم، إذا لم يكرسوا في بحر سنة حلى أبعد الحدود، وإلاّ عليهم تحمّل خطأهم، حرمانهم من منافعهم، شروعاً من ذلك الوقت والتاريخ، وينبغي تقرير حرمانهم من منافعهم، شروعاً من ذلك الوقت والتاريخ، وينبغي تقرير أمور سكناهم وفقاً لما قررناه أعلاه، فيها يتعلق بمؤسساتهم».

# كنيسة الغائب ليس من الخطأ درس إمكانية إعطائها إلى آخر

«في سبيل تدمير خداع الأشرار، يتسوجب على كل محب للاستقامة أن يستخدم المساعي الحكيمة، خشية أن تتطور براعة حكامهم وتنمو إلى بلادة، فالبساطة يمكن أن تستبدل بالمكر، وقد يعطى الصدق الطريق للزيف ليحل محله، لأننا علينا عن طريق ماصرّح به عدد كبير من الأشخاص، بأن بعض الناس قلد ألقوا بعين الشهوة على منافع شخص متغيب، ونشر تقارير أعلنت بـأنهم سمعـوا بأن المستحـوذ كـان في عـداد الأموات، أو أنه قد تخلى عن منفعته، وبالتالي تدبروا بوسيلة أو أخرى اقحام أنفسهم في تلك المنفعة، وإذا ماظهر الرجل الميت أنه مازال حياً، وعاد إلى كنيسته، سوف يتلقى الجواب التالي: «أنا لاأعرفك أيها الأخ»، ويغلق الباب في وجهه، وقد عمي بعضهم لشدة شرههم، إلى حد أنهم لم يترددوا في شق طريقهم بالقوة بالأستيلاء على تلك المنافع وسرقتها، وبالحري ليس سرقة الأشخاص الغائبين فقط، بل سرقة الحضور، أو القيام بالاستيلاء على أملاكهم وسرقتها عندما يستطيعون، وعندما تصبح بين أيديهم، لاقرارات الحرمان الكنسي، ولاأي شيء آخر يمكنه اخراجهم، لأنهم يقومون بالدفاع عن أنفسهم بقوة السلاح، وبناء عليه، سوف نقدم العلاجات المتوفرة، والتي باستطاعتنا تطبيقها، فنحرم -في كلتاً الحالتين - بكل دقة، إعطاء منفعة أي انسان غائب إلى أي انسان آخر، على أساس دعاوي الضم، أو تقارير قد يجري نشرها تتعلق بموته، أو أنه تخلي عن منفعته، لكن على الأسقف الانتظار حتى يحصل على معلومات كاملة حول صدق أي واحد من التقريرين، وإذا لم يفعل ذلك فإننا نرسم بأنه سيكون ملزماً بالتعويض عن جميع الخسائر التي عاني منها الشخص الغائب، فيما يتعلق بهذه القضية، وبالنسبة للشخص الذي اقحم وفرضها في المنفعة، سوف يواجه حقيقة تجريده من كل وظائفه ومنافعه، وذلك إلى جانب تعويض المقتنيات، وهذا نحن ننوي أيضاً أن نمده إلى قضية أي واحد، عندما يكون هناك متملك لمنفعة لاهوتية، فيحاول بناء على سلطته، أو بالحري بالقوة، أو بوساطة السرقة، فيستولي على تلك المنفعة، أو الذي، بعد الإعلان بأنها عائدة إلى شخص آخر، يسعى للدفاع عن نفسه وعن الذي استولى عليه بقوة السلاح».

# عدم جواز تقسيم كنيسة واحدة إلى عدة أسقفيات

«لما كان فن الفنون كلها - كما شهد القديس غريغوري- هو حكم الأرواح، ولم يتوقف المعطل (السوفسطائي) القديم عن استخدام فنونُ خداعه القبديم، وعن دراسة خداع أعمال الدعاوي الزائفة، وذلك حتى يكون قادراً على التطويق بأسس فنه، وعلى العزل عن الخلاص أولئك الذين يجدهم جهلة، أو غير دارين، فهذا هو الذي يجعلهم عدوانيين تجاه أوامر الرب، ومضادين لأحكام الآباء المقدسين، في الوقت الذي لايمكن فيه للمنهج الرباني، ولاللمراسيم الشرعية، رد المذنبين، وإعادتهم من طريقهم المنحرف، ويتطلب الآن فننا الكاثوليكي، أن يكون هناك معلم واحـد في كنيســة واحــدة، يتــوجب أن يكــون كــامــلاً بالنظام، والسلوك، والحياة، والمعرفة، والعقيدة، وأن تكون إدارة الكنيسة صافية وبسيطة، وتسبب معارضة الشيطان -على كل حال- ضلال كثيرين وابتعادهم عن هذا المرسموم، إلى حمد يكمون الحال فيمه في بعض الأحيمان، بناء على اقتراحه، اعطاء كنيسة واحدة، ليس لواحد فقط بل لعدد، تحت حجة امتلاكها لعدد كبير من الحصص، وهكذا يكون هناك عدة رؤوس لجسد واحد، حتى تبدو وكأنها تنين، وفي بعض الأحيان يوافق الشخص، مهما كانت المناسبة على أن شيئاً ما ينبغي أن يعطي إلى آخر تحت اسم كاهن، وإلى جانب هذا، إن الذي هو أسوأ، أنَّ الكنيسة غالباً ما تبقى شاغرة، أي ما من قسيس يبقى فيها، لأبل حتى لايوجد فيها أسقف بشكل مستمر، بل الذي ربها يبقى فيها كاهن ما جاهل، الذي لا حق له فيها، لابل ولا حتى ظل حق فيها، وإذا صدف وربم أقام القسيس أو الكاهن هناك، تجده هو ليس

كاملاً مناسباً في طائفته، لأنه ليس كاهناً، وليست له سهاته، لأنه إذا ما نظر إليه أي واحد، سوف يعتقد أنه ليس حتى رجل دين، بل هو بالحري جندي، وهو -وياللأسف- يعتنى قليلاً بحياته، وبمعرفته، وبعقائده، كما أنّ ترتيبات الكنيسة أيضاً، نادراً ماعملت بالعين البسيطة كما ينبغي، ولأن مكر الفنون الزائفة للشيطان، ليست معدومة هناك، لأنه يحدث في بعض الأحيان - كما قرأنا- أن تعطى كنيسة بشكل سري إلى واحد ما، وفق شرط متفق عليه، أن الرجل الذي يقدم أو يضع، ينبغي أن يحتفظ ببعض المنافع فيها، أو وجوب أن يتسلم شخص ما آخر، حصة ما منها، وهذا ربيا كأن بوده الاحتفاظ بها كلها، لولا أنه تمنع عن فعل ذلك من خلال ضعف قضيته، أو من خلال الخوف من فقدان منافع أحرى، ويحدث في بعض الأحيان أيضاً أن يقدم انسان على إقالة كاهن، ثم يأخذ بعد ذلك الأسقفية من واحد جرى تعيينه فيها، وهذا أمر يمكن أن نفترض أنه لايفعل من دون غش، وبناء عليه نحن نشجب هذه الانتفاضات وأعمال التصغير، والتعيينات الخاصة والتغييرات، لأنها مخالفة لما نؤمن به، ونمنع عملهم من الآن فصاعداً، ونرسم بكل دقة، أنه لايجوز مطلقاً بالنسبة للمستقبل تقسيم كنيسة بين عدة أشخاص أو عدة كهنة، والكنائس التي مازالت مقسمة حتى الآن، ينبغي حالما تتوفر الظروف والامكانات، أن تعود موحدة، ما لم تكن الكنيسة كنيسة مؤسسة منذ العصور القديمة، بحيث يقوم الأسقف والقسيس المتوليان شؤون مواردها باقتسام هذه الموارد بينهما بالتساوي، ويتوجب على الأساقفة ترتيب أن يكون هناك دوماً شخص ما مقيم في الكنيسة عليه أن يبذل اهتمامه بكل غيرة نحو معالجة الأرواح، وسوف يشغل نفسه ويستخدم ذاته بشكل فعال وشريف في أداء القداسات الدينية، وفي إدارة قداسات القرابين».

### السكني في الكنائس

«فيها يتعلق بالقساوسة المتخذين مساكن لأنفسهم في الكنائس، يبدو لنا

أنه يتوجب علينا أن نستشير الحقيقة أكثر من استشارة مواد القانون، لأن مجامع الأحبار الرومان، كما هو واضح قد تحدثت عن هذه المسألة بجلاء مثل جلاء النور، لأن التطبيق الدقيق للمواد القانونية هو المطلوب، وليس خرقها، ونقول الشيء نفسه ونعتقده في جميع المجالات المتعلقة بشأن الذين، بدون تخويل خاص من الكرسي الرسولي، يحتفظون بعدة مراتب، أو مراتب كهنوتية، أو منافع مرتبطة بعلاج الأرواح، بشكل مضاد لقانون المجمع العام، والخطر على خلاصهم الذاتي».

#### ألبسة الكهنة

"وفيها يتعلق بألبسة الكهنة، التي يبدو أنها ليست كهنوتية، بل هي بالحري عسكرية، قد نشأت فضيحة بين العلمانيين، ولذلك نأمر بكل دقة، ونرسم، أن عليهم، تحت طائلة الحرمان من منافعهم، الالتزام بدقة، بوساطة الأساقفة، بشكل اللباس، الذي اتفق عليه وتقرر في المجمع العام، وذلك فيها يتعلق بلباس الكهنة، وكذلك بتزيينات خيولهم، ولذلك يمكن للذين تولوا المسؤولية عن الكنائس وعن علاج الأرواح، ارتداء ملابس أصبحت معياراً، وعليهم ارتداء أغطية رؤوس ضيقة، عندما يجري تعيينهم في طوائف مقدسة، خاصة في كنائسهم، وكذلك أمام أساقفتهم، وفي الجتهاعات الكهنة، وفي كل مكان في أبرشياتهم، وعلى الأساقفة أن يكونوا أكثر قدرة على الالتزام من الآخرين بأن تكون ملابسهم ملابس معتشمة، وكذلك فيها يتعلق بتزيين خيولهم، وعليهم مراقبة هذه الأشياء والالتزام بها، حسبها تقدم التبيان، وذلك بالنسبة لأتباعهم من الكهنة، في أن يكونوا ملتزمين بأحكام الحشمة وذلك بالنسبة لأتباعهم من الكهنة، في أن يكونوا ملتزمين بأحكام الحشمة الكهنوتية في ملابسهم، وفي مهاميزهم، ولجمهم، وسرجهم».

ضد إبرام عقود زواج سرية من قبل قساوسة الكنائس

«لقد لفت انتباهنا من قبل عدد من الرجال الصادقين، أن عدداً من

الكهنة، قد تولوا دون الانتباه إلى خلاصهم، إبرام عقود زواج سرية، وتجرأوا على الاحتفاظ بملكية الكنائس بعد الزواج، ليحصلوا على منافع لاهوتية، ولكي يجري ترفيعهم مجدداً إلى طوائف مقدسة، وذلك محافظة لمراسيم الشرائع المقدسة، وسيبدو فيها بعد، مع مرور الأيام، أنه مفيداً للذين ولدوا من هذا الزواج، أسواء أكانت الأطراف أنفسها على قيد الحياة أم لا، أن يبرهنوا إما بوساطة شهود، أو بوساطة أدلة مكتوبة، بأن مثل هذا الزواج قد عقد، وبسبب أن الكهنة قد انشغلوا بزواجهم، أو كانت لهم علاقة غير شرعية بالنساء، فإن المحصلة ستكون دمار الأرواح، وقد جرى إهمال خلاصهم، ونهب مقتنيات الكنيسة، وقد رسمنا في سبيل التخلص من هذا الوباء الذي استشرى وترسخ رسوخاً كبيراً مايلي:

إنه إذا ما اكتشف بأن أي واحد قد أبرم مثل هذا العقد للزواج، يتوجب عزله من كنيسته، وحرمانه من المنافع اللاهوتية، وحول هذا نحن نرسم أنهم هم أنفسهم، أو أي واحد قد تزوج، سوف يحرم حتماً وبلا تراجع، وإذا ما تم الحصول على أية ممتلكات بعد زواج من هذا النوع، مها كانت طريقة الحصول عليها، أي من قبلهم أنفسهم، أو بوسائل أشخاص آخرين، إن هذه الممتلكات، لن يجري الإفادة منها، بأي شكل من الأشكال، أو استخدامها من قبل الزوجات، أو الأولاد من مثل هذا الزواج، بل سوف تكرس من الآن فصاعداً لصالح الكنائس التي كانت الزواج، بل سوف تكرس من الآن فصاعداً لصالح الكنائس التي كانت بين أيديهم، أو التي استحوذوا فيها على منافع، أما بالنسبة لهم أنفسهم بين أيديهم، أو التي استحوذوا فيها على منافع، أما بالنسبة لهم أنفسهم الكنائس، أو في المنافع اللاهوتية، أو في الطوائف المقدسة، حتى يجري منحهم استحقاقاتهم بموجب التوزيع الشرعي».

# حول رجال الدين الذين لديهم خليلات

«مع أن أحكام الكنيسة قد تناولت دوماً في دراساتها قرار طرد العدوى القذرة لشرور العمل الجنسي من أمام أبوابها، حيث لوث هذا العمل جمالها

ودنسه بشكل جدي، مابرح هذا الدنس الواسع الشر والضرر مستمراً في عرض نفسه بكل وقاحة أمام الناس وعلى مشهد منهم، ولذلك رغبة منا بعدم المرور بمثل هذه الاهانة الكبيرة والاساءة إلى الكنيسة، من دون ضبط، وكأننا نشير إليها بشكل عابر فقط، ينبغي أن نلتزم بقرارات الأحبار الرومان، ولاسيها مرسوم البابا الاسكندر، الذي جرى إعلانه حول هذه القضية، نحن نرسم، أنه مالم يقم رجال الدين، خاصة الذين منهم في الطوائف المقدسة، الذين يحتفظون بشكل معلن بخليلات في بيوتهم أو في بيوت الآخرين، بصرفهن من داخل بيوتهم في بحر شهر، وبعدم الاحتفاظ بهن مطلقاً مرة جديدة، أو بأخريات مهها كان الادعاء، فإنهم سوف يعلقون عن محارسة أي عمل أو وظيفة ومنفعة، وإلى أن يقوموا بتكفير مناسب عن ما أله الذنب، لن يسمح لهم، بأي شكل من الأشكال بالدحول أو بالتقدم من أية منافع لاهوتية، وإلا فإننا سوف نرسم بحرمانهم من هذه المنافع، وتقضي إرادتنا، كما أننا نأمر بأن يقوم رؤساء الأساقفة والأساقفة بتفتيشات دقيقة حول هذه القضية في جميع أرجاء عهاداتهم، وأن الذي رسمناه سوف تجرى مراعاته وتنفيذه».

# حول الذين خلفوا آباءهم في كنائسهم

«مع أن الآباء المقدسين قد أعلنوا بأن المنافع اللاهوتية لا يجوز الاستحواذ عليها بموجب حق الوراثة، وأن خلافتهم من قبل أبنائهم الشرعيين ينبغي حرمانها من شراكة المؤمنين، ومع ذلك فإن بعض الذين ولدوا من خلال اتصال شنيع، يسيرون بخطوات الصفاقة، ويدوسون على سلطات الشريعة، والشرف، ويسعون إلى فرض أنفسهم في منافع من هذا النوع، التي استحوذ عليها آباؤهم من قبل من دون مسوغ صحيح، وقاموا بادعاء سريع وفرض واقع جديد بالاستحواذ عليهم، ولذلك، إننا نحن الذين قدمنا إلى هذه البلاد لإيجاد علاج لهذه النازلة التي ألمت بشرف الكنيسة، نمنع بكل دقة، أساقفة الكنائس من القيام من الآن فصاعداً

- تحت أية حجة، أو بوساطة أي خداع - من تعيين أو قبول أياً من أمثال هؤلاء لاستحواذ منافع من هذا النوع، أو مما استحوذ عليه آباؤهم مها كان نوع العنوان، سواء أكان الأمر كلياً أم جزئياً، ونحن نأمر أيضاً بهذا المرسوم الحالي، أن يجري حرمان كل من بين يديه منفعة من هذا القبيل، قد استحوذ عليها بشكل غير قانوني، وانتزاعها منه».

## ضدّ الذين يحمون اللصوص

«للوقوف ضد جرائم اللصوص، الذين بهم المملكة الانكليزية ممتلئة، سوف يكون ذلك بلا فعالية، مادام أناس من ذوي المراتب يحمونهم ويحتفظون بهم، ولذلك رأينا من المناسب أن نرسم، أنه لا يجوز لأحد أن يخفي في بيته أو في بلدته أولئك الذين معروف أنهم اقترفوا سرقة، أو الذين هناك براهين أو أدلة ضدهم، ولا يجوز حمايتهم أو إيوائهم، والذين سوف يعملون ضد هذا المرسوم، إذا لم يقوموا بعد انذارهم ثلاث مرات من قبل قاض لاهوي عادي، بطرد اللصوص وابعادهم عنهم، نحن نعلن أنهم سوف يكونوا خاضعين للحرمان الكنسي واللاهوي، وإنها إرادتنا ومرسومنا أن انذاراً عاماً سوف يكون كافياً، وأنه ينبغي أن يعطى دون ذكر لأسهاء أي واحد، أو الاشارة إلى أي واحد، شريطة اصداره بشكل علني، وبصورة مهيبة حتى يصل إلى علمهم».

# حول أكل اللحوم من قبل الرهبان

«لقد سمعنا، وسررنا، أن الرعاة الدينيين لطائفة رهبان القديس بندكت في جميع أرجاء انكلترا، قد اجتمعوا مؤخراً في هيئتهم العامة، وذلك على شكل أبناء حقيقيين للكنيسة، ووفقاً للقول النبوي قد عادوا إلى حدودهم، وقرروا بشكل حكيم، أنهم من ذلك الوقت فصاعداً، التزاماً منهم بأحكام القديس بندكت، سوف يمتنعون عن أكل اللحوم، وذلك باستثناء الضعفاء والمرضى، الذين يتوجب، وفقاً لبنود الأحكام نفسها، تزويدهم

من مصحة العجزة، وبقدر ما نوافق على هذا نحن نرسم بوجوب مراعاة ذلك، من دون تعطيل أو استثناء، وبالإضافة إلى ذلك نحن نرسم، أنه لدى إنهاء المنتسبون الجدد سنة اختبارهم الأولى بعد ارتدائهم للباس الرهباني، يتوجب ارغامهم من قبل الرعاة، بوساطة السلطات اللاهوتية أو الشرعية، على عمل تكريسهم واعترافهم وفقاً لمرسوم أو قانون البابا أونوريوس، صاحب الذكرى الطيبة، وكل واحد لم يعمل تكريسه واعترافه، سوف لن يقبل للترقية إلى مرتبة راعي دير أو رئيس رهبان مها كانت المسوغات، وهذا الذي رأيناه موائماً بالنسبة لعمل هذا الاعتراف عند انتهاء سنة الاختبار، نعتقد أنه موائماً بالنسبة لعمل هذا الاعتراف عند انتهاء سنة وبالنسبة للقضايا الأخرى، التي نعلم أنها عائدة إلى تقويم أو اصلاح والنسبة للقضايا الأحرى، التي نعلم أنها عائدة إلى تقويم أو اصلاح الكهنة وكذلك الكهنةالنظاميين نحن عزمنا على تقديم ماينبغي تقديمه، وسوف نرسم بمشيئة الرب بها سيكون مفيداً لكنائسهم ونافعاً لهم أنفسهم، ونحن نأمر بتعميم نشر هذه القرارات بشكل مهيب بين جميع مياتهم الكهنوتية».

#### واجبات رؤساء الشامسة

«فيها يتعلق برؤساء الشهامسة، نحن نرسم بوجوب زيارتهم إلى الكنائس، والقيام بشكل مخلص بالبحث والتقصي حول مايتعلق بالأواني المقدسة والملابس، وحول الطرائق التي تدار بها الكنيسة وتخدم بالنسبة لقداسات النهار والليل، وحول شؤونها الدنيوية وكذلك الروحية بشكل عام، والقيام بعناية بالاصلاحات التي تكون ضرورية، وعليهم عدم الضغط على الكنائس وظلمها بضرائب فيها مغالاة وشطط، بل الذي عليهم هو المطالبة بالحصول على ايجارات معتدلة، ويكون ذلك فقط لدى زيارتهم لهم، وعليهم عدم جلب أجانب معهم، وأن يرافقهم عدد معتدل من الخدم والخيول، وعليهم عدم قبول أية رشوى من أي واحدحتى لايزوروه ويقوموه، أو لكي لايعاقبوا المذنبين، ويتوجب عليهم عدم

ادخال أي واحد في الإدانة بأحكامهم بشكل غير عادل، من أجل استخراج المال منهم، وبها أن مثل هذه الأشياء تخدم السيمونية، نحن نرسم أن كل من يتصرف بمثل هذه الطريقة، سوف يرغم في مكان آخر على منح الممتلكات التي حصل عليها وفق هذه الطريقة، وأن يكون مقدار ماسوف يرغم على دفعه ضعف المبلغ، ويكون ذلك تحت عناية واخلاص الأسقف من أجل استخدامات تقوية، وذلك مع ابقاء العقوبة القانونية، وممارستها ضدهم، وعليهم جعل همهم وشغلهم الشاغل أن يكونوا بشكل متواصل حاضرين لدى اجتماع الهيئة الكهنوتية في كل عهادة، ويتوجب عليهم في هذه الاجتماعات، صرف اهتمامهم إلى أشياء كثيرة، يتصدرها توجيه الكهنة بانتباه ودقة، بعلم صحيح، وبفهم سليم، إلى كلمات الشريعة والتعميد، أي بانتباه ودقة، بعلم صحيح، وبفهم سليم، إلى كلمات الشريعة والتعميد، أي إلى مايشكل لب التعميد وأسسه».

# وجوب عدم طلب أي شيء من تسوية الخلافات

«وجدداً نحن نمنع بكل دقة وحزم رجال دين الكنائس، وبشكل خاص رؤساء الشهامسة والعمداء، أو موظفيهم، أو أي آخرين جرى تعيينهم بفضل سلطاتهم اللاهوتية، أو مناصبهم الروحية، من تقرير أسباب عامة، أو أية مسائل لها علاقة بسلطات الكنيسة، من منطلق فرض إعادة السلام والعلاقات الطيبة بين الأطراف، وذلك فيها يتعلق بخلافاتهم، أو بأسباب الشكوى، لكن عندما تختار الأطراف، يمكنهم أن ينسحبوا من المحكمة بتسوية، إذا كانت القضية تحتمل التسوية بوساطة الشريعة بشكل مؤثر، وسوف لن يكون هناك استخراج أية مدفوعات من الأطراف حول هذه التسوية».

#### واجبات الأساقفة

«إن الواجبات المفروضة على هؤ لاء الآباء المحترمين: رؤساء الأساقفة، والأساقفة، الذين معنى ألقابهم (المشرفين)، أي الذين يتولون الاشراف

والنظارة، قد جرى تبيانها بكل وضوح، فعملهم هو القيام بالاشراف على القطعان وحراستها، وحسب كلمات الانجيل (القيام بالحراسة أثناء الليل)، وبها أنهم — بناء عليه — ينبغي أن يكونوا أمثولة طيبة للقطيع، الذي كله خاضع لهم، والذي عليه أن يتكيف ويتهاثل معهم أنفسهم، وهذا ما لايمكن عمله، ما لم يضربوا بأنفسهم مثلاً للجميع، بناء على ذلك نحن نحثهم باسم الرب، ونتمنى عليهم، الإقامة بعض الشيء في كنائسهم الكاتدرائية، وأن يؤدوا هناك بطريقة صحيحة القداسات، على الأقل في أيام الأعياد الرئيسية، وفي أيام الأحد، أثنا الصوم الكبير، وأثناء الميلاد، وعلاوة على ذلك، عليهم الارتحال بين أنحاء أسقفياتهم في أيام المواسم، مصلحين، ومقومين المخالفات، ومكرسين للكنائس، وبذر كلمة الحياة في حقل الرب، وأفضل طريقة تمكنهم من أداء جميع واجباتهم، هي أن يتدبروا قراءة اعترافهم وتعهدهم الذي عملوه أثناء تكريسهم، مرتين في العام، وخلال الشطر الأكبر من الصوم الكبير».

# مرسوم ضدّ القضاة غير البارعين

«بها أنه ليست السلطة فقط هي المطلوبة لوحدها في تصريف القضايا بشكل مستقيم، بل أيضاً الاستقامة والبراعة مطلوبتان بشكل حاص، يتوجب على الجميع إيلاء عناية خاصة أن لايتعين أحد للقضاء أو أن يكون ناظراً من الذين غير بارعين، أو جهلة، أو غير موائمين، أو غير عادلين، حتى لاتصدر عنهم أحكام تجري فيها تبرئة الفئة المذنبة، وإدانة الفئة البريئة، ولذلك رأينا أنه من الموائم أن نرسم بأن يعهد بالقضايا الزواجية، وموضع ثقة، وأن يكونوا ممتلكين لمعرفة وافية بالشريعة، أو على الأقل خبرة كافية فيها، وإذا صدف وكان أي واحد من رعاة الديرة، أو رؤساء الشامسة، أو الشامسة، يمتلك امتيازاً، أو عرفاً مخولاً بالقيام بالبحث في القضايا، على هؤلاء الاهتهام والاعتناء بفحص هذه القضايا بكل عناية القضايا، على هؤلاء الاهتهام والاعتناء بفحص هذه القضايا بكل عناية

ودقة، وبذلك لايقومون هم أنفسهم، وكذلك وكلائهم بإصدار قرار حكم محدد، من دون القيام أولاً بعقد مداولات دقيقة، حول محاسن القضية مع أسقف الأبرشية، وذلك من دون طلب نصيحته أو الحصول عليها، ولهذه الغاية نحن نود أن يكونوا معفيين، أو محميين بوساطة امتياز خاص

#### يمين المطالب

"إن يمين المطالب مطلوب في القضايا اللاهوتية، وكذلك قول الصدق في الشؤون الروحية، لأن بذلك يمكن بسهولة أكبر الكشف عن الحقيقة، ومن ثم تقرير المسألة بشكل أسرع، ولذلك رسمنا أنه يتوجب العمل في جميع أرجاء انكلترا، في المستقبل وفقاً للشريعة والأوامر القانونية، وليس وفقاً للعادات الأحرى التي تؤدي إلى العكس، وإلى هذا المرسوم، نحن نضيف —من أجل منفعة الجميع — هذه الاضافة، وهي: من المكن منح تأجيل للمحاكمة بناء على اختيار القاضي، وذلك وفقاً للأحكام القانونية والشرعية».

#### تعيين الناظرين

"إن عادة استخدام الوكالات، التي أدخلت إلى محاكم العدالة، أي أن قضية أي شخص لايمكنه شخصياً الحضور، من الممكن عرضها وايضاحها، من قبل آخر في أثناء غيابه، هذه العادة غالباً ما بدلها مكر العدو القديم إلى ممارسة شريرة، لأنه كها تقدم الذكر، عدّت العادة هنا أن الانسان الذي تجري دعوته للحضور في يوم محدد، من الممكن له تعيين ناظر فقط من أجل ذلك اليوم برسالة موقعة، وممهورة بختمه الأصيل، وقد حدث أنه إذا ما اختار الوكيل عدم طاعة الاستدعاء، أو اخترع أية حيلة في الرسائل، بوساطة تقديم شهود، أو وقائع أخرى معيقة، مامن شيء يمكن فعله في ذلك اليوم، وفي اليوم التالي تنتهي مهمة الناظر، وهكذا تسقط فعله في ذلك اليوم، وفي اليوم التالي تنتهي مهمة الناظر، وهكذا تسقط الأعمال إلى الحضيض من دون تأثير، وكذلك رغبة منا في عمل شيء لسد الأعمال إلى الحضيض من دون تأثير، وكذلك رغبة منا في عمل شيء لسد

هذا العجز، نرسم، أنه من الآن فصاعداً، يجري تعيين الوكيل، بالنسبة للقضايا اللاهوتية في مملكة انكلترا،، ليس ليوم واحد، بل لعدة أيام، إذا كان ذلك ضرورياً، والاستدعاء سوف تجري البرهنة على صحته بوساطة كتابات صحيحة، ما لم يكن جرى تعيينه في تلك الساعة، أو أن الشخص الذي عينه لايمكنه إيجاد ختم أصيل».

# طريقة عمل الدعوات للمثول أمام القضاء

«ببراعة متناهية ومكر، تهاجم الفئات المتصارعة بعضها بعضاً، إلى حد أنه ما من أحد، يتردد في الدوس على العدالة، وأن يفعل كل شيء لهزيمة خصمه، ولقد سمعنا من كثيرين أن الذين لديهم دعوات، يرسلونها بوساطة ثلاثة أولاد إلى المكان الذي يُقال بأن الفئة المستدعاة ساكنة فيه، وفي ذلك المكان يضع اثنان من الرسل الدعوات على مدبح الكنيسة في ذلك المكان، أو في مكان ما آخر هناك، ويأخذ الثالث على الفور هذه الدعوات ويبعلها، وبذلك يتوفر شاهدان يشهدان بأنه جرى استدعاء صاحب القضية، ونتيجة لذلك يتعرض للحرمان الكنسي، تماشياً مع شروط ابلاغ قرار الحكم، وعادة المنطقة، أو يجري تعليقه بمثابة متمرد، مع أنه بريء تماماً من العصيان، وجماهل بالدعوة غير عارف بها، وبناء عليه نحن في غيرتنا على العدل، ومن أجل تقويم هذا الفساد الشنيع، وأمثاله، نرسم، أنه من الآن فصاعداً، بالنسبة للقضايا اللاهوتية في مملكة انكلترا، سوف لن يكون توجيه الدعوات بوساطة الذين يتقدمون لأجلهم، أو بوساطة رسلهم، بل يتولى القاضي، مقابل نفقة معتدلة يتحملها المشتكي، إرسالهم بوساطة رسل موثوقين من عنده، عليهم البحث بتيقظ عن الفئة المستدعاة، وإذا كان الرسول غير قادر على ايجاد المستدعى، عليه العمل على تدبر قراءة رسائل الاستدعاء، ونشرها في كنيسة المكان، الذي يسكن المستدعى بالعادة فيه، وذلك في يوم الأحد، أو في بعض الأيام الأخرى، أثناء أداء القداس، أو على الأقل إرسال الدعوات إلى العميد الذي يسكن في عهادته الطرف المستدعى، فهذا العميد سوف يقوم باخلاص، بناء على أوامر القاضي بتنفيذ هذه الخدمة شخصياً، أو بوساطة أحد الموثوقين لديه، أو برسل معتمدين، وسوف يكتب، من دون تقاعس إلى القاضي، لإخباره بالذي عمل حول هذه القضية».

# مامن أحد يضع ختمه على رسائل الاستدعاء ما لم يكن حاضراً أثناء كتابتهم

الهناك حاجة قصوى من أجل استخدام الكتابات تحت أختام صحيحة أصيلة (وخاصة في مملكة انكلترا حيث الايوجد كتاب للعدل عامين)، واتخاذ احتياطات دقيقة، حتى الايساء استخدامها من قبل أي أشخاص دون تجربة، الأننا سمعنا، أن صكوكاً كتبت ووقعت، ليس فقط من قبل كهنة من المراتب الدنيا، بل أيضاً من قبل أساقفة، وأن عناية كبيرة قد بذلت نحو هذه الصكوك، الإظهار أن واحداً ما قد أحضروه ليكون موجوداً أثناء كتابة العقد، أو القضية المطروحة، أو أن انسانا استدعي للمحاكمة، وعليه الحضور، أو أن رسائل الاستدعاء قد قدمت إلى واحد لم يكن قط حاضراً، أو ربها حتى لم يكن موجوداً، أو هو ربها كان أثناء وقت الاستدعاء يعيش أو ربها حتى لم يكن موجوداً، أو هو ربها كان أثناء وقت الاستدعاء يعيش أعتوي على الزيف بشكل واضح، نحن نمنع بدقة هذه الرسائل، أو عمل أي شيء مشابه، وبعد مداو الات دقيقة، وضعنا أسس مرسوم قضى بأن أي شيء مشابه، وبعد مداو الات دقيقة، وضعنا أسس مرسوم قضى بأن الذين يمكن أن يدانوا بمثل هذا الذنب، أو الذين يقدمون على الاستمرار بإصدار مثل هذه الصكوك، سوف يعانون من العقوبات التي يستحقها المزيفون، أو الذين يستخها المناون، أو الذين يستخها المناون، أو الذين يستخها المنافقة».

# الأشخاص الذين يتوجب أن يكون بين أيديهم أختاماً أصيلة

«بها أنه لايوجد كتاب عدل عامين عاملين في انكلترا، بات لهذا السبب من الضروري منح المزيد من الثقة إلى الأختام الأصيلة، ولذلك نحن

نرسم بوجـوب أن يحمل ليس فقط رؤساء الأساقفـة والأساقفـة، بل أيضاً موظفيهم، أختاماً، من أجل الحصول على مساعدتهم بسهولة أكبر، وكذلك يتوجب على جميع رعاة الديرة، ورؤساء الكهنة، والعمداء، ورؤساء الشمامسة وموظفيهم، وعمداء الأرياف، وكذلك أعضاء هيئة الكنائس الكاتدرائية، والتجمعات الرهبانية الأخرى، مع قساوستهم، أو بشكل افرادي، وفقاً لعاداتهم، أو أحكامهم، ووفقاً لتنوع الذين تقدم ذكرهم، يتوجب أن يحمل كل منهم ختمه الخاص، عليه أسم مرتبته، ووظيفته، وكليته، وكذلك اسم الذين يتمتعون بالمكانة، أو بمرتبة دائمة، أو وظيفة، وأن يكون ذلك محفوراً عليه بخط واضح، وبذلك يحملون أختاماً صحيحة، وأما بالنسبة للذين يشغلون منصباً دنيوياً مثل العمداء الريفيين والموظفين، فسيكون لديهم أختامهم، عليها قد حفرت أسهاؤهم فقط، ولدى انتهاء وقت تعيينهم وعملهم في وظائفهم، عليهم تسليم الأختام من دون تأخير، إلى الشخص أو الأشخاص الذين تسلموا منهم تعيينهم، وفيها يتعلق بالوصاية على الأختام، نحمن نوصي بالعناية الفائقة بها، أي أن يتولى كل واحد شخصياً الحفاظ على ختمه، أو أن يسلمه إلى شخص واحد، فيه يضع ثقته، وذلك ليتولى حفظه، وعليه أن يقسم على أنه سوف يتولى حفظه باستقامة، وأن سوف لن يختم به أي شيء إلى أي انسان، من ختمه يمكن أن ينشأ أي ضرر، وأن يتمنع عن ختم أي شيء إلا بعد أن يكون مولاه قد قرأه وتفحصه بكل دقة، ثم أمر به ليختم، وفي منح استخدام الختم يتوجب مراعاة الاخلاص واتخاذ الحذر والحيطة، فالثقة يمكن أن تمنح بسهولة إلى الذين يطلبونه، أما الحذر فيوجب منعه وعدم إعطائه إلى الأشخاص الزائفين والغشاشين، ونحن أيضاً نرسم بوجوب أنَّ يذكر في بداية كل كتابة أصيلة وفي نهايتها، اسم اليوم، والزمان، والمكان».

# القسم الذي ينبغي على المحامين أدائه

«لقد سمعنا صراخ العدالة، وهي تشكو، بأنها أعيقت كثيراً، بوساطة

مراوغة ومكر المحامين، وأنها غالباً وكثيراً ماجحدت من قبل قضاة بارعين، من خلال الجهل، الذي غالباً ماخدعت به الأطراف بوساطة عصيانها، لأنه يحدث في بعض الأحيان أن شخصاً قد يوضع في ملكية من أجل الحفاظ على ممتلكات، فيسعى إلى الاحتفاظ بالملكيسة، مع أن الفئة المعاكسة قلد عادت في بحر سنة، واستعدت الإرضاء العدالة في كل شيء، وفي بعض الأحيان أيضاً، يكون الشخص الذي أرسل للاستحواذ على الملكية غير قادر -مع أنه حكم بأنه المتملك الحقيقي - على الحصول على الملكية في بحر سنة، أو بعد ذلك، لأن الفئة المضادة تقاوم بقوة السلاح، وبناء عليه نهضنا نحن إلى مساعدة العدالة، واعتماداً منا على ما وافق عليه المجمع، نرسم بأن على كل من يرغب بالحصول على مكتب المحامى، أن يؤدي قسماً إلى الأسقفية، التي يعيش تحت سلطانها، أنه في القضايا التي تحتاج منه المرافعة، أن يترافع باخلاص، وأن لا يعيق العدالة، أو أن يحرم الفئة الأخرى منها، بـل أن يدافع عن موكلـه وفقاً للشريعـة والعقل، وإلاُّ فإنهم لن يسمح لهم بالترافع في القضايا الزواجية وفي الانتخابات، ما لم يؤدوا قسماً مماثلًا، ولن يسمح لهم بالمثول في قضايا أخرى أمام القاضي اللاهوي، لأكثر من ثلاث مرات، من دون يمين من هذا النوع، ما لم يحدث صدفة أن يأتي طلب لصالح هذه الكنيسة، أو لمولاه، أو لصديق، أو من أجل رجل فقير، أو من أجل أجنبي، أو من أجل أي شخص تعيس، وعلى جميع المحامين أن يكونوا على دراية وحذر أن لايكونوا أنفسهم، أو بوساطة وسائل الآخرين، شهوداً كاذبين، أو أن يأمروا الفرقاء بتقديم شواهد مزيفة، أو أن يقمعوا الصدق، والذين سوف يفعلون مثل هذا، سوف يحرمون حتماً من وظائفهم ومن منافعهم، حتى يقوموا بتكفير موائم عما عملوه، وإذا ما أدينوا بفعلهم كذلك، سوف يعاقبون بشكل قانوني، دون الاهتمام ببقية القضايا، وعلى القضاة، الذين يجهلون القانون، إذا ما كانوا شاكين حول إحدى النقاط التي قامت، والتي من المكن أن يحصل منها ضرر لواحدة من الفئتين، أن يسالوا النصيحة من انسان عاقل، على نفقة

# إحالة أعمال المحاكم إلى التدوين

"نحن فضلاً عما تقدم، نرسم أنهم بقدر ماهم مستطيعون، عليهم مراعاة مرسوم المجمع العام، وأن يبقوا بحوذتهم بشكل مخلص جميع الأوامر الأصيلة والصحيحة، وكذلك بشكل اعتيادي بمثابة محاكمات غير اعتيادية، أو أن يتدبروا شأن حفظهم من قبل كتابهم، حتى يتمكنوا ويكونوا قادرين على عمل نسخة عنهم للأطراف، كما ينبغي، ونحن نأمر ونرسم إنه بعد مايكونوا جميعاً قد نسخوا من قبل هؤلاء الكتاب، يتوجب نشرهم جميعاً من أجل أنه إذا كانت هناك أية أخطاء في الكتابة يمكن أن تصحح، وتكون الحقائق الصحيحة للقضية قد أصبحت ظاهرة».

# تقديم ضهانة

«فضلاً عها تقدم على القضاة، الانتباه أنهم عندما يقررون وضع أي واحد في حالة التملك، بسبب عصيان الفئة المخاصمة بالنسبة لإعادة الممتلكات مع الانتاج، هذا إذا كانت قد تسلمت أياً منه، بعد حسم النفقات القانونية، وإذا ماعادت الفئة المخاصمة، في بحر سنة، فإنها سوف تأخذ ضهانة كافية، بناء على أوامر الشخص الذي من المفترض أنه وضع في التمليك، ونحن نرسم أيضاً، أن أي واحد أقدم على الاستحواذ على التمليك، ونحن نرسم أيضاً، أن أي واحد أقدم على الاستحواذ على متلكات بالقوة، للاستيلاء على ماتركه آخر، بسبب تمرده، انه حتى وإن كان سيعين بمثابة الملاك الحقيقي بعد سنة، سوف يحرم من أي حق يمكن أن يكون له فيها».

ولدى اكتمال هذه المسائل في اليوم الثالث من المؤتمر، بدأ النائب البابوي يرتل:

(Te Deum) وعندها نهض الجميع من مقاعدهم، وبعدها جرى ترداد الترنيمة الدينية:

(Viaum Pacis) وغنائها، ثم أعقب ذلك غناء مزمور «مبارك هو الرب إله بني اسرائيل» ثم إنه غنى بعض المجموعات الخاصة، وبعد ذلك أضفى تبريكاته، وغادر الجميع بعد ذلك مسرورين كثيراً.

# رسائل من الامبراطور إلى الايرل رتشارد أخبره فيها عن انتصاراته على الميلانيين

في العام نفسه، أرسل قبيل عيد الميلاد، ذلك القاهر القدير لأعدائه، الامبراطور الروماني فردريك، رسنائل امبراطورية، مختومة بالذهب، كما هي عادته، إلى رتشارد ايرل كورنوول، ليخبره، وليخبر آخرين من خلاله، عن النصر الذي منحته السماء إياه على الميلانيين، حسبها ذكرنا، وجاء محتوى الرسالة ومقصدها كما يلي:

«من فردريك، الذي هو بنعمة الرب، امبراطور الرومان، والأغسطس الدائم، وملك القدس وصقلية، إلى رتشارد ايرل أوف كورنوول، ابن ختنه المحبوب، الصحة، وأصدق العواطف: كم كان متهوراً ووقحاً قيام الليغوريين Ligurians [الجنويين] في ثورتهم ضد شخصنا الملكي، وقد أخبرت التجربة وقرب المكان، الناس الجيران وحملت أخبار الشرور المتأصلة إلى الناس إلى مسافات بعيدة، ونحن نعتقد أنك على دراية بها المتأصلة إلى الناس، عن تجاوزنا المستمر عن ذنوبهم لمدة طويلة، إلى حد إذا ما مضينا هكذا فإن تحملنا سوف يفقد اسم الصبر الحقيقي، وسوف ينال وصمة الجبن الشريرة، وذلك عوضاً عن الاسم الشريف ذي الفضيلة، وبعد تقدير وتأمل لبعض الوقت أن الجراحة التي لاتشعر بأي تأثير من استخدام الكهادات، ينبغي أن تقطع بالسكين، ولذلك فإن الحاجة قد أرغمتنا على اللجوء إلى السلح، وإلى إيقاظ الامبراطورية النائمة من أبعن سباتها، هذا ولم نستطع لا في السنة الماضية، أو خلال السنة الحالية، اقناع رعايانا المتمردين باللجوء إلى لخاطرة مواجهتنا في قتال مكشوف، من أجل

أن ننال على الفور نصراً عليهم، وحدث لدى توفر فرصة سعيدة، أن الميلانيين مع حلفائهم قد احتشدوا عند حصن بريشيا Brescia وبذلك حال نهر بيننا وبينهم، وقد أحاط بهم هذا النهر، وكأن خندقاً قد أحاط بهم، وبناء عليم نصبنا معسكرنا، على الطرف الآخر من نهر أوغليو Oglio ووقتها عاد الفرسان المخلصين وسكان المدن إلى ديارهم، لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل التأخير الممل غير المتوقع، وقسوة الموسم، وقد وجهنا -على كل حال- خطانا مع كتلة منتقاة من جيشنا، فسرنا على طول شواطيء الطرف الآخر من هذا النهر، وقصدنا الجسور التي كان العائدون إلى ديارهم مرغمون على عبورهم، وبات الميلانيون وحلفاتهم غير قادرين على البقاء مدة أطول في أماكن احتبائهم، وذلك بسبب قلة الحاجيات الضرورية لديهم، فعبروا نهر أوغليو، بوساطة المخاضات والجسور، ووصلوا إلى السهل المفتوح ودخلوه، ظانين أن بإمكانهم النجاة منا بالفرار سراً، ولعلهم لم يتصوروا أننا كنا على مقربة كبيرة منهم، وعندما -على كل حال- علموا بقربنا، استولى عليهم الرعب والخوف، ونزل بهم نزول صاعقة من السهاء، ولدى رؤية مقدمة جيشنا الامبراطوري، وقبل تمكنهم من رؤية أعلامنا المنتصرة، والنسور الامبراطورية، نكصوا على أعقابهم، وشرعوا بالفرار من أمامنا باضطراب كبير، وفوضى عظيمة، وظلوا فارين حتى وصلوا إلى رايتهم، التي بعثوا بها أمامهم إلى نوفاكروسي -Nu ovacroce بسرعة فائقة، أي بقدر مايستطيع حصان سريع حملها، حتى أن ما من أحد من عساكرنا المطاردة لهم، استطاع أن يلمح وجوه الفارين، ولأننا اعتقدنا أنه بات من الضروري بالنسبة لنا المبادرة بالاسراع لتقديم المساعدة إلى القوات الاحتياطية، التي تقدمت وسارت أمامنا بقوة صغيرة، لذلك زحفنا خلفهم بسرعة كاملة، مع قوى جيشنا، وحيث توقعنا أن نجدهم قد صدوا به جوم الأعداء المقاتلين، وجدنا أن تقدمنا معاق بأعداد الخيول التي كانت تركض هنا وهناك، من دون ركّباب، وكذلك بحشد الفرسان المددين جرحى أو قتلى، في حين كان الذين بقيوا أحياء إما

واقفين أو متمددين على الأرض، لأنهم كانوا مرتبطين إما بسادة أو بفرسان، كانوا من أتباع مواليهم، وبعد لأي عثرنا على رايتهم قرب أسوار نوفاكروسي، وهي محاطة بخنادق، ومحمية بمجموعة كبيرة من الفرسان، مع جميع جنودهم الرجالة الذين قاتلوا بشكل راثع في الدفاع عنها، وعند ذلك صرفنا اهتهامنا نحو الهجوم والاستيلاء على هذه الراية، ورأينا أن بعض جنودنا بعدما تمكنوا من شق طريقهم بالقوة إلى ذروة الخنادق، قاموا بشجاعة محمودة فشقوا طريقهم بالقوة نحو عمود الراية، وكانت ظلال الليل على كل حال تقترب، وهـو ماتشوق إليـه رجالنا بشـدة، فتوقفنا عن القتال حتى الصباح الباكر من اليوم التالي، ذلك أننا كنا قد استلقينا للراحة فقط مع سيبوف مجردة، ودون أن ننزع سوابغنا ودروعنا، مقررين العودة لنيل نصر غير مشكوك فيه، ولنستولي على الراية، ولدى انسلاج الفجر، اكتشفنا على كل حال، أنها كانت مهجورة، وقد تركت وسط حشد من العربات السيئة، غير مدافع عنها تماماً ومهجورة، ورأس القصبة حيث كانت علامة الصليب، كان الصليب قد فصم، لكن يبدو أنه ظهر إلى الفارين ثقيل جداً، لذلك ترك في منتصف الطريق، أما بالنسبة لحامية قلعة نوفاكروسي وسكان المدينة، الذين ظننا أنهم سوف يلجأون إلى الاحتهاء بها وينجون إليها هرباً من هجهاتنا، فقلد وجلاناهما مهجورين تماماً، ولم ينج رئيسهم الذي هـو ابن دوج البندقيـة من الوقــوع بين أيدينـا، وهو الذي بأوامره رفعوا رايتهم المأسوفة، ولكي نقدم رواية مختصرة حول هذه المسألة، يقال بأن قرابة العشرة آلاف رجل قد أسروا أو قتلوا، كان من بينهم كثير من النبلاء والقادة للفئات الميلانية، وحول هذه المسائل كلها، قد أرسلنا لكم رسالة لنقدم إليكم السرور، ولكي تروا كيف أن امبراطوريتنا قد ابتهجت بالأخبار التي نرويها لكم الآن.

صدر في كريمونا، في هذا اليوم الرابع من كانون الأول، في الحادية عشرة من الخمسعشرية».

## رسالة بعثت إلى النائب البابوي حول أوضاع الكنيسة الرومانية

وكتب في هذا العام نفسه أيضاً، في حوالي عيد الميلاد السيد الكاردينال ج. ل دي كولونا، وكان قوياً ومستشاراً خاصاً للكنيسة الرومانية، إلى النائب البابوي في انكلترا، كما يلي:

«من الأخ إلى أخيه، ومن الكاهن إلى الكاهن، ومن المحب إلى الحبيب، تمنيات الصحة في المسيح - لو أن هذه الرسالة، التي أنا كتبتها يمكن أن تبقى سرية عن الغرباء، ولولا أنه بحكم المسافات بين الأماكن، كثير من الأشياء يمكن أن تتعرض للخطر، لأودعت كتابة كثيراً من الأشياء، التي اللسان صامت عنها لايتحدث، ولايبيحها إلى الصديق، وهذه أمور لاينبغي لي أن أخفيها عن معاليكم، وهي أن الأم قامت بتشوق، أو بالحري بشكل غير حكيم، بتغطيس نفسها واغراقها بين الأمواج، وعن طواعية والحتيار من نفسها، ألقت بذاتها بين فكي الذئب، بوساطة خطط اثنين فقط، مع أن ثالثاً قدم تعاونه، أو بالحري تنتكلم بشكل صادق أكثر كان سباقاً بهذه الخطة، وبها أن الحرية قد ألقى بها جانباً، فقد بدأت العبودية، وغاب نجم القداسة، ونزل الميراث والحظ إلى مرتبة العبودية، وشموخ العالي والقوي نال الثناء، واشتري السجن، وازدري الشرف، وتم السعي وراء الفوضى، وتسلح الاضطراب، وأرغم الهدوء على الفرار، وما من اهتمام صرف نحو ذنوب الرهبان والغرباء، وتلا ذلك وأعقبه نتائج محزنة، ولحسن حظك أنك ابتعدت عن هذه المشاكل، وأنك ذهبت إلى بلاد نائية، حتى لاترى معاناة شعبك وآلامه، ولاتشاهد القديسين وهم يتعرضون للضربات اليومية، ويمزقون بأدوات نخس متواصلة، ولقد رُغبنا، وغالباً ماحاولنا أن نقوم بإصلاح أحوال الكنيسة وأوضاعها، ذلك أنها هوت وفسدت وصارت بلا شكّل وفي وضع سيء متدهور ومعزول، وأديرت المؤتمرات بشكل عابث، حيث أن الأهواء لم تضبط بضوابط العقالاء، بل أثيرت بعنفها، وبالإضافة إلى كتلة أحزاننا الأخرى، إن العمود النبيل، الذي جرت العادة أن يدعم بشكل نبيل،، ويسند آلية الكنيسة، وهو مولانا أسقف سابينا، صاحب الذكرى الطيبة، قد اختطف فجأة من بين أوساطنا، فقد أصيب أولاً بالحزن تجاه اضطرابنا، ثم إنه هوجم فيها بعد بمرض بطيء، ومات، ليدخل تحت سلطان الرب، تاركاً مشهداً محزناً من الدماء لأمه، ورجع الرهبان من بلادهم وهم على خلاف مع رئيسهم، ولم تظهر علامات خطوات نحو السلام، لأن أتباع الخلاف لم يطيعوا العاملين في سبيل السلام، وقد انسحب أسقف أنطاكية من الجهاعة، ولم يتوافق مع الذين عادوا، وبودنا ياصديقي لو أن ذلك أحيط بعناية حاشية صغيرة، وأنه بذلك لم يكن عبئاً على الآخرين، وأنه لم يمزق بأسنان المستخفين، وأنه بذلك لم يكن عبئاً على الآخرين، وأنه لم يمزق بأسنان المستخفين، ولكن بها أن قوة غمر فيضان المذنبين والعواصف الشديدة قد ازدادت قوة، لقد أصبحت لازماً لأمك، ولذلك أعد نفسك للعودة. صدر في فيتربو، في يوم عيد القديسة لوسي».

## الإغريق يرفضون الخضوع للكنيسة الرومانية

وعندئذ ظهر من هذا ومن علامات مماثلة، ووضح أن الكنيسة الرومانية قد حصلت على غضب الرب، لأن الرؤساء فيها والأساقفة، لم يسعوا إلى دعوة الناس إلى التقوى، بل لجمع محافظ نقود مليئة بالأموال، وليس لكسب الأرواح إلى الرب، بل للاستيلاء على الموارد، وتكديس الأموال، وللضغط على رجال الدين وظلمهم، ولمصادرة أملاك وتكريسها لاستخداماتهم بوساطة الكفارات، والربا، والسيمونية، وما من تقدير قدم للعدل أو للشرف، ومامن انتباه صرف إلى توجيه الجاهل وتعليمه، وحالما ينال أي واحد منصباً لاهوتياً له منافع، تراه يبحث على الفور ليتعرف كم ينال أي واحد منصباً لاهوتياً له منافع، تراه يبحث على الفور ليتعرف كم من المال سوف يحصل منه، وآخر سؤال يجري طرحه —هذا إذا طرح— يتعلق بقديسه، أو باسم الذي حملت كنيسته عنوانها، ولذلك فإن اللعنات يتعلق بقديسه، أو باسم الذي حملت كنيسته عنوانها، ولذلك فإن اللعنات والشكوى ثارت بين الناس، وأثير غضب الرب يوميا، لسبب صحيح، ولدى مشاهدة الكنيسة الاغريقية هذه الشرور وهذا الظلم، ثارت ضد

كنيسة روما، وطردت امبراطورها، وأظهرت الطاعة نحو رئيس أساقفتها فقط في القسطنطينية الذي كان اسمه جرمان German الذي في ضلاله ابتعد عن الإيمان الكاثوليكي، ودافع بجرأة عن العقائد الخاطئة للاغريق، وعن الأخطاء القديمة وكذلك عن الأخطاء المبدعة حديثاً، وعقيدتهم الحمقاء هي كما يلي:

هم يؤكدون أن الروح القدس لم تصدر عن الابن، بل عن الأب وحده، لأنه وجد مكتوباً في الكتابات المقدسة: «روح القدس التي صدرت عن الأب»، فضلاً عن ذلك هم يكرسون القربان من الخبز المختمر، وهم يعاكسون اللاتين ويخالفونهم في عدد من النقاط، ويمقتونهم، ويدينون الكنيسة الرومانية في عدة نقاط، وهم يولون بذلك أعالها أكثر من أقوالها، وقام بناء عليه، مثل ابليس آخر، فأسس كرسيه في الشمال، أي أن تقول في القسطنطينية، التي هي المدينة المطرانية للأغريق، وكان بذلك ابناً ممسوخاً وبابا مضاداً، وسماهاً كنيسته، وأعلن أنها الأكثر جدارة، وقال أيضاً بأن الكنيسة الرومانية هي أختها، وليست أمها، لأن القديس بطرس، رئيس الرسل، كان قد أسس في الأيام الخالية كرسياً كاتدرائياً في أنطاكية، التي هي مجاورة للامبراطورية الاغريقية، وتابعة لها، وكان قد فعل ذلك قبل القدوم إلى روما، وأضاف أيضاً بأن أنطاكية أبدت كل التكريم والاحترام الذي كان في طاقتها إلى رسول المسيح، وبناء عليه وبسببه تشرفت بنيلها اسم «ثيـوفيلوس» (Theophilus) في حين قامت رومـا بعـد كثيرمن الاهانات، وأعمال تمرد كبيرة، فحكمت على بطرس المذكور، وعلى تابعه الرسول بولص بالموت، وهكذا كان الذي ظهر من الجانب الاغريقي وجسرى التعبير عنه هو التشريف والاحترام، في حين كان ما ظهر من الجانب الروماني وجرى تقديمه هو عدم الاحترام والاهانة، ولذلك فإن الاغريق يستحقون عن جدارة وبموجب الحق، أنْ يدعو باسم «الأبناء»، والرومان باسم «أبناء الزوجات»، والذي يمكن استخلاصه من محتوى الرسائل المقبل ذكرها، أن رئيس الأساقفة جرمان المذكور قد رغب في جمع إغريقه واللاتين —أي الرومان — مع بعضهم، من أجل أنهم بعد سهاع الحجج المقدمة من الطرفين المتنازعين، يمكنها الوصول إلى طريق ما للتفكير، وفقاً له يكون مؤيداً لحجج، أو يكون سلطة تثبت مواقفهم، وبذلك يمكن للكنيسة كلها التي تقاتل في سبيل الرب، أن تدعى كنيسة واحدة ومتحدة، وأنه وفقاً لما رسمه مخلصنا، يمكن أن يكون هناك راع واحد وقطيع واحد في جميع أرجاء العالم، ولهذا السبب كتب جرمان المذكور، إلى البابا بها يلى:

# رسالة جرمان رئيس أساقفة القسطنطينية إلى غريغوري البابا الروماني

«إلى الأعظم قداسة، والأكثر فخامة، البابا لروما القديمة، وأسقف الكرسي الرسولي، من جرمان، الذي هو بنعمة الرب رئيس أساقفة القسطنطينية في روما الجديدة:

آه يامولاي يسوع المسيح، امنحني الخلاص، وآه يامولاي الرب أعطني نجاحاً طيباً، لأنني أرى فيك، وأعددك، الشرف، وحجر الزاوية الثمين المنتخب بمثابة أساس لهذه المناقشة التي يمكن أن تجلب الخلاص إلى جميع العالم، لأنني قد تعلمت بوساطة النبي اشعيا، بأن كل واحد يؤمن بك بأنك هذه الحجرة، سوف لن يرتبك بأي شكل من الأشكال، كما لايمكن تحريكه من أساس أهله، وهذا هو الصدق، وما من أحد يتجرأ على معاكسة ذلك، ما لم يكن تلميذاً لأبي الكذب، وعملك أنت الذي هو حجر الزاوية، أن تتولى توحيد الأشياء التي نأت عن بعضها بعضاً، أو توحيد الذين اختلفوا فيا بين بعضهم بعضاً، وأن تجمع الأشياء التي افترقت عن بعضها في وحدة الإيمان، فأنت الذي بشرت بإنجيل السلام إلى هؤلاء الذين يسكنون في القرب وفي البعد، وأنت الذي برفع يديك فوق الصليب، قد

جلبت نهاية طرف الأرض إلى الاستقامة، وبعد ذلك، حسب عادة الرب رفعتهم فوق كتفيك، وبناء عليه إنني أتوسل إلى رحمتك الواسعة، أنت الذي هو كلمة الأب الكلي القدرة، والذي هو من الجوهر نفسه في حكمة الرب، عمّر في صرح هذه المناقشة، وكن أنت أساسها وسقفها، فأنت وفقاً للقول الرباني ليوحنا، البداية والنهاية، البداية التي لايسبر غورها، والنهاية لكل شيء، فهكذا مددنا صلواتنا، وهكذا رفعنا في المقام الأول أبصارنا إلى الجبال السهاوية، التي صلينا من أجل أن تأتينا المساعدة منها، ثم نتوجه بعد هذا بحديثنا إليك أيها البابا الأعظم قداسة، الذي حصلت على رئاسة الكرسي الرسولي، تلطف وانزل قليلاً من مجدك العالي، واصغ إلى كلماتي، أنا الذي ذي قيمة صغيرة، والتعيس في كل من الحياة والطريق، إذا كنت كما أقول— تشابه الذي يسكن في عليين كرب، وينظر نحو الأسفل على الأشياء الموجودة هنا تحت، ومن هاهنا أنا سوف أبدأ:

إن الحكمة المبهمة للرب، التي عملت من لاشيء كل شيء، قد أبقتهم دوماً داخل الحدود، وحكمتهم بشكل عقلاني، قد عملت منذ زمن مضى عادة في أقل المناسبات، لبناء أشياء عظيمة على ذلك، وكأن الأساس قد أرسي منذ زمن طويل مضى، فيوسف قد بيع في مصر مقابل فضة، بعدما ألقي في الجب، ورمي به بعد ذلك في السجن، والأحداث التي تلت، وكم كانت مجيدة ومشرفة، وكيف تمجد الرب في وسط ذلك، هي معروفة بشكل جيد من قبل الفهم الحكيم لعقلكم، أيها الأب الأعظم قداسة، والذي يريد هذا الخطاب أن يشير إليه، ويقصده ويستهدفه، هو الرهبان الذين هم موجودين، والذين عددهم يساوي عدد العذارى الحكيات، والذين اجتماعهم الخطير، وسجنهم غير العادل قد لفت انتباهنا له، وهذا ماسوف نبيّنه إلى قداستك، ذلك أن مصباح أعالهم، مع النور الصادر عنه، أشع نحو الأمام من أجل مجد الأب الساوي، وهم بحكمة يزودونه عنه، أشع نحو الأمام من أجل مجد الأب الساوي، وهم بحكمة يزودونه دوماً بزيت الأعمال الطيبة، حتى لاينطفىء نوره، ولكي لايغرقوا هم

أنفسهم في الكسل، وبـذلك يرفض قبـولهم إلى الملكوت، وهم جميعـاً بلا عصي، وبلا نعال، ولكل واحد منهم ملابسه الخاصة، وأنا أعتقد الآن -وفقاً للرسل- أن أقدامهم جميلة، حيث أنهم يبشرون بانجيل السلام بين الاغريق واللاتين، وهم من الممكن باختصار دعوتهم، وكأنهم بلا أي عبء، أكثر الساعين رشاقة وأسرعهم، مبادرين بسرعة نحو الرب، الذي هو هدف جميع الرجال الصالحين، وعند وصولهم إلى الهدف، سوف يتوقفون عنّ الركض، ويتسلمون جائزتهم التي تشوقوا إليها كثيراً، وهؤلاء الرجال، الذين بالنسبة للرب يدعون بالفرنسيسكان، لكونهم متحدين برغبة واحدة، وبمقصد واحد، ولأنهم مثل ذلك قد امتازوا برقم خمسة، هؤلاء قمد ظهروا بمثابة شارة طيبة، وأعطوا أملاً جمديداً --برضاً الرب- بالوحدة والوثام، لأنهم تأسسوا بين خمس بطريركيات، وهؤلاء الرهبان أنفسهم، قد التحقوا ببيتنا، كما أعتقد بموجب الحكمة الربانية، التي توزع جميع الأشياء لخير الفوائد والمنافع، وبعد مرور مناقشات من على الطرفين بيننا، أتجه الخطاب وتحوّل قبل كلّ شيء، نحو الشقاق القائم منذ أمد طويل، في ثوب التقوى الذي لانظير له، والذي نسج هكذا من الأعلى إلى الأسفل، وهو الثوب الذي ألبست به أيدي الرسل الكنيسة الكاثوليكية للمسيحية، ولم تكن أيدي الجنود هي التي أقدّمت على تمزيقه وتقسيمه، بل خــ لافـات اللاهـوتيين هي التي فعلت ذلك، والتصــدع كبير، وله سنين طويلة قائماً، وليس هناك من أحد لديه رحمة نحو قرينة المسيح، المرتدية لثوب ممزق، أو التي سوف تبكي على تعاستها، وهذا - كما أعتقـد - قد رثاه داوود أيضاً في ميراثه، حيث قال في كتاب المزامير: «لقد تفرقوا دون ندامة»، وإذا مأأردنا أن نشعر بالندامة، ينبغي أن نحزن وأن نشعر بالأسف، وإذا كنا سنواجه الاضطراب والحزن، علَّينا أن نتوجه بالدعاء إلى اسم الرب، ومادمنا ننشد عونه، سوف يقدم إلى مساعدتنا، وكأنه وسط تلاميانه، يجلب الهدوء والسكينة إلى الذين هم على خالف، ويقوم عدم الوفاق في أفكارهم، أو لم تكن أحشاؤه هي التي تمزقت؟ أوليسوا هم

آسفين بسبب عدم اتفاقهم؟ نعم هم كذلك كثيراً، لأنه هو الأب، والأعظم قداسة بين جميع الآباء، والايمكنه تحمل رؤية أبنائه يبكون بشكل متبادل، ويدمر أحدهم الآخر، وفق هذه الطريقة العدوانية، وأن يرى أحدهم وقد إلتهم من قبل الآخر، على طريقة الأسماك، لأن العظيم قد ارتقى فوق الأدنى، والأعظم قوة يظلم الضعيف، فهل مثل هذا تعلمنا من قبل صياد السمك ذاك، الذي هو بطرس، والذي هو على عكس متقدميه، اقتاد الذين أمسكهم بشبكته من الموت إلى الحياة؟ وا أسفاه، من الذي سوف يعطى ماء إلى رأسي، ونبعاً من الدموع إلى عينيي، حتى أبكى ليل نهار على دمار القدس الجديدة، خارج أمم الكنيسة المجتمعة؟ وكيف نحن الشعب المختار من الرب قد انقسمنا إلى يهود واسر اثيليين، ومدينتينا إلى القدس والسامرة؟ والحال نفسه كما وقع في قضية قابيل وهابيل، أو عيسو ويعقوب، اللذان كانا أخوين بالولادة، ولكن عدوين بالعقل، وهكذا عادي أحدهما الآخر، الحال هذا نفسه واقع الآن بيننا، وأنا حزين لإقحام هذه الأشياء في رسالتي، خشية أن أبدو وكأنني أجرح أولوية أخوتك، أو أن يظن بأنني أسعى للاستيلاء على حق الولادة للمولود الأول، وعلى كل حال، لم يصبّح «أبيّ» مسناً، كما أن عينيه لم تغدوا غير بصيرتين، لكنه يسكن في الساء، وبوضوح يرى جميع الأشياء، وعلى الذين ظلموا بشكل غير عادل، قد أضفى تبريكاته، وهذه الأشياء في الحقيقة مؤلمة، وإلى انسان ذي فهم، هي الدودة التي تقرض عظامه، إذا ما استحضرت مراراً إلى الذهن، والذِّي بقي ليقال هو أكثر مرارة وحدة، وأكثر مضاء بالقطع من أي سيف ذي حدين، ضد أية طائقة من الناس جرى توجيهه، سواء أكانوا إغريقاً أم لاَّتيناً، وماذا هذا؟ دعـونا نسمع الذي قاله بولـص: «وسواء أكنا نحن، أوْ ملاك من السماء، يبشر بانجيل آخر إليكم، غير الانجيل الذي بشرنا نحن به، فليلعن»، ولقد ضرب بالسيف الذي هو من هذا النوع أكثر من مرة، وهو من الممكن أن يجلب علينا حيزناً أعظم، للمرة الثانية أيضاً، بضربة ثانية، والذين يخافون الموت على أرواحهم، يطلبون الطبيب، وبعد هذا ماذا

يمكنني أن أقول أكثر؟ دعونا نطرد كل اهتهام آخر وقلق من عقولنا، مثلها ننفض الغبار من على أقدامنا ودعونا نستخدم كل مساعينا، لنكتشف من الذي أصبابه هذا السيف المرعب، وذي الحدين، والذين فصلهم عن اتحادهم بأطراف الكنيسة، التي المسيح هو رأسها، فإذا كان قد أصابنا نحن الاغريق، أرونا الحز، وأزيلوا الدم من الجرح، واستخدموا رباطاً روحياً لربطه، واحفظوا إخوانكم الذين هم في هذا الخطر، خشية أن يهلكوا، وهكذا اتفقوا مع سليهان الذي ضرب هذا المثل «الصديق وقت الضيق»، ودعونا أولاً وبشكل رئيسي نصغي إلى الرب نفسه، الذي أعطى حكمة إلى سليهان هذا المذكور، والذي قال من خلال النبى:

«كل من يفصل الثمين عن الرخيص سيوف يكون وكأنه عظمى»، ولكن إذا كنا نحن الاغريق من دون ندبة ومتحررين من الجرح بهذا السيف، سيف اللعنة الكنسية، وإذا كان قد جرد ضد الايطاليين واللاتين، وقد رفع من أجل قتل البعض ولتدميرهم، نحن نعتقد أنكم لن تسمحوا لأنفسكم بالانفصال عن جانب الرب، من خلال الجهل، أو العناد الشرير، فكل واحد منكم يـ وثر عن طواعية تحمل عشرة آلاف موت، إذا كان ذلك ممكناً، على هذا الانفصال، وبما أن كل من الخلاف الكبير، والتباين بالمواقف والتضاد بالآراء، هي المدمرة للأحكام الشرعية، أو المغيّرة للعادات التي أورثنا إياها آباؤنا، وهي أيضاً مواد السياج التي فصلت هذه الأشياء، التي كانت من قبل متحدةً بروابط السلام والوثام، فالعالم كله سوف يعلن بصوت واحد، وهو يدعو الرب، والساوات والأرض لأن تشهد بأننا رجونا بأعظم إخلاص لأن نتحد يدا بيد معكم، أو أنتم معنا، بالقيام بتقص يقظ، وأن نمحص بحثاً عن الحقيقة حتى القعر، وأن نطلب مساعدة الروح القدس، حتى لانكون عرضة مدة أطول إلى شقاق مخز مماثل، وأن يتحدث بسوء عنا من قبل اللاتين، أو أنتم تشتمون من قبل الاغريق، وأن نتمكن من الوصول إلى اللب الحقيقي للصدق، فإن عدداً

كبيراً من الرجال الأقوياء والنبلاء سوف يطيعونكم، إذا كانوا لايخشون الظلم غير العادل، وطلب استخراج الأموال الذي تمارسونه، والخدمات غير المستحقة التي تطلبونها من الذين هم حاضعون إليكم، ونظراً لأن الحروب الوحشية تقوم بين واحد ضد آخر، فهي مصدر دمار المدن، وإنه لهذا السبب وضعت الأختام على أبواب الكنائس، ونظراً لنشوب الانشقاقات بين الرهبان، فإن عمليات خدمات الكهنة قد توقفت، ولذلك فإن الرب لا يمجد في البلاد الاغريقية وفق الطريقة الصحيحة المتوجبة، وواحد من الأشياء - كما نعتقد - قد منح منذ زمن طويل، ووصف إلى الاغريق من عليين، هو حتى الآن مطلوب، وهو زمن الشهادة، وعلى هذا إن الوقت الذي قد بات الآن وشيكاً هو وقت افتتاح منابر القضاء، وأن توضع أختام المنازلات، من أجل تدفق الدماء، ومن أجلنا نحن لكي نصعد إلى ميدان الشهادة، وأن نقاتل قتالاً جيداً حتى نتسلم تاج المجد من اليد اليمني للرب القدير، وإن جزيرة قبرص الشهيرة تعرف أن الذي أقوله هو صدق، فهي تعرف، وهي قد أنتجت شهداء جدد، ورأت جنود المسيح، الذين عبروا أولاً البحر، وتطهروا في حمام الدموع، وبالتعرق اجتازوا أخيراً، وعبروا حتى من خلال النار، واقتيدوا من قبل الرب -الذي أشرف على قتالهم- إلى مكان الاستراحة الساوية، أوليست هذه الأشياء جيدة أيها البابا الأعظم قداسة، وخليفة الرسول القديس بطرس؟ وهل فرض بطرس التلميذ اللطيف والمتواضع للمسيح هذه الأشياء؟ وهل هكذا وجه الشيوخ عندما كتب: «إنني أحث الشيوخ الذين بينكم، ذلك أنني أنا شيخ، وشاهد على آلام المسيح، وكذلك شريك في المجد الذي سوف يظهر؟ أطعموا قطيع الرب الذي هو بينكم، واعتنوا به، ليس بالكره بل بالطواعية، ليس من أجل ربح قدر، بل بعقل جاهز، وليس على شاكلة سادة على ميراث الرب، بل بمثابة مثل للقطيع، وعندما سيظهر الراعي الرئيس، سوف تتسلمون تاجاً للمجد لايخبو ولايتلاشي»، فهذه عقيدة بطرس والذين لايطيعونه سوف يرونها، وقد نلنا تهدئة كافية وترضية

بذلك الجزء من رسالته، التي أمر فيها الحزينين، لأن يكونوا مسرورين تحت مغوياتهم المتنوعة، بقوله: "بأن محنة إيهاننا أغلى بكثير من الذهب الذي يتلف، علماً بأن المحنة بالنار، يمكن أن تلقى المديح، والتشريف، والمجد، عند ظهور يسوع المسيح»، وامنحني عذراً، أيها السيد الأعظم قداسة، والأكثر رجمة بين جميع أسلافك لروما القديمة، وتحمل كلماتي، مع أنهن يحملن كثيراً من المرارة، لأنهن تنهدات قلب متألم، وقد منح الغفران إلى الرجسال المستقيمين، اللذين بسبب الحزن العظيم في القلب، انفجروا يتفوهون بكلمات مزيجة بالتنهدات، وبناء عليه احزم أمرك واشدد عزمك، وأضيء مصباح رشدك، وانشد الدرهم المتعرض للتلاشي من أجل وحدة الايهان، وسوف نكون متعاطفين مع قداستك، وسوف لن نوفر جسدنا الضعيف، ولن نسامح أنفسنا من مرافعة العصر القديم ولن نعفيها، كما أننا لن نشكو من الرحلة الطويلة، لأنه كلما كان العمل الذي نقوم به متعباً، كلما توفر هناك سبب من أجل عدة تيجان من المجد، لأن كل وأحد سوف ينال مكافأته وفقاً لتعبه، كما قال بولص بأن المصارع العام في الحلبة مع منتصر خاص ينالان تاجاً للمجد، ونحن لسنا جاهلين، أيها الأب الأعظم قداسة، أنه كما نحن الاغريق، في الطريق نفسه، نسعى نحو مراعاة العقائلا (الأرثوذكسية) المستقيمة والتقوية في كل شيء، وكذلك حتى لانضل فنبتعد عن أحكام الرسل والآباء المقدسين، كذلك تفعل كنيسة روما القديمة، حسبها نعرف بشكل جيد، فهي تناضل من جانبها حتى ترى نفسها لم تخدع في أية نقطة، وهي تؤكد أنها ليست بحاجة لا إلى الانقاذ ولا إلى التقويم، وهذا نعرفه، لأنه قد قيل في كنيسة الاغريق، وكذلك في كنيسة اللاتين، ولأن ما من أحد يمكنه أن يرى شيئاً قبيحاً في وجهه، ما لم ينظر في المرآة، أو يجري إخباره من قبل شخص آخر، كيف يبدو هو في وجهه، سواء أكان قبيحاً أم غير ذلك، ولدينا الكثير من المرايا الواسعة، وأعنى بذلك الانجيل الواضح للمسيح، ورسائل الرسل، وكتب الآباء المقدسين، ودعونا ننظر فيهم، فهم يظهرون كيف يشعر كل انسان، سواء أكان بشكل غير شرعي أم شرعي، هذا وإن كل من يستدعى إلى المرآة ليقوم بمحاولة، سوف عندما يبتعد يعترف —وإن كان من غير رضى — بأن وجهه قد تشوه، وأن رب السلام، سوف يكدم الشيطان تحت قدميه بعد وقت قصير، الذي هو صانع الخلاف، والذي هو السلام، الذي هو سبب جميع المحاسن، سوف يكدم الذي يكره الصلاح، ويسبب الخزي، ولعل الذي هو رب السلام أن يرسل إلينا، الذين هم رعاة لشياهه العاقلة، وملائكة السلام لتعلن الفرح العظيم، كما فعلت من قبل لرعاة الشياه البهيمية، عند ولادة المخلص بالجسد، وأن يجعلنا جديرين بأن نغني أغنية المدح تلك، أي: «المجد للرب في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وحسن الإرادة نحو الناس»، ولأن يحيي الواحد الآخر بقبلة مقدسة، وليكن معكم مجد مو لانا يسوع المسيح، وسلام الرب الأب، والصلة الحميمة للروح القدس.

### رسالة منه نفسه إلى الكرادلة

«من جرمان الذي هو بنعمة الرب، رئيس أساقفة القسطنطينية، روما الجديدة، إلى الكرادلة المشهدورين، والأعظم قداسة واستقامة، شرف الكرسي الرسولي:

إنه بالفعل هناك فائدة كبيرة إلى العالم، ونافع جداً إلى جميع الناس، لأن نجتمع معا، ونعقد مجمعاً، من أجل ترتيب المسائل، لأن ماأخفاه الرب أحياناً عن انسان ما، قد أباحه وكشفه إلى آخر، وهكذا إن كل ماكشفه من صلاح إلى أي انسان، إنه عندما يجلب لمنفعة الجميع ومعرفتهم، يجري تداوله، بدرجات متزايدة لصالح الحشود التي هي رعية له، ولئن كانت هناك عدة من المختلفين بالرأي، لكنهم رجال متعلمين ومخلصين عاقلين، كم كان عظيماً الربح، وكم كانت كبيرة المنافع التي حصلت إلى جماعة الخاضعين لهم؟ لأن الانسان الذي يعمل من دون مشورة يعاكس نفسه، كما قال سليمان بصدق: وعلى هذا إنه من جهة أخرى، كل من لديه نصيحة كما قال سليمان بصدق: وعلى هذا إنه من جهة أخرى، كل من لديه نصيحة

طيبة يجذب أصدقاءه إليه، ويدني أعداءه ويقربهم من الشداقة معه، وكون هذا هو خطة ربانية وسياوية، النبي اشعيا هو شاهد على ذلك، حيث دعا الجوهر المتجسد لكلمة الأب، والملاك العظيم للحكمة، بأنه المستشار محط الاعجاب، حتى يمكن أن نفهم حقاً وبالواقع، كم هو ضروري في مسائل تتعلق بالرب، تمييز الفوارق بين الأشخاص، لأنه تبعاً للطبيعة اللاهوتية، هناك إرادة واحدة للأب، والابن والروح القدس، ولذلك يحصل كثيراً من التشريف إلى الذين ينصحون بأشياء جيدة، لأنهم من هذا يحصلون على اسم بالاشتراك مع الرب، إذا ماأعطوا مشورة من أجل الخلاص البشري وفقاً لما هو مقبول منه، وعلى هذا، مع موافقة الحكمة في عليين، التي توزع الأشياء كلها، تبعاً لأحسن المنافع، نجد أن روما قد وضعتكم في السلطة عليها، كجديرين بعظمتها وتجدها، وقد تفوقتم على حميع الكرادلة الآخرين من أسلافكم في الحكمة والتدين، وذلك حسبها أخبرنا إخواننا رهبان الطوائف الدينية، وبتواضع كما نحن، إنني أرجوكم القيام للدخول في الصراع الروحي، والبسوا دروع وسوابغ الروح، ودمروا حاجز العداء القديم القائم بين كنيسة الاغريق وبين كنيسة اللاتين، لأن أسلحتكم قوية لتدمير أعمال من هذا النوع، وبعد إزالة هذا الحاجز طمئنوا الأطراف الممزقة، واربطوها مع بعضها في وحدة السلام، والخير، والإيمان المشترك، وتلك الأشياء التي فرقت لسنوات طوال، وكونوا أنتم أيضاً نصحاء جديرين بالثناء ومقبولين لدى الرب، أمام البابا المقدس والسامي، الذي هو رجل متوافق مع رغباتكم، معروف عنه أنه مسالم، ولطيف بالروح، وتبعاً لاسمه، هو دائماً متيقظ، ودائم الصلاة، ومداوم على خدمة مولاه، حيث إتحرك، حتى يجعله جديراً بأعلى مراتب السعادة، والذي هو في بساطة قلبه يغلني أفراد شعب المسيح، وبوساطة يديه سوف يقودهم إلى مراعي الجنة، لأنه بالأيدي كما تعلمون، وحسبها جاء في الكتابات المقدسة، صممت العملية، ونحن في الحقيقة في الآمال والوعد الصحيح للمسيح، الذي أكمل الصدق في ضعفنا، وقد شرعنا بأعمال الوحدة، ونحن مرسلون

رسائل إلى صاحب القداسة البابا، واننى أصلى لملك السماء، الذي ارتدى شكل العبد، لصالحنا نحن عبيده الذين بلا فائدة، والذي صلب، والذي رفع إلى مستواه الذين سقطوا في أعمال التعاسة، لينزيل من قلوبنا كل تكبر بالتَّفَكير، هذا التكبر الذي رفع ذاته معادياً لاتحادنا الأُخُوي، ونأمل أن ينير أفهامكم بنور المعرفة، حتى نتكلم موحدين والشيء نفسه، وأن لايكون بعد الآن تمزق بيننا، وأن نستمر نحن فنلقى التوجية بعقل واحد هو العقل نفسه، وأن لايقال بيننا كما قيل بين المسيحيين القدماء: «أنا من أتباع بولص، وأنا من أتباع أبولو، وأنا من أتباع كيفاس Cephas وأنا من أتباع المسيح»، بل أن نكون جميعاً من أتباع المسيح، بحكم أننا نعرف باسم المسيحيين، لعلنا أيضاً نبقى نتلقى التوجيه من قبل واحد ومن قبل العقل نفسه، وأن نهارس تقديم الصدقات، التي هي تبعاً لشريعة المسيح، أن نضع في أفواهنا كلمات الانجيل التي هي: «رّب واحد، إيمان واحد، وتعميد واحد» ولعلنا نتمكن من الاعتراف بالصدق، وأن نجعل منكم أصدقاء لنا، حتى تتمكنوا أيضاً من الاعتراف بها، كما كتب «إن كلمات الانسان الحكيم، الذي يقول الصدق، ويبرهن على الصدق مثل المسامير تثبت في الأعلى »، وغالباً ماينجب الصدق الأعداء، وذلك ومع أنني أخاف، ولكن سوف أعترف، بأن فصم اتحادنا قد نشأ عن طغيانكم وعن ظلمكم، وعن الإملاء القسري للكنيسة الرومانية التي عوضاً عن كونها أماً صارت زوجة الأب، ومثل طائر جشع جرى طرده عن فراخه، وطرد فراخه وأبعدهم عنه، وكلما ازدادوا تواضعاً، ونزعوا نحو الطاعة، كلما ازداد دوساً عليهم، وزاد من معاملتهم بالشر، والنظرة إليهم نظرة سوء، دون الاصغاء إلى قولُ الانجيل بأن «الذي كلما زاد من تواضعه، استحق الرفعة أكثر»، وبناء عليه دعوا الاعتدال يضبطكم، ومع أن الشره الروماني قد استقر فيكم لوقت قصير، دعونا نهبط إلى أمان الصدق، وبعد أن نقوم بفحص دقيق بالصدق، بالنسبة لما يتعلق بطرفي المسألة، دعونا نعود إلى أتحاد ثابت، لأننا كنا كلنا نحن الاغريق واللاتين، منذ وقت مضى، نتبع الإيمان نفسه، ونتقيد

بالأحكام الشرعية نفسها، في فرض السلام بيننا أنفسنا، يقاتل كل منا في سبيل الأخر، ومسببين الفوضى لأعداء الكنيسة، وعندما رأت الشعوب التي قدمت أيضاً إلى مابيننا من الشرق، أنها وجدت مكاناً آمناً للالتجاء إليه، هربت بكل سرعة إلينا، وقسم منهم إليكم، أي إلى روما الكبيرة، بحكم كونها حصن حصين لايتزحزح، وتلقوا الطمأنينة من على الجانبين، وهكذا باحسان متبادل جرى تلقى الأخ في صدر الأخ، وعندما جرى الاستيلاء على روما من قبل شعوب أخرى، تولت الامبراطورية الاغريقية تحريرها من طغيانهم، وقد فرّ آغابتوس Agapetus وفيجيلوس -Vigil ius لبعض الوقت إلى القسطنطينية، بسبب الخلافات في روما، واستقبلا بحفاوة ومنحا الحاية، مع أنكم لم تقدموا لنا قط مأوى، ولم تمدونا بالساعدة، عندما كنا في وضع صعب، وإنه -على كل حال- واجبنا أن نتصرف بشكل جيد حتى نحو الجاحدين، لأن البحار هادئة من أجل القررصان، والرب يجعل الشمس تشرق على المستقيم وغير المستقيم، واأسفاه، وواأسفاه، بأي انفصام مرّ قد انفصلنا، فابتعد أحدنا عن الآخر، وتجنب كل واحد التحالف مع جيرانه، وكأنه معرض روحه للخطر، وماذا بعد هذا يمكن أن نقول؟ إذا سقطنا، أقيمونا وانهضوا بنا، ولاتعملوا مجرد عمل جسدي بالنهوض بنا من سقوطنا، بل اعملوا معنا أيضاً من أجل خلاصنا الروحي، ولربها سوف نعترف بأننا نـدين لكم بالشكر، لكن إذًا كان الاثم والشروع بالعدوان قد جاء من روما القديمة، ومن خلفاء الرسول بطرس، اقرأوا كلمات القديس بولص التي خاطب بها الغلاطيين

«لكن عندما قدم بطرس إلى أنطاكية واجهته وجهاً لوجه لأنه كان سيلام»، وهناك أشياء أخرى قالها بولص فيها بعد، فيها يتعلق ببطرس، لكن ينبغي أن نعتقد بشكل تقوي، أن مقاومة هذا النوع لم يكن السبب في أي خلاف، أو نزاع حاد، بل كان بالحري تفحصاً ومناقشة عميقة، أثارت

لطافة دنيوية، ذلك أنهم كانوا متحدين بالمسيح بروابط عاطفية، وبإيمان متماثل وعقيدة متشابهة، ولم يبتعدوا عن بعضهم بموجب أي طموح أو شره، ونحن في هذه المجالات نشابههم ومثلهم، ولكن ذلك بعث تفكيرنا نحو العدوانية، بأنكم فغرتم أفواهكم سعياً وراء الممتلكات الأرضية، كلما استطعتم جرفها وجمعها مع بعضها، وجمعتم الذهب والفضة، ومع ذلك أنتم تقولُون بأنكم تلاميذ الذي يقول: «أنا ليس لدي لاذهب والأفضة»، فأنتُم ترغمون ممالك لأن تكون تابعة لكم ودافعة للجزية إليكم، وأنتم تكدسون الأموال بالمقايضات المشبوهة، ولاتعملون بأفعالكم التي بشرتم بها بأفواهكم، ولذلك دعوا الاعتدال يضبطكم، حتى تكونوا مثلاً لنا، وكذلك للعالم أجمع، وأنتم تعلمون كم هو عمل صالح أن يعان الأخ من قبل أخيه، وإنه الرب وحده هو الذي لا يحتاج إلى نصيحة أو عون من أي واحد، لكن الناس يتطلبون أن يعان كل واحد من قبل جاره، وبها أنني أحترم بطرس الرسول العظيم، الذي هو رأس رسل المسيح، وصخرة الإيمان، أود أن أعيد إلى ذاكرتكم كيف أن هذه الصخرة قد هزت إلى أساسها، وحركت من قبل امرأة منحطة، وذلك بإذن المسيح، وذلك وفقاً لأحكامه التي تنبأ بها بجميع الأشياء، وأحكامه هذه عميقة جداً، وهو الذي بصوت الديك، أعاد إلى ذاكرة بطرس كلمات النبوءة، وأيقظه من نوم اليأس، ولدى استيقاظه، غسل وجهه بالدموع، واعترف إلى الرب، وإلى جميع العالم، وصار مثلاً بالصبر، حاملاً لمفاتيح ملكوت السماء، ويركض بحضور جميع الناس وهو يقول: «أوليس الذي يسقط ينهض ثانية؟ انهضوا أنتم يامن سقطتم، وانظروا إليّ وأطيع وأنا مبادر مسرع إلى الجنة اللاهو تيمة، التي امتلكت السلطة لفتح أبوابها»، وأنا أكتب هكذا إلى قداستكم، وإنني أذكر هذه الأشياء لأعيدها فقط إلى ذاكرتكم، لأنني أعلم أنكم قد وهبتم الحكمة كلها والمعرفة، وتتفقون مع سليمان الذي كلماته هي هذه:

«أعط الفرصة إلى رجل حكيم، وهو سوف يكون أكثر حكمة، وعلّم رجلاً صالحاً، وهو سوف يكون متشوقاً للتلقي»، وقد بقي شيء واحد سوف أضيفه، وعندها به سوف أنهي حديثي، وهو أن هناك شعوباً كثيرة تتفق معنا بالتفكير، وتتسوافق في جميع النقاط معنا نحن الاغريق، وأول هؤلاء الأثيبوبين الذين يسكنون في الأجيزاء الأولى من الشرق، ثم السريان، وآخرين هم أكثر نفوذاً وفضائلًا، مثل: Hyberians واللازي Lazi واللان، والقوط، والخزر، وحشود لاتعهد ولاتحصى من شعب روسيا، والمملكة المنتصرة للبلغار، وهؤلاء جميعاً مطيعين لأمنا، ومابر حوا محافظين لايتزحزحون في أورثوذكسيتهم القديمة، ونرجو الرب المقدس، الذي من أجلنا أصبح انساناً، وقد وضع على رأس الكنيسة، أن يقوم بجمع الأمم ثانية، وحشدنا في وحدة الإيمان ولم شملنا، وأن يجعل الكنيسة الإغريقية تتحد مع أختها في روما القديمة، لتمجيد المسيح أمير السلام، بوحدة للإيمان من أجل إعادة الأورثوذكسية، التي عليها اتفقوا منذ وقت طويل مضى، نأمل أن تعطيكم يد الرب القدير، أيها الكرادلة الأعظم قداسة، عواطف أخوية، وأن تقودكم جميعاً، حتى تصلوا ببهجة إلى ميناء السلام، ولتكن نعمة الرب معكم، آمين».

#### رسائل من البابا

«من غريغوري، الأسقف، وعبد عبيد الرب، إلى أخيه جرمان المحترم، رئيس أساقفة القسطنطينية، تمنيات الصحة، والمباركات الرسولية: لقد جرى تقديم رسائلك الأخوية إلينا وإلى إخواننا، من قبل رسولك، ولقد استقبلناهم بمشاعر طيبة ومناسبة، وتم فهم مقاصدهم تماماً، وقد عملنا ترتيبات لأن نرسل إليكم بعض رجال الدين من ذوي المعارف المجربة، ليحملوا إليكم كلام الحياة، وليشرحوا لكم ببيان أوفى رغباتنا، ولكن بقدر «مايصدر عن الآكل اللحم، وعن القوي تصدر الحلاوة»، أو خشية أن يصدر عن فم الميت أسد، نحن نخجل أن نكتب بأن قرص العسل الذي

قدمه الأب قد ازدري، ولقد ارتأينا من المفيد أن نرسل بضع كلمات في جواب، خشية أننا إذا لم نفعل ذلك، قد يبدو بأن رسائلك قد ازدريت، لأنه عندما يصغى الرجل العاقل سوف يصبح أعقل، وإنه إذا مافهم، سوف يستحوذ الحكومة، ومع أن محتويات رسالتك تعيد إلى ذاكرتنا بأن المسيح هو الأول، والأساس الرئيسي للإيهان، وهذا ما نعترف به، فبدون ذلك مامن شيء من الممكن إرساتُه، نحن نود أن نذكر في المقام الثاني، وذلك كأساس ثاني، الرسل، والأنبياء، وأساسات صهيون في الجبال المقدسة، وسكان القيدس الساوية، التي قيل بأنها تأسست على أسس الرسل والأنبياء، والأول بين هؤلاء والرئيس هو بطرس المبارك، وذلك ليس من دون سبب، وبامتياز خاص قد سمح له بأن يسمع من الرب قوله: «أنت سوف تدعى كيفاس، الذي ترجمته: الصخرة»، وبها أن قوة المشاعر الجسدية الكاملة مركزة في الرأس، الذي منه تتدفق من خلال معابر سرية أجزاء إلى كل عضو من الأعضاء، مثلما يصدر النهر عن النبع، وكذلك الطوائف الشلاث للإيمان، وهم: نوح، ودانيال، ويعقوب، يعني أن تقول الأساقفة من كل من الرهبان، والأشخاص المتنزوجين، الذين قيل بأن حزقيال، الذي قيل بأنه شوهد كأشخاص لينقذوا، فبطرس الذي جرى تعيينه الصخرة، التي عليها قد بني الرب ليس بيتاً من الخشب من جبل لبنان، وليس رواقاً من الأعمدة، وليس بيت ابنة فرعون، بل كنيسته من أجل الناس المؤمنين، الذين وقعوا في شباكها، وكأنهم من جميع كتلة السمك، أي من جميع الأنواع، فهو قد كان فعلاً أول الأوائل، الذي شرب من أنهار من ينابيع فهم ربناً، التي لابد أن وسائل الخلاص قد صدرت عنها، وبكل الصبر، والتبشير ليس بتمرد، وليس بمقاومة متعجرفة، لابد لظلام الخطيئة أن يزول، والذي ذكرته لايتعارض مع هذا، إذا ماقمت بالتمييز بين الزمان والمكان، وأن بولص قد وقف في وجه بطرس، مادام بإمكاننا أن نقرأ بأن هذا قـد عمل مـن قبل الآباء الأورثوذكس، فبطرس، بمعرفته بالشريعة الموسوية قد سعى لأن يربح اليهود، وأبعد بولص الختان

بكل الوسائل التي كانت في طاقته، وناضل ليكسب الشعوب ويبعدهم عن هذه العقيدة الزائفة، وغير ذلك يمكن المحاججة بأن بولص عندماً كان مسافراً خلل سورية وكليكية، وصل إلى دربه ولستره، فختن تيموثاوس، الذي ولد من أب من الأميين، ومن أرملة ذات إيمان صحيح، وفي المكان الثاني والثالث، من الممكن أن نستخرج من المناقشة، بأن بولص عندما أبحر إلى سورية وكان بصحبته بريسيلا وأكويلا، قد حلق شعره في قيسارية، خوفاً من اليهود، ووفقاً للشريعة هو حلق هناك الشعر الذي أطاله بسبب نذر كان قد عمله، والذي يفعله النصاري بالعادة، الذين عملوا نذراً، وفقـاً لأوامـر مـوسى، وإذا مـافهمت ياأخي فهماً كـامـلاً سر عظمة ومنصب سلطة بطرس وبولص، وإذا ماقدرت غيرتها، التي التمست أرواح الناس، سوف تجد أن هذين الرجلين الذي حوَّهما الإيمان الواحد، والمعاناة الواحدة، إلى قريبين - بالحقيقة - أحدهما من الآخر، لم يختلف في العقيدة، لا أثناء حياتهما، أو من بعد موتهما، لأنه مع أن بطرس وبولص قد مارسا عملها بلغات مختلفة، وبطقوس مختلفة، حيث قدما الحليب إلى الأطفال، واللحم إلى الذين كانوا متقدمين بالسن أكثر، فقد عمل الأول بين العنيدين من سكان اليهودية، وعمل الآخر بين الشعوب، ومع ذلك حينها حلّ الميعاد واكتمل الوقت، عمل الاثنان مع بعضها بالروح نفسها، وبشَّرا لرب واحد، ولإيهان واحد، ولتعميد وأحد، مع بقية أركبان العقيدة، وفقاً للنعمة التي أضفيت على بطرس من قبل الرب، وذلك تبعـاً لكلمات الرب، الذي تحدَّث إلى بطرس وإلى بقيـة الرسل قائـلاً هذه الكلمات:

«كل الذنوب التي أنت تحللها، هم يحللونهم منها، وكل ذنب أنت تبقيه، هم سوف يبقونه»، وكان بولص مرتبطاً مع بطرس، يتولى ممارسة أسرار وظيفته، ووفقاً للكلمات التالية، أعطيت السلطات نفسها إلى بطرس بشكل خاص: «إن كل ماستربطه على الأرض سوف يربط في السماء، وكل ماتحله

على الأرض، سوف يحل في السماء»، وهكذا اعترف بمقام بطرس، ولذلك قدم إليه عادّاً إياه الرئيس ونبع انجيل الرب في القدس، وبشر بعد ذلك بالاتّحاد معه ومع آخرين بالانجيل وفقـاً للوحي، حتى «لايكون قد ركض عبثاً»، وقد تأكد الحال نفسه بكلمات ربنا التي تحدث بها إلى بطرس وحده، والتي فيها فرض: «إذا الأخ أذنب ضده، عليه أن يغفر له، ليس فقط سبع مرات، بل سبعاً وسبعين مرة» وإليه وحده فقط، وبشكل واضح، عهد بشياهه، وقد امتلك فضيلة عظيمة في عمل المعجزات، حيث جرى وضع المرضى على أرائكهم وعلى فرشهم في الطرقات، وقد شفيوا بظله، وتثبتت سلطته أيضاً بقوة أعظم بكلمات ربناً، عندما قال له: «أبحر نحو الأعمق»، وأتبع ذلك بوضوح أكبر عندما قال له: «ألق بشباكك لرمية واحدة»، وإنه بناء عليه، وعلى أساس سمو إيهانه، الذي صدقاً اعترف بطبيعتين في مسيح واحد، عندما قال: «أنت المسيح، ابن الرب الحي»، بطرس تسلم وحده على الأرض مفاتيح ملكوت السموات، وبها أن هناك رب واحد، وإيهان واحد، وتعميد واحد، وبداية واحدة، وجسد واحد للكنيسة المحاربة، وأن جسداً برؤوس عدة، يعد أمراً غير عادي، وواحداً من دون رأس، هو من دون بداية، ويبقى بالنسبة لحكومة الكنيسة العالمية، التي جمعها بطرس المذكور بالاتحاد مع بولص من بين الاغريق واللاتين والبرابرة، أنه من المتوجب - كما سلف القول- أن يتولى الرب تعيين رئيس لها، وأن يوضح من الذي سيخلفه، وهو -على كل حال- رأى متنبئاً بأن الكنيسة سوف يداس عليها من قبل الطغاة، وسوف تتمزق بوساطة الهرطقات وسوف تتفرق بالانشقاقات، فقال له: «إنني صليت من أجلك يابطرس، حتى لاينهار إيانك، فأنت عندما تحولت متنت إخوانك»، ويستخلص من هذا بكل وضوح أن جميع قضايا الإيمان ينبغي أن تحال إلى كرسي بطرس، ولكن لنستخدم كلمات رسالتك الخاصة، نحن نقول بأسف إن الثوب الطويل والذي لأدرزة له ليوسف الحقيقي، قد جرى الاقدام على تمزيقه، ليس بأيدي الجنود، بل بعواطف أشخاص لاهوتين، ولذلك دعنا نرى

من الذي مزقه، حيث أنه ما أن انفصلت الكنيسة الاغريقية عن الاتحاد والكنيسة السلاتينية، حتى بادرت على الفور إلى خسران امتيازات حريتها اللاهوتية، وهي التي كانت من قبل حرة، صارت عبدة للسلطة المدنية، وهكذا كان بقدر من الرب، أن الكنيسة التي لاتعترف لبطرس بالأولوية اللاهوتية، عليها أن تتحمل الحكم المدني، وإن كان ذلك من دون رضا، وفي ظل هذا القدر، انزلقت أشياء كثيرة مكروهة -ليست من دون أهمية - بدرجات، وآمنت واعترفت بإيهان لاقيمة له، وجمدت فيها المشاعر الأخوية، وعادت مسرعة إلى حقل الفساد والفوضى، وعلى هذا -دون أن نوجه اللوم إلى أي واحد— أخفت ماهو شرعى تحت ماكان غير شرعى، وابتعدات عن معبد بطرس، وكأنها قد طردت من قبل الرب من قاعته، التي لم يقم يوحنا -بالتوافق مع تحريم الرب- بقياسها بعصاه، لأتها أعطيت إلى الأميين، وهي كما ترى بوضوح جلبت إلى الاكتمال، وبسبب أن السامرة، أيضاً انفصلت عن معبد الرب، وعن يهوذا، وعن الاعتراف بالايمان الصحيح، وأصبحت وثنية، فقد تلاشت بسبب الحروب المتواصلة، وانحدرت وتهاوت بسبب ثقل أوزارها وذنوبها (مع أن إيليا واليشع أشرقا هناك مثل مصباحين في مكان مظلم)، وأعطيت إلى الشعوب، وطردت عقوبة لها على تمردها وعلى وثنيتها، لأنها بذلك فصلت نفسها عن الرب، هذا وإذا كانت الكنيسة الاغريقية، تعدّ نفسها بأنها تمتلك سلطة بولص، عليها إظهار ذلك، أو التعرف إليه، عندما ظهر مع بطرس، وبوساطة خليفة بطرس، وناتب يسوع المسيح، في كنيسة الرسل، التي بنيت من قبل قسطنطين، وقد أشير أيضاً إلى أسرار وظيفته، مع أنك في رسالتك قلد ورد ذكر ذلك بمشابة سبب للنقد والملامة، من أنَّ بطرس أنهض ثلاث مرات وأوقظ بصراخ الديك، وقد جعل حاجب الجنة، من أجل أنه سوف يمتلك الأمر، يمكنه أن يعرف ويعاني ويتعاطف، وبفضيلة سلطته ردد ثلاث مرات: «لاتطعم نفسك، أطعمني، وأطعم شياهي» - وليس شياه الآخرين- حتى يتمكن أن ينقل إلى خليفته ويقدم له المثل عن الراعي الحقيقي، وروح الرفق، وتقويم إفراط الناس، وإعادة وحدة الكنيسة، وأن يعطي إلى الشيطان أولئك الضائعين، وأن يعيد الشياه، وإن كان ذلك عن غير رضا، إلى الحظيرة الحقيقية، لكن إذا ما عدت -من منطلق الرحمة - كإسرائيلي حقيقي، إلى أولوية الكرسي السولي، وإذا ما تحركت أحشاؤك بندم حقيقي، من أجل تقديم رداء يوسف الذي بلادرزة، ومن أجل استخراجه، نحن نتعاطف مع آلامك، ومع الرسول نشاطرك حزنك، ونحن نقف لنقدم الشكر إليه الذي فتح عيني الابن الأعمى، وتوسل بتواضع إلى الذي أعاد الرؤية إلى عيني طوبيا، وذلك بوساطة مرهم صنع من صفراء سمكة، لإضاءة قلوب أتباع الكنيسة الاغريقية، وكذلك قلبك، وأن نعود بوساطة الحكمة الربانية، في أيامنا وفي أيامك إلى حظيرة واحدة، وإلى راع واحد، وبناء عليه قم ياأخانا العزيز، فخذ الكتاب الذي تقدم ذكرو، والذي عمل من قبل يوحنا في رؤاه، وانظر فيه باخلاص، ومع أن ذلك سيؤلم معدتك بأشواك الندم، التي تنفذ في البداية فيها، إنها سوف تكون حلوة مثل العسل في فمك، وفقاً لكلَّمات العريس في المزامير قلوله: «سوف تتردد كلماتك وترن في أذني، لأنها كلمات حلوة»، وبناء عليه، استشر ماتمليه عليك حكمتك، من دون أية أوهام، وعندما تنار، سوف تجد أن الكنيسة الرومانية، هي رأس جميع الكنائس وسيدتها، وتتبين أن لاشيء في المرآة، التي أتيت على ذكرها، أي في انجيل الرسل، أو في عقائد الرجال المتعلمين الآخرين، التي لم تأخذ لاتأويلاً أو تدبيراً، غير متوافق مع أحكام الآباء المقدسين، ومع الوحدة بالروح، وعند فتحك لهذا الكتاب، سوف تجد أن الحبر الروماني قد صار كل شيء إلى جميع الناس، حتى يكون الجميع سالمين، ومدعوين إلى محطته، ليس من أجل دراهمه القذرة، أو في سبيل رغباته، بل بوساطة أخوته، من خلال إلهام رباني، ومن أجل أن يصبح على الفور عبد عبيد الرب، هو قد وضع نفسه مع أخوانه، وقدمها بمثابة سور لإخوانه الرهبان، وأتباعه الأساقفة، وإلى الذين خاضعين لهم، في تصد للهراطقة، والمنشقين، والطغاة، وفي سبيل الدفاع عن الامتيازات اللاهوتية، ومع أنه قد يكون هناك بعض الاستثناءات، مع ذلك إن كنيسة روما تتنفس في الأيام الحالية، متحررة من جميع غارات الفرقاء وحملتهم، لكن إذا كانت كنيسة الاغريق تستطيع (وأستخدم هنا كلامك) أن تتحمل بصبر الكلمات التي تغيظها، بالاضافة إلى المخاطر على الأرواح، التي تنشأ عنها، فإن هذه الأضطرابات يتوجب أن تكون كافية لإعطائهم حكمة كافية وإعادتهم إلى رشدهم، لأنه بأيديهم، قد انقسم النظام اللاهوي إلى عدة أجزاء لشعوب متعادية في الشرق، وضعت نتيجة ذلك في أحوال فوضوية، ظلمت فيها حرية الكنيسة، أما كرامة رجال الدين فقد ديس عليها وصارت تحت الأقدام، وليس هناك من أحد بين أبنائها الأعزاء يقوم بمواساتها، لأنها - كما هو الحال- من دون رأس، وهم يرفضون العسودة إلى رأس الكنيسة: «آه، عد بناء عليه، عد ياشونامايت Shunamite حتى يمكننا أن نعتنى بك، لأنه وقتها، بالفعل يمكن للأخ أن يستعين بأخيه، وللابن الذي يعيش منعز لاً، وقد استهلك كل مالديه، أن يستيقظ بإلهام من الرب، ويقول: «أبي، لقد أذنبت ضد السماء، وأمامك، وأنا لست جديراً بأن أدعى ابنك، اجعلني بمثابة واحد من خدمك المستأجرين»، ووقتها يركض الأب لاستقبآله، ليس كخادم، بل كابن عائد، و «يقدم إليه أجمل ثوب، ويذبح أسمن عجل»، ويعمل احتفالاً عاماً لجميع المؤمنين من أتباع المسيح، ويعلن بكل سرور وبهجة، بأن الأخ والابن الذي كان ميتاً، قد عاد إلى الحياة، وقطعة المال التي فقدت، قد وجدت، وهكذا سوف نحن نستقبلك في صدر أمك الكنيسة، وأنت سوف ترى بوضوح الصدق في مرآة الصفاء، التي لاتتقبل الدنس أو الوسخ. صدر في ريت Reate الخ، في السنة السادسة [لحبريتنا]».

## رسالة أخرى من البابا

«من غريغوري، الأسقف، وعبد عبيد الرب، إلى المبجل رئيس أساقفة الاغريق، تمنيات بالصحة ومباركات رسولية:

إنه لمن المقرر، أنه وفقاً لشهادة الحق، يمكن للخطيئة أن تقع، ويمكن أن يكون هناك جهل بالكتابات المقدسة، لذلك موائم للجميع أن يقرأوهم أو أن يسمعوهم، لأن كل ماأقحمته الالهامات الربانية فيهم، من أجل توجيه الأجيال المقبلة، قد رغبت بمناولته بمثابة وسيلة انذار إلى شعوب العصور الحاضرة، فانقسام القبائل في أيام يربعام --الذي كما قرأنا: «قد سبب أن تذنب اسرائيل» -- يشير بوضوح إلى انشقاق الاغريق، وإلى الحشود البغيضة للسامرة، ويبين بشكل واضح حشود الهراطقة المتنوعين، الذين انفصلوا الآن عن عبادتهم وعن تبجيلهم للهيكل الصحيح، الذي هو كنيسة روما، هذا وإن وجود خريسوستوم Chrysostom ونازيانزن Nazianzen وباسيل الكبير، وسيريل Cyril الذين تميسزوا في مجالس المنشقين، كان برهاناً على الحكمة الإلهية، مثل إقامة إيليا واليشع، وأبناء الأنبياء بين الكفار الوثنيين، وبها أننا أوضحنا لكم بمزيد من التفاصيل، في الرسالة التي بعثنا بها إليكم مؤخراً، حول هذه القضية وقضايا أخرى، بشأن الأسباب التي آثرت أولوية كنيسة روما، نحن نضيف الآن هذه الفكرة، وهي إنه وفقاً لقراءة الانجيل، نحن نحمل السيفين العائدين إلى الحبر الروماني، فعندما كان يسوع المسيح يتحدث إلى تلاميذه حول استحواذ السيف الروحي، أروه سيفين، كأنا موضوعين هناك، وكانا عائدين إلى ربنا، وكانا يعدان كافيين لإرغام كل من العدوانين الروحى، والجسدي، وبها أنك تعترف بـأن السيف المادي عائد إلى السلطة الـدنيوية، أصغ إلى ماقاله مولانا بطرس في انجيل القديس متى: «ضع سيفك في مكانه»، وبقوله: «سيفك» قصد السيف المادي، الذي به ضرب بطرس خادم الكاهن الأعلى، أما بالنسبة للسيف الروحي، فما من أحد يمكنه أن يرتاب حول منحه له، وكان ذلك بوساطة السلطات ذات النوع الروحي التي عهد بها الرب إليه (أي القديس بطرس) أي سلطة الحلُّ والرَّبط، ولقد عهد بهذين السيفين إلى الكنيسة، لكنها استخدمت فقط سيفاً واحداً، أما السيف الآخر فيكون تجريده، لصالح الكنيسة من قبل السلطة المدنية، أي واحد يستخدم من قبل الكهنة، ويستخدم الآخر بناء على إرادة الكهنة من قبل الجنود، وإنه بناء على هذه المعطيات، ومعطيات أخرى، وبعد فحص دقيق للحقيقة، ولكي يكون من المكن أن نجلب عـواطف حقيقيـة بدلاً من الانقسام، رأيناً من الموائم أن نرسل إليكم كحساملين لهذه الهدايا، الراهبين: هيـوج وبطرس، من طائفـة المبشرين (الدومينيكان) والراهبين: هيمون Haymon ورالف من طائفة الفرنسيسكان، وهم رجال مشهورين بشكل رائع من أجل تدينهم وفضائلهم، وهم مشهورين باستقامة أخلاقهم، كما أنهم موهوبين بمعارف الكتابات المقدسة، وفق فحوى الرسائل التي تقدمت تسميتها أعلاه، ولذلك إذا ما ناقشتهم بجرأة، وتحادثت معهم بلطف حول جميع النقاط التي هي موضع الاهتمام والمتعلقة بالقضية موضع المناقشة، من الممكن أن تسمّع صوت العاصفة في العجلة، التي ظهرت تحت عجلة حزقيال، وأن تشاهد، في البحر الزجاجي، بأن آدم واحد قد وضع في الجنة ليتمتع بها وليعتني بها، وأنه اتخذ لنفسه زُوجة واحدة، وكذلك مولانا يسوع المسيح قد خلق في عدالة واحدة، واتخذ لنفسه قرينة واحدة، هي الكنيسة وكيف أن لامخ، الذي معنى اسمه «التـواضع» عندما قسم زوجّة واحـدة إلى اثنتين، أصبح رجلاً دموياً، وقتل رجلاً لإيذائه، وكذلك عندما نقرأ عن سفينة واحدة، قد وجهت فوق الطوفان من قبل بطريرك واحد، وأبقى أحياء عدداً صغيراً، لكن منتخباً من الأرواح، وكيف أن الرب أعطى للمرة الثانية شريعة لتكون مختلفة، مع أنها هي نفسها، وكيف أن وجهى اثنين من الكروبين، اللذان يظللان عرش الرحمة، لايتزحزحان عنه، بل ينظر أحدهما إلى الآخر، وكيف أنه كان لدى يوسف ثوب واحد، واصل إلى قدميه، وكان لدى مولانا ثوباً بدون لفقة، وعلى كل حال، إذا كان اعتقادك يختلف عن اعتقادنا، وأعطيت منطقاً لازدواجية قداس القربان، قدّر بأن الاغريق واللاتين يحتفلون بأسرار خلاصنا بالطريقة نفسها، من خلال رب واحد هو يسوع المسيح، الذي خضع للآلام الانسانية، عندما اتخذ لنفسه طبيعة انسانية من أجلنا، ولكن بعد موته تحرر من جميع الآلام، ويتبع الاغريق مثل التلميذ الصغير، وهم غير واعين للرحمة التالية، وهي الرحمة التي تذكر يومياً برحمة الرب، في أنه أصبح خاضعاً للآلام البشرية، وذلك باستخدام كميات من الخبـز المختمر، في سبيل —وفقـاً للرسول— أن الخبـز المختمر يمكن أن يمثل الفساد الذي كان مولانا خاضعاً له، قبل قيامته، لكن اللاتين يتبعون أمثولة الرسول الأكبر، الذي هو القديس بطرس، الذي كان الأول في دخول الضريح، ونظر بالحري إلى القماش الكتاني الذي أحاط بجسده المقدس، أي الكنيسة، والمنديل الذي كان حول رأسه، ويحتفلون بقداس جسده الممجد بشكل أكثر روعة، بوساطة خبز فطير من الاخلاص، وكلاهما على كل حال خبزان صرفان قبل القربان، ولذلك لايمكن التفريق بينها كفطير أو مخمر، لكن الأول من هذين هو الذي من المعتقد أنه خبر الحياة الذي نزل من السماء، وأعطى حياة إلى العالم، وهذه هي العقائد التي علمها الروح القدس، والمنطق الصحيح إلى الكرسي المقدس، وأنا أصلي، أنكم أنتم الذين تتبعون أمثولة التلميذ الأصغر، والذين رأوا واعتقدوا، أنْ تتمكنوا أخيراً من الدخول، وأن تتفهموا كل شيء، حتى تغنوا معنا مزمور داوود ذاك الذي جاء فيه: «قدروا كم هو أمر متع للإخروان ليسكنوا مع بعضهم في وحدة». صدر في اللاتيران، في السابع عشر من أيار، إلخ، إلخ».

## كيف تخلى الاغريق عن الطاعة كلها للكنيسة الرومانية

مع أن الاغريق قد سمعوا هذه التحذيرات الودية، لم يهتموا بها، كما أنهم لم يخضعوا أنفسهم إلى الكنيسة الرومانية، ربما بسبب الخوف من طغيانها وشرهها، أو لأمر آخر، فكانوا متمردين، وذلك تبعاً لكلمات الانجيلي، من أن الذين دعيوا إلى العشاء لم يقدموا «لكن قدّموا بالإجماع الاعتذار»، فهم متواضعون في اعتذاراتهم، ولكنهم متكبرون ومتمردون في ممارسة أعمالهم، وحول هذه وحول هذا قام البابا وكرادلته بإجراء مناقشات ومداولات، وحول هذه

المسألة، وقرروا ارسال جيش الصليبيين كله ضدهم، وبناء عليه جرى التبشير بحملة صليبية، وحمل بعضهم الصليب للزحف ضد الاغريق، وبشكل خاص ضد القسطنطينية.

وأصل هذا الشقاق، والخلاف بين الاغريق والكنائس الرومانية كان كما يلي:

كان هناك رئيس للأساقفة قد جرى انتخابه بشكل قانوني لتولي منصب رئاسة الأساقفة السامي لدى الاغريق، أو بالحري جرت تسميته هناك، فذهب إلى روما من أجل التثبيت، لكنه لم يتمكن من الحصول على سماع هناك من دون وعد بدفع مبلغ كبير من المال، مقابل الحصول على الذي طلبه، لكنه رفض السيمونية من ذلك البلاط المرتزق، وغادر دون الحصول على ماأراده وابتغاه، وأخبر بواقع الحال جميع النبلاء الاغريق، وجرى تقديم براهين أخرى من قبل آخرين كانوا قد ذهبوا إلى روما، وتحدثوا عن حالات مماثلة، أو أكثر سوءاً، ولذلك قاموا جميعاً، في أيام غريغوري هذا، بسحب أنفسهم من كل أنواع الخضوع للكنيسة الرومانية.

وفي الأسبوع الذي تقدم على عيد الميلاد، أقلع إدموند، رئيس أساقفة كانتربري وذهب إلى روما، ولم يرغب بالعودة، مع أن النائب البابوي استدعاه، ونتيجة لهذا أصبحا منذ ذلك الحين معاديين أحدهما للآخر.

وكان المناخ، خلال هذا العام كله عاصفياً، وغير مستقر، ومؤذياً للناس، وغير صحي، ولايوجد في ذاكرة أي انسان، أنه تألم مثل هذا العدد من الناس من الحمى الربعية.

# زواج سيمون دي مونتفورت من إليانور أخت الملك

سنة ١٢٣٨، التي كانت السنة الثانية والعشرين من حكم الملك هنري الثالث، وفيها عقد بلاطه في لندن، في ويستمنستر، حيث حدث أنه في اليوم التالي لعيد الغطاس، الذي كان يوم خيس، اقترن سيمون دي مونتفورت

بشكل مهيب بإليانور، ابنة الملك جون، وأخت الملك هنري الشالث، وأرملة وليم مارشال، ايرل بيمبروك، وجرى الاحتفال مع قراءة القداس في بيعة الملك الصغيرة، الموجودة في زاوية من حجرته، وعمل ذلك وولتر قسيس البيعة الملكية للقديس ستيفن في ويستمنستر، وقدم الملك شخصياً العروس إلى سيمون المذكور، الذي تلقاها وهو عظيم الامتنان، وذلك بسبب حبه النزيه، ولجالها، وللشرف العالي المرتبط بها، ولسمو الانحدار الملكي لها كسيدة، لأنها كانت ابنة شرعية لكل من الملك والملكة، وبناء عليه إن الذين سيلدون من هذه السيدة النبيلة سوف يكونون من الأصل الملكي، وأعطاه صاحب القداسة البابا إعفاء معها، كما ستبين الرواية المقبلة ذلك.

وفي العشرين من كانون الشاني من هذه السنة، سمع رعد مخيف، قد ترافق مع رياح قوية، وغيوم كثيفة.

# الأمبراطور فردريك يكتب إلى الإيرل رتشارد بشأن قلقه حول الحملة الصليبية

وفي حوالي الوقت نفسه، كان الامبراطور فردريك قلقاً حول تقدم الصليبين، وإعداداتهم حول الزحف، وبشكل خاص فيها يتعلق بتقدم الايرل رتشارد، فكتب إلى الايرل المذكور كها يلي:

«من فردريك، الذي هو بنعمة الرب امبراطور الرومان، والأغسطس الدائم، وملك القدس وصقلية، إلى ابن ختنه المحبوب، رتشارد ايرل كورنوول، تمنيات الصحة، وعواطف خالصة:

غالباً ماأقنعنا التقدم العام للأرض المقدسة ومنفعتها، الأمر الذي يعتمد على جهود الصليبين، أن نقوم بوساطة الانذار لهم، وتوجيه الرجاء إليهم، وأن نحثهم على تأجيل عبور الصليبين في مملكة فرنسا والأجزاء الأخرى من العالم، حتى انتهاء موعد الهدنة المقررة من قبل، أي من شهر آب المقبل

حتى نهاية السنة التالية، حيث نعتقد أن ذلك سوف يكون موائهاً لمساعدة الأرض المذكورة، ولمنفعتها، وأيضاً لكرامة الذين سوف يعبرون إليها، ذلك أن عبور حشد ذي أعداد كبيرة جداً ينبغي أن يكون في وقت موائم، أي بعد الاحتفال المقبل بعيد القديس يوحنا المعمدان، يعني حتى ذلك العيد في العام المقبل، ويتوجب أن لانمر بهذا كله صامتين، بها أنَّ ثقل أعمال تحرير الأرض المذكورة يقع على أكتافنا، أكثر من وقوعه على أكتاف أي أمراء آخرين في العالم، وفي سبيل ذلك المقصد، نحن ملتزمون بتقديم المساعدة، وأنَّ نصرف أموالَّنا، أي بأن نأخذ النصيحة مسبقاً، عندما يكونواْ أنفسهم قد استعدوا بشكل كامل من أجل خدمة المسيح، مقدرين بشكل كامل جميع الظروف من دون اسقاط أي احتمال من الاحتمالات، وهؤلاء الأشخاص الذين أوقفوا قلوبهم وأجسادهم على خدمة الصليب، والذين يرغبون بتقديم مساعدة مفيدة إلى المصلوب، قد سألناهم حول هذه القضية من قبل رسلنا ورسائلنا، وقد أجابوا بحكمة وعقلانية على اقتراحاتنا، أنه حتى انتهاء الهدنة المتقدمة الذكر، سوف يستجيبون لطلبنا، ولذلك وافقنا مع كثير من الشكر على الحكمة التي ظهرت في جوابهم، وبناء عليه إنه صدوراً عن عواطفنا الأخوية في رؤيتكم شخصياً، وفي أن نحصل لكم على عبور مشرف، نحن نرغب إليكم ونرجوكم -إذا كنتم أحياء — أن تعملوا عبوركم في وقت موائم من خلال مملكتنا في صقلية، لأنه سوف لن يكون مرضياً لنّا، إذا ماقمت برحلتك عبر أي طريق آخر، دون أن نراك، لاسيما وأن مملكتنا قائمة بشكل موائم جداً، ومن السهل أكثر، ومن المناسب فيها تأمين معابر من خلالها إلى بلدان ماوراء البحر. صدر في فيرسيلي Vercelli في ١١ شباط في الحادية عشرة من الخمس عشرية».

# استدعاء النائب البابوي إلى روما وعدم عودته

وفي تلك الآونة، سمع قداسة البابا وبلاط روما كله، بأن اضطرابات

كثيرة قد تفجر، - في انكلترا، بسبب أعداد الأجانب الذين استدعاهم الملك، وبشكل غير حكيم أرسل خلفهم، وبسبب وصول النائب البابوي إلى هناك، الذي يضا جذبه الملك إلى انكلترا، من أجل إفقار رعاياه، وبسبب الرسائل الكثيرة الغاضبة ضده، لذلك جرى استدعاء النائب البابوي المذكور بسرعة كبيرة، لكنه لطف من قسوة اجرائه بالكتابة إليه كما يلى:

«من غريغوري، إلخ، إلى ابنه المحبوب أوتو، الكاردينال الشهاس للقديس نيقو لا، في سجن توليان، ونائب الكرسي الرسولي، تمنيات الصحة، والتبريكات الرسولية:

لقد فهمنا بأن هناك بعض رجال الدين في مملكة انكلترا، الذين بين أيديهم عدة منافع، والذين من غير الممكن السير ضدهم، وفقاً لمراسيم المجمع الع\_ام، من دون إثارة الاضطراب في المملكة، وتسبيب سفك الدماء، ومرد ذلك إلى قوة أقربائهم، وبها أننا نرى أنه لا يجوز اقتراف الذنب حتى في سبيل تجنب الفضيحة، وأن العمل الطيب المتوجب صنعه يمكن أحياناً أن يتأخر لهذه الغاية، وإننا بهذه الرسائل الرسولية نفرض على استقامتكم، إذا كنتم لاتستطيعون السير ضد رجال الدين المذكورين من دون التسبب باقتراف الذنوب، أن تقسوموا بتأجيل المسألة في الوقت الحالي»، وخشية من حدوث أي شيء سيء له، قام البابا بالرسالة نفسها، أو برسائل أخرى، باستدعائه للعودة على الفور، وكأن النائب البابوي، يفضل -على كل حال - أن يطيل البقاء في انكلترا، وأن يجني مالم يكن قد زرعه، وببراعة تمكن من إعداد رسالة ومن ثم ارسالها إلى البابا، وهي تحمل أختام الملك، وأخيه الايرل رتشارد، وجميع الأساقفة، فهؤلاء جميعاً قد وضعوا أختامهم بمثابة برهان على صدقَ ماذكره وصرّح به، من أن إطالة إقامته في انكلترا، كان فيها فائدة عظيمة إلى الملك، وكـذلك إلى المملكة، وإلى كنيسة انكلترا، وعندما أرسلت هذه الكتابة إلى البابا جعلت عقله يرتاح.

## إرسال الامبراطور رسالة إلى الإيرل رتشارد حول ولادة ابنه

وقام الامبراطور رتشارد في هذه الآونة، تعبيراً عن عواطفه، فكتب الرسالة التالية إلى الايرل رتشارد، يخبره عن سروره، حيث أن ولداً قد ولد له، من قبل الامبراطورة ايزابيلا، التي كانت أخت الايرل المذكور:

«من فردريك الذي هو بنعمة الرب، امبراطور الرومان، والأغسطس الدائم، وملك القدس وصقلية، إلى ابن ختنه رتشارد، ايرل كورنوول، تمنيات الصحة، وكل الأماني الطيبة:

لقد حدثت حادثة بهيجة، وهي حادثة تطلع الانسان إليها مع رغبات الجميع بشكل عام، وهي أعطية، لابل هي أعظم العطايا حداً بين الأعطيات التي تلقيناها من كرم الطبيعة وهي التي بوساطتها تباركت صولجانات الملوَّك، ومع رغبة الخلافة، رأينا أنه من الموائم أن يكون معلوماً لديك مبكراً، ذلك أنه بسبب جدة البهجة، لم يسمح لنا ذلك بالتأخير، لأنه توجب علينا أن نوصل إليكم أخباراً جيدة، ونحن نفعل ذلك الآن مع هذه التقدمات، وهي أنه بتقدير وعطاء من عند الملك الأعظم، الذي يعطي المزيد والصحة إلى الملوك، في اليوم الحادي عشر من شهر شباط، قد ولد لنا صبي من الرحم المثمر لقرينتنا الأوغسطة، وحفيد جديد قد أعطى لنا، ويشير ميلاده إلى مجد أبيه وخاله، ويجدد بهجة أمه، ويؤكد آمال رعــ أيانا، وبهذا تمتنت العـواطف الصحيحة المتبادلة، التي ارتبطنا بها بروابط المصاهرة، وهي تشير إلى زيادة ازدهارنا، وتحولت جودة قيصر مع الوقت إلى سرور وشرف الجماعة كلها، وحدث ميلاد هذا الطفل في وسط سرورنا، أثناء زحفنا السعيد في إيطاليا، التي تخضع الآن لسلطاتناً، وعند انتصارنا على أعدائنا المنهزمين، رافق نجم سعيد هذه الأحداث الميمونة، وبها أن هذا الولد المنتظر طويلاً قمد ولد في وسط هذه الأحداث السعيدة وانتصاراتنا، ونحن نثق به، الذي بعد ولادة ابنة من قرينتنا المثمرة، أي أختك، قلم منحنا ولداً ذكراً، وبذلك زاد بكرمه المجلد القديم لامبراطوريتنا، الذي كان قد تلاشى في الأوقات الماضية، وهو الآن قد نهض متجدداً بولادته، في سبيل شرفنا ومجدنا، وازدهارنا، ونحن نرغب لك، أنت الذي نعلم أنك تمنيت منذ وقت طويل ولادة هذا الابن الأخت المتوقع، أن تشاركنا بسرورنا، وبسرور قرينتنا الأوغسطة. صدر في تورين، في اليوم الثالث من آذار، في الحادية عشرة من الخمسعشرية».

## هيجان النبلاء الإنكليز ضدّ الملك

وشعر الايرل رتشارد بسرور عظيم تجاه هذه الأخبار، وأعطى الحمد للرب، ذلك أنه كان يأمل، أنه سيحدث له مع مرور الأيام تقدم عظيم شخصياً ومنفعـة كبيرة لمملكة انكلترا، من خلال هذه الحادثـة، ولكن وفقاً لتقلب الشوون البشرية، هو استثير من جهة ثانية، ووصل إلى حد الغضب، لأنه سمع بأن هذا الزواج قد جرى تثبيته بشكل سري، أي من دون معرفته، أو الحصول على موافقة النبلاء، وقد غضب كثيراً بشكل محق، وخاصة وأن الملك قلد خرق أيهانه وحنث بها، ولاسيها يمينه عندما وعلد بأنه لن يفعل شيئاً له أهميته، من دون الحصول على نصيحة رعاياه الطبيعيين ولاسيها هو نفسه، ولذلك هاجم الملك وحمل عليه باندارات وتهديدات، وبذلك أعطى منفذاً إلى رفع شكاوى كبيرة، وعدم رضا ضد الملك، لأنه بتهور أدار الأعمال الهامة للمملكة، آخذاً بنصائح هؤلاء الأجانب، الذين كان قد أقسم من قبل على إبعادهم كلياً عنه، وأنه سوف يصرف الآخرين من جانبه، وهو لم يصغ فقط إلى مشورة وآراء سيمون دي مونتفورت، وج. ل ايرل لنكولن، بل قام من دون تغاضي نبلائه، ففرض زواجات غير مقبولة، فقد عمل سيمون، كما تقدم القول، وتدبر زواجاً ليس شرعياً بينه وبين كونتسة بيمبروك، وأختسه، وجون ايرل لنكولن، - ورتشارد دي كلير ابن كونت بولون، وابنته - ج. - الايرل المذكور من دون معرفة الملك.

وعندما ثار الايرل رتشارد ضد الملك، التحق به الايرل غيلبرت

المارشال، وجميع ايرلات وبارونات انكلترا، والمواطنون والناس بشكل عام، وكان المأمول وقتها بثقة عظيمة أن يقوم الايرل رتشارد بتحرير البلاد من العبودية التعيسة، التي ظلمت بها من قبل الرومان، ومن الأجانب الآخرين، وقام جميع الفرقاء من الرجل الشيخ إلى الطفل بتكديس الآمال عليه، وما من أحد وقف إلى جانب الملك، باستثناء فقط هيوبرت ايرل كنت، ولم يتوفر خوف منه، وذلك بسبب أنه أقسم أنه لن يحمل سلاحاً قط، وكذلك بسبب تقدمه بالسن، وبسبب حذره الذي تبرهن في مناسبات متنوعة.

وعندما وجد الملك، كيف قامت القضايا، شعر بالذعر وأظهر ذلك، وأرسل رسلاً إلى كل واحد من نبلاء المملكة، وعمل بحثاً دقيقاً ليعرف إن كان بإمكانه الاعتهاد عليهم من أجل المساعدة، وإليه أجابوا جميعاً، وبشكل خاص سكان لندن، بأن الذي بدأ به الايرل رتشارد، قد أعلن آخذاً بعين التقدير كرامتهم، ومنفعة المملكة كلها، مع أنه، أي الملك، لم يوافق على مساعيه، وهم بناء عليه لن يقفوا ضد نواياه، وعندما وجد النائب البابوي هذا، ورأى بأن الخطر بات وشيكاً، شغل نفسه بأعظم يقظة واهتهام للحسالحة الملك مع رعاياه الطبيعيين، ونصح بشكل سري الايرل رتشارد الذي كان المحرض الرئيسي على هذا العنف، بأن يقلع عن مقصده، واعداً بأن الملك سوف يعطيه أملاكاً أكبر، وأن البابا سوف يثبت الذي منح إليه، مضيفاً أيضاً، أنه من المكن أن تشور المملكة كلها ضد الملك، الذي هو أخوه، لكن الذي عليه هو الوقوف إلى جانبه من دون كلل أو ملل، ضد جميع الناس، وعلى هذا أجابه الايرل رتشارد:

«مولاي النائب البابوي، إنه بالنسبة لتثبيت أراضي العلمانيين، لاشأن لك ولا عمل، عليك الالتزام شخصياً بالمسائل المتعلقة بالكنيسة، ثم لاتندهش كون أوضاع المملكة قد أثارتني، لأنني أنا ولي العهد الوحيد، لأنه مع أن الملك كان مسؤولاً عن جميع الأسقفيات تقريباً، وعن كثير من

مواريث الدولة، مع ذلك لم تظهر على خزينته أية زيادة، في سبيل الدفاع عن المملكة، مع أننا محاطين بمختلف الأعداء من كل جانب، بالأضافة إلى هذا إن كثيرين أصيبوا بالدهشة، لكون الملك الذي دوماً هو بشكل رئيسي في حالة عوز، وحذر، لم يتبع آثار الرجال الواعين، فهو لم يتبع أثر الامبراطور، الذي إليه أعطينا أختنا بالزواج، مع مبلغ كبير من المال آملين بأن ذلك سوف يكون لمصلحتنا ومنفعتنا، لكنه احتفظ فقط بزوجته، وأعاد حاشيتها، من دون أن يضفي على أحد أرضاً أو مالاً، مع أنه كان مليئاً بالثروة والغني، ومثل آخر يمكن ذكره هو في قضية الملك الفرنسي، الذي تزوج من الأخت الكبري لملكتنا، غير أن ملكنا الانكليزي هو على العكس قد سمّن جميع آل وأقرباء زوجته، بالأراضي، والممتلكات، والمال، وعقد نوعاً من الزواج، لا يمكنه معه أن يكون أكثر ثروة، لكن بالحري أكثر فقراً، ولذلك لايمكنه الحصول على عون قوة عسكرية، إذا كان ذلك ضرورياً، وعلاوة على ذلك، سمح بالاستيلاء على الموارد وعلى المنافع اللاهوتية، التي كان أجدادنا الأتقياء قد منحوها (خاصة إلى رجال الدين) أو بسلبها، ومن ثم أن يجري توزيعها على الأجانب، مع أن هذه البلاد نفسها مليئة بالرجال المناسبين لتسلمهم، وباتت انكلتراً، وكأنها كرم من دون سور، منها يجمع العنب كل من يعبر الطريق».

# النائب البابوي يسعى إلى إقامة سلام بين الملك وبين نبلائه

ولدى سماع النائب البابوي هذه الكلمات، ذهب إلى الملك، ومعه بطرس أسقف وينكستر لتشجيعه، ولنصيحته، القيام بالخضوع إلى إرادة النبلاء وطاعتهم، وهم الذين نهضوا ضده لسبب عادل، وكذلك يسعون إلى تقويمه مرة أولى وواحدة بالتهديدات، ومرة ثانية بالانذارات، ومرة ثانية بالالتهاسات، ثم إن الملك عندما رأى أن حملاته لم تلق التأييد، وأن جميع الفرقاء قد مالت نحو أخيه الايرل رتشارد، حاول استخدام كل الدهاء الذي هو ممكن، وطلب وقتاً للتفكير

والتداول، من أجل أن يعطي جواباً أكثر مواءمة لطلباتهم، وبناء عليه واستجابة لطلب الذين سألوا ذلك (مع أن ذلك كان بعد صعوبات جمّة) منح وقتاً، حتى اليوم الأول، بعد الأحد الأول في الصيام الكبير.

# إنتهاء المشاورات كلها إلى لأشيء

ثم اجتمع النبلاء في لندن، في اليوم المحدد، بغية ترتيب هذه المسائل، وقدم كثير منهم مجهزين بالخيول والسلاح، من أجل أنه إذا مارغب الملك بالانسحاب من وعده، يمكن إرغامه على تنفيذ الشروط التي تقدم ذكرها، ثم إنه بعد كثير من المناقشات والحوارات بين عدد كبير من الحضور، أخضع الملك نفسه إلى تدبير بعض الفئات الأكثر قوة، وأقسم على الالتزام بقرارها، الأمر الذي جرت الموافقة عليه، وجرى تدوينه كتابة، ووضع عليه أختام النائب البابوي والنبلاء الآخرين، حتى تتم مشاهدته من قبل جميع الفئات بشكل عام، وقبل الفراغ من إكمال ترتيب هذه المسائل، وعندما كانوا معلقين ينتظرون، أخضع سيمون دي مونت فورت نفسه وتواضع لايرل رتشارد وبوساطة كثير من الوساطات، وبعض الهدايا، حصل على قبلة السلام من الايرل المذكور، الحال الذي أغضب كثيراً بعض النبلاء الآخرين، الذين جرت هذه المحاولة من دون رضاهم، والذين الآن بجهودهم تطورت القضية تطوراً عظيهاً، وقام ايرل جون أوف لنكولن، وفق الطريقة نفسها، فأطفأ غضب الايرل رتشارد، بوساطة الالتاسات وكذلك الرشاوي، وأعطى ضهانة أنه سـوف يعـوض عليه من جميع الجوانب حـول كل مـاوقف به ضده، وبوساطة هذه الإجراءات غير النظامية، أعيقت الأعمال كلها إعاقة كبيرة، ولم تنل التنفيذ، بل زادت من تعاسات المملكة، ولطخت بالسواد، إلى درجة كبيرة سمعة الايرل رتشارد وظللتها، وبذلك صار عرضة للشك، وهو الذي كان من قبل محور قوتهم.

#### موت جوهانا ملكة سكوتلندا

وفي هذه الآونة، وفي الرابع من آذار، أغلقت جوهانا Johanna ملكة سكوتلندا، وأخت ملك انكلترا، التي قدمت إلى انكلترا لزيارة أخيها، حياتها، وقد دفنت في تيرنت Tarente الذي كران ديراً للراهبات، كان المبجل رتشارد، الأسقف الثاني لدرم الذي حمل هذا الاسم، قد أسسه، وبناه، ومنحه إلى الملكة إليانور، عندما قدمت إلى انكلترا. [لحق النص الأصلي هنا بعض الاضطرابات والخطأ، ومرد ذلك إما إلى النساخ أو إلى المؤلف نفسه].

## سيمون دي مونتفورت يعبر بشكل سري من انكلترا

ورأى سيمون دي مونتفورت، أن قلبي الملك والايرل رتشارد، وكذلك قلوب جميع النبلاء قد تغربت عنه وجفته، ووجد أن الزواج الذي عقده مع أخت الملك، قد نظر إليه من قبل عدد كبير من الناس، وكأنه لم يكن موجوداً أو ملغياً، ولذلك انسحب وتوارى وهو حزين جداً، وبعدما استحوذ على سفينة، أقلع بها خلسة، بعدما استخرج كمية كبيرة من المال من كل جهة من الجهات، ومن سكان ليسترشاير -Lei كبيرة من المال من كل جهة من الجهات، ومن سكان ليسترشاير -Curlevache ومن سيمون دي كورلافاش Curlevache وقد جمع مبلغ خسمائة مارك ثم إنه ذهب إلى بلاط روما، آملاً أن يتمكن بأمواله، أن يقنعه، ويحصل منه على اذن يسمح له بالتمتع بزواجه غير بأمواله، أن يقنعه، ويحصل منه على اذن يسمح له بالتمتع بزواجه غير وحصل منه على رسائل ليأخلها إلى البابا حول القضية، وجلست في الوقت نفسه كونتسة بيمبروك مخفية نفسها، وكانت حاملاً، وأقامت في قلعة نيلوورث Kenilworth تنتظر نتيجة الواقعة.

## حكم البابا في مسألة رهبان روكستر

صدر في هذا العام قرار حكم من البابا في قضية رهبان روكستر،

وذلك فيها يتعلق بالخلاف الذي نشب بينهم وبين رئيس الأساقفة إدموند، فيها يتصل باختيار أسقفهم، وصدر قرار الحكم لصالحهم، وكذلك فيها يتعلق بمسألة الإدعاء حول الممتلكات، وفي يوم عيد القديس كوثبيرت Cuthbert جرى تثبيت انتخاب الأسقف المنتخب رتشارد أوف ويندوفر، وجمع رئيس الأساقفة هذا الرهبان، وقد أنهكهم التعب، ولم يبق معهم مال بسبب النفقات، وكانوا فضلاً عن هذا، قد عبروا الألب، حتى يمكن تسوية هذا الخلاف بشكل صحيح، حسبها يفرض القانون.

ومثل هذا، صدر في الوقت نفسه حكم ضد رئيس الأساقفة المذكور، الذي كان موجوداً آنذاك في بلاط روما، في مسألة خلافية مهمة، هي النزاع بينه وبين ايرل أوف آروندل Arundel وأدين في القضيتين معا بالنفقات، بحوالي ألف مارك، وقرار الحكم الذي كان صادراً ضد الايرل المذكور قد سحب، لأنه كان له عدو قوي جداً، تمثل في النائب البابوي أوتو، الذي كان قد حرض بفعالية الملك على هذا.

#### وصول امبراطور القسطنطينية إلى انكلترا

وقدم في العام نفسه إلى انكلترا، بلدوين امبراطور القسطنطينية، والابن الشاب لبطرس كونت أوكسري Auxerre ليطلب المساعدة، بعدما خلع ونفي من امبراطوريته، لكن عند رسوه في دوفر، أخبر باسم الملك، إنه كان عملاً غير لائق، ونصيحة سيئة لمثل هذا الأمير الكبير، أن يتطفل بالدخول إلى مملكة أجنبية، دون أن يعرف رأي الملك، ومن دون إذنه، وأن هذا قد بدا أشبه بالاستخفاف والتكبر، وكان هذا الوصول أيضاً غير مرض في نظر الملك ومستشاريه، لأنهم تذكروا كم من التشريفات والمنافع قد أضفتها انكلترا على الملك جون دي بريين أثناء قدومه إلى هناك، وكيف أنه لدى عودته إلى فرنسا، تصرف تصرف رجل شرير وبلا وفاء، وخطط بشكل خياني ضد مملكة انكلترا، وكان

على كل حال، لدى مغادرته فرنسا، ولاستدعائه تحت طالع سيء، لاستـــلام السلطة الامبراطورية للإغــريق، لم يتمكن من تنفيــــذ خططه الخيانية.

وإثر إخبار امبراطور القسطنطينية بهذه المسائل، بات آسفا جداً لقدومه إلى انكلترا، واستعد لعودة سريعة، واشتكى في الوقت نفسه وعبّر عن براءته إلى الملك، وعرض بتواضع أسباب رحلته، وبعدما سمع الملك هذا، وبعد تشاوره حول الموضوع، بعث برسالة إليه، قال فيها بها أنه لم يقدم كعدو يمكنه دخول المملكة، والقدوم إلى لندن، حيث هو شخصياً سوف يستقبله بتكريم مناسب ولائق، وبناء عليه، وصل الامبراطور في الثاني والعشرين من نيسان إلى لندن، والتقى بالملك في وودستوك، ونال منه قبلة السلام، وشرح إلى الملك، وإلى الايرل رتشارد سبب قدومه، ولدى فراقه لها، أغني بكثير من الهدايا الثمينة، وحمل معه حوالى السبعائة مارك.

## خلاف بين النائب البابوي وبين باحثي اكسفورد

ووصل في هذه الآونة النائب البابوي إلى اكسفورد، واستقبل بتشريف هو الأعلى، وذلك حسبها هو جدير به، واحتفي به في بيت الكهنة الذي كان في أوسني أبي Oseney Abbey إلى حيث أرسل إليه الباحثون الكهنة قبل وقت الافطار، هدية تكريمية، على شكل لحم وشراب، وساروا بعد الافطار إلى مكان إقامته ليقدموا تحياتهم إليه، وليزوروه صدوراً عن الاحترام، ولدى وصولهم كان هناك بواب من بلاد ماوراء الألب، فقام بطريقة غير لائقة وبسلوك فج، فرفع صوته حسب طرائق الرومان، وترك الباب مفتوحاً قليلاً، وقال: «ماذا أنتم تريدون؟» وعلى هذا السؤال، رد الكهنة قائلين: «نحن نريد سيادة النائب البابوي، حتى نستطيع تقديم احتراماتنا له»، لأنهم اعتقدوا أنهم سوف يتلقون تشريفاً مقابل تشريف، لكن البواب رفض الساح لهم سوف يتلقون تشريفاً مقابل تشريف، لكن البواب رفض الساح لهم

بلغة مهينة وبفظاظة، وأهانهم بعجرفة وتشامخ، ولدى رؤية الكهنة ذلك اندفعوا نحو الأمام بغضب وشقوا طريقهم بالقوة، في حين سعى الأتباع الرومان إلى ردهم فضربوهم بقبضاتهم وبالعصي، وفي الوقت الذي كان فيه الطرفان مشتبكين يتبادلان الضربات والشتائم، حدث أن كان هناك شماس ايرلندي فقير، واقفاً عند باب المطبخ، وكان يفتش بحرارة عن شيء ليعطى إليه، باسم الرب، وفق طرائق الرجال الفقراء والجائعين، ووَّقتها سمعه رئيس الطباخين لدى النائب البابوي (الذي كان أخوه، وكان قد وضعه على رأس تلك الوظيفة حتى لايدس السم إليه، الأمر الذي كان النائب البابوي يخشاه كثيراً) لكنه لم يعبأ بطلبه، وعندما صار غاضباً من الرجل المسكين، رمي على وجهه بعض الماء المغلى الذي نضحه من فوق مرجل حيث كان لحم سمين يطبخ، ولدى رؤية هذا الأذى الذي لحق بالرجل الفقير، صرخ بصوت مرتفع واحد من الكهنة، وكان من سكان حدود ويلز: «عيب علينا تحمل أي شيء من هذا القبيل»، وفوّق قوساً كان يجمله (لأنه عندما ازدادت الفُوضي، حمل بعض الرهبان ماوصل إلى أيديهم من سلاح)، ورمى بنشابة منه، فخرق جسد الطباخ، (الذي دعاه الكهنة بطريقة هجائية باسم «نابوزردان Nabuzardan" ومعنى ذلك رئيس الطباخين)، ولدى سقوط الرجل ميتاً، ارتفع الصراخ، فأصيب النائب البابوي بالدهشة، وتلبسه الرعب، الذي يمكن أن يستبد بأشجع الرجال، فحمل نفسه إلى برج الكنيسة، مرتَّدياً لغطاء رأسه الشرعي، وأغلق الأبواب خلفه، وعند حلول الظلام، وقيام الليل بإنهاء الفوضي، خلع ثيابه الشرعية، وبسرعــة امتطى أفضل خيــوله، وقــام تحت توجيــه وارشــاد بعض الأشخاص الذين يعرفون أكثر المخاضات الخاصة، فعبر النهر واجتازه من أقرب منطقة منه، ومع أن ذلك قد ترافق مع كثير من الخطر، فقد كان مقصده الفرار طيراناً إلى تحت حماية جناحي الملك، بأكبر سرعة ممكنة، لأن الكهنة اللذين تعاظم غضبهم، تابعو البحث عن النائب

البابوي في أكثر المخابىء سرية، وكانوا يصرخون:

«أين ذلك السيموني المرابي، الناهب للموارد، المتعطش للمال، والذي أفسد الملك، ودمّر المملكة، وأغنى الأجانب بأسلاب أخذها منا»؟، وعندما كان النائب البابوي يسمع هذه الصرخات من مطارديه، قال في قرارة نفسه:

«عندما تركض الحماقة بسرعة كاملة

يطلب الرجل الحكيم عمراً لينأى بنفسه».

وبصبر تحمل هذه الأشياء كلها، وصار أشبه برجل لم يسمعهم، وكأنها ليست لديه قدرة على صدهم، وبعدما عبر نهر مع صعوبات جمّنة (حسبها ذكرنا أعلاه)، ومعه عدد قليل من المرافقة، بسبب صعوبة المجاز، بقى الآخـرون في الدير، وقد وصل إلى الملـك مقطوع الأنفاس، وفي حالة ذَّعر، مع الدموع والتنهدات تقطع حديثه، وقد شرح للملك وكناك إلى حاشيته سلسلة الأحداث آلتي وقعت، مقدماً شكوى جادة حول القضية، وحزن الملك لدى سماعه هذه الحكاية المؤسفة، وتعاطف كثيراً معمه، وأرسل ايرل وارني Warrenne مع قـــوة مسلحة إلى أكسفورد، بكل سرعة لانقاذ الرومان الذين كانوا متخفين هناك، وللقيام باعتقال العلماء، وكان بين هؤلاء الأخيرين، واحد اسمه المعلم أودو، وكان محامياً، وقد اعتقل بخشونة، وأودع مع ثلاثين آخرين السجن بشكل مهين في قلعة وولنغفورد، على مقربة من اكسفورد، وبعدما تحرر النائب البابوي من المصيدة المحطمة، جمع إليه بعض الأساقفة ووضع أكسفورد تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، وحرم كنسياً جميع المحرضين على هذا الاثم العظيم، وبات السجناء الآن تحت تصرف النّائب البابوي، فجرى نقلهم بعربات مثل لصوص إلى لندن، وهناك أودعوا سجناً ضيقاً، وقد حـرموا من مواردهم، وربطوا بالتكفير والحرمان.

#### مصالحة جامعة أكسفورد مع النائب البابوي

وكان النائب البابوي، الذي انطلق برحلة نحو شهال انكلترا، قد حوّل اتجاهه وعاد إلى لندن، وهناك نادراً ماتجراً على الإقامة في المقر الملكي التابع لأسقف وينكستر حيث كان يقيم بالعادة، وأرسل الملك رسالة إلى مدينة لندن، بأن يقوم عمدة لندن مع جماعة سكان المدينة كلها، مع كتلة من الرجال المسلحين بحراسة متواصلة على النائب البابوي المذكور، وأن يحرسوه حراسة بؤبؤ أعينهم.

ثم استدعى النائب البابوي بفضل السلطة التي توفرت لديه، رئيس أساقفة يورك، وجميع أساقفة انكلترا، للاجتماع به في لندن، في السابع عشر من أيار للبحث هناك في أحوال الكنيسة، وفي الوضع الخطير لرجال الدين، واجتمع الأساقفة في اليوم المتقدم على التاريخ المحدد، وتباحثوا حول الوسائل التي يمكن بها انقاذ مجموع رجال الدين كلهم، وكأنهم كنيسة ثانية، وتلطف النائب البابوي نحوهم أيضاً، واستعطفهم من أجُل انقاذ الكنيسـة الرومانية، حتى لايْقال نقـداً، بأنه قدم من أجلُ إصلاح رجال الدين والكنيسة، لكنه بالحري أفسدهم، وأخيراً اقترح على النائب البابوي من قبل الأساقفة مع جميع رجال الدين الحضور، بأن ينطلق النقاش حول جماعته الشخصيين، ولكن لدى نهاية النقاش حصل رجال الدين على النتيجة السيئة، لأنه بناء على أوامره، ألقى شطر كبير منهم في السجن، أما البقية منهم، فكانوا على استعداد لطاعة أوامره، وكانوا جماهزين للتواضع والخضوع إليه، في مكان على سفر ثلاثة أيام من أكسفورد، فهناك -بناء على التماس عدد كبير من الرجال العظهاء - يتـوجب على عقله وتفكيره أن يميل نحـو الرحمة، وأخيراً تمّ الاتفاق، بأن يمنح النائب البابوي رحمته، إنها على شرط، أن يقوم جميع الباحثين الذين اجتمعوا هناك بالسير على أقدامهم، بصحبة الأساقفة، أيضاً على الأقدام، من كنيسة القديس بولص، التي كانت على مسافة تقارب الميل بعداً عن مقر إقامة النائب البابوي، وذلك حتى يصلوا إلى مقر إقامة أسقف كارآيل، وعليهم أن يذهبوا من هناك من دون أغطية وأس وأقبية، وحفاة، إلى مقر إقامة النائب البابوي، حيث سوف يلتمسون هناك العفو، الذي سوف يمنح إليهم، وسوف يصبحون متصالحين، وجرى تنفيذ هذا، ولدى رؤية النائب البابوي هذا التواضع والتذلل، استقبلهم ثانية في حظوته، وأعاد الجامعة إلى مقرها الإقليمي، وسحب برحمة منه التعليق من شراكة المؤمنين مع قرار الحرمان الكنسي، ومنحهم رسائل، أنه من جانبه من غير الممكن تلطيخ سمعتهم في أي وقت من الأوقات.

وبعد عيد الفصح مباشرة في هذا العام، أرسل ملك انكلترا قوة من الجند، تحت قيادة هنري دي تربلفيل Trubleville الذي كــان عسكرياً بارعاً جداً، لمساعدة الامبراطور ضد رعاياه العصاة في المقاطعات الايطالية، وأرسل مع هذه الوحدة العسكرية ج. ل مانسيل Mansel ووليم هاردل Hardel وكان محاسباً من سكان لندن، وقد بعث الملك معه مبلغاً من المال، حتى يوزعه بين المرتزقة، وبشجاعة قاتل جيش الملك هذا من أجل الامبراطور أثناء الصيف كله، حيث قهروا سكان بعض المدن التي قاومت، وأعادوا المدن إلى الامبراطور، وكان بين الذين ميازوا أنفسهم ج. مانسيل المذكور، وغضب البابا غضباً عظيماً تجاه هذا، وفي تلك الآونة أرسل ملك انكلترا رسالة إليه، رجاه فيها أن يتعامل بلطف أكبر مع الامبراطور، وجاءت ردة فعله على هذه الرسالة غاضبة بشكل جاد، وذلك بشكل غير معتاد الصدور عنه، وأثير وبلغ به الغضب إلى حد دفعه إلى الاستمرار به إلى وقت طويل، وإلى تعلَّيق القضايا التي لها علاقة بالانكليز، وكان أسقف بلنسية عندما سمع بأن مثل هذا الجيش على وشك الإرسال إلى ايطاليا، قام بمكر وبراعة بالالتحاق باللورد هنري تربلفيل، كدليل لهم، وأبحر معه.

وعاد في العام نفسه بلدوين امبراطور القسطنطينية، الذي تقدمت الإشارة إليه أعلاه، بعدما حصل على مبلغ خمساتة مارك من الملك، وعلى مبلغ كبير من الايرل رتشارد، إلى بلاده، وفي تلك الآونة أيضاً، وجد الأسقف المنتخب لبلنسية أن إقامته في انكلترا لم تعد موائمة ولامقبولة فقام إما رغماً عنه، أو عن طواعية، فأقلع مسافراً ومغادراً البلاد، لكن ليس من دون حذر مناسب لأن خيوله كانت محملة، وكانت سروج دوابه مليئة بأواني ملكية من الذهب والفضة.

## موت السلطان الأعظم قوة

وفي هذا العام نفسه، عندما كان السلطان [الكامل محمد] الذي كان السلطان الأعظم قوة على وشك الموت، وزع بكرم أعطيات وافرة، ومبالغ كبيرة من المال على المسيحيين المرضى، الذين كانوا قد بقيوا في دار الاسبتارية، وأطلق سراح عدداً كبيراً من الأسرى المسجونين، وعمل أعهالاً أخرى كثيرة قدم فيها الصدقات، ثم لفظ أنفاسه، مما سبب الحزن إلى الكثيرين، لأنه وإن كان وثنياً، كان صرامة عقيدته وشكوك رجلاً سخياً، كما كان (بقدر ما سمحت له صرامة عقيدته وشكوك جيرانه) رجلاً رحياً نحو المسيحيين، وعندما سمع الامبراطور الروماني بأذا، بكى موته بدموع، لمدة طويلة، ذلك أنه كان يأمل كما كان ذلك السلطان نفسه قد وعد بأنه سوف يتسلم العاد، وأن المسيحية، السلطان نفسه قد وعد بأنه سوف يتسلم العاد، وأن المسيحية، سوف تتلقى بوساطته في وقت أو آخر كثيراً من الزيادة في ازدهارها.

## سفر سيمون دي مونت فورت من عند الامبراطور إلى البلاط الروماني

وحمل في الوقت نفسه سيمون دي مونتفورت نفسه، مع الرغبات الطيبة للامبراطور، ومع رسائل توصية منه، وتوجّه إلى البلاط الروماني، وحصل هناك، بوساطة مبالغ لا حد لها من المال، والوعود،

على مرسوم من البابا —مع أن تعهده المهيب أمام ادموند، رئيس أساقفة كانتربري، كان ضد ذلك — أن بإمكانه التمتع بزواجه غير الشرعي، وكتب قداسته، إلى النائب البابوي أوتو، آمراً إياه أن يعطي مرسوماً خاصاً لصالح سيمون دي مونت مونتفورت، ولدى ساع الراهب وليم دي أبينغدون Abiingdon من طائفة المبشرين، بهذا مع رجال متعلمين آخرين، كانت لديهم غيرة على الرب، وكانوا واضعين لها، أمام أعينهم، رفعوا أصواتهم عالياً بلوم هذا القرار، مؤكدين بصدق، بأنه قد فرض فرضاً على قداسة البابا، وأن ذلك يعرض الأرواح للخطر، وأن هذا يثير المسيح ويدفعه للغيرة، ومع أن الفئة المعارضة قد أعلنت، بأن المرأة مثار النقاش، قد تكون لم تقدم على التعارضة قد أعلنت، بأن المرأة مثار النقاش، قد تكون لم تقدم على بالحري زوجت نفسها للمسيح، وبالتالي اتحدت اتحاداً لايمكن فصمه بالحري زوجت نفسها للمسيح، وبالتالي اتحدت اتحاداً لايمكن فصمه مراسيم المعلم بطرس، في رسالته حول «التعهدات» في الكتاب الرابع، الذي فيه بعدما قدم الأسباب وسلطات القديسين والشرائع مضى ليقول:

«يبدو من هذه الأشياء أن العذارى أو الأرامل اللائي ربطن أنفسهن بعهد منع الذات عن الشهوة الجنسية، سواء أأخذن الحجاب أم لا، لا يمكنهن الزواج بأي حال من الأحوال، وهذا يتوجب فهمه وفق الطريقة نفسها، بالنسبة إلى جميع اللائي عملن عهداً بمنع الذات عن الشهوة الجنسية، والذي كان قانونياً قبل النذر، سوف يكون غير قانوني بعده"، ولعل البلاط الروماني قد امتلك حلى كل حال— وجهة نظر أعمق بمعانيها مما يمكننا فهمه.

### التتار يجتاحون البلدان الشهالية

وجرى في هذه الآونة، إرسال رسل خاصيين من قبل المسلمين،

وبشكل خاص من قبل شيخ الجبل، ولصالحه، إلى الملك الفرنسي، لاخباره بأن جنساً من البشر مرعباً وغير انساني البته، أخــ بالتدفق من المناطق الجبلية الشمالية، وقد استولى على البلدان الكثيفة السكان والغنية في الشرق، وقد أفرغ هؤلاء هنغاريا الكبرى من السكان، وأرسلوا رسائل تهديد، مع سفّارات مرعبة، وأعلنوا بأن رئيسهم هو رسول الرب من عليين، قد أرسل لإخضاع جميع الشعوب التي تمردت ضده، ولهؤلاء القوم رؤوس كبيرة جـداً، غير متناسبـة تمامـاً مع أجسـادهم، ويعيشون على الأسماك غير المطبوخة، لابل حتى على لحوم البشر، وهم رماة لايمكن مقارنتهم، ويعبرون أي نهر بقوارب صغيرة معمولة من الجلود، وهم رجال أقوياء البنية، وضخمة هي أجسادهم، وغير أتقياء، وصلبين عنيدين، ولغتهم غير معروفة لدى جميع من نعرفهم، ولديهم قطعان كثيرة، ومـواشي، ويربون الخيول، وخيولهم سريعة جـداً، وقادرة على انجاز رحلة ثلاثة أيام في يوم واحد، ويتسلح الرجال منهم بشكل جيد من الأمام، وليس من الخلف، حتى لايفرون، ورئيسهم رجل شرس جداً، اسمه خان، ويسكن هؤلاء في المناطق الشمالية، إما في جبال بحر قـزوين، أو في المواضع المجاورة، ويعـرفـون باسم «التتـار» وذلك اشتقاقاً من نهر «تار»، وأعدادهم كبيرة جـداً، ومن المعتقد أنهم أرسلوا بمثابة طاعون لبني البشر، ومع أنهم تدفقوا مهاجمين في المناسبات الماضية، يبدون في هذا العُمام في حالة هياج حادة أكثر مما هو معتاد، وسكان بلاد القــوط Gothland, والفــريزيين، مــرعــــوبين من ملاتهم، لذلك لم يقدموا إلى يارماوث Yarmouth, في انكلترا، كما هي عنادتهم، في أيام صيد سمك الرنكة (من أنواع السردين)، حيث كانت سفنهم تحمل به بالعادة، ولهذا السبب، عدّ سمك الرنكة في هذا العام بلا قيمة، نظراً لكمياته الوافرة، وقد بيعت حوالي أربعين أو خمسين سمكة، من النوع الجيد جداً مقابل قطعة واحدة من الفضة، حتى في أماكن بعيدة جداً عن البحر، وقدم هذا الرسول المسلم والنبيل القوي الذي وصل إلى الملك الفرنسي، باسم جميع أفراد شعب الشرق، ولصالحهم، للإخبار بهذه الأشياء، وقد طلب المساعدة من الشعوب الغربية، من أجل صد هجمة المغول المرعبة، وخضد شوكتهم، وقد أرسل أيضاً رسولاً مسلماً من جماعته إلى ملك انكلترا، وهو الذي وصل إلى انكلترا وروى أخبار هذه الوقائع، وليقول بأنهم أنفسهم، إن لم يستطيعوا الصمود أمام حملات مثل هؤلاء الناس، لن يبقى شيء يمنع اجتياحهم لبلدان الغرب، وذلك وفقاً لقول الشاعر:

«لأنه عندما يحترق بيت جارك،

سوف بدورها تستولي النار على دارك».

وبناء عليه طلب المساعدة في حالة الطوارىء السريعة والعامة هذه، حتى يتمكن المسلمون بمساعدة المسيحيين من مقاومة حملات هؤلاء الناس، وصدف أن كان أسقف وينكستر حاضراً آنذاك، وكان مرتدياً لعلامة الصليب، فقاطع خطابه، وأجاب مازحاً مستهزئاً قائلاً:

«دعونا نترك هؤلاء الكلاب يلتهم أحدهم الآخر، حتى يؤكلوا جميعاً، ويهلكوا، ونحن عندما سنزحف ضد أعداء المسيح الذين سيبقون، سوف نقتلهم وننظف وجه الأرض منهم، وبذلك سوف يكون العالم كله، خاضعاً لكنيسة كاثوليكية واحدة، وسوف يكون هناك راع واحد لقطيع واحد».

## موت بطرس دي روشي أسقف وينكستر

وفي التاسع من حزيران من العام نفسه، مات بطرس دي روشي Roches أسقف وينكستر، وكان قد أغلق حياته، بعدما حكم كنيسة وينكستر لمدة اثنتين وثلاثين سنة، وأيضاً بعدما قام بحجه بشكل معلن، إلى الأرض المقدسة، بصحبة أسقف ايكستر Exeter وكان كذلك قد بنى عدة بيوت لأشخاص دينين، وعمل عهداً نبيلاً، وكان

عندما مات متقدماً بالسن، وحدثت وفاته بعزبة فارنهام وقد دفن في كنيسة وينكستر، حيث كان خلال حياته، واختار قبراً متواضعاً، وبوفاته، فقد مجمع المملكة الانكليزية كله من ملكيين إلى لاهوتيين خسارة لاتعوض، وينبغي أن لانسقط من الذكر، أن جميع التشريفات والمنافع التي منحت إلى الكنيسة، سواء أثناء السلام، أو أثناء الهدنة، أو حتى أثناء الحرب في الأرض المقدسة، عندما ذهب الامبراطور فردريك إلى هناك، كله تحقق بشكل نبيل وحكيم، وجرى تنفيذه بمشورة هذا الأسقف نفسه ومعونته، وإلى جانب هذا عندما تفجر الخلاف فيا بعد بين البابا وبين الامبراطور، وهدد حظ ومصير الكنيسة كلها، أعاد هو بسعادة، وبفضل نعمة الرب، السلام بين هذين الشخصيتين المشهورتين، وأسهاء البيوت الدينية التي بناها، أو منحها المتكات، وأبنية، وموارد هي كما يلي:

في هيل Hales للطائفة السياب وسيلب وسيلب وتيكيفورد Tykeford للطائفة نفسها، وسيلب والمشفى المشهور في لطائفة القديس أوغسطين، يعني لكهنة نظاميين، والمشفى المشهور في بورتماوث، وفي الأرض المقدسة أيضاً، حوّل كنيسة القديس توماس الشهيد، من مكان غير لائق، إلى موضع مناسب، وغيّر طائفة الرهبان في تلك الكنيسة إلى طائفة أكثر جدارة وقوة، فاعتهاداً منه على مساعدة بطريرك القدس، فإن هؤلاء الذين كانوا من قبل علمانيين بالفعل واللباس، حملوا الآن الصليب على صدورهم، وهم خاضعين لطائفة الداوية، وحصّن يافا، وجدد مكان لجوء للصليبيين، وقد عمل ميثاقاً رائعاً، وقدم مبلغاً كبيراً من المال، لكل من الأماكن المتقدم ذكرها، وإلى بيت القديس توماس في عكا، الذي كان أصغر مبلغ منحه إياه هو خسمائة مارك، وبالاضافة إلى هذا ترك إلى خليفته أسقفية غنية، واسعة في حقولها وقطعانها، وعندما سمع الملك بوفاة بطرس أسقف وينكستر،

تدبر تعيين وليم أسقف بلنسية المنتخب ليجري تعيينه في تلك الأسقفية، لكن المستشار رالف دي نيفيل، أسقف شيستر، طُلب بشكل محق —ضد رغبة الملك— من قبل دير وينكستر، الذي إليه يعود حق الانتخاب، وقام الملك بصرف هذا الذي رغبوا به من مستشاريته ومن بلاطه، وذلك بعدما أخذ منه الختم الذي كان معهوداً به إلى ذلك المستشار المذكور، بموجب نصيحة المملكة كلها، وتمكن بوساطة محاميه المستقرين في روما، وبانفاق مبلغ كبير من المال، من إلغاء طلب ذلك الدير، من قبل البابا.

#### حصار مدينة ميلان

وفي الوقت نفسه من العام، تابع الامبراطور حصار ميلان، وأثناء ذلك أرسل إليه تقريباً جميع أمراء المسيحية عساكر إضافية، فقد بعث إليه ملك انكلترا - ابن خَتنه - مائة فارس، مجهزين بشكل جيد بالخيـول والســلاح، تحت إمـرة هنري دي تربلفيـل، مع مبلغ كبير من المال، وبادر أيضاً الأسقف المنتخب لبلنسية، الذي أجاد معرفة الأسلحة الدنيوية، أكثر من الأسلحة الروحية، إلى هناك مع الفرسان الذين بعث بهما كونتا طولوز وبروفانس لمساعدة الامبراطور، ومن المدهش لكثيرين ان الامبراطور، الذي أحاط به ذلك الحشد الكبير من النبلاء، قد بدد وقتاً طويلاً في الحصار، مع خسائـر كبيرة، باستثناء أنه في معركة واحدة، استطاع فيها هنري دي تربلفيل، مع الراية المنتصرة لملك انكلترا، ويتبعه الجنود الانكليز الذين كانوا تحت إمرته، بشجاعة وتمكن من صدّ حملات الأعداء، وأرغمهم على فرار بلا أمل، ولذلك أعاد الامبراطور الشكر إلى الملك بوساطة رسالة بعث بها إلى الملك، وأعلن بها بأن ذلك القتال الشجاع، كان السبب بسلامته وكرامته، وبعد أمد وجيز، توجّه مع جيش كبير لإلقاء الحصار على بريشيا Brescia فأهالي ذلك المكان كانوا يمدون الميلانيين بالمساعدات، أثناء وضعهم المتأزم آنداك، ولم يكن الميلانيون، في الوقت نفسه كسالى، حيث أحاطوا مدينتهم بخنادق عميقة، وتابعوا مراراً تقديم العون إلى سكان بريشيا، وهكذا جرى تبديد فصل الصيف، وعلى هذه الصورة انتهى، وبناء عليه لدى اقتراب الشتاء، تمّ الاتفاق على عقد هدنة، بموافقة كلا الطرفين، والذين جاءوا لتقديم المساعدة إلى الامبراطور، غادروا دون أن يحققوا هدفهم، وغدا الامبرطور نفسه الذي لم يتمكن من قهر مدينة بريشيا، واخضاعها لتكون تحت حكمه، مع أنها كانت مدينة صغيرة بالمقارنة مع المدن الأخرى، غدا أقل إخافة لأعدائه، وأدنى احتراماً من قبل أصدقائه.

## عودة ادموند رئيس أساقفة كانتربري من بلاط روما

وعاد في حوالي ذلك الوقت نفسه، ادموند، رئيس أساقفة كانتربري، من بلاط روما، ووصل إلى انكلترا، ومع أنه غادر انكلترا مع موافقة المجمع الديري، فقد حصل من البابا على مرسوم لصالحه، وضد رهبان كانتربري، وبسببه نشب خلاف متقطع وغير معلن بين الراعي وقطيعه، وعانت الكنيسة من كثير من الخسائر، وقلة الكرامة، والتعليق، ووصمة العار، وسوء السمعة، وبناء عليه جرت دعوة النائب البابوي لتصحيح هذا الشقاق، وأثناء ترؤسه هيئة الكهنة في كانتربري، وبسبب أن كتاباً كان يحتوي على الامتياز الذي تمّ الحصول عليه في أيام القديس توماس، جرى حرقه بشكل أحمق من قبل بعض الأشخاص، قام بعزل رئيس الرهبان في ذلك المكان، وبعث به إلى طائفة أكثر قسوة وخشونة، حتى يقوم بمارسة أعمال توبة مستمرة، وأبعد أحد الرهبان لأنه (كما قيل) قد أزال بشكل سري من الامتياز المتقدم ذكره، الأشياء التي ظهرت بشكل واضح أنها ضد الرهبان، وأقحم أشياء أخرى بدت بأنها تخدم مصالحهم، ولأن مثل هذا المسح في ذلك الكتاب الأصيل لم يكن لينجو من ملاحظة الأشخاص الذين فحصوه بدقة، قام أحد الرهبان بشكل أحمق بإحــراق ذلك الكتـاب، وذلك حتى لاينال الـدير وصمة العار والتزييف، وبناء عليه عندما أشار رئيس الأساقفة إلى ذلك الكتاب، وطلبه، وعندما لم يتم العشور عليه، عملوا اعترافاً صحيحاً بالذي وقع، واشتعل النائب البابوي —وهو محق— غضباً، وعقوبة على مثل هذه الغلطة العظيمة (حسبها تقدمت الإشارة أعلاه) طرد رئيس الرهبان وعزله من منصبه، وأبعد بعضاً من الرهبان الذين ظهروا بأنهم مرمين، وأمرهم بأن يعيشوا بانضباط أعظم، وبتوبة مستمرة، وبعد ذلك، لأن رئيس الرهبان دخل إلى بيت الكهنة مع بعض العلمانيين لعمل انتخاب ضد العادة المعمول بها بالبيت، انتخب مجمع الدير رئيساً غليهم من دون موافقة رئيس الأساقفة، ثم سمع رئيس الأساقفة بهذا، فلم يوافق عليه، وألغى الانتخاب، ولم يكتف بانزال عقوبة التعليق، بل فلم يوافق عليه، وألغى الانتخاب، ولم يكتف بانزال عقوبة التعليق، بل أنه حرم كنسياً رئيس الرهبان المنتخب مع الناخبين، لكن مجمع الدير، إنه عبجرأة واشتكى حول هذه القضية إلى البابا ضد رئيس الأساقفة.

# الملك يسعى لتثبيت انتخاب وليم الأسقف المنتخب لبلنسية ليكون أسقفاً لأسقفية وينكستر

واستخدم الملك في هذه الآونة (مع أنه غالباً ما أقسم من قبل على صرف الأجانب وعلى عدم تقديم العون لهم) كل الوسائل المكنة، وأكثر مما ينبغي، وبالوسائط غير الصحيحة، في سبيل ترقية وليم الأسقف المنتخب لبلنسية، وانتخابه (وهو الرجل الذي وصف بأنه كان دموياً) لتسلم أسقفية وينكستر، لكن هذا رفضه الرهبان بين أنفسهم، وهم الرهبان الذين إليهم يعود حق الانتخاب بشكل معلوم، وذهبوا إلى الملك —كها جرت العادة، يطلبون الاذن بانتخاب أسقفهم — وقبل أن يعطيهم الملك أي جواب، رجاهم انتخاب وليم، الأسقف المنتخب لبلنسية، الذي دعاه باسم عمه، ولم يوافق الرهبان، وطلبوا منحهم وقتاً للتداول حول القضية مع بقية أعضاء المجمع الديري، الذي يعود إليهم حق الانتخاب، وشعر الملك أنه بمنحهم هذه المهلة فإن التهاساته سوف

تسقط من دون تأثير، فتحسول إلى مكره المعتساد، وفي رد على التهاس الرهبان قال:

«لقد أخبرت بأن اثنين من شهامسة أسقفيتكم في وينكستر متوجب عليهما الحضور أثناء انتخابكم، وأنا لاأرى هذين في القضية الحالية، ولذلك لايمكنني الاستجابة إلى التهاسكم»، وعلى هذا رد الرهبان بأنها «وإن كان من المتوجب حضورهما أثناء الانتخاب (الذي يبدو لنا أنه سخيف ولايتماشي مع العدالة) هما لايحتاجان للحضور أثناء التقدم بالطلب للانتخـاب»، ومع أن الملك وقف عند هذا الأمـر طويلاً وتفكرُ به، هو لم يستطع معارضة مطلبهم، لكن بعد مضى بعض الوقت، علم بشكل يقيني بأنَّ الرهبان يرعـون بشكل جـاد فكرَّة انتخـاب وليم دي ٰ ريل Raele وكان رجالاً جديراً كله بالثناء، ليكون أسقفهم، فغضب غضباً عظيماً، وأجابهم بسخرية: «أنتم رفضتم الأسقف المنتخب لبلنسية، قائلين بأنه كان رجلاً دموياً، وانتخبتم الآن وليم ريل، الذي قتل بلسانه رحالاً أكثر مما قتله أي انسان آخر بالسيف»، وبتكبر واستخفاف أقسم أنه لن يتحمل هذا بأي شكل من الأشكال، ولهذا خاف الرهبان من غضب الملك، فتخلوا عن نيتهم، ودمر الملك في الوقت نفسه ممتلكات وتحسينات الأسقفية، وغالباً ما جلس في العزب التابعة لها، مع أعداد كبيرة من الأتباع كانوا يحيطون به.

#### الملك يتدبر إلغاء انتخاب رالف أسقف شيستر

ولدى رؤية الرهبان وقتها التأثير المضر للتأخير، شرعوا بنشاط متواصل يفكرون حول اختيار رئيس لأنفسهم، وعندما سمع الملك بهذا، بادر مسرعاً وعلى الفور إلى هناك، ودخل إلى بيت إدارة الكهنة بنشاط وحماس أكبر مما هو معتاد، وطلب من الرهبان بالوعد والوعيد، بأن عليهم انتخاب عمه، الأسقف المنتخب لبلنسية، وقد حاولوا ببراعة، ورغبوا في ازالة غضب الملك، وسعوا لتهدئة عنفه غير المحق

بوساطة التأخير، وكانوا غير راضين بالموافقة على مطالبه غير العادلة، وقد وافقوا بالاجماع على المطالبة برالف دي نيفيل، أسقف شيستر، ومستشار الملك، ليكون أسقفهم، والمسؤول عن أرواحهم، ووجد الملك أن التهاساته، قد أخفقت مجدداً في التأثير عليهم، فعارض الطلب المحق للرهبان، وكدس كثيراً من الشناعات على الأسقف المذكور، وقال عنه بأنه كان قليل الصبر، وسريع الغضب، ورجلاً فاسداً، ثم وسمهم بالحهاقة لأنهم طلبوه ليكون أسقفاً لهم، وبالاضافة إلى هذا، انتزع بعنف بالحهاقة لأنهم طلبوه ليكون أسقفاً لهم، وبالاضافة إلى هذا، انتزع بعنف مزعبه عالم الله على الأسقف المذكور قد تسلم المسؤولية عنه، بناء على رغبة عامة من المملكة، وعهد بالعناية به إلى الراهب غيوفري الداوي مع جون لكسنغتون، وذلك مع العطاء المعدّ للمستشارية، والمورد المعين للأسقف كمستشار، وتابع إجراءاته العدوانية، كما كان بدأها، فبعث سيمسون النورماندي والاسكندر، وهو علماني، وكسلاهما محامين مستأجرين، إلى بلاط روما، الذي قام بوساطة هدايا كبيرة، ووعود من المال، فحرم رجلاً مستقياً من حقه، وألغى قراراً محقاً، وألغى بشكل فاسد، الطلب المتقدم ذكره.

#### الميلانيون يرغبون بالتصالح مع الامبراطور فردريك

وفي هذه الآونة خاف الميلانيون من المقدرة الامبراطورية، فبعثوا إلى الامبراطور، يرجونه بكل الالتهاسات الممكنة، بعدما أعلنوا أنه مولاهم الحقيقي وسيدهم الطبيعي، أن يزيل غضب عنهم، وأن يوقف قتاله ضدهم، وأن يرعاهم، وأن يحميهم، بمثابة كونهم رعيته التابعين له، والموضوعين تحت جناحي همايته القديرة، وأعلنوا أنهم سوف من الآن فصاعداً، كها فعلوا من قبل، يخدمونه بمثابة مولاهم وامبراطورهم، مع الاحترام كله، وكبرهان على طاعتهم، ومن أجل أن ينالوا همايت بوساطة أسلحته وعواطفه، وفي سبيل نسيان عصيانهم السالف الذكر، وعدوا عن طواعية من أنفسهم أن يقدموا له جميع ولعدم تذكره، وعدوا عن طواعية من أنفسهم أن يقدموا له جميع

المدخرات الأساسية التي يمتلكونها من ذهب وفضة، وعلاوة على ذلك، وكعلامة على خضوعهم وطاعتهم، وعلى نصره الامبراطوري، إنهم سوف يجمعون جميع راياتهم، ويحرقونها عند قدمي الامبراطور، وأنهم بالاضافة إلى هذا، عندما سيستأنف الامبراطور ثانية القتال في خدمة الصليب في الأرض المقدسة، سوف يزودونه سنوياً بعشرة آلاف جندي، في سبيل تقدم الكنيسة، وفي سبيل كرامته، شريطة أن يتولى محبة سكان المدينة من دون شوائب أو أذى، وأن تبقى حالة المدينة وسكانها كما هي محافظ عليها.

لكن الامبراطور، رفض بشموخ جميع هذه العروض، وطالب بشكل قطعي، أن يقوم السكان بشكل عام مع مدينتهم، ومع جميع ممتلكاتهم، بالتخلي عن أنفسهم وعن إرادتهم ووضع ذلك طوع رغباته، ورد السكان بموافقة عامة على هذا السلوك الطغياني، بأنهم لن يفعلوا هذا بأى حال من الأحوال، وقالوا:

«لقد تعلمنا بالخبرة، وبالخوف من وحشيتك، أن نفضل الموت تحت ترستنا، بالسيف، أو الرمح، أو بالنشاب، على الموت بالخيانة، والجوع، واللهب»، وبدأ الامبراطور منذ ذلك الحين يفقد الحظوة لدى الكثيرين، لأنه قد أصبح طاغية، ونال الميلانيون لتواضعهم التشجيع، وحصلوا على القوة، وذلك وفقاً لكلمات الانجيل في قوله: «يقاوم الرب المتشامخ، ويعطي النعمة إلى المتواضع»، ووقتها رأى الميلانيون أن المسألة مسألة موت أو حياة، فتولوا تحصين مدينتهم بمزيد من النشاط أكثر مما هو معتاد، بالسلاح وبالحنادق، وبالدخول بتحالفات مع مدن أخرى.

#### واقعة الراهب جون من طائفة المبشرين

وفي هذه الآونة نفسها، نبغ واحد من طائفة المبشرين، واسمه الراهب جون، وكان رجلاً متعلماً، وفصيحاً، وممتعاً في عمله كمبشر، وقد تمتع

بسمعة عظيمة واحترام كبير في ايطاليا، إلى حد أنه أطفأ الحروب بين السكان، وقد عمل الرب معجزات له، حيث أنه عبر الأنهار حافياً، وأرغم الطيور الجارحة الطائرة في الهواء على النزول إلى الأرض، بناء على أوامره، وأخيراً أصبح على كل حال، بوساطة مكر الشيطان متشامخاً بشهرته، وضعف بالعلاقة الجسدية الشهوانية لأصدقائه، وبذلك استحق فقدان محبة الرب، والتشريف لدى البشر، والاحترام لدى رجال الدين.

## محاولة أحد الأشرار قتل الملك في قاعة نومه

ووقعت في السنة نفسها، واقعة مرعبة للملك، جعلت الناس كلهم يرتعبون، ففي اليوم الذي جاء بعد ميلاد القديسة مريم، قدم واحد من السادة المتعلمين - كما قيل- إلى بلاط الملك في وودستوك، وتظاهر بأنه كان مجنوناً، وقال للملك: «استقل من الملك لصالحي، وسلمني حكم المملكة الذي اغتصبت بشكل غير عادل، والذي حرمتني منه لزمن طويل»، كما أنه أضاف بأنه يحمل شارة الملك على كتفه، ورغب رجال حاشية الملك بضربه، وبطرده من الحضرة الملكية، لكن الملك منع الذين كانوا منقضين عليه من استخدام العنف ضده قائلاً: «اتركوا الرجل المجنون يهذي كما يريد، وحسبها يأتيه، لأن كلام هؤلاء الناس ليس له تأثير الصدق»، وفي منتصف الليل -على كل حال- دخل هذا الرجل نفسه إلى قاعمة نوم الملك من النافذة، حاملاً بيده مدية مفتوحة، واقترب من فراش الملك، غير أنه أصيب بالاضطراب لعدم وجوده هناك، وبدأ على الفور يبحث عنه في عدد من قاعات النوم في مسكنه، وكان الملك، بفضل الرب نائماً مع الملكة، وكان هناك بالصدفة واحدة من وصيفات الملكة مستيقظة، وكان اسمها مرغريت بيزث -Bis eth وكانت تغني ببعض المزامير على ضوء شمعة (لأنها كانت وصيفة مقدسة، وواحدة مكرسة للرب)، وعندما رأت هذا الرجل المجنون، يفتش في الأماكن الخاصة، ليقتل الملك، وهو يسأل بصوت

مرعب عن المكان الذي فيه الملك، ارتعبت كثيراً، وأخذت تردد صراخها، ولدى سماع صراخها المرعب، استيقظ حراس الملك، وقفزوا من أسرتهم بكل سرعة، وركضوا نحو المكان، وفتحوا الباب بالقوة، الذي كان اللص قد أغلقه بإحكام، واعتقلوا اللص، على الرغم من مقاومته، وربطوه وغلوه بقوة، وضمنوه.

وقد اعترف هذا الرجل بعد بعض الوقت، بأنه قد أرسل إلى هناك، ليقتل الملك وفق طرائق الحشيشية، من قبل وليم مارش، ابن غيوفري مارش، وأفاد بأن آخرين قد تآمروا لإقتراف الجريمة نفسها، ولدى معرفة الملك بهذا، أمر به، بحكم كونه مجرماً بمحاولة قتل جلالة الملك، بأن يمزق طرف منه عن الطرف الآخر بوساطة الخيول في كوفنتري، وكان بذلك مشلاً مخيفاً ومشهداً مؤسفاً لكل من يتجرأ على التآمر لإقتراف مثل هذه الجرائم، وجرى سحله أولاً وهو ممزق إرباً إرباً، ثم جرى قطع رأسه، وتقسيم جسده إلى ثلاثة أقسام، ثم إنه جرى سحل كل جزء خلال إحدى المدن الرئيسية في انكلترا، وبعد هذا جرى تعليقه على المشنقة المعدة للصوص.

#### عاصفة من الريح ثقيلة

في حوالي يوم عيد القديس متى (٢١- أيلول) ثارت عاصفة من الريح بعنف مدمر، ومن دون أن أذكر الأضرار التي تسببت بها والتي لايمكن تعويضها، غرقت أكثر من عشرين سفينة في بورتماوث.

#### عودة سيمون دي مونتفورت إلى إنكلترا

وفي يوم عيد القديس كاليكستوس Calixtus (١٤ - تشرين أول) عاد سيمون دي مونتفورت من القارة، واستقبل من قبل الملك، ومن جميع الحاشية الملكية بقبلة السلام، ثم إنه انطلق بكل سرعة نحو زوجته إليانور، التي كانت مقيمة في نيلوورث Kenilworth وهي على وشك الولادة.

# دعوة رعاة رهبان الطائفة السوداء للمثول أمام النائب البابوي في لندن

وفي العام نفسه، استدعى النائب البابوي أوتو، بناء على تفويض من البابا، جميع رعاة رهبان الطائفة السوداء، للمشول أمامه، في كنيسة القديس مارتن في لندن، ليتولى تقدير الدرجات التي أمر بها صاحب القداسة البابا —بعد مناقشة كافية — من أجل إصلاح الطائفة الرهبانية.

## إصلاح أحكام رهبان الطائفة السوداء

وعندما اجتمع جميع رعاة طائفة الرهبان السود، نهض النائب البابوي، وحثهم ليكونوا جميعاً صبورين، ثم شرع بإلقاء خطبة منمقة كانت كما يلى:

"باسم مولانا يسوع المسيح، والأب والابن والروح القدس، آمين، إنها لمهمة عظيمة وصعبة القيام بتحصين مدينة الرب، التي هي الكنيسة، بمراسيم جديدة ومتطورة، ضد مصائد العدو الخبيث، الذي يسعى باستمرار ببدع قديمة وجديدة لإخضاعها، وقمنا نحن أوتو، الذي بفضل رحمة الرب، الكاردينال الشهاس للقديس نيقولا، في سجن توليان، والنائب للكرسي الرسولي، صدوراً عن واجبات النيابة البابوية المفروضة علينا، وتقديراً لأنفسنا بأننا مسؤولين عن تقديم المساعدة في مثل هذا العمل المفيد، فتدبرنا جمع وتدوين بعض الأحكام من نظام الأب المقدس بندكت، وكذلك من المجامع المقدسة، والمراسيم الشرعية، وكذلك من أحكام رعاة الرهبان التابعين لطائفة بندكت المذكور، التي إذا ما تولوا رعايتها سوف تخدم في مساعدة ديانتنا المقدسة والدفاع عنها».

#### الذين يجري قبولهم في الطوائف الدينية

«ورسمنا في المقام الأول، أنه من الآن فصاعداً، لن يجري قبول أي واحد للقيام باحتراف وتكريس نفسه للرهبانية، قبل إكماله سن العشرين، ولا لإختبار التأهيل قبل إكماله التاسعة عشرة من عمره».

## عند انتهاء سنة اختبار التأهيل يبدأ التكريس للرهبانية

وكذلك كل من جرى قبوله لاختبار التأهيل، سوف، فور انتهاء سنة اختبار التأهيل، يقوم بأعمال التكريس للرهبانية، أو سوف يغادر الدير، وخلافاً لهذا، إن كل راعي دير، أو رئيس للرهبان سوف يحتفظ بأي واحد بعد عام من دون القيام بالتكريس للرهبنة، سوف يتلقى عقوبة حادة، من قبل رؤساء الهيئة الكهنوتية، ومع هذا سوف يعد المترهبن مرغماً على عمل التكريس، ولسوف يعد وكأنه مكرس للرهبنة».

## لا يجوز قبول أحد شرطياً أو مقابل دفع

«وكذلك لايجوز استخراج أي مال من أي واحد يرغب بدخول الدير، والذين يقبلون سوف يجري قبولهم فقط من أجل الرب، ومن دون أي التزام، ومع ذلك، إذا ماجرى تقديم أي شيء مجاناً، من دون أي إلزام، أو استخراج، أو ضريبة، من الممكن قبول ذلك من دون ملامة».

## لا يجوز لأحد أن تكون لديه أية ممتلكات خاصة به أو ذاتية

«وكذلك، إنه من الآن فصاعداً، لايجوز لأي راهب أن يستحوذ أي شيء خاص به، وإذا ماكان لديه أي شيء يتوجب عليه، على الفور التخلي عنه إلى رئيسه».

# لا يجوز لأي واحد السكنى وحده في عزبة أو كنيسة

«وكذلك، لا يجوز من الآن فصاعداً، لأي راهب الاقدام على تسلم

أية عزبة من رئيسه، أو أية ممتلكات أخرى، للضان، وإذا فعل ذلك سوف يعد متملكاً، وبالتالي سوف يعاقب، وكذلك لا يجوز للرهبان السكنى في العزب، ولاحتى في الكنائس، مالم يكن هناك أكثر من واحد، أو على الأقل اثنين».

#### على المطيعين تقديم حساب عن إداراتهم

"وسوف كذلك يجري تعيين المستقيمين، والرجال الموثوقين في بعض المناصب، وعلى هؤلاء أن يقدموا ثلاث مرات في العام حساباً صحيحاً عن إداراتهم ومناصبهم، إلى رئيسهم، وذلك بحضور بعض الشيوخ، وعند ذلك إن كل مايزيد يمكنهم أخذه، مها تضمن، سواء أكان مالاً أو أية مقتنيات أخرى، إنهم سوف يأخذونها من دون مناقشة أو خلاف، وأن يضعوا جانباً كل غش، ثم أن يتخلوا عن ذلك إلى رئيسهم أو يعهدون به إليه، وكل من يتصرف على عكس هذا، سوف ينال العقوبة لكونه متملكاً».

#### ومثل هذا على رئيس الرهبان تقديم حساب

"وعلى راعي الرهبان أيضاً، أو رئيس الرهبان، في حال عدم وجود راعي، أن يقدم حساباً وافياً، على الأقل مرة واحدة في السنة، حول وضع ديره، وحول إدارته للمجمع الرهباني، أو أن يقوم بذلك بعض الشيوخ الذين جرى تفويضهم وإنابتهم من قبل المجمع الديري لهذه الغابة».

# من المتوجب التفوه بقرار الحرمان الكنسي ضدّ المتملكين بشكل علني

«ونحن نرسم أيضاً، أنه يتوجب على الرؤساء المشرفين، أن يتفوهوا على الأقل مرة واحدة في العام، بشكل علني بحكم الحرمان الكنسي

ضد المتملكين، أو معاقبتهم بطرق أخرى إذا لم يشوبوا إلى رشدهم، وبشكل رئيسي بعار عدم الدفن».

# وجوب الالتزام بالصمت وفقاً للأمر

«ونحن نرسم أيضاً، أنه وفقاً للنظام، تتوجب مراعاة الصمت، في بعض الأماكن المخصصة، والأوقات، والساعات المحددة، وعلى الجميع أن يسعوا لمعرفة الشارات الضرورية».

# تحريم أكل اللحوم

«وبالاضافة، إلى هذه الأشياء، إنه فيها يتعلق بأكل اللحوم، قد جرى تحريمها على رهبان الطائفة السوداء، بموجب أحكام نظام القديس بندكت، وحكمنا، وكذلك حكم الهيئة العامة للرهبانية برئاسة رعاة الديرة في انكلترا، ونحن في سبيل إزالة جميع مناسبات وقضايا الشكوى من بين هؤلاء الرهبان الذين اعتادوا فيها على إثارة الفوضى من أجل أكل اللحم، نأمر الرعاة والرؤساء بشراء —حسب إمكانات بيتهم وتزويد الرهبان، ببعض المواد الغذائية المناسبة عوضاً عها هو محرم عليهم».

#### وجوب تقديم ملابس مناسبة وكافية

«قرار بوجوب امتلاك الرهبان ملابس مناسبة وكافية، لكل من أجسادهم وأسرتهم، وأن يزودوا بذلك وفقاً لنظام البيت وإمكاناته، لكن لا يجوز لهم ارتداء قمصان من الكتان، أو أغطية رأس».

# على الرهبان النوم مع بعضهم

«ويتوجب كـذلك نوم الرهبان مع بعضهم، وأن يمتلكوا أسرة وفقاً للنظام، ولايجوز أن يكون مهجع نومهم من دون ضوء».

#### وجوب مراعاة الضيافة

«نحن نأمر ونرسم، بوجوب مراعاة الضيافة، من قبل كل من الرؤساء، ومن الذين هم أدنى منهم، وفقاً لقداسة النظام ولإمكانات المكان، وأن يكون ذلك مصحوباً مع كل الإحسان والسرور، وأن يجري دوماً ندب راهب لطيف وأديب من أجل هذه الغاية، ونحن نرسم أيضاً بوجوب مراعاة الشيء نفسه نحو الرهبان المرضى».

## على الرهبان جميعاً الحضور أثناء القداسات الكبرى والصغرى

«وكذلك يتوجب على الجميع أن يكونوا حضوراً في ساعات القداسات الدينية، لاسيا أثناء القداسات الصغرى والكبرى، مالم يمتلك أحدهم عذراً جيداً للتغيب، بأن يكون مشغولاً مع ضيوف، أو بموجب إذن خاص من رئيسه، حيث يعدّ ذلك سبباً موجباً للغياب».

#### وجوب تجنب الاسراف

«ويتـوجب على الأساقفة السعي لتحـديد عـدد خيولهم ومـرافقيهم بقدر ما يستطيعون».

# وجوب تدوين الأحكام وفقاً للنظام

"ونحن نرسم أيضاً، أن يتدبر رعاة الديرة ورؤساء الرهبان يومياً تدوين —وفقاً للنظام— مراسيم الأحبار الأعظميين، ولاسيها التي تشير بشكل خاص إليهم وإلى طائفتهم، والواردة في مجموع صاحب القداسة البابا غريغوري التاسع، والتي كتبت تحت العناوين الواردة أدناه وهي: "حول المدنيين الذين على وشك الدخول إلى البيوت الدينية» الخ، "حول دورك» الخ، "خشية الدين" الخ، "حول أوضاع الرهبان» الخ، "في كل منطقة» الخ، "الأشياء التي من أجل كرامة الدين» الخ، «حول السيمونية» الخ، "حول السيمونية» الخ،

«حول قرار الحرمان الكنسي» الخ، «الجسد كله» الخ، «حول التحليل من هذه الأشياء كلها» الخ، «حول الراهبات» الخ، «حول الثبات—أي التأكد» الخ، «حول أي شيء كان».

## الأشياء التي يجري بالغالب تكرارها

«ونحن نفرض أيضر بكل دقة على جميع رعاة الديرة، ورؤساء الرهبان، أن يقوموا بدراسة الأحكام المتقدم ذكرها أعلاه وتعلمها، وهي أحكام نظام القديس بندكت، والمراسيم والنظم التي كتبت أعلاه، وأن يجتفظوا بهم دوماً على مقربة منهم، وأن يجعلوا شغلهم الشاغل ألا تكون هذه الموضوعات غير معروفة من قبلهم».

## قراءة ماورد أعلاه مرة واحدة في اليوم

"ونحن نرسم أيضاً، ونأمر بمراعاة مايلي بكل دقة، وهو قراءة النظام الذي تقدم ذكره أعلاه، والمراسيم، مرة واحدة في كل يوم، في ساعة موائمة، في الدير بحضور جميع الرهبان، وأن يجري شرحهم إلى الذين لايفهمونهم".

# قانون البابا أونوريوس الثالث المتعلق بالذين يدخلون البيوت الدينية

«لقد تقرر من جهتكم مايلي، الخ: من أنوريوس الثالث إلى أسقف أريزو Arezzo: من المعروف ان هناك بعضاً، مع أنهم ارتدوا منذ سنين طويلة ثياب الرهبان، هم لم يقوموا بالتكريس المطلوب ليكونوا رهباناً، ولذلك عندما يجري اتهامهم من قبلكم، أو من قبل آخرين، بأن لديهم ممتلكات، وأنهم يعيشون بشكل نظامي، هم لا يخجلون من القول بأنهم غير ملزمين، أو غير متعهدين في أن يكونوا من دون ممتلكات خاصة، وفي سبيل الامتناع عن الشهوات، والأحكام الانتظامية

الأخرى، إنه ليس الرداء الرهباني هو الذي يعمل الراهب، بل التكريس النظامي، الخ، الخ، ولذلك إننا نأمر أخوتكم، بموجب الروادع الكنسية، أن ترغموا الخاضعين إليكم بموجب القانون الأسقفي، والذين يتجرأون على دخول الأرض بطريقين، وفق المنهج الذي تقدم ذكره، أن يقوموا بتكريسهم الرهباني المطلوب، وأن يراعوا النظام، وفقاً لأشكال الطائفة، وذلك بعد ارتدائهم للباس الرهباني لمدة سنة واحدة».

#### مرسوم البابا غريغوري التاسع حول الأمر نفسه

«نحن نرسم، بأن المترهبنين في أيام اختبارهم، وقبل ارتدائهم لرداء الرهبنة، الذي يعطى بالعادة إلى الذين عملوا تكريسهم المطلوب، هم أحرار في أن يغادروا ويعودوا إلى أوضاعهم المتقدمة، وذلك خلال سنة، اللهم مالم يظهر بشكل واضح بأن مثل هؤلاء الأشخاص قد اتخذوا قرارهم بشكل حاسم بتغيير طريقتهم في الحياة، وأن يخدموا الرب في تكريس تقوي مستمر، الذي معه يمكن أن يكون مفيداً التخلي عن ذلك الذي معروف أنه أضيف على فضائله الخاصة، ومع هذا نحن نرسم الذي معبوف أنه أضيف على فضائله الخاصة، ومع هذا نحن نرسم الذي معبول إزالة كل شك بها أن أردية المترهبنين، في بعض البيوت الدينية لايمكن تمييزها عن أردية المكرسين، ينبغي أن تجري مباركة الملابس التي تعطى إلى المكرسين وقت التكريس، وبذلك يمكن تمييز ألبسة المترهبنين عن ألبسة المكرسين.

#### المزيد حول الموضوع نفسه

«خشية من أن يتعرض بعض رجال الدين في بعض المناسبات إلى السفر، ومن ثم الحصول على بعض الأذى بالنسبة لصحتهم، وأن تجري المطالبة بدمائهم على أيدي رؤسائهم، نحن نرسم، بأنه يتوجب على الرؤساء، أثناء شغلهم لمنصب رئيس الهيئة الرهبانية، وذلك تماشياً مع قانون المجمع العام، سواء أكانوا آباء، أو رعاة ديرة، أو رؤساء كهنة،

البحث بدقة كل سنة عن الرهبان الذين هربوا، أو الذين طردوا من طائفتهم، وإذا ما أمكن فيها بعد استقبالهم وفقاً للنظام القائم، أن يجري استقبالهم في ديرتهم، وأن يتم بموجب الروادع اللاهوتية إرغام رعاة ديرهم أو رؤساء رهبانياتهم، على استقبالهم، وذلك وفقاً لنظام الطائفة، لكن إذا كانت الطائفة لاتسمح بفعل ذلك، على الرئيس المذكور، القيام بموجب سلطاتنا، تأمين عزلهم في ديرة تابعة للطائفة نفسها، وفي أماكن مناسبة، على شرط أن يعمل ذلك من دون أي فضائح، وينبغي تأمين الضرورات المعاشية، وتزويد مثل هؤلاء الأشخاص بها في البيوت الدينية الأخرى للطائفة نفسها، ليقوموا هناك بالتوبة، لكنهم إذا وجدوا عدم طاعة من أي نوع، سوف يتولون حرمانهم كنسياً، ولسوف يعلن عنهم أمام الملأ ويشهر بهم على أنهم محرومين كنسياً، من قبل رؤساء عنهم أمام الملأ ويشهر بهم على أنهم محرومين كنسياً، من قبل رؤساء الكنائس، حتى يعودوا بكل تواضع لدى استدعائهم».

## وضع الرهبان

"لن يجري قبول الرهبان في الديرة بوساطة دفع المال، كما لن يكون لديهم أية ممتلكات خاصة بهم، وسوف لن يجري توزيعهم واحداً واحداً فيما بين الكنائس في البلدان المختلفة، وفي القرى، حتى لايكونوا هم أنفسهم بين المدنيين، لانتظار الصراع من الأعداء الروحيين، لأن سليمان قد قال: "ويل له، الذي يكون وحيداً عندما يقع، لأنه ليس لديه آخر ليساعده على القيام"، وإذا ما قام أي واحد لدى سؤاله، فأعطى أي شيء في سبيل القبول، إنه سوف لن يرتفع إلى الطوائف المقدسة، وسوف يجري تعليق المتسلم وايقافه عن عمله، وكل من سوف يبقي أي شيء لنفسه، ما لم يكن قد سمح له من قبل راعي الدير، من أجل بعض الخدمات المفروضة عليه، سوف ينقل مبعداً عن المشاركة بقداس العشاء الرباني عند المذبح، وإذا ماوجد أي انسان، في لحظته الأخيرة، مع أي الرباني عند المذبح، ولم يقم بالتوبة بشكل موائم، سوف لن تعمل أية

تقدمة إليه، كها أنه لن يتلقى دفناً بين جميع الطوائف الدينية، وليعلم راعي الدير الذي سوف لن يحترس بعناية ضد هذه الذنوب، بأنه سوف ينال الحرمان من منصبه، كها أنه لا يجوز إعطاء رئاسات الرهبان أو المناصب، إلى أي واحد مقابل الدفع، وإذا حدث ذلك، فإن كلا من المعطي والمتسلم سوف يجري طردهم من مناصبهم، أما بالنسبة لرؤساء الرهبان، فإنهم بعد تعيينهم بشكل قانوني في كنائس ديرية، بوساطة الانتخاب من قبل هيئاتهم الرهبانية، لن يجري تغييرهم، إلا لسبب واضح ومعقول، مثل التخريب، أو الفسوق أو شيئاً من هذا القبيل واضح ومعقول، مثل التخريب، أو الفسوق أو شيئاً من هذا القبيل يبدو أنها تؤهل للعزل، أو أيضاً إذا جرى نقلهم بناء على نصيحة رهبانهم إلى منصب أعلى».

## المزيد حول الموضوع نفسه

"ونحن نمنع من الآن فصاعداً، بكل دقة، أياً من الرهبان، من ارتداء قمصان كتانية، كما اننا نحرم أيضاً على أي من الرهبان، بحكم فضيلة طاعتهم، وتحت تهديد الحساب اللاهوي من امتلاك أية مقتنيات بأية طريقة من الطرق، وعلى الذي لديه أي شيء خاص به، التخلي عنه على الفور، وإذا ما وجد فيها بعد، لديه أية ممتلكات خاصة، وكان ذلك بعد تسليمه انذاراً نظامياً، سوف يطرد من الدير، كما لن يسمح له ثانية بالقبول به، مالم يكن قد قام بالتكفير، وفقاً لأنظمة الدير، وإذا ماجرى اكتشاف وجود أية مقتنيات، عند موت أي واحد، سوف يجري دفنها معه، في كومة من القاذورات، وذلك وفقاً لما قاله المبارك غريغوري وفعله، وبناء عليه إن أي شيء سوف يجري إرساله إلى أي واحد، بشكل وفعله، وبناء عليه إن أي شيء سوف يجري إرساله إلى أي واحد، بشكل خاص، يتوجب عليه عدم التجرؤ على استلامه، بل عليه تسليمه إلى راعي ديره أو إلى رئيس رهبانه، ويتوجب الالتزام بصمت مستمر في القلاية، وفي المطعم، وفي المطعم، وفي المعيمة للدير، ولا يجوز لأحد وفي بعض الأماكن، وذلك وفقاً للعادة القديمة للدير، ولا يجوز لأحد

أن يأكل لحماً في المطعم، ولا في المناسبات العامة الوقـورة، حسبها كانت العادة أحياناً في الدير، ولكن على الراهب أن يترك قليلاً في المطعم، وأن يخرج مع الراهب ليأكل لحماً في الخارج، لأنه في هذه الأيام تترجب مراعاًة نظام خاص بدقة أعظم، ومع ذلك على الرهبان أن لايعتقدوا أنه مسموح لهم بأكل اللحم خارج المطعم، مالم يكن ذلك في مأوى المرضى، مع أنه يمكن أحِياناً لراعي الدير، عن طريق الرعاية، أن يدعو بعض الرهبان إليه، أحياناً واحداً، وأحياناً واحداً آخر، ليقدم لهم وجبة خاصة في غرفته، بالاضافة إلى هذا يمكن للرهبان المرضى والضعفاء الذين يحتاجون للتقوية، أو لبعض الأدوية، أن يتسلموا كمية مناسبة، مما هو ضروري لهم، من كل من اللحم ومن الأشياء الأخرى، وإذا كان أحدهم ناقهاً، أو حتى ضعيفاً، ولايمكن أن يكتفي بالطعام العام، ينبغى تدبر ذلك له هكذا، من دون فضائح بالنسبة للآخرين، أي إذا مارغب راعي الدير أو رئيس الرهبان، أن يقدم له معروفاً خاصاً في المطعم، يمكنه أن يتدبر تقديم كمية كافية من الطعام أو جلبها له، لكن ليس أمام الناس المرضى، بل أمامه نفسه، ومن ذلك يمكن للرجل المريض أن يأخذ كمية صغيرة ليدعم الطبيعة، ويتوجب تعيين مثل هؤلاء الأشخاص لتأدية واجبات الدير بشكل مخلص وأمين، وما من منصب، يجوز أن يعهد به إلى أي واحد، ليحتفظ به إلى الأبد، أي كأنه عین له مدی الحیاة، لکن عندما یتوجب عزله، هو سوف یعزل من دون أية معارضة مهم كان نوعها، وسوف يكون رئيس الرهبان هو التالي لراعى الدير، وينبغي أن يكون فوق البقية، مؤثراً في أعماله وفي كـلامه، وبذلك يمكن بمثل حياته، وبكلام عقيدته، أن يكون قادراً على توجيه رهبانه نحو ماهو خير، وأن يبعدهم عما هو شر، وأن تتوفر لديه الغيرة على الدين، وفقاً لمعارفه، وذلك حتى يتمكن من تقديم الرعاية اللطيفة، وأن يعتني بنيل طاعة مـريحة، وراعي الدير هو الذي على الجميع إطاعته في جميع القضايا، ويتوجب أن يكون دوماً —بقدر ما هو ممكن— مع رهبانه في الدير، وأن تكون لديه رعاية يقظة، واهتهام متواصل بشأن جميع الرهبان، حتى يتمكن أن يقدم إلى الرب حساباً صحيحاً عن المنصب الذي أسند إليه، ولكن إنه إذا ما سيكون خائناً لطائفته، أو مستخفاً بها، أو مهملاً، أو مبدداً، عليه أن يعرف بشكل مؤكد، أنه لن يخلع فقط من منصبه، بل إنه سوف يعاقب بطريقة أخرى، وفقاً لذنبه، وكأن ذلك ليس ذنبه الخاص، بل ذنب الآخرين، فهو سوف يكون مطلوباً على يديه، ولا يجوز لأي راعي دير أن يفكر بأن بإمكانه إعطاء أي راهب ترخيصاً بامتلاك مقتنيات، لأن التخلي عن المقتنيات، والمحافظة على الإحسان أمران مرتبطان تماماً مع الأنظمة الرهبانية، ذلك أنه حتى الحبر الأعظم لايمكنه أن يمنحه ترخيصاً في هذه القضايا».

# المزيد حول الموضوع نفسه

سوف يكون في كل مملكة، أو مقاطعة —كل ثلاث سنوات—
باستثناء امتياز أساقفة الأبرشيات— اجتماع عام للهيئة العامة لرعاة
الديرة ولرؤساء الرهبان، الذين ليس لديهم رعاة ديرة مرتبطون بهم،
والذين غير معتادين على عقد مثل هذه الهيئات، حيث يتوجب أن
يجتمع فيها جميع الذين ليس لديهم معيقات قانونية، في واحد من الديرة
يكون مناسباً لهذه الغاية، مع التحذير التالي الذي يقضي بأن لايجلب أي
واحد منهم معه أكثر من ست عربات وثهانية أشخاص، وعليهم أيضاً
لدى شروعهم بهذه المسألة الجديدة، استدعاء اثنين من رعاة الديرة
ومساعدة، بحكم أنهم، منذ زمن بعيد معتادين، ولديهم معارف أفضل
في عقد هيئات من هذا النوع، ودعوهم يوحدوا مع أنفسهم أي اثنين
يرون أنها موائمين، وليقم هؤلاء الأربعة بالترؤس على الهيئة كلها،
وبذلك لايمكن لأي واحد منهم أن يدعي لنفسه الرئاسة الأسقفية،

ويتـوجب عقد اجتماع هذه الهيئـة الرهبانيـة يوميـاً، لمدة عدة أيام، وفقــاً لعادة طائفة الرهبان السسترشيان، ويتوجب الدخول في الاجتماع المذكور للهيئة الرهبانية بمناقشات دقيقة حول إصلاح الطائفة، والمراعاة المنتظمة للنظم، وكل ما يجري تقريره مع التعاون مع هؤلاء الأربعة، سوف تجري مراعاته من دون أي تحفظ، أو معارضة، أو مرافعة استئناف، لكن مع تقرير موعد عقد اجتماع الهيئة الرهبانية في الحقبة المقبلة، والذين سوف يجتمعون هناك، سوف يعيشون مع بعضهم، وسوف يتوازعون فيها بينهم المشاركة بالنفقات بشكل عام، ولكن إذا لم يكن بإمكان الجميع العيش في البيت نفسه يمكن لعدد منهم العيش مع بعضهم في بيـوت متنوعة، وسـوف يجري أيضـاً في هذا الاجتماع للهيئة الرهبانية تعيين أشخاص دينيين وواعين، عوضاً عنا، ووفقاً لنظام جرى تعيينه من قبل لهم، للقيام بزيارات تفقدية لكل رعوية في المملكة المذكورة أو في المقاطعة، ليس فقط للرهبان، بل للراهبات أيضاً، حيث يقومون بتقويم وإصلاح، كل مايعتقدون أنه يحتاج إلى الإصلاح والتقويم، وإذا ما وجدوا أن القسيس في أي مكان ينبغي عزله كلياً من منصبه، عليهم القيام على الفور إعلام أسقفه بقرارهم بعزله، وبذلك يقوم هذا الأخير بادخال العزل حيز التنفيذ، وإذا ماتقاعس الأسقف ولم ينفذ، على الزوار التفقديين رفع القضية إلى الكرسي الرسولي، ونحن نقضى ونأمر، أن على جميع الكهنة النظاميين -تبعاً لطوائفهم - مراعاة هذا النظام نفسه، وإذا ماانبعثت في هذه المسألة الجديدة، أية مصاعب، من غير الممكن إزالتها من قبل الأشخاص المتقدم ذكرهم، يتوجب إحالتها، من دون أي أذى، إلى الكرسي الرسولي، حتى يجري حلها، وبالنسبة لجميع الأشياء الأخرى، التي من المكن الاتفاق حولها بشكل اجماعي، من المتوجب مراعاتها من دون مواربة، وزيادة على هذا، يتوجب على أساقفة الأبرشيات السعي لإصلاح الديرة الخاضعة لهم، من أجل أنه عندما يصل الزوار التفقُّ ديون، يمكنهم أن يجدوا أنهم يستحقون المزيد من الثناء، وليس التقويم، وعليهم أيضاً الاحتراز بالعناية الأعظم، حتى لايجري تحميل الأديرة المذكورة، واثقاله بحمولات غير مستحقة، لأننا نرغب بمراعاة امتيازات الرؤساء بقدر عدم رغبتنا في أن يتعرض الأدنى مرتبة للأدى، وبالاضافة إلى هذه الأشياء، تقضي إرادتنا أن يقوم أساقفة الأبرشيات وكذلك الأشخاص الذين يترأسون على اجتهاعات الهيئات المذكورة، بأن يلقوا جانباً جميع مرافعات الاستثناف، وأن يمنعوا جميع المحامين، والنصراء، والقسس من خارج الأبرشيات، والكونتات، والنبلاء، والفرسان، وجميع الاخرين، من الإقدام على انزال الأذى بالديرة سواء في الأشخاص أو في المقتنيات، وإذا صدف وألحقوا بهم الأذى شخصياً، لإرغامهم من دون تقاعس على عمل التكفير، وذلك من أجل أن يتمكنوا من عبادة الرب بحرية أكبر، وبهدوء أعظم».

### المزيد حول الموضوع نفسه

«هذه أشياء هي من أجل كرامة الدين، الخ، الخ: علاوة على ذلك، بعدما يكون قد جرى تعيين الزوار التفقديين، وفقاً لقانون المجمع العام، من قبل الهيئة العامة لرعاة الديرة، عليهم الاقلاع للعمل على شغل مناصبهم كزوار تفقديين، وهنا يتوجب عليهم البحث بكل عناية في أوضاع الرهبان، وفي مدى التزامهم بالأنظمة، ومن ثم تقويم وإصلاح كل مايعتقدون من المتوجب إصلاحه وتقويمه، سواء في المسائل الروحية أو المسائل الدنيوية، بشكل حكيم، بحيث يجعلون الرهبان المذنين يجري تقويمهم من قبل راعي المكان، وأن تفرض عليهم العقوبة المدنية وفقاً لنظام القديس بندكت، وأنظمة المؤسسة الرسولية، وليس وفقاً لأنظمة العادات الشريرة، التي نمت حتى عدّت بمثابة شريعة في بعض الكنائس، ويتوجب على هؤلاء الزوار التفقديين، بأن يضربوا، بالنيابة عنا بأنظمة المعاقبات والروادع الرهبان الذين أن يضربوا، بالنيابة عنا بأنظمة المعاقبات والروادع الرهبان الذين

يجدونهم متمردين وعصاة، وذلك وفقاً لدرجة ذنوبهم، وذلك دونها تقدير للأشخاص، وأن لايوفروا الأشخاص العصاة على أساس العلاقات والقرابات، أو قوة أصدقائهم، بل سوف «يلقون بالشاة المريضة خارج القطيع، حتى لاتعدي الشياه الصحيحة»، وإذا ماتبين أن الرعاة أثناء تنفيذهم للعقوبات، وفقاً لأوامر الزوار التفقديين، وللقوانين المرعية، مهملين، إما في أنفسهم، أو بالنسبة للرهبان، سوف يعلن عنهم، ويعتقلون ومن ثم يعاقبون لدى الاجتماع العام للهيئة، حتى تأتي عقوبتهم بمثابة مثل رادع للآخـرين، وإذا ما وجد راعى دير، هو ليس معفياً، من قبل الزوار التفقديين، مهملاً، ومتغافلاً، عليهم القيام من دون تأخير، بشجبه، وإبلاغ ذلك إلى أسقف المكان نفسه، حتى يتولى تعيين معاون لذلك الراعي يكون مستقيهاً وحريصاً، حتى يجري عقد اجتماع الهيئة العامة، وإذا كآن مخرباً، أو يستحق العزل لسبب من الأسباب، يتوجب بعد اخبار الأسقف عنه، عزله من منصب حكم رعوية الدير، ومن الدير من دون هياج أو محاكمة، وأن يتولى في الوقت نفسه مدير موائم تسيير الشؤون الدنيوية للدير، حتى يجري تزويده براعي، لكن إذا مارفض الأسقف أو أهمل تنفيذ هذه الأوامر، يتوجب على الزوار التفقديين، أو على رئاسة الهيئة الرهبانية العامة، عدم التراخي عن الإعلان عن هذا التقاعس الذي قام به الأسقف، وإعلام الكرسي الرسولي به.

ونحن نأمر بعمل هذه الأشياء نفسها في مسألة إعفاء رعاة ديرة، بعدم عزلهم من قبل الزوار التفقديين، أو من قبل رؤساء الهيئة الرهبانية العامة، محتفظين بعزلهم، للعرض أمام الكرسي الرسولي، وبناء عليه إذا ظهر أن أي راعي دير يستحق النقل أو العزل، هو سوف يتعرض، إما من قبل الزوار التفقديين، أو من قبل رؤساء الهيئة الرهبانية العامة، إلى التعليق ومن ثم التوقف عن ممارسة الأعمال الادارية لمنصبه، ويتوجب

هنا تعيين اداري موائم لبعض الوقت لشغل ذلك المنصب، وبالنسبة لأخطائهم وللأشياء الأخرى التي تبدو مهمة، وأنها ينبغي أن تعرض على الهيئة الرهبانية العامة، سوف ترسل الرئاسة رسالة إلينا بوساطة رسل مستقيمين وحذرين وعقلاء، يتم صرف نفقات سفرهم بوساطة مبلغ كاف يجري أخذه من الاسهام العام، وذلك وفقاً لإمكانات كل فئة، ويتوجب على الزوار التفقديين اللذين يقدمون فيها بعد، القيام بفحص آثار الزوار التفقــديين المتقــدمين بكــل دقــة، وأن يرفعــوا تقــارير حول إهمالهم وأخطائهم إلى اجتباع الهيئة الرهبانية العامة المقبل، حتى يتلقوا بشكل معلن عقوبات موائمة، وتتوافق مع أخطائهم، وهذا الشيء نفسه نحن نأمر بمراعاته من قبل رعاة الديرة المترئسين أثناء اجتماع الهيئة الرهبانية العامة، ونحن نأمر أيضاً، بأنه لايجوز لرعاة الديرة أو لرؤساء الرهبان أن يقبلوا في أي دير من الديرة كهنة علمانيين للأوقاف الكنسية، كما أنه لا يجوز للذين جرى من قبل قبولهم في الديرة السعبي للادعاء لأنفسهم، والحصول على مكان، أو صـوت في الهيئة الرهبانية العـامة، أو في مهجع النوم، أو في المطعم، أو في القلاية، كما لا يجوز لهم ممارسة اختـ الأطُّ غير منطقي في تجمعُات الرهبان، بل المتــوجب أن يسلكوا بأنفسهم بشكل شريف، وأن يكونوا راضين بالمنافع الممنوحة إليهم، وأن يقدموا بشكل صحيح تعبداتهم الموسمية في الديرة، وعليهم أن لايطلبوا، أو أن يغتصبوا أي شيء أكثر، سواء في مجالات الأمور الروحية أو الدنيوية في الديرة، وإذا ما وجد أي من هؤلاء مذنباً أو مسيئاً من قبل الزوار التفقديين، سوف يجري حرمانهم من المنافع المذكورة،ويكون ذلك بوساطة الأسقف، في الديرة غير المعفية، وبوساطة الزوار التفقديون، أو بوساطة رؤساء الهيئة الرهبانية العامة في الديرة المعفية، ونحن نأمر أيضاً بمراعاة جميع هذه الأحكام في الديرة التي ليس لها رعاة ديرة خاصين بها، بل لها رؤساء رهبان فقط، وكذلك في ديرة الراهبات، وذلك في جميع النقاط الموائمة لراعيات الديرة وللراهبات».

#### حول السيمونية

«وبها أن وصمة السيمونية قد لوثت بالعدوى عدداً من الرهبانيات النسائية، إلى حد أن هذه الرهبانيات نادراً ماتقبل أي راهبة من دون دفع، وسعياً منا لتلطيف هذا الشر الذي لايحتمل، والفضيحة لكل الدّين، بالدعوة من أجل الفقر، نحن نمنع كلياً من عمل هذا من الآن وصاعداً، ونرسم أنه إذا ما أقدم انسان ثانية على اقتراف مثل هذه الجريمة (سواء أكان من مرتبة عليا أو دنيا) من كل من المستقبلة والراهبة المقبولة، سوف يجري طردها من الرهبانية النسائية من دون أي أمل بأن يتم قبولها ثانية، بل سوف تحتجز في مكان له أحكام أكثر دقة وأكثر قسوة، للقيام بالتوبة، أما بالنسبة للائي جرى قبولهن من قبل على هذه الصورة، قبل هذا المرسوم الصادر عن المجمع الديني، نحن نأمر بطردهن من الرهبانيات التي جرى إدخالهن بها بشكل طأئش، ومن ثم قبولهن، وأن يـوضعن في بيُّوت أخرى تـابعة للطائفة نفسهـا، ولكن إذاً حدث أنه بسبب عددهن الكبير، من غير المكن وضعهن بشكل مـوائم، في مكان آخـر، من الممكن استقبالهن، ومن ثـم توزيعهن في الرهبانيات النسائية نفسها، لمنعهن من الجولان ثانية في العالم ومن ثم دمارهن، وبهذا تكون أماكنهن الماضية قد تبدلت، وجرى توزيعهن وتعيينهن في أماكن أدنى منزلة، وهذا نرسم بمراعاته أيضاً بالنسبة للرهبانُ وَللتنظيمات الأخرى، ولكي لايكونُ بإمكانهم تسويغ أنفسهم بإدعاء السذاجة، أو الجهل، نحن نأمر أن يقوم أساقفة الأبرشيات في كل سنة بتأمين نشر هذا بشكل مخلص وأمين، كلمة كلمة».

#### حول قرار الحرمان الكنسي

«في أية طريقة من الطرق يقوم فيها واحد من الرهبان، أو من الكهنة النظاميين، بضرب أحدهما الآخر في الدير، ليست هناك حراجة لهذا السبب للإرسال إلى الكرسي الرسولي، بل ينبغي اخضاع المتضاربين

للنظام تحت الاشراف العقلاني المتحفظ لراعيهم، وإذا لم تكن عقلانية الراعي غير كافية لتقرير عقوبتهم، لابد له من تلقي المساعدة من حكماء أسقفيته».

## بند حول الموضوع نفسه

«لقد سمعنا السؤال الذي أثير من قبل جماعتكم، حول هل الرجل العلماني الذي يقدم على مدّ يده بالضرب بطيش لرجل دين، أو لراهب، أو لمختلس، بناء على توجيه أو أمر الرجل الذي يعمل في خدمته، هل سينال عقوبة الحرمان الكنسي، لاسيها إذا لم يكن هناك من سبب لضرب المضروب، يبدو لنا أنه —مالم يكن قد وجّه الضربة أثناء القيام ببعض التدريبات الدورية النظامية— يتوجب على الراعي شخصياً، أن يتفوه بالحكم، أو في حال الضرورات المستعجلة، عليه أن يؤمن التفوه بالحكم من قبل أحد الرهبان، أو واحد من رجال الدين ذوي المرتبة الدنيا، ويتوجب عدم نجاة الذي أمر بالضرب للذين ضربوا، وكذلك الذين مارسوا عملية الضرب (حتى لو توفر سبب لفعل ذلك) من عقوبة الحرمان الكنسي مع الحرمان من شراكة المؤمنين، حتى يصلوا إلى الكرسي الرسولي نفسه».

## حول الموضوع نفسه

«مع أن تحليل هؤلاء الذين مدّوا أيديهم بالعنف على رجال الدين، ونالوا مهانة عقوبة الحرمان الكنسي —باستثناء بعض القضايا من قبل أسلافنا— محفوظة للكرسي الرسولي، فإن بعض الواقعين تحت الحرمان الكنسي، يقومون من دون مبالاة بقرار الكنيسة، فلا يخافون من أخذ طوائف مقدسة، وغالباً ماجاء السؤال إلى الاستفتاء الرسولي، حول ماالذي ينبغي فعله بالنسبة إليهم، وبالنسبة إلى هؤلاء، نعتقد أن علينا القيام بعملية تمييز، لمعرفة هل مثل هؤلاء الناس يعرفون أنهم مقيدين بأغلال الحرمان الكنسي، أو أنهم لايتذكرون الحقيقة التي من أجلها بأغلال الحرمان الكنسي، أو أنهم لايتذكرون الحقيقة التي من أجلها

وقعموا تحت حكم القرار الصادر، أو أنهم على الرغم من معرفتهم بالحقيقة، هم يجهلون الشريعة، ولايعرفون أنهم لذلك مقيدين بها، ونحن نقدر أنهم إذا كانوا أولاً علمانيين، يتوجب عزلهم بشكل أبدي من جميع الطوائف التي تسلم وها، وفي الحالات الأخرى على رؤساء الأساقفة والأساقفة أن يعرفوا أنهم لايمتلكون السلطة بمنح التحليل من دون وصاية الكرسي الرسولي، وأن منح الغفران لمثل هؤلاء الأشخاص هو مدمر كلياً إليهم، وأن المسائل الكبرى، يتوجب أن يفهم أنها محظورة على الذين محظور عليهم بشكل واضح المسائل الصغرى فقط، وقضايا من هذا النوع من المتـوجب نقلها إلى أذني الحبر الروماني، حيث منه فقط يمكن الحصول على جواب، وفقاً لصرامة القضية، أو عدالتها، وذلك حسبها تراه حكمته مناسباً، لكن إذا مااقترف الرهبان جرائم من هذا النوع، ومع أنه قد رسم من قبل البابا الاسكندر، أن الرهبان والكهنة النظاميين، أينها ضرب أحدهم الآخر في الدير، لايجوز إرسالهم - لهذا السبب- إلى الكرسي الرسولي، بل ينبغي اخضاعهم للنظام، بموجب حكمة الراعى وحسن تدبره، وإذا لم يكن حسن تدبر الراعى كافياً لتقرير العقوبة، يتوجب مساعدته من قبل حكمة الأسقفية، ومع أنه قد قال في مكان آخر، بأن هؤلاء الذين فرّوا من الدنيا، ولبسوا الرداء الديني في الدير، والذين اعترفوا فيها بعد، بين أشياء أخرى، بأنهم اقترفوا مثلُ هذا الذنب، وأنهم نتيجة لمواجهة هذه الحقيقة قـد نالواً عقوبة الحرمان الكسي، ولكن من دون اذن الحبر الروماني، لايمكن للراعي ولايجوز له تحليُّلهـم، مع أنه يستطيع معـاقبـة المذنبين بتقــويم مــوائم، ونحن في سبيل مصلحــة الديـن، ومن أجل سحب مــادة المراوغة، نرغب في اظهار أكبر مراعاة لهم، ولذلك نمنح الإذن إلى أساقفتهم، في منبح منفعة التحليل إلى مثل هؤلاء الأشخاص، مالم تكن ذنوبهم كبيرة، وهائلة (من ذلك مثلاً إذا أقدموا على مدّ أيديهم بعنف على أسقف أو على راعى دير، من أجل تشويه أطراف، أو من أجل

سفك دمه) فوقتها لايمكنهم المرور بمثل هذه الجرائم وتجاوزها من دون فضيحة، وإذا ما مـدّ أي واحد من سكّان الدير، يديه بعنف ضـد أي رجل دين من دير آخر، من المكن تحليله من قبل راعيه وراعي الشخص الذي تعرض للأذى، ولكن إذا ما ضرب علماني رجل دين، هو فقط (في سبيل تجنب الفضيحة) سيحصل على نعمة التحليل من خلال الكرسي الرسولي، لكن إذا --وفقاً للتمييز الذي تقدم ذكره-حدث بأن هؤلاء الأشخاص قد جرت ترقيتهم إلى الطوائف، فإن الذي يعرف أنه نال التكريس، على الرغم من نظام الكنيسة، نحن نرسم بوجوب إستمرار تعليقهم عن ممارسة واجبات الطائفة التي تسلموها، أما بالنسبة للآخرين الذين إما أنهم لايتذكرون الحقيقة، أو أُنهم جاهلين بالشريعة، وهنا مقدرين الاستعمالات التي حدثت حتى الآن للديرة، يمكن لراعيهم، بعد فرض توبة نظامية عليهم، وبعد قيامهم بتنفيذها، أن يمنحهم تحليلًا، ما لم تكن الجريمة جادة وجريمة متميزة بضخامتها، أو أن الذي اقترفها قد تقدمت به السن، وصار في عمر مميز، وأنه بالتالي عندما اقترف الذنب، اقترف من دون نسيان أو جهل، ونحن نفرض على جميع الرعاة الالتزام بكل دقة بهذا النظام، وإلاّ إذا ما قام أي واحد منهم بإساءة استخدام السلطة الممنوحة لهم، سوف يستحق خسارة امتيازه».

## بند حول الموضوع نفسه

«وبالنسبة للراهبات، فإن اخوتكم قد سألتنا، بوساطة من تضفى عليهن منفعة التحليل، إذا ماحدث، وأقدمت إحداهن بطيش بمدّ يدها بعنف ضد واحدة أخرى، أو ضد رجل مختلس، أو ضد مختلسيهن، أو حتى ضد رجال دين، وفي ردّ على سؤالكم هذا نحن نجيب، ونرسم بشكل ثابت، ونقرر، بأنه يتوجب تحليلهن من قبل الأسقف الذي يوجد ديرهن في أسقفيته. البابا انوسنت الثالث، في المجمع العام».

#### حول الضانات

"إن الذي جرى تحريمه من قبل الكرسي الرسولي بالنسبة إلى بعض البيوت الدينية، نحن نرغب ونأمر بمده إلى الجميع، وأن تجري مراعاته من قبل كل واحد، ومن قبل الجميع، أي أنه لايجوز لأي رجل دين، من دون إذن الأكثرية من الهيئة الرهبانية، ومن راعيه، أن يصبح ضامناً لأي واحد، أو أن يستلم مالاً كقرض من أي واحد، أكبر من المبلغ المفروض من قبل المجمع العام، وإذا كان الأمر كذلك، فإن الدير لن يكون مسؤولاً بأي حال من الأحوال، أو مرغماً على التسديد عنه، مالم يكن واضحاً، أن المقصود من ذلك كان منفعة البيت نفسه ولصالحه، وكل من يجاول العمل معاكسة هذا القانون، أو أن يعمل ضده، سوف يكون خاضعاً لعقوبة نظامية قاسية».

#### حول المدفوعات

"إذا أي واحد، الخ: نحن نمنع بدقة أي واحد من الإقدام على تحميل الكنيسة المعهود بها إليه ديون آخرين، أو أن يعطي بذلك كتابة إلى أي واحد، أو أن يضع الأختام على أي شيء، يمكن به للكنيسة أن تثقل، ونحن نرسم بكل دقة، ونأمر، بأن أي واحد سوف يعمل العكس، سوف تكون الكنيسة غير ملزمة بدفع هذه الديون، وأي واحد، يمكن أن يقدم من الآن فصاعداً على معاكسة الأحكام المتقدم ذكرها، عليه أن يكون متأكداً من أنه سوف يعلق ويوقف عن إدارة المسائل الروحية».

#### قبول القوانين

بعد الفراغ من قراءة هذه القوانين، سمع رعاة الديرة ورؤساء الرهبان المجتمعين بأن الديانة المقدسة، بعد إصلاحها على هذا الشكل، سوف تتلقى زيادة سعيدة، وبناء عليه تلقوا بتشوق، وبموافقة عامة،

هذا المنهج، وكأنه منحة أرسلت من السماء وأمروا بنشره في جميع هيئاتهم الرهبانية، وإنزال العقوبات النظامية الصارمة على جميع المتجاوزين لهذا، وتدبر كثيرون كتابة المراسيم في كتب الشهداء، من أجل أن تتم تلاوتها في بيت الهيئة الرهبانية، وفقاً لأحكام القديس بندكت، من أن يدخلوا إلى قلوب الذين سمعوهم.

#### تضييق الحصار على بلنسية المدينة الإسبانية

وشن في هذا العام النبيل والمسيحي الممتاز، ملك أراغون مع حلفائه، الحرب، بنشاط متميز ضد مدينة بلنسية العظيمة، حيث جرى تضييق الحصار عليها من جميع الجهات، حتى أنها ضعفت وقاربت على الهلاك.

#### تكريس بعض الكنائس الفخمة

وجرى في حوالي الوقت نفسه تكريس بعض الكنائس الديرية الفخمة من قبل روبرت أسقف لنكولن، في مارش Marsh في الفخمة من قبل روبرت أسقف لنكولن، في مارش Ramesy وبورغ Burg وبرغ Sautery وسوتري Peter borough وجرى تكريس كنيسة رامسي في ٢٢- أيلول، وكان ذلك يوم عيد القديس موريس ورفاقه، وكنيسة بورغ في ٢٨- أيلول، وكنيسة سوتري في الأسبوع نفسه، وكنائس أخرى كثيرة في جميع أرجاء انكلترا، وفقاً للمؤسسات والأحكام التي نشرت في لندن من قبل النائب البابوي أوتو.

# بلدوين امبراطور القسطنطينية يزحف في بلاد الإغريق مع قوة مسلحة

وانطلق في هذه الآونة الامبراطور بلدوين، امبراطور القسطنطينية،

يريد المقاطعات الاغريقية مع قوة كبيرة، واستهدف اخضاع الذين ثاروا ضده شخصياً، وضد الكنيسة الرومانية، تحيط به قوة كبيرة، وذلك بقدر ما أمكن لحلفائه وأقربائه أن يمدوه به، وفي سبيل تزويد خزينته بالمال، باع أكثر آثاره قيمة إلى الملك الفرنسي، ورهن بعض أكثر مقتنياته ثمناً، لأنه (كما تقدم الذكر أعلاه) قد جاء من النبالة الفرنسية، وقام البابا، في سبيل ازعاج منافسه واغضابه، أي الامبراطور فردريك، فقدم إليه يد المساعدة، بقدر ما أوتي من قوة.

## ولادة ولد ذكر لسيمون دي مونتفورت

ومع مقدم العام الجديد، عندما كان أ. A أسقف شيستر يسير متوجها إلى لندن بناء على استدعاء من الملك، ولد الابن الأكبر لسيمون دي مونتفورت من إليانور زوجته في نيلوورث، وذلك ليزيد من قوة المملكة وسعادتها، لأنه كان يخشى بأن تكون الملكة عاقراً، وبناء عليه، ولكي يزيد الأسقف من مكانته شخصياً لدى الملك، أقام هناك بعض الوقت، وقام بتعميد الطفل، وحمل في اليوم نفسه إلى فراشه، لأنه هوجم من قبل مرض شديد، أوصله إلى حافة الموت.

## رئيس أساقفة أنطاكية يدعي التفوق على الحبر الروماني

وفي العام نفسه، قام رئيس أساقفة أنطاكية (مع موافقة جرمان، رئيس أساقفة القسطنطينية، والمحامي عن الاغريق، ونائب البابا المضاد) فأقدم بطيش وعنف واندفع بوقاحة كبيرة، أوصلته إلى حد أنه أعلن من خلال سلطات فارغة عن الحرمان الكنسي للبابا، مع جميع الكنيسة الرومانية وبلاطها، وبشر بوقار بالتجديف، ووضع نفسه وكنيسته أمام قداسة البابا والكنيسة الرومانية، في مجالي العمر والرتبة، أي أن كنيسته كانت متفوقة على الكنيسة الرومانية، لأن القديس بطرس قد تولى في المقام الأول حكم كنيسة أنطاكية لمدة سبعة أعوام مع التشريف الأعظم،

لأنه قد استقبل هناك بأعظم احترام ممكن، ومثل ذلك جرى تتوجيه بشكل مشرف، لكنه تعرض في روما للمضايقة الشديدة، وأوذي مراراً، ووجه إليه اللوم، وأخيراً بعدما عانى وتألم مع تابعه الرسول بولص، في أيام الامبراطور نيرون، أنهى تعليب بموت مرعب، وبناء عليب الاستحقاق جدير بالمدينة والمقاطعة مع أهلها وسكانها، الذين كانوا الأعز والأكثر محبة لدى القديس بطرس، وبالذين أظهروا نحوه الاحترام، وليس للذين أنزلوا به العلاب، وأهانوه، وهكذا كان من الواضح أنه أضفى بكرم منه سلطة الربط والحل على الكنيسة الاغريقية، والرباء وليس على كنيسة روما، التي تلطخت الآن بوصمة السيمونية، والرباء والشره، وذنوباً أخرى كثيرة.

وبوساطة هذه المناقشات الخرافية وسواها، أغلق البابا المضاد المذكور مواضع تشوهاته وأخفاها، من أجل دماره، وعمل تسويغاً للنوبه، لكن عمود الكنيسة، وهو البابا الصحيح، والخليفة لبطرس الرباني (مع أنه غير مقلد له تماماً) قد بقي ثابتاً دون أن يتحرك، واحتفظ بجميع انتقاماته حتى يوم الحساب.

#### فيضان للأنهار غير اعتيادي وغير طبيعي

وفي العام نفسه، تدفقت الأنهار بشدة، وفاضت فوق عدد كبير من الحقول والأراضي المستوية، وجاء ذلك بشكل غير اعتيادي وغير طبيعي، وكانت الأماكن التي غمرتها ليس فيها ماء من قبل وجافة تماما، وازدادت فجأة، وبشكل سريع مرعب، إلى حد أن الأسماك سبحت في أرجائها، وسببت قسوة الأنواء وأمراضها سريان كثير من الأوبئة المتنوعة، وبذلك كانت قسوة الأنواء أشبه بطاعون على الأرض، وشعر شعب المنطقة مع المزارعين، وكذلك الفرسان، والنبلاء، ورجال الدين بسوط عذاب الرب هذا.

## كيف أودع روبرت بيغر

## وهو راهب ومحقق مع المراطقة السجن الدائم بسبب وحشيته

وكان هناك في هذا الوقت نفسه راهب من طائفة المبشرين (الدومنيكان) اسمه روبرت بيغر Bugre وكان رجل علم وأدب، وكان قيديراً وفصيحاً في عمله بالتبشير، وقد اكتشف وجود عدد كبير من الناس في مملكة فرنسا، قد تلطخوا بشرور الهرطقة، وبشكل خاص في فلاندرز، حيث بوساطة عادة قـديمة، كان السكان مشهـورين دوماً بشرور الربا، أكثر من أي شعوب أخرى، ولذلك غالباً ماتولى تفحص هؤلاء الناس بكل دقة بشأن إيهانهم، فوجدهم قد ابتعدوا أو بالحري ضلوا عن الطريق الصحيح، وبالتعاون مع السلاح المدني، مع عون ملك فرنسا، تدبر الراهب روبرت المذكور احراقهم، وقد تميز هؤلاء جميعاً وعرفوا باسم عام هو «البيغريين»، سواء أكانوا: بطرسيين، أو يهويين، أو ألبينيين، أو تلوثوا بهرطقات أخرى، وكان روبرت هذا نفسه قبل أن يرتدي الرداء الرهباني من جماعة «البيغريين»، ونتيجة لهذا عرف جميع رفاقه من الطائفة نفسها، فأصبح المتهم لهم، والمطرقة، والعدو الخاص، وأساء أخيراً استخدام السلطة التي أسندت إليه، وأصبح متشاخاً، وقوياً، ومرعباً، مزج الصالح بالطالح، وعاقب الأبرياء وذوي العقول الساذجة، وللذلك منع من متابعة ممارسة غضبه، في ذلك المنصب الرهيب، ولكن بها أن جرائمه (التي أعتقد أنه من الأفضل السكوت عنها بدلاً من حكايتها) أصبحت فيها بعد واضحة أكثر، ومشهورة، أدين وحكم عليه بسجن أبدي.

## كيف بهتت شهرة الامبراطور فردريك

وفي خلال العام نفسه، أعتمت شهرة الامبراطور فردريك وتلطخت من قبل الأعداء الحسودين والخصوم، فقد عزي إليه أنه كان متشككاً

بالعقيدة الكاثوليكية، أو بالحري قد ضل وابتعد عن الطريق القويم، وقد تفوه في بعض خطبه بهايمكن أن يستخرج منه ويشك، بأنه لم يكن فقط ضعيفاً بالإيهان الكاثوليكي، بل إن الجريمة التي كانت أعظم وأشد خطورة هي أنه كان فيه هرطقة كبيرة جداً، وتجديف مخيف وكفر مكروه من قبل المسيحيين كلهم وملفوظ، لأنه قد روي بأن الامبراطور فرديك قد قال (مع أنه ربها من غير الموائم ذكر ذلك) بأن ثلاثة مشعوذين، قد قادوا ببراعة متناهية، وضللوا معاصريهم ليحصلوا لأنفسهم على سيادة العالم، وكان هؤلاء هم:

موسى، ويسوع، ومحمد (صلى الله عليه وسلم)، وأنه قدم بشكل غير تقوي بعض الهذيان الشرير، والذي لايمكن تصديقه مع التجديف، فيها يتعلق بالقربان الأعظم قداسة، ليكن هذا بعيداً، وليكن نائياً، عن أي رجل مستقيم، على الأقل هو مسيحي، بأن يفتح فمه ويحرك لسانه للتفوه بمثل هذا الهذيان، التجديفي، ولقد قيل أيضاً من قبل منافسيه، بأن الامبراطور وافق، لابل آمن بشريعة محمد (صلى الله عليه وسلم) أكثر من إيهانه بشريعة يسوع المسيح، وأنه عمل بعض العهرات المسلمات خليه برست الساعة بين الناس (لاسمح الرب أن تكون صحيحة بالنسبة لمثل هذا الأمير العظيم) بأنه متحالف منذ زمن طويل مضى مع المسلمين، وأن صداقته نحوهم أعظم من صداقته مع المسيحيين، وأن خصومه الذين يسعون نحو تشويه سمعته، قد حاولوا أن يؤكدوا هذا بعدة براهين، وسواء أأذنبوا أم لا، وحده الذي هو غير جاهل بشيء يعرف.

## روبرت الناسك يصبح مشهوراً

#### نهاية السنة

كان الشطر الأخير من هذا العام كثيف الغيوم وممطراً، واستمر ذلك حتى مضى الربيع، عندما تداعت كل الثقة بالموسم، وخلال شهرين أو أكثر من أشهـر الصيف، كان المناخ جافـاً إلى أبعد الحذود، وبشكل غير اعتيادي، وحاراً، ومع اقتراب الخريف أصبح المناخ رطباً، وممطراً، وبذلك استرد الموسم بشكل رائع، وأينعت نباتات جديدة مكان النباتات التي ذبلت، وكانت هناك كميات وافرة من القمح، وفي نهاية الخريف، حدَّث على كل حال، أن الذين أخروا قطافهم قد حرموا من مواسمهم، بسبب تساقط أمطار غزيرة متواصلة، حتى أن القش والقمح قد تعفن، وتسبب هذا الخريف غير الاعتيادي، الذي عدّ بشكل عام جافـاً وبارداً بسريان عدة أنواع من الأمراض الخطيرة، وما من أحـد قد رأى من قبل مثل كثرة الذين أصيبوا بالحمى الربعية، ويتوجب أن نوضح أيضاً، أنه في هذا العام كان حرف يوم الأحد هو ب. B وأن يوم الاستعداد كان يوم جمعة، وقد دعي يوماً مقدساً، وأن اليوم التالي قبل عيد الفصح (عند اليهود) كان يوم بشارة مولانا، وكذلك يوم آلامُه، واليـوم الثالث بعـد الفصح الحقيقي هو يوم قيامـة ربنا، لأن ربناً قام ثانية في السادس والعشرين من نيسان وتأكد في اليوم الرابع [كذا] قبل ذلك، أي في الرابع والعشرين من نيسان، وهكذا وقع كلُّ شيء في هذا العام في وقته الصحيح.

#### خلاف بين الملك وبين غيلبرت الإيرل مارشال

في سنة النعمة ١٢٣٩، التي كانت السنة الثالثة والعشرين من حكم الملك هنري الثالث، عقد الملك بلاطه في عيد الميلاد في وينكستر، مع وفرة عظيمة من التشريف الصحيح، والسخاء الكبير، لأن الكنيسة في ذلك المكان استمرت بالحصول على مايكفي وتزويد الملك به، لا بل بوافر الحاجيات من أجل جميع هذه النفقات الخاصة بالقصف والشرب،

وهذا لم يكن الملك آسفاً البتة من أجله، لأنه من أجل هذا العمل، لو كان لديه موبخ صادق، وله نفوذه، ودقيقاً، لاستحق عليه ملامة شديدة، ولولا أن أعطيات صدقاته، التي استمر يمنحها بشكل واسع وبكرم (التي كما ورد في كتاباتنا المقدسة تغطي ذنوبنا) أنقذت مثل هذه الأعمال، لسببت رعباً عظياً له نفسه وللمملكة، وذلك بإثارة غضب الرب ضده، وعندما —على كل حال— أقيم القداس في يوم عيد الميلاد، وأكمل بشكل مهيب، و بصورة فخمة، ومن أجل أن لاتأتي بهجة هذا العالم من دون شوائب، إن عدم النظر إلى الحادثة أزعج تماماً جميع سرورهم وقصفهم وأفسده.

وعندما عمل الملك ظهـوره في قصره الملكي ليتناول طعـام افطاره، وصل غيلبرت، الايرل مارشال إلى الباب، مع أتباعه الفرسان، ليحصل على قبول، لكن عندما صعد نحو الباب، ورغب بالدخول، حرمه حفظة أبواب الملك والمارشالات بفجاجة من الدخول، وردوه بعصيهم مع حاشيتـه بمهانة وازعاج، وعندما رأى الايرل ذلك، شعـر عن قناعةً بأن بعض النهامين قد زرع بذور الخلاف بينه وبين الملك، وأن هذا الذي فعل لم يكن من دون تفويض الملك، وقام هو -على كل حال- فكبت مشاعره، وعاد إلى بيته في المدينة، ثم إنه في سبيل استمرار هدوء العيد، ولكى لايفسد وثامه، دعا بوساطة صوت البوق، ليس فقط أصدقائه، بل عدداً كبيراً من الآخرين، اختارهم للاجتماع على مائدته، من أجل تناول طعام الإفطار، وفي صباح اليـوم التالي، أرسل —على كل حال— بعض الرجال من ذوي المراتب العليا إلى الملك، وطلب منه أن يعلم لماذا أنزل به من دون سبب مثل هذا الأذى العظيم، مع أنه الايرل الذي كان خاضعاً باخلاص له، وهو صاحب أصل نبيل، ولاسيها في مثل ذلك اليوم، وأعلن أنه على استعداد لتبرئة نفسه بالمحاكمة، حول جميع النقاط التي أثيرت ضــده، وضـد جميع الذين أثـاروا العـداوة بين مثل

هاتين الشخصيتين المشهورتين، وأجابهم الملك وهو غاضب:

«من أين حصل الايرل غيلبرت على قرنيه؟ وكيف حدث أنه يهدد برفع كعبه فوقي، ضدي أنا الذي من الصعب بالنسبة له أن يرطم؟ وأخوه ايرل رتشارد الذي كان خائناً دموياً، وقد ثار ضدي وضد ملكتي، أنا جعلته سجيناً، عندما اشتبك بصراع مميت ضدي في ايرلندا، وقد جرد من ممتلكاته، ووضع في السجن وهو جريح، حتى أنهى انتقام الرب، الذي استحقه، حياته، وإلى الايرل غيلبرت هذا منحته ميراثه، بناء على الالتهاسات المستمرة لادموند رئيس أساقفة كانتربري، وقد منحته ذلك كمعروف، وليس لأنه استحق ذلك البتة، مع أنني أرغب سحبها منه».

ولدى سماع الايرل هذا، ارتعب إلى درجة كبيرة جداً، وسحب نفسه إلى المقاطعات الشمالية، لأنه الآن بدأ يعاني من غضب الملك المعلن، كما أنه بعد هذا لم يحب الملك، هو أو أخوه وولتر بعاطفة صادقة، كما فعلا من قبل، كما أنهما لم يعودا يتمتعان بالازدهار.

## موت إدموند أسقف شيستر

في يوم القديس اسطفان، أغلق ادموند، أسقف شيستر حياته.

#### الملك يمنح كونتية ليستر إلى سيمون دي مونتفورت

في يوم طهارة العذراء المباركة، منح الملك كونتية ليستر إلى سيمون دي مونتفورت، وكان قبل ذلك قد استدعى أخاه الأكبر ايرل ألماريك Almaric وطمأنه وأرضاه حتى لايثير في أي وقت أي خلاف حول هذه المسألة.

#### استدعاء الملك ستيفن سيغريف إلى مجالسه

وفي هذه الآونة، استدعى الملك، ستيفن سيغريف إلى مجالسه.

## النائب البابوي يستدعي رعاة طوائف الرهبان السود للاجتهاع في لندن

وفي الوقت نفسه، استدعى النائب البابوي جميع أساقفة انكلترا، للاجتماع في اليوم الذي يغنى فيه مزمور: «دعوا القدس تبتهج» في لندن، ليناقشوا هناك شوون الكنيسة، وهناك أعطى بعد مداولات دقيقة، إلى رهبان الطائفة السوداء، بعض القوانين، القصيرة والمحكمة، حتى تنفذ من قبلهم من دون جدل، وقد لطف النظام الشديد لديهم، في عدد من النقاط.

## إلغاء انتخابي الأسقفين المنتخبين لنورويك وشيستر

وفي الوقت نفسه جرى بتدخل من الملك (بسبب أن هدف بانتخاب وليم الأسقف المنتخب لبلنسية لم ينجح) إلغاء انتخاب الأسقف المنتخب لنورويك، الذي كان رئيس رهبان البيت نفسه، وكان رجلا جديراً بالاحترام، من جميع الجهات، ومستقيها، وفعل الشيء نفسه بالنسبة لانتخاب أسقف شيستر، أي ر. A مستشار الملك، الذي طلب ليكون أسقفاً لوينكستر، وكان رجلاً صادقاً، ومستقيها، وكان وحده تقريباً ركيزة الصدق بين رجال البلاط.

## انتخاب وليم دي ريل أسقفاً لشيستر

وفي هذه الآونة، رأى رهبان كوفنتري أن الملك استمر دوماً يعيق الكهنة النظاميين ويمنعهم من القيام بانتخابهم، وأنه لم يوافق على أي واحد جرى انتخابه من قبلهم، مالم ينل الحظوة الملكية والقبول، ولكي لاتعاني كنيستهم من خسائر لايمكن تعويضها، ومن الأذى من خلال التأخير والتأجيل المتواصل والتوقعات، قاموا في حوالي أيام عيد القديس متى، فانتخبوا بالاجماع وليم دي ريل، وكان كاهناً خاصاً لدى الملك، وكان رجلاً مستقياً، وواحداً من البارعين في شريعة البلاد، ولقد الملك، وكان رجلاً مستقياً، وواحداً من البارعين في شريعة البلاد، ولقد

انتخبوه ليكون أسقفهم والراعي لأرواحهم، لأنه بدا أنه كان رجلاً غير ملطخ بأي سوء، يمكن أن يثير الرفض أو الاعتراض.

#### استدعاء النائب البابوي للعودة إلى الوطن لكنه بقي في انكلترا بناء على طلب الملك

وفي تلك الآونة كان صاحب القداسة البابا، يسمع بشكل متواصل، لابالحري يومياً، ويتلقى اتصالات، بأن الفضائح التي تسبب بها الطمع الذي لايعرف الكفاية مع شره الرومان، قـد ازدادت يومياً من سيء إلى أسواً في انكلترا، فاستدعى نائبه أوتو، وطلب منه العودة فوراً إلى روما، وبناء عليه دعا النائب البابوي أساقفة انكلترا للاجتماع في لندن، للتباحث حول عودته، وللترتيب من أجل أمان مروره، وعندما سمع الملك بهذا، بات مرعوباً كثيراً على نفسه، من الاجتماع العام الذي كأنّ على وشك الانعقاد في ثمانية الفصح، وذلك عندما كآن متوقعاً وصول أسقف بلنسية المنتخب، ووضع ثقته كلها بالنائب البابوي، لأنه كان حاضراً، ومع ذلك كان حزيناً جداً وخائفاً، خشية أن يشور النبلاء والرجال ذوي المراتب في المملكة ضده باتفاق عام، بسبب تجاوزاته المتنوعة، وأعمال خروقاته المتكررة ضد القوانين التي طالما وعد وأقسم على مراعاتها والحفاظ عليها، ولذلك تقدم بالتماسات سريعة وملحة إلى النائب البابوي، حتى يرسل أكثر الرسل مواءمة، بكل سرعة ممكنة إلى البابا، لكي يبقى في انكلترا، حتى يمكن بوسائطه قمع الاضطراب الوشيك، وبقى النائب البابوي، لأنه لم يرغب في ازعاج الملك برفض

## بطرس المسلم يقدم إلى الامبراطور مبلغاً كبيراً من المال مقابل فديته

وعرض في هذه الآونة بطرس المسلم، الذي احتجزه الامبراطور

فردريك أسيراً لديه، دفع مبلغ عشرة آلاف باوند استيرليني فدية، ولكي يحصل على حظوة الامبرطور، وبذلك يجري اطلاق سراحه ويتحرر، وكان الامبراطور قد وافق على هذا، على شرط أن يصبح صديقه ملك انكلترا، ضامناً من أجل دفع مثل هذا المبلغ الكبير من المال، وأن لايقوم بطرس المسلم المذكور ولا أي من أتباعه، منذ ذلك الحين فصاعدا، بتسبب إلحاق الضرر بالجلالة الامبراطورية، بأي شكل من الأشكال، ثم إن بطرس المذكور كتب إلى صاحب القداسة البابا، وإلى أصدقائه الآخرين، يرجوهم، بما أنه كان دوماً على استعداد، وجاهزاً وراضياً بانفاق أمواله في سبيل رفع شأن الرومان ومصالحهم، لحث ملك انكلترا المذكور، بوساطة كل من النائب البابوي، وأصدقائه المقربين الآخرين المتعهد باسمه شخصياً وباسم مملكته بالقبول بالشروط المذكورة.

وعندئد صار النائب البابوي وسيطاً نشيطاً، ووكيلاً في هذا العمل، وقال بإنه لايستطيع بشرف أن يرفض تقديم المساعدة لرسوله السجين، لكن الملك رأى أن الفخ كان منصوباً له، وعرف مقدار الخطر الذي يمكن أن يحيق بمملكته، وأن ذلك ليس من شأن الرومان، مادامت مقتنياتهم محفوظة إليهم، وانفجر متفوهاً بكلمات غاضبة، وأقسم أنه آسف لأنه تخلى عن الرجال الانكليز الأمناء، واستدعى النائب البابوي إلى انكلترا، وهو الذي بدد ثروات البلاد، ومزج الصواب مع الخطأ، وفي ظل مثل هؤلاء الحكام أصبحت انكلترا آنئذ —وبالفعل كانت كذلك— كرماً، كل من يمر على الطريق يلتقط منه عناقيد، لأنه ليس له سور يحميه ويحيط به، ولاحارس يحرسه، لأن الذي حرّمه اللاهوتيون مرة بحرارة، سمحوا به مرة أخرى.

#### إعطاء سردينيا إلى الامبراطور

في هذا العام، عندما كان الامبراطور يمضي الشتاء في ايطاليا، أعطيت له الجزر الغنية، الواقعة في البحر المتوسط، والمجاورة لمدينة بيزا، والتي

كانت أكبرها وأعظمها قوة جزيرة سردينيا، وتم التخلي له عنها، وقد قيل بأن امتياز هذه الجزيرة، كان يعود بشكل خاص إلى ميراث القديس بطرس ووقفه، لكن الامبراطور أكد أنها تعود منذ زمن قديم إلى الامبراطورية، إنها بسبب انشغالات الأباطرة، ولكثرة الضغوط الأخرى والضرورات الامبراطورية قد جرت خسارتها، وأنه قام الآن باستردادها إلى جسم الامبراطورية، وقال:

«لقد أقسمت، كما يعرف العالم تمام المعرفة، بأنني سوف أسترد الأجزاء المتفرقة من الامبراطورية، وهذا لن أكون متراخياً في انجازه»، وبناء عليه هو لم يعبأ بتحريم البابا، وبعث ابنه، لتسلم حصة الجزيرة المتقدم ذكرها، التي منحت إليه، وعندما سمع البابا بهذا امتلأ بأعظم الغضب، ونهض للقيام بانتقام علني، لأنه عد فقدانها خسارة عظيمة، لأن جزيرة سردينيا —كما قيل—كانت في الحقيقة، مكان لجوء للتجار، وموضع راحة للناس الذين جنحت سفنهم، وملاذاً للمنفيين، وقد حكمت من قبل أربعة مقدمين، هم الذين أطلقوا عليهم اسم قضاة، وكانت الخسارة ثقيلة، لكن طريقة خسارتها كانت أثقل في تحملها، وقد بدت كإيذاء كبير، وظهر أن الكراهية التي تفجرت بين الامبراطور وبين البابا، كانت أشبه بجرح قديم، أنتج قضايا قذرة.

## رئيس أساقفة كانتربري يرهق الرهبان

وفي هذه الآونة ألقى ادموند رئيس أساقفة كانتربري يده بثقل أكثر على رهبانه، وجرى وضع رهبان كانتربري تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، كما أن رئيس الرهبان الجديد الذين انتخبوه، قد وضعه أيضاً تحت الحرمان الكنسي، وكذلك وضع الذين انتخبوه.

## خلاف بين أسقف لنكولن وبين كهنته

وأصبح أسقف لنكولن أيضاً مطرقة ومعذباً وحشياً للرجال الدينيين

في أسقفيته، لأنه ثار بدون تردد ضد الكهنة النظاميين العائدين لكنيسته الكاتدرائية، الذين أوجدوه، وطالب بكل حرارة بعزل عميد لنكولن، وأنهم ينبغي زيارتهم زيارة تفقدية من قبل الأسقف نفسه، وذلك على عكس ما كانت عليه عادة الكنيسة منذ زمن مغرق بالقدم، وتقدم الكهنة على كل حال بشكوى مستعجلة، وقاموا بعد أعمال تأخير واعاقة طويلة، وخلافات كبيرة، فأحالوا القضية إلى محكمين هم: وولتر أسقف ووركستر، ورئيس شهامسة المكان نفسه، والمعلم أ. A أوف بكل Beccles وأنهم إذا لم يقوموا بالاجراءات بشكل قانوني، جرى السياح لكل واحد من الطرفين بالترافع ثانية إلى البابا، وفي الوقت نفسه توقفت الفئتان عن الزيارة، وبهذه الإضافة، أي «توقف الفريقان في الوقت نفسه عن الزيارة» كان معنى هذا أن فريق الرهبان كان في خطر، لأن الأسقف لم يزرهم قط، والذي لم يبدأ قط لايمكن إيقافه، لأنه كم جاء بالأمشال، الذي ليس لديه قرنين، لايمكن أن يخسر أياً منهما، ومع هذا أن يتوقف العميد عن الزيارة، الأمر الذي كان في سبيله يناضل الكهنة، قد ظهر بذلك أنه قد جرد من ممتلكاته، ولو للوقت الحالي، وبذلك ازداد الخلاف، ونشأت فضيحـــة كبيرة، وهكذا ثار الخلاف والصراع فيها بينهم، ووصل بذلك إلى حــد إثارة مشــاعــر الغضب، فلم يسمح الكهنة للأسقف بالدخول إلى هيئة رهبانيتهم، أو القيام بأية زيارة تفقدية بينهم، وأعلنوا بوضوح أمام الأسقف نفسه بأنهم كانوا آسفين جداً، أنهم أوجدوا أسقفاً من مثل هذا الشخص الدنيء، ونشب خلاف كبير، وبعد قليل من الإنفاق بلا فائدة من على الجانبين، عملت مرافعة لتقديمها إلى البابا، وجرى تعيين المعلم أودو دى كنكلني Kinkelny محامياً عن الهيئة الكهنوتية، وفي أحد الأيام وقعت واقعة مدهشة:

عندما كان واحد من الكهنة المؤيدين لموقف الهيئة الكهنوتية، يعظ

الناس في بناء كنيسة لنكولن الفخم، قدّم إليهم جميعاً شكوى جادة ضد ظلم الأسقف، وتفوه بالكلمات التالية:

«نحن وإن كنا صامتين، فإن الحجارة سوف تصرخ رافعة صوتها عالياً»، وعندما تفوه بهذه الكلمات، تحطم جزء كبير من الكنيسة وتهاوى.

#### عواصف جديدة من المطر

ومع اقتراب الربيع، وفي حوالي أيام عيد الفصح، توقفت عواصف الربيح، والأمطار الغزيرة، وذلك بعدما استمرت بشكل متواصل لمدة أربعة أشهر، عاملة الوحل على الأرض، إلى حد أن البحيرات والمستنقعات، كادت تخنق القمح، وتفسد الأجواء.

#### مقتلة المسلمين في إسبانيا

وفي العام نفسه، في يوم الثلاثاء بعد الفصح، عملت مذبحة كبيرة بين المسلمين في منطقة قرطبة، من قبل ملك قشتالة، أخو بلانشي، ملكة فرنسا، وأم الملك.

## وفاة وليم دي كانتلوب

وفي تلك الآونة نفسها، وبالتحديد في السابع من نيسان، مات البارون الشهير، وليم دي كانتلوب Cantelupe والدأسقف ووركستر، عن عمر متقدم.

#### الملك يسعى لإعادة مستشاره

وفي هذه الآونة، وبالتحديد، في الأسبوع الذي أعقب عيد الفصح، أصبح الملك آسفاً، بسبب عمله غير النظامي وغير المستقيم، في انتزاعه ختمه، وإبعاده عن نفسه وعن بلاطه مستشاره، أسقف شيستر، الذي شغل من قبل ولمدة طويلة منصبه بأمانة، وقد سعى الآن بوساطة

غتلف وسائل الجذب والوعود إلى إعادته، لكنه كان الله على كل حال التقاعد والاعتزال، والهدوء للعناية بنفسه، والاستمرار بربحه ونجاته من خطر حمل الخاتم، ولذلك رفض الوقوع ثانية بالمصائد التي نجا منها مرة، وتذكر كيف أنه دعي وجرت تسميته لأسقفية وينكستر، وكيف أن انتخابه قد ألغي من قبل الملك، الذي كان قد خدمه لمدة طويلة بكل اخلاص، وهو أيضاً قد خدم والده في منصب آخر.

## ملك اسكوتلندا يتزوج من ابنة اينغلرام دي كوسي

وفي هذه الآونة اقترن الاسكندر، ملك اسكوتلندا بابنة اينغلرام دي كوسي Engelram de coucy وكان باروناً نبيلاً من المملكة الفرنسية، وكانت فتاة جميلة اسمها مريم، وجرى الاحتفال بالعرس بشكل مهيب في روكسبورغ Roxburgh في يوم أحد الشعانين.

## عدم مغادرة النائب البابوي بناء على طلب الملك

كان النائب البابوي، وكأنه على وشك المغادرة، والعودة إلى البلاط الروماني، ولذلك استأذن الملك بتواضع، وكذلك رؤساء الأساقفة، والأساقفة، وسكان لندن، في قداس أعدّه خصيصاً لهذه الغاية، وقد باع الخيول الأصيلة التي أعطيت له، بشروط جيدة، واشترى خيولاً عادية مكانهم، وأعدّ حقائبه، وهيأ سرج ظهور المطايا، وكان الملك يعتقد أنه سوف يموت بغيابه، فبذل جميع الجهود التي كانت بطاقته، لاقناعه، بالمكوث ولو لمدة صغيرة أطول، ذلك أنه كان قد بعث إلى البلاط الروماني واحداً من محاميه، الذين احتفظ بكثيرين منهم (مثلها يحتفظ الصياد بكلاب الصيد) ليبقي منتخبي الأساقفة متفرقين، وكان هذا المحامي هو سيمون النورماني، وكانت مهمته الحصول من البابا على أمر المحامي هو سيمون النورماني، وكانت مهمته الحصول من البابا على أمر المخاطر النائب البابوي ليطيل مكوثه في انكلترا، ليتحاشى كثيراً من المخاطر

هناك، ولم يكن في هذا الرأي مخدوعاً، لأنه عندما كان جميع أثاث النائب البابوي وحقائبه قد اكتمل إعداده، رجع سيمون النورماني، جالباً معه رسائل، حصل عليها بها يتوافق مع رغبة الملك، ولدى إطاعة النائب البابوي لمحتوياتهم غلب السرور على الملك، أما النبلاء الذين كانوا يعرفون تقلبات الملك مثل مراوغة الثعلب، فقد غادروا غاضبين، دون أن يحققوا هدفهم، ومقتوا كلام الملك مثل مقتهم كلام المغالطات السوفسطائية.

## انتخاب وليم دي ريل إلى أسقفية نورويك

وكان رهبان كوفنتري قد فرغوا الآن من إعداد شروط مشرفة من أجل انتخاب الأسقف مع كهنة كنيسة ليشفيلد Lichfield ووافقوا كما ذكرنا من قبل— بالاجماع، على انتخاب وليم ريل، ليكون أسقفا هم، وذلك من خلال الخوف، أنهم إذا ما انتخبوا أي واحد آخر، غير مخطي لدى الملك، سوف يعارضهم الملك مواجهة، وسوف يسبب لهم الاضطراب، كما هي العادة، وفي الوقت الذي بقي فيه وليم المذكور في حالة تردد، وتعليق، ومثل رجل حكيم ومجرب، يزن حوادث المستقبل بميزان العقل، رأى رهبان نورويك، أنهم قد انتظروا لوقت طويل، لأنهم لم ينتخبوا وليم المذكور، أسقفاً لأنفسهم، ذلك أنهم بهذا الانتخاب سوف لن يزعجوا الملك ولا أي واحد آخر، ولذلك اجتمعوا على الفور مع بعضهم، وانتخبوا وليم دي ريل المذكور بمثابة أسقف على الفور مع بعضهم، وانتخبوا وليم دي ريل المذكور بمثابة أسقف عليها بالحظوة وقبل أسقفية نورويك، ذلك أنه فضل البقاء في انكلترا على الذهاب إلى ويلز، والبقاء مع الويلزيين غير المدجنين.

#### تحصين برج لندن

وجرى في هذا العام تحصين برج لندن، مما جعل سكان لندن يخشون

بأن يتحول هذا لإيذائهم، ولدى تقديمهم شكوى حول هذه المسألة إلى الملك، أجابهم بأن ذلك لم يكن للإضرار بهم أو لإهانتهم، وقال:

«بل إنني سوف أسعى، من الآن فصاعداً، بإعادة بناء قلاعي، لأن أقلد إخسواني، الذين أفادت عنهم التقارير، أنهم أكثر حكمة مما أنا عليه».

#### تزايد العدوانية والكراهية بين الامبراطور وبين البابا

وفي أيام الصوم الكبير من العام نفسه، رأى البابا المسيرة الطائشة للامبراطور، وسمع كلامه الذي سوغ به ذنوبه، حيث أنه بتقديمه الحظوة والمساعدة لبعض نبلاء سردينيا وقضاتها، استمر حتى استولى عليها، وأدخلها في حوزته، ومازال مستولياً على أرض وقلاع أسقف سردينيا، وقد أعلن باستمرار، بأنهم حصة من الامبراطورية، وآنه بيمينه الرئيسي والأول قد أعلن أنه سوف يحافظ على حقوق الامبراطورية، بقدر ماأمكنه من قوة، وأنه سوف يجمع الأجزاء المتفرقة منها، وأنه بعمله هذا قد زاد الغضب عنفاً ضده، ورفع ضده بعض الشكاوى الثقيلة والدعاوي، وغالباً ما كتب بجرأة وبدَّقة إليه، وكثيراً مانصحه بوساطة عدد كبير من الرسل الخاصين، الذين كانت سلطاتهم تستوجب أنّ ينالوا منه، أعظم الاهتهام، وأن يقلع عن حرمان الكنيسة من . ممتلكاتها، التي منحت إليها بوساطة سجلات قديمة، وتعامل معه مثل الطبيب الماهر، الذي استخدم أحياناً الكهادات، ولجأ في وقت آخر إلى استخدام أداة الكي، ومزج التهديد مع الاقناع، والرسائل الصديقة مع الانتقادات المرعبة، وبقى الامبراطور —على كل حــال— عاصياً رافضاً لطلبه، وعلَّل أعماله وسوغها على حجج تأسست على المنطق، وبناء عليه قام صاحب القداسة البابا في أحد السعف، بحضور عدد كبير من الكرادلة، وفي حالة كان يغلى بها من الغضب في روحه، فحرم بشكل مهيب كنسياً الامبراطور فردّريك المذكور، وكأنه كان يريد أن يخلُّعه منّ

منصبه الامبراطوري على الفور، وألصق به تهماً كثيرة، وأعلن أنه سيظل مملوكاً من قبل الشيطان حتى وفاته، وفي استخدامه لهذه الكلمات، التي كان وقعها مثل صواعق غضبه، أثار الرعب في قلوب جميع الذين سمعوه.

## نص قرار الحرمان الكنسي الذي أعلن ضدّ الإمبراطور فردريك

«باسم الرب القدير، الأب، والابن، والروح القدس، وبوساطة سلطتي الرسولين: بطرس، وبولص، نحن نحرم كنسياً، ونحرم من شراكة المؤمنين الامبراطور فردريك المذكور، لأنه أثار عصياناً ضد الكنيسة الرومانية في المدينة، وحيث سعى لطرد الحبر الروماني وإخوانه من كرسيهم، كما قام في معاداة للإمتيازات، وللمرتبة، وللأشخاص، فداس على حرية الكرسي الرسولي، وعلى الكنيسة أيضاً، وذلك بوساطة العنف الطائش للقسم الذي ربط به هذه المسألة بالنسبة للكنيسة الرومانية، ونحن أيضًا نحرم كنسياً، ونحرم من شراكة المؤمنين الامبراطور المذكور، لأنه أمر بعضاً من رعيته، فأقدموا على حرمان أخانا المبجل أسقف برانستي Praeneste ونائب الكرسي الرسولي، من ممارسة أعمال نيابته التي عهدنا بها إليه، في مقاطعات الألبينيين، في سبيل تثبيت الإيمان الكاثوليكي، ومجدداً إننا نحرمه كنسياً، ونحرمه من شراكة المؤمنين، بسبب أنه لم يسمح لإحمدى الكاتدرائيات وكنائس أخرى شاغرة لأن تملأ، وبهذه الوسائط تعرضت حرية الكنيسة للخطر، ومات الإيمان، لأنه لم يعـد هناك من أحد يعـرض كلمة الرب، أو يحكم أرواحهم بغياب راعى الأرواح، وأسهاء الكنائس الشاغرة هي كما يلي:

كاتانا Catana, وريغيو Reggio, وأكريفيارا Accriviara, وسكويلاتا Squilata, وريسا Resa, وبوتنزا Potenza, وأوترانتو Policastro, وبوليكاسترو Policastro, وفيالفيسا Valva, وفيالفيسانا Aversana, وفيالفيسانا Saretina,

ومونوبولي Monopoli, وبولوغناغنو Polognagno, وملفى ورابيلا Rappella, وكريبوتو Cributo, و ألفانًا ,Melfi Alifana, ومزارا Mazara, وفيجيليرا Vigiliara, وفسريثينا Frethina, مع الديرة في فينوسيا Venusia, والمخلص المقدس في مسينا Messina, وتجدداً نحن نحرم كنسياً الامبراطور المذكور، ونحرمه من شراكة المؤمنين، لأن الكهنة في مملكته يعتقلون، ويسجنون، ويحكم عليهم بالموت، ويقتلون، ومن جديد نحن نحرمه كنسياً، ونحرمه من شراكة المؤمنين، لأن الكنائس المكرسة في مملكته للرب قد دمرت ودنست، ومجدداً إننا نحرمه كنسياً، ونحرمه من شراكة المؤمنين، لأنه لم يسمح بترميم سورانو Sorano, ومجدداً نحن نحرم كنسياً الامراطور المذكور، ونحرمه من شراكة المؤمنين، لأنه عندما كان حفيد ملك تونس قادماً إلى كنيسة روما لتلقى قداس التعميد، احتجزه، ولم يسمح له بالـوصـول، ومجدداً إننا نحـرم الامبراطور المذكـور كنسيـاً، ونحرمه من شراكة المؤمنين، لأنه اعتقل، ووضع بالسجن بطرس المسلم، مع واحد من نبلاء سكان روما، عندما كانا قادمين إلى الكرسي الرسولي لصالح ملك انكلترا، ومجدداً إننا نحرمه كنسياً، ونحرمه من شراكة المؤمنين، لأنه استولى على أراضي الكنيسة في:

فيرارا Ferrara, وبنغنوغوما Pingnogoma, وبولونا وبولونا للصفية لوكا Lucca, للصفية بولونا، وأسقفية لوكا Lucca, وكذلك مقاطعة سردينيا، بعنف طائش وخرق لليمين الذي ارتبط به إلى الكنيسة حول هذه المسألة، ومجدداً نحن نحرمه كنسياً، ونحرمه من شراكة المؤمنين لأنه استولى على أراضي بعض نبلاء مملكته وعاث فيها فساداً، وذلك حيث الحكم للكنيسة، ومجدداً نحن نحرمه كنسياً، ونحرمه من شراكة المؤمنين، لأنه حرم بعض الكنائس الكاتدرائية من مقتنياتها، وهي:

كنيسة مونت رويال، وسيفيلادا Cephelada, وكلاتانا ,Catana, وسكويلاتا Squilata, وأيضاً ديرة:

ميليتو Mileto, والقديسة يوفيميا Eufemia الكبير، والقديس يوحنا في لامنتانو Lamentano, ومجدداً نحن نحرم كنسياً الامبراطور المذكور، بسبب أن كثيراً من الكاتدرائيات، وكنائس أخرى، وديرة في مملكته قام بموجب تفتيش غير عادل، بحرمانهم من جميع مقتنياتهم تقريباً، ومجدداً نحن نحرمه كنسياً ونحرمه من شراكة المؤمنين، لأن الداوية والاسبتارية في مملكته الذين حرموا من ممتلكاتهم المتحركة وغير المتحركة، لم يتم تعويضهم تماماً، وفقاً لشروط السلام، ومجدداً نحن نحرمه كنسياً ونحرمه من شراكة المؤمنين، بسبب أن قساوسة الكنائس، ورعاة طائفة رهبان السسترشيان والطوائف الأخرى في مملكته، مرغمين شهرياً على دفع مبلغ محدد من المال، في سبيل بناء قلاع جديدة، ومجدداً نحن نحرم كنسياً الأمبراطور المذكور، ونحرمه من شراكة المؤمنين، لأنه بمخالفته لبنود السلام، أرغم الذين وقفوا إلى جانب الكنيسة، على مغادرة مناطقهم، وكأنهم قوم محكوم عليهم بالإعدام، وذلك في الوقت الذي جرى فيه وضع زوجاتهم وأولادهم في السجن، ومجدداً إننا نحرمه كنسياً، ونحرمه من شراكة المؤمنين، لأنه بسببه تعطلت الحملة الصليبية، وكذلك استرداد الامبراطورية الرومانية، وبالنسبة إلى جميع اللذين مرتبطين به بموجب يمينهم بالتابعية، هم محللون من مراعاة ذلك اليمين وتطبيقه، ونمنعهم بكل دقة من مراعاة مسألة تابعيتهم إليه، وذلك مادام مغلولاً بسلسلة الحرمان الكنسي، وأما بالنسبة لظلمه وأعمال الإيذاء الأخرى التي أنزلها بالنبلاء، والفقراء، والأرامل، والأيتام، والآخرين في المملكة، الذين لصالحهم كان الامبراطور فردريك المذكور، قد أقسم على الالتزام بأوامر الكنيسة، نحن ننوي أن نخلعه، وبالنسبة لهذه المسْألة، سوف نسير بعون الرب، وفقاً لما توجبه العدالة علينا أن نفعل، وإنه علاوة على ذلك، بالنسبة لجميع الذنوب المتقدم ذكرها أعلاه، جماعياً وإفرادياً، والتي من أجلها كان فردريك المذكور قد جرى تنبيهه من قبلنا بكل دقة، وغالباً ما جرى لومه، ومع ذلك هو لم يكلف نفسه القيام بطاعتنا، إنه من أجل هذا كله نحن نحرم كنسياً فردريك المذكور ونحرمه من شراكة المؤمنين، ومجدداً لأن فردريك المذكور قد ساءت سمعته بشكل جاد بأفاعيله هذه، فإن عدداً كبيراً من الناس يصرخون، في جميع أنحاء العالم، بأنه لايلتوم بالرأي الصحيح فيها يتعلق بالإيهان الكاثوليكي، وبعون الرب، سوف نسير في هذه القضية في وقتها المناسب، ومكانها الموائم، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة».

## كيف اشتعل غضب الامبراطور ضدّ البابا

ولدى سماع الامبراطور بهذا اشتعل بغضب عنيف، وغالباً ماردد اللوم، واتهم الكنيسة وحكامها بعدم الوفاء له، وأنهم أعادوا إليه الشر مقابل الخير، وذكرهم، كيف أنه عرض نفسه وممتلكاته إلى الأمواج العاتية الكبيرة، وإلى ألف نوع من المخاطر، في سبيل تقدم الكنيسة وازدهارها، ومن أجل زيادة الإيهان الكاثوليكي، وأكد أن جميع التشريف الذي تمتلكه الكنيسة في الأرض المقدسة، قد جاء الحصول عليه بفضل جهوده وتعبه، ثم قال:

«لكن البابا غيور من مثل هذه الزيادة السعيدة، لأنه تم الحصول عليها لصالح الكنيسة بوساطة رجل علماني، والذي يرغب بالذهب والفضة أكثر من رغبته بزيادة الإيمان، كما يشهد على ذلك أعماله، والذي يستخرج المال من جميع البلدان المسيحية، باسم العشور، قد بذل كل الإمكانيات التي توفرت له، وعمل كل مايمكنه، لأن يخلعني ويحل آخر علي، وحاول حرماني وسعى في سبيل ذلك عندما كنتُ أقاتل في سبيل الرب، معرضاً جسدي لأسلحة الحرب، وللأمراض، ولمصائد أعدائه،

وبعد التصدي للأمواج العاتية المدمرة، انظروا أي نوع من الحماية التي قدمها لنا أبونا، وأية أنواع من المساعدة وقت المصاعب، قدمت لنا من قبل نائب يسوع المسيح! والآن لم يقنع غضب هذا المضطهد، بل رأى أن عليه أن يربكني ويدمرن، ولهذا نصب أمامي رجلاً معادياً لي هو جون دي بريين، الذي كان من قبل ملك القدس، والذي عرف أنه جــريء في الحرب، وبارع في النظام العسكــري، وحـــاول أن يجعل منه أكثر الأعداء مرارة لي، وذلك في وقت لم يكن لدي أي تصور لشيء من هذا النوع، كما أنه أغنى نفسه بمبلغ كبير من المال، استخرج بظلم من قساوسة الكنيسة الفقراء في جميع أنحاء العالم، وليس من السهل أن أكشف أية نحيب، وأية دموع، أنتجه هذا الأسى ووضعه في قلبي، عندما سمعتُ بهذه الأشياء من رعيتي، وهو لابد أنه يعرف الذي لايجهل شيئاً، وقمتُ وقتها على الفور بـإخفاء هذه الآلام التي شعـرتُ بها بالقلب، وتحت ملامح هادئة، بدأت أفاوض من أجل السلام، وتمت الموافقة على هدنة، وبادرت مسرعاً بالعودة، وذلك حشية من أن يحدث فيعلم عمدونا بهذا، فيصبح أكثر حماساً بنجاحاتهم، وبذلك يغدو أكثر عدوانية بالنسبة لنا، وعندما عدتُ إلى الوطن وجدتُ أراضي مستولى عليها، وهي محتلة من قبل أقرباء البابا وأصدقائه، الذين كان قائدهم جون دي بريين المتقدم الذكر، ولقد اعتقلت هؤلاء، ومع عون الرب المنتقم لي، توليتُ معاقبة الذين أعاقوا شؤون الصليب، حسب استحقاقاتهم، وليكن الرب الحكم بيني، اللذي أنا جنديه، وبين البابا نائبه، والمسيح يعرف، والعالم يعرفُ بأنني لَم أبتعـد عن جادة الصواب، وهذا هو جذر، وأصل كراهيته، ولقد نشب خلاف بين الناس، وانقسموا، لكن بوجود سيدهم الطبيعي، أي الامبراطور، عاودوا الاتحاد، وتم استرداد قوة الامبرطورية في وقت · قصير».

## كيف وصل رهبان مونت كازينو إلى البابا في روما

ووصل في العام نفسه رهبان مونت كازينو Monte Casino (حيث غرس القديس بندكت ديراً) الذين بلغ تعدادهم ثلاثة عشر راهباً، إلى البابا، في ثياب عتيقة ومجزقة، وبشعر أشعث، ولحى غير مهذبة، والدموع في أعينهم، ولدى إدخالهم إلى حضرة قداسته، سقطوا على قدميه، وقدموا شكواهم بأن الامبراطور قد طردهم من بيتهم في جبل كازينو، وكان هذا الجبل لايرام، وفي الحقيقة لايمكن لأي واحد الوصول إليه، إلا بموافقة الرهبان، وبموافقة الآخرين الذين يسكنون عليه، غير أن ر. R غويسكارد Guiscard استطاع الاستيلاء على قلعة الرهبان، بحيلة تظاهره بأنه كان ميتاً، وقد حمل إلى هناك على عفة، وبذلك استولى حكما قلنا على القلعة، وعندما سمع البابا بهذا أخفى أساه، وسأل عن السبب، وعلى هذا أجابه الرهبان: «بسبب أننا في طاعة لك حرمنا كنسياً الامبراطور»، وعندها قال لهم البابا: «إن طاعتكم سوف تنقذكم»، وبعد هذا ذهب الرهبان دون أن يتلقوا أي شيء زيادة من البابا.

#### كتابة مدهشة

وظهرت في العام نفسه لواحد من الرهبان من طائفة السسترشيان، يد بيضاء مكتوب عليها جسدياً الكلمات التالية:

«سوف يقطع الأرز العالي للبنان، وسوف يسيطر المريخ على زحل والمشتري، وسوف يعمل زحل مصائد للمشتري في كل شيء، وسوف يكون هناك رب واحد، أي ملك، فقد جاء الرب الثاني، ولسوف يجري اطلاق سراح بني اسرائيل من السبي خلال أحد عشر عاماً، وشعب عدّ بلا قائد سوف يصل أثناء تجواله، واأسفاه على رجال الدين، إذا ماسقطوا، فإن طائفة جديدة سوف تزدهر، وواأسفاه على إيمان الكنيسة،

وعلى الشرائع، وعلى المالك، التغيير سوف يقع، وسوف يجري دمار أمة الإسلام».

#### كسوف الشمس

كان في الثالث من حزيران، من هذا العام كسوف للشمس، في حوالي الساعة الساحة السادسة من النهار، وفي حوالي الوقت نفسه من العام، جرى استدعاء وليم، الأسقف المنتخب لبلنسية بتدخل من البابا (الذي رغب كما قيل بتعيينه قائداً للجيش ضد الامبراطور)، إلى الحلف الأسقفي بشأن الاحتفاظ بالحصول على الكرسي البلنسي، وكأنه غير ملطخ بتهمة القتل، ولذلك إنه لاعجب أن الناس قد اعترتهم الدهشة لدى سماع هذا، وأنه مايزال يسعى وراء كرسي وينكستر، وقد عين ملك انكلترا وكيلاً متحمساً لتأمين هذا الهدف، واأسفاه، واأسفاه، كيف أن كمية من المال جعلت بلاط روما يميل إلى إعطاء موافقته وإذنه.

## ولادة إدوارد الأول ابن الملك هنري الثالث

في ليلة السادس عشر من حزيران، ولد صبي في ويستمنستر للملك من زوجته اليانور، وبمناسبة هذه الحادثة قدم جميع نبلاء المملكة تهانيهم ولا سيها سكان لندن، لأن الصبي قد ولد في لندن، وتجمعوا على شكل جماعات من الراقصين مع طبول ودفوف، وأضاءوا في الليل الشوارع بمصابيح كبيرة، وقام أسقف كارلآيل بطقوس تلقين الطفل، وتولى النائب البابوي تعميده مع أنه لم يكن كاهنا، لكن ادموند رئيس أساقفة كانتربري قد سانده وثبته، وبناء على رغبة من الملك أعطي له اسم ادوارد، وجرى إرسال عدد كبير من الرسل لنقل خبر هذه الحادثة، وقد عادوا وهم محملين بهدايا ثمينة، وقد بهتت الآن بعمق سمعة الملك بسلوكه، لأنه عند عودة الرسل إلى الملك، سأل كل واحد منهم عن الذي تسلمه، والذين كانوا قد تسلموا الأقل، مع أنهم جلبوا معهم الذي تسلمه، والذين كانوا قد تسلموا الأقل، مع أنهم جلبوا معهم

هدایا ثمینة، أصر بإعادتهم مع غضب ولم ینطفی، غضبه، حتی أعطی كل واحد هدایا مرضیة بناء علی طلب الرسل، وعلی هذا علق أحد النورمان الأذكیاء بقوله: «الرب أعطانا هذا الطفل، لكن الملك باعه إلینا»، ولم یعف النائب البابوي أیضاً من الحصاد الذي لم یجنه، فأعطی الشخص الذي جلب له الأنباء علی حساب الآخرین، وكها قلت من قبل، جرى تعمید هذا الطفل من قبل النائب البابوي في الیوم الرابع من میلاده، ورفع من الأمام من قبل الأسقف روجر أسقف لندن، ومن قبل وولتر أسقف كارلايل، وكذلك من قبل وليم الأسقف المنتخب لنورويك، وأيضاً من قبل رتشارد ايرل كورنوول، أخو الملك، ومن قبل الايرلات:

سيمون ايرل مونتفورت، وايرل ليستر، وهوغ دي بوهون Bohun ايرل هارتفورد واسكس، وكذلك من قبل سيمون النورماني، رئيس شهامسة نورويك، والنبيل بطرس دي مولاك Maulac وألماريك دي سينت أماند Almaric de Amand وبحضور عدد كبير من النبلاء والسيدات.

وفي هذه الآونة، قام رالف دي ثوني، وهو بارون نبيل، بتوديع أصدقائه، وغادر في سبيل الحروب الصليبية مع عدد كبير من النبلاء، وخاصة من مملكة فرنسا، وبعد استعدادات كبيرة انطلق بجرأة في رحلته إلى القدس، من أجل أن الناس عندما يجازون في اليوم الأخير من أجل أعمالهم الصالحة، يمكن أن يتوجوا بأكاليل الغار، ويحصلوا على مكافأتهم النهائية.

## انتخاب المعلم نيقولا أوف فانهارم أسقفا لشيستر

وفي العام نفسه، بعدما جرى استدعاء وليم دي ريل، ومن ثم انتخابه ليتولى حكومة كنيسة نورويك، بموافقة من رجال الدين

والناس، قام رهبان كوفنتري على الفور، فساروا في إجراءات قضية انتخاب أسقف موائم لأنفسهم، حتى لايتعرضوا للمزيد من الغضب بالقيام بانتخاب يكون عرضة للروادع والرفض، ولذلك انتخبوا المعلم نيقـولاً أوف فـارنهام Farnham وكـان رجـلاً مـــزيناً بكثير من الفضائـل، وصـاحب قــامـة جميلة، وفصيحــاً في خطاباته، ونــاضجــاً ومتواضعاً في سلوكه، وتصرفاته، ولـذلك كان لأيمكن لحديث تجريحي أن يقف في طريق مقاصدهم، ولكن بعدما قبله الملك وكذلك رجالً الدين والناس، رأى المعلم نيقولا، وكان رجلاً عميق الفهم، أن المسألة عرضة لخلاف شرعي مكشوف، وأن الأسقفية موجودة على أقصى حدود انكلترا، وقدر بمثابة رجل متواضع ومستقيم، أنه غير قادر على تحمل مثل هذا العبء الثقيل، وأنه سيكون خطيراً بالنسبة له تقديم حساب عن المسؤولية عن مثل ذلك العدد من الأرواح، لذلك رفض ا قبول العرض ولابشكل من الأشكال، ورفض بثبات أن يتحمل ثقل هذا المنصب، واستقال من شرفه، لأنه كانت هناك قضية خلاف بين الرهبان والكهنة، لأن فريق الكهنة قد أكد أن أفراده هم الذين ينبغي أن ينتخبوا الأسقف هـذه المرة، وذلك وفقاً لشروط الاتفاقيـة، التي بها جرت تسوية الخلاف فيها بينهها، وهي أنه بعد عمل انتخاب أولُّ من قبل الرهبان، فإن مسؤولية الانتخاب الثاني تقع على عاتق الكهنة، لكن عندما عرض الكهنة هذا الإدعاء، ردّ عليهم الرهبان، بأن الانتخاب قد ألغي، ولم يصل إلى أية محصلة، وأنهم لم ينالوا ماأرادوه، ومردّ ذلك إلى حادثة غير متوقعة، تسببت ليس بتصميم منهم، بل بالقضاء الرباني، الذي يقضى بجميع الأشياء حسبها يشاء، وقال الكهنة في رد على

«نحن نرغب منكم أن تعرفوا، أنه ليس أسقفكم المنتخب هو الذي لايرضينا، ذلك أنه أهل تماماً لمثل هذا الانتخاب الرفيع، بل هو شكل

انتخابكم هو الذي لم يرضينا، بها أن دور الانتخاب يقع علينا، وليس عليكم، وهذا قد برهنا عليه بشكل جيد بوساطة أعمالنا، لأننا انتخبنا عميدنا بمثابة أسقف لنا، وحارساً لأرواحنا»، ثم إنه عندما ارتفع صوت الاضطراب، الذي هدّد بأن يجلب خلافاً مدمراً، قام العميد الذي كان رجلاً تقياً، برغبة منه لوضع حد لعدم الاتفاق، فقال بصوت مرتفع أمام الناس:

«ليكن معلوماً، وليكن معلوماً، أنني الأدري على أية أسس انتخبتموني أنا الذي تماماً لستُ أهلاً لحمل أعباء منصب الأسقفية، ولذلك إنني من صميم قلبي وعقلي أعارض مثل هذا الانتخاب، ولذلك إنني من صميم قلبي وعقلي أعارض مثل هذا الانتخاب، وأتنازل عنه، ولنعمل على إنهاء هذا الاضطراب، ودعونا الآن جميعاً في هذا الوقت الحالي، بموافقة عامة نقف إلى جانب ذلك الرجل الجيد، الذي أفاد التقرير عنه بشكل طيب»، وفي سبيل المحافظة على حق كنيستهم من على الجانبين، قاموا جميعاً أي الرهبان وكذلك الكهنة فاتفقوا بالاجماع، فبعثوا إلى المعلم نيقولا المتقدم الذكر، وأخبروه أن جميع الذين لم يوافقوا من قبل، قد اتخذوا الآن قرارهم بالاجماع، وقد انتخبوه، وهم بتواضع يرجونه أن يتكرم بقبول هذا الشرف، مها كان ثقيلاً، وعرضوه عليه وقدموه إليه باسم الرب ونيابة عنه، وردّ عليهم المعلم نيقولا، وأجابهم قائلاً:

«وهو يصفق بيديه، إنني أعيد إليكم شكري أضعافاً مضاعفة، ياأصدقائي ومعلمي من كل من الكهنة والرهبان، الذين كنت بأعينهم بالنهاية مستحقاً لأن تنتخبوني لأن أكون راعياً لكم، لكن يا أصدقائي إن وضعي الحالي يكفيني، وعبء المنصب المعهود به الآن إليّ يثقلني ويضغط عليّ بشدة، وإن العناية، والمسؤولية، وكذلك الحساب الذي ينبغي تقديمه إلى الأرواح التي عهد بها إليّ يزعجني ويخيفني، ولذلك توقفوا عن متابعة تعذيبي وإغضابي في هذه

المسألة، وأود أن أخبركم بوضوح، سواء أوافقتم على ذلك أم لم توافقوا، أنا لا أوافق على هذا الانتخاب، ولدى سماع هذا تشاور الآخرون، وفقاً للشكل الذي تقدم ذكره، وانتخبوا ليكون أسقفاً لهم، وحارساً لأرواحهم، المعلم هوغ دي بيتهل Pateshull (الذي كان ابناً للنبيل المشهور سيمون دي بيتهل، الذي بآرائه الحكيمة حكمت انكلترا من قبل في بعض الوقت الماضي) وكان كاهناً في كنيسة القديس بولص في لندن، ومستشاراً للملك، وكان هو أيضاً مثل أبيه، ورجلا مستقيها، وبعد تقليب طويل للقضية، وتفكير حول قول الرسول: «كل من يريد أن يكون إدارياً جيداً، عليه أن يحصل لنفسه على مرتبة جيدة»، وقوله في مكان آخر: «إذا مارغب إنسان بمنصب الأسقف هو قد رغب بعمل جيد»، وبعد طويل وقت تحركت عاطفته بسبب الوضع السيء بعمل جيد»، وبعد طويل وقت تحركت عاطفته بسبب الوضع السيء بنفقات المنصب، حتى يتحول أسفهم إلى بهجة.

## آلام اليهود

وفي العام نفسه، في يوم عيد القديس ألبان، رائد الشهداء في انكلترا، وفي اليوم التالي، وقعت مذبحة كبيرة، ولحق دمار كبير باليهود، بناء على أوامر من غيوفري الداوي، الذي كان مستشاراً خاصاً للملك، فقد تولى ظلمهم، وسبجنهم، واستخرج المال منهم، وأخيراً وبعد كثير من الآلام، قام هؤلاء التعساء اليهود، في سبيل التمتع بالحياة والهدوء، وبسبب دمارهم واضطرابهم، فدفعوا إلى الملك ثلث جميع أموالهم، وديونهم وكذلك أثاثهم، وكان السبب الأساسي لهذه النازلة اقتراف جريمة قتل مفضوحة من قبل يهود المدينة، وماحدث ليس بعد هذا بوقت طويل، وتعلق بالصبي الذي جرى ختانه من قبل اليهود، ولقد أدين نتيجة في وتعلق بالصبي الذي جرى ختانه من قبل اليهود، ولقد أدين نتيجة ذلك أربعة من أغنى أفراد تلك الطائفة بشكل واضح، وشنقوا في نورويك.

#### وقوع رالف بريتون بالأسر

في مجريات أحداث السنة التي منح الرب فيها ولداً ذكراً للملك، وذلك استجانة لشكاوى الملك، وكذلك لرغبات الكثيرين، جاء هذا الولد وسط كثير مـن التهليل، وبها أن كأس هذه الحيــاة لايحتـــوي شيئاً صر فياً بلا مرارة الصفراء، قد كيان هناك واحداً من رسل الملك اسمه وليم، قبد أدين بعبدد كبير جبداً من الجراثم المضاعفة، وحكم عليه بالموت، ولدى جلوسه في سجن مضيقاً عليه قلف عدداً من نبلاء انكلترا وجاهة بتهم زائفة هي تهم الخيانة، وكان بين الكثيرين الذين وجّـه التهم ضدهم باقتراف الجرائم رالف بريتون Briton وكان رجل دين وكاهناً في كنيسة القديس بولص في لندن، وكان لبعض الوقت صديقاً مقرباً من الملك، لابل كان خازنه، ولدى سماع الملك بهذا، أمر به بوساطة رسالة إلى عمدة لندن وليم غرومير Gromer (أوجيرارد بات Gerad Batt ) ليلقى القبض عليه، وليسجن في برج لندن، وفضل العمدة إطاعته على إطاعة الرب، وحمل أوامر الملك وضعها قيد التنفيذ، وجرّ رالف المذكور بعنف من بيته، في جوار كنيسة القديس بولص، وسجنه في البرج، ووثقه بسلاسل تدعى الخواتم، وعند سماع عميد لندن، المعلم غ. G دي لوسي Lucy بهذا العمل، قيام مع أتباعيه من الكهنة (الآن الأسقف لم يكن حاضراً وقتـذاك) فتفوه بقرار حكم عـام بـالحرمـان الكنسي ضـد جميع الذين مارسوا هذا الاضطهاد والتجاوزات، ووضع كنيسة القديس بولص تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، وصحيح أنَّ الملك جرى تحذيره من قبل الأسقف، غير أنه لم يصحح هذه الأخطاء، بل إنه تابع بالتهديد تكديس الشرور على الشرور، وبناء عليه كان الأسقف على وشك وضع لندن كلها، التي كانت خاضعة له، تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، لكن عندما كأن رئيس أساقفة كانتربري، وكذلك النائب البابوي،

وأسقف لندن، وعدد كبير آخر من القساوسة قد استعدوا لإلقاء يد ثقيلة على المدينة، أمر الملك، وهو مكره، بإطلاق سراح رالف المتقدم ذكره، وسمح له بالمغادرة بسلام، وعندما كان قد رغب بإضافة شرط، بوجوب الاحتفاظ به، ليكون جاهزاً لتقديم توضيح، عندما يختار الملك توجيه الاتهام إليه، ردت الكنيسة بأنها لن تقبل بأي حال من الأحوال بإبقائه هكذا على هذه الصورة وكأنه رجل سجين، وهي تقبل فقط بتسلمه بمثابة رجل حرّ تماماً، مثلها كان حاله عندما قام أتباع الملك بانتزاعه بالقوة من بيته، وعندما جرى اطلاق سراح رالف على هذه الصورة، وهو الذي تعلم بالتجربة ماذا يمكن لتقلبات الحظ أن تلحق أتباعها، انسحب بعد هذه النازلة، من بلاط الملك، أمسا ستيفن سيغريف، الذي غالباً ماعاني من مثل هذا الظلم فقد مزج نفسه مع شــؤون البــلاط، دون أن يقيم وزناً لعمــره، وأصبح هذه المرة المستشــار الرئيسي للملك، وتمكن بوساطة براعته الأصيلة من ممارسة قيود أكثر مما هو معتاد على خطط الملك، وبعد ذلك بوقت قصير، جرى شنق ذلك الشرير الذي تقدم ذكره، والذي كما ذكرنا أعلاه إتهم النبلاء مع رالف المتقدم ذكره، وجاء شنقه بشكل مهين خارج مدينة لندن، ووضع معلقاً على أداة التعذيب التي اسمها المشنقة، وكان عندما رأى أن موته بات حقيقياً ومؤكداً، قام -مع أن ذلك جاء متأخراً- فاعترف بشكل مكشوف أمام الناس وأمام منفذي العقوبة به، بأنه عمل الاتهامات الزائفة المتقدم ذكرها من أجلُ إطالة حياته.

## نشر قرار الحرمان الكنسي ضدّ الإمبراطور فردريك

وفي هذه الآونة، تمّ بناء على أوامر من البابا، إعلان قرار الحرمان الكنسي ضد الامبراطور فردريك المذكور، وجاءت إدانة الامبراطور هذه في كنيسة القديس بولص في لندن، وكذلك خلال جميع أرجاء أسقفية لندن، وبعد ذلك في جميع أرجاء المملكة كلها، ولم يتوفر هناك

ولا واحد ليرفع ترس المعارضة ضد ذلك، مع أن الملك كانت لديه أسباب وجيهة لفعل ذلك، أمام جميع أمراء العالم، وذلك بسبب قرب العلاقات القائمة بينه وبين الامبراطور.

#### رسائل من الإمبراطور إلى شيوخ روما وشعبها

وفي العام نفسه، عجب صاحب الجلالة الامبراطورية من الضعف الشديد لقوة الرومان، ومن تراجعهم ونكوصهم عن ثباتهم في مراعاة خضوعهم باخلاص له، حسبها كانوا قد وعدوه من قبل، وذلك بسهاحهم لقرار الحرمان الكنسي بأن يجري التفوه به ضده، وهو مولاهم، في مدينتهم، فكتب إلى كرادلة بلاط روما، وكذلك إلى شيوخ المدينة، وكذلك إلى سكانها كها يلي:

«من فردريك الذي هو بنعمة الرب، امبراطور الرومان، والأغسطس الدائم، وملك القدس وصقلية، إلى شيوخ المدينة وأتباعه الرومان، تحيات:

بها أن روما هي رأس امبراطوريتنا وسلطانتها، وأن الامبراطور عرف باسم الروماني من اسم مدينة روما، وبها أننا ندين لها بتقدم اسمنا وبسمعته، دهشنا دهشة عظيمة كيف أنه حدث، حيث من المتوجب رفع شأن شرفنا، وصد الإهانات الموجهة ضدنا، أن نواجه معاملة مضادة، بين الذين متوجب عليهم، والذين واجبهم، أن يعرضوا أنفسهم بمثابة سور للدفاع عن عرشنا الامبراطوري، والعجب أن يحدث هذا وهم أنفسهم يسمعون ويخفون الحقائق، وبناء عليه نحن في غاية الأسى، لأن الأسقف الروماني سكما روي لنا قد تجرأ على أن يتصرف في المدينة، ضد الأمير الروماني، بطريقة ما كان له ليتجرأ على عملها في مكان آخر، وقام بشكل غير تقوي بتكفير الامبراطور الروماني، أساس المدينة، وجالب المنفعة للشعب الروماني، من دون أية مقاومة من قبلهم، وبناء

عليسه، يمكننا أن نقول صادقين بأن نبلاء روما وكذلك الشعب الروماني، الذي من أجلهم درسنا تقديم مايحتاجونه بكرم، وبجود تطوعي، ومازلنا نكافح في سبيل استمرار تقدمهم، إلى حد أننا بتنا غير مهتمين بمنافعنا، قـــد لازمتهم بلادة النوم، ولذلك لم يكن بينهم، ولا حتى رجل واحد بين ذلك العدد الكبير من النبلاء، وذلك الحشد كله من السادة، أو بين الآلاف المؤلفة من الشعب الروماني، قد نهض للدفاع عنا، أو تكلم بكلمة واحدة لصالحنا، أو كان مواسياً لنا ومتعاطفاً معنا أثناء تعرضنا للأذى، مع أننا نتابع الاضافة إلى شرف المدينة، ونزيد شهرتها بالانتصارات القديمة والأمجاد، بوساطة انتصاراتنا المتوالية الآن، ومازلنا مستمرين في توجيه اهتهامنا لتقويم الاسم الروماني، وجعله كما كان في العصور القديمة، وأن نرفع من شأن وأوضاع الامبراطورية الرومانية، وبناء عليه لقد دفعتنا الضرورة لأن نطلب منكم بتحذير وحث لكم، إذا كنتم قد عملتم بعض التقصير من خلل الاهمال أو البلادة أن تظهروا الآن أنفسكم بأنكم جاهزين، وبالكلمة وضرب المثل أن تقوموا باقناع الآخرين بالنهوض فوراً، أفراداً وجماعات، للانتقام للأذى الذي أنزل بنا، وبكم بشكل عام، لأن المسيء إلينا ما كان ليتجرأ في مكان آخر على التشهير باسمنا وتكفيرنا، وما كان له ليتفاخر بأنه حرض على مثل هذه الأشياء ضدنا، سواء أرغبنا أم لم نرغب، لولا أنه عزا إليكم نكران المعروف حول كل مافعلتموه، قبل حقيقة معارضته، وبعد حقيقة أنكم كنتم تتجنبون الانتقام لأذانا وأذاكم العمام، لأننا كنا نحن وأنتم مرتبطون من الجانبين، بأن نقوم نحن بالدفاع عن الشرف الروماني، ويقوم الرومان بالدفاع عن شرفنا، وإذا ماوجـدناكم ووجدناهم معكم مهملين في هذه القضية، كنا سنجد أنفسنا مرغمين، على سحب إحساننا من جميع الذين أظهرناه نحوهم حتى الآن، لأنه ليس الخوف من الرومان هو الدي أرغمنا على إضفاء المنافع عليهم، بل بالحري كان لطفنا هو الذي أقنعنا أن نفعل ذلك. صدر في تريفيسو Trevisoفي اليوم العشرين من شهـــر

وكان الامبراطور قد كتب أيضاً قبل وقت قصير مضى إلى الكرادلة، وسعى إلى إثارة الرومان في تلك الجهة، وقد حثهم بعنف أكثر في الرسالة التالية:

## رسائل أخرى من الإمبراطور إلى الكرادلة

«من فردريك الذي هو بنعمة الرب أغسطس، وامبراطور الرومان، وملك القدس وصقلية، إلى أصدقائه الأحباء، جماعة كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة، تمنيات الصحة وعواطف خالصة:

بها أن المسيح هو رأس الكنيسة، وباسم بطرس قد أسس كنيسته على صخرة، وعيّنكم بمثابة خلفاء للرسل، هكذا عمل بطرس القداس من أجل الجميع، وأنتم الذين هم شموع الكنيسة، قد وضعتم فوق رابية، وليس تحت ستارة، حتى يمكن بأعالكم الصالحة أن: «تعطوا الضوء إلى كل البيت»، وأن لاتسعوا بموافقة عامة بأن تسحبوا أنفسكم من الصوت العام للعالم، بها أنه قدر أنكم أهل لحمل حصة مساوية لأي واحد سوف يترأس على كرسي بطرس، ومها اقترح أن يعمل، أو قرر أن يعلنه إلى العالم، مالم تكن الأوضاع المتقدمة للكنيسة، والرغبة الجامحة من الذي لن يتساءل بأن الذي هو جالس على عرش الكنيسة، والذي من الذي لن يتساءل بأن الذي هو جالس على عرش الكنيسة، والذي قد قوي بوساطة الاجتماع العام لمثل هذا العدد الكبير من الآباء المحترمين، (والمتوجب أن يكون قاضياً عادلاً) سوف يعمل هكذا بشكل غير مستقيم؟ وليس عجباً بأنه سوف يتخذ موقفاً —بناء على عبر الذي واجبه هو الحفاظ على التبشير بالانجيل، وذلك بوساطة تجريد والذي واجبه هو الحفاظ على التبشير بالانجيل، وذلك بوساطة تجريد

السيف الروحي بشكل غير عادل لصالح العصاة اللومبارد؟، ودون أن نعبأ بهذا، وبوساطة المعايير السلمية، فإن جميع الإساءات ضد الكنيسة التي ترافع من أجلها، مهم كانت عناوينها العامة مغيظة وتضاعفت في أعمال فردية، هي إما أنها تلقت التقويم، أو أنها بوساطة تفكيرنا جرى الإعداد لها وهي على طريق الإصلاح، لأن أوامرنا قد قضت بذلك، ولسوف يتلو ذلك تعويض كامل، لأنه بوساطة رسائل موثقة من القساوسة الذين عينتهم الوصاية الرسولية بمثابة مشرفين، هناك شواهد من النوع نفسه قد أعطيت، ومرسومنا الجاري فيها يتعلق بإعادة دعوة القساوسة الذين عانوا من الأذى وتقديم توزيع ثاني لهؤلاء القساوسة، يعطى برهاناً واضحاً على المصداقية وذلك بوساطة رسائل رئيس أساقفة مسينا المبجل، التي أرسلت إلى مقومنا، المعين لهذه الغاية، وبناء عليه، إنه ليس من دون سبب جيـد أن ننتحب لأن الأب الرسولي يسعى بشكل جاد جداً للاعتداء علينا، وعندما ينزل مثل هذا الأذى الكبير على رجل شجاع، مع أننا نرغب بتحمل ذلك بصبر، إن ضخامة الاعتداء لا تسمح لنا بأن نفعل ذلك، لابل إن عنف الفعلة يرغمنا على الانتقام، وهو مااعتاد القياصرة أن يفعلوه ويهارسوه، لكن لدى تقديرنا لإنعدام الصبر لدى الذي يسير على هذا الطريق ويهارس هذا المنهج، والوضع الصعب للمدافع، علينا تقديرها أكثر تحملاً، لو أنه سمح لنا بحيادية أن نهارس انتقاماً خاصاً على الشخص الذي تسبب بالعدوان، وبذلك نتمكن من إنزال جزاء على الذين هم من دمه، وهذه المحاولة لإيذاء الكرسي سوف ترتد عليه وعلى آله، لكن بها أنه لا هو ولا جميع آله هم الذينُ سيعانون لهذا السبب، لهم أهميتهم، حتى تتشوق الكرامـة الامبراطورية للانتقام منهم، ولأن سلطات الكرسي، تركت أعنة سلطاتها مرخية، وعمدت أن تظهر جماعة الرهبان المحترَّمة كلها وكأنها تؤثر ذلك في إصرارها، آلمنا هذا الاضطراب عقلياً، لأننا أثناء الدفاع عن أنفسنا ضد. المضطهدين لنا، علينا في دفاعنا عن أنفسنا أن نكون

أكثر حدة في قتال الذين يقفون ضدنا، باستثناء قداسة الكنيسة من جميع الجوانب، التي نجلها بتعبد مقدس وباحترام جدير بها، وبناء عليه نحن نلتمس من جماعتكم الجليلة، وصدوراً عن مداولاتكم اللطيفة أن توقفوا إجراءات الحبر الأعظم، التي من الواضح أنها كها يعرف العالم، هي غير عادلة، وبلا مسوغ، وأن تهيئوا الأوضاع من أجل تقديم سلام لعقولنا، لأننا وإن كنا مرتبطين بإيثار رفع شأن أعهالكم الصالحة جميعاً، نحن لايمكننا أن نفعل ذلك بتوازن في التفكير متمنع عن العدوان تجاه الأذى الذي يعمل ضدنا، كها أننا لن نكون قدادرين على إيقاف البدايات، كها أن الأذى الذي لايمكن رده وإرجاعه، يمكن بتسويغ البدايات، كها أن الأذى الذي لايمكن رده وإرجاعه، يمكن بتسويغ الإحدى عشرية الأولى من الخمسعشرية.

#### كتابات تكهنية

وفي هذه الآونة، استدعيت بعض الكتابات التي ظهر أنها تتكهن بالمستقبل، إلى الذاكرة، وغالباً ماذكرت، وذلك بسبب المخاطر العظيمة للوقت، والخلاف الذي تفجر بين مثل هذه الشخصيات القوية، والتي لم يكن يعادلها بالقوة أي واحد، وكانت إحدى هذه الكتابات كما يلي:

«سوف تثار روما ضد الرومان، وبديل روماني سوف يفرغ روما من الرومان، وستصبح عصي الرعاة مضيئة، وسوف تكون راحتهم في اطمئنان، والحريص سوف يضطرب، وسوف يصلي، ودموع الحشود سوف ترتاح هناك، وسسوف يلعب الرجل الضعيف مع المجنون، والجنون سوف يكون منطفئاً، وسوف يصبح لطيفاً، وسوف يزحف قطيع جديد إلى الرابية، والذين كانوا يستحقون منذ القدم، سوف يعلفون على طعام خفيف، والمستثنون من الثقة قد دمروا، والطمأنينة التي تنتج راحة هي مستقرة، والذين ساروا في الظلام سوف يعودن إلى الضوء، والأشياء التي كانت منفصلة وموزعة في الخارج سوف تتمتن،

وغيمة كبيرة سوف تبدأ بالامطار، لأن مغيّراً للعالم قد ولد، والحمل سوف يحل محل الأسد، وسوف تفترس الحملان الأسود، وسيثور الجنون ضد ذوي العقول الساذجة، وسوف تتنفس السذاجة وهناً، وسوف يتحول الشرف إلى عار، وسرور الكثيرين سيصبح حزناً»، وجرى التفوه بهذه الكلمات في سنة النعمة ١١١٩، وقد فهمت لتعني بأن التهديدات المذكورة كانت بالفعل قد وقعت.

وهناك كتابة أخرى، يبدو أن الامبراطور قد حصل عليها، قد قيل بأنها ذكرت الصدق، فقد قيل بأن أبيات الشعر التالية قد وجدت مكتوبة في غرفة نوم البابا، لكن كيف حصل هذا ومن الذي كتبهم؟ أمر غير معروف:

تقضى النجوم والمنايا وطيران الطيور

بأن عالمنا هذا سوف يضرب

روما تقاد مترنجة وسط أكوام من الآثام

وفي العالم سوف تتوقف أن تكون الرئيسة

وبها أن الامبراطور مع كثير آخرين قد فسروا هذه الأبيات على أنها تبشر بدمار البابا وعزلته مع البلاط الروماني، ردّ قداسته بالأبيات التالية ضد الامراطور:

الشهر، والكتابات المقدسة، وذنوبك تخبر بصوت مرتفع أنك بعد الموت سوف تلقى العذاب مؤبداً في جهنم الامبراطور يبرىء نفسه بوساطة مرشدين

ولدى رؤية الامبراطور في هذه الآونة أن سمعته الآن عرضة للخطر، وفي سبيل البرهنة على براءته، جعل بعض الرسل الذين كانوا

ذوي مكانة عظيمة، ولهم سلطان خاص يكتبون إلى البابا عارضين براءتهم مع براءة الامبرطور، وعدالتهم وعدله.

## رسائل الرسل

"إلى الأب الأعظم قداسة في المسيح، غريغوري، الذي هو بنعمة الرب، الحبر الأعظم، يرسل إليكم عبيدكم المخلصون، أساقفة ويتزبورغ Wirtzburg وورمز Worms وفيرسلي Vercelli وبارمال Parma

مع جميع الاحترام المستحق والاخلاص قد تسلمنا رسائل قداستكم الرسولية، التي أرسلت لتقريع صاحب السمو الأمير الروماني حول بعض النقاط، التي ورد ذكرها في الرسائل المذكورة، وقمنا نحن كها يفرض علينا الواجب ومع ذلك شاكين فيها إذا كان سيتلقى تخذيراتنا بصبر وذهبنا إليه باحترام وتقوى، وبعد شرح كل نقطة وردت في هذه الفقرات، وبعدما أعطيناه نسخة عن رسائلنا، وبنعمة من الرب، الذي يحكم قلوب الملوك ويوجهها بإرادته، أظهر نفسه بتقوى رائعة، وبتواضع غير متوقع جاهزاً لأن يصغي لانتقاداتنا، ومالت أذنا سيادته الامبراطورية نحونا، وعندما مثلنا أمامه كان هناك أيضاً موجوداً رئيس أساقفة بلرم «باليرمو» ومسينا، وأساقفة:

كريمونا، ولودي Lodi ونوفارا Novara, ومودينا Lodi, وراعي دير القديس فينسنت Vincentإلى جانب عدد من الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان، الذين جمعوا من قبله، وقد ردّ على اقتراحاتنا واحداً تلو آخر، حسبها هو وارد بشكل كامل ومتميز في السطور المقبلة، ووفقاً للوصاية الرسولية، نحن نخبركم في الرسائل الحالية، ونحن على استعداد للبرهنة على صحة ذلك».

«قضية الكنيسة: إن كنائس مونت رويال، وسيفيلدي Cephaledi,

وكاتانيا Catania, وسكويلاتا Squillata, وأديرة مايليتو Mileto, والقديسة يوفيميا Euphemia, وتيرا ماجوري Euphemia, وتيرا والقديس يوحنا في لاما Lama, قد جسردت من جميع مقتنياتها تقريباً، وكذلك تقريباً جميع الكاتدرائيات والكنائس الأخرى والأديرة، قد حرمت بتفتيش غير عادل، من جميع متعلقاتها.

جواب الامبراطور: فيما يتعلق بالأذى الذي لحق بالكنائس، اللائي ورد ذكرهن بدون تحديد، فإن بعض ذلك قـد اقترف من خلال الجهل، وقد صدر الأمر بانقاذهن من دون تأخير، وبعضهن قد جرى إصلاحه، كما هو واضح من تقرير رسولنا المخلص والعامل وليم دي توكتو Tocto, الذي أنيب من أجل الغايــة الخاصــة، والــذي أمـر أيضــــاً بالذهاب إلى البلاط الرومان، وبعدما حصل على نصيحة المحترم رئيس أساقفة مسينا، في أن يسير وفقاً لنصائحه، في إصلاح تلك الأشياء التي من الممكن أن يجدها بشكل مكشوف خاطئة، وبعد دخوله المملكة، وجد في تلك المناطق بعض الأشياء التي كانت بين أيدي بعض الأتباع الامبراطوريين، وإلى هؤلاء لم يظهر رحمة، بل جردهم على الفور، وأعاد الذين قد جردوا من قبلهم، علماً بأنه كان قد أمربأن يأخذ من الخزينة الامبراطورية كل الذي يجده قد تم الحصول عليه بشكل غير شرعي، وهكذا عندما وصل التقرير عما فعله إلى بلاط روما، يقال بأن البابا قد وافق على بصيرة المرسل، وعلى يقظة الشخص الذي أرسل، ولكن بها أن المملكة مقسمة إلى مقاطعات، لم يكن بـإمكانه الترحال خلالهم جميعاً لإصلاح الذي اعتقد أنه بحاجة إلى الإصلاح.

ومجدداً، في إجابة إلى التهمة المتعلقة بكنيسة مونت رويال، لقد أفاد أنها لم تتلق أي ضرر على أيدي الامبراطور، مالم يرغب بالاشارة إلى المسلمين الذين استولوا على مقتنيات الكنيسة أثناء الحرب، وأنهم لم يعترفوا لا بالامبراطور، ولا بالكنيسة، وأنهم لم يوفروا شيئاً وصل إلى

أيديهم ووقع تحت سلطانهم، حتى أنهم دمروا تلك الكنيسة ونهبوها إلى حد أنهم تركوها مجرد جدران عارية، وهم أيضاً لم يوفروا أحداً في صقلية، ولذلك كان الذين بقيوا من المسيحيين في تلك الجزيرة عددهم قليل، هذا إن بقى أحد.

واعترف الامبراطور بالواقع، بأنه محق هؤلاء الناس وأزالهم كلية من صقلية، وذلك بعد كثير من الاضطراب والنفقات، وإذا علَّوا ذلك إلحاق ضرر بالكنيسة، فإنه لايعرف قط أنه آذاها بأية طريقة من الطرق، كما أنه لم يرغب بإيذائها، ولقد قال الشيء نفسه فيها يتعلق بكنيسة سيفيلدي التي هي أفضل قلعة محصنة على ساحل البحر، وقائمة على حدود سردينيا، وهذه تملكها دوماً ملك صقلية، وكان البابا انوسنت --صاحب الذكرى الطيبة - قد أعطى أوامر إلى نائبه الذي كان آنذاك في صقلية، في خدمتنا، بأن يتسلمها من الأسقف، الذي وهي بين يديه أصابها الاضطراب، وليس بمروجب الحق، وتدبر ذلك النائب، أثناء طفولتنا الاستحواذ عليها، والحفاظ عليها من أجلنا، وهي لم ترد إلى ذلك الأسقف، أو إلى الأسقف الحالي، كما أنه لاينبغي أن تعاد، لأنهما لا حق لهما فيها، وإلى جانب هذا، لقد أدين بوساطة بينات واضحة بأنه رجل زائف، ولوطي، وخائن، ومنشق، ولهذا إذا كان لديه أي ادعاء في القضية، (السمح الرب بذلك) ليس من الضروري بأن تعطى إليه، وكذلك بالنسبة لكنيسة كاتانا، لقد قال الشيء نفسه، وأنه مالم يكن رجال حاشية الملك هم المشار إليهم، هم الذين ذهبوا في أيام الحرب إلى كاتانا، بسبب حصانة المكان وخصيه، وأعلن الامبراطور بأنه قد استدعاهم إلى عزبته الخاصة، فوفقاً لبنود القانون العام للمملكة، يتوجب على الإيرلات، والبارونات وجميع رعايا المملكة، استدعاء رجال عزبهم، حيثها وجـدوهم، سواء على أراضي الكنائس أو في مـدن الامبراطور، ومع ذلك لقد صدرت صيغة مرسوم حول هذه القضية،

وجرى تحديد وقت وتثبيته وقبوله بناء على طلب الحبر الأعظم، كما ظهر من الرسائل الوصائية لبطريرك أنطاكية، ورئيسي أساقفة باليرمو (بلرم) ومسينا، ومجدداً إنه بالنسبة لقضية كنيستى مآيليتو، والقديسة يوفيميا، مع أنه كان تغيير موائم، وتبديل جرى تنفيذه مع رعاة ديرة ورهبان تيراً - ماجوري، وذلك بناء على رغبة القساوسة أنفسهم مع الجهاعات الديرية، وفقاً لصيغة الشريعة، وهم أنفسهم حتى الآن بين أيديهم الممتلكات البديلة ومستحوذون عليها، وفيها يتعلق بقرية القديس سيفريوس Severius, التي هي ليست بشكل مطلق تابعة لراعي دير تيرا- ماجوري صاحب أنكونا Ancona, بل هناك فيها بعض الحقوق الموجودة في اقطاعية الامبراطور، وقد كانت بعد محاكمة قد دمرت لسبب صحيح، لأن سكان ذلك المكان، قد قتلوا أثناء الاضطرابات رجالاً اسمة بولص أوف لونغوثان Longothan, وكان حاملاً لعلم الامبراطور ونهبوا مواشي الامبراطور، ومع ذلك، وحسبها تقدم الذكر، أعطى بديل إلى راعي الدير والجماعة الديرية، وكان البديل لصالحهم، وهم مأيزالون يحتفظون به حتى هذا اليوم، وموضع «لاما» هو مغلق وفقاً لقرار صدر عن راعي دير القديس يوحنا المستدير، وقـد يكون من العــدل الدعـوة إلى أجتهاع من أجلـه وفقــاً للشريعة المدنية واللاهوتية، وذلك حسبها يكون من أجل ممتلكات اقطاعية جيدة، في البلاط الامبراطوري.

قضية الكنيسة: لقد حرم الداوية والاسبتارية من ممتلكاتهم المتحركة وكذلك من مقتنياتهم الثابتة، ولم يعوض عليهم بشكل كامل، وفقاً لشروط السلام.

جواب الامبراطور: صحيح أنه بموجب قرار الأنظمة القديمة لمملكة صقلية أن بعض الأراضي الاقطاعية والمدنية قد سحبت من الداوية والاسبتارية، وهي قد كانت بين أيديهم بمثابة منحة من غزاة المملكة،

الذين إليهم قدموا الخيول، والسلاح، والميرة، والخمرة، والأشياء الأخرى الضرورية بكميات وافرة، عندما كانوا يغيرون على الامبراطور، وقد رفضوا تمام الرفض تقديم جميع أثواع المساعدات إلى الامبراطور، الذي كان آنذاك مجرد ملك في أيام التلمذة والعطالة، وقد سمح لهم بالاحتفاظ ببعض الأراضي الاقطاعية والمدنية التي كانوا قد حصلوا عليها، وكانت بين أيديهم قبل وفاة الملك وليم الثاني، أو التي كانت بين أيديهم كمنحة من قبل أي واحد من أسلافه، ولكن بعض الأراضي المدنيـة، التـي كـانوا قــد اشتروها، قـد سحبت منهــم، وفقــاً للقانون القديم لملكة صقلية، لأنه من غير المكن عمل أية منحة أرض مدنية بين الأحياء، من دون موافقة أميرهم، كما لايمكن توريثهم بموجب وصية دائمة، دون أن يكون مشروطاً أن يباعوا أو يمنحوا إلى ملني علماني آخر، إلاّ بعد مرور سنة، وشهر، واسبوع ويوم، وهذا القانون قد عمل من قبل القدماء للسبب التالي، وهو أنه لو سمح لهم من دون قيود وبشكل دائم بشراء أو بتسلم أراضي مدنية، لأمكنهم في وقت قصير شراء مملكة صقلية كلها، التي كما يبدّو هي بموجب جميع قوانين الدنيا ومفاهيمها مناسبة لهم كأحسن ما يكون، وهذا القانون نفسه قيد التنفيذ فيها وراء البحار.

قضية الكنيسة: وكذلك هو لم يسمح للكاتدرائية وللكنائس الأخرى الشاغرة بأن تملأ، وبهذا تعرضت حرية الكنيسة للخطر، ومات الإيهان، وبغياب الراعي، ليس هناك من أحد يتولى عرض كلمة الرب، ويتولى حكم أرواحهم:

جواب الامبراطور: وفي جوابه قال الامبراطور بأنه يتمنى ويرغب، بأن يجري تكريس الكاتدرائية والكنائس الأحرى، مع شرط المحافظة على الامتيازات والمراتب التي تمتع بها الملوك من أسلافه حتى وقته هذا، الأمر الذي استخدمه بكثير من الاعتدال، فاق به أسلافه، وهو لم

يعارض قط ملأ الكنائس.

قضية الكنيسة: فيها يتعلق بالضرائب والمكوس التي تستخرج من الكنائس والديرة، بشكل معاكس لما قضت به بنود السلام.

جواب الامبراطور: إن العشور والضرائب التي تجمع من الأشخاص اللاهوتيين، هي ليست مفروضة على المقتنيات الكنسية، بل على الممتلكات الاقطاعية والوقفية، وفقاً للقانون العام، وهذا مطبق في جميع أنحاء العالم.

قضية الكنيسة: لايتجرأ القساوسة على الترافع بالشكوى ضد المرابين، لوجود مرسوم امبراطوري.

جواب الامبراطور: لقد صدر مرسوم عام من قبل الامبراطور ضد المرابين، به أدينوا بشكل علني مع جميع سلعهم، وقد جرت قراءته بحضور القساوسة، وبناء عليه إنهم غير معاقين ويمكنهم الشكوى بفعالية.

قضية الكنيسة: إن رجال الدين عرضة للاعتقال، والسجن، والقضاء عليهم بالاعدام، والاعدام.

جواب الامبراطور: إنه لايعرف شئياً عن رجال دين قد اعتقلوا، وسجنوا، ما لم يكن بعضهم قد جرى اعتقاله من قبل الموظفين الامبراطوريين، وسوف يسلمون للمحاكمة من قبل الأساقفة، وفقاً لطبيعة جرائمهم، أما بالنسبة للذين قتلوا، إنه بسبب استثناء رجال الدين والرهبان من العقوبة، فإن كنيسة فنيوسيوم Venusium, قد بكت لوفاة قسيسها، الذي قتل من قبل واحد من رهبانه، وفي كنيسة القديس فينسنت قتل راهب راهباً آخر، ولم يتبع ذلك لا إنتقام ولاعقوبة قانونية على الجريمة.

قضية الكنيسة: ما يتعلق بتدنيس الكنائس المكرسة للرب وتهديمها.

جواب الامبراطور: أوضح أنه لايعرف شيئاً مطلقاً، مالم تكن الإشارة قد عملت هنا إلى كنيسة لوسيريا Luceria, التي قال بأنها انهارت من نفسها، بسبب العمر، وهي التي لن يسمح الامبراطور فقط بإعادة عمارتها، بل كان أيضا جاهزاً، من أجل شرف الرب، والكنيسة، شخصياً، لتقديم مساعدة مناسبة للأسقف، من أجل إعادة بنائها.

قضية الكنيسة: إنه لم يسمح بترميم كنيسة سورانو Sorano.

جواب الامبراطور: إنه قد سمح فقط لكنيسة سورانو بالترميم، وليس المدينة، وذلك على الأقل في أيامه، لأنها قد دمرت بموجب حكم قانوني.

قضية الكنيسة: إنه مراغمة لبنود السلام، جرى تجريد الذين وقفوا إلى جانب الكنيسة في أيام الخلاف، من مقتنياتهم، وطردوا إلى المنفى.

جواب الامبراطور: إن الذين وقفوا إلى جانب البابا ضد الامبراطور، أثناء الخلاف، يسكنون في المملكة بأمان، ربها باستثناء الذين كانوا متسلمين لمناصب، أو كانوا من مسؤولي القضاء، فإنهم لخوفهم من تقديم حساب، قد بقيوا خارج المملكة، أو من الآخرين الذين مكثوا في الخارج حتى لايدعون للمشول أمام القضاء من أجل أسباب إجرامية، وبالنسبة إلى هؤلاء إن الامبراطور على استعداد لقبول عودتهم آمنين، إذا ماقدموا حسابا إليه، وإلى الآخرين الذين اشتكوا ضدهم (ليس على ماقدموا حسابا إليه، وإلى الآخرين الذين اشتكوا ضدهم (ليس على كل حال لوقوفهم إلى جانب قضية الكنيسة)، وينبغي على كل حال التذكر، أنه عندما جرى إعداد بنود السلام، قام البابا مراغمة لهذه البنود، وفي موقف معارض لآراء جميع الرهبان تقريباً، فاحتفظ بمدينة كاستيلانا معالم، وذلك في الوقت الذي كان فيه الامبراطور المهراطورية، تسلم مالاً، وذلك في الوقت الذي كان فيه الامبراطور

يعمل في خدمته ضد الرومان، ففي هذا المجال أنفق أكثر من مائة ألف مارك من الفضة، وحصلت الكنيسة على منافع كبيرة، وكذلك أيضاً من الأراضي التي أخذت من الرومان، أعيدت إلى الكنيسة، وكذلك من استرداد امتياز الكنيسة في المدينة، على أساس مرافعة الخدمة المتقدمة الذكر.

قضية الكنيسة: فيها يتعلق بجفيد ملك تونس، من أنه لم يسمح له بالوصول إلى الكرسي الرسولي، لحضور قداس التعميد، بل احتفظ به سجيناً.

جواب الامبراطور: لقد هرب حفيد ملك تونس من بلاد المغرب إلى صقلية، ليس من أجل التعميد، بل للنجاة من الموت، الذي هدد به من قبل عمه (خاله)، وهو لم يحتفظ به أسيراً، بل ذهب بموجب خياره من خلال أبوليا، ولدى سؤاله عما إذا كان يرغب بالتعميد، أنكر قبول ذلك كلياً، وإنه إذا كان —على كل حال — لديه رغبة بالتعميد، فإن الامبراطور قد سمح بذلك بكل سرور، وهذا ماكان قد ذكره من قبل حول هذه المسألة إلى رئيسي أساقفة باليرمو (بلرم)، ومسينا.

قضية الكنيسة: فيها يتعلق ببطرس المسلم، الله هو خادم مخلص للكنيسة والذي احتفظ به سجيناً، وهو في رحلة لصالح الكنيسة، وكذلك فيها يتعلق بالراهب جوردان، الذي احتفظ به أيضاً سجيناً.

جواب الامبراطور: إن بطرس المسلم قد اتخذ سجيناً من قبله، لأنه عدو، ومفتري ضده في المدينة وفي كل مكان آخر، وهو لم يقدم بمهمة عمل لصالح الملك الانكليزي، بل جلب فقط رسائل منه، يتوسل إلينا، أنه إذا ماحدث وأخذ أسيراً، أن يبدي الرحمة نحو الأسير، لكننا لم نول الاهتمام لهما، لأن ذلك الملك لم يعرف أية خيانة قد تآمر بها بطرس المذكور ضدي، وفيما يتعلق بالراهب جوردان، أوضح الامبراطور أنه لم

يعتقله، أو أمر باعتقاله، مع أنه قد أساء إليه في قداساته، لكن بها أنه ظهر لبعض رعيته، أن وضعه وإقامته في تخوم تريفيسو ولومبارديا سوف يكون مؤذياً للامبراطور، وبعدما قدم ضهانه بأنه لن يبقى في التخوم أو في لومبارديا، أمر هو الامبراطور بإطلاق سراحه، وتسليمه إلى رئيس أساقفة مسينا، إذا كان على استعداد لتسلمه، بناء على الشروط الذي ورد هنا ذكرها.

قضية الكنيسة: إنه أثار اضطراباً في المدينة ضد الكنيسة، كان بوساطته يسعى لطرد الحبر الروماني وإخوانه من كرسيهم، وحاول بشكل مضاد لامتيازات، وكرامة، وشرف الكرسي الرسولي، أن يدوس على حرية الكنيسة.

جواب الامبراطور: أنكر أن أي اضطراب قد أثير في المدينة ضد الكنيسة من قبله، ذلك أنه واحد من الرعايا الصالحين في المدينة، مثلها كان أسلافه، كل من الأمراء الرومان وملوك صقلية، ومثلها اعتادوا أن يعملوا، لأنه يحدث في بعض الأحيان أن بعض الشيوخ الذين انتخبوا من قبل أعدائهم، بذلوا جهودهم لمعاداتهم، لذلك وقف دفاعاً عنهم، كما يتوجب عليه أن يفعل في قضايا مماثلة، وذلك حسبها يكون في الغالب مناسبا، ولكن عندما ينتهي السبب، أي عندما يجري انتخاب شيخ آخر بموافقة عامة، يتوقف الاضطراب المذكور أعلاه، حسبها ظهر من القضية نفسها، وفقاً لشهادة رئيسي أساقفة باليرمو (بلرم)، ومسينا.

قضية الكنيسة: إنه أعطى أوامر إلى بعض رعيته من أجل حبس أسقف برانستى Praeneste, الذي كان نائب الكرسي الرسولي.

جواب الامبراطور: إنه بالنسبة لإعطاء أمر باعتقال أسقف برانستي، هو لم يأمر قط بذلك، ولاحتى حلم بفعل شيء من هذا القبيل، مع أنه يمتلك التسويغ لفعل مثل ذلك له، لأنه عدوه، فهو مع أنه أرسل بمثابة

رجل دين من قبل البابا، قام على الرغم من ذلك بناء على أوامر البابا، كما قال، بشكل مضر، فأثار جميع لومبارديا إلى حد كبير ضده —أي الامبراطور— وشجع اللومبارد على الوقوف ضده، بقدر ماامتلك من قوة.

قضية الكنيسة:أعيقت الحملة الصليبية من قبله، بسبب الخلاف الذي وجد مع بعض اللومبارد، مع أن الكنيسة كانت مستعدة لتقديم عونها، وكانت تسعى بشكل فعال لإرضائه شخصياً ولكي ترضي كرامة الامبرطورية بشكل فعال، بسبب الاعتداءات التي اقترفت ضده من قبل اللومبارد، لابل حتى اللومبارد أنفسهم، كانوا مستعدين لفعل هذا، ومن المتوجب سؤاله حول هذه النقاط ومن ثم إعلامنا بجوابه.

جواب الامبراطور: إنه بالنسبة لقضية لومبارديا، بأنه قد أحالها مراراً إلى الكنيسة، غير أنه لم يحصل على أية فائدة من ذلك، اللهم مالم يكن أنه في المناسبة الأولى قضي على اللومبارد، أن يقدموا أربعهائة فارس، أمر البابا بأن ينزود بهم، بطريقة أنه أرسلهم إلى المملكة ضد الامبراطور نفسه، وفي المناسبة الثانية، أغرموا بخمسهائة جندي، هو في مأمر بإرسالهم إلى الامبراطور، الذي ضده اقترف العدوان، بل أمر بإرسالهم إلى ماوراء البحر، تحت حماية البابا والكنيسة، وبناء على أمرهما، مع أن البابا لم يكن معرضاً للعدوان، ومع ذلك هذا لم يحدث، وفي المناسبة الشائثة، وبناء على طلب من الكاردينالين وهما: الأسقف المتقدم سلطات كاملة، فقد أحيل العمل المذكور إلى الكنيسة، ولم يقل بعد ذلك سلطات كاملة، فقد أحيل العمل المذكور إلى الكنيسة، ولم يقل بعد ذلك الامبراطور —الذي غالباً ما حدع من قبله — كان مستعداً للنزول مع جيشه من ألمانيا إلى ايطاليا، عندها رجاه بحرارة بأن يعهد بالقضية ثانية إليه، ومع أن الامبراطور، غالباً ما عاني من جنوح السفينة، في اسناد

المسألة المذكورة إلى الشخص نفسه، كان مع ذلك على استعداد لإحالتها له في يوم محدد، على شرط أن تتثبت لصـــآلح شرف، ولصـــالح منفعــة الامبراطورية،وهذا الشرط، كما ظهر من رسائل البابا، قد رفض أن يقبله، مع أنه يقول الآن في رسائله، بأن الكنيسة كانت مستعدة لتقرير القضية، أي بأن تحافظ على حق الامبراطورية وعلى شرفها، ويظهر من هذا بأن البابا ورسائله يعارض أحدهما الآخر بشكل مكشوف تماماً، ولكى لايدعى بأن الامبراطور يرغب في تجديد إدعاءاته بايطاليا، من أجل إلحاق الضرر بالأرض المقدسة، كيف إذا حمل صاحب السيادة الامبراطور الصليب، وبعد ذلك لم يهمل الذي تولاه، وهذا واضح برسائله الجوابية التي كتبت إلى مختلف الملوك في جميع أرجاء العالم، وإلى الصليبيين الذين اختاروه سيـداً لهم وقائداً، وفي هذه الرسـائل هو أيضاً ردّ عليهم حول المسألة المذكورة، بأنه يرغب بإدارة ذلك العمل وتدبره وفقاً لنصيحة الكنيسة، وعلاوة على هذا أضاف الامبراطور في ردّه، بأن الذي هو أكثر فوضوية، وأكثر إثارة للعجب والدهشة لكل من سمع بها، هو أنه بعد مغادرة رئيسي الأساقفة المتقدمي الذكر، أي رئيس أساقفة باليرمو (بلرم) ومسينا، اللذين إليهما كـان البَّابا قد وعد بأن يمدّ حظوة الكنيسة لصالح الامبراطور، وأنه ذكر بأنه يرغب أن تكون له منافع مشتركة، أما الآمبراطور، فمن جهته لم يقم بنشاط كبير لتنفيذ هذا، بعد إعطاء جواب فيه كفاية لرئيسي الأساقفة المذكورين فيها يتعلق ببعض النقاط التي عرضت عليه، كمَّا هو واضح بافدتيهما، جرى إرسال هذه الرسائل وأبلغت هذه العناوين إلى القساوسة، من وراء ظهري رئيسي الأساقفة المذكورين، ولتسبيب الارباك لهما، بحكم أنها كانا جَاهلين تماماً بالذي صنع، ومع أن هذه الرسائل تحتوي نوعاً من التحذير، هي تحتوي على براهين فيها تشهير بسمعة الامبراطور، وأخيراً ادعى الامبراطور في جواب عام، بأنه وإن كـان غائباً عن المملكة، وكان جاهلاً بأحوالها، هو سوف يصدر أوامر، بأن أية أضرار قد ألحقت

بالكنيسة (بقيت لكي يجري اظهارها) يتوجب إصلاحها تماماً من دون أي خلاف، وعلاوة على ذلك، إنه في سبيل المنفعة العامة، التي تنتج من الاتحاد بينه وبين الكنيسة، هو على استعداد لإعطاء الكنيسة كل الحماية، التي تجعل من الكنيسة والامبراطورية واحداً، وذلك في سبيل شرف ورفعة شأن الإيمان المسيحي، ولحفظ شرف الكنيسة وحريتها سوف يبذل غاية جهده حتى يكون هو وهى واحداً. صدر، إلخ».

# شكاوى الإمبراطور من الأضرار التي ألحقت به من الحبر الأعظم

عندما جلبت هذه الأجوبة إلى البابا، اشتعل غضبه، وفي تسويغ لنفسه، عدّ جميع المناظرات المتقدمة عبثية، ومراوغة عقيمة، واستخف بها ورفضها كأنها مجرد حكاية، ثم إنه كتب إلى أمراء المسيحية وإلى نبلاء العالم المسيحي، من علمانيين ولاهوتيين، وحلّل جميع الذين كانوا مرتبطين بالولاء مع الامبراطور فردريك، من إطاعته على أنه مولاهم، كما أنه تدبر نشر القرار الذي صدر ضد الامبراطور المذكور، بشكل مهيب في جميع البلدان التي كانت مطيعة له، ولاسيما في جميع أرجاء انكلترا، وأساء إليه وشوّه سمعته بشكل جاد، حيث أعلن عنه أنه عدو مكشوف للرب وللكنيسة، ووصلت بالحال أخبار عن هذا إلى الامبراطور وبناء عليه حزن كثيراً، وكتب إلى أصدقائه كما يلي، مقدماً شكاوى ثقلة ضد اليابا.

#### رسالة الامبراطور

"من فردريك، إلخ، إلخ: نحن نتحدث من دون رغبة، غير أننا لانستطيع المحافظة على سلامنا، لأن الفأس قد وضع الآن على جذر الشجرة، والسيف قد خرق الروح تقريباً، ففتح شفاهنا وأطلقها، وعلينا أن نكتب كيف أن الشرور قد كسبت حق القانون، ونحن نشعر بالحزن

لأن الأناس المتمردين قد رفعـوا أيديهم اليمني ضد أحشـائهم، والخطأ مفضل على الصواب، والإرادة قد انتصرت على العدالة، لأن الشعوب تسعى الآن لطرد حاكم إيطاليا، والصولجان الامبراطوري، وهم غير واعين لمنافعهم فسرضوا الحرية غير المسوغة وغير المحدودة على هدوء السلام، وفضلوا ذلك على الانصاف والعدل، ولاتظنن على كل حال بأن هذا التمرد نحن من تسبب به أولاً، لأننا نحن نقوم بالانتقام للأذى الذي لحق بأجدادنا وبآبائنا، ونسعى لقمع مجمل هذه الحرية المقيتة، التي امتـدت إلى مناطق أخـرى، ولاتظنن، أننا تمكنا بأية وسـائل حتى الآن، من اخفاء هذه الأشياء، كما أننا لم نتجاوزهم بأعين القناعة، لأننا ما ان بلغنا مبلغ الرجال، وبدأت فضائل العقل والجسد تتوهج في داخلنا، حتى جرى ترفيعنا إلى المرتبة الامبراطورية، فسوق جميع آمال البشر، وبإرادة من الحكمة الربانية وحدها، ووقعت مملكة صقلية، الميراث الطيب من أمنا في حـوذتنا، ووجهنا بصيرة عقلنا إلى المسائل المتقـدم ذكرها، وبعد أمد، وفي سبيل تحقيق هدفنا، وبسبب المأساة المروعة بفقدان دمياط في ذلك الحين، وبعد التشاور مع الأب المبجل أونوريوس، الحبر الأعظم في فيرولي، وبموافقة عامة، رأينا أنه من الموافق من أجل رفع شأن أحوال الأرض المقدسة، وفي سبيل إصلاح الامبراطورية، أن نعقد بلاطاً خاصاً في فيرونا، على أن نكون نحن وكذلك البابا المتقدم الذكر حضوراً، وتغيرت هذه النية، نظراً لتقلبات المجلس، والحالة المستمرة لاضطراب الأوضاع في ذلك الوقت، ولكن بها أننا لم نكن نرغب في التخلي عن مثل هذه النية الطيبة، وبعد عقد اجتماع آخر مع البابا في فيرينتينو Ferentino, حددنا موعداً لعقد بلاط في كريمونا، إليه دعونا ابننا، وعدداً كبيراً من مقدمي امبراطوريتنا، مع حاشية مواثمة من الفرسان، ومع ذلك فقد جلبنا معناً رتلاً كبيراً من الفرسان من المقاطعات الإيطالية، وذلك حسبها هو لائق بشرف المكانة الامبراطوريـــة، وبمثل هذه القضيــــة العظيمـــة، ومنذ ذلــك الحين، بدأ

اللومبارد بالتمرد ضدنا، وضد شرفنا، بروح مضادة، وبمشاعر شاجبة، وقيد تظاهروا بالخوف، لأننا كنا محاطين برجال مسلحين، وقد رفضوا طاعتنا، بحكم أننا مولاهم الشرعي، وبإغلاق الطرق أعاقوا دخولنا إلى ايطاليا، وأزاحوا ولدنا والمقدمين من أمام أنظارنا، ولزيادة شرورهم، مع أنها خفية وخيانية، أضافوا الاستهزاء، والإهانة المفتوحة، لأنهم في مؤامراتهم ضدنا وضد الامبراطورية، شكلوا -على الرغم من كوننا موجودين بينهم - مؤامرات شائنة، وهكذا أحبطت توقعاتنا في رؤية ولدنا، فعدنا في هذا الحال إلى أبوليا، لأن الوقت قد ضغط آنذاك من أجل عمل استعداداتنا للجواز عبر البحر، الأمر الذي كنا ملزمين به بعهدنا، وعهدنا بهذه القضية، استناداً إلى الترضية التي عملت لنا وإلى الامبراطورية، لأن يجري تقريرها بموجب قرار من الحبر الأعظم، الذين بقرار منه قد فرض عليهم تزويدنا على نفقتهم بخمسائة جندي من أجل الخدمة في الأرض المقدسة، وبذروا في البداية الخلاف بين الكنيسة وبين الامبراطورية، فأرسلوهم إلى داخل أبوليا ضدنا، وهكذا بحركة ارتدادية بالترضية ضاعفوا ضررهم المتقدم، وعندما عدنا من مناطق ماوراء البحر، وبعد تسوية الخلاف بيننا وبين الكنيسة، بقينا ملتزمين بغايتنا في إصلاح أوضاع الامبراطورية، وبموجب نصيحة من أبينا الأعظم قداسة، الحبر الأعظم غريغوري، حددنا لعقد بلاط عام في رافينا، وسرنا إلى هنالك مع حاشيتنا المنزلية فقط، ومن دون سلاح، في سبيل إزالة جميع أسباب آلخوف الطائشة، من وجود رجال مسلَّحين، وهناك لم يقتصر عمل اللومبارد المتقدم ذكرهم على عدم تقديم علامات الاحلاص والطاعة، بل ألقوا أمام أعيننا جانباً الاحترام الجدير بشخصنا، ونشروا رايتهم وسعوا بعنف لإهانة مدينة فيرونا، واكسيلينو Eccelino, اللتان انضمتا مؤخراً إلينا، خروجاً عن طاعة الرومان، ومنعوا أيضاً ولدنا من القدوم إلينا، وكذلك نحن من الذهاب إليه، وذلك خلال مناطق الامبراطورية، وبوساطة طرقها (والتي مع أنها لهم، كانت عامة لاستخدام الجميع)، وهكذا لم تتمكن عين الأب من رؤية الابن، وبتحريض من العاطفة الأبوية، التي لايمكن كبحها، عهدنا بأنفسنا إلى الحظوظ المريبة لعبور البحر، وذهبنا إلى أكويليا، بغرض رؤية ولدنا الحبيب والمقدمين، وباخلاص منهم قدموا إلينا، ولم نتخل حتى في ذلك الوقت عن رحمتنا الشابتة، بل وضعنا جانباً كل غضب، بسبب هجهات أعدائنا ومجدداً عهدنا بإقرار هذه القضية إلى الكنيسة، وقد رفعنا بينهم أبواق عدم الطاعة عوضاً عن الخطبة فيهم، كما كنا ننوي، لإعطاء مثل عن تواضعنا، ولقد أعطونا تمرداً عوضاً عن الطاعة المستحقة لنا، وعدم إخلاص عوضاً عن الاخلاص، كما أن ما من غضب حول القضايا المتقدم ذكرها أعطاهم فهاً.

#### ظهور مذنب

وفي العام نفسه، وفي عشية عيد القديس جيمس، ومع حلول الظلام، وقبل ظهور النجوم، شوهد في السماء الزرقاء الصافية، نجم كبير مشتعل، نهض من الجنوب، وطار بشكل مستقيم، لكن ليس نحو الأعلى، ومر خارقاً الهواء، شاقاً طريقه نحو الشمال، ليس بشكل سريع، بل مثلما يطير العقاب، وعندما وصل إلى منتصف قبة السماء، الذي هو نصفنا، اختفى، مخلفاً وراءه دخاناً وشرراً في الهواء، وكان هذا النجم إما مذنباً أو «دراغون» أكبر بالنسبة للعين من الزهرة، وله شكل سمكة من سمك البوري، مشع كثيراً من معظم أجزائه الأمامية، غير أنه في الجزء الخلفي دخاني وله شرر، وأصيب جميع الذين شاهدوا هذه العلامة الرائعة بالدهشة، ولم يعرفوا بها هي منذرة أو مبشرة، وشيء واحد هو مؤكد، هو أن الموسم بعدما كان على وشك الاختناق بسبب الأمطار مؤكد، هو أن الموسم بعدما كان على وشك الاختناق بسبب الأمطار المتوالية، تغير هذا الموسم في هذه الساعة بالذات إلى واحد من أكثر المواسم خصباً، وحفظ الموسم الناضج، الذي كان فقط ينتظر المنجل، والقيام بجنى المحصول وجمعه.

#### مغادرة سيمون إيرل ليستر إنكلترا لأنه جنى غضب الملك

وفي حوالي ذلك الوقت، وبالتحديد في اليوم التاسع من آب، وصل الله لندن بعض السيدات النبيلات لمرافقة الملكة إلى الدير من أجل طهارتها، حسبها كانت هي العادة، وعندما وصل سيمون دي مونتفورت، ايرل أوف ليستر مع زوجته، دعاه الملك باسم رجل محروم كنسيا، ومنعه وكذلك منع زوجته، التي لوثها بشكل دنيء وفاضح، قبل عقد الزواج بينهها، منعه من الحضور أثناء الاحتفالات الوقورة، وبعدما منعه من الاقتراب منه، غادر الايرل مهاناً ومعه زوجته، وبادر مسرعاً عبر الماء إلى بيته (الذي كان قصر أسقف وينكستر المتوفى، والذي بكرم أعاره الملك إياه ليعيش فيه)، وأمر الملك بطردهما على الفور بالقوة، ومع أنها عادا إلى الملك يرجوان عفوه بدموع ونحيب، لم يتمكنا من إطفاء غضبه، لأنه قال له:

«أنت أغويت أختي قبل الزواج، وعندما اكتشفت ذلك، أعطيتها لك بالزواج، مع أن ذلك كان ضد إرادي، حتى أتجنب الفضيحة ولكي لايعيق نذرها الزواج، ذهبت إلى رؤما، ورشوت البلاط الروماني بهدايا ثمينة وبوعسود كبيرة، حتى يمنحك الإذن لفعل مساهو غير شرعي، ورئيس أساقفة كانتربري حاضر هنا، ويعرف هذا، وقد أبلغ بحقيقة القضية إلى البابا، ولكن الحقيقة غلبت بالرشوات المتوالية، وهزمت أمام الشره الروماني، وبسبب إخفاقك في دفع الأموال التي وعدت بها، الشره الروماني، ولكي تزيد حجم شرورك، قمت بوساطة بينة مزيفة، فسميتني الضامن لك، من دون استشاري ودون أن أعرف شيئاً حول فسميتني الضامن لك، من دون استشاري ودون أن أعرف شيئاً حول القضية، ولدى سماع الايرل هذه الكلمات قهره الخجل، ومع نهاية النهار، ركب في قارب صغير فوق التيمس مع زوجته وحاشية صغيرة، وسار بكل سرعة إلى شاطىء البحر، وأبحر من هناك على الفور من الكلترا.

#### عقد مؤتمر في لندن بين أساقفة انكلترا وبين النائب البابوي

وفي هذه الآونة نفسها، وفي التحديد في الحادي والشلاثين من تموز، اجتمع جميع الأساقفة في لندن، للبحث في مظالم الكنيسة، لأن النائب البابوي بعد جبايات يومية، كان الآن يطالب بوكالات، وبعد عقد المؤتمر، أجاب الأساقفة برأي واحد بأن المطالب الملحّة للرومان قد أنهكت ممتلكات الكنيسة، ولم يعد بإمكانهم التحمل أكثر مثل هذه المطالب، وقالوا:

«ليقم بإمدادك الذي دعاك من دون استشارة أي واحد حول القضية»، وهكذا تركوا المؤتمر، لكن ليس من دون تمتمة بعدم الرضا.

## ذهاب النائب البابوي إلى سكوتلندا

وعمل في هذه الآونة النائب البابوي الاستعدادات، من أجل مغادرة سريعة إلى سكوتلندا، وبعدما قام بالترتيبات الضرورية، وبعدما أرسل أدلاء انكليز، للكشف عها إذا كانت هناك أية مؤامرة خيانية مدبرة ضده، شرع برحلته إلى هناك، مختاراً إقامات منظمة في الرعويات الديرية، وفي الكنائس الكاتدرائية، وقبل أن يدخل إلى الأراضي السكوتلندية، قوبل من قبل ملك تلك المنطقة، الذي لم يكن مسروراً لدخوله إلى مملكته، لأنه قال بأن مامن نائب بابوي قد دخل قط إلى سكوتلندا باستثنائه هو وحده، كها أنه أعلن، أنه ليست هناك من حاجة لفعله هكذا، لأن المسيحية قد ازدهرت هناك، وكانت الكنيسة في أوضاع متنامية، وأخيراً وبعد تضاعف المناقشات، وبعدما أثير الملك إلى حد منعه من الدخول إلى مملكته، تم الوصول إلى اتفاقية مكتوبة، جرى إعدادها بوساطة بعض النبلاء بينهها من كلا المملكتين، كان فحواها بأن مثل هذه العادة لن تصبح مسألة جارية بسبب قدومه إلى هناك، وعلاوة على ذلك يتوجب عليه توقيع هذه الكتابة عند مغادرته، وجرى ترتيب

هذا حتى لايعود إلى انكلترا بحال مضطرب، وكأنه رجل مطرود، ولم يقم -على كل حال- بعبور البحر، بل بقي في المدن الغنية على هذا الجانب من البحر، حيث رتب جميع القضايا اللاهوتية حسب رغبته، وجمع مبلغاً كبيراً من المال، وبعد ذلك، وعندما كان الملك في المنطقة الداخلية، قام بالمغادرة بشكل سري، ومن دون إذن الملك، وأخذ الاتفاقية المكتوبة، المتقدم ذكرها، معه.

# قراءة قرار الحرمان الكنسي الصادر ضدّ الامبراطور في إنكلترا

وعندما كان النائب البابوي على طريقه نحو سكوتلندا، ذهب إلى بيت هيئة الرهبان في سينت ألبان، وبعدما قام أولاً بالوعظ بقداس بمناسبة صعود العذراء المباركة (لأن هذا وقع خلال ثهانية ذلك العيد)، تولى حرمان الامبراطور كنسياً، لأن الرهبان كانوا قد حصلوا على رسائل تعفيهم من أداء هذا الواجب، وجرى في الوقت نفسه حرمان الامبراطور المذكور كنسياً بشكل مهيب، ولعدة مرات في كنيسة القديس بولص في لندن، وذلك بوساطة إجازة معتمدة من البابا، جرى إرسالها إلى النائب البابوى.

# رسالة حادة من البابا ضد الإمبراطور أرسلت إلى النائب البابوي

«من غريغوري، الأسقف، وعبد عبيد الرب، إلى ولده المحبوب أوتو، الكاردينال الشهاس لسينت نيقولا في كارسير Carcere, توليانو Tulliano, نائب الكرسي الرسولي، صحة ومباركات رسولية:

الكرسي الرسولي، مثله مثل بقية العالم كله تقريباً، قد علم ببينات الحقيقة، أن الكنيسة منذ أن تسلمته من رحم أمه، على ركبتيها، قد أرضعت بعواظفها الأبوية الامبراطور فردريك، وحملته بين ذراعيها، وتلقته ليتربى تحت حمايتها، وهو الذي كان من قبل بلا أمل تماماً، ومهملاً، وموكلاً إلى مستقبل مشكوك به، ووقفت بكل قدرتها ضد

جميع غزاة مملكته، الذي ألقوا بأعين الشره على أراضيه، والذين كانوا قد دخلوا إلى داخل حدود أراضيه، وكانوا يقدمون إدعاءات بها من دون معارضة، وحميناه من الذين تآمروا ضد حياته، لأنهم حسدوا خلاصه، وكانوا يسعون لوضع حدّاً لحياته، وليجتثوا ذكراه من على وجه الأرض.

وعندما وصل الامبراطور المذكور إلى عمر أكثر نضوجاً، مدافع عنه بوساطة ترس الحماية اللاهوتية لكل من شخصنه وللمملكة، وكان قد جرى ندب غ. G. دي غولغانم Gualganem, صاحب الذكرى الطّيبة، والكاهن في هيئة كهنة القديس أناستاسيوس، والكاردينال، فقـد بقى مناباً لعدة سنوات، ليكون مسـؤولاً عنه، وذلك من قبل الكرسي الرسولي، ورفع أخيراً بوساطة الكرسي المذكور إلى قمة المناصب، ولكن يبدو أنه قلد فقد منافع العناية التي أضفيت على شخصه، ونسي المتاعب التي عانت منها الكنيسة لصالحه، وذلك منذ أن أصبح ناسيــاً لمثل تلك المنافع، وغير ممتن لمثل ذلـك المعـروف العظيم، وكنا نرغب أنه لم يتجاوز حدود النكران للمعروف بشكل متوازن، الذي يكون به مكتفياً بنكران أن تلقى مثل تلك المنافع جانباً، بالاضافة إلى هذا إن كل ذنب يجعل الإنسان يشعر باللدغة المريرة للأسف، وهذا —على كل حـال— كيف حل النكران محل الإحسان، وعـاد الشر بدلاً من الصلاح، ضارباً بسلاح ثقيل، ومع أن الكرسي الرسولي يجبه، وقد رفعه إلى قمة السلطة المدنية، مع هذا فإنه نظراً لذَّنوبه الملحة، التي مع أننا في الغالب، حللناه منها، قد رفض التكفير عنها، وهكذا أرغمنا، فأقدمنا ونحن غير راضين على توبيخه، لأنه مع أن الحكمة الربانية قد رفعت آدم إلى أعلى المراتب والسلطة، ووضعت جميع الأشياء المخلوقة تحت سلطانه، مع ذلك لأنه تجاوز أوامر صانعه، لم توفر خطيئته، والتعويضات التي تسلمتها الكنيسة من فردريك المتقدم الذكر على جميع

المنافع التي أضفيت عليه، لانرغب أن تكون جاهلاً بها، وسوف نعرض في هذه الرسالة أمثلة قليلة من بين الكثير.

فقد أثار في المدينة اضطراباً شديداً، وسعى بكل الوسائل التي توفرت لديه وفي قدرته، لمنعنا مع إخواننا واخراجنا من هناك، وبهذًا جلب الإهانة إلى الكرسي الرسولي، وداس على حرية الكنيسة نفسها، وخرق بطيش الأيمان التي كان قد قطعها على نفسه، وقد تسبب بإعاقة أخينا المحترم أسفف برانستي، وإيقاف رحلته بوساطة بعض رعيته، وكان ذلك أثناء ارسال ذلك الأسقف إلى مناطق الألبينيين من أجل تقويـة الإيهان الكاثوليكي، كما أنه لم يسمح ولا بأي شكل من الأشكال بملا الكاتـدرائيات والكنائس الشاغـرة في مملكته، مسببـاً بذلك الرعب والأذى الشديد لأرواح المؤمنين، ولم يكتف بهذا بل نهبهم وجردهم وجرد كنائس أخرى من جميع مقتنياتها، وفـرض ضرائب واستخـرج مكوساً ثقيلة من القساوسة، والرهبان، ومن رجال الدين العلمانيين الآخرين، وجرى انزال النبلاء، والقوم الفقراء، واليتامي، والأرامل إلى أقصى درجات الدمار، ولم تمنحهم قسوة وشدة جباياته ولا حتى فرصة للتنفس، وهكذا أنزل -بقدر مااستطاع- مملكته كلها إلى رماد وخبث، التي هي الوقف الروحي للقديس بطرس، والتي من أجلها هو مرتبط بيمين التابعية للكرسي الرسولي، وهو من مقطعيه، وبها أنه، بعد تلقيه التحذيرات من قبلنا، لم ير أن عليه أن يقوم سلوكه، فإننا سوف نقوم بعون الرب، بالتعامل مع القضية، حسبا نرى ذلك مناسباً، وبالأضافة إلى هذا لقد أعاق قضية الأرض المقدسة والامبراطورية الرومانية، ومع أنه، في الأيام التي كان السلام قد أعيد تأسيسه بينه وبين الكنيسة، قـد أقسم على يدي نواب الكرسي الرسولي في أن يطيع أوامر الوصاية التي تلقاها منهم، قد رفض تنفيذ الوصاية التي تسلمها منهم، ولا بأي شكل من الأشكال، أو السماح لهم بشغل الأراضي المصادرة والتابعة للكنيسة، أو أراضيهم التي استولى عليها ووضعها بين يديه، لابل استولى عل أراضي الكنائس، وخاصة أراضي فيرارا Ferrara, وبولونا Bologna, وفوسينانو Fusignano, في لومبارديا، ومنطقة سردينيا، ومسينا، ولوكا، ولقد استولى على الأسقفيات، وخلع الأساقفة، واستبقى الكنائس لنفسه، ونهب أراضيهم وعاث فيها فساداً على الرغم من أن النواب البابويين قد تفوهوا بقرار الحرمان الكنسي ضده، وفي حضوره، وذلك إذا لم يعمل في هذه القضية وفق أوامرهم.

ومجدداً يحتجز هذا الامبراطور سجيناً لديه حفيد ملك تونس، الذي كان قادماً إلى بلاط كنيسة روما، ليتلقى طقوس التعميد، كما أنه فعل الشيء نفسه مع ابننا المحبوب، بطرس المسلم، والمواطن الروماني النبيل، اللَّذِين قبد أرسلا إلينا من قبل ولنذنا المحبوب بالمسيح، الملك المشهور لانكلترا، ولقد كانا قادمين إلى الكرسي الرسولي، ومثل ذلك فعل بابن بطرس المذكور، ومع أنه تلقى التنبيـه مراراً من قبلنا، لم يشعـر بوجوب القيام بالإصلاح المخلص، وبها أن قروح ذنوبه أصبحت أشد قسوة، وصار يقدم يومياً على اقتراف المزيد من الجرائم الأسوأ، وبها أننا لم يعد بإمكاننا التحمل مدة أطول -دون أن نذنب بحق المسيح- ولا أن نمر مرور الكرام بهذه الأشياء ونحن صامتين، وبوساطة نصيحة إخواننا، وباسم الرب القدير (الذي نحن نائبه على الأرض)، وبوساطة سلطتي المباركين: بطرس وبولص، وبموجب سلطاتنا --ومهم كنا غير راغبين - لقد رأينا من المناسب إعلان قرار الحرمان الكنسي، وقرار الحرمان من شراكة المؤمنين والتكفير ضد الامبراطور فردريك المذكور، والعهدة به إلى الشيطان، حتى لايمكن تخليص روحه في يوم الرب، بعد وفاة جسده، وبالنسبة إلى جميع المرتبطين به بيمين الولاء، نحن نرسم بتحليلهم من مراعاة هذا اليمين، مادام مغلولاً بسلسلة الحرمان الكنسى، وطوال بقائمه كـذلك، وبناء عليمه نحن ننذركم، ونحثكم بناء على اخلاصكم، ونأمركم بوساطة هذه الرسائل الرسولية، أن تتدبروا نشر قرار الحرمان الكنسي والتكفير المتقدم الذكر، بشكل مهيب، في كل يوم أحد، وفي كل يوم عيد، والأجراس تقرع، والشموع مشتعلة، وأن تتدبروا نشر التحليل المذكور مع الحظر، والتفوه بها في جميع أنحاء نيابتك الرسولية، وحين تنفذ أو آمرنا وفق هده الطريقة، فإن اخلاصكم يستحق المكافأة من قبلنا، ومجدداً بها أن فـردريك المتقـدم الذكــر أصبحُ مشهوراً بسبب جرائم أخرى عظيمة وثقيلة، نحن سوف نتابع السير في هذه المسائل، في وقتهم المحدد ومكانهم المعين، وذلك حسبها تتطلبه طبيعة القضية، وبما أن صوت الرعب يصرخ دوماً في أذني الشرير، والأشرار دوماً يتوجسون من الخيانة حتى عندما يكونون في أوضاع سلام، لأن الضمير المضطرب يتوقع دوماً الشر، نجد أن فردريك المذكور، حتى قبل إعلان قرار الحرمان الكنسي ضده، قرر أن يرسل بعض الرسائل إلى إخواننا، وهي الرسائل التي أشير جزئياً إليها من قبل، والتي وصلت إلى علمنا وإلى علمهم، بعد صدور القرار المذكور، وبما أن الرّب يتمولى دوماً كشف الأشياء المخفية والمخبأة في الظلام، وإباحة أسرار جميع القلوب، قد رغب في كشف الأفكار الخفية لقلبه، ذلك أننا استنتجنا من محتويات تلك الرسائل أية تقوى يشعر بها نحو الكنيسة الرومانية التي هي أمه، وأي احترام أو تقدير متوفر لديه للحبر الأعظم ولإخوانه وللكرسي الرسولي، الذي هو من أتباعه الاقطاعيين بالنسبة لمملكته، لأنه كما يبدُّو قد تآمر ضدنا وضدهم، وظهر من ذلك بها فيه الكفاية أية نوع من الجرائم، وكم هي كبيرة الجريمة التي اقترفها، وكان بين كثير من الأشياء الواردة في رسالته هذه الكلمات المقحمة:

«وبناء عليه نحن ننتحب، ليس من دون سبب مسوغ، لأن الأب الرسولي يسعى بشكل جاد لإلحاق الضرر بنا، لأنه عندما ينزل مثل هذا الأذى على إنسان ثابت، ومع أننا نرغب بتحمل ذلك بصبر، إن

ضخامة الذنب لاتسمح لنا بفعل ذلك، بل إن عنف الواقعة يرغمنا على أخذ الانتقام، الأمر الذي اعتاد القياصرة أن يهارسوه»، وإننا —على كل حال—عندما نقدر انعدام صبر المهاجم، والوضع الصعب للمدافع، وإذا سمح لنا بحياد، أن نضع بالمهارسة الانتقام الخاص الذي يمكن أن نهارسه على الرجل الذي كان أصل هذا العدوان وحلفائه بالدم، علينا أن نعتقد أنها أكثر احتمالاً، وأن محاولة إلحاق الأذى بكرسينا سوف تطاله وتنزل به وبالذي له، لكن بها أنه لاهو ولاجميع بني قسومه، هم الذين سوف يعانون من أجل هذا، سوف يكون عظيم الأهمية بأن تكون جلالة الامبراطورية متشوقة جداً من أجل معاقبتهم، وبها أن سلطات الوضع قد سحبت كل الموانع من الوقاحة، ويبدو أن وزن العدد الكبير للإخوان المحترمين يدعمه على الثبات في العناد الذي العدد الكبير للإخوان المحترمين يدعمه على الثبات في العناد الذي ما مادمنا نسعى لحاية أنفسنا من أي مهاجم، نحن قد أرغمنا في الدفاع ما أنفسنا، بأن نعطي هجوماً أعظم بوساطة مقاومتنا. صدر في عشرة لحبريتنا».

## الغضب العظيم للإمبراطور ضدّ البابا وشكاياته الثقيلة ضدّه

وعندما أخبر الامبراطور بهذا التشويه لأخلاقه، وفي أنه طاغية وليس ملكاً، ثار غضبه —ليس من دون سبب — أكثر فأكثر ضد الميلانيين، وضد الخونة الآخرين له، الذين ساعدهم البابا بشكل مؤثر، وشجعهم ضده، وأصبح الميلانيون أكثر جرأة، بسبب المساعدة التي قدمها لهم البابا، ووجدوا أن المسألة هي مسألة حياة أو موت، فأقلعوا بهجمات شديدة جداً، يرافقهم نائب بابوي، كان قد أرسل من قبل البابا لمساعدتهم، وعندما كان الامبراطور قد ذهب إلى مناطق نائية، استولوا بالقوة على فيرارا، ومدن أخرى، وقلاع تابعة للامبراطور، ونهبوا المناطق المجاورة ونشروا الدمار والموت، والذين تعرضوا للحصار، قوبلوا من

دون رحمة، ومع أنهم توسلوا إلى النائب البابوي بدمــوع، في أنهم إذا ماسلموه مدنهم ومقتنياتهم كلها، ووضعوها بين يديه، أن تستثنى أشخاصهم وحدها باسم الرب، ولم يصغ إليهم، مالم يخضعوا أنفسهم وممتلكاتهم إليه بشكل كامل ومن دون شروط، واعترت الدهشة العظيمة رجال الدين المقدسين والرهبان، الذين سكنوا في المقاطعات المسيحية تجاه انعدام الانسانية والوحشية الدموية التي توفرت في ناتب بابوي للكنيسة، وتفوهوا باللعنات ضده، لأنه باستخدامه السيف المادي فقط على هذه الصورة، هو تذكّر فقط عدم إبداء الرحمة، وقد استبدّ الخوف والرعب بقلوبهم، خشية أن يصب المولى رب الحشود غضبه على هؤلاء المخلوقات القساة، وأن تعانى الكنيسة من سقوط كبير، خاصة وأن حزب البابا لم يهتم بالصلوات، أو بالصوم، أو بالمسيرات، كما أنه لم يفرض على الجماعة العمل على تجنب غضب الرب، بتقديم الصلوات إليه، فبوساطة الصلوات تسترد الكنيسة بالعادة أنفاسها في أوقاتها العصيبة، وغالباً ما تحصل على الانتصارات على الظالمين لها، لكن بوضعها جميع ثقتها في ثرواتها، وفي السلب جعلها تندفع بدون توقف إلى السيف ولأن تقوم بانتقامها، ومن هذا قام حزن ودمار للمسيحيين، وتهديد للنبلاء، وغضب، وحقد، وكراهية، وعداء بين الكنيسة والامبراطورية، وهددت بدايات هذه الوقائع المحزنة بنهايات أكثر حـزناً، وهكذا طُعن الامبراطور بـآلام حـزنـه، ولذلك سعى لتسـويغ نفسـه، ولإتهام البـابا، ولهذا كتب الرسـالـة التـاليـة إلى عـدد من الملوك والأمراء، وخماصة إلى ملك انكلترا، وإلى أخيمه رتشارد ايرل أوف كورنوول، بحكم أنه ابن ختنه المحبوب، والذي فيه وضع ثقة خاصة:

## رسالة الإمبراطور إلى رتشارد إيرل أوف كورنوول

«من فردريك الذي هو بنعمة الرب امبراطور الرومان، والأغسطس الدائم وملك القدس وصقلية، إلى رتشارد ايرل كورنوول، وابن ختنه

#### العزيز، صحة وكل المباركات:

ألق عيناك من حولك، وانظر إلى أبناء الناس، وابك على فضائح الدنيا، والصراع بين الشعوب، والإقصاء العام للعدالة، بما أن شرور بابل قد صدرت عن شيوخ الناس، الذين ظهروا بأنهم حكامها، وفي ذلك حولوا القضاء إلى مرارة، وثمار العدل إلى دود الخشب، قف حيث أنت، أيها الأمير، ويا أيتها الشعوب افهمي قضيتك، واتركي أحكامك تصدر تحت نظر الرب، واجعلى عيونك تشاهد الانصاف لأننا نعرف، ونثق في فضيلة القاضي الأعلَّى، وحيث لايوجـد معك أوزانـاً مختلفـة، ولامقاييس مختلفة أيضاً، فإنك بكل تأكيد سوف ترى تسامحنا، والبراءة الموزونة في ميزان حكمك، وكلمات الافتراء صادرة من شفاه المنتقصين لنا، واختراعاتهم السامة وزيفهم، ولكن نحن نعلم إنها ليست الآن المرة الأولى أن عدالة قضيتنا، وشرور الذي هو جالس على كرسي الرب، قد جلبت للعرض أمام معرفة العالم، وإلى جانب بدايات الشهرة السريعة التي غالباً ماتأخذ بريق الجدة من آذاننا، في جميع الحالات الهامة، ونحن أنفسنا نستطيع أن نؤكد بعروضنا التاليـة، أن الذي هو إشاعة، قد أعلن في الفرصة الأولى، أي كيف جـرى تعيين هذا المقـاتــل الجديد رئيســـاً لكهنتنا تحت رعاية شريرة، فهو صديقنا الخاص مادام في مرتبة دنيا، لكن فيور ترقيته، نسى أعمال المعيروف التي أغنت بها امبراطوريتنا الكنيسة المقدسة، وغيّر الإخلاص مع تغيّر الظروف، وبدّل أخلاقه مع كرامته، وهو متأثر من بعض الجوانب برغبة شهوانية في إحداث اضطراب عام، فقد شحذ حد خبثه ضدنا، مع أنه هو رئيس الكنيسة وابنها الخاص، وقد اقتنص فرصته، عندما -حتى يتجنب فضيحة كبيرة- تفوه بالحرمان الكنسي ضدنا، وكان ذلك بعدما أخذنا يميناً، وربطنا أنفسنا بالعبور في وقت محدد إلى الأرض المقدسة، ثم إنه بسبب أننا تأخرنا لسوء الصحة (مضيفاً كثيراً من التهم الأخرى، نحن فيما يتعلق بها لم يتقدم قط بتحليرنا أو بتذكيرنا) قام على الرغم من رغبة

الرب والعدل، فرفض كلياً تسويغنا، واتخذ ذلك سبباً للحرمان الكنسي، ولهذا خضعنا بكل تواضع وكأن الحرمان جرى التفوه به في المقام الأوَّل بناء على رغبتنا، وصليّنا من أجل التحليل، ووعدنا أنه عندما تعود إلينا صحتنا الجسدية، سوف نستعد على الفور لعمل عبورنا، ومع أن شكوانا التي قدمناها بتواضع قد رفضت بشكل مهين، فقد عبرنا لانقاذها، بتنفيذ تقوي لتعهدنا، معتقدين أن نائب يسوع المسيح قد استهدف تنفيذ هذه المسألة، وليس زيادة كراهيته ضدنا، لكن الذي أملنا أن يكون منقذاً فقط للأشياء التي هي بالأعلى، والذي افترضنا أنه يتأمل الأشياء السماوية بعينيه، والذي يركز عليهم في تفكيره، وجدناه كلياً على الفور ليس فقط رجلاً فارغاً من الصدق، بأعماله الوحشية، لابل حتى منفصلاً عن جميع مشاعر الانسانية، لأنه إلى جانب المعيقات التي رماها في طريقنا في سورية، بوساطة رسله، ونوابه، ومثل ذلك برسائل منه -الحاملين لهم قد ألقينا القبض عليهم، ونحتفظ بالرسائل بمثابة بينات — فقد حذروا السلطان من التخلي لنا عن الأرض، التي أوقفت للعبادة اللاهوتية، ولشرائع مملكة القدّس، وعمل دخولاً بألقوة إلى مملكتنا في صقلية، مقدماً سبباً مسوغاً لهذا الصنيع هو أن ر. R, ابن الدوق الماضي لسبوليتو Spoleto, كان يعدّ العدة لدخــول أراضي الكنيسة، مع أن ذلك كان من دون موافقتنا، ومن دون معرفتنا، وقدمنًا فيها بعد برهماناً على ذلك بمعاقبته، كما أنهم لم يزحفوا إلى هناك كما يفعل الرجال المقدسين، ومن ثم الاستياد، على المالك بالإيمان، بل زحفوا بالغدر والحنث باليمين للجميع، وإذا لم يكن من السهولة إيجاد أحد يمكن إغوائه بسهولة بالحنث باليمين بوساطة تأكيد بسيط، لقد كان هناك أولئك، حيث أغويوا على الفور، عندما قام قادة القوات البابوية أنفسهم، في سبيل الحصول بسهولة على أراضينا، فأكدوا باليمين، بأننا كنا أسرى في سـورية، ومجدداً بعد عودتنا مما وراء البحار، قمنا ببساطة برد الخطأ الذي وضع علينا، وتمنعنا عن جميع المحاولات للانتقام لأنفسنا، وفقاً لعادة كرامة وسمعة امبراطوريتنا، ثم قمنا عن طواعية بالاصغاء إلى كلام السلام، الذي دفع به الوسطاء.

ونحن نعلم من اعترافنا بالإيان الكاثوليكي، أننا قد وجدنا أمّا حقيقية في الكنيسة، لكن أبانا وجدناه دوماً زائفاً، لأنه في اليوم نفسه لصلحنا، اخترع خطة لتدميرنا، حيث نصحنا بكل حرارة بالعودة إلى الطاليا مع حاشية غير مسلحة وخاصة، محدداً سبباً لذلك الخوف من أننا قد نقدم فرصة لخوف رعيتنا المخلصة، إذا ما قدمنا وبصحبتنا كان الأمر من قبل— مرافقة مسلحة، وبالاضافة إلى هذا، لقد أعلن بأنه سوف يعمل كل شيء لتأمين الحهاية لنا، وسعى في الوقت نفسه لفعل كل ماهو معاكس لهذا، برسائله وبرسله، كها هو واضح من شهادة عدد كبير من رعيتنا المخلصين، الذين كانوا في ذلك الحين مطلعين على كل شيء، وكأنهم كانوا مشاركين في هذه المؤامرات، مطلعين على كل شيء، وكأنهم كانوا مشاركين في هذه المؤامرات، وكذلك من مقدمين آخرين من ذلك الحزب.

وبناء عليه، بها أن جميع الطرق العامة كانت مغلقة في كل مكان من قبل رعايانا المتمردين ضد ابننا وبعض مقدمينا، الذين كانوا قادمين إلينا من ألمانيا، علاوة على ذلك، عندما كان ابننا المذكور في أكويليا، ويريد الذهاب من هناك إلى ألمانيا، استرد بصعوبة الحماية لسفنه، ونحن أرغمنا على العودة إلى مملكتنا، بسبب النصيحة —أو بالحري المؤامرة الماكرة—الصادرة عن أبينا، التي قد جاءت إلينا، أنه على غير استعداد لضبط تمرد رعيتنا، وهنا مجدداً، عندما كنا إلى بعض الحدود نتنفس بحرية أكبر، وآخذين راحة بعدما أنهكتنا متاعبنا، هاجم أبونا المقدس راحتنا، حيث التخذ لنفسه سمة المستشار، وحرضنا بحرارة ملتهبة بأن نزحف بكل اشاط ضد الرومان، الذين كانوا مخلصين لنا، وضد رعايا متمردين أخرين تابعين لنا في توسكانيا، كانوا ممكين بحقوق الكنيسة والامبراطورية، وكنا واثقين من ضهان معروفه، لأنه رغب في مشاركتنا

بها لدينا وبأعباء الامبراطورية، وبناء عليه قمنا تماشياً مع نصيحته المخلصة، بما هو متوجب علينا، فأعلنا الحرب لصالح الكنيسة، ضد الرومان، الذين كانوا في ذلك الوقت يهاجمون فيتربو، وكان هو في الوقت نفسه يرسل رسائل سرية إلى المدينة، بهدف القول، بأننا كنا نعمل على هذه الصورة صدوراً عن كراهيتنا للرومان، وبناء على رغبتنا وإرادتنا، من دون معرفته أو تعليهاته، وقام في الوقت نفسه اضطراب في صقلية، وبذلك أرغمنا على زيارة مسينا، حتى نتمكن من مواجهة ذلك، في المراحل الأولى، وكــان حــزب يتشكل هناك، مقــدمــــاً لنا سببـــاً وحيـداً، هو أننا كنا غير راغبين بالتخلي عن جـزيرتنا الفخمـة صقليـة، وحدث في تلك المناسبة، من دون طلب رأينا، لابل في الحقيقة بإخفاء الحقيقة كُلها وإبعادها عن معرفتنا، مع أن ذلك كان مضاداً لشريعة الشعوب، التي تقضي، بأن المتحالفين، والمتشاركين في مهمة واحدة وعمل عسكري هو تفسم، عليهم عدم التخلي أحدهم عن الآخر، حدث أنه عمل معاهدة مع الرومان، الذين أعلنا ضدهم الحرب، بناء على طلبه، كما ذكرنا أعلاه، وكان هذا أيضاً من دون الاهتمام بحقيقة، أننا بقينا ليس من دون مخاطرة، ورعب على كرامتنا، بقينا بلا دفاع بين الرعمايا العصماة والمنشقين، وأننا كنما قمد أرسلنا عمداً كبيراً من الجنود الأقوياء لمساعدته، مع أننا لم نكن قادرين على الحضور شخصياً.

بالاضافة إلى هذا، بها أن استقامة ضميرنا، واخلاصنا النقي الذي شعرنا به نحو الكنيسة، التي هي أمنا، لم يسمح للابن بملاحظة الحهاقات غير الطبيعية لأبيه، فعزونا ما حدث إلى الحظ الذي هو عائد إلى المهارة، وكنا باستمرار على استعداد للاشارة إلى تسوية للإعادة المستحقة لنا على تحكيم زوج الأم هذا، الذي تولى في كل مناسبة خداعنا بخشونة أعظم، وسخر منا بمرارة أكبر، وفق نسبة كأن وعوده بتحكيم كامل كانت أكثر حسماً، وفي الوقت نفسه، عندما حكمنا من خلال

خلافاتنا الماضية، وجدنا أنه لم يبق أمل، أو الذي بقي هو شيء قليل لنا من أجل بسوية شوون ايطاليا، بها يتوافق مع شرف الامبراطور، بوسائط البابا، وعندما كنا متوقعين الاضطهاد نفسه، وفي وقت كنا فيه ننتظر هكذا، اعتقد الجميع بأن الحظ قد ابتسم لنا، لأن الخصام بين الكنيسة والرومان بدأ مجدداً، وفي هذا الخصام كان تصرفنا نبيل جداً، فبإخلاص قدمنا أموالنا، وعرضنا شخصنا، لأننا اعتقدنا بأننا أزلنا تماماً صدأ المشاعر الشريرة من قلب رغباتنا السيئة، ولم نكن قانعين بهذا كله، بل رغبنا بأن نمنح الكنيسة أماناً لاجدل حوله، لأن مشاعرنا اشتعلت بأكثر العواطف حرارة نحوها مع الاخلاص، وكذلك ببواعث بأكثر العواطف حرارة نحوها مع الاخلاص، وكذلك ببواعث حتى من دون استدعاء، وأخذنا معنا ولدنا العزيز كونراد، المنتخب الآن ملكاً للرومان، والذي هو ولي العهد لمملكة القدس، وهو قد كان في ملكاً للرومان، والذي هو ولي العهد لمملكة القدس، وهو قد كان في بعد الاعتداءات الساطعة لأخيه علينا.

وبعدما قدمنا شخصنا إلى الكنيسة، لم نكن نظن أنه مخبأ لنا القيام بتقديم ولدنا هذا، ليكون رهينة كاملة إلى الحبر الأعظم، ونسأل بكل تواضع، وندعو الرب ليكون شاهداً على اخلاصنا، أننا كنا نريد اتحاداً كاملاً بيننا أنفسنا وبين الكنيسة، لأن هذا الأسقف على الكنيسة كلها، عندما كان منذ زمن طويل مضى، أسقفاً لأوستيا، قد أقنعنا بأن هذا هو واجبنا الذي علينا أن نطلب، وبناء على ذلك كله، وحيث أن العرض الذي تقدم ذكره لاقى تأييداً طيباً من جانب البلاط كله، وبها أن الخبر الخطابات الشاكرة ظهرت أنها تبدي نوايا مخلصة، وذلك من قبل الحبر الأعظم وبالقدر نفسه من الذين هم في بلاطه، وظناً منا بأننا تدبرنا كل شيء معهم بوساطة اقتراح نوايانا المخلصة، وليس أقل اعتهاداً على خضوعنا، اعتقدنا أنه من الموائم، أن نشرح —بتقوى عالية — سبب

الخلافات بيننا أنفسنا وبين اللومبارد، الذي غالباً ما سبب الحشرجة لصدر قاض فاسد، وتسوية الخلاف بيننا أنفسنا وبين سكان ونبلاء أنكونا، ونظراً لأننا كنا نشعر بشكل أكيد بتفهم لصالحنا لكل قضايانا، سرنا شخصياً، بنية صالحة لخدمة الكنيسة، مع جيش كبير، كنا بوساطة انفاق ثقيل من خزانتنا قد تدبرنا جمعه من جميع أرجاء ألمانيا، وكذلك من ايطاليا، كما أننا لم نتمنع عن مواصلة تنفيذ هدفنا، قبل أن تكون قوتنا قد أعادت إلى وضعها السالف والصحيح، حرية الكنيسة، التي قوتنا قد أعادت إلى وضعها السالف والصحيح، حرية الكنيسة، التي ديس عليها بالأقدام في المدينة وفي مناطقها، التي جرى الاستيلاء على خارجها، معتقدين بدون أدنى شك أن خضوعنا التقوي سوف يجني خارجها، معتقدين بدون أدنى شك أن خضوعنا التقوي سوف يجني لصالحنا الحظوة المستحقة لاستقامتنا، والتي لم نكن قادرين على نيلها.

لكن استمعوا لتعرفوا الربح الذي أعيد إلينا بشكل رائع، وذلك مقابل إخلاصنا العظيم، ومقابل المنافع الكبيرة التي أسديناها، وتثبيتنا لمثل ذلك الإخلاص الذي لاشك فيه، الذي أعيد إلينا في كل قضية سعياً من قبل نائب المسيح هذا، هذا الذي هو راعي كنيستنا الكاثوليكية، وهذا المبشر بالإيهان.

ولنبدأ أولاً حول مسألة ماوراء البحر:

إن جميع الذي جرى ترتيبه بشكل منطقي من خلال وكالة رئيس أساقفة رافينا، وأميرنا المحبوب، والنائب الرسولي، وفقاً للصيغة المعبّر عنها التي أعطيت إليه من قبل الكنيسة بشأن إعادتنا نحن أنفسنا، وابننا كونراد المتقدم ذكره، إلى التملك الكامل، كما كان من قبل، لجميع حقوقنا في المملكة، وفقاً للمعاهدة، وذلك فور وصول رئيس الأساقفة إلى قيسارية، من دون انتظار النائب البابوي المتقدم الذكر، أو رسلنا الذين كانوا قادمين إلى البلاط، ومن دون المزيد من التأخير، أكثر من ذلك الذي يمكن أن يعتمد فيه على وصول البيزنطات (نقود ذهبية) صار العمل كله المتعلق قد تحول إلى غير منتظم كلياً، هذا دون أن نقول

شيئاً عن ترتيب الأمور، كما كان قد وعد، لصالح كرامتنا، وكرامة الامبراطورية، أو أيضاً عن إهماله عندما رجونا وكنا ملحين معه من أجل إعادة استدعاء أعدائنا، كما أنه لم يسمح لنا بالذهاب مع الجنود، الذين —كما قلنا— كانوا معسكرين في تلك النواحي، من أجل الدفاع عن مناطق الكنيسة، كما أنه لم يرغب بإرسال أي رسول أو رسائل، مما نجم عن ذلك سقوط أعداد كبيرة من الرجال قتلى في المعارك التي وقعت، وإحراق الكنائس.

ومجدداً أيضاً، هو لم يكتف بمثل تلك الدناءة غير الاعتيادية، فعندمان كنا مقيمين معه في ريت Reate, ونحن ننفق آلافاً من الماركات في سبيله، رفض أن يتنازل لنا عن مدينة كاستيلانا Castellana, التي كان قد استولى عليها في بداية خصومتنا، وذلك حسبها كان ملزماً بموجب بنود السلام، وحسبها تلقى النصيحة من إخوانه، لأنه كان قد استلم مبلغ خسين ألف مارك من ذلك المال فقط، فانظر كيف أحبنا أبانا هذا الأعظم قداسة!

وبعد هذا، وفي منفعتنا جميعاً، ومن أجل تهدئة ايطاليا (خاصة وأننا كنا قد أجبرنا على التخلي عن جميع الأمال بإبداء نوايا طيبة نحونا من قبل أبينا، أو بالحري زوج الأم) حملنا سلاحنا وترسنا، وجمعنا قواتنا من مقاطعات ألمانيا (التي إليها كنا قد دعينا في ذلك الوقت بحكم الضرورات، نتيجة للعب القذر لولدنا)، من أجل غزو ايطاليا وتمتين قضيتنا العادلة بجنود شجعان، لأننا كنا غير قادرين على الوصول إلى غلياتنا بالالتهاسات، وعندما وصل هذا إلى علم الحبر الأعظم، قام هو، بناء على التهاس المدنة التي وافق عليها جميع الناس المؤمنين وأمراء الأرض، وفي سبيل مساعدة الأرض المقدسة، قام برسائل رسولية، فمنع دخولنا إلى ايطاليا، مع قوة مسلحة، ثم إنه نسي هذا، في اليوم نفسه الذي أعلن فيه الهدنة المتقدم ذكرها، وطلب منا بحكم كوننا المدافع عن

الكنيسة والمحامي عنها، بالزحف بقوة ضد الرومان، الذين —كها قال— قد استولوا على بعض مقتنيات الكنيسة، ومع أنه عد أمراً ليس شرعياً بالنسبة لنا، أن نسعى لشق طريقنا بالقوة لندخل إلى بيتنا، وإلى ممتلكاتنا التي أعطيت إلينا من قبل آبائنا، والتي أغلقها دوننا بعض العصاة الحمقى من رعايانا المخلصين، مع ذلك اعتقد أنه عدل بالنسبة له أن يعمل وفق هذا المنهج مع الرومان، الذين لم يكونوا مرتبطين بأي شكل من الأشكال بأبيه، أو بجده، أو بأي واحد من أسلافه.

وأضاف أيضاً بالرسائل المتقدم ذكرها، أنه بالنسبة لمسألة لومبارديا، يتوجب علينا من دون تأخير، ومن دون شروط، ومن دون التقيد بكرامة أو إدعاء إلى الامبراطورية، عمل تسوية معه، بها يستطيع أن يمنعنا إلى الأبد من المطالبة بأى إدعاء لنا، أو أنه يستطيع، إذا ما رغب، خنق حقوق وكرامة الامبراطورية، لكن بها أنه لانصيحة مقدمينا، ولاذكرى الخسائر الماضية، أوصتنا بفعل هذا، قام آنذاك باللجوء إلى بدع أخرى، فأرسل ذئباً مفترساً، يلبس ثوب حمل لمقابلتنا، والمعني بذُّلُكُ هُو أَسقف برانستي، وقـد أوصى به إلينا برسائل رسوليــة واصفًّا إياه كرجل صاحب حيّاة هي الأكثر قداسة، الذي بوسائله، سحب لصالح حزب الميلانيين الناقضين للعهد مدينة بلاسنتيا Placentia التي كانت خاضعة لنا، وصديقة، معتقداً بثبات أنه بهذه الوسائل يستطيع بث الاضطراب بشكل عام بين رعايانا المخلصين، وذلك إلى درجة يستطيع بها أن يوهن هدفنا في الزحف إلى إيطاليا، وكان -على كل حال - في هذا الأمل، بفضل الرب، الذي يحمى امبراطوريته، مخدوعاً تماماً، والنار التي انتشرت بين رعايانا المتمردين، ونقص السكان وافراغ المدن الذي تسبب به المجرمون، نادى فوق رأسه بصوت مرتفع، موجهاً اللوم إليه، لأنه بث فيهم روح الثقة في عصيانهم، ولخرقه للصدق، لأنه كان قد وعدهم بأن يساعدهم ضدنا، وضد الامبراطورية، ولأنه لم يستطع، تجاوباً مع طلبهم، انـزال عقوبة الحرمـان الكنسى بشكل مسوغ، أثناء الفرصة المتقدمة الذكر، فقام بشكل سري برمى المعيقات في طريق زحوفنا في جميع الاتجاهات، بارسال رسائل ورسَّلاً إلى جميع أنحاء الامبراطورية، وإلى جميع أنحاء العالم، ليضلل كل من يستطيع تضليله عن متابعة الاخلاص لنا، وللتوقف عن إعلان الولاء لنا، لكسن بها أن الوفاء الطيب لرعايانا، والعواطف الجيدة لأصدقائنا لم تسمح ببقاء أخبار هذه الأوضاع بعيدة عن علمنا، ولأننا لم نختر أن نغلب بالشر، ولأننا رغبنا بقهـر الشّر بالصـلاح، قررنا ارسـالُ رسل خاصين إلى الكرسي الرسولي، وبناء عليه بعثنا إلى هناك رئيس أساقفة بلرم المحترم، وأسقفي فلورسنا وراتسبون، والمعلم ثاديوس دي سيسا Thaddeus de Sessa, الذي هو القساضي لمحكمتنا العليا، والمعلم ر. R أسقف بورتاستيالنا Portastellana, وهو واحد من رعايانا المقربين لنا والمخلصين، وبها أننا منحناهم كل الثقة من قبلنا ولصالحنا، جرت النقاشات لنقض اتهام الهرطقة الذي عمل ضدنا، وكذلك ماتعلق بامتياز الكنيسة، وإعادة تأسيس امتيازات الكنيسة والامبراطورية (وهـو أمر مرغـوب به منذ زمن طويل ومتطلع إليه بيننا وبين الكنيسة)، وكان الحبر الأعظم آنذاك حاضراً بناء على نصيحة جميع إخوانه، وقد وافق على طلب سفَّارتنا، في جميع النقاط، ومن خلالهم وبوساطة رئيس أساقفة مسينا، الذي بعث به رسولاً إلينا ليحصل على سلامه، وعدنا بأنه سوف يأمر بإيقاف جميع المعيقات في جميع الأنحاء، وهي المعيقات التي ألقاها في طرق زحفنا، وذلك حسبها اعترف بشكل مكشوف بحضور إخوانه ورسلنا، وهذه الأشياء كلها مبرهن عليها بوضوح بشهادات رسائل جميع الأساقفة المتقدم ذكرهم.

وبهذا الجواب عاد رسلنا إلينا، لكن قبل أن يكونوا على بعد سفر ثلاثة أيام من البلاط، ومن دون معرفتهم، وفي سبيل إرباكهم، منح

منصب نائب بابوي في لومبارديا إلى غ. G دي مونت لونغيو Monte Longo, الذي كان قد أرسله في المقام الأول بمثابة رسول إلينا، وجرى تعيينه فيما بعد لاخضاع مانتوا Mantua, ولتضليل رعايانا المخلصين، معتقداً أنه كلما أزدادت الصلاحيات المعطاة له، سوف يكون أكثر قدرة على رمى المعيقات في طريقنا وطريق أتباعنا، وإلى مقدمينا وإلى القساوسة في ايطاليا وألمانيا، الذين كانوا مقيمين معنا في بلاطنا، أرسل رسائل ليس فيها القليل من التشهير بسمعتنا، مع تضمين بعض الفقرات، التي تعلقت بشكل خاص بالظلم الذي قيل بأننا مـارسنــاه ضــد بعض الكنائس في مملكتنا، والتي بشأنها قـــد أمــرناً بإزالتها بوساطة المقدمين المذكورين، وحول جميع هذه القضايا للشكوى، وردودنا حـول كل منها، قـد بعثنا إليكـم برواية عنه، تحت التوثيق العام، من أجل تفحصكم، وجرى ايضاح هذه الأشياء كلها إلى الأمراء والقساوسة، وإلى عدد من رجال الدين من كل طائفة، واحداً بعد الآخر (مع ان الأبناء شعروا بالخجل في أنفسهم من التقلبات الكبيرة للأب، وصدوراً عن الاحترام له، غطى الخجل وجوههم) ومع ذلك أعدنا بناء على نصيحتهم الى الكرسي الرسولي رئيس أساقفة بلرم المتقدم الذكر، والمعلم ت.T, والمعلم ر. R, أوف بورتاستيلانا، الذين هم رسلنا، مع رسل مدننا المخلصة، الذين من خلالهم أعلنا أننا أنفسنا جاهزين من دون أي تأخير، أو صعوبة، لتقديم كل ترضية، لكن حتى بوساطة هذا كله، لم يمكن إزاحة غضبه عنا، لكن هذا الذي يدعى باسم نائب المسيح، والمبشر بالسلام، والذي هو بالحقيقة المحرك للانشقاقات وصديق الخلافات، قيام بمعارضة من قبله لنصائح الآباء المقدسين، عندما سمع بأن رسلنا كانوا يحملون إليه عرضنا بالطاعة في جميع القضايا، وخشية منه أنهم إذا ماوصلوه سوف يحجز بحواجز العـدل وسيكون ربها غير قـادر على السير أكثـر من دون إثارة فضيحـة عامة بادر مسرعاً بشكل كبير، فأبدع خطة مجهضدة، وتصرف على

عكس العادة الخاصة للكنيسة المقدسة الأم، فقذف في أحد السعف بقرار ضدنا، نحن الأمير الأعلى للمسيحية، ثم كرر بعد ذلك القرار نفسه، في يوم عشاء ربنا بموجبه (كما سمعنا من خلال تقرير، ينبغي أن نضع قليلاً من الثقـة به) قام - كما قيل- بغلنا بسلاسل الحرمان الكنسي، وذلك بناء على نصيحة بعض الكرادلة اللومبارد، مع أن الشطر الأعقل من إخوانه قد عارضوه، كما أنه قام أيضاً بـوسائط محرضيه على الشر، والذين يدورون بفلكه، والذين يعيشون على أوقاف الناس الفقراء، فمنع رسلنا الذين كانوا الآن قد وصلوا، من المثول في حضرته، ومن الظهور أمام الناس، للبرهنة على عدالة قضيتنا، وعلى براءتنا، وفي الحقيقة لتقديم ترضية تصل إلى حد تقديم ضمانة، وإنه فيما يتعلق بها، كان ذلك لسببين إفرادي وخاص، ونظراً لعدالة قضيتنا، ولسوء سمعة دعـواه وإجراءاته، توجب، بشكـل مسوغ أن نكون فضّــلنا ذلك، ومع ذلك استمر بإجراءاته بطيش وبشكل غير نظامي، لنيل مخرج لشروره، ما كان -ربها من قبل- سيصبح معروفاً، ونحن نحزن ونشعر بالأسى في قلوبنا، بسبب العار الذي تسبب للكنيسة الأم المقدسة، التي عهد بها ربنا يسوع المسيح - تحت ظهور العذراء المباركة - إلى تلاميذه، بميثاق آلامه، وعدا عن ذلك، ولولا ذلك نحن ما كان من المكن أن نعتقد أن أي أذى كان من الممكن أن يلحق بنا من قبل هذا الرجل، الذي نعتقد - لسبب صحيح - أنه ليس قاضينا، لأنه كان قد أعلن من قبل عن نفسه أنه عمدونا الرئيسي، وكذلك قاضينا، بالقول والعمل، ورعى بشكل مكشوف العصاة ضدنا وضد الامبراطورية، علاوة على ذلك لقد حـوّل نفسه بجعلها غير جـديرة بأن يخضع لها مثل هذا الأمير العظيم، وفي الحقيقة هو غير جدير بالسلطات الحبرية بشكل مطلق، لأنه وقف ضدنا وضد الامبراطورية، وقدم برعايته المكشوفة الحماية لمدينة ميلان، التي هي -وفقاً لشهادة عدد كبير من الناس الموثوقين من رجال الدين - مسكونة في الجزء الأكبر منها من قبل الهراطقة، وكذلك عندما أصدر أسقف فلورنسا —وهو رجل صاحب حياة مستقيمة، وأخلاق حميدة — عدة أحكام هرطقية ضد ر. R دي مانديلو Mandello, وهو رجل من أهـل ميـلان، وكـان مـن قبل عمـدة ميــلان وكليرنتيـا Clarentia, لم يصغ إليه وذلك صدوراً عن كهراهيتنا ومحاباة للميــلانيين، وعلاٰوة على ذلك نحن نعتقــد أنه غير جــدير بأن يعدّ نائبــاً للمسيح، وخليف ـــة لبطرس، ومحللاً لأرواح المسيحيين، ليس بسبب الأضرآر التي ألحقها بكرامتنا، بل للأخطاء الشخصية، وبسبب أعمال التحليل، المتوجب عدم منحها إلا فقط بعد مداولات كبيرة مع إخوانه، فهو يزن بميزان المقايضة، مثله مثل تاجر، ويمنحها في غرفته، تخفياً آرائه عن إخوانه (الذين متوجب عليه التشاور معهم، وفقاً للنظام اللاهوتي) وبذلك جعل من نفســه الذي يتولى الختم لنفسه، والكــاتب، وربها أيضاً المحاسب، ومثل هذا هناك مسائل لانرغب نحن بالمرور بها صامتين، مثل التحليل المدهش، الذي عمله بناء على تسلم مبلغ صغير من المال، وسمح به لسيف Sipha, ابنة المفوض المتوفى لمملكة قبرص، بأن تصبح زوجة لبالين دي جوسلين، وذلك مراغمة لقرار التفريق الذي تفوه به أسقف نيقوسيا في تلك المسألة، واليمين الذي أقسمه في الوقت نفسه بأنه لن يراجعها ثانية، وسمح كذلك لأخت جون صاحب قيسارية بالزواج من جيمس أوف أميندوليا Amendolia, الذي كان قد تزوج أختها من قبل، وذلك لأن كلاهما خائنين لنا، والامرأتين قريبتين له من الدرجة الثالثة، وكل ماهو معيب، رتق بمبلغ المال الذي دفع إليه، لأن هذا قد عمل بموجب درجة كراهيته لنا.

ونحن أيضاً نحزن لذنبه ولمراوغته حول حقيقته أن لم يرض بإنفاق المال في سبيل كسب نبلاء ومقدمي الرومان إلى جانبه، ولأن يصبحوا أتباعه ومرتبطين به، لقد بدّد مقتنيات الكنيسة الرومانية، التي عهد إلينا بالحاية الخاصة لها، عوضاً عن أن يمنح الرومان القلاع والمقتنيات التي

أعطيت إلى الآباء المقـــدسين من قبل المؤمنين المسيحيين المخلصين الأتقياء، وبناء عليه يتوجب على الكنيسة العالمية، أو الشعب المسيحي، أن لايعجب، من أننا لانخاف من قـرار مثل هذا القـاضي، ليس تحدياً للمنصب البابوي، أو للمكانة الرسولية (التي يتـوجب على جميع ذوي الإيهان المستقيم الخضوع إليها، ونحن أكثر من غيرنا نفعل ذلك)، ونحن نلوم مراوغة هذا الشخص، الذي برهن عن نفسه أنه غير جدير بعرش مثل هذه الحكومة الكبيرة، ويتوجب على جميع النبلاء والأمراء الذين يحملون اسم مسيحيين، أن يعرفوا نيتي المقدسة، والغيرة والتقوى المخلصة المتوفرة في، وأنه ليس من الكراهية القلدرة، بل انطلاقاً من سبب هو الأكثر عدالة، استثير الأمير الروماني ضد الكاهن الأعلى الروماني، لأنه يخشى أن يقاد قطيع الرب، من قبل مثل هذا الراعي، فيقوده خلال ممرات مغلقة، انتبهوا، أننا ندعو برسائلنا ورسلنا كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة، وبحق دم المسيح، وتحت شهادة الحكم اللاهوتي، أن يقوموا بالدعوة لاجتماع مجمع مسكّوني للأساقفة ولآخرين من أتباع المسيح المخلصين، ونبعث نحن أيضاً لرسلنا، ولبقية الأمراء، الذين نحن على استعداد أن نقف أمامهم، وأن نشرح، وأن نبرهن كل الذي قلناه، لابل حتى مسائل أسوأ منهم، ولسنا نحن الأقل انزعاجاً، بالسبب المحتمل، لأن حاكم الكنيسة هذا، الذي ينبغي أن يتملك جميع أنواع الفضائل، وأن يكون الأعظم مثابرة، وأن يكون تابعاً منتخباً، من دون وصمة الشره، خشية أن أخطاء الزعماء، تتوالد وتزداد بين الذين هم رعية لهم، سعى لأن يدوس على حقوق الامبراطورية، وذلك على عكس وعده الذي أعطاه بناء على نصيحة إخوانه، وعبّر عنه برسائله، حيث وعدنا بأن لايتخلى عنا، بل أن يقدم لنا النصيحة برأيه، ومساعدته، ورعايته، في استعادة قوة الامبراطورية المذكورة، وهو زيادة على ذلك يكدس التشهير بنا، إن لم نقل يتولى تكفيرنا، وقذف شخصنا، ولاسيها عندما نوازن الأمور في ضميرنا، فلا نجد في أنفسنا لامناسبة

ولاسبب يدفع هذا الإنسان غير الودود، لأن يكون مشاراً إلى هذه الدرجة من الحقد المرير علينا، ما لم يكن أن جلالتنا قد رأى أنه من غير اللائق، وعده أنه لايناسبنا، لأن ندخل معه باتفاقية من أجل زواج حفيدته بابننا الطبيعي هنري، الذي هو الآن ملك توري Torres

شاركنا بالعزاء —بناء عليه — أيها الصديق العزيز، وكذلك الذين هم أحباء لديكم، ذلك أنك أمير سيفيد العالم، ليس معنا فقط، بل مع الكنيسة أيضاً، التي هي مجمع المؤمنين المسيحيين، لأن رأس الكنيسة مريض، وأميرها في الوسط مثل أسد جوال، ونبيها مجنون، ورجل بلا إيان، وكاهنها يتولى تلويث معبدها، ويتصرف بشكل ظالم ضد الشريعة، وهنا أن تكون ذنوب هذا الحبر موضع شجب من قبلنا أكثر من قبل بقية أمراء الدنيا، فهذا أمر مسوغ، لأننا الأقرب إليه من حيث مكان الإقامة، والأكثر تحالفاً معه في منصبنا، ولذلك كنا نزيد من تشريفنا له، ونشعر بأعبائه.

هذا وينبغي أن لانسى أن نذكر هنا، صدوراً عن قرابتكم لنا، أننا نرجوكم أن تقدروا وأن تعدوا الازدراء التي تكدس علينا هو أذى لكم، وأن تبادر مسرعاً نحو بيتكم مع الماء، عندما تكون النيران مستعرة في بيوت الجيران، وانتبه إلى أن سبب إجراءات الحبر ضدنا، لأنه يقدم الرعاية والمحاباة للمتمردين علينا، وهذه مسألة، مع أنها غير مذكورة الآن، من الممكن أن نستنتج بسهولة، أن عليكم أن تخافوا، أن مثل هذه الإجراءات من الممكن أن تقام ضدكم في أعمالكم، لأن المعتقد أن إذلال الآخرين والأمراء سيكون أمراً هيناً، إذا ما أمكن أولاً الاطاحة بقدرة قيصر الرومان، لأن ترسه يتحمل هزات رمايات نشاب العدو، هذا وإن السبب الحقيقي الذي أثار قلب البابا وجعله يتحرق في داخله، هو مشكلة اللومبارد، وهو لم يتجرأ على جلب القضية إلى العلن، خوفاً

من إثارة فضيحة بيننا وبين جميع الذين سمعوا بها، ومن أجل هذه القضية، بعث إلينا برسول خاص موثوق من قبله (من الممكن جلب شهادة لتكون برهاناً على مصداقية هذا) قد وعد أننا إذا ما تركنا قضية اللومبارد تحل وفق إرادته، هو لن يتوقف فقط عن إلحاق الضرر بجلالتنا في أي شيء، بل إنه سوف يضع تحت استخداماتنا عشر جميع العالم، المكرس لتقديم المعونة الضرورية إلى الأرض المقدسة، ولا عجب حـول هذا، لأنه كـان مخروقاً بسفسطائية اللومبـارد المتعجلة والحادة، وإليهم قد وعد - كما علمت من اعترافات بعض القساوسة - بأنه أعطاهم يمينه شخصياً بالعمل ضدنا وضد الامبراطورية، وعندما كنا في الحج في سورية، في خدمة يسوع المسيح، أرسلهم إلى المملكة، لكن عندماً جاء وقت الوفاء بوعده المذكور أعلاه، أمكنه بشكل قانوني الحنث بوعده، وتغيير المرسوم الذي كان قد أصدره، ومحاباة منه لهم، هو لم يتردد أيضاً عن اقتراف عمل مرعب أن تسمع به، ومفرغ من كلّ منطق وحكمة، لأنه تولى من خلال غ. G أسقف بريشيا، وهـ. H أسقف كوما Cuma, وآخرين، تقديم النصيحة لنا: إما أن نتلقى ترضية من اللومبارد من خلاله، أو أن نعمل معهم - كما قال- هدنة لمدة أربع سنوات، في سبيل رفع شأن قضية الأرض المقدسة، علماً بأن خمس سنوات كانت قد انقضت منذ عقد الهدنة المذكورة، وأجلنا نحن -على كل حـــال- البت في المسألة، واحتفظنا بها للوقت الحالي، لنتداول حولها مع مستشارينا المخلصين، في حين كانت أعمال التحذير المتعلقة بموافقة النائب البابوي المتقدم ذكره غ. G دي مونت لونغو (الذي كان في الوقت ذاته مقيهاً بين الميلانيين) قد وافقت على الهدنة المتقدمة الذكر، وهذه المسائل مبرهن عليها بوضوح بشهادات هؤلاء الأساقفة وقام في الوقت نفسه، من دون انتظار لقرارنا، أو لقيامنا بالتشاور مع مستشارينا، فتقيأ ولفظ ضدنا السم الذي كان محقوناً به، كما أوضح أقرباء بعض الأشخراص، وأخيراً، إنه من أجلنا نناث سدك ونسأل مساعدتك، ومساعدة جميع آلك وذويك، وأعيان وأمراء جميع العالم، ليس بسبب أن قوتنا غير كافية لإبعاد هذا الضرر عن أنفسنا، بل ليعلم العالم كله بأن مكانة جميع الأمراء العلمانيين عرضة للخطر، عندما يتعرض أمير واحد للخطر. صدر في تريفيسو في اليوم العشرين من نيسان، في العلامة التاسعة [الثانية عشرة].

# حول الفضيحة المؤسفة التي تفجرت من الأعلى

وكان الامبراطور قد بعث بهذه الرسالة مع شيء طفيف من تغيير العبارات، وبعض الكلمات القليلة في النهاية، إلى ملك انكلترا، وإلى أمراء آخرين في جميع أرجاء العالم، من أجل أن يبرهن على براءته، وليظهر خداع البابا، وبدأت الفضيحة تنتشر في جميع أرجاء العالم، وقام البابا الذي عرف بالحقائق التالية من بعض الأشخاص الموثوقين، فشهر بالامبراطور أكثر فأكثر، وكدس الملامات عليه، وأعلن عنه مجرماً بهرطقة فوضوية، وفي سبيل إدانته، وجعله سيء السمعة في أعين العالم كله، بعث برسالة تنديدية إلى جميع أمراء وأساقفة العالم، هي كما يلي:

#### رسالة البابا

«من غريغوري، الأسقف وعبد عبيد الرب، إلى أخيه المحترم، رئيس أساقفة كانتربري وإلى أساقفته المساعدين، صحة ومباركات رسولية:

لقد قام من البحر وحش مليء بكلام الكفر، قد صيغ بقدمي دب، وبفم أسد هائج، وكان مثله مثل نمر في بقية أعضائه الأخرى، وقد فتح فمه بالتجديف ضد اسم الرب، وهو مستمر بالمهاجمة بأسلحة مماثلة خيمة عهده، والقديسين المقيمين في السهاء، ويسعى هذا الوحش إلى تمزيق كل شيء إلى قطع بفكيه وبأسنانه المعمولة من حديد، ولأن يدوس بقدميه على العالم كله، حيث أعد من قبل بشكل سري آلات قذف ضد الإيهان، وهو الآن قد صف بشكل مكشوف آلات قذف

الاسهاعيليين، صارفاً الأرواح عن الطريق المستقيم، وثائراً ضد المسيح، مخلص العالم، (الذي أفادت تقارير بأنه يسعى إلى تدمير سجلات انجيله بقلم هرطقة شريرة).

وبناء عليه توقفوا، لتعجبوا أنتم جميعاً، ولتسمعوا القذف والتجديف ضدنا، الذي صدر عن هذا الوحش، وإلى أي حد وصل ذلك، وإذا كنا نحن، الذين عبيد للرب في جميع أشكال العبودية، قد هوجمنا بنشاب مغتاب، لاعجب في ذلك، فالرب نفسه ليس بمنجاة من هذه الإهانات، وقفوا واعجبوا، إذا ما كان قـد جرد سيف الأذى ضدنا، لأنه يستهدف الآن اجتثاث اسم الرب من على الأرض تماماً، هذا ويمكنكم أن تكونوا أفضل قدرة على التصدي لكذبه بصدق مكشوف، ودحض خداعه بحجج الصفاء، وقوموا بالتفحص بكل دقة، لرأس، ولوسط، وللأجزاء المنخفضة من هذا الوحش فردريك، المدعو باسم امبراطور، وبها أنكم سوف تجدون في كسلامه البغضاء فقط والشرور، سلحوا قلوبكم المخلصة بترس الصدق، وقدروا كيف أن فردريك المذكور، قد سعى من خلال رسائله التي بعث بها إلى مختلف أنحاء العالم وبلدانه، أن يلطخ وأن يشوه اخــلاّص الكرسي الرسولي، وشخصنا بـوسـاطة تصاريحه الملوثة، وهو الذي يعدّ مقترفاً للزيف، وجاهلاً بكل تسامح، ولايستحي من العار، قد قام بشكل زائف بالتأكيد على أننا بعدما ارتقينا إلى منصبُ الرسولية، قـد تخلينا عنه، وهو الذي كـان صـديقـاً لنا منذ القدم، منذ أن كنا في مرتبة أدنى، وأننا خرقنا عُهودنا، وغيّرنا سلوكنا، وأنه عندما كان مقيداً بيمين، وبقرار الحرمان الكنسي الذي كان سيصدر ضده، إذا لم يسر لمساعدة الأرض المقدسة والدفّاع عنها، في الوقت الذي جرى إعداده، وأنه كان غير قادر على الذهاب بسبب المرض، وأننا حاولنا أن نفرض عليه الحرمان الكنسي ونوجب تنفيذه ضده، وأننا رفضنا منحه منفعة التحليل لدى استرداده لصحته، وأنه عندما

كان متوجهاً لانقاذ الأرض المذكورة، أعقناه في أهدافه بوسائط رسلنا والنواب البابويين، وبارسالنا رسائل إلى السلطان، ليقف ضد تقدمه، حتى يمكن بذلك اعاقته في آماله التي تصورها في استرداد مملكة القدس، وعمل أيضاً شكوى زائفة، بأننا قمنا بشكل غير عادل وبالقوة فهاجمنا مملكة صقلية وغزوناها، وحرضنا الناس على اقتراف حنث اليمين بسبب أن رينالد ابن الدوق السالف لسبوليتو قد غزا أراضي الكنيسة، وأن ذلك عمل من دون علمه، وتفاخر بأنه عندما عاد من سورية إلى أبوليا، قد تمنع عن الانتقام للأذى الذي ألحق به، وقبل بعرضنا بالسلام والنوايا الطيبة، وعاد إلى الكنيسة الأم، لكن مع أن المعرفة العامة بالحقائق ترفض هذا الزيف وتنقضه، نجد في بعض الأحيان أن الكذب الخفي يستولى على مقعد الصدق في أذن الاخلاص، وذلك عندما لايجد الصدق محامياً عنه هناك، ولكي لايتسلل الزيف، ويجد سبيله بوسائل الغش إلى قلوبكم، من المتوجب عدم ترككم جاهلين لخواصنا ولطريقة سلوكنا، وكنا قبل، وبعد أن حملنا على أكتافنا أعباء المنصب الرسولي قد حبينا هذا المذكور فردريك بعناية خاصة، الذي هو مثل ذئب، في ثياب شاة، حتى تدمرت فينا جميع الآمال التي يتصورها ويتأملها أب في ابنه، لأن فردريك المذكور يتبجح بعظمته، وثمل سكران بالسلطة التي حصل عليها، وقد أعاد الشر مقابل الخير إلى أمه الكنيسة، وبدأ مثل تعبان، واللدغة في ذيله، بنشر السم فيها، في الوقت الذي كان فيه يسعى إلى تخديرها بكلامه الملوث بالزيف، فهو كان منذ بعض الوقت الذي مضى، عندما استدعت ضرورات الأرض المقدسة، والقرار المتقدم الذكر، ويمينه، والوقت الذي جرى تحديده من أجل مغادرته حيث تطلب ذلك اقلاعه، فقد كانت هناك عدة آلاف من الصليبيين تنتظره في برنديزي، وقد طالبته بإلحاح أن يفعل ذلك، وقد حبس الصليبين المذكورين هناك، حتى ولت مواسم أنواء كانوا غير معتادين عليها، فهلكوا بشكل مؤسف وتعيس بسبب مختلف الأمراض،

وبذلك نال متطوعاً تهمة الحنث باليمين، وقرار الحرمان الكنسي، فقـ د أهمل هذا الرجل صاحب الإيمان غير السليم، لكن السليم بالجسد، العبور الذي كان قد وعد به، حتى يتمكن، وهو آمن، من نشر الأكاذيب ضد الرب، وخداع الكنيسة، وقد تمدد، لبضعة أيام، على فراش المرض، متظاهراً بالضعف، ولم يتردد في ترك الأرض المقدسة معرضة لغارات أعداء المسيح، كما أنه لم يجزن البتة لموت النبيل لانغريف أوف ثورنجيا، صاحب الذَّكرى الطيبة، الذي واجمه الموت هناك، ولا سمح الرب بأن كان ذلك قد تسبب بوساطة السم، حسبها راجت الأخبار في الدنيا، وعندما أخبرنا برسائل من الأساقفة الساكنين هناك، بمرضه الذي تظاهر به، وبالمسائل الأخرى المتقدم ذكرها، وخفنا نحن مع أسفنا، وخشينا من أن نصبح مع الكرسي الرسولي مفضوحين بسبب الآخفاق في استخدام عصا النظام ضد مثل هذه الجريمة الثقيلة، ولقد أسفنا لموت الصليبيين، والمخاطر التي تعرضت لها الأرض المقدسة، ورغبنا على الأقل في مسألة واحدة، هي أن نمسح دموع أسف الكنيسة باليد اليمني بوساطة مواساة صحيحة، ولذلك قررنا بأنه خاضع لقرار الحرمان الكنسى، الذي صدر ضده وأجيز من قبله وبموافقته، بوساطة سلطات سلفناً، صاحب الذكرى الطيبة، البابا أونوريوس، ورعينا باخــلاص فكرة إمكانيـة أن نسمع بأنه قــوم طرائقــه، مع الاعتراف بأخطائه الكبيرة، وأن ذلك سوف يعطينا أملاً لتقديم العون، فعرضنا عليه برسائلنا بأننا سوف نمنحه منفعة التحليل بصيغة صحيحة، فور قيامه بالانطلاق للمشاركة بالصليبية المتقدمة الذكر، لكنه وهو الذي كان في صدره قليلاً من الاهتمام حول هذه المسائل، قدم قليلاً من الاهتمام لمفاتيح الكنيسة، وعبر إلى سورية دون الحصول على التحليل، ودخل هناك بمعاهدة لمدة ست سنوات مع السلطان، على شرط واحد هو فقط أن تعاد إليه أسوار القدس، وقد أرسل إليه عدداً كبيراً من الخيول والرجال المسلحين لمهاجمة المسيحيين، وترك هيكل الرب لجماعة

المسلمين، الذين أنشدوا هناك مدائح محمد (عَلَيْكُ) وقد تحوّل إلى مدافع عن العدو، وهاجم بكل امكاناته أخانا المحترم بطريرك القدس والداوية، وينبغي على كل حال أن لايعتقد من قبل أي إنسان صاحب عقل سليم، أننا نحن، أو نوابنا قد سعينا إلى إعاقته ومنعه من استرداد عملكة القدس، لأن الكنيسة قد حثت نفسها كثيراً لتحقيق هذا الهدف، وقد تحملت كثيراً من أعباء النفقات العظيمة، إنها من المعروف بشكل جيد بالنسبة للعالم أجمع، بأن فردريك المذكور، كان بالطريق نفسه مضطهداً لكنيسة الرب في سورية، وكذلك فعل من خلال وكالة رينالد المذكـور، الذي —على الرغم من نصيحتنا— تـركـه بمثـابة وكيله في مملكته، فقام بالتضييق على الكنيسة على هذا الجانب من البحر، لأن رينالد المذكور غزا أراضي الكنيسة، محمياً برسائل مختومة بالختم الدهبي، ومدعوماً بالمال، ومحاطأً بإقطاعي فردريك المذكور، وأقدم على تعليق، وتشويه وقتل بعض الكهنة ورجال الدين، وسعى أيضاً - بحكم أننا كنا في وضع مضطرب إلى الاستيلاء على مقاطعة بيريوسيوم Perusium, العائدة إلى أراضي الكنيسة المذكورة، ومع أن رعاياناً الأوفياء والمخلصين، الذين لم يعد بإمكانهم تحمل مثل هذا الزحف، قد طردوه من ذلك الجزء من البلاد، فإن المسيح قلد أعطى النصر إلى قرينته، ومع ذلك وبسبب أن رينالـ د المذكور لم يكن ليقلع عن اضطهاده ولا بوسيلة من الوسائل، رأوا أنه من الحكمة قطع عروق أصل الشر، بدلاً من انتظار عنف السيل الذي قام بالازعاج، والذي كان يزداد ضخامة بوساطة بعض الجداول الجديدة، ولذلك دخلوا إلى مملكة صقلية، التي هي الوقف الروحي للكنيسة، حتى لايطلبوا منا نشاباً من تلك الجهة، التي منها ينبغي توقّع وصول المساعدة، ومع أن كثيراً من سكان تلك المملكة صاروا مطيعين للكرسي الرسولي، ينبغي عدم عدهم - لهذا السبب - من أي جانب من الجوانب مجرمين بالحنث باليمين، لأنهم قد حرروا من يمين الولاء الذي كانوا قد أعطوه إلى فردريك

المذكور بوساطة قرار الحرمان الكنسي الذي كان قد صدر ضده.

وعندما عاد فردريك المذكور من مناطق ماوراء البحر، ورجع إلى صدر الكنيسة الأم، فتحنا لـه صدر العـاطفـة الرسوليـة، وأعـرناه أذناً صاغية، واستجبنا لطلبه بالسلم، ومنحناه منفعة التحليل، وبالاضافة إلى هذه الأشياء، فإن ابن الكذب هذا، تولى تكديس الزيف فوق الزيف، من أجل أنه كلما زاد تعشره في شباك الزيف، كلما كان الرعب الذي نصبه أعظم، هذا الرجل أعلن الآن بكتابة كاذبة، أننا في سبيل تدميره، وعدناه أنه إن كان سيذهب إلى لومبارديا بسلام، ومن دون جيش سوف نلطف جميع الصعوبات، وأننا من خلال المعارضة التي عملت برسائلنا وبمراسلينا أعقناه ومنعناه من الوصول إلى هدف نوآياه، وأنه بسبب أنه لم يكن مدعوماً بالسلاح، قد أرغم على العودة إلى مملكته، وقد أكد بشكل زائف أنه بموجب مبادرتنا قد تحدى الرومان الذين كانوا آنذاك يهاجمون فيتربو، وأرسل كتلة كبيرة من الرجال لمساعدة شعب تلك البلدة، وقد اشتكى بأننا قد كتبنا إلى الرومان، قائلين بأن هذا قد عمل من دون معرفتنا، ومن دون استشارته، عُـمل سلام معهم مرة ثانية، مطرياً نفسه بـزيف جديد، بأن الرومـان قد أبعدوا ثـانية عن سلام الكنيسة، وجاء هذا الرجل نفسه، من دون دعوة، مع ابنه كونراد، الذي منحم لنا ليكون رهينة، ومثل أمامنا، وأخضع لتحكيمنا مسألة الخلاف الذي نشب بينه وبين اللومبارد، وأعاد إلى امتيازات الكرسي الرسولي، الأرض التي جرى احتلالها، وأعاد حرية الكنيسة إلى وضعها السالف والصحيح، فهل من المكن أن يكون هذا الرجل الذي يتكلم الزيف، رجلاً يمتلك روحـاً؟، وهل من الممكن أن يتملك رجل الدولةُ هذا نتيجة صحيحة؟ وبالنسبة لقضية الإعادة إليه وإلى كونراد المذكور امتيازاتها في مدينة القدس، التي حرما منها، وهي القضية التي جرى ترتيبها من قبل أخينا المحترم أُسقف رافينا، اشتكى، من دون تقدير

للصدق، بأنه ما أن جُلب المال ودفع، حتى قمنا بتوزيعه بين المسيحيين (الذين كانوا متضررين بهجات معادية، مترافقة باحراق الكنائس وقتل الرجال) وأننا حرمنا جميع المساعدات عنه، وأنه لهذا السبب لم يقم بإرسال رسول أو رسائل، وكذلك هو لم يستح أن يكتب بقلمه الكاذب رسائل ذكر فيها، أنه على الرغم من شروط السلام، ومن نصيحة إحواننا، جرى الاحتفاظ بمدينة كاستيلانا من قبلنا، لإلحاق الأذى بحقوقه، هذا ومع أنه لاتوجد حتى ذرة واحدة من الصدق ممزوجة مع هذا الزيف، على الأقل لإعطائهم شيئاً من التلوين، من أجل أن تكون أكثر قدرة على الفهم بوضوح أنه ولا نقطة من الزيف لم تلون هذه الافادات كلها، نحن نرغب منكم أن تعرفوا بشكل مؤكد، أنه كما هو معلوم من خلال مجرى الأحداث، يبدو من الموائم لعقل مستقيم أنه كان يمكنه بشكل أفضل الحصول على غاياته بالنسبة للومبارد، لو أنه أظهر نفسه أباً عاطفياً، وسيداً رحيهاً لهم، بحكم أنهم كانوا أقوياء بعدد شعبهم، وبسماكة شرافات أسوارهم، وبعظم جيشهم وسعته، وبعلو أسوارهم، وذلك بدلاً من إقدامه على تجريد سيف الانتقام ضد رعيته، التي كانت ترتجف، بسبب الذنب المعزو إليهم، وأن يبث الرعب بينهم بالزَّحف ضدهم مع فيالق جنوده، أما نحن الذِّين كنا ملزمين برفع شأنَّ منافع السلام، فقد نصحناه بكل اخلاص، بأن يتخلى عن فكرة الاستحواذ عليهم بوساطة عساكره، وأن يعيدهم إلى جادة الاخلاص المتوجب للامبراطورية بإلغاء التهديدات بالعقوبة، وبأن يظهر نحوهم العطف، ومع أنه سار إلى لومبارديا، محاطاً بحاشية غير مسلحة، ومع ذلك لتخليه عن نصيحتنا الودية، شارك في مـذبحة الكريمونيين، وصار وكيلاً للانشقاق، وسعى للتسبب في فتق أوسع في لومبارديا، التي كانت ممزقة بالخلافات، وقام بوساطة الرعب والتهديد بابعاد الميلانيين عنه، وذلك على عكس ما كان عليه أن يفعل بجذبهم إليه برباط العاطفة، ونحن، في برائتنا، ينبغي أن لانلام لأنه عاد إلى أبوليا، محبطاً في آماله، ذلك أنه هو شخصياً جلب الموت وأنزله على آماله.

وبعد هذا، إنه بالنسبة لقضية حماية حرية الكنيسة، ولمحق الهرطقة، هو أعلن عن نفسه بأنه مستعد لإطاعة رغباتنا، وفي رد على ذلك أجبنا برسالة جاء فيها، بأنه طالما أن الوضع في مملكته هو أن ما من أحد حرك يداً أو قدماً من دون أوامره، وبناء عليه تنشر الهرطقة سمومها بالطول وبالعرض فوق الإيمان الكاثوليكي، وحيث أن حرية الكنيسة قد ديس عليها تماماً تحت الأقدام حيث كانت، ولذلك من المعتقد أنه ليس مناسباً استخدام الدواء للرأس حيث أن القدم نقلت المرض بوساطة الاتصال، وخلال مدة قصيرة من الزمن تبرهنت صحة هذا الجواب، لأنه لدى سماعه بأن بعض الأشخاص، الذين ضللوا من قبل رأي شرير، كانوا يرغبون بدخول أراضي الكنيسة، فما كان منه إلا أن دهب بعيداً إلى صقلية، وكأنه منهزم، وذلك بغية أن لايسبب له وعده المخروق تهمة الزيف، وهو لم يسر ضدهم بأية طريقة من الطرق، سواء بالقول أو بالعمل، موجهاً الملامة إلينا، بسبب أننا برعاية أبوية سعينا إلى أن نعيد إلى إخلاصهم ونرجع إلى الكنيسة الرومانية الأم، الابن الخاص بالكنيسة، الذي عاد إلى المدينة، وقد فهم أيضاً أن بعض أبناء الفساد كانوا يبذلون جهودهم في سبيل إبعادهم عن التعاطف نحو الكنيسة، والاعتقاد أنه بسهولة أكبر يستطيع أن يقمعها ويقمعهم، إذا تحكن، بوساطة خداعه المعتاد، وأن يؤذي مشاعرهم وعواطفهم بعمق أكبر، فأسرع -مع أنه لم يكن مدعواً - إلى الكرسي الرسولي، حيث كنا آنذاك في رياتي Riati, وهناك وعد -مع كثير من التواضع- بأنه سوف يعيد المناطق المفقودة من الكنيسة إلى أحوالها الماضية، وسوف يدافع عنها بأقصى ما يمتلك من قوة، ومع ذلك فإنه أعاق في توسكانيا —التي قدّم إليها مساعدته— ووقف ضد استرداد إحدى القلاع التي كان من السهل إعادتها إلى حكم الكنيسة بقليل من الجهد، وفي الوقت

الذي كانت فيه يد الخائن معنا على المنضدة، كان نائبه -بناء على إشارة معطاة منه، حسبها تبرهن ذلك بشكل مكشوف ضده، من خلال نتائج عمله، وبوساطة رسائله، التي احتفظ بها بمثابة برهان على خيانته الكبرى - قد عقد اجتماعاً مع أعداء الكنيسة، حول موضوع تلك . القلعة، التي كان من المتوجب تسليمها في يوم محدد، وبذلك أعطاهم مسوغاً للبقاء تحت السلاح، فانظر أية خدمة قدمها هذا العدو السري، إلى الكنيسة، الذي لم يستح من تحويل نفسه إلى خادم لها نفسها، من أجل أن يمتلك وسائل أكثر تأثيراً في سبيل إلحاق الأضرار بنا، وعلى كل حال، نحن نرغب أن تكون متأكداً أننا مررنا بهذه القضايا المتعلقة به، صامتين، ولم نسمح للصفاء الرسولي أن يتعرض لأي تغيير، بل أمرنا بإعادة الحقوق، التي انتزعت منه ومن كونراد المتقدم الذكر، في مملكة القدس، إليهما بوساطة رئيس الأساقفة المذكور، الذي إليه كانت واجبات النيابة البابوية قد أسندت، والذي فعل ذلك، ومع ذلك تجاوز الترخيص الذي أعطى له، بسبب التماس رفع إلينا من قبله، وبعدد التهاس رفع ضد هذا القرار، وضعت الأرض المقدسة تحت الحرمان من شراكــة المؤمنين، وهو إجـــراء لم يسمع بمثيل له مـن قبل في أي وقت مضى، وبناء عليه، وتقديراً منا أنه نتيجة لهذا الإجراء، وبسبب الخطر العظيم الذي تعرضت له الأرض المذكورة، وكذلك الحجاج الذين كانوا يرغبون بمغادرتها، وكذلك أن الآخرين سوف يؤجلون عبورهم إليها، وبعدما تسلمنا ضهاناً من البارونات، والنبلاء، ومن مناطق المملكة المذكورة، رأينا بكل اخلاص، وبناء على نصيحة إخواننا، أنه من الموائم سحب القرار المذكور، الذي جرى التفوه به بعد عمل التماس قانوني صار Ipso Jure, وملغياً وفارغاً، وجرى اتخاذ عناية خاصة بعدم خرق إجراءات رئيس الأساقفة المذكور في جميع النقاط الأخرى، وبناء عليه يتوجب أن لاينزعج تفكيركم، لأنه بسبب هذا، قد انتقدنا بشفتيه الملوثتين، لأنه مع أن الإناء ملىء بخبث الشر، يظن بأن

لدغات الجريمة التي أصابت عقله، قد انتشرت إلى الآخرين، وبناء عليه بها أن التجريح الصادر عن الرجال الأشرار يتردد صداه ويعود مديحاً، ومديحهم تجريح، نحن نفضل كثيراً، أن نهاجم بافتراءات هذا الرجل، الذي كل كلمة من كلامه تعبج بسوء السمعة، على المديح من قبله، ولعله يظن أنه يستطيع أن يغسل دنس آرائه بوساطة هذه الانتقادات، لأنه عندما كان مقياً في فيتربو، ملوثاً ذلك المكان ومفسداً إياه، هرب بشكل مشين من أمام أعداء الكنيسة، وجاد بشرف الامبراطورية، وتراجع ووقف حيث هو خائفاً، ولم يذهب للدفاع عن رعاياه المخلصين، الذين كان أعداؤه يحاصرونهم أمام ناظريه، والذين لم يجدوا أحداً يمنعهم من العيث فساداً في المنطقة، وقد ادعى وأعلن أن زحفه لمساعدتهم قد منع من قبلنا، واتهمنا -ونحن أبرياء- لعدم إرسالنا رسولاً alatere لنع الخسائر التي جنيت بوساطة هذه الحرب، وينبغي عدم التعجب تجاه هذا، لأن الكنيسة كانت آنذاك مرهقة بضغوط شديدة من قبل مضطهديها، ووصلنا إلى مدينة كاستيلانا، التي خرق سكانها يمينهم بالتابعية، وخانوا تلك الكنيسة من دون معرفة الكنيسة، وتخلوا عن أنفسهم واستسلموا إليه، لكنهم لم يتمكنوا بوساطة هذا الإجراء من نيل أي حق لأنفسهم، كما أنهم لم يستطيعوا إلحاق أي ضرر بنا، سواء بالنسبة لامتلاك المدينة، وكذلك بالقدر نفسه لما تعلق بامتلاكنا الإشراف القضائي، سواء ماتعلق بالمدينة وبسكانها، لأن الناس إذا ما تملكوا لمنفعة الآخرين، وليس لمنفعة أنفسهم، إنه من العبث أن نعمل مطالبات منهم، فبداية التملك لايمكن أن تدمر شرائع التملك، أو أن تضفى على غرباء حقوق المتملكين الحقيقيين، وكذلك أيضاً، بها أنه غالباً ما أعطى يمينه بأن يسترد الممتلكات العائدة إليه وبالنسبة للكنيسة، لقد بدا أنه يعمل بشكل غير حكيم في طلبه منا الذي لم يستطع الاحتفاظ بتملكه من دون أن يكون مداناً بالحنث باليمين، هذا ولايجوز أن يعتقد في هذا المقام وبالنسبة لهذه القضية أننا نزدري مشورة

إخواننا، لأننا على استعداد لأن نقدم له كل نوع من أنواع العدالة وفقاً لقرار محكمين، أو وفق أية طريقة أخرى، ولكن بها أن رسله رفضوا متابعة إجراءات المحاكمة، التي كانت قد بدأت، وهي لم تطلب منا، بل كان بالحري تصميمه متابعة السير بإجراءات تلك الشكوى، فقط في سبيل مقصد مخادع، بأنه بذلك قد نال فرصة لإلحاق الشرور بالكنيسة وشتمها، ولتدمير السلام الذي كان قد عمل بيننا وبينه.

والأوضاع التي أشارت إليها رسالته الممقوتة، فيها يتعلق بمصير الامبراطورية، وذلك بين أشياء أخرى، قد تولى قلمنا وصفها في هذه الرسالة الحالية، من أجل أنها كلما صارت معروفة أكثر لدى الناس، الأكثر يمكن أن يضع الاضطراب فيها قاله، وقد اشتكى منا، بأننا عندما سمعنا بأنه كان زاحَفاً في لومبارديا مع آلاف كثيرة من الجنود، لاسترداد حقوق الامبراطورية، قد أمرناه بوساطة كتابة رسولية، بعدم الدخول إلى ايطاليا بقوة السلاح، وأن يوسطنا في قضية اللومبارد من أجل أن نتمكن من تعليق ذلك فوقه أبدياً، أو خنق الحق الامبراطوري من دون إعاقة، وإرسالنا ضده، أخانا المحترم أسقف برانستي، الذي يمكننا من خلال نيابته، إلغاء نواياه، وأن نثير ضده عدداً غير محدود من المعيقات السرية، بوساطة نوابنا، والرسائل من كل جهة من جهات العالم، وهذا الذي حرم -ربها- بإرادة ربانية، القدرة على الاعتراف بالصدق، أو التفوه بالعدل، ولذلك هو لم يخجل -على أسس زائفة- من النيل من شخصنا، ومثل ذلك هو لم يخش من عمل اعتذاره وتسويغه وفق تأكيد مماثل، وأعلن من خلال رسله الذين هم أخونا المحترم رئيس أساقفة بلرم، وبعض الآخرين، الذين كانوا قد أرسلوا إلى المقام الرسولي، بأنه قد عرض إظهار إخلاصه في جميع القضايا المتعلقة بإعادة تأسيس الكنيسة، واسترداد حقوقها وحقوق الامبراطورية، وقد أكد، أنه عندماً كان رسله عائدين إليه، قمنا نحن -مع أننا كنا قيد وعدناه بأن نسعى

لأن نبتعد عن إعاقته بأي طريق من الطرق- فعهدنا بواجبات النيابة البابوية، إلى ولدنا المحبوب كثيراً غ. G دي مونت لونغـو، الموثق لدينا، من أجل تـدمير رعيتـه، وختم بأن أفـاد بشكل زائـف بأنه لم يعبأ بهذا ولم يقف عنده، فأرجع رئيس الأساقفة المذكور مع رسله الآخرين، إلى المقيام الرسولي، وأنه عرض من خلالهم تقديم كل نوع من أنواع الترضيات، وأننا قمنا على الرغم من الوصايا التي ورثناها عن الآباء المقدسين، ومن العادة الخاصة للكنيسة، فحرمناه كنسياً بشكل غير عادل، مع أننا كنا معارضين من قبل الشطر الأكبر من إخواننا، وأضاف لعاره، بأننا نحن، النائب للقديس بطرس ليس لدينا سلطة الربط والحل، وكأنه أراد أن يعلن بأننا قد كنا من دون سلطة المفاتيح التي أعطيت إلى رئيس الرسل، واحمل بناء عليه -نحن نرجوكم- ميزان العقل، وزن به فردريك المتقدم الذكر، مقابل الكنيسة، وزن أخطائه مقابل المنافع التي تسلمها منها، ولسوف ترى بوضوح، أن هذا التنين وإن كان قد صيغ لخداعنا، وأنه قد أعطي بمثابة طعام للشعب الاثيوبي، قد لفظ من فمه مياه الاضطهاد مثل نهر، في سبيل اخضاع الكنيسة، ومع ذلك تغلب المقام الرسولي على دناءاته، بالرحمة الَّتي لايمكنِ تقديرها لمنافعه، لأنه منذ أن كان في سنين الضعف، عندما كان معـرضاً --بشكل كامل ويعيش في بحيرة من الفوضى - لهجمات الذين تشوقوا بنهم للاستيلاء على أرضه، والذين استهدفوا حياته، وذلك عندما كان محروماً كلياً من مواساة أقربائه وأصدقائه، وعرياناً تقريباً، ووقتها رأت الكنيسة الأم أحواله هذه، فرعته واحتضنته، وقامت بواجباتها كحاضنة وغطته برداء المقام الرسولي، وانتزعته من شباك الصيادين، ومع كثير من الجهد والنفقات رفعته إلى عرش الامبراطورية وتاجها، وعلاوة على ذلك، إنها تقدر أنها بعملها هذا قد قدمت إليه القليل فقط، ذلك أنها ضمنت له حكومــة مملكة القــدس، ورفعت من شأنه في جميع أنحــاء العالم، ومع ذلك ولحزنها، ومع شعورها بنفسها أنها جرحت من قبله،

وتأذت أضعافاً مضاعفة بطرق مختلفة، قيامت قبل وقت قصير مضي بمساعدته بقوة ضد ابنه هنري، الذي أغوى شطراً كبيراً من ألمانيا، حيث تم التخلي عن الولاء له، ونسيت الجراحات التي لحقت بها من قبله، فرفعته مجدداً إلى المقام الامبراطوري، كما أنها قامت بناء على طلبه، باصلاح ألمانيا، بوساطة رسائل رسولية، وبهذا وبمنافع أخرى، نحن لايمكننا تذكرها، نهضت بالدفاع عن شرفه، ولكن عصا عدم التقوى هذا، وهذا الذي هو مطرقة الأرض، لديه رغبة في خلق الاضطراب في جميع العالم، وأن يسحق المالك، وأن يجعل العالم صحراء، وأن ينزل حرية الكنيسة في مملكة صقلية المذكورة إلى حالة من المهانة هي حالة أخفض أحوال العبودية، وأن يقهرها بالقذارة، والأعباء، والمظالم الأخرى، والكنائس التي أراد أن يملأ كرشه من وهنها، قد جردها تماماً حتى العظم، وكما كانت، جردها من مقتنياتها المقدسة، التي عينت لاستخدامات الرجال المقدسين، وقضى بـوضع اللاهوتيين بالسجن، وأرغمهم على التعرض للاتهامات، وأن يدفعوا الضرائب والمكوس، وأن ينهكوا ممتلكات الكنيسة، حتى يتمكنوا من انقاذ أنفسهم وتخليصها من مظالمه، وقدام أخيراً بطردهم، وأبعدهم إلى المنفى، فقد حدرمت الكنائس الأرامل من رعاتها، ولم يسمح لها بأن تتولى كل منها اختيار قرين لها، وأن تلقى جانباً ملابس الترمل، حتى تدع نفسها مرغمة بأن ترتمي بالنزنا في حضن أي واحد، وقد بني خرآرج أماكن سكني المسيحيين أسوار بابل، ونقل الأبنية التي يعبد فيها اسم الرب إلى ذلك المكان الذي فيه محمد (عليه) محل تبجيل، ومنع التبشير المعلن بعقيدة واسم الـذي صلب، في مملكتــه المذكــورة، وذلك إلى الحشــود التي اجتمعت من جميع الجهات، وقد أحبط استرداد الأرض المقدسة، وأحبط الحملة الصليبية، بمنعه إعطاء أي من ممتلكات رعيته في سبيل انجاز هذا الهدف، ومراغمة ليمينه الذي تعهد به، ولبنود السلام الذي أقيم بينه وبين الكنيسة، جرد النبلاء من قلاعهم، ومن متلكاتهم الأخرى، وسجن أزواجهم وأطفالهم، وأرغمهم على مغادرة أماكنهم الخاصة، وعلى نقل أماكن سكناهم إلى أماكن سكني الآخرين، وقد أرغم الذين نشأوا في الأجواء الأرجوانية على التمدد فوق الوحل، وأنزلهم إلى أدنى درجات الشقاء، وكما أنه قام في الوقت نفسه بظلم الفقراء بوسائل أذى مماثلة، ونحن نعتقد أنه كلما زاد أكثر فأكثر من عدم إرضاء الرب، كلما زاد اعتقادنا أنهم أبرياء، وماذا يمكن أن أقول أكثر؟ فقد قام بوحشية لم يشهد بمثلها بانزال بارونات، وفرسان، وأناس آخرين من مملكة صقلية المذكورة، إلى أوضاع العبودية، والآن لايمتلك معظم سكان تلك المملكة، إمكانات الاستراحة على فراش هو ملكهم، وكم هو شرير أنهم يغطون عوراتهم بمسوح خشنة، ويستطيعون بصعوبة ملىء أمعائهم بخبر جاف، وبها أن بكاء وشكاوى الكنائس المذكورة والناس قد أقلقت مسامع الكنيسة بشكل مستمر، وذلك منذ أيام سلفنا أونوريوس المذكور، وبها أنه كان من الصعب المرور بهم صامتين من دون التألم في ضميرنا، قمنا بوساطة الرسل والرسائل، ليس مرة واحدة، بل عدة مرات، بانذاره بوجوب تصحيح أخطائه، وانتظرنا بصبر عظيم لبعض الوقت الذي مضى، لنرى أنه ربه سيصدف أن يرفع عينيه نحو السماء، وأن يخلع إنسانه القديم وأن يرتدي إنساناً جديداً، وأن يوقف يديه عن اقتراف مشل هذه الجرائم الكبرى، وعسلاوة على ذلك مع أننا ظللنا شاكين حول الإصلاح المطلوب، لقد رغبنا بتقديم التهنئة إليه على تقدمه في إصلاح وضعه، وعندما دخل إلى لومبـاردياً بقوة السلاح، بعثنا أوامر، أنه في الأماكن الواقعة تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، ومهم كسان سبب ذلك، ينبغى التوقف عن مسراعاة الحرمان من شراكة المؤمنين، حيثها كان موجوداً، وحذرنا برسائلنا فردريك المذكور، بأن يعطينا وعداً دقيقاً، بعدم إعاقة قضية الصليب، التي تولاها في سبيل منفعة الكنيسة، والامبراطورية وجميع الجماعة المسيحية، وأن لايزحف بقوة السلاح ضد اللومبارد، حتى لايضرب مثلاً فاسداً، سوف يعطى سبباً إلى كثير من الناس ليفترضوا بأن الكنيسة سوف تخدع البقية، وتجدداً إنه كما هو مفروض علينا في منصبنا، وهو منصب عبد عبيد الرب، في أن نرمم الرتوق التي تسببت بالانشقاق وفي سبيل أن ننهي جميع الخلافات القائمة بين الأمبراطورية واللومبارد، رأينا من الموائم إرسال أسقف برانستي، المكلف بمنصب النيابة البابوية، ليعمل في سبيل اللومبارد وجميع المتخاصمين الآخرين، ولأن يكون في وضع غير مرتاب به في ا لتـوزيـع والانصـاف وكـذلك في أعماله، وأنّ لايتسبب حتى ولو قليلاً في الكرآهية والمحاباة، لأنه هو الذي انسحب من العالم ومن الجسد، في سبيل العمل للدين المقدس، وارتقى إلى أعالي الحب اللاهوتي، ودعوا المنتقص يجيب نفسه، أية تهم يمكنه أن يجلب ضدنا على هذه الأرضيات، وضد الأسقف نفسه، لو أن الوئام تحقق في بليسنتيا بين الآباء والأبناء، وذوي القربى والأعمام، وهو نفسه حاضراً، ومحتجاً بأن هذا قد أنجز دون إلحاق أذى بمراتب الامبراطور وامتيازاته، وبالامبراطورية، وأية آخرين من الممكن أن تكون لهم عــلاقــة، وعــلاوة على ذلك، على هذا المجــدف المذكــور أن يفهم، أنه بالفعل يعمد أمسراً مهيناً بالنسبة له، أننا وإن قمنا بناء على طلبه وعلى طلب رسله، فبعثنا بأخينا المحترم أسقف أوستيا، وبولدنا ت. T الكاهن الكاردينال للقديسة سابينا، إلى تلك المناطق، لهدف إعادة تأسيس السلام بين الامبراطورية واللومبارد، وفقاً للبنود التي قدمت من رسله المذكورين، ومع أن النائب البابوي المذكور كان مستعداً لتنفيذ البنود المطلوبة، لابل حتى لمنح المزيد، قـد وجـدنا أنفسنا قـد خـدعنا، عندما رفض الموافقة على إعادة تأسيس السلام بناء على البنود الممنوحة من قبلهم.

وافهم الآن كيف أننا دسنا على امتيازات الامبراطورية، وافهم من المسائل المتقدمة كيف أنه كان معاقـاً من قبلنا، لأنه قد قرر وجوب كدم

كتفيه، وأكتاف أولئك الذين هم أتباعه بوساطة جهد طويل وبلا فائدة، بدلاً من السياح لأن يعاد تأسيس امتيازات الامبراطورية من قبلنا، فضلاً عن هذا، لم يكن الرجل نفسه قانعاً ولامكتفياً بالأذى الذي ألحقه بالكنيسة، وذلك بوسائط مبلغ كبير من المال لبعض المتمردين ضدنا، وسعى مراراً لإثارة عصيان ضدنا في المدينة، من أجل أنه بطردنا نحن مع اخواننا من مقامنا، وأنه بعدما يجري ترنح الرأس الذي وضعه الرب فوق الإيمان، البناء نفسه يصبح من السهل تدبر انهياره بأقل جهد يبذل من جهته، كما أنه جاء، وهو خارق لقسمه، إلى لومبارديا، واستولى على فيرارا مع أراضي أخرى من أراضي الكنيسة، وفيها يتعلق بهذا الإجراء، وكذلك بأمور أخرى، أرسل إلينا أسقف بلرم المتقدم ذكره مع رسالة اعتماد، ظاناً أنه يمكنه خداعنا بخطابات فارغة، وبينها كانوا يعرضون علينا تقديم ترضية محترمة، ويحاولون إصلاح الأخطاء المتقدم ذكرها، قام قبل مغادرتهم من بلاطنا، وبعد مغادرتهم، فشغل نفسه بالاستيلاء على بلاد سردينيا، وعلى أسقفية مسيناً لونينسيس Lunensis وكلاهما عائدتين إلى الكنيسة الرومانية، وقد علمنا بهذا الإجراء، أن لانتوقع منه أبداً أي إصلاح، وبرهن ببينة أعماله، أنه لايجوز وضع أية ثقة به أُو برسله، وبناء عليه ومع هذا المقصد في فكره، كــان قلبه موجهاً نحو تدمير الكنائس والإيمان الكاثوليكي، ولذلك لسبب صحيح هو مشكوك به من قبلنا، من قبلنا نحن الذّين لايمكن له الاستمسرار بالتخفي أمامهم تحت رداء الزيف، لأننا نحن قد صرنا شاكين بقوته، وذلك صدوراً عن التقدير للعدل، ولأنه من الأفضل منع الإصابة بالجراح على إيجاد العلاج بعد الاصابات بهم، عهدنا بمنصب النائب البابوي إلى الموثق المذكور، من أجل ايقاف تقدمه، الأمر الذي لم نعمله إلاّ بوسائل الشك به، وكنا نأمل بوسائل النائب البابوي المذكور، أن نكون قادرين على منع مذابح الحرب، وعلى تفادي الرعب الذي أحاق بالأرواح والأجساد، وبحكم أننا كنا غير قادرين، بناء عليه على

الانطلاق من الظروف المتقدم ذكرها، ومِن ظروف أخرى إلى جـانبها، رعاية لآمال تقويمه، وحزناً منا أننا غالباً ماجرى تضليلنا بوعوده التي غالباً ما عملها، قمنا بناء على نصيحة إحواننا، فتفوهنا بقرار الحرمان الكنسي ضــد فردريك المتقـدم ذكـره، ومع أنه وفقـاً لهذا، كان عليــه أن يسترد مداركه الضائعة، وأن يتواضع بنفسه أكثر أمام الرب، كان الذي عمله هو فقط الهذيان أكثر بغضب، وبناء عليه لأنه اكتشف اضطرابه، ولأنه خاف بشدة، من أن ذنب الأفعى لن يفتح بوساطة اليد الوسيطة للكنيسة، أعلن أننا غير جديرين بفضائلنا الشخصية بتسلم سلطات المنصب البابوي، وأعلن برسائله أنه لايمكنه أن يرتبط بالقرار المتقدم الذكر، الصادر عنا، وكذلك نحن الذين ضاعفنا في أيامنا --بنعمة من الرب- أوقاف الكنيسة بدرجة كبيرة، نحن متهمون من قبله بتبديد ممتلكات الكنيسة، وبالقيام بأعمال توزيع وتحليل، وبتسلم هدايا، ووسمنا بجريمة الشره الشريرة، وأكد أيضاً بشكل زائف، بأننا ثائرين ضده، لأنه رفض منح موافقته على عقـد زواج بين حفيدة لنا وبين ابنه الطبيعي، وأعلن بشكل مكشــوف بأننا أعطينا يميننا الشخصي إلى اللومبارد للعمل ضده وضد الامبراطورية، وأننا قد وعدنا بأن نحول لاستخدامه عشر جميع العالم، الذي كان محفوظاً لمنفعة الأرض المقدسة، إذا ما أخضع شؤون اللومبارد إلى قرارنا، ونحن نعترف بأننا مفتقرين إلى الفضيلة حتى نكون نائب المسيح، وأعترف أيضاً أنه ليس فينا كفاية لمثل هذا العبء الثقيل، الذي لايمكن لأي إنسان حي، مها كان حاله، أن يتحمله من دون عون الرب، ومع هذا إننا نهارس واجبات المنصب الذي عهد به إلينا بشكل جيد، وبقدر ما يسمح لنا ضعفنا، ونسعى إلى تقرير الأمور، حسبها تتطلب طبيعة المكان، والوقت، والأشخاص والظروف، وعندما تتطلب الضرورات، نحن نمنح التحليل إلى أقصى درجات قدرتنا، بشكل حر، ووفقاً لواجبنا نحو الرب، وذلك إلى الذين يستحقونه، ومع هذا، إنه ليس سبباً للأسف أنه جرح الكنيسة بمثل هذا

العمق، مثلها أنه أيضاً لدى تجاوزه حدود المنصب الملكي، كان غير قادر على الإغارة على واجبات الكهنة، وبحكم الظروف، فإن هذا الرجل لتعطشه للذهب، قد أنزل مملكة صقلية المذكورة إلى درجة الرماد، وهو الذي لم يقدم طوال حياته شيئاً من العدالة النقية إلا لقليلين، وفي الوقت الذي باعها فيه بشكل فاسد إلى كثيرين، أحيا في شخصه سيمون الكبير، وقد يكون قادراً على تلويث الكنيسة بتهمة الربح الدنيوي، إنه يفعل ذلك حتى يُسمح له بالاغارة على المسائل الروحية، ولكي يبقى في دنسه الخاص، قد حاول بشتى السبل، بأن يخرق ويمر من خلال سور نقاء الكنيسة، وخاصة بمنح القلاع، وبرعاية مشاعر القرابة بين شعبه وشعبنا، وهو غالباً ما طلبه منا من خلال بعض كبار الأساقفة وبوساطة رسله كذلك، ولكن بها أنه لم يستطع الحصول على ذلك بوساطة أية التهاسات، أو بوساطة أية نصيحة (كما هو معروف بشكل جيد في بلاطنا) ووجد نفسه ومعه أعوانه قد تركبوا الآن إلى خداع نصائحهم، ويظل الأسوأ، هو أنه، طالما لم يعمد يعرف الذي يمكن أن يفعله أكثر، أهان نفسه بالحط من شأن الآخرين بأقواله الزائفة، مثل العاهرة المصرية التي دعت يوسف لينام معها، ولأنه رفض ذلك، اتهمته، أمام زوجها وشكتــه إليـه، وهناك شيء واحــد، مع أننا ينبغي أن ننتحب من أجل رجل ضائع، عليكم الابتهاج كثيراً، لآبل عليكم أن ترجعوا الشكر إلى الرب وتعيدوه، لأن هذا الرجل الذي يعتليه السرور لدعوته باسم الممهد للمسيح الدجال، إنه بإرادة الرب، لم يكن بإمكانه تحمل الاستتار بالظلام، وهو عير متوقع بأن إهانته ومحاكمته صارت قريبة، فهو بيديه ذاته، قد لغم سور بغضائه، وقد قام برسائله بجلب أعماله الظلامية إلى النور، حيث ذكر بهم بكل وقاحة أنه لايمكن حرمانه كنسياً من قبلنا، مع أنني نائب المسيح، وبذلك أكد بأن الكنيسة لاتمتلك سلطة الربط والحل، التي أعطيت إلى مولانا القديس بطرس، وإلى خلفائه، وبهذا أكد الهرطقة، وَختم بمناقشة ناسبته، حيث برهن بأنه ينظر نظرة سيئة إلى

بقية بنود الإيهان المستقيم، وذلك بقدر ما يسعى إليه لحرمان الكنيسة، التي عليها تأسس الإيمان ودعم، هذا وليس من السهل الاعتقاد من قبل بعض الناس، بأنه ألقى بنفسه بالشراك بكلام فمه، الذي برهانه جاهز لنصرة الإيمان، لأن ملك الوباء هذا قد أكد بشكل مكشوف بأن العالم كله قد خدع من قبل ثلاثة، هم يسوع المسيح، وموسى، ومحمد (صلى الله عليه وسلم) وأن اثنين منهما قد ماتا بشكل مجيد، أما يسوع المذكسور فجرى تعليقه على الصليب، كما أنه أقدم على التأكيد (أو بالحري على الكذب) بأن الحمقى هم الذين يؤمنون، بأن الرب الذي خلق الطبيعة، ويمكنه أن يفعل كل شيء، قد ولد من العذراء، وأكد هذه الهرطقة بعقيدة زائفة بأن ما من واحد يمكن أن يلد مالم يكن الحمل به قد جرى من خلال الاتصال بين رجل وامرأة، وما من أنسان ينبغي أن يعتقد بأي شيء لايمكن البرهنة عليه بقوة ومنطق الطبيعة، وهذه الأشياء وكلام كثير آخر، وكذلك أفعال، التي بموجبها قد هاجم، ومازال يهاجم الإيمان الكاثوليكي، يمكن بوضوح البرهنة عليه في الوَّقت المناسب وكَـذلك في الـوقت الموائم، وذلك حسبها نراه لاتقــاً وموافقاً، وبناء عليه نحن نسأل، ونحذر، وبإلحاح نحث جماعتكم، ونأمركم بكل دقة بوساطة هذه الرسائل الرسولية، وبفضيلة طاعتكم، أن لاتسمحوا لفردريك المذكور بأية وسيلة من الوسائل بلغم قلوب المسيحيين المؤمنين بوساطة كالامله المخادع، أو أن يلوث قطيع الرب بعدواه، وأن تقوموا أيضاً بنشر المسائل المذكورة أعلاه بشكل كامل ومخلص إلى رجال الدين والناس الخاضعين لكم. صدر في اللاتيران، في الحادي والعشرين من أيار، في السنة الثالثة عشرة من حبريتنا».

وقد أرسلت الفقرة الأخيرة المدونة أعلاه إلى سيد المملكة، مع الرسالة المتقدمة، على هذا الشكل:

«ولهذا رأينا أنه من المناسب أن ننصحكم، وأن نحث سمــوكم

الملكي، بأن تتسبوا بشرح الذي تقدم بكل يقظة، حتى لايتعرض نقاء البراءة الملكية إلى التلوث بكلامه المخادع. صدر في اللاتيران، إلخ، كما تقدم أعلاه».

### نهم الرومان يرفع ثقتهم

وجرى نشر هذه الرسالة وإرسالها إلى عدد كبير من الملوك، والأمراء، والنبلاء في جميع أرجاء العالم، مع تغيير فقط بالعنوان، وقد ألقت بالخوف والرعب، وكــذلك بالدهشــة في قلوب الذيــن يمتلكون إيماناً صحيحاً، وحولت رسالة الامبراطور لتكون موضع الشك، مع أنها تحتوي على حقائق ممكنة، وأعادت أيضاً تثبيت عقول كثيرين ممن كانوا من قبل في حالة شك وعدم يقين، ولولا أن شره الرومان قد أبعد اخلاص الناس عن البابا، أكثر مما هو موائم، ومما ينبغي، لكان العالم أجمع قد سخط بهذه الرسالة، ولكان ثار بالأجماع ضد الأمبراطور، على أساس أنه عدو مكشوف للمسيح وللكنيسة، ولكن ياللأسف، الذي حدث هو أن كثيراً من الأبناء صاروا غرباء عن أبيهم، ووقفوا إلى جانب قضية الامبراطور، وأكدوا أن الكراهية التي لم يمكن اخمادها قد صارت الآن أشد فيها بينهم، وأثارت الصراع المتقدم ذكره، وأعمال التشهير، فقد ذكر البابا بشكل غير صحيح بأنه قد أحب فردريك المذكـور، وارتقى بمصالحه في بداية ارتقـائه، لأن هذا كله فعل صــدوراً عن الكراهية لأوثو، الذي قامت الكنيسة، بمساعدة فردريك، بتعذيبه حتى الموت، وكان ذلك بسبب أنه سعى - تماشياً مع يمينه - أن يجمع بالقوة الأجزاء المتفرقة من الامبراطورية، مثلما يسعى الامبراطور الحالي فردريك، وأيضاً يفعل، وبناء عليه، إنه بفعله هذا، نجد أن فردريك قاتل من أجل الكنيسة، وأن كنيسة روما كانت ملزمة أكثر بربط الطاعة إليه أكثر مما كانه الامبراطور للكنيسة الرومانية، وشعرت الكنيسة في الغرب، وبشكل خاص طوائف الرهبان، وكنيسة انكلترا، التي كانت من بين الكنائس الأخرى الأكثر اخلاصاً وتقوى للرب، يومياً بمظالم الرومان، ولكنها لم تشعر بأي شيء من هذا القبيل بعد من قبل الامبراطور، وأضاف الشعب أيضاً قائلاً:

"ماهو معنى هذا، في الماضي اتهم البابا الامبراطور أنه يؤمن بمحمد (صلى الله عليه وسلم) وبالشريعة الاسلامية، أكثر من إيهانه بالمسيح وبالعقيدة المسيحية، لكنه الآن في رسالة التجريح هذه اتهمه (بها هو مرعب أن تذكره) بأنه سمى محمداً (عليه وكذلك عيسى وموسى بأنهم أدعياء، وفي رسائله هذه، كتب الامبراطور بتواضع، وبطريقة كاثوليكية عن الرب، باستثناء أنه في رسالته الأخيرة هذه حط من شأن شخص البابا، وليس من المنصب، كها أنه لم يتفوه بأي شيء هرطقي أو مدنث أو البابا، والذي نعرفه أنه لم يرسل مرابين أو نهابين لمواردنا إلى بيننا»، وبهذه الطريقة ازداد التمزق وصار أكثر رعباً في نشوبه بين الناس.

### ذهاب الفارس روبرت دي توينغ إلى روما

وفي هذه الآونة رفض فارس من أهالي المقاطعات الشهالية في انكلترا، باذلاً جهوده لعدم ربط رقبته إلى نير هؤلاء الرومان، وذهب إلى روما، بشأن وقف إحدى الكنائس الذي كان عائداً إليه، وعليه وضع الرومان أيدي الشره من خلال رئيس أساقفة يورك، وقد تقدم بشكوى ثقيلة أمام البابا، حول هذه القضية، وحصل على رسائل، وبهذا يمكن أن نستخلص أية تقوى أمسكت بها الكنيسة الرومانية، وكيف أنها كانت دوماً ملحاحة، وكيف أنها أحبت اللاهوتين، الذين منهم أخذت دوماً متلكاتهم الكنسية، التي تقدم أن أضفيت عليهم من قبل الآباء بنوايا تقوية، وفي سبيل دعم الفقير.

غضب نبلاء انكلترا لحرمانهم من حق رعاية الكنائس

وأصبح في هذه الآونة، إيرلات، وبارونات وباقي نبلاء انكلترا،

الذين إليهم كان معروفاً منذ قديم الزمان يعود حق رعاية الكنائس، أصبحوا غاضبين لأنهم جردوا من حريتهم ومن حق الكنائس المطعمة، وذلك بوساطة شره الكنيسة الرومانية، وذلك في الوقت الذي استغنى الأجانب بهم بناء على أوامر البابا، وكتب هؤلاء الناس الذين شخصياتهم غير معروفة ولا أوضاعهم، وكانوا مجهولين تماماً، إلى البابا مؤخراً، وبعثوا برسالتهم بوساطة روبرت دي توينغ Twenge المذكور، الذي كان قد جرد بوسائل العنف ذاتها من حق رعاية كنيسة لوتون Lutton في أسقفية يورك، وعمل شكوى ثقيلة إلى نبلاء المملكة، وبها أن رئيس الأساقفة قد أكد له أنه ليس لديه سلطة، أو أنه لايرغب بالتحرك ضد الكنيسة الرومانية، ذهب روبرت المذكور بكل سرعة ممكنة إلى البلاط الروماني، وقدم الرسالة التالية نيابة عن نبلاء سرعة ممكنة إلى البلاط الروماني، وقدم الرسالة التالية نيابة عن نبلاء

#### رسالة النبلاء الانكليز إلى البابا

«إلى الأب الأكثر سمواً، اللوردغ. G, الذي هو بنعمــة الرب، الحبر الأعظم، من عبيده المخلصين في شيستر ووينكستر، تمنيات الصحة، والاحترام، وإذا كان يرتضي، اخلاص جاهز:

بها أن سفينة حريتنا آخذة بالغرق، وهي التي حصلنا عليها بدماء أجدادنا، وبسبب عواصف أعدائنا التي ثارت ضدنا واندفعت أكثر مما هو معتده، نحن أرغمنا على ايقاظ مولانا، الذي هو نائم في سفينة بطرس، ونحن نصرخ بدون توقف، وبصوت واحد: «أنقذنا يامولانا، أو أننا سنهلك»، وبها أن الحكم والعدل هما وسيلة الاصلاح لذلك المقام، من الممكن أن تسمح لكل واحد منا بحقوقه، وأن تحفظه له غير فاسد، خشية أنه إذا حدث غير ذلك، فإن الإحسان سوف يتساقط إلى قطع، وسوف يجري دمار التقوى والاخلاص، ومن المكن أن يثور الأبناء ضد أحشاء الأب، وأن تتلاشي مشاعر العواطف المتبادلة، وبناء

عليه أيها الأب الأعظم قداسة، اعلم أن أجدادنا قاموا منذ أول تأسيس للمسيحية في انكلترا حتى الآن، بالتمتع بامتياز، أن يكونوا بمثابة رعاة للكنائس، وبتعيين أشخاص مناسبين لهن، ولدى وفاة قساوستهن المتقدمين، وبتقديمهم إلى الأساقفة حتى يجرى من قبلهم تثبيتهم في حكومة تلك الكنائس، ولكن في أيامكم، سواء برضاكم وبناء على رغباتكم، نحن لانعرف، فإن معارضة قد كسبت أرضية ضدنا، حيث أنه عندمًا يموت قساوسة الكنائس، يجري تعيين بعضاً من وكالاتكم لهذا الغرض، وهم يقومون في كل مكان بمنح الكنائس التي هي تحتُ رعايتنا من أجل الاضرار بامتيازنا، ولإلحاق خطر كبير بحقُّ الرَّعاية، مع أنكم أعطيتمونا منذ زمن طويل مضى، وعداً حول هذه القضية بضمانة رسائل رسولية، تحتوي أنه عند وفاة الهوتيين سواء أكانوا روماناً أو طلياناً، كانت قد جرت ترقيتهم إلى الكنائس، بوساطة سلطات حكمتكم، من الممكن أن نمتلك الحق القالوني لتقاليم أشخاص مناسبين لخلافتهم، ولكن الذي هو عكس هذا مانراه يومياً يجرى الإصرار عليه، الأمر الذي أدهشنا كثيراً، لأن الماء العذب والماء المالح لايمكن أن ينبعا من نبع واحد هو النبع نفسه، وبها أن هذا الازعاج يهارس ضدنا جميعاً بشكّل عمام، ومنه قد يتفجر جدال، ونزاع، وغضب، وصراع، وكذلك مذابح بشرية، قررنا أن نعرض القضية أمامكم، وفي سبيل تقديم مثل، نعرض الأذى الذي أنزل على واحد من رفاقنا، وهو الذي عمل بشكل غير حكيم ضده، والخطر الذي تعرض له حقه بالرعاية، وفي سبيل أن تتفضلوا بسلطاتكم، إذا رغبتم بإزالته، وهو أن روبرت دي توينغ، راعي كنيسة لوتون، قام إثر وفاة ن. N, الذي كان قسيساً لتلك الكنيسة، فقدم شخصاً مناسباً لها، لكن بسبب أمر معاكس صادر عنكم، رفض رئيس أساقفة يورك أن يقبله، مع أنه لم يكتشف شيئاً ضد الشخص المقدم، بل عـرض فقط تحريمكم، ومثلماً عندما «يكون البيت المجاور يحترق، بيتنا عرضة لخطر قريب»، نحن

نرجوكم بحكم كونكم أبانا، بأن تسمحوا لروبرت المذكور، وكذلك لكل واحد منا، ولنا جميعاً، بأن نتمتع بالامتياز المتقدم الذكر، بتقديم كهنتنا إلى كنائسنا الشاغرة، وأن لايجري تطبيق أمركم المتقدم، بأمر رئيس الأساقفة المتقدم ذكره، بقبول ج. ل كلارك Clerk الذي من أجله صببنا صلواتاً تقية، وهو الذي جرى تقديمه إلى الكنيسة المتقدمة الذكر، من قبل روبرت المذكور، خاصة وأنه ضروري من أجل تدبير أعهال الملك، وكذلك أعهال مملكتنا، ما لم يكن هناك أي اعتراض قانوني عليه، وإنكم بفعلكم هكذا، ترفعوننا إلى اخلاص موجود أكثر، وإلى خدمة الكنيسة، خشية، بها أن امتياز ابن الواقف المتقدم الذكر، هو واحد من الاقطاعيين، الذي من أجله نحن نخدم مولانا، سوف نكون واحد من الاقطاعيين، الذي من أجله نحن نخدم مولانا، سوف نكون ورعايتها، وكذلك امتيازت الرجال العلمانين».

#### رسالة البابا الجوابية إلى نبلاء انكلترا

«من غريغوري الأسقف، وعبد عبيد الرب، إلى أولاده المحبوبين، والنبلاء، ورتشارد ايرل أوف كورنوول، وبارونات انكلترا، الذين سوف إليهم تصل هذه التقدمات، الصحة والمباركات الرسولية:

بها أنه واضح من أعمالنا التي توفر برهان كامل على صدقها، أننا، من بين جميع الملوك الأرثوذكس، والأمراء، والممالك التي فيها اسم المسيحيين موضع احترام، نحمل احتراماً خاصاً في أعماق العواطف، إلى شخص ولدنا المحبوب كثيراً في المسيح الملك المشهور لانكلترا، وملكته، وأعظم الرغبات اخلاصاً تتمنى سلامهم وهدوئهم، ولايمكن الافتراض، كما لاينبغي الاعتقاد، أننا بقدر مانستطيع بعون الرب، منعها، أو أن نرغب، أن نعمل، أو أن نسمح بأي شيء يمكن مع العدل أن يضر بكرامة جلالته الصافية، أو يتسبب بفضيحة في المملكة، بما أنه لم يكن بنيتنا، ولن يكون، الساح بتديير قواعد ادارة المنافع في انكلترا،

والمتعلقة بتقديم الرعايات المدنية، ولا الرضا بأن تضفي على أي واحد، بموجب سلطاتنا، لأنه قد فهم بشكل واضح بموجب بعض الرسائل التي أرسلت من قبل إلى انكلترا، والتي رأيناً أنه من المفيد إرسال محتواها إلى جلالته تحت ختمنا، ولقد اكتشفنا من رسائل الملك المذكور، وكذلك من رسائلك، بأن أحد الفرسان من المملكة المتقدمة الذكر مستحوذ على رعاية كنيسة لوتون، في أسقفية يورك، التي قيل من قبل بأننا منحناها لواحد من بلادنا، حيث كنا جاهلين آنذاك بأن التقديم هو عائد إلى رجل علماني، واستجابة منا لإلتماسات الملك المتقدم الذكر، ولالتهاساتكم، فإننا نقوم بموجب السلطات الرسولية بإلغاء المنحة نفسها، ولقد أمرنا برسائلنا أخانا المحترم، رئيس أساقفة يورك، بأن يقبل الكنيسة المتقدمة الذكر، وأن يضع فيها الشخص الذي رآه الفارس المذكور مناسباً بأن يقدم إليها، بحكم أنها عائدة للفارس المذكور، وبالنسبة لمرور الوقت، لاقيمة له، بها أنه لم ينشأ عن أي خطأ صادر عنه، على شرط واحد فقط هو أن لاتكون هناك أية أرضية معقولة معارضة له، وبموجب هذه التقدمات نحن نعلن أنه غير قانوني من الآن فصاعداً، بموجب سلطات المقام الرسولي، منح كنائس في المملكة المتقدم ذكرها، التي فيها الرجال العلمانيين رعاة، وذلك من دون نيل موافقة الرعاة المذكورين. صدر، إلخ، إلخ».

## رسالة أخرى منه هو نفسه إلى النائب البابوي

«من غريغوري، الأسقف، وعبد عبيد الرب، إلى النائب البابوي، تحيات:

نحن نرغب أن تنتبهوا أنه لم يكن بنيتنا ولن يدور بخلدنا منح المنافع الموجودة في مملكة انكلترا العائدة إلى تقدمات رعاة مدنيين، أو إضفائها على أي واحد بموجب سلطاتنا، فلقد اكتشفنا حديثاً من معلومات ولدنا المحبوب كثيراً في المسيح، ملك انكلترا اللامع، ومن إيرلات وبارونات المملكة، بأن واحداً من فرسان انكلترا مستحوذ على حق

الرعاية في كنيسة لوتون، في أسقفية يورك، التي قيل بأننا كنا قد منحاه من قبل وأضفيناه على واحد من الكهنة من بلادنا، ذلك أننا كنا جاهلين بأن حق التقديم عائد إلى رجل علماني، ولقد أصغينا إلى توسلات الملك والنبلاء المذكورين، وبموجب السلطات الرسولية قد ألغينا المنحة المذكورة، وقمنا برسائلنا، فأمرنا أخانا المحترم رئيس أساقفة يورك، بأن يقبل، وبأن يقيم في الكنيسة المذكورة، الشخص الذي رأى الفارس المذكور أنه مناسب لتقديمه لها، لأنها عائدة إليه، وبالنسبة للوقت الذي انقضى، بها أنه غير ناجم عن غلطته، لايقام له تقدير، شرط أن لايكون أنه غير قانوني من الآن فصاعداً، منح كنائس بموجب سلطات المقام الرسولي في المملكة المذكورة، التي الرعاة فيها رجال علمانيين، من الرسولي في المملكة المذكورين. صدر، إلخ، إلخ».

ومن هذه الأمثلة وأمثالها، من الممكن بوضوح أن نزن بميزان المنطق، كيف كانت شدة القانون في ذلك الحين مسترخية نائمة، وكذلك احترام الكنيسة، والتقوى الدينية، لأن ممتلكات اللاهوتيين والرهبان المسالمين قد أعطيت لتكون فقط نهباً وأسلاباً، والعالم الآن مهدد بالسقوط في حالة الفوضى القديمة.

#### اجتماع الصليبيين في ليون

وفي هذه الآونة اجتمع النبلاء الذين حملوا لصليب في فرنسا وفي المناطق المجاورة، في مدينة مشهورة واقعة على الرون اسمها أغانو Agauno أو لوغدونوم Lugdunum أو بشكل عام ليون، وجاء احتشادهم هناك لعمل الترتيبات من أجل الانطلاق برحلتهم، وأثناء عقدهم لمؤتمر للتداول، وصل رسول قدم بكل سرعة من عند البابا، الذي كان قد حثهم من قبل بشدة وأقنعهم بالانطلاق في حملتهم، لكنه أراد الآن أن يثنيهم عن الانطلاق وحثهم بحرارة بعدم الاقلاع في

رحلتهم، وقام الرسل باسم المولى البابا بأمر كل واحد منهم بالعودة إلى موطنه على الفور، وعرض عليهم جميع المذكرات البابوية من أجل هذا العمل، وعلى هذا ردوا بالاجماع قائلين:

«من أين انبعث هذا التقلب في البلاط الروماني ولدى البابا؟ أوليس هذا هو الزمان والمكان اللذين جرى ترتيبها منذ زمن طويل من قبل النواب البابويين والمبشرين المرسلين من قبل البابا، من أجل جوازنا عبر البحر؟ فوفقاً لكلام المبشرين ووعودهم، اشترينا المؤن، والسلاح، وجميع الأشياء الضرورية من أجل الانطلاق، فلقد رهنا أو بعنا أراضينا مع بيوتنا وجميع أثاثنا، وقمنا بوداع أصدقائنا، ولقد أرسلنا جميع أموالنا قبلنا إلى الأرض المقدسة، وأرسلنا رسالة عن موعد وصولنا، وقدمنا إلى الميناء، والآن تعاق الحملة الصليبية وتمنع من الذهاب والمتابعة، فلقد غير رعاتنا لهجتهم ووقفوا ضدنا»، وقد غضبوا غضباً عظياً وكادوا أن غير رائس البابا، وأرادوا فعل ذلك، لولا أن حكمة الأساقفة ضبطت غضب الناس.

ووصل فوراً بعد هذا، رسل من عند الامبراطور، ونصحوهم بعدم الاقلاع من دون تروي، وأن لايتسرعوا، من دون توجيه الامبراطور نفسه وحضوره شخصياً، وقد جلبوا معهم رسائل منه لهذه الغاية، فيها قدم ببراعة، مايكفي من معاذير لاخفاقه في القيام بالجواز، وبناء على هذا أصبحت أوضاع الصليبين بالفعل محزنة، لأن موقم ارفض، وهم أصبحوا مثل رمل من دون ممسك، أو مثل جدار بلا ملاط، وعاد كثيرون إلى مواطنهم وهم يبكون، وقد أعطوا أنفسهم متنفساً للنقد ولمقت وازدراء التأكيدات الزائفة لبعض القساوسة، وذهب بعضهم إلى ميناء مرسيليا، وعهدوا بأنفسهم لحظوظ البحر، وأبحروا وهم يائسين نحو الأرض المقدسة، وانتظر عدد كبير منهم في صقلية حتى الربيع، متوقعين وصول مقدميهم، في حين سار بعضهم، من خلال نوع من متوقعين وصول مقدميهم، في حين سار بعضهم، من خلال نوع من

الاذن من الامبراطور، على شاطىء البحر، وتركوا الخليج الايطالي على اليسار، ومضوا إلى أحواز برنديزي.

# اجتهاع الأساقفة في لندن

اجتمع جميع الأساقف في الحادي والثلاثين من تموز، في لندن، مفكرين بعمل بعض الترتيبات مع النائب البابوي، حول مايتعلق بمظالم الكنيسة الانكليزية، لكنه لم يكن مهتماً حول هذه القضية، فقد حصل منهم على بعض الوكالات، وبعدما عقد الأساقفة مؤتمراً أخبروه في إجابة، بأن القبضات الملحة لرومان، بمختلف أنواع الحجج قد أنهكت هكذا بالغالب ممتلكات الكنيسة، إلى حد أن جميع ثرواتهم قد ابتلعت تقريباً، وهم يستطيعون بصعوبة بالغة التنفس لبعض الوقت، وهم ماعادوا يحتملون هذه الجبايات أي وقت أطول، وأضافوا قاتلين:

«أية منفعة قد أضفيت على المملكة حتى الآن، أو على الكنيسة بوساطة سلطته الأسطورية، الذي هو الشريك الوحيد للملك، والذي ظلم الكنائس بمختلف أنواع الجبايات، التي منها نأمل الآن ببعض الراحة والمواساة؟ دعوا الملك، الذي استدعاه إلى المملكة من دون نصيحة رعاياه الطبيعيين يزوده»، وعندما رأى النائب البابوي هذا الثبات بين الشطر الرئيسي منهم، توجه بخطابه إلى الفئات الدينية الأكثر تواضعاً، واستخرج منها مبلغاً كبيراً من المال، تحت اسم الوكالات، وارفض الاجتماع وسط الشكاوى، وتمتمة وانزعاج الأساقفة.

#### وصول كونت فلاندرز إلى انكلترا

وفي حوالي عيد صعود مريم المباركة، وصل توماس كونت فلاندرز —عم الملكة— إلى انكلترا، ونزل في دوفرر، وعندما أخبر الملك بوصوله، قام بطريقة غير معتادة من قبله، فذهب وهو مسرور إلى

استقباله، وأمر سكان لندن، عند اقتراب وصوله، بإزالة جميع الأعشاب، والأوساخ، والأوحال، وكل شيء معيق من الشوارع، وأن يقوم هؤلاء السكان أنفسهم بالخروج إلى استقباله وهم يرتدون ثياب الأفسراح، ومعهم خيولهم وقد أعدت بشكل جميل، وبعمل الملك هكذا، أثار ضحك كثير من الناس وسخريتهم، وبعد مضي عدة أيام، غادر الكونت انكلترا، لأن إذنه بالغياب من ملك فرنسا، لم يكن لمدة طويلة، وقد حمل الحلام، وهذا كل حال معه خسائة مارك، كان قد تسلمها من الملك، وهذا هو المورد نفسه، الذي قال بأنه عائد إليه بموجب حق قديم، وكان يتسلمه سنوياً من الخزانة الملكية، وذلك مقابل ولائسه، من دون أية مصاعب أو تأخر.

## البابا يمنع الصليبيين من الاقلاع

وفي هذه الآونة أعطى البابا أوامر إلى النائب البابوي بمنع الصليبين من الاقلاع بحملتهم إلى الأرض المقدسة حتى الربيع المقبل، وذلك دون أن يعبأ بحلول الموعد الذي كان قد تقرر من قبل بوساطة المبشرين، وعلى عكس نواياهم، والآمال التي تصوروها بناء على وعود المبشرين المذكورين، وقضى البابا بأن يكون الجواز في آذار، وأنهم إذا مافعلوا غير ذلك سوف لن يتمتعوا بالتحليل من ذنوبهم الذي سلف أن منح إليهم.

# تكريس وليم دي ريل أسقفاً لنورويك

تسلم في هذا العام، وليم دي ريل، الأسقف المنتخب لنورويك شرف التكريس أسقفاً لذلك المقام من إدموند رئيس أساقفة كانتربري، وكان ذلك في كنيسة القديس بولص في لندن، بحضور عدد كبير جداً من الأساقفة والنبلاء، وبها أن البشارة التكهنية لهذا الرجل قد كانت: «وكان هناك سرور بين ملائكة الرب من أجل توبة مذنب من ذنوبه»،

إلخ، فقد تصور الجميع آمالاً جيدة منه، بأن يكون مثل متى آخر، الذي ارتفع من كونه متسلماً للعشور إلى مقام الرسالة، وسلطة الانجيل، وأنه هو سوف ينهض من العمل في البلاط إلى سمو القداسة نفسها.

### إدعاءات الملك ضدّ هـ إيرل كنت

وشاهد الملك في هذه الآونة أن الايرل المحترم لكنت قد صار الآن عجوزاً وضعيفاً، فوجّـه ضده شكاوى جدية، واستخرج منه مبلغاً كبيراً من المال، واتهمه بشكواه بعدة جرائم عظيمة، مع نية ماكرة استهدفت أنه إذا ما مات الايرل أثناء قيام هذه الشكايات، وتعليقها فوقه، يستطيع الملك وقتها مصادرة جميع ممتلكاته ومقتنياته، وقد اتهمه أنه قام في زمن الملك -والده- فأغوى بشكل خياني، فتاة نبيلة، كانت أبنة ملك سكوتلندا، التي إليه عهد بأمر العناية بها، كما أنه أكد بأنه أضاع روشيل، وبواتو كلها، كما أنه قام بشكل دنيء، وسري، بمنع المال الذي أرسل لمساعدة المدينة والمنطقة، وأرسل سلالاً مليئة بالرمل إلى المحاصرين، وأعاق جنود الملك الذين كانوا ينتظرون مساعدة فقط من انكلترا، وكذلك أنه من خلال خيانته، جرى تدمير قلعة بدفورد، وخسرها —أي الملك— وأنه أيضاً عنـدمـا كـان —أى الملك— تحت وصايته، قام بشكل خياني بتدبير أموره، وتبديد أمواله، وحوّلها لاستخداماته الشخصية، وقد حصل لنفسه على موارد، وأراض شاسعة وغنية، وحول أمواله —أي الملك— طالب الآن بتقديم حساب إليه، كما أنه أثناء الحرب في بريتاني ضد ملك فرنسا، قد خسر، بشكل لايعوض، شرفاً كبيراً، وشطراً كبيراً من الجيش، كما يشهد على ذلك كونت بريتاني، كما أنه اخترع خيانة كبيرة ضد الملك الذي هو مولاه، فيها يتعلق بالزواج السري الذّي عقد، أو كان سيعقد، بين رتشارد كلير، وم. M, ابنته، ومجدداً لقد أعاق بدنائة زواج الملك بسيدة نبيلة، بإخبار السيدة المذكورة، وإخبار أسرتها، بشكل سرى، بأن الملك كان

أحولاً، وسخيفاً، وعاجزاً، وأن فيه نوع من أنواع الجذام، وأنه كان مخادعاً، حانثاً باليمين، وضعيفاً، وهو امرأة أكثر مما هو رجل، وأنه يجد متنفساً لغضبه فقط في صبه على أتباعه، وأنه كان غير قادر تماماً على التمتع باحتضان أي امرأة نبيلة، ومجدداً اتهمه بأنه قطع الأحراش الملكية، والغابات التي عهد إليه بأمور العناية بها، وبناء عليه هو يطالبه بتقديم حساباً جديداً عن المال الذي تسلمه منهم، وكذلك، أنه عندما كانوا مقيمين في وودستوك، منذ بعض الوقت الذي مضى، وصدف أن كان هو اللك وحده في حجرة، فاندفع الايرل المذكور بعنف، وانقض عليه مغضباً، وسعى بدناءة وخيانة إلى قطع عنقه، وهو سيده ومولاه، بسكين مجردة، وكان أنه لولا أن رفع صوته بصعوبة، وصرخ طالباً المساعدة، لما كان قد تخلص من بين يديه، ولهذه الجريمة، هو أعلن أنه لم يستحق فقط تعليقه بحبل المشنقة، بل أن يمزق إلى قطع، وعند نهاية هذا الخطاب، الذي آلمه كثيراً وأحزنه، رد الايرل هيوبرت بتواضع، وتذلل بنفسه إلى الملك، وقال: «إنني لم أكن قبط خائناً لك أو لأبيك، وبفضل الرب، هذه هي بينة بك» وكأنه أراد أن يقول: «لو أنني رغبت أن أعمل خائناً لك، لمّا كنت قد تمكنت من الاستحواذ على المملكة»، وبالنسبة إلى جميع التهم المذكورة، أعلاه، ردّ بوسائل صادقة، وبتمثيل صحيح، بوساطة واحد اسمه لورانس، وكان كاهناً من كنيسة القديس ألبان، وكان قد بقى مرتبطاً دونها انفصال بالايرل طوال جميع اضطرابه، وقـد نقض جميع التهم وردها، وعـرض براهين كـافيـة على براءته، مما أرضى جميع الدّين احتشدوا هناك، مع أن الملك حاول بوساطة الادعاء من وراء منصة القضاء أن يبرهن العكس.

وفي سبيل اطفاء حنق الملك وغضبه، تقرر أنه على الايرل، في سبيل استرداد المشاعر الطيبة السالفة والسلام، أن يتخلى للملك عن الأربع قلاع التي كانت غالية جداً لديه، وهي قلاع:

بلانش Blanch, وغروسموند Grosmond في ويلز، وسكنفريث Skenefrith, وهاتفيلد Hatfield, وتحمل الايرل الذي بسنه، وطول تجربته الاقطاعية، تم بالغالب الاحتفاظ بانكلترا إلى الانكليز، كل جحود الملك، ولومه، وإهاناته، وجميع حملات سوء الحظ، بهدوء وصبر، وإذا مارغب أحد في أن يعرف بشكل كامل أخبار الخلاف الذي وقع بين الذين اتهموا هيوبرت المذكور، ايرل كنت، والمعلم لورانس من سينت ألبان، يمكن أن يجدوا ذلك في كتاب Additamenta.

# الإيرل رتشارد وعدد من نبلاء انكلترا يقسمون على الشروع معاً بحملتهم المقترحة

وفي حوالي الوقت نفسه، وفي التحديد في اليوم التالي لعيد القديس مارتن، التقى النبلاء الصليبيون الانكليز في نورث أمبتون لإعداد خطط للشروع بحملتهم إلى الأرض المقدسة، وفي سبيل أن لايعاق يمينهم الشريف بوساطة الاعتراضات التافهة للكنيسة الرومانية، ولا أن تصرف جهودهم جانباً في سبيل سفك دماء السيحيين إلى بلاد اليونان أو إلى إيطاليا، حسبها ألمح إليهم بأن ذلك كان منويا، أقسموا جميعاً على الانطلاق في ذلك العام إلى الأرض المقدسة، لتحرير الكنيسة المقدسة للرب، وكان الأول الذي أقسم بينهم جميعاً الايرل رتشارد، الذي أدى القسم على المذبح الكبير في كنيسة جميع القديسين، في وسط المدينة وردد بعده الايرل غ. 6 مارشال القسم نفسه، عملى شرط أن يصبح متصالحاً أولاً مع الملك، ولكن الايرل رتشارد قال له: «لاتخفق في سبيل متصالحاً أولاً مع الملك، ولكن الايرل رتشارد قال له: «لاتخفق في سبيل تلك المسألة يابن ختني العريز، لأن ثقل ذلك العمل أنا آخذه على هنري تربلفيل Seward, وعدد كبير من النبلاء، كثير عددهم هنري تربلفيل Trubeville, وعدد كبير من النبلاء، كثير عددهم

حتى نذكرهم، هم جميعاً بإرادة واحدة، وفكر واحد، أعدوا أنفسهم لخدمة الصليب.

### الامبراطور والبابا يرهق أحدهما الآخر بشكل متبادل

وعندما رأى البابا في هذه الآونة، أن قوة الامبراطور وجرأته لم تضعف كما أنه لم يرضخ لإرادته أو لإرادة الكنيسة الرومانية، أرسل رسائل تحذير إلى جميع القساوسة والنبلاء المقيمين في ألمانيا والأجزاء الأخرى من الامبراطورية، وأمرهم بشكل بات بالشورة ضدامبراطورهم الذي كان عاصياً ضد الرب، وضد الكنيسة الرومانية، وأساء إلى سمعته بوساطة الكثير من التهم الجادة الأخرى، كما أنه حلل الذين كانوا مرتبطين بيمين الولاء إليه، وأقنعهم أنهم كانوا مخلصين في عدم اخلاص، ومطيعين في عدم طاعة، ولكن وضاعة الكنيسة الرومانية كانت مشجوبة من قبل الجميع إلى أبعد الحدود، حتى وصل الحد أن سلطات البابا كانت محترمة من قبل قلة، هذا إن احترمت من قبل أحد.

### خذلان البولونيين والمشايعين الآخرين للبابا

في صيف هذا العام، وقبل وقت قصير من بداية الخريف، رغب الامبراطور منع البولونيين من تقديم المساعدة إلى رعاياه الخونة من الميلانيين، وقام بهجوم مرعب عليهم، لأنهم كانوا يسعون، محاباة منهم للبابا ولجيرانهم الميلانيين، أن يزحفوا ومن ثم ينقضوا بهجوم على جيش الامبراطور لكن في أثناء زحفهم، انقض الامبراطور بشكل مفاجىء عليهم، ووضع عساكره بين المدينة وبين سكانها، ومزق فيالقهم، وأوقعهم في حالة من الفوضى مرعبة، وحاول الفارون التراجع عبر الطرق الجانبية، وعرضوا أنفسهم لجروف النهر الذي كان من الضروري عبوره للوصول إلى المدينة، وبناء عليه كان الذين هلكوا منهم الضروري عبوره للوصول إلى المدينة، وبناء عليه كان الذين هلكوا منهم

بالموت بتعاسة غرقاً، أكثر من الذين هلكوا بالسيف.

ثم إن الامبراطور، بعدما قدم البولونيون إليه أيديهم اليمنى كعلامة على الصداقة، قاد جيشه ضد ميلان، ولأنه كان قد بنى آلاته، وشيد الجسور، تمكن في وقت قصير، مع جيشه الكبير، من عبور الخنادق، التي كان الميلانيون قد أحاطوا بها أنفسهم من جميع الجهات، ثم استولى الخوف والارتجاف على سكان المدينة، لدى وصول أخبار مانزل بالبولونيين من مصائب، وتكدس الويل على الويل، وكان هذا العمل سينتهي في وقت قصير، ما لم يتفجر اضطراب خطير، أثاره البابا، واستدعى الامبراطور إلى أماكن نائية، ولدى معرفة سكان المدينة بهذه والمتروف المستجدة، أصبحوا أكثر جرأة، ورفعوا رؤوسهم من جديد، فعاثوا فسادا في المناطق المجاورة، وألقوا الحصار على قلاع الامبراطور، ولكونهم أيضاً تقووا وتشجعوا بالنائب البابوي الذي أرسله البابا إلى هناك لطمأنتهم ولمواساتهم، طوقوا فيرارا، وألقوا الحصار عليها وبنصيحة النائب البابوي، الذي كان بلا رحمة، أرغموم على الاستسلام، ذلك أنهم رفضوا جميع العروض لرفع الحصار، ما لم يستسلموا من دون شرط.

وفي هذه الآونة تم العثور أيضاً على واحد من رفاق القديس أوسوين Oswin.

## الملك يفرض بريتانيا ليكون رئيساً للرهبان في دير وينكستر

وفي هذه الآونة مارس الملك ظلماً كبيراً على كنيسة وينكستر، فعلى الرغم من رغبات المجمع الديري، فرض بالقوة رجلاً أجنبياً وأدخله إلى الدير، ليتسلم إدارة الدير، وكان رجلاً صرف نفسه إلى السلوك الشائن، حيث ألقى جانباً الخوف من الرب، فاستولى على الأشياء كلها، وأضل عقول جميع الرهبان، وبدد أموال الكنيسة، وكان كل ماسعى إليه هو أن

يرضي الملك، وتمكن رئيس الرهبان هذا الزائف نفسه، على الرغم من حق حرية الانتخاب الممنوح إلى الرهبان، من جر قرابة نصف النجوم إلى قطاره، وأفسد قلوب العديد منهم، وجعلهم يميلون إلى انتخاب وليم، عم الملكة، لأن الملك كان منصرفاً كلياً من أجل تمرير هذه المسألة.

## موت وليم الأسقف المنتخب للييج

مع اقتراب حلول عيد جميع القديسين، ختم وليم، الأسقف المنتخب الملنسية، الذي أتينا على ذكره أعلاه، وأنه حصل على إذن من البابا حتى ينتخب أسقفاً للييج Liege, وأن يستلم أسقفية وينكستر، ختم حياته في فيتربو، حيث قيل بأن السم قد دس له ببإيعاز من المعلم لورانس، الذي كان رجلاً انكليزياً، وقد تمكن فيها بعد من تبرئة نفسه تماماً من التهمة، وعندما سمع البابا بهذه الحادثة، حزن كثيراً، لأنه كان بنيته أن يجعل منه قائداً لجيشه في حربه ضد الامبراطور، وبذلك صنع منه تنيناً ووحشاً بعدة رؤوس، لأنه عرف بأنه كان متحمساً في القتل، نزاعاً إلى سفك الدماء، ومتشوقاً إلى الإحراق، كها أنه كان سيداً للملك الانكليزي وصديقاً للملك الفرنسي، وابن ختن لكل منهها، وعمّاً للكتيهها، وأخاً لكونت سافوي، وحليفاً لكثيرين آخرين بالقرابة أو بالدم، وجاء موته غير المتوقع محبطاً لخطته كلها.

# حزن الملك لموت وليم المتقدم الذكر

وعندما سمع الملك بهذه الأخبار المبكية، لم يستطع منع نفسه عن الحزن، فقد منزق ثيابه وألقى بهم بالنار، وأفسح المجال للبكاء بصوت مرتفع، ورفض قبول المواساة من أي واحد كان، والملكة أيضاً، التي استثيرت، انخرطت في حنزن أكبر من المعتاد، وقد بكت موته لمدة طويلة.

وفي هذه الآونة أيضاً ماتت ايفيلين كونتسه ألبهارل، وكانت سيدة ذات جمال عظيم، ومات أيضاً في الحادي والعشرين من كانون الأول، هنري دي تربلفيل، وكان فارساً شجاعاً جداً، وكان صاحب خبرة كبيرة في الحملات الحربية.

### البابا وبلاط روما ينتخبان روبرت أخا الملك الفرنسي امبراطوراً لهما لكنه رفض على الفور قبول هذا المنصب.

وفي هذه الآونة كتب البابا إلى الملك الفرنسي، وبعث رسلاً خاصين إليه مع رسالة أمر بأن تقرأ بكل وقار ودقة بحضوره هو، مع جميع بارونات فرنسا وكان موضوع هذه الرسالة ومحتواها كما يلي:

«ليكن معلوماً من الولد المحبوب للكنيسة الروحية الملك المشهور لفرنسا، وكذلك من قبل جميع جماعة بارونات تلك المملكة، بأننا، بعد مناقشة دقيقة، ومداولات مع اخواننا، قررنا، وفصلنا، الذي هو مدعو باسم الامبراطور فردريك، عن المنصب الامبراطوري، وقد انتخبنا الكونت روبرت، أحا الملك الفرنسي عوضاً عنه، الذي، ليس فقط كنيسة روما، بل الكنيسة العالمية، رأته مناسباً ومتوافقاً مع جهودها القصوى في السعي لمساعدة ذلك المقام ورفعه، ولاتكن بناء عليه متباطئاً، ولا بأي شكل من الأشكال، في استلام مثل هذا المقام العالي بذراعين مفتوحين، الذي جاء منحه بشكل تطوعي، ولكي يستحوذ بذراعين مفتوحين، الذي جاء منحه بشكل تطوعي، ولكي يستحوذ عليه، سوف نمنح المساعدات بكرم، في كل من الجهد والمال، فقد جرت إدانة فردريك المتقدم الذكر إدانة قطعية، وذلك بسبب الجرائم المضاعفة التي اقترفها، والتي العالم كله على دراية تامة بها».

ورداً على هذه المنحة اقترح الملك الفرنسي، العظيم الحذر، الجواب التالي: «بأية روح أو بأي طيش أقدم البابا على حرمان مثل هذا الأمير العظيم، وطرده من مقامه الامبراطوري، ذلك أن هذا الأمير العظيم

لايوجد نظير له، لابل إن المثيل له ليس مـوجوداً بين المسيحيين، وكيف يتم هذا وهو لم يُدن بعد، كما أنه لم يعترف بالتهم التي أثيرت ضده؟ وهُو إذا ما كان قد استحق العزل، بسبب ذنوبه الكبيرة، لا يجوز حرمانه من تاجمه، مالم يكن ذلك بموجب قرار من مجمع عام، وبالنسبة لتهم تجاوزاته، لا يجوز لنا أن نضع ثقة بأعدائنا، الذين من المعروف بشكل جيد أن البابا هو الرئيس، وهو بالنسبة لنا مايزال بريئاً، لابل أكثر من هذا، هو جار جيد، ثم إننا لم نشهد أي شيء شائن في سلوكه العلماني، أو في إيهانه الكاثوليكي، والذي نعرفه هو أنه قاتل باخسلاص من أجل مولانا يسوع، وعرضٌ نفسه إلى مخاطر البحر، والحرب لصالحه، ومثل هذا التدين لم نكتشف لدى البابا، وهو الشخص المتوجب عليه رفع شؤونه ومصالحه، وأن يحميه أثناء قتاله في سبيل الرب، لا أن يسعى إلى تدميره، واستبداله، ونحن لانرغب في أن نلقي بأنفسنا في مثل هذه المخاطر العظيمة، من أمثال الاقدام على قتال أمير عظيم وقوي مثل فردريك هذا المذكور، الذي هناك مالك كثيرة سوف تساعده ضدنا، ممن يرغبون في تقديم تأييدهم لقضية عادلة، وهل سوف يكون الجود بسفك دمائنا، مسألة لها أهميتها لدى الرومان، طالما أرضينا غضبهم؟ وإذا ما كان البابا سيقوم بالتغلب عليه بوسائلنا، أو بمساعدة الآخرين، فإنه سوف يدوس علي جميع أمراء الدنيا، مدعياً لنفسه التبجح والفخار، بها أنه قهر أميراً عظيماً مثل فردريك، ولكي لانبدو بأننا تلقينا الوصاية البابوية، بمثابة رسالة فارغة، مع أن هذا وأضح أنه صادر عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بسبب كراهية الامبراطور، وليس بسبب محبتنا، إننا سوف نرسل رسلاً حكماء من عندنا إلى الامبراطور، للقيام بعمل بحث دقيق، حول مواقفه من العقيدة الكاثوليكية، ومن ثم لنحصل على المعلومات من قبلهم، وإذا لم يكتشفوا شيئاً غير صحيح، لماذا بناء عليه تعريضه للانتقاص؟ لكن إذا ما اكتشفوا غير ذلك، إننا سوف نطارده ونعذبه ونعاديه حتى الموت، لابل إننا نفعل هذا مع البابا نفسه، أو مع

أي مخلوق يفكر بشكل شرير نحو الرب»، ولدى سماع رسل البابا هذا الجواب غادروا باضطراب، وعند ذلك جرى ارسال رسل فرنسيين خاصين إلى الامبراطور ليخبروه بشذوذ الرسالة التي تسلموها من البابا، وعندما سمعهم الامبراطور، اعترته الدهشة تماماً نحو ضخامة كراهية البابا له، وأجاب بأنه كاثوليكي، ومسيحي، ويرعى مواقف وآراء صحيحة نحو جميع أركان الإيمان القويم، وأضاف قائلاً:

«إنه مما يرضي الرب أنني لن أتخلى عن خطوات آبائي النبلاء وأسلافي، ولن أتبع خطوات هؤلاء المحكوم عليهم بالدمار، ليقم الرب بالحكم بيني وبينه الذي نال مني بدناءة وشوه سمعتي في جميع أنحاء العالم»، ثم إنه رفع يديه نحو السهاء، وهو يتنهد ويبكي ودموعه تتساقط وهو يدعو قائلاً: «لينتقم المولى، رب الانتقام، منه، انتقاماً عادلاً»، ثم إنه التفت نحو الرسل قائلاً:

«أصدقائي، وجيراني الأحباء، إنه مهما قال عدوي هذا، هذا المتعطش الساعي وراء دمي، إنني أعتقد الشيء نفسه الذي يعتقده المسيحيون الأخرون، وإذا ماأردتم شن الخرب ضدي، لاتندهشوا بأنني سوف أقاتل ضد الذين يهاجمونني، لأنني واثق من أن الرب، الذي يحمي البريء سوف يحررني بقدرته من أعدائي، لأنه يعرف أن البابا في وضع المحاباة لأعدائي المتمردين، وبشكل خاص الميلانيين الهراطقة، ذلك أنه رفع، في غضبه، كعبه ضدي، وحاربني، وبالنسبة لكم أنا أدين بالامتنان، لأنكم قررتم قبل الاستجابة لطلبه، أن تتأكدوا بأنفسكم من حقائق القضية الحالية بوساطة أجوبتي، وعلى هذا أجاب الرسل: «ليمنحنا الرب أن لايدخل إلى قلوبنا قط التفكير بقتال أي مسيحي، من دون سبب واضح، وأن لاتثيرنا المطامح، لأننا نؤمن بأن مولانا ملك ذونسا الذي خط نسبه الملكى قد دفعه لتسلم صولجان فرنسا، هو أعلى فرنسا الذي خط نسبه الملكى قد دفعه لتسلم صولجان فرنسا، هو أعلى

من أي امبراطور، لأنه الامبراطور يرفعه إلى منصب الامبراطورية مجرد انتخاب حر، وأنه يكفي الكونت روبرت أن يكون أخاً لمثل هذا الملك العظيم»، وبهذه الكلمات غادر الرسل، مع تمنيات طيبة، وشكر للامبراطور، وهكذا أخفق البابا الذي حاول أن يدفع بقضيته اخفاقاً كلياً.

## البابا يستخدم كلّ مساعيه لجمع مال للدفاع عن نفسه

وسعى البابا بوسائل الاكراه والإثارة للناس بوساطة حجج مضاعفة، وعن طريق الدومينيكان والفرنسيسكان، الحصول على المال لنفسه، من أي مكان كان من الممكن الحصول عليه، وذلك في سبيل الحاق الأضرار بالامبراطور، وكان الدومينيكان والفرنسيسكان قد أصبحوا في هذه الآونة المستشارين الخاصين ومراسلي الملوك، فمثلها كان الدين يرتدون الثياب الناعمة من قبل في بيوت الملوك، هكذا صار هؤلاء الذين كانوا حينذاك يرتدون ثياباً خسيسة، في بيوت الأمراء، وغرفهم، وقصورهم، واستدعى الملك في هذا الوقت أخاه جون دي سينت جايلز (صنجيل) للاجتاع به للتشاور معه، واعترت الدهشة كثيراً من الناس، لأن البابا لم يحضر صلوات عيد الميلاد، حسبها قرأنا عن القديس بطرس عندما كان مودعاً في السجن.

# الامبراطور يثني الصليبيين عن الإقلاع

وقام الامبراطور الآن، بوساطة رسالة، بنصيحة جماعة الصليبين كلهم —مع أنهم كانوا مستعدين ووضح أنه تسبب بغضب شديد لهم — بأن ينتظروا بصبر، وأن لايقوموا بالمغادرة نحو القدس، حتى يكون انفجار غضب البابا قد سكن، فوقتها سوف يتمكن بسرور من مرافقتهم، لأن هناك حشداً لايحصى من الشعوب الشرقية، مستعدين بالسلاح للاصطدام بهم، وقد رفض البقية على كل حال الاصغاء

لنصيحته، فقام بناء على ذلك، الامبراطور، وهو مغضب، فمنع تزويد أية مواد غذائية، أو إيصالها إلى الجيش الفرنسي، مهما كانت الشروط، وذلك من مناطقه الحدودية المثمرة، أي من أبوليا وقبرص، وعندما سمع المسلمون بهذا، رفعوا رؤوسهم، و أصبحوا أكثر جرأة وأنزلوا أذى كبيراً بالصليبين، بكل من أشخاصهم وممتلكاتهم، وبجرأة نشروا بينهم النار والقتل، وبالاضافة إلى رماياتهم الكثيفة، أقام الاغريق باباهم المضاد، في وجه الكنيسة الرومانية، وأقيام الامبراطور أيضاً، في وجه البابا وضده، الراهب الياس، الذي كان لبعض الوقت رئيس رجال الدين، وواعظاً مشهوراً لدى طائفة الفرنسيسكان، وهكذا بدأت الشرور تتضاعف على وجه الأرض، لأنه حلل جميع الذين حرمهم البابا، وأثارت الكنيسة فضيحة كبيرة، لأنه بدسائس هذا الوكيل، باتت كنيسة روما مشهورة بتهم: الربا، والسيمونية، والسرقة، وتحول الأبناء ضد أزواج أمهاتهم، وأكد الراهب الياس المتقدم الذكر بأن البابا كان يصب غضبه ضد حقوق الامبراطورية، وأنه كان متعطشاً من أجل المال، وكــان يستخــرج المال بمختلف الحجـج، وأنه كــان لايحضر الصلوات، والقداسات، والمسيرات، والصيام، التي من خلالها يتحرر المظلومون من مضطهديهم»، كما كتب: «حفظ، بناء عليه بطرس في السجن، لكن صلواتاً عملت من قبل الكنيسة من أجله من دون توقف، إلى الرب»، وأنه كان يهارس الغش بالنسبة للمال الذي جمع من أجل مساعدة الأرض المقدسة، وأنه كان يقوم بشكل سري بختم مواد مكتوبة في غرفته، من دون الحصول على موافقة اخوانه، حتى أنه أعطى إلى رسله كثيراً جداً من البرامج الفارغة، وهي مختومة بختمه، أعطاها لهم على هذه الصورة، ليكتبوآ عليها مايرضي رغباتهم، وهي رغبات كانت مرعبة، وقد وجهت إلى البابا وعملت ضده كثيراً من التهم الأخرى، رفعت صوته إلى السهاء، ولذلك قـــام البــابا بانزال عقـــوبةً الحرمان الكنسي بالياس المذكور.

### صرف سيمون النورماني والراهب غيوفري من مجلس الملك

وفي العيام نفسيه، وفي أثناء الاحتفيال بعيه الفصح وسط كثير من البهجة، تحول غناء المعلم سيمون النورماندي إلى نحيب، واحتفاله إلى بكاء، لأن هذا الرجل قد كان قبل وقت طويل مضى، سيداً، ليس فقط للمملكة، وللختم الملكي، بـل أيضاً الحاكم على الملك نفسـه، ومـدبر الشؤون في البلاط، حيث كانت جميع القضايا تدار حسب ارادته، وكان رجلاً صارماً، يحصد حيث لم يزرع، ولم يحصل على حظوة بسبب فضائله، بل كان يحمل نفسه فوق نفسه، وكان يوماً إثر يوم يثير غضب وكراهية النبلاء ضده، وعندما لم يعد الملك قادراً على تحمل حساسته أي وقت أطول وعجر فته، أمر به بأن يطرد من بلاطه، وأن يلقى بأمتعته وخزائن ثيابه، وكتبه، وأرديته الثمينة، خارج بيت الملك، وبالاضافة إلى هذا، انتزع منه ختم الملك، وعهد به إلى رتشارد، راعى دير ايفهام Evesham, وكان رجلاً مستقيهاً وبارعاً، وحذراً في ادارة الأعمال، وعندما كان الملك مثاراً بروح مشابهة، أمر بالراهب غيوفري، الداوي، بأن يصرف من بلاطه، وهي حادثة، كان كثيرون متشوقين إلَّيها، وأصَّل غضب الملك هذا وسببه الرئيسي هو أن سيمون المذكور قد رفض التصديق على إجازة بغيضة، مضادة لكرامة تاج الملك، وكان القصد من الاجمازة، همو أن تومماس كمونىت أوف فلاندرز ينبغي أن يتسلم ضريبة عشر، قدرها أربعة بنسات مقابل كل جوالق من الصوف يجري بالموافقة عليها، مع أن الملك رغب بها وتشوق إليها.

#### رهبان وينكستر يحصلون على انتخاب حر من البابا

وفي هذا الوقت نفسه، حصل رهبان وينكستر، لدى رجوعهم من البلاط الروماني، من البابا، على أمر، بعدم انتخاب أي واحد أجنبي ليكون وصياً على أرواحهم، أو أي واحد يكون ممقوتاً من جماعة

المملكة، وذلك بناء على مبادرة قاسية من الملك، أو بناء على التهاس ملكي، بل وفقاً لما هو عادل، وقانوني، وأن يعملوا انتخاباً —من دن فرض— لأي واحد يرونه مناسباً لأن يكون أسقفهم وراعيهم، وبناء على هذا اشتعل غضب الملك ثانية إلى درجة عالية، وكأنه لم يكن بإمكانه أن يعشر على أي واحد انكليزي مناسب لتلك الأسقفية، ومنذ ذلك الحين سعى رئيس الرهبان، الذي فرضه الملك عليهم، وشغل نفسه بكل يقظة لاضعاف ثبات الرهبان وليمزق الاتحاد السلمي لأولئك الذين وقفوا برجولة منذ ذلك الحين، إلى جانب مصلحة الكنسة.

## الامبراطور يوجه زحفه نحو المدينة

وعندما وجد الامبراطور في هذه الآونة أن البابا ليس فقط متعطشاً كثيراً يريد سفك دمه، بل يقف موقف المحاباة تجاه العصاة الميلانيين الهراطقة، لأنه كان متشوقاً لتنفيذ اسقاطه المهين، لذلك أجّل لبعض الوقت خطته المرسومة للحرب، وبجرأة اقترب من المدينة حتى يمكن أن يظهر بشكل مرعب أكثر، إلى رعيته، ولدى وصوله، خرج سكان فيتربو مع النبلاء ومع سكان المدن الأخرى المتميزة، ومع عدد كبير من الرومان، خرجوا إلى استقباله، مع كل احترام وتشريف، بحكم أنه مولاهم، ومن المكن البرهنة على هذه الحقيقة من خلال رسالة بعث بها الامبراطور إلى ملك انكلترا.

### رسالة الامبراطور إلى ملك انكلترا

«من فــردريك، الذي هـو بفضل الرب، أغسطس دائم، وامبراطور الرومان، وملـك القدس وصقلية، إلى الملك المشهـور لانكلترا، ابن ختنه المحبوب، تحيات وعواطف مخلصة:

إن اللدغات المضاعفة ثلاث مرات من الحزن التي تخرق قلوبنا

وتثيره، لاتسمح لنا الآن بالبكاء أكثـر من دون انفجـار حـزننا الداخلي، على شكل آهات، وبعـد ذلك انفجار آهاتنـا على شكل عويل، وبالقـدر نفسه بوساطة مواد خلافات جديدة، التي إليها دفعنا البابا حاكم الكنيسة العالمية، بوساطة بعض وسائل الارّغام العنيفة، ولقد اكتشفناً المضار التي لحقت بالإيهان الكاثوليكي، ذلك أننا شاهدنا بوضوح ونحن نتـألم الظلال التي ســوف تلقـي على عــدالتنا، وتألمنـا وأسفنًا للخسارة التي سوف تعاني منها الأرض المقدسة، لكن نحن لسنا أقل تأثراً وتضرراً بهذا الحزن، حتى أن عيني الراهب ايلي صارتا لاتبصران، ولم يعد يعي أياً من هذه المخاطر، لأنه أثير بغضب شديد نحونا، وصار مرابوطاً بمشاعر كبيرة من التعاطف مع الميلانيين ومع محرضيهم، الذين ثاروا ضد الامبراطور، ذلك أنه مع أنَّ العالم كله بأت عـرضة لوقـائع متوالية مشكوك بها، أو بالحري إلى مخاوف الحظ، نهض ليدوس على عدالة الامبراطورية المقدسة، وليقدم المساعدة إلى رعايانا الميلانيين المتمردين، غير أننا لم نطعن بلدغة صاحب ضمير مجرم في هذه القضية، كما أننا لانتــوقع الحكـم المضر لسمعتنا، لأننا منـذ وقت طويـل تمكنا بوساطة الالهام الرباني لضغوط هذه المخاطر، وبشكل دائم، من تجنب السبب الحالي للفضيحة، وقد سعينا بوساطة جميع الامكانات التي توفيرت لقدرتنا، أن نحصل على حظوة هذا الحبر الأعظم، لكن عبثاً كان ذلك، حتى أنه لم يوفر تعبنا الشخصي، ولم يهتم بخسائرنا لممتلكاتنا، وغنائماً كثيراً ما عرضنا حياة رعايانا المخلصين، بحرية، في سبيل مس مدته، ومساعدة الكنيسة الرومانية، لكن [ونحن نحكي هذا بأسه ١٠] أثناء الوقت كله لصراعـاتنا، لم نتلق أي شيء منه، ولأحتى علامة من علامات العاطفة، قد دفعت لنا من أجّل طاعتنا، بل إنه عارض دوماً بنفسه تقدم الامبراطورية المقدسة، وأعاقها، هذا والذي ينبغي ويتـوجب عــدّه أكثـر وحشيـة لكل واحـد، هو أننـا عندمـا كنّا مشغولين بخدمة الكنيسة المقدسة، كما هو مبرهن بوضوح من خلال رسائله، قام بانتزاع مدينة كاستيلانا وسلبها من الامبراطورية، وكانت كاستيلانا هذه قد حولت إلينا مؤخراً، ولم نتمكن في ذلك الحين —على الرغم من جميع شكاياتنا- من الحصول على أي شيء لصالحنا، أو لصالح الامبراطورية، وقام بعد ذلك بوساطة رسائل سرية معارضة بتجريد النائب البابوي من جميع الصلاحيات، وهو النائب، الذي قال، بإنه أرسله إلى سورية، للحصول على ترضية تجاه المضار التي أنزلت بنا، وبابننا، من قبل سكان عكا، ومن قبل بعض نبلاء مملكة القدس، كما أننا لم نستطع في الوقت نفسه بالذات، الحصول على أية رسائل منه لمنع المسلانيين، من مهاجمة سكان كريمونا، الذين كانوا مخلصين للامبراطورية، ولامنع الفلورنسيين من إلحاق الأذي برعايانا البنادقة المخلصين، علماً بأنه لم يمنحنا الإذن بالذهاب لمساعدتهم، الأمر الذي رغبنا به، وكان ذلك حتى لانترك الكنيسة من دون دفاع، ومجدداً عندما كنا سائـرين نحو ألمانيـا، لضبط شرور ابننا الكبير، وعدّنا بشكل مـؤكد بأن يقدم لنا المحاباة في كل مجال، ومع ذلك قام بوساطة رسول من لدنه، يحمل رسائل اعتماد، بالفرض -بوساطة كل وسيلة وقدرة امتلكها- على المقدمين الذين كانوا موجودين معنا في البلاط في مينسي Mayence, بأن لايوافقوا ولابأي شكل من الأشكال، على انتخاب ولدنا الأصغر، أو أي واحد من بيتنا ودمنا، ثم بذل بعد ذلك كل براعته وقدرته، في سبيل إعاقة تقدمنا في إيطاليا، من أجل اصلاح أوضاع الامبراطورية وكان ذلك بوساطة رسائله ورسله، وبشكل خاص بـوساطة أسقف برانستي، الذي تمكن بكل براعـة ومكر، من أن يكسب إلى جانبه بياسينزا Pierenza, ومانتــوا Mantua, وأخيراً عندما تمكنا بفضل نعمة الرب من الحصول على نصر على الميلانيين، بوساطة قتلهم، ولدى رؤيته أن رسائله السرية، مع نوابه البابويين، كانوا بلا فائدة بالنسبة له، وذلك بعد أن حقق سيف عدالتنا النصر على شروره المخادعة، بدأ بشكل أكثر علانية، بإلقاء المعيقات في طريق تقدمنا، ومنع بوضوح مكشوف سكان ونبلاء تخوم أنكونا Ancona, ووادي سبوليتو Spoleto من مساعدتنا، مع أن واجبهم كان مساعدة الامبراطورية وليس إلحاق الأذى بها، وأن يحاولوا القدوم إلى لومبارديا، أو أن يرسلوا عساكرهم إليها، كها أنه قام على الرغم من أمرنا وتحريمنا، ففرض على سكان أنكونا، والبلدات الساحلية الأخرى، وذلك تحت تهديد عقوبة الحرمان الكنسي وغرامة عشرة آلاف مارك، بأن يقدموا كل الأشياء اللازمة إلى البنادقة الذين كانوا ثائرين ضد جلالتنا، وهذا كله مبرهن عليه بوضوح برسائله، وإلى بعض نبلاء تخوم تريفيسو Treviso, الذي حقم إلى ضعفا ومتقلبين بولائهم إلينا، فبعث برسائل، وأمرهم بشكل مكشوف بالتخلي عن ولائهم، معطياً إليهم فها، أننا إذا لم نختر اسناد شؤون لومبارديا تماماً إليه، ووضعها تحت تصرفه، وسلطته، سوف يتفوه بشكل عاصف، بقرار حرمان كنسي ضدنا.

وبعد عقدنا مؤتمراً للتداول حول هذه القضايا مع مقدمينا المحبوبين تماماً لدينا، ومع آخرين كانوا آنذاك يساعدوننا أثناء حصار بريشيا Brescia, ورغبة منا (كها ذكرنا من قبل) بعدم قيام أية أسباب للخلاف بيننا وبين الكنيسة، أرسلنا سفراء خاصين من قبلنا إلى المقام الرسولي، وعرضنا من خلالهم تقديم ترضيات أيضاً من أجل بعض الذنوب التافهة، التي كها قال، قد اقترفت في مملكة صقلية مراغمة الذنوب التافهة، التي كها قال، قد اقترفت في مملكة صقلية مراغمة يتم الاتحاد المرغوب بيننا وبين الكنيسة، وهو الاتحاد الذي غالباً ما حاولنا إقامته بوساطة عدد لايحصى من الرسل، وقد طالبنا بتأكيده بوساطة الرسل، وبوساطة ضهانات متبادلة، وقد قال بأنه على استعداد للموافقة على هذا، وعهد بشكل الضهانات وصياغتها إلى حكمنا، ولكن عندما كان رسلنا ورسله، قد وثقوا تماماً بأن السلام والاتحاد قد تأسسا،

وكانوا عائدين بنشاط وبهجة، إلينا، وصاروا جميعاً بعيدين عن مشاهدته، عهد بمنصب النيابة البابوية في لومبارديا إلى غريغوري دي مونت لونغو، الذي كان من قبل موضع ريبة لدينا ولدى أصحابنا، عندما تلقيناه بمثابة مجرد سفير بابوي بسيط في تلك المقاطعة، وهو أي البابا قد وعد باستدعائه من هناك، ولكي يضيف إلى شروره، أقدم عندما اكتشف أننا كنا بلا حرس، بحكم وثوقنا بوعود الاتحاد، فأمر باهلاكنا، من قبل بعض مقدمينا ورعايانا، وذلك بسبب بعض الذنوب، التي قال بأنها اقترفت من قبل موظفينا ورسلنا في مملكة صقلية، ومدينة روما، ضده وضد الكنيسة.

وبعسدمسا أرسلنا إلى سيسد هؤلاء المشرفين، بدلاً من أجل حكم أشخاص دينيين آخرين، جواباً كــاملاً عن جميع هذه الأشياء، وحيث أننأ كنا غير راضين بكل جواب من أجوبتنا عن كل عنوان، أضفنا ملاحظة عامة، بأننا نترك رغباتنا والجواب في كل شيء إلى حكمه، حسبها تأكيد وأجيز بوساطة الرسائل والبراهين العائدة إلى القساوسة، الذين هم جميعاً أهلاً للثقة، وعندما أرسلنا رسلنا حول جميع هذه النقاط، لحمل أجوبتنا، وللقيام بترضية كاملة، مدعمين بسلطاتنا، لوضع حد الإجراءاته الماكرة ضدنا، قام في يوم أحد السعف، وهو يوم ليس بالعادة كلياً اتخاذه لإجراءات العقوبات، وعلى الرغم من ممارسات الكنيسة، قام بإجراءات حملة ضدنا ولإلحاق الأذى بنا، وبها أننا عــددنا مثل هذا الإجـراء مليئاً بالطيش، وليس فيه عدالة، بعثنا برسائل إلى إخوانه، وإلى النواب البابويين، نطالب بعقد مجمع عام، نشترك فيه للبرهنة، بوساطة حجج واضحة وضوح النور، على انحطاط وفساد القاضي، وعلى براءتنا، وبناء عليه لن نقول فقط كيف ازدريت براهين براءتنا، بل سنذكر كيف أنه مراغمة لشريعة الشعوب، التي لاتسمح بإهانة السفراء أو الرسل، قام هذا الرجل، الذي يقدم نفسه على أنه «عبد عبيد الرب» فأمر برسلنا

المتقدم ذكرهم، الذين هم أساقفتنا، بإلقائهم بالسجن بشكل مهين جداً.

ثم، ليكن موضع انتباهك، فيها إذا كانت هذه الإجراءات جديرة بباباً، وفيها إذا كأنت أعمالاً موائمة وفيها إذا كأن يليق بواعظ أن يجر العدالة نحو الدمار، وأن يدوس عليها بقدمه، وأن يتجاهل حكم جميع العيون المؤمنة، حكماً لصالح شعب ميلان غير المخلص، لكن ومع جميع هذه الأضرار وعلى الرغم من أنه كان يتحرك ضدنا بطيش، في ظلُّ روحه الغاضبة، لم نتعرض للإثارة حتى نتولى زيارته بالانتقام الامبراطوري، حتى أظهر نفسه، أنه كان مندفعاً نحو الأمام في سبيلُ تدميرنا دماراً كلياً وتجريدنا من ميراثنا الامبراطوري، ومثل هذا، وبالقدر نفسه، عندما كنا مقيمين في تخوم تريفيسو، من أجل تهدئة تلك المنطقة (التي وجدناها بسبب تمزقات قديمة مستمرة، ملطخة في كل مكان بالدم والقتل) قام بوساطة تقديم مبلغ كبير من المال، بإثارة مركيز دي ايستى Este وكونت أوف سينت بونيفاسيو (الَّذي قيَّام بالتآمر ضد حياتنا بناء على اقتراح الحبر الأعظم) وكـذلك مدينة تريفيسو، للثورة ضدنا وضد الامبراطورية، كما أنه قام بوسائط بولص ترافيرساري Traversari —الذي كان من قبل واحداً من أكثر رعايانا اخلاصاً لنا، ولكنه فسد فيها بعد بوساطة البابا- وعن طريق وكالة الكاردينال النائب البابوي، فانتزع منا مدينة رافينا، وأخذها من التخوم، ومن الامبراطورية، ومع أن أميراً وحبراً، قد تسلم منهم يمينهم بالولاء له وللكنيسة، أمر أيضاً بالطرق العامة التي تمر خلال التخوم والدوقية، التي استولى عليها وانتزعها من الامبراطورية، بأن تغلق ضد الرسل الذين كانوا قادمين إلينا، وجالبين الأشياء الضرورية إلينا وإلى جيشنا، وقام بعضهم بمهارسة أعمال اللصوص وقطاع الطرق، فانتزعوا منهم جميع مقتنياتهم، وبإلقائهم بالسجن فيها بعد، وقد فعل هذه الأشياء كلها، إمّا ليجيعنا ويجيع جنودنا، من الايطاليين والألمان، أو

ليرغمنا على رفع حصارنا عن ميلان، وعن نهب منطقة رعايانا المتمردين، ولم يَكتف بهذا كله، بل أعلن صراحة عن نفسه قائداً للحرب ومقدمها ضدنا وضد الامبراطورية، متخذاً قضية الميلانيين والخونة غير المخلصين، قضيته، وحوّل بشكل مكشوف شــؤونهم نحو مايتناسب مع فوائده، وعلاوة على ذلك عين قائداً على الميلانيين أو بالحرى على الجيش البابوي، رجله المتقدم الذكر، غريغوري دي مونت لونغو، والراهب ليو، الذي هو كاهن طائفة الفرنسيسكان، اللذان لم يكتفيا بتقلد السيوف، وإلباس نفسيهما السوابغ والدروع، واظهار نفسيهما، وكأنهما جنديان مزيفين، بل استمرا في ممارسة وظيفة منصبيهما في الوعظ، وفي تحليل الميلانيين وسواهم من ذنوبهم، أثناء قيامهما بتوجيه الاهانات إلى شخصنا، أو الذين هم أتباعنا، وفي هذا الوقت أيضاً، قام النائب البابوي، والراهب الفرنسيسكاني المتقدم الذكر، بتنصيب نفسيهما، حكاماً وسادة، ضدنا وضد الامبراطورية، وقد فهمنا من هذا بشكل واضح، بأن البابا ليس فقط صديقاً للكفار، الذين أعلن عنهم صوت العالم أنهم هراطقة، بل أيضاً المؤذي للامبراطورية، والهادف لحرماننا من ميراثنا، والرجل الذي اغتصب الحكم الدنيوي والسيادة على ميلان، وبناء عليه، لقد أثرنا إلى أبعد الحدود بهذه الخسائر الهائلة، وكنا مـزعــوجين جـداً من هذا الأذي الكبير، ولذلك لم يعــد بإمكاننا حبس أيدينا، بل حملنا السيف والترس بشكل معلن، في سبيل دعم قضيتنا وقضية الامبراطورية، ضد عدونـا المعلن، مواجهين قوة دنيـوية بقوة دنيوية، كما أنه لم يعد بإمكاننا الاستمرار بإبداء العاطفة البنوية نحوه، لأنه ليس فقط لم يبد نحونا العاطفة الأبوية، بل سعى لإيذائنا، ولحرماننا من ميراثنا، وهو متعطش بشكل وحشي يريد حياتنا ودمنا.

وبعدما أخضعنا بمساعدة الفرسان، ورماة القسي العقارة، جميع مقاطعة ليغوريا Liguria التي استسلمت لنا، وقمنا أيضـــاً أثناء

زحفنا خلال توسكانيا، بإصلاح الكثير من قوانين الامبراطورية، وبعثنا بولدنا المحبوب هـ. . H. الذي هو الملك اللامع لتـوري Torrees وغالبوري، سفيراً للامبراطورية المقدسة في ايطاليا، ليعيد تخوم أنكونا إلى ولائه، وقمنا نحن أنفسنا برفع نسورنا المنتصرة، ووجهنا زحفنا شخصياً نحو دوقية سبوليتو، والمناطق الملاصقة للمدينة، وباستثناء مدن قليلة، أعدنا المنطقة كلها التبي عبرناها أثناء تقدمنا، والممتدة حتى فيتربو، إلى طاعتها الصحيحة للامبراطورية، وقد استقبلنا من قبل سكان فيتربو، ومن قبل سكان المدن والمناطق التي من حولها، والقائمة في أحوازها بأعظم اخلاص، وبذلك عندما أرينًا عدونا قوتنا، استولى عليه الرعب، وخاف كثيراً من اقترابنا منه، ولم يصدق أنه يستطيع أن يخلص نفسه بوساطة توبة متأخرة، ووقع في أعماق اليأس، وفقد الثقة بقوته، عندما كان الشعب الروماني يصرخ فرحاً أثناء اقترابنا من المدينة، وقلد تمكن بوساطة دمسوع حقيقية غنزيرة جمداً بشكل غير اعتيادي بالسيطرة على بعض الصبيان والنساء العجائز، ومعهم عدد صغير من الجنود المرتزقة، فحمل الصليب ضدنا، مـؤكداً كذباً بمـواعظه لهم بأننا كنا نسعى للقيام باجتثاث الكنيسة الرومانية، وخرق حرمة الآثار المقدسة لكل من الرسولين المباركين جداً: بطرس، وبولص.

وبناء عليه، فإن جلالتك، سوف - بفضل تقديركم الصحيح - تفهمون زحفنا وتعذروننا، فالذي دفعنا إليه هو القذف الخبيث لعدونا، والذي حثنا عليه العدل وعلى تبنيه من أجل شرفنا وشرف الامبراطور، وبالقدر نفسه شرف ومكانة ملوك وأمراء الأرض، وأنت فوق غيرك من الملوك الآخرين، ينبغي أن تقف إلى جانب قضيتنا بمحاباة أكبر، وأن تحافظ عليه ا بثقة أعظم، ولكونك شريكاً لنا في العبء كله والمكانة، قد جرى بثقة منا اختيارك إذا كنت تتذكر، بشكل صحيح - لتكون حكماً في هذه القضايا، ولأنك أبعدت من قبل الحزب

المعادي، وذلك حتى تتمكن من حماية براءتنا، وعدالتنا الامبراطورية، بغيرة صافية، وبضمير أكثر اخلاصاً. صدر في فيتربو».

## ذعر العالم وتكريس بعض الكنائس

ولدى تداول أخبار هذه الأشياء، وانتشارها ومعرفتها في جميع أرجاء العالم تلقت سمعة البابا وسلطته صدمة، وتناقصت كثيراً، ونشأت فضيحة كبيرة، وبدأ رجال حكماء ومقدسون يشعرون بذعر كبير من أجل شرف الكنيسة، والبابا، ورجال الدين كلهم، وصاروا يخافون أن ينزل الرب في حالة غضبه العظيم بالناس جرحاً لايمكن شفائه.

وفي هذه الآونة، في التاسع من آب، الذي كان يوم عيد القديس رومانوس، جرى تكريس كنيسة ديرية في أبنغدون Abingdon, من قبل روبرت أسقف أوف سالسبري، أسقف ذلك المكان، وجرى في حوالي الوقت نفسه أيضاً، تكريس كنيسة في ويلز، وجرى في العام نفسه تكريس كنائس: ايفها الفها وغلوستر، وتويكبري Tewkebury, وبيرشور Pershore, وألدكستر، ومعهن جرى تكريس كنائس أخرى في جميع أنحاء انكلترا.

وفي حوالي أيام عيد القديس ميكائيل من العام نفسه، مات في البحر، روبرت دي ثوني، وكان رجلاً من أسرة نبيلة، وفي حوالي الوقت نفسه، عندما كان أسقف لنكولن يتولى تعذيب كهنته، اشتكى واحد منهم، أثناء وعظه بقداس إلى الناس، من الأسقف المذكور، وقال:

"ومع أننا يتوجب علينا التمسك بسلامنا، فإن الحجارة سوف ترفع صوبها صارخة من أجلنا"، وحدث وقتها أن البناء الحجري لبرج الكنيسة الجديدة في لنكولن قد انهار، وسحق الناس الذين كانوا تحته، وبسقوطه اهتزت الكنيسة كلها، وتضررت، ونظر إلى هذا، على أنه نذير سوء، ومع ذلك شرعوا بإعادة بنائه بشكل أفضل.

#### مذبحة التتار

وفي هذه الآونة، تعرض التسار، الذين هم عرق همجي من الناس، والذين هاجموا البلدان المسيحية، واقترفوا مذابح كبيرة، وكانوا يتجولون هنا وهناك في هنغاريا العظمى، للهزيمة، وأرغموا على التراجع، وقله قتل الشطر الأكبر من هؤلاء بحد السيف، وسقطوا أمام يد القدرة، لأنهم هوجموا من قبل خسية ملوك مسيحيين ومسلمين اتحدوا لهذا الغرض، بفضل نعمة الروح القدس للرب، وبعد مقتل هؤلاء الهمج، أرسل ملكا داشيا مكانت قد تحولت إلى صحراء، من قبل التتار المذكورين، ولهب من داشيا وحدها أكثر من أربعين سفينة مليئة بهم.

وفي هذا العام نفسه، جرى الاستيلاء على مونت كازينو، وكان مكاناً لايرام، من قبل جيش الامبراطور، كها روينا بشكل أوفى من قبل.

### خسارة ملك قشتالة الكبيرة

وجرى في العام نفسه، الاستيلاء على مدينة بلنسية، التي هي مدينة كبيرة في اسبانيا، من قبل ملك قشتالة، وبعد ذلك تابع الملك المذكور تقدمه ليلقي الحصار على اشبيلية، بحكم أنه حصل على ثقة كبيرة بنجاح مستقبلي من النصر الماضي، وبناء عليه ألقى الحصار على تلك المدينة، وهاجم سكانها بشدة، وفي أحد الأيام، بعدما رتب صفوف سراياه، وقام ببعض الحملات المميتة على سكان المدينة، خرج إليه مقدم المدينة، وكأنه يحمل نوايا مسالمة، ووعد بتسليم المدينة إلى الملك، على شرط توفير حياة السكان، لكن هذا كله عمل عن طريق الخيانة، ذلك أنه ألح على الملك وحشه على دخول المدينة شخصياً، لتسلم الولاء من الذين قرر سموه الملكي توفير حياتهم، ووضع الملك الثقة بكلامه وتنهداته، ودخل المدينة، لكنه ما ان أصبح داخل المدينة حتى أغلق وتنهداته، ودخل المدينة، لكنه ما ان أصبح داخل المدينة حتى أغلق

سكانها الأبواب، ورفعوا الجسور، وأحاطوا بالملك بسيوف مجردة، بالملك الذي كان محاطاً بعدد قليل فقط من الأتباع، حيث كان لايخشى شيئاً من هذا القبيل، وعندما رأى الملك نفسه وأصحابه أنفسهم مطوقين من قبل الأعداء، وعرفوا أن القضية بأتت قضية حياة أو موت، أوقعوا قتلاً كثيراً، وبقدر مااستطاعوا، رداً على أعدائهم المتفاخرين، وبعد بعض الوقت ولأن أعداد أعدائهم تزايدت، لم يعودوا قادرين على متابعة تحمل ثقل القتال، وركزوا تفكيرهم فقط على كلمات النبي وصلواته: «يارب أنقذ الملك»، فقاموا بإبعاد ملكهم، وتمكنوا بشيء من الصعوبة من اخراجه من إحدى البوابات الخلفية، وبعد صعوبات جمة نجا هـ و وعاد إلى جيشه، الذي وجده ممزقاً إلى أبعد الحدود على أيدى الأعداء الذين هاجموه، وذلك وفق ماكان قد جرى إعداده من قبل، من قبل هؤلاء الخونة، وعلى كل حال، لدى رؤيتهم للملك، وهو سليم في بدنه، استردوا شجاعتهم، وهزموا أعداءهم، أما الذين كانوا محاصرين، وهم ملطخين بدماء أعدائهم، فقتلوا واتخذوا أسرى، وعاد الملك مع الذي بقي له من جيشه بشكل مضطرب إلى بلاده، وظل في الوقت نفسه أكثر استنفاراً وعزيمة في سبيل الصراع.

# الملك يمنح نطاق الفروسية لبلدوين دي رايفر ويعطيه مرتبة الإيزلية على جزيرة وايت

سنة ١٢٤٠، وهي السنة الشالشة والعشرين من سني حكم الملك هنري الثالث، وفيها عقد بلاطه في عيد الميلاد في ويستمنستر، حيث منح في يوم الميلاد نطاق الفروسية إلى بلدوين دي رايفر Wight, ساباً لامعاً، وأعطاه مرتبة الايرلية على جزيرة وايت Wight, وكان شاباً لامعاً، وأعطاه مرتبة الايرلية على جزيرة وايت بلدوين وكان ذلك بحضور الايرل رتشارد وبمبادرة منه، حيث كان بلدوين المذكور تحت عهدته منذ سنوات طوال، وكان قد تزوج من أليس Alice

# انتخاب هيوج دي بيتهل أسقفاً لكوفنتري

وتأكد في هذه الآونة انتخاب هيدوج دي بيتهل Pateshull, الأسقف المنتخب لكوفنتري، وقد كان في بعض السنين الماضية خازناً للملك، وقد سلك في عمله بشكل غير قابل للنقد، وكان عندما اتخذ كرسيه وجلس في الخزينة الملكية، قد ذهب إلى جميع بارونات ذلك المكتب، بطريقته المعتادة، ولدى قيام الجميع كي يدفعوا له الماركات المعتادة للتشريف، كان قد قال لهم:

«أصدقائي الأعزاء ورفاقي، وداعاً، إنني لن أتخلى عنكم قط، بل تخليت عن الخزينة فقط، فلقد استدعاني الرب، مع أنني غير جدير، لأتولى حكم الأرواح»، وقد خرقت كلماته تنهداتهم، فقام بتقبيلهم واحداً واحداً، حيث كانوا في الوقت نفسه يبكون بانفعال وعاطفة بسبب مغادرته.

### موت إيزابيلا زوجة الإيرل رتشارد

وفي هذه الآونة حملت السيدة النبيلة ايزابيلا كونتسة غلوستر وكورنوول مريضة بشكل خطير لاصابتها باليرقان الأصفر، وقد وصلت إلى حافة الموت، ولدى اقتراب وقت تمددها (لأنها كانت حاملاً وقريبة الولادة) أصبحت بلاشعور، وبعدما عانت من ضغط شديد جرى قص شعرها، وقامت باعتراف كامل بذنوبها، وغادرت إلى الرب مع ولدها الذي ولدته، فهو عندما وضح أنه لن يعيش، جرى تعميده ومنحه اسم نيقولا، وكان الايرل رتشارد قد ذهب في ذلك الحين إلى كورنوول، وعندما سمع بهذه الحادثة، شرع يبكي وينتحب بمرارة، وقد حزن عليها حزناً عظيها، وعاد بكل سرعة، وتدبر دفن جسدها المحترم بكل تشريف في بيوليو Beaulieu, وهو بيت كان الملك جون قد أسسه وبناه، ومنحه إلى طائفة رهبان السسترشيان.

## سهاع صراخ مدهش في كثير من أجزاء انكلترا

وسمع في هذه الآونة، صوتاً مخيفاً، وكأن جبلاً ضخماً قد رمي بعنف عظيم وسقط وفي وسط البحر، وقد سمع هذا في أماكن كثيرة، كل واحد منها بعيد عن الآخر، مما أرعب كثيراً الحشود التي سمعته.

# شكاوى الأساقفة حول الظلم الذي لحق بالكنيسة

في ثمانية عيد الغطاس، اجتمع في لندن رؤساء الأساقفة، والأساقفة مع عدد كبير آخر من النبلاء، وكان النائب البابوي أيضاً حاضراً، وقد قدموا للملك شكاوي جادة عرضوها في بلاطه، حول المضار والمظالم، والأذى اليومي الذي ينزل بالكنيسة ويهارس ضدها، بوساطة آراء الملك غير العادلة، وأن ذلك جاء بمثابة معارضة طائشة لصكوك امتيازاته ويمينه، وأنه لم يسمح للكنائس المحسرومة من رعاتها باستردادهم، وباستعادة أنفاسها، وسبب ذلك هو استخراج مقتنيات الكنائس منهم، حيث أنه احتفظ بهم بين يديه لعدة سنوات، مستخدماً حججاً متنوعة، وهو لم يسمح بإجراء انتخابات قانونية، وقد أعلنوا جميعاً أنهم مندهشين كثيراً تجاه هذه الأضرار، التي تتضاعف يومياً، وقد نزل ذلك بهم عندما - الملك - أقسم مراراً على المحافظة على امتيازات الكنائس من دون خرق، وقد فعل ذلك، أثناء السماع، عندما كان شخصياً يحمل شمعداناً، فوقتها تفوه جميع الأساقفة بقرار الحرمان الكنسي ضد الذي يخرق الامتيازات اللاهوتية، وفي أثناء إكمال إلقاء ذلك القرار، قام الملك مثل الآخرين فأدار الشمعدان نحو الأسفل وأطفأه، وكسان هناك ثلاثين عنواناً في شكاوي الأساقفة ضد الملك، وذهبوا بعيداً إلى حد إعلان القرار المرعب والتفوه به ضد جميع مستشاري الملك، الذين كانوا يسمعون إلى تحويل عقل الملك وإدارته نحو التجاوزات المتقدمة الذكر.

### الجزن المضاعف له غ. G الإيرل مارشال

وجّه الملك في هذه الآونة اتهاماً إجرامياً ضد الايرل مارشال، حول بعض الأمور الشاذة التي أعتقد أنه من الأفضل السكوت عنها، وعدم ذكرها، وبسبب هذه التهم أثير حزن المارشال إلى درجة مضاعفة، لأنه من الجانب الأول حزن لإعادة ذكرى وفاة أخته اللامعة، أي إيزابيلا المتقدم ذكرها، والآن بسبب إحياء اضطهاد الملك ضده، وجرى على كل حال تعيين يوم يقوم فيه بالإجابة على بنود الاتهام ضده، وكان ذلك في ثانية الفصح، التي تدعى عادة بشكل عام باسم Pasucha.

#### مذنب

وأثناء هذه الأيام، وبشكل محدد، خلال شهر شباط كله، ظهر نوع من النجوم كان مظلماً، في المساء، في الجزء الغربي من السماء، وكان يرسل أشعة نحو الشرق، وقد أعلن كثيرون بدون تردد أنه مذنب.

# الأمبراطور ينتقد الملك لسهاحه بنقل مال من أراضيه من أجل إلحاق الأذى بها معاً

وقبل انتهاء أعمال المؤتمر المتقدم الذكر، قدم رسولان من عند الامبراطور إلى الملك، أرسل الامبراطور بوساطتهما رسالة إلى الملك مكتوبة، بأنه مندهش جداً لأنه سمح هكذا بشكل مهين للامبراطور للتعرض بصورة غير معقولة لعقوبة الحرمان الكنسي، في بلد هو أكثر البلدان تمسكا بالمسيحية، وأن ذلك تم من دون أية معارضة من جانبه، ودون أن يتذكر المعاهدة والتحالف الذي دخلا به أثناء زواج ايزابيلا، التي هي الآن امبراطورة، وبذلك سمح لوضعه ولاسمه الجيد، كأمير أعلى، بالتعرض للذم، وبناء عليه طالب بطرد الذي ساعد على هذا العمل، أي النائب البابوي، الذي استدعاه الملك بشكل غير حكيم إلى

محكلته، بطرده من المناطق الانكليزية لأنه أعلن عنه عدواً أنه وكذلك لمملكة انكلترا، ذلك أنه جرف بشكل وقح جميع الأموال التي وصل إليها ومن كل واحد وصل إليه، وذلك من أجل إشباع نهم البابا، ولكي يلحق الأذى بالمقام الامبراطوري.

وإلى هذين الرسولين أجاب الملك، بأن واجبه كان إطاعة أوامر البابا والكنيسة، وأن يبادر إلى ذلك ويفعله، أكثر من طاعة أي أمير آخر في العالم، وبذلك يستطيع أن يبرهن بأنه تابع اقطاعي للبابا يؤدي إليه الجزية بموجب الامتياز، وهكذا بقيامه بهذا الاعتذار، قد جلب الاتهام ضد نفسه، وأمل بأن يحصل على رضا الامبراطور، فكتب إلى البابا يرجوه بحرارة، بسبب عواطف الامبراطور نحوه وقرابته، أن يتعامل معه باللطف، وعندما وصل هذا إلى البابا، انفجر غاضباً بعنف وتفوه بكلمات الملامة التالية:

«في الحقيقة لايمكن العثور على رجل صادق واحد في انكلترا»، وكان رجلاً واقفاً هناك، فعقب على كلامه وكأنه يدافع عن الملك، حيث قال:

«أيها الأب المقدس، حول هذا لاتعجب، إذا لم يضع ملك انكلترا الثقة في رعاياه الانكليز، بل وضعها في الأجانب، لأنه لايوجد بين الانكليز واحد أهل للثقة»، ويقال بأن الرجل الذي تفوه بهذه الكلمات، هو سيمون النورماني، واستثير المعلم روبرت دي سمركوت Smer وغضب غضباً عظيهاً بسبب الكلمات التي جرى تبادلها من على الطرفين، لكنه —بحكم كونه رجلاً حكيهاً— ضبط نفسه، خشية أن يتولى النقد، لأنه كان رجلاً انكليزياً من حيث المولد، لكنه مرتبط باخلاص إلى البابا، الذي عمل منه كاردينالاً، على الرغم من جميع الاعتراضات عليه.

# النائب البابوي يرفض العودة إلى وطنه على الرغم من انداره بفعل ذلك

وصار الملك، يتوقع، نتيجة لما حصل، وقوع شيء في المستقبل له، لأنه اتخذ صديقاً مقرباً إليه من مثل هذا العدو السري للمملكة، أي النائب البابوي، لذلك نصحه بإخلاص، بعدم إثارة غضب الجلالة الامبراطورية بالاقامة مدة أطول في المملكة، بل عليه عبور الألب في أقصى سرعة محكنة وفي أقرب وقت، والقيام بالتشاور مع البابا، وعلى هذا ردّ عليه النائب البابوي قائلاً:

«إنك أنت الذي دعوتني من بلاطي، وأنا أطالبك بأمان، حتى أتمكن من العودة سالماً»، أما بالنسبة لرسولي الامبراطور، اللذين أشرنا إليهما من قبل، فإنها عندما علما بجميع هذه الأشياء، عادا إلى مولاهما لإخباره، بجميع مارأياه وماسمعاه، لأنهما كانا أشبه بجاسوسين عاقلين.

## النائب البابوي يظهر نفسه جامعاً للمال لايتعب

ولم ينس النائب البابوي، في الوقت نفسه، عمله الخاص، بالاستيلاء على الأموال وعلى الموارد لصالحه الشخصي، مرغماً الناس على أن يدفعوا ضرائبه الاضطهادية، وفي حوالي أيام عيد بشارة القديسة مريم، أرسل أوامر دقيقة إلى الأساقفة، ورؤساء الشهامسة، كان نصها هو التالى:

#### رسالة النائب البابوي

«من أوتو، الذي هو برحمة الرب، إلخ، إلى الرجل المستقيم، كذا وكذا أسقف، أو رئيس شامسة، تحيات:

تقديراً لحكم الضرورات، ولرسالة أرسلت من الحبر الأعظم، نحن سنطيل إقامتنا هنا، وبها أننا لانستطيع القتال على نفقتنا الذاتية، نحن نأمــركم ونطلب منكم، بمـوجب سلطات المنصب الذي نشغله،

وباسمنا، أن تتدبروا جمع أمدوال الوكالات التي هي حق لنا في أسقفيتك، أو رئاسة أسقفيتك، وأن ترسل إلينا بأسرع وقت محن، وضبط جميع المعترضين بوساطة الروادع الكنسية، شريطة أن لاتتجاوز كل وكالة، في أي حال من الأحوال، مبلغ أربعة ماركات، وإذا لم تتمكن كنيسة واحدة من تقديم مبلغ وكالة، يتوجب اتحاد كنيستين مع بعضها بوكالة واحدة.

صدر في لندن، في هذا اليوم الخامس عشر من شباط، في العام الثالث عشر من حبرية صاحب القداسة، البابا غريغوري».

## في سبيل استخراج المال الرومان يعفون الصليبيين من عهدهم

تلقى في هذه الآونة، النائب البابوي أوامر من البابا، بموجب خطة ماكرة أخرى، لاستخراج المال من أتباع الكنيسة، وهذا ماتوضحه محتويات الرسالة التالية، إلى القارىء الحريص:

«إلى الأسقف كنذا وكذا، وإلى جميع أولاده المحبوبين، وإلى رؤساء الشهامسة في أسقفيته، تحيات:

لقد تلقينا رسالة من صاحب السمو النائب البابوي، مقصدها ومحتواها هو مايلي: من أوتو، إلخ: لقد عرفنا بأن بعض الصليبين من ملكة انكلترا، الذيب هم غير لائقين للقتال، قد ساروا إلى المقام الرسولي، حتى يجري هناك تحليلهم من عهدهم للصليب، وبها أننا تلقينا مؤخراً رسالة من البابا، بأنه يتوجب علينا ليس فقط تحليل هؤلاء الأشخاص، بل أن نرغمهم على انقاذ عهودهم، ونحن نرغب أن نوفر عليهم الاضطراب والنفقات، بموجب فضيلة المنصب الذي نشغله، ولذلك نطلب منكم، ونأمركم أيها الأب المقدس، بأن تتولوا الإعلان عن السلطة التي منحت إلينا من قبل الحبر الأعظم، من دون تأثير في أسقفيتكم، حتى يتمكن الصليبيون المتقدم ذكرهم من نيل

الفرصة المتوفرة، وأن يقدموا إلينا لتسلم المنفعة في هذه القضية، وفقاً للصيغة التي أرسلت إلينا. صدر في لندن في الخامس عشر من شباط، في العام الثالث عشر من حبرية صاحب القداسة البابا غريغوري».

### الإيرل سيمون يحضر نفسه من أجل رحلته إلى القدس

في الأول من نيسان لهذا العام، وصل سيمون دي مونت فورت، إيرل ليستر، واستقبل بتشريف كبير من قبل الملك، ومن قبل بلاطه، ثم إنه ذهب نحو ممتلكاته، وباع غاباته وأراضيه، وجمع المال لشراء الضروريات من أجل رحلته، لأنه كان على وشك المغادرة إلى القدس، في العبور المقبل، أما زوجته التي كانت حاملاً، فقد بقيت في القارة، ثم باع الايرل الغابات الفخمة العائدة لليستر إلى الاسبتارية، وإلى كهنة ذلك المكان، وتسلم حوالي الألف باوند من أجلهم.

### خلاف بين سكان أوكسفورد والباحثين فيها

وفي تلك الآونة نفسها، نشب خلاف جاد بين الباحثين في أكسفورد وبين سكان المدينة، وبناء عليه، غادر عدد كبير من الباحثين تلك المدينة وذهبوا إلى كليات كمبردج، حيث حصلوا على منحة بعض الامتيازات ضد البورجوازية، وحصلوا على صك الملك من أجلهم.

### منع بعض القرصان من الدخول إلى انكلترا

وفي هذه الأونة أيضاً، كان الملك متيقظاً، فقد فتح عينيه، ومنع القرصان من الدخول ثانية إلى ممتلكاته، وبشكل خاص شعب السين Sens, الذين لوثوا بلاده الجميلة، بوساطة مصادراتهم غير العادلة، ورباهم السري، ولقد غضبوا وحزنوا لمجرد التفكير بفقدان مثل هذه البلاد المغذية الجيدة فقاموا عن طريق تقديم الأموال، الأمر الذي يرضي بالعادة الرجال الأشرار وغير العادلين، فبقيوا هناك بشكل سري،

وبأعداد كبيرة.

### وفاة للويلين ونشوب خلاف بين أولاده

في الحادي عشر من نيسان من هذا العام، الذي وافق عيد القديس غوثلاك Guthlac, غادر الجسد للويلين، أمير شهالي ويلز، وكان ذلك بعدما أخضع غريفين Griffin, الذي رفع كعبة وشن الحرب ضده، وبعدما نشر السلام في المناطق الويلزية العائدة له، وإثر وفاته، قام ابنه داوود الذي إليه عيّن والده امتلاك ويلز، ولتكون ميراثه، وذلك مع موافقة أخيه الأسن غريفين، قام بنوايا خيانية، فاستدعى أخاه سغريفين المذكور للاجتماع به، وبناء عليه، قدم بشكل مسالم، تحت جوار أسقف بنغور Bangor وبعض النبلاء الأخرين، ولكن داوود على الرغم من علاقة الأخروة، ومن الثقة الحسنة، أمر به فاعتقل، وأودعه السجن على الرغم من اعتراضات الذين منحوه الجوار.

### الملك يتدبر تدشين ولاية ابنه ادوارد

وفي هذه الآونة جعل الملك سكان لندن، والمتولين للموانيء الخمسة، مع عدد كبير آخر، يقسمون يمين الولاء إلى ابنه الأسن ادوارد، وكانت في هذه الآونة أيضاً قد راجت تقارير أفادت بأن الداشيين Dacians يعدّون العدة لغزو انكلترا، لكن هذه الأخبار صدرت عن شيء لم يتجاوز أنهم كانوا، يستعدون في سفن محملة بالناس من كلا الجنسين، لسكنى المنطقة التي تعرضت للدمار على أيدي التار، وزراعتها، وإعادتها للاستخدام من قبل المخلوقات البشرية.

## تحليل بعض الصليبيين من عهودهم بدفع مبلغ من المال

بدأ الآن رهبان ووعاظ الفرنسيسكان، ورجال دين آخرون، ولاسيها اللاهوتيون، بتحليل الصليبين من عهودهم، مقابل تسلم مبلغ من المال

من كل واحد منهم، بدا أنه كان معادلاً لما كان سينفقه الصليبي لشراء الحاجبات الضرورية لرحلته، ونتج عن ذلك قيام فضائح كبيرة وانشقاقيات كثيرة بين الناس، لأنه بدا أنه من غير المعقول، حتى بالنسبة لأبسط الناس عقولاً، المصائد المتنوعة التي سعى البلاط الروماني بوساطتها لتجريد شعب الرب الساذج من حاجاته الأسياسية، حيث كان يسعى وراء شيء واحد فقط هو الذهب والفضة.

# البابا يستخرج جزء الخمس من ممتلكات المنتفعين الأجانب في انكلترا

واقترح البابا الآن، وقرر استخراج جزء الخمس من ممتلكات وموارد منافع الأجانب ورجال الدين في انكلترا، في سبيل اغضاب الامبراطور، الذي كان محاطاً بالمخاطر من جميع الجهات من قبل أعدائه، الذين دعمهم البابا بالمال الذي جمعه عن طريق الاستخراج في انكلترا، كما أنه تابع العمل في تحليلهم جميعاً من التابعية التي كانوا مربوطين بها بالولاء للامبراطور المذكور، وبذلك ثبتت هذه العداوة المرعبة، وازدادت يوماً إثر يوم، وأيضاً قال المستشارون المخلصون للملك:

"مولانا الأكثر شهرة وسيدنا، لماذا سمحت لانكلترا لأن تكون مسلوبة ومنهوبة من قبل هؤلاء الذين قدموا إلى هنا، وجعلتها مثل كرم بلا سور، نهباً لكل عابر، وأن يتعرض للاجتثاث من قبل الأرانب البرية، مع أنك تمتلك امتيازاً فعالاً بمنع مثل هذه الاستخراجات في هذه المملكة، والذي هو غير جدير بذلك الامتياز، هو الذي يسيء استخدامه، بعدما منح إليه"، وعلى هؤلاء الذين نصحوه هكذا ردّ الملك قائلاً: "إنني لاأرغب كما أنني لاأتجرأ على معارضة البابا في أي شيء"، وبذلك استولى على الناس يأس محزن جداً.

## قسوة الأنواء

في اليوم الذي أعقب عيد القديسين بيربتوا الديح قوية وفيليسيتاس Felicitas (٧- آذار) هبت عواصف من الريح قوية إلى أبعد الحدود وعنيفة، أحدثت الاضطراب في الأجواء كلها، وكان من بين نوادر عجائب الوقائع، أنها حملت حجرة، من الصعب على رجل قوي رفعها من على الأرض، حملتها من رأس الكنيسة إلى مسافة بعيدة جداً عنها.

# النائب البابوي يسعى إلى إرغام الأساقفة على دفع جزء الخمس من مقتنياتهم

اجتمع في هذا العام رؤساء الأساقفة، والأساقفة، ورؤساء رعاة الديرة مع بعض نبلاء المملكة، في رديغ، لساع رسالة من البابا، أعلنها النائب البابوي، وعندما اجتمعوا كلهم هناك، قام النائب البابوي بعمل قداس طويل، حاول فيه استهالة قلوب الدين استمعوا إليه، ثم قام أخيراً فبين لهم جميع أنواع المصاعب التي يعاني منها البابا، في سبيل الحصول على العدالة للكنيسة، فطالبهم بإلحاح بدفع جزء الخمس من جميع مقتنياتهم، فبذلك يستطيع أن يصد الأذى الصادر عن مثل ذلك العدو القوي، وعلى هذا رد الأساقفة —بعد عقدهم مؤتمراً للتشاور بأنهم لن يستطيعوا مطلقاً تحمل مثل هذا العبء الثقيل جداً، الذي يتعلق بالكنيسة كلها أيضاً، من دون حوار دقيق، وتقليب لأوجه يتعلق بالكنيسة كلها أيضاً، من دون حوار دقيق، وتقليب لأوجه الأمور طويل، وبناء عليه جرى تحديد يوم لهم، في تاريخ بعيد، للحوار حول هذه الرسالة الهامة.

# قيام الإيرل رتشارد بوداع الأساقفة الذين اجتمعوا في ردنغ

وقام الايرل رتشارد، والفرسان الصليبيون الآخرون، الـذين كانوا حضوراً في هذا المكان، فقالوا وداعاً لجميع الذين اجتمعوا هناك، لأنهم كانوا جاهزين للشروع برحلتهم إلى القدس، وعندما رأى الأساقفة هذا، انفجروا كلهم يبكون، وقالوا للايرل رتشارد:

«لماذا أيها الايرل، ياأملنا الوحيد تتخلى عنا؟ أو بسبب من أنت تهجرنا؟ سوف نكون معزولين من دونك، ففي أثناء غيابك سوف يغزونا الأجانب الطامعين»، ثم إن الايرل، رد وهو يبكي على واحد منهم، وهو رئيس أساقفة كانتربري ممثلاً للجميع قائلاً:

«أبانا ومولانا، تريد الصدق، إنني حتى وإن لم أحمل الصليب سوف أذهب، وأغيب نفسي، حتى لاأرى الشرور التي لحقت بشعبنا، ولا الدمار الذي ألم بالمملكة، الذي من المعتقد أنني قادر على منعه، مع أنني في الحقيقة، أنا غير قادر على فعل ذلك».

## تكريس الهيكل الجديد

وجرى في هذه الآونة تكريس كنيسة الهيكل الجديد في لندن، وكانت مبنى مشيداً بطريقة رشيقة، وجرى التكريس بحضور الملك مع كثير من نبلاء المملكة، وفي اليوم نفسه، الذي كان يوم الصعود، وبعد الفراغ من الأعمال الوقورة للتكريس، جرت حفلة ووليمة كبيرة على نفقة الاسبتارية.

## إعدام عدد من قطاع الطرق

وفي اليوم الذي أعقب هذا الاحتفال المهيب، جلبت رؤوس عشرة من قطاع الطرق، كانوا قد اعدموا في المناطق الشهالية من انكلترا، إلى لندن، وكان واحد منهم اسمه جون أوف أكتون Acton, قد قيل بأنه كان مقدمهم وقائدهم.

### وفاة إيرل وارني

ووقع في هذا العمام وليم ايرل وارني Warrenne مريض أ في

لندن، وقد مات في السابع والعشرين من أيار.

## جواب المحكمة حول الميراث الذي ينتقل إلى الأخوات

أرسل في هذا العام موريس فتزجيرالد، المسؤول عن العدالة في ايرلندا، أربعة فرسان إلى بلاط الملك وطالب بمعلومات حول القضية المذكورة أعلاه [فتلقى الجواب التالي]:

«من هـ . H بفضل نعمة الرب، إلخ، إلى المسؤول عن العدالة في ايرلندا، تحيات:

قدم إلينا مؤخراً بعض الفرسان من مقاطعة ايرلندا، وأوضحوا لنا بأن رجال عدالتنا، الذين يتجولون في تلك المناطق، هم غير متأكدين في القضية المتعلقة بالميراث الذي ينتقل إلى الأخوات في مملكتنا في ايرلندا، حيث توجب على الأخوات الأصغر أن يستحوذن على ممتلكاتهن من الأخت الأسن، وأن يقدمن الولاء من أجل حصصهن، أو من سيدهن الرئيسي، وأن يقدمن الولاء له، وبها أن الفرسان المتقدم ذكرهم قد سألوا عن العادة الجارية في مملكتنا في انكلترا في القضايا الماثلة، رأينا —بناء على طلبهم — أن نخبركم، بأن القانون في مملكتنا هو كما يلي:

إنه إذا ما كان هناك مستحوذ منا بشكل رئيس وكانت له بنات ورثة، سوف تكون إجراءاتنا عند وفاة الأب، هو أننا سوف نتسلم بشكل دائم الولاء من جميع البنات، وهن في هذه الحالة إفراديا وجماعيا يستحوذن منا بشكل رئيسي، وإذا ما كن تحت السن، علينا تقع المسؤولية عنهن وكذلك تزويجهن، وإذا ما كن مستحوذات من أي شخص غيرنا، وكانت الأخوات تحت السن، فإن مولاهن يمتلك الوصاية وتزويج كل واحدة منهن، وسوف تقدم الأخت الكبرى فقط الولاء لمولاهن عنهن واحدة منهن، وسوف تقدم الأخريات، فعندما يبلغن السن، فسوف يقدمن خدماتهن إلى السادة أصحاب الاقطاع، بوساطة يد أختهن الكبرى، وسوف لهذا

السبب لن تفرض الابنة الكبرى الولاء، أو الوصاية، أو أي نوع من أنواع الطاّعة الأُخرَى، على الأخوات الأصغر، لأن جميع الأخوات هن ورثة متحدين لملكية واحدة، وإنه إذا ماسمح للأخوات الكبار بتسلم الولاء، أو الوصاية من الأخـوات الأخريات، فإن الملكية نفسهـا سوفُ تتقسم، وبناء عليــه فإن الأخت الكبرى سوف تكون فــوراً وبالوقت نفسه السيدة والوارثة لإقطاعية واحدة، أو على الأقل الوارثة لحصتنا وسيدة لأخــواتها، وهذا أمـر في هذه الحالـة لايمكن أن يكون، لأن الأخت الكبرى لايمكن أن تطالب بأي شيء أكثر من الأخت الصغرى، ما لم تكن الدار الكبرى تحت عنوان الأسن، وإلى جانب هذا، إذا كانت الأخت الكبرى ستكون الوارثة لجميع الأخوات الأخريات، إذا ما متن من دون ورثة خاصين بهن، وإذا كانت تمتلك الوصاية على أخــواتها، أو على أولادهن، فإن ذلك ســوف يكون مشل إعطاء حمل ليجري افتراسه من قبل الذئب، وبناء عليه إننا نأمرك في هذه الحالة، بأن تأمر بمراعاة هذه العادة المتقدم ذكرها كما نراعيها نحن في مملكتنا في انكلترا، وأن يجري الإعلان عنها، وتطبيقها بدقة، كما ذكرنا أعلاه، في مملكتنا في ايرلندا. شهدت بنفسي في نورويك، في هذا اليوم الثالث عشر من آب، في السنة الرابعة والعشرين من حكمنا».

### إلغاء إدعاءات رئيس الأساقفة من قبل الملك

كان في هذه الآونة، إدموند رئيس أساقفة كانتربري آملاً، ومتوقعاً بئقة، أن ينال المساعدة نفسها أو مايهاثلها، كها نالها الشهيد المبارك توماس —الذي هو سلف رئيس الأساقفة المذكور من البابا الاسكندر، صاحب الذكرى الطيبة، فقد بدأ برسائل حزينة، وبرسل خاصين، بعمل شكاوى محزنة، بها كان واثقاً من التمكن من تحويل القلب الحجري للبابا إلى قلب حي، وقد رجاه وحثه على إلغاء تلك العادة المرفوضة والمدمرة للكنيسة، التي بوساطتها يقوم الملوك، لابل

الطغاة، ومن خلال أعداء الكنيسة والمتمردين ضدها، بعدم السماح للكنائس الكاتدرائية والديرية، المحرومة من رعاتها، بالتنفس، ولا أن تزود أنفسها بشكل حر وقانوني برعاة موائمين، وأن لايقوم الملك، بإتباعه لرغباته بدلاً من إتباع عقله، بإعاقة انتخابهن، بوساطة وكلائه الماكرين الذين احتفظ بهم من أجل هذه الغاية، وأنه إذا ما كانت هناك أية كنيسة بين الكنائس قد حرمت من راعيها وبقيت شاغرة لمدة ستة أشهر، يتوجب تزويدها براعي صاحب كفاءة من قبل رئيس أساقفة المكان، ولكن عندما كان إدموند المذكور كبير التوقع والثقة بأن يصبح -من خلال الوعود المخادعة للبلاط الروماني- توماساً جديداً، ومن خلال جهوده المجيدة، سوف يجري تدمير العادات الشريرة في انكلترا، وأن البابا غريغوري سوف يتقمص شخصية الاسكندر، بالنسبة لتوماس المبارك، الذي كان رفيقه بالمنفى ومساعده، فلقد تبين أن البابا غريغوري المذكور هو رجل جسان، فبناء على رسالة وصلته من ملك انكلترا، أعلن فيها أن هذا كان معارضاً لكرامته الملكية، وقام بنقض جميع المقاصد التقوية لذلك الرجل وألغاها، وهو المقصد الذي كان رئيس الأساقفة المذكور، قد حصل من أجله على رسائل من البابا مقابل انفاق كبير من المال، ولدى اكتشاف الملك لهذا، أصبح طاغية أكثر مما هو معتاد، ففرض انتخاب بونيفيس Boniface, وذلك على الرغم من امتيازات كنيسـة وستمنستر، وأعـاق الانتخـابـات الأخـرى التي عملت بشكل محق وبتقوى مهيبة.

# رئيس الأساقفة يمنح جزء الخمس من جميع الموارد إلى البابا

وعندما كان في هذه الآونة عقل رئيس أساقفة كانتربري، الذي هو رئيس جميع الأساقفة، في حالة شك وأمل، بالنسبة للحصول على غاياته، أي الحصول على النصر في قضيته ضد الرهبان، وافق —وإن كان بغير رضاه —على طلب منح جزء الخمس منن

موارده، وقام بمبادرة طيبة، فدفع إلى وكلاء الجباية البابوية، مبلغ ثيانائسة مارك، قبل استخراجهم منه بالقوة، وعندما رأى الأساقفة الآخرون لانكلترا هذا، كانوا مرغمين على تحمل خسارة ماثلة.

# غاسكوني في خطر

وفي هذه الآونة، بعدما جرى طرد كافل المملكة في غاسكوني من تلك المقاطعة، قدم وهو يبكي ويشتكي إلى الملك، مخبراً إياه أنه ما لم يتخد إجراءات فعالة سريعة، في سبيل الحفاظ على تلك المنطقة، وإبقائها بين يديه، إنه بلا شك سوف يخسر جميع ممتلكاته هناك في وقت قصير جداً.

# الامبراطور يستولي أثناء زحفه إلى المدينة على عدة مدن أخرى

وكان الامبراطور قد عمل في هذه الآونة هدنة، أو على الأقل نوعاً من أنواع إيقاف القتال، مع الميلانيين والبولونيين، فعاث فساداً في المقاطعات الواقعة في أحواز المدينة، وكان محاطاً بجيش كبير، وأنزل المدن والبلدات إلى طاعته، وأخذ السكان مثلاً لهم بسكان فيتربو، وفقد البابا آنذاك كل أمل ووقع في متاهة اليأس، وكثير من الكرادلة تخلوا عنه وهجروه، وفي الحقيقة لم يبق بينهم ولا واحد تابع اتباعه، باستثناء المعلم روبرت سمركوت Summercote, الذي لم يكن بإمكانه التخلي عنه خجلاً، لأنه هو الذي صنعه كاردينالاً، وجاء تخلي الكرادلة عنه، لأنه كان قد تطرف كثيراً بعنفه لوحده، بدلاً من ضبط نفسه بالعقل الحكمة.

# الامبراطور يوجه اللوم إلى ملك إنكلترا لأنه سمح بنشر القرار ضده وبجمع الأموال في أراضيه

وفي هذه الأونة نفسها، أرسل الامبراطور رسالة إلى ملك انكلترا بأنه

مندهش إلى أبعد الحدود، لأنه قام هكذا بشكل غير حكيم فوزع أمواله بين الأجانب، لإلحاق الأذى به، وهو الامبراطور، وكتب إليه رسالة جاء محتواها كما يلي:

«من فردريك، الذي هو بنعمة الرب، امبراطور الرومان، والأغسطس الدائم، وملك القدس وصقلية، إلى اللامع ملك انكلترا، تمنيات الصحة وعواطف صادقة:

بها أن التحالف والزواج يعقد التحالفات أحياناً بين ملوك وأمراء العالم، فإن العواطف، أو الاتحاد، بناء عليه، ينبغي أن يكون قائماً فيما بينهم، وذلك بنسبة تصاعدية، بما أنهم أعظم من الآخرين، وكلما ازدادت علواً المكانة التي وضعوا فيها، كلما توجب عليهم أن يضربوا مثلاً بالفضائل للذين هم دونهم، وعندما يشاهدون إجماعهم وإرادتهم الطيبة، فإن السلام والوئام يزداد قوة بين الناس، وبذلك يزداد الحفاظ على مكانتهم المحترمة وتزداد حقوق ممالكهم قوة من أجل المستقبل، ونحن نعتقد حتى الآن، أنه من خلال قرابتنا سوف تقوم المنافع من هذا النوع لكل منا ولكم، (ولاسيماً وأن الأطفال، وهم الروابط المقدسة، سوف يرعون ويجري بهم تثبيت رباط قرابتنا) غير أننا وجدنا العكس تماماً لنوايانا، ولذلك إننا نكتب إليكم مكرهين، ونحن آسفين، علاوة على ذلك لقد وجدنا بأنكم عبرتم بعين الرضا واجتزتم بالأذى الواضح الذي أنزل بنا من قبل الحبر الروماني، والذي اعتقدناه أنه غير مؤيد تماماً، بالنسبة لنا نحن الذين فوق جميع أمراء الأرض الآخرين، هو أنكم سمحتم لقراره غير العادل والكرية ضدنا، أن يجري بمعرفتكم، وعلي مسمع منكم، نشره في جميع أرجاء مملكتكم، مما سبب ضرراً كبيراً، وإهانة، وحطًّا من شأن الآمبراطورية، والآن قُـــد علمنا مـــاهُو حقيقة مؤكدة، أنك في طاعتك المفتونة، لهذا العدو المميت لنا، والمتشوق لتدمير شرفنا، والمتعطش لدمنا، قد سمحت بموارد المال، من مكوس وتبرعات، أن يزود بها، في سبيل القتال ضدنا، وذلك من كنائس مملكتك، ومن أسلافك (الذين تجبرنا مصاهرتنا على علمهم أسلاف لنا أيضاً) التي أصبحت غنية من عطاياهم التقوية، وبناء عليه، دع حكمتك الملكية، عندما لاتكون منحرفة بـوساطة النصائح الماكرة، تقدر فيها إذا كــان لائقاً بكم تعــريض ابن ختن لكم، وأخ لكم، أو على الأقل حليف، أو في جميع الأحسوال ملك أو أمير، ضده لم تعلن الحرب، تعريضه للهجوم، والحرب ضده بوساطة المساعدة بمالك، علماً بأن ذلك مخالف لشريعة وعادات المالك، وماهي الفوارق فيها إذا كنت قد متنت دفاعات عدونا بالذهب والفضة أو بالسلاح من خلال وساطتك، أو أنك توليت الاضرار بنا؟ وخاصة كما نعلم من خلال التجربة أنك لاتستطيع ايقاف يد المساعدة له بشكل فعال عن طريق السماح بتزويده بالمال من مملكتك، الذي وعد بأن يجند به مرتزقة للميلانيين وللخونة الآخرين ضدنا، والذين يسعى بوساطتهم لاغواء أعواننا المخلصين لنا بالتخلي عن ولائهم لنا، وهكذا تمكن بالبرطلة والرشوى من شراء ولاء بعض ضعفاء الرجال، مما سبب الحطّ من سمعتهم واظهار ذلك، وليس أقل من هذا هلاكهم الأبدي.

وباسم الرب، لاتدع أيها الأخ العزيز، أن يتأسس بوساطتك —على أقل ليس ضدنا— قيام الملوك بشكل جائر بالقتال من قبل الملوك، كما عليك أن لاتدع نير الحكم البابوي يضغط بمثل هذه الشدة على عنقك لملكي، إلى حــد يجعلك ترى أنه مما يبعث السرور العظيم في نفسك لاساءة إلى عقائد الانجيل، وقوانين الطبيعة، وإلحاق الأذى بجارك، بابن ختنك، لابل بأخيك، وبشكل خاص في الحالة الحاضرة، فأنت إذا اقمت بتقدير المسألة بشكل حكيم وعن قرب، فإنك سوف تجد لقضية ليست لصالحا وليست لصالحكم أنتم أنفسكم، ولا لصالح قضية والأمراء الآخرين العرضة للخطر نفسه.

وبناء عليه، إننا بهذا الغرض، نسألك بعاطفة صادقة، ونرجو جلالتك المخلصة، بحكم تقديرك لعواطفنا ولشرفنا، أن تقوم بشجاعة وبثبات، بأن تعارض ببراعتك وقوتك، تلك الإجراءات التي نخشي أنها سوف تلحق ضرراً كبيراً بقضيتنا، وأن لاتسمح بحمل أية أموال إلى البلاط الروماني، جبيت من الموارد، والضرائب، والتقدمات، أو من المصادر الأخرى لمملكتك، وإنك لست أنت ولا هو لائق بك، أن تتغاضى أو أن تخدع، أو أن تمر عبر هذا دونها اهتمام، مثلها هو غير لائق بنا أن نقبل تقديم أية مساعدة يمكن أن تطلب منا، أو بوساطتنا لتستخدم ضدك، أو أن نسمح بتقديمها بأية طريقة من الطرق، وغير هذا، من الممكن في حالة مشابهة أو قضية أكثر عدلاً، أن نحتذي بمثلكم، فنقدم المساعدة ضدكم وضد مملكتكم، وهو مارفضناه حتى الآن، وتمنعنا عن تقديمه للذين لهم مشاكل معكم، وإلى الذين هم مرتبطين معنا بروابط عاطفية قديمة، وانظر إلى البابا، في متابعة الدفاع عن قضيتنا العادلة، قد وجد الحظوة لنفسه لديكم، في حين هو لم . يقدم إليكم شيئاً ولاعلاقة له البتة معكم، سـوى أنه يتبجح -وهذا مانقوله ونحن نشعر بالخجل- بأن له سلطة السيد الاقطاعي

وفيها يتعلق يجميع القضايا التي جرى ذكرها أعلاه، وكذلك في سبيل تأدية خدمات أخرى لنا في أراضيك، قد أرسلنا هـ. H شالبوست وهو فـارس، وتابع مخلص لنا، فهـو الحامل لهذه العروض إليكم، ونحن نرجوكم بكل اخلاص، ونسأل عاطفتكم، أن تصدقوا من دون تردد كل مايمكن أن يقوله لكم باسمنا وبالنيابة عنا، كم لو كنا نحن أنفسنا موجودين، وأن تنفلوا مطالبنا، وأن تعطوه جواباً دقيقاً، ونهائياً، حول الذي قررتموه، وجرى ترتيبه من قبلكم بشأن القضايا المتقدم ذكرها، لأننا نرغب في حالات الطوارىء أن نكون على

دراية، وأن نعرف من الذي يمكن أن نتوقع منه النصيحة، ومن الذي ينبغي أن نكون حذرين منه».

وعلى كل حال جرى تشويه الرسالة الشفوية التي عهد بها الامبراطور إلى الرسول المذكور ه. شالبوست، مع الرسالة ذات اللهجة الصديقة، التي أوردناها أعلاه، وكثير من الأشياء حذفت ولم تذكر من قبله، ومهما يكن من أمر، كتب الملك له جواباً، بيّن فيه أنه لايتجرأ على معارضة البابا، وأنه مندهش إلى أبعد الحدود، أن أخته الامبراطورة، لم يجر تتويجها بعد بأبهة في الأماكن والمدن المعتادة للامبراطورية.

### وصول كونت فلاندرز إلى انكلترا

قدم في خلال هذا العام، توماس كونت فلاندرز، الذي هو عم الملكة، إلى انكلترا بأبهة عظيمة، وكان ذلك بعد حصوله على إذن من الملك الفرنسي، ولدى وصوله، استقبل ليس فقط من قبل الملك ورجال بلاطه، بل من قبل حشد كبير جداً من سكان لندن، وهم على ظهور خيول مزينة بشكل فخم، مع الأبواق وكل مظاهر السرور والبهجة، وقد استقبل في لندن بكثير من التشريف، وأثقل بالهدايا، وأعطاه الملك على الفور خسمائة (أو كها قال بعضهم ثلاثهائة) مارك من الأموال الاستيرلينية الجديدة، وعمل له منحة بالمبلغ نفسه سنوياً للعشرين سنة المقبلة، وذلك تقديراً للولاء الذي قدمه له الكونت المذكور، وبعد الفراغ من تسوية هذه القضية، توجه الكونت إلى ويندسور، ليزور الفراغ من تسوية هذه القضية، توجه الكونت إلى ويندسور، ليزور حفيده الطفل ادوارد، ابن الملك، وعاد بعد هذا على الفور إلى فلاندرز، لأن الإذن بغيابه كان محدوداً بوقت قصير من قبل الملك الفرنسي، وعيّن قبل مغادرته المعلم هنري الفلاندري، وكيلاً له ليتسلم الهدايا التي منحت إليه، وقام الملك على الفور بمنح بعض الموارد اللاهوتية، فصارت فجأة من نصيب الكاهن هنري المذكور، ولدى تحميل الكونت

المذكور بالهدايا الثمينة من الملك، بدأ بإثارة الحرب في مقاطعاته، وحشد بعض الجنود المرتزقة والأتباع التي استأجرهم مقابل أجرة، وبعد حشده هكذا لجيش كبير، في وقت قصير من الزمن، هاجم الأسقف المنتخب للبيج، الذي كان من حزب الامبراطور، ومن أقربائه، وهاجم أيضاً بعض الآخرين التابعين للامبراطورية، الذين كانوا —بناء على أوامر الامبراطور—قد بقيوا مع الأسقف المنتخب المذكور.

# كونت فلاندرز يشن الحرب على الامبراطور

وعندما سمع صاحب الجلالة الامبراطور بإجراءات الكونت، أرسل إلى المذكور رسالة تهديدات مرعبة، ليتوقف عن إجراءاته الطائشة والجريئة، وإذا لم يتوقف -وذلك على عكس ما يستحقه الامبراطور منه — وتابع مضايقته، وهو المنزعج بسبب كثير من القضايا القاسيـة، وباغضاب البابا له، وكذلك إذا لم يتوقف عن مضايقة حلفائه، وبشكل خاص الأسقف المنتخب للييج، الذي هـو صديقه وقـريبه، والذي دعي إلى مقامه بشكل محق، وإذا لم يتروقف عن إثارة الاضطراب للامبراطورية، هو قد أمر أيضاً دوقى لوفيان Louvain وبرابانت وآخرين من الجيران الأقوياء، بالقيام بالتصدي لحملات كونت فلاندرز واضعافها، ثم إنه كتب أيضاً إلى كونت بروفانس، الذي كان من المعروف أنه من حزب الامبراطور، يأمهره بحكم كونه حليفه المخلص بأن يتصدى لخطط كونت فلاندرز وأن يحبط محاولاته، وهي الخطط والمحاولات التي حرض عليها الكولت المذكور برعونة، ولكن بها أن هذين النبيلين: كُونت بروفانس وكونت فلاندرز رفضا إطاعة أوامره، كتب الامبراطور إلى كونت طولوز، يأمره تحت طائلة آلام العقوبة المحقة، بأن يشن الحرب ضد كونت بروفانس، الذي تاه عجباً وصار عاصياً بسبب ابنتيه الملكتين، ورفض معاقبة كونت فلاندرز، وقام الامبراطور نفسه بإرسال مساعدة مؤثرة إلى كونت طولوز، من أجل

مضايقة كونت بروفانس، وقام النبيل المتقدم ذكره على الفور بإطاعة أوامره.

#### إخفاق محاولات كونت فلاندرز

ثم وجد كونت فلاندرز أن حملاته الطائشة والجريئة قد أخفقت في تحقيق الآمال الفعالة التي بنيت عليها، وأن قوة الامبراطور كانت أكثر ثباتاً ضده، وأصبح أكثر خوفاً من تهديداته، وقد أخبر بطرق عديدة بوفاة أخيه وليم، الذي جرى انتخابه من قبل حزب البابا، فأوقف بمهانة الحرب التي دخلها بشكل غير حكيم، وذلك بعد انفاقه مبلغاً كبيراً جداً، وبعدما أثار كثيراً من الأعداء ضده نفسه، ولأن الكونت المذكور كان عائداً لمملكة فرنسا، التي تدخلت وقدمت الحاية له، فقد أخفى مشاعره بالانتقام لبعض الوقت، مقرراً —على كل حال— أن يسدد له في بعض الوقت المستقبلي.

### الحرب بين كونتي طولوز وبروفانس

وكان كونت طولوز على استعداد أكبر لإطاعة أوامر الامبراطور، ومرد ذلك إلى الأذى الذي غالباً مالحق به على أيدي الفرنسيين، وقد نهض وانبعث شخصياً بناء على استدعاء الامبراطور وزحف برغبة ونشاط ضد كونت بروفانس، الذي أنزل به أضراراً لاتعوض، وقام كونت بروفانس على كل حال بالفرار، ووضع نفسه تحت حماية الملك الفرنسي، ورجاه بتواضع، بسبب مكانة واحترام الملكة الفرنسية التي هي ابنته، بأن يعطيه مساعدة فعالة، لأنه يوجد في أفينون وبشكل خاص في المقاطعات الواقعة على الرون، بعض النبلاء الفرنسيين، الذين قدموا إلى هناك مع لويس الملك الفرنسي، والذين كانوا قد استولوا بالقوة، على بعض القلاع، والبلدات، والمدن، وانتزعوها من لويس الملككور، وذلك بناء على تحريض من البابا وبمساعدة منه، ومايزالون يحتفظون بهم بالقوة، وهم منتزعين منه، وعندما سمع هؤلاء الرجال

بأن أبا الملكة قد نال السوء في الصراع، وأنه كان يستجدي المساعدة بسبب محبة الملكة، ولكي يتمكن من استرداد أنفاسه احتشدوا، وطاروا إلى السلاح، لمساعدة كونت فلاندرز، وكان كونت طولوز —على كل حال— على دراية بخططهم، فنصب كميناً لهم، وواجههم بقوة عظيمة، وقتل عدداً منهم بحد السيف، وصد محاولاتهم حسبها رغب وأراد، ونجحت الحملة على يديه نجاحاً كبيراً، حيث تمكن في وقت قصير من الاستيلاء على حوالي عشرين قلعة، وانتزاعها من الفرنسيين ومن كونت بروفانس، وبعد طرده للعصاة المتملكين لهم، أعادهم إلى حكمهم السالف.

#### ملك انكلترا يكتب إلى الامبراطور لصالح كونت بروفانس

وعندما سمع ملك انكلترا بأن كونت بروفانس قد عانى من خسارة كبيرة في هذا الصراع المدمر، قام بناء على ضغط ومبادرة من الملكة، فكتب إلى الامبراطور، بطريقة صديقة، ورجاه من أجل خاطر القرابة، التي هي بالعادة توحد الأمراء، وبحكم رحمته الامبراطورية، أن يقوم بتوفير كونت بروفانس والحفاظ عليه، لأنه والد زوجته.

# الملك الفرنسي يشنّ الحرب على كونت طولوز

وعندما سمع الملك الفرنسي، القوي جداً، بالأضرار الكبيرة التي أنزلت برعيته، ولأنه اعتقد بأن هذه الأضرار قد نزلت به ولحقت من قبل الامبراطور، انفجر غاضباً بعنف، ضد الامبراطور، وكذلك ضد كرونت طولوز، ورغب باستخدام كل الوسائل لترميم خسائره وأضراره، وأن يعاقب هذه الأعمال الطائشة، فقام بوساطة تراخيص ملكية، وبسرعة رهيبة، بحشد جيش كبير من نبلاء فرنسا، وذلك بقدر مااستطاع، ولكي لايندفع هؤلاء النبلاء، وينزلقوا في صراع طائش متسرع، قاموا بتواضع مناسب، فسألوا الإمبراطور نفسه، عما إذا كانت

الحرب قد تأصلت من قبله، وفي الوقت نفسه، وبسبب خسائر جيش الملك في الأرض المقدسة، ولكي لايخسر البقية بالتعرض للجراحة، أرسل ملك فرنسا سبعائة من الفرسان مع عدد أكبر من الأتباع لصد ملات الأعداء في بروفانس.

#### تبرئة الامبراطور

وهكذا وجهست الملامة إلى الامبراطور، ووصل الأمر إلى حد اتهامه بالاجرام، فأنكر ذلك كله بشدة، وقال بأنه لم يخطر بذهنه قط، تعريض أي واحد من المملكة الفرنسية للأذي من قبله، لابل كان هو بالحرى على استعداد للوقوف ضد أعداء تلك المملكة، وعن طواعية وبرجُولة للقتال ضدهم، لأنه يعرف أنهم لايستحقون شيئاً آخـر منه، وقال بأنه «بعيد عن تعويض الخير بالشر، لكن إذا كان هناك بعض الأشخاص الفرنسيين المجاوريين لأراضي كونت طولوز، قد قاموا إرضاء منهم للملكة بمهاجمة عدو أبيها، وذلك بشكل متسرع وبلا حكمة، وأقدموا من دون أمر من مولاهم الملك بشن الحرب علينا، فقام شعبنا الذي تعرض للأذى، بصدّ هذه الحملات، وانتقم للأضرار التي كانت غير متوقعة، فلا عجب في ذلك، يضاف إلى هذا أنه ليس هناك من شك، بأن الذين عملوا الشر أولاً قد أثاروا المخساطر الأولى، والأضرار الأولى، وبناء عليه يتوجب عليهم بقدر ماتوفر لديهم من قدرة، إعادة الممتلكات التي جرى الاستيلاء عليها من الجانبين، وعمل ترضيــة من أجل جميع الأضرار، حتى لاتتمكن بـذور الخلاف التي زرعها عدو الجنس البشري من النمو والتكاثر بين مثل هذه الشخصيات المتميزة، ولكي لايمتلك أعداؤنا المسوغ لتهنئة أنفسهم بسبب خلاف اتنا»، وعلاوة على ذلك صرح كونت طولوز إلى ملك فرنسا، بأن الامبراطور كان على غير دراية بها حدث، وبذلك برأه.

### ولادة ابنة إلى الملك الفرنسي

ومنح الرب في هذه الآونة ابنة إلى الملك الفرنسي، من زوجته م. M, ليزيد من قوة مملكته وهنائها.

#### مذبحة مريعة للصليبين في منطقة دمشق

وفي الوقت الذي كانت تجري فيه هذه الأحداث في فرنسا، عانى قومنا —تحت طالع غير سعيد— من خسارة محزنة لجيشهم في دمشق، وشملت الخسارة الرجال، والخيول، والسلاح، والكرامة، وهو ماسنرويه بأسف، وكنا قد علمنا به من رسالة هي التالية:

"من الصديق كذا إلى الصديق كذا، تحيات: ليكن معلوماً من قبلكم بأن كونت بريتاني قد قام بغارة بوساطة الفرسان، أمام دمشق، وحصل على أسلاب كثيرة، جلبها سليمة إلى الجيش، وغار منه اير لا: بار، ومونتفورت، ودوق بيرغندي، فقاموا بعد مضي ثهانية أيام بغارة أخرى، مراغمة لنصيحة كونت بريتاني، وفي هذه الغارة تعرض للقتل ايرل بار، واللورد سيمون دي كليرمونت، واللورد جون دي باري Barre, وعدد كبير وروبرت ماليت، ورتشارد دي بيومونت Beaumont, وعدد كبير آخر، ووقع ايرل ألماريك دي مونتفورت بالأسر، واقتيد بعيداً، وحمل إلى القاهرة، كهاحدث أيضاً بالنسبة لدوق بيرغندي».

وفي الوقيت نفسيه، وصلت الرسالة التالية من ايرل أوف مونتفورت إلى زوجته الكونتسة وقامت هي بتحويلها إلى الايرل رتشارد:

«ليكن معلوماً لديكم، أن دمشق لم يتم الاستيلاء عليها، كما ذكر من قبل، بل عاد الجميع إلى عكا، وإلى جانب هذا عليّ إخباركم بأن الملك الفرنسي قد نقل جميع أمواله من الهيكل، لأن الداوية والاسبتارية قد رفضوا مساعدة الفرنسيين في هذه الأزمة، وينبغي أيضاً أن تعلموا بأن

ستين قد أسروا وهم أحياء، ثم بعد ذلك أثناء عودتهم، وقع عشرة نبلاء وفرسان واعدين في الأسر.

#### الامبراطور يحزن لسوء حظ الصليبين

وعندما سمع الامبراطور بهذا، حزن كثيراً من أجل الصليبين، مع أنهم رفضوا نصيحته الصحيحة بعدم الابحار من دونه، وكتب على الفور رسائل تهديد مرعبة إلى المسلمين في دمشق وكذلك في القاهرة، يمنعهم —إذا كانوا يقدرون حياتهم — من الإقدام على إساءة معاملة النبلاء الصليبين، العبيد المحبوبين من الرب، الذين يحتفظون بهم أسرى، خشية أنه عندما سينقض عليهم ويهاجمهم بقواته المرعبة، وبنسوره المخيفة والمنتصرة، وقتها سوف يشعرون بالانتقام الامبراطوري، وبغضب الرومان وامبراطورهم، الذي غالباً ماتلطخت سيوفه بالدماء الشرقية.

#### رسالة الامبراطور حول القضية المذكورة

«من فردريك الذي هو بنعمة الرب، امبراطور الرومان، والأغسطس الدائم، وملك القدس وصقلية، إلى هنري اللامع، ملك انكلترا، وابن ختنه المحبوب، تمنيات الصحة والعواطف الصادقة:

إن الكارثة العامة، وسوء الحظ المبكي للصليبين، في مقتل الجيش النبيل للصليبين، الذي وقع مؤخراً في بلدان ماوراء البحر، بانقلاب للحظ غير متوقع، نحن نبكي بحزن داخلي، وبإخلاص وباستحقاق أعظم، لأننا كنا نرى ذلك ونخشاه قبل مغادرتهم، وكان عقلنا يتوجس من المخاطر التي كانوا سيواجه ونها، وكان حدسنا القائم على المواسم والأحداث، يقودنا، حتى عندما كانت أحوالهم متقدمة، لأن نرى سلفا بمشاعر قلقة مصيرهم الحالي، ونحن نعتقد أنه ليس سراً بالنسبة لسموكم المخلص، كيف أننا حصلنا على خبرة حول مكر المسلمين، في لسموكم المخلص، كيف أننا حصلنا على خبرة حول مكر المسلمين، في

تلك البلدان في هذه الأيام، وكنا نرغب بتوقعات قلقة أن نكون مستعدين للمستقبل، خشية أن يكون الحظ قد أعد لهم شيئاً ليس لصالحهم، وهم الذين كانوا جاهلين بالأعمال، ويقومون بالوفاء بعهودهم من دون التقصي المستحق والمتوجب، ولذلك قمنا بوساطة رسائل متوالية، ومبعوثين خاصين من قبلنا، فحثثنا مقدمي الصليبين، وبعد ذلك جماعتهم كلها، ليقوموا بتأخير موعد جوازهم، لأنه عندما تتهيأ الفرصة المناسبة وتقوم، إما أن نكون نحن شخصيا، مستعدين لمرافقتهم وقيادتهم، أو اننا كنا سنرسل ولدنا معهم للانقاذ، وذلك فور تمكننا بأية طريقة من الطرق من تسوية الأعمال الصعبة، التي كانت أنذاك تتطلب اهتمامنا الطارىء في ايطاليا، لأنه ليس بإمكاننا توريط أنفسنا بشكل مفيد باهتمامات أخرى، حتى نتمكن من تحرير أنفسنا من الأعمال التي كنا متولين القيام بها، لأننا عندما نكون متحررين من المسألة الأولى، يمكننا بسهولة معالجة الثانية.

ومع أن الصليبين أفراداً وجميعاً، قد قبلوا بنصائحنا الصحيحة، والتزموا بخطتنا، التي لم يكن لها غايات ماكرة أو سرية، حمّل الحبر الروماني الحالي كلامنا وأعمالنا تفسيراً شريراً، وكأن الخطر سوف يحيق بديانتنا وبالإيمان الكاثوليكي، بتأخير القضية حتى وقت موائم، فحرض الصليبين وحثهم بوساطة إنذارات متوالية، وأوامر وتهديدات حتى يقوموا بالعبور، وذلك وفقاً لكلمات الكتابات المقدسة: «وضع أعباء ثقيلة على الآخرين، وهي التي لايمكنه أن يحركها باصبعه».

وعندما علمنا بهذا وعرفناه، قمنا بالتهاسات متوالية، ورجونا الحبر المذكور أن لايثق بالتقلبات وأن لايعهد لمخاطرات الحظ مثل هذه المهمة العظيمة، التي تتطلب آراء محكمة، ووقتاً موائها، واستعدادات عظيمة بالرجال والأشياء، وليس تسرعاً ليس حميداً، بتعريض خدمة يسوع المسيح للخطر، وكذلك مساعدة الأرض المقدسة، التي ألهبت قلوبنا،

وكذلك قلوب كثيرين، ومثل هذا العدد العظيم من الناس، ولفتنا انتباهه وذكرناه أن ترميم مثل تلك الخسارة الكبيرة وتداركها ليس أمرآ هيناً، ورجوناه أيضاً أن لاينظر إلى وعدنا بتقديم مساعدة كبيرة في هذه المسألة، على أنه كلام عابث، لأننا أملنا، بوساطة شخص ولدنا، الذي هو رعية لنا أن نتابع بكل جهودنا خدمة يسوع المسيح، والدفاع عن الأرض المقدسة، وتولينا تذكيره بحقيقة أن السفك الهائل لدماء الصليبيين، في كثير من المعارك المتعاقبة في الماضي، قـد حقق قليلاً --أو لم يحقق شيئاً — من المنافع في هذه القضايا، لأنها غالباً ما أعيقت بوساطة نقص الرجال والأشياء، وكانت الحشود في بعض الأحيان من دون قائد حريص وصاحب نفوذ، فبوساطته من الممكن أثناء قيام الخلافات بين عدة مقدمين، أو أن تقاعس واحد منهم قد يمنعهم من اغتنام منفعة الفرص الموائمة، أو توفر الحاجة لضبط سفاهة كثيرين، هو يمكنه أن يخدم مصالح كل من الحملة والأفراد، إذا ما احتفظ بالآراء الصحيحة من أجل لحظة مناسبة أكثر، ووقتها من المكن عمل استعدادات وافرة، وتحت قيادة قائد واحد شديد، هو ضروري للحشد، يمكن وقتها للديانة المسيحية أن تتقدم أولاً بالوقت نفسه، نحو الغاية المرجوة، وأن تستقر واثقة بنصر مضمون.

وقد عدّ هذا الحبر الروماني جميع هذه الأشياء، بلا قيمة كبيرة، ونظراً لكراهيت لنا، ولكي يتمكن من تدمير العمل كله، أصر بعناد على الصليبين بوجوب الاقلاع، من دون أن يعطي تقدير إلى ان الصليبين الذين بقيوا في المناطق الأجنبية، كانوا مع أعداء الصليب المانح للحياة مستقرين بسلام تبعاً لشروط الهدنة التي عملت معنا، وأنه إذا ما خرقت المعاهدة بوساطة أية حركة من قبل الصليبين، فإنهم سوف يتعرضون لمخاطر السيف والجوع، لأنه من غير الممكن ارسال مساعدة سريعة إليهم، أو تأمين المؤن إليهم.

وعلمنا أخيراً بأن البابا قد بعث ثانية رسائل إلى الصليبين، يأمرهم بالقيام بالعبور، فكتبنا رسالة إليهم، بأن يقوموا بالزحف خلال مملكتنا إلى مكان ابحارهم، وأننا كنا مستعدين بسرور وبكرم لمساعدتهم إلى أقصى مانمتلكه من قدرة، وقد عبر بعضهم من خلال مملكتنا في صقلية، ومن هناك أبحروا، بينها اختار آخرون العبور بوساطة طريق مرسيليا، ولهذا انتصرت الآن يد عدونا العام على مثل تلك الآلاف المؤلفة من الفرسان، الذين كرسوا أنفسهم لخدمة الأرض المقدسة، مع أننا ينبغي أن نبكي في مقتلهم من الإهانة التي أنزلت بيسوع المسيح المشيع البشرية، وأن نبكي على المسيحية كلها، ونحن نشعر في قرارة أنفسنا ونتعاطف مع ما عانوا منه، وللأذى الذي لحقهم، وبشكل خاص بسبب خسارة أولئك الجنود الشجعان من مملكة فرنسا، فهذه المملكة قد بسبب خسارة أولئك الجنود الشجعان من مملكة فرنسا، فهذه المملكة قد عانت من خسائر قاسية أكثر من البلدان الأخرى.

ونحن على كل حال لانسمح للخسارة أن تكون بلا وسائل تعويض، ولا للحزن أن يكون بلا مواساة، لأننا سوف نسهم بسرور وبكرم من أجل مساعدة الأرض المقدسة، وسنقدم كل ماتسمح به عظمة الامبراطورية، وبقدر ما تأذن لنا الحالة العاصفة للأحوال في الوقت الحالي، التي تسببت بالنصيحة الفاسدة للحبر الروماني، وكذلك غضبه، ونحن نعتقد، لو أن سلطان مصر، والد السلطان الحالي، مازال حياً، لقام إنطلاقاً من عواطفه الطيبة التي اعتاد أن يبديها نحو شخصنا الملكي، فتولى تلبية طلبنا بالنسبة لمسألة الفرسان النبلاء، الذي وقعوا أسرى أثناء الحروب، ونحن على كل حال سوف نستخدم اهتمامنا الخاص ووسائلنا مع السلطان الحالي، في سبيل اطلاق سراح هؤلاء الأسرى النبلاء، علاوة على ذلك نحن نرغب إليكم أن تضعوا ثقتكم الدقيقة وأن تعتمدوا على كل ما سوف يخبركم به عنا وليم دي كومبيسا الدقيقة وأن تعتمدوا على كل ما سوف يخبركم به عنا وليم دي كومبيسا وروسيتنا المخلصين لنا، حيث أننا

اعتدنا أن نرسله في خدمتنا بمثابة رسول إليكم. صدر في فوجيا Foggia, في هذا اليوم الخامس والعشرين من نيسان، في العلامة الثالثة عشرة».

### الامبراطور يسترد عواطف كثير من الناس وعقد مجمع عام

وعندما باتت محتويات هذه الرسالة معروفة، استرد الامبراطور قلوب كثير من الناس، مع أعداد كانوا من قبل متقلبين بعواطفهم واحترامهم له، وقد بدأوا بالوقوف إلى جانبه، وبدأ رجال الشعب الروماني —على الرغم من وعود البابا — يقفون بثبات إلى جانب جلالته الامبراطورية، وأعطاه الشيوخ ذوي الأصول النبيلة المشهورة عهودهم، واجتمع بناء على ذلك شيخ كان قد أوجده الامبراطور في روما في السنة الثالثة قبل هذه، والكرادلة، وأعلنوا أنهم ما عاد بإمكانهم تحمل عنف البابا، مما ألحق الخطر بالمسيحية كلها، ولذلك بينوا إلى البابا، بناء على طلب الامبراطور، وموافقته، أنهم استجابة لطلبه، يرغبون بعقد مجمع عام بشكل موائم في أسرع وقت ممكن، وتقرر أن يرغبون يوم الفصح المقبل الموعد لعقد المجمع، حيث بها أن الرب قد قام يكون يوم الفصح المقبل الموعد لعقد المجمع، حيث بها أن الرب قد قام وتنفس بحرية، وبسعادة.

### ختان صبي في نورويك من قبل اليهود

وفي هذه الآونة ختن اليهود طفلاً مسيحياً في نورويك، وبعدما ختنوه أطلقوا عليه اسم يورنين Jurnin, ثم إنهم احتفظوا به ليصلبوه، في محاكاة تأملية لصلب يسوع المسيح، وتمكن والد الطفل الحمل حال— الذي منه سرق اليهود الطفل، بعد بحث متواصل، وبعد طويل وقت من اكتشافه، حيث كان مسجوناً لدى اليهود، فصرخ بصوت مرتفع وأشار إلى ابنه، الذي اعتقد بأنه قد ضاع، لكنه كان محبوساً في

غرفة واحد من بيوت اليهود، وعندما وصلت أخبار هذه الجريمة غير الاعتيادية إلى علم وليم دي ريلي Rele, وكان أسقفا، ورجل دين حكيم ويقظ، وإلى مسامع بعض النبلاء الآخرين، قام باعتقال جميع اليهود في تلك المدينة وسجنهم، حتى لايتم اهمال هذه الإهانة الموجهة إلى المسيح من دون عقوبة من خلال اهمال المسيحيين، وعندما رغب اليهود في وضع أنفسهم تحت حماية السلطات الملكية قال الأسقف: «هذه قضايا عائدة إلى الكنيسة، وعندما تقوم قضية تتعلق بالختان وبإهانة الدين، فهي لاتقرر من قبل بلاط الملك»، وبناء عليه تبين أن أربعة من اليهود كانوا مجرمين باقتراف الجريمة المتقدم ذكرها، فجرى أولاً سحلهم بعد ربطهم إلى ذيول الخيول، ثم جرى تعليقهم على المشانق، حيث لفظوا مابقى من حياتهم التعيسة.

# تكريس هـ. H بيتهول واستخراج الموارد

في الأول من تموز في هذا العام جرى تكريس هيوج دي بيتهول Pateshull, الأسقف المنتخب لكوفنتري وليشفيلد، وتولى التكريس إدموند، رئيس أساقفة كانتربري، في رئاسة الرهبانية الجديدة قرب غولدفورد Guildford, وجرى تعيين وليم دي هيفرها المعادالله المعادالله وكان كاهناً في كنيسة القديس بولص في لندن، خازناً في محل هيوج المذكور، وفي هذه الآونة أيضاً جرى عقد أكثر الاتفاقيات ظلماً بين البابا وبين الرومان (كها روي) وكان الإتفاق، أنه حيثها كانت هناك منافع في انكلترا، يمكن للبابا أن يوزعها، ولاسيها منافع رجال الدين، ينبغي توزيعها بين أبناء الرومان وأقربائهم، وفق رغباتهم، على شرط أن يقوموا برأي واحد ضد وأقربائهم، وفق رغباتهم، على شرط أن يقوموا برأي واحد ضد الامبراطور، وأن يسعوا لخلعه من العرش الامبراطوري، وهكذا استحوذوا لأنفسهم، السمعة المحترمة لجرأتهم القديمة، وبناء عليه، أرسل البابا، بعد مضي عدة أيام، تراخيصه المقدسة إلى إدموند رئيس

أساقفة كانتربري، وإلى أسقفي لنكولن وسالسبري، يأمرهم الإعداد لشلاثهائة روماني لشغل المنافع الأولى التي سوف تشغر، وجعلهم يفهمون أنهم معطلون عن إعطاء أية منفعة حتى يتم الإعداد بشكل موائم للعدد المطلوب، وتجاه هذا الأمر تملكت الدهشة قلوب الجميع، وخافوا من أن الذي تجرأ على فعل مثل هذه الأشياء، سوف يغرق في أعهاق اليأس.

# رئيس أساقفة كانتربري ينفي نفسه

ورأى إدموند رئيس أساقفة كانتربري، الذي كان قد خضع —بإرادة أو بدون إرادة — إلى الاستخراجات البغيضة، المتقدم ذكرها، ودفع ثمانهائة مارك إلى البابا، رأى الآن أن الكنيسة الانكليزية يداس عليها كل يوم أكثر فأكثر، وأنها كانت تحرم من ممتلكاتها، وتجرد من امتيازاتها، لهذا بات قلقاً من أن يعيش ليرى مثل هذه الشرور على الأرض، ولذلك بعدما طلب الإذن من الملك، وبعدما حصل على أجوبة غامضة، غادر البلاد، محرضاً من قبل هذه الأضرار المتنوعة، وأبحر إلى فرنسا، حيث اتخذ مقراً له مع حاشية صغيرة في بونتني Pontigny, وهو مكان كان سلفه القديس توماس قد عاش به في منفاه، وشغل نفسه في الصلاة والصوم.

#### إصرار أحد الهراطقة

وفي هذه الآونة كان هناك رجل، قد تظاهر بأنه رجل شريف وصاحب حياة متشددة، وكان يرتدي ثياب طائفة رهبان الكارثوشيين وصاحب حياة متشددة، وكان يرتدي ثياب طائفة رهبان الكارثوشيين كمبردج، لرفضه دخول أية كنيسة، وعندما سئل عن هذا الجنون، أجاب بطريقة ملتوية، فجرى حبسه والتضييق عليه، وبعد مضي عدة أيام أرسل إلى النائب البابوي، من أجلل سجنه في برج لندن، لأنه أعلن صراحة التصريح

التالي:

"غريغوري ليس هو البابا، وهو ليس رأس الكنيسة، بل هناك رأس آخر للكنيسة، والكنيسة قد تدنست، والخدمات اللاهوتية لايجوز أن تعمل بها، مالم يتم تكريسها من جديد، وكذلك أوعيتها وملابسها يتوجب إعادة تكريسها، فالشيطان قد أطلق سراحه، والبابا هرطقي، لابل إن غريغوري هذا الذي يدعى البابا، قد دنس الكنيسة والعالم»، وسمع النائب البابوي هذا، وكان ذلك بحضور ر. R راعي دير إيفهام، والمعلم ن. N دي فينهام mham, مع المعلمين ب. وحدد كبير أوف بوردو، وه. ل أوف سوسا Susa, وعدد كبير آخر، وقد قالوا لهذا الرجل المجنون: "أولم تمنح السلطة من عليين إلى آخر، وقد قالوا لهذا الرجل المجنون: "أولم تمنح السلطة من عليين إلى البابا بربط الأرواح وحلها، وأيضاً بشغل منصب القديس بطرس على الأرض»؟ وبينها كان الحضور ينتظرون جوابه، معتقدين أن الحكم عليه يتوقف على جوابه لهذا السؤال، عمل تأكيداً لكن على شكل سؤال يتوقف على جوابه لهذا السؤال، عمل تأكيداً لكن على شكل سؤال

«كيف يمكنني أن أعتقد هذا برجل هو مجرم بالسيمونية، والربا، وربها متورط بجرائم أكبر، وقد منحت السلطة نفسها عندما منحت إلى القديس بطرس، عندما أصبح رسولاً للرب، وتبعه، ليس فقط في رحلاته وأسفاره، بل أيضاً في اشراقه وفضائله»؟، ولدى سماع النائب البابوي لهذه الكلمات أظهر علامات الخجل، وعمل واحد من الذين كانوا جالسين من حوله التعليق التالي:

الذي يتصارع مع الحمقي هو مطلقاً غير حكيم

فهو مثل الذي ينظر في الفرن حيث يجرح عينيه

وفتح هذا الرجل شفتيه الملوثتين بتجديفات أخرى، لأنه قال للذين استجوبوه:

"إنني أقر بجميع مبادىء الإيمان، ومع هذا أؤكد بأن المسيح أخذ شكل الجسد في العذراء»، وعندما سألوه عما إذا كان يعتقد أنه اتخذ شكل الجسد من العذراء، أجاب بعد بعض التردد: «هذا مالا أقوله»، ذلك أنه لو عمل ذلك التأكيد، لبرهن بشكل واضح على أنه هرطقي، وذلك كما قال الرسول: «ابنه عمل من امرأة»، وحول هذا النص قال الكاهن بيد المبجل:

"عليهم عدم الاصغاء إلى الذي يعد التفسير هو أنه: ولد من امرأة عملت في ظل الشريعة، بل عمل من امرأة، وهو الذي استمد الجسد في رحم عذراء، ليس من لاشيء، وليس من مصدر آخر، إلا من جسد أمه، وإذا كان الأمر غير ذلك لما كان قد دعي باسم ابن الانسان، بكل صدق، وذلك إذا لم يكن قد استقى أصله من انسان، وبناء عليه إننا نقف ضد ماقاله يوتيخيا Eutyches, وجميع الأشخاص المفتونين على هذه الشاكلة، الذين أكدوا أنه لم يأخذ الجسد فقط في امرأة، بل من امرأة، هي العذراء مريم، ولو كان الأمر غير ذلك لما كان رحمها قد بورك، ولا ثديها اللذين رضع منها».

# موت ج إيرل لنكولن

وفي الشاني والعشرين من تموز لهذا العام، الذي وافق عيد القديسة مريم المجدلية، غادر ج. ل ايرل لنكولن طريق الجسد، بعدما عانى من مرض طويل.

# الملك يرسل قضاة ليقوموا بجولة في إنكلترا

وفي هذه الآونة، أرسل الملك قضاة ليقوموا بجولة في جميع انكلترا، وقد ارتحلوا وسافروا في جميع المناطق العائدة إلى الملك، مصححين تجاوزات الكثيرين، وتحت حجة إدارة العدالة، جمعوا مبالغ ضخمة من المال، من أجل استخدام الملك، الذي بدّد كل شيء، وقد عهد بالأجزاء

الشهالية من انكلترا إلى كفالة وليم أوف يورك، رئيس كنيسة بيفيرلي Beverley وأتباعه، كما أنه عهد بالمقاطعات الشهالية إلى روبرت أوف ليكسينغتون Lexington وزملائه، وفي هذه الآونة أيضاً، أرسل النائب البابوي مبلغاً كبيراً من المال مع كاهن من عنده اسمه مومل Mumel, إلى البابا، الذي تسلمه بسرور، ثم أعاد الرسول ليتسلم المزيد.

# استخراج بغيض للهال من قبل البابا

انبعثت الآن في انكلترا طرائق جديدة، ولم يسمع بمثلها حتى الآن، لاستخراج المال، لأن أبانا المقدس البابا أرسل مستخرجاً للمال اسمه بطرس لي روج Rouge, إلى انكلترا، وكان بارعاً في استخراج المال، بطرائق لايمكن تصورها، من الانكليز التعساء، فقد ذهب إلى مقار هيئات رجال الدين، وأرغمهم أو أكرههم على الوعد بالمال، وعلى دفع المال عندما وعدوا، وذلك مثل بقية القساوسة، حيث أكد كاذباً بأنهم دفعوا المال برضاهم، ذلك أنه قال:

"إن الأسقف كذا والأسقف كذا، وكذلك راعي الدير كذا وكذا، قد لبوا طلباتي بإرادتهم، فلهاذا أنتم هكذا متقاعسين كسالى، وكأنكم تريدون فقدان شكركم ومشوبتكم"؟ وجعلهم هذا الأقساق أيضا يقسمون أنهم سوف لن يعلموا أي شخص خلال مدة نصف عام، بطرائق استخراج المال التي مارسها، وبتصرفه هكذا تبع خطة لصوص البيوت الذين يستخرجون الوعود من الفئة المنهوبة، بعدم الكشف عن أسهاء الذين سرقوهم إلى أي واحد، لكن صحيح أن الرجال سوف يلتزمون بالصمت، إن حجارة الكنائس سوف تصرخ عالياً ضد الذين يسرقونها، كها أنه من غير المكن ابقاء هذا العمل الشرير في الظلام، يسرقونها، كما أنه من غير المكن ابقاء هذا العمل الشرير في الظلام، مالم يخبروهم بأسباب المطالبات؟

# شكوى رعاة الديرة إلى الملك حول عملية الاستخراج المتقدمة الذكر

وبناء عليه ذهب رعاة الديرة إلى الملك وهم يتشكون بوجوه عابسة قائلن:

"ياصاحب الجلالة لقد ضربنا ولم يسمح لنا بالتشكي ضد ذلك، وقد قطعت أعناقنا، فنحن لانستطيع أن نصرخ، وعدم الامكان والعجز فرض علينا من قبل البابا، وجرت ممارسة عمليات الاستخراج البغيضة في جميع أجزاء العالم، وبارونياتنا التي بين أيدينا هي منك، ونحن لايمكننا افقارهن من دون إلحاق الأذى بك،وبالتالي لايمكننا اجابتك بالنسبة للعجز الذي لحقنا بهن، وفي الوقت نفسه ارضاء الاستخراج غير المتوقف للبابا، لأنه بهذه الوسيلة جرى اختراع أساليب جديدة للظلم من قبل الرومان، وهذه الأساليب تقوم دوماً بشكل غير متوقع ضدنا، وبذلك لاتسمح لنا بالتنفس بحرية، ولاحتى لوقت قصير، ولذلك ركضنا للالتجاء إلى مشورتك، وإلى صدرك الواقي، ونطلب نصيحتك ومساعدتك في حالة الدمار هذه"، وكان الذين خاطبوا الملك بهذه وعندما سمع الملك شكاويها، نظر إليها نظرةعابسة، ولإرعابها دعا بصوت مرتفع النائب البابوي، الذي صدف أن كان حاضراً، وقال بصوت مرتفع النائب البابوي، الذي صدف أن كان حاضراً، وقال

«انظر يامولاي النائب البابوي إلى هذين المغويين، إنها يتوليان كشف أسرار البابا، مقدمين منفذاً للنقد واللوم، وليسا مذعنين لرغباتك، افعل معها الذي يرضيك، ولقد منحتك واحدة من أحسن قلاعي لسجنها فيها»، وعندما سمع الراعيان هذه الكلمات أصيبا بقرف لايمكن وصفه وبرعب، وقد غادرا بعدما وعدا بإرضاء النائب البابوي وبتلبية جميع

رغباته، وبعض رجال الدين -على كل حال مع أنهم كانوا قلة رفضوا الاستمرار بالتردد، ورفضوا حني رقابهم لعبودية مثل هذه الحالة المزرية، ووقفوا صامدين في رفضهم الذي كان مطلوباً منهم، وبصعوبة جنبوا أنفسهم الخضوع بذريعة طلب وقت حتى يمنح لهم.

# اجتهاع للأساقفة في نورثأمبتون حول القضية نفسها

عندما فكر النائب البابوي، مع حليفة بطرس لي روج، بالتصرف وفق الطريقة نفسها مع الأساقفة الذين استدعيوا للاجتماع في نورثأمبتون لهذه الغاية، وجدوا هؤلاء قد تعلموا من قضية الراعيين فأجاباهما قائلين:

«لدينا رؤساء شهامسة خاضعين لنا، وهم الذين على دراية بمنافع رجال الدين الخاضعين إليهم، الأمر الذي نحن جاهلين به، وهذه القضية تخص جميع الفرقاء، ولذلك يتوجب اجتهاعهم جميعاً مع بعضهم، وإنه ليس لائقاً ولا موائهاً إعطاء جواب من دونهم»، وبناء عليه جرى تعيين يوم من أجلهم لإعطاء جوابهم، وأن يكون يوم عيد القديس يوحنا المعمدان، أي أن يكون ذلك في يوم عيد ميلاده، وبناء عليه، اجتمعوا كلهم بحضور النائب البابوي وأصحابه، وكانوا على غير استعداد للاستجابة للاستخراجات المتقدم ذكرها، وكانوا متصلبين وبدون خجل، ومصرين على رفضها وعلى عدم الموافقة عليها، ومع ذلك عارضوهم بطريقة لطيفة وحذرة، وترافعوا في ردهم بالاعتراضات المنطقية التالية:

### اعتراضات الأساقفة على مطالب النائب البابوي

«لقد أفادوا أن عليهم عدم الاسهام، لسبين، أولها لأن الاسهام سوف يكون ضد واحد قد عمل تحالفاً مع أميرهم، ولأن هذا الاسهام قد عمل من أجل سفك الدم المسيدي، الأمر الذي هو واضح من كلام

مذكرات التراخيص الرسولية التي ورد فيها كلمات: «لشن الحرب على الامبراطور»، وكذلك لأن الاسهام سوف يكون مضاداً لحرية الكنيسة، وهذا أيضاً واضح من مغزى المذكرة نفسها، التي جاء فيها قوله: «ضبط جميع المعترضين بموجب الروادع الكنسية»، وهذه عبودية وإكراه، وعلاوة على ذلك، لأنهم كانوا قد أعطوا في وقت آخر عشر ممتلكاتهم إلى البابا، مع اعتراض ضد استخراج مماثل قد عمل فيها بعد، وبمنطق أدنى عمل الآن طلب أوجب دفع الخمس، وأيضاً لوجود سبب للخوف من أن يصبح ذلك عادة لأن العمل إذا ما عمل مرتين يصبح عادة كها جاء في القانون قوله: «فيها يتعلق بالاجتهاعات الأسقفية: ما من رجل بالقانون، إلخ، إلخ»، وكذلك بسبب أنهم يرون من الضروري تسبوية الأعمال في البلاط الروماني، الذي لايمكن الوصول إليه ولايوجد عمر مفتوح إليه إلا من خلال الأراضي الامبراطورية، وهم على هذا يخشون من اعتقال الامبراطور لهم، وايداعهم في السجن، ووقتها هم متأكدون من توفر عقوبة شديدة.

ومرة أخرى، بسبب أن الملك له أعداء كثيرون، يتوجب عليه تحمل أعباء الحرب ضدهم، وخشية من وقوع الأسوأ، لن يكون عملاً سليماً متابعة افقار البلاد، خاصة وأنها الآن قد أفرغت إلى حد كبير من ثرواتها، وذلك لأن النبلاء قد انطلقوا في حملة صليبية، وقد حملوا معهم كميات ضخمة من المال، من أجل الانفاق على رحلتهم.

ومجدداً إن هذا سوف يتحول إلى ضرر رعاة الكنائس، ولاسيا أنه ليس من الواضح أنهم قد وافقوا على التقديبات المتقدم ذكرها، ومرة أخرى بسبب أن أوضاع الكنيسة بشكل عام كانت خطيرة، وبناء عليه ينبغي عقد مشاورات عامة، حتى يمكن عمل تقدمة عامة، إذا كان ضرورياً في تلك الحالة، وهي ليست الحالة الآن، لأن الأخبار قد تأكدت بأن مجمعاً عاماً سوف يجري عقده، فيه سوف يجري تقرير مثل

هذه القضايا، وإنه لمن الضروري أن يتقرر إزالة السبب العام للعدوان».

وعندما سمع النائب البابوي ورفاقه هذه الاعتراضات، أخفوا بصمت اضطرابهم، لكنهم قرروا أنه عندما تتوفر الفرصة، سيعيدون محاولة هذا ثانية، أو تدبر استخراجات أخرى من نوع مماثل.

# النائب البابوي يجمع القساوسة في بيركشاير

وكان قد بقي لدى النائب البابوي وأصحابه بعض الأمل في تطويع آخرين للاستجابة لإرادتهم، ومن ثم اقناعهم بالمساهمة، فجمعوا قساوسة الكنائس في بيركشاير Berkshire وجمعوا آخرين، حثوهم بكثير من الحجج، وأضافوا التهديدات إلى التهديدات، والوعود إلى الوعود، وقد أجاب هؤلاء أيضاً بثبات، أنهم سوف لن يتخلون عن بنود جوابهم، واعتهاداً على حججهم، التي مع أنها كافية، سوف نضيف هنا أجوبة أخرى.

# أجوبة القساوسة المتقدم ذكرهم فيها يتعلق بالتقديهات

قال كل واحد من القساوسة، وقال جميع قساوسة الكنائس في بيركشاير، بأن عليهم عدم الاسهام ضد الامبراطور مثل اسهامهم ضد هرطقي، لأنه لم يدن بوساطة قضاء الكنيسة، ولم يتبين أنه مجرم، مع أنه عروم كنسيا، ولكن ليس بسبب قيامه بالاستيلاء على ممتلكات الكنيسة، أو أنه هاجم ميراث الكنيسة الرومانية، لأن الكنيسة لاتستخدم السلاح الدنيوي ضد الهرطقة.

وجدداً، وفي الطريقة نفسها للكنيسة الرومانية ميراثها الخاص، الذي إدارته عائدة إلى البابا، وللكنائس الأخرى أيضاً مواريثها، التي منحت إليها وأعطيت من قبل الملوك والأمراء، والنبلاء المسيحيين الاخرين، والتي هي غير خاضعة لفرض الضرائب عليها، ولا بأي شكل من الأشكال، ولادفع الجزية إلى الكنيسة الرومانية، ولذلك لا يجوز ارغام

القساوسة على المساهمة من ميراث كنائسهم.

ومن جديد، ومع أنه بحرفية الشريعة، قد قيل بأن كل شيء هو عائد إلى الأمير، لكن ليس بالتملك والتسلط والتصرف بالتوزيع، بل الأمور متعلقة بعنايته وحمايته، ومثل هذا، إن الكنائس عائدة إلى البابا، فقط فيها يتعلق بالعناية والحهاية، وليس فيها يتعلق بالتملك والسيادة، وبناء عليه، قالوا ينبغي عدم ارغامهم على الاسهام.

ومجدداً كما تقول الحقيقة: «أنت بطرس (الصخرة) وعلى هذه الصخرة سوف أنا أبني كنيستي»، فهو بهذا قد احتفظ لنفسه بالتملك، وعهد إلى بطرس بالعناية، كما هو ظاهر من كلام الانجيل الذي تبع ذلك في قوله: «وإن كل ماسوف تربطه على الأرض سوف يربط في السياء»، إلخ، إلخ، وهو لم يقل: «وإن كل ما سوف تفرضه على الأرض سوف أيضاً يفرض في السياء»، وبناء عليه لقد قالوا بأنهم لايستطيعون، ولاينبغي لهم، تماشياً مع كلام الرب والعدل، أن يرغموا على الاسهام.

ومرة أخرى، إنه اعتهاداً على سلطات الآباء المقدسين، نجد أن منتجات الكنيسة مكرسة لبعض الاستخدامات المحددة، وهي استعهالات الكنيسة، ورجال الدين العاملين بها، والفقراء، ولا يجوز تحويلها إلى استخدامات أخرى، مالم يكن ذلك بوساطة الكنيسة الأممية، وبناء عليه، ينبغي عدم إعطاء أية مساهمات من مقتنيات الكنيسة، من أجل شن الحرب، مالم يكن ذلك ضد المسيحيين.

ومجدداً، بها أن موارد كنائسهم هي بالكاد كافية لتأمين الطعام اليومي لرجال الدين، بسبب نقص حجمها وصغره، وبسبب أن المجاعة تهاجم في بعض الأحيان البلاد لدى سوء مواسم الحبوب، وأيضاً بسبب وجود عدد كبير من فقراء الناس والفقراء الذين يأتون إليهم، والذين رأينا بعضهم يموتون بسبب الحاجة إلى التغذية، ولأنه ما من أحد يمكنه أن

يستحوذ أكثر من منفعة واحدة، وبسبب ذلك هم الأفقر، وبصعوبة بالغة يمكنهم تزويد أنفسهم وتزويد الفقراء، ولذلك ينبغي عدم ارغامهم على الاسهام في مثل هذه الحالة.

ومن جديد، إنه مهما كان مفيداً بالنسبة لهم أن يسهموا، ومع ذلك يتوجب، لابل سوف يكون مفيداً أن ندع القضية تسقط، بسبب الفضائح التي قامت، وانتشرت في الخارج في جميع أرجاء العالم ضد الكنيسة الرومانية، فلقد جرى الاعلان على الملأ بأن الاستخراجات من هذا النوع قد عملت في أوقات مضت، وأفقرت رجال الدين بطريقة غير صحيحة البتة، وما أن جرى استخراج المال منهم، حتى توصل الامبراطور والبابا إلى التصالح، ومن ثم لم تجر إعادة ولافلس واحد، لابل أكثر من هذا، لو أن أية بقية كانت قد تركت من دون جباية، لقد جرى استخراجها بخشونة، حتى بعد ابرام الاتفاق بين الاثنين.

وتقول الأحكام القانونية، إنه مع أن الذنب العظيم لا يجوز قبوله في سبيل تجنب فضيحة، وإنه بناء على ذلك، ولهذه الغاية يتوجب أحياناً اسقاط ماهو صالح وحذفه، وعلى هذا الأساس يتوجب علينا عدم الاسهام.

ومجدداً، إنهم إذا ما توجب اسهامهم ضد الامبراطور، فإن المقام الرسولي سوف يحيق به خطر الموت، في سبيل احراز العدل، وكذلك سوف يحيق خطر الموت بالذين يقومون بالحج إلى الأرض المقدسة، ومن أجل تحرير تلك البلاد، وبناء عليه، إلخ، إلخ.

ومن جديد، ينجم عن العمل المزدوج عادة، لأنه بها أن اسهاماً من هذا النوع قد عمل في وقت آخر، إنه إذا ما عمل الآن سوف يصبح عادة، وبناء عليه، إلخ، إلخ.

ومجدداً، إنه من اسهام من هذا النوع، مقدرين قدرة الامبراطور،

وضعف مملكة انكلترا وفقرها، من الواضح أن ملك انكلترا ونبلاء البلاد سوف يكونون عرضة لخطر عظيم بفقدان ميراثهم، وبناء عليه ليس من الموائم الاسهام، كما أنه لايجوز.

ومجدداً، إنه بالنسبة لملك انكلترا والنبلاء يمتلكون بموجب حق الوراثة، وكنذلك بموجب العادات الصالحة المصدق عليها، الحق في تقديم الاعطيات إلى كنائس انكلترا، والقساوسة، المعينين بناء على أعطياتهم، لايرغبون، كما أنه لايجوز لهم، ولايستطيعون، الموافقة على تقديم أية منحة من دون التشاور مع رعاتهم، لأنهم إذا ما وافقوا على المنح من الممكن أن ينالوا الضرر من كنائسهم الخاصة، وبها أن الكنائس المذكورة، قد أعطيت وأغنيت من قبل رعاتها المذكورين، بالأراضي والموارد، في سبيل مقاصد خاصة، هي أن يتمكن قساوستها من استقبالً الضيوف سواء منهم الأغنياء وكذلك الفقراء، وأن يظهروا الضيافة إلى العلمانيين وكذلك إلى رجال الدين، وذلك وفقاً لإمكاناتهم، وكذلك حسبها تتطلب عادة المكان، وإنه إذا ما تم استخراج مثل هذه المساهمة منهم، فذلك يوجب عدم استمرارها، لأنه بهذه الطريقة سوف يجري خداع الرعاة وغشهم، في امتيازاتهم وفي نواياهم التي من أجلها منحوا الأعطيات، ولسوف يعيدون النظر في أعطياتهم، أو أنهم سوف يبحثون ويفتشون عن أسى آخر، ولن يؤسسوا كنائس مرة أخرى، أو يضفون عليهن منافع من ممتلكاتهم.

ومجدداً، بها أن هذا الطلب قد عمل ضد واحد هو داخل بتحالف مع أميرنا، خاصة بالزواج، لايجوز لنا الاسهام ضده من دون التشاور معه.

ومن جديد، بسبب أن العلمانيين، لدى اسهامهم فيما مضى، في قضية ماثلة، قد نالوا وعداً من الذين أعطوهم، بناء على تفويض من هذا البابا الحالي نفسه، أنه لن تكون هناك عملية استخراج ثانية من هذا النوع، ولأنهم أنفسهم مايزالون يشعرون بالظلم بسبب العبء المذكور، ينبغي

أن لايسهموا، لأنهم يخافون من أنهم بمساهمات متوالية سوف يجرّون إلى العبودية وإلى عادات غير اعتيادية، ولاسيا أن كثيراً من البلدان، من بينهم فرنسا لم يوافق سكانها على هذا الاسهام، كما أنه واضح ومعروف بشكل جيد، أنه ما من مربح قد حصلت عليه الكنيسة من أي استخراج من هذا النوع، ليوفق الرب أن لاتكون لاعاقتها، ولقد قوي أعداء الكنيسة وأصبحوا أغنياء بوساطة ذلك، ومن كونهم أقوياء صاروا أقوى، وإنه لمن الصعب علينا أن نموت بأسلحتنا، ولذلك يتوجب علينا عدم الاسهام.

ومجدداً، بها أن الجميع، أو لنقل تقريباً الجميع، قد ارتبطوا بعهد خدمة الصليب، ولكي يفوا بأنفسهم، أو بوساطة أشخاص آخرين أكفاء، تسلموا أوامر من البابا، وإنهم لايمكنهم في آن، هو الوقت نفسه تلبية وتنفيذ هذا الواجب الصعب والمفيد، وأن يدفعوا أيضاً هذا الاسهام.

ومن جديد، بما أنهم محميين بامتياز أولئك الذين حملوا الصليب، والذين إليهم جرى منح إنتاج ودخول مواردهم جميعاً لمدة ثلاث سنوات، لايتوجب عليهم لهذا الاسهام في هذه القضية.

ومجدداً، بها أن كثيرين مرتبطين برسائل البابا، لأن يدفعوا إلى رهبان كلوني Clugny, في يوم محدد، من عشور كنائسهم، الذي من المعروف أن الرهبان المذكورين لهم حق الرعاية، أو التي ليس لهم فيها أي ادعاء دنيوي أو روحي، ولهذا ينبغي أن لايدفعوا.

ومن جسديد، بها أن مولانا ملك انكلترا، له اعداء ألداء من جميع الجوانب، والذين هم مستعدون كها أفيد لإلحاق الأذى به، وبحكم أن المملكة محرومة من نصيحة ومن عون الرجال الشرفاء الذين يقومون باعداد الترتيبات للانطلاق إلى المناطق الأجنبية، والذين بذلك

سوف يأخذون معهم مبلغاً كبيراً من المال، سوف لن يكون سلياً إفقار الكنائس والمملكة إلى درجة لايمتلكون فيها امكانات كافية لحاية الدولة، ولسوف يكون هناك بلا شك سبب لدمار المملكة لايمكن اصلاحه.

علاوة على ذلك، بها أن رجال دين الشعب الانكليزي، كانوا من قبل أغنى منهم الآن، أي عندما استحوذوا جميعاً، أو على الأقل الشطر الأعظم منهم، عدة منافع من دون توزيع، ومن دون عمل أي استخراج من هذا النوع، مغ أنه جرى في ذلك الوقت إرسال عدد من الآباء المقدسين إلى المنفى من قبل الأباطرة الطغاة، وعانوا في أنفسهم كثيراً من المصاعب في أشخاصهم وفي ممتلكات الكنيسة، لايتوجب علينا المداك السبب أن نسهم.

وأخيراً، جرى منح كثير من العشور من قبل الآباء الرسوليين إلى فرسان المملكة الفرنسية، لحماية الكنيسة الرومانية، وبها أنه واضح أن مساعدتهم المتوجبة لم ترفض من قبلهم، كها أنها لم تقدم بعد، يتوجب علينا —بناء عليه— أن لانسهم.

# النائب البابوي يثير خلافات بين القساوسة المتقدم ذكرهم

وعندما وجد النائب البابوي وأعوانه أن ثباتهم مدعوم بمثل هذه الحجج الصحيحة، وأنهم لايستطيعون تحطيمهم ماداموا هكذا متحدين مع بعضهم، لذلك قرروا إحداث شقاق وخلاف فيها بينهم، ولذلك ذهب النائب البابوي إلى الملك، وكسب على الفور ذلك الرجل الضعيف إلى جانبه لتلبية رغباته، ومضى معاونوه أيضاً إلى الأساقفة، وكذلك إلى رؤساء شهامستهم، وبشكل خاص المعلم آلان أوف بيكلي وكذلك إلى رؤساء شهامسة سدبري Sudbury, الذي كان من قبل أكثر اصراراً من جميع البقية، وإلى بعض الأشخاص الآخرين

الطموحين الذين كانوا يتطلعون إلى مناصب أعلى، ووعدوهم بمساعدة فعالة إذا لم يوافقوا على اصرار جماعة القساوسة المذكورة وقرارها، وبذلك أغووا بعضهم، لمعارضة الفئة المسيطرة.

# إقلاع الإيرل رتشارد مع النبلاء الآخرين

بعدما أكمل في هذا العام، الايرل رتشارد، جميع الاستعدادات الضرورية من أجل رحلته إلى القدس، ذهب إلى دير القديس ألبان، ودخل إلى بيت هيئة الرهبان، ورجاهم تقديم المساعدة بصلوات الرهبان، وذهب من هنا إلى لندن، وكان ذلك فيها بين يوم الصعود، وأحد الشعانين، وقال وداعاً لأخيه الملك، وإلى النائب البابوي، وإلى بقية النبلاء، وأسرع بعد ذلك الخطى نحو دوفر، ووضع الملك تحت رعايته هنري ابن الايرل وكذلك ممتلكاته، ورافقه النائب البابوي مع عدد كبير من النبلاء، والأساقفة ورجال الدين في رحلته إلى شاطىء البحر، حيث عهدوا به بتقوى إلى التوجيه اللاهوي، وبقي الراهب ثيودوريك، رئيس الاسبتارية ملازماً له، وكأنه مرافقه غير المفصول عنه، ودليله، وأقلع في الوقت نفسه عدد كبير من نبلاء انكلترا وكان من عهدو ويم لونغيوسبي Longuespee, ايرل أوف سالسبري، وعدد كبير من البارونات والفرسان، الذين ارتبطوا بهم بحكم أنهم وعدد كبير من البارونات والفرسان، الذين ارتبطوا بهم بحكم أنهم ومقدميهم.

#### ملك فرنسا يستقبل الايرل رتشارد بتشريف عظيم

ووصل الايرل رتشارد إلى شواطىء القارة، فدخل إلى الأراضي الفرنسية، وأخذ طريقه نحو الملك، وعندما بات قريباً، وصل الملك مع أمه ب. B, وكثير من نبلائه لاستقباله بسرور وبهجة، واستضافه في قصره، واحتفل معه، وكأنه قريب مجبوب له، وأثقله بالهدايا الملكية، كها أنه، لدى مغادرة الايرل أرسل رئيس خيالته ليكون حامياً له ودليلاً،

خــلال أراضيــه كلهــا، وقــد زوده بشكـل وافــر، وبتشريف بجميع الضروريات للرحلة، وقدم له المأوى ولأتباعه حتى عبر الرون بسلام.

وخرج سكان أفينون أيضاً إلى استقباله، بمسيرات سرور كبيرة، وبكرم ودون مقابل عرضوا عليه تقديم الضيافة له في مدينتهم، وذلك على نفقتهم، ثم أخذ بعد ذلك مراكب في فيين Vienne, مقرراً الابحار نزولاً على الرون إلى مدينة آرل Arles, لكن سكان فيين والمدن الأخرى المجاورة، طلبوا من الايرل رتشارد أن يبيعهم قوارب عبوره، وأنهم سوف يدفعون له ثلاثة أضعاف قيمتهم، ولدى رفض الايرل أن يفعل ذلك، أعلنوا أنه ليس تاجراً، فاستولوا على القوارب، واحتفظوا بهم بالقوة، وغضب الايرل لذلك كثيراً ومع ذلك تابع رحلته بقدر ما أمكنه ووصل إلى مدينة آرل، وندم سكان فيين فيها بعد مع فقدر ما أمكنه ووصل إلى مدينة آرل، وندم سكان فيين فيها بعد معالن ذلك جاء متأخراً —لذبهم العظيم الذي اقترفوه، وأرسلوا المراكب التي انتزعوها من الايرل، وأعادوها إليه في بيوكير Beawaire لكن الايرل، قام وهو مغضب فدمرهم جميعاً، وغضب كونت طولوز كثيراً لإلحاق هذا الأذى بالايرل رتشارد، في ممتلكاته، لأنها كانا أقرباء.

# كونت بروفانس يستقبل الإيرل رتشارد

وعندما علم كونت بروفانس، والد ملكة انكلترا، باقتراب وصول الايرل رتشارد، خرج من تاراسكون Tarascon لاستقباله بسرور وبهجة، وكان مستعداً لخدمته، وليقدم له كل لطف ممكن، وكان يأمل أن يتلقى مساعدة منه ضد كونت طولوز، الذي كان معه بحالة حرب، ولأنه تعرض بسببه إلى مخاطر كثيرة.

#### زيارة الإيرل رتشارد لسينت جايل

وبعدما قطع الايرل رتشارد هذه المسافات، وعرف أنه لم يعد بعيداً عن مدينة سينت جايل (صنجيل)، بادر مسرعاً إلى هناك ليقدم تعبداته،

ووفق الطريقة نفسها، عندما وجد نفسه لديه وقت قصير، حضر الاجتماع العام للرهبان السسترشيان، وصرف نفسه بكل تواضع لسماع صلواتهم وحضورها، ولتقواه وتعاطفه منحهم دخلاً سنوياً مقداره عشرين ماركاً لتحسين أوضاع الطائفة، وذلك حتى يتمكن بفضل القديس جايل أن يعبر بسلام ويمر خلال مخاطر البحر.

### البابا يمنع الإيرل رتشارد من الإقلاع

عندما وصل الايرل رتشارد إلى سينت جايل، تقابل مع ناب بابوي ورئيس أساقفة آرل، اللذان منعاه بموجب سلطات البابا من الاقلاع، وأصيب الايرل تجاه ذلك بدهشة عظيمة، وأجابها أنه فيها مضى آمن بوجود صدق في كلام المقام الرسولي، وبالمبشرين الذين أرسلهم، وهو الآن غاضب كثيراً تجاه هذا المنع وقال: «لقد عملت جميع الاستعدادات الضرورية من أجل عبوري، ولقد ودعت أصدقائي، وأرسلت أموالي وأسلحتي أمامي، وجعلت سفني جاهزة ومحملة بالمؤن، والآن تغيرت اللهجة، حيث ما أن وصلت إلى شاطىء وأنا على وشك الاقلاع، قام البابا، الذي يدعى خليفة يسوع المسيح ونائبه، فخرق وعده، ومنعني من الاستمرار في خدمة المسيح، مع أنني الآن مستعد لجميع الطوارىء».

وعندما رأى النواب البابويون أنهم لايستطيعون منعه من الاقلاع، نصحوه بأن يترك ميناء مرسيليا، وأن يقلع بحرياً من ميناء أيغيو مورتي Aigues Mortes, وكان هذا المكان الأخير ممقوتاً من الجيش كله، بسبب قذارته وأحواله غير الصحية، ولذلك أقنعوا الايرل بالاقلاع عن فعل ذلك، وبناء عليه، قام على الرغم من الحجج الزائفة والمتناقضة للنواب البابويين، وبمقت منه وازدراء لازدواجية الكنيسة الرومانية، بالتمسك بروح متألمة كثيراً بنية الابحار من مرسيليا، وبناء عليه ذهب في المقام الأول إلى روشي Roche, حيث استعد وحمّل

سفنه، كما أنه أرسل رسالة إلى الامبراطور بوساطة رسل خاصين، هم الفارس روبرت دي تويني Twenge, وآخرين، حيث أخبره عن أحواله، وعن بدع البابا الماكرة، وفي الأسبوع الذي تقدم على ثمانية ميلاد القديسة مريم، ركب متن البحر مقلعاً.

### حرب بين ولدي للويلين

في يوم عيد القديس غوثلاك Guthlac, [١١- نيسان] في هذا العام، تفجرت حرب في ويلز بين ولدي للويليين، واستمرت من دون توقف، من اليوم المتقدم ذكره أعلاه، الذي قيل فيه غادر الأمير المذكور الحياة، حتى نهاية يوم عيد القديس ميكائيل، أي حتى تمّ أخيراً وضع واحد من الأخوين في السجن، وعند ذلك أوقف الويلزيون عنفهم، لأن داوود، الذي كان حفيد الملك، استدعى خيانياً أخاه الأسن منه للتشاور معه، من أجل التوصل إلى بعض الشروط المناسبة للسلام، ولدى قدومه للتفاوض تحت كفالة أسقف بانغور، أمر به أخوه داوود فاعتقل وسجن.

# انتخاب بطرس دي ايغيو بلانشي أسقفاً لهيرفورد

وفي يوم عيد القديس بارثولوميو جرى انتخاب المعلم بطرس دي ايغيو بلانشي Aigueblanche, أسقفاً لهيرفورد Hereford, وكان من بروفانس من حيث المولد، وكاهناً مقرباً من وليم الأسقف المنتخب لبلنسية وقهرماناً لديه، وبعد مضي بعض الوقت استقبل بتشريف عظيم من قبل الملك، وجرى تثبيته في كرسيه من دون أية مشاكل أو معارضة، وكان هناك كاهن من ليشفيلد Lichfield, وكان رجلاً جديراً بالثناء، وقد جرى انتخابه من قبل، وقد رأى بأن الأوقات السيئة هي المقبلة، وأن الملك لايقدر أحداً سوى الأجانب، لذلك تخلي عن دعواه، وعهد بإدارة كنيسته إلى الرب، وإلى إخوانه الرهبان.

#### ولادة ابنة الملك

بعد انتهاء أيام الاحتفال المهيبة بعيد الملائكة المقدسين [٢- تشرين أول] ولدت الملكة إليانور ابنة إلى الملك، أعطيت اسم مرغريت، الذي كان اسم خالتها، ملكة فرنسا، ولأن الملكة دعت أثناء آلام الولادة القديسة مرغريت.

# تكريس آندلم رئيساً لأساقفة أرماغ

وفي العام نفسه، وفي يوم عيد القديس جيروم [٣٠- أيلول] جرى تكريس المعلم آندلم Andelm, وكان من أهل كولون، وكان أيضاً رجلاً متميزاً بأخلاقه وثقافته، تكريسه في ويستمنستر، بشكل مهيب رئيساً لأساقفة أرماغ Armagh, (الكنيسة المطرانية لايرلندا كلها)، وكان ذلك بحضور الملك، والنائب البابوي، وعدة أساقفة، وكان أسقف ووركستر متولياً للأعال الرسمية.

# تكريس معبد القديس بولص في لندن

وجرى في يوم عيد القديس ريميغوس [١٢- أيار] تكريس كنيسة القديس بولص في لندن من قبل روجر أسقف المدينة، وكان ذلك بحضور الملك، وغدد كبير من الأساقفة والنبلاء الذين شاركوا جميعاً في ذلك اليوم بمأدبة احتفالية مع الأسقف والكهنة، وجرى منح جميع الذين قدموا وصلوا بتقوى غفراناً لمدة أربعة عشر عاماً، وجرى تأكيد هذه الأشياء كلها وتثبيتها من قبل النائب البابوي، والأساقفة الذين كانوا حضوراً.

### وفاة توماس دي ميولتون

وفي صيف هذا العام، غادر توماس دي ميولتون Muleton هذه الحياة، وكان فارساً مجرباً في البراعة الحربية، عندما ابتسم له سن

الشباب، وعندما صار متقدماً أكثر بالعمر، بات رجلاً لديه وفرة كبيرة من الممتلكات، وبارعاً كثيراً في القانون المدني، وأثناء رغبة هذا الفارس في توسيع أراضيه، غالباً ما تسبب بأضرار كبيرة، وخسائر لدير القديس ألبان، الذي جاورت مزارعه مزراعه.

### نشوب خلاف بين دير القديس ألبان وبعض الفرسان

وكان في هذا العام هناك بعض الفرسان مع آخرين، كان دير القديس ألبان بلطف منه قد منحهم الإذن للصيد لبعض الوقت في مطردة حرة تابعة للقديس ألبان، وكانت قد منحت إلى الكنيسة منذ وقت طويل مضى، وجرى تثبيت ذلك من قبل الملوك، ومن قبل مؤسسيها، وذلك كما تبرهن على ذلك الكتابات النبيلة للكنيسة، ولقد أساء هؤلاء استخدام المعروف الذي منح إليهم، وقاموا وهم مصابون بعدوى الشر ونكران المعروف، فادعوا بأن هذا المعروف صار عادة، وحقاً دائها، وسعوا لحرمان الكنيسة من حقوقها، أو بالحري لحرمانها من ميراثها، وقام الراعي جون، الذي كان آنذاك متسلهاً للدير، والذي كان ملتزماً بموجب حق التكريس باسترداد الامتيازات المتضررة، والممتلكات بموجب عق التكريس باسترداد الامتيازات المتضررة، والمتلكات وحصل منه على المصدقة التالية ضدهم.

### إجراءات محاكمة مطردة القديس ألبان

«من هنري، بنعمة الرب، إلى عمدة هارتفورد Hertford, تحات:

إذا قام راعي دير القديس ألبان فعهد إليك بمتابعة دعواه، قم عندئذ باستدعاء، بوساطة استدعاء صالح وقانوني غيوفري دي تشايلدويك Childwick, وأولاده: وليم، وجون، ورتشارد، ووليم دي غورهام , Gorham, وتومياس دي ووز Wauz, وولديه: وولدر،

وهنري، وآدم دي سومري Sumery, وداوود دي غريبنفيل Grapenville, للظهور أمام رجال عدالتنا، في أول تبليغ، عندما يأتون إلى هذه المناطق، ليظهروا السبب لماذا اصطادوا، وأمسكوا أرانب من دون إذنه (الراعي المذكور) في المطردة الحرة التابعة لكنيسة القديس ألبان، ولتكن معك هذه الاستدعاءات وهذه المذكرة. شهدت بنفسي في ويستمنستر، في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران، في السنة الرابعة والعشرين من حكمنا. عمل في هارتفورد، أثناء شهر واحد من عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان، أمام وليم أوف يورك، عمدة بيفرلي وهنري أوف باث، وروجرر دي تيركبي Turkby, وغيلبيرت بريستون Preston, مسؤول عدالتنا، في دائرة تلك الكونتية، في السنة الرابعة والعشرين من حكم الملك هنري، ابن الملك جون».

# دعوة للمثول أمام العدالة

جرى استدعاء غيوفري دي تشايلدويك، وأولاده: وليم، ورتشارد، وغيوفري، ووليم دي غورهام، وتوماس دي ووز، وولديه: وولتر، وهنري، وآدم دي سومري، وداوود دي غريبنفيل، بموجب مذكرة مولانا الملك، للإجابة على شكوى راعي دير القديس ألبان، لقيامهم بالصيد، وإمساك أرانب في مطردته الحرة التابعة لدير القديس ألبان من دون إذنه، وكانت شكوى راعي الدير هي، أنه في يوم الأربعاء التالي قبل عيد القديس توماس الرسول، لقد جاءوا مع كلاب، وأمسكوا قبل عيد القديس توماس الرسول، لقد جاءوا مع كلاب، وأمسكوا التابعة له، في المطردة وهي: في حقل القديس ألبان، وفي حقل كنغبري التابعة له، في المطردة وهي: في حقل القديس ألبان، وفي حقل كنغبري وكاشيوبري Park وفي حقل كنغبري وكاشيوبري وكاشيوبري ووولدن Park, ووولدن Waldon, وساندردج وكسوديكوت Barnet, ووالدن Redburn, وساندردج

وأراضى ممتلكات وممتلكات أتباعه، وذلك على الرغم من امتيازه، الذي تمتع به من أيام الملك هنري الأكبر، والذي من أجله قد دفع غرامة قدرها أربعين ماركاً، وجاء غيوفري وأولاده، وآدم دي سومري، ودافعوا عن هذا الاعتداء والأذى، وقالوا بأنهم هم وأسلافهم منذ أيام الاستيلاء قـد اصطادوا في الأماكن المتقـدم ذكرها بمـوجب امتياز، وفي أيام الملك هنري، جد الملك الحالي، وفي أيام الملك جون وفي أيام الملك الحالي هنري، وهم مستحوذون على هذا الصيد كامتياز لهم، وأنهم يقدمون خمسة ماركات إلى مولاهم الملك، هنا، حتى يمكن عمل إجراء بحث فيها إذا كان غيوفري المتقدم ذكره، وأسلافه وتـوماس دي ووز وأسلافه، وآدم دي سـومري وأسلافه، قـد استحوذوا على هذه المصيدة كامتياز في أيام الملك هنري، جد الملك الحالي، ومنذ ذلك الحين، أو أنهم استحوذوا على امتياز الصيد هذا بالقوة، أو بإذن من أسلاف راعى الدير المقدم ذكره، أو بوساطة البحث، وقد جرى تسلم ادعائهم، وأعطى راعى الدير المذكور خمسة ماركات أيضاً، للقيام بالبحث المذكور، وجرى تعيين يـوم هو في ثمانية عيـد القـديـس ميكائيل، من أجلهم للظهور أمام مسؤولي العدالة المذكورين في كمبردج.

# الإجراءات في كمبردج في ثهانية عيد القديس ميكائيل أمام مسؤولي العدالة المتقدم ذكرهم

وكان المحلفون الذين جلسوا للبت في القضية، بموافقة الفرقاء هم: بطرس دي ثالي Thaly, ووليم ريفيل Revel, ووليسم دي ثورليغ Thorleigh, وسيمون دي فورنل Fornell, وهنري دي هولول Holwell, ورالف فتزفولك Fitzfulk, ووليم دي سينت ليغرر Leger, وبطرس دي ول Wells, ووليم دي موسكت Muschet, ووليم دي هولول، ولمعرفة فيما إذا غيوفري دي تشايلدويك، وأولاده غيوفري، ووليم، ورتشارد وتوماس دي ووز

مع ولديه: وولتر، وهنري، وآدم دي سومري، وأسلافهم، قد امتلكوا المتياز الصيد منذ أيام الملك هنري، جد الملك الحالي، ومنذ ذلك الحين فصاعداً، في بلدة القديس ألبان، وكنغبري، وساندردج، وتايدنهنغر tidenhanger, وبارك، وكاشيروري، ولانغلي، وركهانوورث، وكروديكوت، وولدن، وبارئت، وردبورن، وهل ذلك بمروجب امتيازهم، كها ذكر غيوفري المذكور مع البقية، أو هل هم يمتلكون حق الصيد هذا بالقوة، أو بموجب إذن من أسلاف راعي دير القديس ألبان، أو بموجب حق التوريث كها أفاد الراعي المذكور.

ولقد قالوا —بناء على يمينهم — بأنهم قد فهموا بأن رعاة دير القديس ألبان قد احتفظوا بمطردهم حراً في المدينة المتقدمة الذكر، في أيام الملك هنري، جد الملك الحالي، بسبب أنهم —كما قالوا — قد تولوا فحص أحد الصكوك، كان قد منحه الملك هنري المذكور، جد مولانا الملك الحالي إلى بيت رهبان القديس ألبان، والذي ذكر فيه الملك المذكور أمتلاك المطردة المذكورة في البلدة المتقدمة الذكر، والتي استحوذ عليها رعاة البيت المذكور في أيام الملك هنري الأكبر، جد الملك الحالى.

وقالوا أيضاً بأن غيوفري المذكور، أو الآخرين، أو أسلافهم، قد قاموا بأعمال مطاردة في البلدات المتقدم ذكرها، وكان ذلك يجري أحياناً ولبعض الوقت بموجب اذن من الرعاة، وأحياناً على الرغم منهم، ولذلك كان الرعاة المذكورون يقومون أحياناً، وبشكل مؤقت باعتقال كلابهم وخدمهم، ولقد ضربوا وأساءوا معاملة أتباعهم، مما تسبب في بعض الأحيان بنشوب معارك ووقوعها في تلك الكونتية، ثم كان يجري استرداد الكلاب المحجوزة، ويعاد السلام فيها بينهم بعد ذلك.

ولقد قالوا بشكل واضح بأنهم —الفرقاء المتقدم ذكرهم— لم يقوموا قط بأعمال مطاردة في المطردة المتقدم ذكرها، بموجب أي حق امتلكوه، أو يمكن أن يمتلكوه، ولذلك تقرر بأن راعي الدير وخلفائه سوف

يتملكون من الآن فصاعداً المطردة في القرى المتقدمة الذكر، بلا نزاع وإلى الأبد، وهي متحررة من أي ادعاء من غيوفري المذكور مع الآخرين، أو ورثتهم، إلى الأبد.

وسوف يقوم غيوفري وجميع الآخرين بالتعويض بشكل خلقي على الراعي المذكر مقابل خسائره وذلك بدفع مبلغ أربعين ماركا، ويتوجب على عمدة هارتفورد، بموجب مذكرة مولانا الملك أن يتدبر جباية المال المذكور من أراضيهم وقطعانهم، ومن ثم أن يجري دفعه من دون تأخير إلى الراعى المتقدم الذكر.

#### انتخاب فرسان محلفين

جرى انتخاب اثني عشر فارساً بحزام، لدى اجتهاع الهيئة القضائية، وبموافقة الفرقاء، ووافق الفرقاء على الالتزام بقرار عشرة منهم، لأن اثنين لم يظهرا، وهما رتشارد بوكس Box, ورتشارد بوتيل Butell في اسكس.

#### مذكرة المطردة

«من جون أوف وادنغتون Waddington عمدة هارتفـــورد واسكس إلى المحبوب منه جون دي بيفوري Beyforey, نائبــه، تحيات: لقد تلقيت الترخيص التالي من مولانا الملك، ومحتواه، ومقاصده هي كما يلي:

من هنري، الذي هو بنعمة الرب ملك انكلترا، إلى عمدة هارتفورد واسكس، تحيات: نحن نأمركم أن تتدبروا تحصيل مبلغ أربعين مارك من أراضي وقطعان غيوفري دي تشايلدويك، وأولاده: وليم، وغيوفري، ورتشارد، وتوماس دي ووز، وولديه: وولتر، وهنري، وآدم دي سومري، وداوود دي كاربنفيل، في نيابتك، ومن ثم دفع ذلك حمن دون تأخير إلى راعي دير القديس ألبان، مقابل الحسائر التي

عاني منها الراعي المذكور بسبب الخلاف الذي نشب بينه، أي بين الراعي المذكور، وبين غيوفري المتقدم الذكر، ومعه: وليم، ورتشارد، وتوماس، وهنري، وآدم، وداوود، فيما يتعلق بمطردة الراعي المذكور. شهدت بنفسي، إلخ. وإنني بناء عليه آمرك بتنفيذ أوامر مولانا الملك» إلخ، وجرى التفوه بالحكم في يوم عيد القديس ديونيسيوس، في حوالي الساعة التاسعة.

# وضع امبراطور القسطنطينية

أرسل في هذا العام امبراطور القسطنطينية رسالة إلى الملك الانكليزي، بحكم أنه صديقه الخاص، وقريبه، بأنه وصل بنجاح وبقوة كبيرة إلى المناطق الاغريقية، يحيط به جيش قوي من الفرنسيين، وان اسمه، أي اسم بلدوين، أصبح مرعباً إلى جميع أعدائه، وذكر أنه ألقى الحصار على مدينة كبيرة جداً، ليست بعيدة عن القسطنطينية، وأنه إذا ما تمكن من اخضاعها لحكمه، فإن جميع المنطقة المحيطة لسفر ثلاثة أيام سوف تسقط بين يديه، وأن طريق الوصول إلى القسطنطينية سوف يصبح مفتوحاً وخالياً من الخطر، وأن الحرب تتقدم بين يديه.

#### استدعاء النائب البابوي إلى البلاط الروماني

وفي هذه الآونة، جرى استدعاء النائب البابوي، بوساطة مذكرة من البابا، بأن يأخذ الطريق إلى بلاط روما، حالما يتمكن من انجاز العمل الذي هو بين يديه، لأن ذلك البلاط كان ينتظر عقد مجمع عام، وأن عليه الاسراع بقدومه بقدر ما يستطيع، لعقد مباحثات حول القضايا الصعبة، مع إخوانه، الذي يحتاجون كثيراً لرأيه الحكيم، ولأن يكون بينهم، مظهراً نفسه في وسطهم قبل وصول الآخرين، وقام النائب البابوي، بناء على ذلك، وفي إطاعة منه لهذا الاستدعاء، بدون توقف فجمع كميات كبيرة من القش، وأكوام من الحطب، وأشياء أخرى

ضرورية من أجل تمضية الشتاء، ولم يتوقف عن استخراج أموال الوكالات من كثيرين، الذين كانت مقتنياتهم قد أنهكت تقريباً، مما زاد أحزانهم ودهشتهم.

## وصول بطرس لی روج من سکوتلندا

في حوالي يوم عيد جميع القديسين، قدم من سكوتلندا في روج Rouge, وروفينوس Ruffinus, جالبين مها ثلاثة آلاف باوند من أجل استخدام البابا، وقدم من جهة أخرى موميلينوس Mumelinus, جالباً معه أربعة وعشرين رومانياً ليتسلموا منافع في انكلترا، وبهذه الحوادث صدار الانكليز في أسوأ وضع، وتورطوا وسحقوا، وباتوا كأنهم بين حجري طاحون من الجهة الأولى، وبين حجرين آخرين من الجهة الأخرى، لأن من الجهة الأولى كان بطرس لى روج، وكان من الجهة الآخرى موميلينوس، ومن جهة أخرى الملك، ومن جهة آخرى النائب البابوي الذي استمر في مضايقة القساوسة، ورجال الذين، والرهبان، وقد سمح ملك سكوتلندا لهذه المضار بالجواز بصمت، مع أن ما من واحد من أسلافه قد تحملها قط.

# الإيرل غ. G يتصالح مع الملك

في صيف هذا العام، عندما كان الأيرل رتشارد في لندن، وكان يتباحث مع أخيه الملك، حول هل عليه أن يسافر عبر ايطاليا، أو مرسه بليا، وتم أخيراً بناء على ترتيبات الراهب ثيودوريك، رئيس رهبان اسبتارية القديس يوحنا، وتقرر القيام بالعبور، مع الراهب المذكور كدليل له، وأن يقلع على ظهر سفينة، لعبور البحر المتوسط، وبينها كان هذا يدور بذهنه، قدم غ. G مارشال إلى الايرل المذكور، وعرض أن يقوم بحضور الايرل بتبرئة نفسه من جميع التهم التي عملت ضده، من قبل أي كان، وأن يقدم ترضية للملك قانونية أمام البلاط كله، وفقاً

لقراره، حول القضية التي اشتكى منها، وبناء على ذلك، توسط الايرل رتشارد من أجله لدى الملك، الذي وضع جانباً حقده وغضبه ضده، وإنه على كل حال من المعتقد أن الايرل مارشال، قد نال هذه الحظوة، بوساطة الهدايا، إلى كل من الملك، والايرل رتشارد، وفقاً لما قاله الشاعر:

«إن أفضل الطرق، عليك أن تؤمن

لنيل الحظوة، هي أن تدفع»

#### موريس مسؤول العدالة يتدبر مصالحة مع الإيرل غ مارشال

وعلم موريس، مسؤول العدالة في ايرلندا، بشكل صادق بجميع هذا، فقدم بكل سرعة إلى الملك، الذي كان مقياً آنذاك في لندن، وكان راغباً في تهدئة مشاعر الايرل غ مارشال، الذي كان يعلم بأنها مثارة ضده، بسبب موت أخية الايرل ر. R, الذي قتل في ايرلندا، وقبل كل شيء جاء مستعداً لتبرئة نفسه بكل طريقة بالمحاكمة أمام الملك، وأمام بلاطه، من قتل الايرل المذكور، وذلك وفقاً لقرار النبلاء، وأن يقوم بشكل قانوني بنفي ذلك العار عن نفسه، لأنه يعرف نفسه غير ملطخ بها، وإلى جانب هذا، ومع أنه يعلم بأن ضميره كان نقياً، وعد، أنه في سبيل السلام، ومن أجل إعادة تأسيس صداقتهم الماضية، سوف يؤسس ديراً فخها، لصالح روح الايرل المذكور، من دون أية اضاعة للوقت، وأنه بكرم سوف يضفي عليه ممتلكات ثمينة، ويجهزه بجمع من الرهبان.

وعندما وجد الملك الثبات في كلامه، وعلم بنواياه التقية، أرسل خلف الايرل غ. مارشال، وتعهد أن يتولى بنفسه أعمال الشفيع والوسيط من أجل إقامة السلام، وادعى بأن النص الذي ورد في الانجيل، حيث أعطي قرار مولانا في قضية الخادم وأتباعه الخدام، كان

صحيحاً تماماً، وينطبق على هذه الحالة، وأعلن بإصرار —وفقاً للقرار اللاهوتي — بأنه هو —أي المارشال — كان غير جدير بعفوه، مالم يقم بمنح الشيء نفسه، بمشاعر طيبة، إلى جاره، عندما يطلب ذلك منه كتوسل، وهو الذي كان راغباً في تبرئة نفسه من الجريمة التي ألصقت به، لأنه أكد أمام الرب، بأنه لم يكن ملطخاً بذلك القتل الذي اتهم بأنه اقترفه، فبتلك الفرية قد أسيء إلى سمعته بدرجة كبيرة، وهكذا أمكن بوساطة الملك والنبلاء، بأن مال الايرل غ إلى الاصغاء إلى التوسلات وإلى صوت العقل، وبحكم أن موريس، تواضع بحكمة بنفسه، تمت إعادة تأسيس السلام والوئام بين الاثنين.

# أمير كونوت يشتكي إلى الملك

وفي هذه الآونة نفسها، قدم أمير صغير من منطقة ايرلندا التي اسمها كونوت Connaught, إلى الملك في لندن، وتقلم بشكوى ثقيلة أمام الملك وأمام بلاطه، حول الأضرار الذي أنزلت به من قبل جون دي بورغ Bourg, الذي عاث بدون توقف فساداً بأراضيه بالنار والسيف، ومن أجل جميع هذه الأضرار، طالب الآن بتقديم العدل، وذلك بضبط العلموان الجريء لذلك النبيل، بواسطة السلطات الامبراطورية، والتمس من الملك أن لايسمح لرجل من رعيته المخلصين، الذي تولى دفع جزية سنوية مقدارها خمسة آلاف مارك إلى علكنه، وذلك منذ أن سمح له بالاستحواذ على أراضيه بسلام، وتثبيت ذلك من قبل الملك جون، الذي أخضعه بالقوة هو ومملكته، وجعله من رعياه، أن يسمح بشكل غير عادل بأن يحرم من ميراثه بوساطة (حسبها دعاه) مغامر وضيع.

وأصغى الملك باهتهام إلى مطالبه العادلة، وأمر موريس المذكور، الذي كان آنذاك بحضرته، باقتلاع نباتات شجر الجميز غير المثمرة، التي زرعها هيوبرت، ايرل كنت —في الاستخدام المفرط لقوته— في تلك

المناطق، وأن لايسمح لهم بمتابعة النمو، كما أنه كتب أوامر إلى نبلاء ايرلندا، بطرد جون دي بورغ من أراضيهم، وأن يعينوا ملكاً، ويقيموه في مملكتهم على أسس من السلام، وبهذه الطريقة، وبوساطة آراء الملك، ارتفعت آمال الأمير المتقدم الذكر، وقد عاد إلى ممتلكاته.

#### البابا يسعى للانسحاب من هدنته مع الامبراطور

علم في نهاية هذا الصيف النائب البابوي، بأن البابا قد وافق على هدنة مع الامبراطور تستمر حتى المجمع العام، الذي كان سينعقد في الفصح المقبل، فغضب غضباً كبيراً، وأرسل رسالة إلى قداسته، بأنه قد بات مشوشاً في تفكيره، وجباناً، حتى أن معنوياته قد تحطمت، وأنه غرق في حالة من اليأس، ولم يكن هذا من دون سبب، لأنه قد جمع الآن من فرنسا وحدها من المال مايكفيه ويمكنه من دون خوف أن يتابع الحرب ضد الامبراطور لمدة سنة كاملة، ولدى سماع البابا هذا ندم، وبات آسفاً لأنه وافق على الهدنة، واستدعى المعلم جون دي كولونا Colonna, والمعلم ريموند، رئيس كرادلته، الذي كان الوسيط في ترتيب الهدنة، وهو الذي تدخل مع الامبراطور، وخاطب الأول بينها، وهو جون وقال:

«إنني خجل من نفسي لأنني منحت هدنة إلى عدو الكنيسة هذا، فردريك، وبناء عليه، بها أنك كنت المترجم بيننا في هذه القضية، عليك الذهاب بكل سرعة إليه، وأخبره، بأنني لم أختر الموافقة على الهدنة، وتحداه بجرأة، وأعلن بأنني سوف أكون عدوه من الآن فصاعداً، كما أنا الآن، وكما كنت من قبل»، وعلى هذا ردّ جون قائلاً:

«بعيداً عن التصديق سماع مثل هذا الكلام المتقلب من فم رجل عظيم مثلك، وأن يرسل هذا إلى مثل ذلك الأمير العظيم، خاصة من قبلنا نحن الذين لانعد أشخاصاً عادين، وعلى هذا التقلب، وهذه

الخطة الخيانية أنا لن أقدم موافقتي بأية طريقة من الطرق، بل إنني أعارضها بثبات»، وعند ذلك قال له البابا: "إنني لاأعدك بعد الآن بمثابة كردينال لدي»، وعلى هذا رد جون قائلاً: "وأنا لن أستمر بالنظر إليك على أنك بابا»، وبهذه الصورة غادر وذهب بعيداً، وتحول من صديق إلى عدو، وعلى هذه الصورة نفسها حدث عندما قال أحد الأباطرة غير العادلين إلى واحد من شيوخه: "اخرج، إنك لم تعد شيخاً لدي» وعلى هذا رد الشيخ بجرأة: "وأنت أيضاً لم تعد امبراطوري»، لأنه كما أن عضو الرعية مرتبط بمولاه، كذلك المولى مرتبط بالرعية.

# كيف جمع النائب البابوي مبلغاً كبيراً من المال في فرنسا

وعندما بات هذا معروفاً من قبل الملك الفرنسي، أمر بجميع المال الذي كان النائب البابوي قد جمعه من أراضيه، بناء على إذن منه، واستخرجه من جماعة رجال الدين، بكلمات معسولة، وبتهديدات قاسية، أمر بالاحتفاظ به، حتى يرى نتيجة الأحداث، ولكي يقوم البابا، الذي كسان يدعى بنائب المسيح على الأرض، على الأقل بالبرهنة بالصدق في كلامه بهذه القضية، ولذلك استمرت الهدنة غير مخروقة بينهم، باستثناء ماتعلق بأعداء الامبراطور، أي الميلانيين، وبعض الناس من الايطاليين الآخرين، الذين حولهم لم يكن من شأن البابا أن يقلق، لأن شؤونهم كانت قد سويت في البداية، لدى كتابة المعاهدة.

#### براعة البابا ومكره في جباية المال في انكلترا

وكان البابا يرقب بدقة كل فرصة من أجل جمع المال، ولأنه كان يتوقع غنيمة كبيرة من انكلترا، وكان ينتظر ذلك، أرسل رسالة إلى النائب البابوي، بأن لا يحاول حشد جميع كل رجال الدين مع بعضهم، كما فعل من قبل، فبذلك لن يتمكنوا من تشجيع أحدهم الآخر، أو

الاعتباد على أسبابهم المتقدمة واعتراضاتهم، ومحاولة ذلك ثانية لمعارضة خططه، بل الذي عليه جمع كل منهم واحداً واحداً والسعي هكذا لتطويعهم للقبول بإرادته، والقيام أولاً بإضعاف ثبات الملك، ذلك لأنه هو الذي وقف من قبل إلى جانب رجال الدين وأعطاهم الدعم، وبذلك يصبح ضعيفاً إلى درجة الدمار.

# يقظة النائب البابوي في جمع المال

ولدى تسلم النائب البابوي لهذه البرسالة، تحول من بارع بالأذى إلى أكثر براعة، وقيام بموجب سلطات البابا، فجمع كتلة رجال الدين كلهم، الذين بانكلترا، وأمرهم بالظهور أمامه في لندن، في يوم عيد جميع القسديسين، وبناء عليه، اجتمع في اليوم المحسدد جميع رجال الدين والرهبان، ووقتها وجدوا الملك مضاداً لهم، وظهر بمظهر عدو مكشوف بالنسبة إليهم، ذلك أنه أصبح بالنسبة لهم وهذا كان حاله—ساق قصبة، من يتكيء عليها وهو واثق، يتعرض للجراحة من شظاياها، وبناء عليه، فإن الرهبان، وكذلك رؤساء الشهامسة، ورجال الدين الذين لديهم منافع، الذين جاءوا إلى هناك للوقوف في وجه النائب البابوي ومعارضته، والذين كانوا معادين له بروح عالية على أساس الترافع إلى المجمع القريب الانعقاد، عندما رأوا أنهم أصبحوا بمثابة شياه سوف يلقى بها بين الأنياب الدموية للذئاب، تنازلوا وقدموا موافقاتهم للكلام المعسول والمغوي للنائب البابوي، الذي حوله فيا بعد موافقاتهم للكلام المعسول والمغوي للنائب البابوي، الذي حوله فيا بعد موافقاتهم للكلام المعسول والمغوي للنائب البابوي، الذي حوله فيا بعد

#### موت رهبان درم في روما

وحدث في تلك الآونة، أن رهبان درم، الذين كانوا مقيمين في روما، للحصول على تثبيت لانتخابهم، قد عانوا كثيراً من الأذى، وذلك بسبب المعيقـــات التي ألقيت في سبيـل اكهال أعهالهم من قبـل الملك، وبذلك باتوا مرهقين من التأخير، حيث كانوا ينصرفون وقد تملكهم الأسى، لذلك سقطوا مرضى، والتزموا بمضاجعهم، حيث انطبق عليهم كلام سليان في قوله: «الروح المحطمة تجفف العظام»، ولذلك مات أربعة من الذين كانوا مقيمين هناك، وهم كان قد جرى اختيارهم من قبل اخوانهم، لأنهم كانوا يعدون أكثر حكمة من البقية، ولحق الموت أيضاً بعض رجال الدين والمرافقين الذين كانوا بارعين في القانون، والذين أنيبوا لمساعدتهم وخدمتهم ومواساتهم، وهكذا هلك الفريق الأكثر نفوذاً في الدير، وكان ذلك لاصابتهم بمرض عادي أو لخزنهم وأساهم الروحي، أو لاصابتهم بوباء، أو أنهم سمموا، فهذا كله غير معروف.

وعندما سمع رئيس رهبان درم بهذه الحالة وكذلك الأسقف المنتخب، قهرها الحزن، وأصيبا بالرعب، بسبب أن الملك المسبب الرئيسي لها، لأنه لم يسمح للكنائس الشاغرة بالتكريس ومع أنه فعل ذلك، يبدو أنه كان وراء هذه المأساة الكبيرة ومدبرها، لذلك تخلى الأسقف المنتخب على الفور، واستقال عن طواعية من منصبه، وأعلن أنه لن يعرف السرور ثانية ولا البهجة، وهكذا عندما وجد الرهبان أنفسهم يمتلكون الحرية لانتخاب أسقف آخر، ذهبوا إلى الملك بالطريقة المعتادة، ورجوه أن يزودهم بالوسائل المناسبة، لانتخاب أسقف، ومنحهم الملك هذا المطلب، لكن في الوقت نفسه كها قال الشاعر:

بأوامر مزيجة، ووعود، وصلوات،

على الفور سوف يظهر المولى وتظهر الابتهالات.

ذلك أنه رجاهم بحرارة كبيرة وتوسل إليهم بتسمية، وانتخاب المعلم بطرس دي أيغيوبلانشي الذي هو الأسقف المنتخب لهارتفورد، والذي كمان من مقاطعة بروفنسال من حيث المولد، أو انتخاب بونيفيشس

Bonifacius خال (عم) الملكة، وهم لم يكونوا يعرفون شيئاً عن أخلاق ومعارف الرجلين، حيث كانا مجهولين بالنسبة لهم تماماً، والذين عرفوه أنها كانا من طينة أجنبية، وليس لديها كفاءة لتبوأ مثل هذا المنصب، ولم تكن هناك حاجة لهما في انكلترا، لأن انكلترا غالباً ما قدمت رجالاً أكفاء ومناسبين لإدارة الكنائس حتى في البلدان الأخرى، ولم تكن بحاجة لاستجداء مثل هؤلاء الناس من خارج حدودها، ومن للدان نائلة.

#### المسلمون يستطلعون الغيب عن طريق القرعة

وفي العام نفسه، وفي وقت مناسب لمارسة العقائد المدنسة لعلم تحضير الأرواح، أو فن الحسماب، كمان المسلمون في الشرق يرغبون بالحصول على معلومات تتعلق بالأحداث المستقبلية المرتبطة بالجيش الصليبي، الذي كان يزحف ضدهم في ذلك الحين، وقد اقترب وصوله، فعملوا تضحية، ووجهوا دعوة مرعبة إلى الشياطين، وألقوا قرعة، وبعد اكمال هذا العمل الواهم، قام كاهنهم الأعلى، بنظرة كثيبة، وبصوت حزين متهدج، فخاطب مقدميهم هكذا: «ليكن معلوماً من قبلكم أيها السادة الأقوياء، أن الأقدار معاكسة لنا»، ثم إنه بعدما قام بحركة رمزية وطلب الالهام من الروح القذرة، تابع الحديث الذي كان قد بدأه قائلاً: «لاتدعو النصر الذي تلتموه مؤخراً، وأعطى إليكم من الرب، يغركم كثيراً، ويفرحكم، لأنَّ هناك هؤلاء القادمون، سوف يطلبون بجرأة دماءً الذين قهروا على أيديكم مؤخراً، مع كثير من ردات الفعل الانتقامية»، ولدى سهاع الحاضرين لهذا اعترتهم الدهشة، وسأل واحد من كبار مقدميهم، محضر الأرواح المتقدم ذكره، من كان مقدم الجيش الصليبي، وعلى سؤاله تلقى الجوآب التالي: «إنه واحد من الشباب، قد اقترب وصوله وبات وشيكاً»، ثم قال القدم للساحر: «هل هو من أسرة ذلك الملك الشهير الذي ألقى بالرعب بالشرق كله، في وقت مضى»؟ وأجابه

الساحر: "إنه حفيد ذلك الملك، ويحمل اسمه» "وكيف هي سهاته؟ وماهي قدرته»؟ "إن حكمته أكبر، لكن قوته أقل، ومع ذلك تزداد قوته يوما إثر يوم»، وبهذا استولى الخوف واليأس على الجميع، لكن الساحر عندما رآهم يبكون بشكل وافر، وآسفين من دون ضوابط تابع يتنبأ قائلاً: "لاتبكوا، فالذي علينا هو بالحري أن نصلي وأن نأمل، بأن يعاق بشباك ذنوبهم، ومن الممكن للصليبين، مثملا فعلوا مؤخراً في دمياط، أن يفقدوا حظوة المسيح، ربهم، الذي يحب نقاء الشرف»، وبهذه الطريقة ضعف خوفهم إلى درجة ما.

#### الميلانيون يحرقون الهراطقة بينهم

وقام الميلانيون في هذه الآونة، من خلال الخوف من العقوبة، وليس من خلال حب الفضيلة، ولكي ينقذوا اسمهم الصالح، ومن أجل أن يكونوا متحررين أكثر في الاجابة على التهم التي عملت ضدهم من قبل الامبراطور، فأحرقوا الهراطقة الذيين سكنوا مدينتهم بأعداد كبيرة، وبهذه العملية نقص عدد سكان المدينة كثيراً، وذلك بسبب أنهم كانوا خائفين على أنفسهم، لأنهم كانوا مثل بقية الايطاليين من أعداء الامبراطور، من الحرمان من التمتع بالهدنة، وكانوا واثقين تماماً بالبابا، الذي وعدهم أنه لن يبرم أي صلح —ولا بأي شكل من الأشكال الذي وعدهم أنه لن يبرم أي صلح —ولا بأي شكل من الأشكال مع الأمبراطور، من دون أن يخبرهم، ومع ذلك وجيدوا أنفسهم مرعوبين من صدور قرار قضائي ضدهم، وتدمير شامل لهم في المجمع العام المزمع عقده.

# حرمان سيمون النورماني من جميع منافعه إلا واحدة

في هذه الآونة، وبسبب الغضب الانتقامي للملك، جرى حرمان سيمون النورماني، الذي كان لبعض السنين التي خلت، المستشار الرئيسي للملك، والحافظ للختم الملكي، وجاء حرمانه بموجب

سلطات البابا، من جميع منافعه باستثناء منفعة واحدة، وطرد بالقوة من رئاسة شهامسة نورويك، وبها أنه كان مستحوذاً على حصة مؤلفة من عدة منافع، ولكي لايبدو البابا أنه قد وضع يده عليه ثقيلة جداً، ومع أنه لم يظهر هناك أي واحد قد تدخل من أجل سيمون المذكور، فإن البابا حدّد كمية دخل سيمون المذكور بمبلغ مائة ألف مارك، وبذلك صار علامة للنقد لدى معارفه، وهكذا جمع ثهار طرقه، كها قال الشاعر:

إنه إذا ما نهض الرجال الأشرار، إنني لن أشكو الآن،

فهم يمكنهم الصعود فقط حتى الساء، لكنهم سوف يسقطون من جديد.

ولقد كان هذا هو الرجل الذي قدم المشورة الشريرة، والمؤذية للمملكة، وهو الذي تسبب ببقاء النائب البابوي في انكلترا، عندما كان مستعداً للسفر للشطر الآخر من الألب، وهو الذي بحضورالبابا، عندما سئل من قبله، لماذا لم يجب ملك انكلترا رعاياه الطبيعيين، بل جلب الأجانب ليكونوا مستشاريه، أجاب: «لايوجد في هذه الآونة ولا واحد انكليزي برهن على الاخلاص في انكلترا، يمكن للملك أن يثق به وباخلاصه»، وهوالكلام الذي أغضب المعلم روبرت سمركوت، الكاردينال، والذي كان انكليزياً من حيث المولد، حيث قاطعه، ووجه اللوم بحدة إليه.

#### أخبار سارة من الأرض المقدسة

أثناء هذا العام، وبعد جميع الآلام والمعيقات التي عانى منها عباد خطوات المسيح، من الفرسان الصليبيين جداً في الأرض المقدسة، أعطى الرب مواساة عظيمة إلى شعبه، حسبها ورد خبر ذلك في الرسالة التالية:

«مـــن الــراهــب هــيـــرمـــان أوف بـيـــريــغـــورد Hermann of Perigord, الذي هو بنعمة الرب المعلم المتواضع لفرسان الداوية المساكين، إلى أخيه المحبوب بالمسيح، المعلم روبرت ساندفور رئيس بيت الفرسان المذكورين في انكلترا، تحيات في الرب:

إننا نرغب في أن نعلم جماعتكم، انه بعدما أقام الجيش الصليبي لوقت طويل فوق الرمال، وهو منهك لايعمل شيئاً، ولايستطيع اتخاذ قرار حول الطريق الذي سوف يتبناه، أو ما الذي سوف يعمله، حتى قام الرب أخيراً فزاره وهو الرب القائم في عليين، وذلك ليس بفضل محاسنه، بل بفضل رحمته المعتادة، لأن سلطان دمشق، قد قام ليس لخوفه من الصليبين، بل لتدخل اعجازي من الرب، فأعاد إلى السلطة الصليبية المنطقة كلها، الممتدة بأكملها من نهر الأردن، ومع هذا ميثاق واتفاقية بين الفريقين، قضت بأن الفريق الأول سوف يساعد الفريق الأخر إلى أقصى طاقته، في الدفاع عن بلاده ضد سلطان مصر، وأن لا يعمل أي واحد من الفريقين مصالحة مع السلطان المذكور، من دون موافقة الفريق الآخر، وجرى استقبال هذه الاتفاقية بموافقة عامة، مبارك الرب من أجل كل شيء، الذي أمن هذا»، وقد قيل بأن هذا كله مبارك الرب من أجل كل شيء، الذي أمن هذا»، وقد قيل بأن هذا كله قد عمل نتيجة للنبوءة التي لم تكن لصالحهم، وهي النبوءة التي أتينا على ذكرها في الصفحة المتقدمة.

وكان الرسول الذي حمل هذه الأخبار من الأرض المقدسة، قد التقى باسطول الايرل رتشارد وهو مسافر بشكل موفق، كما أنه أعلن، أن سلطان دمشق، قد اقترح بشكل مؤكد تماماً بأنه سوف يتلقى طقوس التعميد».

#### رسالة الامبراطور إلى ملك إنكلترا

وفي هذه الآونة، كتب الامبراطور، الرسالة التالية إلى ملك انكلترا: «من الامبراطور إلى الملك، تحيات:

إنظر إلى أي مدى عمل ضدنا في حالة الضغوط الحالية، اللومبارد،

والكاهن الأعلى للرومان، وذلك بمشورته المريضة الغاضبة، فهذا ما أفادتكم به التقارير العامة، بها فيه الكفاية، وتبصر كيف أنه قبل أن يحمل السلاح، قد ألقى جانباً جميع الاحترام للديانة، ولكرامة منصبه الحبري، وعيّن نفسه قائداً، ومقدماً لرعايانا العصاة، ولذلك نطالب بعقد مجمع عام، وبشكل خاص حضور رسل من عندكم، ولاأعتقد أن هذا سر لجلالتكم المخلصة، وثانية، إنكم فيها أعتقد قد علمتم كيف أنه بمبادرة من قبل بعض إخوانه، الذين كانوا يصممون خطة للتخلص من مثل هذا الخطر، وكيف أن جلالتنا تلطفت بالموافقة أكثر مما توقعوه وسألونا إياه، واستبعدنا اللومبارد فقط، فلم نسمح، باسترداد أنفاسهم، بوساطة الهدنة، وبعيداً عن الغضب، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للكهنة، وقد ابتغينا تجنب فضيحة عامة، وأن نعثر على وسائل لإعادة تأسيس السلام، كي لانؤخر تحرير الأرض المقدسة.

وهو على كل حال، لم يسمح للومبارد، الذين كان متعاهداً معهم، باستبعادهم من هدنتنا، عاداً معاناة الميلانيين والمرتبطين بهم أكثر أهمية من الانشطار، الذي انقسم به العالم كله، وعندما لم نوافق على هذا بأية وسيلة من الوسائل، ولم نسمح للذين هم مجرمون بالخيانة ضدنا، بأن يكونوا مشمولين بهدنتنا، أو أن نسمح لهم بأن يزدادوا قوة بوساطة الحياية البابوية، بأي شكل من الأشكال، وأخيراً عندما رأى بأن المتمردين المذكورين ضدنا، كانوا ضعفاء بالشجاعة بأنفسهم، وأنه المتمردين المذكورين ضدنا، كانوا ضعفاء بالشجاعة بأنفسهم، وأنه المحترم لبريشيا، الذي كان قادماً إلينا، ليتولى اقناعنا، بحكم أنه كان شاغلاً نفسه (كما ذكر) في استدعاء الرسل من لدن عدة ملوك وبعض الأمراء، والأساقفة من البلدان الغربية إلى المجمع، في سبيل إعادة تأسيس السلام بيننا وبين الكنيسة، بأن ندخل العصاة اللومبارد المتقدم

ذكرهم بالهدنة معه، وهي الهدنة التي سوف تستمر حتى العيد المقبل لقيامة ربنا، معطياً سبباً لذلك، أنه من خلال هدنة عامة، سوف يجري تقديم الأمن للذين جرى استدعاءهم إلى المجمع.

أصغ إلى طريقته العجيبة هذه بالتلاعب علينا، وتصاميمه الماكرة جداً في سبيل القضاء على قضيتنا العادلة، حيث تراه أحياناً يتظاهر بأنه يرغب بأن يحتفظ بالسلام معنا، فيقدم مظهراً للوئام معنا، في سبيل أن يتمكن هؤلاء اللومبارد في تأسيس عصيانهم، بأن يكسبوا بوساطة الهدنة فرصة لاسترداد أنفاسهم، ومن ثم التمكن في الوقت نفسه بالحصول بحرية أكبر على مساعدة الأساقفة، القادمين للالتحاق بالخصام ضدنا.

وهكذا يمكنك أن ترى بوضوح بأنه يريد من عقد هذا المجمع، زيادة الخلاف وليس صنع السلام، وانتبه إلى شكل الدعوات، التي لم يرد فيها ذكر قيامه بإعدادات من أجل السلام المقبل، باستثناء تأكيده بأن الدعوات الحالية هي ضرورية لتسوية القضايا الكبيرة والصعبة للكنيسة الرومانية، وانظر إلى الوقت، عندما سعى إلى فرض النائب البابوي علينا، قبل المجمع، وبعدما قاتلنا بطريقة عدوانية، وقدر الأشخـاص الذين دعــآهم، ورفضـه رسـل جـلالتك، الـذين غـالبـــأ ماعرضت من خلالهم العمل على ترتيب هذا السلام معه، وهو على سبيل المثال وجّه الدعوة بإلحاح لحضور هذا المجمع إلى كونت بروفانس، الذي هو متمرد مكشوف ضد جلالتكم، وإلى دوج البندقية، وإلى مركيز أوستيا، وإلى كونت القديس بونيف أشيو Bonifacio, وإلى ألماريك دي رومـــانديولا Romandiola de ,Almeric وبياكـوين Biaquin, وغـوستينو دي كـامينو de ,Giustino وبولص ترافيرساري Traversari, فهؤلاء بعدما قدم لهم هدايا مالية، حثهم - كما هـو واضح من التقارير العامة - على إلحاق الضرر بنا.

وعلى الرغم من هذا كله، واحتراماً منا للملك الذي هو في علين، رأينا من المناسب الاجابة على هذا المدعو أسقفاً، لأنه ليس لدينا أية خلافات مع الكنيسة الرومانية المقدسة، التي هي أمنا، بل إننا ندافع عن القضية العادلة ضد عدوان هذا الحبر الروماني، ونبعد المضار التي عملت من قبله.

ومع هذا، لقد رغبنا دوماً، ومازلنا نرغب، في أن نكون بسلام، في سبيل أن نتجنب شقاق عام في العالم، ولكي لاتكون الترتيبات من أجل السلام آتية من أطراف نائية، قمنا من خلال هذا الأسقف المذكور، ومن خلال أشخاص صالحين آخرين، كانوا على دراية بعدالة قضيتنا، وكانوا راغبين ومتطلعين لترتيب السلام وإعداده فوراً، في سبيل التمكن من إزالة هذه الشرور على الفور من بيننا، كما أننا وافقنا على الدخول بهدنة مع الحبر المذكور، مع أن ذلك ليس لصالحنا، ومع الذين كانوا مستعدين لجميع فرص الحرب ضدنا، آملين بالهدنة، مثل الأمل بمرقاة حفظ الحياة، بأن نصعد إلى الأماكن العالية للسلام بسهولة أكثر.

أما بالنسبة إلى اللومبارد المتمردين ضد مقامنا الملكي، سوف نظل على الدوام، وكما فعلنا دوماً، متمسكين بإقصائهم عن جميع العلاقات والارتباطات بهذه الهدنة، كما أننا، في الحالة الحالية الحرجة للأمور بيننا وبينه، لن نسمح بعقد المجمع من قبله، الذي هو مكشوف للامبراطورية، لأنه يتوجب أن نعده غير موائم البتة لنا وللامبراطورية، كما لن نسمح لجميع نبلاء البلاد بعرض قضيتنا على محكمة مشكوك بها، أو لأن يتخذ قرار بشأنها من قبل المجمع الكنبي، ونرفض منح أي أمان بالمرور للأشخاص أو المقتنيات، للعبور خلال الأراضي الخاضعة لحكمنا، وذلك يشمل جميع المدعوين إلى المجمع.

وبناء عليه، إننا بهذه العروض نحث جلالتكم على نشر إعلاننا الملكي هذا، بوساطة كل واحد من أساقفة مملكتكم، وأن تنشروا ذلك في الخارج، حتى لايأتي أحد إلى هذا المجمع، ولديه أية ثقة بتسلم أمان عبور منا، لأننا مها كنا راغبين في اظهار الاحترام لرعايا مملكتكم، على أساس العواطف الخاصة التي نحملها نحوكم، مع ذلك لايجوز لنا أن نكون متسامحين تجاه الوقاحة الموجهة ضدنا من قبل الذين سوف يأتون بناء على دعوة من عدونا. صدر من معسكرنا، لدى محاصرة فيانزا بناء على دعوة من عدونا. صدر من أيلول، في العلامة الثالثة عشر من أيلول، في العلامة الثالثة عشرة».

# البواعث التي أقنعت الامبراطور بالسعي للوقوف في وجه المجمع

كان الامبراطور مثاراً لأسباب باطنية، ولأسباب أخرى، وخشية منه، أن الخيانة قد خططت ضده في عقد هذا المجمع، لذلك اتخذ اجراءات للوقوف ضده، كما أنه كان منذراً جزئياً بالأسباب التي ورد ذكرها أعلاه.

وبناء عليه، اشتكى الامبراطور في المقام الأول من الموعد غير الموائم والمفاجىء للتسوية، الأمر الذي لم يكن موافقاً عليه البتة.

ومجدداً لأنه كان قد ترتب من قبل، وتقرر بموجب موافقة متبادلة من البابا وكذلك من الامبراطور، بأن لايقوم البابا بدعوة المدعوين لحضور المجمع، عندما سيجري عرض قضية الفريقين بشكل خاص للمناقشة.

ومن جديد، صحيح أن المجمع كان سيدعى إليه من أجل إعادة السلام وتثبيته بقوة، بينها، وليس من أجل سبب آخر، لم يذكر البابا هذا السبب في مذكرة الدعوات، بل الذي ذكره كان فقط: «تسوية

المشاكل الصعبة للكنيسة»، وبذلك طمس كلياً القضية التي من أجلها بشكل رئيسي توجب الاستدعاء، وبذلك خرق وعوده التي عملها، وكانت قد تأكدت من على الطرفين.

ومجدداً، قال الامبراطور بأن البابا قد دعا إلى المجمع أعداء الامبراطورية المعلنين والمكشوفين (الذين ذكر الامبراطور أسهاءهم في رسالته)، وقد رشاهم بهدايا فخمة، حتى يستجيبوا للنية الفاسدة، ولكي يوصموا باسم خونة إلى الأبد، هم وذريتهم، فإلى مثل هؤلاء الناس كان سيعهد بمهمة ترتيب الأمور الصعبة للامبراطورية.

#### ومن جديد قال الامبراطور:

"إنه سعياً من أوتو، النائب البابوي في انكلترا، ومن ملك انكلترا للحط من شأني، قد سحبا تقريباً جميع أموال تلك البلاد، وتسببا بالتفوه بتكفيري، وبإعلان ذلك ضدي في تلك المملكة، مما ألحق إهانة كبيرة بالامبراطورية، ولوث كرامتنا كثيراً، ولذلك يتوجب علينا لسبب جيد أن نعدهما مع جميع أساقفة انكلترا، بمثابة أعداء لنا، وكذلك بقدر ما صبا أموالهما من أجل ايذائنا، وتلويث شرفنا ومحقه، إلى أقصى درجات قوتهما، ولم يتأثرا بحال أنني حليف للملك الانكليزي، ومرتبط به بروابط القرابة، وأنني لم أؤذيهما قط، ولذلك سوف يكون أمراً غير طبيعي، ومتناقضاً تماماً مع العقل بالنسبة لي، بأن أحاكم من قبلهما".

وقال الامبراطور مجدداً بأنه «بوساطة التأخير الذي نجم عن الهدنة التي تمّ الاتفاق عليها، والتي هي مشكوك بها من قبلنا، لابل مؤذية لنا، ففي أثناء البحث بشؤون المجمع (التي ربها لن يجري على الفور تقرير تسويتها) سوف يكون بإمكان أعدائنا استرداد أنفاسهم، وبموافقة البابا وتشجيعه، وهو الذي عيّن نفسه مقدمهم، والمدافع عنهم، وبطلهم، سوف ينهضون بقوة جديدة لمهاجمتنا».

وجدداً قال الامبراطور بأن «البابا كان ينتظر مبلغاً كبيراً من المال، يجري استخراجه من أساقفة فرنسا وانكلترا بشكل خاص، وهو المبلغ الذي وعد بإعطائه إلى أعداء الامبراطورية، ومن هذا المبلغ يستمد البابا وهم معه ثقتهم، وفخارهم، وأن الامبراطور، بناء على ذلك، لديه سبب مسوغ بأن يخاف من النتيجة على نفسه»، وتستمد هذه العادة المقيتة أصلها من سلفه أنوسنت، الذي قام أثناء المجمع الأخير، لابل بالحري بعد انهاء المجمع، بعدم الساح للأساقفة بالمغادرة، حتى استخرج البابا المال منهم، واحداً واحداً، دون إعطاء تقدير إلى متاعب ونفقات، واضطرابات الأساقفة أثناء سفرهم.

ومجدداً قال الامبراطور بأن جميع الأساقفة، وبشكل خاص أساقفة انكلترا، يعدّون أنفسهم مرتبطين باختصاصهم ويمينهم بالبابا الذي هو مولاهم الاقطاعي، وليسوا مرتبطين بالامبراطور أو بالامبراطورية، ولذلك عدّ الامبراطور، بأن قرارهم، سوف يكون لسبب جيد، مسألة مشكوك بها، ومخشي منها من قبله، خاصة وأن البابا معروف بأنه عدوه الخاص والمميت، ويمكنه بسهولة أن يحطّ من شأن قرار كهنته، وهو أيضاً يسعى، و يستغل كل معارفه وفنونه لتدمير الامبراطور وكذلك الامبراطورية، ولكن وفقاً لما قاله أوفيد:

«المسافر الحكيم مثله مثل اللص

بالسيف يسلح نفسه،

ليس مثله، لقتال الآخرين

بل ليحفظ نفسه من الأذى».

وبناء عليه، بعدما وزن الامبراطور هذه النقاط، مع نقاط أخرى غير معروفة من قبل الناس، في ميزان البراعة العقلية، ولمعرفته بأن كثيرين كانوا يتآمرون من أجل إلحاق الأذى به، بدأ بشكل حضاري بالرسالة

المتقدم ذكرها، بإنذار جميع الذين استدعيوا وكانوا قادمين إلى المجمع، وتحذيرهم من المخاطر المحيقة بهم، و أنه سوف لن يقدم الحماية إلى الذين شقوا طريقهم خلال ممتلكاته.

#### وصول الإيرل رتشارد إلى الأرض المقدسة بعد رحلة موفقة

في هذه الآونة، كان الايرل رتشارد، الذي كان مسافراً في رحلته إلى الأرض المقدسة قد وصل أخيراً سالماً إلى الأرض المقدسة، وكان وصوله بعد عشرين يوماً من عيد القديس ميكائيل، إلى ميناء عكا، ووصل معه أيضاً الاسطول الأجنبي الذي التحق به، ولدى نزوله إلى اليابسة استقبل بسرور عارم من قبل الأساقفة، ورجال الدين في مسيرة، وهم يرتدون ملابسهم المقدسة، وأيضاً من قبل مقدمي الفرسان، الذين قدموا لمقابلته باحترام وافر، وذلك وسط هتافات الناس، وقرع الأجراس، وغناء رجال الدين، وموسيقي الصنوج والزمامير، بحضور محموعة من الراقصين، وهكذا بدا وصوله أنه متحد مع سكان الساء، حيث تجددوا مع سرور لايمكن وصفه وفرح، ولذلك رفعوا أيديهم نحو الساء، وصرخوا قائلين: «مبارك القادم باسم الرب»، وفي اليوم ما من واحد من الحجاج الصليبيين عليه المغادرة، بسبب الحاجة إلى الماك، بل عليهم جميعاً البقاء، والقتال بجرأة من أجل المسيح، وهم الماك، بل عليهم جميعاً البقاء، والقتال بجرأة من أجل المسيح، وهم سوف يعيشون بوساطة الدفع من قبله.

# موت إدموند رئيس أساقفة كانتربري

وبينها كان دولاب الحظ يتغير هكذا، مبدلاً مجرى الأحداث العالمية، تهاوى بالعقل وبالجسد، ادموند رئيس أساقفة كانتربري، الذي كان قد ذهب متطوعاً إلى المنفى في القارة، وكان يقول متعجباً مع تنهدات متواصلة: «آه، كم هو أفضل للإنسان أن يموت، على أن يرى معاناة

الناس والقديسين على الأرض»، وبالنسبة للذين ربطهم بالحرمان، والنائب البابوي، قام بدون اهتمام بكرامته، ولابعدم حظوته، فحللهم، والعكس صحيح، وبناء عليه، كان في رغبته بالتفاني، ولأن يكون مع المسيح، كان يصلي كما يلي: «الويل لي، لقد طال أمد نفيى، لقد بات كافياً، لابل أكثر مما هو كاف، ذلك أنني رأيت جميع الأشياء المرتبطة بالتدمير والخراب، خـذ حياتي، يامـولاي وربي»، وكان رئيس الأسـاقفة المذكور مقيماً منذ أيام في بونتني، حيث سكن سلف الشهيد المبارك توماس، في وقت مضى، أثناء نفيه، وفي هذا المكان، مع الدموع والصوم، كان يقدم الصلوات إلى الرب ليلاً ونهاراً، وإلى المسارك توماس، حـول وضع الكنيسة الانكليزية، التي كانت في حالة من الرعب هائلة، وأخيراً أصابه الإعياء بسبب التقشف، وتهاوى بسبب الحزن، ولأن جســـده بات فارغـــاً، فقــد تقلص وضعف، فسقط مريضــاً مرضاً شديداً، وبناء على نصيحة أطبائه سمح بنقل نفسه إلى سويسي Soissy في سبيل الاستشفاء بهواء أفضل، وبعدما عاني لبعض الوقت من الذّرب الشديد، تحرر من روابط الجسد، وقال وداعاً إلى هذا العالم الشرير، وغادر طريق الجسد، وهكذا فإن روحه استبدلت بسعادة النفي في هذه الحياة بالعيش في الديار الساوية، وبالفعل كان هو في منفى، وجسده فقط عمل حجاً في هذه الحياة، وقد أنهك تحت كثير من أسباب الغضب، فقد حلل العصاة ضد الكنيسة من عقوبة الحرمان الكنسى المحقة، وكذلك النائب البابوي المتمرد والذي هو بدون احترام، فقد قام هذا بناء على موافقة الملك، فاستأنف بطيش القيام بأعمال أخرى، ليس لها علاقة بمنصبه، من أجل إلحاق الضرر برئيس الأساقفة المذكور، الذي هو الأول في جميع انكلترا، وقام مصدر الازعاج هذا، بإثارة أساقفة انكلترا بالقوة، وكآن هناك واحد من الهجائين عندما كان الملك والنائب البابوي، يتهازحان بالحديث مع بعضهها، ويعد أحدهما الآخر بالتعاون معاً ضد كل واحد في كل شيء، وقتها تولى الهجاء

لومهما بما فيه الكفاية بقوله الكلمات التالية:

«امض، امض، الآن سوف أعرف أنه عندما يدخل الراعي والذئب في معاهدة سلام، سوف تقع مذبحة دموية بين الأغنام».

#### دفن إدموند رئيس أساقفة كانتربري

وبهذه الطريقة، خادر بناء عليه، في السادس عشر من تشرين الثاني، في ثمانية القديس مارتن، إدموند، رئيس أساقفة كانتربري، من هذا العالم، وهو معترف، ومشابه بكثير من النقاط ذلك القديس والمعترف، وحدثت وفاته في بيت للكهنة النظاميين في سويسي، وأثناء إقامته هناك، خلال حياته، اعتقد الكهنة مرة بأنه مغادرهم وذاهب من عندهم، وبناء على ذلك قال له رئيس ذلك المكان: "لماذا أنت مغادرنا، ومبتعد عنها، يامولاي؟ لماذا سوف تهجرنا، إنك سوف تتضايق أثناء السفر، استرح يامولاي؟ لماذا سوف تهجرنا، إنك سوف تتضايق أثناء السفر، استرح معكم»، غير أنهم لم يفهموا كلامه، فهو على كل حال وقع مريضاً، ومات هناك، وبعد موته جرى فتح جسده، وتم دفن أحشائه وقلبه هناك، وكان ذلك المكان على بعد عشرين فرسخاً، أي أن تقول سفر يومين عن بونتني، وهكذا انفتحت أعينهم أخيراً، وفهموا معاني يومين عن بونتني، وهكذا انفتحت أعينهم أخيراً، وفهموا معاني يومين عن بونتني، وهكذا انفتحت أعينهم أخيراً، وفهموا معاني

وعند ذلك قام كهنته وخدمه، بلف جسده المقدس (كما كانت العادة) في ثيابه الحبرية، وحملوه إلى بونتني، على محفة خشبية، ليدفن هناك، لأنه في أثناء حياته، عندما رأى أنه لابد مغادر لهذا العالم بالحال، عهد بقضيت إلى الرب وإلى القديس توماس (الذي عندما نفي من انكلترا للسبب نفسه، مثله هو، وجد ملجأ هناك) ومنح جسده إلى كنيسة بونتني.

وعندما كانوا مسافرين، حاملين لجسده المقدس، من أجل دفنه، تدفق

المرضى عليه بسبب شهرة قداسته، وبثقة سألوه راجين أن يعودوا إلى الصحة بوساطة المسيح، ومن خلال صلواته، وفي أحد الأيام، وبسبب فضائله الكبرى، تنازل الرب ثلاث مرات فأشار بوضوح إلى هذا الرجل المقدس، وبسبب فضائله الكبرى، ومع معجزات كبيرة، وعنوان القداسة، من أجل ذلك جرى غناء ترنيمة الملائكة: «نحن نثني عليك، يارب» ثلاث مرات بشكل مهيب وتقوي.

وبناء عليه، فإن بونتني، التي كانت في وقت مضى مكان التجاء ومأوى لتوماس المبارك، تسلمت باستحقاق جسد المعترف، الذي عندما جرى دفنه، اكتشف أن الدود قد أكله، وتلاشى بوساطة المسوح، وأن ركبتيه، بسبب الانحناء المتواصل في الصلاة، قد ظهرت عليها علامة وتجملتا بصلابة مقدسة، وهذا كله قد تحدث عنه بشكل مكشوف القديس توماس المذكور.

#### انطلاق أساقفة إنكلترا نحو روما

أثناء هذه التبدلات المتنوعة للأحداث، تراجع الامبراطور عن مراعاة الهدنة المتفق عليها من قبل، وذلك مثلها كان البابا قد فعل من قبل، ثم إنه قام بوحشية بالتضييق على المدينة التي كان يحاصرها، وقام الأساقفة الانكليز —على كل حال— والنائب البابوي، في طاعة منهم لأوامر البابا، بالاستعداد بجرأة، مع أن ذلك شكل مخاطرة كبيرة لأنفسهم، لعبور الألب أثناء عيد الميلاد المقبل.

# تكريس بطرس دي ايغيوبلانشي أسقفاً على هارتفورد

في هذه الآونة، وفي يوم الأحد التالي قبل عيد الميلاد جرى تكريس المعلم بطرس دي ايغيوبلانشي Aigueblanche أسقف على هارتفورد، وكان ذلك في كنيسة القديس بولص في لندن، وذلك بحضور الملك، والنبلاء، ووسط هتافات الجهاهير، وفي الوقت نفسه

حرك رهبان كانتربري بنشاط دعواهم ومطلبهم بمارسة امتياز كنيستهم، وعرضوا ذلك على النائب البابوي وعلى رئيس أساقفة يورك، وكذلك على الأساقفة الآخرين، والنبلاء الذين كانوا حاضرين.

# جلب تاج الشوك العائد للرب إلى فرنسا

ازدهرت فرنسا في هذا العام، وفرحت، بنيلها المنح من مولانا يسوع المسيح، لأنها إلى جانب المكافأة التي نالتها مع جسد ادموند المعترف، الذي نقل نفسه من انكلترا، لقد فرحت بالحصول على تاج ربنا المصنوع من شوك، وجاء الحصول عليه من القسطنطينية، لأنه في أيام الحاجة، وعندما كانت الأموال غير كافية (وهو الحال المعتاد بشكل عام مع الذين يتابعون الحرب)، بعث بلدوين، امبراطور القسطنطينية رسالة إلى الملك الفرنسي يقول فيها، بها أنه لامال لديه، إذا ماأعطاه الملك الفرنسي مساعدة مالية فعالة، سوف هو يعطيه أي الامبراطور التاج الحقيقي لربنا، الذي نسجه اليهود ووضعوه على رأسه عندما كان سيتألم على الصليب من أجل تخليص الجنس البشري، وأنه سوف يفعل ذلك تقديراً منه لروابط الصداقة القديمة بينها، ولقرابتها.

وقام الملك الفرنسي بناء على نصيحة مستشاريه الطبيعيين، فوافق عن طواعية على هذا، وبالوفاق مع أمه، بعث بكرم بمبلغ كبير من المال إلى الامبراطور بلدوين، الذي لحق الإنهاك أمواله بسبب الحروب المستمرة، وهكذا أعاد تجهيز خزينته، فشجع ذلك أعوانه، وجيشه وشعر بلدوين بالثقة والأمل بالحصول على نصر على الإغريق، ومقابل هذا تم الحصول على منفعة كبيرة من الملك، وقام الامبراطور، تنفيذاً لوعوده ولاتفاقاته، فأرسل بوفاء إليه تاج المسيح، الذي هو أعلى قيمة من الذهب ومن الأحجار الكريمة، وبناء عليه جرى استقباله بمهابة وتقوى، وذلك لصالح المملكة الفرنسية، وفي الحقيقة لصالح جميع اللاتين، واحتفى به بمسيرة وسط قرع الأجراس، والصلوات المخلصة

# للمؤمنين أتباع المسيح، ووضع باحترام لائق في بيعة الملك في باريس. الاجتياح التتاري

في هذا العام، حتى لايستمر السرور البشري طويلاً، وكي لايطول أمد شعور العالم بالبهجة، من دون أن تمترج بالنحيب، قام قطيع هائل من عرق أبناء الشيطان المقيت، أي التتار، فتدفق أفراده من مناطقهم ذات الحدود الجبلية، وشقوا طريقهم بين الصخور التي بدت وكأنها لايمكن خرقها، واندفعوا وكأنهم شياطين قد تحرروا من ترتاروس Tartarus (ولهذا السبب يعرفون باسم تتار، لأنهم كانوا سكان ترتاروس) واجتاحوا المنطقة، حيث غطوا وجه الأرض مثل الجراد، وعاثوا في البلدان الشرقية ودمّـروها تدميراً مريعاً، ونشروا النار والقتل حيثها ذهبوا، وجالوا خلال البلدان الاسلامية، حيث اجتثوا المدن إلى الأرض، وأحرقوا الغابات، وهدموا القالاع، وقطعوا أشجار العنب، ودمروا الحدائق، وذبحوا السكان والفلاحين، وكانوا إذا ما أبقوا بعض الناس أحياء، ممن رجوهم الحفاظ على حياتهم، أرغموهم، كعبيد من أدنى الدرجات، على القتال أمامهم ضد أقربائهم، وإذا ما تظاهروا فقط بالقتال تظاهراً، أو قاموا ربها بإنـذار أبناء وطنهم حتى يفروا، كان التتار الذين يسيرون خلفهم في الساقة يتولون قتلهم، وإذا ما قاتلوا بشجاعة، فإنهم ما كانوا يحصلون على شكر عن طريق التعويض، وهكذا أساء هؤلاء المتوحشون معاملة أسراهم، وكأنهم كانوا من الدواب، والرجال لديهم ليسوا من البشر، ولهم طبائع الحيوانات، أو بالحري تتوجب تسميتهم بالتنينات وليس البشر، متعطشين وراء شرب الـدمـاء، وتمزيق أجساد الكلاب وبنى البشر والتهامها، وهم يلبسون أنفسهم جلود الثيران، ويتسلحون برماح حديدية، وهم قصار القامة، وأجسادهم شديدة الكثافة، وقوية جدًّا، لايشاهدون في المعركة، ولايمكن هزيمتهم في العمل، وهم لايرتدون دروعاً على الأجزاء الخلفية من أجسادهم، بل

يدافعون عنها ويحمونها من الأمام، وهم يشربون الدماء التي تتدفق من القطعان، ويرونها شهية ولذيذة، ولديهم خيول عريضة وقوية جداً، تأكل أوراق الأشجار، لابل الأشجار نفسها، وبسبب قصر قوائمهم، من الممكن الاعتلاء على ظهورهم ثلاث خطوات، بدلاً من الركابات، وليس لديهم شرائع بشرية، ولا يعرفون الرحمة، وأكثر وحشية وشراسة من الأسود أو الدببة، ولديهم قوارب مصنوعة من جلود الثيران، ولكل عشرة أو اثني عشر رجلاً منهم واحد يتشاركونه فيا بينهم، وهم بارعون بالتجذيف وبالسباحة، ولذلك تراهم قادرين على عبور أسرع الأنهار، من دون أي تأخير أو اضطراب، وعندما لاتكون لديهم دماء، هم يشربون بنهم المياه العكرة لابل حتى المياه الموحلة.

ولديهم سيوف وخناجر بحد واحد، وهم رماة ماهرون، لايوفرون جنساً، ولاعمراً، ولارتبة، ولايعرفون لغة أية بلد من البلدان، باستثناء لغتهم، التي يجهلها جميع الناس والشعبوب، لأنه حتى الآن لم يجرب أحد الوصول إليهم، أو هم أنفسهم قاموا بالاتصال بسواهم، بحيث يمكن الحصول على أية معرفة بعاداتهم أو أشخاصهم، من خلال التواصل العام مع الناس الآخرين، وهم يأخذون قطعانهم معهم، وكذلك يفعلون بالنسبة لزوجاتهم المدربات على القتال، مثل تدريب الرجال، وهم يدخلون إلى أراضي المسيحيين بقوة سريعة كالبرق، فيعيثون فساداً في البلاد، ويقترفون مذابح كبيرة، ويحدثون رعباً لانظير له، وخوفاً في كل انسان.

ولهذا رغب المسلمون، والتمسوا السماح لهم بالدخول بتحالف مع المسيحين، في سبيل زيادة قوتهم، حتى يتمكنوا من مقاومة هذه الوحوش البشرية، ويعتقد المسلمون هؤلاء ذوي الذكرى المقيتة، أنهم من الأسباط العشرة التي تخلت عن شريعة موسى، واتبعوا عبادة العجول الذهبية، وأن الاسكندر حاول أن يجبسهم خلف شعاب جبال

قزوين، بوساطة أسوار بنيت بملاط من القار، ولكن بها أن هذا العمل فوق طاقة البشر، ومن غير الممكن انجازه، طلب العون من رب بني اسرائيل، وبناء على ذلك اتحدت شعاب الجبال أحدها مع الآخر، وصار المكان لايمكن الوصول إليه، كما لايمكن عبوره، وحول هذا المكان يقول يوسفيوس: «كم من الممكن أن يفعل الرب لعبيده المخلصين، عندمًا فعل هذا كله للكُمَّار، ومن هذا واضح بأن الرب لم يكن راغباً بخروجهم، ولكن كما هو مكتوب في التاريخ اللاهوي، هم سوف يخرجون في نهاية الدنيا، وسوف يقترفون مذبحة كبيرة بين البشر»، وانه لأمر مشكوك فيه، فيها إذا كان هؤلاء التتار، الذين ظهروا في هذه الآونة، هم الناس المقصودين بالذكر، لأنهم لايتكلمون اللغة العبرية، كها أنهم لايعرفون شريعة موسى، كها أنهم لايتمتعون، ولايدارون أو يحكمون، من قبل مؤسسات قانونية، ويردون على هذا، إنهم مع ذلك، من الممكن أنهم هم أنفسهم بعضاً من الذين حبسوا في الجبال، والذين تقدمت الاشارة إليهم من قبل، وبها أنه كان هناك في أيام حكومة ' موسى عصاة في قلوبهم، ضلوا فاتبعوا طريق الشيطان في التفكير، وبذلك اتبعوا الأرباب الأجانب، والعادات غير المعروفة، ومثل هذا هم اليوم، وبطريقة أكثر إدهاشاً، وبسبب انتقام الرب، كانوا غير معروفين لدى جميع الأمم الأخرى، وكانت قلوبهم ولغاتهم قد تمازجت، وعاداتهم قد تغيرت إلى الطبائع الوحشية والتصرفات الحيوانية غير العقـ لانيـة، وهم الآن يعـرفـون باسم التتـار، ونالوا هذا الاسم من نهر اسمة تتار، يجري خلال جبالهم، فمن خلاله اتخذوا طريقهم، وذلك مثلها يطلق على نهر دمشق اسم فرفر.

# آلام الأسرى الصليبيين في الأرض المقدسة

وطوال هذه المدة كلها، كان النبلاء الفرنسيون الذين أسرهم سلطاني: دمشق ومصر، محبوسين في سجن ضيق، وفي أحد الأيام أمر سلطان

مصر ببعض الأسرى من النبلاء الفرنسيين بجلبهم إلى أمامه، وكان من بينهم الكونت ألميرك Almeric دي مونت فورت، حيث أمر به للمثول بحضرته، لأن السلطان قد عرف بأنه كان من أكثر النبلاء مكانة بين أسراه، وكان جاهلاً بمراتب جميع الآخرين، ووقتها خاطب السلطان الكونت قائلاً:

"هل هناك أي نبيل آخر من الجنس الفرنسي، أسيراً غيرك»؟ وعلى هذا ردّ الايرل بأنه لايوجد، فهو كان يؤثر بقاء السلطان جاهلاً بدلاً من أن يعرف هذا، لأن اطلاق سراحه سوف يكون وقتها الحصول عليه أيسر بكثير، وبناء عليه عمل السلطان بحثاً أكثر يقظة، فاكتشف رتشارد عمدة بومونت، وبعض النبلاء الفرنسيين الآخرين من ذوي المراتب وعلم بوجودهم بين أسراه، ولذلك بات غاضباً جداً من الكونت لأنه كذب عليه، مع أنها كانت كذبة تقية، تلك التي أخبره بها، وأمر به فوضع في سجن مضيق عليه في قلعة إسمها المرقب، ومقت الأمراء المسلمون خداع وزيف الفرنسي، وسلطان دمشق الذي كان في حالة حرب ضد أمير مسلم آخر، كان من أقربائه، واسمه أيوب، والذي خلده طلب مساعدتنا، ودخل في معاهدة معنا، بات الآن على الرغم من شروط المعاهدة التي دخل بها مع الصليبيين —كما ذكرنا من قبل مرتبط بصنع سلام بشكل سري مع الأمير المذكور، وذلك بسبب أنه لم تكن لديه ثقـــة بكلام أو بمــواثيق الصليبيين، ولهذا لحق الحزي بالصليبيين، وتلاشت آمالهم.

# ملك أراغون وكونت بريتاني يعقدان سلاماً مع حاكم الناصرة

وعندما غدت هذه الأشياء معلومة، وفي حوالي نهاية السنة، انحدر الشعور الفطري بالنبالة في عقول الفرنسيين وتدهور، لأن ملك أراغون، وكونت بريتاني، وبعض الآخرين من النبلاء الفرنسيين في الأرض المقدسة، كانوا غاضبين من ازدياد شهرة الايرل رتشارد، في

حين كانوا هم أنفسهم، بالفعل، جيشاً محطها، وبقايا حشد قد أصابه التموق، وقد أثيروا بلدغات الحسد، وقد كرهوا شباب الإيرل مثلها كرهوا أصله الانكليزي، وانعدام خبرته، وكفاءته، ولذلك مضوا بشكل سري إلى الزعهاء المسلمين، من دون معرفة الجيش بشكل عام، ولدى تسلمهم مبلغاً كبيراً من المال منهم، منحوهم هدنة لمدة عشر سنوات، ثم إنهم حزموا سراً أمتعتهم، وقاموا وأثقالهم مليئة بالذهب، فمضوا إلى ميناء يافا، وهكذا غادروا الأرض المقدسة بشكل غير مشرف.

#### موت جون فتز روبرت

ومات في هذا العام جون فتزروبرت، وكان رجلاً من أصل نبيل، وواحداً من البارونات الرئيسيين في المقاطعات الشالية لانكلترا.

#### سقوط بناء جديد

وحدث في العام نفسه، في ليلة عيد القديس جورج أن انهار بناء عمل من الحجر، مع بوابة رشيقة، وسقط إلى الأرض، وذلك مع الأعمال الخارجية والناتئة، وكأنه تعرض لهزة أرضية، وكان هذا البناء قد شيده الملك مقابل نفقات وجهد كبير، ولدى سماع الملك بهذه الواقعة، أمر بإعادة البناء المنهار، وأن تكون عمارته أكثر أماناً.

## الوقائع المتنوعة للعام كله

وكانت مجريات أحداث هذا العام، غير موائمة لمملكة انكلترا، ومعاكسة للكنيسة المقدسة، وكانت مؤذية للبلاد الشرقية وكذلك للبلدان الغربية، وكان الفصل لمدة ثلاثة أشهر متوالية، هي شهر آذار مع الشهرين اللذين تلياه، جاف ممطر، وكذلك في بقية الأشهر، ومع ذلك أنتج كميات وافرة من القمح والفواكه، لكن الخريف الممطر إلى حد كبير خنق المحاصيل الوافرة، وكان هناك فياضانات في المناطق الايطالية

تسببت من الأمطار، التي انصبت مياهها وتدفقت من الجبال إلى السهول، وكان ذلك في نهاية هذا العام، ونادراً ما تركت جسراً واحداً سليهاً.

# معركة مدهشة بين الأسهاك في البحر

ومع أنه وقعت حوادث مدهشة لم يسمع بمثلها في هذا العام، رأينا من المفيد والمناسب أن نذكر في هذا الكتاب حادثة أكثر عجباً من البقية، وبها أنه من طبيعة البحر أن يلفظ على اليابسة الأجساد الميتة الملقاة به، فقد جرى قذف حوالي أحد عشر حوتاً إلى جانب مخلوقات بحرية مخيفة على شاطىء البحر في انكلترا، وهم أموات، وكأنهم قد جرحوا في بعض أنواع الصراع، لكن ليس سعل كل حـــال- مجات من الانسان أو ببراعة منه، وأعلن البحارة، والناس الشيوخ، الذين كانوا يسكنون قرب الساحل، والذين كانوا قد شاهدوا عجائب الأعماق عندما كانوا يتابعون أعمالهم في المياه الواسعة، ويرتحلون إلى البلدان النائية، أعلنوا أنه كانت هناك معركة غير اعتيادية بين الأسماك، والوحوش والتنينات في الأعماق، وقد تسببت جراحات بعضها بعضاً، وعض بعضها بعضاً بموت العديد منها، والذين قتلوا منها قـد رميوا على الشاطىء، وقامت إحدى الأسهاك، وكان لها حجم كبير مرعب، فشقت طريقها إلى نهر التيمز، وتمكنت بصعوبة، ودون أن تصاب بجراح من المرور بين أعمدة النهر، وقد تابعت سيرها حتى عزبة للملك اسمها مورتليك Mortlake, حيث لحق بها عـــد من البحارة، وأخيراً تمكنوا من قتلها بعد كثير من المتاعب، وذلك بوساطة ضربات لاتحصى من الرماح، وعلى هذه الواقعة عقب واحد من الشعراء مازحاً:

إلى جنازتها قدمت سمكة عملاقة

# قد أرسلت من نبتون لعمل صحن فاخر النائب البابوي يسعى إلى استخراج المال من الرهبان السسترشيان

وفي هذا العام أيضاً، قام النائب البابوي، في سبيل استخراج المزيد من المال، ولاشباع نهمه، فطالب بوقاحة بوكالات من رهبان طائفة السسترشيان، وقاومه هؤلاء بتصميم ورفضوا هذا الطلب، معتمدين على امتيازاتهم، وذهبوا إلى بلاط روما للحصول على مرسوم ضد هذا الاستخراج الشرير، وجلبوا معهم رسائل إلى النائب البابوي، كان محتواها هو التالي:

#### رسالة البابا

# «من غريغوري، أسقف، إلخ، إلى النائب البابوي أوتو، إلخ:

لو أنك تذكرت بشكل صحيح، لقد أرسلنا مؤخراً رسائل بتكليفك باستخراج وكالات من رهبان طائفة السسترشيان إذا كان الغفران الممنوح إلى تلك الطائفة، لايعترض على ذلك، ثم إنه ليس في نيتنا —وكها نعتقد ليس في نيتك أيضاً — استخراج وكالات مالية منهم، غير متوافقة أو متعارضة مع غفرانهم، وإننا بناء عليه نأمرك بالاكتفاء بالطعام العادي، من دون أكل سمك، عندما تذهب إليهم —وذلك حسبها تحتويه الغفرانات المتقدمة الذكر — وأن لاتسمح باستخراج وكالات مالية منهم، اعتهاداً على سلطات هذه الرسائل».

# القديسة اليزابث والقديسة هيلدغاري تصبحان مشهورتين في ألمانيا

وفي هذه الآونة أصبحت القديسة اليزابث Elizabeth مشهورة ومتميزة في ألمانيا بوساطة عدد كبير من المعجزات، وتدفقت حشود من

الحجاج السيحيين، من أمم بعيدة وأجنبية، على قبرها، لنيل الاحسان، وكانت هذه القديسة أثناء حياتها، زوجة لواحد من النبلاء، يدعى لاندغريف، ولدى موته كانت ثرية جداً، ذلك أنها كانت منحدرة من أسرة نبيلة، حيث أنها كانت ابنة ملك وملكة هنغاريا، لذلك تخلت عن أبهة، وترف، ومباهج العالم، ولهذا أصيب الأساقفة ورجال الدين بالدهشة والاعجاب، تجاه القداسة الكاملة في امرأة.

أما بالنسبة للقديسة هيلدغاري Hildegaris, فقد كانت أولاً ناسكة، ثم بعد ذلك راعية دير، وكانت سيدة ذات قداسة مدهشة، فيها، في أثناء حياتها، وخلال نوم استمر لمدة أربعة أيام متواصلة، غرس الرب روح التنبؤ، ومعرفة كاملة بالحروف، أثناء حبرية البابا الاسكندر، وقد أصبحت الآن مشهورة جداً، وحيث أنها تنبأت بشكل مكشوف، وأخبرت بشكل مسبق بظهور بعض الرهبان الجدد، وبأحوالهم، ومواعظهم وبتقدمهم المفاجيء وغير المتوقع وبسبب صدق نبوءاتها، حيث يشهد على ذلك الوقت الحالي، غدت أقوالها مشهورة جداً في جميع أرجاء مختلف بلدان العالم، وقد تبرهن أنها كلمات نبيلة جداً.

#### حمل الامبراطورة

وفي هذه الآونة بدأ الامبراطور يشعر بتقدير خاص تجاه الانكليز، رفعهم به فوق الشعوب الأخرى، وذلك من أجل الامبرطورة ايزابيلا، أخت ملك انكلترا، التي لجمالها المتفوق ولأخلاقها نالت الحظوة لدى الجميع، علاوة على ذلك كانت الآن حاملاً، ومجدداً أعطت آمالاً جيدة إلى قرينها الأغسطس، بزيادة أخرى في أسرته، لكن في ظل طالع غير سعيد، سارت الأحداث متحولة باتجاه معاكس لم يكن متوقعاً، حسبها سنحكي ذلك بالتفاصيل.

# عام واحد وأربعين ومائتين وألف كيف وضع الملك النائب البابوي في المقعد الملكي

عام واحد وأربعين ومائتين وألف لتجسيد الرب، الذي كان العام المخامس والعشرين لحكم الملك هنري الثالث، وفيه عقد الملك المذكور بلاطه في عيد الميلاد، في ويستمنستر، في لندن، حيث احتفل عدد كبير من النبلاء بعيد ميلاد الرب معه، وقام الملك في يوم عيد الميلاد، بناء على مبادرة من النائب البابوي، الذي اعتاد الملك على بذل قصارى جهده لإرضائه، فأضفى مرتبة الفروسية، على حفيد النائب البابوي المذكور، الذي كان اسمه أدفوكيت Advocate, وأعطاه على الفور دخلاً مقداره ثلاثين باونداً، حيث تولى هذا الفارس المعين حديثاً بيعه، لأنه كان يعلم أن عليه مغادرة المملكة فوراً مع سيده، وفي اليوم نفسه شرّف الملك واحداً من أهالي بروفانس بحزام فارس، وأغناه بمورد كبير.

وبعد الفراغ من القداس في الكنيسة، وعندما كان الملك على وشك تناول طعام الافطار في قصر ويستمنستر الكبير، قام دون المسالاة بنظرات الشجب لكثير من الحضور، بإجلاس النائب البابوي، الذي دعاه لتناول طعام الافطار معه، في أعلى المقاعد وراء المائدة أي على مقعده الملكي، الخاص به، الذي كان في الوسط وراء المائدة، واتخذ لنفسه مقعداً على يمين النائب البابوي، في حين جلس رئيس أساقفة يورك على يساره، وأخذ كل واحد من الأساقفة والنبلاء الآخرين مقاعدهم بانتظام، وفقاً لمراتبهم وحسب سلطاتهم، وذلك بناء على رغبة الملك الذي تولى هكذا ترتيب نظام العيد.

وفي اليوم الرابع بعد عيد الميلاد، قام النائب البابوي، المستدعى من قبل البابا للتوجه إلى البلاط الروماني، من دون تقاعس، فأرسل وراء

جميع الأساقفة الانكليز، وقال لهم وداعاً، وبعد ذلك شرع برحلته لعبور الألب، وجرى تشييعه حتى ساحل البحر من قبل الملك، وسط أبهة عظيمة، وذلك مع أصوات الأبواق، وقد رافقه حشد كبير من النبلاء، وعندما كانوا مرغمين على الافتراق، افترق الملك والنائب البابوي بتعابير عن الحزن المتبادل، لانفصالها هكذا، مع أن النائب البابوي المذكور كان الآن قد مدد إقامته في انكلترا لمدة ثلاثة أعوام، ليلحق ضرراً بالكنيسة لايمكن ترميمه.

## سفر النائب البابوي أوتو من إنكلترا

في اليوم الذي جاء عقب عيد الغطاس، بعدما تلقى النائب البابوي العناق والقبلة من الملك، أخذ سفينة من دوفر، وبعدما خلع شارات نيابته البابوية أدار ظهره لانكلترا، ولم يترك أحداً حزيناً عليه سوى الملك، والذين كان قد أمنهم على ممتلكات المملكة، ولم يكن قد بقي في انكلترا في ذلك الحين —حسبها أفيد بشكل صحيح — كثيراً من المال، وذلك باستثناء أواني وتزيينات الكنيسة المقدسة، لأن النائب البابوي المذكور، كان قد استصفى أموال المملكة كلها، وهو فضلاً عن ذلك كان قد منح بناء على إرادته الشخصية، أو بناء على إرادة البابا، أوقافاً، وكنائس، وأكثر من ثلاثهائة مورد غني، ونتيجة لذلك صارت المملكة مثل كرم عنب، عرضة لكل عابر، وهو الذي شعثته الخنازير البرية مثل كرم عنب، عرضة في حالة مزرية من الدمار.

وقد ترك كنيسة كانتربري، التي كانت أكثر الكنائس الانكليزية فخامة في حالة من الاضطراب، وآلام الترمل، ومثلها في ذلك كان مثل الكاتدرائيات الأخرى، والكنائس الديرية مجردة من كل راحة ومواساة، وهو لم يمتن أي جزء من الأجزاء الضعيفة للبلاد، كما هو مبرهن على ذلك بشواهد واضحة، لأنه كان قد أرسل ليس لحماية الشياه التي تشردت، بل لجمع محاصيل المال التي وجدها، وبناء عليه، بما أنه كان

مجرداً من الفضائل، وبوساطة الخطط الحسنة الإعداد من قبل الامبراطور، استحق التجريد من جميع منهوباته، وبعدما كان هو الناهب، صار هو المنهوب، وذلك وفقاً لكلمات النبي الذي قال: «ويل لك أيها السالب، أتظن أنك لن تكون المسلوب؟»، وتحتاج هذه الوقائع لأن تروى أخبارها بشكل أوفى، فيها بعد، في الأماكن المناسبة.

# قدوم بطرس أوف سافوي إلى إنكلترا

وفي هذه الآونة، قدم إلى انكلترا بطرس أوف سافوي، الذي كان عم الملكة، والذي كان الملك قد منحه ايرلية رتشموند، لأنه تصور أنها بلاد أكثر نفعاً له، وخرج الملك إلى استقباله لدى وصوله، وتلقاه بسرور لايمكن وصفه، وعهد بنفسه وبممتلكاته لآرائه، وكذلك وسع أراضيه عدة مرات بوساطة العطايا.

## عواصف ريح متواصلة

وفي هذه الآونة نفسها، ولاسيها في يوم ختان الرب، ولعدة أيام متواصلة، سبب ريح من الشهال، عنيف إلى أبعد الحدود، تهديها لايمكن ترميمه، في كل من البر والبحر، جالباً دماراً للأبنية وللقلاع، ومهدداً بمخاطر كبيرة جداً، للذين كانوا مبحرين فوق البحر، وعلى هذا بدت الأحوال المضطربة للأنواء متوائمة تماماً مع أحوال الجنس البشري.

## تنصيب بطرس سافوي فارساً

في يوم عيد القديس ادوارد، الذي تولى فيه الملك ممارسة مراعاته بتبجيل غير اعتيادي وبتشريف، وفي سبيل أن يعطي لليوم المزيد من السيات الدينية، أضفى مرتبة الفروسية على بطرس سافوي المتقدم ذكره، وعلى خمسة عشر شاباً لامعاً آخر، وكان ذلك في كنيسة القديس بطرس في ويستمنستر، وفي اليوم التالي، الذي كان يوم عيد الغطاس، وتشريفاً لبطرس المذكور، احتفل مع عدد كبير من الضيوف، بتنصيبه،

بوليمة غنية ومكلفة، وجرى أيضاً استدعاء بعض سكان لندن، يموجب مذكرة ملكية قضت بحضورهم، وكان من بين الذين وجهت إليهم الدعوة، عمداء المدينة، فهؤلاء قد أرغموا على الحضور، تحت طائلة التغريم بهائة شلنغ، وأن يأتوا إلى هناك وهم يرتدون ثياب العيد، أو كأنهم سيحتفلون بعرس.

## انتخاب نيقولا أوف فارنهام إلى كرسي درم

وقام في هذه الآونة، رهبان درم، بعد كثير من الاضطراب، وانفاق كبير للمال، وبعد استقالة رئيس رهبان درم، الذي سلف أن انتخب من قبلهم، والذي بموجب ذلك ألغي انتخابه، قاموا بدعوة الروح القدس، وانتخبوا بالاجماع المعلم نيقولا دي فارنهام Farnham,وكال رجلاً صاحب أخلاق رفيعة ومعارف، واتخذوه أسقفاً لهم، وراعياً لأرواحهم، وكان معلماً للآداب في باريس لعدة سنوات، ومارس بعد ذلك فن الطبابة في بولونا Bologna, حيث غدا مشهوراً جداً، وحصل على مكانة كبيرة لبراعته، وبعدما أصبح معلماً كاملاً في المنطق، وطبيباً، وعالماً طبيعياً، حول اهتمامه إلى الطبابة الروحية، أي إلى اللاهوت، وبذلك أسس نفسه في ذلك العلم بالتعلم وبقراءة الكتب، وبهذا تأهل للجلوس في كرسي الأستاذية الرهبانية.

وعندما صار هكذا خبيراً، وبعدما ميّز نفسه بشكل كبير بمعارفه، وبطريقته المحمودة في الحياة، قام الملك والملكة، بناء على نصيحة بعض الناس المتعلمين، وبشكل خاص بناء على مبادرة من النائب البابوي أوتو، وأسقف كارآيل، وبعض الآخرين من مستشاري الملك السريين، بتوجيه الدعوة إليه، ليتولى المسؤولية عن أرواحهم وأجسادهم، وليكون مستشاراً مقرباً، حيث تصرف بذاته في ذلك المنصب بشكل جيد وبحكمة، حتى جرى انتخابه إلى ذلك المنصب الكهنوي، غير أنه على حلى حال حال لم يوافق على ذلك الانتخاب، لأن الأمر بدا له غير مشرف،

في أن يوافق على الانتخاب، بها أنه كان قبل وقت قصير مضى، عندما جرى انتخابه لأسقفية كوفنتري، قد احتج ضد ذلك الانتخاب، ورفض الموافقة عليه، ولابأي حال من الأحوال، وفي سبيل اسكات الأفواه المتكلمة بالشرور، التي كان من الممكن أن تقول: «انظروا، أي نفاق هذا، لقد رفض الأسقفية الفقيرة، لأنه توقع أسقفية أغنى»، في سبيل ذلك قياوم العرض بأقصى جهوده، حتى أُخيراً تولى ر. R أسقف لنكولن توجيه الملامة إليه بقسوة، لتصرفه على هذه الشاكلة، وتمكن بفاعلية من اقناعه بالموافقة بوساطة الحجج التالية: «اعرف، بأن رهبان درم وكنيستهم قد حرموا من الراعي، وقاموا بدموع منهمرة، بالتهاس المواساة، فلهاذا -بناء عليه- لاتوافق طالما جرى انتخابك بشكل قانوني؟ وإنني أستحلفك بسفك دم يسوع المسيح، بأن تقوم بحمل هذا العبء، وأن تتقبل شرف هذا المنصب، لأن الملك سوف لن يوافق على انتخابك ولا بأي شكل من الأشكال، مالم يكن مجنوناً تماماً، وإذا لم توافق على الانتخاب سوف يتولى الملك بدسائسه تنصيب رجل أجنبي، وغير جــدير، وجــاهل أيضــاً، في هذا الكرسي في سبيل القضــاء على الكرامة اللاهوتية، وتعريض المملكة كلها للخطر، لأن أسقفية درم قائمة على التخوم بين مملكتي انكلترا وسكوتلندا، والقلاع القائمة في أسقفية درم، أي قُلعتي نورهام Norham ودرم، موجسودتان في ذلك الجزء من أنكلترا، وهما الأساس المعتمد عليه ضد هجات جميع أعدائنا»، وبعدما سمع المعلم نيقولا هذا، قال متنهداً: «إنني أحب فضيلة الطاعة، وفي أسقفيتك أنا مستحود على منافعي، التي حصلت عليها من خلال إحسانك، ولذلك إنني أطيع أوامرك الأبوية»، وإثر ذلك قام رهبان درم وهم مسرورين بتقديمه إلى الملك على أنه أسقفهم المنتخب، وقـد قبل بانتخابهم بسرور، لأنه لم يجد أية غلطة منطقيـة لافي الشخص المنتخب، ولافي الأنتخاب، واستقبل الأسقف المنتخب من دون تأخب، وعلى الفور، تثبت فيها بعد كرسيه.

## تغريم اليهود بمبلغ من المال

وفي العام نفسه، أرغم اليهود على دفع مبلغ ثقيل، بمثابة مال فداء، وكان المبلغ حوالي عشرين ألف مارك، يجري دفعه على مرحلتين خلال العام، تحت طائلة النفي، أو السجن المؤبد.

## استعدادات من أجل مبارزات

عقد في هذا العام بطرس أوف سافوي، ايرل رتشموند مباريات مبارزات aloutrance ضد ايرل بيغـــود، في سبيل أن يتمكن الأجانب من تجريب قوتهم مع الانكليز، لرؤية أيهم هو المتفوق في مباريات المبارزات، وعندما سمع الملك بهذا، بدأ بوساطة الرشاوى والتهديدات في افساد قلوب كثير من الأكثر نبالة وقوة بين الانكليز، والتأثير عليهم، وذلك من الفئة التي تؤيد ايرل بيغود، وذلك من أجل أن يتمكن فريق الأجانب من الانتصار، وكان بين هؤلاء المقدمين جون المسؤول الأعلى عن الغابات في انكلترا، وعدد كبير من مشاركيه، وغيلبرت باسيت، وكان فارساً هـ و الأكثر شجاعـة، مع أتباعه، وعدد كبير آخر، تعدادهم كبير جداً حتى يمكن ذكرهم، وكانت النتيجة، أنه بسبب دسائس الملك، عندما اقترب موعد عقد المبارزات، وعلى الرغم من ذلك قام غ. G ايول مارشال وفئة قوية من النبلاء بتوحيد أنفسهم مع بعضهم بعضاً، ومع ذلك ظهر حزب الأجانب هو الأقوى والأكثر عدداً، وتجاه ذلك شعر الانكليز بغضب شديد، وحملوا حقداً عظيهاً ضد الذين اقترفوا هذه الدناءات، ومقتوا وسائل دسائس أبناء وطنهم، ثم إن الملك أصغى إلى مشورة حكيمة، وندم لأنه رغب في أن ينتصر الأجانب في مباراة مادية بدلاً من انتصار رعيته، فبعث رسولًا، هو الراهب جون، وكان داوياً، ووكيل الصدقات، وأمره أن يمضى بكل سرعة إلى الفريقين، مع مذكرة ملكية بمنع المبارزات ذات الطالع السيء، والتي كانت على وشك الابتداء.

#### وفاة غيلرت باسيت وابنه

وفي خريف العام نفسه، عندما كان غيلبرت باسيت، يصطاد في الغابة سقط فوق جذع شجرة كانت ملقاة في طريقه، فتكسرت عظامه، وأصيبت أعصابه بصدمة، فتسبب ذلك بموته بعد عدة أيام، وإثر ذلك على الفور فارق أيضاً الابن الوحيد والوريث لغيلبرت المذكور، هذه الحياة، في ثمانية عيد صعود القديسة مريم، مما سبب الحزن والأسى لأسرته كلها، وانتقل الميراث إثر ذلك إلى فولك باسيت، عميد يورك، وأخى غيلبرت المذكور.

#### وفاة جون بيست

وفي تلك الآونة أيضاً، أي في ثمانية صعود العذراء المباركة، فارق هذه الحياة جون بيست Bisett الذي كان المسطول الأعلى عن الخابات في انكلترا.

## انطلاق بعض نبلاء إنكلترا نحو القدس

ولما كان الموسم وقتاً موائها، قام وليم دي فورتيبس Albemarle وكان ايرل ألبيارل Albemarle وفارساً جسريئا، وبطرس دي مولاك Maulac, وكان بواتياً من حيث المولد، ولقد تعلم لمدة طويلة واستغنى تحت حماية الملك جسون، وايفيلين دي روتشفورت Hochfort, وكان بواتياً أيضاً، وجون أنسارد Ansard, و الاسكندر هلتون بواتياً أيضاً، وجون أنسارد Chandelers, وغيوفري تشانديلر Chandelers, وعدد كبير آخر من نبلاء انكلترا، كلهم قاموا بتوديع أصدقائهم، وعهدوا بأنفسهم إلى صلوات رجال الدين، وانطلقوا بأبهة كبيرة نحو وعهدوا بأنفسهم إلى صلوات رجال الدين، وانطلقوا بأبهة كبيرة نحو عمر البحر.

ملك فرنسا يعرض صليب ربنا وتاجه على الناس

في هذا العام حدث أن صليب ربنا، الذي بقي في دمياط، بعد أيام صلاح الدين، حتى المعسركة غير السعيدة، التي جرى في بدايتها الاستيلاء على تلك المدينة، ثم جرت خسارتها فيها بعد، عندما سقطت في أيدي المسلمين، حدث أن جلب إلى مملكة فرنسا بتدخل من الملك الفرنسي وأمه بلانشي، وبنعمة المسيح الذي دعم رغبتيهها التقية، فقد دفعا مبلغاً كبيراً من المال ليتمكنا من الاستحواذ عليه، ففي البداية ابتيع هذا الصليب بعد جلبه من قبل البنادقة مقابل عشرين ألف باوند، وكانوا قد حصلوا عليه من ابني ج. ل ملك القدس، الدي كان بحاجة إلى المال لشن الحرب ضد الاغريق، وفيها بعد ارتهنه بلدوين مقابل مبلغ كان أيضاً أكبر، وباعه أخيراً إلى الملك الفرنسي لويس.

وفي يوم الجمعة التالية قبل يوم عيد الفصح، وهو اليوم الذي علق فيه المولى يسوع المسيح بالمسامير، على الصليب المانح للحياة، من أجل انقاذ العالم، حمل هذا الصليب المذكور إلى باريس من كنيسة القديس أنطوني Antoine, حيث كان قد وضع على عربة من نوع خاص، عليها ركب الملك مع الملكتين، أي الملكة بلانشي أمه، والملكة مرغريت زوجته، وبحضور رؤساء الأساقفة، والأساقفة ورعاة الديرة، ورجال الدين الآخرين، وكذلك النبلاء الفرنسيين، وأحيطوا بحشد لايحصى تعداده من الفرنسيين، الذين كانوا ينتظرون هذا المشهد المجيد بسرور عظيم في القلب، ورفع الملك الصليب فوق رأسه وهو يبكي، ووقتها عظيم في القلب، ورفع الملك الصليب فوق رأسه وهو يبكي، ووقتها صرخ الأساقفة الذين كانوا حضوراً بصوت مرتفع: «انظروا صليب

وبعدما تعبده الجميع بتبجيل لائق وتقوى، قيام الملك نفسه، وكان حافياً، ومن دون حزام، وعاري الرأس، وذلك بعد صوم ثلاثة أيام، مقلداً مثل المنتصر النبيل، الأغسطس هرقل، فحمله داخل صوف إلى الكنيسة الكاتدرائية للعذراء المباركة في باريس، وبالنسبة لأخوي الملك،

فإنها أيضاً بعدما طهرا نفسيها، بأعمال تقوية مماثلة، بوساطة الاعتراف، والصوم، والصلاة، فقد سارا خلفه مع الملكتين، وقد حملوا أيضاً تاج الشوك (الذي منحته الرحمة الربانية، كما ذكرنا من قبل، إلى مملكة فرنسا،، في العام الفائت) ورفعوه أيضاً عالياً، فوق عربة مماثلة للأخرى، وعرضوه حتى يراه الناس.

وسند بعض النبلاء ذراعي الملك، وأذرعة أخويه، أثناء حملهم لهذا الحمل الثمين، خشية أن يصبحوا متعبين بالاستمرار برفع أذرعتهم، وأن يقعوا تحت هذا الكنز، الذي لايمكن تقدير قيمته، وتم فعل هذا بكل حذر، بناء على رغبات الأساقفة، من أجل أن يتم تناول هذا الشيء المقسدس، باحترام من قبل ذوي السلوك الحكيم، والذين نالوا مجداً عظيماً، محتذين لمثل هرقل، الذي ذكرناه من قبل.

وعندما وصلوا إلى الكنيسة الكاتدرائية كانت جميع أجراس المدينة تقرع، وبعد تلاوة صلوات خاصة بشكل مهيب، عاد الملك إلى قصره الكبير، الذي هو في وسط المدينة، حاملاً صليبه، وأخويه يحملان التاج، والكهنة يتبعونهم بمسيرة نظامية (وهو مشهد كان الأكثر مهابة وسروراً بين جميع ماشاهدته مملكة فرنسا قط) وكان كل واحد منهم، لابل جميعاً، يصفقون آنذاك بأيديهم، ويمجدون الرب، الذي أظهر هكذا محبته الخاصة للمملكة الفرنسية، مؤثراً إياها ومفضلها على الآخرين، ومن أجل منحها مواساته الخاصة وحمايته.

وهكذا بناء عليه، فإن ربنا يسوع المسيح، ملك الملوك، ومولى الموالي، الذي أحكامه ذات عمق عظيم، والذي بين يديه قلوب الملوك، حيث يعطي الصحة لكل من أراد، أعطى في وقت قصير مملكة فرنسا، وأغناها، بهذه الهدايا الشلاثة الثمينة، وهي التاج المتقدم ذكره، وصليب ربنا الذي عنه قد تحدثنا الآن، وجسد إدموند المبارك رئيس أساقفة كانتربري، والمعترف، الذي يشع الآن بمعجزات غير عادية، ولذلك أمر

الملك ببناء بيعة جميلة، تكون لائقة لاستقبال كنزه المذكور، وأن يكون البناء قرب قصره، وبها وضع بعد ذلك الآثار المقدسة المذكورة بكل احترام، وإلى جانب ذلك امتلك الملك الفرنسي، في بيعته الجميلة في باريس الشوب العائد للمسيح، والرمح، أو بالحري سنان الرمح، والاسفنجة، وإلى جانبها آثار أخرى مقدسة، وبناء على ذلك منح البابا غفراناً مقداره أربعين يوماً إلى جميع الذين ذهبوا إليهم في البيعة في باريس، من أجل الصلاة والتعبد هناك.

#### موت ملك الدانهارك وابنه

وفي هذا العام أيضاً، حمل من بين الناس وأخذ بعيداً وولدمار Waldemar, ملك داشيا، الذي تظاهر بالتجرؤ على التهديد بغزو انكلترا، وتورط بكلام متعجرف حول ذلك، وجاء موته بعدما حكم لمدة أربعين سنة، ولكي يشعر بتأثيرات صلوات القديس إدوارد، ذلك القديس الذي توجه بأدعيته إلى الرب ليحمي الرب الانكليز ضد طغيان الدانيين، فإن ابنه الوحيد، ووريشه في كل ممتلكاته، قد غادر طريق الجسد، وبذلك صارت مملكة داشيا كلها بائسة، وكان هذا الملك الداني وولدمار، في سن المائة عندما مات، وقد حكم على الدانين لمدة أربعين سنة، وطوال حياته كلها، منذ أن كان قادراً على حمل السلاح، استمر في ملاحقة الكفار في سكيزيا، وفريزلاند، وروسيا، وكسب خلال حياته ست أسقفيات كبار، وتدبر العدد نفسه من الأساقفة حتى اثنان من أولاده الأصغر سناً ثورة، وهما هنري، والدوق آبل الملكة وشرعاً بحرب دموية أحدهما ضد الآخر، وبذلك أصبحت المملكة مقسمة وفي حالة بائسة.

## موت وولتر دي لاسي

وفي هذا العام أيضاً، غادر هذه الحياة وولتر دي لاسي Lacy,

وكان رجلاً هو الأكثر تميزاً بين نبلاء ايرلندا، وجاءت وفاته بعدما فقد بصره، وبعدما عانى من كثير من الأمراض الجسدية.

#### رؤيا ليلية رائعة

وفي هذه الأونة، ظهرت رؤيا ليلية، إلى أحد الكهنة، وكان حكيماً، ورجلًا مقدساً، وقد شاهد فيها رئيساً للأساقفة، مرتدياً أثواباً حبرية، وحاملًا صليباً بيده، فوصل إلى الأسوار التي كان الملك قد بناها في تلك الأيام قرب برج لندن، وبعد فحصه لهم بنظرة غاضبة، ضربهم بالصليب بقوة وبعنف، وهو يقول: «لماذا أعدت عمارتهم»؟، وبناء على ذلك تهاوت الأسوار التي بنيت حديثاً بشكل مفاجيء، إلى الأرض، وكأنها دمرت بوساطة هزة أرضية، وخاف الكاهن من رؤية هذا المشهد، فقال لرجل دين ظهر وهو يتبع رئيس الأساقفة: «من رئيس الأساقفة هذا»؟، وأجابه رجل الدين قائلاً: «إنه القديس توماس الشهيد، الذي هو لندني من حيث المولد، والذي قدّر أن هذه الأسوار قسد بنيت لإهانة اللندنيين ولإلحاق الأذى بهم، ولهذا دمرهم، بشكل لايمكن فيه إعادة ترميمهم»، وعند ذلك قال الكاهن: «أية نفقات وجهبود بناء قبد كلفوا»، ورد عليه رجل الدين قائلًا: «لو أن فقراء الصناع، الذين يسعون وراء الدفع لأنهم يحتاجون إلى ذلك، قد حصلوا على الطعام لأنفسهم بوساطة العمل، لصار من المكن بقاء ذلك العمل لكن بها أنهم لم يعمروا من أجل الدفاع عن المملكة، بل فقط لظلم السكان الذين لايؤذون، ولو أن القديس توماس لم يقم بتدميرهم لقام القديس ادموند المعترف، خلفه، باصرار أكبر فدمرهم واجتثهم من أساساتهم»..

وبعدما شاهد الكاهن هذه الأشياء، أفاق من نومه، ونهض من فراشه، وفي ظلام الليل وسكونه، أخبر برؤياه، جميع الذين كانوا في البيت، وفي الصباح الباكر، انتشر تقرير في جميع أرجاء مدينة لندن، أفاد

بأن الأسوار التي بنيت حول البرج، والتي على عمارتها، أنفق الملك أكثر من اثني عشر ألف مارك، قد تهاوت الى قطع، مما سبب الدهشة الى كثيرين، قد عدّوها نذير شؤم، لأنه حدث في السنة المتقدمة وفي الليلة نفسها، التي كانت ليلة يوم عيد القديس جورج، وفي الساعة نفسها من الليل، أن سقطت الأسوار مع الأجزاء الناتئة منها، ومع ان سكان لندن دهشوا تجاه هذه الواقعة، لم يجزنوا لوقوعها لأن تلك الأسوار كانت بالنسبة لهم مثل أشواك في عيونهم، وقد سمعوا استهزاء الناس وسخريتهم، الذين قالوا بأن هذه الأسوار قد بنيت لإهانتهم وأنه اذا ماحاول واحد وتجرأ، واحتج من أجل حرية المدينة، كان سيسجن في ماحاول واحد وتجرأ، واحتج من أجل حرية المدينة، كان سيسجن في سجنون، ولكي يسجنوا في عدة سجون مختلفة، جرى بناء عدد كبير من الزنزانات فيهم، كل واحدة منفصلة عن الأخرى.

وفي هذه الآونة أيضاً، أخذ الملك بالقوة من عمدة لندن مورداً سنوياً مقداره أربعين باونداً، وهو المبلغ الذي اعتاد كل عمدة، على استلامه سنوياً، أثناء أيامه، من أجل دعم مكانته، وذلك من المصالح العامة للمدينة، وكأنه كان يأخذه من جمهورية، لأنه ألمح إليه، أي إلى الملك، بأن عمدة المدينة، كان يقوم بالتظاهر بالقيام بجباية ذلك المبلغ، الذي كان محدوداً ببعض الشروط، فيلقي بيديه بقسوة على المواطنين الفقراء، وذلك أكثر مما هو مسموح له أن يعمل، وبذلك جمع لنفسه المال وأودعه في حافظة نقوده، ولهذا أرغم جيرالد بات Bat الذي كان العمدة وقتذاك، على أداء يمين انه نفسه لن يجمع ثانية، ولن يتسلم تلك الضريبة، كما انه لمن يسمح لأي شخص آخر بقدر ما يستطيع أن يمنع، أن يجبيها له، وقد وقع هذا في بيعة القديس اسطفان في ويستمنستر.

وليس بعد أمد طويل من هذا، تمّ ارغام سكان لندن على دفع مبلغ من المال إلى الملك، وذلك مراغمة لعرف وامتياز المدينة، وعوملوا

وكأنهم عبيد من أدنى الدرجات، ودفعوا من دون رضاهم ومكرهين، ولم يكن ذلك تحت عنوان مساعدة طوعية، بل بمثابة مكس، وأثقلهم هذا كثيراً جداً.

## الإمبراطور يمنع الأساقفة من الاجتماع في المجمع

وقدر الامبراطور في هذه الآونة، بها فيه الكفاية من الدهاء، أن المجمع العام إذا ماجرى عقده، وعلى رأسه عدوه المميت البابا، الذي سوف يترأس جميع الأساقفة الذين كانوا ملزمين بطاعته، مثل طاعة الأطراف لرأسها. سيكون في خطر عظيم، ولذلك أخـــذ يتأمل ويفكر بابداع إجراءات وقائية لنفسه، ولهذا قال لنبلائه: «إنني قلق ومهدد من كل جانب، ومطوق بمختلف المشاكل، وذلك بسبب المخاطر التي ستحيق الآن بالامبراطورية، لأنه إذا ماجرى عقد المجمع العام، حسبياً يجري الإعداد له، وترأسه عدوي المميت، الذي رؤساء آلأساقفة رعية له، وما من واحد منهم يتجرأ على الاعتراض على رئاسته، فإنه سوف يدموني دماراً لايمكن ترميمه، ومثل ذلك سوف يدمر الامبراطورية، لأن البابا عدو نهم وشره، ومعلن ضدي، وقادر على خلع أي واحد يقف ضد إرادته، من مرتبته، لابل بعد خلعه له التفوه بحكم التكفير، والحرمان الكنسي ضده، وإهانته بعقوبات أشد سوءاً، وعلاوة على هذا أيضاً وأشــد خطَّراً هو أن قضيتنا، وأوضاع الامبراطورية في حــالة خطر شديد، وكذلك جميع الأمراء، الذين أنا وحدي ملزم بالدفاع عنهم، وملوك وأمراء العالم الذين أنا المناصر لقضيتهم، لأنني صرت المتكلم بلسانهم، هؤلاء سوف لن يقدموا إذا ما دعيتهم، أو ستوف يطيعونني، وهم غير خاضعين لي، لللك لايمكنني ارغامهم على القدوم، والأمعاقبتهم إذا ماتمردوا، ومادمت يائساً -بناء عليه- من حضورهم ومساعدتهم، هل سوف أعهد بامتيازات الامبراطورية وقضيتها إلى بلاط مشكوك به، وأن يكون أعداءها هم قضاتها؟ لا لن يكون ذلك، مادمت حياً»، واتفق معه نبلاؤه في هذا العرض المنطقي والحجج، وقرروا وجوب تغيير الخطة الأجنبية، مع أن ذلك قد يبدو سوف يرتد بالضرر على سمعتهم، وبسبب الخطر الذي سوف يحدق بالامبراطورية، وهو الذي جرى الحديث عنه، ينبغي منع المجمع الذي كان موافقاً على عقده من قبل، ولذلك قام الامبراطور على الفور بوساطة رسائله، بتحذير الأساقفة بعدم القدوم، ولابأي شكل من الأشكال، ومن ثم الحضور إلى المجمع العام، بناء على استدعاءات البابا، ومنذ ذلك الحين، إذا كان هناك أية أساقفة ذاهبين إلى البلاط الروماني، وكانوا قد رفضوا إطاعة أوامره، ومروا بأراضيه هم شخصياً، أو كانوا قد بعثوا مندوبيهم، فقد تابع اعاقة تقدمهم، وهاجهم، واعتقلهم، وعذبهم، وعاقب بعضهم بعقوبات مميتة مخيفة، وقد وصلت أخبار هذه الأحوال إلى مسامع البابا، فضاعف من لعناته له، وشتائمه ضد الامبراطور، وكدس الحرمانات الكنسية ضده، كما جدد تكفيره له.

وبناء عليه فإن النواب البابويين، الذين كان البابا والدهم في جميع المسائل الروحية، والذين كان قد أمرهم بناء على طاعتهم له، بالاجتماع في الفصح المقبل، الذي هو عيد قيامة ربنا، لحضور المجمع الذي كان قد أعد له، وهيأ، بناء عليه قد منع هؤلاء من الحضور بشكل أو آخر، وقد خافوا من معيقات الامبراطور، ومن أوامر المنع الصادرة عن المراسيم الامبراطورية، هذا من جانب، وكان هناك من الجانب الآخر سيلا Scylla (صخرة خطيرة من الجانب الإيطالي لمضيق مسينا) ومخاوف التيارات البحرية للكاريبي، التي كانت تهددهم، وقد طمأن وردت في كلمات الرسالة التالية:

#### رسالة البابا

«من غريغوري، الأسقف، وعباء عبيد الرب، إلى الأسقف كذا وكذا،

#### صحة ومباركات رسولية:

إن قارب بطرس، هو الآن مقهور بثقل أمواج الأشياء الدنيوية، ويتأرجح بعواصف المسائل الملحة للشك والمصاعب، التي تحتاج إلى اليد اليمنى لمخلصنا يسوع، لأنه في الوقت الذي هو مدفوع فيه نحو الأمام بهبات الريح الشهالية العاصفة، يبدو أن الرب نائم، وتلاميذه هم في حال شك، ويخاف البحارة من الريح، ومما سيتمخض عنها، الذي هو غرق القارب، الواقع الآن، والناس خاتفون، وبطرس يصرخ منادياً: هل من الممكن لأولادي —مع أن الآخرين صاروا باردين — تقديم العون على الأقل، ومنفعة نصيحتهم السليمة، حتى لاتتمكن الزوابع من قهره، ولا أن يستولي القراصنة المتوحشون عليه، وعلاوة على ذلك، إنه بوساطة تمزق الميثاق الطبيعي، اهتزت الثقة، وازداد الاحسان برودة، وتجمدت أسباب التقوى، وتضاعف الظلم، وكسب قوة ضد الرب، وضد جيران المرء، ومن هذه الأسباب واضح إلقاء معيق في طريق رفع شأن الإيان المسيحي، وتبع ذلك الخسارة، وتم حرمان حشد تقي من المسيحيين الحقيقيين وإبعادهم عن منافع السلام، وأرهقوا بمختلف المسيحيين الحقيقيين وإبعادهم عن منافع السلام، وأرهقوا بمختلف أنواع الاضطرابات.

ولذلك فإن المقام الرسولي، في إطار سلطته ومكانته، وبعدما وزن جميع هذه الأمور بميزان الرأي العام، وبعدما بحثهم وتفحصهم، وفي سبيل أن تتمكن الكنيسة التي هي الأم العامة والوحيدة، أن تسهم في سعادة الجميع، قد تقرر، مع سبب صالح، التوجه بالدعوة لطلب العون من أيدي جميع المسيحيين الأقوياء، مثل الملوك، والأساقفة، والمقدمين، وآخرين من ذوي الإيهان الصحيح، من أجل أنها بتكرار الصراخ، يمكنها إيقاظ الرب النائم، ولكي يمكنها بمعونة نصيحة أعداد كبيرة، جعل أعباء الظلم أخف، وأن تتمكن بسعادة من الوصول إلى المرسى المرغوب به.

وبين أشياء كثيرة نود أن نعيدها إلى ذاكرتكم أيها الأخ الأسقف، أننا قمنا بوساطة رسائل رسولية، بتوجيه الدعوة إليكم، بحكم كونكم ابن تقي، وعضو نبيل من أعضاء الكنيسة، بالقدوم إلى صدر أمك، الكنيسة المذكورة، في العيد المقبل لقيامة ربنا، لكن كها علمنا، أن الذي كان مرة الابن الخاص للكنيسة، وذلك منذ أن كان طفلاً، عندما كان في حالة ضعف مطلق، فحمته، ورفعته بوساطة عون الكرسي الرسولي، ونهضت به على كتفي أمه، إلى المقام الامبراطوري، والذي لم يقنع بالمضار التي ألحقها بنا، تعويضاً على إحساننا، والتي بها قاتل عرش أبيه، وسعى لإلحاق العار بأمه، ومن دون أي شعور بالتقوى أراد أن ينتحل لنفسه الامتيازات الأسقفية، وهو الآن يسلح نفسه بدهاء، ليمنع بالرعب الأساقفة الذين دعيوا مؤخراً من قبلنا، من الاجتهاع بنا، وبذلك لن تكون هناك حاجة لمطلب اتهام ضدنا، كها أنه لن يسمح للكنيسة بالحصول على المواساة من أبنائها، لتتخلص من الأمراض التي تعاني منها.

وبها أنه بناء عليه، هذه النية هي من أجل المنفعة العامة، التي تولينا علها بثقة، متوكلين على العناية الربانية، يتوجب عدم اعاقتها من قبل رجل ماكر، نحن نتمنى عليكم بحرارة، وبوساطة هذه الرسائل الرسولية، نأمركم بكل دقة، أن تفضلوا الرب على الانسان، وأن تنظروا إليه أكثر من نظرتكم إلى جميع المصاعب المتوجب مواجهتها، وأن لاتتقاعسوا عن القدوم في الموعد الذي سلف تحديده، إلى الكرسي الرسولي، من أجل أن تستمد الأم القوة بحضور أولادها، بحيث يمكن أن يرمى جانباً بكل معارضة قدمها العدو، وذلك بوساطة الحكمة الربانية، وأن تكون هناك بداية لنواياها التقوية للوصول إلى نهاية سعيدة، ونحن برضا الرب، سوف يكون شاغلنا تقديم التسهيلات إلى جميع الأشياء المفيدة لمثل هذه المسائل الكبيرة، حسبها سوف يجري شرح

ذلك لكم من قبلنا. صدر في اللاتيران، في هذا الخامس عشر من تشرين أول، في السنة الرابعة عشرة من حبريتنا».

وبناء عليه أصبح الأساقفة أكثر هدوءاً في عقولهم، واستعداداً من دون خوف من أجل رحلتهم، وهم متوقعون واثقين، بأن البابا، سوف يؤمن لهم بعون الرب، عبوراً آمناً بوساطة البحر، وأما الانكليز، وهم أسقف نورويك وبعض الآخرين، فقد قبلوا بخطط الفرنسيين ورضخوا لها، فذهبوا إلى أماكن آمنة على طريق رحلتهم، وتطلعوا بصمت وحذر نحو نتائج الحوادث.

## آلام مدينة فيانزا

وفي هذه الآونة، تمكن الامبراطور، الـذي كـان يحاصر مـدينة فيـانزا منذ وقت، من انزالها إلى حالة من الضيق، أصبح فيها الذين كانوا من قبل هم الأقوى والأغنى من البقية، فقراء وضعفاء، وأرغم الآن عامة الناس من قبلهم على مغادرة المدينة من الأبواب والأبواب الفرعية، حتى لايتمكن هؤلاء العامة من أكل قمحهم، الذي تناقص كثيراً لديهم، ثم إنهم كانوا يتسللون ويهربون من قبل أنفسهم بسبب الجوع، والحاجة المضاعفة لأشياء كثيرة أخرى، وفيها بعد وجدواً أنفسهم يعانون أكشر من الجوع، لذلك قاموا وهم يتألمون في أفكارهم، فأرغموا زوجاتهم وأولادهم وامائهم بالقوة على معادرة المدينة، وخيّـل للنساء أنهن سوف يحصلن على الرحمة من الامبراطور، فذهبن إليه، ومثلن أمامه وشعورهن منشورة، وسجدن أمام معسكره، وهن يبكين، ويولولن، ورجوه بموجب رحمته الامبراطورية، أن يظهر الرحمة نحو نسائهن، لكن مع أن الامبراطور قد سمعهن، لم يوافق على التماسهن، بل أجابهن بغضب شديد: «دعوهن يذهبن إلى أزواجهن، وإلى أسيادهن الذين تولوا الحكم علي، بأنني خائن أمام الرب وأمام الانسان، وبها أنهم قبل بعض الوقت لم يظهروا نحوي رحمة، إنه من غير العدل بالنسبة لي تلقيهم رحمة مني، لأنه منذ بعض الوقت، عندم الكنت محاصراً في مدينتهم، والأبواب مغلقة من أمامي ومن خلفي، دخلوا فجأة في مؤامرة ضدي، وعزموا على قتلي، وبانحطاط قتلوا رجلاً آخر مثلي، كان مرتدياً دروعاً امبراطورية، كما أنهم قدموا عدم تشريف لأمي، وإهانات مضاعفة لها، وذلك عندما كانت عابرة خلال مدينتهم، وبعدم احترام شوهوا المطية التي كانت راكبة عليها، وبذلك أنزلوا انتقامهم بحيوان، ولم يظهروا التقدير لمرتبتها الامبراطورية، ولا حتى لكونها امرأة، وإنه بناء عليه من العدل مواجهتهم بالانتقام».

وبعدما صرخ مزمجراً بقراره هذا ضدهم، أمر بتلك النسوة الضعفاء، واللائي كن يتهاوين من الجوع والحاجة، بأن يسقن عائدات إلى المدينة التي غُـادرنها، وعندمـا علم المواطنون بهذه النتيجـة، باتوا متأكـدين من دمارهم، ولذلك بعثوا بعض الرجال المحترمين بمثابة رسل خاصين، وقد عرض هؤلاء وهم يبكون طاعتهم للامبراطور، ورجوه أن يسمح لهم فقط بمغـادرة المدينة، التي تخلوا عنها إلى صاحب الجلالة الأمبرطورية مولاهم، وهم فقط أحياء يرتدون من الثيباب مايغطي عوراتهم، ليتجولوا مثل المتشردين والمنفيين، في فقر دائم، وأن يذهبوا إلى أي مكان من العالم يختار أن يرسلهم إليه، ورد الأمبراطور على هذا العرض قائلاً: «بما أنهم في أحـوالهم المزدهرة رفضوا العودة إلى ولائهم، وإلى الاعتراف بي سيداً لهم، إنني لن أصغي إليهم وهم يصر خون في أيام اضطرابهم، لأن كل من كان بإمكانه الاعتداء وفعل ذلك بقدر ماأستطاع، يتوجب بشكل عادل أن يعاقب بأقسى عقوبة ممكنة»، وعندما سمع المواطنون بهذا غرقوا في أعماق اليأس، وصاروا الآن تحت وطأة أسف أكثر شدة، ومن دون أي أمل في الحالة البائسة آنذاك لمدينتهم.

### البلاط الروماني يرتبط بعاهرة

وفي هذه الآونة، ازداد النهم غير المستقر للبلاط الروماني، إلى درجة أنه مزج فيها بين الصواب والخطأ، وجاء ذلك إما بناء على إذن من البابا غريغوري، أو بتدبير منه، وألقى هذا البلاط كل حياء جانباً، وصار مثل الوجه البرونزي للبوق، معروضاً للاستئجار من قبل أي انسان، وقد عدّ الربا ذنباً تافها، والسيمونية ليست ذنباً على الاطلاق، وبهذا عدت الدول الأخرى المجاورة، حتى طهارة انكلترا أصيبت بهذه العدوى، ومع أن الأمثلة التي تعرض نفسها على صحة هذا وافرة، لقد رأيت من الناسب، أن أحكي باختصار خبر مثل واحد، لأظهر بعدل، مع أن ذلك جاء متأخراً، أن غضب الرب قد اشتعل ضد البلاط المذكور.

#### البابا يطالب بمورد مقداره مائة مارك من رهبان بيتربورا

ورغب البابا غريغوري في تقديم العون إلى واحد من المتحزبين له، فبعث برسائل إلى انكلترا، كانت وطأتها شديدة على بعض الكنائس، وجرى في هذه الآونة، بعث رسول بابوي مرافق بعدة توسلات وتهديدات، وجاء بعثه إلى راعي دير بيتربورا Peterborough وإلى رهبان الدير، آمراً إياهم بإعطاء البابا مورداً سنوياً يصل إلى قيمة لاتقل عن مائة مارك عن كل كنيسة ورعوية تابعة لهم، وإذا كان المبلغ مضاعفاً، فذلك سوف يزيد سروره، والبابا وقتها سوف يمنح الكنيسة اليهم، للاحتفاظ بها مقابل ضهائة لها، وهي شريطة أن يدفعوا له كل سنة مائة مارك مقابلها، وكل ماتبقي من الممكن تحويله لاستخداماتهم، وفي سبيل أن يجعل الراعي المذكور والرهبان ميالين بسه ولة أكثر إلى الموافقة على هذه الاتفاقية، (أو بالحري على هذا الميثاق السيموني الخبيث، والغش السري)، وكأنها ضرورية لمنفعتهم، كتب قداسته إلى بعض الكهنة، الذين كانوا من جانبه من الألب، والذين كان بين أيديهم بعض الكهنة، الذين كانوا من جانبه من الألب، والذين كان بين أيديهم منافع جيدة في انكلترا، يأمرهم، بموجب السلطة المنوحة إليهم، بقديم النصيحة بشكل فعال إلى الراعي المذكور وإلى الرهبان للموافقة بقديم النصيحة بشكل فعال إلى الراعي المذكور وإلى الرهبان للموافقة بقديم النصيحة بشكل فعال إلى الراعي المذكور وإلى الرهبان للموافقة بقديم النصيحة بشكل فعال إلى الراعي المذكور وإلى الرهبان للموافقة

على هذا، وإذا مااستدعى الأمر إرغامهم على ذلك.

وبناء عليه، قاموا في طاعة منهم لأوامر البابا، فذهبوا إلى بيتربورا، واستدعوا الرهبان وقالوا لهم: «انتبهوا أيها الأصدقاء والإخوان، أن هناك منفعة سوف تضفى عليكم، من قبل اليدين القادرتين للبابا، لأنه قد سألكم الآن، الذي كان ينبغي أن تسألوه إياه، وترجونه من أجله بركب جاثية، وبأيد مصفقة، وبتواضع كبير».

وبعدما أوضحوا للرهبان جميع الذي طلبه البابا، قدموا وعداً، وكأنهم ضامنين ووكلاء مخلصين للبابا، وباسمه، بأنهم سوف يفون بجميع وعوده، شريطة أن يوافقوا —الرهبان— على الذي سأله بشكل سري، وإبقاء الأمركم هو، من دون فضيحة، ذلك أنهم قدموا فضيلة الحاجة الضرورية، وأجابهم الرهبان، أنه ليس بإمكانهم فعل هذا، من دون إذن الملك، الذي كان راعيهم، والمؤسس لكنيستهم، وكذلك لكنائس أخرى في هذه المنطقة، ومع ذلك رجاهم الكهنة بحرارة في سبيل فعل هذا بسرية، آملين بفعل الشيء نفسه في كنائس أخرى، وأن يجعلوا هذا سابقة، ولكن الرهبان لم يرغبوا في أن ينصاعوا لحججهم المخادعة، وطلبوا منحهم وقتاً حتى يعود راعيهم إلى الوطن، لأنه كان غائباً، لكي يعطي موافقته على رضاهم بهذا الطلب، إذا ما رآه موائها، ولذلك بعثوا رسالة إلى راعيهم، يوضحون له بها اشكاليات هذا العمل.

وعند ذلك أرسل الراعي، بوساطة كاهن مخلص وحكيم تابع له، اسمه وليم دي بورغ Bourg, رسالة إلى الملك، وطلب نصيحت حول المسألة، وأخبره بالمخاطر التي من الممكن أن تنجم عن هذه القضية، ورأى الملك أن عملاً من هذا النوع من الممكن أن يكون مصيرياً بالنسبة إلى تلك الكنيسة، ومثل ذلك إلى الكنائس الأخرى، وذلك بحكم أنه كان راعيهم، وحاميهم، وحاكمهم ولأنه أبعد الدسائس الخفية، وشره البلاط الروماني، منع بحزم ودقة الاقدام على

مثل هذه السابقة غير النظامية، حتى لايجري تلويث الهواء أكثر مما هو ملوث.

# القديس إدموند يصبح متميزاً بالمعجزات

وملأت في هذه الآونة أخبار الاسم المقدس، والذكرى المشهورة لإدموند المبارك، رئيس أساقفة كانتربري، ومعجزات قداسته، بلدان هذا الجانب من الألب، وذلك مع سمعته المجيدة، وبلغ الأمر حداً، أنه بوساطة المعجزات غير الاعتيادية، التي تلطف الرب فعملها من أجله، أن أيام الرسل بدا أنها قد تجددت، وانجذب رؤساء أساقفة، وأساقفة، ونبلاء مع حشود لاتحصى من الناس، من كلا الجنسين، برائحة العطر الطيبة، التي صدرت بالفعل من مناطق نائية عن ضريحه في بونتني، لذلك أخذ هؤلاء يسألون مساعدة ادموند المذكور.

وفي انكلترا أيضاً، في دير للنساء في كيتباي Catesby, حيث كان رئيس الأساقفة المذكور قد ترك اثنتين من أخواته بمثابة راهبات، وكان قد أعطى إلى إحداهن هبة تعبّر عن العاطفة، تمثلت بطيلسانه، وقد تلطف فعمل بشكل مدهش عدداً من المعجزات هناك، الحديث عنها ووصفها سوف يتطلب رسائل طويلة خاصة.

## رهبان كانتربري يحصلون على تحليل من البابا وينتخبون بونيفيس رئيساً لأساقفتهم

في هذه الآونة، في شهر نيسان، تمكن رهبان كانتربري، الذين أرسلوا إلى روما، لصالح التجمع الديري، للحصول على تحليل من القرار الذي تفوه به رئيس الأساقفة ضدهم، من الرجوع من البلاط الروماني، بعدما حصلوا على وجوب تسلمهم تحليلاً بوساطة طريق التحذير، حيث جرى ندب راعي دير القديس ألبان مع رئيس الشامسة هناك، مع رئيس رهبان دنستيبل Dunstable, من أجل تسوية القضية، لكن

لايرفض البابا الأسقف المنتخب لعدم الكفاءة، أو بالحري حتى يبدو جديراً بمثل هذا المقام الرفيع، سعى الملك، مستخدماً جميع الوسائل التي تحت سلطانه، لرفع شأن بونيفيس المذكور، وزيادة شهرته، وهو الذي انتخب الآن، أو أنه سوف ينتخب، فأمر بكتابة ورقة، أثنى فيها على بونيفيس المذكور إلى أبعد الحدود، وكشاهد على صدقها، وضع خاتمه على تلك الكتابة المذكورة، ثم إنه أرسلها إلى الأساقفة، وإلى رعاة الديرة، آمراً إياهم، أو بالحري رجاهم بشكل ملكي بأن يضعوا أيضاً أختامهم عليها، وأن يكونوا شهوداً على ما أكده، وقد رفض عدد منهم أختامهم عليها، وأن يكونوا شهوداً على ما أكده، وقد رفض عدد منهم الرب في قوله: «أنت لن تكون شاهد زور»، ولذلك رفضوا بإصرار طاعته، وكان هناك على كل حال، بعضاً من رجال الدين من ذوي المراتب العالية، أي بعض الأساقفة ورعاة الديرة، قد خافوا، وضعفوا أمام تهديدات الملك، فوضعوا جانباً خوفهم من الرب، وأظهروا احتراماً نحو الإنسان، أكثر من الاحترام نحو الرب، فوضعوا أختامهم عليها كضانة، وشهادة على إيانهم، ورضاهم بقبول بونيفيس ليكون رئيسهم.

ومع أنه كان من أصل نبيل، وصديقاً مقرباً من أمراء المملكتين، وهو شخصياً مكون بشكل جيد، ومؤهل بها فيه الكفاية، فقد كان رهبان كانتربري آسفين إلى أقصى الحدود، لأنهم غلبوا من قبل توسلات الملك، فوافقوا على طلبه في هذه القضية، وبعدما تفكر بعضهم في أنفسهم، وعرفوا الشقاء المخبأ لهم، انسحبوا من كنيستهم، ولكي يقوموا بتوبة دائمة، حملوا أنفسهم وانتقلوا إلى طائفة الرهبان الكارثوشيان Carthusian.

#### اضطهاد كونت بروفانس

أرسل في هذه الآونة، ريموند كونت بروفانس، والد ملكتي

الفرنسيين والانكليز، عدة رسل خاصين، إلى صهره ملك فرنسا، مع توسلات مستعجلة، حتى يمنحه مساعدة فعالة بحكم كونه ختنه وحليفه، لأن كونت طولوز، قد شنّ الحرب ضده، بناء على أمر من الامبراطور، وضيق عليه حتى أوصله إلى الدمار الشامل، وهو الآن مجرد تماماً من امكانات المقاومة، حيث أنفق المال الذي أرسل إليه من ملك انكلترا، وبناء على هذا، كتب الملك الفرنسي بلطف ظاهري إلى الامبراطور، وكذلك، إلى كونت طولوز، رجاهما، صدوراً عن احترامها له وعاطفتها نحوه، اظهار الرحمة نحو ختنه، وكتب ملك انكلترا، وأخوه رتشارد، ايرل كورنوول رسائل إلى الاثنين نفسيها من أجل هذه الغاية نفسها، وجذه الوسائط نال كونت بروفانس، بعد وقت طويل، الملاوء، وسمح له بالتمتع به.

#### كيف ضايق البنادقة الإمبراطور

أصر البنادقة خلال هذا الوقت كله بعناد على إلحاق كل أذى ممكن لهم، وبكل وسيلة، يمكنهم ابداعها بالبر وبالبحر، للانتقام لرئيسهم عمدة ميلان، الذي كما ذكرنا من قبل، قد أسره الامبراطور، أثناء قتاله ضد ميلان، والذي بعدما أودع السجن، أدين، وأعدم بناء على أوامر الامبراطور.

## يقظة الإمبراطور في الدفاع عن نفسه ضد أعدائه المتنوعين

واستولى في هذه الآونة الامبراطور فردريك بالقوة على مدينة فيانزا، وهي التي وقعت تحت الحصار لمدة طويلة، والتي باتت الآن غير قادرة على متبابعة الصمود، واستمر الحصار لحوالي السنة، وقد أنفق الامبراطور مبلغاً كبيراً من المال عليه، آه، أي قلق، وأية اضطرابات مضاعفة أثرت على دماء قلب الامبراطور، في الدفاع عن امبراطوريته لأنه امتلك ستة جيوش كبيرة وكثيرة التعداد ومرعبة، وقد قاد هو أولها،

وكان الثاني جيشاً مزدوجاً، موجوداً في الأراضي الجنوية، أي كان قوة بحرية، لتعترض بالقوة في البحر طريق عبور النواب البابويين والأساقفة، الذي استخفوا بنصائحه، وقوة أخرى عملت بالبر، قرب ساحل البحر، تحت قيادة ابنه هنري ملك غالوري Gallury, وتوري Torres, التي تابعت باستمرار نهب الحقول والكروم التابعة للجنويين، وكمان هناك جيش ثالث تحت قيادة ابنه كمونراد، ولي عهد مملكة القدس، الذي كان قد حشد تحت قيادته جيشاً لايمكن تعسداده، من ألمانيا ومن المناطق المجساورة لها والخاضعسة للحكم الامبراطوري، وقبد أرسله ضبد التتار، على أسباس أن ابنه كبونراد هو القائد الأعلى، غير أنه كان مرافقاً بدوقات النمسا، وسكسوني، وبافاريا، مع نبلاء آخرين، وأساقفة، وآخرين عددهم كبير جداً لايمكن تعدادهم، وقد تبعهم حشد كبير من الناس تطوعه الهدف واحد، وبتشوق حملوا الصليب، وكانوا مستعدين للقتال حتى الموت ضد التتار المذكورين، لصالح الكنيسة العالمية، وجرى استخدام الجيش الرابع في تخوم تريفيسو Treviso, وكان تحت قيادة ثيوبولد، الذي قيل بأنه من أصل فرنسي، وكان حليفاً خاصاً للامبراطور، وكان عمل الجيش الخامس في تخوم أنكونا ووادي سبوليتو، وكان الجيش السادس في الأرض المقدسة، تحت إمرة مارشاله رالف، الذي إليه أسند الايرل رتشارد المسؤولية عن الأرض المقدسة، التي استحوذ عليها، أو تهدنت من قبله، وبشكل خاص قلعة عسقلان، التي تولى الايرل رتشارد المذكور تقويتها بشكل فخم على حسابه، وذلك في سبيل تقوية المسيحية ورفع مكانتها بشكل عام.

## ثبات رهبان وينكستر والظلم الذي مورس ضدهم

وفي هذه الآونة كسان هناك بعض النين يدورون بفلك البلط، والواثقين بأوامس الملك، والذين اعتسادوا على أن يعملوا من الأشيساء

التافهة أشياء عظيمة، وقد ذهب هؤلاء إلى وينكستر، وبرعونة طلبوا الرهبان الذين رفضوا اطاعة أوامر الملك في قضية الانتخاب أو طالبوا بانتخاب أسقف وينكستر، والذين كانوا بشكل وقح غير مطيعين للملك، وعملوا ذلك الطلب إلى وليم دي ريلي Rele, أسقف نورويك، ولم يتنازلوا بالتخلي عن مقصلهم لابالتهليدات ولابالالتهاسات، فهكذا كان فخارهم الرهباني، وهكذا كانت وضاعة هؤلاء الناس الجبناء، وبناء عليه جرى بحث بالقضية من قبل رئيس الرهبان، الذي أزغم من قبلهم، والذي كان أصل هذا الاضطراب كله، والرهبان الذين وجدوهم قد تصرفوا على هذه الصورة، جرى طردهم من الدير، من قبل هؤلاء الرسل، من دون اعطاء تقدير إلى العمر، أو الجنس، أو الطائفة، أو للاحترام المتوجب للكنيسة أو للدير، وسجنوا فيها بعد، وأجيعوا، وتعرضوا لكل نوع من أنواع الملامة، والإهانة، والإذلال، مما سبب إلحاق الإهانة بالنظام الرهباني كله.

## استيلاء الإمبراطور على مدينة فيانزا وإظهاره الرحمة نحو السكان

وفي هذه الآونة خضعت أخيراً مدينة فيانزا الملكية، التي كها ذكرنا كانت مطوقة ومحاصرة من قبل الامبراطور فردريك، واستسلمت إليه بتحفظ، فقد أنهكت المجاعة السكان، ورافقها كثير من الاضطرابات المضاعفة، فجاءوا محتشدين، وسقطوا عند قدمي الامبراطور، وهم يتنهدون ويبكون، ورجوه من أجل الرحمة، وليس من أجل الحساب، وبينها كان هؤلاء الناس الذين أثاروا لمدة طويلة غضب الامبراطور إلى أعلى الدرجات، يتوقعون الموت بأقسى أنواع العذاب، وذلك بسبب مااقترفوه من ذنوب، تمت الاشارة إليها من قبل، وبسبب نفقات طول حصار مدينتهم من قبل الامبراطور، الذي تكبد إنفاق مبلغ كبير من المال، ومع ذلك قام المنتصر، برحمته الكريمة، بالحفاظ عليهم، ويفعله ذلك كسب عواطف الكثيرين، لأنه عندما رأى أنه حقق أخيراً الانتصار ذلك كسب عواطف الكثيرين، لأنه عندما رأى أنه حقق أخيراً الانتصار

على رعاياه العصاة، مال بدمه الكريم إلى الرحمة، وذلك تبعاً لكلمات الشاعر:

العدو جرى تدميره، والأسد النبيل استراح راضياً، والمعركة انتهت، وغضبه النارى قد تلاشى.

والذئاب، والدببة، والوحوش الأصغر، اقتادتهم مشاعرهم المتدنية. بالانتقام فظلوا غير مشبعين لنهمهم من ضحاياهم الميتة.

## الانتقام المخيف الذي اقترف من قبل التتار

أثناء هذه الآونة نزل أولئك الناس الذين هم من غير البشر، والمتوحشين، والخارجين على القانون، وغير المدجنين، من التار، في الدفاعهم وعنفهم الرهيب، على المقاطعات الشالية للمسيحية، واجتاحوها بشكل مرعب ومدمّر، وأوقعوا الخوف والرعب بين جميع المسيحيين، وكانوا قد تمكنوا بطغيان لم يسمع بمثله، من تحويل بلدان كثيرة إلى صحراء مثل فريزلاند، وغوثلاند، وبولاندا، وبوهيميا، وشطري هنغاريا معاً حيث قتلوا الأمراء والأساقفة، وسكان المدن والفلاحين، أو أرغموهم على الفرار، وقد أكدت وقوع هذه الوقائع وشهدت عليها الرسالة التالية، التي أرسلت إلى هذه المناطق.

# رسالة كتبت إلى دوق برابانت حول القوم أنفسهم

«من هنري، الذي هو بفضل الرب كونت اللورين، والأمير الملكي لسكسوني إلى مولاه المحبوب جداً، والذي سيظل دوماً محبوباً، وختنه، الدوق المشهور لبرابانت، الذي نحن على استعداد لخدمته متى طلب ذلك: إن المخاطر التي تقدم الحديث عنها في الكتابات المقدسة في العصور القديمة، آخذة الآن بالتفجر والتدفق بسبب ذنوبنا، لأن قطيعاً من الناس المتسوحشين، الذين لاعدة لهم ولاحصر، ومن المتمردين،

والهمج، يقومون الآن بغزو المناطق المجاورة لمناطقنا، والاستيلاء عليها، وقاموا الآن بعدما عاثوا فساداً في كثير من البلدان الأخرى، وبعدما أهلكوا سكانها، فمدوا غزواتهم حتى الأراضي البولندية.

وحصلنا حول هذه القضايا على أخبار كاملة من رسلنا، ومن رسائل من ابن عمنا المحبوب ملك بوهيميا، وقد طلب منا إعداد أنفسنا بكل سرعة للسير إلى مساعدته، وللدفاع عن المسيحية، ذلك أننا أخبرنا بصدق وبوضوح من قبله، بأن هذا الجنس من الناس، أي التتار، سوف يتولى في حوالي ثهانية الفصح بوحشية وهمجية، غزو الأراضي البوهيمية، وإذا لم تقدم مساعدة في وقتها إلى البوهيميين، سوف تقع مدبحة لم يسمع بمثلها، وبها أن البيت المجاور لبيتنا يحترق الآن، وبحكم أن المنطقة المجاورة عرضة للاجتياح، وفي الوقت الذي فيه بعض المناطق هي الآن تحت الاجتياح، إننا نيابة عن الكنيسة المسكونية، نطلب بقلق، ونرجو المساعدة، والتسديد من الرب، ومن جيراننا الأخوة الأمراء، وبها أن التأخير يولد الخطر نرجوكم القيام بكل يقظة ممكنة، أن تحملوا السلاح، وأن تسرعوا إلى نجدتنا، وكذلك في سبيل حريتنا ومثل ذلك في سبيل حريتكم، وأن تستخدموا مسعى قوياً لإعداد قوة قوية، وأن تثيروا النبلاء الأقوياء والشجعان مع الناس الخاضعين لهم، وأن تحفظوا بهم مستعدين وجاهزين حتى نرسل إليكم رسلنا ثانية.

ونحن الآن نثير بوساطة جهود أساقفتنا، والمبشرين لدينا، والرهبان الفرنسيسكان الدعوة إلى حملة صليبية عامة (لأن القضية مرتبطة بالمسيح)، ونبشر، ونصلي، ونصوم من أجل فرضها، وبلادنا بشكل عام قد نهضت وثارت للحرب في سبيل يسوع المسيح.

وإلى هذا يمكن أن نضيف بأن قطيعاً كبيراً من هذا الجنس المقيت من الناس، يقوم الآن بالتعاون مع جيش آخر متحالف معه، باجتياح هنغاريا بوحشية لم يسمع بمثلها، إلى حد قيل فيه بأن الملك قد احتفظ

فقط بقطعة صغيرة من البلاد لنفسه، ولنجمل القضية في كلمات قليلة فقط:

إن الكنيسة والناس في البلدان الشالية، قد قمعوا وقهروا بكثير من أمثال هذه الاضطرابات الكبيرة والمصاعب إلى حد أنهم لم يعانوا قط بشدة من مثل هذا العذاب منذ بداية الدنيا. صدر في سنة النعمة المعدا، في اليوم الذي يرتل فيه به «دعوا القدس تبتهج».

وأرسلت رسائل أخرى، لها المحتوى نفسه، من قبل دوق برابانت إلى أسقف باريس، وكتب أيضاً رئيس أساقفة كولون إلى ملك انكلترا حول المقصد نفسه.

وبناء عليه، ومن أجل معالجة هذا المرض الخطير، ولتسوية الخلافات التي قامت بين البابا والامبراطور، جرى فرض الصيام، والصلاة، ومنح الصدقات، على الناس في مختلف البلدان، حتى يصبح الرب القدير المخضع لأعدائه، والذي يقاتل مع قلة أو كثرة، راضياً نحو عباده، وأن يسحق شموخ هؤلاء التتار وجبروتهم.

وعندما أخبرت بلانشي المحترمة، وأمة الرب المحبوبة، وأم الملك الفرنسي بهذا العذاب الرباني، الذي نزل على الشعوب وأحاق بها، دعت ابنها قائلة: «الملك لويس، أين أنت ياولدي»؟ وبناء على ذلك اقترب منها ابنها وقال: «ماالذي تريدينه ياأماه؟»، ثم إنها تنهدت بعمق، وانفجرت باكية، ومع أنها كانت امرأة، فقد انكبت على هذه المخاطر العظيمة، ليس كإمرأة، وقالت له:

«ماالذي ينبغي صنعه ياولدي الحزين تجاه هذه الأحداث المؤلمة، والتي تطايرت عنها تقارير مرعبة وتدفقت على أراضينا؟، وإن دماراً عاماً لنا كلنا وللكنيسة المقدسة، بات الآن وشيكاً في أيامنا بسبب الغزوات الرهيبة للتتار بيننا»، ولدى سماع الملك لهذا، أجاب بصوت

حزين، لكنه تكلم وكأنه تلقى إلهاماً ربانياً: «لعل المواساة من السهاء تنهض بنا ياأماه، وإذا ماقدم هؤلاء الناس الذين نسميهم التتار، وجاءوا مغيرين علينا، إما سنردهم إلى بلاد التتار التي صدروا منها، أو أنهم سوف يرسلون بنا جميعاً إلى السهاء»، وهكذا فإنه كان يريد القول: «إما أننا سوف نصدهم، أو أننا إذا ما غلبنا، فإننا سوف نغادر إلى الرب كمعترفين للمسيح، أو شهداء»، وألهم هذا الكلام المدهش والجدير بالثناء، الناس وأثار شجاعتهم، ولم يقتصر هذا على النبلاء الفرنسيين، بل تعداهم أيضاً إلى سكان البلدان المجاورة، ثم إن الامبراطور، عندما سمع بهذه الأشياء، كتب إلى الأمراء المسيحيين، وبشكل خاص إلى ملك انكلترا كما يلى:

# رسالة الإمبراطور فيها يتعلق باقتراب المغول «من فردريك، إمبراطور، إلخ، إلى ملك انكلترا، تحيات:

نحن لايمكننا الالتـزام بالصمت حيال قضيـة لاتخصّ فقط الامبراطورية الرومانية لوحدها، التي وظيفتها نشر الانجيل، بل تخصّ أيضاً ممالك العالم كله، التي تمارس العبادة المسيحية، لأنها تهدد بدمار كامل لجميع المسيحية، ولذلك بادرنا مسرعين بنقل أخبارها إليكم، وإعلامكم بها، علماً بأن الحقائق الصادقة حول الموضوع قد وصلت إلينا مؤخراً.

مند وقت قصير مضى ظهر عرق شعب متوحش بطبائعه وبطريقة حياته (من أي مكان أو أصل أنا لاأدري) اسمه التتار، ظهر مؤخراً من مناطق الجنوب، حيث كان مختبئاً منذ وقت طويل، قد أحرقته شمس الإقليم الحار، وزحف من هناك نحو المناطق الشالية، واستولى بالقوة على المنطقة هناك، وبقي لبعض الوقت، وتكاثر مثل الجراد، وقد جاء الآن متقدماً، ليس من دون قضاء مضى من الرب —لكن ليس كما آمل

مؤجلاً حتى أيام هذه الرسالة — لتدمير المسيحية كلها، وقد تبع وصول هؤلاء الناس، مذبحة عامة، ودمار شامل وبأساء لجميع المالك، مع تخريب كامل للمناطق الخصبة، التي عاث فيها هذا القطيع من الناس فساداً، دون إبقاء لجنس، أو عمر، أو مرتبة، وهم مايزالون يأملون وهم واثقين، من تدمير بقية الجنس البشري، وهم يسعون إلى حكم البشرية والسيادة عليها لوحدهم، واثقين بقوتهم الهائلة، وبأعدادهم غير المحدودة، فبعدما قتلوا كل من وقع نظرهم عليه، ونهبوا كل مكان وخلفوا وراءهم انعدام كامل للسكان، وصل هؤلاء التتار (أو بالحري سكان تارتاروس) إلى مستعمرة الكومان الكثيفة السكان، ولأنهم لم يتتموا بالحياة، ولأن القوس هو السلاح المعتادين عليه كثيراً، أكثر من غيرهم من الشعوب، وبسهامهم، وبأسلحتهم المقذوفة الأخرى، التي يستخدمونها باستمرار، والتي أذرعتهم مدربة عليها وممارسة أكثر من سواهم، والتي باتت أقوى من الشعوب الأخرى مزقوا ذلك الشعب وأخضعوه، والذين لم يستطيعوا النجاة قد ذبحوا بسيوفهم الدموية.

وجعل اقتراب هـ ولاء الهمج، مع شيء من الصعــوبة الروثينين Ruthenians, الذين يسكنون على مقربة منهم، يأخذون حذرهم ويستنفرون، ولأنهم كانوا غير معتادين على قتال هذا الشعب غير المعروف، فإنهم تشاوروا حول سلامتهم، وخافوا من غضبهم مثل خوفهم من النار، واتخذوا لأنفسهم احتيـاطات ضــد هجاتهم، وبالهجات المفاجئة، وحملات ذلك العرق الهمجي، الذي ينقض مثل غضب الرب، أو مثل البرق، فإن كييف المدينة الرئيسية لتلك المملكة قد هوجمت وتم الاستيلاء عليها، وجميع تلك المملكة الفخمة، التي كان من المتوجب توحيد نفسها مع مملكة هنغاريا، من أجل الدفاع عن نفسها، وحمايتها، والتي أهملت ذلك ولم تفعله، تحولت بعدما جرى قتل سكانها، إلى وضع من الدمار الكامل والبأساء.

وكان ملكهم رجالاً كسولاً ومهمالاً، وقد أمر بوساطة الرسل والرسائل من هؤلاء التتار، أنه إذا أراد الحفاظ على حياته، وعلى حياة رعيته، فها عليه سوى الاستسلام على الفور حتى ينال حظوتهم، غير أنه لم يخف من هذا، ولم يأخذ حذره، وبذلك أعطى برهاناً لشعب وللآخرين، أنه يتوجب عليه وعلى شعبه، القيام على الفور بالاستعداد من أجل حماية أنفسهم، والدفاع ضد غاراتهم، ولكن في الوقت الذي كان فيه هؤلاء الناس المغرورين، أو الجاهلين مستخفين بأعدائهم، وبكسل نائمين والعدو في جوارهم المباشر، ومعتمدين على القوة الطبيعية للمكان وعلى منعته، شق التتار طريقهم إلى المملكة مثل زوبعة ريح، وفجأة طوقوهم من كل جانب.

وعندما وجد الهنغار أنفسهم تحت الحصار، قبل أن يتوقعوا الهجوم، وقد فوجئوا عندما لم يكونوا مستعدين، حاولوا الدفاع عن معسكرهم ضدهم، وعندما بات الجيشان المتصارعان، أي جيش التتار، وجيش الهنغار، على مسافة خمسة أميال عن بعضها بعضاً، اندفع الجزء المتقدم من التتار فجأة نحو الأمام عند فجر النهار، وطوّق رجاله فجأة معسكر الهنغار، فقتلوا الأساقفة ونبلاء المملكة الذين تصدوا لهم، وذبحوا حشداً من الهنغار في مذبحة ما من أحد يتذكر أن مثلها قد وقع في معركة واحدة، منذ زمن طويل جداً.

أما الملك نفسه، فقد نجا بصعوبة، حيث ركب على فرس سريع، وهرب تحيط به حاشية صغيرة، ليشارك في حصة أخيه ملك ايلليريا Illyria, ولكي يحصل هناك على الحماية على الأقل، وفرح المنتصرون بأسلابهم وغنائمهم، ثم إنهم استقروا في معسكر الهنغار المغلوبين، وكانوا في تلك الساعة ينهبون الجزء الأكبر والأجمل من هنغاريا، فيها وراء نهر الدانوب، ويلحقون الأذى بالناس بالنار وبالسيف، ويهددون بإشراك البقية في الدمار نفسه، وذلك كما أخبرنا من قبل الأسقف

المحترم لفاتزن Vatzen, الذي كان سفير ملك هنغاريا المذكور، إلى بلاطنا، والذي أرسل بعد ذلك الى بلاط روما، وبها أنه كان مجتازاً خلال أراضينا أولاً، فقد قدم شهادة على مارآه، وبيناته صحيحة جداً.

وحصلنا أيضاً على معلومات وافية حول هذه الحوادث، بوساطة رسائل من ولدنا المحبوب كونراد، الملك المنتخب للرومان، وولي عهد ملكة القدس، وملك بوهيميا، ومن دوقي النمسا وبوهيميا، ومن كلام أفواه رسل، أكدوا فعلياً اقتراب وصول العدو، وقد سمعنا بهذا كله، ونحن نشعر بتشوش كبير في عقلنا، ولقد سمعنا صوبحكم أن الإشاعة، عن سيرهم، تسير أمامهم بأن جيشهم الذي لايمكن تعداده، مقسم إلى ثلاثة أقسام سيئة الطالع، وبسبب تساهل الرب تجاه خططهم الملعونة، قد زحفوا هكذا مقسمين، فواحد من هذه الأقسام قد أرسل خلال أزاضي البروكتينيين Pructenian ودخل إلى بولاندا، وبعد ذلك استبيحت تلك المنطقة ودمرت من قبلهم، ودخل الشطر وبعد ذلك استبيحت تلك المنطقة ودمرت من قبلهم، ودخل الشطر ملك تلك البلاد، الذي تصدى له بشجاعة بوساطة جميع القوات التي ملك تلك البلاد، الذي تصدى له بشجاعة بوساطة جميع القوات التي كانت تحت إمرته، وأما الشطر الثالث فهو الذي يعيث فساداً في هنغاريا المجاورة للمناطق النمساوية.

وبها أن الخوف والرعب قد قام بيننا، بسبب شدة هؤلاء الغزاة الجريئين، الأمر الذي نبهنا ودعانا إلى السلاح، والضرورة هي أكثر إلحاحاً، كلما عظم الخطر وازداد، وهي تحثنا على التصدي لهم، وإن التأكد من الدمار الشامل للعالم كله، خاصة للعالم المسيحي، تدعو إلى تقديم مساعدة سريعة ونجدة، لأن هذا العرق من الناس متوحش، وخارج على القانون، وجاهل بالشرائع البشرية، وهم يتبعون سيداً واحداً، ويعدونه مولاهم، وهم يعبدونه ويبجلونه مع طاعة كاملة، وهم

يطلقون عليه اسم رب الأرض، ورجالهم أنفسهم صغار، وقصار القامة، هذا بالنسبة للطول، لكنهم مندمجون، وأقوياء، وكتلهم ضخمة، ومصممون، وأقوياء، وشجعان، وجاهزون بإشارة واحدة من قائدهم للاندفاع للقيام بأي واجب صعب، أو مهمة قاسية، ولهم وجوه واسعة، ونظرات قاسية، ويتفوهون بصرخات مرعبة، تتواءم مع قلوبهم، وهم يلبسون جلوداً غير مدبوغة، من جلود الثيران، والحمير، والخيول، وبالنسبة للدروع هم يحمون أنفسهم وأجسادهم بقطع من الحديد مخاطة إليهم، وقد استمروا باستخدامها حتى الآن.

لكن لايمكننا أن نقول من دون أسف، إنهم الآن، جهزوا أنفسهم، من أسلاب المسيحين المغلوبين، بأسلحة أكثر مواءمة، حتى يمكن —من خلال غضب الرب— أن نتعرض للقتل بدناءة أكبر، بوساطة أسلحتنا، وبالاضافة إلى ذلك لقد تزودوا بخيول أفضل، وهم الآن يعيشون على أطعمة أغنى، ويزينون أنفسهم بملابس أكثر جمالاً مما كانوا يرتدونه من قبل، وهم رماة نبالة لايجارون، ويحملون جلوداً مصنعة، بها يعبرون البحيرات والأنهار الأكثر سرعة من دون خطر، وعندما تنعدم الأعلاف لديهم، لقد قبل بأن خيولهم تكتفي بلحاء الشجر وبالأوراق وبجذور الأعشاب، التي يجلبها الناس إليهم، ومع ذلك يجدونهم دائماً سريعين جداً، وأقوياء في حال الحاجة.

وكنا على كل حال بوسيلة أو أخرى قد حذرنا سلفاً، ورأينا من قبل متوقعين جميع هذه الأحداث، وطلبنا دوماً بوساطة رسائل ومبعوثين من جلالتكم، وكذلك من الأمراء المسيحيين الآخرين، ونصحناكم باخلاص، والتمسنا منكم، بالساح لعدم العدوان، والعواطف، والسلام بالازدهار بين هؤلاء الذين بين أيديهم السلطات العليا، وأن يقوموا بتسوية جميع خلافاتهم، التي غالباً ما تجلب الأذى إلى المصالح العامة للمسيح، وأن ننهض برشاقة وبإجماع للتصدي لأولئك الهمج

الذين ظهروا مؤخراً، فلقد تبين أن الأسلحة الماضية غير كافية لشفاء الجرح، أي أن لانسمح لعدونا العام بسبب للابتهاج، ولابمزيد من التقدم، بسبب الخلافات المنبعثة بين رؤساء المسيحيين.

يارب كم مرة، وكم غالباً ما كنا على استعداد للتواضع بأنفسنا، واعطاء منفذ لكل نوع من المشاعر الطيبة، في سبيل التمكن من الحبر الروماني، حتى يقلع عن إعطاء سبب للفضائح في جميع أرجاء الدنيا، وذلك بوساطة عداوته لنا، وأن يضع روابط التسامح فوق النصائح العدوانية المريضة ضدنا، وذلك في سبيل التمكن من تهدئة رعايانا الشرعيين، وأن نحكمهم في حالة من السلم، وأن لايحمي هؤلاء الذين يتحركون ضد سلطتنا، حيث أن شطراً كبيراً منهم يلقى الرعاية والمعونة منه.

وهكذا بالتمكن من تسوية المسائل بشكل سلمي، وبإعادة إصلاح رعايانا العصاة، الذين ضدهم أنفقنا مبلغاً كبيراً من المال، وأنهكنا قوانا، وأن قدرتنا سوف تتضاعف، وسوف ترتفع بقوة أعظم ضد عدونا العام، لكن بها أن الإرادة هي الشريعة بالنسبة له، وهو لم يستطع التحكم بمسار لسانه المخادع، وقد رفض التمنع عن كثير من النزاعات التي حركها ضدنا، وقد أمر بنشر حملة صليبية ضدنا، ضدي أنا الذي أنا سلاح ومدافع عن الكنيسة، ولقد كان من واجبه، والأفضل له أن يارس العمل ضد طغيان التتار، أو ضد المسلمين الذي يغزون الأرض المقاسة ويحتلونها، وهو يشجع العصاة من رعايانا، الذين يتآمرون ضد شرفا وشهرتنا، ولما كان واجبنا الأكثر إلحاحاً العمل على تحرير أنفسنا من الأعداء في الداخل، كيف سنتمكن من صدّ هؤلاء الهمج أيضاً؟، لأنهم اكتشفوا بوساطة جواسيسهم، الذين أرسلوهم في جميع الاتجاهات هذا الخلاف العام، ذلك أن هؤلاء القوم، وإن كانوا يحكمون من دون إعطاء أي تقدير للشريعة اللاهوتية، هم بارعون جداً، في بدع الحرب،

ولقد اكتشفوا الأماكن غير المحمية والضعيفة في البلاد، ولسماعهم بأخبار العداوات بين الملوك، وبصراعات المالك، لقد تشجعوا، ونهضوا ضدنا بنشاط أعظم، فكم تضيف الشجاعة العالية إلى القوة وتزيدها، وبناء عليه لقد صرفنا اهتهامنا نحو القضيتين معاً، وبعون الحكمة الربانية، سوف نستخدم قوتنا وقدرتنا لتجنيب الكنيسة الفضائح، الناجة من الجانب الأول عن أعدائنا في الداخل، وأن نحميها من الجهة الأخرى من هؤلاء الهمج، ولهذا قمنا بشكل فعال بإرسال ابننا المحبوب كونراد ومقدمين آخرين من إمبراطوريتنا، مع قوة كبيرة للتصدي لحملات ولعنف هؤلاء الهمج ولصدهم، ونحن نناشد باخلاص عظيم جلالتكم باسم الرب يسوع المسيح، الصانع لعقيدتنا المسيحية، مع التوسل الأعظم دقة، وبوساطة التدبر الحكيم، بأن تتخذوا الاحتياطات من أجل وقاية أنفسكم وعملكتكم، التي أدعو الرب أن يبقيها مزدهرة، وأن تعدوا بأسرع وقت ممكن قوة كاملة من الفرسان الشجعان والجنود، مع تجهيزات جيدة من السلاح، وهذا ما نرجوكم من أجله، بحق دم المسيح الذي سفك من أجلنا، وبحق روابط القرابة التي تربطنا.

وعليهم أن يعدوا أنفسهم للقتال بشجاعة وبحكمة، بالاتحاد معنا، في سبيل حرية المسيحية، وهكذا إنه باتحاد قواتنا ضد هؤلاء الأعداء، الذين ينوون الآن دخول حدود ألمانيا، التي هي الباب إلى العالم المسيحي، من الممكن الحصول على النصر من أجل كرامة وشهرة رب الحشود، ولعله يرضي جلالتكم، أن لاتمروا بهذه القضايا، من دون تقدير، أو تأخير منحها اهتمامكم، لأنهم —لاسمح الرب— إذا ماغزوا الأراضي الألمانية، ولم يواجهوا اعتراض، فإن بقية العالم سوف يشعر بصوت العاصفة، التي هي مقبلة على الهبوب، والتي نعتقد أنها قامت بقضاء من الرب، لأن العالم ملوث بعدوى مختلف الذنوب، بحكم أن الإحسان قد بدأ يصبح أكثر برودة في كثير ممن ينبغي أن يبشروا بالإيهان وأن يرفعوا بدأ يصبح أكثر برودة في كثير ممن ينبغي أن يبشروا بالإيهان وأن يرفعوا

شأنه، وسيرتهم الفاسدة قد لوثت العالم بالربا، وبمختلف أنواع السيمونية والطموح.

ولعله يرضي —بناء عليه — جلالتكم، أن تتجهزوا لهذه الطوارى، وفي الوقت الذي يقوم فيه هؤلاء الأعداء لنا جميعاً في صبّ جام غضبهم في البلدان المجاورة، قم بموجب نصائحكم الحكيمة، فاعملوا الاستعدادات لمقاومتهم، لأنهم غادروا بلادهم، دون الاهتمام بأية مخاطر على حياتهم، مع النية (لاسمح الرب بتنفيذها) باخضاع جميع الغرب، وتدمير الإيمان بالمسيح واجتشاث اسمه، وبسبب الانتصارات غير المتوقعة، التي حصلوا عليها حتى الآن —بإذن من الرب وصلوا إلى حالة من الخيلاء والجنون، أنهم باتوا يعدون أنفسهم قد حصلوا على ملكية جميع ممالك العالم، ويمكنهم اخضاع، وربط الملوك والأمراء الساجدين لهم كما يريدون، وحسبها يشاءون في خدمتهم الشريرة.

هذا ونحن نأمل بمولانا يسوع المسيح، الذي تحت قيادته وتوجيهه، حررنا حتى الآن أنفسنا من أعدائنا، وانتصرنا عليهم، بأن هؤلاء الذين تدفقوا من مناطق تارتاروس، سوف يجدون فخارهم قد أذل، بعد تجريب قوة الغرب، ومن ثم أن يجري صدّهم عائدين إلى بلادهم في تارتاروس، وأن لايعودوا قادرين على التبجح بأنهم جالوا بكل وقاحة خلال عدد كبير من البلدان، وأخضعوا كثيراً من الأمم، واقترفوا كثيراً جداً من الشرور، وذلك عندما اقتادهم قدرهم الذين لم يحتاطوا له، أو بالحري عندما استدرجهم الشيطان نفسه للموت، أمام النسور المنتصرة لإمبراطوريتنا الأوروبية القوية.

وعندما تنهض ألمانيا بغضب وحماسة إلى القتال، وكذلك فرنسا، التي هي أم الفروسية وحاضنتها، وكذلك اسبانيا المقاتلة والشجاعة، مع انكلترا الخصبة ورجالها البواسل، وهي محمية بأسطولها، وألمانيا المليئة بالمحاربين الشجعان، وداشيا البحرية، وإيطاليا الشرسة غير المدجنة،

وبيرغندي التي لم تعرف السلام قط، وأبوليا التي لاتعرف الراحة والاستقرار، مع جزر القرصان والتي لم تقهر، مثل جزر الإغريق، والبحر الأدرياتيكي، وبحر تيرين Tyrrhene, وكريت، وقبرص، وصقلية، مع الجزر والمناطق المجاورة للمحيط، وكذلك عندما تنهض ايرلندا الدموية، مع ويلز النشيطة، وسكوتلندا المحاطة بالبحيرات، والنروج الثلجية، وكل منطقة فخمة ومشهورة، قائمة تحت النجم الملكي للغرب، فعندما يرسل هؤلاء نخبهم مزينين بشعار الصليب المانح للحياة، الذي يسير أمامهم، وقتها لن يصاب بالرعب والقنوط فقط الرعايا المتمردين، بل أيضاً الشياطين المعارضين. صدر الثالث من تموز.

## نشر الرسالة المتقدمة

وجرت كتابة رسائل لها المحتوى نفسه، مع تغيير بالعناوين الرئيسية فقط، وقليل من الكلمات في داخله المن من قبل الامبراطور المدافع المواظب عن الصالح العام، لأنه أضاف الكلمات التالية في رسالته إلى الملك الفرنسي، حيث أثار عواطفه بشكل مؤثر حيث قال: «نحن علاوة على ذلك مندهشون —عارفون بحكمة الفرنسيين — كيف أنكم لم تتنبهوا بدقة أكبر لملاحظة الدهاء البابوي، ونهمه أكثر من الآخرين، ذلك أنه بمطامحه التي لاتعرف الحدود، هو عازم الآن على اخضاع جميع المالك المسيحية إليه، منطلقاً من بادرة وضعه تحت قدميه تاج انكلترا، وقد تجرأ الآن بطيش كبير، وبوقاحة يفكر باخضاع جلالة الامبراطور وجعله رهن شارته».

#### انتشار الشكوك ورعايتها

مــــلأت الطبيعــــة المدهشــة لهذه الظروف أوروبا كلهـــا، بالعجب

والتساؤل، وانتشر ذلك إلى البلدان الاسلامية وانبعثت مواقف مختلفة بين كثيرين، ورعت مختلف الشعوب آراء متباينة حول هذه القضايا، فقد كان هناك بعض من قال بأن الامبراطور، اخترع على عهدته، وتآمر ضاغطاً بحكاية التتار هذه، وأنه بهذه الرسالة البارعة أراد أن يغلف جرائمه الشائنة ويغطيها، وأنه كان بمطامحه الجشعة مثله مثل الشيطان، أو المسيح الدجال، يقوم بالتآمر ضد ملكيات العالم كله، في سبيل تدمير الإيان المسيحى تدميراً كاملاً.

وقد تبرهن أيضاً أن الرسالة تحتوي على أكاذيب، لأنه قد ورد فيها بأن هذا العرق التتاري غير المعروف، قد تدفق من المناطق الجنوبية للعالم، الواقعة في الإقليم الحار، وهذا زيف واضح لأننا لم نسمع بأنهم عبروا خلال البلدان الجنوبية، لابل ولاحتى من خلال البلدان الشرقية، إضافة إلى هذا لقد تشككوا بأن الخطط السرية، والإجراءات التي لأساس لها، وكثير من مؤامرات هؤلاء التتار كانت تماماً من الاقتراحات الامبراطورية، لأنهم يخفون طريقته بالكلام، وتفاوت تجهيزاتهم، وأنه إذا ما اتخذ أحدهم أسيراً، لايمكن ولابطريقة من الطرق استخراج معلومات عن خططهم من الأسير، ولاحتى بأي نوع من أنواع العذاب تعرض لها، وبها أنه هناك سبعة أقاليم في الدنيا كلها، وهي: إقليم المفرين، وإقليم الموريين، وإقليم الموريين، وإقليم الموريين، وإقليم الفرنسيين، وإقليم المواسين، وإقليم الفرنسيين، وليس هناك من مكان بعيد في جميع أرجاء المسكونة من العالم، لم يجد وليس هناك من مكان بعيد في جميع أرجاء المسكونة من العالم، لم يجد التجار طريقاً إليه، كها قال الشاعر:

إلى الهند النائية يجد التاجر طريقه

فأين مثـل هؤلاء النـاس، الذيـن أعــــدادهم كبيرة إلى هـذا الحد، ومـابرحوا حتى الآن جـالسين مخفيين؟ ولماذا هناك الآن مثل هذا المكر، والتـآمــر السري فيما بينهم؟ وهناك —كما قـالــوا— الهيركــانيين -Hyr

canians والسكيزيين، المتعطشين دوماً إلى الدماء البشرية، والذين يسكنون المناطق الجبلية والوعرة في الشهال، والذين يهارسون حياة حيوانات متوحشة، ويعبدون آلهة الجبال في أيام معينة، وهؤلاء الناس قاموا بوساطة دسائس الامبراطور، مع جيرانهم الكومان، الذين دخلوا معهم بتحالف، فشنوا الحرب على ملك هنغاريا، وعلى بعض النبلاء الآخرين، في سبيل أنهم بإزعاج ذلك الملك ومضايقته، يمكن أن يفر ليضع نفسه تحت جناحي الامبراطور من أجل الحهاية، ويقدم له الولاء، لأنه قدم إليه المساعدة، وبها أن هذه الأشياء قد نفذت، فإنها ما أن عملت حتى تراجعت قوى الأعداء، لكن لاسمح الرب أن تكون مثل هذه الشرور الكثيرة قد تآمر على صنعها إنسان واحد.

## البابا يحض الأساقفة على ازدراء نصيحة الإمبراطور ومن ثم القدوم إلى المجمع

أعيق في هذه الآونة، بسبب حوادث غير موائمة، السيد جيمس أوف برانستي Praeneste, الذي كان لبعض الوقت نائباً بابوياً في فرنسا والسيد أوتو كاردينال وشهاس في Carcere Tulliano, وبعد ذلك نائباً بابوياً في الدانهارك ومن بعد هذا في انكلترا، وغريغوري أوف رومانا Romagna, الذي كان قد أرسل لتوه بمشابة نائب بابوي إلى الجنويين ليحللهم من ذنوجهم إذا ما أطاعوه، وتأخروا في جنوى، وكانوا يتطلعون إلى أسطول لأنفسهم، وكان هناك أيضاً معهم عدد كبير من رؤساء الأساقفة، والأساقفة، ورعاة الديرة، الذين كانوا يخافون من الإبحار، بسبب تهديدات الامبراطور، وقد تلقوا بشكل متواصل رسائل مواساة ورسلاً من البابا، وجرى في الوقت نفسه تحريضهم على الابحار، وأن يسيروا من دون إعاقة من أجل حضور المجمع، لابل جرى حثهم بإصرار على ازدراء تهديدات السلطات المجمع، لابل جرى حثهم بإصرار على ازدراء تهديدات السلطات العلمانية، وأن يكون استعدادهم أكبر لإطاعة والدهم الروحي.

ثم إنه تقديراً لمبلغ كبير من المال دفعه هؤلاء الأساقفة، بناء على اتفاقية عقدت بينهم وبين الجنويين، يتوجب على أساسها على الجنويين اقتيادهم جميعاً، أي النواب البابويين والأساقفة، وحواشيهم، وهم متحررين من الخسارة ومن الأذى إلى البلاط الروماني، حتى ولو كان ذلك ضد موافقة الامبراطور، وعندما كانوا عاقدين لمناقشات طويلة ودقيقة، حول هذه القضايا، وعندما كان بعضهم في وضع غير المتأكد حول ماهو الأسلم والأعقل لفعله، أرسل البابا رسالة إليهم، أنه سوف حمن دون تلكؤ يرسل إليهم مساعدة قوية وفعالة على شكل أسطول ليلتقي بهم في البحر، لدى مغادرتهم الميناء، وذلك ليتولى قيادتهم وحمايتهم، بشكل لاتكون فيه قوى الأعداء قادرة على اعتراضهم بأي شكل من الأشكال، ولاحتى الامبراطور نفسه، الذي أوكل به صاحب القداسة وعهد إلى جهنم وإلى الشيطان، بحكم أنه موضوع عماحب القداسة وعهد إلى جهنم وإلى الشيطان، بحكم أنه موضوع وبمواساته، تحمسوا وصاروا على استعداد لتحمل أي خطر، حتى لو وبمواساته، تحمسوا وصاروا على استعداد لتحمل أي خطر، حتى لو

## الامبراطور يسأل الأساقفة الارتحال إلى المجمع من خلال أراضيه

وعندما علم الامبراطور بهذه الرسالة، تفهم بشكل واضح وأدرك أن البابا مصر تمام الإصرار على السعي لإذلاله، وأنه كان يعمل على جمع الأساقفة الذين لن يقفوا بأي حال من الأحوال ضد إرادته، ولهذا السبب، ولأنه أخذ يشعر بمخاوف كبيرة على نفسه أخبرهم بأنهم يستطيعون السفر من خلال أراضيه، من أجل أن يعلموا تماما بالامتيازات التي وضع فيها ثقته، ولكي لايجري فرضهم، أو أن تفرض عليهم تقارير زائفة، رجاهم بعدم الابحار بشكل مفاجىء نحو البلاط الروماني من دون التأكد من وجهات نظره، وبناء عليه أرسل إليهم سفراء خاصين، عندما كانوا قد استعدوا للابحار، وبلطف وتواضع

أخبرهم أن بإمكانهم الجواز خلال جميع الأراضي التي هي تحت حكمه، بسلام كامل، وأمان تام، شريطة أن لايسافروا بالبحر، أو على طول شاطىء، وطلب منهم التيقن بأن ما من واحد من رعيته سوف يزعجهم أثناء رحلتهم، وقال لهم، بأنهم إذا كانوا غير واثقين بوعوده الامبراطورية، ماعليهم سوى إعداد شكل من أشكال الضهانة، ووعدهم بالالتزام بشروطها بكل تأكيد، والالتزام بجميع الشروط، من جميع الجوانب، وذلك وفقاً لما سوف يكتبونه، كما أنه أعلن أيضاً، أنه بعد قيامه بشرح قضيته شرحاً وافياً إليهم بكلمات الفم، وبعد اخبارهم بجميع خصوصياتها بالتفصيل، سوف يعهد بكل ثقة واخلاص بأن يحكم عليها بعد فحصها، ومن ثم تسويتها من قبل المجمع، ووعد بالخضوع إلى القرار المستقيم لمثل هذا العدد الكبير من الآباء المقدسين، وهكذا قام بوسائل الاقناع، وبالتوسلات، وبالأوامر، ورجاهم بوساطة وهكذا قام بوسائل الاقناع، وبالتوسلات، وبالأوامر، ورجاهم بوساطة جميع الالتاسات المكنة لأن يكونوا نوابه، والمحامين عنه، والقضاة في هذه القضية، وجاء ذلك متوافقاً مع قول الشاعر:

بمزيج من الأوامر، والوعود، والأدعية ظهر المولى على الفور وظهرت التضرعات

وعلاوة على ذلك اشتكى بمرارة حول العنف غير المحدود لاضطهاد البابا له، إلى حد أنه أثار الذين استمعوا إليه إلى درجة البكاء، ذاكراً بأن البابا قد عمل منه بوسائطه أكثر الهراطقة شروراً وأنه عدو حاد ومكشوف للإيهان المسيحي، مع أنه لم يدن بأنه كذلك، كها أنه لم يعترف بنفسه بذلك، كها أنه تسبب بحرمانه كنسياً في بلدان متنوعة، وشوّه سمعته بمختلف الوسائل التي كان بإمكانه ابداعها، وقد شوّه اسمه وسمعته بشكل لايمكن إصلاحه، وهذا أمر ما من شيء يمكن أن يكون أكثر ضرراً منه، وكان يبذل قصارى جهده ليتولى إذلاله، وقال: يكون أكثر ضرراً منه، وكان يبذل قصارى جهده ليتولى إذلاله، وقال: هناقد قام مؤخراً بعدما جرت تسوية، واتفاق بشكل عام من طرفه ومن

جانبه، بوجوب عقد مجمع، فيه كنا مستعدين لشرح قضيتنا من على المجانبين، ومن ثم الالتزام بالقرار العام للمجمع، غير أنه غيّسر بطيش صيغة الاتفاق المتقدم الذكر والاجتهاع، ووجه الدعوة إلى جميع الأعداء المكشوفين للامبراطورية، الذين كانوا مستعدين للحرب أكثر من استعدادهم للسلم، وجرى إرسال رجال دين ورجال علمانيين كم هو واضح من فحورى رسائلي إلى ملك انكلترا، وإلى الأمراء الاخرين، التي فيها كشفت بكل تأكيد الشرور الخفية، والمصائد الخبيثة ومتلكاتهم، أن لايسمحوا لأساقفتهم بالجواز خلال ممتلكاتي»، وأضاف الامبراطور أيضاً، كها قال في أماكن أخرى، وكها ذكر في رسائله، أنه سوف يكون خطراً، ومضاداً للمنطق العهدة بمثل هذه القضايا الصعبة للبابا الذي هو عدوه المكشوف، وكان الذين اتفقوا بآرائهم معه، قد لبابا الذي هو عدوه المكشوف، وكان الذين اتفقوا بآرائهم معه، قد لبوا أنهم بالحري متآمرين يستهدفون اخضاع الامبرطورية المقدسة، لا بدوا أنهم بالحري متآمرين يستهدفون اخضاع الامبرطورية المقدسة، لا الفضاة فيها جاهلون بالسبب الأساسي للخلاف، وبظروف القضية.

## الأسباب التي قدّمها الإمبراطور إلى الأساقفة حول عدم حضوره

وبناء عليه التمس الامبراطور بحرارة من الأساقفة للقدوم والعبور بسلام خلال أراضيه حتى يكونوا متعرفين تماماً بقضيته، ولكي يتمكن من إخبارهم بجميع الظروف الخفية للقضية، لأنه أعلن أنه لايستطيع —بأي حال من الأحوال— القدوم إليهم منه شخصياً، بسبب حاجته إلى المال، الذي أنفق مبالغ كبيرة/أثناء الحصار الطويل لفيانزا، وأيضاً بسبب قضايا أخرى، القضية الأساسية بينها مرتبطة بالجيش الذي يقوده ابنه، والذي كان مشغولاً آنذاك ضد التتار، وقضايا أخرى، لابد له من إبقائها سراً، وكذلك بسبب العصاة الجنويين، الذين لم يختر الوصول إليهم إلا بقوة كبيرة.

## النواب البابويون يرفضون الذهاب إلى المجمع من خلال أراضيه

وتشجع الأساقفة —على كل حال— بوعود النواب البابويين، وبرسائل المواساة البابوية المتوالية، التي وعد فيها بإرسال مساعدة سريعة ومؤثرة تلقاهم في البحر، ولذلك رفضوا أن يتخلوا، ولابأي شكل من الأشكال، عن نيتهم المقترحة، ذلك أنهم قالوا: «لايمكن الاعتباد ولا الوثوق بالكلام التافه لرجل محروم كنسياً»، وبناء عليه رفض الأساقفة نصيحة الامبراطور، ومطالبه، ووضعوا ثقتهم بتعداد الجنويين، الذين كانوا مجربين في فن القتال البحري، واستخفوا بتهديدات الامبراطور وبقدراته، وأقلعوا على ظهور سفنهم وسار الجنويون أمامهم، وانخرطوا بتفاخرات كبيرة، وتبجحوا قائلين بأن قوى الذين من المكن أن يتصدوا لهم، لم تكن مرعبة لهم، ولا بأي حال من الأحوال، وقالوا عن الأساقفة وعن الناس المتعلمين، بأنهم جبناء، ورعاديد، لأن تفاخرهم كان أكبر من قوتهم، وعندما كانت غلايينهم وسفنهم مصفوفة بشكل نظامي، شقوا طريقهم خلال البحر التيراني وسفنهم مصفوفة بشكل نظامي، شقوا طريقهم خلال البحر التيراني البحارة، وأصوات الأبواق.

#### الإمبراطور يأمر باعتقال الأساقفة

وعندما علم الامبراطور بهذه القضية، غضب لأنه وجد أنه قد استخف به، وأن انذاراته والتهاساته قد رفضت سواء،وبناء عليه بعث إلى ابنه هنري، الذي اعتاد على أن يدعوه بابنه الطبيعي، والذي إليه عهد بمهمة حراسة البحر، و السواحل البحرية، مع قوة بحرية، وأمره باعتراض جواز الأساقفة، وأن يعتقلهم من دون خوف وهم مسافرون، أو أن يغرقهم، أو أن يقتلهم.

#### اعتقال النواب البابويين والأساقفة

ثم إن هنري المذكـور، أرسل في طاعــة لأوامر أبيــه، عشرين غليــوناً جدداً، وقد بنيوا بقوة، وكانوا مجهزين بشكل جيد برجال مسلحين، تحت إمرة ستولليوس Stollius, وكان ملاحاً بارعاً جداً، وكلفه باعتراض الجنويين، الذين كانوا يقودون الأساقفة بثقة واطمئنان، ثم أعقب ذلك نشـوب قتـال عنيف ودموي في البحـر، بين البيـازنه الذينُ كان يقودهم هنري شخصياً مع ستولليوس المتقدم الذكر، الذي انقض كشهاب عاصف وانخرط بالقتال، هذا من جانب، ومن الجانب الآخر الجنويين، وقد لحقت الهزيمة بالجنويين، ووقع الأساقفة والنواب البابويون بالأسر، باستثناء بعضهم الذين قتلوا أو غرقوا، وكان من بين الجميع رئيس أساقفة فايسنزا Vicenza وكثيرين، عـــددهم كبير حتى نذكرهم، وكان من بين رعاة الديرة راعي دير سافيني Savigny, فقد نجا مع شيء من الصعوبة حراً، ودون أن يصاب بأذي، بوساطة مساعدة جُـون أوف لكسنغتون Lexington, وهو أخـــوه، وكان فارساً شجاعاً جـداً، وكان أيضاً رسولاً من ملك انكلترا، وقد حصلنا على معلومات واضحة عن هذه الحادثة التعيسة من خلال الرسالة التالية، ومن خلال تقرير عام يحمل بينة على صدقها.

## رسالة الإمبراطور حول الاستيلاء على مدينة فيانزا وحول أسر الأساقفة في البحر

وإثر وقوع الأساقفة، والنواب البابويين بالأسر ومعهم أدلائهم المجنويين، حملوا وأحضروا أمام الامبراطور الذي قام على الفور فكتب إلى ملك انكلترا، وإلى الأمراء الآخرين كما يلى:

من فردريك، الامبراطور، إلى ملك انكلترا، صحة وعواطف مخلصة:

بمشاعر سارة وعواطف مبتهجة تسلمنا رسائلكم ورسلكم الذين بعثت بهم إلينا، وبعناية سمعناهم وفهمنا منهم، وكـــذلك بالنسبـــة

للرسائل، والشي نفسه بالنسبة لما أوصله الرسل إلينا بشكل شفوي، من قبلكم، والآن إنه بالنسبة لكل واحد من الرسل، ولهم جميعاً، وللرسائل كلها التي بعثت بها بوساطتهم، سوف نقدم إليكم أجوبة كاملة عبر موثقنا الأمين والمحبوب كثيراً لدينا المعلم وولتر دي أوكرا Ocra, الذي إليه يمكنكم أن تعطوا ثقة كاملة، مثل الذي تعطونا إياه شخصياً، في كل شيء هو سوف يخبركم به شفوياً بإسمنا، وإليه قد أعطينا سلطات كاملة للتباحث في القضية، التي من أجلها جاء الرسل الذين تقدم ذكرهم، إلينا، وأن يعمل على إنهائها، وفقاً للصيغة التي أعطيت إليه من قبلنا.

بالاضافة إلى هذا، إنك في الوقت الذي تبتهج فيه معنا بسبب نجاحاتنا، وفي إذلالنا لرعايانا المتمردين، عسى أن يكون ذلك مرعباً ومنذراً للآخرين، نحن نبيح إليكم أخباراً مرضية، بأن ثلاينة فيانزا، التي لم تضع ثقتها باستحقاقاتها، بل في أسوارها، وبمواءمة فصل الشتاء لها، فتجرأت على الثورة علينا، وأظهرت معارضة لقواتنا، إنها مع عودة الربيع، كانت تلك المدينة قد تعرضت إلى كثير من الأذى بوساطة ملات وقذائف مجانيقنا، وقد تساقطت الأسوار، ودخل لاغومونا بوساطة أنفاق وممرات إلى داخل المدينة، وأعقب ذلك قتالاً يدا بين ماتعرضوا له من تهديدات— لتعريض أجسادهم لسيوفنا، تشاوروا معقلانية حول سلامتهم لأن هزيمتهم هددتهم بدمار محيق، لذلك شرعوا بحكم الضرورة يطلبون رحمتنا، وفي يوم الأحد الخامس عشر من نيسان استسلموا بأنفسهم لإرادتنا، وألقوا بأنفسهم وبمدينتهم تحت رحمتنا، وأقسموا يمين الولاء إلينا، وتخلوا عن جميع الأيمان غير القانونية التي كانوا قد أقسموها.

ولدى خضوعهم لرحمتنا، التي هي رفيق دائم للامبراطورية، وحكم،

صاحب حكم عادل، قهرنا مشاعر المنتصر، وأقنعنا أنفسنا بالتعامل برحمة مع المغلوبين، كما أننا فكرنا أن نصرنا سوف يكون نصراً أكشر مجداً، بالعطف على هؤلاء الذي عادوا إلينا ثانية، بدلاً من الانتقام منهم في وضعهم الكثيب، وعددنا أنه نوع من أنواع الانتقام، أن نعفو عن المضار، وذلك في الوقت الذي كان في مقدورنا الانتقام لهم بقسوة، وهكذا قمنا بكرم بالعفو عن جرائمهم، مع أنهم كانوا لايستحقون ذلك، وحللنا جميع الذين كانوا مدانين بالخيآنة ضدنا، وبعدما أصلحنا أوضاع المواطنين وأوضاع مدينتهم، تحت سلطتنا، وسلطة الامبراطورية (أكثر من ذلك ما من شيء أعظم سروراً، أو يستحق أكثر) وفقاً لما تسمح به أوضاع الأمور وتتطلبه، صرفنا انتباهنا نحو إفراغ منطقة بولونا Bologna من السكان، ووقتها حدث لسوء حظهم، أن حشداً من الأساقفة مع أسقف برانستي، وأوتو أوف ثورونجيا، الكاردينال الشماس للقديس نيقولا في سجن توليان، والذين احتشدوا من مختلف البلدان، وقد قدموا إلى جنوى لمعارضة إجراءاتنا، وقد التحق بهم في هذا المكان غريغوري أوف رومانا، الذي أرسل لمرافقتهم، ولكي يكُونُوا مرتبطين ببعضهم بعضاً بقوة أكبر، وعقدوا اتفاقاً مع الجنويين العصاة علينا، ومع بعض الناس من المملكة الفرنسية، و قد حشدوا قوة بحرية كبيرة، وجعلوا رجال عصاباتهم يسلحون أنفسهم، واتفقوا معهم على الذهاب إلى البابا، من أجل زيادة الخلاف.

وفي سبيل أن نعيق تقدمهم، وأن نمنع وصولهم، تدبرنا احتشاد أسطولنا في بيزا، ذلك أنه كان قد استعد قبل بعض الوقت في الماضي، ووضعناه تحت إمرة ستولليوس المنتصر، وكان اسطولنا هذا مشحوناً من قبل رعايانا المخلصين، وقد علم مسبقاً بأخبار تحركاتهم، فجرى إرساله إلى الأماكن والموانىء التي كان لابد لهم من المرور بها، حتى في أعهاق البحار، لأنها قائمة على طريقهم وكانوا مرغمين على الابحار

والمرور بها في طريقهم، وكانت الأوامر الصادرة لأسطولنا هي اعتراضهم بالقوة، وعند ذلك هاجم قائدنا المذكور غلايينهم بغلاييننا، وبالرب ذي القدرات الكلية، الذي رأى وقاتل من علين، والذي يقضى بين الصح والخطأ، فهـو قـد رأى طرائقهـم الشريرة، وفسـاد قلوبهم وبفضله الرباني سلمنا هؤلاء النواب البابويين والأساقفة، وأوقعهم مكتوفين في قبضتنا، فبعدما جرى اغراق ثلاثة من غلايينهم، مع كل شيء كان على ظهورهم، وبعدما خسروا حوالي الألفين من الرجال من دُونَ أمل بالعودة، جرى قهر اثنين وعشرين غليوناً - بعون الرب وحكمته - بـوساطة غـلاييننا، وبعد ايقـاع مذبحـة كبيرة بين بحارتهم، جرى أسر الجميع، مع ممتلكات كل واحدُّ على ظهـور السفن، وكان في هذه الغلايين النواب البابويين الشلاثة المتقدم ذكرهم، مع رؤساء الأساقفة والأساقفة ورعاة الديرة، وعدد كبير آخر من القساوسة، وذلك إلى جانب رسل، ونواب أساقفة، حيث وصل عددهم إلى حوالي المائة، مع سفارات من المدن اللومباردية العاصية، وتألف الذين كانوا ذاهبين إلى المجمع المذكرور من أربعة آلاف جنوي، إلى جهانب الأشخاص الخاصين والمنتخبين من جنوى، والذين تولوا قيادة الغلايين، ومرافقة الأساقفة، بقصد أخذهم من جنوى وإعادتهم إليها، كما جرى لسوء الحظ الاتفاق بينهم، ووقع هؤلاء جميعاً أسرى بين أيدينا، مع أسقف برانستي، الذي غالباً ما أثار كراهية الرئيس ضدنا.

ويتوجب على هذا الرجل، الذي يحمل شكل ذئب، تحت المظهر الخارجي لشاة، التوقف عن الاعتقاد بأنه يحمل الرب في قلبه، لأننا نعتقد أن قضاء الرب الخاص هو الذي وقع عليه، وعليه أن يعرف بأن الرب معنا، وهو جالس على عرشه ليحكم بين الخير والشر، فهو قد قضى بأن لاتحكم آلية العالم من قبل رجال الدين فقط، بل من قبل الحكام ورجال الدين معاً، وعلينا —بناء عليه— بها أن الرب قد كشف

خططه لنا من السهاء، وحوّل كثيراً من الأماكن الوعرة إلى أماكن سهلة، أن نحاول تجنب عرق الحرب، وغبار الصيف، وأن نوجه خطانا، وتفكيرنا، واهتهاماتنا نحوه، وهو الذي منحنا المزيد من زيادة السرور والمجد، لنا وللحكام الآخرين، ونحن نهنىء الأمراء الآخرين، وأنت بشكل خاص، لأنك كنت مسهماً في نجاحاتنا هذه المتقدمة الذكر، والتي نرغب بوحدة المشاعر التي تجمعنا، في أن تشارك في واقعة أية حادثة حسن حظ في المستقبل. صدر في فيانزا» إلخ، إلخ.

## كيف جرى حمل الأساقفة إلى نابل للسجن فيها

وأرسلت رسائل بهذا المحتوى إلى الأمراء الآخرين، بغية منحهم السرور، لكنهم لم يكونوا جميعاً مسرورين بالذي حوته، كما قبال الشاعر الحكيم:

مامن أحد سوف يمتلك

الفخار الذي نها من الجريمة

وبناء عليه، جرى -بناء على أوامر الامبراطور - حمل الأساقفة وإبعادهم بالبحر، وبعد رحلة لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً، جلبوا إلى نابل Naples في أبوليا، حيث أودعوا في سجن أمين، في قلعة كانت محاطة بالمياه، قرب تلك البلدة، هذا ولم يشعروا جميعاً بمصائب السجن في الدرجة نفسها، وكانت أحوال أسقف برانستي تعيسة جداً، مع أن المرض، أو الضعف الشديد قد استبد بهم جميعاً، لأنهم أثناء الرحلة جلسوا مصفدين، ومضغوطين مع بعضهم في أكوام، وترافق هذا مع مثل لدغات العقارب، فلقد سحلوا على طريق للشهادة طويل، وجرى، مثل لدغات العقارب، فلقد سحلوا على طريق للشهادة طويل، وجرى تعذيبهم بالجوع والعطش، وكانوا عرضة للإهانات والازعاج حسب رغبات ملاحي القرصان المعادين، وقد تحملوا هذا كله بحكم طاعتهم،

ولذلك بدا السجن بالنسبة لهم مكاناً للراحة، مع أنه لم يقدم لهم أي نوع منها، ونتيجة لذلك أخذوا يتلاشون، ولاسيها الأكثر ضعفاً بينهم، فقد هلكوا تحت مختلف الأمراض، ولفظ بعض رجال الدين، وعدد كبير آخر أرواحهم التعيسة، وغادروا تعاسات هذه الحياة إلى الرب بعدما حصلوا على رميز الشهادة، وبعد وقت قصير أيضا، عبر أسقف برانستي، في طاعة منه إلى البابا حتى الموت، من هذا العالم الشرير إلى مكان للراحة.

## إرسال هنري لمساعدة أخيه كونراد ضدّ التتار

وبعدماً توصل الامبراطور -بعون الرب وإذنه- إلى تحقيق غرضه، أرسل ابنه هنري، الذي كما ذكرنا قد تغلب على الأساقفة ومرافقيهم، للالتحاق بأخيه كونراد، الذي كان قد استعد مع جيش لا يحصى تعداده، قد حشد من مختلف مقاطعات الامبراطورية، ليضبط عنف التتار والكومان، وفي سبيل أن يواسي الأخوان كل واحـد منهما الآخر، ويساعـده، ولكي يحاطا بقوة أكبر، فَقَـد أخـذ هنرّي المذكـور، بناء على أوامر والده، معه أربعة آلاف من الفرسان، وكتلة كبيرة من الجنود الرجالة، الذين عندما اتحدوا مع الآخرين الذين أرسلوا لمساعدتهم، شكلوا جيشاً عملاقاً، ولدى اكتشاف الأعداء لهذا هدأت رعونتهم، وأمكن ضبط شططهم، وأصبحوا أكثر بـرودة، ذلك أنه وقعت معركة دموية قرب ضفاف نهر دلفيوس Delpheos, ليس بعيداً عن الدانوب، وبعدما سقط عدد كبير من على الجانبين، أمكن صدّ جيش العدو، مع أن تعداده كان كبيراً جداً، لكن قبل أن يتراجع، وقعت حادثة، نجمت عن خداع اليهود، الذين اعتقدوا أن أعداءنا هؤلاء، كانوا شطراً من الجنس اليهودي، ممن كان محبوساً في جبال القوقاز، وأنهم على هذا قدموا لمساعدتهم، في سبيل اخضاع المسيحيين، ولقد رأينا أن هذه الشرور العظيمة جديرة بأن نقحم أخبارها في هذا الكتاب.

#### الشرور الهائلة لليهود

في هذه الآونة، اعتقدت أعداد من اليهود، في القارة، خاصة في المناطق العائدة للامبراطورية بأن هؤلاء التتار والكومان، كانوا شطراً من جنسهم، وهم الذين حبسهم الرب في جبال القوقاز، بناء على أدعية الاسكندر الكبير، وقداجتمعوا بناء على دعوة عامة، في مكان سري، حيث قام واحد منهم، بدا أنه الأكثر حكمة والأعظم نفوذاً بينهم، فخاطبهم كما يلي:

"إخواني، نسل إبراهيم الشهير، وكرم رب السبت، الذين سمح ربنا أدوناي، لأن يعيشوا طويلاً مظلومين تحت حكم المسيحين، لقد حان الآن الوقت كي نحرر أنفسنا، وأن نقوم بقضاء من الرب بظلمهم بدورنا، في سبيل أن يجري انقاذ بقية بني اسرائيل، لأن إخواننا من أسباط بني اسرائيل، الذين كانوا من قبل محبوسين، قد انطلقوا الآن وتدفقوا لإخضاع العالم كله، ووضعه تحت حكمهم وحكمنا، وبقدر ما كانت معاناتنا الماضية حادة وطويلة، سوف يكون مجدنا أعظم، وهو المجد الذي سوف يصير إلينا، ولذلك دعونا نذهب إلى استقبالهم مع هدايا ثمينة، وأن نتلقاهم بتكريم هو الأعظم، فهم يحتاجون إلى القمح، والخمر، والسلاح».

وسمع الحشد كله كلامه بسرور، وجلبوا على الفور جميع السيوف، والخناجر، والدروع، التي وجدوها معروضة للبيع في أي مكان، وفي سبيل إخفاء خيانتهم، وضعوهم في براميل، ثم إنهم أخبروا المقدمين المسيحيين، الذين كانوا تحت حكمهم، بأن هؤلاء القوم الذين يدعون بشكل عام باسم تتار، كانوا يهوداً، وأنهم لن يشربوا خمرة، ما لم تكن معمولة من قبل يهود، فهذا ما أخبروننا به، ورجونا بحرارة أن نزودهم ببعض الخمرة المعمولة من قبلنا، نحن إخوانهم.

ونحن رغبة منا، في إزالة هولاء الأعداء غير البشريين العامين من بيننا، وأن نحرر المسيحيين من طغيان الدماء المحيق بهم، أعددنا حوالي الثلاثين برميلاً مليئين بخمور مسمومة مميتة، حتى تحمل إليهم في أسرع وقت ممكن، ولذلك سمح المسيحيون إلى هؤلاء اليهود الأشرار، بتقديم هذه الهدية الشريرة إلى أعدائهم الأشرار، وحدث أنه بعدما قطع هؤلاء اليهود مسافة طويلة من ألمانيا، وكانوا على وشك عبور أحد الجسور مع براميلهم، طالبهم صاحب الجسر ستبعاً للعادة بدفع الضريبة مقابل جوازهم، ورد عليه اليهود بصلف، ورفضوا تلبية مطالبه، وقالوا بأنهم كانوا مستخدمين في هذا العمل لصالح الامبراطورية، لابل في الحقيقة لصالح المسيحية كلها، حيث أنهم كانوا مرسلين إلى التتار، بشكل سري لصالح المسيحية كلها، حيث أنهم كانوا مرسلين إلى التتار، بشكل سري لتسميمهم بخمرتهم، وتشكك الحافظ للجسر بتأكيدات اليهود، فأحدث فتحة في أحد البراميل، لكن ما من سائل تدفق منه، وهنا أصبح متأكدا من خيانتهم، فخلع غطاء البرميل، وفتحه بالقوة، فاكتشف أنه كان من خيانتهم، فخلع غطاء البرميل، وفتحه بالقوة، فاكتشف أنه كان

ولدى رؤيته لهذا المشهد، صرخ بصوت مرتفع «عجباً، ماهذه الخيانة التي لم يسمع بمثلها لماذا نسمح لمثل هؤلاء الناس بالعيش بيننا؟»، وعلى الفور قام مع آخرين، جمعتهم دهشتهم من حوله، فكسروا بقية البراميل، وما ان أنجزوا ذلك، حتى وجدوهم مملوئين بسيوف كولونية Ocologne, وبخناجر من دون أغمدة، قد صفت وجمعت بشكل مندمج، وهكذا قاموا على الفور بإظهار الخيانة الخفية، والخداع غير الاعتبادي لليهود، الذين اختاروا مساعدة هؤلاء الذين هم أعداء مكشوفين للعالم، والذين كها قيل، كانوا بحاجة ماسة إلى السلاح، أكثر من مساعدة المسيحيين الذين سمحوا لهم بالعيش بينهم، واتصلوا بهم بكل وسيلة من وسائل الاتصال، ولذلك جرى تسليمهم على الفور إلى منفذي العقوبات، من أجل إما أن يوضعوا بسجن أبدي، أو أن يجري

إعدامهم بسيوفهم.

# كيف جرى تحليل الناس من عهودهم بحمل الصليب مقابل دفع مبلغ من المال

وجرى في هذه الآونة، في سبيل سلب بلاد انكلترا التعيسة، ونهب ثرواتها، ابداع ألف طريقة، وذلك من قبل الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان، الذين كانوا مدعومين بترخيص من قبل البابا، حيث تولوا أثناء وعظهم منح تحليل كامل من جميع الذنوب إلى جميع الذين سوف مجملون الصليب، في سبيل تحرير الأرض المقدسة، وإثر ذلك، وبعد يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، وبعدما أقنعوا كثيرين بحمل الصليب، قاموا بتحليل هؤلاء من تعهدهم، على شرط الاسهام بدفع مبلغ كبير من المال من أجل مساعدة الأرض المقدسة، وأن يدفع كل واحد، بقدر ماتسمح له إمكاناته، ولكي يجعلوا الانكليز أكثر جاهزية، وأكثر قبولاً بمطالبهم أعلنوا بأن المال سوف يجري إرساله إلى الإيرل رتشارد، وعلاوة على ذلك أروهم رسالة منه، وذلك لكي يقدموا ضمانة أفضل، كما أنهم منحوا بعض الغفرانات إلى رجال مسنين، ومرضى، ونسياء، ومعتسوهين، وأطفيال، ممن حملوا الصليب، أو اقترحيوا حمله، وتسلموا المال منهم مسبقاً من أجل هذا الغفران، وعرضوا رسائل توثيقية من الايرل رتشارد تتعلق بهذه القضية، وقد جرى الحصول على هذه الرسائل من البلاط الروماني، وبهذه الطريقة أفرغوا محافظ نقود الانكليز، وجرى الحصول على مبلغ كبير من المال، نظراً للحظوة التي تمتع بها الايرل رتشارد، إنها علينا هنا أن نسأل: من الذي سيكون الحَافظ الأمين والموزع لهذا المال؟ ذلك أننا لانعرف.

## تثبيت المعلم نيقولا أوف فارنهام في أسقفية درم

وفي التاسع من حزيران، في هذا العام، جرى تثبيت المعلم نيقولا

أوف فارنهام Farnham الأسقف المنتخب لدرم، وتكريسسه أسقفاً لذلك الكرسي، في كنيسة القديس أوسوولد Oswald في غلوستر، وقد تولى تكريسه وولتر رئيس أساقفة يورك بحضور الملك والملكة، مع عدد كبير من الأساقفة ورعاة الديرة، لكن فيها يتعلق بالقضية التي نظر إليها والمتعلقة بتكريسه للرهبانية، والتي أثيرت بين بعض الذين رغبوا في إثارة الخلاف، رفض نيقولا المذكور المطالبة بأي امتياز ليس له حق فيه، كها أنه لم يظهر نفسه متعجرفاً أو متمرداً، ولذلك جرى أثناء تكريسه، بمشهد عام أمام جميع الأساقفة والنبلاء، وبحضور مطرانيته، أن قام وولتر رئيس الأساقفة المذكور، بمهابة ووضوح بتكريسه رهبانياً بصوت مرتفع، وفقاً للعادة، وكان ذلك كها يلي:

«أنا نيقولا، الأسقف المنتخب لكنيسة درم أعترف بالطاعبة القانونية، والاحترام، والخضوع لكنيسة يورك، وإليك أيها الأب وولتر رئيس أساقفتها، وأنا أدون هذا بيدي»، ثم إنه قام على الفور، بحضور جميع المحتشدين، فوضع علامة الصليب بالحبر على رأس الوثيقة، وناولها إلى رئيس الأساقفة كى يجري حفظها لديه في خزانته.

#### الموت التعيس للإيرل غيلبرت مارشال

في الوقت الذي كانت فيه الأيام تتضاعف، وتتلاعب، وتخدع العالم بوقائع متنوعة، أعد الايرل غيلبرت مارشال مع بعض النبلاء الاخرين، نوعاً من أنواع مباريات المبارزات، مما كان بعضهم يدعوه باسم «مغامرة»، لابل بالحري ينبغي دعوته «سوء مغامرة»، فقد جربوا أولا قوتهم على رمايات قوس زيار من هارتفورد، حيث تمكن بوساطة براعته في تكتيكات الفروسية، من الحصول لنفسه على الثناء في العلم العسكري، وأعلن الجميع، أنه على الرغم من صغر حجم جسده، قد نال باستحقاق التميز لنفسه نظراً لشجاعته، وهذا ما كان الايرل المذكور

يهدف نحوه بشكل رئيسي، لأنه كان في المقام الأول، قد أعدّ للالتحاق بطوائف الكهنة، حيث قيل بأنه كسان ضعيفاً، وغير بارع في التهارين الحربية، وامتطى أثناء هذه المبارزة على فرس أصيل، من الخيول الإيطالية لم يكن معتاداً عليه، وكان مجهزاً بدرع جميل، ومحاطاً بكتلة كثيفة من الجنود، الذين مالبشوا أن تركوه بعد ذلك، وتفرقوا، ينوون الحصول على الربح.

وعندما كان الايرل يسلى نفسه بتفقد فرسه أثناء عدوه بسرعة قصوى، ومن دون التوقف عن لكز طرفيه بركابيه الحادين، ليحثه على سرعة أكبر، ولأن الوضع اقتضى شد المقود، انقطع المقود من طرفيه بشكل مفاجىء من عند عقدة الاتصال، وأخل الفرس يهز رأسه نحو الأعلى، فأصابه بضربة قاسية على صدره، وأكد بعض الذين كانوا هناك من دون تردد، بأن اللجام قلد جرى قطعه بشكل خياني من قبل بعض الأشخاص الحسودين، من أجل أن يترك هكذا تحت رحمة فرسه، فيمزق إلى قطع ويقتل، أو على الأقل يمكن أسره من قبل خصومه كما يرغبون، وعلاوة على ذلك كان قد أصابه الصمم بسبب الضجة، وصار أعمى تقريباً، بسبب الحرّ، والغبار، والتعرق، وبات رأسه مثقلاً بسبب وزن خوذته الثقيلة، ولم يعد من الممكن له السيطرة على حصانه وكبحه، لامن قبله ولا من قبل أي واحد آخر، وبعد بعض الوقت أغمي عليه، وبدأ يتأرجح في سرجه، ثم مالبث أن سقط شبه ميت، وجاء سقوطه من على ظهر فرسه، وإحدى قدميه معلقة بالركاب، وبهذه الطريقة جرى جره لمسافة ما فوق الحقل، حيث أصيب ببعض الجروح الداخلية، التي سببت موته.

ولقد هلك في مساء السابع والعشرين من حزيران، وسط حزن عميق وصراخ مرتفع من قبل الذين رأوه في بيت الرهبان في هارتفورد، وقبل أن يلفظ نفسه الأخير، حيث كان قد تلقى قربان الموت، عمل

طلباً إلى الكنيسة، كنيسة العذراء المباركة في هارتفورد في سبيل إنقاذ روحه، وجرى بعد ذلك فتح جسده، فوجدوا أن كبده كان أسود وممزقاً من قوة الضربات التي تلقاها، وقد جرى دفن أحشائه في الكنيسة المذكورة، أمام مذبح القديسة مريم، التي إليها عهد بروحه أثناء موته.

وجرى في اليوم التالي حمل جسده —حيث تقدم عليه أخوه، وروفق من قبل أسرته كلها— إلى لندن ليدفن قرب أبيه، وقتل أثناء المبارزة نفسها أيضاً، واحد من حاشية الايرل اسمه روبرت دي سي Saye, وأيضاً دفنت أحشاؤه مع أحشاء الايرل، وأصيب أيضاً كثير من الفرسان والرجال المسلحين بجراحات قاسية بالرماح أثناء المبارزة نفسها، لأن حسد وغيرة العديد من الأطراف المسؤولة قد حولت الرياضة إلى معركة.

وعانت شؤون الصليب، ومصالح الأرض المقدسة من خسارة كبيرة، بموت الايرل المذكور، لأنه كان قد نوى الانطلاق نحو القدس في الشهر المقبل من دون تقاعس، حيث كان قد جمع مالاً من جميع الذين حملوا الصليب في البلاد، فقد دفع مائتي مارك إلى البابا للحصول على إذنه، وبهذا قلد التصرف الحكيم للايرل رتشارد.

## كيف جبا إثنان من كهنة البابا مالاً من جميع أرجاء انكلترا من أجل استخدامات قداسته

أثناء هذا الوقت كله عندما كان الحظ يلعب بشؤون حشود البشر، استمر شره الرومان ونهمهم ولم يشبع، لأنه بعد مغادرة النائب البابوي، بقي اثنان من كهنة البابا في انكلترا، من أجل القيام بواجبات النائب البابوي، وكان هذان الاثنان هما بطرس الذي كنيته لى روج، وبطرس دي سوبينو Supino, وكانا اثنان لايعرفان التعب في الجباية، وكانا يحملان ترخيصاً بابوياً من أجل استخراج وكالات، وفرض حرمانات

من شراكة المؤمنين، وحرمانات كنسية، ولقد جبيا الأموال بمختلف الطرائق من الكنيسة الانكليزية التعيسة، من أجل -- كما قالا- أن تتمكن الكنيسة الرومانية، التي أصيبت إصابات مضاعفة بمختلف الطرق، من استرداد أنفاسها، وأن تتنفس مجدداً بشكل حر، وتصرف بطرس لى روج، المتقدم الذكر، الذي وضع نفسـه في مقام فـوق الرجل الآخر، وفق طرائق النائب البابوي، وكتب رسائل إلى راعي الدير هذا، وإلى رئيس الرهبان ذاك، وتوجه بالخطاب برسائله دوماً هكذا: «من المعلم بطرس لى روج، الصديق المقرب، والقريب لقداسة البابا، تحيات، إلخ، إلخ»، واستمر استناداً على هـذه الصلاحيات في فـرض الوكالات واستخراج الأموال بمختلف طرائق الجباية، وذهب زميله بطرس دي سوبينو إلى أيرلندا، بموجب إذن من الملك، وذلك لصالح البابا، حيث كان يحمل ترخيصاً منه، وبها أنه حصل على المساعدة من السلطة المدنية، قام بطغيان عظيم باستخراج المال من أساقفة تلك الكنيسة، وقدم بعض الذين كانوا معلقين وممنوعين من ممارسة وظائفهم، إلى بطرس المذكور في لندن، لإرضائه بكل ما اختار أن يطلبه، وعاد بطرس سوبينو من ايرلندا في الخريف التالي، وأخذ طريقه إلى روما حاملًا معه ألفاً وخمسائة مارك، وحقائب سرجه كانت مليئة تماماً.

#### الملك الفرنسي يعطي مقاطعة بواتو إلى أخيه أمفولسوس

في يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان، في هذا العام، أعطى الملك الفرنسي، بناء على نصيحة الذين يكرهون مملكة انكلترا، مقاطعة بواتو إلى أخيه أمفولسوس Amphulsus وأضفى في الوقت نفسه، وسط أبهة عظيمة، نطاق الفروسية على أمفولسوس المذكور، كما منحه مرتبة كونيتة بواتو، التي كانت كما هو معلوم بموجب الحق هدية الملك الفرنسي الخاصة إلى ملك انكلترا، أو إلى أخيه، كما أنه أوجد في الوقت نفسه عدداً من الفرسان النبلاء لتكريم تنصيب أمفولسوس

المذكور، وبذلك هو قدم قليلاً من التقدير، أو بالحري لاشيء من التقدير إلى إدعاء أو لقب الايرل رتشارد، الذي قاتل باخلاص في سبيل الرب في الأرض المقدسة، وحرر الأسرى الفرنسيين، ودهش كثيرون إلى حد كبير تجاه أفراد النبالة الفرنسية، التي سمحت بهذا، وبذلك كانوا غير أوفياء، وأعادوا من دون حياء الشر مقابل الخير.

#### رسالة الإيرل رتشارد الحاوية لرواية عن حجه

وكان في هذه الآونة أصدقاء الايرل رتشارد قلقين حول شؤونه، وقد حصلوا على معلومات وافية عن ذلك في الرسالة التالية التي أرسلت من قبله:

من رتشارد ايرل كورنوول وكونت بواتو إلى النبلاء، وإلى المبجلين والسادة المحبوبين في المسيح ب. B دي ريفر Rivers, وايرل أوف ديفسون Devon, وراعي دير بيسوليسسو Beaulieu وروبرت الكاهن، صحة وكل الرغبات الطيبة، مع عواطف مخلصة:

إنه بالنسبة للشدة العظيمة والأسى الذي تعيشه الأرض المقدسة، وبشأن المشكلة الصعبة المتعلقة بإعادتها وتخليصها منذ الفاجعة عند غزة، لقد وصل رجال عقلاء ومجربين وعارفين بالصدق إلى قرب هذه المواضع، ووصلت أخبار من بعيد، إنها يمكن لرسالتنا الحالية أن تكشف سرنا، وبها أن الطريق مفتوح إليكم، فإنها قد تعطي الفرصة لتفاسير خبيثة، لذلك فإن كثيراً من الأشياء سوف يجري إيضاحها فيها، هي الآن نائمة، والكذب يغطى قعر قلبنا.

فمنذ الوقت الذي ابتعد فيه الملوك والمالك عن القدس، ولأنها كانت مقسمة وهي بأيدي متملكين ظالمين وغير عادلين، لقد شعرنا بحزن كبير، ولايمكننا أن نلتزم بالصمت، ولابد لنا من أن نطلق ألسنتنا بشكاوي مريرة، حيث ليس هناك قضية طيبة نشغلهم بها، لأن سيف

الرحمة قمل خرق روحنا، إلى درجمة أن روحنا لم تعد قمادرة على أن تستوعب ذاتها، لأنه بالفعل منذ بعض الوقت تحكم الخلاف بالأرض المقدسة بدلاً من السلام، وحلّ الشقاق مكان الوحدة، والكراهية محل المحبة، والعدل قد أقصى نهائياً، ومن هذه البذور هناك الكثير من النباتات في تلك الأرض، وصار كثيرون جامعون للثهار التي نتجت عنها، وأنا آمل بأنهم الآن قد اجتثوا، هذا وليس هناك بين جميّع محبيها واحد يتولى مواساتها، لأن الأخوين التوأمين غير متفقين وهما على صدر أمهما، والذين كان عملهم الدفاع عنها، أصبحوا متشامخين بوفرتهم، وقد أكلوا وتقيأوا هذه المكونات حتى الجذور، وتسببوا بجعل أغصانهم تمتد بالطول وبالعرض، لأن كميات وافرة من الأشياء الجيدة تنتج مثل هذه الأشياء المزعجة بعد خلاف متبادل، ذلك أن تأنيبات الأب المترأس لكرسي بطرس، نظر إليها بعدم تقدير مطلق، مع أن الفئة الأقوى قد بهرت العالم بشهرتها، وفي سبيل تهدئة هذه الفئات المتنازعة قد بذلنا جهداً كبيراً، لكن مازالت خطوات السلام لم تترك أي أثر، بقدر ما أن أتباع الخلاف لم يصبحوا معتادين على كلمات السلام، وتمكن الذين الميهم أموال بسهولة من جذب الآخرين إليهم مادامت الأموال موجودة، لكن عندما حلّ وقت صون اعتدال أمهم، تركوا صانعي السلام، واختلقوا مشاغل سرية، ولم يظهروا الاهتمام بجلب المواساة إلى أمهم، ولهذا السبب فإن العدد الأكبر من الفرسان الغاليين، الذين تعدادهم تقريباً ضعف تعداد المسلمين، قد انغمسوا كلياً وهلكوا بالعادات الشريرة، وتشجع أعداء الصليب بشكل غير متوقع، حتى أن كتلة صغيرة منهم لم تعبأ سوى قليلاً، أو لاتعبأ بالمرة بالعدد الكبير

وبسبب هذا الوضع، وجدنا عندما وصلنا أولاً إلى هنا، أن النبلاء الذين يمكن أن يقدموا العون لنا، قد شرعوا بالمغادرة، وبدا أن انقاذ

تجعل الجراحات من دون وسائل علاجهم، والأسف من دون وسائل المواساة، لأننا عندما كنا متوقعين لدى وصولنا إلى هنا، القيام بالتعاون مع بقية الصليبين، ببذل قصاري جهدنا، حسبها هو مفروض علينا، بموجب عهدنا، بالانتقام للاهانات التي لحقت بالصليب من قبل أعداء ذلك الصليب، وبمهاجمة أراضيهم، واحتلالها بعد ذلك، وإعادتها بعد ذلك إلى وضع صالح، رأينا ملك نافار، الذي كان آنذاك مقدم الجيش ورئيسه، وكونت بريتاني، ووجدناهما على الرغم من أنهما كانا على علم غادرا مع حشد كبير جداً، وقبل أن يغادرا، وفي سبيل أن يبدوا أنهما قد عملا شيئاً ما، عقدا نوعاً من أنواع الهدنة مع الناصر، صاحب الكرك، وتم الاتفاق بموجب ذلك بوجوب تخليه عن جميع الأسرى الذين أسروا عند غزة، الذين كانوا مسجونين لديه، أو تحت سلطانه، وذلك مع بعض الأراضي المشمولة بشروط الهدنة، وكضانة على ذلك أعطى ابنه وإخوانه رهائن، وأثبت شرطاً هو مهلة أربعين يومـاً من أجل تنفيذ شروط الهدنة، والذي حدث أنه قبل انقضاء تلك المدة غادر الملك المذكور والكونت، دون الاهتهام بالموعـد المتفق عليه، أو بشروط الهدنة، وخلال تلك المدة، وبالتحديد عشية عيد القديس ديونيسيوس Dionysius, وصلنا إلى عكا، كما كنا قد أخبرناكم من قبل، وقمنا على الفور، بناء على نصيحة عامة من الجميع، فبعثنا إلى الناصر المذكور، نسأله عما إذا كان سيستطيع مراعاة الهدنة معنا، وهي الهدنة التي عملها مع الملك المذكور، وتلقينا جواباً منه، بأنه على استعداد لفعل ذلك إذا كَانَ مُكناً، وذلك بسبب احترامه لملك نافار المذكور، مع أنه سوف يربح قليلاً منها، وعلى هذا قمنا بناء على نصيحة النبلاء بانتظار استكمال الموعـد المتفق عليـه، لنرى النتيجـة، وعند انتهـاء الموعـد، تلقينا رسـالة أخرى منه، بأنه لايستطيع بأي شكل من الأشكال الالتزام بالاتفاقية المتقدمة الذكر، وعند سماعنا بهذا، قمنا بموافقة من الجميع، بحمل

المتقدمة الذكر، وعند سهاعنا بهذا، قمنا بموافقة من الجميع، بحمل أنفسنا إلى ياف، لنتولى، مع جميع الحيطة الممكنة، تحسين أوضاع الأرض المقدسة، التي تدهورت كثيراً للأسباب المتقدمة الذكر.

وقدم إلينا إلى هذا المكان رجل صاحب رتبة وسلطة، من قبل سلطان مصر، وأخبرنا بأن مولاه كان راغباً بالدخول في هدنة معنا، إذا أردنا ذلك، وبعد ساع ماتولى عرضه علينا وفهمنا تماماً لذلك، وإثر طلبنا بكل اخلاص نعمة الرب، قمنا بناء على نصيحة دوق بيرغندي، والكونت وولتر دي بريين، ومقدم الاسبتارية، والنبلاء الآخرين، لابل في الحقيقة الجزء الرئيسي من الجيش، بالموافقة على شروط الهدنة المتقدم ذكرها، مع أنها بدت عند وصولنا قضية صعبة الانجاز، علماً بأنها هدنة تستحق الثناء، وتقدم منافع إلى الأرض المقدسة، لأنها مصدر للبهجة والأمان للناس الفقراء، وللمسافرين، ومفيدة ومقبولة من قبل الطبقة الوسطى من السكان، وصالحة ومشرفة للأغنياء ولرجال الدين.

كما أنه لم يظهر لنا لدى نظرنا إلى الأوضاع المتدهورة للأحداث المحيطة، أننا لايمكننا آنذاك أن نستخدم أنفسنا بشكل نافع أكثرمن العمل على تخليص الأسرى التعساء من الأسر، لأنه كان هناك نقص بالرجال والأشياء (مع أننا وحدنا بقينا ومعنا مال من حولنا) وكان من الممكن الإفادة من أيام الهدنة، بتقوية وتحصين المدن والقلاع التي أصبحت مدمرة، في وجه المسلمين وضدهم، ولقد رأينا من الموائم أن نذكر أسهاء الأماكن والمناطق التي أعطيت إلينا، بموجب شروط الهدنة، مع أن ذلك قد يكون متعباً لكم، ونحن نفعل ذلك خشية أن يقوم بمضهم بموجب تفسير شرير، فيعزو أعمالنا المجيدة إلى غيرنا، أو أن يقوم بفساد وتآمر بتشويه سهاتهم، لأن هناك بعضاً مع أنهم قلة حد قد رفضوا الموافقة على شروط الهدنة، وهذه الشروط هي كما يلي:

إن الأراضي التي أعطيت بناء على شروط الهدنة مع الايول رتشارد

هي هذه: المنطقة الجبلية لبيروت، مع الأراضي والأجزاء المفصولة العائدة لها، وجميع منطقة السعيد Said مع متعلقاتها، وقيلاع: الشقيف، والقرين، والقلعة الجديدة مع متعلقاتهن، واللقية Lekayt واسكندرون، ولبوة Lebet, وبشيت Becheet واللدّ مع متعلقاتهن، وأراضي كل من الجبال والسهول، وقـد تخلوا أيضاً عن أراضي بلدة تورون متع متعلقاتها، وطابار Tabar (ج)متعلقــــاتها، وقلعة Benaer, وقلاع Amabel, وراما Rama, Amost, وكذلك قلعة Hybile, الواقعة فيما وراء النهر باتجاه الشرق، مع جميع متعلقاتهم، كما استسلمت قلعتا صفيد والناصرة وكذلك جبل الطور، واللجون و Aschalis, وقلعة بيت جبرين مع متعلقاتهم، ومع جميع القرى العائدة إلى بيت اسبتارية الِقديس يوحنا، وكـذلك ماهو معـروف أنه عائـد إليهم، أي المتعلقات بالقـدس وببيت لحم، وكذلك جميع الأرض القائمة على الطريق التي تقود من القدس إلى بيت لحم، ومن القدس إلى لدّ راما، ومن اللد إلى ياف، مع جميع القرى التي توجب أن تكون في أيدي الصليبيين، وجرى أيضاً تسلَّيم مدينة القدُّس إلى الصليبيين، ومثل ذلك بيت لحم أيضاً، وجميع الأرض التي من حـول القـدس وجميع القرى، التـي جرَّت تسميتهـا في شروط الهدنّة، وهي القــديس لعــآزر، بيت عنيـًا، بيـت صيــدا، و Wissewurch, و Derphat, وبيت عسامسوس Bethamus, و Bechele, وبيتك Bethic, وعنون Anon, وكيوكبي Kokabi, وبيرسامول Bersamul, و Bebrit, و Kikai, وبيت أمى Bethuame, و Bebe, و Kipsa, و Bethit, وحبوريب Horeb, و Athacana, و Clepsta, و Tolma, و Argahoga, و Bertapsa, و Bertapsa, و Tabli), Sorobooz, و Bertapsa

١- لقد تعذر ضبط أسهاء هذه المواقع، ولم تذكر المصادر العربية المتوفرة هذه الهدنة بالتفصيل.

وجميع متعلقاتهم، والأرض المسهاة في تقسيهات القدس، وما هو معتمد على الطريق الـذي هو هناك، حسبها هو مــوجـود ومشروح في الهدنة الكبرى.

وجميع هذه المناطق، والقلاع الموجودة فيها، التي تقدم ذكرها، مسموح للصليبيين القيام بتحصينها أثناء الهدنة، إذا ما رغبوا، ولسوف تجري إعادة النبلاء الأسرى أيضاً مع جميع الأسرى والفرنسيين فهؤلاء سوف يجري إطلاق سراحهم من عَلَى الجَّانبين، وفور الفراغ من إعداد الهدنة المتقدمة الذكر، أخذنا طريقنا إلى عسقلان، ولكي لأتمر الأيام من دون عمل، قمنا بناء على نصيحة جميع مقدمي الصليبين بالشروع بتحصين قلعة كبيرة هناك، وأرسلنا من ذلك المكان، رسلاً إلى سلطان مصر، لإقناعه باقسام يمين بالتعهد بمراعاة الهدنة المذكورة، إذا مارغب بفعل ذلك، ولكي يرسل في الوقت ذاته الأسرى الذين تقدم ذكرهم، ولقد قام لسبب لانعرفه بحبس رسلنا لديه، دون إعطاء أي جواب، من عيد القديس أندرو حتى يوم الخميس بعد عيد تطهير مريم العذراء (٢-شباط)، غير أنه خلال هذا الوقت، حسبها وجدنا في رسائله قام بناء على نصيحة أعيانه، فأقسم بالمحافظة على الهدنة المذكورة، ولقد بقيناً خلال هذا الوقت كله في عسقلان مواظبين على نيتنا في بناء القلعة المتقدمة الذكر، حيث تقدم العمل فيها كثيراً، وذلك بفضَّل الرب، إلى حد أنه في الوقت الذي نرسل فيه هذه العروض، قد جرى تزيينها، وقد أحيطت كلياً بسور مزدوج، وبأسوار عالية وشرافات، مع أربع أحجار مربعة وأعمدة منحوتة مين الرخام، وكل شيء عائد إلى قلعة، ما عدا خندق من حولها، سوف ينتهي بمشيئة الرب، من دون احباط، خلال شهر من عيد الفصح، وهذا لم يعمل لسبب جيد، هو بها أننا لم نكن متأكدين بأن الهدنة سوف تتثبت، رأينا أنه من الأفضل شغل وقتنا في البناء وفي تحصين هذه القلعة، حتى إذا ما خرقت الهدنة بموجب أي حادث، يمكننا أن نمتلك في التخوم وعند المدخل نفسه لأراضيهم، هذا المكان، الذي كان من قبل تحت حكمهم، ويكون لنا مكاناً حصيناً للالتجاء إليه، إذا ما دعتنا الضرورة إلى التراجع هناك، وكذلك الذين سوف يبقون هناك، لن يكون لديهم مسوغ للخوف من نتيجة الحصار، لأنه صحيح أن المحاصرين يمكنهم أن يقطعوا جميع المساعدات والمؤن ويحولوا دون وصولها إليهم، مع ذلك يمكن لجميع الحاجات الضرورية أن تصل إليهم بالبحر، وفي أيام السلم أيضاً، نحن نعتقد أن هذه القلعة لن تكون من دون فوائدها، بها أنها المفتاح والملجأ في البر والبحر لمملكة القدس، وهي ستكون في الوقت نفسه تخريب وتدمير لمصر وللمناطق الجنوبية من البلاد.

وقمنا بعد هذا في يوم عيد القديس جرجس، بعدما جرى الحلف على مراعاة السلام من الجهتين، وبعدما جرى تثبيت الهدنة، فاستقبلنا حوفقاً لشروط الهدنة— جميع الأسرى الصليبيين، الذين كنا نتوقع وصولهم وننتظرهم منذ وقت طويل، وبعد إكمال جميع هذه المسائل، قمنا بتوديع الأرض المقدسة بسلام، وفي يوم عيد العثور على الصليب المقدس، أقلعنا من عكا للعودة إلى الوطن، لكن لعدم توفر ريح طيبة أثناء الرحلة، ولأننا كنا متعبين كثيراً نزلنا في تربيني Trapani في صقلية، وكان ذلك في ثمانية عيد القديس يوحنا المعمدان، وسمعنا ونحن في ذلك المكان نبأ اعتقال وسجن بعض الأساقفة، وبالآلام المحزنة الأخرى التي عانت منها الكنيسة، وبناء عليه، وفي سبيل استرداد السلام، ببذل كل ما نملكه من قوة، بين هؤلاء المتخاصمين، المترداد السلام، ببذل كل ما نملكه من قوة، بين هؤلاء المتخاصمين، ولكي نبذل قصارى جهودنا من أجل اطلاق سراح الأسرى، وفي سبيل ولكي نبذل قصارى جهودنا من أجل اطلاق سراح الأسرى، وفي سبيل تقديم المواساة إلى أمنا، صرفنا وجهة سفرنا، وتحولنا للذهاب إلى بلاط روما، وحالما يسمح لنا الرب، المقدر لكل شيء ولكل حدث، ننوي العودة إلى انكلترا، بكل سرعة ممكنة».

كان مشتاقاً كثيراً لرؤيته، وذلك بوساطة القيادة والتوجيه المريح لمثل هذا الرجل، الذي كانت تعلوه بحكمة ابتسامة مرضية، وبذلك اكتشف التأثير القوي، للأدعية المتواصلة، للرجال المستقيمين، الذين عهد بنفسه بتقوى إليهم، عندما كان على وشك الشروع بحجه، لأنه عندما كان على وشك القيام برحلته، جاء إلى كنيسة القديس ألبان، الشهيـ الرائد لانكلترا، ودخل إلى بيت هيئة الكهنة، وتوسل إلى رهبان الدير، بأن يسمح له بمشاركة خاصة في منافع صلواتهم، والشيء نفسه قد فعله أيضاً في بعض البيوت الأخرى العائدة لرجال الدين، حيث كان من المعتقد أن القداسة مع نظام الطائفة لهما مكانة عليّة وتقدير كبير، وللعار ولأسف أولئك من طلاب الكنيسة الرومانية، أن الأساقفة والنواب البابويين، الذين أرسلتهم الكنيسة إلى مابيننا، لجمع المال، والذين انطلقوا بمثابة مرآة ومثل للرجال العلمانيين، أنهم لم يعملوا وفق الطريقة نفسها، عندما كانوا يقلعون للقيام برحلاتهم، في سبيل أن يكونوا مؤيدين في مخاطرهم بصلوات القديسين، لأننا هكذا أمرنا أن نعمل في الكتابات المقدسة، فعندما وضع القديس بطرس الرسول في السجن، عملت له صلوات بلا انقطاع من قبل الناس، وقد أطلق سراحه من قبل الملاك الذي أرسل إليه من قبل الرب.

#### الإمبراطور يستقبل الإيرل رتشارد ببهجة

وفي الوقت نفسه، عندما كان الايرل رتشارد على طريقه للالتحاق بالامبراطور، استقبل في مختلف المدن التي اجتاز بها بسرور كبير، وبتشريف، فقد خرج المواطنون مع زوجاتهم لاستقباله مع الموسيقى والغناء، وهم يحملون أغصان الأشجار والورود، وهم أيضاً يرتدون ثياب العيد وزينته، وكان بعض الفرسان يمتطون على خيول ثمينة، وكان ذلك من صنع دليله، الذي كان قد تلقى أوامر من الامبراطور ليتصرف هكذا، وعندما وصل أخيراً إلى عند الامبراطور، استقبل من

قبله مع التكريم كله، وبعدما تعانقاً، وسط صرخات الترحيب من قبل جميع أتباع الامبراطور، انخرطا في حديث طويل، كان مرغوباً به منذ زمن طويل، وذلك مع مختلف أنواع التهاني، ومتعا نفسيها كأصدقاء لعدة أيام، وأمر الامبراطور بمعاملت بلطف ونعومة، مع الفصد، والحيامات، ومختلف أنواع الكهادات الطبية حتى يسترد قوته بعد مخاطر البحر، وامتلك بعد عدة أيام، بموجب إذن من الامبراطور، حديثاً حراً وطويلاً مع أخته الامبراطورة، وبموجب أوامر الامبراطور أيضاً، جرى عرض مختلف أنواع الألعاب وآلات الموسيقى، التي شريت لتسلية الامبراطورة، عرضها عليه لرؤيتها ولتفحصها، ومنحه هذا سروراً عظيهاً وفرحاً.

وكان بين الأشياء المبدعة التي أدهشته، كان هناك لعبة خاصة أثارت اعجابه وثناءه، فقد كانت هناك فتاتان مسلمتان رشيقتان، قد ركبتا فوق أربع كرات مستديرة، قد وضعت فوق الأرض، حيث وقفت الأولى فوق كرتين، والأخرى فوق الاثنتين الأخريتين وقد سارتا نحو الخلف ونحو الأمام، وهما تصفقان بأيديهن، وتتحركان بسرور فوق هذه الكرات المتحركة، وتحركان أذرعتهن بحركات معبرة، وتغنيان مختلف الألحان، وتتمايلان بجسديها وفقياً للحن، وتضربان بالصنوج أو بالكوسات بأيديهن معاً، ويضعن جسديها في مختلف الأوضاع المسلية، وقد قدمن مع البهلوانات الآخرين، مشهداً ممعتاً أن تنظر إليه.

وبعد مرور عدة أيام استراحا فيها من متاعبها، أرسل الامبراطور، الايرل رتشارد الذي وثق باخلاصه وحكمته، إلى بلاط روما (حسبها وردت الاشارة الموجزة إلى ذلك في الرسالة التي بعث بها الايرل إلى انكلترا) في سبيل إعادة السلام بينه وبين البابا، وأعطى الامبراطور أيضاً، بالإضافة إلى التشريفات التي أضفاها على الايرل المذكور، ورقة غتومة بالختم الامبراطوري، تعهد فيها بالالتزام بقراره، حول أية

انكلترا، وقدم إليه شكوى جديدة حول هذه الجريمة المنحطة، والتمس من الملك بحرارة العمل على اطلاق سراح غريفين، الذي حبس هكذا سجيناً بشكل غير عادل من قبل حفيده داوود، ليمنع خبر وصمة هذا العدوان الظالم من الوصول إلى البلدان النائية، وإلى بلاط روما، مما سيسبب الأذى إلى كرامته الملكية، وبناء عليه لام الملك بحدة حفيده داوود بسبب خيانته، وقام بنصيحته وبأمره بتحرير أخيه، وبذلك يسترد السمعة الجيدة لاسمه، والتحليل من قرار الحرمان الكنبي، وهذا السمعة الجيدة لاسمه، والتحليل من قرار الحرمان الكنبي، وهذا مؤكداً، أنه إذا ما أطلق سراح غريفين، فإن ويلز لن تتمتع بعد هذا بالأمان والسلام.

وكان غريفين قد علم بهذا، فأرسل بشكل سري رسالة إلى الملك، أنه إذا ما أطلق سراحه وأخرجه من السجن، سوف يستحوذ في المستقبل على أرضه منه، أي من الملك، وسوف يدفع له بإخلاص مائتي مارك سنوياً مقابلها، مع كثير من الشكر لخدماته اللطيفة، وربط نفسه بيمين بتنفيذ هذا، وأن يعطيه في الوقت نفسه رهينة خاصة، وبالاضافة إلى هذا، هو سوف يساعده بنشاط على اخضاع ويلز والويلزيين حتى الأخير، وهم الذين متمردون ضده، ومازالوا غير خاضعين، وقام مقدم ويلزي آخر قوي جداً، اسمه غريفين بن مادوك Madoch, فوعد الملك أيضاً بتقديم مساعدة موثوقة ومتينة إذا ما قام بغزو ويلز، وشن الحرب ضد داوود، الذي كان رجلاً زائفاً، ويتصرف بشكل غير عادل نحو كثير منهم.

## ملك إنكلترا يزحف إلى ويلز مع جيشه

وأثارت هذه الوعود الملك وشجعته، فعمل ترتيباته للدخول إلى ويلز، وبناء عليه أصدر رسائل ملكية، أمر بها الجميع في جميع أرجاء

انكلترا، المتوجب عليهم أداء الخدمة العسكرية له، بالاجتماع في غلوستر في بداية الخريف، مجهزين بالخيول والسلاح، للانطلاق في حملة، قرر القيام بها، ثم إنه عقد اجتماعاً في شروبري Chrewbury في اليوم التالي لعيد القديس بطرس في الأغلال، وخلال أربعة عشر يوماً رفع رايته، ووجّه سلاحه ضد حفيده داوود، حيث اكتشف أنه خائن وعاصي في كل مجال، ولأنه رفض الحضور في أي وقت من الأوقات، إلى مؤتمره السلمي الذي دعاه الملك إليه، حتى مع وعد أمان بالمرور، ولأنه بعناد وبإصرار أجاب بأنه لن يطلق سراح أخيه غريفين ولابأي شكل من الأشكال.

ثم قاد الملك جيشه، الذي كان كبيراً، وقوياً جداً، بنظام حسن نحو شيستر، وكأنه يريد أن يشن الحرب مباشرة، وخاف داوود على كل حال من مواجهة عنفه، بسبب الحرارة التي استمرت عالية لمدة أربعة أشهر، والتي جففت جميع البحيرات، وأمــأكن المستنقعــات في ويلز، وبسبب تأييد الملك من قبل كثير من النبلاء الويلزيين، ولاسيما غريفين القوي والعاقل، ابن مادوك، الذي صار حليفاً كبيراً للملك، وأحب غريفين أكثر منه، أي داوود، ولأنه كان تحت عقوبة الحرمان الكنسي، قد بات خائفاً من أن تتدهور أحواله أكثر، ولذلك بعث رسالة إلى الملك، أخبره فيها، بكثير من المنطق، أنه إذا ما أطلق سراحه، فإنه سوف يثير الحرب ويجددها ضده، وفرض داوود على الملك أيضاً شرطاً، أنه إذا ما استقبله بسلام، فسوف يربط نفسه بيمين، وسوف يقدم له رهائن، على أن لايحرمه من ميراثه، وعلى هذا وافق الملك بلطف، وبناء عليه أطلق داوود سراح أخيه غريفين، وبعث به إلى الملك، المذي اعتمد على المشورة الحكيمة، فأرسله لدى وصوله إلى لندن، تحت حماية وكفالة جون أوف لكسنغتون Lexington, ليحفظ هناك في البرج، مع بعض النكلاء الويلزيين الآخــريـن، ورهائن داوود، وأمــراء ويلزيين آخرين، ووقعت هذه الحوادث كلها فيها بين يومي عيد ميلاد القديسة مريم، وعيد القديس ميكائيل.

## اخضاع ويلز وطاعتها للملك هنري الثالث من دون حرب

وأقسم داوود — كها ذكرنا من قبل — على المثول شخصياً أمام الملك، وبذلك حفظ شخصه وشرفه، وأشخاص وكرامة رعاياه، وأن يكون مثوله في لندن، أو في أي مكان آخر، حسبها سيقرره الملك، وعلاوة على ذلك أعطى رهائن من أجل الوفاء بوعده، وبناء عليه، قدم على الملك، ولله أيل لندن، في اليوم الشامن بعد عيد القديس ميكائيل، وبعدما أدى يمين الولاء والتابعية، وقدم جميع الضهانات والمواثيق، سمح له بالمغادرة بسلام، لأنه كان صاحب قرابة وشيجة بالملك، وسمح له بالعودة إلى وطنه، وهكذا بفضل الرب انتصر هنري على أعدائه، وأخضع ويلز من دون سفك للدماء، ومن دون محاولة تجريب الحظ المشكوك فيه للحرب، واكتشفت ويلز في هذه الحالة كلهات ربنا التي ورد ذكرها في الانجيل، ذلك أنها لم تكن خالية من الصدق، وهي قوله:

«كل مملكة منقسمة على نفسها تنتهي إلى دماز».

## اكتشاف القصدير في ألمانيا

وتم العثور في هذا العام، على نوع نقي جداً من القصدير، في ألمانيا للمرة الأولى، وبكميات أكبر مما هو موجود في انكلترا، ولقد قيل بأن هذا المعدن لم يتم العثور عليه من قبل منذ خلق الدنيا، في أي مكان، إلا في كورنوول، وقد تدهورت الآن أسعاره كثيراً وتناقصت بسبب الكميات التي أرسلت من ألمانيا إلى انكلترا.

## خلاف بين أسقف لنكولن وراعي دير ويستمنستر

وتفجـر في هذه الآونة خــلاف بين روبرت، أسقـف لنكولن، وبين

راعي دير ويستمنستر، وقد نجم عنه نفقات كبيرة، وتسبب بأضرار عظيمة لكل من الفريقين، وازداد يومياً، ذلك أن الأسقف المذكور كان يسعى، مستخدماً كل الوسائط والإمكانات التي قدر على استخدامها لإضعاف الامتيازات الصحيحة لراعي الدير، بتحويله كنيسة هسول Heswell لاستخداماته الخاصة، واستحوذ على تلك الكنيسة بالقوة، وعندما تهيأت له أول فرصة أخذها من الرهبان، ومنحها إلى شخص آخر، اسمه المعلم نيقولا، الذي كان بإذلال قد حرمه من منافعه، وكان راعي الدير، واثقاً من حقه ومن امتيازاته، فقاوم بشجاعة ووقف في وجهه.

#### الخلاف بين الملك وبين أسقف لنكولن

ونشب في هذه الآونة خلاف شديد بين الملك وبين أسقف لنكولن، وكان ذلك بسبب واحد من الكهنة التابعين للملك، واسمه جون مانسيل Mansel, كان قد جُعل متملكاً لكنيسة التيم Mansel, من خلال فضل الملك ومساعدته، وكذلك بفضل مرسوم تمّ الحصول عليه من البابا، وكانت هذه الكنيسة عندما غدت شاغرة، أعطاها الأسقف المذكور، من قبل، إلى كاهن اسمه المعلم سيمون اللندني، وكان كاهناً مكلفاً بالخطايا تابعاً لأسقف درم، ولقد غضب الملك من الأسقف كثيراً جداً بسبب هذا التصرف، ولذلك أرسل هذا الأسقف وليستر عندما كان مايزال في ويلز، وعاتبه ووجه اللوم إليه، لأنه لم وليستر عندما كان مايزال في ويلز، وعاتبه ووجه اللوم إليه، لأنه لم يكن حامداً للرب، وغير مقدر للنصر الذي أعطي إليه، وأن عليه التكفير على الفور عن هذا الذنب العظيم، خشية أن يقوم الرب أثناء غضبه بتحويل ابتساماته إلى دموع، وعلى هذه الرسالة ردّ الملك: "إنني أرد بأمان، لأن دعوى استئناف قد عملت، وما من شيء ينبغي أن يتعرض للتغيير، أثناء إجراءات الاستئناف، وأنا لم أحاول شيئاً سوى يتعرض للتغيير، أثناء إجراءات الاستئناف، وأنا لم أحاول شيئاً سوى

أنني تصرفت وفقاً لنصيحة العلماء بالشريعة، مع تأييد من السلطات الرسولية»، وعند ذلك قال واحمد من رؤساء الأساقفة: «مولاي الملك، لدى سيدنا، أسقف لنكولن امتياز منح له من قبل البابا، فيه إعفاء له من الاستجابة لأي واحد، وذلك بناء على أمر المقام الرسولي، مالم تتوفر هناك إشارة حاصة إلى ذلك الامتياز، وبالنسبة لهذا الأمر، الذي قيل بأن جون المذكور قد حصل عليه من البابا، والذي بفضله فرض نفسه على هذه الكنيسة، معتمداً على مساعدتكم، لم يرد فيه ذكر لذلك الامتياز، وبناء عليه فإن أسقف لنكولن ليس مجبراً على الإجابة عليه في هذه القضية، ولاسيما فيما يتعلق بالتنازل عن كنيسة التيم، التي كانت من قبل، وبشكل عادل، قد أعطيت إلى آخر، ولنفترض أنه لم يكن مثل هذا الامتياز، إنه أمر غير منطقي بالنسبة إلى أي واحد لأن يدفع بنفسه لتملك أية كنيسة من دون استشارة -إن لم نقل ضد إرادة - أسقف المنطقة، حتى وإن كان معتمداً على تفويض بأبوي، ذلك أن البابا يرغب أن تعمل جميع الأشياء، وفق نظام صحيح، وماهو السبب الداعي الآن للتسبب بالخلاف، أو بإيذاء أي من الفريقين؟ لأننا إذا قدرنا فضائل جون المذكور، الـذي هو رجل حـذر، ومتعلم بها فيـه الكفـاية، ومن المكن لصاحب الغبطة أسقف لنكولن أن يستجيب بسهولة لطلبك، أو لطلبه شخصياً، فيجهزه بمنفعة مماثلة بالجودة إن لم تكن أغنى، والمنحة سوف تكون قانونية ومشرفة لكلا الطرفين، ويرجو الأسقف بكل تواضع واخــــلاص، أن لاتكون الأمــور غير ذلك، لأنه على استعـــداد لإعلان الحرمان الكنسي ضد جميع الذين يسببون الأذى للكنيسة أو يضغطون عليها، ويعتدون على كرامتها».

وعندما سمع جـون المذكـور، وكـذلك الملك ومستشـاريه ـهذه الرسالة — قال جون:

«ليكن بعيـداً عني يامـولاي الملك، أن أكـون سببـاً لأي خـلاف، أو

نشوب أي نزاع بين مثل هذه الشخصيات المشهورة، وإنني أتنازل بصبر، والرب سوف يزودني عندما يكون راغباً، مادمت حياً».

وعند ذلك وافق الملك على إنهاء القضية، وبعدما أكمل جميع الترتيبات الضرورية في ويلز، ترك هنـاك وولتر الألماني، مع بعض آخـر من الرجال ذوي الحكمة والنفوذ لبناء القلاع، ولتقوية الأماكن،الضعيفة من المنطقة، وأن يشحنها بالسلاح والرجمال للدفاع عنهما، وذهب هو نفســه مسروراً إلى لندن، وإلى ذلك المكان ذهب الأسقف المذكــور، وهو مستعمد تماماً للتفوه بقرار الحرمان الكنسي ضمد جون المذكمور بشكل خاص وضد جميع المؤذين لكنيسته ولكرامتها، وعندما باتت هذه الظروف معلومة لدى جـون المذكـور، ذهب متـذللاً إلى الملك وقـال: «مولاي الملك إن أسقف لنكـولن منزعج جداً، ولكى لاأكـون أنا سبباً لقيام المزيد من الخلافات، أو فضائح تنتشر في الخارج، إنني أستقيل من هذه الكنيسة، ولدى سماع الملك لهذا، كان منزعجاً، خشية أن يقوم الأسقف، الذي كان عنيفاً جداً، بشكل غير اعتيادي، فيذهب إلى المنفى، حيث رآه مستعداً تماماً لفعل ذلك، ومن ثم يضع أسقفيته تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، ولذلك لطف الإجراءات القاسية التي خطط لها، وتوقف عن مساندة جـون في معارضته، لأنه رآه قـد رفض العمل ضد الأسقف.

ثم إنه بناء على ذلك، استحق جون المذكور نيل جائزة، حيث أضفي عليه بمنفعة أغنى، كانت هي كنيسة ميدستون Maidstone, وذلك كهدية من الملك، وأغني في العام نفسه بالاستحواذ على كنيسة هوفدن Hoveden, الغنية، وهكذا هدأ الأسقف، وبناء على طلب الملك وعظ بشكل علني، وكأنه واحد صدره مشحون بمفاتيح المعرفة، وعهد بهذا التواضع إلى الفئتين، وبين أشياء كثيرة عمل مقارنة بين أشعة الشمس التي هي مستقيمة، وبين عدالة الملك، التي ينبغي أن تكون

مستقيمة ودائمة، والآن وقد رأى أن خاطر الأسقف بات هادئاً، بات راغباً في تسوية الخلاف المدمر والمهين بينه وبين راعي دير ويستمنستر، حول مايتعلق بكنيسة هسول Heswell, وبناء عليه لم يترك الأسقف ولم يسمح له بالمغادرة، حتى كان كل شيء قد تمت تسويته بسلام وسعادة، وقام راعي الدير نفسه بتقديم جميع التسهيلات حتى تتم التسوية، وبناء عليه وقعت كنيسة هسول في نصيب راعي دير ويستمنستر، حيث استحوذ عليها، مع الاحتفاظ بالتقدمة طوال الحياة، إلى أسقف لنكولن، وحصلت كنيسة ويستمنستر بموجب هذه الترتيبات على زيادة كبيرة في منافعها وكرامتها، لأن الراعي رتشارد، كان، بالاضافة إلى هذه المنفعة التي لم تكن صغيرة، قد زاد من ثروة رعويته بمورد قدره ثلاثائة مارك، سنوياً وبشكل دائم، بوساطة خدماته.

## خلاف بين أسقف لنكولن وهيئة كهنته

ولقد استمر على كل حال هناك خلاف كان مؤذياً جداً، ونزاعاً لم يكن اعتيادياً بين أسقف لنكولن وهيئة كهنة لنكولن، ولقد تعرض بعض الكهنة الذين كانوا موجودين في لندن إلى سوء المعاملة والأذى من قبل الأسقف إلى حد أنهم كانوا مرغمين على اظهار ورقة، وأن يجعلوا محتوياتها معروفة بشكل علني، وذلك خشية أن تخضع كنيستهم إلى بعض الظلم الجديد، وذريعة ذلك أنا سأحكيها الآن.

# استرداد كنيسة لنكولن وكرسيها

بها أنه، قبل الاستيلاء على انكلترا، كان الكرسي الأسقفي الموجود الآن في لنكولن، موجوداً في دورشستر Dorchester, وبسبب أخطاء الذي كان وقتذاك مترأساً على الأسقفية وضع ذلك المكان تحت التكفير من قبل البابا، وجرى خلع الأسقف، ولم يبق من آثار هذه القضية الكبيرة أي شيء بعد مرور سنين كثيرة، وكذلك الكرسي وأيضاً

عناية أسقف وولايته بعد نهاية وقت طويل، وحدث بعد ذلك في أيام وليم روفوس Rufus ابن وليم الأول، أن جـــرى تدمير كنائس كثيرة في الغيابة الجديدة، بناء على أوامر الملك، لكنه ندم بعيد ذلك كثيراً على مااقترفه من ذنب، وتلقى نصيحة صحيحة، وقام تكفيراً عن ذنبه، فأعاد تلك الأسقفية الفخمة وأغناها، وحسّن المكان نفسه، حيث أنه اشترى، أو أخذ بالتبادل أرضاً من م. M دي غــونت Gaunt وهو نبيل كان قد قدم إلى انكلترا أثناء الاستيلاء عليها، وكان قد تسلم تلك الأرض كنوع من المكافأة بعد الانتصار، وقيام الملك وليم الثناني المذكور بتأسيس كنيسة، هي الآن كنيسة لنكولن، وعند اكتهال هذا استدعى كاردينالين نائبين للبابا، كانا قد تسلم سلطة كاملة، للقيام بتكريس أسقف، وقد قدما إلى كنيسته من لـدن قداسة البابا، ثم إنه دعاً ثهانية رؤساء أساقفة، وستة عشر أسقفاً، وتدبر تكريس تلك الكنيسة بشكل مهيب، وأمر بتعيين رهبان علمانيين فيها، كما أمر بتعيين موردهم المنفرد، وحصصهم الخاصة بهم، وذلك في سبيل أن يتمكنوا تحت سلطةً أسقف وعميد، من القيام بواجباتهم بشكل نظامي وشريف، وذلك وفقاً لبعض الأحكام والصيغ، ولكي يبقى هذا التكريس الهام، الـذي تمتن بوساطة سلطة مثل ذلك العدد من الآباء المقدسين، وكذلك بوساطة رسائل من الكرسي الرسولي، ولكي يستمر دون أن يخرق إلى الأبد، كان التكريس قد عمل وفق صيغة أنه عندما يجري تكريس أسقف، وبعدما يجري وضع الكهنة في ممتلكاتهم، يمكنهم من ذلك الوقت فصاعداً، القيام بأداء الصلوات إلى الرب، وإلى أمه المقدسة ليلاً ونهاراً، وفق نظام صحيح ووقـــار، وعندمــا يحيــد واحــد من هؤلاء الكهنة عـن طريق نظامهم، وبعدما يتلقى اللوم لذلك، ولايقلع ويقوّم طرائقه، يتوجب أن يتلقى زيارة تفقدية وعقوبة من العميد، لكن من دون الخوف بحمل أي شيء مسبق ضد هيئة الكهنة، ويتوجب عمل الشكوى ضده وحده بسبب مااقترف، لكنه إذا لم يقوم نفسه بطريقة أو أخرى، يتوجب

حرمانه من منفعته لمدة سنة واحدة أو سنتين، تبعاً لدرجة خطيئته، وإذا ما ثابر على عصيانه، ينبغي طلب مساعدة الأسقف لاستخدام إجراءات تقويمية، لكن مع ذلك إذا ما استمر غير مقوم وفي حالة المعاندة، وتحدى سلطته، يتوجب تجريده من جميع منافعه، وانزال عقوبة أكثر قسوة به من قبل الملك، وأعطت هذه الأحكام الرضا إلى جميع الفئات، ولذلك جرى تدوينها كتابة، ومن ثم تثبيتها من قبل الكرسي الرسولي، وكتابتها وعند ذلك جرى تكريس الكنيسة، وقام جميع الذين كانوا حاضرين بإصدار عقوبة الحرمان الكنسي بحق كل من يخرق هذه الأحكام.

وبناء عليه قال الكهنة بها أن العميد ليس مهملاً أو جاهلاً، وليس ضعيفاً للقيام بزيارة تفقدية للمقصرين، وحيث أن الأسقف قد تصرف بذاته بشكل غير عادل و شائن في استخراج الزيارات، ولم يظهر أنه بريء تماماً من وصمة العقوبة التي صدرت بشكل مهيب من قبل مثل ذلك العدد من الآباء المقدسين، ولدى سهاع الملك بهذا، ادعى أنه طرف في هذه القضية، وبالمحصلة فإن فئة الأسقف وهيئة الكهنة قد ضعفت كثيراً، وبسبب مثل هذه المعيقات والاحباطات، كان من غير الممكن جلب القضية إلى النهاية السلمية المرغوبة، لكنها تأخرت، مسببة كثيراً من النفقات وضياع الوقت.

# ملك إنكلترا يتدبر عمل مزار ذهبي لعظام القديس إدوارد

تدبر في هذا العام الملك هنري الثالث، على نفقته الخاصة، صنع مزار من الذهب الخالص والجواهر الثمينة، وأن يجري تشييده بشكل محكم في لندن من قبل عمال منتخبين، من أجل الآثار المقدسة للقديس ادوارد، حتى توضع فيه، وفي تشييد هذا المزار، مع أن المواد كانت باهظة جداً، لكن ذلك كان وفقاً لقول الشاعر:

فعل العمال في الحقيقة بتفوق كبير من المادة الخام شيئاً استثنائياً.

#### كيف رفض الملك إعطاء مبراث إلى و. W مارشال

أظهر الملك في هذه الآونة نفسه بموقف عدائي نحو وولتر مارشال، أخي غيلبرت الذي مات دون أن يخلّف أولاداً، يتناولون منه الميراث العائد إليه بموجب حق التوريث، وقال الملك له وهومغضب:

«لأن والدك وليم، قد وصم بالخيانة، لأنه قد قيل بأنه أنقذ لويس من أن يقع بالأسر عندما كان في انكلترا، وجرى اعتقال أخاك رتشارد، وقتله وهو حامل للسلاح ضدي، وكعدو مكشوف ومميت لي، وأما أخوك غيلبرت، الذي توفي مؤخراً، والذي منحته ميراثه بناء على مبادرة وساطة من إدموند، رئيس أساقفة كانتربري، وذلك كعطاء وليس كحق، قد قام مؤخراً لسوء الحظ، فعقد مبارزات في هارتفورد، على الرغم من حظري، وفي هذه المبارزات واجه موتاً مأساوياً، وأنت ياوولتر أيضاً قد كنت موجوداً في تلك المبارزات، ضد إرادتي، ودون أن تعبأ بحظري، وتحدياً لي، وأنت الذي بشكل سفسطائي سميتها مغامرة، فعلى أي أساس أنت تطالب بميراثك، فكيف امتلكت الوقاحة بفعل ذلك؟»، وفي ردّ على هذه التهم خاطب وولتر الملك كما يلي:

«مع أنني يامولاي الملك، أستطيع أن أقدم جواباً مرضياً على كل تهمة من هذه التهم، وعليها جميعاً، إنني أنحني خضوعاً لجلالتك، وأنت قد قمت حتى الآن برعايتي في صدر رحمتك، وعددتني واحداً من أصدقائك المقربين، وليس على الاطلاق واحداً من ضيوف مائدتك، وأنا لم أستحق قط أن أفقد حظوتك إلا في قضية واحدة، أنا لايمكنني التنصل منها، وهي أنني كنت موجوداً في تلك المبارزات مع أخي، الذي لم يكن بإمكاني تركه، لكن إذ ما قررت ح ان جميع الذين كانوا

حضوراً هناك، فإنك بذلك لن تثير اضطراباً قليلاً في المملكة، وبعيد جداً عنك، بحكم كونك أمير عادل، أن تجعلني وحدي أكفر عن أخطاء الجميع، وبعيد عنك يامولاي أن تجعلني الأول في نيل العقوبة بين مثل ذلك العدد الكبير»، ولم يعبأ الملك بهذا، واستمر غضبه، ولذلك حافظ وولترعلى الصمت، لأنه رأى بأنه قد فقد حظوة الملك، وذلك وفقاً لنصبحة الشاعر:

عندما تكون الزوابع الثائرة سائرة بسرعة أذعن لقوة الزوابع الغاضبة وهكذا غادر على هذه الصورة، و هو يائس.

## الملك يعمل من وولتر مارشالاً

وقدم إلى لندن في هذه الآونة نفسها أسقف درم، الذي كان منذ زمن بعيد صديقاً مقرباً من الملك، لأنه كان الوصي على الجسد الملكي، وطبيباً ووصياً على الملكة، ومشرفاً مراقباً لخرق الأخلاق، وقد قام بناء على طلب وولتر المتقدم الذكر، بالتعاون مع نبلاء آخرين، ومع الملكة نفسها، ومع جميع الذين عرف بأنهم مقربين من الملك ولهم مكانتهم لديه، فاستخدم محاججة لطيفة، والتهاسات عرضت بصورة حكيمة، فتمكن من تلطيف غضب الملك، وجعله يتصالح مع وولتر، وبعدما هدأ الملك، ورضي على هذه الصورة، أضفى في يوم الأحد، قبل عيد جميع القديسين على وولتر المذكور مرتبة الإيرلية، ووظيفة المارشال، وجعله يحتفظ بين يديه بقلعتين هما: كارديف، وكارديغان ووضعها تحت وجعله يحتفظ بين يديه بقلعتين هما: كارديف، وكارديغان ووضعها تحت أدارة وليم مارشال، ثم أعطاهما بعد ذلك إلى هيوبرت، مسؤول العدالة، لأنه قدر أنه من الضروري الاحتفاظ بها، من أجل تقوية المناطق الضعيفة في ويلز، التي استحوذ عليها مؤخراً، في سبيل تمتينهم بالقلاع والحصون.

## الملك يثور غضبه ضدّ أسقف نورويك

إزداد في هذه الآونة غضب الملك ضد أسقف نورويك، بسبب أن ذلك الأسقف وافق على تسميته لكرسي وينكستر، ولأنه رفض، وأصر على الرفض، بالتخلي عن حقه، ومع أن الملك طلب منه اتفاقية مكتوبة بالتخلي عن إدعائه، لكن الأسقف رفض بثبات فعل ذلك، ونتيجة لذلك حدث شقاق كبير في أسقفيته، ترافق أحياناً بالكتابة إلى البلاط، الذي أصيب أخيراً، نتيجة لاغتصابه الطائش بالجراحة، وعانى كثير آخر من الأذى، وفي محصلة ذلك جرى ضرب كثير من رجال الدين ومن العلمانيين بشكل فاجر، وجرحوا، وعانوا من كثير من الضرر على أيدي السلطات المدنية، وأعلن الملك، مرفقاً إعلانه باليمين، أنه لن يتوقف قط عن ممارسة مثل هذا الظلم، حتى يقوم الأسقف المذكور بتوقيع ورقة، يذكر فيها أنه لن يسمح قط لنفسه بالنقل إلى كرسي وينكستر، لكن هذا يذكر فيها أنه لن يسمح قط لنفسه بالنقل إلى كرسي وينكستر، لكن هذا أمره صاحب القداسة البابا، بحكم فضيلة طاعته، بأن يفعل ذلك، أمره صاحب القداسة البابا، بحكم فضيلة طاعته، بأن يفعل ذلك،

## تعذيب رهبان وينكستر

وفي هذه الآونة نفسها، شرع البريتاني، الذي وضعه الملك بالقوة على رأس دير وينكستر، وجعله رئيساً للرهبان، في إغضاب المجمع الديري بمختلف الطرق، لأنه بدسيائس هذا المغتصب الزائف، أثيرت الخلافات، حتى توفرت أسباب جيدة لإنزال عقوبة الحرمان الكنسي بالرهبان الذين عارضوه، وبعد مرور مدة أربعين يوماً، جمع بعض وكلاء الملك وقال لهم: «اذهبوا وانتقموا للاهانات التي وجهت إلى الملك وإلينا من قبل هؤلاء العصاة علينا، ذلك أنهم محروسين كنسياً، و وخدمه وزحفوا نحو الأمام على شكل عساكر، وبعنف ألقوا بأيديهم وخدمه وزحفوا نحو الأمام على شكل عساكر، وبعنف ألقوا بأيديهم

الآثمة على الرهبان الذين هربوا إلى المذبح الكبير يطلبون الحماية هناك، وقد دفعوا بهم وسحلوهم بعنف شديد، حتى أنهم لطخوا الأرض بالدم، ثم أخرجوهم مطرودين من الكنيسة، وكان ذلك على مشهد من المواطنين، الذين أبدوا دهشتهم، وعجبهم، وحزنهم، وقد دفعوا بهم وسط الشتائم والضربات إلى قلعة الملك في هسفيتري Husvetrey حيث صفدوهم بالأغلال كل اثنين معاً، وألقوا بهم في سجن مضيقاً عليهم، وهكذا فعل هؤلاء الحراس التابعين للملك، الذين ألقوا جانباً كل خوف من الرب، واحترام للزي الديني، وأنزلوا الظلم بالرهبان وعسفوا بهم، واحتفظوا بهم مسجونين في الظلام، وعذبوهم بالجوع وبالبرد، وعسرضوهم لإهاناتهم، مع أنهم حصلوا هكذا على سعفة وبالبرد، وعسرضوهم لإهاناتهم، مع أنهم حصلوا هكذا على سعفة بالعدل، وتحملوها كلها بصبر، لابل حتى بسرور، وذلك بقدرما كانوا بالعدل، وتحملوها كلها بصبر، لابل حتى بسرور، وذلك بقدرما كانوا مستحقين تحمل التمرد، في سبيل المسيح.

# إثنان من وكلاء البابا يستخرجان مالاً من إنكلترا وسكوتلندا

أمضى بطرس دي سوبينو Supino, الذي كان كاهناً تابعاً للبابا وقته كله بمواظبة كبيرة في جمع المال، باستخراج عشرين جزئاً من الممتلكات من جميع ايرلندا، مدعوماً بترخيص من البابا، وقد أخرج من تلك المنطقة مبلغ ألف و خمسائة مارك، إلى جانب مختلف الهدايا، وكان بطرس لى روج، الذي جعل من نفسه قريباً للبابا، وصديقاً مقرباً منه، أيضاً محمياً بإجازة من البابا، وشغل نفسه بيقظة في جمع الأموال وتكديسها من المناطق الشمالية من انكلترا، وبوساطة ارسال الرسل إلى مناطق سكوتلندا، وأخيراً سارا وحقائب سروج خيولهما مليئة تماماً، مناطق سكوتلندا، وأخيراً سارا وحقائب سروج خيولهما مليئة تماماً، عت كفالة رهبان كانتربري إلى دوفر، ثم أبحرا فجأة وبشكل سري، لأنها سمعا من رسل أرسلوا بكل سرعة، بأن البابا مايزال من دون

أمل بالشفاء، أو بالحقيقة هو إما قد مات أو على وشك الموت بالحال، ولذلك قاما بفرار سري ومفاجىء بالبر وبالبحر مع غنيمتيها، لأنها كانا يخشيان أنه إذا ما علم الملك بوفاة البابا، سوف يقوم بحكمة باستبقاء جميع الأموال التي جمعاها، ومن ثم يقدر كيف سيتصرف بها لدى استخلاف بابا آخر.

وماكادا يدخلان إلى فرنسا، حتى —عجبا— وصل المعلم وولتر دي أوكرا، وهو رسول من الامبراطور، وصل بكل سرعة، مع أن ذلك جاء متأخراً، حاملاً رسائل اعتباد من الامبراطور وكذلك رسولاً إلى الملك، لإخباره بأحوال الأوضاع في البلاط الروماني، وينصحه إذا ما تم العثور على مثل هؤلاء الناس في انكلترا، بأن يتم الاحتفاظ بالأسلاب، وحبس اللصوص أيضاً، ولكن عندما علم الرسول بأن الاثنين قد نجوا، وجه اللوم إلى تقاعس الملك و اهماله، وغادر على الفور وهو غاضب وآسف، لأنه قام برحلته من دون فائدة، وتبع خطواتها بيقظة، وراقب بدقة تسكع هذين الثعلبين حتى يخبر الامبراطور بنتيجة رحلته.

# كيف جرى تحويل المال الذي جمع من قبل وكيلي البابا إلى الخزانة الإمبراطورية

وعلم المندوبان البابويان الآن بوفاة البابا، مع أن الخبر ظل مكتوماً عن الناس لعدة أيام، وقد علما أيضاً بأن وولتر المذكور كان يسير خلفها، فأسرعا بسفريها، ولم يوفرا فرسيها، وبعد عبورهما للألب، أخذا نفسيهما إلى مدن وبيوت أقربائهما، وأودعا المال الذي قدماه وهما عملان به في أماكن سرية، ولم يجعلا حضورهما معروفاً لدى الجميع، وبها أن وولتر المذكور لم يستطع العشور على أي منهما، أو على المال، سوى سماعه بعض الاشاعات الهامسة، بعث برسالة إلى الامبراطور حول كل شيء، وحول تفتيشه غير المشمر، وعند ذلك أمر صاحب

الجلالة الامبراطورية القيام ببحث دقيق في جميع المدن الايطالية الخاضعة لحكمه، لاكتشاف من هما هذين الرسولين البابويين، وأي تاجرين كانا هما، اللذان كانا يسعيان إلى اخضاع الامبراطورية، وإلحاق الأذى بالمصالح العامة، وإثارة الحرب، وقد جمعا المال بخداع من مختلف البلدان، ولا سيها من انكلترا، لمنحه إلى البابا، وكانا بذلك يرفعان من جبروته، ويدفعان به لدمار سلام الامبراطورية، ثم أمر بسجنها بعد اعتقالها، على أساس أنها من الأعداء الألداء، ودعوتها للظهور، ومصادرة أملاكها وبيوتها، ومثل ذلك ممتلكات وبيوت أقربائها.

وهكذا بعدما جرى سجن الرجال الرئيسيين من هؤلاء القوم مع زوجاتهم وأولادهم، أمر باجراء بحث دقيق حول المبلغ المالي الذي جرى جمعه من أجل استخدامات البابا، وأمر بتعداده وكتابة ذلك، ووضعه في أيدي تجار المدن، والذين يفهمون بالأعمال، ومن ثم يجري إيداعه كله، وهكذا فإن هذين اللاهوتيين، اللذين كان من المتوجب مايتها تحت جناح البابا، قد جرى تجريديهما تماماً، وتولى أعداء الكنيسة بجرأة تعذيبهما.

#### موت البابا غريغوري

وفي الوقت الذي كان فيه دولاب الحظ يدور هكذا بشؤون العالم، تأكد التقرير الذي طار في جميع أنحاء العالم المسيحي، والذي ادعى بأن البابا غريغوري، لم يعد بإمكانه تحمل الأحزان التي شعر بها —والتي هو نفسه قد تسبب بها— وقد غادر طريق الجسد في الثاني والعشرين من آب، ليتلقى المكافأة من القاضي في عليين، وفقاً لاستحقاقه، وكان في وقت موته قد بلغ من العمر حوالي المائة سنة، في حين اعتقد عدوه الامبراطور، أنه كان في ذلك الحين ليس أكبر من خمسين سنة، فقد روي بأنه ولد في السنة التي كان فيها رتشارد ملك انكلترا سجيناً في ألمانيا.

## السبب الذي عجل بموته

وكان الأسى الرئيسي الذي خرق قلب البابا، والذي أوصله إلى حافة الموت، هو أن الامبراطور، كان قد استولى إثر عيد الصعود على قلعة قرب مو نت فورت في كامبانا Campagna كانت عائيدة إلى أحفاد البابا وإلى أقرباء آخرين له، وكانت قد بنيت حديثاً بأموال الصليبين من أجل حماية أقربائه، لأن البابا غريغوري كان يعرف تمام المعرفة بأن الامبراطور يكره جميع أقربائه، ورغب أنه إذا ما قام الامبراطور بغزو كامبانا، أن يجال دون الحاجة لأن يكون معرضاً لحملاته، وكان الامبراطور قد علم جذه الأوضاع، فقام فجأة بحصار هذه القلعة وبتدميرها وبشنق جميع الذين وجدهم فيها، وكرمز على تدميره لها ترك نوعاً من أنواع الأبراج نصف مدمر، بمثابة ذكرى على اعتدائه، وعلى انتقامه أيضاً، ذكرى لن تموت أبداً، وبالاضافة إلى هذا البابا مصاباً بالحمى، كما كان قد تقدم بالسن كثيراً، وقد حرم من استخدام الحام الذي اعتاد أن يقوي فيه نفسه في فيتربو.

### موت إليانور ابنة غيوفرى كونت بريتاني

وماتت في هذه الآونة إليانور ابنة غيوفري كونت بريتاني، التي كانت موضوعة منذ زمن طويل في سجن ضيق.

## كيف التحق بعض الرهبان بطوائف أخرى

وفي هذه الآونة كان هناك بعض الرهبان، الذين عانوا من التقلبات في عقولهم ومن عدم الاستقرار، فقلدوا مثل أسقف هيرفورد، دون أن يعرفوا السبب (لأنه كان مرتبطاً بنذر)، فتحولوا إلى طائفة غير معروفة، و التحقوا بالدومينيكان وبالفرنسيسكان، ناسين قول النبي: «لقد حدد له الطريق الذي اختاره»، فقد قام راعي دير أوسني Osney بعقله الجبان، فتخلي عن طائفة أوغسطين المعلم الكبير، وانتقل إلى طائفة

الفرنسيسكان، راغباً بتجريب الجديد، وقام راعي دير وولدن -Wal أيضاً، الذي حمل صليب ربنا بألم تحت حكم نظام طائفة القديس بندكت، عندما رأى ديره مثقلاً بالدين، وقد غرق في أعهاق اليأس، قام من دون أن يعرف ديره أو رهبانه، فجأة وبلا حياء بالالتحاق بطائفة الدومينيكان، غير أنه ندم على هذا فيها بعد.

# الإعاقة التي عملت ضدّ انتخاب البابا

في الوقت الذي مات فيه البابا غريغوري، الذي ذكرناه أعلاه، كان هناك عشرة كرادلة موجودين في البلاط الروماني، وكان هناك اثنان مايزالان في سجن الامبراطور، وبعدما قام هؤلاء العشرة ببعض المداولات —كما هي العادة— حول انتخاب بابا جديد، لم يتمكنوا من الوصول إلى قرار مقنع، لأن عددهم قد انقسم على نفسه، وبناء عليه بعثوا إلى الامبراطور، يرجونه بتواضع أن يرسل أخويهم، الكارديناليين، إلى البلاط، حسب مايختاره من شروط ويفرضه، وذلك في سبيل رفع شأن الكنيسة ولصالحها، التي تعتمد اعتهاداً أساسياً على انتخابهم بابا، وأن لايعاق هذا الانتخاب من قبله، وبلطف منحهم الامبراطور هذا المطلب، لأنه كان قد لان أمام التهاسات الايرل رتشارد، على شرط أنهم إذا انتخبوا أوتو بابا، عليهم العودة إلى وضعهم المتقدم، وإلى حالهم في السجر.

وبناء عليه، عندما اجتمعوا كلهم في قصر كان اسمه «قصر الشمس»، وقد انتخب خمسة من الكرادلة سادسهم، الذي كان غيوفري الميلاني، أرضى هذا الانتخاب الامبراطور، الذي قام بتهنئته على ذلك، وانتخب الثلاثة المتبقين رابعهم، الذي اسمه رومانوس، وقد عارض الامبراطور هذا الانتخاب، عاداً إياه رجلاً بلا أخلاق حميدة، وذلك بسبب اضطهاده لجامعة باريس، ولأنه قد قيل بأنه في وقت من الأوقات قد فسق ببلانشي، ملكة فرنسا، وأيضاً بسبب اتهامه بابقائه الخلاف

مشتعلاً بين غريغوري البابا المتوفى مؤخراً، وبينه، أي الامبراطور، Giles Aspan الذين انتخبوا الأول: جايل أسبان Aspan المقف بورتوا Portua, وستيفن فتركون وجون دي كولونا Colonna, وروبرت وريزر أوف فيتربو، وجون دي كولونا Kitzkonte, وروبرت سمركوت وكان انكليزياً، والذين انتخبوا الآخر كانوا: رتشارد هانيبال المقف أوستيا، الذي كان له تبعاً للعادات، الصوت الأول في انتخاب البابا، وسينبولد Sinibald, أسقف أوف سابينا الانتخاب، لأن الذي يتوجب انتخابه بابا، هو الذي يجري انتخابه من الانتخاب، لأن الذي يتوجب انتخابه بابا، هو الذي يجري انتخابه من عموعتي المنتخبين، ويوافقان عليه، وذلك وفقاً لمرسوم الاسكندر، الذي يبدأ بالكلمات التالية: «على كل حال، لتجنب الخلاف، إلخ»، وهكذا فإن القضية التي تهم الكنيسة بعمق تركت من دون انهاء، وكانوا منقسمين، أو بالحري متفرقين بالتفكير والجسد.

ومات في هذه الآونة جيمس أسقف برانستي، الذي كـان واحداً من طائفة السسترشيان وكان عدواً عنيداً جداً للامبراطور.

# عودة الفرنسيين الذين أطلق سراحهم من أسر المسلمين إلى الوطن

وكان الايرل رتشارد قد بقي حتى الآن حوالي أربعة أشهر مع الامبراطور، ولذلك استأذنه وانطلق عائداً نحو الوطن، وكان الفرنسيون، الذين أطلق سراحهم بموجب الهدنة التي عقدها الايرل، قد عبروا البحر الآن، بعدما تأخروا كثيراً بوساطته، ليعيدوا إليه الشكر، وليتسلموا المزيد من الاحسان منه، لأنه كان صديقاً جداً للامبراطور، وكان كأنه امبراطور آخر تقريباً، وكان وافر الثروات، وكان أولئك الفرنسيون في حالة فقر مدقع ويحتاجون إلى المساعدة، وزودهم الايرل رتشارد بكرم بالملابس، وبنفقات السفر وبوسائل مناسبة، كما أنه حصل

من الامبراطور على وعد منه، قبل أن يتركه، بوجوب منح السلام إلى الكنيسة، تحت طائلة عقوبة الموت القاسية جداً، لأي واحد سوف يخرقه، ووجوب الاعلان بصوت المنادي في جميع أنحاء المالك الامبراطورية، بوجوب عدم اعتداء أي انسان على شخص لاهوتي أو ازعاجه، أو على حاج، ولاسيها على الفرنسيين العائدين إلى بلادهم، وذلك نتيجة لحالة ترمل الكنيسة الرومانية، بسبب موت عدوه البابا غريغوري، وأمر الامبراطور بوكيل حكيم وصاحب نفوذ بمرافقة الايرل رتشارد، ليزوده بجميع الحاجات الضرورية، وليخدمه بشكل لطيف حتى حدود الامبراطورية، ونتيجة لذلك عندما اجتاز خلال مدن ودول ايطاليا والمناطق الأخرى الخاضعة للحكم الامبراطوري، على الطريق من قبل سكان المدن، وهم على ظهور خيول أصيلة، وهم على الطريق من قبل سكان المدن، وهم على ظهور خيول أصيلة، وهم مجهزين بشكل غني، وهم يرتدون الحرير والملابس الثمينة الأخرى، والمقهم موسيقي آلية وصوتية، وذلك وفق طرائق رفيعة، ولسوف أحذف ذكر جميع الأحداث، وسأتولى ذكر حادثة سارة خاصة في مكان الحد.

فلدى اقترابه من كريمونا، خرج أهل المدينة مسرورين لاستقباله مع فيل الامبراطور وهو يسير أمامهم، وهو مزين بشكل جميل، وكان يحمل برجاً من الأبراج الخشبية، فيه جلس ساسة الحيوان، وهم يلعبون بالبوق، ويصفقون بأيديهم وهم مسرورين، وكان مع الايرل عدد كبير من النبلاء الفرنسيين، وقد شاركوا في سرور تكريمه، وعند الوصول إلى حدود الامبراطورية، عاد وكيل الامبراطور، وترك بعض الفرنسيون الايرل، بعدما كرروا تحيات الوداع، ورجعوا مسرورين إلى بلادهم، حيث استقبلوا بالمعانقة من قبل زوجاتهم وأولادهم، وأخرين أعزاء عليهم، ونقهوا أنفسهم باستخدام مختلف وسائل النقاهة، والراحة الممتعة، ثم إن كل واحد منهم حكى وهو مسرور ذكريات المخاطر

العظيمة التي تحملها في خدمة المسيح، وكيف أنهم هجروا بشكل خياني من الذين كانوا ملزمين بتقديم المساعدة إليهم، وكيف جرى بعد ذلك تحريرهم وتزويدهم بحكمة وبكرم الايرل رتشارد وحده:

وأصغت أذن كل ربة بيت

باهتهام، لسماع حكاية زوجها.

## نشوب خلاف بين الداوية والاسبتارية

وبعد مغادرة الايول رتشارد، غادر عدد كبير من الحجاج الأرض المقدسة في هذه الآونة، وكان الداوية هم الوحيدين الذين لم يوافقوا على تصرفات الايرل رتشارد، وقد أثارتهم لدغات الحسد، فتورطوا في ذمه، وبالنميمة ضده، وبالسخرية منه، وبلاحياء خرقوا الهدنة التي أبرمها، وضايقوا الاسبتارية بشدة وآذوهم، لأنهم قبلوا الهدنة، وتولوا مراعاتها تماماً وقد حبسوهم في عكا وكأنهم محاصرين، ولم يسمحوا لهم بالحصول على المؤن، ولا حتى بجلب موتاهم واخراجهم من بيوتهم، التي كانوا فيها محاصرين، وذلك من أجل القيام بدفنهم، وقام الداوية أيضاً نكاية بالامبراطور، فطردوا جميع رهبان كنيسة القديسة مريم الألمانية، وأخرجوهم من المدينة، وتركوا عـدداً قليـلاً منهـم، هم الذِّين كـانوا أصدقاءهم، وخدم الكنيسة، وهرب الرهبان الذين بقيوا إلى الامبراطور وإلى الأعيان المسيحيين الآخرين، وتقدموا بشكوى ثقيلة حـول هذه القضية، ولذلك ثارت فضيحة كبيرة، قامت على أساس فكرة أن هؤلاء الذين سمنوا بوساطة عدد كبير من الموارد من أجل محاربة المسلمين بكل قواهم، قد حولوا الآن قوتهم بشكل فاجر، ووجهوا حقدهم ضد المسيحيين، لابل ضد اخوانهم، وبذلك أثاروا غضب الرب بشكل ثقيل أكثر، ولهذا السبب، فإن الايرل عند مغادرته الأرض المقدسة، وكأنه كان متوقعاً مثل هذه الأشياء، لم يعهد بمدينة عسقلان، أو بالمال الذي تركه هناك، من أجل إكمال بعض أجزاء القلعة، إلى الداوية المتعجرفين،

وفي الحقيقة اختار هو أن يعهد بذلك إلى وكيل الامبراطور، لأن الداوية حملوا مشاعر محقد كبيرة ضد الايرل.

#### وفاة الكاردينال روبرت سمركوت

وفي تلك الآونة نفسها، غادر طريق الجسد المعلم روبرت سمركوت، الذي كان كاردينالاً من أصل انكليزي، وكان رجلاً مستقياً وحكيماً، عبوباً من قبل الجميع، ومحسناً إليهم، وكان في تلك الأثناء محبوساً في قصر اسمه «قصر الشمس»، يتداول مع الكرادلة الآخرين حول انتخاب بابا، وهناك —كما قيل جرى دس السم له، من قبل منافسيه الذين كانوا من أصل روماني، والذين كرهوه، لأنه بدا رجلاً مناسباً، وأهلاً لشغل الكرسي البابوي، ومات كاردينال آخر بطريقة مماثلة، وكان ضحية لتآمر أشخاص حسودين له، وأما جون أوف كولونا، وكان واحداً آخر، فهو بعدما جرى هدم قلاعه وقصره من قبل الرومان، اعتقل وألقي به في السجن، بسبب أنه بدا محبذاً وميالاً نحو

#### موت ستيفن سيغريف

في التاسع من تشرين أول من العام نفسه، مات ستيفن سيغريف Segrave في رعوية دير ليستر، حيث كان قد تمدد متخفياً، لبعض الوقت أثناء اضطهاده، وكان ستيفن هذا أثناء شبابه قد تحوّل من كاهن إلى جندي، ومع أنه كان من أصل متواضع، فقد تمكن بوساطة شجاعته، في أيامه الأخيرة، من الحصول على الثروة، ومن الترقية إلى منصب، حيث عدّ بين أوائل الرجال في المملكة، وجرى تعيينه مسؤولاً من العدالة، وقد أدار جميع شؤون المملكة حسب رغبته، وقد نظر دوماً نحو منفعته وتطلع نحو تقدمه، أكثر من تطلعه نحو المنفعة العامة، ونظراً لبعض أعمال العدل التي عملها في حياته، والتي أرضى بها

الرب، استحق السماح له بعمل وصيته وبتقوى تلقى القربان، ليواجه نهاية محمودة ومرضية.

## كسوف الشمس

في السادس من تشرين أول من هذا العام، الذي كان يوم عيد القديس إيهان Faith, تعرضت الشمس للكسوف، من الساعة الثالثة حتى السادسة، وبدت الساء وكأن لها شكل الأرض نفسها وكان هذا هو الكسوف الثاني للشمس، الذي حدث خلال ثلاثة أعوام، وهو حادث لم يسمع بمثله حتى الآن.

#### موت روجر أسقف لندن

وفي تلك الآونة نفسها، وبالتحديد في التاسع والعشرين من تشرين الشاني، مات المعلم روجر، أسقف لندن، وكان رجلاً صاحب حياة تستحق الثناء، وقداسة مدهشة، ومعارف متميزة، وكان فهياً في وعظه، وصاحب حديث مشرق، مرح عند المائدة، وصاحب ملامح هادئة، وقد وقع مريضاً في ستوبنهام Stupenham, وهي عزبة كانت له قرب لندن، وهناك قال وداعاً لهذا العالم، وغادر إلى الرب، وجلب جسده إلى لندن، ودفن في كنيسته الكاتدرائية.

## وفاة غيوفري دي لوسي

ومات في الشهر نفسه المعلم غيوفري دي لوسي Lucy, صاحب الذكرى الطيبة، الذي كان عميد الكنيسة نفسها، وبوفاته رميت كنيسة لندن في لجّة فوضى عظيمة لأن الملك لم يسمح بملىء أي كنيسة، قبل أن تصبح مدمرة، ولأن الكرسي البابوي كان شاغراً، وكان الكرادلة في حالة اضطراب جسدي وعقلي، ولأنه لم يكن لديهم رئيس أساقفة، الذي من المعروف أن عميده هو أسقف لندن، ولأنها كانت الآن من دون عميد.

#### عودة أوتو إلى الإمبراطور حتى يسجن

وكان الكرادلة في هذه الآونة في حالة عدم اتحاد تقريباً، وفي حالة خلاف، وجرى تأجيل انتخاب البابا، وكأنهم كانوا يائسين، ولذلك عاد أوتو إلى الامبراطور، إلى سجنه، من أجل اطلاق سراح الرهائن الذين قدمهم، وليحفظ سمعته من التلطيخ، بأنه خرق وعده، وكان الامبراطور مسروراً جداً بهذا التصرف الذي تصرفه، ومع ذلك أبقاه في السجن، لأنه كان غاضباً عليه، بسبب أنه عندما كان نائباً بابوياً في انكلترا، قد تولى حرمانه كنسياً، وسمح بإعلان حرمانه كنسياً، وبالتشهير به إلى درجة عالية، لكنه عامله بلطف أكبر، لأنه كان قد فعل ذلك من دون إرادته، بل بالاكراه، بحكم طاعته للبابا.

# انتخاب فولك باسيت إلى كرسي لندن

ومع اقتراب عيد الميلاد، انتخب كهنة لندن، اسقفاً لهم وراعياً لأرواحهم هو المعلم فولك، عميد يورك، وكان رجلاً مستقيماً وحكيماً، وصاحب أخلاق حميدة، ومن أسرة مشهورة، وجاء هذا على كل حال ضد رغبة الملك، الذي آثر المعلم بطرس دي أوغويسلانشي Aigueblanche, أسقف هارتفورد، ودخل بسرعة إلى بيت هيئة كهنة القديس بولص حتى تجري تسميته أسقفاً لهم، وقد عينوا أيضاً في الوقت نفسه واحداً اسمه وليم، ليكون عميداً لهم، وكان كاهناً ومستشاراً لكنيسة القديسة مريم، وكان رجلاً صاحب حياة جديرة بالثناء.

# وفاة هوغ دي بيتهل

ومع مرور الأيام، وفي حوالي السابع من كانون الأول مات هوغ دي بيتهل Pateshull أسقف سيشتر، وكمان رجلاً ممايزال في نشماط الحياة وقوتها، وهو بعدما كمان قد أمضى حيماته بطريقة تستحق الثناء،

انحرف بوساطة مشورة شريرة، وتحوّل إلى الطرق الشريرة، وصار مطرقة للرهبان، ولاسيها إلى أولئك الذين أوجدوه، وقد مات مع حزن قليل عليه، مع أنه جلس في كرسي الأسقفية لمدة تزيد قليلاً عن سنة واحدة.

وعندما سمع رئيس رهبان كوفنتري والرهبان بهذه الحادثة، جمعوا كهنة ليشفيلد Lichfield وانتخبوا راهباً من كنيسة كوفنتري، كان مـدرسهم، أسقفاً لهم وراعياً لأرواحهم، مع أن بعض الكهنة قد عارضوا انتخابه، واختاروا رتشارد راعي دير ايفهام Evesham الذي كان آنذاك حامل أختام الملك، وكان يهارس واجبات المستشار، ولصالحه كان الملك قد توسط لديهم، ونتيجة لهذا الانتخاب، صار الملك عدواً لكنيسة كوفنتري، وألحق برئيس الرهبان وبالرهبان كل ضرر كان يمكنه فعله في كثير من المناسبات، ولأن الرهبان كانوا هكذا معارضين للملك ولرجاله، وكذلك بعض كهنة ليشفيلد، ولذلك ارتمى دير كوفنتري في حالة من الفوضى، ونال كثيراً من الأذى، بلغ حداً، أن التجمع الديري تفرق ينشد المساعدة من الديرة الأخرى، وقام دير القديس ألبان انطلاقاً من عواطف خيرة، وتكريمية، ففتح صدره الرحيم، واستقبل رئيس الرهبان وبعض رهبانه، وخدمهم وخيولهم، بأعظم احترام، وعاملهم بمنتهى الكرم لمدة سنة انضاف إليها عدة أشه.

# انتخاب غيوفري أوف ميلان بابا وموته إثر ذلك

وفي هذا العام انتخب الكرادلة بابا المعلم غيوفري أوف ميلان، وجاء ذلك بعد نقاشات كثيرة، وبعد التعرض لمختلف أنواع الأذى، ولخطر الانقسام بين الكرادلة، وهو انقسام زرعت بذوره من قبل الشيطان، وأيضاً بعدما تناقص عدد الكرادلة إلى عدد صغير بوساطة البلايا . والأسى، وكان الذي انتخبوه متميزاً بأخلاقه، ومتعلماً، ولكنه كان مسناً

وقد مال نحو الضعف، وما كاد يشغل الكرسي البابوي لمدة ستة عشر يوماً، عندما قطع بموت قبل أوانه، ودفع دين الطبيعة، وقد قيل بأن السم قد دس له، وهكذا ترك الكرسي البابوي، لابل بالفعل الكنيسة ملا المائية، وفي تلك الآونة نفسها، مات واحد من الكرادلة، واسمه رتشارد هانيبال.

### مؤتمر أساقفة انكلترا

التقى في هذه الآونة رئيس أساقفة يورك، وأساقفة لنكولن، ونورويك، وكارآيل، واجتمعوا مع عدد كبير آخر من رجال الدين واللاهوتيين المتنفذين والمستقيمين، للتداول حول كثير من مصائب الكنيسة المضاعفة، وليلتمسوا المواساة الربانية، ثم انهم أمروا بعمل صلوات خاصة وبصوم، وأن يراعى ذلك بشكل عام في جميع أرجاء انكلترا، حتى يقتنع الرب بتحرير الكنيسة الرومانية وبردها إلى العافية، حيث كانت الآن محرومة من راع لها وبابا ليحكمها، وبهذا أخذوا مثلهم من أعمال الرسل، حيث ورد فيها، أنه عندما جرى سجن بطرس، صلت الكنيسة من أجله من دون انقطاع.

وتوصلوا أيضاً إلى قرار جماعي، بإرسال رسل إلى الامبراطور، لحثه بالتهاسات باكية، بها أنه يهتم بخلاص روحه، أن يتخلى بقلب مخلص عن جميع مشاعر الغضب والحقد، وأن يهجر جميع أنواع الطغيان، وأن لايعيق تقدم مصالح الكنيسة ومنافعها، لابل أن يكون بالحري رحيها بالسهاح لها بالتنفس بحرية، مع أنه أثير لدراسة رفع شأنها وتقدمها، لأنهم قالوا بأن الذين أثاروا غضبه، هم الآن أموات، ومن الواضح أنه تصرف طغياني وعمل معارض للمنطق، أن يجعل الأبرياء يدفعون من أجل أخطاء الأموات.

وعندما -على كل حال- شرعوا بالتباحث حول انتخاب الرسل،

الذين كان عليهم السفر من خلال فرنسا والبلدان المجاورة، وأن يسعوا إلى استنهاض أساقفة تلك البلاد، لقد انتقلوا إلى العمل بطريقة متشابهة، وبدأ كل واحد يحتج بمسوغات تافهة، ورفض أن يأخذ على عاتقه أعباء مثل هذا العمل الكبير والمقلق، ومثل هذه المتاعب الخطرة، حتى وإن كأن ذلك لصالح المسيح وكنيسته، وأخيراً كما قال الشاعر:

بحضور اللص يبتهج

المسافر الذي لايحمل ذهباً.

وبها أنهم لم يجدوا أحداً جاهزاً من بينهم، ليقوم بأعباء الرحلة، اختاروا الدومينيكان والفرنسيسكان لهذا الغرض، لأنهم كانوا جوالين، وكانوا عارفين معرفة جيدة بجميع البلدان، وعندما —بناء عليه—حصل هؤلاء الرسل على مقابلة مع الامبراطور، وقدموا إليه رسالتهم، أجابهم كما يلي قائلاً:

"ومن الذي يعيق تقدم أحوال الكنيسة؟ لست أنا، إنه بالحري التعالي المجنون، والنهم غير المستقر للكنيسة الرومانية.. ومن الذي يمكنه أن يندهش إذا ما كنتُ أنا المعيق لتقدم الكنيسة الانكليزية والرومانية؟ لأنها تسعى باذلة كل جهودها لخلعي من عرشي الامبراطوري، ولقد حرمتني كنسيا، وأساءت إلى سمعتي بدرجة عالية جداً، وبالضرورة صبت الأموال لتلحق الضرربي»، وهكذا أخفقت خطة الأساقفة الانكليز في إحداث أي تأثير في هذه القضية، وبرهنت أحداث هذا العام أنها كانت غير مواتية تماماً للبلاط الروماني، وذلك جزاء —كما هو واضح — على ذنوبه، وأيضاً غير نافعة للأرض المقدسة، بسبب تصرفات الداوية، ومؤسفة وغير سعيدة للنبلاء الانكليز، لأنه بالإضافة إلى الذين هلكوا في البحر، مات في هذه السنة بعض الأساقفة المتميزين، وهما الحبران في البحر، مات في هذه السنة بعض الأساقفة المتميزين، وهما الحبران الرومانيان، مع بعض الكرادلة، وآخرين، قد تقدم ذكرهم أعلاه.

## ذكر مختصر للذين ماتوا في هذا العام

وكان بين النبلاء الانكليز الذين ماتوا في هذا العام: وليم دي فوربس ايرل أوف ألبهارل، الذي وهو مسافر لحجه، وقع مريضاً في البحر المتوسط، وبات غير قادر على الأكل، وقد تحمل آلاماً طويلة لَّدة ثمانية أيام، وفي يوم الجمعة التالية قبل عيد الفصح، وهو اليوم الذي أسلم فيه المسيح الروح وهو على الصليب إلى أبيه، هو وفق الطريقة نفسها أسلم روحه إلى المسيح، ومات أيضاً النبيل والقوي وولتر دي لاسي Lacy, الذي قد ذكرناه من قبل، وحدثت وفاته أيضاً في حـوَّالي عيـد الفصح، تاركـاً ميراثه المبـدد إلى بناته، وستيفن سيغـريف، الذي ورد ذكره في مكانه من قبـل، وهو الذي كـان مستشــاراً خــاصــاً للملك، وكانت مستشاريته صالحة وعادلة لانكلترا، وغيلبرت باسيت، قد غادر هذه الحياة، وقد أتينا على ذكر سوء حظه أعلاه، ومات كذلك جون بيسيت المسؤول الرئيس عن إدارة عدالة الغابات، وغادر هناك إلى الرب بطرس مـــولاك Maulac,وهوغ ويـــك Wake, وروبرت مارميون Marmion, وبطرس دي بروس Brus, وغويسكارد Gusicard, وليديت Laidet, ويوستاس دي ستوتفيل Stutevill, (الذي خلف في ميراثه زوجـــة هوغ ويك)، ويودو Eudo, الذي كنيتــــه سن Sin, وبلدوين دي بثيون Bethune, وجون فتـز-جون (قهـرمــان الايرل رتشارد) وغ. G. أخو الايرل المذكور، وجون دي بيـوليو Beaulieu, وجيرالد دي فورنيفال Furnival, وعسدد كبير آخر من النبلاء الانكليز من كونتية الايرل رتشارد، الذين تسابقوا بشكل مجيد فراراً من هذه الحياة إلى السهاء، وذلك تحت حماية المسيح، عندما كانوا يقاتلون في سبيل الرب في الأرض المقدسة، وماتت في هذا العام، كما ذكرنا من قبل إليانور ابنة غ. G, كونت بريتاني،وكانت

وفاتها في بريستول Bristol, وكذلك الأسقفان المشهوران: روجر أسقف لندن، وهوغ أسقف شيستر، فهما أيضاً ماتا في هذه السنة، وعدد كبير آخر من اللاهوتيين المشهورين، ومن الرجال العلمانيين، الذين أسماؤهم كثيرة جداً حتى نأتي على ذكرهم.

#### موت الإمبراطورة إيزابيلا

وفي هذا العمام مماتت أيضاً الامبراطورة ايزابيلا، التي كمانت مجد انكلترا وأملهما، وجماء موتها أثناء الولادة، وقد علمنا بموتها المحزن كثيراً، بشكل كمامل في الرسالة الكثيبة التماليمة لزوجهما الامبراطور فردريك.

#### رسالة الإمبراطور حول موتها:

من فردريك الامبراطور، إلخ، إلى ملك انكلترا، تحيات:

لقد اعتدنا مؤخراً في رسائلنا، وبوساطة رسلنا على أن نقدم إليكم أخباراً طيبة، غير أننا بسبب سوء الحظ، ولأننا أصبحنا محسودين بنجاحاتنا، قد أرغمنا بالحزن على أن نبوح إليكم مكرهين خبراً مكروها، وذلك بقدر ما نحن نعاني من خسارة لاتعوض، هي وفاة قرينتنا الأوغسطة المحبوبة، وهكذا، أرغمنا بوساطة الموت القاسي على تحمل الانفصام المحزن للروابط الاجتماعية، ووقعت هذه الواقعة ذات الذكرى المرعبة لدينا، في اليوم الأول من الشهر المنصرم، وهو شهر كانون الأول، وذلك عندما استجابت قرينتنا المذكورة الامبراطورة والذي لديه لايوجد استثناء، أو قبول لأشخاص، لأنه في سبيل شفاء والذي لديه لايوجد استثناء، أو قبول لأشخاص، لأنه في سبيل شفاء الذين، لو أن المنية رضيت وراعتنا، وأوقفت الطبيعة دفع دين الموت الذي لابد منه، لما سمح لنا حبنا الثمين وعنايتنا وقرينتنا، بعدم بذل كل نفقة بالمال، والجهد، أو الممتلكات، لكن عندما أخذها ملك الملوك، نفقة بالمال، والجهد، أو الممتلكات، لكن عندما أخذها ملك الملوك،

ومولى الموالى، الذي يحكم بقدره من فوق قبة السماء، والذي لايمكن لأحد أن يقاوم إرادته، وأبعدها عن الوحدة مع جسدنا، وعن روابط الأخوة التي كنت بها متحداً معها، لقد قرر بأرائه في عليين، بوساطة ترتيب، أو بالحري بتدبيره، أن تعيش لنا ولكم في ذكرى ولديها، لأنه بمنحة الرب القدير، يعيش أولاد ملكيون، منهمًا نهض ملك وملكة معاً تحت عيني والدهما، ليحلا محل أمهما ويقفا في مكانها، فبعطائها الخصب تلقينا عهوداً نبيلة، هي التي تمتن روابطنا العامة بالمصاهرة، وتربط برباط وشیج کـرسی قیصر وکـرسی جـلالتکم، بامتیــاز خــاص، بدمــاء البنوة والحفَّادة، وعلى هذا إن حبَّي لكم قائم على ذريتها، التي بها بدأت، وارتفعت إلى الوجوب، وسيات حلف سوف يدوم طويلاً، ومع أنه بناء عليه إن خسارة قرينتنا الأوغسطة، التي هي أختك، لايمكن أنَّ تذكر من قبلى، أو تسمع من قبلك، من دون حرن كبير في القلب، وأسى لموتها لايمكن فصله عن عميق مشاعرنا، ومع ذلك إن ذكرى الأبوين المحبوبين مرزدهرة في الولدين، وقد تثبتت علائقنا بشكل لايمكن فصمــه بهذين الحفيــدين، الذين حملـت بهما أختك الأوغسطة وولدتها طفلين لنا. صدر في هذا اليوم الثلاثين من كانون الثاني، إلخ».

# حول أوضاع الأنواء خلال هذا العام كله

وكان هذا العام على العموم وافراً بمحاصيل القمح، لكن من عيد البشارة للعذراء المباركة حتى عيد الرسولين سمعان وجود، استمر جفاف وحرارة لاتحتمل جففت البحيرات العميقة والسباخ الواسعة، وجففت كثيراً من الأنهار، كها جففت المطارد، وأوقفت أعمال الطواحين، وبها أن المراعي قد جفت، فقد ماتت الأعشاب، وبالتالي أخذت الأسراب والقطعان بالهلاك بسبب الجوع والعطش، وفي الشتاء أيضاً، ومنذ ميلاد ربنا، كان هناك جليد وثلج، ترافق مع برد حاد أيضاً، وقد غطى وجه الأرض، وجعله قاسياً إلى درجة عالية، وجد

في الوقت نفسه الأنهار، حتى ماتت أعداد كبيرة من الطيور، ومثل هذا . لم يتذكر الناس أنه وقع من قبل.

# بطرس أوف سافوي يعمل استعداداته للعودة إلى الوطن

عام ١٢٤٢، الذي كان العام السادس والعشرين لحكم الملك هنري الثالث، وفيه عقد بلاطه كما جرت العادة، في عيد الميلاد في لندن، في حال من السلام، وأطال الاحتفالات في الدير لقرابة خمسة عشر يوماً، وخلال ذلك، وبالتحديد في يوم ختان ربنا انتشرت تقارير حول وصول الايرل رتشارد، وعمت جميع أرجاء انكلترا، وفي هذا الموعد أيضاً، قام بطرسٍ أوف سـافـوي، إيرلَ أوف رتشموند، الـذي كان رجـلاً مستقيماً ومحترماً، بتسليم الملك ووضع بين يديه القلاع المتميزة والفخمية للمملكة، التي كان قد تسلم السؤولية عنهن، لأنه كان يجشى من أن ترقيته المفاجئة، سوف تغضب كثيراً نبلاء انكلترا، وأنه أخذ على عاتقه عبئاً فوق طاقته، في قيامه بوضعه هذه القلاع تحت عهدته، بينها الانكليز مهملين ومعطلين، ولكي لايحدث اضطراب في انكلترا، من خلاله لدى وصول الايرل رتشارد، الذي ربها سوف يستمع إلى شكاوى ثقيلة حول هذه القضية، وبعدما قدر الأمور بعقله بحكمة، ورأى الخطر الكبير والقريب عليه شخصياً، تخلى عنهن جميعاً، وعمل ترتيباته - بعد الحصول على إذن الملك لعودة إلى الوطن، وبهذا العمل الحكيم الذي يدّل على حكمة وحسن سلوك، به سكّن مشاعر كثيرين، ولكن بالوسائل نفسها التي حصل بها على إذن بالمغادرة، استدعى على سرعة من قبل الملك، قبل أن يركب السفينة، وبناء على طلب الملح، حصل -مع أنه لم يُرغب- على قلعة دوفر، وتسلم المسؤولية عنها.

## رعونة كونت دي لى مارشي

في هذا العام، قام كونت دي لي مارشي، وهو أكثر الكونتات البواتيين

قموة، بتقديم الطاعة وتأدية الولاء إلى أمفولسي [أمفولسوس]، أخو الملك الفرنسي، الذي بموجب تقدمة أخيه غير العادلة، اغتصب ملكية كونتية بواتو، وبدأ ينشط ضد سلطة النبلاء، وبدأ يتمدد بمقاصده، وبعد مضى بعض الوقت، جرت دعوة كنونت دي لي مارشي المذكور للقدوم مسالماً لتناول طعمام الإفطار مع أمفولسي كونت بواتو المذكور، وذلك أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد، لكن في إحدى الليالي، بعد مضى أربعة أيام تقريباً على عيد الميلاد، وكان على وشك الاستجابة للدُّعُوة، وفقاً للوعد، لكنه في الصباح تشاور مع زوجته إيزابيلا، فتوصل إلى قرار بتغيير نيته، وبمعارضة أمَّفولسي المذكور بالقوة، ولذلك ذهب إلى ذلك النبيل، وقال له برعونة: «لقدّ نويت، عندما غششت وفرض على، أن أقدم الولاء لك، لكن الآن غيرت نيتي، حيث أنني لن أرتبط قط بكم بأية روابط طاعة ولن أعترف بأي ولاءً لكم، ذلك أنك رجل عدواني، لأنك استوليت من دون خجل على كونتية صهري الايرل رتشارد، عندما كان يقاتل بإخلاص من أجل الأرض المقدسة، وبرحمة يقموم بتحرير الأسرى من أبناء بـلادنا، وهكذا رددنا بالشر على الخير»، وهكذا قام وهو محقون بالغضب، وبالتهديد بصوت مرتفع، مع زوجته، وهو محاط بكتلة من الجنود، في حين أعـدّ رمـاة القسى الزيارة من البواتيين قسيهم للرمي، فاندفع إلى وسطهم، فألقى النار في البيت الذي كان ساكناً فيه، ثم امتطى فجأة فرساً، وأخذ بالفرار، الإجراء الذي أدهش أمفولسي وأغضبه، مع جميع الـذين رأوا ذلك، وجعلهم يش علون بالرغبة للانتقّام.

# تقديم شكوى إلى الملك الفرنسي حول هذا الإجراء

ثم تقدم أمفولسي المذكور بشكوى ثقيلة، ووضعها أمام الملك ضد هذا العدوان، حول كل من هذا الفرار غير المتوقع، وإحراق البيت من قبل الكونت المذكور، الذي كان مثل فأر في كيس طحين، أو أفعى في

صدر انسان، وهكذا ردّ بشكل فاسد على استضافته له، وأثار هذه الشكوى بسبب مسوغ جيد، الملك وكذلك نبلاء فرنسا، لأخذ انتقام عادل.

## كونت دي لى مارشي يطلب المساعدة من ملك إنكلترا

وبات كونت دي لى مارشي خاتفاً كثيراً من غضب الملك الفرنسي، فحصن قلاعه وشحنها بالسلاح وبالرجال المسلحين، وكذلك بكميات وافرة من المؤن، وأمر بتحويل سكك المحاريث إلى رماح، والمناجل إلى سهام، وقدر الشرور التي يمكن أن تقع، ولشعوره أنه لايستطيع طويلاً مقاومة مثل ذلك الأمير الكبير، ألح بالرجاء إلى ملك انكلترا، للقدوم إلى بواتو، مع مبلغ كبير من المال، ذلك أنه يستطيع بمساعدة البواتين والغسكونيين في قوة كبيرة، من استرداد جميع الأراضي التي استولى عليها الملك الفرنسي من دون حق، ووعده بالمشورة الفعالة، ومساعدته الشخصية، مع مساعدة الأعيان الآخرين، وخاصة ملك أراغون، وكونت طولوز، مع آخرين عددهم كبير حتى نذكرهم هنا، ووقتها قدر الملك الانكليزي هذه الأمور كلها وتفحصها بعقله، ووثق بالكلام المخادع لكونت دي لى مارشي والبواتيين الآخرين، الذين ينبغي أن المخادع لكونت دي لى مارشي والبواتيين الآخرين، الذين ينبغي أن

#### عقد بارلمان كبير في لندن

وبناء عليه، كتب الملك هنري، إلى جميع نبلائه الانكليز، وإلى رؤساء الأساقفة، والأساقفة، ورعاة الديرة، ورؤساء الرهبان، والإيرلات، والبارونات، وأعطاهم أوامر دقيقة للاجتماع في لندن يوم الثلاثاء التالي، قبل عيد طهارة العذراء المباركة، للتداول بعناية كبرى حول بعض القضايا الصعبة المتعلقة بالمملكة، والتي لاتحتمل التأخير.

# كيف ذهب الملك إلى استقبال الإيرل رتشارد لدى عودته من الأرض المقدسة

وفي هذه الآونة نفسها، كان الملك متوقعاً وصول أخيه الايرل رتشارد من القارة، وكذلك النبلاء الذين كانوا قادمين من مسافات نائية لحضور المؤتمر، فأطال إقامته في لندن حتى الأول من شباط، أي يوم عيد القديسة هيلاري، لكنه سمع آنذاك بأن الايرل قد نزل في دوفر، في اليوم التالي لعيد الغطاس، وبناء عليه قام ومعه ملكته، يحيط به كتلة كبيرة من النبلاء، فذهب مسروراً لاستقباله، ولدى رؤيته له، اندفع إلى مابين ذراعيه، واستقبله بكل علامة من علامات البهجة، فقد أثار الدم الأخوي العواطف من على الجهتين، وقد أثقله الملك، وجميع النبلاء تقريباً بمختلف الهدايا، وفي اليوم الثاني لعيد القديسة اغنس، وصل الايرل إلى لندن، وعند وصول تزينت المدينة بالأعلام وبالمعلقات، وكأن ذلك كان من أجل العيد، وأقام الأخوان وليمة مع عدد من الضيوف الخاصين الذين دعاهم الملك.

# البواتيون يحثون الملك مع أخيه لعبور البحر لمساعدتهم

وعلم البواتيون بوصول الايرل رتشارد إلى انكلترا، فتابعوا من دون توقف العمل على حث الملك، وكذلك الايرل المذكور، ليقدما من دون تأخير، وليحصلا على امتيازاتها، وبشكل خاص كونتيه بواتو، وحول ذلك تصوّر الملك خطة ثابتة بالعبور إلى فرنسا، حتى أنه لم يمكن اقناعه بالتملي عن نيته بوساطة منطق أصدقائه، ولابوساطة أصحاب الرغبات الطيبة.

## تفرق البارلمان الإنكليزي في حالة غضب

ومع اقتراب حلول موعد عيد طهارة العذارء المباركة، اجتمعت النبالة الانكليزية في لندن وكانت هذه النبالة مكونة من الأساقفة،

والإيرلات، والبـارونات، وجـاء الاجتماع بناء على طلب الملك وأمـره، ولأنهم كانوا يعرفون بأن الملك، قـد قَـام غـالبـاً وفق هذه الطريقـة، بإزعاجهم وفق هذه الحجة الزائفة، وباستدعائهم بكل سرعة، فعملوا يميناً مع بعضهم، وتوصلوا إلى قرار ثابت، تحت طائلة عقوبة التكفير، أن لايوافق أحد منهم في هذا المؤتمر، ولابشكل من الأشكال، على أية جباية للأموال سوف يحاولها الملك، وكان الآن قد بات معروفاً بشكل جيد لدى الجميع بأن كونت دي لي مارشي، قد دعا بإلحاح الملك وحثه على العبور إلى القارة، آخذاً معه من المآل كل مايمكنه استخراجه وجمعه، دون الاهتهام بأي شيء حـول قـوة الجيش الانكليـزي، وبذلك أعطوا قيمة صغيرة للجندية، أو للقوة الاقطاعية للمملكة، عادين الملك بمثابة باثع متجول، الذي همّه هو الحصول على المال، يضاف إلى هذا أن الانكليز كانوا مثارين ببشكل محق- ضد الكونت وضد جميع أتباعه من البواتيين، ولم ينظروا نظرة رضا نحو الملك الذي وافق على مثل هذه الأشياء، من دون مشاورة نبلائه، وبناء عليه، عندما جعلهم الملك يعرفون قراره في قلبه الذي لاعبودة عنه، أي العبور إلى القارة، استجابة لدعوة كونت دي لي مارشي، ومع مناقشات متنوعة طالب بمساعدة مالية منهم، أجابه النبلاء بحدة كبيرة في نفوسهم، بأنه عمل خطته من دون استشارتهم، وأنه كان خالياً من الحياء بتقدمه بمثل هذا الطلب، ذلك أنه ضيق مراراً على رعاياه المخلصين وأفقرهم، بطلبه المال منهم وكأن المسألة صارت عــادة، وكأنهم كانوا أحط أنواع العبيد، وأنه غــالبأ ما استخرج منهم مبالغ ضخمة من المال، جـرى انفاقها من دون فائدة، ولذلك قـــآموا الأن بمعارضتــه في وجهه، ورفضــوا أن يتم تجريدهم من أموالهم بعد الآن، من دون غاية ولا لهدف.

وبناء على ذلك لجأ الملك إلى طرائق الرومــان ومكـرهم، وأمــرهم بالانتظار حتى اليــوم التــالي لسـماع رغبــاته حــول مــايتعلق بهذه القضيـة وبقضايا أخرى، وجمعهم في اليوم التالي واحداً، واحداً، وفي أوقات غتلفة، في غرفته الخاصة، مثل دعوة الكاهن المرضى للاعتراف، ولأنه لم يستطع اضعاف تصميمهم عندما كانوا مجتمعين، سعى بدهاء إلى اضعافهم واحداً تلو الآخر، بحججه، ورجاهم القيام بتقديم مساعدة مالية، قائلاً لكل منهم: "إنظر إلى الذي قدمه راعي الدير فلان، ودفعه لساعدي، وإلى الذي قدمه فلان الآخر إليّ حاملاً بيده في الوقت نفسه قائمة، أظهر عليها اتفاقية مكتوبة، بأن راعي الدير فلان، أو رئيس الرهبان قد دفع كذا وكذا، أو أنه على الأقل قد وعد بدفع كذا، وكل هذا مع أن ما من واحد منهم قد أعطى موافقته على شيء من هذا القبيل، أو أنه عرف أي شيء عن ذلك.

فبمثل هذه التصرفات الزائفة، والكلمات المعسولة، تمكن الملك بدهاء من ايقاع عدد كبير منهم بشباكه، ووقف آخرون على كل حال صامدين، ورفضوا بتاتاً التزحزح عن الجواب الذي اتفقوا عليه بشكل عام، وأقسموا على الالتزام به، وإلى هؤلاء قال الملك وهو مغضب:

"هل سأكون أنا على هذا رجلاً حانشاً بيميني؟ لقد أقسمت يميناً لاعودة عنه، بأنني سوف أعبر البحر، وأطالب باسترداد حقوقي من الملك الفرنسي بذراع ممدودة، وهذا مالا يمكنني القيام به من دون مبلغ كبير من المال، عليكم تزويدي به بكرم منكم»، وعلى الرغم من لجوئه إلى وسائل الاقناع هذه وسواها، لم يتمكن من ايقاع بعضهم في شباكه، مع أنه —كما ذكرنا من قبل— دعا كل واحد منهم إليه بشكل خاص.

ثم إنه بعث —على كل حال— في المرة الثانية، إلى أصدقائه المقربين وخاطبهم كما يلى:

«أي مثل مهلك ضربتموه إلى الآخرين، أنتم الذين ايرلات شجعان، وبارونات، وفرسان، عليكم أن لاتكونوا خائفين، مع أن آخرين، أي

أساقفة الكنائس، قد أظهروا خوفاً، عليكم أن تكونوا، متشوقين أكثر من الآخرين، لاسترداد حقوق المملكة، ولتجريب حظ الحرب ضد أولئك الذين ألحقوا الضرر بنا، وأن نقوم بتقوية قدرتنا ودعم سلطتنا، هو واجب واضح، بموجب الحقوق التي نمتلكها، وأيضاً بموجب الدعوة والوعود التي تلقيناها من النبلاء، وكذلك بموجب مثل ما حدث في ويلز، حيث تمكنا مؤخراً من الانتصار بسعادة، وميول النجاحات الماضية، سوف تقود الطريق إلى نجاحات أخرى، فكيف لديكم قدرة على تركي، وأنا مولاكم، فقيراً، ومهجوراً، في الوقت الذي أنا فيه على استعداد للقيام بهذه المهمة الصعبة، في سبيل الصالح العام، وبها أنني متربط بكل دقة بيمين لأداء وعدي والوفاء به، بالعبور إلى القارة؟ ، وعندما سمع النبلاء بهذا أجابوه قائلين:

"إن الكلمات لايمكنها التعبير عن حيرتنا حول المتاهات التي أغرقت فيها مبالغ لاتحصى من المال، التي جبتها جلالتك من الوصايات المتنوعة على النبلاء، ومن مختلف المواريث، واستخراجات متوالية، من كل من الكنائس الشاغرة، ومن أراضي النبلاء، ومن الأعطيات التي قدمت سلفاً، إنها مبالغ كافية لإحداث الدهشة لدى كل من يسمعهم، ومع ذلك فإن هذه المبالغ المالية، لم تجلب قط أية زيادة، أو منفعة للمملكة، يضاف إلى هذا لقد دعوت مؤخراً إلى المملكة بعض النواب البابويين، أو أشخاص مارسوا واجبات النواب البابويين، وهؤلاء عندما كانوا يجمعون عناقيد العنب التي بقيت، جمعوا لأنفسهم المال الذي كان قد بقي، ومجدداً إن جميع نبلاء انكلترا مندهشين كثيراً تجاه توليكم القيام بمثل هذا العمل الصعب والمرعب، من دون أخذ رأيهم وموافقتهم، حيث أنك وضعت ثقتك في أولئك الذين هم بلا ثقة، وأنك على الرغم من الارادة الطيبة لرعاياك الطبيعين، معرض نفسك وألك على الرغم من الارادة الطيبة لرعاياك الطبيعين، معرض نفسك للخطر،

السمعة فخرقت من دون كرامة الهدنة المعمولة بين الملك الفرنسي وبينك شخصياً، وهي التي أقسمت عليها بحق روحك، بمراعاتها دونها احباط، وذلك حتى التاريخ الذي كان قد أعده من قبل الايرل رتشارد المشهور، الذي هو أخوك، والايرل ر. R بيغود».

وأضاف الذين هم أكبر سناً، والذين أكثر نفوذاً بينهم قائلين:

«وأنت أيضاً، لخطرك، قد وضعت كثيراً من الثقة، ووعدت بالحضور شخصياً، هؤلاء النبلاء القاريين المشاهير بسوء السمعة، الذين هم قائمين بالتمرد، ورفع أعقابهم، ضد مولاهم، الملك الفرنسي، والذين بناء على هذا بالذات، ينبغني عدم الوثوق بهم، لشهرتهم باقتراف خيانات مضاعفة، وأنت تعرف أيضاً بأن ملك نافار، الذي وعدوك بمساعدته، قد اقترف مؤخراً جريمة في الأرض المقدسة، ندبة جرحها لم تزل بعـد، ولتكن مثل أجـدادك المشهـورين، وليكن واعظاً لك، وناهيــاً لك ومعيداً عن الذي نويته، أنهم يمتلكون في تلك الأرجاء قالاعاً لاترام، وكثيراً من الأراضي، وجيشاً كبيراً، ومبالغ لاتحصى من الأموال، ومع ذلك كانوا غير قادرين على صد القوات الفرنسية الثابتة والتي لايمكّن قهرها، ولا حتى القلدرة على الاحتفاظ بممتلكاتهم»، ولدى سماع الملك لهذا الكلام انفجر غاضباً بعنف، ودعا القديسين أن يكونوا شهـوداً، وأقسم أنه لن يتراجع عن مقصده، بالخوف، أو أنه سيتوقف عند أية خطابات غامضة، ولن يتوقف عما عزم عليه، وأنه سوف يقلع في ثمانية عيد الفصح، وسوف يجرب من دون خوف حظ الحرب في القارة ضد الفرنسيين، وبهذا ارفض المؤتمر بغضب مغروس بثبات، ولكن بشكل سرى في عقول الطائفتين.

# ردّ بارونات إنكلترا

وبعد مضي بعض الوقت، ولكي لايضيع مغزى جواب البارونات

ويصبح منسياً، تمّ وضع هذه الأشياء كلها كتابة، وتدوينها كما يلي:

«بها أن السيد رئيس أساقفة يورك، وجميع أساقفة انكلترا، ورعاة الديرة، ورؤساء الرهبان، وكذلك الايرلات، وتقريباً جميع بارونات انكلترا، إما قد حضروا شخصياً، أو جرى تمثيلهم بنوابهم، واجتمعوا بناء على دعوة من السيد الملك، في ويستمنستر، في يوم الثلاثاء التالي قبل طهارة العذارء المباركة، في عام ألف ومائتين واثنين وأربعين لتجسيد ربنا، أي في العام السادس والعشرين لحكم الملك هنري الثالث، وذلك بغية سماع رغبة الملك وارادته، والأعمال التي من أجلها دعاهم.

وبها أن مولانا الملك قد أرسل إليهم السيد رئيس أساقفة يورك، والنبيل الايرل رتشارد، ووولتر أوف يورك، وعمدة بيقرل والنبيل الايرل رتشابة رسل خاصين، ليتولوا تبيان رغبته وإرادته وعمله، وقد سأل جميع نبلاء المملكة أن يقدموا مشورتهم ومساعلتهم ليحصل على ملكية ميراثه وحقوقه في القارة، التي هي عائدة إلى مملكته الكلة انكلترا، وأخيراً بعدما عقد الأساقفة المذكورون، ورعاة الديرة، ورؤساء الرهبان، والايرلات، والبارونات، مناقشات طويلة، نصحوا الملك في المقام الأول —من خلال النبلاء المتقدم ذكرهم — أن ينتظر حتى انتهاء الهدنة المعقودة بينه وبين ملك فرنسا، لكن إذا صدف وقام الملك الفرنسي بأية مغامرة، متعارضة مع بنود الهدنة، وقتها على ملك انكلترا المذكور ارسال رسل خاصين له لإقناعه بالإعذار وبالانذار، بمراعاة الهدنة، وأن يعيد التفكير في مغامرته، إذا ما كان هو شخصياً أو بمراعاة الهدنة، وأن يعيد التفكير في مغامرته، إذا ما كان هو شخصياً أو أحد من نبلائه قد فعل ذلك، وإذا ما رفض الملك الفرنسي أن يفعل ذلك، وقتها سيقومون رغبة منهم بإلحاق أنفسهم برأيه، في سبيل تقديم العون إليه، بقدر ما يملكوه من قوة».

ووافقوا جميعاً على هذا الجواب، وبطريقة مشابهة لهذه، ومنذ أن صار حاكمهم لقد قاموا مراراً، بناء على مطالب الضاغطة، فأعطوه

مساعدات، منها الجزء الثالث عشر من ممتلكاتهم المتحركة، وبعد ذلك الجزء أربعين، الجزء الخامس عشر، ثم الجزء السادس عشر، وبعد ذلك الجزء أربعين، وأعطوه ضرائب الأرض، وضرائب التخوم، وعدة بدائل عن الخدمة العسكرية، كان آخرها بدل عظيم من أجل زواج أخته الامبراطورة، وما كادت تمر أربعة أعوام بعد ذلك التاريخ، عندما طلب مجدداً المساعدة منهم، وحصل أخيراً بعد التهاسات مكثفة وشديدة على الجزء الثالث عشر، وقد منحوه ذلك على شرط،أنه لاهذه الجباية، ولا أية جباية متقدمة ينبغي أن تعد في المستقبل عادة منتظمة، وقد أعطاهم صكاً حول هذا المواردة في الصك، ينبغي من ذلك الحين، كها كسان فيها الامنيسازات الواردة في الصك، ينبغي من ذلك الحين، كها كسان فيها مضى، أن تراعى تماماً في جميع أرجاء مملكته، وحول هذا أعطاهم صكاً صغيراً، احتوى الأشياء نفسها، وهذا الصك هو الآن بين أيديهم.

وبالاضافة إلى هذا، قام الملك عن طواعية من ذاته، وبوساطة نصيحة باروناته، فوعدهم بأن المال كله الذي سوف يجبى من الجزء الثالث عشر المذكور، يتوجب أن يوضع في حرز أمين في قلاعه الملكية، تحت رعاية أربعة من نبلاء انكلترا، هم: ايرل وارني مع آخرين، وبموجب اختياره، ووفقاً لمشورته، الشيء نفسه ينبغي انفاقه عندما تتوفر الضرورة، في سبيل منفعة الملك المذكور والمملكة، وبالنسبة للبارونات هم لم يعرفوا، ولم يسمعوا، بأن أياً من المال المتقدم الذكر، قد صرف بناء على اختيار أو مشورة أي واحد من النبلاء الأربعة المتقدمي الذكر، وهم يعتقدون بشكل ثابت وفي الحقيقة، إنه لمن المعروف تماما بأن الملك مازال لديه ذلك المبلغ كله دون أن يلمس، ومن ذلك المبلغ، يمكنه الآن أن يزود نفسه بمعونة كبيرة، وإلى جانب هذا، هم يعرفون بشكل جيد أنه منذ ذلك الحين جمع كثيراً من أموال المواريث، بشكل خاص من رئاسة أسقفية كانتربري، ومن عدد من أغنى الأسقفيات في انكلترا،

ومن أراضي الايرلات، والبارونات، والفرسان الموتى، الذين كانوا متملكين من قبله، فمن هذه المواريث لوحدها، لو أنهم اهتموا بها واعتنوا، لتوجب جمع مبلغ كبير من المال، علاوة على ذلك، إنه من وقت إعطائهم الجزء الثالث عشر المذكور، كان رجال العدالة يرتحلون بشكل متواصل ويدورون خلال جميع أجزاء انكلترا، وهم يجمعون ضرائب الغابات، وجميع الضرائب الأخرى، وعلى ذلك فإن جميع الكونتيات، والمنويات من أجزاء الكونتيات، والمدن، والمناطق، وتقريباً جميع القرى، حتى قرى انكلترا قد غرمت بشكل ثقيل، وبناء عليه إنه من هذه الجولات من المتوجب أن يكون صار لدى الملك مبلغاً كبيراً من المال، إذا ما دفع، وجمع بشكل صحيح، وبناء عليه يمكنهم القول بشكل صحيح بأن جميع الغرامات، وبوساطة المعونات التي أعطوه إياها فقر شديد بوساطة هذه الغرامات، وبوساطة المعونات التي أعطوه إياها من قبل، إلى حد أنهم الآن قد بقي لديهم القليل من الممتلكات أو لا

ولأن الملك بعد منح هذا الجزء الشالث عشر، لم يلتزم قط بصكه المتعلق بالامتيازت، لابل ظلمهم أكثر منذ ذلك الحين، مع أنه قد منحهم بصك آخر، ووعدهم بأن استخراجات من هذا النوع يتوجب أن لاتصبح عادة، لهذا كله أخبروا الملك الآن بشكل واضح ومؤكد أنهم لن يمنحوه الآن أية مساعدة في المناسبة الحالية، ولكن بحكم أنه مولاهم، عليه أن يتصرف نحوهم وفق مايلي، بأن يصبر حتى تنتهي المدنة المتقدمة الذكر، وإثر ذلك سوف يقدمون له النصيحة بقدر ما يستطيعون.

وعندما أخبر النبلاء المذكورون، الذين عملوا بمثابة رسل، هذا الجواب إلى الملك، عادوا إلى البارونات، وقالوا بأنهم جزئياً قد قدموا الرد المناسب إلى الملك، لكنه أراد أن يعرف ماالذي سوف يفعلونه إذا

ما خرق ملك فرنسا الهدنة، قبل انتهاء الموعد، ولقد وعدوا أيضاً باسم الملك بأنه إذا مااقترف أي أذى ضد أي من نبلاء انكلترا، فالذي عليه هو أن يعمل تكفيراً عن ذلك، وفقاً لتحكيم بطرس أوف سافوي مع آخرين من مجلسه.

وعلى هذه الأسئلة أجاب النبلاء، إنه إذا ما خرق ملك فرنسا الهدنة، فإنهم سوف يشغلون أنفسهم، لايجاد خطط، حسبها قالوا من قبل إنهم سيفعلون، عند انتهاء الهدنة، شريطة —على كل حال— أن يكونوا متأكدين من أن ملك فرنسا قد فعل كذلك، وبالنسبة للتهمة أنهم من جهة الملك قد وعدوا بالتكفير عن الأذى الذي نزل بهم، وقال الرسل بأنهم في الوقت الحالي لن يتجادلوا مع الملك، وكان في أيام منح الجزء الثالث عشر، و. W دي ريلي قد وعدهم باسم الملك، وعوده، هو نفسه وصادقاً، كما يفعلون هم الآن، لكن كيف حفظ الملك وعوده، هو نفسه أحسن من يعرف، وأخيراً كان الملك —على كل حال— قد تباحث معهم جميعاً واحداً، واحداً، بشكل أن كل واحد من الجهاعة كان جاهلاً بالذي أعطاه إياه الآخر.

# عودة إيرل أوف سالسبري من الأرض المقدسة

وفي الوقت الذي كان الزمان يدور فيه هكذا، ويسير على سياقه، عاد ايرل أوف سالسبري، من الأرض المقدسة، ونزل في انكلترا، سالماً وصحيحاً، وكان ذلك في بداية شهر آذار.

# اعتقال رئيس أساقفة كولون وسجنه

اعتقل في هذه الآونة رعمايا الامبراطور رئيس أساقفة كولون، الذي كان عائداً من روما إلى ألمانيا متنكراً، وكان رئيس الأساقفة هذا قد تآمر مع أساقفة آخرين، من الذين قدموا إلى المجمع العمام، من أجل اسقاط الامبراطور، وكمان قد سمع بمصير الذين سافسروا خملال المناطق

الامبراطورية، ولذلك غيّر طريقه، وعاد عبر طريق جانبي، ذلك أن الكمائن قد نصبت في جميع الاتجاهات، ولذلك وقع بالأسر، ووضع بالسجن، والشخص الذي اعتقله، كان الله كل حال ألمائياً، ومعروفاً بشكل جيد من قبل رئيس الأساقفة، ولذلك سمح لأسيره بالنجاة، بعدما وعده وعداً صادقاً، وأقسم أنه لن يتآمر ثانية ضد الامبراطور، ولن يؤذيه، وحفظ رئيس الأساقفة العلى كل حال وعده بشكل سيء، كما سنحكي في التاريخ المقبل.

## الملك الفرنسي يجهز أسطولاً ضدّ الإنكليز

وما لبثت أخبار هذه الأحداث قد انتشرت في مختلف أجزاء العالم، وفي فرنسا، وعلم الملك الفرنسي باقتراب وصول ملك انكلترا بطريقة عدوانية ضده، وعلم بتآمر الذين استدعوه لمساعدتهم، فمركز ثهانين غليوناً مسلحين بشكل جيد، أمام روشيل Rochelle لحراسة تلك الأجزاء من بواتو ضد كل من يسعى للدخول إليهم، كها تدبر أيضاً حشد قوة عسكرية، بقدر ما يستطيع الفرنسيون أن يحشدوا، وأن تجتمع مع بعضها بموجب مذكرة ملكية، جرى توزيعها في مختلف المقاطعات الخاضعة له، وأمر عصابات الجهاعات المدنية بأن تستنفر أنفسها، استعداداً لدعوته الملكية.

## كيف جمع ملك إنكلترا كميات كبيرة من المال

وتسلم الملك الانكليزي في الوقت نفسه، بشكل متواصل، أكثر الرسائل إلحاحاً من كونت دي لى مارشي، ومن النبلاء الآخرين لبواتو، فصار بذلك ثابتاً على قراره من دون تعديل، معتقداً أنه سوف يتسلم، بدون أدنى شك، جميع الذي وعده الكونت به، وحسبها كانوا قد نصحوه أن يفعل، جمع مبلغاً كبيراً من المال، أما بالنسبة للذين رفضوا تقديم المساعدة المالية إليه، فقد عدهم إما أعداء مكشوفين له، أو

ضايقهم بكل وسيلة من الوسائل بوساطة أذنابه، وقام أثناء الصوم الكبير بصرف انتباهه من دون كلل إلى هذا العمل، لأننا كما ذكرنا من قبل، أرسل كونت دي لى مارشي رسالة إليه، بأن يجمع فقط المال، ويجلبه معه، لأنه هو سوف يزوده بقوة عسكرية كافية، وبهذا القول الذي قاله الكونت من دون حياء، قد تجاوز حدود الصدق، حسبا ستبرهن نتائج الأحداث فيها يلي.

### ملك إنكلترا يحث كثيرين على الالتحاق بالحملة معه

وحاول الملك بدهاء، أن يستميل قلوب الذين كانوا محتارين برغباتهم، بوساطة هدايا ثمينة أضعفت ثبات كثير من النبلاء، ولقد تمكن بوساطة الوعود المغرية، أن يربح إلى جانبه أخيه الايرل رتشارد، حتى يرافقه في حملته، تحت أمل مكافأة وافرة، وتوصل إلى غرضه هذا بسبب أن الملك الفرنسي، قام بعمل طائش، قبل وقت قصير، وحسبا ذكرنا من قبل، فمنح كونتية بواتو إلى أمفولسي، أخيه، وبذلك حرم بشكل غير عادل الايرل رتشارد من ممتلكاته، وقد وعد البواتيون بشكل أكيد بعودتهم جميعاً إليه، لدى وصوله إلى هناك.

## إرسال سفراء بشكل مسبق للإعلام بوصول الملك

وجرى الآن ارسال بطرس أوف سافوي، ايرل ريشموند، وبطرس أوغويبلانشي، أسقف أوف هيرفورد، اللذان كانا المستشارين الخاصين للملك، إلى القارة لطمأنة أصدقاء الملك في بواتو بأخبار، بأن وصول الملك بات وشيكاً، وبهذا ارتفعت آمالهم، وشرعوا على الفور بالحرب، وطالبوا بإعادة الحقوق لصالح ملك انكلترا، وألحقوا أضراراً كبيرة بالملك الفرنسي، وبعد ايضال الرسائل، نجا بطرس أوف سافوي بصعوبة من كمين نصب له، وعاد إلى الملك في لندن، قبل وقت قصير من عيد الفصح، وهو صحيح الجسم، لكن ليس من دون خسائر، أما

بطرس، أسقف هيرفورد، فقد أخذ طريقاً جانبياً غير الطريق المعتاد إلى الوطن، حتى يصل سالماً، وبذلك نجا من كائن الذين استهدفوا حياته، وذهب وهو على طريقه إلى بروفانس، وطلب من كونت بروفانس، والد الملكتين: الفرنسية والانكليزية، ابنته الثالثة سينشيا Cincia للزواج من الايرل رتشارد، وتجاه هذا استثيرت الجهاعة الانكليزية كثيراً، وبدأ أفرادها يخشون من أن تصبح جميع شيؤون المملكة تحت إرادة الملكة واختها سينشيا المذكورة، عندما ستصبح زوجة الايرل رتشارد، التي سوف تكون بالفعل ملكة ثانية.

#### ملك إنكلترا يعمل استعداداته من أجل عبوره

في هذه الأونة كان الملك قد أكمل جاولة على بعض كنائس القديسين، وعهد بنفسه إلى صلوات رجال الدين، وودع المواطنين، وفي اليوم التالي لعيد الفصح أخذ الطريق إلى بوررتماوث، ليركب السفينة من هناك، وقد أسرع إلى اتخاذ هذا الإجراء بوساطة الرسائل الملحة والمتواصلة التي أرسَّلت إليه من القارة، وأثارت محتويات هذه الرسائل غضب وخجلٌ بعض الانكليز، الذين يتعلقون بالكرامة، ذلك أنها هدفت إلى القول بأنهم قد بدأوا الحرب بشكل مواثم، وأن عليه القدوم مسرعـاً، ودونها خـوف، إلى مسـاعـــدتهم، مع مبلغ كبير من المال، وأنَّ لايهتم بجلب حشد كبير من الجنود، وكأنّ ملك انكلترا قد كان مصرفياً، أو صرافاً، أو بائعاً بالمفرق، وليس ملكاً، وقائداً نبيلاً، وآمراً للفرسان، حيث أنهم وضعوا ثقتهم بالمال أكثر من وضعها في القتال، وليس من المعتاد إثارة ملك ودعوته إلى الحرب بهذه الطريقة، وأظهر البواتيـون بهذه الطريقة خيانتهم المعتـادة، لأنهم آثروا إنهاك أموال الملك وفضلوا ذلك على وجوب تشجيعـه بالتكريم المناسب، وأنَّ يكُون محاطأً بنبلائه، وفقاً لكلمات الفيلسوف سينكا Seneca, عندما تحدث عن زيف النساء بقوله:

عندما يتبدد غضب المرأة المكشوف

وقتها تكون ممتازة جدأ

وفي هذا برهنـوا —على كل حـال— عن أنفسهـم أنهم خـونة غير بارعين، لأنه عندما:

شبكة الطائر تواجه العين

الطائر الحذر يحتاط لأن يطير

### تعيين رئيس أساقفة يورك نائباً للملك

عندما بات الأسطول الحربي جاهزاً ومستعداً، عهد بشؤون المملكة إلى رئيس أساقفة يورك، وأعاد رتشارد راعي دير ايفهام، والأسقف المنتخب لشيستر، الختم الملكي، الذي حمله لمدة ثلاثة أعرام بطريقة مرضية، وعاد الملك إلى صداقة أسقف شيستر، الذي لم يستحق مطلقاً فقدانها، وكذلك أصغى ر. R مستشاره، ورالف فتز نيقرولا، وغودفري كروكومب Crowcombe وبعض الآخرين المعزولين إلى إطراءات المداهنة.

## إقلاع الملك ووصوله إلى روان

ثم إنه في الخامس عشر من أيار، أقلعت العساكر، ومعها ثلاثين صندوقاً مليئة بالمال المتشوق إليه كثيراً، وركب الملك في سفينة تصاحبه زوجتة الملكة ويصاحبه أيضاً أخوه الايرل رتشارد، مع سبعة ايرلات آخرين، وحوالي ثلائهائة فارس، وأبحر مع ريح طيبة نحو بوردو، لكن قبل أن يبتعد كثيراً عن الساحل، توقفت الريح، فعاد إلى بورتماوث، وفي قبل أن يبتعد كثيراً عن الساحل، توقفت الريح، فعاد إلى بورتماوث، وفي اليوم التالي، بها أن الريح هبّت بشكل موائم، أقلع ثانية، ووصل إلى القديس متى دي فينيستير Finisterre في بريتاني، ومكث هناك يوم الأحد لسهاع الصلوات المقدسة، وأقلع في يوم الاثنين ثانية، وأبحر في الأحد لسهاع الصلوات المقدسة، وأقلع في يوم الاثنين ثانية، وأبحر في

المياه العميقة فوصل في يوم الثلاثاء إلى رويان Royan, عند مصب غيروند Gironde, وذلك حيث يصب في البحر مقابل القديسة ماري دي سولاك Soulac في غساكوني، ونزل هناك، ومكث لعدة أيام، ومن هناك مضى إلى مدينة بونز Pons الفخمة، حيث تقابل مع رينالد دي بونز، صاحب ذلك المكان، وبعض نبلاء آخرين من سانتاغيو.

# الترتيبات الأولية للزواج فيها بين ملك سكوتلندا وابنة ملك إنكلترا

أثناء وقوع الحوادث التي تقدم ذكرها أعلاه، تمّ عقد القران بين الاسكندر الابن الأكبر لملك اسكوتلندا، ومرغريت ابنة ملك انكلترا، من خلال وساطة أسقف درم، وذلك في سبيل أن تكون المملكة أثناء غياب الملك أكثر سلاماً بشكل مؤكد، وكان هذا قد جرت الموافقة عليه من قبل، بناء على رغبة كل من ملكي انكلترا واسكوتلندا، وقد عهد بالجزء الانكليزي المحازي لسكوتلندا إلى عناية ملك الاسكوتلندين، أثناء بقاء الملك الانكليزي في القارة.

#### كيف نهب وليم مارش جزيرة لوندي

وفي أثناء وقوع هذه الأحداث، عسكر وليم مارش، ابن غيوفري مارش، فوق جزيرة قريبة من بريستول اسمها لوندي Lundy, وكان مكاناً حصيناً لايرام بسبب وضعه الطبيعي، وقد عاش هناك مثل قرصان مع عدد من الرجال المنفيين والأشرار، وقد تورط في أعمال النهب والسلب، وقام بمرافقة أصحابه بالعيث فساداً بالشاطىء المجاور، وسلبوا من السكان ممتلكاتهم، لاسيها الخمرة والامدادات الأخرى، وبوساطة غارات مفاجئة حملوا كميات كبيرة من الأسلاب، من المنطقة الواقعة قرب الجزيرة، وألحقوا أضراراً بالغة بطرق مختلفة،

بمملكة انكلترا في كل من البر والبحر، وسببوا خسائر كبيرة إلى كل من التجار الوطنيين والأجانب.

وذهب بعض نبلاء انكلترا وايرلندا، الذين لم يكن بإمكانهم البقاء . بشكل مشرف في بلادهم، أثناء غياب الملك، وتعرضه لمخاطر الحرب في القارة، ذهبوا في جولة إلى قرب الجزيرة المتقدمة الذكر، فاكتشفوا بأن وليم المذكور وأتباعه لايمكن اعتقالهم من دون خيانة، فأخبروا الملك، بأنهم ينبغي أن لا يعملوا بالقوة، بل بشكل حكيم، في سبيل اعتقال هذا اللص، وعند ذلك أمر الملك رعاياه —مع وعود بجوائز كبيرة — بأن يسعوا بكل يقظة لاعتقاله، وتحرير البلاد منه، لأن وليم هذا كان مكروها جداً من قبل الملك، حيث قبل بأنه قام، بتحريض من أبيه غيوفري، بالتآمر على حياته، ولذلك بعث بذلك المجرم، الذي قدم ليلاً، غيوفري، بالتآمر على حياته، ولذلك بعث بذلك المجرم، الذي قدم ليلاً، بالخيانة، وبعد ذلك قتل واحداً من الكهنة، وكان رسولاً من نبيل ايرلندي، كان في حضرة الملك في لندن، وبجرأة أنكر وليم المذكور جميع الولندي، كان في حضرة الملك في لندن، وبجرأة أنكر وليم المذكور جميع هذه التهم، ومع ذلك لم يحصل على أي تصديق، كما أنه لم يلق أذنا صاغية، ولذلك قام —على كل حال— بحمل نفسه إلى أماكن بعيدة عن الطريق، وصار هارباً وخارجاً على القانون.

#### وفاة بعض النبلاء

وفي حوالي هذا الوقت نفسه من العام، مات النبلاء: غيلبرت دي غونت، وبلدوين واك Wac, وفيليب دي كايم Kime, وكان ذلك في المناطق الشهالية، وروجر بيرترام Bertram, وبعض النبلاء الآخرين، الذين غادروا هذه الحياة، ومات أيضاً ايرل أوف وورويك Warwick, وفي هذا العام أيضاً، مات هنري، الذي كان واحداً من أبناء الامبراطور، والذي لذنوبه قد أودع لوقت طويل في السجن بناء على أوامر أبيه، وهناك أنهى حياته البائسة، ولقد قيل بأنه مات بيديه نفسه.

#### الأوضاع البائسة للكنيسة الرومانية

وكان البلاط الروماني في هذه الآونة في وضع فوضوي كبير، وفي حالة بائسة ومتهاوية، حيث كان قد بقي هناك ستة أو سبعة كرادلة في روما، وقد بقي الكرسي البابوي شاغراً، وكان بعض الكرادلة قد انتقلوا من هذا العالم، وبعضهم مازال مريضاً، وكان آخرون قابعون متخفين مع أصدقائهم وأقربائهم في مناطق نائية حيث كانوا قد ولدوا، وبذلك كانوا متفرقين في أماكن مختلفة، وكانوا يعانون من اضطراب في عقولهم، وقد انطفاً شعاع العاطفة فيا بينهم، وأصبحوا كأنهم رمل من دون كلس، وعلى هذا فإن بيت الرب الذي احتاج إلى الوحدة ليضمن القوة، لم يعد قادراً على تلقي الدعم بشكل صحيح منهم.

## استعدادات الملك الفرنسي للتصدي إلى ملك إنكلترا

وعلم الملك الفرنسي في الوقت نفسه، بأن ملك انكلترا قد نزل إلى اليابسة لشن الحرب عليه، معتمداً على مساعدة البواتين، وعلى وعود من الغسكونيين، ولمعرفته بأن كونت دي لى مارشي قد شرع بالحرب ضده، استدعى بوساطة إعلان ملكي جميع القوة العسكرية الفرنسية، وأمر بتزويد قطار العصابات بالسلاح والإمدادات، من أجل أنه عندما تستدعي المناسبة لدعوتهم، يمكن أن يجدهم جاهزين، وتوفر لديه والإمدادات، والسلاح، والأشياء الضرورية الأخرى، ثم إنه أعد قواته، والطلق زاحفاً نحو بواتو، ليصد بالقوة هجهات ملك انكلترا وأعدائه الآخرين، وكان هناك حوالي أربعة آلاف فارس مسلحين تمام التسليح وبشكل فخم، وذلك إلى جانب أعداد من الآخرين الذين قدموا من وبشكل فخم، وذلك إلى جانب أعداد من الآخرين الذين قدموا من في البحار، وقيل بأن عدد الأتباع ورماة القسي الزيارة قد بلغ نحواً من عشرين ألفاً.

#### اعتقال وليم مارش ومعاقبته في لندن

وفي هذه الآونة، حدث للفارس وليم مارش، الذي أتينا على ذكره، أنه بعدما أمضى بعض الوقت، في الجزيرة المتقدمة الذكر، متورطاً بأعمال السلب والنهب، أنه فوجىء من قبل بعض عملاء الملك، وجرى اعتقاله، وحمله إلى لندن، حيث سجن مضيقاً عليه في البرج، وفي يوم عيد القديس جيمس، وبناء على أمر من الملك، جرت محاكمة وليم المذكور مع ستة عشر من أصحابه كانوا قد اعتقلوا معه، وقد أدين وأدينوا، وقضي عليه بموجب أوامر الملك بموت مهين، وبناء عليه جرى سحله أولاً من ويستمنستر إلى برج لندن، ومن هناك حمل إلى آلة العقوبة التي اسمها المشنقة، وبعدما جرى تعليقه عليها لفظ أنفاس حياته الشقية، وبعدما صار جسده متيبساً قاسياً بعد الموت، أنزل هذا الجسد وجرى تجويفه، وجرى على الفور احراق أحشائه في البقعة نفسها، ثم جرى تقسيم جسده الشقي إلى أربعة أقسام، أرسلت إلى المدن الأربعة الرئيسية في المملكة، حتى يمكن أن يدخل رؤيتهم الرعب إلى الذين سيشاهدونهم، أما بالنسبة لأصحابه الستة عشر، فقد سحلوا في أرجاء لندن، بعد ربطهم إلى ذيول الخيول، وبعد ذلك جرى تعليقهم على المشانق.

وبعدما أدين وليم المذكور، وعندما كان على وشك سماع قرار الإدانة، دعا العدالة الربانية لتكون شاهدة عليه، وأعلن بجرأة بأنه كان بريئاً تماماً وليس مجرماً ولامقترفاً لجريمة الخيانة التي ألصقت به، وكذلك بالنسبة لمقتل الكاهن كليمنت المتقدم ذكره، وأكد أيضاً بأنه حمل نفسه إلى الجزيرة المتقدمة الذكر، ليس إلا لسبب واحد هو أن يتجنب غضب الملك، وهو الغضب الذي حاول دوماً، وفوق كل شيء، أن عهدئه بالخضوع إلى أي نوع من المحاكمة، أو إلى أي نوع آخر من المتذلل، لكنه بعدما التجأ إلى الجزيرة المذكورة، وعاش هناك لاجئاً، كان

مرغاً على إطالة أمد حياته التعيسة بالاستيلاء على الامدادات، حيثا استطاع أن يجدهم، ثم إنه لفظ روحه بالاعتراف أمام الرب، إلى ج. لدي سينت جايلز، الذي كان واحداً من رهبان طائفة الدومينيكان، واعترف بذنوبه وهو شديد الندم، دون أن يسوّغ نفسه، أو التفوه بكلمات شريرة، بل بالحري اتهم نفسه، ثم قام عندها هذا الدومينيكاني المستقيم والمتلقي للاعتراف، فأعطاه شيئاً من الترضية اللطيفة، وصرفه بسلام، وأقنعه بأنه ذاهب إلى الموت الذي قضي به عليه بمثابة تكفير، وهكذا عانى كما ذكرنا من قبل، وهو أمر فظيع أن تحكيد، ليس من موت واحد، بل من عدة ميتات مخيفة.

#### نصر الداوية في الأرض المقدسة

وحصل الداوية في هذا العام في الأرض المقدسة - بوساطة معجزة أكثر منه بوساطة القوة الإنسانية - على نصر مجيد، وغير متوقع، على آلاف كثيرة من المسلمين، كانوا قد قدموا من مناطق قريبة من مصر.

## البواتيون والغسكونيون يحصنون أنفسهم ضد الفرنسيين

في ذروة الصيف، عندما جففت حرارة الشمس كل شيء، وكل شيء ذبل وتلاشى، قام البواتيون، وهم في حالة خوف عظيم من هجوم الفرنسيين، الذين كانوا الآن يزحفون مسرعين ضدهم، قاموا بتحصين قلاعهم، ومدنهم، وأغلقوا محرات الجبال، التي كان من الممكن للعدو أن يمر من خلالها إلى بلادهم لإلحاق الأذى بهم، واستخدموا كتلأ ضخمة من الحجارة مع جذوع الأشجار الساقطة، وحولوا الطرقات والممرات إلى أماكن يتعذر عبورها، وسدّوها بكل نوع من المعيقات، وقطعوا أشجار التفاح والعنب التي اعتقدوا أنها سوف تفيد الأعداء، وطمّوا الآبار، وأفسدوا الينابيع والأنهار التي تسيل منهم، لابل إنهم سمموا بعضها، واجتثوا النباتات التي كانت مفتوحة أمام أعدائهم،

ودمروا تدميراً كاملاً كل نوع من الإمدادات، وكذلك خربوا الأماكن التي كان من المكن أن يحصلوا فيها على الراحة، آملين بذلك أن يكونوا قادرين على الحيلولة دون وصول الفرنسيين إلى أراضيهم، لأنهم سوف يعانون من الحاجة إلى كل شيء ضروري، وبالفعل لم يكونوا كلياً مغشوشين في توقعاتهم، لأنه في أيام الشعرى [مابين أوائل تموز وأوائل أيلول] هوجم الفرنسيون بموت خطير، إلى حد أن الملك فقد ثمانين نبيلاً، كانوا يحملون أعلامه، حيث أنهم هلكوا في أوضاع بائسة هناك، نبيلاً، كانوا يحملون أعلامون، على محفات إلى بيوتهم، وعلى العموم، سقط الجنود الرجالة، وكانت أعدادهم كبيرة، ضحايا للأمراض، حتى أن الأحياء باتوا في خطر عظيم على أنفسهم، وبصعوبة بالغة كان بإمكانهم دفن الموتى، كما سوف نرى في سياق الرواية.

# كيف جرى اعتقال التجار وتجريدهم من مقتنياتهم في كلّ من فرنسا وإنكلترا

وفي تلك الآونة نفسها، ومع اقتراب حلول فصل الخريف المجهد، أقدم الملك الفرنسي على إجراء غير معتاد، فأمر باعتقال أشخاص التجّار الانكليز، الذين كانوا يتنقلون مع بضائعهم في جميع أرجاء مملكته، وبذلك أنزل أذى عظياً على الكرامة القديمة لغاليا، التي وفرت من قبل ملجأ أميناً وحماية إلى جميع المنفيين والمحكومين، ولاسيا السالمين منهم، فمن هذه الظروف كسبت بالأصل اسم فرنسا بلغتها خاصة، ووصلت بالحال أخبار هذا الإجراء غير الشريف والوحشي إلى مسامع ملك انكلترا، وإلى مشاعره، وبناء عليه أعطى هو أيضاً أوامر قضت بأن أي تجار فرنسيين وجدوا في أي جزء من أجزاء انكلترا، يتوجب تعريضهم إلى انتقام عادل ممائل، وأرسل في الوقت نفسه إلى الأوصياء على مملكته، أي إلى رئيس أساقفة يورك وزملائه، يطلب إمدادات من المال ونجدات من العساكر، وبناء عليه وفي طاعة منهم إلى

أوامــر الملك، أرسلوا من دون تـأخير خمسين من رمــاة القسى الزيارة، ومبلغاً كبيراً من المال، مع كميات جيـدة من الإمدادات، وبعض الجنود مع أسلحة تحت توجيه الموانيء الخمسة ولدى رؤية هذا من قبل بعض النبلاء الانكليز، رأوا أنه عملاً غير مشرّف الانخراط في الراحمة، بينها كنان ملكهم منشغلاً بالحرب فوق القارة، ولذلك أعدوا أنفسهم للالتحاق بالحملة وبرجالها، وقد تجهزوا بشكل جيد بالخيول والسلاح، وقام بعض النبلاء الايرلنديون، وبالتحديد رتشارد دي بيرغ، وبعض الآخرين، بناء عل اقناعهم من قبل المستقيم موريس، مسؤول العدالة في ايرلندا، فجهزوا أنفسهم بالسلاح، وشحنوا كميات من الإمدادات، وأسرعوا متشوقين إلى مساعدة الملُّك، وتكوَّن من هؤلاء أسطولاً كبيراً، وشكلوا قوة بحرية مرعبة، وعندما علم بهذا البحارة والقرصان، الذين أقاموا حراسة يقظة على الشاطىء الفرنسي المقابل، أعدوا، بناء على أوامر الملك الفرنسي، قوة بحرية، وسلحوا أنفسهم. وأقلعوا في البحر على ظهـور سفنهم، وكـانت غـلايينهم مشحـونة بأعـداد كبيرة من المجلفين، وكانوا يريدون مهاجمة القوة البحرية المقبلة، في البحر، أو إخافة رجالها حتى يتراجعوا إلى شواطئهم، وعندما اقترب الأسطولان من بعضها، هبت فجأة عاصفة قوية، ولذلك تفرقوا، بعضهم باتجاه، وبعضهم الآخر بـاتجاه آخر، ونشد قـادة السفن سلامتهم فقط، وكـانوا محمولين تحت رحمة الرياح، وعرفوا أخيراً بصعوبة أصحابهم، أو ميزوا سفن أسطولهم على حده، والفرنسيون الذين كانوا أقرب إلى ساحلهم، أكثر من الانكليز أو الايرلنديين إلى سواحلهم، أخذوا طريقهم بكل ا سرعــة إلى الجزء الأقــرب من الســاحل، ولأن الريح لم تكن قــوية جــداً ضــدهم، وصلوا إلى مكان سليم وملجأ، لابل إن بعضهم وصلوا إلى موانئهم الخاصة بهم، بينها شعبنا الذي خاف خوفاً عظيماً من غضب الرياح وأمن غضب الفرنسيين، فقد شتتوا أنفسهم وهم هاربون، وملاحقون بالخوف، والعار، والحزن في القلب، ودفعوا إلى الشاطىء،

إلى أجزاء بعيدة، وغير معروفة من الساحل، وبسبب هذه الانتكاسة، فإن راعي دير ايفهام، ورتشارد دي بيرغ، وكثيراً آخرين، الذين كانوا في موقع القيادة للحملة، لم يتعافسوا بعد هذا، ولم يعسودوا إلى الوضع الصحي السليم، لابل إنهم تلاشسوا رويداً رويداً، حتى باتوا أخيراً غير قادرين على استرادد قسوتهم، بعسد كثير من العناء والانهاك في أرض أجنبية، وفي ظل مناخ غريب، ولذلك لفظوا أنفاس حيواتهم المرهقة، وبهذه الانتكاسة نال الملك خسارة كبيرة لايمكن تعسويضها، تمثلت بفقدان رجال حكهاء وأقوياء، وأسلحة وعتاد، وبشكل خاص القمح الذي كان قد جمعه من رئاسة أسقفية كانتربري، ومن الأسقفيات الأخرى، والمال الذي كان قد جمعه من جميع الجهات.

#### موت مرغریت بیسیت

ماتت في هذا العام، في هذه المناطق، واحدة اسمها مرغريت بيسيت، وكانت امرأة من أسرة مشهورة، ومتميزة بأخلاقها، حيث أنها رفضت تماماً معانقة الرجال، وأسست على حسابها، الذي لم يكن صغيراً، ديراً جيداً للراهبات، وذلك على الرغم من رغبات جميع أصدقائها الدنيويين، وأصبحت المنفقة عليه والراعية، ونالت هذه السيدة شهرة عظيمة، لأنها في إحدى الليالي، في وودستوك، عندما كانت تمضي الليل في غناء الترانيم الدينية، وفي السهر وفي الصلاة، أنقذت الملك، من أيدي القاتل، بصراخها، وقد جرى من قبل شرح ظروف هذه الحادثة.

### الجريمة المرعبة لوولتر بيسيت

وفي تلك الآونة، عقدت مبارزات سيئة الحظ في المقاطعات الشهالية، وفي إحداها التي عقدت على حدود انكلترا وسكوتلندا، أبدع واحد اسمه وولتر بيسيت، وكان شجاعاً وفارساً بارعاً، وقد هزم من قبل خصمه، وهو واحد اسمه باتريك فتز توماس أوف غالوي

Calway, ولذلك أبدع جريمة لم يسمع بمثلها، من أجل أن ينتقم انتقاماً غير عادل من المتغلّب عليه، فبينها كان باتريك المذكور، مقيهاً مع بعض النبلاء الآخرين الذين كانوا برفقته في ادمونتون Edmonton, اتخذ مكاناً لنفسه لإمضاء الليل في نوع من أنواع الهري، وعندما كان غارقاً في نوم عميق، قام وولتر بيسيت المذكور، فأغلق الباب من الخارج ببعض جـــذوع الأشجــار، وإثر ذلك دس النار من عــدة أمــاكن في الجدران، بوساطة بعض العصى المحترقة، وأحـرق بذلك تقـريبـاً جميعً الذين كانوا في الداخل، وهكذًا مات لذلك باتريك المذكور مع بعض رفاقـه الشجعان والمشهورين، ولكن عندمـا وصل خبر هذا العدّوان إلى ٠ مسامع الايرل باتريك والنبلاء الأخرين لسكوتلندا، استعدوا للانتقام لهذه الجريمة الكبيرة، وهاجموا وولتر المذكور، وهم راغبين في تمزيقه إلى قطع، وقد هرب -على كل حال- إلى ملك اسكوتلندا، وطلب العدالة والرحمة منه، ذلك أنه أنكر الشر الذي اقترفه، وعرض أنْ يبرهن على براءته أمام الملك وأمام بلاطه كله، بعرض جسده ضد أي واحد مهما كان قـديراً في السلاح وقوياً، ورفض خصومـه -على كل حال-هذا، حيث أعلنوا أن الجريمة الكبرى لاتحتاج إلى برهان إيجابي، ولذلك طلبوا من الملك، بحدة وبسرعة كبيرة، وبمشاعر الكراهية، عدوهم المعلن، الذي كان مايزال ملطخاً بجريمة القتل الحالية، وملـوثاً بجريمةً غير اعتيادية تماماً، واستطاع الملك بشيء من الصعوبة تهدئة غضبهم، ولطف انتقـامهم، بأن وعـد بوجـوب حـرمـان وولتر المذكـور، وأيضـاً بوجـوب مغادرته سكوتلندا، وأن يرسل إلى منفى دائم، وبعـد شيء من الصعوبة وافقوا على اقتراح الملك، وكانوا واثقين بأنهم سوف يصطّادونه عندما ينتقل من حماية الملك، وأن يعاقبوه بموت عادل، ووصلت أخبار هذه الخطة إلى علم الملك —الذي كان رجلاً رحيهاً وعادلاً — فأخفى بعناية وولتر المذكور لمدة ثلاثة أشهر، في أماكن لايستطيع أعداؤه الوصول إليه فيها، وعند انتهاء هذه المدة، هرب من البلاط بشكل

سري، في إحمدى الليمالي المظلمة، وهمو محكوم بالنفي ورجل محروم من ميرَاتُه، وَّلم يعد ثانية، وكَان النبـلاء السكوتلنديون، الَّذين كان كثير جداً منهم يطلبُون حياته، كانوا جاهلين تماماً بنجاته، أما بالنسبة لوولتر، فإنه مع أنه أقسم بالمضى إلى الأرض المقدسة، وأن لا يعود ثانية، وذلك في سبيل خلاص روحه وأرواح الذين هلكوا بالحريق، مع أنه قال بأن ذلك لم يكن من خلال وسائله، إنـه مع ذلك غيّـر اتجاهه، وبادر مسرعاً ليتقدم بشكوى أمام ملك انكلترا، حول الأذى الكبير الذي لحق به، وبناء عليه أعلن بأن ملك سكوتلندا، قد حرمه بشكل غير عادل من ميراثه، لأنه لم يستطع بأي طريقة أخرى تهدئة غضب الذين كانوا ثائرين ضده وغاضبين، مع أنه، أي وولتر، كان جاهزاً لتبرئة نفسه، والبرهنة على أنه كان بريئاً من الجريمة التي ألصقت به، بوساطة محنة مبارزة واحدة، وقد أضاف علاوة على ذلك، أنه بها أن ملك سكو تلندا كان تابعاً إقطاعياً لملك انكلترا، لايمكنه من دون موافقة ملك انكلترا، حرمان رجل نبيل من ميراثه، ونفيه من بلاده بشكل أبدي، خاصة إذا لم يكن قد أدين بجريمة، وبالإضافة إلى هذا، قال بأن ملك سكوتلندا، قام إيذاء منه لولائه ولتابعيته التي هو مرتبط بها إلى ملك انكلترا، فاستقبل في أراضيه وقدم الحماية، فهو في هذا الوقت بالذات يقدم الحماية إلى غيوفري مارش، الملتجيء من ايرلندا، والمتورط بالجرائم الخيانية لابنه وليم، الذي حكم عليه مؤخراً بالموت، وشنق في لندن، وبهذا ثار غضب ملك انكلترا إلى درجة عالية ضد ملك اسكوتلندا، لكنه احتفظ بغضبه حتى حلول وقت مناسب للانتقام، كما ستظهر ذلك الرواية المقبلة.

## ملك انكلترا يلغى الهدنة ويعلن الحرب ضدّ ملك فرنسا

خلال هذه الآونة، أرسل ملك انكلترا رالف فتـز— نيقولا، ونيقولا دي مولي Molis كرسولين خـاصين إلى الملك الفرنسي، ليعلنا قراره

—إذا لم يوافق الملك الفرنسي على طلبه — بإلغاء الهدنة، والشروع بالحرب ضده، وعند وصول الرسولين، وجدا الملك الفرنسي يحاصر قلعة فرونتني Frontenaye, التي كانت عائدة إلى كونت دي لى مارشي، والتي قاتلها من دون كلل نهاراً وليلاً، وذلك بحملات عساكره، وبقصف الأسوار بالقذائف من أدوات رمي الحجارة، وبوساطة رمايات متواصلة بالنشاب، كها أنه أخاف المحاصرين وضيق عليهم، حتى أنهكوا تقريباً، ولم يعد بإمكانهم تحمل شدته وحملاته غير المنقطعة، وكان في هذه القلعة واحداً من أبناء كونت دي لى مارشي من زوجته الماضية، وكان فارساً شجاعاً، ومعه أكثر الأصدقاء قرباً من الكونت المذكور، الذين وضعهم هناك للدفاع عن هذه القلعة القوية والجيدة التحصين، وكان ألملك متشوقاً كثيراً لاعتقالهم، حتى يلقي والمحب في قلوب الآخرين.

ولدى وصــول رسـولي ملك انكلترا، استقبلها الملك الفـرنسي بالتشريف والاحترام، وبأدب دعاها لتناول طعام الافطار على مائدته، وبناء عليه، قدما في الصباح التالي نفسيها ومثلا أمامه، وببراعة وبنظام، كشفا عن الرسالة التي فرضت عليها بالكلهات التالية:

«لقد بعث ملك انكلترا، الذي هو قريبك، رسالة إليك، بأنه مندهش إلى أبعد الحدود لأنك من دون حياء خرقت الهدنة المبرمة بينك وبينه، والمثبتة بيمين من على الجانبين، والتي من المتوجب أن تظل سارية لمدة ثلاثة أعوام أخرى، وبهذا العمل ظهر غير ماهو متوقع منك، فقد هززت أركان استقرار الثقة الملكية»، وعلى هذا ردّ الملك بنظرة هادئة:

«الهدنة أنا لم أخررقها قط، كما أنني لأأرغب بأن أفعل ذلك، وفي الحقيقة إنني محافظ عليها دون أن تخرق، وإذا مارغب ملك انكلترا فإنني سوف أطيل مدتها، من دون أي تعويض، وهو أمر أنا لاأفعله، لأنه بعيد عنى، كملك لفرنسا، أن أخرق بأي طريقة من الطرق هدنة،

أو أي معاهدة دخلت فيها بيني وبينه، لأني بذلك ألقي جانباً كل تبجيل للرب، واحترام للانسمان، ولاأظهر احتراماً لروابط القرابة، وأخبراً مولاكما بأنني سوف ألتزم بالهدنة خلال هذه الأعوام الشلاثة، ولسوف أمددها، إذاً ما رضي، لمدة ثلاثة أعوام أخرى، أي أن تقول لمدة ستة أعوام من الآن من دون أي تعويض يقدم إليّ، علاوة على ذلك أنا على استعداد للتخلى عن مقاطعـة بواتو، والجزء الأكبر من نورماندي، الذي هو ليس مصدّدراً للشك أو الخوف من قبلي، ففي هذين البلـدين، هو يقول بأنه يمتلك حقاً وتوقعات، تماشياً مع اليمين الذي أداه والدي لويس، عندما كان في انكلترا، وبموجب منحة قديمة وإذن من أجدادي، على شرط، أن يكون مسموحاً لي، من دون أية معارضة من جانبة، وذلك كمطالب عادلة، بأن أعاقب أي ضرر الحق بي أو بمملكتي، من قبل أعدائي، والخونة لي، مهما كانت ثقتهم به من أجل مساعدتهم، إلى جانب هذا، على أن أخبر ملك انكلترا، بأنها مسألة مدهشـة بالنسبة لي، وأسأله: بأي روح اقتنع، أو على أي أسـاس أنا لاأعرف، قد قال بأنني خرقت الهدنة بيني وبينه، إذا ما هاجمت أنا قوماً يسكنون قربي أو بجوار مملكتي، وهم ليسوا عائدين إليه بحق الولاء، وذلك إذا ما آذوني، أو تمردوا على، دون أن أقول: الذين هم خونة لي، ماهو شأنه بالنسبة لشؤون كونت دي لى مارشي؟ لابل بأي حق قــد تدخل في مسألة كونت طولوز؟ إنني لم أعمل هدنة معهما، كما أنه لم يرد ذكرهما في الهدنة، وعملاوة على ذلك إنه بالحقيقة ذاتها وهي حمايت. ودفياعيه عن أعيدائي، قيد برهين بالحري بأنه قيد خيرق شرُّوط الهدنة المذكورة، وكذلك لما يتعلق بالعواطف التي ينبغي أن تتوفر بين الأقرباء، وإنني قد اقترحت -على كل حال- بأن أتصرف بشكل أحسن، وبلطُّف أكبر مع الاحترام نحوه، ومازلت معطيـاً له العرض الَّذي تقدُّم ذكره أعلاه، حوّل شروط الهدنة. وقال الملك الفرنسي هذا كله بأعظم اعتدال، ومن دون أي خداع، لأنه كان خائفاً كثيراً من خيانة ملك أراغون، وملك قشتالة، الملذان كانا من أقرباء ملك انكلترا، كما أنه كان يخاف من كونت طولوز، الذي كان منذ زمن طويل يكره الفرنسيين، الذين نكلوا به، وكان يخاف أيضاً من كونت دي لى مارشي، الذي كان محمياً بقلاعه التي لاترام، والذي سمن بأموال ملك انكلترا، ويخاف أيضاً من تقلبات النورمان الذين كانوا جيراناً لانكلترا، ومرتبطين بها بنوع من النسب، وخاف فوق كل شيء من خرق يمين أبيه لويس، الذي أداه قبل مغادرته انكلترا، والذي ربط به نفسه بأن يعيد إلى ملك انكلترا حقوقه، إذا ما عاش بعد والده، وكان أبوه، عندما كان على وشك الموت في أفينون قد أوجب عليه، بحكم أنه أبيه، أن يفي بذلك اليمين، وهو لذلك عد الأمر مسألة عادلة وتقوية أن يقوم بتحرير روح والده من مثل هذا الرباط.

#### تسليم رسالة الملك الفرنسي إلى ملك إنكلترا

وما أن تسلم الرسولان جوابها، حتى عادا على الفور، وباخلاص رويا لملك انكلترا كل الذي رأياه وسمعاه، لكنه حيل كل حال من الأشكال، أن كل حال المغابية إلى الرغبات المسالمة لملك فرنسا، أو أن يقبل عرضه النبيل، الذي عرض عليه بكل ميول مسالمة، لأنه كان قد تشجع، وتغيرت مشاعره، بمهارة الخونة البواتين، الذين أغلقوا عينيه عن رؤية عظمة المنافع المعروضة عليه، وقد وعدوه، أنه بمساعدتهم، فإن جميع تلك المناطق، وأكثر بالاضافة إليها، يمكن الاستيلاء عليها بالقوة، وانتزاعها من يدي الملك الفرنسي، وبناء عليه قام من خلال بعض الاسبتارية بتهور بتحدي الملك الفرنسي، لأنه شن الحرب على كونت دي لي مارشي، الذي بحكم العادة كان يدعوه بأبي، مع أنه كان زوج أمه فقط.

## بداية الحرب بين الفرنسيين والإنكليز

وعندما سمع الملك الفرنسي بهذا، ندم لأنه عرض مثل تلك الشروط المذلة للسلام على ملك انكلترا، وقال لنبلائه:

«أنا آسف أن ملك انكلترا، الذي هو قريبي، والذي رغبت في أن يكون أعظم صديق لي، هو مفتون، ذلك أنه يصّغي أكثر إلى الإّثارة الخادعة لكونت دي لي مارشي، ولكونت طولوز، والأعوانهما، فالأول بينها مشهور بخيانته، والثاني مشهور بهرطقته، فقد أصغى إليهما أكثر من اصغائه إلى رسائلي الصديقة، وأنا آسف لأنني أهملت، لكنني غير خائف منه، ولست خائفاً من قواته، بل خوفي على اليمين المؤكد لأبي الذي عمله في انكلترا»، ثم إنه تابع نحيبه من دون مواساة حول هذا، وقام واحد من نبلائه بتهدئته قائلاً ببراعة: «مولاي الملك، إنك لاتحتاج أن تُكون خائفاً حول هذا الأصر، لأنه عند مغادرة أبيك من انكلتراً، عمل يميناً غير قابل للخرق من على الجانبين، بأن لايقوم أي منكما في حالةً نشوب حرب، بتسبيب أي أذي إلى مغامراتكما على الجانب الأول أو الجانب الثاني، وهذا يمين قد خرقه ملك انكلترا من دون حياء، عندما شنق ظلماً، وبوحشية قسطنطين فتـز— ألوف Aluph, الذي كان مواطناً لندياً، وذلك لمجرد أنه تحدث عن شرف والدك، وهكذا اقترف الملك الانكليــزي اثم الحنث باليمين، في حين انك بريء من ذلك».

## الاستيلاء على قلعة فرونتني

شعر الملك الفرنسي بوساطة هذه المناقشات على ثقة أكبر، وبناء عليه ضغط بشدة على قلعة فرونتني وضيق الحصار عليها، وجمع بالوقت نفسه جيشاً أكبر عدداً، ووزع المدفوعات على جنوده، وبناء عليه هاجموا القلعة بشدة أعظم من المعتاد، ورموها من دون توقف بالقذائف من

بجانيقهم ومن الآلات الأخرى، وفي الوقت ذاته أصيب عدد كبير من المحاصرين بالجراحة من نشابهم، حتى أن هذه القلعة التي كانت واحدة من أقوى القلاع قد جرى الاستيلاء عليها خلال خمسة عشر يوماً، وذلك على عكس توقعات البواتين، ووقع ولد كونت دي لى مارشي مع حلفائه بالأسر، وجرى احضار ابن الكونت وأتباعه الأسرى، على الفور، حيث مثلوا في حضرة الملك، والتمس عدد من الفرنسيين، بإلحاح، وجوب شنقهم، في سبيل رمي الرعب في قلوب الآخرين، غير ألمالك صار بالفعل محامياً مخلصاً عن أسراه حيث قال:

«إنه لايستحق الموت، إذا كان قد أطاع أوامر والده حتى الموت، وكذلك المشاركين له، الذين أطاعوا سيدهم وخدموه باخلاص، ولنرسلهم على كل حال إلى بإريس ليسجنوا هناك»، وهذا ماحدث.

## استيلاء الملك الفرنسي على عدة قلاع أخرى

ونزل الآن خوف عظيم من الملك الفرنسي على سكان المناطق المجاورة، وصاروا مرعوبين من أنهم إذا ما ثاروا ضده، فإنهم سوف يتورطون بمصيبة مماثلة، لابل حتى أسوأ منها، لأن القلعة التي رست عليها آمال الجميع، قد جرى الاستيلاء الآن عليها بالقوة، وكان ذلك في وقت قصير، وذهب الذين كانوا مسؤولين عن القلاع العائدة إلى كونت دي لى مارشي من حوله، إلى الملك وسلموا مفاتيحهم إليه، في سبيل التوصل إلى شروط للمصالحة أفضل، وقام الملك في الوقت نفسه باستباحة المناطق المجاورة، واستولى على عدد كبير من القلاع والبلدات، وسواها بالأرض، والقلاع التي كانت قوية في وضعها وفي بنائها، زادها وسواها بالأرض، والقلاع التي كانت قوية في وضعها وفي بنائها، زادها تحصيناً، ووضع بعضاً من أتباعه الفرنسيين المخلصين بها، ثم تابع من هناك زحفه نحو الأمام، فاستولى بطريقة مماثلة على قلعة فخمة، هي قلعة فونتني.

## استسلام قلعة فوفانت إلى الملك الفرنسي

ووصل الملك الفــرنسي الآن إلى قلعــة فــوفــانت Vouvant الفخمة، والتي كانت عائدة إلى كونت دي لي مارشي، وعندما كانِ يقوم بعمل الاستعدّادات لحصارها، عقد القسطلان الذي كان مسؤولاً عنها مؤتمراً مع أصحابه، وبعد ذلك أرسل بعضاً منهم مع رسالة سلام إلى الملك، لأنه كان خائفاً أنه إذا ما أسر بالقوة، لن تظهر العدالة الفرنسية نحوه أية رحمة، وقدام بناء عليه بسرعمة وبشكل سري، فتشاور مع الكونت مولاه حول هذه المسألة، وأرسل في الوقت نفسه رسالة إلى الملك الفرنسي، أنه إذا ما منحه سلاماً غير مبطن، نال هو -القسطلان- بموجبه والذين معه الحفاط على حياتهم وعلى سلاحهم، هو سوف يسلم القلعة إليه، على شرط، أنه -على كلُّ حال - إذا ما أعيد السلام بين ملك فرنسا، وكونت دي لي مارشي، في خلال ثلاثة أعرام يتوجب على الملك الفرنسي أن يعيد القلعة إلى مولاهم، كونت دي لي مارشي، من دون خلاف، وبناء عليه فضل الملك الأستحواذ على القلعة سالمة من دون أي تـأخير، على أن يتسلمها في حالة تخريب من رمايات قلائف المنجنيقات، أثناء حصار طويل، ولذلك منحه مطالبه، وهكذا خضعت القلعة على الفور، ومن دون أية مشاكل، إلى سلطانه.

## كونت دي لى مارشي يندم على إقدامه على هذه العملية

ومع انتشار هذه الأخبار، استولى الخوف واليأس على كونت دي لى مارشي، وعلى جميع البواتيين، وكذلك على جميع سكان غاسكوني، وعلى الذين انشغل ملك انكلترا في الدفاع عنهم، وندم الكونت بمرارة لأنه اندفع بطيش، فثار ضد مولاه، الملك الفرنسي.

لكن عندما على الرأس وضع الخوذة البراقة

# بات وقتها متأخراً جداً حتى ينسحب من القتال.

#### سادة المواني الخمسة يتحولون إلى القرصنة

عندما سمع ملك انكلترا بنجاحات الملك الفرنسي، أرسل أوامر إلى سادة الموانيء الخمسة للقيام بإلحاق الأذي، بكل طريقة من الطرق، بالتجار وبالآخرين العائدين إلى المملكة الفرنسية الذين يتولون السفر بالبحر، وقيام هؤلاء الرجال على الفيور بتنفيذ أوامير الملك، وانخرطوا مثل قراصنة، بأعمال السلب والنهب، بوحشية تجاوزوا فيها الحدود التي وضعها الملك، وذلك شرهاً منهم للكسب، ذلك أنهم سلبوا حتى مقتنيات الانكليـز، وجيرانهم، والذين كانوا معـروفين من قبلهم، عندما كانوا عائدين من حجهم، دون إعطاء أي اهتمام إلى الصداقة أو القرابة، وقتلوا بعض الفرنسيين بشكل وحشي، وعندما سمع الملك الفرنسي بهذه الإجراءات، كتب إلى كونت بريتاني، وإلى سكان ساحل البحر من تلك المقاطعة، وإلى والي روشيل وتلك المناطق، وأيضاً إلى البحارة في ويسانت Wissant, وكالي، وإلى الذين كانوا يتولون حراسة سواحل نورماندي، يأمرهم بصد هجات الانكليز، وبذلك أعطاهم منفذاً للتنفيس عن غضبهم في البحر، وأمرهم أن لايوفروا أشخاصهم أو بضائعهم، ونتيجمة لهذا الأمر، وبسبب القوات التي أرسلت بدون توقف، ضد الانكليز، عاني سادة الموانيء الخمسة من خسائر كبيرة، وغالباً ما هزموا بشكل مشين، ونتيجة لذلك أرغموا على طلب المساعدة من رئيس أساقفة يورك.

#### وصول الملك الإنكليزي إلى مدينة تيلبيرغ

وكان الملك الانكليزي في هذه الأونة مع جيشه قرب قلعة توني ,Charente , في السهول القريبة من نهر تشارنتي ,Charente وفي ذلك المكان منح مرتبة الفروسية إلى أخويه، أولاد كونت دي لى

مارشي، وعين لهم مبلغاً من المال، يتسلمونه سنوياً من الخزينة، وقد أعطى إلى الأول منها خمسائة مارك، وإلى الثاني ستهائة مارك، وذلك إلى أن يتمكن من تزويدهما بمبلغ ثابت ومتساوي بالقيمة، في الأراضي، والموارد، ثم إنه غادر ذلك المكان مع جيشه، وسار إلى حقول قائمة أمام مدينة تيليبورغ Tailleburg, على نهر تشارنتي نفسه، وبقي هناك لمدة ستة أيام.

#### فرار الملك الإنكليزي

وكان الملك الفرنسي قد تلقي في الوقت نفسه خضوع عدة اقطاعيات مع قلاعهم، فأصبح أكثر وثوقاً في رفع رايته، ووجَّـه زحفه نحو مدينة تيليبورغ، وكانت هذه مدينة جميلة، غنية بكرومها الخصبة العظيمة، وكان لديها نهر جميل على مقربة منها، وهو نهر تشارنتي العميق والذي بلامخاضات، وكــان محاطاً بمروج غنيــة، وكـان يعبر عليـّـه بوساطة جسرّ قـوي، وعند اقتراب الملك الفـرنسي مـِن هذه المدينة، كـان السكان غير راغبين بمعارضته، كما أنهم كانوا أيضاً غير قادرين على مواجهته بالقوة، فتبنوا خطة حكيمة، حيث خرجـوا إلى استقباله بسلام، وسلموا أنفسهم ووضعوا مدينتهم تحت سلطانه، وذلك مع جميع مقتنياتهم وامتيازاتهم، وعند ذلك استقبلهم الملك بالترحاب، ووضعهم تحت حمايته، ودخل إلى المدينة على الفور، واتخذ مقامه فيها مع بعض نبلائه، ونصب البقية خيامهم في الحقل قرب المدينة، وفي اليـوم التالي، الذي كان يـوم الأحد التابي قبل عيد القديسة مريم المجدلية، عبر الجسر، وعمل الترتيبات للرحف مع جيشه إلى أقصى مناطق بواتو، ووصلت أخبار عن زحفه المنوي وحملت إلى ملك انكلترا، وإلى نبـــلائه، الــــذين كان كـــونت دي لى مارشي هو الرئيس بينهم، وقام ذلك الملك، بناء على نصيحة الكونَّت، فسحب قسواته أثناء الليل، ووصل فجأة مع جيشه إلى حقل مرتبط بالجسر، ونصب خيامــه هناك، وعمل مقرأ لنفسـه في مقــابل المدينة،

وبذلك صار من المكن لكل واحد من الجيشين أن يراقب الآخر، وتألف جيش الملك الانكليزي من ألف وستمائمة فارس، وعشرين ألف جندي من الرجالة، وسبعمائة من رماة القسى الزيارة، وكان هناك ملك على هذا الطرف من النهر، وملك آخر على الطرف الثاني مثله قريباً من النهر، وشاهد الملك الانكليزي في الصباح الباكر العلم الحريري الأحمر للملك الفرنسي، وخيام ورايات جيشه، وكان الطرف الآخـر من النهر مغطى بحشود من الخيم، بدت وكأنها مدينة واسعة ومكتظة بالسكان، ولدى رؤية ملك انكلترا لهذا المشهد، ولأنه كان يتوقع لاشيء سوى القتال، وأنه سوف يفاجىء الفرنسيين بحد السيف، حتى أنه مركز بعض الانكليز ليتولوا حراسة عبور الجسر، عند هذا قال لكونت دى لي مارشي: «أين هي الآن وعودك، يا مولاي وأبي؟ فعندما كنا في انكلترا، أنت وعدتنا، مراراً عدة، بوساطة عدد من الرسل، وأكدت لنا برسائلك الموثقة، أنك وقب الضرورة سوف تعدّ قبوة من أجلنا تكون كافية من دون خـوف، للتصدي للملك الفرنسي، وأخبرتنا بأن نهتم فقط من ناحيتنا حـــول المال»، وعلى هذا أجــابه الكونت: «إننى لم أفعل ذلك مطلقاً»، فتدخل الايرل رتشارد مقاطعاً إياه قائملاً: «لابل فعلت، وأنا معى الآن رسائل معتمدة حول هذه القضية»، ثم أجابه الكونت: «إنها لم تكتب من قبلي، أو وقعت مني»، وعند ذلك قـــال له الملك وهو مُندهشي: «وَمَا هَذَا الذي أَنا أَسمُّعه منك، يا أبي؟ أولم ترسل مراراً إليَّ، لابل رجوتني بإلحاح لأن أقدم إلى هنا، بوساطة رسلك، ورسائلك المعتمدة، وكُنت تشكو في الوقت نفسه من التأخير؟ أين هي الآن وعودك؟ " وعند ذلك قال الكونت، مع يمين مخيف: "إن هذا لم يفعل قط من قبلي، وجّـه اللوم لا لأحد، إلا لأمك، زوجتي»، ثم إنه أضاف بعد أداء يمين آخر: «بحق عنق الرب، هي التي دبرت هذا كله دون معرفتي»، وعند سماع الايرل رتشارد لهذا الكلام، جرد نفسه من السلاح، وحمل عصا في يده، وعبر الجسر، للترتيب لهدنة، لأن ملك

انكلترا كـان في خطر عظيم، وقــد بات أسيراً، وقــد حــدث هـذا في يوم أحد، ولدى وصول الايرل إلى الجيش الفرنسي، استقبل من قبل الفرنسييين بتشريف عظيم، وعدد كبير منهم دعونه باسم منقذهم، لأنه بوساطة السلم الذي عمله في الأرض المقدسة، كان قد حررهم من الأسر، ثم إنه استدعي باحترام إلى حضرة الملك، وعندما أعلمه برغبته في الحصول على هدنة، منحت إليه، بعد شيء من الصعوبة حتى الغد، وقد حصل على هذا لعدة أسباب، لأنه كيَّان انساناً لديه حظوة كبيرة لدى الفرنسيين، لقيامه بتحرير نبلائهم في الأرض المقدسة، الأمر الذي ذكرناه من قبل، وثانية لأنه كان قريباً للملك الفرنسي، وكذلك لأن اليوم كـان يوم الأحد، ولـدى قيام الملك الفرنسي بـوداّعه، عندمـا كان مغادراً قال له: «مـولاي الايرل، مُولاي الايرل، لقد منحتك هذه الهدنة طوال هذا اليوم والليلة، في سبيل التداول حول الذي هو أفضل لصنعه في المستقبل، لأن الليل يجلب المشـورة معـه،، وعلى هذا أجـاب الايرل: «لهذا السبب طلبت الهدنة التي حصلت عليها»، ثم إنه عاد على الفور إلى ملك انكلترا، وهمس في أذنه بهدوء: «أسرع، أسرع، دعنا ننقل أنفسنا من هذا المكان، لأننا في خطر عظيم، حيث أننا وقعنـا بالأسر»، ثم إنها تناولا وجبـة سريعـة(لأن الوقت كـان ظهـراً) وعنـد غـروب الشمس، شغل كل انسان نفسه في جمع أثقاله مع بعضها، وعند حلول الظلام، قام الملك الذي جرب الآن اخسلاص، أو بالحري، انعسدام اخلاص البواتيين، فانسحب بشكل مهين، ولم يتهاون بالسرعة، وقد تبعه جيشه كله، لكن ليس من دون خطر على الخيـول وعلى الرجـال، لأن كثيراً منهم كانوا لم يتناولوا الطعام، كما كانت خيولهم مرهقة، وكان الملك ممتطياً فرساً سريعاً، لذلك لم يرخ عنانه حتى وصل إلى سانتاغيو.

المعركة التي نشبت بين الفرنسيين والإنكليز عند سانتاغيو وعندما سمع الملك الفرنسي بهذا الخبر، كاد أن لايصدقه، ومع ذلك

قام في الليلة نفسها بعبور الجسر بكل هدوء، وقام الفرنسيون في الصباح الباكر من اليوم التالي بنصب خيامهم فوق البقعة نفسها التي كانت القوات الانكليزية مقيمة فيها، وقد ازداد الآن جيشهم بوصول قوات جـديدة، وعـربات وشاحنات تحمـل آلات الحرب والأمدادات، وكـان عددهم حبوالي ألف وستهائة، وقد امتد قطارهم حبوالي ثلاثة أميال على الطريق، وفي يوم الشلاثاء التالي انطلق الملك الفرنسي مع قواته ليتولى مطاردة ملك انكلترا، وعند الوصول إلى سانتاغيو، كان بعض الفرنسيـون يتجـولون، عـازمين على جمع المؤن (وهو مـايسمي عـادة الاحتشاش) فتـواجهوا مع كونت دي لي مـارشي وهوجموا من قبله، من دون استشاره ملك انكلترا، أو جيشه، وهاجمت كل فئة الفئة الأخرى، وارتفعت صرخات عالية «رجال الملك، رجال الملك، من الجهة الأولى، ومن الجهـة الثانيـة اجبل البهجة، جبل البهجـة، وكانت هذه صرخـة جميع الجنود لدى الملكين، ووصلت أصوات الصراخ وقعقعـة القتال إلى الملك الانكليزي في سانتاغيو، وقد أخبر بـأن كوّنت دي لي مـارشي، بشروعه بالقتبال، هو قد رغب إما أن يفقد حياته، أو أن ينقبذ سمعته، ونهض الجيشان من على الجانبين، وأعقب ذلك قتال عنيف، وقع خارج بلدة سانتاغيو، في الطرقات الضيقة بين كروم العنب، وقاتل الانكليز وهم على حنق، وحماربوا الفرنسيين بحد السيف، وقماتلوا وهم يائسين جداً، حتى أنهم لو عادلوا أعداءهم بالعدد، لنالوا بنجاح نصراً مبيناً على الفرنسيين، الذين هم أنفسهم كانوا شهوداً على ذلك بعد المعركة، وفي هذه المعركة نال: سيمون دي مونتفورت، ايرل أوف ليستر، مع ايرلي: سالسبري، ونورفولك، وروجر بيغود، ووارن دي مونتشسنيل Montchesnil, وهيوبرت فتر- ماثيو، ورالف فتـز- نيقـولا، وعدد كبير آخـر من الشجعان الانكليـز، وحصلوا على شهرة سرمـدية، وذلك حسبها تحدث خصومهم، ومن الجانب الفرنسي، وقع جـون دي باری Barres, مع ستة فرسان أسرى، بيد وليم دي سي، لكن

جرى فيما بعد مبادلتهم بعدد مساوي من الأسرى الانكليز، وكان هناك عدد كبير آخر من الفرنسيين قد أخذوا أسرى، وكان من بينهم بيتر. أورغي Orige, قهرمان كونت بولون، وكان آسرهم جون مانسيل المعاها, وكان محاسباً ومستشاراً خاصاً لملك انكلترا، وقد عد عد هذا بين الرجال الشجعان، ومن جيش ملك انكتلرا وقع هنري هيستنغ Hastings بالأسر، مع حوالي عشرين فارساً، ومجموعة كبيرة من الرجالة، وقد قدموا هؤلاء جميعاً بدلاً عن جون دي باري، والذين أخذوا أسرى معه.

# كونت دي لى مارشي يسعى للتصالح بشكل سري مع الملك الفرنسي

وبها أن جيش الملك الفرنسي قد ازداد يومياً مثل بحيرة تضخمت بمياه سيول الأمطار، بدأ كونت دي لى مارشي يشعر بالخوف بشكل جدي أكثر من ذي قبل، لأن التقارير الشريرة المتأخرة جرحت قلبه يومياً، وكان أولها الاستيلاء على قلعة فرونتني، التي فيها وقع ابنه مع أربعين فارساً وذلك إلى جانب عدد كبير آخر من الأتباع قد وقعوا بالأسر، وجرى أيضاً الاستيلاء على كميات كبيرة من السلاح، ففي تلك القلعة كان قد مركز جميع آماله وثقته، ثم إنه فقد بعد ذلك قلعة نلك القلعة كان قد مركز جميع آماله وثقته، ثم إنه فقد بعد ذلك قلعة رماة القسي الزيارة المسلحين، ثم أعقب ذلك سقوط قلعة فيلير Vilers مع عدد آخر من القلاع والبلدات مع اقطاعياتهم وحصونهم، وأخيراً مع عدد آخر من القلاع والبلدات مع المناطق المجاورة لها، ولذلك قام وهو معرض من الألم الداخلي في قلبه، ومدفوع بالخوف واليأس، مع أنه محرض من الألم الداخلي في قلبه، ومدفوع بالخوف واليأس، مع أنه أخفى اضطراب تفكيره، تحت ملامح هادئة، قام الكونت المذكور فشرع بالتقلب، وبتقدير من الذي يمكنه بوساطته أن يقبل ثانية في حظوة باللك الفرنسي الذي هو مولاه، والذي نال باستحقاق غضبه، وبعد الملك الفرنسي الذي هو مولاه، والذي نال باستحقاق غضبه، وبعد

بعض التقلدير للأمور، بعث بشكل سري إلى كونت بريتاني، وكان صديقاً قديماً له --وكان هو نفسه خائناً يراسل خائناً - ورجاه أن يعمل بالتعاون مع أسقف سانتاغيو، بكل يقظة ممكنة، بشكل سري ذهب كونت بريتاني مع أسقف سانتاغيـو إلى الملك، وقالا له وهما يبتسهان: «لقد توقفت الحرب لأنها انقطعت بـوسـاطة واحـد متقلب»، وبعد التفوه بخطاب أكثر نعومة وفيه المزيد من الإطراء والإثارة، تابع الكونت حمديثه، وذلك على مسمع من الأسقف المتقدم ذكره، وعمدد قليل آخر من النبلاء الفرنسيين، الذي كان قد بعث خلفهم للاجتماع به والتشاور معه، وقال: «مولاي الملك، إن رعيتك، كونت دي لي مارشي، الذي اعترف بأنه أذنب بشكل خطير نحوك ونحو تاجك، لايسأل الأن العبدالة بل الرحمة، كما يقبول المثبل العبام: «إلى الشقى الرحمة ضرورية، وإلى المذنب علينا منح الشفقة»، وهو قد أرسل بي إليكم، بحكم أن روحه يمكن أن تثق بي، ولهذا أتوجه بالالتهاس إليكم بكل اخلاص، وإلى لطفكم الأصيل، وإلى جلالتكم، وأرجوكم تقبله بصدركم الرحيم المفتـوح، فهـو رعيتكم، وقـد أصبـح الآن مخلصـاً إلينا من دون أي من تعليلاته المعتادة»، ثم إنه غمز بعينه نحو الملك، وقال بصوت خافت: «إنني أنصحك بعدم رفض طلبه، لأنك تستطيع أن تضعه وسيلة ضغط لصالحك حسبها تشاء في المستقبل».

## كونت دي لى مارشي يصبح متصالحاً مع الملك الفرنسي

وجرى بناء عليه استقبال كونت دي لى مارشي بالحظوة من قبل الملك الفرنسي، على شرط أن يتنازل —أي الكونت— له عن ملكية جميع القلاع التي استولى عليهن الملك مؤخراً بالقوة، وأن يكون ذلك حق دائم، وفي سبيل منفعة المملكة، جرى تجريد الكونت مع ورثته منها بموجب قرار قضائي، وأضاف الاشتراط أيضاً بأن جميع قلاع الكونت

المذكـــور، وهي كـــوغناك Cognac, ولوزغنان Lusignan, وميربن Merpins, والقلاع التي يظن أنها عائدة إليه، سـواء التي هي ملَّكه، أو التي هي ملك لأَصِدْقائه الذين يستطيع أن يسوغهم، ينبغي أن توضع تحت سلطات الملك، وبناء عليــه ينبغي أن تبقى تحت سلطَّانه، في سبيل إبقاء الملك تحت المراقبة، وأن يرغم، وإن كان بغير رضاه، بأنَّ يكون مخلصاً إلى الملك، والمسألة سوف تتوقف بعــد مضي ثلاثة أعوام على إنعام الملك، وذلك إذا ما خدمه باخلاص، فمن المكنّ إعادة القبلاع المذكورة إلى الكونت، وعلاوة على ذلك، يتوجب، خلال الأعوام الثلاثة، أن يخدم الملك الفرنسي، إذا ما دعاه بمائتي رجل مسلح على حسابه، وأن يقاتل باخلاص لصَّالِح الملك المذكبور، ضد كونتُ طولوز، أو أي ثائر آخر ضده، أو ضد الكنيسة، وعلاوة على ذلك أضاف الملك الفرنسي: «إن الصك الذي ناله آباءه من أجدادي منذ زمن طويل مضى، والذي مازال حتى الآن يمتلكه، وينال عنه ألـف باوند سنوياً من خزينتي، في سبيل حراسة هذا الجانب من حدود مملكتي، والذي غالباً ما أسىء القيام به، لاسيها الآن، إن هذا الصك، أنا أقـوَّل عليه التخلي عنه لي مَّن دونُ أية معارضة، والتخلي في الوقـت نفسه عن الدخل السُّنوي المتقدم الذكر، ولهذا ابتسم كُونت بـريتـاني، وكشر مقطباً، وهمس في أذن الملك قبائيلاً: «أنا أنصيحك بالاحتفياظ بالقيلاع والمورد، وأن تستّحـوذ من الآن فصـاعــداً شخصيــاً المسـؤوليــة عن التخوم»، ثم إنه غادر آخذاً بيد الأسقف حيث قال: «لقد استكملت»، وعندها سأله الأسقف: «ماالذي استكمل؟» فأجابه: «العمل الذي جننا من أجله وعند ذلك قبال الأسقف: «أنت تتسولي رعبايية ذلك، فأنا لم أسمع همساتك السرية).

كونت دي لى مارشي يوافق على الشروط مع أنها شروط قاسية وعندما باتت هذه الشروط والمفروضات من أجل الحصول على

حظوة الملك معسروفة من قبل الكونت المذكور، أي كونت دي لى مارشي، حيث عملها إليه كونت بريتاني، حزن حزناً عميقاً، وظل لوقت طويل رافضاً الموافقة عليهم، لكنه وافق أخيراً عليهم، بناء على نصيحة كونت بريتاني المذكور، وأصدقائه السريين الآخرين، الذين كان يثق بهم، لكن مسوافقته لم تكن من دون ألم بالقلب، وفعل ذلك للحيلولة دون وقوع أي شيء أسوأ إليه، وبناء عليه ترك ابنه ملك انكلترا، الذي كانت أمواله قد استهلكت الآن إلى أبعد الحدود، وهرب إلى الجيش الفرنسي، حيث رمى بنفسه على ركبتيه أمام الملك، فحصل على حظوته، التي لم يستحقها، ثم جرى ارساله على الفور مع كونت بريتاني نفسه، الشن الحرب على كونت طولوز، لأنه كان متحداً مع ملك انكلترا بروابط القرابة، كها أنه كان حليفاً، بناء على قسم، وكان متابعاً الحرب بروابط القرابة، كها أنه كان حليفاً، بناء على قسم، وكان متابعاً الحرب الحين، نفسه بالنظر إلى أمور دفاعه، وبات غير قادر على مساعدة ملك انكلترا، الذي إليه وعد بتقديم مساعدة فعالة، لدى تسلمه المال الكلترا، الذي إليه وعد بتقديم مساعدة فعالة، لدى تسلمه المال

وبالطريقة نفسها، لم يعد بإمكان ملك انكلترا الحصول على المساعدة من ملك أراضون، لأن الطرق كانت مغلقة ضده، ولا كذلك من أي واحد آخر، كان قد وضع فيه ثقته، وقدم في الوقت نفسه كونت طولوز سراً إلى ملك انكلترا، وبعدما سوغ نفسه واعتذر قال: «لاتيأس يامولاي الملك، وابن عمي، لاتيأس أيها الأمير الأعظم قوة من أن لاتكون قادراً على صدّ الملك الفرنسي، بها أنك تتذكر أنني وحدي، مع مساعدة البابا، قد صددته، وحالما أتمكن من طرد هذين الخائنين لي من أراضي التي هي الآن تحت احتلالهم، سوف أقدم إليك بكل سرعة، أراضي التي هي الآن تحت احتلالهم، سوف أقدم إليك بكل سرعة، لتقديم المساعدة»، وبعد قليل من المحادثات الأخرى، غادر ذلك الكونت، وهو محمل بالهدايا.

#### سبب فقدان الملك لسانتاغيو

وبينها كان كونت دي لى مارشي يتابع تنفيذ خططه الخيانية المتقدمة الذكر، من دون معرفة ملك انكلترا، كان آنذاك ملك انكلترا مقياً لبضعة أيام في سانتاغيو (التي كانت معروفة بموجب الحقوق القديمة ملكاً خاصاً، ومسكناً لملك انكلترا) وقد قام فيها بعد من دون مشاورة المواطنين، لابل ضد رغباتهم، فأعطى تلك المدينة، وثبت منحته بوثيقة إلى هوغ برن Brun, ابن كونت دي لى مارشي، وأخا أصغر له شخصياً، وقد كره المواطنون هوغ هذا المذكور، لأنه كان متعجرفاً، ورجلاً شريراً، وغالباً ماقام بتهديدهم بالضغط عليهم، ونتيجة لهذه المنحة، لم يعد المواطنون ينظرون بعين الحظوة نحو ملك انكلترا، كها أنهم لم يعودوا يوافقون على سلوكه وأعهاله.

#### فرار الملك الإنكليزي إلى بلي

ومع اقتراب حلول شهر آب المجهد، وفي الوقت الذي كان فيه ملك انكلترا يظن أنه آمن، ولديه مكان التجاء مضمون في سانتاغيو، وكان يفكر بالبقاء هناك لعدة أيام قليلة، حتى يحصل على وقت يسترد فيه أنفاسه، أرسل فارس فرنسي، كان واحداً من الذين حررهم في الأرض المقدسة الإيرل رتشارد، وكان مطلعاً بشكل سري على خطط الملك الفرنسي، أرسل رسالة سرية مستعجلة إلى الايرل المذكور، بأن ملك فرنسا قد أبدع خطة سرية واستقر رأيه عليها، حيث سيقوم فجأة بتطويق ملك انكلترا في مدينة سانتاغيو، مع حفر خنادق من جميع الجهات، ومن ثم حصاره هناك، فهو ما أن يكمل حشد قواته بقدر ما تستطيع فرنسا تقديمه كها هو معلوم، سوف يتابع الحصار، ولن يتخلى عنه حتى يأسر جميع الانكليز الذين هم هناك، مع ملكهم، وأن يحملهم عنه حتى يأسر جميع الانكليز الذين هم هناك، مع ملكهم، وأن يحملهم أسرى مغلولين إلى باريس، وأضاف الرسول نفسه على سرعة، أو وهو أسرى مغلولين إلى باريس، وأضاف الرسول نفسه على سرعة، أو وهو مقطوع الأنفاس تقريباً، بأن كونت دي لى مارشي قد تحول، أو بالحري

تبدل وانقلب من كونه صديقاً الى أنه بات العدو الأعظم لملك إنكلترا --ومن كونه أبا زائفاً الى صيرورته زوج الأم-- وأنه لايمكنه أن يتأمل أي شيء آخر من نبيلاء بواتو الآخرين، وميا كياد يتوقف عن الحديث، حتى وصل رسول آخر الى الملك، من أخيه الأصغر ه. . H المتقدم ذكره، ومن غي دي لوزغنان -أخيه الأكبر- يعلن أن الانكليز إذا ما بقيوا في البلدة تلك الليلة، هم سوف يقعون جميعاً بالأسر مع ملكهم ومع السكان، أو أنهم سيوف يحاصرون حتى يمكن أسرهم، وحدث هذا في اليوم التالي لعيد القديس بانتاليون Pantaleon, عندما جاء الملك من بونز Pons خلال آركياك Archiac, إلى هيربيزي، ثم وصل إلى سانتاغيو، داره كما كانت، لكن عندمـا كانواً على وشك اتخاذ مقرات لهم هناك، وكنان وكلاؤهم قد تقدموا عليهم، وكان المراقبون والمارشالات قد أعدوا جميعاً طعام افطارهم، وكان الملك نفسه على وشك تناول طعام افطاره، وصل رسول ثان أكد بينة الرسول الأول، وبذلك لم يترك أي مجال للشك في هذه القضية، وبناء على ذلك غادر الملك المدينة على الفور، معطياً أوامر باحراقها، لأنه كان قد سمع من الرسول المتقدم الذكر، بأن المواطنين قد أعدوا شروطاً للسلام مع الملك الفرنسي، وأباحوا بشكل خياني أسرار خططه إلى ذلك الملك، وعند ذلك لم يوفر هنري مهمازه، أو لكز جانبي فرسه، بل إنه هرب من دون توقف حتى مدينة بلي Blaye, وكان صائماً وجائعاً، ولم يهتم سوى قليـلاً بقواته التي تبعته، وعندمـا علم نبلاؤه بفـراره، تركوا فجأة طعامهم نصف المطبوخ، وركبوا خيـولهم السريعة، ولحقوا ملكهم، وهم يرجون ايجاد ملجأ لأنفسهم معه في مدينة بلي.

وسار خلفهم حشد كبير من الانكليز، على أقدامهم، وهم في حاجة شديدة، وكانوا يتساقطون من الجوع والضعف، وقد فقدوا عدداً كبيراً من الرجال المرضى، والخيول المحملة، والعربات والشاحنات، حتى أن

الدموع عطفاً عليهم تدفقت من أعين جميع الذين شاهدوا أوضاعهم، لأنها كانت رحلة عشرين ميلاً، وفقاً لتقديرات تلك المنطقة، لكنها كانت حوالي الأربعين أو قريباً من الخمسين وفقاً للحسابات الانكليزية، ولولا أنهم قـــووا أنفسهم، وهـم على الطريـق، بأكل التفـــاح البري والتوت، لتخلت قـواهـم عنهم نهاثياً، ووصل الملك الفـرنسي في الوقت نفسه إلى سانتاغيو، حيث جرى استقباله باحترام من قبل رجال الدين والمواطنين، واسترد سلطاته من دون صعموبة على تلك المدينة النبيلة، وبعد فرار مهين ومدمر، وصل الانكليز المنهكون وغير القادرين على التنفس إلاَّ بصعـوبة، إلى مـدينة بلي، وبعدمـا مكث الملك هناك لبضعـة أيام للراحة ولاسترداد قواه (لأنه كان لم يأكل أية وجبة ولم ينم منذ يومِين وليلتين)، قــرر أن يغادر ذلك المكان أيضــاً، بحثاً عن مكان أكشــر أمناً للالتجاء إليه، ولذلك عقد مؤتمراً مع نبلائه، ثم إنه قرر الانطلاق نحو الأمام إلى بوردو، وفي هذا الفرار فقد ملك انكلترا بيعته مع جميع تزييناته المقلدسة بالاضافة إلى الآثار وأشياء أخرى كثيرة، عــدهما كبير جداً حتى نتولى ذكره، وأثناء فرار الملك الانكليزي إلى بلى طارده الملك الفرنسي بحرارة حتى وصل إلى مكان اسمه كارتليـو Cartelegue, حيث أرغم على التوقف بسبب المرض.

#### استسلام مدينة بونز إلى الملك الفرنسي

وعند سهاع رينالمد دي بونز بهذه الأخبسار، طار على الفسور نحسو جناحي الملك الفرنسي، ونشد السلام من خللال وساطة بعض الأصدقاء، وقد حصل عليه مع بعض الصعوبة، و سلم نفسه والمدينة إلى سلطات الملك الفرنسي.

الملك الفرنسي يشحن بالجند مدينة بونز وبعض القلاع وبعدما أعيدت مدينة بونز على هذه الصورة إلى الطاعة، وكذلك

بعض القلاع من حولها، قام الملك الفرنسي على الفور بطرد البواتيين، ووضع بعضاً من الفرنسيين المخلصين هناك.

## رئيس الأساقفة وليم يلتحق بالملك الفرنسي

وعندما وصلت أخبار هذه الحوادث إلى الذي يدعى برئيس الأساقفة وليم، قرر هو العمل بطريقة مماثلة، لكنه عزم أولاً أن يسمن نفسه على مقتنيات ملك انكلترا، ولذلك قيام بشكل مخادع فأرسل رسيالة سيلام ومواسساة إلى الملك المذكسور، معلناً وداعيـاً القضـاء الرباني أن يكونُ شاهداً، --مع أن جميع البواتيين ينبغي عليهم الانحناء، وإبعادهم من دون كرامة عنه، هو، أي رئيس الأساقفة -- أنه طالما نفس الحياة موجود في صدره، لن يتخلى عن ملك انكلترا، الذي أضفى عليمه ثروات عظيمة، ولن يفر إلى الملك الفرنسي، الذي داس بعجرفته التي لاتحتمل -والتي جاءت بعـدما ربحوا القدّرة- على جميع رعيتـه، وكأنهم كانوا وحلاً في الشوارع، وبناء عليه التمس من ملك أنكلترا، أن يرسل إليه من دون تأخير، بحكم كسونه مسولاه الطبيعي، اللذي عنه لايمكن أن ينفصل بنفسه، بعض الفرسان الشجعان، المجهزين بجميع الحاجيات الضرورية إلى مدينة بارثني Parthenaye التي كانت مدينته، وذلك مع المال لتحصينها، وإلى هذه الكلمات الناعمة والمعسولة أصغى الملك برغبة كبيرة، وتصرف وفقاً لطلبه، لكن لدى وصول الفرسان الذين أرسلوا من قبل ملك انكلترا إلى مساعدته، طردهم بالقـوة من المدينة، واحتفظ لنفســه بالمال الذي أرسل إليــه للدفع إلى عساكسره، ثم إنه طار مع جميع أعبوانه والمواطنين للجبوء تحت جناحي الملك الفرنسي، لعمل سلام معه، لكن الملك الفرنسي ضايقه ووجَّهُ الملامة إليه، وقطع لسانه، وأشار إليه باصبعه، موَّجها الملامة إليه بسبب سلوكه، ووبخه ووسمه بأنه خائن، وانسان موسوم بعلامة قابيل.

#### عمدة طولوز يتحول عن جانب الملك الإنكليزي

وبات في هذه الأثناء، عمدة طولوز أيضاً على بينة بأوضاع القضايا، وكان رجلاً كدس عليه ملك انكلترا أكواماً هائلة من المنافع، وقد رفع من شأنه في كثير من الطرق، لكنه عندما وجد جيوب سرج خيوله مليئة بأموال استيرلينية جيدة، جاء رده على ذلك خيانته، وبوساطة أصدقائه عمل سلمه مع الملك الفرنسي، وأعيدت مدينته إليه مع البلدات المجاورة، والتحق هو بالجيش الفرنسي، مظهراً بذلك أي نوع من الثقة ينبغى أن توضع في البواتين.

## البواتيون جميعاً يتحولون إلى الملك الفرنسي

نم إن المواطنين وحراس البلدات، رأوا هؤلاء الأعلى مرتبة منهم أنفسهم قد تحولوا، وأن ملك انكلترا، الذي كان من المتوجب أن يقدم الحهاية إليهم، قد هرب، مثل ملاح يهجر سفينة غارقة، تبارى أحدهم مع الآخر في الفرار إلى الحكم الفرنسي المعروف جيداً، وقام أتباعهم في المقاطعات أيضاً، بالتخلى فوراً عن أنفسهم وعن ممتلكاتهم إليه.

### إخلاص هارتأولد قسطلان قلعة ميربو

وعندما كانت أخبار هذه الأحداث ومايا ثلها تنتشتر لتعم مناطق بواتو، كان هناك واحد اسمه هار تأولد Hertold, كان القسطلان المخلص لقلعة ميربو التي لاترام، وقد شعر بحزن عميق، وكان يشعر بشكل مؤكد أنه عندما يحرم من مساعدة ملك انكلترا، هو لم يرغب حلى كل حال— بذلك، بل رغب بالتصدي للهجهات الصادرة عن الملك الفرنسي، وقد قال لرفاقه في السلاح: «أصدقائي، ورفاقي الحقيقيين، إن جميع منطقتنا هذه، وياللأسف، عرضة للخراب والدمار، فإ الذي ينبغي فعله؟ إن بني قومنا مختلفون فيها بينهم أنفسهم، وهم منقسمون، وهم بالتالي في حالة اضطراب، وإننا سوف نتحول إلى درجة منقسمون، وهم بالتالي في حالة اضطراب، وإننا سوف نتحول إلى درجة

العبودية من قبل أعدائنا»، وقرر أخيراً، بعد كثير من البكاء، في قرارة نفسه، أن يذهب إلى ملك انكلترا، الـذي هو مـولاه الطبيعي، ليتشاور معه حول هذه القضية، وعندما وصل إليه، كانت الدموع مبللة وجنتيه، والتنهدات قطعت كلامه، حيث قال: «مولاي الملك، إن جلالتكم ترى بأن الحظ مضاد لنا في كل شيء، وأنا رجل تعيس إلى حـد أنني لأأدري ماالذي علىّ أن أفعله؟ هل يمكنك مساعدتي في هذا الخطر العظّيم، وإذا ما كان عليّ صد المحاصرين بالقوة إذا حدث وحوصرت؟ وهل سوف أنا أتورط مثل جيراني، في المأساة العامة، وأن أرغم بالأخير على تحمل النير الفرنسي، الذي رفضه آبائي دوماً حتى الآن، وصدوه، وقذفوا به»، وعلى هذا رُّد عليه الملك وهـو مكتئب قـائـلاً: «أنت ترى يـاهارتأولد، مقدار قبوتي، التي هي بالكاد كافية لتأمين نجاتي، وإن مولانا ومخلصنا يسوع المسيح، قد جرت خيانته من قبل تلميذه يهوذا، وبناء عليه من الذي يمكنه أن يتوقع أن يكون آمناً؟ لقد تركني كونت دي لي مارشي، الذي عددته وأحببته بمثابة أب، وقد ضرب مثلاً مدمراً لكم جميعاً، فلقد اعتمدت على قصبة وجعلتها بمثابة عصاي، فجرحتني شظاياها، وأنت وحدك عملت بطريقة محمودة، بقيامك بمشاورتي في هذه القضايا، وبناء عليه إن جميع ماتمتلكه باسمي، أنا أمنحك إياه بحرية، بمثابة هِدية مني، وبناء عليه، افعل الذي تراه أكثر مواءمة لك ولحقك»، ثم إن هارتأولًد غــادر حضرة ملك انكلترا وهو آسف، وذهب على الفور بشعير مشعث، وعينان حمراوتان من البكاء إلى الملك، الفرنسي الذي إليه توجه بالخطاب قائلاً كما يلي: «مولاي الملك، لقد كدس الربّ الغاضب أكواماً هائلة من الشرور علي، حتى بت مرغماً -مع أنني غير راغب بأن أطير إلى رحمتك حتى أنَّال الحماية والملجأ، لقد تركت إلى نفسى، ولذلك طرت إلى جـ لالتك، وبناء عليه تسلم قـ لاعي، وتقبل في الوقت نفسه خدمتى»، وعلى هذا رد الملك الفرنسي بنظرة هادئة: «ياصديقي لقد عرفت معرفة جيدة بأنك قد ذهبت إلى ملك انكلترا،

وأنا أعلم الذي قلته له، فأنت وحدك قد عملت باخلاص، وأنا على هذا عن رضا أتقبل القيام بحمايتك أنت والذين أتباع لك، وكها أنت، أنا أتقبلك، ولذلك فإن صدر الرحمة هو مفتوح لك دوماً»، ولذلك تخلى هارتأولد عن قلعة ميربو الفخمة، ووضعها بين يدي الملك الفرنسي مع جميع متعلقاتها، لكن ذلك الملك قام على الفور، إثر تلقيه يمينه بالتابعية، بإعطائه المسؤولية عنها ثانية، وكذلك معها جميع جزء تلك البلاد، باستثناء مونتوبان Montouban, وعدد قليل من الأماكن، فهذه جرى تسليمها إلى سلطات الملك الفرنسي.

## ولادة ملكة إنكلترا لطفلة في بوردو

وبقي ملك انكتلرا في بلي حتى عيد صعود العذراء المباركة، عندما جاء المخاض ملكته التي كانت مقيمة في بوردو —وكانت خيامه منصوبة في حقول جميلة قرب تلك المدينة— وكان مستعداً لأن يطير على الفور، إذا ماسمع من جواسيسه بأن الملك الفرنسي قد اقترب من بلي، وفي يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان، ولدت زوجته، الملكة إليانور —كما ذكرنا من قبل— بنتاً في بوردو، وقد منحت اسم بيترايس إليانور —كما ذكرنا من قبل الملكة.

## قدوم كونتسة بيرني إلى ملك إنكلترا في بلي

وفي الوقت نفسه، قدمت كونتسة بيرني Biarne, التي كانت بمفردها ذات حجم كبير إلى الملك مع ابنها غاستون Gaston, وكان برفقتها ستين فارساً، وقد اقتنعت بفعل ذلك برغبتها بالحصول على بعض المال، حيث كانت تعرف بأن ملك انكلترا كانت لديه كميات وافرة منه، وبعدما دخلت معه في اتفاقية من أجل الدفع، بقيت مع الملك، وهي تتسلم منه يومياً مبلغ ثلاثين باونداً استيرلينياً، ولكنها كانت ذات موقف معادي منه، وقد تخلت بالنهاية عنه كلية، أو بالحري خانته وأفقرته.

#### انتشار وباء بين الفرنسيين

ورأى الملك الفرنسي في الوقت ذاته أن الحرب متطورة لصالحه بين يديه، فعقد مؤتمراً مع نبلائه، وقرر أن يلاحق الملك الانكليزي بعدوانية إلى بلي، لأنه كان يعرف بأن هذا الملك كان قد حرم من مساعدة البواتيّين، وكان الآن غارقاً في وضع ميؤوس منه، وقرر أيضاً أن يطارده من بلي إلى بوردو إذا ما تراجع إلى هناك، وهكذا تصور أنه يمكنه بيقظة غير متسوانيسة، أن يجلب الحرب إلى نهاية، غير أن السرب «الذي يمنح الخلاص إلى الملك كما يسريد، امتلك رحمة نحسو الملـك ونحسو مملكة الانكليز، ففرق بين قلوب الفرنسيين المتعجرفين الذين لايعرفون التهاون، بإثارة الشقاق والخلاف فيها بينهم، وعلاوة على ذلك، فإن جيشهم الذي كان كبيراً جداً، كان مرهقاً يعيش تحت نقص الامدادات، ولذلك فإن الجوع والعطش قـد استبـد بهم، وأحـذ الناس يتـــلاشـون بوساطة الأمراض، ولإصابتهم بمختلف الآلام، لفظوا حيواتهم الضعيفة، لأن السكان المحليين كانوا قـد أغلقوا أفواه الآبـار، وسمموا وأفسدوا الأنهار والينابيع، وفلحوا المروج، ونقلوا القمح، ونتيجة لذلك هلكت الخيــول لحاجتهــ إلى الماء، وفي أيّام الشعــرى (مــابين أوائل تموز وأوائل أيلول) التي كانت آنذاك في ذروتها، التزم الناس بمضاجعهم وهم مرضى، ولأنهم كانوا غير قادرين على الحصول على الراحة وعلى الدواء ماتوا، ومات من الجيش الفرنسي، ثمانون نبيلاً ممن كانوا يجملون الرايات، ومن الجنود الرجالة وقع حواتي العشرين ألفاً ضحايا، وفي هذه الآونة، وقع الملك نفسه مريضاً مرضاً خطيراً، ووقع على الفرنسيين خوف عظيّم وقنوط كبير، ذلك أنهم خافوا أن يفقدوا ملكهم بين يدي الموت، الموت الذي لم يوفر أحداً، وذلك وفق الطريقة نفسها التي فقدوا فيها والده الملك لويس فجأة، ومات بسبب المرض نفسه كثير من الفرسان الشجعان الذين لامثيل لهم، وكان من بينهم روبرت مالت Malet, وكان نورماندياً، ورجلاً استحق التميز بالثناء، ورتشارد بيومونت Beaumont, وكان رجلاً من أصل نبيل، ومتميزاً بين الفرنسيين لأعاله النبيلة، وكان واحداً ممن حرره الايرل رتشارد في الأرض المقددسة، ولذلك أرغم الملك الفرنسي، بسبب الظروف المعاكسة، على الموافقة على هدنة لمدة خمسة أعوام، وهي التي طلبها الملك الانكليزي، ثم إنه عاد إلى فرنسا إلى مناخه المعتاد عليه، ولذلك منحت الهدنة إلى الملك الانكليزي عن رضا، لابل مع سرور عظيم.

### الملك الفرنسي الذي وقع مريضاً يبرم هدنة مع ملك إنكلترا ويعود إلى فرنسا

وبناء عليه، قام الملك الفرنسي، فجأة بتغيير خططه، وعاد إلى فرنسا، من أجل أن يمتلك وقتـــاً للتنفُّس، ولأن ملك انكلترا كـــان مستعـــداً للانتقال إلى أقصى منطقة من البلاد، وكان من الصعب مطاردته في أراضيه، ولأن فصل الشتاء الممطر بات قريباً جداً، وهكذا أخـذ طريقه مروراً بمدينة سانتاغيو، التي كان قد استرد ملكيتها، فأمر بتحصينها، في سبيل تقدم المملكة الفرنسية، بأسوار جديدة، وبتحصينات خارجية، وبترميم الأسوار القديمة، وأعطى الأوامر نفسها فيها يتعلق بالمدن الأخرى، وتلقى يمين الاخلاص، والرهائن، من الذين تركهم مسؤولين عنهم، وقام بشحن القـلاع بشحن فرنسيين، وبالذين كـانوا مخلصين له، وتراجع ملك انكلترا في آلـوقت نفســـه، من دون خطة بـذهنه، إلى غسكوني، حيث أمضى أيامه من دون نشاط مع ملكتمه، وأثناء ذلك أظهر الغسكونيون مع (الكونتسة، دي بيارد) Biard قليلاً من الرحمة نحم أمواله، وفي ثمانية القمديس متى الرسمول، وصل الملك الفرنسي إلى فرنسا، والذين زرعوا بذور الفوضى في المقاطعات البواتية قد اعتقلوا مع الاهانة، بعدما عادوا إلى فرنسا، وبعد آلام طويلة غادروا جميعاً طويق آلجسد.

الملك الفرنسي يطلب الحصول على مساعدة مالية من اللاهوتيين وبعد مضي وقت قصير دعا الملك الفرنسي وأمر أساقفة المملكة الفرنسية بالاجتماع بباريس، وهم:

رؤساء الأساقفة، والأساقفة، ورعاة الديرة، ورؤساء الرهبان السود من طوائف السسترشيان والبرامونستريت، ورؤساء هيئات الكهنة الكاتدرائية، وطلب مساعدة مالية منهم، ولكي لايعطي فرصة يمكن أن تتخذ ذريعة لرفض طلبه، أعطى سبباً بأنه يرغب في مسهاجمة الهراطقة الألبينيين، لأنه اتهم كونت طولوز بجريمة الهرطقة القديمة، وكبرهان على ذلك قال بأن ذلك الكونت قد قتل الموطقة القديمة، وكبرهان على ذلك قال بأن ذلك الكونت قد قتل مؤساقفة أنهم كانوا محرومين من حكومة البابا، ومع أنهم لم يكونوا ملزمين بحق الاسهام بأي شيء، بناء على أمر أي علماني، حتى لاتظلم الكنيسة، ومع ذلك مقدرين أن الزمان كان زماناً سيئاً، وبها أنه كان هناك عدداً داخلين في اطار الخطر، كان لابد من إعطاء بعض المرونة للأحكام القاسية، ووافقوا بالاجماع على عمل تسوية للقضية، بمنح جزء من عشرين من مواردهم لذلك العام، وأن يجري دفع ذلك في وقت قصير.

# تكريس الكنيسة في وولتهام

وفي اليوم التالي لعيد القديس ميكائيل في هذا العام، جرى تكريس كنيسة ديرية تابعة إلى كهنة وولتهام Waltham, بشكل مهيب من قبل وليم أسقف أوف نورويك، وقد ساعده في ذلك عدد كبير آخر من الأساقفة المحترمين والنبلاء، وقد حدث هذا فوراً، إثر تكريس كنيسة القديس بولص في لندن في سبيل أن يعبر الحجاج ثم يعاودوا العبور من الأولى إلى الثانية من دون زيادة تأخير.

### استخراج ضريبة بدل الخدمة العسكرية من قبل الملك

في هذا الوقت نفسه أمر الملك باستخراج ضريبة بدل الخدمة العسكرية من جميع أرجاء انكلترا. وفي هذا العام جرى تثبيت آدم راعي دير ويردون Waredon, أسقفاً على كونور Connor, وهو كرسي موجود في انكلترا، خاضع إلى المطرانية الأسقفية العائدة لرئيس أساقفة أرماغ Armagh.

#### بعض نبلاء إنكلترا يطلبون الإذن بالعودة إلى الوطن

وفي الوقت نفســه، جـاء إلى الملك ايرل بيغــود، وايرل روجـر أوف وينشستر، وعـدد آخـر من النبـلاء، واشتكوا إليـه بمـرارة، بأنه جـرهـم بشكل غير معقول من بيوتهم إلى المقاطعات النائية لهؤلاء الخونة له، من دون أن يقدموا إليهم أية مواساة أو مساعدة، ولذلك عندما تراجع الملك الفرنسي مع جيشه إلى داخل فرنسا، من أجل تجنيد قـواهم، هم سألوه أيضاً الإذن بالمغادرة والعـودة إلى انكلترا من أجل الغرض نفسه، فسألهم الملك: «هـل الطريقِ آمن؟» وعلى ذلك أجـابواً: «إننا سـوف نسأله، ثم إنهم طلبوا عمراً حراً خلال فرنسا من الملك الفرنسي، فمنحهم إياه قائلاً: «دعوهم يغادرون بحرية، ويسافرون من دوَّن اعتراض خلال أراضي، وأنا آمل أنهم لن يعودوا مطلقاً، وعندما ليم على هذا من قبل نبلاته، قـال: «بودي لو أن جميع أعدائي يرتحلون بعيداً عني، وأن لايعودوا مطلقاً»، وبناء عليه أخد آلانكليز طريقهم بسلام خلال فرنسا - ليس على كل حال من دون نيل الأذى من السكان-وعادوا إلى انكلترا، وقيد حدث في حيوالي الوقت نفسه، أن واحداً من النبلاء الانكليز، واسمه وليم دي روز Roos, وكان قسد جاء من المناطق الشالية لانكلترا، لم تتوفر لديه الامكانات للمكوث أية مدة أطول مع الملك في القارة، ولذلك أمر الملك بتهور أن تنتزع منه أراضيه من دون حكم صادر عن نظرائه، وقد بدا هذا إلى الجميع أنه عمل غير عادل، وتصرف طغياني، لأنه بسبب أن وليم دي روز المذكور كان رجلاً فقيراً، قال للملك: «تقبل أراضي تحت اسم تعهد، وامنحني الوسائل لكي أخدم بشكل موائم كفارس، ومن ثم سوف أقيم»، ولدى سهاع الايرل رتشارد بهذا الإجراء وبإجراءات أخرى بماثلة، وجه اللوم إلى أخيه بحدة، ونشب خلاف بينها نتيجة لذلك، وقد ترك أخاه وهو متألم بروحه كثيراً، وقرر العودة إلى الوطن، ولذلك استدعى بعض النبلاء، وعمل الاستعدادات من أجل الابحار.

ثم إن الملك، تصرف فجأة بشكل غير حكيم، فانفجر غاضباً مهدداً ضد الايرل، ولكي يخفي الايرل عنف أخيه وغضبه، كظم مشاعره، وبقي معه، ولكن عندما رآه قد تصرف بشكل مضاد مباشرة لنصيحة شعبه، قام مع وليم، الايرل مارشال، وايرل هارتفورد، وعدد كبير آخر من النبلاء، وترك الملك، الذي كان قد أسلم نفسه تماماً لرغبات أهل بوردو، مع الغسكونيين، وازدرى نصيحة رعيته الطبيعيين، ولذلك أخذ سفينة وعاد على الفور إلى الوطن، وشغل الملك نفسه وتمتع بالراحة مع ملكته إليانور، التي جلبت له بنتا، فأطال إقامته في بوردو من دون عمل، وبدد أمواله في مختلف الطرق غير النافعة.

### المخاطر التي واجهها الايرل رتشارد ورفاقه في البحر

أقلع النبلاء الذين تقدم ذكرهم في البحر في يوم عيد القديس لوقا، وبعدما عانوا من كثير من المخاطر والعديد من الاضطرابات أثناء رحلتهم، وصلوا مع كثير من الصعوبة إلى كورنوول، وبعدما عمل ايرل رتشارد نذراً بزيارة أحد الديرة من أجل الحفاظ على حياته، تمّ انقاذه بعد صعوبات جمّة من فكي الموت، ونزل على جزيرة قرب كورنوول، أما السفن الأخرى، التي كانت قد غادرت الساحل الفرنسي، في الوقت نفسه الذي غادرت فيه سفينة الايرل رتشارد، فقد تفرقت بعنف العاصفة، وحملت إلى شواطىء أخرى.

### عاصفة وأمطار غزيرة

في يوم عيد القديس إدموند، من العام نفسه، كان هناك رعد متميز مترافق ببرق، مع نذير شؤم عن وصول عاصفة طويلة، مخيفة للقلوب والآذان للأحياء، ولم يكن الانذار زائفاً، لأنه تبعه أنواء متواصلة في غير وقتها، وبأوضاع للرياح مزعجة ومضطربة، استمسرت لعدة أيام، وتساقطت آنذاك أمطار غزيرة جداً، حتى أن نهر التيمسز فاض عن حدوده المعتادة، وعن شواطئه القديمة، وأظهر نفسه فوق المنطقة الممتدة نحو لامبث امتداداً حتى ستة أميال، وغمر المنطقة بالطول وبالعرض، واستحوذ على البيوت وعلى الحقول في تلك المنطقة، ونظراً لفيضان المياه، ركب الناس في القاعة الكبرى في ويستمنستر على ظهور الخيول.

#### إرسال مؤن من إنكلترا إلى الملك

وأرسل الملك في تلك الآونة رسالة إلى رئيس أساقفة يورك، الذي كان وصياً على المملكة، آمراً إياه بارسال القمح الذي نها في أسقفية كانتربري، وفي العزب الأخرى التابعة للأسقفية نفسها، وكانت آنذاك فارغة، إليه إلى بوردو من دون تأخير، ومع القمح لحم خنزير وملح والأشياء الأخرى اللازمة والامدادات من أجل الشتاء، وكذلك أقمشة من أجل صنع ملابس، ونتيجة لذلك جرى ارسال عشرة آلاف عبوة من القمح وكثيراً من لحم الخنزير، إنها وهي مرافقة بمبلغ كبير من المال، وكأن انكلترا كانت بئراً لاينضب.

#### أوامر غير صحيحة لملك إنكلترا

وأرسل الملك أوامر دقيقة إلى رئيس الأساقفة المذكور، كي يصادر أراضي وممتلكات الذين هجروه على القارة، وتركوه بلادفاع وعرضة لتقلبات الأحداث، وعدهم خونة، وبشكل خاص ممتلكات وليم دي روز، وبعض النبلاء الآخرين، العائدين إلى المناطق الشمالية من انكلترا،

وقد عاني هؤلاء، نتيجة لهذا الأمر من خسارة كبيرة، وكان رئيس الأساقفة على كل حال، رجلاً حكيهاً، ومقدراً للأمور، وكان يعرف أنهم ينبغى عدم لومهم، إذا كـانوا قد تركوا الملك لبعض الوقت، بعـد ابرامه لهدنة، وقد تركوه بسبب الفقر الذي استبد بهم، أو تركوه لكي يستردوا صحتهم، ولذلك لم يرغب، لدى صدور هذه الأوامر الطغيانية، أن يلطخ أخلاقه وسمعته، من أجل رسالة ليست ذات قيمة، بل فضَّل أن يتركها تمر بصمت، لاسيا وأن الملك كان مرغباً على الموافقة على المشورة الحكيمة لكل من أخيه الايرل رتشارد، ولرعاياه الآخرين الموثوقين، بأن عليه والأفضل له العودة إلى مملكته، لكنه اختار الكلام الناعم للغسكونيين، وبقي في بوردو مع ملكتــه وسط سخــريـة ومــزاح الفرنسيين، الأمر الذي لم يكن لمصلحت تماماً، هذا وبقى مع الملك سيمون دي مونتفورت، ايرل أوف ليستر، وايرل وليم أوف سالسبري، وعدد كبير آخر من النبلاء الانكليز، لكن ليس من دون المعاناة من خسائر كبيرة، مع تعريض أنفسهم للأذي، حيث أثقلوا بالديون، وعانوا من جميع أنواع الشدائد، وكانوا يُقضون أوقاتهم من دون عمل ونائمين بشكل مهين.

# تزايد خزي ملك انكلترا وعاره

وفي الوقت نفسه وصم الملك نفسه بوصمة من غير الممكن إزالتها، بسبب أنه رفض نصيحة مستشاريه الطبيعيين، حيث أذعن مراراً، وبطريقة صديقة تماماً واستجاب لرغبات كونت طولوز، وكذلك لرغبات ملك أراغون، وكانا صديقين هشين من القصب، حيث لم يقدما له في وقت الحاجة أي عمل جيد، لابل بالحري عارضاه ووقفا ضده، فقد كان أولهما هرطقي، وكان الثاني ملطخاً بعار عدم المحافظة على معاهداته وخرقها، لابل لمنهما حاولا زرع بذور الخلاف بينه وبين رعاياه الاقطاعيين، لاسيها الايرل سيمون دي مونتفورت، على أساس

الكراهية السالفة لأبيه، الذي كان من قبل قد ألحق هزيمة شديدة، بملك أراغيون والألبينيين، ولم يقم الغسكونيون لا الآن، ولا من قبل، لابتدليل ملك انكلترا، ولا بإطرائه، الأمر الذي عندما أخبروا به ملك فرنسا، من أجل أن يفرح لدى سهاعه له، قال: «كونوا هادئين، كيونوا هادئين، ولاتسخروا منه، أو أن تحاولوا جعلي أكرهه، لأنكم تكرهونه، إن صدقاته وقداساته، سوف تنقذه من جميع المصائب والمخاطر»، ولقد سمعت أيضاً أن رأياً مماثلاً صدر بشأنه عن للويلين، أمير شهالي ويلز، الذي كان عدواً له.

### وفاة رتشارد دي بورغ

وفي هذه الآونة نفسها، مات رجل نبيل، هو رتشارد دي بورغ، وكانت لديه أراضي كثيرة وممتلكات في ايرلندا، كان قد ورثها من أعمال التوسع لأبيه المشهور.

### موت هيوج دي لاسي

وفي هذا العام نفسه، غادر هيـوج دي لاسي هذه الحياة، وكان مقاتلاً صاحب شهرة كبيرة، وحاكماً مشهوراً لشطر كبير من ايرلندا.

# روبرت أسقف لنكولن يترجم أناجيل البطاركة الاثني عشر

وفي هذه الآونة أيضاً، ترجم روبرت، أسقف لنكولن، وكان رجلاً بارعاً جداً، إلى اللاتينية، من الاغريقية، ترجمة صحيحة جداً أناجيل البطاركة الاثني عشر، وكانت هذه الأناجيل غير معروفة منذ سنين طويلة، ومخفية من خلال حسد اليهود، لأن النبوءة المتعلقة بمخلصنا موجودة فيهم، لكن الاغريق الذين هم أكثر المتقصين بحثاً من دون ملل عن جميع الكتابات، كانوا أول من علم حول هذا الموضوع، فترجموهم عن العبرية إلى الاغريقية، ولم يكونوا معروفين في أيام القديس جيروم، أو من قبل أي مترجم آخر للكتابات المقدسة، ولم

يصلوا إلى معرفة المسيحيين، بأي شكل من الأشكال، بسبب الخطط التآمرية لليهود، وبناء عليه، قام الأسقف المذكور بالترجمة، يساعده نيقولا، وكان اغريقياً، وكاهناً في دير القديس ألبان، وجاءت الترجمة إلى اللاتينية، واضحة، وكلمة مقابل كلمة، لتلك الرسائل المجيدة، في سبيل تمين الإيان المسيحي، ولتسبيب الإرباك الكبير لليهود.

### وفاة راعي دير إيفهام

وفي هذه الآونة، أنهى أيامه، راعي دير ايفهام، وأسقف كوفنتري، في غسكوني، بعدما شغل دوراً كبيراً أساسياً في انكلترا، وبعدما أمضى كثيراً من الأيام المجهدة في خدمة الملك، وحدثت وفاته في منطقة اسمها ريغيولا Regula أو لى ريولي Reole, في اليوم الثامن من كانون أول، وتولى أسقف تلك المنطقة دفنه بكل احترام.

وفي هذا العام نفسه، في التاسع والعشرين من تشرين الثاني، مات جوسلين، أسقف باث، عن عمر مديد، وكان متميزاً لحياته الجديرة بالثناء وأخلاقه.

#### إنهاك خزينة ملك انكلترا وطلبه المال

وفي هذه الآونة أيضاً ضلل ملك انكلترا من كل جانب، أو بالحري خدع من قبل البواتيين والغسكونيين، وبات فقيراً، وسيء السمعة، لأن بدلات الخدمة، والاستخراجات، وجميع الخزائن والهدايا التي جمعت من أجله، جرى تبديدها من دون فائدة، فضلاً عن هذا عاد إلى ممارسة الاستخراجات، وفرض الضرائب، والطرائق الأخرى، فبعدما فقد أراضيه وكرامته في بواتو، وجد الآن نفسه في غسكوني مثقلاً بالدين، مع أنه ببدل الخدمة استخرج —لكن ليس من دون مصاعب جمة سببها للانكليز — ثلاثة ماركات عن كل بدل، وقال بعضهم لابل استخرج عشرين شلناً.

#### الملك يطلب العون من السسترشيان

وفي ذلك الوقت، طلب ملك انكلترا بشكل رسمي، وتقدم بالرجاء بشكل حبي إلى رئيس أساقفة يورك، بأن يقوم رئيس الأساقفة بتوجيه الدعوة إلى جميع رعاة دير طائفة السسترشيان إلى الاجتماع وأن يلقاهم بكلمات لطيفة، وأن يحرضهم وأن يثيرهم للاهتمام بمولاهم وملكهم، الذي كان يحارب في مناطق أجنبية، في سبيل رفع شأن المملكة ومن أجل مصالحها، إلى حد تعريض شخصه إلى حظوظ الحرب المشكوك فيها، ولذلك يتوجب عليهم أن يقدموا إليه خدمة فعالة، بتقديم المال إليه، وبذلك يقدمون إليه معروفا، ومساعدة قيدة، وبناء عليه اجتمعوا، وردوا عليه في الاجتماع الأول قائلين: «كم تريد يامولاي»؟ فأجابهم رئيس الأساقفة قائلاً: «قليلاً»، وعندما سأله السسترشيان: «وكم هذا القليل»؟ قال لهم رئيس الأساقفة: «بقدر مايمكن أن تحصلوا عليه من أصوافكم لعام واحد»، مما كان مساوياً إلى قول:

حياتك كلها هي كل ما أطلبه،

والبقية أتركها بين يديك.

لأنه من الذي يمكنه أن يعاني من الحاجة إلى ضروريات الحياة لأيام قليلة، وقد حرم من الضروريات التي تتطلبها الحياة، من الذي يمكنه أن يفعل ذلك دون أن يلفظ أنفاسه؟ لكنها كانت كلمة الملك في فم رئيس الأساقفة.

#### جواب السسترشيان

وشعر هؤلاء السسترشيان بأن مصيدة قد نصبت إليهم، وأن خسارة وشيكة الوقوع، لذلك أجابوا بحكمة كما يلي:

«مولانا رئيس الأساقفة، نعمتك وحسن تقديرك على دراية بأننا جميعاً

جسد واحد، وأننا لايمكننا الموافقة على الذي طلبته لصالح مولانا الملك من دون إذن الهيئة الرهبانية العامة، علاوة على ذلك، لنفترض أنه جرى الآن عقد اجتماع للهيئة الكهنوتية العامة، نحن نعلم، وأنتم بحكم تقديركم تعلمون، أنه غير مسموح لنا تقديم المساعدة إلى أي أنسان، يباشر أعمال الحرب، التي فيها سفَّك للدماء، لاسيها الدماء المسيحية، خشية أننا بتقديم مثل هذه المساعدة، سوف ننأى عن أحكام نظام طائفتنا، التي تخاف خوفاً عظيماً من الدماء، لكننا على استعداد لتقديم العون إلى مولانا وولي نعمتنا بصلوات مفيدة ومستمرة، وبالصدقات وبأعمال أخرى من التقوى، وإنه بدون شك علينا الاعتقاد، أنه بهذا سوف يفوز، وذلك مما لاشك فيه، كها أنه سوف ينتصر بشكل مجيد أكثر، ولسوف يشعر بأن العون اللاهوتي سوف يمد قضيته بالتقدم، إذا ما تابع - كما هو الآن- وظل ثابتاً بإيانه»، وعلى هذا رد رئيس الأساقفة، وهو منزعج، وملامحه مضطربة متبدلة قائلًا: «بأي وجـه سوف تطلبون أي شيء من الملك وقت الحاجمة، وهو الذي أجبتموه بذه الطريقة الجافية، ورددتم على رجائه في هذه الأزمة الهامة»؟، فقال واحد من الرعاة السسترشيان: «مولانا نحن نتذكر، أنه عندما توج ملكاً، أقسم أنه سوف يظهر العدل نحو كل انسان، ونحن سوف لن نسأله أي شيء خــارج الطريق العــام، كما أنه لايمكنه، ولايجوز له، أن يحرمنا الّذي أقسم على منحه لنا، وعليه أن يحكمنا بعدل، دون أن ينزل بنا أي ضرر غير قانوني، لكنه إذا أراد، في سبيل صالح روحه، أو أرواح أجداده، ولفائدة مملكته، أن يضفى أية منفعة خاصة علينا، سوف نفتح له صدورنا شاكرين لاستلامها».

#### الرعاة السسترشيان لايعبرون البحر إلى الهيئة الرهبانية العامة

وكذلك في ذلك العام، لم يسمح لرعاة الديرة السسترشيان، بعبور البحر، كما أنهم أنفسهم لم يرغبوا أن يفعلوا ذلك، لأنهم خافوا خوفاً

عظياً من أن تكون هناك مكيدة منصوبة لهم من رجال الملك في البحر، وكأن ذلك بدون معرفة الملك، وذلك بسبب أنهم رفضوا منحه صوف سنتهم، ولذلك اعتذروا عن أنفسهم بأدب، بوساطة أساقفتهم، حتى لايظهروا أنهم كانوا هم السبب.

### أوضاع الهواء خلال السنة كلها

وانقضى هذا العمام، بعمدما وفر كميات كبيرة من الفواكمه والخضراوات، وذلك على الرغم من أنه كان جافاً وحماراً، وكان هناك قرب نهايته وباء عام، وحميات ربعية.

### ملك انكلترا يبدد وقته في بوردو

في سنة النعمة هذه التي هي السنة ١٢٤٣، والتي هي السنة السابعة والعشرين لحكم الملك هنري، كان الملك نفسه يمضي الشتاء في بوردو، ومكث هناك في حالة بهجة، واستخرجت كونتسة بيارد منه مع ابنها غاستون الغسكونيين المال يومياً، وذلك إلى جانب راتب مفروض، لم يكن تافها بالمرة، ولقد استخرجا هذا كله من الملك، الذي كان تحت سلطانهم.

#### حصار دیر فیرنی

بينها كانت الأمور تسير على هذا المنوال، ولكي لايكون رجال الملك من دون عمل، جرى اخضاع بلدة لبعض العصاة الغسكونيين في أراضي بوردو، وجاء اخضاعها بالقوة وجعلها تحت سلطان الذين ظلوا مخلصين للملك، وكان هناك دير اسمه دير فيرني Verine, فيسه اعتصم العصاة على الملك، حيث حولوا الكنيسة إلى قلعة، أو بالحري إلى كهف لصوص، وجرى حصار هذا الحصن بشدة، وهوجم من قبل خدم الملك المخلصين، لكن من دون نجاح، ووقتها قام واحد من كتّاب الملك، وكان مستشاراً خاصاً لديه، واسمه جون مانسيل، وكان رجلاً

شجاعاً بالحرب، وصاحب روح عالية، قام بتوجيه اللوم إلى المهاجمين، واتهمهم بالتقاعس وإضاعة الوقت، وفي الوقت الذي كان يريد أن يضرب فيه مثلاً للآخرين بالنهوض بشكل أكثر فعالية ضد الأعداء، وكان يرغب في إعداد طريق، قام واحد من المحاصرين، وكسان متسمركزاً في الجزء الأعلى من الكنيسة، باطلاق حجسرة ذات وزن ثقيل نحو الكاتب المذكور، فسحق ساقه مع المفاصل والنخاع في عظامه، وعندما كان الرجل نفسه يعدّ العدة لتحطيم بقية جسده بالحجارة، قام رفاقه والمرتبطين به بإخلاص، فغطوه بأجسادهم، وبترسة كبيرة، اسمها الدراييء، وهكذا حرروه بصعوبة من خطر الموت، وظل جون هذا نفسه الذي أصيب بجراحة حادة في جسده، لمدة طويلة فاتر الهمة وضعيفاً، غير أنه تعافى بوساطة براعة الجراحين، وبدأ يتنفس، وعندما رأى الملك هذه الشجاعة الكبيرة، وشاهد إخلاصه حوّله من كونه مستشاراً خاصاً له، وعمل من جون المذكور مستشاراً أكثر خصوصية، ذلك أنه استحق بفضائله المبرهن عليها أن يكون صاحب مرتبة بين الأعلين في انكلترا.

# رهبان كوفنتري ينتخبون قائد جوقة المرتلين لديهم أسقفأ

وحوالي هذا الوقت نفسه، سمع رهبان كوفنتري رواية مؤكدة عن وفاة راعي دير ايفهام، الذي كان قد عمل بوسائط الملك أسقفا لشيستر، فانتخبوا وأعلنوا بموافقة عامة، وبوساطة موافقة بعض كهنة لشفيلد، أسقفاً لهم، رئيس جوقة المرتلين لديهم، الذي هو وليم أوف مونتبلر Montpellier, غير أن الملك، الذي كان ناوياً وضع إنسان آخر في ذلك الكرسي، لم يقبل لابالانتخاب ولابالأسقف، ووقف بعض كهنة لشفيلد إلى جانب الملك، وقد أثار هؤلاء على الجانبين خلافاً مرهقاً ونكداً.

### ملك انكلترا يشكو من فقره

وفي حوالي الوقت نفسه، ومع اقتراب شهر آذار، قدمت رسائل من ملك انكلترا من المناطق الأجنبية، إلى رئيس أساقفة يورك (الذي مارس في مملكة انكلترا أعهال الحاكم الرئيسي) تحتوي على شكاوى تعيسة، لأن ما من سفينة قدمت إليه، تحمل مساعدات عسكرية أو مساعدات مالية، منذ تاريخ وصول راعي دير ايفهام، الذي تأرجح بوساطة الأمواج العاتية، وبعدما أرهق لعدة أيام فارق هذا العالم، لكن رئيس الأساقفة كان مندهشاً كثيراً تجاه هذا، لأنه كان قد أرسل إليه مالاً، مع كميات كبيرة من الإمدادات والمؤن، ولذلك بات يعتقد بثبات، ويخشى من أن الغضب المنتقم للرب الخالق قد دمرهم وأغرقهم في أعهاق البحر، ولذلك أعد مؤناً حتى ترسل إلى الملك، مع مال، كان الآن مبلغاً صغيراً جداً.

#### ولاة الموانىء الخمسة يطلبون المساعدة من رئيس أساقفة يورك

وقدم أيضاً ولاة الموانىء الخمسة إلى رئيس أساقفة يورك، يشكون إليه بشدة، بأنهم قد صدوا الآن ثلاث مرات، ليس من دون خسائر لاتعوض بالرجال، وبالسفن والأشياء الأخرى، وذلك من قبل الناس الذين يواجهون شواطئهم، وبشكل خاص سكان كالي Calais الذين هاجموهم في سبيل النهب، وعلاوة على ذلك أكدوا بشكل يقيني، أنه لا هم أنفسهم، لابل ولا حتى الأسطول الانكليزي كله، يستطيع أن يصمد في وجه الأسطول الذي جرى إعداده من قبل هذا العدو، وأضافوا قائلين: «يتوجب على مجلس الملك الاستعداد والتجهز ضد الخونة الخفيين، وضد الغارات المكشوفة، التي أعدت، وسوف تعدّ ضد أنفسهم، وضدنا نحن، والتي تهدد بأن تصبح كل وقت أكثر إخافة، وأكثر شدة، لأن كونت بريتاني، مع جميع سفن بريتاني وبواتو، قاموا وهم مجهزون بشكل جيد بالرجال والسلاح، بمهاجمة جميع الذاهبين من

جهتنا، ومن عندنا إلى الملك، وكذلك جميع المسافرين من عند الملك، ولينا، بطريقة عدوانية، وحيث أننا بتنا محرومين من جميع المساعدات من الملك، وكذلك من المساعدات المالية والعسكرية، فررنا إلى طلب العون من نصيحتكم، لأننا بتنا أنفسنا عاجزين عن تشكيل رأي، وعلاوة على هذا، وتتويجاً لاضطراباتنا، نادراً مايسمح لنا سكان تخوم نورماندي، والذين يحرسون السواحل الأكثر بعداً، مع قرصان ويزانت Wissant وكالي، ولو حتى إلى مسافة صغيرة، بالقيام بأعمال صيدنا للسمك، والقراصنة أيضاً الذين يحرسون أعماق البحار في غلايين، لايسمحون والقراصنة أيضاً الذين يحرسون أعماق البحار في غلايين، لايسمحون في بوردو، وكأنه في سجن، مالم تزودنا حكمتكم بحملة عسكرية بحرية وبكثير من المال».

وعندما وصلت هذه الأشياء إلى مسامع رئيس الأساقفة، لم يعد يتجــرأ الآن على أن يرسل إلى الملك السفن المحملة، التي أصبحت جاهزة، وذكر للملك بشكل رسمي أنه إذا كان يقدر نفسه، وممتلكاته، عليه أن يبادر بسرعة إلى تصحيح أخطائه التي وقع فيها، وأن يخرج ناجياً من المصائد التي وقع فيها بشكل خياني، وأن يعجل عودته إلى انكلترا، وقال ممازحاً الملك، عن طريق الاشارة:

السلاح على الأرض، والسفن عند البحر، ونحن نخاف فبين الاثنين، عليك أن تدير الدفة بحذر

# إعاقة انتخاب بابا بسبب الخلافات بين الكرادلة وبقاء الكرسي البابوي شاغراً

وفي الوقت نفسه أبلغ الامبراطور فردريك الكراهلة، الذين كانوا في مناطق مختلفة، ولكل منهم موقفه، برغبته بضرورة وجوب اجتماعهم مع بعضهم، والقيام بشكل اجماعي بانتخاب بابا، وأكد لهم أنه بسبب

غلطتهم قد عانى شخصياً من ضرر كبير لجق سمعته، لأن كثيرين يعتقدون ويؤكدون، من خلال جهلهم بحقيقة الوقائع، بأنه هو كان المعيق الرئيسي لتقدم كنيسة روما، ولمنافعها، وأنه كان السبب في بقاء الكرسي الرسولي شاغراً، لكن الكرادلة الذين لم يروا أدنى بارقة أمل، ولا حتى بصيص نار تحت الرماد، وذلك من خلال مكائد الشيطان، العدو القديم للجنس البشري، لم يكونوا مجمعين في رغباتهم، كما أنهم لم يكونوا راغبين بالاجتماع من أجل انتخاب حبر روماني، وقاموا على كل حال بتقديم الرجاء على الفور إلى مولاهم الامبراطور فردريك، أنه إذا ما رغب في أن يعد المحامي عن سلام الكنيسة وحريتها، أن يسمح أمل أكيد جداً بسلام سعيد.

## إطلاق الإمبراطور فردريك سراح النواب البابويين والأساقفة

وبناء عليه، وضع الامبراطور ثقة مطلقة بكلام الكرادلة، ولاعتقاده بشبات بأن بابا سوف يجري اختياره، وأن الكرادلة سوف يكونوا متأكدين بأنه سيكون موائها لصنع سلام مشرف بين الامبراطورية والبابوية، ولذلك سمح من دون مقابل، للنواب البابويين والأساقفة الذين كانوا مسجونين لديه بالمغادرة أحراراً من دون أية معيقات أوفدية.

### بقاء الكرادلة غير قادرين على الإتفاق لانتخاب بابا

لكن الكرادلة بقيوا متصلبين، ومكشوا مختلفين مع وجود كراهية متبادلة، وكأنهم كانوا يتملقون للامبراطور، أو كأن الشيطان قد زرع الخلاف فيها بينهم، لذلك ما برحوا غير راغبين بالاجتماع مع بعضهم، ولهذا توجهوا جميعاً بالدعاء والصلاة إلى نعمة الروح القدس، وأن يزودهم بسعادة وبشكل موائم في سبيل صالح الكنيسة العالمية، وكذلك

الكرسي البابوي، علماً بأنهم عندما أطلق مؤخراً سراحهم من السجن الامبراطوري، قد وعدوا الامبراطور، الذي أطلق سراحهم، أنهم بوساطة البحث الدقيق عن الحق، وبكلمة الصدق، التي هي كلمة الرب، سوف يبذلون غاية جهدهم، للحصول على السلام للكنيسة، وأن يكون ذلك موائماً للامبراطورية، ولمكانة ورفعة الكرسي البابوي.

# الإمبراطور يمنح جنوده ممتلكات الكرادلة

وعندما وجد الامبراطور فردريك وعودهم فارغة من التنفيذ، وأنه قد خدع بآماله، شعر بغضب عظيم، ولأنه كان قد حشد جيشاً كبيراً تألف من تسع وحدات، تحتوي كل واحدة على خسة آلاف من الفرسان، قام بحصار الشطر الأكبر من روما، لمعاقبة المواطنين والكرادلة الذين وضح أنهم فعلة هذا الشقاق وموسعيه إلى حد مدمر للكنيسة وللامبراطورية.

ولكن سكان المدينة الـذين بسببهم قرر الامبراطور مهاجمة المدينة، سوغوا أنفسهم بشكل قانوني، وبرهنوا بها فيه الكفاية على براءتهم، وأكدوا بأن الكرادلة كانوا منقسمين في أرواحهم أكثر منه بالجسد، وكانوا موزعين ومتخفين في بلدات مختلفة، وبناء عليه أمر الامبراطور برفع الحصار، وأن يجري نشر المرسوم والأمر التالي في جميع أرجاء الجيش: «تتوجب استباحة جميع ممتلكات وكنائس الكرادلة، وكذلك الممتلكات العائدة للكنيسة، من قبل الجيش».

### اجتماع الكرادلة لخوفهم لانتخاب بابا

ثم قام بعض من المسلمين، ولصوص آخرين، مع مقترفين للشرور، كانوا يقاتلون مأجورين لدى الامبراطور بهجوم مفاجىء على مدينة ألبانو المشهورة، واستباحوها بشكل وحشي، وهكذا حدث أنه مابين مائة وخمسين كنيسة، ما من واحدة وفرت، أو تركت من دون استباحة، وقد سلبوا الأثواب، وكؤوس القربان، والكتب، وفي الحقيقة استولوا على كل شيء ظهر أنه كان ثميناً، أو أن له أية فائدة ومربح، وكان ذلك بعدما نهبوا الناس ومحقوهم بشكل رهيب، وعندما بات الجيش مستعداً للقيام بسلب مشابه للممتلكات الأخرى للكنائس، راسل الكرادلة مولاهم الامبراطور، وتوسلوا إليه بتواضع كي يوقف غضبه، وأن يأمر بايقاف أعهال الاستباحة، حتى يتمكنوا على الفور، تماشياً مع تصوره ورغبته، فيمضون وهم واضعين الرب نصب أعينهم، فيختارون حبراً رومانيا، مواثهاً للكنيسة وللامبراطورية، وبناء عليه هدأ غضب الامبراطور، وأوقف بموجب مرسوم امبراطوري أعهال السلب والنهب.

# استخراج المال من مواطني لندن

وتعرض سكان لندن في هذا الوقت نفسه إلى ضيق شديد، بسبب فرض ضريبة ثقيلة عليهم، أطلق عليها اسم المكس الاقطاعي، وجرت جبايتها على الشكل التالي: قدم الجباة الملكيون والموظفون إلى كذا وكذا من المواطنين، قائلين: «ينبغي أن تقرضوننا كذا وكذا مبلغاً من المال إلى مولانا الملك، الذي يحارب في مناطق أجنبية في سبيل مصالح المملكة، وذلك إلى أن يعود إلى الوطن»، ووفقاً لإرادة هؤلاء الجباة وتقديراتهم، جرد السكان من أموالهم، علماً بأن جميع هذه الأشياء، وأكثر، كان السكان مستعدين عن طواعية لتحمل دفعها لو أنهم رأوا أنها سوف تفيد الملكة، ولكن:

عندما يتوقف الجهد والعمل،

تزداد بالفعل مطالبنا.

# عقد هدنة بين ملكي إنكلترا وفرنسا

في يوم عيـد القـديس جـورج، جـرى تثبيـت الهدنة التي كـانت قـد

أعدت، وجرت الموافقة عليها بين ملك فرنسا وملك انكلترا، وجاء التثبيت من على الجانبين، لمدة خمسة أعوام، وكان ذلك بوساطة تدخل رجال حكماء ومخلصين، كانوا أصدقاء لكلا الطائفتين، وتم الاتفاق على إبقاء كل ما استولى عليه الملك الفرنسي في تلك الحملة، بين يديه، علاوة على ذلك أعيدت بعض البلدات إلى حكم الملك الفرنسي، وهي التي بعدما عاد ملك فرنسا من كونتية بواتو، كان الملك الانكليزي قد استولى عليهن بمساعدة الغسكونيين، ولكي يتم ضمان تنفيذ هذه المعاهدة الصعبة في البر وفي البحر، خلال ذلك الوقت المحدد، تعهد ملك انكلترا بأن يدفع باخلاص إلى ملك فرنسا مبلغ خمسة آلاف باوند استرليني، أي ألف بآوند عن كل سنة، غير أن كونت بريتاني، الذي كان رجلاً مأكراً وداهية، تظاهر بأنه كان جاهلاً بجميع هذه الأشياء، وشغل نفسه بيقظة وفق طرائق القرصان بالسلب والنهب فوق سطح البحر بغلايينه وسفنه الأخرى، ولم يرغب بالقدوم إلى الشاطىء، خشية أن تكبح الارادة الملكية حملاته الشريرة والمفسدة، وكان من الأعمال التي اقترفها بشر كونت بريتاني المذكور، الاستيلاء على، ونهب سفينة تجارية كبيرة جداً تابعة لبيوني Bayonne, وكانت محملة بالتين واللوز، ومختلف أنواع التوابل، وكانت متوجهة ومبحرة نحو انكلترا، وحدث هذا قرب أيام الصوم الكبير، ثم إن ملك فرنسا، كبح - بناء على طلب ملك انكلترا- وأوقف الهجهات الشريرة للكونت اللذكور، وذلك تحت تهديد الحرمان من الميراث.

# وفاة هوغ دي ألبينت إيرل أرونديل

وفي السابع من أيار، من العام نفسه مات هوغ دي ألبينت Albinet ايرل أرونديل Arundel, وهو في زهرة شبابه، حيث أنه كان بالكاد قد اجتاز حدود الشباب، وقد دفن في ويموندهام Wymonham, في كنيسة القديسة مريم، وهي رئاسة رهبان عائدة

إلى دير القديس ألبان، وجاء دفنه إلى جانب أبيه، الذي كان راعي تلك الكنيسة ومؤسسها، وإثر موته جرى تقسيم ميراثه النبيل بين أخواته الأربعة.

### وفاة هيوبرت دي بيرغ إيرل كنت

وفي الوقت نفسه، في الثاني عشر من أيار، أنهى أيامه ايرل كنت، يعني هيوبرت دي بيرغ، وجاءت وفاته عن عمر طويل، ووفق طريقة تستحق أعظم الثناء، وكان ذلك في عزبته في بانستد Banstead, وذلك بعدما تحمل عدداً من الحملات غير المسوغة والاضطهادات من الملك مع كثير من تقلبات الحظ، وجرى حمل جسده المحترم بكل تقدير إلى لندن لإدخاله إلى بيت الرهبان الدومينيكان، الذين منحهم أثناء حياته كثيراً من الأعطيات، وأشياء أخرى كان من بينها قصره الفخم، الذي لم يكن بعيداً جداً عن قصر الايرل رتشارد في ويستمنستر، والذي اشتراه فيها بعد رئيس أساقفة يورك.

# رغبة ملك إنكلترا بالعودة إلى الوطن لكنه منع بسبب ظروف متنوعة

وفي هذه الآونة، رأى مولانا الملك أن الحظ معارض له في كل شيء، واكتشف بأن أتباعه الانكليز المخلصين قد أخبروه الصدق، فعاد إلى نفسه ثانية، مع أن ذلك جاء متأخراً، وندم أنه لم يذعن إلى آرائهم الصحيحة، ولذلك أشار إلى رئيس أساقفة يورك أن يحضر له اسطولاً، عندما يستطيع، وأن يرسله حتى يقابله، لكي يتمكن أثناء سفره من تجنب مصائد أعدائه بشكل فعال، إذا ما صدف وكان أي شيء من هذا القبيل قد أعد له، كما أنه أعطى أوامر بوجوب استقباله بسرور من قبل جميع نبلاء انكلترا، على الشاطىء، عندما ينزل إلى اليابسة، وجرى ارسال اسطول كبير لمقابلته، وكانت نتيجة هذا الأمر إفقار نبلاء انكلترا

بشكل تعيس جداً، الذين كانوا ينتظرونه يومياً على شاطىء بورتماوث، ليس من دون تحمل نفقات عالية، والمعاناة من الارهاق والانهاك، لأنه أخر عودته حتى عيد القديس ميكائيل، لأن الملكة كانت مرهقة بالحمل أو بمتاعب أخرى، وعلاوة على ذلك، وجد شعب بوردو، لابل بالحري جميع الغسكونيين، بأن تأخر الملك كان عظيم المنافع لهم، ولذلك كانوا يسعون بكل وسيلة ممكنة، لاقناع الملك لإمضاء الشتاء معهم، وأن يبدد ماله من دون فائدة له شخصياً، سواء المال الذي استخرجه أو سوف يستخرجه من مملكته، المهم أن ذلك مفيد لهم، ولقد حدث على الفور، بعدما كان الملك على وشك مغادرة بوردو، وبعدما كان قد عيّن نيقولا دي مولي Molis, كشخص مناسب ليعمل بمثابة حساكم، وهو الذي يدعونه القهرمان، وبعدما اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الأرض، وبعدما أقلع بسفينته، وكان مبحراً في أعماق البحار، متوجهاً نحم انكلترا، نشب خلاف حماد بين الغسكونيين، فجرى استدعاء الملك على وجه السرعة، بوساطة غليون أرسل خلفه، وقـد أرغـم على العـودة، من أجل أن يخمــد النزاع الكبير الذي نشب، وهكذا أعيقت رحلته إلى انكلترا بكثير من المعيقات.

### نشوب خلاف بين دير كانتربري وأسقف لنكولن

وأثناء مرور هذه الأيام، وبينها كان الملك، كها تقدم وقلنا، كان مايزال في الخارج، نشب خلاف ساخن بين دير كانتربري، وأسقف لنكولن، وقد نشب بسبب مايلي: طالب أحد الكهنة بشكل غير لائق راعي دير بارديني Bardeney بسداد دين، وكان واحد من هؤلاء قد تعاقد عليه مع سلف الراعي نفسه، وعندما نشب خلاف حول هذا، كان هناك رئيس شهامسة لنكولن، وكان يرغب في الحط من مكانة الراعي المذكور الذي كان مرشحاً لمرتبة أسقفية، وكذلك أن يزال من مكانة ديره، المكانة التي تمتع بها رهبان الدير دون أن يؤذيهم ينال من مكانة ديره، المكانة التي تمتع بها رهبان الدير دون أن يؤذيهم

أحداً، ولذلك قال للكاهن المذكور، عندما كان يطالب بسداد الدين المذكور: «تقدم بشكوى إلى بطريقة جادة وموائمة فيها يتعلق بهذا الضرر الذي عانيت منه، وأنا سوف أتولى اخضاع وتطويع هؤلاء الذين لم يعرفوا الخضوع حتى الآن، أعني خصومك الرهبان، وسوف أسترد جميع الدين إليك، وأستخرجه منهم بالقوة، إذا كان ذلك ضرورياً».

وبناء عليه تبع نصيحة هذا الأرعن المختال، فتقدم بشكوى قاسية ضد راعى الدير ورهبانه بشكل معلن، أمام رئيس الشمامسة، الذي استدعى راعي الدير للظهور أمامه، حتى ضمن امتيازاته، لـلاستجابة للقانون حول هذا العنوان، وعندما أدرك راعى الدير أن ذلك كان ضد قانون الكنيسة، وضد العرف، تقدم بشكوى استئناف مضادة، ثم إن رئيس الشامسة عندما وجد نفسه معارض بشكل غير قانوني، استدعى راعي الدير للظهور في مكان آخـر، لكن راعي الدير قال: «لا»، مستندأ على شكواه الاستئنافية المتقدمة، لأنه كان عارفاً بأنه كان يتآمر ضده، وكان لايطلب شيئاً سـوى حجـة مـن أجل مسخ امتيـازه، وتحويله إلى لاشيء، وكانت عدة محاولات قد جرت من قبل، أكدتها هذه المحاولة الأخيرة، جعلته يتأكد أن ذلك كان مقصد عدوه، وقد عرف علاوة على ذلك، أنه إذا ما جرى تقديم هذه الشكوى أمام الأسقف، (وهو ماكان رئيس الشامسة يسعى بدهاء أن يفعله) فإن الأسقف سوف يكون مؤثراً اخضاع الرهبان، لأنه كان يعلُّ مضطهداً عاماً لطوائف النساك، ومعادياً بشكل خاص للامتيازات الممنوحة للرهبان، ولهذا استهدف رئيس الشهامسة الحصول على سبب لتفجير خلاف وصراع، وصنع مصاعب لايمكن لأحد التخلص منها، لذلك تقدم بشكوى حول هذه المعارضة إلى الأسقف، وبناء عليه استدعى الأسقف راعبي الدير للاجابة على هذه الشكاوي المضاعفة، لكن راعي الدير ظل ثابتاً باعتماده

على استئنافه المتقدم، فرفض الاستجابة إلى هذا الاستدعاء، ولأنه كان يعرف أن الأسقف سهل الإثارة إلى حد الغضب، وأنه في هذه الحالة سوف يظهر المحاباة لرئيس الشهامسة، وبناء عليه غضب الأسقف غضباً شديداً، وامتلأ حقداً أكثـر مما ينبغي، فقام بانزال عقوبة الحرمان الكنسي ضد راعى الدير، في تلك البقعة، وعده متمرداً، الأمر الذي تحمله راعى الدير بصبر، حتى لايتعرض في النهاية للعقوبة من أجل العصيان، وبعد مضى عدة أيام أرسل الأسقف مفتشين إلى بارديني، وكانوا مدنيين، وكان الهدف توجيه الاهانة إلى الرهبان، وليس تقويم الذنوب، إذا كان أياً منها موجوداً، ولذلك رفضوا منحهم القبول، لأنهم جاءوا باسم الأسقف، الذي كان عدوهم المكشوف، ولأنهم كانوا مرسلين بشكل شرير، يضاف إلى هذا، لأنهم كانوا مدنيين، وجاهلين تماماً بالأنظمة الديرية، ثم بسبب أن راعيهم، الذي كان رئيسهم وقائدهم، والذي من دونه لايمكنهم اتخاذ أية إجراءات، كان مغلولاً بسلاسل الحرمان الكنسى، بموجب قرار صادر عن الأسقف المذكور، وبناء عليه أصبح المفتشوّن عرضة للإهانة، لابل حتى عـرضة للتهديد، وصاروا معرضين أنفسهم للعنف من قبل الذين أثاروهم، وصدهم البوابون، وبعدما أغلقوا الأبواب قالوا لهم: «نحن نرجوكم بتواضع بالمغادرة بسرعة، قبل أن تتعرضوا للهجوم عليكم من قبل عدد كبير من الساخطين من الناس في هذه المنطقة، فنحن لايمكننا ضبط عنفهم»، ثم إنهم غادروا بعدما عملوا تهديدات وتقدموا بشكاوى حول هذه الأشياء إلى الأسقف، لكن مع مبالغات كبيرة جداً، وقالوا بأنه كان لدى الرهبان رجال مسلحين لم اجتهم، وأن خدم الرهبان قد ضربوهم بالهراوات، وبذلك أسرفوا بشكل وقح بتجاوز حدود الصدق، ولذلك أثير غضب الأسقف إلى أبعد الحدود، فهدد بانزال الدمار والفوضى على راعى الدير، وعلى الرهبان، وذلك بقدر ما يمتلك من قدرة، ولذلك أصيب راعي الدير بالحزن، وأخذ يفكر بالذي يمكنه أن يعمل، وبعد التقصى علم بأن دير

كانتربري يمتلك امتياز تلقي وسهاع شكاوى الاستئناف أثناء فراغ الكرسي البابوي، لذلك لجأ إلى هذا العلاج، وتقدم بشكوى حادة حول الأذى الذى تحمله.

وبناء عليه، قام الأسقف وهو حانق جداً، فجمع في هارتفورد آدم أسقف كونور Connor وبعض رعاة الديرة من الطائفة السوداء، الذين كانوا في أسقفيته، مثل رعاة رمزي Ramsey وبيتربورا، وخلع بشكل شائن راعي دير باردني المذكور، أثناء غيابه، ولأنه لم يكن هناك انسان آخر يجيب عنه، وعده مداناً ومتمرداً، وادعى بأن راعي الدير لم يسر بشكل نظامي باستئنافه، ولم يبدأ بالتقدم بالشكوى إليه، فهو كان أسقفه، كما أنه أعلم رهبان باردني بأنهم غير ملزمين بطاعته بأي شيء، بل يمكن عده وكأنه وضع جانباً وخلع، وذلك بالإضافة إلى كونه محروم كنسياً.

وعندما علم دير كانتربري بأن أسقف لنكولن قد خرق امتيازاته واعتدى عليها بهذه الطريقة الفاجرة، جمعوا خمسين كاهناً من الأسقفية المذكورة، وقاموا مع جمع كامل فيه خمسين راهباً كاهناً، أو حتى أكثر من ذلك، والشموع مشتعلة، والأجراس تقرع، فحرموا كنسياً بشكل مهيب، الأسقف المذكور، أسقف لنكولن، على أساس أبه عاق، لابل هو متمرد نحو الكنيسة، التي من الواضح هو أسقف فيها، ولكن عندما تسلم الأسقف رسائل هذا الحكم، ألقى بها وهو غاضب أرضاً، وداس عليها، مما أدهش كثيراً الذين رأوه، لأن صورة القديس توماس كانت مطبوعة على الشمع، وقد وصل غضبه إلى حد الجنون، حتى أنه قال إلى جميع الذين سمعوه: "أنا لاأريد ولاأطلب بأن يقوم الرهبان بالصلاة بشكل معاكس من أجل نفسي، إلى السرمدية كلها»، وبعدما أثقل الرسول بكثير من الشتائم والاهانات، أمر باعتقاله، وكان خدمه مكرهين، وخائفين من فعل هذا، بسبب احترامهم للكهانة (لأن المرسل

كان كاهناً) فأمر بالكاهن نفسه بآن يطرد من البيت، مثل عبد شرير، أو بالحري لص من اللصوص، الأمر الذي زاد من دهشة واستغراب جميع الرجال المستقيمين، والأشخاص المتعلمين، الذين كانوا في الدير، وبات الحال، إنه لو لم يكن هناك من سبب، سوى قيام الكاهن المذكور بشكل منطقي باتهام الأسقف بوضع أيدي العنف عليه، لكفى، لكن الأسقف المذكور أعطى قليلاً من الاهتمام إلى قرار الرهبان، لابل استخف به، فلم يتوقف عن ممارسة أعماله الأسقفية، وبالقيام بتكريس الكنائس، وبالاستمرار بالقيام بوظائفه وواجباته الأسقفية، ومن الممكن أن يكون القرار غير عادل، لكن رفضه للبلاط واستخفافه بالمحكمة، كان من الممكن أن يصبح ضده خطيراً

#### الفرنسيون يطالبون بوجوب انتخاب بابا

وأرسل الفرنسيون في الوقت نفسه رسائل رسمية إلى مجلس الشيوخ الرومان، يرجونهم بطريقة مقنعة ولطيفة ويخبرونهم برغبتهم بكل دقة وفعالية بأن يقوم الكرادلة بشكل نظامي بانتخاب بابا، وأن يتم تجهيزهم بامكانية المداولات من أجل الكنيسة الكاثوليكية، في سبيل أن يكون لها راعياً يقدم لها العزاء، وإذا ما ثابروا على إهمالهم، فإنهم سوف يقومون من دون تأخير بانتخاب، وبتأمين حبر حاكم من هذا الجانب من الجبال، وهم سيقومون بأداء اليمين على طاعته، وقد أعلنوا عن هذا بحرية، معتمدين على امتياز قديم، تمثل بإذعان القديس كليمنت، وتسليمه إلى دنس Denis المقدس رسولية الشعب الغربي إليه، وبناء عليه نهض الكرادلة، وكأن الإثارة والتشجيع جاءت من الجانب الأول من قبل السيد الامبراطور، ومن الجهة الثانية من قبل الفرنسيين، فاجتمعوا مع بعضهم، وقدموا إلى روما، وهناك عقدوا مؤتمراً، وانتخبوا بابا.

#### رؤية نجوم تساقطت من السهاء

وفي العام نفسه، في ٢٦ - تموز، كانت الساء صافية تماماً، وكان المناخ نقياً جداً، ولذلك ظهر درب التبانة واضحاً، حسبها اعتاد أن يفعل في أكثر ليالي الشتاء الهادئة، وكان القمر في اليوم الثامن، وفجأة رؤيت نجوم تتساقط من السهاء مسرعة، وتنقذف نحو الأمام ونحو الخلف، ولكن على عكس ما يحدث عادة، لم يكن هناك أي شرر اندفع بعدها، حسب عادات النجوم (الأمر الذي ذكر على أنه ظاهرة طبيعية في كتاب أرسطو «الظواهر الجوية»)، أي مثل البرق الذي ينتج بوساطة الرعود، وشوهد في حالة واحدة ثلاثين أو أربعين قد انقذفت أو تساقطت، كها ظهرت نجمتان أو ثلاثة نجوم وهي تطير فوراً في قطار واحد، وعلى هذا إنهم إذا كانوا نجوماً حقيقية ( الأمر الذي لا يعتقده انسان عاقل) ما من نجم قد بقي في السهاء، ما لم يعلن الفلكيون عن ماهية هذا النوع من الأشياء، وعها تنذر به، الأمر الذي يبدو غريباً وإعجازياً لكل من رأوه.

# صيرورة السلطة البابوية وانتقالها إلى جماعة الكرادلة أثناء شغور الكرسي البابوي

وفي الوقت الذي كان الزمان يدور فيه، ولأن كثيرين اعتراهم الشك ولم يكونوا متيقنين إلى من صارت السلطات البابوية، أثناء شغور الكرسي البابوي، وهل آلت إلى جماعة الكرادلة، أم لا، نحن نمتلك رواية مؤكدة حول هذه القضية، من الرسالة التالية، التي رأينا أنه من المناسب ادراجها في هذا العمل:

«بوساطة الرحمة الربانية، من كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة: رومانوس أسقف أوستيا، وفيليتري Velleti الأول، الذي له لقب القسديس براكسس Praxes, وسينبولد Sinibald الذي له

لقب القديس لورانس في لوسينو Lucino, وستيفن، الذي له لقب القديسة مريم فيها وراء التيبر، والكهنة: رينير Reynier, الذي له لقب القديسة مريم في كوسمدين Cosmedin, وجايلز الذي له لقب القديس كوسهاس والقديس دوميان Domian, وأوتو، الذي له لقب القديس نيقولا في سجن توليان، والشهامسة، إلى الرجل المقدس راعى دير ويردون Waredon, صحة بالرب:

بالنيابة عن المعلم بطرس، كاهن كنيسة رئيس الرسل، وقسيس كنيسة موردون Mordon, ابن جيمش جون كابوت Capot, المواطن الروماني، لقد أعلن أمامنا، أنه منذ وقت طويل، منذ أيام مولانا البابا غريغوري، صاحب الذكرى المباركة، قد أثير بوساطة اقتراحات باطلة، فوجّه رسائله إلى أسقف إيلاي، ذاكراً إلى ذلك السيد أو إلى شخص آخر باسمه، بأن عليه عدم تقديم أي حساب عن موارد الكنيسة المتقدمة الذكر، وأن لايسمح بتقديم أي حساب، بل أن يحتفظ بتلك الكنيسة بين يديه، وأن يجمع مواردها ويتمتع بها، وأن يصرفها لصالحه ولسروره، وأن يضبط جميع المعترضين بانزال العقوبات اللاهوتية بحقهم، من دون استئناف.

ولقد قرر البابا المتقدم الذكر، بأنه ينبغي عدّ جميع الرسائل ملغية وفارغة، سواء أتمّ الحصول عليها من الكرسي المقدس، باسم السيد المتقدم الذكر، أو سوف يتم الحصول عليها من الآن فصاعداً، وبذلك ما من واحد ينبغي دعوته لتقديم حساب بموجب قوتهم، وما من واحد أيضاً يمكن أن يعاني من أية إجراءات قضائية بموجب سلطانهم، وإذا كانت أية إجراءات قد بدأت من خلالهم، ينبغي عدها لاغية وفارغة، مالم يعملوا ذكراً كاملاً للمتقدم الذكر، وجرت إنابة عمدة يورك، ورئيس شامسة ريتشموند للقيام بأداء هذه الأشياء كلها، ولقد قيل بأن الأسقف نفسه، السائر في تنفيذ هذه الوصاية، قد فرض عليك

بوساطة رسالة، بأنه إذا كان ضمان الكنيسة المتقدمة الذكر، أو أي جزء منها، صدف ووقع بين يديك، عليك أن تؤمن التخلي عنها وايداعها في بارنول Barnwell, ووضعها تحت وصاية رئيس الرهبان، والحافظ للذخائر للمكان نفسه، ومنذ ذلك الحين فلاحقاً، عدم تقديم حساب، ولابشكل من الأشكال إلى السيد المذكور، أو إلى أي شخص باسمه، وذلك فيها يتعلق بموارد الكنيسة المتقدمة الذكر، بل يتوجب أن تودع هناك، وأن أي حساب يقدم حول الأمر نفسه، يتوجب أن يكون وفقاً لرغبات الحبر الأعظم.

وبناء عليه لقد طلب منا السيد بطرس المتقدم الأكبر بتـواضع، أنه يرى أنه غير جـدير، وضـد المنطق، إنزال عقوبة بـواحد برىء كليــاً من التهم التي قدمت ضده،إننا سنتلطف برحمة منا بتقديم حل موائم حول هذه القضيَّة، ونحن الآن، الذين بين أيدينا راسية السَّلطة، أثناء شُغُـور الكرسي الرسولي، نرغب في تقديم رعاية وإحسان خاص إلى السيد المتقدم الذكر من أجل استقامته، ونأمركم بدقة، بموجب سلطة هذه التقدمات بأن تقدموا ترضية كاملة إلى السيد المذكور أو إلى نائبه، أو رسوله، فيها يتعلق بضهان الكنيسة المتقدمة الذكر، وأن تأخمذوا منه سلطات الوصاية المتقدم ذكرها، وأن تقدموا الآن حساباً كاملاً، حسبها أنتم ملزمون، دون الاهتمام بالرسائل المتقدم ذكرها، أو بالاجراءات القضائية التي بدأت حول الموضوع، ولكي لاتعود إلينا وصايتنا ملغاة وفارغة، ليكنُّ معلوماً من قبلكم، بأننا أعطِّينا رسائل إلى رئيس الرهبان الدومينيكان في نــورويك، وإلى بطرس دي آرشي Arche, كــــاهن كنيسة القديس أنجليوس Angelus أوف فيرينتينيوم Ferentinum, لضبطكم بوساطة العقوبات اللاهوتية، من أجل الغاية أعلاه، فيما إذا كـان ضرورياً، انه سيفعل ذلك. صدر إلخ، في سنة ألف وِمَاثِتَينَ وَثَلَاثُ وَأُرْبِعِينَ لِتَجْسِيـدُ الرّبِ، حيثُ الكرسيّ الرّسـوليّ شاغر آ».

### تحدي إيرل التخوم للمبارزة

وفي هذه الآونة، وجد إيرل التخوم، أن الحظ معاكس له من كل جانب، حيث تم هجرانه كلياً من قبل ملك انكلترا، الذي كان قد تخلى عنه بشكل شرير، كها كان قد استحق أن يكون مهجوراً من قبل ملك فرنسا، ولذلك تعرض للاتهام بشكل علني، وجنرى تحديه من قبل فارس فرنسي جريء، وكان ذلك بحضور ملك فرنسا وأخيه ألفونسو، كونت بواتو، ولهذا السبب جرى حجز الايرل المذكور، وكأنه قد وضع في سجن، ومع أن الايرل المذكور، وفي الطريقة الفرنسية المعتادة، فسلمه المتقدم الذكر، أقدم على الفور، وفي الطريقة الفرنسية المعتادة، فسلمه قفازه، عارضاً عليه البرهنة على ذلك بجسده أمام البلاط، وذلك وفق رغبة البلاط الملكي، طالباً تقديم العدالة إليه عن طريق المبارزة، تماشياً مع شريعة الفرنسيين، الموافق عليها منذ القديم، والتي أقسم الآن مع شريعة الفرنسيين، الموافق عليها منذ القديم، والتي أقسم الآن

وأخذ الايرل القفاز، بمثابة تعهد بالقتال، واعداً بالدفاع عن نفسه بالقتال ضد الرجل الذي ألصق تلك التهمة به، وعندما أطلق سراح الابن الأكبر، لايرل التخصوم، من سجن الملك، وسمع بهذا، ثارت عاطفته، وقال على الفور متعجباً: "إذا كان يرضيك، فإنني سوف أقاتل من أجل أبي، وأبين براءته، ضد أي انسان في العالم، لأنه سوف يكون عملاً وحشياً، أن يقوم انسان صاحب سلطة كبيرة، وسن متقدم بالقتال مبارزة»، لكن الفونسو، كونت بواتو أجاب: "ليس كذلك، هو سوف يقاتل من أجل نفسه، ويظهر نفسه بشكل واضح أنه عجوز مسن، ملطخ بعدد مضاعف من الجرائم».

ثم جرى تحديد يوم، ومكان للقتال، وبعد ذلك غادروا، وبناء عليه، عيندما سمعت الكونتسة بهذه الأخبار المحزنة، وهي التي كانت من قبل ملكة انكلترا، واسمها ايزابلا، وكانت مدركة

لكثير من الأعمال السيئة التجأت إلى دير للراهبات في فونتيفرولت Fontevrault, ولكن حتى هناك، في قلايتها السرية، تحت الرداء الديني، لم تكن بالفعل سالمة، لأن عدداً كبيراً من الفرنسيين والبواتيين طاردوها بكراهية لاهوادة فيها، قائلين بأنها يتوجب تسميتها به "يزبل" Jezebel الشريرة، وليس به "ايزابلا"، لأنها زرعت به وركثير من الجرائم.

### انقاذ الإيرل نفسه من خطر الموت من قبل أصدقائه

وانتشرت الآن الأخبار بسرعة، بأن ايرل التخوم، سوف يقاتل في مبارزة مفردة ضد مبارز جريء، وهو إما سوف ينظف سمعته، أو سوف يعاقب قضائياً، وعندما بدأ الخبر ينتشر بين الأوساط العليا الفرنسية، بأنه سوف يهلك في المبارزة، وسوف يجري اعدامه بموجب القانون الفرنسي، وأنه بالتالي سوف يقوم أولاده، وأقرباؤه بالشورة، ولسوف ينتقمون من مثل هذه الوحشية، ويشكلون مؤامرة لقتل الملك الفرنسي، إما بالسم أو بالتامر، أو باغتيال مكشوف، أو في جميع الأحوال، الذين سوف يتولون بواتو ويستحوذون عليها سوف يشورون بموجب مثل هذا السبب، من أجل تجديد الحرب، وستتم خسارة الحرب، من دون حـــذر، مثلها ربحــوهـا تحت حكم ملك ضعيف ولين، ورأوا أن البـواتيين متقلبـون مثل ديك الأنـواء، لذلك حزن أصدقاء الفريقين، وكـذلك فعـل الرجال المخلصون، ولهذا بذلوا غاية جهودهم للتدخل، وهكذا تمكنوا من تهدئة غضب الملك مع أخيه، بحيث أعطيا التشريف المستحق، وجمرى انقاذ القانون، وأظهرت الرحمة، وقاموا بإرضاء المتحدي، وتمكنوا بحسن تصرفهم من تحرير ايرل التخوم من امكانية الوفاة بشكل مهين، وبناء عليه غادر البلاط، وهو مغلول بروابط أقوى مما ارتبط به قط بالسلطات الفرنسية السامية.

### الملك الإنكليزي يوقف نفقاته التي بلافائدة

وصار الآن ملك انكلترا، وإن جاء ذلك متأخراً، متأكداً بوساطة كثير من المؤشرات الواضحة، كما أنه تعلم بالتجربة، بأن عليه تجنب دهاء ومكر البواتيين، ولذلك استهدف منذ ذلك الحين فصاعداً، أن يضع في خزانته الخاصة الأموال التي أنفقها بشكل مجنون عليهم في كل عام، لأنه كان قد أعطى سنوياً إلى هؤلاء الذين ضحكوا عليه، لابل ضحكوا عليه واستخفوا به، سبعة آلاف استيرلينية من خزائنه المنهكة، التي زودته بها انكلترا، وتفصيل ذلك: خمسائمة إلى رينالد دي بونز، والمبلغ نفسه إلى وليم رئيس الأساقفة، وأيضاً المبلغ نفسه إلى فيزكونت دي ثوارث Thouars, وإلى عدد كبير آخر من نبلاء بواتو، الذين لاتستحق أسماؤهم الذكر، لابل ولاحتى الكتابة، حتى وصل المبلغ إلى العدد الذي ذكرناه من قبل، وذلك إلى جانب الأعطيات التي منحها إلى كونت دي لى مارشى (الذي دعاه الملك بأبي الأكثر محبة)، والذي نال بالحصص أكثر من جميع البواتيين الآخرين، وبالحصة نفسها تلقى النسبة الأعلى، أما بالنسبة لزوجة الكونت، فقد اعتاد الملك، بسبب الأمومة، أن يقدم إليها أعطيات استثنائية مسرفة بقدر الإمكان، وكانت كل هذه الفوائد التي حصل عليها الملك.

#### عودة الملك إلى إنكلترا

وفي هذا الوقت أيضاً، وبالتحديد في حوالي عيد القديس رمي Remy, كان ملك انكلترا قد قام بتسوية الذي توجب عليه تسويته في غسكوني، وعهد بحكومة البلاد إلى نيقولا دي مولي، الذي كان جندياً شجاعاً جداً وحكياً، وذلك بعدما عمل منه قهرمان غسكوني، وبعد هذا أخذ سفينة، وتمتع برحلة جميلة عبر القنال، وعاد إلى انكلترا، فنزل في بورتماوث في الخامس والعشرين من أيلول، وبناء عليه أعلن على الفور إلى رعاة الديرة، وإلى رؤساء الرهبان، بأن عليهم شراء

خيول، وعربات تجر بوساطة فرسين، وخيالة يسيرون في الأمام، للإعلان عنه بموجب حقهم الضروري بالمرور، لأنه كان تماماً مجرداً من مثل هذه الأشياء، و ذلك من أجل أن يتمكن الانكليز من أن يعلموا مباشرة، بوصول ملكهم، وعندما وصل إلى وينكستر، جاء إلى هناك تقريباً جميع نبلاء انكلترا لاستقباله وتحيته، فأعطى أوامر بوجوب تزيين المدينة أثناء دخوله، بالمعلقات، والستائر، والأكاليل، والشموع المشتعلة، وأن على المواطنين استقباله في ثياب العيد، ويتوجب كذلك قرع أجراس المكان بسرور، وعلاوة على ذلك، تدبر الإعلان بوساطة صوت المنادي، وبوساطة أسرع الرسل، بوجوب خروج أربعة من أكثر المواطنين أهمية، أو البورجو آزيين من كل مدينة أو منطقة، لاستقباله، وكل منهم قد ارتدى ملابس ثمينة، وامتطى على مطية غالية، وهكذا بناء على أوامره، ومرسومه، الذي فرض طاعته، أرغم كثيرون على الاسراع من أقصى المناطق الانكليزية لاستقباله، ولم يكن ذلك من دون نفقات عالية ومتاعب جمة، ولدى وصوله إلى لندن، خرج الناس إلى استقباله وهم يرتدون ثياب العيد، ويمتطون خيولاً هي الأغلى ثمناً، وهي مجهزة حديثاً، ومشوا لاستقباله في مسيرة، وكل واحد منهم يتبارى مع الآخر، ليكون الأول في استقبال الملك آنذاك، الـذي حيوه باحترام، وربح كثيراً بوساطة هداياهم المتنوعة والثمينة، ولدى حلول الاحتفال بعيد القديس إدوارد، أي في الشالث عشر من تشرين الأول، أمر الملك، بأن يرتدي الرهبان ثيابهم اللاهوتية، وأن يمشوا أمام المسيرة لاستقباله، وهم يحملون كميات كبيرة جداً من الشمعدانات، وهكذا استقبل بشكل اسطوري ويفخار، وبأمهة كانت مترفة.

### انتخاب انوسنت الرابع بابا

وجرى في هذا العام أيضاً، في يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان، انتخاب اللورد كاردينال سينيبولد Sinibald بابا، بعدما

ظل كرسي البابوية شاغراً لمدة سنة وتسعة أشهر، وجرى تكريسه في يوم عيد السوسولين بطرس، وبولص، ومنح اسم انوسنت الرابع، وبعد التكريس قام مباشرة بتثبيت القرار الذي كان قد صدر ضد الامبراطور فرديك، من قبل سلفه غريغوري، وقد عمل بابا في أناغني Anagni، ولذلك انزعج الرومان وامبراطورهم، وكأنهم أصيبوا بجراحة مضاعفة، فاستعدوا لاضطهاد البابا الجديد، والتآمر لنصب المصائد ضده، وصاروا أكثر استعداداً لأن الامبراطور قد اعتمد على انتخاب بابا يكون موائهاً له، ولذلك وضع الامبراطور حراسات يقظة على الطرقات والموانىء، ووزع كذلك الغلايين في البحر، حتى لايتمكن الحاملين للمراسيم الابحار والذهاب مسرورين بالسفر من دون إعاقة، وليس بعد مضي وقت طويل من هذا اعتقل الامبراطور اثنين من رهبان طائفة الفرنسيسكان، وكانا يحملان بشكل سري خبيث بناء على طائفة الفرنسيس ضد الامبراطور، فأمر بشنقها على الفور.

### أعهال عدوانية من الداوية ضدّ الاسبتارية

وفي هذه الأثناء، اضطهد الداوية بحدة الاسبتارية في الأرض المقدسة، إلى حد عدم السياح لهم بحمل موتاهم إلى خارج بيتهم (الذي كان في عكا) من أجل دفنهم، وعلاوة على ذلك، قام الداوية أنفسهم، كراهية منهم للامبراطور، بطرد الرهبان التيوتون التابعين لكنيسة القديسة مريم، ونفيهم من مناطقهم، وبذلك أنزلوا على رؤوسهم غضب الرب، ورفعوا من شأن آراء أعداء الصليب.

# ارفضاض اجتماع الهيئة الكهنوتية العامة للسسترشيان

وفي هذه الآونة، وفي التحديد بعد ارفضاض اجتماع الهيئة الكهنوتية للسسترشيان، قدم إلينا رعاة الديرة من اجتماع الهيئة الكهنوتية،

وأخبرونا بشكل صادق بالأخبار التالية، التي أفادت بقدوم ملك فرنسا إليهم، وأنه على عكس عادات الرومان، كتب إليهم -أي إلى الهيئة الكهنوتية - مولاهم البابا، يلتمس منهم بعبارات لطيفة، بأن يقوموا من ذلك الوقت فصاعداً، بتقديم صلواتهم لصالح الكنيسة المتداعية، ومثل هذا أيضاً طلب منهم بعض الكرادلة وبعض الشخصيات الأخرى، الأعطية الثمينة نفسها، أنهم في قتالهم من أجل الرب، يمكنهم خدمة الكنيسة، وبشكل مؤكد أكثر يمتنُّون وضعهم، ولأنهم يعلمون أنَّ رعاة ديرة تلك الطائفة، قد أعيقوا في العام المنصرم، بسبب الحرب، من القدوم إلى اجتماع الهيئة الكهنوتية، يمكنهم الآن القدوم بأعداد أكبر إلى الاجتماع العام للهيئة الكهنوتية، وقد طلب ملك فرنسا مساعدتهم، وصلواتهم بشكل أكثر اخلاصاً من الآخرين، لأنه تصور، أنه منذ ذهابه إلى الحرب في بو أتو، قد ضعفت صحته كثيراً، وأنه فقد كثيراً من نشاطه الجسدي، هذا وأرسل ملك انكلترا لوحده، رسلاً خاصين إلى هناك، طالباً على الفور مساعدات مالية منهم، وكان الرهبان الذي وجدوا هناك من كل طائفة سسترشيان شعب من الشعوب تحت الشمس، فمن هؤلاء جميعاً الذين كانوا حضوراً، استحق الملك الانكليزي لوحده الرفض دون نيل فائدة، لكن مع اضطراب كبير ومضايقة للانكليز الذين كانوا حضوراً، لأنه طلب صوفهم من جميع رعاة الديرة المقيمين في انكلترا.

### أسقف لنكولن ورهبان دير كانتربري يرفعون شكواهم إلى البابا رسالة البابا

أثناء هيجان تلك الأيام، قام أسقف لنكولن من الجانب الأول، ورهبان دير كانتربري من الجانب الآخر، بإرسال رسل خاصين، كانوا كهنة مخلصين، إلى البلاط الروماني، من أجل تسوية النزاع الذي نشب بينهم، وكان القرار الذي جلبوه معهم حول هذا الموضوع هوالتالي:

«من أنوسنت، الأسقف، وعبد عبيد الرب، إلى أبنائه المحبوبين رهبان ورئيس كنيسة كانتربري المسيحية، تحيات ومباركات رسولية:

ذكرت الشكوى التي تقدم بها إلينا أخرونا المحترم أسقف لنكولن، بأنكم ادعيتم ممارسة السلطة عليه وعلى اللذين تحتله، بالدفاع عن قضاياهم وعن استئنافاتهم، وأنكم أيدتم هذا الإدعاء بالمحاججة بأن الادارة القضائية للمطرانية هو عائد إليكم، أثناء شغور كرسي كانتربري، في منطقة كانتربري، وذلك بمثابة امتياز من الكرسي الرسولي، وكذلك من الامتياز العام، وهو الامتياز الذي لم تمارسونّه حتى الآن، ونظراً لتصــوره لحاق ضرر به، وقيام مصاعب ضــده شخصياً، أحال القضية إلى الكرسي الرسولي، حيث من الصعب تقرير إلى من تعود المقاطعة، أثناء شغور الكرسي المطراني، ولقد أمسكتم بهذه الفرصة، واستخدمتموها حسب رغباتكم، فأنزلتم به وبالذين تحته قرارات التعليق والحرمان الكنسي، وبناء عليه التمس منا بتواضع، أن نزوده في هذه القضية بمواساة أبوية، واستجابة، ورغبة منا في منصبنا بتقديم النجدة إلى الأسقف المذكور، وإلى الذين تحته، ولكي لانخرق امتياز انسان آخر، نحن نأمر جماعتكم بموجب الكتابات الرسولية، أن تقوموا حلال ثمانية أيام بعد استلام هذه الرسائل، من دون تسبيب الأذى إلى أي من الطرفين، بسحب القرارات المتقدمة الذكر، في ظل ضهانة مناسبة، وعلاوة على ذلك أعطينا أوامر برسائلنا إلى أخوينا: رئيس أساقفة يورك، وأسقف درم، بأن يقوما على الفور، ومن دون تسبيب الأذى إلى أي من الطائفتين، بحل القرارات المذكورة، وكذلك فيها يتعلق بقضاياً الإدعاء، وأيضاً قضايا التملك، وضبط جميع الاستنكارات بوساطة العقوبات الـلاهوتية، من دون استئناف. صدر في أناغني في اليوم الثالث والعشرين من آب، في السنة الأولى من بابويتنا».

تثبيت أسقف نورويك أسقفاً لوينكستر

وفي الوقت نفسه جرت تسمية أسقف نورويك لتسلم أسقفية وينكستر، وقام دون المبالاة بمعارضة الملك ومقاومته بالانتقال إلى ذلك الكرسي، وكان ذلك بوساطة البابا، الذي آثره ووجد الحظوة نحوه لديه.

### تثبيت بونيفيس في رئاسة أساقفة كانتربري

وفي هذا الوقت بالذات جرى تثبيت بونيفيس، خال الملكة، الذي كان منتخباً لبلي Bellay, ومن شعب بروفانس، تثبيتـــه من قبلَ البابا، في رئاسـة أساقفة كانتربري، وذلك من خــلال الضغوط الشديدة للملك، مما أدهش الكثيرين، وفي الحقيقة قام الملك في سبيل أن يجعل رفع بونيفيس إلى رئاسة أساقفة كانتربري أكثر سهولة، بكتابة كتاب، بناء على تحريض من الملكة، حيث أسرف كثيراً في إطرائـــه ومـــدح أخلاقه، وعلمه، وكرم بونيفيس المذكور، مع أنه كان غريباً بالنسبة له، ووضع خاتمه عليه، وجعل تقريباً جميع الأساقفة الانكليز يَفعلون الشيء نفسه، وكان راعي دير القديس ألبان الوحيد الذي مال ألى تجنب تقديم مثل هذه الشهادة الزائفة، ذلك أنه عندما شاهد ختم راعى دير ويستمنستر مثبتاً، قال بأنه لم يكن من المتصرفين بشكل جيـد نحوه، لأنه من المؤكد أن راعى دير القديس ألبان هو الأجدر، وذكر امتيازه «على أساس أن القديس ألبان كان أول شهيد في انكلترا، ولذلك فإن راعي ديره هـ و الأول في الطوائف وفي المرتبـة بين جميع رعـاة الـديرة في انكلترا»ولذلك يتــوجب أن يظهـر خـاتمه أولاً،ولذَّلَـك ترك المسألة تمرّ حتى جرى بحث حولها، وأرسلت هذه الكتابة الى البابا، من أجل أن يكون كامل المعرفة حول فضائل بونيفيس.

#### استخراج ذهب وفضة من اليهود

وفي حوالي الوقت نفسه استخرج الملك من اليهود التعساء كثيراً،

فدية كبيرة من الذهب والفضة، ودون أن نتحدث عن الآخرين، استخرج من يهودي واحد، هو هرون اليوركي أربعة ماركات من الذهب، وأربعة آلاف مارك من الفضة، وتسلم الملك من كل يهودي سواء أكان رجلاً أو امرأة، الذهب الذي كان بين يديه، وأصبح هذا من الملك بمثابة نوع من جمع الضرائب، لكن الفضة جرى تسلمها من قبل أخرين لصالح الملك، وقد تسلم هدايا ثمينة من رعاة الديرة، ورؤساء الرهبان وفق هذه الطريقة، وكان إذا لم يعجبه شيئاً ولم يرضه، يرفضهم، ويستخرج أعطيات أكثر ثمناً، وأكثر إرضاء للمقام الملكي، وكل من رفض، كان لايجده ملكاً، بل طاغية.

### انتخاب وولتر أوف سفيلد أسقفاً لنورويك

هذا وعلم رهبان نورويك بتثبيت اللورد دي ريل Raele, الذي كان مرشحاً لأسقفية وينكستر، والذي كان أسقفهم، فاستمطروا النعمة من الروح القدس، وانتخبوا بالاجماع ليكون أسقفاً لهم، وراعياً لأرواحهم المعلم وولتر أوف سفيلد Suffield, وكسان رجسلاً صاحب علم كبير، ومتميزاً في أخلاقه، وبسمعته، وبأصله وجرى تقديمه أصولياً إلى الملك، وكها جرت العادة أعطى الملك موافقته لكل من المنتخب والانتخاب، لأنه لم يكن هناك من سبب للاعتراض، ومع ذلك أجل لبعض الوقت منح خطواته الكاملة، وذلك حتى يصبح متأكداً بمعلوماته حول تثبيت أسقف وينكستر.

## وصول رائع لبيترايس كونتسة بروفانس

وفي حوالي الوقت نفسه، أي في الأول من كانون الثاني، نزلت في دوفر بيترايس كونتسة بروفانس، وأم ملكتي انكلترا، وفرنسا، وكانت امرأة ذات طلعة بهية، وحكيمة ومتحضرة، وجاء قدومها بناء على دعوة من الملك، الذي دفع نفقات رحلتها، وقدمت في أبهة عظيمة مع كثير

من الاحتفالات الفاخرة، ومضى كثير من النبلاء الانكليز لاستقبالها وذلك بموجب أوامر الملك، وجاء ذلك على شاطىء البحر، من أجل تجنب كل تأخر مختلف عليه، وفي ثهانية عيد القديس مارتن، وهو التاريخ الذي كان من المتوقع وقتها لوصول الكونتسة المذكورة إلى لندن، أمر الملك بوجوب تزيين مدينة لندن بالمعلقات، والستائر، وبمختلف أنواع التنزينات الأخرى، وذلك شروعاً من الجسر إلى ويستمنستر، وأن يزال من أمام ناظري العابرين خلال المدينة المعيقات من الأخشاب، والطين، والأوساخ، وجميع أنواع المعيقات، وقد جلبت معها ابنتها سينشيا، حتى تتحد بالزواج بالايرل رتشارد، وجرى ارغام كثير من النبلاء من قبل الملك، على القدوم من المناطق النائية للمملكة، لابل حتى من الأجزاء القائمة على حدود سكوتلندا، لاستقبالها وهي على طريقها.

#### موت رالف تشينديوت

ولفظ في اليسوم نفسه روحه رادولف تشينديوت المقديس الذي كان المضطهد القاسي والذي لايعرف الملل، لكنيسة القديس البان، والمغتصب الوقح لامتيازاتها لمدة ثلاثة أعوام، وأنا أقول هذا لأن جميع الأتباع المؤمنين بالمسيح تمكنوا أن يروا بينة المعجزة، والانتقام العادل، الذي أنزل به ألبان الشهيد الرائد لانكلترا، وفي الحقيقة، بعد بقائه لمدة ثلاثة أعوام تحت العقوبة، ولأنه بوقاحة استخف بمفاتيح الكنيسة، وقام وهو في قصر ويستمنستر، وهو يهز رأسه بطراً، فقال لكثيرين كانوا قد اجتمعوا هناك: «ها، ماالذي تقولونه حول رهبان القديس ألبان؟ إيه، ماالذي تقولونه حولمم؟ لقد حرموني كنسياً منذ وقت طويل، مراراً وبشكل فعال، إلى حد أنني الآن أفضل حالاً بسبب ذلك، ووضعي جيد، وقوي وثابت، حتى أنه يصعب علي القعود في مرج فرسي، عندما أركب على ظهره "، وما أن كاد ينهي كلامه حتى سرج فرسي، عندما أركب على ظهره "، وما أن كاد ينهي كلامه حتى

أصيب فجأة بالضعف وبفقدان القوة، وصار في وضع ميئوس منه، ولايكاد يستطيع التنفس، وقد حمل إلى البيت، وهو على وشك لفظ أنفاســه وأظهرت الحشرجـة التي تقــدم على الموت نفسها، وقتهـا أظهر اللطف العظيم للشهيد القديس ألبان نفسه، ففرض بمشيئة الرب، الذي لايرغب بهلاك أي انسان، قبل أن يهتدي، أن تمكن رالف من التنهد بعمق، وأمر بأن يدعى بسرعة كبيرة بعض الرهبان، الذين كان يعرفهم أكثر من الآخرين، حتى يخضع لإرادتهم، وليقدم لهم ترضية كاملة عن الاعتداءات التي هـو مجرم بها نحوهم، الأمر الذي تقبلوه بكل صلاح، من أجل أنه إذا مات، لايسقط في متاهة اليأس ولكبي لايهلك بذلك وهو مدان وملعون، بسبب جرائمه، وقد منحوه منفعة التحليل، عندما وعد بعمل تكفير عن الأذى وعن الشرور التي اقترفت من قبله، ومثل هذا أيضاً عانى قليلاً أيضاً عدد من الآخرين، كان من بينهم فرسان أقوياء، ومغتصبين، ومزعجين، معتدين على امتيازات كنيسة الشهيد المذكور، كما عانى آخرون من عقوبات أكثر شدة بوساطة حكم الانتقام Alan 'de الاعجازي، ويمكنني أن أضرب مشلاً بألان دي بيكل رئيس شهامسـة نورويك، وآدم بن وليم المسـؤول عن مقعد العدالة الذي أصيب بموت مفاجىء.

وفي العام نفسه، في يوم عيد القديس كليمنت، اقترن الايرل رتشارد بزوجته سينشيا، ابنه ريموند كونت بروفانس، وأخت الملكة، وكان ذلك في ويستمنستر، وكان هناك احتفال عرس بهيج، واحتفال عظيم بين الضيوف من النبلاء، حيث مامن شيء كان من المكن مقارنته بفخامة العناية بالضيوف، وسوف يحتاج ذلك إلى رسالة طويلة وشاقة لوصف ذلك، ومن المكن في تلخيص الكثير من الأقوال ببضع كلمات، فقد كان في مكان الطبخ ثلاثين ألف صحن كانوا جاهزين لتقديمهم إلى الذين جلسوا وراء الموائد للطعام، وجرى عرض أكثر العروض روعة

بحضور الملك، والايرل العريس الجديد، والملكة واختها سينثيا Cynthia, التي كانت عروسة شابة، وقد جرى تغيير اسمها إلى سينشيا، وبيترايس كونتسة بروفانس، وشخصيات نبيلة أخرى،كانت أكثر من أن تعدّ، وكانت في الوقت نفسه أعين المشاهدين وعقولهم مفتونة بسرور أمام أبهة دنيوية لم يسمع بمثلها من قبل، فقد جرى عرض كل نوع من أنواع المباهج والمجد، في أشكال الناس المغنين المرحين، وأنواع ملابسهم المتنوعة، وعدد الصحون، وحشود المحتفلين، ولكن هذه كلها جاءت برهاناً كيف أن مثل هذه المسرات زائلة وعبثية، وكم هو غير مشرق ومخادع في هذا العالم، وذلك عندما ينقشع فجر اليوم التالي، وتكون هذه الأعمال المتنوعة مثل سحابة عابرة.

## منع أسقف وينكستر من الدخول إلى مدينته

وفي هذه الأيام كانت علاقات الملك سيئة مع وليم دي ريل، أسقف وينكستر، لأنه تصرف بذاته، وكأنه كان أسقفاً حقيقياً، ونظر إليه وكأنه كان كذلك، وهكذا دعي، إلا من قبل بعض الرهبان في وينكستر، ولذلك رفض الملك قبوله لنيل القبلة، أو لاستقباله بأية تحيات صديقة، ومع ذلك فإن هذا الرجل بعد وصوله من المناطق الأجنبية، جرى الاحتفاء به بالتهاني المدنية، وبالتحيات، وسلم عليه جميع نبلاء انكلترا تقريباً، وخاصة الأساقفة بقبلة، وأقاموا محادثات مقبولة معه، وشعر الأسقف بنذير سوء من هذا العمل، ورأى الأسقف بوضوح مثل ضوء النهار، بأن غضب الملك المتجذر، قد ازداد قسوة، وتحول إلى كراهية دائمة، فأخفى نفسه بين أصدقائه، الذين اعتقد بأنهم يميلون لأن ينالوا حظوة البلاط، وذلك حتى يزوره اليوم الذي سوف ينبع من علين، وغضب الملك قد تلاشي، لكن الملك ثابر على غضبه، وأقام مراقبة وغضب الملك قد تلاشي، لكن الملك في إلحاق الأضرار وسوء معاملة أهل دقيقة على عزب الأسقف، وبذلك بوساطة موظفيه، الذين كما كانت عادتهم، تجاوزوا كثيراً أوامر الملك في إلحاق الأضرار وسوء معاملة أهل

الأسقفية، بكل نوع من أنواع الإذلال، وكانوا فقط متشوقين لنيل الربح لأنفسهم، وعندما قدم الأسقف المتقدم الذكر لزيارة الكنيسة الكاتدرائية في وينكستر، ورغب بدخول تلك المدينة، أمر الملك بحراسة الأبواب بدقة، وقام رئيس رهبان وينكستر —لو أنه استحق أن ينظر إليه على أنه رئيس رهبان، أو أن يدعى بمثل هذا الاسم— بصحبة شطر كبير من الرهبان بعمل تآمري، ورفعوا كعبهم ضد أسقفهم، حيث أكدوا بشكل معلن، أن كل من يقدم له عوناً أو نصيحة، سوف يعد عدواً مكشوفاً لولانا الملك، ولسوف ينال عقوبة حادة لقيامه بذلك، ولذلك كان هناك انشقاق بين كل من الرهبان، ورجال الدين العلمانيين، ونشب صراع شديد، وصل إلى حد سفك الدماء،

### موت رئيس رهبان وينكستر

لفظ هذا الرجل التعيس، الذي حمل المظهر الخارجي لرجل دين، وصار يدعى رئيس رهبان بناء على أوامر الملك، وذلك بهدف الاشراف على عدد كبير جداً من الرهبان، الآن أنفاسه، في وسط هذه الاضطرابات التي أثارها.

### زيادة الملك يومياً من اضطهاد أسقف وينكستر

ولم يكن من المكن ضبط الملك بأي تقدير مها كان نوعه، بل تابع مساقاً بإرادته، واستمر في إلقاء يده أثقل فأثقل على الأسقف، وعلى ممتلكات كرسيه، وأعلن علانية بأنه لايجوز لانسان تقديم الرعاية لبيت وليم دي ريل، الذي ادعى بشكل زائف (هكذا قال) فجعل الناس تحييه بمثابة أسقف لوينكستر، كما منع الناس من التعامل معه، أو تزويده حتى بالضرورات الحياتية من أطعمة، وأعلن أن أي انسان سوف يساعده بمثل هذه الطريقة، سوف يعد بمثابة عدو للملك وللبلاد، كما أرسل الملك رسائل إلى أكسفورد، لتشويه سمعة الأسقف

نفسه في أعين الجامعة، وأكد أنه حصل على موافقة بوساطة تصريحات زائفة من مولانا البابا، بوجوب تسميته لأسقفية وينكستر ونقله إليها، وأن الملك سوف يكشف، وسوف يبرهن بوضوح، ويعرض جميع أعمال الحداع التي مارسها أمام البلاط الروماني، وأمام مملكة انكلترا، وكي يثبت هذا، أحضر بعض المستدريين الرومان ليكونوا مراسلين له لحمل رسالته هذه، كما أمر بمصادرة أسقفية نورويك، حتى يحرم الأسقف المتقدم الذكر من جميع سبل المواساة، ويصبح محاصراً من كل جانب، وعسلاوة على ذلك، أرسل مولانا الملك إلى البلاط الروماني ضد وعلاسقف المتقدم الذكر: ثيوبولد، وكان راهباً من ويستمنستر، ورئيس رهبان هيرلي Hurley, وأيضاً المعلم الاسكندر، وكان محامياً كنيته المدني، بقصد أن يقوم هذان الاثنان، بوساطة التوسل، أو بوساطة الرشوة، أو بأي طريقة أخرى بقدرتها، حتى يتمكنا من خلع الأسقف من وظائفه ومناصه.

## وضع مدينة وينكستر تحت الحرمان من شراكة المؤمنين

ووصل في الوقت نفسه الأسقف وهو حافي القدمين، وبلباس متواضع إلى واحد من أبواب المدينة، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأبواب الأخرى في خارج المدينة، وطلب السماح له بالدخول إلى كنيسته، لأنه وجد لدى وصوله أن جميع الأبواب قد أغلقت ضده، وواجهه عمدة المدينة وتصدى له مع ضباط الملك، وبوقاحة رفضوا السماح له بالدخول، وعلاوة على ذلك أضافوا إهانة إلى إهانة، وعند ذلك تفوه الأسقف بقرار الحرمان من شراكة المؤمنين على المدينة، وعلى الكنيسة الكاتدرائية، وعلى الكنائس الأخرى، وغل بالوقت نفسه بأغلال عقوبة التكفير المرعبة جميع الرهبان الذين يتبعون رئيس الرهبان المذكور أو يؤيدونه، وطعنهم بذلك ومعهم الملك.

خسارة الامبراطور مدينة فيتربو وأماكن أخرى في الأحواز

جعلت أعمال الظلم، التي مورست في ذلك الحين، من قبل رجال الملك، على سكان فيتربـو، تلك المدينة مع المنطقــة المحيطة بها، تقــرر التحول إلى الرومان الذين أيدوا البابا، وتحت ثقل الظلم، ونير عبودية غير معتادة، وشدة المعاناة تحولوا بأنفسهم وبمدينتهم، وانتقلوا إلى الحزب الآخر، ولجأوا إلى الكاردينال رينير دي فيتربـو، حتى يقدم إليهم العون والمشورة من أجل أن يتمكنوا من الدخول بتحالف مع الرومان، ونسوا جميع الخلافات القديمة، وصاروا شعباً واحداً، حتى يكونوا أقوى للثورة ضد أعـدائهم، وحولوا أنفسهم بشكل أكثر ضهاناً وانتقلوا من الأسى الامبراطوري، بوساطة تجنبه على هذه الصورة، وحدث بناء عليه من خــلال عمل متواصل وجهد كبير قام به رينير المذكــور، فحاك مؤامرة يجري تنفيذها فوراً وبشكل سري، وبموجبها وصل الرومان بأعماد كبيرة، واعتقلوا بحسن تدبر جميع الحرس الامبراطوري، واقتادوهم، بعدما اتخذوهم أسرى، عائدين إلى روما، حتى يسجنوا هناك، وأبرمت معاهدة بين السرومان، وبين شعب فيتربو، وأحلوا محل الاداريين القضائيين الامبراطوريين أناساً من قومهم، أي من الرومان ومن أهل فيتربو، وكــذلك فعلوا بالنسبة للأبراج والقــلاع والأماكن الحصينة، وهكذا بات الرومان في عدائهم للامبراطور فيتربويين، والفيتربويين روماناً.

وعندما سمع الامبراطور بهذا اغتاظ كثيراً، ومضى مسرعاً مع قوة مسلحة كبيرة، وحاول طم الخنادق بالبراميل، والأعشاب، وقطع الأخشاب، وأكوام التراب، وأراد شق طريقه بالقوة، حتى يتمكن على الفور من قتل جميع السكان، وشاهد السكان من الأعلى ما كان يقوم به، وماهو عازم عليه، فصدوه بفعالية، ومنعوا من الداخل أعداءهم وأحبطوا محاولاتهم، هذا من الداخل، أما من الخارج، فقد وصل الرومان بأعداد كبيرة، وتمكنوا بقوة من إحباط محاولات الامبراطور،

وكانت هناك معركة، سقط فيها كثيرون من جانب الامبراطور، وكان هناك عسكري مشهور من جانب الامبراطور، كان مزيناً بدروع خاصة، فهلك بشكل تعيس، مما سبب حزناً كبيراً للامبراطور، ذلك أنه أصيب برمية قوس زيار، وارتفع تهليل وصراخ أعدائه لسقوطه، وصرخوا بسرور، ظانين أنهم قتلوا الامبراطور نفسه، لكن الامبراطور زحف تتقدمه أبواقه، وتمكن بصعوبة من تخليص جيشه من أيدي أعدائه الغاضبين، الذين كانوا قد زحفوا ضده، بشكل غير متوقع، ثم إنه انكفأ، وتراجع نحو بيزا، ليجند قواته، علّه يصبح أقوى، من أجل مهاجمة العصاة، لكن الذين سكنوا في تلك الأحواز والمناطق، عندما شاهدوا التراجع المهين للامبراطور، مع الخسائر الكبيرة، بالرجال وبالأملاك، ومع العار، تخلى كثير منهم عن ولائهم له، وتحالفوا مع الرومان والفيتربويين، وذلك وفقاً لقول الشاعر:

الرعاع المتقلبون يتبدلون دوماً مع الأمير الطور الإمبراطور

ولهذا تناقصت شهرة الامبراطور بسبب هذه الحادثة كثيراً، لأن كونت سيمون أوف توسكانيا، الذي إليه كان قد أسند المسؤولية عن فيتربو مع ثقة كاملة، قد حمل مع رفاقه، كما ذكرنا من قبل، واقتيد أسيراً إلى روما، وتم فقدان مدينة فيتربو نفسها بالاضافة إلى بعض البلدات والقلاع في الجوار، والامبراطور نفسه أرغم تقريباً على الفرار، فكان أن تلطخت سمعته، وقد أشيع من حوله أنه لم يتنازل بعد ذلك لحضور القداسات، وأنه لم يعد يصلي، أو يعامل اللاهوتين باحترام، ولم يعد يراعي الإيمان الكاثوليكي بشكل صحيح سواء في المهارسة، أو بكلماته، وأن له علاقات حميمة وجنسية مع امرأة مسلمة، وأنه قد دعا مسلمين، وكذلك كفاراً آخرين إلى امبراطوريته، وسمح لهم ببناء مدن محصنة.

#### كثير من النبلاء يتخلون عن الامبراطور

ولذلك تخلى عن الامبراطور عدد كبير من النبلاء الحكاء والأقوياء، مشل: مسركيز دي مسونتفرات، ومسركيز مسالاسبينا Malaspina, وغيرسيلي Vercelli, وألسسندريا Alessandria, وعدد كبير من نبلاء المدن، وعلى هذا تضاعف أعداؤه، لأن الناس اعتادوا فقط على اتباع أصحاب الحظ، وفي ألمانيا أيضاً، تخلى كثيرون عن قضيته، ولم يرغبوا بالاستمرار بأن يكونوا من رعاياه المخلصين، فاختاروا لأنفسهم ملكاً آخر، أو امبراطوراً، هو اللاندغريف، وكان رجلاً شجاعاً وصاحب مكانة عالية، وإليه وعدت ألمانيا والشطر الأكبر والأعظم الأقوى من إيطاليا، بتقديم العون والرأي، من دون كلل أو ملل، إلى حد عرض حياتهم وتقديمها في خدمته.

## تصرف الامبراطور في أزمته

وتصرف الامبراطور نحو هذه المخاطر بعقل عميق التفكير، وعهد بقيادة جيشه إلى واحد من أقرب أصدقائه إليه، ولم يخبر أحداً بالضرورات التي دعت لاتخاذ مثل هذه الخطوة المفاجئة، وبسرعة أدار توجهه إلى هناك، وكان على ثقة كبيرة، لأن اللاندغريف المذكور لم يكن قد وافق تماماً على الانتخاب المتقدم الذكر، لابل إنه لم يعطهم حتى موافقته، وأكثر من هذا هو لم يعطهم حتى جوابه، لأنه كان مرتبطاً بالامبراطور، ويمقت مغالطات البلط الروماني، ولذلك وصل الامبراطور إليه، واستدعاه بشكل حبي وسري إلى مكان آمن، ودخلا في نقاش متبادل، وبحوار صديق، وتصافحا قبل أن يفترقا، ودخلا في نقاش متبادك صار اللاندغريف وتحول من كونه مشكوكاً به إلى الصديق الأعظم ثقة، وأعلن بشكل مكشوف إلى جميع الذين انتخبوه، أنه لايمكنه ولابأي شكل من الأشكال الموافقة على مثل هذا العمل السريع والطائش، وبعدما أنهى الامبراطور هذه القضية وسواها بها

يرضيه تماماً عاد إلى جيشه، بالحكمة نفسها، التي غادره بها.

#### إذلال الامبراطور

وارتفع شأن الذين كرهوا الامبراطور، وفرحوا، واعتلاهم السرور كثيراً تجاه الخسائر التي عانى منها، وهي الخسائر التي أتينا أعلاه على ذكر تفاصيلها وتعدادها، ولذلك تعرض الامبراطور في تلك الأثناء إلى قليل من الإذلال، وذلك وفقاً لقول النبي: «املاً وجوههم بالعار حتى يمكن أن يلتمسوا اسمك يارب»، ولذلك تدخل رجال نبلاء على درجة عالية من الحكمة، وعملوا بيقظة وبشكل متواصل، وشغلوا أنفسهم في سبيل إعادة تأسيس السلام بين الكنيسة وبين الامبراطور، لكن الامبراطور رفض ولم يقبل بأي شكل من الأشكال أن يقسم على اخضاع نفسه تماماً للعقوبات اللاهوتية، مالم يجري الاصغاء إلى مناقشاته، ويتم ايضاح الطريق أمامه، مع شرح جميع الشروط، أو التخلي عن الذي استحوذ عليه، كيفها كانت طريقة الاستحواذ، وذلك فيها يتعلق بالامتيازات القديمة للامبراطورية، وهكذا تجدد الخلاف ثانية بوساطة بدع عدو الجنس البشري، وفي تلك الآونة، عمل أوتو، الذي كان نائباً بلوياً في انكلترا، عمل أسقفاً لبورتو Porto.

### رسالة مرعبة حول وحشية التتار

وفي الوقت نفسه، جرى ارسال الرسالة التالية، إلى رئيس أساقفة بوردو، وهي مرعبة كثيراً حتى إلى أكثر الناس شجاعة، وتتوافق الرسالة في كثير من الأمور مع الرسالة الامبراطورية التي جرى إرسالها إلى كثير من الملوك المسيحيين، فيها يتعلق بالدمار المريع الذي أحدثه القوم غير الانسانيين، الذين يدعون باسم التتار، وقد ورد اسمهم في هذه الرسالة باسم التاتار أو التر.

"إلى جيرالد، الذي هو بنعمة الرب رئيس أساقفة بوردو، لقد جرت تسميتك من قبل نربوني Narbonnes كان من قبل أدنى كهنتك، صحة وقوة تتحول إلى مواهب الذين عهد بهم إليه:

إن أرواح غير العابئين المشغولين بالشوون الأرضية، غير مهتمة بتهديدات العدالة الربانية، ولم يدخل الرعب إلى قلوبها العنيدة، حتى تطعن بوساطة قرار بالإدانة المرعبة، لأنني أعجب عندما يجري تهديد المسيحيين بمثل هذا الافناء والمحق، والعناد مسيطر بشكل عام على الملوك وعلى بقية رجال السلطة على الأرض، وكيف أنت الذي قيل بأن لديك غيرة من أجل الرب، لم تحاول تحريك القلوب المتصلبة بموجب ثقل نفوذك، وأنت ترى كثيراً من الناس العقلاء سوف يلتزمون بسلطتك ويؤمنون بكلامك، والخبرة وحدها تظهر مدى عظم المخاطر التي تهدد المسيحيين من خلال غزو التتار، لأن وصف وحشية ودهاء ذلك الشعب هي حقيقة غير مشوهة بذاتها ولايمكن أن تكون كذباً، ولسوف نخبركم باختصار عن عاداتهم الشريرة، ولسوف لن أذكر شيئاً ولسوف نخبركم باختصار عن عاداتهم الشريرة، ولسوف لن أذكر شيئاً عود مشكوك به، أو مجرد رأي، بل الذي سأذكره هو المبرهن عليه بكل تأكيد، وهو الذي أنا أعرفه.

وسلف من قبل أن اتهمتُ كورزون Gurzun, النائب هرطقة الفسوق، بحضور روبرت كورزون Gurzun, النائب البابوي للبلاط الروماني، من دون تمحيص بالضمير، ولقد انزعجت كثيراً بسبب دناءة التهمة، ورفضتُ هذا الحكم، وغدوتُ لهذا السبب هدفاً للمزيد من الريبة، ولذلك عندما سمعتُ بتهديدات ذلك الرجل صاحب السلطة، هربت من وجه المضطهد، وأرغمتُ على الارتحال والسفر إلى كثير من البلدان، وتفره بشكايتي إلى البيترنين والسفرة كوما، وكيف أنني بسبب عقيدتهم التي سيشهد الرب أنني لم أتعلمها قط، أو اتبعتها، إنني عقيدتهم التي سيشهد الرب أنني لم أتعلمها قط، أو اتبعتها، إنني

الآن في المنفى، بسبب قرار حكم صدر ضدي، ولقد فرحوا لسماعهم هذا، وقالوا بأنني أستحق الحسد، لأنني عانيتُ من الاضطهاد في سبيل الاستقامة، وجرَّت استضافتي بينهم هَّناك لمدة ثلاثة أشهر في شُهوانيةٌ وفخامة، وأصغيتُ في كل يوم بصمت إلى كثير من الأخطاء، أو بالحرى الآثام المرعبة، التي تفوهوا بها ضد الايهان الرسولي، وقد ربطوني إليهم بإحسانهم ولطفهم حتى أنني وعدت من ذلك الحين، بأنني سوف أسعى القناع المسيحين، الذين سوف تكون لي أحاديث جدية معهم، بأن ما من أحد يمكن انقاذه بإيهان بطرس، وبأنني سوف أثابر بجرأة بالتبشير بهذه العقيدة، وعندما وعدتهم بكلمتي متعهداً بشرفي، بأن أفعل هذا، بدأوا يكشفون لي أسرارهم وأخبروني بأنهم أرسلوا من جميع مدن لومبارديا تقريباً مع بعض من توسكانيا، طلاباً باحثين أكفاء إلى بآريس، بعضهم لدراسة السائل المعقدة للمنطق، وآخرين لدراسة المقالات اللاهوتية، من أجل الحفاظ على أخطائهم، ونقض قواعد الإيهان الرسولي، وللغاية نفسها أرسلوا كثيراً من التجار إلى الأسواق، لحرف الأغنياء من العلمانيين، وكذلك رفاقهم على الموائد، ومضيفيهم الذين امتلكوا فرصة للحديث معهم بود، وبذلك قاموا بمقايضات مضاعفة، فحصلوا من هذا على أموال الآخرين، ووضعوها بين أيديهم، وجمعوا في الوقت نفسه أنفساً لصالح المسيح الدجال، وحصلت أخيراً على إذن بالمغادرة من عند هؤلاء الرهبان المرتدين، وأرسلت من قبلهم إلى ميلان، حتى تجري استضافتي من قبل أتباعهم الدينيين، وبهذه الطريقة اجتزت خميل جميع مدن لومبارديا على شواطيء نهر البو Po, وكنيُّ أقيم دوماً بين البيترنيين، وكنت دوماً عند مغادرتي أتسلم تقديماً إلى آخرين من الطائفة نفسها، ووصلت أخيراً إلى كريمونا Cremona, وإلى بلدة مشهورة في فريولي Frioli, حيث شربتُ أفضل خمرة للبيترنيين، وأكلت من زبيبهم المحفوظ، وتوتهم، ومن لحوم أخررى مثيرة، وخردعت المخرادعين، وأعلنت عن نفسي أنني من

البيترنيين، مع أنني مازلت مستمراً، بعون الرب، مؤمناً بالمسيحية، على الرغم من أنني لسُّتُ عَاماً كـذلك من حيث الأعمال، ووقفتُ لمدة ثلاثة أيام في كريمونا، وتسلمت أماناً من الرهبان، لكن اللعنة من واحد من أساففتهم اسمه بطرس غلّو Gallo, الذي نظر إلى نظرة ريبة، وقد سمعتُ -على كل حال- فيها بعد، أن هذا الرجل قد خلع من قبلهم بسبب الفســـوق، ثم إنني انطلقتُ مع راهب علماني، ووصلتُ أثناءً سفرى إلى أقنية أكويليا Aquileia, وتابعنا من هناك سفرنا، واتخذنا لأنفسنا مقراً مع بعض الرهبان في بلدة صغيرة في فريساك Frisac, وفي اليــوم التــالي تركني الراهـب العلماني، وبقيتُ لوحــدي، وعبرتُ لوحدي خلال كارينثيا "Carinthia, وتابعت السير على طريقي في النمسا، وتوقفتُ في بلدة اسمها باللغة الألمانية نوستادت Neustadt, أى المدينة الجديدة، حيث أكرمت وفادي من قبل رهبان في طائفة جـــديدة اسمهم البيغــونيين Beguins, ثم أخفيتُ نفسى لبضع سنوات في جوارُ مدينة فينا وفي المناطق المجاورة، مازجاً -يؤسفني القول- الخير مع الشر، لأنني عشت عاجزاً ملطخاً بإثم الشيطان، وكنت عدواً قَاتلاً لنفسيّ، مع أُنني تمكنت من تُخليص عدد كبير من إثم البيترنيين، الذين كنتُ قد تحدثتُ عنهم.

ونتيجة لهرطقتهم، ولأشياء من الذنوب كثيرة قامت بين المسيحيين، استثير غضب الرب، وأصبح غاضباً مدمراً، ومنتقهاً مرعباً جداً، وأنا أقول هذا، بسبب عرق حاد من المخلوقات غير البشرية، والذي شريعته هي اللاشريعة، والذي غضبه حنق، وهو عصا غضب الرب، وهو الآن يقوم بعبور منطقة واسعة من البلاد، ويقوم بالعيث فيها فساداً بشكل عيت، ويتسول محق كل شيء بشكل مخيف بالنار والسيف، يعترض سبيلهم، ففي خلال هذا الصيف بالذات، غادر هؤلاء القوم، الذين استحوذوا عليها بالاستسلام، وقاموا اسمهم التاتار بانونيا، التي استحوذوا عليها بالاستسلام، وقاموا

بوساطة آلاف لاتحصى، بحصار البلدة المذكورة أعلاه بشدة، والتي صدف أنني كنتُ آنذاك مقيماً فيها، ولم يكن في البلدة عساكر من جانبنا للتصدي لهم، سوى خمسين فارساً، وعشرين من رماة القسى الزيارة، كان الدوق قد تركهم في الحصن، ولدى صعود هؤلاء فوق مكان مرتفع في الجوار، شاهدوا الجيش العملاق معسكراً من حولهم، وارتعلوا بسبب شدة هؤلاء الذين هم من أتباع المسيح الدجال، وسمعت الآن آهات صاعدة نحو رب المسيحيين، من الذين دهشوا في المنطقة المجاورة، وقد هلكوا جميعاً سواء من دون تمييز بالمرتبة، أو المكانة، أو الجنس، أو العمر، وجاء هلاكهم بمختلف أنواع الموت، وتغذى أتباع المقدمين الذين كانوا مثل كلاب آكلة للحوم البشر، من لحوم أجساد الموتى، وكأنها كانت خبراً، ولم يتركوا شيئاً سوى العظام للوحوش، لكن مدهش أن نقول بأن الوحوش والطيور الجارحة، مع أنها كانت جائعـة، لم تقبل بأكل بقايا اللحوم، إذا صـدف وكان قد بقى شيء منها، وأعطيت النساء العجائيز والقبيحات إلى المسؤولين عن الكلاب الآكلة للحوم البشر - كها كانوا يسمون - ليكونوا طعامهم اليومي، لكن اللائي كن جميلات احتفظ بهن أحياء، ليخنقن وليقهرن من قبل عدد من مغتصبيهن، على الرغم من صراخهن وبكائهن، فقد جرى اغتصاب العذراوات حتى متن من الإنهاك، ووقتها كانوا يقطعون أثدائهن ليجري الاحتفاظ بهن بمثابة طعام لذيذ لمقدميهم، أما أجسادهن فاتخذن لوجبة طعام سارة للمتوحشين.

وشاهد في الوقت نفسه، الذين كانوا ينظرون من أعلى مكان مرتفع، وصول دوق النمسا، وملك بوهيميا، وبطريرك أكويليا Aquileia, وصول دوق كارينيا Carinthia, ومركيز بيد Bade, كما قيل، مع عدد كبير من أمراء الدول المجاورة، وكانوا على تعبئة جاهزين للقتال، وفي لحظة واحدة اختفى ذلك العرق اللعين، وعاد الخيالة إلى هنغاريا

التعيسة، ومثلما وصلوا فجأة، كذلك اختفوا بشكل مفاجىء، وهذه واقعة خلقت رعباً عظيماً في عقول الذين شاهدوها، وأسر أمير دلماشيا ثهانية من الفارين، وكان واحداً منهم معروفاً من قبل دوق النمسا، على أنه رجل انكليزي، كان قد نفي بشكل أبدي من مملكة انكلترا، بسبب إحدى الجرائم التي كان قد اقترفها، وكان هذا الرجل قد قدم مرتين كرسول وترجمان من ملك التاتار إلى ملك هنغاريا، وبشكل مكشوف هدد الهنغار وأنذرهم بالشرور التي وقعت فيها بعد، إذا لم يذعن ملكهم ويتنازل هو ومملكته ليكونوا خاضعين للتاتار.

وأقنعه الأمراء ليقول الحقيقة حول التاتار، وقام هو من دون تردد، بعد أن أدى كل نوع من أنواع الأيهان، وقدم إفادات قاسية جداً، حتى أنه من الصعب على الشيطان نفسه أن يصدقها، وتحدث أولاً عن نفسه، أنه بعد نفيه، وقبل أن يكون في الثلاثين من عمره، خسر كل شيء كان لديه بالميسر في مدينة عكا، وأنه لم يمتلك في أيام الشتاء سوى قميص من المسوح، وحذاء من جلد الثور، وقبعة مصنوعة من شعر الحصان، وتمكن بهذه الحالة من العوز، وإظهار حالة من الضعف بالجسد، وبشعر مشعث كأنه شعر مهرج، وباطلاق صرخات جمجمة كأنه رجل أخرس، فعبر كثيراً من البلدان، ولاقى لطفاً كبيراً من الذين قدموا له الضيافة والإحسان، متصرفاً بحياته بشكل أو آخر، مع أنه رغب يومياً في طيش لسانه والجنون في قلبه، ورغب في قرارة نفسه أن يكون لدى الشيطان، وأخيراً بعد طويل أمد أصيب بمرض شديد، بسبب الإنهاك الشديد الذي عاني منه، وبسبب تغير الأنواء والأطعمة، بين الكلدانيين، وصار مالاً من حياته، ولم يعد قادراً على متابعة السفر نحو الأمام، أو العودة، فوقف حيث كان، وكان يتنفس بصعوبة، ولأنه كان معتاداً بعض الشيء على الكتابة، بدأ يدون كتابة الكلمات التي جرى الكلام بها هناك، ثم شرع يتفوه بهن بشكل صحيح، إلى حد أنه عدّ من السكان المحليين، وقد تعلم عدة لغات ببراعة، وسمع التاتار عنه من خلال جواسيسهم، وتمكنوا من جره إلى جانبهم، وعندما شرعوا يسعون بتطبيق دعواهم باخضاع العالم كله، ربطوه بهم، ولكي يكون مخلصاً في خدمتهم، منحوه كثيراً من الأعطيات، لأنهم كانوا بحاجة ماسة لأشخاص، يكونوا تراجمة لهم.

وفيها يتعلق بأخلاقهم وسهاتهم، وأوهامهم التي يؤمنون بها، وأمـزجة وآفاق ذواتهم، وبلادهم وطرائق قتالهم، أقسم أنهم كانوا جشعين، وانفع اليين، ومخادعين، وبدون رحمة بشكل فاقوا به الناس الآخرين، وشدة وقسوة العقوبات التي تنزل بهم من قبل مقدميهم، تمنعهم من النزاعات، أو بالحري من خداع بعضهم بعضاً، أو إلحاق الضرر ببعضهم بعضاً، ويدعون الذين أسسوا قبائلهم الأرباب، ويقيمون تعبدات في بعض المواسم، ولديهم احتفالات خاصة كثيرة، وأربعة أعياد نظامية فقط، ويعتقدون بأن كل شيء قد عمل من أجلهم، ويؤمنون أنه لاتوجد وحشية في ممارسة كل نوع من أنواع القسوة، ضد الذين يشورون ضدهم، ولهم صدور ثابتة وقوية، ووجوه ماثلة وشاحبة، وكتفين قاسيين وعاليين، وآناف قصيرة ومشوهة، وذقونهم حادة وعالية، وفكهم العلوي منخفض وعميق، وأسنانهم طويلة وقليلة، وتمتد حواجبهم من الشعر إلى الأنف، وعيونهم سوداء وغير مستقرة، وملامحهم طويلة وقاسية، ومظهرهم الخارجي عظمي وانفعالي، وأ جلهم غليظة لكنها قصيرة تحت الركبة، والبناء الجسدي مساو لنا، لأن الذي خسروه تحت الركبة جـرى تعـويضـه بطول أكبر لأجـزائهم العلوية.

وبلادهم الأصيلة هي مساحات واسعة، وكانت من قبل صحراء، واقعة خلف الكلدانيين، قد طردوا منها الأسود والدببة، والوحوش الأخرى، وقد الخرب الأخرى، وقد

صنعوا من الجلود المدبوغة لهذه الحيوانات لأنفسهم دروعاً هي خفيفة المظهر، لكن لايمكن خرقها، ولديهم خيول ليست ضخمة، لكنها قوية جــداً، وتتطلب قليلاً من الطعـام، وهم يربطون أنفسهم بثبات على ظهورها، ويستخدمون النشاب، والهراوات، وبلطات القتال، والسيوف في الحرب، ويقاتلون بشجاعة وثبات، وميزتهم الأساسية هي في استخدامهم القروس، وفي براعتهم في القتال، ودروعهم الواقية لظهـ ورهم رقيقة، حتى لايحاولوا الفـرار، وهم لايتراجعون عن القتـال حتى يرون العلم الرئيس لمقدمهم يتراجع، وعندما يسقطون لايطلبون الرحمة أبداً، وهم أنفسهم لايوفرون واحداً قد سقط، وفي غايتهم الثابتة في اخضاع العالم كله ووضعه تحت سيطرتهم، يصرون على ذلك كأنهم رجل واحد، كما أنه من غير الممكن عدّ الألف منهم مثـل ألف من الآخرين، وعدد أتباعهم، الذين يدورون في فلكهم ستمائة ألف، وهم يرسلون هؤلاء أمامهم لإعداد أماكن من أجل الجيش، ويستطيعون على ظهـور خيـولهم السريعـة قطع مسافة سفـر ثلاثة أيام في ليلة واحـدة، ويقومون فجأة بنشر أنفسهم فوق منطقة واحدة، وينقضون على السكان عير المسلحين، والذين بلا دفاعـات، والمتفرقين، محدثين فـوضى ودماراً عظيهاً، إلى حد أنه لو حاول أمير أو ملك البلاد المحاصرة حشد جيش ليحضره إلى ساحة القتال ضدهم يعجز عن ذلك، وفي أيام السلم يخدعون الناس وأمراء البلدان بأسباب هي غير منطقية، فهم يقولون أحياناً بأنهم تركوا بلادهم لاسترداد الأجساد المقدسة لملوك المجوس، الذين يزينون مدينة كولون Cologne, ويقولون في أحيان أخرى، إنها في سبيل ضبط شره وتفاخر الرومان، الذين ظلموهم في القديم، وهناك سبب آخر، هو أن يخضعوا تحت سلطانهم شعوب وقبائل الهيبربوريان Hyberborean البربرية، ثم إنهم فالوا بأن غايتهم هي إطفاء غضب التيوتون بوساطة تسامحهم ولطفهم، وأحياناً لتعلم فن الحَرب من الفرنسيين، وأحياناً أخرى للحصول على أرض خصبة كافية

للقيام بأود حشودهم، وقالوا أخيراً بأن الغاية هي القيام بالحج إلى القديس جيمس في غاليشيا Gallicia, وتمكنوا بهذه الحكايات من السيطرة على بعض الملوك البسطاء، لأن يبرموا معاهدات معهم، ولكي يمنحوهم مجازات حرة خلال أراضيهم، ولايحافظ التاتار على المعاهدة، ويتعرض هؤلاء الأمراء للهلاك سواء.

ولدى رؤيتنا مثل هذه المخاطر العظيمة، وهي قائمة مهددة جميع العالم المسيحي، ماالذي يعمله هؤلاء الرهبان المقدسين، مع طقوسهم الدينية الجديدة، وصدوراً عن نار الفرن الجديد التي صيغوا منها، من الذي يرغب أن يعتقد بأنهم وحدهم قد عشروا على طريق الكمال دون الآخرين؟ وبوساطة الاعتراف ووسائل الإلفة الأخرى سوف يتمكنون من الحصول على الحظوة لدى الملوك والأمراء، وهم يصر حون بحرارة وإلحاح في آذانهم ضد التاتار، وهم يسيئون، إذا لم يصر خوا، ويفعلون الأسوأ إذا اكتفوا بالتظاهر بذلك، والأسوأ من هذا كله إذا ماقاموا بمساعدة العدو، فما الذي يفعله الرهبان السود والبيض؟ وماالذي يفعله الكهنة النربونيين الذين يرغبون بالتفكير لو أن العالم ميت؟ لماذا لايبشرون بصليبية ضد التتار لدى رؤيتهم اقتراب جميع هـ ذه المخاطر؟ وعجباً للاستشارات الحمقى للملوك! وللصمت الفاتر للأساقفة ورعاة الديرة! ولشدة التاتار ولوحشيتهم التي لم يسمع بمثلها! فلقد جرى حتى الآن تدمير ست ممالك مسيحية، والمصير نفسه معلق فوق الآخرين، في حين إن مثل الذين هلكوا لايفيد كوسيلة انذار للأحياء، فنحن قد أهملنا أسوأ أعدائنا في داخل البلاد، وقاتلنا الذين بدون أذى فيما وراء البحر.

وهذه هي الأسباب التي اقتادتني، أنا الذي أدين بالفضل لعنايتكم الأبوية، فأنا كما أنا، أتقدم بالنصيحة إليكم في الرب، بأن تقوموا بإقناع ملوك: فرنسا، وانكلترا، واسبانيا، الذين بينهم تحتلون مكاناً وسطاً، وأن

تستخدموا كل الوسائل التي باستطاعتكم استخدامها، لكي يضعوا جانباً خصوماتهم الخاصة، إلى الأبد، أو على الأقل لبعض الوقت، وأن يعقدوا بسرعة وعقلانية مؤتمراً فيها بينهم، حول كيف يمكنهم بأمان التغلب على مثل هؤلاء الآلاف من هذه النوعية من المتوحشين، وأدعو أنا الإيهان بالمسيح، الذي به آمل بالانقاذ أن يكون شاهداً، أنهم لو توحدوا جميعاً، فلسوف يسحقون هؤلاء التنينات، أو سوف يسحقون إفرادياً من قبلهم. وداعاً».

# الصراع بين الامبراطور وبين البابا يثير اضطراب كل شيء

كان مقدراً لهذه الرسالة المرعبة أن تثير كثيراً قلوب الملوك والنبلاء، الذين وصلت إليهم، ولكانت أثارتهم بشكل فعال للانتقام للأذى الذي ألحق بالمسيح، وبالكنيسة الكاثوليكية، وبالمسيحية كلها، لولا قيام النزاعات المتبادلة بين البابا وبين الامبراطور، ومن ثم نشرها الاضطراب فوق العالم كله، ولذلك فإن هذا الصراع قد تفجر في الخارج خلال جميع المناطق، في الطول وفي العرض، لأنه لم يكن في كل المسيحية أحداً أعلى مرتبة، لابل ما من أحد في مثل تلك المرتبة العالية، عما أنعش قلوب التاتار، وأبهجها، لابل جميع الكفار، وعلاوة على ذلك جميع أعداء المسيح، وجعلهم يضاعفون أمالهم، ولذلك قالوا وهم يتفاخرون ويتقيئون أنفسهم، بأن الرب منزعج وضد المسيحين، الذين يتفاخرون ويتقيئون أنفسهم، بأن الرب منزعج وضد المسيحين، الذين وزاد من تعدادهم، وضاعف قوتهم.

### تشديد الحراسة على الطرق في روما

ورأى الامبراطور في الوقت نفسه، أن البابا المنتخب حديثاً، قـد قام بتأكيد قرار سلفه، وأنـه لايرغب بتقديره بأية طريقة من الطرق، ولذلك رفض من جـانبه الخضوع تمام الخضـوع إلى وصايات الكنيسـة، وأعطى

أوامر بتشديد الحراسة على جميع الطرقات، والموانى، والجسور، وأن لايكون هناك انسان يقوم بالعبور وهو يحمل مالاً، لأنه كان يعرف بأن في البلاط الروماني عطش بشكل غير متناهي، وصرف ابنه كونراد نفسه بيقظة لهذا العمل، ووقف بتيقظ في الطرقات وسدها، في كل من البحر والبر، ولم يوفر أحداً من المسافرين، حتى الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان، أو أي واحد متخفى، وكل من اعتقله عذبه حتى الموت.

## تزايد أعداد البيغونيين

وفي الوقت نفسه، وبشكل خاص في ألمانيا، أعلن كثير من بعض الأشخاص من كلا الجنسين، لكن بشكل رئيسي من النساء، أنهم صاروا رهباناً، وارتدوا اللباس الديني، ولم يكن هذا اللباس ثقيلاً جداً، وعملوا تعهداً بعفة الحياة وبساطتها، بوساطة تعهد خاص، وذلك من دون الالتزام بأحكام أي قديس، كما أنهم لم يحبسوا أنفسهم داخل إطار أي دير، وباختصار تزايدت أعدادهم إلى درجة أنه وجد في مدينة كولون وجوارها، ألفين منهم.

### خلاف بين الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان

ولكي لايظهر العالم أنه شاغر من تزايد الاضطرابات من كل جانب، نشب صراع بين الرهبان الفرنسيسكان والرهبان الدومينيكان، مما سبب الدهشة لكثيرين، لأنهم بدوا بأنهم اختاروا الطريق السليم، أي طريق الفقر والصبر، فمن الجانب الأول ادعى الدومينيكان وأعلنوا أنهم هم الذين تأسسوا أولاً، ولذلك السبب هم أعلى مقاماً، وأنهم أكثر عقلانية في مظهرهم الخارجي، وعن جدارة استحقوا نيل اسمهم ومقامهم من أعالهم التبشيرية، وأنهم كانوا بالفعل والحقيقة حصلوا على تميز بوساطة المقام الرسولي، وقدم الفرنسيسكان من الجانب الآخر جواباً، بأنهم اختاروا في سبيل الرب طريقاً للحياة أكثر قسوة وتواضعاً، ولذلك فهم اختاروا في سبيل الرب طريقاً للحياة أكثر قسوة وتواضعاً، ولذلك فهم

أكثر جدارة، لأنهم أكثر قداسة، وأن الرهبان يمكنهم، وينبغي بشكل مـؤكـد أن ينتقلـوا من طائفــة الدومينيكان إلى طائفتهم، على أســاس الانتقال من جماعة أدنى إلى جماعة أكثر تفوقاً وتشدداً، ونقض الدومينيكان مقالتهم مواجهة، قائلين صحيح أن الفرنسيسكان يسيرون وهم حفاة، ويلبسون ألبسة خشنة، وهم متحزمون بحبل، وهم يتمتعون بامتيَّاز أكل اللحوم، أو أطعمـة أكثر لطفـاً ولذة، وأن هذا ليسُ محظوراً عليهم حتى أمام الناس، وهو أمر محظور بالنسبة لجماعة الدومينيكان. ولذلك لايمكن القول بأن الدومينيكان يمكنهم الدخول إلى طائفة الفرنسيسكان لأنها طائفة أكثر تشدداً وأكثر جدارة، بل إن العكس هو الصحيح، ولذلك نشب نزاع بين هؤلاء، مثلما نشب أيضاً بين الداوية والاسبتارية، في الأرض المقدّسة، من خلال بذور الخلاف التي زرعها عدو الجنس البشري، صراع تآمري عنيف، وكان مثله مثل الصراع بين الرجال المتعلمين والجامعيين، لابل أشد خطورة بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، وكان علامة على غضب عظيم سوف يحل بساحتها، والذي هو مزعج، ونذير سوء هو أنه لمدة ثلاثمائـة سنة أو أربعمائـة أو أكشر، لم تسرع الطوائف الرهبانية نحو الدمار مثل اسراعها الآن، كما تفعل طائفتيهما، ذلك أن رهبانها لم يمض الآن على وجودهم في انكلترا بالكاد عشرين عاماً، حتى بنوا لأنفسهم مساكن نافسوا فيها القصور الملكية، وهؤلاء هم الذين يعرضون للمشاهدة كنوزهم التي لاتقدر ولاتحصى، ويوسعون مبانيهم الفخمة، ويشيدون الأسوار العالية، ولذلك خرقوا بحاقة حدود فقرهم الأصيل، واعتدوا على قواعد دينهم، وذلك وفقاً لنبوءة الألماني هايلد غريد Hildegrade, فعندما يكون الرجال النبلاء والأغنياء على حافة الموت، يقومون بحثّ الذين الذين يعرفون أنهم مستحوذين على ثروات كبيرة، وفي حبهم للربح يحثونهم بإلحاح لإلحاق الأذى والخسارة بالأساقفة العاديين، وأنْ يستخرجوا اعترافات ووصايا خفية، رافعين أنفسهم، وطائفتهم فقط، وواضعين أنفسهم أمام جميع الآخرين، و هكذا فإن الرجل المؤمن الآن يعتقد أنه يمكن أن يحفظ، فقط إذا ما جرى توجيهه بمشورات الدومينيكان والفرنسيسكان، ورغبة من هؤلاء في الحصول على الامتيازات في بلاطات الملوك والأعيان، أخذوا يشغلون أدوار المستشارين، والحجاب، والساسة رجال الأعراس، والمتوسطين من أجل الزيجات، وهم الذين يتولون تنفيذ الاستخراجات البابوية، وهم في قداساتهم إما يتولون الإطراء أو النقد الحاد، ويكشفون الاعترافات، أو وضعها الآباء المقدسون، أي التي أسسها القديس بندكت، والقديس وضعها الآباء المقدسون، أي التي أسسها القديس بندكت، والقديس أوغسطين، ويستخفون أيضاً بأتباعهم (وظهر هذا الشيء بوضوح في أغضية كنيسة سكاربورا Scarborough, عندما انسحب الفرنسيسكان بشكل مهين) وهم يضعون جاعتهم أمام الآخرين، وهم ينظرون إلى الرهبان السسترشيان على أنهم أجلاف، لايؤذون، شبه أصلاء، أو بالحري ذوي أصل رديء، ويعدون كهنة ورهبان الطائفة السوداء متكبرين ومنغمسين بالملذات الحسية.

# جامعة باريس تتراجع عن أخطائها وتستنكرها

وكذلك في ذلك الوقت، وبالتحديد بعد عيد القديس ميكائيل، تمت عملية إعادة اجتماع المدارس والدارسين، وبدأ معلمو اللاهوت، خاصة كبار المحاضرين من الدومينيكان والفرنسيسكان المناظرة والمناقشة بدقة تفصيلية أكبر، وبعمق أعظم مما ينبغي، أو مما هو مفيد، ولم يترددوا في وزن الجبال، حيث يمكن لمجد الرب أن يخزيهم، وغامروا بطيش في تفحص أسرار الرب القدير التي لايجوز البحث بها، وأقدموا على البحث في أحكامه التي هي عميقة جداً، وكانوا بالنتيجة غير أكفاء بالنسبة للمهمة، وتفحصوا هكذا بعمق، وتجولوا حيث ليس هناك محر، بسبب انتقام الرب، الذي يكون أكثر رضا بالبساطة الصحيحة للإيمان

الشابت، أكثر من رضاه بالبراعة الأكثر ظهوراً في اللاهوت، ومع أنه أسلم وأكثر فضيلة أن نتقبل ببساطة وأن نعتقد في الآثار التي تلقيناها من الآباء، من أن نحاول البرهنة عليهم، بهذه الوسائل التي يقدمها العقل البشري، لقد اختاروا أن يغرروا بأنفسهم وأن يرتفعوا فوق المستوى الصحيح.

هذا وعندما علم أساقفة الكنائس بهذه الأشياء، وكانوا متيقظين من أجل مصلحــة الكنيسـة والإيهان المسيحي، واستندوا على سلطة الانجيليين والأنبياء في لجم وقاحتهم الطائشة، ودعوا إلى اجتماع للناس ذوي الإيهان المستقيم، وأعلنوا بحكمة عن حقيقة الإيهان، وكانت غلطتهم الأولى: هي أن الجوهر اللاهوتي لم يشاهد، ولن يشاهد، من قبل إنسان في حال الطهارة أو من قبل ملك، وعلى هذا أجاب الأساقفة: نحن ندين هذه الخطيئة، ونحرم كنسياً الذين أعلنوها ويتمسكون بها، لأننا نـؤمن بشـات، ونؤكـد، بأن الـرب في جـوهره، وتكوينه، أو طبيعته، سوف يشاهد من قبل الملائكة المقدسين، عندما يكون في حال التجلي، وكانت الخطيئة الأخرى هي: مع أن الجوهر اللاهوتي هو نفسه في الأب والابن، والروح القـدس، ومع ذلك بالنسبة للشكل، إنه ليس نفسه في الروح القدس كما هو في الأب والابن مأخوذين مع بعضهما، ومع ذلك إن الشكل هو الشيء نفسه، كجوهر لاهوتي، وعلى هذا قدم الأساقفة الجواب التاتي: نحن ندين هذه الخطيئة، إلخ، لأننا نـؤكـــد بشكل ثـابت بـأن هناك اتحاد بـالجوهر، والتكوين، أو الطبيعة، في الأب والابن، والروح القـدس، وأن الجوهر هو نفسه بالنسبة للشكل، وهو نفسه في الأب، والابن، والروح القدس، وخطيئة أخرى هي: أنَّ الروح القدسُّ، لكونه نوعاً من الحبُّ، أو رباطاً من التعاطف، لم يصدر عن آلابن، بل عن الأب فقط، نحن ندين هذه الخطيئة، إلخ، لأننا نعتقـد بثبات ونعلن بأن الروح القدس، لكـونه نوعاً

من الحب، أو رباطاً من التعاطف، قد صدر عن الاثنين، وخطيئة أخرى هي: أنه لا الأرواح الطاهرة، ولا الأجساد الطاهرة سـوف تكون مع الملائكة في السماء العليا، بل في السماء المائية، أو الشفافة، الموجودة فوق قبة السماء، حيث أنهم افترضوا، ووضعوا العذراء المقدسة، نحن ندين، إلخ، لأننا نعتقد بشات ونعلن، بأن المكان الجسدي نفسه، أي السماء العليا، سوف تكون مشاعاً للملائكة، والأرواح القديسين، وللرجال الممجدين، ومثل هذا المكان الروحي نفسه مشاعاً للرجال وللملائكة، وخطيئة أخرى: هي أن الملاك كان شريراً من اللحظة الأولى لخلقه، ولم يكن قط غير ذلك، أي غير شرير، إننا ندين هذه الخطيئة ونمنعها، وأولئك الذين يعلنونها ويتمسكون بها، إلخ، لأننا نعتقـد بثبات ونؤكـد بأنه كان فيها مضى صالحاً وليس شريراً، وقد صار فيها بعد سيئاً باقتراف الذنب، وخطيئة أخرى: هي أنه كان هناك من الأزلية حقائق كثيرة، وهي لم تكن رباً، نحن ندين، إلخ، لأننا نعتقد بثبات، ونعلن، بأنه كانت هناك حقيقة واحدة من الأزلية كلها، التي هي الرب، وأنه كان هناك باطل، هو لم يكن رباً، وخطيئة أخرى، هي أنه يمكن لملاك أن يكون في أماكن مختلفة في الوقت نفسه، لابل حتى في كل مكان إذا ما اختار، نحن ندين، إلخ، لأننا نؤمن بثبات ونؤكد هو أن ملاكاً موجوداً في مكان واحد مو كله، وبناء على ذلك إنه إذا كان هنا، لايمكنه في الوقت نفسه واللحظة ذاتها أن يكون في مكان آخر، لأنه من الممكن لواحد أن يكون كلى الوجود، لأن ذلك معزو إلى الرب وحده، وخطيئة أخرى: هي أن البداية، والوقت الحالي، والخليقة، والآلام هي كلها ليست خالقاً ولانحلوقاً، نحن ندين، إلخ، لأننا نعتقد بشبات، ونعلن بأنهم جميعاً قـ د جرى خلقهم، وخطيئة أخرى: هي أن الملاك الشرير، لم يمتلك قط أرضاً يمكنه الوقوف عليها، ولا حتى آدم عندما كان مايزال في مرحلة البراءة، نحن نديـن إلخ، لأننا نؤمـن بثبــات، ونعلن أنهما امتلكًـا مكاناً ليقفا عليه، لكن —على كل حال— لم يربحا من ذلك، وخطيئة أخرى: هي أن الذي لديه ونال المنحة الأحسن بشكل طبيعي، سوف يكون بالضرورة لديه المزيد من النعمة والمجد، ونحن نستنكر هذه الخطيئة، إلخ، لأننا نعتقد بثبات، ونعلن بأن النعمة والمجد سوف تمنحان حسبا يراه الرب مناسباً. وهذا مقدر من ذي قبل.

## خلاصة أحداث هذا العام

وعلى هذا عبر هذا العام، مع وجود مخاطر مهددة واضطرابات للكنيسة، وكان عاماً وافراً بها فيه الكفاية في الخضار والفواكه، وقد جلب الموت والازعاج لعدد كبير من النبلاء في العالم المسيحي، وجلب الملامة والأذى إلى مملكة انكلترا وإلى ملكها، وأحضر معارك وعداوات إلى الايطاليين، وانعدام ثقة بالنسبة إلى الأرض المقدسة، وحدوث انشقاق ومؤامرات بين الداوية والاسبتارية.

### الوليمة السخية للإيرل رتشارد في وولنغفورد

في سنة النعمة ١٢٤٤، التي هي السنة الثامنة والعشرين لحكم الملك هنري الثالث، كان الملك نفسه في عيد الميلاد، ضيف أخيه، الايرل رتشارد، في وولنغفورد Wallingford, حيث أقيمت وليمة سخية، قد دعي إليها جميع النبالة الانكليزية تقريباً، وكانت هذه الوليمة آخر الحفلات التي شرع بها في لندن، وكل مايمكن أن يفكر به قد أحضر لجعل احتفالات الزواج فخمة، وكان بين الحضور بيترايس، كونتسة أوف بروفانس، وابنتها سينشيا، المتزوجة حديثاً، وكانت جميلة المظهر، وقد بذل الملك جهوده كلها حتى يظهر لطيفاً وكريهاً.

#### مغادرة كونتسة بروفانس لإنكلترا

وبعد الفراغ من هذه الاحتفالات، بادر الملك، ترافقه بيترايس، الكونتسة المذكورة، مع عدد كبير من النبلاء من الجنسين، ومن العائدين إلى من انكلترا، وبروفانس، بادروا مسرعين إلى لندن، في أيام عيد

الختانة، للاحتفال هناك، بأعظم أبهة، بعيد القديس ادوارد، بحضور الضيوف من بروفانس، وأمام أعينهم، وتوجهت بعد ذلك الكونتسة المذكورة نحو البحر، وعادت إلى موطنها وجرت مرافقتها بشكل رسمي حتى البحر من قبل الملك مع حشد كبير، لكن حتى لايمر سرور في هذا العالم من دون انتكاسات، حدث أنه قبل أن تغادر الكونتسة وتركب السفينة في دوفر، وصلها حملة لأخبار محزنة، حيث أعلنوا لها بأن زوجها ريموند كونت بروفانس قد أصيب بمرض عضال، وهو على حافة قبره، وهو الرجل الذي قدم مساعدات فعالة إلى الكنيسة الرومانية، في جميع أزماتها، بإلحاقه الأذى بالامبراطور، وعندما جرى إعلام الملك بهذا، أصيب بحزن عميق، وطلب رحمة الرب للكونت، بالصلوات، وبتقديم الصدقات، إلى غاية ما كان بإمكانه.

# إرسال البابا الجديد رجلاً جديداً إلى انكلترا لاستخراج المال

وأرسل في تلك الآونة نفسها البابا المنتخب حديثاً، مستخرجاً جديداً للمال إلى انكلترا، اسمه المعلم مارتن، وهو يحمل رسالة اعتماد من البابا، ومفوضاً بسلطة فسرض عقوبة الحرمان الكنسي، والتعليق وبانزال العقوبات بطرق كثيرة، بالذين يعارضون رغباته، وقام وهو متسلح بمثل هذه السلطات، فعلق الأساقفة الانكليز، حتى لايعود بامكانهم جباية أية منفعة من منافعهم حتى يكونوا قد أرضوا نهم البابا، الذي جبا جميع مواردهم لصالح كهنته أو أقربائه، وقد أرتأى أنه ليس بذي قيمة أن يتسلم أي مبلغ ما لم يصل إلى ثلاثين ماركاً، أو أكثر، خشية أن يبدو ذلك الرجل العظيم حريصاً على التوافه، ولذلك شرع المعلم مارتن المذكور بغطرسة بمطالبتهم والاستخراج من الأساقفة وخاصة من الرهبان، الهدايا، وخاصة الخيول الفخمة، فقد فرض في رسائله مثل من الرهبان، الهدايا، وخاصة الخيول الفخمة، فقد فرض في رسائله مثل موائمة لكاهن خاص للبابا، ليمتطيها، والذين عارضوا، وتقدموا متوائمة لكاهن خاص للبابا، ليمتطيها، والذين عارضوا، وتقدموا

بتسويغات، وعرضوا أسباباً لعدم الطاعة، حتى وإن كانت أسباباً منطقي منطقي (من ذلك على سبيل المشال راعي دير مسالمسبري Malmesbury, ورئيس رهبان ميرتون Merton) جسرى تعليقهم، ومعاقبتهم بقسوة إلى أقصى حد يرضيه، لأن هذا المنقب الحريص تجول بعينيه وتطلع نحو جميع الكنائس الشاغرة، وجميع الأوقاف، حتى يتمكن بوساطتهم من سداد جميع المطالب المكشوفة للبابا مع حاجاته، وكان من بين أوقاف الكنائس الغنية، أوقاف كنيسة سالسبري، التي كانت مرتبطة بقائد جوقة المرتلين، التي غدت شاغرة، فوضع يديه على هذا الوقف، على الرغم من معارضة الأسقف، وجميع أعضاء الهيئة الكهنوتية، وقام بناء على أوامر البابا، بإعطاء هذا الوقف أيلى واحد من أحفاده، وكان مجرد طفل، مما أدهش كثيرين وآلهم، لأن أكثيرين اعتقدوا وأملوا بأن نهم البلاط الروماني، سوف يعتندل بوساطة شيء من العقلانية، وذلك بعد العقوبات التي نزلت به حتى الآن مراراً شيء من العقلانية، وذلك بعد العقوبات التي نزلت به حتى الآن مراراً

## تصرف غير عادل من الملك نحو أسقف وينكستر

وحدث كذلك في الوقت نفسه، أن قام الملك بشكل غير صحيح بظلم أسقف وينكستر، بوضع يد ثقيلة عليه، ولم يتنازل مطلقاً بقبوله في مؤتمر مصالحة، أو لنيل قبلة سلام وصداقة، وذلك أثناء عودته من مناطق عبر البحر، حيث قدم الأسقف نفسه بكل تقوى، وقد لاحقه بكراهية شديدة، ولم يسمح لأي رجل علماني بأن يعيش معه، أو يتولى خدمته، ولم يأذن له بتلقي الضيافة في أي من الديرة، بل إنه نظر إلى الذين استقبلوه وواسوه، على أنهم أعداء معلنون، وأعاق أيضاً بوحشية ومنع أن يصل إلى الأسقف سفينة وعربات محملة بالمؤن والإمدادات القادمة من نورويك، ولدى سفر الأسقف إلى لندن، لم يتجرأ على الدخول إلى قصره في ساوثوورك Southwark

الظلم الذي تلقاه من أتباع الملك، واستضيف وهو متخفي في بيت رهبان ساوثوورك، الذي هو قرب قصره، وواقع في أسقفيته، وانتظر هناك بتواضع تبدل الأوقات المعارضة، وإلى أن يزوره التوفيق والرضا من عليين، لكن الملك الذي كان يتصرف بناء على نصيحة قــوم ظالمين، منع كل واحد في مدينة لندن من بيعه حتى ضروريات الحياة، الأمر الذي لانتذكر أن مثله قد أوقع حتى بالقديس توماس رئيس أساقفة كانتربري، ثم إن الأسقف قام وهو حزين يعاني من كثير من الأذى والاضطراب، فاشتكى -مع سبب صحيح- إلى زملائه الأساقفة، وعندما علموا بذلك قام أساقفة لنكولن، وووركستر، وهيرفورد، تحركهم العاطفة، وغاضبين غيرة على العدل، فبادروا مسرعين إلى ردنغ، حتى يتمكنوا من توبيخ الملك، ونصيحته حتى يقوّم أخطائه، لكن الملك أعلم بقدومهم، فهرب رافضاً نصيحتهم المسالمة، إنها عندما وجدوه أخيراً، انفجر غاضباً وتفوه بكلمات تسويغ لنفسه وكراهية، ولم يكن من الممكن تسكينه بتحريضاتهم، بل إنه تصرف على العكس بشكل واضح، فبعث لإلحاق الأذى بالأسقف، بثيبولد دي هيرلي Hurley, والمعلم هنري دي سوسا Susa إلى البسلاط الرومـــاني، مع مبلغ كبير، استخرجه لها حتى ينفقاه، ولكى يعدا بمبلغ أكبر بكثير إلى البابا وإلى البلاط الروماني، على شرط أن يقوما بخلَّع الأسقف المذكور بشكل مهين، لكن بها أن ذلك سوف يكون غير مستقيم بشكل مكشوف، وغير عادل، وسوف يسبب فضيحة عامة ضد الكنيسة، لم يتمكنا بأية وسيلة من الوسائل من إكماله، ولأن رئيس الرهبان المتقدم ذكره أعلاه، كان يعرف هذا بشكل مؤكد، عاد بشكل عقلاني، لكن رفيقه هنري هرب بشكل شرير ودنيء، وأخــذ مـال الملك وهرب به، وسـافــر إلى مناطق موطنه، حاذياً حـذو الغـراب الذي لم يعـد إلى سفينة نوح، ولم يعـاود الظهور في انكلترا.

## موت الكاردينال جون أوف كولونا

وفي ذلك الوقت نفسه من السنة، أي في ثمانية عيد طهارة العذراء المباركة، مات جون أوف كولونا Colona, وكان كرادينالاً رومانياً، ووعاءً لكل أنواع العجرفة والوقاحة، وكان الأكثر شهرة، والأعظم قوة في الممتلكات المدنية بين جميع الكرادلة، وكان الفاعل الأكبر والراعى المغذي للخلاف بين الامبراطور والبابا.

# تثبيت المعلم روجر أسقفاً لباث

وجرى في الوقت نفسه تثبيت المعلم روجر، رئيس جوقة سالسبري في أسقفية باث، حيث شاهد بسرعة أن وقفه في سالسبري، سوف يعطى إلى حفيد البابا، وفي الوقت نفسه كان هناك راهب اسمه توماس أوف غلوستر، جرى انتخابه بشكل نظامي من صدر الكنيسة، ومن ثم تم تنصيبه بصورة شرعية راعياً لدير ايفهام.

## موت رالف نيفيل أسقف شيستر

وأيضاً مات في العام نفسه الأب المبجل رالف نيفيل، أسقف شيستر، ومستشار انكلترا، وكان رجلاً يستحق الثناء بكليته، وكان عموداً لايمكن زحزحته بالاخلاص لشؤون الدولة، وقد أنهى مهمته الحياتية ليدخل في الحياة السرمدية، في الأول من شباط، وكان ذلك في لندن، في قصره الفخم، الذي بناه من الأساسات على مسافة عظيمة عن الهيكل الجديد.

# حرمان النورمان من ممتلكاتهم الانكليزية

وفي مجريات هذه الأيام، قام ملك فرنسا، فجمع في باريس، جميع الناس من عبر البحر الذين لديهم ممتلكات في انكلترا، وخاطبهم على هذه الصورة:

"بها أنه من غير الممكن لأي رجل، يعيش في مملكتي، ولديه ممتلكات في انكلترا، أن يخدم بشكل كامل سيدين، لذلك عليه إما أن يربط نفسه بي بشكل لايمكن فصمه، أو بملك انكلترا»، وبناء عليه توجب على الذين لديهم ممتلكات وموارد في انكلترا، أن يتخلوا عنها، وأن يحتفظوا فقط بالممتلكات التي لديهم في فرنسا، والعكس صحيح، وعندما وصل هذا إلى علم ملك انكلترا، أمر بوجوب انتزاع ممتلكات جميع الناس الذين هم من الشعب الفرنسي وخاصة النورمان، ومن ذلك بدا الأمر بالنسبة لملك فرنسا أن ملك انكلترا قد خرق المعاهدات التي أبرمت بينها، بسبب أنه لم يفعل كها فعل ملك فرنسا، بإعطاء خيار للذين سيخسرون أملاكهم، بأن يكون ذلك في المملكة الأولى، أو في المملكة الثانية، وبذلك يمكنهم أن يختاروا لأنفسهم أي المملكتين يمكنهم أن يبقوا فيها، لكن بها أنه كان ضعيفاً جداً بجسده منذ عودته من بواتو، لم يرغب في تجديد الحرب، وفضل أن يلتزم بالصمت، لابل إنه استهدف الكرات الشكاوي الملحة للنورمان، وكذلك الرغبات النهمة والغاضبة التي أظهروها، للثورة ضد ملك انكلترا.

## رسالة حول أحوال الأرض المقدسة

وانتشرت في الوقت نفسه في الأجواء المسيحية أخباراً مرضية، تأكدت بوساطة الرسالة التالية:

«من الراهب هيرمان أوف بيريغورد Perigord, القسيس المتواضع لفقراء جنود الهيكل، إلى أخيه العزيز في المسيح، روبرت أوف ساندفورد، المدرس في انكلترا، تحيات في الرب:

بها أننا ملتزمون بإخبار اخوتكم برسائل أو برسل حول ما يتعلق بأحوال الأرض المقدسة، كلما تهيأت الفرصة وقدمت نفسها، والذي ينبغي أن تعرفه أن سلطان مصر، بعد الأضرار التي تلقاها منا، وأن

الناصر، الذي كان آنذاك يتوسع بمشاريعه، والذي هو مساعده، والمضطهد للصليبيين، والــذي لم يتوقف، قد أرغــم مؤخراً وذلـك وفقاً لقواتنا، على التفاوض معنا، وإن كان مكرهاً، وعلى إعادة عقد الهدنة، وقد وعد بأن يعيد إلى الصليبيين جميع الأراضي الواقعة على هذا الجانب من الأردن، وبناء عليه رأينا أنه من المناسب أن نرسل في هذه المناسبة، إلى حضرة السلطان المذكور في مصر، مندوبين، رجالاً نبلاء ومستقيمين من إخواننا الرهبان، وقد تحفظ عليهم وأبقاهم لمدة نصف سنة وأكثر، وقد اقتطع مما كان وعدنا به من قبل: غزة، والقديس ابراهيم (الخليل) ونابلس، وبيسان، وأماكن أخرى، وكان هذا الإجراء مؤذياً لنا، ثم إنه لم يعطنا شيئاً ســوى كلام مخادع وفــارغ، لكننا نحن أدركنا بفضل النعمــة الربانية مكره وغدره، لأنه أراد الحصول على الهدنة منا فقط، حتى يتمكن بسهولة أكبر أن يضع تحت سيطرته سلطاني: دمشق، وحمص، والناصر صاحب الكرك مع أراضيهم، حتى عندما يتمكن أخيراً من وضع الأراضي الاسلامية بين يديه، التي هي مجاورة لأراضي الصليبيين، هو لن يحافظ ولابشكل من الأشكال على أي من عهوده معنا، وذلك مثلها خرق وعوده مع قومه، ووقتها سوف لن يتمكن الصليبيون، الذين هم على هذا الجانب من البحر، والذين هم ضعفاء جداً، وعددهم صغير من الصمود، ووقتها لن يكونوا قادرين على المقاومة، وقد قمنا بحكمة بالتداول حول هذه المسألة، وكنا بحاجة إلى نصيحة الأساقفة وبعض بارونات البلاد، وبعد ذلك رفضنا بشكل صحيح هدنة السلطان المذكور، ورأينا من الأفضل التعامل مع سلطان دمشق، ومع الناصر صاحب الكرك، وبناء عليه تخليا للصليبين عن جميع الأرض الواقعة على هذا الجانب من الأردن، وذلك باستثناء القديس ابراهيم، ونابلس، وبيسان.

ولهذا يتوجب على الملائكة والرجال أن يبتهجوا، لأن مدينة القدس

المقدسة مسكونة الآن من قبل الصليبين فقط، لأن جميع المسلمين قد جرى طردهم منها، وجميع الأماكن التي منذ ست وخسين سنة لم تشهد دعاء لاسم الرب، يقوم أساقفة الكنيسة باصلاحها وتطهيرها، ويحتفل بالقداسات الآن فيها يومياً، ولذلك الحمد للرب وله الشكر، ولزيارة هذه الأماكن الطريق هو مفتوح وحر، وآمن للجميع، وهذا ليس أمراً مشكوكاً به، بل من الممكن بقاء ذلك بسعادة، وبوضع مزدهر لوقت طويل من الزمن، إذا ما كان المسيحيين وحدهم على هذا الجانب من البحر، شروعاً من هذه اللحظة بعقل واحد، وبقلب واحد، ولكن اللاسف، كم عددهم كبير الذين موجودين، والذين من خلال الكراهية والحسد هم مضادين لنا، ويسببون الاضطرابات لنا، في هذه القضايا وسواها، التي توسع الأرض المقدسة.

وبناء عليه إننا وحدنا، مع رهباننا، وأساقفة الكنائس، مع عدد قليل من بارونات الأرض، الذين قدموا إلينا كل مساعدة ممكنة لديم، نحمل على أكتافنا عبء الدفاع عن الأرض، وقد رغبنا بامتلاك مدخل إلى المنطقة، التي تلامس أرض مصر، وبمرأ أيضاً في أرض القدس، أي أن تقول نحو غزة، وبهذا نلنا العون من سلطان دمشق، وكذلك من الناصر، صاحب الكرك، لكن ليس من دون خطر عظيم، ومتاعب وانهاك لأشخاصنا، ونفقات كبيرة في المال، مع تفكير حكيم وطويل قد أعطي إلى هذه الأعمال، ومع ذلك نحن نخشى بأن يقوم الرب بأخذ انتقام ثقيل، بمعاقبة العاقين الذين كانوا متراخين وعصاة في هذه القضية، علاوة على ذلك، إننا نقترح، في سبيل حراسة وسلامة أرضنا، أن نبني قرب القدس، فوق جبل الطور، قلعة قوية جداً (إذا ما نجحنا بالحصول على عون رجال شجعان) بها نأمل بأن تكون عملية الحفاظ على الأرض أكثر سهولة، ومدافع عنها إلى الأبد، ضد الأعداء، ذلك أن الأشياء التي نمتلكها، إننا ولابحال من الأحوال في وضع يمكننا فيه

تملكها والدفاع عنها بقوة لوقت طويل ضد السلطان، الذي هو قوي جداً، ورجل بارع، وذلك إلا إذا قام المسيح وأتباعه المخلصين بتقديم مساندة فعالة لنا.

### مصداقية الرسالة المتقدمة مدعاة للتساؤل

عندما وصلت هذه الأشياء إلى مسامع كثير من المسيحيين، لم يتمكنوا من منح الثقة لا إلى الكلام ولا إلى الكتَّابة، ومرد ذلك وسببه سوء سمعة الداوية، ومثلهم أيضًا سمعة الاسبتارية، لأنهم قـالوا بأنهم دوماً يثيرون الصراع بين الصليبين والمسلمين، حيث يمكنهم أثناء الحرب الحصول على المال من الحجاج القادمين من جميع البلدان، وكذلك بسبب خلافاتهما المتبادلة، وكذلك بسبب أن لديهم نية باعتقال شخص الامبراطور، علاوة على ذلك، يمتلك الداوية في العالم المسيحي تسعة آلاف عزية، ويمتلك الاسبتارية تسعة عشر ألفاً إلى جانب التعويضات ومختلف الموارد التي تأتي من رهبانهم، ومن المقتنيات، التي كلها تزداد بامتيازاتهم، ويمكّن لكل عزبة من هذه العزب، أن تجهدز من دون صعوبة جندياً واحداً، مسلحاً بشكل جيد وأن يكون شاكى السلاح، من أجل نجدة الأرض المقدسة، وأن يكون أيضاً مزوداً بجميع الأشياء التي لها علاقة بالتسليح الكامل للجندي، وعندما يتأمل المسيحيون بهذه الأشياء، ويتفكرون حولها، يفترضون دوماً أنهم يخفون بعض الغش، وأن لديهم بعض الخيانات الذئبية تحت رداء الشياه، لأنه لو لم يكن هناك بعض الخيانة والغش، لأمكن لأعداد كبيرة جداً من الفرسان الغربيين الشجعان، أن يخرقوا جميع صفوف المشارقة وأن يلحقوا بهم

إصلاح طائفتي الدومينيكان والفرنسيسكان وفق نظام البندكتيين وفي الوقت نفسه، كان الرهبان، وبشكل رئيسي رهبان الدومينيكان،

جاهلين بأحكام طائفتهم، وقد أدينوا بشكل غير حكيم تماماً، على أساس تجاوزهم لأنظمة القديس بندكت، الأمر الذي أظهرناه في هذا الكتاب، قبل عدة فصول، وقد عوقبوا بمارسة القسوة البابوية عليهم، وجرى توجيههم نحو طريق أفضل بموجب سلطات الرسالة التالية:

«من أوتو الذي هو بالاذن الرباني، أسقف بورتو Porto, القديس روفين Rufin وغودفرد Godfred, وبالرحمة الربانية كاردينال شهاس للقديس أدريان Adrian, إلى جميع الذين سوف يحترمون هذه الرسائل، تحيات الرب:

اعلموا بأننا رأينا، وبيقظة تفحصنا الرسائل الرسولية، التي لم تمح، أو تمسح، أو تتشوه، في أي جزء، بل هي في شكلها الأصيل، فوجدنا مرسوماً صحيحاً، لم تتعرض خياطته أو كتابته، ولاورقه للتلف، والذي محتواه هو التالي:

من انوسنت، إلخ، إلى معلم ورهبان طائفة الدومينيكان، صحة ومباركات رسولية: إنه ليس فقط لصالح الرهبان، بل أيضاً لصالح الدير، أنه جرى منح وقت للامتحان وسمح به من قبل الآباء المقدسين، في أن يتمكن أحدهم في الحصول على نموذج عن صرامة طريق الحياة ذاك، وأن يتمكن الآخر من الحصول على الوقت لكي يتعلم مبادىء مثل الدير والرهبان، وفي أحكام القديس بندكت جاء الأمر أيضاً، أن الذين هم على نقطة التحول، سوف لن يجدوا دخولهم إليه سهل جداً، بل حسب تعاليم الرسول، ينبغي فحصه لتبيان فيما إذا كانت الروح من الرب، وأن المصاعب والمخاطر القائمة على الطريق إلى السهاء، يتوجب إيضاحها تماماً، وأضيف فيها بعد في الأحكام نفسها، ينبغي إخباره، أن المناك شريعة، في ظلها عليك أن تتابع الأعمال الروحية المفيدة، فإذا ما كنت قادراً على الالتزام بها، ادخل إلى الرهبنة، لكن إذا لم يكن بإمكانك ارجع حراً كما أتيت، وعلاوة على ذلك، فإن سلفنا البابا غريغوري،

صاحب الـذكري السعيدة، قـد وضع شريعة قضت بإعطاء المستجدين الذين هم تحت الامتحان، قبل ارتداء الري الديني، إلى الذين يعملون النذور الرهبانية، أو قبل أن يعملوا نذورهم، يمكّنهم -إذا أرادوا-خلال عام، العودة إلى طريقتهم الماضية في الحياة، ومرة ثانية، حتى نزيل كل شك حول هذا الموضوع، بها أنه هناك في بعض الديرة، زي المستجدين فيها ليس متميزاً عن زي المحترفين، لأن الثياب التي تعطى إلى الذين عملوا نـذورهم تجري مبـاركتهـا أثناء الاحتراف، من المكن عمل تميينز بين أزياء المستجدين وأزياء المحترفين، ومع أنك بحماسك، لديك رغبة عظيمة لكسب الأرواح إلى الرب، مع ذلك إنه بسبب أنه من المطلوب ومن الموائم، أن لايكون حكم العقل بحاجة إلى نقاء الضمير، خشية أن يحصل أذى إلى الخلاص من ذلك المصدر، الذي صمم فقط لمنح المنفعة الروحية، قمنا نحن بناء على نصيحة إخواننا، وبموجب سلطات هذه العروض، بمنعكم بكل دقة، بموجب فضيلة طاعتكم، وتحت طائلة آلام عقوبة الحرمان الكنسي، من الإقدام على قبول أي واحد سوف يعمل النذر في طائفتكم، أو أن يتخلى عن الدنيا، قبل انقضاء سنة امتحان، تؤسس بشكل نظامي بمثابة عون للضعف البشري، ولمنع أي إنسان، بكل طريقة من الطرق، إذا كان في وضع المستجد أو الامتحان، من العبور، أثناء سنة الامتحان نفسها، إلى أي طائفة رهبانية أخرى، سوف يظن أنها أفضل، أو يعتقد أنه أحسن إلى حريته الانتقال حسب إرادته، دون أن يعبأ بأي نظام يمكن أن يكون معاكساً، وإذا كنا قد أمرنا قط بشيء من هذا، نحن نعلم هنا أن ذلك ملغى وفارغ، أو أية رسائل تمّ الحصول عليها، أو سيتم الحصول عليها من الآن فصاعداً، من الكرسي الرسولي، لاتقدم ذكراً واضحــاً للمقدمات، وإذا صدف بشكل ما وأقدمتم على استقبال أي واحد بشكل معاكس لهذه المحظورات، نحن نرسم، بأن الذي جرى استقباله على هذه الصورة، هو ليس مرتبط بطائفتك، وأنك منذ وقت تقبله

للاحتراف في الطائفة نفسها، سوف تكون بالفعل معلقاً، وأكثر من هذا عرضة للعقوبة التي يجري انزالها برهبان الطائفة، بسبب جرائم أعظم، لاتدع أحداً، بناء عليه إلخ. صدر في مدينة كاستيلانا Castellana, في السابع عشر من حزيران، وفي السنة الأولى من حبريتنا».

«وقمنا بناء على شكوى الرهبان الفرنسيسكان، بنسخ محتويات هذه الرسائل كلمة كلمة، وأن يجري تثبيتها بأختامنا. صدر في سوتري -Su في اليوم الثالث من حزيران».

وجرى نشر هذه الرسائل، التي تمّ الحصول عليها، في هذه الآونة من السنة وتعميمها، مع الأمر بالالتزام بها كها تقدم.

#### ملك إنكلترا يتولى تعيين بعض المستشارين الجدد

وفي هذه الآونة عبّ ن السيد الملك اللورد بوينت زبيبر Piper فارساً، يقوم بأعمال القهرمان لقصره، وكذلك بوينتز نفسه، وجون مانسيل Mansel, مستشار كنيسة القديس بولص في لندن، وكانا معاً شخصين حكيمين ومجربين، ليكونا مستشاريه الرئيسيين وكذلك المعلم لورانس من كنيسة القديس مارتن، الذي كان فيما مضى مقياً كمرافق مقرب لوليم، الأسقف المنتخب لبلنسية، ولييج، والذي هو مدير لجميع مجالس الملك، ولجميع القضايا المتعلقة بالكنيسة، فقد جرت ترقيته الآن ليكون قسيسه وكاهنه الخاص، لأنه كان رجلاً صاحب حكمة كبرة وخبرة.

## فرار أسقف وينكستر إلى فرنسا

وفي تلك الآونة، لاحق أساقفة: لنكولن، وووركستر، وهيرفورد، الملك، الذي وضح أنه كان يتجنبهم، ووجدوه، أخيراً في ويستمنستر، فوجهوا الملامة إليه بحدة، من أجل اضطهاده وطغيانه، الذي لم يتوقف عن ممارسته يومياً نحو أخيهم وزميلهم، أسقف وينكستر، وفي الوقت

الذي قدموا فيه الالتماس بعد الالتماس، أضافوا التهديد إلى التهديد، وكانوا جاهزين لوضع بيعته تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، طلب الملك بعض التأخير، حتى يمكنه إجابتهم حول الموضوع بدقة أكبر، وذلك حتى يعود رسوليه، اللذان كانا قد عبرا الألب، لأنه كان يأمل، من دون أدنى شك، بأنها سوف يرشوان البلاط البابوي، وأن ينفذا كل شيء وضعاه بذهنيها، وتولى الأساقفة الذين تقدم ذكرهم أعلاه الاستجابة لطلب الملك، ولكن عندما شاهد أسقف وينكستر انخفاض حرارة اندفاعهم، هرب بشكل سرى، في العشرين من آذار، حيث ركب ظهر سفينة في لندن، في سبيل أن يعبر إلى فرنسا، وقـد أبحـر عبر نهر التيمز، وقطع مسافة قصيرة إلى البحر، ووصل إلى ميناء القديس فاليرى Valerie, قبل حمل أخباره إلى الملك، أو إلى أي واحد من أعوانه، ثم أنه انتقل من هناك إلى أبيفيل Abbeville, وهناك استقبيل بشكل رسمى من قبل مبعوث من ملك فرنسا، فقد استقبله هذا المبعوث نيابة عن سيده، بسرور وبهجة، وبأسارير فرحة، ووعده بجميع الأشياء التي نصح بها الملك، وبالمساعدة، مع كل مواساة وحماية، وأعطى أيضاً أوامر، صادرة عن سيده، بأن يقوم عمدة أبيفيل بإعداد جميع سكان أبيفيل، وأن يجعلهم جاهزين للدفاع عن الأسقف المذكور، إذا صدف وأمر ملك انكلترا بملاحقته وإلحاق الأذى به، وأن يطيروا وقت تطلب الحاجة إلى السلاح، وأن يقاتلوا برجولة ضد جميع المهاجرين دفاعاً عنه.

### مقتل غريفن بن للويلين أثناء محاولته الفرار من برج لندن

أثناء موت الحظ، وتأثيره هكذا على شؤون العالم، كان غريفين الابن الأكبر له «للويلين» أمير شهالي ويلز، مايزال محبوساً سجيناً في برج لندن، وكان يتسلم كل يوم من خزينة الملك، نصف مارك لتزويده بالطعام وإلخ، وبسبب مكانته، ومع أن زوجته تسلمت إذناً بزيارته،

كان متأثراً بعمق بمشاق السجن الطويل التي كان غير معتاد عليها، وفكر كثيراً حول كيف يمكنه الفرار من موضع سجنه، وفي إحدى الليالي، قام بعدما خدع سجانيه، فعمل حبلاً من أغطية فراشة، ومن ستائره وأغطية مائدته، قام بتدلية نفسه عامودياً، بوساطة الحبل نفسه، وذلك من أعلى البرج، وبعدما نزل بعض المسافة، انقطع الحبل، بسبب وزن جسده، وسقط من علو كبير، لأنه كان رجلاً كبيراً، وبدين جداً، وجذه الطريقة دق رقبته ومات، وتم العثور على جسده المحزن في الصباح قرب سور البرج، وقدم مشهداً مؤسفاً لجميع الذين رأوه، لأن رأسه مع رقبته كانا مدفونين تقريباً في صدره، بين كتفيه، وعندما سمع الملك بهذا، وبخ الحراس وعاقبهم بسبب إهمالهم، وأمر بابن غريفين المذكور، الذي كان مسجوناً مع أبيه، فشدد الحراسة عليه، ومات غريفين المذكور، الذي سقط من البرج كها ذكرنا، في اليوم الأول من غريفين المذكور، الذي سقط من البرج كها ذكرنا، في اليوم الأول من

# تناقص شعبية ملك إنكلترا بسبب نفي أسقف وينكستر

عندما نفي أسقف وينكستر، تناقصت سمعة ملك انكلترا كثيراً، في جميع أرجاء البلدان الواقعة على هذا الجانب من الألب، واتخذ الفرنسيون، الذين كانوا دوماً خصوم الانكليز، ذلك حجة من أجل فضحهم، قائلين:

«انظروا إلى هناك، نحو ملك انكلترا، الكسول والمهمل بالنسبة إلى جميع أعداء المملكة، لكن المضطهد والمعذب لأساقفته المقدسين، ولقد كان هناك من قبل القديس أنسلم رئيس أساقفة كانتربري، ومن بعده القديس توماس الشهيد، والآن في السنوات الأخيرة المعترف المجيد ادموند، ومثل ذلك هناك الآن الرجل التقي أسقف وينكستر، الذي خدمه لوقت طويل بإخلاص، وكان صديقاً مقرباً منه، لكنه الآن يرفض أن يسمح له أن يكون في أمان السلام، والذي طرده، بلاحياء،

إلى خارج حدود مملكته، ثم هو يطارده بطريقة عدوانية»، الأمر الذي عندما بات معروفاً من قبل بونيفيس الأسقف المنتخب لكانتربري، قام صدوراً عن عاطفته ولطفه الفطري، ولحزنه على تناقص شعبية الملك، فكتب بطريقة حبية كثيراً إلى أسقف وينكستر كلمات مواساة، وإلى ملك انكلترا كلام تقريع، وفق الصيغة التالية:

## رسالة بونيفيس المنتخب لكانتربري إلى أسقف وينكستر

"من بونيفيس، الذي هو بنعمة الرب، المنتخب الحقير لكانتربري، إلى الأب المبجل في المسيح وليم، الذي هو بنعمـة الرب أسقف وينكستر، تحيات في الرب:

بها أنك قدمت في رسائلك طاعتك إلينا، وللمنصب الذي نشغله، نشكرك في المسيح من أجل تقواك، وحسبها قضيت أنه مناسباً أن تتقدم بطلب إلينا بوساطة المعلم وليم، الذي هو كاهنك، إعلم بأننا تعاطفنا مع شكواك، بقدر أن لانغضب الرب، أو نخرق القانون، وسوف تسمع المزيد حول هذا من وليم المذكور، واعلم واسترح متأكداً، أنه قبل قدومنا إلى انكلترا، إذا لم يكن السلام بينك وبين الملك لم يسترد، بإننا سوف نصرف أنفسنا بكل فعالية لذلك، ولسوف نستخدم وسائل أقوى للحصول على محصلة عادلة لهذه القضية، وبها أنه ليس لدينا ختم خاص بنا، استخدمنا هذا الختم العائد لهيئة كهنة بيلي Bellay, وداعاً».

#### رسالته إلى ملك إنكلترا

#### «من بونيفيس، إلخ، إلى الملك، إلخ:

لقد تلقينا رسائل من بعض الأساقفة المساعدين في كانتربري، يلتمسون فيها بكل اخلاص إقامة سلام بينكم وبين الأب المبجل المسمى لكنيسة وينكستر، والذي تسميته قد جرى قبولها من قبل الكرسى المقدس، ولذلك يتوجب تثبيته، وإننا بناء عليه، رغبة منا

بالهدوء للمملكة، وبالحفاظ على سلام الكنيسة، التي هي عرضة للخطر في هذه المناسبة، ولأن الذي يصغي، كما يليق إلى شكوى الأب المذكور، يجد من المعروف أنه مفيد ونافع لكل من الكنيسة وللمملكة، نرجو سموكم بتقوى بأن تتلطفوا بأن تعيدوا الأب المذكور إلى حظوتكم، بحكم أنكم ملك صالح، وأمير يخاف الرب، وهكذا ينبغي أن يفعل، وبها أنه ليس لدينا ختم خاص بنا النح (كما من قبل).

كما أنه كتب أيضاً إلى أسقف هيرفورد، ليشغل نفسه بيقظة وبفعالية، بما يتعلق بهذه القضية، أي قضية أسقف وينكستر بالإقناع بالالتهاسات وبالتهديد.

#### ملك هنغاريا يطلب المساعدة من الامبراطور فردريك

وكان ملك هنغاريا في هذه الآونة قد طرد من مملكته من قبل التتار، لذلك تقدم بطلب إلى بلاط الامبراطور، وطلب نصيحة فعالة ومساعدة ضد العدو المشترك، وجرت مداولات سرية وطويلة، إثر ذلك، وقد تقرر بأن يقوم الامبراطور بيد قوية بالعمل على تحرير مملكة هنغاريا من نير الاحتلال البربري على شرط قضى أنه عندما سيسترد الملك مملكته، وعندما تعود إلى الحرية والسلام بوساطة الامبراطور سوف يعد الامبراطور سيداً سامياً له.

وبناء عليه جرى إرسال جيش كبير، وتمكن الامبراطور من تحرير المملكة المتقدم ذكرها أعلاه من التتار المتوحشين، لكن ذلك لم يكن من دون بذل كثير من المال، والتعرض لمخاطر عظيمة ولقد طردهم بقوة وبقدرة إلى ماوراء حدود المملكة، وكان هناك بعض الذين قالوا بأن هؤلاء التتار الممقوتين، قد جاءوا أولاً بموجب دسائس الامبراطور ومؤامراته، وكانوا بانتظار مطالبه، ومرتبطين بتنفيذ أوامره، وقد تصرفوا بطريقة تمكن الامبراطور من اخضاع ذلك الملك ووضعه مع مملكته

تحت سلطانه، لكن هذا ما كان قد تهامس به الذين كانوا غيورين منه، ومثل هذا الافتراء ينبغي عدم تصديقه، وعندما على هذا صارت مملكة هنغاريا محررة، وعاد ملكها بسلام، صارت هنغاريا خاضعة إلى الامبراطورية، وصارت ملزمة بتقديم ثلاثائة فارس مع أتباعهم، للقتال على الحدود لصالح الامبراطور، باخلاص واستقامة.

## هزيمة امبراطور القسطنطينية والتجائه إلى الامبراطور فردريك

وفي ذلك الوقت نفسه هرب امبراطور القسطنطينية من اضطهاد الاغريق، وبها أنه لم يكن لديه شيئاً في خزينته يمكنه من متابعة الحرب، أو الوقوف ضد الهجهات المتتابعة للاغريق، هرب إلى بلاط فردريك الامبراطور الروماني من أجل النصيحة والمساعدة، وقام الامبراطور أولاً بتقديم تهديد مرعب ضد الاغريق، ثم إنه قام بشكل أكثر حكمة بالمناقشات معهم، وحصل له أخيراً على هدنة لمدة عسام، ووافق الامبراطور فردريك نفسه على زواج بين ابنته وبين المقدم الكبير للاغريق واسمه بتاكيوس Battacius, وسبب هذا غضباً عظياً وازعاجاً لمولانا البابا وإلى البلاط الروماني كله، بسبب الشقاق الذي ومستمرة بين مولانا البابا، وبين الامبراطور فردريك.

#### التتار يتفرقون باتجاه الشرق

وفي الوقت نفسه، كان التتاريتربصون هناك، غير قادرين على الصمود أية مدة أطول ضد هجهات الامبراطور، لذلك غادروا المناطق الشهالية، وارتحلوا مسرعين نحو الشرق، وعندما كانوا يجتاحون بشكل وحشي بعض مناطق ايران، كان هناك بعض الناس المتوحشين جداً، والذين سكنوا على تخوم البحر الأحمر، وكانوا إلى حد بعيد خاضعين لسلطان مصر، وكانوا يعرفون باسم الخورازمية، وكانوا قد هربوا من

أمام تهديدات العاصفة الهوجاء، محاولين تجنب الاجتياح التتري، وقد ذهبوا إلى سلطان مصر، وطلبوا بسرعة وبوقاحة وصلف مكاناً يسكنون به، وعندما وجد السلطان أنه إذا مارفض برعونة مطالبهم سوف يستولون بالقوة على ماطلبوه وسيحصلون عليه بحد السيف، قال لهم:

«هناك على مسافة ليست بعيدة عن هذا المكان، يوجد بعض الناس، الذين يدعون باسم الصليبين، وهم يسكنون في الأماكن الساحلية، وهم يزدرون شريعتنا، وهم مثيرين للمتاعب لنا، ويسببون الأضرار لنا، ويهددون بالبقاء هكذا والاستمرار، ومركزهم المهم ومقرهم الرئيسي هو مدينة القدس، اذهبوا بناء عليه، واطردوهم وعيشوا حيث يعيشون الآن، وهذا عندما تحصلون عليه، سوف تصبحون أثرياء بالأسلاب الثمينة، وسوف تمتلكون أراضي خصبة، وستبتهجون بالقلاع والمدن التي تتمناها قلوبكم، وسوف تكونون من ذلك الوقت سعداء في ظل التي تتمناها قلوبكم، وسوف تكونون من ذلك الوقت سعداء في ظل هايتي، وظل هاية جميع شعبي»، وبناء عليه فرحوا كثيراً بهذا الكلام، وهاجموا أولاً القدس وقتلوا عدداً كبيراً من الصليبين، حسبها حصلنا على معلومات وافية عن ذلك في رسالة من نبلاء تلك البلاد.

### رسالة الامبراطور حول إفراغ الأرض المقدسة من السكان

«من فردريك، الذي هو بنعمة الرب، امبراطور الرومان، والأغسطس الدائم، وملك القدس وصقلية، إلى ابن ختنه المحبوب، رتشارد، ايرل أوف كورنوول، تحيات، وعواطف خالصة أكيدة:

في راما سمع صوت بكاء ونحيب، وعويل، وحزن عظيم، وهو صوت، انتشر، كما أفادت الأخبار، مثل انتشار أخبار حزننا، وهو صوت، كما يبدو يدفعه تيار الحظ المعاكس إلى آذاننا، ليوضح أن الشرور لاتأتي لوحدها، فهناك أخبار تجلجل مثل أصوات الرعد ويتردد صداها حول القدس، وتعلن عن العاصفة المقبلة، التي فيها إفناء دموي لأتباع

المسيح، وعن الخسارة المؤلمة لضريح الرب، ثم عن التدمير المريع للمدينة المقدسة، وهذا في أيامنا! وفتحت هذه البروق سحب السهاء، ليس من أجل تساقط الندي، أو زخات مطر خفيفة، بل لتهطل علينا بفيض من المصائب، ولبعض الوقت أنعش الحب، والإيهان الصحيح، المسيحيين الذين نجوا من المذبحة التي عملها الخوارزمية، ليقوموا بالانتقام لذلك الدمار، ولتلك الفاجعة الكبرى، ففي اللحظة نفسها لمؤتمرات القادة، ومع رغبة كل عسكري خاص ألهم لأن يفعل شيئاً ما رداً على تلك الانتكاسة، كان بطريرك القدس، يأمل بأن يحصل لنفسه على مجد النصر كله، وكان يبحث عن كـل أمير آخر، وشريك هناك غير جـــدير ليكون شريكاً معـــه، وهنا بدأ يبشر بصليبيـــة الرب، ورفع من معنويات الذين سمعوه، وألهبهم بشجاعة وصلت إلى حد الطيش، وبناء عليه قام الجيش الصليبي، من دون انتظار للساعة الموائمة، وهي القاعدة الأكثر أهمية في الحرب، في يوم الاثنين قبل عيد القديس لوقا الإنجيلي، وهو مكون من جميع أنواع الفرسان الأجانب، قام أفراده بإلقاء أنفسهم على الخوارزمية المتقدم ذكرهم، الذين كانوا متوقعين للهجوم، وكانوا مستعدين للمقاومة، وهكذا حدث في هذه المعركة السيئة الطالع، أنه لم ينج أحد من جميع الصليبين، من القتل، أو من الوقوع بالأسر، ونجا آخرون -وكآنوا قلة قليلة- بفضل وسائل التفريج التي واجهوها أثناء فرارهم، وكان معظم هؤلاء من الذين لم يندفعوا بطيش إلى وسط حومة القتال، حيث كان هناك قرع للسلاح، وزمجرة ضربات المتنازلين، وكـان الذين نجـوا من بين جميع بارونات الأرض المقدسة، ومن عساكر مملكة القدس، ومن بين جميع عسكريي رهبان الداوية، الذين بعثوا بثلاثهائة، ومن اسبتارية القديس يوحنا، الذين كانوا قد أرسلوا مائتين، ومن بين جميع الذين حشدهم فرسان رهبان القديسة مريم للتيوتون، كان الذين نجوا من هؤلاء ليس أحداً، إلا البطريرك المتقدم الذكر، واللورد سيمون دى مونتفورت (الذي كان حامل علم المملكة، وقائد المقدمة) وأربعة فرسان، وعدد ضئيل جداً من خدم الداوية، وتسعة عشر من الاسبتارية، وثلاثة خدم فقط من خدم الفرسان التيوتون، فهؤلاء فقط الذين عادوا، ولقد عادوا إما لحسن حظهم، أو بوساطة الفرار، وكان هناك رجال من ذوي الشهرة مثل أسقف اللد، وصاحب حيفا، قد سقطا على أرض المعركة، وقد أصيبا بجراحة مميتة، وقد أصيب وولتر أسقف يافا بجراحة قاتلة، أما رئيس أساقفة صور الذي لم يمت من جراحاته، فقد ألقي به في السجن، وقد علم سمونا بهذه الأشياء كلها، من الرسائل التي أرسلت إلينا من بيت رهبان القديسة مريم للتيوتون.

وتسبب هذه المحصلة المحزنة للأشياء، وتقدم في ذاتها سبباً للأسى، وتسحب المرارة من قلوبنا، ومن قلوب جميع أمراء الإيهان المسيعي، وهي تستحق انهار فيض من الدموع من أعيننا، بسبب طبيعة الفاجعة، لأنه تقدم عليها خطأ كبير، وتبعها كثير من الإهمال، لأنه بالاضافة إلى الأرة هياج الفخار الديني للداوية، الذين عاشوا على موارد بارونات الأرض، لقد أرغموا بحرب غير عادلة وغير حكيمة سلطان مصر على طلب مساعدة الخوارزمية، وذلك في ازدراء كامل لمعاهدتنا الملكية التي عقدناها مع ذلك السلطان، ومعنا بيتي رهبان القديس يوحنا، والفرسان التيوتون للقديسة مريم، وقد أظهر هؤلاء الذين تقدم ذكرهم سذاجة طفولية، ودليل على الحاقة وذلك عندما وضعوا ثقتهم في البرابرة المتذبذيين، متوقعين أن يجدوا الوفاء لدى الخونة، فباستخدامهم لوسائل غير أمينة، اتحدوا مع سلطاني دمشق، والكرك، اللذان لم يختلفا عنهم بالعقيدة فقط، لابل تفاوتا معهم بالمصالح، وكان الهدف من ذلك تقديم العون ضد الخوارزمية والسلطان، وكان الهدف من أرسل تقديم العون ضد الخوارزمية والسلطان، وكانوا بهذا كمن أرسل بكميات من الزيت لصبها فوق النار الملتهبة.

وبناء عليه، حسبها سمعنا بشكل واضح، وروي لنا، من بعض

الرهبان الذين قدموا من المناطق الأجنبية، استقبل الداوية السلطانيين المتقدمي الذكر، مع أتباعها في أرباض بيوتهم، أي بيوت الداوية مع الفرح و الاحتفالات، وسمحوا لهم بمارسة شعائرهم الوهمية، وأبهتهم المدنية، مع الدعاء باسم محمد (صلى الله عليه وسلم)، ولم يعد من الممكن إبعاد هؤلاء الذين وجهت إليهم الدعوة، ولابأي شكل من الأشكال، ولاباللطف من طبيعتهم، كما أنهم لم ينثنوا عن البقاء بوساطة وعد التحالف، الذي أقسموا عليه، وذلك عن متابعة ميولهم العدوانية، لابل أظهروا بشكل واضح جداً أن الحنث باليمين وليس بالحري الوفاء به، هو الذي قائمين به، أما سلطان حص، الذي أرسله سلطان دمشق، لمساعدة الذين عملوا تحالفاً للقتال ضد سلطان مصر، والذي لم تكن لديه آمال بنيل الخير على يدي سلطان مصر، فقد هرب، ونجا من المعركة مع خمسة فقط من رجاله، أما بالنسبة للبقية، فإنهم بعد صراع قصير، تظاهروا فيه بالقتال، ذهبوا سالمين مع رجالهم كلهم إلى سلطان الكرك، من دون قتال، ولاحتى مايشب القتال، وهكذا صفوا أنفسهم على جانب الذين اقترنوا بهم في قلوبهم، وعلاوة على ذلك إن الإهمال الشديد الذي هو الخطوة الأخيرة نحو الدمار، عندما تكون سلامة واحد معلقة على عصا، ويلفظ كل خطر، ويهددنا بدمار سريع، وبالنسبة لـزعماء الشريعــة الأرثوذكسيــة —وهو أمـــر نحن جميعـــاً أرثوذكس - لايمكننا أن نكتب عنهم من دون ألم كبير، هم بعيدين عن التفكير حول ترميم مثل هذه المأساة المحزنة، باستثناء التنهدات، وفق طريقة أجدادنا، من أجل مثل هذه الأحداث المؤسفة، ولكن وكأن الشــــؤون لم تكن شــــؤون المسيحيين، أو الإيمان المسيحي، لم نهتم بجراحاتنا، ولم نهتم حول أوجه المعالجات، فالرب قد طاردنا، ونحن لم نتشكى، فنحن محاطون من كل جانب بأسقفنا المحترقـة، ومع ذلك لم نركض من أجل احضار الماء، لابل كل واحد متمجد مسرور في سوء حظ الآخر، ففي المكان الأول الوحشية الجديدة للتتار قد أذهلتنا، وفي

المكان الآخر هناك النكد القديم للشعوب البربرية يحرقنا ويعذبنا.

ثم هناك في الأماكن الأخرى الخيانة المخجلة للبيترنيين التي قد أغضبتنا، وفوق كل شيء، خيانة الذين يضعفون الامبراطورية المقدسة في إيطاليا بوساطة أعمال عصيانهم، حيث أنهم بذلك يعيقوننا عن اخضاع الشعوب البربرية إلى الامبراطورية المسيحية، وفقاً لما تطلبه الكنيسة الكاثوليكية في طقوسها المقدسة، وهكذا دفعنا في كل اتجاه من قبل الأعداء المعلنين، أو من قبل عذاب الأعداء المتخفين، والشيطان يعمل بشكل متواصل، وهو متيقظ، بينها سمعان نائم، ونحن غير مُ تسامح معنا هناك، حيث يمكن للنوم أن ينعش أعيننا، وللرقاد أن ينعش قلوبنا، وانهضوا بناء عليه، أيها الرجال الشجعان، واحملوا سلاحكم وترستكم للانتقام لأذى أيامنا، فهي مدونة بشكل أننا لايمكن أنْ نتجنبها، والرب هو الشاهد علينا، بأننا قدمنا دوماً بكرم زائد العون لمساعدة الأرض المقدسة، أكثر مما طلبته من عون من الآخرين، لأننا نعتقد أنك لست جاهلاً بالعسكريين من وراء الألب، الذين هم قوم يجبون القتال، وكيف أنهم حملوا شارة الصليب الرائع، وعهدوا بأنفسهم لخدمة الأرض المقدسة، ثم كيف دعوا بوجوب أن يعهد بها إلى مقدم مشهور، وأن يجري توجيهها من قبل الذين كانوا يعبرون البحر، فلم يرفض سمونا منحها التأييد بموافقتنا.

علاوة على ذلك، لقد عرضنا شخصنا، أو شخص ابننا، أو أي قائد آخر، يراه هؤلاء القوم أنه شخص مناسب، واعدين بوجوب أن يصاحب الجيش ألف فارس مأجورين، نحن سوف نتولى الدفع إليهم باستمرار، للمساعدة في مثل هذا الشيء الجيد، وبناء على هذا أرسلنا بيرارد Berard, رئيس أساقفة بلرم، وأسقفي ريغيو Reggio, وفلورانسا، وكذلك غ. G أسقف سوسة، المحبين منا والمقربين إلينا، إلى غريغوري، الذي كان آنذاك الحبر الأعظم الحاكم، وذلك

ليكونوا بمثابة نواب خاصين من سمونا، ليسألوه لاشيء أكثر من الحياية —بوساطة حارس أمين ومناسب— لنا، ولأولادنا، ولامبراطوريتنا، ولمهالكنا، ولكي يمكن أخيراً إرجاع اللومبارد المعاندين الوقحين والعصاة علينا، إلى معاودة الاعتراف —حسبا متوجب عليهم أن يفعلوا— بالحقوق وبالسيادة العائدة إلى الامبراطورية الرومانية، ومن أجل أنه عندما يشاهد العصاة المتقدم ذكرهم أعلاه، أن إتحادهم، أو بالحري، تآمرهم قد جرى تدميره، وقتها يمكن أن يدفعوا من أجل أن يسددوا لنا مواردنا، مثلها يفعل رعايانا الآخرون، وكها تدفع الدول الأخرى إلى ملوكها وسادتها الشرعيين.

ثم إننا بعدما قدرنا الظروف، وأحوال الزمان، رأينا مسبقاً ماوقع حالياً، وارتعبنا منه، (مع أن معرفة الذي سيكون هو أمر مرفوض ولايمكن معرفته من قبل إنسان فاني) لأن شرور الأيام قد اتسعت بشكل كبير، وأنه في سبيل دمار ايطاليا سمح البابا الحاكم للكنيسة، بموافقة مع البابوية وتنسيق بزيادة عدد أعدائنا، وغريغوري البابا الحاكم قد مات، وقد ضعفت السلطة البابوية بخلافات هذا الوقت وتمزقاته، والذي يحكم الكنيسة الآن، والموضوع على رأس البابوية، قد قدمنا له، بوساطة مندوبينا مقترحات أكبر بكثير، مما كسان من قبل، وهي مقترحات ما من أحد فكر مصيباً قط، أن من الحق جواز رفضها، وعدم قبولها، وهذه المقترحات، هي أننا بعد اعتهادنا على مولانا الجبار يسوع قبولها، وهذه المقترحات، هي أننا بعد اعتهادنا على مولانا الجبار يسوع وأن نثقل أنفسنا بجميع شؤون ماوراء البحر، وعلاوة على ذلك فيها يتعلق بالعاصفة المهددة للتسار، وبالمخاوف من جهة امبراطورية تعليات إليكم وإلى الملوك الآخرين والأمراء.

آه، كم كانت الفوائد كبيرة، التي كانت ستكون بعد حين، لفائدة

الصالح العام، من الترياق الذي تم عرضه من قبل اخلاصنا، في الوقت الذي كان من الممكن فيه معالجة الضعف، وذلك قبل وقوع الضربة الثانية من الحظ المعاكس، وتوجيهها ضد الجرح، ومضاعفة آلام الندبة الأولى، ونحن لانعتقل أن الأمسور ينبغي أن تترك هكذا لليأس أو للموت من دون التفكير بعلاجات هي ممكنة وينبغي العودة إليها، وبالنسبة إلينا، إن جبروتنا لايانع في المساهمة في خطة مفيدة من هذا النوع، لابل إننا نعد بتقديم مكاتبنا الجيدة برغبة أعظم، ولأننا نشاهد بأن الفأس قد وضع عند جذر الشجرة، نقدر أنه بات من الضروري بالنسبة لنا ولجميع أمسراء الإيهان الصحيح، أن يقدموا بناء عليه المساعدة، حيث مادامت إيطاليا على كل حال بسلام معنا، وممتلكاتنا وحقوقنا التي تمتع بها أبوينا الأقربين بسلام في كل من الامبراطورية والمملكة، حيث عادت إلينا ومعنا بسلام، فإنه بذلك استرد جناحانا وعلمدر في فوجيا Foggia, في السابع والعشرين من شباط، في العلامة الثالثة».

## رواية موجزة حول الفاجعة المذكورة أعلاه

وكان سبب هذه الفاجعة المحزنة، التي ورد ذكرها أعلاه، والتي وقعت أولاً في مدينة القدس هو مايلي: عندما قام الخوارزمية بهجومهم المفاجىء على البطريرك، وعلى سكان المدينة، هرب البطريرك المذكور، مع أسر أهل المدينة بكل سرعة إلى يافا، للالتجاء هناك، وقام الخوارزمية المكرة، في سبيل إعادة الفارين، واصطيادهم لقتلهم، برفع أعلام الصليبين —الذين كانوا قد هربوا فجأة — فوق شرافات أسوار المدينة، ونتيجة لهذا، فإن بعض الصليبين الذين كانوا متخفين خارج المدينة، تركوا أماكن تخفيهم، وامتطوا خيولاً سريعة، ولحقوا ببني جلدتهم الصليبين، بموجب عواطف روح الأخوة، ودعوهم للعودة، وأعلنوا

بأن رفاقهم الذين بقيوا في المدينة، قد انتصروا بسعادة على أعدائهم، ورفعوا أعلامهم بسرور فوق الأسوار، وبناء عليه عادوا، لكن عندما علموا أنفسهم مع شعور بالأمان، ودخلوا إلى المدينة، أو إلى أحوازها، كان القوم المتقدم ذكرهم مسلحين حتى أسنانهم، وكانوا مستعدين من قبل، ولذلك انقضوا على الصليبين الفارين، وقتلوهم جميعاً بحد السيف، ثم قام قومنا الذي بقيوا سالمين ولم يتعرضوا للأذى في المدن والقلاع الأخرى، فحشدوا جيشاً كبيراً، وقرروا بالاجماع طلب الانتقام لدماء إخوانهم، وأن يكون انتقامهم من أعدائهم دموياً وبأيدي ثقيلة، وأنشبوا معهم القتال، لكنهم سحقوا، كما هو واضح من رسالة وأنشبوا معهم القتال، لكنهم سحقوا، كما هو واضح من رسالة الأمبراطور المكتوبة أعلاه، وهكذا كان نصيب الأكثرية القتل، وكانوا قلة الذين جرحوا والذين نجوا بالفرار، بعدما تركوا أعداءهم يتفاخسون بالنصر الدموي الذي نالوه عليهم، وذلك حسبها اعترف الأعداء أنفسهم بأفواههم، بعد المعركة، التي استمرت من الصباح من الفئتين تمييز الأخرى.

## رسالة أخرى أكثر تفصيلاً من مقدم الاسبتارية في القدس

"إلى اللورد م. M دي ميرلي Merlaye الأعظم قوة، يرسل تحياته غ. G من القلعة الجديدة (نيوكاسل) الذي هو بنعمة الرب المقدم المتواضع للدير المقدس في القدس، والوصي على الأتباع الفقراء للمسيح:

من المعلومات الواردة في رسائلنا التي أرسلناها لكم في كل عبور يمكنكم أن تروا بها فيه الكفاية من الوضوح، كيف سارت شؤون الأرض المقدسة بشكل سيء، وذلك بسبب النزاعات التي كانت قائمة منذ زمن طويل، وذلك في وقت عمل الهدنة، وفيها يتعلق بالارتباط بموقف الدمشقيين ضد سلطان مصر، ونحن نرغب أن يعلم معاليكم

بالأحداث الأخرى بعد انقضاء الهدنة، حيث اعتقدنا أنه من المفيد أن نخبركم أنه في حوالي بداية الصيف الذي انصرم أخيراً، تصالح سلطان دمشق مع السلطان الناصر، صاحب الكرك، بعدما كاناً من قبل متعادلين، فقد أقاما سلاماً فيها بينهها، ودخلا بمعاهدة مع الصليبيين، على شرط أن يعيدا إلى الصليبيين جميع مملكة القدس، والأراضي التي كانت بحوزة الصليبين قرب نهر الأردن، إلى جانب بعض القرى، التي احتفظوا بملكيتها في الجبال، ومقابل ذلك توجب على الصليبين أن يعطوهم كل المساعدات التي بإمكانهم في قتال سلطان مصر، وتمت الموافقة على شروط هذه المعاهدة من قبل الفريقين، وشرع الصليبيون يتخذون أماكن استقرارهم في المدينة المقدسة، بينها بقى جيشهم في غزة، برفقة جيش السلطانين المتقدمي الذكر، لمناوشة سلطان مصر ومضايقته، وبعدما انخرطوا في هذا العمل لبعض الوقت، وصل بطريرك القدس من بلاد ماوراء البحر، وبعد استراحته جسدياً لبعض الوقت، حرّكه الشــوق لزيارة ضريح ربنا، وانطلق ليقــوم بذلك الحج، حيث كنا أيضــاً برفقته، وبعــدما وفينا بنذر حجنا، سمعنا في المدينة المقدســة، بأن حشداً لاعدد له، من الجنس المتوحش والعنيد، واللذين يعرفون باسم الخوارزمية، قد قيام بناء على استدعياء سلطان مصر وأوامره، باحتيلال جميع المنطقة الموجودة في الجزء الأقصى من أراضينا المجاورة للقدس، وتغطية وجهها، وقد جعلوا كل نفس حية طعماً للموت، بالنار و بالسيف.

وجرى عقد مؤتمر حول هذه المسألة، من قبل الصليبين، الذين كانوا يعيشون في القدس، وبها أنه لم يكن بمقدورهم مقاومة هؤلاء الناس، ترتب بشكل عقلاني، بأن يقوم جميع سكان القدس من كلا الجنسين، ومن كل عمر، بالزحف تحت حراسة كوكبة من الفرسان إلى يافا، بحكم أنها كانت مكاناً أميناً للالتجاء إليه، وفي تلك الليلة نفسها،

وبعدما أنهينا مداولاتنا، اقتدنا قومنا بحذر إلى خارج المدينة، وسرنا ونحن مطمئنين، نصف المسافة، حيث أظهر المعيق الأكثر تدميراً لنا نفسه، وذلك بسبب تدخل الشيطان الذي هو عدونا الماكر القديم، وقد رفع القوم المتقدم ذكرهم على أسوار المدينة بعض الأعلام التي تركها الفارون خلفهم، حتى يمكنهم بهذه الوساطة إعادة الغافلين، بمنحهم الاعتقاد بأن الصليبيين الذين بقيوا، قد هزموا أعداءهم، وبادر بعض أتباعنا من الصليبيين بالإسراع خلفنا، لإرجاعنا، وبعثوا الطمأنينة بنفوسنا بملامح مشرقة، وأعلنوا بأن أعلام الصليبيين، التي يعرفونها معرفة جيدة، قد رفعت فوق أسوار القدس، وذلك بمثابة علامة على أنهم هزموا الأعداء، وهم بهذا قد خدعوا، وخدعونا معهم أيضاً، وبناء عليه عدنا ونحن مسرورين واثقين إلى المدينة المقدسة، ظانين أننا سوف نسكن هناك بأمان، وقام كثيرون انطلاقاً من مشاعر التقوى، وآخرون بأمل الاستحواذ على مواريثهم والاحتفاظ بها، بالاندفاع من دون حذر، فعادوا إلى المدينة نفسها أو إلى أرباضها، وسعيناً نحن -على كل حال الثنيهم عن هذا كله، خائفين من خيانة من هؤلاء القوم الغادرين، ولذلك تخلينا عنهم وغادرناهم، وحدث بعد أمد وجيز من مغادرتنا، أن قدم هؤلاء الخوارزمية الخونة بقوات كبيرة، وطوقوا الصليبيين في المدينة المقدسة، وحملوا عليهم حملات عنيفة يومياً، مع الحيلولة بينهم وبين الدخول إلى المدينة أو الخروج منها بكل وسيلة من الوسائل، وأنزلوا بهم البلاء بمختلف الطرق، وبسبب هذه الهجمات، والجوع، والأسى، وصلوا إلى حالة اليأس، واتفقوا جميعاً على تعريض أنفسهم لحظوظ مخاطر الموت على أيدي العدو، وبناء عليه غادروا المدينة أثناء اللَّيل، وارتحلوا وساروا فوق الطرقات في المناطق المهجورة من الجبال، حتى وصلوا أخيراً إلى عمر ضيق، وهناك وقعوا في كمين للعدو، الذي طوقهم من جميع الجهات، وهاجمهم بالسيوف، والنشاب، والحجارة، وغير ذلك من الأسلحة، وقتلهم، ومزقهم، وقطع إلى أشلاء

حسوالي سبعة آلاف من الرجال والنساء، وذلك وفقاً لأصح الاحصائيات، حتى أن دم هؤلاء المؤمنين، قد جرى على جوانب الجبال مثل الماء، وذلك كما رأيته وأنا حزين، وأخذوا الشباب والعذراوات معهم إلى الأسر، وعادوا إلى المدينة المقدسة، حيث قطعوا أعناق الراهبات والرجال المسنين الضعفاء، الذين كانوا غير قادرين على تحمل متاعب الرحلة والفرار، وذبحوهم وكأنهم أغنام كان من المقرر ذبحهم، وجاء ذلك بعدما هربوا إلى كنيسة الضريح المقدس، وإلى الجمجمة، وهوالمكان الذي تكرس بدم ربنا، وهكذا اقترفوا في هذا المعبد المقدس، جريمة، لم تشهد أعين الناس مثيلاً لها منذ بداية الدنيا.

وبعد مرور بعض الوقت، وبها أن وحشية هذه الجريمة الكبرى، التي لايمكن التهاون نحوها، أثارت المشاعر الدينية لدى جميع الصليبين، ودفعتهم إلى الانتقام من الإهانات التي ألحقت بخالقهم، ولذلك جرى الاتفاق الاجماعي بأنه يتوجب علينا جميعاً —بعد طلب المساعدة من السهاء — إعداد أنفسنا وتنظيمها، للاشتباك بمعركة مع هؤلاء القوم الخونة، وبناء عليه هاجمناهم، وقاتلناهم من دون استراحة من الصباح الباكر حتى انتهاء النهار، عندما حال الظلام بيننا وبين التمييز بين قومنا وبين أعدائنا، وقد سقطت أعداد كبيرة من جانبنا، كانت أربعة أضعاف ماقتل من أعدائنا، فهذا ما أمكن معرفته بعد القتال.

وفي اليوم التالي (عيد القديس لوقا الانجيلي) كان فرسان الداوية والاسبتارية قد وجدوا أنفسهم، قد استردوا شيئاً من قوتهم، فاستمدوا العون من عليين، مع جميع الرهبان الآخرين الذين كرسوا أنفسهم لهذه الحرب، وأوقفوا طاقاتهم عليها، واحتشد جميع الصليبيين في الأرض المقدسة، بناء على دعوة وإعلان من البطريرك، وتحت قيادته، واشتبكوا بمعركة هي الأكثر دموية مع الخوارزمية المتقدم ذكرهم، وخمسة آلاف فارس مسلم آخرين كانوا الآن يقاتلون تحت قيادة سلطان مصر، وذلك

بعد انضهامهم مؤخراً إلى هؤلاء الخوارزمية، وجرى قتال حاد من على الطرفين، ولم يكن بإمكاننا تجنبهم، لأنه كان هناك جيشاً قوياً وكبيراً على جانبينا، وكنا أخيراً غير قادرين على الصمود في وجه مثل تلك الحشود، لأن قواتاً جديدة غير متعبة من الأعداء، تابعت التدفق علينا، ذلك أنهم كانوا عشرة أضعاف تعدادنا، وكنا منهكين وجـرحي، ومابرحنـا نشعر بتأثير المعركة التي وقعت مؤخراً، ولذلك كنا مرغمين على الفرار، تاركين لهم ساحة المعركة، مع نصر دموي وغاني جداً، لأن أعداداً كبيرة سقطت من على جانبهم كانت أكثر مما سقط من على جانبنا، وقد سوعـ دنا كثيراً من قبله، الذي هو حافظ للأرواح، حتى أنه لم ينح مائة بالفرار، لكن طوال ما كنا قادرين على الصمود، شجعنا بعضنا وواسينا بعضنا بعضاً في المسيح، وقاتلنا بدون تعب وبشجاعة، مما أدهش أعداءنا، حتى وتَّعنا أخيراً بالأسر، وهو ما حاولنا أن نتجنبه، بأن نقتل، ولذلك قال العدو، فيما بعد، وهو مندهش، إلى أسراه: «أنتم عن طواعية ألقيتم بأنفسكم في طريق الموت، فلهاذا كان ذلك "؟ وعلى هذا أجاب الأسرى قائلين: «كنا نفضل بالحري أن نموت في المعركة، ذلك أننا بموت أجسادنا، نحصل على التمجيد لأرواحنا، وذلك بدلاً من أن نفر بدناءة، فمثل هؤلاء الناس، هم بالحقيقة، يُخاف منهم كثيراً»، وسحقت في المعركة المذكورة، قدرة الصليبين، وكانت أعداد الذين قتلوا من على الجانبين لاتحصى، وجررى قتل مقدمي الداوية والاسبتارية، وكذلك مقدمي الطوائف الأخرى، مع فرسانهم وأتباعهم، أما وولتر كونت بريين Brienne, واللورد فيليب دي مصونت فورت، والذين قاتلوا تحت لواء البطريرك، فقد جرى تمزيقهم إلى أشلاء، ونجا من الداوية ثمانية عشر فقط، وستة عشر من الاسبتارية، وكانوا فيها بعد آسفين، لأنهم أنقذوا أنفسهم. وداعاً».

## كيف استهدف الانكليز رمي نير العبودية البابوية

بينها كان الجنس البشري هكذا مضطرباً كثيراً، بوساطة عدد كبير من العواصف، في سورية، وفي انكلترا أيضاً، والبلدان المجاورة لها:

لعبت القدرة اللاهوتية بالأشياء الإنسانية

لأن البلاط الروماني، الآن في أيام بابانا الجديد، انوسنت الرابع، قد القي جانباً جميع مشاعر الحياء، وتابع دون توقف -على عكس جميع آمالنا- استخراج مواردنا بوساطة مراسيم يومية وقحة، وتفجر الآن عدم الرضا الذي شعر به الانكليز طويلاً، واعتمل في قلوبهم، نتيجة لذلك، على شكل شكايات مكشوفة، وذلك بعدما تمخض طويلاً، وتكلموا بشكل مكشوف، لأنه لم يعد بإمكانهم حبس أنفسهم، ولأن صبرهم صار إهمالاً وتراخياً، وصار تواضعهم غير مفيد أبداً، لابل بالحري مؤذياً، وفي مؤتمر جرى عقده، جرى التصريح بالاعتبارات التالية لصالح الملك والمملكة:

إذا ماقام البابا بالنظر بعين عقله إلى أوضاع الكنيسة الأولى في انكلترا، وكيف كانت في عمرها الوسيط، وكيف هي الآن، هو لن يهز أساسات الكنائس، واللاهوتين، ولن يقوم بظلمهم والضغط عليهم على هذه الصورة، أو أن يدعي، أو أن يستخرج من الكنائس، التي ليست كنائسه، لأنه بموجب تبشير القديس أوغسطين، الذي هو رسول الانكليز، جرى تحويل الملك ايثلبيرت Ethelbert إلى الإيان بالمسيح، وأسس كنائس: لندن، وروكستر، وكانتربري، ووضع رجال دين وكهنة في مكان أول، ورهبان في مكان آخر، وعيّن إليهم مايكفي من الأراضي والممتلكات من أجل عيشهم، وأوكل إليهم وظيفة واحدة هي أداء القداسات في الأماكن المعينة إليهم، وصب الحمد والشكر إلى الرب في الليل والنهار، ومنح الصدقات، ومارسة أعمال التقوى الأخرى، وتقديم الضيافة إلى الفقراء، وفقاً لطاقة إمكاناتهم، ووفق الطريقة نفسها أيضاً، قدم الملوك الآخرون الهبات إلى الكاتدرائيات

الأخرى، وإلى الكنائس الكهنوتية والرهبانية، وهو مايمكن رؤيته لدى تفحص تعلياتهم وقوائم أعطياتهم، وهم على كل حال، لم يعطوا هذه المقتنيات بكرم مطلق، بل كانت مقرونة بشلاثة شروط دائمة، فالأشياء الممنوحة إليهم هي من أجل الفائدة العامة للمملكة، أي من أجل الحملات العسكرية، ومن أجل ترميم وإصلاح الجسور والقلاع، لأنه بهذه الوسائط يمكن صد هجهات الأعداء، وإذا كانت هذه الأشياء -بناء عليه - قد أعطيت من الأوقاف، ومن الايجارات المدنية للملك والأمراء، إلى الأماكن الروحية فأى حق -نحن نسأل - يمكن لأساقفة هذه الأماكن، كأناس مثبتين في الكنائس الكاتدرائية، وكذلك رعاة الديرة والراعيات، يمكنهم --من دون إلحاق الأذى بحق الآخرين - تحويلهم إلى استخدامات واحد آخر، أو استخدامات أخرى؟ خاصة إلى الاستخدامات التي منها صدر الذبح، والنار، وسفك الدماء، لأنه عندما سأل بطرس قائلًا: «مولانا، إذا ضربنا بالسيف»؟ أجابه الرب: «ضع سيفك في الغمد»، ومجدداً إذا ما جرى إرسال الموارد الأساسية لرجال الدين في انكلترا إلى إيطاليا، من أين يمكنهم تأمين الوسائل لترميم الجسور والقلاع، ومن أجل الحملات العسكرية إذا كان ضرورياً؟ ومن أين يمكنهم الحصول على الوسائل لإبداء الضيافة؟ وكيف سيكونون قادرين على البقاء في الأماكن المعينة إليهم؟ ومجدداً، هناك شرور أخرى، فالذين سيذهبون من انكلترا إلى البلاط الروماني، يمكن أن يتعرضوا إلى الأذى على أيدي عمال الامبراطور، فالذي هو واضح وملموس بما فيه الكفاية، أن أراضي الامبراطور مفصولة فقط عن انكلترا ببحر ضيق، من الممكن عبورة بتيار مدّ أو جزر واحد، وبها أن الامبراطور ذاهب الآن إلى تلك الجهات، يخشى أنه إذا مااستثير الامبراطور على هذه الصورة، أن يقوم بغزو المملكة كعدو، وذلك حسبها قال المعلم وولتر دي أوكرا Ocra بحضرة الملك أثناء مؤتمر عـام للبارونات

في لندن، عندما رجا الملك بحرارة عظيمة، باسم الامبراطور، بأن لايسمح بجمع المكوس من المملكة، سواء من الكهنة أو من العلمانيين، في سبيل مساعدة البابا ضد الامبراطور، وأعطاهم بالوقت نفسه أن يفهموا بشكل مكرر، أنهم إذا فعلوا كذلك، سوف تشور حروب لاتحصى في المملكة، وأن الملك ونبلاء المملكة سوف يكشطون أنفسهم إلى العظام.

ومجدداً قام الملك بناء على نصيحة الكنيسة ورغبتها وطلبها، فأعطى اخته بالزواج إلى الامبراطور، وهي التي إليه أعطت أولاداً، هم بشكل واضح من جنسنا، ومن الدم الانكليزي، فيا الذي يكونه، إذا ما أسهمنا بالمال ضحد الامبراطور، غير تدمير هؤلاء الأولاد الذين نبعوا من أمتنا؟ لاسمح الرب بذلك، وماذا أيضاً سوف تكون النتيجة سوى منع الامبراطور من مساعدة ملكنا في استرداد أراضيه؟ ومجدداً لو أن البابا قام بتقدير النوازل والحسائر، التي لحقت بانكلترا، على يدي الملك الفرنسي لويس، الذي غزاها، و الذي لم يوفر لاكنائس ولا لاهوتيين، بل إنه نهب كل شيء إلى درجة أن أساقفة انكلترا بات من الصعب عليهم التنفس بحرية منذ ذلك الحين فصاعداً، إن البابا لو قدر ذلك لما أقدم على تكديس النوازل فوق النوازل ثم فوق النوازل، بل لاتخذ خطة أفضل، بالقيام بتقدير للخسائر التي لحقت بالكنيسة، ومن ثم إرسال جيوشه وبعثها ضد العدو، وهو أمر كان قادراً على أن يفعله على الرغم من أن ملك انكلترا عارض ذلك—دون أن يطلب يفعله على الرغم من أن ملك انكلترا عارض ذلك—دون أن يطلب من الامبراطور المساعدة، ضد الملك والملكة.

ومجدداً لدى الكنيسة ذهباً، ولديها ميراثها، وعندها مدن، وحصون وقلاع، ومع أنهم قد يكونوا غير كافين للتصدي لمثل هذا الأمير القوي، يمكنها أن تستدعي إلى بين يديها منافع الايطاليين والرومان التي منحتهم إياها، وهم ليس عددهم صغيراً، وكذلك في انكلترا، وفي

بلدان أخرى، ومن منتجات أولئك الذين أفادتهم كثيراً، حيث يمكنها بذلك صنع ترتيبات عدوانية، ولكن ليس بمواردنا، التي هي لم تمنحنا إياها، والتي ندين نحن بها إلى أولياء نعمتنا فقط، الذين أعطونا كل ما يستطيعون، وهم الذين علينا دعمهم في كل حاجة، إذا ماحدث وطلبوها، وعلى البابا أيضاً أن يتذكر أنه أثناء عذاب الاسرائيليين وضائقتهم، أطلق فرعون سراح الكهنة واللاويين وحررهم من دفع أي مكس مهما كان نوعه.

#### ملك إنكلترا يكتب إلى البابا يشكو من مكوسه

وبناء عليه، ثار الملك، بسبب هذه المضار، وغضب من الشره المضاعف للرومان، فكتب إلى البابا كما يلي:

«إلى الأب الأعظم قداسة في المسيح مولانا إنوسنت، الذي هو بنعمة الرب الحبر الأعظم، إليكم من هنري الذي هو بالنعمة نفسها ملك انكلترا، إلخ، صحة وقبلات إلى قدميه المباركتين:

كلما أخضع الابن نفسه أكثر إلى رغبات أبيه، وأظهر نفسه أكثر استعداداً واخلاصاً لإطاعة أوامره، كلما استحق الحصول على هاية أبيه، وقطف منافع إخلاصه وخدمته، وفي هذا المقام، أظهرنا —بناء عليه—أنفسنا، خلال حكمنا كله مع مملكتنا، طائعين لرغباتكم ولأوامركم في كل شيء وخلال كل شيء، ومع أننا وجدنا في بعض القضايا المتعلقة بنا أنفسنا وبمملكتنا، بشكل علم الاهتمام واللطف الأبوي، مع ذلك وجدنا في بعض مراسيمكم، التي منحت من قبلكم إلى كهنة انكلترا وبلدان أخرى، أنه جرى إثقالنا نحن أنفسنا ومملكتنا، وظلمنا ليس بدرجة خفيفة، وفي الحقيقة أثقلت الكنائس الانكليزية بكثير من مثل هذه الاثقالات، ومن هذه النوعية، إلى حد أنه ليس فقط أولياء نعمة الكنائس وهماتها، والذين وإجبهم هو هبة المنافع اللاهوتية، قد سلبوا

من حقوقهم، بل إلى جانب هذا قد جرى التخلي عن كثير من أعمال الإحسان، لأن المنافع التي منحت بالعادة من أجل أعمال الإحسان، إلى البيوت الدينية من أجل عيشها، هي وجميع الآخرين تقريباً، قد أنهكت بوساطة مراسيمكم، وبها أن الكرسي الرسولي عليه أن يظهر الحظوة نحو المشتكين إليه، وأن يزود الآخرين بحقوقهم لا أن يتولى إضرارها، رأينا من واجبنا أن نتضرع إلى قداستكم أن تتوقفوا عن منح موارد من هذا النوع، على الأقل لبعض الوقت، وأيضاً في الوقت نفسه نلتمس من قداستكم، أن تقوموا بمواساتكم الأبوية بحماية حقوقنا وامتيازاتنا، التي يمكنكم عدها عائدة لنا بشكل صحيح، وليست مرتبطة بالآخرين، وأن تحفظ وهم غير مخروقين وسالمين، وأن لا تسمحوا لهم بالتعرض للأذى في بلاطكم بأية طريقة من الطرق، أو بناء على اقتراحات أية أشخاص، وأنا واثق بأن قداستكم سوف لن تثارون فتغضبون ضدنا، إذا ما كنا قد قمنا في أية نقطة بمعارضة فحوى أوامركم، بها أن صراخ الفئات الشاكية قد حرضتنا على هذا، على أساس اعتقادنا أنه لا يجوز لنا أن نخفق في الدفاع عن حقوق أي انسان، بل يتوجب، بموجب فضيلة المنصب الملكي الذي منح إلينا من قبل الرب، علينا أن نومّن العــدالة الكاملة، في القضايا المدنية».

وبطريقة المحاججة البارعة نفسها، قام الملك الضعيف جداً، والمهمل، من قبل بالتوجه بالرجاء إلى سلفه البابا غريغوري، حتى يتوقف عن ظلم مملكة انكلترا، بمثل هذه الاستخراجات، لكن لا الأول ولا الشاني تنازل ليوقف ميوله في هذه القضية، ونتيجة للذلك، نحن نعتقد بأن الرب، ورسوله بطرس (الذي لم يتبعا خطواته) قد أثير مع سبب صحيح، لأن يغضب ضد الكنيسة الرومانية، فأعد، ولوى ذراعيها.

#### كيف سعى البابا إلى جلب ويلز إلى طاعته

أعتقد أنه لن يكون غريباً عن موضوعنا، أو غير مرتبط به، أو غير مفيد لتاريخ انكلترا، أن نوضح إلى أجيالنا المقبلة، كيف سعى البابا انوسنت الرابع المذكور، إلى إعفاء داوود أمير شهالي ويلز من ولائه إلى ملك انكلترا، الذي كان به مرتبطاً بطرق مضاعفة، وأن يجوله ليكون من رعايا دولته، بتسلم خمسائة مارك منه سنوياً مقابل استئجار شهالي ويلز ومتعلقاتها، وكانت الروابط والأدوات التي كان داوود المذكور، ونبلاء ويلز مرتبطين بالملك هنري الثالث، هي كها يلي:

# الشروط التي ربطت بها سينينا زوجة غريفين نفسها باسم زوجها بملك انكلترا

«جرى الاتفاق بين مولانا الملك هنري الثالث، الملك اللامع لانكلترا، من جهة، وبين سينينا Senena زوجة غيريفين بن للويلين، الأمير الأخير لشهالي ويلز (وغريفين المذكور هو الآن معتقل بالسجن من قبل أخيه داود مع ابنه أوين Owen), وباسم غريفين المذكور ونيابة عنه: لقد تعهدت سينينا المتقدمة الذكر، باسم زوجها غريفين المتقدم الذكر، بدفع ستهائة مارك إلى مولانا الملك، على شرط أن يتدبر اطلاق سراح غريفين المتقدم الذكر، وابنه أوين المتقدم ذكره، من السجن المذكور، وأنه سوف يلتزم بقرار محكمة بلاطه، فيها إذا توجب بالمحاكمة في محكمة بلاطه، وفقاً للقانون الويلزي، وذلك حول مايتعلق بعصمة الوراثة لأبيه للويلين الأخير، وهي الحصة العائدة إليه، والتي بحصة الوراثة لأبيه للويلين الأخير، وهي الحصة العائدة إليه، والتي الذكر، وإذا ماحصل غريفين المذكور، أو وررثته، بموجب حكم محكمة بلاط مولانا الملك، على الحصة التي قالوا بأنها عائدة إليهم من الميراث المذكور، وقتها تتعهد سينينا عن غريفين المذكور وورثته، بأن يقوم هو بلاط مولانا الملك، على الحصة التي قالوا بأنها عائدة إليهم من الميراث المذكور، وقتها تتعهد سينينا عن غريفين المذكور وورثته، بأن يقوم هو

وورثته المذكورين من قبل بالدفع إلى الملك ثلاثمائة مارك سنوياً، وذلك بشكل دائم، وبالنسبة لدفع هذا المبلغ، فإن ثلثه يجري دفعه نقداً، والثلث الثاني على شكل ثيران وعجول، وأما الثلث الثالث فعلى شكل خيول، وذلك بناء على تقدير محكمين اقطاعيين، ويتم دفع المبلغ المذكور إلى عمدة شروبري، ويجري همله بيدي العمدة المذكور إلى خزينة الملك، حيث يجري إيداعه هناك، ويكون دفع القسط الأول في يوم عيد القديس ميكائيل، والقسط الثاني في الفصح، وتعهدت سينينا المذكورة أيضاً باسم زوجها غريفين المذكور وورثته، بأنهم سوف يحافظون على السلام مع أخيهم داود المتقدم ذكره، وذلك فيما يتعلق بحصة الميراث المتقدم ذكره، التي سوف تبقى لداود المذكور، وتعهدت سينينا المذكورة، نيابة عٰن زوجها، غريفين المتقدم ذكره، الذي هو زوجها، وباسم ورثته، أنه إذا ماقام أي نبيل ويلزي في أي وقت من الأوقات بالشورة ضد مولانا الملك وورثته، فإن غريفين المذكور وورثته، سوف يقوم على حسابه بإرغامه على تقديم الترضية للملك وورثته، وفي سبيل مراعاة جميع الشروط المتقدم ذكرها بإخلاص، سوف تعطى سينينا المذكورة ولديها: داود، وروثر Rother إلى الملك بمثابة رهائن، مع تفاهم أنه في حال اطلاق سراح زوجها غريفين المتقدم ذكره، وابنه أوين المسجون معه، الأسباب انسانية، فإن واحداً من الولدين المذكورين سوف يجرى رده إلى سينينا المذكورة، ويكون ذلك قبل اطلاق سراح غريفين المذكور وابنه، واخراجهما من السجن، ولسوف يبقى الابن الآخر كرهينة، علاوة على ذلك أقسمت سينينا المذكورة على الانجيل المقدس، نيابة عن نفسها، وعن زوجها غريفين وورثته، بأنها سوف تراعي باخسلاص جميع هذه الشروط، وتعهدت بأن زوجها غريفين المذكور سوف يؤدي القسم نفسه عندما يطلق سراحه من السجن، وتنفيذاً لكل ماتقدم ذكره، قامت باخضاع نفسها باسم زوجها غريفين المذكور لحكم الأبوين المبجلين: أسقفي هيرفورد وليشفيل، وبذلك

يمكن للأسقفين المذكورين، أو لواحد منها، يختاره الملك، أن يقوم بناء على طلب من الملك، بإنزال عقوبة الحرمان الكنسي ضد أشخاصهم، وعقوبة الحرمان الكنسي ضد أشخاصهم على مراعاة جميع الشروط المتقدمة الذكر شرطاً شرطاً، وتعهدت سينينا المذكورة عن طيب خاطر وباخلاص بتنفيذ جميع هذه الشروط التي تقدم ذكرها، وبمتابعة تنفيذهم جميعاً، وأن زوجها غريفين المتقدم ذكره عندما سيطلق سراحه من السجن سوف يقوم مع ورثته بحمل هذه التعهدات وإكالها، وسوف يعطي إلى الملك تعهداً مكتوباً باسمهم بأنهم سوف يفعلون ذلك، وفق الطريقة والشكل حسبها تقدم ذكره.

ومن أجل ضهانة أكبر حول هذه القضية كُتبت ودُونت بين مولانا الملك وبين سينينا المذكررة، باسم زوجها غريفين، وبالنسبة لنسخة الوثيقة التي تركت عند الملك، أثبت عليها ختم غريفين المذكور بيدي سينينا زوجته المذكورة، وذلك بالإضافة إلى حتم سينينا المذكورة، أما بالنسبة لنسخة الوثيقة التي تركت بحوزة سينينا المتقدمة الذكر، باسم زوجها غـريفين المتقدم ذكَّره، فقد أثبت عليها ختـم مولانا الملك، وفيُ سبيل التنفيذ، والمراعاة المخلصة لجميع الشروط المذكورة أعلاه، أعطت سينينا المتقدمة الذكر باسم زوجها، غريفين المتقدم الذكر، الأشخاص المذكورة أسماؤهم أدناه، بمثابة كفلاء لصالح مولانا الملك، وهم: رالف دي مورتيمير Mortimer, ووولتر دي كلف فيرود Clifford, وروجر دى مونتهوت Monthaut, قهرمان أوف شيستر، وميلغون فتز - ميلغون Mailgun, وموردوك Murdoch فترز روبرت، وغریفین بن مدّوك Maddoc دي برونفیلد Brunfield, وهويل Howal وموردوك أخيه، وغيريفين بن غوين أنوين Gwenunwin, وذلك باسم سينينا المتقدم ذكرها ومن طرفها، وقد تعهدوا بمراقبة تنفيذ الشروط المتقدم ذكرها، وقدموا أيضاً صكوكهم

إلى الملك من أجل الشيء نفسه. أبرم في شروبري Shrewbury يوم الاثنين التالي لما قبل صعود القديسة مريم العذراء، في السنة الخامسة والعشرين من سني حكم مولانا الملك المذكور».

#### صك تعهد روجر دي مونتهونت

«إلى كل من تصله هذه الكتابة، تحيات من روجر دي مونتهونت، قهرمان أوف شيستر:

ليعلم جميع الناس بأنني أعطيت نفسي كفيلاً لسينينا، زوجة غريفين ابن للويلين، أمير شهالي ويلز المتوفى، وارتبطت لصالحها مع مولاي هنري، الملك المشهور لانكلترا، بأنها سوف تنفذ باخلاص نحوه جميع الذي وعدت به الملك المذكور، نيابة عن زوجها المذكور، للحصول على اطلاق سراحه مع ابنه أوين، من السجن الذي وضعه فيه أخوه، وأيضاً للحصول على الحصة العائدة لغريفين المذكور من ميراث أبيه، للويلين المتقدم ذكره، وهي الحصة التي اغتصبها داود المتقدم ذكره منه، وبمثابة شهادة، وضعت على هذه المدونة ختمي. صنع في شروبري في يوم الاثنين قبل صعود العذراء المباركة، في السنة الخامسة والعشرين من حكم الملك المذكور».

ووفق الشكل نفسه لصك التعهد المتقدم ذكره، أعطى البارونات الانكليز والويلزيون صكوكهم إلى الملك، وربطوا أنفسهم بالطريقة نفسها.

## صيغة صكوك تعهد لوردات كيفي في ويلز

«ليعلم جميع الحضور والذين سيأتون، بأنني أنا مردوك فتز - هويل، قد أقسمت على الانجيل المقدس، أنني من هذا التاريخ فصاعداً، أثناء حياتي، بأنني سوف أكون خاضعاً باخلاص لمولاي ملك انكلترا، ولسوف أخدمه باخلاص إمانة مع جميع قواتي، وسوف أبذل أقصد

طاقتي، في أي مكان يمكن أن يحتاج فيه إلى خدماتي، وسوف أراعي باخلاص من جانبي الهدنة التي أبرمت بين اللورد رالف دي مورتيمير وبيني، حتى عيد القديس ميكائيل، في السنة الخامسة والعشرين من حكم الملك هنري الثالث، وبمراعاة ولائي إلى مولانا الملك بشكل دائم، وكذلك من أجل المحافظة على الهدنة المتقدمة الذكر، حتى الموعد المذكور أعلاه، وقد وضعت نفسي تحت حكم السيـد أسقف هيرِفورد، وأسقف كوفنتري، وأسقف للانداف Llandaff, أو واحداً منهم، سوف يتولى الملك اختياره للغرض، وذلك من أجل أنه إذا كان أياً من أعماني مخالفاً بأي شكل من الأشكال لولائي للملك المذكور، أو سوف يحول دون مراعاة الهدنــة المتقدمــة الذكــر، فوقتهــا يكون مشروعـــأ لهم حرَّماني كنسياً وجميع قومي، وأن يضعوا أرضي تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، حتى أقدم جميع التكفيرات عن الذي اقترفته من ذنب، وإذا حدث عدم إعادة إقامة السلام بيني وبين رالف مورتيمير، المتقدم ذكره، قبل موعد عيد القديس ميكائيل، ومع أنني قد أشن الحرب بعد ذلك العيد ضد رالف مورتيمير المذكور، فإن يميني المتقدم ذكره سوف لن يعيقني عن فعل ذلك، مادمت ملتزماً بشكل مستمر بولائي نحو الملك حسبها تقدم الذكر، وإذا مانشبت الحرب بيننا بعد المدة المتقدم ذكرها، فإن الملك مع ذلك سوف يسمح لي ولأتباعي بأن نستقبل في أراضيه بمثابة رعية مخلصة له، وبالنسبة لمراعاة الشروط المتقدم ذكرها نحو مولاي الملك ونحو ورثته، أربط نفسي باليمين المتقدم ذكره، وبتشبيت ختمي على هذه المدونة من أجل ضمان أبعد للقضية المتقدم ذكرها. أبرم في اليوم التالي لعيد صعود مريم المباركة، في السنة الخامسة والعشرين من حكم الملك هنري الثالث».

وأعطى الكلمات نفسها أيضاً أوين فتز هويل، وميلغون فتز ميلغون، ومردوك فتز مردوك، وهويل ابن كادوول لون Cadwal,

lon وكادوول لون فتز — هويل، في صكوك تعهدهم إلى الملك. صك تعهد داود بن للويلين أمير شمالي ويلز

«إلى جميع الأتباع المخلصين للمسيح، وإلى جميع اللذين سوف يصلهم هذا العرض، تحيات من داود بن للويلين:

اعلموا بأنني قد أعطيت موافقتي إلى مولاي هنري المشهور، ملك انكلترا، ابن الملك جون، بأنني سوف أطلق سراح أخي غريفين، الذي أنا محتجزه بالسجن مع ابنه الأكبر وآخرين، وبسبب أنَّ غريفين المتقدَّم ذكره محتجز بالسجن من قبلي، فأنا سوف أسلمه إلى مولاي الملك، ولسوف ألتزم بعد ذلك بقرار محكمة بلاطه، وذلك فيها يتعلق بوجوب إبقاء غريفين المذكور محتجزاً بالسجن، وفيها يتعلق أيضاً بالحصة من أراضي والدي المتوفى، للويلين المتقدم ذكره، وتبيان فيها إذا كان أي منها عائد إلى غريفين المذكور، وذلك وفقاً للعادات الويلزية، وذلك في سبيل امكانية تأسيس السلام وحفظه بيني وبين غريفين المتقدم الذكر، وقد أعطيت ضمانات من أجل تمسكي بذلك وفقال لحكم بلاط الملك المذكور، وأنني أنا، وكذلك غريفين المتقدم الذكر، سوف نستحوذ على الحصص العائدة لنا، من الأرض المتقدم ذكرها، من مولانا الملك بشكل رئيس، وكذلك سوف أعيد إلى روجر دي مونتهوت، قهرمان شيستر أراضيه في مونتهوت مع متعلقاتها، وسوف أعيد إليه وإلى البارونات الآخرين والرعمايا المخلصين الملكية المطلقة للأراضي التي جرى احتلالها، منذ ابتداء قيام الحرب بين صاحب الجلالة الملك جون وبين والدي، للويلين المتقدم الذكر، باستثناء حق الملكية، لأي عقد من العقود، والمواثيق، وفيها يتعلق بهذا سوف نلتزم على الجانبين بقرار بلاط الملك المذكور، وسيوف أسدد إلى مولاي الملك جميع النفقات التي تحملها هو شخصياً أو أتباعه بسبب تلك الحرب، وسوف أقوم، وفقاً لقرار البلاط المذكور بعمل ترضية له ولأتباعه عن الخسائر وعن الأضرار التي عانوا منها، أو أنني سوف أتخلى عن جميع الجناة نحو الملك، ولسوف أقدم إلى مولاي الملك جميع أنواع الولاء، التي كان والده الملك جون قد تلقاها، والتي ينبغي أن يتلقاها الملك المذكور، ولاسيها ولاء جميع النبلاء الانكليز، وكذَّلك سوف لن يطلق الملك المذكور سراح أيّ من مساجينه من دون أن يتركوا ممتلكاتهم في حوزة الملك ووكسلائه، وكسذلك إن أراضي انغلمير Englesmere متعلقاتها سوف تبقى إلى الأبد ملكاً للملك المذكور ولورثته، وكذلك سوف لن أستقبل منذ الآن فصاعداً خارجين على القانون أو قراصنة ضد مولاي الملك وباروناته من الحدود في أراضي، ولن أسمح لهم بالاستقبال هناك، ومن أجل المراعاة المخلصة الأبدية للشروط كلها المذكورة أعلاه، للملك ولورثته، سوف أقدم ضانة عن نفسي وعن ورثتى بوساطة الرهائن، أو بوساطة الأيهان، أو بوساطة أية طريقة أخرى يمكن للملك أن يخترها ليمليها، وفي هذه الحالة والحالات الأخرى سوف ألتزم بإرادة الملك وبأوامر مولاي الملك، ولسوف أطيع قرار بلاطه في كل شيء، وكشهادة على هذا العرض، وعلى العمل الحالي المدون كتابة وضعت ختمي. صنع في ألنت Alnet قرب نهر ايلفي Elvey في أسقفية القديس آساف Asaph, في عيد قطع رأس القديس يوحنا المعمدان، في السنة الخامسة والعشرين من حكم مولانا الملك المذكور».

"وكذلك ليكن معلوماً أيضاً أن الذين مجبوسين في السجن مع غريفين المتقدم الذكر، سوف يجري تسليمهم إلى مولانا الملك، بالطريقة نفسها، حتى يصدر قرار عن بلاطه حول فيها إذا كان ينبغي اطلاق سراحهم، وكيفية ذلك، وأنا داود المذكور، قد أقسمت على الصليب المقدس، الذي أمرت بجلبه إلى أمامي، أن أقوم باخلاص بمراعاة جميع هذه الشروط، وقد وعد الأب المبجل هويل أيضاً، أسقف القديس

آساف، بناء على طلبي، باسم طائفته المقدسة أن يفي بجميع الشروط المتقدمة الذكر، وسوف يبذل كل طاقاته في سبيل الوفاء بهم، وعمل ايدنفت وانغان Edenevet Wangan أيضا، وأدى بناء على طلبي اليمين نفسه، على الصليب المتقدم ذكره. عمل، إلخ، كما ورد أعلاه».

«بالاضافة إلى هذا، لقد التزمت أنا عن نفسي وعن ورثتي، أنني إذا مما حاولت أنا أو هم أي شيء مضاد لسلام مولانا الملك، أو ورثته، بشكل معارض للشروط المتقدم ذكرها، سوف تتم مصادرة ميراثنا لصالح الملك وورثته، وفي سبيل تنفيذ جميع الشروط المتقدم ذكرها شرطاً شرطاً، وضعت نفسي وورثتي تحت حكم رئيس أساقفة كانتربري، وأساقفة: لندن، وهيرفورد، وكوفنتري، للوقت الحالي، وبناء عليه يمكنهم جميعاً أو واحداً منهم، يمكن أن يختاره الملك للخاية والغرض، امتلاك اصدار حكم الحرمان الكنسي لنا، ووضع أراضينا تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، إذا ما حاولنا صنع أي شيء مضاد للشروط المتقدم ذكرها، ولقد أقنعت كل من أسقفي بانغور Bangor والقديس آساف، بإعطاء صكوك تعهد إلى الملك، تعهدا بها القيام بتنفيذ إصدار قرارات الحرمان الكنسي والحرمان من شراكة المؤمنين، والتفوه إصدار قرارات الحرمان الكنسي والحرمان من شراكة المؤمنين، والتفوه منهم، بناء على تلقى الأوامر من أجل هذه الغاية».

## كيف سعى داود إلى رمي النير الانكليزي

ولقد قلت ماتقدم من التفاصيل، في سبيل أن أظهر إلى العالم طبيعة الالتزامات العظيمة والكثيرة التي التزم بها داود المذكور، الذي كان حفيداً للملك، حيث كان خائناً، وقات لا أخيه، وكذلك بالنسبة للنبلاء الآخرين (مع أنهم وضيعي العادات) لويلز، و تعهد وتعهدوا بها بأنفسهم إلى مولاهم الملك، لكن الآن مزقوا جميع روابط القرابة،

وحنثوا بعهودهم وخرقوا جميع شروط الاتفاقية، فبدون حياء ركلوها ضد سلطة مولاهم الملك، وشنوا عليه الحرب وألحقوا به كثيراً من الأضرار على الحدود.

علاوة على ذلك وفي سبيل أن يحرر داود المتقدم ذكره عنقه من الولاء إلى الملك، انضوى تحت جناحي البابوية من أجل الحماية، واعداً بأن يستحوذ على ذلك الجزء من ويلز العائد إليه من البابا نفسه، ونتيجة لذلك آثر البابا قضيته، والذي أعدّه حالة يتوجب أن يندهش المرء كثيراً نحوها، هو أنه فتح له صدره، وأعطاه الملجأ إليه، مع أنه كان عاصياً ضد الملك، مالم يكن ربها قد حدث وحصل على مساعدة البابا، بوساطة قمع الحقيقة، وبإفادات زائفة، لأنه مَن من المسيحيين يمكنه أن ينكر بأن أمير ويلز كان من الاقطاعيين الصغار لملك انكلترا؟.

## الملك يمنع بيع صوف السسترشيان

وفي السنة نفسها، منع ملك انكلترا نقل صوف الرهبان السسترشيان إلى القارة لبيعه من أجل منفعتهم، وقد سعى بهذه الوسائط للعسف بهم وإلحاق الأذى بهم، لأنهم لم يرغبوا -في الحقيقة كانوا غير قادرين بإعطائه مساعدة مالية، عندما كان في غسكوني.

## عمل ميرون مقدس في دير القديس ألبان

وعمل في هذا العام أيضاً ميرون مقدس في الكنيسة الديرية للقديس البان، من قبل المبجل جون أسقف هارتفورد.

#### شهادة عن معجزات القديس إدموند المعترف

وعمل في هذا العام أيضاً معجزات من قبل القديس ادموند، رئيس أساقفة كانتربري والمعترف، وغدت متوالية الحدوث في بونتغني، حتى بدا وكأن أيام الرسل قد تجددت، ولم تحدث هذه المعجزات في فرنسا

فقط، بل في انكلترا أيضاً، خاصة في كيتباي Cateby, وهو المكان الذي كان فيه طيلسان القديس وبعض الصور المرسومة، التي اعتاد أن يحملها، فهناك كانت محفوظة، وأصبحت عدة أماكن أخرى مشهورة، وجرت زيارتها بمباركات معجزات واضحة، وبناء عليه، حتى لايتهم راعي دير بونتغني مع الجهاعة الديرية بالجمود، شرع في الثناء عليه، ورغب لسبب جيد، في أن يجري تطويبه، وأن يدرج اسمه ويوضع في لائحة قديسي الكنيسة، ولذلك كتب إلى البابا كها يلي:

"إلى الأب الأعظم قداسة، والمولى انوسنت الرابع، الذي هو بنعمة الرب الحبر الأعظم، يقوم خدمه المخلصون ج ل, المسمى راعياً لدير بونتغني، وجماعة الدير في ذلك المكان، الذين هم من طائفة السسترشيان، بكل اخلاص، وخضوع، وتبجيل، بتقبيل قدميه المباركتين:

إن أعمال الخالق، التي تحمل برهاناً للمجد، وتشريفاً لكهنته، ينبغي أن لاتبقى سراً، وإذا كان من غير الممكن، ويحتاج الأمر إلى وقت طويل القيام بإحصاء الوقائع التي حدثت عند ضريح ادموند، مع هذا يتوجب أن لا —كما لايمكننا— أن نبقى صامتين تماماً، تجاه مايحدث ليس فقط عند ضريح ادموند، صاحب الذكرى الطيبة، الذي كان من قبل رئيساً لأساقفة كانتربري، والذي جسده، تلك الكومة المشهورة من الأرض، والذي هو راقد في كنيستنا، التي اختارها بتقوى عالية جداً لتكون مكان دفنه، أن لانبقى صامتين، لأن ذلك قد انتشر الآن في جميع أرجاء العالم، بوساطة معجزات متميزة وواضحة، لأنه حدث في أماكن متنوعة ونائية، لذى التوجه بالدعاء إلى اسمه، أن عملت معجزات، ليست معجزات من نوع واحد، بل سلاسل من المعجزات واحدة بعد الأخرى، ولسوف نستعرض أخبار هذه المعجزات باختصار وبسرعة، وذلك حسبها شاهدناها بأعيننا وسمعناها بآذاننا، فقد جرى رد البصر وذلك حسبها شاهدناها بأعيننا وسمعناها بآذاننا، فقد جرى رد البصر إلى أطفال عميان، والذين كانوا عرجاناً منذ ولادتهم، استردوا القدرة

على المشي، وعاد المصابون بالاستسقاء إلى الحجم الطبيعي، والذين كانوا طرشاناً منذ الولادة، قد استردوا السمع، والخرسان منذ الولادة تكلموا بوضوح، واسترد الأشخاص المشلولين قوتهم، والذين كانوا مسكونين من قبل الشياطين تحرروا منهم، وفتحت السجون، وحلَّت الأغلال، ونجا من الموت المصابون بالحمى الربعية وبحميات أخرى، وكان هناك بعض الذين يعانون من الصرع، ومن أوجاع أخرى متنوعة، ومصابين بأمراض خفية حادة، كما كان بعضهم محرومين من استخدام أطرافهم، والتي أصبحت من دون حركة، وكأنها قطعة من الخشب، وآخرون كانوا قد أصبحوا فجأة من دون عقل، وكان بعضهم قد أصيب بمرض الناسور، وآخرون أصيبوا بعلل التورم، هؤلاء جميعاً عادوا بفضائله إلى أوضاعهم الصحية السالفة، وتم إيقاف نزيف الدم في النساء وشفي أحدهم من البرقان، وانتهت أوجاع الأسنان عند آخر، وزالت البقع الخبيشة من أحدهم، دون أن تترك أثراً أبداً، وجرى شفاء المصابون بالفتق، والمحمدودبة ظهورهم، والمصابون بالحصا، وبالبواسير، أو بأمراض أخرى حادة، وآخرون قد سقطوا في حفر، أو في أنهار وفي مياه عميقة، وآخرون قد قذف بهم من أماكن مرتفعة، ما أن قام هؤلاء بالدعاء إلى اسمه، لم يصابوا بأي أذى جسدي، أو بشيء بسيط جداً وخفيف، وكان بعضهم قد وقع في مصائد الردة المنهكة، وجرح آخرون من قبل الأفياعي، وكاد آخرون أن يصابوا بالاختناق، وكسب آخرون القنوط، وقد حصل هؤلاء جميعاً على النعمة الرائعة لهذا الأسقف، وانتزعـوا من موت كـان محيقاً بهم، وتحرر آخـرون -مجدداً من ورم الفكين بفضائله وصلواته، وآخرون من ربط الحلقوم، وآخرون من نزيف الدماء، والذين تحطمت نفوسهم في أوقات الأزمات، والذين غرقوا تقريباً في أعماق اليأس، تمت مواجهتهم -لسرورهم- بالمواساة والشفاء، لدى إعادتهم لاسم هذا الأب إلى ذاكسرتهم، وكان هناك بعضهم الذين تغلبت عليهم معيقات كثيرة متنوعة، وكانوا في حالات الخطر، لكن عندما دعوا اسم هذا العابد للرب، والمحبوب من الملائكة، مع أن ذلك من عجروا من جميع أن ذلك من عبروا بحضور فضائل مولانا يسوع المسيح، وهذه ومعجزات أخرى عملت من قبل الرب فقط، الذي هو مبارك فوق الأشياء كلها دائماً أبداً.

ومن الوقائع المثيرة للدهشة أيضاً، هو أن الحيوانات المتوحشة قد شعرت بالمنافع من خلاله، وبناء عليه، إنه بالتقدير الرائع للرب، الذي أوجد كل شيء بشكل حكيم وصحيح تماماً، حدثت في المكان الذي يرقد فيه جسده، معجزات مجيدة كثيرة، وكانت سمعة أعمال الشفاء عظيمة جداً، وحشود الناس المجتمعين كثيفة جداً، وهم على درجة عالية من التقوى، ولذلك فإن الكنيسة تغنى للرب وفق الطريقة نفسها، ومثل ذلك يمكن أن يغنوا عن عبده ويقرولون: «الذين ضلوا عنك، سوف يعودون إليك، وسوف يعبدون آثار قدميك»، ذلك أن جميع أعداء هذا الأب المذكور، قد اجتمعوا مع بعضهم وتعبدوا في المكان الذي وقفت فيه قدماه، لابل حتى بعض أتباع الكفر، وأهل العناد، الذين أقدموا على الاستخفاف بفضائل الرحمة اللاهوتية، وكذلك فضائل الأب المذكور قد أصيبوا فجأة بالقناعة، وأرغموا، حتى وهم غير راضين على نشر أخبار هذه الأشياء، وهناك واقعة يعجب الإنسان نحوها أكثر من الوقائع الأخرى، وهي واقعة لم يسمع بمثلها في أي وقت من الأوقات، وقعت في قضية أحد الأطفال، وكان قد ولد من دون قدمين، واستمر هكذا لله ثمانية أعوام، عندما فجأة بدأ ينمو له قدمان جديدان، وكان أمراً غير اعتيادي البته إحلال أطراف جديدة حيث لايوجد أطراف، وهذا أصعب من شفاء أطراف مريضة وإعادتها صحيحة وقوية! آه أيها الكاهن صاحب الفضائل العظيمة، آه أيتها الفضائل لمثل هذا الكاهن! من الذي فكر قط بمثل هذه الجوائز، أو بمثل هذا الامتياز لفضائله، أو مثل هذه الجدارة العظيمة لكاهن، فمثلها أضفى المسيح الحياة السرمدية على الروح التي استعيدت من الموت الأبدي، مثل هذا فعل الأسقف التقي المحب للمسيح، فبوساطة عملية الرحمة اللاهوتية، استرد الحياة الآنية إلى الأطفال الضعفاء، وإلى الذين غرقوا، وإلى عدد كبير آخر كانوا بالفعل أمواتاً في الجسد، لأن أية معجزة يمكن أن تكون أعظم روعة من إحلال فائدة الصحة محل شرالموت؟ وعلى هذا يبدو أن الأمر لم يكن بلا فائدة عندما تعرضت بشكل مختصر لأخبار مثل هذه المعجزات الرائعة.

«لأن المعجزات الحالية سوف تؤكد المعجزات الماضية، والمعجزات المتوقعة في المستقبل، حيث أن هذه ستكون ثابتة ولايمكن قلقلتها، وفي الحقيقة يبدو أن احتشاد الناس في المكان المذكور، جدير بالاعجاب أكثر من المعجزات نفسها، وهذه الحالة نفسها هي معجزة، لأنه ماالذي يمكن أن يكون أكثر اعجازاً، وأكثر إدهاشاً، من قيام الناس في عالم اليوم بعبادة إنسان، كانوا في البارحة يكرهونه؟ أي قيام الذين هربوا منه بالأمس بالفرار إليه اليوم، وأن يقوم بالصلاة اليوم إلى الرب من أجل الوقاية الكاملة لنا، رجل تجنبنا بالأمس كل علاقات معه، إما خوفاً من سلطة أرضية، أو من خلل سلطاتنا الشخصية الشريرة، وهذا في الحقيقة بدا لكثير من الرجال العقلاء هو الأعظم بين هذه المعجزات، وبالقدر نفسم حتى لاتندرس ذكرى هذا الرجل العظيم، وتهمل في قبره، وأن لا يعهد بها إلى النسيان مع ضريحه، ألقينا بأنفسنا عند قدمي قداستكم، ونرجوكم بتواضع وبآخلاص، أن تقوموا بعد فحص مناسب وصحيح لهذه المعجزات، بادراج اسم الأب المذكور في قائمة القديسين، ونحن نعمل في هذه القضية بأعظم ثقة، بسبب أن توماس المبارك من المعروف أنه قد أعطى شهادة، وأنه كان متنبئاً مخبراً بهذه الأحداث وواعداً بها، لأن توماس المذكور، بعدما أقام مدة طويلة أثناء نفيه في ديرنا، بناء على أمر من البابا الاسكندر، صاحب الذكرى الطيبة، أظهرت له العلامات من السهاء، بأنه سوف يعود إلى كنيسته، ومن هناك سوف يغادر إلى الرب، مع سعفة الشهادة، وبها أنه لم يمتلك الوسائل ليكافئنا، بوساطة هدايا كريمة، ومنافع، من أجل المعروف الذي أبدي نحوه من قبل سلفنا، وخوفاً منه أن يكون قد أثقلنا، مع أنه لم يفعل ذلك ولابشكل من الأشكال، وعد بأن خليفة له، سوف يأتي من بعده، وسوف يرضينا عوضاً عنه ولصالحه، ونحن نعلم بأن هذا جرى الوفاء به من دون إحباط، ولكي تبقى ذكرى القديس توماس الشهيد محفوظة بالفكر، كان الرجل الأول الذي شفي بفضله في كنيستنا اسمه توماس، وعلمنا من هذه الحقيقة أن علينا أن نؤمن بجميع الأعمال الجيدة المتعلقة به، في سبيل تشريف وتمجيد مولانا يسوع المسيح، الذي، إلخ».

#### براهين حول قداسة القديس إدموند المعترف

وبشأن مايشبه العباءة التي اعتاد الرجل الأكثر قداسة على ارتدائها، لايصح ولابشكل من الأشكال أن نقف صامتين، لأننا نعتقد بأنها كانت نوعاً لم يجرب من قبل الرجال المقدسين في العصور الماضية، ولم يسمع بمثلها في هذه العصور الحالية، فعباءته لم تكن مصنوعة آنذاك بوساطة فن الحياكة، من خيوط رفيعة، بل كانت معمولة من قبل حبال صغيرة شبكت مع بعضها مثل شبكة كثيفة جداً، فالوصلات الحاوية للعقد، عديدة مثل القصاص، في نظام كثيف، ولكي تكون العقد أكثر ضغطاً على جسد المرتدي، لم تكن العباءة سليمة في الجزء الخلفي منها، مل كانت مفتوحة من الأعلى نحو الأسفل، بفتحات صغيرة هنا وهناك، فبهذه العقد المنسوجة بشدة وإحكام، حارب نفسه، في سبيل أنه بالتعذيب الداخلي، سيتمكن من قهر الجسد، وذلك حتى يصبح شهيداً، بالتعذيب بوساطة العباءة، بل أراد أكثر من ذلك، وكان الذي أوقعه بالتعذيب بوساطة العباءة، بل أراد أكثر من ذلك، وكان الذي أوقعه

زيادة على نفسه، قد ضاعف من دهشتنا أكثر من أي شيء آخر، ففي سبيل أن يربط هذه العباءة ويشدها أكثر قرباً على جسده، ولكي يمكن تمزيقه بحدة أكبر، بوساطة الحك والكشط، ربطها على نفسه، بحبل أغلظ، ومرره مرتين حول نفسه من عند الجزء الأعلى من جسده، ومر هذا الحبل نازلاً من صدره حتى حقويه بوساطة عدة لفات متداخلة، قد جرى ربطها، والتقت النهايتان مع بعضها في الأسفل، وبذلك التصق الحبل بالعباءة باستخدامه، وبذلك صار من المادة نفسها.

وبناء عليه حزم نفسه بحبل من شعر، ولم يحزم حقوي جسده حسبا تطلبت الشريعة، بحبل من كتان مجدول، بل عمل مثل ابن الرب، فحزم نفسه بحزام كان عالياً حتى صدره.

وباختصار، نجد أن أجزاء جسده، التي لم يتمكن من تعذيبها بالنهار، أي بيديه، وكذلك الأجزاء العارية من رقبته، قد غطاها بقياش من الشعر أثناء الليل، حتى يتمكن بذلك من جعل جسده كله قربان حرق ذي نكهة طيبة، إلى الرب، فلهاذا أنا بحاجة لقول أي شيء عن صومه الذي لم يتعب منه وعن صلواته؟ ومع أنه سمح لطعام قليل جداً بالدخول إلى فمه، كان دوماً يتفوه بالحمد والشكر إلى الرب، وكان دوماً يتلفظ بكلمات مهذبة، وكانت هذه الكلمات كأنها صادرة من نبع صدر مولانا، وكانت خطاباته عميقة ومهذبة حول اللاهوت، الذي كان به متميزاً كثيراً، حيث كان مثل أوغسطين آخر، وكان يلقي خطاباته وسط مارتن عوالساء، وبذلك أثار تقوى الجميع وجذبهم أثناء كلامه.

# الشفاء الرائع لأسقف درم

ووصلت هذه البراهين وبراهين أخرى عن قداسة هذا الرجل المقدس إلى علم نيقولا أسقف درم، الذي كان مصاباً باستسقاء لايمكن

شفائه، حتى أن لونه تغيّر بـوساطة يرقـان أصفر، وقد تلاشـي جسده حتى أصبح هيكلاً، وفقد جميع الرطوبة العائدة لجسده، وجف جسده بالسعال والربو، وصار لونه حالك السواد، حتى ظهر بأنه بات على حافة الموت، ولم يترك له، كما ظهر سوى القبر، وفي هذه الحالة من اليأس والقنوط من أي علاج إنساني، وضع ثقة كاملة بالرجل المقدس المذكور، وبناء عليه نذر، أنه إذا ماعادت إليه صحته الجسدية، وصار بإمكانه، سوف يزور بتقوى واخلاص ضريح ادموند المبارك، رئيس أساقفة كانتربري، وعلى هذا جرى نقله بعربة إلى الأجزاء الجنوبية من انكلترا، لكي يستفيد من استنشاق هواء موطنه المحلي، وليكون أيضاً أقرب إلى بونتغني، ليفي بنذر حجه، وبعد إقامته هناك لبعض الوقت صار ضعيفاً إلى حد بدا فيه أنه بات صورة أكثر منه إنساناً، ولذلك عمل وصيته، وقال وداعاً إلى جميع أصدقائه، وتلقى قربان الموت كاملاً، والمسَّح الأقصى، لكن عندما كان متمـدداً وهو في نفسه الأخير، جاء و. W وكان واحداً من خدمه، كان من قبل حلاق، وبواب القديس ادموند، عندما كان رئيساً لأساقفة كانتربري، وكان متصوراً في ذهنه -لسبب صحيح - أن الرب سوف يجعل ذلك الأسقف بين قديسيه، لذلك احتفظ ببعض شعر لحيته، التي كان من واجبه حلاقتها، آملاً بأن هذا الشعر سوف يكون مفيداً للمرضى، في مستقبل الأيام، وعندما اقترب هذا من الأسقف نيق ولا، الذي كان نصف ميت، لكن محتفظاً بنشاط ذاكرته، أمر الخادم المذكور، أن يضع الشعر في بعض الماء المقدس، وإعطائه إياه للشرب، وجرى عمل ذلك، وبعدما شرب الأسقف ذلك، أعقب ذلك غثيان، ثم خمود تورمه وآلامه، وانتعش هو كلياً، وعاد في وقت قصير إلى الصحة عماماً.

الإمبراطور يتعهد شخصياً بالحفاظ على السلام مع الكنيسة وفي الوقت الذي كان فيه خادع العالم يزعج النفوس بهذه المقلقات

المزعجة، وقع الامبراطور فردريك تحت تأثير نصيحة حكيمة، ومع أنه تظاهر بالتواضع، وعد بتقديم ترضية إلى الكنيسة وإلى الكنائس الأسقفية، وفقاً للشروط التالية: فيها يتعلق بالضهانات التي يتوجب تقديمها، نقول كها يلي: سيقدم الامبراطور ضهانة قائمة على يمين، ومكتوبة، وبكفالة من قبل الملوك، والأمراء، والنبلاء والايرلات، والكونتات، من مختلف البلدان، وعلاوة على ذلك، إنه فيها يتعلق بالضهانات المتقدمة الذكر، هو سيضع نفسه تحت إملاء صاحب القداسة البابا والوسطاء:

# «فـردريك الأغسطس الدائم، الدي هو بنعمـة الرب امبراطور المرومان، وملك القدس وصقلية:

إننا نعلن بوساطة هذه الأداة الحالية إلى الجميع، بأننا منحنا إلى ر- الذي هو الكونت المشهور لطولوز، وقريبنا المحبوب، والذي هو من رعايانا المخلصين، وإلى المعلم بيتر دي فينيا Vinea, وثاديوس Thaddeus دي سيسا Sessa, القاضيين في محكمتنا العليا، واللذين من رعايانا المخلصين، منحناهم سلطة كاملة وخاصة بأن يقسموا بأرواحهم، نيابة عنا ولصالحنا، بأننا سوف نلتزم بأوامر البابا والكنيسة، فيها يتعلق بمسائل الأذي، والخسارة، والاعتداءات، التي تعرضت لها الكنيسة والأشخاص اللاهوتيين، قبل صدور قرار التي تعرضت لها الكنيسة والأسباب التي من أجلها جرى التفوه بقرار الحرمان الكنسي وبعده، والأسباب التي من أجلها جرى التفوه بقرار الحرمان الكنسي المذكور ضدنا بشكل رسمي من قبل غريغوري، الحبر الأعظم، والتصديق على، وتأكيد وتثبيت كل الذي سيقرر رعايانا المخلصين المتقدم ذكرهم، أنه ينبغي أن يفعل في هذه الكتابة القضية، وللتذكير بها وتأكيدها، أمرنا بتنفيذ هذه الكتابة الحاليسية، وللتذكير بها وتأكيدها، أمرنا بتنفيذ هذه الكتابة والتوبازي Topaz ».

#### رسالة الإمبراطور فردريك إلى ملك إنكلترا

## «من فردريك، إلخ، إلخ:

فيها يتعلق بمحادثات شروط السلام بيننا وبين الكنيسة، تم وضع الترتيبات الأولية، كها نعتقد من قبل قريبنا المحبوب، وحليفنا المخلص، كونت طولوز، لذلك يتوجب أن يكون رسلك حضوراً، فهذه هي رغبتنا، ونحن نرجو جلالتكم باخلاص، أن ترسل رسلاً خاصين، من أجل توجيه هذه القضية، وأن يكونوا ممن تثق بهم، وأن يكونوا أكفاء في كل من البراعة، والاخلاص الجيد، لترتيب هذه القضية. صدر، إلخ، إلخ».

# بنود الإتفاقية التي وعد الإمبراطور بموجبها بتقديم ترضية إلى الحبر الروماني

فيها يخص قضية الأراضي، جرى إعداد شروط أعطت الرضا إلى الطائفتين معاً، وهي، إن جميع الأراضي التي امتلكتها الكنيسة في أيام الحرمان الكنيي، سوف يجري التخلي عنها، وأيضاً فيها يتعلق بالذين وقفوا إلى جانب الكنيسة، أما فيها يتعلق بازدراء المفاتيح، يتوجب على الامبراطور أن يكتب في جميع أرجاء العالم بشكل عام، أنه باستخفافه بالكنيسة، وبسلطة الكنيسة، هو لم يعامل بازدراء الحكم الذي تفوه به سلف البابا، وبها أن القرار المتقدم الذكر لم يجر التفوه به إليه، هو تابع السير بموجب نصيحة الأساقفة وبقية النبلاء في ألمانيا وإيطاليا، لأنه لم يكن ملزماً بمراعاته، قبل أن يجري التفوه به إليه، ومع ذلك هو يعترف يكن ملزماً بمراعاته، قبل أن يجري التفوه به إليه، ومع ذلك هو يعترف مراعاته له، لأنه كما هو معروف بشكل سيء بالنسبة لهذه القضية، بعدم مراعاته له، لأنه كما هو معروف بشكل جيد، وحسبها يعتقد بشكل مراعاته له، لأنه كما هو معروف بشكل جيد، وحسبها يعتقد بشكل عليه وعلى جميع المسيحين من ملوك، أو أمراء، أو رجال دين، أو عليه على حتى لو كان هو نفسه منذباً، لاسمح الرب بذلك، وعلى على النبين، حتى لو كان هو نفسه منذباً، لاسمح الرب بذلك، وعلى على المنات المنات الرب بذلك، وعلى على النبين، حتى لو كان هو نفسه منذباً، لاسمح الرب بذلك، وعلى على على خيو نفسه منذباً، لاسمح الرب بذلك، وعلى على المنات المنات المنات المنات المنات المنات الرب بذلك، وعلى على على حلى المنات المنات

الرغم من كل ذلك، سوف يقدم الامبراطور المذكور، بسبب خطيئته، كذا وكذا مساعدة، عسكرية ومالية، إلى أي أمير في العالم المسيحي، حسبها يبدو موائماً إلى صاحب القداسة البابا، ولسوف يقدم الصدقات، ويحافظ على الصوم، وفق مايرسم به البابا، ولسوف يلتزم باخلاص وتواضع بقرار الحرمان الكنسي المذكور حتى وقت تحليله، وفيها يتعلق بالأساقفة المعتقلين، في المقام الأول: إن جميع المقتنيات التي جرى الاستيلاء عليها في غلايينهم، والتي وقعت بين يدي الامبراطور، أو التي يمكن العثور عليها بحوزته هو سيعيدها وسيتدبر إعادتها كاملة، وفيها يتعلق بالبقية، إذا كان الذين عانوا من الأذي، يودون وعلى استعداد، هو سوف يقدم ترضية لهم، وذلك وفق مايأمر به البابا، الذي يثق بلطفه، وهـو أيضـاً تكفيراً عن الذنب المذكـور، وفي سبيل تمجيـد الرب، سوف يبني مشافي وكنائس،حسبها سوف يقرر البابا، وذلك بالنسبة للعدد والكان، ووفق الطريقة التي يراها موائمة، ولسوف يمنحهم حسبها سيأمر البابا، وبالنسبة لما تقدم ذكره، وبالنسبة إلى جميع الأضرار والخسائر والاعتداءات التي تسبب بها إلى الكنائس وإلى اللاهوتيين منذ بداية الخصومة، ومنذ صدور القرار، ومن أجل الأضرار التي حرم بسببها كنسياً، هو -الامبراطور- سوف يقسم بدقة على الالتزام بأوامر البابا، شريطة الحفاظ على امتيازاته ومراتبه كما هي تماماً، ومن دون أي انتقاص لامبراطوريته ولمالكه، ومع أننا نعتقد بأن ترضية كافية قد قدمت مقابل الأضرار المتقدم ذكرها، مع ذلك إنه في سبيل تقديم ترضية، وفي سبيل ضهان تنفيذ القضايا المتقدم ذكرها، وأيضاً في سبيل هذه المنافع المذكورة، سوف يلتزم الامبراطور بخطط وبقرارات الوسطاء، الـذين هم: ستيفن أسقف أوستيا، والكاردنالين: جايلز، وأوتو، الذين سوف -باستثناء شخص البابا- يقدمون مايرون أنه ضروري أن يقدم، على شرط، أن لايعمل الوسطاء المتقدم ذكرهم أي شيء، من دون نصيحة البابا وأمره، باستثناء أنه بالنسبة للنقاط المتقدم ذكرها، في قضية الترضية والضمانة، سوف يفعلون كل الذي يقرره البابا المتقدم الذكر، بوساطة نصيحة إخوانه، وكذلك فيها يتعلق بالذين وقفوا إلى جأنب الكنيسة، نحن نقول إنه من هذا التاريخ، جميع الذين وقفوا إلى جانب الكنيسة، بعد بداية الخصام، مهما كانت الجهة التي جاءوا منها، سوف يعفى عنهم فيها يتعلق بجميع الأضرار التي عملت من قبلهم، قبل النزاع وبعده، سواء أكان ذلك لحساب الكنيسة أو لحساب أي جهة أخرى، وسوف يجري إلغاء جميع الحرمانات والقرارات التي صدرت ضدهم، وهو سوف يحررهم من الأعطيات، ومن الاتفاقيات، ومن الروابط، التي عملوها له، بعد صدور القرار، أو بعد وقوفهم إلى جانب الكنيسة، وسيعيد إليهم جميع ممتلكاتهم، وحقوقهم، ومراتبهم كاملة، مع أنها قد تكون قد أعطيت إلى آخرين، وفيها يتعلق بالآخرين، الذين كانوا قبل نشوب الخلاف ثائرين ضد الامبراطور، وكانوا آنذاك في حرب معه، نحن نقول بأن جميع ذنوبهم سوف يجري غفرانها كلها، والتي اقترف وها فيها بعد ضده، وضد الامبراطورية، وبالنسبة للاعتداءات والذنوب التي اقترفت قبل نشوب النزاع، سوف يلتزم الامبراطور بشروط البابا وبمراسيمه مع اخوانه، التي سوف يجري إقرارها، قبل التاريخ الذي سلف وأعده البابا، وهو سوف يمنح سلاما كاملاً إليهم، منذ ذلك التاريخ، وبالنسبة للضمانات إلى الرومان، الذين ارتبطوا بالكنيسة بعد نشوب الخلاف، وكذلك بالنسبة لنبلاء منطقة تريفيسو Treviso, وإلى مركيز ميونتسرات Montserrat, وللنبلاء الآخرين في جميع المناطق، وافق الامبراطور على أنه ينبغي عدم ربط النبلاء المتقدم ذكرهم -مالم يكن بناء على أوامر البابا- بتقديم الخدمة شخصياً إلى الامبراطور،بل بوساطة بدلاء، وأنهم سوف يدعون إلى الالتزام بقرار أتباعهم النبلاء ونظرائهم في المقاطعة نفسها، والذين ارتبطوا بالكنيسة ليسوا مستثنين، أما فيما يتعلق بالذين هم بالاعتقال، بسبب أعمال حقيقية أو شخصية، أو حتى إن كانوا متهمين بإعتداءات جرمية، خاصة بالنسبة لحالة الرومان، سوف يقوم الامبراطور، من أجل تقديم الضمانة الأعظم إلى الذين ارتبطوا بالكنيسة، بتعيين واحد من مقدمي الأساقفة في إيطاليا، أمامه فقط يمكنهم الترافع بقضاياهم، وذلك في سبيل تقديم الترضية لصاحب القداسة البابا، وكذلك فيما يتعلق بالقضايا المدنية والجرمية، وسيجري اختيار هذا الأسقف بموافقة من البابا، ويبقى للمدة الزمنية التي يمكن أن يختارها، وأماكنهم الخاصة للدفاع، سوف يضعها الامبراطور في عهدة الذين يعتقد أنهم موائمين،، وهو لن يلمس أماكن الدفاع للمتقدم ذكره، أو يؤذيها من دون موافقة الأسقف الذي انتدب لهذه القضايا، وبالنسبة إلى الذين هم عائدين إلى منطقة تريفيسو، سوف يتعاون الامبراطور مع واحد من الرهبان يعتقد أنه موائماً للاختيار لهذا العرض، وتقديم مقدم إليه وحده سوف يرتبط الذين وقفوا إلى جانب الكنيسة، لتقديم تقدير حول أراضي تريفيسو المذكورة، وهو أيضاً سوف يطلق سراح جميع الأسرى الذي اعتقلوا في التوسكانيين، والمرومان والأسرى الآخرين، الذين اعتقلوا منذ صدور قرار الحرمان الكنسي، وسوف يجررهم من جميع الأيهان، ومن جميع المتوجبات التي ربطواً أنفسهم بها، منذ وقوعهم بالأسر، وكذلك جميع الذين أطلق سراحهم، ومثلهم الذين سوف يطلق سراحهم بعـد الآن، ومن أجل هذا سوف يعطي رسائل معتمدة إلى رعاياه المخلصين، بأن جميع الذين هم سجناء، سـوف يطلق سراحهم في كل مكان من قبل سجانيهم، وسوف يسمح للذين طردوا من البلاد بسبب الخلاف الأول أو الخلاف الثاني، من رجال دين أو علمانيين، بالعودة إلى مواطنهم، ليمكثوا هناك بأمان، وأن يعيد إليهم ممتلكاتهم وبضائعهم كلها.

وبالنسبة لخلافه مع الرومان، سوف يلتزم الامبراطور بالترتيبات التي سوف يعدها البابا واخوانه، وكذلك فيها يتعلق بعمل تعويضات عن

الخسائر التي عانوا منها على كلا الجانبين في تلك الحرب، وكذلك فيها يتعلق بالمسائل الأخرى، على شرط أن ذلك —على كل حال— سوف يجري ترتيبه حول مايتعلق بالخلاف حول ممتلكاته وتحديدها، باستثناء قلعة أنتكولي Anticoli, التي حولها لايقبل التسوية، وفيها يتعلق بالمضار التي عملت من قبل الامبراطور، أو موظفيه ونوابه، بناء على أمره، إلى كنائس رجال الدين، وكذلك بالنسبة للعلمانيين والكنائس الأخرى، وذلك منذ صدور القرار ضده، سوف يقدم الامبراطور ترضية، حسبها يمكن أن ترى حكمة الكرسي الرسولي ولطفه أنه من المناسب تقريره، وكذلك حيث لا يعلم الامبراطور بأن الأذى قد عمل من قبل جيوشه.

وقد منح إلى غريغوري دي مونت لونغو وإلى أقربائه، سلاماً كاملاً وأماناً، وأرض الكونت وليم التي استحوذ عليها من قبل الكنيسة سوف تعاد، وبالنسبة للأراضي الأخرى، سوف يجري تحكيم حولها بين الامبراطور، وبين الكاردينال أوتو، رئيس أساقفة روان، وهكذا فإنها هما نفسيها يمكن أن يقررا الشريعة التي ينبغي أن يقرراها.

وتفوه رسل الامبراطور وأعطوا وعدهم، بأنهم سوف يعملون تسوية حول مايتعلق بالممتلكات والمقتنيات، وفي الوقت نفسه سوف يعترفون، ويحددون، ويقسمون، أنهم سوف يسعون مخلصين تماماً ومن دون خداع، إلى اقناع مولاهم الامبراطور، بأن يسمح للأساقفة المتقدم ذكرهم، بالترافع قضائياً بشكل جماعي أو بشكل فردي حول قضية الممتلكات وحقوق الملكية، ولسوف يطلب الأساقفة الشلاثة من الامبراطور أن يفعلوا ذلك، وتعهدوا بالنسبة لأنفسهم، بأنهم سوف يتصرفون في هذه القضية باخلاص وصلاح نحو الامبراطور، شريطة أن يسمح لهم بالترافع قضائياً، حسبها يعتقدون أنه عمل موائم، في الاستهاع يسمح لهم بالترافع قضائياً، حسبها يعتقدون أنه عمل موائم، في الاستهاع لهذه القضية وفي تقريرها، وذلك حول المقتنيات، وحقوق الملكية، جماعياً

أو فردياً، وأنه إذا لم يستطيعوا جميعاً أن يكونوا حاضرين، وأعيق أحدهم بأي معيق معقول، يمكن لاثنين منهم الترافع بالقضية.

#### حول معيق تطويب القديس إدموند المعترف

وما ان جرت تسوية هذه القضية الصعبة، حتى اعتقد البابا بأنه حلّ جميع القضايا بسعادة، فردد الشكر إلى الرب، وإلى القديس ادموند، الذي طلب عونه في وقت متاعبه، وبناء عليه وعد وقرر، أن يقوم تماشياً مع طلب راعي دير ورهبان بونتغني، بشكل مهيب بتطويب ادموند المبارك، رئيس أساقفة كانتربري، الذي عرفه من التقرير العام بأنه أشع بكثير من المعجزات التي تمت الاشارة إليها أعلاه، وأرسل أندلم ماطاله، رئيس أساقفة أرماغ مع رجال آخرين مستقيمين وذوي نفوذ، للقيام بفحص مناسب وتقصي حول هذه المعجزات، وعندما سمع المضطهدون القدامي والمتجذرون للقديس المذكور قالوا بين بعضهم: "إنه إذا ماجرى تطويب هذا الرجل، وتمت ترقيته إلى مرتبة القدسية المتميزة سوف نكون في وضع مربك مهين"، ولذلك قاموا من أجل خراب أرواحهم، فعملوا مؤامرة مع النائب البابوي أوتو، لنع هذا القديس من التطويب مع أن الرب قد أظهر للناس كثيراً من معجزاته.

# تراجع الإمبراطور عن شروط السلام التي رتبها

وأبعد الامبراطور وتغرب بوساطة بعض المزعجات، والإثارة له، حيث أظهر أولاً شموخاً، ثم أسف لوعوده، وتراجع بشكل محزن عن الشروط التي أقسم بمراعاتها، وعن التواضع، وعن تقديم الترضية الموعودة، وفي الوقت نفسه، حتى تزداد أحزاننا، كتب الأساقفة الذين يسكنون على يسكنون في الأرض المقدسة، إلى الأساقفة الذين يسكنون على هذا الجانب من البحر، مايلي:

#### رسالة مبكية

"إلى الآباء المبجلين في المسيح، وإلى جميع أصدقائنا: رؤساء الأساقفة، ورعاة الديرة، والأساقفة الآخرين في انكلترا وفرنسا، وإلى الذين سوف تصلهم هذه الرسائل، يتمنى لكم روبرت، الذي هو بنعمة الرب بطريرك الكنيسة المقدسة في القدس، والنائب للكرسي الرسولي، وهنري رئيس أساقفة الناصرة، وج. ل, الأسقف المنتخب لقيسارية، ور. R أسقف عكا، وأسقف صيــــدا، والراهب وليم أوف روكفورت Rochefort, نائب مقدم بيت فرسان الداوية، ورهبان البيت نفسه، وهـ. H رئيس رهبان ضريح ربنا، وراعي دير القديس صموئيل لطائفة رهبان البريمونستريت Premonstrate, ورعاة الديرة: ب. B راعي دير جبل الزيتون، وج. ل راعي دير جبل ربنا، وب. ل راعي دير جبل ربنا، وب. R راعي دير جبل الطور، و ر. R راعي دير جبل مهيون، الصحة والنجاح وفقاً لرغباتكم:

قدمت حدة الحيوانات الشرسة من مناطق الشرق، ووجهت مسارها نحو منطقة القدس، التي مع أنها اعتادت في أوقات كثيرة أن تتعرض للمضايقات بطرق متنوعة من قبل المسلمين المحيطين بها قد تمتعت بالآونة الأخيرة بشيء من التنفس بحرية، لأن أعداءها القريبين قد أخلدوا إلى الراحة، ومع ذلك فإن ذنوب المسيحيين قد أثارت شعباً غير معروف، حتى يقدم على تدميرهم، وقد جلب السيف المنتقم وسلطه عليهم، من بعيد، نعم لقد هز غضب التتار ورعبهم جميع منطقة الشرق، بوساطة المصائب المضاعفة والمرعبة، فقد اضطهدوا الناس سواء، ولم يميزوا بين مسيحي وغير مسيحي، بل أخذوا أسلابهم من أقصى البقاع، حتى من الذين هم أنفسهم، قد عاشوا على افتراس الشعب المسيحي، فبعدما نهب ودمر هؤلاء التتار المذكورين جميع بلاد الشعب المسيحي، فبعدما نهب ودمر هؤلاء التتار المذكورين جميع بلاد فارس، وشنّوا حرباً بروح فاسدة، واصطادوا أولئك الخوارزمية

المتوحشين، وسحبوهم من جحورهم، طردوهم من مقاطعاتهم، ولم يمتلك هؤلاء الخوارزمية مكاناً يسكنون به، ولم يتمكنوا من الحصول على ملاذ آمن بين أي من المسلمين، بسبب شرورهم، وقد تلقوا العون فقط من سلطان مصر، ذلك المتعقب للإيهان المسيحي، وهو وإن رفض منحهم مكاناً يلتجئون إليه في أراضيه، عرض عليهم، وقدم إليهم، مناهو ملك للآخرين، واستدعاهم ووجّه الدعوة إليهم ذلك المسلم، للسكنى في أرض الميعاد، التي وعد بها الذي هو في عليين، وأعطاها إلى الذين آمنوا به، وبناء عليه، قدموا، وهم معتمدين على عون السلطان المذكور، مع زوجاتهم وأسرهم، وعدة آلاف من الفرسان المسلحين، ودخلوا إلى ميراث الرب، الذي قالوا بأن سلطان مصر قد منحهم إياه، وكان وصولهم مفاجئاً، ولم يكن متوقعاً لا من قبلنا، أو من قبل الناس المجاورين لنا، لذلك لم يتمكنوا من انذارنا للاحتراز ضدهم، وقد دخلوا إلى منطقة القدس من خلال مقاطعتي صفد وطبرية، ومع أننا استخدمنا كل حيطة، ويقظة لابداع وسائل من أجل ارجاع الأرض المقدسة، إلى سالف عهدها من السلام والهدوء، الذي اضطرب بقدوم هؤلاء الأعداء الجدد، مع ذلك لم تكن إمكانات الصليبين كافية للقيام بواجب طردهم، وإثر هذا استحوذ الخوارزمية الذين تقدم ذكرهم، على المنطقة كلها الممتدة من طور الفرسان على مقربة من القدس، حتى غزة، وقمنا بناء عليه، واعتماداً على نصيحة الجميع ورغبتهم، بالتعاون مع مقدمي بيتي الرهبان، أي فرسان الداوية، وفرسان اسبتارية القديس يوحنا، ومدير فرسان التيوتون للقديسة مريم، ومدير المملكة، فتوجهنا بالدعاء إلى مساعدة جميع الصليبين، وسلطاني دمشق، وحمص، اللذان كانا آنذاك يربطهما معنا معاهدة سلام، واللذان كانا معاديين ومبغضين للخوارزمية، واللذان كانا ملتزمين، وفقاً لشروط المعاهدة، بالدفاع عن الأراضي التي هي بين أيدي الصليبين، ضد المسلمين الآخرين، لأننا اعتقدناً أنهم أنذروا بوصول أولئك الخوارزمية المذكورين، وهم وإن

وعـدونا باخلاص وأقسمـوا على أن يقدمـوا العون إلينا، تأخـروا كثيراً بتقديم أية نجدة إلينا، وفي الوقت الذي كان فيه الصليبيون مترددون حول القتال ضد هؤلاء الخوارزمية، لأن أعدادهم كانت قليلة، جداً، مقارنة بأعدائهم، غالباً ما هاجم هؤلاء الخوارزمية مدينة القدس، التي لم تكن محمية بحواجز دفاعية على الاطلاق، وبناء عليه فإن الصليبيين الذين كانوا في المدينة، وكانوا يخافون من وحشية هؤلاء «الكفار»، احتشدوا حتى بلغ عددهم أكثر من ستة آلاف رجل، ووثوقاً منهم بالهدنة التي كانت معمولة بينهم وبين سلطان الكرك، ومسلمي المناطق الجبلية، تركوا عدداً قليلاً في المدينة وانطلقوا خلال هذه المناطق الجبلية مع أسرهم، وجميع مقتنياتهم، للدخيول إلى أراضي الصليبيين، لكن المسلمين في تلك المناطق انقضوا عليهم، وهاجموهم، ووضعوا بعضهم طعمة للسيف من دون رحمة، واعتقلوا آخرين، وعهدوا بهم إلى أسر لا أمل فيه، وعرضوا الصليبين من الجنسين حتى الراهبات للبيع إلى المسلمين الآخرين، وتمكن بعضهم -على كل حال- من النجاة بالنزول إلى سهل الرملة، ووقتها انقض الخوارزمية عليهم، واقترفوا مذبحة هائلة بينهم، إلى حد أن الذين نجوا من ذلك الحشد الكبير، لم يتجاوز عددهم الثلاثمائة، وكان هؤلاء بلا حياة تقريباً، ثم دخل أولئك المتوحشون التعساء المتقدم ذكرهم إلى مدينة القـدس، وكأنت الآن شبه خالية من الناس، وقتلوا جميع الصليبيين اللذين بقيوا هناك، حتى أمام ضريح ربنا نفسه، وفي الكنيسة التي هربوا إليها للالتجاء، لابل حتى أنهم قطعوا رؤوس الكهنة الذين كأنوا يؤدون القداسات عند المذبح، وكانوا يرددون بين أنفسهم: «دعونا هنا نصب دماء هؤلاء الناس الصليبيين، وذلك حيث شربوا الخمرة تشريفاً لربهم، الذي يقولون بأنه علق هنا على الصليب»، وبالاضافة إلى هذا نحن نخبركم بما هو أكثر إيلاماً وحزناً، حيث أنهم وضعوا أيديهم الملوثة، على ضريح قيامة ربنا، ولوثوه بطرق كثيرة، ولقد انتزعوا تقريباً ألواح الرحام التي كانت

موضوعة من حوله، ولطخوا بكل وسيلة من الإهانات كانت بإمكانهم، جبل [أكرا] الجمجمة، حيث جرى صلب المسيح، والذي فعلوه بالمدينة، هو ما لستُ بقادر على التعبير عنه، وانتزعوا أعمدة الضريح المقدس، التي وضعت أمام ضريح ربنا بمثابة زينة، وتحدياً للمسيحيين أرسلوهم إلى ضريح محمد (صلى الله عليه وسلم) بمثابة علامة على النصر، ولكي يزيدوا من إهانة الصليبين خرقواً حرمة قبور الملوك السعداء [للصليبين] التي كانت موضوعة في الكنيسة نفسها، وفرقوا عظامهم وبعشروها في كُل اتجاه، وبالنسبة لجبل صهيون المبجل، فقد خرقوا حرمته، ولطّخوا بأشياء غير معقولة، وغير مناسبة لذكرها، هيكل الرب، وكنيسة وادي شعفاط، حيث يوجد ضريح العذراء المباركة، وفعلوا مثل ذلك بكنيسة بيت لحم، وموضع ولادة ربنا، وبذلك فاقوا بشرورهم جميع المسلمين الآخرين، الذين مع أنهم غالباً ما هاجموا الأراضي الصليبية، دوماً أبدوا بعض الاحترام إلى هذه الأماكن المقدسة، هذا ولم يكن هؤلاء الخوارزمية المذكورين قانعين بكل هذا، وكانوا يستهدفون الاستيلاء على جميع المنطقة التابعة للصليبين وتدميرها كلياً، وقد استثير الصليبيون بسبب هذه التجاوزات والأضرار، وباتوا غير قادرين على تحمل مثل هذه الشرور مدة أطول، التي هي شرور كافية، لإثارة كل حزن وأسى في قلب كل تابع غيور للإيهان الكاثوليكي، لذلك قرروا بموافقة عامة، العمل على توحيد قوى السلطانين المتقدمي الذكر مع قوات الصليبيين، وبناء عليه، بدأ الجيش الصليبي في اليوم الرابع من تشرين أول بالزحف ضدهم من ميناء عكا، وسار خلال قيسارية والمناطق الساحلية الأخرى.

وعلم الخوارزمية وقتها باقترابنا، ولذلك تراجعوا خلال مناطق متعددة، ونصبوا معسكرهم أخيراً أمام عكا، وانتظروا هناك النجدات، التي كان سلطان مصر الذي هو رأس ومقدم الدنس— على وشك

إرسالها إليهم، وعندما التحق بهم حشد كبير أرسله السلطان المذكور، وحال إليهم الجيش الصليبي مع السلطانين المتقدمي الذكر، وكان ذلك عشية عيد القديس لوقا، فيومها وجدناهم أمام غزة مع حشد لايحصى، وكانت فرقهم معبأة للقتال، وبناء عليه جرى ترتيب جيشنا من قبل المقدمين وفق النظام الموائم لمهاجمة الأعداء وقتالهم، ثم قام البطاركة والأساقفة الآخرين بتحليلهم من ذنوبهم بموجب سلطان الرب القدير، والكرسي الرسولي، وأعطى الجميع شارات، وأظهروا علامات على ندم ولكرسي الرسولي، وأعطى الجميع شارات، وأظهروا علامات على ندم وكانوا يأملون بنيل الجزاء الأبدي، واعتقدوا جميعاً أن تموت من أجل المسيح هو أن تعيش، لأنه لابد من حدوث مصيبة جسدية لنا بسبب ذنوبنا، يتسوجب أن نعتقد أن الذي هو في علين، الذي يبحث في القلوب، ويعرف جميع الأسرار، سوف يكون مسروراً بالحصول على الأرواح بدلاً من نيل الأجساد.

ثم إننا اشتبكنا بعد ذلك مع العدو، ووقتها لحقت الغلبة بالمسلمين النين كانوا معنا من قبل العدو، وهربوا جميعاً، وكانت أعداد منهم قد قتلت أو وقعت بالأسر، وهكذا تُرك الصليبيون لوحدهم في ميدان المعركة، ومع أن الخوارزمية والمصريين انقضوا عليهم مع بعضهم، صمد الصليبيون بحكم كونهم أبطال الرب، والمدافعين عن الإيان الكاثوليكي، والذين جعل منهم الإيان نفسه والآلام، إخواناً، وأظهروا مقاومة شجاعة لهم، ولكن أخيراً، بها أنهم كانوا قليلاً جداً، بالمقارنة مع أعدائهم، تحول تيار المعركة ضدهم، وانصاعوا وأنا أكتبُ ذلك بأسف أمام النصر الذي ناله أعداؤهم، والذين نجوا من بين جميع فرسان الداوية، ومن فرسان اسبتارية القديس يوحنا، ومن فرسان فرسان التيوتون للقديسة مريم: فقط ثلاثة وثلاثين من الداوية، وستة وعشرين من الاسبتارية، وثلاثة فقط من رهبان فرسان التيوتون، هؤلاء فقط من رهبان فرسان التيوتون، هؤلاء فقط

الذين نجوا، أما البقية فهم إما قد قتلوا، أو جعلوا أسرى، وذلك بالاضافة إلى مذبحة هائلة ألمت برماة القسي العقارة، وكذلك بالنسبة للجنود الرجالة.

وفيها يتعلق برئيس أساقفة صور، وأسقف اللد، وراعى دير القديسة مريم في شعفاط، ومقدم الداوية، ومدير التيوتون للقديسة مريم، وعدد آخــر من الرهبــان والكهنة، بها أنهم لم يظهــروا بيننـا، نحن في شكوك عظيمة حولهم، لاندري أسقطوا في المعركة، أم أنهم مازالوا قيد الأسر، فنحن غير قادرين على تأكيد الحقيقة حولهم، أما مقدم الاسبتارية، والكونت وولتر دي بريين، فقد حملا مع عدد كبير أخر أسرى إلى القاهرة، وأما بالنسبة لي أنا البطريرك، الذي بسبب ذنوبي، وقعت جميع هذه المصائب، فقد عُددت من قبل الرب، أنني غير جدير بالشهادة، ولذلك نجوتُ، وأنا نصف ميت، وتمكنتُ من اللجوء إلى عسظلان، مع النبلاء، وقسطلان عكا فيليب دي مونتفورت، والفرسان، والعساكر الرجالة، الذين نجوا من المعركة، ومع أنه ليس هناك راحة بين مثل هذا العدد الكبير من المصائب، والخسائر التي ألمت بنا، ذلك أننا خسرنا كل شيء في المعركة المتقدمة الذكر، مع ذلك إن الذي كان بإمكاننا فعله في حالة الطواريء الحالية فعلناه، فقد قمنا بارسال رسائل ورسلاً إلى الملك المشهور لقبرص، وإلى أمير أنطاكية، ورجوناهما بحرارة وحثثناهما في حالة الضرورة الملحة هذه، أن يرسلا فرساناً وعساكر من أجل حماية الأرض المقدسة، لكننا لانعرف بعد ماالذي عازمان على فعله في هذه القضية.

ثم إننا عدنا إلى عكا، واتخذنا مقامنا في تلك المدينة، التي وجدناها، وكذك وجدنا جميع المنطقة على طول الساحل، مليئة بالحزن، والنحيب، وبمختلف أنواع التعاسات التي لانهاية لها، ولم يكن هناك بيت أو روح حية لم تكن تبكي واحداً من الموتى قريب لها، ومع أن

الحزن من أجل الماضي كان كبيراً وقاسياً، إن الخوف من المستقبل قد استولى على الجميع، لأن جميع المنطقة التي تم نيلها بسيوف الصليبين، هي الآن خالية من جميع بني البشر، ومن جميع المساعدات الأرضية، والحماية، وقوة المدافعين قد نزلت إلى لاشيء، ودمرت، لأن هناك فقط عدد قليل من الأحياء، ومع أن هؤلاء قد انحدروا إلى حافة الموت، ما من شيء كما يبدو قد بقي، بل يتوجب أن يسقط كل المتبقي في أيدي أعداء الصليب، وفق رغباتهم، ذلك أنهم تقدموا إلى درجة عالية من الصلف والوقاحة، حتى أنهم زحفوا فنصبوا مخيمهم، الذي امتد فوق مساحة ميلين في السهل القريب من مدينة عكا، ثم إنهم الآن يركضون بشكل وحشى، وهم أحرار، حيث ليس هناك من يعترضهم أو يتصدى لهم، في جميع المنطقة بالطول والعرض، وذلك حتى منطقتي الناصرة وصفد، وهم قد استحوذوا على المنطقة، وشرعوا يتقاسمونها فيها بينهم، وكأنها كانت منطقتهم، وقد عيّـنوا رسلاً ووكلاء في جميع قرى وبلدات الصليبين، ويتسلمون الموارد والجزية من رجال المقاطعات ومن بقية السكان، وهو ما كانوا من قبل يدفعونه إلى الصليبين، وقد أصبح رجال المقاطعات هؤلاء الآن أعداء للصليبيين وعصاة ضدهم، ومرتبطين متحالفين مع الخوارزمية.

وهكذا فإن جميع كنائس القدس، وكذلك جميع الأراضي الصليبية، ليس لديها الآن أراضي تتجاوز بعض الأماكن الحصينة القليلة، التي يجدون مصاعب جمة ومتاعب كبيرة في الدفاع عنها، ولقد قيل أيضاً بأن المصريين الذين هم الآن عند غزة سوف يقدمون قريباً بأعداد كبيرة جداً إلى عكا، للاتحاد مع الخوارزمية في حصار المدينة، وتلقينا أيضاً في الثاني والعشرين من تشرين الشاني رسائل مع رسل من القسطلان مع الاسبتارية الذين يشكلون الحامية في قلعة عسقلان، يعلنون لنا بأن الجيش الاسلامي القادم من مصر قد ألقى الحصار على تلك القلعة،

وأن المسلمين قد طوقوها، ولقد التمسوا منا أن نرسل إليهم مساعدات سريعة ومؤناً، وأن يكون ذلك منا ومن الجهاعة الصليبية.

وفي سبيل أن تثيرك تقواك للاشفاق على دمار الأرض المقدسة، لأن هذا العبء يقع على أكتاف الجميع بشكل عام، رأينا من الصواب إخباركم عن أوضاع قضية المسيح، وبتواضع نرجوكم وبالصلوات والتقوى الخالصة نلتمس منكم، أن تطلبوا الرحمة من العلى الأعلى لصالح تلك الأرض، في سبيل أن الذي كرّس تلك الأرض بدّمه، في سبيل خلاص جميع الناس، أن يتطلع إلى تلك الأرض برحمته، وأن يمدُّ يده لمساعدتها وحمايتها، وقدم أيضاً أيها الأب الأعظم محبة، ما تمتلك من نصيحة ومساعدة في هذه القضية، حتى تحصل من ذلك لنفسك على المكافأة في السماء، وبالنسبة إليكم يمكنكم أن تكونوا متأكدين تماماً، أنه ما لم تقدم مساعدة إلى الأرض المقدسة في العبور المقبل لشهر آذار، من يد العلى الأعلى، وبوساطة نجدات من القوات الصليبية، إن الدمار والتخسريب المحيق بها الآن، لايمكن النجاة منه، وبها أننا نحتاج إلى وقت طويل حتى نبين الضروريات الأخرى التي نحتاجها، وأوضاع الأرض المقدسة بشكل عام في رسالة، أرسلنا إليكم الأب المبجل أسقف بيروت، وآرنولف Arnulph, وهو راهب من طائفة رهبان الدومينيكان، وهما سوف يحكيا إلى جماعتكم الحقيقة كلها كاملة وبصدق، ونحن بتواضع نرجوكم جميعاً الإصغاء إلى الرسولين المتقدم ذكرهما، وأن تعاملاهما بكرم، لأنهما عرضا نفسيهما لمخاطر عظيمة، لصالح كنيسة الرب، بقيامها برحلتها في الشتاء. صدر في عكا في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثـاني، من عام ألف ومائتين وأربع وأربعين لتجسيد رينا».

ووضع على النسخة الأصلية من هذه الرسالة البليغة اثني عشر ختماً. تأثير الرسالة المتقدمة

وعُمهد بحمل هذه الرسالة الحزينة والمبكية، التي بعث بها آنذاك أساقفة الأرض المقدسة ونبلائها، الذين لم يكن يإمكانهم تحمل توقعات الشتاء المقبل، وتهديدات البحر المضطرب والهائج، عهد بها إلى وولران Waleran, أسقف بيروت، والراهب آرنولف الذي هو من طائفة الدومينيكان، ليحملها بكل سرعة ممكنة إلى الذين هم على طرفنا من الماء، وليرياها بشكل خاص إلى ملكى فرنسا وانكلترا، وقام الأسقف المتقدم الذكر مع الراهب، نظراً لتوفّر الحاجة القصوى، فتحملا، في سبيل غُفران ذنوبهما، القيام بنقل هذه الرسالة، لصالح المسيح، وذلك بناء على طلب الأساقفة، ولم يهتما بجميع المخاطر الشخصية، فقاما في اليوم الأول من ميلاد ربنا بجرأة بالاقلاع، لكن مع التواضع المطلوب، وكانًا يستهدفان استنهاض قلوب المسيحيين، وإعداد طرق الولد الوحيد للرب، الذين تحت وقايته سوف يستحقون الخلاص من المخاطرة المحيقة بهم، ونتيجة لذنوبهم، لقد مكثوا في البحر لمدة ستة أشهر، تعرضوا خلالها لخطر الموت من كل نوع وفي كل سبيل، وكما سمعنا من الأسقف المحترم نفسه، لقد عانى من عدد كبير جداً من المخاطر، حتى أنه أمر مبكي الْإصغاء إلى رواية حولهم، كما أنه متعب روايتهم، وأخيراً -على كل حال- وصلا بتوجيه من الرب، وبمساعدة صلوات جميع الأساقفة اللذين تقدم ذكرهم، الذين كانوا قد أوكلوا أنفسهم إليها، وصلا إلى ميناء البندقية، وكان ذلك في حوالي عيد صعود ربنا.

## بعض الإندارات المسبقة حول الحساب المستقبلي

إنه لمن المعلوم بشكل جيد أن تهديد الرب، لم يكن نافذاً من قبل مثله الآن حول مدينة القدس المقدسة، وذلك حين قال: «ما من حجرة من أحجارك سوف تبقى فوق أخرى» إلخ، إلخ، ومن المتوجب أن نعرف أنه قبل عدة سنوات مضت سقط تمثال محمد (صلى الله عليه وسلم) في مكة (كذا)، وفي سبيل إنزال أعظم انتقام لهذا الحدث، ومن أجل إيذاء

المسيح، والمسيحيين الذين فرحوا لسقوط هذا التمثال، إزداد الآن غضب هؤلاء الخوارزمية المذكورين، وتعاظم ضد المسيحيين وضد أماكنهم المقدسة، وقالوا بأنهم حصلوا على هذا النصر من خلال رضا الله، وبوساطة شفاعة محمد (صلى الله عليه وسلم).

ومضى صوتهم بعيداً (ومن الممكن القول «سوف يمضي بعد هذا أبعد» واضعاً الماضي من أجل المستقبل) «في جميع أنحاء العالم»، وبناء عليه انتشر تبشير الدومينيكان والفرنسيسكان، وعم ليصل إلى جميع أنحاء العالم، وذلك وفقاً لكلمات المخلص: «أنتم سوف تكونون شهودي في اليهودية كلها والسامرة حتى إلى » إلخ، إلخ، وكأنه كان يريد أن يقول: «عندما ترون هذه الأشياء، حكم عام محيق»، ولم تجاوب يريد أن يقول: «عندما ترون هذه الأشياء، حكم عام معيق»، ولم تجاوب الأرض ولاالبحر، وفقاً لعادتيها عموماً، على توقعات الناس، بل إن الماء وكذلك الأرض أصيبتا بضرب من ضروب الصمت والتعطيل، وكسفت الشمس مرتان في السنوات الثلاث المنصرمة، وهو حدث لم يتذكر مثيله بأنه وقع قط من قبل، وشوهدت النجوم تتساقط مؤخراً، ونبعت الطوائف نظراً لتقلبات العقيدة، ونشبت خلافات لم يعرف مثيل في عيش الملك الفرنسي، وقبل عدة سنوات مضت لحق الدمار الكلي بمدينة بافوس Paphos وبعدة مدن أخرى تابعـــــة الكلي بمدينة بافوس Paphos وبعدة مدن أخرى تابعــــة الكلي بمدينة بافوس Paphos وبعدة مدن أخرى تابعــــة

## مواظبة البابا العمل على مصالحة أسقف وينكستر مع الملك

وأثناء تقلب العالم هكذا مع أمواج الهموم، وبينها كانت سورية مهزوره بعواصف الحوادث الأخيرة، كانت انكلترا مستشارة من دون توقف بالهموم والقلق، لأن الملك كان قد تلقى دونها مبالاة طلبات متوالية وملحة، ومذكرات من البابا لصالح أسقف وينكستر، الذي مازال منفياً في فرنسا، معتمداً على نصائح كهنة بلاطه، الذين كان همهم

الوحيد الحصول على المرابح، ولذلك أثاروا اتهامات جادة ضد الأسقف المذكور، وقام البابا —على كل حال— الذي قيل بأن الأسقف قد دفع له ثهانية آلاف مارك، صدوراً عن عاطفته تجاه الأسقف المذكور، وكذلك بسبب مبلغ المال الذي دفع له، بالاستمرار بالاهتهام بالموضوع بنفسه، وكتب إلى ملك انكلترا لصالحه كها يلى:

# رسالة البابا إلى ملك إنكلترا لصالح أسقف وينكستر

«من انوسنت، أسقف، إلخ، إلى ولده المحبوب في المسيح، ملك انكلترا، صحة ومباركات رسولية:

بعدما رفع فضل الرب، شخصنا المتواضع إلى المنصب الرفيع للكرسي الرسولي، شعرنا بكثير من الثقة بسموكم، حتى تصورنا أنكم سوف تظهرون أنفسكم مندفعين ويقظين نحـو القضايا التي هي مرتبطةً بكرامة الكنيسة ورفعتها، وبها أننا كنا قد وافقنا، بناء على نصيحة إخرواننا، على انتخراب أخينا المحترم، الذي كران من قبل أسقف نورويك، ليكون أسقفاً لكنيسة وينكستر، أرسلنا التهاساً خاصاً إليكم، أن تظهروا أنفسكم بمشاعر طيبة، ولطف في تصرفاتكم نحوه، وذلكُ صدوراً عن احترامكم للذات اللاهوتية، والاحترام لنا شمخصياً، وأن تقوموا بسرعة وبلطف فتعينوا له القبلاع والعزب العائدة إلى تلك الكنيسة، ولقد سمعنا، ماأدهشنا وأحرزننا، هو أنكم ليس فقط لم تسمحوا بتنفيذ طلبنا، لابل ماهو إثم أعظم، أنكم انفجرتم وتفوهتم بكلام فارغ من كل لطف، ومن الاحترام الأبوي، معلناً أنه لايمكن السماح لأي انتخصاب في مملكة انكلترا، أو يمكن أن يكون من قبل الكرسي الرسولي، ضد رغبتكم، أي مثلما نحن نمتلك سلطة في القضايا الروحيَّة، تمتلكوُّن أنتم سلطة في المسائل المدنية، وأنه لايمكن لأي واحد جرى انتخابه الاستحواذ على الممتلكات الدنيوية من دون موافقتكم، وعلاوة على ذلك أضفت بأنك تعالل نقل الأسقف المذكور غير فعال، لأنه تمّ الحصول عليه مننا بالزيف، وبوسائل خفية غير مستقيمة، وهذه الإجراءات ياولدنا المحبوب لاتعزز كرامة الرب، ولا كرامة الكنيسة، أو كرامتكم أنفسكم، وليس لهم طعم العدل، ومذاقهم ليس مذاق الانصاف، لاسيما وأن الاعتقاد التقوي لجميع المسيحيين، أنه بموجب الحكمة الربانية، يتمتع الكرسي الرسولي بسلطة كاملة، وسلطاته نافذة في جميع قضايا الكنيسة، وأن هذه السلطات ليست ملزمة بالخضوع إلى قرار الأمراء، أو طلب الحصول على موافقتهم في مسائل الانتخابات والاعتراضات، ففي هذه المسائل يقوم الكرسي الرسولي بإجراءاته بشكل مدروس وحكيم، حتى لاتتعرض الكرآمة إلى المعاناة من أي انحراف، وما من شيء يمكن أن يحدث وفيه إيذاء للعدل، وهكذا أيضاً كانت إجراءات الكرسي الرسولي في نقل الأسقف المذكور، وبالتقدم به، رفعت رجلًا متميزاً تمَّاماً في علمه، وفي أخلاقه، وفي استقامته، وفي حكمته، في الشؤون الروحية والدنيوية سواء، وهو رجل كان من قبل محبوباً من قبلكم، ومحبوباً جداً لديكم، وهو رجل قد سعى بكل قواه لتلبية رغباتكم، وذلك بقدر مايسمح له واجبه نحو الرب، وهو رجل حاول أن يجعلكم تكسبون المزيد من الكرامة والمنافع.

وبناء عليه لاتسمحوا لأنفسكم أن تفرض عليها النصائح الماكرة للمستشارين الخادعين، الذين يسعون لإلحاق الأذى بالناس ذوي الفضائل، في سبيل أشخاص لامبالين، همهم فقط الحصول على منافع خاصة لأنفسهم، ولتلبية رغباتهم الذاتية، وبناء عليه نحث جلالتكم بكل العواطف الممكنة، ونلتمس منكم باسم مولانا يسوع المسيح، ابعاد آذانكم عن الاصغاء إلى الاقتراحات غير التقية لمثل هؤلاء الناس، وأن تتابعوا باستمرار استهداف رفعة كرامة كنيسة الرب، وامتيازات الحرية المنوحة لها من علين، مع السعي للحفاظ على هذه الامتيازات غير المقودة.

والآن اسمح للأساقفة في مملكتك، ودعهم من الآن فصاعداً، يأخذون بحرية وبسلام الممتلكات مهما كان نوعها، التي هي عائدة إلى كنائسهم، في كل من المسائل الروحية والدنيوية، وبالأضافة إلى هذا تمعن بعمق وتفكر حول حقائق أننا بمارستنا لواجبات منصبنا الرسمولي، نحن خماضعين لشرف الاسم اللاهوي، وللذلك ينبغي أن لايرد بخاطرك، ولا تنزعج من تطبيق أي من الإجراءات التي قمنا باتخاذها، بعد بحث وتداول خاص، بشأن قضية الأسقف المتقدم الذكر، وبها أننا قررنا في قرارة أنفسنا، أن ننظر إليك بنظرة خاصة، فوق جميع أمراء الأرض الآخرين، إنك بالضرورة سوف تتصرف نحوه بشكل مشرف، وعليك أن تضع جانباً جميع المصاعب، وأن تتخلى له بإرادة طيبة وتمنحه جميع القلاع والعزب والانتاج الذي جاء منهم منذ تاريخ نقله، في سبيل أن يتمكن، تحت حظوتك الخاصة، من القيام بواجب العناية بالمنصب الذي أسند إليه، وأن تكون المحصلة من ذلك نتائج طيبة، وغير هذا، بها أننا لانختار انقاص امتيازات الكنيسة في أيامنا، بل نرغب بوجوب زيادتها، إننا لن نستطيع هكذا ظلماً تحمل أية أذية تمارس بحق الأسقف المذكور. صدر في اللاتيران، في هذا اليوم السابع والعشرين من شباط، في السنة الأولى من بابويتنا».

# كيف كتب البابا أيضاً إلى ملكة انكلترا وإلى بعض الأساقفة لصالح أسقف وينكستر

وكتب البابا رسالة بليغة، وفق اللهجة نفسها لصالح أسقف وينكستر، إلى ملكة انكلترا، وقد أعلن في بدايتها، بأنها —أي الملكة—كانت من أقربائه، أما كيف كان ذلك، فنحن لاندري على أي أساس، ما لم يكن قد أراد أن يجعلها متهاشية أكثر مع أعهاله، وأكثر تعاطفاً مع طلباته، ثم إنه طلب منها، وحثها (عالماً بأن المرأة حملت هذا الاسم لأنها تخفض غضب الرجل وتقلل نن شروره) على السعي في سبيل تلطيف

حدة غضب الملك زوجها، الذي يشعر به ضد أسقف وينكستر.

كما أنه كتب إلى رئيس الأساقفة المنتخب لكانتربري، وإلى أسقفي ووركستر، وهيرفورد، وحثهم على الاهتمام شخصياً بكل يقظة بهذه القضية المذكورة، آمراً إياهم في نهاية رسالته أن يرسلوا إليه في رسائلهم الجوابية أسماء المستشارين السيئين الذين تولوا حرف عقل الملك.

# رسالة أسقف وينكستر إلى الملك

"إلى الأعظم سمواً، إلخ، إلخ: بها أن رغبتنا - بقدر ماهي متوافقة مع احترامنا للرب - بذل جهودنا القصوى لتثمير رغباتكم الصالحة، استقبلنا بكل احترام لائت الراهب هوغ التابع لدير القديس تودور Tudor الذي أرسل إلينا من قبل جلالتكم، وبعدما عرض علينا بعض الأسئلة باسمكم، أجبنا عليهم واحداً واحداً، متبعين - كها نعتقد - طريق العدل والانصاف، وذلك حسبها سيخبر الراهب هوغ المتقدم الذكر (كها سمعنا منه) جلالتكم بشكل كامل في رسائله، وبها أننا نود من صميم قلبنا أن ننفذ - بقدر مانستطيع مع الاحترام اللائق للرب - رغباتكم بشأن القضايا المذكورة، نرجوكم بكل تواضع، في تقديركم واحترامكم للكرسي الرسولي، أن ترحموا آلام كنيسة وينكستر، وأن تتقبلوني بحظوتكم ونعمتكم، وباحترام للاسم اللاهوي، أن ترحموا الرحمة لإلغاء الغضب الذي ربها شعرت به ضدنا، بناء على إثارة بعض النهامين،

# اعتراضات الملك على أسقف وينكستر

وطالما تمت الاشارة إلى النقاط التي من أجلها أراد الملك مقاضاة أسقف وينكستر، ينبغي أن يكون معلوماً كيف وبأية حجج أجاب عليهم، ففي المقام الأول: بها أنه تم الحصول قديهاً على مرسوم من أجل ما يتعلق بامتيازات الملك، وكذلك ما يتعلق بحق المملكة وعادتها، أي أن

الذين جرت تسميتهم وانتخابهم، عليهم بعد تسميتهم وانتخابهم من قبل الذين سموهم وانتخبوهم، أن يجري تقديمهم إلى الملك، وعليهم بعد تثبيتهم، وقبل قبولهم للإدارة في الشؤون الروحية أو الدنيوية، تأدية قسم بالولاء إليه، وهذه قضايا قد حذفت من قبل شخصية الأسقف المذكور، وقد حاول الملك وسعى للحصول على مرسوم من البابا، الذي لم يعبأ بأن ماتقدم، أي من أجل المستقبل وفي حالة قضايا مشابهة، يتوجب بقاء هذه الامتيازات، والحقوق، والعادات، نافذة، ويتوجب أيضاً تأكيدها من قبله، أي من قبل البابا.

ثانياً: يتوجب على الأسقف المذكور تحليل مدينة و ينكستر من قرار الحرمان من شراكة المؤمنين الذي أعلن ضدها.

ثالثاً: إنه لدى تسلمه ضمانة، أن يقوم بتحليل رجال الدين والعلمانيين، والآخرين، وبشكل خاص شعب وينكستر، من قرار الحرمان الكنسي، الذي أعلنه ضدهم، بسبب الخلاف الذي نشب بين الملك وبينه شخصياً.

رابعاً: إن عليه عـدم خلع رئيس رهبان وينكستر، الذي وضعه الملك هناك، بل عليه إبقاءه في حظوته.

خامساً: عليه التصديق على جميع المنافع اللاهوتية في التهاس عرضه، التي هي موجودة في أسقفية وينكستر، أو في أي مكان آخر، التي جرى منحها من قبل الملك منذ بداية الخلاف، وأن يسمح للمستحوذين عليهم التمتع بتملكهم بسلام.

سادساً: عليه عدم القيام بأية إجراءات قضائية ضد المعلم هنري دي سوسا، أو أي رجل دين آخر أو راهب جرت تسميته، بسبب هذا الحلاف، بل عليه العفو عن جميع الذنوب والأضرار، وأن يتخلى عن جميع مشاعر الغضب والحقد.

سابعاً: إذا توفر أي إدعاء أو سبب للعمل لديه، فيها يتعلق بنتاج وينكستر، في الزمن المنصرم، عليه التخلي عنهم له، أي للملك، صدوراً عن احترامه له، وأخذاً بمشاعر الكرم.

ثامناً: على الأسقف المذكور التخلي عن جميع مشاعر الغضب ضد الذين جرى نقلهم من قبل الملك، أو بناء على أوامره، أو نقلوا إليه من قبل أسقفي ووركستر وهيرفورد، ورئيس شهامسة كانتربري، وأن يتقبلهم برضاه الكامل، وبذلك يبقون محفوظين دون التعرض إلى أي أذى، وذلك فيها يتعلق بصلاح أسهائهم، ومنافعهم، وأحوالهم.

#### جواب أسقف وينكستر

ورد أسقف وينكستر على بند المطلب الأول الذي عمله الملك، بأن الذين تولوا تسميته، بعدما طلبوا الإذن من الملك، قدموه إلى الملك، وفقاً لعادة المملكة، وأنه عندما تم السهاح بالتسمية، وجرى تثبيتها من قبل البابا، تدبر الأسقف المذكور، أمر رسائل البابا الموجهة إلى الملك حول هذه المسألة، بأن يجري تسليمها إليه، بوساطة كل من الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان، وكذلك بوساطة بعض رجال الدين، والفرسان، الذين قاموا بناء على أوامره، بالتقدم بالرجاء الحار إلى الملك، حتى يسمح له أي الأسقف المذكور بأن بقدم نفسه إليه، ليقوم بعمل الذي تتطلبه عادات المملكة وتأمر به، ولكن بها أنهم لم يتمكنوا من الحصول على هذا باستخدام جميع وسائل التوسل الملحة، ما من من الحصول على هذا باستخدام جميع وسائل التوسل الملحة، ما من عيمكن أن يعد قد أهمل من قبله، أي من جانب الأسقف، وليس عائداً إليه عدم تنفيذ كل شيء، ورد وتم طلبه في بند طلب الملك.

وعلى البندين الثاني والثالث، أجاب الأسقف، بأنه إذا ما حصل على حظوة الملك (وهو مايرغب به من كل قلبه)، وأمكنه بسلام الحصول على ممتلكات أسقفيته، هو سيقوم صدوراً عن اللطف بسحب قرارات

الحرمان الكنسي، والحرمان من شراكة المؤمنين بشكل قانوني، غير أنه لايمكنه، بحكم تبجيله للرب كها هو لائق، واحتراماً منه للعدالة، أن يربط نفسه بهذا بأي رباط اتفاقية، ولكن بتجاوب لطيف مع طلب الملك، لقد نوى أن يمنح جميع التحليلات من الحرمان الكنسي، التي يمكنه منحها من دون تعارض مع واجبه نحو الرب.

وبالنسبة للبنود الأربعة التالية، أجاب، بها أنهم قد أشاروا فقط إلى القضايا الروحية، أو إلى الأشياء المتعلقة بهم، والتي بالتالي لاتسمح له بعمل عهد واتفاق، هو لايمكنه تنفيذ هذه البنود، وفق الطريقة المطلوبة من الملك، ومع ذلك فإنه عندما سيجري استقباله بالحظوة من قبل الملك، ويحصل على تملك سلمي لممتلكات أسقفيته، هو سوف يعمل، مع مساعدة نصيحة الملك، ومستشاريه المخلصين، ويتصرف بتسامح كبير، ولسوف يكون نفسه راغباً بتنفيذ طلب الملك بقدر ما يستطيع، وذلك بها يتوافق مع واجبه نحو الرب.

وبالنسبة للانتاج المتقدم للأسقفية، أجاب بأنه عندما سيحصل على حظوة الملك، وعلى تملك سلمي لأسقفيته، وعندما سيكون راضياً تجاه هذه الإجراءات، سوف يطيع رغبة الملك، حتى ينال فضيلة التوصية به من قبله.

## خديعة المعلم هنري دي سوسا

وعمل الملك منذ ذلك الحين بلطف أكبر نحرو أسقف وينكستر، بسبب كل من التوسلات الملحة للبابا، ونظراً للتذلل، وللجواب اللطيف للأسقف، ولكن عندما ظهر السلام أنه على وشك الدخول إلى عتبة الباب، بدأ المعلم هنري دي سوسا، الذي كان السبب والمثير للخلاف نفسه، والذي إليه منح الملك منفعة غنية، هي المسؤولية عن مشفى الصليب المقدس، خارج مدينة وينكستر، بدأ وقد انزعج بضمير

مذنب، يتفكر، ويقدر في قرارة نفسه، أنه إذا ما أعيد تأسيس السلام بشكل كامل ومعلن، بين الأطراف المعنية، سوف يعد الأسقف صديقاً خاصاً للملك، هو الأول، وليس الثاني لأحد، ولسوف يجري إطراءه في مجالس الملك، على أنه رجل مستقيم، وحذر، ولسوف يسبب لسبب ما الإزعاج، ويضعه —أي هنري المذكور— في أحوال مضطربة، وأن الملك سوف يرفض نصائحه، بالسهولة نفسها، كما كان قد اتبعها، ولدى تقديرة لجميع هذه المسائل، اتخذ بوساطة المال الذي حصل عليه من الملك، ولم يكن مبلغاً صغيراً، بعض الأصدقاء الجشعين غير المستقيمين، واشترى لنفسه (وليته لم يفعل ذلك) أسقفية في منطقته الذاتية، وأصبح كرسول لذاته، مثل الغراب الذي خدع صاحبه نوح، وبانحطاط ترك نائباً غير بارع، ليحمل العبء، الذي كان قد تعهد بحمله على كتفيه، واختفى من المملكة، وهو مليء بالأشياء الجيدة منها، ولم يظهر نفسه ثانية فيها.

#### كيف هرب البابا بشكل سري

بينها كان مدار السنة يسير هكذا متقلباً وسط التغييرات العالمية، بدأ الامبراطور فردريك وقد أثاره محرض الكرامة، يندم لقيامه —كها تقدم اللذكر أعلاه— بإذلال نفسه وربطها بالخضوع إلى الكنيسة، ونصب الآن شركاً لقدمي البابا، وخطط لخيانة سرية، غدت فيها بعد مكشوفة واضحة بها فيه الكفاية، وتم من جهة أخرى انذار البابا بشكل مسبق، فحاول أن يتجنب بقدر الإمكان التعرجات الثعلبية للامبراطور، وبقي متيقظاً ضدهم، كها أنه لم يضع أية ثقة به، أو بأصدقائه، لأنه كان يعرفهم بشكل جيد، وفكر بالمستقبل مقارنة بالماضي.

ورغب البابا، في يوم الثالوث المقدس، أن يقوي حزبه، لأنه كان لديه في جهوده عدد قليل من الأصحاب، والمشاركين له في قلقه، فعيّن عشرة كرادلة هم: المعلم جون الطليطلي، وكان رجلاً انكليزياً من حيث

المولد، وبعض الآخرين من أسر متميزة وأصحاب أخلاق معروفة، وذهب في اليوم الثامن قبل عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان، مع جميع الكرادلة إلى مدينة كاستيلانا Castellana, ومنها إلى مكان يبعد ثمانية عشر ميلاً عنها، من أجل أن يكون قريباً من الامبراطور، لتسوية قضية السلام، التي غدت الآن قضية مشكوكاً بها، لابل في الحقيقة قضية لاأمل فيها، ووصل عشية يوم الرسولين بطرس وبولص إلى مدينة سوتري Sutri, وتحرك الامبراطور ضده، وأرسل رسالة إليه، بأنه لن يفعل شيئاً بشأن القضايا المتفق عليها، مالم يتسلم أولاً رسائل تحليل، وبها أن البابا قد رفض فعل هذا، وردّ بأن هذا مناقض للمنطق، نشب خلاف بينها، وبناء عليه، تصور البابا مسبقاً ورأى نتائج غضبه، ولذلك قرر القيام بقرار مفاجيء وخفي، ومن دون أن يعرف أحد بخططه السرية، خشية أن يكتشفهم الأمبراطور، ويلقي معيقات في طريق تراجعه، وهناك -على كل حال- بعض من يؤكد بأنه فعل هذا، صدوراً عن حبه للهدايا، التي كان الناس، من هذا الجانب من الألب، على وشك إحضارها له، لكنهم كانوا لايتجرأون على العبور خلال أراضي الامبراطور، وأنه هرب لأخوفاً، وإنها بقصد مقابلتهم واستقبالهم في صدره المفتوح دائماً، وليس خشيـة من أي واحــد يقــومُ بمطاردته، وهو لهذا عمل حجـة أو أخـرى، ووجّـه خطاه بيقظة نحـوُ جنوى، التي كانت منطقة متحالفة معه، وذلك كما سوف تبين الرواية التالية:

وبناء عليه، في ذلك اليوم، أي عشية يوم عيد الرسولين، وصل خبر سري إلى البابا (وهذا ما أكده هو فيها بعد) بأن هناك ثلاثهائة فارس توسكاني قادمين في تلك الليلة لاعتقاله، ولدى وصول هذه الأخبار إليه دهش، وظهرت عليه آثار الخوف العظيم، ومع الهزيع الأول من الليل، تخلى عن مظاهر الزينة البابوية، وعاد ثانية ليكون سينبولد

Senebald, ولبس درعاً خفيفاً، وامتطى فرساً سريعاً، وحمل حافظة نقود مليئة، وقام تقريباً دون معرفة خدمه، بشكل مفاجيء، بعملية مغادرته، ولم يوفر جوانب حصانه، قبل الساعة الأولى من النهار، وقد سافر لمسافة أربعة وثلاثين ميلاً، دون أن يرافقه أحد، لأنه ما من أحد كان قادراً على اللحاق به، وارتفع في منتصف الليل صوت نادى لقلد غادر البابا، ذلك أنه ما من أحد كان على معرفة بمغادرته، إلاّ بعضهم، وكان عدد هؤلاء قليلاً، من الكرادلة، وقد تبعه في سفره هذا فقط بطرس أوف كابوا Capua, وكان معه خادم واحد، وقد لحقه بمغامرة كبيرة، ووجده في اليـوم نفسه في قلعة عند الساحل اسمها سيفيتا فكشيا Civita Vecchia, وتقابل البابا في ذلك المكان مع ثلاثة وعشرين غليـوناً وست عشرة بارجـة، وكـان في كـل واحـد من المراكب المذكورة ستين رجلاً مسلحين بشكل جيد، ومائة وأربعة مجذفين، وذلك إلى جانب البحارة، ولهذا ذهب بعض المتشككين من الناس إلى القول بأن البابا كان قبل وقت متوقعاً وصولهم وراغباً به، وكانت جميع المراكب مشحونة برجال مسلحين، وكانوا تحت إمرة حاكم جنوى، الذّي يدعونه الأدميرال، ومعه أعيان أهل المدينة، الذين تفاخروا جميعاً بأنهم ارتبطوا بقرابة ما، أو بالدم، مع البابا، وكذلك في سبيل الحصول على مكافأة، وصعد البابا الأن في وقت متأخر من النهار، على ظهر واحد من تلك الغلايين، وكان برفقة سبعة كرادلة، وعدد قليل من الخدم، وأقلعوا نحو وسط البحر، وما كادوا يصبحون في البحر المكشوف، حتى هوجموا من قبل عـاصفة تقيلة من الريح، ومع ذلك لم تكن ضدهم، وقاموا بأشرعة مفتوحة -إنها ليس من دون خوف، ومن دون خطر عظيم- بالابحار وقد حملتهم قوى العاصفة مسافة مائمة ميل، على المسار نفسه الذي كان الأساقفة قد أبحروا عليه، حيث جرى اعتقالهم من قبل الامبراطور، ووصلوا يوم الجمعة التاني إلى مرسى في جزيرة عائدة إلى البيازنة، حيث أمضوا الليل، وفي اليوم التالي، تم تحليلهم من ذنوبهم، واستمعوا إلى قداس مريم العذراء، ذلك أنهم كانوا خائفين خوفاً عظيماً من البيازنة، ثم إنهم أقلعوا فوصلوا إلى جزيرة للجنويين، بعدما قطعوا مسافة مائة وأربعة أميال في ذلك اليوم، وقد نجوا من مخاطر البحر، مع كثير من المصاعب، وذلك نتيجة للعاصفة، وأخذوا طريقهم إلى ميناء فينوس Venus, وأقام وأقام وألاحد والاثنين، وفي يوم الأربعاء، وصلوا وهم مسرورين، إلى جنوى، وصار البابا على مسافة سفر خسة عشر يوماً عن المدينة، وفي هذه المدينة التي كان قد ولد فيها، استقبل من قبل أبناء بلدته، وآله وأقربائه، والأجراس تقرع، مع الأغاب اني وعزف الآلات الموسيقية، وهي والأجراس تقرع، مع الأغاب في ومنون الآلات الموسيقية، وهي وعليه وأيناء بالدي جاء باسم الرب»، وعليه ورودا ثانية: «روحنا مثل عصفور نجا من المتاعب» إلخ، إلخ،

#### غضب الإمبراطورمن فرار البابا

وعندما أصبحت حقيقة فرار البابا معروفة لدى الامبراطور، عضّ على أسنانه مثل ساطير (إله اسطوري) وقال: «لقد كتب: يهرب الشرير عندما لايطارده أحداً»، واستولت عليه الدهشة والحزن، واتهم حراس الموانىء والسكان بالإهمال والكسل، لأنهم سمحوا لعدوه بالنجاة هكذا بسهولة من بينهم، ثم إنه أمر بإقامة حراسة دقيقة ومشددة على جميع الطرق من حول جنوى، خاصة نحو فرنسا، في سبيل عدم حمل أية أموال إلى البابا، وأعلن الامبراطور الآن عن نفسه عدواً مكشوفاً للبابا، وقام البابا، وأعلن الامبراطور، ومتذكراً كلمات الشاعر:

ألا تعلم بأن أيدي الملوك

قادرة على الوصول إلى كل شيء؟

#### الإمبراطور يربح صداقة عدد من الأمراء والنبلاء

وفي حوالي الوقت نفسه، بينها كان البابا مقيهاً في جنوى، تآمر الميلانيون والميغوريون وكذلك بعض الايطاليين والرومان، وكثير من تبلاء ألمانيا، مع بعضهم، بناء على تحريض من البابا، وواحد من أعظم المقدمين قوة في بلاد ألمانيا، الذين يطلقون عليه اسم «اللاندغريف»، الذي تشجع ليدعي لنفسه المقام الامبراطوري، حتى يجري انتخابه بشكل نظامي، وقد اعتمدوا على المساعدات الكثيرة من الأساقفة والنبلاء، لشن الحرب ضد الطاغية فردريك، بحكم أنه المضطهد العام والمعلن للكنيسة، وقد أظلم اسمه إلى درجة عالية وتم التأكيد بأنه لايسير بخطا ثابتة في شريعة الرب، ولأنه كان متحالفاً مع المسلمين، فهو يحتفظ بعاهرات وخليلات مسلمات، ويفعل متحالفاً مع المسلمين، فهو يحتفظ بعاهرات وخليلات مسلمات، ويفعل أشياء أحرى غير لائقة، وكثيرة جداً حتى يمكن ذكرها.

غير أنه عندما كان اللاندغريف المذكور على وشك القيام بمحاولته، وكان يتداول مع أتباعه من النبلاء وأصحابه، الذين اجتمعوا لهذه الغاية، ويتذاكرون حول الذي ينبغي أن يعملوه، أخبره أصدقاؤه أنه من الطيش محاولة فعل ذلك، وأن يعهد بنفسه إلى تقلبات الحظ، في الوقت الذي ينعم فيه بالهدوء والسلام، مع عدم الاعتهاد على أي شيء وعده به حزب البابا، وبينها كانت آراؤهم معلقة هكذا في ميزان الشكوك، قام الامبراطور برحلة سريعة، وظهر فجأة فيها بينهم، مع عدد قليل من الأتباع، الذين عرفوا بهذه الوقائع، وتمكن بمناقشاته من تحويل عقل اللاندغريف المخنث المذكور، عن نواياه، وقبل أن يفترقا، أصبح هو واللاندغريف أصدقاء حميمين ومتحالفين، وقبل أن يفترقا، أصبح هو واللاندغريف أصدقاء حميمين الامبراطور سراً وبشكل مفاجيء مثلها جاء.

وأثناء وقوع هذه الأشياء، قام الامبراطور في سبيل تقوية حزبه، الذي اعتقد أعداؤه أنه قد ضعف كثيراً في هذه الآونة، فأعطى ابنته بالزواج إلى واحد من أعظم مقدمي الاغريق قوة، وكان اسمه بتّاكيوس

Battacius, وكان انساناً مكروهاً من الكنيسة وغير مطيع لها، ومنشقاً عنها، ولدى سماع أعداء الامبراطور بهذا حاروا واضطربوا ولم يعودوا يعرفون مايقولون.

## عصيان الويلزيين وخيانتهم الدنيئة

وفي حوالي هذا الوقت من السنة، قام الويلزيون الأجلاف، وهم لا يعرفون كيف، لأنهم كانوا غير راغبين باخضاع رقابهم للشرائع غير المعروفة لمملكة انكلترا، قاموا فعينوا داود بن للويلين وبعض الأمراء الآخرين لويلز، قادة لهم، وشنوا حرباً هي الأكثر دموية ضد ملك انكلترا وأعوانه، ناسين صكوك تعهداتهم، وأيانهم، وجرت مقاومتهم على كل وأيرل حال بشجاعة، بناء على أوامر الملك، من قبل ايرل كلير، وايرل هيرفورد، وتوماس أوف موناوث Monmouth, وروجري ميكوت Michaut مع بعض القادة الأقوياء الآخرين والمشهورين، وذلك في سبيل الحفاظ على أراضيهم، مع أنهم نالوا أثناء بداية الصراع وذلك في سبيل الحفاظ على أراضيهم، مع أنهم نالوا أثناء بداية الصراع الحظ الأسوأ من القتال، لكن أخيراً، كما هي الحالة المعتادة للحرب، حصلوا على نصر على أعدائهم، وسقط في هذه المعركة مائة رجل أو أكثر، من على الجانبين.

# وصول شائعات متنوعة إلى الملك وهو في سينت ألبان

كان الملك أيام عيد القديس برنابا في سينت ألبان، حيث مكث مدة ثلاثة أيام، وأثناء وجوده هناك، وصلت شائعات عن صلف الويلزيين، وصارت متوالية إلى بعض المعايير، وقد وصل إليه بعض الرسل مع بعض الأخبار التي أزعجته كثيراً وأحزنته، وقالت هذه الأخبار بأن انتخاب كاهنه روبرت باسلو Passlow, الذي جرى انتخابه إلى أسقفية شيستر، قد ألغي، وأن شخصاً آخر، اسمه رتشارد دي ويك Wiche, قد جرى بشكل مفاجىء تعيينه في محله، لأن المعلم مارتن، الذي كان كاهناً قد جرى بشكل مفاجىء تعيينه في محله، لأن المعلم مارتن، الذي كان كاهناً

بارزاً لدى البابا، قد كان هناك ليلقى بأصابعه الناشلة على الموارد من أجل استخدامات البابا ومنافعه، وبالإضافة إلى التقارير المتقدمة، سمع تقارير أخرى، ذكرت بأن ملك سكوتلندا قد أرسل إليه بوقاحة رسالة بآنه ليس متملكاً لأي شيء من مملكة سكوتلندا منه، أي من ملك انكلترا، وأنه ينبغي ألا يفعل ذلك، ولن يفعله، وقد تناقصت صداقة هذين الملكين كثيراً جداً، منذ أن أقام ملك سكوتلندا تحالفاً زواجياً مع ابنة انغلرام دي كوسي Engelram De Coucy, الذي كان مثل جميع الفرنسيين، مشهوراً بأنه واحداً من مقدمي -إن لم يكن مقدم- أعداء ملك انكلترا، ولذلك قرر ملك انكلترا وعزم على الأنتقام للأضرار التي ألحقت به، فقام بتشجيع الذين كانوا يتولون الحرب ضد الويلزيين، ومساعدتهم، ووعدهم بمزيد من المساعدة الفعالة، بالعساكر والمال، وبعدما رتب الأعمال المتعلقة بشؤون الأحوال في سكوتلندا، استولى على أسقفية شيستر ووضعها بين يديه، ولم يسمح للأسقف المنتخب حـديثاً بمارسة أيـة سلطة، كما أنه شعر بغضب شديد ضد الذين تسببوا بحدوث هذه القضية، ووافقوا عليها، وكان غضبه هو الأشد ضد رئيس الأساقفة المنتخب لكانتربري، الذي اتهمه بكل مرارة بالعقوق، وأنه كان متآمراً بشكل خياني منذ بداية ترقيته، ولكي لايبدو متراخياً في جوابه على رسالة ملك سكوتلندا، وعلى وقاحته، بعث برسالة مكتومة إلى كونت فلاندرز (بحكم كونه حليفاً مخلصاً له، ومرتبطاً به بكثير من الواجبات) ليقدم إليه مع قوة من الجند، لمساعدته ضد ملك سكوتلندا، وهو طلب استجاب له الكونت على الفور.

#### استدعاء أسقف وينكستر وتصالحه مع ملك إنكلترا

وعقد الملك في الوقت نفسه مجلساً استشارياً حكيها، فاستدعى أسقف وينكستر بطريقة تصالحية، وجاء الاستدعاء له من القارة، بناء على مبادرة من البابا ومن بعض نبلائه الخاصين، الذين التمسوا باخلاص رضاه عن الأسقف، وقد وعده برضاه، وأن يعيد إليه الممتلكات التي أخذت منه،

وعندها قام الأسقف وفق تصرف لائق متوقع منه، فحصل على إذن الملك، الفرنسي، وقدم الشكر إليه على المنافع التي أضفيت عليه من قبل الملك، لإستقباله له، وتقديم الحهاية له عندما كان منفياً في مملكته، وعاد من ثم إلى انكلترا، حيث نزل في دوفر بعد رحلة مريحة، وكان ذلك في الخامس من نيسان، ولدى وصوله، قدم له جميع الانكليز —باستثناء أولئك الكهنة ورجال بلاط الملك الذين بذروا بذور الخلاف، والذين جرحوا بضهائرهم — تهانيهم، قائلين: «مبارك الذي قدم باسم الرب»، لأن الأمال كانت راسخة بأنه سوف يقوي بحكمته الوافرة، وبمشاعره الطيبة، الملك، ويمتن المملكة، ويجلب أسقفيته إلى أفضل الأحوال، ومثل بنفسه، وهو ويمتن المملكة، ويجلب أسقفيته إلى أفضل الأحوال، ومثل بنفسه، وهو وكأنه قد كان دوماً متحرراً من جميع الذنوب ضد الملك، وقد ازدادت عواطفها وسرورهما بطريقة غير اعتيادية، وذلك من يوم إلى يوم، وفقاً كلمات الشاعر:

عندما تختفي غيوم الخلاف

تصبح شمس العواطف أكثر وضوحاً

وبدأ في هذه الآونة ب. B, الأسقف المنتخب لكانتربري، على عكس توقعات جميع الذين أوجدوه، بالعسف برهبان كانتربري، بحدة كبيرة، وبطريقة كانت غير متوقعة منه، متصرفاً بكل شيء بالدرجة الأولى لبهجته، دون أن يقيم أي تقدير لأي منطق.

# الموت التعيس لإنغلرام دي كوسي

وفي الوقت نفسه، ومع اقتراب شهر آب، واجه إنغلرام دي كوسي، والد ملكة سكوتلندا منيته بطريقة مدهشة، وبناء عليه أرسل ولده جون قوة من الجند بوساطة البحر، لمساعدة ملك سكوتلندا، غير أن ملك انكلترا طرد بالقوة، وأبعد جميع الذين أرسلهم، ولقد قلت بأن انغلرام المذكور الذي هو

مضطهد قديم للكنيسة، وخاصة كنيسة كليرفو، التي أوجدها أجداده بشكل فخم، وبنوها فوق اقطاعيته، قد مات بطريقة مدهشة، ذلك أنه مات صكها حدث فعلاً—بطريقة مزدوجة، وعندما كان حياً كان معهارياً متحمساً بالمواد المادية، لكنه كان بالمواد الروحية مبدداً سيئاً، وفي أحد الأيام، عندما كان مسافراً، توجب عليه عبور إحدى المخاضات، وعندما وضع حصانه حافريه ليعبر، انزلق بسبب إحدى المعيقات، وسقط على ظهره في الماء العميق، حيث جرى —لسوء الحظ— جرّه بوساطة ركاباته، ولدى سقوطه على رأسه، خرج سيفه من غمده، وخرق جسده، وهكذا غرق وطعن بسيفه، ففارق هذه الحياة، ليجني ثهار طرقه.

وكما ذكرنا من قبل، أعطى ابنه جون، ووريثه لكل ممتلكاته، صدوراً عن عواطفه لأخته، ملكة سكوتلندا، نصيحته ومساعدته، إلى زوجها الملك، وقام هذا الملك بتحصين القلاع على حدود انكلترا، وتوسل طالباً المساعدة من النبلاء من أقربائه، ومن جيرانه، ضد ملك انكلترا، الذي كان يتآمر ضده، ومنحت المساعدة، التي طلبها هكذا في وقت الحاجة، برغبة قلبية من قبل بعض النبلاء، أما القوات الموعودة فقد أرسلت إليه بأعداد كبيرة.

#### الملك يطلب مساعدة مالية

وجرى في العام نفسه عقد اجتاع، بناء على استدعاء من الملك، ضم نبلاء المملكة كلها، وحوى رؤساء الأساقفة، والأساقفة، ورعاة الديرة، ورؤساء الرهبان، والايرلات، والبارونات، فقد اجتمع هؤلاء كلهم في لندن، في حجرة الطعام في ويستمنستر، وطلب الملك، بحضور النبلاء، بفمه مساعدات مالية، وقد عبر بصمت ولم يذكر خطته بشن الحرب على ملك سكوتلندا، وكان السبب المكشوف الذي أعطاه إليهم من أجل مطلبه، هو أنه قد ذهب في السنة الماضية إلى غسكوني، بناء على نصيحتهم حيث صار مديوناً بمبلغ كبير من المال، وأنه لن يتمكن من تحرير نفسه من ذلك الدين، مالم يتم بشكل فعال جداً مساعدته من قبلهم،

وعلى هذا أجابه النبلاء، بأنهم سوف يتشاورون حول هذه القضية، وعندما غادر النبلاء حجرة الطعام، اجتمع رؤساء الأساقفة، والأساقفة، ورعاة الديرة، ورؤساء الرهبان مع بعضهم في مكان خاص منفردين بأنفسهم، للتداول حول القضية، وبعد طويل وقت سألوا الايرلات والبارونات، علما إذا كانوا سيوافقون على نصيحتهم، في تقديم الجواب، وفي إعطاء حل لهذه القضية، وعلى هذا أجاب هؤلاء النبلاء بأنهم لن يفعلوا شيئاً، من دون موافقة عامة للجهاعة كلها، وبناء عليه جرى باتفاق من الجميع اختيار ممثلين لفئة رجال الدين هم: رئيس الأساقفة المنتخب لكانتربري، وأساقفة: وينكستر، ولنكولن، وووركستر، وجرى اختيار ممثلين لفئة العلمانيين هم: الايرل رتشارد - أخو الملك - وايرل بيغود، سيمون دي مونتفورت، وايرل ليستر، وايرل و W مارشال، وعن فئة البارونات: رتشارد دي مونتفكيت Montficet, وجون بالأويل Baliol مع راعيي ديري القديس ادموند، ورامسي Ramsey,وتقرر أن جميع الذي سيقرره هؤلاء الاثنا عشر، سوف تجري نشره إلى الجميع بشكل عام، وبناء عليه ما من بند سوف يجري تقديمه إلى الملك إلا بموافقة الجميع، وبما أن صك وثيقة الامتيازات التي كان الملك قد منحها من قبل، والتي من أجل تنفيـذهـا، قـدم ادم وند، رئيس أسـاقفـة كـانتربـري يمينه، فغـّدت مضمونة، ووعد صادقاً بأن الملك سوف ينفذها ويرعاها، هي لم توضع بعد قيد التنفيذ، وبها أن المساعدات التي غالباً ما أعطوها إلى الملك، لم تكن منتجة أية منافع له أو إلى المملكة، ويسبب أنه من خسلال الحاجة إلى مستشار، فإن المذكرات غالباً ما أعطيت مضادة للعدالة، وعندما سألوا بأن يأتي تعيين المسؤول عن العدالة والمستشار، بناء على انتخابهم، حيث به يمكن للملكة أن تتدعم، حسبها كانت هي العادة، قام الملك، حتى لايظهر أنه مقبل على تبنى أية خطة جديدة للإجراءات القضائية بالقوة، فرفض الموافقة على التهاسهم، غير أنه وعد بأنه سوف يصلح الأشياء التي جرت الشكاية منها من جهتهم، ولذلك أمروا بالاجتماع ثانية عند نهاية ثلاثة

أسابيع بعد عيد طهارة العذراء المباركة، وقد أعلنوا —النبلاء — الآن، أنه إذا ما سيقوم الملك بإرادته وحريته، بانتخاب مثل هؤلاء المستشارين، وسوف هكذا يدير قوانين المملكة، سوف يكونوا راضين، وسوف يعطونه بالوقت المذكور جواباً، وسوف يزودونه بالمساعدة، على شرط هو أنه، مها كانت الأموال التي سوف تمنح له، فإنها سوف تنفق من قبل الاثني عشر نبيلاً المذكورين أعلاه لصالح الملك، وبعدما وضعهم الملك جانباً لبضعة أيام، سعى إلى إنهاكهم حتى يعطوه مساعدتهم من دون تأجيل ذلك حتى وقت مستقبلي، واستدعاهم للاجتماع به مراراً، غير أنه لم يستطع غلبتهم واقناعهم، لأن النبلاء وزنوا المسألة بعقولهم بشكل حكيم، فبقيوا ثابتين على قرارهم لايمكن تحريكهم، وبات الملك أخيراً ميالاً لاستهالة رجال الدين على الأقل للموافقة على رغباته، لذلك وجهه الدعوة إلى الأساقفة، وعرض عليهم جهاراً رسائل من البابا، استهدفت مايلي:

## رسالة البابا إلى أساقفة إنكلترا

«من انوسنت، أسقف، إلخ، إلى رؤساء الأساقفة، والأساقفة، و إلى أبنائمه المحبوبين رعاة الديرة، ورؤساء الرهبان، ورؤساء الشهامسة، والأساقفة الآخرين للكنائس، والكهنة في انكلترا، صحة، ومباركات رسولية:

على أمنا الكنيسة أن تسمح بإعطاء امتيازات إلى الذين رفعوا فوق أتباعهم بالمراتب الملكية، وعليها التوجه لربط الأهمية بهم، بقدر ما سلطتهم متحمسة دوماً في إخلاصها لها، أي الكنيسة، وبقدر ما هي ساهرة على خدمتها، وبناء عليه، وقياساً على ذلك، إنه بالنسبة لجميع أمراء الأرض، نضم بين ذراعينا، ولدنا المحبوب جداً في المسيح، الملك المشهور لانكلترا، ونمنحه عاطفة خاصة، لأنه واحداً ببحكم كونه أمير كاثوليكي مخلص قد أظهر دوماً احتراماً إلى الكنيسة الرومانية، التي هي أمه، وذلك بوساطة خضوعه الابنوي، وأدائه لواجبه، بطريقة أنه لم

ينحرف قط جانباً عن عمل مايرضيها، لابل، أكثر من هذا، قام دوماً بعناية فائقة، ففعل الأشياء التي عرف بأنها ترضينا، وموافقة لنا، وبناء عليه إنها ليست قضية عجيبة، لأبل إنها أصبحت مسألة عادية بالنسبة لنا، لذلك سوف نستجيب بسهولة أكبر لإلتاساته، وسوف ننشد مجده، وزيادة كرامته وأحواله، وذلك عندما ستوافقون بكرمكم مع الذين يرغب به شخصياً، وبما أن الملك المذكر قد شرح لنا من جانبه، بأنه تحمل عبء بعض النفقات الثقيلة، بسبب بعض مصاعب القضايا الكبيرة والصعبة، التي ضغطت عليه، وهو مايزال تحت حاجة تحمل المزيد من النفقات، ولذلك هو بحاجة إلى مساعدتكم، ولذلك نحن نرجوكم، ونحذركم، ونلتمس باخلاص من جماعتكم، ونأمركم بوساطة هذه الكتابات الرسولية، وذلك بقدر ماتستطيعون وبقدر ما هو موائم لكم، أن تدعموا الملك المذكور في جهوده، وأن تخففوا حمله، وأن تمنحوه مساعدة مشرفة وكريمة، من مواردكم، وذلك حتى يتمكن من دون أي ضرر لكرامتكم، وأوضاعكم، ومن دون أية خسارة، أو إرباك إلى أي منكم، من تجنب العسف به بحمل عبَّء ثقيل جداً، وأنه بتقديم المساعدة له بأيديكم اليمني، يمكنه بسهولة أكبر تحمل عبء نفقاته، وأنكم بفعلكم ذلك، يمكنكم أن تكونوا قادرين في مستقبل الأيام المطالبة بحظوة وشكر الملك المذكور (وهو الذي، أنتم بلاشك بمُحاجة إليه) في أموره الصالحة، التي أنتم شركاء بها، وفي كرامته ومجده أيضاً، سوف تكونون كـذلك، لستم من دون حصة ونصيب، ولكي نمتلك نحن الذين نرغب من هذا الوقت في أن نظهر أنفسنا ميالين أكثر لزيادة منافعكم ومنافع كنائسكم، سبباً صالحاً للاعتباد على ثبات اخلاصكم. صدر في جنوى في التاسع والعشرين من تموز، في السنة الثانية من بابويتنا».

وكتب أيضاً بالأسلوب نفسه إلى كل واحد من الأساقفة على انفراد، وكان ذلك —على كل حال— ليس من دون انفاق مبلغ كبير من المال،

كان قد أُرسل إليه من أجل متاعب الكتابة.

وتقرر -على كل حال- بشكل جماعي، قراراً لن ينزاح عنه النبلاء، بأن الإجابة على رسالة التهاس البابا، لصالم الملك، تؤجل حتى قبيل المدة المحددة من قبل، وبناء عليه عندما كانوا مغادرين في اليوم الأخير من المؤتمر، الذي استمر ستة أيام، وكل يوم حتى الليل منه، توجه الملك بالرجاء إلى جميع الأساقفة، بالأجتماع ثانية في اليوم التالي، واجتمعوا بناء على طلبه في حجرة مصح بيعة القديس يوحنا الإنجيلي، ووقتها أرسل الملك سيمون، ايرل ليستر، وب . P. ايرل أوف سافوي، ورالف فتــز-نيقو لا، ووليم كانتيلوب Cantelupe, وجون فتز – غ .G, وقام هؤلاء نيابة عن الملك، فشرحوا رغباته إليهم، ورجوهم بإلحاح بإطاعة إرادته، على أساس طلب قداسة البابا، حتى وإن لم يأخذوا طلب الملك بالتقدير، كما أنهم شرحوا لهم مدى الحاجة الكبرى للملك، والمخاطر المحيقة به وبالمملكة، وهي أن الحرب تفجرت في غسكوني، وأنه لابد من قمع وقاحة الويلزيين، وعند ذلك طلب الأساقفة نسخة عن رسالة البابا، حتى يتمكنوا من التداول حولها، وأثناء قيام هذه المناقشات، وصل الملك مسرعاً، وظهر بينهم، واحتج بيمينه المعتاد، بأن كرامتهم سوف تكون عزيزة عليه مثل كرامته، وبالمقابل ينبغي أن يكون هو عزيزاً عليهم بالدرجة نفسها، وكدس الالتهاس فوق الالتهاس في مجال القضية المذكورة أعلاه، ولكن بها أنهم أصروا على جوابهم، من أنهم سوف يقدرون القضية، غادر وهو في حالة اضطراب.

وبعد مداولات طويلة، رغبت بعض الفئات بأن يعطي الأساقفة والعلمانيين جدواباً لطيفاً إلى الملك، وردّ عليهم أسقف وينكستر بهذه الكلمات القائمة على أساس لاهوتي بقوله: «دعونا أن لانبعد أنفسنا عن الرغبة العامة، لأنه قد كتب: إننا إذا ما انقسمنا، فسوف نموت على الفور»، وبناء عليه جرى تأجيل كافة الترتيبات، حتى الموعد الذي تقدمت تسميته،

وذلك فيها يتعلق بطلب البابا لصالح الملك، وكذلك بالنسبة للملك نفسه،

وبناء عليه عندما وجد أنه لن يستطيع اضعاف تصميمهم عندما يكونوا متحدين مع بعضهم، لجأ إلى خطة دهاء الرومان، وقرر —مثلما فعل في حالة أخرى — أن يحاول معهم واحداً واحداً بشكل إفرادي، وأن يفرض عليهم حججاً زائفة، من أجل إخضاعهم لإرادته، ولذلك عاد وسألهم الانتظار يوماً آخر، غير أن بعض الأساقفة رأوا خديعة هذا الانتظار، فرغبوا أن لايقعوا بالشراك، فغادروا في الصباح الباكر، وهكذا نجوا بشكل حكيم من المصائد التي وقعوا بها من قبل، وعلى هذا ارفض المؤتمر، مع كثير من عدم الرضا للملك.

## الشروط التي عملها النبلاءمع موافقة الملك

"إنه فيما يتعلق بالامتيازات التي تمّ الحصول عليها، والتي منحت، وتثبتت بصك من الملك في وقت متقدم، إنهم من الآن فصاعدا، سوف تجري مراعاتهم، ومن أجل ضمانة لهم، سوف يجري عمل صك جديد، فيه سيكون هناك ذكر خاص لهذه المسائل، ولسوف يجري حرمان جميع الأشخاص كنسياً من قبل جميع الأساقفة، اللذين يعرفون، ومع ذلك يقدمون عن عمد على خرق الامتيازات التي جرى منحها من قبل جلالة الملك، أو يعملون على منع مراعاتهم، ولسوف يجري اصلاح وضع الذين، عانوا منذ الإعطاء الأخير، من أي أذى لحق امتيازاتهم، وبها أن الوعد الذي قطع في ذلك الحين، ولم يتم تنفيذه من قبل الملك، الذي بذلك لم يعط أي اهتمام أو تقدير إلى فضيلة اليمين الذي أقسمه، ولم يظهر أي خوف من القرار الذي تفوه به الرجل المقدس ادموند، ولكي لا يقع خطر من هذا النوع في المستقبل، وبذلك تقوم مخاطر جديدة أسوأ من المخاطر القديمة، النوع في المستقبل، وبذلك تقوم مخاطر جديدة أسوأ من المخاطر القديمة، ومرتبة، ومقدرة، بموافقة عامة، ليكونوا مستشاري الملك، وسوف يقسمون مخلصين بالعمل على تقرير جميع القضايا المتعلقة بالملك وبالملكة،

وأن يظهروا العدالة إلى الجميع، دون تقدير للأشخاص، وسوف يبقى هؤلاء مع الملك، وإذا لم يكونوا جميعاً، على الأقل ســوف يبقى اثنان دائماً حاضرين لسماع شكاوي كل واحد من الناس لابل جميع الناس، وأن يقدموا، بأقصى سرعة ممكنة التفريج إلى الذين يعانون من الأذي، وبأعمال تفتيشهم وبناء على بيناتهم، سوف تتم إدارة خرينة الملك، والأموال التي منحت إليه من قبل المجتمع بشكل عام، وسوف يجري صرفها لصالح الملك والمملكة، وفقاً لما سيرونه أكثر مواءمة ونفعاً، وهم سوف يكونوا الحافظين للامتيازات المذكورة، وبحكم أنه جرى انتخابهم بموافقة عامة من الحميع، لذلك ما من واحد منهم سوف يجري نقله أو حرمانه من وظيفته من دون موافقة عامة، وإذا ما انتزع واحد من بينهم بوساطة الموت، وقتها سوف يحل رجل آخر محله بوساطة انتخاب وموافقة الثلاثة الآخرين، خلال مدة شهرين، وسوف لن تجتمع الجماعة كلها ثانية من دون هؤلاء الأربعة المذكورين، مالم تستدعى الضرورة، أو بناء على طلبهم، والمذكرات التي جرى الحصول عليها معارضة للملك، وضد عادة المملكة، سوف تنزال وتلغى، ويتوجب أيضاً عمل إشارة إلى الحكم الذي سوف يصدر ضد المخالفين، وكذلك وجوب أداء يمين بين الفئات، وكذلك فيها يتعلق بحلقة العدالة، سوف يجرى انتخاب مسؤول عن العدالة ومستشار من قبل الجميع، وبها أنهم سوف يكونون دوماً مع الملك، سوف يكونون أيضاً بين عدد المحافظين على الامتيازات، وإذا ما حدث في أية مناسبة، سوف ينتزع الملك فيها ختمه من المستشار، إن كل ماسوف يجري ختمه خلال المدة الفاصلة، سوف يعلد لاغياً وفارغاً، وبعد ذلك سوف يعاد الختم إلى المستشار، وما من مستشار أو مسؤول عدالة سوف يجري تعيينه في مكان آخر، مالم يكن من خللال مؤتمر خاص وعام، وبالموافقة الحرة للجميع، ولسوف يجري انتخاب اثنين من مسؤولي العدالة لمنصة الحكم، وسوف يجري تعيين بارونين في الخزينة، وسوف يجري تعيين واحد على الأقل ليكون مسؤولاً عن العدالة لليهود، وفي هذه المناسبة سوف يجري إعداد جميع الموظفين الرسميين المقدم ذكرهم وتعيينهم بموجب انتخاب الجميع الحر والعام، وبناء عليه بها أنهم سوف يتولون تسوية قضايا الجميع، لذلك موافقة كل واحد سوف تكون مطلوبة في انتخابهم، وفيها بعد، وعندما يكون ضرورياً لأي واحد آخر استبداله، أو تعيينه في محل أي واحد من الموظفين الرسميين المتقدم ذكرهم، إن التبديل أو التعيين سوف يجرى من قبل، أو بموجب سلطة هؤلاء المستشارين الأربعة الذين تقدم ذكرهم، والذين توفرت حولهم شكوك، أو الذين ليست إليهم حاجة، سوف يجري عزلهم من جانب الملك.

# البابا يرسل المعلم مارتن إلى إنكلترا مزوداً بسلطات جديدة غير البابا يرسل المعلم مارتن إلى إنكلترا

وفي الوقت الذي كان فيه النبلاء مشغولين بشكل متواصل لمدة ثلاثة أسابيع في ترتيب هذه المسائل في سبيل تقدم الصالح العام، أعاق العدو القديم، ذاك العدو المسبب الاضطراب للسلام، والمؤصل للانشقاقات، أي الشيطان، أعاق جميع القضايا التي تقدم ذكرها، بوساطة نهم البابا وشرهه، لأن الحبر الأعظم اعتقد بأن الانكليز المرنين، سوف وققاً لعادتهم الجارية — يخضعون رقابهم، ويستجيبون للاسهام بناء على إلحاح الملك، وكذلك على أساس طلبه المستعجل، فأرسل رجل دين من المقربين الملك، وكذلك على أساس طلبه المستعجل، فأرسل رجل دين من المقربين اعتيادية، أعظم مما منح إلى أي نائب بابوي نتذكره قد وجد من قبل، لأنه اعتيادية أعظم مما منح إلى أي نائب بابوي نتذكره قد وجد من قبل، لأنه تبعاً لما يهواه عقله، من دون أي تقدير للمنطق، ولأنه كان مسلحاً بسلطة متوحشة من قبل البابا، الذي منه أظهر كل يوم صكوكاً جديدة، وفقاً لرغباته، أو لتبني أية قضية مفاجئة، من القضايا الاضطرارية، استخرج بالقوة الموارد، حتى يجري منحها إلى أقرباء البابا، ولهذا قال كثيرون بأنه بالقوة الموارد، حتى يجري منحها إلى أقرباء البابا، ولهذا قال كثيرون بأنه بالقوة الموارد، حتى يجري منحها إلى أقرباء البابا، ولهذا قال كثيرون بأنه بالقوة الموارد، حتى يجري منحها إلى أقرباء البابا، ولهذا قال كثيرون بأنه بالقوة الموارد، من أوراق الرق غير المكتوبة، والمختومة بالختم البابوي،

بحيث كـان بإمكانه أن يكتب في هذه الأوراق الذي رغب به، لاسمح الرب بذلك.

وجرى ارسال هذا النائب البابوي المخادع، في المقام الأول إلى الملك، فقد ابتدأ به ليرد المعروف إلى البابا، وليستخدم جهوده القوية بمثابرة في سبيل اقناع أساقفة انكلترا، ليقدموا موافقة عامة بأن يمنحوا هذا الإسهام إلى البابا، أو الوعد على الأقل بدفعة سريعة مقدارها عشرة آلاف مارك، وعلى هذا الطلب رد الملك بأن نبلاءه، والأساقفة، ورجال الدين، وكذلك الايرلات، والبارونات والفرسان، غالباً ماانتزعت منهم مقتنياتهم، بمختلف الطرق المخترع ـ ق، حتى أنهم باتوا الآن ولم يترك لهم شيئاً لأنفسهم، وقال أيضاً:

"إنهم الآن سوف لن يدفعوا شيئاً، ولا يمكنهم دفع أي شيء لي أنا ملكهم، ولا كذلك إلى البابا، وقد قمت على كل حال بالتذلل إليهم بنفسي، وتماشيت مع رغباتهم، فأجابوني بلطف أكبر، ووعدوني بمساعدة، وفقاً لإمكاناتهم"، وعندما سمع المعلم مارتن هذا، غادر وذهب مع نظرة سلبية، ليس في ذهنه توقع أية مساعدة من الملك، ومع ذلك قام بجمع الأساقفة، وأراهم الرسائل الرسولية، وفق الشكل الوارد في الفصل المقبل، وهي موجهة أولاً إلى رؤساء الأساقفة، والأساقفة، وبعد ذلك إلى رعاة الديرة، سواء المعفيين منهم وغير المعفيين.

# رسالة البابا إلى أساقفة إنكلترا مطالباً بالإسهام

«من أنوسنت، الأسقف، وعبد عبيد الرب، إلخ، إلى رعاة الديرة المعفيين منهم وغير المعفيين وإلى إخوانهم الرهبان في أسقفية كانتربري، صحة ومباركات رسولية:

لنا آمال كبيرة في عواطفكم الصادقة، ونشعر بثقة كبيرة، أنه عندما تحيق أحوال الحاجة بالكرسي الرسولي، أي بأمكم الكنيسة، يمكننا بكل ثقة أن

نلجأ إليكم، بحكم أنكم أولادها المحبوبين والمخلصين، الذين هم دوماً متلهفين ومستعدين لتخليصها من أحمالها، وبها أن الكرسي الرسولي المتقدم ذكره غير قادر حتى الآن على تخليص نفسه من وطئة تلك الديون التي تعاقد عليها من أجل الدفاع عن الإيمان الكاثوليكي، وعن حرية الكنيسة، وعن ميراثها الذاتي، باستخدامه للمبالغ التي جمعتُ ومنحت لمساعدتها في انكلترا وفي المالك المسيحية الأخرى، بمتوجب سلطات سلفنا البابا غريغوري صاحب الذكري الطيبة، للذلك نحن الآن مضطرين بسبب الحاجة إلى اللجوء بثقة إلى عواطفكم الخالصة، ونقوم بموجب نصيحة إخواننا بسؤالكم وانذاركم، وبموجب هذه الرسائل الرسولية نأمر جماعتكم، أن تقوموا بموجب مشاعركم البنوية بالتقدير، كما هو مؤمل منكم، والنظر إلى الحاجة الملحة، وإلى ثقل العبء الذي عسف بشدة بالكنيسة الرومانية، التي هي أمكم الروحية، فهي مقهورة، وتقريباً مغلوبة، لذلك قدموا إليها الرحمة المستحقة في هذه القضية، وفي سبيل دفع الديون التي تقدم ذكرها، ولتقديم العون لنا وللكرسي المذكور بمبلغ من المال فيه كفاية، ووفقاً للطريقة التي يراها صحيحة ابننا المحبوب المعلم مارتن، كـاهن حجرتنا، الحامل لهذه الطالب، وكل الـذي يعبّر عنه ويعلنهُ هو باسمنا ولصالحنا.

ونحن نأمركم أيضاً بإعطاء المال الذي أسهمتم به إلى المعلم مارتن المذكور، أو إلى رسله، خلال المدة التي سوف يحددها لكم لفعل ذلك، وعليكم هكذا تنفيذ أوامرنا، حتى لانمتلك سبباً صالحاً لنامر تقواكم، ولكي لانكون مرغمين على اللجوء إلى وسائل أخرى في هذه القضية. صدر في اللاتيران، في اليوم السابع من كانون الثاني، في السنة الأولى من حبر بتنا».

وعندما جرى نشر هذا في لندن، وبات مفهوماً بشكل جيد من قبل جميع الأساقفة ورعاة الديرة بشكل خاص، رفض رعاة الديرة إعطاء جواب من

قبل أنفسهم وحدهم، وآثروا أن يفعلوا ذلك مع آخرين، لأن رسالة قد كتبت إليهم وفق الأسلوب نفسه، ولذلك عقدوا مداولات دقيقة حول القضية، وأعطوا منفذاً لشكاياتهم بين أنفسهم وقالوا:

«لقد وضعنا في موقف صعب، فملكنا وحامينا الذي أسس وجدّد كثيراً من كنائسنا، غير قادر على فعل شيء، وقد طلب المساعدة منا من أجل الدفاع عن مملكته وفي سبيل هايتها، أي في سبيل الصالح العام، وقد طلب البابا الشيء نفسه لصالح الملك، فهذه شكاية مزدوجة، وهي قائمة بشكل متوازن وفعال من على الجهتين، وجاءنا الآن طلب آخر غير متوقع من جانب البابا، والطلب الأول، بها أنه مؤيد بشكل مضاعف، فهو مرجح أكثر، وهو جدير أكثر بالموافقة عليه، فمن كرم الملك يمكن أن نتوقع بعض المكافأة، أما من البابا فلا شيء، فلقد هو جمنا وتضررنا من على الجانبين، فمن الجانب الأول عسف بنا، ومن الجانب الثاني غللنا وتأذينا، وكأننا بين المطرقة والسندان، ولقد سحقنا بين حجري الرحا».

# رسل من الإمبراطور يمنعون الإنكليز إعطاء أية مساهمات إلى البابا

عندما كانت مثل هذه الأحداث قيد الوقوع، ليس من دون تسبيب قلق حاد في قلوب كثيرين الملطخة بالدم، وصلت أخبار إلى علم جميع النبلاء، وقد انتشرت بين الناس، ووقتها لم يعرفوا الذي سيفعلونه، ولذلك لجأوا إلى الأساقفة، في سبيل أن يتبنوا الخطة نفسها في جميع الأشياء، وذلك بالنسبة لهذه المسألة المتعلقة بالصالح العام للمملكة، وحدث على كل حال فجأة أن وصل إلى لندن المعلم وولتر دي أوكرا Ocra, وبعض الآخرين، كرسل حاضين من الامبراطور، وذهبوا فور وصولهم إلى المستشارين، وقدموا رسالة من مولاهم، جسرت قراءتها بشكل علني بحضرة الملك وجميع المستشارين، على الرغم من اعتراض المعلم مارتن وانزعاجه، وفي هذه الرسالة برأ الامبراطور نفسه من تهمة العصيان، التي

شوه بها البابا سمعته وأخلاقه، وأعلن بأنه سوف يطيع العدالة بكل تواضع، وسوف يلتزم بأوامر الكنيسة، ويقدم الترضيات إليها، ولتأكيد مصداقية هذا، قدم كل من امبراطور القسطنطينية، وكونت طولوز شهادتيهما بوساطة رسالتين ممهورتين بختميهما، وقد نشرتا هناك على الناس، وفي تسويغ لنفسه أيضاً، أعلن الامبراطور فردريك، في كل من هاتين الرسالتين، وبفهم رسله الذين رددوا الشيء نفسه، من أن البابا قلد طلب بشكل مهيب أن يكون متملكاً لبعض المدن، والقللاع والأراضي، وفيها يتعلق بهم ليس واضحاً بعد، فيها إذا كانوا عائدين بملكيتهم إلى الامبراطورية، أو إلى الكنيسة، كما طالب أيضاً بإطلاق سراح بعض الأشخاص، الموضوعين في سجن الامبراطور، بحكم أنهم خرونة له شخصياً، وطالب بهذا أيضاً حتى قبل أن يكون هو شخصياً، قـ د جـرى تحليله من الحرمان الكنسي، وبناء عليه، إنه خشية منه - كما قال- من أن يقع في أحابيل البابا، أخضع نفسه إلى رأي وقرار، ملكي فرنسا وانكلترا، وبارونات المملكتين، لأنه أفاد بأن تواضعه الأصيل لم تتم رعايته كما ينبغي، أو تقديره بشكل لائق من قبل البابا، ومن أجل هذا اشتكى بمرارة إلى الجميع، وأضاف الامبراطور في نهاية المكتوب رسالة مع شيء مما يشبه التهديد، من أن جميع المال المرسل إلى البابا لمساعدته، سوف يضاف إلى الخزينة الامبراطورية، ولذلك ترجى بكل وسيلة توفرت لديه بأن لايسهم الانكليـز بأي شيء إلى خصمه البـابا، للإضرار به، وأضاف أيضـاً، بأنه إذا مارغب ملك انكلترا الالتزام بنصائحه، يتوجب بالقوة والعدالة تحرير انكلترا من الضرائب التي فرضها البابا انوسنت الثالث، وكذلك عليه أن ينقلها من الأعباء الأخرى، التي كانت تعسف بها يومياً من قبل البابا، وبهذا استرد الامبراطور عــواطف الكثيرين، لأنه أقحم في الرسالة المذكورة، بأن الملك إذا لم يقم بإطاعة أوامره —أي الأمبراطور— هو سوف ينزل انتقاماً ثقيلاً، بأي واحد من رعاياه سوف يتم العثور عليه في ممتلكاته الامراطورية.

# كيف وافق نبلاء إنكلترا على إعطاء مساعدة مالية

عقد نبلاء انكلترا وأساقفتها مؤتمراً في لندن، في اليوم المحدد، أي بعد ثلاثة أسابيع من يوم عيد طهارة القديسة مريم، وعقدوا مداولات دقيقة، حول القضايا التي تقدم ذكرها أعلاه، وكان موجوداً هناك نواب الأساقفة الغياب، وهم عن رئيسي أساقفة كانتربري ويورك وثلاثة أسقفيات شاغرة، وممثلين عن هيئة كهنة كوفنترى، وشيستر، ونورويك، وجرى آنذاك تجديد طلب الملك لمساعدة مالية، وفيها يتعلق بهذه المسألة، استدعاهم الملك من يوم إلى آخر، وذلك بوساطة دعوات منه شخصياً، وكذلك بوساطة رسل خاصين، تقدم من خلالهم بالوعد بأنه سوف يحافظ، تحت سلطانهم الكامل، على الامتيازات، التي كان قد أقسم على منحها عند تتو يجه، ومن أجلها منح صكاً، وفي سبيل الحفاظ على هذه الامتيازات، طالب بأن يقوم كل واحد من الأساقفة في أسقفيته، بإصدار قرار بالحرمان الكنسي ضده، وضد جميع الأشخاص الذين سوف يقفون ضد أية نقطة من نقـــاط الامتيـازات المذكـورة، وأخيراً لما أنه لم يعــد ممكناً انحناءهم إلى أي شرط آخر، وافقوا على منح الملك، من أجل تزويج كبيرة بناته، منحة مقدارها عشرين شلناً من إقطاعية كل واحد من الفرسان، الذي بحوذته ممتلكات من الملك بشكل رئيسي، وكانت الحصة الأولى سوف يجري دفعها في عيد الفصح، والأخرى في عيد القديس ميكائيل.

وعندما طلب من الملك أن يتذكر هذه الأشياء، وكذلك الوقائع الماضية، تذكّر كم هي كثيرة التي عمل بها بقسوة استخراجات مماثلة من رعاياه المخلصين، الذين كان واجبه نحوهم هو أن يرعاهم، وليس افقارهم، وجاء ذلك من دون الوفاء بأي وعد من الوعود قطعه لهم، فبعد الاستيلاء على بدفورد، جرى منحه على الفور ضريبة عن أرض كل محراث من انكلترا كلها، وكان ذلك شلنين لكل محراث، وفي السنة التالية جرى منحه جزءاً من خمسة عشر جزئاً من الممتلكات المتحركة، ومجدداً عندما كان على

وشك الذهاب إلى بريتاني تلقى مبلغاً كبيراً من الأساقفة، ومن الرهبان، ومن البورجوازية واليهود، ولدي عودته من بريتاني، أخمذ منحة مقدارها ثلاثة ماركات عن كل فدان، وأعطي بعد هذا جزءاً من أربعين جزئاً من جميع الممتلكات المتحركة، ثم من جديد بعد ذلك جزئاً من ثلاثين جزئاً، وثانية عندما أعطى أخته لتكون زوجة للامبراطور، تسلم بمثابة حصة زواج لها، منحة مقدارها ماركين عن كل محراث، وعند ولادة ابنه، قام، مع عاركبير لحق به، ومن دون خجل، فاستخرج بالقوة كثيراً من الهدايا، التي عملت مع بعضها مبلغاً كبيراً من المال، ومجدداً عندما كان ذاهباً إلى غسكوني، استلم مبلغاً كبيراً من المال، لابالحقيقة مبالغ لانهاية لها تقريباً، من الأساقفة، ومن رجال الدين، والبورجوازية، واليهود، ومن كل واحد كان بامكانه أن يكشط منه، وعندما عاد من غسكوني بشكل باهت، وكان رجلاً مخدوعاً، أمر الأساقفة والنبلاء باستقباله عند شاطيء البحر، وبعد انتظاره هناك عبثاً لوقت طويل، استقبلوه عندما وصل، بهدايا كبيرة لاتقدر بثمن، وعمل الشيء نفسه من قبل سكان لندن، وآخرين، وكل من تم العشور عليه وعرّف بأنه لم يقدم هدية لها قيمتها، اتهم بحجة أو بأخـرى، وعوقب، فكيف يمكن للملك أن يقوم بالوفاء بجميع وعوده وباتفاقاته، مقابل الإسهامات الحالية، ومن أجل الإسهامات الأخرى، وحده يعرف الذي هو ليس بجاهل بأي شيء.

# جواب الأساقفة على مطالب المعلم مارتن

عندما علم المعلم مارتن، الذي كان رسول البابا، بأن نبلاء انكلترا قد أعطوا موافقة عامة بمنح الملك، أصبح متلهفاً أكثر لإنجاز المهمة التي من أجلها قد أرسل، والتي كانت ماتزال في حالة من عدم التأكد، أي الحصول على المساعدة للبابا، وبناء عليه دعا إلى الاجتماع جميعهم مع بعضهم وعندما تحقق له ذلك قال لهم:

«أيها الناس، أيها الرهبان، وياأيها السادة، المحبوبين تماماً من الكنيسة

الرومانية، التي في صدرها ترقد جميع الآمال البابوية، ما هو الجواب الذي أعطيتموه إلى أبيكم الروحي بالنسبة لقضايا الكنيسة الرومانية، التي هي أمكم، والمعسوف بها حسبها جاءكم العلم بوساطة الرسالة البابوية؟ لقد أقدمتم طائعين على الاستجابة لأبيكم الدنيوي، أي مولاكم الملك، فلاسمح الرب أن لاتقدموا على مدّيد المساعدة إلى أبيكم الروحي، أي البابا، الذي يضع ثقته بكم، ذلك أنه يقاتل لصالح الكنيسة المسكونية ضد أولاده العصاة»، وقدر الأساقفة بحكمة بأن كلامه، وإن كان حلواً وناعها فهو بسبب المناسبة، ولذلك هو أحلى من قرص العسل وأنعم من الزيت، ولكنه كان في النهاية أمر من الصبر، وأحدد من السهم الخارق، ولهذا لم يتزحزحوا عن مواقفهم، وبعد مداولات كافية، عينوا عميد كنيسة القديس بولص في لندن، وكان رجلاً مستقيهاً وفصيحاً، لإعطاء الجواب التالي إلى المعلم الذي وافقوا عليه بالإجماع، ومن خلاله أعادوا الجواب التالي إلى المعلم مارتن المتقدم ذكره قائلين:

«ياصاحب النعمة، إن جماعة الأساقفة الانكليز يرجون التقدم إليكم بالجواب حول كل من قضية تقديم المساعدة المالية إلى البابا، وأيضاً حول الموارد التي يطلبها صاحب القداسة من خلالكم، من كل كنيسة من الكنائس، وإن القضايا التي عرضتها علينا، فيها يتعلق بمولانا ملك انكلترا بشكل خاص، والمتعلقة بجميع أولياء نعمة الكنائس بشكل عام، وهم أيضاً يتعلقون برؤساء الأساقفة ونوابهم من الأساقفة، وكذلك جميع أساقفة انكلترا، وبناء عليه، بها أن الملك قد اضطر إلى الغياب بسبب المرض، وكذلك بها أن رؤساء الأساقفة والأساقفة، والأساقفة الآخرين المكنائس، هم أيضاً غياب، يتوجب علينا عدم إعطاء جواب، حيث للكنائس، هم أيضاً غياب، يتوجب علينا عدم إعطاء جواب، حيث بالنسبة للأساقفة الذين بأيديهم بارونيات من الملك مارشال وبقية رسل الملك، إلى الأساقفة الذين بأيديهم بارونيات من الملك

بشكل رئيسي، ومنعوهم بكل دقة من رهن إقطاعياتهم المدنية عند الكنيسة الرومانية، لأنه —أي الملك— سوف يكون محروماً بذلك من الخدمات المتوجبة إليه، وعندما سمع المعلم مارتن هذا، عيّن يوماً في وسط الصوم الكبير للذين كانوا آنذاك حضوراً، للاجتاع به، وهو في الوقت نفسه سوف يحصل على حضور الملك وعلى حضور الأساقفة الغياب، وذلك في سبيل إنهاء هذه القضية والوصول بها إلى نهاية، غير أنهم رفضوا الموافقة على الموعد المقرر، وذلك دون الحصول على موافقة الملك، والأساقفة الآخرين الذين كانوا غياباً، وعادوا جميعاً إلى مواطنهم " ومجدداً قام المعلم مارتن، اعتهاداً على سلطات رسائل جديدة، التي كان لديه كميات وافرة منها يستخدمها حسب رغباته، فدعا إلى الاجتماع بعض الأساقفة، لكنهم رفضوا الموافقة على الإسهام وزادوا بأنهم عارضوا بشدة أكثر من ذي قبل، وقدموا الجواب نفسه، كها تقدم من قبل قائلين:

"إنه في المقام الأول، بسبب فقر ملك انكلترا، المحدقة به مخاطر الحرب، لا يسمح ذلك لنا بالموافقة على هذا الاستخراج لأن المخاطر تهدد المملكة كلها، وبسبب هذا الفقر، أثقلت عدة كنائس، وبشكل خاص الديرة، كلها، وبسبب هذا الفقر، أثقلت عدما تم الاسهام مؤخراً بناء على طلب بلايون كبيرة مرهقة، ومجدداً عندما تم الاسهام مؤخراً بناء على طلب الكاردينال الذي كان النائب البابوي، بسبب أعباء الكنيسة الرومانية كما قيل آنذاك، لقد فرض وقتها علينا عبئاً ثقيلاً، ومع ذلك فإن تلك الاسهامات لم تكن لمنفعة الكنيسة، والآن عندما عمل رسول بسيط المطلب، هناك سبب أكثر قوة للخوف من أن نتيجة مماثلة، إن لم تكن أسوأ، المطلب، هناك أسسا قوية للخوف من أن يصبح ذلك عادة، وذلك بناء على أساس هناك أسسا قوية للخوف من أن يصبح ذلك عادة، وذلك بناء على أساس الأحوال حسبها روي، بأن البابا مقبل خلال وقت قصير، على عقد مجمع، الأحوال حسبها روي، بأن البابا مقبل خلال وقت قصير، على عقد مجمع، فيه سوف —بدون شكل — يجري إثقال الأساقفة، جميعاً وبدون استثناء،

بأعباء النفقات، ومثل ذلك بالرحلة الطويلة وكذلك بنفقاتها ومتاعبها، وأيضاً بالقيام بزيارات فيها تقدمات إلى البابا، سواء أكانت موافقة أم غير موافقة، أو بزيارات إلى بعض الآخرين، الذين لم نجدهم قط يرفضون أية هدايا، ويمكن أن يحدث، أنه نتيجة للاضطرابات التي تكدست فوق الاضطرابات، سوف يكون هناك قلة فقط، يمكن لهم تحمل ثقل هذه الأعباء التي لايمكن تحملها، ومجدداً، بها أن أمنا الكنيسة المقدسة لروما مثقلة بالديون، سيكون عدلاً ومشرفاً، بما أنها غير قادرة على تحمل هذا العبء، أن تقدم المساعدة إليها من قبل أولادها المخلصين بشكل عام، الذين سوف - كما نعتقد- يلتقون في مجمع خلال وقت قصير، والذي يهم الجميع بشكل رئيسي، ينبغي أن تتم الموافقة عليه من قبل الجميع، في سبيل أنه بذلك يمكن تحرير الكنيسة بشكل أحسن، وبذلك كل واحد منا يكونُ أقل إثقالاً»، وعندما سمع المعلم مارتن هذه الحجج المؤثرة، ضد استخراج أية معونات مالية من الكنائس ومن رجال الدين بمثل هذا الإصرار العلن، يقال بأنه انفجر بتهديدات عنيفة ضدهم، وتحمل الأساقفة -على كل حال- هذا بصبر، وارفض الاجتماع، فتفرقوا مبتعدين، وقد أضافوا في عروضهم، أنهم إذا ما أسهموا، فإنهم سوف يخشون تهديدات الامبراطور أكثر.

وعند ذلك ألقى مارتن الخائن بيديه الجشعتين بشكل سري على موارد الكنائس الفارغة، وقام بين أشياء كثيرة فتدبر إعطاء خيزينة كنيسة سالسبري إلى حفيد البابا، واستولى أيضاً على عدد من الكنائس الأخرى، غير أن أعمال الأخذ والرد هذه، من الأفضل أن نظل صامتين حولها، وعدم حكايتها، وذلك صدوراً عن الاحترام للكنيسة الرومانية، وبقصد عدم إثارة فضيحة.

## العثور على جثة ولد ميت في لندن

في الأول من شهر آب من هذا العام، تمّ العشور في مقبرة القديس

بندكت، في مدينة لندن، على جسد طفل غير مدفون، قد كتب على ساقيه، وعلى ذراعيه، وتحت صدره بخط عبري منظم واجتمع كثيرون، وهم يتساءلون حول هـذا المشهد، غير قادرين على قراءة الكتابـة، لكنهم عرفوا بأن الكتابة والأحرف عبرية، فبعثوا خلف بعض المتحولين اليهود، الذين كانوا يسكنون في البيت الذي أقامه الملك في لندن، وأمروهم، صدوراً عن تقديرهم لحياتهم ولأطرافهم، وتقديراً لشرفهم، وعواطفهم، وخوفهم من الملك، أن يبيحوا معنى الكتابات، من دون أي تحوير، لأنه كان موجوداً هناك بعض وكلاء الملك، الذين كانوا يتولون الحفاظ على السلام، وقد اعتقدوا -لسبب صحيح- أن اليهود الذين تولوا تعذيب يسوع المسيح وأهانوه، إما قد قاموا بصلب هذا الطفل (وهذه واقعة تكرر ذكر وقوعها)، أو أنهم عذبوه بطرق مختلفة قبل قيامهم بصلبه، ولأنه مات تحت التعذيب، اعتقلوا أنه غير جدير بالصلب، ومن ثم ألقوا بجسده حيث تم العثور عليه، وبالاضافة إلى هـذا ظهرت هناك علامات باقية على جسد الطفل، وأن التعذيب تمة بوساطة العصى، وقمد ظهرت هنا وهناك عملامات وآثار بعض أنواع أعمال التعذيب الأخرى، وبعدما جرى جلب المتحولين، من أجل قراءة الكتابات، قاموا بفحصها، وسعوا إلى قراءتها وبذلوا جهودهم لبعض الوقت من دون محصلة، لأنه بسبب تمدد الجلد، وتغير الجسد، انتشرت الأحرف فوق الجسد هنا وهناك، وتغير شكلها كثيراً وتشوهت، وبات بعضها غير مفهوم، وتمكنوا أخيراً، بعد طول معاناة من اكتشاف اسم والد الطفل وأمه مكتوبين، لكن من دون الكنية، وكانت هناك كلمة قد أفادت بأنه قد بيع إلى اليهود، لكن من قبل من، والأي غاية؟ هذا ما لم يستطيعوا كشفه، وجرى اكتشاف أن بعض اليهود من لندن، الذين كانواً موضع ريبة، ومشكوك بهم في هذه القضية، قد هربوا آنذاك بشكل سرى ولم يعودوا، وأكد بعضهم أيضاً، بأن الرب قد عمل معجزات لصالح الصبي، وجرى اكتشاف بأن اليهود قد اقترفوا في بعض الأحيان مثل هذه الجرائم، وأن الأجساد المقدسة، عند 'صلبت قد استقبلت في كنائسها، وأصبحت أيضاً مشهورة بالمعجزات، وبناء عليه، وعلى الرغم من أن العلامات كانت خمسة جروح، على الطرف، واليدين، والقدمين، وهي لم تكن مرئية على جسد الطفل المذكور، قام كهنة القديس بولص مسرعين بأخذ الجسد والفرار به، ودفنه، وسط طقوس مناسبة، وكان دفنه قرب المذبح الكبير في كنيستهم.

#### ظهور قديسين جدد في انكلترا

في تلك الآونة نفسها، قيل بأن معجزات أظهرت أنفسها، وأن منفعة الصحة قد أعيدت إلى المرضى، في سبيل مدح المسيح، وكان ذلك عند ضريح روجر، أسقف لندن، صاحب الذكرى التقية، وضريح المعلم جون فوكستون Foxtone, الوصي على كنيسة تلك المدينة، وكذك عند قبري: المعلم روبرت، الذي كان أخاً لإدموند رئيس أساقفة كانتربري، والقديس روبرت أوف كاريبراغ Karrebrag (ربها: Carisbrake).

#### وصول كونت فلاندرز لمساعدة ملك إنكلترا

ونزل في حوالي الوقت نفسه، كونت فلاندرز في دوفر، حيث قدم لمساعدة ملك انكلترا في نيته شن الحرب على سكوتلندا، وقد أثار وصوله غضباً عظيماً وأنفة في قلوب النبلاء الانكليز، لأنهم قالوا بأن انكلترا قادرة على اجتثاث سكوتلندا، اجتثاثاً كاملاً من دونه، وجلب الكونت المذكور معه ستيناً من الفرسان، ومائة من الأتباع، جميعهم مسلحين بشكل جيد، وكل واحد منهم متشوق إلى السعي وراء نيل أموال الملك.

وسار الكونت مع أخيه رئيس الأساقفة المنتخب لكانتربري إلى القديس ألبان حيث التقدوا بالمعلم وولتر دي سففيلد Suffield, الأسقف المنتخب لنورويك، وقد جرى تثبيته على الفور في ذلك الكرسي، من قبل رئيس الأساقفة المنتخب المذكور.

وفي هذا العام نفسه تدبرت السيدة بلانشي، تكريس الكنيسة التي

أسستها في بونتوي Pontoise.

وفي تلك الآونة نفسها، جرى انتخاب المعلم وليم دي بيرغ Burg, أسقفاً لـ: للانداف Llandaff, وكان رجلاً محباً للخير، وغير عدواني، وسمعته غير ملطخة.

# حول الاستخراجات غير العادية للمعلم مارتن

مورست في هذه الآونة استخراجات غير عادية للمال والموارد من قبل المعلم مارتن، الذي كان مقيماً في الهيكل الجديد في لندن، عاداً نفسه بمثابة نائب بابوي (مع أنه لم تخلع عليه ألبسة النائب البابوي، وكانت هذه بدعة ماكرة للحفاظ على امتيازات الملك)، وقد أرسل رسالة في جميع الاتجاهات إلى كذا وكذا راعي دير، وإلى كذا وكذا رئيس رهبان، يأمرهم بأن يرسلوا إليه هدايا ثمينة، من بعض الخيول الرشيقة، واللحوم، والأشربة، والثياب المطرزة، وعندما فعلوا ذلك، أعاد المعلم مارتن إليهم الذي بعثوه إليه، معلناً بأنهم كانوا غير كافين، وأمرهم بإرسال هدايا أعظم قيمة، تحت طائلة عقدوبة التعليق والتكفير، كما أنه علق الجميع وأوقفهم عن منح منافع عقدوبة التعليق والتكفير، كما أنه على الجميع وأوقفهم عن منح منافع تساوي ثلاثين ماركاً، فما فوق، حتى يشبعون نهمه، وبناء عليه عانى الانكليز التعماء أسوأ مما عاناه بنو اسر ائيل القدماء، وحزنوا لأنهم أرغموا على تحمل العبودية المصرية في بريطانيا.

# الخلاف بين ملكي إنكلترا وسكوتلندا

وأثناء العام نفسه، أصدر الملك إعلاناً عاماً، وبوساطة استدعاء عام تدبر أن يعرف الجميع في جميع أرجاء انكلترا، بأن على كل بارون اقطاعي مقطع بشكل رئيسي من الملك، أن يجعل قواته العسكرية جاهزة لإرسالها للخدمة تحت لواء الملك، وأن هذا متوجب على الأساقفة، ورعاة الديرة، وعلى البارونات العلمانيين أيضاً، ثم إنه انطلق على رأس جيش كبير تعداده نحو نيوكاسل على التين، معلذ بأن محرضه الرئيسي مااقترفه وولة كمنغ

Cumming, وكان باروناً مشهوراً وقوياً جداً في سكوتلندا، وبعض الآخرين من تلك المملكة، الذين تولوا تحصين قلعتين مريبتين في غالوي Galway, ولوثيان Lothian, في سبيل إيذاء ملك انكلترا، وعلى عكس تصرفات أجدادهم، بالإضافة إلى ذلك، دخل النبلاء المذكورين أعلاه في تحالف مع الفرنسيين، واستقبلوا بعض الرجال المنفيين واللاجئين من أعداثه -ملك انكلترا- من ذلك على سبيل المثال غيوفري مارش في هذه الأيام، وبعض الآخرين من قبل، وكانوا بذلك - كما هو معروف -يسعون لسحب ولائهم من هذا الملك، مع أن ذلك حق له وحده، وبعدما حشد الملك جميع جماعة النبلاء في انكلترا قرب القلعة المتقدمة الذكر، جرى عقد اجتماع في حوالي أيام عيد صعود مريم المباركة، وكانت هناك مداولات متقنة قد دخلوا فيها حول القضية، وفي هذا المؤتمر، تم التوصل إلى بنود مصالحة بين الملكين، وكان ذلك بتدبير من الايرل رتشارد وبوساطة حكيمة قام بها بعض النبلاء الآخرين من الجانبين، لأن ملك سكوتلندا، كان رجالاً مستقياً، وتقياً، وصاحب عقل متحرر، ولذلك حظي بحب جميع الانكليز، وبحب شعبه أيضاً، وكان لديه أيضاً جيشاً كبيراً جداً، وقوياً، مؤلفاً من ألف فارس مسلحين مع أن مطاياهم لم تكن اسبانية، أو ايطالية، أو من خيول أخرى ثمينة وثمنها مرتفع، وكانت محمية بشكل جيد بدروع من الفولاذ أو من الكتان، ومع هؤلاء حوالي المائة ألف من الجنود الرجّـ آلة، كلهم كانوا على رأي واحد، وكانوا جميعاً قد عملوا الاعتراف وجرى تشجيعهم، وتثبيتهم بكلمات من وعاظهم، من أنهم كانوا سيقاتلون في سبيل قضية عادلة لصالح بلادهم، ولذلك كان لديهم القليل من الخوف، وفي سبيل منع سفك دماء مثل هذا العدد الكبير من المسيحيين، والدعاء إلى الرب بالانتقام، ومن ثم الاساءة إليه، الذي بين يديه من المرعب وقوع الانتقام، أعيد تأسيس السلام بسعادة، وجرى تدوين ذلك في الصك التالي الشاهد على ذلك. وفي هذه الآونة، أي في اليوم الذي جاء عقب عيد القديس لورانس، مات البارون المشهور رتشارد دي ستوتفيل Stuteville.

## صك ملك سكوتلندا

«من الاسكندر، الذي هو بنعمة الرب، ملك سكوتلندا، إلى جميع الأتباع المخلصين للمسيح الذين سوف يرون أو يسمعون محتويات هذه الأداة، تحيات:

بودنا أن تعلموا، أننا من جانبنا، وباسمنا، وباسم ورثتنا، قد وافقنا، وأعطينا وعدنا، إلى مـولانا الاقطاعي المحبـوب منا كثيراً، هنري الثـالث، الذي هو بنعمة الرب، الملك المشهور لانكلترا، وسيد اير لندا، ودوق نورماندي وأكوتين، وكونت أنجو، وإلى ورثته، بأننا سوف نحافظ بشكل أبدي على الاخلاص الصالح معه، وسوف نتملك مشاعر طيبة نحوه، وإننا أيضاً سوف لن ندخل مطلقاً، بأنفسنا، أو بوساطة أشخاص آخرين من طرفنا، في أي تحالف مع أعداء مولانا المذكور، ملك انكلترا، أو ورثته، سواء بتسبيب نشوب حرب، أو شنها، بحيث يمكن أن تحدث مضار بوساطة ذلك، أو يمكن أن تحدث لهم أو لمملكتهم، مملكة انكلترا وايرلندا، أو أية مناطق تابعة لهم، وذلك مالم يقوموا بإيذائنا، ولسوف تظل الاتفاقيات السالفة قائمة عاماً بيننا وبين مولانا المذكور، ملك انكلترا، وهي الاتفاقيات التي دخلنا بها مؤخراً في يورك، بحضور أوتو، الكاردينال الشَّاس للقديس نيقُولا، في سجن توليان، والذي كان آنذاك نائب الكرسي الرسولي، مع الحفاظ أيضاً على ميثاق النزواج الذي عقد بين ابننا وبين ابنة مولانا المذكور، ملك انكلترا، وفي سبيل تمتين موافقتنا هذه، ووعودنا باسمنا وباسم ورثتنا، وتثبيتها، أمرنا حاجبنا ألان Alan, وهنري بيلأويل Baliol, وديفد لادسي Lindsay, ووليم غيفارد Giffard, أن يقسموا بروحنا، بأننا سوف تلتزم باخلاص بالشروط المتقدم ذكرها، ونطبقها تماماً، وتدبرنا أيض اداء يمين مشابه، من قبل الآباء الم حلين:

ديفد، ووليم، وغيوفري، وكليمنت، الذين هم أساقفة سينت أندروز، وغلاسكو، ودنكالد Dunkald, ودمبلين Dumblane, كما تدبرنا أداء يمين من قبل النبلاء التالين، وهم من رعايانا المخلصين: باتريك ايرل أوف دنبر Dunbar ومالكولم ايرل أوف فيف Fife, وماليس -Mal ise ايرل أوف ستراثيرن Strathearn, ووولتر كسومن Comyn أوف مونتإيث Monteith, ووليم ايرل مار Mar, والاسكندر ايرل أوف بوشان Buchan, وديفد هيستنغ Hastings إيرل أوف أثول Athol, وروبرت بروس Bruce, وآلان حاجبنا، وهنري بيلأويل، وروجر دي ماوبري Mowbray, ولورانس دي أبرنثيا Abrinthia, ورتشارد كومين Comyn, وديفد لندسي Lindsay, ورتشمارد سيــوورد Seward, ووليم لندسي، ووولتر أوف مــــوري Moray, ووليم غيفارد Giffard, ونيقولا دي سلّي، ووليم أولسد بردج Oldbridge, ووليم بيفير Bevire, وأليـــوم Aleome دي ميسوك Mesuc, وديفد غراهام Graham, ورتشارد سمنغهام Smingham, فهؤلاء جميعاً أدوا الْيمين للغاية التالية وهي: إذا ما قمناً نحن أو ورثتنا بالعمل بشكل مضاد للاتفاقية المتقدم ذكرها وللوعد -- لاسمح الرب بـذلك-- سـوف لـن يقــدمــوا لا هم ولا ورثتهم لا النصيحة أو المساعدة إلينا ولا إلى ورثتنا بشكل مضاد للموافقة المتقدم ذكرها وللوعد، وبقدر مايمكنهم منعها، وعدم السماح بتقديمها لنا من قبل الآخرين، بل الذي سوف يفعلونه هم وورثتهم -بالنسبة لنا ولورثتنا- ويجعلونه شغلهم الشاغل، هو رؤية أن الشروط التي تقدم ذكرها قد جرى تطبيقها بكل دقة واخلاص، ومراعاتها من قبلنا ومن قبل ورثتنا، وأيضاً من قبلهم ومن قبل ورثتهم، وشهادة على ماتقدم قمنا نحن وكذلك الايرلات، والأساقفة، والبارونات، بتثبيت هذه المدونة بوضع أختامنا عليها. وشهد: الأساقفة، والايرلات، والبارونات الذين تقدم ذكرهم أعلاه، في سنة حكمنا، إلخ، إلخ ١١٠

وعلى هذه الوثيقة جرى على الفور وضع أختام: الاسكندر ملك اسكوتلندا، ووليم دي بيفيري Bevire, ووليم أوليد بردج Oldbridge, ووليم لنذسي، وستيفن سمنغهام، وبعد ذلك ختمت بأختام الآخرين، وقد جرى إرسال هذه الوثيقة إلى ملك انكلترا في عيد الميلاد التالي، وهملها إليه بيديه رئيس رهبان التينهاوث Tynemouth, الذي حرص على بذل أفضل مساعيه، للوصول إلى هذه الاتفاقية لصالح كرامة الفئتين.

وأرسلت هذه المدونة، مع الآخرين المذكورين أدناه إلى البابا، في سبيل أن تكون ثابتة بشكل دائم بشكل أفضل إلى الأبد، في الرسالة التالية:

# التثبيت البابوي لما تقدم أعلاه

"إلى الأب الأعظم قداسة في المسيح، انوسنت، الذي هو بنعمة الرب المبر الأعظم، إننا الاسكندر الذي هو بالنعمة نفسها، ملك سكوتلندا، وإيرل باتريك، وإيرل أوف ستراثيرن Strathearn وإيرل أوف ميرا ليفنيا Anegria, وإيرل أوف أيغير المبرل أوف روس Anegria, وإيرل أوف ميرا أوف كي المبرل أثول أوف المبرل أوف روس Boss, وإيرل أوف روس Bute, وإيرل أوف بوت Bute, وروجير دي أوف كيئنس Cathness, وإيرل أوف بوت Bute, وروجير دي المساويري Mowbray, ورتشارد كومين البيينث Alberinth, ورتشارد كومين المبرينث Mouvere, ووليم أولد ببردج، وروبرت بروس Bruce, ووليم مورري Bruce, ووليم أوف دنفلد أولد ببردج، وروبرت بروس Mured, وروجير أفنيل المسلم ووليم ميوري Murray, ووليم ميوري Petene, ووليم الأصغر، ووليم لندسي، وجون دي فوكس Petene, وديفد لندسي، ووليم غيفارد Giffard ودنكان دي ايرغاتيلا وجون بيست Bissett وينكستر، ووليم غيفارد Aylnne, وايلنر Matervalle, وإيلنر المسلم وينكستر، وهي البرل أوف أكسفورد، وو

.W دي فسي Vescy, ورتشارد سيسوورد Seward, ووليم دي روس Roos, وروجسر دي كلير Clare, وهنري ابن كسسونت دي بريتر Britter, ويوستاس دي ستوتفيل Stuteville, ومالكولم ايرل أوف فيف Fife, وإيرل أوف مينيئشساير Menethshire, ووولتر فتر— ألان، ووولتر أوليفارد Oliphard, وديفد مارشال، وديفد فتز— وهنري بالأويل، وديفد كومين Comyn, وديفد مارشال، وديفد فتز رالف، ووليم دي فسورثير Forthere, وجسسون بالأويل، وروبرت دي روس Roos, الصحة، ونقدم جميع الاحترام المستحق والتشريف:

إننا نرجو أن نخبر قداستكم، بأننا أدينا يميناً، أقسمناه بأرواحنا وأجسادنا، أمام الأب المحترم أوتو، الذي هو الكاردينال الشهاس للقديس نيقو لا في سجن توليان، والنائب في الوقت الحاضر، للكرسي الرسولي في انكلترا، وسكوتلندا، وايرلندا، وعملنا أيضاً صكاً، بدايته كانت كما يلي:

ليعلم كل من يصل إليه، أنه جرى الأتفاق بحضور صاحب النعمة أوتو، إلخ، وقد شهدنا على هذا الصك ووثقناه بأيدينا، وتركناه في حوزة صاحب الجلالة ملك انكلترا، وهناك صك آخر، بدايته:

نحن بودنا أن تعلموا جميعاً، إلخ، إلخ، وبناء على الشروط المتوجبة علينا المتقدمة الذكر، والتي نحن مرتبطون بها، قد أخضعنا أنفسنا لسلطان إدارتكم، بسبب أنكم تمتلكون السلطة على ضبطنا وضبط ورثتنا بوساطة الروادع الكنسية، إذا ما حاولنا في أي وقت من الأوقات العمل ضد شروط السلام المتقدم ذكرها، وإذا ما حدث في أي وقت من الأوقات أن حاول بعض رعايانا، أو أي واحد منهم، ونوى باستخفاف العمل ضدهم، أو أية محاولة من هذا النوع، أو فكر أن يفعل مثل ذلك، الأمر الذي سينجم عنه قيام مخاطر ضد أنفسنا وأنفس ورثتنا، وسوف يكون من جراء ذلك حصولنا على أضرار جسيمة لنا شخصياً ولممتلكاتنا، ولذلك نرجوكم، أيها الأب المقدس، اصدار أوامر إلى واحد من الأساقفة المساعدين لرئيس

أساقفة كانتربري، أن يتولى ارغامنا على مراعاة شروط السلام المتقدم ذكرها، بشكل كامل حسبها جاء في أدوات التنفيذ المتعلقة بهذه القضية، وأيضاً القيام بضبط المتقولين والمتذمرين ضد شروط السلام المذكورة، وفقاً للأحكام الشرعية، إلخ، وفي سبيل الوفاء بالتهاسنا وضعنا أختامنا على المدونة الحالية».

وبعد الفراغ من هذه الترتيبات، أصبح ملك انكلترا صديقاً لملك سكوتلندا، وكان الأمل أن تكون هذه الصداقة صداقة لايمكن فصمها، وذلك من دون أي تظاهر، أو خطابات مراوغة ومشاكسة، وعند ذلك ترك الملك هنري ملك سكوتلندا، وذهب إلى المناطق الجنوبية من انكلترا، وهناك على الفور جرى التفكير بأن يزحف هذا الجيش ضد الويلزيين، وكان ملك سكوتلندا قد حمل نفسه إلى المناطق الداخلية من بلاده، ولدى مغادرة ملك انكلترا لنيو - كاسل على التين، جرى تقدير تعداد جيشه، بأنه تأليف من حوالي خسة آلاف فارس مسلحين بشكل جيد، وذلك بالاضافة إلى كتلة كبيرة العدد كثيراً والقوة، من الجنود الرجالة.

## غارات الويلزيين

وخسلال هذا الوقت كله، كسان الويلزيون يخرجون من نخابئهم، وينتشرون مثل النحل، وكانوا ينشرون النار والقتل، ولم يتوقفوا عن نهب المناطق المجاورة لبلدانهم، وكان الملك مسرعاً على طريق عودته إلى لندن، ولم يرغب بمتابعة سيره نحوهم، مع أنه سمع بتجاوزاتهم، وكان عليه أن يقود جيشه نحوهم، حيث كان جاهزاً ومستعداً تماماً، وآثر أن يتبع الخطة النسائية، فبادر مسرعاً إلى ويستمنستر، أي إلى ملاذ متعته المعتادة، وأرسل ثلاثهائة فارس، تحت قيادة هيوبرت فتز—متى، مع الأموال المحتاجة، والمؤن من أجل الطريق، ليتولى ضبط الاعتداءات الويلزية، وحدث على ولمؤن من أجل الطريق، ليتولى ضبط الاعتداءات الويلزية، وحدث على حسال، أنه قبل أن يصل إلى لندن، تجرأ الويلزيون، لأن الملك سرّح جيشه، ولأنه انخرط في الاستراحة، ولن يقدم —حسبها كانوا خائفين—

على الاتحاد مع الجيش السكوتلندي، ولن يقوم الجيشان بالهجوم عليهم، وقاموا بجرأة بالهجوم على جيش النبلاء الانكليز، على الحدود، أي على حدود الأراضي التي كانت عائدة إلى ايرل هيرفورد، الذي كان سبب الكراهية ومصدر الخلاف، لأنه رفض أن يعطي إلى أخته الثالثة، التي تزوجت من داود، حصتها الثالثة، وهاجموا أيضاً الجيش العائد إلى رالف ومورتيمير Mortimer, وبعدما مزقوا فارسين اثنين شجاعين، وفارس نبيل إلى قطع، قطعوا رأس الثالث، وقتلوا حوالي المائة من الجنود الرجالة، ووضعوا الجيش الانكليزي كله في حالة من الاضطراب العظيمة، تراجعوا ثانية إلى مواضع اختبائهم، وهم مسرورين بانتصارهم، ولدى سماع روبرت المذكور بهذا زحف في اليوم التالي ضدهم، وكان برفقته ثلاثيائة فارس، كان يدفع لهم، وكان متخيلاً أنه سوف يطوق الويلزيين، ويحاربم وهم في هذا الوضع، لكنه فوجيء من قبل العدو، ولذلك هزم، وتراجع نحو بلداته، لكن ليس من دون المعاناة من خسارة كبيرة بالرجالة والخيول، وحتى في بلداته لم يكن سالماً تماماً من أعدائه.

### كيف لحقت الهزيمة ببطرس رئيس أساقفة روسيا من قبل التتار

وفي الوقت الذي كان الموت فيه يحيط بمشاكل الدنيا، حدث لواحد اسمه بطرس، كان رئيس أساقفة روسيا، وكان رجلاً مستقياً، وتقياً، وموثوقاً، وذلك بقدر مايمكن الحكم عليه، أن هزم من أراضيه، ومن رئاسة أسقفيته، من قبل التتار، وقدم إلى مقاطعات شيسالباين -Ci salpine للحصول على النصيحة والمساعدة، والمواساة في وضعه المضطرب، وذلك إذا أمكن بعون الرب الحصول على ذلك من الكنيسة الرومانية، وأن ينال معروف أمراء تلك المناطق الذين يمكنهم مساعدته.

ولدى سؤاله عن سلوك التتار وتصرفاتهم حسبها خبرها، أعطى الرد التالي: «إنني أعتقد أنهم بقايا المدينيين، الذين هربوا من أمام جدعون، إلى أقصى مناطق الشرق والشمال، والتجأوا إلى ذلك المكان المرعب وتلك الفيافي الشاسعة، التي اسمها ايترين Etren, ولديهم اثني عشر قائداً، يدعى رئيسهم باسم خان التتار، ومنه صدر اسم التنار، مع أن بعضهم يقول بأنهم عرفوا هكذا من تارّاكونتا Tarrachonta, الذي منه انحدر كيارثان Chiarthan, الذي كان لديه ثلاثة أولاد، كان اسم الأسن منهم جنكيز Thesir خان، والثاني غوري Churi خان، والثالث باثاتار Bathatar خان، ولدوا، ونشأوا بين أعلى الجبال، التي لايمكن خرقها، فكانوا متوحشين، وبـلا قانون، وغير انسانيين، وقد تربواً في الكهوف والمغائر، وذلك بعد أن طردوا الأسود والثعابين منها، هؤلاء على الرغم من هذا كله ارتقوا إلى أكثر أماكن العالم إغراء، وبناء عليه قدم الأب والأبناء، وانطلقــوا من أمـاكنهم المنعـزلة، وهـم مسلحين وفق طرائقهم، وكان برفقتهم حشود لاتحصى عدداً من المقاتلين، وألقوا الحصار على مدينة اسمها إرناك Ernac, واستولوا عليها، واعتقلوا حاكم المدينة، الذي قتلوه على الفور، وطاردوا حفيده قطز Cutzeusa الذي هرب، خلال عدة مناطق، وقد نهبوا جميع الأراضي التي آوته، وكان من بين البلدان التي عاثوا فيها ونهبوها قبل ستة وعشرين عاماً شطراً كبيراً من روسيا، حيث صاروا لوقت طويل رعاة للقطعان التي سلبوها، وبعدما قهروا الرعاة المجاورين لهم، تولوا قتلهم، أو جعلوهم رعاة خاضعين لهم أنفسهم، وبذلك زاد عددهم، وأصبحوا أكثر قوة، وعينوا قادة فيها بينهم، وتطلعوا نحو الأشياء الأكثر علوا واستولوا على مدن وأخضعوها لأنفسهم، وذلك بعدما تغلبوا على السكان، وزحف جنكيز خان ضد البابليين، وغوري خان ضد الأتراك، وبقى باثاتار خان في إرناك، وأرسل قادته ضد روسيا، وبولندا، وهنغاريا، وضد عدة ممالك أخرى، ويقوم الآن ثلاثة مع جيوشهم الكبيرة بتهديد البلدان المجاورة لسورية، وقد مضت الآن خمسة وعشرين عاماً على انطلاقهم أولاً من صحراء ايترين».

ولدى سؤال رئيس الأساقفة عن شكل عقيدتهم، أجاب بأنهم يعتقدون بأن هناك حاكم واحد للعالم، وعندما بعثوا رسولاً إلى سكان موسكو، بدأوا رسالتهم بهذه الكلمات: «الرب وابنه في السماء وجنكيز خان في الأرض»، وبالنسبة لطرائق حياتهم قال:

«إنه مأكلون لحوم الخيول، والكلاب، وأية لحوم دنسة أخرى، ويأكلون في أوقات الحاجة لحوم البشر، ليست من دون طبخ، بل مطبوخة، ويشربون الدم، والماء، والحليب، ويعاقبون الجرائم بقسوة ويعاقبون كذلك الزنا، والسرقة، والكذب، والقتل، بالإعدام، وهم لايمقتون تعدد الزوجات، وكل واحد منهم لديه زوجة، أو أكثر من واحدة من الزوجات، وهم لايقبلون أناساً من شعوب أخرى للزواج من بينهم، أو لإقامة علاقات وطيدة معهم، أو للبحث في قضايا الأعمال، أو الاطلاع على اجتماعاتهم السرية، وهم ينصبون معسكرهم منعزلين النفسهم، وإذا ما تجرأ أجنبي على القدوم، هم يقتلونه على الفور».

#### وفيها يتعلق بطقوسهم، وغيبياتهم قال:

"إنهم يرفعون في كل صباح أيديهم نحو الساء يتعبدون خالقهم، وعندما يتناولون أطعمتهم يلقون بأول لقمة في الهواء، وعندما يكونون على وشك الشرب، يصبون بعضاً من السائل على الأرض، في تعبد للخالق، وهم يقولون أيضاً بأنهم يتخذون من يوحنا المعمدان قائداً لهم، وهم يفرحون، ويقومون بطقوس مهيبة في أيام القمر الجديد، وهم أقوى وأكثر رشاقة نما نحن عليه، وهم أفضل قدرة في تحمل المصاعب، ومثل ذلك خيولهم، وقطعانهم ومواشيهم، والنساء مقاتلات، وفوق كل شيء بارعات جداً في استخدام القوس والنشاب، وهم يرتدون دروعا مصنوعة من الجلود، من أجلل حمايتهم، وهي دروع من النادر خرقها، وهم يستخدمون أسلحة مسممة في هجاتهم، ولديهم أنواع كثيرة جداً من الآلات الحربية، التي تقذف الرمايات بقوة شديدة، وبشكل جداً من الآلات الحربية، التي تقذف الرمايات بقوة شديدة، وبشكل

مباشــر نحـو الهدف، وهم يأخـذون راحتهم في الهواء الطلق، ولايعبأون مطلقاً بالأنواء العاصفة، وقد أغروا عدداً من الشعوب والفرق للالتحاق بهم، وهم عازمون على اخضاع العالم كله، ولقد قالوا بأنهم أوحي إليهم من السماء بأنهم سوف ينهبون العالم كله لمدة تسعة وثلاثين عاماً، مؤكدين بأن الانتقام الرباني قد طهر العالم بوساطة الطوفان، ولسوف يتطهر الآن بوساطة اخلاء عام له من السكان، وبدمار كلي، هم أنفسهم سوف يتولون تنفيذه، وهم يعتقدون، لابل إنهم يقولون، بأنهم سيكون لهم صراع حاد مع الرومان، وهم يدعون جميع اللاتين باسم رومان، وهم يخافون من صنع معجرزات من قبل الكنيسة، وأن من الممكن أن يصدر ضدهم قرار بالإدانة في المستقبل، وهم يعلنون، أنهم إذا ما تمكنوا من غلبتهم، فلسوف يصبحـون على الفور سادة العالم كله، وهم يقدمون احتراماً صحيحاً للمعاهدات، في حالة اللذين قدموا أنفسهم عن طواعيـة لهم، وتولـوا خدمتهم، باختيارهم أفضـل الجنود من بينهم، الذين عندما يقاتلون، يضعوهم دوماً أمامهم، وبالطريقة نفسها يبقون فيها بينهم مختلف أنواع الحرفيين، وهم لايظهرون رحمة نحو الذين يشورون ضدهم، ويرفضون نير حكمهم، أو يقفون ضدهم في أرض المعركة، وهم يستقبلون الرسل بلطف، ويسهلون أعمالهم، ويرسلونهم عائدين».

وأخيراً سئل رئيس الأساقفة المذكور عن طرائقهم في عبور البحار والأنهار، وعلى ذلك أجساب بأنهم يغبرون الأنهار على ظهور الخيسول، أو على جلود صنعت لهذه الغساية، وأنهم بنوا سفناً في ثلاثة أماكن على شاطىء البحر، وقال أيضاً بأن واحداً من أولئك التتار المذكورين، وكان اسمه جلال الدين Kalaladin, وكان صهراً المنكيز خان، قد اكتشف بأنه تحدث كذباً، وقد نفوه إلى روسيا، ووفرت حياته من قبل مقدمي التتار، مراعاة ولطفاً نحو زوجته.

#### رسالة مرعبة من التتار

وفي العام نفسه، ومع نهاية الصيف، أرسل الملك الرئيسي للتتار، مرتين رسائل إلى أمير أنطاكية، بوساطة رسل متنوعين، حيث أمره بإطاعة رخباته، في ثلاثة أشياء، وإلا فإن سيفاً دموياً سوف ينزل به انتقامه منه، وكان الأمر الأول، هو وجوب قيامه بتدمير أسوار جميع مدنه وقلاعه، وكان الثاني أن يرسل إليه جميع الموارد الناتجة من إمارته بالذهب والفضة، وكان الثالث هو أن يرسل إليه ثلاثة آلاف عذراء، وعندما سمع الأمير وكان الرسالة استولى عليه الأسى وقال:

«مادام الرب موجوداً، ومادام قديسيه موجودين، أنا لن أستجيب لأي من هذه المطالب الثلاثة، وأفضل بالحري أن نتحارب من أجل حياتنا، وأن يتقرر هذا الخصام فيها بيننا أمام الرب»، وبعد هذا، عندما وجد الرسل منفذاً للتهديد عادوا إلى ملكهم، وجرى حمل رسالة مشابهة، من قبل الرسل التتار المتقدم ذكرهم، إلى ملك أرمينيا، وإلى بعض السلاطين المسلمين الأقوياء، غير أننا لانعرف أية رسائل أرسلت جواباً على مطالبهم.

### المصالحة بين كنيسة وينكستر وبين أسقفها

وفي هذه الآونة، استأذن أسقف وينكستر الملك الفرنسي، والذين فتحوا له صدر الرحمة أثناء عيشه في المنفى، وبعد تقديمه الشكر لهم، ولكونه كان متأكداً من حظوة ملك انكلترا، بادر مسرعاً إلى وينكستر، ليكرس نفسه إلى الأعهال الأسقفية العائدة لكنيسته البائسة، وليصلح أوضاعها الفوضوية، ولدى سماع رئيس الرهبان في ذلك المكان باقترابه، عمل الضروريات اللائقة المحتاجة، مع أن ذلك جاء متأخراً، وتواضع بنفسه أمامه لدى وصوله، وبالطريقة نفسها تصرف الآخرون، سواء من العلمانيين والرهبان، والذين كانوا واثقين كثيراً جداً بحاية الملك، أي الذين كانوا

المثيرين للفتن، والمتسبين بالخلاف، عملوا الآن تكفيرات، وحسولوا عواطفهم نحو أسقفهم، وما لبث بعد ذلك، في يوم عيد قطع رأس القديس يوحنا المعمدان، أن جرى سحب القرار الذي تفوه به الأسقف، والذي قضى بحرمان مدينة وينكستر وكنيستها، والذي كانوا واقعين تحته منذ وقت طويل، وجرى بذلك تحليل السكان بشكل حر بوساطة صيغة الشريعة.

ومع أن رئيس الرهبان المتقدم الذكر جون دي كوز Cauz, قد جرى تحليله مع رفاقه بالطريقة نفسها، قد جرى خلعه مع آخرين معه، كان رئيس الرهبان المذكور قد تجرأ على تعيينهم موظفين لديه، ووكلاء علمانيين، وخضع عمدة المدينة، الذي اقترف الذنب الأعظم، إلى تكفير أثقل، وعقوبات أشد.

وفي السابع من تشرين الشاني، مات آدم أسقف كونور Connor, وحدثت وفاته في ويردون Waredon, حيث كان لبعض الوقت راعياً للدير، وفي ثمانية عيد القديس مارتن أبحر أسقف لنكولن من أجل عقد محادثات سرية دقيقة مع البابا، من أجل تقرير مسألة العلاقة الضرورية بينه وبين رهبانه، ومالبث بعد ذلك أن قام عميد تلك الكنيسة، وبرفقته بعض الرهبان، بالابحار، في سبيل الدفاع عن قضيته ضد الأسقف.

# تكريس روجر إلى كرسي باث

في الحادي عشر من أيلول، في هذا العام، جرى تكريس المعلم روجر، رئيس جوقة المغنين في كنيسة سالسبري، والذي كان رجلاً صاحب أخلاق أديبة، ومتمتعاً بمعرفة كبيرة في مواضيع اللاهوت، جرى تكريسه في ردنغ لكرسي باث، وعندما كان هذا الكرسي شاغراً، اعتمد على موارده المعلم مارتن، فباعتماده على سلطات قداسة البابا، ألقى هذا باسم البابا يديه الجشعتين، من أجل منحهم لواحد من أقرباء البابا المذكور.

## وصول ملك فرنسا إلى الهيئة الكهنوتية للسسترشيان

ومع اقتراب عيد القديس ميكائيل، اجتمع رعاة طائفة ديرة السسترشيان، من مختلف البلدان والمناطق، لعقد اجتماع الهيئة الكهنوتية العامة لديهم، حسب عادتهم، وذهب الملك الفرنسي بشكّل تقوي إلى هناك، ليسأل مساعدة صلوات جميع الرهبان، الذين اجتمعوا هناك، وكان برفقته النبيلة السيدة بلانشي أمه، التي كانت قد حصلت من البابا على امتياز السماح لها بالدخول إلى البيوت الدينية لطائفة الرهبان السسترشيان، وكان برفقتها اثنتي عشرة امرأة، لتقدم صلواتها، وكان هناك أيضاً مع الملك المذكور، وأمه، ومن أجل الغاية نفسها، أخوي الملك، كونتي أرتو وبواتو، ودوق بيرغندي، وذلك بالاضافة إلى ستة كونتات فرنسيين آخرين، ولدى وصولهم إلى شيستر، ترجلوا عن خيولهم، احتراماً للكنيسة، وسارواً بشكل منتظم، وكانوا يصلون بتقى، وذلك من تلك البقعة إلى الكنيسة، وهي مسافة تعادل رمية قوس زيار، ولدى وصولهم إلى الكنيسة، خرج جميع رعاة الديرة، مع أعضاء ديرتهم، الذين بلغ تعـدادهم حوالي الخمسائـة، وجاءوا بمسيرة لاستقبـالهم، صدوراً عن الاحترام للملك الفرنسي، لأنها كانت المرة الأولى والوحيدة التي قدم فيها إلى ديرهُم، وكان البابا على معرفة مسبقة بقدومه، فأرسل رسالة إلى الهيئةُ الرهبانية، التمس فيها بكل حرارة من الرعاة ومن الرهبان، أنه عندما سيكون الملك بينهم، لطلب صلواتهم، أن يتقدموا بالرجاء له، وهم جاثين على ركبهم مع أيد متشابكة، حتى يقدم مساعدته القوية وحمايته، حسب القاعدة الفرنسية القديمة، إلى أبيه، أي الراعي الأعظم، والحاكم الرئيسي للكنيسة، يعنى الحبر الأعظم، ضد الإهانات التي كان يسعى لتجنبها، والمقدمة له من الامبراطور فردريك، الذي سهاه برسالته بابن الشيطان، وإذا ما تطلبت الحاجة، أن يفتح صدر رعايته، وأن يستقبله بلطف في مملكته، مثلما كان قد فعل من قبل إلى البابا الاسكندر، صاحب الذكرى الطيبة، عندما كان في المنفى، هارباً من اضطهاد الامبراطور فردريك المذكور، ومثلها فعل، كما هو معروف، أيضاً إلى توماس المبارك، رئيس أساقفة كانتربري، الذي هو الآن شهيد مجيد، حين قدم له المواساة، ومكانا للالتجاء، عندما نجا من غضب هنري، ملك انكلترا.

وعندما، بناء عليه، وصل الملك المذكور، تتقدمه أمه، وأخذ مقعده في قاعة هيئة الرهبان، في وسط النبلاء والرعاة، قام الرعاة مع رهبان الديرة، وهم جاثين على ركبهم مع أيد متشابكة، ودموع متدفقة، فتقدموا بتواضع بالطلب المذكور أعلاه إليه، ثم إن الملك، لدى رؤيته لهم على هذه الحالة، ولدى سماعه بطلبهم، جثا هو على ركبته نحوهم، ومنحهم المعروف المطلوب، وأعلن أنه بقدر مايسمح الشرف، سوف يصد عن الكنيسة الإيذاء المقدم إليها من الامبراطور فردريك، وإذا ما كان رأي نبلائه موافقاً، الأمر الذي لايمكن لملك فرنسا أن يرفضه، هو على استعداد لاستقبال البابا شخصياً، إذا ما أرغم على نفى نفسه.

وعند ذلك رد الرعاة بالشكر على معروفه هذا، ومنحوا الملك حصة خاصة في جهود أعمالهم الصالحة، هذا وكان للامبراطور أيضاً رسلاً خاصين هناك للحيلولة دون حصول مطالب البابا على أية نتيجة جيدة.

# تكريس فولك باسيت أسقفاً للندن

وفي يوم عيد القديس دايونيسيوس Dionysius جيرى تكريس فولك باسيت Bassett, عمدة يورك، أسقفاً للندن، وكان مشهور الأصل، ومشهوراً أيضاً بنقاوة أخلاقه، وتم التكريس في كنيسة الثالوث المقدس، في تلك المدينة.

# ذهاب أوتو وبعض الكرادلة الآخرين بشكل سري إلى البابا في جنوى

وفي حوالي الوقت نفسه، تلقى أوتو أسقف بورتو، وبعض الكرادلة

الآخرين، على الرغم الشديد من حراس الامبراطور فردريك، ومع التسبيب لهم باضطراب عظيم، وهم الحراس الذين مركزهم الامبراطور لحراسة الطرقات، تلقوا أماناً من الميلانيين، ومن دول أخرى كانت مساندة للبابا، ومن مركيز مونسرّات Montserrat وشخصيات تساند الكنيسة، وذهبوا دون أن يصابوا بالأذى، أو التعرض للخسائر إلى البابا في جنوى، وذلك على الرغم من الحرس الذين وضعهم الامبراطور لمراقبة الطرقات، ولدى وصولهم فرح البابا كثيراً وابتهج، وشعر بآمال بالتحسن في أوضاعه التي كانت مضطربة آنذاك، ومنذ ذلك الحين تدفق عليه، من غير منطقة جنوى، أعداد كبيرة من أقربائه، وآله، وأصدقائه، وكل الذين كانت لهم أية علاقة به، ومع أنه كان بالمنفى، فقد تطلب الأمر، إما بسبب القرابة أو الصداقة منحهم موارد، لإستخدامات أولادهم وأحفادهم، وبشكل خاص أن تكون هذه الموارد، من مملكة انكلترا.

## وصول حملة الصليب إلى إنكلترا

في يوم الاثنين، قبل عيد جميع القديسين، وصل إلى مجمع الأساقفة لروكستر، بعض الأشخاص، مظهرين نوعاً جديداً من الرهبانية، وقد عرفوا باسم رهبان حملة الصليب، من حملهم صلباناً على عصي، وطلب هؤلاء الرجال من النبلاء مكاناً للإقامة، مظهرين امتيازاً لم يسمع به من قبل، منح إليهم من البابا، من أنه لأيجوز أن يسمح لأحد بنقد طائفتهم، أو إهانتها، أو توجيه الأوامر إليهم، وقد منحوا سلطة التفوه بأحكام الحرمان الكنسي ضد الأشخاص الذين يفعلون مثل هذا الشيء، وعجب الرجال الحكاء والمستقيمون كثيراً، وأصيبوا بالدهشة من ظهور مثل هذه الطوائف الجديدة يومياً، وتكاثرها ونموها من دون نهاية، وبناء عليه حدث أن كثيراً من الرجال المتعلمين، قد تخلوا عن نظام بندكت الأعظم مباركة، والذي منادىء ومقررات المجمع العام الذي عقد في أيام البابا إنوسنت الثالث، مبادىء ومقررات المجمع العام الذي عقد في أيام البابا إنوسنت الثالث،

صاحب الذكرى المجيدة، وهربوا فجأة إلى هذه الطوائف التي لم يسمع بها من قبل، والمخترعة حديثاً، ففي ذلك المجمع كان قد تأكد بشكل ثابت، وتقرر أنه بعد القبول، ومنح الشرعية لكل من الدومينيكان والفرنسيسكان، وجوب عدم قبول أية طوائف جديدة من ذلك الوقت فصاعداً، أو إذا جرى قبولها، عدم منحها الشرعية، حتى لاتتضرر الطوائف المقبولة والشرعية، وتصبح أقل تقديراً، ويتم التخلي عنها، وعلى هذا المرسوم أعطى جميع الكرادلة، وكل جماعة المؤتمر موافقتهم.

# كيف حمل البابا نفسه إلى مدينة أستي

وفي حوالي الوقت نفسه، ذهب البابا إلى مدينة أستي Asti, بناء على مبادرة أقربائه في جنوى، الذين كانوا عطاشى يسعون متشوقين وراء المال، والذين أقنعوه بالذهاب على الفور، واستقبال الانكليز والفرنسيين، وجيرانهم، الذين كانوا جالبين الهدايا إليه، وأن لايغلق يده ويرفض الهدية المقدمة إليه من قبل أي انسان، وأن يدعو أيضاً في الوقت نفسه إلى مجمع عام، لإعلان قرار ضد الامبراطور فردريك، الذي كرهوه، ولكي يشبعوا رغباتهم بالانتقام، وكذلك في سبيل نيل الثروة، وبناء عليه انطلق البابا، يحيط به حشد من الجنويين المسلحين، وركب الطريق بشكل مفاجيء وسري إلى المناطق الأكثر قرباً من الأراضي الفرنسية، وحيث قامت الآن مدينتا أستي، وأليساندريا Alessandria, وعدة مدن أخرى. مناسحبوا من كل ولاء وطاعة إلى الامبراطور فردريك، وتحولوا إلى البابا، ونذلك نفذوا قول الشاعر:

يتقلب العامة دوماً مع أميرهم

#### البابا يسير إلى ليون

وبعد إقامة قصيرة في أستي، قام البابا الذي شعر بالاستراحة وجدّد نشاط نفسه، فغرر بحرس الامبراطور الذين كانوا متمركزين باتجاهات

مختلفة، لإعاقة رحلته، ومع بداية نهاية الصيف، حمل نفسه إلى ليون، ليمضي هناك الشتاء، حيث ارتحل مسرعاً، مع محطات مفاجئة في كل من الليل والنهار، لكن ليس من دون مخاطرة كبيرة.

## رفض منح ملك إنكلترا مساعدات مالية

في اليوم التالي لعيد جميع الأرواح، اجتمع نبلاء انكلترا، ووقتها طالب الملك بإلحاح شديد، إن لم نقل من دون حياء، مجدداً بالمساعدة المالية منهم، ولكن بها أن الضرر قد لحق بهم مراراً وخدعوا قاموا بالاجماع، وأعلنوا بفم واحد، رفض طلبه في وجهه، وكان الملك مصمها آنذاك على إرسال جيش كبير العدد ضد الويلزيين، وبالإضافة إلى ذلك كان مداناً ديناً كبيراً إلى تجار القارة، وإلى تجار الحمور وسواهم، من أجل الجعة وحاجيات أخرى للحياة، حتى أنه كان نادراً مايري نفسه بين الناس، بسبب الطلبات الصاخبة للأشخاص الذين كانوا يطالبون بها هو حق لهم، ومن ذلك الحين بات واضحاً أنه هوجم بشكل مهين ووقع في المصائد المخادعة للأجانب: الذين كانوا ينشدون فقط مرابحهم.

## كيف جرى استخراج المال من سكان لندن

وبناء عليه بات الملك يسعى لاهشاً وراء المال، ولذلك قام من دون استشارة جماعة المملكة بشكل عام، أو على الأقل من دون مشورة نبلائه، من دون حياء، فاستخرج بالقوة ألفاً وخمسائة ماركاً من سكان لندن، مقدماً تعليلاً منطقياً، أو جعلهم يفهمون ذلك من قبله ومن قبل وكلائه، ذلك أن فريق الملك قد أكد، بأن اللندنيين قد استقبلوا منذ عشرين سنة خلت واحداً من أبناء مدينتهم واسمه وولتر دي بوكريل Buckerell, الذي نفي بشكل عادل من المدينة، ومكث وقتاً طويلاً في المنفى، لكن سكان لندن نقضوا هذا، وأعلنوا بأنه قد عمل من الرعية بشكل شرعي، بوساطة الالتهاسات، والهدايا التي قدمت من قبل أخيه أندرو إلى الملك،

وبناء عليه عفي عنه بموافقة الملك وأمره، وصار بذلك واحداً من أهل المدينة، ويشهد على ذلك ملفات الملك، وعلى هذا رد المعترضون على الفور بتفاهة باسم الملك، بأن الملك كان في ذلك الوقت صغيراً، وضعيفاً، ومن السهل قيادته والتغرير به، ولذلك فإن الذي وافق عليه بات فارغاً والقيمة قانونية له، والأشك أن هذا جاء لصالح إهانة الأوصياء عليه، لأن القرار لم يكن مئيداً بالمنطق، بل بالإرادة فقط، والذي حدث أخيراً أن السكان أرغموا على دفع المبلغ المالي المذكور، ليرمى به للأجانب.

# حول النصر الذي ناله نيقولا دي مولي قهرمان غسكوني

وحوالي هذا الوقت من العام، حدث أن نيقو لادي مولي Molis, قهرمان غسكوني، الذي كان الملك قد تركه في تلك البلاد، وعينه حاكماً على تلك المقاطعة، والذي كان مشغولاً بحرب ضارية ضد ملك نافار، حدث أن واتاه الحظ في إحدى المعارك، ونال نصراً عليه.

#### موت مرغريت أخت ملك سكوتلندا

وفي يوم عيد القديس هوغ، ماتت مرغريت أخت ملك سكوتلندا، وأرملة غيلبرت ايرل مارشال في لندن، ودفنت بطقوس موائمة واحترام بين رهبان الدومينيكان.

# موت وليم أسقف وينكستر

وبعد ذلك بوقت قصير، دفع دين الطبيعة وليم دي برويير Bruyere, أسقف وينكستر، وكان رجلاً مايزال في أول حياته، ومن أسرة جيدة، ومتميزاً بأخلاقه وعلومه.

# كيف استرد ملك فرنسا صحته بطريقة رائعة وحمل شارة الصليب

في هذا العام، ومع ميلاد مولانا، وقع الملك لويس، ملك فرنسا، الذي - 720 -

كان مايزال يعاني من بقايا المرض الذي أصيب به، عندما كان منشغلاً في بواتو، وقع في حالة سبات تشبه الموت، وتمدد لعدة أيام وكأنه كان ميتاً، ووفقاً لما ذكره عدد من الذين جلسوا من حوله، كان قد حرم تماماً من التنفس، وأعتقدت أمه مع أخيه وبعض الآخرين من أصدقائه المقربين، الذين وقفوا هناك، بأن الملك صار متيبساً بسبب الموت، وتفوهت أمه التي كانت متأثرة بالحزن أكثر من الآخرين، تفوهت والآهات تقطع كلامها، بالكلمات التالية:

"ليس لنا يارب، يارب ليس لنا، بل أعط لإسمك المجد، واحفظ في هذا اليوم مملكة فرنسا، كما فعلت دوماً حتى الآن بشكل مشرف»، ثم إنها وضعت على جسد ولدها الصليب المقدس، وتاج المسيح، والرمح، وهي الأشياء التي جرى تملكها في أيامه، وعملت تعهداً باسمه، أنه إذا ما تلطف المسيح بزيارته، وقام بحفظه، ورده إلى الصحة سوف يحمل أي الملك الصليب، وسوف يزور ضريحه المقدس، الذي كان قد كرّسه بدمه، وبعدما قامت أمه، وجميع الآخرين الذين كانوا حضوراً، بمتابعة الصلاة لبعض الوقت من أجله، بكل اخلاص للقلب، قام الملك، الذي اعتقدوا أنه كان ميتاً بالتنهد فجأة، ومدّ ذراعيه وساقيه، مع صوت عميق، كأنه صوت واحد قد قام من القبر، وقال:

«لقد قام الذي نبع من عليين —بنعمة الرب — بزياري، واستعادني من الموت»، وما لبث بعد ذلك أن استرد صحته، وحمل بشكل مهيب شارة الصليب على كتفيه، مقدماً نفسه، بشكل تطوعي قربان محرقة للرب، وعمل نذراً، أنه إذا ما سمح له مجلس المملكة، الذي كان قد تولى شؤون الحكومة، وسمح له، سوف يزور بشخصه الأرض المقدسة.

مساعي داود أمير شهالي ويلز لتحرير نفسه من النير الإنكليزي وفي هذه الآونة، أرسل داود أمير شهالي ويلز، وابن أخت ملك انكلترا،

وكان خائفاً كثيراً من غضب الملك المذكور، الذي أثير ضده بشكل عادل، أرسل رسلاً خاصين إلى البابا، مخبراً إياه بوساطتهم، بأنه قد عهد بنفسه وبجميع أراضيه إلى كنيسة روما، لكي يحمى من قبلها ضد إدعاء ملك انكلترا، وليعد نفسه، أي داود وورثته، اقطاعياً مستأجراً منها مقابل خسائة مارك سنوياً، وبعدما ترافع بطلب العدالة، حصل على رسائل حول هذه القضية، لكن ليس من دون انفاق كبير للمال، و كانت صيغة ما حصل عليه كما يلى:

## الكتابات التي حصل عليها الأمير المذكور ضد ملك إنكلترا

«إلى هنري اللامع، الذي هو بنعمة الرب ملك انكلترا، وإلى راعيي ديري أبركونوي Aberconway وكمير Kemere من طائف السستر شيان، المفتشان المعينان من قبل قداسة البابا، صحة في الرب: لقد تسلمنا وصاية من البابا، فيها يلى نصها»:

«من أنوسنت، الأسقف، وعبد عبيد الرب، إلى ولديه المحبوبين كثيراً، راعيي ديري أبير كونوي وكمير من طائفة السسترشيان، المقيمين في أسقفية بانغور Bangor, صحة ومباركات رسولية:

لقد عرض علينا، باسم النبيل داود، أمير شهالي ويلز ولصالحه، أنه بها أن الحروب، قد دامت قائمة بينه —أي داود المذكور — الذي كان والداه قد قدماه ولد رعاية إلى كنيسة روما، وبين ولدنا المحبوب كثيراً في المسيح، الملك المشهور لانكلترا، وأن ذلك قد استمر حتى بعد الوصول إلى تسوية، بوساطة رجال صالحين، حيث عملت من قبل أخينا المبجل أسقف القديس أساف مع رفاقه، من أن كلا الفريقين سوف يلتزم بقرارهم في جميع قضايا الشكايات، لابل إن يميناً جرت تأديته من قبل الفريقين لهذا الغرض، لكن الملك المذكور لم يقم تقديراً لذلك، وقد خرق قرارهم، حيث لم يكن قانونياً بالنسبة له فعل أي شيء في القضية، وقام بشكل غير متوقع لم يكن قانونياً بالنسبة له فعل أي شيء في القضية، وقام بشكل غير متوقع

فعمل حرباً ضد الأمير المتقدم الذكر، وبوساطة القوة وبموساطة الرعب، الذي يستولي في بعض الأحيان، على أشجع الرجال، تمّ إرغامه على التخلي عما كان قد أقسم عليه، ومثل فعل الملك مع آخرين من رعيته بشأن القضايًا المذكورة أعلاه، التي من أجلها عملت التسوية، وبناء عليه، بها أن الأشياء التي عملت من خلال الخوف، أو بوساطة القوة، ينبغي أن تعد فارغة من التأثير، إننا بوساطة هذه الوثائق الرسولية، نأمركها، بناء على إخلاصكما، أن تقوما بالتقصي في هذه القضية بكل يقظة، بحثاً عن الحق في هذه المشكلة، وإذا ما وجدتما القضية، حسبها تقدم الـذكر أعلاه، حررا بموجب سلطاتنا الأمير المتقدم ذكره، من أية مراعاة أو تقيد باليمين، الذي استخرج هكذا منه، وكذلك قوما من دون أية صعوبات بتحليله، لأن ذلك عدل، بموجب صيغ الكنيسة، أي تحليله من أي حكم صدف وصدر ضده، من قبل أي واحد، فيها يتعلق بهذه المسألة، سواء ضد شخصه أو ضد أراضيه. شهد، إلخ، صدر في جنوى في اليوم السادس والعشرين من تموز، في السنة الثانية من بابويتنا». «وإننا بناء على قوة هذه السلطة، نأمركم بالظهور أمامنا في كيروس Keyrus في كنيسة غستفند Gustefend, في عشية عيد القديسة العذراء أغنس Agnes, للإجابة هناك عن الأمير المذكرو، حول القضايا الواردة في الوثيقة المذكورة، حسبها ترياه مناسباً».

وعندما وصلت هذه الوثيقة إلى علم الملك وعلم نبلائه، وبعدما طارت بعد ذلك على أجنحة الشهرة إلى بقية المقدمين، غضبوا غضباً شديداً، وأقنعوا الملك بعدم الإنصياع إلى أية أوامر من هذا النوع، وحثوه على الحرب، ومهاجمة داود المذكور من دون أي تأخير، وعندما سمع البابا بهذا، تغاضى عما حدث، وأخفاه كلياً، لكنه على كل حال لم يُعد إلى داود الهدايا التي كان قد تسلمها منه.

## حول رعد سمع في الشتاء

في شهر تشرين الثاني من هذا العام، والحوادث الحزينة تقوم بالعبور،

جرى سماع رعود بشكل واضح، ورؤية بروق، استمرت لمدة خمسة عشر يوماً متوالية، وتبع ذلك حالة من الأنواء مزعجة.

## حول التفتيش الذي جرى بشأن احتلال الغابة الملكية

وفي هذه الآونة، نصح روبرت باسلو Passlow, وكان كـاهناً لدى الملك، بأن يتبنى سلوكاً قاسياً، يكون في الوقت نفسه مفيداً له، وكان هذا بأن يقوم بتفتيش دقيق حول احتلال الغابات الملكية، أو الأراضي التي ليست بغابات، التي هي بين الناس القاطنين على مقربة منها، في سبيل تحميل الذين أقدموا على مثل هذه الاحتلالات، عقوبات قاسية، وقام هو، بناء على أمر الملك، بجمع كل رفاقه من أجل هذه الغاية، وهم: لورأنس، الكاهن في كنيسة القديس ألبان، وغيوفري دي لانغلي Langley, وكان فارساً، وذهب روبرت المذكور إلى دوائر مختلف الكّونتيات، وفرض على كثيرين، بوساطة حجج مضاعفة، وقام في سبيل إغناء الملك، بإفقار الجميع بشكل لايمكن الخلاص منه، وكان الذين أفقرهم: رهبان، ورجال علمانيين، ونبلاء، وعاديين، وجماء افقارهم إلى درجة أن كثيرين منهم باتوا من دون بيوت، ومتجولين، وقد أرغموا على التسول، وألقى بآخرين في السجن، أو جردهم من ممتلكاتهم كلها، فعاشوا حالة مزرية طويلة من الحاجة والشقاء، وكان من بين هؤلاء: جون دي نيفيل Nevill, الذي كان مسؤولاً أعلى عن الغابات، وكان أبوه هوغ قد شغل الوظيفة نفسها قبله، والذي لم يكن الأقل بين نبلاء انكلترا، وقد جرم وأهين بشكل عميق إلى حد أنه ألقي به في السجن، وكان من المتوقع حرمانه من ميراثه، أو إرغامه على دفع فدية مذلة، أو المعاناة من عقوبة أخرى قاسية، ما لم تقم الرحمة الملكية بالتخفيف من قسوة العقوبة، بناء على وساطة قوية، أو وساطة بعض النبلاء الآخرين، وهوعلى كل حال لم يستحق الرحمة من أناس رحماء، لأنه عندما كان مزدهراً، لم يعرف كيف يرحم الذين كانوا خاضعين له، في مثل هذه المصيبة.

# انتخاب روبرت باسلو إلى كرسي شيستر وهو الانتخاب الذي ألغى بعد ذلك على الفور

وبإضافة هذا المذكور روبرت باسلو، بضعة آلاف من الماركات إلى الخزينة الملكية، حصل على حظوة الملك إلى درجة مدهشة، ولدى رؤية كهنة شيستر هذا، اعتقدوا أنه شخص مناسب، ومفيد كثيراً، ليتولى حكم كنيستهم، بحكم كونه عاقلًا، ورجلًا بارعاً، وقد أملوا بذلك إرضاء الرب وإرضاء الملك والحصول بالوقت نفسه على حظوة الملك وحمايته، وتقدم كنيستهم بذلك، ولذلك انتخبوا روبرت باسلو المذكور أسقفاً لهم، لكن غضب من ذلك غضباً شديداً الرئيس المنتخب لأساقفة كانتربري مع عدد كبير من الأساقفة، وجماء ذلك عندما عرفوا به، واكتشفوا ذلك، وألقى جانباً كل خوف من الملك ومن تعاطفه، وتولى فحص روبرت المذكور، ببعض الأسئلة الصعبة جداً، وجاء ذلك من خلال أسقف لنكولن، ورفض أخيراً انتخاب الأسقف، وألغى انتخابه على الفور، ومن دون أن يطلب موافقة الملك، وعيّن المعلم رتشارد دي ويتز Witz, واشتعل غضب الملك لهذا، وكان ذلك ضد الأسقف المنتخب، وضد الأساقفة الآخرين، وأعطيت موارد المعلم رتشارد المذكور، حتى بعد انتخابه، إلى أشخاص موائمين ويستحقون، لأن المعلم مارتن، كاهن البابا، والذي كان حاضراً وجاهزاً، وكان قد عين من قبل البابا لهذه الغاية، غاية السعى بلهف قراء الموارد الشاغرة، وعندما سمع الملك بهذه الإجراءات، غضب غضباً شديداً، ومنع الأسقف المنتخب حديثاً، والذي جرى اختياره من دون أخذ رأيه، مما سبب إساءة كبيرة له شـخصياً وللمـملكة، منعـه ولم يسمح له بالقبول في أيـة بارونيـة تابعة لكنيسته، أو إلى أية ملكية علمانية، وهذا قد جرى ذكره من قبل.

## منح الملك لبعض الهدايا الثمينة في كنيسة القديس ألبان

في يوم عيد القديس توما الرسول، ذهب الملك إلى كنيسة القديس ألبان، ليقيم هناك، وعندما ذهب صاعداً —حسبها جرت العادة — إلى المذبح الكبير، ليقدم هناك صلواته، قدم رداء ثميناً، وثلاثة أطواق ذهبية، ليجري تعليقها في المعبد، بمثابة ذكرى له، وتشريفاً للشهيد، مع أنه كان قد قدم سبعة من قبل.

وأقام الملك لمدة ثلاثة أيام في ذلك المكان، وعندما كان هناك، وصله تقرير بأن كونتسة فلاندرز، قد دفعت دين الطبيعة، وبناء على هذه الأخبار، أمر —حسبها جرت العادة مع الملوك المسيحيين— بتقديم صدقات كبيرة إلى الفقراء، لصالح روحها، وبإقامة جناز مهيب، يعمل بشكل تقي في سدة جوقة القديس ألبان.

## عرض مختصر لأحداث هذا العام

وهكذا انتهى هذا العام، الذي كان خلاله كله وافراً بانتاج الفواكه والقمح، وكان ذلك بالفعل كثيراً جداً، إلى حد أن سعر مقياس القمح نزل إلى شلنين، وكانت حوادثه ضارية جداً بالنسبة إلى الأرض المقدسة، وقد تميز بالاضطراب في انكلترا، وكان مشحوناً بالرعب بالنسبة للمملكة الفرنسية، وقد أثار الشكوك في الكنيسة، والشغب بين الإيطاليين.

# احتفال الملك بعيد الميلاد في لندن ومنحه شرف الفروسية لجون دي غيتدن

سنة ١٢٤٥، التي هي السنة التاسعة والعشرين لحكم الملك هنري الثالث، فيها أمضى عيد الميلاد في لندن، واحتفل بمهابة بذلك العيد، برفقة كثير من نبلائه، وفي ذلك المكان، منح في يوم الميلاد شرف الفروسية لجون دي غيتدن Gatesden, الذي كان كاهناً قد تمتع بكثير من المنافع

الغنية، لكنه قام الآن، كما ينبغي، بالتخلي عنها كلها، وكان جون هذا رجلاً حكيماً، ومواظباً، قد قام بوساطة صناعته بإغناء نفسه بكثير من الممتلكات العلمانية، ولدى زواجه من ابنة سيدة نبيلة، اسمها روشيا Roisia دي بروس، تخلى عن المعالجة الخطيرة للأرواح، وتقدم ليصل إلى مكانة أعلى النبالة، ونتيجة لذلك، فإن كثيراً من الذين كانوا نبلاء من حيث المولد، مع أنهم كانوا وضعاء من حيث العقل، أصبحوا حاسدين له، وأقاموا المصائد لإيذائه، لكن جون المذكور، الذي كان حكيماً نجا من محاولاتهم، لكن ذلك لم يكن من دون مصاعب.

# كيف قام رئيس الأساقفة المنتخب لكانتربري مع أسقفي ووركستر وهيرفورد بالعبور إلى القارة

بينها كانت هذه الحوادث في سياق الوقوع، قام بونيفيس رئيس الأساقفة المنتخب لكانتربري مع أسقفي هير فورد وووركستر، الذين كانوا من بين جميع أساقفة انكلترا الأصدقاء المقربين جداً من البابا، وكانوا المشكوكين بهم الأكثر من قبل الانكليز، قاموا فجأة بالإبحار للذهاب إلى البابا، في سبيل القيام ببعض الأعهال السرية (التي لم تكن معروفة لدى الجهاعة بشكل عام)، وكانت جميع القضايا قد جرى توزيعها في دير كانتربري، أو كل ماتعلق بالتجمع الديري، وحسبها هو معتاد في بلاطه، كانت الوظائف مع الموظفين تحت تصرفه، أكثر من أي واحد من سلفة قد سمح له أن يفعل، وكان بونيفيس، بعدما قام أيضاً بفحص دقيق، قد أعلن بأن كنيسة يفعل، وكان بونيفيس، بعدما قام أيضاً بفحص دقيق، قد أعلن بأن كنيسة كانتربري، كانت مكبلة بديون لايمكن جبرها، وذلك لصالح رئاسة عليه عندما كان على وشك المغادرة والاقلاع من دوفر، أمر بجميع الأشجار الحراجية العائدة إلى رئاسة الأساقفة، بأن تقطع وتباع، وأن تجري جباية الحراجية العائدة إلى رئاسة الأساقفة، بأن تقطع وتباع، وأن تجري جباية بعض الناس، بأن هذه الجبايات قد عملت بقصد القيام بحرب ضد واحد بعض الناس، بأن هذه الجبايات قد عملت بقصد القيام بحرب ضد واحد

من فرسان بروفانس، الذي كان عندما سمع بمحتويات وصية ريموند، كونت بروفانس، أبدع خطة للتآمر، يخطف بموجبها الابنة الصغرى للكونت، لأن الكونت عندما وجد نفسه على حافة الموت، وعلى وشك توزيع ممتلكاته، وعمل وصيته، دعا إليه ابنته الصغرى، وخاطبها بهذه الكلات:

«ابنتي العزيزة، المحبوبة لدي أكثر من جميع أخواتك، أنا مدرك أنه بقدر من الرب، تمتعت بناي كلهن، باستثنائك وحدك، بزواج مغبوط إلى أعلى الدرجات، وكان ذلك موضع اعجاب جميع المسيحيين، وإليك بناء عليه سوف أعطيك وأهبك عند زواجك —بإرادتي ووصيتي — جميع أراضي، مع أموالي، وقلاعي، وجميع ممتلكاتي الأخرى، لأن أخواتك لسن بحاجة إلى تقسيم الميراث، في سبيل إعطاء حصة لكل واحدة منهن»، ونتيجة لذلك، وكما ذكرنا من قبل، فإن أحد الفرسان الذي كان صاحب ملكية صغيرة، لكن كان جريئاً وشجاعاً في الحرب، انجذب بجهال السيدة، وكذلك بالميراث الغني العائد إليها، فقام باختطافها بشكل سري، ووضعها في مكان آمن، في قلعة قريبة، كانت عائدة إليه، عاداً ما عمله ذنباً مغفوراً تماماً، تبعاً لقول الشاعر:

#### المرأة جائزة مفرحة

وغضب جميع أقرباء الكونت وأصدقاؤه من هذا العمل المتهور لهذا الفارس، وشنوا الحرب ضده، وكان الفارس —على كل حال— واثقاً من كونه كان متملكاً للجائزة، ومعتمداً على حقه، زاد يومياً من تعداد أصدقائه، ودافع عن نفسه بشجاعة، وعن هذا، صدر لذلك، في تلك المناطق صراع كبير، وكانت هناك اضطرابات مؤذية بين الفئتين، بسبب هذه السيدة، ثم إن الملك الفرنسي، بحكم وجود الابنة الكبرى، التي كان متزوجاً منها، ادعى بجرأة وطالب بالحق العائد إليه بشكل خاص، وجذا ازداد الصراع عنفاً يومياً، لأن البروفانسيين كانوا يشعرون بكراهية عظيمة

ضد الفرنسيين، وأعار بونيفيس، الرثيس المنتخب لأساقفة كانتربري مع أخيه فيليب بال Bal اهتمامهما لهذه الحرب، لأنهما كانا خالا الفتاة، مما سبب نفقات كبيرة وأذى عظيها للكنيسة الانكليزية، ففي سبيل تقوية الحرب، اخترعا كثيراً من الأعذار من أجل جمع المال، وكدّسا معاً الكنز فوق الكنز، ووزعا هذه الأموال بين الفرسان المدفوع إليهم مع رجال آخرين من أقربائهما، وأكدا -في سبيل إعطاء لون ما لشرورهما- أنهما بحاجة كبيرة لهذا المال في سبيل تحرير كنيسة كانتربري، التي قالا: (كثيراً في سبيل إيذاء أسلافهما، الذين كانوا على رأس تلك الكنيسة، وحكموها دوماً من دون ملامة) بأن رؤساء الأساقفة المتقدمين، قد أثقلا الكنيسة بأعباء من الديون قد يكون من غير الممكن الوفاء بها وسدادها، وحصل بونيفيس من البابا على امتياز غير اعتيادي، لم نسمع قط، والانذكر بأنه قد منح مثله من قبل إلى أي إنسان، وحصل أخوه فيليب أيضاً -الذي كرس نفسه إلى السلاح في هذه القضية - على امتياز من البلاط الروماني، مقابل نفقات عالية، حيث أعطى إذنا بالاحتفاظ بالموارد، التي قد حصل عليها في انكلترا، وكذلك انتاج أسقفية بلنسية، وكذلك بعض الموارد الأخرى الكبيرة، التي كانت مستفيدة آنذاك، وحول هذا سوف تحكى الرواية التالية التفاصيل وتوضحها.

#### ولادة ملكة إنكلترا لصبي

في يوم عيد القديس مرسيلوس Marcellus, ولدت الملكة إليانور صبياً، منح —بناء على أمر الملك—اسم إدموند.

## موت كونتسة أكسفورد

في يوم عيد طهارة القديسة مريم، غادرت كونتسة أكسفورد، التي عرفت رسمياً باسم ايزابيلا دي بيلبك Belbec, هذه الحياة، وقد دفنت في كنيسة الرهبان الدومينيكان، في اكسفورد، التي كانت هي المؤسسة لها.

#### موت بلدوين إيرل أوف ديفون

في اليوم التالي لعيد القديس فالنتاين، مات بلدوين ايرل أوف ديفون Devon, وكان في مطلع شبابه، وكان يعرف بشكل عام بد «دي لى آيل» L'Isle وكان موته مناسبة للبكاء، حتى من قبل أعدائه، إن كان له أياً منهم.

## حرمان الإمبراطور كنسياً ثانية في فرنسا

ومع بداية الصوم الكبير، أمر البابا بأن يحرم الامبراطور كنسياً في جميع أرجاء فرنسا، وذلك بسبب بعض الأذى الجديد الذي اقترف من قبله، ضد أقربائه —أي البابا— وضد بعض اللاهوتيين، ولدى ارسال هذا الأمر من قبل واحد من موظفيه إلى واحد من الكهنة كان يعيش في باريس، شعر هذا الكاهن بحزن عظيم، لأنه غدا من نصيبه القيام بحرمان الامبراطور كنسيا، ونحن لانعرف لماذا كان لديه تقديراً له، ولقد لعن البلاط الروماني، الذي كانت له تجربته معه، وبناء عليه قال في يوم العيد، بشكل علني إلى أعيان الباريسيين الذين كانوا حضوراً بأعداد كبيرة:

"أصغوا إلى أنتم جميعاً، لقد تسلمت أوامر، بأن أقوم والشموع مشتعلة والأجراس تقرع، بإصدار قرار مهيب بالحرمان الكنسي ضد الامبراطور فسردريك، وأنا جاهل بسبب هذا، لكنني لست جاهلاً بالصراع الجاد، والكراهية التي لايمكن اخمادها، والتي نشأت بينه وبين البابا، وأنا على دراية بأن أحدهما اقترف أذى ضد الآخر، لكن من الذي هو المذنب ضد الآخر، أنا لاأعرفه، وإنه بالنسبة لسلطاتي، على كل حال، التي تشمل الحرمان الكنسي، فإنني أعلن أنه محروم كنسياً الذي اقترف أذى بحق الآخر، وليكن أي واحد من الاثنين، وإنني أحلل الذي عانى من الأذى، الأمر الذي هو مضر بالنسبة لقضية المسيحية».

وقد تفوه بهذه الكلمات الخفيفة، على شكل مراح، وفيق طرائق

الفرنسيين، وقد صارت على الفور في أفواه الكثيرين، وقد انتشرت بالطول وبالعرض، حتى وصلوا مؤخراً إلى علم الامبراطور، الذي قام بعدما قدر معانيهم ومراميهم، فأبدى سروره من الكاهن المذكور، وأرسل إليه بعض الهدايا اللطيفة، لكن البابا اتهمه بالاستخفاف، وبالكلام الطائش، وعاقبه.

## الاستيلاء على ثلاثهائة ويلزي

وأثناء الصوم الكبير نفسه، جرى مقتل ثلاثمائة ويلزي، وأكثر في مونتغومري Montgomery, وجاء مقتلهم على أيدي الانكليز تحت قيادة قسطلان قلعة ذلك المكان، الذي وضع ببراعة كميناً خلفهم، ثم إنه أظهر مايشبه الذعر، فتراجع أمام الويلزيين، وعندها هاجمهم الانكليز الذين كانوا متخفين من الخلف، وجعلوهم جميعاً طعمة للسيف.

## اعتقال مونثونت من قبل الويلزيين

ورغب في الأسبوع نفسه داود بأن يعوض خسائره، فناوش الانكليز وضايقهم بوساطة غارات ليلية مستمرة، وشغل نفسه من دون توقف بالقتل والنهب والاغتصاب، لكن عندما قدم بعض الفرسان الانكليز الشجعان من الحدود للتصدي للويلزيين مع الحدوديين الخاضعين لهم، وقام الويلزيون، حسب عادتهم بالفرار إلى الأماكن الوعرة، والتي لايمكن الوصول إليها في الجبال لنصب الكائن لأعدائهم العابرين، قذفوا من رؤوس الجبال بالحجارة والأسلحة، حيث جرحوا عدداً كبيراً من الانكليز، كان من بينهم نبيل انكليزي اسمه هيربرت فتز—متى، الذي قهر بوساطة كتلة من الصخر، حطمت رقبته، وسحقته حتى الموت، وإلى هيربرت هذا نفسه، حدث له حادث مدهش، يستحق الرواية، وتدوينه كتابه، فبعدما كان قد تم الاتفاق، وتقرر من قبل الانكليز في اليوم المتقدم، بأنهم ينبغي الزحف في اليوم التالي على تعبئة ضد داود وعساكره الويلزية، انزعج هيربرت المذكور في منامه بوساطة حلم، أو بالحري بوساطة رؤيا،

حتى أنه أفاق وهو في حالة خوف عظيم وهو يرتجف، وبقي غير قادر على الاستراحة وعلى النوم طوال بقية الليلة، وأرسل في الصباح الباكر خلف كاهن، وعمل له اعترافاً كاملاً، وحصن نفسه بأخذه أيضاً قرباناً صحيحاً، وعندما سئل عن السبب لفعله هذا، خاطب رفاقه وهو يتنهد، وكأنه يتحدث بوساطة روح منذرة سلفاً، وحدثهم عن غرائب حلمه المرعب، وقال بالوقت نفسه:

«مراراً كثيرة انشغلتُ أنا كثيراً في استخدام السلاح، وعرضتُ نفسي لمخاطر الحرب، لكن اليوم أنا أعتقد باخلاص أن براعتي المتوالية باستخدام السلاح، سوف تصل إلى خاتمة نهائية»، ولدى سماع رفاقه بالسلاح لهذه الكلمات، والذين كانوا يقدمون تأويلاً صالحاً لكل شيء، أعلنوا أنه يتوجب وضع ثقة قليلة بالأحلام، وأخذوه بعيداً معهم، في سبيل أنه، وهو الذي غالباً ما هزم أعداءه، ينبغي عدم اتهامه بالخوف، ولكن في اليوم نفسه، عندما كانوا يعبرون خلال مكان ضيق، يدعى بشكل عام باسم الممر، حدثت المأساة التي تقدم ذكرها، وسقط مقهوراً بكتلة من الصخر، وحزن الانكليز كثيراً لوقوع هذا الحادث، وتوقف جميع الجنود، ودفنوا جسده، بمراسيم مهيبة، وحدثت وفاته في اليوم التالي لعيد طهارة القديسة مريم.

# الموت المأساوي لهيربوت فتز— متى

وذكر أشخاص آخرون بأن هيربرت فتز متى، سقط من على حصانه، وعندما كان ما يزال حياً، جاء ويلزي، وتصارع الرجلان مع بعضها بعضاً، حول من سيكون الآسر للآخر، من أجل الحصول على الفدية، وأراد أحدهما أن يضع نهاية للصراع، فطعن هيربرت بطعنة مسرت من الخلف خلال جسده قائلاً: «الآن يمكن أن يختار أن يأخذه»، وجرى العثور عليه في اليوم التالي، ويده موضوعة على جرحه، وكان عارياً، وأمكن فقط التعرف عليه بين الموتى من خلال خاتم زمرد، وتشجع

الويلزيون كثيراً بهذه الحادثة، وانشغلوا بجراة أعظم مما هو معتاد في تدمير أعدائهم، وكثيراً ما حققوا النصر في غاراتهم، وحدث على كل حال، بوساطة حادثة غير متوقعة، أن جرى مقتل ثلاثهائة من الويلزيين في مونتغومري، نتيجة لكمين وضع في ساقتهم، لكن داود، وبعض مرافقيه نجوا، وألقى الحصار على قلعة مونتهوت، التي استولى عليها في وقت قصير، وكان ذلك بعدما قتل جميع الذين وجدهم هناك، أو جلبهم إلى جانبه، وقد تمتع بنصره حسبها رغب، لكن صاحب القلعة، وهو روجر دي مونتهوت، لم يعثروا عليه هناك، لأنه كان قد حمل نفسه إلى مكان آمن، وغدت الحرب منذ ذلك الحين حرباً هي الأكثر دموية، ولم تظهر أية فئة أي احترام للجنس، أو العمر، أو المرتبة، بل تورطوا مثل بعضهم في دمار عام.

#### عقد مُؤتّر خياني من قبل بعض الكرادلة

وفي تلك الآونة، وبمبادرة من البابا، إنها بشكل سري، قام بعض الكرادلة، الذين أحبوا المال فقط، مع مايشبه صداقة كبيرة، فأرسلوا رسالة إلى الملك، كان محتواها ومقصدها هو مايلي:

«نحن نرجوك، بطريقة صديقة، بأن نوصي لك بخطة، سوف تكون مفيدة ومشرفة لك شخصياً، ومجيدة وذات منافع كبيرة للمملكة، وذلك بأن تقوم بوساطة رسل خاصين، أنت تتولى ارسالهم بطلب إلى البابا بأن يتطلف، ويشرف بحضوره مملكة انكلترا، التي كها هو معروف له فيها حق خاص، ونحن من جانبنا سوف نبذل كل ما لدينا من قدرة لدعم التهاساتك. بجعله متعاطفاً مع طلبك، لأننا راغبين في زيادة فوائد مملكتك، لأنه سوف يكون تشريف عظيم جداً وتمييز لك، ولمجدك الأزلي، أن يظهر البابا، الذي هو أبو الآباء، شخصياً، في أيامك، في الأراضي الانكليزية وهي واقعة، ليس من المتذكر أنها وقعت في أي وقت مضى، ونحن نتذكر بأننا سمعناه يقول بأنه سوف يكون مسروراً، بأن يرى بهجة ويستمنستر، وثراء لندن»، وعندما علم الملك بهذا، بات مسروراً جداً، وكان على

استعداد للاستجابة لهذه الخطة الخيانية، لو لم يكن تلقى التشجيع لمعارضتها ولعدم الموافقة عليها، بوساطة نصيحة مستشارين عقلاء، الذين قالوا بأن الهارة انكلترا كانت كافية، وأنها تلوثت كثيراً بربا القرصان، وبالسرقات وبالسيمونية المهارسة من قبل الرومان والايطاليين، مع أنه شخصياً لم يبدد متلكات الكنيسة، ولم يسع لالتهام الأشياء الجيدة العائدة للمملكة، وهو في الوقت نفسه لم يسمح له بالدخول إلى مملكتي فرنسا وأرغون، وهو ما بعث يطلبه بوساطة رسل خاصين، لأن الاسم الشرير للبلاط البابوي، والرائحة النتنة له التي وصلت بدخانها الملوث القذر حتى السحب، تستحق الوصول إلى مثل هذه المحصلة.

## البابا يدعو إلى عقد مجمع عام في ليون

وفي حوالي منتصف الصوم الكبير من العام نفسه، وصل رسل البابا إلى انكلترا، بقصد الدعوة إلى عقد مجمع عام، وكانوا يحملون الرسالة التالية من البابا:

«من انوسنت، الأسقف، وعبد عبيد الرب، إلى أولاده المحبوبين كثيراً رعاة الديرة ورؤساء الرهبان في جميع أرجاء انكلترا، صحة ومباركات رسولية:

إن فضيلة الرب وحكمته التي هي خاضعة لجلالتها — التي لايمكن وصفها — جميع الأشياء، وهي من بداية الدنيا قد ميزت كنيسته بالعظيم من أعماله الصالحة، وهذا الامتياز المنفرد من السلطة، قد جعلها هكذا متميزة، حيث من خلالها يمكن تحقيق العدالة، ومن الممكن إطفاء لهيب الحرب، وتحقيق الهدوء في جميع أرجاء العالم، وفي الوقت الذي جرى فيه تعييننا —مع أننا لانستحق بوساطة الحكمة الربانية لنتولى الرئاسة على حكومة الكنيسة بشكل عام، ولذلك سوف ندفع كل الاحترام المستحق إلى عظمة ومجد ذلك المنصب، ومع ذلك صرنا قلقين في قلوبنا من أن شدة العاصفة التي اضطربت منها الكنيسة، واهتزت الديانة المسيحية إلى العاصفة التي اضطربت منها الكنيسة، واهتزت الديانة المسيحية إلى

أسسها، ولكي يمكن برضا السماء وعطفها تجنب ذلك بمساعدة ترتيباتنا، وبناء عليه قررنا دعوة ملوك الأرض، وأساقفة الكنيسة، والأعيان الآخرين للعالم بشكل عام، في سبيل أن تتلقى الكنيسة نفسها المشورة الصحيحة، والعون المفيد لجميع المسيحيين الحقيقيين، ولكي تتلقى جميع التشريف الذي تستحقه، ومن أجل توفير المساعدة المستعجلة للأرض المقدسة، في وضعها المأساوي المفزع، ولمعالجة بلوى الامبراطورية الرومانية، ولكي نحصل على وسيلة للتخلص من التتار وضدهم، ومن خصوم الإيمان الآخرين والمضطهدين للشعب المسيحي، وكذلك كي يجري تقدير قضايا الخلاف بين الكنيسة وبين الامبراطور، ونحن أيضيًّا نرجوكم، ونحثكم في تقواكم، وبوساطة هذه الرسائل الرسولية نأمركم، بأن تضعُوا جانباً كُلُّ الحجج والمعاذير، حتى تظهروا شخصياً في حضرتنا في العيد المقبل للقديس يوحنا المعمدان، في سبيل أن تشعر الكنيسة ببهجة روحية، بتشريفها بزيارتكم، وبمشوركم النافعة في أعمالنا، وعلينا أن نخبركم أيضاً، أننا في موعظتنا قد دعونا الامبراطور المتقدم الذكر، للظهور شخصياً، أو بوساطة رسالة، في المجمع الذي سوف يجري عقده، وليكون هناك حتى يجيبنا ويجيب الآخرين، الذين من الممكن أن يتقدموا بأية شكوى ضده، وليقدم ترضية مناسبة حول المسائل المعروضة، وبالنسبة للعدد المتواضع من المرافقين، ومن أجل التسهيل عليك عندما تأتي إلى هاهنا، مارس مآينبغي من حكمة، في سبيل الحيلولة دون تحمل كنائسكم الكثير من الأعباء مع النفقات. صدر في ليون، في هذا اليوم الثالث عشر من كانون الثاني، في السنة الثانية من حبريتنا».

## كيف أرسل ملك إنكلترا وكيلاً إلى البلاط الروماني

وعاني الملك في هذه الآونة مما بدا له ولأصدقائه، أذى عظيماً، بها أن عدداً كبيراً من الأساقفة جرى تعيينهم من دون موافقته، وقام بناء عليه، في سبيل الشكاية من هذا، و لكي ينجح دعواه ومطلبه الذي حصل عليه، والذي تقرر في الأيام الخالية، أرسل المعلم لورانس من كنيسة القديس مارتن، وكان كاهنه، ورجلاً قديراً، وبارعاً في القانون، أرسله ليكون وكيلاً له في بلاط روما، من أجل تلك الغاية، وفي الوقت نفسه لمعالجة بعض القضايا الأخرى الصعبة، المتعلقة بالملك وبالمملكة، وكان عمله الرئيسي مرتبطاً على كل حال بأعمال روبرت باسلو، الأسقف المنتخب لشيستر، الذي كان انتخابه من دون استشارة الملك حول المسألة، والذي ألغي فجأة في بيت كهنة شيستر، في وسط المملكة بالذات، وخلع روبرت المذكور من قبل بونيفيس، رئيس الأساقفة المنتخب لكانتربري، الذي كان الملك قلد استدعاه مؤخراً إلى مملكته، ورقاه إلى تلك المرتبة العالية، ليس من دون شكايات وعدم رضا توفر بين عدد كبير من الناس.

وكان الملك جديراً بأن لاينال، ولاأدنى حظوة حول هذا الجانب من القضية، ولكن لأنه غالباً ما استخدم محاججات بارعة، ومعاذير متنوعة متقلبة، قد تمكن من رفض عدد من الرجال المواثمين، خاصة من الرهبان، الذين كان مرتبطاً نحوهم بترقيتهم وبحمايتهم، مثلما فعل الملوك المقدسين للعصور الخالية، وتم الحصول على علاج للخلاص من مثل هذا الشر العظيم، تسبب من دون أن يعرف هو الذي صممه بشر ور عظيمة، أو أنه حتى لو عارضه، كان يتوجب تقديم ما تحتاجه الكنائس المترملة، التي كانت بحاجة لأن يعين فيها بالسرعة الممكنة أشخاصاً مناسبين وموائمين، وذلك في سبيل أن لاتستمر رعية الرب عرضة للأذى، وهو أمر يبدو أنه منسجم مع المنطق، وحسزن النبلاء تجاه هذه الاضطرابات، وتجاه دمار المملكة، أكثر من انزعاجهم تجاه اضطرابات الملك.

# أعذار عملت من قبل الملك من أجل بعض الأساقفة الذين الماعدة كانوا غير ذاهبين إلى المجمع

وعندما وصلت الدعوة العامة للحضور والمشاركة في المجمع إلى مسامع الأساقفة، عمل عدد منهم الاستعدادات للسفر، وآخرون كانوا

مرتبطين بأعمال الملك، أو كانوا مرضى أو مسنين، تقدموا باعتذاراتهم عن المشاركة والحضور، إما من خلال الملك، أو بإرسال نواب أساقفة أكفاء، وبالنسبة للملك، الذي التمس بكل تواضع الحصول على إذن لغياب بعضهم من البابا، ردّ عليه قداسته بالإيجاب كما يلى:

#### رسالة البابا

من انوسنت، الأسقف، إلخ، إلخ، إلى ابنه المحبوب في المسيح، الملك اللامع لانكلترا، صحة، ومباركات رسولية:

نحن نشعـر تجاه شخصكم، بحكم كـونكم ولداً مخلصـاً للكرسي الرسولي، بتقـدير أبوي خاص، وبالنسبة إلى التماساتكم، نحن نمنحها أذناً صاغية، بقدر ما يتهاشي ذلك مع احترامنا للرب، ولذلك نحن نمنحكم موافقة راضية، وبها أنكم رجوتموناً بتواضع بوساطة رسولكم المعين، المعلم لورانس، المحبوب لدينًا كثيرًا، وكذلك بوساطة رسائلكم، بأن نيتكم في الصيف المقبل الزحف مع جيش لمعاقبة وقاحة بعض المتمردين من رعيتكم، فإننا سوف نعدُّ ذلك اعتـذاراً عن حضور المجمع، الذي سـوف نعقده - بإذن الرب- في العيد المقبل لميلاد القديس يوحنا المعمدان، وفيها يتعلق بأخينا المبجل أسقف أوف كارآيل، وابننا المحبوب راعي دير ويستمنستر، اللذين بحكمة عينتها، ليتوليا المسؤولية عن مملكتك أثناء غيابك في تلك الحملة، وكذلك بالنسبة لأخينا المبجل أسقف للانداف، الذي حرم من جميع ثروة أسقفيته بوساطة أعداء جلالتك، وكذلك بالنسبة لولدينا المحبوبين: راعي دير القديس ادموند، الذي يعاني من النقرس، وراعي دير والتهام الذي عجز وأقعد بسبب السن، إننا في رغبتنا المخلصة في زيادة تقدم عملكتكم، وفي سبيل ترسيخ السلام فيها، على استعداد لإظهار جميع الحظوة والنعمة لكم ولصالحكم، لرفاقكم، وذلك بقدر ما نستطيع فعل ذلك تماشياً مع واجبنا إلى الرب، وبناء علمه إننا بوساطة هذه العروض، نمنح طلبك، وللتمس بحرارة، في الوقت نفسه، من بالالتكم عدم الغضب تجاه رؤيتنا أنه من غير المناسب، الاستجابة لكم بقبول العذر لصالح أخينا المبجل، رئيس أساقفة يورك، وذلك حسبها أشير إليه في رسائلكم المتقدم ذكرها، وكذلك حسبها حثنا على ذلك المعلم المتقدم ذكره بالسمكم، لأنه، بحكم كونه عضو شريف في كنيسة الرب، نحن نعد حضوره ضرورياً بالنسبة للمجمع المتقدم ذكره. صدر في ليون، في هذا اليوم العشرين من أيار، في السنة الثانية من حبريتنا».

## كيف بقي بعض الأساقفة الإنكليز معذورين وكيف جرى اتهام راعي دير بيتربورا الذي أرغم على الذهاب إلى البلاط الروماني وأسيئت معاملته

وفي الطريقة نفسها جرى أيضاً منع بعض رجال الكنيسة الانكلير، والأساقفة وكذلك رعاة الديرة (وكان من بين هؤلاء أسقف إيلاي وراعي دير القديس ألبان) من حضور المجمع بوساطة أسباب كثيرة جرى التعبير عنها، وأرسلوا اعتذارات معقولة، إما أنهم كانوا غير أصحاء، أو مسنين، أو ضعفاء، وكان ذلك من خلال وكلائهم، اللين أرسلوا بوساطتهم تحياتهم إلى البابا والكرادلة، وكذلك بعض الهدايا الجميلة، وبحصولهم منهم على قبول الشكاوي بهذه الوسائط، سمح لهم بالبقاء في الوطن، وكان راعي دير بيتربورا -على كل حال- رجلاً غير مؤذ، وكان قد تلقى من البابًا أمراً خاصاً، أكثر من سواه حول هذه القضية، فذهب إلى البلاط الروماني، ولدى وصوله إلى هناك تلقى اتهاماً ثقيلاً، وقد وجّه هذا الإتهام ضده من قبل المعلم مارتن، كاهن البابا، الذي كان مقيهاً في انكلترا، بأنه قد رفض أن يتخلى عنه (وهـذا بالفعل مـاتوجب عليـه أن يفعله) --أي إلى المعلم مارتن - من أجل استخدامات واحد من أقرباء البابا، عن احدى الكنائس، التي كان راعي الدير قد أعطاها إلى شخص صاحب كفاءة وكان موائماً، وعلى هذا عندما ظهر راعي الدير في البلاط الروماني، قام البابا، أو أصدقاء البابا، من خلاله، بإهانته وتوبيخه، وأمروه في سبيل الحط من شأنه وعدم احترامه، بالتخلي عن قصره، ونتيجة لذلك هو لم يعرف بعد ذلك الهناء، بل وقع، من خلال الحزن، بمرض لايمكن الشفاء منه، وغادر في العام نفسه طريق الجسد، مما شكل خسارة عظيمة لكنيسته، التي ساسها بحكمة عظيمة وبعقلانية.

#### موت غيلبرت دي هنفرنفيل

وفي الوقت نفسه، أي في أسبوع آلام ربنا، مات غيلبرت دي هنفرنفيل Hunfrunville وكان باروناً مشهوراً، وحاكماً وزهرة للمقاطعات الشهالية من انكلترا، تاركاً ولداً طفلاً بمثابة وريث لممتلكاته، ومنحت حكومته على الفور إلى سيمون، إيرل أوف ليستر، مما أغضب كثيراً ايرل رتشارد، الذي كان متطلعاً إلى الوظيفة نفسها.

## موت کاردینال دي تیرن

ومات في العام نفسه أيضاً الكاردينال غيوفري دي تيرن Turne, وكان خصيصاً بالبابا وصديقاً نافعاً له، ولم يكن هناك من هو أكثر شهرة منه لعلمه وأخلاقه.

# كيف أرسل الإيرل رتشارد والملك الفرنسي وبعض آخر نجدات إلى الأرض المقدسة

وفي الوقت نفسه وردت تقارير متوالية من الأرض المقدسة، كانت غير مواتية كثيراً، إلى حد أنه خيف من أن البلاد كلها باتت عرضة للخطر، وبناء عليه أرسل الايرل رتشارد مع بعض الأصدقاء المقربين إليه، ألف باوند إلى هناك، على سبيل المساعدة للبلاد، من خلال الاسبتارية، وكذلك في سبيل تجفيف الدموع من على وجنتي أمنا الكنيسة، التي كانت تبكي على أولادها الذين قتلوا مؤخراً، أرسل الملك الفرنسي، والداوية والاسبتارية، إلى هناك بكل سرعة، عشرين فارساً جديداً، وكتلة من الجنود مع مبلغ كبير من المال من أجل عون ومساعدة الذين كانوا يسكنون هناك، والذين كانوا

يتحملون هجهات يومية من الخوارزمية ومن المسلمين الآخرين، وحصل الملك الفرنسي أيضاً، واستفاد من حضور نائب بابوي لسن، وواعظ مستقيم، في فرنسا، ليتولى التبشير بحملة صليبية هناك.

## مثابرة المعلم مارتن على جمع الموارد

وكان في الوقت نفسه المعلم مارتن، الذي وردت الإشارة إليه مراراً، والذي هو كاهن البابا، مثابراً جداً، وشاغلاً من دون توقف، نفسه، في جمع الموارد، بأية طريقة رغب بها، من أجل استخدام البابا، وفي منحهم إلى أقرباء البابا، وبشأن جرأته، وشرهه المؤذي، أنا أعتقد أنه أشرف وآمن —صدوراً عن الاحترام لكنيسة روما المقدسة — أن أكون صامتاً، فذلك أفضل من أن أؤذي مسامع جمهوري، ومن ازعاج عقول المسيحيين بالقيام بحكاية مثل هذه الأشياء، فلقد جرى الاستيلاء على خزينة سالسبري مع خزائن كثيرة أخرى، وحسبها ذكرنا من قبل أعلاه، جرى الاستيلاء عليهم بالقوة، وأخذوا بشكل خاص من الرهبان، وجرى طلب ارسال الأموال والمدايا إليه على الفور، والذين رفضوا الاستجابة جرت معاقبتهم بشدة، وآثر الملك قضيته أيضاً، وحماها ضد جميع الفئات ربها صدوراً عن أمل والتعويض، وهكذا صارت أحوال المملكة الأكثر تعاسة.

## كيف جرى وضع الحرس على المرافىء لمنع رسل البابا من دخول المملكة

في هذه الحالة الحرجة جداً التي عاشتها مملكة انكلترا، صدرت أوامر من بعض النبيلاء، الذين بكوا، وتأثروا كثيراً من المظالم الكثيرة والتي لم تتوقف، ومن نهب المملكة، بوجوب مراقبة جميع الموانىء البحرية للمملكة بيقظة وعن قرب، في سبيل أن رسائل البابا، التي كانت تجلب يومياً إلى انكلترا، لاستخراج المال، يتم القبض عليها، وحدث في هذا الوقت، وصول واحد من رسل البابا، وقد نزل في دوفر، وهو محمل

بالرسائل من أجل هذه الغاية، وكلها مختومة بالخاتم البابوي، وقام حاكم ذلك الميناء ووالي البلدة، باعتقاله على الفور، حسبها كانوا قد أمروا، وبعدما أخذوا منه جميع الرسائل المختومة، والرسائل الأخرى، التي كانت تحتوي على كثير من الأمور البغيضة، على شكل حجج متنوعة من أجل استخراج المال، سجنوا الرسول نفسه، في قلعة دوفر، وعندما سمع المعلم مارتن بهذا، ذهب إلى عند الملك، ليتقدم بشكوى إليه حول هذا الإجراء، وأنكر الملك على الفور بأنه كان المحرض على ذلك، وقام في سبيل إيذاء المملكة، والحط من كرامته، فأمر باطلاق سراح الرسول، وبانتزاع الرسائل بالقوة من عمدة دوفر، وبتقديمها إلى المعلم مارتن، الذي فرح كثيراً من خلال تأثير تقديم بعضهم.

#### حريق حجرة البابا

في أسبوع الابتهالات (الأيام الثلاثة قبل عيد الصعود) حدث حادث محزن، فقد تعرضت حجرة البابا في بيته في ليون للحريق، وكانت حجرته الخاصة، أي خزانة ملابسه، فقد احترق كل شيء كان فيها، وأعلن بعض من المسؤولين الأشرار للأشياء، بأنها أحرقت عن عمد، في سبيل أن يمتلك البنابا الحجة من أجل طلب المال واستخراجه من الأساقفة، الذين كانوا قادمين إلى المجمع، وقد استعرت النار —على كل حال— بشدة أكبر مما هو متوقع، وأحرقت بعض الأشياء التي نظر إليها نظرة تقدير خاصة، وانتشرت أحبار بين كثير من الناس، بأن الصك المقسوت، فيها يتعلق بالضريبة الانكلينية، وهو الذي عمل في أيام الملك جون —صاحب الذكرى الحزينة— قد تحول إلى رماد، بوساطة النار نفسها.

# كيف جرت معارضة البابا من قبل كهنة ليون في مسعاه لغزو بعض الأوقاف الشاغرة

وفي حروالي الوقت نفسه، رغب البابا، من دون التشاور مع الهيئة

الكهنوتية، في تعيين بعض الأجانب، أو الأقرباء، أو بعض أصدقائه في بعض الأوقاف الكنسية الشاغرة في ليون، وقد عارضه كهنة تلك الكنيسة مجابهة، وهددوا معلنين ومقسمين، أنه إذا ماظهر أي من مثل هؤلاء الأشخاص في ليون، فإنه لارئيس الأساقفة، ولا الكهنة سوف يكونوا قادرين على حمايتهم، من إلقائهم في نهر الرون، ولذلك فإن الذين كانوا على وشك قبول المنافع، لم يظهروا هناك مطلقاً.

وفي حوالي الوقت نفسه، تصرف واحد من بوابي البابا بشكل أشد خشونة ووقاحة بما ينبغي، فرفض السهاح بالدخول لواحد من سكان ليون، الذي طلب السهاح له بتواضع وأدب، ونتيجة لذلك صار الليوني غاضباً، وحانقاً، فبتر يد البواب بشكل كامل، وتقدم الرجل الجريح بشكوى جادة أمام البابا، وأراه في الوقت نفسه ذراعه المبتور، وبناء عليه طالب صاحب القداسة بالانتقام، وفقاً لقانون المدينة، الأمر الذي تدبره بطرس الوصي على سلام الكنيسة، بطريقة أو أخرى، أمكن بوساطتها الحفاظ على شرفه، وعلى الأقل ظاهرياً رمحت كرامته.

وفي حوالي هذا الوقت، أيضاً، مات المعلم إيليا أوف درم، وكان كاهن سالسبري، وقام المعلم مارتن بوضع يديه الجشعتين على الفور على موارده الشاغرة، من أجل استخدام البابا.

## كيف منح الملك مرتبة الفروسية إلى رتشارد دي كلير في لنان

في أحد الشعانين، أقام الملك احتفال هذا العيد بأبهة كبيرة في لندن، حيث منح مرتبة الفروسية إلى رتشارد دي كلير Clare, الذي كان الآن يحمل مرتبة ايرل، وحدث ذلك بحضور حوالي الأربعين نبيلاً شاباً، وبناء عليه احتفل الفارس الجديد، وأكمل تنصيبه بسرور عظيم وسط أتباعه الفرسان، وأقام الملك في الوقت نفسه بحثاً دقيقاً في جميع الكونتيات، لمعرفة كمية الموارد التي تسلمها الرومان، وكذلك لمعرفة

عدد الايطاليين الذين أغناهم البلاط الروماني بالخداع وبالقوة في انكلترا، وقد تبين أن هذه الموارد تصل سنوياً إلى مبلغ ستين ألف مارك، وهو مبلغ أكبر من المورد السنوي لانكلترا كلها، ولذلك ثارت دهشة الملك وإن جاء ذلك متأخراً وأثير اليس من دون سبب جيد غضبه.

وفي حوالي الوقت نفسه، منح راعي دير كلوني البابا، ثلاثين مهراً جيدين ورشيقين، حسبوا بشكل مناسب مع العدد نفسه من حيوانات التحميل الذين ندعوهم باسم «خيول التحميل»، وجرى تجهيز هؤلاء ليكونوا منهم.

#### كيف جرى إرسال رسل من قبل جماعة إنكلترا إلى المجمع

ثم إن الملك شرع —وإن كان ذلك قد جاء متأخراً — يتأمل وهو يشعر بالتقزز تجاه الجشع اللامحدود للبلاط الروماني، وحول الاستيلاء المؤذي، والسرقات اللاقانونية، التي عانت منها الكنيسة، لابل في الحقيقة الملكة كلها، وبناء عليه جرى إعداد رسالة مؤثرة من قبل جماعة الملكة بشكل عام، في محتوياتها جرى تقديم عرض -حسبها سوف تظهر الرواية التالية - حول الاستخراجات اللامحدودة للبابا وحول المكوس المتنوعة والمضاعفة التي فرضها نوابه، وبعض الكهنة الذين جرى تزويدهم بسلطات لم يسمع بمثلها، ومع هذه الرسالة، جرى آنذاك ارسال بعض النبلاء والرجال الأكفاء، إلى المجمع، ليتقدموا بشكوي ثقيلة حول هذه القضايا، وخاصة حول فرض المكوس، التي لم توافق الجماعة الانكليزية عليها مطلقاً، وليلتمسوا انقاذاً لمملكة أنكلترا من مثل هذه الأعباء التي لايمكن تحملها، ومن أجل هذه الغاية جرى الاختيار باسم الجاعة في مملكة انكلترا كلها، وإرسال التالين إلى مجمع ليون: الايرل روجر بيغود، وجون فتز - غيوفري، ووليم دى كينتلوب Cantelupe, وفيليب باسيت، ورالف فتز نيقولا، والمعلم وليم دي باوريك Poweric, وكان كاهناً.

## مغادرة المعلم مارتن لإنكلترا خائفاً

وفي هذه الآونة كان الملك قد منع عقد بعض المبارزات من قبل بعض الأشخاص كانوا قد اجتمعوا في ليوتون Luton, وفي دنستيبل Dunstable, لأنه نيـة هؤلاء كانت شريرة، بسبب - كما قال-خطرهم، وقد جرى ارسال فولك فتز - وارن، باسم جماعة المملكة بشكل عام، في اليوم التالي لعيد الرسولين بطرس وبولص، إلى المعلم مارتن، كاهن البابا، الذي تردد ذكره مراراً، ولدى مثوله في حضرته، نظر فولك المذكور إلى الكاهن بحاجبين مقطبين، وخاطبه كما يلي: «غادر، واترك انكلترا على الفور»، فسأله المعلم مارتن: «من الذي أمرك لتفعل هذا؟ هل تفعل هذا بناء على سلطتك الخاصة؟» وعلى هذا رد فولك: «لقد أمرت أن تفعل ذلك، بوساطتي، باسم جماعة الفرسان المسلحة، التي اجتمعت مؤخراً في ليوتون ودنستيل، وإذا ما أصغيت إلى مشورة حكيمة، عليك عدم البقاء هنا حتى اليوم الثالث من هذا الموعد، خشية أن يجري تمزيقك وجميع رفاقك الذين معك إلى قطع»، ولدى مغادرة فولك المذكور مغضباً، وبعدما كدس التهديد فوق التهديد، مع أيمان مرعبة، ذهب المعلم مارتن على الفور إلى الملك، وهو منقطع الأنفاس رعباً، وقال للملك: «مولاي لقد سمعت كلا وكلا من أشياء، هل تم فعل ذلك بناء على تفويضك، أوأن ذلك بناء على وقاحة رعيتك ، وعلى هذا أجاب الملك: "إنني أعلن أننى لستُ الفاعل لهذا الإجراء، لكن من الصعربة بمكان، أن يتمكن باروناتي من ضبط أنفسهم ومنعها من الشورة ضدي، لأنني قمت حتى الآن بالتساهل تجاه الانتهاكات والأذي، الذي اقترف من قبلك في هذه المملكة، ومارسته ضدهم، والذي تجاوز جميع حدود العدالة، وبصعوبة تمكنتُ حتى الآن من منعهم وهم في حالة غضبهم، من مهاجمتك، وتمزيق أطرابك طرفاً عن طرف»، وعند ذلك قال المعلم مارتس، وهو يرتجف وبصوت منخفض: «إنني بناء على هذا، أسأل جللالتك، صدوراً عن

حبـك للرب، وإحترامك للبابا، أن تمنحني خروجاً حراً، وأن تأذن لي بالمغادرة سالماً تحت ضمانتك»، وعلى هذا أجابه الملك، وهو شديد الانفعال، ومستشار إلى حد الغضب قائلاً: «ليأخذك الشيطان، وليحملك إلى جهنم، وخلالها»، وعندما قام النبلاء الذين كانوا جالسين هناك، بتهدئة غضب الملك، أمر روبرت نورس Norris, قهرمان القصر الملكي بأن يرافق المعلم مارتن بأمان إلى شاطىء البحر، وبناء عليه، انطلق المعلم مارتن برحلته، وأدام الالتصاق بجانب دليله روبرت، وكان كلما رأي أيةً أشخاص راكبين، أو مارين بها، كان يستولي عليه خوف شديد، ويرتجف، حتى أنه كان يتمنى لو أن الأرض انفتحت لأخفى نفسه، تحت غطائها، ولدى متابعتها سفرهما على طريقها، وصلا إلى حدود أحراش، كان رئيس الأساقفة المنتخب لكانتربري، قد عرضها للبيع، وحيث كان بعض رجال الريف قد تجمعوا لاختيار الأشجار، التي رغبوا بشرائها، ولدى رؤيتهم، قال المعلم مارتن وهو مرعوب لروبرت دليله: «واأسفاه، واأسفاه، إن الذي قد خفت منه، هو على وشك الوقوع، إنظر إليهم، إنهم مقبلون على مهاجمتنا، يامولاي وصديقي روبرت، هلَّ لديك أي ولد، أو حفيد، أو قريب، أو صديق، أنت ترغب بأن ينتفع بمورد لاهوتي؟ أنا على استعداد لمنحك أي طلب، يمكن أن تعمله، إنظر إنهم جالسين ينتظرون أخـذ حياتي، احميني في ظل جناحيك»، فأجابه روبرت: «الرب يمنع أي واحد من أقربائي، أن يتم قبوله هكذا من خلال وسائطي، لنيل أية منفعة لاهوتيةً: أنا لاأعُّرف من هؤلاء، أنت تريث هنا وانتظرني، وأنا سوف أذهب سريعاً إليهم، حتى إذا عرفت أنهم أشخاص يريدون اقتراف الشر، أنا سروف أضبط تهورهم، وأوقفهم، بجعلهم يرون التفريض اللكي "، وعندما - بناء عليه - وصل إلى عندهم، وعلم الحقيقة، عاد على الفور إلى المعلم مارتن، لكن حتى يضغط عليه ويؤثر به قال:

«لقد تمكنت بصعوبة من ضبط غضبهم، ومنعتهم من تمزيقك إلى قطع،

ودعنا الآن نسير خلسة وبحذر، خشية أن يحدث أي شيء مكروه لك، وعندما تقلع مسافراً، عليك —إذا ما كنت عاقلاً — ألا تعود قط، خشية أن تقع في أيدي الذين يطلبون حياتك»، ومن ذلك الوقت لم يوفر المعلم مارتن جنبي فرسه، بل عمل كل سرعة ممكنة حتى يصل إلى ساحل البحر، موجها النقد لدليله لتأخره، ولدى وصوله إلى دوفر، أقلع على الفور، وبمغادرته أبهج قلوب الكثيرين، غير أن تأثير قوة ذلك الوباء المعدي، لم يتوقف تماماً، ذلك أنه أعطى السلطة إلى واحد، اسمه المعلم فيليب، ليبقى كي يهارس جميع السلطات التي منحت إليه شخصياً في أعمال استخراج الموارد، وبذلك ترك آثاره الملوثة خلفه، وهكذا قلت كثيراً، حتى يعرف كل واحد كم هؤلاء الساعين وراء المال هم جبناء، عندما تتعرض ضائرهم للأذى.

ومالبثت هذه الأشياء أن وصلت إلى مسامع عدد من الايطاليين، الذين كانوا يسمنون على ثروات الموارد في انكلترا، وبناء على ذلك اختفوا على الفور، وبحثوا عن مخابىء بعيداً عن الأماكن المطروقة، وقام كثير من القراصنة أيضاً، الذين كانوا حتى الآن ينشرون سمومهم القاتلة، بوساطة الربا الذي كانوا يهارسونه بين المقاطعات الغربية، والذين كانوا جاهلين بهذه الإجراءات، قاموا الآن بالمغادرة بشكل سري،

### كيف مات غيوفري مارش في المنفى والفقر كرجل منفي

وحدث في هذه الآونة، أن غيوفري مارش، الذي كان من قبل نبيلاً، هو ليس الأدنى بين أعيان اير لاندا، والذي نال وصمة لايمكن زوالها بالقتل الخيان للايرل رتشارد مارشال، والذي كان الآن منفياً، ورجلاً تعيساً، ومحروماً، حيث قد جرى نفيه من سكوتلندا، وطرده من انكلترا، وقد حرم من ميراثه في اير لاندا، بعد الموت الشائن لابنه، وبعد فقدانه لجميع أصدقائه، حدث أنه هو نفسه أخذ من بيننا، وبذلك أنهى أخيراً كثيراً من الميتات، بموته هو.

## شكوى المعلم مارتن إلى البابا

وقدم في الوقت نفسه المعلم مارتن إلى البابا، وقدّم إليه رواية كاملة عن الأحداث التي جرى وصفها أعلاه، ولدى سياع البابا ذلك صرّ بأسنانه، وانفجر بغضب شديد، وأعاد إلى الذاكرة بأن ملكي فرنسا وأراغون، قد رفضا منحه مدخلاً إلى أراضيها، وأن ملك انكلترا، سوف لن يسمح له بالذهاب إلى انكلترا، وما هو أسوأ إنه لعن رسوله، وطرده بشكل مهين من انكلترا، ثم قال بصوت متهدج فيه علامات الغضب، وكان مقطباً، وشامخاً بأنفه:

«إنه من الموائم بالنسبة لنا أن نعقد شروط صلح مع أميرك، في سبيل سحق هؤلاء الأمراء الصغار الذين يتحركون ضدنا، لأنه عندما يتم سحق التنين أو تهدئته، من السهل وضع الأفاعي الصغيرة تحت الأقدام»، وما لبث هذا القول أن انتشر في الخارج، وسبب غضباً في قلوب كثيرين.

#### استعدادات ملك إنكلترا لحملة إلى ويلز

قبل بداية شهر تموز، استدعى الملك في رسائله الملكية، وحشد جميع الايرلات، والبارونات، والفرسان، والنبلاء الآخرين لانكلترا، الذين يدينون له بالخدمة العسكرية، للحاق به إلى ويلز، إلى حيث كان ناوياً الانطلاق، حيث أنه لم يعد قادراً، ولم يعد راغباً أن يصبر أية مدة أطول في تحمل الهجهات المفاجئة والغارات التي كان يقوم بها الويلزيون، وعمل في الوقت نفسه استعداداته الشخصية للالتحاق بالحملة، ولغزو أراضيهم، تحيط به كتلة كبيرة من الفرسان، وبناء عليه قدم إلى كنيسة القديس بولص في لندن، ليقوم بوداع أهل لندن، الذين كان من المكن أن يجتمعوا كلهم هناك.

كيف تخلى وليم الأسقف المنتخب لكوفنتري عن إدعائه في هذه الأيام، عندما كانت ثورة الوقت تجر معها ثورة الأحداث، قام

وليم دي مونتبلر Montpellier, وكان راهباً ورئيساً لجوقة المنشدين في كوفنتري، وكان رجلاً بلا خطيئة أو مطمح، الذي انتخب إلى كرسي كوفنتري، وكان المعلم وليم أوف دروهيدالي Drouhedale الذي كان محاميه الغيور في انكلترا، الآن يموت، وكان الملك على غير استعداد لقبول تعيينه، والمعلم لورانس الذي كنا قد تحدثنا عنه من قبل، معارضاً له باستمرار، ومداوماً على اتهامه، وكان كهنة ليشفيلد Lichfield قد الخذوا أيضاً موقفاً مضاداً له، وقد شعر هو شخصياً بأن دير كوفنتري كان يعاني بسبب انتخابه، وكان يشعر بانزعاج شديد بسبب انتخابه، وقد ذهب وهو في هذه الضائقة، إلى البابا، ومزج كلماته بالآهات وقال:

"إنني أيها الأب المقدس، قد هوجمت من جميع الجهات، وأنا مزعوج عماماً، فقد قام ملك انكلترا مع مستشاريه بتلطيخ براءي إلى درجة عالية، والرب يعرف أنني لم أستحق مطلقاً هذا الاضطهاد، وإنني إذا كنت سأحتفظ بالمنصب الرفيع الذي انتخبت إليه بشكل صحيح، فإنني لن أتمتع بالسلام قط في انكلترا، ولذلك إنني أتخلى عن كل شيء وأضعه بين يديك، وليمنع الرب أن أبقى أية مدة أطول مصدراً للخسارة، أو للاضطراب لكنيستي، ولابد لعنايتك الأبوية أن ترعى شؤون تلك الكنيسة، في الوقت لكنيستي، ولابد لعنايتك الأبوية أن ترعى شؤون الما على هذا، وقام الأسقف الذي هي فيه محرومة من أسقفها"، ووافق البابا على هذا، وقام الأسقف المتخب بالمغادرة، وكأنه قد تحرر من حمل ثقيل، وحزن الذين رغبوا باخلاص في انقاذ روح ملك انكلترا، لرؤية هذا، وخافوا كثيرا، من أن رعباً عظياً سوف يحيق بهم قريباً، بهم أنفسهم، وكذلك بالمملكة، بسبب هذه القضية، وقضايا أخرى مماثلة، ولأنه اتخذ موقفاً متحزباً شديداً في هذه القضية.

## انتخاب روبرت دي ويزهام عميد لنكولن لكرسي شيستر

وعندما أصبح هذا معروفاً جرى انتخاب المعلم روبرت دي ويزهام، عمدة لنكولن، والذي كان رجلاً متميزاً لأخلاقه ولعلمه،

وذلك بشكل رئيسي بناء على مبادرة أسقف أوف لنكولن، انتخابه وتعيينه أسقفاً لشيستر أوكوفنتري، عوضاً عن وليم مونتبلر المذكور، (الذي —كها تقدم الذكر — تخلى متطوعاً عن إدعائه)، وتم فعل هذا من دون طلب موافقة الملك، من أجل أن لايقوم بوساطة حجج سخيفة أو تعليلات —حسبها كانت عادته — بالطعن بهذا الانتخاب أو بإعاقته، في سبيل إيذاء روحه والإساءة إلى اسمه الصالح.

ثم إن أسقف لنكولن رغب في الحصول على انجاز لرغباته فيها يلي، وهو الفصل الكلي والإبعاد التام لكنيسة آيلسبري Aylesbury —الأمر الذي رغب أن يفعله منذ زمن طويل — عن عهادة لنكولن (لأنه اعتقد بأن العميد سوف يقوم، بسبب الحالة الغنية لتلك الكنيسة، بتملك الجرأة، ويعمل ضده، أي ضد الأسقف)، وأعطاها على الفور إلى المعلم روبرت مارش —ليس من دون ضرر عظيم وأذى لكنيسته — حسبها هو واضح لكثيرين، لأن من المعروف اتحادها بعهادة لنكولن منذ زمن أزلي.

التكريس في ليون لبونيفيس البروفانسي لرئاسة أساقفة كانتربري ور. R دي ويتر إلى أسقفية شيكستر ور. R دي ويزهام إلى أسقفية شيستر

وأثناء هذا العام جرى تكريس بونيفيس الذي كان من أصل بروفانسي، رئيساً لأساقفة كانتربري، وكان ذلك من قبل البابا، في ليون، وكان بونيفيس هذا رجلاً متميزاً بأسرته أكثر من تميزه بعمله، وكان انساناً يخشى منه في الأمور الدنيوية أكثر من الأمور الروحية، وقد جرت ترقيته إلى هذه المرتبة (لو أنها كانت ترقية سعيدة) بوساطة نفوذ ملك انكلترا، وبنفوذ ابنة أخيه الملكة، وفي الوقت نفسه جرت ترقية أخيه فيليب بال، الأسقف المنتخب لبلنسية، لأن يتملك رئاسة أساقفة ليون، وقد أذعن رئيس الرهبان إلى هذا لأسباب سوف نذكرها، ولقد حصل على هذه الحصة من الرهبان إلى هذا لأسباب سوف نذكرها، ولقد حصل على هذه الحصة من

البابا حسب الشروط التالية: التي هي:

إنه سوف يحتفظ بسلطات رئاسة الأساقفة هذه مع كل فوائدها، وسوف يتسلم البابا موارد أسقفية بلنسية، وكذلك أيضاً بعض الأسقفيات الأخرى الغنية، التي كانت بحوزته في انكلترا، وفلاندرز (وكان هذا واضحاً، بأنه قد عمل في سبيل أسباب دنيوية أكثر منها أسباباً روحية) وأنه يتوجب أن يحولهم بحرية إلى استخداماته الخاصة، وأنه ينبغي أيضاً أن يستحوذ على الأسقفية في بروغس Bruges, وكان هذا الرجل، ذي المظهر الرشيق، كان بارعاً جداً في استخدام السلاح، وقد سمن على موارد وافرة، وقد كان موجوداً في المجمع الذي عقد في ليون، وقد عمل منه بالفعل، مقدماً للفرسان البابويين، وحارساً قوياً للسلام، وكان السبب الرئيسي مقدماً للفرسان البابويين، وحارساً قوياً للسلام، وكان السبب الرئيسي لهذا، أنه كان متميزاً بأصله النبيل.

وكان هناك أسقفين آخرين جرى تكريسها من قبل البابا في ليون، وهما: المعلم رتشارد دي ويتز لكرسي شيكستر، والمعلم روبرت دي ويزهام، عميد لنكولن إلى كرسي شيستر، وكانا كلاهما رجلان متعلمان، وأصحاب أخلاق جيدة، وما من شيء حذف من طريق الترافع بوساطة وكيل الملك، الذي أبدى دهشته واعتراضه ضد هذا الإجراء، لأن موافقة الملك لم تطلب في قضية ترقياتهم، ولقد أخبر على كل حال في وجهه— أنه بها أن الملك أساء استخدام المنصب الرفيع الذي منح له وكذلك الامتياز، جعل نفسه غير جدير بالتمتع بهذا الشرف، وهكذا فإنه بسبب ذنوب الملك، فإن كرامته وكذلك كرامة المملكة كانت تتداعى، لكن عندما وصلت هذه الأشياء إلى علمه، أمر بمصادرة الممتلكات العائدة إلى كل من أسقفيتي شيكستر وشيستر.

#### حول الإضافات إلى خزانة الملك بوساطة التفتيش في الغابات

وفي الوقت نفسه، كان كاهن الملك روبرت باسلو مع رفاقه شاغلاً نفسه من دون توقف من أجلل تعويض الملك، منتزعاً الأرزاق القليلة للفقير، وزائداً أموال الملك، ساحباً الموارد القليسلة لدى المحتاجين بوساطة آلة سحبه الشرهة، من أجل أنه بوساطة نقاط الذين هم محتاجين، يمكن أن يزيد بحار الذين يعيشون بوفرة، ومن دون توقف ذهب إلى دوائر مختلف مقاطعات انكلترا، منفذاً واجباته بإقامة العدالة، خاصة حيث الغابات كثيرة جداً، وحيث سكن الناس على حدودهم، وبتيقظ ودقة قام بفحص أعمال الإسكان الجديدة التي عملت في الغابات، وأي واحد وجلده مقترفاً لذلك، أثقله بغرامة مالية كبيرة، وبذلك طرد كثيرين من بيوتهم، وحولهم إلى قوم بلا سكن ومتسولين، وكان من بين هؤلاء - كما ذكرنا من قبل - جون دي نيفيل، الذي كان خاضعاً لكثير من المخالفات، وقد أدين بشكل مهين، فتحول من الغني إلى الفقر، وهو على كل حال لم يتلق لا العطف ولا الرحمة من أي واحد، لأنه عندما عاد من الأرض المقدسة قبل عدة سنوات مضت، قام بوساطة طرائق بارعة وحجيج واهية، فحرم جميع الذين كانوا خاضعين له من أرزاقهم وممتلكاتهم، وهكذا وقع الآن مستحقاً في المصائد نفسها، وبنود المصادرات سوف تكون مكتوبة على شكل ملحق يضاف إلى هذا الكتاب.

#### كيف أمر الملك بتوسعة كنيسة ويستمنستر على حسابه

وفي العام نفسه، قام الملك، وقد شعر بالتقوى نحو القديس ادوارد، فأمر بتوسعة كنيسة القديس بطرس في ويستمنستر، وبناء على ذلك تدبر هدم الأسوار القديمة مع البرج على الجهة الشرقية، وجسرت إشادة أسوار وبرج أكثر رشاقة، وتحت أعمال البناء الجديدة من قبل مهندسين بارعين على حسابه، وأمر بتغيير باقي البناء على الجانب الغربي بها يتناسب مع البناء الآخر.

#### البابا يتلقى هدايا ثمينة من عدد من الأساقفة

وتابع البابا الآن التشكي بمرارة إلى أصدقائه، بأن الكنيسة الرومانية معسوف بها إلى حد يكاد يصعب فيه نجابها، ومرهقة بالدين، وعلى الفور انتشرت هذه الشكاوي بالخارج بـوسائطهم، وجعل في هذه المناسبـة من المفهوم، أنه في أقصى حالات الحاجة إلى مساعدة مالية، وكانت هناك أعداد من الأساقفة الذين لديهم وفرة من الأشياء الجيدة لهذا العالم، وكانوا متلهفين ساعين وراء المزيد من المقتنيات، وهؤلاء قد جاءوا إليه طالبين حظوته، بمثابة أب، وقد أبدوا أسفهم لما عاناه ولمخاوفه، وبها أنه الآن قد نجا من متاعب الامبراطور، قد وصل إلى بين أولاده المخلصين، فإنهم قد قدموا مسرعين لتهنئته، وقدموا إليه أكثر الهدايا قيمة على شكل: خيول، وآنية، وملابس، وذهب وفضة، وجميع أنواع الأثاث المفيد، وكان من بين هؤلاء، راعي دير كلوني، الذي لم يرغب بأن يعدّ متخلفاً، حتى لاينظر إليه أنه كان خاملًا، فقام بافقار كنيسته، وتجريد رؤساء الرهبان لديه، فقدم إلى البابا مبلغاً كبيراً من المال، مما أثار بحجمه الدهشة، والاستغراب المستحق، بين جميع الذين سمعوا به، ولهذا كوفيء بترقيته إلى مرتبة أسقف لـ: لانغري Langres, وفي الحقيقة علمت من رواية رئيس رهبان ويستأكسري Westacre, الذي كان من قبل واحداً من رهبان كلوني، بأن راعي الدير المذكور، قد أعطى إلى البابا ثمانين مهراً رشيقاً، كانوا الأجمل والأبدع تجهيزاً، وأعطى إلى كل واحد من الكرادلة، الذين كـان موجوداً منهم هناكُ حوالي الاثنى عشر كاردينالاً، مهراً، وفرس حمولة من النخبة، وآثر البابا أن يكون راعي الدير هذا المتولي لاسطبله، بدلاً من أي انسان آخر، فأمره أن يتولى العناية -من أجل استخدامه - بالخيول التي كان قد أعطاها له، وأعطى راعى الدير المذكور إلى البابا كميات كبيرة منّ الثروات، على شكل أموال جماهزة وآنية ثمينة، ولقد قيل أيضماً بأن راعي دير سيتو Citeaux, قلد مثاله واتبعه، وكان محرضاً باخلاص الابن، وبالرغبة أن لا يعدّ ثانياً إلى أي واحد، فقدم هذه الهدايا حتى تكون ليست أقل قيمة إلى أبيه المتضرر والمحتاج، أي البابا، ورغب رئيس أساقفة روان أيضاً في إرضاء قداسته، ولكي لآيتهم بأنه الأكثر تخلفاً، ورط نفسه وكذلك كنيسته في بعض من الديون الثقيلة، لهذه الغاية، وزاد الخزانة البابوية بمبلغ من المال لم يكن صغيراً، ولدى سماع راعى دير القديس دينس بهذه الإجراءات، وهو الذي كان متشوقاً، بالعمل بشكل مفيد، ليصل إلى منصب رئيس أساقفة، وذلك من خلال الاستخراجات، وبوساطة خداع كنيسته، جمع آلافاً كثيرة من الباوندات منحها على شكل صدقات إلى البابا، فكأن أن نال مكافأته برتقيته إلى كرسي رئاسة الأساقفة في روان، وكان ذلك من خلال الفائدة المؤثرة لسلف، الذي هو الآن كاردينالاً، ولدى سماع الملك الفرنسي -الذي كان المدير الخاص والحامي لكنيسة القديس دنس- بالإجراءات التي قام بها راعي الدير المذكور، أرغمه على أن يستجدي هذا المال في منطَّقَـة أخـرى، وهكـذا فإن هذين الشخصين: راعى الدير، ورئيس الأساقفة، قد تركا أثراً قـ ذراً خلفهما، ليطير إلى محطات أعلى، وذلك بإفقار الكنائس التي توليا الحكم فيها، مما أصل فضائح في أرجاء كثير من المالك، وبعد وقت قصير من هذا، قام رئيس أساقفة ليون، وكان رجلاً بلا عيوب، لكنه الآن بات متقدماً بالسن، وضعيفاً، فتخلى عن جميع مناصبه، ووضعها بين يدى البابا.

وتدفق الآن يوماً إثر يوم، أساقفة آخرون على البلاط الروماني، حيث تنافس أحدهم مع الآخر في تقديم الهدايا الأكثر قيمة إلى البابا، وهي هدايا أثارت بحق دهشة جميع الذين رأوهم، وهكذا بات واضحاً لكثيرين، وأمراً مؤكداً لديهم، بأن البابا جاء إلى ليون عن رغبة، وليس بقصد الفرار من أي واحد، وإلى جميع هذه الهدايا فتح البابا صدره المتسلم، حتى أنه لم يُظهر أية علامة على الرفض، أو الإباء لديه، وقد أعلن بأنه بحاجة إلى كمية كبيرة أخرى من المال، واستمر في تقديم أسباباً جيدة لحاجته، لأنه

وفقاً لتأكيداته (التي لاندري فيها إذا كانت صحيحة) كانت الكنيسة الرومانية المقدسة مدانة بمبلغ يزيد على مائة وخمسين ألفاً من الباوندات الاستيرلينية، وذلك إلى جانب الفائدة التي تصل إلى قرابة مبلغ الدين الأساسي.

وفي سنة النعمة ألف ومائتين وخمس عشرة، في أيام البابا انوسنت الثالث، جرى عقد مجمع عام، فيه رسم، وأودع كتابة، بأن المجمع العام، يتوجب حقاً أن يعقد مرة كل خمسين سنة، التي هي حقبة يوبيل، ففي سنة اليوبيل، أو خلال إطارها، يتوجب عقد مجمع عام، فيه يتم إصلاح جميع المخالفات، وأن يجري إعادة كل شيء وتثبيته في نظام جيد.

## بداية إجراءات المؤتمر في ليون

عندما سارت الشمس في مدارها، ووصلت إلى أقصى ارتفاعها، أي في حوالي منتصف الصيف اجتمع في ليون —من أجل عقد هذا المجمع جيع الأساقفة المحترمين تقريباً من جميع أرجاء العالم المسيحي، أو جميع أرامهم الكفاة، وكذلك نواب الامبراطور، وعدد كبير آخر من الأمراء، أبهم الكفاة، وكذلك نواب الامبراطور، وعدد كبير أخر من الأمراء، لأحرين، وقد اجتمعوا بناء على ولاية خاصة من البابا، وأعطى كثير من لأساقفة الذين لم يحضروا، أسباباً شرعية لتسويغ أنفسهم، من خلال وكلائهم الذين أرسلوهم محلهم، وكان بعضهم —على سبيل المثال — من مملكة انكلترا، كما ذكرنا بشكل مفصل أعلاه، وكان من بينهم راعي دير القديس ألبان، الذي كان رجلاً بديناً، وقد تقدمت به السن، ولذلك أرسل عذراً معقولاً عن غيابه بوساطة راهب من ديره اسمه جون دي بولوم على النسبة لهذه القضية، أعطى المعلم مارتن، الذي كان لبعض الوقت ساكناً بالنسبة لهذه الشهادة، وبناء عليه بقي غير عرضة للنقد وبسلام، مرسلاً في انكلترا، هذه الشهادة، وبناء عليه بقي غير عرضة للنقد وبسلام، مرسلاً رسالة لطيفة إلى البابا، بوساطة رسوليه المذكورين، أما من عملكة هنغاريا، التي تعرضت لدمار كبير من قبل التتار، لم يقدم أحداً، ومن ألمانيا التي تعرضت لدمار كبير من قبل التتار، لم يقدم أحداً، ومن ألمانيا التي تعرضت لدمار كبير من قبل التتار، لم يقدم أحداً، ومن ألمانيا التي

كانت مضطربة بالحرب مع الامبراطور، جاء عدد قليل من الأساقفة إلى الاجتماع، ومن الأرض المقدسة، التي كانت عرضة لخطر عظيم، لم يستطع أحداً القدوم إلى المجمع، كما أنه لم توجه إليهم الدعوة.

وبالصدفة، قدم إلى هاهنا، من الأرض المقدسة، واحد فقط، هو أسقف بيروت، وكان الرسول العام لكل سورية، وللتجمع المسيحي في الأرض المقدسة، وقد جلب معه تقريراً مبكياً، حول الدمار الذي أحاق بتلك البلاد، بإذن من الرب.

## كيف أعطى البابا في اليوم الأول تعليهات إلى المجمع

عندما رأى البابا أن عدداً كبيراً من الأساقفة —مع أنهم ليسوا جميعاً قد اجتمعوا، قام في يوم الاثنين، بعد عيد ميلاد يوحنا المعمدان، بالدخول إلى غرفة طعام رهبان القديس جست Just في ليون، يحيط به إخوانه الكرادلة، والبطارقة، ورؤساء الأساقفة، والأساقفة، والقساوسة الآخرين الذين وجهت إليهم الدعوة إلى المؤتمر، وكذلك نواب الأساقفة الغياب والأمراء، وكان هناك حاضراً إلى جانب الكرادلة، اثنان من البطاركة، هما: بطريرك القسطنطينية، الذي هو بالوقت نفسه بطريرك أنطاكية، وبطريرك أقويليا Aquileia, الذي كان أيضاً بطريرك البندقية، وامبراطور القسطنطينية وكونت طولوز، والنواب من انكلترا، وايرل بيغود مع بعض من أتباعه النبلاء، ومائة وأربعين رئيس أساقفة، وأسقف.

ثم عسرض بطريرك القسطنطينية الشروط والحاجيات الضرورية لكنيسته، وأعلن بأنه كان لديه من قبل أكثر من ثلاثين أسقفاً تحت إمرته، وقد بقي منهم الآن ثلاثة فقط، وعلاوة على ذلك أضاف بأن الإغريق مع أعداء آخرين للكنيسة الرومانية، قد استولوا بالقوة على جميع الامبراطورية البيزنطية (رومانيا) حتى أبواب القسطنطينية تقريباً، وأنهم لايطيعون الكنيسة الرومانية في شيء، لكن بتخليهم عنها، يعارضونها بكل الوسائل

العدوانية التي بقدرتهم، وأنه بسبب الأسى والفوضى المحيقة بجميع المسيحية، فإن كنيسته المذكورة كانت الكنيسة ذات الامتياز الأول، وتستحق التكريم أكثر من الكنائس الأخرى، لأنه في المقام الأول، حسبها هو معروف حقيقة، بأن القديس بطرس، قد قام في الأيام الخالية، بالسكنى في أنطاكية (وهي المدينة التي كانت خاضعة للإغرين من المراطقة، الاضطراب، والفرار من هناك لسمعان ماغوس ولآخرين من المراطقة، وعند سهاع هذا حافظ البابا على الصمت.

وفيها بعد تمّ الوعظ بقداس، جدير بالقبول كله، فيها يتعلق بتطويب القديس ادموند، الذي كان من قبل رئيس أساقفة كانتربري، الذي جعله الرب مشهوراً بإظهار أعظم المعجزات، وفي الحقيقة المؤكدة أن ثهانية رؤساء أساقفة، وحوالي العشرين أسقفاً، قدموا براهين، وتوسلوا باخلاص بوجوب أن يجري تطويبه بوقار عظيم في هذا المجمع، وعلى هذا كان البابا معارضاً، ليس بميوله الشخصية، بل جرى تحريضه هذا كوساطة روح الحسد لدى الآخرين، وأجاب:

«هناك بعض القضايا الصعبة المتعلقة بالكنيسة تضغط علينا الآن، وهي لاتسمح بالتأخير، لذلك ينبغي أن تبقى هذه المسألة معلقة لبعض الوقت، وعلى كل حال، إننا ما دمنا أحياء لن ندع قضيته تعاني من الإهمال، ونحن مسرورين بالرب، ونقدم شكراً وافرا له، من أن الرب، والعمالم أجمع يقدمون الشهادة على قداسته وفضائله».

وكان هناك أيضاً موجوداً في المؤتمر، نائباً عن الامبراطور فردريك، هو ثاديوس دي سيسا Thaddeus de Sessa, وكان رجلاً صاحب حكمة، ووحيداً بفصاحته، وفارساً، ودكتوراً في القانون، وقاضياً للقصر الامبراطوري، وقد قدم ليجيب بجرأة وكذلك بحذر، ودقة، عن مولاه، وليقيم سلاماً مع البابا، وليعيد تأسيس صداقتها الماضية، وبثقة عرض استرداد جميع رومانيا —أي امبراطورية الإغريق— وإرجاعها للاتحاد

مع الكنيسة الرومانية، وأن يتصدى بشخصه، كجندي مخلص للمسيح إلى التتار، والخوارزمية، والمسلمين والأعداء الآخرين وخصوم الكنيسة، وسوف يقوم كللك بقدر ماباستطاعته، بإعادة تأسيس الأوضاع في الأرض المقدسة، التي هي الآن عرضة لمخاطر عظيمة جداً وقريبة، وأن يعيد بالوقت نفسه إلى الكنيسة الرومانية الممتلكات التي كان قد أخذها منها، وأن يعطيها ترضية كاملة، وفي جواب على جميع هذه العروض قال البابا متسائلاً: «آه، كم هي وعود عظيمة وكثيرة، ما من أي واحد منها جرى تنفيذه بأي شكل من الأشكال، أو سوف يجري الوفاء به، ومن الواضح الآن أن هذه الوعود قد قطعت بغاية أنه بالخداع وبالخرق يمكن إلغاء المؤتمر وتشتيته، ذلك أن الفأس قد وضع الآن على الجذر، ومن الممكن وضعه جانباً بـوساطة التأخير، المتوجب عليـه هو مـراعـاة بنود السلام، التي أقسم عليها مؤخراً بروحه، وذلك وفقاً للمقصد الذي أدى من أجله اليمين، ووقتها أنا سوف أوافق على عرضه، لكن إذا ما أقدمت أنا الآن على الموافقة على طلبه، ومن ثم انحتار هـ والتراجع عن اتفاقـه، من الذي سيكون ضامناً له لإرغامه، إذا ما نأى عن تنفيذ عقده؟»، ولدى وعد ثاديوس بأن يكون كل من ملكي فرنسا وانكلترا، الكفيلين في هذه القضية، أجاب البابا: «نحن لانختار قبوهما، لأنه إذا ما أراد في أي وقَّت في المستقبل أن يعدل الصفقة، أو أراد أن يلغيها كلية، (ونحن لانتوقع أية نتيجة أخرى، مما فعله مراراً)، إننا سوف نرغم على الدخول في مواجَّهة معهما، ووقتها سوف يكون للكنيسة ثلاثة أعداء، ما من أحد أقوى منهم، لابل في الحقيقة، ليس هناك من يوازيهم في القوة العلمانية»، وبما أن حجج ثاديوس لم تكن كافية للاجابة على هُلَّا، وبها أنه لم يكن هناك وقت كاف، لزم الصمت وهو كئيب.

حول الأخبار السيئة من الأرض المقدسة التي نشرت في المؤتمر وقام وولران Walleran, أسقف بيروت، الذي تحمل مصاعب

الرحلة لمدة ستة أشهر وسط مخاطر البحار، وشهراً على البر، في سبيل —كما ذكرنا أعلاه—أن يجلب رسالة حول مصائب الأرض المقدسة، وليطلب المشورة والمساعدة، قام بتوجيه الأمر إلى الراهب الدومينيكاني آرنولف المشورة والمساعدة، قام بتوجيه الأمر إلى الراهب الدومينيكاني آرنولف Arnulph, أن يقرأ بشكل علني الرسائل التي كان النبلاء الذين بقيوا في الأرض المقدسة قد أرسلوها إلى جميع مسيحي الغرب، وقد أقحمت هذه الرسائل في جزء متقدم من هذا العمل، وأثارت الآن محتوياتهم المبكية جميع الذين سمعوهم، وجعلتهم يبكون، ولم يكن ذلك من دون سبب حسن.

# إجراءات اليوم الرابع من الأسبوع

وفي يوم الأربعاء التالي، دخل البابا، وكان مرتدياً لثيابه الحبرية، إلى كنيسة القليس يوحنا، وهو محاط بجميع الأساقفة الآخرين الذين تقدم ذكرهم أعلاه، وهم يرتدون أيضاً ثياباً إحتفالية، كل حسب ماهو عائلاً إليه، وبعد التوجه بالدعوة إلى الروح القدس، حيث أعقب ذلك ابتهال، وصلوات أخرى قرئت بشكل موائم، وعظ البابا بقداس مهد له بالنص التالي: «آه، أنتم الذين تمرون بالطريق، قفوا وتمعنوا هل ترون حزناً مثل حزني»، ثم إنه تابع بتلاوة قداس فصيح، فيه عقد مقارنة بين أحزانه الخمسة الرئيسية وبين الجروح الخمسة للمصلوب، وكان أول هذه الأحزان وحشيـة التتار اللاانسـانية، الذين كـانوا يعيثون فسـاداً في البلدان المسيحية، وكان الآخر هو انشقاق كنيسة رومانيا، أي الكنيسة الإغريقية، التي انفصلت قبل عدة سنين خلت -في أيامنا هذه- عن صدر أمها، التي غدت وكأنها زوجة أبيها، والأمر المحزن الآخر كان تسلل هرطقات ومنشقين آخرين، وعدد لايحصى من الفرق، التي لوثت إلى درجات عالية كثيراً من مدن المسيحية، ولاسيها مدن لومبارديا، وكان الأمر المحزن الآخر متأصلاً مع الأرض المقدسة، حيث قام الخوارزمية الممقوتين بتسوية بيوت الداوية والاسبت ارية بالأرض، بعد تدميرها كلياً، وتدمير مدينة القدس، ومدناً مسيحية أخرى، وسببت سفكاً عظيماً للدماء المسيحية، لابل اقترفت مذبحة عامة، وأمر محزن آخر تسبب به أمير، يعني الامبراطور، الذي كان من المفترض ارتباطه في أن يكون المدير الرئيسي للشؤون الدنيوية، والحامي للكنيسة، قد أصبح الآن العدو الفعّال والقوي لكنيسة المسيح، لابل في الحقيقة العدو الرئيسي، والظالم المعلن لرجال الدين فيها.

ثم إن البابا تابع التعامل مع هذه المواضيع، بقدر ما بدا موائماً، وتمكن تماماً من ملامسة جميع سامعيه والتأثير عليهم بالحزن، لأن عيونهم سالت بدموع وافرة، وتقاطّعت تنهداتهم مع خطابه، وفي نهاية قداسه، عرض عدوانيات الامبراطور فردريك، بالهرطقة، والدنس، وذكر من بين ذنوبه، أنه عمّر مدينة واسعة وقوية، في الديار المسيحية، وأسكنها بالمسلمين، مستخدماً، أو بالحري مسيئاً استخدام عاداتهم، وأوهامهم، مع الرفض لجميع الآراء المسيحية والديانة المسيحية، وأنه قد عقد - كما أكد قداسته - صداقة حيمة مع سلطان مصر، ومع بعض الأمراء المسلمين الآخرين، وأنه انحرف بعيداً، وضل بصلات زنا وفحش، وبلا حياء لطخ بالعلاقة مع نساء مسلمات، أو بالحري مع عاهرات، من دون تمييز، وعزا إلى ه كثيراً من أعمال الحنث باليمين، وكان ذلك من دون أي اهتمام بالصدق، مع أنه لم يحافظ قبط على اتفاقاته، كما أنه لم ينفذ وعوده ولم يحافظ بأى شكل من الأشكال على عهوده، وفيها يتعلق بهذه التهم، ولكي يكون أكثر اقناعاً لسامعيه، أراهم كثيراً من الرسائل كلها تحت ختمه الذهبي الامبراطوري، وبرهن بذلك بوضوح أنه مجرم بالحنث باليمين، ثم انّ ثاديوس نهض غير هياب أمام المجمع كله، واعترض على كلام البابا هذا، وعرض رسائل كثيرة جوابية مختومة بختم البابا، ظهر فيها ما يناقض بوضوح ما عرضه البابا قبل قليل، وعلى كل حال إنه لدى الفحص الدقيق لمحتويات هذه الرسائل من على الجانبين، الذي سوف يكون متعباً القيام

بشرحهم وعرضهم كاملين في هذا الفصل، سوف لايظهر بشكل ايجابي وجود تعارض أو تناقض بين أحدهم والآخر، فقد كانت رسائل البابا رسائل شرطية، وكانت رسائل الامبراطور رسائل ايجابية، وظهر أن خرق الصدق هو من جانب الامبراطور، الذي مع أنه قد وعد ايجابياً بكل شيء، هو مع ذلك لم يف بأي شيء وفقاً لوعوده، وعلى هذا سعى ثاديوس بكل قوة إلى الرد بحجج متنوعة، بدت على الأقل قائمة على أسس قوية، في سبيل أن يبرىء مولاه الامبراطور من التهم، وعرض رسائل أحرى من البابا، كانت جوابية، معلناً أنه ورد في محتوياتهن، ما لم تجر رعايته، وبناء عليه لم يكن الامبراطور ملزماً بالارتباط بوعوده، أما بالنسبة لتهمة المرطقة، الصادرة ضد الامبراطور، أجاب كما يلي، بعدما نظر من حوله إلى جميع الحضور، وكأنه كان سيخاطبهم جميعاً:

"سادي، إنه بالنسبة لقضية التهمة هذه، التي هي التهمة الأكثر جدية، ما من أحد يمكن أن يكون مقنعاً عاماً، ما لم يكن الإمبراطور حاضراً، حتى يمكن للذي هو مغلق عليه في قرارة نفسه بشكل سري، يمكن استخراجه وسماعه من فمه، ولكن كونه غير هرطقي، من المكن البرهنة عليه وضرب أمثلة عليه، فهو لم يسمح لأي مرابي بالسكنى في امبراطوريته أو عمالكه»، وبذلك ألقى بالتهمة بين أسنان البلاط الروماني، الذي كان من الواضح معسوفاً به بهذا الشر، وجواباً على التهمة التي عملت ضد الامبراطور، من أنه كانت له علاقة مريبة وحميمة مع سلطان مصر، ومع بعض المسلمين الآخرين، الذين سمح لهم بالسكنى في أراضيه، فقد أوضح بأن "هذا قد عمل بشكل تطوعي، وبدوافع من الحكمة، لضبط بعض أعمال العصيان والتمرد لبعض الخاضعين بموجب الحق إليه، ولقمع بعض أعمال العصيان والتمرد لبعض الخاضعين بموجب الحق إليه، ولقمع أعمال الشقاق، وفي استخدامه لهم في حملاته، هو يعتقد أن أية مصيبة سوف تقع لهم، لن يكون محزوناً عليها من قبل أي مسيحي، وبعمله هكذا وفر تقع طم، لن يكون محزوناً عليها من قبل أي مسيحي، وبعمله هكذا وفرت سفك الدم المسيحي من دون فائدة، وهو لم يتورط بعلاقة مع عاهرات،

ومن يمكنه أن يبرهن ذلك، لكنه كان يسلي نفسه ببعض الحركات، وببعض الأداءات لبعض النساء، اللائي قد صرفهن الآن، وهن لن يرجعن، لأنهن غدون مصدراً للشكوك»، وعندما أنهى ثاديوس كلامه، ترجى بأن يمنح مهلة قصيرة من الوقت، حتى يكون قادراً على بعث رسالة إلى الامبراطور، وأن يستخدم وسائل مؤثرة لإقناعه بالقدوم شخصياً إلى المجمع، الأمر المتوقع منه، أو أن يمنحه المزيد من الصلاحيات، وعلى هذا أجاب البابا:

«لاسمح الرب بهذا، إنني أخشى من المصائد التي وجدت بعض الصعوبات حتى نجوت منها، وإنه إذا ما جاء، أنا سأغادر، لأنني لأأرغب بالدم، ولاأشعر أنني شخصياً موائهاً للشهادة، أو مستعداً لها، أو للسجن».

وحدث في اليوم التالي، أنه بناء على مبادرة نواب الملكين الفرنسي والانكليزي، الذين تضايقوا كثيراً من خطر توجيه الاهانة إلى مثل ذلك الأمير العظيم، وتضايق بشكل خاص نواب الملك الانكليزي بسبب العلاقة والتحالف المعقود بين مولاهم وبين الامبراطور، جرى منح مهلة أربعة عشر يوماً إلى ثاديوس، وكان ذلك مؤذ لكثيرين ممن كانوا مقيمين في ليون، وعندما جرى إخبار هذه الأشياء إلى الامبراطور، قيل بأنه قد قال وهو مضطرب نفسياً كثيراً:

"إنني أرى بوضوح مثل الضوء، بأن البابا قاصداً بجميع جهوده للحط من شأني، وهو مثار برغبة وبشعور بالانتقام لنفسه، لأنني تدبرت اعتقال أقربائه في البحر، وهم القرصان الجنويين، الأعداء القدماء المعلنين للامبراطورية، وسجنهم مع الأساقفة، الذين كانوا قادتهم وحماتهم، لأنه من الدانيج أنه دميا إلى عقد هذا المجمع، لغاية واحدة لاغير، ومن غير الممكن للامبراطورية المقدسة أن تلتزم بقرار مجمع، هو مجمع معاد لها بشكل خاص»، وعندما وصل إلى علم البابا، والجهاعة المجتمعة بأن الامبراطور قد قال هكذا، وأنه رفض الحضور، أو الالتزام بقرارهم،

سحب كثيرون تعاطفهم معه، وهم الذين كانوا حتى الآن متفقين فيا بينهم على تأييده، ووجّه اللوم بشكل كبير إلى الانكليز، لانحيازهم له، وبناء عليه جرى اتهام الامبراطور فردريك بقسوة متناهية وبحدة شديدة، في مجمع عام، وصدرت ملامته عن سكان أربعة أطراف الدنيا، على أنه متمرد وعاص ضد الكنيسة كلها، وقام واحد من رؤساء الأساقفة، ووجّه اللوم إليه بحرارة أكثر من البقية، واتهمه بجريمة الخيانة العظمى، في قضية اعتقال الأساقفة الذين تقدم ذكرهم، وبتهم أخرى ثقيلة.

وعلى هذا كله، وقف ثاديوس تقريباً لوحده، ورد لصالح الامبراطور، ونظر إلى متهمه وقال:

«ما من ثقة يمكن أن توضع بك، ومع ذلك لا يجوز لكلامك أن يمر وأن يقابل بالصمت، لأنك ابن خائن، قد جرت ادانته بشكل قانوني في محكمة مولاي الامبراطور، وقد جرى شنقه، وأنت تتبع خطواته، وتسعى لأن تسير خلف أبيك في كل شيء»، وعند هذا كان المتهم صامتاً، ولم يتجرأ علي التفوه بأية كلمة أخرى، كما أنه لم يسمح له بذلك، وبالطريقة نفسها أيضاً، قام المعلم ثاديوس بعقللنية، لكن بجرأة، بالرد على اتهامات بعض الآخرين ونقضها، وتجددت المناقشات مع روح جديدة بوساطة عدد كبير من أقرباء وأصدقاء الذين ألقيوا بالسجن أو غرقوا، وقد وجهوا الملامة إلى الامبراطور، من أجل عملية الاعتقال التي تقدم ذكرها، وجاء ذلك بحدة أكثر، وبجرأة أعظم، حيث أنهم رأوا نقصان التعاطف معه، وعليهم رد ثاديوس قائلاً:

"إن مولاي بالحقيقة آسف لتلك الواقعة التي حدثت صدفة، وعلى عكس رغباته، ولم يكن باستطاعته، كما هو معروف بشكل جيد، أثناء معركة مفاجئة وقتال عنيف في البحر، أن يفرق بين هؤلاء الأساقفة وبين أعدائه، حتى يحول دون عدم تمييزهم واشراكهم مع أعدائه، لكن لو كان مولاي الامراطور هناك، لبذل أقصى جهوده في سبيل الحفاظ عليهم»،

وعلى هذا رد البابا قائلاً: «بعد إلقاء القبض عليهم، لماذا لم يسمح للأبرياء -مع أنهم عسف بهم وتعرضوا لجراحات مضاعفة - بالمعادرة وهم أحرار، واحتفظ بالأخرين فقط؟»، وعلى هذا رد ثاديوس: «لابد من التذكر أن صيغة الدعوة إلى الاجتماع قد تغيرت، وكذلك اجتماع الأساقفة الذين دعيوا إلى المؤتمر الذي عقد في أيام البابا غريغوري، وجاء هذا التغيير من أجل الأسوأ، وعدم تغيير الامبراطور لمشاعره، كان أمراً مسوغاً، لأن البابا مع أنه توجب عليه أن يجمع فقط الذين وجهت إليهم الدعوة، دعا معهم الذين هم أعداء معلنين للامبراطورية، من علمانيين، ومشعوذين، مؤيدين بعصابات مسلحة، وكان بينهم كونت بروفانس وآخرين، حسبا جاء واضحاً في الرسائل إلى ملك الكلترا، التي قدمت أعلاه، ومن الواضح أنهم دعيوا ليس بسبب حكمتهم، أو من أجل الترتيب لسلام، بل بالحري لزيادة الشقاق، ولهذا السبب أرسل مولاي الامبراطور رسائل إلى انكلترا، وكذلك إلى مناطق أخرى، راجياً الأساقفة بطريقة صديقه، بأن لايقدموا إلى مثل هذا المجمع الخياني، وأنذرهم مسبقاً، أنهم إذا ما قدموا مع أعدائه شخصياً، وأعداء الامبراطورية، فإنهم سوف يهاجمون، كما أنه رفض منحهم جواز مرور آمن خلال ممالكه، وبشكل مهذب أنذرهم من المخاطر التي تحيٰق بهم، ولذلك فإن الرب أرسل بهم بشكل عادل إلى بين يديه، بين يديه هو الذين استخفوا به، ومع ذلك فإنه وإن كان مغضباً، تذكر الرحمة، ولان بوساطة نصائح مستشاريه المخلصين، وقد رغب في اطلاق سراح هؤلاء الأساقفة، والأناس غير المحاربين بشكل سلمي، عندما حدث فجأة أن أسقف برنستي وآخرين من الأساقفة الوقحين، قاموا بتكديس التهديد فوق التهديد، ومع أنهم كانوا مسجونين لم يترددوا بحرمان الامبراطور كنسياً في وجهه، دون رعاية لذلك الرأي الصحيح الذي قال: «تواضع بنفسك أمام يد القوة، وهكذا بعدما كانوا عصاة، أصبحوا بلا أذى، لابل معتوهين، ومن كونهم أصدقاء أصبحوا أعداء، وقد استحقوا الايداع بالسجن»، وقد أجاب البابا قائلاً: «ينبغي أن يكون مولاك الامبراطور

مقتنعاً، مالم يكن غير واثق بقضيته، ذلك أن مثل ذلك الجمع الواسع لمثل أولئك الرجال الصالحين، كان بالحري سوف يحرره بدلاً من أن يكبله، لو أنه استحق أن يتحرر، لكن من سلوكه كان من الواضح بأن ضميره كان يضايقه، وأن الإثم الذي اقترفه، وصار مجرماً به، قد جرحه»، وعلى هذا رد ثاديوس قائلاً: «كيف كان لمولاي أن يتوقع، في مؤتمر يرأسه البابا غريغوري، الذي هو عدوه الرئيسي، أن يجد الذين يؤثرونه، وهم الذين تخالفوا مع أعدائه، وذلك عندما رأهم يتحركون ضده، ويهددونه وهم سجناء؟»، وعلى هذا أجاب البابا: «صحيح أن واحداً بنقده له، قد فقد حظوته، لماذا جرى توريط الأبرياء الآخرين في المصيبة العامة؟، إنه من خالفاته المضاعفة، لابد أن إهانته وطرده الكامل أن يكون قريباً»، وعندما سمع الانكليز هذا صرخوا لصالح أولاده، وأبدوا اعتراضهم على أن يتعرض الابن للمعاناة بسبب مخالفات الأب، وأن يتم ازدراء النهر كله بسبب نبعه.

وفي الجلسة الشالئة للمجمع ظهر ثاديوس أمامه للاجابة، وللتقدم بالتهاس لصالح الامبراطور لأنه كان حزيناً وشاعراً بالخطر، خاصة بسبب أن ابنة دوق النمسا إما قد تزوجت، أو على وشك الزواج من الامبراطور، وكان خطر الخلع بالاضافة إلى الحرمان الكنسي محيقاً به، فهي سوف تبتعد عن عناق واحد محقوت، هذا وعندما بدأ بتقديم الالتهاس بوساطة أعذار كثيرة لصالح الامبراطور، ولكن لم يصغ إليه، تقدم بالتهاس لعقد المجمع العام التالي، لأنه لاجميع الأساقفة ولا نوابهم، ولانواب الأمراء، قد ظهروا في هذا المؤتمر، وعلى هذا الالتهاس، رد البابا قائلاً: «إن المجمع العام لكثير من البطارقة، ورؤساء الأساقفة، والأساقفة، والنبلاء الآخرين من مختلف من البطارقة، ورؤساء الأساقفة، والأساقفة، والنبلاء الآخرين من مختلف وبذلك كان سيكون راضياً تماماً، وبالنسبة للذين هم غياب، إن الذي منعهم من الحضور والمشاركة، هو أنهم بالشراك الثر نصبها مولاك، لذلك

إنه من غير الموائم لقرار الخلع، الذي سيصدر بحقه، أن يجري تأجيله أية مدة أخرى، خشية أن يستفيد من مكره، لأن المخادع ينبغي أن لايستفيد من أي واحد».

### الشكوى التي عملها وكلاء جماعة إنكلترا في مؤتمر ليون

عندما أخذ وكلاء الجهاعة الانكليزية، الذين تقدم ذكرهم، مقاعدهم في المؤتمر، نهض المعلم وليم دي باوريك، المتحدث باسمهم، وعمل باسم الجهاعة الانكليزية كلها شكوى جادة، حول الظلم الذي كان يهارس في تلك المملكة، عارضاً ذلك بخطبة فصيحة، وبيّن أنه في أيام الحرب استخرجت ضريبة مؤذية من قبل البلاط الروماني، عليها لم يوافق قط أسلاف نبلاء المملكة، كها أنهم لايوافقون عليها اليوم، كها أنهم لن يوافقوا عليها بالنسبة للمستقبل، ولهذا هم يطلبون العدالة وأن يقدم إليهم الخلاص، وعلى هذا الطلب لم يجب البابا ولابكلمة واحدة، كها أنه لم يرفع عينيه، وبعد صمت قصير أعطى وليم المذكور تفصيلاً بالاستخراجات المضاعفة للموارد التي مورست في انكلترا من قبل البلاط الروماني، وأراهم بالوقت نفسه الرسالة التالية:

### رسالة من جماعة إنكلترا حول استخراجات البلاط الروماني

«إلى الأب المبجل في المسيح، انوسنت، الذي هو بنعم الرب الحبر الخبر الأعظم، يبعث إليه نبلاء انكلترا والجماعة بشكل عام، بإطرائهم، ويقبلون قدميه المباركتين:

إننا نحب أمنا الكنيسة الرومانية ونقدرها من كل قلوبنا، كما ينبغي أن نفعل، ونهدف بكل عواطفنا الممكنة لزيادة كرامتها وتقدمها، ومعها ينبغي أن نمتلك ملاذاً في الأوقات المناسبة، في سبيل إزالة أسف الابن المظلوم ورفعه بمواساة الأم، وهذه المواساة على الأم تقديمها إلى الابن بمزيد من اللطف والسهولة، وفي مقابل تغذيتها له بلطف الأم، إنها تطلب من الابن الامتنان والاخلاص، والأم، بالفعل، لايمكن أن تكون جاهلة بالامتنان

الذي أظهرته لسنوات كثيرة، مملكة انكلترا نحوها، فقد منحتها ثماراً وافرة من التمجيد وفي سبيل أمنها الأعظم، في سبيل أنه بهذه الوسائط، من الممكن تأسيس تحالف من التعاطف يكون أكثر ثباتاً بين الكنيسة والمملكة المذكورة، وهذا المورد قد عرف مع مرور الأيام، باسم «بنس بطرس»، ولم تكن الكنيسة على كل حال مكتفية بمعونة من هذا النوع، وفي الأوقات المتأخرة طالبت بالمساعدات بوساطة النواب البابويين، وبرسل آخرين متكررين، وجاء ذلك بطرق مختلفة، اتبعت في المملكة المتقدم ذكرها، وهذه المساعدات جرى تقديمها من قبل أولادها المخلصين بكرم، وكأنهم كانوا يحتضنون أمهم بأذرعة عواطف مختلفة، ونحن نعتقد أيضاً، أن قداستكم غير جاهلين بأن أجــدادنا بحكم أنهم كانوا كاثوليكاً حقيقيين، كــانوا جميعاً يحبون الرب ويخافونه، ويرغبون بضمان حملاص أرواحهم وأرواح أجدادهم، وكذلك أرواح أولادهم، وأنهم قد أسسوا ديرة، وأغنوها من ممتلكاتهم بكل من الممتلكات الأرضية والرعاية من قبل الكنائس في سبيل أن يتمكن الرهبان من تأدية واجباتهم الدينية بشكل جدير بالثناء في تلك الديرة، وأن يخدموا العلى الأعلى بيقظة، ولكي يتمكنوا من التمتع بالسلام والأمان، ولمواجهة ما يحتاجونه في خدمة البدين، تسلموا الوسائل الضرورية للعيش، وذلك بها يتواءم مع واجباتهم الدينية، من أصحاب الممتلكات المذكورة، ولكي يتمكن كهنتهم من وضع كنائسهم تحت حمايتهم، ولكي يؤدوا الأعمال في الخارج، ويلتزموا بالفرع الثاني للدين، وليتمكنوا من حمايتهم من غارات الآحرين، وبناء عليه، لن يمر الأمر من دون اغضاب شديد لنا، وأنه سيكون أذى شديداً لنا لايمكن تحمله، عندما يحدث ويجري تضليل الرهبان المذكورين وابعادهم عن امتيازات حماتهم، وعن الارتباط بكنائسهم، لكن الآن، حددث من قبلكم، ومن قبل أسلافكم، الذين ليس لديهم تقدير، فبالاضافة إلى الموارد المتقدم ذكرها، استغنى الايطاليون الآن (الذين يوجد منهم أعداد بلا نهاية تقريباً) على حساب الكنائس العائدة إلى حماة هؤلاء الرهبان أنفسهم، وهم الذين يدعون باسم قساوسة الكنائس، وهكذا تركوا هؤلاء الذين توجب عليهم الدفاع عنهم، وقد اجتثوا تماماً، ولم يعودوا يعطون الاهتمام لأرواح الناس، بل تركوا هؤلاء الذئاب الأكثر جشعاً ليتولوا تمزيق القطيع، ولآختطاف الشياه، وعلى هذا يمكنهم القول صادقين، بأن هؤلاء الأشخاص ليسوا رعاة جيدين، لأنهم لايعرفون شياههم، كما أن الشياه لاتعرف شيئاً عن الرعاة، فهم لايمارسون أعمال الضيافة، أو تقديم الصدقات المتوجبة على الكنيسة، بل إنهم يتسلمون الثار فقط لحملها إلى خارج الملكة، مفقرينها إلى درجة كبيرة، باستحواذهم أنفسهم على مواردها، وبذلك فإن إخواننا، وأحفادنا وأقربائنا الآخرين، الذين هم أشخاص جديرون بالعناية من قبل المملكة المذكورة، ينبغي أن ينتفعوا، لكنهم لايستطيعون، ولايمكنهم برحمة وتقوى أن يكونوا قـــالدرين على ممارسة أعمال الاحسان المذكـورة وأعمالاً أخرى، وهـم يرغبون شخصياً أن يخدم وا الكنائس المذكورة، وذلـك وفقاً لكلمات بطرس، بأن الذين يخدمون المذبح، يمكنهم العيش مع المذبح، غير أنهم اضطروا الآن بحكم الضرورات لأن يصبحبوا رجسالا علمانيين ومنفيين، وفي سبيل أن تكون الحقيقة معروفة لديكم، فإن هؤلاء الايطاليين يتسلمون ستين ألف مارك، لابل أكثر سنوياً من انكلترا، وذلك بالاضافة إلى جبايات أخرى متنوعة، وهم ينقلون منها ربحاً صافياً على شكل موارد من المملكة أكثر من الملك نفسه، الذي هو حامى الكنيسة، والممسك بمقاليد السلطة في تلك المملكة، علاوة على هذا لقد أملنا بعد تنصيبكم (ومازلنا نأمل بالشيء نفسه، لأننا واضعين ثقتنا بكم) أنه بتدخل من عاطفتكم الأبوية، سوف ننال البهجة، ونعيد في أيامكم تأسيس إعطاء الصدقات المتقدم ذكرها إلى وضعها السالف الصحيح.

ونحن —على كل حال— لايمكننا أن نمر صامتين بمظالمنا، لأننا نحن لم نتضرر فقط، بل عسف بنا إلى أبعد الحدود، ففي المقام الأول، قام المعلم مارتن، الذي دخل مؤخراً إلى المملكة، من دون إذن الملك، وهو مفوض

بسلطات أكبر من أي سلطات نذكر أنها منحت إلى أي نائب بابوي، وطلبت من الملك من قبل (ومع أنه لم يمتلك شارة النيابة البابوية، مارس الواجبات المتنوعة لمنصبه)، فقد كان يهارس يومياً، ويعرض سلطات جديدة، لم يسمع بها من قبل، وخلال ممارسته للسلطة كان يقوم باستمرار بتجاوزات وخروقات، فقد منح بعض المنافع الشاغرة بمبلغ ثلاثين ماركاً أو أكثر سنوياً، إلى بعض الايطاليين، وعندما يموتون سوف يتولى آخرون ويتعينون مكانهم، من دون معرفة الحماة، وهكذا نجد أن هؤلاء الحماة قد تعرضوا للغش في امتياز عطيتهم، لابل أكثر من هذا، لقد حاول المعلم مارتن المذكور أن يعين منافع مشابهة، عندما صدف وكانوا شاغرين، إلى أشخاص متنوعين، واحتفظ للكرسي المقدس بحق منح بعض المنافع، وعلاوة على ذلك استخرج جبايات قاسية جداً من الرهبان، وكان يتفوه بأحكام الحرمان الكنسي، والتعليق مع الحرمان من شراكة المؤمنين، في جميع الإتجاهات ضد المتقوّلين، المتململين، وكان المعارضون عرضة لخطر عظيم، وللرعب على أرواحهم، وبناء عليه، إنه بالنسبة للمعلم مارتن المذكور، وبالنسبة للاضطراب العظيم الذي عانت منه المملكة كلها، فقد مارس المذكور أعمالاً قضائية، نحن لايمكننا أن نصدق أنها صدرت عن علمكم، لأنه مارس واجبات عالية، كانت بالحقيقة أعلى مما نتذكر قط أنه قد منورس من قبل، من قبل أي نائب بابوي، حيث انحرف كثيراً عن الامتياز، الذي جرى منحه من قبل إلى صاحب الجلالة الملك، من قبل الكرسي الرسولي، الذي رسم من قبله، أن ما من واحد سوف يملاً منصب النائب البابوي في انكلترا، ما لم يكن جرى طلبه بشكل خاص من قبل قداستكم، وبالندر نفسه ناتوس العاطفة الأبوية لأن تمدّ يد الرحمة لإنقاذ الأولاد المظلومين، بوساطة مساعدة مؤثرة ومعقولة، من المضار التي تقدم ذكرها أعلاه، ومن المظالم، لأنه مع أن ملكنا، الذي هو كاثوليكي مسحيح، وغيورعلي تأدية واجباته الدين ، دون الاهتمام بتبديد جسده، هو ير غرب في تأديته لواجبه نحو يسوع المسيح، وفي احترامه للكرسي الرسولي، ويود أن يرفع من شأن الكنيسة الرومانية، ويزيد من كرامتها ومنافعها، وذلك كها ينبغي على ولد محب كثيراً أن يفعل، بيد أنه في الوقت نفسه أن يكون ذلك مع الحفاظ على الامتيازات الملكية، وعلى الكرامات، ومع ذلك إننا نحن الذين نتحمل متاعب وحرارة اليوم في خدمته، والذي واجبه يقتضي ذلك، مع الملك المذكور، حتى نرى الحفاظ على المملكة، نحن لايمكننا أن نتحمل بصبر هذه المظالم المذكورة، والتي هي محقوتة للرب وللانسان مع مثل هذه الأعباء التي لايمكن تحملها، وبحق نعمة الرب لن نتحملهم أية مدة أطول، من خلال تدخل مساعدتكم الفعالة التي نأمل ونثق بأن نتلقاها مريعاً، وأثناء المناسبة، ولعله بناء عليه، يرضي قداستكم إعطاء إذن مصغية متعاطفة إلى التهاساتنا، حتى تنال باستحقاق شكراً خاصاً من نبلاء انكلترا، ومن الجمع العام للجهاعة في انكلترا، وذلك بحكم كونهم أكثر الأبناء حباً في المسيح».

## البابا يؤجل إعطاء جواب للرسل من إنكلترا

ومع أن الرسالة قرئت، ونشرت بشكل مكشوف، وسط صمت عام، لم يقدم البابا جواباً، لأنه أكد أن مثل هذه القضية الصعبة تتطلب مداولات طويلة، ولهذا أخّر إعطاء جوابه لبعض الوقت، ومع أن النبلاء المتقدم ذكرهم، والرسل الخاصين شددوا على حثه على إعطاء الجواب على الفور، هو لم يقبل، بل وعد أنه سيفعل ذلك بعد مدة ليست طويلة، وبالاضافة إلى الشكاوي التي تقدم ذكرها، أضاف الرسل المذكورون أيضاً شكوى أخرى ثقيلة، وكانت حول المظالم الخبيثة، والأذى الذي لايمكن تحمله، والمكوس اللاأخلاقية التي مورست، بسبب تلك الإضافة المقيتة للفقرة التي غالباً ما أقحمت في الرسائل البابوية، وهي «دون تقدير» إلخ، إلخ.

غير أن البابا كان منصرفاً نحو قضايا أعظم أهمية، ومع أن المعلم ثاديوس، وكيل الامبراطور ترافع ضدها بفصاحة، قام البابا الآن من دون

أي تردد، أو خداع، أوتأخير، فتفوه مزمجراً بقرار الحرمان الكنسي ضد الامبراطور فرديك، أمام المجمع كله، مما أدهش جميع الذين سمعوه وأرعبهم.

# كيف حرم البابا كنسياً الإمبراطور فرديرك في مجمع ليون «أنوسنت، الأسقف، عبد عبيد الرب، إلخ:

بحضور المجمع المقدس، وفي تذكر دائم للحادثة، وفي تمجيد للكرسي الرسولي، قمنا نحن الذين — وإن كنا لانستحق — جرت ترقيتنا إلى المنصب البابوي بتقدير من الجلالة اللاهوتية، والذي علينا أن نعطي عنايتنا المتواصلة واليقظة إلى جميع المسيحيين، فمنحنا عين التقدير العميق، لنميز الأعمال والأقوال لكل واحد من الناس، ولكي نزنهم بميزان التقدير الحكيم، في سبيل أن نتمكن من مكافأة الذين يستحقون المكافأة، الذين بعد فحص دقيق تبرهن أنهم جديرين بذلك، ولنوقع العقوبة المستحقة على الذين نجدهم مجرمين أو ملومين بأي طريق من الطرق، وذلك وفقاً لطبيعة ذنوبهم، ولسوف نزن دوماً فضائلهم وجوائزهم في ميزان متعادل، معاودين الدفع إلى كل واحد كمية الجائزة أو العقوبة، وفقاً لطبيعة أعماله، سواء أكانت جيدة أم سيئة.

وبالنسبة للحروب المستعرة المديدة، التي أزعجت منذ وقت طويل بعض المقاطعات والمناطق التي تؤمن بالمسيحية، رغبنا من قلبنا كله بإعادة الهدوء والسلام إلى كنيسة الرب المقدسة، وإلى جميع المسيحيين بشكل عام، وقدرنا أنه مفيد لنا القيام بإرسال رسل خاصين إلى الأمير الرئيسي العلماني، الذي كان هو المقترف لهذه التمزقات والاضطرابات، والذي كان لتجاوزاته محروماً كنسياً من قبل سلفنا، البابا غريغوري، صاحب الذكرى السعيدة، لقد قمنا بناء عليه، بإرسال رجال رفيعين بالمسؤولية ممثلين لنا ولصالحنا، وهم: أخينا المبجل ب. P راعي دير ألبانو في ذلك الوقت،

ورئيس أساقفة روان الآن، وو. W أسقف سيابينا الآن، ومن قبل أسقف ميودينا Modena, وابننا المحبوب كثيراً وليم، الكيامن الكاردينال لكنيسة الاثني عشر رسولاً، والذي كان في ذلك الحين راعي دير القديس فاكندوس Facundus, وكلهم كان مشحوناً بالرغبة لخلاص ذلك الأمير المذكور.

وأوضحنا من خلالهم بأننا مع إخواننا، نسعى، بقدر ما نمتلك من قوة، لأن نكون في سلام معه في كل جانب، وذلك حسبها كنا جاهزين لأن نكون مع جميع الناس، ونحن نرغب في أن نمنح له السلام والهدوء وإلى جميع العالم، أما مايتعلق بإعادة الأساقفة، والكهنة وجميع الآخرين الذين في حبسه سجناء، وكذلك بالنسبة لجميع الكهنة، وكذلك العلمانيين، الذين أسرهم في الغلايين، إن ذلك سوف يكون مساعداً على صنع السلام والمصالحة، وسألناه بوساطة الرسل أنفسهم وطلبنا منه، أن يعيدهم إلى الحرية، (وذلك حسبها كان هو وكذلك رسله قد وعدوا سلفنا المذكور، وذلك قبل دعوتنا إلى المنصب الرسولي)، وأعلنا علاوة على ذلك، بأن الرسل المذكورين، كانوا مستعدين، باسمنا لإستماع مقترحاته من أجل، وفي سبيل ترتيب بنود للسملام، وللإصغاء إلى أية تقديهات واقتراحات للترضية، يمكنه -أي الأمير المذكور- أن يختار عرضها في المسألة المتعلقة بكل قضية حرمانه الكنسي، وبالاضافة إلى هذا، إذا كانت الكنيسة قد آذته بطريقة غير صحيحة (التّي لاتعتقد بأنها فعلت ذلك) هي على استعداد للقيام بالإصلاحات، ولأنَّ تعيده إلى وضعه الطبيعي، وإنه إذا ما قال بأن الكنيسة أو نحن شخصياً قد ألحقنا به الضرر في أية طريقة من الطرق مضادة للعدالة، إننا على استعداد لأن ندعو الملوك، والأساقفة، والمقدمين، ورجال اللاهوت، وكذلك العلمانيين، إلى الاجتماع إما شخصياً، أو من قبل رسلهم الخاصين، في مكان ما آمن، وإن الكنيسة مستعدة، وفقاً لقرار المؤتمر، لأن تقدم إليه الترضية، إذا ما كانت قد آذته بأية طريقة من الطرق، وأن تلغي أي قرار بالحرمان الكنسي، كانت قد أصدرته ضده بشكل غير عادل، وأن تعامله بكل لطف ومرحة، بقدر ما يمكنها أن تمنح، مع احترامها للرب، ولكرامتها الذاتية، وأن تتسلم ترضية منه عن الأذى والمضار التي اقترفت ضد الكنيسة المذكورة من قبله، أو من قبل أتباعه من خلاله، وإن الكنيسة ترغب أيضاً في السهاح إلى جميع أصدقائه والمرتبطين به، أن يكونوا في سلام، وأن يتمتعوا بأمن كامل، وبذلك لايمكن في المستقبل بشكل مطلق، تعرضهم للخطر أو للرعب حول هذا الشأن.

ولكن مع أننا سعينا بوساطة عتابنا الأبوي، وبوساطة الالتماسات العامة أن نحرضه على السلام، قلَّد الأمير المذكور بعناده فرعون، وأغلق أذنيه مثل ثعبان، في ذروة عناده، وتبنى حالة العجرفة والتشامخ، وازدرى ورفض التهاساتنا وتحذيراتنا حول هذه القضية، ومع أنه حدث من خلال مرور الوقت، في السنة التالية، في يوم عيد العشاء لرَّبنا، والذي كان العيد الأخير، بحضور إخواننا الكرادلة، وكذلك ولدنا المحبوب كثيراً في المسيح، امبراطور القسطنطينية المشهور، وحشد كبير من الأساقفة وشيوخ وحكماء شعب روما ومجلس شيوخها، وجمع كبير من الأخرين، الذين كانوا قلد اجتمعوا للدي الكرسي الرسولي في ذلك اليوم، بسبب مهابته ومكانته، من حميع أرجاء الدنيا، أن قام الأمير المذكور من خلال النبيل كونت طولوز، والمعلم بطرس دي فينيا، وثاديوس دي سيسا، القاضيان في بلاطه، و وكلائه، في ظل أو امر منه حمول هذه القضية، فأعطى بمينا مهيباً، بأنه سوف يلتزم بأوامرنا وبأوامر الكنيسة، ومع ذلك هو لم يف بعد ذلك بالذي أقسم عليه، وفي الحقيقة، إنه من المعتقد بشكل صحيح، ومن المكن استخراج الأمر واستنتاجه من الإجراءات التي عملها فيها بعد، أنه أدى ذلك اليمين لغاية الخداع وليس لغاية طاعة الكنيسة، لأنه على الرغم من مضي سنة حتى الأن، هو لم يقم بالعودة إلى صدر الكنيسة، كما أنه لم يكلف نفسه ولم يرعجها بتقديم ترضية حول الأذى والخسائر التي عانت منها من قبله، مع أنب طلب منه مسراراً أن يفعل ذلك، وبناء عليه، بها أننا لم نعسد

راغبين، ولسنا قادرين -دون أن نذنب ذنباً عظيماً بحق يسوع المسيح - أن نتساهل تجاه عدوانيته وذنوبه، ولقد أرغمنا بضميرنا على اتخاذ إجراءات ضده.

وإذا ما التزمنا بالصمت الآن حول جرائمه الأخرى ومظالمه، لقد اقترف أربعة آثام ثقيلة جداً، لايمكن تسويغها بأية وسيلة تلطيف، ذلك أنه غالباً ما أقسم يميناً تعهد به بمراعاة السلام الذي أعيد تثبيته رسمياً بين الكنيسة والامبرطورية، ثم قام بطيش بخسرقه، كما أنه اقترف إثماً كبيراً بتسببه باعتقال كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة، وكهنة الكنائس الأخرى، والرهبان، والعلمانيين، الذين كانوا قادمين إلى المجمع الذي رأى سلفنا المذكور أنه من المناسب المدعوة إليه، وهو أيضاً متهم بالهرطقة ليس على أسس مشكوك بها أو أرضية ضعيفة، بل على أساس بينات مبرهن عليها، وأنه اقترف كثيراً من أعمال الحنث باليمين واضحة بما فيه الكفاية، لأنه عندما كان فيا مضى مقياً في صقلية، قبل انتخابه للمقام الامبراطوري، قام بحضور غ. G الكادرينال الشاس للقديس ثيودور، وصاحب الذكري الطيبة نائب الكرسي الرسولي، فقدم يمين الولاء إلى سلفنا البابا انوسنت، صاحب الذكري الطيبة، وإلى خلفائه من بعده، وكذلك إلى كنيسة روما، مقابل تقدير التنازل عن مملكة صقلية له من قبل الكنيسة المذكورة، وحسبها روي، إنه بعد انتخابه لذلك المقام المذكور، وبعد وصوله إلى المدينة جدد ذلك اليمين أمام انوسنت المذكور، وإخوته الكرادلة، وبحضور عدد كبير آخر، وقدم ولاءً قانونياً إلى البابا المذكور مع يدين مرفوعتين.

وبعد هذا، عندما كان بألمانيا، عمل يميناً بحضور الأمراء والنبلاء العائدين للامبراطورية، قضى بالحفاظ على البابا انوسنت المذكور، ولدى وفاته، على البابا هونوريوس سلفنا، وعلى خلفائه، وأن يحمي بإيان صالح، وبقدر ماهو متوفر في قدرته، شرف، وحقوق، وممتلكات الكنيسة

الرومانية، وأن كل ماسوف يأتي إلى بين يديه، سوف يعيده إليها من دون أية معارضة، وقد ورد ذكر الممتلكات المذكورة بوصروح في بنود يمينه، الذي أكده فيها بعد، فور حصوله على تاج الامبراطورية، لكن بالنسبة إلى هذه الأيمان الثلاثة، لقد برهن عن نفسه، أنه غير ملتزم جريء، وخارق لها، وبهذا نال وصمة الخيانة وتهمة الخيانة، لأنه أرسل إلى الإخرة الكرادلة رسائل تهديد ضد سلفنا غريغوري، وضد إخوانه المذكورين، وكما هو ظاهر من الرسائل التي أرسلت من قبله، أقدم على تشويه سمعة غريغوري المذكور بين إخوانه المذكورين، وحسبها ورد في رسائل لها المحتوي نفسه للتشهير بطرائق مضاعفة في جميع أرجاء العالم، كما أنه أمر أيضاً باعتقال شخصي لأخسوينا المحترمين: أوتو، أسقف بورتو، في ذلك الحين، وكاردينال شماس للقديس نيقولا، في سجن توليان، وج. ل أسقف برينستي، صاحب الذكري الطيبة، والنائب البابوي للكرسي الرسولي، مع أعضاء بارزين من الكنيسة الرومانية، وانتزع من آخرين مقتنياتهم، وحملهم بشكل مهين عدة مرات وطاف بهم حول وخلال أماكن متنوعة، ثم ألقى بهم في السجن، وعلاوة على ذلك، سعى بكل ما أوتيه من قوة لانقاص امتيازات الكنيسة، أوبالحري، لانتزاع هذه الامتيازات كلها، التي منحها مولانا يسوع المسيح إلى القديس بطرس وخلفائه، والتي تمثلت بقوله:

"إن كل الذي سوف تربطه على الأرض، سوف يربط في السهاء، وكل شيء سوف تحله على الأرض، سوف يجري أيضاً حله في السهاء»، (ففي هذا الامتياز ترسو قوة وسلطة الكنيسة الرومانية)، ولقد كتب رسالة بأنه لايقيم تقديراً لقرار الحرمان الكنسي الذي صدر ضده من قبل سلفنا البابا غريغوري، وبذلك استخف بمفاتيح الكنيسة، بعدم رعايتها بشخصه، ولم يكتف بهذا بنفسه، بل أيضاً بوساطة وسائل موظفيه، فأرغم آخرين على عدم مراعاة قرار الحكم هذا، أو قرارات الحرمان الكنسي الأخرى، مع قرارات الحرمان من شراكة المؤمنين، فهذا كله لم يعبأ به، أما بالنسبة أيضاً قرارات الحرمان من شراكة المؤمنين، فهذا كله لم يعبأ به، أما بالنسبة أيضاً

لممتلكات الكنيسة الرومانية، وهي تخوم ودوقية بينيفتو، (التي أمر بتدمير أسوارها وأبراجها) وممتلكات أخرى كانت بحوذتها في أجزاء من توسكانيا ولومبارديا، وفي بعض الأماكن الأخرى، مع بعض من الاستثناءات القليلة، فقد تجرأ على الاستحواذ عليهم، وكأن هذا لم يكن فيه كفاية، وذلك حين أقدم على هذا العمل، لقد قام بشكل واضح ومكشوف بخرق الأيهان المتقدم ذكرها، وأقدم شخصياً أو بوساطة موظفيه على إرغام السكان في هذه الممتلكات، على إقسام يمين، حللهم فيه مع أنه لايمتلك السلطة بموجب الامتيازات أن يفعل ذلك من يمين الولاء الذي كانوا مرتبطين به بموجب الأمر الواقع، إلى الكنيسة، وبعدما أرغمهم على أداء أيهان ولاء له شخصياً.

وكونه قد برهن عن نفسه، أنه خارق للسلام، فهذا واضح تماماً، لأنه من قبل، أثناء السلام، الذي أعيد تأسيسه بين الكنيسة وبينه، أدى يميناً أمام جون دي أبيفيل، صاحب الذكرى الطيبة، أسقف سالسبري، والمعلم نوماسيوس، الذي كان آنذاك كاردينال كاهن للقديس سابينا وبحضور عدد كبير من الأساقفة، والأمراء، والبارونات، بأنه سوف يلتزم تماماً ومن دون شروط بأوامر الكنيسة، وسوف يكون مطيعاً لها في القضايا التي من أجلها جرى حرمانه كنسياً، ذلك أن أسباب ذلك الحرمان قد جرى شرحها له تماماً، كها أنه قام في الوقت نفسه، من خلال كونت أسيرا كل العقوبات، بالنسبة لسكان ألمانيا، ومملكة صقلية، وجميع الجرائم ويلغي كل العقوبات، بالنسبة لسكان ألمانيا، ومملكة صقلية، وجميع الآخرين، مها كانت أحوالهم أو مراتبهم، من الذين كانوا واقفين إلى جانب الكنيسة، وأنه سوف لن يؤذيهم في أي وقت من الأوقات، أو أن يتسبب لهم بأي أذى، بسبب وقوفهم إلى جانب الكنيسة، ومع ذلك فإنه فيها بعد لم يشعر بأي بسبب وقوفهم إلى جانب الكنيسة، ومع ذلك فإنه فيها بعد لم يشعر بأي مياء بسبب تورطه بحنث كبير، وذلك أنه أخفق في رعاية هذا السلام

وأيهانه هذه، لأن هؤلاء الناس أنفسهم الذين تقدم ذكرهم من نبلاء ومن آخرين، أمر بهم، فيها بعد، فجرى اعتقالهم وسجنهم، وبعدما أفسد جميع مقتنياتهم، قام أيضاً بسجن زوجاتهم وأولادهم، وبالأضافة إلى هذا، وعلى عكس الوعدود التي أعطاها إلى ج. ل أسقف سابينا، والكاردينال توماسيوس، قام بدون وقار فغزا أراضي الكنيسة، مع أن الأسقفين المتقدم ذكرهما، قد أعلنًا بحضوره عن قرار الحرمان الكنسي ضده، إذا ما أقدم في مستقبل الأيام على نقض الشروط المتقدمة والبنود، وقام الأسقفان نفساهما بموجب السلطات التي كانت ممنوحة لهما من الكرسي الرسولي، فحرما عليه أن يقدم شخصياً، أو بوسائل أي واحد آخر، بمنع التسميات، والانتخابات، والتثبيتات في الكنائس والديرة، وأن يحول دون عملها حرة، في المملكة المتقدمة الذكر بالنسبة للمستقبل، تماشياً مع مرسوم صدر عن مجمع عام، كما أمرا أنه ما من واحد، يحق له من ذلك الحين فرض ضرائب أو اسهامات على اللاهوتيين في تلك المملكة، أو على بضائعهم ومقتنياتهم، وأنه ما من كاهن أو الهوتي في تلك المملكة يجوز أن يستدعى من الآن فصاعداً، للمثول أمام قاض مدني، في أية قضية مدنية أو سبب جرمي، ما لم تكن قضية الخلاف قضية مدنية تتعلق بالايجارات، وقد فرض عليه أيضاً، أن يقدم ترضية مناسبة إلى الداوية والاسبتارية، وإلى اللاهوتيين الآخرين عن الأضرار، والخسائر التي لحقت بهم، ومع ذلك قد رفض تنفيذ جميع هذه الأوامر.

ومن الواضح أيضاً، أن هناك إحدى عشر رئاسة أساقفة، مع عدد كبير جداً من الكراسي الأسقفية، وكذلك من رعويات الديرة، وكنائس أخرى، هي في الوقت الحاضر شاغرة في المملكة المتقدمة الذكر، وأنهم من خلال وسائله —كما هو واضح تماماً — قد حرموا، منذ وقت طويل، من إدارة الأساقفة، مما يسبب ضرراً عظيماً للكنائس نفسها، ورعب لكثير من الأرواح، مع أنه، ربها قد جرت في بعض الكنائس، في تلك المملكة

انتخابات بوساطة هيئات الكهنة، إنه بسبب الكهنة الذين جرى انتخاب أصحدقائهم، من الممكن أن نستخلص، أنهم لم يمتلكوا وسائل القيام بانتخابات حرة، وهو لم يتسبب فقط بالاستيلاء على أساسيات ومقتنيات كنائس المملكة المذكورة، ومن ثم الاستحواذ عليها لتكون تحت تصرفه، بل إنه نهب الصلبان، وكؤوس القربان، والشمعدانات، وبقية الكنوز المقدسة المخريرية العائدة إليهن، وكأن ذلك جاء ازدراء للعبادات المقدسة، وإنه على كل حال، قد ذكر بأن بعضهم قد أعيد جزئيا إلى الكنائس المذكورة، لكن هناك كمية قد جرت المطالبة لها من قبل، وعسف بالكهنة بطرق مضاعفة كثيرة، بالجبايات وبالمكوس، وهم لم وعسف بالكهنة بطرق مضاعفة كثيرة، بالجبايات وبالمكوس، وهم لم يجرجروا فقط ليقفوا أمام محكمين مدنيين، لابل -كما روي - قد أرغموا على المعاناة من محنة المبارزة الفردية، وقد سجنوا، وقتلوا، وعذبوا على المشانق، مما شكل ازعاجاً وإهانة إلى النظام الكهنوي كله، ولم تتوفر هناك أعمال تعويض إلى الداوية والاسبتارية، وللأشخاص اللاهوتين الآخرين مقابل الخسائر والأضرار التي أنزلت بهم.

وأما أن يكون مجرماً بتدنيس الأمور المقدسة، فهذا أمر مؤكد، لأنه عندما كان أسقفا بورتوا، وبرنيستي مع آخرين من الأساقفة، وكهنة الكنائس، وكذلك الرهبان والعلمانيين قددمين عبر الماء إلى الكرسي الرسولي، من أجل غاية حضور المجمع، (الذي طلب هو، أي الامبراطور، بأن يعقد) كانت جميع الطرق في أراضيه مغلقة بناء على أوامره، وكان قد أرسل ابنه هنري مع عدد من الغلايين، حيث كمن بانتظارهم قرب شاطىء البحر، مع بعض الآخرين الذين كان قد استأجرهم في توسكانيا، من أجل القيام بانقضاض عليهم بكامل القوات، وبغضب شديد، وقد تجرأ أن يضع يديه المدنستين عليهم، وقد جرى إغراق بعض الأساقفة مع أشخاص آخرين، وقت الاستيلاء، وبعضهم جرى قتله، وأرغم آخرون على الفرار، وقد طوردوا من قبل أعدائهم، وجرى تجريد البقية من جميع على الفرار، وقد طوردوا من قبل أعدائهم، وجرى تجريد البقية من جميع

مقتنياتهم، وحملوا بشكل مهين من مكان إلى آخر في مملكة صقلية، ثم عهد بهم بعد ذلك إلى السجن هناك، حيث تلاشى بعضهم بالأمراض، وعسف بهم بالحاجة، وآل بهم المآل إلى أوضاع تعيسة.

وعلاوة على ذلك، هناك سبب جيد، لاتهامه بالهرطقة، وهو ناشىء عنه، فبعدما نال حكم الحرمان الكنسي، الذي أصدره ضده ج. ل الذكر، أسقف سأبينا، والكاردينال توماسيوس، وقيام البابا غريغوري المتقدم ذكره بإصدار حكم التكفير، ضده، وبعد اعتقال الكرادلة الرومان والأساقفة، وكهنة الكنائس، عندما كانوا مسافرين من مختلف الأرجاء إلى الكرسي الرسولي، ازدري ومازال يزدري مفاتيح الكنيسة، وتسبب، بقدر ما هو قادر على التأثير عليها، بمهارسة الطقوس الدينية، أو بالحري بتدنيس الطقوس الدينية أمامه، مؤكداً بجرأة، كما ذكرنا أعلاه، بأنه لايخاف من قرار الحرمان الكنسي، الذي تفوه به ضده، البابا غريغوري، وبالاضافة إلى ذلك، لقد تحالف بتحلف مقيت مع المسلمين، فهو غالباً ماأرسل الرسل والهدايا إليهم، وفي المقابل تلقى بعض الهدايا منهم مع الاحترام والبهجة، وقد تبنى عاداتهم، محتفظاً بهم بشكل معلن في حدماته اليومية، وبدون حياء، عيّن حرساً على زوجاته، اللاتي تسلمهن من المنحدرات من أصول ملكية، بعض الخصيان، بشكل خاص أولئك الذين تدبر مؤخراً خصيهم، والذي هو إثم أعظم، أنه عندما كان من قبل في بلاد ماوراء البحر، عمل نوعاً من الترتيبات، أو بالحري من التحالف مع السلطان، وسمح لاسم محمد (صلى الله عليه وسلم) أن يجري إعلانه بشكل عام في هيكل الرب، نهاراً وليلاً، وقيام مؤخراً، بالنسبة لقضية سلطان مصر، اللهي صنع بيديه ومن خلل وكلائه أضراراً وأذى لايمكن التخلص منه، إلى الأرض المقدسة، وإلى سكانها المسيحيين، وجعل سفراء ذلك السلطان، في تقدير منه لسيدهم، أن يجري - كما قيل- استقبالهم بشكل مشرف، وأن يعاملوا بشكل كريم، في مملكته في صقلية.

كما أنه في معارضة للمسيحيين أساء باستخدام الطقوس الخبيثة والمرعبة للكفار الآخرين، وذلك في تحالف صداقة مع اللين يدفعون بشكل شرير قليلاً من الاحترام إلى الكرسي الرسولي، لآبل هم يزدرونه، وانفصم عن الوحدة مع الكنيسة، وألقى جانباً بكل احترام للديانة المسيحية، وتسبب - كما هو مؤكد تماماً - بمقتل دوق بافاريا، صاحب الذكرى اللامعة، على أيدي الحشيشية، كما أنه أيضاً أعطى ابنته بالزواج إلى بتاكيوس، الذي هو عدو للرب وللكنيسة، وهو الذي قد طرد مع معاونيه ومستشاريه، ومحرضيه، بشكل مطلق من الجماعة المسيحية، بوساطة قرار بالحرمان الكنسي، ولقد رفض إجراءات وعادات الأمراء الكاثوليك، وأهمل مسألة خلاصًه الذاتي، وطهارة سمعته، ذلك أنه لايستخدم نفسه ولايشغلها في أعمال التقوى، والذي هو أكثر (إذا ما سكتنا عن ممار ساته الشريرة والمقيتة) هو أنه وإن كان قد تعلم ممارسة الظلم إلى درجة عالية جداً، هو لم يتعب نفسه، ولم يكلفها بالتفريج عن المظلومين بالأذى، بمدّ يده - كما ينبغي أن يفعل كأمير مسيحي- لتقديم الصدقات، علماً بأنه قصد بتشوق أن يدمر الكنائس، وقد سحق الرهبان، والأشخاص اللاهوتيين الآخرين، بالأعباء، وباضطهاد نيره، ولم يكتشف بأنه قد بني قط، أو أسس، لاكنائس، ولاديرة، ولامشافى، أو أية أماكن تقوية أخرى، وهؤلاء على هذا ليسوا أرضيات خفيفة، بل مقنعة، للتشكك والاقتناع برميه بالهرطقة، وبما أن القانون المدني يرى بأن هؤلاء موجودين في لائحة الهرطقات، وينبغي خضوعهم للأحكام الصادرة ضدهم، أي ضد الذين انحرفوا ولو بدرجات خفيفة، عن قضاء وحكم الديانة الكاثوليكية.

وبالاضافة إلى هذا، إن جزيرة صقلية، التي هي النصير الروحي للقديس بطرس، والتي هي بين يدي الأمير المذكور، بمثابة إيجار من الكرسي الرسولي، هذه الكنيسة، قد تدنت من قبله إلى حالة من الفراغ والعبودية، أما ما يتعلق بكل من الكهنة والعلمانيين، فإنهم قد طردوا من

بيوتهم وأخرجوا من البلاد مع الإهانات، وذلك بعدما جردوا من جميع ممتلكاتهم، والذين قد بقيوا هناك، قد أرغموا على العيش في حالة عبودية، حسبها هو الحال، وأن يهينوا، ويهاجموا الكنيسة الرومانية بكثير من الطرق المضاعفة، وهم الذين بالفعل رعاياها وأتباعها في الجزء الأكبر.

وهو ينبغي أيضاً لسبب جيد أن يلام، لأنه أوقف لمدة تسعة أعوام وأكثر، دفع ألجعالة السنوية، التي مقدارها ألف قطعة، التي مرتبط بدفعها إلى الكنيسة الرومانية، مقابل ايجار المملكة المذكورة، ونحن بناء عليه، بعدما تداولنا بنضج وبدقة مع إخواننا الكرادلة، والمجمع المقدس حول الأفاعيل التي تقدمت تسميتها أعلاه، وأفاعيل أخرى شائنة اقترفها، ورأينا -مع أننا لأنستحق- أننا على الأرض نمتلك سلطات مولانا يسوع المسيح، الذي قال إلينا بشخص القديس بطرس: (إن كل ما سوف تربطه على الأرض، سوف يكون مربوطاً في السهاء، و، إلخ)، ولذلك نحن نعلن، أن الأمير الذي تقدمت تسميته أعلاه، والذي حول نفسه لأن يكون غير جدير، بمراتب السلطة، وأنه بالنظر لجرائمه، قد جرى خلعه من عرشه من قبل الرب، وليكون مربوطاً بذنوبه، وملقى به منبوذاً من قبل الرب، ومجرداً من جميع مراتبه الشرفية، ونحن هنا نحكم عليه ونجرده، ومعه جميع الذين هم مرتبطون به بأية طريقة من الطرق، بيمين الولاء، ونحن نحلل هؤلاء بشكل دائم، ونلغي الترامهم بذلك اليمين، ونمنع بكل دقة، بموجب السلطات الرسولية، أي واحد من إطاعته، أو أن يحاول بأية طريقة من الطرق اطاعته كمامبراطور أو ملك، ونحن نرسم، بأن أي واحد، سوف يقدم إليه، من الآن فصاعداً، مساعدة أو نصيحة، أو أن يظهر نحوه أي تعاطف، كامبراطور أو ملك، سوف يكون بحكم الأمر الواقع، محروماً كنسياً، ويمكن للذين في الامبراطورية، الذين إليهم آل شأن انتخاب امبراطور، أن ينتخبوا بحرية خلفاً يحل محله، أما فيها يتعلق بمملكة صقلية المتقدمة الذكر، سوف نقوم، مع نصيحة إخواننا الكرادلة، بتقديم حل لها حسبها يكون مناسباً لنا. صدر في ليون، في السادس عشر من تموز، في السنة الثالثة من حبريتنا».

## مغادرة وكلاء الإمبراطور في حالة اضطراب

وعندما جرى نشر هذه الرسالة في المؤتمر المعلن، أصابت بالرعب جميع الذين سمعوها، وكأنها كانت تنشر بريقاً، أما المعلم ثاديوس دي سوسا، ووولتر دي أوكرا Ocra, ومعه الوكلاء الآخرين للامبراطور، وخدمهم، فقد تلقوا ذلك بدهشة وأسف، حيث كانوا يضربون أطرافهم وصدورهم، ولم يتمكنوا من حبس أنفسهم عن البكاء وذرف الدموع، وقال المعلم ثاديوس صارخاً وقد علته الدهشة: «آه، إنه يوم محيف، إنه يوم غضب، يوم مصيبة، وشقاء»، وفي تلك الأثناء، كنان البابا وقد جلس من خصب، يوم مصيبة، وشقاء»، وفي تلك الأثناء، كنان البابا وقد جلس من بقرارات الحرمان الكنسي ضد الامبراطور فردريك، ووقتها قام وكلاؤه بقرارات الحرمان الكنسي ضد الامبراطور فردريك، ووقتها قام وكلاؤه بقرارات الحرمان الكنسي ضد الامبراطور فردريك، ووقتها قام وكلاؤه بالانسحاب وهم في حالة اضطراب.

# مراسيم من أجل التفريج عن الأرض المقدسة وحول شؤون الصليب

وكان البابا مليئاً بالقلق من أجل التفريج عن الأرض المقدسة، وحول مايتعلق بشؤون الصليب، ولذلك عمل الخطابات التالية، حول هاتين القضيتين: «مطعونين في القلب، ذلك أننا نعاني من رعب محزن حول الأرض المقدسة، وبشكل خاص حول ماحدث مؤخراً إلى المسيحيين الذين يعيشون هناك، ونحن نمتلك الرغبة من قلبنا كله، لأن نفرج عنها، ولقد قررنا بالتداول مع المجمع المقدس، أن نقوم بوساطة الدومينيكان ورسلنا الخاصين، بدعوة جميع المسيحيين الحقيقيين، الذين عملوا ترتيبات لعبور البحر، في أن يستعدوا لحمل الصليب، وأن يجتمعوا في وقت موائم من أجل هذه الغاية، وأن يكون ذلك في مكان مناسب، منه يمكنهم السير

إلى مساعدة الأرض المقدسة، محاطين بالمباركة اللاهوتية، وكذلك بمباركة الكرسي المقدس، ويتموجب على الكهنة، وعلى رجال الدين الآخرين، الذين من الممكن أن يكونوا مع الجيش الصليبي، سواء أكانوا من المراتب الدنيا، أم كانوا أساقفة، أن يشغلوا أنفسهم، بإثارة الناس وتحريضهم بشكل متواصل، وبالصلاة وبالتعليم لهم، بالكلمة وبالفعل، وأن يضعوا دوماً أمام أعينهم الخوف من الرب، وحبه، وأن لايقولوا أي شيء، أو يفعلوه، يمكن أن يغضب جلالة الملك السرمدي، وإذا ما حدث في أي وقت من الأوقات وسقطوا في الذنب، عليهم أن ينهضوا سريعاً من جديد، مع توبة صحيحة، وأنّ يقودوا أنفسهم بكل تواضع، في كل من القلب والجسد، وأن يتمسكوا بالاعتدال بطعامهم وكذلك بلباسهم، وأن يتجنبوا تماماً الخلافات والمنازعات، وأن يزيلوا من أنفسهم كل حقد وكل حسد، وبذلك فإنهم عندما سيكونون محميين بالأسلحة الروحية وكذلك الأسلحة الدنيوية، يمكنهم القتال بأمان أكثر ضد أعداء الإيمان، غير معتمدين -على كل حال - على قوتهم أنفسهم، بل يثقون بالفضيلة اللاهوتية، و يتوجب على نبلاء الجيش ومقدميه، وعلى كل الذين يمتلكون وفرة من الأموال والشروات، أن يجري تحريضهم بوساطة التحذيرات ومحرضات الأساقفة، أن يتمنعوا —احتراماً منهم للمسيح، الذي من أجله ملوا شارة الصليب عن جميع النفقات الفارغة والتي هي بلا فائدة، وبشكل خاص عن الذين يقومون بكثير من الاحتفالات، ويكثرون من الانفاق على الطعام الباهظ الثمن، وأن يجولوا أموالهم لاستخدامات أو تك الأشخاص الذين يمكن لشؤون الرب، أن تتقدم بوساطتهم، وإلى هؤلاء، بناء على هذا، سوف يجري منحهم عفواً عن ذنوبهم، وفقاً لحسن تصرف الأساقفة المذكورين، وإلى الكهنة المتقدم ذكرهم قد منحنا مهلة الاحتفاظ بمنافعهم لمدة ثلاثة أعرام، وذلك بأن تكون كاملة، وكأنهم مقيمون في الكنائس، وإذا كان ضرورياً يمكنهم وضعهم تحت الوصاية خلال تلك الآونة، وفي سبيل - بناء عليه - أنْ لايتراجع هذا التصميم المقدس، أو أن يعاق بأي شكل من الأشكال، نحن نأمر بكل دقة جميع الأساقفة، كل جماعة منهم في أماكنهم، أن يقوموا بكل نشاط بانذار واقناع الذين وضعوا الصليب جانباً، بأن يعيدوا حمله، وأن يرسموهم هم مع الآخرين بتلك الاشارة المقدسة، وأن يقوم الذين مازالوا يرتدون تلك الشارة، بالوفاء بنذورهم إلى الرب، وإذا كان من الضروري، بإرغامهم على فعل ذلك، بوساطة قرارات الحرمان الكنسي، والحرمان من شراكة المؤمنين، واضعين جانباً كل الأعذار.

وبالنسبة إلى هذا المقصد، من غير الممكن حذف أي احتمال في شؤون مولانا يسوع المسيح، وإنها ارادتنا وأوامرنا، بأن يقوم البطاركة، ورؤساء الأساقفة، والأساقفة، ورعاة الديرة، والآخرين الذين يتولون معالجة الأرواح، بالتبشير بحماس بكلمة الصليب، إلى الشعب الذي عهد به إلى عنايتهم، وباسم الأب، والابن، والروح القدس، وهم الرب الحقيقي الواحد، والواحد فقط، وأن يلتمسوا بحرارة من الملوك، والأمراء، والدوقات، والمركيزات، والايرلات، والبارونات، والنبلاء الآخرين، ومن الفئات التي تكونت في المدن، والبلدات، والقرى، ومن الذين لم يذهبوا بأشخاصهم إلى الأرض المقدسة، لتقديم عدد كاف من العساكر، مع النفقات الضرورية، لمدة ثلاثة أعوام، وفقاً لإمكاناتهم، من أجل محي ذنوبهم، حسبها جرى التعبير عنه في الرسائل العامة، التي أرسلناها مؤخرا إلى جميع أنحاء العالم، والتي —من أجل ضمان أعظم — سوف يجري التعبير عنها أدناه».

## ملاحظة تتعلق بالرسالة

«وهذه الأشياء كلها قد كتبت في سنة النعمة ألف واحدة ومائتين وثلاث وأربعين، قبل أي قداس بليغ»، انظر بعد موت رتشارد مارشال.

«وفي محي الذنوب هـذا، نحن نرغب بأن نكون شركاء ليس فقط مع

الذين يقدمون سفنهم، بل مع الذين يشغلون أنفسهم في بناء سفن من أجل المناسبة، إنها بالنسبة للذين يرفضون إنه إذا ما صدف وكان هناك عدم عرفان إلى مولانا الرب، عليهم أن يحتجوا لصالح الكرسي المقدس، حتى يمكن أن يعرفوا أنه في يوم الحساب الأخير الدقيق، عليهم أن يجيبونا عن هذا أمام قاض مرعب، وقبل ذلك —على كل حال— طلب منهم أن يقدروا بأي ضمير، أو بأي أمل بالسلامة سوف يكونوا قادرين على الظهور أمام الابن المنجب الوحيد للرب، الذي أودع الرب بين يديه جميع الأشياء، فإذا ما رفضوا في هذه القضية —بشكل شاذ جداً لذاتهم — أن يخدموه، وهو الذي كان قد صلب من أجل ذنوبهم، والذي بعطيته هم يعيشون، وأنهم بلطفه هم مدعومون، وأنهم بدمه قد جرى انقاذهم.

وبموافقة المجمع كله بشكل عام، نحن نرسم، أنه يتوجب على جميع الكهنة، سواء من المراتب الدنيا، وكذلك من الأساقفة، أن يسهموا ببجزء من عشرين من جميع موارد الكنيسة، من أجل مساعدة الأرض المقدسة، لمدة ثلاثة أعوام كاملة، بأيدي أشخاص، سوف يكونوا متسمين بحكمة الكرسي المقدس من أجل هذه الغاية، متوقعين على كل حال أن يكون هناك بعض الرهبان، الذي يمكن أن يكونوا معفيين من مثل هذا الاسهام، على أرضية صحيحة، وكذلك أولئك الذين حملوا الصليب، أو أنهم على وشك حمل الصليب، وهم سوف يسيرون إلى الأرض المقدسة، أنهم على وشك حمل الصليب، وهم سوف يسيرون إلى الأرض المقدسة، فلسوف شخصيا، أما نحن مع إخواننا كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة، فلسوف نذفع عشراً كاملاً، ونحن نود أن يعلم جميع الناس، أن عليهم فعل هذا، نعت طائلة عقوبة الحرمان الكنسي، وبناء عليه فإن الذين سيعرفون بمهارسة الغش في هذه القضية، سوف ينالون عقوبة الحرمان الكنسي.

وإنه بموجب التقدير العادل، حقيق بالذين يعملون بخدمة الحكم الرباني، أن يتمتعوا بجزاء خاص، فالذين سوف يحملون الصليب سوف يعفون من الاسهام ومن الضرائب، ومن التكاليف الأخرى، وبعد حملهم

للصليب سوف نتسلم أشخاصهم وممتلكاتهم تحت حماية القديس بطرس، وحمايتنا، وقد رسمنا أيضاً، بأن تظل ممتلكاتهم تحت حماية رؤساء الأساقفة، والأساقفة وقساوسة كنيسة الرب، ومع هذا فلسوف يجري تعيين حماة موائمين لهذا الغرض الخاص من قبل أنفسنا، وبذلك يمكن لممتلكاتنا أن تبقى دون إزعاج وكاملة، حتى يمكن الحصول على خبر مؤكد حول عودتهم، أو موتهم، وإذا ما أقدم إنسان على أن يعمل عكس هذا، سوف يجري ضبطه بوساطة الروادع الكنسية.

وإذا ما كان أي واحد من هؤلاء الذين سوف ينطلقون بهذه الحملة، مرتبطاً بيمين بأن يدفع فائدة، نحن نأمر الذين هم مقرضين لهم، تحت طائلة العقوبة المتقدمة ذكرها، أن يقوموا باعفائهم من اليمين الذي عملوه، وأن يتوقفوا عن مطالبتهم بالفائدة، وإذا ما حاول أي واحد من مُقرضيهم ارغامهم على دفع الفائدة، نحن نأمر بارغامهم على إعادة المبلغ نفسه، تحت طائلة عقوبة الحكم نفسه، ونحن نأمر، بأن يجري إرغام اليهود بوساطة السلطات العلمانية على إلغاء الفائدة، وإلى أن يقوموا بإلغائها، سوف يكونوا ممنوعين من الاتصال مع المسيحيين، بوساطة استخدام حكم الحرمان الكنسي، أما فيما يتعلق بالذين لايمكنهم في الوقت الحاضر أن يدفعوا ديونهم إلى اليهود، على رجال السلطات العلمانية، أن يقوموا بوساطة تأخير مفيد، عمل ترتيبات تقضى، أنه من الوقت الذي سوف ينطلقون به بالحملة، حتى يمكن الحصولُ على خبر، إما عن عودتهم، أو عن موتهم، وإلى ذلك الوقت لن يتعرضوا لمضايقات دفع فائدة، وبالنسبة لليهود المرغمين - إنهم بعد حذفهم جميع النفقات الضرورية - سوف يحسبون عائدات المال المتعهد به، التي تسلّموها في الوقت ذاته كجزء من الدين، لأن فائدة من هذا النوع لايبدو أنها تسبب خسارة كبيرة بالالتزام بها، ثم إنه بتأخير الدفع، لايعني ذلك إلغاء الدين، وبالإضافة إلى هذا، فإنَّ أساقفة الكنائس الذين سوف يظهرون أنفسهم مهملين في تقديم العدالة

إلى الذين حملوا الصليب، أو إلى أسرهم، عليهم أن يكونوا متأكدين بأنهم سوف ينالون عقوبات قاسية.

ومجدداً إنه بالنسبة للقراصنة ولصوص البحر، الذين يعيقونا كثيراً عن إرسال المؤن والإمدادات إلى الأرض المقدسة، بالاستيلاء على الذاهبين إلى تلك البلاد والآيبين منها، ونهبهم، إننا نحرمهم كنسياً، ونحرم معهم مساعديهم الرئيسيين ومحرضيهم، ونمنع كل واحد إذا كان مدركاً لها، تحت طائلة عقوبة التكفير، من القيام بالاتصال بهم، في أية قضية من البيع أو الشراء، ونحن نفرض على حكام المدن والأماكن الأخرى، بأن يوقفوا وأن يجسوا القراصنة المذكورين، ومنعهم عن ممارسة هذه الآثام، ومن جهة أخرى، بما أن رفض ازعاج الأشرار، ليس أقل من رعايتهم، فكل من يتمنع عن معارضة الجريمة الظاهرة، ليس معفياً من الشك فيه أن له تنسيق سري مع المقترفين للجريمة، وبناء عليه، إن إرادتنا وأمرنا، يقضيان باتخاذ إجراءات لاهوتية قاسية ضدهم، ووضع ذلك قيد المهارسة من قبل أساقفة الكنائس.

ونحن علاوة على ماتقدم نحرم كنسياً ونكفر المسيحين الزائفين والأشرار، الذين في معاداة منهم للمسيح، ولشعب المسيح، يحملون السلاح إلى المسلمين، والحديد، والخشب من أجل غلايينهم، والذين يبيعونهم غلايين أو سفناً، وكذلك الذين يشغلون مناصب قباطنة في السفن الاسلامية، وكذلك الذين يقدمون إليهم أية نصيحة أو مساعدة في الاتهم الحربية، أو في أية قضية أخسرى، تؤدي إلى الاضرار بالأرض المقدسة، ونحن نرسم بأن مثل هؤلاء سوف يغرمون بمصادرة جميع ممتلكاتهم، وسوف يكونون خدماً للذين سوف يلقون القبض عليهم، ونحن نأمر أن يعاد نشر مثل هذا القرار ضدهم، في كل يوم أحد، وكل يوم عيد، خلال جميع المدن على شاطىء البحر، وأن صدر الكنيسة سوف لن يكون مفتوحاً لمثل هؤلاء الأشخاص، ما لم يقوموا بتحويل كل ما تلقوه يكون مفتوحاً لمثل هؤلاء الأشخاص، ما لم يقوموا بتحويل كل ما تلقوه

من هذه التجارة الملعونة، ومثل ذلك أرباح ممتلكاتهم، إلى مساعدة الأرض المقدسة، وبذلك يمكن أن يعاقبوا بقضاء غير منحاز، وفقاً لأخطائهم، ولكن إذا صدف أنهم لم يستطيعوا دفع هذا، إن كل من هو مجرم باقتراف مثل هذه الأعمال، سوف يعاقب بطريقة أخرى ما، في سبيل منع أي واحد آخر عن الإقدام على اقتراف مثل الإجراءات الآثمة.

وعلى ذلك إننا نمنع جميع المسيحيين، ونوقفهم تحت طائلة التكفير، عن نقل سفنهم إلى أراضي المسلمين الذين يسكنون في الشرق، خلال مدة مقدارها أربع سنوات، لأنه بهذه الوسائط سوف تتوفر كميات عظيمة من السفن، من الممكن الحصول عليها لصالح الذين يرغبون بالذهاب إلى مساعدة الأرض المقدسة، وإنه بذلك يمكن حرمان المسلمين من المساعدة، والتي كانوا بهذه الوسائط يحصلون على فوائد كبيرة.

ومع أنه في كثير من المجامع العامة جرى تحريم المبارزات، تحت طائلة عقوبة محددة، وبها أن الحملة الصليبية الآن معاقة كثيراً بهذه المبارزات، نحن نحن نحرم بكل دقة عقدها لمدة ثلاثة أعوام، تحت طائلة عقوبة الحرمان الكنسي، وفي سبيل تنفيذ هذه القضايا، من الضرورة بمكان، وفوق كل شيء، أن يكون أمراء المسيحية وشعوبها بسلام فيها بينهم أنفسهم، ونحن على هذا نرسم بناء على نصيحة المجمع العام، أن تجرى مراعاة السلام بشكل عام في جميع أرجاء العالم المسيحي، لمدة لاتقل عن أربع سنوات، وأنه بوساطة تدخل أساقفة الكنائس، من المكن إقناع الذين هم على خلاف بأن يقوموا من دون تقصير بمراعاة سلام كامل، أو على الأقل أن يرتبطوا بهدنة، وإذا ما رفض أي واحد التاشي مع هذا سوف يرغمون على عاراة ذلك وتطبيقه، بإصدار عقوبة الحرمان الكنسي ضد أشخاصهم، والحرمان من شراكة المؤمنين ضد أراضيهم، ما لم تكن أضرار أذاهم، قد بلغت إلى درجة، تحول دون تمتعهم بمثل هذا السلام وإذا ما دفعوا قليلاً من التقدير، أو لاشيء إلى الروادع الكنسية، سوف يمتلكون سبباً جيداً،

لأن يخافوا، بأن نفوذ الكنيسة، سوف يجلب بالضغط عليهم من قبل السلطات العلمانية، بحكم أنهم مفسدون لشؤون المصلوب.

وإننا بناء عليه، نمنح بوساطة رحمة الرب القدير، واعتماداً على سلطة الرسولين المباركين: بطرس، وبولص، وعلى السلطة التي منحنا الرب إياها -مع أننا غير جـــديرين- وهي الحل والـربط، إلى جميع الذيـن ســوف يدخلون لأداء هذا الواجب بأشخاصهم، وعلى حسابهم ونفقتهم، عفوا كاملاً عن ذنوبهم، التي سوف يتوبون منها، ويعملون اعترافاً حقيقياً، مع قلوب نادمة، وكجائرة إلى المستقيمين، نحن نعد بزيادة هي خلاص سرمدي، إلى الذين لايذهبون إلى هناك بأشخاصهم، بل إنهم -مع ذلك- سوف يرسلون أشخاصاً موائمين إلى هناك على حسابهم الخاص، وذلك وفقاً لإمكاناتهم ومراتبهم، ونحن أيضاً نمنح إعفاءً تاماً من الذنوب، كذلك إلى الذين سوف يذهبون إلى هناك بأشخاصهم، مع أن ذلك على حساب واحد آخر، وبالنسبة إلى هذا الإعفاء نحن نرغب، ونسمح بالمشاركة (وفقاً لمقدار مساعدتهم ولطبيعة اخلاصهم) إلى جميع الذين سوف يقدمون مساعدة كافية إلى الأرض المقدسة، من ممتلكاتهم، أو أنهم سوف يقدمون عوناً مفيداً ونصيحة حول المسائل المتقدم ذكرها، وإلى جميع الذين يقدمون بتقوى العون في هذا العمل، سوف يخصه المجمع المسكوني المقدس بمساعدة أدعيته، ورغباته الطيبة، فذلك يمكن أن يكون له وزن مفيد نحو ضمان خلاصهم. آمين».

# مايتعلق بقرار الحرمان الكنسي

"يتسبب القضاة بالأذى، عندما يسيئون استخدام الروادع الكنسية، وقت سعيهم باخلاص لفصل البريء عن صدر أمه الكنيسة، وذلك بسبب خطيئة فئة أخرى، التي نجد بسببها أن الشخص الذي وسم بشكل غير صحيح، هو لم يتضرر، لكنه أصبح جانبياً متهاً، وإنه بناء عليه، وفي سبيل تجنب هذه الرعونة، أو بالحري انعدام البراعة، لمثل هؤلاء

الأشخاص، إننا بهذه العروض نرسي مرسوماً، يقضي أنه لا يجوز لأي قاض، قبل اتصاله مع رجال القانون، الاقدام على الحرمان الكنسي بوساطة أي حرمان كنسي صغير، ضد الذين أصبحوا شركاء مع شخص محروم كنسياً من قبلهم، لعقده محادثات معه، أو أي شيء آخر بوساطته تحولا إلى شركاء، باستثناء —على كل حال— الأحكام القانونية التي أذيعت ضد الذين تجرأوا على المساهمة في جريمة أخرى، قد أدين بموجبها.

لكن إذا ماسقط شخص بوساطة المحادثة، أو الاستخفاف بالأشياء المقدسة، أو بأية وسائط التي بموجبها، المشاركة مع انسان محروم، تحت حكم صغير، إنه سوف ينال عقوبة الحرمان الكنسي الأعظم، من أجل أن يتمكن بسهولة أكبر أن يعود بوساطة تكفير سالف، للحصول على التحليل، ويمكن للقاضي بعد الاتصال القانوني، أن يزور المتشاركين مع ذلك الشخصي نفسه، مع عقوبة مشابهة، وإلا فإن عقوبة الحرمان لن تكون جيدة ضد المشاركين، والذين يتفوهون بالحكم، سوف يكون لديهم سبباً للخوف من عقوبة شرعية».

#### العقوبة من أجل تمرد عدواني على شخص غائب

"إذا ما تخاصم أي شخص مع متملك آخر، حول ما يتعلق بأية منفعة مرتبطة بمرتبة، أو شخص، أو أية منفعة لاهوتية، على أساس اعتداء فئة مخاصمة في سبيل الحفاظ على تملك الشي نفسه، نحن نرسم بأن لا يوضع بالتملك، خشية أن قبوله بهذه الوسائط يمكن أن يظهر أنه خطأ، ومن الممكن —على كل حال—أن يكون قانونياً في هذه القضية، حسبها يفعل الحضور اللاهوي من أجل غياب الفئة المتمردة، مع أن القضية لم يجلب للمحاكمة، للقيام بفحص دقيق، ومن أجل القرار الصحيح حول الشيء نفسه».

# وجوب عدم وضع أي معيق لمحاكمة أية قضية خلافية

"إن التدخل، قبل عرض القضية على المحاكمة، مثل الاستثناءات الوقفية، أو أي اعتداء رئيسي عائد للاعتراف بالقضية، أو وارد فيها، مالم يعمل المتقاضي استثناءً في قضية المسألة قيد المحاكمة، أو الصفقة أو اتخاذ قرار، لن يعيق أو يوقف محاكمة القضية، مع أن المعترض قد يقول بأن جواباً قد تم الحصول عليه، في القضية، حيث أسس الاعتراض للمدعي قد عملت معروفة للادعاء».

# لايعهد بالقضايا إلى وكيل قضاة ما لم يكن ذلك في في أماكن معروفة جيداً

"في الحلول والتسويات النهائية لأعال القضايا، الغموض مكروه، وينبغي تجنبه، وإذا لم يوجد أي شيء حول الأشخاص والأماكن فهذا موائم كثيراً ويوصى به، وفي هذه القضية، فكرنا لذلك أنه من الموائم أن نرسم، وأن نأمر بكل دقة، بأن ما من قضايا سوف يعهد بها من قبل الكرسي الرسولي أو وكلائه، إلى أي فريق، ما لم يكن ذلك إلى أشخاص موهوبين بمؤهلات موائمة، أو معينين في كنائس كاتدرائية، أو في تجمعات أخرى محترمة، وأن مثل هذه القضايا لن تجري مناقشتها في أية أماكن، بل في المدن، أو في الأماكن الواسعة المتميزة، حيث يمكن توفر عدد من البارعين في القانون، وأية قضاة هم معارضون لهذا المرسوم، وسوف يستدعون واحداً من الفريقين، أو كلاهما، إلى أية أماكن أخرى، يمكن عدم طاعتهم مع افلات من العقاب، مالم يكن الاستدعاء قد صدر بموافقة الطفنن».

# لن يسمح بالاستدعاء إلى مستدعي متمرد

«إذاً ما أهمل أي مستدعي الظهور في التاريخ المحدد الذي استدعى إليه خصمه، سوف يحكم عليه قانونياً، إلى الشخص المتهم الذهام الله ر

بالنفقات التي تحملها في القضية، ولن يسمح له القيام باستدعاءات أخرى، مالم يقدم ضمانات كافية بأنه سوف يظهر في الموعد الذي تقرر».

# لا يجوز إرغام أي واحد على الظهور أمام قضاة مختلفين من أجل أعال شخصية مختلفة

«نحن نرغب بكل الوسائط المكنة بأن نزيل، وأن نبقي في حدود العدالة، نفقات القضايا التي هي موضع خلاف، ونحن نوسع مرسوم البابا انوسنت الثالث، صاحب الذكرى الطيبة، الذي أعلن حول هذه القضية، وهو مرسوم قضى وأمر، أنه إذا ما اختار أي واحد أن يحضر عدة أعهال شخصية ضد آخر، عليه أن يسعى للحصول على تراخيص تتعلق أعهال شخصية ضد آخر، عليه أن يسعى للحصول على تراخيص تتعلق بجميع القضايا، ليس من عدة قضاة، بل من واحد فقط، وإذا ماسيقدم أي واحد على العمل بشكل معاكس لهذا المرسوم، فلسوف يحرم من جميع منافع التصاريح وفوائدها، والإجراءات القضائية التي تم الحصول عليها، بناء على قوتها، سوف تصبح لاغية، وعلاوة على هذا سوف يقضى عليه بأن يدفع جميع النفقات القانونية إلى المدعى عليه أثناء المحاكمة فبيّن بأن بوسائطهم، وكذلك إنه إذا ما أقدم المدعى عليه أثناء المحاكمة فبيّن بأن المستدعي مرتبط به بتعويض أو ميثاق، فإنه إذا مارغب بالحصول على ترخيص ضد المدعى عليه، فإن عليه أن يوفضهم على أساس أنهم موضع ريبة، وكل من سوف يقف مله يعقب مثل ذلك».

# حول الأشخاص الذين سوف يرغمون على الظهور أمام القضاء

«لايبدو أنها نقطة في القانون، إذا ماقام قاض مناسب، لم يتسلم أمراً خاصاً من الكرسي الرسولي من أجل ذلك، أنه لايستطيع أن يأمر أياً من الفريقين على الظهور شخصياً أمامه للمحاكمة، مالم تكن القضية قضية إجرامية، أو أنه سوف يأمر الفريقين على الظهور شخصياً أمامه، بقصد ذكر

الحقيقة، أو أداء يمين حول مايدعيانه».

#### مايتعلق باقتراحات سلبية

«نحن نرسم ونأمر بوجوب عدم قبول القضاة بشهادات سلبية، لا يمكن برهنتها، مالم يكن ذلك من الفئة المضادة، عندما يرون في العدالة الموائم».

### حول الانتخاب

«إنه بالنسبة للأيام والظروف الأخرى من أجل الإجراءات القضائية، ليست هناك حاجة إلى إقرار قانوني، وبين الإجراءات القانونية، يعد إقامة الانتخاب من أجل حبر أعظم، هو الأعظم أهمية، وهو يهائل ببعض الروابط زواجاً روحياً، يجري عقده بين المنتخبين والمنتخب، ونحن نشجب ونحرم في الانتخابات، التسميات والتدقيقات، التي منها صدرت حقوق الانتخاب، وكل الأصوات التي هي شرطية، ومتغيرة، وغير مؤكدة، ونحن نرسم بأن جميع الأصوات التي هي من هذا النوع أن تعد وكأنها لم تعط مطلقاً، فكل الانتخابات ينبغي أن تصدر عن موافقة حرة للجميع».

## استطراد يتعلق بأمراء ألمانيا

«إن نبلاء ألمانيا، الذين لاينتخبون الامبراطور هم:

- ملك بوهيميا.
- دوق اللورين.
- دوق برونزويك Brunswick.
  - دوق سوابيا.
  - اللاندغريف أوف ثورنجيا.

- دوق أوف ليمبورغ Lemburg.
- دوق أوف كارينثيا Carinthia.
  - دوق سكسوني.
- كونت غويلدرس Gueldres.
  - والمنتخبون للامبراطور هم كما يلي:

العلمانيون

- دوق النمسا.
- دوق بافاريا.
- دوق سكسوني.
- دوق برابانت (الذي هو دوق لوفين Louvain).

الأساقفة

- رئيس أساقفة كولون.
- رئيسا أساقفة: مينس Mayence وسالزبورغ Salzburg.

وهم الرئيسيون.

ويجري نقل هؤلاء الذين يحق لهم الانتخاب، إلى جزيرة في نهر الراين، ويتركون هناك لأنفسهم، فجميع القوارب سوف يجري نقلها، وهناك يناقشون انتخاب الامبراطور، وما من أحد سوف يذهب إليهم، حتى يتفقوا في اختيارهم، وتكون الرئاسة في هذه القضية إلى رئيس أساقفة كولون، ورئيس أساقفة مينس هو الثاني بعده، ورئيس أساقفة سالزبورغ هو الثالث».

وإلى هؤلاء المنتخبين جرى ارسال انذارات عاجلة جداً والتهاسات من قبل البابا، بأن عليهم انتخاب امبراطور آخر عليهم، وقد وعد بالنصيحة والمساعدة منه شخصياً، ومن الكنيسة كلها، وقد وعدهم بالمقام الأول، مع أمل النجاح بخمسة عشر ألف باوند من الفضة، وقد مُنع هؤلاء بقوة حجج الامبراطور فردريك، الذي كان متحداً معهم بروابط القرابة، وخاصة مع دوق النمسا، ولذلك أظهر المنتخبون قليلاً من الطاعة إلى انذارات البابا والتهاساته.

# لا يجوز جلب الناس من مسافة أكثر من ثلاثة أيام أو أربعة لحضور محاكمة

«في العديد من نقاط القانون، كثيرها وقليلها، مايستحق الشجب، ولذلك فكرنا أن من الموائم بشكل حكيم أن نرسم: إنه بالنسبة للفقرة العامة التي تبدأ بـ (بعض آخرين، إلخ) التي غالباً ما أقحمت في رسائلنا، الناس سوف لن يجلبون من مسافة سفر ثلاثة أيام أو أربعة للمحاكمة، ورسمنا أيضا أن الحاة —الذين منحناهم إلى عدة فئات — يمكنهم أن يدافعوا عن الذين عهدنا بهم إلى حمايتهم، ضد العنف والايذاء المكشوف، يدافعوا عن الذين عهدنا بهم إلى حمايتهم إلى أشياء أخرى تتطلب حرماناً كنسياً لكن ليس لديهم السلطة لمدّ حمايتهم إلى أشياء أخرى تتطلب حرماناً كنسياً

# لا يجوز لأحد إعاقة الانتخابات أو التسميات

«نحن نرسم إنه إذا ما أقدم أي واحد على إعاقة انتخابات، أو تسميات، أو عمل تجهيرات، بالقيام بأي اعتراض على صيغ أو أفراد، وتمّ عمل التهاس إلينا نتيجة لذلك، على الفئتين: الفئة المعارضة والفئة المدافعة عن الالتهاس، مع جميع الذين لهم علاقة بشكل عام بالقضية، الانطلاق إلى الكرسي المقدس، خلال شهر من وقت عمل الاعتراض، إما بأنفسهم شخصياً، أو بإرسالهم وكلاء، قد عهد إليهم بالقضية، لكن أية فئة منتظرة لم

تظهر خلال عشرين يوماً بعد وصول الفئة الأخرى، إن مسألة الانتخاب سوف تجري وفقاً للقانون، دون الاهتام بغياب أي واحد، وإن ارادتنا تقضي وكنذلك أوامرنا بمراعاة هذه الأحكام، في الأسقفيات، ومن قبل الأشخاص، والكهنة».

# العقوبة التي توقع على الذين يخفقون في براهينهم

"وعلينا أن نضيف أنه إذا ما أخفقت أية فئة في تقديم برهان كامل على الذي عرضته في الصيغة، هي سوف يحكم عليها بأداء النفقات، التي سوف تبرهن الفئة الشانية بأنها قد دفعتها وتكبدتها في هذه المسألة، وليتأكد كل واحد سوف يخفق في البرهنة على الاعتراض الذي عمله ضد أي شخص مها كان، بأنه سوف يعلق من الإفادة من المنافع اللاهوتية لمدة ثلاثة أعوام، وإذا ما أقحم نفسه أثناء ذلك وورطها بطيشه سوف يحرم بشكل عادل من منافعه إلى الأبد، من دون أي أمل بالحصول على الرحمة في هذا المجال، مالم يظهر ببراهين واضحة تماماً ومنطقية، وبها يكفي من تعليل بأنه قد تبرأ من الخطيئة التي اقترفها».

## واجبات النائب البابوي

"إن واجب منصبنا هو التجهيز والاسهام للتفريج عن رعيتنا، فلبعض الوقت رفعنا عنهم أعباءهم، وأزلنا أسبابهم للذنوب، وها نحن الآن نتمتع بالراحة في هدوئهم، ونرعى سلامهم، ولذلك إنه بناء على هذه المعطيات، نحن نرسم بأن النواب البابويين للكنيسة الرومانية، عندما يشغلون منصب النيابة البابوية تماماً، سواء أجرى إرسالهم من قبلنا، أو كانوا في أعمال لصالح كنائسهم، سوف يهارسون بأنفسهم الواجبات الكاملة للنيابة البابوية، ولن يكون لهم، بمزية منصب النيابة البابوية هذا، أية سلطة بمنح منافع، مالم نكن قد رأينا أنه من الموائم بشكل خاص منح هذه السلطة إليهم، وهذا —على كل حال— لانعني مراعاته في قضية إخواننا، أثناء

ممارستهم لواجبات النيابة البابوية، لأنهم يتمتعون بإمتياز شرف، لذلك نحن نخول إليهم بأن يمتلكوا سلطات كاملة».

## حول إعادة البضائع المسروقة

«لقد سمعنا بآذاننا شكاوى متوالية ومستعجلة، لأن الالتهاسات والمرافعات حول السلب قد جرى تقديمها بشكل زائف، في عملية ملاحقة إدعاء ما، الأمر الذي يعيق كثيراً، ويسبب الاضطراب للقضايا اللاهوتية، وتأتى الالتهاسات في بعض الأحيان مستعجلة، ويحدث في بعض الأوقات أن الالتاسات يجرى التدخل بشأنها، وبذلك يجري اعتراض سماع القضايا الأساسية، وفي بعض الأحيان يلقى بها جانباً، وعلاوة على ذلك بها أننا نستخدم جهودنا متطوعين للحصول على الهدوء للآخرين، ورغبة منا بوضع حد للتخاصم، وقطع مواد جميع مثل هذه الادعاءات، نحن نرسم أنه بالنسبة للقضايا المدنية، على القاضي أن لايقوم بتأجيل الإجراءات في القضايا الرئيسية، بسبب التماس دعوى سلب يتقدم بها أي انسان، باستثناء المستدعى، لكن في القضايا المدنية، إنه إذا ما تنم تقدم الالتهاس من قبل المستدعى في قضايا إجرامية، إنه إذا ما أعلن المتهم بأنه قد تعرض للسلب والضرر من قبل أي واحد، عليه أن يبرهن هذا الأمر خلال خمسة عشر يوماً شروعاً من اليوم الذي كان به الادعاء، وإلا فإنه سوف يحكم بدفع النفقات التي تحملها المستدعى، وفي الوقت نفسه، وبسبب ذلك، جرى من قبل فرض ضريبة قضائية، وهو سوف يعاقب أيضاً، بطريقة أخرى ما، إذا بدا ذلك عادلاً بالنسبة للقاضي، وفيما يتعلق بالشخص المتأذي في هذه القضية، إنه عندما يكون الاتهام إتهاماً جرمياً، نحن نرغب إليه أن يتولى تأكيد فيها إذا كان قد تعرض لسلب جميع ما لديه بالقوة، أو لبعض ذلك، ووفقاً لهذا، لابد من الاعتقاد بأن القانونين قالوا بشكل حكيم، بأنه إذا كان عارياً، علينا عدم منافسته، وإذا كان مجرداً من السلاح، ينبغي عدم عمل معارضة في قضية الخطيئة، لأن الطرف المجرد

ن كل شيء، لديه المزية التالية، وهي بها أن عار: لايمكن تجريده، وهناك عام وعدم اتفاق بين العلهاء، حول فيها إذا كان الطرف الذي عانى، انى من سلب من الدرجة الثالثة، وتقدم بالتهاس سلب ضد المتهم، إنه في ض الأوقات ينبغي أن يسمح من قبل القاضي، وفي خلال ذلك بإدعاء نعويض، خشية حدوث أنه بذلك يرغب بتملص كل متهم، وهذا ما تقد بأنه متوافق مع العدل، وإذا لم يقم أثناء الوقت المنوح بطلب تعويض، ولم يجلب القضية إلى نهاية في الوقت الذي كان يستطيع به فعل ك، من الممكن منذ ذلك الحين فصاعداً أن يتهم بإعهاله الاعتراض على لمبه، وبالإضافة إلى هذا، نحن نرسم بأن سلب الممتلكات الخاصة، سوف يجري الترافع من أجله في القضايا اللاهوتية، أو العكس».

## حول الاتهامات

"مع التعاطف التقديري، رسمت الكنيسة الأم، بأن الترافع من أجل لحرمان الكنسي الأعظم، في أي جزء من المحاكمة قد وضع، سوف يؤخر قضية، ويحجز الفرقاء، وبأنه من هذا من الممكن أن تكون الروادع كنسية أكثر إخافة، وأن مخاطرة الحرمان الكنسي يمكن تجنبها، ومن مكن ضبط التمرد، والأشخاص المحرومين كنسيا، أثناء حرمانهم من إجراءات العامة، يكونون مقهورين بالعار والاضطراب، ووقتها كونون ميالين بسهولة نحو التواضع والتصالح، ولكن بها أن شرور بني إنسان قد ازدادت، والذي جرى تجهيزه بمثابة علاج قد تحول إلى مررهم، لأنه غالباً عندما التقدم بهذا الالتهاس في قضايا لاهوتية من المضطراب والنفقات، وبناء عليه، بها أن هذا قد تسلل إلى ما بيننا بمثابة ضعم، وأينا من المناسب استخدام علاج عام، وإنه بناء عليه، إذا ما مل أي واحد اعتراض على أساس الحرمان الكنسي، عليه أن يبين نوع مل أي واحد اعتراض على أساس الحرمان الكنسي، عليه أن يبين نوع مل ألى واسمه، وعليه أن يعلم أن عليه جلب الأوضاع إلى

الملاحظة العامة، وأن عليه أن يبرهن عليها بأكثر الوثائق وضوحاً، خلال مدة مقدارها ثهانية أيام دون حساب اليوم الذي تقدم به بالاعتراض، وإذا لم يتمكن من البرهنة على صحة اعتراضه، على القاضي الاستمرار في القضية من دون تردد، والحكم على المتهم بالنفقات التي سوف يبرهن المستدعي بأنه قد تحملها أثناء تلك الأيام، بسبب ذلك الأمر، بالاضافة إلى الضريبة التي جرى أخذها من قبل، ولكن إذا حدث فيها بعد، أثناء المقاضاة، وحل موعد تقديم البرهان، وتم وضع الاعتراض ثانية حول ما يتعلق بالحرمان الكنسي نفسه، أو واحد مختلف، وقت البرهنة على القضية، فإنه سوف يجرى حجز المتهم في الإجراءات المقبلة، حتى يحصل على تحليل، ومن المتوجب ابقاء الإجراءات السالفة قائمة بسلطة كاملة.

شرط: إن الاعتراض لا يجوز تقديمه أكثر من مرتين، إلا عندما يقوم حرمان كنسي جديد، أو استخلاص برهان واضح وجاهز حول الحرمان الكنسي السالف، لكن بعدما يكون قد قضي بالمسألة، وجرى عرض مثل هذا الاعتراض وتقديمه، إنه سوف يؤخذ بمثابة عذر، ولسوف لن ينال الحكم الذي صدر، قوة أقل، باستثناء حدوث تعرض المستدعي للحرمان الكنسي، وقد علم القاضي بذلك أثناء أي وقت من الأوقات، ومع أن المدافع سوف لن يدخل هذا الاعتراض، على القاضي القيام من دون تأخير، بطرد المستدعى من مكتبه».

# حول الحكم والمسألة المتعلقة به

«بها أن قضاء القاضي صاحب الحكم السرمدي لم تجعل مجرماً القاضي الذي أدان بشكل غير عادل، ويشهد على ذلك قول النبي «ليس هو الذي أدانه، عندما صدر الحكم بالإدانة ضده»، ويتوجب على القضاة اللاهوتين أن يكونوا واعين، وأن يتخذوا احتياطات حكيمة، بعدم الساح بوجود أي تقدير غير صحيح، سواء من كراهية أو حظوة، وعليهم إزالة كل خوف، وعليهم ألا يسمحوا بقلب العدالة لابوساطة جائزة أو الأمل بنيل جائزة،

بل ليحملوا بالميزان بأيديهم، وأن يزنوا بالتساوي بين الفرقاء، وذلك في جميع المسائل التي أمامهم على شكل قضايا، والسيما في تقرير الأحكام والتفوه بها، فهنّا عليهم أن يضعوا الرب نصب أعينهم، مقلدين الذي عندما دخل إلى خيمة العهد، أحال جميع شكايات الناس إلى الرب، له حتى يقررها بحكمه وقضائه، ولكن إذا ما أقدم أي قاض لاهوتي، أو حتى قاض مناب، لا يعبأ باسمه الطيب، وهو مدمر لشرفه الخاص، فعمل على عكس مايمليه عليه ضميره، والعدالة، فتوصل إلى أي قرار لإيذاء أي من الفريقين، من خلال حظوة أو في سبيل ربح قـــذر، فسوف يعلق عن ممارسة واجبات وظيفته لمدة سنة، وإذا لم يرتدع بهذا، سوف يحكم عليه بأن يدفع إلى الفريق المتضرر، وفقــًا لحجم الأضرار، ونحن نريد منه أن يعــرف أيضاً أنه إذا ما أقحم نفسه في أيام تعليقه، في الخدمات الدينية، هو سوف ينال عقوبة عدم الالتزام بالنظام، وفقاً لأحكام القانون، وهي عقوبة يمكنه أن يتحلل منها فقط بوساطة الكرسي الرسولي، باستثناء -على كل حال-المراسيم التي توجه وتنزل العقوبات على القضاة الذين يعطون أحكاماً غير عادلة، لأنه موائم أن يتلقى أي واحد يقوم باقتراف مثل هذه الآثام، بمثل هذه الطرق الكثيرة، عقوبات مضاعفة».

#### مايتعلق بالتهاسات التمييز

"إن رغبة قلبنا هي إزالة الخصومات، وأن نحرر رعايانا من اضطراباتهم، وبناء عليه رسمنا، إنه إذا ارتأى أي واحد كان تحت المحاكمة، أو خارج المحكمة، أن من الموائم رفع التهاس تمييز إلينا، بشأن إجراءات متشابكة، أو أي أذى ألحق به، وأن يكتب في التهاسه اسم القاضي وأن يعبّر عن سبب التهاسه، وعندما لا يجري قبول الالتهاس، أو حدث أي تأخير بالقضية، خروجاً عن الاحترام للرئيس الأعلى، بعد هذا سوف يجري منح وقت إلى الملتمس لتقديم التهاس استئنافه، وذلك وفقاً لمسافة المكان، ولطبيعة العمل، إذا ما رغب الملتمس بذلك، وإذا ما طلب الفرقاء

الرئيسيون أوامر موائمة للإجراءات، وجاء الطلب من قبلهم أنفسهم، أو بوساطة الوكلاء، وطالبوا بأسس ووثائق تتعلق بالقضية، على هذا ليذهبوا هكذا مستعدين إلى الكرسي الرسولي، وبذلك إذا بدا موائماً لنا، عندما يجري تقرير مسألة الالتهاس، أو يجري اسقاطها بموافقة الفريقين، عليهم السير بالقضية الرئيسية بقدر ما يستطيعون، ويتوجب عليهم بموجب الحق، دون —على كل حال—أن يغيروا المراسيم، التي عملت في القديم حول مايتعلق بالالتهاسات المعمولة من قرارات حكم محددة، لكن إذا لم يراع الملتمس المراسيم المتقدم ذكسرها، سوف يُعدّ وكأنه غير ملتمس، وسوف يعود إلى قرار القاضي السالف، وأن يحكم عليه بالوقت نفسه بأداء جميع النفقات القانونية، لكن إذا ماقام الشخص المترافع ضده بإهمال هذا البند، فإن الإجراءات سوف تتخذ ضده وكأنه شخص متمرد —وذلك بقدر ما هو مسموح بالقانون— ويدان بسداد كل من النفقات، وماتعلق بقدر ما هو مسموح بالقانون— ويدان بسداد كل من النفقات، وماتعلق بالشريعة والقاضي والخصم».

## قرار الحرمان الكنسي

«بها أن المقصود من الحرمان الكنسي هو الشفاء وليس القتل، والتقويم وليس التدمير، شريطة أن لايقوم الذي صدر القرار ضده بالاستخفاف به، ينبغي على القاضي اللاهوي أن يأخذ حذراً كبيراً، بالتفوه بهذا القرار، ليظهر أنه يتبع طريق المصحح والمعالج، وبناء عليه عندما يريد واحد حرمان أي واحد كنسياً، عليه أن يدون ذلك كتابة، وينبغي أن يضيف بشكل واضح كتابة السبب الذي من أجله جرى التفوه بقرار الحرمان الكنسي، وعليه أن يربط نسخة من هذا المكتوب إذا تطلب الأمر ذلك ليرسلها إلى الشخص المحروم، خلال شهر، من يوم إصدار القرار، وحول ما يتعلق بقرار الإدانة هذا، تقضي إرادتنا بوجوب تدوين أداة عامة، أو رسائل توثيق تتم كتابتها، وتختم بختم رسمي، وإذا ما أقدم أداة عامة، أو رسائل توثيق تتم كتابتها، وتختم بختم رسمي، وإذا ما أقدم

أي قاضي بطيش على خرق هذا المرسوم، هو سوف يعلق ويمنع من دخول الكنيسة، ومن سماع القداسات، لمدة شهر، وسوف يقوم الرئيس الذي تتم العودة إليه، من دون معارضة، بسحب القرار، وسيقوم بإدانة المذيع له، بأن يدفع جميع النفقات، وأن ينزل به بطرق أخرى عقوبة مناسبة، في سبيل، أننا من عقوبة القضاة، يمكن أن نعلم كم هو أمر جاد الزمجرة بقرار الحرمان الكنسي ضد أي واحد من دون مداولات ناضجة، وإن إرادتنا تقضي أيضاً بأن تتم مراعاة هذه الأحكام نفسها في قرارات التعليق والحرمان من شراكة المؤمنين، لأنهم إذا ما قاموا بأداء القداسات كما من قبل عندما يكونوا هكذا معلقين، سوف لن ينجون من عقوبة مخالفة قبل الحصول على التحليل، إلا من خلال الحبر الأعظم».

#### حول المسألة نفسها

"إنها مسألة مشكوك بها بشكل عام عند بعضهم، حول عندما يطلب أي واحد أن يتحلل بوساطة أي رئيس على أساس تقديم كفالة، وعلى أن يعلن في الوقت نفسه، بأن قرار الحرمان الكنسي ضده هو ساري المفعول، إن منفعة التحليل سوف تمنح له، من دون أي اعتراض، وإذا ماقام أي واحد قبل هذا التحليل، فعرض، على شرط المحاكمة، بأن يبرهن بأنه قد حرم كنسياً بعد استئناف قانوني، وأن خطيئة ملموسة قد اقترفت بشكل واضح في القرار، وينبغي تجنبها في قضايا أخرى، باستثناء ذلك البرهان المذكور، في القرار، وينبغي تجنبها في قضايا أخرى، باستثناء ذلك البرهان المذكور، العالم بالنسبة لمسألة الشك الأولى، نحن نرسم بأن التحليل لا يجوز منع اعطائه إلى أي واحد يسأله، مع أن المصدر للحرمان الكنسي أو الخصم سوف يعارض ذلك، وفي مثل هذه الحالة سوف يجري الساح بثلاث تأخيرات لمدة ثمانية أيام، للذي يعمل هذه الإفادة، مالم يبرهن على صحة تأخيرات لمدة ثمانية أيام، للذي يعمل هذه الإفادة، مالم يبرهن على صحة تكن ترضية كافية قد أعطيت من قبل، أو ضهانة للالتزام بالحق، إذا ما تكن ترضية كافية قد أعطيت من قبل، أو ضمانة للالتزام بالحق، إذا ما

جرى عرض شك حول الذنب، وبالنسبة للمسألة الثانية، نحن نرسم، بأن أي واحد جرى قبوله للبرهنة، عليه أن يتجنب، أثناء البرهنة المذكورة، في المسائل الأخرى، التي من الممكن أنه جرى قبولها كطرف في القضية، لكن بعد المحاكمة سوف يجري قبوله —على الرغم من ذلك — لأداء واجباته، إلى أعال التسمية والانتخابات، والاجراءات القانونية الأخرى» (★).

## مايتعلق بالحملة الصليبية

عندما غدت هذه المقررات معروفة لدى الجميع، أعطوا القناعة إلى جميع الجزء العاقل من الجماعة، وفي الحقيقة، استحق البابا ونال عن جدارة شكر وامتنان الجميع بشكل عام، هذا وكانت بعض المقررات قد عملت قبل عقد المجمع، وبعضها أثناء عقد المجمع، وبعضها الآخر بعد عقد المجمع، وكانت بعض المراسيم قد عملت بشكل حكيم وعقلاني أثناء المجمع، تتعلق بمسألة الحملة الصليبية، ولكن عندما تمت الإشارة إلى الاسهام بالمال، ووجه البابا بالرفض علانية، بشكل خاص بسبب الفقرة المكروهة بشكل عام، والتي نصها: «إنهم سوف يقدمون مساعداتهم على أيدي الذين جرى تعيينهم لتلك الغاية، بوساطة بصيرة الرسل»، لأنه في كثر من المرات، وبطرق مضاعفة كثيرة، اشتكى المؤمنون من أتباع الكنيسة، بأنهم قد خدعوا من قبل الكنيسة الرومانية، حول المال الذي كانوا قد أسهموا به من أجل مساعدة الأرض المقدسة، هذا وإنه بالنسبة للمراسيم الأخرى التي صدرت بشكل حكيم، فقد أعطت القبول إلى قول ومسامع المسيحيين، وكانت قد جرت كتابتهم كلمة كلمة، وفقاً للكلمات التي كان قد عملها البابا غريغوري في عام مولانا ألف واحد، ومائتين وثلاث وأربعين، وتحت هذا التاريخ تمّ العثور أيضاً على نص

 <sup>(★)-</sup> وردت مقررات هـذا المجمع بالأصل مشوهة، ولـذلك بذلت .
 غـاية الجهـد في ترجمتهـا لتأتي مفهـومـة ولاأعتقـد أن مختصـاً بالقـانون أو باللاهوت يمكنه أن يفعل أحسن مما فعلته، والله الموفق إلى السداد.

قداس فصيح جداً، كان قد جرى نظمه من قبل البابا غريغوري، وجرى الآن ترديد هذا القداس نفسه، في هذا المجمع، من قبل البابا انوسنت الرابع، وكأنه قداس جديد، وقد أعلن قداسته أيضاً، بأنه سوف ينفذ بلا تردد، جميع هذه المراسيم، خاصة المراسيم المتعلقة بالامبراطور.

ولدى سماع المعلم ثاديوس، هذا قسال وهو يتأوه: «لاأرى أن هناك علاجاً مكشوفاً لهذا الرعب»، ثم إنه أضاف مع البكاء والنحيب: «الحق أقول إن هذا اليوم، كان يوم غضب»، ومثل ذلك كان قد قاله من قبل، عندما قلب جميع الأساقفة حاملات شموعهم المشتعلة، وأطفأوهم عندما كانوا يخلعون الامبراطور فردريك المحروم كنسياً، وقال المعلم ثاديوس في خطابه:

«من هذا اليوم فصاعداً سوف يغني الهراطقة، وسوف يحكم الخوارزمية بشكل مطلق، وسينهض التتار بقواهم، وسوف يسيطرون»، ثم إنه عاد ليروي أخبار هذه الوقائع كلها إلى الامبراطور، ثم إن البابا قال بشكل معلن إلى الجميع: «لقد قمتُ بواجبي، والآن ليفعل الرب الذي يرضيه، وليقض بالذي يريده في هذه المسائل».

# كيف قام فردريك بعد خلعه من قبل البابا بتتويج نفسه

عندما سمع فردريك، وبات عارفاً تماماً بهذه الاجراءات، لم يستطع ضبط نفسه، بل انفجر غاضباً بعنف، وبات يمتلك منظراً مرعباً، وقد انتفخ، فهكذا رآه الذين كانوا من حوله، ثم زمجر قائلاً: «لقد أهانني البابا في مجمعه، وانتزع مني تاجي، فمن أين جاءت كل هذه الوقاحة؟ ومن أين صدرت مثل هذه الإجراءات الطائشة؟ أين هي صناديقي الحاوية على ثرواتي الجاهزة»؟ ولدى جلبهم، وفتحهم أمامه، بناء على أوامره قال: «ابحثوا عن تيجاني، هل فقدت الآن»؟ ثم إنهم وجدوا واحداً منها، فتناوله ووضعه على رأسه، وبعدما تتوج هكذا، انتصب قائماً، وبعينين مهددتان،

وبصوت مرعب، وبهياج وانفعال غير منضبط، قال بصوت مرتفع: «أنا لم أفقد تاجي بعد، كها أنني لن أحرم منه بوساطة أي قتال للبابا، أو للمجمع المسكوني، من دون صراع دموي، فهل دفع به تشامخه المبتذل، وأوصله إلى هذه الدرجة، حتى يتمكن من قذفي من المنصب الامبراطوري، فأنا الأمير الأعظم في العالم، ولايوجد من هو أعظم مني، فها أنذا ليس هناك من يساويني، ففي هذه المسألة كان وضعي الإحسان، ففي بعض الأشياء كنت مرتبطاً بالطاعة، على الأقل صدوراً عن الاحترام له، لكنني الآن قد تحررت من جميع روابط العاطفة والاحترام، وكذلك من الالتزام بأي نوع من السلام معه»، وبناء عليه، أمر من ذلك الوقت فصاعداً بإيذاء البابا بشكل أكثر تأثيراً وفعالية، وفعل كل أنواع الضرر لقداسته، في أمواله، وكذلك أصدقائه وأقربائه.

وقام بناء عليه، حتى يزيد من قوة حزبه، فلجأ إلى خطة الزواج من ابنة دوق النمسا، ولكي يحقق هذا، أرسل رسلاً خاصين، بكل سرعة، إلى الدوق المذكور، لكن عندما وصل علم هذا إلى السيدة، رفضت بثبات كل ارتباط أو زواج مع الامبراطور فردريك، حتى يجري تحليله، وقد وافق والدها على ذلك، وقد بعث إلى الامبراطور يخبره بهذا الموقف، فشعر بعار كبير، لأن رفضه جاء منها معاً، وقد أصبح —على كل حال—قاسياً، وسعى إلى تحويل قلوب الملوك والأمراء عن تقديم الاحترام إلى الكنيسة، وكذلك إلى الأساقفة، وبشكل خاص إلى البابا، ولكي يتوصل إلى مقصده، كتب رسالة بليغة جداً، فيها أخرج من جوفه النوايا السامة لقلبه التي أخفاها لمدة طويلة.

#### رسالة الإمبراطور فردريك

«من فردريك، إلخ، إلى ملك انكلترا، إلخ: هناك قرول قديم يصف بالمحظوظين الذين تعلموا الحذر من مصائب الآخرين، لأن أوضاع الخليفة تتمتن بأسس السلف، ومثلها يتلقى الشمع الضغط من الختم، مثل

ذلك تشكلت نهاية الحياة البشرية بالشكل نفسه، لقد رغبت بأن تكون جلالتك قد تقدمت على، أو جئت قبلي لنيل هذا الحظ الطيب. وخبرة الحذر التي ندعها الآن لك، أيها الملك المسيحي، من الأذى الكبير الذي عمل لأنفسنا، أو بالحري ترك لنا من قبل الملوك والأمراء، الذين تعرضوا للأذى مثلنا، وعلاوة على ذلك، إن هؤلاء الذين يعدون الآن كهنة، والذين سمنوا على صدقات آبائنا، يتولون الآن ظلم أبناء الذين هم أولياء نعمتهم، وأبناء هؤلاء الرعية لنا، الناسين لأحوال آبائهم، لايتنازلون لإظهار الاحترام المتوجب لا إلى الامبراطور، أو الملك، فور تكريسهم لحمل ألقاب الآباء الرسوليين، وحقيقة ما هو موجود هنا، والتي أشير إليها بكلامنا باسهاب قد تبرهنت الآن تماما، بإقدام البابا انوسنت الرابع، التي تولى جمع مجمع عام -حسبها سهاه- وتجرأ على اصدار قرار بالخلع ضدنا، نحن الذين لم توجمه إلينا الدعموة لحضور المجمع المذكور، كما لم يتبرهن أننا مدانون باقتراف أي خداع، أو شرور، وهو قرار لايمكن تأسيسه من دون ضرر عظيم لجميع الملوك، لأنه ما الذي سوف يبقى هناك إلى أي واحد منكم أيها الملوك من كل مملكة، إلاّ أن تخافوا من وجه مثل أمير الكهنة هذا، إذا ما أقدم على خلعنا، نحن الذين جرى تشريفنا حقيقة من السماء بالتاج الامبراطوري، بوساطة انتخاب مهيب من الأمراء مع استحسان الكنيسة كلها، عندما كان رجال الدين مزدهرين بإيهان وتدين، ونحن الذين نتولى حكم كثير من المالك الفخمة الأخرى، لأنه ليس من شأنه أن يهارس أية سلطة ضدنا، وذلك بقدر ما يتعلق الأمر بالضرر الدنيوي، لابل من الممكن استخلاص قضايا قانونية من ذلك، لكن لست أنا الأول، كما أنني لن أكون الأخير، الذي يتعرض لأذي سوء الاستخدام الكهنوتي للسلطة، هذه السلطة التي تسعى لاسقاطنا من النذروة نحو الأسفل، وإن هذا بالحقيقة الذي تفعله، تفعله باظهارك الطاعة إلى الذين يدعون القداسة ويتظاهرون بها، والذين آمالهم وطموحاتهم (أن يصب الأردن كله في أفواههم)، آه، حبذا لو أنك تقوم وفقاً لكلمات مخلصنا بتحويل ثقتك عن

لطف الكتّاب والفريسيين، الذي هو رياء، وأن تصغي إلى نفسك، وأن تتذكر كم هي دناءات ذلك البلاط، التي كنت تتمنى أنه كان بمقدرتك شجبها، مع الاقتباسات التي هي محرمة بالشرف والحياء، والموارد الوافرة، التي استغنوا بها، في سبيل إفقار عدة ممالك، كما تعرف أنت شخصياً، قد منحتهم الفجور والشموخ، والمسيحيون والحجاج يرجونك بأن يأكل الباترانيين بيننا، فأنت هناك تدمر بيوت شعبك، حتى تتمكن من بناء بلدات إلى أعدائك، وهكذا إنه بوساطة عشورك وصدقاتك، تمكن هؤلاء الفقراء من أتباع المسيح من العيش، لكن دون مقابل أي تعويض، لابل أي امتنان أظهروه أنفسهم، أنه صادر عن الضمير وعن اللطف؟ فكلما مددت يديك عن طواعية، كلما ازدادوا شوقاً للامساك، ليس فقط اليدين، لابل الذراعين، حابسيننا في شباكهم مثل طيور صغيرة، كلما زدنا من محاولة الفراد، كلما زادوا من ربطنا بشدة أكبر.

وللوقت الحاضر، جعلنا شغلنا أن نكتب بعيداً —مع أن ذلك ليس فيه كفاية — نشرح رغباتنا ولسوف نعطيك معلومات أكثر، هي أكثر سرية، حول الاستخدامات التي لجأ إليها هؤلاء الناس المبدعين الشرهين الطامعين بأموال الفقراء، وحول التصاميم التي تصورناها أنفسنا، وأرغمنا على عملها، فيها يتعلق بالسلطة الامبراطورية، وكيف توفرت النية، بجهود الوسطاء، لإعادة تأسيس السلام —على الأقل ظاهرياً — بيننا وبين الكنيسة، وكيف اقترحنا لنرتب حول مايتعلق بشؤون الملوك بشكل عام، وكل واحد منهم بشكل خاص، والترتيبات التي عملت حول مايتعلق بالجزر في المحيط، وكيف أن ذلك البلاط كان يتآمر ضد جميع الأمراء بالجزر في المحيط، وكيف أن ذلك البلاط كان يتآمر ضد جميع الأمراء بشكل سري، ما كان لها أن تنجو من مسلاحظتنا، أو مسلاحظة بعض بشكل سري، ما كان لها أن تنجو من مسلاحظتنا، أو مسلاحظة بعض عساكرنا كلهم مستعدون للحرب، وباستخدام جميع مساعينا، نحن مع حلول الربيع القريب، أن نكون قادرين على الضغط على الذين يضغطون حلول الربيع القريب، أن نكون قادرين على الضغط على الذين يضغطون

الآن علينا، وسوف نفعل ذلك حتى ولو وقف العالم كله ضدنا، هذا وإن كلمنا، هذا وإن كلمنا، هذا وإن كلمنا، هذه الرسالة، ويذكروه لك، يمكنك أن تصدقه تماماً، وأن تضع فيه ثقة ثابتة جداً، وفيهم، وكأن القديس بطرس قد أخذ العهد عليهم.

ونحن نرجوك —على كل حال— أن لاتقدر، أن جلالة مقامنا العالي قد انزعجت بالقرار الذي جرى التفوه به ضدنا من قبل البابا، لأن ضميرنا نقي، وبالتالي الرب معنا، الذي إليه ندعو، ليكون شاهداً على صدق كلامنا، ولقد كان اهتهامنا دوماً ورغبتنا إقناع رجال الدين من كل طائفة، وبشكل خاص ذوي المراتب العليا، بأن يسلكوا طريقاً يستهدفوا من ورائه غاية العيش في حالة الكنيسة الأولى، بمهارسة حياة رسولية، وبتقليد تواضع مولانا، لأنهم اعتادوا على رؤية الملائكة، وهي تشع بالمعجزات وهي أيضاً تشفي المرضى، وتعيد الموتى إلى الحياة، وأن تنزل الملوك والأمراء إلى الخضوع إليهم، ليس بوساطة السلاح، بل بوساطة القداسة، لكن هؤلاء القوم، كرسوا أنفسهم ومقتنياتهم الغنية جرى طبخ الديانة كلها، وأن يجري انتزاع الثروة المؤذية من مثل هؤلاء الأشخاص، المثقلين الآن بها حتى حد لعنتهم، هو من أعمال الإحسان، ولهذه الغاية، عليك على هذا، وعلى جميع الأمراء الاتحاد معنا، وأن يعبدوا الرب، وهم قانعين بممتلكات متواضعة».

# كيف تناقصت سمعة فردريك يوسياً

وعندما وصلت هذه الأخبار إلى مسامع الملكين المسيحيين لفرنسا وانكلترا، بات واضحاً لها مثل وضوح الضوء، وكذلك لنبلائها، بأن فردريك كان يسعى بوساطة جميع الامكانات المتوفرة لديه، إلى تدمير حرية الكنيسة وكرامتها، وهي الكنيسة التي لم يزد قط لاحريتها ولاكرامتها، مع أن أسلافه النبلاء، قد بذلوا غاية جهدهم لتأسيسها، وبهذه الحقيقة بالذات حوّل

نفسه إلى متهم بالهرطقة، قد قام بوقاحته وقلة حيائه، فأطفأ ودمّر كل شعاع حسن رأي بحكمته، واحترام لحكمته، وهو ماكان موجوداً حتى الآن بين الناس، غير أن هذين الملكين، حتى لايظهرا وكأنها يتصرفان وفق أخلاق النساء، وبشكل غير مشرف، بالقيام على الفور بمهاجمة واحد، كانا قد حمياه من قبل، لذلك قاما لبعض الوقت بإخفاء غضبهها، وحافظا على الصمت، لكن ليس من دون تذمر، وبناء عليه، اتمد تحسنت بهذه الاجراءات أحوال اللابا، وبدأ يسترد أنفاسه.

وكان هناك —على كل حال— جرحاً كبيراً، ضغط على الأمراء، وكذلك على الأساقفة، بدرجة أثقل من كل شيء، وكان هذا، هو أنه صحيح أن الامبراطور فردريك قد استحق، بسبب عدد كبير جداً من القضايا، أن يتعرض للإذلال، وأن يجرد من جميع مراتبه، وأنه بعون الرب، يحق للسلطات البابوية خلعه من دون تردد، إنها هنا تكون الكنيسة الرومانية قد أساءت استخدام حظوة الرب، وسوف تنتفخ في المستقبل إلى درجة من العجرفة والتكبر غير المحتمل، مما سيدفعها أمام سبب بسيط من الأسباب، إلى خلع المقدمين الكاثوليك —وبشكل خاص الأساقفة— مع أنهم عادلين وأبرياء، أو أن تقوم بتهديدهم بشكل مشين بالخلع، والرومان، وإن ولدوا من دم جلف، سوف يتحدثون بتشامخ، ويتبجحون قائلين: «نحن قد وطئنا بأقدامنا أعظم السادة وأقواهم، وهو الامبراطور فردريك، فمن أنتم حتى تفكرون بطيش بمقاومتنا؟»، وإذا ما حدث وأثير الأمراء على هذه الصورة، سوف يثورون عليهم، وبانتقام الرب، سوف تكون السلطات الرومانية عرضة يشورون عليهم، وبانتقام الرب، سوف تكون السلطات الرومانية عرضة للدمار.

# كيف أن محاولات وكلاء الجهاعة الإنكليزية قد حرمت من تأثيرها

بالنسبة لوكلاء الجماعة الانكليزية، أي الايرل بيغود، ورفاقه الذين تقدم

ذكرهم وتسميتهم، الذين كانوا ينتظرون جواباً مفيداً من البابا، حسبها كان قد وعد، لقد جعلوا أخيراً يفهمون أنهم لن يحصلوا على مطالبهم، ولذلك غادروا وهم مغضبين كثيراً، وأعطوا مجالاً للتهديد، وأقسموا بيمين رهيب، بأنهم سوف لن يشبعوا النهم المقيت للرومان مطلقا، بدفع الضرائب، كها أنهم لن يسمحوا بدفعها، ولن يقبلوا بعد الآن بإعطاء موارد الكنائس (وبشكل خاص الموارد التي من المعروف أن نبلاء المملكة هم أولياء نعمتها) واستغلالها منذ الآن فصاعداً، ومع ذلك مرّ البابا بهذه الأشياء كلها متظاهراً بعقل صابر، وبعينين قانعتين، وانتظر بهدوء الوقت لاتخاذ اجراءات هي الأكثر قسوة، عندما يبتسم الحظ له.

ولذلك أرسل إلى جميع أساقفة انكلترا يأمرهم بكل دقة، بأن يقوم كل واحد منهم بوضع ختمه على صك الضريبة المقيت، الذي عمله الملك جون، صاحب الذكرى غير السعيدة، دون أن يعبأ بمعارضة ستيفن، رئيس أساقفة كانتربري، في سبيل أنهم عندما يفعلون ذلك، يمكنه تثبيت هذا الصك وجعله أبدياً، وهذا، ياللاسف ماقد فعله الأساقفة من خلال الخوف، بعدما صاروا ضعفاء كثيراً، مما سبب ضرراً هائللاً للملك واقسم أنه، مع أن الأساقفة قد خضعوا بشكل مهين، إنه سوف يقف وأقسم أنه، مع أن الأساقفة قد خضعوا بشكل مهين، إنه سوف يقف بشجاعة للدفاع عن امتيازات المملكة، وأنه مادام على قيد الحياة، لن يدفع أية ضريبة للبلاط الروماني، تحت اسم جزية، وكان فولك أسقف لندن، أخرواحد أعار نفسه لهذه الخطة الشريرة، فوضع ختمه على هذا الصك، ولذلك استحق ملامة أقل من الآخرين.

وبالطريقة نفسها، ومن أجل تثبيت أفضل لقرار الخلع، الذي صدر ضد الامبراطور فردريك، وفي سبيل إقامة ذكرى دائمة للواقعة، قام جميع الأساقفة بوضع أختامهم على صك كبير متعلقاً بالأمر نفسه، كان قد جرى نسخه كلمة كلمة من الصك المختوم بالختم البابوي.

ثم إن المجمع ارفض، وعاد الذين كانوا قد اجتمعوا هناك مع المباركة إلى أوطانهم، باستثناء الذين احتجزوا بسبب عمل خاص، كان البابا قد أخره حتى مابعد انتهاء المجمع.

### الوصاية البابوية على هيئة رهبان السسترشيان

بينها كان جيشان العالم يحدث هذه الوقائع معه ويستدرجها، قام رعاة دير السسترشيان من مختلف البلدان، كها هي عادتهم، لدى اقتراب عيد تمجيد الصليب، بالقدوم على شكل حشود لحضور اجتهاع هيئتهم الرهبانية، وعندما التقوا جميعاً، تلقوا رسالة من البابا، كان محتواها كها يلى:

«نحن نود أن نعلم أخـوتكم، بـأن الكنيسـة هي في وضع مـرعب كثيراً وهي بحاجة إلى صلواتكم المستعجلة بشكل أكثر ديمومة، لوجود أزمة حالية تهدد جميع المسيحية بطريقة مخيفة، ولذلك لن نزعج أنفسنا باستخدام السيف الفولاذي ضد الامبراطور الروماني فردريك، ذلك العدو القوي والعنيد لكنيسة المسيح، بل سوف نستخدم السيف الروحي فقط، وأفواه الذين يتكلمون بالشرقد أغلقت، ونحن نرجوكم، أن لأتدعوا الجهلة النقاد، والرجال الذين بلاصدق، يقنعونكم بالظن أن هذا الحكم الذي صدر من قبلنا ضد فردريك المذكور كردة فعل، ومن دون مداولات ومشاورات طويلة مع إخواننا، ومع كثير آخر من الرجال المتعلمين، لأننى لاأتذكر وجود أية قضية أخرى مثلها قد نوقشت بمثل هذا الاتساع والمواظبة، أو وزنت بدقة في عقول الناس البارعين والمقدسين، وبلغ الأمر حداً أننا أثناء مؤتمراتنا السرية تولى واحد من اخواننا وظيفة المحامى عنه، وقام آخرون من جهة أخرى بالإدعاء ضده، في سبيل أنه بـوساطة الإدعاء والردود الصادرة عن الإدعاء وعن الدفاع -- كما هي العادة في المدارس --يمكن لحقيقة القضية أن تظهر من على الجانبين من الأعماق، غير أننا لم نستطع، من دون إيذاء للرب، واغضـــاب له بشكل جـــاد، ومن دون الاضرار بالكنيسة، أو من دون جرح ضمائرنا، أن نجد أية وسيلة أخرى، غير الإجراءات التي اتخذناها، وإن كنا مكرهين، وقد أسفنا كثيراً لشقاء المذنب المذكور، وإننا بناء عليه، قد استعدينا، من أجل هذه القضية، أن نقف ثابتين حتى الموت، وفيها ومن أجلها جميع إخواننا، ونحن كذلك، على استعداد للموت، وأن نقاتل من دون وهن لصالح الرب ولصالح كنسته».

وقد جرى نشر هذه الرسالة كاملة بين الهيئة الرهبانية كلها، وبين الرهبان بشكل عام، حيث تخلوا عن الوقوف إلى جانب الامبراطور، ومالوا بشكل رائع إلى جانب البابا، وصلّوا إلى الرب أن لا يعرض كنيسته للمعاناة بأية طريقة من الطرق، وهي الكنيسة التي أسسها على صخرة ثابتة، ولكي لا تسقط بشكل أبدي، مع أنها كانت تترنح آنذاك بعض الشيء.

# حول الإجراءات التي تمت في غانوك أثناء إقامة الملك هناك

وفي الوقت نفسه، كان قد مضى الآن على إقامة الملك، قرابة الشهرين، على الحدود الدنيا لويلز، قرب نهر يجري بين جبال سنودون Snowdon, حيث انشغل في بناء قلعة، كانت لاترام بأسوارها وموقعها، وفي ٢٤ ويلول، رغب واحد من نبلاء الجيش، أن يخبر رفاقه، الذين كانوا قلقين حول هذه القضية، فكتب إليهم كما يلى:

«صحة: صاحب الجلالة الملك مقيم مع جيشه في غانوك Gannock, من أجل تحصين القلعة التي بناها الآن، في موقع قوي جداً هناك، ونحن مقيمون هناك في الخيام، منشغلون بالحراسة والسهر، والصوم، والصلاة، ووسط برد، وعري، وأثناء الحراسة نفعل ذلك خلال الخوف من أن يقوم الويلزيون بمهاجمتنا فجأة أثناء الليل، وأما الصوم فنقوم به بسبب النقص بالمؤن، لأن ربع الرغيف يكلف الآن خمسة بنسات، وأما الصلوات فنؤديها من أجل أن نعود إلى الوطن فوراً ومن دون أذى، ونحن مضغوط علينا

بالبرد وبالعري، لأن بيوتنا من الخيش، ونحن من دون ملابس للشتاء، وهناك ذراع قصير للبحر، فيه تيار للمد والجزر تحت القلعة المذكورة، حيث نحن مقيمون، ويشكل ذلك نوعاً من الموانيء، إليه تقدم أثناء إقامتنا سفن من اير لاندا، وشيستر جالبة الامدادات، وذراع البحر هذا قائم بيننا وبين سنودون، حيث معسكر الويلزيين أنفسهم، وهو لدى ارتفاع التيار حوالي رمية سهم بالعرض، وفي يوم الاثنين التالي قبل عيد القديس ميكائيل، جاءت سفينة من ايرلندا، تحمل مؤناً للبيع لنا، وعندما كانت قادمة نحو مدخل الميناء، جرى توجيهها من دون حذر، أثناء تراجع البحر، فبقيت على القياع تحت قلعتنا المذكورة، لكن على الطرف المقيابل، نحو الويلزيين، الذين اندفعوا على الفور، وقاموا بالهجوم عليها بحكم وقوفها على أرض جافة، وبناء عليه، لدى رؤيتنا لهذا الإجراء من الطرف على هذا الجانب، أرسلنا ثلاثمائة ويلزي من رجال حدودنا من شيشاير -Che ومن شروبشاير Shropshire, وذلك عبر الماء في قوارب، ومعهم بعض رماة القسى الزيارة، من أجل حماية السفينة المذكورة، ولدى رؤية الويلزيين لذلك، تراجعوا مسرعين إلى مخابئهم المعتادة والمعروفة جيداً في الجبال والغابات، وطاردهم فرساننا ومعهم أتباعهم لمسافة فرسخين، ومع أنهم كانوا على أقدامهم (لأنهم لم يجلبوا خيولهم عبر الماء معهم) فقد جرحوا وقتلوا كثيراً من الويلزيين، ثم عاد شعبنا بعدما هزموا أعداءهم، ومثلهم مثل أناس جشعين ومحتاجين، انشغلوا بالنهب ونشروا النار والسلب، خلال المنطقة، على الجانب الآخر من الماء، وكان من بين الأعمال الدنســة التي اقترفوها، قيامهم من دون احترام بنهب دير لطائفــة السسترشيان اسمه أبيركونوي Aberconway, وسلبوه من كل مقتنياته حتى كؤوس القربان والكتب، وأحرقوا الأبنية العائدة له، وفي الوقت نفسه، حشد الويلزيون حشداً كبيراً من أبناء جلدتهم، واندفعوا بشكل مفاجيء، وبأصوات مرتفعة على رجالنا المحملين بالأسلاب، التي حصلوا عليها بأكثر الأساليب شراً، وكانوا محاقين بذنوبهم، وأرغموهم على الفرار، وجرحوا وقتلوا الكثيرين وهم يتراجعون نحو السفينة، واختار بعض رجالنا الوثوق بالأمواج، ومن ثم الموت غرقاً، وآثر وا ذلك على أن يقتلوا وفقاً لإرادة أعدائهم، فألقوا بأنفسهم طوعاً وبإرادتهم بين الأمواج، وهناك هلكوا، وأسروابعض فرساننا وهم أحياء، فسجنوهم، لكن عندما سمعوا بأننا قتلنا بعض نبلائهم، وفوق الجميع نافث Naveth ابن أودو، وكان شاباً وسيهاً وشجاعاً، ولذلك شنقوا هناك بعض فرساننا، وقطعوا بعد ذلك رؤوسهم، وشوهوهم بشكل مخيف، ومزقوا أخيراً أجسادهم التعيسة، وقطعوا أطرافهم طرفاً طرفاً، ورموهم في الماء، انتقاماً من جشعهم الشرير، حيث أنهم لم يوفروا الكنيسة، ولاسيا واحدة كانت عائدة إلى الرهبان.

وسقط هناك في هذا الصراع من جانبنا بعض الفرسان من حاشية رتشارد ايرل أوف كورنوول، وهم: ألان بوسسل Buscel, وآدم دي مويا Moia, واللورد غيوفري ستورمي Sturmy ورابع هو ريموند، وكان غسكونياً من رماة القوس الزيار، وكان الملك غالباً ما يستخدمه في المباريات الرياضية، وجرى مقتل حوالي المائة من الأتباع، وذلك إلى جانب الذي غرقوا، والعدد نفسه من الويلزيين أو أكثر، وفي الوقت نفسه تولى وولتر بيست Bissett, الذي كان على ظهر السفينة مع أتباعه، الدفاع عنها بشجاعة، وانخرط بقتال مستمر مع الويلزيين حتى منتصف الليل، الذين هاجموه بشدة من جميع الجوانب، ولولا أن رجالنا الخدوا من أطراف السفينة جداراً، لسقطوا جميعاً في أيدي العدو، وأخيراً عندما بدأت مياه البحر بالارتفاع، شرعت السفينة بالتحرك، وعندما عارت الآن بعيدة المنال، انسحب الويلزيون، وهم آسفون لأن رجالنا قد جرى انتزاعهم من بين أيديم وكان على ظهر هذه السفنية ستين برميلاً من الخمر، بالاضافة إلى مؤن كثيرة متشوق إليها وكان بعضها موسمياً، كنا منها محرومين منذ وقت، وعندما جاء الصباح، وتراجع التيار، رجع منها عرومين منذ وقت، وعندما جاء الصباح، وتراجع التيار، رجع التيار، رجع التيار، وعتم العدومين منذ وقت، وعندما جاء الصباح، وتراجع التيار، رجع

الويلزيون مع البهجة، ظانين أنهم سوف يعتقلون رجالنا في السفينة، لكن بعون من الرب وتدبير، كانوا قد تمكنوا أثناء الليل، عندما كان التيار عالياً، من النجاة إلينا بوساطة قواربنا، وكان ذلك قبل وصول الويلزيين، تاركين السفينة لوحدها، ووصل الويلزيون على كل حال، ونقلوا منها كل الخمور تقريباً، والأشياء الأخرى التي كانت على ظهرها، وتركوها لدى ارتفاع التيار، وقد ألقوا النار بالسفينة، التي أهلكت شطراً منها، وجرى على كل حال انقاذ الشطر الآخر، الذي كان فيه سبعة براميل، وقد تمكنوا من سحبها إلى الشاطىء القريب.

ومع استمرارنا بالبقاء هناك مع الجيش، كنا في حاجة كبيرة لكثير من الأشياء، ولذلك غالباً ما قمنا بغارات مسلحة، وعرضنا أنفسنا لكثير من المخاطر العظيمة، من أجل أن نحصل لأنفسنا على الضروريات، وكنا نواجه كثيراً من الكهائن المتنوعة، ونتصدى لحملات من الويلزيين، وغالباً ما عانينا من تقلبات حظ الحرب، وألحقنا أضراراً بهم، فبعد احدى المناوشات، أحضرنا معنا، ونحن منتصرون، إلى معسكرنا حوالي مائة رأس مقطوعة من الويلزيين، وفي ذلك الوقت كانت هناك ندرة في المؤن، وحاجة كبيرة إلى جميع الضروريات، ولذلك عانينا من خسائر لاتعوض في كل من الرجال والخيول، وجاء وقت في الحقيقة لم يوجد فيه خمرة في بيت الملك، لابل في الحقيقة في الجيش كله، باستثناء برميل واحد فقط، وصار المقياس الواحد من القمح يكلف عشرين شلناً، وثور مرعى ثلاثة ماركات أو أربعة، وبيعت الدجاجة بثمانية بنسات، ونتيجة لذلك تلاشى الرجال وتلاشت الخيول، وهلك كثيرون من الحاجة».

# قدوم البابا للاجتماع مع الملك الفرنسي في كلوني

وفي تلك الآونة نفسها من العام، ذهب البابا إلى كلوني، بناء على دعوة من الملك الفرنسي، الذي رغب بالاجتماع والتحادث معه، ولم يسمح لقداسته بالتوغل أكثر في فرنسا، وفي حوالي عيد القديس أندرو، قدم الملك

الفرنسي إليه ليلتقيه هناك، وكان ذلك بعدما انتظره، لمدة خمسة عشر يوماً. وعقداً هناك اجتهاعاً سرياً لمدة سبعة أيام. ولم يطلع أحد على أسرارالقضايا إلاّ هم: أي البابا، والملك الفرنسي، وأمه السيدة بلانشي، ومن المعتقد من دون شك أنهم تداولوا حول ترتيب سلام بين الكنيسة والامبراطورية. وحول الطريقة التي يمكن بوساطتها تحقيق مصالحة مشرفة. وكان الملك الفرنسي قد توصل إلى قرار ثابت، بالانطلاق إلى القدس مع كثير من النبلاء الفرنسيين والمقدمين، الذين حملوا الآن الصليب، لصالح كل من الرب والملك، وكان لايمكنهم الارتحال بالبحر -مالم تتم تهدئة الامبراطور، ومصالحت عاماً مع الكنيسة - أو خلل أراضيه، دون التعرض لمخاطر عظيمة، تلحق بالسيحية كلها، لابل حتى إذا استطاعوا فعل ذلك، إنه لن يكون من المواثم القتال في سبيل المسيح في الأرض المقدسة، في حين تركوا خلفهم، في بلد مسيحي مثل ذلك الصراع المؤذي والمضر بين شخصين لهما مثل هاتين المرتبتين العاليتين، ومرة أخرى كان من المعتقد أنهم كانوا يعالجون مسألة إعادة تأسيس السلام بين ملكي فرنسا وانكلترا، أو على الأقل إطالة الهدنة، في سبيل أن يتمكن الملك الفرنسي من المضي في حجه في ظل أمان أعظم، وفي نهاية هذا الاجتماع، وعندما كان الملك الفرنسي على وشك المعادرة، عيّن يوماً هو في اسبوعي الفصح من أجل مؤتمر مع قداسته، ينبغي أن يضمن حضور الامبراطور فردريك فيه.

وذهب الملك الفرنسي من هذا المكان، إلى مدينة ماكون Macon, وهي مدينة سقطت هذا العام مع المقاطعة كلها تحت سلطته وحكمه وفق الطريقة التالية: عندما آل ذلك الميراث لأن تتملكه كونتسه ماكون، قامت على الفور بإرسال رسالة إلى الملك، بأن لديها الرغبة في بيعه جميع الحق الذي لها في المدينة المذكورة والمقاطعة، في سبيل ارتداء الزي الرهباني، ووافق الملك الفرنسي على هذا العرض، واشترى المنطقة مقابل مبلغ كبير من المال، أنفقته الكونتسه كله لصالح الفقراء، وعلى أعمال تقوية أخرى،

ومالبثت أن لبست الزي الرهباني، في دير للسيدات كانت السيدة بلانشي قد أسسته في بونتوي Pontoise, وبذلك خلفت وراءها ذكرى كانت مثلاً في التواضع إلى جميع الأجيال، ولكل النبلاء، وبشكل خاص إلى النساء.

#### موت ریموند کونت بروفانس

وسدد في قرابة الوقت نفسه، ريموند كونت بروفانس دين الطبيعة، وكان رجلاً مشهوراً ومتميزاً، ذلك أنه تقلب على دولاب الحظ بشكل مدهش، وهو الذي كان مصدراً غير اعتيادي مدهشاً إلى جميع الأجيال في الحيال الفيات النبي إلى الصغرى منهن، ترك في كلماته الأخيرة، كونتيته، أي كونتية بروفانس بمثابة أعطية، لكن عندما سمع الملك الفرنسي بهذا أرسل خسيائة من الفرسان النخبة، مزودين بالأسلحة وبالحاجات الضرورية الأخرى، ليتولوا الاستيلاء على كونتية بروفانس المتقدمة الذكر، بسبب أن الابنة الكبرى للكونت المتوفى أخيراً، كانت زوجته، كها تقدم ذكر ذلك، ذلك أنه عدّ الوصية المتقدم ذكرها للكونت ريموند باطلة وفارغة عواطفه لعمل مأتم جنائزي بأبهة عظيمة، وسط صدقات وافرة، وصلوات مخلصة، وشموع مضاءة، وأجراس تقرع، وبكل دقة منع في الوقت نفسه كل واحد من إعلان خبر هذا الحادث إلى زوجته الملكة، خشية أن يقهرها الأسى.

#### استيلاء المصريين على مدينة دمشق

في هذا العام، وفي الآونة التي تلت حلول عيد القديس ميكائيل، جرى الاستيلاء على مدينة دمشق، التي كها قيل - كانت المدينة الرئيسية في سورية في العصور القديمة، وانتزاعها من الصليبين، مما ألحق بهم أضراراً جسيمة واضطراباً عظيماً، وجاء الاستيلاء عليها من قبل المصريين الكفار

الخونة، وأعوانهم الخوارزمية، الذين كانوا الأعظم عداوة للاسم المسيحي، لأن هذه المدينة، وإن كانت مصبوغة بعقيدة محمد (صلى الله عليه وسلم)، كانت متحالفة مع الصليبين، ولم تكن تؤذي أحداً منهم، وكانت نافعة جداً لهم وموائمة، من خلال التجارات المتبادلة والعلاقات القائمة فيها بينهم، لكن الآن، بعدما كانت مدينة صديقة، تحولت إلى مدينة غير صديقة تماماً، والأكثر عدوانية لهم، فقد جرى طرد سلطانها منها، وبصعوبة وجد مكاناً آمناً يتخبأ فيه في الأجزاء الشرقية من البلاد، وفي الوقت نفسه، أصبحت المدينة مع كل ما أحاط بها من جميع الأطراف خاضعة للمصريين وللخوارزمية.

# عزم الملك الإنكليزي على العودة إلى إنكلترا بعد نهبه للمنطقة المعروفة بإسم أنغليزيا في ويلز

وفي اليوم التالي لعيد الرسولين: سمعان، وجود، كان الملك غير قادر، وغير راغب بالإقامة مدة أطول في غانوك، بسبب نقص المؤن، واقتراب حلول الشتاء، وجاء ذلك بعد إقامته هناك لمدة تقارب العشرة أسابيع، حيث قام بتحصين قلعته غانوك التي تقدم ذكرها، والتي كان قد بناها، وبعدما شحنها، أعد العدة للعودة إلى انكلترا، في سبيل أن يسترد هو صحته وكذلك جيشه، وكان الآن قانعاً تماماً بأن أعداءه الويلزيين قد لحقهم دمار لايمكن تعويضه، لأنه لدى وصوله قام الايرلنديون باجتياح أنغليزيا Anglezea كلها وهي المنطقة التي كانت المأوى ومكان الالتجاء للويلزيين، وقام قبل مغادرته بوضع السيف فيها بقي هناك بشكل وحشي، وحول إلى رماد كل انسان وكل شيء، إلى حد أن المنطقة كلها، بدت وكأنها منطقة واسعة مهجورة، وصحراء غير مزروعة، كها أنه أمر بمدلاً آبار الملح في ويتز Witz وتدميرها، وفي سبيل أن لا يحصل بملاً آبار الملح في ويتز الشاطعات المجاورة، كها اعتادوا أن يفعلوا، حتى الويلزيون على المؤن من المقاطعات المجاورة، كها اعتادوا أن يفعلوا، حتى في أيام الحرب، إما عن طريق الشراء، أو النهب، أو من خلال الصداقات،

أو القرابات، أو العلاقات، وتسبب بجعل سكان تلك المنطقة مع الذين خاضعين لهم يعانون من الفقر، ومحرومين بشكل خاص من الطعام، إلى حد أن المجاعة سيطرت على شيشاير Cheshire والمناطق المجاورة لها، حتى وصلت إلى درجة أن السكان لم يبق لديهم مايكفي لإطالة البقاء التعيس، كما أنه منع تحت طائلة عقوبة الموت وفقدان الممتلكات، جلب أي مؤن إليهم، أو السماح بجلبها من أجل البيع، من قبل الانكليز، أو من المناطق الايرلندية، وكانت قلعة غانوك هذه، مشحونة أيضاً بالرجال، وبالمؤن، وبآلات الحرب والأسلحة، وصارت بالفعل بمثابة شوكة في أعين الأشقياء الويلزيين، لابل أكثر الناس شقاء، حيث لم يعد بامكانهم العبور إلى انكلترا، من دون اعتراض من قبل رجال القلعة، الذي كانوا، بناء على أوامر الملك، مطاعين من قبل جميع المنطقة، ولم يعد بإمكان الويلزيين الإقامة في منطقتهم بسبب الحاجة.

## مغادرة الملك غانوك بعد تحصين القلعة هناك

وبعدما تمكن الملك من حلّ جميع القضايا بشكل حكيم، رجع إلى انكلترا بأمان، وهو متوج بحسن الحظ، باستثناء أن سمعة أخيه، الايرل رتشارد، قد أظلمت إلى درجات عظيمة في هذه الحملة، وأخذت التقارير السيئة تنتشر حوله، فلقد ذكر في كل مكان، وفي كل من الجيش، وفي جميع أرجاء المملكة، بأن الايرل المذكور، قام بسبب استجابته العاطفية، وبسبب القرابة، لكن لإهانة الملك، وخسارته وضرره، فأعطى ابن اخته داود النصيحة، وأبدى نحوه كثيراً من الصداقة، أكثر مما ينبغي، ومما هو لائق، وتولى في احدى المرات بشكل سري رعاية داود المذكور، عندما كان مرهقاً، متأذياً، وفي وضع صحي سيء، في قلعته تينتايول Tintaiol, من استرداد صحته، وعندما شفي، قام بقوة أعظم ضد الملك، حتى يتمكن من استرداد صحته، وعندما شفي، قام بقوة أعظم ضد الملك، كما أنه رفع من شأن قضية المذكور بمشورته ومساعدته، لأن الملك رفض بمبادرة من الملكة، أن يمنحه شيستر مع المراتب الشرفية المرتبطة بها، وكان بمبادرة من الملكة، أن يمنحه شيستر مع المراتب الشرفية المرتبطة بها، وكان

ذلك عندما طلبها منه، ولقد قيل أيضاً، أن ذلك كان عندما قوبل بالرفض من الملك، من خلال تدخل الملكة عندما سأل منحه غسكوني، وغادر من عند الملك وهو مغضب، مع تهديدات غير معتادة في بوردو.

وينبغي —على كل حال—عدم تصديق هذه التأكيدات، لأن الملك عندما كان في حاجة إلى المال من أجل بناء القلعة في غانوك، وفي سبيل دعم الجيش، تحرك الايرل المذكور بعاطفته الأخوية، وأقرضه بكل كرم ثلاثة آلاف مارك، بضهانة مجوهراته، وبذلك أغلق فم المتكلمين بالشر، ثم عاد الملك من ويلز مع اقتراب حلول الشتاء، وبدأ زحفه في اليوم التالي لعيد القديسين سمعان وجود، في سبيل أن يتمكن —كما ذكرنا من قبل — هو وكذلك جيشه المنهك كثيراً، من استرداد أنف اسه، لكن مع نية العودة إلى العمل نفسه، بعد عبور حدة الشتاء.

وعلى هذا فإن الويلزيين التعساء، كانوا عندما حلت مصائب الشتاء عليهم، قد عسفت الحاجة بهم في جميع الأشكال، فقد كانوا بلا بيوت، ومحرومين من جميع أنواع المؤن، ولم يكن لديهم أدنى أمل في تحسن أوضاعهم، لأن أراضيهم بقيت غير منزروعة، ومتعفنة بإرادتهم، وهكذا كانوا مقهورين بالجوع وبالبرد، وبيأس عقلي وجسدي، ولذلك أخذوا يتلاشون ويموتون.

## خلع موريس من الأشراف على القضاء في إيرلندا

وقام الملك بخلع موريس —الذي كان مشرفاً على القضاء في ايرلندا من منصبه، لأنه كان غاضباً عليه كثيراً، ومنزعجاً منه، لأنه كان بطيئاً جداً في القدوم إلى مساعدته، لدى توفر رياح طيبة لديه حسبا رغب، وعيّن في مكانه وفوّض جون فتز — غيوفري، وتحمل موريس بصبر هذا كله، بسبب أنه منذ أن مات ابنه، ازدرى جميع أمجاد ومراتب هذا العالم.

# إرسال نائب بابوي إلى فرنسا لرفع شأن القضية الصليبية

وفي العام نفسه، وبناء على طلب ملك فرنسا، الذي أعاده الرب إلى الصحة، وكأنها كانت مع روح جديدة، وبعدما كان قد حمل شارة الصليب، جرى ارسال نائب بابوي إلى فرنسا من قبل البابا، من أجل العمل بشكل مؤثر أكثر، على رفع شأن القضية الصليبية بتبشيره.

وفي حوالي الوقت نفسه، قدم أسقف بيروت، الذي تقدم ذكره مع أ. A, الذي كان واحداً من الرهبان الدومينيكان، من الأرض المقدسة، إلى انكلترا، وبعد إخبار الملك بالأحوال المأساوية في الأرض المقدسة ومعاناتها، رجاه إذا كان من المكن أن يسمح له، برفع شأن القضية الصليبية في انكلترا عن طريق التبشير، ولدى تقدمها بهذا الطلب إلى الملك، وتثبيتاً لمصداقيتها، أرياه صكاً كانا قد جلباه معها من الأرض المقدسة، وغفراناً كانا قد جلباه من بلاط روما، ولدى عرض هذا الغفران، قال الملك:

«مع أنكما قد تكونا صادقين، ورسولين قادرين، مع ذلك، لقد خدعنا مراراً من قبل البلاط الروماني، من خلال نوابه البابويين وقساوسته، الذين أرسلوا لمثل هذا العمل نفسه، والذين شغلوا أنفسهم فقط في استخراج المال، لذلك سوف من النادر أن تجدا من يضع ثقته بكما»، وفي سيل أن ينالا حظوة الملك، ذهبا إلى القول، بأن جميع نبلاء فرنسا تقريباً قد حملوا الصليب، فقال الملك:

«لقد حمل ملك فرنسا الصليب، وإذا كانت رعيته قد تبعته، ما هو العجب في ذلك؟ إنني محاط بأعدائي، وملك فرنسا موضع ريبة لدي، وملك سكوتلندا أكثر منه، وأمير ويلز في وضع عدائي مكشوف ضدي، والبابا يحمي الذين يثورون ضدي، ولذلك إننبي لا أرغب في إفراغ أراضي من جنودها، ومن أموالها، حتى لاتكون مجردة من

قوتها»، وعند ذلك فقد الأسقف والراهب جميع آمالها، وغادرا.

## راعي دير كلوني يستخرج العشور من رئاسات رهبانه

وفي تلك الآونة، عندما كان البابا ضيفاً في دير كلوني، وقبل مغادرته من ذلك المكان، ليطلب اللجوء في ليون، حصل منه راعي دير كلوني على إجازة وتصريح، باستخراج العشر لعام واحد، من جميع الرهبان، في ذلك المكان، وجرى منح هذا لسببين، هما: أن الراعي المذكور كان قد قدم هدايا فخمة إلى البابا عندما كان في المنفى وقادماً إلى مناطق ماوراء الألب (لأنه كان قد أعطاه ثلاثين مهراً مجهزين بشكل جيد، والعدد نفسه من خيول التحميل)، ولأنه استقبله بشكل فخم وكريم، واستضافه ورعاه لقرابة العام، وكان هذا العشر سوف يتسلمه من جميع الأعضاء، دون الاهتمام باعتراض أي شخص عادل، ومن هذا المال كان البابا سيتسلم ثلاثة آلاف مارك، وسيعطي البقية لسداد دين كنيسة كلوني، المعروف أنها تحملته في سبيل تقدم قضية الكنيسة الرومانية، وقد عمل البابا هذه المنحة إلى راعي الدير، حتى يتمكن من أن يتخذ نفسه رباطاً عريضاً من جلده.

## كيف حمل عدد من النبلاء شارة الصليب

ومباشرة شق الملك الفرنسي الطريق، وضرب المثل، وكأنه حامل الراية، ولذلك حمل عدد من النبلاء الفرنسيين الصليب، وكان من بين هؤلاء روبرت، وكونت أرتوي Artois, ودوق بيرغندي، ودوق برابانت، وكونتسة فلاندرز مع ولديها، وبطرس كونت بريتاني، وابنه ج. لركونت بريتاني، وكونت بار، وكونتات: سواسون، والقديس بولص، ودروكس، وريثيل، وفيليب دي كورتني، ووولتر دي جويني Joigny, وعامي بيثيون Bethune, وعدد كبير وجايلز دي ميلي Mailly, ومحامي بيثيون النبلاء، الذين تزايد تعدادهم يومياً، بحمل الملك شخصياً أعباء التبشير، ودعوتهم إلى ذلك، ونهض بعض الأساقفة بالحماس نفسه، في

سبيل أن يضربوا مشلاً تقوياً للعلمانيين، فحملوا شارة الصليب على أكتافهم، للانتقام لقضية المسيح، وكان من بين هؤلاء رئيس أساقفة الريمز، ورئيس أساقفة بورجي Bourges, وأسقف لون Laon, وأسقف بوفوا Beauvais, وعدد كبير آخر، دعاهم المسيح يومياً، وأغراهم بالدخول في خدمته.

# رواية بأن المسلمين قد سمموا الورق

ولدى سماع المسلمين بهذه الإجراءات قاموا بكثير من الترتيبات من أجل الدفاع، وأبدعوا خططاً شريرة، فقد قاموا بتسميم الورق، الذي عرفوا أنه سوف يرسل إلى البلدان المسيحية، ونتيجة لذلك، فإن عدداً كبيراً من الناس في فرنسا —وكانوا على غير دراية بهذا الفعل الشرير — قد قتلوا، لكن مالبث أن تمّ اكتشاف ذلك، فجرى الإعلان بوساطة المنادين في المدن الرئيسية في فرنسا وانكلترا، من أجل تجنب هذا الخطر بحذر وعناية، وقال أشخاص آخرون، بأن التجار قد فعلوا ذلك من أجل بيع الورق القديم، والمخزون منذ زمن طويل، بشكل أحسن، وسعر أعلى.

# تكريس رتشارد مستشار كنيسة إكستير لكرسي ذلك المكان

في حوالي هذا الوقت، أي في حوالي أول كانون الأول، جرى تكريس المعلم رتشارد، مستشار كنيسة إكستير Exeter, وكان رجلاً بلا ملامة، وصاحب أخلاق حميدة، وكان متعلماً، وجماء تكريسه أسقفاً لكنيسة إكستير، وكان ذلك في ردنغ.

#### وفاة وولتر إيرل مارشال

في الرابع من كانون الأول، في هذا العام، أوكها يقول آخرون، في الرابع والعشرين من تشرين الشاني، ذهب وولتر إيرل مارشال من طريق الجسد كله في لندن، وكان قد دفن في تينتيرن Tintern قرب ستريغ ويل Strigoil, حيث جرى دفن عدد من أجداده النبلاء.

# موت أنسلم أخو المذكور أعلاه

وبعد ذلك بوقت قصير، وفي اليوم الثالث، قبل يوم عيد الميلاد، مات أنسلم، الأخ الأصغر التالي، المذكور أعلاه، وبها أنها معاً توفيا من دون أي أولاد، فإن ذلك الميراث الفخم قد توزع بطرق مختلفة، وآل إلى ملكية كثيرين، بسبب أخواتها، اللتان إليهن آلت بشكل حاد.

# شعارات النبالة التي وياللأسف انخفضت في إنكلتر وهؤلاء هم

- المارشال
- ايرل شيستر
- ايرل آرونديل
- ايرل مانديفيل
- ايرل هنتنغدون
- دوبني Daubney
- هوغ دي لاسي (في ايرلاندا)
- کونت ریموند (فی بروفانس)
  - وليم أوف لانكستر
    - أوسبرت غيفارد
- وولتر بن غيلبرت دي بوهون مع أخيه
  - الاسكندر آرسيك Arsic
  - روبرت أوف روبسلي Ropesly

— روبرت دی بورغیت Burgate

— روبرت دي تيرنهام Turnham

- روجر دي مونتبيغنت Montbegunt
  - فيليب دي أولكوت Ulecote
    - فولكس دى بروت Breute
      - —رتشارد بیرسی Percy
  - هنري دي تربلفيل Trubleville
    - فیلیب دوبنی Daubeney
  - رالف دى تربلفيل Trubleville
    - رتشارد دی رفرز Rivers
- رتشارد بن روبرت تشيلشام وابنه رتشارد أوف دوفر
  - ايرل أوف وورويك Warwick

## واقعة مدهشة تتعلق ب و. W مارشال الكبير وأبنائه الخمسة

أصاب سوء حظ محزن ومبكي، لم يسمع بمثله من قبل، الأبناء الخمسة لو. W مارشال الكبير، الذين انتزعوا من بيننا —وفقاً لتسلسل تواريخ ميلادهم— من دون أولاد، في حين كان الازدهار مبتسماً لهم في وسط ممتلكاتهم، وفي بداية الحياة، وذلك تماشياً مع نبوءة أمهم، التي قالت

بأن: «كل واحد منهم سوف يكون ايرالاً لايرلية واحدة»، وصحيح أن أنسلم لم يكن ممنوحاً أيرلية، لكنها آلت إليه، وهكذا برهنت أمهم على أنها كاهنة متنبئة، وأنا لاأعتقد على كل حال، بأن ذلك قد وقع من دون إلهام لاهوتي، وبها أن هذه الواقعة جديرة بالذكر، رأينا أن من المناسب اقحام رواية عنها في هذا الكتاب، فعندما كان وليم المتقدم ذكره —والذي كان محارباً وشجاعاً، ولقبه الـ Moreschal (أي قهرمــان المريخ)-مشغولاً بالقتل والنهب في ايرلندا، وكان يحصل على أراض واسعة، استولى بالاغتصاب والقوة، وانتزع من أسقف مقدس عزبتين، كانتا عائدتين إلى كنيسته، واستحوذ عليهما، وكأنهما ملك له بإدعاء عادل، لأنه حصل عليهما في الحرب، وقام الأسقف، بعد اصداره تحذيرات كثيرة له، التبي ردّ عليها الايرل بعجرفة، واستمر في استحواذه على العزبتين المذكورتين، كما أنه تمسك بذنبه وأصر عليه بتمرد، قام منفجراً باصدار قرار الحرمان الكنسي ضده، وكان ذلك لسبب صحيح، لكن الايرل استخف بهذا، وادعى أن القرار صدر في أيام الحرب، ولذلك كدّس الأذى فوق الأذى، وبسبب هذه الإجراءات، قام واحد اسمه المعلم غيرفاس Gervase دي ميلكيلي Melkeley بنظم شعر حوله، وتحدث وكأنه شخص الايرل

أنا في ايرلندا زحل، وفي انكلترا أشعة الشمس تحيط بي

وفي نورماندي أنا عطارد، لكن في فرنسا، المريخ إلى الأبد قد وجدني

ثم إن الايرل المذكور، احتفظ بهاتين العزبتين تحت سلطته طوال حياته، وقد مات بعد عدة سنوات، ودفن في المعبد الجديد في لندن، ووصلت أخبار هذه الواقعة إلى علم الأسقف المذكور (الذي كان أسقف فيرني Fernes, وكان راهباً من طائفة السسترشيان، كما أنه كان ايرلندياً من حيث المولد، وكان رجلاً صاحب قداسة مدهشة) فقام بعد بذل جهد شخصي كبير، فذهب إلى الملك، الذي كان في ذلك الوقت مقيماً في لندن،

وتقدم بشكوى ثقيلة حول الأذى المتقدم ذكره، الذي اقترف بحقه، وأوضح أنه قام بحرمان الايرل المذكور كنسياً لهذا السبب، وهو سبب صحيح، ثم إنه توجّه بالرجاء إلى الملك، أن يستخدم سلطاته الملكية، وفي سبيل تحرير روح الايرل وليم المذكور، فيعيد العزبتين إليه، فبذلك يمكن للميت أن يحصل على منفعة التحليل، وأسف الملك وتأثر كثيراً لدى سهاعه هذا، وطلب من الأسقف الذهاب إلى قبر الايرل وتحليله، واعداً بأنه شخصياً سوف ينظر في ترضية تقدم له، وبناء عليه ذهب الأسقف إلى القبر، وقام بحضور الملك مع أشخاص آخرين كثر، وتوجّه بالحديث وكأنه نجاطب واحداً حياً في القبر، حيث قال:

"وليم، أنت الذي مدفون هنا، ومغلول بأغلال الحرمان الكنسي، إنه إذا ماجرت إعادة الممتلكات التي انتزعتها ظلماً من كنيستي مع ترضية كافية، بوساطة وكالة الملك، أو بوساطة وريثك، أو أي واحد من ورثتك، فإنني أحللك، وإذا كان الأمر غير ذلك، إنني أقوم بتأكيد القرار المذكور، حتى إذا ما ظللت متورطاً بذنوبك، فإنك سوف تبقى في جهنم، رجلاً مداناً إلى الأبد»، ولدى سماع الملك هذا بات غاضباً، وانتقد قسوة وعدم اعتدال الأسقف، وعلى هذا ردّ عليه الأسقف قائلاً: "لاتندهش يامولاي، إذا ما كنت منفعلاً، لأنه جرد كنيستي من أعظم منافعها»، ثم إن الملك تكلم بشكل سري مع وليم الابن الأكبر للايرل، ووريشه في كل ممتلكاته، وهو الذي تولى الآن الايرلية، وكذلك إلى بعض اخوته، ورجاهم بإعادة العزبتين المتقدم ذكرهما، اللتان انتزعتا منه بشكل غير عادل، وذلك في سبيل تحرير روح والدهم، وعلى هذا رد وليم قائلاً:

"إنني غير مصدق، كما ينبغي عليّ أن الأصدق، بأن والدي قد استولى عليهن خطأ، الأن الذي أخد في وقت الحرب، أصبح ملكاً شرعياً، وإذا كان ذلك الأسقف العجوز والأحمق قد تفوه بالحكم بشكل غير عادل، من الممكن أن يقذف عائداً على رأسه، وإنني الأختار انقاص الميراث الذي

عهد به إلي وتوليته، وقد مات والدي، وهو متملك لهاتين العزبتين، وقمت أنا، بموجب حق صحيح، بتملك الذي وجدته، وعلى هذا القرار وافق جميع الإخوة، ولأن الملك كان في ذلك الوقت رجلاً صغير السن، ولأنه كان تحت الوصاية، ما كان له بأي حال من الأحوال أن يغضب مثل ذلك النبيل القوي، وعندما أصبح هذا معروفاً فيما بعد لدى الأسقف، ازداد حزنه بسبب تمرد الأولاد، وكان ذلك أكثر من الأذى الذي لحقه في المقام الأول من قبل الأب، ثم إنه ذهب إلى أمام الملك وقال له:

«إن الذي قد قلته، قد قلته، والذي قد كتبته كتبته بدون تراجع، وقرار العقوبة قد ثبت، والعقوبة نزلت من الرب على الفاعلين المجرمين، والجريمة التي جرى وصفها في المزمور قد فرضت بدرجة عالية على الايرل وليم الذي منه اشتكيت، ففي جيل واحد سوف يتم تدمير اسمه، وسوف يكون أولاده من دون نصيب في مساركة الرب، وسوف ذلك يزداد ويتضاعف، وسيموت بعضهم بوساطة ميتة محزنة، وسيجري توزيع ميراثهم، وكل هذا يامولاي الملك سوف تراه أثناء حياتك، لابل في مطلع حياتك »، وبعد فراغه من هذا الخطاب بشكل مؤلم صادر عن القلب، وكأنه ألهم بروح نبوءة، غادر الأسقف وانصرف في اليوم التالي، وهكذا كان ذلك النبيل وليم مارشال الذي وضع ثقته واعتمد على الذراع الجسدي، قد ترك معلولاً بأغلال التكفير، وكبرهان شاهد على هذه الواقعة، حدث فيها بعد، بعد وفاة أولاده، عندما جرى تكريس كنيسة المعبد الجديد، في سنة ١٢٠٠، تمّ العثور على جسد الايرل المذكور على حاله، مخاط عليه بجلد ثور، وكان مهترئاً بشكل بشع أن تراه، ومقززاً للنفس، وتبع آخر الإخوة خطاه، وهو وولتر مارشال الذي بقي وحيداً، لأنه مع أنه كرر قد وعد بشكل مؤكر بقوة، بتقديم مورد مقداره ستة شلنات إلى دير القديسة مريم العائد إلى رهبان هارتفورد Hertford, وأعطى وعداً مكتوباً حول الموضوع نفسه، بسبب أن أخاه الايرل غيلبرت

قد توفي هناك، وماتزال أمعاؤه مدفونة هناك، قد نسي عهده ووعده، الذي عمله من أجل انقاذ أخيه، وبعدما تسبب بكثير من الازعاجات لرئيس رهبان الدير المذكور، برهن على نفسه بأنه مخادع ظاهر ومكشوف وعدواني.

#### كيف زحف الإمبراطور فردريك ضد الميلانيين

وكان البابا في هذه الآونة قد أقنع نبلاء ألمانيا، الذين إليهم يعود حق الانتخاب، ليقوموا بانتخاب امبراطور جديد عليهم، ووافق المقدم بينهم، وهو كونراد، رئيس أساقفة ثورنجيا، في التركيز على اللاندغريف أوف ثورنجيا، الذي رفض على كل حال، الاستجابة، أو القبول بمثل هذا العمل من التهور، حيث أنه كان راضياً بدوقيته، وفضّل أن يتمتع بالسلام والأمان، على أن يثق بالمخاطرات والمغامرات، واحتمالات الحرب، خاصة ضد الامبراطور فردريك، الذي غالباً ماجرب قدراته، والذي وجده مثل ثعلب مليئاً بالمكر، وقام البابا، على كل حال بتشجيعه، وحشه، ووعده بالحماية، وبحماية الكنيسة العالمية، وأرسل الميلانيون أيضاً، والايطاليون بالحماية، وبحماية الكنيسة العالمية، وأرسل الميلانيون أيضاً، والإيطاليون ووعدو، بمساعدتهم الفعالة والمشورة في كل شيء، إذا ما وافق على هذا الانتخاب ليكون في مكان فردريك المذكور، الذي هو رجل مرتد، ومحروم كنسياً، وخلوع، وواحد ممقوت من الرب ومن الكنيسة.

وعندما سمع الامبراطور فردريك بهذه الاجراءات، صرّ بأسنانه غضباً، وحزن لأنه رأى أعداءه يرفعون رؤوسهم معاداة له، ويكدسون الإهانة فوق الإهانة، والتهديد فوق التهديد ضده، وأملاً منه بأن يقوم بالانتقام كلياً، قام بتعبئة قواته، ولأنه كان عارفاً بتحركات أعدائه من قبل، قام بمكر بوضع كمين خلف عدوه، تحت قيادة ابنه هنري، ملك سردينيا، واستدرج الميلانيين إلى القتال، عندما كانوا على شك الانقضاض بطريقتهم المعتادة، وحمل الميلانيون متقدمين على شكل حشود غير عارفين بوجود الكمين،

واندفعوا غير هيابين، وبجرأة نحو الامبراطور فردريك، وتمركز ملك سردينيا بين الميلانيين وبين مدينتهم، وقاتلهم بحد السيف، حيث اقترف بينهم مذبحة كبيرة ومؤلمة، وعندما نظر سكان ميلانو نحوالخلف، وشاهدوا طرق التراجع مقطوعة، والمنافذ إلى مدينتهم مغلقة، أصيبوا باليأس، وسقط عدد منهم قتلى، حيث أنهم تركوا —على كل حال— نصراً دموياً إلى الامبراطور، وسقط من على الطرفين عدد لا يحصى، ولدى ساع الناس بها حدث، بكوا بحزن عميق مثل هذا العدد الكبير من المسيحيين.

## مقتل رئيس شهامسة يورك في ردهة الكنيسة

وأثار في هذه الآونة واحد من كهنة يورك بالإهانة والملامة، غضب واحد من الفرسان فأقدم على قتله في ردهة الكنيسة، ولم يكن الفارس من أصل متواضع، وقد اعتقل وألقى به في السجن، حيث انتظر انزال العقوبة لجريمته.

#### سوء معاملة الفرنسيين للبواتيين

وأثناء هذا الوقت كله، أصبح البواتيون التعساء، الذي لايستحقون الرحمة، لأن الخيانة مغروسة فيهم، ممقوتين في أعين الفرنسيين، إلى حد أنهم لم يتجررأوا، لابل لم يسمح لهم بإعطاء بناتهم بالزواج من دون إذن الفرنسيين، وبها أن السيادة عليهم كانت الآن بأيدي قوم يكرهونهم، سقطوا في أدنى الأوضاع وأسوأها، وعن استحقاق قطفوا ثهار طرائقهم، تحت نير العبودية المضاعف للمصريين، وقد أسفوا الآن لتسلمهم خيانيا تلك المبالغ الضخمة من الملكين، ولأنهم خدعوا وطردوا من أراضي سيدهم الطبيعي، الذي لأنه وجد اخلاصاً في أناس غير مخلصين، الذين في عطشهم للربح، سقطوا في المصيدة، أما قلاعهم التي كان من المفترض تدميرها بناء على إرادة أعدائهم، سمح لها مع صعوبات بالبقاء، بعد دفع مبلغ كبير، على شكل مال فدية، وجرى وضع حاميات فرنسية فيهن، لأنه:

سوف يبقى عبداً أبداً الذي عقله للغنى يظل تواقاً

# الإمتياز الذي حصل عليه أسقف لنكولن من البابا

وفي هذه الآونة، مع اقتراب الشتاء، كان روبرت أسقف لنكولن، مثل اساعيل لايعرف الراحة، معارضاً لكثيرين، وهو نفسه معارضاً من قبل كثيرين جداً، فبعد كثير من النفقات والاضطراب، حصل على طلبه ضد الكهنة، حسبا ورد ذكر ذلك، في الرسالة التالية من البابا، الذي كافأه ببعض الهدايا الثمينة:

«من أنوسنت، إلخ، إلى أخيه المحترم أسقف لنكولن، صحة ومباركات رسولية: بين أشياء كثيرة غالباً ما تهاجم عقلنا -الذي هو غير جدير كما نحن، الذين بقدر من الرب نرأس على إدارة وتدبير الكنيسة العالمية - هذه الظروف التي تضغط علينا أثناء تأملاتنا المتوالية، وهي أن الكنائس التي هي مضطربة بالخلافات، ينبغي أن لاتنهار تحت النفقات التي جنتها منهن، وأن نهاية موائمة ينبغي أن توضّع لذلك، وذلك وفقاً لجهود الفرقاء، تكون دائمة، ومن ذلك مسألة الخلاف الذي نشب بينك أنت شخصياً من جانب وبين عميد وهيئة الكهنوت في لنكولن من الجانب الآخر، وذلك فيما يتعلق بمراتبهم والامتياز العام العائد لهم ولأتباعهم ولبقية الكنائس، وكذلك فيها يتعلق بالزيارات التفتيشية، وتقويم واصلاح الأحلاق، وكذلك بالنسبة للعمداء، والكهنة ورجال الدين في جوقة المنشدين، وكذلك بالنسبة للقساوسة، والوكلاء والخوارنة وكهنوت الكنائس المذكورة، وأيضاً مايتعلق بالاحترام، والطاعة القانونية، التي ينبغي أن تقدم إليك من قبلهم، وأيضاً مايتعلق ببعض المراتب الأخرى، وقضايا عائدة إلى المكتب الأسقفي، وقمنا نحن بعد إرسال بعثات مختلفة إلى الجانب الأول ثم إلى الجانب الآخر، فحصلنا من الكرسي الرسولي أمام القضاة، ونتيجة لإ- راءات تمت من قبلهم، على الرغبة بوضع نهاية لتلك القضية، ولقد

إرتأينا أن من المناسب وضعها تحت إشرافنا، وبها أنك قد ظهرت أمامنا مع قسيس الفئة الأخرى، وجـري العـرض من قبلك، أنه بمـوجب منقبـة منصبك الأسقفي، متوجب عليك القيام -بحكم الامتياز العام-بزيارات تفتيشية للهيئة الكهنوتية لكنيسة لنكولن، مع جميع الكنائس المرتبطة بها، مع التقدير لمراتبهم والامتيازاتهم العامة، وعليك تأدية هذه الواجبات العائدة إلى مكتب الزيارات التفتيشية، وفقاً لصيغة القانون، وبها أن الهيئة الكهنوتية وكذلك الكنائس هم بموجب الامتياز العام خاضعين لك، فأنت ملزم بتقويم أخطاء العميد، وكذلك الكهنة جميعاً، ورجال الدين في جوقة المنشدين، وأيضاً القساوسة، والنواب والحجاب، وكهنة الكنائس المتقدمة الذكر، وأن تقوّم أخلاقهم، حتى لايجري طلب دمهم على يديك، وأن تقوم أيضاً بفحص جميع قضاياً الأشخاص المتقدم ذكرهم وتقريرها، وذلك عندما ينشب خلاف فيها بينهم أنفسهم، أو ضد أي واحد يتولى معارضة عملك الأسقفي، أو آخرين ضدهم، سواء أكانت القضايا مدنية أو جرمية، عائدة إليك بشكل صحيح وعادي، وعائدة بالوقت نفسه إلى القضاء اللاهوي، ولقد قام العميد والهيئة الكهنوتية -على عكس ماتقتضيه العدالة - بمعارضتك في هذه القضايا، وهكذا لم يعد بامكانك القيام بحرية، بتنفيذ الواجبات التي يتطلبها منصبك.

وعلاوة على ذلك، قد أضفت، أنه بحكم كونك رئيس كنيسة لنكولن، من المتوجب طلب موافقتك، قبل القيام بانتخاب العميد لكنيسة لنكولن، ومع ذلك فقد أكدوا من جانبهم أنهم يمتلكون الحرية، للقيام بإجراءات انتخاب العميد من دون طلب إذنك، وأنت طلبت اظهار العدالة بالنسبة لك حول هذه المسألة، ولقد قلت أيضاً أنه مع أن العميد لدى تثبيته، وكذلك الكهنة عندما تضفى الكهنوتية عليهم، عليهم بموجب الحق، تأدية قسم قانوني بالطاعة إليك، هم لم يقوموا بهذا الاحترام المتوجب، ولم يزعجوا أنفسهم حتى الآن للقيام بذلك، وعلاوة على ذلك لقد ادعيت، أنه

بموجب قانون الأسقفية، فإن عائدية العهادة، ومراتب الأوقاف الشاغرة، راجعة إليك بموجب الحق، ومع ذلك فإن العميد المتقدم ذكره، والهيئة الكهنوتية، قاموا معارضة منهم للعدالة، بمعارضتك في هذه القضايا، وبناء عليه طالبت بايضاح حقوقك في المسائل المتقدم ذكرها، وأن يجري تقويم ذلك بموجب قرار محدد، وأن يجري قبولك لمنصب الزيارات التفتيشية في الهيئة الكهنوتية في لنكولن، وفي الكنائس المرتبطة بها، مع تقدير للمراتب وللحقوق العامة، وأن يسمح لك باصلاح الأخطاء، وتقويم أخلاق جميع الفئات المتقدم ذكرها، دون الاهتام بمعارضة العميد والكهنة، وأن يجري التقوه بقرار حول هذه القضايا، وأن يفرض الصمت عليهم إلى الأبد، مالم يكن بإمكانهم بموجب امتياز من الكرسي الرسولي، عليهم إلى الأبد، مالم يكن بإمكانهم بموجب امتياز من الكرسي الرسولي، أو بموجب حق خاص الدفاع عن أنفسهم ضد الاعتراض المتقدم ذكره.

وقد سألت أيضاً بأن يدفع لك قدر كاف من المال، يجري منحه لك بموجب الزيارة التفتيشية للهيئة الكهنوتية، وكذلك النفقات التي تتحملها في هذه الزيارات ينبغي أن تسدد إليك، وأنه كلما قدمت إلى كنيسة لنكولن، عليهم قرع أجراس الكنائس لك، وأن يظهروا الاحترام لك، بحكم كونك أبيهم، وكذلك لاينبغي من الآن فصاعداً للعميد أن يرغم أي كاهن على أن يقسم يمين الطاعة الكهنوتية له، مالم تكن المكانة الأسقفية وسلطاتها متوقعة، وأن لايرغم أي كاهن أن يقسم على مراعاة أي من العادات التي معن مناقضة للمراسيم الكهنوتية، وأن لا يجوز له من الآن فصاعداً، أن يصدر في تلك الهيئة، أية مراسيم يمكن أن تكون متعارضة مع الأحكام، وضد السلطات الأسقفية ومرتبتها.

ولقد طالبت أيضاً أنه بالنسبة للزيارات التفتيشية للأوقاف وللكنائس -مع التقدير لمراتبهم ولحقوقهم العامة - هي عائدة بموجب الحق إليك، وينبغي إرغام العميد بموجب قرار، على الاقلاع عن القيام بزيارات تفتيشية لهم، ولقد فند القسيس مع الآخرين من الفئة -على كل حال-

المسألة، وأجابوا بأن الافادة التي عملت لم تكن صحيحة، حسبها جرى عرضها، وأن هذه المطالب لاينبغي الاستجابة لها، وبناء عليه جرت مناقشة القضية قانونياً، وبعد الإصغاء بعناية إلى مرافعات كل من الطرفين، وبعد مداولات، وبناء على نصيحة إخواننا، إننا في نهايتها نصدر مرسوماً، بأنك مقبول بكل حرية للقيام بالزيارات التفتيشية للعميد، وللهيئة الكهنوتية، وكذلك إلى الكهنة، وإلى رجال الدين في جوقة المنشدين، وإلى القساوسة، وحجاب الكنائس، والكهنة العائدين إلى الكنائس المتقدمة الذكر، وأن تقوّم أيضاً أغلاطهم، وأن تصلح عاداتهم، وعلى كل حال سوف لن تقدم نفقات مالية من قبل الهيئة الكهنوتية في الكنيسة الكاتدرائية، من أجلُ الزيارات التفتيشية، وأخطاء كهنة الكنيسة الكاتدرائية، التي جرت العادة بتقويمها من قبل الهيئة الكهنوتيـة، سوف يجري تقـويمها من قبلهـا، وفقاً لعرف الكنيسة، الذي جرت مراعاته حتى الآن بسلام، وأن يجري تعيين ذلك لهم بناء على دعوتك وأوامرك، وأن يكون ذلك من قبلك ومن قبل خلفائك في مدد مناسبة، وإنه منذ ذلك الوقت سوف تقوم أنت أو خلفاؤك، وقد وضعتم الرب القدير أمام أعينكم، بتقويمهم بالروادع الكنسية، وذلك حسب ما تتطلبه معالجة النفوس.

ونحن نأمر أيضاً الكهنة المتقدم ذكرهم بمراعاة الطاعة الكهنوتية، وأن يقدموا الاحترام لك، وهم ليسوا على كل حال مرغمين على ربط أنفسهم لهذا بيمين، أو بإعطاء أيديهم، أو بالوعد، حيث لست مخولاً بهذا العرف، وبالنسبة لقضايا ما طلبته بإلتهاسك، نحن نحلل العميد المتقدم الذكر والهيئة الكهنوتية، وبناء عليه، ما من أحد سوف يسمح له بالاعتداء على هذا،أو أن يقاومه بطيش، أي ما جاء في كتابتنا المحددة، وإذا ما حاول أي واحد الاقدام على فعل من هذا القبيل، هو سوف يجني غضب الرب القدير، والرسولين المباركين: بطرس، وبولص. صدر في ليون، في هذا اليوم الخامس والعشرين من آب، في السنة الثالة من بابويتنا».

# موت جون أسقف هارتفورد

في الرابع عشر من تشرين الأول من هذا العام، دفع جون أسقف هارتفورد دين الطبيعة ذلك أنه عاش ثلاثين سنة، منذ أن حرم من أسقفيته بناء على أمر من البابا، إنها احتفظ —على كل حال— بمرتبته الأسقفية، ولدى اغلاقه لحياته السعيدة الفانية، لم ينس إضفاء بعض المنافع على كنيسة القديس ألبان، فترك في وصيته إلى تلك الكنيسة كتبه، وبعض الزينة الكنسية، ولذلك كوفى، بنيل حصة في جميع الأعمال الجيدة التي عملت فيها، وكأنه كان راعي دير آخر، وقد دفن هناك فيها، أمام مذبح القديس أمفيبالوس Amphibalus مع كل المهابة المستحقة.

# موت وولتر راعي دير بورغ

في الثاني والعشرين من كانون الأول من هذا العام، وبعد كثير من الارهاق غير المستحق والاضطراب ومرض ثقيل، حصل في بلاط روما بسبب تلك القضية، غادر وولتر، راعي دير بورغ Bourg طريق الجسد ، مما سبب خسارة كبيرة واضطراباً لكنيسته.

# الخديعة اللطيفة والتقوية للملك الفرنسي

مع اقتراب حلول عيد ميلاد مولانا، وهو الوقت الذي اعتاد فيه النبلاء على توزيع ألبسة وغيارات جديدة من البقايا —وهو ما ندعوه بالعادة بشكل عام، الثياب الجديدة — على آل بيوتهم، كان الملك الفرنسي، هو الذي تولى حمل عمل الصليب، وجعل من نفسه المسؤول عن التبشير، والوكيل المسؤول عن قضية الصليبية في شكل جديد، لأنه أمر بصنع أردية مع ملحقاتها، بأعداد كبيرة، أكثر مما هو معتاد، بأن تصنع من أغلى الأقمشة، مع جلود مختلفة فيهم، وصلبان تعمل من أفضل أعمال الذهب، حتى تخاط على جزء الكتف من الأردية، وأمر بصنع هذا كله بسرية فاعلة، وفي الليل، والصباح الباكر، أمر الفرسان بارتداء أرديتهم الملكية، ليظهروا معه في الكنيسة لساع القداس،

الأمر الذي فعلوه في الصباح الباكر، حتى لايتعرضوا للنقد بالكسل أو التراخي، وفيها هم على نية القداس:

وعبر العالم الشمس المرحة

بدأت ثانية تسير في مسارها

ووفقاً لمثل بيرسيوس Persius:

كل واحد يرى المخلاة على ظهر جاره.

فقد حمل كل فارس شارة الصليب، وهي معمولة على كتفي جاره، وبعد لأي اكتشفوا بأن الملك مارس هذه الخديعة التقوية عليهم، وقد دخلوا الآن على طريقة جديدة، لم يسمع بها من قبل حول التبشير بالصليبية، وأصبحوا مبشرين بالأفعال أكثر منهم بالأقوال، وبها أنه بدا أنه غير لائي ومهين، وكذلك غير جدير بهم، أن يضعوا جانباً هذه الصلبان، قاموا مع ابتسامة، لم تكن —على كل حال— من دون رغبة، ومع فيض من دموع الفرح، فأطلقوا على الملك الفرنسي —بسبب هذه الواقعة— اسم «صياد الحجاج» وحياد سمك جديد».

#### مختصر أخبار السنة كلها

كانت هذه السنة مدهشة ووافرة بالقمح، وزادت بخصبها العظيم عر السنة المتقدمة كثيراً حتى أن مقياس القمح هبط سعره إلى شلنين فقط، ولكر بسبب اضطراب الفصول وسوء أحوال المناخ في الصيف لم تنتج أشجار الفواكه أية ثمار، وكانت أحداث السنة منتجة للازدهار وللزيادة خاصة في فرنسا، وكان هناك اضطراب وخسارة بالنسبة لانكلترا، وللأرض المقدسة، عدوانية وخطر، وبالنسبة للايرلنديين متاعب وإنهاك، وبالنسبة للويلزيين دم وسوء حظ، وللبواتيين سوء معاملة، وكأنهم أولاد جاءوا من زوجة الأب، وجعلت هذه السنة الامبراطورية كلها وبلاط روما يرتجفان.

# عام ألف ومائتين وستة وأربعين غضب البابا ضدّ الإنكليز بسبب أنهم تجرأوا على الشكوى في المجمع

عام١٢٤٦، الذي هو العام الثلاثين من حكم الملك هنري الثالث، وفي عيد الميلاد لهذا العام كان الملك المذكور في لندن، بصحبة عدد كبير من نبـلاء المملكة، ومع أخيه الايرل رتشـارد، والملكة، وأختها كـونتسة كورنوول، الذين جميعاً، بعدما عانوا من إرهاق اليـوم وحـرارته مع الملك، في ويلز، احتفلوا بعيـد الميـلاد مـع كثير من البهجـة، وهكذا فإن هؤلاء الذين كمانوا رفقاء في الاضطراب، كمانوا الآن شركاء في السرور والبهجة، لكن حدث في هذه الآونة، في سبيل أن لايبتسم السرور على الفانين من دون أن يمتزج بالحزن، أن راجت شائعـة مريبة، وصدر عن هذه كثيراً من الشكوك، حيث تحدثت عن أن البابا مايزال يحتفظ بمشاعر الحقد في قلبه، مع أنه لم يبق هناك سبب منطقى لفعله ذلك، وفي الحقيقة كان هو غاضباً كثيراً، وشرع بتهديد الملك والمملكة الانكليزية بكثير من الطرق المتنوعة، وأعلن أنه إذا استطاع اخضاع الامبراطور فردريك، فلسوف يطأ بعد ذلك الشموخ المتمرد للانكليز، الذين كانوا يتحركون ضده، لأنهم قاموا بالشكاية في المجمع ضد مظالم البـلاط الروماني، وبشكـل خاص حـول الجزية، لأنه بدا بالنسبـة له أنْ الانكليـز التعسـاء، ينبغي عـدم السماح لهم بالبكاء أو التنهـد تحت تأثير المضار المضاعفة التي أنزلت بهم، فخلال المؤتمر السري والطويل، الذي عقده مع الملك الفرنسي في كلوني، سعى لاقناع ذلك الملك، ولتحريضه للقيام بانتقام كاف بسبب هذا الأذى، ويكون بالهجوم على الملك الانكليزي الضعيف، وبتجريده من ميراثه، أو على الأقل معاقبته بطريقة تجعله ينحني، شاء أم يشأ، أمام إرادة البلاط الروماني، وفي هذا المؤتمر قال قداستُه بأن السَّلطات البَّابوية سوف تساعده بَّأقصي جهودها،

وهذا كما يقال بأن الملك الفرنسي قد رفض بكل إصرار فعله، لأن الملكين كانا أقرباء، وملكاتهما أختين، ولأن الملك الفرنسي لم يكن لديه إدعاء واضح في مملكة انكلترا، ومجدداً لأنه كانت هناك هدنة بينهما، وأن هذه الهدنة كان المطلوب إطالتها بسبب حجه، بدلاً من نقضها بشكل خياني، وبسبب أنه كان هناك عدو أكثر قوة، ينبغي تدجينه، وهو عدو أكثر إيذاء للكنيسة الرومانية، وكان ذلك العدو هو فردريك، كما أنه لن تكون الدماء المسيحية قليلة هي التي سوف تسفك، قبل أن تذعن المملكة الانكليزية للفرنسيين، ولأن الصليبيين في الأرض المقدسة كانوا عرضة للعسف وللتنكيل من قبل المسلمين، ويتوقعون قدومه، مثل عرضة للعسف عرضة للغرق، وينتظرون ريحاً أكثر لطفاً ومواءمة.

# غضب ملك إنكلترا من الأذى الذي الذي لخق به من كونتسه بروفانس

قبل عيد الغطاس ومع الفراغ من الاحتفالات المهيبة لعيد ميلاد الرب، وصلت تقارير من بروفانس أزعجت الملك وأقلقته إلى درجة عالية، ذلك أن بيترايس كونتسه بروفانس، وأم الملكة، التي كانت تتسلم منذ خمس سنوات مبلغاً سنوياً مقداره أربعة آلاف مارك، من أجل تحصين ست عشرة قلعة في بروفانس، كانت عائدة إلى الملك بحكم زواجه، قد قامت دون تذكر للعدل، ولاخلاصها ولاتفاقيتها، وناسية للتشريفات، وللكرم الذي أضفي عليها عندما ذهبت إلى انكلترا، فتخلت عن بروفانس وتنازلت عن قلاعها إلى الملك الفرنسي، دون أن تذكر حقوق ملك انكلترا، أو اتفاقياتها معه، وأعطت ابنتها الصغرى، تذكر حقوق ملك انكلترا، أو اتفاقياتها معه، وأعطت ابنتها الصغرى، لتتزوج من ابنه شارل، وبهذا خرقت الكونتسه المذكورة عهدها بدرجة سيئة، وذلك بقدر ما كانت قد وعدت الملك الانكليزي بشكل ثابت وغلص، بأنها سوف لن تسلم القلاع المذكورة إلى أي كان، ولا بشكل

من الأشكال، إلاّ له، ولم يقابل الملك —على كل حال — بالتعاطف أو بالمواساة من قبل أي واحد من أجل خسارته واهانته، لأن الكونتسه بيترايس عندما قدمت منذ بعض الوقت إلى انكلترا في أبهة عظيمة، قام الملك من دون تقدير لما ينبغي ولما هو موائم، وبطريقة غير اعتيادية وغير مستقيمة، باخضاع نفسه وأتباعه وممتلكاتهم إلى انفاق كبير جداً، حسبها ذكرنا من قبل في المكان المناسب، وبناء عليه، يقال أن الكونتسه المذكورة، بعدما وزنت بمكر أعمال الملك وكلامه، قالت: «أنا آسفة لأنني أعطيت ابنتي (اللتين دعتها حسب التعابير العامية في بروفانس: ولديها) بالزواج لهذا الملك ولأخيه».

### الملك الفرنسي يطلب تمديد الهدنة

ومع اقتراب حلول عيد القديسة هيلاري، كان الملك الفرنسي مشغولاً في التحضير لحجه، ولذلك كان قلقاً بأن جميع القضايا ينبغي متينها، وترتيبها سلمياً في مملكته، حتى أنه عندما سينطلق في حملته لن يترك أي مشكلة معلقة خلف ظهره، ولذلك سأل من أجل تمديد الهدنة التي كان قد عملها في بواتو بينه وبين ملك انكلترا، كما قيل بأنه عرض أيضاً بشكل سري، بعض العروض للسلام، وهي عروض، تردد ملك انكلترا، على كل حال، في قبولها، وكانت هذه العروض، تتضمن إعادة الكلترا، على كل حال، في قبولها، وكانت هذه العروض، تتضمن إعادة الانكليزي، وذلك باستثناء نورماندي، تعاد بشكل حر إلى ملك انكلترا المذكور، على أساس أن يتخلى عن نورماندي، التي اعتقد أن للمملكة المذكور، على أساس أن يتخلى عن نورماندي، التي اعتقد أن للمملكة الجزء الأول من هذه الرسالة، لكنه ترك الجزء الآخر من أجل مداولات المتر نضوجاً، فعلى الجزء الأول أعلن بأنه سوف يكون راغباً وعلى استعداد لمنح هدنة أطول إلى الملك الفرنسي، وذلك حسب رغبة هذا الستعداد لمنح هدنة أطول إلى الملك الانكليزي، معيقاً لمسألة الستعداد لمنح حدي لايظهر هو، أي الملك الانكليزي، معيقاً لمسألة المائلة، وذلك حتب رغبة هذا المستعداد لمنح حدية الميظهر هو، أي الملك الانكليزي، معيقاً لمسألة المائك، وذلك حتى لايظهر هو، أي الملك الانكليزي، معيقاً لمسألة المائك، وذلك حتى لايظهر هو، أي الملك الانكليزي، معيقاً لمسألة المائك، وذلك حتى لايظهر هو، أي الملك الانكليزي، معيقاً لمسألة المائك، وذلك حتى لايظهر هو، أي الملك الانكليزي، معيقاً لمسألة المائك، وذلك حتى لايظهر هو، أي الملك الانكليزي، معيقاً لمسألة المائلة المائلة المائلة الانكليزي، معيقاً لمسألة المائلة المائل

الحملة الصليبية، إنها على شرط أن لايقوم الملك الفرنسي بإيذائه، بل عليه أن يتخلى له بسلام عن ذلك الجزء من بروفانس، مع القلاع الست عشرة، التي تقدم ذكرها، والتي هي عائدة له بسبب الزواج المعقود بينه وبين إليانور ابنة ريموند، كونت بروفانس، المتوفى أخيراً.

# إعفاء تمّ الحصول عليه من قبل رئيس أساقفة كانتربري

وفي حوالي الوقت نفسه، صدرت الرسالة التالية عن أسقف لنكولن، من أجل إخبار أفضل إلى الناس حول المسائل المتقدمة: «إلى جميع أبناء الكنيسة الأم، الذين إليهم سوف تصل هذه العروض، من روبرت، الذي هو بفضل الرحمة الربانية، أسقف لنكولن، صحة دائمة بالرب: ليكنُّ معلوماً إليكم بشكل عام، أننا قمنا بفحص أمر وصاية من البابا، ليست عرضة للإزالة أو للإلغاء أو إبطال بأي حال من الأحوال، وصيغتها هي كما يلي»: «من أنوسنت الأسقف، وعبد عبيد الرب، إلى إخوانه المبجلين: الأساقضة، وإلى أبنائه المحبوبين كثيراً، رعاة الديرة، ورؤساء الرهبان، والشامسة، والعمداء، والحجاب، والقساوسة الآخــرين، ورجـال دين الكنائـس في جميع أرجـاء المدينة، والأسقفيـــة، َ ومنطقة كانتربري، صحة ومباركات: إنّ عمق الخطط اللاهوتية، هي التي رتبت كل شيء بشكل دقيق ومحكم وحكيم، وهي ليست من دون أساسات مؤكدة وربانية، حيث تتولى تغيير مظاهر الأعمال، مثل أنها قد تقدم في وقت من الأوقات العون الضروري من الأدنى مرتبة إلى الأعلى مرتبة، وتقدم في وقت آخر العون الضروري من الأعلى مرتبة إلى الأدنى مرتبة، في سبيل أنه بهذه التغييرات يمكن لبني البشر أن يروا عدم من الممكن تنفيذ قانون المسيح وتطبيقه، الذي به قد أمر كل واحد بمحبة جاره، وأن يحمل أثقال أتباعه، وبها أنه بناء عليه، قد عرض علينا أخونا المحترم، رئيس أساقفة كانتربري بأن كنيسة كانتربري الآن،

وكذلك كانت فيها مضى في أيام أسلافه، الذين عانوا من اضطرابات لاتحصى، وأزعجوا بعدم تحسن عدد كبير من الضروريات، ومثل هذا أيضاً خلال الفراغ الطويل الذي عاشته تلك الكنيسة، والذي خلاله خرج كل من الأصدقاء والغرباء سواء عن طريقهم، لنهب ممتلكاتها وتجريدها منهم، ولذلك ضغط عليه اكثيراً بدين كبير وثقيل جداً لم تتمكن إلاّ بصعوبة بالغة من تحرير نفسها منه، وبعد الاستعانة بالحكمة المتوفرة في الكرسي الرسولي، و قـد توجهت الآن بتواضع بالرجاء إلينا، بأن نتلطف بلطفنا المعتاد فنقدم المساعدة إلى الكنيسة المذكورة، خشية أنه من خلال تضاعف الفائدة، سوف تصبح خسائرها أكثر قسوة، وتصبح في وضع لايمكن انقاذها منه، هذا وإنّ كنيسة كانتربري المذكورة، هي فوق جميع الكنائس الأخرى في العالم، وهي بحكم احتلالها لمثل هذه المكانة، ينظر إليها بنظرة عاطفة مخلصة، بمثابة أنها الابنة المحبوبة والمتميزة بعلامات الحظوة المنفردة، من قبل الكنيسة الرومانية، برائحة طيبـة منعشة، تعيـدها إلى حالة الهدوء، والتقـدم بازدهار، ودعونا أيضــاً نعامل كنيسة كانتربري المذكورة، بذلك الامتياز الخاص من الحظوة والنعمة، وبناء عليه، إننا بتجاوب مع الطلب المستعجل للكنيسة المذكورة، وبشكل رئيسي بتقدير لرئيس الآساقفة المذكور، الذي هو ابن مخلص، وطرف نبيل للكنيسة متحمس في تقواه، وفي سلوكه بالحياة، ومتميز بنبالته، ويحتل لدينا التقدير الأعلى والتعاطف، وكذلك من قبل إخواننا، وإننا بناء على نصيحة إخواننا نعطى موافقة طيبة لالتهاساته، ونعطي برسائلنا هذه، أوامر إلى أخينا المبجّل، أسقف هيرفورد، بأن يقوم لَّدةسبعة أعـوام، وليس أكثر، فيجمع موارد السنة الأولى من جميع المنافع اللاهوتية، التي سوف تصبح من هذا الوقت شاغرة: في مدينة، وفي أسقفية، ومقاطعة كانتربري، إلى أن يصل المبلغ إلى عشرة آلاف مارك، لكن إذا جرى جمع المبلغ قبل انتهاء الأعوام السبعة، ما من شيء يجري طلبه بعد، وكـذلك عليه أن يجمـع ألفي مارك سنوياً من مـوارد

رئيس الأساقفة المذكور، وعليه أن يستخدم تلك المبالغ المتقدم ذكرها باخلاص، من أجل دفع ديون الكنيسة المذكورة، شريطة أن يخصص ذلك الأسقف المذكور حصة كافية من تلك الموارد، ليجري تعيينها إلى الأشخاص الذين يقومون بواجبات المنافع المذكورة، لـ لانفاق عليهم، حتى لا يجري حرمانهم من المنافع المستحقة لهم، إذا ما حدث وكانت موارد المنافع المذكورة للسنة الأولى عائدة -وفقاً لعادات البلاد- إلى أشخاص يموتون، سوف يقوم الأسقف المذكور بجمع محصلات هذه المنافع في السنة التالية، وأن يُضبط جميع ألسنة السوء بسلطتنا، وبناء عليه، إننا نرجـو، ونحـذر، ونحث، وبهذه الـرسـائل الرسـوليـة نأمـر جماعتكم كلها، بإيلاء الانتباه إلى حقيقة أن من الموائم لحالة الضرورة للأم، أن تلقى التفريج بوساطة ثروات أولادها، حيث عليهم باخلاص، وبلطف دعمها في أعبائها، وأن يظهروا أنفسهم متحمسين وجاهزين بالكلمة وبالفعل لجمع الموارد المذكورة، ودفعها إلى الأسقف المذكور، حتى تتمكنوا هكذا في مستقبل الأيام، أن يكون لديكم ادعاء لنيل الحظوة والارادة الطيبة من رئيس الأساقفة المذكور، وأن تجذُّوه على أساس هذه المسألة أكثر استعداداً، لرفع شأن منافعكم، ومنافع كنائسكم. صدر في ليون، في اليوم السابع والعشرين من آب، في السنة الثالثة من حبريتنا، وكشاهد على هذا، جعلنا خاتمنا يجري وضعه وتثبيته على هذه العروض».

# غضب الملك ثم هدوئه فوراً

عندماوصلت هذه الأشياء إلى علم الملك، أصيب بالدهشة أولاً، ولأنه أثير كثيراً وغضب، عبّر عن مشاعره بصوت مرتفع قائلاً: «أنا مستغرب أن بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، الذي أنا رقيته ورفعته إلى هذا المقام، قد تسبب بهذا القدر من النفقات إلى مملكتي، ولم يقنع بأنه قام بشكل وقح، فاقتلع من الأسقفية في شيكستر روبرت باسلو،

الذي أنا اخترته، والذي توليت ترقيته، بل إنه منخرط بالحرب يومياً، مثل قاطع طريق، وهو يعمل الآن على ابداع خطط ضدي، في سبيل إلحاق الحسارة بي، والحط من كرامتي في بروفانس، وكذلك في انكلترا، فها هنا الآن استخراج للهال لم يسمع بمثله حتى الآن من قبل، ما أكثر المصائد العائدة للصيادين، التي نصبت لخداع البسطاء من رعاياهم، فبهذه الآلية، جرى خداع نبلائي الذين إلى رعايتهم تعود الكنائس، فقد جردت الأرض من مواردها، ويخشى من تكرار وقوع مثل هذه الاستخراجات»، وعندما أخيراً، وبعد لأي همس إلى الملك أن لديه روبرت المذكور، بسبب حرمانه الكسي، حيث وجد ضعيفاً، وأيضاً بسبب أن إلغاء انتخابه كان مفيداً ومربحاً له، أي الملك، لأن روبرت كان الآن مستخدماً نفسه بنشاط يومي من أجل تعويض ملكي، مثل امرأة، وأن قراره بمعارضة هذا الإجراء قد دمر، وكها قبل هو كان ضعيفاً بكل مهانة بالاتصال الجنسي مع النساء، وهو لذلك يدعى امرأة، طبه الويل والضعف إلى الرجل.

كما أن الملك (وياللعار أقول ذلك) لم يقف بشجاعة، كما ينبغي من أجل حماية الكنيسة لأنه كان من الواضح أن كنيسة كانتربري كانت مظلومة إلى درجة عالية من قبل رئيس الأساقفة ادموند بشكل خاص فيما يتعلق بالفائدة، كما أنه لم يقف بشجاعة من أجل حماية مملكته، أو في سبيل صون كرامة الأحبار المقدسين لكانتربري، بل إنه أعطى الاذن لبونيفيس رئيس الأساقفة المذكور لكي يتسلم الاسهام المذكور من قبل في جميع أرجاء انكتلرا، وأصدر على كل حال، في الوقت نفسه أمراً منع فيه أي واحد قدم من البلاط الروماني، بناء على أمر البابا، ويحمل فيه أي واحد قدم من البلاط الروماني، بناء على أمر البابا، ويحمل رسائل عليها ختمه، من اصدار مراسيم بقصد استخراج مال من الكنيسة الانكليزية، ومن إفقار مملكته، وبعدم السياح لهم بالتجول في

البلاد على الأساقفة، وأن أي واحد سوف يمسك وهو يفعل ذلك، ينبغي أن يعتقل، ويحبس في سجنه الملكي، كما أنه أمر بحراسة الموانىء، وبفرض هذا الأمر على مدرائهم، وشجع هذا بعض الشيء قلوب الانكليز التعساء، الذين عرفوا عدم استقرار الملك، وعلموا بالتجارب المتوالية بأنه كان يقلع عن أي قرار، بالسهولة نفسها التي أقنع بها لعمل القرار.

## كيف فرضت غرامة على اللندنيين

وحوالي هذا الوقت نفسه، مع أن المناخ الربيعي الهادىء قد ابتسم لبعض الناس، مع ذلك فإن العالم المعارض قد أزعج أوضاعهم، لأن سكان لندن، الذين كانت الرحمة الملكية ملزمة بحفظهم تحت جناحيها، في حمايتها السليمة، قد أرغموا، مع مرارة بالقلب، ومع تعرضهم لأذى كبيراً لأنفسهم ولانقاص لممتلكاتهم، أرغموا على انقاذ أنفسهم، بدفع ألف مارك، تحت عنوان «حساب»، ووافق كثير من الناس تماشياً مع نبوءة ميرلين Merlin, وكانوا شهوداً على صدقها، وأعلنوا بأن الملك هنري كان حقاً: «وشقا (حيوان) يخرق كل شيء بعينيه»، أي أن تقول يبصبص في حافظات نقود الجميع ويخرقها.

# اجتماع جميع نبلاء إنكلترا

وفي الوقت الذي كان فيه نهر الزمان يقيس عمر الانسان، أصدر الملك رسائل، استدعى فيها جميع نبلاء المملكة إلى الاجتماع في لندن، في اليوم الذي يغنى به «لتبتهج القدس»، أي في منتصف الصوم الكبير، لترتيب شؤون المملكة بشكل عام.

# طموح رهبان دومينيكان

وحوالي الوقت نفسه تجاوز الرهبان الدومينيكان حدود الفقر، الذي أقروه، وآمنوا به مؤخراً، وشرعوا بالصعود إلى مراتب أعلى، وشجعهم

على ذلك كـونهم كـانوا محترمين، ويخشى جـانبهم من قبل القسـاوسـة اللاهوتيين، وتطلعوا نحو أن لايكونوا واعظين فقط، بل معترفين كذلك، واغتصبوا لأنفسهم واجبات المعمدين، الذين جعلوهم ينظر إليهم نظرة ازدراء، وكأنهم كانوا ضعفاء وغير أكفاء بالعلم والقدرة على حكم شعب الرب، ومن ثم الامساك بأزمة الكنيسة، وبهذه الاجراءات، ظهروا لكثيرين على أنهم رجال مستقيمين، ليتولوا بشكل كبير احداث الاضطراب في ترتيبات الكنيسة العالمية، حسبها كانت قد تأسست من قبل القديسين الرسل والعلماء اللاهوتيين المقدسين، من أسلافنا، الذين كانت قداستهم ظاهرة إلى جميع العالم، ولقد وضح أنه لاطائفة القديس بندكت، ولا طائفة القديس أوغسطين قد تدمرتا بوساطة هذه التجاوزات خلال سياق سنوات كثيرة، لأن طائفة هؤلاء الدومينيكان، قد زرعت أغصانها في انكلترا خلال هذه السنوات الثلاثين، وبعد مضي سنوات قليلة، حصلوا على امتياز لم يسمع بمثله، من البابا غريغوري، الذي كان معتنياً بهم بشكل خاص، وحصلوا الآن، في الأيام الحاضرة على امتياز آخر من البابا، وجاء هذا الامتياز الجديد لتمتين الأول، مما ألحق خسارة كبيرة وأذى بالمعمدين.

## إمتياز الدومينيكان الأول

"من غريغوري، الأسقف، وعبدعبيد الرب، إلى إخوانه المبجلين: رؤساء الأساقفة، والأساقفة، والأبناء الأحباء رعاة الديرة، ورؤساء الرهبان، والقساوسة، والعمداء، ورؤساء الشهامسة، ورؤساء الكهنة، ورجال الدين الآخرين للكنيسة، الذين إليهم سوف تصل هذه الرسائل، صحة، ومباركات رسولية: بها أن الظلم بات كثيراً، والاحسان الصادر عن كثير من الناس بات بارداً، إنظر إن الرب جلب إلى الحياة، طائفة رهبان الدومينيكان المحبوبين كثيراً من قبلنا، الذين لايطلبون ماليس لهم، بل الذي هو عائد إلى المسيح، في سبيل وضع نهاية للهرطقات،

ومحق الأوبئة الأخرى المميتة، وأن يكرسوا أنفسهم بالتبشير بكلمة الرب، في فقر تطوعي شديد، وإننا بناء عليه، في سبيل معاونة قصدهم المقدس، وإحاطة قداساتهم الضرورية برعايتنا، نعهـد بهم باخسلاص إلى جماعتكم، ونرجسو ونصلي باسم الرب في سبيل احسانكم إليهم، وبموجب هذه الرسائل الرسولية نأمركم، بحكم تبجيلكم للرب، أن تقبلوا بلطف أولادنا المحبوبين، رهبان هذه الطائفة، لأداء واجبات الوعظ، التي من أجلها أنيبوا، وأن تسمحوا للناس المعهود بهم إلى تقواك، أنَّ يتلقوا بذور كلمة الرب من أفواههم، وأن يعترفوا إليهم، بحكم أنه مسموح لهم بموجب سلطاتنا أن يسمعوا الاعترافات، وأن يفرضوا العقوبات، ونحن نحثكم أن تقوموا بشكل مواظب، بموجب احترامكم لنا، وللكرسي الرسولي، أن تساعدوهم بكرم في ضرورياتهم، وأن يكون الناس مستعدين، بموجب حثكم، على استقبال المتقدم ذكرهم، علهم يكونوا مثل أرض خصبة، بدأت لتقدم حصاد الفضائل عوضاً عن الأشواك وعليق الشرور، وأن يتمكن الرهبان المذكورين بالتعاون معكم من إكمال عمل الخدمات الدينية، الذي تعهدوا به، وأن يجنوا الثهار المرجوة والمنتظرة، لجهودهم، أي جهود انقاذ النفوس، هذا وبالنسبة للشرور التي غالباً ما تدخل بشكل سري تحت قناع يشبه الفضائل، فغالباً ما يبدل الملاك الشيطان شكله إلى شكل ملاك الضياء، ولذلك إننا بموجب سلطات هذه العروض نعطى أمراً، أي أن أي واحد يقول بأنه من طائفة المبشرين، سوف يتولى التبشير في مقاطعاتكم، مغيراً منهجهم إلى طلب الحصول على المال، الذي بموجبه سوف تتعرض عقيدة الندين آمنوا بالفقر إلى الإهانة، عليك على الفور إلقاء القبض على مثل هؤلاء، ومعاقبتهم بحكم كونهم مبشرين زائفين. صدر في أناني Anagni في الثامن والعشرين من أيلول، في العام الأول من حبريتنا.

# الإمتياز الثاني تثبيتاً للأول

«من أنوسنت الرابع، الأسقف، وعبد عبيد الرب، إلى الإخوة المبجلين أساقفة: وينكستر، وووركستر، ونورويك، صحة ومباركات رسولية: بما أن بعض الناس يتمتعــون بالشرور، أي بكسرهم لأغــلال التقشف، حيث أنهم يمنحون حرية الحركة للأعمال اللاقانونية، ويضعون جانباً كل خـوفْ من الرب، ويقدمـون على إهانة الرهبـان بطرق متنـوعـة ومضاعفة، ولذلك عملت الكنيسة الأم المتعاطفة ممارسة للاحسان، لساعدة هؤلاء الأشخاص ضد مثل هذه الشرور، بمنحهم وسائل الدفاع، بحيث يمكن بذلك ضبط طيش هؤلاء المفسدين، وينبغي أن يبقى هؤلاء الأشخاص بسلام، كما ينبغي حرمان الآخرين من وسائل اقتراف اعتداءات مماثلة، وبناء عليه، بها أن رؤساء الرهبان الاقليميين، ورهبان طائفة الدومينيكان في انكلترا (حسبها ذكر لنا باسمهم) يعانون من أضرار مضاعفة من بعض الذين لايخافون من تناول اسم الرب عبثاً، نحن نرغب بحماية هؤلاء ضد المحاولات الوقحة لمؤلاء الأشخاص ذوي العقول الشريرة، فبوساطة هذه الكتابات الرسولية نأمر إخوتكم، بموجب هاية حظوظكم، أن تقوموا بشكل فعال بمساعدة رئيس الرهبان المذكور والرهبان، ضد جرأة الناس الأشرار، وبأن لاتسمحوا لهم بتعذيبهم بشكل غير جائز، بوساطة أية معارضة للامتيازات الممنوحة لهم من قبل الكرسي الرسولي، وايقاف جميع مثل هذه الاضطهادات لهم، دون الاهتهام بمرسوم رحلة اليومين، الذي صدر في المجمع العام، فهو لم يعد له فعالية بعد مدة عشرة أعوام، وإذا لم تتمكنوا جميعاً أن تكونوا حاضرين أثناء وضع هذه القضايا موضع الْتنفيله، يتوجب على اثنين منكم مع هذا، أنَّ يشرف على تنفيله هم. صدر في اللاتيران، في اليوم السابع عشر من أيار، في السنة الأولى من حبريتنا».

## جواب رئيس شهامسة كنيسة القديس ألبان

وفرح الدومينيكان وتشامخوا بوساطة هذا الامتياز، فقدموا بصلف أنفسهم إلى مختلف أساقفة الكنائس، ورؤساء الشمامسة، أثناء الترؤس لمؤتمراتهم، حيث توفر كثير من الرجال ذوي النفوذ، مثل العمداء، والكهنة، والنواب، وقساوسة الكنائس في الاجتماع، وأروهم بشكل معلن هذين الامتيازين اللذين منحا لهم، وطلبوا بوقاحة وعناد أنه تتوجب دعوتهم، وأن يستقبلوا باحترام، وأن يوصى بهم في كنائسهم، وأنه يتوجب قبول الرهبان الدومينيكان أنفسهم من دون أي اعتراض، ليقوموا بالوعظ بين الناس في المجامع المقدسة، وفي الكنائس الأسقفية، وكأنهم نواب بابويين، لابل كأنهم ملائكة للرب. وبتصرفات وقحة، كانوا يسألون باستمرار كل واحد، حتى شمل رجال الدين: «هل اعترفت؟»، وإذا جاء الجواب بالتأكيد، كان الدومينيكان يسألونهم: «من قبل من»؟ وإذا جاء الجواب: «من قبل كاهني»، كانوا يضيفون: «من هو ذلك الأحمق، هو لم يصغ قط إلى اللاهوت، وهو لم يدرس قط المراسيم، وهو لم يتعلم قط حل أي سؤال، إنه من قوم عميان، وقادة عميان، تعالوا إلينا، نحن الـذين نستطيع أن نميـز مجذوم عـن آخـر، والذين إلينا جمرى منح التعب، والمصاعب وأبيحت الأسرار الخفية للرب، اعترفوا من دون خوف إلينا، نحن الذين كما سترى وتسمع، قد منحت إلينا سلطات كبيرة».

وبناء عليه، فإن كثيراً من الناس، ولاسيها النبلاء، وزوجاتهم، استخفوا بكهنتهم وقساوستهم وعملوا اعترافاتهم إلى الدومينيكان، وبذلك غدت مكانة وأحوال المعمدين، ذات تقدير صغير، وفي وضع سيء جداً ومضطرب، وقد انزعجوا كثيراً لأنهم باتوا في حالة الرفض هذه، ولم يكن ذلك من دون سبب واضح، لأنهم شاهدوا بأن التنظيم اللاهوي قد اضطرب كثيراً، وهو النظام الذي كان يسير منذ زمن

طويل في الماضي، في طريق الرب ببساطة هادئة، قـدمت كما هو واضح إلى الرب كثيراً من القديسين لدى مغادرتهم هذا العالم، والذين كما أعتقد، أنه من العيب الشك بقداستهم، ولقد نظروا أيضاً إلى ذنوبهم الكنسية بجرأة ووقاحة، لأنهم عرفوا أنهم سوف لن يتعرضوا للإهانة أمام كاهنهم، عندما يعترفون بذنوبهم، التي عدت ذات خطر كبير، ومهينة بالقدر نفسه، ومسببة قدراً من الاضطراب أثناء الاعتراف بشكل رئيسي، وفي الجزء الأكبر من التوبة، ولذلك عندما كانوا على وشك اقتراف أي ذنب، كان أحدهم يقول همساً إلى الآخر: «دعونا نفعل أي شيء يبدو إلينا ممتعاً وشهوانياً، وبعد فعلنا لما رغبنا به، سوف نعترف من دون أي ازعاج إلى بعض الدومينيكان أو الفرنسيسكان، عندما يعبرون من قربنا، وهم الذين لم نرهم قط بعد، وسوف لن نراهم ثانية»، وهكذا، بها أن المعمدين وتلاميـذهم قد أهملوا، تراكمت الذنوب، وبينها كان العالم آنذاك، مثل البحر هائجاً ومضطرباً بمثل هذه الحركات، امتلك بعض الدومينيكان الجرأة، وهم مزودون بامتيازاتهم، فدخلوا إلى كنيسة القديس ألبان (حيث كان رئيس شهامسة تلك الكنيسة -كها كانت العادة - عاقداً اجتماعاً كما هو متوجب)، وعرضوا امتيازاتهم، التي زودوا بها بسلطات جديدة، لم يسمع بمثلها، وكذلك بمراتب، وطَّالب أحدهم، الذي بدا أنه صاحب سلطات أكبر من الآخرين، بالتزام الصمت، لأنه مقبل على الوعظ، وبناء عليه رد رئيس الشهامسة قَائِلاً: «تصرف بنفسك بلطف أيها الراهب، وانتظر قليلاً ريثها أشرح لك، وجهة نظري: نحن أناس بسطاء، قد اعتدنا على العادات القديمة المصادق عليها، ونصاب بالدهشة أمام هذه البدع المفاجئة، وليس عجباً أن تنتج مثـل هذه البـــدع الجديدة التي لم يسمـع بها العجب والخوف، فلهاذا أنت تعدّنا هكذا بعناد أننا غير جديرين، أو غير أكفاء للقيام بواجبات المنصب الذي جرى تعيينه لنـا؟ وهل تعتقد أنك وحـدك من بين هذه الأعداد، الذي سوف تنجو؟ لأن الرسول يقول: «ما من انسان

يعرف هل هو يستحق الكراهية أم المحبة»، وأنتم الآن مقحمين أنفسكم، ليس للتبشير فقط، وفقاً لاسمكم «المبشرين»، لكنكم تتلقون الاعترافات أيضاً، أو بالحري تستخرجونها، أي أنه بإمكانكم إضافة لقب جديد لأنفسكم وهو «الرهبان المعترفين»، ياإخواني، أنا لاأعتقد أنه من الحكمة ترك ماهو مؤكد من أجل ماليس مؤكداً، وأن تتراجع عما اعتدت أن تفعله، لتتبنى مالم تعتد أن تفعله، من دون المزيد من التداول والمشاورات مع رئيسكم، وأنا سوف لن أسمح لكم بالتبشير، أو بتلقي الاعترافات، من الذين أنا معين عليه بموجب أوامر راعي الدير، لأنه واضح إلى جميع الكنيسة، بأن المراسيم التالية، التي سوف أريك إياها، وأريها إلى جميع الذين من حولك، قد عملت وتأكّدت من قبل المجمع العام، الذي عَقد في أيام انوسنتِ الثالث، في سنة النعمة ألف ومائتين وخمس عشرة، الذي كان حاضراً فيه أوائل الجماعة المسيحية كلها: واحد وستون رئيس أسـاقفة، وأربعهائة واثني عشر أسقفـاً، وثبانهائة راعي دير ورئيس رهبان، وكانت هذه المراسيم أوامر تتوجب مراعاتها من دون تردد في جميع الأوقات»، ثم إنه فتح الكتاب، وأشار إلى مارسم حول هذه القضية وقرأه.

# المراسيم حول القضايا المتقدم ذكرها

"على جميع المسيحيين من الجنسين، عندما يصلون إلى سنوات الرشد، الاعتراف بشكل سري بذنوبهم، على الأقل مرة و احدة في السنة، إلى كاهنهم الخاص، وعليهم، بقدر مايمتلكون من قدرة السعي إلى تنفيذ العقوبة التي فرضت عليهم، ولسوف يتلقون باحترام قداس القربان، على الأقل في الفصح، مالم —بناء على نصيحة كاهنهم — ربها يرون أن من الموائم التمنع عن استلامه لبعض الوقت، لسبب ما معقول، وإذا ما رفضوا فإنهم سوف يمنعون —طالما هم أحياء — من الدخول إلى الكنيسة، وعندما يموتون لايسمح لهم بدفن مسيحي، ولقد رسم هذا

بشكل صحيح، لذلك يتوجب نشره تكراراً في الكنائس، خشية أن يقوم أي واحـد، صـدوراً عن العمى، أو عـن الجهل، فيتخـذ لنفســه حجــاباً بعض الأعذار، وإذا ما رغب أي واحد -لسبب ما صحيح- أن يعترف بذنوبه إلى كاهن غريب، لابد له من أن يسأل أولاً الحصول على إذن من كاهنه، لأنه إذا ما لم يفعل هذا، لايمكن للكاهن الغريب تحليل المغلول، ويتوجب أن يكون الكاهن مستقيماً وحذراً، أي أن يكون مثل طبيب بارع، يمكنه أن يصب الزيت والخمرة في جروح الرجل المصاب، ويبحث بعناية في ظروف المذنبين، والذنب، وبذلك يستطيع أن يفهم كيف يمكنه اعطاء الرأي المفيد إلى الشخص المعترف، وحسبها ينبغي أنَّ يتسلم، وأن يستخدم نوعاً من العلاج، وأن يقوم بتجارب متنوعة لشفاء الرجل المريض، وعليه أن يتخذ كل الاحتياطات المكنة والعناية الفائقة، بأن لايخون المذنب، لابالكلمة أو بالاشارة، أو بأي شكل من الأشكال مها كان نوعها، وإذا ما احتاج الكاهن النصيحة من أي شخص أكثر حكمة، ليقم بالسؤال بحذر، من دون أن يذكر اسم الشخص، وكل شخص سوف يقدم على كشف أي ذنب أبيح إليه، عند منصة الاعتراف، هو لن يخلع فقط من وظيفته اللاهوتية، بل سوف يلقى به أيضاً في واحد من الديرة القاسية، ليعاني من عقوبة دائمة.

# موت داود أمير شهالي ويلز

وفي حوالي بداية الربيع من هذا العام، عندما كان هؤلاء (الانكلين مع الويلزيين) على وشك الاشتباك بالحرب، التي كانت بالعادة أكثر عجلة، وفي أثناء العمل على صنع الترتيبات الضرورية، مات داود، أمير شهالي ويلز، وحفيد الملك، من جهة الأخت، وكان رجلاً حانثاً لليمين وقاتلاً لأخيه، وكان قد تلاشى تعباً بسبب مختلف الاضطرابات، فلقد غادر وادي الفانين إلى وادي الموت، بعد معاناة لما لايحصى من الأحزان بالعقل، وبعد رؤيته لدمار أراضيه، وشهوده لمختلف المذابح،

وآلام رعيته من الجوع، وهو الآن قد ترك ويلز في حالة اضطراب، وفي أوضاع مأساوية مزعجة، وفي محله انتخب الويلزيون ابن غريفين ليكون مقدماً لهم، الذي عندما سمع بهذا، ترك على الفور ملك انكلترا، وهرب بشكل مفاجىء مثل أرنب بري، إلى أوكار اختباء الويلزيين، مع أن الملك المذكور، كان قد تلقاه في صدر رحمته، ورباه بشكل مشرف لمدة طويلة من الوقت الذي مضى، وارتقى به إلى المراتب.

### عقد بارلمان في لندن

في هذا العام، عملت بعض القوانين، مع زيادة بالقسوة ضد جميع الذين اقترفوا بشكل سري أعمالاً آذوا بها الحدائق أو المطارد التابعة للآخرين، وقد أعطي وصف كامل لهم في كتاب الرسائل، بعد عملية التفتيش المتعلقة بالتجاوزات المرتبطة بالغابات.

وفي حوالي منتصف الصوم الكبير، وفي التحديد في اليوم الذي يغنى به: «لتبتهج القدس»، اجتمع جميع النبيلاء من كل أرجاء انكلترا، بها في ذلك الأسياقفة، ورعياة الديرة، ورؤساء الرهبان، والقساوسة، وكذلك الايرلات، والبارونات، في بارلمان عام في لندن، بناء على دعوة ملكية، لعمل ترتيبات فعالة، حسبها تقتضي الحاجة، لشؤون المملكة، التي كانت الآن في أوضاع متأرجحة، لأن الشعب كان متأذياً من الظلم الذي لايحتمل، والذي مورس ضدهم بدون انقطاع من قبل البلاط الروماني، والذي لم يعد بإمكانه تحمله أية مدة أطول، من دون نيل تهمة الجبن، ومن دون جلب الدمار على أنفسهم، وقد أصيبوا بقسوة أكبر في نفوسهم، لأن البابا حنث بوعوده، وعسف بهم وظلمهم يومياً، بشدة أعظم مما كان من قبل عملهم شكواهم، وفيها يلي الوعود التي كان قطعها البابا في مجمع ليون:

## إمتياز آخر

"من أنوسنت، إلخ، إلى جميع الأساقفة بشكل عام، وإلى كل من الكنائس الكاتدرائية والكنائس الأخرى، وإلى رعاة الكنائس من رجال الدين والعلمانيين في جميع أرجاء انكلترا، صحة ومباركات رسولية: إنه بالنسبة لبعض الأضرار التي لحقت بكم من قبلنا من دون إرادتنا، أي من قبلنا أنفسنا، أو من قبل الآخرين بموجب سلطاتنا، مع أن المتوجب علينا هو أن نسعى —حسبها هو واجبنا— لحمايتكم من ازعهاجات بعض الناس، لذلك ليكن معلوماً لديكم بمروجب فحوى هذه العروض، أنه إذا كان ولدنا المحبوب كثيراً، المعلم مارثن، كاهن حجرتنا، قد تولى بموجب أمرنا تعليق أي واحد منكم عن تناول المنافع فرضها من أجل بعض الأشخاص، الذين قررنا —على كل حال— أن فرضها من أجل بعض الأشخاص، الذين قررنا —على كل حال— أن المتقدمة الذكر التي منحت، أو الذين لديهم رسائل تتعلق باستحواذهم من أولياء نعمتهم، أو من الذين الممتلكات عائدة إليهم».

#### آخر

«من أنوسنت، إلخ، إلى الإخوة المبجلين، رؤساء الأساقفة، والأساقفة، في جميع مملكة انكلترا، صحة ومباركات رسولية: بها أن الكرسي الرسولي متأثر بعاطفة كبيرة نحو الانكليز، إلى حد أنه ينوي أن يرفعهم فوق إخوانهم بعطايا مضاعفة، وأن يشرفهم بعلامة خاصة ذات إرادة طيبة، وإن رغبتنا العظيمة والمخلصة، هي أن يستمر الانكليز المذكورين بشكل متواصل في الاستمرار بتقواهم، وأن يرفعوا عاليا ممارسة أعمال الرب الصالحة، حتى يحتلوا بذلك بين البقية الجدارة والقبول، وبناء عليه نحن نرجوكم، ونحثكم، وبهذه الكتابات الرسولية نأمر جماعتكم، بتحريض سريع ومستمر، بأن تقنعوا رجال الدين في نأمر جماعتكم، بتحريض سريع ومستمر، بأن تقنعوا رجال الدين في

مدنكم، وأسقفياتكم، والذين يمكن أن يعدّوا بين الفرسان الكهنوت، وبشكل خاص أبناء النبلاء، والرجال ذوي المراتب، بأن يهارسوا بشكل ظاهر، الأمانة بالسلوك، وأن يستثمروا معارف الكتابة والفضائل، وأن يدرسوا بكل يقظة حتى يجعلوا من أنفسهم شاكرين، وموائمين للمطالبة بنيل حظوة الكرسي المتقدم ذكره، والرغبات الطيبة للآخرين، وجائزة لاستقامتهم، لأننا على استعداد بكرم لفتح يد العناية اللاهوتية، إلى رجال الدين الانكليز المستحقين لذلك عن جدارة، وأن نوزع منافع ذاتية، على الذين أكثر من حظوتنا».

#### آخر

"من أنوسنت، إلخ، إلى جميع رؤساء الأساقفة، والأساقفة في جميع أرجاء مملكة انكلترا، صحة ومباركات رسولية: إن اخلاصكم يستحق عن جدارة، أن يقوم الكرسي الرسولي بتقويتكم بمعروف مناسب، وأن يرفع من شأنكم بامتياز نعمة خاصة، ولذلك نحن نميل إلى تزويدكم، ونرغب بالحفاظ على حقوقكم دون تعرض للأذى، وننصحكم، ونحذركم، ونحثكم، وبوساطة السلطات الرسولية نأمر جماعتكم، وبوساطة السلطات نفسها، نمنحكم الإذن —بقدر ما هو متعلق بكم — حراً، ومن دون معارضة، بأن تمنحوا المنافع اللاهوتية في عطاياكم، عندما يصبحون شاغرين، وأن تعطوهم إلى الأشخاص المناسبين، الذين يمتلكون الرغبة وكذلك القدرة على القيام بواجبات تقدمهم. ولذلك لاتدعوا أحداً، إلخ».

### آخر

«من أنوسنت، إلى أبنائه رعاة جميع الكنائس في جميع أرجاء علكة انكلترا، صحة ومباركات رسولية: إن الاخلاص الحار للانكليز،

يتوجب أن يقوم الكرسي الرسولي باحتضائهم بذراعي عاطفة الأمومة لليه على أنهم أولاده المحظيين، وأن يرفع من شأنهم بامتياز النعمة الخاصة، ولهذا نحن نميل نحو التهاساتكم، ونرغب بالحفاظ على حقوقكم دونها خرق، وبناء عليه نمنحكم إذنا بقدر ما هو متعلق بكم حراً ومن دون اعتراض، بأن تقدموا إلى المنافع اللاهوتية التي لكم حق الرعاية عليها، أينها صارت شاغرة، الأشخاص المناسبين، الذين سوف يمتلكون الرغبة وكذلك الإرادة، والقدرة على أداء واجب ازدهارهم، ولاتدعوا أحداً، إلخ».

# آخر

«من أنوسنت، إلخ، إلى ملك انكلترا اللامع، إلخ، إلخ، نحن نرجو أن نخبر معاليكم، بفحوى هذه العروض، وهي مع أن الذين تولوا حمل الصليب من أجل مساعدة الأرض المقدسة قد أعفيوا من أشياء كثيرة، نحن لانترغب في أن يكون الذين في مملكتكم، الذين حملوا شارة الصليب من أجل تلك الغاية، أن يكونوا معفيين من مراعاة العادات المرعية للمملكة المذكورة، بل أن يكونوا ملزمين مثل الآخرين بمراعاتها».

#### آخر

«من أنوسنت، إلخ، إلى الملك المشهور لانكلترا، إلخ، إلخ: نحن نرجو بفحوى هذه العروض أن نخبر معاليكم، بأننا رسمنا مؤخراً، عمايشاً مع المجمع المقدس، بوجوب تعيين الجزء العشرين من جميع الموارد اللاهوتية لمساعدة الأرض المقدسة، وأن شطراً مساوياً من وارد بعض الكنائس —حصة الثلث من بعض الأشخاص، وحصة العشر من بعضهم الآخر— ينبغي أن يعطى لانقاذ الامبراطورية الرومانية (حسبها جرى تبيان ذلك بشكل كامل في القرارات التي نشرت حول

هذه القضية)، ولقد كان رسلك، الذين بعثتهم إلى المجمع المذكور باسمك، وباسم المملكة كلها، قد عارضوا بشدة جميع المراسيم من هذا النوع في ذلك المجمع».

وكان سبب هذه المعارضة، هو أن البابا قد رسم بأن يعطى منصب جباية هذه الضربية لأي واحد سوف يختاره، وهذه حالة أصبحت موضع شك.

## آخر

وكتب مرة أخرى إلى الملك، بادئاً رسالته بقوله: «بموجب فحوى هذه العروض نرغب بأن يكون معلوماً لديكم، بأنه مع أن الإذن قد منح حتى الآن، من قبل الكرسي الرسولي إلى بعض أساقفة الكنائس، بحرية الاحتفاط لبعض الوقت بالمنافع اللاهوتية التي كانت بحوذتهم قبل ترقيتهم، إننا لاننوي من الآن فصاعداً القيام بمنح مثل هذه المنافع».

وإضافة إلى ذلك منح امتياز واحد هو: «ينبغي أن يخلف إيطاليا ايطالي على الفور»، وقد جرى منح هذا بسبب غش الذين قاموا إثر موت أشخاص منتفعين، بشكل سري، بتعيين آخرين مكانهم، لكن جميع هذه المراسيم ومراسيم أخرى قد جرى اضعافها بسبب العثرات المعيقة، بعبارة «دون الاهتهام»، إلخ. «فأين هو الصدق؟ وأين هي الحقوق التي جرت العادة بتأكيدها بالكتابات»؟ لقد نفيت.

# كيف سعى الملك الفرنسي إلى مصالحة الإمبراطور مع البابا

في هذه الآونة عندما كان بحر الدنيا هائجاً بهذه العواصف، أخذ فسردريك، ربها بعد قليل من ردات الفعل والتأمل، وربها لشعوره بالانذار، ولخوف من حملات من الألمان، وكذلك من الايطاليين، ومن رعاياه أيضاً، ومن جيرانه، وربها لرعايته عقيدة الخوف من غضب

الرب، تغيرت مشاعره نحو الأحسن، وقد منح روح التواضع من قبل الذي قال من خلال نبيه داود: «املاً وجوههم بالحياء، وهم سوف يطلبون اسمك، أيها المولى»، ولذلك عرض بعمل استغفار لذنوبه إلى البابا، وفي هذه المسألة عيّـن الملك الفرنسي ليكون وكيله ووسيطاً، وقد بذل هذا الملك جهوده، وذهب إلى البابا الذي كان مقيماً في ليون، والذي قدم إلى كلوني لدى قدومه، للقائمه، ولعمل ترتيبات في سبيل إقامة سلام، إذا ما جرى تقديم أية عروض له، وقد عرض الامبراطور فردريك بأن يغادر إلى الأرض المقدسة، وأن لا يعود أبداً، أي أنه سوف يمضى حياته هناك في سبيل القتال من أجل المسيح، و سوف يبذل جهوده كلها في سبيل إعادة المملكة كلها إلى العبادة المسيحية، على شرط أن يوضع ابنه مكانه في المنصب الامبراطوري، وأن يجري منحــه غفــراناً وتحليلاً، أي إلى فردريك المذكور، مع مسامحة كاملة عن ذنوبه التي اقترفها، وبـذلك يتم استرداد اسمه للسمعـة الطيبة تماماً، وبذلـك أيضاً يمكنه التحول من كُونه خائناً إلى ابن للمصالحة، وعلى هذا العرض ردّ البابا قائلاً: «كم من مرة عمل الشيء نفسه، لابل إنه تقدم بوعود أعظم، فكل ذلك عمل من قبله، وجرى تثبيته بالأيهان من قبله، وهي أيهان لم يكتف بخرقها فقط، ورفض أن ينفــذها، لكنه أضاف إليها ذنوبًّا لاتعد ولاتحصى»، ثم إنه نظر بتواضع نحو الملك، وقال: «مولاي ملك الفرنسيين، والابن المحبوب كثيراً، إنها ليست قضيتي التي هي مـوضع البحث، بل إنها أيضاً قضية جميع المسيحيين أيضاً، وليَّقم جَلالتَّك بتقدير كم من مرة جرت دعوته وكيف كان ذلك بتواضع، في سبيل تحقيق مقصد المصالحة، في حين كان المجمع كله منتظراً، لكنه لم يقدم، مع أنه دعي من أجل الالتزام بالقرار الصحيح للمجمع، وليس للمحاكمة من قبل حكام، وكيف أنه رفض الوفاء بها كان قد وعد به من قبل، وأقسم عليه بنفسه، مقابل المخاطرة بروحه، ومن خلال وسطائمه، الذين أيضاً أقسموا بروحه، ولذلك تعرضوا جميعاً للعار، وهي وعود —علاوة على ذلك — أودعها كتابة، وصدّق عليها بختمه الامبراطوري اللازوردي. فكيف لي أن أتمكن من ربط بروتوس هذا المتقلب دوماً؟ لقد جعل نفسه غير جديرة بالثقة في كل شيء».

وعلى هذا رد الملك الفرنسي التقي قائلاً: «أوليس مكتوباً في الانجيل، ياصاحب القداسة: (سبعون مرة سبع مرات) ينبغي فتح صدر الرحمة إلى الذي يطلب المسامحة؟ قدر كم هي هذه الأوقات شريرة، الأرض المقدسة في خطر، وليست هناك من سبل لتحريرها مفتوحة أمامنا، مالم يقم هو -بعد الرب- بمساعدتنا، فهو الذي يمتلك السلطات على الموانيء، والجزر، وعلى الأرض الواسعة قرب شواطىء البحر، وهو الذي يعرف جميع الأشياء، التي سوف تكون مفيدة لنا، نحن الذين على و شك الانطلاق في حجنا، وقد عمل وعوداً كبيرة، وإنني أطلب منك وأنصحك، باسمى، ونيابة عن الآلاف الكثيرة من الآخرين الذين على وشك القيام بالحج، والذين ينتظرون الفرصة الموائمة لعبـور البحر، أو بالحري نيابة عن الكنيسة العالمية، وعن المسيحية كلها، في أن تقبل مثل هذا التواضع من جانب مثل هذا الأمير العظيم، متبعاً خطوات المسيح الذي أنت نائب على الأرض، والذي - كما قيل- تواضع بنفسه حتى الخضوع للموت على الصليب»، لكن بما أن البابا كان عنيداً، فقد رفض، ولم يقبل الاستجابة لهذا الطلب، وغادر الملك الفرنسي غاضباً، ومنزعجاً، لأنه وجد فقط قليلاً من التواضع، عند الذي أمل بأن يكون «عبد عبد الرب».

# كيف سعى الداوية والاسبتارية لفداء إخوانهم الذين كانوا بالأسر

في الوقت الذي كان فيه دولاب الحظ يدور وسط مسيرة الشعب في هذا الجانب من الألب، وصل بدورانه أيضاً مسبباً تقلبات كثيرة إلى

الصليبيين في مقاطعات ماوراء البحر، وحيث أن الداوية والاسبتارية شعروا بتعاستهم، فتفكروا حول ذلك فيها بينهم، مع أن ذلك جاء متأخراً، فقرروا تنفيذ صلوات خاصة، والتزموا بصيام أكثر من المعتاد من أجل انقاذ الأرض المقدسة، مدركين -علاوة على ذلك- بأن مقدميهم مع بعض فرسان الداوية وآخرين كانوا محبوسين وهم أحياء بمشابة أسرى، في ظل سلطة سلطان مصر، ولهذا أرسلوا بعضاً من فرسانهم الرهبان الذين عرفوا أنهم أكثر حكمة من البقية إلى السلطان المذكور للتباحث معه بشكيل فعال، من أجل اطلاق سراح الأسرى المذكورين مقابل فدية، مهما كان المبلغ المطلوب كبيراً، وأمروهم أن لايوفروا ذهباً أو فضة في الوصول إلى هدفهم، وكان هؤلاء الرهبان المبعوثين قمد حصلوا على هدنة وأمان، وقد قدموا في المقام الأول هدايا ثمينة إلى أعيان رجال السلطان، ورجوهم بحرارة للتدخل بشكل فعال لصالحهم لدى السلطان، لإقناعه، لقبول مبلغ من المال، بقدر ما سيختار ويطلب، يكون بمثابة فدية مقابل اطلاق سراح مقدميهم مع بعض إخــوانهم، وعندمــا سمع السلطـان بهذا وجّــه اللوم إلى هؤلاء المتوسطين، وانتقد الداوية والاسبتارية المذكورين قائلاً: «كم هم تعساء هؤلاء المسيحيين الذين ندعوهم داوية، واسبتارية، ذلك أنهم خارقين بالفعل لقانونهم ولنظامهم، ذلك أنهم رغبوا في المقام الأول، قبل عدة سنوات مضت، أن يقوموا بشكل خياني، بخيانة امبراطورهم فردريك، عندما كان في حجه في خدمة المسيح، لكن بفضل تقديرنا للعدل قمنا بحمايته، ولـذلك لم ينجحـوا في محاولاتهم، ومجدداً، إن هـؤلاء الناس الملزمين بشكل متبادل بحب إخسوانهم مثل حبهم لأنفسهم، وأن يساعدونهم في وقت الحاجة، قاموا الآن، ولمدة خمس سنوات، بشن الحرب فيما بينهم، ورعوا مشاعر للبغضاء الشديدة، أحدهم ضد الآخر، كما أن الايرل رتشارد أخو ملك انكلترا، الذي عدّ الأكثر تميزاً بين جميع المسيحيين، لم يستطع تهدئتهم، ولقد قام هؤلاء الداوية بشكل وقح

بخرق الهدنة التي أبرمت بحكمة من قبله، نظراً لكراهيتهم له، أي للايرل رتشارد المذكور، الذين سموه صبياً، وجاء ذلك بمثابة ازدراء لإخوانهم الاسبتارية، وكذلك في الآونة الأخيرة، في المعركة التي حوربت بيننا وبينهم، كان مقدمهم وحامل الراية (الذي يدعونه Balcanifer) قد تصرفا بشكل معاكس لنظام طائفتهم، فقد كانا أول من انسحبا هاربين من المعركة، وأضافوا الآن شراً إلى شرور، وكدسوا خرقاً على خرق لأنظمة طائفتهم، بسعيهم لشراء تحرير مقدميهما، واخوانهما الذين هم أسرى، بدفع مبلغ كبير من المال، وذلك في الوقت الذي نعلم فيه، أنه وفقاً لأنظمة طائفتهم، يمكنهم فقط اطلاق سراحهم بوساطة حزام محدد أو غطاء رأس، وبالنظر لانتهاكاتهم المضاعفة، هكذا ألقى الله بهم أسرى بين أيدي الندين يكرهونهم"، ثم إنه مع نظرة حادة عابسة أمر أولئك الوسطاء بالمغادرة معلناً أن أوضاعً الأسرى سوف تكون أسوأ بالنسبة للمستقبل، وعندما أبلغت نتيجة هذًا الطلب إلى الرسل، قالوا بأسف إلى اللذين توسطوا من أجلهم: «ماالذي علينا فعله في حالة الطوارىء هذه؟ هل أعطيناكم الهدايا من دون غاية، مشاهدين كم كانت الثقة التي وضعناها بكم؟ انصحونا وبينوا لنا بشكل فعال، الوسائل التي يمكن بها اطلاق سراح إخواننا الأسرى، الذين نحن نطلبهم»، وقد أجابهم المترجم قائلاً: «صحيح أنكم أعطيتمونا هدايا فاخرة، لسوف نعيدها إليكم، مع نصيحة صادقة، فكل الذي يمكنكم فعله هو التالي: أقنعوا الامبراطور فردريك، الذي يجبه مولانا، ويحترمه فوق جميع الناس، بأن يرسل رسالة شفوية مع رسول، أو رسالة مكتبوبة بأكثر عبارات الالتهاس لطفياً، وكل هؤلاء الذين تطلبونهم سوف يطلق سراحهم بامتنان»، فرد الرسل قائلين: «لن نوافق مطلقاً مادمنا أحياء على خطة من هذا النوع»، وهكذا بعدما تعرضوا لنقد حاد، غادروا وهم مضطربين، من دون أي أمل في تحرير أسراهم، ومن هذه الواقعة يمكن استنتاج كم كانت الصداقة عظيمة، التي جمعت

بين الامبراطور فردريك والسلطان المذكور.

# اجتماع جميع نبلاء إنكلترا

فيا يتعلق باجتماع النبلاء في بارلمان سلف ذكره، في اليوم الذي ينشد فيه «لتبتهج القدس»، قام الملك في المقام الأول بمخاطبة الأساقفة، بفمه، منفردين، ثم خاطب بعد ذلك الايرلات والبارونات، وأخيراً رعاة الديرة ورؤساء الرهبان، حول القضايا التي من أجلها بعث برسله الخاصين إلى المجمع في ليون، وأراهم بعض الغفرانات، والرسائل البي جلبها البابوية التي تقدم ذكرها في هذا الكتاب، وهي الرسائل التي جلبها الرسل معهم لدى عودتهم، وأخبرهم كيف أن البابا قد عمل كثيراً من الرسل معهم لدى عودتهم، وأخبرهم كيف أن البابا قد عمل كثيراً من الملك قد شعر، حسبها سمع فيها بعد واكتشف، أنه حتى بعد الغفرانات المذكورة والوعود، ألقى البابا يده بثقل أكثر، وعمل، وكأنه متحدياً، المذكورة والوعود، ألقى البابا يده بثقل أكثر، وعمل، وكأنه متحدياً، مزيداً من المطالب، أكثر مما هو معتاد، تقدم بها نحو المملكة بوساطة ظلمه للكنيسة، وأراهم بنوداً تتعلق بالمظالم والأذى الذي مورس ضد الكنيسة وضد مملكته، وكان فحواهم هو كها يلي:

# الأذى الذي لحق بمملكة إنكلترا

"ظلمت المملكة بسبب أن البابا لم يقتنع بالمورد الذي أطلق عليه اسم القديس بطرس"، بل استخرج اسهامات ثقيلة من جميع رجال الدين في انكلترا، ومازال يسعى لمهارسة استخراجات أعظم، وقد عمل هذا من دون رضى أو موافقة الملك، بشكل معاكس للعادات القديمة، والامتيازات والحقوق الخاصة بالمملكة، وذلك على الرغم من المرافعات والالتهاسات من قبل قساوسة الملك والمملكة في المجمع العام.

بند: إن الكنيسة وكذلك المملكة قد تعرضتا للظلم، بسبب أن رعاة الكنائس لم يمتلكوا السلطة لتقديم رجال دين موائمين لهن، عندما يشغرن، وهو ما منحه البابا لهم في رسائله، بل إن الكنائس قد أعطيت إلى الرومان، الذين هم جاهلين تماماً باللغة الصحيحة للمملكة، مما يعسرض أرواح الناس إلى الخطر، وهولاء الرومان يحملون المال إلى خارج المملكة، وبذلك يفقرونها إلى أبعد الحدود.

بند: إنها مظلومة بموجب القرارات المعمولة من قبل البابا لاستخراج أموال بشكل معاكس لفحوى رسائله، التي أفاد فيها، أنه من دون الأخذ بجميع الإجراءات التي عملت في انكلترا، إنه ينوي منح اثنتي عشرة منفعة، ونعتقد أنه بعد كتابة تلك الرسائل المذكورة، قد جرى منح كثيراً جداً من المنافع، وكثيراً من العطاءات عملت بعد ذلك من قبله.

بند: إنها مظلومة، لأن إيطاليا خلف إيطاليا، وبسبب أن الانكليز، قد سحبوا إلى خارج المملكة، بموجب السلطات الرسولية، وانتزعوا من بين قضاياهم، على الرغم مما قضت به أعراف المملكة، وعلى عكس الشرائع المكتوبة، لأنه لا يجوز أن يحشروا بين خصومهم، وعلى عكس الغفرانات التي منحت إلى ملك انكلترا، من قبل البابوات المتقدمين.

بند: إنها مظلومة بموجب إعادة تكرار، وظهور تلك العبارة غير الشهيرة في الرسائل وهي «دون المبالاة»، التي بموجبها أضعفت روابط الإيهان ودمرته، مع العادات القديمة، وقوة الكتابات المقدسة، والسلطة بمنح استثناءات وتأسيس قوانين وامتيازات، وبذلك فإن أعداد كبيرة من الناس في انكلترا، قد عسف بهم بحدة، وتضرروا، كها أن البابا نفسه، في إعادته النظر بسلطاته، قد ألزم نفسه بالتعامل مع مملكة انكلترا بشكل معتدل ولطيف، كها أنه قد وعد بشكل مؤكد بحهاية مملكة انكلترا.

بند: إنها مظلومة بموجب الضرائب العامة التي جرت جبايتها

وأخذها، حيث أن ذلك جاء من دون موافقة الملك ورغبته، وعلى الرغم من مرافعة ومعارضة قساوسة الملك وجماعة انكلترا.

بند: إنها مظلومة، بسبب أنه في منافع الايطاليين، انعدمت مراعاة الشرائع، ورعاية الفقراء، وتقديم الضيافة، كها أن التبشير بكلمة غير حاضرة، ومثل ذلك انعدام استخدام زينة الكنائس، ومثل ذلك أيضاً لم تعد معالجة النفوس، والقداسات، تمارس بالكنائس، كها ينبغي ووفقاً لعادات البلاد، بل في أبنيتهم، انهارت الجدران مع السقف، وتدمرت نهائاً».

وبعد إيلاء هذه البنود العناية، وافق الجميع، أنه صدوراً عن الاحترام للكرسي الرسولي، عليهم أن يحاولوا ثانية بالرسائل وبالرسل الخاصين، التوجه بالرجاء إلى البابا، ليضع حداً لمثل هذه الأضرار التي لاتحتمل، وأن يرفع هذا النير الذي لايحتمل عنهم، وبناء عليه كتبوا إلى البابا كما يلى:

# شكوى جميع الإنكليز من المظالم المذكورة

"إلى أبينا المبجل في المسيح، انوسنت المذي هو بنعمة الرب، الحبر الأعظم، من نواب الأساقفة في منطقة كانتربري، مع التوصية بتقبيل قدميكما المباركتين: إن لطف الكرسي الرسولي الذي وضعنا في صدر إكرامه، مع عاطفة خاصة، عندما كنا مؤخراً في مجمع ليون، وسمو هذا الكرسي الذي أظهر نحونا في كثير من الجوانب عطفاً كبيراً على تواضعنا، قد دفع عقولنا في حماسها الطفولي، في أن تتحمس من أجل كرامة وازدهار أمنا الكنيسة المقدسة، مظهرين بأننا راغبين بالعمل من أجلها، ومن أجل كرامتها، وللحفاظ عليها بسلام، كما هو متوجب علينا أن نفعل، وكلما ازددنا حماسة بالحصول على نتائج اخلاصنا، كلما وجدنا أن علينا أن نزيد بقوة من الاحسان إلى شعبنا، ولملكتنا بالاتحاد

مع الكنيسة الأم، لكن هذا لايمكن أن تكون له فعالية من قبلنا، من دون مساعدة خاصة من الكرسي المذكور، وكنا في المؤتمر الذي عقد مؤخراً في منتصف الصوم الكبير من قبل رئيسنا وملكنا، والذي كنا فيه حضوراً، قد سمعنا بعض الأشياء، نحن نقوم بتكرارها لقداستكم مع الأسف: وكانت هذه الأشياء هي أن الملك والنبلاء، وبالفعل الشعب بشكل عام، كانوا غير راضين، ويكررون الشكاوي، أنه بالنسبة لتوزيع المنافع، التي عملت بالفعل من قبل أصحاب العقود في انكلترا، أنهم هم والمملكة، وكذلك الشعب بشكل عام قد عوملواً باستخفاف، وبظلم لايحتمل من قبل النبلاء ومن قبل آخرين، قد استدعيوا للمحاكمة خارج المملكة، بشكل مضاد لإمتيازاتهم ولإمتيازات المملكة، وأيضاً بوساطة أشياء أخرى مغضبة عديدة، نحن نعتقد أنهم ينوون إخبار قداستكم بتفصيل أكبر، ولدى إدانة هذه الأشياء بشكل مكشوف أعلنوا، وكأن ذلك كان صادراً عن قلوبهم، بأنهم بالحري يفضلون الموت على تحملهم أية مدة أطول، حيث يبدو أنهم يزدادون كل يوم أكثر فأكثر، وبشكل خياص لأن هذه المظالم المذكورة تعسف بهم، حسبها أكدوا، بثقل أعظم، وبشدة أكبر، غير عابئة بوعد تخفيفهم، الذي قيل بأنه قطع لقساوستهم من قبل قداستك، في المجمع المذكور أعلاه، وعلاقة على ذلك إن الشكاوى الصاخبة والهائجة لعدد كبير من الأشخاص الأقوياء جداً، هي خطيرة، وثقيلة لايمكن تحملها بالنسبة لنا، والايمكن لنا تهدأتها بأية وسيلة من الوسائل، مع أننا نعمل بكل مثابرة ونستخدم كل الوسائل التي نعرفها للوصول إلى هذا المقصد، وإذا مااستمرت الأمور تسير هكذا، نحن نعتقد ونخشى، سوف يشكلوا بداية لمآسي، ومصدراً لكثير من الشرور في انكلترا، ولذلك نلقي بأنفسنا عند قدمي قداستكم، وبدموع نلتمس منكم ونرجوكم بمنح الانتباه إلى الإيهان المتـوقد لدى الأنكليـز، وأن تقـدروا بأن مملكة انكلترا قد برهنت عن نفسها بأنها مخلصة بشكل خاص إلى الكنيسة

الرومانية المقدسة، وأن تنظروا بحق تبجيلكم للرب إلى الشعب المذكور بروح مواساتكم الأبوية في هذه القضايا التي تفضي إلى سلامته وأمنه.

ونحن أيضاً، بها أننا نرغب بحرارة بخلاصهم وأمنهم، سوف نبذل مساعينا للمحافظة عليهم معاً، في وحدة إيهان واخلاص للكنيسة، في سبيل —مع عون المسيح— أن تتحول لتشريف الرب، والكنيسة، وأنتم أيضاً شخصياً، أيها الأب المقدس، وبالاضافة إلى هذا، لعله يرضي قداستكم تهدئة عقلي أميرنا المذكور مع أخيه رتشارد، ايرل كورنوول، بموجب بنود مشرفة، ذلك أنها قد أكدا قد أوذيا بشكل متبادل، وأعلنا أن الايذاء المذكور هو حظوة غير صحيحة أظهرتها الكنيسة الرومانية إلى الفئة المضادة».

## رسائل رعاة ديرة إنكلترا إلى البابا

"إلى الأب الأعظم قداسة في المسيح، والمولى المحبوب كثيراً، انوسنت، الذي هو بنعمة الرب الحبر الأعظم للكنيسة العالمية، من أبنائه المخلصين: رعاة الديرة، ورؤساء الرهبان والرهبان في ديرهم في مقاطعتي كانتربري، ويورك، صحة وقبلات لقدميه المقدستين: إن حكمة الجلالة اللاهوتية، قد وزعت كل الأشياء، بالعدد، والوزن، والمقياس، وأرست قواعد الكنيسة، وقرينها على صخرة قاسية، أي على بناء أساس ثابت، تقوى كثيراً بملاط دم ابنه، حتى يتمكن من أن يرتفع البناء بسهولة أعظم، وبازدهار أكبر، فالكنيسة العالمية قد نبعت من دم المسيح، الذي صرخ عالياً من أجل المسامحة وليس من أجل الانتقام، وهي بتدبير من قرينها، قد حكمت من قبل أب واحد وراع واحد في الوقت نفسه، وفق طريقة سفينة نوح، التي انتهت إلى ذراع، واقتيدت فوق مياه الفيضان، والمسيح —أنا أقول — الذي هو فضيلة الرب وحكمته، قد وجد نفسه مع الكنيسة العالمية، على أنها قرينته الوحيدة، بسبب أنها حمامته الوحيدة، مع الكنيسة العالمية، على أنها قرينته الوحيدة، بسبب أنها حمامته الوحيدة، والمختارة الوحيدة من قبله، والتي مع أنها مقسمة إلى أجزاء خاصة،

يتوجب عدم فصلها عن العبادة اللاهوتية، وقد أظهرت كنيسة انكلترا نفسها بدون توقف مجيدة إلى قرينها، الذي دخل معها في اتفاق في الرحم العذراوي، من دون تلطيخ أو وصمة، وإلى الأوقات المتأخرة قد قيلت أشياء مجيدة كثيرة عن مدينة الرب، أي الكنيسة الانكليزية، التي بحكم كونها عضواً من الكنيسة الرومانية المقدسة، فإن جبال لبنان، والكرمل، وصهيون، يقومون دوماً برعاية واجباتها اللاهوتية، ومع نقاء الطهارة يتدفق قلبها مثل الماء، وهي ترفع يديها النقيتين إلى الرب، وتوجه بشكل مستمر أريج صلواتها إلى كرسي الحكم للثليث، ومع أنها لم تمل بأدنى الدرجات ولم تقصر في تأدية واجباتها، هي حزينة، وتبكى، ومضطربة بشأن الاستخراجات، والمظالم، والضرائب المضاعفة، التي وقعت ثقيلة عليها، لأننا كما علمنا من تأكيد النبلاء، وكذلك من صرخات الناس، فإن الريح المندفعة من الصحراء، قد هاجمت بعنف، وهزت الأركان الأربعة للكنيسة المذكورة، مثل بيت أيوب، ولذلك غيرت بهجتها إلى نحيب، وسرورها إلى بكاء، لأن روحها في وضع مرير، مالم يحصل بفضل من جلالتكم، بعث الرأس الواهن الآن، ورفعه ثانية، وإليكم -بناء عليه - أيها الأب المبجل، تلجأ الكنيسة الانكليزية، بحكم كونكم بمثابة عمود قد ثبته الرب، وليس الانسان، وهي آمِلة بثقـة بالرب، الذي أعاله هي الخير، بأنك سـوف تستخدم علاجاً صحيحاً ضد مظالمها، وأنك سوف تعطي بحق العدالة التي تتجلى من السماء، وتتطلع نحــو الأسفل من خــلاّل وحــدة الرب مع الانسان، إلى كل واحد حقوقه، وأن تحفظ الجميع في عدالتهم، وبناء عليه، بها أننا أبناء مؤمنين ومخلصين للكنيسة الرومانية المقدسة، قد رأينا بشكل صحيح، أنه حتى يكون الأذى الصادر عن السهم الذي سلفت رؤيته أدنى درجـة، إحالة القضايا المتقدم ذكرهـا إلى الكرسي الرسولي، مشاهدين أن مخاطر مضاعفة محيقة بها، وأنه في كثير من النقاط، مالم يتم تقديم العلاج الناجع من قبلكم، سوف يكون هناك سبب للخوف من

وقوع اضطراب بين الناس، سوف تنجم عنه فضائح، ولسوف ينتج كثيراً من الانشقاقات، لأن الناس مثارين ضد الملك، وعلى استعداد للتخلي عن ولائهم، مالم تتم مواجهــة المرض المحيق بسرعـة من قبل السلطة الملكية، لأن النبلاء والرجال ذوي المناصب قد أعلنوا بأن الكنائس المعطاة من قبلهم إلى ديرة، سوف تعطى إلى رجال دين ايطاليين، إنهم يمتلكون الحق لاسترداد هذه الكنائس والمنافع الأخسرى، ووضعها بين أيديهم، لأن الموارد الناتجة عنهم، يتوجب حقاً استخدامها لصالح الأشخاص الفقراء والحجاج، لأن هذه كانت نية المانح، وسبب المنح، فهل -بناء عليه- يرضى قداستك عمل ترتيب يقضي بعدم الفصل بين المملكة والكهانة، ولابأي نوع من الأنواع، لأنه إذا ما حدث للكنيسة - التي عدّت فيها مضى، فخار جميع العصور، ووفقاً لقول النبي أرض عمالقة - وقيام انفصيال هكذا بين المملكة والكهانة، فإنها ســوف تجرّ إلى الدمــار، كما أن الشعـب ســوف يكون غير راض، ومثل ذلك الكهانة، ولسوف يتبع ذلك من دون شك مقتل كثير من الناس، وفيها يتعلق بالأضرار التي يتشكى منها النبلاء والرجال ذوي المناصب، فإن الرسل الحاملين لهذه العسروض سموف عنهما يخبرونكم، ذلك أنه بتقويم يأتي مباشرة إثر شعورهم بالأسى، من الممكن تحويل أساهم إلى سرور».

#### رسالة من الجهاعة العامة لإنكلترا إلى البابا

«إلى الأعظم قداسة، إلخ، إلخ، من أبنائه المخلصين: رتشارد ايرل كورنوول، وسيمون دي مونت فورت ايرل ليستر، ودي بوهون ايرل هيرفورد وايسكس، ور. R لي بيغود ايرل أوف نورنولك، ور. R ايرل أوف غلوستر وهيرفورد، ور. R ايرل أوف وينكستر، و.و. W ايرل ألبميرل المساود، ومن آخرين في جميع أرجاء انكلترا كلها، من بارونات اكسفورد، ومن آخرين في جميع أرجاء انكلترا كلها، من بارونات

ونبلاء، وكذلك نبلاء الموانىء الساكنين قرب شاطىء البحر، ومثل ذلك أيضاً من رجال الدين والناس بشكل عام، صحة، وتبجيل جدير بجميع احترامات مثل هذا الحبر العظيم: إن الكنيسة الأم ملزمة تمام الالزام برعاية أبنائها، وأن تجمعهم تحت جناحيها، حتى لايقصروا في واجباتهم نحو أمهم، بل أن يبذلوا جهوداً كبيرة وقوية لصالحها، إذا كان ذلك ضرورياً، وأن يشهروا السيف، ويحملوا الترس، فإنهم قد يعرضون أنفسهم إلى كل خطر في الدفاع عنها، وهي التي من حليبها استمدوا المواساة، أثناء تعلقهم على صدرها ذي العواطف المليئة بالأمومة، ثم إن على الأم أن تتذكر أولاد رحمها، خشية أن يتصرفوا بشكل معاكس، وينسحبُوا من التغذي بحليبها، وبذلك تظهر وكأنها قد غدت زوجة الأب، والأب الذي يسحب عواطفه عن أبنائه، ليس بأب، بل ينبغي دعوته -لسبب صحيح- الأب زوج الأم، لأنه يعد أولاده الطبيعيين، أولاداً غير شرعيين، أو أولاد الزوجيّة، وعلى هذا الأسياس أيها الأب المحترم، يامن أنت «عربة بني اسرائيل وقائدها»، نحن نلوذ بثقة إلى ملجأ عاطفتكم، ونحن نصرخ بصوت مرتفع خلفك، وندعو باخلاص لك، على أمل نيل تعويض رباني، فقم بالاصغاء برحمة إلى أصوات الذين يصر خون من خلفك، وقدم لهم علاجاً ناجعاً لأثقالهم وأضرارهم، ومظالمهم المتــواليـة الّتي فـرضـت على مملكة انكلترا، ومورست عليها، وإذا كان الأمر عكس ذلك فإن مولانا الملك، سوف تدفعه الفضيحة التي ستقوم، وسوف تحرضه، مثلها حرضتنا نحن أنفسنا، بوساطة صرّاخ الناس، وعلى هذا إنه لمن الضروري بالنسبة لنا —أنه مـالم يتم تحرير الملك والمملكة على الفور من المظالم التي مـورست عليه وعلى المملكة — أن نعرض أنفسنا بمثابة سور لبيت الرب، ومن أجل حرية المملكة، وهذا بالفعل قد أجّلنا عمله حتى الآن، وذلك صدوراً عن الاحترام للكرسي الرسولي، لكننا لن نتمكن من الإخفاء بعد عودة رسلنا الذين أرسلوا حول هذه القضية إلى الكرسي الرسولي،

ولا التمنع عن تقديم نجدة —بقدر ما نمتلك من قوة — إلى رجال الدين، وكذلك إلى شعب مملكة انكلترا، الذي لن يستطيع بأي حال من الأحوال تحمل مثل هذه الإجراءات، ويتوجب على قداستك أن تتأكد تماماً، أنه مالم يتم اصلاح القضايا المتقدم ذكرها، بكل سرعة من قبلك، سوف تكون هناك أساسات منطقية للخوف، بأن مخاطر كبيرة سوف تحيق بالكنيسة الرومانية، وكما بين مولانا الملك إنه لن يكون من السهل تقديم علاج لهذه القضايا، لاسمح الرب».

## رسالة الملك إلى البابا من أجل تحرير إنكلترا من المظالم البابوية

«إلى الأعظم قداسة، إلخ: يعلم الذي ليس بجاهل بأي شيء، أننا دوماً نحتفظ بمشاعر صادقة نحو أمنا، الكنيسة الرومانية المقدسة، وذلك بقـــدر مـا هو متوجب علينا أن نحبها، فهي التي نطير إليها ونحن واثقين في أوقات الحاجة الملحة، مثلها يفعل الوَّلد حَين يطير إلى أمه، التي أرضعته من صدرها، والتي عليها أن ترعاه عندما يقاتل تحت حمايتها الخاصة، غير أننا لايمكننا عدم سماع صرخات الشكوى غير الاعتيادية لنبلاء انكلترا، ولرجال الدين فيها، ومثل ذلك إلى الشعب، وذلك مهم كانت عظيمة المشاعر التي نحملها نحو أمنا المذكورة، وهو ما ننوي - بعون الرب ورعايته - بالاستمرار باظهاره نحوها، ذلك أن النبلاء قد أصبحوا، أكثر مما هو معتاد، رافعين لأصواتهم في شكاويهم، متوجهين بالدعاء إلينا من أجل استرداد حقوقهم وامتيازاتهم من المظالم، التي جرى حتى الآن لفت انتباهكم إليها بوساطة رسل خاصين، لكن هذه المظالم ما انفكت سيئة كما كانت تشكل الآن عبئاً أعظم ثقالاً عليهم، وبناء على ذلك أرسل النبلاء المذكورين -محقين- رسولهم الخاص إلينا، ولذلك نلتمس بحرارة من قداستكم، الاستجابة إلى التاساتهم بطريقة يمكن بها أن تحولنا نحن الأبناء، إلى راغبين كثيراً ومخلصين لأمنا ولك، ونخشى،

إذا فعلت غير ذلك، أن نوضع نحن، وكذلك الكنيسة الرومانية في أخطار كبيرة (نرجو الرب برحمته منعها) إلى حد أننا لن نكون قادرين أبداً على تحرير أنفسنا منها».

#### رسالة أخرى منه نفسه إلى الكرادلة حول القضية نفسها

إلى الآباء المحترمين أفراداً وكلية في المسيح، الذين هم بنعمة الرب كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة، من هنري، الذي هو بالنعمة نفسها ملك انكلترا، إلخ، صحة، وعبواطف خالصة: مهم كانت درجة حبنا للكنيسة الرومانية، ورغبتنا بازدهارها ورفعة شأنها، نحن لانستطيع المرور متعامين بصرخات الشكوى الصادرة عن نبلاء انكلترا، وعن رجال الدين، وكذلك عن الشعب، فهؤلاء أصبحوا أكثر إلحاحاً مما هو معتاد في رفع أصواتهم عالياً ضد المظالم، التي جرى من قبل لفت انتباه البابا إليها، ولفت انتباهكم أيضاً، في وقت متقدم، بوساطة رسلهم الخاصين، ولذلك إنهم يلتمسون بتواضع وبإخلاص بأن يتنازل بالإصغاء إلى التاساتهم المنطقية التي قدمت إليه بوساطة رسل متوالين، لأنه بذلك سوف يحولهم إلى أكثر محبذين ومخلصين إلى الكنيسة المذكورة، وإلينا، وسوف نمنعهم من أن يصبحوا بعيدين عن ولائهم، ونحن نرجوكم أيضاً باخلاص، بحكم عاطفتكم الأبوية، ببذل جهودكم، في سبيل أن رسل النبلاء المذكورين الذين أرسلوا ثانية، يمكن أن يصغى إليهم بعناية من قبل البابا، وكذلك من قبلكم أنفسكم، حتى لايسقط الخطر الهائل الـذّي هو الآن معلـق فـــوق الكنيسة المذكورة —التي نحن مرتبطون بإظهار الخضوع لها إلى الأبد - علينا وعليها، مع أن هذا مخشى منه بدرجة كبيرة من قبل كل واحـــد، لابــل من قبـل الجميع في مملكتنا. شهــــدت بنفسي في ويستمنستر، في اليوم الشامن والعشرين من أيار، في السنة الثلاثين من حكمنا».

#### كيف تكدست الشكاوي فوق الشكاوي

تواصل الآن، قدوم كثير من الناس الذين تضرروا من قبل البلاط الروماني، بالقدوم إلى الملك، مع روايات عن الوقائع اليومية للمظالم التي تقدم ذكرها أعلاه، (ولذلك تضاعفت الشكاوي في جميع الاتجاهات) آملين أن يبقى الملك ووكلائه ثابتين في توجهاتهم، وبشكاويهم أعادوا إلى ذاكرته وقائع كثير من المضار التي لحقت بهم، وإلى ذاكرة مستشاريه، والأضرار التي لم تكن قد ذكرت من قبل، أضيفت الآن إلى قائمة شكاويهم المتقدمة، والتي لم يكن ضررها قليلاً بالنسبة إلى الملك والمملكة، مثل مايلي:

## شكاوي ضدّ البلاط الروماني

"صدرت مؤخراً رسائل عن الكرسي الرسولي، تتضمن قضايا على درجة عالية من الأذى إلى الملك وإلى المملكة، وهي أن على بعض الأساقفة تزويد قداسة البابا، بعدد محدد من الفرسان، بعضهم بعشرة، وبعضهم الآخر بخمسة عشر، وعلى هؤلاء وبعضهم الآخر بخمسة عشر، وعلى هؤلاء الفرسان الاستمرار في خدمة الكنيسة الرومانية لمدة سنة كاملة، وأثناء قيامهم بالخدمة، من المتوجب أن يكونوا تحت الدفع من قبل هؤلاء الأساقفة، كها أنه من المتوجب تزويد هؤلاء الفرسان بشكل جيد، وبها فيه الكفاية من الخيول والسلاح، وأن يكونوا حيث يرى البابا أنه موائم، لكن مثل هذه الخدمات العسكرية لاتجوز تأديتها إلى أي انسان، عاستثناء إلى الملك فقط، وإلى أمراء أصحاب مملكة، وليس من المتذكر علم رغب البابا في فرض أي شيء من قبل أي واحد، ولاحتى إنه إذا ما رغب البابا في فرض أي شيء من هذا النوع من دون موافقة الملك، أو إذا أراد تسلم مبلغ كبير من المال، مقابل الاعفاء من هذه الخدمة، فإن هذا لايحق له، ولا بأي شكل من الأشكال، يضاف إلى هذا، ولكي فإن هذا لللك وسائل احترازية ضد هذا العمل، جرى تدبر ذلك

بشكل مخادع من قبل بعض رسل الكنيسة، وصدر أمر من قبلهم إلى كل واحد من الأساقفة، أنه لا يجوز لهم الإباحة بخبر هذا الإلزام، إلى أي واحد تحت طائلة التعرض إلى عقوبة الحرمان الكنسي، أو دفع فدية ثقيلة عوضاً عنها، وذلك في اطار مدة نصف سنة، ومجدداً، مما أحدث أضراراً كبيرة وأذى عظياً إلى جميع رعاة الكنائس الانكليزية، جرى في هذه الآونة، عمل منحة إلى رئيس أساقفة كانتربري، بوجوب إعطائه جميع موارد ومنتجات المنافع التي من الممكن أن تصبح شاغرة في مقاطعة كانتربري، أي إلى رئيس أساقفة كانتربري المذكور، لمدة سنة».

# كيف تعافت الأرض المقدسة قليلاً من مظالم المصريين

وفي هذه الآونة، كان الخوارزمية الممقوتين قد أكملوا أعمالهم الشريرة في الأرض المقدسة، ولذلك طالبوا بصلف وبإلحاح أن يقوم سلطان مصر بالوفاء بالوعود المحددة والاتفاقات التي عقدها معهم مقابل خدماتهم بالحرب، وذلك من دون تأخير أو معارضة، غير أن السلطان المذكور رفض بقسوة الاستجابة إلى مطالبهم والإذعان لهم، وأوضح أنهم استغنوا بها فيه الكفاية وصاروا أثرياء من أسلاب المهزومين، وقالت الخوارزمية، صحيح أنهم نالوا بعض الغنائم، لكن مع ذلك قد سلموا إلى السلطان أشخاص النبلاء الأسرى، الذين سوف يفادى بهم بأسعار عالية، ومن هنا نشبت خلافات تبادل للملامة، وتخلوا عن السلطان وتركوه وهم مغضبين، مع تهديدات غاضبة، وعملوا على الفور اتفاقاً مع سلطان دمشق، ودخلوا في حلف معه ودعموه، وقام هذا السلطان، في سبيل ايذاء المصريين وتدميرهم، فأعطى ابنته بالزواج إلى مقدم الخوارزمية، ومنذ ذلك الوقت استردت دمشق أنفاسها، واعتاداً منها على مساعدة الخوارزمية المذكورين، قامت بهجوم حاد على المصريين، الذين هم أعظم أعداء الصليبين، ولدى سماع الصليبين بهذه الظروف المستجدة، شعروا بنوع من الآمال والمواساة من الخلاف فيها

بين المسلمين، والسيما من الانقسام فيما بين أعدائهم.

#### كيف برأ الإمبراطور فردريك نفسه من تهمة الهرطقة

وفي حوالي الوقت نفسه، قام الامبراطور فردريك الذي لم تسمح الكنيسة له بأن يعد امبراطوراً، وفي سبيل استرداد سمعته، التي شعر بأنها تضررت كثيراً بتهمة الهرطقة، بإرسال الرسالة التالية إلى نبلاء انكلترا، الذين أمل بأن يقفوا جميعاً مع الملك، بجرأة ضد إلحاف البلاط الروماني.

#### رسالة الإمبراطور

«من فردريك، إلخ، إلى أساقفة الكنيسة، وإلى الايرلات، والبارونات، والنبلاء بشكل عام، في جميع أرجاء انكلترا، وإلى جميع الذين سموف تصل إليهم هذه العروض، بحكم أنهم أصمدقاءه المخلصين، صحة مع كل التمنيات الطيبة: مع أننا نعتقد أنه قبل التفوه بالاعلان عن السمعة العامة، وقبل حمل الشهادة الصادقة لرسل مختلف البلدان إلى علم جماعتكم، عن عدالة قضيتنا، بسبب -مع أن الأذى الذي يصل إلى الأذن أبطأ في إثارة العقل، من الذي يصل إلى أعين المسيحيين - أننا نحن نضع أمامكم الحقيقة النقية والمجردة، حول الاجراءات، التي قيام بها حتى الآن، الحبر الأعظم، ضدنا، لأن بحثياً كاملاً ودقيقاً لها ضمع أن أشخاصاً قد جرى تعيينهم في كثير من الأوقات، للبحث والتقصي في شؤوننا- نحن نثق بأن عواطفكم يمكن أن تعطى وقتاً ثابتاً وكافياً، يمكنكم خلاله أن تقدروا بآرائكم، فيها إذا كان لدّى حبرنا تقدير صحيح للنزاهة الحبرية، وفيها إذا كان يجوز حرماننا من دفاع محق عن أنفسنا، نحن الذين أثرنا من قبل كثير من الأذى الكبير كثيراً، وفي الحقيقة فيها إذا كان نائب المسيح قد قام حقاً بواجبات المسيح، وفيها إذا كان هؤلاء الخلفاء لسلفهم بطرس، قد اتبعوا

المثل الذي ضربه، وعليكم أيضاً أن تقدروا تحت أي عنوان، ينبغي وضع هذا النوع من الاجراءات ضدنا، أو بأي اسم يمكن تسمية القرار -إذا كان من المكن تسميت كذلك- الذي سوف يعلن من قبل قاض غير كفء، لأنه مع أننا -على الرغم من تقديرنا الصحيح للإيهان الكاثوليكي— نقترح ونعترف بشكـل واضح تمامـاً ونعتقـد بأنّ سلطة كاملة في القضايا الروحية قد منحت من قبل الرب للكاهن الأعلى للكرسي الروماني المقـدس، فمهما كان هذا الكاهـن مذنبـاً كبيراً (السمح الربّ) يمكن لما سوف يربطه على الأرض أن يربط أيضاً في السهاء، ولكل ما يحله أيضاً سوف يحل، ومع هذا نحن لم نقرأ في أي مكان بأن السلطة قد منحت له، في القانون اللاهوى أو البشري، لأن يقوم بتحويل الامبراطوريات كما يشاء، أو أن يقرر إلقاء عقوبات دنيوية على الملوك أو الأمراء، بتجريدهم من ممالكهم أو أراضيهم، ومع أن واجب تكريسنا عائد إليه بعرف وعادات أجدادنا، فإن واجب حرماننا من الشيء نفسه، أو خلعنا ليس عائد إليه، أكثر من عودته إلى بعض أساقفة المالك، الذين وفقاً للعادات يكرسون ملوكهم ويمسحونهم، ولنفترض أنه من دون موقف عدواني مسبق، هو مستحود على مثل هذه السلطة، فهل انطلاقاً من تمام سلطته، يمكنه أن يعاقب كل الذين يعلن أنهم خاضعين لسلطته، من دون مراعاة أو تقدير مطلق للقانون والنظام؟، لأنه قام مؤخراً، كما ذكر، بإجراءات ضدنا، ليس بوساطة وسائل نظامية بتوجيه الاتهام، لأن ما من اتهام أو متهم صحيح قد ظهر، وما من إجراء كتابي تقدم على ذلك، كما لم تكن هناك إجراءات استدعاء وفقاً للقانون، ولابوساطة طريق الاستجواب، ولابوضع الإدعاءات وعرضها مسبقاً، وبها أنه لم تكن هناك نسخة عن إجراءات الاستجواب قد عملت لنا وقدمت، وبها أنه لم يكن هناك شيئاً من هذا القبيل قد عيّن للاستجواب من قبل قاض مثل هذا، فقد أعلن أن كل شيء كان واضحاً، وهو ماننكر بشكل معلن أنه كذلك، كما لم يتبرهن

أنه واضح من قبل أي عدد قانوني من الشهود، لأنه بموجب هذه الطريقة أي قاض يمكنه -بوضعة جانباً كل المراعاة للقانون- أن يدين بنفسه أي واحد بموجب إعلانه فقط أن الجريمة واضحة، وقد قام مناك ضدنًا (كما أخبرنا) في المجمع بعض العدد القليل من الشهود غير المستقيمين، كان واحداً منهم أسقف كالفي Calvi, الذي كان لديه سبب مسوغ لشعوره بالكراهية ضدنا، بسبب بعض قراباته، أي بسبب أخيه وحفيده، اللذان أدينا بشكل قانوني، وقضى عليهما من قبلنا بالشنق، بسبب جريمة الخيانة، والذي شهادته ينبغي أن ترفض بشكل صحيح، بناء على هذا الأساس، وآخرين قدما من أقصى مناطق اسبانيا، وهما أَسقفي تاراغونا Taragona, و کو مبو ستیلا Compostella, اللذان هما معاديان لقضيتنا بسبب بعد بلدهما المحلى، وهو ايطاليا، وبسبب التأثير المسم الذي مورس عليها، وعلى أتباعها، وعلاوة على ذلك، إذا كان المدعي والقاضي قد تصرفا بشكل قانوني بالنسبة لما أدلى به الشهود، هناك فريق ثالث مازال مطلوباً، كان من الممكن أن يدان لو أنه كان موجوداً، وأن يدان إذا كان غائباً من خلال التمرد، لأنه مع أننا قد استدعينا أثناء وعظه في ليون - كما سمعنا - مع أن ذلك كمان بشكل غير رسمي، أي كان علينا أن نظهر إما بشخصناً، أو من خلال آخرين أكفاء للآجابة عنا، ولتقديم العدالة للذي استدعانا، أو لآخرين لم تكن هناك عبارة واضحة حول الشخص أو القضية، وحاضرين لم نكن هناك بشكل مؤكد، لكن غيابنا قام على أسس جيدة، ولنبرهن أياً كان وكلاء القانونيين، لم يسمح لنا بذلك، كما أننا لم نكن غائبين صدوراً عن التمرد، بقدر ما كان هناك إلى جانب ذلك، أي استدعاء إلى أي واحد، لأنه كما ذكرنا من قبل، لم يحدد الاستدعاء أي وقت محدد، حسبها تتطلب الاجراءات القانونية، كما أن صيغ الاستدعاءات التي ترسل إلى الأمراء والأساقفة،، تظهر بوضوح الذي يتكون منه تمردنا، بالاضافة إلى هذا كنا بريئين تماماً بوساطة رسالة

المعلم ثاديـوس دي ســوســا، الذي هو من رعيتنـا المحبــوبين، كما أنه القاضي المخلص في محكمتنا العليا، والذي لم تضعف سلطاته بأي حال من الأحوال بوساطة الاجراءات ضدنا، لأنها لم تكن مدنية، بل ذات صفة إجرامية، وفي هذا النوع الأخير لايمكن لوكيل أن يعمل، بما أن فحوى الاستدعاءات التي وجهت إلينا أو إلى وكيلنا سوف تبرهن العكس، أي كان من المتوجب القيام بالاجراءات ضدنا ليس بطريقة تجريمية، بل في قضية مدنية، محدودة بكل الخصوصيات المتقدمة الذكر، من دون مواقف عدوانية مسبقة لحقنا العادل، وعلى افتراض أننا كنا متمردين بشكل مكشوف، إنه لا يجوز قانونياً إصدار عقوبة بالتمرد، على شخص أخبر أنه متمرد، أو اتهم بالتمرد، وادانته بحكم محدد، قبل محاكمته بشكل إجرائي صحيح، ومن دون البحث في قضيته في محاكمة خاصة أو عامة، لأنَّ لمثل هذه القضايا هناك عقوبات أخرى، تصدر بحق الأشخاص المتمردين، حسبها جاء في الأحكام المدنية والقانونية، وأخيراً لنفترض أن جميع الاحتياطات العدلية المتقدم ذكرها قد اتخذت، فذلك بلا جدوى، مع أنهم قد يكونوا قد استخرجوا من قضيتنا، ذلك أن فحوى ذلك الاعلان، بأن الحكم لم يصدر ضد وكيلنا الذي كان حاضراً، بل صدرت الإدانة ضدنا مع أننا كنا غياباً، وهو حكم تعلن بعض القوانين والحقوق أنه باطل وفيارغ، والدليل على الظلم في جميع مسار الإجراءات قد ظهر أيضاً، في الأسباب التي أدخلت في قرار الحكم، والتي ضدها قد جرى الدفاع عنا بموجب حقيقة نقية، وبموجب وثائق معلنة، مثل الرواية الصحيحة لحملة هذه العروض، ومثل ذلك ماتظهره بكل وضوح محتويات تلك الوثائق، علماً بأن جميع القضايا المتقدم ذكرها، غير كافية لإصدار قرار حكم ضدنا بمثل هذه العقوبة القاسية (وذلك إذا كان من الممكن تسميته قرار حكم) وهو القرار الذي قد قذف ضدنا، نحن الامبراطور الروماني، ومن الواضح تهوره، ومن عقله المليء بمشاعر الكراهية أظهر أنه عمل وفقاً لذلك في

القضايا المتقدمة الذكر، لأنه لم ينتظر حتى لمدة ثلاثة أيام لوصول أسقفنا المحبوب كثيراً، المبجل أسقف فريزنغيو Frisingue, وه. . H دي فينيا، قاضي رئيس دير اسبتارية التيوتون، والمعلم ب. P المحكمة العليا، وهم من رعايانا المحبوبين كثيراً لدينا، كنا قد أرسلناهم مؤخراً إلى المجمع لإكمال بنود مفاوضات السلام، كما أنه لم ينتظر وصول المعلم وولتر دي أوكرا، الذي هو قسيسنا، والكاتب بالعدل لدينا، ومن رعايانا المخلصين، وكان قد أرسل من قبلنا، وذلك بمعرفة من الحبر الأعظم ومن بعض الكرادلة، وكان من المتوجب انتظار وصوله لمدة عشرين يومياً، أي إلى ماقبل يومين فقط، قبل أن تأخذ الإجـراءات المتقدم ذكـرها مكانها وتحدث في ليـون، مع أن النبــلاء والأساقفة كانوا يتطلعون إلى وصوله وينتظرونه، هذا وهناك عـدوانية كبيرة واضحة في شدة القرار الذي أنزل على غلطتنا، والـذي بموجبـه تمت إدانة الامبراطور الروماني، الحاكم الامبراطوري، والسيد المعلن لها، بجريمة الخيانة، وبذلك جعل بشكل مضحك خاضعاً للقانون، وهو الذي بموجب مرتبته الامبراطورية متحرر من القانون كله، ذلك أن العقوبات الدنيوية لا يجوز أن تنزل عليه من قبل الانسان، بل من قبل الرب، لأنه لايوجد رئيس له بين البشر، ثم إن العقوبات الروحية التي نحكم بها، ينبغى أن تكون بمثابة أعمال توبة يتم تحديدها لنا من قبل الكهنة، ونحن بالنسبة لرفض المفاتيح، ومثل ذلك التجاوزات البشرية الأخرى، سوف نستقبل باحترام، وسنطبق باخلاص العقوبات التي ليس فقط يجري فرضها من قبل الحبر الأعظم (الذي بالنسبة للقضايا الروحية نحن نعترف به على أنه أبانا ومولانا، وذلك مادام راعياً لرأي تجاهنا بمثابة ابنه)، لابل حتى من قبل كاهن من الكهنة، ومن هذه الأشياء كلها، إنه واضح تماماً، أنه قال بأننا ينبغي أن نكون موضع شك في ابتعادنا عن الإيمان الكاثوليكي، منطلقاً من رَّغبة في تـوجيه الإهانة، وليس انطلاقاً من أرضيات عادلة، وفي هذا الشأن، نحن نؤمن بأن

الذي هو في عليين هو قاضينا، ونحن بفكر واحد نطبق معتقدين كل قراراته، وفقاً للنظام العام، وللأعراف المقررة للكنيسة الرومانية، ونحنُّ نترك إلى حكمتكم حتى تقــرروا فيها إذا كــان الحكــم المتقــدم الذكــر -الذي هو ملغى في ذاته- وفيها إذا كانت الإجراءات -التي هي من وجهة نظر القانون لاغية - من المتوجب رعايتها، ليس فقط لزيادة إلحاق الضرر بنا، بل وبجميع الملوك، والأمراء، وبجميع الأعيان الدنيويين، والذي هو قرار حكم، ما من واحد من أمرائنا في ألمانيا، الذين عليهم يعتمد حملنا لمرتبتنا، ووظيفتنا نفسها، والذي عليهم يعتمد خلعنا، قد قام بتثبيته بحضوره أو برأيه، وقدروا أيضاً أمراً آخر، وهو ماهي النتيجة المتوقعة من مثل هذه البدايات، إنها بدأت بالفعل معنا، لكن البقية من المؤكد أنها سوف تنتهي مع بعض الملوك والأمراء الآخرين، حيث أنهم يتفاخرون أنهم لايخشون منهم أية مقاومة، وذلك إذا (لاسمح الرب) ماتمكنوا من وضع سلطتنا تحت أقدامهم ووطئوها في المقام الأول، وبناء عليه، أيها الملوك، دافعوا عن عدالة قضاياكم من خلال الدفاع عن قضيتنا، وتزودوا وأعدوا من أجل شعوبكم ومن أجل ورثتكم، ونحن لن نتردد، بكل ثقة، اعتماداً على رابط عـلاقتنا، في أن نطلب دعم تماسككم الملكي، بداية بعدم الإصغاء إلى أي شيء يمكن أن يكون مفيداً إلى خصمنا، من الممكن أن يذكره بوساطة رسله أو نوابه البابويين، سواء بشكل معلن، أو بشكل سري، بل الذي عليكم بالحري هو أن تقوموا، بكل جرأة وقوة، مستخدمين كل الوسائل المتوفرة لديكم، بتقديم المساعدة لنا، وبعدم قبول أي رسول أو نائب بابوي يمكسن أن يحاول نشر أي شيء لإلحاق الضرر بنا بين الناس، الموضوعين تحت إدارته، وكونوا متأكدين، أنه بموجب الشروع بمثل هذا العمل الطائش ضدنا، تستهدف السلطات البابوية من ذلك حرماننا، لتمد آفاق عملها، ومع ذلك إذا كانت اليد اليمني لملك الملوك، التي تعين دوماً العدالة، سوف تقدم العون لنا، إننا سوف نواجه

هذه البدايات، شرط أن لايقوم الملوك والأمراء المهتمين بقضيتنا، بمعارضتنا، لأنكم أنتم مع أشخاص كبار آخرين على الأرض، يمكن أن يشعروا محقين بالخوف من مثل هذه المحاولات المتخذة ضدنا، ونحن نفعل هذا غير راغبين، والرب هو شاهدنا، غير أننا مكرهين على ذلك، عندما نرى بأن المسيحية مداس عليها في أيامنا هذه، ونحن نأمل، حسبها كتبنا مؤخراً إلى جلالة الملك، بالتعاون معكم في الحفاظ على قضيتها، نرجو أن يقوم الرب فيقضي بيده على هذا الذي يقدم الوقود إلى دمار المنفعة المسيحية العامة، وعلاوة على ذلك إن كل الذي سوف يقول لكم هوغ كابوشي Cabuche في ارسنا المحبوب كثيراً ورسولنا المخلص، يقوله لكم باسمنا حول ما يتعلق بالقضايا المتقدمة ورسولنا المخلص، يقوله لكم باسمنا حول ما يتعلق بالقضايا المتقدمة قبل... من آب، في الاشارة الثالثة.

#### كيف نأت عواطف مختلف الأمراء وابتعدت عن البابا

وعندما وصلت هذه الرسالة إلى علم كثير من الأمراء، نأت تماماً بعواطفهم عن البابا، فهم قد خافوا من تشامخ البلاط الروماني، إذا ما رضخ فردريك له.

# البابا يتدبر انتخاب لاندغريف أوف ثورونجيا إلى المنصب الإمبراطوري

ثم إن البابا في جهوده المتواصلة ومساعيه المستمرة للرفع من شأن قضيته، سوغ موقفه من القضية، ورغبته في سحق فردريك المذكور بشكل ماحق، فحصل على انتخاب لاندغريف أوف ثورونجيا إلى المرتبة الامبراطورية، والاعتراف بانتخابه من جميع الكنائس، ولهذه الغاية وعد اللاندغريف المذكور بمساعدة وافرة في كل من المال والعساكر، وبناء عليه كتب رسالة إلى رئيس أساقفة كولون، وإلى الأساقفة الآخرين،

وإلى نبلاء ألمانيا، لجلب هذا العمل إلى نهاية سريعة، وإلى هذا استجاب كثيرون، وبشكل خاص رئيس الأساقفة، كما أنه أرسل إلى امبراطوره —اللاندغريف— مبلغاً كبيراً من المال ليمكنه من شن الحرب بنشاط وفعالية ضد فردريك، وقام الأخير بنصب كمين إلى الأشخاص الذين كانوا جالبين لذلك المال مع بعض الهدايا الملكية، في سبيل تحويل ذلك لصالح استخداماته، وإلحاق الأذى باللاندغريف، الذي هو منافسه، وكذلك بالبابا.

## كيف أرسل الإمبراطور كونراد ضدّ الإمبراطور المنتخب حديثاً

ثم وجد الامبراطور، أن خصمه، اللاندغريف المذكور، قد جرى الاعلان عنه في ألمانيا، بفضل امكانات البابا، وذلك للحط من شأنه ولتدميره، وأنه قد سمن تماماً اعتهاداً على أموال البابا، وأيضاً أن كثيراً من نبلاء ألمانيا قد ارتبطوا به بقوة، ولذلك أصيب بالدهشة والحزن، وبناء عليه أرسل ابنه كونراد مع قوة كبيرة للقتال ضده، لكن حدث في يوم القتال، أن الذين كانوا ملتزمين بمساعدة كونراد المذكور، قد انتشرت الأخبار، بأنهم أفسدوا بوساطة أموال البابا، وبدناءة تخلوا عن سيدهم في ميدان القتال، وانهزموا، أو بالحري انضموا إلى جانب أعدائهم، ونتيجة لذلك عاد كونراد المذكور إلى أبيه مهزوماً يحمل العار.

# زواج شارل الأخ الأصغر لملك فرنسا من الابنة الصغرى لكونت بروفانس

وفي هذا العام، جرى تحرير الابنة الصغرى لريموند كونت بروفانس المتوفى، من وصاية الملك الفرنسي، بوساطة تدخل أمها بيترايس، وبإرادة من الملك المذكور وترتيب، جرى إعطاء كونتيه بروفانس إلى أخيه الأصغر شارل، واقترنت الابنة المذكورة للكونت به بالزواج، لكن في هذا لم يكن هناك كثيراً من السرور قد ظهر بين النبلاء، ولذلك بات

شارل المذكور غاضباً ويقال بأنه قال لأمه وهو غاضب ومنزعج: "لماذا لم يكن في هذا الاحتفال العام كثيراً من مظاهر الفرح بين النبلاء، مثلها كان أثناء زواج أخي الملك، وذلك في حين انني ابن ملك وملكة، بينها هو لم يكن كذلك؟"، وقد قال هذا لأن شارل المذكور، قد ولد بعد وفاة فيليب الملك الفرنسي الأخير، وتتويج لويس ملكاً، وغدوه ملكاً على الفرنسيين، في حين كان فيليب حياً قبل زواج لويس، ويتوافق هذا الكلام مع ماقاله هنري الأصغر، ملك انكلترا، وذلك عندما قام والده هنري الثاني بخدمته، أي بخدمة هنري الأصغر، حيث قال له: "إنك لست مهاناً بخدمتك لي، لأنك أنت ابن ايرل، بينها أنا ابن ملك وملكة"، لكن دعونا ننتقل من هذا الاستطراد، ونكمل حكايتنا، فقد قام الملك الفرنسي، في سبيل أن لايمتلك فردريك القدرة على إلحاق أي ضرر به، أثناء غيابه في حجه، وأن لايمنعه من الوصول الحر إلى مينائها، قام ببناء ميناء موافق جداً في بروفانس، مقابل نفقات كبيرة، على البحر المتوسط، وبحكمة بني من حوله قلاعاً قوية.

# البابا يأمر بصنع شراريب ذهبية مثل الشراريب التي يرتديها الإنكليز حتى ترسل إليه

وحدث في هذه الآونة أن رأى البابا الشراريب الذهبية الجميلة بين الزينة اللاهوتية التي ارتداها بعض الأشخاص الانكليز فوق أرديتهم وفوق ألبسة الرأس، فسأل عن مكان صنعها، ولدى اجابته: «في انكلترا» قال متعجباً: «حقاً إن انكلترا هي حديقة بهجتنا، وصدقاً هي بئر لاينضب، فيها أشياء كثيرة وافرة، ومن أشيائها الكثيرة، كثير هو الذي يمكن استخراجه»، وبناء عليه أرسل على الفور رسائله المقدسة المختومة بختمه إلى جميع ديرة طائفة السسترشيان المقيمين في انكلترا، المندن إلى صلواتهم عهد بنفسه مؤخراً، في الهيئة الرهبانية للسسترشيان، الذين إلى صلواتهم عهد بنفسه مؤخراً، في الهيئة الرهبانية للسسترشيان، آمراً إياهم، أن يقوموا من دون تأخير وكأنهم سوف يحصلون

عليهم مقابل لاشيء بارسال بعض الشراريب الذهبية المنتقاة ليزين بها ثيابه وأرديته للقداسات ولجوقة الانشاد، وهو أمر لم يرض المرتزقة اللندنيين، لأنهم قد أعدوهم للبيع، وقد باعوهم بالأسعار التي ارتضوها، غير أنها أصابت كثيرين بالقرف، بمشابة بينة على شره الكنيسة الرومانية.

# الحملات التي قام بها التتار على المسيحيين

قام في هذا العام التتار، ذوي الذكرى المقيتة جداً بحملة مرعبة داخل المناطق المسيحية، فبعدما أخضعوا كثيراً من الأمراء المسلمين — لأن الرب كان معادياً لبني البشر — جعلوا ملك أرمينيا، وأمير انطاكية، الرب كان معادياً لبني البشر — بعلوا ملك أرمينيا، وأمير انطاكية، وعدداً كبيراً آخر من النبلاء المسيحيين، يدفعون الجزية إليهم، وبعد ذلك باتوا يأملون بمزيد من حسن الحظ، فتجرأوا مجدداً على غرو مقاطعات هنغاريا، وقد بدت إليهم، وكأنهم لم يخضعوها من قبل، مع أنها كانت قد هجرت بشكل مشين من قبل سكانها، وارتعب ملك تلك ألبلاد لدى وصولهم، فانسحب مع السكان من الأماكن الضعيفة من أراضيه، وهرب إلى الأماكن الأكثر حصانة (وهذه الأماكن بدت حتى بالنسبة له غير آمنة تماماً)، وانتظر هناك نشوب معركة دموية، كما أنه أرسل رسالة إلى البابا كي يستخدم غاية مساعيه لحايته وحماية جميع المسيحيين، من مثل هذا الوباء الجارف، لكن حتى بهذا لم ينصرف البابا عن إدمانه وتشوقه واستخدام كل جهوده لجمع المال، كما سنرى في الصفحات التالية.

## تعيين روجر بيغود مارشالاً

في هذا العام، وبعد وساطات متوالية، جرى منح مرتبة المارشال، مع المنصب والتشريفات العائدة إليه، إلى الايرل روجر بيغود، بسبب أن الكونتسة زوجته، كانت الابنة الكبرى لوليم الكبير، ايرل مارشال.

# كيف تفجرت حروب متنوعة في جميع أرجاء ألمانيا

وفي العام نفسه أيضاً تفجرت الحرب في كثير من الأماكن من ألمانيا، وفي كثير من المناطق المجاورة لها، لأن كثيراً من النبلاء، والسيما من العلمانيين، تبنوا قضية فردريك، في حين وقف إلى جانب البابا، رئيس أساقفة كولون مع كثير من الأساقفة، ومثل ذلك بعض العلمانيين، الذين نعموا، أو بالحري أتخموا بأعطيات الكنيسة، وبالاضافة إلى هذا، نشب خلاف بين أبناء كونتسة فلاندرز، قاد إلى حرب مدمرة، تفجرت فيها بينهم، وذلك بسبب الابن الأكبر لـ «بوكارد Buchard, الذي لم يكن شرعياً، ولكن منح الشرعية من قبل البابا، فطالب بتملك بعض الميراث، غير أن الآبن الثاني، الذي كان شرعياً، أعلن عن نفسه بحق أنه الوريث، وأعلن أن كلُّ شيء هو عائد له، بموجب حق الوراثة، لذلك تورط في أعمال سلب ونهب واغتصاب، واكتسب الآن عرفاً جديداً أرضيته لدى البلاط الروماني، قضى أنه عندما تنشب الحرب بين أي نبلاء، يتبنى البلاط الروماني قضية الطرف الذي التجأ إليه طالباً المساعدة، محللاً هذا الطرف، ومصدراً حكم الحرمان الكنسي على الطرف الآخر، وعلى هذا فإن الطرف الذي استعان بوسائله، عد في جميع مستقبل الأيام مرتبطاً به، وقد تبرهن هـذا بوضوح في قضيـة داود أمير شمالي ويلز، كما أدخلت عادة أخرى مقيتة، وهي أن أي كاهن كانت لديه وفرة من الموارد الغنية، وانتخب أسقفاً، قد سمح له بحرية -بموجب غفران بابوي جاء الحصول عليه عن طريق الوساطات والهدايا-بمارسة نهمه للاحتفاظ بالموارد التي كانت من قبل بين يديه، وكذلك بالأسقفية، وهذا واضح وقد تمثل بقضية وليم الأسقف المنتخب لبلنسية، كما أن هناك أعرافاً أخرى شقت طريقها إلى البلاط المذكور، بذكرها شعرت قلوب رجال مقدسين بالحزن العميق.

# كونت سافوي يقدم الولاء إلى ملك إنكلترا

وفي حوالي الوقت نفسه، قام أماديوس Amadeus, كونت سافوي، الذي شعر عن حق بتقدير كبير نحو ملك انكلترا، بحضور بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري، وبطرس أسقف هيرفورد، ونبلاء اخرين، وأصدقاء وأقرباء الكونت المذكور، وكذلك الملك، بتقديم الولاء إلى الملك المذكور، على يدي رئيس الأساقفة، الذي شغل مكان الملك أثناء غيابه، وقام الكونت عن طواعية من ذاته، وبارادة شخصية فتسولى تثبيت الولاء الذي عمله فيها يتعلق بورثة الطرفين، بتعهده فيهاينه وباليمين الذي لارجعة فيه، بمراعاة الشيء نفسه، ثم إنه تسلم اقطاعاً من الملك تعلق بسوزا Suza مع قصرها، وفيلانا -Veil المعلق باردو القديس موريس دي شابلي Chablis وقلعة باردو كمان بالامكان عمل هذا الولاء بشكل آمن من دون خرق لمصداقيته، أو تسبيب الأذى إلى الامبراطور، أو الامبراطورية، لأنه لم يكن بين يديه شيئاً من الامبراطورية إلاّ الماء، وحق عبورها.

#### كيف أن الاستخراجات المعتادة قد خففت شدتها

وفي هذه الآونة، تم بوساطة وكلاء ملك انكلترا في البلاط الروماني عمل ترتيبات قضت أنه مع أن البابا يتولى حسب رغبته ومن دون تمييز في كل مكان إعطاء المنافع الكنسية لفائدة الايطاليين، حتى وإن أدى ذلك إلى إلحاق الضرر الذي لايحتمل بمملكة انكلترا، ومع ذلك هدأت —بنعمة الرب— العاصفة في ذلك الطرف، لأنه ترتب انه كلما رغب بإعطاء منفعة هناك إلى أي إنسان، أو إلى أي واحد من أقربائه، أو إلى أقرباء الكرادلة، يتوجب عليه —أي البابا— وكذلك على الكرادلة، أن يطلبوا إذن الملك، وبناء عليه إن كان ما يرضيه سوف يجري تنفيذه.

#### كيف أصبح الدومينيكان والفرنسيسكان رسل البابا

ووجد فردريك في هذه الآونة أن البابا لديه كميات وافرة من المال الانكليزي، ولذلك مركز حرساً وكهائن، على الطرقات، وعلى الجسور، وفي الموانىء، لمنع أي واحد من جلب المساعدة من البابا إلى خصمه اللاندغريف، وبناء عليه أرسل البابا رسائل مواساة ومساعدات أخرى إليه بوساطة الدومينيكان والفرنسسيكان وهم متخفين، ومن جانب آخر تدبر فردريك إرسال مؤن إلى الأرض المقدسة.

# ملك مان يتسلم مرتبة الفروسية

احتفل الملك في هذا العام بعيد الفصح بأبهة عظيمة في لندن، وفي يوم الفصح منح شرف مرتبة الفروسية إلى هارولد Harold ملك مان Man.

وفي تلك الآونة أيضاً، رغب بعض مقدمي النبلاء الويلزيين، بإقامة سلام مع الملك، فأرسلوا سفارة إليه، ورجوه بأكثر الالتهاسات تواضعاً، أن يمنحهم بنود سلام.

### مغادرة رسل الجاعة في إنكلترا إلى روما

وفي اليوم التالي لعيد الفصح، انطلق النبيلان اللذان عهد إليها بواجب حمل الرسالة المهمة المتقدم ذكرها إلى البابا، وهما: المعلم وليم دي بوويرك Poweric, وكان رجلاً بارعاً في القانون، وهنري دي لى مير Mare, وكان فارساً، انطلقا برحلتها إلى روما، يحملان الرسائل التي تقدم ذكرها من قبل، وقد ألقي ثقل الأعمال على كل حال على كتفي رئيس رهبان وينلوك Wenlock, الذي كان قد ذهب إلى البلاط الروماني ضد أسقف روكستر، بسبب بعض الأذى الذي لحق به من قبل, ذلك الأسقف.

## حول الأضرار التي تسبب بها الصقيع والثلج

في نهار وخلال ليلة عيد القديس مرقص الانجيلي، غطى الصقيع والثلج الأرض وربطها ببرد ثقيل جداً، وبذلك أضعف نمو أغصان الأشجار مع أوراقها، ولهذا زوت الأوراق وكذلك النباتات بشكل لايمكن تعويضه.

# إعادة بارونيته إلى أسقف شيستر

وفي تلك الآونة لان جانب الملك بوساطة توسلات الأصدقاء، وبلطف أعاد بسلام إلى روجر أسقف شيستر تملك بارونيته، لأنه كان رجلاً لطيفاً في مسلكه، وكان يحظى برعاية جميع الأطراف.

# مرسوم جديد وغير اعتيادي للبابا

وسمع البابا في هذه الآونة بأن بعض الكهنة في انكلترا، قد ماتوا أغنياء ومن دون وصية، وكان من بينهم المعلم روبرت هيل Hales, رئيس شيامسة لنكولن، الذي مات قبل عدة سنوات مضت، من دون وصية، وخلف عدة آلاف من الماركات، وبعض الكؤوس من الفضة، آلت إلى ملكية عليانيين، وكذلك ألماريك Almaric, رئيس شيامسة بدفورد، الذي مات مخلفاً مبلغاً كبيراً من المال، بطريقة غير معتادة، وأخيراً المعلم جون دي هوتوفب Hotofp رئيس شيامسة نورثأمبتون، الذي أصيب بمرض مفاجىء، وبشكل غير حكيم، وغير معتاد، مات من دون وصية، مخلفاً حوالي خمسة آلاف مارك، وثلاثين كأساً من الذهب والفضة، وكميات ضخمة جداً من الجواهر، ولذلك أصدر قداسته مرسوماً جديداً، لم يسمع بمثله في انكلترا، إنها ليس من دون نيل تهمة الشره، وقضى هذا المرسوم، أنه من ذلك الوقت فصاعداً، إذا مات أي كاهن من دون وصية، فإن من ذلك الوقت فصاعداً، إذا مات أي كاهن من دون وصية، فإن

الـدومينيكـان والفرنسيسكان بتنفيذ هذا المرسوم، لكن عندما سمع الملك بهذا، وفي مقته لمضاعفة شره البلاط الروماني، منع من تطبيق المرسوم، مشاهداً أنه يزيد من أذى المملكة، وذلك إضافة إلى الاضرار به.

وفي هذه الآونة تحرر المعلم روبرت أوف آروندل Arundel, الذي كان رجلاً بارعاً تماماً باللغة العبرية، والذي قام بصدق بترجمة كثير من الكتابات من اللغة العبرية إلى اللاتينية، تحرر من المشاكل البشرية، وقام بوداع العالم.

# إصابة معلم أبناء الملك بالسكتة الدماغية

في أسبوع الابتهالات أمر الملك باتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية بشأن شعب المقاطعات القائمة على ساحل البحر، وفي سبيل ذلك ذهب إلى دوفر، ومن هناك إلى كانتربري، ولدى عبودته من هناك، أصيب نبيل من حاشيـة بيته اسمـه هوغ غيفارد Giffard, و کان معلماً لأبناء جلالته، فجأة بسكتة دماغية، وسقط على الأرض، ولفظ أنفاسه، وفي حالة ألم كبير، وقد قال بعضهم بأن هذه الحادثة قد وقعت انتقاماً من القديس ادموند المعترف، الذي كان رئيس أساقفة كانتربري، ذلك أنه بالموت المفاجىء لواحد من جانب الملك، يمكن أن ينذره، ويدفع به للقيام بعمل ترضية لكثير الأذي الذي أنزل بكنيسة كانتربري، وبشكل رئيسي بسبب أنه أسرع بشكل طائش بترقية بونيفيس إلى مرتبة رئيس الأساقفة، دون أن يسمح لرهبان كانتربري -بموجب حقهم- بامتلاك سلطة حرة بانتخاب الذي يختارونه، لأن بونيفيس المذكور، بتوريطه نفسه بطرق غير معتادة وغير موائمة في الحروب في القارة، دونها ضبط، بل القيام فقط بافقار كنيسته، قد تولى بشكل مهين الانحراف عن طرق أسلافه.

## كيف منع ملك إنكلترا دفع الضريبة إلى البابا

وفي هذه الآونة أيضاً، أصدر الملك رسائله الملكية، محظراً على الأساقفة دفع الضريبة إلى البابا.

وكتب إلى السيد راعي دير القديس ألبان، وإلى الآخرين كذلك، الرسائل التالية: "من هنري، الذي هو بفضل الرب ملك انكلترا، إلى المحبوب لديه كثيراً في المسيح راعي دير القديس ألبان، تحيات: لقد سمعنا بأن الأب المبجل فولك Fulk, أسقف لندن، يرغمكم على دفع ضرائب من أجل استخدام البابا، وقد دهشنا لذلك كثيراً وانزعجنا، لأنه كان قد تقرر بشكل جماعي أثناء الاجتاع المتقدم ذكره، من قبل الأساقفة المذكورين، والنبلاء، عدم فعل أي شيء يتعلق بتلك الضريبة، قبل عودة الرسل من البلاط الروماني، الذين إليه قد أرسلوا، كما تعلمون، بمهمة خاصة تتعلق بمملكتنا كلها، وبناء عليه نحن نأمركم، وبكل دقة نمنعكم من محاولة القيام بأي شيء معاكس لما تقدم الأمر به، أي بناء على أمر الأسقف المذكور، أو أي واحد آخر، مادمتم تؤثرون المحافظة بسلام على امتلاككم لبارونيتكم، التي هي بحوزتكم منا، لأننا لن ولايمكننا أن نتحمل أية محاولة من هذا النوع. شهدت بنفسي في ويستمنستر، في هذا اليوم الأول من نيسان، في السنة الثلاثين من حكمنا».

## رسائل بابوية لاستخراج الأموال أرسلت إلى أساقفة إنكلترا

وحوالي الوقت نفسه، ولكي لاتتوقف جباية الضرائب المزعجة من الانكليز، عمل البابا أكثر الطلبات سرعة وإلحاحاً، من أجل مبلغ كبير جداً، واضعاً ثقته في الذهب والفضة، معاملاً بازدراء كل محاولات التندمر والشكوى الصادرة عن ملك انكلترا والجماعة كلها في تلك المملكة، والذين كانوا يكتبون ويتشكون، ولم يصغ إلى القول الصحيح

والسليم: «بورك الرجل الذي لم يخرج عن طريقه سعياً وراء الذهب، والذي لم يضع ثقته في مخازن المال»، وقد عيّن بمثابة وكلاء لاستخراج هذه الضريبة وجمعها، وولتر أسقف نورويك، مع بعض الآخرين، قد أنابهم ليكونوا رسلاً خاصين لهذه الغاية، وبناء عليه كتب أسقف نورويك إلى راعي دير القديس ألبان، ومثل ذلك فعل أيضاً بالنسبة لبعض الآخرين بالعبارات التالية الحاوية لما جاء في رسالة البابا:

«من وولتر، الذي هو بنعمة الرب أسقف نورويك إلى راعي الدير المبجل والمجمع الرهباني لدير القديس ألبان، صحة دائمة: لقد تلقينا وصاية من مولانا البابا محتواها هو كها يلي»:

«من أنوسنت، الأسقف، وعبد عبيد الرب، إلى أخويه المبجلين أسقفي وينكستر ونورويك، صحة ومباركات رسولية: كنا من قبل، كما نذكر تجيداً، قد كتبنا إلى إخواننا المبجلين، أساقفة لنكولن، وووركستر، ولندن، وكوفنتري، بها يلى: بها أنه تم مؤخراً، قبل عودتكم إلى انكلترا من عند حضرتنا، قد رتبنا معكم، أنه بالنسبة لتقديم مبلغ الستة آلاف مارك، الذي هو مطلوب من الكنائس الانكليزية، لصالح الكرسي الرسولي، يتوجب جمعه، تحت توجيهكم، من بين أسقفيات انكلترا، ونحن في هذه الكتابات الرسولية نأمر اخوتكم، أن تخبروننا بأقصى سرعة ممكنة في رسائلكم، حتى نعهد إلى حاملي هذه العروض، بالذي من الممكن أن تفعلوه، أو ربما بالذي قد فعلتموه، حول هذه القضية، وأن تذكروا لنا أيضاً، وقت ومكان الدفع، وإذا كان من غير الممكن أن لاتكونوا جميعاً حاضرين أثناء تنفيذ هذه القضايا، ليقم على الأقل ثلاثة أو اثنين منكم، بدون تقاعس، بالاشراف على تنفيذ هذه القضاياً، وبها أنه لم يصل إلينا منذ ذلك الحين أي شيء حسول هذه المسألة، نحن نحذركم باخلاص، وبهذه الكتابات الرسولية نـأمر اخوتكم، أنـه فور تسلم هذه الرسائل، بإعطاء انذار إلى الأساقفة المذكورين، الذين سوف

يكونوا موجودين في انكلترا، وأن تأمروهم بموجب سلطاتنا، بالالتقاء بكم في اليوم العشرين بعد استلام هذه العروض، في أي مكان محدد، ترون من المناسب إقراره، من أجل ترتيب قضية ذلك الاسهام، وعليكم في ذلك اليـوم، وقبل مغـادرتكم مـن هناك، أن تعـدوا خطة تقسيم مع الأساقفة الذين يحدث أن يكونوا موجودين هناك، وإذا حدث على كلّ حال أنه لم يكن أي واحد منهم حاضراً، وحول تلك القضية ما من إجراء تمّ أتخاذه، يتسوجب عليكم خلال إطار شهر واحسد من ذلك الوقت، أن تتدبروا أن يدفع إليكم شخصياً، أو إلى رسلكم، في أي مكان ترونه مناسباً لاختياره لتلك الغاية، دفع مبلغ المال الذي تقدم ذكـره، من أجل استخـدامات الكـرسي الرسولي، وفقــاً للترتيبـات التي عملت من قبل في تلك البلاد، اعتماداً على سلطة ولدنا المحبوب كثيراً، المعلم مارتن، كاهن حجرتنا، وهو الأمر الذي أرسلناه الآن إليكم تحت ختمنًا، واضبطوا جميع المعارضين بوساطة الروادع الكنسية، وضعوا جانباً كل التهاس، وأي غفران، وأي امتياز، أو المرسوم المتعلق برحلة اليومين، الذي صدر في المجمع العام، فهذا لاتولوه الأهتمام، وعليكم أن ترسلوا إيصــالاً إلينا من دون تأخير، وأن تخبرونا بـالذي عمل، أو الذي من الممكن عمله حول هذه القضية، وليكن ذلك بوساطة ولدنا المحبوب كثيراً ليناسيوس Linasius, كاتبنك والحامل لهذه العروض، وأظهروا أنفسكم بالنسبة للقضايا المتقدم ذكرها، أنكم على درجة عالية من اليقظة، حتى لاتتهموا بالاهمال بالنسبة لها، لابل بالحري أن يثنى عليكم بالنسبة ليقظتكم، وإذا لم يكن من الممكن حضور اثنين أثناء هذا العمل، واحد منكم، مع هذا يمكنه القيام به».

«وعلى هذا إنه بموجب سلطة هذه الوصاية، نحن ننذركم ونحثكم، باسم المولى، ونفرض عليكم بكل دقة، وبموجب فضيلة الطاعة التي أنتم مرتبطون بها إلى الكرسي الرسولي، وأنه بالنسبة لما يتعلق بحصة

البابا المحددة لكم، فإن رسلنا سيجلبون إليكم رسائل موثقة تتعلق بدفع هذه الحصة، ولسوف يتلقون ترضية منكم خلال ثلاثة أسابيع، تحسب من بعد عيد الفصح، وعليكم إظهار كل يقظة خول هذه القضية الحالية، حتى نمتلك سبباً بأن نثني على اخلاصكم إلى الحبر الأعظم، وحصتكم هي ثمانية ماركات استيرلينية، وداعاً في الرب. صدر في لندن في الرابع والعشرين من آذار سنة ألف ومائتين وخمس وأربعين، ونحن قد كتبنا إليكم وحدكم، لأن أخينا المبجل وزميلنا أسقف وينكستر، قد اعتذر لبعض الوقت».

#### الملك يمنع دفع الضريبة إلى البابا

ولدى وصول خبر هذه الوصاية إلى مسامع الأساقفة والنبلاء، سببت إثارة كبيرة، وقلقاً في قلوب الذين سمعوا بها، وبشكل خاص أن رسل الجماعة الانكليزية قد اشتكوا من مثل هذه المظالم في مجمع ليون، وبعد ذلك في البرلمان الذي عقده من قبل ملك انكلترا، الذي أجتمعت فيه كل جماعة رجال الدين، ومثل ذلك كتلة الفرسان، حيث تقرر آنذاك -بصرف النظر عن احترام البابا- وجوب بعث رسل آخرين من الجماعة إليه، لإقناعه باستخدام يد التصحيح لمثل هذه المضار، وليس اليد المثقلة بالمظالم، ولذلك غلبتهم الدهشة، ففي الوقت الذي كانوا فيه متوقعين إنهاءً لاضطراباتهم، أعيقت آمالهم، ونالوا المزيد من الظلم، ولذلك عندما وصل خبر الرسالة المتقدم ذكرها إلى علم الملك، انفجر غاضباً بعنف، وكان مندهشاً، فكتب إلى أساقفة انكلترا بها يلي: «من هنري الذي بنعمـة الرب، إلى، إلى الأب المبجل بالمسيح، الأسقف كلا وكذا، تحيات: مع أننا كنا قد كتبنا إليكم في أوقات متقدمة، مرة أولى، ثم مرة ثانية، ومرة ثالثة، بوساطة رسائل خاصة، وكذلك بوساطة رسائل موثقة، نأمركم بعدم الاستخراج، لاستخدام البابا، أو أي انسان آخر، أية ضرائب أو أموال مساعدة من

الرهبان، أو الكهنة أو الرجال العلمانيين، لأنه ما من ضريبة أو فريضة من هذا النوع، قد كانت عادة قط، كما أنها لايمكن فرضها من دون إلحاق أضرار كبيرة بكرامتنا الملكية، الأمر الـذي لايمكن احتماله ولن نتحمله، ومع ذلك لقد استخفيت بأمرنا في هذه القضية، وعملت بشكل معاكس للمرسوم الذي عمل في مؤتمرنا في لندن، ومن قبل نبلائنا، وأساقفتنا، وكذلك من قبل ايرلاتنا، وباروناتنا، وتابعت مع ذلك تقوم بمثل هذه الجبايات، كما تقدم الذكر، وبشأن هذا التصرف نحن مندهشون كثيراً، وغاضبون، خاصة بها أنك لم تخجل من الاقدام على الوقوف ضد عملك، حيث أنك بالموافقة مع الأساقفة الآخرين، قد وافقت في المؤتمر الأخير، بأنك لن تعمل شيئاً في مسالة هذه الضرائب، حتى يتمكن رسلنا، الذين هم رسلك، وأيضاً رسل النبيلاء الآخرين، وجماعة المملكة كلها، من العرودة من البلاط الروماني، إلى حيث كانوا قد أرسلوا بشكل خاص، كما تعرف، لتخليصنا من مظالمنا، ولذلك نحن نفرض عليكم أوامرنا، ونمنعكم بكل دقة من السير في أية طريق من أجل استخراج الضريبة المذكورة، أو فورضها، طالما أنك ترغب بالتمتع بتملكك لبارونيتك، والممتلكات الأخرري التي هي بين يديك في مملكتنا، وإذا كنت قد تسلمت أي شيء هنا، إنه غير مسموح لك، ولابأي شكل من الأشكال بحمل ذلك إلى خارج المملكة، بل الذي عليك حفظ ذلك في مكان أمين حتى عودة الرسل المذكورين، ونودك أن تعرف بشكل مؤكد، أنك إذا تصرفت بشكل معاكس، لسوف نلقى بيدنا الثقيلة على ممتلكاتك، إلى مدى أبعد مما تتصوره، ونحن نفرض عليك أن تتولى نشر هذا الحظر على رؤساء شامستك والموظفين الآخرين، وإن هذا الحظر، الرب يعلم، أننا عملناه لضهان حرية رجال الدين، ومثل ذلك الناس، إلخ».

## المصاعب والاضطرابات التي نجمت عن الخلاف بين الملك والبابا

وبناء عليه وضعت الكنيسة الانكليزية في وضع حرج، وقد سحقت بشكل مخيف، لأنها وقعت بين حجري رحا، دار كل منها بالاتجاه المعاكس للآخر، فقد كان على الجانب الأول صخرة سيلا Scylla المخافة، وعلى الجانب الآخر دوامات الماء المرعبة، فقد كان الملك في هذه القضية مدعوماً ومؤيداً من قبل الرأي العام، الذي ناضل في سبيل الحفاظ على المملكة وعلى اصلاحها، في حين استهدف البابا إفقارها، وكانت الفئتان متواجهة إحداهن مع الأخرى عن بعد، وخاف كثير من الأساقفة من عدم استقرار الملك في هذا الشأن، فيها يتعلق بنواياه المتصورة، ومن جبن المستشارين الملكيين، المرتبطين بقضية البابا، مع المنهم ربها قد رأوا بأن الكنيسة لن تتلقى المزيد من التقدم بوساطة انفاق مثل هذه الأموال، بل لربها سوف تجنى الأذى والمعاداة.

## الأخبار المحزنة التي جلبت من الأرض المقدسة

وانتشرت في الوقت نفسه أخبار محزنة من الأرض المقدسة، في البلدان المسيحية، وتحدثت عن أن الأرض المقدسة المذكورة باتت كلها تقريباً محتلة من قبل الخوارزمية والمصريين، وبات سكان عكا أيضاً، الآن إما خائفين، أو لاخيارات أمامهم، أو غير قادرين على مغادرة مدينتهم، وكانوا متوقعين إما بأن يحاصروا، أو أن يرغموا على تسليم مدينتهم، لأنهم عانوا من نقص كبير في المؤن، إلى حد أنهم أخذوا يتلاشون بين أنفسهم، كما أنه لم تبق لديهم أية آمال بالخلاص، وكان فردريك قد أصبح الآن مطرقة رعب للكنيسة، ولم يعد يسمح بأية مؤن أو مساعدات على شكل عساكر، بأن تنقل إلى أهل عكا، معلناً بأن ألكنيسة الرومانية لم تمتلك قط مثل هذه الأرضيات الفعالة لاستخراج

المال من المسيحيين، التي عليها استغنت وغدت متشامخة، وفعلت ذلك اعتهاداً على الاستجداء من أجل الأرض المقدسة، وعلى التبشير المجرب من أجل حملة صليبية، في سبيل تحريرها، وعسقلان التي أنفق في سبيل تحصينها الايرل شارل أموالاً كثيرة، وجهوداً عظيمة، خلال وقت طويل، وعمل متواصل ومخلص، وذلك بالتعاون مع كثير من النبلاء الآخرين، عسقلان هذه كانت الآن تعاني من أقسى الحملات ضدها وأشدها، من قبل الأعداء، وبصعوبة متناهية كان بإمكانها الدفاع ضدهم، وبدت قلاع أخرى، كانت قد ظهرت من قبل أنها لاترام، من ذلك على سبيل المثآل الكرك وعثليت، وبعض المدن والحصون، بدت لخوف السكان بهم، وقد انعدمت لديهم آمال النجدات، أنها أصبحت سجوناً لهم، ولم تعد أماكن للحاية، وكان هذا مصدراً للخوف ولانعمدام الثقمة، وكمان الصليبيون من كمل جانب محاصرون من قبل أعدائهم، الذين تجولوا من حولهم حسبها رغبوا وشاءوا، وانخرطوا في النهب، وتمتعوا بالنصر بسرور، حتى أنهم اعتقدوا أنه سوف يكون من الأفضل لهم الموت بدلاً من الاستمرار في هذا الوجود التعيس أية مدة أطول، ولذلك تذبذبوا في إيهانهم، لابل بالحري باتوا محبطين كلياً فيه، وهجروا القداسات المسيحية، وأصبحوا مرتدين، وهكذا أصبح أصدقاؤنا أعداء لنا، مؤذين لنا أكثر من الآخرين.

#### حول البار لمان الذي عقد في وينكستر

في يوم موت القديس توماس الشهيد، عقد مؤتمر كبير بين الملك وبين نبلاء المملكة في وينكستر، حول الوضع التعيس للمملكة كلها، وخاصة الكنيسة، لأن الرسل الذي كانوا قد أرسلوا إلى البلاط الروماني قد عادوا، وهما المعلمان: وليم دي باوريك، وهنري دي لى مير، اللذان جلبا رسالة من البابا، تضمنت لاشيء حول الرفع، بل تضمنت بالحري كلمات غضب، وأعلنا أنها لم يستطيعا أن يريا في سلوك (البابا) أو

كلامه أية علامة على التواضع أو الاعتدال، بالنسبة لقضية المظالم، التي أغرقت بها مملكة انكلترا وكذلك الكنيسة، والتي من أجلها عملت الشكوى، لأن البابا كان قد قال لهما، وهـو يبحث عن جواب ما مرضياً لهما: «إن ملك انكلترا، الذي يتحسرك الآن ضدي، وحاذياً حذو فردريك، لديه خططه، وأنا لدي خططي التي سوف أتبعها»، وبات من ذلك الوقت من الصعب جداً أن يستطيّع الأنكليزي ترتيب أي عمل في ذلك البلاط، بل طرد الانكليز جميعاً وعوملوا كمنشقين، وأثيروا بوساطة الاهانات، وأثارت هذه الأخبار، مع سبب جيد، غضب الملك، وغضب نبلائه، وأمر الملك على الفور الإعلان العام بوساطة المنادين، في جميع الكونتيات، وفي جميع أرجاء القرى، وكذلك خلال الأسواق، وأماكن تجمعات الناس، أنه لايجوز لأي واحد الموافقة على أية اسهامات مالية لصالح البابا، أو تحويل أية أموال لمساعدته، وقد وضع هذا موضع التنفيذ، ولدى سماع البابا بهذا، أثير بوساطة غضب عنيف، وكتب مجدداً بطريقة أكثر حدة إلى الأساقفة الانكليز، آمراً إياهم، تحت طائلة عقوبة الحرمان الكنسي والتعليق، بإرضاء رسوله، الذي كان مقيهاً آنذاك في المعبد الجديد في لندن، حول قضية المساعدة المالية المتقدم ذكرها قبل عيد الصعود، ومع أن الملك كان قد استعد من قبل للصمود في سبيل حرية المملكة والكنيسة، غير أنه أذعن الآن، وخرق قراره، وأصبح خائفاً من التهديدات الصادرة عن أخيه رتشارد، وعن بعض الأساقفة، الذين كان المقدم بينهم أسقف ووركستر، الذي إليه كما يقال - عهد البابا بسلطات إلقاء عقوبة التعليق من شراكة المؤمنين على البلاد جميعاً، وبذلك باتت مساعي جميع النبلاء، ومثل ذلك الأساقفة، بلا فائدة، وقد تلاشت جميع الآمال بتخليص المملكة الانكليزية والكنيسة، وماتت، مما سبب المرارة وشعور الأسى في القلب إلى كثيرين، وأرضى لهاث النهم الروماني، مع تهممة الشره حمول مسألة الاسهامات المالية المذكورة.

# كيف استخرج الملك الفرنسي والبابا العشر مع جزء من عشرين من جميع ممتلكات المملكة الفرنسية

وفي سبيل أن لاتظهر هذه الفريضة فريدة بين المسيحيين، ولكي لاتظهر يد الرب أنها توفر أحداً، أو بطيئة في معاقبة ذنوب شعبه، أفقرت المملكة الفرنسية الآن بشكل مدهش ومؤلم بوساطة استخراجات بارعة الاختراع من قبل البابا، لأن الملك الفرنسي، الذي كما تقدم ذكره، قد أعاده الرب إلى الحياة، أو على الأقل أعاده من بوابات الموت بشكل اعجازي، قام الآن بناء على إذن من البابا، ومبادرة منه، بظلم مملكت بعدة طرق مضاعفة باستخراج مبالغ كبيرة من المال، بحجة الوفاء بحجه بطريقة توائم مرتبته، فقد أخذ عشر موارد جميع كنائس مملكته، وبالإضافة إلى هذا، أُخذ البابا جزئاً من عشرين، وكأن ذلك قام بناء على اتفاق بينها، أخذه من أجل مساعدة الأرض المقدسة، ولكل واحد منها لمدة ثلاث سنوات، وطلب البابا اسهاماً آخر من أجل الامبراطور الجديد، الذي عرف من قبل باسم اللاندغـريف، وهو الذي أوجده البـابا لاخضـاع فردريك، وقـد بدا هذا الأخير لكثيرين غير ممكن قهره، ولقد قيل بأنه كان عبشاً محاولات البابا خلع فـردريك المذكـــور من منصبــه الامبراطوري، ذلك أنه ربــح طريقــاً مدهشاً، ووعد بكل نوع من أنواع الترضيات، في حين لم يتنازل البابا بقبول التواضع، ونال مشاعر الكراهية ضده من كثيرين، ونصب فردريك المذكور في الوقت نفسه كمائن، للاستيلاء على الأموال، التي جمعها البابا بنشاط من جميع الجهات، ولإضافتها إلى خزائن أمواله.

#### تكريس الدير الذي اسمه بوليو

وفي حوالي الوقت نفسه، أي في يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان، جرى تكريس كنيسة تابعة لطائفة رهبان السسترشيان، اسمها بوليو Beaulieu, وذلك في الدير الرعوي الذي كان الملك جون قد

أسسه، وجررت عملية التكريس بشكل مهيب مناسب، وفي أثناء الاحتفال، كان الملك حاضراً والملكة، والايرل رتشارد، أخو الملك، وأساقفة الممكلة ونبلائها، وبعد اكتهال أعهال التكريس المهيبة، أخذ الايرل رتشارد من صدر تلك الكنيسة، حوالي الثلاين راهباً، ليسكنوا في بيت ديني تابعاً لطائفة السسترشيان، كان هو أي الايرل المذكور قد أسسه وبناه على حسابه، في سبيل تخليص روحه، في مكان مناسب قرب دير وايشيكومب Wychecombe, والذي منحه منحاً وافررة وأغناه، تمايشاً مع العهد الذي كان قد قطعه عندما كان في خطر في البحر.

# موت إيزابيلا أم ملك إنكلترا

من المعتقد أن الحادثة التي تقدم ذكرها أعلاه، لم تقع من دون تدخل الحكمة الإلهية، لأن كونتسة التخوم، أم ملك انكلترا، والايرل الذي تقدم الآن ذكره، والتي اسمها ايزابيلا، أذعنت في هذه الآونة للموت، وهي في حاجة ماسة للمنفعة الروحية الصادرة عن أعمال إحسان الأتقباء.

## موت كونتسة ألبيميرل

وفي حــوالي الوقت نفسه أيضاً، تحررت كـونسه ألبيميرل Albemarle, وابنة ألان أوف غالوي Galway, وأخــت كونسة وينكستر، تحررت من جميع الاضطرابات الدنيوية، وبهذا الموت فإن شطراً كبيراً من غالوي، الذي كان عائداً إليها، آل الآن، بسبب موتها من دون أطفال، إلى روجر دي قوينسي Quincy, الذي كان ايرل وينكستر، وكان متزوجاً من اختها الكبرى.

### موت جون دي نيفيل

وفي السنة نفسها، وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً، غادر جون دي نيفيل Neville طريق الجسد المطروق كله كثيراً، وكان هذا النبيل من قبل

له أهمية كبيرة بين نبيلاء انكلترا، وباتباعه لخط سير أبيه خطوة خطوة، وصل إلى ذروة الكرامة الأرضية، وقد ترك الآن مشلاً واضحاً إلى سكان هذا العالم، بعدم الثقة بحظوة الملوك، وأن يتجنب تقلبات البلاط، لأنه في مطلع رجولته، عندما كان المسؤول الأعلى عن الغابات في جميع انكلترا، تم تقديم عدد كبير من التهم الثقيلة ضده، تولى تقديمها روبرت باسلو Passlow, باحتلالات غير شرعية للغابات، وتجاوزات أخرى، ولأنه أخفق في أجوبته، وفي تبرئة نفسه، أدين بناء على شهادة أبناء منطقته وتقدير المحكمين، وسقط إلى وضع مهين كثيراً، حيث غدت حياته من ذلك الوقت قطعة من الموت، لأنه أدين قضائياً بدفع ألفي مارك، وذلك ذلك الوقت قطعة من الموت، لأنه أدين قضائياً بدفع ألفي مارك، وذلك بالاضافة للدين الكبير لأبيه الذي سقط فوق كتفه، وبالاضافة إلى هذا وتلاشى خلال الحزن، وفي حوالي منتصف الصيف لفظ أنفاس روحه وتلاشى خلال الحزن، وفي حوالي منتصف الصيف لفظ أنفاس روحه عترم إلى جانب ضريح أبيه في ويلبيرفيلد Welperfield, وقيد دفن بشكل كعترم إلى جانب ضريح أبيه في الكنيسة الديرية لوولتهام Waltham.

#### كيف لبس أسقف كارآيل رداء رهبان الدومينيكان

في يوم عيد القديسين بطرس وبولص، قام وولتر أسقف كارآيل، بالتخلي عن العالم الذي تعلق به طويلاً، كما تخلى عن الشؤون الدنيوية، ولبس في اكسفورد رداء طائفة رهبان الدومينيكان، لأنه خاف من أن قبوله في تلك الأسقفية لم يكن قانونياً، وقد هرب تاركاً رداءه بين يدي امرأة مصرية.

### رسائل بابوية أرسلت إلى الرهبان الفرنسيسكان

وفي العام نفسه، بعدما أصدر البابا المرسوم الذي سلف ذكره، أي المرسوم حول ممتلكات الذين ماتوا من دون وصية، بأنها يتوجب أن تؤول إلى استخدامه، وكان قد عيّن رهباناً دومينيكان لوضعه موضع

التنفيذ، وقد صار قلقاً حول امبراطورية القسطنطينية، وانزعج بسبب صلف الاغريق في انشقاق اتهم، وبناء على ذلك أرسل رسائل تحتوي على وصاية بابوية مع بنود أخرى، إلى الرئيس الاقليمي للفرنسيسكان في انكلترا، جاعلاً بشكل قانوني الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان نوابه، وبذلك نأى بهم عن طريق التواضع والفقر التطوعي، وهو ماكانوا قد اتخذوه عقيدة لأنفسهم ولأتباعهم، وكان فحوى هذه الرسائل: «هو أنه هو أو رهبانه عليهم البحث فيها يتعلق بمهارسي الربا، الذين كانوا يعيشون، وحول مرابحهم بوساطة ذنب الرباء وأن يجمعهم من أجل منفعة امبراطورية القسطنطينية، وأن يضبط جميع المتذمرين بوساطة الروادع الكنسية»، وحول مقصد آخر، كان أن كتب بأن «الذين سوف يحملون عن طواعية الصليب من أجل تحرير تلك الامبراطورية، أو سوف يرسلون كمية كافية من ممتلكاتهم، سوف يكون هناك تحليل من ذنوبهم»، وأمر آخر هو «أن عليهم أن يجمعوا وصايا الأشخاص الموتى، والتي حصلوا عليها بوساطة الربا، وأن يضبط جميع المتندمرين بوساطة الروادع الكنسية»، وكان فحوى واحد آخر هو «أن عليهم أن يجمعوا من أجل مساعدة الامبراطورية المتقدم ذكرها، الممتلكات التي تركت بموجب وصية من الأشخاص الموتى، أو الذين سوف يتركون لمدة ثلاثة أعوام من أجل استرداد ممتلكاتهم، وهي التي استحوذ عليها الأشخاص الموتى بوساطة الآثام أو سوء التصرف، وضبط جميع المتذمرين والمعارضين»، وكان آخر من أجل أن «الممتلكات التي تركت حتى يجرى توزيعها في سبيل مقاصد خيرية، وفقاً لقرار أوصياء الميت، وهي لم يجر تحديدها من قبل الأوصياء أنفسهم لأشخاص محددين أو أماكن، أو أشياء مثل التي هي حق متوجب لآخرين، أو جرى تحويلها من قبل الأوصياء إلى مثل هذه الاستخدامات، يتوجب جمعها من أجل مساعدة الامبراطورية المتقدم ذكرها، ووجوب اعطاء ملاحظة حول كمية المبالغ، وضبط» إلخ، إلخ، وأمر آخر استهدف أن «عليهم القيام بالبحث في

متلكات الأحياء، التي تم الحصول عليها بشكل شرير، ومن ثم عليهم جمعها من أجل مساعدة الامبراطورية المذكورة، شرط عدم وجود أشخاص يمكن أن تقدم إليهم ترضيات من أجل مثل هذه الممتلكات التي تم الحصول عليها بشكل شرير، وعليهم ارسال إيصال إلى البابا، وضبط»، إلخ، وأوردت محتويات آخر أن «الرئيس المذكور لديه سلطة تحليل أشخاص من الحرمان الكنبي، لأنه معروف ممارستهم الغش في مسألة الممتلكات، التي سوف تجمع لمساعدة الامبراطورية المتقدم ذكرها، شرط تقديمهم ترضية موائمة إلى الرئيس المذكور، أو إلى رهبانه، الذين يتوجب إنابتهم لهذا الغرض».

# كيف سأل البابا إقامة سلام بين الصليبيين والمسلمين

وفي حوالي الوقت نفسه سأل البابا سلطان مصر أن يمنح سلماً (أو على الأقل هدنة) بين الصليبين والمسلمين، حتى يتحقق أمل أن يبتسم الحظ ثانية ويحل على الصليبيين بوساطة عون المملكة الفرنسية، وعلى هذا الطلب كتب رداً بما يلي:

# الرسالة التي أرسلت من سلطان مصر إلى البابا وترجمت من قبل كاردينال من العربية إلى اللاتينية

«إلى حضرة البابا» —عنوان الرسالة — «النبيل، العظيم، الروحاني، الكريم، المقدس، الشلاثين بين الرسل، المتحدث العالمي باسم المسيحية، المحافظ على عبّاد الصليب، القاضي للمسيحيين، قائد أبناء العاد، الحبر الأعظم للمسيحيين، منحه ربي القوة وأعطاه السعادة.

من السلطان الأعظم، المتسلط على رقباب الشعبوب، المتملك للفضيلتين: فضيلة السيف، وفضيلة القلم، ولميزي العلم والقضاء، ملك البحرين، وسيد الشهال والجنوب، ملك بلدان مصر والشام، والجزيرة، وميديا، وأدوم، وأوفير، الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن السلطان

الكامل محمد ابن السلطان الملك العادل أبو بكر ابن أيوب، حفظ الله مملكته.

بسم الله الرحمن الرحيم: لقد قدمت إلينا رسائل من البابا، النبيل، والعظيم، والروحاني، والكريم، الشلاثين بين الرسل، المتحدث العالمي باسم المسيحية، المحافظ على عبّاد الصليب، القاضي للشعوب المسيحية، قائد أبناء العهاد، الحبر الأعظم للمسيحيين، جعله الرب واحداً من الذين يرغبون بالخير، ويعملون به، ومن الذين يريدون السلام، واتباع طريقه، أعانه الله، في هذه المسائل التي هي نافعة للذين يعبدونه ومن أهل دينه، وللآخرين.

ولقد رأينا الرسائل المذكرورة، وفهمنا البنود التي أدخلت فيها، ومحتوياتها، ولقـد فرحنا، وابتهجت آذاننا بسماعهم، ووصـل إلينا رسول أرسل من قبل قداسة البابا، ولقد استقبلناه بالتشريف، والتقدير، والاحترام، وأستدعيناه للمثول بحضرتنا، وأصغينا لسماع كلامه، ووثقنا بها قاله، عندما حدثنا عن المسيح، عليه السلام، وبالنسبة للمسيح المذكبور، نحن نعبرف عنه أكثير عمَّا تعبرفون، ونحن نمجه أكشر عمَّا تفعلون، وفيها يتعلق بالـذي قلته، من أنـك ترغب بالسكون والســلام والهدوء، وأن تمتلك الوسائل لدعوة الناس إلى السلام، نحن مثل هذا نرغب بالشيء نفسه، كما أننا لانرغب في معارضة رغبتك، لأن تلك دوماً رغبتناً ومبتغانا، وليعلم البابا، حفظه الله ووقاه، بأن صداقة وتقديراً متبادلاً، وحسن نوايا، قد تأسس منذ زمن طويل، فيها بيننا وبين الامبراطور، وذلك منذ أيام أبينا السلطان، الذي يحيطه الله برحمته في كنفه، وبينك وبين الامبراطور، أنت تعلم كيف هي الأحوال قائمة، وبناء عليه نحن لانمتلك الحرية في عمل أية اتفاقيات مع الصليبيين من دون أن نعرف رأيه أولاً ونأخذ موافقته حول المسألة، وقد كتبنا إلى مبعوثنا، الموجود الآن في بلاط الامبراطور، من أجل الأسباب التي ذكرت إلى رسل البابا، ومبعوثنا هذا سوف يأتي إليكم، وسوف يتكلم معكم، ويجلب الجواب إلينا، وعندما يفعل هذا، سوف نتصرف بناء على فحوى ذلك الجواب، ولسوف لن نتمنع عن الموافقة لما سوف يبدو أنه لمصلحة الجميع بشكل عام، حتى نتلقى الشواب من الله،ورسولنا هذا إليكم، بإذن الله، سوف يكون صالحاً للجانبين. وكتب هذا في اليوم السابع من شهر محرم، الموافق لليوم السابع من شهر آب، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله، وعسى أن يكون (صلى الله عليه وسلم) شفيعنا».

## شكوك حامت حول وثائقية الرسالة المتقدم ذكرها

وعندما وصلت هذه الرسالة إلى البابا، أعلن أن كثيراً من أشكال الحداع، قد تدبرها فردريك بمكره في أن تفعل، في سبيل أن يجري اقناع البابا بسهولة أكبر، حتى يعيد تأسيس السلام معه، لكن كما يبدو هذا غير صحيح، لأن البابا كان قد أرسل رسوله، وكان رجلاً موثوقاً، ومعروفاً تماماً من قبله، ليحمل رسالته، ليجلب إليه الجواب، وقد عاد مخلصاً إليه سليماً ومعافى.

#### عواصف رعدية غير معتادة

وفي سبيل أن تكون العناصر متوائمة مع أحداث العالم، حدث في هذه الأيام، أي في اليوم الذي تقدم على عيد القديسة مرغريت، أن ثارت عاصفة هوجاء مخيفة، ترافقت مع رعد وبرق، وبسقوط برد، كانت حباته ذوات زوايا حادة، وكل منها أكبر من حبة اللوز، وقد دمرت الطيور، لابل حتى بعض الحيوانات، وأزعجت المنطقة كلها في جميع الأرجاء، وأتلفت أشجار السنديان، وأطاحت بالأبنية، وأحرقت الناس، ودمرت المواشي والسائمة، وحطمت الجسور بالمياه المتدفقة وقد استمر هذا كله لمدة ست عشرة ساعة، أي طوال الليل وبعض النهار.

## ولادة صبي للإيرل رتشارد توفي بعد ذلك فوراً وأيضاً ادخال مجموعة من الرهبان إلى بيت طائفة السسترشيان في وايشيكومب

في الوقت الذي كانت أحداث العالم هكذا عاصفة متنوعة بالنسبة للفانين، قام فردريك الذي خلعه البلاط الروماني من منصبه الامبراطوري، فأرسل الرسالة التالية إلى ملك انكلترا، وإلى أخيه الايرل رتشارد اللذين عدّهما بين أصدقائه المقربين:

«من فردريك، إلى ملك انكلترا، إلخ، تحيات: خشية من أن تبتعد السمعة —التي هي متنوعة مختلفة باختلاف آراء الناس الكثيرين، والمتأثرة بميولهم المتنوعة - أحياناً بكثرة عن الحقيقة، وأن تؤذي أذنيك، وتزعج قلوب الأصدقاء، وتدغدغ مسامع ومشاعر أعدائنا، إننا سوف نخبركم باختصار في هذه العروض بالحقيقة النقية والمجردة، حول الأحداث التي وقعت مؤخراً، فلقد جرى التخطيط لمؤامرة ضد حياتنا من قبل بعض رعايا جلالتنا، أو بالحري من قبل بعض حاشيتنا، والمعتمدين لدينا، وهم: ثيوبولد فرانسيس، وجيمس دي مورا Morra, وباندولف -Pan dulph دى فاسانيـلا Fasanella, ووليم دي سينت سيفيرينو Severino, وبعض أتباعهم، وقد كشفت المؤامرة الشريرة إلينا، من قبل بعض المتآمرين من ذلك الحزب، وهكذا أنقذنا الرب من بين أيديهم وحفظ حياتنا من دون أذى بشكل مدهش، لكن مع أننا عـددنا مثل هذه الجريمة جريمة لاتصدق، كانت هي بالفعل غير جائزة قمنا بإجراءات فحص أبعد حول حقيقة القضية، وبناء عليه تبين أن باندولف دي فاسانيلا، وجيمس دي مورا، اللذان تقدم ذكرهما، كانا الرئيسين في جريمة هذه المؤامرة العميقة، وحرضا على ذلك من قبل ضمير مجرم، مع عدد آخر من المشاركين، والمشايعين في جريمتهم، الذين كانوا حاضرين في بلاطنا، ثم إنهم هربوا بشكل مفاجىء، وعلى كل حال، بقى ثيوبولد، ووليم دي سينت سيفيرينو في المملكة، وقد انتظرا هناك موتنا كواقعة

مؤكدة، لكنهما سمعا العكس بشكل غير متوقع، وقد استولى عليهما رعب مخيف، وكأنها ضربا بصاعقة من السهاء، فارتديا ثياب خدامنا المخلصين، وكانا قـد حصلا عليها خلسة، وهربا بشكل خياني، إلى اثنتين من قلاعنا، هما قلعتها: كاباكيو Capaccio, وسكالا Scala, وكان ذلك قبل أن يتمكنا من الحصول على المؤن الضرورية، وقبل تحصينهما بالرجال، وقد هوجما من قبل السكان البارعين والمخلصين للمملكة، وطوقا من قبل القوات التي تجمعت من جميع الجهات، وكنا نحن أيضاً في ذلك الوقت في غروسيتو Grossetto, في مملكة صقلية التي هي ميراثنا، وقبل ذلك لم نكن قد اتخذنا أية احتياطات ضد المخاطر التي كان شخصنا عرضة لها، لكن بها أننا لانسمح لنفسنا بأي حال من الأحسوال أن تكون عسرضة للعدوان، وحيث أنَّ الأمور كانت وكأنها أمام ناظرينا، اتخذنا الإجراءات للذهاب بكل سرعة، ومع قوة زاحفة، إلى مملكتنا، وبعد دخولنا السعيد إليها، كان عدد من رعايانا المخلصين، قد قاموا بناء على مبادرة، واقتراحات زائفة من هؤلاء الخونة ضدنا، قد انضموا إلى المتآمرين، حيث كان قد انتشر تقرير زائف عن موتنا، لكن ما ان انتشر ضوء الحقيقة، وشاهدوا أن القضية، كانت على العكس لما كانوا قد توقعوه، حتى رفضوا أن يكون لهم أية شراكـة في خططهم الماكـرة، وتخلوا عنهم، وبها أنهم وجـــدوا فقط ملجئاً في قلعتين، كما ذكــرنا من قبل، وهما قلعتــا سكالا، وكاباكيو، وفي سبيل تمتين اخلاص رعايانا المخلصين، بوساطة هجوم فعال ومباشر، استرجعنا واحدة من هاتين القلعتين، وهي قلعة سكالا، إلى سلطتنا، وأودع تومـاس دي سينت سيفيرينـو، وابنه، الخائنين والمتـآمـرين ضدنا، في السجن، وهكذا بقيت قلعة واحدة من القلعتين المتقدمتي الذكر، وهي قلعة كاباكيو، للقيام بانتقام ضدها، وتدبرنا وضع تلك القلعة تحت الحصار من قبل رعايانا المخلصين، وهكذا فإن الخونة المتقدم ذكرهم، الذين من الواضح أن لامورد لديهم، والذين كانت الآن إحدى قلعتيهما قند جرى الاستيلاء عليها، ومن غير المكن لهم تحصين واحدة

أخرى، كما لم يعد بإمكانهم النجاة منا في أي سبيل، وهكذا جرى، بوساطة القضاء، وبكل سرعة بقدر ما كان الأمر عادلاً، ايقاع الانتقام ضــد الخونة المتقدم ذكــرهـم، وضــد مشاركيهــم، ونحن نشعر الآن بالثقــةُ بترتيب الأمور في وقت قصير، لضهان الأمن المستمر لمملكتنا، وبذلك لن يبقى بالنسبُّ للمستقبل أية شكوك في أذهاننا، أو في أذهان خلفائنا، أو وكلائنا خارج المملكة، وعليك -على كل حال- أن لاتظن أننا تخلينا عن مقصدنا في متابعة الثوار اللومبارد، والاحتى تركنا ذلك لبعض الوقت، بل بوساطة ولدينا المحبوبين: هنري، الملك اللامع لسردينيا، والنائب العام للامبراطورية المقدسة لايطاليا، وفردريك صاحب أنطاكية، الذي يرأس مقاطعة ايتروريا Etruria, وذلك إلى أن نتمكن من العودة إلى إيطاليا، بعد صنع ترتيبات موائمة لقضايا مملكتنا، أقول بوساًطتيهما سحقنا آثار الثوار المتقدم ذكرهم، بمطرقة قدرتنا غير المتوقفة، إلى حد أنهم لم يحصلوا على أدنى منفعة من غيابنا، الأمر الذي اكتشفنا بشكل مؤكد أنهم حاولوا الحصول عليه بوساطة خطة طويلة سرية وخيانية، وهم الأن حزينون بسبب قوتنا الحالية، أكثر من تفاخرهم بغيابنا، لأن ما من واحدة من الحوادث التي وقعت مؤخراً، قد سببت أي نقص لعظمتنا، كما أن أموالنا لم تتناقص بما حدث، بل ازدادت سلطتناً، وأصبحت أعظم، فسبب ضخامة هذه الجريمة العميقة التخطيط، التي هددت برعب الحرب بين الشعوب، بعدما ذاقت حلاوة السلام، أصبح وفاء رعايانا المخلصين، لاسيها من الطبقات الدنيا، أكثر حرارة نحونا، وثقتهم أكثر قوة، وأيضاً من اضافة موارد تمرد هؤلاء الخونة، التي جردوا منها طواعية بسبب عدوانهم، وهي موارد قد نالوا الثروة منها من خلال كرمنا بالطول وبالعرض، إنها الآن كونت زيادة أساسية لثروتنا، مع أننا لم نرغب بذلك، ومن هذا يمكن الاستخلاص بوضوح، بأن الوعود الكبيرة التي عملت من قبل عدونا المعلن إلى الخونة المتقدم ذكرهم كان لها تأثيرها - مع أن ذلك كان من دون محصلة - بإثارتهم لاقتراف هذا الإثم،

وبالنسبة لاسم هذا العدو، وللقبه، كنا نرغب تماماً بالمرور به صامتين، لولا أن الصوت العام قد كشفه، مع أننا نرغب بإخفائه بصمتنا، أو تقديم العذر له بوساطة لغة غامضة، لأنَّ المحرضين على الجريمة المتقدم ذكرها، من الذين هربوا، واللذين تحت الحصار، كانوا مرافقين ببعض الرهبان الفرنسيسكان الذين منهم تسلموا الصليب، وقد تظاهروا بأن لديهم تفويضاً من الحبر الأعظم، على شكل رسائل رسولية، وذلك من أجل العمل ضدنا، وأعلنوا بشكل مكشوف بأنهم كانوا يعملون في القضية، لصالح الكنيسة الرومانية، التي هي أمهم، وهكذا أعلنوا أن الحبر الأعظم، كان هو المحرض على المحاولة المتقدم ذكرها ضد حياتنا، ومثل ذلك ضد ميراثنا، وبهذه الحقيقة اعترف الأسرى، الذين جرى أسرهم في قلعة سكالا، بفضل مبادرة رعايانا المخلصين، وجعلهم سجناء، فهذا مابينوه بشكل تلقائي، وباعتراف حر، عندما كانوا يموتون بحضرتنا، ذلك أنهم اعتقدوا أن عدم الاعتراف سوف يكون كذباً شريراً، وكذلك فإن أسقف بامبيرغ Bamberg, عندما صدف أنه بعد حصوله على التكريس والمباركة، أو بالحري على اللعنة، كان عائداً وقد لبس التاج الأسقفي من البلاط الـرومـاني، وذلك قبل اعتقـاله من قبـل رعـايانا في ألمانيا، إنّه قد أعلن بشكل مكشوف أنه لابد من حدوث اعتقالنا خلال وقت قصير، وموتنا بشكل مهين جداً، على أيدي أصدقائنا المقربين وحاشيتنا، ونحن نتحدث عن هذه الأشياء بحياء، بحكم أن القاضي الأعلى هو شاهدنا، لأننا نعتقد بأننا لم نسمع قط أو رأينا مثل هذه الجريمة أثناء حياتنا، وذلك بأن يقوم قومنا وحبرنا الأعظم، بالرغبة بدناءة بالقضاء على أي انسان بمثل هذه الميتة الشنيعة، لأن العلى الأعلى يعلم بأن العقيدة القبيحة كانت دوماً نائية عن تفكيرنا، حتى بعد الإجراءات التلقائية الذاتية، وغير العادلة، التي قام بها البابا ضدنا في مجمع ليون، وما كنا لنوافق قط على أية محاولة على حياته، أو على حياة أي واحمد من إخوانه، مع أنه غالباً ما طلب منا حول القضية من قبل بعض الأشخاص

المخلصين والغيورين بشكل سري، لكننا تابعنا دوماً قانعين بتحمل أضرارنا، وعددنا أنه يكفي أن ندافع عن أنفسنا بشكل عادل، من دون القيام بالانتقام، لأنه من الواضح تماماً بأن الرب يقاتل من أجلنا، لأنه لم يكتف بانقاذ حياتنا من أيدي أعدائنا، بل ناولنا قـوتهم وأشخـاصهم ووضعهم بين أيدينا، لأنه عندمًا قام مؤخراً الكاردينال رينيير Regnier, العدو لاسمنا ولكرامتنا، بالالتحاق باك Perusies, Assisemates, من رعايانا العصاة، بناء على إثارة جيمس دي مورا، الخائن المتقدم ذكره، من أجل ايذاء رعمايانا المخلصين، وذلك في اليوم الأخير من آذار الأخير، قرب قلعة أسكولي، وقد قام مارينوس دي إيسولي Marinus de Eboli, الذي هو من رعايا الامبراطورية المقدسة، والقائد الأعلى لدينا، بمساعدة قوات مأجورة مع آخرين من رعمايانا المخلصين، المذين أمكن جمعهم في تلك السماعمة، وكسان ممؤيداً بفضيلة اسمنا، وحظنا الجيد المعتاد، قام بنشاط بمهاجمة أعداءها هؤلاء، وبالثقة أكثر من الاعتهاد على عدد عساكره، فهزمهم جميعاً، مع خسائر كبيرة أيضاً، ذلك أنه بالإضافة إلى الذين سقطوا بوساطة سيوف قومنا المخلصين، جرى أسر أكثر من خمسة آلاف من الثوار من قبل رجالنا، ومن ثم أودعوا في سجننا، ونحن نخبرك بهذه الأشياء جميعاً، لمنحك السرور، كما نعتقـــد، لابل، نحن نعلم أنك متعـــاطف معنا أثناء الاضطرابات، وأنك تفرح معنا أثناء تقدم النجاح، كما أن وافر حظنا الجيد، والعدل الذي نستحقه لم يسمح لسرورنا ولفرحكم بالانغلاق مع هذه الأحداث، لأنه حدث في اليوم التّامن عشر من هذا الشهر، الذي هو شهر نيسان، أن مدينة كاباكيو، التي على هذا الطرف نحو اليابسة، والتي كانت محاصرة، قد خرقت بسرعة من قبل رعايانا المخلصين، الذين التهبوا بنوع من أنواع الجنون لقتل الخونة، وللانتقام لأنفسهم، وليس أقل من ذلك لما لحقنا من أذى، والذي حدث هو أن المحاصرين قد شعروا بقدرتناً في كل من القريب والبعيد، وعندما أصبحوا غير قادرين على النجاة من

انزال انتقامنا العادل بهم، قاموا بقتل أنفسهم بسيوفهم، أو برمي أنفسهم من أعالي الصخور على جانب البحر في ذلك المكان. صدر في ساليرنو في اليوم الخامس عشر [اقرأ: ٢٥] من نيسان، في العلامة الرابعة».

## وولتر دي أوكرا يكتب إلى ملك إنكلترا حول الموضوع نفسه

وكان وولتر دي أوكرا Ocra, الذي كان كاهن فردريك، يعتقد، مثلها فعل سيده بأن ملك انكلترا سوف يبقى ثابتاً على موقفه، يقاوم بجرأة وقاحة البلاط الروماني، فبعث بالرسالة التالية إليه، لمواساته، ولإزالة جميع أسباب الخوف:

«إلى الملك اللامع لانكلترا، تحيات من المعلم وولتر: لأنني أعلم أنك تبتهج في ازدهار مولاي، يطيب لي أن أخبر جلالتكم، بأن مولانا المذكور، قد قام قبل حوالي ثمانية أيام، قبل نهاية تموز الأخير، بإلقاء الحصار على قلعة كاباكيو، التي كان فيها ثيوبولد فرنسيس، ووليم دى مـــان Mann, ووليم دي سينـــت سيفيرينو Severino, وغيـوفري دي مـورا Morra, وروبرت، ورتشـارد دي فـاسـانيـــــلا Fasanella, الخونة له، والذين حاولوا قتله، مع مائية وخمسين آخرين، بها في ذلك فـرسان، ورمـاة قسى زيارة، مع أصدقـاء آخرين لهم، وكان بينهم أربعين من الـرهائن اللومبـّارد، قـد قــام باطلاق سراحهم، ثيوبولد المذكور، في أيام المؤامرة، وقام مولانا المذكور برماية هؤلاء بالقـذائف ليـلاً ونهاراً من دون انقطاع، من سبعـة مجانيق أعـدت بشكل جيد، وبوساطة حملات متتابعة أيضاً عملت ليلاً ونهاراً، تحولوا إلى حالة ميئوس منها، وبلا قدرة، إلى حد أنهم لم يعودوا قادرين على مساعدة بعضهم بعضاً، سواء في قضايا أشخاصهم أو أطرافهم، وتم أخيراً، بوساطة الحملات المذكورة، الاستيلاء على القلعة، مع الأشخاص الذين تقدم ذكرهم، فهؤلاء قبل أخذهم إلى ربنا - باستثناء وصاية البابا-كانوا قد حرموا من عيونهم، وكل واحد منهم أيضاً، من يد، وأنف،

ورجل، ثم قرر مولانا إرسال ثيوبولد المتقدم ذكره، والخمسة الآخرين الذين حياولوا قتله إلى جميع الملوك والأميراء في أرجياء مختلف البلدان في العالم، مع طبعة ختم البابا —التي وجدت هناك— مختومة على جبين كلّ واحد منهم، لجعل الجمهور يدركون خيانتهم، وتمّ العثور في هذه القلعة على احدى وعشرين سيدة نبيلة --متزوجات، وأرامل، وفتيات- وقد وضعوا بناء على أمر من مولانا تحت وصايبة آمنة، أما القلعة نفسها، فجرى تدميرها إلى حجر الأساس، وكل الذي وجد فيها -باستثناء الكائنات الحية - جرى تحويله إلى رماد في البقعة نفسها، ثم قام مولانا المذكور بترتيب جميع القضايا، وأقام سلاماً مع الروسان، والبنادقة، وبعد الفراغ من ذلك أقسم أنه سوف يسير من دون شك مع كتلة كبيرة من الفرسان إلى ألمانيا، وعمل الاستعدادات للقيام بمثل هذا العمل، ففي تلك البلاد كان الملك ابنه قد اشتبك من دون حذر بمعركة مع أعدائه، يوم عيد القديس جيمس الماضي، وقد أخفق بسبب خيانة اثنين من الكونتات السوابيين، واسمهما: ويسرتمبيرغ Wirtemberg, وغروننغهن Grninghen, اللذان تلقيا من الحبر الأعظم سبعـــة آلاف مارك من الفضة، بالاضافة إلى وعد --وعمل وتأكد ذلك بوساطة رسائل رسولية - بحصة من دوقية سافوي Savoy, على أن يقوما باستدراج الملك إلى ساحة المعركة والتخلي عنه هناك في ساعة المعركة، أي أن يتخليا عن الجيش من دون قتال، وبناء على ما توافقا عليه، قاما مع أول حملة بانـزال علميهما، وخاضا نهراً هناك، وهربا وتخليا عن الجيش، مع حوالي ألفي فارس ورماة قسى زيارة، وصار الملك نفسه في خطر عظيم، وبقي في وسط الأعداء مع حوالي ألف فقط من الفرسان، غير أنه تابع مع الذين بقيوا معه القتال بشجاعة، لكنه أخيراً بعدما فقد ماثتين من أتباعه، التجأ إلى مدينة فرانكفورت، وحدث على كـل حال، بعد عدة أيام أن جرى اطلاق سراح الأسرى الذين تقدم ذكرهم، بضهانة، أو برهائن، أو بفدية، فاسترد شجاعته، وتابع بنشاط القتال ضد 

# الملك يسمح مجدداً إلى الرومان بجمع المال من إنكلترا كها يريدون

وفي هذه الآونة، أصبح الموقف الصلب، الذي اتخذه الملك بشجاعة، في ضبط توجهات البلاط الروماني بالقوة، هذا الموقف الذي كان من المأمول والمعتقد أنه سيحافظ عليه، صار أضعف، وحدث هذا، حسبها ذكر حقيقة، قد جاء نتيجة تأثره بآراء الذين كانوا خائفين كثيراً، بأنهم سوف يخسرون مواردهم من خلال غضب البابا، لأن الأشياء التي أحبوها في قلوبهم، خافوا من أنها ستضيع من بين أيديهم، وفقاً لكلهات الشاعر:

## الحب مع الخوف دوماً مليء

ثم إن الملك مع عينين مغمضتين، واذنين مغلقتين، وفي سبيل افقار بلادنا كلها، سمح بأن تُسلب الكنيسة الانكليزية، وأن يسرق منها ستة الاف مارك، وذلك حسب ارادة الرومان ورغبتهم، وهم أعداء مملكته وأعداء المصلحة العامة، وهو مبلغ حمله رسل البابا وتجاره لمساعدة اللاندغريف، لكنهم لم يتمكنوا تماماً من النجاة من مصائد فردريك، وقد انتقد هذا الأخير بحدة الانكليز الضعفاء، من أجل سهاحهم لكل نوع من الناس بالاثراء على حساب فقرهم، كها أنه تقدم بشكوى ثقيلة أمام رفاقه بالسلاح، بشأن ضعف الايرل رتشارد، وتراخيه، في اعطائه الموافقة على هذا، لأنه ظهر وكأنه مترابط مع حزب البابا من أجل دمار المملكة

الانكليزية، وانحدار الامبراطورية، لأنه من خلال الشروات الصغيرة للصليبين، زاد ثرواته كثيراً، وجاء ذلك بوساطة إذن البابا، وعلى هذا ازدادت مطالب الرومان جرأة، ذلك أنهم لم يواجهوا أحداً اعترض سبيلهم في أعمال سلبهم، فاللاجئون أرغموا على الفرار، والذين أرغموهم على الفرار، هربوا بدورهم، وآمال الانكليز، الذين اتخذوا أعداءهم قضاتهم، قد ديس عليها تحت الأقدام.

### كيف قطع ملك أراغون لسان أحد الأساقفة

في الوقت الذي كان الحظ فيه، يتلاعب هكذا مع العالم، قام ملك أراغون بشكل وحشي بقطع لسان واحد من الأساقفة، لأنه ربها نقده بشكل محق، لهذا السبب، أو لأنه كان هناك عدداً مسؤولين عن جريمة قتل، ويتوجب التساهل بعض الشيء في حدة معاقبتهم، ولقد استحق الملك المذكور أن يعاقب بشدة، وأن توضع مملكته تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، لكن بإرساله بعض رسله الخاصين الذين استحقوا الرعاية، حصل على مصالحة مع الكنيسة، لأنه قاتل بإخلاص في سبيل الرعاية، حصل على مصالحة مع الكنيسة، لأنه قاتل بإخلاص في سبيل الرعاية، حصل على مصالحة مع الكنيسة، لأنه عليهم.

# توجيه اللوم إلى البابا من قبل جون اللدي هو كاردينال من أصل إنكليزي

في الوقت الذي كانت فيه عواصف بحر هذا العالم هائجة على هذه العسورة، سمع البابا بأن ملك انكلترا قد استعد بجرأة لمعارضة استخراجاته (لأن الرسل لم يكونوا قد وصلوا بعد لإخباره عن خوف الملك وتراخيه ومرونته)، فعند ذلك انفجر بانفعال شديد، وعزم على الانتقام بوضع مملكة انكلترا تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، لكن عندما كان بانفعالاته المجنونة يعد هذا القرار، عارضه المعلم جون، وكان انكليزياً من حيث الأصل، كما كان راهباً من طائفة السسترشيان،

وكاردينالاً، وقال له: «مولاي، من أجل خاطر الرب، وفر غضبك، الذي هو -إذا أمكنني القول- غير مستقيم، واضبط هذه الضغوط التطوعية، باللجوء إلى الاعتدال، مقدراً كم هي سيئة هذه الأيام، فالأرض المقدسة عرضة للخطر، وقد انفصلت الكنيسة الاغريقية عنا، وفردريك معادي لنا، وهو الذي ليس هناك من هو أقوى منه، لابل في الحقيقة ليس هناك من يوازيه بين الأمراء المسيحيين، وأنت ونحن الذين نشكل رأس الكنيسة، قد طردنا من الكرسي الرسولي، لابل في الحقيقة من المدينة، ونحن نعيش في المنفى، فهنغاريا مع أراضيها الحدودية، تتوقع شيئًا ليس أقل من الدمار من قَبَل التتار، وأَلمَانيا ترتجف بسبب حروبها الداخلية، وأظهرت اسبانيا الجنون، إلى حد قطع ألسنة الأساقفة، وفرنسا التي هي أيضاً قد تآمرت ضدنا، قد غدت فقيرة من خلالنا، وانكلترا أيضاً التي أوذيت مراراً بالأضرار التي صدرت عنا، هي مثل أتان بلعام، قـد جـرحت بالنخس، وبضربات العصا، وقـد تكلمت أخراً، ولامتنا، واشتكت أنها أنهكت بشكل لايمكن الخلاص منه، وجرحت بشكل لايمكن الشفاء منه، وباتت على هذا مثل الاسهاعيليين، مكروهة من قبل الجميع، ونحن قد أثرنا الجميع لكراهيتنا»، ولم يتحرك عقل البابا —على كل حال - نحو الرحمة، أو التواضع، بوساطة هذه الكلمات، بل ظل يتحرق للانتقام وانزال العقوبات، وبينها هو في هذه الحالة، وصل رسل من انكلترا، قاموا بتليين عقل البابا المتيبس، بتوقعات الربح، وأكدوا أنه من خلال أصدقائه الخاصين في انكلترا (أنا المعد لهذا العمل غير مسموح لي بذكر أسمائهم) قد لوي قرار الملك، وبناء عليه فإن رغباته سوف يجري بسرعة تنفيذها، ولدى سهاعه هذا هدأ السرور عقله وملامحه.

## الملك يمنع التفتيش الذي أقامه أسقف وينكستر

وفي هذه الآونة، كان أسقف وينكستر، قد مارس، بناء على اقتراح الدومينيكان والفرنسيسكان كا ذكرنا المظالم على الرعايا التابعين

له، وكان ذلك أكثر مما هو معتاد أو موائم، إلى حد أنه أقام تفتيشاً دقيقاً، يجري في أسقفيته من قبل رؤساء شهامسته وعمدائه، وذلك فيها يتعلق بكبح النفس والأخلاق لدى النبلاء، وكذلك غير النبلاء، مما سبب ضرراً عظيها للسمعة الصالحة، وفضائح لكثيرين، لأن مثل هذا لم تجر العادة به من قبل، وبناء عليه، لدى سماع الملك الشكاوي الثقيلة للناس، وبناء على نصيحة بلاطه، كتب إلى عمدة هيرفورد كما يلي:

«من هنري، الذي هو بنعمة الرب ملك انكلترا، إلخ: نحن نأمرك، حيث أنك تقدر نفسك وجميع ممتلكاتك، أن لاتسمح إلى أي رجل علماني من وكلائك، بناء على رغبة أسقف لنكولن، ورؤساء الشمامسة، والرسميين الآخرين، أو العمداء الريفيين، منذ الآن فصاعداً، بالتجمع في أي مكان، للقيام بإعادة تقدير في اليمين، أو في أية شهادة، مالم يكن في شؤون الزواج أو شهادات القضايا»، ولدى سماع الأسقف بهذا، أعلن بأن الملك مقبل على اتباع خطوات بعض المتآمرين، الذين خرجوا بوقاحة مشابهة في فرنسا (الذين أعطي عنهم بيان مفصل في صفحة مقبلة من هذا العمل).

#### طغيان البابا في استخراج المال

وازدادت جرأة البابا، من النجاح في اخضاع الانكليز التعساء وإفقارهم، فقام الآن بشكل متغطرس، لا بل أكثر غطرسة مما هو معتاد، فطالب جميع الأشخاص المنتفعين في انكلترا، القاطنين في منافعهم، بوجوب اعطاء حصة ثلث من ممتلكاتهم إلى البابا، وأن يعطي الذين غير قاطنين، النصف، مع إضافة شروط أخرى قاسية جداً، رابطاً الوصاية المتقدم ذكرها، بتلك العبارة المقيتة: «دون الاهتام والتقدير»، وهي الاضافة التي أخمدت جميع العدالة، التي مضت من وقبل، ولكي يضع هذا المرسوم موضع التنفيذ، عيّن على الفور أسقف لندن.

## الملك يمنع الاستخراج المتقدم ذكره

ثم إن الأسقف المذكور أعلاه، قام بعدما جعل هذه القضية معلنة ومعلومة في كنيسة القديس بولص في لندن، برفقة بعض الآخرين الذين كان قد جمعهم مع بعضهم لهذا الغرض، فقرر أن يبحث في مسألة هذا الاسهام المرعب، في يوم عيد القديس أندرو، وبينها كانوا متألمين من أنه أمر بها بدا — لابل بالحقية كان — غير ممكن، وصل إلى مابينهم جون أوف ليكسنغتون Lexington, وهو فارس، والمعلم لورانس دي سينت مارتن، وكان واحداً من كهنة الملك، وكانا قد أرسلا إليهم من قبل الملك، حيث منعاهم بكل دقة، بعدم الموافقة، ولابشكل من الأشكال من الاسهام المتقدم ذكره، الذي جرت المطالبة به، لاضراره بالمملكة كلها، ثم بعد عدد من الالتهاسات من جميع الذين احتشدوا، أنهوا المؤتمر وهم مسرورين، ولكي لانمسر صامتين بالكلهات المؤثرة المذين عارضوا هذا المرسوم، رأينا أنه من المناسب إقحامهم في هذا المدين ومع أنهم لم يجيبوا بجرأة، لعله كان بإمكانهم أن يكونوا أكثر جرأة، وأكثر فعالية، لو توفرت لديهم أية ثقة في الكلام المتقلب للملك وبأفعاله.

## رد رجال الدين بشأن استخراجات البابا غير المعقولة

«لو أن أحوال وأوضاع مملكة انكلترا، كانت معروفة من قبل البابا وإخوانه في أيام المجمع، لما أقدم بأي حال من الأحوال على إعلان ذلك القانون، ولو أن المخاطر والأضرار التي كان من الممكن أن تحييق بالكنيسة الانكليزية بسبب ذلك القانون، قد شرحت له، لما أمكن بأي حال من الأحوال، اقناعه بعمل ذلك المرسوم، لأنه كانت هناك عادة قائمة في الكنائس الكاتدرائية ومرعية، قضت بأن يدفع للكهنة المقيمين فيهن، والذين هناك عدد صغير منهم في بعض الكنائس وكهنة صغار، وقساوسة للكنيسة، من موارد المنافع اللاهوتية، التي هي بأيدي الكهنة

المذكورين في مناطق مختلفة، وإذا كانت حصتهم غير كافية، وصلت إلى نصف المبلغ، فإن خدمات الكنيسة سوف تهجر، بسبب أن الكهنة غير قادرين على الدفع لهم، ولأن الكهنة أنفسهم يعانون من نقص كبير، هم قادرين على الدفع لهم، ولأن الكهنة أنفسهم يعانون من نقص كبير، هم لن يكونوا قادرين على الإقامة في الكنائس، وإذا رأوا أن من الموائم الإقامة بهن، فإنهم لن يتمكنوا من الإنفاق على الآخرين، لابل حتى الانفاق على أنفسهم، من خلال الحصة المتبقية من منافعهم، وخاصة بها أن البابا يقصد أخذ نصيب من حصص المتوفين من دون وصية، حتى أن البابا يقصد أخذ نصيب من حصص المتوفين من دون وصية، عدى يجري استخدامها في أراضي رومانيا (بيزنطة)، وبها أن حصة غير المقيم، قد عدت وكأنه لم يقم شخصياً، ولا حتى اقتطاع التكاليف أو النفقات عدى جمع الأرباح، ومسائل أخرى كثيرة، وإذا لم تقتطع، من الصعب بقاء جزء من أربعة في حوزة الرهبان».

## قضية أخرى وسبب

"ومجدداً بها أن الأماكن الدينية قد أسست في جميع أرجاء انكلترا، وتأسست بناء على إجراءات الكنائس الأبرشية، وفي هذه الحالة، فإن المنافع التي منحت هكذا مع الممتلكات الأخرى بالكاد تكون كافية لهم، وإذا ما جرى أخذ جزء من منافعهم، فإن القسم الأول سوف يكون مرغماً على العيش على الصدقات، أو أن الضيافة، ربها سيجري التخلي عنها، أو أن الأمرين سوف من الممكن حدوثهما في بعض الأماكن، وهذا من غير الممكن حدوثه من دون فضيحة كبيرة، وخطر على الأرواح، قد يبلغ حداً أن بعضهم سوف يأخذ بالتجول في أنحاء العالم، وبسبب حالة التشرد هذه، سوف يسقطون في كثير من الذنوب المضاعفة، بعدم مراعاتهم لأحكام الآباء المقدسين، التي هم مرتبطون بها».

## قضية أخرى وسبب

«ومجدداً، بها أن عادة كانت قـد سيطرت، وقد جـرت مـراعـاتها في

انكلترا، بأن قساوسة الكنائس الأبرشية، كانوا دوماً مشهورين بضيافتهم، وأقاموا ممارسة تقديم الطعام إلى المحتاجين من أهل أبرشياتهم، وبهذه الوسائل، سعوا ليس فقط لإرضاء الخالق الأعظم، بل الناس العلمانيين من كل نوع، والذين بوساطتهم اضطرب كهنة البلدة، وإذا ما جرى انتزاع حصة من منافعهم منهم، فإنهم سوف يكونون تحت ضرورة رفض ضيافتهم والتخلي عن وظائفهم المعتادة بالتقـوى، وإذا ماانسحب هؤلاء، فإنهم سوف يحصلون على كراهية أولئك الرعايا التابعين لهم، وسوف يفقدون عرفان العابرين مع جيرانهم، ولسوف يجري حرمان قساوسة الكنائس من حقوقهم، بحيث يصبحون غير قادرين على الدفاع عنهم، وبسبب فقرهم سوف يظلمون من قبل هؤلاء العلمانيين أنفسهم، مما سوف يجلب العار والخسارة على الكنيسة العالمية، وبعضهم الذين منافعهم غير كافية لإقامـة مدة ستة أشهر، والذين نادراً ما يجدون طعاماً في الأماكن الأخرى، إن هؤلاء إذا ما جرى اقتطاع جزء من منافعهم منهم، سوف يرغمون على التسول، ولسوف تتوقف القداسات في كنائسهم، وإذا ماتوقفوا، فإن أهل أبرشياتهم سوف يعجزون عن دفع عشورهم، ومواردهم، ولن يكون هناك أحد يتولى متابعة مطالب تلك الكنيسة، بسبب الحاجة، وسوف تصبح كرامة الكنيسة منحطة، وستسقط جماعة الكهنة في حالة الإزدراء، وسوف يتوقف الوعظ، وسيترك علاج الأرواح من دون من يقوم به، وبذلك سوف يكون الإيمان في خطر، بمعاملة الناس للعقائد، وسيقابل إصلاح الأساقفة بالإزدراء».

## قضية أخرى وسبب

«ومجدداً، بها أن الفقراء، الذين هناك أعداد منهم بلا نهاية، يعيشون أثناء السنة على ممتلكات الأشخاص اللاهوتيين، ويتسلم عدد كبير من السادة، وأقربائهم مع آخرين يقيمون في خدمتهم الطعام والدفع المالي

من ممتلكاتهم، فإذا ما جرى أخذ حصة من مرابحهم منهم، فإن الصدقات سوف تتوقف عن المنح، ولسوف تصبح أسر فاسقة، وإذا ما حدثت هذه الأمور، فلسوف يموت الفقير من الجوع، وبعضهم بها أنهم لايستطيعون الحفر، وأن يتسولوا عارعليهم، لسوف يجدون أنه من الضروري -بدلاً من الهلاك جوعاً الانخسراط في السرقة، والاغتصاب، والسلب، وعن ذلك سوف ينجم قتل الكثيرين، ولسوف تشور الفوضى بين الناس، ولاشك ان اضطراب مملكة انكلترا كلها سوف يتلو ذلك بالضرورة».

## قضية أخرى وسبب

"ومجدداً، بها أن هناك كثيراً من الكهنة في انكلترا مثقلين بحمل الديون، إذا لم يجر اقتطاع الدين والنفقات، التي قدرها يفوق السدس من مسواردهم، فإن ذلك الاقتطاع لن تجري بالنادر معارضته في أية قضية، ولكن إذا كان من دون اقتطاع، فإن الأثقال على الكنيسة، المؤلفة من المعاشات التقاعدية، ووكالات الأساقفة، واصلاح الكنائس وترميمها، وتزيينها، سوف تستهلك حصة أرباحهم وستنتزعها منهم، وبها أنهم لايمكنم العيش على ما ترك لهم، سوف يتحولون إلى حالة وبها أنهم لايمكنم العيش على ما ترك لهم، سوف يتحولون إلى حالة العوز، ثم إنه في حال الاعتناء بمثل هؤلاء الأشخاص، وأن لايكونوا في عوز، خاصة حيث من المتوقع التقول على الكنيسة العالمية، والفضيحة من المكن أن تنتج».

## قضية أخرى وسبب

"ومجدداً، إنه بالإضافة لما جرى جمعه تحت اسم جزء من عشرين، جرى مؤخراً دفع ستة آلاف مارك إلى البابا، ولدى مقارنة كمية الجزء من عشرين مع المبلغ المطلوب، سوف يتجاوز المبلغ المطلوب ستين ألف مارك، بها في ذلك الجزء من ستة من الموارد، الذي يعاد دفعه لدى جمع

المرابح، وبها أنه لم ينقص ذلك الجزء، وبها أنه --بالإضافة إلى هؤلاء--يسعى للحصول من الأشخاص المتوقعين في الوصاية الأولى، ومن الذين يتسلمون موارد مائة مارك، والجزء من عشرين، ومن الذين لديهم موارد أكبر، جزء الثلث، سوف يكون محتماً أن يجمع من موارد الكهنة، مبلغ ثمانين ألف مارك، وهو مبلغ سوف يكون من الصعب كثيراً على مملكة انكلترا أن تقدر على دفعه، فكم على هذا، عندها ستكون خسائر الكهنة، الذين تتألف ممتلكاتهم في المرابح فقط، التي - مع أنها معروضة بشكل عـام سنوياً للبيع — تقود إلى كثير من أعمال الشراء المعمولة من المبلغ المذكور، وبها أن المال ينتقل من يد إلى يد، ويبقى في المملكة؟ وإذا ما حــذف المال من كل بيع، وحمل إلى خــارج المملكة، سوف تكون عمليات الشراء عاجزة، ومن المكن أن يحدث أن مثل ذلك المبلغ من المال، من الممكن عدم توفره في المملكة، الأمر الذي تبرهن في حالة طوراىء ضاغطة، في زمن مضى، أي عندما حدث أن كان رتشارد، ملك انكلترا، صاحب الذكرى اللامعة، أسيراً ومحبوساً في بلد أجنبي، فوقتها تم طلب ستين ألف مارك من أجل اطلاق سراحه، ومع أنَّ المملكة كلها أسهمت، لم يكن بإمكانها أن تدفع المبلغ جميعه، لولا أنه عدّ صلبان وأواني الكنائس جزئاً من المبلغ المسدد، وهكذا إن إمكانية جمع مثل هذا المبلغ الكبير الآن ضئيلة، وإلى أن يجمع هذا من مقتنيات الكهنة فقط سوف يحتاج إلى ثـ لاثة أضعاف المدة، أي سوف يحتاج إلى مدة ثلاث سنوات، وبها أنه، على هذا، تعارض الكنيسة الانكليزية بوساطة حماتها هذا الاستخراج، سوف يكون من المفيد إعلام البابا بهذه المعارضة العامة باسم الكنيسة كلها، وهي تدعو إلى حضور يسوع المسيح، وأن يجري عقد مجمع عام، في أي وقت، بنعمة الرب».

#### كيف جرى إرسال اثنين من القتلة إلى روما

وفي هذه الآونة جــرى ارسـال اثنين من القتلة الجريئين، من قبل

الامبراطور فردريك إلى البلاط الروماني، بقصد قتل البابا في مؤامرة سرية، حسب طريقة الحشيشية، وقد جرى اعتقالهما بحادثة غير متوقعة، وأودعا السجن، لانتظار صدور حكم على جريمة تآمرهما، وكان هناك بعض من قال، بأن هذا الخبر قد جرى اختراعه بدهاء، ورتب بشكل زائف، في سبيل أن فردريك الذي كان قد أعلن، أنه قد تعرض لمحاولة مشابهة بتآمر من البابا، منذ وقت ليس ببعيد، يمكن أن يتعرض الآن للاساءة إلى سمعته، باتهامه بجريمة مماثلة.

#### موت أسقف سالسبري

وفي حوالي الوقت نفسه من العام، أي في اليوم التالي لعيد جميع الأرواح، مات المعلم روبرت رنغهام Ringham,صاحب الذكرى التقية، وأسقف سالسبري، وكان رجلاً أحيط بالفضائل، مليئاً بالسنوات، وكان مليئاً بالانجاز الأدبي، وقد ترك على كل حال بيته الرهباني مداناً بألف وسبعهائة مارك.

#### وفاة راعي دير ويستمنستر

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً، أي أن تقول في الأول من كانون الأول، مات رتشارد دي بيركنغ Berking راعي دير ويستمنستر، وكان رجلاً حكياً، ومتعلماً، ومتديناً، وهو الذي زاد أثناء حباته موارد بيته الرهباني، بحوالي ثلاثهائة مارك.

## تطويب إدموند رئيس أساقفة كانتربري

وفي حوالي الوقت نفسه، أي في يوم الأحد، التالي قبل عيد الميلاد، عندما يغنى بمزمور «ابتهج بالرب»، قام البابا بشكل مهيب بتطويب إدموند، رئيس أساقفة كانتربري، وأدرج اسمه في لائحة القديسين لأنه خشي من أن يقوم القديس المذكور بمعاقبته من أجل إهمال تطويبه، ذلك أنه أجّل ذلك يوماً بعد يوم، بسبب النهائم وأعمال التآمر، وعندما

سمع الملك بهذا، سرّ سروراً كبيراً، وما أن أعلم بذلك، حتى أعطى أوامر بأن يقوم جميع كهنة البيعة الملكية، بارتداء ثيابهم الاحتفالية، وأن يتولوا، مع عدد من حوامل الشموع المضاءة، أداء قداس، يبدأونه بمزمور «دعونا نبتهج» إلخ، إلخ، ولسوف تكون الوثيقة الأصيلة لتطويبه في نهاية الكتاب.

## كيف توقف البحر عن المدّ والتدفق لمدة ثلاثة أشهر (أيام؟)

لقد روي من قبل أشخاص موثوقين، أن البحر لم يتدفق على شاطىء البحر، كما هي العادة، وذلك لمدة أربعة أيام أو خمسة، وهي واقعة، شهد الذين يسكنون على الساحل، والبحارة الذين يسافرون فوق المياه العظيمة، أنهم لم يروا مثلها من قبل بشكل مطلق.

## انتخاب وليم أوف يورك أسقفاً لسالسبري

وفي حوالي الوقت نفسه، أيضاً، وجد كهنة سالسبري، أنه من المصعب جداً إيجاد واحد يكون مقبولاً من الملك، مالم يكن شخصاً عائداً إلى بلاطه، وفي سبيل الاحتراز ضد تعريض كنيستهم إلى المخاطر، ولكي يربحوا رضا الملك، انتخبوا بالاجماع وليم أوف يورك، وكان كاهناً مقرباً كثيراً من الملك، وقسيس بيفيرلي Beverley, وكان رجلاً بارعاً تماماً في القانون، انتخبوه ليكون أسقفهم والراعي لأرواحهم، وكها كان معتقداً، كان هذا الانتخاب مرضياً للرب، وموافقاً للملك، وقد جرى تثبيته من دون تأخير، وجرى أيضاً، انتخاب المعلم سيلفستر Sylvester لكرسي كارآيل، لأنه مع أنه قد فكر من قبل، بنفسه، أنه غير أهل بهذا المنصب، ونتيجة لذلك لم يرض بالقبول به، وبها أن الرب قد دعاه لتسلم رداء الأسقفية، استولى عليه رعب مقدس، وقبل بكل تواضع بالانتخاب المذكور، خشية من التحرك ضد الرب، ولكي لايعد خارجياً.

#### موت بعض النبلاء الإنكليز

مات في هذا العام بعض النبلاء الانكليز، الذي عد موتهم خسارة كبيرة للمملكة، وكان من بين هؤلاء رتشارد دي أرغنتان Argentan, وكان فارساً شجاعاً، قاتل مخلصاً لمدة طويلة في سبيل الرب، في الأرض ولامبرت دى ميولتون Lambert de Muleton, وكذلك الاسكندر سويرفورد Sewerford, وكان خازن كنيسة القديس بولص في لندن، وقد دفن بشكل مشرف في كنيسة القديس بولص، وهو لم يترك مثيلًا له في انكلترا، ذلك أنه كان شخصاً بهياً، جميل الوجه، وموهوباً في المعرفة في كثير من الفروع، وكان الامبرت دي ميولتون المذكور أعلاه فارساً، وقد حاز مؤخراً، بوساطة هدايا كبيرة، على امتياز مدهش من البابا، وهو أن ما من واحد يحق له حرمانه كنسياً لأي ذنب من الذنوب، مالم يكن ذلك بوصاية خاصة من البابا، وكأن ذلك أنه كان مسموحاً له باقتراف الذنوب مع حصانة، وبعدما آذي كثيرين، وظلم أكثر، استحق أخيراً ضربة تفقدية من الرب، لأنه عندمــا كــان عائداً، بعد حضوره احدى الدعاوى، وكان لابساً بشكل متشامخ، وقد ترجل، أو بالحري لدى ترجله من على ظهر حصانه، اشتكى بأنه أصيب بمرض خطير، وبادر مسرعاً إلى مضجعه، وقبل أن يخلع مهمازيه، صار لونه شــاحباً بسبب الموت، وكــذلك رالف بريتــون Briton, الذي كان من قبل صديقاً مقرباً جداً من الملك والملكة، ومفضلاً على كثير من النبلاء، كما كان مستشارالملك، وقد سقط على الأرض، وعاش مع ضربة غير متوقعة لسكتة دماغية، وجماء ذلك أثناء مشاهدته لبعض اللاعبين بالنرد، أثناء لعبهم، وجاء ذلك بعد مشاركته بـوجبة طعـام، وهكذا فإن الذي أفقر كثيراً من الأشخاص، وخاصة كهنة مسيديا ,Messedia في سبيل أن يجمع ثروة كبيرة، ويتملكها لنفسه، فقد

فجأة حياته وما حصل عليه أيضاً، وكذلك نيقولا دين Danne (عليه اللعنة)، وكان كاهناً، وخازناً، ومستشاراً خاصاً للايرل رتشارد، فهو كان مع صديقه وشريكه جون بريتاشي Bretasche, الذي كان فارساً، (والذي أصيب بانتقام مماثل) قد مارس أعمال الاستيلاء على المال من كل الاتجاهات، وتكديسه من أجل استخدام الايرل، ففي إحدى الليالي المظلمة، عندما كان مخموراً، ومتخاً من إحدى الحفلات، وكان ممتطياً من دون حذر لحصان حرون، سقط على الأرض سكراناً، فاصطدم بجذع شجرة على الطريق، فدق عنقه، وتمدد على ظهره، ولفظ أنفاسه، وتقيأ الخمرة التي كان قد شرب منها كثيراً، ولقد كتبت هذه الأشياء، من أجل أي واحد، قد يعهد الرب إليه بمقاليد أية سلطة مدنية، أن يقوم، بوساطة وضع قدميه في مكان واسع، وبتذكره قول النبي: «إنه أمر مرعب أن تقع بين يدي الرب»، يمكنه بذلك أن يخاف من العقاب في النهاية، إذا ما خان قضيته.

## انتخاب رتشارد دي كروكسل راعياً لدير ويستمنستر

وفي حوالي الوقت نفسه، جرى بالاجماع انتخاب المعلم رتشارد دي كروكسل Crokesle, رئيس شهامسة ويستمنستر، والذي كان رجلاً فصيحاً، وعالماً بالقانون، وصديقاً قريباً جداً من الملك، انتخابه راعياً لدير تلك الكنيسة من قبل جميع الرهبان، لأن الرهبان خافوا أنهم إذا تصرفوا بشكل معاكس، من أن يقوم الملك، الذي كان حاميهم الخاص، بترك نصف الكنيسة التي شرع ببنائها بشكل جميل، غير مكتملة العهارة، وقد جرى على هذا انتخاب رتشارد المتقدم ذكره، وقد كان دوماً معجباً بالقديس ادموند المعترف، ورئيس الأساقفة، لأنه في يوم تطويب ذلك القديس، أي في يوم الأحد ماقبل عيد الميلاد، كها تقدم الذكر أعلاه، استدعي إلى الاحتفال التكريمي لهذا التجمع الأسقفي السامي، وأمر على الفور ببناء بيعة تشريفاً للقديس المذكور،

حيث تقام فيها صلوات فخمة، حسبها هو لائق، وتقدم في مستقبل الأيام إلى الرب، وإلى المعترف المذكور، وبمبادرة من الملك أيضاً، عملت إضافة لتكريم راعي الدير المذكور، سمح له بموجبها بأداء القداس في أثواب حبرية، وأن يقدم مباركات مهيبة إلى الناس أثناء انشاد «حمل الرب».

#### خاتمة أحداث السنة كلها

كانت هذه السنة خلالها كلها منتجة للشكوك إلى الأرض المقدسة، والأذى للكنيسة بشكل عام، والعدوانية للامبراطورية، والسلب لملكتى فرنسا وانكلترا، والعار والاضطراب للبلاط الروماني.

#### احتفال الملك بعيد الميلاد في وينكستر

كان عام ١٧٤٧، هو العام الحادي والشلايان لحكم الملك هنري الثالث، وفيه عقد بلاطه في وينكستر، بحضور عدد كبير من نخبة نبلاء المملكة، ولدى وصوله إلى هناك، استقبل بالسرور من قبل أسقف وينكستر، الذي رجاه بحرارة بأن يتناول طعام الافطار معه، في الصباح التالي الذي هو صباح يوم عيد الميلاد، فقد اعتقد الأسقف أنه بعمله هذا، يمكن أن يعطي برهاناً إلى الجميع بأن مولاه الملك، قد نسي تماماً، جميع ذنوبه السالفة، ولكي يتمكن من أن يظهر أمام جميع الضيوف بأنه جميع ذنوبه السالفة، ولكي يتمكن من أن يظهر أمام جميع الضيوف بأنه الأسقف، على الملك، قد تبية رغباته.

#### عقد مؤتمر في لندن

وفي هذه الآونة، وبناء على وصاية مستعجلة من الباب، تتعلق بالمساهمة التي تقدم ذكرها والتي لايمكن التساهل نحوها، وهي المساهمة التي قام الأساقفة بالمؤتمر العام، لسوء الحظ فربطوا رجال الدين بها، بناء على ذلك قام الملك بموجب أمره الملكي، باستدعاء

نبلائه، وكذلك رؤساء الشهامسة في انكلترا، للقدوم إلى لندن، ولدى وصولهم إلى هناك، قاموا جميعاً، أي الأساقفة، قبل اليوم المتفق عليه، فغيبوا أنفسهم عن عمد، في سبيل أن يظهروا أنهم كانوا معارضين لأعالهم، لأنهم كانوا يعرفون بأن قلوب الجميع كانت مليئة بالألم، ولم يكن هذا من دون سبب مسوغ.

#### حول مؤامرة بعض نبلاء فرنسا ضد البابا

في الوقت الذي كان فيه نهر الوقت يتدفق هكذا نحو الأمام، ضعفت التقوى لدى المسيحيين، وكذلك عواطف البنوة، التي من المتوجب على كل مسيحي أن يرعاها نحوأبينا الروحي، البابا، ذلك أنها كانت قد أصيبت بجراحة وماتت، ولم يكن هذا بلاتعريض أرواحنا للخطر، لابل في الحقيقة، تحولت هذه العواطف إلى كراهية شديدة، ولعنات خفية، لأن الجميع قد شاهدوا، ومع المشاهدة شعروا بأن البابا المذكور، استمر عازماً، على إلحاق الضرر والفقر بكثيرين، وعلى نهب المال، واعتقد كثيرون الآن، أنه بإمساكه للسلطات التي منحت من السهاء إلى القديس بطرس، أي سلطة الحل والربط، قد برهن عن نفسه، بأنه لايشبه القديس بطرس بشكل مطلق، وانفتح فم المتحدثين بالشر والذم في كل مكان، وبشكل خاص في فرنسا، البلاد التي تآمر فيها كثير من النبلاء ضد البابا والكنيسة، وهي حالة لانتذكر قط أنها وقعت من قبل، ومن المكن مشاهدة خصائص هذه المؤامرة في العرض الكتابي التالي، وقد وصلني باللغة الفرنسية، وفيه جاء:

"إلى جميع الذين سوف يرون هذه الكتابات، نحن الذين أختامنا مثبتة على الرسالة الحالية نعلن أننا نقسم بحق أجسادنا، بأننا قد تعهدنا، وتعاهدنا مع بعضنا، وذلك بالنسبة لأنفسنا، ولورثتنا بشكل أبدي، بأننا سيوف نساعد أحدنا الآخر، وجميع الذين في بلادنا، وفي البلدان الأخرى، الذين يودون أن يكونوا في هذه الجماعة، وذلك في أن نستحوذ الأخرى، الذين يودون أن يكونوا في هذه الجماعة، وذلك في أن نستحوذ

على حقوقنا، وأن نحصل عليها، وندافع عنها، وعن ماهو خاص بهم، باخلاص صالح، ضد رجال الدين، وحيث أننا رأينا أنه سوف يكون عبئاً ثقيلاً عليناً، أن نواجه هذا، اخترنا نيابة عنا ولصالحنا، بموافقة عامة، وبرضا منا جميعاً: دوق بيرغندي، وكونت بيريوم Perrum أوف بريتاني، وكونت أنغوليم، وكونت القديس بولص، وذلك من أجل أنه إذا ما أقدم أي واحد من جماعتهم على تقديم شيء إلى رجال الدين، مثل أية مساعدة، يقوم الرجال الأربعة المتقدم ذكرهم بتقدير الذي ينبغي أن ينزل به، ونحن علينا أن نفعل ذلك وننزل به، ونود أن يعلم الجميع، أننا في سبيل الدفاع والاستحواذ، والحصول على ماتقدم ذكره أعلاه، إن كل واحد من هذه الجماعة سوف يخصص مائة بالمائة، بموجب يمينه، مما يكسب لمدة سنة، من الأراضي التي يمتلكها آنذاك، وسوف يقوم كل رجل غنى من هذه الجماعة بجباية المفروض لكل سنة حسب أقصى قدرته، في عيد طهارة سيدتنا، وسوف يرسل هذا المال إلى أي مكان يحدد له بوساطة رسائل تحمل أختام الأربعة الذين تقدم ذُكْرِهم، أو تواقيع اثنين منهم، وإذا مااقترف أي واحد خطيئة، ولم يكن من الممكن جعلة يتخلى عن ذلك من قبل هؤلاء الأربعة الذين وردت أساؤهم أعلاه، هو سوف لن ينال المساعدة من الجماعة، وإذا تعرض واحد من هذه الجماعة إلى الحرمان الكنسي، بوساطة ذنب معروف لدى هؤلاء الأربعة، وكان هذا الحرمان قد أنزلَ به من قبل رجال الدين، هو لن يتنازل عن حقه، وصراعـه من أجل الحرمان الكنسي، ومن أجل أي شيء آخر من الممكن أن يعملوه له، ما لم يكن ذلك بمموافقة هؤلاء الأربعة، أو اثنين منهم، وهو سـوف يتابع العمل في سبيل حقـوقه، وإذا ما مات اثنان من هؤلاء الأربعة، أو سافراً إلى خارج البلاد، على الاثنين اللذين بقيا، وضع اثنين آخرين، وتعيينهما مكان هذين الاثنين، ولسوف يكون لهذين السلُّطة نفسها، حسبها كان قد تقرر أعلاه، وإذا ما حدث أن ثلاثة، أو الأربعة غادروا البلاد، أو ماتوا، يتوجب على عشرة أو اثني عشر من أغنياء هذه الجهاعة، انتخاب أربعة آخرين، وسيكون لهؤلاء السلطات نفسها، مثلها كانت للأربعة الذين ذكرت أسهاؤهم أعلاه، وإذا ماقام هؤلاء الأربعة، أو أي واحد من الجهاعة، بأي عمل، بناء على أوامر هؤلاء الأربعة، وكان ذلك مما يخص هذه الجهاعة، سوف تقوم الجهاعة بتخليصهم منه».

#### كتابة أخرى ضد رجال الدين

«بها أن أوهام رجــال الدين، غير متنبهــة إلى أنه بوســاطة الحروب وسفك دماء بعض الناس في أيام شارلمان وآخرين، جـرى تحويل مملكة فرنسا من آثام الأمم إلى الإيمان الكاثوليكي، وأنه بوساطة نوع من التذلل ضللنا رجال الدين، ونأوا بنا، ورجال الدين هؤلاء يقفون ضدنا مثل ثعالب، فمن خارج بقايا هذه القلاع نفسها التي تعود بتأسيسها ووجودها إلينا، قاموا بخرق سلطات أحكام الأمراء العلمانيين، حتى صار أولاد الأرقاء، يقضون على الرجال الأحرار، وعلى أبناء الـرجال الأحرار، تبعاً لشرائعهم، مع أنهم ينبغي بالحري، أن يحكموا من قبلنا وفقـــاً لشرائع المتغلبين الماضين عليهم، ولايجوز الانحـــراف عن ذلك، بوساطة مراسيم جديدة، ولا عن أعراف وعادات أجدادنا، ذلك أنهم يريدون أن يضعونا في حال أسوأ، مما أراده الرب، حتى بالنسبة للأمم، عندما قال: «أعط لقيصر ما لقيصر، وأعط للرب ما للرب»، ونرى نحن، أعيان الناس في هذه المملكة، ونقدر بتيقظ، بأن المملكة، لم يتم الحصول عليها بالشريعة المكتوبة، ولابرعونة رجال الدين، بل بجهود الحرب وعرقها، وبهذا المرسوم الحالي، الذي أصدرناه بناء على قسم من الجميع نقضي ونقرر، بأنه لن يُقوم من الآن فصاعداً أي رجل دين أو أي علماني، بسحب شخص آخر إلى أمام قاض عادي أو قاض مناب، مَالَم يكنُّ ذلك في قضية هرطقة، أو زواج، أو ربا، وفقدان جميع مناصبهم الشرفية، والحرمان من واحد من أعضائهم، ينتظر جميع

المعتدين، ولقد جرى تعيين بعض الناس ليكونوا وكلاء لنا، لمتابعة تنفيذ هذه القضية، وذلك في سبيل استرداد سلطاتنا القضائية، ولكي نتمكن من التنفس بحرية، ومن أجل أن هؤلاء الذين صاروا أغنياء على حساب افقارنا، والذين اختار الرب كشف نواياهم الخبيشة، بسبب عجرفتهم، من أجل أن يعادوا إلى أوضاعهم كما كانت في الكنيسة الأولى، ولكي يصبح ممكناً بعيشهم حياة تأمل، أن نشاهد نحن الذين نارس الحياة الفعلية، من خلالهم، المعجزات التي غادرت هذا العالم، منذ زمن طويل».

وعندمًا سمع البابا بهذا، تنهد بروح قلقة، وبها أنه كان راغباً في ترضية نفوسهم، واضعاف ثبات مقاصدهم، قام أولاً بانذارهم، وسعى إلى تحذيرهم بالتهديدات، لكنه وجد أن هذا كان بلا فعالية، لذلك قام باضفاء عـدد من المنافع اللاهوتية على عـدد من أقربائهم، ومنحهم إذناً بالاستحواذ على عدد من المنافع، مع كثير من الأعمال الأخرى، كما قدم كثيراً من الهدايا إلى النبلاء أنفسهم وتمكن بهذه الوسائط من استرداد بعض الذين تقدم ذكرهم، ومن ثم اقلاعهم عن اجراءات مطالباتهم، وخاف -على كل حال- كثيرون من محتويات الرسالة، حيث ساد اعتقاد بأنها صدرت عن واحد ما، بموافقة فردريك، لاسيها وأن الفقرة الأخيرة من هذه الرسالة تتوافق مع الرسالة التي كان قد أرسلها إلى كثير مِن الأمراء، وهـي الرسالة التي قـال في نهايتها: «لقد كـانت نوايانا دومًا ورغباتنا، في أن نقنع الكهنة من كل طائفة، وبشكل خاص أصحاب المراتب العليا منهم، في أن يستهدفوا الوصول إلى غاية، تتماثل مع الذي كانوا عليه في الكنيسة في أحوالها الأولى، وأن يارسوا حياة رسولية، وأن يقلدوا الرب في تواضعه، لأنه كان من عادة أولئك الكهنة ممارسة النظر إلى الملائكة، وأن يشعوا بالمعجزات»، إلخ، إلخ، وعد إلى الرسالة التي كان الامبراطور قد أرسلها إلى ملك انكلترا، وإلى الأمراء الآخرين في عام١٢٤٥.

## حول البارلمان الذي عقد في لندن وفيه تكدست الشكايات فوق الشكايات حول استخراجات البابا

وفي اليوم التالي لعيد طهارة القديسة مريم، عقد الملك محادثات دقيقة مع نبلائه، ومدد المؤتمر لعدة أيام، لأنه كانت هناك مسائل مستعجلة، حيث كان هناك خوف كبير، من أن يقوم الملك الفرنسي بجعل غسكوني خاضعة له، فهذا ما روي إلى الملك على أنه أمراً حقيقيّاً، وكانّ فقدان تلك المقاطعة كما هو ظاهر بشكل واضح، فيه إهانة كبيرة للملك الانكليزي، كما يشكل خسارة كبيرة له، لأنه يتلقى بالعادة سنوياً ألف مارك من بوردو وحدها، وكان قد اجتمع هناك أيضاً، كما ذكرنا من قبل رؤساء شمامسة انكلترا، وذلك إلى جانب شطر كبير من رجال الدين والنبلاء، وهؤلاء اشتكوا بشكل جماعي من الاستخراجات البابوية التي لايمكن تحملها، وقد تعاطف الملك معهم حول هذه الشكايات وشارك في أساهم، لأن الدولة كلها كانت في حالة خطر، وكانت القضية تهم المملكة كلها، وكان لهذا هناك يأس وأسى لم يسمع بمثله من قبل، واضحاً بين رجال الديـن، ولذلك جرى عـرض شكاية مبكية أمام الملك، الذي كان واجبه حماية الصالح العام، ومنع مثل هذا الأذى وهذه المخاطر، وأخيراً توفر رأي جماعي قضى بإعداد رسالة مستقيمة، حتى يجري ارسالها إلى البلاط الروماني، لتبيان المظالم الجادة إلى البابا، وتقرر إرسال الرسالة التالية باسم جماعة الناس كلها ورجال الدين إلى البابا والكرادلة.

## الرسالة التي أرسلت إلى البابا باسم جماعة إنكلترا كلها

«إلى الأب الأعظم قداسة في المسيح والرب، والذي هو بموجب الحكمة الربانية الحبر الأعظم ترسل جماعة رجال الدين والناس في مقاطعة كانتربري، قبلات تقوية إلى قدميه المقدستين:

بها أن الكنيسة الانكليزية، منذ التاريخ الذي جرى فيه منحها الإيمان الكاثوليكي للمرة الأولى، قد سعت لإرضاء الكنيسة الرومانية المقدسة، التي هي أمنا، والتزمت دوماً بعبادة الرب باخلاص، من دون محاولة التخلي عن الواجب الذي حملته، واستفادت دوماً من مزيد من الرعاية، وهي الآن تلقى بنفسها عند قـدمي قـداستك، وترجـو باخـلاص، أنه بالنسبة لمطلب المال، الذي طلب منها، بطرق مختلفة، وبضغط شديد من أجل مساعدة شعوب متنوعة، بأن تتفضل بعواطفك وتتنازل بابداء الرحمة نحوها، لأن العبء المطلوب لايمكن حمله، وبسبب عدم كفاية الممتلكات، غير ممكن، لأنه وإن كانت بلادنا تنتج أحياناً محاصيل، لكن هذه يجري تخصيصها وصرفها لمعيشة شعبها، ثم إنها لاتنتج وفرة من المال، كما أنها منذ وقت طويل لم تنتج ما يكفي لتُّلبية المطلوب منها في الوقت الحالي، يضاف الى هذا أنه قد ضغط عليها، وأثقلت فيها مضى بعبء مشابه، لكنه لم يكن ثقيلاً جداً بالنسبة لما مضى من أيام، ولم يعد الآن بامكانها تحمل هذه الاستخراجات، وبالاضافة الى هذا، إنه بناء على أوامر قداستك، المساعدة مطلوبة في اللحظة الحالية،من رجال الدين الى مولانا وملكنا الدنيوي(الذي لاينبغي لنا ولايمكننا لكرامته أن نتخلى عنه في ضيق\_\_ه)، من أجل أن نمكّنه من ص\_د هجمات الأعداء (نجانا الرب منها) وللدفاع عن ميراثه، ولاسترداد الذي انتزع

ونحن بناء عليه، نرسل حاملي هذه العروض، مع التهاسات الى حضرة قداستك، بأن تقدر مدى المخاطر والأضرار التي سوف تنجم عن مثل هذه الاستخراجات، كها تقدم الذكر أعلاه، والتي لايمكننا تحملها بأي حال من الأحوال، مع أننا مرتبطون بكم بكل رباط عاطفي، ولأن جماعتنا ليس لديها ختمها، نرسل هذه العروض إلى قداستكم، موقعة بعلامة جماعة مدينة لندن».

## الرسالة التي أرسلت بإسم الجباعة نفسها إلى الكرادلة

"إلى أكثر الآباء تبجيلاً في المسيح والرب، كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة، من عبيدهم المخلصين، إلخ، صحة، واحترام صحيح لائق، وتشريف:

إلى أخوتكم، بحكم كونكم القواعـد المستندة عليها كنيسة الرب، قد طرنا إليكم بالتماسسات متذللة، ونحن نرجوكم بحرارة، أن تمنحوا الاهتمام، وأن تصغُّوا إلى المظالم التي نتألم في ظلها، وأن تعطونا العبون، في سبيل أن تتمكن الكنيسة الانكليزية من أن تسترد أنفاسها، بعد اضطرابات متوالية واجهتها في الأيام الماضية، ونحن مقابل هذا ملزمون بأن نرد إليكم شكرنا المتسوجب، فمنذ أيام عمم اللاتيران الأخير، تعرضت الكنيسة الانكليزية إلى ضيق شديد، بسبب أوامر الكرسي الرسولي، التي قضت بدفع الأموال، بمداية الجزء من عشرين من أجلَّ عون الأرض المقدسة، وبَعد ذلك الجزء من عشرة، من أجل مساعدة البابا، وفيها بعد أوامر متنوعة حول هدايا وأعطيات مختلفة، بطرائق متباينة، ولاستخدامات متنوعة، ومع ذلك صبت كل الذي تمكنت من جمعه بيدها، وبالاضافة إلى هذا، قدّمت أيضاً بناء على أوامر الكرسي الرسولي، مراراً وتكراراً المساعدات إلى ملكنا وإلى الرعاة الدنيويين، وذلك بقدر ما توفر لديها من قدرات، والآن في هذه اللحظة الحالية، قد طلب منها، بناء على التهامساتكم، تقسديم مساعدة إلى الملك المذكور (الذي لايمكننا، ولايجوز لنا عـدم تلبية مطالبه وقـت الحاجة) في سبيل أن نمكنه من صد غارات أعدائه، ومن أجل حماية حقوق المملكة، ولاسترداد الذي حرمت منه، وأخيراً هناك مطلب جديد، قبد عمل الآن، وفسرض على الكنيسـة نفسهـا، وهذا مـا لايمكنهــا تحمله، لأنَّ ممتلكاتها القليلة جداً لاتسمح لها بالاستجابة لهذا الطلب، وتلبيته، ولقد طلب من بعضهم نصف الممتلكات التي بحوذتهم، ومن آخرين الثلث،

ومن البقية جزئاً من عشرين، وسوف يخصص شطر من هذا كله لاستخدامات الفرنسيين، الذين يقومون دوماً باضطهادنا وتعذيبنا وإلحاق الأذى بدولتنا، وذلك من أجل الاستيالاء على امبراطورية الاغريق، وشطر آخر لمساعدة الأرض المقدسة، التي من الممكن -حسبها أعلن العالم بصوت مرتفع - استردادها من العدو، بمخاطرة أقل، وشطر ثالث إلى الاستخدامات الأخرى وفق ماقد يراه الكرسي الرسولي ويأمر به، ويبدو في الحقيقة أنه صعب ومتناقض أن يكون هناك آخرون يمتلكون الكثير من مقتنياتنا وجهودنا، وأن يتوجب على رجال بلادنا، وفقراء مملكتنا —الذين الأعطية عائدة إليهم— الصوم وأن يكونوا بلا مقتنيات، كما أن ملكنا وجنوده أيضاً، لن يكون، وهم معه، قادرين على صد الغارات، والدفاع ضد الأعمال العدوانية لأعدائنا، السمح الرب بذلك، كما أنه لن يكون من المكن تقديم أية مساعدة إلى الذين يعانون من العوز والحاجة، وذلك إذا ما جرى استهلاك جميع أموال المملكة، وفي الحقيقة، إن كل شيء يمتلك رجال الدين، سـوف يكون عرضة للبيع، ذلك أن مبلغ المال المطلوب حالياً، لايمكن توفره بيننا، ولسوف ينجم العديد من الصائب عن هذا الطريق، مثلها ينجم عن أعمال النهب والسلب، وذلك إذا -لاسمح السرب- تم الاصرار على ذلك، وفي سبيل ايضاح هذه الأمور إليكم، نرسل إليكم الحاملين لهذه العروض، بمثابة رسَّلنا بشكل عام، ليمثلوا بحضرتكم، ولكي يلتمسوا منكم بحرارة، ومن أجل خاطر الرب، والكرسي الرسولي، حتى تتولوا تذكير البابا، ولكي توقفوا أيديكم وآراءكم عن مثل هذا الظلم، وأن تتعطفوا، إذا كان يرضيكم، بأن تتذُكروا تلك المدهشات والتمزقات الحاصلة في الخارج، بالابتعاد عن صدر الكنيسة الأم، وعن طاعتها، بطريقة لاتتفرقوا أنتم فيها في الخارج، ولكي لاتبعدوا عنها الذين تجمعوا من قبل مع بعضهم بموجب عاطفة الحب والاخلاص، وبها أن جماعتنا ليس لـديها ختمهـ الخاص، أرسلنا هذه العـروض إلى

اخوتكم المقدسة، ممهورة بختم جماعة مدينة لندن».

#### حصول الملك على إمتياز غامض من البابا

وفي حوالي الوقت نفسه، وقع الملك، دون أن يعرف بمصائد الره مان الخفية، بوساطة دهائهم وكالمهم المخادع، وحصل بوساطة بعض رجال بلاطه، الندين رغبوا في ارضائه، على امتياز ما، له شخصياً، من البلاط الروماني، جاءت صيغته كما يلي:

"مع أن البابا قد قام بناء على إرادته وبرغبة منه، في سبيل تخفيف مظالم الكنيسة الانكليزية، فأصدر مراسيم، في كل مكان، وقام من دون تحييز بتوزيع المنافع في انكلترا، لصالح الإيطاليين، قد قام مع ذلك الآن، وقد هدأت العاصفة كثيراً، فأصدر أمراً قضى أنه إذا ما جرى إعطاء أي واحد من أقربائه، أو من أقرباء الكرادلة، عليه أن يحصل على اذن الملك وعلى رضاه على المنحة التي تم عملها»، وحصل أنه بموجب هذا الامتياز الغامض والمخادع، أن تمكن الأصدقاء الطفيليون للملك من تهدئة مشاعره، وربطوه بقوة أكثر بأدواتهم، لأن الموثقين والكتاب العائدين للبلاط الروماني يستجيبون مثل الشمع للرشوى والاكتراء، وإذا ماقاموا بناء على أوامر البابا بكتابة رسائل مليئة بالعبارات الرنانة من أجل إرسالها إلى مولانا الملك، فعلوا ذلك لإغناء أنفسهم وللتلاعب من أجل إرسالها إلى مولانا الملك، فعلوا ذلك لإغناء أنفسهم وللتلاعب به، فهل يمكن للمرء أن يتوقع إلا الأسوأ منهم؟ ولذلك نظرت أنا إلى الامتياز المتقدم ذكره، وعددته كلا شيء، غير أنه تعلق به وتأمل.

## كيف جرى إحضار سيدات أجنبيات للزواج من نبلاء إنكلترا

قبل ارفضاض المؤتمر المذكور، وصل إلى بلاط الملك في لندن بطرس أوف سافوي، ايرل رتشموند محضراً معه من مناطق نائية بعض السيدات غير المعروفات، من أجمل تقديمهن زوجات إلى نبلاء انكلترا، الذين رباهم الملك في حراسته، وهو عمل كان مغضباً بوضوح وغير

مرض لكثير من النبلاء المحليين في انكلترا، الذين أنفسهم قد أهملوا.

## إرسال راهبين فرنسيسكان إنكليز من قبل البابا إلى إنكلترا لاستخراج المال

في الوقت الذي كانت فيه تقلبات الحظ تخدع العالم بمثل هذه المغالطات، جرى ارسال راهبين، من طائفة الفرنسيسكان إلى انكلترا، كان اسمهما: جون، والاسكندر، وكانا من أصل انكليزي، كما كانا قد مسلامن البابا على سلطة استخراج المال، من أجل الاستخدام من قبل قداسته، فلقد جرى بعثهما إلى انكلترا من قبل البابا نفسه، مسلحين بعدد من الرسائل، مهورة بالختم البابوي، ومخفية نهم الذئب تحت صبوف الشاة، وقد مثلا أمام الملك، بنظرات ساذجة، وبعينين تنظران نحو الأسفل، ورجواه بكلام لطيف، والتمسا اذنه ليتجولا في أرجاء الملكة، يطلبان الاحسان من أجل منفعة البابا، وقد أعلنا أنهما سوف لن يقوما بأي ضغط، وما أن حصلا على هذا الاذن من الملك، الذي لم ير أية نية شريرة في هذا الاجراء، حتى تحول الراهبان المذكوران فأصبحاً نائبين بابويين خبيرين، وقد تشجعا بأعطيات كهنة الملك، لذلك انطلقا من البلاط الملكي، وقد امتطيا على مهرين أصيلين، مزينين بسر جين علين بالذهب، وهما شخصياً قد ارتديا ثوبين جيلين جداً، وكان في أقدامهما أحذية مما يلبسه الفرسان مع مهاميز، من النوع الذي يعرف عادة باسم heuses), وذلك في سبيل إيذاء طائفتها، والحاق العار بمهنتيهما، وقد توليا وظائف النواب البابويين، ومارسا طنياتهم، وطالبا بالأموال، واستخرجا الأتاوات، ونظرا باستخفاف إلى مبلغ مشرين شلناً طالباً به كل واحد ممن سنذكره، فقد ذهبا في المقام الأول إلى أساقفة أعلى الطوائف في انكلترا، وطالباً بشكل مهيب بالمال لاستخدامات البابا، تحت تهديد العقوبة، وسمحا بوقت قصير جداً التعابة، أو من أجل الدفع، وعرضا عليهم رسائل تهديد البابا، التي قدماها وكأنها قرون تخويف، ولدى قـدومهما إلى أسقف لنكولن، الذي كان دوماً محبـاً خاصـاً وتابعاً لطائفتهما، وذلك إلى حـد أنه تصور مرة فكرة الدخول بطائفتها، ولقد استولت عليه الدهشة لدى مشاهدته هذا التغيير الذي ألم بالرهبان الفرنسيسكان وذلك بالنسبة لكل من الملبس والسلوك، والوُّظيفة، لأنه بات الآن من الصعب اكتشاف إلى أي طائفة أو وضع كانا ينتميان، وعندما أقسما حول مايتعلق بمحتويات الولاية البابوية، خاصة من أجل تصديقهما من قبل كثيرين، ثم طالبا بإلحاح وسرعة بمبلغ .صغير، هو ستة آلاف مارك من أسقفيته، وقتها رد عليهما، وهو على درجة عالية من الدهشة والحزن، حيث قال: «حضرة الراهبين، إن هذه الأتاوة -مع احترامي للسلطة البابوية- مهينة وغير صحيحة، ولايمكن الاصغاء إليها، لأنه من غير الممكن تنفيذ مطلبكها، ثم إن إلمسألة لاتعنيني أنا وحدي فقط، بل تعني جميع جماعة رجال الدين، والشعب، والمملكة بشكل عام، وأنا أرى أننى سوف أكون طائشاً ومتهوراً ومتناقِضاً، باعطائكما جُـواباً ايجابياً حولٌ هذه المسألة، أو منحكما موافقة مؤكدة حول مثل هذا الإجراء الخطير، من دون التشاور مع جماعة المملكة بشكل عام»، وقاما بعد هذا الجواب بالمغادرة، وسارا وهما قد تحولا إلى رجلي بـ لاط وتغيرا (كما ذكـرنا أعــلاه) ومضيا إلى كنيسة القديس ألبان، ولم يباليا بالحط من كرامتهما إلى حد الذهاب إلى موضع الاقامة، مع الغرفة التي بنيت في داخل باب الساحة للاستخدام الخاص من قبل الدومينيكان والفرنسيسكان، ثم انحرف وخرجا عن طريقهما وتوجهما إلى المكان الأكثر سمواً المخصص لإقامة الأساقفة والاستراحة الرجال أصحاب المراتب العليا، ولقد استقبلا باحترام هناك، ثم إنهيا بالطريقة نفسها التي طالبا بها بمبلغ الستة آلاف مارك من الأسفُّف المتقدم ذكره، طالبا آلآن بمبلغ أربعهائة مارك من راعي الدير، من أجل الاستعمال البابوي، وبكل غطرسة طالبا بوجوب الدفع في وقت قصير، تحت طائلة التهديد بأفسى العقربات، لكن لدى اجابتها والرد عليها من قبل الراعي، وفق الطريقة التي قام بها الأسقف المذكور، إنها بشيء من التواضع أكبر، ارتدى هذان الراهبان ثياباً علمانية ومع حركات علمانية، امتطيا فرسيهما الأصيلين، وغادرا وهما يتمتهان ويزمجران، ويهددان.

## البابا يسأل أساقفة فرنسا اقراضه مالأ

أرسل البابا في هذه الآونة رسله الخاصين من الدومينيكان والفرنسيسكان، وهم يحملون رسائله الأصيلة إلى جميع أساقفة فرنسا، واحداً، واحداً، يرجو كل واحد منهم، أن يقرضه مبلغاً من المال، وفقاً لإمكاناته، واعداً أنه عندما سيسترد أنفاسه، سوف يدفع من دون شك لكل واحد استحقاقاته، وعندما أصبح هذا معروفاً لدى الملك الفرنسي، الذي كانت لديه شكوكه حول شره البلاط الروماني، منع كل واحد من الأساقفة في مملكته، تحت طائلة عقوبة فقدان ممتلكاته، إذا ما قام بافقار أراضيه وفق هذه الطريقة، وهكذا حدث أن غادر النواب البابويون البارعون الذين ألقي على عواتقهم عبء هذا الواجب، المملكة وهم خالين الوفاض، وسط اشمئزاز وازدراء جميع الفرقاء.

## حول ترقية ورفع شأن جون مانسيل

عندما كان الوقت يشع هكذا وسط هذه الأحداث غير المرئية، تولى جون مانسيل Mansel مستشار كنيسة القديس بولص في لندن، بناء على رغبة الملك وطلبه (الملك الذي طلباته لاترد وهي مهيبة) واجبات المسؤولية عن ختم الملك، في سبيل أن يتولى مسؤولية وظيفة المستشار، وبالاضافة إلى هذا أضفيت عليه مرتبة رئاسة كنيسة بيفرلي المستشار، وبالاضافة إلى هذا أضفيت عليه مرتبة رئاسة كنيسة بيفرلي Beverley من قبل رئيس أساقفة يورك، ومع أن الملك كان آسفاً لأن هذا المنصب لم يمنح إلى أحيه من أمه، لكن لأنه وجد جون

المذكور مخلصاً، ومحتاجاً إليه كثيراً في دعم عناياته واهتهاماته، لم يرغب أن يتعرض للحزن أو أن يفقد أياً من المناصب التي أضفيت عليه.

#### إرسال قسيس اسمه مارتن إلى إنكلترا

في الوقت الذي كان فيه دولاب الحظ يقوم باستمرار برفع المتدني إلى الأعلى، اعتقد مولانا البابا، أن جامعي الأموال المتنوعين الذين جرى ارسالهم، غير كافين لجمع المال، فأرسل إلى انكلترا رجلاً اسمه المعلم مارين Marin (هو مارتن آخر)، وكان قسيسه، والذي توحي أهمية اسمه بأنه قد اختير ليكون صياداً، لكن ليس للرجال، إنها لمقتنياتهم، في بحر العالم هذا، وقد جاء مع نية، أنه في الوقت الذي كان فيه الآخرون يصطادون، أن يقوم باقتناص الانكليز من على بعد، أو أن يتمكن بخداعه لهم برميهم في شبكته بمهارة وحذر، وهو وإن لم يكن قد منح رسمياً شارات نائب بابوي، مع ذلك تسلح بقوة بسلطات نائب بابوي، في سبيل التخلص من امتياز الملك.

## إرسال غودفري الأسقف المنتخب لبيت لحم بمثابة نائب بابوي إلى سكوتلندا

وجرى في هذه الآونة أيضاً، ارسال غودفري، ابن مفتش السوق في روما، والأسقف المنتخب لبيت لحم، نائباً بابوياً إلى سكوتلندا، وذلك من قبل البابا، لكن من أجل أي غرض، هذا غير معروف، لأن العقيدة الكاثوليكية كانت مزدهرة باستمرار، وكان السلام مؤسساً بشكل راسخ بين رجال الدين والناس، ولذلك من المعتقد، أنه بناء على ماهو معروف عن العادات الرومانية، أن مهمة غودفري المتقدم الذكر، الذي كان قاسياً ولديه قدرة حديدية على الجذب، سوف يجذب إلى نفسه الموارد المالية الوافرة للاسكوتلنديين، والمرغوب بها كثيراً.

#### إرسال المعلم جون إلى إيرلاندا

وجرى في الوقت نفسه ارسال المعلم جون الأحمر إلى ايرلاندا، لجمع المال، مع صلاحيات كاملة، وكأنه كان نائباً بابوياً، مع أنه لم يمنح شارات تلك الوظيفة، وذلك خشية من أن يظهر البابا وكأنه يقدم سبباً للإساءة إلى ملك انكلترا، الذي كان فرحاً بأنه كان محمياً حبثاً كها خيل إليه بامتياز، أنه ما من نائب بابوي يجوز أن يقدم إلى أراضيه، ما لم يكن قد سئل من أجله، وعلى هذا قام جون المذكور بنشاط بتنفيذ أوامر البابا، وصرف نفسه نحو منافعه وكسبه، إلى حد أنه استخرج ستة آلاف مارك من ايرلاندا، وقد أرسل هذا المبلغ إلى لندن يوم عيد القديس ميكائيل، بعهدة بعض رجال الدين، وذلك لاضافته إلى خزانة البابا وأمواله، لكن جميع هذه الإجراءات لم تنج من المعرفة بها من قبل فردريك.

## هزة أرضية في إنكلترا

في الثالث عشر من شباط لهذا العام، أي في يوم عيد القديس فالنتاين Valentine كانت هناك هزة أرضية في عدة أماكن من انكلترا، خاصة في لندن، وأكثر شيء على شواطىء نهر التيمز، وقد هزت الأبنية، وكانت مؤذية جداً ومرعبة بنتائجها وتأثيراتها، هذا ومن المعتقد أن مثل هذه الواقعة كانت خطيرة، لأنها غير عادية، وغير طبيعية في هذه البلدان الغربيسة، لأن الكتلة القوية المتهاسكة لانكلترا متحسررة من الكهوف الموجودة تحت الأرض، والمغاثر العميقة (التي فيها، تبعاً للفلاسفة يجري بالعادة انتاج الهزات الأرضية)، كما أنه من غير الممكن كشف أي سبب الحادة انتاج الهزات الأرضية)، كما أنه من غير الممكن كشف أي سبب الحادة انتاج الهزات الأرضية)، كما أنه من غير الممكن كشف أي سبب المادة انتاج الهزات الأرضية)، وفقاً لتهديدات الانجيل، بأن بالعامر المناهم وشيكة، وأن حمركة الأرض هذه تشير إلى أنها جاءت تجاوباً مع المنحركات في هيذا العالم، وبذلك من الممكن تحريك العناصر وازعاجها بوساطة تحركات متوالية، لأنه قبل عدة أيام مضت، كان المدّ

والجزر قليلاً جداً، إن لم نقل انعدم كلياً، وكان هذا قد حدث على طول مسافة طويلة من الساحل، وقد وقع خلال ثلاثة أشهر، وهي واقعة ما من أحد يتذكر أنه شاهد مثلها من قبل، كها أنه لم يكن هناك زلزال في انكلترا منذ عام ١١٨٦، [بالأصل ١١٣٣] وهي السنة الثالثة، قبل وفاة الملك هنري الثاني، وكان قد أعقب وقوع هذا الزلزال عواصف مديدة من الأنواء، وبقسوة شتوية جاءت في غير وقتها، وببرد مزعج، وأمطار، إلى حد أن الفلاحين والبساتنة قد اشتكوا من أن الربيع قد تحرك عائداً نحو الخلف وتغير إلى شتاء، وشعروا بخوف عظيم بأن آمالهم بموسم جيد، وبوفرة لثهار الأشجار، وللحبوب، سوف تحبط، واستمرت هذه الحالة المزعجة للمناخ بدون انقطاع، لو لاستراحة هدوء يوم واحد، حتى عيد انتقال القديس بندكت Benedict

#### موت الفارس فولك

حدث في اليوم التالي لعيد طهارة القديسة مريم، أن مات في لندن فولك أوف نيوكاسل، الذي كان فارساً متميزاً، وهو ابن عم للملك، وبسبب أصله النبيل، جرى دفن جسده بشكل مهيب ومشرّف في كنيسة ويستمنستر، وكان ذلك بناء على أوامر الملك، الذي صدف وجوده هناك في أعقاب عقد البرلمان الذي تقدم ذكره أعلاه.

## إلغاء المرسوم المتعلق بالأشخاص الذين يموتون من دون وصية

وتواترت الأخبار في هذه الآونة، وتحدثت عن فضيحة لم يسمع بمثلها، انتشرت في الخارج خلال مختلف البلدان، حول قيام الكرادلة بفرض المرسوم الذي ألغي، وهو المرسوم الذي كان قبل وقت قصير قد عمل من قبل البابا، بموجب محرض من الشره كان واضحاً تماماً، والذي حتى يضعه موضع التنفيذ، قد كلف الرهبان الفرنسيسكان أن يكونوا وكلاءه، وذلك في سبيل خسارتهم وفضيحتهم وإلحاق الأذى

بطائفتهم، وهذا المرسوم هو الذي ادعى البابا بموجبه المطالبة بممتلكات الأشخاص الذين كانوا يموتون من دون وصيحة، لاستخداماته الخاصة، ونجم عن هذا المرسوم إلحاق الضرر وتسبيب الأذى لكثير من النبلاء، وفي سبيل زيادة ذلك الظلم، أضيفت إليه فقرة جديدة، مضادة لجميع الشرائع، وللتقوى كلها، وجاء نص هذه الفقرة الإضافية كما يلي: "إنها إذا كان هناك رجلاً مريضاً، وكان على وشك عمل وصيته، وصدف أن منع من ذلك بوساطة ضعف مفاجىء، حيث صار بشكل واضح غير قادر على التعبير عن وصيته، وتوجب عليه تعيين واحداً من أصدقائه ليقوم بالتعبير عنها له، وليعمل بمثابة وكيل له، فإن مثل هذه الوصية لاتعد قائمة، بل ينبغي عدها لاغية، ومثل تلك الشهادة تعد شهادة انسان غير أهل»، وعلى زبانية البابا ابتلاع جميع متلكاته.

#### اكتشاف مؤامرة خيانية ضدّ حياة البابا

في الوقت الذي كانت فيه ثورات الأيام تتقدم وتسير هكذا نحو الأمام، قام واحد من الفرسان الذين كانوا في خدمة فردريك، واسمه رالف، وقد كان في حالة غضب، لعدم تسلمه أجره من الأمبراطور في وقت الاستحقاق، فتخلى عن خدمة سيده مع تهديدات، وكان هذا الرجل صاحب عقل صلب، وقوة جسدية عظيمة، وبارعاً في الحرب، وبها أنه امتلك الرغبة في إلحاق الأذى بسيده الأخير فردريك، ذهب إلى ليون بحثاً عن سيد آخر، يمكنه أن يخدم تحته مأجوراً في سبيل تحقيق ليون بحثاً عن سيد آخر، يمكنه أن يخدم تحته مأجوراً في سبيل تحقيق فائدة أعظم، وذلك بحكم أنه لم يكن لديه مكاناً ثابتاً للاقامة، ولدى وصوله اتخذ مكان اقامة له مع مضيف اسمه رينالد، وصدف أنه بعد عدة أيام كان المعلم وولتر دي أوكرا، الكاهن الخاص والمستشار لدى فردريك، عابراً لذلك الطريق، وقد اتخذ مكان إقامة لنفسه في البيت فردريك، عابراً لذلك الطريق، وقد اتخذ مكان إقامة لنفسه في البيت نفسه، ولدى رؤيته للفارس المذكور رالف هناك، سلم عليه بحكم كونه

واحداً من معارفه المقربين، وناداه لقربه منه ولمعرفته به بالاسم، وسأله عما كان يفعل هناك، ولماذا تخلى هكذا عن سيده، الذي خدمه لمدة طويلة، ولدى معرفته بكامل تفاصيل القضية، سأله المعلم وولتر عما إذا كان قد وجد سيداً آخر، وعلى سؤاله أجاب قائلاً: «لا، لأنني غير معروف»، وعندها قال له المعلم وولتر «عد ياصديقي إلى ولائك، وإلى خدمة مولاي، الذي هو بحاجة ماسة لمثلك من الرجال، وأنا سوف أعيد لك جميع مستحقاتك، لابل إنني سوف أضيف إلى ذلك المزيد»، وعلى هذا وافق رالف وهو مبتهج، ووقتها قال له وولتر: «إن مولاي سوف يعد نفسه سعيداً، لولا أنه أزعج، لابل بالحري هوجم من قبل عدوه المميت، ومضطهده الذي لايعرف الكلل، أي البابا، وإذا كنت ترغب، وكان بإمكانك أن تنهى حيىاته المجرمة، أنا سيوف أهيل الجوائز عليك، والذي وعدتك به سوف أفي به من دون احباط، ولسوف أضيف ثلاثمائة طالن Talents [وحدة نقد قديمة] إلى الموارد الكثيرة التي وعدت بإعادتها إليك، كل ذلك مع حظوة مولاي، التي ســوف تكون مصــدراً لكثير من المرابح لـك، لأنه بهذا ســوف تنتهي مشاكل مولاي، لابل هيجان العالم كله سوف يهدأ، ولاتظنن أن هناكُ أي ذنب في هذا العمل، بحكم أن البابا الذي ينبغى أن يكون أساس الدين كله، والمثل الأعلى له، أصبح ممارساً للربا بشكُّل مكشوف، وهو أتون للسيمونية، ومتعطش بسعية وراء المال وسلبه، وبلاطه هو سوق للدعارة، أو بالحرى وكر للداعرات والبغايا»، وعلى هذا أجابه رالف: «إذا مابرهنت على كلامك بأفعالك، وسوف تعوض على، أنا سوف أعمل الذي طلبته مني»، وبناء على وعود المعلم وولتر، وتقييد نفسه باليمين، وافق عي اقتراف الجريمة، حيث تمّ الاستيلاء عليه والتحكم به بوسـاطة الهدايا التي قــدمت الآن إليــه، والوعــد بـالزيادة، وتمكناً بوساطة مغريات مماثلة، بعد لأي من جعل مضيفهما رينالد، يوافق على هذه الخطة السرية، وكان رينالد هذا معروفاً من قبل الحبر الأعظم،

ومن قبل خدمه، ولكي يقدم موافقته ومساعدته، قيدوه بأن يكتشف، بوساطة الاختباء متخفياً في مكان ما، الوقت والمكان الذي من الممكن قتل البابا به، وأن يتولى تقديم القاتل، وبعد هذا غادر المعلم وولتر، وبعد مضي عدة أيام، أصيب رينالد المذكور بمرض شديد، ووصل إلى حافة الموت، ولدى ادراكه أنه بات على حافة الموت، قام أثناء اعترافه بإباحة هذه الأمور كلها إلى كاهنه، وبعد هذا تاب، وأعد نفسه لمواجهة منيته، وقام الكاهن عى الفور باخبار البابا بهذا الخطر العظيم، وبسرعة جرى بعث رسل، ومن ثم جرى اعتقال رالف المذكور، وقد قام في البداية بانكار كل شيء متعلق بهذا، بكل اصرار، لكن بعدما تعرض إلى أشد أنواع العذاب، تقيأ بسم الخيانة التي تقدم ذكرها أعلاه، وكشف الحقيقة عن القضية إلى البلاط البابوي كله، وأودعت هذه الأشياء كلها أمره بشدة أكر، ويدان.

#### كيف جرى اعتقال اثنين آخرين للجريمة نفسها

وجرى في حوالي الوقت نفسه أيضاً، اعتقال اثنين من الفرسان الايطاليين، في ليون للذنب نفسه، وقد اعترفا بعد اعتقالها، بوجود حوالي الأربعين فارساً جريئاً، قد تآمروا فيها بينهم وأقسموا على إنهاء حياة البابا، وكان هؤلاء قد قرروا أنه حتى لو كان فردريك ميتاً، لن يقلعوا خوفاً من أية عقوبة، حتى وإن كانت الموت، ولن يتوقفوا عن تقطيع البابا إلى قطع، لأنه مثير الاضطراب للعالم، والملوث للكنيسة، وقد آمنوا من دون أي تردد، أنهم إذا ما نجحوا بقطع عنق مثل هذا الانسان، فإنهم يكونوا قد أنجزوا عملاً مرضياً إلى كل من الرب والانسان، ومنذ ذلك الوقت حافظ البابا على الالتزام بغرفته، وأبقاها عروسة بخمسين رجلاً مسلحاً نهاراً وليلاً، ولم يتجرأ على الخروج من غرفته أو قلعته، أو قصره، ولاحتى لمسافة قصيرة للقيام بقداس، لأنه

بات من الضروري أن يخشى من كثيرين، يخشاهم الكثيرون، وأن المثير المتاعب لكثيرين لابد من أن تثار له المتاعب بطرائق كثيرة مضاعفة.

## حول البرلمان العظيم الذي عقد بفرنسا

وفي العام نفسه، في حوالي منتصف الصوم الكبير، دعا الملك الفرنسي، بوساطة صك ملكي نبلاء مملكته بشكل عام، ورجال الدين والعلمآنيين للاجتماع في بارلمان، ليقــومـوا بكل دقـة بالبحث ببعض القضايا الصعبة، التي تتعلق بحالة المملكة، لأنَّه كان قلقاً حول حمله الصليب بنفسه ومن قبل نبلائه، وواجب ذلك العهد المهم الذي لايمكن خرقه، وقد أعلن أيضاً أنه تلقى أمراً من ملك التتار، لأن يخضع له، وقد تجرأ ذلك الملك المذكور، على دعوة نفسه، بفم مدنس، في رسالته «بالخالد»، وأنه قد أعلن أنه هو وأتباعه كانوا هم الذين قد كتب عنهم بأن «الرب قد أعطى الأرض لأبناء الناس»، وترك الملك الفرنسي -على كل حال- هذه القضية كلها إلى القدر الرباني، وقام بعد ذلُّك. في المقام الأول، بشكل حكيم وعقلاني، بترتيب جميع القضايا المستحقة والتي تستاهل الاهتمام، وهي القضايا التي أبدعها الخصوم بمكر الشيطان، أو بمكر الانسان، فقد توجب احباطها، وتقرر بشكل قاطع وترتب أنه مع نهاية عام من عيد القديس يوحنا المعمدان، ثم في العيد المقبل، سوف -إذا بقى حياً- ينطلق إلى حجه، مع أتباعه الصليبيين، حيث سيقوم باخلاص بالوفاء بنذره، وليقوم في الأرض المقدسة بعبادة آثار أقدام المصلوب، الذي أعاد إليه الحياة، وقد أقسم بشكل علني أنه سوف يفعل هذا، وجعل نبلاءه يؤدون القسم نفسه، وذلك مالم يقع حادث غير مرئي، لايمكن للضعف البشري تجنبه، بإعاقته وتأخيره، وقـد أعلن أن كلُّ من يعارض هذا المرسوم الصحيح، ينبغى أن يعدُّ محروماً كنسياً، وعدواً معلناً، وعندما وصل هذا إلى علَّم الخوآرزمية والمسلمين الآخرين المعادين للصليبيين في الأرض المقـدسة،

وفي حالة حرب معهم، وإلى الذين خضعوا مؤخراً لطاعة المسلمين، قاموا بتحصين قلاعهم ومدنهم بقوة.

وقام الملك أيضاً، بعدما وجد أن المال الانكليزي، كان مفيداً جداً إلى التجّار، بعدة طرق من العمل، وبسبب أن المعدن قد تناقص كثيراً في القيمة، وأنه أفسد كثيراً من قبل السهاسرة المزيفين الذين اسمهم «قصاص— المال»، بسبب هذا كله أصدر أمراً، أن أي نقد سوف يتم العثور عليه، من الآن فصاعداً، في مملكته، ليس له وزن قانوني، تتوجب على الفور إذابته، وذلك في سبيل أن لاتعاني التجارة ولاالتجار أنفسهم أية مشاكل بعد الآن، بسبب مثل تلك النقود المغشوشة، وكانت هذه أيضاً مسألة مخشي منها في انكلترا، بسبب التناقص الحاد في قيمة الأموال، ولقد قيل أيضاً، وتبين أن هذا كان صحيحاً، أن النقود كانت قد تعرضت للقص من حولها من قبل المختونين، واليهود الكفار، الذين انحدروا الآن —بسبب الضرائب الثقيلة التي فرضت عليهم من قبل الملك— إلى حالة التسول، وقد قبل بأن جرائم أخرى أيضاً، قد الملك— إلى حالة التسول، وقد قبل بأن جرائم أخرى أيضاً، قد صدرت عنهم.

## قيام سلام بين كنيستي درم وسينت ألبان

وتم في هذا العام أيضاً إعداد سلام بين كنيستي درم Durham, والقديس ألبان، حول مايتعلق بالزيارات التفقدية للكنيسة الأبرشية في درم، دير التانيهاوث، التي حولها نشب خلاف، في أيام نيقولا، أسقف درم، وجون الثاني راعي دير القديس ألبان، وهي مسألة جرى عرضها بشكل أوفى، وشرحت في كتاب Additaments, وسوف يتم أيضات تقديم مثل آخر عنها، سوف تجده بعد عدة صفحات.

وفي هذا الوقت نفسه من العام، وجد فردريك أن العالم يتشكى منه ويثور ضده، فقام بموجب مشورة حكيمة، فتلطف بمنح السلام إلى

الميلانيين، السلام الذي طلبوه منه مع خضوع حقيقي واحترام، فقد أرغم سكان المدينة بشكل ملح وعاجل على التماس ذلك بتذلل، بسبب المعركة الأخيرة، التي حوربت بينهم وبين كونراد بن فردريك، فقد نالوا الخسارة الجسيمة في هذه المعركة، وسقط عدد كبير منهم، وذلك إلى جانب الكثيرين الذين أخذوا أسرى، بوساطة الهجوم على ساقتهم من قبل كتلة من الرجال كانوا جالسين في كمين، وعندما وقعوا بالأسر، وكانوا على وشك وضعهم بالسجن، قام فردريك بحكم أصالته التي فطر عليها، فأظهر الصبر نحوهم، ودعاهم إلى الخضوع بالإحسان، بعدما أخفق في اخضاعهم بالقوة، وأصدر أوامر، عندما دخلوا إلى مدينتهم، بوجـوب إغـلاق جميع الطرق ضـدهم، وبذلك أصبح سكان المدينة، بناء على ذلك، وهم الذين أسباب عيشهم تصدر عن التجارة، مطوقين، وكأنهم محاصرين، أو سجناء، لأنه لم يعد بإمكانهم المرور بحرية إلى الأسواق، أو الموانىء، أو إلى المدن المجاورة، دون التعرض إلى الخطر بأشخاصهم أو بمواشيهم، أو بمقتنياتهم، وبها أن كثيراً منهم قد عادوا الآن إلى ولاثهم إلى مولاهم القيديم والصحيح، فتح فردريك لهم صدر الرحمة، وهكذا بعد صراع طويل، وأضرار جسيمة، تمكن بالحكمة من استعادتهم، حتى وإن كان ذلك ضد إرادتهم، إلى وحدة الامبراطورية، وإلى سلام نافع لهم وكذلك له نفسه، ولم يعد الميلانيون منذ ذلك الوقت فصاعداً يزعجون أنفسهم، بالوقوف إلى جانب البابا، الذي خدعهم بوساطة وعود كاذبة.

#### موت اللاندغريف الذي انتخب ملكاً لروما

وخلال الصوم الكبير نفسه، ولكي لا يخفق الزلزال الذي تقدم ذكره في تهديداته المهمة، فكر البابا، الذي عبثاً وثق بمبالغ الأموال الكبيرة جداً، التي سلبها من كل اتجاه، وكان قد اقترح ورغب في ترقية صديقه اللاندغريف إلى المرتبة الامبراطورية، وفكر الآن بترقيته إلى مرتبة ملك

ألمانيا، والقيام بشكل مهيب بتتويجه، من دون معارضة من أي واحد، غير أن كونراد بن فـردريك، كان قد علم بهذا من قبل جواسيسـه، وقد عرف بجميع التفاصيل والخصوصيات، فقدم فجأة مع جيش كبير، جعه من جميع الأرجاء، ووصل إلى مكان ترتيبات البابا، حيث كان اللاندغسريف على وشك التتويج، وحيث كانت جميع الإعدادات الضرورية قد عملت من أجل هذا الاحتفال العظيم، وخشية من كونراد المذكبور من أن يدخل في صراع مشكوك به، وضع خمسة عشر أَلْفاً من جنوده في كمين، في مَكَانَ ليسَ بعيداً جداً، حيث يمكنهم وقت الضرورة، القدوم إلى مساعدته في الوقت المناسب، على صوت البوق، ومن دون توقع انقطع سرور الاحتفال، وأعقب ذلك معركة كانت الأكثر عنفاً ودموية، وفي بدايتها فقد كونراد كثيراً من أعظم النبلاء من أتباعه، لأن ثقل القتال تحول ضده، لكن عندما بات الخطر عظيماً بتعرضه إلى الاضطراب، أعطيت الاشارة على سرعة، وجاء الجنود المتشوقين الذين كانوا ينتظرونها في موضع الكمين، وقدموا «مسرعين مثل سرعة الريح، وبرجولة دخلوا إلى المعترك، وقاتلوا العدو الذي كان على وشك آلحصول على النصر، وقتلوا كل الذين تصدوا لهم بحد السيف، ولدى وصولهم تنفس كونراد الصعداء بحرية:

وبسرعة هدأت روح

الذي بحرية شرب الإناء

وتجدد صراع الحرب الآن، وبدا أن الهواء نفسه قد انزعج بقرع السلاح، وبطعنات الرماح، وبضربات السيوف، وبصهيل الخيول، وبصراخ المتصارعين يحثون بعضهم بعضاً، وببكاء الجرحى، وأنين الذين كانوا يموتون، وتصاعدت سحب من الرمال، وانصبغ النهر من الأجساد النازفة، ومن جداول الدماء، وكان القتال شديداً وقاسياً إلى حد أن الألمان الذين كانوا مع اللاندغريف، لم يعد بإمكانهم الصمود،

وتخلوا عن القتال، وهربوا بشكل مهين، أو أصيبوا بجراحات مميتة، ووقع كثير منهم بالأسر، حيث ألقي بهم بالسجن حسب رغبـــة أعدائهم، وأعقب ذلك مذبحة مريعة، وذلك بعد خسارة لاتعوض من الدماء المسيحية، وقام اللاندغريف بالفرار، وحمل نفسه إلى مكان آمن، حيث تلاشى هناك حُزناً، وتحقق الآن إلى أبعـد الحدود كـلام ثاديوس ناتب فردريك، الذي قاله في مجمع ليون، عندما زمجر البابا بقرار الحرمان الكنسي ضد مولاه حيث قال: ﴿وَاأْسَفَاهُ، وَاأْسَفَاهُ، حَقّاً إِنَّ هَذَا اليوم هو يوم الغضب، يوم التعاسة، ويـوم المأساة، فاللاندغريف الذي كان حسب تقديراته سوف يتوج في الغد ملكاً على ألمانيا، قد شاهد الآن كيف تبدل مجده إلى اضطراب وعار، فقد انهزم أقرباؤه وأصدقاؤه مع أتباعهم وقتلوا، والمال الذي سلف وأرسل إليه من قبل البابا، قـد أخذُ منه من قبل أعدائه، وقد أصيب بالحزن حتى القلب، ففقد شجاعته، وأصيب ليس بضربة غريبة، بل فقط بوساطة أساه، ولفظ روحه، دون أن يبكيه أحد، وامتلك كونراد الآن الرغبة بعمل انتقام كامل للأذى والخسارة التي عاني منها في قتاله الأخير، بعدما هزم في ألمانيا، فقام إما بشنق جميع الأسرى بشكل شائن، الأسرى اللذين نجوا من السيف، ويشكل خاص أقرباء وأصدقاء اللاندغريف، أو أمر بهم بالسجن بالأغلال، في سبيل فدائهم مقابل مبلغ كبيرا.

#### البابا يرسل أربعة كرادلة نواباً بابويين إلى جميع مناطق أوروبا

ولدى سماع البابا بهذه الحوادث استولى عليه الحزن، وقهره الأسى، فأرسل أربعة من الكرادلة، بمثابة نواب بابويين للتجول في جميع أرجاء العالم المسيحي، من أجل الإساءة إلى فردريك المذكور، والتشهير به، وبابنه كونراد، لأنه تجرأ فأقدم على تلك الإجراءات، ومن أجل تشجيع جميع المسيحيين، بوساطة التحليل من الذيوب، بمهاجمة فردريك المذكور، ومضايقته، وإذا أمكن سحقه، وأيضاً لكي يسعوا بوساطة جميع

الطرق التي كان فيها البلاط الروماني بارعاً تماماً، وبدهاء الشره، وبشراهة الدهاء، لإستخراج المال، من أجل اخضاع فردريك الممقوت، وبناء على هذا، أرسل واحداً منهم إلى ألمانيا، وأرسل الثاني إلى إيطاليا، وأرسل الثالث إلى اسبانيا، وأرسل الرابع إلى النروج، كل هذا بالاضافة إلى الآخرين من النواب البابويين البارعين، المزودين بصلاحيات كبيرة، الذين أرسلهم بشكل سري إلى انكلترا من دون شاراتهم الرسمية، حتى الديدو أنه كان يتجاوز امتياز الملك، وكان مع هؤلاء وبينهم الرهبان الفيدر أسيسكان والدومينيكان، الذين عملهم لم يكن من دون إلحاق الأذى والفضيحة بطائفتها، جباة للضرائب، ورجال مراسم، وكان وقد أرسل أيضاً ليمسح وليتوج هاكو ملك النروج، وليارس أعمال النائب البابوي في تلك البلاد، وفي بلاد السويد، ولإلحاق الأذى بفردريك المتقدم ذكره، لكن ليس من دون توقعات كبيرة للربح.

# كيف جعل فردريك الأبوليين والصقليين والكلبيريين يقدمون الولاء لابنه هنري من إيزابيلا

وفي الوقت نفسه، قام فردريك صاحب الذكرى المشكوك بها، والذي محظور علينا أن ندعوه امبراطوراً، بجعل جميع الأبوليين، والصقليين، والكليريين، يقدمون الولاء إلى ابنه هنري، من زوجته المحبوبة، الامبراطورة إيزابيلا، أخت ملك انكلترا، وعندما سمع بذلك الأخير، أي خال الصبي، كان مسروراً كثيراً، ولم يكن ذلك من دون سبب جيد.

وعندما سمع فردريك، بأن النواب البابويين المذكورين، قد أرسلوا إلى مختلف أرجاء العالم، لإلحاق الأذى بسمعته وبمكانته، أرسل رسالة إلى ابنه هنسيوس Hensius, ملك سردينيا، بأن ينصب المصائد

للجنويين، لابل حتى أن يقدم على قتلهم، ولاسيا آل البابا، وأقربائه، وأصدقائه، وقام هذا بتنفيذ ذلك بشكل فعال، وذلك حتى يظهر نفسه مطيعاً لوالده، ونتيجة لذلك اعتقل وشنق أقرباء البابا المقربين، وكان واحداً منهم، قد أحبه —مع أنه أحب الجميع بلاحدود— قداسته، وقدره بعاطفة أعظم من البقية، وعندما سمع البابا بهذا الإجراء كان غضبه بلا حدود، فقام في يوم الإعداد، فحرم كنسياً فردريك وابنه هنري، مع شجب مرعب، إلى حد أنه ألقى الرعب في قلوب جميع الذين رأوه وسمعوه، وعندما سمع فردريك بذلك تنهد وقال: «هكذا فعل اليهود الذين صلبوا المسيح، فبعدما تعرض للصلب، طعنوه برمح».

#### قوانين جديدة عملها ملك إنكلترا

حذا في هذا العام الملك الانكليزي حذو البارونات، الذين سنوا قوانين في فرنسا، وكان ملك تلك البلاد، قد أعطى موافقته عليها، ووضع عليها ختمه، فعمل القوانين التالية، التي توجبت مراعاتها من دون إحباط، في جميع أرجاء انكلترا، في سبيل وضع بعض الضوابط لشره البلاط الروماني المستمر.

فقد منع الملك النظر في جميع قضايا نقض الوعود والحنث بالعهود، عندما يجري دعوة العلماني للمثول بمثل هذه القضايا أمام قاض لاهوي، وتم منع القضاة اللاهوتيين من إجراء أية محاكمة ضد علماني، إلا في قضايا الزواج أو الوصايا، وكانت احدى المواد التي وضعها الملك حديثاً، للأساقفة، هي صيغة تتعلق بالأبناء غير الشرعيين، سواء أولد الطفل قبل الزواج أو بعده، وجرى منع الكهنة، بموجب مذكرة ملكية، من عرض أعماهم المتعلقة بالعشور، أمام قاض لاهوي، ووضع في تلك المذكرة تعريفاً يتعلق بالأيمان التي تؤخذ من الكهنة، بألا تؤخذ أمام رجال العدالة الملكيين، لأن من المفهوم أنهم يسيرون بإجراءات

قضايا تهم بشكل معاكس لتحريم الملك، وكذلك لأن الكهنة غير ملزمين بحلف أيهان، إلا أمام قاض لاهوي، ولاسيها في القضايا الروحية، وكان هناك بند يتعلق بقضية الكهنة، الذين تولى موظفو الملك وضعهم بالسجن، على أساس تقرير جلب ضدهم من قبل رجل علماني.

كيف أقيم السلام بين أسقف درم وراعي دير القديس ألبان وأنهي في هذا العام الخلاف الذي كان قائهاً بين أسقف درم وراعي دير القديس ألبان، وفق الشروط التالية:

«إلى أبناء الكنيسة الأم العالمية والمقدسة، إلى جميع من سوف تصلهم هذه العروض، من مايكُل رئيس شهامسـة ستو Stow, وهو قاضُ مناب من قبل مولانا البابا، ومن نيقولا مستشار لنكولن، الذي هو نائب مفوض لرئيس شهامسة نورثأمبتون، وقاضي وزميل لرئيس الشهامسة المذكور، صحة في الرب: ليكن معلوماً من قبّل الجماعة كلها، بأن قضية عرضت أمامنا من قبل السلطات الرسولية -خازن لنكولن، واحد منا القضاة الثلاثة، قد قبل عذره تماماً - بين الأب المبجل نيقولاً، الذي هو بنعمة الرب أسقف درم، باسم كنيسته في درم، من الجهة الأولى، وبين جون، الذي هو بالنعمة نفسها راعي دير القديس ألبان، ورهبان المكان نفسه، ورثيس التجمع الرهباني في التاينهاوث، باسم دير التاينهاوث، من الجهة الثانية، وذلك فيها يتعلق بالزيارات التفقدية للكنيسة الأسقفية للتاينهاوث، والطاعة المفروضة من قبل الأسقف نفسه، والمستخرجة من رئيس رهبان التاينهاوث، والكنائس الأسقفية الأخرى في أبرشيته، والتي هي بأيدي رهبان التاينهاوث، أخيراً بناء على موافقة الهيئة الكهنوتية لكنيسة درم، وجلب الصراع إلى صيغة مصالحة أبدية كما يلى: أن تقول بأن أسقف درم المتقدم ذكره، وخلفائه، إما بأنفسهم، أو بوساطة موظفيهم، سوف يهارس تلك الوظيفة، في ذلك الجزء من كنيسة

التاينهاوث، التي تقام بها القداسات، لصالح الأبرشيات، من دون فرض لأتاوات، وعلى شرط أن لايقحموا أنفسهم بأي شكل من الأشكال، بين الرهبان، أو في أي جزء آخر من الكنيسة، ولا حتى في الخلوة نفسها، باستثناء في جميع الحالات، الامتيازات الأخرى والغفرانات الممنوحة إلى الرهبان المتقدم ذكرهم، لكن تعيين رئيس خلوة التاينهاوث وعزله هو من قبل الراعي المتقدم ذكره، أو إذا كان كرسي راعي الدير شاغراً، يجري ذلك من قبل رئيس رهبان دير القديس ألبان، مع موافقة هيئتـه الرهبَّانيـة، وفقـاً لفحـوى امتيـازاتهم، وعلى الذين سـوفّ يجري تعيينهم الذهاب إلى الأسقف، وأن يقدموا له، وأن يتعهدوا بالوقت نفسه بطاعة قانونية له، مع الاحترام للكنائس الأبرشية، وبقدر ما تسمح الامتيازات الممنوحة إلى دير القديس ألبان، على شرط هو أن رؤساء رهبان التايناوث، سوف لن يجرى -بحجة تلك الطاعة-استدعاءهم من قبل أي مجمع، أو هيئة كهنوتية، أو أي تجمع لاهوتي، بها يتعارض مع فحوى امتيازاتهم، ولسوف يجري تعيين القساوسة في كنيسة التايناوث بالتوالي من قبل رئيس الديرة، والتجمع الرهباني للتاينهاوث، مع موافقة راعى ديرهم، وسوف يقدمون إلى الأسقف المتقدم ذكره وإلى خلفائه، والذين جرى قبولهم سوف يجيبون الأسقف المتقدم ذكره في المسائل الروحية، ويجيبون الرهبان المذكورين في المسائل الدنيوية، وكشهادة على ماتقدم، وعلى هذه الوثيقة، التي كتبت بشكل قانوني صحيح، أي أن تقول، بالنسبة للحصة التي تركت مع راعي الدير المتقيدم ذكره ورهبان دير القديس ألبان، ورئيس ورهبان التايناوث، وبالنسبة للحصة التي تركت بأيدي كنيسة درم، قام الأسقف المتقدم ذكره، والهيئة الكهنوتية لدرم، وراعى دير القديس ألبان، ورهبان هذا الدير نفسه، ورئيس رهبان، ورهبان التايناوث، قام كل واحد منهم بدوره فوضعوا أختامهم، مع أختامنا. أبرم في عام ألف ومائتين وسبعة وأربعين لتجسيـد ربنا، بحضـور الأسقف المتقدم ذكـره

أعلاه، وكذلك راعي الدير، وكان أيضاً حاضراً: رعاة النيومنستر، ورؤساء شهامسة نونتغهام، والقديس ألبان،، وشروبري، والمعلم هوغ دي ستانبردج Stanbridge, والمعلم وليم دي بورغ Bourg, والمعلم أودو أوف كيلكني Kilknny, والمعلم جون الذي كان فرنسياً، وعدد كبير آخر».

# فرض الأتاوة البابوية من قبل إنكليزي فرنسيسكاني اسمه جون

في العام نفسه، عند بداية الصوم الكبير، أي أن تقول بعد عيد إعدام القديس يوحنا المعمدان، وصل إلى لندن، واحد من طائفة الفرنسيسكان، اسمه جون، وهو الذي تقدم ذكره في الصفحات الماضية، وهو الذي استخرج مائة مارك من راعى دير القديس ألبان، بموجب السلطة الرسولية، وبسبب أن الراعي المذكور تقدم بالتهاس إلى الكرسي الرسولي، وإلى الكرادلة، حول ذلك الظلم الذي لايمكن تحمله، صار الآن الحامل لـولايات جديدة، تم الحصول عليها من ذلك الكرسى الرسولي، وذلك وفقاً لرغباته، وبناء على سلطات الولاية الجديدة هذه، استدعى الراعى المذكور، وطلب منه القدوم إلى لندن، في اليوم الثالث من ذلك التاريخ، أي في اليوم التالي لعيد القديس جايل، أو أن يرسل نائباً قديراً، لديه تعليات كاملة حول القضية، ليتولى ترضيته، أي ترضية جون المذكور، حول قضية إعانة مالية، جرى طلبها من قبل البابا، منذ زمن طويل مضى، وبناء عليه، أرسل راعى الدير، في اليوم المحدد، رئيس شهامسته بمثابة نائب له، والذي طلب على الفور نسخة عن الولاية الجديدة، وقد حصل عليها بعد بعض المصاعب، وتولى نسخها، حيث جاء نصها كما يلي:

«من أنوسنت، أسقف، إلخ، إلى ابنه المحبوب، جون راعي دير القديس ألبان، في أسقفية لنكولن، صحة ومباركات رسولية: إن حوادث الاضطهاد اليومي ترغمنا بقسوتها، وفي مقاومتنا لها، على

اللجوء إلى عون الذين هم رعية لنا، لنجدة الكرسي الرسولي، وبناء عليه، إننا بموجب نصيحة إخواننا نسألكم، وننذركم، ونحثكم، وبوساطة هذه الكتابات الرسولية نأمركم، بأن تمنحوا ثقة كاملة إلى ولدنا المحبوب كثيراً جون، الذي هـو انكليزي، وهو المسؤول الاقليمي للرهبان الفرنسيسكان في بروفانس، وهو الحامل لهذه العروض، ورسولنا، وهو الذي سيبين لكم باسمنا مايتعلق بالمساعدة المالية المطلوبة إلى الكرسي الرسولي، وانتبهوا إلى أن الكنيسة بهذه المقاومة، تدافع عن المصلحة العامة لجميع الكنائس، ولرجال الكنيسة، وعليكم أن تفعلوا كل الذي سوف يبينه لكم، فبذلك يمكن اعطاء الرضا لنا وإلى إخواننا، ويمكن أيضاً أن يظهر اخـلاصكم بهذا العمل، الذي هو أفضل وسيلة للبرهنة على الصدق. صدر في ليون في هذا الثاني عشر من تشرين الأول، في السنة الرابعة من حبريتنا»، وبوساطة سلطات هذا الراهب جون، التي فرضها على أولئك الوكلاء بالظهور في اليوم الثامن من ذلك الموعد، طلب منهم في المكان الذي ظهروا فيه بشكل رسمي أن يدفعوا له مبلغ ثلاثهائة مارك، وإلا فهو سوف يتولى تنفيذ أمر الباباً بحرمانهم كنسياً، وبتعليق كنائسهم من شراكة المؤمنين، فأجابه الوكلاء بأن راعي الدير كان على وشك ارسال رسله الخاصين إلى البابا، بغية أن يوضحوًا له المظالم، ولكي يرضوه وفقاً لإمكانات كنيسته، والذين خاضعين له، دون التنازل -على كل حال- عن الالتماسات التي صنعت من قبل، ووقعت هذه الأحداث عندما كانت السنة قد تقدمت كثيراً، وبذلك فإن عرضنا المنظم للأحداث قد اضطرب بعض الشيء، لكن كنا مكرهين على ذلك، لأنه حيث يكن هناك ألم، من المؤكد أن تقوم الاصبع بالاشارة إليه.

ازدياد سلطة الراهب جون بسبب التفويض البابوي مع ازدياد يأس الانكليز وأذاهم، ازدادت سلطات الراهب جون

المذكور، وقد جرى حثه من قبل البابا على القيام بضغوط أكبر لدفع الأتاوات، بوساطة الرسالة التالية:

«من أنوسنت، إلخ: تقديراً منا للمسائل التي أبلغتني عنها برسائلك، نحن نأمرك بوساطة سلطة هذه العروض، حول مسألة تزويد الكنيسة الرومانية بالمساعدة المالية، التي تم طلبها من قبلك بموجب سلطاتنا، لوحظ من ردود أكثرية الأساقفة اللاهوتين الانكليز بأنهم معفين ومحررين منها، عليك أن تجعلهم يدفعون لك الذي سوف تختاره، وفي مدة مواتمة، أي أن يدفعوا المبالغ الأكبر من المال من أجل المساعدات التي طلبتها منهم من قبل، واضبط جميع المتمردين بوساطة الروادع الكنسية، مع إلغاء جميع الالتهاسات، وبدون الاهتهام بأي من الامتيازات، أو الاعفاءات، مع أن هذه العروض لم تقم بذكرهم. صدر في ليون، في اليوم السابع من تموز، في السنة الرابعة من حبريتنا».

وكل من يىرغب أن يرى السلطات السالفة اللذكر التي منحت للراهب جون، يمكنه أن يعثر عليهم في كتاب الرسائل [من تصنيفنا].

# خوف رجال اللاهوت وخشيتهم من فقدان ممتلكاتهم

عندما بلغ العلم إلى كثيرين، بأن هذه الاستخراجات الاجبارية المتوالية قد مورست من قبل البابا ومن قبل نوابه المجربين والمنحرفين، وأن امتيازات وغفرانات واعفاءات الآباء المقدسين كانت بلا فائدة للدفاع عنهم، باتوا في خوف عظيم، لأنهم خشيوا من أن يقوم العلمانيون والأمراء المدنيون والنبلاء، الذين تولى أجدادهم تقديم عطاءات إلى الكنائس وأغنوها، حيث كانوا قد أنقصوا ممتلكاتهم، وأعطوا صكوكهم حول ذلك، من أن يقوموا الآن بسبب ما أقدم عليه البابا، باسترداد امتلاك مقتنيات الكنائس، ذلك أن البابا قد قام هو وأتباعه الذين اختارهم، باللامبالاة، بفحوى الامتيازات، ولاسيها

سلوك المخالف لنوايا المؤسسين، ولقد استعان البابا بالايطاليين وبالأجانب الآخرين الذين سمنوا على منح المؤسسين، في حين بات أهل البلاد جائعين.

#### ظلم لم يسمع بمثله

وعندما رأى أعضاء التجمع الكهنوي للكنيسة المذكورة، أي كنيسة القديس ألبان، أنهم معارضون من جميع الجهات، تقدموا بناء على نصيحة راعي الدير بالتهاس إلى الكرسي الرسولي، الذي كان واجبه تحرير المظلومين من أعبائهم، وأرسلوا واحداً من رهبانهم، واسمه جون بولوم Bulum والمعلم آدم دي بيرن Bern, إلى الكرسي الرسولي، أي إلى ليسون، لكن قبل أن يعودوا، سلم الراهب جون المذكور، ولاية إلى راعى دير القديس ألبان، جاء محتواها كما يلى:

"إلى جون المبجل، الذي هو بنعمة الرب، راعي دير القديس ألبان، يرسل جون، رسول مولانا البابا في انكلترا، تمنيات الصحة في الرب: مع أننا كتبنا الآن إليكم مسراراً، لقد تلقينا أمراً حتمياً بأن نفعل ذلك، ولذلك قررنا أن نكتب إليكم معرة أخرى، وبناء عليه، نحن نطلب منكم، وننصحكم، وبموجب سلطات مولانا البابا نأمركم، أن تقوموا بموجب فضيلة طاعتكم، بإزالة جميع الاعتذارات وأن تقدموا في يوم الثلاثاء المقبل، قبل عيد القديس توما الرسول، إلى بدفورد Bedford إلى بيت الفرنسيسكان هناك، لتقديم ترضية كاملة، من أجل المساعدة المالية إلى الكنيسة الرومانية ويتوجب عليك العمل بطريقة لانجد معها أنفسنا أنه من الضروري اتخاذ إجراءات، نحن غير راغبين بها، متاشية مع عتويات الولاية المتقدم ذكرها، وعليك عدم التفكير بأن لاتقدم، على أساس الالتهاس الذي عملتموه، لأننا تلقينا أمراً خاصاً، فيها يتملق بذلك. وداعاً. إن الذي تنوي فعله بالنسبة لهذه القضية، أرسله برسالة ايصا لنا، لإخبارنا، بوساطة حامل هذه العروض».

#### الالتهاس المرفوع إلى البابا

وبناء عليه تم عمل التهاس لرفعه إلى البابا، لأن راعي الدير، وكذلك التجمع الرهباني، فضلوا سلوك طريق الاحتكام إلى أفضل رجال البابا، على الرضوخ والوقوع تحت قبضة التذلل والفقر المخفية لمثل هذه القسوة الحادة، لكن خلال الوقت الذي أرسل فيه الرسل إلى البلاط الروماني، في أسبوعي عيد القديس ميكائيل، تهددهم المعلم جون، وضغط عليهم بشدة أعظم، وبناء عليه أرسل إليه رئيس شمامسة القديس ألبان مع بعض الرهبان، لتلطيف قسوته، لكنه أجاب بأنه سوف يهارس أشد أنواع العدالة، وأقصى ماتسمح له سلطاته، لأنه عندما كان في دير القديس ألبان، لم يقدم له الرهبان الاحترام اللائق به كنائب بابوي، أو حتى رسول بابوي، لأبل إنه بالحقيقة تعرض لملامة بعضهم، لأنه خرق أحكام طائفته، ولأنه غيّر زيه، مع أنه استقبل باحترام وأدب بها فيه الكفاية، فيها يتعلق بمأكله ومشربه، مع كلام ناعم ومستقيم، ثم إنه مع شيء من الصعوبة، وعلى ركب جاثية، وبكلام استعطاف، حصلوا أخيراً على فرصة، إلى أن يتم سماع ما هو مؤكد من الرسل الذين أرسلوا إلى روما، وفيها يتعلق، بمسألة نجاح عملهم هناك، أكد الراهب جون لهم بأنهم لن يحصلوا على أي شيء مفيد أو نافع، لأنه قد كتب إلى البابا مثيراً غضبه، ومعلناً بأن راعي دير القديس ألبان، كان الوحيد بين جميع رعاة الديرة في انكلترا، الذي تحرك ضد الولاية البابوية وهو سوف لن يطيعها، وهذا أمر واضح وجلي بوساطة ارساله رسله إلى البـابا، ولهذا السبب واجـه الرسل الذّين بعثـوا إلى بلاط رومــا كثيراً من المثبطات، والمعيقات التي رميت على طريقهم، وتأخروا كثيراً في البلاط، ووجدوا المزيد من المصاعب في انجاز أعمالهم، وتمكنوا أخيراً عن طريق وساطة بعض الأصدقاء المرتزقة والمستأنفين في ذلك البلاط، من الوصول إلى تسوية للقضية، ودفعوا غرامة مائتي مارك إلى البابا،

وهكذا إذا حسبنا الهدايا والنفقات التي ابتلعها نهم ذلك البلاط الذي لايعرف الشبع، نجد أن الجميع صار تلاثمائة مأرك، لكن حدث أن كنيسة القديس ألبان التي كان من المتوجب أن تتنفس الآن بحرية أكبر وبسلامة أعظم، تحت الحماية الخاصة للجناحين البابويين، أكثر من الكنائس الأخرى، حدث أن تعرضت لمزيد من المضايقة، وبحدة أكبر، بوساطة مظالم مستمرة، صدرت عن الأساقفة، الذين كانت ديرتنا موجودة في أسقفياتهم، فهم لم يروا أن الرسائل البابوية لها فعالية، وقاموا بمضايقة رؤساء رهبان الديرة، حيث لم يقدروا، أو بالحري تعماموا وأظهروا أنهم لايعرفون محتويات الرسائل، التي عبرت بكلّ وضوح، أنهم كانوا معفين من دفع ضريبة الأحد عشر مارك، المتقدم ذكرها، واحتفظوا كذلك بثلاثة محاسبين، ليقوم البابا وحده بافقارهم، ولقد جدرى تقديم محتويات هذه الرسائل في كتاب الـ Additaments, وأخيراً أمكن ضبطهم بمحتويات تلك الرسائل، وبرسائل من الراهب جون المذكور، فأقلع الأساقفة، وتوقفوا مكرهين، عن الاستمرار عن ظلم الديرة، لكنهم -على كل حال- لم يعيدوا الذي سلبوه منهم من قبل.

#### حول دعوة نبلاء إنكلترا إلى بارلمان

وفي هذه الآونة، عندما وجد الملك أن مملكته كانت عرضه إلى خطر عظيم، أمر باجتهاع جميع نبلاء المملكة في اكسفورد، في اليوم الذي ينشد فيه Quasinodo geniti, لبحث أحوال القضايا في وضعها الخطير الحالي، ودعا إلى هذا البارلمان بشكل خاص وبدقة الأساقفة، بسبب أنه رأى أنهم تعرضوا للافقار بشكل مستمر بوساطة أتاوات البابل، ولأن أموال انكلترا غالباً مانقلت منها إلى الخارج، في حين لم تتحقق أية منافع للكنيسة من جراء ذلك، بل إنها كانت مصدر خسارة وإضرار، ولهذا السبب فإنهم عن حق اعتقدوا بأن تلك

الأتاوات قد سببت أعظم الازعاج المكن إلى الخالق الأعظم، وقد أملوا مع أعظم الثقة بأن يكون من المكن في هذا البارلمان التوصل إلى بعض المقررات، لكن الذي حدث هو أنه مع أن بعض الأساقفة، كانوا قد قرروا من قبل معارضة الاسهام المتقدم الذكر، قاموا كلهم، باستثناء رعاة الديرة المعفيين، والمحاسبين الثلاثة، في هذا المؤتمر، فوافقوا على الاسهام بأحد عشر ألف مارك، وبهذا الامتياز جعل المحاسبون أنفسهم هنا عـرضة للشك والريبـة من قبل المملكة كلها، ثم جري دفع المال المذكور، وقد تسلمه أسقف وينكستر ونورويك، اللذان كانا مسلحين بالسلطة البابوية، وأرغم رجال الدين على دفع الشيء نفسه كاملاً، وبات رعاة الديرة المعفيين عرضة لإرادة البابا، الذي أظهر قليلاً من الرحمة نحوهم، بل أنهكهم بخسائر متوالية، وبأضرار مستمرة، بوساطة نيابة الراهب جون، حسبها تقدم الذكر، كما أنه لم يظهر أي لطف زائد نحو راعي دير القديس ألبان، نتيجة لإرساله له ثمَّانين مـاركـاً في العـام الأخير المنصرم، وروعيت أيضـاً مخارف من أن يقوم الملك نتيجة الاذن المتبادل، والتوافق بينه وبين البابا، بارغام الكنيسة والمملكة بالاذعان لهذه الأتاوة، حيث أن البابا قد كتب مؤخراً إلى نبلاء انكلترا لصالح الملك، ليرفع من شأن قضيته في جمع المال.

#### إرسال رسل إلى برابانت

وجرى في هذه الآونة إرسال راعي دير ويستمنستر، والمعلم جون مونسيل Maunsell بمثابة رسولين من قبل الملك إلى ألمانيا، ليقوما بترتيبات أولية مع دوق برابانت، لعقد زواج بين ادوارد ابن الملك، و بين ابنة الدوق المذكور، وبسبب بعض المعيقات السرية عادا آسفين، وخاليي الوفاض، وكان كل واحد منها حزيناً، لأنه تعب من دون فائدة، وكذلك لما أنفقه.

## البابا يتدبر انتخاب وليم كونت هولاندا ملكاً لألمانيا

اشترى البابا في هذه الآونة، بوساطة مبلغ المال الكبير الموعود، الذي استخرجه من جميع الأرجاء، وجمعه من أجل تدمير فردريك، انتخاب وليم كونت هولاندا، وكان رجلاً في مطلع حياته وقوته، ومن أصل مشهور، إلى منصب ملك ألمانيا، وكمان الكونت المذكور وأسقف ليبج أبناء عم (خال؟)، وكان دوق برابانت عمه (خاله؟)، وكان رئيس أساقفة كولون صديقه القريب كثيراً، ومتحالفاً معه بوساطة بعض المصاهرة، هذا وكان البابا قد قدّر، انه بانتخابه لاندغريف ثورينجيا،، الذي مات فجأة، كما ذكرنا من قبل، قد فقد مبلغاً كبيراً جداً من المال، وكأن بالحقيقة مدهشاً إلى درجة أنه يسبب العجب إلى عقول الذين سمعوا به (لأنه لم يكن بالحقيقة أقل من خمسين ألف رطلاً من بنسات البندقية، التي كل واحد منها يساوي ثلاثة أرباع بنس استرليني، وجميع هذه الأموال وقعت تحت سلطة أعدائه)، ولذلك سعى الآن لتدبر القضايا بحمدر أكبر، وبناء عليه أرسل المال الذي وعمد به إلى الملك المنتخب حديثاً، أي الكونت وليم على أيدي رسل عقلاء، لم يشك بهم ولم يرتب، وقـــد عَيّـــن الكاردينال أوكتـــافيـــانوس Octavianus لمتابعة تنفيذ هذه الأعمال، وأرسل أيضاً رسلاً استشاريين إلى الميلانيين، والبارميين Parmese, وإلى آخرين اعتفد أن قلوبهم متقلبة، وحرضهم على التخلي عن جميع مشاعر الثقة والأمل، ولكن بما أن بهجة هذه الدنيا لايمكن أن تأتي غير مزيجة بالأحزان، كان هناك كونت سافوي، الذي كان عدواً مُكشوفاً للكنيسة، وكان منتظراً تحت خداع التظاهر بالسلم، حتى قضي على رسل البابا، اللذين كانوا مرافقين بجنود، بالمرور خلال الوديّان وأن يجتازوا الممرات الصعبة للجبال، وقد ممح لهم بفعل ذلك دونها أذى، ولكن عندما بات تراجعهم ووسائل نجاتهم فد قطعت، حدث هكذا بشكل خياني، أن تم فقدان آلمال

البابوي، والجنود الذين تسلموا إلى جانب متأخرات مدفوعاتهم، مبلغاً كبيراً من المال مقابل عطاء شهرين سلفاً، هؤلاء الجنود تفرقوا، وأرغموا على الفرار، وهكذا حدث ثانية، وبشكل مهين بها فيه الكفاية، أن جميع الموارد جرى تحويلها لصالح استخدامات العدو.

وفي العام نفسه حصل الرهبان الدومينيكان على امتياز من البابا، قضى بعدم السماح إلى أي واحد من رهبانهم بالانتقال من طائفتهم إلى أية طائفة أخرى، وأنه لايجوز لأي راعي دير أو رئيس رهبان استقبال أي من هؤلاء الرهبان، مع أنهم أنفسهم استقبلوا رهباناً متخلين عن طوائفهم، وهذا الإجراء -كما هو وأضح - لايتماشي مع المنطق، ومخالف لنظام القديس بندكت، وكذلك إلى القاعدة الطبيعية التي تقول: «لاتعمل مالا تتمناه أن يعمل لك»، وحدث أيضاً أن كثيراً من الأشخاص، كانوا متميزين لأخلاقهم ولعلمهم، ولأصلهم الطيب، كانوا قد انسحبوا من هذه الدنيا، إلى طائفتهم، لكنهم وجدوا أن ذلك ليس شكل الدين الذي أملوه، بل وجدوا العالم بطوله وعرضه، عوضاً عن الدير (خماصة وأن القديس بندكت قمد شجب في مطلع أحكام نظامه ذلك النوع من الرهبان الذين قاموا يتجولون حول البلاد) ولذلك بدأوا يأسفون ويحزنون لأنهم دخلوا إلى مثل هذه الطائفة، وبحثوا عن ذريعة تمكنهم من التحول إلى اتجاه معاكس، ولهذا السبب، فإن الأشخاص الذين يعلُّون الأعظم في طائفتهم، هم الذين يرعمون الطريق الوسط والمعتدل.

# كيف جاء بعض النبلاء إلى إنكلترا لطلب هدايا من الملك

ووصل في هذه الآونة إلى انكلترا أيضاً بعض النبلاء الأجانب المفلسين والجياع، فاتحين أفواههم لالتهام أموال الملك، وكان من بينهم بلدوين، الذي يعرف باسم امبراطور القسطنطينية، ومعه بعض المؤيدين الذين طردوا بالقوة من الأراضي الاغريقية، وكان قبل عدة سنوات

مضت، بلدوين هذا المذكور، قد باع جميع الآثار المقدسة التي أمكنه أن يستولي عليها، واقترض من حيثها استطاع، ثم بعد ذلك هرب بشكل معيب من تلك البللد، وهو رجل فقير، ومنفي، ومجرد من جميع ممتلكاته، مع أن البابا قد تبنّى قضيته، وقدم إليه مساعدة فعالة، عندما شن الحرب ضد بتاكيوس، زوج ابنة الامبراطور فردريك، وظهر الآن أنه محتاج فعلياً، وقد طلب مساعدة مالية من ملك انكلترا، الذي عرف عظمته من قبل، ولكي يحصل على حظوة أكبر منه، أعلن بأن الملك كان قريباً له.

## وصول أسقف سابينا إلى إنكلترا بمثابة كاردينال - نائب بابوي

وصل أيضاً إلى انكلترا أسقف سابينا Sabina, الذي هو كاردينال للكنيسة الرومانية، وقد كان على طريقه إلى البلدان الشالية: النروج، والدانهارك، والسويد، وقد قدم بمثابة نائب بابوي، ومن أجل مسح وتتويج هاكو Haco ملك النروج، وعندما كان على وشك القدوم إلى انكلترا، واجه في البداية بعض المصاعب في الحصول على اذن من الملك، بسبب أن جميع النواب البابويين مهما كانت مراتبهم، وجميع الرسل البابويين، مارسوا دوماً سياسة افقار المملكة التي مروا في طريقهم بها، أو اثاروا الاضطراب بها، بطريقة أو بأخرى، ولم يسمح له حتى حُلف أخيراً بروحه أنه قادم إلى انكلترا، وليس في نيته تسبيب الأذى إلى الملك، أو المملكة، أو الكنيسة، بل ليمر بسلام فقط من خلال البلاد، من ميناء دوفر إلى لين Lynn, وأنه سوف يغادر إلى المالك النائية، التي كان قاصداً إليها، عندما يواجه مناخاً موائماً، وريحاً مناسباً، وبعدما حصل على الاذن وفق هذه الطريقة، دخل إلى المملكة من دون خوف، وبعدما قدم احتراماته إلى الملك، وتلقى بعض الهدايا منه، أسرع برحلته إلى لين، حيث أقام لمدة ثلاثة أشهر، وفي أثناء اقامته لم يستطع التمنع عن ممارسة الشره الـرومـاني، بل أرسل بشكل سرى، رسـالاً إلى

الأساقفة وإلى رعاة الديرة، وإلى رؤساء الرهبان، يطلب مبالغ مالية كبيرة، وهدايا ثمينة، وكان بين البيوت والعزب العائدة إلى أسقف النروج مكاناً اسمه غيوود Gaywood, وكان غيباً إلى درجية كانت مرابحه تصل حكما قيل إربعة آلاف مارك، ومع ذلك وفي سبيل أن يغطي جميع إجراءاته بمظهر من القداسة، غالباً ماتولى وعظ الناس، وعندما كان على وشك المغادرة في سفينة، كان قد شحنها بثراء بكمية كبيرة من القمح، وعدد كبير من الدنان كانت مملوءة بأفضل أنواع الخمرة، وبالمؤن الأخرى، أمر راهباً من طائفة الدومينيكان، بأن يقيم قداساً فيها، وهذا ماحدث، مما أثار دهشة كبيرة بين كثيرين، حيث أنهم لم يشاهدوا من قبل قداساً من هذا النوع، وكان على ظهر تلك السفينة حكما قرأنا في قضية سفينة نوح مرات، وسقف فوق آخر، وحجر، وغرف طعام، بنيت خصيصاً من أجله، وبناء عليه، ووفق هذه وحجر، وغرف طعام، بنيت خصيصاً من أجله، وبناء عليه، ووفق هذه الحالة، وبعدما أصبح غنياً، عهد بنفسه إلى بحر الشمال مع هبوب ريح طيبة، وذلك بعدما ألقى المباركة على انكلترا، وعلى الانكليز الأسخياء.

## وصول ثلاثة أخوة وأخت للملك من أمه إلى إنكلترا

ووصل بالوقت نفسه إلى انكلترا، وبصبحة النائب البابوي المذكور، ثلاثة أخوة لملك انكلترا من أمه، وذلك بناء على دعوته، وذلك في سبيل اغنائهم من مباهج انكلترا وثرواتها، وكسان هؤلاء هم: غي دي لوزنغنان، وهو الأكبر سناً، وكان فارساً، ووليم دي بلنسية، وكان هو الأخ الأصغر، ولم يكن قد عمل فارساً بعد، وايثيلهار Ethelmar, وكان كاهناً، وبالاضافة إلى هؤلاء جاءت أخت لهم وللملك اسمها ايليزا Eliza، وكانت ابنة ايزابيلا، التي كانت ملكة انكلترا من قبل، وكونتسة بروفانس بوساطة هوغ برن Hugh Brun ايرل التخوم، لأنهم كانوا قد تعبوا وأهينوا في الإقامة في بواتو، التي شرع الفرنسيون بدوسون عليها بطريقة تعيسة، وبازدراء السكان، الذين كانوا

من قبل تحت حماية ملك انكلترا، ولقد أرادوا العيش بحرية، وأن يتمتعوا بجميع صنوف الازدهار، وقد دعاهم الفرنسيون باسم خونة، وأشاروا إليهم بالأصابع، وسط الضحك والاستخفاف، ولدى وصول إخوته وأخته، ذهب الملك إلى استقبالهم، مع كل مظاهر الفرح، وأسرع لمنحهم العناق والقبلة الأخوية، ووعدهم بهدايا رفيعة، وبممتلكات وافرة، وقد وفي بهذا الوعد باخلاص، لابل أعطاهم أكثر مما وعدهم به، حسبها توضح الرواية التالية بشكل كامل:

## كيف تزوجت بعض السيدات البروفانسيات من نبلاء إنكليز

في بداية شهر أيار، كان الملك مقياً في وودستوك Vitalis واستمرت إقامته من عيد القديس فيتال Vitalis حتى اليوم التالي لعيد الرسولين: فيليب، وجيمس، وآنذاك جرى بتدبير وترتيب من بطرس أوف سافوي، زواج سيدتين من بروفانس من شابين نبيلين، كانا هما: ادم وند ايرل أوف لنكولن، ورتشارد دي بورغ Bourg, الذي كان الملك قبل عدة سنوات قد رباه في قصره، وبسبب هذا الزواج سمعت أصوات بعدم الرضا والغضب وانتشرت في جميع أرجاء المملكة، لأنهم قالوا بأن هاتين المرأتين، قد تزوجتا على الرغم من كونها ليستا معروفتين من نبيلين، ضد ارادتها.

# زواج جوهانا ابنة وارين من وليم أخى الملك لأمه

وفي العام نفسه، وفي الثالث عشر من آب، وبناء على رغبة الملك واقتراحه، تزوجت جهوهانا Johanna ابنة وارين دي مسونتشيزنيل Warin de Muntchenil, من وليم دي بلنسية، أخي الملك لأمه، ولأن الابن الأكبر والوريث لوارين المذكور كان متوفى، فإن ميراثاً غنياً جداً كان ينتظر جوهانا هذه، التي كانت ابنته الوحيدة الباقية، وبذلك شعر النبلاء الانكليز إلى درجة كبيرة بأنهم الوحيدة الباقية، وبذلك شعر النبلاء الانكليز إلى درجة كبيرة بأنهم

أصبحوا من حصة الأجانب، مع أشخاص غير معروفين، وتزوجت الملك لأمه، أيضاً من الشاب جهون ايرل وارني Warrenne.

### وفاة أودو رئيس أساقفة روان

وفي الوقت نفسه من العام مات أودو Odo رئيس أساقفة الروان Rouen, الذي كان من قبل راعي دير القديس دينس روان Denies, وجاءت وفاته فجأة، لأنه ضرب حكما قيل بحكم رباني، لأنه بالكاد قد ترأس على كرسي رئاسة أساقفته لمدة سنة، حيث اغتصب لنفسه الاسم فقط والمنصب وأحال جميع إجراءات رئاسة الأسقفية إلى سلفه بطرس، وقد كان انكليزياً من حيث الأصل، كما كان من قبل راعي دير القديس دينس، لكنه تخلى عن ذلك وابتعد لرغبته بالحصول على منصب رئاسة الأساقفة، وقد ترك ديره تحت دين لايمكن سداده، ولدمار نفسه حصل على المنصب المتقدم ذكره من خلال السيمونية.

### حمل الصليب من قبل وليم لونغييسبي وبعض النبلاء الآخرين

في حوالي أسبوع الابتهالات من هذا العام، حمل الصليب أسقف ووركستر مع وليم لونغييسبي Longuespee, وغودفري دي لوسي من أسقفية ووركستر، مع كثير من نبالاء مملكة انكلترا، فقد تشجعوا على هذا بوساطة المثل الذي ضربه ملك فرنسا مع نبالائه، وجمع وليم لونغييسبي المال من الذين حملوا الصليب، مثلما فعل الايرل رتشارد، وبعقلانية ذهب إلى البلاط الروماني، وخاطب البابا حول مسألة الحملة الصليب، وقال له: «مولاي، إنك كما ترى، إنني قد حملت شارة الصليب، وأنا على استعداد للسفر، والالتحاق بملك فرنسا في حجه، وأن أقاتل في سبيل الرب، وأنا أحمل اسماً عظيماً، وهو معروف

بشكل جيد، أي وليم لونغييسبي، غير أن ممتلكاتي صغيرة، فقد أخذ ملك انكلترا، الذي هو قريبي، وهو مولاي، مني لقب ايرل، مع جميع ثروتي، وهو حلى كل حال— فعل هذا بشكل عادل، وليس بوساطة غضبه، أو بوساطة أي عنف أملاه عليّ، ولذلك إنني لاألومه، وأنا مرغم على الالتجاء إلى الصدر الأبوي لعطفكم، لأطلب العون منكم في حالة الضرورة هذه، ونحن نفعل هذا اقتداء بقضية النبيل الايرل رتشارد، الذي، مع أنه لم يحمل الصليب، قد نال الحماية من فضلكم، وهو فضل كان وافرأ، وخصباً في قضيته، حيث جمع مبلغاً كبيراً من المال في انكلترا، من الناس الذين حملوا الصليب، وأنا الذي حملتُ الصليب، في انكلترا، من الناس الذين حملوا الصليب، وأنا الذي حملتُ الصليب، وفي حاجة، استمد الأمل من قضيته، وأسأل أن يجري منح الفضل نفسه في حاجة، استمد الأمل من قضيته، وأسأل أن يجري منح الفضل نفسه شخصه، فأظهر نفسه متعاطفاً مع الملتمس، ومنحه جزئياً الذي طلبه، شخصه، فأظهر نفسه متعاطفاً مع الملتمس، ومنحه جزئياً الذي طلبه، يعنى أن تقول شوكة من جلد رجل آخر.

## تعيين وليم بويلي حاكماً على غسكوني

وعهد في هذا العام بالمسؤولية عن غسكوني إلى وليم دي بويلي Buales, وهو فارس كان من قبل مارشال البيت الملكي، وقد كان تبعاً لعادة بلاده —كونه من نوستريا Neustrian- عظياً بالكلام، بطيئاً بالفعل، وجباناً، ولذلك فإن المقاطعة بدأت في ظل عنايته تتعرض إلى الخطر، وقد اضطربت كثيراً بالحروب، وكان أكثر أعداء ملك انكلترا نشاطاً هو غوستو Guasto ابن كونتسة بيسارد Biard الذي كان أكثر الناس عقوقاً، بين الذين أعطاهم الملك الكثير وأغناهم.

#### حول نقل القديس إدموند المعترف

وجرى خلال هذا العام نقل القديس ادموند المعترف، الذي كان من

قبل رئيس أساقفة كانتربري، وقد جرى نقله في بونتغناك Pontignac, مع تشريف عظيم، في الكنيسة الديرية لرهبان طائفة السسترشيان، بحضور لويس الملك المسيحي العظيم الإيمان، لفرنسا، مع عدد كبير من النبلاء، والأساقفة، وكذلُّك بحضُور آخرين، كان بينهم من الجنسين الحضور، السيدة بلانشي، أم ملك فرنسا، ولقد كانت الأكثر وضوحاً في اخلاصها للرب، ولذلُّك القديس، فقد داومت على السهر مع الصيام والصلاة، مع كميات وافرة من الشموع المضاءة، وغالباً مارددت في صلواتها الكلمات التالية: «أيها الأب المعترف والأعظم قداسة، عندما كنت حياً وفي المنفى، قمت بناء على رجائي بمباركتي ومباركة أولادي، وبناء على طلبي عبرت إلى فرنسا، وأكملت فينا، الذِّي كنت قد بدأت فيه، وأسست مملَّكة فرنسا على سلام ثابت، وعلى النصر»، وكان اليوم التالي، الذي كان السابع من حزيران، متوافقاً مع اليوم نفسه، الذي كان قد جرى فيه نقل جسد الأسقف الأعظم مباركة، والمعترف: وولستان Wulstan أوف ووركستر (وأنا أعتقد أن هذا قلد حدث الآن بموجب ارادة ربانية)، والآن جرى نقل جسد ادموند المجد في بونتغناك، وذلك على الرغم من عدد السنين التي مرت بين الحادثتين، وينبغي أيضاً أن يكون معلوماً، لابل بالحقيقة أن ينشر في جميع أنحاء العالم، بأن جسده قد وجد كـاملاً، غير متفسخ، وله رائحة جميلة، والذي هو أكثر ادهاشاً بالنسبة لجسد ميت هو الليونة في كل أطرافه، مثلها هو الحال مع شخص نائم، وكـان شعره وثيابه غير متغيرين باللون والتكويـن، وقـد تقـرر أنه منذ ذلك الوقـت فصـاعــداً -وذلك بناء على اقتراح أول من ملك فرنسا- وجروب اعطاء الانكليز، الحرية أكثر من الشعوب الأخرى، بالقدوم لزيارة جسده، ولتقديم صلواتهم هناك، وتقرر أيضاً تشريف المكان بحوامل شموع مضاءة، ومع صور معمولة بشكل محكم، وبشأن تفاصيل إجراءات هذه المسألة، قد جرى تقديمها في كتاب Additaments.

# كيف نذر الإيرل رتشارد بناء الجزء الرابع من مزار القديس إدموند

وعندما غدت هذه الوقائع معروفة من قبل الايرل رتشارد، من خلال تقرير موثوق، وعن طريق أشخاص صادقين، قال وهو يتنهد: «واأسفاه، أنه لم تجر مباركته بشكل عال من أجلنا، أي أن يكون الملك أخي وأنا شخصياً، حضوراً أثناء هذا النقل المجيد والمهيب، لأنه كان قديسنا بالمولد، والتعليم، والترقية، على الرغم من أنه —بسبب ذنوبنا—قد انسحب من انكلترا، وعلى كل حال إن الذي كنتُ سأفعله لو كنت حاضراً هناك، سوف أفعله وأنا غائب، إنني سوف أقدم له الاحترام المتوجب، والتشريف اللائق له»، وبدأ منذ ذلك الحين يحب القديس باخلاص أعظم، وبتشريف أكبر، وبتقوى أعمق، فقد حدث أنه أصيب بمرض سري وحاد، هدّد حياته، فطلب مساعدته مع الثقة، وبسعادة بمر من مرضه، وامتناناً منه للرب وللقديس أخذ على نفسه عهداً بأن يبنى المزار، أي واجهته.

#### كيف فسدت النقود الإنكليزية

وفي العام نفسه نقصت قيمة النقود الاستيرلينية، فبسبب جودة المعدن الذي تألفت منه، قطعت أطرافها من حولها بوساطة عمل معقوت، ولذلك لحقها الزيف، ومرد ذلك إلى مزيفي المال والنقود الذين ندعوهم «القصاصين»، وقد قصوا النقود كثيراً إلى حد أن الذي بقي منها الدائرة الداخلية فقط، ذلك أن الدائرة الخارجية قد قصت كليا، وكان الذين تولوا عملية التزييف هذه هم تجار البلدان المجاورة لانكلترا، وبشكل خاص الفلمنكيين حيث جرى الاكتشاف بشكل واضح أنهم يارسون هذا في القارة أكثر من فعلهم ذلك على هذا الجانب من القنال، ولذلك قام الملك الفرنسي بمعاقبة هؤلاء الناس

بقسوة أعظم في أراضيه مما فعله الملك الانكليزي في بلاده، ولكن بها أن النقود قد تشوهت الآن وتزيفت إلى أبعد الحدود بدأ الملك يبحث عن غرج لهذا، وفيها إذا كان من الممكن والأنفع تغيير النقود بالشكل أم بالمعدن، وقد بدا لكثير من الناس العقلاء أنه سوف يكون مفيداً أكثر تغيير المعدن، من تغيير الشكل، لأنه من أجل المعدن، وليس من أجل الشكل، كانت تلك النقود قد خضعت لذلك الإفساد والأذى، ومصداقاً على هذا، فإن النقود الفرنسية، ونقود كثير من الأمراء الأجانب تقدم شهادة واضحة وبرهاناً.

## مبارزة بين إيرل غلوستر وبين غي أخي الملك

وفي حوالي الوقت نفسه جرى الترتيب لمبارزة، مع أنها كانت رياضة دموية جداً، تجري في بقعة بين دنستيبل وليوتون، وذلك بين رتشارد ايرل غلوستر، وغي دي لوزنغنان ابن كونت التخوم، وكان الملك الذي أظهر المزيد من الحظوة نحو أخيه ونحو البواتيين الآخرين من الأتباع، وكان ذلك أكثر مما أظهره نحو رعاياه الانكليز الطبيعيين، قد بدأ الملك— يشعر بخوف كبير خشية أنه إذا جرت هذه المبارزة، فإن أخاه وأتباعه سوف يقطعون إلى قطع، ولذلك منع المبارزة تحت طائلة عقوبة الحرمان من الميراث، وقد تحمل الانكليز هذا المنع بصبر، لأن كثيرين قد أحبوا غي المذكور باخلاص، فقد قيل بأنه كان هو الذي حذر ملك انكلترا عندما كان في سانتونغ Santonge, وطلب منه القيام بالفرار على الفور في ذلك الوقت، لأن والد غي، كونت التخوم كان قد باع الملك المذكور إلى ملك فرنسا، وهكذا فإن هذا الاضطراب، كان قد باع الملك المذكور إلى ملك فرنسا، وهكذا فإن هذا الاضطراب، واستقر.

#### تدمير الخوارزمية

في هذا العام نفسه أيضاً، تعرض شعب الخوارزمية الممقوت كله إلى

الضعف، وكان ذلك بعدما نشر النار والقتل، وجلب عدة أنواع من الدمار المضاعف للأرض المقدسة، وبعدما أنزل عكا إلى حالة الفقر، بعد هذا تعرض الشعب كله —أقول بفضل انتقام الرب— إلى وهن شديد وضعف عظيم حتى أنهم أنهكوا أنفسهم، وكان ذلك بسبب أنهم شرعوا بالعمل ضد سلطان مصر، وبذلك حرموا من معونته، فأخفقوا في الحصول على الذي احتاجوا إليه، فقهروا وهزموا من قبل أعدائهم، الذين تضاعفوا وتكاثروا من كل اتجاه، ولذلك حصل أخيراً أن اسمهم الذين تضاعفوا وتكاثروا من كل اتجاه، ولذلك حصل أخيراً أن اسمهم أنهم لوثوا الأرض المقدسة بشكل لايمكن جبره، برائحتهم القذرة وبآثار أقدامهم.

#### حول فرار كونراد من ألمانيا

وهرب في هذه الآونة أيضاً كونراد بن فردريك —الذي كان ابناً شريراً لأب شرير— من ألمانيا إلى أبيه في ايطاليا، لأنه لم يستطع الصمود أمام هجهات أعدائه، والزيادة اليومية في قوة الكنيسة، لأن نائباً بابوياً، اعتمد على مساعدة رئيس أساقفة كولون، قام بعدما جبى مبلغاً كبيراً جداً من المال من الكنيسة من ألمانيا، فجلب معه جيشاً مؤلفاً من حوالي عشرة آلاف جندي، وواصل بدون توقف مهاجمة أعوان فردريك المذكور، وانخرط في أعهال النار والقتل، وتمكن هذا النائب البابوي بوساطة انزال عقوبة الحرمان الكنيي الآن ضد بعضهم، ثم الآن ضد أخرين، من جمع المال لتزويد الجيش الكبير العائد إلى رئيس الأساقفة، ومن رعاة وجاء استخراجه للهال من حيثها استطاع: من الأساقفة، ومن رعاة الديرة، ومن رؤساء الرهبان، ومن رجال الدين الآخرين، إلى درجة المرديث ومن رؤساء على دفع فدية حتى عن أجراسهم، وعندما سمع فردريك بهذا انزعج كثيراً، إلى درجة المرارة بالقلب، وشعر بالخوف خردريك بهذا انزعج كثيراً، إلى درجة المرارة بالقلب، وشعر بالخوف حتى الناس العقلاء الذين وزنوا مخاطر المستقبل بميزان العقل، وقدروا:

أن يرغم فردريك فيقوم بسبب الغضب والدفاع عن نفسه، باللجوء إلى الردة، أو أنه سيطلب عون التتار من روسيا، أو سيقوم بشكل خياني فيسمح لسلطان مصر، الذي كان معه على وفاق تام، بالقدوم إلى الامبراطورية، مع جيشه وأتباعه من المسلمين، مما سيسبب اضطراباً مخيفاً إلى المسيحية كلها، وكان من الممكن أن يرى بوضوح التعاسة المخبأة لهم، لأن الفضائح تكدست فوق الفضائح، وتوجت الشرور فوق الشرور، إلى حد أن بعضهم وقف إلى جانب فردريك، وكأن ذلك في سبيل صالح الامبراطورية وازدهارها، ووقف آخرون إلى جانب فودموية، نشبت حتى في ألمانيا، وكذلك في صقلية وكالبيرا، وجميع الطاليا، فإن الأساقفة والرجال المقدسين الآخرين، الذين سلف للكنيسة أن رعتهم بحنان أمومتها، قد أرغموا بشكل مهين على التسول وعلى طلب ضروريات الحياة بوساطة الوعظ في بلدان أجنبية ونائية، لكن حتى آنذاك أهانهم الناس، ورفضوا الاستجابة لمطالبهم قائلين:

«اذهبوا إلى باباكم، اذهبوا إليه فهو الذي يمتلك وفرة هائلة من مبالغ الأموال التي نهبها»، وفي الحقيقة لم يتوقف البابا عن جمع المال، سواء في بلاطه أو في البلدان النائية، جاعلاً من الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان —على الرغم من عدم رغبتهم— صيادين، ليس للرجال، بل للمال، لكن كيف راوغوا في أداء هذه الأعمال، إن هذا عليه في كتاب الهال.

## كيف جمع الإيرل رتشارد المال من الذين حملوا الصليب

وجمع في هذه الآونة الايرل رتشارد، بموجب سلطات البابا —الذي كان قد لبى مطالبه وأرضاه بشكل سري وعقلاني— مبلغاً ضخهاً من المال، من المذين حملوا الصليب، وفي الحقيقة حمل —كما قيل— من رئاسة شمامسة واحدة، وجبى ستائة باوند، معتمداً على سلطات رسائل

البابا، وفي ظل الحماية نفسها، حسبها تقدم الذكر، جمع وليم لونغييسبي ألف مارك، لا بل أكثر من الصليبين.

## حول استخراج المال من قبل بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري

وفي هذا الوقت نفسه، علق بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، بموجب سلطات الكرسي الرسولي، بعض أساقفة منطقة كانتربري، لأنهم رفضوا الخضوع لتقديم اسهام جديد، لم يسمع به من قبل، حيث كان قد حصل على أمتياز جبأيته من البابا، وتعلق ذلك بمرابح موارد الكنائس الشاغرة، المتوجبة خلل السنة الأولى من شغورها، فقد توجب الآن تقديم هذه المرابح إلى رئاسة الأساقفة المذكبورة، لتحريرها من ديونها، وهي الديون التي كان أسلافه قد حمَّ لوها لكنيسة كانتربري مع فوائدها، وكان هذا الكلام زائفاً بشكل واضح موثق، وقد قيل لآلحاق الأذى بسلفه المباشر ادموند، وبرجال مقدّسين آخرين، وقام الأساقفة، بناء عليه مرغمين، لأنهم كانوا غير قادرين على التمرد ضد ولاية البابا وسلطته، قاموا بعد لأي فوافقوا، وهم غير راضين، ومع مرارة بالقلب، وجماء ذلك في سبيل التمكن من التحرر من تعليقهم، وتسلموا فيها بعد، مرة أخرى، ولاية من خلال عمدة بوفيا Beauvais, الذي كان الوكيل في هذه القضية، وقضت أوامر هذه الولاية بأن يتم الحرمان كنسياً من قبل البابا لجميع الذين انتقدوا، وكل الذين ضلوا، ولأي واحد مارس الغش في قضية الامتياز المتقدم ذكره الذي منح بفضل من البابا، وأعلن الحرمان الكنسي على جميع أرجاء منطقة كانتربري،باستثناء الملك وزوجته وأولاده، والنبيل رتشارد أوف کورنوول.

#### حصار بارما من قبل الإمبراطور

عندما كانت الشمس تسير نحو الاعتدال الخريفي، عبر فردريك

جبال الألب، وبادر مسرعاً مع جيش كبير نحو ليون حيث كان البابا مقياً، ومن هذا التحرك خيف كثيراً من قيامه بهجوم عدواني على أشخاص: البابا، والكرادلة، واللاهوتيين الآخرين، لكن حدث بفضل الادارة الحكيمة للبابا، الذي شجع أهل بارما مهجمه ووعدهم بمبلغ كبير من المال، وبمساعدة فعالة، أن دخلت هذه الدولة بمجملها فجأة بتحالف مع الميلانيين والآخرين الذين كرهوا الامبراطور، وبجرأة عملت الترتيبات لمقاومته، وذلك بعدما كانت من قبل واقفة بثبات إلى جانب فردريك.

ولدى سماع فردريك بهذا، بات من الصعب عليه ضبط نفسه، واستبد به الغضب لأنه صرف عن مقاصده بوساطة هؤلاء العصاة، فعاد مع جيشه من أجل حصار البارميين، ولكي ينزل بهم أقسى انتقام، وتحرر البابا بعض الشيء من الخوف العظيّم الذي استولى عليه، ووضعت مدينة بارما تحت الحصار، وقام الامبراطور بالشروع ببناء مدينة واسعـة ومكتظة بالسكان خارجهـا، حتى أنها بدت معادلة لمدينة بارما نفسها، وقد منحها اسم «فيتوريا» "Vittoria", [المنصورة] كما أنه أقسم أنه سوف لن يغادر من هناك حتى يتمكن من اخضاع المحاصرين، ويستولي على مدينتهم، وتمكن خلال وقت قصير من منعهم من الافادة من النهر، كما لم يتمكن الميلانيون أو أية جماعـة أخرى، وضعوا ثقتهم بها، من تقديم أية مساعدة إلى المحاصرين، وفي ظل هذه الظروف، باتوا راغبين خلال ثلاثة أشهر بإعطاء يد المصالحة إلى فردريك، وطلبوا منه المصالحة، ولكن بما أنه كان غير واثق من سكان المدينة، رفض القبول بتذللهم، ثم إنهم بدأوا يشعرون بحراجة وضعهم، وقالوا فيها بينهم، «هذه النوازل وقعت علينا بشكل عادل، لهجومنا الخياني ضد مولانا الذي وثـق بنا، ولقد عـوقبنا، ولكن ليس من دون سبب مسوغ صحيح، فمـدينتنا في خطر عظيم، وهي المدينة التي سلب فيها بشكل وحشي روجر المقدس، أسقف لندن، الذي قيل بأن الرب قد شرفه الآن بعمل معجزات له، وجاء سلبه من حاجاته الضرورية لرحلته، ومن المقتنيات التي كانت ذات قيمة لديه، عندما كان متوجهاً في حجه إلى البلاط الروماني، ولم تردّ إليه مقتنياته، لذلك قام لدى مغادرته في اليوم التالي بانزال اللعنة على المدينة وعلى سكانها.

# كيف أعطى ملك فرنسا ترضية إلى جميع الذين عانوا من الأذى

خلال الخريف نفسه، أرسل لويس التقي، ملك فرنسا، رهباناً من الدومينيكان والفرنسيسكان ليجولوا في جميع أرجاء مملكته، وليقوموا بأبحاث يقظة، كما أنه أمر بإجراء فحص يقوم به نوابه، من أجل أنه إذا كان هناك أي تاجر أو شخص آخر قد عاني من الضرر بوساطة سلف إجبارية، أو استخراج للمال، أو مصادرة للمقتنيات، الأمر الذي غالباً ما وضع قيد المهارسة من قبل الوكلاء الملكيين، وأمكنه تقديم تصريح مكتوب، أو لائحة بها تعرض له من أضرار، أو قدم بينة على ذلك، وإذا ما حلف على صدق ذلك، أو قدم أي برهان قانوني حول ذلك، فإن ما حلف على صدق ذلك، أو قدم أي برهان قانوني حول ذلك، فإن الملك كان جاهزاً لتقديم تعويض كامل حول كل شيء، وهذا ماجرى تنفيذه.

#### مرض إدوارد الابن الأسن للملك

في عشية عيد القديس متى، وقع الابن الأسن للملك، ووريشه ادوارد مريضاً، فكتب الملك إلى جميع رجال الدين المقيمين في لندن وبقربها، أن يصلوا من أجل حفظ ابنه، وكان من الذين كتب إليهم بشكل خاص راعي دير القديس ألبان والرهبان فيه، يرجوهم. بأن يخصصوا صلوات لصالحه، وأن يقوم جميع الرهبان بانشاد مزمور «القدير والرب الدائم، هو الأمل الباقي للذين يؤمنون» إلخ، بشكل «القدير والرب الدائم، هو الأمل الباقي للذين يؤمنون» إلخ، بشكل

مهيب، وأن يكون الشطر الأول من هذا لصالح القديس ألبان، وأن يكون الشطر الثاني لصالح الشاب المريض، وبفضل الرب، عاد الشاب إلى الصحة، وقد قلت كثيراً حول هذا، بسبب إشاعة راجت بين الناس، الذين أبدوا دهشتهم قائلين: «انظروا لقد صلى رجال علمانيون إلى الرب، وقد استجيب إلى صلواتهم، فلهاذا على هذا لايقوم البابا بالصلاة، والعمل لصالحه، لابل لصالحنا، ولصالح الكنيسة العالمية؟ لكن بدلاً عن هذا هو متشوق من دون كلل بالسعي وراء المال»، ولقد قيل أيضاً، وتأكد الذي قيل، الأمر الذي كتبته ليس من الصلوات وتقديم الصدقات إلى المسيحيين.

## كيف جرى انتخاب وليم كونت هولاندا ملكاً للرومان

في اليوم التالي لعيد القديس ميكائيل، انتخبت أكثرية نبلاء ألمانيا الذين لهم يعبود حق الانتخاب، ملكاً لألمانيا، هو وليم كونت هو لاندا، وكان شاباً في حوالي الثلاثين من عمره، كما كان وسيماً في مظهره، ومن أصل نبيل، وبعد انتخابه قدموا الولاء له، ولم يوافق دوق سكسوني وبعض النبلاء الآخرين على هذا الانتخاب، ونتيجة لذلك حدث انشقاق عظيم بين الناس، الذين وجدوا متنفساً للتعبير عن مشاعرهم بهذه الكلمات: «انظروا الفرسان واقفون ضد الكهنة بسبب التجبر، وللسبب نفسه الكهنة مخاصمون للفرسان».

#### جلب بعض دم المسيح إلى لندن

وفي تلك الآونة، كتب ملك انكلترا إلى جميع نبلاء المملكة، يأمرهم بالاجتماع [في لندن] في يوم عيد القديس ادوارد، أي في يوم عيد تحويله، الذي يحتفل به خلال الأربعة عشر يوماً لعيد القديس ميكائيل، لسماع أعظم الأخبار، حول منفعة مقدسة، أضفيت من قبل

الساء مؤخراً على الانكليز، وثانياً من أجل تقديم التشريف إلى تحويل ذلك الملك المجيد والشهيد، وثالثاً حتى يتمكنوا من أن يكونوا حاضرين احتفال أخيه لأمه، وليم دي بلنسية، الذي سوف يضفى عليه في ذلك اليوم شرف الفروسية، وكذلك على بعض الشباب النبلاء الآخرين، ولكي يكون هذا العيد المضاعف أكثر قبولاً، أفعم بحضور النبلاء والأساقفة مع آخرين كذلك، في سبيل تشريف الملك والمملكة.

وبناء عليه، اجتمع النبلاء في اليوم المتقدم على التاريخ المحدد، في ويستمنستر، وبعدماً أخبروا بأن ذلك اليوم كان يوم عيد القديس ادوارد، والاحتفال بوليم المذكور، سألوا عن الأخبار المرضية، التي جاءوا إلى هناك من أجل سماعها، والتي قيل بأنها صحيحة وجديرة بالقبول كله: لأنه بشهادة مقدمي الداوية والاسبتارية، مع شهادة أختام كثيرة، وبشكل خاص أختام: بطريرك القدس، ورؤساء الأساقفة، والأساقفة، ورعاة الديرة، ورجال الدين الآخرين، ونبلاء الأرض المقدسة، جرى ارسال بعضاً من دم ربنا، الذي سفحه على الصليب من أجل خلاص العالم، وكان محفوظاً في وعاء جميل من الزجاج الصافي (الكريستال) وقد عهد به إلى عناية راهب معروف بشكل جيد، من رهبان الداوية، وأن الملك، بحكم كونه أعظم أمير مسيحى، قد حصل عليه من الأغسطس هرقل، أعظم الأباطرة انتصارات وقوة، وبذلك سار على منوال الملك الفرنسي الذي كان حياً آنذاك، والذي كان يبدي كل تشريف في باريس، نحو صليب الرب نفسه، كما ذكـرنا من قبل، وقام بروح تقية وتائبة بالبقـاء ساهراً ليلة عيد القديس ادموند [اقرأ: ادوارد]، وكان صائماً على الخبز والماء، وذلك مع شموع مضاءة، وصلوات خالصة، وقد أعد نفسه من أجل مهابة اليوم التالي.

# كيف حمل الملك دم المسيح إلى كنيسة القديس بطرس في ويستمنستر

ثم أصدر الملك أوامر، قضت بوجوب اجتماع جميع الكهنة في لندن، في نظَّام لائق واحترام في كنيسة القديس بطرس، في الصباح الباكر لليوم التالي، الذي كان يوم عيد القديس ادوارد، وأن يرتدوا ثيابهم الاحتفالية مع أرديتهم الكهنوتية وأغطية الرؤوس، وأن يكونوا محاطين بأتباعهم من رجال الدين، الذين عليهم أن يكونوا مرتدين لملابسهم ولشاراتهم، وللصلبان، والشموع مضاءة، وإلى هناك ذهب الملك أيضاً، ولدى تسلمه للوعاء الحاوي للكنز المتقدم ذكره، قام بتشريف عظيم، واحترام، ومهابة، فحمله فوق رأسه، وسار على قدميه وهو لأبس لثياب متواضعة، مؤلفة من رداء بسيط من دون غطاء رأس، وسار مع الكهنة اللابسين كما قلنا من قبل، وقد سار من دون توقف إلى كنيسة ويستمنستر، التي كانت على بعد حوالي الميل عن كنيسة القديس بولص، ويتوجب علينا عدم اسقاط ذكر، أنه حمل الوعاء بيديه معاً، وعندما كان يصل إلى أي مكان وعر، أو جزء غير مستو من الطريق، بقى دوماً مثبتاً عينيه نحو السماء، أو على الاناء نفسه، وجرى حمل الطيلسان على أربعة رماح، وتولى مساعدان دعم ذراعي الملك، خشية أَن تتهاوى قوته، أثناء هذا الجهد الكبير، ولدى وصوله إلى باب ساحة أسقف درم، استقبل من قبل التجمع الديري لويستمنستر، أمرافقين من قبل جميع الأساقفة، ورعاة الديرة، والرهبان الذين احتشدوا (والذين أحصى عددهم فتبين أنهم كانوا أكثر من مائة)، وهم يغنون، بفرح وسرور في الروح القدس، وذلك مع الدموع، ثم إنهم عادوا بمسيرة كما قدموا، إلى كنيسة ويستمنستر، التي تمكنت بصعوبة من استيعابهم جميعاً، بسبب الجماهير التي احتشدت، ولم يتوقف، بل حمل الوعاء من دون تعب، كما فعل من قبل، وقيام بطواف في الكنيسة، وفي القصر، وفي غيرفه الخاصة، وأخرراً

قدم الوعاء، وأهداه، كهدية لاتقدر بثمن، وهي هدية جعلت انكلترا مشهورة، وجاء التقديم إلى: الرب، ولكنيسة القديس بطرس في ويستمنستر، وإلى حبيبه ادوارد، وإلى الرهبان المقدسين في ذلك المكان المكرسين للرب ولقديسيه.

# أسقف نورويك يعظ بقداس إلى الناس حول فضائل دم المسيح

وأقام أسقف نورويك قداساً في ذلك اليوم، وهو نفسه قدم قداساً للناس، فيه ذكر أنه بين الأشياء التي نظر الناس إليها أنها مقدسة، يعد دم المسيح هو الأكثر قداسة، لأنه كان ثمن العالم، وسفكه كان الخلاص للعالم، ولكي يظهر عظمة الواقعة أكثر، أضاف قول الفيلسوف التالي:

#### كل نهاية أعلى من وسائطها

وفي الحقيقة إن الصليب هو أكثر الأشياء قداسة، بسبب دم المسيح الذي سفك عليه، الذي هو الأكثر قداسة، وليس سفك الدم مقدساً بالنسبة لعملية الصلب، وقال: إن هذه الأشياء، كما نعتقد يمكن أن تجعل انكلترا تشعر بكثير من السرور والفخار، وذلك نظراً لتملكها لهذا الكنز العظيم، مثلها شعرت فرنسا في امتلاكها للصليب المقدس، الذي بجله ملك فرنسا —وليس ذلك من دون سبب صالح— وأحبه أكثر من الذهب والجواهر، وأضاف أنه نظراً للاحترام العظيم، ولقداسة ملك انكلترا، المعسروف بأنه أعظم المسيحيين، بين جميع الأمسراء المسيحيين، أرسل إليه هذا الكنز الذي لايقدر بثمن، من قبل بطريرك المحانية تقديم الاحترام إليه في انكلترا أكثر منه في سورية، التي تركت الآن مهجورة تقريباً، لأنه في انكلترا، كما يعلم العالم، الإيمان والقداسة مزدهران أكثر من أي بلد آخر في جميع أرجاء العالم، وبالنسبة لفحصه، مزدهران أكثر من أي بلد آخر في جميع أرجاء العالم، وبالنسبة لفحصه، لأن كثيرين كانوا مايزالون بطيئين بالتصديق، ولكون ذلك قد جرى

الدخول به، قام ثيودورك، رئيس الاسبتارية في القدس بمخاطبة الأساقفة والآخرين الذين كانوا جالسين هناك، بالكلمات التالية: «لماذا ماتزالون مترددين ياسادي؟ هل طالب أي واحد منا، نحن الداوية، أو الاسبتارية، أو حتى الراهب الذي جلبه، بأية منفعة من أجله؟ هل سأل أي مكافأة بالذهب أو الفضة من الملك، أو من أي واحد آخر، أو حتى لو بجائزة صغيرة جداً؟» وعلى هذا أجاب الملك: «لامطلقاً»، ثم أضاف الراهب: «لماذا يعرض عدد كبير من الناس من ذوي المراتب العالية أنفسهم إلى ادانة، أرواحهم، ويقدمون شهادة على صحة هذا الأمر، ويثبتون أختامهم على الشهادة، التي هي واضحة، ويقسمون على ذلك بإيان صالح»؟، ومع أن هذه الكلمات قد تفوه بهن رجل علماني، قد قبل بهن الأساقفة وكذلك قبلن من الآخرين.

لكن دعونا نعود الآن إلى سياق روايتنا، فبعدما فرغ الأسقف المتقدم ذكره من قداسه الفصيح، أعلن —لسرور الناس— بأن كل من يأتي لتعبد الدم الأعظم قداسة، والمحفوظ هناك، سوف يحصل، بموجب اذن مفضال من جميع الأساقفة، على اعفاء حر من العقوبات المفروضة عليهم، لمدة ستة أعوام، ومائة وأربعين يوماً، وبعد مناقشات جرت هناك، ثابر بعض الجالسين هناك على التمسك باصرار بعناد بشكوكهم، وطرحوا السؤال التالي: «كيف أتيح للرب، عندما قام ثانية تاماً وكاملاً في الجسم، وذلك في اليوم الثالث بعد آلامه، ترك دمه على الأرض»؟ وهو سؤال أحكم الإجابة عليه على الفور أسقف لنكولن، وجرى تدوين المناقشات في كتاب اله Additaments, وذلك كما سمعها تدوين المناقشات في كتاب الهمة كلمة بكل دقة.

# كيف عمل وليم دي بلنسية فارساً بحزام

أثناء القيام بهذه الإجراءات المهيبة في كنيسة ويستمنستر، كان الملك مرتدياً ثوباً مصنوعاً من أغلى أقمشة القطيفة، وكان منسوجاً بالذهب،

وكان مرتدياً تاجاً صغيراً، يعرف عادة باسم إكليل، وقد جلس على عرشه الملكي، حيث أمر بمثول أخيه لأمه أمامه، وقد حضر على الفور برفقة عدد كبير من معاونيه، الذين جاءوا معه لتسلم أسلحته ودروعه بأبهة عظيمة، وبشكل مهيب، ومنحه الملك وقتها مرتبة الفروسية، كها منحها لبعض رفاقه.

# الملك يأمر بإيداع جميع هذه الإجراءات كتابة

عندما كان الملك جالساً على عرشه الملكي، شاهد كاتب هذا العمل، فدعاه إليه، وجعله يجلس على الدرجة الوسطى بين عرشه وقاعة البناء، وقال له: «لقد شاهدت جميع هذه الأشياء، فهل مارأيته قد انطبع بثبات في عقلك»؟، وعلى هذا أجبته: «نعم يامولاي، لأنهم جديرين بالحفظ، فإجراءات هذا اليوم هي بالفعل رائعة»، وقد أضاف قائلاً: «إنني أؤكد كحقيقة بأن الرب قدم عربوناً على لطفه الوافر، وعلى أعاله المستقبلية الجيدة، تفضل بلطفه فعمل معجزة هذا اليوم، فقد حدث هذا في الصباح الباكر، وأتمنى أنك سررت في هذه القضية، ولذلك ألتمس منك وأمرك أن تكتب رواية واضحة وكاملة حول جميع هذه الإجراءات، وأن تدخلهم بشكل لطيف السبات في كتاب، حتى يمكن تذكرهم من قبل كثيرين، ولكي لاتضيع فائدتهم وليكونوا نافعين في كل تذكرهم من قبل كثيرين، ولكي لاتضيع فائدتهم وليكونوا نافعين في كل عصر في المستقبل»، ثم دعا الملك الشخص الذي تحدث إليه إلى تناول طعام الافطار، مع ثلاثة من رفاقه، وأمر أيضاً في اليوم نفسه بضيافة جميع الرهبان الذين جاءوا إلى هناك بشكل غني في مطعم الدير، على حسابه، وذلك مع رهبان دير ويستمنستر، وبعض الآخرين.

# تكريس سيلفستر أسقف كارآيل

وجرى في هذا العام تكريس سيلفستر Sylvester الأسقف المنتخب لكارآيل، كأسقف في يوم عيد القديسة أغاثا.

ووصل في يوم عيد القديس ادوارد ايرل أوف ليستر من القارة، إلى حيث كان قد ذهب للقيام بعمل سري من أعمال الملك.

# إرسال سفراء من قبل الملك إلى برابانت

وفي هذه الآونة جرى ارسال راعي دير ويستمنستر، وجون مونسل Mauncell نائب أسقف بيفرلي، إلى القارة، حول العمل السري نفسه، الذي كان عائداً إلى الملك، وكان هناك سبباً للتخمين، أن الارسال كان من أجل القضايا المرتبطة بحديث الزواج بين ابنه وولي عهده ادوارد، وابنة دوق برابانت، وهو حديث لم يتوصل بعد إلى الترتيب النهائي.

#### عودة الإيرل رتشارد من القارة

وفي يوم عيد القديسين: سمعان، وجود، عاد الايرل رتشارد من القارة، مرافقاً بابنه هنري الذي كان قد أخذه إلى هناك معه، وقد قيل بأنه عقد مؤتمراً طويلاً وودي مع الملك الفرنسي، فقد عقد الأخير العزم بشكل أكيد على الانطلاق إلى حجه، في عيد الفصح المقبل، وقام بشكل عقلاني بصنع جميع الترتيبات بشأن كل من القضايا الروحية والدنيوية، وأعاد الحقوق إلى كل واحد توفر لديه إدعاء صحيح، وبناء عليه طلب الايرل إعادة جميع حقوق ملك انكلترا، بها أنه جاهز ولديه الرغبة بفعل الذي ينبغي أن يفعله، وكان من المكن أن يستجيب الملك الفرنسي الذي ينبغي أن يفعله، وكان من المكن أن يستجيب الملك الفرنسي من النب بعض الحاسدين والشرهين من النبلاء الفرنسيين، الذين كانوا مستشاريه وكانوا مفطورين على التجبر، ولذلك جرى اخبار الرسل مستشاريه وكانوا مفطورين على التجبر، ولذلك جرى اخبار الرسل استمر بتملكها بشكل متواصل وسلام لمدة طويلة من الزمن، هي حوالي الأربعين عاماً، لم تتوفر خلالها مطالبة بإعادتها بشكل فعال

لصالح ملك انكلترا، كما لم يتوفر أي استدعاء حولها إلى البلاط الروماني، حيث يجري بالعادة اقرار القضايا الصعبة والشائكة، ولذلك وضح إلى الملك الفرنسي، أن الملك الانكليزي يتوجب تجريده من ادعائه، وعلى كل حال لم يكن الضمير الصافي للملك الفرنسي راضياً مهذه الأسباب، لذلك أحالها إلى أساقفة نورماندي، حتى يمكن التوصل إلى الحقيقة بوساطة البحث في هذه القضية المشكوك بها، وقد أعلنوا أن اعتقادهم المؤكد، هو أن الملك الفرنسي يمتلك الادعاء الأقوى بنورماندي، وليس ملك انكلترا، لاسيها وأنّ الأخير قد جرى خلعه من قبل نظرائه، وهذا —على كل حال— واضح التناقض ولايتوافق مع أية عدالة ومنطق، فكيف يمكن لملك انكلترا أن يحكم عليه ويدان من قبل أعدائه، خاصة وأن الرب يقول: «إذا لم يقلد الابن أباه، ينبغي أن لايعاني من أجل ذنوب أبيه»، وعندما وجد الايرل المذكور القضايا على هذه الصورة، ارتدى زي حاج، وذهب إلى بونتغناك ليصلى للقديس ادموند، وليكرم مزاره بأعطيات وهدايا، وليقدم له الشكر من أجل تحسين صحته الجسدية، ولدى وصوله إلى هناك، قدم بالاضافة إلى الهدايا التي عملها من قبل، وللذي وعد به، ونذر أنه سوف يفعله في وقت ما في المستقبل، أهدى ياقة جميلة جداً، عرضها أكثر من كف إنسان، ومرصعة بجواهر ثمينة، مثلها لايمكن العثور عليه في خزائن الملوك.

# حول الأحوال البائسة التي ضغطت على الويلزيين

كانت ويلز في هذه الآونة في أحوال تعيسة جداً، بسبب توقف الأعمال الزراعية، والتجارة، وتربية المواشي، وبدأ السكان يتلاشون بسبب العروز، فقاموا ضغير راغبين بالانحناء لنير الشرائع الانكليزية، فقد بهت جبروت نبالتهم القديمة، وبلغت الأمور حداً أن قيارة اللاهوتيين تحولت إلى حرن ونحيب، ومات أسقف ميناي

Menai, أو القديس داود، ذلك أنه تلاشى حزناً، وأصيب وليم أسقف للانداف Llandaff بالعمى، ونظراً لتعرض أسقفتي أسقفي القديس أساف Aasaf وبانغور Bangor للدمار بالنار والقتل، أرغها على التسول حتى يعيشا على ممتلكات الآخرين.

# انتخاب توماس وهو ويلزي إلى أسقفية القديس داود

وهكذا بات كرسي ميناي شاغراً، وبعد عدد لايحصى من الآلام عانى منها الويلزيون، وذلك بسبب الحرب وموت زعائهم، جرى انتخاب المعلم توماس، الذي يلقب بالويلزي، والذي كان من أبناء شهامسة كنيسة لنكولن، جرى انتخابه لذلك الكرسي، لأنه كان من أبناء ويلز، وقد وافق على هذا الانتخاب لسبب أول هو أن أسقف لنكولن امتلك السلطة العليا على رهبانه، وكان السبب الثاني هو أنه دعي لشفاء الأرواح في موطنه الأصلي، بحكم أن كل واحد منجذب إلى الذكريات الحلوة لمسقط رأسه، وأيضاً أنه بحضوره، ونصائحه، ومساعدته، يمكنه أن يواسي أبناء بلده التعساء، وقد قبل بهذا الانتخاب الأسقفي دون أن يثير كثيراً من المتاعب في القضية، لأنه رأى أنها أسقفية ضعيفة فقيرة.

# آلام البارميين

خلال هذا الوقت كله حوصرت مدينة بارما من جميع الجهات، وكانت تعاني بشكل مميت من المجاعة والعوز بشكل مضاعف، لأن سكانها لم يكن بإمكانهم مغادرة المدينة من الجانب، حيث بنى المحاصرون مدينة كبيرة وذلك بدلاً من نصب معسكر، وهي المدينة التي أعطاها فردريك اسم فيتوريا [المنصورة]، كما لم يمكنهم الخروج بوساطة النهر، لأن فردريك قد حرسه بكل دقة، كما لم يمكنهم الحصول على أية مساعدة، أو مشورة تصلهم من البابا، الذي شجعهم على العصيان لأن الطرقات كانت معروسة بكل شدة، ولأن فردريك قد استعد لتمضية الشتاء هناك،

ولإطالة إقامته حتى ينتصر على أعدائه، فإن آمال المحاصرين قـد ماتت، وقرروا في أحد الأيام، وقد أرغموا بالعوز، على القيام بهجوم مفاجيء على جيش الامبراطور، حتى لايظن أنهم كسالي، وبناء عليه قام مائة وأربع وملوا بشكل المراتب من السكان بتسليح أنفسهم، وحملوا بشكل مفاجىء، ولكنهم جعلوا هجومهم من دون حذر، ولذا تمّ استقبالهم بحد السيف من قبل الجيش، الذي كان محذراً من الهجوم من قبل، ولدى سعيهم إلى العودة إلى مدينتهم، تمّ قطع طريق تراجعهم من قبل الأعداء، ووقع بعضهم بالأسر، وجرى قتل البقية، وإثر ذلك تقرر بشكل اجماعي في بلاط فردريك —بناء على رغبة القاضي ثاديوس ونصيحتـه— أنه في الستقبل ينبغي عدم ابقاء أي أسير بالسجن من أجل فديته، بل ينبغي على الفور اعدامه، واشتعل غضب فردريك الآن أكثر، وبحدة أعظم، لأنه جرى انتخاب ملك جديد في ألمانيا، ورأى سكان المدينة المرهقين -بناء عليه - أنفسهم، قد تم التخلي عنهم من كل جانب، وأحبطت آمالهم كلياً، بعدم وصول النجدة التي وعدهم بها البابا، فأرسلوا سفارة إلى الامبراطور، يطلبون القبول بمنحهم السلام، ويسألون الرحمة وليس الحكم القضائي، وكان فردريك -على كل حال- قد اشتعل غضباً، وامتـ لأ عجـرفةً، فأغلق أوعيـة الرحمة ضـد التياسـاتهـم، ورفض منح إذن اللطف والاحسان إلى هؤلاء القوم التعساء، وبذلك أثار عدم رضا الرب، ذلك أنه تصرف بناء على نصيحة سرية وقاسية، فأرسل إليهم رسالة متعجرفة، بأن عليهم استخدام قمحهم باقتصاد وعقلانية، لأنهم سوف لن يحصلوا على أي مزيد ليأكلوه مادام هو -فردريك- حياً، ومن المعتقد أن هذه الرسالة القاسية قد صدرت عن ثاديوس.

## الاستعدادات للمبارزة التي جرى منعها من قبل الملك

في حوالي عيد القديس مارتين من هذا العام، قام ر. R ايرل أوف غلوستر، اعتماداً منه على الموافقة التي كان قد حصل عليها من

الملك، وعلى ما أعلنه في اليوم الذي جعل فيه من أخيه وليم فارساً، أي الساح الكامل والحر في عقد مبارزة عامة، تحدى فيها وليم المذكور، في أن يقابله في الحلبات في نورثأمبتون، في الأسبوع الذي يأتي قبل الميلاد، من أجل أن يتمكن وليم المذكور وأتباعه الجدد من الحصول على الخبرة في الفروسية، لأن البواتيين، الذين استمدوا شجاعتهم من صلاتهم الوشيجة بالملك، واعتمدوا بالتالي على حمايته، بدأوا يضعون أنفسهم على قدم المساواة مع الانكليز، لابل قاموا حتى بالاستخفاف ببعضهم، وعلى كل حال بها أن مخاوف قد انتشرت المشاعر بها، من أن يقوم هؤلاء الرجال المتفاخرون المتجبرون مع بعض الأخرين من القارة باثارة صراع وقتال، وأنه بعد قصف الرماح، يمكن أن تشاهد بارقة السيوف الدموية، ولذلك قام الملك بناء على نصيحة المستشارين العقلاء، بتحريم المبارزة، مع الإعلان بأن ورثاء الخارقين لهذا المنع، يمكن أن يجردوا من التمتع بمواريث آبائهم، ولذلك عندما قدموا إلى المكان المحمدد من أجل المبارزة، وجدُوا أنفسهم أنهم قد خدعوا بتوقعاتهم، وأنهم أنفقوا الكثير من الأموال من دون محصلة، ولذا انصرفوا وهم غاضبين، وقد ازدروا ضعف الملك وتقلبه بكلامه، ثم إن هذا التحريم لم يكن ضرورياً، لأن تجبر وعجرفة هؤلاء الأجانب قد أثارت الكراهية الانكليزية، وسببت تأكىدها.

# زواج توماس أوف سافوي من ابنة فردريك

وفي هذه الآونة، أعطى فردريك ابنته بالزواج إلى توماس أوف Ver- سافوي، أخو رئيس أساقفة كانتربري، وقد أعطاه أيضاً فيرسيلي celli وتورين Turin مع المناطق المجاورة، وعهد إليه بالحواجز التي أعدت لمنع البابا وأعوانه، الذين يمكن أن يمروا في هذه المقاطعات.

### كيف أغنى الملك إخوته جميعاً

عندما قام غي دي لوزنغنان، أخو الملك، بمغادرة انكلترا، ملأ الملك حقائب خيوله بكميات ثقيلة من المال، إلى حد أنه كان مرغاً على زيادة عدد خيوله، وأعطى إلى أخيه الآخر، وليم دي بلنسية، قلعة هارتفورد مع المناصب الشرفية المتعلقة بها، ومبلغاً كبيراً من المال، ولذلك بدا الملك نفسه أنه بات بحاجة، ولأن يقوم بسلب طعامه أو استجدائه، ولذلك فإن الذين أحبوا الملك عن صدق، ومن دون تظاهر، كانوا خائفين كثيراً، خشية أن تكون صدقاته من دون تأثير، لأن الفقير كدس اللعنات على رأسه، وخشية من أن تكون صلواته في الكنيسة سوف تحسب —لاسمح الرب— بمشابة ذنوب، وبالنسبة إلى ايثيلمار، الذي كان الأخ الثالث له، فقد زوده بموارد ثرية ووافرة مما امتلكه، وبوساطة التهاسات ملكية مهيبة، استخرج له من كل أسقف وراعي دير، واحداً بعد الآخر، حتى أنه بدا الآن قد تفوق على الرومان في الجشع، وبذلك بعد الآخر، حتى أنه بدا الآن قد تفوق على الرومان في الجشع، وبذلك بعد من ايثيلمار المذكور متفوقاً على الأساقفة بثروته.

#### تتويج هاكو ملك النروج

في هذا العام، وفي التاسع والعشريان من تموز، الذي هو عيد أولافوس Olavus الشهيد، وأعظم الملوك قداسة، وأعلى القديسين تميزاً بين مناطق النروج وجزرها، في هذا اليوم جرى تتويج ومسح هاكو بشكل مهيب في بيرجن Bergen, من قبل أسقف سابينا، الذي كان آنذاك نائب الكرسي الرسولي في تلك المناطق، ومن أجل هذا التكريم واللطف دفع هذا الملك خمسة عشر ألف مارك من النقود الاستيرلينية، أما بالنسبة إلى النائب البابوي، فإنه بالاضافة إلى حصوله على كثير من الهدايا الثمينة، استخرج خمسائة مارك من كنائس تلك المملكة، وحمل الملك المذكور الصليب، وحصل على تفويض من البابا بأخذ ثلث الموارد من اللاهوتيين في مملكته، لتأمين حاجاته البابا بأخذ ثلث الموارد من اللاهوتيين في مملكته، لتأمين حاجاته

الضرورية من أجل حجه، وعندما وصلت أخبار هذه الواقعة —بواسطة تقرير — إلى علم الملك الفرنسي، كتب رسالة بصيغة ودودة إلى الملك هاكو، رجاه فيها بعطف، وتمنى عليه من أجل تقدم مصالح الكنيسة، وتشريفاً للصليب المقدس، الرمز الذي همله، أن يسير من دون تأخر إلى الأرض المقدسة، وأن يكون ذلك برفقته —أي الملك الفرنسي — وذلك من أجل أن يسند إليه تدبير وإمرة الاسطول الفرنسي كله، بحكم أنه أمير بارع في المسائل الروحية، وأيضاً أنه بذلك سوف يكون الجيش الفرنسي من ذلك الحين ميالاً إلى حد كبير لتقديم الطاعة لإرادته، وعندما وصل المكتوب الحاوي لهذه الرسالة إلى ملك النروج، والذي كان كاتب هذا الكتاب هو الحامل له، قام الملك النروجي بعد قراءة المحتويات، بالرد على الشخص الذي سلمه إياه، لأن روحه وثقت به، وتفوه بهذه الكلمات: «أرسل شكري الوافر إلى الملك التقي، ملك فرنسا لرغبته في أن أكون برفقته في هذا الحج، لكنني مدرك إلى حد كبير طبيعة الفرنسين، كما قال الشاعر:

كل واحد في السلطة يغار من تابعه

لكنني قلت:

كل متكبر يغار من تابعه

ثم استطرد يقول: قومي متهورين، وطائشين، لايعرفون الصبر تحت أي نوع من الأذى، وكذلك لايصبرون على الضوابط، ولذلك إذا ما نشب أي صراع بين مثل هؤلاء الناس وبين شعبه، فإننا معاً سوف نجني ضرراً لايمكن رتقه، لذلك دع كل واحد منا يذهب لوحده، وليعمل ماقسمه الرب له، وإنني على كل حال قد كتبتُ إلى الملك المذكور، أرجوه بموجب لطفه أن يمنحني امتيازاً، برسائله المعتمدة، هو أن يسمح لي أثناء ابحاري على طول شاطىء مملكته، أثناء حجي، أنه إذا مامرضت أنا أو أي واحد

من قومي، أو إذا ما كنتُ أنا بحاجة إلى امدادات أو أية أشياء ضرورية أخرى، أن أرسو بسلام في أراضيه، لتزويد نفسي بالذي أنا بحاجة إليه»، وبناء عليه، فإن الشخص الذي كان عاقداً للمقابلة معه، أي كاتب هذا العمل الحالى، أعطاه الرسائل المعتمدة التالية:

# رسالة الملك الفرنسي إلى ملك النروج

«من لويس الذي هو بنعمة الرب ملك فرنسا، إلى جميع أصدقائه، ورعاياه المخلصين، والنواب الملكيين، والعمد، والقساوسة، وإلى كل من تصل إليه هذه الرسائل الحالية، تحيات:

بها أن صديقنا المشهور هاكو، ملك النروج اقترح — حسبها بعث إلينا يلتمس منا برسالة — أن يبحر إلى مساعدة الأرض المقدسة، نأمركم، أنه إذا ماحدث وقام الملك المذكور أو أسطوله، بأخذ طريقهم فوق البحر على مقربة من سواحل أراضينا، أو حدث ووصل إلى أي مكان من ممتلكاتنا، عليكم استقباله واستقبال قومه بلطف وتشريف، والسهاح لهم بشراء الامدادات في أراضينا، وتزويد أنفسهم بالضروريات بموجب ابتياع مشروع.

صنع في سينت جيرمين Germains في سنة ربنا ألف ومائتين وثهان وأربعين».

وعندما قرأ ملك النروج، الذي كان لبيباً، ومعتدلاً، ورجلاً متعلماً، هذه الرسالة، كان مسروراً جداً، فكرر الشكر لحاملها، وذلك بالاضافة إلى مكافأته بجوائز ملكية وغنية.

## الخطر الذي تعرض إليه إيرل وينكستر

وفي هذه الآونة، عندما كان روجـر، ايرل وينكستر مترئساً في أراضيه في غالوي Galway التي عادت ملكيتها إليه بموجب حق زوجته

ابنة آلان Alan صاحب غالوي، وأثناء ممارسته طغياناً أكثر من المعتاد ضد نبلاء تلك البلاد، وقع فجأة تحت الحصار في إحدى قلاعه، عندما لم يكن مستعداً لذلك، ومن دون امدادات، أو وسائل للدفاع، وعندما رأى آنذاك أنه كان معرضاً لموت مهين، آثر أن يقتل في المعركة على أن يتلاشى من الجوع، فامتطى فرساً ثميناً، مسلحاً تمام التسليح، وفتح فجأة أبواب القلعة، واندفع مع عدد قليل من الأتباع الجريئين، وتابع انقضاضه على وسط الأعداء، حيث فتح طريقه بالسيف، وسقط عدد من حول يديه، ونجح أخيراً في شق طريقه، وفرق الأعداء، وبصعوبة نجا بحياته، وقد تابع سيره دون أن يرخي عنانه، حتى وصل إلى ملك سكوتلندا، الذي إليه قدم الشكاوي، وبناء عليه قام الأخير بمعاقبة العصاة، وبسلام أعاد الايرل إلى ممتلكاته.

### كيف لم يسمح لوليم الملك المنتخب بالدخول إلى اكس لى شابيل

وجرى في هذه الآونة منع وليم كونت هولاندا، الذي انتخب مؤخراً ملكاً لألمانيا من الدخول إلى مدينة اكس لى شابيل (آخن)، حيث كان سيجري تتويجه، وحيث كان متوقعاً أن يستقبل، ويشرّف بالتاج الملكي، وفقاً لعادات الألمان، لأن كونراد ابن فردريك، ملك ألمانيا المخلوع، قد عارضه بفعالية، وكان —على كل حال— قد تلقى رسالة ودودة، أرسلت إليه من قبل أوكتافيان، النائب البابوي هناك، ومن رئيس أساقفة كولون، ومن بعض آخر من نبلاء ألمانيا، نصحوه فيها بأن لايسير مقلداً لأبيه، وأن لايتبع طريق رجل محروم كنسياً ومخلوع، حتى لايتورط بعقوبة مماثلة، ورد كونراد على هذه الرسالة قائلاً: "إنني سوف لن أتخلى عن أبي من أجلكم، ذلك أنكم خونة»، ولذلك وضعت المدينة لمن أجلاء معركة هي الأكثر دموية بين مؤيدي الحزبين، وقد تحت الحصار، وبدأت معركة هي الأكثر دموية بين مؤيدي الحزبين، وقد الرهبان والفرنسيسكان، والمال الذي جمع، وأرسل من قبل البابا، الدومينيكان والفرنسيسكان، والمال الذي جمع، وأرسل من قبل البابا،

ومن المناطق الألمانية، والمناطق المجاورة لها، وتناقصت قوة جيش كونراد يومياً، لأن الملك المنتخب المتقدم ذكره كان متحالفاً بصلة النسب والقرابة مع كثير من أعلى النبلاء مرتبة في ألمانيا، فقد كان هو وأسقف لييج أبناء عم (خال) وكان دوق برابانت خاله (عمه)، وكان نبلاء آخرون مرتبطون به بروابط متنوعة، وكذلك بوساطة الهدايا.

## حول طاعون انتشر في هذه الآونة

في أيام برج الكلب، وعندما كانت الشمس مائلة في دائرة البروج، خاصة في شهر أيلول، بدأ طاعون واستعر مع موتان بين الناس، واستمر ذلك لمدة ثلاثة أشهر، وكان شديداً إلى حد أن تسعة جثث أو عشرة دفنت في يوم واحد في مقبرة كنيسة واحدة، هي كنيسة القديس بطرس في بلدة القديس ألبان.

#### موت إيرل فيرار مع بعض النبلاء الآخرين

مات في هذا العام بعض النبلاء في انكلترا، وكان من بينهم وليم ايرل فيرار Ferrers, وكان رجلاً مسالماً وصالحاً، وقد مات عن عمر متقدم، وكان ذلك في حوالي عيد القديسة كاترين، بعدما عانى طويلاً من آلام الأمعاء، وجرى زواجه من زوجته الكونتسة، بشكل مهيب على يدي القديس توماس رئيس أساقفة كانتربري، وماتت في الشهر نفسه زوجته م. M كونتسة فيرار، بالعمر نفسه وبشهرة مساوية وصلاح، وبناء عليه خلف الايرل المذكور في ايرليته من قبل ابنه وليم، الذي كان أسن أولاده ووريثه، وكان رجلاً صالحاً ولبيباً، لكنه كان مصاباً بشكل تعيس بالمرض نفسه الذي عانى منه والده، ومات كين مصاباً بشكل تعيس بالمرض نفسه الذي عانى منه والده، ومات أيضاً أسقف كنيسة القديس داود، وكان رجلاً مقدساً وتقياً، وكان من قبل راهباً في طائفة الفرنسيسكان، وكان كريهاً جداً، لابل الأكثر كرماً بين جميع نبلاء ويلز، حيث ولد، كما كان شخصاً جميلاً، وقد هلك

بعدما أنهك بوساطة الاضطراب، والحزن لدى مشاهدته نهب موطنه الأصلي ودماره، وبالاضافة إلى هؤلاء مات نبلاء آخرون، كان من بينهم الفارسان: رتشارد دي بورغ، ووليم فتز— هام.

### وصف مختصر للعام كله

هذا العام مع أنه كان وافراً جداً بالحبوب، كان جدباً بالفواكه، وكان عاماً أنتج الأذى لانكلترا، والطغيان لويلز، والعدوان للأرض المقدسة، والاضطراب والفوضى للكنيسة، وكان مصدراً للدماء في ايطاليا، والحروب والعدوان إلى الامبراطورية وإلى البلاط الروماني، وبشكل خاص لمملكة ألمانيا، والشعور بالكراهية في القلوب لدى الأساقفة ولدى عدد كبير آخر، ضد البابا، بسبب أنه أفقر بالقوة حماتهم، وعلقهم مانعاً إياهم من جباية منافعهم، وهي واقعة لم يسمع بمثلها من قبل، وضد الملك لأنه تساهل تجاه مثل هذه الإجراءات.

#### كيف احتفل الملك بعيد الميلاد في وينكستر

عام ١٢٤٨، هو العام الثاني والثلاثين من حكم الملك هنري الثالث، وكان الملك المذكور في وينكستر في أيام عيد الميلاد، وفي ذلك المكان تولى الاحتفالات لذلك الموسم، برفقة عدد كبير جداً من النبلاء، وتناول في اليوم التالي لعيد الميلاد، طعام الافطار مع وليم أسقف تلك المدينة.

# كيف حمل إيرل ليستر مع كثير من النبلاء الآخرين الصليب

وحمل في هذه الآونة نفسها ايرل ليستر شارة الصليب المقدس، في سبيل أن يتحسر من ذنوبه، وينال الدخول إلى الجنة، فنتيجة التفكر بنفسه، كان خائفاً جداً، حول مايتعلق بالزواج الذي عقده مع زوجته، التي كانت من قبل، قد نذرت نفسها، بحضور القديس ادموند، رئيس أساقفة كانتربري، للرهبنة، قامت الكونتسة التي وقعن، أيضاً تحت

التأثير نفسه، فاعتقدت بالروح نفسها وآمنت، لذلك ما أن رأت زوجها يحمل شارة الصليب، حتى طارت بكل سرعة لحملها أيضاً، وتسلم كثير من الفرسان مع آخرين أيضاً من حواشيهم الشارة المقدسة نفسها، للحصول على مكافأة الخلاص الأبدي، وبالاضافة إلى هؤلاء فعل عدد من النبلاء الشيء نفسه، واقترحوا بأن ينطلقوا برحلتهم مع أعظم المسيحيين، الملك الفرنسي، الذي تنازل الرب من أجله بشكل اعجازي، وأعاده من أبواب الموت، أو بالحري من الموت نفسه، الأمر الذي عمل ليس من دون قصد، لأنه قد قيل من خلال الكهانة، لابل بالحري من خلال روح التنبؤ، وتأكد ذلك في كل مكان بمثابة حقيقة، بأن الرب قد أعاد الملك المذكور إلى الحياة، حتى يتمكن بالقوة من انتزاع ميراثه من أيدى أعداء الصليب.

# فرار أسقف بانغور إلى راعي دير القديس ألبان

وفي حوالي الوقت نفسه، وصل رتشارد أسقف بانغور Bangor, إلى راعي دير القديس ألبان، يرجو ذلك الراعي أن يفتح صدر الرحمة إليه في فقره، وأن يتمكن من الإقامة معه حتى تتمكن أسقفيته، التي تدمرت في الحرب من استرداد عافيتها قليلاً، ومن أجل أن يتمكن هو وكهنته من استرداد أنفاسهم، بعد الاضطرابات والمظالم التي أحاطت بهم، وذلك وفق الطريقة نفسها مثلها فعل أسقف هيرفورد، الذي مكث هناك، وأنفق عليه بكرامة لحوالي العشرين عاماً.

## مرض رتشارد سيوورد الخطير

وفي تلك الآونة نفسها أصيب رتشارد سيوورد Seward, الذي كان فارساً متميزاً، والذي تقدم ذكره كثيراً من قبل في هذا الكتاب، بشلل غير قابل للشفاء، وحمل إلى فراشه في حالة ميئوس منها، وكان يأمل أن يتمكن أثناء مرضه الطويل، من التحرر من ذنوبه

الماضية، ومن ثم أن يطير إلى الحياة السرمدية.

#### وصول بيترايس كونتسة بروفانس إلى إنكلترا

ووصلت في هذا العام أيضاً بيترايس، أرملة ريموند كونت بروفانس المتوفى، إلى انكلترا، مرافقة بتوماس أوف سافوي، الذي كان كونت فلاندرز من قبل، وتظاهرت أنها أرادت زيارة أصدقائها وأقربائها، أما السبب الحقيقي لقدومها، فمن الممكن تبيانه إلى الذين يرغبون في معرفته، فهي قدمت مع توماس، لأنها كانا متعطشين، ويريدان اللجوء إلى النبع نفسه، على أمل الارتواء من ثروات الملك الوافرة، وأن يملآ من سخائه حقائب خيولها الفارغة والفاغرة، أثناء مغادرتها.

#### وفاة روبرت أسقف باث

وفي حوالي الوقت نفسه، أي في حوالي عيد القديسة هيلاري، غادر روبرت أسقف باث طريق الجسد، وبناء عليه، وضع الملك كم جرت العادة — يديه الجشعتين على ممتلكات تلك الأسقفية، حتى ينهب منها كل مايستطيع جرفه وجمعه.

# قيام الملك الفرنسي بإعادة حمل الصليب

وتعرض الملك الفرنسي في هذه الآونة إلى ملامة حادة ونقد شديد من نبلائه، فهو كما معروف بشكل جيد قد حمل الصليب، وجاء توجيه النقد إليه، لأنه —بناء على نصائحهم — لم يحرر نفسه وينقذها من نذره بأية طريقة من الطرق، وكان بين الذين لاموه أمه السيدة بلانشي، وأسقف باريس الذي كان مدركا لسذاجته، لذلك أصبح أكثر إلحاحا، وقد ثابرا معاً على مناقشته، حيث قال الأسقف له: «تذكر أنك عندما هملت الصليب، عملت نذرك فجأة ومن دون مشورة، فلقد كنت مريضاً، وإذا أردت الحقيقة، كنت محروماً من مداركك، فقد انتقل دمك إلى عقلك، ولم تكن بذي عقل سليم، ولذلك فإن الكلمات التي تفوهت

بها، كانت فارغة من وزن الحقيقة والتأثير، وقداسته سوف يمنحنا بلطف تحليلًا، عندما سيعرف أوضاع المملكة الضرورية، والوضع الضعيف صحياً لجسدك، ونحن في الجانب الأول نخشى من قوى فردريك المنشق، ومن الجانب الثاني دهاء ومكر ملك انكلترا الغني، ونخشى هنا من خــداع الخونة البــواتيين، علماً بأنهم قــد قهروا مــؤخـّـراً فقط، وهناك اعتراضات الألبينيين، التي هي مسألة ذات ريبة، وألمانيا في حالة اضطراب، وايطاليا غير مستقرة، وسبل الوصول إلى الأرض المقدسـة صعبة، ومن الصعب إيجاد مكـان لاستقبالك فيه، وأنـت أيضاً تترك وراءك الكراهية الشديدة، والعداء المميت بين البابا والامبراطور فردريك، فإلى من تتركنا معزولين؟ وضغطت عليه أمه أيضاً بفعالية أكر، وتعاملت معه بعاطفتها، فقالت له: «ولدي العزيز، استمع، وأصغ إلى نصائح أصدقائك العقلاء، ولاتكافح ضد حكمتك، وتذكّر فضيلّة اطاعة أمك والاستجابة لرغباتها وكم هذا يرضى الرب، امكث في مملكتك، فالأرض المقدسة سوف لن تعاني ولن تتدهور من عدم ذهابك، ومن الممكن ارسال جيش كبير، يكون أكبر مما لو ذهبت إلى هناك شخصياً، فالرب ليس مفتري، أو مثير للاعتراضات التافهة، فأنت مشاعب ك أثناء مرضك، لابل أثناء ذلك حتى الموت أو ضلال العقل»، وانزعج الملك من هذه الحجج كثيراً، وأجابها قائلاً: «لقد احتججتها بأن فقلداني لمداركي كــان السبب في حملي الصليب، وبناء عليــه، وأخـــذاً بنصيحتكما وتماشياً مع رغبتكما، سوف ألقي الصليب جانباً، وأتخلى عنه لكما»، ثم رفع يده نحو كتفه، ونزع الصليب من عليه قائلاً: «مولاي الأسقف، هاكم الصليب الذي حملته، إنني عن طواعية أتخلى عنه لك»، ولدى فعله ذلك استولى سرور لايمكن وصفه على جميع الذين كانوا جالسين هناك، إنها فجأة قال الملك وقد تغيرت مالامحه ولهجته: «أصدقائي. إنني الآن لست مفرغاً من العقل أو الادراك، وأنا لستُ

ضعيفاً وبلا قوى، وبناء عليه إنني أطلب الآن صليبي حتى يعاد إلي، لأن الذي ليس بجاهل بأي شيء، يعرف أن ما من شيء يؤكل يمكن أن يدخل إلى فمي، حتى أقوم ثانية بحمل شارة الصليب»، وأعلن الذين كانوا جالسين هناك، لدى رؤيتهم هذا، أن اصبع الرب كانت في هذه الاجراءات، وأن القدرة اللاهوتية، قد تولت صنع هذا من الساء، ولذلك ما من واحد تجرأ على إثارة المزيد من النقاش حول القضايا التي تقدم ذكرها، ولقد قمنا بتدوين كل شيء، وذكرنا جميع الأشياء، حتى يكون كل واحد مدركاً لمثابرة أعظم المسيحيين، أي الملك الفرنسي في استمراره في خدمة المسيح.

### حول البارلمان العام الذي عقد في لندن

في حوالي بداية العام، وفي ثمانية عيد الطهارة، جرت دعوة جميع نبلاء انكلترا للاجتماع في لندن، للتباحث مع الملك، حول شؤون المملكة، التي كانت الآن مضطربة كثيراً، وفقيرة، ومتضررة، وتماشياً مع هذه الدعوة، قدم إلى هناك تسعة أساقفة، وتسعة إيرلات، بالاضافة إلى عدد كبير من البارونات والفرسان، ونبلاء آخرين، وكذلك رعاة ديرة، ورؤساء رهبان، وكهنة، وكان من بينهم رئيس أساقفة يورك، وأساقفة: وينكستر، ولنكولن، ونورويك، وووركستر، وشيستر، وإيلاي، والايرل رتشارد، وايرلات: غلوستر، وليستر، وليستر، وووينكستر، وهيرفورد، وروجر بيغود، والايرل مارشال، وايرل وروب. وووينكستر، وميرفورد، وروجر بيغود، والايرل مارشال، وايرل وارني، وبير الإضافة إليهم: ايرل لنكولن، وايرل فيرار، وايرل وارني، وبي كونوا حاضرين في هذا الاجتماع الكبير فهم: بونيفيس، رئيس أساقفة يكونوا حاضرين في هذا الاجتماع الكبير فهم: بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، الذي كان يقاتل لصالح البابا في القارة، وأسقف درم الذي كان مريضاً في مكان بعيد، وأسقف باث، الذي مات مؤخراً.

نم شرح لهم الملك مقصده، الذي لم يكن في الحقيقة سراً بالنسبة

للجهاعة بشكل عام، فقد طلب مساعدة مالية منهم، وبناء عليه نقد بشكل حاد، ووجهت الملامة إليه، فهو لم يخجل من طلب مثل تلك المساعدة في ذلك الوقت، خاصة وأنه أثناء الاستخراج الأخير لمثل هذا النوع، والذي وافق عليه نبلاء انكلترا بصعوبة كبيرة، وقتها أعطى صكه، بأنه لن يقوم ثانية بمثل هذا الاستخراج، كما وجّه اللوم إليه بحدة بالغة (ولاعجب) للطريقة غير الحكيمة، التي دعا بها الأجانب إلى المملكة، ولتوزيعه ببذخ وبشكل غير معقول ممتلكات المملكة بينهم، وأيضاً لتزويجه نبلاء المملكة من أجنبيات وضيعات، وبذلك ازدري أبناء بلده، ورعاياه الطبيعيين، وأقصاهم، وعمل الزواج من دون طلب مـوافقة الطرفين، الذي هـو ضروري لإكمال الزواج، وقد ليم أيضـاً -لكن ليس من دون سبب- لأنه استـولى بالقـوة على كل شيء استخدمه، مثل اللحوم والشراب، ولاسيها الخمرة، لابل حتى على الملابس، ضد إرادة اللذين يتولون بيع هذه الأشياء، وكانوا الملاكين الحقيقيين لها، ولذلك انسحب الباعـة، وأخفوا أنفسهم، ومثلهم فعل الأجانب، الذين لم يعودوا يجلبون بضائعهم للبيع في تلك البلاد، وهكذا جرى ايقاف التجارة، التي منها حصلت شعوب بشكل متبادل على الثروة والقوة، وبذلك ساءت سمعتنا، ولحقنا الفقر، لأن الباعة والتجار حصلوا على لاشيء من الملك سوى قضايا قانونية وغضب، وبفعله هذا حصل الملك على لعنات رهيبة، من أعداد لاتحصى من الناس، مما ألحق الخطر به والعار، وبكل المملكة، وعلاوة على ذلك، وفي سبيل أن يقوم بإعطاء الصدقات بشكل غير مستقيم، ولكي يحصل على شهرة واسعة، استولى بالقوة على الشمع، والحرير، والأقمشة، وعلى أشياء أخرى، من دون تقديم أية شروط للترضية، وبذلك جلب الفضيحة لنفسه، ولمملكته، وإلى جميع سكانها، ولم يكن ذلك من دون اغضاب للرب بشكل جدي، الذي يعد السلب مقرونا مع المقت، عندما يربط بأعطية، وفي ممارسته لهذه الإجراءات اعتمد على الطغيان والظلم إلى درجة بلغ فيها أنه لم يسمح على شاطىء البحر، بتوزيع سمك الرنكة والأنواع الأخرى من السمك، بناء على رغبة صيادي السمك الفقراء، كما أنهم لم يتجرأوا على الظهـور في أمـاكـن مجاورة لشـاطىء البحـر، أو في المدن، خشيـة من أن يتعـرضـوا للسلب، وعلى هذا عـدوا أنه أسلم لهم أن يعهدوا بأنفسهم إلى الأمواج العاتية، وأن يذهبوا إلى الشواطيء النائية، وتعرض التجّار التعساء إلى الظلم الوحشي، واسيئت معاملتهم من قبل وكلاء الملك، وبهذا أضيفت العقـوبات إلى الخسارة، وتكدست الأضر ار فوق الأضرار، فيها يتعلق بكل من أشخاصهم، وكذلك بالنسبة لبضائعهم المحمولة، وانهاك خيـولهم، وعـلاوة على ذلك استحق الملك الشجب، لأنه تصرف على عكس يمينه الأول والرئيسي الذي أداه عند تتويجه، فقام بافقار الأسقفيات ورعايات الديرة إلى حدّ الدمار، وعمل الشيء نفسه بالنسبة للأوقاف الشاغرة، التي كانت قد تأسست من قبل النبلاء والآباء المقدسين، حيث احتفظ بها لوقت طويل بين يديه، مع أنه كان من المتوجب عليـه أن يكون الحامي لها والمدافع عنها، ولهذا قد قيل إنهم بحكم كونهم بين يديه، هم تحت حمايته، وعملت شكوى أخسرى ضُـده، من قبل كل واحد، ولم تكن شكوى خفيفة، وكسانت هذه الشكوى، هو أنه كان على عكس أسلافه النبلاء، هو لم يعين لارجال عدالة، ولا مستشارين، ولاخزنة، لتسير المملكة بالتوافق العام مع نصائحهم، كما ينبغي وحسبها هو موائم، وعيّــن فقط أناســـاً مطيعين لرغباته في كل شيء، شريطة أن يكون ذلك مفيداً له شخصياً، وأن لايستهدفوا فائدة المصلحة العامة، بل منفعتهم الخاصة بجمع المال، والحصول على الإدارات، والموارد لأنفسهم.

#### الملك يسعى لتهدئة جماعة إنكلترا بالوعود

وعندما سمع الملك جميع هذه الشكايات اضطرب واستحى بنفسه، لأنه عرف بأن جميع هذه التهم كانت صحيحة، ولذلك وعد باخلاص

شديد، بأنه راغب باصلاح هذه المسائل، وكان يأمل أنه بهذا التواضع —مع أنه ظاهري— سوف يكون أسهل عليه إلانة قلوب الجميع ليوافقوا على طلبه، وعلى هذا، حدث على كل حال، أن الجهاعة التي غالباً ما وقعت بمصيدة مثل هذه الوعود، أجابت قائلة: «إن هذا سوف يظهر بشكل واضح بها فيه الكفاية، وخلال وقت قصير، ونحن سوف ننتظر بصبر، وحسبها سيتصرف الملك، ويوجه نفسه نحونا، وعلى هذا نحن سوف نطيعه في جميع المسائل»، وهكذا وضع كل شيء جانباً، وسوف يعاد النظر به وبتقديره، وسوف يمتد الانتظار حتى أربعة عشر يوماً من ميلاد القديس يوحنا المعمدان، وأصبح الملك في الوقت نفسه إما بمبادرة منه شخصياً، أو بناء على تحريض من رجال بلاطه، الذين لم يرغبوا باضعاف سلطاتهم، أصبح أكثر فظاظة، وأشد سخطاً ضد رعاياه، واهتم قليلاً بعمل أي تعويض أو اصلاح لهم، مقابل التجاوزات التي تقدم ذكرها أعلاه، وذلك حسبها وعد أن يفعل.

# كيف ظلم أسقف درم كنيسة التايناوث

قام في هذه الآونة، نيقولا، أسقف درم، بطريقة غير موائمة، وبسلوك غير صحيح، لايتهاشى مع كرامته، ومع الأخوة التي تأسست بينه، وبين بيت دير القديس ألبان، بعد ترتيبات السلام بينهها، حول مسألة الزيارة التفقدية لكنيسة التاينهاوث، قام بالشروع بمضايقة تلك الكنيسة في القضايا الدنيوية، إلى أقصى ما امتلكه من طاقة، عما سبب الأذى، ودفع النفقات من قبل الفئتين، وليضيق امتيازاتها، الممنوحة لها، بموجب صكوك الملوك النبلاء، والتي تمتعت بها لسنوات طوال، ولذلك جرى ارسال واحد من رهبان كنيسة القديس ألبان، ليلتمس منه الاقلاع عن مثل هذه المنعصات، لكنه استخف بكل من الانذار والالتهاسات التي تقدم بها الراهب المذكور، وأبدى الشيء نفسه نحو الرسالة التي جلبت تقدم بها الراهب المذكور، وأبدى الشيء نفسه نحو الرسالة التي جلبت إليه من راعى دير القديس ألبان ومن التجمع الديري، وأعلن أنه

يمتلك سبباً صحيحاً في مناقشة مثل هذه القضية، التي كانت —على كل حال— مزيفة بشكل واضح، مع أنه أعلن أنها تقررت من قبل اثني عشر فارساً، جرى اختيارهم بالاجماع وبموافقة كلا الفريقين، وبها أن هذا يمكن مشاهدته بكل وضوح من قبل كل واحد يمكنه أن يتفحص بدقة امتيازات كنيسة القديس ألبان، وهي امتيازات أنقصها إلى حد كبير في المسائل الروحية، والتي يقوم الآن بانقاصها وخرقها في المسائل الدنيوية، ولذلك نحن نعتقد أنه من المفيد تقديم عرض مختصر عنهم في هذا الكتاب.

# حرية وامتيازات كنيسة القديس ألبان

«سوف تكون كنيسة القديس ألبان، وديرتها، وكل شيء عائد إليهم، معفية من دفع جميع الضرائب إلى: الملك، والأسقف، والايرل، والدوق، والقاضي، أو الوكيل، ومن جميع الخدمات التي تفرض بالعادة، وتقضي ارادتنا، بأن لايكونوا ملزمين بتقديم الإجابة حول أية قضية، إلى أي واحد، باستثناء الحبر الروماني.

بند: نحن نمنع أي رئيس أساقفة، أو أسقف من الإقدام على عمل أي استخراج أو فرض أتاوة، أو أي ادعاء، أو ممارسة أية أعمال أسقفية في ديركم.

بند: إن الأماكن التي ليس لكم فيها حقوق حبرية، سواء أكانوا بيعاً أو مقابر، وسيكونون معفين من جميع الاستخراجات، وفي مثل هذا الكنائس أو البيع، لك ولرهبانك الحق في اختيار كهنة، على شرط أنهم سوف يتسلمون مهمة معالجة النفوس من الأساقفة أنفسهم، أو من نوابهم، من دون أي شراء، وبعد أن تقوم بتعيين مايكفي لهؤلاء الكهنة، بتجهيز أنفسهم بالضروريات من الطعام واللباس بشكل لائق، إنك سوف تمتلك الحرية في تحويل المتبقى لاستخداماتك الخاصة.

وكنا قد بعثنا إليكم، بوساطة رسائلنا الرسولية، أوامر إليكم، وإلى الأساقفة الآخرين، لتقديم المساعدة من أجل التفريج عن الأرض المقدسة، وقد تأثرت أنت -كما سمعنا- بما ذكرناكم به، فأوقفت جـزئـاً من عشرة من مـوارد كنيستكم وديرتكم، ومن مـوارد الخاضعين إليكم، من أجل ذلك الهدف التقوي، وبناء عليه نحن نقدر احسانكم بالرب، ونطريه ونثني عليه، وننظر إلى مقـاصـدكم الرفيعـة نظرة رضـاً وموافقة، وبموجب سلطات هذه العروض، واعتاداً على هذا العمل الضروري والتقوي، نحن نمنع -تحت طائلة عقوبة التكفير - أي شخص لاهوي أو مدني من الآن فصاعداً، من القيام بارغامكم أو ارغام كنيستكم، أن يتعرض إليكم بمثل هذا، أو بقضية مماثلة، أو مضايقتكم أو مضايقة كنيستكم أو ديرتكم، في أية طريقة مهما كانت، خشيـة (السمح الرب) أن تجروا في يوم أو آخـر، على الرغم من أنفسكم، أن تكرروا عمــلاً كنتم قــد عملتمـوه خــروجــاً عن الحرية المخلصة، أو «الخير الخالص». (وعلى كل حال أرغم الأسقف المذكور كنيسة التاينهاوث على الاسهام في بناء كنيسة درم، وفق الطريقة نفسها، كما فعل جميع اللاهوتيون في جميع أرجاء أسقفيته).

# «إلى جميع الأساقفة في جميع أرجاء إنكلترا، إلخ:

«بها أن كنيسة القديس ألبان هي عائدة إلى القديس بطرس، وملكاً له، إلخ، إلخ، إذا ما رفض أي من الناس أو الكهنة العائدين إلى الكنائس الاستجابة إلى راعي الدير المتقدم ذكره أو الرهبان حول ما يتعلق بالمسائل الدنيوية، أو أن يدفع لهم المعاش المستحق، نحن نمنح راعي الدير المذكور والرهبان السلطة الكاملة لأن يأخذوا منهم من دون أية معارضة أو إجازة استدعاء، أي شيء عندهم في كنائسهم، أو بيعهم، والذي احتفظوا به وهو عائد لهم، وذلك حتى يتم ارغامهم، ولو كان ذلك دون إرادتهم، على الاستجابة لهم، فيا يتعلق بالقضايا الدنيوية،

وأن يدفعوا لهم معاشاتهم». (منع الأسقف المذكور على كل حال بعض القساوسة من دفع المعاش المستحق إلى كنيسة التاينهاوث).

"ونحن عن رغبة وطواعية قابلون لمطالبكم العادلة، وذلك بموجب السلطات الرسولية، وبحماية هذه الوثيقة الحالية، ونؤكد، ونوثق لكم ومن خلالكم لكنيستكم، بحكم أنها جزء من الدير المذكور، الممتلكات التي أضفيت عليكم بكرم تقوي من قبل أهل الإيمان، وأيضاً المنح والامتيازات والمنافع الأخرى التي منحت إلى كنيستكم من قبل الملك رتشارد صاحب الذكرى اللامعة، ومن قبل ولدنا المحبوب في المسيح جون الملك المشهور لانكلترا، حسبها أنت متملك لهم بسلام وعدل، وبشكل كامل تبعاً لما ورد في صكوكهم، وأيضاً هذا فيها يتعلق بالكنائس ومعاشاتها، المؤكدة في رسائل من قبل المطران ومن قبل أسقف المنطقة، وكذلك امتيازاتهم مع الإعفاءات الممنوحة إلى دير القديس ألبان، ولصالح ديرته، إلخ».

لكن بعد إعادة تأسيس السلام وفق البنود التي تقدم ذكرها، بين الأسقف المتقدم ذكره —الذي أقدم بطيش على خرق الامتيازات التي تقدم ذكرها— وبين رئيس رهبان التايناوث ورهبان الدير، الذين تعرضوا إلى المضايقة والأذى من قبله بطرق مضاعفة كثيرة، قام الأسقف المذكور بالاقدام شخصياً على اغضاب رئيس الرهبان المذكور وايذائه، ومعه رهبانه، في مسائل دنيوية، وفي خرقه للامتيازات الخاصة، التي منحت إليهم من قبل هذين الملكين التقيين، وسوف يظهر مدى ايذاء هذه المارسات الطائشة في رسالة الملك التالية، الذي وصلت إليه صرخة شكوى الكنيسة.

## رسالة ملك إنكلترا إلى أسقف درم

«من هنري، الذي هو بنعمة الرب، إلخ، إلخ، إلى أسقف درم: نحن

لايمكننا إلاّ أن نعجب، أننا على الرغم من قيامنا بعاطفة كاملة، برجائكم، مرة أولى، ثم مرة ثانية، بالاقلاع عن ايذاء رئيس رهبان التاينهاوث، المحبوب كثيراً لدينا في المسيح، والذي كما أنت تعرف يقاتل تحت حمايتنا ودفاعنا، وأنت لم تزعج نفسك بالاستجابة لالتماساتنا لصالحه، ونحن مرغمون على أن نعيد إلى ذاكرتكم، أننا صدوراً عن الاحترام لكم قد أحلنا هذه المسألة إليكم، بحكم أننا نعتقد بشكل ثابت، ونأمل بأن تقنعكم حكمتكم ولطفكم بأن تفعلوا طائعين متطوعين، الذي سوف تكونوا مرغمين على فعله بموجب شريعة المملكة، وبمــوجب السلطات الملكيـة، وفي سبيل أن تكـون الأمـور واضحة بيَّنة إليك، بأننا قمنا للمرة الثالثة بتحويل هذه القضية إليكم، ولقد قررنا للمرة الثالثة أن نلتمس منكم باخلاص، وصدوراً عن التهاساتنا، وللاحترام المتوجب عليك نحو أميرك، أن تتخلي بحرية، ومن دون تأخير، عن الممتلكات العائدة لرئيس الرهبان المذكـور التي استوليت عليها، بشكل مضاد لشريعة البلاد، والتي أنت تحتفظ بها بشكل غير عادل، وهو مايمكن البرهنة عليه بوساطة امتيازاته، التي يمتلكها بموجب صكوك من ملوك انكلترا من أسلافنا، وبشكل خاص صك عمنا الملك رتشارد، وهي الامتيازات التي تمتعوا بحرية بها في أيام أسلافنــا، وكن على يقين أنك إذا لم تنفذ مطلبُ التهاســاتنا تنفيذاً كــاملاً قبل ثمانية عيد القديسة هيـلاري المقبل، كل الذي أحلناه إليك، ورغبنا الآن باحالته إليك، سوف نقوم بعد ذلك (دون المبالاة بامتيازك، تحت حجة ماينبغي علينا أن نفعله لك، وفي أن لانسمح بإلحاق الأذى بك من قبل الآخرين، من دون التصحيح بموجب السلطات الملكية) بجعل الممتلكات المتقدم ذكرها تعطى إليك، وبالنسبة للخسائر، التي عاني منها رئيس الرهبان المذكور، بسبب الأذى الذي اقترف بحقه، أن تقوم بالتعويض عنها بشكل صالح، ولسوف نرغمك على تقديم عدالة كاملة له. شهدت بنفسي، إلخ، إلخ».

لقد اتضح تماماً بموجب الرسالة المتقدمة، الأذى الذي اقترف بحق رئيس الرهبان المذكور مع ديره، والذي تمتع بالامتيازات والمنح والحقوق نفسها، مثل كنيسة القديس ألبان، وقد جرى منح الكنيسة المذكورة القدر نفسه من الامتيازات، مثلما يمكن قانونياً منحه إلى أي راعي دير، وذلك من قبل الحبر الأعظم، في القضايا الروحية، وفي القضايا الدنيوية، كل الذي يمكن للسلطات الملكية أن تمنحه، وكل الذي جرى منحه لهذه الكنيسة وأضفي عليها من قبل مؤسسها أوفا Offa

# الانقضاض الذي عمله البارميون والنصر الذي نالوه

بينا كان الحظ يتسابق هكذا مع الشؤون الدنيوية، قام البارميون بالدعوة إلى اجتماع حول قضيتهم العامة، وتذللوا بأنفسهم أمام الرب، وأمام روجر المبارك، أسقف لندن، الذي خصه الرب، وميّزه بشكل محيد بالمعجزات، وكان هذا الأسقف، قد تعرض عندما كان من قبل مقياً إقامة قصيرة في مدينتهم عندما كان في طريقه إلى البلاط الروماني، فسرق من قبل البارميين في الليل وسلب من ماله كله، ولذلك غادر المدينة، وفي طريق عودته من روما، لعنها بألم شيد في القلب، وعندما قام سكان المدينة بالتقصي حول المسألة، وجدوا أن مبلغ المال، الذي ذكر أنه قد سرق منه، قد وصل إلى عدد كبير جداً من الماركات، ولذلك تعهدوا بأنهم سوف يعطون بكل تذلل ترضية بذلك العدد نفسه إلى الرب، وإلى قديسه، أي بالقيام ببناء كنيسة بلندن، عن طريق الصدقات أو بأية طريقة أخرى سوف ترضى القديس المذكور.

ولقد قلت هذا بمثل هذا التفصيل، لأنهم سمعوا بأن فردريك، الذي ثابر على حصار المدينة، قد غادر منذ بعض الوقت، لقضاء بعض الأشغال، وترك —على كل حال— جيشه كله تقريباً هناك، وبناء عليه، بما أن الجيش قد نقص عدده، وبما أن قائده كان غائباً، بدا أنه مفيداً للم

القيام بهجوم مفاجىء على أعدائهم، وقاموا بناء عليه، في أحد الأيام، بعدما طلبوا العون من عليين، وبعدما عملوا التعهد المذكور بكل اخلاص من القلب، استعدوا جميعاً للقتال، وبعدما جرت تعبئة القوات وصف العساكر بشكل منتظم، فتحوا الأبواب بشكل مفاجىء، واندفعوا بصورة غير متوقعة، وأنقضوا مثل البرق على العدو، مفضلين الموت في القتال على الهلاك والتلاشي بوساطة جوع مديد، وعندما شاهد ثاديوس هذا، الذي كان المستشار المقرب من فردريك، والذي بثقة عهد إليه بالمسؤولية عن جيشه وأمواله، صرخ تعجباً لكن بعجرفة واستخفاف قائلاً: «تجرأ أخيراً هؤلاء الجرذان على الخروج من جمورهم»، وقام سكان المدينة بهجوم فعال شديد، فتمكنوا في وقت قصير من إلحاق الهزيمــة بجيش فــردريك كله، وحصـــلوا على نصر مجيد، وأنزلوا هزيمة مهينة بآلاف الأعداء، وبعد هذا هدموا القلاع التي بناها فردريك حرول المدينة، من أجل متابعة الحصيار وأحرقوها، وأسروا أيضاً ثاديوس، قاضي القصر الامبراطوري، الذي كان من أكثر الناس فصماحة في مرافعات القضايا الصعبة، وكان حكيماً في تقريرهم، كما استولوا أيضاً على مبلغ كبير من المال، كان قد ترك بُعهدته، وقدُ رفضوا الاصغاء إلى أي من كلماته المعسولة واللينة، خشية الوقـــوع في أي زيف، فقطعـــوه إلى قطـع، وأنزلوا الهزيمـــة أيضـــاً بالكريمونيين Cremonese, الذين وقفوا إلى جانب فردريك أثناء الحصار، ولإلحاق العار والخزي بمدينتهم استولوا على رايتهم، وبعدما تمكنوا هكذا من تمزيق جيش فردريك كله وإلحاق الفوضى به، عاد المنتصرون مسرورين إلى مدينتهم، جالبين معهم أسراهم، وكمية من السلاح، والمال، والامدادات، والخيم، وأشياء أخرى نافعة، وذلك دون أن نتحدث عن الكميات الكبيرة جداً، من الأسلاب الأحرى، واستولى المنتصرون من سكان المدينة على حوالي خمسة عشر ألف رأس من الماشية، بها في ذلك خيولاً ثمينة، ومهرة، وخيول تحميل، وبغال،

وثيران، وكان ذلك كله على عكس ماتوقعوه، فقد امتلأت مدينتهم بجميع الأنواع من الشروات، وعندما وصلت هذه الأخبار إلى البلاط الروماني، استولى على البابا الفرح واستبدت به البهجة، وتفوه بالكلمات التالية:

#### منصورتك، زالت باسم المسيح

لأن فردريك كان قد منح ذلك الاسم لقلاعه حول المدينة، وعندما غدت هذه الواقعة معلومة لدى فردريك، تأوه بروحه، وأخذ يتنهد بشكل متواصل وكأنه أصيب بجرح عميق، لأن موت ثاديوس وإهانة البابا له جرحت قلب فردريك، وآلمته بحدة أكثر من أي من الحوادث والخسائر الأخرى، لأننا نحن الذين نقرأ حوليات التاريخ ونتفحصها لم نجد مثل الكراهية القاتلة التي وجدت بين البابا وبين فردريك، ثم أعاد فردريك تجميع قواته، ومن ثم شرع بمزيد من التهديدات بالضغط على سكان المدينة بمزيد من الحدة أكثر من المعتادة، وقد جرى وصف هذه الوقائع بتفاصيل وافية أكثر في كتاب الـ Additaments.

# إصلاح الأموال الإنكليزية التي فسدت بالنقود المزيفة

وفي هذه الآونة كانت النقود الانكليزية قد فسدت بشكل لايمكن المحتاله، بوساطة قصاصي النقود والمزيفين، حتى صار لايمكن لأهالي البلاد والأجانب أن ينظروا إليها إلا بعينين غاضبتين وبمشاعر انزعاج، لأنها قد تعرضت للقص من حولها حتى وصل القص إلى الجزء الداخلي من الدائرة، والاطار الذي حمل الكتابات، إما جرى تدميره تماماً، أو تشوه بشكل كبير، وبناء عليه جرى الاعلان بوساطة المنادين، باسم الملك، في جميع المدن، والمناطق، والأسواق، بعدم أخذ أي بنس إذا لم يكن قانوني الوزن، والإطار، ولايجوز تسلمه، لافي بيع، أو شراء، أو تبديل، وأن جميع المخارقين لهذا الأمر سوف يعاقبون، وصرفت جهود تبديل، وأن جميع المخارقين لهذا الأمر سوف يعاقبون، وصرفت جهود

كبيرة لاكتشاف المتعاملين المزيفين الذين تقدم ذكرهم، حتى إذا وجدوا مذنبين باقتراف هذه الجريمة، سوف يواجه وا العقوبة المستحقة، وفقاً لقرار المحكمة، وجرى بحث دقيق حول هذه المسألة، وبناء عليه تبين أن المجرمين المقترفين لهذه الجريمة هم بعض اليهود، وبعض القراصنة الفياسدي السمعة، وبعض تجّار الصوف الفلمنكيين، وأمر الملك الفرنسي أيضاً بجميع الأشخاص المقترفين لهذه الجريمة، الذين وجدوا في مملكته، فعلقوا على المشانق وصاروا عرضة للرياح.

# موت وولتر موكليرك واثنين آخرين من الرهبان الدومينيكان

وفي الوقت نفسه من العام، في حوالي عيد القدسين: سمعان وجود، أكمل وولتر موكليرك Mauclerc, الذي كارلايل، حياته الدنيوية بشكل موائم ورمى عن عاتقيه أعباء العناية بالحياة الدنيا والثروات، وغادر طريق الجسد، وغادر هذا العالم أيضاً في العام نفسه، في الرب، الراهبان الاثنان اللذان كانا من الطائفة نفسها (الدومينيكان)، واللذان من المعتقد أنه لامثيل لها، وفي الحقيقة لامعادل لها، عندما كانا حين، في اللاهوت، وفي العلوم الأحرى، وهذان الراهبان كانا: روبرت بيكون Bacon ورتشاد فيشكيلي الماهوال، وكانا متميزين بالتبشير بكلمة الرب إلى الناس.

### حول زواج فردريك وابنه كونراد

قام فردريك في هذا العام، في سبيل تقوية قضيته في الصراع الذي كان منشغلاً به ضد البابا، فدخل في تحالف مع بعض الزعماء، وتزوج من سيدة ثرية الأموال، وذات مظهر جميل، وأصل مشهور، وتأثر ابنه أيضاً بنية مماثلة، فاقترن بابنة دوق بافاريا، ولدى معرفة هذا من قبل رئيس أساقفة كولون، والذين وقفوا إلى جانب حزب الملك المنتخب

حديثاً لألمانيا، ألحا أكثر من المعتاد وحرضا على ضرورة أن يتم تتويج وليم، الملك المنتخب المذكور، بشكل كامل ومهيب في اكس لى شابيل (آخن)، لكن بسبب معارضة فردريك المذكور، وابنه كونراد حيل بينه وبين إمكانية الوصول إلى تلك المدينة، ولذلك تولى رئيس أساقفة كولون، والنائب البابوي، بالتعاون مع عدد لايحصى من الأساقفة والنبلاء، الذين آثروا قضية الكنيسة (وكان الشطر الأكبر منهم قد تلقى شارة الصليب على أيدي الدومينيكان والفرنسيسكان) تولى بمزيد من النشاط والفعالية، حصار مدينة اكس لى شابيسل المذكورة، حيث جسرت معارك كثيرة مع نجاحات مختلفة، بين الفئتين، وسقط كثيرون من على الطرفين، واستمر الحصار وتمت متابعته مع كثير من سفك الدماء والخسائر على الجانبين، وتزاييد عدد الذين يتولون الحصار يوميساً، مثلها يزداد النهسر بالفيضانات، ومع ذلك استمسرت ثقة للمحاصرين عالية، بوساطة رسائل أرسلت بشكل متواصل من قبل فردريك، وابنه كونسراد، يحشونهم على عدم فقدان الشجاعة، لأن فردريك، وابنه كونسراد، يحشونهم على عدم فقدان الشجاعة، لأن خلاصهم حكها أعلنا بات وشبكاً.

# حول مبارزة عقدت في نيوبري

عقدت مبارزة كبيرة جداً، يوم أربعاء الرماد، في نيوبري Newbury, وقد عقدت بين فرسان انكلترا لتجريب قدراتهم في ميدان الفروسية وقوتهم، وبها أن الملك كان مؤثراً لها، فقد بدأت بشكل جيد وانتهت كذلك، وتصرف في هذه المبارزة وليم دي بلنسية، أخو المملك لأمه، مبدئياً بشكل جريء جداً، فهكذا قاد نفسه من أجل الحصول على اسم مشهور بالفروسية، ولكن بها أنه كان في عمر غض، وغير قادر على تحمل قوى وشدة وحملات الفرسان، فقد رمي على وأرض، ومن ذلك عانى من خسائر كبيرة، وضرب بشكل جيد، من أجل أن يتمكن من تلقى احترافه بالفروسية.

# حول اضطرابات الناس وآلامهم نتيجة لتبديل النقود

اضطرب الناس كثيراً في هذا العام، بسبب أوامر الملك المتنوعة، فيها يتعلق باستلام النقود، فقد جرى الإعلان بوساطة صوت المنادي، في جميع أرجاء مدن انكلترا بأن معياراً واحداً من القمح سوف يكلف أكثر من عشرين شلناً، لأن التبديل جرت متابعة تنفيذه في عدد قليل فقط من المدن، وعندما جاءوا إلى هناك تسلموا وزناً محدداً من النقود الجديدة، مقابل وزناً محدداً من القديمة، وأرغموا على دفع ثلاثة عشر بنساً لكل باوند، مقابل عمل الصائغ، أو عامل المال، الذي كان يدعى بشكل عام باسم المبيض، واختلف شكل هذه النقود عن القديمة، حيث كان هناك صليباً مضاعفاً مرّ عبر الاطار الخارجي، في المكان الذي كانت هناك فيه كتابات، إنها في المجالات الأخرى، أي بالنسبة للوزُّن، والطبع، ولشكل الحروف، فقد بقي ذلك، كما كان من قبل، ولذلك آل مأل الناس إلى ضيق شديد، وعانوا من أضرار كبيرة، حتى بات من الصعب الحصول على عشرين شلناً من على مائدة مبدل النقود، مقابل ثلاثين، وذلك ليس من دون اضطراب، ونفقات لعدة أيام مستمرة، ومتاعب وتوقعات مزعجة، وبها أن الملك حصل على مرابح كبيرة من هذه المسائل، جماء إليه أخـوه رتشارد، وكان الملك مـداناً إليه كثيراً، وكان قدومه مثل يعقوب آخر، وقال له بذكاء وبراعة: «مليكي وأخى ادفع لي الدين المستحق لي عليك»، وتابع باستمــرار الضغط بطلبه، فأجابه الملك قائلاً: «أخي الوحيد من الأبوين نفسهما، أنت ترى حاجتي القصوى من جميع الجوانب، والحصة الصغيرة من الأراضي التي بقيت تى في القارة هي عرضة للمخاطر وللأذى، فغسكوني محمية بترس بوردو وحده، ولتحرير هذه المقاطعة، الأمر الذي وجدته ضروياً، اقتضى انفاق مبلغ كبير من المال»، وقام الايرل على كل حال، بالمطالبة بصوت مرتفع ووقح بتقديم ترضية له مقابل ديونه، من الأرباح الناتجة

عن ضرب النقود، وكرر طلباته من دون توقف بوقاحة، ونظراً لذلك، حصل على وعد بأنه سوف يتسلم المرابح الناتجة عن ضرب النقود، والتي سوف تستمر — تبعاً لمبدلي النقود — لمدة سبعة أعوام، وسوف تصل الأرباح نفسها إلى عشرين ألف باوند، وحصة الثلث من هذا الإجراء سوف تحفظ للملك، وبذلك تحرر من ديونه إلى الايرل، وبعدما حصل الايرل على هذا، حصل أيضاً على رسائل توصية من الملك، بمنع تداول جميع النقود التي تعرضت للقص في انكلترا، وفي الحقيقة يتوجب ثقب جميع النقود المقصوصة، وإذا ما جرى اكتشاف أي مبدل للنقود في أي مكان، وقد أعطى بنسين مقابل بنس واحد، أو ثلاثة مقابل بنسين، أي مكان، وقد أعطى بنسين مقابل بنس واحد، أو ثلاثة مقابل بنسين، أساس أنه آثم ضد الملك، وخارق للأوامر الملكية، ومن المذكرة التي أرسلت إلى عمد المناطق، يمكن أن نجد تفاصيل وافية حول ذلك، وكلها قد جرى تقديمها في كتاب Additaments

#### خسوف للقمر

في عيد حزيران لهذا العام، بعد غياب الشمس مباشرة، تعرض القمر لخسوف كامل تقريباً.

# حول إجراءات البارلمان الكبير الذي عقد في لندن

في شهر حزيران، ومع اقتراب الأربعة عشر يوماً لعيد القديس يوحنا المعمدان، اجتمع جميع النبلاء الانكليز في لندن، معتقدين بثبات، أنه من خلال الوعود الايجابية للملك، هو سوف يصلح أغلاطه، وأنه بفضل النعمة التي أضفيت عليه من عليين، سوف يميل بأذنيه إلى الاصغاء إلى الآراء الأكثر حكمة، وبناء عليه، بعد اجتماع جميع مقدمي الناس في انكلترا، سمعوا الرد التالي المليء بالنكران يتدفق من فم الملك، على شكاويهم المتقدمة: «أنتم جميعاً زعاء الناس، في انكلترا، تسعون لجعل شكاويهم المتقدمة: «أنتم جميعاً زعاء الناس، في انكلترا، تسعون لجعل

مولاكم وملككم ينحني أمام ارادتكم، وأن يكون ذلك أولاً مع شيء من الدماثة، ومن بعد ذلك تفرضون شروط استعباد كاملة، وكل ما سيختاره أي واحد، سوف يستنكره عليه بوقاحة، وكل واحد مسموح له أن يتبنى خططه والخطط التي سوف يختارها، ومجدداً إن كل أب لأسرة مسموح له بأن يعين أي واحد مهما كان لتلك الوظيفة أو هذه، في بيته، أو ليوقفهم ويعلقهم أو حتى يخلعهم، غير أن هذه الحرية ولاسيها أنه لايجوز للعبيد أن يقضوا، وأن يلزموا سيدهم بشروطهم، ولاسيها أنه لايجوز للعبيد أن يقضوا، وأن يلزموا سيدهم بشروطهم، مثلها لايجوز للأتباع أن يفعلوا بأميرهم، بل المتوجب أن الذين يعدون هم الأدنى، ينبغي بالحري أن يحكموا وأن يداروا بموجب إرادة ورغبة مولاهم، لأن العبد ليس فوق سيده، مثلها ليس التلميذ فوق معلمه، وبناء عليه، إن ملككم سوف لن يبقى ملكاً، بل سوف يكون بطبيعة الحال، عبداً إذا ما مال هكذا للاصغاء لإرادتكم، ولذلك هو لن يعزل الحال، عبداً إذا ما مال هكذا للاصغاء لإرادتكم، ولذلك هو لن يعزل وترتبون، وأيضاً لن يعين آخرين محلهم وعوضاً عنهم».

وبالطريقة نفسها، جرى تقديم رد اعتراضي تافه حول المسائل المفيدة إلى الملك نفسه: «غير أنه طلب معونة مالية منكم لاسترداد حقوقه في القيارة، التي هي تتعلق بكم»، ولدى سماع النبلاء لهذه الكلمات، اعتقدوا بشكل واضح وضوح الضوء، بأن هذا مصدره هو المستشارين الحاليين، الذين كانت سلطتهم سوف تضعف، لابل سوف تخمد، لو أنه تم الإصغاء إلى نصيحة جماعة البارونات، وعلى كل حال، عندما رأوا كيف أجيبوا، وأنهم قد عورضوا بمهارة وبدهاء، تأثروا جميعاً بروح واحدة، وأجابوا بشكل واضح، أنهم سوف لن يفقروا أنفسهم ثانية ولابحال من الأحوال من دون فائدة، وأن يقوم الأجانب بالولوغ بكرامتهم فوق ممتلكاتهم، وأن يتقوى أعداء الملك وكذلك أعداء

المملكة، كها حدث مؤخراً في القضية في بواتو، وكذلك في غسكوني، حيث تعجل بطيش ومن دون عقل، على عكس نصيحتهم ورغبتهم، وذلك عندما تمت مواجهته بشكل عدواني، ونحن بصدق نعتقد، أنه بناء على ما ظهر من جشع الملك، ومن حالة عوزه، أنه كان معتقلاً بشكل سري وأسيراً، لكن عندما قام بهدوء بدفع غرامة، وتولى التعهد صادقاً، وحلف يمينه، ومنح صكوكه، من الواضح أنه قد أطلق آنذاك سراحه وبات متحرراً، ثم كان أن تم التخلي عنه بعدما حرم من شرفه وكرامته وماله وأراضيه، و سمح له بالمغادرة بشكل مهين، وسط جميع أنواع الإهانات.

ولذلك ارفض المؤتمر بغضب، وجميعهم هكذا خدعوا بآمالهم، التي تصوروها لوقت طويل وتمنوها من هذا البارلمان، وجاءت متاعبهم ونفقاتهم بالنهاية إلى لاغاية، وربحوا لاشيء سوى إجابات ساخرة وعابثة على شكاويهم.

## كيف باع ملك إنكلترا ثروته المخزونة

عندما شاهد الملك هذه النتيجة رداً على إجراءاته، انفجر بغضب عنيف وقال لمستشاريه: «إنه بسببكم نأت عني عواطف نبلائي، وهاأنذا الآن على وشك فقدان غسكوني، ولقد انتزعت مني بواتو، وأنا مجرد من المال، ماالذي علي فعله»؟، وبعدما عقد مؤتمراً جباناً، تقرر بناء عليه، من دون أية حكمة، وجوب بيعه ثروته بالوزن، دونها مبالاة بالذهب، والفضة، والأعمال الفنية، مع أن الأعمال فاقت على المادة بالقيمة، وذلك في سبيل الحصول على المال بهذه الطريقة وبهذه الوسائل، وعلاوة على في سبيل الحسول على المال بهذه الطريقة وبهذه الوسائل، وذلك في سبيل خداك أضاف المستشاري التالي، وذلك في سبيل تهدئة الملك ومواساته: «وكما أن جميع الأنهار تصب عائدة في البحر، هكذا إن كل شيء قد بيع الآن، سوف يعود في وقت ما إليك على شكل هدايا تعويضية، لذلك ينبغي أن لاينزعج مولانا الملك»، وبعدما جرى

بيع الثروة التي تقدم ذكرها أعلاه، سأل الملك أين بيعت ولمن، وكان الجواب الذي أعطي إليه: «في لندن»، فقال: «أنا أعرف، أنه لو عرضت ثروة أوكتافيان Octavian للبيع، فإن مدينة لندن سوف تشتريها، وتبتلعها كلها، لأن هؤلاء الأخساء اللنديين، الذين يسمون أنفسهم بارونات، يمتلكون وفرة وافرة حتى التخمة، فتلك المدينة بئر لاينضب»، ثم قام على الفور بابداع خطة، سوف يطبقها مع أول فرصة تقوم، بأن يقوم بتجريد اللندنيين من ممتلكاتهم، وهي خطة جاءت الحوادث التالية برهاناً وافياً على تطبيقه لها، والرواية المقبلة سوف تروي ماحدث بالتفصيل الكامل.

## كيف انطلق الملك الفرنسي في حملته إلى القدس

عندما برهنت تحولات الأنواء أنها موائمة، والمناخ قد بات طيباً، وقدم الخريف كميات وافرة من الحبوب والخمرة، قام الملك الفرنسي بالحصول على إجازة خاصة في كنيسة القديس دينس وفي أماكن أخرى مقدسة في مملكته، وبعدما عمل تعهداً نذرياً، انطلق برحلته إلى القدس، وعبر من خلال ليون، حيث كان البابا مقياً، فقدم إليه احتراماته بتواضع واخلاص، ورجاه بشكل جاد، أن يقوم ببذل جهوده في سبيل المحافظة على كرامة الكنيسة في جميع القضايا، وذلك بأن يتنازل بقبول تواضع فردريك، الذي طالب بمسامحته، وأن يمنحه إحسان المصالحة، وأن يفتح له صدر العاطفة الأبوية نادماً، وقال: "إن ذلك يجعل على الأقل عبوري أكثر أماناً وأنا مسافر إلى حجي»، وعندما شاهد البابا وقد بدت عليه ملامح الرفض، غادر آسفاً قائلاً: "أنا أخشى أنني بعد أن أسافر، سوف يجري التخطيط لمؤامرة عدوانية ضد المملكة الفرنسية، بسبب حدتك التي لاتعرف الهوادة، ولسوف تتجمل المسؤولية، إذا ما تعطلت مسيرة الأحداث في الأرض المقدسة، وإنني على كل حال سوف أحرس فرنسا مثل حراستي لبؤبؤ عيني، لأنه على أوضاع تلك المملكة المملكة المملكة الحرس فرنسا مثل حراستي لبؤبؤ عيني، لأنه على أوضاع تلك الملكة الملكة المملكة المملكة الملكة الملكة

يتوقف ازدهارك، وكذلك ازدهار المسيحية كلها»، وعلى هذا رد البابا: «إننى طوال ما أنا حيّ، سوف أقف إلى جانب فرنسا، وضد هذا المنشق فردريك، الذي أدانته الكنيسة، وخلعته من المنصب الامبراطوري بوساطة المجمع العام، وفي الحقيقة إنني سوف أفعل الشيء نفسه ضد ملك انكلترا، الذي هو من أتباعنا، إذا ما أقدم على التحرك العدواني ضد مملكة فرنسا، أو ضد الحقوق العائدة لها، وهذا ماسوف أفعله ضد جميع أعداء المملكة المذكبورة»، وهدأ الملك بعض الشيء بهذه الكلمات، ثم أجابه: «بها أنك عملت هذه التعهدات، إنني أعهد بمقاليد حكومة مملكتي الفرنسية إليك»، وبناء عليه جرى ترتيب وجوب إرسال مبعوث خاص إلى ملك انكلترا ليمنعه من مهاجمة أي واحد من المتعلقين بالمملكة الفرنسية، أو مضايقتهم بأي شكل من الأشكال، ومن أجل تحقيق هذه الغاية جرى إرسال المعلمين ألبيرت وبولص بشكل خاص، وقد وصلا إلى الملك في ويندسور، يوم عيد تمجيد الصليب المقدس، ليقدما رسالتهم إليه، لكن هذه الواقعة أبقيت سرية، حتى يتمكن الملك بسهولة من استخراج المال، في سبيل المطالبة بحقوقـه واستردادها بقوة السلاح، ثم قام الملك لويس بعمل اعتراف طويل ودقيق إلى البابا، وحصل منه على غفران لذنوبه، واستأذن قداسته، وغادر مع مباركته، وسافر من ليـون، متوجهاً مع جيشه نحو مرسيليـا، وعندما أخذ يقترب من مسدينة أفينون Avignon, لم يختر سكان تلك المدينسة تحمل اهانات الفرنسيين المتعجرفين، الذي أطلقوا عليهم اسم: الألبينيين، والخونة، والمسممين، فقاموا بالهجوم عليهم في الممرات الضيقة، التي كانت معروفة بشكل جيد من قبلهم، وقد أثير غضبهم الشديد، وكراهيتهم الكبيرة، بوساطة عداوتهم المستمرة منذ وقت طويل، فنهبوا بعض الجيش الفرنسي، وقتلوا الـذين تصدوا لهم، وبناء على ذلك اقترح بعض النبلاء الفرنسيين على الملك وجوب أن يقوم بإلقاء الحصار على مدينتهم، على الأقل لسبب واحد، هو أن ينتقم منهم انتقاماً فاعلاً

وعادلاً، لقتلهم أبيه، الذي جرى دس السم له هناك، أو أنه إذا ما أراد متابعة رحلته، أن يسمح لهم بفعل ذلك تحت موافقته، وتمكن الملك بصعوبة من تهدئة غضبهم، وقال لهم: «إنني مغادر لفرنسا ليس للانتقام لمصائبي، أو لمصائب أبي، أو أمي، بـل لأنتقم لمصائب ربي يسـوع المسيح»، ثم استأنف ذلك الملك المسيحي العظيم الإيمان، رحلته على الفور، وعانى من خسائر أكبر على أيدي المرسيليين، إلى حد أن النبلاء أثير غضبهم كثيراً، ولولا أنهم ضبطوا بجدية الملك واعتداله المقدس، لقاموا وهم غاضبين بمحاصرة مرسيليا بشكل فعال، فقد قال لهم الملك: «إن الـوقت لعبـــورنـا بات وشيكاً، والـرب يمنع مـن سيطرة الشيطان، لأنه حرزين لهذا السبب، وهو يسعى لوضع بعض العراقيل لمنع العبور»، وبعدما تمكن بصعوبة من تهدئة مشاعرهم المضطربة، قام في اليوم التالي لعيد القديس بارثلميو، فأخذ معه بعض العساكر النخبة، وترك وراءه أكثر من ألف من رماة القسي الزيارة، وعدداً كبيراً من الفرسان، والأتباع، وعادوا وهم يشعرون بغَضب عظيم وبخجل مهين، وبصعوبة ضبطوا أنفسهم، وتمنعوا عن الالتحاق بملك انكلترا، وعن الاقدام متطوعين على إثارة حرب ضد ملك فرنسا، ولكن لدى وزنهم المخاطر المستقبلية بميزان العقل والحكمة، عادوا بسلام إلى البابا، وعرضوا الدخول بخدمته، وأن يقاتلوا من أجله، بناء على أوامره، ضد أي واحد مهما كان، وقد تمّ اقناعهم بحجج البابا، وبحجج رجال بلاطه، الذين عرفوا أن لديهم كميات وافرة من المال، فقاموا بخلع شارات الصليب، وتخلوا عن المدادات سفرهم إلى البابا، ليحصلوا على اعفاء من القيام بحجهم، وبجيوبهم فارغة، حتى يتمكنوا من العودة والسفر بخفة أكبر، عادوا إلى مواطنهم، مع حصة صغيرة جـداً من ممتلكاتهم، فالذي بقي لهم قد اقتصر على مايكفيهم ويمكنهم من الانفاق على أنفسهم أثناء سفرهم، وكان الملك الفرنسي قد سافر في البحر في ذلك الوقت ذاته، وبأشرعة منشورة وجّه طريقه مع ريح طيبة

نحو قبرص، التي كانت مليئة بكل الأشياء الطيبة للعيش برفاهية، وذلك في سبيل امضاء الشتاء هناك بسلام، ولاسترداد أنفاسه.

وفي صيف هذا العام، وصلت الأخبار، بأن مدينة اشبيلية، التي هي مدينة فخمة في اسبانيا، قد تم الاستيلاء عليها من قبل الملك المنتصر لقشتالة، وكانت هذه المدينة تساوي بالنسبة لصاحبها تسعة آلاف طالن Talents

أحدعشر ألفاً.

# الاستیلاء علی اکس لی شابیل وتتویج ولیم کونت هولاندا ملکاً علی روما

في الوقت الذي كانت فيه قسوة الشتاء معلقة فوق العالم المتجمد، كان المحاصرون من سكان مدينة اكس لى شابيل يعانون بحدة بالغة، لأنهم حرموا من جميع سبل الدخول والخروج، ومن جميع أنواع العون والمشورة، ومن جميع امدادات الطعام، حيث لم يعد لديهم طحين، وصار خبرهم قاسياً، ولحمهم نتن، وقد تكسرت أسلحتهم، وتآكلت من الصدأ، وكانت ثيابهم قد اهترأت، وتغيرت طبيعة النساء، وطلب الأطفال الخبز، ولم يكن هناك خبز لتقطيعه واعطائهم إياه، وكان الذين تولوا أعال الحصار، مؤلفين من نبلاء ألمانيا، مع النائب البابوي، ورئيس أساقفة كولون، وأسقف ليبح، فقد جلب هؤلاء معهم حشداً كبيراً جداً، وتابعوا تنفيذ هدفهم بكل نشاط وفعالية، بينها قام الذين حملوا الصليب، بناء على تبشير الرهبان الدومينيكان، بالتدفق يومياً عليهم من مختلف المناطق في العالم، وبناء عليه غطى رجال جيش عليهم من ختلف المناطق في العالم، وبناء عليه غطى رجال بيش متواصل، وعلى نوب، بقصف الأسوار وحصون المدينة، بالمجانيق والعسرادات والآلات الأخرى، التي نصبت على كل جانب منها، متواصل، وعلى نوب، بقصف الأسوار وحصون المدينة، بالمجانيق والعسرادات والآلات الأخرى، التي نصبت على كل جانب منها،

وسحقت الناس الذين كانوا معرضين وبلا دفاعات، وقد طعنوهم بنشابهم، وضايقـوهم بكل الوسائل التي توفرت لهم، وهكذا فإن المدينةُ -بناء عليه- أرغمت بوساطة الحاجة على الاستسلام إلى الأعداء، الذين تعاملوا معها، حسبها رغبوا، وهكذا جرى الاستيلاء على المدينة عنوة، وبعد ذلك تم تتويج الكونت وليم كونت هولاندا، الملك المنتخب الألمانيا، بشكل مهيب هناك، في يوم عيد جميع القديسين، وكان التتويج على يدي كونراد، رئيس أساقفة كُولون، وفقاً للعادة القديمة لملوك ألمانيا، وفي الوقت نفسه، هرب كثير من السكان المحليين، وكذلك المرتزقة الذين وضعهم فردريك هناك لحمايتها، هربوا من المدينة المستولى عليها، التي تحولت إلى الدمار والفقر، وكانوا هم أنفسهم منهكين، فقدوا توازُّنهم من العوز، وعلَّ هذا التتويج -على كل حال- غير شرعى، بسبب أن جميع المنتخبين لم يكونوا حاضريـن هناك، ولا حتى وافقوا على ذلك، وكان من بين هؤلاء دوق سكسوني، الذي دخل بتحالف مع فردريك، على أساس ابنة الدوق، التي كان سيتـزوج منها، إذا ما تمكن من تأمين مصالحة مع الكنيسة، كما لم يوافق دوق بافاريا على التتويج، وهو الذي كانت ابنته قد تزوجت من كونراد بن فردريك، كما رفض كثيرون اعطاء موافقتهم.

#### كيف هرب كونراد بن فردريك إلى أبيه

عندما تمكن رؤساء الأساقفة، والأساقفة والقساوسة، والنبلاء الآخرون، هكذا من تنفيذ غايتهم، كان كونراد بن فردريك مسرعاً لانقاذ المدينة، فجرى اعتراضه لدى اقترابه، من قبل الجيش الألماني الآخر، الذي حشده النائب البابوي، وكان جيشاً قوياً، وقد اعترضه وهاجمه بحد السيف، وكان هذا الجيش، تحت قيادة رؤساء أساقفة: مينس Mayence, وميتز Metz, ومألف من عدد لا يحصى من وستراسبورغ Strasburg, وتألف من عدد لا يحصى من

الوحدات من مقاطعاتهم ومن فريز لاند، وغوثلاند، وروسيا، وداشيا، ومن مقاطعات ألمانيا، ومن أهل الحدود الذين حملوا الصليب، والذين تأثروا جميعاً بروح واحدة، وكانوا كأنهم رجل واحد، وقاتلوا بجرأة كونراد المذكور، وانتصروا عليه، وأرغموه على الفرار مع جيشه كله، وعند ذلك تراجع الابن مضطرباً، وهرب بكل سرعة، ولم يوفر جنبي فرسه حتى وصل إلى أبيه، من دون مواساة من الروح القدس.

# كيف غزيت مطردة كنيسة القديس ألبان لكن أخيراً جرى تحريرها

عانت كنيسة القديس ألبان في هذا العام من كثير من الاضطهاد، والخسارة، والضرر على أيدي فرسان، اعتقدت بثقة أنهم كانوا أصدقاء مخلصين، لأنه مع أن الصيد كان ممنوعاً قضائياً بالنسبة لبعضهم بشكل خاص، تحت طائلة عقوبة عشرة باوندات، بدا لآخرين، لم يتم تسميتهم، أنه كان مسموحاً لهم بإجازة كاملة القيام بصيد أرانب برية في المطردة المذكورة، لأنهم قالوا بأن ما كان مقرراً لمنفعة الآخرين، أو محبوساً لصالحهم، ينبغي عدم رده إلى ضررهم، ونتيجة لهذا جرى اختيار عشرين فارساً بنطاق، بناء على موافقة جميع الفرقاء، لإعطاء قرار صحيح حول هذه القضية، ولوضع نهاية لهذا الخلاف، وكان خمسة من هؤلاء —على كل حال— رجال حمقى، جاهلين بالحقيقة، ومترددين في عقولهم، وبعدماً أقسموا، قالوا بأنهم لايعرفون الحقيقة حول القضية بشكل مؤكد، وقالوا -على كل حال- بأن خصوم راعي الدير لهم الحق في الذي ادعوه وطالبوا به، مالم يكن راعي الدير قد حصل على صك آخر حول القضية، الأمر الذي لم يكونوا يعرفون بعد أي شيء حوله، بشكل مطلق، وعندما أخبروا بالصك الذي لدى راعي الدير، وكان قد حصل عليه من الملك الحالي، وذلك بالأضافة إلى الصكوك القديمة، اضطرب خصومه وصمتوا، ولولا قيام هنري باث، المسؤول عن العدالة، بحمايتهم عطفاً منه، لتمت ادانتهم ولصدر قرار بحرمانهم من مواريثهم، لكن المسؤول عن العدالة، تولى -بموافقة راعي الدير الغاء هذا القرار، ولقد كان هذا آخر أثر لاضطهاد قديم، كانت الكنيسة المذكورة قد عانت منه في عام ١٢٤٠، حيث جرى تقديم رواية كاملة حولهم في أحداث ذلك العام، إلى الذين يودون قراءتهم.

### تأسيس سوق جديد في ويستمنستر

في الثالث عشر من تشرين الأول لهذا العام، وخلال الأربعة عشر يوماً لعيد القديس ميكائيل، توجه الملك إلى لندن، للاحتفال بعيد القديس ادوارد، أي بعيد نقل ذلك القديس، وأرسل رسالة إلى عدد كبر من الأساقفة والنبلاء، رجاهم صدوراً عن صداقتهم واخلاصهم له، بأن يكونوا حاضرين في ويستمنستر، وأن يلتحقوا به ويشاركوه بمهابة وتقوى بالاحتفال بعيد القديس ادوارد، وبناء على دعوته قدم إلى هناك: الايرل رتشارد، وروجر بيغود، والايرل مارشال، وأيرل هرفورد، وبعض النخبة من البارونات، وبعض الفرسان، وأساقفة: وينكستر، ولندن، وإيلاي، وووركستر، وكـارآيل، وعدد كبير من رعــاة الديرة، ورؤساء الرهبان، ثم أعلن الملك، أنه من دواعي سروره، وأنه أمر بأن يعلن بوساطة المنادي في جميع أرجاء مدينة لندن كلها، وفي كل مكان آخر، بأنه قد أسس سوقاً جديداً، ليعقد في ويستمنستر، وأن يستمر لمدة أربع عشرة ليلة كاملة، كما أنه أمر بكل دقة، وتحت طائلة غرامة ثقيلة وخسارة، أن تستمر جميع الأسواق التي تعقد في انكلترا لمثل هذه المدة من الزمن، من ذلك على سبيل المثال سوق ايلاي والأماكن الأخرى، كما أنه أمر بجميع السلع التي كانت بالعادة تحمل في لندن، بأن تحمل إلى داخل وخارج أبوآب السوق، وذلك في سبيل أن يكون ممكناً بهذه الوسائط، الحضور في سوق ويستمنستر بشكل أكبر من قبل الناس، وأن يكون السوق أفضل تزويداً بالتجارات، ونتيجة لهذا تدفقت

أعداد كبيرة من الناس إلى هناك من جميع الجهات، مثلما كان يجري في الأسواق الكبرى المشهورة، وقد جرى الاحتفال بنقل القديس ادوارد، وتعبد الناس الذين اجتمعوا هناك دم المسيح بدرجة غير متوقعة، لكن جميع التجار، الذين عرضوا بضائعهم هناك للبيع، كانوا عرضة إلى ارباكات كبيرة، لأنهم لم يمتلكوا غطاء باستثناء خيم من قباش القنب، وسبب تبدل هبات الرياح التي كانت تهاجهم، كما هي العادة في ذلك الوقت من السنة، كانت هذه الخيم باردة ومبللة، كما أن التجار قد عانوا من الجوع والعطش، وكانت أقدامهم ملوثة بالوحل، وقد تعفنت بضائعهم بزخات المطر، وعندما كانوا يجلسون لتناول طعامهم هناك، كان الذين معتادين على الجلوس لتناول طعامهم مع أسرتهم، إلى جانب النار، لم يعرفوا أبداً كيف يتحملون حالة العوز وعدم الراحة، وكان أسقف ايلاي قد خسر سوقه في ايلاي، نتيجة تأجيله بموجب ترخيص ملكي، لذلك تقدم بشكوى ثقيلة إليه حول هذه المسألة، ولأنه أدخل كثيراً من التجديدات، ولكنه حصل على لاشيء سوى كلمات وعود تلطيف حول تعويضات مستقبلية.

## حول فيضان للبحر غير اعتيادي

في الرابع والعشرين من تشرين الثاني لهذا العام، فاض البحر، وتجاوز حدوده وتخطاها إلى مسافة عظيمة، وسبب أضراراً لايمكن تعويضها، إلى الذين كانوا ساكنين على مقربة من الساحل، لأنه عندما كان القمر، وفقاً لتعداد التقويم، في ربعه الأخير، فاض تيار المد بمياه كثيرة من دون رؤية تيار جزر أو تناقص، ومن المعتقد أن هذا قد حدث نتيجة هبوب رياح قوية من البحر، ولكن كان قد حدث كثيراً من قبل أن الريح هبت قوية من البحر، ومع ذلك فإن البحر نفسه لم يرتفع بالدرجة نفسها، فقد اعترت الدهشة حتى الأشخاص المسنين، لحدوث هذه الواقعة الجديدة وغير المعتادة.

#### حول هزة أرضية مرعبة في سافوي

وقعت في هذا العام هزة أرضية مخيفة في سافوي، في وديان مورين Maurienne, فيها تم هدم خمس قسرى مع حظائس أبقسارهم وأغنامهم وطواحينهم، وانتـزعت الجبال والصخور في المنـاطق المجاورة من أماكنها التي وقفت عليها منذ الخليقة، وابتلعت واختفت في بعض كهوفها، وليس معروفاً فيها إذا كان هذا الدمار للجبال قد وقع، وفجرت الهزة الأرضية وأخرجت غضبها على القرى المذكورة بوساطة معجزة، أو أن ذلك جاء طبيعياً، ولكن بحكم أنها دمرت حوالي التسعة آلافي إنسان، وما لايحصى عدده من الحيوانات، يبدو أنها تسببت بمعجزة وليس خلال المجرى العام للحوادث، ويقال بأن حدة العقوبة اللاهوتية، قد أعطت متنفساً لغضبها بشكل عادل، وأنزلته على سكان تلك المناطق، بهذا الشكل المهين، ودونها تميينز لمهارستهم تجارة الربا المعيبة، وكانوا مـوصـومين كثيراً بالجشع، إلى حـد أنهم قامـوا في سبيل تغطية شرورهم بمظهر من الفضيلة، فلم يترددوا في تسمية أنفسهم تجّار المال، وكانوا لايخافون من السيمونية، وكانوا يتورطون وينغمسون من دون خـوف أو رحمة في السلب والنهب، ولم يترددوا في قطع رقـاب أو تسميم التجّار أو العلماء الذين أرغموا على الذهاب إلى البلاط الروماني، وعبروا بطريقهم بهم، أو أقاموا معهم أثناء سفرهم، ولم يكونوا يدرون أن الانتقام الرباني كلما كان أكثر بطئاً، كلما كان أكثر حدة في ممارسة الغضب، ويشهد على هذا غريغوري المبارك الذي قال: «يسير الغضب الرباني الصارم نحو تنفيذ العقوبة بخطوات بطيئة، لكنه يعوض فيها بعد بطئه بقسوته».

كيف جرى طعن رئيس رهبان ثيتفورد من قبل واحد من رهبانه في سبيل أن يجري تنفيذ ما كتب في الانجيل، بات من الضروري، أو أن نقول أمراً لابد من حدوثه هو «أن الفضيحة التي تسبب الويل

للدنيا، لابد من أن تصدر عن فضيحة»، فقد حدث في شهر كانون الأول من هذا العام، أن قام رئيس رهبان ثيتفورد Thetford, وكان أصله من سافوي، ومن رهبان دير كلوني، كما كان قد أعلن عن نفسه، أن له علاقة أو قرابة بالملكة، ولذلك تكبر وتجبر لهذا السبب، قام بتوجيه الدعوة إلى أخويه برنارد، وكان فارساً، وغويسكارد Guiscard, وكان كاهناً متوحشاً، للقدوم إلى بيته في ثيتفورد، وقد بقى هنا، تبعاً للعادة الليل كله، حتى صراح الديك، منشغلاً بالأكل معها، والشرب بدون اعتدال، ناسياً تعهداته: فهو نادراً ما أزعج نفسه ليكون حاضراً أثناء القداس، حتى القداسات الصغيرة، ونادراً مَّا ظهر في الساعات القانونية، ولكن في الصباح، كان يتقيأ الذي التهمه وشربه في الليل، لأنه كان يصحو متَّخمَّ بالطُّعام إلى أبعد الحدود، وإذا ما وصلت صرخات الفقير الجائع إلى أذنيه، كأن يعير ذلك اهتماماً قليلاً في صدره، وكان كلما غادر برنارد، الذي كان واحداً من أخويه، كان غويسكارد، الأخ الآخر، الذي كان كرشه مثل كيس في المناخ الجليدي، والذي كان جسده يشكل حمولة عربة، كان يقيم معه مدة أطول، حيث كان يبتلع جميع طعام الرهبان في متاهة بطنه، وفيها بعد عندما يكون متخمأً تمامّــاً، يَزدريهم ويحملهم الاهانــات، وعندمـــا كــان راعــي الدير المذكور يعامل رهبانه على هذه الصورة، وهم الذين تحملوا متاعب النهار وحرارته، وذلك وفق طريقة غير لائقة به، وكان يبدد بشكل مهين موارد هذه الكنيسة الصغيرة العائدة إليه، متجاوزاً -كما قلنا-جميع حدود الاعتدال في نهمه، نشب آنذاك صراع بينه وبين واحد من رهبانه، وكان ويلزي الأصل، وكان هذا الراهب قد استدعاه رئيس الرهبان، منذ وقت قصير، من كلوني، غير أنه أخد يسعى الآن إلى إعادته إلى هناك، على الرغم من ارادته، وليس من باب الإحسان، بل صدوراً عن الكراهية، وذلك على الرغم من أن الراهب المذكور، عارض الإجراء، واعتذر عن نفسه على أسس منطقية، ولكن أعلن

رئيس الرهبان مقسماً بصوت مرتفع وبشكل مخيف، بأن على الراهب المذكور النهاب إلى الحج مع جعبة ومحفظة، والتهب هذا الراهب الشيطاني بغضب عنيف، أو بالحري أصيب بالجنون، فسحب سكيناً، وغرسها في أمعاء رئيس الرهبان، من دون أي تردد في تنفيذ مثل هذه الجريمة في داخل الكنيسة وحاول راعي الدير المجروح مع حشرجة الموت في حلقومه، أن يدعو الرهبان إلى مساعدته بصراحه، أو على الأقل بأيقاظهم، لكنه كان غير قادر على فعل ذلك، نتيجة لتوقف شرايينه، وبناء عليه انقض الراهب المذكور عليه ثانية، وسدد إليه ضربات ثقيلة أربع مرات أو ثلاث مرات متوالية، ودفن السكين حتى مقبضها في الجسد الهامد، وهكذا قام هذا الشقى، في سبيل زيادة ضرر الطائفة الرهبانية ضرراً كبيراً، وإلحاق العاربها فأرسل رئيس الرهبان التعيس إلى جهنم، في ظل الغضب لرب اقترفت بحقيه الآثام، وقد رويت خبر هذه الواقعة بشكل كامل، حتى يحذر الذين سوف يقرأونها، من اقتراف مثل هذه الجريمة، حتى لايقذفوا بغضب من الرب إلى دمار مماثل، وجرى اعتقال منفذ هذه الجريمة من قبل الأشخاص الذين وصلوا إلى المكان، ولأنه كان جيـد الحفاظ على نفسه، أودع في السجن، وعندما وصلت أخبار هذه الواقعة إلى علم الملك، انزعج كثيراً، بوساطة الشكاوى المستمرة للملكة، فأمر بالقاتل، فغلّ بالسلاسل، وبعدما حرم من عينيه، ألقي به في أعمق زنزانة في قلعة نورويك، وجاء ذلك دون أن يعبأ بالمبادىء التي قاتـل في سبيلهـا القـديس تـومـاس الشهيد، في دفاعه عن واحد منّ الكهنة كأن اقترف جريمة قتل، حتى أنه سفك دمه وبعثر دماغه، فقال بأن رجل الدين، خاصة الكاهن لايمكن أن يدان أمام لجنة حكم مدنية، أو أن يشنق بعدما تنتزع طوائفه منه، وهذا مبدأ في سبيله عانى واستشهد، أي أن الرب لايعاقب مرتين من أجل الذنب نفسه، فهو قد وضع حداً لعقوبة الشرير، وقدم جائزة أكبر بكثير مما استحقه الانسان، وأن خطيئة واحدة كافية ومعقولة

للتكفير عنها بعقوبة واحدة، وأتى على ذكر هذه الوقائع واحد من أعداء الرهبان بمثابة وصمة بحق الرهبان، وقام أحد الأشخاص، وكان صديقاً لهم ومحباً ومدافعاً خاصاً عن الدين، فقال مجيباً: «بين الملائكة أوجد الرب متمرداً، وبين الشهامسة السبعة ضالاً عن الطريق القويم، وبين الرسل خائن، والرب يمنع استخدام ذنب واحد، أو قلة للنيل والتشهير بمثل هذه الجهاعة الكبيرة التعداد، وجرى التبشير بهذا الاعتدال من قبل واحد من الشعراء الكفار، الذي قال:

# ينبغي أن لاتؤدي جريمة بعضهم إلى الإضرار بالجميع حول خصام وقتال بين رهبان سيلبي وجون فرانسيس

ونشب في العام نفسه خصام بين رهبان سيلبي Selby وجون فرانسيس Francis وهو محاسب لدى الملك حسول جميع التبن والقمح، وجرى قتل واحد من الرهبان، وجرح عدد آخر وتعرضهم للضرب، ومن أجل أن لاتمر هذه الفضيحة لوحدها، حدث في العام نفسه في رئاسة الرهبانية في كانتربري أن تعرض واحد من الرهبان إلى جراحة قاتلة على يد آخر.

## الوفاة التعيسة لرئيس رهبان بينيثلي

وفي الشهر غير السعيد نفسه، حدث أن كان رئيس رهبان كنيسة صغيرة قرب دير القديس ألبان، يتفقد كومة من القمح، مما ندعوه بشكل عام الحاصل، ويقدّر قيمته، وكانت أوعية هذا الحاصل غير مكدسة فوق بعضها بشكل صحيح، ولذلك اهتزت وتمايلت ووقعت عليه، ولفظ رئيس الرهبان هذا، الذي كان رجلاً بسيط التفكير وصغير الحجم أنفاسه ومات مخنوقاً، قبل أن يمكن رفع الأثقال التي تكدست عليه، ونجا الآخرون الذين كانوا إلى جانبه من خدم ورفاق رئيس الرهبان، لأن كميات صغيرة وقعت عليهم، ولكنها لم تقهرهم.

#### عقوبة حادة لزاني

أنا أعتقـد أن الواقعة التـالية، ينبغي عـدم تجاوزها، مع أنها قد تبـدو مضحكة، ففي هذا الشهر غير السعيد نفسه، ولكني لايقال بأن الفضيحة قد قامت ضد رجال الدين وحدهم فقد نزلت الاهانة والاهانة التي لاتعوض على واحد من طائفة الفروسية، فقـد كان هناك فارس من نورفولك Norfolk اسمه غودفري دي ميللر Millers, وكان من أصل نبيل، كما كان متميزاً في أعمال الفروسية، لكنه ضلل بشكل مهين ومخجل، حيث دخل بشكل سري مساكن جون البريتاني الذي كان فارساً، من أجل الاضطجاع مع ابنته، لكنه اعتقل من قبل بعض الأشخاص المتخفين، بالتوافق مع العاهرة نفسها، التي كانت خائفة من أن يعتقد أنها عشيقة رجل متزوج، وقد رموه بعنف إلى الأرض، وأوسعوه ضرباً بشدة وجرحوه، وبعد هذا جرى تعليقه إلى جذع شجرة، مع ساقيه وقد مددا وأبعدا عن بعضها، وبعدما أصبح تحت تصرف أعدائه، مثلوا به وشوهوه بشكل مخجل إلى درجة كان يفضل فيها أن يقطع بها رأسه، و هكذا بعدما جرح وشوّه، ألقى به خارج البيت نصف ميت، ووصلت شكوى حول هذا الإجراء إلى الملك، وألقى القبض على الذين اقترفوا هذا العمل الوحشي الكبير، وعلى جون البريتاني، حيث وجد مداناً في هذه الجريمة، وقد جرد من ممتلكاته وميراثه، وطرد بصورة أبدية، ولم يمكن العثور على العاهرة، ذلك أنها أخفت نفسها في أماكن سرية لايمكن الوصول إليها، وهكذا نجت مع شيء من المصاعب، من المؤامرت التي حيكت ضد حياتها، وجميع الذين كانوا حضوراً أثناء اقتراف هذه الفّعلة الوحشية الكبيرة، جرى إخراجهم إلى المنفى مطاردين بلا مأوى، وهكذا فإن هذه الجريمة اللاانسانية والخالية من الرحة، قد تورط بها عدد كبير من النبلاء بشكل مأســاوي محزن، وحدث في حوالي الــوقت نفسه أيضاً، أن كــاهناً

وسياً، أو بالحري قسيساً لكنيسة غنية، قد تفوق على جميع الفرسان الذين عاشوا من حوله في تقديم الضيافات المتوالية، وأعمال الكرم، فهذا أيضاً قد تورط في مأساة مماثلة، وثارت عاطفة الملك مع الشفقة، وقد حزن بشكل عميق، فأمر بأن يعلن بوساطة المنادي ما عدّ بمثابة قانون،أن ما من إنسان يجوز له الاقدام على تشويه آخر من أجل الزنا، إلا في حالة زوجته.

### حول وقوع عدة حرائق بالصدفة

ووقعت في هذا العام أيضاً واقعة تستحق التسجيل، لأنها كانت مدهشة، وهي قد رأينا أنها تستحق الادخال في رواية هذا العمل، بحكم أننا لانتـذكر مطلقاً أننا رأينـا مثلها من قبل، فقـد حدث في كثير من المناطق، بسبب غضب الرب، أن استعرت نيران مدمرة، حولت مدناً وبلداناً إلى رماد، مع أنها لم تتسبب بالحرارة ولابجفاف الأرض، لأنه في ألمانيا - بالإضافة إلى الحسائر الأخرى التي نجمت عن غضب لهيب النار المستعرة - تحولت الكنيسة الكاتدرائية للقديس بطرس في كولون (التي هي بالفعل أم الكنائس جميعاً في ألمانيا) إلى مجرد جدران، وكان ذلك بوساطة اللهب، وفي فرنسا أيضاً تعرضت مدن وبلدات للدمار بوساطة النيران، وحدثت في نورماندي خسائر لايمكن تعويضها بوساطة غضبها الذي تعذر ضبطه، وفي انكلترا --دون أن نذكر القضايا الأخرى - جرى احتراق الجزء الأكبر من منقطة نيـوكاسل على التاين، مع جسرها، بوساطة النيران المستعرة، واستعرت في النروج إلى درجة هَائلة في ثلاث مدن رئيسية، مما سبب العجب والدهشــة إلى عقـول الجميع، وكانت إحدى هذه المدن تدعى بيرجن Bergen, فقدد احترقت كلياً وتحولت إلى رماد، باستثناء أربعة بيوت دينية، والقصر، وبيعة، ومساكن الملك، وقد احترقت إحدى عشرة أبرشية في المدينة المذكورة، بالاضافة إلى بعض البيوت التي كانت عائدة إلى الأسقف،

وانتشر لهيب نيران الانتقام للذنوب هذه، مثل نيران قدفها تنين، كان يجر ذيله وراءه، فوصلت إلى قلعـة الملك، التي كانت تبعد مسافة خمس رميات قوس عن المدينة، وبذلك ما من شيء ُظهر أكثر تأكيداً ووضوحاً إلى السكان من أن حدة الانتقام الرباني قد تسببت بهذه الكارثة، فالقلعة التي كانت قد بنيت من أفضل الحجارة وأقساها قد تحولت إلى رماد، وفيُّ اليوم التالي جعل الرب الرعد يدوي فوق موقع المدينة، وُمعه برق أصاب سفينة كبيرة كانت قلد وصلت من انكلترا أثناء الليل، فقتلت رجلاً واحداً، وجرحت أو تسببت برضوض قاسية إلى جميع الآخرين، وشطرت السارية وحولتها إلى قطع صغيرة، قلفتها إلى البحر، وتعرضت جميع السفن التي كانت في الميناء أيضاً، وكان عددها حوالي المائتين أو أكثر إلى الأذى، ووصل صاحب هذا الكتاب إلى السفينة التي تحطمت ساريتها، لأنه كان وقت الحادث يقوم بتأدية قداس في كنيسة قرب شاطىء البحر، وينشد ترنيمة بحرية، لتقديم الشكر إلى الرب بعد النجاة من مخاطر البحر، وعندما نقلت أخبار هذه الوقائع إلى الملك، قام صدوراً عن تقديره للشخص الذي كـان على ظهر تلك السفينة، فأمر لهُ بسارية أكبر وأفضل ليتزود بها.

وبعد عيد القديس ميكائيل، عبر أسقف نورويك البحر، لأسباب سم ية محددة.

## حول الأوامر غير العادلة لرئيس أساقفة كانتربري

وفي تلك الآونة نفسها، أظهر بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، الذي كان يقاتل في سبيل البابا في منطقة ليون، قليلاً من القلق نحو الكنيسة، مع أنه كان قد جرى تعيينه من أجل معالجة الأرواح، واعتهاداً منه على السلطات الرسولية، استخرج كثيراً من الأموال من الكنائس الشاغرة، في أبرشيته، التي كان مخولاً بالاحتفاظ بها بين يديه لمدة سنة واحدة، وهكذا باتت انكلترا غير السعيدة، مثل كرم تم التخلي عنه

كمأكلة إلى الأرانب البرية، ولكل عابر ليقوم بجني عنبه، وفي سبيل أن يجرح قلوب الذين سلبهم، بعمق أكثر، أمر أن يجري الإعلان، بوساطة عميد بوفياس Beauvais, الذي كان نائبه في هذه القضية، بأن جميع الأشخاص —باستثناء الملك والملكة وأولادهما، والايرل رتشارد اللامع— سوف يحرمون كنسياً، إذا كانوا قد وجهوا اللوم سراً أو علناً، أو تكلموا من دون احترام، حول المعروف الذي منحه البابا إياه، وأعطاه إليه، أي إلى رئيس الأساقفة المذكور، أو أن يقوم بأي شكل من الأشكال بمعارضته، أو عمل أي تعويق له أو تملص منه، أو أن يهارس أي خداع في مسألة المرابح المتقدم ذكرها، وجرى نشر وصية الولاية في كل واحدة من الكنائس في جميع أرجاء انكلترا، فأنتجت غضباً في قلوب الكثيرين، بسبب كل من الأذى الذي لم يسمع بمثله والاستخراجات الجشعة للهال، وأيضاً الإضافات المفتوحة لها، وتفوهوا بلعنات من القلب ضد الملك الذي سمح بهذه الإجراءات ووافق عليها.

## كيف قدم رسل إلى عند البابا من لدن التتار

قدم في صيف هذا العام رسولان تتاريان من عند أميرهم إلى البابا، لكن محتوى رسالتها بقيت سرية مغلقة عن الجميع في ذلك البلاط، ولم يكن ذلك معروفاً لدى الكهنة ولا الأعيان، ولا من قبل الآخرين مها كانوا مقربين من قداسته، وكانت رسالتها التي جلباها إلى البابا قد جرت ترجمتها من لغة غير معروفة إلى لغة وافقت الناس أكثر، وكان ذلك لدى اقترابها من البلدان الغربية، وكان من المخمن من خلال بعض الاشارات، بأن الرسائل قد حوت اقتراحاً، وخطة من التتار المذكورين، في أن يقوموا بحرب فورية ضد بتاكيوس الاغريقي زوج ابنة فردريك، وهو منشق وغير مطيع للكنيسة الرومانية، ومن المعتقد أن هذا العرض كان مفرحاً كثيراً للبابا، بدليل أنه أعطاهما بعض الثياب

الثمينة، التي ندعوها بشكل عام ملابس، وكانت مصنوعة من أقمشة أرجوانية مختارة، مع أردية، وفراء من جلود القاقم، وتحادث معها مراراً بشكل مفتوح وبطريقة ودودة بوساطة المترجمين، وقدم لها بشكل سري هدايا من الذهب والفضة.

# حول المظالم التي مورست يومياً ضدًّ الإنكليز من قبل البلاط الروماني

في هذا العام نفسه ازدادت المظالم التي أبدعت بطرق مضاعفة، وتدفقت من البلاط الروماني وانصبت على التعساء الانكليز، يومياً، وتضاعفت، فبالاضافة إلى المظالم والعبودية غير العادية، بسبب تعليق الأساقفة ومنعهم من استثمار منافعهم حتى يكون نهم الرومان قد أشبع، والتي ضدها لم يصرخ الملك الصغير لجبنه وخوره، جرى في كل يوم ارسال أسراب من المظالم المقيتـة وقذفهـا، ومع أننا لانستطيع ذكر جميع الأضرار (لأن ذلك صعباً، لابل في الحقيقة من المستحيل فعل ذلك) رأينا من الموائم أن نقحم ذكر بعضها في هذا الكتاب، حتى يحزن الذي سوف يقرأ عنهم، ولكي يقوم الحزين بالشكوى إلى الرب، فلعله في بعض مستقبل الأيام أن نتحرر منهم بفضله، ومن أجل أن يرى الجميع الحالة المحزنة لانكلترا، التي حرمت من حكامها ومن المدافعين عنها، وتلقى راعى دير أبنغدون Abingdon ولاية من البابا بأن يقوم على الفور بتجهيز وظيفة لواحد من الرومان، لكن هذا الروماني رفض اختيار وقبول أية كنيسة، إلاّ الكنيسة الغنية، فأنتظر بهدوء، وأخفى نواياه، حتى تصبح إحدى الكنائس الفخمة والغنية شاغرة، وكانت أولى الكنائس التي أصبحت كذلك كنيسة القديسة هيلين في بلدة أبنغدون، والتي عدّت أنها تساوي مائة مارك، وكانت مزودة بكل المنافع، لأنها كانت موجودة في منطقة كانت خاضعة للدير المذكور، وطالب الروماني الذي كان هادئاً منذ وقت طويل، بهذه

الكنيسة على الفور، وضغط بإلحاح بالطلب بوجوب أن تعطى إليه، بموجب سلطات الكرسي الرسولي، وفي اليوم الذي أصبحت فيه الكنيسة شاغرة، تلقى راعى الدير أمراً مستعجلاً كثيراً من الملك، ممزوجاً بالتهديدات والالتهاسّات والـوعود، بأن عليه تسليـم الكنيسة المذكورة إلى أخيه -الملك- من أمه ايثيلمار، مع أن هذا الأخير كان بين يديه الآن عدداً وافراً من الكنائس والموارد، علينا أن لانعجب إذا كان هو نفسه لم يعرف عددهم ولاقيمتهم، وبناء عليه، بات راعي الدير في حالة حيرة واضطراب، وكأنه قد سحق بين حجري طاحوت دائرين، فاستشار الرهبان في ديره وبعض الأصدقاء الجديين والمخلصين، حول القضية فأجابوه: «من الواضح أنها قضية صعبة من على الجانبين، لكن إذا كان الملك راغب بحمايتك من عنف البابا، نحن نعتقد أنه سوف يكون أفضل إعطاء الكنيسة إلى أخيه هذا، بحكم أنه أميرنا وراعينا، وليس الـرومـان، الذين سـوف يـداومـون بشكل سيء. التآمر ضدك، وهم بالفعل مضطهدون لايعرفون التعب، وكأنهم شوكة في عينك»، وجرى ابلاغ الملك بهذا القرار في الوقت المناسب، فأقدم على الفور بوعـد راعي الدير المذكـور بحمايتـه الخاصة، ووقـايتـه من الخسارة، وبناء عليه، قام راعي الدير، اعتماداً على هذه الكلمات المخادعة، فأعطى الكنيسة إلى ايثيلهار المذكور، بناء على التهاس الملك، وبناء عليه ذهب الروماني المتقدم المذكر على الفور وهو شديد الغضب إلى البابا، مع شكوى ثقيلة، وحكى له اشكاليات الموضوع، مع اضافات من عنده حتى يثير غضب البابا، وبناء عليه استدعى قداسته راعى الدير المذكور للمثول أمامه للاجابة على تهمة عدم الطاعة، وبات راعي الدير محروماً من كل مواساة ومساعدة من الملك، مع أنه غالباً ماطلب ذلك، ومع أنه كان رجلاً عجوزاً وضعيفاً، فقد ذهب إلى البلاط الروماني، وبعدما تعرض هناك إلى كثير من الآلام، وإلى دفع نفقات كبيرة، أرغم على تقديم ترضية إلى الروماني المذكور، تبعاً لقرآر البابا، بأن دفع له خمسين ماركاً سنوياً من حجرته، مما ألحق ضرراً عظياً بكنيسته.

## مظلمة أخرى كبيرة جداً للبابا

في هذا العام نفسه أيضاً أخذ راعي دير القديس ادموند من بيننا، ووضع الملك جانباً كل خوف من الرب واحترام إلى الشهيد، الذي كان مرتبطاً به بشكل خاص، وذلك لأسباب كثيرة، في أن يقدسه، فأخذ مبلغاً كبيراً من المال من ذلك الدير، وذلك عندما أصبح شاغراً، وبأخذه لهذا المبلغ بدا وكأنه قد فقد جميع مشاعر الرحمة، لأنه بالاضافة إلى المدفوعات التي سددت إلى النواب الملكيين، استخرج بوحشية ألفاً ومائتي مارك من الدير، وعندما قام الرهبان بانتخاب راع جديد ليأخذ مكان الراعي الذي توفي مؤخراً، أرسلوا بعضاً من جماعتهم إلى البلاط الروماني للحصول على تثبيت للانتخاب نفسه، وتعرض كل من المنتخبين والمنتخب إلى فحص شديد، وفي النهاية تم رفض الفريقين، وتوجب وضعهما في وضع محزن، لكن هذا الوضع بدا أكثر من محزن من جميع الجوانب، وعندما كان الراهبان على وشك المغادرة آسفين خجلين، استدعاهما البابا وقال: «بها أنكما تعساء فأنتها بحاجة إلى المرحمة، وإننا صدوراً عن عمل الإحسان، ولكي لاتنزعجا نسمح لكما في الوقـت الحالي بهذا الراعي المنتخب، وبحـــريـة وبإرادة نعطيـــه دير القديس ادموند، لكن عليه أن يدفع ثمانهائة مارك، وعليه تسديد ذلك إلى التأجر الذي سوف نرسله له لهذه الغاية، والذي نحن مدانون له كثيراً»، وهكذا غادر الراهبان، بعدما وقعا في المصيدة، ولكنهما كانا قد أنهكا بسبب كثير من الأذى الـذي لحقهما والمظالم، وقـد حـزنا من دون مواساة، ولذلك مات واحد منهما في ليون، قبل أن يغادرا البلاط الروماني، وتلاشى الآخر من الآلام والانزعاج في القلب، وغادر طريق الجسد كله في دوفر، أثناء عودته من ذلك البلاط القاسي.

## وفاة راعي دير وولثام

ومات أيضاً في هذه الآونة راعي دير وولتام Waltham, صاحب الذكرى التقية كثيراً، وكان واحداً من رهبان طائفة القديس أوغسطين، وكان رجلاً متميزاً بقداسته.

#### موت سيمون لانغتون

ومات في هذا العام المعلم سيمون لانغتون Langton, وهو أخو ستيفن رئيس أساقفة كانتربري وصاحب الذكرى اللامعة، ورئيس شهامسة كنيسة تلك المدينة، وكان هو مضطهداً ومنزعجاً لكنيسته، كنيسة كانتربري، ولكن لاعجب في ذلك، لأنه كان المثير والمسبب للاضطراب للمملكة الفرنسية، وكذلك بالنسبة لمملكة انكلترا، وكان هذا عندما اضطربت كثيراً بالحرب، وذلك حسبها ذكرنا من قبل في الكان المناسب.

#### موت جون بلند

ومات في العام نفسه أيضاً المعلم جون بلند Blund, المستشار لكنيسة يورك، وكان لاهوتياً متميزاً، وقد انتخب مرة رئيساً لأساقفة كانتربري، لكن الانتخاب ألغي من قبل سيمون المتقدم ذكره أعلاه، وهكذا ذهب مثير الاضطراب والذي تعرض إلى الاضطراب، للالتحاق بحشود الموتى، ومات الايرل باتريك أيضاً، الذي كان يعد الأكثر قوة بين نبلاء سكوتلندا، ومات هذا النبيل وهو حامل لشعار الصليب، عندما كان في الحج برفقة الملك الفرنسي، ومن المعتقد أنه حمل الصليب حتى يتمكن من ارضاء الرب، والقديس أوسوين Oswin, لأنه ألحق الضرر والأذى بشكل غير عادل بكنيسة التايناوث، وبدير كان مكرساً للقديس ألبان، ومرتبطاً بشكل رباني خاص بالملك أوسوين المبارك والشهيد، وحيث رقد جسد ذلك القديس مدفوناً.

## كيف جرى إرسال الراهب متى إلى نورماندي

أحاق في هذا العام خطر عظيم بواحد من الديرة الفخمة في النروج، وهو الذي عسرف باسم دير القسديس بندكت أوف هولم Holm, وكان قد تأسس من قبل كنوت Cnut الذي كان من أعظم الملوك نبلاً، وهو الذي كان أيضاً قد أسس ديراً آخر بالاسم نفسه وتابع للطائفة نفسها، في انكلترا، ذلك أنه أفقر كثيراً، وكمان الرهبان قد تبعثروا، والدير نفســه كان قــد تدمر تقـريباً، مع متعلقاته، وكان راعي الدير قــد تخلى عن الطائفــة، وغادر بشكل سري، آخــذاً معــه ختم الهيئة الرهبانية، تحت مظهر اقطاعي، وكان إما قد باع جميع محتويات الدير، أو رهنها بالضمان بشكل أساسي، وأخمذ معه وأحمداً من الرهبان، كمان الحافظ لغرفة المقدسات، وهُو الذي كِان مسؤولاً عن الختم، كما كان أيضاً مطلعاً على جريمته ومشاركاً بها، وكان الآن مع راعي الدير المذكور مرتداً، وطريداً، ونتيجة لهذا، قيام رئيس أساقفة درونثيم Drontheim, الذي كان الدير المذكور في أسقفيت، بوضع الدير بين يديه، مع جميع متعلقاته، واتهم الرهبان بأنهم رهباناً بالمظهر فقط، وأنهم كانوا جاهلين بأحكام الطائفة الديرية، وبالقديس بندكت، وظهروا أنهم قد خرقوا النظم الديرية واعتدوا عليها، وأن بعضهم كانوا لصوصاً ومطاردين، لكن الرهبان، الذين مع أنهم بقيوا من دون راعي، ظلوا يقاتلون في سبيل الرب، في بعض السبل، تحت قيادة رئيسهم، ولجأوا إلى تقديم التهاس، وطاروا إلى الحبر الأعظم لحماية أنفسهم، لأنَّه كان ظلماً وبعيداً عن المنطق، أن تطال خطيئة واحد، أو اثنين، أو حتى قلة، الطائفة كلها، واعتباداً على الالتهاس، لم يتجرأ رئيس الأساقفة على التهادي في ازعاجهم أو القيام بأية اجراءات جديدة، وبناء عليه تمكن رئيس الرهبان، بشكل حكيم من استرداد بعض ممتلكاتهم، وجمع بعض المال، وذهب إلى البلاط الروماني، لكن راعى الدير المرتد وشريكه كانا

هناك من بعض الوقت قبله، وباعطائهم صكوكاً مختومة بالختم المسروق، وضعا الدير المذكور تحت دين يساوي حوالي الخمسمائة مارك، وبناء عليه عاد رئيس الرهبان إلى الوطن مضطرباً وحزيناً، لكن قبل أن يصل إلى هناك سمع بأن هذا الراعبي التعيس قد مات في دير القديس ألبان في ذل Zell في النروج، وبعدما حصل على هذا الخبر، قام هو والرهبان بانتخاب راعي دير جـديد، وعلى هذا أعيد رئيس الرهبان المذكور مع واحد من الرهبان رفيقاً له، ومعهما مبلغ ثلاثمائة مارك، وكان معهم رسائل موجهة إلى الراهب متى باريس، فيها التهاس بأن يبذل غاية مساعيه في سبيل تحريرهم من دينهم، وفي النهاية أمكن بسعادة الترتيب بأن يتحرر الدير المذكور من دفع الدين فقط، وبعد الحصول على جميع الكتابات والأدوات التي بموجبها عدّ دير هولم مداناً إلى السياسرة الذين كانوا آنذاك في لندن، عاد الدير خلال سنة سليماً ومتحرراً تماماً، لكن مع أنه تنفس بحرية في ميدان المسائل الدنيوية، ظل الرهبان غارقين في حالة اضطراب بالنسبة للمسؤوليات الروحية، ومكثوا متخفين، ومع بعض الصعوبات، وبوساطة هدايا متوالية حصلوا على استراحة قصيرة خشية من أن يقوم رئيس الأساقفة فيضع بين يديه الجزيرة كلها، التي كانت ملكاً للدير المذكور نفسه، الذي كان مقاماً في الجزيرة مع متعلَّقاته، وأن يسرغم الرهبان على الفسرار، وهم الذين قال عنهم بأنهم رهبان بالاسم فقط، وفي تلك الآونة كان أسقف سابينا وكاردينال الكرسي الرسولي، قد وصل كما ذكرنا من قبل إلى النروج بمثابة نائب بابوي، وإليه طار على الفور هؤلاء الرهبان، الذين ظلموا بشكل حاد من قبل رئيس أساقفتهم، ليتلقوا منه المواساة في محنتهم، وجــواباً منه على شكاويهم قــال: «أبنائي أنا جــاهل تمامــاً بالأحكام المرعية وبنظام القديس بندكت، غير أنني أنصحكم باخلاص جيد بأن تذهبوا إلى البلاط الروماني، وأن تلتمسوا من قداسة البابا تزويدكم بشخص موائم ليقوم بإصلاح طائفتكم، وليكون لكم موجهاً

مناسباً، وأنا سوف أكتب له ملتمساً لصالحكم، وسوف أرجوه أن يتلطف بالاصغاء إلى طلبكم في هذه القضية، ولاتتحمل هذه القضية التأخير، لأن رئيس أساقفتكم شديد الاصرار في مساعيه على طردكم بحجة جهلكم»، وبناء عليه ذهب راعي الدير إلى البلاط، مرافقاً برئيس الرهبان، وبعدما أبلغاه برغبتها، حصلًا على رسائل التهاس من ملكهما ومن النائب البابوي، وجواباً على طلبهما قال البابا: «أبنائي إذا كنتما جاهلين بالأشياء التي ينبغي أن تعرفها، استخدما البحث والتقصي، واختارا شخصاً ما لتعليمكما الأحكام والنظم، وأية بلد أو دير، أو مّن ستفضلانه وتطلبانه سوف يمنح لكها، وادرسا للحصول على المعلومات، حتى لايتمكن عدوكما من التغلب عليكما»، وبعدما قاما في اليوم التالي بالتشاور والتباحث مع رجال آخرين جادين ومستقيمين، أعطيا جوابها إلى البابا كما يلى: «ياصاحب القداسة لقد تعلمنا بالتجربة أن الرهبان في طائفتك ليسوا منظمين تماماً في كل مكان من العالم كله، وذلك كما نعتقد أنه موجود في انكلترا، كما أنه لايوجد - كما سمعنا من التقارير - هناك أي دير حسن التنظيم في المملكة الانكليزية، مثل دير القديس ألبان، الذي هو الرائد الشهيـد لانكلترا، ولذلك نطلب واحداً من رهبان ذلك الدير اسمه متى، الذي جربنا حكمته واخلاصه، ليتولى تعليمنا وتوجيهنا، بالاضافة إلى ذلك هو صديق مقرب من ملكنا، الذي يمكن أن يكون قادراً بوسائطه، إذا ما رأى الأمر ضرورياً، اخضاع أية عصاة ضده»، وبها أن هذا الجواب أرضى البابا، فقد حصل هذان الراهبان منه على الإجازة التالية، لتقديمها إلى راعى دير القديس ألبان.

# إجازة البابا إلى راعي دير القديس ألبان

«من أنوسنت، إلخ، إلى ولده المحبوب كثيراً، الراعي لدير القديس ألبان، من طائفة البندكتيين في انكلترا: إنه بناء على ماذكر لنا من جانب ولدنا المحبوب كثيراً، راعي دير هولم التابع لطائفة البندكتيين، في

أسقفية درونثيم، إن الدير المذكور، قد سقط بسبب إهمال أسلافه بالفوضى، فيها يتعلق بالقضايا العائدة إلى النظام الرهباني، وبها أنه تعذر الحصول في تلك الجهات على واحد عالم بصورة جيدة بالنظم وبمراعاتها، أي النظم العائدة إلى تلك الطائفة، نحن نرجوكم، بناء على التهاس الراعي المذكور، ونحثكم، ونأمركم بوساطة هذه الرسائل الرسولية أن ترسلوا إلى الدير المذكور، ولدنا المحبوب منا كثيراً، متى الذي هو راهب في جماعتكم، والذي يتمتع بسيرة مرضية في الحياة، والذي هو مجرب بالحياة الرهبانية، وذلك من أجل أن يقوم بتعليم وتوجيه الراعي المذكور في مجال الأنظمة المرعية والأحكام العائدة إلى تلك الطائفة، وهذا سوف لن تتأخر بعمله صدوراً عن احترامك للرب، وللكرسي المقدس».

وبناء عليه أطاع راعي دير القديس ألبان البابا، كما كان متوجباً عليه، وقام الراهب المذكور بإطاعة راعيه، وسار العمل على مايرام، وتمت الترتيبات بشكل ناجح، واستمر دير هولم في النروج بسلام وازدهار، واسترد النظام الرهباني، الذي كان عرضة إلى مخاطر كبيرة في تلك البلاد، الآن أنفاسه بفضل الرب، وكذلك فعلت الديرة الأخرى هناك.

وجرى في هذا العام الاستيلاء على مدينة اشبيلية الفخمة في اسبانيا، وكان ذلك من قبل ملك قشتالة المسيحي العظيم، وتميزت كرامة ربنا يسوع المسيح بوساطة عنوان المسيحية.

## هزة أرضية في إنكلترا

وفي العام نفسه، في يوم قدوم ربنا، الذي كان اليوم الرابع قبل عيد الميلاد، وقعت هزة أرضية في انكلترا، بها (حسبها جرى اخبار كاتب هذا العمل من قبل أسقف باث، الذي وقعت الهزة في أسقفيته) تدمرت جدران الأبنية، وانتزعت الحجارة من أماكنها، وظهرت فجوات في

الجدران المدمرة، وكان السقف الجملوني المقنطر الذي وضع على رأس كنيسة ويل Wells بعد بذل جهود كبيرة من قبل البنائين -وكان كتلة كبيرة ذات حجم كبير ووزن عظيم - قد قذف من مكانه، مما سبب كثيراً من الدمار، فقد سقط فوق الكنيسة، محدثاً ضجة مرعبة، لدى سقوطه من ذلك الارتفاع، وبذلك أصابت الضجة بالرعب الشديد كل الذين سمعوها، وأثناء تلك الهزة الأرضية، وقعت واقعة مدهشة، فقد سقطت رؤوس المداخن، والشرافات، والأعمدة من أماكنها، لكن قواعدهم وأسسهم لم تتأثر مطلقاً، مع أن العكس كان من الطبيعي حدوثه، وكانت هذه الهزة الأرضية هي الثالثة بالوقوع خلال ثلاثة أعدوام، على هذا الجانب من الألب، حيث وقعت واحدة في سافوي، واثنتان في انكلترا، وهي واقعة لم يسمع بمثلها منذ بداية الدنيا، ولذلك كانت الأكثر رعباً وضرراً.

# خاتمة العام

عبر هذا العام عادياً وهادئاً، وملأ السنابل بكميات كبيرة من القمح، وجعل المعاصر تتدفق بالخمرة، وكانت وفرة المواسم كبيرة إلى حد أن معيار القمح قد سقط سعره إلى شلنين، وقد بيع دن الخمرة الممتازة بشكل مطلق بهاركين، وكانت فواكه الحدائق وافرة كثيراً في بعض الأماكن وقليلة في أماكن أخرى، ولكن ديدان الأرض دمرت كلياً كل شيء أخضر، وقد تسرب المرض إلى الأغصان، وبرهنت أحداث هذا العام، أنها كانت عدوانية بالنسبة إلى الأرض المقدسة، غير مستقرة بالنسبة إلى ايطاليا، محيتة بالنسبة لألمانيا، وغير موافقة بالنسبة لانكلترا، ومدمرة بالنسبة لفرنسا، ولكي نجمل كثيراً من التفاصيل بكلهات قليلة، ومدمرة بالنسبة لفرنسا، ولكي نجمل كثيراً من التفاصيل بكلهات قليلة، كان هذا العام مستهلكاً للهال تقريباً في كل بلد من بلدان المسيحية، وقدم في كثير من الجوانب شارات تدلل على أن نهاية الدنيا باتت قريبة، وذلك حسبها قرأنا «سوف تثور أمم ضد أمم وسوف تكون هناك

هزات أرضية في بعض الأماكن»، كما أن هناك نبوءات أخرى، وكان هذا العام بالنسبة للبلاط الروماني، مصدراً للعار، والشنار، ومن الواضح أن ذلك كان بموجب تهديد الغضب الرباني، وكان المناخ في الشتاء متغيراً كلياً إلى مناخ الربيع، ولذلك لم يغط لاالثلج ولاالجليد وجه الأرض ليومين معاً، وكان من الممكن رؤية الأشجار وقد أخذت تورق في شباط، والطيور تغرد وتلعب وكأنها كانت في نيسان.

#### كيف طلب الملك منحه هدايا من سكان لندن

عام ١٢٤٩، هو العام الشالث والشلاثين لحكم الملك هنري، وقد أمضى عيد الميلاد في لندن، وكان أخوه الايرل رتشارد يحتفل في وولنغفورد Wallingford أثناء هذا الموسم المهيب بأيام القدوم، برفقة عدد كبير من النبلاء، كانوا ضيوفه، وعقد في الوقت نفسه ايرل غلوستر بلاطه بأبهة دنيوية لم تكن أقل، قرب غلوستر، على حدود ويلز، لكن الملك خرق من دون حياء حدود الكرامة الملكية في يوم عيد الحتانة، واستخرج من كل واحد من سكان لندن الهدية الأولى، التي اعتاد الناس على تسميتها خرافياً باسم هدايا السنة الجديدة.

### الاحتفال الفخم بيوم عيد القديس إدوارد

ومع اقتراب عيد القديس ادوارد، الذي يحل عشية عيد الغطاس، دعا الملك بوساطة رسائله عدداً كبيراً من النبلاء للاحتفال بذلك العيد معه في كنيسة القديس بطرس في ويستمنستر، وقام هو نفسه في عشية ذلك العيد، الذي كان يوم اثنين، فصام على الخبز والماء، وفقاً للعادة المتبعة، وارتدى ملابس صوفية، وبناء عليه اجتمع عدد كبير منهم هناك، صدوراً عن الاخلاص والمحبة التي شعروا بها نحو القديس، وكذلك في سبيل تعبد دم المسيح الذي تم الحصول عليه مؤخراً، وأيضاً من أجل العفو عن الذنوب الذي يتم الحصول عليه هناك، مع الاحترام

المتوجب إلى الملك أيضاً، لأنه هو الذي دعاهم، ولقد اجتمعوا الآن هناك مع الملك والملكة، والايرل رتشارد، وروجر الايرل مارشال، وأربعة أخرين، والعدد نفسه من الأساقفة.

#### عودة إيرل ليستر

كان الملك مقياً في ويستمنستر أثناء عيد الميلاد، وعاد آنذاك سيمون ايرل ليستر من غسكوني مع بعض النبلاء الآخرين، والفرسان والأعوان، الذين كانوا يقاتلون هناك باخلاص في سبيل الملك، وأبهج وصولهم الملك والبلاط كله إلى درجة عالية جداً، لأن ذلك الايرل كان قد أرغم غاستون ابن كونتسة بيارد، الخائن بحق ملك انكلترا، أن يقبل بشروط للهدنة، حتى وإن كان ذلك ضد ارادته، وكان غاستون هذا قد ألحق أضراراً كبيرة في تلك المقاطعة بالتآمر ضد الملك، حتى أنه دمر وأفسد البلاد كلها، وبالخداع والخيانة أقنع الناس بالتخلي عن ولائهم وأفسد البلاد كلها، وبالخداع والخيانة أقنع الناس بالتخلي عن ولائهم وكانت أمه مماشية له وموافقة على إجراءات ولدها المخادع، مع أنها وكانت في الوقت نفسه، قد حصلت أيضاً بشكل دنيء على مبلغ كبير من كانت في الوقت نفسه، قد حصلت أيضاً بشكل دنيء على مبلغ كبير من الملك المحور، وذلك من الأموال التي سحبها من انكلترا، من أجل اذلال المملكة وافقارها، ومعها كذلك النبلاء فيها والأساقفة.

وعلاوة على ذلك، قام الايرل المتقدم ذكره، مدعوماً بعون المخلصين إلى الملك، فاعتقل لصاً كبيراً، وخائناً، وأكثر أعداء الملك دموية، واسمه وليم بيرترام أوف ايرميونت Bertram of Aigremont, وكان قد اقترف جرائم كثيرة في غسكوني وفي المناطق المجاورة، وقد وضعيه الايرل الآن في سجن مضيق عليه في برج راؤل Reole, وذلك إلى أن يرغب الملك بأن يرجع هذا الايرل إلى غسكوني لسحقه ولسحق الأعداء الآخرين للملك.

# الظلم الكبير الذي أنزل بسكان لندن من قبل الملك

ولم يقدم الملك -على كل حال- التمجيد إلى الرب، رب الحشود، على النصر الذي منح له، بل بدأ الآن يفكر بشكل مشابر، كيف يمكنه أن يجفف بئر انكلترا الذي لاينضب، لأنه لدى مقابلة مع الذين جرى طردهم للتو من جماعة الأمراء، حسبها تقدم الذكر أعلاه، والذين قالوا بأنهم لن يستمــروا في تبــديد ثرواتهم من أجـل تدمير المملكة، درس بوساطة ابداعات بارعة كيف يمكن أن يروي عطش نهمه، ففور الانتهاء من احتفالات أعياد الفصل المذكور، شرع في تنفيذ الخطة التالية، بالقيام بمضايقة سكان لندن، بتعليق حركة نقل البضائع في تلك المدينة كما جرى الذكر من قبل، وذلك لمدة أربعة عشر يوماً، بوساطة إقامة سوق جديد في ويستمنستر لالحاق الخسارة والأذي بكثيرين، وإثر ذلك على الفور أرسل رسائل إليهم بوساطة وكلائه تحتوي التماسات ذكية، ورجاوات ملكية مهيبة، يطلب منهم مساعدة مالية، ولدى تسلم سكان المدينة هذه الرسالة، حزنوا حتى الأعماق، وقالوا: «الويل لنا، الويل لنا، أين هي حرية لندن، التي غالباً مابيعت، وغالباً ما منحت، وغالباً ما ضمنت بوساطة كتابات، وغالباً ما أقسم على احترامها؟ لأننا في كل سنة تقريباً أفقرنا مثل عبيـد من الحالـة الدنيـا،وذلك بوسـاطة ضرائب جديدة، وبالأذى والمضايقة بمحاججات ثعلبية ماكرة، كما لايمكننا أن نعرف إلى أي قعر عميق آل سآل الأملاك التي سرقت منها وجرى ابتلاعها»، وبعد لأي، ومع أن المبالغ المطلوبة كانت كبيرة، على كل حال، وافق سكان المدينة، وإن كان ذلك بالإكراه ومع آلام بالقلب، وأذعنوا بتقديم الموافقة، على الاسهام بألفي باوند، تدفع إلى الملك خلال وقت قصير، وعلاوة على ذلك فإن مظالمه المعتادة استعرت من دون هوادة، لأن جميع المواد المعروضة للبيع، إن لم تكن مخفية جرى الاستيلاء عليها كما هي، خاصة اللحوم والمشروبات، وقد سلبت لصالح استخدامات الملك، مع أن بيته لم يتطلب أية زيادة في الضيافة من ذلك، لكنه وقد تخلى عن كل الحياء، دمغ نفسه بزيادة كل يوم بسمة البخل الشنيعة، والمضافة الملكية القديمة طردت من أمام بابه، ومعها المائدة الرومانية المعتادة، فهذه زالت أيضاً، مما أساء إلى سمعته إلى درجة كبيرة ولكرامته كملك.

#### كيف استجدى الملك المال من نبلائه واحداً واحداً

وفي هذه الآونة، عندما لم يستطع الملك تطويع نبلاء المملكة حتى يوافقوا على طلبه وهم متحدين، لجأ إلى الطرائق الرومانية المعتادة، فأرسل إلى كل من النبلاء، أو كتب إلى كل واحد منهم، وقد خاطبهم بالتهاسات مهينة قائـلاً: «أنا رجل فقير، أنا مجرد تماماً من المال، وأنا أجد من الضروري أن يقوم كل واحد منكم بإعطائي مساعدة فعالة، ذلك أنني مدان بموجب صكوكي بمبلغ ثلاثين ألفٌ مارك، وأنا لاأفرض شيئاً، إلاَّ المعروف، وكل من سيعطيني هذا المعروف أنا سوف أعيده له، عندما تتوفر الفرصة، وكل من سوف لن يعطيني المعروف، أنا سوف لن أعطيه شيئاً »، ولكنه استجدى بسبب مزيف، من أنه كان على وشك شن الحرب ضد ملك فرنسا، بحكم انتهاء الهدنة، وذلك لاسترداد حقوقه بالقوة، فهو قد أثار فقط سخرية وازدراء الحكماء، لأنه كان قد منع مؤخراً من قبل المعلم ألبيرت باسم البابا، من مهاجمة -بأية طريقة من الطرق - أية أراض موجودة تحت سلطة ملك فرنسا، تحت أي عنوان من العناوين، لأن ملك فرنسا كان قد حمل الصليب وكان يقاتل في الأرض المقدسة، في سبيل الرب والكنيسة العالمية، لابل إنه حتى لو لم يكن قد منع من فعل ذلك، كان من المعتقد، بأن براعته العسكرية، أو قوته، أو ماله، مهما كان الذي استخرجه، ما كمان كافياً لتجريد الملك الفرنسي، حتى من أصغر ممتلكاته، لأنه توجب عدم الظن بأن فرنسا كانت تجردة من الجنود تماماً ومن المال، وفي سبيل بقاء رسالة المعلم

المذكور مخفية عن الجميع، لم يسمح الملك بنشرها بأية طريقة من الطرق، ولقد قيل أيضاً بأن المعلم ألبيرت المذكور قد تلقى التخويل السلطوي بوضع انكلترا تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، بموجب الولاية البابوية، لو تبرهن بأن الملك سوف يكون متمرداً، لكن هذه الأشياء كلها قد غطيت بغطاء السرية، حتى يتمكن من الفرض بمهارة على الجهلة.

#### كيف استجدى الملك المال من الأساقفة ورعاة الديرة

في الوقت الذي كان فيه الملك فاغراً هكذا فمه يسعى وراء الربح المالي، حدث أنه ذهب إلى هنتنغدون Huntingdon, وكان ذلك في حوالي عيد القديسة هيلاري، وعندما كان على طريقه إلى هناك بعث وراء راعي دير رامسي، وخاطبه بسرية كما يلي: «ياصديقي أنا بجد ألتمس منك، تقديم المساعدة لي، باعطائي أو على الأقل باسلافي مائة باوند، لأنني أنا بجاجة، وينبغي أن أحصل على هذا المبلغ من دون تأخير، ولم يكن بإمكان راعي الدير شرفياً الاجابة بالرفض، بل أجابه قائلاً: «لقد أعطيت في بعض الأحيان، لكني لم أسلف، ولن أسلف الأن»، واقترض على الفور ذلك المبلغ من الساسرة، مقابل فائدة ثقيلة، وذلك في سبيل إرضاء مطالب هذا الملك المستجدي.

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً، شدّد الملك وألحّ على راعي دير بيتربورا Peterborough بالتهاسات مشابهة من أجل المال، معلناً بأنه سيكون احساناً أكبر لدى اعطائه مساعدة مالية وأفضل من التصدق على متسول على بابه، ولكن بها أن راعي الدير اعتذر عن نفسه، ولم يذعن بالاستجابة إلى التهاساته، أثقله بالملامة والنقد، وبناء عليه غادر سراً بيت الملك، واستخرج في الوقت نفسه بالحجج نفسها ستيناً ماركاً من راعي دير القديس ألبان، مع أنه خدعه بوساطة هذه الحجج الماكرة، وانتزع منه مبلغاً كبيراً من المال، في كل من هذا العام

والعام الأخير، وبناء عليه، عندما رأى الملك أن ما من واحد سوف يعارضه، تصور متأملاً أن ما من واحد من رعاة الديرة أو رؤساء الرهبان سوف يبدي نحوه أية مقاومة، ومع أن النبلاء ألقوا العوائق في سبيله، كتب إلى الأساقفة الذين كانوا منصاعين لإرادته —وإن كان ذلك كرهاً لا طوعاً — كما يلى:

#### رسالة الملك إلى أساقفة إنكلترا

«من هنري الذي هو بنعمة الرب، إلخ، إلى جميع رهبان الديرة وإلى رؤساء الرهبان في كونتيتى: اسكس وهارتفورد، تحيات: إذا كنا بكياستنا الملكية نرغب بأن نمتحن صداقة رعايانا المخلصين والأوفياء، فذلك في سبيل الدفاع عن حقوق المملكة، وإذا كانوا قـد أظهروا مراراً في أوقات مناسبة، آحترامهم لأميرهم، الذي يعيشون تحت حماية جناحيه، ويتنفسون بحرية، أظهروا ذلك بالخدمات الجسدية، أو بتقديم الأعطيات، فتلك ليست واقعة مدهشة، ولهذا، بها أن الهدنة بين ملك فرنسا وبيننا قد انتهت، ونحن في سبيل استرداد وحماية حقوقنا على هذا الطرف من القنال، وكذلك المقاطعات على القارة، التي إليها أرسلنا مؤخراً كتلة من الجنود، فنحن الآن تحت الحاجة لدفع نفقات كبيرة، وأن نفتح يد الكرم إلى كثيريـن لأسبـاب متنوعـة، لـذلك أرسلنا إليكم سيمون بأسلو المخلص لنا، والذي هـو من رعيتنا، ومحبوب لدينا كثيراً، مع عمد عدة كونتيات، كل واحد بمفرده، ونحن نرجوكم بحرارة، بأن تمنح وهم أذناً صاغية، وأن تحسنوا إليهم، ومن خلالهم إلينا، وأن تستمعوا إلى الذي سوف يـذكرونه لكم حـول هذه القضيـة، وذلك في سبيل أن نرفع عبّ النفقات المتقدم ذكرها، عليكم أن تساعدونا بكرم من أموالكم، هـذا ومفروض علينا دين، من الواجب القيام بسداده في وقت قريب».

وعندما وصل هذا إلى علم الأشخاص الحكماء، قدروا بوضوح، مثل

وضوح الضوء، بأنه عندما كان في بواتو، وفي ألمانيا، فإن هؤلاء القوم الذين ألزم نفسه بالأخذ بتوجيهاتهم وبنصائحهم السيئة، قد أثقلوا بالمال فقط، ومن دون هاية رعاياه الانكليز، أوقعوه بشراكهم، واعتقلوه، وأنزلوه إلى حالة الفقر، وبدناءة استخرجوا منه كل الذي كان قد امتلكه، والذي سوف يمتلكه في مستقبل الأيام، أي أنه ارتبط بشكل لايمكن الخلاص منه بأيان وصكوك موقعة من قبله، حيث تعهد بأن يرسل إليهم كل الذي جرفه من انكلترا، وهكذا ازداد حزن الانكليز وأسفهم يوماً فيوماً.

## كيف استقال أسقف درم من منصبه

مع اقتراب عيد طهارة القديسة مريم، وجد نيق ولا أسقف درم نفسه وقد بات عجوزاً، وضعيفاً، ومريضاً في صحته، فاختبار بالحري أن يتخلى عن ثروته، بدلاً من أن تتخلى عنه، فاستقال من أسقفيته في درم، وذلك بعدما حصل على إجازة من البابا، وبناء عليه جرى تعيين أوصياء على المسألة، وهم: رئيس أساقفة يورك، وأسقفى لندن وووركستر، وجرى تعيين ثلاثة عزب له، هي عزب: هوفيدي -Ho مع متعلقـاتها، وستوكتـون Stockton وايز نغتون فغادر المدينة وذهب ليعيش في إحدى العزب ,Esington المذكورة، وذلك من أجل أن يتخلى عن جميع المسؤوليات الدنيوية، وأن يعيش بسلام متحرراً من مشاكل الشكايات والمحاكمات والمخاصمات، وأن يمتلك المزيد من الوقت ليشغل نفسه بالصلوات والتأملات حتى يأتي عليه التغيير الذي كان ينتظره، وعندما علم الملك بذلك لم يكن بطيئاً في تولي المسؤولية عن الممتلكات المتبقية العائدة إلى ذلك الكرسي، حتى يتمكِن من ابتــــلاع المرابح الماليــة الكبيرة، ذلــك أنه كـــان جــــائعــاً وجشعاً، وفي سبيل جمع هذه الممتلكات، أرسل إلى هناك واحداً من محاسبيه اسمه توماس أوف نيو آرك.

### كيف جرى منع مبارزة بسقوط ثلج ثقيل

وفي حوالي الوقت نفسه، جـرى تعيين موعـد لمبارزة عـامة تعقـد في نورثأمبتون، يوم أربعاء الرماد، لكنها منعت بتحريم من الملك وبتهديد منه، وبوساطة جليد الفصل آنذاك، وحزن الفرسان كثيراً لهذا، وبشكل خاص الجدد منهم، لأنهم رغبوا بالدخول بالمباراة الأولى في مجال نظم انضباطِ الفروسية، وكان وليم دي بلنسية، أخو الملك لأمه، والذي كانُ جديداً، قد بعث برسالة إليهم، بأن لايعبأوا بحظر الملك وبشكوكه الكبيرة، وأنهم ينبغي ألاّ يتـوقفُوا، إذا ابتسم مناخ صـالح لهم، وأن يعقدوا المبارزة، لأنه سوف يضع نفسه بمثابة ضانة بين أخيه الملك وبينهم، ليمنع تفجر غضبه وصبّه عليهم، وأعطت هذه الرسالة إلى وليم المذكور كثيراً من الادعاء بالفروسية، وأضافت كثيراً إلى كرامته، وحدثُ على كل حال أنه في ذلك اليوم، وهو يوم أربعاء الرماد، أن حدث سقوط ثلج ثقيل، وقد استمر لمدة يومين، وكان كثيفاً إلى درجة أنه غطى وجه الأرض إلى عمق قدم، وحطم أغصان الأشجار الثقيلة الأوزان، ثم ذاب، مسبباً أخاديد في الحقول، أصبحت الآن كأنها كهوف امتلأت بالجداول التي صبت فيها، وهكذا جاء تدمير المبارزة المذكورة بوساطة معيق مزدوج.

## كيف رغب الملك بانتخاب أخيه ايثيلهار أسقفاً لدرم

وفي الوقت نفسه قام الملك المتيقظ دوماً، والباحث الذي لايعرف التعب، والساعي وراء المال، فوضع جانباً كل خوف من الرب، بطريقة لاتليق به سوى قليلاً، فمع أن حق الانتخاب عائد إلى التجمع الرهباني في درم، أرسل التهاسات تكدست فوق التهاسات إلى تلك الجهاعة، وكان ذلك بوساطة رسل حكهاء ووعاة، وكذلك بارعين في فرض الأمور وترتيبها،حيث نصح، وطلب، وتهدد باعطاء أوامر بوجوب انتخاب أخيه لأمه ايثيلهار بالاجماع من قبل جماعتهم، ليكون أسقفاً لدرم وراعياً

لأرواحهم، وفي سبيل أن ينجح في مقاصده تصرف وفقاً لكلمات الشاعر:

مزج الأوامر والوعود والالتهاسات وهكذا ظهر على التوالي سيداً ومستجدياً

وعلى هذا الطلب رد الرهبان بتواضع قائلين: «تذكر ياصاحب الجلالة، ياأعظم الملوك المسيحيين، تذكر، إذا كان يرضيك اليمين الأول الذي أديته، عندما كنت على وشك التتويج، والذي كان فوق كل شيء بأن تسمح للكنيسة المقدسة بأن تتمتع بحريتها، على الأقل أحيانا، بانتخاب —مع فضل الرب— أباً مناسباً وموائها، وراعياً لأرواحنا، وأنت تعلم، والعالم يعلم بأن أخاك المذكور غير كفء، في كل ممايتعلق بالمعرفة والسن، ليقوم بأعباء مثل هذه المهمة الروحية الصعبة»، وعلى هذا يقال بأن الملك قد أجاب قائلاً: «أنا قادر، وراغب تماماً بالاحتفاظ بهذه الأسقفية بين يدي لمدة ثمانية أعوام أو تسعة، أو أكثر، حيث سيكون وقتها في سن ناضج، مقبول لديكم».

## شكوى حول السرقات المقترفة في إنكلترا

مع اقتراب الصوم الكبير، كان الملك قد وصل إلى وينكستر، وإليه وصل إلى هناك تاجران من برابانت لتقديم شكوى، وقد خاطباه بالكلمات التالية، الممزوجة بالأسبى والدموع: «أيها الملك الأكثر سلاما وعدلاً، نحن بحكم أننا تاجرين من برابانت، كنا عابرين من خلال أراضيك، التي اعتقدنا أنها آمنة، لمتابعة تجارتنا، وقتها هوجمنا ونحن مسافرين، غير محميين، فهكذا كان واقعنا، وجرى الهجوم من قبل بعض قطاع الطرق واللصوص، الذين نعرفهم من وجوههم، والذين وجدناهم في بلاطك، فهم قد قاموا بدناءة وبلصوصية، فانتزعوا منا بالقوة مايساوي مائتي مارك، وإذا ما أقدم هؤلاء الرجال على انكار

التهمة، نحن على استعداد -بعون الرب الذي هو قاضينا- لكشف الحقيقة بمحنة مبارزة واحدة ضدهم»، وجرى اعتقال الفئات المتهمة، و تقرر بعد ذلك اقرار قضيتهم بوساطة إفادة أهل المنطقة، وأطلق يمين حلفته المنطقة سراحهم، ومأهو وجه العجب في ذلك؟ فقد كانت المنطقة موائمة لهم، لأنها كلها كانت مصابة بداء السرقة، لكن التاجران المتقدم ذكرهما تابعا الضغط بتهمتهما، وطالبا بجرأة بها لهما على يدى الملك، وبدأ الملك بالانزعاج، فاستدعى مستشاريه، وقال لهم: «ماالذي ينبغي صنعه؟ لقد ضاقت أحشائي من بلية هذين الرجلين»، وعلى هذا رد مّستشـاروه: «ياصاحب الجلالّـة، لقد سمعنا، ونحن نعـرف أن تهماً مماثلة قد راجت في جميع مقاطعات انكلترا، ذلك أنه غالباً ما تعرض المسافرون هنا إلى السرقة، والجراحة، وجعلوا أسرى، وقتلوا، ونحن نعجب كيف أن رجال عدالتكم المتجولين -الذين واجبهم هو هذا-لم يقوموا بتنظيف هذه البلاد من هذا العار، وبناء عليه، نحن نعتقد بأن لُصوص هذه البلاد، المنتشرون هنا بكثرة من دون حدود، قــد دخلوا ببراعة وعملوا مؤامرة فيها بينهم أنفسهم، بأن لايقوم أي واحد منهم، مهما كانت المعطيات، باتهام الآخر، وهكذا فإن مؤامرتهم ومكرهم قد نجوا من أن تعرفهما، وكذلك نجوا من رجال عدالتكم ومن نوابكم الآخرين، وقد كان هنري دي مارا Mara,رجل عــــدالتكم هنا،مع أصحابه، ولم يفعل شيئاً نافعاً، وهؤلاء الأشخاص أيضاً، الذين قمت بتعيينهم مفتشين متحالفين مع اللصوص ومحرضين لهم، ولذلك علينا أن نتصرف بحذر ضد مثل هؤلاء الخونة المتعددي الأشكال، أي أن تتولى البراعة خداع البراعة، لأن عدداً كبيراً من التجار، خاصة الذين هم من القارة، يجيئون ويروحون من هنا بسبب الميناء المجاور، وبحكم أنها المدينة الملكية، ومن أجل السوق، وأيضاً هذان الرجلان اللذان سلبا قد أعلنا، أن المال --الذي من أجل البرهنة على حقيقة أمره هما على استعداد لفعل ذلك بوساطة مبارزة فردرية - إذا لم يرد

إليهما، فلسوف يستردانه بالقوة، بالاستيلاء على جميع المقتنيات العائدة إلى التجار المن مملكتكم في بلادهم، مما سوف يسبب الخسارة إلى التجار المذكورين ولسوف يلحق العار بك، ودوق برابانت، الذي نرغب بصداقته، سوف يعاملك —ليس من دون مسوغ صحيح— بازدراء».

وبناء عليه استدعى الملك النواب، والرجال الأحرار لتلك المنطقة، أي أن تقول منطقة ثاوثأمبتون، وبنظرة صارمة قال لهم: «ماهذا الذي سمعته عنكم؟ لقد وصلتني شكاوى أناس مسلوبين، ومن الضروري بالنسبة لي الإصغاء إليهم، حَيث ليست هناك كونتية أو منطقة في جميعً أنحاء انكلترا إلا وسيئة السمعة بهذا، أو ملطخة بعدد كبير جداً من الجرائم، حتى عندما أكون أنا حاضراً في المدينة، أو في ضواحيها، أو في الأماكن المجاورة، تقترف السرقـات وأعمال القتل، كما أن هذه الجرائم ليست لوحدها، حتى أن خموري الخاصة عرضة للسرقة والنهب، وتحمل بعيداً في عربات من قبل أولئك المجرمين، الذي يضحكون ويسكرون عليهم، كيف يمكن التساهل مع مثل هذه الإجراءات أية مدة أطول؟، وفي سبيل استئصال هذه الجرائم ومايهاثلها، عينت أشخاصاً حكماء للالتحاق بي في حكم المملكة وحمايتها، أنا رجل واحد، ولستُ أرغب، كما أنني لست بقادر على تحمل أعباء إدارة المملكة كلها من دون مساعدة معاونين، وأنا خجل ومنهك من النتانة القذرة لهذه المدينة، وللمناطق المجاورة، فلقد ولدت في هذه المدينة، ولم يلحقني القدر نفسه من العار في أي مكان آخـر كما لحقني هنا، ومن المحتمل، ولابد أن أعتقد، لابل إن الأمر واضح الآن تماماً، أنكم أنتم سكان المدينة، وسكان المنطقة شركاء بالجريمة ومتحالفين سييء السمعة، وانني سوف أدعو جميع كونتيات انكلترا، حتى يقوموا بمحاكمتكم بمثابة خونة لي، ولكي يلاحقوا جرائمكم، حتى لاتستمر براعة محاججاتهم في نيل الربح، أية مدة أطول»، وحدث هذا في قاعة

قلعة وينكستر، بحضور و. W., أسقف تلك المدينة، ثم صرخ الملك فجأة بصوت مرتفع: "أغلقوا أبواب القلعة، أغلقوهم على الفور»، وعندها انتصب الأسقف وقال: «تمهل يامولاي، تمهل قليلاً واستمع إليّ بصبر، إذا كان ذلك يرضيك، يوجد في هذه القلعة بعض الغرباء، مع رجال صالحين، لهم سمعة نقية، وهم أصدقاء لكم، ولايرضيكم حبسهم، فأنت قد اتهمت سكان وينكستر وعرضيهم فقط»، ثم تابع كلامه، وحول الأسقف وجهه نحو الحشود وقال: «أنا راعيكم ووالدُّكم الروحي، ولدي السلطة على أرواحكم في القضايا الروحية، وإلى حد كبير في القضايا الدنيوية، وإنني أحرم كنسياً جميع المتآمرين في هذه الجريمة البشعة، وكذلك الذين يجبذونها، أو يتعاملون معها من خلال الخوف، أو من أجل الحصول على جائزة، وكل الذين يخفون الحقيقة بأية طريقة من الطرق عندما يستجوبون حول هذه القضية»، وبناء عليه جرى هناك انتخاب اثنى عشر شخصاً من بين سكان و ينكستر، ومن كونتية ثاوثأمبتون، وقدُّ أقسم هؤلاء أن يعطوا أسهاء أية لصوص عندما يعرفون، وبعدما انتقل هؤلاء الرجال إلى مكان خاص، عقدوا نقاشاً طويلاً، وكانوا تحت حراسة مشددة، وبعد مداولات طویلة، جرى استدعاءهم ثانیة، لكنهم رفضوا اعطاء اسم أي واحـد من اللصــوص، الأمـر الذي أزعج الملـك كثيراً، لأنه كــان مدَّركاً تماماً أنهم يعرفون شيئاً ما عن خطط اللصوص، وبها أنه اشتعل غضباً قال: «أمسكوا هؤلاء الخونة المخادعين، وغلوهم بالسلاسل، وألقوهم في الزنزانة الأعمق، لأنهم رفضوا الكلام، وأخفوا ماتوجب أن يكون معلومـــاً، وهم لاشك محرومين كنسيـــاً من قبل أسقفهم، وانظروا كيف أعطوا هؤلاء الرجال الحظوة والتأييد، اختاروا لي اثني عشر واحداً آخر من سكان وينكستر وكونتية ثاوثاً مبتون، من الذين لنّ يعارضوا الحقيقة، لكى يكشفوا لي الحقيقة حول القضايا التي سوف أسألهم عنها»، وبناء عليه جرى اختيار اثنى عشر آخرين، وجرت

دعوتهم، وعندما وجد هؤلاء أن الاثني عشر المتقدمين، قـد جـرى سجنهم، وحكم عليهم بالشنق، لأنهم أخفوا الحقيقة، شرعوا يشعرون بخوف عظيم، وقال أحدهم للآخر: «نحن أيضاً سوف نعاني من عقوبة مماثلة إذا ما أخفينا أي شيء من الحقيقة عندما نستجوب»، وبعد مداولات سرية ومناقشات طويلة عقدوها فيها بينهم، قدموا عائدين إلى وسط الاجتماع، وأطلقوا عقال ألسنتهم، وكشفوا سرقات وجرائم كثير من الأشخاص، الذين كان عدد كبير منهم ينتمون إلى المناطق المجاورة، بشكل خاص إلى ألتـون Alton وإلى الملكيـة الخاصـــة بالأسقف في تانتون Tanton, ومن بين هؤلاء كان بعضهم من سكان المدينة والكثير منهم كانوا من سكان المنطقة، والذين كانوا يعدون من قبل صالحين، ورجالاً مخلصين، وكانت لديهم وفرة كبيرة من الممتلكات الغنية، وكان بعضهم ممن أنابهم الملك، كأوصياء ونواب، لحماية ذلك الشطر من البلاد، ولاعتقال اللصوص وطردهم، وامتلك آخرون خيولاً وثياباً غالية، وكان لدى بعضهم الآخر بيوتاً وأسراً، وتمتعوا بامتـ لاك خمسين أو ثمانين ملكيـة خــاصـة من الأرض، وكــان بعضهم من كبار موظفي الملك وحاشيته، كما كان من بينهم رماة قسى عقارة يعملون في خدمة الملك، وجرى اعتقال هؤلاء جميعاً، وبعدما تبرهن أنهم مجرمين، شنقـــوا، والتجأ بعضهم إلى الكنائـس، وهرب آخرون بشكل مفاجيء وبصورة سرية، ولم يظهروا مرة ثانية، وكان بعض الأشخاص ينتمون إلى المدينة نفسها، وكانوا آنذاك يتولون حدمة الملك، بابعاد الناس الذين كانوا قد احتشدوا بسبب طرافة هذه الإجراءات وحداثتها، فقد كان عدد الناس الذين اجتمعوا مع بعضهم كبيراً جداً، وامتزج هؤلاء ببراعة مع الحشود، وقاموا فجأة بمغادرة القلعة، حيث أبقوا أنفسهم مخفيين، أو هربوا إلى أقرب الكنائس، وعندما جرى استجواب الذين اعتقلوا بدقة أكبر، اعترفوا بأنهم قد اقترفوا جرائم لم يسمع بمثلها، من نوعي السرقات والقتل، بالتواطؤ

مع آخرين وبمساعدتهم، ومن بين هؤلاء تبرهن أن حوالي الشلائين كَانُوا مَدَانِين، لَـذَلَكُ أَخَذُوا وَشُنقُـوا، وأُودِع العـدد نفسه أَو أكثر في السجن، لينتظروا عقوبات مماثلة، وقال بعض الذين عادوا إلى حاشية الملك، عندما كانوا على وشك التعليق على المشنقة، للضباط الذين كانوا مسؤولين عنهم: «قولوا لمولانا الملك بأنه هو سبب موتنا، لابل السبب الرئيسي لذلك، لأنه أوقف لمدة طويلة الدفع لنا مانستحقه، ولذلك أرغمنًا على أن نتحول إلى لصوص وقطاع طرق، أو لأن نبيع خيـولنا وأسلحتنـا، أو مـلابسنا التي لم يكن من الممكـن لنا العيش من دونها»، وعندما تسلم الملك هذه الرسالة، تأثر وشعر بالخجل والحزن، وعبّر عن أسف بتأوهات متوالية، وكان من بين اللصوص الأخساء الذين اعتقلوا واحداً تقدم بالتهاس استثناف، وكان اسم هذا الرجل وليم، ولقب بابا Papa, وكان هذا الرجل للديه ثروات هائلة على شكل بضائع مخزونة، وكانت من الكثرة بمكان، حتى أنه لدى فحص بيته، بعد اعتقاله، وجدوا هناك في مستودعه حوالي الخمسة عشر برميــلاً مليئة بالخمـرة، وكــان هذا الرجل قــد تقــدم بالتهاس استئناف، ولكن عندما وجد مجرماً، تم شنقه على الفور، وقام أحد الناس بعمل خدمة جيدة للملك في القتال، حيث حرر المنطقة من ستة من اللصوص، وهكذا جرى طرد هؤلاء المجرمين الذين لطخوا سمعة تلك البلاد، بقدر وتوفيق من رحمة الرب، إله الانتقام، وعلى كل حال تخلصت وينكستر، وثاوثأمبتون وجميع تلك المنطقة من الوصمة الشائنة للسمعة، ومن مخازي تلك الوقائع، ولقد توليت شرح هذه الأحداث بشكل كامل وباسهاب، حتى يكون واضحاً كم هو سهل أي تحالف، وكيف يمكن بسهولة تفكيك أية مؤامرة منسوجة بين مقترفي الشر، لأنهم يرتحلون في دائــرة، وفي وقت الضرورة يسببــون اضطراباً بينهم أنفسهم، لكي تكون العقوبة في النهاية أكثر حدة.

#### ازدياد سوء سمعة الإمبراطور بشكل جدي

وأصبح في الوقت نفسه اسم فردريك مشهور جداً في مختلف أنحاء العالم، بأنه أسوأ من هيرود، ويهوذا، ونيرون، بسبب النتانة المميتة الصادرة عن أعماله، حسبما ورد ذكر ذلك في الرسالة التالية، التي تثير سمع و قلوب المسيحيين، وتملأهم بالدهشة والحزن.

# رسالة قدح صادرة عن الكاردينال ريمير ضد الإمبراطور فردريك

«جريمة كبيرة، ممارسات شائنة، وحشية حيوانية، شرور لم يسمع بمثلها، دناءة متجاوزة الحدود، قد مورست في هذه الأيام، مظهرة صورة مرعبة للرب، ولملائكته، وللناس، نحوها ينبغي أن تصبح الشمس شاحبة، وأن تختفي أشعتها بالغيوم، وأن تغلف النَّجوم بالظلَّام، وكأنها بالفعل مختومة بختم، والأرض ترتجف، والبحر يهتاج غاضباً، وآذان الذين يسمعون بهذه الأفاعيل ترن بها، واضطربت قلوب المؤمنين، واهتزت أحشناء المسيحيين، وثارت قلوب الملوك، والأمراء، والفرسان، وجميع المؤمنين الذين يعتقدون بالمسيحية للقيام بالانتقام، وانتبهوا كيف أن مبشر الشيطان، ونائب ابليس، ورائد المسيح الدجال، ومبدع الأعمال الوحشية ووكيلها كلها، قـد هاجم بعنف وانقض على المكرسين للرب، وعلى الحبر الأعظم المسـوح بالميرون المقـدس، وعندمـا أدرك مارسيللينوس Marcellinus المقدس، أسقف أريزو Arezzo, بأن مرجل الاضطهاد، قد حمي كثيراً بوساطة هبات رياح الشمال، وأنه كان يغلي بعنف ضده، في مدينته، انصاع أمام تيار غضبه، وعاش في المنفى والفقر لكثير من السنين في أنكونا Ancona, التي هي ابنة مخلصة جداً للكرسي الرسولي، وبعد لأي، قام إثر تلقيه توصية رسولية، فبذل جهوده بشكُّل مواظب لانقاذ شعب التخوم من بين فكي التنين

المسمم، ومن شراك الشياطين الذين كانوا يطاردونهم، ومن نير الطغيان، وفي هذا، كما يبدو، بفضل نعمة الرب، قد حقق بعض التقدم، وحدث على كل حال، أنه بإرادة من الرب وساح، قد وقع بين أيدي أعدائه، وضغط عليه بشدة بالسجن والأغلال لمدة ثلاثة أعوام أو أكثر، بوساطة أتباع فرعون، وبعد مضي بعض الوقت فرح فرحاً عظيماً فردريك، رجل الدم ذاك، الذي كان يتجول ثائراً مثل تنين، ومثل أسد غاضب، يبحث عمن يفترسه، وهو ملوث بدم الأبرياء، ثمل من شرب دماء الرجال المقدسين، وبعدما فرح فردريك وشعر بالسرور العظيم، قام بمشاعر حيوان مفترس، وخطط بفكره لتدمير كاهن الرب هذا، ولاشك أن هذا الرئيس المدنس وغير التقي، كان يشعر مثل أبيه الشيطان، بغضب عظيم ضد كنيسة الرب، وبها أنه قد عرف أنه لايمتلك سوى وقت قصير، انفجر على الفور غاضباً، وزمجر وتفوه بقرار قضى بالشنق، وبقطع العنق ضد هذا الرجل المكرس للرب في مدينة المنصورة، التي تأسست من قبله، والتي لقبها ينبغي أن يدرج بين أولئك العائدين للمؤمنين، وقد حدث بوساطة معجزة مدهشة في اليوم الثالث قبل الانتصار المدمر له ولتلك المدينة، لأن المنصورة هذه، على عكس نوايا هذا الرئيس الغاضب، الذي منحها ذلك الاسم، قدمت اشارة مسبقة باسمها، بأنها سوف تذعن من نفسها إلى النصر المدوي لقضية الكنيسة، ومجدداً كان عمالقة الجحيم، وأتباع الشيطان، قدتلقوا أمراً من رئيسهم أن يفعلوا مايلي: أن يحرضوا الأسقف أن يعلن على الملا الحرمان الكنسي للبابا، والكرَّادلة ولأساقفة الكنيسة الآخرين، وأن يكون ذلك أمَّام جميع الناس، وأن يقسم على تقديم الولاء إلى فردريك الغادر، الذي وعده بالعفو، وبكثير من الشروة إذا فعل ذلك، ولكنه وقد نال القوة بروح الرب، أكد بجرأة أنه غالباً ما تولى حرمان فردريك المذكور، ابن الشيطان وتلميذه مع أتباعه، كنسياً، ثم إنه قام بترديد حكم التكفير نفسه ضده، وعندما اقتيد هذا الكاهن إلى الشهادة، متن نفسه للمرة الأولى بدموع

التوبة، وبجميع القداسات، عندما اعتقد أنه على وشك أن يلقى به في الهاوية، عرف من الذين كانوا واقفين هناك، بأنه سوف يسحل خلال البلدة ليموت على الشنقة، وقتها أخذ ينشد بصوت مرتفع قائلاً: «نحن نحمدك أيها الرب»، وكذلك ترنيمة الملائكة، ثم إنه رغب بأن يجر إلى المشنقة، مثلها جرّ المسيح إلى الصليب، ولكن لوجود النساء والأطفال الذين كانوا يبكون من حوله، لم يسمح بتعريته تماماً، وعلاوة على ذلك قام المسلمون بربط يديه وقدميه المقدسين، وبتغطية عينيه، ووضع رأسه إلى جانب ذيل دابة تولت جره، وذلك من أجل أنه إذا ما خرج أي روث من الدابة، يمكن أن يلوث رأسه المقدس، ولكن مجدداً فإن هذه الدابة البهيمة، على الرغم من نخسها بالمهاميز، تعذر تحريكها، حتى أنهى بطل الرب هذا المزمور والصلاة التي كان قد شرع بها، وقد سمح لها بالسير من قبل الأسقف نفسه، وهكذا جره أولئك المسلمون إلى المشانق، خلال قلعة القديس بلاميانو Plamiano, وكأنه كان عـــامياً من أصل وضيع، محروم من الغطاء، أو أنه كان غادراً قــاتلاً لأبيه، أو مغتالاً له، أو لصاًّ، أو مداهماً للبيوت ليلاً وللحقول، وكان بين الأشياء التي عملها أنه قدم اعترافاً للمسيح، ولبعض الرهبان الفرنسيسكان الذين وقفوا هناك، بأن هشاشة الضعف الانساني قد حرضته -إذا كان ذلك ممكناً — بأن ينجو من الشهادة التي رغب بها عندمـا كان حراً، وتابع هو شخصياً بشكل مكشوف الاعتراف بهذا، وببعض التوافه التي جاءت إلى ذاكرته، وطرد من قلبه جميع مشاعر الكراهية ضد الذين آذوه، وقد تحمل بصبر كل الأذى الذي فعلوه له، وجرى تعليقه على المشنقة في أول أحد من هذا الصوم الحالي، وبالساعة نفسها التي صعد بها مخلصنا إلى الصليب، وتمت مركزة الحراس على مقربة منه، ومكث معلقاً على المشنقة لمدة ثلاثة أيام، أي حتى قام الفرنسيسكان بسرقة جسده، لكن الجلادين الذين تولوا عملية الإعدام، أخرجوه من القبر، وبعدما سحلوه خلال الوحل، علقوه مجدداً على المشنقة، على أن لايحركوه وينزلوه من دون اذن

خاص، من بيلاطيوس الجديد، والمحتقر الكبير للمسيحية، والمهين لرجال الدين، والملحق العار المستمر بطائفة الكهنة، والمدمر للكرامة البابوية، ومع أن جسد الشهيد كان قد اهترأ من قبل، بسبب العقوبات القاسية التي تعرض لها، ولأنه دفن من قبل، لقد تماسك الآن بوساطة معجزة، فهذا ماشهد به الرهبان الذين قدموا من ذلك المكان، وأكدوه بشكل يقيني، أنه على الرغم من مرور عشرة أعوام، لم تصدر عنه أية رائحة قذرة، وعملت الشهادة نفسها من قبل رجال حكماء بالنسبة للمعلم هوغلين زيموكشيو Hugelin Remoccio وكان رجلا للمعلم هوغلين زيموكشيو به الأرض، فأخذ أسيراً أثناء القتال، فجرى تجريده من قبل أعدائه غير الأتقياء، ومن ثم جرى ذبحه فجرى تجريده من قبل أعدائه غير الأتقياء، ومن ثم جرى ذبحه بوحشية.

انظروا أيها القوم المسيحيين، وتبصروا فيها إذا كان هناك أي حزن مثل حزن الكنيسة أمكم، أو بالحري كنيستكم، لأنه من الذي شاهد قط أو سمع بمثل هذه الإجراءات، أو مايشابهها؟، فهل يمكن للعبيد المخلصين للمسيح، لدى تفكرهم بهذه الأشياء، أن يكفكفوا دموعهم، أو يوقفوا تأوهاتهم وتنهداتهم؟، هل هناك من قلب مها يكن قاسياً، لايجزن ولايأسف عندما يضرب بمطرقة مثل هذه الوحشية الكبيرة؟ أولم تسحق بعض القلوب الحجرية لبعض المسيحيين، وتتمزق صدورهم القاسية؟، أين هي غيرة الإيهان المسيحي؟، أين نار حب المسيح المعلق الآن ممثل أين هي غيرة الإيهان المسيحي؟، أين نار حب المسيح المعلق الآن ممثل بشخص رجل دينه وكاهنه الأعلى؟، وكها قال لبطرس: «اذهب إلى أخرى قال في الانجيل فيها يتعلق برسله: «كل من يوفضكم، يوفضني، أخرى قال في الانجيل فيها يتعلق برسله: «كل من يوفضكم، يوفضني، وكل من يؤذيكم يؤذي بؤبؤ عيني»، وعلى هذا، قام هذا التعيس الشرير، حتى يضيف إلى ركام شروره، ولكي يلوم قسوة قلوبنا، التي نادراً ما أثيرت تجاه مثل هذه الجرائم المرعبة، فلم يتردد بالغالب في تكرار مثل مثير مثل هذه الجرائم المرعبة، فلم يتردد بالغالب في تكرار مثل

هذه الاعتداءات، مؤكداً بسبب أن مظالمه التي قد اقترفت مراراً من دون انتصاف، بأن الاحسان قد أصبح بين المسيحيين بارداً، وأن أوعية العواطف قد أصبحت جافة كلياً منهم، وأن الغيرة كلها من أجل الإيمان قد ماتت، لأنه تدبر منذ عامين اغراق أسقف غيراس Girace فی كالبيرا، في حمام عمل حاراً جداً، وفي هذا العام أيضاً تسبب في مدينةً اللاتيران بمقتل أسقف سيف اليدي Cephaledi في صقلي عند، صاحب الذكري الطيبة، الذي كان قد طرد من كرسيه لمدة خمسة عشر عاماً بوساطة هذا الرجل غير التقى المذكور نفسه، وجاء مقتله بالسيف على أيدي قاتل صقلي مستأجر، وكان هذا الأسقف المبجل والجليل محبوساً، وكان قد أقمام مدة طويلة في حجرة الفقر، تحت هُواء النفي البارد، وكان بالفعل قد شرع يغرق من قبل نفسه في القبر، ولم يرسلّ هذا القــاتل المستأجــر المتقدم ذكــره من أجل هذه الغــاية فقط، بل أيضــاً ليلقي —إذا استطاع— بيديه الدمويتين على أي واحد من الأعمدة الكبار للكنيسة، وينبغي أن لانعجب لدى قتله الأقل شهرة من الأساقفة، لأنه كان قد جلّب من قبل قتلة مستأجرين، ورجال اغتيال لقتل النائب الأول للمسيح، وبعض إخمانه، كما أنه عمل محاولات مماثلة، ضد بعض الأمراء، وياللأسف كيف أن الخوف من الرب قد نام لدى الأمراء المسيحيين، وكيف أن التراخي بحب المخلص صار مطلقاً، وكان يحدث فيها مضى في أيام الأمم إذا متاجري انكار عبادة الشيطان في أي من البلاد الوثنية، كان الشخص المقدم على ذلك يمزق إلى قطع، ويقتل بوساطة عدة أنواع من العذاب، والآن وقد جرى الاستخفاف بالإيهان، وبدأ الهراطقة بالسيطرة، وهم الآن محميين محروسين من قبل هذا الرجل غير التقي، والتبشير بالهرطقة قائم في ممالك هذا الشرير التعيس، والارتداد بازدياد هناك، وجرى ازدراء ألقداسات مع مفاتيح الكنيسة، وديس على الحرية اللاهوتية، وانعدمت العناية بالأرواح.

ومنذ بعض الوقت، عنــدمــا كــان الجيش الصليبي، الذي كـــان ناوياً الاستيلاء على القاهرة، قد منع من التراجع بفيضان المياه، أولم يحدث أنه بلطف السلطان، جرى تزويده بالمؤن، وحفظ سليها، وأرسل عائداً إلى الوطن من دون أذى؟ وكان مع ذلك الجيش أسقفي ألبانو وعكا، صاحبي الذكري اللامعة، وبعض الأساقفة الآخرين والقساوسة، وجون بريين، ملك القمدس، صاحب الذكرى اللامعة، وأولم يكن جون دي كولونا Colonna, صاحب الذكرى اللامعية، و الراهب الكاردينال، الذي ذهب إلى بلاد الاغريق مع امبراطور القسطنطينية، لاسترداد تملك تلك البلاد، قد وقع أسيراً لدى ثيودور كومينوس، وأقول أولم يكن هو الذي عومل باحترام وأطلق سراحه؟، وانظروا إلى جنون هذا العدو الأكثر وحشية، هو لم يكتف بهذه الأفاعيل الشريرة، بل إنه تسبب بتدنيس الكنيسة بوساطة المسلمين، وأن يجري تدمير المذابح، وبعشرة الآثار المقدسة، وأن يجري الاعتداء على العذراوات، والأرامل، والنساء المتزوجات، في الأماكن المقدسة وعلاوة على ذلك جرى بناء على أمره قتل المرهبان الفرنسيسكان، والرهبان الآخرين، الذين كانوا مسافرين حول العساكر المسيحيين وبينهم، لتحديد الكفارات عن الذنوب، ولدفن أجساد القتلى، لقد جرى قتل هؤلاء بسيوف أتباع هذا المتمرد غير التقي، وبالاضافة إلى هذا، ولكي يشتعل غضب الرب بحدة أعظم ضد هذا الرجل الشريو، قام المسلمون مؤخراً في هارينا Harina, على مشهد من الجمهور بجر تمثال المصلوب بذيل أتان، مع تمثال مريم المباركة، وقديسين آخرين، ثم قطعوا رجلي وذراعي تمثال المسيح، وفعلوا الشيء نفسه بالتهاثيل الأخرى، وثبتوا الجميع على ترستهم، حتى يرغم المسيحيون أثناء القتال على طعنهم برماحهم ونشابهم، ولماذا على هذا، لا يكترث الصليبيون بهذه الأعمال الشائنة، فيحرثون الأنهار بسيوفهم، ويعبرون البحر لقتال المسلمين أو التتار، الذين أرسلوا غضبهم من مسافة، عندما عدّت وحشيتهم أقل بكثير من إجراءاته هذه؟.

إن المتوجب أولاً محق شرور المسلمين هذه، مع قادتهم ومحرضيهم، وعليهم بعد ذلك السيرضد آخرين، لأن القضية الموجودة الآن في الوطن، هي التي ينبغي أن تطلب في الخارج، والآن يجري الاضطهاد من قبل الكفار في قلب الكنيسة ذاتها، وفي ديرة المسيحيين، وداخل اطار العالم المسيحي، يبدو من الموائم أولاً طرد المقترفين لمثل هذه الجرائم من ايطاليا، خشية أن تجري رعاية الثعبان في الصدر، والفأر في القفيز، والنار في الرحم، وعليهم بعد هذا السير إلى أماكن نائية، لأن الرب لم يختر شعب بالنسبة للمكان، بل بالحري العكس هو الصحيح، حسبا هو واضح من القديس بطرس والرسل الآخرين، الذين غادروا القدس وعبروا إلى الشعوب، وقدر بناء عليه، أنه إذا كان هناك أي واحد صاحب فهم، وإذا كان هناك أي واحد يحزن لموته، وإذا كان هناك أي واحمد ينظر إلى الأذى الذي ألحق بكهنة الرب، وأن الرب يتطلع من السهاء فيرى أبناء الناس، وعلى كل مسيحي أيضاً أن يقدر أنه في يوم الحساب عليه تقديم الاجابة إلى الرب، إذا ماعبر مع مثل هذه الجرائم، وبناء عليه، اتبع حتى النهاية قضية إبن الرب الأعلى، في سبيل أن تتمكن من إيصال قضيتك إلى نهاية جيدة، وحافظ على قرينه باليد اليمنى لقدرتك، من أجل أن يضعك القاضي العادل في يوم الحساب الأخير على يمينه، ويفضى بك إلى مجد سرمديُّ.

# كيف أقنعت مفاسد البلاط الروماني كثيرين بالوقوف إلى جانب قضية الإمبراطور فردريك

لدى وصول هذه الرسالة المرعبة إلى علم الناس، خرقت قلوب الكثيرين، وكانت ستغضبهم كثيراً، وتشجعهم على الوقوف ضد فردريك، لولا أن أعداءه البابويين كانوا ملوثين بدنس آثام الجشع، والسيمونية، والربا، مع شرور أخرى، فقد كان بين أعمالهم الجنونية تضييقهم على الصليبين، حيث حشوهم تحت طائلة عقوبة الحرمان

الكنسي، في بعض الأحيان لإرسال مساعدة إلى الأرض المقدسة، وفي وقت آخر، ارسال المساعدة إلى رومانيا (بيزنطة)، وألمحوا لهم مرة أخرى أن عليهم الثورة ضد الامبراطور فردريك، والذي عدّ أكثر تقزيزاً للنفس هو جعلهم الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان جباتهم للضرائب، وقد استخرجوا بحجة أو أخرى الامدادات الضرورية للسفر من الذين حملوا الصليب، وبناء عليه صحيح أن الطاغية فردريك قد اقترف جرائم فظيعة، ومع ذلك إنه بالنسبة لفظائع الرومان قد وجد عدداً من المحرضين بشكل علني أو سري وأصحاب في الجريمة.

# حول الخلاف بين سكان كمبردج والكهنة فيها

وأيضاً في حوالي الوقت نفسه، أي في الصوم الكبير، نشب لسبب صغير خلاف بين سكان كمبردج والباحثين فيها، عنه نجمت قضايا قضائية، ومعارك، ونهب، وتدمير للبيوت، وجراحات وقتل، ووصلت صرخات شكاوى ثقيلة إلى أذن الملك، وانتشرت أخبار الفضائح في الخارج، وسببت الخسائسر التي وقعت من على الجانبين آلاما كبيرة، وأعتقد أنه جدير بالذكر أيضاً، أنه بوساطة إثارة عدو الجنس البشري، حسبها جرت العادة في الصوم الكبير، أثير خلاف دموي بين الباحثين والعلمانيين، وكذلك في القارة، مثلها حدث على هذا الجانب من الباحثين والعلمانين، وكذلك مراراً من قبل في هذا الكتاب، من أجل أن يصاب الانسان بالجراحة في هذا الوقت المقدس.

#### كيف نجا الإمبراطور من الموت بالسم

تعرض في هذا العام نفسه فردريك للمضايقة الشديدة من جميع الجهات بوساطة قضايا متنوعة فهو قد جاء إلى هذا الجانب من الجبال لمحاربة البابا، ولكنه عاد إلى أبوليا ثانية، لأنه حسبها ذكر أحد التقارير قد دس له السم، وكان شديد المرض، وبناء على نصيحة أطبائه توجب عليه

استخدام الأدوية لتنقية نفسه من السم، وأخذ حمام يعدّ خصيصاً لهذه الغاية، وكان لدى المعلم بطرس دي فينيا الذي كان أقرب المستشارين من فردريك المذكور، وكان مسؤولاً بشكل خاص عن العنايـة بروحه، واحداً من الأطباء مرافقاً له، وقد ذهب هذا الطبيب بناء على أوامر فردريك، وكذلك أوامر بطرس المذكور، لعمل الترتيبات الضرورية لمعالجته، لكن مع نوايا خيانية، ذلك أنه قام بناء على تحريض من بطرس المذكور، بمزج سم قـوي وقاتل مع شرابه الدوائي، وكـذلك في الحمام، لقتل سيدهما الواثق بهما بهذه الوسائل، وقال أعداء الكنيسة بأن البابا قد أفسد قلب بطرس بالهدايا وبالوعود الكبيرة، وأقنعه باقتراف هذه الجريمة، وحدث على كل حال، أنه في الوقت ذاته الذي كان الشراب سيجري تناوله، أن جرى تحذير فردريك بشكل سري من الجريمة المنوية، وتمّ اخباره بالتفصيل بجميع الخصوصيات، من قبل واحد من أصدقائه، وبناء عليه عندما عرض بطرس والطبيب الدواء وأرياه إياه قال لهما: «ياصديقاي، إن روحي واثقة بكما، ولذلك أرجوكما احذرا فلاتعطياني، الذي عهد به إليكما، أي السم، عوضاً عن الدواء»، فأجابة بطرس قائلاً: «مولاي إن هذا هو طبيبي الذي غالباً ما أعطاكم دواءً صحيحاً ونافعاً، فلهاذا أنت الآن خائفٌ ؟؛، وكان فردريك قد وضع حرساً خلف الخائنين حتى لاينجوا، ثم إنه قال بنظرة مقطبة للطبيب، الذي كان يقدم له الكأس: «اشرب نصف هذا الدواء معي»، وأصيب الطبيب بالدهشة تجاه هذا، ولأنه كان مدركاً لخبثه، تظاهر بأن شيئاً ما جعل قدمه تنزلق، فوقع متمدداً على الأرض، فأهرق الشطر الأكبر من السم، وأمر فردريك بالقليل المتبقى فأعطى إلى بعض الأشخراص المحكومين بالاعدام، وكانوا قد جلبوا من السجن، فلفظوا على الفور أرواحهم التعيسة، وبعدما اقتنع فردريك على هذه الصورة بالخيانة المميتة التي خططت ضده، أمر بشنق الطبيب، وبقلع عيني بطرس، ثم أمر بقيادته خلال عدة مدن في أبوليا، وايطاليا، ليعترف بجريمته بشكل علني، وأخيراً أمر بإعطائه إلى البيازنة، الذين كانوا يشعرون بحقد عظيم ضد بطرس المذكور، كي يقوموا بقتله، وعندما سمع بطرس بهذا، أقدم متطوعاً فضرب برأسه ضد العمود الذي إليه كان مربوطاً، وأخرج دماغه، في سبيل أن لا يجري قتله بناء على إرادة أعدائه، لأن سينكا يقول: «أن تموت مرتين».

#### حزن فردريك وأساه

ولدى تأمل فردريك لهذه الواقعة حزن من دون تعزية مع دموع كثيرة، وكان بالفعل مؤلماً مشاهدة ذلك يصدر عن شخص له مثل تلك السلطة، ومثل ذلك العمر، وصفق بيديه معاً وقال مندهشاً: «الويل لي، لأن أحشائي تقاتل ضدي، فهذا بطرس الذي اعتقدت أنه صخرة، والذي كان نصف حياتي، عمل مؤامرة لقتلي، والبابا، الذي امبراطورية هذا العصر العائدة إلى أسلافي النبلاء، قد أوجدته من لاشيء، وأغنته، يسعى الآن إلى تدميرها ويستهدف موتي، أنا حاكم الامبراطورية المترنحة، فيمن سوف أضع ثقتي؟ وكيف يمكن أن أكون من الآن فصاعداً سلياً، وكيف يمكن أن أكون سعيداً»؟ وشاركه أصدقاؤه الذين جلسوا من حوله في أساه بتأوهات ودموع، وتدهورت سمعة البابا نتيجة لهذه الواقعة كثيراً، لكن الرب الفاحص الذي لا يخفق، للأسرار، وحده يع ف الحقيقة.

# كيف جرى تبديد المؤن في قبرص بشكل سري عندما كان الملك الفرنسي يمضي الشتاء هناك

وفي حوالي الوقت نفسه، كان الملك الفرنسي الذي كان يمضي الشتاء في قبرص، يعاني كثيراً من نقص المؤن، فأرسل كونت بار، وهو رجل جدي وفصيح، وصاحب بيجو Beaujeu وكان فارساً جريئاً، إلى البنادقة، وإلى سكان الجزر الأخرى المجاورة والمدن يرجوهم بإلحاح الإحسان إليه

بمساعدته، ببيعه المؤن والامدادات، لأنه كان يقاتل في سبيل الكنيسة المسكونية، وأعطى البنادقة لهذا الطلب جواباً بالموافقة والإيجاب، وعن طواعية أرسلوا ست سفن كبيرة محملة بالقمح، والخمر، وأنواع المؤن الأخرى، وكذلك نجدة من الجنود، مع أعداد ممن حملوا الصليب، وأرسلت بعض المدن الأخرى والجزر، التي طلب منها المساعدة، مختلف أنواع الامدادات، ولم يسمح فردريك بهذا فقط، بل أقنعهم بلطف بفعل ذلك، وقام هو ذاته، حتى لايظهر نفسه أنه أدنى من الآخرين، فأرسل إليه كميات واسعة من امدادات مختلف أنواع الطعام، وبذلك امتلك الملك الفرنسي منها كميات وافرة، وبعدما كتب إليه يشكره، كتب إلى البابا يرجوه، أن يتلقى فردريك بحظوته، وايقاف الحرب ضده، والتوقف عن التشهير بمثل هذا الصديق العظيم والمفيد للكنيسة، الذي بوساطته تحرر الجيش الصليبي من مجاعة كبيرة ومخيفة، وعندما سمعت بلانشي الأم النبيلة للملك الفرنسي بهذا، بعثت شكرها إلى فردريك، وأثقلته بهداياً لاتقدر بثمن، وأعلنت بأنه حفظ حياة ابنها، وكرامة الجيش الصليبي كله، كما أنها كتبت إلى البابا أيضاً، تلتمس منه تخفيف الضغينة التي شعر بها ضد فردريك المذكرور، ورفض قداست على كل حال جميع هذه الالتماسات وضايق فردريك أكثر فأكثر كل يوم، لكن أينها ذهب صار وضعه أسوأ فأسوأ في القضية.

# كيف صالح الملك الفرنسي كثيرين كانوا على خلاف فيها بينهم أنفسهم

وعمل الملك الفرنسي في الوقت نفسه مؤتمراً حكيهاً ومقدساً، أصلح فيه بين كثير من النبلاء كانوا على خلاف، وكان ذلك في قبرص وفي مناطق أخسرى تابعة للصليبين، وكان بين الذين أصلح فيها بينهم الداوية والاسبتارية، في سبيل أن لايترك مجالاً للخلافات فيها بينهم، ولكي يتمكن من السير بأمان أعظم في رحلته.

# هنري بن فردريك يكتب إلى الملك الفرنسي نيابة عن ملك إنكلترا

قام في هذه الآونة (بناء على تحريض من ملك انكلترا، كما هو معتقد) هنري بن فردريك والامبراطورة ايزابيلا، وابن أخت الملك المذكور بالتقدم بالرجاء إلى الملك الفرنسي، من أجل انقاذ روحه، وفي سبيل نجاح حجه، بأن يتصرف بشكل تقوي وعادل نحو خاله ملك انكلترا، وأن يتنازل له عن الممتلكات العائدة له، بموجب حق جده، خشية أن يتحول ذنب الملك الفرنسي لويس، بموجب غضب من الرب إلى ابنه البريء، ودعم طلبه هذا بكثير من الالتهاسات، وبوساطة رسل خاصين، كانوا محملين بالهدايا، ويقال بأن فردريك أرسل أيضاً رسائل التهاس إلى الملك الفرنسي حول القضية نفسها، لكنه لم يضغط، خشية أن يظهر بأنه قد باع هداياه وأعطياته، وعلى هذه الالتهاسات رد الملك الفرنسي قائلاً: «بحق الصليب المقدس الذي أنا حامله، أنا على استعداد لفعل ذلك، لو أن مجلسي الاستشاري يسمح بذلك، لأنني باخلاص أحب ملك انكلترا، بحكم أنه قريب لي، يسمح بذلك، لأنني باخلاص أحب ملك انكلترا، بحكم أنه قريب لي، غير أن الأمر سوف يكون محرجاً أثناء حجي، في ازعاج جماعة مملكتي كلهم بمخالفة آراء أمي ونبلائي، وذلك مها كانت درجة حبي كلهم بمخالفة آراء أمي ونبلائي، وذلك مها كانت درجة حبي

## وصول رئيس أساقفة روان إلى إنكلترا

في العام نفسه، في حوالي عيد الفصح، وصل إلى انكلترا رئيس أساقفة روان، الذي كان راهباً من طائفة الفرنسيسكان، وكان فرنسياً من حيث المولد، وكان قد حصل على اذن الملك، لاسترداد ملكية بعض الموارد، العائدة لامتيازات كنيسته، وبعدما حقق غرضه، قدم الولاء، من أجلهم إلى الملك (لأنهم كانوا في انكلترا)، ثم عاد إلى وطنه، وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً، قدم إلى انكلترا أسقف طرطوس، الذي كانت أسقفيته في سورية،

والذي كان من أصل انكليزي، وجاء قدومه من أجل زيارة وطنه الأصيل، ورؤيه والديه إذا ما كانا أحياء، وكان هذا الأسقف قد ولد قرب ردنغ من أبوين متواضعين، ولكن بها أنه لم يجد أي أثر لبيت والديه، أو والديه، اللذان أذعنا للعمر وللفقر، عاد إلى مقره آسفاً وخجلاً.

وذكر هذا الأسقف —بمثابة حقيقة مؤكدة — إلى التجمع الرهباني في ردنغ (حيث قام بمناسبة عيد العثور على الصليب المقدس بعمل قداس عالى) بأن بقايا الخوارزمية في الأرض المقدسة قد ذبح أحدهم الآخر، وذلك بوساطة انتقام رباني حاق بهم، وأن سلطان القاهرة يثير الحرب فيها بينهم، وأن أكثر الأمراء المسلمين تميزاً، هم الذين أنهكوا أنفسهم بالحروب فيها بينهم، وأن جبروت ذلك السلطان المذكور، عندما أخبر بقرب الوصول العدواني للملك الفرنسي ضدهم، قد عمل سلاماً فيها بينهم، ووحدهم في حلف، وبها أن هذا السلطان المذكور أيضاً، كان هو الرئيس، أو واحداً من رؤساء أمراء المسلمين المشارقة، قد بعث برسالة إلى الملك المذكور، بأنهم جميعاً ينتظرون قدومه بتشوق، حتى يتمكنوا من الاشتباك معه بمعركة تصادمية، وأنهم لايخشون على الاطلاق حملاته، وأردف ذلك برسائل قاسية ومتفاخرة.

## حول اجتماع النبلاء في لندن

ومع انتهاء عيد الفصح اجتمع نبلاء انكلترا، مع بعضهم في لندن، حسبها كان مقرراً من قبل فيها بينهم، وذلك حتى يقوم الملك وقتها بالوفاء بها وعد به بالغالب، أي أن يقوم بتعيين مستشار، مع مسؤول عن العدالة، وخازن، بناء على توصياتهم، وكانوا يتصورون أنهم سوف يحصلون بكل تأكيد على جميع ماطلبوه، لكن غياب الايرل رتشارد، الذي بدا وكأنه مقدمهم، عطل تماماً كل تقدم في مجال هذا العمل، ذلك أنه كان قد ذهب من قبل إلى منطقة نائية في كورنويل، وكأن ذلك كان في سبيل قضاء عمل، وبذلك خدعوا ثانية، وعاد النبلاء إلى مواطنهم.

# كيف أصبح رهبان الفرنسيسكان والدومينيكان جباة الضرائب للبابا

وفي حوالي الوقت نفسه، شغل الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان أنفسهم بالتبشير وذلك بناء على أمر من البابا، الذي يطيعونه إطاعة تامة، وفي سبيل أن يزيدوا من تقوى المسيحيين ذهبوا بوقار عظيم، إلى الأماكن التي كانوا قد بشروا بها من قبل، ومنحوا كثيراً من الأيام بالتفرغ إلى الذين قدموا لسماعهم، وجرى استقبالهم من قبل قساوسة وكهنة، وهم في ثياب بيضاء، يحملون الصلبان والرموز الأخرى، وجلبوا معهم حشوداً كبيرة من الناس، حسبها جرت العادة في اسبوع الابتهالات، ولدى تبشيرهم لصالح الصليب، منحوا ذلك الرمز إلى الناس من كل عمر، وجنس، ورتبة، ومها كانت ممتلكاتهم أو كانت تساوي، ومنحوه للناس المرضى وإلى النساء، وإلى المحرومين من قواهم بسبب المرض، أو تقدم السن، وبعد ذلك استردوا منهم في اليوم التالي أو مباشرة، الذي منحوهم إياه، وذلك بأن حللوهم من تعهدهم بالحج، مقابل أي مبلغ يمكنهم الحصول عليه مقابل ذلك الاحسان، والذي بدا غير لأئق ومتناقضاً، هو أنه بعد أيام قلائل، جمع الايرل رتشارد جميع ذلك المال ووضعه في خزانته، عن طريق وكالة المعلم برنارد، الذي كان كاهناً ايطالياً، وهو الذي جمع الثمار، وبذلك لم تكن الفضيحة التي قامت صغيرة في كنيسة الرب، وفيها بين الناس بشكل عام، وبالنهاية تراجعت التقوى لدى المؤمنين وبردت حرارتها.

#### وفاة رئيس أساقفة منتز

ومات في الوقت نفسه أيضاً رئيس أساقفة منتز Mentz, الذي كان عدواً كبيراً لفردريك، لكن حتى لايشعر فردريك بالسرور أو يمتلك سبباً لذلك بموته، قام البابا بتحويل رئاسة الأساقفة تلك، بأن أسندها، ووضعها تحت حكم وتصرف رئيس أساقفة كولون، لأنه كان قد قاتل

بشجاعة من أجل الكنيسة ضد فردريك وابنه كونراد، ثم إنه وضع بعد ذلك بين يدي رئيس الأساقفة نفسه أفخم الديرة، الذي اسمه وولسا وكان هذا الدير مرغماً منذ قديم الزمان على تقديم ألف عسكري إلى كل وكان هذا الدير مرغماً منذ قديم الزمان على تقديم ألف عسكري إلى كل امبراطور جديد بعد تتويجه في اكس لى شابيل، وأفقر الآن رئيس أساقفة كولون المذكور هذه الكنائس الفخمة، حيث استصفى جميع ممتلكاتهن، حتى يدفع إلى جنوده، وبلغ الأمر حداً أن الرهبان والكهنة قد تفرقوا، ولم يعد لدى القساوسة القلة الذين بقيوا ما يكفيهم بالكاد للانفاق على أنفسهم، واستولى على كل ما كان ثميناً من ذهب، و فضة، وجواهر، وملابس غالية، وكذلك على الموارد الغنية، وأخذه، ولكن المحصلة التي نجمت عن هذه وكذلك على الموارد الغنية، وأخذه، ولكن المحصلة التي نجمت عن هذه الطريقة بالسرقة، إن الحكاية التالية، سوف تظهرها، وعلاوة على ذلك فإن هذا الرئيس للأساقفة، العسكري والمثير للحرب، حصل من البابا على امتياز استخراج مبالغ ضخمة من المال من جميع أرجاء رئاسة أسقفيته، لمتابعة الحرب، وقام بالتحصيل حتى من فقرائها، الذين من المعتقد أن لمنابعة الحرب، وقام بالتحصيل حتى من فقرائها، الذين من المعتقد أن مرخات شكاويهم قد وصلت إلى السهاء.

#### كيف نصب إنسيوس بن فردريك كميناً للبارميين

وفي تلك الآونة نفسها حدث أيضاً، أن البارميين، الذين من أجل مواساتهم ودعمهم في معاداة فردريك أرسل البابا إليهم مبلغاً كبيراً من المال، وقوة من الجند، وقد بعثوا مائتين من الفرسان للدفاع عن إحدى القلاع القريبة من مدينتهم، وهي قلعة كانوا قد بنوها من أجل حماية مدينتهم، لكن انسيوس Ensius ملك سردينيا وابن فردريك، قد جرى تحذيره سرياً من الواقعة قبل حدوثها، فنصب كميناً، وأسرهم وهم غير متيقظين، وعندما كان على وشك شنقهم على مشهد من المدينة، أرسل سكان المدينة رسالة إليه، بأنه إذا ماشنقهم، سوف يشنقون جميع أفراد جيش فردريك الذين كانوا لديهم أسرى، ولذلك لم يشنق انسيوس أسراه،

واحتفظ بهم لبعض الوقت من أجل الفدية أو المبادلة، وعندما وصلت أخبار هذه الواقعة إلى مسامع البابا، حزن حزناً كبيراً، لأن المال الذي كان قد أرسله إلى سكان المدينة تبدد من دون فائدة.

#### هطول غير معتاد للمطر

مع بداية شهر حزيران هطل مطر غزير في المناطق القريبة من أبنغدون Abingdon, إلى حد أن أشجار الصفصاف والأشجار الأخرى، والبيوت المجاورة، وجلود الأغنام، والأغنام، وحفر الملح، والطواحين وبيعة بنيت على مقربة من تلك البلدة، جرفتها كل الأنهار الفائضة والمجاورة التي طافت بالماء، وصار القمح والسنابل النامية مع الأرض، ولذلك ظهر أن الخبز سوف يصنع من النخالة بدلاً من الطحين.

## التحويل الثاني لجسد القديس ادموند رئيس الأساقفة المعترف

وحدث في هذا العام أيضاً، أن الجسد المبجل للقديس ادموند، رئيس أساقفة كانتربري، المتوفى، قد جرى نقله ثانية، وكان غير متفسخ في بونتغناك، إلى تابوت جرى صنعه بشكل جميل من الذهب والفضة، مع جواهر مرصعة به، وكان مثبتاً بوصلات زجاجية، وفي اليوم نفسه الذي أخرج من الأرض، والذي كان اليوم التاسع من حزيران، وكان أيضاً يوم عيد القديسين بريموس Primus وفيلشانوس Felicianus وضع الجسد باحترام، وكان مايزال سلياً لم يتفسخ، وذلك بفضل الحفظ الرباني له، وأنزل في القبر نفسه بحضور حشد كبير من الأساقفة والنبلاء.

# كيف حمل عدد كبير من النبلاء الإنكليز الصليب وانطلقوا نحو القدس

وفي حوالي الوقت نفسه استعد للانطلاق عدد كبير جداً من نبلاء انكلترا، كان من بينهم وليم لونغيوسبي Longuespee, وحسامل

رايته روبرت دي فيري Vere, وعدد كبير آخر من النبلاء الآخرين، الذين قدّر عددهم بأنه وصل إلى مائتي فارس، هؤلاء جميعاً استعدوا للانطلاق في رحلتهم نحو القدس، وبناء عليه قام وليم الذي كان قائد الصليبيين من مملكة انكلترا، بعدما حصل على اذن ومباركة أمه النبيلة، والراعية المقدسة لدير لاكوك Lacock, من دون أي مرزيد من التأخير، فانطلق في شهر حزيران، والتحق بالجيش الفرنسي سلياً ومعافى، واستقبله الملك المسيحي التقي لفرنسا، مع رفاقه باحترام، وأدرجه بين أصدقائه الخاصين، وشكره لأنه قدم إلى مساعدته، والتمس بحرارة من أتباعه بعدم السماح للتجبر الفرنسي والحسد، بإثارة خلاف بينهم وبين الانكليز، كها حدث في أيام الملك الانكليزي رتشارد، ولكن نتيجة لمؤامرات الشيطان، الذي اعتاد منذ أقدم الأزمان على الغيرة من نجاحات الناس، فإن الفرنسيين عندما شاهدوا فيها بعد أن الانكليز كانوا عظهاء، وقد حصلوا على ممتلكات كبيرة، وشهرة، أصبحوا غيورين، ووجهوا الإهانة إليهم، وأظهروا سوء سلوكهم المعتاد، ومزجوا ذلك بالاهانات الشيعة، وبذلك نفذوا كلهات الذي الذي قال:

ما من حاكم يدمر شريكاً بقوته

وأيضاً بالطريقة نفسها، من الممكن القول:

ما من رجل متشامخ يدمر شريكاً

والذي كان أكثر أن تجبرهم أثار كراهية متبادلة وحسداً بينهم أنفسهم، وبذلك فإن سيدهم قد أعيق كثيراً في تقدمه، الأمر الذي سوف يجري شرحه بالتفصيل فيها سيأتي.

#### كيف جرى اخضاع الغسكونيين من قبل ايرل ليستر

وفي حوالي الوقت نفسه، قام سيمون دي مونتفورت، ايرل ليستر إما بتغيير رأيه أو بإلغاء نيته بالحج (لأنه كان قد حمل الصليب) ومن ثم أقلع

لإخضاع أعداء الملك في غسكوني، وقد وصل إلى تلك المنطقة مع قوة كبيرة من العساكر، وكان مزوداً بمبلغ جيد من الأموال الملكية، وزحف على الفور إلى قتال أعداء الملك، الذين تمردوا بشكل خياني ضده، وقد أخضع غاستون، وروستين Rustein, ووليم دي سولاري Solaires, وجميع النبلاء الأكثر تميزاً في بوردو، وقد تصرف بشجاعة كبيرة وباخلاص استحق عليها عن جدارة ثناء وحظوة جميع أصدقاء الملك، وقد قيل بأنه تصرف مثل أبيه في جميع المحالات.

# أسر إنسيوس المتقدم ذكره من قبل البولونيين

في شهر أيار من هذا العام، عندما كان إنسيوس، الابن الطبيعي لفردريك، وملك سردينيا، في حملة خلال المناطق المجاورة لبولونا، من أجل إلحاق الأذى بأعدائه، وذلك برفقة بعض الكريمونيين، وأناس من ريغيو Reggio, وكان البولونيون قد أنذروا مسبقاً بمقدمه وباقترابه، فنصبوا كميناً، وقاموا بهجوم مفاجيء عليه، عندما كان سائراً من دون حذر أثناء زحفه، وكان ذلك عند جسر القديس أمبروز الذي كان قائماً على منتصف الطريق بين بولون وكريمونا، وأعقب ذلك صراع عنيف، مع مقتلة كبيرة، وانهزمت فئة إنسيوس، ووقع هو نفسه بالأسر، مع الأشخاص الرئيسيين في حاشيته، حيث وصل عددهم إلى حوالي المائتي فارس، وذلك مع عدد كبير من الكريمونيين، ومن سكان ريغيو، وحشد من عامة الجند، وقد أخذوا جميعاً إلى بولونا للايداع بالسجون، حيث أصبحوا تحت إرادة أعدائهم، وجرت معاملتهم بوحشية وبالاانسانية، وقام الأسرى، في سبيل الحصول على معاملة ألطف، ولكي يحصلوا على قليل من الراحة من قسوة السجن، فدفعوا إلى البولونيين مبلغ ثبانية عشر ألف باوند، من النقود الامبراطورية، التي تساوي المبلغ نفسه من النقود الاستيرلينية.

#### موت ولد آخر لفردريك وحمله هو مريضاً

وفي حوالي الوقت نفسه، مات ولد طبيعي آخر لفردريك في أبوليا، وهو نفسه لحقه مرض جلدي اسمه «داء الذئبة»، أو النار المقدسة، وهكذا وجد نفسه وقد قهر من قبل كثير من المآسي، فحزن كثيراً من دون مواساة، وبات متذللاً، وفقاً لكلمات داود: «املاً وجوههم بالعار، وهم سوف ينشدون اسمك يارب»، فعرض شروطاً مشرفة للسلام مع البابا، وفرح البابا كثيراً لمرضه وضعفه، ولذلك رفض قبول عروضه، ونتيجة لذلك حصل على غضب وسوء القبول والنوايا لعدد كبير من النبلاء، الذين شرعوا الآن بمواساة فردريك، والوقوف إلى جانب قضيته، رافضين تجبر عبد عبيد الرب.

# كيف جرى إرسال بطرس كبوشي بمثابة نائب بابوي إلى أبوليا

وجرى في الوقت نفسه أيضاً ارسال بطرس كبوشي Caboche, الذي كان كاهناً وصديقاً متنفذاً لدى البابا، جرى ارساله من قبل البابا، نائباً بابوياً في أبوليا، مسلحاً بسلطة عظيمة في مسح الذنوب، حتى يتمكن من سحق فردريك وأصدقائه، وبناء عليه، تمكن هذا الرجل، مع سلطة متزايدة القوة، كان قد حصل عليها في جميع المناطق، بوساطة إعطاء المال، ومنح غفرانات كاملة من الذنوب، تمكن من إلحاق الكثير من الأذى بفردريك، واستعاد كثيراً من النبلاء للتخلي عن ولائهم له.

#### كيف استحوذ الرهبان السسترشيان على مدارس في الجامعات

وفي تلك الآونة أيضاً حصل الرهبان السسترشيان على امتياز جديد، في سبيل أن لايستمروا موضع استخفاف وازدراء لدى الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان، والرجال المتعلمين العلمانيين، خاصة المحامين، ورجال القانون، وفي سبيل هذا الغرض شيدوا أبنية فخمة لأنفسهم في باريس وفي أماكن أخرى، حيث ازدهرت المدارس، وأرادوا من امتلاك المدارس، دراسة اللاهوت، والقوانين والشرائع، لكي لايظهروا أدنى من الآخرين،

لأن العالم قد أصبح الآن أكثر تيها وتجبراً، وازدرى الدين والديرة، واستهدف تجريد الرهبان ورجال الدين من ممتلكاتهم، وهكذا إنه بسبب شرور العالم، تعرض النظام الصارم للرهبنة إلى الوهن الكبير، لأننا لم نقرأ بأن هذا قد نشأ عن نظام القديس بندكت، الذي —حسب شهادة القديس غريغوري— كان قد تأسس في روح القديسين، والذي هو زيادة على ذلك أننا نقرأ ونغني عنه، أنه قد أهمل الدراسات الأدبية، وقرر أن يطلب الصحراء.

# تتويج بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري

في يوم عيد جميع القديسين، جرى تتويج بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري، وسط تشريف عظيم وأبهة كبيرة، وكان ذلك بحضور الملك والملكة، وجميع الأساقفة تقريباً، الذين اجتمعوا لهذه المناسبة المهيبة وكانوا كثيراً، وعندما كان الملك مسرعاً إلى هناك مع حاشيته، أخذ جون مانسيل كثيراً، وعندما كان الملك مسرعاً إلى هناك مع حاشيته، أخذ جون مانسيل Mansel, مستشاره الخاص، وهو مريض مرضاً شديداً، وكان ذلك في ميدستون Maidstone, ذلك أنه كان قد تأثر كها قيل بسم دس له، حيث عانى منه لمدة يومين، وبصعوبة بالغة جرى انتزاعه من أبواب الموت، بفضل العناية الكبيرة للأطباء.

#### حول انتشار تقارير غير مؤكدة

وترددت في هذه الآونة اشاعات، لاندري مدى صحتها، مع أنه تم ارسال رسائل بليغة حول هذه المسألة إلى الملك، وقد تحدثت عن تحول ملك التتار إلى المسيحية، وهذه الرسائل التي تقدمت الإشارة إليها، يمكن للقارىء الحريص أن يجدها في كتاب Additaments.

#### عودة أسقف نورويك من البلاط الروماني

وحوالي هذا الوقت، عاد وولتر أسقف نورويك من البلاط الروماني، حيث كان قد حصل —كما روي—على امتياز مهين، لاستخراج المال من

أسقفيته.

#### تقرير حول الاستيلاء على دمياط

في حوالي عيد القديس ميكائيل، وبعد ذلك، انتشرت التقارير المفرحة في جميع أرجاء بلدان الغرب وكان أول شخص جلبهم إلى انكلترا هو بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، الذي وصل يوم عيد القديس متى، وأفادت هذه التقارير أن الملك المسيحي التقي لفرنسا، قد نزل على الساحل في قوة كبيرة، وأنه صدّ المسلمين وقهرهم، واستولى على دمياط، ولكي نكون أكثر اقتناعاً بهذه الحقيقة، تلقى ملك انكلترا حولها رسالة، يمكن الوقوف عليها في كتاب Additaments.

#### اجتماع رهبان الطائفة السوداء

وفي حوالي الوقت نفسه، في يوم عيد القديس كاليكستوس Calixtus, اجتمع رعاة ديرة رهبان الطائفة السوداء —أو حماتهم — في بير موندسي المحتمع رعاة ديرة رهبان الطائفة السوداء —أو حماتهم — في بير موندسي Bermondsey, حيث جرى ابرام اصلاح بفضل إلهام من الرب من الممكن الوقوف على محتوياته في كتاب Additaments, وقد تمت الموافقة على تلك الاصلاحات بالاجماع، وهناك أمر واحد، هو على كل حال جدير بالملاحظة، وقد ورد في بنود هذه الاصلاحات، أعتقد أنه لا يجوز تجاوزه هو أن الملك —مع أنه لم يقدم لهم الساح بفعل ذلك—حصل منهم جميعاً، على وجوب أن يقرأوا يومياً لصالحه ولصالح الملكة، القداس الذي يجري الغناء به يومياً في كنائسهم تشريفاً للعذراء المباركة، وهو الذي بدايته: «أيها الرب، الذي بين يديه قلوب الملوك».

## حول الحجرة التي حملت طبعة قدم رجل

وفي هذه الآونة أيضاً، جلب الرهبان الدومينيكان إلى انكلترا حجرة من الرخام الأبيض، كانت موجودة في الأرض المقدسة منذ أيام المسيح، والتي تحمل طبعة قدم مخلصنا عليها، وكأنها كانت قد عملت من شمع طري،

وهي تري بشكل واضح نصف قدم انسان، وبشأن هذه الطبعة أو الشكل، أعلن سكان الأرض المقدسة بأنها كانت طبعة قدم المسيح، عندما كان على وشك الصعود إلى السهاء، وذلك بعدما قام بوداع تلاميذه، وكان الهدف من ذلك أن يخلّد لتلاميذه ذكراه، وهم الذين نظروا إليه للمرة الأخيرة على الأرض، ويقال أنه وفق الطريقة نفسها، عمل المسيح أيضاً طبعة عن وجهه، في سبيل أن تبقى ذكراه مرعية على الأرض، وقدم الملك هذه الهدية الفاخرة إلى كنيسة ويستمنستر، مثلها كان قد فعل مؤخراً بدم المسيح.

#### حول ولادتين غير طبيعيتين

وفي حوالي ذلك الوقت نفسه، وجد في جزيرة وايت Wight, طفل صغير اسمه جون، لم يكن قزماً، بقدر ما كانت أطرافه غير موزعة بشكل صحيح، ومع أنه كان في الثامنة من عمره، لم يزدد حجمه على الاطلاق، حيث لم يصل طوله إلى ثلاثة أقدام، ولكي تثير الملكة دهشة الذين يروه، أمرت بأن يحمل معها بمثابة أعجوبة طبيعية.

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً، ولد طفل ذكر في أراضي ايرل هيرفورد، على حدود ويلز، وقد أنجب من قبل الشيطان - كما قيل - ففي اطار نصف سنة، جرى تزويده بأسنان، وقد نها حتى وصل إلى ارتفاع شاب في حوالي السابعة عشرة من عمره، وكانت أمه بعدما ولدته، استولى عليها المرض، وتلاشت حتى ماتت، وكان هذان الطفلان أعجوبتان طبيعيان، أولهما تجاوز الحجم الطبيعي للكائن البشري، ولم يصل الآخر إلى الحجم الطبيعي.

## عقد مباراة مقارعة في بريكلي

وعقدت في هذه الآونة مباراة مقارعة في بريكلي Brackley, فيها تعرض عدد كبير من فرسان جماعة انكلترا، الذين اعتيد على تسميتهم الفرسان الأغرار Bachelors, للجراحة، وفي هذه المسارزة التحق

رتشارد ايرل غلوستر، الذي مارس دوماً الوقوف ضد الأجانب، ومساندة قضية الانكليز المحلين، هذه المرة بهؤلاء الأجانب، مما ألحق ضرراً كبيراً بقضيته وشرفه، لأنه بعمله هذا وبتصرفه على هذه الصورة، عانت الفئة الانكليزية من الهزيمة، وفي هذا الصراع تمكن وليم دي بلنسية أخو الملك، بمساعدة الايرل المذكور من إلحاق الهزيمة بوليم دي أودنغسلي "Odin وجراحته وكان فارساً جريئاً من جماعة الفرسان الأغرار.

# تكريس وولتر أوف كيركهام أسقفاً لدرم

في الأحد الأول للميلاد، جرى تكريس وولتر دي كيركهام Kirkham, الأسقف المنتخب لدرم، في يورك من قبل وولتر رئيس أساقفة تلك المدينة، ذلك أنه كان نائبه الأسقفى.

#### حول الخلافات بين راعي دير ويستمنستر ورهبانه

ونشب في حوالي الوقت نفسه خلاف بين راعي دير ويستمنستر ورهبان ديره، مما سبب فضيحة ومهانة إلى جميع طائفة الرهبان السود، وقد جرت حكاية السبب والتفاصيل بشكل كامل في كتاب Additaments, وتم بوساطة تدخل ووساطة من الملك، الذي لديه الحيل كل حال رعاية خاصة لذلك الدير، الوصول إلى سلام ووئام من هذا النوع أو ذاك، وأعيد تأسسيه بينها.

# حول خلاف آخر وقع بین راعي دیر بیتربورا ورهبانه

ولزيادة سبب الفضائح المتقدم ذكرها، تفجر في الوقت نفسه خلاف بين وليم راعي دير بيتربورا Peterborough وبين رهبان ديره، لأنه على الرغم من توجيه دعوة له حول مايتعلق بانفاقه الأموال في سبيل اغناء أقربائه، وذلك بوساطة عدد كبير من الذين أحاطوا به، وذلك مما سبب خسارة كبيرة جداً إلى كنيسته، هو لم يقم بإصلاح خطيئته، واستاء الرهبان تجاه هذا، فتقدموا بالتهاس شكاية إلى أسقف لنكولن، الذي كان دائهاً

المرتبه الكهنوتية، ونتيجة لذلك،أعطاه أسقف إيلاي كنيسة درم الغنية، التي كانت عائدة الى إرميا، الذي كان كاهناً للملك قد توفى مؤخراً، وشعر الملك على كل حال ببغضاء كبيرة نحو كل من الأسقف المعطي، وروبرت المتسلم، لأن الأسقف لم يقم متطوعاً، بمنح تلك الكنيسة الى ايثيار، أخي الملك.

# إيرل روجر بيغود يأمر باعتقال كونت غوزني

وفي هذا العام نفسه كان كونت غوزني Gusne على طريقه خلال انكلترا ليندهب الى الملك، وسمع الايرل روجر بيغود بهذه الحقيقة، فأمر باعتقاله، وعندما بات الكونت على دراية بهذا الأمر تقدم بشكوى حادة حولها الى الملك، ولذلك جرى استدعاء الايرل روجر، وفي أجابة على التهمة قال بشكل علني للملك: «مولاي ،عندما بعثت الى مؤتمر ليون بمثابة مبعوث من قبلكم ومن قبل المملكة كلها، وكنت مسافراً بسلام خلال أراضي كونت غوزني، وكنت قد تحملت الكثير من النفقات، ولقد شعرت متأكَّداً بأنني لابد من أستقبل من قبله مع بعض التشريف والتكريم، صدوراً عن احترامـه لكم، ومقابل كثير من الاحسان واللطف الذي غـالبًّا ما قدم إليه من قبلنا، وخلافاً تماماً كمان عمله، لأنه لخسارتي ولاهانتي، أو بالحري لخسارتك واهانتك، أوقف خيولي عن متابعة سيرها وكذلك أتباعي، حتى استخرج أتاوة (أنا لاأعرف لماذا،أو على أية قاعدة)، وكانت الأتاوة بقدر مااختاره نوابه أن يطلبوا، كما أنه لم يستثنيني، صدوراً عن الأدب والاحترام لكم، ولذلك عندما جاء الكونت الى هذا الطرف من القنال، وكان ماراً خلال أراضي، أنا رددت عليه، وكان حقى أن أفعل ذلك، لأنني متملك لأراضي منكم، لأنك مولاي الملك، وبشكل حر، مثلما هو متملك لأراضيه من الملك الفرنسي، وأنا مرتبتي ايرلاً كما هي مرتبته كذلك، فمن أين استمد حقه في ممارسة هذا النمط من السلب، أي بيع الطرقات والهواء الى المسافرين؟» ولدى سماع كونت غوزني لهذا كان صامتاً جاهزاً وراغباً في معاقبة الذين يضلون عن الطريق القويم، ووضعوا أمامه شكوى ثقيلة حول تجاوزات راعى ديرهم.

ولقد تبرهن بأن الراعي كان مداناً بها اتهم به، وعندما رأى أن خلعه بات وشيكاً، استقال، وكأن ذلك جاء بناء على رغبته، وتخلى عن وظيفته الرعوية وعن مرتبتها، ووضعها بين يدي الأسقف، وبناء عليه، جرى منحه شطراً من تلك الرعوية، حوى عزبة واحدة، فقد تم تعيينها له، مع أنه لم يستحقها، وذلك من أجل أن يتمكن أن يعيش باستقامة وكرامة مثل ناسك يهارس أعهال التوبة، وجرى على الفور ارسال وكلاء الملك إلى هناك من قبله، وانكبوا على العمل في سبيل الربح، وكانوا يسعون لالتهام موارد تلك الرعوية، وشغلوا أنفسهم في سلب ذلك الدير وتدميره، وعلاوة على ذلك الدير أخبر بأن الرهبان قد اضطهدوا راعيهم، ولاموه لأنه كان كرياً نحوه ومؤثراً له، أي نحو الملك.

## انتخاب جون أوف كاين راعياً لدير بيتربورا

ثم قام الرهبان، حتى يتجنبوا غضب الملك، الذي كان يصادر جميع ممتلكاتهم، قاموا بناء على رغبته وأمره، فانتخبوا راضين أو غير راضين، راعياً لهم ولديرهم هو جون أوف كاين Caen, الذي كان رئيس رهبان كنيسة القديس سويثن Swithin في وينكستر، وذلك على الرغم من أنه كان ينتمي إلى طائفة أخرى، وكان أجنبياً من حيث الأصل، لأنه كان نور مانديا.

#### كيف تخلى روبرت باسلو عن البلاط

في يوم الخميس، قبل عيد القديسة لوسيا Lucia قام روبرت باسلو( الذي تقدم ذكره مراراً من قبل في هذا المجلد) بالتخلي عن البلاط الكثير التقلبات والتغيرات، وطار ليقطف ثهار حياة أفضل، وقد جرت ترقيته الى

لشعبوره بالخجل، ولم يكن بإمكانه أن يرد بأي منطق على هذه التهم، وعندما وصل خبر اجراءات الكونت الى علم ملك فرنسا التقي (وحدث هذا بعد أمد قصير من المؤتمر)، أعطى علاوة سنوية الى الكونت المذكور، حتى لا يتحمل أية خسائر مالية، وأمر بإلغاء تلك الأتاوة، لأنها كانت مؤذية، لذلك توجب التخلى عنها.

### تكريس كنيسة بيوليو

قام في هذا العام راعي دير بيوليو Beaulieu, بتكريس كنيسته بوقار عظيم، بحضور الملك هنري (الذي كان والده الملك جون قد أسس وبنى هذه الكنيسة)، مع الايرل رتشارد —أخيه — وكثير من الأساقفة والنبلاء الآخرين، وقد أنفق على هذا الاحتفال المهيب خمسائة مارك، لابل أكثر، لكن الملك، لهذا السبب، لم يوفره، بل أرغم الراعي المذكور على أن يدفع إليه غرامة ثقيلة جداً، لأنه — كهاقيل — اقترف ذنباً ضده، فيها يتعلق باحتلاله لأرض غابية، وعلاوة على ذلك، أرسل راعي الدير المذكور عشرين راهباً منتخباً، وثلاثة عشر راهباً آخر، مما سبب خسارة جسيمة لكنيسته، أرسلهم ليسكنوا دير طائفة السسترشيان الجديد، الذي كان قد الايرل رتشارد قد أسسه قرب وايشيكومب، للوفاء بالنذر الذي كان قد قطعه على نفسه عندما كان في البحر.

### تقاريرعن تحول ملك التتارالي المسيحية

وتواتر في هذا الوقت نفسه وصول أكثر التقارير سروراً، أي التقارير التواصل التي تحدثت بأن أعظم ملوك التتار قوة، قد خضع لتأثير التبشير المتواصل واقناع بطرس الهندي، الذي كان راهباً من طائفة الرهبان السود (الذي ورد ذكره مراراً من قبل فيها يتعلق بالرسائل حول التتار)، وأنه قد تحول الى المسيحية، وجرى تعميده، على الطهارة، والأمانة، والقداسة التامة، التي جرى التبشير بها إليه وعلمت له.

وأرسل الملك المذكور أيضاً رسائل مواساة وتأييد، الى الملك الفرنسي، الذي كان مقيها في دمياط، وقد شجعه، وأقنعه بإلحاح على متابعة الحرب ضد المسلمين، وأن ينظف أراضي المشرق كله من دنسهم، ووعده أيضاً بمساعدة فعالة وسريعة، بحكم كونه كاثوليكيا، ومعمداً جديداً للمسيح، والرسالة المتعلقة بهذه القضايا كلها، والتي جرت ترجمتها من العربية الى الملاتينية، والفرنسية، وأرسلت الى الملك الفرنسي، قد قدمت كاملة في كتاب Additaments, وكان الملك الفرنسي مسروراً جداً بهذه الاضافة إلى الإيهان المسيحي، فأرسل إليه بيعته الثمينة، وبعض الآثار الغالية، وأرسل أيضاً بعض الدومينيكان والفرنسيسكان، للحصول على معلومات وافية حول هذه القضية.

وجرى في الوقت نفسه أيضاً، احتراع بعض التقارير الزائفة الأخرى لطمأنة المسيحيين، ولربها لتشجيع الصليبين على الابحار، والالتحاق بالملك الفرنسي، وقد انتشرت هذه التقارير خلال ممالك هذا الجانب من البحر، وكان الناشر لهذه التقارير والمخترع لها هو أسقف مرسيليا، وبعض مشاهر الداوية، وبها أنهم تولوا الكتابة، وختموا ما كتبوه بأختامهم، كانوا موثوقين أكثر، لكن عندما باتت الحقيقة حول القضية معروفة، تألم الناس بعمق أكثر منهم، وقد ظهر على كل حال ما هو حقيقة بالنسبة إليهم، هو أن بعمق أكثر منهم، وقد ظهر على كل حال ما هو حقيقة بالنسبة إليهم، هو أن للسلمين، ومقدميهم، اشترطوا، بعد الاستيلاء على دمياط وعرضوا بأن يتخلوا إلى الصليبين عن جميع الأراضي التي كانت من قبل عائدة إليهم، مع اضافات أعظم، شريطة أن يعيدوا إليهم مدينة دمياط، دون أن تتعرض مع اضافات أعظم، شريطة أن يعيدوا إليهم مدينة دمياط، دون أن تتعرض للأذى، ومعها المناطق التي استولوا عليها، لكن تجبر كونت أرتو لم يسمح بهذا، كما لم يقبل بأية عروض تقدم بها المسلمون المتذلون، مالم يسمح للصليبين بامتلاك دمياط بشكل سلمي، وأن يؤذن لهم بالاستيلاء على الاسكندرية، مضافة إليها، ولم يوافق المسلمون على هذه الشروط الثقيلة بأية حال من الأحوال، ولذلك نعتقد بأن الرب قد غضب، لأن الصليبين بأية حال من الأحوال، ولذلك نعتقد بأن الرب قد غضب، لأن الصليبين بأية حال من الأحوال، ولذلك نعتقد بأن الرب قد غضب، لأن الصليبين

حين عبروا البحر، فعلوا ذلك لهدف واحد فقط لاغير، وهو تملك ميراث المسيح، ويقال بأن المسلمين تشاوروا فيها بينهم وتحادثوا وقالوا: «انتظروا قليل انتظروا، إن هذا التجبر، وهذا الشره، الذي هو ممقوت من ربهم يسوع المسيح سوف يدمرهم جميعاً»، وهكذا تحولت الأمور، وحدثت الوقائع، حسبها سوف يوضح التأريخ المقبل بشكل كامل.

### الموت المؤسف لملك سكوتلندا

في الشالث من تموز من هذا العام، مات الاسكندر، ملك سكوتلندا، وكان رجلاً حكيماً ومعتدلاً، وهو بعدما حكم بعدل، وسعادة، وسلام لسنين طويلة، قام في الجزء الأخير من عمره، وقد أثير بالشره، ولذلك قيل بأنه ابتعد عن سبيل العدل، ففي سبيل أن يجد فرصة تكون متنفساً للتعبير عن غضبه، أبدع وسيلة لغضب عنيف ضد واحد من أعلى نبلاء مملكته اسمه أوين أوف أرغايل Owen of Argyle, وكان فارساً جريئاً ومجرباً، وبها أنه خطط ليحرمه من ميراثه، اتهمه بالخيانة، على أساس أنه قدم في السنة الأخيرة التي مضت الولاء إلى ملـك النروج، من أجـل استثمارً جزيرة عائدة إلى ذلك الملك، وهي جزيرة كان والدَّأُوين المذكور، قد استحوذ عليها من الملك نفسه، وقد تمتع بتملكها بسلام لعدد كبير من السنين، شريطة تقديم مثل هذا الولاء، وكانت تلك الجزيرة قائمة فيما بين أوركني Orkneys, وسكوتلندا، وخوفاً من أوين من تهديدات ملك سكوتلَّندا، الذي كان مولاه، أخبره بأنه سوف يقدم الخدمة الكاملة المتوجبة عليه، إلى كل من ملك سكوتلندا وملك النروج، وعندما أجابه الملك السكوتلندي وهو مغضب بأن «مامن انسان يمكنه خدمة سيدين»، تلقى جواباً من أوين المذكور، بأن أي واحد يمكنه بشكل صحيح خدمة سيدين، عندما لايكون السيدان نفسيهما متعاديين، وبناء عليه، حشد ملك سكوتلندا جيشاً من أجل القيام بالهجوم عليه، وخشية من أوين من أن يغضبه، رجاه والتمس منه منحه وقتاً يقوم به بالتخلي عن ولائه، وعن

الجزيرة المذكورة إلى ملك النروج، وتم رفض منحه هذا، وظهرت وحشية وجشع ملك سكوتلندا بشكل واضح، ولذلك نال غضب الرب، وغضب القديس كولومكل Columkil, المدفون في تلك الأماكن، حيث هو محل تشريف كبير، كها نال غضب عدد كبير من النبلاء، ثم تحدى الملك أوين المذكور، وطارده بالبحر حتى أرغايل، وكان يحرضه —كها قيل أسقف غير مستقيم، هو أسقف ستراثيون Strathune, لكي ينتهز فرصه، وكان هذا الأسقف ينتمي إلى طائفة الدومينيكان، لكن لدى مغادرة الملك لسفينته، وقبل أن يتمكن من امتطاء ظهر فرسه، حل به غضب الرب، فأصيب فجأة بمرض مميت، وهكذا فإنه في الوقت الذي غضب الرب، فأصيب فجأة بمرف مميائه، لفظ كل من نفس الحياة ومطمحه.

### وفاة هوغ برون إيرل التخوم

وفي العام نفسه، وبعدما نزل الملك الفرنسي في دمياط، تحرر هوغ برون، ايرل التخوم من جميع مشاكله الدنيوية، واستحق هذا النبيل القليل من البكاء عليه، لأنه تآمر بشكل خياني في بواتو ضد ابن زوجته، ملك انكلترا الذي وثق به، إلى حد أنه بعدما بعث إليه للقدوم إلى هناك، باعه بشكل خياني إلى الملك الفرنسي، ومن المأمول أن يكون قد حظي بالفضل فتحلل من هذا الذنب، ومن ذنوب جرائمه الأخرى، في حجه هذا.

### موت كونت صنجيل أو طولوز

في هذا العام، ومع اقتراب نهاية الصيف، تراجعت قضية البابا، وأصبحت ضعيفة إلى درجة كبيرة، وبدأ حسن الحظ الذي تمتعت به عند بداية الصراع مع فردريك، بالتغير، علاوة على ذلك، فإن وليم كونت هو لاندا، الذي جرت ترقيته في أيام حياة البابا، إلى مرتبة ملك ألمانيا، قد تعرض للهزيمة على يدي كونراد بن فردريك، وقد هرب، وتولى اخفاء نفسه.

وأصيب ريموند كونت صنجيل أو طولوز، بمرض شديد، وكان فارساً شجاعاً ومتفوقاً، وصديقاً كبيراً للبابا، ولأنه كان في خطر عظيم أعاد إلى البابا الأموال التي كان قداسته قد عهد بها إليه، في سبيل شن الحرب على أعداء الكنيسة، وبشكل خاص ضد كونت سافوي، وحين أعادها أعلن بأنه يعاني من مرض شديد وعميت، وأنه كان يتوقع الموت، وأن الذي بقي له هو القبر فقط، ولذلك عمل وصيته بكل فخامة، وأمر بأن يدفن جسده في دير راهبات القديسة ايفرود Evroud, عند قدمي الملك رتشارد الذي كان قريباً له، ومع جسده تبرع بخمسة آلاف باوند من الفضة إلى ذلك الدير.

#### موت بطرس دي غينور

ومات في العام نفسه أيضاً بطرس دي غينور Geneure, وكان من بروفانس من حيث المولد، ومع أنه كان متواضعاً من حيث الأصل، لكنه كان صديقاً للملك، الذي برهن على مكانته لديه بأعاله، ذلك أنه زوج بطرس المذكور من السيدة النبيلة ماتيلدا Matilda, وكانت ابنة وسيمة لوليم دي لاسي، وحين أعطاه إياها زوجة، أعطاه معها جميع ميراثها والمناصب الشرفية العائدة إليها في ايرلندا، ومن خلال هذه السيدة أنحب صباً وانة.

## موت المعلم سيمون النورماندي

وفي هذا العام أيضاً، مات المعلم سيمون النورماندي، الذي كان من قبل المستشار الرئيسي للملك والرئيس والحافظ للختم الملكي، وهو وإن كان متكبراً، نال أخيراً غضب الملك، بسبب المسلك الأمين الذي اتبعه، لأنه عندما رغب الملك باعطاء صك إلى توماس، كونت أوف فلاندرز، وكان ذلك الصك مضاداً لكرامة التاج، وكان سيسبب كثيراً من الضرر لمملكة انكلترا، رفض سيمون المذكور التوقيع عليه لهذا السبب، وبهذا التصرف

كان أميناً ومخلصاً، وقد استحق الثناء، وبهذا العمل تحولت أعمال العنف الأخرى التي اقترفها إلى أعمال مسوغة.

# وفاة وليم أوف درم

وفي هذا العام نفسه، مات في روان المعلم وليم أوف درم، أثناء عودته من البلاط الروماني، وكان رجلاً عظيم التمييز بعلمه، وبوفرة موارده الكثيرة، مع أنه تشوق لاستحواذ المزيد، وكان قسيس الكنيسة الفخمة في ويرماوث Wearmouth, القائمة قرب البحر، وإثر موته تدبر الملك الأمر بشكل فعال، بحيث آلت كنيسته إلى أخيه ايثيلهار، وذلك من دون أي بحث جرى حول القضية، وقام ايثيلهار هذا بسبب كثرة موارده، خاصة في المناطق الشهالية من انكلترا، بتعيين مارتن دي سينت كسروكس لكون وكيله، وكان كاهناً، ورجلاً عاقلاً.

#### وفاة روجر فتز - جون

وفي العام نفسه، في حوالي عيد الشعانين، مات واحد من البارونات النبلاء لشهالي انكلترا، وكان اسمه روجر فتز جون، الذي ترك ولداً صغيراً بمثابة وريث له، وقد عهد الملك بالمسؤولية عنه إلى وليم أوف بلنسيه، الذي كان أخوه، مع أن أمه قد رغبت بشراء الوصاية على الطفل مقابل مبلغ ألف ومائتي مارك، وكان اسم الأم آدا دي بالأويل - Ada, وقد نال الطفل اسم ن .N.

## وفاة عدد من النبلاء الفرنسيين

عندما كان الملك الفرنسي يمضي الشتاء في قبرص، غادر إلى الرب عدداً من مشاهير الصليبين الفرنسيين، أن نقوم بتعدادهم سيكون الأمر متعباً، ولاعلاقة له بالتاريخ الانكليزي، ومات أيضاً كثيرون أثناء السفر، في البر والبحر، وكان من بين الذين ماتوا هناك على ظهر سفينة قرب قبرص، الأسقف النبيل له «نويون» Noyon, وكونت بالاتاين Palatine,

وكان واحداً من الاثنى عشر كونتاً (النظراء) لفرنسا، وقد مات أيضاً، أثناء السفر في أفينون Avignon, هوغ دي تشاتليون Chatelion, وكونت القديس بولص وبليو Blois, الذي قتل بوساطة حجر قذف من منجنيق، في أفينون، في الصراع الذي تورط اللك فيه مع سكان ذلك المكان، قبل أن يقلع، وكان ذلك نذير شوّم أنذر باخفاق الصليبيين، لأنه لم يكن في الجيش الفرنسي كله رجـلاً أكثر نبـٰالة منه، أو رجـلاً أقـوى منه فيٰ القتال، فقد كان في ركابه خمسين فارساً من النخبة، بمثابة حاملين لأعلامه في المعركة، لكن عندما مات، تفرقوا جميعاً، وتركوا مهملين، وكان الكونت هوغ هذا قد بني سفينة أنيقة في انفرنس Inverness, في كونتيه موري Murray, وفي مملكة سكوتلندا ليكون قادراً بوساطتها على عبور البحر مع البولونيين Bolognese, والفلمنكيين، والذين يعرفون بشكل عام باسم «رجال أفالتيرا» Avalterre, لكن هذه الاستعدادات قطعت قبل أن تكتمل، مثلما يقطع الحائك النسيج، ومات هناك أيضاً في قبرص جون دي درو Dreux, وكان شاباً عظيم الجرأة في الحرب، وكان زهرة أسرته، ومن أسرة عالية النبالة، وجاء موته نذير شؤم للمستقبل، وإلى جانب هؤلاء، مات نبلاء آخرون من كلا الجنسين، وذلك بعدما تعرضوا للمرض، نتيجة لتغير الطعام والهواء، وهو الذي يخاف منه بسبب الطبيعة، وقد طاروا مثل شهداء إلى المالك اللاهوتية، وقد رأينا أنه من المناسب أن نتولى ذكرهم في هذا الكتاب، لأنهم ختموا حياتهم بسعادة في سبيل تقدم قضية الكنيسة العالمية، وفي خدمة الصليب.

#### كيف احتفل الملك بعيد الميلاد في وينكستر

عام ١٢٥٠، هو العام الثالث والثلاثين من حكم الملك هنري الثالث، فهو قد أمضى عيد الميلاد في وينكستر، حيث احتفل تبعاً للعادة بأعياد ذلك الموسم بوقار عظيم، ففي اليوم التالي للعيد، تناول طعام الإفطار مع وليم، أسقف تلك المدينة، الذي أصبح الآن ضيفه، حيث رغب في منحه

السرور بحضوره، وقد أسرع بعد ذلك بالتوجه إلى لندن، حيث أقام عيد القديس ادوارد، بالوقار المستحق، وحيث دعا إلى هناك بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، الذي أقام قداساً هناك، كما دعا سبعة أساقفة، وعدداً كبراً من نبلاء المملكة.

## ولادة كونتسة كورنوول لصبي

وفي حوالي الوقت نفسه، في اسبوع عيد الميلاد، قدمت سينشيا، كونتسة كورنوول، زوجة الايرل رتشارد، إليه ولداً ذكراً في بيركها مبستد، لتعميده، وقد بعث به الايرل إلى بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، والذي كان عم الطفل، وتلقى المولود اسم ادموند، تشريفاً لادموند المعترف، الذي كان رئيس أساقفة كانتربري من قبل.

#### موت إرميا مستشار الملك

وخلال أسبوع الميلاد نفسه، مات أيضاً إرميا كاكستون Caxton, وكان كاهناً ومستشاراً خاصاً للملك، وأعطيت كنيسته الغنية على الفور من قبل أسقف ايلاي، إلى روبرت باسلو، على أمل، أن يصبح بعد حياة غير مثمرة طويلة، كاهناً مقدساً.

#### حول الغرامة الثقيلة التي فرضت على وولتر دي كلففورد

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً، جرى اتهام وولتر دي كلفف ورد Clifford, الذي كان واحداً من الأعظم مكانة بين بارونات الحدود الويلزية، سواء في القوة، أو الثروة، أو الكرم، وجاء اتهامه أمام الملك، بأنه قام متحدياً للملك المذكور، فعامل رسوله بعنف وبشكل غير لائق، وهو الرسول الذي حمل إليه رسائل ملكية، وأرغمه على أن يأكل الرسائل مع الحتم، وقد تبرهن أن وولتر هو مدان ومجرم أمام الملك، ولذلك لم يتجرأ على الوقوف أمام المحاكمة، بل ألقى بنفسه على رحمة الملك، وبوساطة خلى الصعوبة نجا من الموت، ومن التجريد من الميراث، غير أنه

فقد حريته وجميع الأموال التي استحوذها، أو كان بإمكانه الحصول عليها، وقد وصل ذلك إلى حوالي الألف مارك، ثم سمح له بالعودة إلى موطنه دون أن يسجن، وذلك بموجب كفالة بعض الضانات.

# إعادة تأسيس السلام بين راعي دير ويستمنستر ورهبانه

وأثناء العيد نفسه ثابر الملك على استخدام جميع الوسائل المتوفرة لسلطته، لإعادة تأسيس السلام بين راعي دير ويستمنستر، والتجمع الرهباني في ذلك المكان نفسه، لأن الفضيحة التي نجمت عن ذلك الخلاف، انتشرت في الخارج، ونشرت عدواها إلى جميع الرهبانيات، في جميع البلاد حقيقة، وجرى إخبار الملك، بأنه قد عرض نفسه إلى الاضطراب، وإلى تحمل النفقات من دون غاية، في إعادة بناء كنيسة ويستمنستر أي الراعي والقطيع، يعني راعي الدير ورهبانه الديريين الذي هم الحجارة الحية في مثل ذلك البناء الفخم، على مثل هذه الدرجة من الخلاف، وهكذا أمكن بوساطة تدخل الملك، الذي كان لديه تقدير خاص نحو تلك الكنيسة، أعيد تأسيس السلام، فيها بينهم.

#### كيف استدعى أسقف لنكولن جميع الرهبان في أسقفيته

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً، قام المضطهد الذي لا يعرف الكلل للرهبان، روبرت، أسقف لنكولن، بتوجيه الدعوة إلى جميع الرهبان في أسقفيته، للاجتهاع في ليستر، في يوم عيد القديسة هيلاري، حتى يستمعوا هناك إلى ولاية من البابا، لأن هذا الأسقف، قد سعى بأقصى ما أمكنه نحو وضع الكنائس وموارد الرهبان في جميع أرجاء أسقفيته تحت سلطته، وهو أمر كان سيسبب الأذى إلى كثير من الناس، ذلك أن تلك الموارد لم يكن لدى الرهبان موافقة عليها من قبل الهيئة الكهنوتية، كما لم يكن لديم أية وثائق تعطي برهاناً حول القضية، وكان الأسقف، حتى يصل إلى غايته، قد أنفق مبلغاً كبيراً من المال، حيث أرسل كاهنه ليونارد، بمثابة رسول متردد

على روما، إلى البلاط الروماني، وكان هذا البلاط - كما قلت من قبل مثل خليج، وقد كانت لديه القدرة، وعمل عادة ابتلاع موارد جميع الناس، لابل في الحقيقة جميع ممتلكات الأساقفة، ورعاة الديرة، ومن الممكن الوقوف على الرسائل التي منحت هذا الامتياز إلى الأسقف في كتاب الـ Additaments.

# كيف عبر كثير من النبلاء الإنكليز البحر

وفي حوالي الوقت نفسه، أقلع كثير من النبلاء الانكليز، وغادروا انكلترا، لكن سبب اقدامهم على هذا لم يكن معروفاً لدى أي من الناس، وكان من بينهم الايرل رتشاره، وايرل غلوستر، وهنري هيستنغ بلastings, وكان بارونا، وروجر دي ثيركباي Thurkby, وعدد كبير آخر، وكان معهم من الأساقفة: أساقفة لنكولن، ولندن، ووركستر، ومعهم رئيس شهامسة أكسفورد، وبدفورد، وعدد كبير آخر من الكهنة، من أسقفية لنكولن، وسافر الايرل رتشارد خلال المملكة الفرنسية، بصحبة الكونتية زوجته، وابنه الأكبر هنري، وحاشية كبيرة، وكان محاطاً بمرافقة كبيرة، في أبهة عظيمة، وتألفت المرافقة من خمسين فارساً، مجهزين بجهاز جديد موحد، وكانوا ممتطين لخيول جميلة، تحمل مقاود جديدة، تلمع بالذهب، وكان معه خمس عربات، وخمسين دابة حمولة، وبذلك قدموا مشهداً رائعاً ومشرفاً للفرنسين الذين شاهدوهم وهم مندهشين، وجرى استقباله لدى وصوله من قبل السيدة الشريفة بلانشي، وذلك بأعلى احترام، وقد عبرت عن بهجتها لدى رؤيتها له، وقدمت له هدايا رفيعة، مثلها يفعل قريب إلى قريبه، أو بالحري كها تفعل أم وتتصرف نحو ابنها المحبوب.

## ذهاب أسقف لنكولن إلى البلاط الروماني

وكان سبب عبور أسقف لنكولن للبحر واضحاً إلى الجميع، لأنه، وإن كان رجلاً مسناً، كان يسعى جاهداً لاخضاع جميع الرهبان الذين

استدعاهم إلى طاعة دقيقة له، فهو كان قد دعاهم —كها ذكرنا من قبل — لسماع نص الولاية البابوية، وقد كانوا قد ترافعوا إلى الكرسي الرسولي ضد مظالمه التي لم يسمع بمثلها، وكان رعاة الديرة المعفيين، وكذلك الداوية والاسبتارية، قد ترافعوا جميعاً، ومعهم عدد كبير آخر، وقد تمكنوا من خلال المال، من شراء السلام بشكل عقلاني، وذلك لأنفسهم، من البابا، وذلك وفقاً لكلمات الشاعر الكافر الذي قال:

#### عون القاضي مطلوب عندما تكون القوانين قاسية

وعندما بات هذا معلوماً لدى الأسقف، وبعد انفاق كبير للمال، ومتاعب بلافائدة، ذهب إلى البابا، وهو آسف ومضطرب، وخاطبه كما يلي: «مولاي، الأب المقدس، إنني قد خجلت لدى هزيمتي في قصدي في تنفيذ مااعتمدت عليه واثقاً بها جاء برسائلك، وبوعودك، وانني الآن أشعر بالخيبة في توقعاتي، لأن أولئك الذين صدقتهم وأخضعتهم، قد مضوا أحراراً، مما سبب الإهانة إلي والاضطراب»، ويقال بأن البابا قد رد على هذا قائلاً مع نظرة عابسة: «ماذا ألم بك؟ لقد حررنا روحك، وصنعنا لهم معروفاً، فهل عينك شريرة، بسبب أنني جيد؟»، ثم قال الأسقف لنفسه وهو يتنهد: «آه أيها المال، أيها المال كم سلطتك عظيمة، خاصة في البلاط الروماني»، لكن البابا كان قد سمعه، فغدا ساخطاً، فأجابه قائلاً:

«آه منكم أيها الانكليز، أنتم أكثر الناس تعاسة، كل واحد منكم يعض جاره، ويسعى إلى افقار تابعه، كم كان عدد الرهبان الخاضعين لك، مثل الشياه، ومن أبناء وطنك وبلدك، وأنت كنت تسعى بالالتهاسات وباظهار الكرم، كما أنك قد بذلت غاية ماتستطيع، في سبيل اشباع طغيانك ونهمك من ممتلكاتهم، وكي تغني آخرين، ربما من الأجانب»، وهكذا غادر الأسقف المهان، وسط صرخات الشتائم من جميع الذين كانوا حضوراً، ولكي لايبدو أنه لم يحقق شيئاً، تولى متابعة القيام ببعض الأعمال الأخرى.

### كيف باع كثير من نبلاء إنكلترا مزارعهم

وقام في هذا العام روجر دي مونتهوت Monthaut, وكان واحداً من أعلى النبلاء مرتبة في مملكة انكلترا، بحمل الصليب، وتولى ايجار حصته التي امتلكها في الغابات وفي الموارد الأخرى في كوفنتري، إلى رئيس رهبان، ورهبان دير ذلك المكان، على شكل ضمان حر، مقابل مبلغ كبير من المال، في سبيل تزويد نفســه بالضروريــات من أجل السفــر، كما قــام أيضــاً بتحويل كثر من ممتلكاته الأخرى إلى آخرين، وباع بعضها، وكان كثيراً، بيعاً كاملاً، ومثله فعل كثير من النبلاء الآخرين، في كل من القارة وعلى هذا الجانب من القنال، وبالإضافة إلى روجر هذا، تولى عدد كبير جداً من النبلاء الانكليز، والأساقفة، وكذلك الفرسان، حمل الصليب في هذا الوقت نفسه، من أجل رفع شأن قضية الصليب، وكذلك في سبيل اللحاق بالملك الفرنسي ومساعدته، وكان من بين هؤلاء أسقفي وورسكتر، وهيرفورد، وايرالات: ليستر، وهيرفورد، وغيوفري دي لوسي، وروبرت دي قوينسي، وعدد كبير آخر، كانوا كثيرين جداً، لايمكن ذكرهم، وقام عدد كبير أيضاً برفض تسلم شارة الصليب بشكل علني، وذلك خشية من مكر البلاط الروماني، كما أنهم رفضوا وضعها على أكتافهم، لكنهم عزموا سرياً بشكل ثابت، وتعهدوا بمساعدة الأرض المقدسة، بكل ما امتلكوه من تقوى و اخلاص.

#### معاناة البارميين

وفي هذه الآونة نفسها ازدادت قوة فردريك كثيراً جداً، فبعدما تمكن من طرد وليم أوف هو لاندا، وسفيره بطرس كبوشي، خضع كثير من النبلاء إليه، وقدموا الولاء له، ولذلك تمّ الضغط كثيراً من قبله على البارميين، وعلى الريجيانيين Reggians, أيضاً وكسذلك على البولونيين، والعصاة الآخرين، وكان التضييق عليهم قد بلغ حداً، أنهم لم يتجئراً واعلى إظهار أنفسهم بعيداً عن مدينتهم، خشية الوقوع في يتجئراً واعلى إظهار أنفسهم بعيداً عن مدينتهم، خشية الوقوع في

مصائده، ولذلك فإن تجّار هؤلاء الناس، الذين كانوا بالعادة مليئين بالشروة، باتوا الآن في حالة العوز، بسبب تعطيل أسواقهم، واغلاق الموانيء، وتسكير الطرق، ولـذلك شرعوا يرغبون بالسلام مع فردريك، ويمقتون الحرب البابوية، وجرى تحريض الكثيرين على هذاً توبة فردريك المستمرة وتواضعه، والترضيات التي قيل بأنه قدمها مصحوبة بإخلاص لائق إلى البابا، لأنه رغب، وبتواضع سأل منحه الاذن بشنّ الحرب ضد أعداء المسيح، وأن يقاتل في سبيل الكنيسة في الأرض المقدسة، لبقية حياته، أو على الأقل، حتى يتمكن بقوة السلاح، من استرداد ما كان متملكاً من قبل الصليبيين في أي وقت من الأوقات، شريطة السماح لابنه هنري -- ابن أخت ملك انكلترا، الذي أحبه أكثر من أولاده الآخرين -بأن يحكم الامبراطورية من بعده، وعلاوة على هذا عرض بأن يعيد إلى الكنيسة كثيراً من ممتلكاتها التي كان قد جردها منها، وأن يعوض عليها خسائرها، وعلى هذه العروض أصر البابا بعناد وتمسك بجوابه، بأنه لن يكون من السهل أبداً إعادته إلى وضعه الطبيعي، وهو الذي جرى خلعه وادانته في المجمع المسكوني لليون، وقد أكد كثيرون بشكل حاسم بأن البابا رغب بشدة وتشوق فوق كل شيء، إلى الاطاحة بفردريك، الذي سماه التنين الكبير، وذلك حتى إذا ما تمكن من دوسه بقدميه، ومن سحقه، يمكنه بعد ذلك بسهولة أكبر، أن يدوس على ملكي فرنسا وانكلترا، مع الملوك المسيحيين الآخرين (الذين أطلق عليهم اسم «الأمراء الصغار»، أو «الأفاعي الصغيرة»)، حيث يمكنه أن يتولاهم الرعب من خلال قضية فردريك المذكور، ويمكن بالتالي للبابا أن يجردهم مع أقربائهم من مقتنياتهم ومن مباهجهم، وقد أثارت هذه الأقاويل، مع الأفاعيل الكثيرة، التي تحمل براهين قوية على معاني كلمات البابا، كثيراً من الناس، وأدخلت الخُوف في قلوبهم، ومتنت عدالة قضية فردريك، لذلك بدأت قضيته بالتحسن يومياً.

#### إحصاء ثروة بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري

واجتمع في هذه الآونة أساقفة منطقة كانتربري في اكسفورد، لإحصاء الأموال التي جرى جمعها من جميع أرجاء أسقفياتهم من أجل استخدام رئيس أساقفة كانتربري، ولمعرفة فيها إذا كانت قد وصلت إلى المبلغ المسموح له به، وقد عرفوا هذا من الجباة الذين جرى تعيينهم في كل واحدة من الأسقفيات، لكن رئيس الأساقفة كان قد عين عدداً كبيراً أكثر، من أجل حساب جميع النفقات لصالحه، وبناء عليه منحه الأساقفة حمكرهين—الذي طلبه، لأنهم شاهدوا بأن البابا مؤثر له في كل شيء.

## كيف طلب الملك المسامحة من سكان لندن من أجل إجراءاته الماضية

في يوم الأحد التسالي قبل عيد القديس بيربيتوا Perpetua, والقديس فيليستياس Felicitas, اجتمع جميع سكان لندن، بناء على أمر من الملك، واحتشدوا جميعاً مع أسرهم، لابل حتى مع الأطفال من ذوي الاثني عشر عاماً، في ويستمنستر، في القصر الكبير، الذي يدعى باسم القاعة الكبيرة، وكان عددهم كبيراً إلى حد أن القاعة وكذلك القصر قد غصا بحشود الجماهير المجتمعة، وبعدما اجتمعوا جميعاً، قام الملك بتواضع، وكأن الدموع خارجة من عينيه، فائتمس من كل واحد منهم، لابل منهم جميعاً، في أن يقوم سكان المدينة بفم واحد، وبقلب واحد، بمساعته من أجل غضبه، وحقده، وضغينته نحوهم، وقد اعترف بشكل مكشوف، بأنه غالباً ما قام هو وعملائه، بإلحاق الأذى مضاعفاً بهم، مع انتسزاع ممتلكاتهم بشكل غير عادل والاحتفاظ بها، وخرقه المتوالي انتسزاع ممتلكاتهم، وهذا طالبهم الآن ورجاهم أن يمنحوه عفوهم، ورأى سكان المدينة أنه من غير اللائق عدم الاستجابة، فوافقوا على طلبه، لكن جاء المدينة أنه من غير اللائق عدم الاستجابة، فوافقوا على طلبه، لكن جاء ذلك من دون إعادة أي من ممتلكاتهم المنتزعة إليهم.

#### الملك يحمل الصليب ومعه كثير من النبلاء

وتسلم الملك في اليوم نفسه الصليب من يدي بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، وقام رئيس الأساقفة نفسه فيها بعد بمنح ذلك الشعار المقدس إلى بعض النبلاء، وكان من بينهم فتـز - نيقولا، قهـر مان الملك، ووليم أوف بلنسيه، أخيه [الملك] لأمه، وبوينتز بيبر Pointz Pepper, الذي كان مستشاراً خاصاً به، مع عدد كبير آخر من النبلاء ورجال البلاط، وقام راعى دير القديس ادموند، الذي كان اسمه ادموند أيضاً، أمام سخرية الجميع، فضرب مثلاً سيئاً إلى جميع الرهبان، وسبب الضرر إلى طائفته المقدسة، فخرق كل تعهد، فحمل الصليب أيضاً، وكذلك فعل جـون مـونسل Maunsel, وفيليب لوفل Lovel, وكـــانا كـاهنيـن للملك ومستشـارين، وكذلك عـدد كبير آخر، هم كثيرين جـداً حتى نتمكن من ذكرهم، وأقدم بعض المفسرين الأشرار على التأكيد بأن الملك قد حمل الصليب لغرض وأحد فقط، هو أن يتمكن لهذا السبب من استخراج المال بالقوة من النبلاء الذين رفضوا من قبل الاستجابة إلى طلبه، والدفع له، وبأن يدفعوا له الآن بحجة الحصول على امتـ لاك الأرض المقدسة ورفع شأن المسألة الصليبية، لكن الأناس الجديين والأكثر عقلانية تحفظوا بآرائهم حول هذه المسائل، حتى يمكن تفسيرها وبرهنتها من خــ لال اجراءاته الماضية، لأن المتوجب على العقل الجيد أن يؤثر الأشياء البناءة على القضايا المشكوك بها حتى يتبرهن العكس، وأيضاً من الذي -غير الرب- يعرف ما يفكر به الناس الفانين؟، وكانت أسس هذه الشكوك قد ازدادت من خلال المثل السيء الذي ضربه الملك الفرنسي الذي انتزع من مملكته مبلغاً كبيراً من المال، الذي كان مفيداً قليلاً له أمام أيدي الرب المنتقم، الذي أعساق حجسه، والثمار التي جناها من تلك الإجراءات، الرواية التالية سوف تظهرها.

### حول القرار الجهاعي للصليبيين

في السابع والعشرين من نيسان لهذا العام، اجتمع القادة بين رجال الصليبيين الأنكليز في بيرموندسي Bermondsey, في لندن، لعمل الترتيبات من أجل الانطلاق بحملتهم، ذلك أنهم أعلنوا أنهم لن يتراجعوا عن عمل ذلك بسبب الملك، ولقـد قـدروا في الحقيقـة، أنه كـان غير مجدياً بالنسبة إليهم إهمال اخلاص أرواحهم، والتخلي عن واجباتهم نحو الرب السماوي، في سبيل خدمة أي ملك أرضى، وبناء عليه حددوا يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان، ليكون موعد انطلاقهم، وقد أحصى أنه كان في الاجتماع خمسمائة من الفرسان مع أتباعهم، بالأضافة إلى حشد لا يحصى من الأعوان، والناس المرتبطين بهم، لأن جميع نبلاء مملكة انكلترا مع عدد كبير من مملكة فرنسا، ممن عملوا استعداداتهم أمام ملك انكلترا، وحملوا الصليب، كانوا يتوقعون هذه الحركة المجيدة، وكان الملك مثله مثل جاسوس متيقظ، لذلك حصل على معلومات مسبقة حول هذه الاجراءات، فكان لذلك قد حصل بوساطة هدايا الأموال، والوعود بتقديم المزيد على الفور، على رسائل من البلاط الروماني، يمكنه بوساطة سلطاتها، تأجيل مغادرتهم حسب رغبته، حتى يتمكن، وهو القائد الرئيسي في بلاده، من المسير مع قوة كبيرة، إلى بلدان ماوراء البحار، فبذلك يمكنه التصرف بشكل أكثر جدوى وسلامة، وعلى هذا ردّ الصليبيون، بأنه سوف يكون من الموائم وأمراً سليماً، أن يقوم الذين حملوا الصليب قبل أن يقوم الملك بذلك، والذين قد زودوا أنفسهم بالخيول، والسلاح، وبالضروريات المحتاج إليها أثناء السفر، بوساطة رهن أراضيهم، وببيعهم الكثير من مقتنياتهم، وودعوا أصدقاءهم، أن يقوموا بالانطلاق، والشروع برحلتهم أولاً، وأن يسيروا قبله، وبذلك سوف يواجهون ويستقبلون بمزيد من إمدادات الطعام، وعندما سيشاهد الأجانب هذا، سوف يقولون: «إذا كان

مثل هذا العدد الكبير من الناس من ذوي مثل هذه المراتب العليا، قد جاءوا قبل الملك النبيل لانكلترا، علينا أن نتصور كم سيكون عدد الذين سيرافقونه ويتبعونه عندما سيأتي هو نفسه؟»، وبذلك سوف يزداد الاحترام للملك بين جيرانه، وسيتضاعف الخوف منه بين أعدائه، لكن الرسائل المهددة للبابا، والالتهاسات الملكية التي قام بها الملك، غيرت مقاصدهم، فبقيوا، ومع أن هذا الاجراء لم يكن مشكوراً في ذلك الوقت، لقد تحول في هذه المناسبة فكان فيها بعد لحسن حظهم، ولكن بسبب أنهم لم يذهبوا إلى مساعدة الملك الفرنسي، في ذلك الوقت المناسب، كها رغبوا يذهبوا إلى مساعدة الملك الفرنسي، في ذلك الوقت المناسب، كها رغبوا وتشموقوا، فإن القضية الصليبية، قد وهنت كثيراً لسبب أو لآخر، وتدمرت بشكل غير سعيد.

# كيف جرى اخضاع الغسكونيين الذين تمردوا على مولاهم من قبل إيرل ليستر

وأمكن في العام نفسه، تدجين غسكوني إلى أبعد الحدود، من قبل سيمون دي مونتفورت، ايرل أوف ليستر، فقد جرى أسر غاستون دي بيارد، الذي كان أقوى أعداء الملك، أو كان واحداً من أكثرهم قوة، وأهين بعد أسره، وبناء على أوامر من الايرل، ذهب إلى انكلترا، إلى الملك المتأذي منه، الذي كان مقياً آنذاك في كليرندون Clarendon, ليترجاب بتذلل، وليطلب منه العفو عنه وابقائه حياً، مع المحافظة على أطرافه واقطاعه، ورمى هناك بنفسه كلية على رحمة الملك، وليس على حكمه القضائي، وقد قوبل بالرحمة منه، مع أنه لم يستحقها، لأن الغضب الملكي قاهر، وقد ابتعد عن محارسة انتقامه عندما شاهد بأنه قد قهر أعداءه، وذلك وفقاً لكلات أو فيد التالبة:

ضحيته قُتلت، الأسد بات راضياً

المعركة قد انتهت، وغضبه كله قد تبدد

وبناء عليه، استحوذ الملك، من خلال الايرل المذكور، على بعض القلاع، التي كانت عائدة إلى غاستون المذكور وإلى المتعاونين معه، وقد كان من بينها قلعتي فرونساك Fronsac, وايغريم ونت Aigremont, وعدد كبير آخر، وبعد تذلله، الذي كان ظاهرياً فقط، وبوساطة تدخل الملكة، التي جعل نفسه قريباً لها، استقبل غاستون بحظوة كبيرة من قبل الملك، بلغت حداً أنه أعاد إليه تملك أراضيه، ولكن جاء ذلك مرتبطاً بكثير من الشروط الدقيقة، وقام الايرل المذكور بدراسة سبل تقليد أبيه في جميع المجالات، وأن يسير على خطاه، أو أن يتخطاها، ولذلك ضبط وقاحة الرعية التي كانت عاصية على الملك في بوردو، وفي جميع أرجاء غسكوني، المحالات، وأن يسير على نعل الملك في بوردو، وفي جميع أرجاء غسكوني، حتى أنه أرغم وليم دي سولاري Solaires, وروستين الفرار، مع رجال آخرين متجبرين كانوا عصاة ضد الملك، وأجبرهم على الفرار، أو قام بتجريدهم من مواريثهم، أو حكم عليهم بالنفي، كها أنه تولى شنق الكثيرين.

# كيف استخرج الغسكونيون بالقوة مبلغاً كبيراً من المال من ملك إنكلترا

ليكن معلوماً، أنه عندما كان الملك في غسكوني، وظن أنه غادر حراً وبمشيئته، كان الغسكونيون، وبشكل خاص شعب بوردو، قد شاهدوا أنه كان في وضع حرج، لذلك قاموا قبل أن يسمحوا له بالمغادرة، فاستخرجوا منه مبلغاً كبيراً من المال، كان مقداره أربعين ألف مارك، ومن أجل الوفاء بذلك، استخرجوا منه أيضاً بالقوة عهده ويمينه، وكذلك صكاً مدوناً، وبعد ذلك، قام الملك إثر وصوله مباشرة إلى انكلترا فاعتصر هذا المال واستخرجه من الأساقفة، وبذلك أفقر انكلترا، وذلك حتى بعدما كان قد خسر بواتو، ولذلك بها أنه كره الغسكونيين، باع خزانته حتى يتمكن من الخلاص.

# حول الحملة التي قام بها الفرنسيون ضدّ المسلمين

في يوم الاثنين، قبل أربعاء الرماد، حمل الجيش الفرنسي فجأة، وتقدم بقوة عظيمة من قلعة دمياط، وانقض رجاله على المسلمين الذين كانوا يتولون حصارهم، فقتلوا عدداً كبيراً منهم، وبعدما حصلوا على النصر، عادوا ومعهم أسلابهم، سالمين ومسرورين، إلى المدينة، وأملوا في السوم التالي بالحصول على حفظ طيب ماثل في القتال، ولكن نظراً لتزايد أعداد الأعداء، نالوا السوء من المعركة، وخسروا عشرة أضعاف الأسلاب، التي فرحوا بها أثناء عودتهم إلى المدينة في اليوم السالف، فقد رجعوا وقدّ غطاهم الدم، وهم مجروحين، ومشوهين، وأعدادهم قد تناقصت كثيراً، وبدأ المسلمون من ذلك الوقت يشعرون بالعزيمة في قلوبهم، وبرفع رؤوسهم عالياً أمام الصليبين، فأغلقوا جميع الطرقات في جميع أرجاء المنطقة، وفي كل الاتجاهات، بما أن آمال السلطان أصبحت الآن في حال أفضل، جمع غلايين من الاسكندرية، ومن الأماكن الأخرى القائمة على الساحل، ومن كل مكان أمكنه الحصول عليهم، وأمر باقامة مراقبة متيقظة على البحار، وعلى السواحل، وعلى جميع الأماكن التي كانت مفتوحة لجلب المساعدات إلى الفرنسيين، واستخدم المزيد من العناية، حتى يمنع من جلب الإمدادات إليهم.

#### حول شروط السلام التي قدمها السلطان

وأخيراً جرت بعض المشاورات، وتم عقد مؤتمر بين الجانبين، وقد أرسل السلطان رسالة إلى الملك الفرنسي، أنه في سبيل تسوية جميع الخلافات، سوف يكون من المعقول بالنسبة له، أن يتخلى عن مدينة دمياط مع امداداتها، التي تدعى عادة باسم «حواصل الحبوب»، ومقابل ذلك سوف يعاد إليه جميع منطقة القدس مع الأسرى الصليبين بشكل سلمي، وقال أيضاً إن على الملك الفرنسي أن لايطمح أو يتطلع إلى أي شيء أكثر من إعادة الأرض المقدسة إلى الصليبين، وعلى هذه الخطة، وافق وقتها

كثير من الصليبين، خاصة ذوي المراتب المتوسطة والمراتب الدنيا، الذين كانوا في حالة عوز، لابل وافق عليها حتى النبلاء، وأعلنوا عن رضاهم، وقالوا صحيح بأن عروض السلام هذه كانت متواضعة، إنه إذا لم يتم الموافقة عليها، فإن تجبر النبلاء سوف يلحق الأذى بالجيش كله، ولدى معرفة الملك، كان ميالاً للأخذ بهذه النصيحة، لولا أنه عورض بعناد من تجبر وتشامخ كونت أرتوي، الذي أصر على المطالبة بالاسكندرية، بالاضافة إلى ماتقدم، غير أن السلطان ما كان بأي حال من الأحوال، يقبل بالتخلي عن تلك المدينة إلى الصليبين (لأنها كانت أكثر المدن فخامة، ومقصد جميع التجارات الشرقية والجنوبية)، كما أعلن أنه لاأهل الاسكندرية ولا المريين سوف يرضون بذلك.

# كيف ماتت أعداد كبيرة من الفرنسيين بالجوع وبالسيف

بدأت أحوال الفرنسيين، الذين كانوا محاصرين من جميع الجهات، الآن بالتدهور بدرجات عالية جداً، لأن الذين كانوا بالعادة نظيفين ولطيفين في طعامهم وشرابهم، قد أرغموا الآن على أكل طعام غير نظيف ومكروه، كما أنه لم يكن بإمكان فردريك، أو أي أمير مسيحي من البلدان المجاورة، مساعدتهم، ولكي نجمل الأمور ونصفها باختصار، لقد كان الضغط عليهم بالنسبة للأطعمة قد وصل إلى حد، أنهم أرغموا أثناء الصوم الكبير حتى على أكل خيولهم الثمينة، التي كانت ضرورية جداً إليهم، ولقد كان هذا مشهداً محزناً، والذي كان أكثر سوءاً، هو أن خلافاً وكراهية قد تفجرا بين النبلاء وبين الصليبين البلدين [البوليان]، لأن النبلاء رفضوا بعناد شروط السلام المنطقية التي جرى عرضها، وعلوة على ذلك كره المسلمون رعونة الصليبين وعنادهم، فزادوا من قوة تحالفهم، وضغطوا عليهم بشدة أكبر من ذي قبل، ولذلك قام عدد كبير من الصليبين منذ خلك الحين، بسبب المصاعب، فتركوا القلعة والمدينة سراً، والتحقوا بحشود المسلمين، وفق شروط معتدلة، ووقفوا بشكل مؤثر وفعال ضد

بني قومنا، ذلك أن المسلمين استقبلوهم بسرور، وزودوهم بالأطعمة، في الوقت الذي كانوا يسقطون به من الجوع، وعينوا لهم مايكفي من الطعام يومياً، ومع ذلك فإن عدداً كبيراً من هؤلاء الصليبين الفارين حافظوا على إيهانهم وشريعتهم، بسبب اعتدال المسلمين وتسامحهم، غير أن بعضهم قد ارتدوا، والتحقوا بدنسهم، وأكدوا ذلك بتقديم الولاء لهم، وجرى تزويد هؤلاء بشروات واسعة، مع زوجات وقلاع، وجرت ترقيتهم إلى كثير من مراتب الشرف، وسبب هؤلاء أضراراً قاتلة إلى الصليبين، فضلاً عن أنهم كشفوا عن أسرارهم وعن خططهم إلى أعدائهم.

# كيف أصبح عدد كبير من الفرنسيين مرتدين

بات العوز الشديد للصليبين معروفاً تمام المعرفة لدى السلطان، بوساطة هؤلاء المرتدين، فأرسل رسالة سخرية قاسية إلى الملك الفرنسي يسأله لماذا جلب معه في مراكبه إلى الشرق: مساحي، ومذاري، وعربات، ومحاريث، وأنواع أخرى من أدوات الفلاحة، التي لم يعرف كيف يستخدمها، ذلك أنها سوف تتلف بالصدأ؟، وقد أوضح أنه إذا ماأصبح الملك الفرنسي صديقاً له، سوف يجد كثيراً من الزاد يصل إلى جيشه أثناء إقامته هناك، من نوع القمح، والخمرة والزيت، واللحم، وقاوم الملك اليس من دون حزن شديد جميع إغراءات أعدائه، وبحكمة أخفى جرح قلبه، تحت ملامح هادئة.

#### موت السلطان

وإثر ذلك مباشرة مات السلطان، حيث يقال بأنه سمم من قبل حجابه، لأنه بات مكروها لدى قومه، ولدى قادته جميعاً، ولدى جيرانه، لأنه كان متجبراً، وشرهاً، وغير عادل نحو الجميع، ولدى سماع الصليبين بهذه الواقعة ابتهجوا كثيراً، مع أنه توجب عليهم الحزن، لأن كثيراً من المسلمين تظاهروا فقط بالوقوف إلى جانبه، في حين كانوا قد أغضبوه بكراهيتهم

المخفية، ومالبث بعد ذلك أن جرى تعيين سلطان جديد في مكانه، وامتلك هذا السلطان نوايا طيبة نحو جميع شعب الشرق تقريباً، وتابع هذا الرجل النشاط الحربي ضد الصليبين، لابل بشدة أعظم من سلفه، ورفض تمام الرفض أن يمنحهم عروض السلام، التي سلف منحها، والتي تمناها جميع الصليبين وطلبوها، وبدأت أحوال الصليبين منذ ذلك الحين بالتدهور بدرجات عالية، وباتت سمعتهم متدنية وكذلك احترامهم، في أعين شعب الشرق.

#### كيف تلاشى إيان الكثيرين

وبناء عليه، بدأ كثيرون ممن لم يكونوا أقوياء في إيانهم، يذعنون أمام اليأس، ويعبرون عن ذلك بتجديفاتهم، وتبددُوا من حللال الجوع، ومؤسف القول إن إيهان الكثيرين بدأ يتلاشي، لأن أحدهم قال للآخر: «لماذا تخلى المسيح عنا، نحن الذين نقاتل هنا من أجله ومعه؟ فعالباً في أيامنا هذه ماهز منا، ووضعنا في حالة من الفوضي، وأعداؤنا - في الحقيقة أعداء المسيح - منتصرون علينا وممجدون في دمائنا، وفي الأسلاب التي أخذوها منا، وكان ذلك في المقام الأول عندما جرى تطويقنا بفيضان النيل، وفي دمياط، التي أرغمنا على التخلي عنها، وهي المدينة التي حصلنا عليها مقابل الكثير من الدماء، ومجدداً جرَّت هزيمة فرسان الداُّوية المشهورين قـرب أنطاكية، وتمّ تفريقهم مع خسارة حامل رايتهم، الذي جرى اعدامه، ومجدداً كان قد حدث قبل عدة سنوات مضت، أن هزمنا من قبل المسلمين عند قيسارية، بعدماكان قد جرى انقاذها من قبل الايول رتشارد الانكليزي، فبعد ذلك بأمد قصير، جرى تمزيق جميع الصليبيين تقريباً، إلى مزق من قبل الخوارزمية، الذين لوثوا، ودمروا جميع الأماكن التي تدعى مقدسة، والآن، إن ماهو أسوأ من كل شيء، هو أن ملكنا المسيحي التقي، والذي أقيم من الموت بشكل إعجازي، بّات الآن معرضاً لمخاطّر مهيّنة واضحة، ومعه جميع نبلاء فرنسا، وصار الرب وكأنه عدو لنا، والرب

الذي كان بالعادة يدعى رب الحسود، هو الآن، وياللأسف، مزدرى من قبل أعدائه، وبحكم أنه قد هزم مراراً، ماالذي أفادنا اخلاصنا؟، وماهي الفائدة التي نلناها من صلوات رجال الدين، ومن اعطاء الصدقات من قبل أصدقائنا؟، فهل ياترى شريعة محمد (صلى الله عليه وسلم) خير من شريعة المسيح؟»، وهكذا ترددت كلمات التجديف وسمعت من ضعفاء الإيمان، وبدا أن الصوم الكبير، هو وقت للعقوبة، أكثر منه وقت للتوبة.

#### تدهور أحوال الإمتيازات الكنسية

وحدث في العام نفسه، أن قام أسقف لنكولن بتجريد واحد من الكهنة في أسقفيته، اسمه رالف، من منفعته، بسبب أنه اتهم بالفجور، ومع أنه رفض --على الرغم من إدانته- التخلي عن المنفعة، جرى حرمانه كنسياً، وبعدما مكث الكاهن الآن لمدة تزيد على أربعين يوماً تحت الحرمان الكنسي، أرسل الأسقف رسالة إلى عمدة روتلاند Rutland, حيث سكن الكاهن، وعاش في ظل سلطانه القضائي، وطلب منه اعتقاله، وادخاله السجن، بحكم كونه متمرداً، غير أن العمدة الذي كان صديقاً كبيراً لرالف المذكور، إما قام بتأخير ذلك، ورفض تنفيذ الطلب، لأنه لم يكن صديقاً للأسقف، لأن سينكا يقول: «الذي يجري تأخيره لوقت طويل، يرفض لوقت طويل»، وبناء عليه، عندما شاهد الأسقف الكراهية الخفية للعمدة، قام بوقار فحرمه كنسياً أيضاً، وبناء عليه قام العمدة وهو مغضب ويشعر بالإهانة، فتقدم بشكوى ثقيلة أمام الملك حول هذه القضية، وعندما سمع الملك بهذا هو ورجال بلاطه، أثيروا جميعاً كثيراً، وأجاب الملك وهو حانق، وأرفق أجابته بقسم عظيم قائلاً: «إذا قام أي واحد من شعبي بجعل نفسه عرضة للتغريم من قبل هذا الأسقف، أو من قبل أي واحد آخر، يتـوجب عليه تقـديم الشكوي إلينا، لأنه يبـدو وكأنه ينظر إلى نظرة ازدراء»، وبناء عليه أرسل رسلاً خاصين إلى البلاط الروماني، وتمكن بوساطة المال، من الحصول بسرعة على الامتياز الوارد في

الرسالة التالية، مما ألحق الضرر بالحرية اللاهوتية.

#### رسالة البابا

«من أنوسنت الرابع، إلخ، إلى ابنه المحبوب، راعى دير ويستمنستر في لندن، تحيات: لقد وافقنا عن طواعية على رغبة ولدنا المحبوب كثيراً في المسيح، صاحب السمو، ملك انكلترا المشهور، حتى نظهر أنفسنا محابين له ومؤثرين، في القضية التي طلبها منا بشكل عادل، حيث أنه قد وقع، حسبها روي لنا باسمه، بأن بعض رجال الدين والأساقفة، قاموا من أجل تسبيب الأذى للملك المذكور، بإرغام نواب مملكته على الترافع بقضاياهم أمامهم، وحسب هواهم، وذلك في القضايا، العائدة إلى القضاء الملكي، وقد تفوهوا بقرارات الحرمان الكنسي ضدهم، إذا لم يفعلوا ماطلبوه منهم، واستجابة منا لالتهاساته، وبموجب سلطات رسالتنا هذه، رأينا من الموائم، أن نمنع أي رئيس أساقفة، أو أسقف، أو أي قسيس آخر في تلك المملكة، من القيام بارغام أي واحد من نوابه، على الترافع بقضاياهم أمامه، في القضايا العائدة إلى العدالة الملكية، أو القيام لهذا السبب بالتفوه بأي حكم ضدهم، وبناء عليه نحن نأمركم بهذه الرسائل الرسولية، أن لاتسمحوا بموجب اخلاصكم، أن يجري اغضاب الملك المتقدم ذكره بشكل غير موائم، من قبل أي واحد من جماعتكم في هذه القضايا، وذلك معارضة لمقصد حظرنا، فاعل الشر، إلخ، إلخ. صدر في ليون في التاسع من آذار الحالي، في السنة السابعة لحبريتناً».

وفعل الملك هذا، لكن ليس من دون الحصول على ملامة الناس العقلاء، لأنه اشتكى إلى البابا حول هذه القضية.

#### عودة الإيرل رتشارد

في يوم الاثنين التالي قبل أسبوع الابتهالات، وصل الايرل رتشارد عائداً من البلط الروماني، ولدى وصوله إلى لندن، استقبل بكل تشريف

واحترام، في سبيل أن لايكون الاحترام المبدى نحوه هنا ليس أقل مما أبدي نحوه في القارة، لأن السيدة بلانشي قدمت إليه كل الاحترام الذي كان بمقدورها، وفتحت صدر فرنسا كلها له، وبات معروفاً لدى الجميع، بناء على رواية الايرل وروايات أتباعه، درجة التشريف العظيم التي أضَّفها ها البابا عليه، لدى وصوله إلى ليون، ذلك أنه لدى اقترابه من تلك المدينة، جرى استقباله من قبل جميع الكرادلة والكهنة التابعين للبلاط الروماني، حيث بقي مع البابا كاردينال واحد وعدد قليل من الكهنة، وبالنسبة إلى أتباعه، والناس الذين جاءوا لاستقباله، كان هناك ضغط شديد، وحشد كبير للرجال والخيول، ولقد كان عدد حاشيته، وفخامة عتادها، وخيول تحميله كبيراً جداً، إلى حد أن سكان المدينة، وكذلك الذين جاءوا إلى البلاط الروماني لتأدية الأعمال، كانوا مندهشين لوصول مثل هذا الأمير العظيم، ولدى دخوله إلى البيت نهض البابا من مقعده، وذهب إلى استقباله، حيث حياه، وباحترام مليء بالبهجة استقبله معانقاً، ثم قام وهو هاديء الملامح، فسأله تناول طعام الافطار معه في ذلك اليوم، ووافق على هذا الايرل راغباً، وجلس إلى المائدة إلى جانب البابا، وكان رتشارد ايرل غلوستر قد أجلس بعيداً بعض الشيء، ثم إنهم انشغلوا بالمساركة بالمائدة، بشكل موافق وأديب، وقاموا بالأكل والشرب ومزجوا ذلك بأحاديث ودودة، وذلك وفقاً لعادات الفرنسيين والانكليز، وبعد ذلك عقدوا كثيراً من المحادثات السرية والطويلة فيما بينهم، خاصة وسط كرم عظيم وغير معتاد للبابا، وفي نهاية نيسان، بعدما قدم الايرل رتشارد احتراماته إلى القديس ادموند المعترف في بونتغناك، عاد مسروراً إلى انكلترا، كما تقدم الذكر أعلاه.

# حول مختلف الآراء التي جرى تداولها حول مؤتمر البابا مع الإيرل رتشارد

انتشرت آراء مختلفة، وتخمينات متنوعة حول هذا المؤتمر الطويل والودود وحول غاياته، وأكد كثيرون بأن البابا قد رغب بأن يقوم الايرل

رتشارد بضبط وقاحة الاغريق، وإعلاء شأن قضية إعادتهم إلى الحكم الروماني، ذلك أنه قد عرف أنه كان نهماً وطموحاً، ووافر الثروة، ولذلك أراد هذا البابا استخدامه لهذا الغرض، ولم يتردد آخرون عن الاعلان بأن البابا قصد بشكل مدروس الحصول على مساعدة الايرل، لكي يستقبل بتكريم في انكلترا، متى أراد القدوم إليها.

# كيف اشترى الإيرل رتشارد رئاسة رهبان أحد الديرة

وعندما كان الايرل عائداً عبر دير القديس دينس، دفع إلى راعي دير ذلك المكان مبلغاً من المال لشراء إحدى رئاسات الرهبان في انكلترا، كانت عائدة إلى كنيسة القديس دينس، وكانت هذه الرئاسة تعرف باسم [دير] هيرست Hurst [Deer], وكانت واقعة قرب غلوستر، وكان آنذاك يعيش فيها بعض الرهبان، وكان عائداً إلى هذه الرئاسة ثمان قرى غنية، ولذلك كانت كنيستها تساوي ثلاثيائة مارك سنوياً، مع حديقة وملاحق، وكان كل مارك يساوي ثلاثين شلناً في المصرف، وقد حصل على ابرام هذه الصفقة والمصادقة على الشراء في البلاط الروماني، وبعد وصوله إلى انكلترا قام على الفور بطرد الرهبان، ودمر المباني، وأدخل الرئاسة في ممتلكاته، وبعد هذا لم يعد يخاف من أي من جيرانه، خاصة الرهبان، واعتباداً منه على وبعد هذا لم يعد يخاف من أي من جيرانه، خاصة الرهبان، واعتباداً منه على ماية البابا، بعثر كل شيء حسب رغبته، وبذلك بدأت أحوال الكنيسة تزداد سوءاً يومياً، كما أنه عرم على بناء قلعة هناك على نهر سيفيرن Severn.

# حول معجزة عملت بذراع القديس إدموند المعترف

في هذا العام نفسه، كان رهبان بونتغناك، إما أنهم قد تعبوا من الوصول المستمر للحجاج، وبشكل خاص النساء الانكليزيات (لأنه لم يكن مسموحاً لأية امرأة أخرى أن تفعل ذلك) اللائي تدفقن على شكل حشود، على قبر القديس ادموند، أو أن هؤلاء الرهبان قد أثيروا بالجشع وهو

أمر مرعب أن تذكره - فأقدموا على عمل طائش، بأن بتروا الذراع الأيمن للقديس، غير أنهم بقيامهم بهذا الإجراء، لم يتمكنوا من منع أعداد الحجاج، من كلا الجنسين، من التدفق على شكل حشود لرؤية الجسد ولتعبده، وهكذا كانوا قد هزموا بجدارة في مقاصدهم، وعلاوة على ذلك، إنه بسبب ما بدا أنه نقص في الإيمان، قاموا إما بسبب الحاجة إلى الثقة، أو صدوراً عن الجبن، وأيضاً (باستثناء الاحترام المستحق لطائفتهم) صدوراً عن العوز في الإيمان والفقر فيه، أقدموا على تحنيط جسد القديس بالزيت، وهو الجسد الذي حفظه الرب حتى الآن سلياً، وحدث أن أي جزء من الجسد قاموا بتحنيطه قد تحول إلى لون قبيح جداً، ولذلك تكدست الملامة المتوالية على رهبان بونتغناك، وفي الحقيقة على جميع الرهبان السسترشيان، وفي الواقع حزن كثيرون بسبب أن مثل ذلك الجسد المبجل قد وضع في كنيسة عائدة إلى السسترشيان، مقدرين كيف أن أجساد القديسين كانت محروسة بكل احترام في كنائس رهبان الطائفة السوداء، آه من العمل الطائش، فـالذي حفظه الرب سليماً ودونها اهتراء، تجرأ الانسان على تشويهه، لامثلها فعل الملك الفرنسي التقي، عندما كان على وشك الانطلاق في حجه، حيث أجاب عندما جرى عرض جزء من الجسد ليمنح إليه قائلاً: «إنه لايسرني أن يجري تشويه ماحفظه الرب سليماً، من أجلى»، آه كم الحاجة ملحة لإعادة الإيمان! فالذي حفظه الرب سلياً دون اهتراء، وجميلاً، حنطه هؤلاء الرهبان بالزيت، واعتقدوا أنهم سوف يحفظونه بشكل أفضل بوساطة هذا الدهن، ولذلك تغير لون الجسد، وصار مثل لون الأرض، وغضب الرب محقاً، حيث بدأ يجعل وقوع المعجزات أكثر ندرة، مما كانت عليه من قبل، عندما كانت تحدث هناك باستمرار، ولذلك بات احترام الرهبان السسترشيان وأساقفتهم وكهنتهم أدني في أعين النبلاء، ومن المعتقد بأن هذا قد وقع بمثابة نذير سوء إلى جميع المسيحية.

#### كيف وضع الملك قيوداً على ضيافة مائدته

وابتعد في هذا العام الملك بشكل مخجل عن سبيل أسلافه، فأمر بانقاص نفقات بلاطه ومعها التسلية المعتادة لضيافة مائدته، ومع أنه سوغ عمله هذا، إلا أنه جلب على نفسه تهمة الجشع، كما أمر بإلغاء كميات الصدقات المعتادة، ومعها أعداد الشموع في كنائسه، وعلى كل حال إن الذي يستحق عليه المديح هو أنه قام بعقلانية بتحرير نفسه من الديون، التي كان متورطاً بها نحو عدد كبير من التجّار.

#### حول الغرامة التي فرضت على اليهود

أصبح الملك في هذه الآونة ظمئاناً، ومتعطشاً بنهم، وقد ألقى جانباً كل رحمة، فأمر باستخراج المال من اليهود، إلى درجة ظهروا فيها أنهم باتوا فقراء بشكل دائم، لأنه استخرج منهم كل الذي كان في صناديقهم، وهؤلاء مهما كانوا تعساء، هم لايستحقون الشفقة، لأنه تبرهن مراراً أنهم قد أجرموا في تزييف النقود، وفي تزييف الأختام أيضاً، وعلى الرغم من سكوتنا على بقية جرائمهم، نعتقد أنه من الموائم ذكر حقيقة واقعة واحدة تعلق بهم، حتى تظهر شرورهم وتكون أكثر وضوحاً للمزيد من الناس.

#### حول جريمة اقترفت من قبل بعض اليهود

كان هناك واحداً من اليهود العاديين غنياً، وكان اسمه ابراهيم، لكنه لم يكن مثل ابراهيم بالإيهان، وقد امتلك بيتاً ومنتجعاً في بيركها مبستد، ووولنغفورد Wallingford, وكان لسبب غير مناسب أو لآخر كا قيل مقرباً من الايرل رتشارد، وكان لهذا الرجل زوجة جميلة، وكانت مخلصة له، وكان اسمها فلوريا Floria, وفي سبيل أن يكدس المزيد من الإهانات على يسوع المسيح، اشترى تمثالاً للعذراء المباركة، محفوراً بشكل جميل ومطلي، وكها هي العادة، كانت تحتضن ابنها وتضمه إلى صدرها، ووضع اليهودي هذا التمثال في خلائه، وأقدم على عمل مهين

وبشع أن تتولى ذكره، حيث أقدم بشكل شنيع جداً بالنسبة للعذراء مريم، بأن عاملها بقدارة، ولوثها بالدنس والفضلات ليلاً ونهاراً بشكل متواصل، وهو عمل من الصعب ذكره، وجعل زوجته تفعل الشيء نفسه، ولكن بعد مضى عدة أيام، عندما رأت زوجته هذا، تحركت عواطفها بسبب طبيعتها ألانشوية، وشعرت بالأسف ومضت بشكل سري إلى ذلك المكان، وغسلت من القاذورات وجه التمثال، الذي كان ملوثاً بشكل كبير جـداً، ولكن عندما اكتشف زوجها اليهودي هذا، خنق زوجته بشكل ف اجرائه، تبرهن أنه مجرم بهم، ومع أنه لم تكن هناك حاجة لبراهين أخرى لإعدامه، ألقى به في أكثر الزنزانات قذارة في برج لندن، ووعد في سبيل الحصول على اطلاق سراحه وتعهد بأن يبرهن بأن جميع اليهود في انكلترا خونة منحطين، وبناء عليه أثيرت دعوى تهمة ثقيلة ضده من قبل جميع يهود انكلترا الآخرين تقريباً، وبها أنهم سعوا إلى إعدامه، تكلم الايرل رتشارد لصالحه، وعندها اتهمه اليهود بقص النقود، وبجرائم أخرى ثقيلة، وعرضوا على الايرل رتشارد مبلغ ألف مارك حتى لايحميه، وقد رفض قبول ذلك، لأن اليه ودى - كما قيل-كان صديقاً له، ثم أعطى هذا اليهودي، الذي اسمه ابراهيم، إلى الملك، سبعائة مارك، ليحرره من السجن المؤبد، الذي حكم به عليه، وتمكن من الحصول على ذلك بمساعدة الايرل رتشارد.

## كيف جرى إرسال رجال عدالة لفحص كميات المال العائدة إلى اليهود

وفي حوالي هذا الوقت نفسه، أرسل الملك رجال عدالة لإجراء بحث وتحقيق حول جميع كمية المال العائدة إلى اليهود، على شكل ديون عائدة إلى اليهم، أو نقود هي بالفعل بحوذتهم، وأرسل معهم أيضاً يهودياً منحطاً وبلا رحمة، من أجل أن يقوم باتهام جميع البقية، حتى ولو مقابل ثمن تجاوز الصدق، ووجه هذا اليهودي النقد إلى جميع المسيحيين، الذين أسفوا

وحزنوا لما عانى منه بني جلدة هذا اليهودي، وأطلق على وكلاء الملك صفة المتهاونين والضعفاء بلا فعالية، وكشر بأنيابه غاضباً تجاه كل واحد منهم، وأعلن -مصحباً إعلانه بأيهان مغلظة - بأنه كان بإمكانهم اعطاء الملك ضعف الذي أعطوه إياه، مع أنه كذب بذلك، ومع هذا عمد حتى يزيد من أضرارهم، فأباح أسرارهم يومياً إلى وكلاء الملك المسيحيين.

# موت واحد من الأرمن في إنكلترا

في تلك الآونة، قدم إلى انكلترا بعض الرهبان الأرمن، الذين طردوا من ديارهم، نتيجة لما قام به التتار من دمار لها، وقد وصلوا إلى انكلترا من أجل الحج، ولدى وصوطم إلى سينت ايف IVes، أصيب واحصد منهم بالمرض في تلك المدينة ومات، وقد دفن بشكل مشرف قرب نبع سينت ايفو IVo، وهو نبع قيل بأن مياهه قد امتلكت فضائل كثيرة، وكان الرهبان المذكورين يتمتعون بحياة مستقيمة جداً، واعتدال مدهش، حيث كانوا يمضون وقتهم كله بالصلاة، وكانت ملامحهم بسيطة وهادئة، وكانت لهم لحى، وكان الراهب الذي مات هو رئيسهم، وكان معلماً، وكان كما هو معتقد، رجلاً مقدساً جداً، وأسقفاً، وبدأ الآن بالتميز بصنع المعجزات.

# حول مبلغ المال الكبير الذي أرسل إلى الملك الفرنسي

وفي حوالي الوقت نفسه، أرسل مبلغ كبير من المال، لمساعدة الملك الفرنسي، الذي كان في ضائقة شديدة، وكان مقياً في معسكره، المنصوب حول دمياط، وكان هذا المعسكر محاطاً بالخنادق، لكنه كان في حالة عوز، ويفتقر إلى المؤن، وكان معرضاً للحملات ليلاً ونهاراً، وكان عليه تحمل الهجهات التي عملت بوساطة كهائن كان فيها أعداد لاتحصى من المسلمين، كانوا يطوقون المناطق الجبلية المجاورة، مع أنه لم تكن هناك حاجة إلى حراسة متيقظة أثناء الليل، وفي سبيل حراسة المدينة، وضع فيها خمسائة فارس، مع كتلة كبيرة من الجنود الرجالة، الذين بقيوا هناك مع النائب

البابوي، والأساقفة، والملكة، وبعض السيدات النبيلات الأخريات، وأرسل كميات كبيرة من الأموال على شكل طالن، ونقود استيرلينية، ونقود كولونية مجازة (وليس من الأموال المنحطة للباريسيين، أو أهل تور)، وحملت الأموال على احدى عشرة عربة، وكل عربة جرها أربعة خيول قوية، وحملت أقصى مايمكن أن تحمل، وبالإضافة إلى العربات، كانت هناك بعض خيول التحميل، على ظهورها جرى حمل الأموال إلى شاطىء البحر، فهناك جرى تسلمها ووضعها على ظهر بعض السفن الجنوية، وذلك من أجل نقلها إلى الملك المحتاج، وذلك مع كميات كبيرة من الامدادات، وحملت كل عربة سلتين واسعتين، صنعتا بشكل محكم من الحديد، وكان قد جرى اعدادها لهذه الغاية، وقد ملئت بالأموال التي تقدم ذكرها، وكان قد جرى استخراجها من ممتلكات الكنيسة خلال مدة مقدارها ثلاث سنوات، والنتائج التي حصل الملك عليها وتوصل إليها، مقدارها ثلاث سنوات، والنتائج التي حصل الملك عليها وتوصل إليها، موف تبينها الرواية المقبلة بشكل كامل.

#### عودة النبلاء الإنكليز

عاد من القارة في أسبوع الابتهالات، ايرل رتشارد مع ايرلي غلوستر، وليستر، ونبلاء آخرين، كانوا قد عبروا البحر، كما تقدم الذكر من قبل، وقد عاد هؤلاء سالمين إلى انكلترا، وبقي أسقفان في الخارج، وهما: أسقفا: وينكستر، ولنكولن، وبقي أسقف وينكستر في فرنسا، وهو يعيش في بيت صغير، من أجل توفير النفقات، واستمر أسقف لنكولن بالبقاء في البلاط الروماني، في سبيل الحصول على ماتمناه وخطط له، من البابا.

أما بالنسبة لسبب رحلة الايرل رتشارد، فقد كان ذلك برأي بعضهم — ولم يكن هذا الرأي من دون منطق— بأن البابا بعث خلفه، ليدفع قضيته بالحصول على امبراطورية رومانيا (بيزنطة)، التي يعلم بأنها كانت مليئة بالأموال، ورأى بعضهم، ومارأوه أصبح صحيحاً، من خلال الحقائق التالية، بأنه قد ذهب من أجل اعاقة الصليبين، عن الاقلاع

والسفر بحراً، وأعلن آخرون، أن المرجح —وهو ماتبرهن بعد ذلك على الفور أنه هو الحال— كان ذهابه بقصد شراء دير هيرست، من راعي دير القديس دينس، ولابتياع المؤن الضرورية للسفر للصليبين، أما سبب اظهار البابا كثيراً من الرعاية له، هو أنه كما قيل، أن البابا أراد أن يعرف أنه إذا ماقدم إلى انكلترا، هل سيجري استقباله باحترام من قبله، وأن يتمكن الايرل من اقناع أخيه الملك، ونبلاء البلاد (خاصة الذين كانوا في المجلس الاستشاري للملك) بأن يرسلوا إليه للحضور إلى هناك، وقد جرت معالجة هذه القضايا، وتم التعرض إليها في الصفحات المتقدمة.

# حول التقارير التي بلا أساس والتي انتشرت

وجرى في حوالي الوقت نفسه ارسال رسائل من الأرض المقدسة، إما بقصد تقديم مواساة زائفة إلى المسيحيين، أو من أجل تشجيع الصليبين، الذين كانوا يعملون على إلغاء مغادرتهم للقيام بحجهم، وقد كتبت هذه الرسائل من قبل بعض الأشخاص ذوي النفوذ الموثوقين، وهم أسقف مرسيليا، وبعض الداوية، وحوت هذه الرسائل تقارير مفرحة كثيراً، وقد شجعت الذين استمعوا إليها بوساطة أخبار كانت بلا أساس، وأفادت هذه الأخبار، بأن القاهرة والفسطاط جرى الاستيلاء عليها، وأن المسلمين قد أرغموا على الفرار، وأن الاسكندرية تركت في وضع ميئوس منه، وأقول بأن هذه التقارير جرحت الذين سمعوها وصدقوها، في النهاية بعمق، وذلك بقدر ما أفرحتهم في البداية، ونظرنا منذ ذلك الحين إلى الرسائل التي وصلت، وإن كانت صادقة، نظرة شك كبير، وازدراء.

#### تكريس كنيسة ونغريف

في أسبوع الابتهالات لهذا العام نفسه، نشب خلاف بين راعي دير القديس ألبان وبين جون دي ويدن Wedone, حول ما يتعلق بتكريس كنيسة ونغريف Wengrave, التي كانت شاغرة آنذاك، ثم

انتهى وتمت تسويته، وأعيد السلام إلى مابين الطائفتين، وأعلن جون المذكور بحضور رجلي العدالة الملكيين روجر دي ثيركيسباي المنحور بحضور رجلي العدالة الملكيين روجر دي ثيركيسباي Thurkesby, وروبرت بروس Bruce, وآخرين من زملائهها، أن حق الكنيسة المذكورة عائد إلى منحة راعي الدير المتقدم ذكره، غير أن جون المذكور حصل على المذكرة التالية، التي خلاصتها ضد راعي الدير: «من الملك إلى عمدة بكنغهام، تحيات: أصدر أمراً إلى راعي دير القديس ألبان، بأن يتولى دونها تأخير السماح إلى جون دي ويدن بأن يقدم شخصاً مناسباً وموائهاً إلى كنيسة ونغريف، التي هي شاغرة، والتي هي كها قيل عارضه بشكل غير عادل، وما لم يعطك ضانة بأنه سوف يترافع بقضيته، عبارضه بشكل غير عادل، وما لم يعطك ضانة بأنه سوف يترافع بقضيته، عندها وجه الدعوة، بشكل صالح وقانوني إلى راعي الدير المذكور، حتى عندها وجه الدعوة، بشكل صالح وقانوني إلى راعي الدير المذكور، حتى مثل أمام رجال عدالتنا، في اليوم التالي لعيد صعود ربنا»، إلخ، الكن ما هي المنفعة أو الضرر الذي واجهته كنيسة القديس ألبان في هذه القضية، هو أن الرومان ووكلاء الملك استولوا بالقوة على جميع الكنائس الشاغرة، خاصة الكنائس العائدة إلى الرهبان، حيث تنافست كل فئة مع الأخرى.

# كيف قرر بونيفيس رئيس أساقفة كانتربرى القيام بزيارات تفقدية

وأيضاً في حوالي الوقت نفسه، استثير بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري بالمثل الذي ضربه أسقف لنكولن، الذي حصل على سلطة القيام بزيارات تفقدية لكهنته، وبناء عليه حاول أن يقوم بزيارات تفقدية إلى الأساقفة، ورحاة الديرة، ورجال الدين، والناس في مقاطعته، وعلى هذا قام أولاً، وفي المقام الأول، بزيارة تفقدية إلى الهيئة الرهبانية، لرهبانه في كانتربري، وكان ذلك بكل دقة، وبلا رحمة، ولذلك قال الرهبان فيها بينهم: "إننا نعاني من فذا بسبب ضلالنا، لأننا قد أذنبنا بحق سلفه، القديس ادموند، الذي عددناه قاسياً ومستقيهاً، ونحن نتحمل مانستحقه بشكل عادل من أجل

انتخاب أجنبي، وجاهل، وغير معروف، ومن دون خبرة، وهو واحد متدرب على الأمور العسكرية ومختص بها، وليس بالمسائل الروحية، آه، كم كانوا رجالاً رائعين أسلافه، وشهداء، ومعلمين معتمدين، ومعترفين مقدسين للرب، لماذا وياللأسف، أطعنا في هذا الانتخاب ملكنا الأرضي، بدلاً من ملكنا السهاوي»؟، ومن هناك ذهب رئيس الأساقفة إلى رعوية دير فيفرشام Feversham, ولم يتجرأ الرهبان الجبناء، لذلك المكان، لخوفهم من طغيانه، على الوقوف ضد زيارته التفقدية، ومن هناك ذهب وهو غاضب جداً إلى رئاسة رهبان روكستر، واستخرج أكثر من ثلاثين ماركاً من ذلك الدير الفقير، ومن هذا وضح أنه مارس وظيفة الزيارة التفقدية رغبة منه في الحصول على المال، أكثر من رغبته باصلاح الطائفة وعاداتها، لأنه كان خارغاً من المعرفة.

# الطغيان الذي مورس من قبل رئيس الأساقفة بونيفيس على رجال الدين في لندن

في الثاني عشر من أيار، الذي كان يوم عيد القديس بنكراتيوس -cratius وأتباعه من القديسين، قدم رئيس الأساقفة المذكور إلى لندن، ليقوم بزيارة تفقدية للأسقف ولهيئته الكهنوتية، ولرهبان تلك المدينة، ولم يترك أحداً من الناس، وأقام في البيت الفخم العائد لأسقف شيستر، قرب بيوت الديرة والرهبان، ولم يذهب إلى بيته في لامبث، كها أنه أمر مارشالاته بأن يشتروا له مؤناً بالقوة من سوق الملك، الأمر الذي فعلوه، وكدس في الوقت نفسه، التهديدات، والملامات والاهانات على التجار، وهو لم يقم الوقت نفسه، التهديدات، والملامات والاهانات على التجار، وهو لم يقم تفقدية للأسقف فولك، وقد مارس ضده بلاحياء استخراجات، مارسها بنفسه ذلك الرئيس للأساقفة، وكذلك بمطالباته بالطعام، والشراب، والمقاود، والمقصود هنا مقاود الخيول، ولو تمكن أي انسان أن يحكي الذي

عمله، لآذى الآذان والعقول، ولجرح قلوب جميع الذين سمعوا بهم، وعندما كان على وشك عمل زيارة تفقدية للهيئة الكهنوتية في كنيسة القديس بولص، في لندن، عارضه الكهنة، وترافعوا إلى الحبر الأعظم، وبناء عليه حرم كنسياً العميد وبعض الآخرين.

# حول المعارضة التي عملت من قبل كنيسة القديس بارثلميو للزيارة التفقدية لرئيس الأساقفة

وفي اليوم التالي، وكان مايزال يتميز غضباً، قام بارتداء دروعه تحت ثيابه، وأكد الذين شاهدوا رئيس الأساقفة هذا أنه ذهب إلى رئاسة رهبان كنيسة القديس بارثلميو Bartholomew ليقوم بزيارة تفقدية للكهنة هناك، لكن عند وصوله، وعندما كان على وشك الدخول إلى الكنيسة، استقبل من قبل نائب رئيس الرهبان (لأن الرئيس لم يكن آنذاك في الدير) ومن حوله رهبان الدير، بمسيرة مهيبة، وهم يحملون عدداً من الشموع المضاءة، وذلك وسط الأجراس التي كانت تقرع، وكان الرهبان أنفسهم يرتدون أردية القداسات، وكان الرداء الأكثـر جمالاً يلبسـه نائب رئيس الرهبان، ولم يلتفت رئيس الأساقفة كثيراً، إلى التشريف الذي قدم إليه، ذلك أنه قال بأنه قدم إلى هناك للقيام بزيارة تفقدية للكهنة، وكان جميع الكهنة قد اجتمعوا الآن في وسط الكنيسة، أي أن نقول في السدة، وكان قد اجتمع معهم رئيس الأساقفة المذكور مع الجزء الأكبر من حاشيته، وقد ضغطِ عليهم وعصروا بشكل فوضوي، ثم قام واحد من الكهنة، فتحدث مجيباً باسم الجميع، وأعلن بأن لديهم أسقف مجرب وحريص، وهو يقوم بوظيفة زيارتهم التفقدية، عندماً يكون ذلك ضرورياً، وهم على هذا لايرغبون بأن يقوم أي واحد بزيارة تفقدية لهم، كما أنه ينبغي عدم فعل ذلك، خشية أن يظهر أنه يقوم بذلك تحدياً، ولذى سماع رئيس الأساقفة بهذا، انفجر بغضب غير لائق والامعتاد، وانقض على نائب رئيس الرهبان، براً مركزه، وقداسة أسلافه، وأوقع بفجارة ضربه بمقبضه على هذا الكاهن المقدس والراهب، وهو واقف في وسط الكنيسة، وبوحشية كرر ضرباته على صدره المسن، وعلى وجهه المحترم، وعلى رأسه الشائب، وهو يصيح ويزمجر بصوت مرتفع قائلاً: «هكذا، بات عليّ التعامل معكم أيها الانكليز الخونة»، ثم إنه تفوه بشكل مرعب وتلفظ بأيمان لايمكن ذكرها، وطالب بجلب سيف له على الفور، ومع ازدياد الفوضى والهياج، ومحاولة الرهبان انقاذ نائب رئيس رهبانهم من أيدي المعتدي العنيف، مزق رئيس الأساقفة الرداء الثمين، الذي ارتداه نائب رئيس الرهبان، وانتزع الوصلة التي تعرف عادة باسم الابزيم، وكان ثميناً مصنوعاً من الذهب والفضة والمجوهرات، وقد ديس عليه وسط الحشد وضاع، والرداء الفخم ديس عليم أيضاً، وجرى تمزيقه واتلافه، ومع ذلك لم يهدأ غضب رئيس الأساقفة، ذلك أنه انقض مثل رجل مجنون على هذا الرجل المقدس، وبعنف شديد، وأرغمه وقهره ودفعه نحو الخلف، وضغط على جسده المسن بعنف شديد على الحاجـز الذي فصل مابين مقعدين، وكـان معمو لاً من أجل منصة، فسحق عظامه حتى النقي، وجرح رئتيه والأجزاء التي من حول قلبه، وعندما شاهد بقية رجال الحشد، العنف اللامتناهي لرئيس الأساقفة، تولوا انقاذ نائب رئيس الرهبان، بصعوبة بالغة من بين فكي الموت، ودفعوا المعتدي عليه إلى الخلف، وعندما سقط هذا على الأرض، وقعت أرديته جانباً، وأصبحت دروعه مرئية بوضوح من قبل الحشود، الذين أصيبوا بالرعب، لدى رؤيتهم رئيس أساقفة لأبساً للدروع، وبناء عليه، أعلن كثيرون بأنه قدم إلى هناك، ليس من أجل القيام بزيارة تفقدية، ولا لإصلاح أحطاء، بل لإثارة معركة، وقام بالوقت نفسه أتباعه المتهورون، أو بالحرى رجال بلاطه، بوحشية بمقاتلة الكهنة الباقين، الذين كانوا غير مسلحين وغير مستعمدين، وجماء ذلك بناء على أوامر رئيس الأساقفة واقتداء به، وقد عاملوا الكهنة بقسوة متناهية، حيث ضربوهم، وجرحوهم، وألقوهم أرضاً، وداسوا عليهم، ثم قام الكهنة بعد ذلك، وهم قد تورموا، وأقدامهم ملطخة بالدماء، وقد تعرضوا للتشويه والإهانات، وغير ذلك، فذهبوا إلى أسقف المدينة، وكانوا يبكون، وتقدموا بشكوى ثقيلة إليه، حول الإجراء المرذول، وجواباً على ماقالوه، أجابهم هذا الأسقف بقوله: «الملك موجود في ويستمنستر، اذهبوا إليه، وانظروا فيما إذا كان هذا العدوان الظاهر، والخرق للسلام في مدينته الرئيسية، سوف يثير غضبه»؟.

#### الملك يرفض الاصغاء إلى الشكاوى حول طغيان رئيس الأساقفة

وبناء عليه، قام أربعة من الكهنة بالذهاب إلى الملك في ويستمنستر (فالبقية كانوا غير قادرين على الذهاب بسبب آلام جراحاتهم)، وأروه ثيابهم الممزقة، وآثار الضربات، الظاهرة من الدم، ومن شحوب أجسادهم وتورمها، وكان ذلك وسط كثير من الناس، الذِّين أشفقوا عليهم لما عانوه من آلام، ومقتوا مثل تلك الفعلة النكراء، وكان خامسهم، أي نائب رئيس الرهبان المذكور غير قادر على الذهاب إلى البلاط، لامشياً على قدميه، ولا على ظهر حصان، بل حمل وهو يئن إلى المصحة، وتمدد في فراشه، حيث أمضى بقية حياته في حالة من الضعف، وعلى كل حال، رفض الملك مقابلة الرهبان المذكورين، مع أنهم انتظروا طويلاً أمام باب حجرته، كما رفض الاصغاء إلى شكاويهم، ولذلك عادوا وهم في حالة اضطراب عقلي إلى كنيستهم، التي كان رئيس الأساقفة قد لطخها، ولوثها بدم الكهنة والرهبان، واستثيرت المدينة في الوقت نفسه كثيراً، وكأن أنشقاقاً قد وقع، ولذلك اقترح سكان المدينة قرع الناقوس العام، وتقطيع رئيس الأساقفة إلى أشلاء، مهما حدث بعد ذلك من أمر، وترددت أصوات الشتائم والإهانات، وأخذ الناس يتجمهرون بحثاً عنه، ويندفعون وهم يصرخونُ خلفه، عندما كان مسرعاً نحو بيته في لامبث، ويقولون: «أين هذا اللص؟ هذا الفاجر، والمعتدي الدموي، على كهنتنا، والـذي هو ليس الكاسب للأرواح، بل المستخرج للمال، والذي ليس الرب ولا الانتخاب الحرقد ارتقى به إلى منصبه، لكنه أقحم به بشكل غير قانوني، وهو جاهل ومتزوج،

وجرى فرضه من قبل الملك، وسمعته الفاسدة، قد نشرت عدواها في جميع المدينة ؟؟، وما لبث بعد ذلك، أن نزل فوراً في نهر التيمز، وتقدم بشكوى ثقيلة حول المسألة أمام الملك، وسوغ نفسه، واتهم الآخرين، ثم إنه أسرع إلى الملكة، وتقدم إليها بشكوى أكثر جدية، وخشي الملك وقتها، وخاف كثيراً من قيام عصيان وانشقاق في المدينة، فأمر بأن يعلن بوساطة المنادي، بمنع أي واحد، تحت طائلة فقدانه حياته وأطرافه، من التدخل في هذا الخلاف، وجرى رفض هذا من قبل كهنة القديس بارثلميو، وكذلك من قبل كهنة الثالوث المقدس، الذين ترافعوا بجرأة ضد إجراءات الملك، ثم استمد رئيس الأساقفة الجرأة من حظوة الملك، وتابع سيره إلى لامبث، وجدد في البيعة هناك بشكل مهيب قرار الحكم الذي كان قد تفوه به ضد وجدد في البيعة هناك بشكل مهيب قرار الحكم الذي كان قد تفوه به ضد للكهنة المذكورين، وبها أنهم على هذا كانوا يعانون من الأذى والضرر من للكهنة المذكورين، وبها أنهم على هذا كانوا يعانون من الأذى والضرر من الذي خدموه ليلاً ونهاراً، وصلوا إلى الرب، إله الانتقام، بها أن الإنسان، لم يقبل، ولم يتنازل، بالقيام بمعاقبة مثل هذه الآثام العظيمة.

## استعداد رئيس الأساقفة للذهاب إلى البلاط الروماني

وكان رئيس الأساقفة مايزال حانقاً وشديد الغضب، فذهب في اليوم التالي إلى عزبة تابعة له اسمها هارو Harrow, كانت على بعد سبعة أميال من دير القديس ألبان، وذلك في سبيل القيام بزيارات تفقدية هناك، وقد جدّد في ذلك المكان قرار الحكم المتقدم الذكر، ومع أنه كان قد أخبر من قبل أصدقائه، وكهنته، ومن قبل أناس متعلمين، وفصحاء، وأحيط علماً بالامتيازات الفخمة الممنوحة إلى تلك الكنيسة من قبل الكرسي الرسولي، أخفى هذه المعرفة، وتجاهل هذه الامتيازات، ثم إنه عاد، وعمل الاستعدادات لعبور البحر، حتى يتمكن من إلقاء المصائد للأبرياء في البلاط الروماني، حيث كان له نفوذ عظيم، وحيث اعتاد على الإقامة لمدة

أطول من الترؤس على رعيته، كها يتوجب عليه كراع صالح، وقام أيضاً عميد القديس بولص في لندن، وكان رجلاً مسناً وصاحب تجربة وصالحاً، والمعلم روبرت بارتون، والمعلم و. W من ليشفيلد Lichfield ورجال فصحاء ومتعلمين وكهنة من الكنيسة المذكورة، بصحبة نواب أسقفهم، والكهنة المتقدم ذكرهم، قاموا بالذهاب إلى البلاط الروماني، للتقدم بشكوى ثقيلة إلى الحبر الأعظم، حول جميع القضايا والإجراءات التي تقدم ذكرها، وكانوا قد تزودوا بشكل جيد بها يلزم من توجيهات التي تقدم خول القضية، وتمتنوا بشهادات الكثيرين، للبرهنة على صدق شكواهم.

### رسالة أسقف لندن إلى راعي دير القديس ألبان

وكان أسقف لندن منزعجاً كثيراً تجاه هذه المشاكل، وقد ارتعب رعباً عظيماً، ولاغرابة بذلك، فقد كان هناك شره البابا ونهمه من الجهة الأولى، ومن الجهة الثانية صداقة الملك المريبة وسوء نواياه تجاه رعاياه الطبيعيين، ومن جهة أخرى كان يخاف من نبلاء سافوي، وكان لايتجرأ على معاداتهم، وقد رغب في حالة الطوارىء هذه بالحصول على نصيحة راعي دير القديس ألبان والرهبان هناك، وعلى مساعدتهم، لذلك كتب الرسالة التالية إلى راعى الدير، وفق الصيغة التالية:

"إلى أصدقائه المبجلين، والمحبوبين كثيراً بالمسيح: ج. ل, الذي هو بنعمة الرب، راعي دير القديس ألبان، ورهبان ذلك الدير، وكذلك جميع الرعايا الآخرين التابعين إلى ذلك الدير نفسه، يرسل فولك Fulk الذي هو بموجب الاذن الرباني أسقف لندن، تمنيات الصحة، وعواطف معتمرة متزايدة:

تلمع الشهرة مع خطوتها البعيدة الروعة في أنحاء الأرض، وتهددنا بصوت الرأي العام، في الوقت الذي تنتشر فيه، في مناطق لاتحصى، أخبار الخطر الحالي، وقد هوجم الهدوء الطويل لأسقفيتنا من أبينا المحترم، رئيس

الأساقفة، وبما أننا نعتقد بأننا نقوم فقط بالإجراءات الصحيحة للدفاع، مثل مقاتليك، الذين يتحملون ثقل الحملة الأولى للمعركة، لصالح الجميع الذين في المقاطعة، نحن نخبركم سلفاً، بأن الحرب التي فرضت علينا -مالم نل عون الرب، وأنتم- سوف تنزل بثقل أكثر عليكم أنفسكم، لأن رئيس الأساقفة المذكور قد قام - كما ربما قد علمتم - بزيارة تفقدية إلى جميع الكهنة والناس، في أسقفيتنا، ولأنه طالب بالمال، أولاً منهم، ومن الهيئة الكهنوتية لدينا، ومجدداً من رئيسي الرهبان لتلك المدينة، ووجمه بالمعارضة، والرفض، إنها بشكل أديب، وبناء عليه قام بحرمانهم كنسياً، وجاء هذا بالمقام الأول، لعدم السماح له بالقيام بالزيارة التفقدية المذكورة، وفي المقام الثاني لأننا أمرنا بعض الأشخاص الذين هم تحت سلطاننا، بأن لايسمحوا له، القيام بهذا العمل، وقام في سبيل إلحاق الأذى بكنيستنا، فأصدر قرارات ضدنا شخصياً، مع أنه جرت معارضته بموجب إجراءات مرافعات قانونية، وضد قضايا عادلة، وصحيحة، ومنطقية، ولم يكتف بهذا وحده، بل إنه أغار على بقيتنا، لأنه تسبب بإعلان الأحكام التي هكذا تأسست، في أسقفيته، وفي كل مكان آخر، حسبها علمنا من التقارير، وبناء عليه، بعدما أرسلنا بعض نوابنا إلى البلاط، توجهنا بالخطاب بأنفسنا إلى بعض نظرائنا من الأساقفة حول القضايا المتقدم ذكرها، وقد تسلح هؤلاء بالجرأة، وأعدوا أنفسهم وقدموها للدفاع عن حقوقهم وامتيازاتهم، ولذلك رأينا أيضاً من الموائم أن نتوجه بالرجاء إليكم، وإلى عواطفكم حتى تقوموا بتقدير الأسس لهذا الطلب، آملين بأن لاتسمح لكم كرامتكم، وحمايتكم، وصلاحكم، بالتراخي، وأن لاتغــدو شجــآعتكم باردة، بل أن تضعوا ثقتكم بالذي يتولى حماية المظلومين من المؤذين والرجال غير العادلين، وأن تمدّ يد المواساة، والمساعدة، والمشورة إلينا، آملين بأن تبقى أخوتكم دوماً بخير ورعاية في الرب».

والمراسيم التي أراد رئيس الأساقفة، أن يتخذها ذريعة لنواياه وخططه،

قد أعطيت كاملة في كتاب Additaments, مع اعتراضات جميع الأطراف.

#### حول الاجتماع العام للهيئة الرهبانية للدومينيكان

وفي حوالي الوقت نفسه، أي في حوالي عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان، اجتمع رهبان طائفة الدومينيكان، بناء على دعوة عامة، من جميع بلدان العالم المسيحي، لابل حتى من منطقة القدس، والتقوا في بيت في هولبورن Holborn لعقد مناقشة عامة حول أوضاعهم وإدارتهم، وبها أنهم لم يمتلكوا وسائل خاصة بهم، قدم لهم النبلاء والأساقفة، كرماً منهم المؤن وفعل ذلك بشكل خاص سكان مدينة لندن والأماكن المجاورة لها، وكذلك قام راعيا وولتهام والقديس ألبان، وأمثالها من الناس، وعقد هذا المؤتمر في أسبوع العنصرة، وتم التوجه بالدعاء إلى الروح القدس، التي كانت قد أرسلت في مثل ذلك الوقت إلى الحواريين، وقـد كان هناك حوالي الأربعائة راهب حاضراً، وقدم الملك في اليوم الأول إلى اجتماعهم، وطلب العون بصلواتهم، كما أنه زودهم بالطعام، وصدوراً عن احترامه لهم تناول طعامه معهم في ذلك اليوم، وبعد ذلك تم تزويدهم بالطعام من قبل الملكة، ثم من قبل أسقف لندن، وبعد ذلك من قبل جون مونسيل، وفيها بعد من قبل القساوسة الآخرين، أي من قبل راعي دير ويستمنستر وآخرين، الذين التمسوا منهم برسالة، سداد عوزهم وتلبية حاجاتهم، من ثرواتهم الوافرة.

#### حول الاضطراب بين سكان لندن

واستثيرت مدينة لندن، في الوقت نفسه، بدرجة كبيرة جداً، لأن الملك استخرج بعض الضرائب من سكان المدينة، لصالح راعي دير ويستمنستر، مما سبب لهم خسارة كبيرة، وأضراراً لحقت بامتيازاتهم، وعارض عمدة المدينة والجماعة كلها بشكل عام، وبقدر ماامتلكوا من قدرة عارضوا رغبة

(أو بالحري عنف) الملك وسلبه، لكنه برهن أنه فظ وعنيد نحوهم، وبناء عليه، ذهب سكان المدينة، وهم في حالة هياج كبيرة، مع شكاوى آسفة، إلى الايرل رتشارد، وإلى ايرل ليستر، وإلى النبلاء الآخرين للمملكة، وأخبروهم كيف أن الملك، قد انحنى وتحوّل إلى قوس من الشرور، مقتدياً بالبابا، حيث قام بلاحياء بخرق صكوك حقوقهم، التي منحت إليهم من قبل أسلافه، وانزعج النبلاء المذكورين كثيراً، تجاه هذا، وخافوا من أن يحاول الملك اتخاذ إجراءات مماثلة معهم، ولذلك انتقدوه بحدة، وأضافوا التهديدات إلى نقدهم، ولاموا راعي الدير بقوة، الذي اعتقدوا أنه كان المسبب والدافع إلى هذا الخطأ، وكدسوا الاهانة فوق الاهانة عليه، وهو المسبب والدافع إلى هذا الخطأ، وكدسوا الاهائة، وهكذا أمكن بوساطة محكمة النبلاء، رد الملك بسعادة وتراجعه عن خطته التي صممها.

# كيف منح الملك صكوك إمتيازات جديدة إلى راعي دير ويستمنستر

وفي هذه الآونة أيضاً، كان الملك متأثراً بروح مشابهة، مضادة لصكوك امتيازات أسلافه، وأيضاً لصكوك الذين حكموا انكلترا قبل الاستيلاء (النورماندي)، ونقضاً لتعهداته وليمينه الأول، فقام بمنح صك جديد إلى راعي دير ويستمنستر، وذلك في سبيل إلحاق خسارة، وضرراً واضحاً بكنيسة القديس ألبان، عن طريق قرية ألدنهام Aldenham القديمة، وهذا وهي قرية اشتق اسمها من Ald، الذي تعني ترجمته «قديم»، ولهذا يبدو أمراً مسوغاً، إذا ما سكتت جميع الصكوك حول هذه المسألة، لكن القرية المذكورة كانت قد منحت في الزمن القديم إلى ألبان، رائد الشهداء الانكليز، وبالإضافة إلى هذا، منح الملك صكاً بامتياز مطردة في أراضي دير القديس ألبان، وعلى مقربة من تلك البلدة، إلى أحد الفرسان، واسمه غيوفري (مع أنه لم يكن منحدراً من آباء نبلاء أو فرسان) الذي كان يحتل مركزاً رئيسياً بالنسبة لكنيسة القديس ألبان، وجاء هذا مضاداً للامتيازات

القديمة لتلك الكنيسة، وللصكوك التي تم الحصول عليها من الملوك الأتقياء للزمن القديم، ولصك الملك الحالي هنري، وجاء ذلك لمجرد سبب هو أن الفارس المذكور، كان قـد تزوج من أخت كاهنه، جون مونسيل، كما أن غيوفري روفوس المذكور، لم يتردد في التحرك ضد الكنيسة، سيدته التي ثقفته، ورفعته إلى مرتبة الفروسية، ولذلك وسم بعلامة السمة الأبوية، وليس بعلامة الخيانة للأم، لأنه بشكل ظالم وبلا حياء آذي الأم التي حملته، كما فعل نحو الكنيسة التي أغنته، وأغنت آباءه من قبله، وقد دفع مع الجرأة لأن يتصرف هكذا، من قبل الكاهن الخاص للملك المتقدم ذكره، والذي كانت ثروته، تعادل ثروة أسقف، والذي أخته كان روفوس Rufus قد تزوجها، كما ذكرنا أعلاه، وكان اسم هذه السيدة كلاريسا Clarissa, وكانت ابنة كاهن ريفي، وكانت ماتزال من دون أولاد، وقد نظرت إلى نفسها وتفاخرت فوق منزلتها، مماكان موضع ازدراء الجميع، وكان زوجها كما يعتقد مفتوناً باقتراحاتها، ولا أعتقد أنه معذور بهذا، بل ينبغي بالحري أن يكون مداناً بذلك، وذلك وفقاً لكلمات الرب عندما شجب بلعنته أبانا الأول، آدم بقوله: «بسبب أنك أطعت صوت زوجتك، أكثر من صوتى، اللعنة ستكون على الأرض إلى الأبد» ، وعندما توجه مؤلف هذا الكتاب، أعنى الراهب متى باريس بالملامة إلى الملك، حول هذه · الإجراءات ، أجابه قائلاً من دون خجل: « ألا يتصرف البابا وفق هذه الطريقة نفسها، لدى إلحاقه رسائله بعبارة: دون التقيد بأي امتياز، أو غفران»؟، ثم إنه بعد وقت تكلم باعتدال أكبر، وقال: « انتظر قليلاً، سوف نفكر حول القضية» ، لكن ذكرياته لجميع كلماته ووعوده عبرت وزالت مع صوت نطقه بكلاته.

#### كيف عهد بختم الملك إلى وولتر أوف كيلكني

خلال هذا العام، أخذ الملك بمشورة حكيمة، فعهد بالمسؤولية عن ختمه ( الذي تبرهن أنه كان بالفعل مفتاح المملكة) إلى المعلم وولتر أوف

كيلكني Kilkenny, وكان رجلاً معتدلاً، وأميناً، ومتعلماً، وواحداً بارعاً جداً، وحكيماً في القوانين الدينية وكذلك المدنية .

#### كيف مضى الملك الفرنسي بزحفه نحو الشرق

وقام الملك الفرنسي في هذه الآونة بحملة من دمياط، وذلك بعدما وضع بعناية حامية في تلك المدينة، تكونت من دوق بيرغندي، وعدد كبير من النبلاء الآخرين، والفرسان، مع كتلة كبيرة من الجنود الرجالة، ومع النائب البابوي، وبعض الأساقفة والكهنة والملكة، وسيدات نبيلات أخريات وأسرهن، لأن:

الذي حصلت عليه، أكثر من عمل ربح جديد

وزحف هو مع جيشه، نحو المزيد من عمق المناطق الشرقية، وقد لحق به وليم لونغوسبي Longuespee مع أصحابه الذين رافقوه، وهم روبرت دي فيري Vere, وآخرين، عددهم كبير جداً لايمكن ذكرهم، وبعض الفرسان والأتباع الذين احتفظ بهم بالأجر المدفوع.

# كيف أصبح الفرنسيون غيورين من الإنكليز

وبسبب مافطر عليه الفرنسيون من تجبر، استخفوا بوليم المذكور، وكرهوه مع أتباعه، وعاملوهم بجفاء، مع أن الملك الفرنسي التقي، قد حظر عليهم بشكل خاص هذا، ولذلك خاطبهم هكذا قائلاً: «أي جنون أصابكم وأثاركم أيها الفرنسيون؟ لماذا تضطهدون هذا الرجل، الذي قدم من بلاد بعيدة لمساعدتي شخصياً ولمساعدتكم، والذي هو حاج، ويقاتل باخلاص في سبيل الرب، كما تفعلون أنتم أنفسكم»؟ ولم يتمكن الملك المراسات، حيث استمروا في ازدراء الانكليز واضطهادهم كما قال الشاعر:

#### كل تجبر الغيرة شريك له

وكان أساس هذه الغيرة والكراهية هو مايلي: كان وليم المذكور، قد استولى ليس بالقوة، بل بالصدفة وحسن الحظ، على برج قوي قرب الاسكندرية، كان مليئاً بالسيدات، زوجات بعض النبلاء المسلمين، وحدث ذلك تماماً دون معرفة الفرنسيين، ولهذا السبب أصبحت شهرته واسعة، وانتشر الخوف منه ووصل حتى إلى مناطق بعيدة في الشرق، ولأنه امتلك كثيراً من المال هنا، كما فعل في كل مكان آخر، بموافقة حظ الحرب له، أغنى بذلك حاشيته وزاد من مكانته، (الأمر الذي لم يستطع الفرنسيون فعله مع أنهم كانوا كثيرون وأقوياء) ولذلك حسده الفرنسيون، وآذوه بالتآمر ضده، واضطهدوه مع كراهيتهم، كما أنهم لم يتمكنوا من إقامة أية علاقة صداقة معه.

## حول الاستراتيجية التي مارسها وليم لونغوسبي

وأيضاً حدث ثانية، أن وليم المذكور، علم بشكل سري من بعض الجواسيس البارعين، الذين كان قد نشرهم، بأن بعض التجّار الأغنياء من الشرق، كانوا قادمين من دون حذر، مع حراسة صغيرة، إلى بعض الأسواق التي كانت تعقد قرب الاسكندرية، حيث أملوا بثقة كبيرة بزيادة ثرواتهم، وبناء عليه أخذ كتلة من جنوده معه، وبادر مسرعاً إلى هناك، سرا أثناء الليل، وانقض فجأة عليهم مثل البرق وهم غير متنبهين، فقتل التجّار فوق تلك البقعة، وشتت المرافقة، وأسر جميع تلك الفئة، التي كانت تعرف بشكل عام باسم قافلة، ووجد بينهم جمالاً وبغالاً وحميراً، محملين بالحرير، والصور، والتهاثيل، والذهب، والفضة، وذلك إلى جانب بعض العربات مع ثيرانها وجواميسها، وأيضاً الأطعمة الضرورية لكل من الخيول والناس حيث كانوا محتاجين إلى ذلك كثيراً، ومع أن وليم المذكور قتل أثناء القتال، وأسر عدداً كبيراً من أعدائه، خسر هو واحداً من الفرسان، وثهانية من وأسر عدداً كبيراً من أعدائه، خسر هو واحداً من الفرسان، وثمانية من الأتباع، فهؤ لاء قد قتلوا، وكان بعضهم قد أصيب بجراحة، فأعادهم حتى

يستردوا صحتهم بوساطة المساعدة الطبية، وهكذا عاد إلى الجيش منتصراً، ومبتهجاً بثرواته، وكان الفرنسيون الذين مكثوا من دون نشاط، وفي حالة من العوز عظيمة، قد أثيروا بمشاعر الغيرة والشره، فاعترضوه لدى وصوله بطريقة عدوانية، وأقدموا مثل لصوص وقحين، فأخذوا منه بالقوة كل الذي ناله، عازين إليه أنه اقترف مايكفي من الخطأ، بإقدامه على ذلك العُمل بتُّهور، على عكس أوامر الملك، وتعالُّيم قادة الجيش، وأنه قام خلافاً للنظام العسكري، بتهور وتجبر، فانفصل عن الجيش كله، وعندما سمع وليم هذا، وعد بتقديم الترضية إليهم بكل سبيل، وسمح بتوزيع جميع الأطعمة التي حصل عليها بين أفراد الجيش المحتاج، لكن الفرنسيون صرخوا ضد هذا، وادعوا أن كل شيء هو عائد إليهم أنفسهم، واستولوا على ذلك على الفور، وبذلك أضافوا الإهانة إلى الأذي، ولذلك حزن وليم، وشعر بالمرارة في نفسه، لدى معاناته من مثل هذه الأضرار، وهكذا تقدم بشكوى ثقيلة إلى الملك، حول القضية، وأضاف بأن أخاه كونت أرتوي كان رأس ومقدم هذا العمل العدواني والسلب، وعندها رد عليه الملك بصوت منخفض، وبروح تقوية كبيرة وبنظرة هادئة، وقال: «وليم، وليم، الرب الذي لا يجهل شيئاً، على دراية بالضرر والأذى الذي ألحق بك، وأنا أخشى من أن يقوم تجبرنا مع ذنوبنا الأخرى، بإلحاق الخزي بنا، وأنت تعلم مدى خطورة الأمر وجديته، إذا ماأسأت إلى نبلائي أو أثرتهم، في هذا الوضع الخطير، الذي أنا موجود الآن فيه»، وعندما كان يتكلم هكذا، وصل كونت أرتوي، وهو هائج وغاضب مثل رجل مجنون، ومن دون تقديم التحية إلى الملك، أو إلى الذين كانوا جالسين هناك، رفع صوته، وهتف وهو غاضب جداً وقال: «مامعني هذا، مولاي الملك؟ هل تريد الدفاع عن هذا الرجل الانكليزي، وأن تقف ضد رجالك الفرنسيين؟ لقد قام هذا الرجل متحدياً لك، وللجيش كله، وهو مدفوع بطيشه وتهوره، وبناء على مسؤوليته، وبمبادرة منه، فحصل بشكل سري على أسلاب، أثناء الليل، وذلك على عكس ماقضت به مراسيمنا، ولهذا السبب

انتشر صيته، وعمت شهرته وحده، وليس شهرة الملك الفرنسي وقومه، في جميع أنحاء مناطق الشرق، وبذلك حجب أسهاءنا وألقابنا»، ولدى سهاع الملك المسيحي التقي لهذه الكلمات، أشاح بوجهه، وألقى نظرة على وليم، وقال بلهجة معتدلة: «يمكنك الآن أن تسمع ياصديقي، هكذا يمكن للخلاف أن يتأصل، لاسمح الرب بوقلوت في هذا الجيش، إنه من الضروري في هذا الوقت الحرج، أن نتحمل مثل هذه الأشياء باتزان ورباطة جأش، لابل أن نتحمل أشياء أسوأ من هذه»، وعلى هذا ردّ وليم قائلاً: «بناء على هذا إنك لست ملكاً، حيث لايمكنك أن تضبط شعبك، وأن تعاقب المعتدين منهم، مع أنني قد وعدت، أنني إذا ما أذنبت، سوف أقدم كل ترضية من أجل ذنبي»، وأضاف وهو متألم مجروح في قلبه بسبب الأذى الذي لحق به: «إننى مند الآن فصاعداً لن أخدم ملك مثل هذا، وبمثل هذا المولى لن أرتبطٌ»، ولأسف الملك الشديد، غادر وهو غاضب، ثم إنه ذهب إلى عكا، وهناك أقام لعدة أيام، مع رفاقه بالسلاح، ونشر أخبار الأضرار التي عاني منها بين جميع الذين سكّنوا هناك، وبذلُّك أثار شفقة الجميع نحوة، وخاصة شفقة الأساقفة، وحرك غضبهم ضد الفرنسيين، ولم يتردد أصحاب الخبرة والفهم، والذين كانوا مجربين في قضايا وشؤون الحرب، عن توقع بأن هذا كان نذير سوء بشأن الوقائع المقبلة، وأن الغضب الثقيل للعلي الأعلى سوف يثار بسبب مثل هذه الآثام، ويروى بأن كونت أرتوي وصل به الأمر إلى حد القول حول ما يتعلق بهذه القضايا: «الآن أصبح جيش النبلاء الفرنسيين نقياً تماماً من هؤلاء الانكليز ذوي الذيول»، وهو كلام سبب الضيق إلى كثير ممن سمعوه، وقرر وليم آنذاك البقاء مع السكان والداوية والاسبتارية في عكا، وأن ينتظر وصول صليبية نبلاء انكلترا، من أجل أن يعلمهم بتجبر الفرنسيين، وبالأذى الذي عاناه على أيديهم، وليحثهم على قتال أعداء الصليب وفقاً لمشورة الناس الجديين، وذوي العقول المتواضعة، دون الوثوق بمساعدة الفرنسيين، وأن يحاولوا إلحاق الهزيمة بأعداء الصليب بقواتهم الخاصة.

#### حول سفر النبلاء الإنكليز نحو القدس

وفي حوالي الوقت نفسه، بات النبلاء الانكليز (الذين ذكرت أسماؤهم من قبل) الذين كانوا قد قرروا الانطلاق نحوالقدس في يوم عيد القديس يوحنا، كما تقدم الذكر من قبل، والذين كانوا قد باعوا أراضيهم أو رهنوها، أو ألقوا بها في شباك اليهود والمرابين، والذين أيضاً قد ودعوا أصدقائهم، باتوا جاهزين، في الصباح المشهور لعيد القديس أوغسطين، للانطلاق والشروع بالسفر مع أتباعهم، لكن الملك تصرف مثل طفل مجروح أو مزعوج، الذي بالعادة يركض إلى أمه مع شكاويه، فبعث بكل سرعة إلى البابا يرجوه أن يمنع مغادرتهم، مبيناً له بأن بعض النبلاء المهمين من مملكته في انكلترا، والذين كانوا قد حملوا الصليب، قد قرروا على عكس رغباته وحظره الانطلاق نحو القدس، دون الموافقة على انتظاره، وهو مولاهم وملكهم، وهو الذي كان قد حمل الصليب أيضاً من قبل، واقترح المضي في الحملة نفسها، وأن هؤلاء النبلاء، قد اختاروا اتباع عدوه الرئيسي، أي الملك الفرنسي، الذي - كما قالوا- ذهب قبلهم، وأعد الطريق، والمدخل إلى أرض المشرق، وآثروا ذلك على مرافقته، وبناء عليه قام البابا، مثلما فعل الملك بوساطة أوامره الملكية، فمنع بكل دقة، أي واحد - تحت طائلة عقوبة الحرمان الكنسي - من الاقلاع، دون الحصول على موافقة الملك، وذلك مهما كان الخطر أو المغامرة المحيقة بالملك الفرنسي.

## كيف وضع الملك الإنكليزي حرساً على الموانىء الإنكليزية

علاوة على ذلك، بعث الملك على الفور، أوامر إلى قسطلان دوفر، وإلى حكام الموانىء الأخرى، بألا يسمحوا إلى أي نبيل، يحمل شارة الصليب، بالنزول إلى البحر للسفر، وقد عزي إلى الذين كانوا معارضين لهذا، بأن الملك قد تصرف بشكل غير حكيم، لأنه لو أن مثل تلك الأعداد من ذوي المراتب العليا (كان هناك حوالي خمسائة مارشال فارس إلى جانب أتباعهم، الذين لايمكن تعدادهم تقريباً) كانت ستسير قبله، فإن كل الجاعة

المسيحية كانت ستقول وهي مندهشة: «كم هو عظيم، وكم هو مرعب، لابد أن يكون هذا الملك، الذي بعث مثل هؤلاء القوم أمامه، ومقدمة له، فكم من الأعداد، لنا أن نخمن ونعتقد سوف تصاحبه، ونتيجة لذلك، فإن جميع المسلمين سوف يرتجفون خوفاً»، لكن ماهي فائدة هذه المناقشة؟ لأنه بالاضافة للعوائق التي وضعها الذين منعوهم، كان هذا أيضاً، النتيجة الطيبة لما حدث إلى الحجاج، لأنهم حتى لو كانوا قد أقلعوا (آسف أن أقول) لما كانوا قد وصلوا في الوقت المناسب والموائم لتقديم النجدة إلى الملك الفرنسي، الأمر الذي رغبوا كثيراً في فعله، وذلك حسبها سوف نروي في الأخبار المقبلة، ذلك أننا لانستطيع أن نحكي جميع الذي وقع في الوقت في الوقت نفسه، مرة واحدة.

# الملك الإنكليزي يستخرج المال من جميع المناطق

وفي الوقت نفسه لم يتوقف الملك عن سلب الأموال وجرفها من جميع الجهات والمناطق، وبشكل رئيسي من اليهود، وفي الدرجة الثانية من رعاياه الطبيعيين المسيحيين، ومارس ذلك إلى درجة كبيرة، وتابع استخراجاته من اليهود، حتى أنه استخرج من واحد منهم، اسمه هرون، وكان قد ولد في يورك، وامتلك بيتاً في تلك المدينة، أربعة عشر ألف مارك [فضي]، وعشرة آلاف مارك من الذهب، من أجل استخدامات الملكة (لأنه كها قيل، قد تبرهن إن كان مجرماً بتزييف أحد الصكوك)، وأن يجري دفع ذلك خلال وقت قصير، حتى يحول دون وضعه في السجن، وبالإضافة إلى دفعه هذه المبالغ كلها، لقد تبين أن هرون هذا المذكور، كان قد دفع إلى الملك، لدى عودته من القارة، مبلغ ثلاثين ألف مارك من الفضة، ومائتين من الذهب، من أجل استخدامات الملكة، وذلك حسبها أعلن هرون اليهودي هذا، من أجل استخدامات الملكة، وذلك حسبها أعلن هرون اليهودي هذا، الكتاب، وعلى كل حال، إن هؤلاء اليهود، مها كانوا أشقياء وتعساء، هم لايستحقون الشفقة، لأنه قد تبرهن بوضوح بأنهم كانوا المفسدين للنقود

الملكية، والمزيفين للأختام، وللصكوك، ومن أجل ذلك تعرضوا مراراً للملامة والإدانة.

## طغيان غيوفري لانغلي

وفي حوالي الوقت نفسه، قام أحد الفرسان، واسمه غيوفري لانغلى Langley, " وكان نائباً للملك، ومحققاً بالتجاوزات التي اقترفت في الغابات الملكية، بجولة في عدد من المقاطعات في انكلترا، وببراًعة، وشره، وارغام، استخرج مبلغاً كبيراً من المال، وبشكل خاص، من نبلاء المناطق الشَّهاليَّة لانكلترا، وكانت كمية المبلغ الذي جمعه فوق تصور جميع الذين سمعوا به، وسبب الدهشة إلى عقولهم، وظهر أن هذا الظلم الشديد الذي مارسه ضد النبلاء الشماليين، قد صدر عن كراهية قديمة نحوهم، وكان غيوفري المتقدم ذكره محاطاً بحاشية كبيرة، وجيدة التسليح، وكان إذا ما حاول أي واحد من النبلاء المتقدم ذكرهم أن يعتذر، أو تجرأ على التعبير عن تذمره، بأن القضاة كانوا أعداءه، كان يأمر على الفور باعتقاله، وايداعه في سجن الملك، فلم يستطع أحد أن يرد على الطلب بموجب أية حجج منطقية، وذلك للخوف من أن يعد ذلك ذنباً، ذلك أنه من أجل حيـوان صغرً، خشف أو أرنب، وإنّ كان ضائعاً خارج الطريق، قام بإفقار بعض الناس من ذوي الأصل النبيل، وأوصلهم حتى الدمار، فهو لم يوفر لا الدم ولا الحظ، ومقَّارنة بهذا الرجل، كان روبرت باسلو يعدُّ الأكثر لطُّفاً، وفي الحقيقة عدّ جميع أسلاف عادلين، وجاء الحديث عنهم جيداً، وخاصة عندما كانوا يقارنون به، وكان غيوفري هذا، منذ الوقت الذي جرت فيه ترقيته إلى وظيفة مارشال حاشية اللك، ليقوم بحمل العصا العائدة للمارشال الكبير، وبقدر ما أوتي من سلطة، قد أنفص الضيافة والرعاية العائدة للمائدة الملكية، فبهذا وبأعمال تملقه قد أبهج الملك، وبناء عليه حصل على حظوته مع أنه لم يستحق ذلك، وفيها بعد علمة روبرت المذكور، انساناً مخلصاً، وجديراً بأن يتشارك معه شخصياً، لذلك دعاه، وجعله زميلاً وشم يكاً في وظيفة المسؤول عن عدالة الغابات الملكية، لكن غيوفري

نصب شركاً لقدمي ولي نعمته روبرت، وفيها بعد أحل نفسه بدناءة محله، وبدناءة خلع النواب الذين كان روبرت قد عينهم في وظائفهم، مما جلب له كثيراً من العار والأذى، لكن من الذي سوف يشفق على الحاوي، إذا ما لدغ من قبل الأفعى؟، وبناء عليه تجنب روبرت المذكور مصائد البلاط، وحصل على تكريس نفسه كاهناً، وطار ليقطف ثهار حياة أفضل، كما كنا قد ذكرنا من قبل.

## كيف ذهب رئيس أساقفة كانتربري إلى البلاط الروماني

وفي الوقت نفسه علم بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، بأن عميد القديس بولص مرافقاً ببعض الكهنة التابعين لتلك الكنيسة، وببعض وكلاء الذين كان قد آذاهم، قد ذهبوا إلى البلاط الروماني، وبناء عليه، وقد تشجع بمشورة المحامين، أقلع بأبهة كبيرة وفخامة وتوجّه نحو البلاط نفسه، مسلحاً بحماية الملك وبرسائله، ومعتمداً على نفوذ أسرته، وذلك في سبيل أن يصبح بوساطة سلطات البابا، أكثر قوة وطغياناً.

#### موت روبرت أوف ليكسنغتون

وفي التاسع والعشرين من أيار لهذا العام، مات روبرت أوف ليكسنغتون Lexington الذي استمر مدة طويلة في وظيفة المسؤول عن العدالة، فحصل على اسم متميز، وعلى ممتلكات وافرة، وكان على كل حال، قبل سنوات قليلة من موته قد أصيب بالشلل الارتجافي، فتخلى عن الوظيفة المذكورة، وبذلك كان مثل القديس متى، استدعي من وظيفة تسلم العشور إلى حياة أفضل، وشغل نفسه في تقديم الصدقات بشكل وافر، وبالصلاة التقية، وبذلك أنهى حياته الواهنة بطريقة محمودة.

#### التقارير المتنوعة حول الاستيلاء على القاهرة

وأيضاً في حوالي الوقت نفسه، كثر تداول تقارير تبعث كثيراً على السرور، لكنها كانت بلا أساس، وقد تحدثت عن الاستيلاء على القاهرة

والفسطاط، وعن تدمير الاسكندرية، وقد سكّنت هذه الإشاعات، وأرضت قلوب جميع الناس في الغرب، بوسائل مواساتها الزائفة، وتبين أخيراً أنها صدرت عن السبب والمصدر التالي، وهو ما يتطلب رواية طويلة، مها كانت —على كل حال—غير مثمرة، لأن:

المحصلة الدنسة تدمغ الإجراء جميعه بالدنس

#### حول الاستيلاء على دمياط من قبل الصليبين

عندما علم سلطان مصر بقرب وصول ملك فرنسا المشهور ومعه جيشه، في العام المنصرم، عهد بالمسؤولية عن دمياط إلى واحد من مقدميه، وكان له فيه ثقة كبيرة، وعهد بالقاهرة والفسطاط إلى عناية أخي المقدم نفسه، لكن بعد الاستيلاء غير المتوقع على دمياط، دعا السلطان المذكور إليه جميع أعيانه، وعلى مسمع منهم جميعاً وجه تهمة ثقيلة ضد المقدم الذي إليه عهد بمدينة دمياط، والذي ضاعت وهي تحت وصايته، واتهمه ليس فقط بالخسارة الخيانية لمدينته الرئيسية، من خلال الاهمال والجبن، لابل أيضاً بتسليمها ووضعها بين يدي العدو المعلن، وبذلك امتلك الصليبيون الذين هم أعداء جميع المسلمين، الآن منفذاً حراً إلى مصر، وإلى جميع بلاد الشرق، مع آمال بالاستيلاء بشكل أسهل ومؤكد أكثر على جميع المناطق الأخرى، والحصول على مكان جيد الدفاعات ومسلاذاً، مما ألحق الأذى والاضطراب بجميع المسلمين.

وعلى هذا رد المقدم المتهم قائلاً: «مولاي الأعظم قوة، إنني خادمك المخلص والوفي، قد أرسلت جواسيسي إلى جزيرة قبرص، عندما كان الملك الفرنسي يمضي الشتاء هناك، ومنهم قد علمت، أنه عندما غادر تلك الجزيرة، سوف يبحر إلى الاسكندرية، ليقوم بحصار ذلك المكان، وبناء عليه قمت بإرسال جميع العساكر من دمياط إلى ذلك المكان، لتقديم مساعدة فعالة إلى أصدقائنا الاسكندريين، الذي هم رعيتك، ولأسر الملك المذكور،

وللاستيلاء على أسطوله كله، وإرساله إليك، لكن الحظ لم يكن مواتياً لنا، فبتغير الريح لتكون موائمة لهم، جلبت أعداءنا، وأوصلتهم إلينا، عندما كنا غير مستعدين، وبذلك نالوا الاستيلاء على الساحل، مع أننا قاومنا إلى أقصى ماكان في قدرتنا، كما تعلم أنت شخصياً.

وفي اليوم التالي ابتسم سعد الحرب لعدونا، فألقى الحصار على دمياط، التي وجدها مجردة من جميع وسائل المقاومة، وقد وصل معه أسطول كبير جداً، إلى حد أن وجه البحر بدا وكأنه مغطى بالسفن، وبناء عليه، قدرنا ذلك، وبها أننا كنا بدون مقدمين، ومن دون أسلحة المدينة، وقدرنا سلامتنا وسلامتك، فقتلنا وقطعنا أعناق جميع الأسرى الصليبيين، الذين كانوا بين أيدينا، ثم عمدنا إلى الفرار سراً أثناء الليل، حتى نتمكن من استدعاء القوات التي كنا قد أرسلناها إلى الاسكندرية، ومحاربة الصليبيين بقوة أعظم.

غير أن بعض الأسرى الصليبين، عندما شاهدوا وصول بني قومهم، ورأونا ونحن نعدم رفاقهم، تمردوا علينا، وثاروا علينا بطريقة عدوانية غاضبة، وقتلوا بعضاً من قومنا، وقام هؤلاء أيضاً بعد مغادرتنا، بجلب الفرنسيين المقتربين الزاحفين عبر ممرات غير معروفة، وأدخلوهم إلى الأماكن السرية والداخلية من المدينة، وقمنا قبل مغادرتنا بإلقاء النيران في المدينة، حتى لايتمتع أعداءنا بممتلكاتنا، لكن الأسرى أخمدوها في آسرع وقت استطاعوه، وعندما أرغمنا على التراجع، كنا في حال من الأسى لعنا فيها شريعة محمد (صلى الله عليه وسلم)، لابل لعنا فيها النبي نفسه، ووددنا بأننا لو كنا أمواتاً، ولم نكن أحياء»، وعندما سمع السلطان هذا انفجر غاضباً، واستولت عليه حالة من الهياج (لأنه كان متجبراً وبلا رحمة)، ومع غاضباً، واستولت عليه حالة من الهياج (لأنه كان متجبراً وبلا رحمة)، ومع بأن المقدم المذكور، استطاع بشكل صحيح أن يبرىء نفسه من التهمة، حسب مأي بعض الحضور، وقف السلطان بمزيد من العنف ضده، وأمر به ليعلق رأي بعض الحضور، وقف السلطان بمزيد من العنف ضده، وأمر به ليعلق على المشنقة كخائن ومجدف كافر.

وعندما وصل هذا إلى مسامع أخيه، حاكم القاهرة، (الذي كان قلبه منذ

زمن طويل مضى ميالاً إلى العقيدة المسيحية، إنها بشكل سري، لخوفه من المسلمين) استدعى بعض الذين كانوا أسرى لديه، وكان من بينهم بعض الداوية والاسبتارية، وبعض الفرنسيين، الذين كانوا قد أخذوا أسرى، مؤخراً في المعركة عند غزة، وخاطبهم كها يلي:

«لدي سر خفي في صدري، عليّ بثقة أن أبوح به إليكم، إذا ما وعدتموني بيمين دقيق تحلفونه بحق إيهانكم وشريعتكم، أن تخفوه، وأن تساعدونني، وقتها سوف أبوح به إليكم».

وجواباً على هذا الاقتراح، أعطاه الأسرى كلمتهم ويمينهم، ووعدوه بالحفاظ على الصدق والاخلاص غير المنقوض معه، في كل شيء، وبناء عليه شرع يقول لهم مايلي:

"إن سلطان مصر، لم يعد الآن مولاي، وهوالذي خدمته حتى الآن باخلاص في كثير من المخاطر، ذلك أنه قد سبب لي مؤخراً غضباً لا يحتمل، وإهانة، وآذاني كثيراً، ذلك أنه شنق مؤخراً على المشنقة، أخي الذي أحببته أكثر من أخ وفي الحقيقة أكثر من جميع أسرتي إلى جانبه حيث اتهمه بأنه سلم عن طواعية دمياط إلى الفرنسيين، أو من خلال الخوف، مع أنه لم يمتلك سبباً أو بينة تؤيده في اتهامه له، وأنتم تعلمون تمام المعرفة، بأن هذه التهمة التجريمية زائفة تماماً، لأنكم تعلمون، كيف أنه قاتل بشجاعة واخلاص، وتصدى للفرنسيين عندما استولوا على الساحل، وكانوا كثرة وأخلاص، وتصدى للفرنسيين عندما استولوا على الساحل، وكانوا كثرة كثيرة، وفي الحقيقة لقد قاتل كثيراً إلى جانب كثير من أصدقائنا وأقربائنا الذين هلكوا هناك، وقد خسرنا ركننا (ركن الدين) الذي كان أعظم رجل بيننا، والثاني بعد السلطان، وهو الذي كان قد قتل كثيراً من الصليبيين في الأوقات الماضية، ونال النصر على قومكم في غزة، ولذلك قد أوقفت نفسي على الانتقام بسبب مثل هذا الطغيان الكبير، وأن أعطي إلى الملك الفرنسي على التقي هذه القلعة التي لاترام، التي عليها تعتمد ثقة جميع المسلمين، والتي فيها مخزون جميع أموال السلطان، وإنني أيضاً أسلم نفسي وجميع ممتلكاتي إلى فيها مخزون جميع أموال السلطان، وإنني أيضاً أسلم نفسي وجميع ممتلكاتي إلى فيها مخزون جميع أموال السلطان، وإنني أيضاً أسلم نفسي وجميع ممتلكاتي إلى فيها مخزون جميع ممتلكاتي إلى

يسوع المسيح، وإلى الملك الفرنسي، وأطالب بقداس التعميد، ذلك أن مافعله السلطان بأخي، سوف يفعله، بدون شك بي، إذا حمدت ووقعت بين يديه، وذلك مها كنت بريئاً.

أنتم الآن قد أطلق سراحكم من سجنكم، وبناء عليه، اذهبوا بحذر، وبأعظم سرعة إلى الملك الفرنسي، وقدموا له تقريراً صادقاً حول جميع القضايا، ولكي يكون أكثر تأكداً من حسن اخلاصي، عليه أن يجلب جيشه كله الذي نعده جيشاً لايقهر، أن يجلبه وهو معبأ للقتال.

وعندما سيصل هذا إلى مسامع السلطان، سيدفع بقواته كلها للتصدي له لدى اقترابه، لكن عليكم عدم الخوف من هذا، وأن لايشكل ذلك مناسبة للخشية، لأنكم سوف تجدون القلعة المتقدمة الذكر مهيأة لكم، وكذلك مدينة الفسطاط، التي سوف تفتح لكم، وتكون بمثابة مكان للالتجاء والتحصن، ولكي نسبب اضطراباً مفاجئاً إلى جميع المسلمين، سوف يكون لديكم ارشادي، ومشورتي، ومساعدتي في جميع إجراءاتكم».

وكبرهان أول على صدق أقواله، جرى اطلاق سراح جميع الأسرى، مما منحهم سروراً وبهجة، وذهبوا على الفور بشكل سري إلى الملك، وبها أن الذين حملوا هذه الرسالة وجلبوها كانوا موثوقين، وأشخاصاً معروفين بشكل جيد، حصلوا على تصديق كامل، ولدى سهاع الملك بهذه الرسالة، أمر بعدم إباحتها إلى أي انسان، حتى تكون خططه قد أعدت بشكل أكثر تحديداً.

وكان حزيناً لغياب وليم لونغوسبي وأتباعه، الذين كانوا قد عانوا من أضرار بالغة، ولأن جيشه كان قد نقص تعداده كثيراً، وكان يعاني من الفضيحة، قام على الفور بإرسال واحد إليه حتى يأتي، ويتلقى كل ترضية من أجل الأذى الذي ألحق به، وقال له في نهاية رسالته: «ولكي تسمع بعض التقارير المفرحة، التي سوف يتلوها بعض الأحداث المرغوب بها منذ زمن

طويل، و المتشوق للابتهاج بها كثيراً، والتي رغبتنا وأمانينا أن تكون شريكاً مها».

وانتشر خبر هذه الرسالة بين جميع سكان عكا، ومن خلالهم وصلت إلى سكان تلك المنطقة من البلاد، وبناء عليه، ذهب وليم وقتها مع جميع أتباعه إلى الملك، مطيعاً لأوامر مثل ذلك الأمير العظيم، لكن بشكل رئيسي بناء على الإضافة الأخيرة، وبعدما سمع من الملك، رسالة المقدم المتقدم ذكره، قام بسبب السرور الذي شعر به، بالتخلي عن مشاعر الغضب والحقد ضد الذين أساءوا إليه.

وبسبب هذه الأحوال المستجدة، قام بعض المتطفلين، فكتبوا بشكل سري، رسائل مفرحة فيها الأخبار السارة، وبعثوا بها، وكأنهم قد نالوا الذي وعدوا به، واستحوذوا عليه، ولذلك بعثوا برسائل زائفة إلى أصدقائهم، الذين أرادوا تنشيطهم وافراحهم، بأن القاهرة والفسطاط قد جرى الاستيلاء عليها، وأن الاسكندرية تركت عرضة للاستيلاء عليها من قبل الصليبين، ومن هاهنا كان منشأ تلك التقارير، والرسائل المتقدم ذكرها.

# كيف عرض السلطان كثيراً من الهدايا على الصليبين حتى يحصل على السلام

وبناء عليه انتعش الملك، وارتفعت آماله، فوضع حامية موثوقة في مدينة دمياط، مكونة من دوق بيرغندي، وعدد كبير من أتباعه المخلصين، وأخذ اتجاه القاهرة، مع جميع جيشه معبئاً وفقاً للنظام العسكري، وقتل على طريقه بعض المسلمين، الذين كانوا موضوعين على شكل كمين، لمنع جلب المؤن إلى دمياط، وأخبر السلطان في الوقت نفسه عنهم، أنهم قد رفعوا أعلامهم، وهم مسرورين مبتهجين، وأقلعوا حاملين من دمياط، وشعروا بكثير من الآمال بالاستيلاء على البلاد كلها، ولذلك خاف من قتال

الفرنسيين، فأرسل بعض الرجال الأعيان من ببلاطه، بمثابة رسل، يعرضون التخلي عن جميع الأرض المقدسة إلى الصليبين، يعني أن تقول جميع مملكة القدس وزيادة، وكذلك مبلغاً من المال، من ذهب وفضة، مع هدايا أخرى مرغوبة، على شرط —على كل حال— وجوب إعادة الملك لدمياط، مع جميع الأسرى الذين كانوا تحت سلطانه، وأنه سوف بتسلم جميع الأسرى أحراراً، وأن يكون مسموحاً بقيام اتصالات حرة وتجارات، بشكل عام في بلدان كل منها، من التمتع بمنافع السلام، واللطف المتبادل، وما قيل تأكدت صحته كحقيقة، أن السلطان قد عزم مع عدد كبير من الأعيان المسلمين، على التخلي عن عقيدة محمد (صلى الله عليه وسلم) (التي ظهرت بوضوح إليهم على أنها...)، وأن يلتحقوا مخلصين بعقيدة المسيح، التي كانت من الواضح نظيفة جداً، ومشرفة، شريطة أن يسمح لحم بسلام بالاحتفاظ بأراضيهم وممتلكاتهم، لكن عروض السلام هذه رفضت بعناد، من قبل النائب البابوي، طاعة منه للأوامر البابوية، الذي شجعه على التصرف هكذا، إذا ما حدث، وتقدم المسلمون بمثل هذه العروض.

# كيف جرى إعلام السلطان بخيانة المقدم

خلال هذا التعويق غير المفيد والطويل، حول هذه القضايا، تمكن بعض المسلمين، من المناطق الجبلية، الذين وضعوا على شكل كمين، بين الرعاة الذين كانوا يرعون قطعانهم في الوادي، لمنع وصول المؤن إلى المدينة، من أن يعرفوا عن طريق جواسيسهم، ويكشفوا خيانة حاكم القاهرة، الذي تقدم ذكره، ولذلك امتطوا أسرع خيولهم، وبذلوا كل سرعة ممكنة حتى وصلوا إلى السلطان، فأخبروه بكل وضوح بسبب اقتراب وصول الصليبين، ونشاطاتهم، ومشاعرهم بالأمن، فأرسل على الفور بعض الجنود المجربين بكل سرعة إلى القاهرة، فاعتقلوا الحاكم، واحتفظوا به في السجن، حتى يتمكنوا من الوقوف على براهين على صدق التقرير، وكان أول برهان يتمكنوا من الوقوف على براهين على صدق التقرير، وبذلك تبرهنت وجدوه، هو أنهم وجدوا السجن فارغاً من الأسرى، وبذلك تبرهنت

خيانة الحاكم، ولذلك قام السلطان على الفور بتقوية القاهرة والفسطاط بحاميات من الجنود قائلاً: «الآن، آمل، أخيراً بأن رب الصليبيين المولى يسوع المسيح، الذي يحب الاعتدال والتواضع، سوف يخزيهم لتجبرهم».

وأصبح السلطان من ذلك الحين هادئاً، وواثقاً مطمئناً، ورفض منح الصليبيين عروض السلام التي كان قد تقدم بها من قبل إليهم، مع أنهم رجوه أن يفعل ذلك، ومع أنه جرى تشجيعه على أن يوافق، تطلع واثقاً للتصدي إليهم، أو بالحري للانتصار عليهم، وبناء عليه جمع أعداد كبيرة من العساكر من جميع بلدان الشرق، من بين الذين كانوا قلقين على الصالح العام، والمتشوقين للحصول على ثروة كبيرة، وأمر بأن يعلن على الناس جميعاً بصوت المنادي، أن كل من يقدم له رأس صليبي، فسوف يتسلم عشرة طالن، وذلك بالاضافة إلى عطائه المعتاد والموعود به، وأن أي واحد سوف يجلب اليد اليمنى لأي صليبي فلسوف يحصل على خمسة، ولسوف تكون جائزة الذي سوف يحضر قدماً طالنين.

#### كيف أخذت شؤون الإمبراطور فردريك بالتحسن

وكان في العام نفسه الامبراطور مزعوج تماماً بسبب زيادة عناد الإيطاليين، وبشكل خاص عناد البارميين، والبولونيين: البارميون بسبب مقتل ثاديوس مع أتباعه المخلصين الآخرين، ولدمار قلعته، التي سهاها المنصورة، والبولونيون لأسرهم ابنه وحبسه، وبدأ إنسيوس Ensius بشكل مواظب يعمل على ابداع خطط ضدهم، لينتقم للأذى الذي لحق به، وللأضرار التي لحقت بالكريمونيين، فقد أخذ البارميون، نتيجة للسلام الطويل الذي سمح به فردريك إليهم، يتمتعون بالتجول هنا وهناك سالمين من غير أذى، وتجولوا أولاً في المناطق المجاورة لمدينتهم، لكنهم بعد ذلك نقلوا بضائعهم إلى سوق كان على مسافة أكبر من ذي قبل، ومارسوا أعمالهم دونها انزعاج، وعادوا سالمين، وفي أحد الأيام، عندما عدّ بعض من الأعلى في طبقات أهل المدينة، أن هذا برهاناً على الأمن والسلام، فذهبوا

وهم يشعرون بالأمن، وهم غير مسلحين، لتفق د حدائقهم وقلاعهم التي بنيت في ضواحي المدينة من أجل حمايتهم، كانت هناك كتلة من أتباع فردريك جالسين في كمين، وقد سمحوا لهم بفعل ماأرادوه دون اعتراض سبيلهم، وفجأة انقضوا عليهم خارجين من المكان الذي تخفوا به، وكانوا مسلحين تسليحاً تاماً، وقطعوا جميع طرق الوصول إلى المدينة عن أهل المدينة غير المسلحين، وهكذا تمكنوا من أسر جميع هؤلاء من سكان المدينة، وهم غير متنبهين، وكانوا مثل طيـور وقعت في الشبكة، وكـان كثير منهم من أصل نبيل، ثم تمكن هؤلاء الجند من دخمول المدينة، بعدما شقواً طريقهم بالقوة من خلال الحرس الأول عند الأبواب، واعتقدوا أنهم استولوا على المدينة، وأنها صارت تحت إرادتهم، غير أن الناس الذين كانوا باقين في المدينة، رفعوا أصوات الانذار، وتصدوا لهم على الفور، وأوقفوا تقدمهم، ووضعوا سلاسل، وجذوع أشجار، وعوارض خشبية عبر الطرق، كما أنهم دحرجوا براميل فارغة على الأرصفة، حيث صدرت عنها أصوات مرعبة، أخافت الخيول، وجعلتها تفر، لكن عندما علم أهل المدينة بأسر أبناء مدينتهم توسلوا بتذلل لمنحهم بعض العروض للسلام، وقام عدد كبير منهم، بالاندفاع خارجين من المدينة، وقد تمكنوا عن طريق بذل مبلغ كبير من المال من اقناع الامبراطور فردريك بقبول الولاء منهم، وأنهم سوف يخضعون له، وتمسك بعضهم الآخر بوجوب التصدي له، وكان اعتمادهم على حصانة أبراج المدينة، حيث التجأوا إليها، وشرعوا يرمون بالنشاب والحجارة الثقيلة على المهاجمين لهم، وآثروا تحمل أي خطر من المخاطر، على الخضوع لإرادة فردريك.

وعندما سمع البولونيون بهذه الوقائع، بعثوا رسلاً إلى فردريك، ورجوه بتوسلات وتذلل أن يمنحهم السلام، لكن فردريك رفض الاصغاء إلى طلبهم، وأرسل في حوالي الوقت نفسه بعضاً من رسله الموثوقين إلى مدينتي أفينون وآرل الفخمتين، الواقعتين على مقربة من ليون، فتلقى أيمان الولاء من سكانهما، وعندما باتت أخبار هذه الوقائع معروفة لدى البابا،

حسزن وتحسر متألماً لانفاقه من دون فائدة تلك المبالغ الكبيرة من المال، ولزيادة أسى البلاط الروماني وحزنه، فارق الحياة رينير أوف فيتربو Reiner of viterbo, وكان كاردينالاً وحاجباً للبابا، وكان رجلاً من أسرة مشهورة، عندها ممتلكات غنية، وكان مضطهداً لايعرف التعب ومشهراً بفردريك، وإثر وفاته أرسل الرومان رسالة، مصحوبة بالتهديدات إلى البابا، يأمرونه بالعودة من دون تأخير إلى روما، بحكم كونه راعيهم الروحي وأسقفهم.

## برنارد دي نيمفا يجمع المال من الصليبين

وقام في الوقت نفسه برنارد دي نيمفا Nympha, وهو كاهن، كان مسلحاً بوثائق بابوية، بجمع مبلغ كبير من الصليبيين، من أجل استخدامات الايرل رتشارد، وكان ذلك بطريقة غير أمينة تماماً، حتى أن ذلك بدا هو سرقة أكثر منه عدالة، والولاية الامرة باقتراف هذه السرقة المهينة، قد جرى تقديمها كاملة في كتاب Additaments, وذلك حتى لاتؤذي آذان ومشاعر الكثيرين.

## التقارير المحزنة التي جلبت من الأرض المقدسة

في يوم عيد القديس كينيلم Kenelm, الذي كان في اليسوم الأول من تموز، عندما كان الايرل رتشارد عند المسؤول المالي في لندن، قدم إليه إلى هناك بكل سرعة رسول، كان الحامل الكئيب لأكثر التقارير المحزنة، ورسائل تحتوي على التقرير الاخباري التالي: «تشجع الملك الفرنسي المسيحي التقي، من قبل رجل كان يلي القاهرة —الذي جرت الإشارة إليه من قبل— فقام بعدما عقد مجلساً استشارياً عاماً، فنقل معسكره من دمياط نحو القاهرة، وقتل بعض المسلمين الذين تصدوا له على الطريق، وبها أن حظ الحرب قد ابتسم له من كل جانب، تم الاقلاع بهجوم حاد على المسلمين، فيه عانى الصليبيون بعد قتال طويل وحاد

جداً، من خسائر مرعبة، وفي الحقيقة كانت الخسائر من على الجانبين، وفي الأخير نال الصليبيون نصراً مجيداً عليهم، ثم قام الملك مع نهاية عيد الفصح، فعبر نهراً كبيراً اسمه تنيس، وكان يتلفق من مجرى نهر النيل، وجاء العبور بوساطة قوارب، كانت قد ربطت إلى بعضها بقوة، كما وعبر كثير من الناس النهر بوساطة مخاضة سرية، دلهم عليها بعض المسلمين المتحولين إلى المسيحية، وأخذ روبرت كونت أرتوي —أخو الملك - معه بعض النبلاء، كمان واحداً منهم وليم لونغوسبي، وعبر إلى الشاطيء الثاني، ودون معرفة أخيه الملك، وكانت نيته الحصول على النصر لوحده، بدلاً من السماح للجميع بالمشاركة به، وأن يحصل على فضل النصر لوحـــــده، بحيث يعــزى إليــه وحــــده فقط (لأنه كـــان متجبراً وأرعناً وشرهاً للحصول على مجد عابث)، وعندما وجد بعض المسلمين هناك، تمكن هو وأصحابه من قتلهم، ثم قرر بشكل غير حكيم أن يستولى بالقوة على قرية كانت أمامه اسمها المنصورة، وقد استهدف قتل السكان الذين كان سيجدهم فيها، ثم أن يدمرها، ولذلك شق طريقه إلى داخلها، لكن أمكن قهره بالحجارة التي ألقيت عليه، وأرغم على مغادرتها، إنها ليس من دون قتل بعض السكان، ثم عقد مع أصحابه مؤتمراً للتداول حول الذي ينبغي عمله، وكان الكونت روبرت يأمل بأن تكون النهاية سعيدة مثل البداية، لـذلك أقنعهم وشجعهم جميعاً، بمتابعة الزحف، وقال لمقدم فرسان الداوية، الذي كان معه، وإلى وليم لونغوسبي الذي كان أيضاً موجوداً: «دعونا نلاحق العدو الهارب، الذي قيل بأنه قريب منا، بينها الأحوال الطيبة بين أيدينا، وفي الوقت الذي نرى فيه قومنا متحمسين، ومتعطشين إلى دماء أعدائهم، الذين هم يائسين من نجاتهم، وبذلك إذا ما سحقناهم جميعاً، يمكننا على الفور جلب حربنا إلى نهاية سعيدة، ودعونا نتابع زحفنا بثقة، لأن ثلث الجيش الفرنسي يتبعنا، وإذا صدف ووقع لنا أي شيء غير سعيـــد -الاسمح الرب به — إن الجيش الذي لايقهر لأخى الملك سوف يأتي إلى مساعدتنا

بناء على استدعاء منا»، وعلى هذا الخطاب ردّ مقدم الداوية، الذي كان رجلاً حكيهاً، وحذراً، وبارعاً وجيداً في قضايا فن الحرب، ومجرباً، قائلاً: «مـولاي، ياأيها الكونت النبيل، نحن نثمن بحق جـرأتكم ونثني على شجاعتك، وعلى عظمتك الفطرية، واقدامك، وعلى اخلاصك التطُّوعي لصالح شرف الرب وكنيسته العالمية، وهو مانعرفه، وغالباً ما جربناه، ومع ذلك إننا -على كل حال- نحن نود أن ننصحك ونرجوك، أن تتولى تقدير هذا الاحسان، وأن تميل نحو الاعتدال والحذر من أجل أن نتمكن من استرداد أنفاسنا قليلاً، بعد هذا النصر، والشرف الذي أضفاه الرب علينا، فبعد حرارة وتعب هذه المعارك، نشعر بالإنهاك، ونحن مصابون بالجراحة، وجائعون، وعطشانون وإذا كنا نحن نشعر بالمواساة بشرف ومجد النصر الذي نلناه، ما من تشريف أو سرور يريح خيـولنا المعقورة، التي بدأت الآن تخذلنا، وبناء عليه، دعونا نأخذ بخطة أفضل، بأن نعــود، من أجل إذا ما اتحدنا بجيش ملكنا، يمكننا أن نتقوى بمشورته، ومساعدته، وبذلك تتمكن خيولنا، وكذلك نحن أنفسنا من الانتعاش بوساطة قليل من الهدوء والراحة، وعندما سيشاهد أعداؤنا هذا سوف يجمدون اعتدالنا وحكمتنا أكثر، ولسوف يشعرون بخوف أكبر منا، ثم إننا بعقدنا المزيد من المشاورات المحكمة، مع أبناء وطننا، عندما نجتمع مع بعضنا، بعد ذلك يمكننا النهوض ثانية أقوى، ولسوف نمتلك ثقـة أعظم بقواتنا الموحـدة، لأن الصرخات قـد ارتفعت من الفارين، الـذين يمتطون خيولاً سريعة، سوف تنبه السلطان مع أعدائنا الآخرين، الواثقين بقوتهم، وبأعدادهم، وسوف تنذرهم وتعلمهم بعددنا الصغير، وعندما سيعلمون بهذا كله وبهذه الأشياء جميعا، سوف يتشجعون لانفصالنا عن جيشنا، وهذا أمر لطالمنا تشوقوا إليه، فبذلك سـوف يحملون علينا بجرأة أكبر وبثقـة أعظم، ولسـوف يصبون قـواهـم علينا من أجل تدميرنا وخرابنا، لأنهم يعلمون الآن، أنهم إذا ماسحقوا في الوقت الحالي سوف يجردون كلياً من مواريثهم، ولسوف يدفعون مع

أسرهم للغرق في نهر النيل».

# التأنيبات التي جرى تكديسها على الداوية والاسبتارية من قبل كونت أرتوى

وعندما سمع كونت أرتوي هذا الكلام، بات غاضباً جداً، وأجاب وهو يتميز غضباً وتجبراً قائلًا: «انظروا إلى الخيانة القديمة للداوية، وللتمرد القديم المعروف للاسبتارية، وكيف ظهر الآن خداعهم المخفى منذ زمن طويل، وانفجر وتدفق الآن بيننا، فهـذا الذي كنا قد أخبرنا به منذ زمن طويل جداً، وهذا ماتحقق بعدما كان متوقعاً، ولقد كان من الممكن منذ وقت طويل مضى الاستيالة على كل بلاد الشرق، لولا أننا العلمانيين كنا مخدوعين بالاعتباد على الداوية والاسبتارية، مع أخرين يدعون أنفسهم الرهبان، انظروا إن فرصة أسر السلطان باتت مفتوحة أمامنا، وتدمير جميع المسلمين في متناول اليد، وكذلك التمجيد الدائم للإيهان المسيحي، وهذا كله مايحاول هذا الداوي الموجود هنا ويسعى إلى إعاقته بحججه الواهية والمخترعة، ذلك أن الداوية والاسبتارية والمشاركين لهم، يخشون من أنه إذا ما أمكنت السيطرة على البلاد واخضاعها إلى الصليبيين، فإن تحكمهم الذي عظم اعتماداً على مواردها الغنيــة، ســوف يزول وينتهي، ولذلك فإنهم سممــوا -بمختلف الطرق- الصليبيين الذين جاءوا إلى هنا، وهم جاهزين لمساعدة قضية الصليب، وهم بتحالفهم مع المسلمين قد قتلوا هؤلاء الصليبين بطرق خيانية متعددة، أوليس فردريك الذي عاني من خيانتهم، هو الشاهد الأعظم توكيداً حول هذه القضية»؟.

#### جواب مقدم الداوية

وحزن مقدم الداوية المتقدم ذكره وتألم بقرارة نفسه مع اخوانه، وكذلك فعل مقدم الاسبتارية واخوانه، وانزعجوا كثيراً من هذه

الكلمات التوبيخية والقاسية، وردوا وكأنهم عقل واحد، كما يلي: «لماذا أيها الكونت النبيل، توجب علينا ارتداء الزي الرهباني؟ هل فعلنا ذلك من أجل الاطاحة بالكنيسة، وهل بمارسة الخيانة، نتولى فقدان أرواحنا؟ إن هذا بعيد عنا، وفي الحقيقة بعيد عن كل مسيحي»، وبما أن مقدم الداوية كان غاضباً كثيراً، قال أيضاً بصوت مرتفع إلى حامل علمه: «انشر علمنا وارفعه، دعونا نزحف نحو القتال، لكي نتمكن في هذا اليوم جميعاً من تجريب حظ الحرب، ونواجه فرص الموت، فنحن سنكون غير ممكن قهرنا إذا ما استمرينا غير منقسمين، لكننا لسوء الحظ قد انقسمنا وصرنا مثل رمل من دون كلس، وبذلك غير موائمين من أجل واجهة روحية، ومن دون ملاط التعاطف سوف نكون منذ الآن مدمرين، مثل مواد مرفوضة»؟.

#### حول المشاحنة بين وليم لونغوسبي وكونت أرتوي

ولدى سماع وليم لونغوسبي لهذا الكلام، وكان يخشى من حدوث انشقاق في الجيش، ولذلك رغب في تهدئة العنف الأرعن للكونت أوف أرتوي، وفي تلطيف واطفاء غضب مقدم الداوية، لهذا صاغ رداً تدخل به وقال: «إنه من مثل هذا الشقاق والخلاف — تبعاً لكلمة الرب ينجم الخراب، لذلك دعونا بناء عليه أيها الكونت الأعظم نبالة، نصغي إلى هذا الرجل المتنفذ والمقدس، لأنه مقيم منذ وقت طويل في هذه البلاد، وقد تعلم من كثير من التجارب، وعرف قدراتهم وكذلك مكرهم وبراعتهم، وهل هو أمر غريب، إذا كنا نحن القادمين الجدد، ونحن شباب وغرباء، أن نكون جاهلين بمخاطر الشرق؟ ومثلها هي المسافة بين الشرق والغرب، مثل ذلك الخلافات القائمة بين شعب الغرب وبين هؤلاء الشرقيين»، ثم إنه التفت نحو مقدم الاسبتارية، وخاطبه بكلام فيه تهدئة وتلطيف، وقد سعى إلى إطفاء عنف مشاعره، ووقتها عارضه كونت أرتوي فجأة وقاطعه وهو يتكلم، وتفوه بصوت

مرتفع، وفقاً للعادة الفرنسية، وتلفظ بأيهان غير معتادة، وصدرت عنه التوبيخات التالية والشتائم المهينة على مسمع من الحشود: «ماهذا الجبن الموجود هنا، لدى هذا الانكليزي الرعديد، ذي الذيل الطويل، فكم سيكون هذا الجيش سعيداً، وإلى أي مدى سيكون نقياً، لو أنه تنظف من هؤلاء الذيول ومن هؤلاء الأشخاص ذوي الذيول»، وشعر وليم لونغوسبي بالخجل، ولأنه أثير وأغضب بكلهاته العدوانية، فأجابه قائلاً: «ياكونت روبرت، من المؤكد أنني سأزحف غير عابىء بأي خطر أو خوف من الموت الوشيك، ويخيل لي أننا سنكون في هذا اليوم، حيث لن تتجرأ على لمس ذيل حصاني»، ثم وضعوا خودهم على رؤوسهم، وتابعوا زحفهم ضد العدو، الذي غطى سهلاً شاسعاً مع الجبال والوديان في جميع الاتجاهات.

وكان الكونت روبرت يرغب في أن يعزو كل شيء إلى نفسه، إذا ما حدث ونال الصليبيون نصراً، وتأبى عن إخبار أخيه الملك الفرنسي، بالخطر المفترض، وجرى إعلام السلطان بجميع هذه المسائل بوساطة جواسيسه النشطين، فاستلهم الشجاعة لأن يقاتل بجيشه الكبير، الذي احتشد في وقت قصير وغير اعتيادي، وخاطب رجال حشوده كما يلي: «إعلموا إن هذا ماانتظرته طويلاً، ورغبت به، وتشوقت إليه، إن الصليبين منقسمين على أنفسهم، فالأخ غير متعاون الآن مع أخيه، لابل حتى هؤلاء الرجال الذين يشكلون ثلثهم فقط، على خلاف، فيما بينهم لقد أعطيوا إلينا بمثابة غنيمة ننالها ونسلبها، فهم في هذا اليوم بالذات قد تشاجروا، وتقاذفوا بالشتائم فيما بينهم، وإن الذي يفعلونه، وما هم مقبلون على فعله، الملك الفرنسي جاهل به تماماً، وهو على مسافة بعيداً عنهم، ففي المقام الأول، علينا أن نسحق هؤلاء الرجال، مسافة بعيداً عنهم، ففي المقام الأول، علينا أن نسحق هؤلاء الرجال، متاعب السفر، ويعانون من كدمات الحجارة وضرباتها وهي التي رميت متاعب السفر، ويعانون من كدمات الحجارة وضرباتها وهي التي رميت

عليهم في المنصــورة، وسيكون ذلك في سبيل أن يكـون من السهل فيها بعد محاربة الآخرين، الذين هم الآن مقطوعين عن جميع وسائل الحصول على المؤن»، وعندما سمع المسلمون الآخرون بهذه الخطة، تمت الموافقة عليها من قبل الجميع، ووقتها اندفع السلطان مع حشوده التي لاتحصى، بشدة ضد الجيش الصليبي، وتلا ذلك قتال شديد جداً، وخلال وقت قصير جرى تطويق الصليبيين من قبل جمهور المسلمين، وباتوا أشبه بجزيرة في البحر، وأقحم المسلمون أيضاً أنفسهم، ووقفوا بين الصليبيين وبين النهر الذي عبروه، حتى لايتمكن أي واحد منهم من النجاة، ولدى رؤيته هذا، أسف كونت أرتوي، أنه لم يأخذ بنصيحة ٰ الرجال الأكبر سناً منه، والأكثر حكمة، لكن الذي كان قد وضع خوذته على رأسه ما كان من الممكن له الانسحاب من القتال، ولدى رؤية روبرت الكونت وليم لونغوسبي، وقد جرى تطويقه من جميع الجهات، من قبل كتلة كثيفة من الأعداء، وأنه كان يتحمل لوحده ثقل المعركة كلها، صرخ الكونت روبرت مستحياً، ومن دون حكمة: «وليم، الرب يقاتل ضدنًا، لايمكننا الاستمرار بالمقاومة، تدبر أمر نجاتك بوساطة الفرار، وانج حياً، مادام حصانك قادراً على حملك والنجاة بك، وإلاّ فإنك سوف تطّلب فعل ذلك، عندما تنعدم من لدنك الوسائل»، وعلى هذا ردّ باختصار، وبقدر ماسمح له الصراع: «لاسمح الرب بأن يقوم ابن أبي بالفرار من أمام أي مسلم، وإنني أوثر الموت بسعادة على أن أعيش من دون سعادة»، لكن روبرت كونت أرتوي، رأى نفسه وقد بات مطوقاً من قبل أعدائه، وليس لديه أية فرصة مفتوحة أمامه أو قدرة على الفرار، أدار رأس حصانه، وشرع بالفرار، وحيث أنه كان ممتطياً لحصان سريع، شـق طريقه بكل سرعة نحو النهـر، وقصد إما نهر النيل، أو نهر تنيس الذي يتلدفق فيه، وعلى الفور دخل به، وهو مسلح لابساً لدروعه كما كان، واثقاً من إمكانية السباحة وعبور النهر، لأنه قد عرف بأن حصانه كان حصاناً قوياً جداً، لكن الحصان كان غير قادر على السباحة، لأنه كان مثقلاً بدروع حديدية، وبمعدات أخرى، ولذلك فإنه غرق، وغرق هذا الرجل المتجبر بشكل تعيس، وهو هارب، لهذا لم يشفق عليه أحد من الناس، كان متواضعاً، أو باختياره، بل إن فعل ذلك، فعله مكرهاً، فهو لم يحظ بدموع أي انسان، لأنه وإن كان قد انحدر من دم ملكي نبيل، لقد ضرب مثلاً سيئاً للآخرين، ووفقاً لكلهات الشاعر:

حسبها يشغل الانسان مكانة عالية أو منخفضة

مثل هذا ينظر إلى جريمته فتعد صغيرة أو كبيرة

أما وقد غرق الكونت، ألم اليأس بالفرنسيين الذين كانوا في تلك المعركة، فتراجعوا على شكل كتل متفرقة، ووجد وليم، الذي انقض المسلمون كلهم عليه، أن القضية باتت قضية موت أو حياة، ومع ذلك صمد بشجاعة أمام حملاتهم، وأرسل بأرواح الكثير من أعدائه إلى الجحيم، مع أنه بعد مضي وقت طويل، أصبح حصانه ضعيفاً، وقطعت قدماه، ومع ذلك، تمكن وليم نفسه حتى وهو في ذلك الوضع من قطع رؤوس، وأيدي وأقدام بعض مهاجميه.

#### موت وليم لونغوسبي

وأخيراً بعدما تلقى الكثير من الضربات، والجراحات، وأنهك بوساطة ماتساقط عليه من رمايات الحجارة المتواصلة، بدأ وليم بالسقوط، لنزيفه ولنقصان دمه، ولفظ أنفاسه ليتسلم تاج الشهادة، وهلك معه روبرت دي فيري، الذي كان الحامل لرايته، وكان فارساً نبيلاً، وهلك أيضاً الكثير من الانكليز الذين تبعوا رايته، منذ بداية الحرب، وفي الليلة التي تقدمت على هذه المعركة، ظهرت رؤيا إلى أمه النبيلة، راعية دير لاكوك، وكان اسمها هيلا Hela, فقد ظهر في هذه الرؤيا فارس شاكي السلاح، لابساً لجميع دروعه، وقد جرى

استقباله في السهاوات التي انفتحت لتلقيه، وبها أنها عسرفت ترس الفارس من خلال الرنك المرسوم عليه، تقصت وهي مندهشة لتعرف من كان الفارس الذي صعد إلى السهاء، وتم استقباله من قبل الملائكة، بمجد عظيم، وبعدما عرفت ترسه، جاء الجواب واضحاً إليها، وبصوت جلي: "إنه ابنك وليم"، وبناء عليه، سجلت اسم الليلة التي ظهرت فيها الرؤيا، والتي أبيح لها معناها بشكل واضح فيها بعد.

ولكن دعونا نعود إلى القضية الأساسية، حيث كان روبرت، كونت أرتوي قد غرق، وقتل وليم لونغوسبي، وهنا صار المسلمون واثقين من النصر، فالصليبيون باتوا محاصرين ومن دون أمل، وقد كانوا طعمة للسيف من دون شفقة، ونجا من جميع تلك الكتلة المجيدة من الفرسان المتميزين، فقط اثنان من الداوية، وواحد من الاسبتارية، وشخص واحد من فئة أدنى، وكان قد سبح عبر النهر وهو عريان، وجلب الخبر إلى الملك الفرنسي، وإلى بقية الجيش، وحدثهم حول هذه الحادثة، التي مأسوف من أجلها من قبل جميع الأجيال، أما الأخرون الذين نجوا، فكانوا منهكين إلى أبعد الحدود، ومصابين بالجراحة، وبالكاد يمكنهم أن يتنفسوا، ولذلك كانوا غير قادرين على عبور النهر، غير أنهم أخفوا يتنفسوا، ولذلك كانوا غير قادرين على عبور النهر، غير أنهم أخفوا وانتظروا حتى حلول ظلام الليل، لكن غضب الرب، لابل بالحقيقة حنق الرب، لم يسمح لواحد من ذوي المراتب العالية بالنجاة.

# كيف شجع الملك الفرنسي أتباعه

وعندما وصلت أخبار هذه الوقائع إلى علم الملك الفرنسي التقي، انفعل وشعر بالحزن في قرارة قلبه، ولم يتمكن من حبس نفسه عن التنهد بألم وعن سفح الدموع بوفرة، وهو يضرب يداً على يد، وعيناه شاخصتان نحو الساء، وقال وشهقاته تعترض كلامه: «بها أن ذلك يرضي الرب، هكذا وقعت الأمور، تبارك اسم الرب»، ثم جمع النبلاء

الفرنسيين الذين كانوا من حول، وقال لهم: «أصدقاتي، وأتباعي المخلصين، وشركائي في مخاطري، ورفاقي الشجعان في السلاح، ماالذي ينبغي عمله في هذه الأزمة الحزينة؟ إننا إذا ما تحملنا هذه الأشياء وتراجعنا دون أن نعباً بهم، سيعلو عدونا علينا، وكأنه قد حصل على النصر علينا كلنا، وهم سيتمجدون ويفرحون بتراجعنا أكثر من سرورهم بقتل رفاقنا، ولسوف يتشجعون بقوة أعظم للهجوم علينا، ولمطاردتنا، بها أنهم أسرع منا، وهكذا سيتمكنون فرامن من تدميرنا، وإزالتنا من على وجه الأرض، مما سيلحق الأذى والعار بالسيحية كلها، وباتخاذ مثل هذا الإجراء سوف تزداد الكنيسة دماراً كلياً، وتوصم فرنسا بعار لايمكن إزالته، ولذلك دعونا نتوجه بالدعاء إلى الرب، فرنسا بعار لايمكن إزالته، ولذلك دعونا نتوجه بالدعاء إلى الرب، وبثقة نهاجم أعداءنا الذين تلطخوا بدماء إخواننا، ودعونا نظالب بغضب موائم بدماء أصدقائنا، التي سفكت على أيدي أعدائنا، فمن بغضب موائم بدماء أصدقائنا، التي سفكت على أيدي أعدائنا، فمن الذي بالحقيقة بات بإمكانه أن يتحمل أية مدة أطول ويصبر على هذا الأذى العظيم الذي لحق بالمسيح»؟.

#### الزحف غير السعيد للملك إلى المعركة

وهكذا تشجع الجميع، وقاموا بناء على أوامر الملك، وكأنهم رجل واحد بحمل أسلحتهم، ولكن بها أن كل رجل قد أعاد إلى ذاكرته، موت بعض الأصدقاء أو الأقرباء تأوه وبكى بألم، وبدموع تدفقت من عينيه بغزارة، وهكذا تلاشوا ضعفاً بالحزن أكثر منه بسبب الجوع، وكان الذين امتلكوا القوة قد أخذوا بالزحف، وقد سار أمامهم حامل الراية الفرنسية الحريرية الحمراء، وساروا على آثار إخوانهم الذين قتلوا، كها ذكرنا من قبل، وأرسلوا العجزة والضعفاء، والذين كانوا من دون أيدي، وأيضاً بلا امدادات، بقوارب، بوساطة طريق النهر إلى دمياط، حتى يتمكنوا هناك من استرداد قوتهم في المأوى الذي تقدمه لهم المدينة.

وأخبر السلطان بهذه الواقعة، فأصر على الفور بجلب قوارب تحمل إلى هناك على العربات التي تجرها الثيران، من أجل أن يكون بإمكانهم بالتعـاون مع السفـن التي كـانت لديه هنـاك، الحيَّلولة دون وصــولُ الامــــدادات، ولكــي يتمكّن من امتـــــلاك اسطــولاً أكبر لإكمال تدمير الصليبيين التعساء، وواجهت هذه المراكب، المليئة بالمسلمين، الصليبيين وهم يبحرون نزولاً بالنهـر، وأعقب ذلك معـركــة بحـرية هي الأكثـر دمـوية، فقد تســاقط نشــاب المتقاتلين، وتطاير كأنه زخــات بردَّ، وأخبراًّ بعد قتال طويل، تحول إلى قتال مرعب بوساطة النفوط، التي قذفت عليهم من قبل المسلمين، وبدأ الصليبيون يعانون من الانهاك ومن الجوع والحزن، ولذلك انتصر المسلمون عليهم بسرور، ونتيجة لوجود الاسطول الاسلامي الذي جاء من دمياط، وكذلك الاسطول الذي تمركز بالنهر، لمنع حمل الامدادات إلى تلك المدينة، ولمعارضة هؤلاء للصليبيين والتصدي لهم، وكانت جميع الممرات مغلقة في وجههم عندما رغبوا بالفرار، لذلك مامن واحد من الصليبين نجا ليحمل أخبار الكارثة، إلى أصحابهم في دمياط، بل هلكوا جميعاً حيث أنهم إماً أنهم غرقوا، أو أحرقوا، أو طعنوا بالأسلحة، أو واجهوا نوعاً آخر من الميتات التعيسة، وكان هناك واحد ممن جاءوا في الساقة، وكان على مسافة بعيدة عن كتلة الطليعة منهم، تمكن مع بعض الصعوبة من النجاة، وعاد دون المتابعة بسيره نحو دمياط، وقد طارده المسلمون، وفي أثناء فراره أصابوه بخمس جراحات كبيرة، وكان اسم هذا الرجل الاسكندر غيفارد Giffard, وكان انكليزياً من حيث المولد، وكان من أصل نبيل، وكانت أمه سيدة نبيلة، أقامت مع الملكة.

#### حول المذبحة التعيسة للفرنسيين

وعندما علم الفرنسيون بهذه الوقائع، تلاشوا ضعفاً أكثر فأكثر، مع الأسى الداخلي، ولم يستطع الملك مواساتهم، واستبد بعقولهم جميعاً،

وطغى عليها شعور باليأس الكبير، وفي المقابل كان السلطان الذي سمع بالكارثة التي حلت بالصليبين، قد فرح وشعر بالسعادة، واستمد المزيد من الجرأة، وعندما سمع بالزحف الهجومي للملك الفرنسي مع جيشه دهش تجاه تهورهم، بعد تلك النوازل، وعجب كيف أنَّ قلة من الرجال الجائعين قد تجرأوا على إثارة مثل ذلك الجيش الكبير، وتحريضه على القتال، ذلك أنه كان جيشاً تألف من جميع قوى الشرق، ولذلك دعا أعيانه للاجتماع معاً، وشجعهم بالكلمات التالية: «أيها المقدمون الأعظم نبلاً في الشرق، الذين تمكنوا الآن بشكل مشرف من الانتصار، وهزيمة قرابة نصف الجيش الفرنسي، والذين يتمتُّعون بأسلاب، وأسلحة، وخيول الذين قتلوا، تصدوا ببجرأة لهذه الحشالة المقبلة، الندين هد أفرادها الجوع، والحزن، ومن السهل سحقهم، وعليكم أن تقتلوا بلا رحمة الذين يتصدون إليكم، حتى لايتمكن أي واحد منهم من الفرار، أو يتملص من أيديكم المنتصرة، لأنه مــاً هذا التهـور الأحمق الذي حــرضهم على مهــاجمتنا، والسعي لحرماننا من ميراثنا، نحن الذين سكنا في هذه الأرض الجليلة منذ الطوفان؟ فهل هم يريدون منا أن نؤمن بمسيحهم على الرغم من إرادتنا؟ فمن الذي يمكنه أن يتحول عن دينه، أو يؤمن بشيء ضد إرادته؟ هناك محرض ما -هو ضعيف- قد دفع الصليبين إلى اشتهاء السيطرة على مايسمونه مقدساً، لكن ما شأنهم ومصر، ولماذا يفعلون فيها مايفعلون؟ فهم غير أهل لأن يكونوا سادة على البلاد التي تشرب من نهر أرسل من الجنة، وتنال الثــروة منه، إنهم رجــال بلالحي، وحليقين، وليسـوا أهلاً للقتــال، وبلهـاء، ومخنثين، لابل أكثــر شبهــاً بالخصيان، أو بالحري بالنساء، منهم بالرجال فكيف تجرأوا أن يفعلوا الذي فعلوه»؟، ولدى سماع هذه الكلمات التهب جميع المسلمون حماسة ورغبة بالقتال، وصاروا مثل نار مستعرة، وواجهوا رجال الصليبيين في القتال مع كثير من الثقة.

#### أسر الملك الفرنسي

وعند ذلك زحف اخــواننا الصليبيــون، وعندمــا اقتربوا من مكان المعركة، التي هلك فيها اخوانهم من الفرنسيين بشكل تعيس، وجدوا أجساد القتلي من دون رؤوس، وقد حرموا من أيديهم وأرجلهم، كما كانوا كذلك مشوهين، لأن المسلمين تنافس واحدهم مع الآخر، في قطع أطراف ورؤوس أجساد القتلي، وذلك في سبيـل الحصـول على الجائـزة الموعودة من السلطان، وتركوا بقية الأجساد حتى تلتهم من قبل الحيوانات، والطيور الجارحة، وعندما رأى الفرنسيون هذا المشهد شرعوا بالندب والنحيب، ونتفوا شعورهم، ومزقوا ثيابهم، وبللوا دروعهم وترستهم بدم وعهم، وبذلك كان أساهم يمكن أن يثير شفقة حتى أعدائهم، وفي الوقت نفسه، ظهرت حشود العدو أنها باتت قريبة جداً، وأعقب ذلك على الفور نشوب صراع محزن، لكن ماالذي كان من الممكن أن يفعله مثل ذلك العدد الصغير من الرجال، الذين أنهكهم الحزن، والآلام، والجوع، والعسوز، وكانوا يمتطون خيسولاً جائعـة، ويؤثرونه ضد مثل تلك الآلاف المؤلفة؟، وانهزم الفرنسيون، ونزلت بهم الضربات، وقتلوا، وتنافس واحدهم مع الأخر في الخضوع إلى أعدائهم، وباختصار جرت هزيمة الجيش الفرنسي وتمزيقه، وعدد قليل فقط من أعداء الفرنسيين قتلوا، وفي هذا القتال المشؤوم، قتل واحد فقط من ذوي المراتب بين المسلمين كان معروفاً وكان اسم هذاً الرجل Melkadin ابن Rocus (?) وعلى الرغم من سقـــوط الكثيرين من الجانب المعادي، مثلها خسرنا، فإنه لم يظهر على جيشهم أي نقص، ذلك أننا خسرنا ألفي فارس وثلاثهائة فارس، كلهم من أصل نبيل، وخمسة عشر ألفاً من الجنود، فهؤلاء جميعاً قد قتلوا، أو وقعوا أسرى وصاروا تحت إرادة أعدائهم، ولكى يضاف إلى أحزان الفرنسيين، وخزيهم الدائم، ولاضطراب الكنيسة والمسيحية بأجمعها،

وقع الملك الفرنسي بالأسر، مع عدد صغير جداً كانوا قد دافعوا عنه، وهم شارل كونت بروفانس، وألفونسو كونت بواتو، ونبلاء آخرين ثبتوا إلى جانبه، ولم يرد قط في أي كتاب بأن ملك فرنسا قد وقع أسيراً، خاصة لدى المسلمين، أو لحقت به الهزيمة، إلا هذا الملك، وطالما أنه هو وحده قد بقى سالماً ومشرفاً، وإنه وإن سقط البقية، فإن المسيحية يمكنها أن تمتلك بعض الوسائل، في استرداد أنفاسها، وفي تجنب العار، ولهذا قام داود في المزامير، بالدعاء بالروح، بأن يتم حفظ الملك، لأن على بقائه يعتمد بقاء الجيش كله، وجاء هذا في قوله: «يارب، احفظ الملك»، أما بالنسبة للقوات التي قادها روبرت كونت أرتوي، أخو الملك، في حملته الطائشة، فقد هلك حوالي الألفي فارس، وسبعة آلاف ومائتين من الرجال المحاربين، وقد نجا من الداوية ثلاثة فرسان فقط، ومن الاستارية أربعة فقط، فقد مات الخامس من جراحاته، ولنزيفه ونقصان دمه، وكانت وفاته قبل أن يصل إلى عكا، ونجا من رهبان طائفة التيوتون ثلاثة فقط، وكانوا نصف أموات، وسقط هناك في هذا الصراع المميت، إلى جانب الداوية والآخرين، الرجال المشهورين التالين: «رالف دي كوسى Coucy, وكان فارساً مشهوراً ومتميزاً، وهوغ، كونت فلآندرز، وكان رجلاً صاحب قوة كبيرة، ومتميزاً، وهوغ برون Brun, كونت التخوم، الذي كان والده قد توفي قبل وقت قصير في دمياط، وأيضاً كونت أوف بونثيو Ponthieu, وكان حاجاً، ولكي نجمل ما حدث ببضع كلمات فإن جميع النبالة الفرنسية قـــد سقطت هناك وقتلت، ووقع بالأسر غـــوشير دي شــــاتيلون Gaucher de chatillon, وكان جريئاً، وفارساً لايقهر، ونقل بعد المعركة، وأرسل ليقدم هدية إلى الخليفة بين هدايا غنائم المعركة، وكان من عادة الخليفة عدم اطلاق سراح أي صليبي، أودع في سجنه، وكان وليم لونغوسبي، قد سقط أيضاً، وهو مغطى بالدماء، بعدما لطخ سيف بدماء عدد كبير من أعدائه، وسقط معه روبرت دي

فيري، وعدد آخر من الفرسان المشهورين وأتباعه، وهذا الفارس، مع أنه أقنع بأن ينجو، وكان بإمكانه أن يفعل ذلك، رفض خشية أن يظهر أنه غير جدير بالتعايش مع الشهداء الآخرين.

#### حول ولاة دمياط والأسطول الذي ترك هناك

وكان قد ترك في دمياط مسؤولاً عنها: دوق بيرغندي، الذي تولى إمرة القوات والناس الذين تركوا في تلك المدينة، وأوليفر أوف تيرمس Termes, وكان مقاتلاً متميزاً، وقد تولى إمرة رماة القسي الزيارة، وخيول المناوشة، وكان هناك أيضاً في المدينة أودو، النائب البابوي مع أسقفي أميان Amiens وسواسون، وقساوسة أخرين وكهنة، وكذلك ملكة فرنسا، وسيدات أخريات كثيرات كن في خدمتها، أما بالنسبة لقيادة الأسطول أيضاً، الذي كان تعداد سفنه كبيراً جداً، ومثله في الفخامة، أو أحسن منه تزويداً، لم يشاهد مثله قط، فقد عيّن لقيادته بعض مشاهير الفرسان، وقد تمركز في المدينة، مع بعض الجنويين، والفلمنكيين، والبواتيين، والبروفانسيين، وكانوا جميعاً مخلصين للملك الفرنسي، وخاضعين له.

وينبغي أن نشير هنا، إلى أنه في اليوم نفسه الذي جرى فيه أسر الملك الفرنسي، كان الايرل رتشارد يحتفل مع البابا، ومثلها أسر سلطان مصر الملك الفرنسي، كان البابا يسعى لأن يأسر الايرل، بوساطة الاحتفال به، وليقدم له معروفاً واستجابة لرغباته.

# كيف رفض الملك الفرنسي إعادة دمياط إلى المسلمين مع أنه كان أسيراً

وبعدما جرى أسر الملك الفرنسي، ووضع في سجن مضمون، وقام المسلمون، كما كانوا قد فعلوا من قبل في قضية الذين أسروهم وكانوا مع أخي الملك روبرت، فقطعوا الآن رؤوس وأطراف وأيدي وأرجل

القتلى، وذلك بمثابة علامة على الانتقام الأقصى، وذلك حسبا أمر السلطان، وكانوا أيضاً يأملون بالجائزة التي تقدم ذكرها أعلاه، إنها كان كلها ازدادت آلام هؤلاء الشهداء المقدسين، كانت بلاشك الجائزة التي سوف ينالونها أعظم، وقرر السلطان أخذ الملك الأسير إلى الأجزاء القصوى من الشرق، وذلك كعلامة على النصر، وموضوع هزء إلى جميع المسلمين، ولكي يحصل على شهرة لنفسه، من أجل أن يتعرض أسيره إلى اهانات جميع المسلمين، وفي سبيل أن يجري تقديم أكثر الملوك المسيحيين شهرة إلى الخليفة، تشريفاً لمحمد (صلى الله عليه وسلم)، على أسياس أن أعظم المسيحيين نبلاً ومكانة قد سحق، فبذلك يمكن للمسلمين أن يشعروا بآمال سحق البقية.

لكن بها أنهم كانوا أشد رغبة بتملك دمياط، جرى تغيير الخطة، وذلك خشية أن يموت الملك حزناً وكمداً، لأنه رفض أكل أي شيء، أو الشرب لمدة يومين بعد أسره، وقد رغب بالموت، ولو أنه مات، لكان بإمكان المحاصرين، الوقوف والصمود دونها خطر، لمدة عام على الأقل، في وجه حملات جميع جيوش الشرق، بكل من البر والبحر، ولكان في الوقت نفسه من الممكن تحريرها بوساطة نجدة من الصليبين، لأن دمياط كان مدافعاً عنها بشكل جيد بالأسوار والسواتر الدفاعية، والأبراج، وكان الأسطول في البحر أسطولاً لايقهر، ولذلك قدر والأناس الأكثر حكمة والأعلى مكانة بين المسلمين هذا الأمر، ورأوا دعوة الملك على الفور لتسليم دمياط، وأن يدفع بمثابة فدية لشخصه مبلغ مائة ألف باوند من الذهب، وعلى هذه المطالب رد الملك بملامح كئيبة، وبلهجة متوسلة: «الرب القدير يعلم بأنني قدمت إلى هنا من فرنسا ليس لنيل أراض أو مال لشخصي، بل لأربح للرب أرواحكم فرنسا ليس لنيل أراض أو مال لشخصي، بل لأربح للرب أرواحكم من أجلكم، ووفاء لنذري، لأنني أمتلك كثيراً جداً من الأراضي،

المعتدلة والصحية، مع أنني مذنب ولست جديراً بها، غير أنني مشفق على أرواحكم، التي سوف تهلك بدون شك، كونوا راضين بالدمار الذي لحقني، لأن المسيح غاضب عليّ، ولذلك عانيت بطرق مختلفة، أنا من الممكن أن أقتل، ومن الممكن استخراج المال مني، إلى حد إفقاري تماماً، لكنني لن أسلم دمياط إليكم، التي حصلت عليها بوساطة معجزة لاهوتية».

## كيف حاول المسلمون الاستيلاء على دمياط بالخداع

بينها كمان المسلمون يتداولون حول هذه القضايا، قبال واحمد من الأكثـر دهاء بينهم: «لماذا أنتـم مترددون؟ إنه سـواء أرضى هذا الأمير الأسير الضعيف، أم لم يرض، سوف نحصل على دمياط وعلى المال المطلوب»، وبموجب هذه النصيحة، قامت كتلة قوية من المسلمين مساوية في العدد لتعداد الجيش الصليبي، أو ربها كانت أكبر، وقام أفراد هذه الكتلة بلبس دروع الصليبيين بشكُّل خياني، وحملوا أيضًا تُرسمة وأعلام الصليبين الذين قتلوا، وانطلقوا على الفور وهم مموهين على هذا الشكل نحو دمياط، من أجل أنهم، وقد حملوا مظهر الفرنسيين، يمكنهم الحصول على سماح بالدخول إلى المدينة، فما أن يسمح لهم بذلك، حتى سيقتلون كل الذّين سيجدونهم هناك فيها، لكنهم عندما وصلوا إلى المدينة، نظر الحرس الصليبي من وراء شراف الدينة والأبراج نحوهم، واعتقدوا في البداية أنهم صليبيين مسرورين يحملون الأسلاب والغنائم، لكن مع ازدياد اقترابهم، ظهروا أكثر أنهم لايشبهون الفرنسيين، لأنهم ساروا مسرعين وعلى شكل حشود غير منتظمة، وحملوا ترستهم بشكل فوضوي، وفق عادات المسلمين أكثر منه وفق عادات الفرنسيين، وعندما وصلوا إلى الحد الأقصى من التحصينات، واقتربوا من أبواب المدينة، تبرهن بشكل واضح أنهم مسلمين من خلال وجوههم السوداء الملتحية، وكانت مهمة جداً مسألة لحاهم، وطلبوا

على الفور بشك جليل الساح لهم بالدخول إلى المدينة، لأن جميع الممرات إلى القلاع والمدينة، كانت محروسة بتيقظ وحذر.

# حول حزن الصليبين لدى معرفتهم بالمذبحة التي تقدم ذكرها أعلاه

عندما شاهد رجال حامية المدينة المسلمين، وقد تجهزوا بأسلاب الصليبين، ومن ثم أخبروا بتدمير الجيش الصليبي، ملأوا المدينة كلها بنحيبهم، ورفضوا —على كل حال— الساح إلى أعدائهم بالدخول إلى القسلاع وإلى المدينة، وأعلنوا بجسرأة، أنه وإن كان الجيش الصليبي، وكذلك ملكه، قد هلكوا، فإنهم سوف يتحملون بثبات الحصار، وسيصمدون أمام حملات جميع المسلمين في الشرق، لوقت طويل، لأنهم يأملون بشكل أكيد باستلام المساعدة، إنها عندما رأى الأشخاص الذين كانوا يتولون المراقبة من أعلى الأبراج، بأنه كان هناك جيشاً كبيراً، واسع كانوا يتولون المراقبة من أعلى الأبراج، بأنه كان هناك جيشاً كبيراً، واسع كانت تماماً غير قادرة على الوقوف أمام قوات الأعداء، قرروا عدم الاقلاع بحملات للهجوم عليهم، خاصة وأن قواهم أخذت تحبطهم بسبب الحزن والعوز، هذا ومن الذي كان بإمكانه أن يروي بشكل كامل حزنهم القلبي وأساهم، عندما شاهدوا أعداء المسيح وهم مظهرين لتفاخرهم واستخفافهم، وهم مرتدين لدروع، ويحملون أعلاماً، ورنوكاً يعرفون أشكالهم بوضوح؟.

# كيف تنازل الملك الفرنسي عن دمياط إلى المسلمين ثمناً لحريته

وعندما أخفقت هكذا خطط المسلمين عادوا، وشرعوا منذ ذلك الحين بالتعامل بلطف مع الملك الفرنسي، وبناء على ذلك سمحوا بخدمته بالطعام وبالشراب، وأن يتولى ذلك رعاياه الذين وقعوا في الأسر معه، لأنه كان خائفاً من أن يجري تسميمه، وفقاً لعادات المسلمين، وقد احتفظ

به سجيناً بينهم لمدة شهر وأكثر، وطولب خلال تلك المدة، مع تهديدات مرعبة، بالتخلي عن دمياط، وبها أنه رفض أن يفعل ذلك، وفق أي شرط من الشروط، طالبوه بوجوب دفع مبلغ المال الذي تقدم ذكره من دون نقص، أو أنه سوف يتعرض لميتة شنيعة، بوساطة عذاب طويل، أو أنه سوف يرسل إلى الخليفة، مما سيسبب العار للإيهان المسيحي، حيث لن يسمح له بالعودة، ولن يكون هناك أمل بالفدية.

وبناء عليه، قدر، وهو في هذه الضائقة، أنه لن يتمكن من النجاة من بين أيديهم، وأنه لن يستطيع بأية وسيلة من الوسائل الاحتفاظ بدمياط، أو الحيلولة دون سقوطها للعدو الذي سيحاصرها (فمن الذي كان يمكنه وقتها أن يجرره، أو ينقذ تلك البلاد بالقوة؟)، ورغبة منه في أن يحسن أوضاعه بطريقة ما، أجابهم الملك قائلاً: «نحن في الغرب ليس لدينا الوفرة الكبيرة من الذهب مثلها لدى شعبكم في الشرق، كها أننا لانستخدم الباوند في حساباتنا، ولذلك نبدل الذهب إلى فضة، والباوندات إلى ماركات، ودعوني أذهب تحت الضهان والارشاد من قبلكم إلى عكا، لأتدبر إعادة الأسرى من على الطرفين، وخلوا أيضاً الذين يسكنون في دمياط يذهبون تحت ضهانتكم، إلى مكان آمن، غير متعرضين للأذى بأشخاصهم، ومحتفظين بأسلحتهم، فوقتها سوف أقول مقلب جريح بعمق:

إنني سأتخلى لكم عن دمياط، إذا ما تمكنت من اقناع المحاصرين في المدينة بالموافقة على هذه الشروط»، وبها أن هذه العروض، مضاف إليها هدنة عشر سنوات، قد أرضت السلطان، أرسل الملك أربعة من فرسانه، مصحوبين ببعض الأعيان المسلمين، مع رسائل، واعتهادات سرية إلى النائب البابوي، والدوق، وإلى الآخرين الذين كانوا مسؤولين عن المدينة ومتولين لحكمها، وأعطاهم شارة، وأقنعهم بإعادة دمياط إلى المسلمين، وفق الشروط التي تقدم ذكرها أعلاه.

وعندما عبر رسل الملك المعسكر بصحبة المسلمين الذين تقدم ذكرهم، ووصلوا إلى أبواب المدينة، سلموا الرسالة التي كان معهوداً بها إليهم، ولدى تسلمها حزن النبلاء الصليبيون أكثر مما يمكن التعبير عنه، ومكثوا وقتاً طويلاً وهم في حيرة حول الـذي عليهم فعله بالنسبة للقضية، لأنهم خافوا حوفاً عظيماً من مكر العدو، وخشيوا أنهم بعد تسليمهم دمياط، أن يجدوا الملك وقد تسمم، وكذلك جميع الذين كانوا معه، وأنهم سوف يعيشون لوقت قصير جداً فقط، لأنهم كانوا على دراية جيدة بهذا النوع من الخيانة الاسلاميـة، ولكنهم عندمًا علمواً من رسل الملك، بأنه كـانّ لايتسلم الطعام أو الشراب من أيدي أي من المسلمين، اقتنعوا بوساطة تدخلات النائب البابوي والملكة، وأصدقاء الملك الآخرين، الذين كانت تهمهم حياته، بأن يتجاوبوا مع الشروط، وبعدما تسلموا ضمانات حول سلامة الملك، وكذلك سلامتهم، وسلامة البحارة، وكذلك أماناً حتى الوصـــول إلى عكا، تخلى ولاة المدينة (وأنــا آسف أن أكتب ذلـك) عن مفاتيحها، ولم يكن ذلك على كل حال من دون تأوهات حزن عميقة، وعندما سمع الناس بهذا، قاموا بهياج حزنهم، وغضبهم، وعلى عكس الشروط التي تمت الموافقة عليها من الجانبين، فدمروا جميع المؤن، التي كانت متروكة هناك، وهي المؤن التي كانت عائدة إلى الملك أو إلى الآخــرين، وكسروا براميل الزيت، والخمــرة، ورمــوا بالقمح والشعير، واللحوم المملحة، أو أحرقوها، لأن الحزن كان قد استبد بهم وقهرهم لدى التفكير بأن أعداء الإيمان سوف يسمنون اعتماداً على مخزوناتهم، التي حفظوها خلال تلك المدة الطويلة من حالة الجوع، ورأوا أنه كأن من الأفضل أن لاتؤخذ مطلقاً.

# كيف جرى إعدام الصليبين في دمياط

ثم أطلق السلطان سراح الملك، وأرسله بأمان إلى عكا، وتملك مدينة دمياط، لكن لدى دخوله إليها، وجدها مجردة تماماً من جميع أنواع المؤن،

وأن الأوعية التي تحفظ هذه المؤن قد حطمت إلى قطع، لذلك أمر بأفراد الطبقات الدنيا من الصليبين الذين وجدهم هناك [لأن أصحاب المراتب العليا كانوا قد نجوا] فأعدموا، وحزن لأنه سمح لأعيان الناس —الذين وافقوا على الشروط— بالمغادرة بسلام، كما أنه أمر بإحراق أسطول الصليبين الذي وجده هناك، وعلاوة على ذلك، فإن الصليبين الذين كانوا قد غادروا المدينة على شكل حشود، قد جرى اعتراضهم من قبل كمائن المسلمين، الذين هاجموهم من الجبال ومن الوديان، وقد جرى تمزيقهم إلى أشلاء من قبلهم، ولحسن الحظ كان الأسرى قد أعيدوا قبل هذه الواقعة.

## كيف تحدى الملك الفرنسي السلطان

عندما وصلت أخبار هذا الإجراء إلى مسامع الملك الفرنسي، الذي كان مقياً في عكا، تحت حماية الداوية والاسبتارية مع الصليبين الآخرين، أرسل رسالة إلى السلطان، بأنه غادر، وعدواني، لأنه خرق من دون حياء الهدنة التي عقداها، وأنه حصل على المال، الذي تسلمه منه —الملك الفرنسي— بالخداع، وعلى هذا رد عليه السلطان قائلاً، بأن الفرنسيين هم الذين أسهموا في اعطاء فرصة الانتقام هذه، وأثاروا عدوانية المسلمين، وأن شطراً منهم قد تبرهن بأنهم قد تورطوا في هذه الآثام العدوانية، لذلك عانوا بعدل من العقوبات التي تقدم ذكرها.

#### المسلمون يثورون ضد السلطان

عندما سمع شعب الشرق مع المصريين بأن السلطان قد رشي، وبذلك سمح لمثل ذلك الملك القوي ولإخوانه بالمغادرة وهم أحرار، غضبوا غضباً شديداً، وثاروا بالسلاح ضده، ولم يستطع أن يسوغ نفسه إليهم بالسبب الذي أعطاهم إياه، من أنه رغب في استرداد دمياط لصالح المسلمين كلهم، وفي سبيل أن لايكون الميناء الموجود هناك،

ووسائل الدخول إلى البلاد، مفتوحة لبقية الصليبين، ولذلك إما أنهم أرغموه على الفرار، أو قتلوه، وقد ازدادت ثورة الشعب المسلم ضد السلطان، من أنه لم يعط أحداً شيئاً من المال الذي حصل عليه، قبل أسر الملك، وبعد أسره، ولم يدفع لهم الأعطيات المتفق عليها مع أنهم أوصلوا الحرب إلى نهايتها، وتولوا إعدام الفرنسيين المغلوبين، بناء على أوامره.

ونشب بين ذوي المراتب العليا من الناس الشرقيين، الذين كانوا هناك، صراع مميت وخلاف شديد، حول من الذي من بينهم سوف يتمتع بمجد الاستحواذ على مثل تلك الغنائم الكبيرة، هذا وعندما علموا باطلاق سراح الملك، صبوا جام غضبهم على السلطان.

وهلك في مدينة دمياط أوليفر دي تيرمي Ruptarii مع جميع أتباعه، الذين ندعوهم الـ Ruptarii (المناوشين بالخيول)، وهلك أيضاً عدد كبير أخر، تعدادهم كبير جداً حتى نتمكن من ذكرهم، لكنهم حكما هو معروف بشكل جيد قد دونت أسهاءهم اسها اسما في كتاب الحياة، ومن الواضح أن السبب في هذه الكارثة الكبيرة كان تجبر كونت أوف أرتوي، الذي رفض مع الشتائم الإصغاء إلى تواضع المسلمين، عندما تقدموا في سبيل السلام بكثير من العروض، سلف ذكرها، وبعد ذلك، ومن أجل أن ينسب المجد إليه كله، أخذ معه ثلث الجيش، وترك بشكل سري بقية جيش الملك، ولكي نكون على اطلاع كامل حول خصوصيات المسائل المتقدم ذكرها، أقحمنا في هذا العمل، الرسالة التالية، التي أرسلت إلى الايرل رتشارد.

## الرسالة التي أرسلت إلى الإيرل رتشارد

«إلى صاحب السمو رتشارد، ايرل أوف كورنويل، مستشاره جون، الخ، الخ:

بها أنه في بعض الأحيان تقلق عقول الكبار، وتتعذب نتيجة لعرض مختلف الاشاعات، حتى تبات الحقيقة معروفة، رأيت من المناسب أن أوصل إليكم بعض الأخبار المحزنة والمبكية المتعلقة بالجيش الفرنسي، بشكل محدد وصادق، وهي تقارير لم تنشر بعد، وقد علمت بخصوصيات ذلك برواية شفوية، وليس من خلال رسالة مكتوبة، وهي تقارير معتمدة وصادقة سمعتها من كاهن سالف لي، كان قد أرسل إلى ملكة فرنسا، وذكرت هذه التقارير، أنه بعد عيد طهارة مريم العذراء المباركة، أخمذ الملك الطريق نحو القاهرة، وقد بقي دوق بيرغندي في دمياط، وكذلك زوجات النبلاء، وكثير من السيدات يتولين خدمة الملكة، لكن عندما حاول الملك عبور النيل، جرى اعتراضه بقوة من الطرف الآخـر للنهـر من قبل سلطان مصر ومعـه أعـداد كبيرة من المسلمين، ولذلك نصب معسكره على هذا الجانب من النهــر، وجمع قوارب، من أجل أنه إذا ماربطهم مع بعضهم، يمكنه عبور النهر مع جيشه بهذه الواسطة، التي تكون بمثابة جسر، وفي اليـوم الأول للامتناع عن أكل اللحــوم، كــان السلطان غــائبـاً، مع أنه تــرك حشــداً كبيراً في معسكرة قرب النهر، وتطبيقاً لخطة واحد من المتحولين المسلمين، كان كونت أرتوي ومقدم الداوية وجميع اخوانه الذين كانوا هناك، قد تلقوا تعليمات خالصة بعبور النهر، وكان هذا المتحول بين جماعة كونت أرتوي، لابل كان في الحقيقة خادمه، وكان برفقة هذين المقدمين وليم لونغوسبي وأتباعه، مع عـدد كبير آخر، يصل تعـدادهم إلى حوالي ثلث الجيش كلُّه، فهـؤلاء جميعـاً عبروا النيـل، وانقضـوا بشكل مفـاجيء على المسلمين، واشتبكوا بجرأة معهم في القتال، وتبع ذلك صراع عنيف، وبعد طويل وقت، وبعد مقتل عدد كبير، في الحقيقة مقتل جميع المسلمين الذين وجدوهم في السهل، وكذلك في معسكرهم، وبعدما كانت هناك مذبحة ألمت بكلا الجنسين، حصل الصليبيون على نصر مجيد، لكن الكونت وأتباعه لم يكونوا قانعين بهذا، ذلك أن الكونت رغب بعناد

بالمتابعة متوغلًا، ليهاجم قرية اسمها المنصورة، وكانت على مقربة منهم، مع أن الداوية عارضوا ذلك، وسعوا لإقناعه بالاقلاع عن فعل ذلك، عازين الأسباب إلى المصاعب التي عملوا في ظلها، والناجمة عن تعب أجسادهم وجراحاتها، ومثل ذلك خيولهم، مع أسباب أخرى، لكن الكونت المذكور وأتباعه ما كان ليعود بأي حال من الأحوال، وبعد تبادل اللوم بين أحدهم والآخر، تابعوا زحفهم إلى القرية المذكورة، وهاجموا الأعداء بجرأة، ولدى رؤية هذا، هرب جميع المسلمين الذين سكنوا في تلك القرية وفي الأماكن المجاورة، مع أصوات بكاء وانذار مرتفعة، وبذلك علم السلطان الذي لم يكن وقتها بعيداً كما هو معتقد، وسمع في اليوم نفسه الصراخ، وعلم بحقائق القضية، ودخل الصليبيون -على كل حال- دون حذر إلى القرية، فقطعوا عن طريق تراجعهم، وقهـروا بوسـاطـة الأحجـار التي انهالـت عليهم، والتي رمـاها بعض السكان، الذين بقيوا متخفين فسوق الشرافات، وتمزق أفسراد الجيش وتفرقوا، وبصعوبة بالغة نجوا من ذلك المكان، بعدما تناقص تعدادهم كثيراً، ولذلك بدأوا على الفور ييأسون، ثم قدم السلطان مع حشد كبير جداً، واشتبك بصراع دموي معهم، وأخيراً -بعدما سمح الرب- تمّ قتل جميع الصليبيين، باستثناء شخص واحد، من مرتبـة متدنيـة، أخـذُ طريق عائداً بصعوبة كبيرة، وحزن الملك كثيراً لدى سماعه بهذا (ولاعجب في ذلك)، واستعد بكل حماسة في عقله، وبكل سرعة في مقدوره، ليتمكن شخصياً من عبور النهر، بوساطة القوارب المتقدمة الذكر، وبوساطة مراكب أخرى، قائلاً لأتباعه: «إنه من الضروري الآن أن تعرض فرنسا كل شجاعتها، وأن تبذل قوتها كلها»، لكن في الوقت نفسه كان كثير من الصليبيين قد سقطوا من الجوع والعطش، وحيث أن خيولهم كانت مرهقة وجائعة، بدأت تزداد ضعفاً، والذي كان أسوأ من هذا كله، ومحزناً، هو استعادة ذكري الذين قتلوا، فهذا أصاب قلوب الجميع وجعلهم يشعرون بالمرارة في أرواحهم.

وفي الوقت نفسه أيضاً، تبع العائق العبائق، لأن السلطان المذكور، الذي كان كثير من المسلمين قد هجروه، صدوراً عن كراهيتهم له، بالعقل والجسد، بسبب تجبره وخداعه، قد مات في هذا الوقت، وقام المسلمون على الفور بتعيين واحد آخر، هو ابنه، وقد توحدوا جميعاً معه، وأدوا يمين الولاء له على أساس أنه مولاهم، وهكذا أصبحوا كلهم بالفعل جسداً واحداً، وأخذوا يشعرون بالثقة، وصاروا متوحدين بقوة أعظم مما كانوا عليه من قبل، في سبيل تدمير الصليبين، لأنهم رأوا أن الدمار الشامل محيق بهم، وعرف السلطان المعيّن حديثاً عن طريق نصائح الشيوخ والشطر الحكيم من أتباعه، بعد عمل مشابر، بإجراءات الصليبيين وخططهم.

وأرسل الملك في الوقت نفسه، كثيراً من أفراد الجيش الفرنسي، الذين هدهم المرض والجوع، في أسطول، عن طريق النيل، عائدين إلى دمياط، في سبيل أن يستردوا قوتهم في مكان آمن، وكان السلطان قد أخبر سلفاً بهذا، فتدبر جلب عدد أكبر من المراكب، مشحونة برجال مسلحين، وجلبت هذه المراكب في عربات تجرها الثيران، وكانت مهمة هذه المراكب اعتراض أسطول الملك، ونشبت معركة بحرية حادة جداً فوق النهر، فيها تمّ تبادل الرمايات من على الجانبين، حيث تطايرت مثل زخات البرد، وقد تمكن المسلمون بقذفهم النفوط على الصليبين، من إحراق كثير من مراكبهم، وقتلوا الناس الذين كانوا فيهم، وحصلوا على النصر، وغرق الصليبيون، أو قتلوا، أو أحرقوا، وهكذا تمكن الرب في غضبه من تدميرهم جميعاً بالسيف مثلها دمرهم بالجوع، ونجا واحد منهم فقط، وكان انكليزياً من حيث المولد، ليعلن خبر الكارثة المبكية منهم فقط، وكان الذي غلبه الحزن والأسى، فكان مثل أيوب آخر.

وبعد هذا، في ثمانية الفصح التالي، قيام الملك مع جيشه بعبور النهر الذي يتدفق من النيل، وهو يعرف باسم آخر، هو نهر تنيس، وقد قوبل

من قبل السلطان مع حشد لا يحصى من المسلمين، وأعقب ذلك معركة، انتهت بنتيجة مأساوية محزنة، ذلك أن الجيش الصليبي الذي ضعف من الآلام ومن الحزن، انهزم، ونزل سوء حظ لايمكن جبره بشعب المسيح، ووقع الملك مع أخويه الحين بالأسر، ومثل ذلك كان حال البقية، الذين لم يقتلوا، وهكذا بحكم خفي وبقضاء من الرب، تحولت قيثارة المسيحيين من الغناء إلى الحزن، وعوضاً عن صوتها الجميل السالف، أخذت تقرع أصوات ندب مبكية، وبعدما بات الملك مع الآخرين أسرى، تحدث السلطان معه ومعهم حول السلام، إنها أثناء البحث مول هذه القضية —لأنهم لم يستطيعوا الاتفاق، لأن الملك كان حزيناً عن رجاله، يحملون الراية الفرنسية الحريرية الحمراء مع الأعلام من رجاله، يحملون الراية الفرنسية الحريرية الحمراء مع الأعلام الفرنسية الأخرى، من أجل مفاجئة الصليبين الذين كانوا يجهلون هذه الحامئة، بغية التمكن من السيطرة على المدينة.

وكان الصليبيون —على كل حال— قد أنذروا سلفاً وحذروا من هذه الخديعة، وتنبهوا من خلال الزحف غير النظامي للقوات، فأغلقت الأبواب، وجرى عقد مؤتمر، رفض خلاله الدوق مع الآخرين مطالبهم، وأعلنوا أنهم ليسوا خائفين، وأن بإمكانهم الدفاع عن المدينة لمدة عامين أو أكثر، ففي خلال تلك المدة، وقبل أن تنتهي، لابد وأن الرب سيزودهم بالمساعدة وبالرأي الصحيح، وأنهم لن يتزحزحوا عن موقفهم من أجل المحافظة على حياة الملك، وبناء عليه عادوا إلى السلطان مخفقين فيها نووه.

وعلى كل حال، عمل الملك هدنة عن نفسه وعن ورثته، وربط نفسه، بوساطة رهائن، بأن يدفع مائة ألف مارك من الفضة مع فقدان دمياط، ولان موقف ولاة تلك المدينة بوساطة الملكة وبعض أصدقاء الملك، الذين رغبوا في إنقاذ حياته، وأعيدت دمياط (أنا أكتب ذلك خجلاً) إلى

أعداء المسيح، مما ألحق الإهانة بالكنيسة المسكونية، وهلك في هذه المعركة السيئة الحظ، جميع نبلاء فرنسا تقريباً، ومات جون أوف درو Dreux في قبرص، وكان فخار فرنسا، كنذير سوء حول مستقبل شرير».

## سخط الفرنسيين لدى ساعهم بمقتل أبناء بلدهم

عندما جلبت أخبار هذه الحوادث المفجعة إلى علم السيدة بلانشي ونبلاء فرنسا، بوساطة بعض الناس الذين عادوا من البلدان الشرقية، لم يكن بإمكانهم تصديقها، ولم يرغبوا بذلك، وأمروا بحملتها بأن يشنقوا، ولقد كان هؤلاء، كما نعتقد، شهداء ظاهرين، وبعد لأي، عندما سمعوا بالحقائق نفسها من تقارير متوالية حملها أناس لايمكن التجرؤ على تسميتهم رواة حكايات، وعندما شاهدوا رسائل تحتوي على الروايات نفسها، مع وثائق موثوقة لايمكن أن تخطىء، ساد فرنسا كلها النحيب، والشعور بالإهانة، وتلاشى لاهوتيون وكذلك فرسان حزناً، ورفضوا تلقي المواساة، وكان الآباء والأمهات في جميع الاتجاهات يندبون موت أولادهم، وبكي التلاميذ واليتامى موت الآباء، والأقرباء موت الأقرباء، والأصدقاء موت الأقرباء، والأصدقاء موت الأقرباء، والأصدقاء موت الأحداء.

وتغير جمال المرأة، ورمي جانباً بأكاليل الورود، وألغيت الأغاني، ومنعت الأدوات الموسيقية، وجرى تغيير كل نوع من أنواع البهجة إلى نحيب وبكاء، والذي كان أسوأ هو أنهم اتهموا رب العدل، وجدفوا بمرارة قلوبهم، ولعنف حزنهم، وتفوهوا بكلمات الكفر، التي بدت ولها مذاق الردة أو الهرطقة، وبدأ إيهان الكثيرين يترنح، وكان من الممكن لمدينة البندقية الفخمة، وعدد كبير آخر من المدن، التي كانت مقطونة بأناس نصف مسيحين، أن تقع بالردة، لولا أنها جرى تثبيتها بمواساة أساقفتها المقدسين، ورهبانها، الذين أكدوا بكل ثقة، بأن القتلي كانوا الآن يحكمون بمثابة شهداء في السهاء، وهم لايرغبون الآن بالعيش في

وادي ظلام العالم، من أجل جميع الذهب الموجود في الدنيا، وهكذا أمكن بعد بعض المصاعب، تهدئة غضب بعضهم، لكن ليس غضب الجميع.

# كيف حمل ملك قشتالة الصليب

عندما سمع ملك قشتاالة العظيم الانتصارات، والذي ربح حتى الآن أكثــر من ثلاثة عشر نصراً على المسلمين، سمع بهذه الحوادث، أشفق على الفرنسيين لما عانوه، وحمل شخصياً الصليب، معتقداً أن من الأفضل اخضاع الأرض المقدسة للمسيح، وأجدر من اخضاع أي بلد آخر.

## الشكاوى التي عملت بسبب استخراج المال

مثل هذه كانت الثهار التي أنتجت بوساطة السلب والنهب، الذي مارسه النبلاء، بناء على اذن من الكنيسة الرومانية، أو بالحقيقة بناء على تعليم منها، مارسوه على جميع الفقراء المتألمين، في سبيل أن يملأوا أكياسهم، عندما ينطلقون للحج وليقاتلوا في سبيل الرب، ومن الحوادث المتقدمة الوقوع، من الواضح وضوح الضوء، كيف أنه لا يرضي الرب الربح الذي يأتي من ظلم الفقراء وافقارهم.

## مثل واضح حول استخراج المال مورس في فرنسا

مع أن ممارسة استخراج المال، التي جرت في جميع أرجاء المملكة الفرنسية، لم يجر ذكرها، وينبغي أن تبقى في صمت أبدي، رأينا أنه من الموائم، إقحام مثل في هذا الكتاب، حيث من المعلوم أن الملك الفرنسي، قد استخرج —بناء على اذن من الكنيسة الرومانية— العشر من الكنائس في جميع أرجاء مملكة فرنسا، لمدة ثلاث سنوات، على شرط أن يقوم البابا باستخراج الكمية نفسها من الجهة نفسها، حتى يتمكن من متابعة الحرب بنشاط أكبر ضد فردريك، لكن بعد الجباية لمدة ثلاث

أعوام، عندما رغب البابا في أن يجمع الثهار لنفسه، جرى اخبار الملك الفرنسي بذلك فرفض بشكل مكشوف السياح بذلك، ومارس خداعاً خاصاً به، ليهزم هؤلاء الجباة الشرهين، معطياً سبباً لذلك، بأنه لايمكنه بأي حال من الأحوال، السياح بأن تتعرض كنائس مملكته للإفقار، من أجل شن الحرب على مسيحيين، لكن في سبيل قتال الكفار، هو يمكنه أن يتحمل ذلك بمرزيد من رباطة الجأش، لكن حتى آنذاك، يؤثر أن يكون ذلك بوساطة العلمانيين وليس رجال الدين، وبالاضافة إلى ذلك، إذا تركت الكنائس فريسة لمدة ثلاث سنوات مقبلة سوف تكون عرضة إلى دمار لايمكن جبره، وهذا أمر لن يزعج البابا حوله، وهو على هذا قام —حسبا ذكرنا أعلاه— باستخراج المال المذكور، بوساطة وكلاء البابا، حتى يكون التحصيل أكثر فاعلية، وأيضاً حتى يتمكن كذلك من البابا، حتى يكون التحصيل أكثر فاعلية، وأيضاً حتى يتمكن كذلك من قلوب الكثيرين بحزن عميق، وفي وسط لعناتهم صلوا، بأن ينزل حكم قلوب الكثيرين بحزن عميق، وفي وسط لعناتهم صلوا، بأن ينزل حكم النبي اشعيا، أو بالحري حكم الرب، بالذي لم ينظر نظرة مقت إلى جميع السرقات المرتبطة بالتقديات إليه.

فهل من الممكن أن يقوم ملك انكلترا مع أخيه الايرل رتشارد، والأمراء الصليبيين الآخرين الذين هم عازمين على نيل الربح القذر، أن يزنوا هذه الأشياء بميزان العقل، لأنه مع أن عمل الحج المقدس، هو عمل تقوي بحد ذاته، مع ذلك إن التزود من أجل الرحلة، عندما يتم الحصول عليه بوسائل قذرة، يدنس ممارسة العمل التقوي، وهذا —كما هو معتقد— كان سبب العار المتقدم ذكره أعلاه والدمار، مع أنه لعل هناك أسباباً أخرى، ربها هي غير مطلوبة، وبشأن الاستخراج الذي مورس في مملكة فرنسا، رأينا أنه من المناسب ذكر قضية واحدة، على أساس أنها حادثة مهينة جداً، فقد صدف أن قابل وكيل البابا المذكور كاهناً صغير المرتبة لإحدى القرى، وهو يحمل ماء في وعاء صغير، مع

مرشة وبعض قطع من الخبز أعطيت له مقابل رشه بعض الماء المقدس، وإليه توجه الروماني المخادع بمخاطبته هكذا: «كم هي المرابح التي تحصل عليها من هذه الكنيسة سنوياً»؟ وعلى هذا السؤال رد الكاهن الجاهل بالدهاء الروماني: «حوالي العشرين شلن، كما أظن»، ووقتها أعلن الروماني عن نفسه، وقال له: «من هذا المبلغ، يترتب على هذا من أجل منفعة المورد أربعة وعشرين بنسا، أي شلنين»، فدمر على الفور ذلك الرجل المسكين، الذي تسول من باب إلى باب قائلا: «ادفعوا إلى الملك مايستحقه منكم»، ولكي يدفع هذا المبلغ الصغير، أرغم هذا الرجل المسكين على اكتراء مدارس لأيام كثيرة، وأن يقوم ببيع كتبه في الساحات، وأن يسير وهو نصف جائع، لابل بحياة جائعة، لكن دعونا نترك الآن عملية الجباية هذه، وأن نعود إلى قضيتنا الأساسية.

#### شهامة راعية دير لاكوك

وعندما وصلت أخبار الكارثة المذكورة أعلاه إلى علم البابا، حزن بشكل مؤلم، ومثل ذلك فعلت كل جماعة البلاط الروماني، وجرى تعليق جميع المراسيم لبعض الأيام، وازدادت سمعة البابا سوءاً، وانتشر ذلك في الخارج بدرجات كبيرة، وكان من بين شكاوي الفرنسيين، كلمات سمعت، مثل مايلي: «وأأسفاه، كم من الشرور جلبه علينا تجبر البابا، الذي رفض بعناد أن يقبل بتذلل فردريك، وأن لايتلقى منه ترضية صحيحة وموائمة، لابل بالحري أثاره حتى أوصله إلى مرارة الروح، فهو قد عرض بلا تردد، بلطفه، أن يسترد من دون سفك الدماء لنا جميع الممتلكات التي كانت في أيدي الصليبين، في أي للدماء العامة والنبيلة، جرى سفكها —من دون فائدة — في الأرض المقدسة، والآن وياللأسف، كم من المقدسة، وفي ألمانيا، وفي ايطاليا، وما هو أسوأ، إن الإيمان يتأرجح ويتراجع، والأرض المقدسة عرضة للخطر، والديانة المسيحية قد

تلاشت في تأثيرها، وأوهام المسلمين قد ارتفع شأنها، ففي ظل أي كوكب غير سعيد لابد أنه قد ولد، لأن سوء الحظ قد تفجر في أيامه، في كنيسة مولانا يسوع المسيح، الذي أعلن هو عن نفسه أنه نائبه».

وعندما وصلت أخبار هذه الكارثة إلى مسامع راعية الدير الكونتسة هيلا، التي أدارت بنشاط نسائي ديراً للسيدات الراهبات في لاكوك، وهي التي كانت أم النبيل وليم لونغوسبي ولدى تذكرها الرؤيا المجيدة التي رأتها حول ابنها، في الوقت الذي مات فيه، حيث كان واضحاً أنه كان شهيداً، كما ذكرنا أعلاه، قامت بروح مشرقة، فضربت يداً على يد، وجثت على ركبتيها، وانطلقت تحمد الرب وتثني عليه، وقدمت شكرها بشكل رفيع إلى المسيح بهذه الكلمات: "أيها الرب يسوع المسيح، أقدم لك شكري لأنك قضيت بذلك، قضيت بأن يخرج من جسدي مع أنني مذنبة مثل ذلك الابن، الذي تفضلت بتشريفه بتاج الشهادة، وإنني آمل بمساعدته، سوف أتقدم على الفور نحو أمجاد عملكتك الساوية"، وعندما شاهد الذين كانوا حاملين لهذه التقارير، والذين كلماتها، أثنوا على هذا الثبات الأكثر مما هو نسائي، لهذه المرأة، وعجبوا كلماتها، أثنوا على هذا الثبات الأكثر مما هو نسائي، لهذه المرأة، وعجبوا كيف أنها بعاطفة الأم لديها، لم تنفجر بالنحيب والشكوى، بل بالحري كيف أنها بعاطفة الأم لديها، لم تنفجر بالنحيب والشكوى، بل بالحري كيف أنها بعاطفة روحية.

#### وفيات بعض النبلاء

في سياق هذا العام الحزين، مات بعض النبلاء الذين كانوا رجالاً من الأعظم شهرة، أثناء ذلك الحج الذي تقدم ذكره، وكان بين هؤلاء: ايرلات، ومركيزات، وأساقفة، وفرسان، وقد مات بعضهم على ظهر سفنهم، وبعضهم في الجزر التي نزلوا بها، وغرق بعضهم، وكان واحداً من هؤلاء أسقف نويون Noyon, الذي كتب اسمه، وكذلك أساء البقية، كما هو واضح، في كتاب الحياة السرمدية، وفي هذا العام

أيضاً، في حوالي يوم عيد القديسة مرغريت، مات روبرت موسشامب Muschamp, وكان رجلاً صاحب اسم رفيع في المناطق الشهالية من انكلترا، ومات في حوالي الوقت نفسه أيضاً هنري هيستنغ Hastings, وكان فارساً متميزاً، وباروناً غنياً.

#### كيف استعد المسلمون لإلقاء الحصار على عكا

وفي حوالي الوقت نفسه، عندما رأى المسلمون أن الحرب تقدمت بين أيديهم ونجحت، عملوا الاستعدادات لحصار عكا، لأنهم تمتعوا الآن وابتهجوا بالأسلاب الوافرة التي أخذوها من أعدائهم القتلى، وتألفت هذه الأسلاب من: الخيول، ومن الأسلحة والدروع، وآلات الحرب، والقسي الزيارة، والسفن، والمؤن، وأيضاً بسبب الجرأة التي شعروا بها إثر الهزيمة الأخيرة للصليبين، وكذلك نتيجة للهدنة التي تمّ التخلي عنها وهجرها، وكانوا آسفين أيضاً إلى أقصى الحدود، لأنهم سمحوا للملك الفرنسي ولأخويه الحيين بدفع الفدية، أو بالمغادرة وهم أحرار بعدما دفعوا الفدية، ولهذا صبوا التهم ضد سلطان مصر، كراهية منهم لنهمه، وكانوا أيضاً واثقين تماماً بأنهم سوف يستردون مقتنياتهم المفقودة، وأن ينالوا النصر على الملك وعلى أخويه، وأسرهم أثناء تعبهم وهم مرهقين.

## الملك الفرنسي يرسل أخويه عائدين إلى فرنسا

قام الملك الفرنسي التقي بتقدير الأمور، فبعدما دفع مبلغ مال الفدية المتقدم ذكره، وهو مبلغ كان قد استقرضه من الداوية والاسبتارية، ومن الجنويين والبيازنة، وبعدما استرد الرهائن التي كان قد أعطاها، أرسل فجأة وبشكل سري أخويه الحيين: ألفونسو، كونت بواتو، وشارل كونت بروفانس، في سفينة قوية، فبحكمة أعادهما إلى الغرب، وتحت ارشاد الرب وحمايته وصلا سالمين معافيين، أما الملك نفسه، فبقي

حزيناً، ودونها مجد في عكا، وأقسم في قرارة قلبه المرير، أنه لن يعود إلى فرنسا الحلوة، في مثل تلك الحالة من العار، لأنه من الذي يستطيع من دون تأوهات ودموع الحزن، أن يصف أساه ونحيبه، عندما يرى أن أخاه روبرت قد بات ميتاً، وهو نفسه قد هزم، وقد عهد بأخويه الآخرين، في وضع مخز، إلى الأمواج الكبيرة في المحيط؟.

وذهب الأخوان المتقدما الذكر، مع دوق بيرغندي، الذي عاد معها إلى الوطن، على الفور إلى البابا، لأنهم أمروا بأن يفعلوا ذلك من قبل الملك، ليقوموا بحثّه، لكن ليس بتوسلات ناعمة، بأن يرسل مساعدة سريعة إلى الملك الفرنسي، الذي كان موجوداً في خطر ضائقة شديدة، وكان يقاتل في سبيل كرامة الكنيسة المسكونية، وأن يعيد فردريك المتذلل إلى السلام مع الكنيسة، بحكم أنه هو وحده بين جميع المسيحيين يمكنه أن ينجد في حالة الخطر هذه، ومن ثم اقناعه لإعطاء نجدة فعالة وسريعة إلى الملك، الذي هو الآن في وضع ميئوس منه تقريباً، وإذا لم يستجب وكان الأمر على عكس المطلوب، على الدوق، والكونتين المذكورين، نقله، أي البابا من مقره في ليون، على أساس أنه عنيد في كراهيته، غير حريص على كرامة الإيهان المسيحي، وإذا ما قام الأسقف المنتخب لليون مع أخيه رئيس أساقفة كانتربري، اللذين وضع فيها الثورة ضده.

#### حول الفيضان غير الاعتيادي للبحر وهياجه

وفي حوالي الوقت نفسه، أي في اليوم الأول من شهر تشرين الأول، وكان القمر في ربعه الأول، ظهر هناك قمر جديد، منتفخ، وأحمر في شكله، وذلك كإشارة على قدوم عواصف، وذلك وفقاً للكتابات المجربة لفيلسوف وشاعر في قوله:

عندما مايزال القمر جديداً، وعليه مسحة من اللون الأحر.

منتشرة فوق وجهه، إنه يهدد بعواصف من الريح

مالم يمنع ذلك حرّ، أو برد شديد.

وعندما يكون وجهه متـورماً، ينـذر بالعواصف، لكن عندمـا يكون شاحـاً

## ومشعاً، فهو ينقي وجه السهاء

وبناء عليه فإنه في الأسبوع الأولِ من زيادة القمر، تغطت السهاء بضباب كثيف، وبدأت تضطرب كثيراً بعنف الرياح، التي بدأت تمزق وتطرح الأغصان والأوراق التي كانت وقتها تتلاشي وتموت على الأشجار، وحملتهم إلى مسافة بعيدة في الهواء، والذي كان أكثر تدميراً، هو هياج البحر الذِّي تجاوز حدوده الطبيعية، وتدفق تيار المدّ لمرتين من دون جزّر، وقذف بأصوات زئير مرعبة، إلى حد أنها بعثت الدهشة لدى الذين سمعوها حتى في مناطق نائية عنها، واعترت الدهشة حتى الشيوخ من الناس، وفي الحقيقة ما من أحد في العصور الحديثة يتذكر قط وقوع مايشبه هذا الشيء من قبل، وفي ظلام الليل أيضاً، ظهر البحر وكأنه يحترق مثـل النار، وبدت الأمـواج الهائلة وقـــد احتشــدت مع بعضها، وكأن إحداها تتحارب مع الأُخرى، بحدة كبيرة إلى حـد أنَّ البحارة البارعين ما كان بإمكانهم انقاذ سفنهم من الغرق، ودون أن نذكر قضايانا الأخرى، ففي ميناء هارتبرورن Hertbourne وحده، ابتلعت الأمواج الهائلة والهائجة ثلاث سفن فخمة، إلى جانب سفن أخرى صغيرة، مع سفن أخرى متوسطة الحال، وفي وينشلسي Winchelsea - وهو ميناء على الساحل الشرقي - جرى تدمير بيوت الملح، ومساكن صيادي السمك، والجسور، والطواحين، وبالأضافة إلى ذلك تمّ تدمير أكثر من ثلاثائة بيت في تلك القرية،

وذلك بالاضافة إلى بعض الكنائس، فقد أطيح بها بوساطة البحر الهائج والمرتفعة مياهه، وعانت هولاندا في انكلترا، وهولاندا في القارة أيضاً، وكذلك فلاندرز، والمناطق الأخرى المنخفضة، المجاورة للبحر من دمار يصعب جبره، وأرغمت الأنهار التي تصب في البحرر على التراجع وازدادت مياهها إلى درجة أنها فاضت على المروج، فدمرت الطواحين، والبيوت المجاورة لهم، وهاجمت الحقول، وحملت الحبوب التي لم تكن قد خزنت بعد في الهري، وبذلك ظهر غضب الرب واضحاً إلى الفانين في البحر، وكذلك على الأرض، وبدت عقوبات المذنبين أنها باتت وشيكة، وفقاً لنبوءة حبقوق في قوله: «هل أنت غاضب أيها الرب في الأنهار، أم أن سخطك هو في البحر»؟ وهل من عجب في ذلك؟ لأنه من البلاط الروماني، الذي يفترض أن يكون نبع العدالة كلها، صدرت آثام لم يذكر مثلها، وإن واحداً منها —مع أنه غير جدير بالوصف—رأينا أنه من الموائم إقحامه في هذا العمل.

### حول الاستخراج المقيت من رئاسة رهبان بنهام

مع أن رئيس رهبان بنهام Binham كان له الحق الكامل في كنيسة ويستلي Westley, على أساس أن يستحوذها لاستخداماته الخاصة، وذلك على قاعدة منحة الراعي، وتأكيد أسقفين مع هيئتها الكهنوتية، ومن ثلاثة بابوات من بابوات الكنيسة الرومانية، وهم: الكهنوتية، ومن ثلاثة بابوات من بابوات الكنيسة الرومانية، وهم: لوكيوس Lucius ويوجينوس Eugenius وغريغوري Gregory التاسع، ومع هذا كله فإن جنويا كان زائفاً وجاهلاً، قد حصل على الرسالة التالية من البابا، وهي رسالة مناقضة لجميع الحقوق، والعدل: «من إنوسنت، أسقف، إلخ، إلى ولده المحبوب كثيراً، ولعلم برنارد دي نيمف Nympha, كاتبنا في انكلترا، صحبة ومباركات رسولية، بها أن ولدنا المحبوب كثيراً وحاجبنا ن. N, ومباركات رسولية، بها أن ولدنا المحبوب كثيراً وحاجبنا ن. N, كان قد أعطى من قبل كنيسة ويستلى Westley, في أسقفي

إيلاي، إلى رينير دي ســـوليريوم Solerium قسيس يبري Ypres, الذي توفي مؤخراً، ومع أن هذه الكنيسة عائدة إلى تقدمة أولادنا المحبوبين كثيراً، رئيس رهبان ورهبان المجمع الرهباني في بنهام، من طائفة القديس بندكت، وقد احتفظ بها القسيس المذكــور وبقي في انكلترا أثناء حياته، لقــد رأينا من الموائم أن نقــوم بموجب سلطاتنا، بالانعام بالكنيسة المذكورة ومنحها إلى ولدنا المحبوب كثيراً، كاهن هيريغيتوس Herrigettus ابن النبيل بيراشين دى مالاشانا Malachana أوف فولتا Volta وهو من ِ أهل جنوى، معلنين أن كل شيء يعمل ضد استغلاله لها لاغياً وفارغاً، ونحن نصادق على الذي عمله حاجبنا في هذه القضية، وبوساطة هذه الكتابات الرسولية نـأمركم، إما أنتم شخصياً أو بوساطة شخص آخر، بتعيين نائب له. اللذكرور، أو أي شخص آخر، يمكنك أن تختاره باسمه ليستحوذ شخصياً على الكنيسة نفسها، وليتولى حمايتها عندما يُنصّب فيها، وأن يزال منها أي معيق مهم كان، وتأجيل جميع المرافعات، وضبط المتندمرين بالروادع الكنسية، دون الأخذ بالانعامات التي أعطيت إلى الانكليز، من أنه عندما يموت كاهن إيطالي، أو يتخلى عن منافعه، لايجوز أن يتسلم ايطالي آخـر على الفـور تُلُكُ المنافع، أو أية انعامات أخرى، يتوجب ذُكرها في هذه العروض، أو التي من الممكن بها تعبويق أو منع هذا التنصيب أو التعيين، ودون الأخذ بأي مرسوم برحلة اليـومين، ممآ صدر في المجمع المسكوني. صدر في ليون في التاسع والعشرين من نيسان، في السنة السابعة لحبريتنا».

# كيف قمع رئيس أساقفة كانتربري بالتهديدات شكاوى المتذمرين

وفي حوالي الوقت نفسه شعر رئيس أساقفة كانتربري، بأن ضميره قد جرح حول مايتعلق بالعدوان الكبير الذي اقترفه في لندن، خاصة في

كنيسة القديس بارثلميو، كما روينا أعنلاه، فأرسل سراً برسل مع تهديدات وكذلك مع كلام لين باسمه وباسم الملكة، وباسمه شخصياً، وسعى إلى قمع شكاوى الكهنة.

# وفاة وليم أسقف وينكستر

وفي حوالي عيد القديس متى في هذا العام، توفي وليم أسقف وينكستر في تور، بعدما أقام هناك لحوالي أحد عشر شهراً، مع حاشية صغيرة، من أجل أن يوفر على نفسه النفقات، لأن أسقفيته كانت مثقلة بديون لانهاية لها إلى البابا، وهي الديون التي ازدادت، عندما أخرجه الملك —بتنكيله به— من انكلترا، فوقتها كان البابا يتمتع بالشروة، لذلك فتح له صدر المواساة، كها ذكرنا من قبل، وبعدما حقق —على هذا— السلام مع البابا، وجعل الملك يميل نحوه بمشاعر طيبة، قام بانقاص النفقات المعتادة لمائدته، وأنقص كثيراً عدد حاشيته، في سبيل أن يتمكن في أسرع وقت من جمع مبلغ المال المتفق عليه، من أجل تحرير كنيسته من ديونها، وعندما كان على وشك الموت، ورأى قربان الموت قد جلب إليه، قال، والكاهن كان داخلاً من الباب، وهو حامل كلقربان: «تمهل قليلاً ياصديقي، إنه من الموائم لي، أنا الخائن لربي والمستخف به، وجوب حملي أمامه»، وبناء عليه أطيع، وحمل من قبل خدمه إلى أمام جسد المسيح، فتلقى قربان التحية بدموع الندامة، وهكذا وهو في حالة خوف من الرب، لفظ روحه النادمة.

# الملك يستخدم أقصى مساعيه اليقظة للحصول على انتخاب أخيه ايثيلهار لكرسي وينكستر

وسمع الملك بهذه الحادثة، فتفوه بكلمات أسف قصيرة مع دموع جافة، كانت ممزوجة مع البهجة، وسعى باستخدام جميع الوسائل التي كانت بمقدوره أن يؤمنها إلى تعيين أخيه ايثيلمار في مكان الأسقف

المذكــور، مع أن هذا الأخ لم تكن فيــه الشروط المطلوبة، فيها يختص بالطائفة، والعمر، والمعرفة، وبناء عليه أرسل على الفور اثنين من مقدمي كهنتم (اللذين عدوف بأنها بارعين كثيراً في جميع أنواع المناقشات) إلى وينكستر، يحملان رسائل منه، من أجل أنه بمزج الكلام الناعم مع التهديدات، والوعود، يجعل عقول رجال دين الكاتدرائية، الذين إليهم يعود حق الانتخاب، تميل إلى طلب ايثليهار المذكور، حتى يكون أسقفهم والراعى لأرواحهم، وكان الشخصان اللذان أرسلا لهذه الغاية هما: جـون مونسيل Mauncell, وبطرس تشيسبــورك Chacepork, وكانا كاهنية، ولقد استخدما كل جهد ممكن في تأمين الأخل برغبة الملك، وبإلحاق الوهن بعقول عدد من الرهبان، أقنعاهم بطلب ايثيلمار المذكور ليكون أسقفهم، ولقد قلت: «طلبوا»، بسبب أنه كمان عاجـزاً تماماً، وغير أهل لمنصب الأسقفيـة، وبعد مـرور حوالي الخمسة عشر يوماً، استخدم خلالها الكاهنان المذكوران أقصى مساعيهما، للتأثير على الرهبان، الذين ظهروا أنهم ثابتين أكثر من الآخرين حتى يرضخوا لإرادة ملكهم الأرضى، وأن يضعوا جانباً كل خوف من الملك السماوي، وقد ذهب الملك نفسه إلى وينكستر، وتوجه على الفور إلى الكنيسة الكاتدرائية للقديس سويزين Swithin, ودخل إلى مقر الهيئة الرهبانية، وكأنه كان أسقفاً أو رئيساً للرهبان، وأخذ كـرسى الأسقف الرئيس، وشرع بإلقاء القـداس التالي، مقـدماً له بنص مقدس.

## كلمة الملك التي ألقاها وكأنه يعظ في الهيئة الرهبانية لوينكستر

«قبلت الاستقامة والسلام بعضها بعضاً» إلخ، ثم تابع إلقاء كلمته فأضاف: «إنه بالنسبة لي وللملوك الآخرين، وأيضاً للمقدمين ولرجال العدالة لدينا، الذين بوساطة العدالة، لديهم سلطة حكم الناس، وفقاً لصرامة الحكم والعدل، وإليكم أنتم، الذين هم رجال السلام، وطلاب

الدين، يعود السلام والهدوء، في هذا اليوم، بسبب إظهاركم، لحسن التوافق بأنفسكم، مؤثرين لطلبي، وموافقين عليه، وذلك كما سمعت وإنه جيد بالنسبة لكم أنكم تصرفتم كذلك قبّلت الاستقامة والسلام بعضها بعضاً، كما قلت من قبل، ففي بعض الوقت الذي مضى، قد كنتم متمردين ضدي، في انتخاب وليم دي ريلي Rele, أسقفكم المتوفى أخيراً، الذي كان غير مقبول لدي، ولقد كنت قاسياً عليكم، لكنني أصبحت الآن راضياً عنكم وصديقاً ودوداً إليكم، وبتذكري لمعروفكم، أنا ملتزم بتقديم عظيم الاحسان، بالمقابل إليكم.

علاوة على ذلك، من المعروف بشكل جيد، أن الدمار أول ما جلب إلى العالم، جلب بوساطة امرأة، لكن بوساطة امرأة أيضاً جاء الخلاص، وفي الحالة الحاضرة، مثل هذا، إنه في محاولة مني لإرضاء رغبات الملكة زوجتي، التي رغبت في الارتقاء بهذا الكرسي بوساطة انتخاب عمها وليم الأسقف المنتخب لبلنسية، وكنت قد ضايقتكم من قبل بالتهاساتي للقيام بذلك، وألحقت بكم الضرر، غير أني الآن أرغب في رفع شأن قضية أخي لأمي، الذي هو بسبب امرأة، هي الملكة ايزابيلا، أمنا، هو بلا شك متحالف معي بحكم القرابة، لذلك سوف أكون أنا متصالحاً معكم، ولسوف أعمل بشكل مؤثر، على إعلاء شأن منافعكم شخصياً ومنافع كنيستكم، ولسوف أطوقكم بذراعي العواطف القلبية.

ومجدداً، عليكم أن تلقوا في ميزان العقل، قضية، ليست هي الأقل أهمية، هي حقيقة أنني ولدت في هذه المدينة، وتعمدت في هذه الكنيسة ولذلك إنكم مرتبطون بي بروابط أعظم عاطفة، وينبغي عليكم عدم معارضة إرادي بأية طريقة، لابالحري أن تدعموني في جميع المسائل، مع اخلاص رفيع، كما أنه لايخفي على عقولكم وجوب إعطاء الموافقة، لأنه إذا ماجري انتخاب أخي ايثيلمار سوف يتمكن لوقت طويل كما أنامل من إنارة هذه الكنيسة، مثل الشمس، بأشعة أصله النبيل،

وعنصره الملكي، فهو متميز بهذا بسبب أمه، وبسبب دمه المتميز الصادر عن أبيه، وأيضاً بسبب لطفه الأصيل، وبسبب شبابه، وفي ذلك هو مرض لكل من الرب والانسان.

اذهبوا —على هذا— بسلام للتشاور، وعودوا مسرعين، ومن دون أية إعاقة أو اعتراض، ونفذوا غايتي التقوية، التي أعطيتموني الأمل حولها، وأن تعلنوا بالإجماع بحضوري عن أخي ايثيلهار مرشحكم للأسقفية»، هذا وقد أضاف في نهاية موعظته، أنه إذا ما وجد الرهبان معارضين لقناعاته، فإنه سوف يدمرهم جميعاً، وفقاً لكلهات الشاعر:

الرجل في السلطة يستجدي بسيف مجرد

# كيف قام رهبان وينكستر، وهم تحت الاكراه بطلب ايثيلهار ليكون أسقفهم

أما وقد وضع الرهبان هكذا، في ضيق عسير، تناقشوا بدقة حول هذه القضايا، وكان ذلك عندما ابتعدوا عن مقر الهيئة الرهبانية، وأعادوا إلى عقولهم ذكرى الاضطرابات السالفة التي جنوها، والتي كانت ظالمة، في قضية وليم، الأسقف المنتخب لبلنسية، لابل أكثر من ذلك لدى انتخابهم وليم، أسقفهم المتوفى أخيراً، وقال أحدهم للآخر: "ومرة ثانية ها نحن مهددون بوساطة التوسلات المسلحة للملك، وأن نقوم بمعارضته، إنها قضية صعبة ومرعبة، وهي مليئة بالمخاطر لكنيستنا، لأن البابا مطيع للملك في كل شيء، وبها أنه الآن في وضع حرج، سوف يتجنب من خلال الخوف تقديم أية إساءة إلى الأمراء، وبناء عليه إننا إذا ما طلبنا، أو انتخبنا أي شخص آخر، مها كان انساناً أهلاً وموائهاً، وقتها فإن أخاه الملك، سوف يستثار إلى حد الغضب، لابل في الحقيقة إلى حد الانفجار، ولسوف يقوم بإلغاء جميع إجراءاتنا، حتى لو أننا قمنا بعيين القديس بطرس، لو أنه كان حياً، سوف يقوم باضطهادنا، وهكذا

فإننا سنجعل من الجانب الأول الملك عدواً لنا، ومن الجانب الآخر المعارضة الشديدة لدى البابا، الذي من السهل رشوته، وسوف نسحق، وكأننا بين حجري رحا، وسيكون اضطرابنا ودمارنا الذي لايمكن جبره، قريباً جداً.

بالاضافة إلى هذا، كنا قد رقينا وليم أسقف نورويك، وانتخبناه ليكون أسقفنا، ووضهعنا أنفسنا تحت سلطانه، على الرغم من رغبة الملك، ومع أنه عارض الانتخاب، وظلمنا لهذا السبب نفسه، فإن وليم المذكور، بعدما تسلم السلطة كاملة، ومع أنه كان انكليزياً، بارعاً في قوانين البلاد، وواحداً كنا نأمل أنه سوف يرضي الرب في جميع المجالات، وسيكون مفيداً لأنفسنا، قام بالتنكيل بنا من دون رحمة، وألحق الأضرار التي لاتجبر بنا، ناسياً جميع المنافع التي كان قد تسلمها، ومن أجله عانينا من آلام وأضرار لاتعد ولاتحصى، فقد سجنا، وسحلنا، وضربنا، وتألمنا من الجوع، وتلطخنا بالدماء من جراحاتنا، وغللنا مثل اللصوص، فبمن على هذا يمكن أن نثق؟ وبمن يمكن أن نضع آمالنا، فمن الجانب الأول نخاف من سيلا (صخرة خطيرة في نضع آمالنا، فمن الجانب الأول نخاف من سيلا (صخرة خطيرة في الجانب الايطالي من مضيق مسينا) ومن الجانب الآخر من خطر الدوامة الوشيك، [أي بتنا بين نارين]، وإذا فعلنا هذا فالموت نصيبنا وإذا لم نفعل سوف لن ننجو من أيدي الملك.

وإلى جانب هذه الأشياء، إنه أيضاً مما يعطينا سبباً عادلاً للخوف هو أننا إذا ما رقينا ايثيلمار المذكور إلى الأسقفية، هو سوف يكون دوماً اسقفاً منتخباً، وليس أسقفاً، وهذه حالة لم تعرفها هذه الكنيسة من قبل، ونأمل أن لايحدث هكذا مطلقاً، ولربها أيضاً، سوف يحصل على اذن من البابا، بأن يحتفظ —إذا ماانتخب— بالموارد التي لاحصر لها، التي هي الآن بين يديه، لأنه ماهو الذي لايستطيع الكرماء بأعطياتهم، أن لايحصلوا عليه في البلاط الروماني في هذه الأيام؟، وإذا ما انتخبناه،

سوف لن يكون الأقل في الشروة والسلطة من أي واحد في انكلترا، وبصعوبة يمكن حتى استثناء الملك، ووقتها يمكن أن يمتلك القدرة (لكن عله لن يسير على خطى أبيه أو البواتيين) على تحويل انكلترا كلها إلى بواتو، أو يكون مثل الحاجب للملك، الذي يمتلك السلطات كلها، فيجلب بواتو كلها إلى انكلترا، وبذلك سوف يدمر ذكري الانكليز ويزيلها من على وجه الأرض»، وفي النهاية على كل حال، وبعد تحمل الكثير من الآلام، وبعدما رأوا أن الوقت كان شريراً، وأن ما من مكان للجوء مفتوح أمامهم في صدر أبينا البابا، الذي يقدم بشكل عام المساعدة إلى الذين يفرون إليه، الذين انحنوا أمام قسوة التجريد من الأملاك، والذين أرغموا على الرضوخ لرغبات الملك، وبناء عليه قام رهبـان وينكستر، وقـد أرغمهم تدخلُّ الملك وانتهـازيته، وكـانوا أيضــاً يائسين من مساعدة البابا، قاموا بصوت واحد -لكن ليس بقلب واحمد بالمطالبة أن يكون ايثيلمار أسقفهم، والراعي الروحي لأنفسهم، وهو الذي كان أخو الملك لأمه، وابن هوغ برون، كونت التخوم، وايزابيلا زُوجته، التي كانت ملكة انكلترا من قبل، وكان من مواليد بواتو، وطالبوا به مع أنه كان غير كفء للمنصب، في العمر، والمعرفة، والطائفة، وكانت لَّديه مـوارد لاتحصى موائمة لرئيس أساقفة، وهكذا قاموا بناء عليه، بحضور الملك، بترشيح ايثيلمار المذكور بشكل علني ومهيب، وعلى هذا صار ايثيلمار مرشحهم، أو أسقفهم المنتخب، على شرط، أن مثل هذا الشخص يمكن ترقيته إلى المنصب الأسقفى، فقط بوساطة إعفاء من البابا وموافقة.

### ملك إنكلترا يبعث رسلاً إلى البابا

ثم إن الملك عبّر عن سروره، بملامح وجهه، وبحركاته، وبنبرات صوته، وأمر كاهنه، روبرت سوثندن Sothenden, وكان بليغاً بارعاً، أمره بصياغة رسالة بليغة ومؤثرة، يمزج فيها تهديدات مرعبة،

مع وعود سخية وافرة، والتهاسات حارة، حتى تنقل إلى البابا، ثم أرسل رسلاً خاصين، وفصحاء، يعرفون كيف يربحون البابا وكرادلته للقبول برغبتهم، وللتباحث مع البابا والتشاور، حول هذه القضية الصعبة بشكل مرض، لأنها قضية مرغوبة قلبياً من قبل الملك، وأن يقوموا بوساطة الالتهاسات وكذلك الرشوة، حتى يرضى بإعطاء موافقته عليها.

#### حول رسالة الملك الشاكية إلى البابا

واأسفاه، لماذا ضعف العالم سوف يطول أكثر؟ ولماذا قيام السيلام والعدل، اللذان يأخذ منهما الملك نص قداسته، فنفيا نفسيهما؟، وأين هي حرية الانتخاب، وأين هو السلام الأولي للكنيسة، الذي أقسم الملك على رعايته من دون إحباط، أثناء انتخابه، واأسفاه، واأسفاه، هو الآن يزدري الرعايا الطبيعيين لمملكته، مع أنهم رجال مقدسين، ومتعلمين، ومتدينين، وجسرى اقحام الأجانب، مع أنهم رجال غير لاثقين بأي منصب، وجاهلين تماماً بالآداب، ولايعرفون اللغة الانكليزية، وهم غير نافعين كلياً في الاعتراف، وفي الوعظ، من دون نظام، أو مكونين بشكل جيد في أخلاقهم، مستخرجين للأموال، ومهملين لـلأنفس، والذين كـانوا فيها مضى رجالاً مقدسين، ومتدينين، ومتعلمين، بالتعاون وبوساطة إلهام الروح القدس، جرى سحبهم، حتى من دون موافقتهم، ونزعهم من كراسيهم الكنسية، التي جرى الآن الاستيلاء عليها بالقوة، بعدل، أو من دون عدل، من قبل رجال البلاط والأجانب، وجميع الديرة التي إليها يعود حق انتخاب الأساقفة، قبد تدمرت، بسبب هذه الظروف نفسها، وغدت الرعايـة الآن عبئاً، ولم تعد مرتبة شرفية، ومصـدر خسارة، وليس مصدر منفعة، وجميع الكنائس، سواء أكانت أسقفية أو ديرية، بحكم سقوطها بيدي الملك بعد شغورها —وهو الذي ينبغي أن تكون سلطته وقدرته مسخرة لحمايتها والدفاع عنها- هي الآن عرضة للسلب

والنهب، آه، أيها السابا، ياأبا الآباء، لماذا سمحت لبلدان المسيحية، بأن تتلوث بمثل هذه الإجراءات؟ وعلى هذا، كان بعدل طردك من مدينتك ومن كرسيك، وابعادك إلى المنفى مثل قابيل محروم آخر، وأعداؤك، الواقفين إلى جانب فردريك يتقدمون، وأنت هارب من الذين أرغموك على الفرار، والذين يطاردوك سريعين وأقوياء، وفي كل مكان أمرك يرعد مــدوياً فوق الذين هم رعية لك، لكن ليس له قيمـة بين الذين هم متمردين عليك، ففي كل بقعة يجري حرمان الأساقفة من منافعهم، وتصدر الأوامر بإعطاء المنافع إلى أناس غير جديرين بها، وإلى أجانب، وإلى أشخاص غير معروفين، وإلى الذين يطلبون الحليب من شياه قطيع الرب، ويجتزون الصوف، ويسلخون الجلد منها ويذهبون به، ويبقرونها ويفرغون ما في جوفها، و ما من أحد يمكنه الحصول على الحماية بوساطة الامتيازات الممنوحة إليه من قبل الآباء المقدسين، وبين الأمم والبلدان أيضاً، إن انكلترا - كما يعلم العالم- هي المكان الذي ازدهرت فيه المسيحية كثيراً، وهي أيضاً التي ديست بالأقدام وسحقت أكثر، وبظلم البابا سلبت أملاكها وحرمت من ثهار جهودها، ومع أن ما من واحد يتولى سلبه، هو يعمل بمثابة سالب نحو الآخرين، لأنه أين هو الانكليزي، الذي من المعروف أنه يمتلك موارد في أي جزء من روما، أو ايطاليا، أو جنوي، أو في أية عملكة أخرى، مع أن رجال هذه البلدان مستولين على كل شيء في انكلترا؟ آه يارب، ياإله الانتقام، متى ستتولى شحذ سيفك مثل البرق، لكي يغرق في دماء مثل هؤلاء الناس؟، وصدقاً إن ذنوبنا هي التي جلبت بعدّل مثل هذه النوازل، وأوقعتها علينا.

# حول وفاة أسقف روكستر وانتخاب المعلم لورانس دي سينت مارتين إلى ذلك الكرسي

وفي الوقت نفسه من العام، في حوالي عيـد القديس ميكائيل، مـات أسقف روكستر، وفي مكانه انتخب رهبـان روكستر المعلم لورانس دي

سينت مارتين Martin, وكمان كاهناً ومستشماراً خاصماً بالملك، وفعلوا ذلك خشية منهم أنهم إذا ما اختاروا واحداً آخر، سوف يعارض الملك ذلك الاختيار.

## عودة أسقف لنكولن من البلاط الروماني

وفي حوالي عيد القديس ميكائيل نفسه، عاد إلى انكلترا روبرت أسقف لنكولن حريناً وغير راض، بعدما بقي عدة أيام في البلاط الروماني، ومقابل انفاق كبير من دون فائدة، ودون أن يتمكن من تحقيق غرضه كما رغب، وكان قد قام على كل حال، بالتضييق إلى أبعد الدرجات على كثير من الرهبان، وآذاهم بإرغامهم على الدفاع عن أنفسهم ضد هجاته.

ولدى وصوله إلى أسقفيته، وقد شاهد الفوضى المحيقة بالكنيسة المسكونية، كما قد تعلم من مثل نيقول، أسقف درم، جرد نفسه وحررها من جميع مشاكل الدنيا، التي غالباً ما مزج نفسه بها، وشغلها من دون فائدة، وعهد بإدارة الواجبات والوظائف العائدة إليه إلى المعلم روبرت مارش Marsh, وكان من موظفيه، ناوياً أن يقول وداعاً إلى هذا العالم الفاني، وأن يتخلى عن أسقفيته، ولكن بها أنه كان يخشى من سلب الملك ونهبه، الذي تولى بالعادة إفقار الكنائس الشاغرة، وقيامه بعد ذلك بإقمحام أشخاص غير لائقين بها، لهذا جلس ينتظر بصمت، وعلق تنفيذ نيته السرية، دون أن يعرف الذي عليه عمله في هذه الحالة من اضطراب الشؤون الدنيوية.

# كيف عارض أساقفة إنكلترا رئيس أساقفة كانتربري

وفي الوقت نفسه، علم أساقفة انكلترا، من إفادات الأسقف المذكور، الذي عباد مؤخراً من البلاط الروماني، ومن إفادات آخرين، ومن جواسيسهم المنابين، الذين كمانوا قمد أرسلوهم إلى هناك، بأن رئيس

أساقفة كانتربري كان يخطط للتآمر ضدهم، من أجل ايذائهم، ولذلك جمعوا مالاً للانفاق على أنفسهم في ذلك البلاط، الذي مال بالعادة إلى هذا الجانب وإلى ذلك الجانب بتدخل المال، وكان مثل قصبة تهتز وتتمايل مع الريح، وبناء عليه أخذوا من الأشخاص ذوي المنافع بنسين من كل مارك، لأن المسألة كانت مسألة صعبة، أي ما طلبه المستخرج المذكور، فهو أراد الحصول على المال، وتحصيل ضرائب للزيارات التفقدية من رجال الدين والناس في مقاطعته التي كانت مقاطعة واسعة، وكان هذا الإجراء سيضغط على الجميع بثقل شديد، لأنه كان من الواضح أن رئيس الأساقفة المذكور الذي كان معاباً في أخلاقه، وفي علمه، اشتهى أن ينال من زياراته التفقدية ليس زيادة الدين، أو اصلاح الأخلاق، بل هدف من وراء ذلك الربح الدنيء، الذي صار الآن عادة ال

## حول الهزة الأرضية في تشيلتيرن في إنكلترا

في العام نفسه، في يوم عيد القديسة لوسيا Lucia, وفي حوالي الساعة الثالثة من النهار، وقعت هزة أرضية في سينت ألبان، وفي المناطق المجاورة، التي اسمها تشيلتيرن Chiltern, وذلك حيث أن مثل هذه الحادثة لم يسمع بمثلها من زمن سحيق، ولم يشاهد قط مثيلها، لأن الأرض هناك متهاسكة وحوارية، ليست ذات حفر، أو مائية، أو قرب البحر، وعلى ذلك كانت هذه الواقعة غير اعتيادية وغير طبيعية، ولكن الأكثر عجباً منها، هو أنه لو كانت هذه الهزة الأرضية مدمرة في تأثيراتها، مثلها كانت غير اعتيادية ومدهشة، لتولت هز جميع الأبنية وحولتها إلى قطع، وقد جاءت مع حركة كبيرة، وترافقت، مع صوت كان مرعباً، وكانه كان رعداً من تحت الأرض، وقد وقع حادث مدهش أثناء هذه الهزة الأرضية، هو الحادث التالي: استولى الرعب على الحهائم، وعلى الغربان، وعلى العصافير، وعلى الطيور الأخرى، التي كانت

معشعشة فوق البيوت، وعلى أغصان الأشجار، وكان رعبها وكأن صقراً كان يحوم من حولها، ثم مدت هذه الطيور أجنحتها ونشرتها فجأة وهربت، وكأنها كانت مجنونة، وطارت بشكل مضطرب نحو الأمام ونحو الخلف، وأثارت الخوف والرعب بين الذين شاهدوا هذه الواقعة، لكن بعد توقف اهتزاز الأرض، وتوقف الضجيج الذي رافق ذلك، عادت إلى أعشاشها المعتادة، التي اضطربت بوساطة الهزة الأرضية، وأوقعت هذه الهزة الأرضية —في الحقيقة — الرعب في قلوب الجميع، وكان ذلك أكثر من الدهشة، أو الخوف، وقد قيل بأنها كانت منذرة بالتحركات غير الاعتيادية والمرعبة، التي وقعت وفقاً للكلمات المهددة بالتحركات غير الاعتيادية والمرعبة، التي وقعت وفقاً للكلمات المهددة بلرب في الانجيل، في قوله: «سوف تكون هناك هزات أرضية في أماكن عتلفة»، وهدّد هذا وأنذر بأن نهاية العالم باتت وشيكة.

# كيف ردع رئيس أساقفة كانتربري الشكاوي الصاخبة لكهنة القديس بارثلميو

وفي حوالي الوقت نفسه أرسل البابا رسلاً خاصين إلى ملك انكلترا، ورجا أن ينال اذنه ليتخذ مقر إقامته في بوردو في غسكوني، لأن أخوي الملك الفرنسي، استجوباه، بدقة، وسألاه باسم الملك المذكور، وطالباه باسمها، فيها يتعلق بكرامة الكنيسة العالمية، بأن يقيم سلاماً مع فردريك، الذي تذلل الآن، وعرض تقديم الترضيات، وأن يبدي الاحترام للكنيسة، وقام أخوا الملك، أي كونتا: بواتو، وبروفانس، بالتلميح له، بأن سوء الحظ الذي تقدم ذكره، قد نشأ من خلال جشعه، لأنه الي البابا في السد بالمال، منع الصليبيين من الزحف لتقديم النجدة إلى الملك وانقاده، وحللهم من نذرهم بالحج، مع أنهم هم الناس الذين كانوا قبل وقت قصير مضى، قد حملوا علامة الصليب، نتيجة لجهود وكلائه، أي الدومينيكان والفرنسيسكان، وبالإضافة إلى نتيجة لجهود وكلائه، أي الدومينيكان والفرنسيسكان، وبالإضافة إلى

ذلك كان قد باع الصليبين إلى الايرل رتشارد وإلى نبلاء آخرين، وفق الطريقة نفسها التي مارسها يهود الأزمان الخالية، لدى بيعهم الأغنام والحمام في الهيكل، وهؤلاء هم الذين عوقبوا ورميوا إلى الخارج من قبل الرب الغاضب، كما نقرأ في الانجيل، ولم يعبأ البابا بهذه الحجج وبوسائل الاقناع هذه، وأظهر نفسه عنيداً متشبثاً، وبناء عليه غادر الكونتان بقسوة ومع كلمات نابية، وبادرا مسرعين إلى انكلترا، لاقناع الملك الانكليزي، نظراً لرغبته بتكريم المسيح، بأن يقوم بكل سرعة بالتوجه لانقاذ الملك الفرنسي ونجدته، وفقاً لما تعهد به، ذلك أن هذا الملك متشوق لحضوره.

#### حيرة ملك إنكلترا

وبناء عليه، كان الملك الآن في وضع حرج صعب، بسبب أنه كان إذا ما أراد قطع الطريق على البابا، فإنه سوف يغضب، ولسوف لن يرقي أخيه ايثيلهار، وإذا ما أراد فتح صدر الحهاية للبابا سوف يثير فردريك ويغضبه، فمن خلال أراضي فردريك كان سيرغم على المرور، عندما سيسير لأداء حجه، بالاضافة إلى ذلك هو لن يرضي الفرنسيين، وكان هناك أمراً آخرأقلق الرجال الأكثر حكمة بين الانكليز، وهو أنه إذا ماسمح للبابا بالإقامة في بوردو، سوف يكون بإمكانه الابحار في وقت قصير إلى انكلترا، وأن يؤذيها، لابل أن يدنسها بحضوره، لأن هؤلاء الأشخاص كانوا يعتقدون أن البلاد كانت تعاني من الفساد، فهي كانت بالفعل تعاني من ذلك بوساطة أعمال الربا للسهاسرة، وكانوا يخافون من أنها سوف تكون ملوثة أكثر ببلاط البابا، إذا (لاسمح الرب) كان حاضراً، ولذلك عقد مناقشات دقيقة، وأكثر طولاً، حول هذه المسألة.

رسالة البابا إلى راعي دير القديس ألبان وإلى بعض الآخرين وفي حوالي الوقت نفسه، أي مع ميلاد ربنا، أرسل البابا أوامر إلى

راعيي دير القـديس ألبان، ودير وولثـام Waltham, وإلى رئيس شهامسة المكان الأول، بأن قرار الحرمان الكنسى الذي أصدره بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري ضد: هنري عميد لندن، وبطرس رئيس الشامسة وروبرت المرتل لذلك المكان، وأيضاً ضد المعلم وليم أوف ليشفيلد Lichfield, ووليم ليفتي Leafete, وضد رهبان آخرين من لندن، بسبب العدوان على هيئتهم الكهنوتية، ينبغي الإعلان أنه لاغياً وفارغاً، وعلى الرغم من هذا، ضغط رئيس الأساقفة المذكور بطلبه في البلاط الروماني من أجل الحصول على الأموال، وعلى ضرائب الزيارات التفقدية من الذين سوف يـزورهم، وطالب بهذا بمـزيد من الإلحاح، وبثقة أكبر، بسبب أن أسقف لنكولن، الذي من المعروف أنه كان أدنى منه مرتبة، وكان قد حصل قبل عدة سنوات خلت من البابا على امتياز القيام بزيارات تفقدية لكهنة كنيسته في لنكولن، مع أنهم عارضوه بشدة، وأنفقوا مبلغاً كبيراً من المال في الدفاع عن أنفسهم ضد محاولاته، إنها من دون فائدة، والرسائل حول هذه القضية، أي فيها يتعلق بقاعدة الشجب، قد أعطيت كاملة في كتاب Additaments.

#### موت الإمبراطور فردريك

وفي حوالي الوقت نفسه، فارق هذه الحياة فردريك، الذي كان أعظم أمراء الأرض، وأعجوبة هذا العالم، والمنظم لإجراءاته، فارقها وهو منسحق الفؤاد بشكل مدهش ومتذلل، وبعدما جرى تحليله من الحكم الذي صدر ضده، وقد قيل بأنه ارتدى زي الرهبان السسترشيان، وقد مات في يوم عيد القديسة لوسيا، ولذلك فإن الهزة الأرضية التي وقعت في ذلك اليوم لم تكن بوضوح من دون أهمية وبوفاته، ماتت جميع آمال الفرنسيين التي عاشوها بإنقاذ، أو انجاد ملكهم، وأبقي خبر وفاته سرياً لمدة عدة أيام، حتى لايفرح أعداءه على الفور، لهذه الواقعة، لكن في يوم عيد القديس اسطفان، جرى الإعلان عن ذلك، وجرى إخبار الشعب

به، وسوف نكتب وصيته النبيلة في كتاب Additaments(1).

### إكال خمسة وعشرين نصف قرن من سنة النعمة

مع نهاية هذا العام يكون قد انقضى، منذ سنة النعمة خسة وعشرين نصف قرن، أي ألف ومائتين وخسين عاماً، ويتوجب أن نذكر أيضاً، وأن لانمر باستخفاف دون أن نوضح، أن ما من واحد من أنصاف القرن هذه حتى ثلث الثلاثين سنة الماضية، قد وقعت فيه حوادث مدهشة، وغير اعتيادية وجديدة، كالتي وقعت في هذا النصف الأخير، أي في الخمسة والعشرين عاماً، وهناك في الحقيقة كثير من الكتّاب والباحثين في التاريخ، الذين يقولون، إنه لم يشاهد في أنصاف القرون والباحثين في التاريخ، الذين يقولون أنه لم يشاهد في أنصاف القرون الأخرى، أعاجيب ومستجدات مدهشة كالتي وقعت في النصف الذي انتهى الآن، ولا حتى حوادث أسوأ من التي هي متوقعة الآن مع الخوف.

#### حول الأحداث المدهشة لهذا النصف الأخير من القرن

لأنه في نصف القرن هذا، غادر التتار ملاجئهم، وعاثوا فساداً، بوحشية الحيوانات المفترسة بلدان الشرق، والبلدان المسكونة من قبل المسيحيين، وكذلك البلدان المسكونة بالكفار.

وتمت هزيمة أمير المؤمنين الذي كان أقوى ملوك اسبانيا وأفريقيا، وانهزم، وتفرق جيشه كله.

وعندما كان المعلم أوليفر يعظ في المقاطعات الألمانية، ظهر تمثال المسيح في السهاء، وكان مرئياً بوضوح إلى كل واحد، وانسحبت الكنيسة الاغريقية من الخضوع إلى كنيسة روما، بسبب التجاوزات لهذه الكنيسة، خاصة ممارستها للربا وللسيمونية (بيع المناصب)، وبيع العدالة، وآثام

١- مالبث متى باريس أن غيّر نيته، بادخاله نص هذه الوصية معد قليل في كتامه هذا.

أخرى كثيرة لايمكن التهاون بها.

وجرى الاستيلاء على دمياط، المدينة المصرية المشهورة مرتين، واستردت مع فقدان عظيم للدماء، من الجانبين الاسلامي والصليبي.

ووضعت انكلترا تحت الحرمان من شراكة المؤمنين لمدة سبعة أعوام، وعانت المملكة نفسها من حروب داخلية للمدة نفسها تقريباً، وغدت أيضاً دافعة للجزية، وتنفيذاً لنبوءات بعض الأشخاص، لم يكن بين يدي الملك جون، عندما مات أي استحواذ كامل لأية منطقة، ولذلك أطلق عليه اسم «بلاوطن».

وجرى تحريم ممارسة المحنة بالنار والماء للبرهنة على البراءة.

وأعطي الاذن لشخص واحد بتسلم مرابح عدة أسقفيات، وبأن يحتفظ بالموارد التي كانت لديه من قبل.

وجرى تحويل الشهيدين: القديس توماس في انكلترا، وادموند المعترف في فرنسا، وانتشر صيت القديسة ايليزابث، ابنة ملك هنغاريا في ألمانيا خلال هذه الحقبة، وجرى منع الأشخاص، وبعد ذلك سمح لهم عن طريق المال، بأن يتملكوا أكثر من كنيسة واحدة، وبذلك صار غير الشرعى شرعياً.

وجرى انتخاب لويس الابن الأكبر لملك فرنسا، والوريث الشرعي له سيداً، وكأنه صار ملك انكلترا، لكن مالبث، بسبب خرقه لوعوده، أن ترك البلاد بشكل مهين، وواجه الامبراطور الروماني أوتو سقوطاً محزناً بسبب اضطهاد البابا انوسنت الثالث له، ذلك أنه هزم في القتال، وحرم كنسياً، وخلع من العرش.

وجرى مرتين أسر رهبان الداوية، والاسبتارية، ورهبان طائفة التيوتون للقديسة مريم، والقديس لعازر (لازاروس)، وتمزيقهم،

وإعدامهم.

وتعرضت مدينة القدس المقدسة، مع كنائسها المقدسة، وأماكنها التي تقدست بحضور المسيح للدمار مرتين، وفي المرة الأخيرة سويت مع الأرض بشكل وحشي، من قبل الخوارزمية وسلطان مصر.

وحدث كسوف للشمس مرتين خلال ثلاث سنوات، وظهرت ثانية أعجوبة مدهشة في السياء، عنها جرى تقديم رواية كاملة في هذا الكتاب، وكان ذلك في سنة النعمة ألف ومائتين وثلاث وثلاثين، ووقعت هزات أرضية في انكلترا، وكان ذلك حتى في تشيلتين، لعدة مرات، وفي مقاطعات سافوي، جرى سحق خمس قرى، مع كنائسهم، وبيوتهم، وسكانهم بركام الجبال الذي سقط عليهم، وحدث فيضان للبحر غير اعتيادي ومدمر، مثله لم يشاهد من قبل، وشوهد في إحدى الليالي سقوط عدد لايحصى من النجوم من السياء، بحيث كان هناك في وقت واحد، وفي اللحظة نفسها عشر نجوم أو اثنتي عشرة نجمة تتطاير هنا وهناك في وسط السياء، وكان بعضها يتطاير في الشرق، وبعضها الآخر في الغرب، وبعض في الجنوب، وبعض في الشيال، ولئن كانت هذه النجوم نجوم أحدة في السياء، ولم يمكن العثور على سبب منطقي واضح لهذه الحادثة في الكتب حول الأنواء وعلم الهيئة، باستثناء أن تهديد المسيح كان وشيكاً وعيقاً بالناس، وهو وعلم الهيئة، باستثناء أن تهديد المسيح كان وشيكاً وعيقاً بالناس، وهو وعله: «ستكون هناك علامات بالشمس» إلخ، إلخ.

وجرى عقد مجمع مسكوني مرتين في روما، وفي ليون: وفي المجمع الثاني منهما (في ليون) جرى خلع الامبراطور الروماني فردريك، ووقع بالأسر الكاردينال أوتو، الذي كان من قبل النائب البابوي في انكلترا، وجاء وقوعه بالأسر قرب جنوى، مع عدد كبير من رؤساء الأساقفة، والأساقفة، ورعاة الديرة، والقساوسة، وبعض الجنويين، الذين غرق منهم عدد كبير.

وفي ويلز حدث أنها بعدما فقدت أميرها للويلين، وولديه بالتوالي، اللذان واجها موتاً مبكراً، خضعت إلى القوانين الانكليزية، ولحكم الملك الانكليزي.

أما غسكوني التي تحركت ضد سلطة ملك انكلترا، فتم اخضاعها من قبل سيمون ايرل ليستر.

وعبر الملك هنري الشالث البحر مرتين مع جيشه، ليسترد حيازة ممتلكاته في القارة، بالقوة، وخاصة نورماندي، التي جرى انتزاعها من أبيه، بوساطة قرار من النبلاء النظراء الاثني عشر لفرنسا، لأنه تلطخ بقتل ابن أخيه آرثر، وعاد هذا الملك مرتين مهاناً، ومجللاً بالعار، ورجلاً فقيراً.

وجرى استرداد جزء كبير من اسبانيا وإعادته إلى المسيحية، وذلك مع عدة من مدنها الجليلة، التي كان من بينها: قرطبة، واشبيلية، وبنشكلة Peniscola مع مدن أخرى، وكذلك جزيرتي: ميورقة، ومنورقة، وأماكن أخرى كثيرة على الساحل، وجاء الاستيلاء عليها من قبل الملوك المنتصرين لقشتالة.

وفي المناطق الشهالية، تم الاستيلاء على جزء كبير من فريزلاند، وروسيا، وذلك إلى امتداد سفر اثني عشر يوماً، وذلك من قبل وولدمار ,Waldemar , ملك داشيا Dacia, حتى أنه جرى اكتساب سبع أسقفيات للمسيح بوساطة هذه الحادثة.

وهرب البابا، أو بالحري طرد من مدينة روما بوساطة تنكيل الامبراطور فردريك، ونفى نفسه، واتخذ مقراً لذاته متخفياً في أناني Anagni وبيروسيا Perusia,ذلك أنه اتهم من قبلل الامبراطور المذكور، بأنه سعى إلى الاستيلاء على الامبراطورية، عندما كان يقاتل في سبيل الرب في الأرض المقدسة، وقام الداوية أيضاً،

بسبب الحقد المثار بهم من قبل البابا بانتهاز الفرصة، والسعي إلى تسليم الامبراطور، ووضعه بين يدي سلطان مصر.

وإثر وفاة البابا غريغوري، بات الكرسي البابوي شاغراً لمدة سنة وتسعة أشهر، وقد جلس ثلاثة على الكرسي الرسولي خلال عامين، وكان هناك واحداً من الكرادلة، متميزاً أكثر من البقية، هو المعلم روبرت سمركوت، وكان من أصل انكليزي، وقد جرى قتله خنقاً في القصر، الذي عصرف باسم قصر الشمس، خشية من أن ينتخب بابا، وصدوراً عن الحسد كها قيل، وأخيراً جرى انتخاب سينيبولد وكان كاردينالاً، انتخابه بابا تحت اسم انوسنت الثالث، وقد سار على خطى سلفه، فحرم كنسياً الامبراطور فردريك وظل يهرب من قصر إلى قصر، ليتجنب اضطهاد الامبراطور، وذهب أخيراً إلى ليون، حيث تولى في مجمع مسكوني، خلع الامبراطور المذكور، وتولى من دون حياء استخرام مبلغ من المال من أساقفة الكنيسة، وسعى أخيراً إلى العرش الامبراطوري، وقد مات الأول من هذين، وألحقت هولاند، إلى العرش الامبراطوري، وقد مات الأول من هذين، وألحقت المؤيمة بالثاني، فأخفق في مقصده.

ووجد المارسون للربا، الذين اسمهم الـ Caursins, والذين عدّوا مسيحيين، مكان التجاء، وموضع استقرار وهدوء في انكلترا، أولاً بموجب تساهل من البابا فقط، لكن بعد ذلك تحت حمايته المكشوفة، ولذلك أطلقوا بلا حياء، على أنفسهم، اسم تجار البابا، وصرافيه.

وجرى تعليق الأساقفة وحرمانهم من استغلال منافعهم الكنسية، حتى تتم تلبية طلبات الجشع البابوي وارضائها، من أجل أتباعه الذين لايستحقون، والذين لم يظهروا قط في انكلترا، ولم يزعجوا أنفسهم للقيام بأعباء المسؤولية عن الأرواح والأنفس.

وظهرت طوائف رهبانية متعددة ونبعت بأعداد وافرة، ففي البداية ظهر الدومينيكان، وبعدهم الفرنسيسكان، وظهر الآن حملة الصليب، ثم ظهر الكرمليون، وفي ألمانيا نشأت هناك طائفة النساء العفيفات، اللائي حملن لقب الـ Beguins, وقد غدا تعدادهم كبيراً جداً، إلى حُد أن ألفاً منهن أو أكثر أقمن في كولون وحدها، ومارس هؤلاء الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان في البداية حياة فقر، وقداسة عظيمة، وكرسوا أنفسهم لأعمال الوعظ والتبشير، والاعترافات، وللواجبات اللاهوتية في الكنيسة، وللقراءة والدراسة، وتخلوا عن كثير من الموارد، وتبنوا فقراً تطوعياً في خدمة الرب، ولم يحتفظوا بشيء لأنفسهم لليوم التالي، لاسيها من أنواع الطعام، غير أنهم حصلوا خلال أعوام قليلة لأنفسهم على ما جعلهم في أحوال رائعة، فبنوا بيوتاً ثمينة، وعلاوة على ذلك، جعلهم البابا -على الرغم من إرادتهم- المتسلمين للضرائب، والوكلاء الذين يستخرجون الكثير من الأتاوات لصالحه، ويبدو أن الزمان قلد عاد بالحقيقة، إلى الوقت الذي كان فيه القليس بندكت، الذي بروح جميع القديسين، قد عمل اشارة إلى هذا، في بداية نظامه، وذلك حيث عالج قضية مختلف أنواع الرهبانيات، هذا ولم تنحدر طائفة القديس بندكت، ولا طائفة القديس أوغسطين طوال الوقت الطويل منذ تأسيسها أولاً، مثلها انحطتا في هذه الأيام.

وأشع القديس ادموند، رئيس أساقفة كانتربري، الذي وجد جسده غير مهترى، في بونتغناك، والقديس روبرت الناسك الذي كان في نارسبورا Knaresborough, والقديس روجر، أسقف لندن، مع عدة قديسين آخرين، أشعوا وانتشر صيتهم بوساطة عدد من المعجزات المدهشة، التي عملت عند قبورهم، ومثلهم أيضاً القديسة الليزابث، ابنة ملك هنغاريا، والقديسة هيلديغارد Hildegarde, التي كانت نبية في ألمانيا.

وأعيد بناء كنيسة ويستمنستر، وتمت إشادة معبد ذهبي بأعمال ذات نفقات عالية جداً، من قبل الملك هنري الثالث، من أجل استخدام القديس ادموند، وجلب إلى انكلترا بعض دم المسيح، وحجرة تحمل طبعة قدمه، ووضعت في ويستمنستر بمثابة هدية من الملك.

أما بالنسبة لهرطقات الألبينيين Albigenses والجوفينانيين Jovinians مع هرطقات كثير من الشعب الايطالي، التي نمت لها فروع كثيرة، فقد جرى تدميرها في هذه الحقبة.

وجرى مسح هاكو وتتويجه ملكاً على النروج.

وسار الرهبان السسترشيان على خطى رهبان الطائفة السوداء، فحصلوا على اعفاء من البابا، فعمروا أبنية موائمة في باريس وفي أماكن أخرى، حيث ازدهرت جماعات العلماء، وامتلكوا مدارس هناك، حتى لا يكونوا موضع عدم احترام من قبل الدومينيكان والفرنسيسكان.

وتمت حيازة الكرسي الجليل لكانتربري مع الكنيسة، من قبل شخص غير كفء، أقحم من قبل الملك، مع أن هذا الكرسي كان متميزاً وقد تقدس من خلال كثير من رؤساء الأساقفة في الأزمنة الماضية، وقام هذا الدخيل، وقد حرضه المثل الذي ضربه أسقف لنكولن، الذي لم يعبأ بمعارضة كهنته، فحصل على سلطة زيارتهم زيارات تفقدية، فاستخرج في السنة الأولى منافع الكنائس الشاغرة، لمدة سبعة أعوام، وظلم بذلك الكثيرين ممن كانوا خاضعين له.

وفي السنة الأخيرة هذه من نصف القرن الأخير، حصل المسلمون على نصر فرضوه بإرادتهم، وجرى تمزيق الجيش الصليبي كله، الذي تألف من نبلاء جميع فرنسا، والداوية، والاسبتارية، وفرسان طائفة التيوتون للقديسة مريم، وفرسان طائفة لعازر، وتقطيعه إلى أشلاء، وجرى بالوقت نفسه أسر لويس، الملك التقي لفرنسا، مع أحويه:

كونت بواتو، وكونت بروفانس، وكان وليم لونغوسبي هناك، وقد قتل مع كثير من نبلاء انكلترا، وهرب كونت أرتوي، أخو الملك الفرنسي، من المعركة، وغرق.

وخسر البابا والبلاط الروماني كله الحظوة والمكانة لدى رجال الدين، وكذلك لدى الناس، لأن الصليبين جرى بيعهم، وحللوا من عهودهم، مقابل دفع المال، وتأخروا وأعيقوا بطرق كثيرة مضاعفة.

وانزعجت المسيحية كلها واضطربت، وتعرضت الكنيسة العالمية للخطر، بسبب الحروب التي تفجرت عن الكراهية وصدرت عن عدم الاتفاق بين البابا وفردريك.

وحمل الملك هنري الشالث الصليب، ومثله فعل كثير من نبالاء انكلترا، وكذلك فعل كثير من ملوك، وأمراء، ونبلاء، وأساقفة العالم المسيحي، وكان راعي الدير الوحيد الذي فعل مثل هذا، هو راعي دير القديس إدموند، الذي نسي أنه مع القلنسوة الرهبانية، قد تعهد بأن يحمل بشكل دائم صليب المسيح، وسط سخرية الكثيرين، فهو حين تسلم الشارة المزيفة للصليب، بحضور الملك ومعه، عمل عملاً له بشكل واضح طعم التملق.

وفي هذا العام الميت، غادر خلاله إلى المسيح عدد كبير جداً من النبلاء، الذين كانوا قد تركوا أوطانهم، وزوجاتهم وأولادهم، وأقربائهم، وأصدقائهم، ليقاتلوا بإخلاص في سبيل المسيح، وكان هؤلاء جميعاً بشكل واضح شهداء، وأسهاؤهم التي لايمكننا تقديمها في هذا الكتاب، بسبب عددها الكبير، هي قد دونت بأحرف لايمكن مسحها في كتاب الحياة، وهم أنفسهم قد تسلموا تاج الشهادة، وفقاً لما استحقوه.

وعلاوة على ذلك، توفي في يوم عيد القديسة لوسيا، فردريك أعجوبة

الدنيا، وكانت وفاته في أبوليا.

ووقعت هذه الحوادث المدهشة جميعها خلال نصف القرن الأخير، وهي حوادث غريبة مثلها لم يشاهد قط أو سمع به، كما لايمكن العثور عليه في أي من كتابات آبائنا في العصور الخالية.

\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*

هنا نهاية تواريخ الراهب متى باريس، الذي هو من رهبان القديس ألبان، وقد تولى كتابة هذه التواريخ لصالح الأجيال المقبلة، صدوراً عن عبة الرب، ومن أجل تشريف القديس ألبان، رائد الشهداء الانكليز، وذلك من أجل أن لاتتعرض ذاكرة الحوادث الحديثة للدمار بوساطة تقادم الزمن أو النسيان:

منذ أن حملت العذراء أولاً بولدها، انقضى

ألف واحد ومائتين وخمسين مرة

جرى فيها سياق الأعوام حتى الآن، وخلال جميع ذلك الوقت

لم يقع الفصح قط في اليوم السادس

قبل غرة نيسان، في السنة

التي أنهت نصف قرن، باستثناء السنة

إلمتى انتهت الآن.

. لقد انقضى على هذا خمسة وعشرين نصف قرن، منذ تجسيد ربنا، ويبدو أن الفصح لم يحتفل به في سنة اليوبيل، التي هي السنة الخمسين، في وقته الصحيح، أي في السادس والعشرين في هذه السنة الأخيرة:

تاریخ متی انتهی هنا

وأرسلت سنة اليوبيل وأنزلت رقوداً من الساوات وأعطى أيار رقوداً له هنا على الأرض، وفي عليين في الساء عندما فيها سيقوم هناك

ومن المعتقد، ومانعتقده ليس من دون أهمية، أن جميع العناصر الأساسية قد عانت في هذه السنة الأخيرة، من الضرر والثار، لأنه في ليلة عيد الميلاد الذي مرّ مؤخراً، أشعت الساء بطريقة مرعبة، معاكسة للمسيرة الطبيعية للطبيعة والهواء، وحدث أيضاً أنه في أسقفية نورويك وفي المناطق المجاورة لها طولاً وعرضاً، كانت الساء قد غطيت بالضباب، واضطربت برعد غير طبيعي، وليس في موسمه، وذلك لوقت طويل، وقد حجبت بغيوم كثيفة، كما أنه لم يسمع منذ زمن طويل مثل هذا الرعد المخيف، كما أنه لم يشاهد مثل ذلك البرق حتى في الشتاء، وكذلك حدث أن البحر قد تجاوز حدوده الطبيعية، ودمر الأماكن المجاورة له، كما حدث أيضاً أن الأرض اهتزت في انكلترا، لابل حتى في تشيلتيرن، التي هي بالعادة أرض حوارية وصلبة:

متى تعبك هنا انتهى أكثر أوقف قلمك ولاتتعب أكثر ولاتتعب أكثر ولاتطلب الذي سيجلبه المستقبل فجيل آخر لديه أشياء أخرى \*\*.

<sup>\*</sup> يبدو أن متى باريس توقف عند هذه النقطة من تاريخه، ولم يتابع العمل فيه لبعض الوقت، غير أنه استأنف العمل فيها بعد وكتب التكملة.

# عام ألف ومائتين وواحد وخمسين كيف احتفل الملك بعيد الميلاد في وينكستر

عام ألف ومائتين وواحد وخمسين، العام الخامس والثلاثين من حكم الملك هنري الثالث:

فيه أمضى الملك عيد الميلاد في وينكستر، وبسبب أن أخاه كما تقدم الذكر ايثيلمار قد جرى ترشيحه لشغل الكرسي الأسقفي لوينكستر، الذي كان شاغراً، كبح يديه الجشعتين عن نهب وسلب ممتلكات الأسقفية، حسبها كانت عادته الطبيعية، ولكن بها أن العادات القديمة لايمكن نسيانها بسهولة، أمر بالأشجار بأن تقطع وأن تباع، وأن يجري جمع المال الذي سيتم تحصيله من البيع وأن يضاف إلى خزينته، مع أنه أخبر بكل وضوح بأن مثل عملية السلب تلك هي بلا شك لن تفيد الذين كانوا ذاهبين إلى الحج، للقتال في سبيل الرب.

### حول عاصفة رعدية جاءت في غير موسمها في الشتاء

وفي حوالي هذا الوقت، أي في ليلة عيد الميلاد، سمع رعد خيف، وعد ذلك بمثابة دليل على غضب الرب، وظهر هذا بشكل خاص في أسقفية نورويك، وفي المناطق المجاورة لها، ولمع برق وقذف بشرره، وقد ترافق مع هياج غير معتاد للهواء، وفي غير موسمه، مما أوقع رعباً عظياً وخشية شديدة في قلوب الجميع، الذي سمعوا ذلك ورأوه، وقال اللاهوتيون بأن هذا نذير بكاء كبير في المستقبل.

## عدم توزيع الملك أية ملابس بمناسبة العيد

وفي هذا العيد الذي يحتفى به كثيراً لم يوزع الملك أية ملابس عيد على فرسانه، وعلى آل بيته وحاشيته (ولعله لم يفعل ذلك للتوفير لأنه كان قلقاً على حجه)، مع أن جميع أجداده قد مارسوا أعمال التوزيع منذ عصور قديمة، حيث كانوا يمنحون ملابس ملكية، وجواهر ثمينة.

#### كيف جرى إلغاء نفقات المائدة الملكية

وجرى أيضاً إلغاء المائدة الغنية والضيافة الملكية، وقام الملك من دون حياء، بالسعي لنيل الاقامة ووجبات طعامه مع رعاة الديرة، ورؤساء الرهبان، و الكهنة، ورجال من درجات متدنية، حيث أقام معهم، وسألهم منحه الهبات والهدايا، و في الحقيقة هو لم يعدّ الأشخاص الذين اقتصر عملهم فقط على تقديم الضيافة والمعاملة الفخمة له، ولحاشيته، وللملكة والأمير ادوارد ورجال البلاط، بأنهم متأدبين وكرماء، إذا لم يرفقوا ذلك بتخصيصه بهدايا كبيرة وفخمة، وفي الحقيقة هو لم يخجل بسؤالهم، ولم يكن سؤاله لهم تقديم معروف له، بل توجب عليهم ذلك لأن هذا كان حقه.

وفي هذه الآونة أيضاً، بعدما تناول الملك مؤخراً وجبه طعام عند روبرت باسلو في بيعته في ويستمنستر، أثقله بتوبيخات مهينة، فها كان منه إلا أن أجازه الآن ببعض الهدايا الثمينة، كها أن رجال البلاط، والحاشية الملكية، لم يقبلوا أية هدية، مالم تكن ثمينة، وغالية الثمن، مثل أن يكون ذلك: جياد جميلة، وكؤوس من الذهب أو الفضة، وعقود بجواهر منتخبة، وأحزمة امبراطورية، وماشابه به ذلك من أشياء، وصار بلاط الملك مثل بلاط روما، حاضنة، أو بالحري، يمدد نفسه، مثل عاهرة، من أجل الربح.

وكان عدد الذين قتلوا من جيش الملك الفرنسي —بسبب رعونة كونت أرتوي — أكثر من ستين ألفاً، وعشرين ألف رجل كانوا تحت السلاح، وذلك بالاضافة إلى الذين غرقوا، مع آخرين اختفوا أثناء الفرار، والذين سلموا أنفسهم عن طواعية إلى العدو، وصاروا مرتدين عن المسيحية، وسبب هؤلاء للمسيحيين أذى أعظم مما فعله أعداؤهم الآخرين.

ولم يختلف رقم مبلغ المال من أجل فدية الملك، الذي وقع بالأسر، من خلال غضب الرب، كثيراً عن رقم تعداد الذين قتلوا، حيث كان ستين ألف باوند، من أفضل أنواع الذهب الخالص، أي من النقود تور الاستيرلينة، إلى جانب بعض الأموال العامة الأخرى، من نقود تور وباريس، وكان ذلك مبلغاً هائلاً، ووقعت هذه المذبحة في سنة النعمة: ألف ومائتين وخمسين، وجرى دفع الفدية، مع تقديم الرهائن من أجل ذلك، في السنة التالية، أي في سنة ألف ومائتين واحدى وخمسين.

# كيف فرضت الحراسة بمزيد من الشدة على سجناء الإمبراطور

وفي هذه الآونة، كان هناك ثلاثة أو أربعة أشخاص من كل مدينة من مدن ايطاليا، مع بعض المواطنين من دول أبوليا، ممن حاربوا ضد فردريك وابنه، وكانوا مودعين في سجن فردريك (وكلهم كان قد اعتاد أن يسميهم خونة أو متمردين ضده) هؤلاء جرى إرسالهم بعد موت فردريك من قبل ابنه كونراد إلى مناطق نائية من أراضيه، أي إلى نابل فردريك من قبل ابنه كونراد إلى مناطق نائية من أراضيه، أي إلى نابل ويكونوا أكثر حفظا، وقد فعل كونراد هذا بناء على نصيحة أبيه، وجرى تسليم بعض السجناء إلى هنري بن فردريك، والذي هو أيضاً ابن أخت ملك انكلترا، غير أن وضع هؤلاء السجناء في سجن فردريك، وكان ملك انكلترا، غير أن وضع هؤلاء السجناء في سجن فردريك، وكان وهو الذي جرى تقديمه بدلاً عن انسيوس، وكان ولداً آخر من أبناء فردريك، وكان مايزال سجيناً لدى البولونين، ذلك أن المعاهدة من فردريك، وحال دون الاتفاق النهائي عليها.

#### كيف ثار أبناء فردريك وأصدقائه ضدّ البابا

ثم شرع أبناء فردريك مع أصدقائه، الآن بتقوية أنفسهم، ومن ثم التحرك ضد البابا، وصحيح أن رأساً قد جرى قطعه -حسب ماحدث في قضية هيدرا Hydra, التي قيل بأن هرقل قد قتلها استنات نمت عدة رؤوس في مكانه، لأن كونراد، كان فارساً شجاعاً جداً هو نفسه، ومحبوباً، ومخشياً جانبه من قبل جميع الامبراطورية، لأنه كان ابن ابنة جون الذي كان لايغلب، وكان ملكاً على القدس، وأيضاً لأن هنري -أخي كونراد- كان شاباً وسيهاً، ومقبولاً من الجميع، وقد كان موضع تقدير من قبل جميع أصدقاء الامبراطور، لأنه كان ابن الامبراطُورة ايزابيلا، التي كانت محبوبة من قبل الجميع، وكان أيضاً ابن أخت الملك المسيحي التقي لانكلترا، هذا وكان البابا، بسبب جشعه، وكذلك جشع بني جلدته كلهم، هدف الكراهية العالمية ولكراهية أتباع الامبراطورية، ولذَّلك غدت الكنيسة، بسبب تزايد تنكيلها في وضع خطير جداً، وعمانت من أضرار مضاعفة، وكمانت استعادة ذكريات كوارث الماضي، أيضاً شوكة في أعين الذين وقفوا إلى جانب البابا، وهكذا نجد هنري راسبي Raspe, الذي كان لاندغريف ثورنجيا، والذي استهدف البابا أن يرقى به إلى العرش الامبراطوري، والذي من أجل ترقيته أنفق مبلغاً كبيراً من المال، قد هلك في ميتة مهينة، وبعد موته جسرى اختيار هنري أوف غولديري Gueldres, لدى تفكره بالميتة المهينة للذي تقدم عليه، رفض هذه الترقية، وجرى من بعـده اختيــار دوق برابانت واللوريــن، لكنه رفض هذا العــرض رفضـــاً تاماً، وكان الذي وقع الاختيار عليه بعد ذلك لشغل المنصب ايرل رتشارد، لأنه كان رجلاً داهية، ولديــه أموالاً كثيرة، وأيضاً لأنه كان أُخاً لملك انكلترا، لكنه رفض كلية المنصب، بسبب أن حظوظ الحرب كانت موضع شك، ومن بعده اختار البابا وليم كونت هولاندا، الذي بطيش وافق على ذلك، وهو الآن، بعدما فقد كل شيء، قد أرغم على العودة إلى أراضيه، وفي الحقيقة، هي الآن ليست أراضيه، لأنه كان قد أعطاها إلى أخيه، ولذلك قد أرغم الآن، على الاستجداء، وقد ازدرى مكر البابا ووعوده، وبعد هذا كله، سعى البابا إلى وضع هاكو، ملك النروج، على العرش الامبراطوري، مكان فردريك، وفي سبيل أن يحوله لأن يكون مناسبا، وأكثر حظوة وموائمة لمقصده، تدبر أمر تكريسه وتتويجه ملكا، لكن إثر تتويجه مباشرة، أعلن الملك المذكور صراحة بأنه كان دوماً على استعداد لشن الحرب ضد أعداء الكنيسة، ولكن ليس ضد أعداء البابا، وهذا ما كان هذا الملك قد أعلنه لي، أنا متى كاتب هذه الصفحات، ولكن بوساطة يمين عظيم، وإنه بسبب معطيات الظروف المبينة أعلاه، ولكن بوساطة يمين عظيم، وإنه بسبب معطيات الظروف المبينة أعلاه، أحاقت المخاطر وتفجرت يومياً من كل جانب لتصيب الكنيسة.

# حول الخلافات بين اثنين من أعظم السلاطين قوة

وفي حوالي الوقت نفسه نشب خلاف بين اثنين من أعظم أمراء المسلمين قوة، هما سلطان حلب وسلطان مصر، وذلك بسبب قبول الفدية من الملك الفرنسي، واطلاق سراحه من بين أيدي المسلمين، من خلال جشع سلطان مصر، لأن الشرقيين قالوا بشكل عام، بأنه كان يبنغي عدم فقدان مثل هذه المنحة الثمينة، وأن هذا ما كان ينبغي أن يحدث لولا تقاعس المصريين وجشعهم، ولذلك تعرض السلطان المذكور للهجوم من كل جانب، من قبل المسلمين، وخاصة من قبل سلطان حلب، وأرغم على الاعتراف بهذا، وأيضاً على ارسال رسالة إلى الملك الفرنسي، يتوسل إليه بتواضع لعقد السلام معه، وعرض بنود إقامة صداقة على أساس شروط محددة وصالحة، ومن خلل ذلك، ومن معطيات الظرف توفرت الآمال، بأن الحفاظ على القدس سوف يكون معطياة.

وفيها يتعلق بهذه القضية، تلقينا رسائل موثقة ومختومة من مقدم

الاسبتارية في القدس، وإذا ما رغب أي واحد برؤيتهم، عليه العودة إلى كتاب Additaments, وقد شعر الشخص الذي قتل السلطان بالتجبر والتفاخر، إلى حد أنه أثار غضب جميع شعب الشرق، لأن السلطان الذي جرى للتو قتله بشكل خياني، كان مستقيهاً، ومعتدلاً، وواحداً غيوراً من دون تعب على إيهانه وعهده، ولأنه تعرض للنقد الشديد أثناء حياته، وللملامة لأنه سمح بفدية الملك الفرنسي وتركمه يغادر حياً، قيل بأنه قد ردّ كما يلي: « يَأْصِدقائي، أنتم تعلَّمون أنه الأعظم نبلاً بين جميع المسيحيين، ولذلك لو أنه قتل، لشعر أقرباؤه، الذين لهم كثرة كثيرة، في قرارة قلوبهم، بوجوب الانتقام له، وعلاوة على ذلك إنني كنت سأخسر مال الفدية، لأنه بدفع هذا المال سيلحق الفقر بفرنسا، وسينال المسلمون الغنى والسرور، كمَّا أننى لم أتجرأ على اقتراف ذنب دس السم لمثل هذا الشخص، صاحب مثل هذه المرتبة العالية، خشية من أن تثير مثل هذه الخيانة الكبيرة الرب والمسيحيين، ولذلك دعونا نكون راضين بفضل محمد (صلى الله عليه وسلم)، وبدمار مثل هذا الملك العظيم، الذي هزم، وأخذ أسيراً، ودفع الفدية، وذلك مع العلم أنه لايوجد شخص له مرتبة عالية، أو حتى هو معروف، يمكنه أن ينجو من بين أيدينا، ونحن فرحون في تملكنا لأشخاصهم، وأسلحتهم، وخيولهم، وأموالهم، وعلينا أن نفتخر بالنصر الذي فاق جميع الثروات»، ولم ترضهم هذه الإجابة فقط، بل إنها ألهبت غضبهم وزادته، وقالوا له: «أنت تكذب بدناءة، لأننا لو قتلناه، أو أودعناه في السجن الدائم، لقذفنا بالرعب وبالاحترام في قلوب جميع شعب الغرب، لكن الجشع أعمى قلبك»، وقبل أن يحذر ذلك السلطان ويكون متنبها، طعن بخنجر، ومات بطريقة مؤلمة، والخائن الدموي الذي - كما ذكرنا- تولى قتله، مع أنه مولاه، قد حلّ محله، وخبر مقتل هذا السلطان وتعيين السلطان الآخر، جرى اعلام الايرل رتشارد به، برسالة يمكن العثور عليها في كتاب .Additaments

## حول صبر الملك الفرنسي

وفي الوقت نفسه تحمل الملك الفرنسي المسيحي التقي جميع الانتكاسات بصبر وصمت، وبقي في عكا ينتظر المساعدة، ويرجو صلوات الرهبان، وبشكل خاص الذين كانوا في الهيئة الرهبانية لطائفة السسترشيان، حتى يمنحهم الرب لطفاً ويمنّ عليهم بالهدوء، بعد تلك العواصف الثقيلة، وقام أيضاً، كها تقدم الذكر من قبل، بارسال أخويه، اللذين عقد عليهها آمالاً كبيرة، ووضع بها ثقة عظيمة، وقد بعث بها إلى المناطق القريبة من جبال الألب، ولكنها —على كل حال— نسيا يوسفهها، وتوليا القيام بالواجب الذي فرض عليهها، بإهمال كبير، وأخرا القضايا إلى درجة أنها بديا وكأنها غير راغبين بمساعدته، وذلك وفقاً لكلهات الفيلسوف: «الماطلة الطويلة هي تردد كبير».

## وصول غي أخي الملك من الأرض المقدسة

أثناء الاحتفالات المهيبة لعيد الميلاد، وصل غي، أخو الملك لأمه، وهو عظيم السرعة، من الأرض المقدسة، وليس معروفاً فيها إذا كان قد جاء فاراً من المعركة، وعلى كل حال من الممكن القول أنه بالنسبة لمقامه، بأنه هرب بحكمة ونجا من السجن في دمياط، بعد إعادة تأسيس السلام، وبها أنه وصل إلى انكلترا في حالة من الفقر، وكان مسافراً على قدميه تحول وهو على طريقه إلى دير فيفرهام مسافراً على قدميه تحول وهو على طريقه إلى دير فيفرهام لعظب الضيافة، وقد استقبل هناك بلطف وعومل بفخامة وكرم، ثم إنه سأل راعي الدير بأن يتفضل صدوراً عن رعايته له، وبسبب مكانته، ولاحترامه للملك، بإعارته وأصحابه، بعض الخيول، وأيضاً بعض الخدم، إلى أن يتمكن من الوصول إلى لندن، معلناً ومقسها، أنه بمجرد وصوله إلى هناك، هو سوف يعيد الخيول ويرسلها مع الخدم مصحوبة بكثير من الشكر، وعلى هذا وافق راعي الدير، ولبى مطالبه، ولكن عندما وصل غي المذكور إلى وافق راعي المدير، ولبى مطالبه، ولكن عندما وصل غي المذكور إلى

لندن، لم يخف من نيل تهمة نكران المعروف، مع الخزي البواتي القديم، ولذلك لم يعد الشكر إلى راعي الدير، كما لم يرجع الخيول، بل أعاد الخدم فقط، بعدما أغضبهم بشتائم لايمكن ذكرها، وعلى هذا من الممكن مقارنة هذا الضيف، الذي هو بلا حياء بأفعى في الصدر، أو بفأر في الجبن.

## كيف أغنى ملك إنكلترا إخوته

وعندما رآه الملك، اندفع مسروراً، واحتضنه بسرور أخوي، وبها أنه وجيده فارغ اليدين، يتطلع لنيل المال الملكي، أعطاه على الفور مبلغاً كبيراً من المال، كان قد أخذه من اليهود، وعلى هذا فإن الحقائب التي كانت فارغة على ظهور الخيل، امتلأت الآن بخمسائة باوند، وعلاوة على ذلك أعطى إلى أخيه غيوفري المسؤولية عن بارونية هيستنغ Hastings الفخمة، التي كانت شاغرة آنذاك، وهكذا ضلل النبلاء المحليين لانكلترا، الذين هم رعاياه الطبيعيين، وحرمهم من كل شيء، وعيّـن الأجانب كل يوم في مكانهم، وبذلك يمكن للانكليـز الشَّكاية محقين، وأن يرددوا مع النبي قــوله: «أعطيت مــواريثنا إلى الآخرين، وبيوتنا إلى الغرباء»، كما أنَّ الملك لم يكن قانعاً بالتوزيع غير المعقول بين العلمانيين والأجانب، المال، الذي توجب عليه حفظه، لتأمين شراء الضروريات من أجل حجه، بل سعى بمواظبة للحصول على ترقية الأجانب غير الأكفاء، وغير الجديرين، إلى المراتب اللاهوتية العالية، وتسليحهم وتشجيعهم ضد الانكليز، والدفاع عنهم في القضايا القضائية المرفوعة ضدهم، لأنه كان قد كتب إلى البابا يرجوه بحرارة أن يبدي بشخصه الرعاية نحو بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، في القضية القائمة بينه وبين أساقفة انكلترا، وبشكل خاص بينه وبين أسقف لندن وكهنتها، وذلك حتى لايحبط رئيس الأساقفة المذكور في أي من رغباته وخططه.

### كيف أقسم أسقف لندن على الالتزام بمراسيم رئيس الأساقفة

وعلى الرغم من أن أسقف لندن قد تعرض مؤخراً إلى الإيذاء الكبير من قبل رئيس الأساقفة، الذي حرمه كنسيا، وتسبب بنشر قرار الحرمان الكنسي في الطول والعرض، إنه عندما تأمل في هذه الأشياء كلها، ونظر الكنسي في الطول والعرض، إنه عندما تأمل في هذه الأشياء كلها، ونظر إليها بعين الحكمة، وتفكر فيها قال لنفسه: "إن شرف انكلترا ينحدر بسرعة، ورئيس الأساقفة يقوم باضطهادي والتنكيل بي وبجميع الانكليز، ومع أنه أجنبي، يتولى مضايقتي مع أنني من أهل البلاد، وشخصية متميزة بدم نبيل انكليزي، ثم إنه عندما سيمتلك الملك الفرصة للتعبير عن غضبه نحوي ونحو أسرق، سوف يسخر نفسه لفعل ذلك بكل سرعة وسرور، ولسوف يجرد أقربائي من جميع لفعل ذلك بكل سرعة وسرور، ولسوف تتكدس فوق الشرور في الأجانب بها، وبذلك فإن الشرور سوف تتكدس فوق الشرور في انكلترا»، ولدى تفكيره بعمق حول هذه الاحباطات، وجد نفسه في وضع صعب، وكأنه مسحوق بين حجري رحا، وقد سيق ودفع إلى هذا الجانب وإلى ذاك، فمن الجانب الأول كانت هناك قضية الكنيسة وكرامتها، ومن الجانب الآخر عنف الغضب الملكي.

واختار أخيراً -في سبيل أن يعاني من أدنى أذى ممكن، مع أنه انزعج وتألم تحت الأذى - أن يتواضع بنفسه لبعض الوقت، وأن يقسم على الالتزام بمراسيم رئيس الأساقفة، مع أنه عدو، بدلاً من أن يخاطر في نيل غضب الملك، وحصل بهذه الوسائل على التحليل من قرار الحرمان الكنسي الذي صدر ضده، وذلك في الوقت الذي عجب فيه كثيرون من عدم خوفه من تهديد النبي في قوله «ويل لك يامن تسوغ عمل الرجل غير التقى».

#### ذهاب البابا إلى بيروسيا

وفي حوالي الوقت نفسه، بعدما أمضى البابا شهراً وزيادة في ميلان، وسط كثير من القلق، تابع سفره إلى المدينة (روما)، وأثناء عبوره خلال المدن التي كانت على طريقه، أنفق مبالغ كبيرة من المال، ووصل أخيراً إلى بيروسيا Perusia, حيث رأى أنه سيكون من الحكمة والأفضل له البقاء، لأنه فهم أنه إذا ما ذهب إلى روما، سوف يستخرج منه شعب روما مبلغاً كبيراً من المال بالقوة، وأنه لن يمتلك القدرة على الوقوف بوجههم وفق شروط متساوية، لأنه سوف يكون داخل شباكهم، ولذلك، وعلى الرغم من أن الرومان رغبوا بحضوره، لم يذهب إلى هناك، خائفاً من المؤامرات، التي نجا منها منذ بعض الوقت، وقال وكأنه كان يخاطب روما:

إن آثار الأقدام تلك التي تشير إلى الوكر فقط

تخيفني كثيراً، لأنه لاتوجد آثار تشير إلى طريق العودة.

## إجراءات شكاوى البنادقة مع آخرين ضدّ ملك فرنسا

وفي هذه الآونة أيضاً، شكل البنادقة، والبيازنة، والجنويون مؤامرة ضد ملك فرنسا، وضد أخويه، وضد رعيته، مع أنهم كانوا ليسوا بحاجة للمشاكل وللاضطراب والأذى، ذلك أنهم قالوا بأنهم تمكنوا بالقوة من الحصول على مدخل إلى دمياط قبله، غير أنهم طردوا بعد ذلك من المدينة بسبب جبروت وعنف الفرنسيين عندما وصلوا، كما أنهم اتهموا الملك الفرنسي بمارسة الفوضوية، وبالخيانة، والجبن، ذلك أنه عندما كان الملك جاهزاً للاقلاع برحلته، أبعد عشرة آلاف رجل من رماة القسي الزيارة، كان من بينهم بنادقة، وبيازنة، وجنويين، وكذلك بعض الفرنسين، ولم يتعب نفسه بأخذهم معه، مع أنه قد استدعاهم، ووعدهم بأن يدفع لهم مبلغاً محدداً من المال عندما سينطلق، وبإجرائه

هذا الذي قضى بابعادهم، هو أرغمهم على العودة إلى حالة من التسول، فعندما عادوا إلى مناطقهم، لم يسمح لهم حتى بالاقامة في البيوت والحقول التي باعوها، ولذلك قاموا بإغلاق الموانىء بغلايينهم، وراقبوا البحر بحرص، من أجل سلب، أو إغراق أي فرنسي، يمكن أن يعبر البحر.

#### حول اتحاد بعض الرهبان

وفي هذا العام، رأى بعض القساوسة والرهبان الذين انتموا إلى الكنائس الديرية، بوضوح بأن الأساقفة في جميع الأماكن، الذين من المفترض أن يجدوا فيهم حماتاً لهم، قد أصبحوا الآن منكلين بهم بشكل مكشوف، وآذوهم أكثر من أي رجل علماني أو مدني، وأيضاً أن الحبر الأعظم كان الأكثر حدة في ظلمهم، وأن هذا كان يزداد، كلما ازداد قوة، لذلك عقدوا اتحاداً فيما بينهم، من أجل أنه بالمساعدة في تحمل أعباء بعضهم بعضاً، يمكن لهذه الأعباء أن تكون أقل ثقلاً عليهم، وبناء عليه قام تحالف تجاري بين التجمع الرهباني للكنيسة الأسقفية لكانتربري، مع رعوية ودير وولتهام Waltham, وقاموا هم، وكذلك قام آخرون بالرجاء بتواضع بتقديم طلب المعونة نفسها والمساندة، من قبل دير القديس ألبان.

#### عودة سيمون إيرل ليستر من غسكوني

في يوم عيد الغطاس، عاد فجأة سيمون ايرل ليستر، وبشكل مهين، وبكل سرعة من غسكوني، يحيط به ثلاثة رجال مسلحين فقط، كانت خيولهم قد هدها الجوع والتعب، وعند وصوله إلى لندن طالب بسرعة وإلحاح تقديم مساعدة فعالة من الملك، بالمال والعساكر، حتى يكبح وقاحة العصاة الغسكونيين، ذلك أنه أكد، أنه لن يستطيع الاستمرار في تلك الحرب العالية النفقات اعتاداً على امكانياته وحده فقط، من دون تلك الحرب العالية النفقات اعتاداً على امكانياته وحده فقط، من دون

مساعدة الملك، علماً بأنه سوف يستنزف موارد ايرليته في ليستر، وفي سبيل هذه الغاية، حث الملك وشجعه بالكلمات التالية، حيث قال:

«مولاي الملك، عليك أن تعيد إلى ذاكرتك، أنك عندما كنت مؤخراً في غسكونى، لجأت واثقاً، إلى مساعدة أولئك الذين عددتهم رعاياك المخلصين، ومع ذلك لم يفتحوا صدر العطف والمساعدة إليك، كما أنهم لم يمدوا يد العون إليك، حسبها هـو متوجب عليهم، كما أنهم لم يشفقوا مطلقاً عليك، عندما كنت هارباً من خيانة وتنكيل الملك الفرنسي، وأيضاً لم يشفقوا على الملكة أثناء حملها، وعندما كانت متمددة مريضة في ريولي Reoli, ولا أثناء ولادتها في بوردو، بل انتزعوا أموالك منك، وسمحوا لك بفقدان أراضيك، وكرامتك»، وعندما سمع الملك هذا تأثر، وأشفق على الايرل لما عاناه من آلام وارهاق، فأجابه بطريقة فيها مواساة له قائلاً: «بحق رأس الرب، لقد أخبرتني بالصدق، أيها الايرل، وأنا سوف لن أرفض تقديم عون فعال لك، أنت الذي تقاتل بنشاط ومواظبة من أجلي، غير أن صرخات شكاية قد وصلت إلى، من أنك توليت بشكل تعسفي سجن الذين جاءوا إليك بطريقة مسالمة، والذين أنت بعثت خلفهم، وأنت قد وعدتهم بالوفاء وتعهدت لهم بالحفاظ عليهم، غير أنك توليت قتلهم عندما أصبحوا تحت سلطانك»، وقد أنكر الأيرل هذا بشكل كامل، وأضاف قائلاً: «مولاي، إن خيانتهم معروفة، فأنت قـد جربت ذلك وعانيت منه، وقد جعلهم هذا غير جديرين بالتصديق».

#### إجراءات الإيرل سيمون قبل مغادرته غسكوني

قام الايرل سيمون المتقدم الذكر، الذي كان رجلاً صاحب قوة وخبرة في الحرب، قبل مغادرته غسكوني، بالاستيلاء على قلعة فرونساك Fronsac الحصينة، وأسر المحاصرين، وسوّى القلعة مع الأرض، وكانت هناك قلعة لايمكن الوصول إليها تقريباً، وواقعة

في منطقة جبلية، وكانت بالفعل قلعة لاترام، وكان اسمها ايغريمونت وهذه أيضاً أفرغها من سكانها، وبذلك صار بإمكان جميع المسافرين عبر ذلك الطريق، متابعة سفرهم، وتنفيذ ارتحالهم بسلام، وكان هذا المكان محاطاً بصخور لايمكن اجتيازها، وكانت هناك أبراج قد بنيت على قمم الصخور حيث أشرفت من علو فوق الوديان، كها أنه لم يكن بإمكان التجار أو الحجاج، لابل حتى سكان تلك المنطقة، العبور من دون التعرض للسلب من قبل اللصوص، والتعرض حتى للقتل، وقد أخضع الايرل هؤلاء جميعاً، وجعلهم طائعين للملك بقوة السلاح، وهذا أيضاً مافعله بالنسبة لبعض سكان بوردو، والذين تمردوا ضد القوانين العادلة.

#### مغادرة الإيرل المذكور إلى غسكوني

واسترد الايرل المتقدم ذكره أعلاه أنفاسه من المواساة، التي قدمت إليه من قبل الملك، ومع أنه كان مقهوراً من قبل ثورة جماعة الخونة كلها في غسكوني ضده، أصبح الآن متشجعاً ولديه آمالاً عالية، وبعدما تسلم ثلاثة آلاف مارك من خزانة الملك، وبعدما جمع مبلغاً كبيراً من كونتية ليستر التابعة له، ومن الأراضي التي كانت عائدة مؤخراً إلى غيلبرت دي همفرونفيل Humfronville, التي كان له حق الوصاية عليها، عاد على الفور مسروراً، وأرسل رسالة إلى دوق برابانت، وإلى المقدمين الجيران له، حتى يرسلوا له بعض الفرسان والأتباع المزوديين بالسلاح، لكي يستقبلوه لدى وصوله، لأنه كان مسرعاً تماماً في طريقه إلى غسكوني، وقال بأن أولئك الرجال سوف يقاتلون نخلصين لصالحه، فلسوف يغنيهم بعطاء وافر، وإطاعة من الكونت لأوامره، أرسل إليه ثلاثائة فارس غير نظاميين، وبعض رماة القسي الزيارة، الذين هبوا لمساعدة الايرك، وكانوا متعطشين مثل علقات لامتصاص دماء الغسكونيين، وفي الوقت نفسه كان الغسكونيون غير مهملين لأمرهم، فحصنوا أنفسهم ضدهم.

# كيف جرى ادخال عبارة «دون التقيد» بالاستخدام في المحاكم العلهانية

وفي حوالي الوقت نفسه، نشب خلاف قضائي بين سيلفستر أسقف كارلآيل، وواحد من البارونات، حول عزبة، كان البارون المذكور قد باعها إلى وولتر، سلف الأسقف المذكور، والتى قد رغب البارون المذكور باسترداد تملكها، وبحكمة ظهر الأسقف المذكور بشخصه في المحكمة، لأن خصمه كان في القارة، مع أن حماته كانوا موجودين، ولذلك حصل على رسائل هماية من الملك، طوال غياب البارون، وإلى عودته مسروراً إلى مقاطعته، وبقيت الفئة المعارضة ساكنة، لكن عندما سافر الأسقف وابتعد إلى مسافة، حصلوا على رسائل من الملك فيها عبارة «عدم التقيد بالرسائل السالفة، وأن قضية البارون لايجوز تأخيرها»، ومن المُعتقد أنه لم يتم الحصول على هذا الإجراء، من دون استخدام المال، وانتشرت الرسائل وتوزعت في كل اتجاه، وفيها قـد أقحمت العبارة المقيتـة «دون التقيد بالأمـر المتقدم»، أو عبارة «عدم التقيد بأي امتياز قديم، وبموجب ذلك ينبغي أن تكون إجراءات القضية»، ولقد أدخلت هذه العبارة بالاستخدام، وبالاضافة إلى هذا تسللت تأويلات شريرة الآن إلى الصكوك، وباتت ممارسة، من ذلك على سبيل المثال، إذا ورد مكتوباً مايلي: «نحن نمنح امتياز كذا إلى الدير الفلاني»، وقد ورد ذكر الدير بوضوّح، وتبع ذلكَ قوله: «وجميع عزبه»، وهنا إذا لم يرد ذكر العزب بكل دقة ووضوح، من الممكن للعبارة المضافة أن تكون بلا فعالية، وهذا كما هو واضح مضاد للعقل، ولجميع أشكال العدل، لابل في الحقيقة معاكس لأحكام المنطق، التي بوساطتها يمكن البحث عن الحقيقة من دون اخفاق، وتولى تأسيس طريقة الإجراءات هذه رجل غير مستقيم، كان وقتها مسؤولاً عن العدالة، وكان اسمه روجر دي ثيركباي Thurkeby, وقد قال وهو يتنهد بعمق مشيراً إلى العبارة المتقدمة الذكر: «واأسفاه، واأسفاه، للذا انتظرنا كل هذا الوقت؟ إن المحكمة المدنية ملطخة الآن بالأمثلة اللاهوتية، والنهر كله قد تسمم بالنبع الكبريتي».

### إطلاق سراح بعض الصليبين من الأسر بين المسلمين

وفي هذه الآونة، تبين أن بعض الأشخاص الذين كان من المعتقد أنهم قد قتلوا في المعركة ضد المصريين، هم أحياء في سجون المسلمين، وتمّ الآن دفع فديتهم من قبل أصدقائهم، فقد جرى دفع فدية كبيرة من أجل مقدم الاسبتارية، وأطلق سراحه، ونظراً لسجنه جرى تعليق استخدام ختم الاسبتارية، الذي كان من الرصاص، وذلك وفقاً لعادة الطائفة، وظل معلقاً حتى تمّ التأكد من اطلاق سراحه ثانية، وجرى تقديم شكل الختم المذكور في كتاب Additaments, كما أن الرسالة التي قيل بأن المقدم المذكور قد بعث بها إلى أصدقائه، قد جرى ادخالها هناك.

## حول تحليل عمدة لندن وكهنتها من قرار الحرمان الكنسي

وفي حوالي الوقت نفسه، جرى تحليل عمدة وكهنة كنيسة القديس بولص في لندن، الذين تقدمت الاشارة إليهم في الصفحات الماضية، من العقوبة التي أصدرها ضدهم رئيس أساقفة كانتربري، وجاء ذلك بناء على سلطان البابا، وتولى ذلك راعي دير القديس ألبان، وراعي دير وولتهام Waltham, ورئيس شهامسة كنيسة القديس ألبان، غير أنهم وضعوا بعد ذلك تحت العقوبة نفسها، لسبب آخر.

# حول النزاع المتعلق بحصة الأسقف الأخير لدرم

ورغب في حـوالي الوقت نفسه، بعض ذوي العقـول الشريرة، والأشخاص المرائين بإرضاء وولتر أسقف درم، فذهبوا إلى البابا، وأعلنوا بأن حصة من أسقفية درم، قـد أعطيت من دون سبب إلى

نيقولا، الأسقف الأخير، الذي كان قد استقال من منصبه، وأن نيقولا المذكور، قد احتفظ بحوالي ثلث الأسقفية، وبناء عليه تقدموا الآن بالرجاء إلى البابا من أجل إعادة الأسقفية كاملة، أو على الأقل أن تكون أقل ضرراً، وعلى هذا ردّ البابا قائلاً: «نحن مندهشون لساع كلامكم هذا، أولم يكن قد جرى التوزيع والتقسيم بعد مداولات طويلة، ووفقا لرأي أناس متعلمين، وكذلك بناء على موافقة الفرقاء، وأولم يجري تثبيت ذلك من قبلنا ومن قبل ملك انكلترا، ومن قبل نوابنا؟»، وكان أسقف باث، الذي كان واحداً من النواب، آنذاك موجوداً في البلاط، ولذلك دعي ليقدم بينة حول الحقيقة، فشهد بأن كل شيء قد عمل، مع ولذلك دعي ليقدم بينة حول الحقيقة، فشهد بأن كل شيء قد عمل، مع التقدير المتوجب للعدالة، ولذلك جرى ابعاد المشتكين مع الملامة، وهم في حين فكروا باضعاف قضية الأسقف نيقولا، هم قاموا فقط بزيادة في حين فكروا باضعاف قضية الأسقف نيقولا، هم قاموا فقط بزيادة قوتها، ولم تمر هذه الإجراءات من دون تسبيب الاهانة لوولتر أسقف درم، وإلى رئيس رهبان ورهبان ذلك المكان، الذين من الواضح أنهم كانوا شركاء سريين في المؤامرة وفي التحريض عليها.

## حول التقارير الشريرة المتعلقة بهنري أوف باث

وجرى في العام نفسه، في يوم عيد طهارة القديسة مريم تقديم شكوى ثقيلة ضد هنري أوف باث Bath, وكان فارساً متعلماً وبارعاً تماماً في شريعة البلاد، ورجل عدالة ومستشاراً خاصاً للملك، وكانت فحوى التهمة، أن كونه صديقاً وحيداً للملك، قام بخداع مولاه أثناء شغله لمنصب المسؤول عن العدالة الذي عهد به إليه، وتولى بوساطة حجج بارعة، إن لم نقل بوساطة الخيانة، من افراغ حافظات النقود للآخرين، ليملأ حافظته، ولم يتردد، أو يخف، من تسلم الهدايا من جميع الجهات بكلتا يديه، وبذلك صار ثرياً، بالموارد، والعزب، والذهب، والفضة، حتى أنه صار الآن الأول الأكثر ثروة بين زملائه المتولين لأعمال العدالة، وكانت زوجته أيضاً، امرأة جشعة ومتجبرة،

وكانت من حيث الأصل من أسرة باسبت Bassets ساندفوردز Sandfords, وعلى هذا كانت متفاخرة بنسبها وأصلها، وقيامت بتحريض هنري المذكور على هذا السلوك، وبها أنه حرض، ومال ليعمل هكذا بإرادته، صار متشوقاً للبحث وراء الربح الدنيء، بالعدل وأيضاً من دون وسائل عادلة، فقد قيل إنه حصّل لنفسمه ولاستخداماته في جولة واحدة أثناء ممارسته لأعمال العدالة، على أكثر من مائتي قطعة أرض، ولذلك انتشرت حوله فضائح كثيرة، ونشب خصــام أيضــاً بين هنري المذكــور وايفــرارد دي ترمبنغتــون Everard de Trumpington, بشأن إحدى العزب، ووجهت التهمة إلى هنري بالحنث بالوعود وبالخيانة، من قبل أحد الفرسان واسمه فيليب دي أرسى Arcy, وكان ذلك بحضور الملك والملكة، ولـذلك احتجز، أو بالحري كما يقال بالعادة جرى اعتقىاله، مع أن جـون مـونسيل Maunsell, الذي كــان كـــــاهناً ومستشاراً خاصاً للملك رغب بضهانته، وأن يكون كفيله بأنه سوف يلتزم بالعدل، غير أنه أخفق بالحصول على الإصغاء، لأن غضب الملك اشتعل بشكل مرتفع، وأجاب بأنه لن يقبل بأي كاهن ليكون كفيلاً له في مثل هذه القضية، لأنه عدّ الجريمة إحدى جرائم الخيانة العظمى، وبها أن أسقف لندن جاء ليتحدث لصالحه، وبناء على وساطة وتدخل كثير من الوسطاء، جرى تسليمه وعهد به إلى أربعة وعشرين فارساً، سوف يحضرون المحاكمة ويسوغون هنري المذكور بالمحاكمة خلال مدة جرى الاتفاق عليها وتحديدها.

### حول كفالة هنرى أوف باث

وكمان هنري رجلاً بارعاً وداهية، ففكر آنذاك وتصرف وفق قول الشاعر الكافر:

مساعدة القاضي مطلوبة من أجل الشرائع غير العادلة

وبناء عليه أرسل زوجته إلى جميع أقربائها من الباسيت Bassets, ورجتهم بحرارة، من أجل التدخل بشكل فعال لدى الملك من أجله، وأن لايوفروا تقديم الهدايا الكثيرة، والوعود الأكثر، وإذا لم يتمكنوا من نيل أي شيء بهذه الوسائط، عليهم الظهور من أجله في يوم الفزع، وهم مجهزين بالسلاح والخيول إذا كان ذلك ضرورياً، وعلى هذا وافقوا جميعاً بصوت واحد، لأنه كان هناك واحداً من بينهم اسمه نيقولا دي ساندفورد Sandford, وكان فارساً جــريئاً، وكان قادراً، وراغباً وعلى استعداد للقيام بدوره ضدهم جميعاً، حتى لو كلفه ذلك المخاطرة بحياته، وأبلغت أخبار هذه الاجراءات سراً إلى الملك، فازداد غضبه، ورفض بإصرار قبول جميع الهدايا، والكلام التلطيفي، وأقسم على أنه سوف يتابع القضية حتى تعرض وسط محاكمة دقيقة، وعندها عرف هنري أنه في وضع حرج، لذلك ذهب مع أسقف لندن، وفيليب باسيت وبعض أصدقائه الآخرين إلى الايرل رتشارد، وأمكن بوساطة الالتهاسات والرشاوي جعل قلب ذلك النبيل يميل إلى قضيته، وأضافوا متوعدين بوساطة أيمان مرعبة، أن الملك إذا ما تسبب بموته، لابل حتى بحرمانه من ميراثه، لسوف تثار المملكة كلها، وتثور ضد الملك، وأنه إذا ما حدث هذا، فإن قضايا أخرى سوف تستخدم، خاصة التحكم غير العادل والصحيح للأجانب، وبالتالي ظلم الانكليز، وأن الشقاق الذي ظهر في الخارج، سوف لن يهدأ ويخمد، وعندما سمع الايرل هذا، استولى عليه الرعب، ولكونه تمت السيطرة عليه بوساطة التاسات وهدايا هنري المذكور، ذهب إلى الملك ليهدىء غضبه، وليطالب لصالح هنري، ولصالح سلام المملكة، ولكن غضب الملك وسخطه كان من غير المكن تهدئته هكذا، وعندما كان الايرل على وشك المغادرة وتركه، خاطبة على الشكل التالي: «نحن لايمكننا منع نبلاء المملكة من تأييد حقوقهم وامتيازاتهم، ولن نستطيع النجاح في تأسيس سلام الممكلة المترنحة».

#### إحصاء كمية نفقات الملك

وأمر الملك في تلك الآونة بإجراء احصاء وفحص لجميع السجلات والملفات، بغية اكتشاف مبلغ النفقات غير العادية التي عملها منذ تتويجه، وقد تبين أن ذلك كان مبلغاً ضخاً جداً، وقد جرى تقديمه في كتاب Additaments.

## تأسيس دير للنساء من قبل كونتسة آرونديل

وفي حوالي الوقت نفسه، أسست السيدة النبيلة ايزابيل، كونتسة آرونديل Arundel أرملة هوغ ايرل آرونديل، ديراً للنساء في مكان اسمه مارهام Marham قرب ليني Lynne, وكان ذلك على نفقتها، أي من حصة زواجها.

## جلب أخبار وفاة الإمبراطور فردريك إلى المالك الغربية

ومع نهاية عيد الميلاد، ومع اقتراب عيد طهارة القديسة مريم، انتشر تقرير في جميع بلدان الغرب، مالبث أن تأكد، وقد تحدث عن وفاة فردريك الامبراطور الروماني الأخير، ذلك أنه أصيب بمرض متعذر الشفاء، في يوم عيد القديسة لوسيا العذراء، ومات في يوم عيد القديس اسطفان، وأضاف التقرير أنه عندما شاهد أن حلول موته بات مؤكداً، بات نادماً، ومع دموع غزيرة عمل اعترافاً كاملاً تماماً بذنوبه، وعهد بنفسه إلى الرب، وإلى طائفة السسترشيان، التي كان قد لبس زيها، فهذا ماأخبرنا به رفاقه بشهادة مؤكدة، حيث قالوا أنه قام بتواضع وبتقوى قبل وفاته، تم جلب أحد قبل وفاته بناء على طلب الامبراطور، من أجل التحليل من ذنوبه، وأيضاً لتحليل من دنوبه، وأيضاً لتحليل من دنوبه، وأيضاً لتحليل من حكم الحرمان الكنسي، وذلك باسم الرب، الذي وأيضاً بهلاك أي واحد يؤمن به.

## وصية الإمبراطور فردريك

ومع تنهدات عميقة، وإعلان أنه ودّ لو أنه لم يلد، ولم يتسلم حكومة الامبراطورية، وفي سبيل استرداد وتأييد الحقوق التي من أجلها تورط في كثير جداً من الأحزان العميقة، وأسف كثيراً، يروى بأنه عمل الوصية التالية:

أنا فردريك، أترك من أجل خلاص روحي في المقام الأول ألف أونصـة Ounces من الذهب، حتى تنفق، وتـوضع تحت تصرف ابني كونراد، من أجل استرداد الأرض المقدسة، ومن أجل الكنيسة الرومانية المقدسة.

بند: إن إرادتي تقضي برد كل الممتلكات التي أخــــذت بشكل غير عادل من أى واحد.

بند: إنني أمنح الحرية إلى جميع السجناء العائدين للامبراطورية أو المملكة، باستثناء الخونة فقط.

بند: إنني أدع جميع ممتلكات الكنيسة حرة، وتقضي رغبتي بإعادة جميع حقوقها إليها.

بند: إنني أترك كونراد بمثابة وريثي للامبراطورية الرومانية، ولمملكة صقلبة.

بند: إنني أترك لابني هنري مملكة القدس، وعشرة آلاق أوتصة [من الذهب] لتدفع باملاء من ابني بحونراد.

بند: وأترك لحفيدي، أي اين إيني إهنري بدوقية النمساء يوعشرة آلاف أونصة ذهب.

بند: وأترك ابني مانفرد Manfred بمثابة نائب لكونراد في

الامبراطورية، من بافيا Pavia على هذا الجانب، ومملكة صقلية، لمدة سبعين سنة، إلا عندما يكون كونراد موجوداً.

بند: انني أختار هنغاريا لتكون مكان دفني، وذلك حيث جرى دفن الملك وليم».

وتحتوي الوصية على أعطيات أخرى كثيرة، لم أقم بتذكرها، لأنها أقل أهمية، وقد وزع بين أصدقائه، وأولاده الآخرين، وخدمه كميات كبيرة من الممتلكات، وبشكل رئيسي من الذهب والفضة، وهذا من الممكن تصديقه، لأنه في تلك السنة نفسها، جرى ارسال اثني عشر جملاً إليه من الشرق، كانوا محملين بالذهب والفضة، لأنه كان شريكاً في حركة نقل التجارات، وصديقاً كبيراً لجميع سلاطين الشرق، ولذلك فإن الذين كانوا يسافرون بالبر والبحر، وصولاً حتى إلى الهند، كانوا على حسابه.

## كيف جرى إيقاع عقوبة الحرمان الكنسي بعميد وبكهنة لندن

وفي حوالي الوقت نفسه، قام رئيس أساقفة كانتربري بوساطة المعلم يوستاس أوف ليني Lynne, الذي كان موظفاً لديه، بانزال عقوبة الحرمان والملامة بعميد وبكهنة لندن، مما سبب الدهشة لكثيرين، وعلّل ذلك بسبب اعتداءاتهم، وزاد على ذلك، دعوتهم للظهور أمام البابا، وبذلك تفجرت فضيحة مهينة، لأنهم حرموا في الوقت الأول كنسياً من قبل فئة أولى لسبب ما، ومن جهة أخرى جرى تحليلهم من قبل آخرين لسبب ما آخر، وكان حال الكهنة أنهم شعروا بخوف كبير، وبمرارة في القلب، والتمسوا من جميع أساقفة انكلترا مساعدتهم في الوقوف ضد هذه المظالم، وأن يقاوموا العنف الذي أنزل بهم، بحكم أن جدار جيرانهم كان يحترق، وأما الملك، فلأنه كان هو الذي أوجد رئيس الأساقفة، والملكة لأنه كان عمها، لم

يستطيعا تركه معزولاً مهجوراً، مع أنها شعرا بالخجل، وعلى الرغم من أن قضيته كانت قضية غير عادلة.

#### الموت الجريء للإيرل وولتر

وتعرض في هذا العام الايرل وولتر للانهاك والتلاشي، وهو الذي كان قد أظهر قوته في الأرض المقدسة بالقول والفعل، وهو الذي كان لبعض الوقت حاكم يافا، وبعض القلاع الأخرى على الساحل، وبعض الجزر القريبة منها، وكان مسجوناً ومضيقاً عليه في زنزانة قدرة لدى المسلمين، ذلك أن المسلمين قـد كـرهوه، لأنه عندماً كـان حراً، غـالبـاً ماألحق بهم أذى كبيراً، ولأنه لم يكن هناك واحداً أكثر شهرة منه في جميع الأرض المقدسة، أو أعظم قـوة منه، أو أخلاقه رضية أكثـر منه، وبعدما كاد يتلاشى وبعدما تعرض للجوع والعطش، بناء على إرادة أعدائه، ونظراً لأنه كان قـد تعرض للجلد مراراً، بات واضحـاً أنه أخذ يقترب من الموت، وأن القبر هو كل مابقي له، واستخدم المسلمون جميع وسائل التعذيب حتى يرضخ ويرتد، أو يذعن لإرادتهم، لكن من دون فائدة، وبناء عليه جرى عقد مؤتمر فيها بينهم، وجرى جلب الايرل للوقوف وسطهم، وعلى هذا تولى السلطان مخاطبته بكلام ناعم وبتهديدات، ومزج ذلك بوعود وافرة، وحثه المسلمون بقدر ما كان لديهم من قوة، ووعدوه بالحصول على حريته، بحكم أنه كان بين أيديهم، على أن يقوم بتسليمهم يافا، التي كانت موضوعة تحت عهدته، والتي كان قد عهد بها إلى أتباعه الشجعان والمخلصين، وخاطبه السلطان قائلاً: «أيها الايرل الذي لايقهر، إنك غالباً ما ألحقت بي أذى لايمكن الخلاص منه، ولذلك إنك تستحق أن تعاقب بعدة ميتات، ومع ذلك، يمكنك الآن أن تنقذ حياتك، وأن تنال التكريم مع هدايا كثيرة، إذا أعدت يافا إلينا، التي كانت لبعض الوقت تحت حكمك، والتي وضعت فيها حامية موثوق بها من أتباعك، الذين لم نستطع اضعافٌ ثباتهم، ولسوف يجري

آخذك إلى باب تلك المدينة، لتتولى إعلام المحاصرين بهذه الشروط، أي حصولك على حريتك مع حرية جميع سكان المدينة»، وأعطى الايرل موافقته على هذا، وحمل إلى باب المدينة -التي كانت مطوقة بعساكر المسلمين - من أجل أن يخبر الحامية بذلك العرض، وعندما شاهد سكان المدينة الايرل، وجدوا صعوبة بالغة بالتعرف عليه، لأنه كان متلاشياً، وقام الايرل أولاً بمخاطبة حرسه قائلاً: «اسمحوا لي بإلقاء خطابي حتى النهاية، لأننا نقول بأن الكلمة الأخيرة تحتوي على المُغزى»، وأعطى الاذن ليفعل ذلك، وسعى الايـرل إلى ايصـال الكلمات التـاليـة. بوضوح وبصوت مسموع، إلى جنوده الذين اجتمعوا فوق الباب، حيث قال: «أيها الصليبيون الشجعان والأتقياء،والجنود المخلصين، انظروا إلى جسدي حيث أنه قد تلاشى إلى حد أنكم تستطيعون التعرف لي فقط من خلال صوتي، وكلامي وحده، إن موتي بات وشيكاً، وجسدي هو تقريباً بلاحياة، وبصعوبة يحتفظ بالـرمق الأخير، لاتتنازلوا عن شيء أبداً، ولاتمنحوهم أية عروض للسلام مطلقاً من أجلي، فلماذا يتوجب فداء جسد شبه ميت؟ وإنه إذا ماجري فدائي، إنني لن أتمكن مطلقاً من استرداد صحتى، ولذلك إنني أرجوكم بحق دم السيح المسفوك، الذي تدفق في هذه الأرض من أجل خلاص العالم كله، بأن لاتسلموا لاالقلعة ولاالمدينة إلى هؤلاء الكلاب الكفرة، الذين هم متشوقون بشدة للاستحواذ على هذه المدينة، وتدمير المسيحية كلها، لأنهم سوف لن يظهروا الرحمة نحوكم بعد تسليمها، كما أن الحجاج والسكان الذين قد استعدوا الآن للقدوم إلى مساعدتكم على الفور، أن يتمكنوا وقتها من مساعدتكم»، ولدى سماع المسلمين لهذا الخطاب ضربوا الايرل صاحب العقل النبيل على فمه بمقابض سيوفهم، التي أبقوها مجردة، فسببوا تدفق الدم الكثير، وخلعوا أسنانه، ثم سحبوه وجروه إلى الوراء ليتولوا قتله بوساطة جميع أنواع العذاب القاسية، وقد تحمل الايرل جميع هذه الاجراءات برجولة، وسار على الطريق الذي سلكه قريبه أمير أنطاكية،

وبها أن الاشارة قد تمت إلى هذا الشخص الأخير، نعتقد أن من الموائم ادخال رواية قصيرة حول موته وكتابتها على صفحات هذا الكتاب.

# حول ثبات أمير أنطاكية أمام الموت

عندما كان صلاح الدين يقاتل ضد الملك رتشارد في الأرض المقدسة، وقع أمير أنطاكية بالأسر، وقد عومل بشكل لاإنساني كبير في السجن الاسلامي، حيث احتفظ به مضيقاً عليه بشدة، وكان يعاني من الجوع والعطش، ولذلك بدأ يتلاشى، وأمر صلاح الدين في أحد الأيام بجلبه إلى حضرته، الأمر الذي جرى تنفيذه، ونظر إليه صلاح الدين وهو مقطب وقال له: «أخبرني الصدق، لو أن الله قد أعانك وكنت بين أيديك وتحت سلطانك، كما أنت الآن بين يدي، مالذي كنت ستفعله بي»؟ وعلى هذا ردّ عليه بازدراء ودونها خوف: «لو أن الرب قد أعانني، لقمت على الفور بالأمر بقطع رأسك، لكن بها أنك ملك، وإن كنت كافراً، لما جعلت أحداً يتولى قطع رأسك، بل توليت ذلك بنفسي أنا شخصياً، لأنه لايجوز لأي انسان من مرتبة متدنية فعل ذلك»، وعلى هذا ردّ صلاح الدين قائلاً: «إن فمك قد أملي عقوبتك» ودعا على الفور بجلب سيف إليه، وقال: «وهكذا إنني سوف أتولى على الفور قطع رأسك»، وكان أمير أنطاكية مغلولاً من يديه وقدميه، ومع ذلك قفر نحو الأمام وهو مسرور، واقترب من صلاح الدين، ومدّ رأسه نحو الأمام، وكذلك مدّ رقبته، حتى يكون أكثر جاهزية لضربة يد صلاح الدين، وتفوه للمرة الأخيرة بالكلمات التالية: «خذ أيها الكلب، هذا الرأس المهان، والأشعث، وذي اللحية، وهذا الوجه الهزيل، والاذنين القذرتين، وإن الذي ستكسب قليلاً - لابل لاشيء له قيمة زائدة - وإنني أعهد بروحي إلى الرب»، وعند ذلك تمكن صلاح الدين بضربة واحدة خفيفة من قطع رأس ذلك الشهيد الرائع في الرب، قائلاً:

"رجل عنيد، حتى في الموت لم يمكن قهرك (\*)"، وكان هذا الشهيد الرائع قريباً للايرل وولتر الذي تقدم ذكره أعلاه، ونحن نعتقد أنها يحكمان معاً بمثابة أتباع للشهداء، وحدثني بالرواية عن أمير أنطاكية هذا واحد كان حاضراً، وشاهد الواقعة بعينيه، واسمه المعلم رالف بيزاس Bezace, وكان وقتها طبيب الملك رتشارد، وصار بعد ذلك كاهناً في كنيسة القديس بولص، لأنه كان قد بعث إلى صلاح الدين من أجل اطلاق سراح ذلك الأمير، لكنه لم ينجح.

## كيف جرى قطع أشجار رئيس أساقفة كانتربري

وفي حوالي الوقت نفسه، جرى قطع أشجار رئاسة الأسقفية، وبذلك نزل الناس الذين كانوا في تلك الأحراش إلى الفقر، وجرى توزيع موارد الكنائس الشاغرة، وفق رغبات الأجانب، الذين لم يكن الموزع يعرف شيئاً عن أخلاقهم وعلمهم، وهكذا بها أن الراعي كان غائباً كانت الشياه عرضة للذئاب.

#### حول الحرب بين أبناء وولدمار ملك الدانارك

وتفجرت في هذا العام نفسه حرباً مقيتة بين أبناء وولدمار Waldemar, ملك الدانهارك، الذين كانوا يتصارعون من أجل تملك المملكة، وفي الوقت الذي كان فيه العالم كله يشجب مثل هذه الخلافات الأخوية، وكانت المهالك قد تمزقت بمثل هذه العداوات القذرة، قام آبل Abel الذي كان الابن الأكبر (والذي بالحري ينبغي دعوته باسم قابيل) بالتخطيط لعمل خياني ضد هنري، وعندما كان هنري حذا على وشك الاستحام، بعد لعبه بالنرد، انقض فجأة عليه، وذبح أخاه بشكل خياني، وبعد ذلك رمى بجسده في البحر، الذي

 <sup>\* --</sup> هذه حكاية مخترعة، فيها أصداء لقتل أرناط صاحب الكرك، وأمير أنطاكية من قبل،
 إثر أسره في معركة حطين، ولاعلاقة للملك رتشارد بالموضوع.

قام ثلاث مرات بقذف الجسد الميت على الشاطىء، لكن آبل اللاانساني لم يرغب بدفن هذا الجسد، فأمر به فنقل إلى مسافة بعيدة، وأغرقه بالأعماق، لكن الرب لم يكن راضياً بذلك، لهذا جرى قذف حسد الملك البريء على الشاطىء، فوق البقعة نفسها، كما كان الأمر من قبل، ولهذا قامت جماعة من الرهبان الفرنسيسكان بأخذ الجسد، وأودعوه بشكل مشرف في قبر في كنيستهم، حيث استجاب الرب لصلواتهم، فمنحهم منافع المعجـزات، وللبرهنة على أن الخيانة لاتلقى الحماية من قبل أي شخص، أدان نبلاء داشيا آبل هذا القاتل لأخيه، الذي لم يسمح حتى بدفن أحيه المقتول، وحكموا عليه بالنفي الدائم، وبها أنه حاول التحرك ضدهم وتحديهم، هو نفسه قتل من قبلهم، وبموافقة عامة وضع في مكانه الأخ الثالث الأصغر، ورفع إلى العرش، وهو الآن يحكم بشكل مزدهر، وينبغي أن يكون معلوماً، أن ملوك داشيا جرى منذ القدم مسحهم، وتكريسهم، وتتويجهم، وتلقى هاكو ملك النروج منفعة التكريس، وكـذلك الشرعيـة، من البابا، وجـاء ذلك بناء على دفعـه إلى البابا انوسنت الرابع مبلغ ثلاثين ألف مارك من الفضة، وتم تكريسه بوساطة لورانس، الَّذي كَان انكليزياً من حيث المولد، وكيان من طائفة السسترشيان، وهو الذي صار فيها بعد راعى دير كيركستد -Kirk stead في لنكولنشاير Lincalashire, وهو الذي ذهب إلى روما، وجعل القضية كلها تصل إلى محصلة فاعلة.

#### عودة سيمون إيرل ليستر إلى غسكوني

في العام نفسه، ومع اقتراب الربيع، عاد الايرل سيمون صاحب ليستر إلى غسكوني، مع قوة كبيرة، ومبلغ كبير من المال، وهناك وجد تقريباً جميع الرجال ذوي المراتب من أهل المنطقة قد تحالفوا في مؤامرة عامة ضده، وكانوا جاهزين للعصيان، ولذلك تجددت الحرب مع شدة مضاعفة، وحصل الغسكونيون على السوء من القضية.

# حول البارلمان الذي عقد في لندن

وفي السابع عشر من شباط في هذا العام، عقد بارلمان عظيم في لندن، وذلك حسبها جرى الإعداد له من قبل، وفيه ظهر هنري أوف باث، لأن الملك كان يضطهده، وكان مهاجماً ومتهماً من كل جانب من قبل خصومه، وكان الملك غاضباً منه إلى أعلى الدرجات، لأنه قدم إلى هناك وهو محاط بكتلة كبيرة من الفرسان، وبأسرة زوجته والأصدقاء، وبأصدقائه الخاصين، وقدم الملك ضده تهماً أعظم ثقلاً من الآخرين جميعاً، من أنه سبب الاضطراب إلى المملكة كلها، وأثار جميع جماعة البارونات ضده، ونتيجة لذلك بات حدوث تمرد عام قريب الوقوع، وبناء عليه أمر بإعلان نداء عام بوساطة المنادين في لندن، وفي البلاط من أن أي إنسان له قضية عمل، أو شكوى ضد هنري أوف باث، عليه القدوم إلى البلاط، حيث ستعرض قضيته بحضور الملك، وبناء عليه قام عدد كبير من المتهمين ضده، حتى أن واحداً من زملائه من مسؤولي العدالة، ذهب إلى القول أنه بناء على تلقيه رشوة مؤلفة من هدايا ثمينة، قام بالسماح لرجل كان قد أدين باقتراف جريمة، وسجن من أجلها، بالمغادرة دون التعرض للعقوبة، وهذا إجراء فيه إلحاق للأذي بالملك، وتعريض للخطر ومخاطرة بزملائه المسؤولين عن العــدالة، ولذلك ازدادغضب الملك التهــاباً، ونهض وهو يقول: ﴿إذا ماقام أي واحد بقتل هنري أوف باث، سوف يكون محللاً من قتله، وأنا سأعلن عنه أنه محلل من ذلك»، ثم إنه غادر مسرعاً، ولقد كان هنالك بين الموجــودين عــداً كبيراً بمن ودوا الانقضــاض على هنري المذكور، ومهاجمته، لولا أن حكمة جون مونسيل Maunsell واعتداله قد ضبطت عنفهم، ذلك أنه قال: «سادي وأصدقائي ليس من الضروري أن نتصرف بناء على ماقيل بتسرع وغضب، ومن المحتمل أنه عندما تزول لحظة الغضب، سوف يكون مولّانا آسفاً لأنه تفوه بمثل ذلك الكلام الغاضب، وبالاضافة إلى هذا إنكم إذا ما أقدمتم على اقتراف أي

عنف ضد هنري هذا، هاهنا أسقف لندن، مع أصدقائه الآخرين، وهؤلاء الفرسان، فالفئة الأولى سوف تتولى الانتقام روحياً، والفئة الآخرة سوف تتولى الانتقام دنيوياً»، وهكذا، استطاع إلى حد بعيد ايقاف غضبهم، وجرى منذ ذلك الوقت فصاعداً التعامل معه بلطف أكبر، وجاء ذلك بفضل وساطة الايرل رتشارد، والأسقف المذكور، ولأنه أيضاً جرى اخبار الملك، إنه سوف يكون مدهشاً إذا ما اهتم أي إنسان بخدمته، لأنه يسعى إلى قتلهم بعد تقديمهم الخدمات إليه، وبناء على وعد بدفع مبلغ من المال، تحرر هنري المذكور من جميع المخاطر على حياته، وقام بالمغادرة.

## تثبيت إيثيلهار في كرسي وينكستر

وجرى في حوالي الوقت نفسه تثبيت أخي الملك لأمه ايثيلمار في كرسي وينكستر من قبل البابا، دون التقيد بصغر سنه، وبجهله بالمعرفة، وعدم كفاءته بشكل مطلق لتسلم مثل هذا المنصب الرفيع، وأن يتولى شفاء الأعداد الكبيرة من الأرواح، وقد نال رعاية كبيرة من البابا، بأنه احتفظ بالموارد التي كانت بين يديه من قبل، وقد تحقق هذا بوساطة المتابعة اليقظة للملك، ولكي يبرهن البابا أنه لم يبذر البذور على ساحل قاحل، من دون أمل من نيل منفعة من الموسم، طلب على الفور، بتجهيز ابن كونت بيرغندي، وكان مايزال طفلاً، بمنحة تخصص له تشكل مورداً له مقداره خمسائة مارك.

## وفاة وليم دي كانتيلوب

ومات في حوالي الوقت نفسه وليم دي كانتيلوب Cantelupe, وكان رجلاً صاحب مرتبة واستقامة، وصديقاً مخلصاً للملك، وقد خلفه في ميراثه ابنه وليم، الذي أبدى الملك نحوه خشونة وقسوة، قبل أن يتمكن من استحواذ ميراثه بشكل كامل، مع أن والده كان صديقاً كبيراً له، أي إلى الملك، وكان القهرمان للبيت الملكي.

# اجتهاع أساقفة إنكلترا في دنستيبل

مع أن رئيس الأساقفة كان في هذه الآونة يبذل قصارى جهده بكل متابعة، وبقدر ما أوي من قوة، لابل أكثر مما أوي من قدرة، وذلك في البلاط الروماني، ليحقق مقاصده، أي الحصول على سلطة القيام بزيارات تفقـدية لجميع رجـال الدين، في جميع أرجـاء منطقته، وكــانُ أساقفة انكلترا، غاضبين تجاه هذا، (بسبب أنه كان من الواضح لهم بأنه لم يكن يستهدف من وراء هذا اصلاح السلوك والدين)، ولَّذَلكُ اجتمعوا في دنستيبل Dunstable, في يوم عيد القديس متثياس Matthias, للتداول حول عمل الأذى والظلم، الأمر الذي يعنيهم جميعاً ويحزنهم، ووجبوب أن يقومنوا بالتجهز ضد ذلك من قبلهم جميعاً، وكان هناك بين الحضور أساقفة: لنكولن، ولندن، ونورويك، وسالسبري، وإيلاي، وووركستر، ولأن أسقف شيستر لم يكن بوضع صحي جيد، لم يستطع الحضور، وبعد نقباش وتداول دقيق، أرسلوا مندوباً عنهم المعلم ج. ل إلى البلاط الرومساني، ليتقدم بشكواهم حول هذه القضية ويضعها أمام البابا، ذلك أنهم عـزمـوا على تحرير أنفسهم من عنف رئيس الأسـاقفـة، لابل حتى إذاً كان ضرورياً أن ينفقوا أربعة آلاف مارك (لأن البلاط الروماني كان جاهزاً بالعادة لمنح الحظوة إلى الذين يقدمون الهدايا)، وبناء عليه ذهب المندوب المذكور إلى ذلك البلاط، وانطلق يعمل بكل نشاط ومتابعة حول القضية التي أسندت إليه، وفي ذلك الوقت أمكن جعل البابا يفهم -- ربها من قبل المندوب المذكور، أو من قبل واحد من الأعداء الآخرين لرئيس الأساقفة - لأن مظالمه قد تضاعفت يومياً، وأن رئيس الأساقفة المذكور قام في سبيل إلحاق الأذى العظيم بالكنيسة الانكليزية، فجمع سراً أكثر من أحد عشر ألف مارك، قيل كانت قد منحت إليه من قبل البابا، وبناء عليه كتب البابا جواباً لهم،

بأن عليهم أن يقدموا معلومات وافية حول التجاوز المذكور، وتمّ تجاوز اعتلاداءاته الهائلة في لندن، ولم يشر إليها، إما بسبب جبن المتشكين، الذين لم يتجرأوا على متابعة دعاويهم، أو أنهم كانوا غير قادرين على انفاق المال، ثم قام البابا بالاعتراف أخيراً، بأنه كان مسروراً لانتقاله من ليون، وأنه تجنب قيود السافويين، ووعد الطرفين اللذان تشكيا، بكل لطف ممكن، بأنها سوف يحصلان على ماهو عدل، ولكن بها أن البلاط كان يسمن يومياً على ألطافهم، ظل يؤخر إعطاء القرار المحدد، لأنه غالباً ماتشكى، بأنه عندما كان مقياً في ليون، كان مرغماً على تنفيذ رغبات رئيس أساقفة كانتربري، مع الأشخاص في أوقاف تلك الكنيسة بموجب سلطاته، وظهر هناك، جُعل طعاماً للأسهاك، حيث أغسرق أثناء الليل، ولم يتجرأ هو، أي البابا، على التذمر، ولذلك بات أساقفة انكلترا أكثر هدوءاً في قرارة أنفسهم، بسبب النوايا الصالحة للبابا، ولم يخبروه عن أي شيء من تجاوزات رئيس الأساقفة، خشية من أن تعطي حشود الشكاوي مظهر الكراهية، بل تابعوا بثبات العمل في سبيل القضية الرئيسية.

## الزيارة التفقدية لأسقف لنكولن

وقام في حوالي الوقت نفسه، أسقف لنكولن بزيارة تفقدية للديرة المؤسسة في أسقفيته، وإذا ما أراد إنسان أن يروي أخبار جميع أعمال الطغيان التي اقترفت من قبله أثناء تلك الزيارة التفقدية، سوف يرى به ليس قاسياً فقط بل متزمتاً وغير إنساني، لأنه بين الإجراءات التي قام بها، عندما جاء إلى رامسي Ramsey, يرافقه أعرانه المدنيين، ذهب يتجول في كل مكان من الموقع، حيث تولى شخصياً فحص الأسرة في مهجع نوم الرهبان، ودقق في كل شيء، إذا ماوجد أي شيء مغلقاً، قام بتدميره، وتولى فتح صناديقهم مثل لص، وداس

عطماً الكؤوس المزينة بأطر، والتي لها في أسفلها أقدام من الفضة، ولو أنه تصرف بشكل حكيم لأعطاها إلى الفقراء وهي سليمة، والذي هو غير مناسب ذكره، أنه ذهب أيضاً إلى ديرة النساء، وأمر بعصر أثدائهن، ليحاول أن يرى مثل طبيب، إذا كانت هناك ممارسة للفسوق فيها بينهن، كما أنه كدس شتائم مرعبة عليهن، مثلها كتب موسى على رؤوس الذين خرقوا مراسيمه، وكتبت مباركة النبي نفسه على رؤوس الذين التزموا بها، وحدث على كل حال أنه جرى في الصوم الكبير التالي تعليقه من ممارسة وظيفته الأسقفية، لأنه لم يقبل أحد الإيطاليين الذي كان جاهلاً باللغة الانكليزية، لأن يتسلم إحدى المنافع الغنية في أسقفيته، لكن من المعتقد أنه فعل كل شيء ليمنع الذين كانوا رعيته أسقفيته، لكن من المعتقد أنه فعل كل شيء ليمنع الذين كانوا رعيته من اقتراف الذنوب، ذلك أنه كان مسؤولاً عن أرواحهم.

# كيف جرى اخضاع ويلز للقوانين الإنكليزية

وجرى في تلك الآونة اخضاع ويلز، التي غالباً ما ثارت ضد مملكة انكلترا، وجعلها مذعنة للقوانين الانكليزية، وعهد بالجزء المجاور لشيستر إلى ألبان دي لى زوكي Zouche, وحلّ هذا السرجل محلّ جون دي غري Grey, الذي كان قد دفع خمسائة مارك من أجل ذلك، وجاء ذلك بدفعه ألف ومائة مارك من أجلها، وهكذا عرضت ويلز البائسة للإيجار من قبل الذين هم على استعداد لدفع المورد الأكرر.

### تثبيت الأسقفين المنتخبين لوينكستر وروكستر

وجرى في الوقت نفسه أيضاً تثبيت أسقفين منتخبين هما: إيثيلمار، أخسو الملك لأمسه، في كرسي وينكستر، والمعلم لورانس دي سينت مسارتين إلى كسرسي روكستر، وقسد منحا الاذن بالمحافظة لبعض السنوات المقبلة على الموارد التي كانت بين أيديهم من قبل، وهكذا

صارت المخالفة أمراً مطبقاً وعادة، أي أن أي واحد يجري ترشيحه لتسلم أسقفية، يمكنه الاستمرار بمثابة أسقف منتخب، عوضاً عن أن يكون أسقفاً، وبناء على هذا لم يعد الراعي هو الذي يتولى الاطعام، بل هو الذي يطعم، ويضاف إلى ذلك أيضاً أنه يستطيع الاحتفاظ بموارده الماضية، عندما يجري تعيينه أسقفاً، وبناء عليه ظهر التنين المرعب بعدة أشكال، وأن أي أسقف جرى ترشيحه لتسلم كرسي غني، يتوجب انتقاله إليه، وبذلك صارت كنيسة ما متكئاً لكنيسة أخرى.

#### كيف عبر راعي دير ويستمنستر البحر

وفي هذه الآونة أيضاً، أي في الصوم الكبير، عبر راعي دير ويستمنستر البحر بشكل سري، بناء على رغبة الملك، وأوامره، وفي الحقيقة كان هناك بعض الذين قالوا بأن الملك توفرت لديه النية بالسفر بنفسه، في سبيل أن يقوم بالحج إلى بونتغناك، من أجل أن يتصالح هناك مع القديس ادموند، لأنه اقتنع بأنه أساء إليه في كثير من الجوانب، وذلك بالالتزام وقتها بمشورة النائب البابوي أوتو، وبناء عليه آذي رئيس الأساقفة المذكور وأثاره، مع أنه كان المتلقي لاعترافاته، وأوصله إلى حد المرارة في الروح، وساقه إلى المنفي، لكن الايرل رتشارد لم يقدم موافقته على مثل ذلك الحج المريب، ولم يستطع راعي الدير تأمين طريق آمن من أجل حج الملك، ولذلك شغل نفسه بقضَّايا تتعلق به، أي محاولة الحصول عَلَى الوسائل التي يمكنه بها ارغام رهبانه الديريين على الرضوخ له، ومن ثم الحصبول على لقب قسيس البابا، وعندما سمع الملك بذلك سعى لتسبيب الاخفاق له في مسعاه، وفقد من ذلك الوقت حظوة الملك، التي عليها اعتمد وبها وثق، وذلك حسبها ستبرهن النتيجة بشكل كامل، وهو الذي سوف تظهره الرواية التالية في النهاية.

## حول الأوضاع البائسة لأنطاكية

وفي تلك الأونة (يوسفني أن أكتب ذلك) باتت مدينة أنطاكية الجليلة، التي تم الحصول عليها مقابل ثمن سفك الكثير من الدماء النبيلة، عرضة لمخاوف مخزية، ومرد ذلك إلى تزايد قوة الأتراك والتركان، وتضاعف أعدادهم، ولذلك ارتاب كثير من سكان المدينة بسلامتهم، فأخذوا يهربون، وباتت أوضاع الحكومة كلها مع الإدارة البطركية في حالة من الفوضى، لأن ذكريات انتصار السلطان، واضطراب أوضاع الملك الفرنسي، شجعت المسلمين كثيراً، وأرعبت الصليبين إلى أعلى الدرجات.

#### كيف ذهب عمدة لندن إلى البلاط الروماني

وحوالي هذا الوقت نفسه، قام عمدة لندن، الذي غالباً ما تعرض للمضايقة في الدفاع عن امتيازات كنيسته، بالذهاب إلى البلاط الروماني، مع أنه كان متقدماً بالسن، وذلك في سبيل الدفاع عن حقوق كنيسته المذكورة، نتيجة للفضائح المضاعفة التي نشأت من خلال رئيس الأساقفة، ولوجود الذين أمر البابا بتحليلهم، فقام أعداؤهم، فأمروا باسم البابا بحرمانهم كنسياً لأسباب أخرى، ولذلك كان كفاحهم مصدر سخرية لدى العلمانيين، ولاعجب في ذلك.

## كيف أغنى الملك الأجانب وأمطر التقدير عليهم أكثر فأكثر في كل يوم

وفي هذا الوقت فقد الملك يوماً إثر يوم عاطفته نحو رعاياه الطبيعيين، حتى أنه لم يبق الآن لديه ولادرجة، ذلك أنه اتبع بشكل مكشوف سيرة أبيه، وأثار الأجانب وجذبهم بقدر مااستطاع إلى جانبه، وأغناهم، وحرم رعاياه الانكليز الطبيعيين، وأقحم الغرباء ووضعهم مكانهم، ففي البداية كان هناك الايرل رتشارد، وبعد ذلك رئيس

الأساقفة، والآن أسقف وينكستر وإخوانه الآخرين، ثم جاء أسقف هيرفورد، وجاء أيضاً بطرس أوف سافوي، مع آخرين هو استدعاهم من جميع الجهات، وصحيح أن كثيراً من الملوك قاموا في انكلترا بالاستيلاء على العربات وعلى الخيول، وعلى المؤن، وعلى الأقمشة، وعلى كل ماهو ضروري بالفعل، فإن البواتيين أيضاً، شغلوا أنفسهم في ظلم نبلاء البلاد، وخاصة الرهبان، بآلاف الطرق، وإذا ماأراد أي واحد أن يحصي فقط الأضرار التي أنزلها وليم دي بلنسية على راعي دير القديس ألبان، ورئيس رهبان التايناوث، سوف يبكي بدموع من قلبه، هذا وجرى تقديم رواية حول هذه القضايا في كتاب Additaments, في سبيل اختصار مادة هذا الكتاب.

### وفاة الكاردينال وليم أسقف سابينا

وفي حوالي الوقت نفسه من العام، شاهد وليم، أسقف سابينا، وكان رجلاً مقدساً، كما كان كاردينالاً للكنيسة الرومانية، وهو الذي كان قبل سنوات قليلة مضت النائب البابوي في السويد والنروج، وقد تولى تتويج هاكو ملكاً على تلك البلاد، شاهد وهو نائم في إحدى الليالي سالماً ومعافى في فراشه، رؤيا ظهر فيها الكادرينال أوتو، الذي كان قد مات قبل وقت قصير مضى، وهو جالس في نوع من أنواع المؤتمرات الذي كان فيه حشد كثيف من الناس، وذهب وليم المذكور إلى هناك، لكن ما من أحد قام لدى دخوله، أو قدم إليه مقعداً، باستثناء أوتو لكن ما من أحد قام لدى دخوله، أو قدم إليه مقعداً، باستثناء أوتو المذكور فقط، الذي أنهضه من كرسيه، وقال له بصوت مرتفع "تعال ياصديقي إلى الأعلى، لقد احتفظت بمكان لك لتجلس عليه»، وعندما ياصديقي إلى الأعلى، لقد احتفظت بمكان لك لتجلس عليه»، وعندما استيقظ وليم انزعج كثيراً، وأوحي إليه من عليين، بأنه سوف يغادر استيقظ وليم انزعج كثيراً، وأوحي إليه من عليين، بأنه سوف يغادر الحياة في غضون ثلاثة أيام، ولذلك ذهب مباشرة إلى البابا، وبعدما حلى اذنه ومباركته قال له: "وداعاً يامولاى، لأن الرب قد

استدعاني من هذه الحياة، وبعدما ودع إخوانه وأصدقائه وفق الطريقة نفسها، عاد بشكل تقوي إلى بيته، ودهش جميع الناس تجاه إجراءاته هذه، وسخر بعض الأشخاص منه قائلين بأنه صار متقدماً بالسن ومجنوناً، لأنهم رأوه يتمتع بصحة جيدة، ولم يصب بأي جرح جسدي، لكن وليم عمل جميع الترتيبات الضرورية في بيته، باتقان وكما ينبغي، وبعدما أباح خبر الرؤيا المذكورة أعلاه إلى كثيرين، عبر في اليوم التالي من مناطق هذا العام بوساطة موت مضمون.

ومات في حوالي الوقت نفسه أيضاً المعلم جون أوف أوفنغتون Uffington, وكان كاهن كنيسة سالسبري، وهو لم يكن هناك من هو أشهر منه بين الكهنة في انكلترا.

## حول الخلافات بين راعي دير ويستمنستر وبين التجمع الرهباني هناك

وفي هذه الآونة تفجرت فضيحة في دير ويستمنستر الفاخر، لنشوب خلاف بين الفئتين فيه، وهو خلاف لم يكن هناك مؤذياً مثله ومضراً وغير طبيعي، لأن راعي الدير كان رجلاً متعلماً وحكيماً، وكان يسعى إلى إلغاء إجراء عمله سلفه، الذي كان قد قسم ممتلكات الدير إلى قسمين، الحصة الأولى لاستخداماته، والحصة الثانية لاستخدامات رهبانه، وكان ذلك في سبيل العيش متمتعين في أعظم سلام، غير أن راعي الدير هذا كان يسعى باذلاً كل جهد ممكن له لتوحيد القسمين، وأن يرضخ كل شيء ويضعه تحت تصرفه، وبناء عليه بادر مسرعاً نحو البابا، وتبعه خطوة خطوة، وأطال إقامته كثيراً في بلاطه، ولم يكن ذلك من دون انفاق مبلغ كبير من المال، ونتيجة لحكمته، وفصاحته، وبراعته من دون انفاق مبلغ كبير من المال، ونتيجة لحكمته، وفصاحته، وبراعته خصيصاً، عدّ بين الأصدقاء المقربين من البابا، وشرفه بلقب قسيسه، وحصل على أشياء كثيرة رغب بالحصول عليها وخطط لها، ولدى ساع

رهبان الدير بهذا كله، باتوا مرعوبين كثيراً، وصاروا يخشون من أن ما رسمه بتقوى راعي الدير المتقدم، أي راعي الدير رتشارد، سوف يصبح لاغياً، وبالتالي سوف تصبح أحوالهم أسواً، وبناء عليه أرسلوا بعض الرهبان المتفوقين في ديرهم، إلى الملك، حيث تقدموا إليه بشكوى عزنة، وخاطبوه كما يلي: «ياصاحب الجلالة، إن راعي الدير اللذي عينته علينا يسعى لاشاعة الفوضى في ديرنا، لابالحري في الدير الخاص بك مخصياً، وإلى إلغاء الذي تقرر تقوياً لسلامنا وراحتنا، وإن واجبك هو أن تحمي ديرك، لابل منزلك الملكي من الانحدار والسقوط، من خلال اعتداءات وتجاوزات أعدائه»، وعلى هذا رد الملك مرفقاً كلامه بيمين عظيم، قائلاً: «من المؤكد أنه لن يحقق غرضه»، وفي غضب وسخط، عظيم، قائلاً: «من المؤكد أنه لن يحقق غرضه»، وفي غضب وسخط، وكراهية، شعروا بأنه قد قال: «أنا آسف بأنني جعلته رجلاً».

## رسالة من ألفونسو ملك قشتالة إلى ملك إنكلترا

وفي حوالي الوقت نفسه، أرسل الفونسو [اقرأ: فرناند الثالث] الملك المنتصر لقشتالة، صدوراً عن عاطفة التقدير والاحترام لملك انكلترا، فارساً وسيهاً وفصيحاً إليه، بمثابة رسول خاص، ومن خلاله نصح ملك انكلترا بحكم أنه كان قريبه، وبناء عليه مجبوباً كثيراً لديه، بأن لايتبع خطى الملك الفرنسي، عندما سيذهب ويسافر إلى حجه، أو أن يقلد رعونة الفرنسين، بل بالحري أن يرتحل بشكل مضمون من خلال أراضيه، أي أراضي الملك الفونسو، وهو شخصياً سوف يرافقه، وسوف يكون صاحبه الذي لن يفترق عنه، ومعاونه الذي لن يتخلى عنه، ولسوف يزوده بالمؤن، والسلاح وبأسطول، وعلمنا مما ذكره هذا الرسول أنه بعد الاستيلاء على مدينة اشبيلية الغنية، خضعت جميع السبانيا كلها تقريباً حتى شاطىء البحر إلى سلطة الملك نفسه أي الفونسو، ولقد ذكر أيضاً أن مدينة اشبيلية مع المقاطعة المجاورة لها، اعتادت أن تدفع إلى ملك المغرب (الذي ندعوه أمير المؤمنين) مورداً

ثابتاً كل أسبوع، هو أن تقول أحد عشر ألف مارك، وكان هذا المبلغ يجرى دفعه في اليسوم السادس من الأسبوع، ويكاد هذا بما لايمكن تصديقه بالنسبة لنا شعب الغرب، وكان ملك انكلترا مسروراً تجاه هذه الرسالة، وفرحنا نحن أيضاً بجوهر هذه الرسالة، وكنا سنحصل على التشريف بمسوجبها، لولا أن ألفونسو الملك النبيل قد انتزع من بيننا بموت مبكر، ذلك أنه أذعن للموت في العام نفسه، ومات مبكياً عليه من قبل جميع المسيحيين، وعلى كل حال، حدث بقدر من الرب، أنه عندما مات حتى لايظهر أنه فقد تماماً، ترك وراءه بعض الأولاد عندما ليتولوا حكم مملكته.

#### رسالة بدون قيمة من البابا

وفي حوالي الوقت نفسه، أرسل البابا رسالة إلى راعي دير القـديس ألبان، جاء محتواها كما يلي:

«من أنوسنت، أسقف، إلخ، إلخ، إلى أبنائه المحبوبين، راعي دير القديس ألبان ورهبانه في أسقفية لنكولن، تمنيات الصحة، ومباركات رسولية:

بها أن ولدنا المحبوب كثيراً جون دي كيمكيف Wengrave الذي هو حفيدنا وقسيسنا مستحوذ على كنيسة وينغريف Wengrave بمحوجب حق التقديم الذي هو حكها نفهم عائد إليكم، نحن نرجوكم بموجب العاطفة الأبوية، وبهذه الرسائل الرسولية نأمركم بتبديل الكنيسة المذكورة بأول كنيسة عائدة إليكم سوف تصبح شاغرة، والتي سوف يرى القسيس المذكور أو نائبه المنتدب بأنها موائمة للقبول، مع الاحتفاظ بوينغريف لتكون أعطيتنا، دون التقيد بأي منع، أو تحفظ مهها كان، ودون التقيد أيضاً حتى بالغفرانات التي يقال بأنها ممنوحة إلى الانكليسز، والمتعلقة بمنافع الكهنة الايطاليين الذين يتخلون عنهم أو

يموتون، وفي أن لاتعطى على الفور إلى واحد آخر من الكهنة الايطاليين. صدر في ليون في الثاني عشر من كانون الأول».

ولقد أقحمنا هذه الرسالة في كتابنا في سبيل أن تعرفوا مدى الآلام والأذى الذي أنزله البلاط الروماني على الانكليز التعساء، لأن كل من يتولى تقدير مقاصدها، يمكنه أن يجد فيها التحدي، والأذى، والظلم، وأن كلمات شجب الرسول تطبق عليها وهو قوله: «ما لم يتم الفصل أولاً، فإن ابن الظلم لن يظهر»، فها هنا القضية، وهاهي الأسباب التي تبين لماذا ينسحب الناس من الكنيسة بالقلب، وليس بالجسد، وذلك بسبب أبينا البابا، الذي أثير ليتصرف بعناد مثل زوج الأم، الذي ينفس عن غضبه بالتنكيل بزوجة الأب.

#### وصول الملك إلى سينت ألبان

ذهب الملك في هذا العام، في أحد أسبوع الآلام إلى سينت ألبان، وبقي هناك ثلاثة أيام، قدم خلالها ثلاثة طيلسانات إلى القديس ألبان عند المذبح الكبير، وقدم طيلساناً إلى القديس أمفيبالوس جند المذبح الكبير، وقعلى بعض التقديهات من الذهب إلى مزار القديس ألبان، ولقد كان على كل حال معاق كثيراً في تنفيذ العدل بالنسبة لقضيتنا، التي كانت مؤذية كثيراً لنا، وهي القضية التي كانت قائمة بين كنيسة القديس ألبان وغيوفري دي تشايلدويك -Childe فائمة بين كنيسة القرف تجاوزات كثيرة جداً حتى نتمكن من روايتها، وخرق بعنف سلام المملكة، وكرامة التاج الملكي، وفعل ذلك بالقوة، وحرق بعنف مثل قاطع طريق، فاستولى على حصان كان محملاً بالهدايا من واحد من خدم كنيسة القديس ألبان، ونتيجة لذلك جرى اتهامه من قبل واحد من خدم كنيسة القديس ألبان، ونتيجة لذلك جرى اتهامه من قبل الخادم بخرق السلام، وتم الحصول على مذكرة من الملك، فيها جرى اتهام هذا الفارس بالجريمة، وألصقت به، إذا ما كان بإمكاننا استخدام اتهام هذا الفارس بالجريمة، وألصقت به، إذا ما كان بإمكاننا استخدام هذه الكلمة المأخوذة من مفردات العدالة، ولكن عندما شاهد راعي

الدير الفتور في العدالة، واعفاء الملك وتراخيه، ومعه جون مونسيل Maunsell, الذي كان مستشاره الخاص، والذي كان أيضاً زوج أخت الفارس المذكور، وصدوراً عن حظوته لدى الملك، وأنه سيقف منحازاً إلى الفارس، عندما شاهد هذا كله أهمل الترافع بالقضية، ومع ذلك فإن هذا الفارس العاق، لم يتقيد بهذا، وسعى بشكل دنيء وخياني إلى إيذاء الكنيسة، وراعي الدير، ورهبان القديس ألبان، مع أنه كان تابعاً لمذه الكنيسة، وتولى جون المذكور حضه وتشجيعه، وحثه على الاستمرار، وساعده.

#### حول اعتقال فارس إسمه روبرت وموته

وجرى في هذه الأونة اعتقال أحد الفرسان واسمه روبرت كاندوس Chandos, وكان رجلاً قوياً وجريثاً، وكان تابعاً لحاشية بيت جون أوف مونهاوث Monmouth, وكان هذا الرجل لسبب ما قد تخلى عن خدمة مولاه جون وهو غاضب، وانخرط بصحبة عدد من المتعاونين معه، وشغل نفسه سراً وعلناً، مثل حشيشي شرير في أعمال السرقة والقتل، وعندما كان الملك مقياً في كنيسة القديس ألبان، حسبها ذكرنا أعلاه، وصل إليه تقرير بأن أعوان ايرل غلوستر قد اعتقلوه، وألقوا به في السجن، حيث بقي مغلولاً بشدة لأن سجانيه كانوا خائفين منه، وقد مات هناك ميتة تعيسة.

#### وفاة العقيلة التقية سيسيليا دي ساندفورد

وفي الثالث والعشرين من تموز في هذا العام، وعلى بعد حوالي التسعة أميال عن سينت ألبان ماتت امرأة مقدسة كثيراً اسمها سيسيليا أوف ساندفورد Cecilia of Sanford, وكانت أرملة من أصل نبيل، وكانت أكثر نبلاً بأخلاقها، وكانت أرملة وليم دي غورهام وكان فارساً، وأم وليم دي غورهام الأصغر، والذي

كان أيضاً فارساً، وبعدما مكثت لسنين طويلة أرملة، ولأنها كانت متعلمة وفصيحة، انتخبت لتكون معلمة وموجهة لجوهانا Johanna أخت الملك، والتي كانت أرملة وليم مارشال الأصغر، وفيها بعــد صارت جوهانا زوجة و. W دى بلنسية، وقامت هذه السيدة سيسيليا مع جوهانا، كونتسة بمبروك Pembroke, وكانت آنذاك أرملة، بحضور القديس ادموند، وكان آنذاك رئيساً لأساقفة كانتربري، فقطعت على نفسها عهداً مهيباً بالالتزام بعفة دائمة والبقاء أرملة، ومع خاتم الاقتران ارتدت الثوب الخمري اللون، الذي كان يرتدى بمثابة علامة على العذوبية الدائمة، ومثلها فعلت، فعلت تلميذتها الكونتسة جوهانا، لكن جوهانا هذه رغبت فيها بعد بأن تصبح أماً، فحصلت على تحليل من البـــابا، وتزوجت من ايرل أوف ليستر، وحافظت سيسيليا -على كل حال- في كل من العقل والسلوك، من دون احباط على عهدها الذي قطعته للرب حتى وفاتها، وعندما شعرت بدنو منيتها، استدعت بسرعة المتلقى لاعترافاتها، الراهب وولتر دي سينت مارتين، الذي كان من طائفة الدومينيكان، والذي كان رجلاً متعلماً وفصيحاً، وبعدما عملت اعترافاً كاملاً، وتمتنت بقربان جسد ربنا للموت، وتلقت مسحاً أقصى، تمددت تنتظر الموت، وعندما شاهد الراهب وولتر الخاتم الذهبي على اصبعها، قال لخدمها الذين كانوا يرعونها: «انزعوا هذا الخاتم على الفور، حتى لاتموت وهي مزينة»، لكن سيسيليا، مع أنها كانت شبه ميتة، سمعت هذه الكلمات، فاستردت أنفاسها وسعت لأن تتكلم، وقالت مايلي: "بعيداً هذا عني، أيها الأب العزيز، أن يتركني هذا الخاتم مادمت حية، فأنا سوف أقدمة أمام محكمة الرب، الذي هو قريني، شهادة على الطهارة الدائمة التي أنا وعدته بها بوساطة هذا الخاتم، في سبيل أن أتمكن من تلقى الجائزة الموائمة، وأنا أعـرف الذي أثق به، لأنني لهذا السبب رفضت معانقـة النبلاء والمهـور الثمينة التي عرضت على»، وما أن أكملت قولها حتى سحبت يدها،

وحنت اصبعها، وحافظت بثبات على الخاتم، مع أن الخدم حاولوا انتزاعه، ومع الانتهاء من كلامها أنهت حياتها، وبها أن الراهب وولتر كان رجلاً مستقياً أطرى على كلامها التقوي، وعلى غايتها التقية، وروى ذلك لي، أنا كاتب هذه الصفحات، وأخبرني أيضاً بأمثلة أخرى عن قداستها، وتم جلب جسدها والخاتم مايزال في اصبعها، إلى كنيسة القديس ألبان، وبسبب الامتياز الذي منح لعزوبيتها، ولنبالة أسرتها، دفنت بشكل مشرف في قبو حجري أمام مذبح القديس أندرو في تلك الكنيسة، وأثناء القيام بالمراسيم المهيبة للدفن، كان حاضراً راعي الدير والرهبان، وعدد كبير من الفرسان والنبلاء من أسرة السيدة المتوفاة، والرهبان، وعدد كبير من الفرسان والنبلاء من أسرة السيدة المتوفاة، الذي شعر به لوفاة أخته النبيلة، لم يتقدم صحياً بعد ذلك، فهو قد كان شاباً، ووسياً في شخصه، وكان الفارس الأول في انكلترا في الشجاعة، لكن بعد مرور بعض الوقت، في الحزن، دفع في العشرين من كانون الثاني من العام نفسه دين الطبيعة.

#### مغادرة البابا لمدينة ليون

وفي العام نفسه، في موسم الاحتفالات، غادر البابا مدينة ليون، مرافقاً بكرادلته، وبعدد كبير من النبلاء، وكان دليله فيليب الأسقف المنتخب لليون، وكان محاطاً بحاشية كبيرة من الرجال المسلحين، خوفاً من اعتداء من أصدقاء فردريك، وعندما بات كل شيء جاهزاً للمغادرة، تولى الراهب هوغ، وكان كاردينالا، باسم البابا، توديع سكان ليون، ووعظ بشكل علني بقداس إلى الناس، وبعدما أعطاهم توجيهات صالحة، وودعهم بشكل أديب، وأستأذنهم باسم البابا والبلاط كله، أضاف إلى ذلك خطاباً، نعتقد أنه من الموائم ادخاله في هذا الكتاب بسبب التوبيخ الشديد الذي ورد فيه، حيث قال: «أيها الأصدقاء، عملنا منذ وصولنا إلى هذه المدينة كثيراً من الأعمال الصالحة،

ووزعنا الصدقات بشكل واسع، لأننا عندما قدمنا إلى هنا وجدنا ثلاثة أو أربعة بيوت دعارة، والآن عند مغادرتنا خلفنا وراءنا بيتاً واحداً فقط، لكن هذا البيت ممتد من الباب الشرقي للمدينة إلى الباب الغربي»، وأساء هذا الخطاب إلى جميع النساء وأزعجهن، ذلك أنه كان هناك منهن عدداً كبيراً جداً لسماع هذا القداس والخطاب، لأنه جرى جمع سكان المدينة بواسطة صوت المنادي، باسم البابا، لأنه كان على وشك مغادرتهم، وجرى تناقل هذا الكلام الحاد من فم إلى فم بين كثيرين، لأن سخريته أصابت الجميع سواء.

#### كيف وصل البابا دونها أذى إلى ميلانو

وبعد كثير من المخاطر والمصاعب، وصل البابا دونها أذى إلى ميلانو، في يوم عيد ميلاد القديسة مريم، وعند وصوله جرى استقباله من قبل السكان، الذين رحبوا به بتشريف عظيم، لكنه بعدما أمضى شهراً بينهم، طالبوه بدفع مبلغ كبير من المال، قالوا بأنهم أنفقوه في التصدي إلى الامبراطور فردريك، في سبيل كرامة الكنيسة، وهو شخصياً، وعلى هذا الطلب، يقال بأن البابا أجابهم بهدوء كها يلي:

«أصدقاء الرب والكنيسة، نحن نعرف معرفة جيدة بأنكم عرضتم أنفسكم إلى كثير من المخاطر والخسائر، في سبيل كرامة الرب، وكنيسته، ونحن أنفسنا، لكنكم تعرفون جيداً بأنني طردت من المدينة (روما) وكنت منفياً، وعانيت من كثير من الخسائر، بالاضافة إلى كرامتي، وإنه على كل حال عندما يبتسم الحظ لنا وللناس كها آمل، وأثق أن يكون ذلك بفضل جهودكم، سوف أتفقدكم بكثير من الكرامات»، وبهذا الخطاب وخطابات مشابهة له، وبتقديم الهدايا، التي قدم منها البابا كثيراً بيدين مفتوحتين، ومع كثير من الوعود والأماني، تمكن بحكمة من بهدئة غضب سكان المدينة، لأنه كان يعلم بأن يده محبوسة بشدة في فم تهدئة غضب سكان المدينة، لأنه كان يعلم بأن يده محبوسة بشدة في فم الأسد، وعلوة على ذلك حصل على وعد منهم، بأن جميع سكان

المدينة، سوف يرافقونه وهم مسلحين بشكل جيد، ويوصلونه سالماً دون أذى وبدون خسارة إلى حدود ممتلكاته، وذلك بهدف حمايته من جميع مؤيدي فردريك، ثم إنه انطلق، إنها ليس من دون نفقات كبيرة نحو بيروجيا Perugia, ولم يرغب بدخول أية مدينة كبيرة، خشية الوقوع مثل سمكة في شبكة الصيد، وأن لايتمكن من الخروج ثانية، ولذلك لم يوفر جنبي فرسه وأسرع بقدر مااستطاع في سفره حتى وصل إلى بيروجيا، حيث استقبله السكان بكل اخلاص مستحق، وذلك صدوراً عن التقدير للربح الذي سوف يحصلون عليه من الناس الذين سوف يتدفقون على هناك.

## وصول راعي دير ويستمنستر عائداً من البلاط الروماني

ووصل في حوالي الوقت نفسه، راعي دير ويستمنستر، وقسيس البابا، عائداً من البلاط الروماني، وهو متورط بعمق بالديون، وبالمسؤوليات القانونية، لأنه أقام طويلاً في ذلك البلاط، ونال لنفسه عواطف كثيرين كانوا هناك، إلى حد أنه اعتقد بأنه كان الرجل الذي كان بإمكانه تحمل القضايا الصعبة، وأنه سوف يبقى كلية مع البابا، وقد وصل الآن مسلحاً بكثير من السلطات المضاعفة ليرغم الرهبان في ديره على الخضوع لإرادته، وتوجه على الفور إلى عند الملك في ويندسور Windsor حيث رتل قداساً أمامه وكأنه كان البابا، لأنه كان مدهشاً ومتميزاً بصوته من كثير من الأمراء، والتمس منه اذنه، أن يتولى الإدارة الكلية لدير وينكستر، الذي عهد الملك بولايته إليه، وأن يدمج الحصين المفصولين للممتلكات في كنيسته في حصة واحدة، وتجاه هذا الطلب، نظر الملك، الذي كانت عواطفه قد نأت عن راعي الدير، وحدق به شزراً، وتفوه بكثير من عبارات الملامة والتوبيخ التي لايمكن ذكرها، ووجه الاهانات بكثير من بين ماقاله توبيخاً أنه أعلن بأنه قد رقاه —أي راعي اليه، وكان من بين ماقاله توبيخاً أنه أعلن بأنه قد رقاه —أي راعي اليه، وكان من بين ماقاله توبيخاً أنه أعلن بأنه قد رقاه —أي راعي اليه، وكان من بين ماقاله توبيخاً أنه أعلن بأنه قد رقاه —أي راعي اليه، وكان من بين ماقاله توبيخاً أنه أعلن بأنه قد رقاه —أي راعي اليه، وكان من بين ماقاله توبيخاً أنه أعلن بأنه قد رقاه —أي راعي اليه، وكان من بين ماقاله توبيخاً أنه أعلن بأنه قد رقاه —أي راعي

الدير - دون أن يستحق ذلك، وأنه تصرف بشكل غير حكيم بدعـوته إلى استشارة سرية، وقال له: «كيف يمكنني أن أضع أية ثقة بك وبإخلاصك، وأنت الذي سعيت إلى ظلم ومضّايقة رهبّانك مع الذين كانوا أصحابك والضيوف على المائدة لوقت طويل مضى ؟، وقام عدد كبير من أصدقاء راعي الدير، كان منهم جون مونسيل مع كثيرين آخرين عددهم كبير جداً حتى نقوم بذكرهم بالاسم، فتوسطوا من أجله، ومع ذلك قيام الملك وهو غاضب بطرده من مجلسه الاستشاري، وأبعده عن حظوته، وبعد لأي وافق راعي الدير --الذي كان بإمكانه إثارة غضب الملك بسهولة - على الالتزام بقرار يصدر عن لجنة تحكيم مؤلفة من جون المتقدم ذكره أعلاه، ومن الايرل رتشارد، إذا كان ذلك يرضى الملك، ووعد بأنه سوف يصادق على الذي سوف يقررانه ويوافق عليه، وقد وافق على هذا بالرضا المجمع الديـري، مع أن المحكمين كانا صديقين حميمين لراعي الدير، ومثـل هذا أعطى الملك مـوافقتـه، وبعــد كثير من المناقشات، وافق الحكمان على رغبات الرهبان ومطالبهم، ورفضًا طلبات راعي الدير، لأنها علما بأنهما سوف يرضينان الملك بهذًا القرار، ومع ذلك فإن هذا الخلاف لم يصل إلى نهاية في هذا العام.

#### فقدان الملك الفرنسي للهال في البحر

وفي الوقت نفسه أرسلت أم الملك الفرنسي مع أخويه مبلغاً كبيراً من المال من أجل فديته، ولكن عندما كانت السفينة الحاملة للمال تسير في البحر، هبّت عاصفة، وغرقت السفينة مع كل شيء كان على ظهرها، وعندما سمع الملك الفرنسي التقي بهذه الحادثة قال: «لاهذه الكارثة ولاأية كارثة أخرى سوف تنأى بي وبعاطفتي عن المسيح»، وهكذا اطمأن هذا الملك النبيل وواسى ومتن الذين رأى أن قلوبهم ضعيفة، وبذلك بدا وكأنه الثاني ليعقوب، حتى أن المسلمين أشفقوا عليه وأعجبوا بمثابرته وبثباته العقلي.

#### الفيضان غير الاعتيادي في فريزلاند

وتدفقت في العام نفسه بعض المياه، كما هو معتقد، من صدر البحر، وسببت فيضاناً غير عادي في فريز لاند، غطى وجه تلك البلاد لمسافة سفر حوالي السبعة أيام، وبهذه الزيارة التفقدية للانتقام الرباني، وفي تلك الأثناء، جـرى دمـار جميع القطعـان، لكن بعـد مضي أربعين يومــاً عادت كتلة المياه المدمرة هذه إلى مكانها المعتاد، ثم قام الناس من أهل الجوار الذين بقيوا أحياء بالتفتيش في كهوف الصخور، والقلاع شبه المدمرة، حيث تمكنت الأمواج المدمرة من قهر السكان، ووجدوا هناك أعداداً كبيرة جداً من الأجساد المرتدية، حول أذرعتها، ورقابها، وأصابعها، والأجزاء المتبقية من أجسامها سلاسل زينة، وعقوداً، وخواتم، وأحزمة ثمينة، ومشابك ذهبية، مع أثواب ثمينة، تساوي جميعها مبلغاً هاثلاً، فقد قام هؤلاء الناس، وهم على وشك الهلاك، بربطها حول أجسامهم، من أجل أنه لدى العثور عليهم فيها بعد، أن يجري دفنهم بجاهزية، وأن يمنحوا طقوس الدفن بكرم زائد، وهكذا حدث أن الذين بقيوا أحياء صاروا الآن أغنياء بوساطة أسلاب هذه الأجساد، ومضى كثير منهم إلى سوق القسديس بوتولف Boutlph, وباعبوا ذهبهم، وفضتهم، وجبواهرهم، وفق شروط جيبدة إلى التجبار الذين كانوا على استعداد لشرائهم.

### عودة هنري أوف باث إلى البلاط

وفي حوالي يوم عيد القديسة مريم المجدلية، عاد هنري أوف باث، الذي تقدم ذكره أعلاه، إلى البلاط، واسترد حظوة الملك بوعده إياه بألفي مارك، ونسي بذلك جميع المصائد التي نصبت له، ونجا منها من قبل.

## وصول الأسقف المنتخب لوينكستر إلى إنكلترا قادماً من البلاط الروماني

وقدم في هذه الآونة أيضاً ايثيلهار، أسقف وينكستر، من القارة، ونزل في انكلترا، تحيط به حاشية كبيرة وبأبهة عظيمة، ولدى وصوله، مضى الملك وهو مسرور لاستقباله، يرافقه عـدد كبير من النبلاء، خاصـة من البواتيين، وكان من بينهم أخويه: وليم دي بلنسية، وغيوفري دي لوزنغنان، الذي كان الأخ الثالث للملك، وبعد التعبير عن سرورهم فيها بينهم، ذهبوا إلى وينكستر، وفي اليوم التالي لعيد القديسة مريم المجدلية، الذي كان يوم أحد، اشتركوا مع بعضهم بالعيد هناك، وهكذا طارت جميع عظمة انكلترا ونبالتها، وذهبت إلى الأجانب، لأن الانكليز المحليين قد أبعدوا كلياً، وكان لدى الأسقف المنتخب المتقدم ذكره، سبباً إضافيـاً للسرور، لحصوله على حظوة البابا، وعلى حظوة الملك التي نالها بموجب علاقة الأخوة بينها، وبموجب ذلك احتفظ بالممتلكات وبالموارد التي كانت بين يديه من قبل، والتي وصلت إلى أكثر من ألف مارك، وهي التي، مع أنه أسقف منتخب مسكين، قـ د حصل عليها من استخراجاتً أُخْيه الملك، لأن من المعتقد أنه لم يكن هناك كنيسة مفردة في انكلترا، هي مشهورة، لم يتم امتصاص الحليب من صدرها حتى جف، ولقد رأينا أنه من المناسب أن نقحم في هذا الكتباب رواية لابد من أن تسبب جريان الدموع من عيون قرائي، فقد أرغم راعي دير كنيسة القديس ألبان، من خلال الاستخراجيات الهائلة والتي بلاحياء، للملك، على دفع مائة شلنغ من خزانته، لصالح سيمون الذي كان كاهناً من نورويك، مع أن سيمون هذا المذكور كان قد مات في العشرين من عمره، ولقد طالب الملك قبل دفنه تقريباً، بأن يجري تحويل المورد ليسمن به شخص آخر، كان أيضاً من الأجانب، وهذا ماجري تنفيذه، مع أن ذلك كله كان ضد رغبة راعى الدير، وسبباً لحزنه، وعلاوة على ذلك طلب الملك بوجوب منح عشرة ماركات سنوياً من خسزانته، إلى أخيه ايثيلهار، الذي هو الآن الأسقف المنتخب لوينكستر، وبناء عليه، عندما جرى انتخاب ايثيلهار إلى ذلك الكرسي، طالب على الفور بتحويل هذه العشرة ماركات، التي كان ايثيلهار قد تسلمها لعدة سنوات، ودفعها إلى كاهن بواتي صغير، الأمر الذي سبب الخطر للكنيسة، وكذلك الخسارة، وبذلك توفرت الظروف لأن يلحق بالكنيسة ضرر لايمكن تعويضه، وأن تصبح عرضة للعبودية، وبالإضافة إلى هذا لم يتردد الملك بطغيانه عن إنزال أضرار كثيرة متكررة ومضاعفة، ووضع أعباء ثقيلة على كنيسة القديس ألبان، الذي كان رائد الشهداء الانكليز، وهذا كله مزعج لأن يقوم الكاتب بوصفه، ومرهق اللسامع حتى يصغى إليه.

#### موت بوينتز بيبر

وفي الخامس من حزيران من هذا العام، غادر طريق الجسد، فارس متعلم، أو بالحري كاهن فارس اسمه بوينتز بيبر Piper, بيبر Piper, وقد كان ساقي الملك، وواحداً من مستشاريه وجاءت وفاته في لندن، ولقد كان ساقي الملك، وواحداً من مستشاريه الرئيسيين، وكان عندما بدأ يدور حول بلاط الملك ويتردد عليه بالكاد يمتلك فدانين من الأرض، وذلك كما هو معروف بشكل جيد، لكنه تكن خلال مدة وجيزة، بوسائط قانونية وكذلك غير قانونية، من الحدسول على كثير من الأراضي والموارد، حتى أنه امتلك أكثر من المحسين فداناً من الأراضي الجيدة، وباتت لديه ثروة ايرل، لابل حتى إنه ادعى لنفسه فخار حمل هذا اللقب، وكان شارياً للأرض لايعرف القناعة، ولامثيل له في بناء العزب، ومن دون أن نذكر أعاله الأخرى الكثيرة، تولى تزيين عزبة تيدنغتون Tedington, ببناء قصر فيها، الكثيرة، وغرف نوم، وبيوتاً أخرى من الحجارة مغطاة بالرصاص، وشيد وبيعة، وغرف نوم، وبيوتاً أخرى من الحجارة مغطاة بالرصاص، وشيد

ذكر العاملون في أبنيته أنهم بقيوا عدة سنوات، يتلقى أحدهم مائة شلن في كل أسبوع، وغالباً ما كان أجر كل واحد منهم عشرة ماركات، وبعدما جرى فتح جسده، جرى دفنه في لندن، لكن قلبه جرى حمله إلى تيدنغتون، وهو القلب الذي بقي في حالة عدم استقرار خلال حياته، وتزوج جون دي غري Gray, الذي كان فارساً شجاعاً ووسياً من أرملة بوينتز المذكور، وصار خليفة غير متوقع له، وبذلك سكن الأبنية الفخمة، التي بالكاد كانت قد كملت، وهكذا فإن جسده قد قسم، وممتلكاته أيضاً قسمت وتفرقت:

ليس لنفسك أيتها النحلات تصنعين العسل

#### تأبين بولينوس Paulinus بيبر

أنت يابولين بيبر حماك الرب وعندما تقوم من قبرك آمل أن تمنح بفضل نعمة ادوارد حياة أبدية مباركة في السهاء

#### تأبين آخر للشخص نفسه

هنا يرقد تحت الأرض رماد بوينتز بيبر تفكروا، أنتم ياأبناء الفناء: أنا ماستكونون أنتم، وماأنتم عليه الآن قد كنته.. وأن يرتفع إلى السهاء النذر التقي والدعاء إلى الرب الذي أحتاجه في وقت عوزي هذا في أن لاتتغذى الديدان على جسدي

#### وصول راعي دير كلوني إلى إنكلترا

وفي حوالي الوقت نفسه، قدم راعي دير كلوني إلى انكلترا، ليزور رهبانه، وليصلح طائفتهم، وليتولى فحص كمية أموالهم، لكنه عندما كان مقيماً في انكلترا، ناوياً الحصول على بعض المرابح، قام بعض جيرانه في القارة بالاستيلاء بالقوة على بعض قلاعه مع متعلقاتهم، وبناء عليه أرغم على العودة على الفور.

## كيف تم العثور على بعض الرهبان الموتى في كنيسة القديس ألبان

جرى في هذا العام، أثناء عمارة بعض الأبنية الحجرية قرب المذبح الكبير، في الجانب الجنوبي من كنيسة القديس ألبان، العثور على عظام بعض الرهبان الموتى، بلغ تعدادهم حوالي الثلاثين، وقد جرى جمعهم بكل عناية، ووضعوا في قبوين حجريين، تحت قنطرة عملت في الجدار، وقد عمل هذا لسبب جيد، لأنه كان من المعتقد وجود كنز ثمين مخفي هناك، وكانت عظام بعض الأجسام بيضاء مثل العـاج، لابل أكثر بياضاً عندما جرى تفتيتها، وأعطت رائحة كأنها قد دهنت كلها بزيت معطر، وكانت أحذية هذه الأجساد -علاوة على ذلك - سليمة بنعالها، ومن الواضح أنها كانت مناسبة لاستخدامات الفقراء، وكانت النعال نفسها مستديرة، لذلك كانت مناسبة لأي قدم من القدمين، من دون تمييز، وكانت الأحذية مربوطة بخيوط، وكانت بعض هذه الخيوط ماتزال سليمة، وهذه واقعة سببت العجب والدهشة لجميع مشاهديها، خاصة وأن القبور عدّت بأن عمرها مائة سنة على الأقل، وبحكمة وتقوى اعتقد بأن هذه علامة على قداستهم، ولدى تفكر بعض الرهبان الأحياء الآن حـول هذه المسائل، انفعلوا وحـزنوا، وقـالوا فيها بين أنفسهم، مع تنهدات عميقة: كم كان أسلافنا وآباءنا مبجلين، حتى أنهم استخدموا

مثل هذه الأشياء، التي فيها اشارات إلى قداستهم، آه أيها الرب، كم هي موثوقة البينات التي عملتها، وكم هي واضحة البراهين على صلاحهم وسعادتهم، خاصة في بياض عظام وطيب رائحة هؤلاء الرجال المتواضعين، ثم إنه بالاشك، كانت كنائس هؤلاء الرهبان قد تلقت السعادة مضاعفة في الأمور الدنيوية، وفي القضايا الروحية، وهي الكنائس نفسها، التي من خلال انتقام الرب، لضلالها وابتعادها عن طرق آبائها، معاقة ومتضررة من قبل الأساقفة وكذلك من قبل النبلاء، اخجلوا أنتم يارهبان أيامنا، الذين ترتدون، لابالحري تتزينون بالأثواب الناعمة، والرفيعة والثمينة، وماالذي يمكن قوله عن القمصان التي ترتدونها، وعن القبعات التي تلبسونها أيها الناس؟ آه، لو أن القديس بندكت يعود إلى الحياة -وهو الذي كان قد شاهد في بعض الأحيان العالم كله قد تجمع تحت أشعة الشمس ويرى هذه الأشياء (وفي الحقيفة لابد بالفعل أن يراهم) إلى أي حد سوف يشعر بالانزعاج والغضب، ولو أن القديس برنارد، تمكن من رؤية هذه الأشياء، كيف كان سيتأوه آسفاً، لأنه كـان قد قال وكتب: «مـامن شيء أكثر اغضـاباً للرب، من راهب أكل طعاماً لطيفاً، وارتدى ثياباً ثمينة، ولبس حذاءً ناعماً خفيفاً».

#### وفاة غيوفري قهرمان الملك

وفي العام نفسه، وفي الوقت نفسه، الذي غادر فيه بوينتز هذه الحياة، كما تقدم الذكر أعلاه، مات غيوفري الفارس النبيل، قهرمان قصر الملك، والمستشار الخاص له.

#### كيف جرى استدعاء الساسرة إلى العدالة

أصبح في حوالي الوقت نفسه المرابون من وراء الألب الذين ندعوهم باسم السماسرة Caursins كثيري العدد، وصاروا أغنياء إلى حد

أنهم شيدوا قصوراً فخمة لأنفسهم في لندن، وقرروا أن يقيموا هناك بشكُل أبدي، مثل السكان المحليين المولودين هناك، ولم يتجرأ الأساقفة على التذمر لأن السماسرة قد أكدوا أنهم كانوا وكلاء البابا، كما لم يتجرأ سكان المدينة على التعبير عن عدم رضاهم، لأن هؤلاء كانوا محميين من وضعوها لديهم في سبيل جمع الفائدة، وفق طريقة البلاط الروماني، وحدث على كل حال أنه تم بناء على رغبة الملك وبتوجيه منه، أن وجهت إليهم تهماً ثقيلة عرضت ضدهم في المحاكم المدنية، وجلبوا إلى المحاكمة أمام القاضي، وجلس أحد القضاة في لندن، عمثلاً للملك، وقد اتهمهم، ووجه إليهم تهماً بأنهم كانوا منشقين، وهراطقة، ومجرمين بالخيانة ضد الملك، ذلك أنه مع أنهم أعلنوا عن أنفسهم بأنهم كانوا يؤمنون بالمسيحية، كان من الواضح تماماً أنهم لوثوا مملكة انكلترا بتجارتهم الدنيئة في ممارسة الربا، وتجاه ذلك تشكي الملك المسيحي، لأنه تأثر كثيراً وجرح في ضميره، بحكم أنه كان قد أقسم على الحفاظ على مؤسسات الكنيسة دونها أذى، وبما أن السماسرة لم يكن بإمكانهم إنكار التهمة، جرى اعتقال بعضهم، وعهد بهم إلى السجن، وأخفى آخرون أنفسهم في أماكن نائية، وفرح اليهود لاتخاذ هذه الإجراءات، لأنهم أصبحوا ألآن شركاء لهم في حالة العبودية، وعلى كل حال أمكن أخيراً عن طريق دفع مبلغ كبير من المال، فسمح لهؤلاء السماسرة -النافسين لليهود- بالعيش بسلام لبعض الوقت، وأخبرني واحد منهم، أنا كاتب هذا العمل حول هذه القضايا، وأعلن لي مؤيداً إعلانه بيمينه، أنهم لولا عمارتهم لهذه البيوت الثمينة في لندن، بالكادلم يبق أحد منهم في انكلترا.

وفي هذا العام أيضاً، تولى البابا صياغة بعض الفتاوى، التي يمكن للقارىء الحريص أن يجدها في كتاب Additaments.

## حول اجتهاع الرعاة في فرنسا من أجل الاستيلاء على الأرض المقدسة

وفي حوالي هذا الوقت، تصور عدو الجنس البشري بعض الأمال المطمئنة، بأن نهر الأردن سوف يتدفق على فمه، مثلها هو يشرب الأن منه بوسائط سلطان مصر، ولدى مشاهدتهم أنه في فرنسا الحلوة الإيان المسيحي كان يترنح، وبات جاهزاً للسقوط، فشغل نفسه في تأسيس نوع جديد من العقيدة الزائفة، وكان هناك أحمد الأشخاص من أصل هنغاري، كان قد بلغ الآن الستين من عمره، ولقـد كان منذ صباه مرتداً عن الديانة المسيحية، وقد تقمص بشكل جشع الزيف والمكر الصادر عن الجحيم، وأصبح خادماً وتلميذاً لمحمد (صلى الله عليه وسلم)، وعلى هذا وعد مخلصاً سلطان مصر، الذي أصبح أيضاً عبداً له، بأنه سوف يقدم إليه عدداً كبيراً جداً من الأسرى السيحيين، حتى تصبح فرنسا مهجورة من الناس، ومحرومة من ملكها، وبـذلك تغدو إمكانية الدخول إلى تلك البلاد المسيحية أكثر سهولة بالنسبة للمسلمين، ثم إن هذا الدعي، الذي عرف اللغة الفرنسية، واللغة الألمانية، واللغة اللاتينية، قام من دُون تفويض من البابا، أو ضمانة من أي أسقف، فتجول هنا وهناك، وأخذ يبشر، ويؤكد كاذباً بأنه تلقى أوامر من القديسة مريم، أم ربنا، بأن يجمع الرعباة والذين يتولون حفظ الحينوانات الأخرى، فهولاء، حسبها أعلن، قد منحوا من السماء السلطة، بحكم تواضعهم وبساطتهم، بأن يتولوا انقاذ الأرض المقدسة، مع جميع الأسرى من بين أيدي السلمين، ذلك أنه قبال بيأن فخيار فرنسياً من الجند كيانوا غير مرضين للرب، ودعمت فصاحة خطبه، مثلما فعل حين أمسك بيـديه المضمـومتين إلى بعضها ورقة --ادعى كاذباً-- بأنها تحتوي على أمر العذراء المباركة، واستدعى جميع الرعاة للالتحاق به، فتخلوا عن قطعانهم، ومواشيهم، وخيولهم، وقاموا من دون التشاور مع مواليهم أو أقربائهم، باللحاق به على أقدامهم، دون الاهتهام مطلقاً بالطعام، لأن هذا الرجل قد مارس البدع الرئيسية التي كان قد تبناها من ذلك الشاب الأمرد في فرنسا، والذي فتن الشعب الفرنسي، وجمع حشداً كبيراً جداً من الأطفال، الذين ساروا وراء خطاه، وهم يغنون، والذي كان مدهشاً، أنه كان من غير الممكن منعهم لابالمغاليق ولابالحواجز، كها لم يكن من الممكن اعادتهم بوساطة الأوامر والالتهاسات أو بوساطة هدايا آبائهم وأمهاتهم.

وبوساطة البدع نفسها، يحكى بأن روبرت بوغري Bugre, الذي كان راهباً مزيفاً من رهبان الدومينيكان، قد فتن عدداً لايحصى من الناس، وأودع هؤلاء الناس المخدوعين الأبرياء وعهد بهم إلى النيران، وتمت مساعدته بوساطة السلطة الدنيوية للملك الفرنسي، الذي مال إلى توجهاته، فقام بتسبيب دمار هائل، هذا وجرت حكاية هذه المسائل بشكل كامل في مكان آخر.

وحمل هذا الدعي الكذاب، وكذلك جميع الذين تبعوه، علامة الصليب، وكان هناك الكثير من الناس الذين تعاطفوا معهم، وأبدوا نحوهم الاحسان، وأعطوهم المساعدة، قائلين بأن «الرب غالباً مايختار الأجزاء الضعيفة في العالم ليخزي بها الأجزاء الأقوى، فالرب القدير ليس راضياً أو مسروراً بأرجل الانسان، كها أنه ليس مقبولاً لديه الذين يدعون البراعة والشجاعة في الحرب»، وقامت السيدة بلانشي أيضاً، التي يدعون البراعة والشجاعة في الحرب»، وقامت السيدة بلانشي أيضاً، التي كانت ملكة فرنسا ونائبة الملك، وهي آملة بأنهم سوف يستحوذون على الأرض المقدسة، وينتقمون لأولادها، فمنحتهم احسانها، وأظهرت نحوهم اللطف، ولذلك تضاعفت أعدادهم إلى درجة، أنه جرى تقدير عددهم بأنه قد بلغ مائة ألف وأكثر، وعملوا أعلاماً لأنفسهم، حتى يقاتلوا تحتها، وفي ظل قائدهم، ورسموا عليها صورة حمل، واتخذ هذا الشعار رمزاً على تواضعهم وبراءتهم، وعدوا الراية التي عليها الصليب رمزاً للنصر.

#### وصول رئيس أساقفة كانتربري إلى إنكلترا

وفي حوالي عيد القديس برنابا، وصل رئيس أساقفة كانتربري إلى انكلترا، فشهد على صدق القضايا المذكورة أعلاه، وذكر أن هذه المشكلة قد بدأت في المملكة المتقدمة الذكر، بعد عيد الفصح، وعلاوة على هذا، أضاف بأن البابا، بعدما قام بانزال عقوبة الحرمان الكنسي بكونراد بن فردريك وبجميع أعوانه في يوم العشاء الأخير، انطلق في يوم الجمعة في أسبوع الفصح تحت حماية، وبتسوجيه، وقيادة من فيليب الأسقف المنتخب لليون، الذي تحمل نفقات ثلاثة آلاف مارك، مقابل تزويده بالأمان، وشجعت مغادرة البابا وغيابه هؤلاء الرعاة الذين تضاعفت أعدادهم في فرنسا، وزودتهم بالثقة والجرأة، وقد ازدادوا في القوة والعدد.

## كيف تزايدت أعداد هؤلاء الرعاة كثيراً في فرنسا

وتدفق الآن للالتحاق بعصابتهم: لصوص، ومنفيين، ولاجئين، وأشخاص محرومين كنسيا، (الذين هم جميعاً يدعون بشكل عام في فرنسا باسم السفهاء)، وبذلك فإنهم جمعوا جيشاً كبير العدد كثيراً، وكان لديهم خمسائة راية، مشابهة لرايات سيدهم ومقدمهم، وحملوا سيوفاً، وفؤوساً، وحراباً، وخناجر، وسكاكين طويلة، وعلى ذلك ظهروا أنهم يرعون فكرة الحرب، أكثر من اهتهمهم بالمسيح، وتكلموا هاتجين بشكل مجنون، وعقدوا زيجات غير قانونية، وتولى قادتهم والموجهون لهم الوعظ والتبشير، مع أنهم كانوا مسدنيين، وضلوا كثيراً في وعظهم وابتعدوا عن أركان الايهان المسيحي، والأحكام الواضحة والصدق، وكان إذا ما حاول انسان مخالفتهم أو معارضتهم، هاجموه بالسلاح، وليس بالمنطق أو بقوة الحجة، وعندما كان قائدهم الرئيسي يتولى وليس بالمنطق أو بقوة الحجة، وعندما كان قائدهم الرئيسي يتولى الوعظ، كان يحاط بالأتباع المسلحين، ويتولى إدانة جميع الطوائف باستثناء جماعاتهم، وركسز لعناته بشكل خاص على الدومينيكان

والفرنسيسكان، الذين سماهم الزائغين والمنافقين، وأعلن بأن رهبان السسترشيان كانوا الجشعين والأكثر حباً للقطعان وللأراضي، أما رهبان الطائفة السوداء فقد أكد بأنهم كانوا شرهين ومتجبرين، وقال عن الكهنة بأنهم كانوا شبسه مدنيين ومفترسين أكلة لحوم، وأن الأساقفة وموظفيهم كانوا فقط صيادين للمال، يتمتعون بفيض من جميع أنواع المباهج، وذكر عن البلاط الروماني أشياء كثيرة لايمكن ذكرها، وعلى هذا ظهروا جميعاً من خلال ماصرح به، هراطقة ومنشقين مرتدين، وصدوراً عن الكراهية والمقت لرجال الدين حيا الناس هذه الشتائم وصدوراً عن الكراهية والمقت لرجال الدين حيا الناس هذه الشتائم التي صدرت عنه، وأصغوا باهتمام ورعاية إلى عقائده الخطيرة.

## وصول أولئك الرعاة إلى مدينة أورلين

ووصل هؤلاء الرعاة في يوم عيد القديس برنابا إلى مدينة أورلين Orleans في أبهة كبيرة، وقوة عظيمة، ودخلوا إلى المدينة على الرغم من عدم رضا الأسقف وجميع رجال الدين، مع أن سكان المدينة كانوا مسرورين كثيراً بوصولهم، وبعد دخولهم، أعلن مقدمهم مثل نبي بمعجزاته، بصوت المنادي، وأعطى ملاحظة، لابل بالحري أصدر مرسوماً مثلها يفعل الملك، وبين أنه سوف يلقي موعظة، وبناء عليه تدفق الناس عليه بأعداد لاتحصى.

وكان أسقف المدينة في حالة خوف كبيرة، وشعور برعب مدمر، لذلك منع كل رجل دين، تحت طائلة عقوبة التكفير، من الاصغاء لخطاباتهم، ومن اتباع خطواتهم، وأعلن بأن جميع هذه الإجراءات كانت مصائد للشيطان، لأن الرجال المدنيين استخفوا بتهديداته وبأوامره، أما بعض الباحثين اللاهوتيين، فقد خرقوا حظر الأسقف، ولم يتمكنوا من حبس أنفسهم ومنعها من إعارة مسامعهم المتشوقة لهذه العقائد الجديدة غير الاعتيادية، وطبعاً لم تكن لديهم نية باتباع أخطائهم، بل أرادوا فقط رؤية وقاحتهم، وغريب حقاً، وكان أمراً متناقضاً، أن يقوم رجلاً

علمانياً، لابل بالفعل رجلاً عمامياً، مستخفاً بسلطات البابا، بامتلاك الجرأة على الوعظ علينا في مدينة فيها الجماعة العلمية في أوج نشاطها، وأن تميل آذان وقلوب مثل هذه الأعداد من الناس إلى سماع دجله! وقد حملوا معهم خمسائة راية، وتجاه ذلك قام الكهنة ذوي الفهم السليم، فأغلقوا أبوابهم بقوة ووضعوا حواجز لها، وأخفوا أنفسهم بقلق وخوف في بيوتهم.

ثم قام المقدم المذكور ليعظ الناس، وبدأ دون أن يقدم لكلامه بنص مقدس، ثم اندفع متدفقاً يتحدث بصوت مرتفع بكلام وشتائم لايمكن ذكرها، وحدث وقتها فجأة أن قام واحد من الباحثين، وكان واقفاً على مسافة منه، فشق طريقه بالقوة، واقترب منه، وانفجر يقول الخطاب التالي:

الدنيء، وهرطقي، وعدو للحقيقة، وانك تكذب، وكذبك غيق برأسك، وإنك تخدع هؤلاء الناس الأبرياء بحججك الزائفة والمراوغة»، وما كاد يتفوه بهذه الكلمات، حتى قام —على كل حال— واحد من هؤلاء السفلة وانقض عليه، رافعاً فأساً له رأس مدبب، فشطر رأسه إلى قسمين، وبذلك لم يتفوه الرجل المصاب بأية كلمة أخرى، وتفجر هياج واضطراب، والناس الذين سميناهم رعاة، والذين يستحقون الأن أن نسميهم أفاقين، ورواد للمسيح الدجال، قاموا بحمل أسلحتهم ضد رجال الدين في أورلين بشكل عام، وانقضوا على سكان المدينة غير المسلحين، وهم حاملين لأولادهم المحبوبين، وحطموا جميع أبواب ونوافذ البيوت، وألقوا النيران بأنفسهم في البيوت في الثالث عشر من كانون الثاني.

وبرضا سكان المدينة، أو بالأصح بموافقتهم (الذين من خسلال موافقتهم تم ادخال مجموعة هذه الكلاب استحقوا مانالوه) مزقوا كثيراً من مسواطني المدينة، وأغسرقسوا عسدداً كبيراً في نهر اللوار Loire,

والذين نجوا من الموت أصيبوا بالجراحات، وسلبوا من ممتلكاتهم، وأما الذين مكثوا متخفين في بيوتهم، فعندما شاهدوا هذه الأعمال، هربوا على شكل حشود من المدينة أثناء الليل، وعمت الفوضى بين جميع الناس وساد الاضطراب، واكتشف فيها بعد أن خسة وعشرين كاهنا قد هلكوا، وذلك بالاضافة إلى أعداد الذين جرحوا، ونالهم الأذى بطرائق مختلفة، وأيضاً تعرض الأسقف وأتباعه الذين أخفوا أنفسهم ليتجنبوا التورط بمأساة مشابهة، إلى كثير من الاهانات، وعانى من كثير من الأضرار.

وبعد هذا قام الرعاة بالمغادرة، خوفاً منهم، أن يثور سكان المدينة ضدهم ويهاجمونهم، وقام الأسقف، حتى لايبدو مثل كلب غير قادر على العواء، فوضع المدينة تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، لأن سكان المدينة جعلوا من أنفسهم ملومين ومتلبسين بالعار، بسماحهم بمثل هذه الإجراءات، لابل وصل بهم الأمر إلى حد الموافقة، والتعاون معهم، وأخيراً وصلت صرخات الشكوى إلى مسامع السيدة بلانشي، وإلى النبلاء والأساقفة، وإثر سماع الملكة بها حـدث أجابت باعتدال: ﴿إِنَّهُ كُمَّا يعلم الرب، كنت قد اعتقدت أنهم بسذاجتهم، سوف ينالون ملكية جميع الأرض المقدسة، لكن بها أنهم مخادعين، يتوجب حرمانهم كنسياً، واعتقالهم، وتدميرهم،، وبناء عليه جرى حرمان جميع هؤلاء الأشرار كنسياً، والدعوة إلى التشهير بهم على هذا الأساس، ولكن قبل أن يجري نشر هذا القرار، ذهبوا مع نوايا إجرامية إلى مدينة بورجي Bourges, ففتحت أبواب المدينة لهم، بموافقة من سكان المدينة، اللهين رفضوا الاصغاء إلى أوامر الحظر الصادرة عن رئيس أساقفتهم، ودخل الشطر الأكبر منهم إلى المدينة، وأما البقية فمكثوا في الكروم خارج المدينة، لأن أعدادهم كانت كبيرة جداً إلى درجة أن مامن مدينة كان بإمكانها استيعابهم جميعاً بسهولة، ولذلك توزعت حشودهم على عدة مدن،

حتى أن باريس عانت من أذى محسوس منهم، وأعلن مقدم هؤلاء القوم الضالين عن نيته إلقاء موعظة قداس عام، ووعد بعمل بعض المعجزات المدهشة، ولـذلك تدفقت أحشاد هائلة من الناس مع بعضهم من جميع الجهات، لسماع أشياء لم يسمعوا بمثلها من قبل، ولرؤية أشياء لم يروا مثيلاً لها من قبل، وبعـدما تفـوه هذا المخـادع ببعض الخطابات الٰتي كانت كلهـا هذيان، وبعدما تبين أن المِعجزات الَّتي وعـد بها كانت خدَّاعاً، قيام واحد من الناس، وكان جذاراً، يحمل فأسيًّا، بتوجيه ضربة له على الرأس، فأرسل به من دون دماغ إلى جهنم، وألقى بجسده على مفترق طرق، وترك من دون دفن حتى يهترىء، وعندمـــا انتشرت التقارير وعمت بأن هؤلاء الرعاة مع محرضيهم، وكذلك كل الذين أصغوا إليهم، قد حرموا كنسياً، تفرقواً، وتشرذموا مثل كلاب مسعورة، وأيضاً حدث في بوردو عندما وصلت مجموعة من هؤلاء، واقتربت من المدينة، أغلقت الأبواب، بناء على أوامر سيمون ايرل ليستر، ولم يسمح لهم بالدخسول، وبناء على طلبهم الـدخـول أجــابهم الايرل بســؤالهم: «بسلطة من تفعلون هـذا؟»، وعلى هذا أجابوه: «نحن لانلتمس سلطة البابا أو الأسقف، بل سلطة الرب القدير، ومريم المباركة، أمه، التي هي سلطة أعظم من سلطتهم»، وعندما سمع الايرل هذا الجواب، عدُّ مثل هذا الكلام كلاماً عابثاً، فأرسل إليهم الرسالة التالية: «غادروا جميعاً، بأقصى سرعة ممكنة، أو إنني سوف أحشد جميع عساكسري، وكذلك الكتائب المدربة، وسكان هـُذه المدينة، وسـوف نهاجمكم ونمزقكم إلى أشلاء».

#### حول نهاية الواعظ الثاني لهؤلاء الرعاة

واعترت الدهشة هؤلاء التعساء الضالين لدى سياع هذه الكلمات، وأصبحوا مثل رمل من دون كلس، وتفرقوا في جميع الاتجاهات، وبها أن كل واحد منهم فكر فقط بسلامته شخصياً بوساطة الفرار، فقد تعرضوا

إلى كثير من المخاطر بأشكال متعددة، وهرب مقدمهم ورئيسهم بشكل سري، وركب سفينة، وسعى لأن يأخذ طريقه بكل سرعة إلى بلاد المسلمين، التي كان قد جاء منها، ولكن تبين للملاحين أنه خائن، ورفيق للهنغار المتقدم ذكرهم، الذين كانوا قد قتلوا شعب مدينة بورجي، لذلك غلوه بيديه ورجليه، وألقوا بهذا المتشرد التعيس في الزنزانة، وهكذا حين حاول النجاة من خطر وقع في خطر أشد، ووجدوا في حقائبه، بالإضافة إلى مبلغ كبير من المال، عدة أوراق مكتوبة بالأحرف العربية والكلدانية، وكذلك ببعض الأحرف الأخرى غير المعروفة، ووجدوا أيضاً بعض المساحيق الضارة، من أجل صنع عدة أنواع من السموم، وقد جاء في بعض الرسائل التي كانت معه، كما عدة أنواع من السلطان شجعه كثيراً على الاستمرار بمهمته، مقابل تبين من بعد أن «السلطان شجعه كثيراً على الاستمرار بمهمته، مقابل نيل جوائر كبيرة»، وورد في الرسائل الأخرى بأن الواعظ المذكور في عطي إلى السلطان عدداً كبيراً من الناس»، وهكذا فإن ساحرين وقعا في مصائد الشيطان وهلكا.

#### نهاية الواعظ الثالث

وحاول الواعظ الشالث الدخول إلى انكلترا، ونزل في شورهام Shoreham, وأقنع أكثر من خمسائة إنسان باتباعه، وقد تألفوا من: رعاة، وفلاحين، ورعاة خنازير، ورعاة قطعان، ومثل هؤلاء الناس، ولكن عندما انتشر بين الناس بأنهم محرومين كنسيا، وأن الهنغاري هو أستاذهم الرئيسي، وأن رفيقه قد قتل، وأن أصحابها قد تفرقوا، تغيرت أوضاعهم نحو الأسوأ كثيراً، وحاول مقدمهم لدى أوصوله إلى مونترويل Montreuil أن يعظ هناك، ولكنه ما أن شرع بإلقاء خطابه المجنون، لابل بالحري شرع يؤكد هذيانه، حتى قام مستمعوه ضده، ولدى حملهم للسلاح هرب إلى الغابة، لكن مالبث أن اعتقل وقتل، ولم يتعرض فقط إلى تقطيع أطرافه، بل جرى تمزيقه إلى

# أشلاء وقطع صغيرة، وترك جسده طعاماً للطيور الجارحة. كيف تابت الحشود الساذجة لأنها ضللت

ثم حدث في الحقيقة، أن وجد كثير من أتباعهم أنهم قد ضللوا، واكتشفوا أوضاعهم التعيسة، فقبلوا بالتوبة التي فرضت عليهم، وألقوا بالصلبان التي تسلموها من أيدي أولئك المخادعين، وأعادوا حمل شارة الصليب من أيدي الرجال الصالحين، في سبيل القيام بحجهم بشكل صحيح، وفي سبيل الانطلاق نحو الأرض المقدسة، دخلوا في خدمة الملك الفرنسي، بعد اطلاق سراحه من أيدي المسلمين، حسبها سنوضح في الرواية التّالية، لأنهم قالوا بأنهم قد تعلموا من معلمهم، بأنهم سوف يحررون الملك الفرنسي، ولذلك تنافس أحدهم مع الآخر في حمل شارة الصليب، وكان معلم اسمه توماس، من أهالي نورماندي، كما كان راهباً من شيربورن Sherborne, وكان أيضاً رجلاً مستقيهاً وفصيحاً، وقد أرسل في تلك الآونة إلى القارة في سبيل قضاء بعض الأعمال لصالح الملك، وقد اعتقل من قبل الرعاة الذين تقدم ذكرهم أعلاه، وسجن لديهم لمدة ثمانية أيام، ولأنه رفض الإصغاء إلى حججهم، تعرض للضرب بحدة، وأخيراً تمكن بعد بعض المصاعب، من النجاة أثناء الليل، وأخذ طريقه إلى الملك في وينكستر، فقدم رواية كاملة عن إجراءاتهم، وعن أعالهم المخادعة إلى الملك، وكان ذلك على مسمع من كاتب هذا العمل، الذي قام بصدق وبشكل كامل بكتابة كل الذي سمعه من فم الراوي، بحكم أنه كان رجلاً موثوقاً.

وقال رجال أصحاب نفوذ، ومتسمين بالاخلاص، وأساقفة ذوي تفكير عميق، أنه منذ أيام محمد (صلى الله عليه وسلم) لم يتسلل مثل هذا الطاعون المخيف إلى كنيسة المسيح، خاصة بسبب الكارثة التي حدثت للملك الفرنسي، فبذلك بدأ الايمان بالترنح في مملكة فرنسا.

#### كيف جرى تدمير دمياط وتسويتها بالأرض

وأمر في الـوقت نفسه، سلطان مصر، بهدم مـدينة دمياط، وبتسـويتها مع الأرض، لأنه وجد أنها كانت فريسة للصليبيين مرتين.

#### ظهور بعض الطيور الغريبة في إنكلترا

خلال هذا العام، وفي حوالي موسم الفواكه، ظهر في الحدائق بشكل رئيسي، بعض الطيور الغريبة، التي لم تشاهد قط من قبل في انكلترا، وكانت أكبر بعض الشيء من القنابر، التي تأكل لب الفواكه، ولاتأكل شيئاً آخر، ولذلك أصبحت الأشجار من دون فواكه، مما سبب الخسارة لكثيرين، وكانت مناقير هذه الطيور مصلبة، ولذلك تمكنت بهذه الواسطة من فتح الفاكهة، مثل فتحها بوساطة الكماشة أو السكين، وكان الجزء من الفاكهة الذي تركوه، كأنه قد تأثر بسم.

## كيف حلل البابا كثيراً من النبلاء كان قد حرمهم كنسياً من قبل

في الثامن والعشرين من حزيران، عندما كان البابا على وشك مغادرة جنوى، بعث برسل خاصين مع رسائل سلم، وسعى إلى دعوة بعض النبلاء، الذين كان قد حرمهم كنسياً بشجب رهيب، يوم عيد العشاء الأخير، ورغب في أن يعودوا إلى وضع الوئام السالف مع الكنيسة، وكان واحداً من هؤلاء توماس أوف سافوي، الذي كان يسعى لتزويجه من حفيدته، وهو هلى كل حال لم يظهر أية رحمة تجاه كونراد، فيها يتعلق بذلك القرار، ولكي يمتن حزبه، أعطى واحدة من حفيداته بالزواج إلى صاحب تور دو بين Tour du Pin, وكان نبيلاً قوياً، وقد تقبلها هذا النبيل، ليس بسبب جمالها النسائي، بل من أجل المال الذي أعطى مع السيدة عشرين ألف مارك من الفضة، أعطى مع السيدة عشرين ألف مارك من الفضة، وإلى توماس أوف سافوي، الذي كان من قبل كونت فلاندرز، أعطى وإلى توماس أوف سافوي، الذي كان من قبل كونت فلاندرز، أعطى

البابا واحدة أخرى من حفيداته لتكون زوجة له، وذلك بعدما حلله من قرار العقوبة الذي كان قد صدر ضده، وأنعم عليه بكثير جداً من الموارد، وذلك بالاضافة إلى المال الذي دفع لدى الزواج، كما أنه أصدر أوامر دقيقة، تتعلق بالمورد السنوي المتـوجب تسلمه من فـلاندرز، بأن يجري دفع ذلك من دون تقاعس ومصاعب من ذلك التــاريخ فصاعداً، ولأنهم كَـانوا، بسبب تحريم البـابا، قد قــامــوا بالاحتفاظ بالموارد لعــدة سنوات منذ أن جرى حرمانه كنسياً، أمر مولانا البابا، بأن يدفع له منذ ذلك التاريخ فصاعداً، جميع المستحقات المتأخرة، طالما أنه قد تصالح الآن مع الكنيسة، ويفضل هذه النعمة، لابل بالحقيقة بفضل هذه الزيجات المقـدسة، تحول مـن كونه ابناً للغضب إلى ابـن للنعمة، وتابعـاً للانتخاب، وكان قد بقى على كل حال، تحت حكم الحرمان الكنسي، الذي كان البابا قد أصدره: عظام فردريك، وابنه كونراد، الذي تمكن بفضل عطية والده، من الاستيلاء بالقوة على الشطر الأكبر من الامبراطورية، مع الذي انتزعه لنفسه بالقوة، من دون موافقة كنيسة روما: ممالك سردينيا، وصقلية، وأبوليا، وكالبيرا (قلورية)، وعلاوة على ذلك فإن جيرارد صاحب مرسيليا مع سكان مرسيليا، وكريمونا، وبافيا، وأحبائهم، وكثيرين أيضاً، من الذين كان قد حرمهم كنسياً بالاسم، وبعضهم باسم الأسرة، في يوم عيد العشاء الأخير، أبقاهم مشمولين بذلك الحرمان، وبناء على هذا تضاعفت أعداد أعداء الكنيسة، وأضيفت الشرور إلى الشرور، فازدادت.

#### الاستيلاء على كاستيلون في غسكوني

وفي حوالي هذا الوقت نفسه أيضاً، حقق سيمون ايرل ليستر انتصاراً على على كثير من الغسكونيين، أعداء الملك في القدارة، واستولى على كاستيلون Castillon, وهي قلعة كانت مكان اللجوء لهم جميعاً.

## كيف عاقب أسقف لنكولن أناساً انغمسوا بالشهوات الجسدية وجعل كثيرين كهنة

وفي هذه الآونة أيضاً، عمل أسقف لنكولن جولة تفقدية في جميع أسقفيته، وبعد بحث دقيق، أرغم الذيبن كانت بين أيديهم منافع على التخلي عنها على أساس انغهاسهم بالشهوات الجسدية، وأمر بابعاد بعض النسوة عنهم، عمن كن موضع ريبة، لأنهن كن مرعيات من قبلهم، وعاقب المذنيين بحرمانهم من منافعهم، ذلك أنه سعى إلى تنقية أسقفيته من الآثام والشرور، وتمكن باستخدام توسلات لطيفة، وبوسائل تنكيل حادة، من الارتقاء بكثيرين إلى مراتب الكهانة، والوظائف اللاهوتية، وبالاضافة إلى هذا غالباً ماألقي محاضرات وخطب على الناس، وجمع الناس مع الكهنة، الذين كانوا يسكنون في وخطب على الناس، وجمع الناس مع الكهنة، الذين كانوا يسكنون في الجوار، وأرغمهم على الإصغاء له، وكان يكره الرومان الأشرار، الذين كان بين أيديهم الرسالة البابوية، التي أوجبت عليهم القيام بوظيفة الوعظ، ومقتهم وكأنهم كانوا سم أفاعي، وقال بأنه لو عهد إليهم بعلاج الأرواح، لكان تصرف مثل الشيطان، ولذلك فإنه بها أصدره من أوامر، عمل بشكل مكشوف ضد الرسائل البابوية الصادرة عنه والمختومة بختمه.

#### حول تقارير من الأرض المقدسة

وفي هذه الأونة أيضاً، عندما كانت الهيئة الرهبانية العامة السسترشيان عاقدة لاجتهاع عام، قرأ رسول من عند الملك الفرنسي، وكان راعي دير من الطائفة نفسها، رسالة من ذلك الملك، وتلاها أثناء الاجتهاع، وكان فحوى هذه الرسالة هو كها يلي: كان الملك الفرنسي وزوجته، والكتلة الصغيرة من الأتباع الذين كانوا معه، في وضع صحي جسدي سيء، وكانوا ينتظرون رحمة الرب بعد الذي نزل

بهم، وجرى تزويدهم بشعاع من الأمل، بوساطة العداوة، والشحناء، والحرب بين المسلمين، أي بين سلطان مصر، وسلطان حلب، وكان هو —الملك— مقيراً في قيسارية، وقد قام بتحصينها بناء على مشورة الداوية والاستارية.

## وصول الملك إلى سينت ألبان وأعطياته هناك

وفي هذا العام نفسه، في ثمانية عيد ميلاد العذراء المباركة، وصل الملك اللى سينت ألبان، وذهب إلى الكنيسة كما كانت عادته، فقدم هناك ثلاث قطع من الحرير، وقد لوحظ أنه بتعداد القطع اللائي كان قد قدمهن من قبل، أصبح العدد ثلاثين قطعة، وبالاضافة إلى ذلك، قدم بهذه المناسبة عقدين ثمينين جداً، وأمر بهما، حفظاً لذكراه، بأن يجري حفظها بقوة في المزار، بتثبيتهما بالمسامير، وبعدما أقام هناك لمدة ثلاثة أيام، قام بالمغادرة.

## سقوط غزير جداً للمطر

وفي ليلة يوم عيد القديس لامبرت Lambert, الذي كان يوم أحد، كان الظلام مخيفاً، وكان هناك تساقط غزير من الأمطار، حتى بدا وكأن أبواب السهاء قد فتحت، وتصببت الغيوم نفسها على الأرض، وكأنها تريد أن تدمرها.

## حول الزيارة التفقدية التي عقدت في سينت ألبان

وفي حوالي عيد القديس ميكائيل من العام نفسه، أرسل ثيوبولد رئيس رهبان هيرلي Hurley, وجيمس ناثب رئيس رهبان القديس أوغسطين في كانتربري، وقسيس البابا، رسالة مكتوبة إلى رهبان القديس ألبان، بأنها على وشك القدوم إلى سينت ألبان، للقيام بزيارة تفقدية هناك، وذلك حسبها كان قد تقرر في عيد القديس المخلص في لندن، وجرى طلب تأخير ذلك لصالح الدير في كنيسة القديسة مريم في

ساوثورك Southwark حتى يوم الأحد التالي لما قبل عيد جميع القديسين، وتمت الموافقة من الزائرين المتقدم ذكرهما، وقالا بأنها سوف يقدمان في يوم عيد القديس دايونيسيوس Dionysius, ووعد في الموقت نفسه راعي دير القديس ألبان بأنه سوف يقوم بقدر ما يمكنه من اصلاحات، وأعلن قبل وصولها، بأنه لن يتوانى عن القيام بأي اصلاح ينبغي عمله في سياق الأيام، ووعد أيضاً بأنه لن يكون هناك ماسيثير شكوى مشكوك بها، وقدما في اليوم الذي تقدم ذكره، وفي اليوم التالي ألقى نائب رئيس الرهبان محاضرة في مجمع الرهبان، ثم أمر بقراءة نص اجازته، وبعد ذلك البنود التي حصل عيها في مجمع رهباني اقليمي عقد في لندن، فهناك جرى تقرير ذلك، بحكم أن ذلك كان صحيحاً وضرورياً جداً للنظام الرهباني، وهذا كله موجود في كتاب صحيحاً وضرورياً جداً للنظام الرهباني، وهذا كله موجود في كتاب يجدا أي شيء غير صحيح، مع أنها قاما بعملية فتحص دقيقة، واستجواب لكل راهب من الرهبان على انفراد، خلال إقامة استمرت واستجواب لكل راهب من الرهبان على انفراد، خلال إقامة استمرت أربعة أيام، غادرا بسلام.

وكان قد جرى ارسال بعض رهبان القديس ألبان، للقيام بزيارة تفقدية في دير القديس ادموند، وفي أماكن أخرى، وبالنسبة لجون، الراعي الثاني لدير القديس ألبان، فقد أعطى ترضية إلى الدير، فيها يتعلق بجميع الاصلاحات التي كان قد وعد بها قبل الزيارة التفقدية، وأنه سوف يقوم بها فيها بعد، وفق الطريقة نفسها، التي قام بها سلفه، راعي الدير وليم، عندما جرت زيارته زيارة تفقدية بموجب تفويض من البابا، وذلك من قبل راعي دير بوكسلي Boxley, وراعي دير بيغهام بيغهام Begeham, ويمكن القيول أن أياً منها لم يعمل بشكل جيد كها كان قد وعد، ذلك أنه كان قد وعد الدير، ضمن أشياء أخرى، بأنه سوف يسقط تماماً عمومياته والحصص الصغيرة، التي كان هو أول

واحد بين رعاة الدير، قد أقدم على أخذها إلى غرفته الخاصة، وذلك مالم يتناول طعام الافطار مع أصحابه في مطعم الدير أو في مصلاه، وأنه سوف يسترد جميع الحصص الصغيرة، التي كان سلفه وليم قد انتزعها من الرهبان المرضى، والثمن الذي كان يحصل عليه ليزود نفسه بالخمرة لاستخداماته الشخصية، لكن بعد انتهاء الزيارة التفقدية، ومع أنه لم يقل له أي شيء حول الإجراءات المتقدم ذكرها، هو لم يقم بتنفيذ أي من وعوده مطلقاً.

## رسالة الملك الفرنسي

ومع مرور الأيام، ربح كونراد الحظوة، والمكانة الطيبة لدى كثير من شخصيات الامبراطورية، لأنه جاء من الدم النبيل لجون، ملك القدس، ذلك أنه كان ابن ابنته، وتمتع أخوه هنري، ابن أخت الملك بالمحبة والاحترام لدى جميع النبلاء المخلصين لأبيه، وأيضاً بسبب براءته، وسمو أخلاقه، ورفعة أسرته، ولم يكن البابا على كل حال مسروراً بهذا، وتسبب بإعلان بلاغ مهيب عام في مقاطعتي برابانت وفلاندرز، بأنه يتوجب على الأتباع المخلصين للمسيح القيام بحصار قلاع كوبراد، واعداً إياهم بمكافأة مجزية، هي الغفران من جميع ذنوبهم، وكان هذا أعظم مما منح من أجل الحج إلى الأرض المقدسة، على أساس أن كل من سوف يحمل شارة الصليب ضد كونراد، ويفعل ذلك باسم أبيه وأمه، سوف يحصل على الغفران لذنوبها.

وفي هذه الآونة أيضا، قام الملك الفرنسي الذي عانى كثيراً من الاضطراب، وتألم بسبب الحاجة إلى الضروريات في قيسارية، بارسال رسالة كثيبة وحزينة إلى أمه، وإلى أخويه، وإلى رعاياه المخلصين، رجاهم فيها بحرارة بأن يرسلوا بكل سرعة إليه العساكر، وأن يزودوه بالمؤن والمال، ذلك أنه كان يعاني من كثير من النوازل في سبيل بالمؤن والمال، ولدى سماع الملكة بلانشي بهذه الأخبار، وهي التي

أمسكت بين يديها مقاليد الحكم في المملكة الفرنسية، تصرفت ليس كما تتصرف النساء، فجمعت جميع نبلاء المملكة للتشاور حول القضية، وأثناء بحث المسألة بدأ النبلاء يتذمرون بغضب شديد قائلين: «بها أن البابا قد أثار حرباً داخلية جديدة، وبقيامه بإذاعة إعلان جديد للناس الخاضعين للرب، قد شحد سيف المسيحيين ضد المسيحيين، للقتال في أراضي المسيحيين أنفسهم، تاركاً ملكنا الذي يعاني من كثير من الإهانات والانتكاسات للقتال في سبيل الإيمان المسيحي، عرضة للاهمال وللنسيان»، لأن الاعلان الذي تقدم ذكره، كان قد عم انتشاره في جميع أرجاء المناطق الفرنسية، وبناء عليه شعرت بلانشي بالسخط، لأن الشكوى التي انبعثت لم تكن من دون سبب مسوغ، فأمرت بمصادرة جميع أراضي وممتلكات الذين حملوا شارة الصليب، وأن توضع تحت تصرفها قيائلة: «على هؤلاء الذين يقاتلون من أجل البابا أن ينالوا التمويل من ممتلكات البابا، وليذهبوا دون أن يعودوا مطلقاً، وعلاوة على هذا تصرف النبلاء المجاورين، وعملوا وفق الطريقة نفسها في أراضيهم، ضد الذين حملوا الصليب نتيجة لذلك الاعلان، وهكذا مات هذا الاعلان وتلاشى، وتراجع الذين حملوا الصليب، وتعرض رهبان الدومينيكان والفرنسيسكان أيضاً للملامة، لأنهم أثاروا هذه الفوضى والاضطراب، وجرى توبيخهم لما قاموا به من إجراء، من قبل النبلاء، الذين قالوا: «نحن بنينا الكنائس والديرة لكم، ونحن علمناكم، واستقبلناكم، وأطعمناكم، فأي منفعمة أضفاها البابا عليكم؟، فهو قد ضيّق عليكم وأثاركم، وفرض ضرائب جباها منكم، وجعلكم مكروهين من قبل الذين يقـدمـون المنافع إليكم»!، وأجـابوا على هذا كله قائلين: «الطاعة ترغمنا»، ومنذ ذلك الحين فصاعداً، خجل البابا، وسعى في سبيل الحصول على السلام.

## حول الاتهام الجاد الذي أثير ضد فيليب لوفل

وخلال العام نفسه أيضاً، وفي حوالي عيد القديس ميكائيل، جرى اتهام فيليب لوفل Lovel بشكل جاد أمام الملك، وكان فيليب هذا محاسباً، جرى نقله من وكالة ايرل وينكستر إلى خدمة الملك، وعهد إليه بالوصاية على اليهود، وقد أكد أعداؤه، بأنه عندما جرى إرساله هو ونيقولا الكاهن من كنيسة القديس ألبان، إلى المقاطعات الشمالية لفرض ضرائب على اليهود، استلم بشكل سري بعض الكؤوس الثمينة جداً، من يهودي غني كثيراً، ليستثنيه من دفع الضريبة الملكية، ومثل هذا تلقى أعطيات خماصة من آخرين لاقناعه حتى يستثني بعضهم، ويلقي بالأُعباء على آخرين، مما ألحق الأذي بالملك، وجعله يخرق أمانت. ولذلك غضب الملك غضباً شديداً، وأمر بتعريض فيليب المذكور إلى الاهانة، حتى يكفر عن هذا الاثم العظيم، وبها أن فيليب هذا كان رجلاً داهية وعـاقلاً، نشد في حاله المضطرب كثيراً المشـورة والعون من جون مونسيل، الذي كان المستشار الرئيسي للملك، وأشفق جون عليه، لأنه كان هو الذي استدعاه شخصياً إلى خدمة الملك حتى يرفعه إلى مرتبة أعلى، فقام بترتيب القضية بشكل فعّال، فاسترد حظوة الملك، وجاء ذلك بعدما دفع مبلغاً كبيراً من المآل، مقداره كما قيل ألف مارك، وجرى على كل حال طرده من مكتب الوكالة، وتعرض للإهانة بدرجة عالية.

#### تكريس كنيسة هيل

وفي التاسع عشر من تشرين الثاني، من العام نفسه، وهو يوم عيد القديس ليونارد، قام الايرل رتشارد بشكل مهيب، ولقاء نفقات كبيرة، بتكريس كنيسة هيل Hales, وهي التي كان قد أسسها وأشادها مقابل نفقة كبيرة، وفعل ذلك وفاء للنذر التي عمله عندما كان في البحر، أثناء عودته من غسكوني، حيث كان في خطر، نتيجة لعاصفة

كانت قد ثارت، ولذلك وصل وقتها بصعوبة إلى كورنوول، وكان الملك والملكة حاضريـن أثناء التكريس المذكـور، وتقـريبــــاً جميع نبــلاء وأساقفة انكلترا، وقد كان هناك ثلاثة عشر أسقفاً، كل واحد منهم عمل قداساً في يوم التكريس، كل واحد منهم على مذبحه الخاص به، أما أُسقف لنكولن فقد رتل قداساً عند المذبح الكبير، وكان هذا في يوم أحد، واحتفل النبـلاء بشكل فخم وسخي برَّفقـة الأساقفة والآخـرين، فأكلوا اللحوم، في حين جلس الرهبان في أماكنهم، وأنعشوا أنفسهم بكميات كبيرةً من السمك من مختلف الأنواع، وكيان مـوجـوداً هناكُ أيضاً أكثر من ثلاثمائمة جندي، وفي الحقيقة إنني إذا ما رغبت في وصف عظمة ذلك الاحتفال وفخامته، وذلك الاجتباع الاحتفالي، لقيل بأنني تجاوزت حدود الحقيقة، وعندما رغبتُ أنا متى باريس، أن أحصل على المعلومات حول هذه القضية، في سبيل أن لاأدخل أخباراً زائفة في هذا الكتاب، أخبرني الايرل بكل تأكيد ومن دون تردد، أنه عندما جرى احصاء النفقات تبين أنه أنفق عشرة آلاف مارك على تلك الكنيسة، مضيفاً الكلام الرائع والمستحق للثناء وهو التالي: «لو أن ذلك يرضي الرب لكنت أنفقت هنا مثلها أنفقت على بناء قلعة وولنغنف ورد Wallingford بطريقة معقولة ومرضية».

### وصول إيرل ليستر مع الأخ الثالث للملك

وفي حوالي ذلك الوقت نفسه صعد إلى ظهر سفينة في ويساند Wissand سيمون إيرل ليستر مع زوجته، وجلب معه كونت غي أوف لوزنغنان الأخ الشالث للملك من أمه، وقد أرادوا العبور إلى الكلترا، وبعد رحلة موفقة، وعندما كانوا على وشك الوصول إلى الميناء، هبت فجأة ريح، فغيرت الاتجاه، ودفعت بالسفينة مع خطر عظيم إلى ويساند، وعلى هذا كان هناك من علّق حول ابعادهم عن هناك، والعودة إلى مأواهم السالف بقوله: «امتالاً إخوة ملك انكلترا بوفرة فوق

الحدود، وقد قدموا إلى انكلترا خاليي الوفاض، واحتشدوا هناك من أجل ملىء أنفسهم، ولقد أعاد البحر الممتلئين كثيراً»، وقد قيل هذا مزاحاً وفقاً لعادة الفرنسيين، ثم انتظر الايرلان حتى هبوب ريح أكثر مواءمة، ثم أقلعا فوصلا إلى ميناء دوفر، وكان سيمون ايرل ليستر قد ترك أتباعه يتابعون الحرب بشجاعة لصالحه، وبصمود صدوا هجهات الغسكونيين، وبعدما علم الملك بوصولها، ذهب مسروراً لاستقبالها، وجاء خروجه في الحقيقة لأن الكونت كان أخاه، ولم يخرج لاستقبال ايرل ليستر، كها أنه أصدر تعليهاته إلى كثير من النبلاء وسكان لندن، لاستقبال أخيه، والترحيب به بهتافات فرح، وبعدما ملأ الكونت حافظة نقوده الفارغة، عاد إلى أراضيه رجلاً غنياً.

#### حول عاصفة مدمرة

وفي صيف العام نفسه، وفي يوم عيد القديس دنستان Dunstan ارتفعت غيوم كثيفة في الصباح الباكر، وقد جعلت العالم كله مظلماً في كل من الشهال والجنوب، والشرق والغرب، وسمعت الرعود، وكأنها قادمة من مسافة بعيدة، وتقدم عليها البرق، وفي حوالي الساعة الأولى من النهار، أصبح الرعد والبرق أكثر قرباً، وزجرت رعود إحدى الغيوم أكثر من سواها بشكل مرعب، وكأنها أرادت أن تحمل السموات وتلقي بها على الأرض، فأرعبت قلوب الذين سمعوها وأصمت آذانهم بقرعها المفاجىء، وأثناء ذلك التصادم سقطت صاعقة على غرفة نوم الملكة، المفاجىء، وأثناء ذلك التصادم سقطت صاعقة على غرفة نوم الملكة، الأرض وحولت إلى رماد، وهزت البيت كله، وفي غابة ويندسور عيث كانت مقيمة وقتئذ مع أولادها وأسرتها، وألقت بالفراش إلى المجاورة، رمت بثلاثين شجرة من أشجار البلوط أو حولتها إلى شظايا، وعسلاوة على ذلك، دمرت بعض الطواحين مع متعلقاتهن، وبعض وعائد المواشي مع رعاتهم، وسببت الرضوض لبعض الفلاحين والمسافرين، وألحقت كثيراً من الأضرار ببني البشر، مثل ذلك لم يسمع والمسافرين، وألحقت كثيراً من الأضرار ببني البشر، مثل ذلك لم يسمع

به كاتب هذه الرواية، أو شاهده من قبل، وعلاوة على ذلك، سقط البرق في سينت ألبان على الحمام، فأشعل النيران فيه، وسقط في أماكن أخرى على الدير نفسه، لكن لم يسبب كثيراً من الأذى، لكن آثاره ظلت ظاهرة على الجدران لسنين طويلة كثيرة فيها بعد، لكن ماهو مدهش، وجــدير بالـرواية، هو أن بعض الرهبــان من طـائفــة الدومينيكان أو الفرنسيسكان، جرى استقبالهم في اليوم نفسه، من أجل المأوى والطعام في دير القديس ألبان، حسبها كانت عليه العادة في كل يوم، ولم يمكن منعهم من متابعة سفرهم، على الرغم من الالتهاسات الملحة من الرهبان، الذين - كما هي العادة - استقبلوهم وزودوهم بما لزم، فغادروا مع أن العاصفة لم تكن قد توقفت بعد، وبعدما خرجوا من المدينة، شاهدوا على الطريق الذي هو الطريق العام، والذي هو مطروق كثيراً من قبل الناس ومن قبل العربات، مشعلاً متصدياً لهم، مع ماظهر وكأنه سيف مصلت، غير أنه كان يلوح به، فيتبعه رعد غير متوقف، وأنين مرعب، فتحولوا جانباً، ورسموا على أنفسهم علامة الصليب، وشرعوا في خوف واخلاص بالتوجه بالدعاء إلى الروح القدس، وينشدون Veni Creator Spiritus والذي أعقب ذلك، هو أنه عند هذا توقفت الرعود وخمدت البروق، وعبرت، وانتهت، في حين بقيوا هم من دون أذى.

#### فيضان غير اعتيادي للبحر

وفي حوالي الوقت نفسه من السنة، وبالتحديد أيام الاعتدال الخريفي، فاض البحر وتجاوز حدوده الطبيعية المعتادة، فسبب أضراراً عظيمة في المقاطعات الانكليزية القائمة قرب الشاطىء، وتغطى الشاطىء لمسافة ستة أقدام، أكثر مما رؤي قط من قبل.

#### كيف عادت ملكة سكوتلندا إلى بلادها

وفي حوالي عيد القديس ميكائيل، قامت ملكة سكوتلندا، أرملة الملك الاسكندر، وابنة انغلرام أوف كيوسي Engelram of بعدما جرى تعيين الحصة العائدة إليها من مملكة سكوتلندا مع مورد مقداره سبعة آلاف مارك، فتركت سكوتلندا للعودة إلى الوطن، من أجل زيارة بلادها، ووالديها، وتوقفت وسط رحلتها، وجاءت لتقدم احتراماتها إلى الملك، الذي كان من عادته معاملة جميع الأجانب بالهدايا والموارد، لذلك حملها بانعاماته وبهداياه، ورجاها أيضاً بإلحاح بالعودة من دون تأخير، عندما تجري دعوتها إلى زفاف ولدها الاسكندر الثاني، الذي رفعه النبلاء في سكوتلندا إلى العرش.

### حول مبارزة عقدت في روكستر

وفي العام نفسه، في يوم عيد حمل العذراء المباركة، عقدت مبارزة حادة في روكستر فيما بين الانكليز، والأجانب، فيها جرت هزيمة الأجانب بشكل مهين، وقد هربوا مع الخزي إلى المدينة للالتجاء، لكن لأنهم جرى اعتراضهم من قبل فرسان جاءوا من الاتجاه المعاكس، هوجموا ثانية، وسلبوا، وضربوا بشدة بالعصي والهراوات، وهكذا استرد الانكليز مع كثير من الفائدة الضربات والأضرار التي كانوا قد تعرضوا لها في المبارزة التي عقدت في بريكلي، ونتيجة لهذا ازدادت الكراهية، وتعاظم الغضب بين الانكليز والأجانب، وأصبح يومياً أكثر إخافة.

## خاتمة العام

كان هذا العام كله خصباً في انتاج الحبوب والفواكه بكميات كافية، لابل بكميات وافرة، مع أنه كان عاماً عاصفياً، ومضطرباً ومرعباً بالبرق، وكان عاماً متعباً وعالي النفقات بالنسبة للبابا، وللبلاط الروماني، وخطيراً بسبب العودة إلى ايطاليا، أما بالنسبة لفرنسا وانكلترا

فكان مليئاً بالشكوك في ظل السلام المتأرجح، أما بالنسبة للرومان، والايطاليين، والألمان، والصقليين، والأبوليين، والكلبيريين، الذين كانوا بلا رأس ولامقدم، فكان عاماً قلقاً، أما بالنسبة لداشيا، فكان عاماً دموياً، أما بالنسبة لسكوتلندا، التي كان ملكها طفلاً، فكان عام متقلقلاً ومهدداً، كما قال لوكان Lucan في قضية بومبى الكبير:

سني عمر شبابه يمكن أن تثير الشكوك

لأنه حتى يكون ثابتاً، يحتاج الإنسان إلى أيام طويلة.

ويين الصمت والتعــرض للخطر كـان ملك سكـوتلندا، مع الحظ المتقلب.

## كيف أقام الملك عيد الميلاد في يورك

في عام ألف ومائتين واثنين وخمسين لتجسيد ربنا، وهو العام الخامس والثلاثين لحكم الملك هنري، كان الملك المذكور في يورك في عيد الميلاد، من أجل ابنته مرغريت، التي وصلت الآن إلى سن الزواج، حتى يمكن أن تتزوج من الاسكندر، ملك سكوتلندا، ومن أجل أن يجري الاحتفال بالزفاف بشكل لائق بين مشل هاتين الشخصيتين الرفيعتين، وقد اجتمع هناك حشد كبير من رجال الدين، وكذلك من الفرسان، من أجل أن تشع عظمة الاحتفال بالزفاف الكبير بالطول وبالعرض، ولقد كان موجوداً هناك ملك وملكة انكلترا، مع نبلائها، الذين سوف نحتاج إلى موتلندا، والملكة أمه، التي استدعيت من القارة من أجل المناسبة، وكان بصحبتها كثير من النبلاء، ليس فقط من سكوتلندا، بل أيضاً من فرنسا، حيث كانت قد ولدت، وقد جلبتهم معها، لأنها كانت تمتلك حسبها كانت العادة مع الأرامل، ثلث موارد مملكة سكوتلندا، الذي وصل إلى خمسة آلاف مارك، وأكثر، بالاضافة إلى امتلاكها مقتنيات

أخرى، كانت قد تسلمتها بمثابة هدية من أبيها انغلرام، وقد ظهرت في الخارج وهي قادمة مع قطار فخم وكبير العدد من الأتباع والخدم، وعندما وصل الجميع إلى يورك، أقام الذين قدموا مع ملك السكوتلنديين في شارع واحد، دون الاختلاط بأي من الآخرين من باب الحيطة، لكن عندما كان بعض موظفي النبلاء، الذين ندعوهم المارشالية، يعدون أماكن إقامة إلى مواليهم، اشتبكوا بشجار فيا بينهم أنفسهم، أولاً بقبضات أيديم، وبعد ذلك بالعصي، وأخيراً بسيوفهم، وقد أصيب بعضهم بجراحات بالغة، وقتل رجل واحد، والذين أصيبوا بالجراحات لم يتعافوا قط بعد ذلك، وتمكن الملك بالحكمة وبوساطة الحرس الذي كان موجوداً هناك، ببراعة من منع قيام صراع بين السادة، وكذلك من ايقاف القتال بين الخدم، وقام أيضاً أعوان رئاسة الأساقفة، حتى لاتسبب رداءة أماكن الاقامة سبباً للصراعات، بتزويد الناس حتى لاتسبب رداءة أماكن الاقامة سبباً للصراعات، بتزويد الناس بأماكن كافية للرعاية والضيافة، وذلك حسب الوقت، وتأمن ذلك بأماكن كافية مع أنهم تجاوزوا أعدادهم.

## كيف جرى منح مرتبة الفروسية إلى ملك انكلترا

وفي يوم عيد الميلاد، قلد ملك انكلترا ملك سكوتلندا نطاق الفروسية، ومنح ذلك إلى عشرين آخرين معه، الذين كانوا جميعاً مزينين بملابس جميلة وثمينة، وكانت مناسبة لحفلة الترقية تلك.

### حول زواج ملك سكوتلندا من ابنة ملك إنكلترا

وفي اليوم التالي ليوم عيد الميلاد، الذي كان يوم عيد القديس اسطفان، اقترن ملك سكوتلندا بابنة ملك انكلترا، وبسبب أن حشد الناس اندفع وضغط مع بعضه بطريقة غير نظامية، حتى يكون حاضراً، ويشاهد عظمة مثل ذلك الزواج، تم إجراء الاحتفال في الصباح الباكر،

وبشكل سري، وقبل أن يكون ذلك متوقعاً، فلقد احتشد هناك كثير من النبلاء الناس من مختلف الأنواع، ولقد شكلوا حشوداً عظيمة من النبلاء الانكليز، والفرنسين، والسكوتلنديين، ولقد كان هناك حشوداً كبيرة من الفرسان، لبسوا بشكل أنيق بألبسة فاخرة، وتباهوا بزينتهم الحريرية وبالأنواع الأخرى، حتى أننا إذا ماأردنا وصف الترف الدنيوي والخيلاء وبهجة المشهد بالكامل، سوف نثير العجب، ونتعب الذين سوف يسمعون بذلك، لأن ألفاً من الفرسان، لابل أكثر، كانوا يرتدون الملابس الحريرية التي تعرف بشكل عام باسم Cointises ظهروا أثناء الزفاف عن جانب ملك انكلترا، وخلعوا في اليوم التالي جميع هذه الملابس، وعرضوا أنفسهم ثانية في البلاط بأثواب جديدة، أما لائقة، وكان هناك أعداداً كبيرة من المراتب نفسها المساوية لمراتب الفرسان، قد لبسوا وفق الطريقة نفسها، وقد عرضوا أنفسهم أمام جميع الناس الذين احتشدوا.

## كيف قدم ملك سكوتلندا الولاء إلى ملك إنكلترا

ثم قدم ملك سكوتلندا الولاء إلى ملك انكلترا، عن الاقطاع الذي بين يديه من ملك انكلترا، ومن أجل حصة من مملكة انكلترا اسمها لوثيان Lothian, ومن أجل بقية أراضيه، لكن عندما استدعي سكوتلندا ليقدم الولاء عن مملكته السكوتلندية، وليقدم الطاعة والتابعية إلى مولاه ملك انكلترا، مثلها فعل أسلافه، وذلك حسبها جرى تدوينه في التواريخ، في كثير من الأجزاء، أجاب ملك سكوتلندا بأنه قدم إلى هناك بسلام وفي سبيل كرامة ملك انكلترا، وبناء على أوامره، وأنه بوساطة رابط الزواج يمكنه التحالف معه، وليس أن يقدم له جواباً على مثل ذلك السؤال الصعب، لأنه —كها قال— لم يتباحث بها فيه كفاية حول هذه القضية مع نبلائه، أو عمل مشاورة موائمة حول مثل تلك القضية

الصعبة، وحسبها تتطلبه، ولدى سهاع الملك بهذا، لم يكن راغباً بأن يقوم أي معيق بإلقاء أية ظلال على الاحتفال السلمي، أو أن يثير أية متاعب لذلك الملك الذي مايزال شاباً، وزوجته التي ماتزال أيضاً شابة، خاصة وأنه جاء بناء على استدعائه، بسرور عارم، لإعطائه ابنته في الزواج، ولذلك ضبط مشاعره، وعبر بجميع الأشياء بصمت.

### حول إمتياز الإيرل مارشال في هذه المناسبة

وأثناء هذه الترقيات، واحتفالات الزواج، طالب الايرل مارشال بوجوب منحه امتيازه الذي هو امتياز وصل إليه من أجداده، وهو أن المهر العائد لملك سكوتلندا، والذي ادعى أنه امتياز له، ينبغي أن يعطى إليه، مع غطاء سرجه المزركش، وذلك ليس بسبب قيمته، ولاصدوراً عن أي شره، ولكن تماشياً مع عادة قديمة تتعلق بمثل هذه القضايا، وأنها ينبغي أن لاتموت، أو أن تتلاشى من خلال أي اهمال من جانبه، وفي جواب على هذا المطلب تم اخباره بأن ملك سكوتلندا سوف لن يخضع لمثل هذا المطلب، بسبب أنه لو أراد الاختيار، يمكنه الحصول على هذه التجهيزات من أي أمير كاثوليكي، أو من بعض من نبلائه، وهو صدوراً عن احترامه وتقديره للملك الذي هو أمير عظيم، وجاره وختنه، هو يفضل أن يصبح فارساً على يدي ملك انكلترا، وليس على يدي أي واحد آخر، وبناء عليه قضت تعليات الملك، بوجوب تهدئة يدي أي واحد آخر، وبناء عليه قضت تعليات الملك، بوجوب تهدئة يدي من أنواع الخلاف أثناء يوم الاحتفال.

## وصف لاحتفال الزواج

ثم بدأ المحتفلون بتمتيع أنفسهم مع بعضهم، ومع الملكين ونبلائها، ومع أسرهم، وهكذا أمضوا عيد الميلاد في أعظم بهجة، ولو أنني أردت أن أصف بشكل كامل وفرة الموائد وتنوعها، واختلاف الملابس، والحركات المرحة والقصف والصياح، وعدد الضيوف في هذه

الاحتفالات، سوف تبدو الرواية فيها مبالغة غير معقولة لمسامع الذين لم يكونوا حاضرين، وسـوف تكون سبباً لملاحظات قـاسية، ولكنُّ في سبيلُ تقديم مثل مستخلص من البقية، ولفهم ماحدث من خلال حقيقة واحدة، نجد أن أكثر من ستين رأساً من ماشية المراعى شكلت الوجبة الرئيسية على المائدة، وكانت هذه تقدمة من رئيس الأساقفة، واحتفل الضيوف على التوالي مرة مع الملك الأول، ثـم مرة أخرى مع الملك الثاني، في إعداد وجبات ثمينة، حتى أن عبث الدنياً قد أظهر نفسه لبني البشر بقدر مايمكنه في لحظات عابرة من البهجة، ولقد تناولوا جميعاً أطُّعمتهم لعدة أيام مع رئيس الأساقفة، الذي ظهر وكأنه أمير الشمال تولى اضافة الجميع، وقدم المشورة إلى الجميع في كل قضية نقص أو حاجة مستعجلة، وزود بشكل فعال حاجات الجميع، أحياناً بتقديم أماكن الاقامة للمسافرين، وأحياناً أخرى بتقديم الأعلاف لخيولهم، ومرات كثيرة أخرى بتقديم الأدوات المنزلية، والوقود للنيران، وهدايا من المال، وهكذا فإنه بموجب هذه الزيارة لمولاه، وفي تقديمه الهدايا من الذهب ، والفضة، والملابس الحريرية، بذر على أرض قاحلة أربعة آلاف مارك، لم يحصد منها فيها بعد أية ثهار، إنها كان من الضروري بالنسبة له القيام بهذه الأشياء في ذلك الوقت، حتى يكون من الممكن الحفاظ على سمعته سليمة متراسكة، وأيضاً في سبيل اغلاق أفواه الذين يتكلمون بالشرور.

### الاحتفال بعيد القديس إدوارد في لندن

في الوقت الذي كانت تجري فيه هذه الاحتفالات في المقاطعات الشهالية من انكلترا، بناء على مبادرة من الملك، الذي لم يكن ناسياً للقديس ادوارد، قام أسقف ايلاي، ورعاة ديرة ويستمنستر، ووولتهام، عوضاً عن الملك، وبناء على أمره، بالاحتفال بعيد القديس ادوارد، في ويستمنستر بكل أبهة، وذلك بوساطة القداسات في الكنيسة، والاحتفال في القصر.

## كيف استرد فيليب لوفل الحظوة لدى ملك إنكلترا

وبينها كانت احتفالات الزفاف ماتزال مستمرة، وكانت أفكار وآراء الجميع متركزة حول هذه الأيام الاحتفالية، أقدم ذلك الرجل الماهر والداهية، فيليب لوفل، المحاسب، بتقديم الرجاء بتواضع إلى ملك سكوتلندا وإلى زوجته الجديدة، بأن يستخدما التهاساتهما لصالحه، لتهدئة غضب الملك ضده، وأن يستردا من أجله رضاه وطيب نـواياه، وكـان فیلیب المذکور معروفاً من قبل لدی ملك سكوتلندا، كها كان صدیقاً حمیاً لأبيه ولأمه، لأنه أثناء عمله قهرماناً لايرل وينكستر في غالووي العائدة لملكية ذلك الايرل، مكث لبعض الوقت في تلك المقاطعة، وغالباً ماقدم هدايا تشريفيـة إلى الملك المذكور، وإلى ملكةً سكوتلندا، وأصدقائهما، ولذلك أصغى الملك الجديد باهتمام لشكوى فيليب، وعندما وجد وقتاً مناسباً، ذهب ليمثل أمام ملك انكلترا، وجثا على ركبته، وبيدين متشابكتين مهد لطلبه بالخطاب التالي، الذي امتلك قدرة تحريك قلب ملك انكلترا، الذي رغب في انهاضه، مع أن ذلك جاء ضد الراجي الجاثي، وبدا أنه قادر على إسالة دمـوع التأثر والسرور من أعين كثيرين ممن جلسوا هناك، ثم إنه تكلم كما يلي: "مولاي الملك، يعلم جـــلالتكم أنه مع أنني ملك، وأنني بفضل احســـانك صرت فارســــأ، إنني مجرد طفل، من دون سن أو معـرفّة، عــلاوة على ذلك إنني يتيم، بسبب موت أبي، وعودة أمي إلى بلادها، البعيدة، فيها وراء البحر، تاركة إياي في عمر غض، فهي ماكانت لتأتي إلى هنا، لولا أنها دعيت من قبلكم، وإنني منذ الآن فصاعداً قد تبنيتكم بمثابة أب لي، أنت الذي يمكنك أن تعوض عليّ الخسارة في قضية كل من أبي وأمي، ويمكنك أن تزودني بها أحتاجه من مشورة أبوية كافية وحماية»، ولم يستطع الملك حبس نفسه عن البكاء، فأجاب وهو يتنهد بعمق: «أنا على استعداد»، وبناء عليه أضاف الصبى، لكن ليس متحدثاً مثل صبى:

"بناء عليه سأحاول في هذه القضية، وبالتجربة سوف أعلم (بها أنك بمعروفك أصغيت إليّ) فيها إذا كنت سوف تلبي أول طلب لي، ورغبة، اعف عن جميع ذنوب فيليب لوفل كلها، الذي أضفى في أحد الأوقات كثيراً من التشريفات على أبي وأمي، وعليّ شخصياً، بأن تعيده إلى خدمته السالفة، لأنني علمت من أشخاص جديرين بالتصديق، بأنه قد اتهم بشكل غير عادل، وهو شخص قديم الاخلاص، وكان لايمكن الاستغناء عنه في معالجة المسائل الصعبة لايرل وينكستر، وعلاوة على ذلك كان موائماً في مشورته لك وتأدية واجبه نحوك»، وكان الذين كانوا أنذاك جلوساً هناك أثناء هذا الخطاب ميالين لصالح هذا الطلب، ولذلك تفضل الملك فاستجاب، وكانت هناك أيضاً مساعدة فعالة في هذه القضية من خلال دور جون مانسيل، الذي فاق الجميع قوة.

وعند انتهاء احتفالات الزواج، غادر ملك سكوتلندا وسافر إلى بلاده مع زوجته التي اقترن بها حديثاً، وجرى أيضاً تعيين حارس موثوق ليتولى العناية بالعروس، وليزودها بجميع أنواع المعلومات، وكان هذا هو روبرت أوف نورويك، الذي كان مارشال بيت الملك وحاشيته، وستيفن بوزان Bauzan, وكانا معاً فارسين، وبالاضافة لها ماتيلدا أرملة وليم الثاني أوف كانتلوب Cantelupe, وكانت سيدة تتمتع بجميع مشاعر الشرف، مع بعض الرجال الآخرين المستقيمين والجيدين، ووعد ملك انكلترا ملك سكوتلندا بأن يرسل إليه بعض المستشارين المحكاء والمخلصين للتشاور مع نبلاء مملكته حول جميع القضايا المتعلقة به ومالملكة.

### حول عاصفة ريح حادة جداً

وفي هذا العام نفسه، في ثمانية عيد الغطاس، هبت ريح شرقية حتى حركت الريح الجنوبية الغربية على الهبوب أيضاً، وقد عانى كثيرون من المؤثرات، وهبت الريح الجنوبية الغربية مع زمجرة مرعبة، وعنف شديد،

وردت الأمواج عن الشاطىء، وكشفت أسقف البيوت أو دمرتها، واقتلعت بعض أشجار البلوط من الجذور، أو فتتها إلى شظايا صغيرة، وجردتها من أوراقها، واقتلعت رصاص أسقف الكنائس، وأغرقت أقوى السفن وأكبرها في الأعماق، وسببت أضراراً لايمكن تعويضها لكثيرين، هذا وكانت الأضرار أعظم على اليابسة، ومن الواضح أنها كانت أكبر بعشرة أضعاف من الأضرار على البحر، ودون أن نذكر الأضرار الأخرى والخسائر، أعتقد أنه من المفيد أن نأتي على ذكر بعضها مما عــرفناه، وكنا شهــوداً عليــه، ففي وينكلسي Winchelsea, التي كانت ميناء له فوائد عظيمة للانكليز، وخاصة إلى سكان لندن، فقد قامت أمواج البحر، وكأنها كانت غاضبة وساخطة لإبعادها في اليـوم الماضي، بتغطيـة أمـاكن مصاقبـة للشـواطيء، واستحـوذت على طواحين وبيوت، وأغرقت وجرفت عدداً كبيراً من السكان، ولكي نكون أكثر علماً وإحاطة بالوقائع الأخرى التي لم تكن متوقعة، وحدثت في كل مكان، اقتلعت الريح من الجذور ثلاثة بلوطات في مقبرة كنيسة القديس ألبان، كل واحدة منهن لايمكن لشلاثة رجال الإحاطة بها بأذرعتهم، واقتلعت أثناء ثورتها أوراق أشجار أخرى.

وفي يوم عيد القديس فالنتاين، وصل الملك إلى لندن.

## كيف جمع أسقف روكستر حصة الخمس من موارد رعاياه من رجال الدين

وفي هذه السنة نفسها أيضاً قام أسقف روكستر، الذي كان قد تسلم منصبه منذ وقت قصير، بالحصول من بلاط روما، على سلطة استخراج حصة الخمس من منافع رجال الدين في أسقفيته، ومن مواردهم لمدة خمس سنوات، مما أثار دهشة الكثيرين، ولاعجب في ذلك فهو كان معروفاً من قبل ذلك البلاط، نتيجة إقامته فيه لمدة طويلة نائباً للملك هناك، وجاء هذا على الرغم من أن الأسقف المذكور، كان قد احتفظ، بموجب ترخيص من البابا، بموارده السالفة، التي كانت بحوذته، قبل ترقيته إلى أسقفيته، وقد عد ذلك ضرورياً كانت بحوذته، قبل ترقيته القاحلة من حالة الفقر، لأنه بدا إليه أنه أمراً مخجلاً أن يقال بأن أسقفيته هي الأفقر بين جميع الأسقفيات في انكلترا، وقد تفوقت الآن على أسقفية كارأيل، وبناء عليه طالب بوجوب دفع ذلك المبلغ إليه، ليس حسب التقدير اللاهوي للممتلكات الذي عمله رجاله، بل وفق جمعه من الممتلكات اللاهوية بأية طريقة من الطرق.

## موت نيقولا أوف ساندفورد

وفي تلك الآونة، في العشرين من كانون الثاني، مات نيقولا أوف ساندفورد، الذي كان فارساً، ولقد أتينا على ذكر موته في هذا المجلد، ليس بسبب ثروته، بل بسبب شجاعته، وكان سبب موته الأسى الذي شعر به، نتيجة موت اخته سيسيليا، كما تقدم الذكر من قبل.

## كيف حث البابا ملك إنكلترا على القيام بالحج

وفي هذه الأونة أيضا، أرسل البابا رسالة لاقناع ملك انكلترا، وحثه على القيام باستعدادات فعالة، من أجل انجاد الأرض المقدسة، وليقدم مساعدة مؤثرة إلى ملك فرنسا، الذي كان ينتظر المساعدة، وإذا لم يكن راغباً بفعل ذلك، بأي حال من الأحوال، عليه عدم إلقاء أية عقبات في طريق الأخرين، الذين كانوا جاهزين وراغبين في عبور البحر، والقيام بالحج، وقد أضيفت هذه الفقرة الأخيرة، لأنه أخر بعض النبلاء، الذين كانوا مستعدين للذهاب إلى الأرض المقدسة، مما سبب لهم ضرراً كبيراً وخسارة، وبناء عليه، قام الملك، في سبيل التجاوب مع رغبة البابا الملحة، فاستخرج من اليهود، كل ملكية

ظاهرة امتلكها هؤلاء القوم التعساء، فهو لم يكتف بسلخ جلودهم، بل استخرج أيضاً ما كان في أجوافهم، وهكذا فإن هذا المتعطش الساعي وراء الذهب خدع المسيحيين، وكذلك اليهود، واستخرج منهم أموالهم، وأطعمتهم، وجواهرهم، بجشع كبير بلغ حداً، ظهر فيه وكأن الساسرة قد قاموا من الموت.

#### كيف متن البابا نفسه بزيادة عدد كرادلته

ومع اقتراب الربيع، وفي سبيل أن تتمكن الكنيسة من التنفس بحرية بالتوافق مع صفاء الفصل، أوجد البابا سبعة كرادلة في بيروجيا، المدينة التي استقبل من قبل سكانها بالتكريم، لأنهم عرفوا أنهم سوف يحصلون على المنافع من قدومه، وبعدما كان قد زوج حفيدته بأبهة عظيمة ونفقات عالية، زاد على ذلك، في سبيل زيادة قوة حزبه، بأن اقترح تزويج احدى حفيداته إلى هنري بن فردريك، وابن أخت ملك انكلترا، واستهدف من وراء ذلك أن يصبح هنري الابن ألتبنى من قبل البابا، وأن يصير محمياً تحت جناحي الكنيسة، ومن شم تحليلة من الحرمان الذي فرض عليه، ووقت ذلك يمكنه —البابا أن يتمتع بسلام كامل، لكن عندما سمع نبلاء الامبراطورية بهذا، شعروا بسخط عظيم، من محاولة البابا بالاقدام على الحط من شأن مثل ذلك الشاب النبيل والرفيع الأصل.

وحدث في هذه الآونة أيضاً، أن وليم كونت هولاندا، الذي حزن للخسائر التي عانى منها، من خلال اقدامه على ادعاء المنصب الامبراطوري، وذلك بوساطة المساعدة المالية للبابا، تخلى عن جميع ماادعاه حتى الآن، مفضلاً —مع أن ذلك جاء متأخراً— أن يتمتع بأمن السلام، على الرغم من أنه نزل إلى منزلة منخفضة، مؤثراً ذلك على مواجهة مخاطر الحرب المتقلبة، والعيش في منصب رفيع.

## الظهور الأول للجواميس في إنكلترا

وفي أيام الصوم الكبير من هذا العام نفسه، جرى ارسال بعض الجواميس إلى الايرل رتشارد من القارة، وكان بعضهم ذكوراً، وبعضهم الآخر من نوع الإناث، في سبيل أن تزداد هذه الحيوانات، التي لم تشاهد من قبل في هذه البلدان الغربية، وتتكاثر، والجاموس هو نوع مشابه للثور، ومتأقلم بشكل جيد لحمل الأثقال أو جرها، وهو عدو كبير للتمساح، ومغرم بالماء، ومزود بقرنين كبيرين للدفاع عن نفسه، وعن هذا الحيوان قال الفيلسوف برنارد:

للفيل أنياب، والسنام يزين ظهر الجمل وينتفخ جبين الجاموس بشموخ بقرنيه

# حول رفض الرهبان الفرنسيسكان قبول هدية من ملك إنكلترا من بضائع مسلوبة

وفي هذه الآونة نفسها، أرسل الملك صدقاته إلى الرهبان الفرنسيسكان، عبارة عن عربة محملة بالأقمشة الصوفية والأقمشة الرمادية، المناسبة لتكون ملابس للرهبان المذكورين، لكن لدى سهاعهم بأن الملك استخرجهم من التجار، وفق الطريقة التي يأخذ بها، لابل يستولي بها، على الأشياء الأخرى، واحتفظ بثمنهم، ودفع فقط الضريبة الاقطاعية عنهم، رفضوا تسلم مثل هذه الهدية، وأعادوا العربة، مع جميع محتوياتها، قائلين إنه لايجوز قانونياً اعطاء الصدقات من أسلاب الفقراء، وهم لن يتسلموا مثل هذه الأعطية الملوثة، وجعل هذا العمل الرهبان جديرين بالمدح، واستحق الملك الملامة، لابل بالحري العار، فالملك ينبغي أن يعد مرآة للعدل وأساساً له، وأن يكون مثل الشمس، فالملك ينبغي أن يعد مرآة للعدل وأساساً له، وأن يكون مثل الشمس، التي أشعتها مستقيمة، تخرق الظلهات، وأن تكون كلهاته صادقة، وغير متقلبة، تمنح الضوء والمعرفة إلى الذين هم في الظلام، لكن الآن، بها أن

الذي يسمى ملكاً مليئاً بالظلمات في ذاته، فكيف يمكن له أن يضيء الذين حجبهم الظلام؟ وحول هذه المسألة قال ستاتيوس Statius: أنت يمكنك أن تضع كل شيء تحت سلطانك القضائي؛ عندما تكون ملكاً على نفسك، ولقد عانى الاغريق جميعاً من أجل هذه الأشياء».

## حول الاتهامات الجادة التي وجهت ضد سيمون إيرل أوف ليستر

وفي العام نفسه، عندما كان سيمون، ايرل ليستر، مقيماً إقامة قصيرة في انكلترا، تحرك شعب غسكوني ضد السلطة الملكية، وتخلوا عن المواثيق التي دخلوا بها، و شنوا الحرب ضد الملك، وتجرأوا على مهاجمة الذين وضعهم الايرل، وأنابهم عنه لحماية قبلاعه والممتلكات الأخرى، وأرسلوا رسالة إلى الملك، بأن الايرل المذكور، هو أكثر الخونة انحطاطاً، وأنه كـان يتـولى جمع مبلغ لاحـدود له من المال، قـام باستخـراجـه من النبـلاء، ومن المواطنين، ومن العـوام، فهو لم يوفـر أحـداً، وأنه أخبرهم بأن الملك هو الذي بحاجة لذِلك لأنه على وشك الذهاب للحج، فهو على هذا سيوف يتسلم جميع الأمروال، غير أنه احتفظ بذلك كله لنفسه، وعلاوة على هذا تقدموا ضده بشكوى جادة، هي أن دعا إلى مجلســه الاستشــاري بشكــل سلمي بعض الرعـــايا المخلصين كثيراً إلى الملك، وبعدما دعاهم، تصرف مثل سينون Sinon وليس مثل سيمون، حيث سجنهم بشكل غادر، وأبقاهم في السجن، وأجاعهم حتى الموت، وبهذه الشكاوي وبأمث الها، وبالهمس بالشكاوي، حـولوا الايرل إلى هدف للشك من قبل الملك، وتأرجم الملك وقتها في حالة من الشك، فأرسل فجأة وبشكل سري إلى غسكوني محاسبه هنري أوف وينغهام Wengham, وكان رجلاً بارعـــاً وحكيهاً. ليقوم ببحث جاد، حُول ماتعلق بالشكاوي المتقدم ذكرها، وذلك في سبيل أنَّ يحصل الملك على معلومات موثىوقة حولُ المسألة، وذلك وَفق الطّريقة التيُّ

كــان قــد أرسل بها مـن قبل غيــوفــري أوف لانغلي Langley, للبحث في إجراءات روبرت باسليف Passeleve, عندما كان موضع شك، وللتقصي حتى يكتشف الذي كان هو السر في المسألة، وليتعرف إلى العقدة في القصبة الناعمة، وإلى الزاوية في اطار الدائرة، لكن كل واحد من المفتشين أخفق في فحصه، وعندما سمع الايرل بهذه الإجراءات، غضب غضباً عظيهاً، لسبب مضاعف، وأعلن عن براءته إلى الملك قائلاً: «كيف حدث يامولاي أن ملت بأذنيك وقلبك نحو رسائل هولاء الخونة لك، وصدقت أولئك الذين غالباً ما أدينوا بالخيانة، بدلاً مني، أنا الذي خاضع لك ومخلص، وهكذا أقمت بحثاً حول أعمالي "؟، وعلى هذا أجابه اللُّك، الذي أصبح هادئاً تماماً: «إذا كان كل شيء واضحاً، ما هو الأذى الذي سيلحقه بك التدقيق؟ في الحقيقة سوف تصبح سمعتك أكثر وضوحاً واشراقاً بذلك»، ثم تواضع الايرل، واستعد للمُغادرة إلى غسكوني، وبناء على التهاساته، زوَّده الملك بمبلغ كبير من المال، لكن من دون استقرار في الفكر، لأنه فكر بالقيام بانتقام موائم، بسبب الأذي الذي لحق به من خلال هذه التهم الجادة، وحشـد جيشاً كبيراً من الفـرسـان الفرنسيين مع أتبـاعهم المستأجـرين، ودعا ملك نافسار لتقديم المساعدة إليه، وكذلك كونت بيغوري مع كثير آخرين، ومتن حزبه إلى درجة عــالية، وهكذا أخمد تجبر الغسكونيين، الذين لولا أن انكلترا مفيدة لهم من أجل بيع خمورهم، لقاموا جميعاً بالتخلي عن ولاثهم لملك انكلترا، ولأقدموا على اختيار سيد آخر، وعلى كل حال بها أن الغسكونيين صار لديهم الآن مكاناً للجوء إليه في اسبانيا من أجل بيع خمورهم -التي من حاصلاتها هم يعيشون - في قرطبة، واشبيلية، وبلنسية الكبيرة، وهي أماكن خضعت الأن للادارة المسيحية، لكان من المخشى أنهم سوف يتركون الأراضي الانكليزية، التي فيها تعرضوا للاضطراب ولكثير من المظالم، والأذيُّ، خاصة من خلال الأتاوات الملكية، ولأخذوا أنفسهم من أجلُّ

المستقبل إلى مناطق أكثر بعداً، ولقد رأينا بأن هذه الملاحظات مناسبة لأن يجري ذكرها كاملة في هذه الصفحات، لأن جميع سمعة مملكة انكلترا، التي اعتادت على القيام بالتفاخر بالمقاطعات الموجودة في القارة والخاضعة لها، أخذت الآن بالتناقص والتشتت بسبب كسل ملك انكلترا وزيف، لذلك لم يبق إلاّ النادر في مقاطعة غسكوني، من هو خاضع للانكليز، وهي المقاطعة المكروهة من الملك الفرنسي، والتي حاضع للانكليز، وهي المقاطعة تأرجح، وإذا مافقد الانكليز تلك المقاطعة، حسبها هو معلن من قبل العسكونيين، لن ترسو بعد الأن فصاعداً أية سفينة انكليزية في المقاطعات القارية، ولن تتوقف فيها.

### الحالة المدهشة للهواء والمناخ

وفي حوالي هذا الوقت نفسه، وبالتحديد في اليوم التالي لعيد القديس غريغوري، في اليوم الرابع من الأسبوع، عندما صار تغير القمر وشيكا، ظهر قبل أربعة أيام من يوم ظهوره، كها كان متوقعاً من قبل، لأن اليوم التالي قبل السبت، كان في الترتيب الصحيح للأشياء، وكان اليوم الأول لظهوره، وبعد ذلك، خلال خمسة عشر يوماً متواليات، ظهرت الشمس، وظهر القمر، وكذلك النجوم بلون أحمر، وظهر أحد الأيام غائها، أو كأنه مغطى بالدخان الذي ملأ محيط العالم كله، وكانت الريح آذار، وأثناء نيسان كله وأيار، من هذا العام نفسه، جفت الأرض، وعطشت بوساطة حرارة الشمس المحرقة، واستمرت الريح بالهبوب من الشرق، والشهال، أو الشهال الشرقي، ونتيجسة لتسزايد الحرارة، وبسببها وبسبب الجفاف، ولانعدام الندى المنعش، تساقطت ثهار التفاح والفواكه الأخرى، فبعدما كانت قد ظهرت بكثرة مثل حبات الفستق، والفواكه الأخرى، فبعدما كانت قد ظهرت بكثرة من هذه الثهار حياً، مع ذبلت وسقطت لافائدة منها، ولم يبق أي جزء من هذه الثهار حياً، مع أن الأغصان كانت قد وعدت بوفرة عظيمة من الفواكه، واستمر أن الأغصان كانت قد وعدت بوفرة عظيمة من الفواكه، واستمر

تناقص الفواكه بازدياد، ولاسيها عندما وصلوا إلى حجم البلوط، فعندما وصلت الفواكه إلى حجم البلوط، أصيبت بجليد مفاجى، في الصباح، وترافق ذلك مع أشعة ضوئية غير اعتيادية (مما يسميه الفلاسفة الطبيعيين لفحات الضوء والحرارة)، أحرقت التفاح الناضج، والبلوط، والدراق، وجميع أنواع الفواكه، والكلأ، إلى درجة أن الذي بقي لم يتجاوز العشر، وعلى كل حال إنه بسبب الوفرة الأولية للمواسم، بقيت الحدائق مليثة بالتفاح، والحقول بالقمح، وفي الحقيقة لو أن جميع الأزهار بقيت، لما استطاعت الأشجار أن تحمل الفواكه التي أنتجتها، وارتفعت الشمس إلى العلو الانقلابي في السهاء، وأحرقت حرارتها العالية والتي الايمكن تحملها، وجه الأرض، حتى أن جميع الأعشاب قد ذبلت، ولم تعد المروج قادرة على تقديم الطعام للمواشي، واستمرت الحرارة أثناء الليل، وسببت كثرة الذباب والبعوض، مع الحشرات الأخرى المؤذية، وهكذا صار جميع الأحياء متعبين من الحياة.

## حول رفض رجال الدين ذوي المنافع الترقية إلى المراتب الكهنوتية

وفي هذه الآونة جرت محاولة لاقناع رجال الدين من ذوي المنافع في أسقفية لنكولن بإلحاح، ومن ثم حثهم من قبل أسقف تلك الأسقفية، بإرادتهم، أو بدون إرادتهم، على السياح لأنفسهم بالترقية إلى المراتب الكهنوتية، وقد رفض كثير منهم، إخضاع رقابهم إلى نير المولى بهذه الطريقة، وتم بموافقة عامة جمع مبلغ من بينهم أنفسهم، وبعدما جمعوا مبلغاً كبيراً، بعشوا إلى البلاط الروماني، وتمكنوا عن طريق الانفاق الكبير للهال، المال الذي له سلطة قوية في ذلك البلاط، من الحصول على السلطة من البابا، وقاوموا هذا المرسوم الأسقفي، وحصلوا على اذن لعدة سنوات، بامتلاك مدارس دون الدخول في الكهانة، وهكذا استطاعوا بمظهر الأمانة، وبمكر يشبه مكر الثعلب إزالة نير المولى من على رقابهم.

## كيف رفض الفرنسيون إطاعة أوامر ملكهم

وفي العام نفسه، ومع اقتراب حلول موعد عيد الفصح، دعا الملك جميع نبلاء انكلترا الذين حملوا شارة الصليب، إلى الاجتماع في لندن خلال اسبوعي الفصح، لعقد مشاورات حول شؤون الأرض المقدسة، التي كرامتها كانت في حالة تأرجح وتردي كبيرة.

وفي هذه الآونة أيضاً، بدأ اسم الملك الفرنسي يقدر تقديراً متدنياً كثيراً في تلك المملكة، وأصبح مكروها، وغير محترم بين كل من النبلاء وعامة الناس، وذلك لسببين، كان أولها، أنه قد تعرض لهزيمة مهينة على أيدي المسلمين في مصر، وعانت النبالة الفرنسية كلها معه من عار لايزول، ولأنه عزم، من دون موافقتهم، على منح نورماندي، والأراضي الأخرى في القارة، التي تملكها الملك الفرنسي واستحوذ عليها، إلى ملك انكلترا، على شرط أن يمده بمساعدة قوية وفعالة، خاصة وأنه كان ملزماً بأن يفعل ذلك، على أساس أنه قد حمل الصليب.

وعلاوة على ذلك ازداد تجبّر الفرنسيين، بوساطة الخزي والمرارة التي أخرجوها من أفواههم أثناء المحادثات، من ذلك أنه عندما كان النبيل روبرت، كونت أرتوي، وأخو الملك الفرنسي، فاراً خلفه، كان هناك شاب انكليزي، اسمه وليم صاحب السيف الطويل، وكان منحدراً بأصله من الأسرة الملكية لانكلترا، وقد وقف هذا بثقة وبشجاعة، وثبت في مكانه، يقاتل حتى الموت، وبها أن الفرنسيين أنفسهم، لم يكن بإمكانهم انكار، بأنه سوف يشع مطوقاً ومتوجاً بتاج الشهادة، وأنه جدير بأن يكون مفضلاً لدى القديس ادموند، وأن هذا يمكن تأكيده شرعياً، فادموند هو المعترف المجيد، وهو الذي اشتهر باستقامته، وبمعجزاته المتوالية، أما الآخر، فكان فارساً شجاعاً، ومن أصل نبيل، وقد تبرهن بشكل مكشوف بأنه شهيد، وكان هذا كله شوكة جارحة في وقد تبرهن بشكل مكشوف بأنه شهيد، وكان هذا كله شوكة جارحة في أعين الفرنسيين، لأن كل رجل متجبر يحزن كثيراً عندما يشاركه أحد

بالثناء عليه، ويزداد حزنه وأساه إذا ماتفوق أي واحد عليه، وحول هذا قال الشاعر:

كل قدرة

أو

کل تجبر

يغار من الشريك

وبالنسبة لمحاولة الملك الفرنسي إعادة الممتلكات في القارة إلى ملك انكلترا، ردّ الفرنسيون برعونة على الشكل التالي: «لاسمح الرب أن تتعرض فرنسا في أيامنا إلى البتر، وأن تهان وتتدنى سمعتها —مع أن ذلك أصبح أكثر شراً وسوءاً مما هو ممكن من خلال تقاعس وغلبة الملك الصغير — بإعطاء ملك انكلترا الضعيف، وتلبية مطالبه، بالتخلي عن الأراضي، فلقد عانينا من الإهانة بها فيه الكفاية، وأسيء إلى سمعتنا كثيراً، وأفقرنا بها فيه الكفاية، وإذا كانت ملكتنا بلانشي، تريد ذلك، صدوراً عن عاطفة الأمومة، وعن الرغبة النسائية، وعلى استعداد لأن تفعل هذا، في سبيل تحرير ابنها وفائدته، فإن جماعة المملكة الفرنسية كلها لن تسمح مطلقاً بذلك، وإننا لن نسمح مطلقاً بخرق قرار النظراء كلها لن تسمح مطلقاً بذلك، وإننا لن نسمح مطلقاً بخرق قرار النظراء عدر، الذي قضى بتجريد الملك الانكليزي من نورماندي، أو عدد لا من الأحوال ومها كان، بالحصول على مطالبه الأخرى مادمنا أحاء».

وهكذا تفجر التذمر والرفض بين النبلاء الفرنسيين، تجاه عزم الملك على القيام بهذه الأعمال من دون موافقة البارونات جميعاً، وشرع أخواه أيضاً: كونت بواتو، وكونت بروفانس بإزدرائه وكراهيته، والنظر إليه بقلة احترام، ومع أنه كان متوقعاً مساعدتها الأخوية الموعودة،

وحمايتهما، لقد رفضا تزويده بذلك، وكان الوحيد الذي وقف إلى جانبه، وعمل لصالحه هو أمه بلانشي، التي لم تسمح لها رحمتها، وعاطفتها الطبيعية، ومشاعرها الدينية بالوقوف ضده.

وعندما سمع ملك انكلترا بهذا، ماتت جميع آماله في استرداد حقوقه في القارة، وتلاشت، ولقد جرى إخباره أيضاً، بأن النبلاء الفرنسيين، قد أقسموا قسماً عظيماً، بأنه، أي ملك انكلترا قبل أن يحصل على مايتطلع إليه، سوف يرغم على شق طريقه خلال أسنة ألف رمح، وبعد قصفهم وتكسيرهم، سوف يرغم أيضاً على شق طريقه خلال العدد نفسه من السيوف التي كانت جاهزة لتغطس في دمه، ولقد خاف ملك انكلترا من هذا كثيراً، ولاعجب تجاه ذلك.

## كيف أقسم الملك بأنه سوف يقوم بالحج إلى الأرض المقدسة

وأثناء هذا العام، في يوم الاثنين التالي قبل اليوم الذي ندعوه بالعادة وبشكل عام باسم Hokeday, دعا الملك بوساطة صوت المنادي جميع سكان لندن، من أدناهم إلى أعلاهم، آمراً إياهم بوساطة مرسوم ملكي بالاجتماع جميعاً في ويستمنستر، لسماع مسارغب به، وعندما اجتمعوا جميعاً مع بعضهم، أمر الملك أسقفي: ووركستر، وشيستر، وراعي دير ويستمنستر، بإلقاء خطابات مهيبة وعاجلة، على الناس، حول موضوع حمل الصليب، لكن بسبب الاستخراجات المالية المتنوعة، وأعمال الخداع، لبلاط روما، قليل من سكان لندن وأتباعهم من سكان الريف، كانوا هم الذين فعلوا ذلك، بناء على تبشيرهم، وقام على كل حال الذين كانوا حول البلاط، ورتشارد دي غري، وأخوه جون، وج. حال الذين كانوا حول البلاط، ورتشارد دي غري، وأخوه جون، وج. للك على الفور بالتوجه نحوهم، وعانقهم، وقبلهم في ذلك المكان، الملك على الفور بالتوجه نحوهم، وعانقهم، وقبلهم في ذلك المكان، ودعاهم باسم إخوانه، ووجه في الوقت نفسه اللوم إلى سكان لندن، ودعاهم مرتزقة منحطين، لأن قليلاً منهم كانوا هم الذين حملوا ودعاهم مرتزقة منحطين، لأن قليلاً منهم كانوا هم الذين حملوا

الصليب، وكان هذا التمسك بالتهور بعناد، سببه روما، لأن الملك كان لتوه قد حصل على تفويض من البابا بأن يجبى العشر لمدة ثلاثة أعوام من رجسال الدين، ومن شعب المملكة، ولو أن هذا كله جمع وأحصي لوصل إلى مبلغ يزيد على ستائة ألف [مارك]، مما كان سيلحق الضرر الدائم بالمملكة، ولهذا قد قيل بشكل سري، بأن أصحاب العقول التقية، صعب عليهم تصديق بأن الملك قد حمل الصليب، إلاّ لغرض واحد، هو أن يتمكن بهذه الوسائط من تجريد المملكة من ثروتها، وهو على كل حال قد أقسم بأنه سوف يقوم بعبوره خلال السنوات الثلاث المقبلة، شروعاً من عيد القديس يوحنا المعمدان، مالم يمنعه عن ذلك الموت، أو مرض شديد، أو سبب آخر معقول، ولدى تأديته لهذا القسم، وضع يده اليمنى على صدره، مثلها يفعل الكهنة، ثم وضعها على الأناجيل، ثم قبلهم وفق طريقة العلهانيين، وهذا على كل حال لم يجعل الذين كانوا من حوله أكثر طريقة العلهانيين، وهذا على كل حال لم يجعل الذين كانوا من حوله أكثر قناعة، لأنهم تذكروا الخروقات الماضية، لذلك شعروا بالريبة الآن.

## كيف طلب سلطان مصر السلام من الملك الفرنسي

وفي هذه الآونة، عندما كان الملك الفرنسي، مايزال باقياً في قيسارية، شنّ أهل قونية ودمشق حرباً دموية متواصلة ضد السلطات المصرية، وأوقفوا أنفسهم، على السلب والنهب، والحرق والقتل، لأن سلطان مصر كان هدفاً للكراهية لدى جميع الشرقيين، وذلك لسببين: أولهما لأن الملك الفرنسي جرى السهاح له بالنجاة من دون أذى، من بين أيدي المصريين، وذلك من خملال إثارة الشره، وأيضاً بسبب أنه قد قيل بأنه قتل بشكل غادر، مولاه سلطان مصر، وسلفه، في سبيل إغناء نفسه بأمواله، وفي الحقيقة استهدف جميع المشارقة التشهير بالملك الفرنسي، وعرضه ليكون هدفاً للاستهزاء من قبل جميع المسلمين، وذلك في سبيل عتى العقيدة المسيحية وشريعتها، وإلحاق عار أبدي بها، وكانوا يريدون بعد هذا كله تقديمه أخيراً إلى خليفتهم حتى يسجن طوال أيام حياته،

أو أن يجري التضحية به، وتقديمه أضحية محرقة إلى محمد (صلى الله عليه وسلم) من أجل رفع شأن شريعتهم، ولم يكن الغضب الرباني مشتعلاً على كل حال إلى مشل هذه الدرجة ضد عبيده، مع أنهم استحقوا بوساطة ذنوبهم مثل ذلك العقاب من انتقام الرب، لكن مع أنه كان غاضباً، لقد تذكر رحمته.

ولقد أرسل سلطان مصر المتقدم ذكره، منذ ذلك الوقت فصاعداً الهدايا، والرسائل المسالمة إلى الملك الفرنسي، أخبره بها حول كم من الاضطرابات قد تحمل بسببه، لأنه أبقاه حياً، كها أنه بدأ يفكر بتقديم عروض للسلام معه، أو هدنة، يمكن منحها إلى الملك المذكور، ولذلك شعر هذا الملك بالطمأنينة، وتشجع على الشعور بآمال أفضل.

### حول قسوة الملك نحو رعيته وسنخائه تجاه الأجانب

قبل انتهاء اجتماع البارلمان المتقدم ذكره، صار الملك جافياً ليس لديه مرحمة نحو أي واحد، وهو لم يكتف بعدم منح أي تأخير، ولو كان قصيراً، إلى المديونين له، بل شدّد بقسوته على رعاياه الطبيعيين من دون شفقة، ومن دون أي تقدير للحكمة، وفي سبيل سحب المزيد من الدم من قلوب رعيته، أنعم بقطعة من الأرض تساوي قيمتها خمسانة مارك على واحد من البواتيين اسمه الياس دي راباني Rabani. وكان رجلاً غير جدير تماماً بهذا التشريف العظيم، وهكذا كسان الملك من الجانب الأول شرهاً ولايعرف الشبع، وبرهن من جهة أخرى عن نفسه أنه مبذر، ومبدد لثروات المملكة.

## كيف نُـظر إلى كونراد بن فردريك بعين التقدير من قبل جميع الفئات

وفي هذه الآونة، كان كونراد بن فردريك، الذي حظي بتأييد ورضا: تقريباً جميع الايطاليين، والكالبريين والصقليين، والرومان، والألمان، قد جرى تسميمه بشكل غادر، بوساطة مشروب عميت (يارب الاتجعل هذه الجريمة تقع على عاتق بلاط روما)، وبصعوبة بالغة جرى انقياده من بوابات الموت، بفضل العناية الكبيرة جيداً به من قبل أطبائه، وقيد كان هناك من قبال بأن بعضاً من مؤيدي ألبابا وأعوانه —لكن من دون معرفة البابا قد فعلوا ذلك، لأن حزب البابا كان خائفاً كثيرا، لخشيته من أن يقوم كونراد باتباع خطى والده، وأن يتذكر ماناله من اضطهاد، فينزل جزاءه الانتقامي على أعدائه، ومن هذا، وبناء عليه، أخذ الجميع ينظرون إلى كونراد بعين التقدير، لأن الرب قد حفظه دون أذي، في مثل ينظرون إلى كونراد بعين التقدير، لأن الرب قد حفظه دون أذي، في مثل تلك الظروف الخطرة جداً، والتمس كثيرون من البابا، وحثوم بإلحاح على القيام بترقية كونراد إلى المرتبة الامراطورية، باذلاً ما لديه من قوة؛ كل المابا كان حائفاً، ويخشى من أن يتبع كونراد خطى فردريك خطوة، كمن البابا كان حائفاً، ويخشى من أن يتبع كونراد خطى فردريك خطوة، خطوة، ويسير على طريقه في اضطهاد الكنيسة.

### حول مصاعب سيمون إيرل ليستر

وصل في هذا العام، سيمون دي مونتفرات، ايرل ليستر، الذي عانى من كثير من المشاكل، إلى بوردو، حيث وجد بأن مؤامرة سرية قد حيكت ضده، وأن كثيراً من سكان المدينة شرعوا بإبداء العداوة ضد سلطته، وبإحياء الخطط القديمة، وبحبك خطط أعمال خيانية جديدة، ولذلك وجد أنه من الضروري الدحول بمخاطر الحرب من جديد، ومواجهة حظوظ الموت، حسبها سوف يظهر في الصفحات المقبلة.

## وفاة المعلم جون أوف بيزنغستوك

وفي هذا الوقت نفسه أيضاً، حتى لاتأتي الشرور منفردة، بل مصاحبة، غادر طريق الجسد كله المعلم جون أوف بيزنغستوك Basingstoke, رئيس شهامسة ليستر، وكان رجلاً له كفاءة عالية، وخبرة في ثلاثة مناهج اختصاصات، لابل في أربعة مناهج

اختصاصات، في مجالات الدراسة، وكان متعلماً تماماً وعارفاً بالاغريقية، وبالأدب اللاتيني، وبذلك ازدادت أحزان وأسى الايرل المتقدم ذكره، وكان المعلم جون هذا قد أخبر روبرت، أسقف لنكولن، بأنه عندما كان يتابع دراساته في أثينا قد شاهد، وأيضاً سمع من بعض العلماء الإغريق، عن بعض الأشياء غير المعروفة باللاتينية، وكان من بينها أنه اكتشف أسفار البطاركة الاثني عشر، أبناء يعقوب، الذين من الواضح أنهم كانوا جزءاً من الكتابات المقدسة، كان قد جرى اخفاءه من خلال مكر اليهود، وذلك بسبب وضوح النبوءات المتعلقة بالمسيح، والظاهرة فيهم، وبناء على ذلك، بعث الأسقف المذكور إلى بلاد الأغريق، وتمكن من الاستحواذ عليهم، وقد ترجمهم من الاغريقية إلى اللغة اللاتينية، ومعهم بعض الكتابات الأخرى، وعلاوة على ذلك أدخل المعلم جون الأرقام الاغريقية إلى انكلترا، وعلَّم رفاقه الأقربين استخدامهم، وبيَّـن أهميتهم، وبهذه الأرقام جرى تقديم الأحرف أيضاً، وماهو مدهش بشكل رئيسي فيهم هو أنه بوساطة حرف واحد فقط، يمكن تقديم أي رقم، الأمر الذي ليس موجوداً في اللاتينية أو في النظام العددي، كما أن المعلم جون المتقدم ذكره، قد ترجم أيضاً عمالاً من الاغريقية إلى اللاتينية فيه جميع قواعـد النحو قـد عرضت بشكل محكم، وهـو مادعاه المعلـم المذكور بـ .Donatus of the Greeks

كما أنه صنف عملاً آخر، فيه جرى شرح أدوات الجمل بوساطة التمييز الذي يبدأ هكذا «هيكل الرب»، والذي هو مفيد كثيراً.

وترجم هو أيضاً عملاً آخر، حصل عليه من أثينا، لأن الأناس المتعلمين من الاغريق كانوا يتابعون هناك دراساتهم، وأن الحكمة خالدة، وحسبها يقول الكتّاب المتعلمون عنها: «أنا خلقتُ من البداية، وقبل جميع العصور، وسأبقى حتى النهاية من دون اخفاق»، واسم أثينا هذا مشتق من حرف الألف، الذي يعني «من دون»، ومن كلمة

التي معناها «مـوت»، وبالمحصلة إن المعنى هو ,(Thanatos) «خالد»، وقد برهن في هذا العمل ترتيب الأناجيل، كما أننى ينبغي ألا يفوتني ذكر أن ذلك المعلم المذكور، كان بالعادة هو صديق لي، أنا كَاتب هذه الصفحات، وقد أحبرني بأنه: كانت هناك امرأة شابة، هي ابنة رئيس أساقفة أثينا، وكمان اسمها قسطنطينا، ولم يكن عمرها يزيد على العشرين عاماً، وكانت تتمتع بكل الفضائل، وقد تعلمت كل مصاعب المنهاج الشلاثي والرباعي، ونظراً لما تمتعت به من علم ومعرفة مدهشة، كان المعلم جون يدعوها بشكل مسوغ باسم كاترين أخرى، أو ببساطة كاترين، وقد كانت هي معلمة المعلم جون، وكل الأشياء الجيدة التي حصل عليها عن طريق العلم، كان قد التمسه منها، فهذا ما قد أكده مراراً، مع أنه درس لمدة طويلة في باريس، وكانت هذه المرأة الشابة تتنبأ، بالأوبئة، وبالعواصف، وبالخسوف والكسوف، وماهو مدهش أكثر، بالهزات الأرضية، ولذلك كانت تقدم انذارات مبكرة لاتخطىء إلى جميع المستمعين إليها، ولكن دعونا نعود من هذا الاستطراد إلى صلب موضوع روايتنا، ونتابع حكاية مشاكل وهموم سيمون، ايرل ليستر.

## كيف أن الإتهام الأول ضدّ الإيرل سيمون قد تبعه إتهام آخر أكثر جدية

انتشر في هذا العام نفسه تقرير شرير ضد سيمون ايرل ليستر، وجرى تقديم شكوى فيها تهمة جادة ضده، عرضت أمام نبلاء مقاطعات ماوراء البحر، من أنه عمل بشكل غادر ضد الرعايا المخلصين لمولاه ملك انكلترا، وأنه سجنهم، وقتلهم بصورة لاإنسانية بالسيف، أو أنه أجاعهم حتى الموت، وأنه استولى على ممتلكات قلاعهم وأراضيهم، وبذلك أظهر نفسه أنه كان مغتصباً متوحشاً للبلدات والمدن، ومدمراً لاإنساني للإنسان، وليس محافظاً على أتباع مولاه، الذين سعى إلى تجريدهم من مواريثهم، وبناء عليه تقرر بموافقة عامة من قبل جماعة غسكوني كلها،

إرسال رسل خاصين إلى مولاهم ملك انكلترا، عليهم أن يأخذوا معهم، بمثابة برهان على هذا الاتهام، رسائل من جماعات مدن غسكوني، ومن النبلاء، ومن شحن القلاع، والنواب، وأن يقدموهم إلى الملك مع شكاويهم، وتقرر أيضاً باتفاق عام، بأنه يتوجب على جميع الشخصيات الرفيعة في تلك المقاطعة أي رئيس الأساقفة في بوردو مع بعبض النبلاء الآخرين المشهورين، الذهاب إلى انكلترا، إلى الملك بكل سرعة، لأنه من المكن تصديقهم أكثر من سواهم، وبذلك يسببون الاضطراب للايرل، وعندما جرى اخبار الايرل بهذا، بذل قصارى جهده لكي يعود بكل سرعة إلى انكلترا، حتى يتمكن من إجابة الملك بشكل مقنع عن جميع قضايا الشكاوي التي رفعت ضده من قبل متهميه.

## المناه المحضاع ويلز إلى القوانين الإنكليزية

وفي هذا الوقت نفسه عبر اللورد ألان دي زوك Alan de وفي هذا الحورة نفسه عبر اللورد ألان دي زوك Zouch للسؤول عن العدالة في مقاطعات ويلز المجاورة لشيستر، بدير القديمل ألبان في عشية يوم عيد أحد الشعانين، جالباً معه في عربات، إلى خزانة لندن، مبلغاً كبيراً من المال، جمعه من المؤارد الملكية، وأعلن بشكل مكشوف أمام جميع مستمعيه بأن ويلز خاضعة ومستقرة بشكل سلمي في ظل القبوانين الإنكلينية، وأعطى أسقف بانغور بشكل سلمي في ظل القبوانين الإنكلينية، وأعطى أسقف بانغور Bangor, الذي قدم أيضاً إلى دير القديس ألبان الرواية نفسها أبضا، وجرئ أيضاً في الوقت نفسه انتخاب المعلم رالف، الكاهن في كنيسة لنكولن أسقفاً لموري Murray, في سكوتلندا.

# كُيف قَلْم نبلاء غسكوني إلى إنكلترا للشكوى ضدّ طغيان الإيرل سيمون

قبل عدة أيام من أحد الشعانين من العام نفسه، قدم إلى انكلترا من غسكوني رئيس أساقفة بوردو، وبعض النسلاء من راؤل Reole,

ومن مدن غسكوني الأخرى، وقد جاءوا عبر الماء حتى لندن، حيث وجدوا الملك قد وصل قبلهم، وقدموا شكوى محزنة حول طغيان ايرل ليستر، بعدما أرسل ليكون المتولي عليهم، واتهموه بأعظم غدر يستحق التحقيق به، ولم يشق الملك —على كل حال— فوراً بكلامهم، لأنه وجدهم من قبل غدارين عندما كان في غسكوني، فأرسل إلى هناك نيقولا دي مولي Molis, وكان فارساً، ودرو دي فارسل إلى هناك نيقولا دي مولي Dreux de Valence, ليتقصيا لمحرفة فيم إذا كان الغسكونيين مجرمين أم أبرياء، وفيما إذا كان هنري دي وينغها الغسكونيين مجرمين أم أبرياء، وفيما إذا كانوا يرفقون صراخهم بأفعالهم أم لا، وأنه ينبغي ايضاح جميع هذه كانوا يرفقون صراخهم بأفعالهم أم لا، وأنه ينبغي ايضاح جميع هذه النقاط ببينات أحسن العارفين بهم، الأمر الذي أزعج الايرل سيمون كثيراً، ولاعجب في أنه فعل ذلك، وتصرف هكذا.

### بنود الإتهامات ضدّ الإيرل سيمون

وبناء عليه، عندما عاد المفتشان، أخبرا الملك بأن الايرل سيمون، قد عامل بعض الغسكونيين بشكل غير إنساني كبير، لكن وفقاً لما اعتقداه، كانوا يستحقون ذلك، وهو ما لم —على كل حال— يستطيعا برهنته، بسبب غياب الايرل، ولدى سماع هذا قال رئيس أساقفة بوردو والغسكونيون الذين كانوا معه بخضور الملك، بغضب شديد: «إن برهان الحقيقة سوف يجري ذكره من دون اخفاق، وبعد البرهان لطالب بالحكم»، وأعلنوا مقسمين أنهم سوف لن يطيعوا مطلقاً، أو يخدموا ذلك الايرل المبيد، وأنهم بدلاً عن ذلك، سوف يختارون سيداً آخر لهم، غير ملك انكلترا، وبها أن الايرل جرى التشهير به إلى هذا الحد في بلاط غير ملك انكلترا، وبها أن الايرل جرى التشهير به إلى هذا الحد في بلاط الملك، وأخذت البراهين على سوء سلوكه تكسب التثبيت، بزيادة عدد الشهود، قدم مسرعاً تماماً إلى انكلترا، ولدى وصوله عرف اليوم الذي حدد له للرد على تهم خصومه، ولأنه شغر أنه بات في وضع ضعب،

رتب هذا الايرل، أن يكون في ذلك اليوم موجوداً الايرل رتشارد، الذي كان مسر وراً كثيراً للاضطراب الذي لحق بالغسكونيين، وايرل غلوستر، وكان صديقاً للايرل سيمون في هذه القضية، وايرل هيرفورد، وعدد كبير آخر من النبلاء، ورجال من المرتبـة العليا، الذين كانوا لن يسمحوا بتعرض الايرل للخطر، بأي حال من الأحوال حول هذه القضية، لأنه كان يخشى كثيراً من الملك بتسرعه المفطور عليه، ولإيشاره المعروف للأجانب، من أن يأمر بالايرل، الذي كان من أصل نبيل، وكان من رعاياه الطبيعيين، فيعتقل، ويموضع بالسجن، إذا ما أدين بأنه خائن، وهذا أمر لن يسمح به بشكل مطلق، وعندما أعطى الايرل براهين كافية على براءته، وتمّ اسكات الفريق المخاصم ورفضه، تابع الملك الكلام ضده، لكنه عندما شعر بأن الايرل رتشارد والبقية كانوا مؤثرين للايرل سيمون، ولأنهم كانوا يدارون بالحكمة، لم يعمد يتجرأ --مع أنه أثير لأن يفعل ذلك - على وضع القسوة الملكية موضع التنفيل ضده، ومع ذلك استمرا يتراشقان الكلام، فأثارا غضب بعضها بعضاً، وبسرعة استعادا ذكريات ماوقع منذ زمن طويل مضى، فقد ذكر الايرل --على سبيل المشال-- كيف أنقذ الملك في سانتاغيو من مصائد الفرنسيين، وكيف أنه عندما كمان على وشك الانطلاق إلى غسكوني للمرة الأولى، نصحه الملك بسحق الخونة، وكيف أنه أعطاه صكاً بتولى الوصاية على تلك البلاد لمدة ستة أعوام، وكيف أنه وعده بمساعدة فعالة وبالمشورة، الأمر الذي لم ينفذه، ثم أضاف قائلاً: "ولولا أنه كان مغطى باسمه الملكي وبمكانته، لكانت ساعة سيئة تلك الساعة التي تفوه بها بمثل ذلك الخطاب»، وهنا وجد الملك صعوبة في حبس نفسه ومنعها من الغضب، ومن ثم الأمر باعتقاله في مكانه، لولا أنَّه كان متأكداً تماماً بأن مثل هذا الإجراء سوف لن يسمح له به من قبل النبلاء، وعلاوة على ذلك أضاف الايرل قائلاً: «من الذي يمكنه أن يعتقد أنك مسيحي؟ أولم تعترف قط؟» فأجاب الملك: «لقد فعلت»، فاستأنف

الايرل يقول: «لكن ماهي منفعة الاعتراف من دون توبة وتكفير؟»، وكأنه قصد أن يقول: «إذا كنت قد مارست قط الاعتراف، إنك لم تتب قط، ولم تقم مطلقاً بالتكفير الصحيح، وعلى هذا الكلام ردّ الملك الذي ازداد غضبه أكثر فأكثر اشتعالاً قائلاً: «إنني لم أندم قط على أي عمل مثل ندمي الآن على السهاح لك بدخول انكلترا، أو بتركك تضع بين يديك أية أرض أو مراتب شرفية في تلك البلاد، التي سمنت بها إلى أحد أنك تمردت على سلطتي»، وهنا قطع أصدقاء الطرفين هذا الخلاف، وهكذا افترقا.

### سبب الشر المتقدم ذكره أعلاه

ووقعت هذا الأشياء كلها بسبب عدم استقامة الملك وعدم استقراره، إنها حتى نتمكن من متابعة هذا الموضوع، علينا أن نعود بروايتنا بعض الشيء إلى الوراء لـوقت قصير، في سبيل ايضـاح السبب، فمنذ سبعة وعشرين عاماً انقضت، قام الملك، بناء على نصيحة نبلائه، عن طواعية وبارادته بمفرده، بالتنازل عن غسكوني إلى الايرل رتشارد، وأبحر الايرل إلى هناك، وبعدما جعل الغسكونيين يرون الصك المثبت لدعواه، والذي تسلمه من الملك، تلقى الولاء منهم، الأمر الذي قاموا به عن طواعية، من قبل أنفسهم، وأدوا يمين التابعية له، في ذلك الوقت نفسه، لأنه كان آنذاك شاباً، وصاحب مظهر جيد، وجديراً بكل التشريفات والاكرام، وبعد مضي عدة سنوات، أنعم الملك ثانية بالبلاد نفسها على الايرل نفسه، وأعطَّاه صكاً بذلك، لكني يكون التملك لها أكثر ثباتاً وضهاناً بالنسبة له، وبعد مرور عدة سنوات، كانت الملكة قد أنجبت للملك أول ولد كان منتظراً منذ وقت طويل، وبناء على إثارة الملكة وتحريضها، انتزع الملك غسكوني من أخيه الايرل رتشارد، من أجل أن ينعم بها على ابنه البكر ادوارد، فألغى صكيه الماضيين ومنحته، لكن الايرل رتشارد رفض القيام بالتنازل، معتمداً على امتيازه، في أنه

لا يجوز تجريده من ممتلكاته، وبناء عليه، عندما كان الملك أخيراً في عَسْكُونَى، وَكُلَانَ بعض العَسْكُونِينَ يَتَأْرِجِجُونَ، وَفِي حَالَة شَكَ، لايدرونَ إِلَى أَيْ مَنِ الأَتْنِينِ يَتُوجِبُ عَلَيْهُمْ تُقَلَّدِيمُ الطاعة، قام الملك وهو في حَالَة عَضْبُ شَكْدِيد، فأمير الأيرلُ بشكل قاطع بالتخلي عن صكية، وأن يُعلن على الملا تنازله عن دعواه في غسكوني، ولأن الإيرل ونض بثبات أن يفعل ذلك، أمر الملك رجال شعب بوردو بأن يعتقلوه ليلاً، وأن يودعوه في السجن، وعلى هذا أجابه الغسكونيون من دون ا تردد، لكن بشكل سَرَيْ، بِنَائَمُم لَنْ يَفْعَلُوا ذَلْكُ مِهَمَا كِمَانَ الْأَمْرِ، أُولاً بسبب شهرته، وأصله الملكي، وبسبب الولاء الذي كانوا قد أدوه إليه، وأيضاً بسبب ضعف اللك وتقلبه الي خشية من أن يقوم فيما بعد بالندم لإقدامه على هذا العمل، ويعباقبهم جميعاً، ولم يعط الملك هذا الأمر إلى نبلاء أنكلتها، لأنه كبان متأكداً من أنهم لن يفعلوا ذلك من دون تداول كبير، وبها أنه أصبح ساخطاً مليئاً بالغضب، سعى إلى رشوة الخسكوتيين بوسياطة الهداياء لأنه لم يستطع جعلهم يطيعون أوامره باعتقال الإيرل بمثابة متمرد، وأن يضعوم في السجن، وكان الإيرل قد أَنْذُر مِقْدُماً فِي اللَّيلة نفسها، فأخفى نفسه في دير الصليب المقدس، ومبكراً عند الفجر، قام بشكل سري ومفاجيء بالصعود على ظهر سفينة والعبرور إلى انكلترا، وبها أنه لم يكن مجهرزاً من قبل بالمؤن وبالأشياء الضرورية الأخرى، عاني من عدوز كبير، في البحر، ومن العبواصف أيضاً، التي ثارت، وأبعدته عن طريقه الصنحيح، وجعلت الرياح المتضادة تتقادفه، وتعرض إلى مجاطر عظيمية، إلى حد أنه نجا بيصبعوبة من بين فكي الموت، ونتيجة لذلك عمل نذراً في وقت تعرضه للخطر، بأن يبنى لعبادة الرب، ديراً لطائفة السسترشيان، وقد وفي بندره هذا بالشكل الصحيح، حسما تقدم ذكر، ذلك في الصفحات الماضية، وألقى الايرل باللوم نتيجة لكل ماعياني منه على الملك، وشعر بالفعل بأعظم الغضب ضده، كما أنه لم يتعامل بعد ذلك هو والملك بصوجب

العلاقات الأخوية والمشاعر المتبادلة، كما كانا من قبل، وعندما وجد الملك بأن الايرل قد نجا هكذا من سخطه، جمع وهو حانق في قرارة نفسه نبلاء غسكوني، ولاسيما نبلاء بوردو، وبعدما ألقى خطاباً فيهم نأى بقلوبهم عن المحبة وعن الولاء والاخلاص للايرل، وجاء ذلك بوساطة عدد لايحصى من الخطابات الناعمة، والوعود السخية، وأعلن بأنه أي الايرل— كان رجلاً شرهاً، وظالماً للرعية التي كانت تحت حكمه، وأنه كان الأكثر سخاء بوعوده، لكنه الأعظم شحاً في تنفيذهم، كما أنه أضاف أنه ألغى صكيه، وأزال منحة غسكوني، وبذلك أزال كلاءهم له، وجرد الايرل تماماً من دعواه ومن حقه بالتملك، وفضلاً عن هذا وعدهم بسيد أفضل، وبحاكم أكثر رأفة، وأنهم إذا مافعلوا كما يرغب ويريد، فلسوف يتسلمون منه مبلغاً كبيراً من المال بمثابة مكافأة، وتقرر السعر أيضاً، وتحدد المبلغ بثلاثين ألف مارك، وهكذا أمكن إلزام وتقرر السعر أيضاً، وتحدد المبلغ بثلاثين ألف مارك، وهكذا أمكن إلزام الغسكونيين بالتنازل عن خضوعهم وعن ولائهم للايرل رتشارد.

وعندما أخيراً، كان الملك على وشك مغادرة غسكوني، هكذا بشكل مهين، أعطاهم ضهانة بوساطة صك على الالتزام بدفع المال والوفاء به، وتعهد بيمينه وبشرفه بأن يفي بهذه الصفقة، لأنه اعتقد أنه يمكنه خداعهم بمثل هذه الوعود الكبيرة، لكن المخادع وجد نفسه أخيراً قد وقع بالفخ، لأن الغسكونيين، احتفظوا بالورقة المختومة من قبل الملك في حوذتهم، بمثابة برهان على الصفقة، وهكذا وياللأسف، إن العار والخداع واضح على الجانبين، وكان من المتوجب على مثل هذا الأمير العظيم عدم ممارسة الخداع، وكذلك لا يجوز تعرضه للغش.

أما بالنسبة للايرل رتشارد، فإنه في الوقت نفسه، بعدما جرى تقاذفه بين الأمواج الكبيرة، مما ألحق به ضرراً مستمراً بصحته البدنية، وصل أخيراً بكل صعوبة كبيرة إلى ميناء في كورنوول، وهو مجرد لامال لديه ولاخيل، وطلب في ذلك المكان، وهو حزين وكثيب، تزويده بها هو

ضروري، من أتباعه في ذلك الجزء من أراضيه.

ولدى الفراغ من هذه القضايا، عاد الملك إلى انكلترا، بعدما عانى من جميع أنواع الخيسائىر، وعلى الفــور استخـرج المال من كل واحــد من الأساقفة، في سبيل تلبية المطالب الوقحة للغسكونيين، وبها أنه ظل غاضباً على هؤلاء القوم، وكارهاً لهم، عين الايرل سيمون حاكماً عليهم، من أجل أن يقوم، وهو الرجل المشهور، والواسع التجربة في مسائل الحروب، بسحق عصيانهم المتجبر، كما أنه أعطاه صكاً، بأن يستحسوذ على الولاية لمدة ستة أعوام، وأنعم عليه بعشرة آلاف مارك من خزانته الملكية، والتمس منه بالوقت نفسـه، لابل فرض عليه أن يدوس عليهم، ويضعهم تحت قدميه، وأن يعاملهم بخشونة وقسوة، حصوصاً الذين هربوا من ظل سلطته، طلباً لحماية أنفسهم، والذين استخرجوا المال منه، ليس فقط بالطريقة التي تقدم ذكرها، بل بطرائق أحرى كثيرة، وبشكل خاص غـاستون دي بيارد وأمـه، التي كانت امـرأة ضخمة، أو بالحري مثل التنين، مع عدد كبير آخر، وبناء عليه قام الايرل سيمون، الذي كـان رجـلاً مقـاتـلاً، وقـوياً، وصـاحب خبرة، بإطاعــة أوامـر الملك، وبفعله ذلك عـرّض نفسـه، وممتلكاته، وأتباعـه إلى مخاطر البحـر والحرب، وأنفق كل الذي استطاع أن يستخرجيه من ممتلكاته بوسياطة الضرائب، أو بيع الخشب الذي كان فيهم، أن ينفق على الضروريات لذلك المقصد، وفي نهاية جهوده هذه، كانت جائزته تلك التي تلقاها من الملك، ومن هذا الاستطراد المختصر لأخبـار الوقائع، بات وأضحــاً لماذا لم يحزن الايرل رتشارد، أو لم يهتم، حول خسائر المُلَك، أو اضطراباته في هذه القضية، وعلى كل حال، إنه مهما تفاوتت وجهات النظر والتفاسير، يمكن القول فقط بأن الملك قد تغير، وأصبح مؤثراً للغسكونيين، الذين كان قيد عاني من مكرهم، وأبعيد عن حظوته الايرل سيمون، الذي خدمه باخلاص في كثير من قضايا الريبة والأزمات.

لكن دعونا نعود من هذا الاستطراد إلى موضوع روايتنا.

## كيف جرى اتهام الإيرل سيمون بعنف شديد من قبل الغسكونيين

عندما جاء الايرل سيمون بكل سرعة من غسكوني، وجد الملك في لندن، لكنه لم يتلق التحية كما ينبغي، ولم يستقبل بالتشريف من قبله، بل على العكس وقف خصومه، رئيس أساقفة بوردو ورفاقه ثابتين ضده، وكأنهم كانوا متحالفين مع الملك، ونظروا إليه نظرات مسمومة، واتهموه بالكلهات التالية: «في المقام الأول، يامولانا الملك، والايرل رتشارد، سوف نريكما أنتما مع بقية النبلاء، الذين هم حاضرون هنا، لصالح الملك، التواكيل المعتمدة، التي جلبناها معنا من جميع نبلاء غسكوني، الذين هم رعايا مخلصين للملك، ومن الفرسان، ومن المواطنين، ومن العقائل العفيفات، ومن السكان الذين أنابونا بشكل عام بالتحدث وطرح شكاويهم، وإننا بناء عليه نحن جميعاً نتقدم بالشكوى بالإجماع ضد سيمون دي مونتفورت، ايرل أوف ليستر، الذي تولى حكومة غسكوني، لكن الذي بحدة عدو، وشدته، يقوم باجتياحها، وايصالها إلى الدمار.

وعلاوة على ذلك، إنه بالنسبة إلى الذين منحهم الايرل رتشارد (الذي كان ومابرح متفوقاً كثيراً على الايرل سيمون) لمدة طويلة حياة سلام، والذين جرت معاملتهم في الأزمان المتأخرة بلطف وبسلام، لابل حتى بود وصداقة من قبل هنري دي ترويفيل Trubeville الذي كان بموجب تفويضك قهرمان غسكوني، والذي كان وصياً متعاطفاً وعادلاً علينا، والذين أيضاً عوملوا بطريقة لطيفة مماثلة من قبل ويلران Waleran الألماني، الذي كان رجلاً مستقياً وحكياً، هؤلاء أنفسهم هم الرجال الذين يتولى الايرل سيمون التضييق عليهم،

ودفعهم إلى الدمار بما سوف يسبب خسارة كبيرة، وأذى عظيماً إلى صاحب الجلالة الملك.

فضلاً عن هذا، لقد ألغى الأحكام والمراسيم المكتوبة، العائدة لكثير من النبلاء، وأرسل رجالاً من ذوي المراتب العالية في بلادنا، ومن الرعايا المخلصين للملك، بمثابة أسرى إلى فرنسا، حتى يسجنوا هناك، وذلك تحدياً لنا، ولإلحاق الأذى بالملك، وقد هلك بعض هؤلاء النبلاء بالسجن، من الجوع ومن وزن سلاسل قيودهم، كما أنه استخرج من النبلاء المذكورين مبالغ كبيرة من المال، مما ألحق أضراراً لايمكن جبرها بالملك، وهو لم يخبره بها، أو يسمح له بالمشاركة بالمال، وقام أيضاً بشكل غادر باستدعاء كثير من الرعايا المخلصين للملك، وذلك تحت مظهر عقد مقابلات سلمية، فصاروا مثل بائسين تعساء، لأنه اعتقلهم، ومن ثم أعدمهم، وبالاضافة إلى هذا كله، طالب بتسليم القلاع من أجل استخدامات الملك، لكنه قام بشكل غادر ودنيء بالاحتفاظ بملكيتهم، وكأنهم كانوا قلاعه، وألقى بالسجون ولاتهم، المذين سلموه إياهم عن حسن نية، وبإرادة طيبة».

### رد الإيرل سيمون على الإتهامات

ورد الايرل سيمون على الاتهامات المذكسورة أعلاه من دون تردد، بأنهم، أي اللين اتهموه، ليسوا مسوضع ثقة، ولايجوز تصديقهم، لأنه عندما كان الملك، في حالة طوارىء كبيرة، فكر أن يجد فيهم رعايا مخلصين وأصدقاء، فاكتشف أنهم دجالين، وأعداء دمويين، وقال: القد برهنتم في الحقيقة، أنه لاشهادتكم ولاحكمتكم مما يتوجب الاعتهاد عليه، ومن الممكن أن يكون قد حدث أنه وجد في مقاطعتكم، بعض الذين، قد منجهم الايرل رتشارد، والنبلاء الآخرون الذين جرى تعيينهم ولاة عليكم، قد جرى منحهم السلام والحياة، لأنهم تظاهروا لبعض الوقت المهم أنه السلام، لكنهم عندما قامت الفرصة، ثاروا، وأصبحوا فيها بعد

أبناء جهنم، واستحقوا فقدان حق الادعاء بالسلام والحياة، فلهاذا كان على أن أفعل غير الذي فعلته؟ وصدقاً، لقد كان ذلك واجبي، فالرب عمل هكذا، وهو الذي أكثر عدلاً من أي إنسان، فالذين حافظوا على السير في طريق العدل توجهم، وعاقب الذين عادوا إلى ذنوبهم، وهكذا إنني لم ألحق، بأي طريق من الطرق، الأذى بأسلافي، ولاتكم المعيني، ولابللك نفسه، في هذه القضية، وفي سبيل البرهنة على صدق هذه التأكيدات، أنا جاهز، في الوقت المناسب، لتقديم شهود أكثر عدداً، وأعظم جدارة بالتصديق منكم، لكن هل تريدون شهوداً حول هذه الشريرة، فهو قد نظر خلال زيفكم، وفيا يتعلق بقضايا الاتهامات الشريرة، فهو قد نظر خلال زيفكم، وفيا يتعلق بقضايا الاتهامات الأحرى، التي تقدمتم بها ضدي، إنه ليس بوساطتكم، بل بوساطة أشخاص أكثر ثقة، سوف يتم جلاء الحقيقة، لأنه لايمكن وضع الثقة في القوم الخونة"، ثم إن الايرل رتشارد والنبلاء الآخرين، الذين تعلموا القوم الخونة"، ثم إن الايرل رتشارد والنبلاء الآخرين، الذين تعلموا بالخبرة في غسكوني، وتعرفوا إلى مكر الغسكونين، ولم يصدقوهم.

# الأذى الذي أنزل براعي دير رامسي من قبل الملك

وفي هذه الآونة أيضاً، قام الملك الذي كان مهتماً بالحصول على المال بمختلف الطرق، أكثر من اهتهامه بأن يصبح إما موائها، أو موافقاً، بالعمل، بناء على نصيحة روبرت باسليف Passeleve, بازعاج راعي دير رامسي Ramsey, في امتلاكه لسوق القديسة حواء راعي دير رامسي الدير المذكور كان متملكاً لهذا السوق، من دون أية اعتراضات على ادعائه وحقه، منذ عصور سحيقة، ومع أن راعي الدير المذكور قد عرض صكوكاً أصيلة، من القديس ادوارد، الذي يبدي الملك نحوه عاطفة خاصة، وأيضاً من قبل القديس أولستان Ulstan تأييداً لادعائه وحقه، إنه مع هذا كله لم يخف الملك من إلغائهم، وفي تأييداً لادعائه وحقه، إنه مع هذا كله لم يخف الملك من إلغائهم، وفي

الحقيقة، كان هذان القديسان قد تفوها، بالاتفاق مع عدد كبير من الأساقفة المقدسين الآخرين، بقرارات وأحكام مرعبة بالحرمان الكنسي، ضد جميع الذين يخرقون حرمة صكوك امتيازات دير رامسي (وبشكل خاص مايتعلق بالسوق المتقدم ذكره أعلاه)، لكن الملك أعلن، بناء على مشورة شريرة، وبيّن لصالح نفسه، أنه تبعاً لصكوك راعي الدير، كان من الممكن الحفاظ على السوق، وابقائه بشكل قانوني، حتى أيام القديسة حواء، وليس بعد ذلك، كما ادعى ملكية الطريق القائم بين الشارع والنهر، مع أن راعي الدير، قد تملكهما بسلام بموجب امتياز قديم، وكان أي تأخير لاجتماع التجار هناك بعد ذلك اليوم، لن يعزى إلى الملك، ذلك أنه رغب بالإبقاء على ذلك السوق وعلى أجوره من أجل منفعته الخاصة من دون أية معارضة، مما كان سيتحول كله بشكل واضح لأذى وخسارة راعي الدير، وكان ذلك لايتوافق مع المنطق ومع النوايا الطيبة للمعطيين، الذين رغبوا بوجوب استقبال الكنيسة حشوداً كبيرة، وأعطيات غير رامسي النبيل من مثل ذلك الأذى مادية، وهكذا حدث أن عانى دير رامسي النبيل من مثل ذلك الأذى الكبير، وكان أفضل بالنسبة له لو أنه فقد أياً من عزبه.

## حول الخطر الذي أحاق بكنيسة القديس إدموند

ووفق الطريقة نفسها، تهددت خسائر كبيرة الكنيسة النبيلة للقديس ادموند الملك والشهيد، حيث نشب خلاف، تعلق بعزبة مايلدنهول Mildenhali, ولكي نعرض ماحدث باختصار، لقد بات العالم الآن يميل إلى السلب والاغتصاب، حتى أن أي واحد كان يهارس أي عمل من الاستخراج، على الرهبان، ظهر وكأنه يستحق المكافأة وليس الملامة.

#### حول الخلاف الذي نشب حول كنيسة فليمستد

وفي حوالي أيام عيد الفصح من العام نفسه، مات رتشارد، الذي كنيته دي ثوني Thony, وكان خازن أنجو، ورجلاً مشهوراً

بأصله وبفضائله، وكان قريباً لملك سكوتلندا، وأخاً من جانب الوالدين معاً للفارس النبيل رالف دي ثوني، ولأنه كان بحوذته كثيراً من الموارد في مملكتي فرنسا وانكلترا، أصبحت كنائسه عند وفاته شاغرة، وكان من بين الكنائس التي شغرت كنيسة فليمستد Flamstead, التي لم تكن بعيدة عن كنيسة القديسة ألبان، وقامت الملكة بناء عليه، بحكم الوصاية التي أعطاها إياها الملك، على أراضي رالف دي ثوني، الذي كان في أعطيتُ الكنيسة المذكورة، بالإنعام بالكنيسة نفسها على قسيسه وليم، الذي كان كاهناً من كنيسة القديس ألبان، وذلك بسبب أن كنيسة كنبل Kennebell قد أنعم بها عليه من قبل راعي دير القديس ألبان، وقد فعلت الملكة هذا، اعتماداً على حقها، لأنَّها تولت لسنين طويلة تعليم --وهذا قـد حصلت عليه بمثـابة أعطية من الملك اعترافـاً بالفضل - وريث رالف دي ثوني المذكور، الذي كان آنذاك طفالً، والذي إليه يعود حق ولاية النعمة، وهكذا فإن حق العطية آل إلى الملكة، وعندما سمع الملك بهذا، انفجر غاضباً غضباً عظيماً قائلاً: «إلى أي مدى يمكن لتجبر المرأة أن يصل بها، فقط إذا سمح لها بأخدذ سبيلها»، وبناء عليه قام بشكل غير لائق، وكذلك غير عادل، فألغى عمل الملكة وأبطله، وأنعم بالكنيسة المذكورة، التي بلغت مواردها مائة مارك، على كاهن خاص به، ومستشار، اسمه هيرتولد Hurtold, وكان من أصل بيرغندي، وقام هذا على الفور بطرد وليم المذكور، واغتصب الكنيسة، واستولى عليها على الفور، وعلى كل حال لم تتحمل الملكة هذا بسهولة، بسبب الأذي والإهانة التي لحقت بها، وعلاوة على ذلك، عندما وصل خبر هذا الإجراء إلى علم أسقف لنكولن، الذي وقعت في أسقفيته الكنيسة المذكورة، قام بانزال عقوبة الحرمان الكنسي بحق هيرتولد المذكور، وتولى بعد ذلك تعليق الكنيسة، وحرمانها من شراكة المؤمنين، وبذلك لم يعد من الممكن دفن الموتى هناك.

## موت روبرت باسليف

وفي السادس من حزيران لهذا العام، مات في وولتهام روبرت باسليف، رئيس شهامسة ليوي Lewes, الذي عنه كتب كثيراً في الصفحات الماضية، ومع أن روبرت هذا كان كاهناً، ورجل لاهوت، لم يتردد في وقوفه إلى جانب الملك، في العمل على إفقار كثير من الناس بطرق كثيرة ومتنوعة، في سبيل إغناء سيده، لكن أفاعيله لحقت به.

## وفاة رتشارد دي ويندوفر

وفي حسوالي الوقت نفسه، مات المعلم رتشارد دي ويندوفر وطبيباً صاحب شهرة واسعة، وأخذ هذا الرجل احتياطات لنفسه، بشكل أكثر حكمة، وبطرق أكثر عقلانية من روبرت المتقدم الذكر، ذلك أنه جهز الوسائل الضرورية لتسعة من الكهنة لتقديم أعطيات مفيدة للمسيح إلى الأبد، من أجل الحفاظ على الأرواح، ولقد رأينا من المناسب أن نعمل ذكر خاص له في هذا الكتاب، فبسبب اخلاصه الواضح وتقواه أهدى إلى كنيسة القديس ألبان صليباً، احتوى في داخله على عدد كبير من الآثار المقدسة، كما تبرهن على ذلك كتاباتهم المقدسة، وكان التمثال على الصليب من العاج، وكان جذع الصليب والذراعين، الذين يدعون معاً باسم Furcae, مغطيين بغطاء من العصاج، وكان هذا الصليب عائداً من قبل إلى البابا غريغوري، الذي قدره تقديراً عالياً جداً، وبها أن المعلم روبرت المتقدم الذكـر كان طبيبه، فقد قام هذا البابا عندما كان على حافة الموت، فأعطاه الشيء الذي كان موضع تقدير كبير جداً لديه، أي الصليب نفسه، أعطاه إلى صديقه العزيز، المعلم رتشارد. كيف حصل أسقف لنكولن من البابا على سلطة إقامة قساوسة خلال هذا العام، قام روبرت أسقف لنكولن، في سبيل التجاوز

والتدخل بموارد الرهبان، ولكي يزيد من فئة القساوسة، فحصل رمن الكرسي الرسولي على الولاية التالية والتفويض الذي كان متوقعاً منذ زمن طويل:

ومن أنوسست، أسقف إلله المحمد الما أسقف المكول المحترم إليا أأنه يوجد في مدينتكم وأسقفيتكم، كما للمماناة بعض الأبرشينة على الخوين يشكلون جماعات وبين أيديهم ممتلكات الكنائس الأبرشينة على أجل منافعهم الخاصة وهي ليس فيها قساوسة معينين، أو إلاا كبان هناك بعض القساوسة، فعددهم قليل جداً، إنها نأسراكم بموجب هذه الإجازة الرسولية، ياأخانا، العامل عوضاً عنا، وفي المكاثنا، أن تعين قساوسة في الكنائس نفيلها، اعتماداً على ماواردها، وبعدما تتولى تعيينهم، أن تتولى زيادة إمكانات الذين هما فقراه وبعدما تتولى موائم، ومتوافقاً مع إرادة المرب، وأغراف البرلاد المون المتقيدة بأن تكون تلك الفئات معفية، أو أنها محمية بوساطة أي امتياز رسولي، أو غفران وإعفاء، يمكن أن يشكل إعاقة لهذه الولاية، أو يؤخرها، والتي يتوجب عمل ذكر حاص لها في هذه العروض، وأن تضع جانباً جميع يتوجب عمل ذكر حاص لها في هذه العروض، وأبعشرين من أبلواد، اللاهوتية. صدر في ليون في هذا اليوم الخامس، والعشرين من أبلول، اللاهوتية. صدر في ليون في هذا اليوم الخامس، والعشرين من أبلول، في العام الثامن لبابوئتنا».

وبناء عليه تسبب الأسقف المذكسور" (كها قيال وكها هو واضح صدورا عن كراهيته للرهبان، أكثر من عاطفته نخو القبساوسة، والارتقاء بهم) بموجيب هذه الولاية يكثير من الخسيارة والأذى إلى تلك الفئة من الناس من الاسلام المدالة ا

## كيف جرت إعاقة مشروع السلام بين البابا وبين شيعة فردريك

وفي هذا العام نفسه أيضاً، في حوالي أيام عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان، عندما كان البابا مقياً في بيروجيا، جرى إخباره بشكل سري، وبمثابة نصيحة تحذيرية، من قبل جميع الكرادلة، مع أصدقائه، أنه إذا لم تتم بسرعة تسوية الخلاف بينه وبين شيعة فردريك، الذين يتمتعون الآن بالحظوة لدى الشطر الأكبر من الامبراطورية، وإنهائه كلياً، فإن الكنيسة كلها، لابل في الحقيقة العالم المسيحي كله، سوف يتعرض للخطر، وللدمار، لأن كونراد بن فردريك مجبوب، ويحتل مكانة حظوة عظيمة لدى جميع النبلاء، وكذلك بسبب سمو مكانة أصله، وللطفه الكبير، ولشجاعته التي لاتقهر في الفروسية، ولجرأته وبراعته في الحرب، وكان هنري، الابن الآخر لفردريك، وابن أخت ملك انكلترا، أيضاً مثله استحق عن جدارة نيل الحظوة، وحسن المكانة والعاطفة لدى جميع الحزب الامبراطوري، وذلك بسبب براءته، ومظهره الوسيم، ولحبه الحزب الامبراطوري] للامبراطورة ايزابيلا، التي برهنت عن لطفها نحو الجميع.

وبناء عليه أخذ البابا بفكرة محاولة نيل حظوتهم ورضاهم وأن يجعلهم يتحالفون معه بوسائل الزواج من احدى الاناث من قريباته حسبا بدأ يفعل في قضية النبلاء الآخرين، الذين أعطاهم حفيداته بالزواج، ولكن هذه الخطة أعيقت بسبب مرض كونراد، الذي —كما سلف القول— نجا بصعوبة بالغة من آثار السم الذي قدم إليه، وأيضا بسبب مشاعر الرفض والغضب والمعارضة، التي قدمها أصدقاء الامبراطور، لهذه القضية، وعندما نجا كونراد من عتبات الموت، واسترد صحته، اتهم شيعة البابا بأنهم هم الذين خططوا لهذه الفعلة، وجلبوا ذلك الخطر العظيم إليه، وأسقط هذا إلى أعلى الدرجات الثقة باسم ذلك الخطر العظيم إليه، وأسقط هذا إلى أعلى الدرجات الثقة باسم البابا، على أساس التأكيد بأن ذلك السم الميت قد أعطي له ليشر به بناء

على تحريضه (البابا)، كما تقدم بالمحاولة الغادرة التي عملت لأبيبه (لاسمح الرب أن يكون ذلك صحيحاً)، ولهذا وبما أن قوة أذى البابا قد غدت أشد، بات واضحاً بأنه قد فقد الحظوة لدى كثيرين جداً.

وسلف أن قام توماس أوف سافوي، وهو قريب للبابا وصديق له، أن مهد بحكمة السبيل ووفر الوسائل لترتيب سلام، لكن هذا المسعى أعيق بسبب الواقعة غير السعيدة، ونتيجة لذلك حدث هياج عميت، في كثير من أجزاء الامبراطورية، إلى درجة أن الذين كانت لديهم قضايا أعيال تتوجب عليهم ملاحقتها في بلاط روما، لم يعد بإمكانهم الذهاب إلى هناك من دون التعرض للنهب، وتمزيق أوراقهم، وتحطيم أختامهم، في تحد للبابا، ولإلحاق الأذى به، لأن أصدقاء فردريك، وبشكل خاص أصدقاء كونراد، قالوا بأن كونراد قد حرم كنسياً بشكل غير عادل، وهو بالتالي يمتلك الحق المسوغ بالتنكيل بالبابا، الذي حرمه كنسياً، وأن يكون ذلك بالنار والسيف، وبناء عليه صرف عدد كبير من الناس انفسهم للنهب، وللحرق، وللقتل، ولهذا السبب فإن الذين أرادوا ينصب إلى بلاط روما، أثروا السفر بحراً، للنجاة من المصائد التي نصبت إليهم، مع أنهم باختيارهم لهذا الطريق عرضوا أنفسهم للخسارة، وهكذا فإن أبانا البابا الذي اتبع خطوات قسطنطين، وآثرها على خطوات بطرس، سبب كثيراً من المصائب في العالم.

# كيف جرى منح حق القيام بزيارة تفقدية جزئية إلى رئيس أساقفة كانتربري

قام الآن توماس أوف سافوي الذي تقدم ذكره أعلاه، والذي كان البابا مطيعاً لجميع ترتيباته، وبسبب محبته الي توماس لابنة أخيه لملكة انكلتراا، ببذل قصارى جهوده لعمل ترتيبات فعالة، ليحول دون احباط أخيه رئيس أساقفة كانتربري، وليحقق رغبته بالقيام بزيارات

تفقدية في انكلترا، وهكذا جرى منح رئيس الأساقفة المذكور الاذن بالقيام بزيارات تفقدية، لكن الفوائد المالية التي كان سيحصل عليها بوساطة هذه الزيارات التفقدية جاءت محدودة، حيث اشترط من قبل بلاط روما صاحب الدهاء الكبير، أن يكون البابا هو المنتفع بوساطة أموال رئيس الأساقفة، وأنه ينبغي أيضاً أن لايخسر شيئاً مطلقاً، من الذي سيتمكن من جرفه من الفئة المضادة، وجرت كتابة الرسائل الأصيلة حول هذه القضية في كتاب Additaments.

# كيف شفى طفل عدداً كبيراً من الناس المرضى

في هذا العام، كان قد عاش في بلدة في كنت اسمها ستون Stone, على مقربة من دارتفورد Dartford, طفل وصل إلى سن عامين في عيد تمجيد الصليب المقدس، وقد تمكن من عمل معجزات، (مع أنه غير معسروف بقوة أية فضيلة تمكن من فعل ذلك)، وكسان اسم والد الطفل وليم كرول Crul, واسم أمه يوستاتيا Eustatia, وكبان اسم الطفل نفسه وليم حسب اسم أبيه، وكان هذا الطفل قيد تمكن من شفاء جميع الذين كانوا مرضى، وذلك بعد رسم علامة الصليب من قبل أي واحد كان واقفاً هناك لمساعدته، وشمل الشفاء كل مرض مهما كان حاداً، وكانوا يعانون منه، وبسبب السمعة التي نالها عن طريق الذين شفيوا، فقد تدفق عليه جميع الذين كانوا يعانون من عجـز أو مـرض، في سبيل استرداد صحتهم، ورائع أن نذكـر أنهم لم يخدعوا في الحصول على تلبية كاملة لجميع الذي رغبوا به، ولدى سؤال أم الطفل: كيف جوى اضفاء هذه المنحة على مثل ذلك الطفل الصغير، أجابت بأنها أخيرت سلفاً من قبل الرب بهذه الحقيقة، عندما كانت حاملاً، وكذلك بعد ميلاد الطفل، وعلى كل حال بما أن هذه القوة الأعجازية لم تهدم لمزيد من الوقت، بل تناقصت في فعاليتها يومياً، ولم تعد تلاحظ بعد وقت قصير، ونسيت.

## كيف تم صنع سلام بين راعى دير ويستمنستر والرهبان هناك

وفي هذه الآونة من العام، أي أن تقول في حوالي عيد صعود العذراء المباركة، انتهى الخلاف الذي استمر لعدة سناوات بين راعني دير ويستمنستر وبين رهبانه، والذي مضى يـزداد يومـاً بعـد يؤم، وجَـرتُ تسويته بسعادة، وجاء ذلك بوساطة تدخل الملك، الذي كان لديه احترام خاص إلى ذلك الدير وإلى كنيسته، وأثناء هذا الخلاف نال راعى الدير عضب الملك، ولذلك نال راعي الدير الخسارة في هذه القضية، فقد كانت هناك ثلاث عزب، كان راعى الدير، قد استحود عليها من قبل لمدة طويلة، على الرغم من معارضة الرهبان، وشكاويهم، وقد جرى أخيراً تعيينهم لصالح الرهبان، في سبيل أن تزداد موارد الضيافة والإحسان لدير ويستمنستر، وعلى هذه الصورة جرى ترتيب القضية، بعد مداولات مستفيضة بين الايرل رتشارد، وجون مانسيل، ذلك أن الفريقين المتنازعين كانا قد وعـدا بالالتزام بقـرارهما، ولأن راعي الدير امتلك النية بالانسحاب من وعده، وتقدم بالتماس دعوى استئناف ضد القرار، أصبح الملك ساخطاً كثيراً، وكندس على راعي الدير بطريقة غير لائقة الملامات والاهانات، مما هو غير موائم لذكره، ولم يتنازل بعد ذلك لاستقباله وفق شروط الصداقة الماضية، مع أن راعي الدير المذكور كان من قبل مستشاراً مقرباً كثيراً لديه، كما كان صديقاً كبيراً لجون مانسيل المذكور، وجاء ذلك على الرغم من أنه (الملك) كان هو الذي عمله راعى دير، لأنه أعلن أنه قد أفقر إلى أبعد الحدود دير ويستمنستر، وآذي الرهبان وظلمهم.

## حول الإمتياز الملكي الذي منح إلى دير ويستمنستر

ثم قيام الملك الآن صدوراً عن عياطفته نحو دير ويستمنستر، الذي عانى لعيدة سنوات من كثير من الأذى والخسائير، فمنح إلى رهبان هذا الدير نفسه بكرم منه حرية التصرف، عندما يصبح منصب راعي دير

ويستمنستر شاغراً، وتدبير الممتلكات العائدة إلى ذلك الدير، إلى أن يجري تعيين راعي دير إليه، وكانت تلك الممتلكات يجري بالعادة الاحتفاظ بها من قبل الملك، ضمن ممتلكاته الخاصة، مما كان قد سبب خسارة كبيرة وأذى للدير، وفي سبيل الوفاء بهذا أعطى الصك التالي نصه إلى الرهبان:

#### صك ملك إنكلترا

«من هنري الذي هو بنعمة الرب، إلخ، إلى جميع الذين سوف تصلهم هذه العروض، تحيات: بها أن ممتلكات راعي دير ويستمنستر، وممتلكات رئيس الرهبان، مع ممتلكات المجمع الرهباني للمكان نفسه، منفصلة عن بعضها بعضاً، ورغبة منا بتزويدهم بالوقاية والهدوء، وبتزويد رئيس الرهبان المذكور مع الرهبان، بإسمنا نحن أنفسنا وبإسم ورثتنا، ومنحهم، أنه كها يحدث في الغالب، أن تصبح رعاية الدير شاغرة بسبب تخلي الرعاة أو استقالتهم أو وفاتهم، منحهم حرية إدارة ممتلكاتهم المنفصلة، مبقين لنا ولورثتنا، خلال وقت شغور ذلك الدير، العناية بالممتلكات العائدة للرعاة المتقدم ذكرهم، وشهادة على ماتقدم، إلخ، شهدت أنا نفسي في ويستمنستر، في العام السادس والثلاثين من حكمي».

وعملتُ هذه الوثيقة في دير القديس ادموند، حيث بقي الملك في وضع صحي سيء لقرابة ثلاثة أسابيع، مما سبب احراجاً كبيراً إلى ذلك الدير.

#### غضب الملك ضد راعى دير ويستمنستر

ثم إن الملك، خوفاً منه أن يسبب راعي ويستمنستر له سخط بلاط روما، بحكم أنه كان قسيس البابا، صار الآن واقفاً تماماً ضده، خاصة وأن راعي الدير المذكور قد ترافع بدعوى استئناف إلى البلاط المذكور، وكان هذا يعني توريط دير ويستمنستر بديون لايمكن سدادها، ولذلك كدس عليه الاهانات وإنهال عليه بالشتائم والاتهامات، التي كانت

بشكل واضح غير مدعومة بأية أرضية صحيحة، وكانت فقط صادرة عن الغضب، كما أنه أصدر إعلاناً، تولى نشره المنادون في جميع أرجاء مدينة لندن، قضى أنه لا يجوز لأحد، بأي حال من الأحوال، تقديم أي مال إلى راعي دير ويستمنستر، ولا أن يبدي أية طاعة لمراسيمه وختمه، عما كان واضحاً أنه إهانة كبيرة إلى راعى الدير.

واعترت الدهشة إلى أقصى الحدود، جميع الذين سمعوا هذا الاعلان، وعجبوا كيف تحول راعي الدير من كونه أعظم أصدقاء الملك، فأصبح الآن هدفاً للكراهية والمقت، وفق الطريقة نفسها عندما تحدث الشاعر بلسان سيدة اشتكت من حبيبها:

كل نظرة على الآخر، بدت تسأل

بصمت: هل سافر حبنا وغادر؟

#### حول أخبار تتعلق بأحوال الأرض المقدسة

وانتشرت في الوقت نفسه بعض التقارير المتعلقة بأحوال الأرض المقدسة، إثر وصول الرسالة التالية، إلى راهب من طائفة الدومينيكان، كان اسمه وولتر أوف سينت مارتين، وكان قد نال من قبل شهرة كبيرة في الأرض المقدسة:

"إلى أخيه المحترم والمحبوب في المسيح وولتر أوف سينت مارتين، يرسل الراهب يوسف دي كانسي Cancy, الخازن المتسواضع للدير المقدس للاسبتارية في القدس وعكا، التحيات (انظره في كتاب المدنة التي طلبت من الملك الفسرنسي من قبل المصريين الذين ضغط عليهم بشدة من قبل سلطان حلب، لم يتم ابرامها بعد، كما لايبدو أنها معروضة وفق شروط مواتمة، لأن المصريين قد ألقوا بمعيقات على الطريق، ومجدداً إن كامل المنطقة المحيطة بأنطاكية قد تعرضت للسلب

والنهب من قبل التركمان، وسكان تلك المدينة يفرون بحشود من حلال الخوف، ولهذا يقوم كثير من المسلمين، الآن بالتجول في المنطقة كما يريدون وفي أرجاء المناطق الخاضعة للصليبين، ويجتاحون البلاد كلها بالنار والسيف، وقد اتخذوا مكان لجوء في موضع يدعى قيصرية الكبرى، وإن جميع هذه الشرور، قد تسبب بها سلطان حلب»، ولقد انتشرت هذه الأخبار في الخارج في بلذان ماوراء جبال الألب في الخريف.

أخبار أكثر قبولاً من الأرض المقدسة نفسها

وفي هذا العام أيضاً، قام بعض الرهبان من طائفة السسترشيان الذين كانوا عائدين من اجتماع الهيئة الـرهبانية العـام لطائفتهم، بنشر بعض التقارير الأكثر سروراً، حيث حصلوا على معلوماتهم من الكاردينال جون، الذي كان رجلاً انكليزياً، وكنان يعرف بشكل عام باسم الكاردينال الأبيض، لأنه كيان راهما من طائفة السسترشيان، وكان قد أرسل رسالة إلى هيئته الرهبانية العامة، بوساطة راهب من الطائفة نفسها، كَأَانُ فحواها هو كما يلي: "بَيا أن الكراهية والعداوة القانمة بين سلطان مصر وسلطان حلث ازدادت يومياً، وبناء عليه تولى الذين ظهروا بأنهم المقدمين والرجال الرئيسين بين المصريين، فأرسلوا رسالة مستعجلة وضاغطة إلى الرجل الذي كان إما هو سلطان مصر، أو بين يديه سلطات ذلك السلطان، وأعلنوا أنه بات من الضروري تمامسا بالنسبة لمم. إقامة سلام، أو ترتيب هدنة مع الملك الفرنسي، لأن جيشه ازداد بشكل كبير جداً، ولقد تضخم مثل جدول في الوادي عندما ذابت ثلوج الجبال، وقالوا له: إننا إذا لم نفعل ذلك، سوف مهاجم ونقهر، إما من الجهة الأولى من قبل سلطان حلب، أو من الجهة الثانية من قبل الصليبين». ا

وبناء عليه جرى ترتيب المسائل، بناء على موافقة عامة، بعقد هدنة مرضية إلى كلا الفئتين، وهكذا تمت الموافقة على هدنة لمدة خسة عشر

عاماً، وجرى الاتفاق في هذه الهدنة على وجوب أن يصبح الملك الفرنسي صديقاً لسلطان مصر، وحليفاً ومستشاراً أثناء تعرضه للاضطرابات، خاصة ضد سلطان حلب الذي كان يستهدف تدميره، مبقياً إلى الملك الفرنسي وإلى الذين هم رعية له من الصليبين التقدير والاحترام كله، وعلاوة على ذلك ينبغي عليهم اقتسام كل شيء سوف يربحونه من سلطان حلب، إذا مادخلوا بحرب ناجحة ضده، وكذلك ماسوف يربحونه من حربهم ضد أي أعداء آخرين لهم، وجميع أنواع الغنائم والأسلاب التي سيحصلون عليها، وأيضاً اسقاط أي مبلغ بقي وتوجب دفعه من أجل فدية الملك الفرنسي، وأن يحررونه منه تماماً.

وكانت كمية المبالغ المطلوبة لفدية الملك المذكور، تقريباً لايمكن تعدادها، وكانت في الحقيقة عشرة أضعاف الذي اعتقد أنها كانته، وقد أبقيت سرية، خشية أن يكون هناك يأس من دفعها، كها تم الاتفاق على أن كل الذي يمتلكه سلطان مصر في الأرض المقدسة، تتوجب إعادته إلى الملك الفرنسي مع العبيد الصليبيين (لأن الأسرى الصليبيين هكذا جرى عدّهم من قبل أسريهم).

## عدم ثقة الكثيرين بخصوص شروط الهدنة

عندما جرى اقتراح هذه الشروط من أجل الهدنة أو السلام، كان هناك بعض الذين ترددوا في قبولهم والموافقة عليهم، بناء على تحريض من الشيطان، وشعروا بسخط عظيم في قلوبهم، قائلين: «العلي الأعلى يمنع ملك فرنسا، أعظم الملوك وأكثرهم نبلاً على الأرض، وخليفة شارلمان الذي لايقهر، والذي مسح بالميرون الساوي، يمنعه من أن يصبح مرتزقاً، أو رجلاً مثل كلب، لابل كلباً لاإنساني»، لكن هذا التجديف كان مجرد غمغمة وهياج التجبر والتفاخر الفطري لدى الفرنسيين.

## كيف وافق الملك الفرنسي على شروط الهدنة المعروضة

وكان الملك الفرنسي، مدركاً على كل حال، بأن أخويه الباقيين قد تخليا عنه، ولم يكن خافياً عليه أن نبلاءه الفرنسيين قــد استخفــوا به، ولذلك تواضع في روحه، وأعطى موافقته على الهدنة التي طلبت منه، ووافق أيضاً على الشروط المقترحة، وبناء عليه أزيح كل الغضب وجميع العداء بين الفئتين، ووضع جانباً، وتمت إعادة جميع مناطق مملكة القدس من على هذا الجانب مـن الأردن، التي كـانت مـوضــوعــة تحت سلطة المصريين إلى الملك الفرنسي، من دون إعاقة، وذلك مع جميع الأسرى الصليبيين، الذين يطلق عليهم بشكل عام اسم عبيد، وجرى أيضاً عقد حلف منيع بموجب الموافقة العامة للفئتين، بأن عليهما مضايقة سلطان حلب بالنَّار والسيف، ومن دون رحمة، على أساس أنه عدوهما المشترك، والمضى بالعمل حتى تدميره، وأن عليهما أن يقتسما بالتساوي بينهما أية غنائم سوف يحصلون عليها، وبناء عليه قام هذان الأميران: ملك فرنسا من هذا الجانب، وسلطان مصر من الجانب الآخــر، بشنّ الحرب على سلطان حلب، ومحاربته، وبمقاتلته من اتجاهين، بمثل ذلك النشاط، كان سلطان حلب، غير قادر تماماً على مقاومتهما، وكان جيش الملك الفرنسي قد ازداد الآن زيادة كبيرة جداً وتقوى بوساطة ملك قبرص مع أخرين كثر قدموا في الوقت المناسب إلى مساعدته، وهكذا حدث أنَّه بفضل الرب «الذي يقاوم المتجبر، لكن يظهر الحظوة نحسو المتواضع»، أنّ تقدمت الحرب بين يدي الملك، وكنا قد جمعنا بعضاً من هذه المعلُّومات، إن لم يكن كلها، من الرسالة المختصرة التالية.

## الرسالة المتعلقة بالهدنة المذكورة أعلاه

"إلى الأب المبجل في الرب، رتشارد أسقف شيستر، يرسل وليم الذي هو بالنعمة الربانية نفسها، القسيس الحقير لأورلين، تحياته مع جميل التبجيل والتشريف، وهو على استعداد لأن يفعل كل مايرضيه بحكم أنه

مولاه وأباه: نقدم إليكم فيها يلي باختصار، وبشكل مكتوب الأخبار القادمة من بلاد ماوراء البحر، والتي هي كها يلي: عمل صاحب الجلالة ملك فرنسا الأعظم نبلاً هدنة لمدة خسة عشر عاماً مع المسلمين، وتمت إعادة جميع مناطق مملكة القدس الموجودة على هذا الجانب من الأردن إلى الملك، مع جميع الأسرى الصليبين، الذين يعرفون بشكل عام باسم العبيد، كها جرى إلغاء رصيد المبلغ المتبقي للمسلمين من فديته من أسره، وكان مبلغ الفدية خمسين ألف مارك من الفضة.

# حول الاجتماع بين الملك الفرنسي والسلطان

وحدث في أحد الأيام بعد تثبيت الهدنة المذكورة أعلاه، أن تمتع الملك الفرنسي وسلطان مصر باجتهاع كمان منتظراً منذ وقت طويل، وعبر كل واحد منها، بوساطة مترجمين موثقين عن رغباتهما المتبادلة، وجعلاها معروفة فيها بينهها، وجاء ذلك عندما بدأ السلطان بهدوء وبملامح مشرقة القول: «كيف أنت يامولاي الملك»؟ وعلى ذلك رد الملك وهو حزين وبملامح كتيبة: «أنا حسن ومريض أيضاً»، فسأله السلطان: «لماذا، ألاتعرف آلجواب؟ حسناً ماهو سبب حزنك»؟ وعلى هذا أجاب الملك: «إنني لم أحصل على الذي كان رغبتي الرئيسية، والتي من أجلها تركت أمي الحبيبة، التي تبكي الآن بصوت مرتفع من أجلى، ولقد عرضت تفسى أيضاً إلى مخاطر البحار والحرب»، وتساءل السلَّطان عما يمكن أن يكون الهدف الذي تشوق إليه كثيراً وإلى هذه الدرجة، ثم إنه قال: «وماالذي كانته، أيها الملك، رغبتك التي تشوقت إليها إلى هذه الدرجة»؟ فأجابه الملك: «إنها نفسك التي ادعى الشيطان أنها عائدة له حتى يلقي بها في قعر جهنم، لكن أبداً، بعرن يسروع المسيح، الذي يرغب بانقاذ جميع الأرواح، سوف لن يتفاخر الشيطان بالحصول على مثل تلك الغنيمة الكبيرة» وأضاف قائلًا: «إن العلي الأعلى، الذي لايجهل شيئاً، يعرف لو أن العالم المرئي هو كله ملكي، إنَّني سوف أتخلَّى

عنه جميعه من أجل انقاذ الأرواح»، ثم قال السلطان: «وهل كانت هذه نيتك ياملكي الصالح في اقدامك على القيام بحجك الكبير؟ إن جميع الشرقيين يعتقدون أن ذلك كان صدوراً عن رغبة الشره والطمع في الاستيلاء على بلادنا والاستحواذ عليها، وأن ذلك لم يكن من أجل انقاذ النفوس، فكل الذي طمع به جميع صليبيوك وتشوقوا للانتصار علينا، في سبيل الاستحواذ على تملك هذه البلاد والتحكم بها»، وعلى هذا أجاب الملك: «إنني أدعو الرب القدير، ليكون شاهداً بأنني لم أهتم مطلقاً بالعودة إلى مملكتي في فسرنسا، إذا ماتمكنت من نيل روحك وأرواح جميع بقية الكفار لصالح الرب، حتى يمكن أن يتمجدوا فيه»، وعندماً سمع السلطان هذا قال: «إن هذا مانأمل به باتباع شرائع محمد صلى الله علَّيه وسلم، وبالحصول على التمتع بالسرور الأعظم في الحياة المقبلة»، وعلى هذا الكلام رد الملك الأعظم تقوى قائلاً: «أنا لايمكنني أن أعجب بها فيه الكفاية، كيف يمكن لأناس حكماء ووعاة مثلكم أنّ يؤمنوا بالدعي محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي علم وسمح بكثير من الأعمال غير الطاهرة وغير الأمينة، لأننى قسد رأيت قسر أنكم وتفحصته، الذي هو غير طاهر مطلقــاً وغير نقى، ذلك أنه بالنسبــة لجميع الرجال الحكماء للأزمان الغابرة، لابل حتى بين الكفار، الاستقامة هي أعظم الأشياء الجيدة في هذه الحياة».

وعندما سمع السلطان بهذه الكلمات انهمسرت الدموع من عينيه، فتبللت لحيته، ولم يقدم جواباً على هذه الاعتراضات، بل تأوه وتنهد بعمق، وتوقف عن الكلام، وبعد هذا الاجتماع الودي لم يعد يميل نحو أوهامه أو لم يعد مخلصاً لها كما كان من قبل.

وهكذا من المكن أن نستخلص من الأقوال والأفعمال المتقدمة الذكر، أنه توفرت هناك أرضيات جيدة لآمال قد انبعث، بأن هذا السلطان نفسه سوف يتحول إلى الإيهان المسيحي، ويغدو مسيحي

الديانة، ولقد أعلن الملك الفرنسي بأنه سوف لن يعود إلى فرنسا، بل سيظل يقاتل في الأرض المقدسة بقية حياته لنيل أرواح المسلمين لصالح الرب، تاركا مملكته لعناية أمه، وواثقاً بشجاعة الفرنسيين في حمايتها ضد هجهات جيرانها الأمراء، ونحن نترك هذا إلى المقادير الربانية(١).

#### موت ألفونسو ملك إسبانيا

حتى لا يكون ازدهار هذا العالم صافياً بل ممزوجاً بالانتكاسات، فقد أصبح الملك الفرنسي الآن حزيناً جداً، لدى تلقيه أخباراً بأن ألفونسو، الملك المشهور لقشتالة، الذي لصفاته العالية أطلق عليه اسم ملك اسبانيا كلها، قد غادر طريق الجسد كله، وجاء ذلك بعدما جعل نفسه مشهوراً بأعهاله، وبعدما نال انتصارات كبيرة على المسلمين في اسبانيا، الحديث عنها، ورواية أخبارها سوف يحتاج إلى رسالة خاصة، وكان ألفونسو المذكور قد وعد الملك لويس بأن يقدم إليه مساعدة سريعة وفعالة، وذلك بعدما أقنعته بذلك بلانشي، بوساطة الالتهاسات الملحة والهدايا، وقد وعدها بذلك لأنه كان قريباً لها، وقد ترك وراءه أسرة نبيلة، وفرساناً مشهورين ووسيمين، وهم قد قاوموا المسلمين بشجاعة في تجبرهم وجرأتهم، وبمثابة تعويض من الرب وتسكين لأحزانه، منح الرب إلى الملك الفرنسي أولاداً نبلاء، ولدتهم له الملكة في الأرض المقدسة، وهم صبى وابنة، وكان قد تشوق كثيراً إلى الابنة ورغب بها كثيراً.

كيف أصيب ألفونسو أخو الملك الفرنسي بداء غير قابل للشفاء وفي هذه الآونة أصيب ألفونسو، أخو الملك الفرنسي، بالشلل، مما سبب حزناً كبيراً لأخيه الملك، وكذلك لأمه، وأخذ يتلاشى ويسير نحو

<sup>(</sup>١)- واضح أن هذه حكاية دعائية مخترعة، لم يرد ذكرها في أي مصدر آخر، ولاسيا لدى جوانفيل الذي بقي بصحبة الملك لويس حتى عودته، وفائدتها في التدليل على العقلية الأوروبية، ولاسيا عقلية رجال اللاهوت، الذين كما يبدو اخترعوها وروجوا لها.

الموت، تحت هذا الداء غير القابل للشفاء، ولعله أصيب بانتقام رباني، لأنه عندما كان أخوه في وضع حرج جداً، لم يساعده حسبها كان قد وعده وأقسم أنه سيفعل ذلك.

## حزن الملكة الفرنسية بلانشي

ولدى ساع الأعظم بين السيدات، الملكة الفرنسية بلانشي بهذه الأخبار، لم تستطع ضبط عواطف الأمومة لديها، بل نفست عن أحزانها بالآهات والتنهدات، وكأنها كانت قد أصيبت بجرح عميق، لأنها تذكرت أن أكبر أولادها وأعزهم لديها قد تعهد بالبقاء في الأرض المقدسة كل حياته، وتذكرت كيف أن روبرت كونت أرتوي، الذي كان ولداً آخر من أولادها قد مات ميتة شنيعة، وهاهو ولدها الثالث، ألفونسو، كونت أوف بواتو، ممدد الآن وهو مصاب بداء غير قابل للشفاء، وأخذت منذ ذلك الحين تتلاشي، مثل واحدة قد حرمت من أغلى الذين عطفت عليهم، وهكذا قهرها الأسي، وباتت تتوقع موتها في حال من التعاسة، ولم تستطع العودة إلى حال الشعور بالسعادة، ولم تعد قادرة على تقبل المواساة.

## كيف عبر الراهب وليم من دير القديس إدموند الألب

وفي هذا العام أيضاً جرى إرسال وليم الراهب من دير القديس ادموند، ووليم الكاهن من كنيسة القديس ادوارد، إلى بلاط روما، الذي كان معقوداً آنذاك في بيروجيا، من أجل بعض الأعمال الضاغطة، المتعلقة بكنيسة القديس ميكائيل في كنغبيرن Kingsbern, وبعد إرسال الكاهن عائداً إلى الوطن، اختفى الراهب، وتعذر معرفة إلى أين قد ذهب، مع أن بحثاً دقيقاً جرى عنه في جميع البلدان من قبل ناظر دير القديس ألبان، وبعد مضي وقت طويل عاد أخيراً إلى الوطن مشوشاً وفي صحة سيئة، بعدما قام بترتيب أعماله بطريقة ما من الطرق،

وبعدما مضى على غيابه في حجه عاماً وزيادة، وبعدما —أيضاً — ورط دير القديس ألبان بدين مقداره ثلاثهائة مارك، وبعد وصوله ذهب بشكل سري إلى المصحة، وبعدما أقام هناك لبضعة أيام، أبحر، مخالفاً لأوامر وأعراف دير القديس ألبان، وذهب إلى دير القديس جايلز، وجرى ادخال رسائل مناظراته في كتاب Additaments.

#### كيف أرسل ملك إنكلترا الإيرل سيمون إلى غسكوني

وفي هذه الأونة، قام ملك انكلترا، مقلداً لداود الذي بعث أوريا إلى وسط غاطر الحرب، في سبيل أن يظهر أن المعكر للسلام هو الواحد القادر على إعادة تأسيس السلام، وعلى هذا قال لسيمون ايرل أوف ليستر: «ارجع إلى غسكوني، حتى تتمكن، أنت الخبير كثيراً بالحرب والمغرم بها، من أن تجد مايكفي من الحروب هناك، واجلب معك من هناك جائزتك المستحقة، كما فعل أبوك قديماً»، وربح الملك بهذا الكلام القصير قبول الغسكونيين ورضاهم، وقام الايرلّ وهو مسرور وغير هياب بالاجابة على الفور حيث قال للملك: «سوف أذهب إلى هناك برضاى، وأعتقد أننى لن أعود من هناك -وإن كنت غير ممتن وشاكر - حتى أعيد هؤلاء العصاة إلى طاعتك، وأجعل أعداءك تحت قدميك»، وبناء عليه غادر انكلترا على الفور، وحمل نفسه إلى فرنسا، التي كان على علاقة طيبة معها، وتمكن هناك بمساعدة أقربائه وأصدقائه، على الفور من جمع جيش كبير وقوي من المرتزقة، وبعدما عباهم وعدهم، بأنهم سوف يحصلون من الأسلاب والغنائم، على مكافأت مواتمة وكافية، وكان أولئك الجنود شرهين أكثر منهم متعطشين إلى الدماء، وقـد تبعوه بحهاس وجـرأة، وكــان الايرل نفســه يتحرق رغبة للانتقام للنيل من سمعته.

وقام الملك بالوقت نفسه إما بالتظاهر —أو أنه نسي — أنه قد منح من قبل غسكوني مرتين إلى أخيه الايرل رتشارد، وأعطاه إياها بموجب

صكوك، فعزم على منحها إلى ولده ادوارد الأول ولادة، وجاء ذلك بشكل رئيسي بناء على تحريض من زوجته الملكة واقناعها، وعندما توصل الايرل رتشارد إلى معرفة هذه النية، غضب غضباً شديداً وسخط، وسحب نفسه على الفور عقلياً وجسدياً من بلاط الملك، وتخلى من صميم قلبه عن تقلبات هذا البلاط وعدم استقراره.

## كيف أعطيت غسكوني إلى إدوارد الابن البكر للملك

ثم أمر الملك، بموجب مرسوم ملكي، جميع الغسكونيين الذين كانوا مقيمين في لندن: رئيس أساقفة بوردو والآخرين الذين قدموا معه، بوجوب الاجتماع على الفور، وعندما أعلن، وبيّن بشكل عام بأنه قد أعطى غسكوني إلى ادوارد، ولده البكر، وذكر بأن أخاه الايرل رتشارد لم يحرص على تملك غسكوني، لابل في الحقيقة هو لم يرغب قط في رُويتها، لأن تلك العاصفة في البحر قد ضايقته بها فيه الكفاية، وأفرغت غسكوني، في كثير من الأحيان حافظة نقوده، وكانت هذه الخطة مقبولة كثيراً من قبل الغسكونيين، وقدم الذين كانوا هناك جميعاً الولاء وأقسموا على الاخلاص إلى ادوارد الأمير الشاب، الذي تولى، بناء على ذلك تقديم بعض الهدايا الجميلة والثمينة إليهم، من الذُّهب، والفضة، والأطواق، والأحزمة، والملابس الحريرية، ووعدهم بهدايا أعظم، واحتفظ الملك -على كل حال- لنفسه، بالسيادة الرئيسية، أي بولائهم، ثم إنهم شاركوا جميعاً باحتفال كبير، وعبروا عن مشاعر سرورهم وتفاخرهم، ولم يختف التهديد خلال أحاديثهم، من أن الايرل سيمون، الذي تصور آمالاً، بأن نهر الأردن كله سوف يصب في فمه، سوف يجري إما تقطيعه إلى قطع، أو أنه سوف يطرد إلى المنفى من بلاده، ثم ركب الغسكونيون سفينة، وتمكنوا بأشرعة منشورة المعودة ثانية إلى بلادهم، ولدى وصولهم إلى هناك، وقبل أن يتعافوا من متاعب رحلتهم، وقبل أن يجدوا الوقت للإعلان عما حدث في انكلترا، وجدوا الايرل سيمون، الذي تردد ذكره كثيراً من قبل، قد تحصن ضدهم مع جيش كبير، كان جيد التسليح والتجهيز، وقاموا —على كل حال بدعوة كثيرين من أعداء الايرل وحشدوهم، وبعثوا الحماسة في نفوسهم، بإخبارهم بأنه قد بات لديهم سيداً جديداً، كان الآن مستعداً لإبطال مفعول قرني الايرل رتشارد وكسرهما، فحشدوا بحيشاً كبيراً وقوياً، اعتقدوا أنه سيكون قادراً على سحق الايرل المذكور، وبدأوا على الفور بالأعمال العدوانية ضده، ولأنهم كانوا محتى يتمكن منه من أخذ كان الايرل سيمون قد نصبه في موضع حتى يتمكن منه من أخذ الغسكونيين على حين غرة، وبعد معركة دموية أسروا فارساً شجاعاً، كان الايرل سيمون قد عهد إليه بقيادة ذلك الكمين، وحملوه معهم أسيراً، وبعدما فرقوا بقية تلك الكتلة، عبّروا عن بهجتهم بصرخات النصر.

#### حول المعركة الدموية بين الغسكونيين والإيرل سيمون

ولم يكن الايرل معسكراً على بعد كبير عن المكان الذي وقعت فيه الحوادث الأخيرة، وكان متوقعاً مواجهة أعدائه على حد السيف، وكان يأمل كما كان قد خطط بشكل سري، بأن يتمكن الجنود الذين وضعهم في الكمين من الانقضاض عليهم من اتجاه آخر، وكان ينتظر وصول بعض الشارات التي تخبره ببداية القتال، ووقتها وصل إليه واحد من الفارين من القتال الأخير، وكان يمتطي على فرس سريع، وقد قدم إليه ليخبره بالذي حدث، وكان بجروحاً ملطخاً بالدم، ومشوهاً ويتنفس بصعوبة، فأخبره بالذي وقع، وأضاف بأن قائدهم الفارس الشجاع، قد حمل أسيرا، ولدى سماع الايرل بهذا، بدا مندهشا، ومثل واحد أفاق من نوم عميق سأل: «نحن تأخرنا كثيراً، هل العدو بعيد عنا»؟ فأجابه نوم عميق سأل: «نحن تأخرنا كثيراً، هم يتقدمون مسرعين للاشتباك بالقتال معكم على الفور، وهم أيضاً مسرورين، ويتمتعون بروح عالية، بالقتال معكم على الفور، وهم أيضاً مسرورين، ويتمتعون بروح عالية،

لأنهم واجهوا النجاح في المعركة، وسببوا لنا الاضطراب وأرغمونا على الفرار»، وما كاد الرَّجل ينهي كلامـه حتى ساق الايرل مسرعاً، متشوقاً لانقاذ الفارس، الذي تقدم الحديث عنه أعلاه، وبصعوبة انتظر أتباعه، وأخــذ الرسول معــه ليكونُ دليله، ولم يوفر جنبي فــرسه، وطار مسرعـــأ مثل صاعقة نحو الأعداء، وعلى الفور جاء إلى مواجهتهم، وشرب سيفه اللامع من دماء عدد كبير منهم، وبقوة تمكن من انقاذ الأسرى، وقطع أغلالهم وحطم قيودهم، وحيث أنهم كانوا متشوقين للقتال، وبعدما وجدوا أنفسهم قد أنقذوا، انقضوا حانقين على العدو، ثم أعقب ذلك صراع دموي ومشكوك بنتائجه، وكان الغسكونيون واثقين من أعدادهم، فاندفعوا منقضين كتلة واحدة على الايرل، الذي تشوقوا إلى أسره أو قتله قبل سواه، وهكذا صار ثقل المعركة كله واقعاً عليه، وتابع العدو بإلقاء رجاله عليه بحدة وبشكل جماعي، وقد ألقى به من على حصانه، وبات في خطر عظيم بأن يفقـد حياتـة، ووقتها رآه واحـد من الفرسان، كان قد أنقذه قبل وقت قصير، ولدى مشاهدة هذا الفارس ماأحاق به من خطر، صرخ بصوت مرتفع: «أيها الايرل الشجاع كثيراً، إن من العدل والواجب على إنقاذ الذي حفظني»، وتمكن بقوة جبارة من خرق صفوف الأعداء الكثيفة، وبعدما تمكن من إعادة الايرل إلى ظهر حصانه، أصاب بشكل قاتل بعض الذين تصدوا له، أو ألقى بهم إلى الأرض حتى يواجهوا الموت، واستمرت المعركة حتى قرابة منتصف النهار، عندما أخيراً انهزم الغسكونيين، وأرغموا على الفرار، وجرى أسر العديد منهم، وتمّ في هذه المعركة أسر خسة من أعلى نبلاء الغسكونيين مكانة، كان من بينهم روستين Rustein, الذي جرى تقديمه إلى الملك، وحصل الأيرل في ذلك اليوم على نصر رائع، ولم يواجه قط النجاة بصعوبة من المخاطر كما حدث له الآن، ولم يعد أعداؤه الآن يتجرأون على الشكوي ضده.

#### حول الاجتياح المخيف الذي عمله الأجانب في إنكلترا

خلال تلك الآونة، وعن طريق عدة أشكال من خدع الشيطان، بات شعب انكلترا بشكل عام من بارونات، وفرسان، ومواطنين، وتجار، وعمال، وبشكل خاص الرهبان، يعملون في ظل وباء جارف بعدواه، لأن ذوي المراتب العليا من الأجانب، فرضوا على الطبقات الدنيا كثيراً من الخدمات الشاقة، وآذوهم بوساطة كثير من السرقات والأضرار، إلى حد أن جميع الشعوب المقيمة في انكلترا ظهرت في أدنى الأحوال، ففي المقام الأول جرى الاستيلاء على بيوت التجار، وفي مقام آخر تمّ الاستيلاء على عرباتهم، وعلى ممتلكاتهم الصغيرة، وتمت مصادرتها بالقوة، وما من شيء ترك لهم غير عرضة للخطر، وذلك باستثناء الريبة والسخرية، ولدى مشاهدة هذه الإجراءات، قال بعض الأكثر نبالة من الانكليز، الذين أستحى من ذكر أسائهم، قالوا في حالة تجبر، وأصحبوا الذي قالوه بالأيمان: «هناك الآن كثير من الملوك والطغباة في انكلترا، ونحن علينا أن نكون ملوكاً وطغباة مثل الآخرين»، وهكذا صاروا أسوأ من البقية، وكان إذا ماتعرض إنسان إلى الأذى الشديد، وتقدم بشكوى أمام البواتيين الذين انقلبت رؤوسهم وتحولت بوساطة الثروات الواسعة والممتلكات، وطالب بتقديم العدالة إليه، وفقاً لقانون البلاد، كانوا يجيبونه: «نحن لانقيم وزناً لقانون السلاد، بل لما هو قانوني وعرفي بالنسبة لنا»، وهكذا بات السكان المحليين للبــــلاد، خـاصــة الرهبان مثل الوسخ في أعين الأجانب، الذين لم يخجل بعض الانكليز من اتباع خطواتهم، ففي إحدى المناسبات، كان الراهب متى باريس، كاتب هذا الكتاب، وروجر دي ثيركباي Thurkeby, الذي كان فارساً ورجل ثقافة، يتناولان الطعام معاً على مائدة واحدة، وقتها قام الراهب متى بذكر المظالم المتقدمة الذكر، فبادر الفارس المسمى أعلاه بجيباً له بشكل

جاد قائلاً: «سوف يأتي الوقت أيها الرهبان، لابل في الحقيقة قد جاء، عندما سيعتقد كل واحد يتولى ظلمكم بأنه يؤدي خدمة إلى الرب، وأنا أعتقد أن هذه الأضرار والمظالم لن تتأخر كثيراً عن تدميركم كلياً»، وعندما سمع متى المذكور هذا الكلام، أعاد إلى ذاكرته القول بأنه «في الأيام الأخيرة للدنيا، سوف يكون هناك أناس يجبون أنفسهم، وليس لديهم أدنى تقدير لمنافع جيرانهم».

#### حول الحر والجفاف خلال هذا الصيف

كان هناك خلال أشهر نيسان، وأيار، وحزيران، وتموز من هذا العام، حراوة لاتحتمل وجفاف عام، استمر طوال ذلك الوقت من دون سقوط للمطر، أو للندى، لإنعاش الأرض، ونتيجة لذلك فإن الأغصان المورقة على الأشجار، التي وعدت بكميات وافرة من الفواكه، ذبلت وتساقطت، وتجردت الحقول من أعشابها، وذبلت أوراق النباتات، ولم تقدم المراعي الطعام إلى القطعان الجائعة، وأصبحت الأرض قاسية، وتشققت وتفتت، وبسبب الحاجة إلى الرطوبة لم تعد قادرة على تغذية القمح، وتطايرت الحشرات مع أزيز أصواتها، أما الطيور فخفضت أفواهها، وتوقفت عن التغريد الممتع، وبشر التعرق المحسرق الصادر بسبب هذه الأنواء بني البشر وتوعدهم بأمراض المحسرة، وبحميات قاسية خلال خريف هذا العام.

#### حول رسائل إصلاح صدرت عن البابا

وفي هذه الآونة قدّم البابا تنازلاً إلى الذين شغلوا مناصب لاهوتية رفيعة، والذين تعرضوا للظلم إلى أبعد الحدود، خاصة في مناطق ماوراء الألب: «بأن على الذين يعود إليهم أمر الانتخاب أن يضعوا الرب أمام أعينهم، وأن يتولوا بشكل صحيح توزيع هذه المناصب»، وجرى تقديم الرسائل حول هذه القضية في كتاب Additaments.

# حول الاحتفال في دير وولندن بنوع من المبارزات دعيت باسم المائدة المستديرة

وفي هذا العام قرر فرسان انكلترا بالإجماع، من أجل البرهنة على براعتهم وعلى ممارستهم لأعمال الفروسية الشجاعة، ولكي يجربوا قواهم، التباري حول مايعرف بشكل عام باسم المبارزات، بل التباري بنوع الفروسية الذي أطلق عليه اسم «المائدة المستديرة»، ففي ثمانية عيد ميلاد العندراء المباركة، احتشدوا بناء عليه بأعداد كبيرة في دير وولندن وتقاطروا مع بعضهم من الشمال ومن الجنوب، Wallenden وكذلك من القارة، وتبعاً لأحكام هذه الرياضة التي تشبه الأعمال القتالية جرى في ذلك اليوم وفي اليوم الذي تلاه أن قام بعض الفرسان الانكليز بعرض أنفسهم مع براعة عظيمة وشجاعة مما بعث البهجة والاعجاب لدى جميع الأجانب الذين كانوا حاضرين هناك، وفي اليوم الرابع التالي، دخل فارسان مشهوران بالشجاعة العظيمة في قائمة المتبارين وهما أرنولد دي مونتني Montigny, وروجـــر دي ليمبيرن Lemburn, وجاءاً إلى التباري وهما مسلحان تماماً وفق طرائق الفرسان، وكانا يمتطيان على فرسين مختارين ورشيقين، وقد اندفعا ليتصدى أحدهما للآخر برماحها، وسدد روجر سلاحه الذي كان سنانه مشحوذاً، مع أنه توجب أن يكون غير ذلك، ولذلك خرق تحت خوذة أرنولد، ونفذ في حلقومه، وقطع قصبته وشرايينه، لأنه لم يتول تغطية ذلك الجزء من جسمه، وكان من دون ياقة، وبعدما أصيب هكذا بشكل قاتل، وقع أرضاً من على ظهـر حصانه، ومات على الفور، مما سبب حـزناً عظيماً، كما حكى عن روجـر، وكان أرنولد هذا، واحـداً من أبرع الفرسان في استخدام السلاح، ولم يترك بعده نظيراً له، ولاحتى أى واحد يعد ثانياً له في ذلك المجال، وانبعث حزن كبير ونواح وبكاء بين الفرسان الذين كانوا موجودين هناك، وهكذا فإن أولئك الذين

قـدمـوا إلى هناك فـرحين مسرورين تفــرقـوا فجأة وسط حـزن وبكاء، وجـــرى دفن جســده في جـــوار دير وولندن، وسط كثير من الحزن والأسف، أمام النبلاء الذين كانوا هناك قبل أن يغادروا، وما من فارس بكي لموت المتوفى بقدر الذي تسبب بوفاته، أي روجر المتقدم ذكره، وقد نذر على الفور أن يحمل الصليب وأن يقوم بالحج لتحرير نفسه من أرنولد، وحسبها ظهر واضحاً أنه قتل أرنولد المذكور دون قصد، لابل حتى دون أن يعرف بأنه قتل أرنـولد دي مـونتي المتقـدم ذكـره، لهذا لم يتهم لذلك، ولم يوجه إليه اللوم، وكان بين ذلك التجمع الفرساني الكثير من نبلاء انكلترا وسواهم، وكان من بين هؤلاء ايرل غلوستر، الذي حاول لدى إصابة الفارس المذكور أرنولد وجرحه أن يسحب بقية الرمح من رقبة الرجل المجروح، وعندما نجح في سحب القطعة الخشبية بقى السنان الحديدي في الجرح، وبعد قطّع العنق وانتزاعه، وفحصه من قبل الفرسان الذين كانوا موجودين هناك، وجدوا هذا السنان حاداً في رأسه مثل مدية، مع أنه توجب أن يكون كليلاً غير مشحوذ، وأن يكون عريضاً بقدر سكين صغير، وقد بدا شكل هذا السنان مثل سكة المحراث لكن على مستوى صغير، ولذلك كان هذا النوع يعسرف باسم المحسرات الصغير، وفي الفرنسية Soket, ولقوة هذه البينات، بات روجـر دي ليمبيرن الذي تقـدم ذكـره هدفـاً للشك، مع أنه أعلن عن نفسه أنه كان بريئاً، وجرت ملامته بحدة بأنه اقترف غدراً جريمة قتل، خاصة وأن أرنولد المذكور، قد سلف له في مبارزة ماضية أن كسر رجل روجر دي ليمبيرن هذا، لكن الرب هو وحده الذي يعلم حقيقة هذا الأمر، فهو وحده يبحث في أسرار قلوب الناس:

متشوق للشهرة، بناء على صرخة الشرف الدنيوي وهكذا جرت هزيمة أناس، وهكذا مات المهزوم.

# كيف ذهب الملك إلى سينت ألبان وقدم كثيراً من الهدايا

وخلال هذا العام، وعشية عيد القديس بارثلميو، ذهب الملك إلى سينت ألبان، وتوجه على الفور إلى المذبح الكبير، حيث قام بعد صلاته، وحسبها كانت عادته، بتقديم منحة إلى الشهيد، وكان ذلك عبارة عن طيلسان أنيق وثمين، وعقدين، وخاتمين ذهبيين، واثني عشر طالن، أمر بأن يجري تكريسهم بشكل خاص لتزيين الأضرحة، وفي اليوم نفسه، قام ابنه البكر ادوارد بتقديم طيلسان عند المذبح نفسه، وقدم طيلسانا آخر، وعقدين عند مذبح القديس أمفيبالوس Amphibalus, وهؤلاء جميعاً كان الملك قد أمر بشرائهم، مع هدايا أخرى ثمينة، وأمر بتغطية الضريح بزينة شريت مع المشتريات المتقدمة، ولقد أقام لمدة خمسة أيام في سينت ألبان، كما كان قد فعل من قبل في عيد الفصح، في السنة التي تلت حصار بدفورد Bedford.

## وفاة وليم أوف هافرهل

وفي اليوم نفسه، الذي وصل فيه الملك إلى سينت ألبان، حسبها ذكرنا أعلاه، أي عشية عيد القديس بارثلميو، مات وقتها في لندن وليم أوف هافرهل Haverhull, وكان لاهوتياً في كنيسة القديس بولص، وخازناً للملك، وكان قد أمضى كثيراً من سنوات حياته مخلصاً في خدمة الملك المذكور، وكان من المعتقد بأن الملك سوف يضع جون الفرنسي في موضع وليم وفي وظيفته، لكن انتشرت تقارير، أفادت بأن جون المذكور قد توفي في منطقة نائية من شهالي انكلترا، إلى حيث ذهب للشكوى ضد أحد الرهبان، وبناء عليه عين الملك، خازناً لنفسه، في مكان وليم المذكور، فيليب لوفل، وكان محاسباً، ورجلاً فصيحاً وحكياً ومن أصل نبيل، وجرى هذا التعيين في سينت ألبان، بناء على ترشيح ومن أصل نبيل، وجرى هذا التعيين في سينت ألبان، بناء على ترشيح وحجيد من جون مانسيل، الذي كان صديقاً خاصاً لفيليب.

# النقش على ضريح وليم أوف هافرهل

هنا يرقد وليم الخازن الأعلى للملك ولن يلد النحيب على هافرهل مطلقاً واحداً مثله. فعندما كان على الأرض هي التي زودته وهي أيضاً كانت قادرة على تزويده بخمرة ثمينة وبأطعمة لمائدته لكن الآن مملكة المسيح هي جائزته الساوية

## حول مرض مميت بين الماشية

خلال هذا العام، وبعد صيف حار كثيراً، ومع اقتراب الخريف، انتشر طاعون مميت مثله لم يشاهد من قبل، ولايتـذكره إنسان، وجاء انتشاره بين المواشي في كثير من أجزاء انكلترا، إنها بشكل خاص في وفي السباخ، وكذلك في المناطق الجنوبيــة، نورفولك Norfolk, وكان من الملامح المثيرة لهذا الطاعون، هو أن الكلاب والغربان التي تغذت من أجساد المواشي التي ماتت بسبب هذا الوباء كانت تصاب بالعدوى على الفور، وتتورم، وتموت حيث هي، ولذلك لم يتجرأ أي إنسان على الأكل من لحوم المواشى خشية أن تكوّن عائدة إلى الحيوانات التي ماتت بـذلك المرض، وكان من بين الوقائع المدهشـة التي لوحظت بين الماشية هو أن الأبقار والثيران البالغة رضعت من أثداء الأبقار الأكبر سناً مثل العجول الصغيرة، ولوحظت واقعة مدهشة أخرى، هي أنه في هذا الوقت من العام، الذي تنتج فيه الطبيعة كما اعتادت الأجاص والتفاح، أزهرت الأشجار، حسبها اعتادت أن تفعل في نيسان، وكان سبب هذا الموتان بين الماشية، وظهور الأزهار، مع الشهوانية غير الاعتيادية بين الماشية، قد تأصل وصدر عن الحر والجفاف، الأمر الذي أتينا على ذكره من قبل، لأن ما كان مدهشاً ومثيراً للعجب، هو أن الأعشاب، حتى في المروج، قد اهترأت وجفت وباتت قاسية خلال أشهر: أيار، وحزيران، وتموز، ومع الاعتدال الفصلي، تساقطت كميات وافرة من الأمطار، وغطت الرطوبة وجه الأرض، التي شربت مياه الأمطار وابتلعتها في شقوقها ومسامها المفتوحة، وأصبحت غنية بالانتاج وتقديم المنافع، وقدمت الخضراوات الخصبة بشكل غير اعتيادي، وأقل من المواسم المعتادة، والتهمت القطعان الجائعة وشبه الميتة هذه الأعشاب التي كانت مشتاقة إليها، وأصبحت فجأة مليئة بالشحوم، وبذلك صارت أجسادها غير صالحة للأكل، وصدرت عنها أعالاً مضحكة غير عادية تماماً، وأخيراً أصيبت بالجنون، وتصرفت وفق طرائق مدهشة غير اعتيادية، إلى أن أصيبت أخيراً بالمرض، فسقطت المواشي موتى، وانتقلت العدوى منهم، بسبب خيث المرض، وبذلك أثرت بالآخرين أيضاً، ومن الممكن استخلاص ضبب مماثل من أجل إزهار الأشجار في غير موسمها.

## حول تكريس كنيسة إيلاي

في السابع عشر من أيلول لهذا العام، الذي كان يوم عيد القديس الامبرت، جرى تكريس الكاتدرائية الفخمة لإيلاي وسط احتفال فخم وأبهة كبيرة، وجرى بناء الجزء المشيخي من هذه الكنيسة إلى جانب برج جميل، ورائع الأعمال وكبير النفقات، كله بالكامل وتماماً على النفقة الفردية لهوغ، أسقف ذلك المكان، والذي كان مشرفاً خاصاً على ذلك كله، وله مكانته وصلاحه، وبنى هذا الأسقف نفسه في ساحة إيلاي قصراً ملكياً جميلاً، مع غرف وأبنية أخرى موائمة، فيها شارك الذين حضر وا التكريس بمتع الاحتفال وبموائده، وذلك حسبها سنحكي في الرواية التالية، وتولى القيام بطقوس التكريس أسقف إيلاي، وهي التي كانت هدفه ورغبته المخلصة منذ زمن طويل مضى، وساعده كل من

أسقفي نورويك وللانداف، وكان موجوداً هناك أثناء الاحتفال الملك نفسه، وعدد كبير جداً من نبلاء المملكة، وذلك بالاضافة إلى عدد لايحصى من الأساقفة ورجال الدين، وجرى منح غفران لعدة أيام إلى جميع الذين جاءوا للمشاركة في الاحتفال، وإلى الذين كان من الممكن أن يأتوا فيها بعد، وبعد مراعاة صحيحة وموائمة للاحتفالات الروحية، وجهوا تفكيرهم نحو احتفال أجسادهم، وامتلأت مساكن الرهبان، وكذلك مساكن الأساقفة والذين يعيشون في البلدة بالضيوف، ومع ذلك أبدى الأسقف حزنه للعدد الصغير من الضيوف الذين تجمعوا، وأعلن أن الضيافات التي اقترحها لنفسه كانت على معيار أكبر، وقد نقصت عن حجمها الصحيح، ومع ذلك فرح في قرارة نفسه، وشعر ببهجة عظيمة، لأنه تمكن بنعمة الرب من البقاء إلى ذلك اليوم، الذي استطاع فيه بسرور تنفيذ جميع الذي نواه ورتب له، وبناء عليه إن بهجة ذلك الأسقف العجوز وسروره وسعادته يمكن أن تردد قول سمعان المبجل: «الآن أخيراً أنا خادمك» إلخ، إلخ.

# وفاة مرغريت الكونتسة الكبيرة لـ دي لآيل

وفي الثاني من تشرين الأول لهذا العام، ماتت السيدة النبيلة والرفيعة النسب مرغريت كونتسة دي لآيل Lisle, التي كانست ألقابها الأنهار، والتي كانت من قبل زوجة ذلك الخائن الدموي فولكس Faulkes, فهي كانت قد تزوجت منه ضد إرادتها، وكان هذا الزواج واحداً من أعمال الارغام (كانت قد أعطيت إلى فولكس بموجب طغيان جون الذي لم يتورع عن اقتراف أية جريمة شريرة) حيث أكرهت النبالة على الاتحاد بالدناءة، والتقوى مع عدم التقوى، والجمال مع انعدام الشرف، وحول هذا الاتحاد كتب واحد من الكتاب يقول محقاً:

القانون جعلها واحداً، وكذلك الحب وطقوس القران

فأي قانون، وأي حب، وأي رابط ربط مابين مثل هذين الاثنين؟ وبدلاً عن قانون، اقرأ: لاقانون، وعن حب، اقرأ: كراهية وعدم الوئام هو وئام مصير هذين المحبين.

وسوف تبقى الذكرى الطيبة لهذه السيدة النبيلة جديرة بالذكر من قبلي، بسبب الواقعة التالية: عندما كانت في إحدى الليالي متمددة نائمة مع زوجها فولكس، رأى الأخير رؤيا، فيها ظهر له بأن حجرة ذات حجم مدهش سقطت مثل صاعقة عليه من برج كنيسة القديس ألبان وسحقته وحولته إلى رماد، وأفاق من نومه، وقفز من فراشه وهو مصاب بالدهشة والرعب، وعندما رأته زوجته يرتجف، وكأنه قد تلبسه جنون قالت له: «ماالخطب يامولاي؟ ماالذي أزعجك»؟، وعلى ذلك أجاب: «لقد تعرضت إلى كثير من المخاطر لكن لم أضطرب قط مثلها حدث معي في المنام الذي رأيته»، وقص عليها تفاصيل منامه، فقالت له زوجته:

«لقد أزعجت مؤخراً القديس ألبان وأغضبته بشكل جدي، بتلويث كنيسته بالدم، وبنهب بلدته وتجريدها من بضائعها، والحاق الأضرار بالدير والرهبان بكثير من الطرق المضاعفة، وبناء عليه انهض وأسرع، وبادر على الفور إلى هناك، حتى قبل بزوغ الفجر، وتواضع بنفسك وتصالح مع ذلك الشهيد، وليكن ذلك على الفور سريعاً بقدر الامكان، خشية أن يحل بك انتقام يسحقك»، وبناء عليه ذهب فولكس في الصباح الباكر إلى سينت ألبان (لأنه كان قد أمضى الليل في ليوتون , واستدعى راعي الدير إلى حضرته، وقام وهو جاث على ركبتيه، ويديه مقبوضتين، ودموعه منهمرة بمخاطبته قائلاً: «كن رحياً بي يامولاي، لقد أذنبت بشكل جدي إلى الدرب، وإلى شهيده القديس ألبان، وإليك، لكن كن رحياً بي أنا المذنب، وبإذن منك سوف القديس ألبان، وإليك، لكن كن رحياً بي أنا المذنب، وبإذن منك سوف

أتحدث الآن إلى أعضاء المجمع الرهباني، وأطلب المسامحة منهم بحضورك، عن الذنوب التي اقترفتها»، ووافق راعي الدير على طلبه، وأعجب بالذئب الذي جاء متلطفاً ومتواضعاً مثل شاة، وبناء عليه جرى تجريد فولكس من ثيابه، وحمل بيده عصا تعرف عادة باسم ودخل على مجمع الهيئة الرهبانية، يتبعه خدمه، ورجال مسلحين، كانوا مثله مجردين من ملابسهم، وبعدما اعترف بذنبه الذي اقترفه أثناء الحرب، وتلقى لصالحه عقوبات على جسده العاري من كل واحد من الرهبان، وبعدما ارتدى ملابسه مضى وجلس إلى جانب راعي الدير، وقبال له بصوت مرتفع: ﴿ إنها زُوجتي هي التي جعلتني أتصرف هكذا، بسبب منام قد شاهدته، ولكن إذا ماطالبت بإعادة الذي أخذته منكم، إنني لن أستجيب لطلبكم»، ولدى فراغه من هذا قام بالمغادرة، ورأى -على كل حال- راعي الدير والرهبان أنها منفعة عظيمة إذا ماأقلع منذ ذلك الحين وتوقف عن إيذائهم، لأنه في ذلك الوقت، عُـدّ كل من لم يكن سيئاً تماماً، جيـداً، وذلك حسبها قرأناً قـول استاروث Astaroth: «عندما يتوقف رجل ظالم عن الأذى يعدّ نافعاً»، وكذلك وفقاً لقول الرسول: «الزوج الكافر يجري حفظه من قبل الزوجة المخلصة».

## حول البار لمان الكبير الذي عقد في لندن

ومع اقتراب حلول عيد القديس ادوارد (الذي اعتداد الملك على الاحتفال به مع رفقة كبيرة واكرام كبير) اجتمع تقريباً جميع أساقفة انكلترا، حيث جرت دعوتهم للاجتماع بموجب مذكرة ملكية، وكان في الحقيقة جميع الأساقفة موجودين هناك، باستثناء: أسقف شيستر، الذي كان مريضاً صحياً، ورئيس أساقفة كانتربري وأسقف هيرفورد، اللذان كانا آنذاك في القارة، ورئيس أساقفة يورك، الذي كان غائباً لسبب ما غير معروف لنا، مالم يكن موجوداً آنذاك يعيش في منطقة نائية.

وعندما اجتمعوا كلهم، ذكرهم الملك ولفت انتباهم إلى الولاية البابوية، التي كانت هدفاً للكراهية والازدراء من قبل جميع الذين حرصوا على رفع شأن المملكة مع مصالحها، وكانت مقاصد الولاية البابوية، أن البابا بموجب فضيلة السلطة الممنوحة له من الرب، قد أعطى لمدة ثلاثة أعوام، جميع عشور المملكة، أي أن تقول موارد الكنيسة الانكليزية كلها، لتأمين الضروريات من أجل حج الملك، مضيفاً العبارات العظيمة العدوانية التالية: «ليس حسب الإحصاء الماضي للكنائس، بل حسب تقدير جديد، يتم عمله إثر تدقيق وبحث شامل، وذلك وفقاً لإرادة وقضاء الوكلاء الملكيين واستخراجاتهم، وكان هؤلاء بدهائهم الكبير في المقام الأول يعملون في سبيل منافعهم وبعد ذلك من أجل منافع الملك، ملحقين بذلك ضرراً لايقاس وبعد ذلك من أجل منافع الملك، ملحقين بذلك ضرراً لايقاس

وتقدم وكلاء الملك ورسله، مع حجج ماكرة، باقتراح إلى الأساقفة المجتمعين، بأن عليهم الموافقة على هذه المساهمة الكبيرة، وبمكر يشبه مكر الثعلب سألوا بأن يجري دفع المال لمدة عامين وفقاً لولاية البابا، وأن المال من أجل السنة الشالشة —مع أنه لم يرد ذكسره في الولاية البابوية — يتوجب تجهيزه قبل أن يبدأ الملك بحجه، وبناء عليه فإن البابوية مبلغ المال الذي سوف يجري جمعه وفقاً للطريقة المذكورة أعلاه، أو نصفه على الأقل، ينبغي منحه حراً ودونها شرط إليه، عندما سيكون على وشك الشروع بحجه، لأنه —كها قالوا — سوف ينطلق على الفور برحلته، ولدى سهاع هذا الاقتراح، اعترت الدهشة أسقف لنكولن برحلته، ولدى سهاع هذا الاقتراح، اعترت الدهشة أسقف لنكولن الذي كان بين الآخرين، وعجب من مثل هذا الكلام المسموم، والذي قصد منه الإطاحة بالكنيسة، فأجاب بغضب شديد: «باسم مولاتنا، ماهذا؟، أنتم تتصرفون على أساس امتياز، هو لم يمنح إليكم، فهل ماهذا؟، أنتم تتصرفون على أساس امتياز، هو لم يمنح إليكم، فهل تفترضون أننا سنوافق على هذا الاسهام الملعون؟ لاسمح الرب بأن

نقوم بالجثي على ركبنا أمام بعل»، وإثر هذه الإجابة، قال الأسقف المنتخب لوينكستر: «ياأبانا كيف سنكون قادرين على معارضة إرادة البابا والملك؟ فالأول يقوم بدفعنا، ويقوم الثاني بجذبنا، وفي حالة مماثلة وافق الفرنسيون على مساهمة مماثلة، لمساعدة ملكهم، عندما كان على وشك القيام بحجه، وهم أكثر قوة مما نحن عليه، وبالعادة ميالين أكثر للمقاومة، أما بالنسبة لنا، ماهي وسائل المقاومة التي نمتلكها»؟ وعلى هذا أجاب أسقف لنكولن قاتلاً: «إنه للسبب نفسه الذي من أجله أسهم الفرنسيون، يتوجب علينا معارضة هذه الضريبة، لأن أي شيء عمل مرتين صار عرفاً، وبالاضافة إلى هذا، نحن رأينا بوضوح مثل وضوح النهار، النتيجة التي وصلت إليها عملية طغيان الملك الفرنسي في جبَّاية المال واستخراجه، علينا أن نتعلم من الأمثلة الماضية، وبناء عليه لاتدعمونا نحن أو الملك ننال غضب الرب الحاد، وبالنسبة إلى، إنني أقول دون تردد، إنني أعارض هذا الاسهام المؤذي»، ووافق على هذا القرار برغبة وبدون تردد أساقفة: لندن، وشيستر، وووركستر، والأسقف المنتخب لوينكستر، وجميع الآخــرين تقـريبــاً، وكــان أسقف سالسبري متقلباً برأيه، وقد أضاف أسقف لنكولن إلى ماتقدم قائلاً: «دعـونا نلتمس من الملك أن يكون لـديه تقـدير لخلاص روحـه، وأن يلجم الرغبات العنيفة والطائشة».

#### كيف جرت تهدئة غضب ملك إنكلترا من قبل رجال بلاطه

جرت رواية جميع هذه الوقائع بصدق إلى الملك، الأمر الذي أثار غضبه الشديد، ولأنه لم يستطع ضبط غضبه، طرد جميع النين كانوا في غرفته، وأبعدهم عنه مثل رجل مجنون، وبعد لأي تمكن رجال بلاطه المقربون منه من تهدئة غضبه، فأرسل رسالة إلى الأساقفة يلتمس منهم أن يزودوه من قبل أنفسهم، وبناء على إرادتهم بالمساعدة المالية المناسبة، ليس على أساس النظر إليه على أنه مولاهم وسيدهم، بل عدّه بمثابة

واحد يطالب بالمساعدة بناء على فضيلة الأمر البابوي، وتقديره رجلاً متضرعاً، على وشك القيام بالحج إلى الأرض المقدسة، في سبيل كرامة الكنيسة المسكونية، ولكي يقاتل هناك من أجل يسوع المسيح.

## كيف أجاب الأساقفة بالاستجابة لطلب الملك

وعندما حملت هذه الرسالة إلى الأساقفة، أصبحوا أكثر هدوءاً، وأجابوا قاتلين: «نحن بلا شك نعتقد أن البابا لو كان حقاً على دراية بالأضرار، وبالمظالم، وبالاستخراجات، التي أثقلت بها الكنيسة الانكليزية وبها ضغط عليها بشدة، فإن الملك ما كان مطلقاً سيحصل على هذا الترخيص من بلاط روما، وإذا ما قمنا باعلام البابا بهذه المسائل بشكل كامل، مما لاشك فيه هو سوف يلغي قراره هذا، ولاعجب إذا كـان قد غـرر به بخنق الصـدق واسكاته وبأقوال زائفـة، لأن الملك قد أفقر مملكته بكثير من الطرق، فهو حيناً قام بتوسيع غابته، وحيناً آخر عن طريق جولات رجال عدالته، ومرة ثالثة بإدخال اجراءات قضائية جديدة، وهكذا بمختلف الأساليب الأخرى والطرائق، وعندما تجف المملكة، سيتبع ذلك بالضرورة تعرض الكنيسة للفقر، وتحولها إلى حالة العوز، ثم ماالذي يمكن أن نقوله بشأن الأساقفة الذين أقحمهم الملك في الكنائس الفخمة؟ وكيف قام بشكل مأساوي بونيفيس رئيس الأساقفة الأخير لكانتربري، فاستخرج ثروات منطقته وابتزها، مدعياً بأنه متورط بكثير جداً من الديون، إلى حد أنه لايستطيع التنفس بحرية، ومن دون مساعدة الكنيسة الانكليزية كلها؟ كما أن الملك - لو سمح لنا بذكر مثل هذه الأشياء - لم يتمنع حتى الآن، عن تجريد مملكته، والكنيسة من المال، ومن الامتيازات التي تمتعت بها منذ زمن طويل، وذلك يومياً بمختلف الحجج التي لاتحصي، ومخالفة ليمينه الرئيسي، وعلاوة على ذلك من المعتقد، والمقرر بموجب حقائق واضحة، بأنه قد حمل الآن شارة الصليب ليس إلا لسبب واحد،

هو أن يتمكن بهذه الطريقة الجديدة، وبهذا الإدعاء من الاستيالاء على البقية الصغيرة من الشروة التي بقيت الآن في انكلترا، وبذلك قام بتحويل انكلترا الحلوة، والمملكة الغنية إلى وضع الجفاف والقحط، أو أنه سيجرد السكان الذين ولدوا في هذه المملكة وفيها نشأوا مما لديهم ويفقرهم، ومن ثم يحل محلهم أجانب يعطيهم أماكنهم وممتلكاتهم، أولم يقم منذ زمن طويل مضى، في شبابه، عندما جرى تحت الطالع السعيد جعله ملكاً، بوضع صليب الملك جـون على كتفيـه، نعني بذلُّك والده الذي حمل شارة الصليب في الوقت نفسه؟، وبناء عليه، ينبغى الخوف من أن يكون هذا الملك متبعاً لخطوات والده، وقد حمل هذه الشَّارة وفق الطريقة نفسها، ومع النية نفسها، مثلها فعل والده، أي من أجل ظلم رعاياه الطبيعيين المخلصين والدوس عليهم بقدميسه، لاسمح الرب بذلك، ومع ذلك، من دون التقيد بأفعاله حتى الآن، ودون التقيد بأمر أنه قد ظلم الكنيسة الانكليزية وآذاها وفعل الشيء نفسه بمملكة انكلترا، سوف نمنحه الذي طلبه منا، وسوف نتجاوب، بقدر مانمتلك من قوة، مع طلبه، إذا كان -حسبها ماوعد به غالباً لن يقوم من الآن فصاعداً بخرق صك امتيازاتنا، التي غالباً ما منحت إلينا وغالباً ما أقسم على مراعـاتها والتقيد بها، وأن يمنُّحنا أيضاً صكاً آخـر، يتعهد به، أنه لن يقوم في وقت آخر، اعتماداً على هذه السابقة بمنحه الآن هذا المعروف، فيطالب بأن تكون الكنيسة الانكليزية خاضعة لمثل هذه الاسهامات اللعينة والاستخراجات، ونحن نطالب أيضاً، بأن يجرى جمع المال الذي يطالب الملك أن نمنحه إياه، بعناية وبأمانة، وأن يوضع جانباً في سبيل المصلحة، بحذر وحيطة أكثر مما هو معتاد، وحسبها سيظهر موائهاً لرعيته المخلصين، في سبيل منفعة الملك، عندما يشرع بالذهاب إلى الأرض المقدسة، فوفقاً لهذه الشروط سوف يجري منح المال إلى الملك وتزويده مه».

وقد أضيفت هذه الشروط، بسبب أن جميع المبالغ المالية، التي استخرجها الملك من الانكليز، قد جرى توزيعها من قبله بطريقة فيها طغيان وأذى، وجاءت لمنفعة أعدائه، ولإلحاق الأذى بالمملكة، والإضرار برعاياه التابعين له، وفعل ذلك مثل قيام إنسان بإرادته، بتوزيع أسلحته بين أعدائه، في سبيل إيذائه وتدميره، وجرى إعداد هذه الشروط المفيدة من قبل الأساقفة، أبناء السلام، لتكون معلومة من قبل الملك ولصالحه.

### كيف أصر الملك على نواياه ومقاصده

وعندما جرى إعلام الملك بهذه المقررات التي اتخذت من قبل الأساقفة، وحملت إليه لإعلامه بها، من قبل أسقف سالسبرى، ازداد غضبه اشتعالاً، وبأنف توسعت فتحتاه، أقسم أيهاناً مرعبة، أنه لن يخضع مطلقاً مادام حياً، لمثل هذه الحالة من العبودية، وبهذه الطريقة سار على خطى والده وعلى طريقه نفسه، وبعث ثانية إلى الأساقفة يسألهم عما إذا كانوا سيقدمون إليه جواباً بطريقة أخرى ما من الطرق، غير هذا الهراء والمراوغة، ولكي لايظهر الأساقفة بأنهم وقحين عن طريق إرسال رفض صريح جواباً على طلب الملك، أعادوا إليه الجواب، بأنهم لن يتمكنوا من التداول حول الموضوع كما ينبغي، واليمكنهم إعطاء جواب كامل وقرار نهائي، من دون حضور رئيس أساقفة كانتربري وموافقته، بحكم أنه المعترف به الأول بينهم في بريطانيا، وهو الأعلى مقاماً بين جميع الأساقفة، أو من دون موافقة رئيس أساقفة يورك، ثم الحصول على الرأي الحكيم الصادر عنه، لأنه هو الذي إذا لم يكن الرئيس الأول، إنه واحد من رؤساء الرجال في المملكة، هذا ومعلوم أن الأول بينهما موجود في القارة، وكان الثاني يعيش في منطقة بعيدة، وقد منع من الحضور، لسبب غير معروف.

### كيف وزع الملك الموارد الشاغرة بين أشخاص غير جديرين

واستمر الملك --على كل حال- في اسرافه المعتاد، وتصرف وكأنه يريد الانتقام لمعارضة الأساقفة له، ولذلك تابع منح الأبرشيات الشاغرة والموارد وتوزيعها بين أشخاص غير معروفين، وسفهاء، وأجانب لايستحقون، في سبيل إنزال جرح لايمكن شفاؤه على رؤوس رعاياه الطبيعيين، ودون أن نذكر كل قضية، إننا نعتقد أنه من الموائم والصحيح أن نذكر في هذا المجلـد القضية التاليـة، وهي قضية بين كثيرُ من القضايا: كان في خدمة غيوفري دي لوزنغنان، أخوالملك [لأمه] أحد الشهامسة، الذي عمل بمثابة أهمق ومهرج للملك، ولأخيه غيوفري مولاه المذكور، وإلى جميع البلاط، وكانت أقواله مثل أقوال أصحاب الحركات السخيفة، وحملة العصى، قد أسهمت في تسليتهم، وفي إثارة ضحكهم، وقد أنعم الملك على هذا الرجل بكنيسة بريستون Preston الغنية، وكانت هذه الكنيسة عائدة من قبل إلى وليم هافرهل Haverhull, الذي توفي مؤخراً، حيث كان خازن الملك، وكان دخل هذه الكنيسة السنوي، قد وصل فيها مضى إلى أكثر من مائة باوند، وكان هذا الشهاس نفسه من أصل بواتي Poitevin, وكان جاهلاً تماماً، في علمه وفي أخلاقه، وقد رأيناه يرشق الملك، مع أخيه غيوفري ونبلاء آخرين، أثناء سيره في حديقة كنيسة القديس ألبان، بقطع الأعشاب، والحجارة، والتفاح الأخضر، ويعصر العنب غير الناضج في أعينهم، مثل واحـد كـان خـاليــاً من العقل، وكـَـان خسيســاً جديراً بالازدراء في حركاته، وفي طريقة كلامه، وفي عاداته، وكذلك بحجمه وبمظهره الشخصي، وكان هذا الشخص جدّيراً بأن يكون ممثلاً على المسرح لا أن يكون كـاهناً حسب احتراف، مما ألحق إهانة كبيرة بالطائفة الكهنوتية، فمثل هذا وعلى شاكلته كان الأشخاص الذين عهد إليهم ملك انكلترا بالعناية والوصاية على آلاف كثيرة من النفوس،

رافضاً أعداداً كبيرة جداً من المتعلمين، والحكماء، والرجال الموائمين، الرجال الخين ولدتهم انكلترا، والذين عرفوا لغة السكان المحليين، وعرفوا كيفية توجيه الجهلة، وبطريقة مماثلة أيضاً، ولكي يثير غضب الناس الصالحين وكراهيتهم، تصرف الملك بناء على نصائح سيئة، فأعطى، أو بالحري بعثر المنافع الأخرى للكنيسة والتي كانت عائدة إلى وليم المتقدم ذكره، ووزعها بين أناس غير جديرين وأجانب، وهؤلاء قد وضحت عدم كفاءتهم وانعدام الفائدة منهم بتصرفاتهم غير الاعتيادية والشاذة، والذين تبرهن بشكل واضح أنهم فاسدين بأقوالهم، التي لم تكن سخيفة فقط، بل حقاء أيضاً وفاحشة، وجاء استطرادنا هذا وابتعادنا عن سياق روايتنا، لأن أسفنا قد أثير لتلك الأسباب.

# سير الملك بالتسلسل في هذه القضية

وأصبح الملك مصاباً بعاهة الشره الكبير، وبالتعطش العظيم للمال، فقد عاد الآن إلى مكره المعتاد وخداعه، وأبدع في ذهنه خطة أن يخضع لإرادته، واحداً إثر آخر، من أولئك الذين لم يستطع تحطيمهم وهم متحدين، وبناء عليه، عندما ارفض المؤتمر المتقدم ذكره أعلاه، وقبل أن يغادر الأساقفة لندن، استدعى إليه أسقف إيلاي، إلى مقابلة خاصة معه، ولدى وصول ذلك الأسقف، نهض إلى استقباله بكل تقدير واحترام، وبعدما طلب منه الجلوس إلى جانبه شخصياً، خاطبه بتواضع وبملامح هادئة قاتلاً مايلي: "عزيزي مولاي الأسقف، سوف يكون من الصعب علي أن أذكر جميع ألطافكم، وكرمكم، وخدماتكم التي غالباً ما نفسك، فتعذبت وعانيت من شقاء السفر إلى بروفانس، على حسابك نفسك، فتعذبت وعانيت من شقاء السفر إلى بروفانس، على حسابك الخاص، لإحضار زوجتي إلي، وعلاوة على ذلك، عندما كنت على وشك الانطلاق إلى القادة، وماالذي يمكنني قوله أكثر من هذا؟

ثم مامن مرة احتجت فيها أنا إلى المساعدة، إلا وقمت بتقديمها أو على الأقل وقفت إلى جانب مطلبي بنوايا طيبة جاهزة، هذا وإنني الأن أحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى اختبار لطفك المعتاد، وجودك، لأنك كما تعلم أيها الأب المقدس، أنني قد وضعت صليب الرب على كتفيّ، لأحمله بنبل إلى الأرض المقدسة، في سبيل تشريف الكنيسة المسكونية، ومن أجل ازدهار هذه المملكة، وبالنسبة لهذا الحجم، إن رغبتي الخاصة، ورجائي إليك، أن تكون وأنت من رعيتي المخلصين والنافعين لي، شريكاً مساهماً، وبناء عليه إنني ألتمس بكل إلحاح محكن، والنافعين في هذه الحالة الضاغطة من العوز، والتي تتطلب نفقات في تكون مثلاً صالحاً إلى الآخرين، وأن لاتولي أدنى اهتام إلى تراخيهم في هذه القضية، وعندما تنهياً الفرصة، سوف أرد هذا المعروف إليك بمنافع أكثر وفرة».

وأمام هذا الكلام المخادع، وقف الأسقف صامدا أمام الإغراء، وقد ردّ عليه كما يلي (بلطف، وبالأخذ بالصمت تجاه الأذى الذي لحقه من استبدال سوق القديس ايثلرد Ethelred واقامة بدلا عنه سوق القديس ادوارد في ويستمنستر): «مولاي، إنني إذا كنت في أي وقت من الأوقات قد أديت خدمة لك، فأنا مسرور لذلك كثيرا، لكن جلالتك يعلم أنني لن أقوم، كما أنه لايمكنني بأي حال من الأحوال، أن أبعد نفسي، أو التخلي عن البنود التي عملت والقرار الذي أجمع الكل عليه صادقين، أي من قبل الجماعة كلها، لأنني إذا مافعلت ذلك سوف يكون عملاً نخلاً بالكرامة من قبلي، وإذا ما قمنا نحن الأساقفة بالإذعان إلى قرارك غير المحدود، سوف تتعرض الكنيسة للفقر، كما سيتعرض للأذى تعهدك ويمينك، وسوف نخضع إلى ضريبة دائمة، وإلى عبودية مستمرة، ويمكنك إذا تفضلت، أن تعيد إلى ذاكرتك، كم وإلى عبودية مستمرة، ويمكنك إذا تفضلت، أن تعيد إلى ذاكرتك، كم

بشكل رائع وجيد كشهداء في سبيل حرية الكنيسة المقدسة، فهل أنا بحاجة إلى ذكر ذلك الشهيد المجيد، توماس المبارك؟ أو لذكر خليفته القديس ادموند، المعاصر لنا؟ وهناك فيض من الأمثلة واضحة أمامك، كلها تميل بشكل واضح إلى نقدك ولومك، والذي عليك هو أن تكون حذراً ومتنبها إلى الذي حصل إلى الملك الفرنسي، وهو المثل الذي أشع واضحاً كالمرأة لك من قبل الرب، لأنه وزع المال الذي استخرجه من مملكته بين أعدائه، من أجل فديته، وبهذا المال أصبح أعداؤنا من المسلمين أغنياء، وبذلك فإن الذين يطاردوننا سوف يكونون أسرع، والذين يكرهون تجدنا، سوف بذلك المال يكونون القاهرين لنا، لابل والذين يكرهون في بهجة، لأنهم أصبحوا أغنياء بهالنا وبسلاحنا، ومها أبهم الان يعيشون في بهجة، لأنهم أصبحوا أغنياء بهالنا وبسلاحنا، ومها خدث من الان فصاعدا إلى هذا الملك المذكور، إنه قد نال عارا لايمحى خدث من الان فصاعدا إلى هذا الملك المذكور، إنه قد نال عارا لايمحى في الماضي، ففي الحقيقة أصبح ذلك الأعظم نبالة بين المسيحيين، فريسة بيا المسلمين، ومن المؤسف القول انه بسبب ذلك تخلى كثيرون عن العقيدة وارتدوا، وهذا كله من الأمور يعزى إلى نظام السرقة المتقدم ذكور».

#### رفض الملك الإصغاء إلى المنطق

ولدى سياعه لهذا الكلام، كان الملك مثل واحد أصيب بجرح عميق، ولم يصغ إلى ما أملاه العقل، ودعا بصوت مرتفع خدمه قائلاً: «اطردوا هذا العجوز الهرم، وأغلقوا البابا دونه، ولاتدعوه يظهر أمامي ثانية، بها أنه رفض أيضا أن يقدم لي المواساة والعون»، وهكذا فإن هذا الأسقف، الذي استقبل بلياقة لدى دعوته، غادر وهو مغطى بالملامات والاهانات، ووفق الطريقة نفسها سعى الملك إلى اضعاف ثبات بعض الاخرين، الذين بعث خلفهم بشكل سري، ومع أن اجاباتهم لم تكن من دون وزن، فإننا سوف نتجاوزها من أجل الاختصار، وقد بذل بهذه الطريقة البارعة قصارى جهده لتطويع عقول الأساقفة لإرادته، من

أجل أن يرغم النبلاء على الموافقة على هذا الاسهام، لأن اصرارهم اعتمد على اصر ار الأساقفة.

#### ثبات كهنة وينكستر

وفي ذلك الوقت أيضاً، قدم الأسقف المنتخب لوينكستر إلى عند أخبه اللك، ليطلب منه الاذن بالعودة إلى وطنه، وليقول له وداعاً، لكن الملك لم يخاطبه بملامح هادئة كما ينبغي أن يفعل، كما أنه لم ينهض من كرسيه، كما كان يفعل نحو إخوته القادمين إليه، ثم إن هذا الأسقف خاطبه كما يلي قائلاً: «يبدو لي يامولاي، أن المؤتمر قد ارفض، وبت عارفاً بالقرار الثابت للأساقفة، حيث أعتقد أنك أخبرت به، وأنا الآن على استعداد -إذا سمحت- للعدودة إلى الوطن، أسرع مما كنت متوقعاً لأن الإقامة الأطول في هذه المدينة لن تكون موافقة لي، وبناء عليه، أعهد بك إلى الرب»، فأجابه الملك: «وأنا أعهد بك إلى الشيطان، فقد كان يتوجب عليك الوقوف إلى جانبي، حتى لو كان العالم كله واقفًا ضدي، فأنت أخي لأمي، وأنا الذي رقيتك لتكون الذي أنت عليه، ولذلك نلت عدم رضا الرب، وقديسيه، وعدم موافقة الذين يعود إليهم حق الانتخاب، ورفعتك إلى أعلى المراتب وأسمى الأماكن، حتى أنك الآن الأول في انكلترا بالنسبة للشروة»، وأجابه الأسقف المنتخب على كلامه التوبيخي قائلاً: «مولاي إنني شاب بعدد سنوات العمر، لكن هل تريد، لأنك عملت منى الذي أنا عليه، أن أتصرف مثل طفل؟ لاسمح الرب بأن أنسحب من قرار تلك الجماعة التي تحب الرب، وتقدر كرامتك»، وبهذا غادر غاضاً.

# كيف دفع سكان لندن عشرين ماركاً إلى الملك

وفي هذه الآونة، استخرج الملك بوساطة التهاسات ملكية، عشرين ماركاً ذهبياً من سكان لندن (الذين توجب وفقاً لفحوى صكوك

حقوقهم، وللأعراف القديمة، أن يتمتعوا بالقدر الأكبر من الحرية) وكأنهم كانوا الطائفة الأدنى من العبيد، لابل بالحقيقة ظهر وكأنهم قد نظر إليهم بالمنطق نفسه، أو ربها أقل قدرا من مكانة عرق العبيد اليهود.

# فرض ضريبة عبودية أخرى على اللنديين

وعلاوة على ذلك، أرغم الملك سكان لندن، بإرادتهم أو بدون رغبتهم، على إغلاق نوافذ حوانيتهم في مدينة لندن، من أجل أن يحضر وا السوق الذي أقامه في ويستمنستر أيام عيد القديس ادوارد، مما ألحق الأذى بسوق ايلاي، والذي استمر لمدة خمسة عشر يوماً، وذلك دون التقيد بالأحوال الشتوية للأنواء، وبالوسخ، والمطر، وعدم مواءمة المكان، ولقد أرغموا على الوقوف في خيمهم، وذلك بناء على أوامر الملك، الذي خشي من أن لايقوموا جميعاً بعرض بضائعهم للبيع، مع أنهم لم يواجهوا مشترين.

# حول معاناتهم من الأنواء القاسية

وبناء عليه، تغلب عليهم جميعاً الوصب، وشمل ذلك الذين جاءوا إلى السوق، والذين سكنوا هناك، لأنه خلال ذلك الوقت كله، كانت هنالك حشود كبيرة من أنحاء المملكة أتت مسافرة إلى هناك، وأقامت بعض الوقت ثم عادت، وقد أمطرت في تلك الأثناء إلى درجة كبيرة، حتى أنهم تبللوا جميعاً من المطر، وغطاهم الطين، كها أنهم أنهكوا أثناء سفرهم، حيث وجدوا المخاضات لايمكن عبورها إلا بصعوبة بالغة، والجسور قد زالت، والطرقات غير موائمة للسفر عليها، وذلك مع أوساخ المدينة، وانعدام المؤن والحاجات الضرورية الأخرى، وكان كل شيء قليلاً وغالي الثمن، وعلى هذا تورطوا جميعاً بمتاعب لاحدود لها، وعلاوة على ذلك كانت هنالك جماهير عديدة وكثيرة من الأشخاص الذين قدموا إلى لندن، وأقاموا فيها، وبلغ ذلك حداً، أن سكان المدينة قد أعلنوا —حتى المسنين

بينهم – أنهم لم يشاهدوا من قبل قط مثل هذه الحشود الهائلة، وخلال ذلك الوقت كله تزايدت مشاعر الغضب وارتفعت ومعها الكراهية ضد البابا والملك، اللذان آثرا الطغيان وتعاونا مع بعضها في سبيل ذلك، ولأنهم كانوا منزعجين كثيراً، فقد أطلقوا عليها اسم «المزعجين لبني البشر»، وبذلك تحقق قول الرسول: «إنه مالم يحدث الانفصال سوف يظهر ابن الظلم»، ذلك أن الذي ظهر حتى الآن هو أن الشقاق بات قريباً، مع استيقاظ مشاعر عالمية للسخط وعدم الرضا المطلق، إن لم يكن بالأجساد، فعلى الأقل في القلوب ( وكان هذا شراً أشد وأقسى) ضد كنيسة روما، والشعاع الضعيف الذي بقي من التقوى قد انطفاً.

#### مقالة حول شؤون غسكوني

وقام الملك في الوقت نفسه، حتى لايظهر بأن بعض النبلاء قد جرى جمعهم مع بعضهم من دون غرض، فعرض للمناقشة الخاصة، قضية الذي يتوجب عمله بالنسبة لشؤون مقاطعة غسكوني، التي ظهر بأن ايرل ليستر، قد بعث الفوضى فيها إلى درجة عالية، مما ألحق الضرر الكبير به، أما فيها يتعلق بالايرل نفسه، فقد انتشرت اشاعة في كل مكان في الخارج، تقول إنه بعدما حصل على النصر المجيد على الأعداء لنفسه وللملك، حسبها تقدم ذكر ذلك أعلاه، حمل نفسه وذهب من دون حذر إلى القلعة التي اسمها مونتوبان Montauban, التي وإن بدت أنها لاترام، كانت مهجورة وليس فيها عساكر للدفاع عنها، كما لم يكن فيها جميع أنواع المؤن، وهنا كما قيل جرى حصاره فجأة من قبل أعدائه الاقليميين، وبصعوبة بالغة جرى انقاذه بوساطة مساعدة بعض أعدائه الاقليميين، وبصعوبة بالغة جرى انقاذه بوساطة مساعدة بعض أعدائه الذين تولوا حصاره، بعض الأسرى الذين وقعوا مؤخراً بين أعاد إلى الذين تولوا حصاره، بعض الأسرى الذين وقعوا مؤخراً بين يديه في كهائنه، وفضيلاً عن هذا كله، كان الملك غاضباً، لأنه رغب يديه في كهائنه، وفضيلاً عن هذا كله، كان الملك غاضباً، لأنه رغب شخصياً بعبور البحر حتى يتولى تهدئة تلك المنطقة المضطربة التعيسة،

ليطلب الاذن وقد بعث محاسبه بطرس تشيسبور Chacepore, من الملكة بلانشي، حتى يرتحل بسلام ويسافر خلال فرنسا، وكان مثل هذا الطلب الأحمق يقابل دوماً برفض مطلق، وهو لم يتجرأ على الركوب بالسفينة ليسافر إلى هناك عبر الماء، بسبب مخاطر البحر، التي كان قد عانى منها، لاسيها وأن حلول الشتاء بات قريباً، ومعه التهديد بازدياد العواصف، وفي الوقت الذي كان فيه الجميع يتناقشون حول القرار الذي ينبغي اتخاذه حول هذه المسائل، جدد الملك في نهاية خطابه، بروح عالية، المطلب الملح بتقديم المساعدة المالية والعسكرية إليه شخصياً، لأنه كان على وشك الاقلاع للحج، وليقاتل في سبيل المسيح من أجل السلامة العامة، وعلى هذا المطلب أجابوه بالاجماع، بأن جوابهم يعتمد على جواب الأساقفة، وأنهم سوف لن يخالفوا القرار الذي سوف يتخلفونه، أو يتخلون عنه، ونظر أحدهم نحو الآخر وتهامسوا فيها بينهم قائلين: «أي أمل يمكن تحقيقه من خلال هذا الملك الصغير، وماالذي يمكن توقعه منه، وهو الذي لم يتعلم قط ممارسة الفروسية، والذي لم يركب قط على ظهر حصان، ولم يشهر سيفاً في حياته، ولم يهز رمحاً، ولم يرفع ترساً في معركة، فهل ياتري يمكنه أن ينتصر، حيث جرى أسر الملك الفرنسي، وحيث سقطت فـروسية فرنسا وتدمرت؟ أو أية مشاعر طائشة التي يشعر بها بأنه سوف يتمكن من استرداد الاستحواذ على مناطقه في القارة بالقوة، وهي المناطق التي لم يستطع الاحتفاظ بها عندما كانت تحت حكمه»؟ ومع هذه الانتقادات، ومع إعلانهم أنه قد ولد فقط لغرض استخراج المال، عادوا ساخطين إلى مواطنهم، مع محافظ نقوذ فارغة، وديون متعاظمة.

### ارفضاض المؤتمر وغضب الملك مع الآخرين

ثم إن المؤتمر ارفض، وسط غضب الملك، ورجال الدين، والنبلاء، وخزن الملك غضبه وكراهيته في قلبه، معتقداً أن جميع الذي عمل وقيل

مصدره الحقد والكراهية، وبناء عليه اعتقد أنهم أعطوه سبباً للعمل بشكل سيء ضدهم وشرير بدوره، وعلى هذا الأساس أصبح عنيداً وشديد الإصرار على تنفيذ خططه التي أبدعها بطريقة ملتوية عندما تتهيأ الفرصة.

# كلام كونتسة آرونديل

وفي تلك الآونة أيضاً، عندما كان الملك مايزال مقيهاً في لندن، أتت إليه إلى هناك، إلى غرفته الخاصة ايزابيلا كونتسة آرونديل Arundel, أرملة هـ . H, ايرل آرونديل، وكانت من أقرباء الملك لتطالب بحقوقها في قضية متعلقة بوصاية عائدة إليها، وبدا الملك أولاً هاديء المظهر، لكنه بعد ذلك قرعها بكلمات قاسية، ولم يرض بالاصغاء إلى أي من مطالب الكونتسة أو التجاوب معها، لأنه ادعى لنفسه المسؤولية عن الوصاية المذكورة، وبناء عليه قامت الكونتسة، مع أنها كانت امرأة بالرد عليه غير هيابة، وتخطت كونها امرأة فقالت: «لماذا يامولاي الملك تشيح بوجهك عن العدالة؟ حيث لايستطيع الإنسان الحصول على ماهو عدل وحق في بلاطك، فأنت قد جرى تعيينك بمثابة وسيط بين الرب وبيننا، وأنت لاتحكم بشكل صالح لانفسك ولالأنفسنا، كما أنك لاتخشى من إثارة الاضطراب والأذى للكنيسة في كثير من الطرق، وهذا ماقد تبرهن ليس الآن فقط، لكن غالباً ماتبرهن مراراً في الماضي أيضاً، وعلاوة على ذلك إنك تقوم من دون خوف أو حياء بظلم نبلاء المملكة بطرق متنوعة»، ولدى سماع الملك هذا الكلام ضحك باستهزاء، وبعدما لعب بفتحتي أنفه، قال بصوت مرتفع: «ماهذا ياسيدتي الكونتسة؟ هل اتفق معك نبلاء انكلترا وأعطوك تفويضا لتكوني المرأة المتكلمة بلسانهم والمحامية لهم، بحكم أنك فصيحة؟»، وعلى هذا ردت الكونتسة —مع أنها كانت امرأة شابة - بطريقة ترفع من مقام الإنسان الأكثر نضوجاً بالعمر قائلة: «ولابشكل من الأشكال يامولاي أعطاني نبيلاء بملكتك تفويضاً، لكن أنت الذي أعطيتني تلك الرخصة، فهي التي منحني

والدك إياها، وأنت وافقت عليها، وأقسمت على رعايتها بإخلاص، والحفاظ عليها غير مخروقة، ولقد قمت مراراً كثيرة باستخراج المال من رعيتك، في حين قد وعدت بالحفاظ على حقوقهم وامتيازاتهم، غير أنك برهنت دوماً عن نفسك بأنك ناقض للميثاق بدون حياء، ومعتدي على هذه الامتيازات، وبذلك برهنت بوضوح على أنك حانث بيمينك وخافر لذمتك، فأين هي امتيازات انكلترا، التي غـالباً مامنحت، وغالباً مادونت كتابة، وغالباً ماجرى انقاذها؟ وإنني وإن كنت امرأة، وكلنا نحن الذين رعايا طبيعيين ومخلصين، نترافع بالدعوى ضدك، ونتقدم بالشكوى عليك أمام قضاء الحكم العدل المخيف للجميع، والساوات والأرضين سوف تكون شهودنا، بما أنك تعاملنا بالظلم، مع أننا أبرياء من اقتراف أية جريمة ضدك، وأرجو أن يقوم المولى إله الانتقام بالانتقام لنا»، وأمام هذا الكلام استحى الملك وصمت، لأنه علم بما أملاه عليه ضميره، بأن الكونتسة لم تبتعد عن طريق الحق والصدق، وبعد لأي قال: «هل إنك لاتطالبين بإسداء هذا المعروف إليك لأنك امرأة قريبة لي؟»، وعلى هذا ردت قائلة: «بها أنك تنكر على ماهي مطالب عــادلة، كيف يمكن أن آمل أنك ستســدي إليّ معروفــاً بناء على طلبى؟ غير أننى أتضرع بالشكوى أيضاً أمام وجه السيح ضد الذين هم مستشاريك، الذين أضلوك، وأزاغوك، وحادوا بك عن طرق الحق، لأنهم مهتمون بتشوق بمنافعهم فقط»، وبعدما أصغى الملك إلى هذا التقريع الأديب وهذا الكلام اللائق، لزم الملك الصمت، وعدادت الكونتسة إلى منزلها من دون الحصول على الاذن، لابل بالحري دون أن تطلب ذلك، وذلك بعدما عانت من كثير من المتاعب ودفعت الكثير من النفقات من دون فائدة، واستمر الملك -على كل حال- لايمكن تقريمه، وليس على استعداد للاصغاء إلى هؤلاء ولا إلى الآراء والمشاورات السليمة.

### حول البحث في شؤون غسكوني

ثم قام الملك مرة ثانية بدعوة النبلاء للاجتاع مع بعضهم، وهم الذين - كما ذكرنا أعلاه- كانوا قد رفضوا طلباته الملَّحة وقاوموها، وشاورهم حول الذي ينبغي عمله بالنسبة لقضية غسكوني، وعلى طلبه أجابه النبلاء، أنه «إذا كان الايرل سيمون ايرل ليستر يسعى إلى اخضاع أولئك العصاة المتمردين ضد ملكهم، ينبغي أن لانعجب تجاه ذلك وأنّ لاننتحب، خاصة وأن هؤلاء الغسكونيين مجموعة من الناس المنحطين، لأن مولاهم الملك عندما اتخذ ملجناً بينهم بكل اطمئنان، خانوه، وأفقروه بعـدد من الطرق المضاعفة، وبناء عليه عدت إلى الـوطن مهاناً وفقيراً، مما سبب الأذى وألحق العار بجميع الانكليز، وعلاوة على ذلك إن كثيراً من هؤلاء الغسكونيين هم لصوص وقطاع طرق، يسلبون الحجاج والتجّار أثناء سفرهم، ويلتجنون إلى كهوف قطاع الطرق القدماء بين سلسلة جبال ايغريمونت Aigremont الوعرة والتي لايمكن الوصول إليها، والتي حصنوها بقلاع قوية، يضاف إلى هذا، لقد بقيت فقط سنين قليلة، هي مجرد ثلاث سنوات ونصف السنة للايرل، وذلك وفقاً لصك ولايتك، للاحتفاظ بحكومة تلك البلاد، ومجدداً نحن لم نتلق معلومات تتعلق بأوضاعها مؤخراً، لوجود مسافة واسعة من الأرض والماء بيننا وبينها، وبالتالي لايمكننا إعطاء جـواب محدد حول قضايا غير مؤكدة بالنسبة لنا».

هذا ولم يكن الملك مسروراً لتقديمهم له تسويغاً وعذراً لأعمال الايرل، لأنه كان ينوي التعامل معه بقسوة أكبر، وأن ينظر إليه على أنه خائن، وأن يحكم عليه هكذا، وبالتالي يجري تجريده من أملاكه، ولم تكن هذه الخطة -على كل حال- سرية بالنسبة للايرل، مع أنه كان بعيداً، وعندما رويت إليه أخبار الإجراءات المتقدمة الذكر قال: "أنا أعرف تماماً أنه يريد تجريدي، ليغني بعض البروفانسيين أو البواتيين بايرليتي».

#### انتهاء المؤتمر

ولذلك ارفض المؤتمر، وبقي الملك ملتهباً بغضب عنيف ضد النبلاء، وكذلك ضد الأساقفة، وفكر بأن يستدعي إلى مساعدته نائباً بابوياً، يمكنه بفضل السلطات الرسولية أن يرغم رجال الدين على تقديم الاسهام إلى مطالبه، مع أنها سوف تكون ضريبة ثقيلة، ونوعاً من أنواع العبودية الجديدة ومسألة لاتحتمل بالنسبة للكنيسة، وهكذا هددت الشرور بمضاعفة الشرور وتكديسها فوق بعضها، وبذلك يكون قد جرى إغناء الساسرة، واليهود، وآخرين من مقرضي الأموال، وسوف يغادر الأساقفة والنبلاء، خاليي الوفاض، حزينين ومحتاجين.

# حول المقابلة التي جرت بين مقدم الاسبتارية والملك

وفي هذه الآونة أيضاً، كان مقدم اسبتارية القدس، ينتظر في بيت الطائفة في كليركنول Clerkenwell ينتظر وقتاً مناسباً وهادئاً، وذلك منذ وصوله، من أجل الحصول على اجتهاع مع الملك، وعندما جماء إليه تقدم إليه بشكوى، حول الأذى الذي لحق به، وعرض رسائل همايته موقعة من قبل الملك الحالي، وكذلك من قبل سلفه من الملوك، وبها أن الملك قد غضب، خاطبه بصوت مرتفع، وقدم لجوابه بيمين، ثم أجابه قائلاً معايلي: «أنتم القساوسة والرهبان، وبشكل بيمين، ثم أجابه قائلاً معايلي: «أنتم القساوسة والرهبان، وبشكل وقد جعلكم تملككم الزائف والمسرف متجبرين، ومن التجبر انسقتم وقد جعلكم بصورة لاعقلانية، وأن نسترد من عهدتكم، الذي وزع منح إليكم بصورة فاسدة»، ثم أضاف قائلاً: «أولم يقم البابا في بعض بموجب مشورة فاسدة»، ثم أضاف قائلاً: «أولم يقم البابا في بعض بوجب مشورة فاسدة»، ثم أضاف قائلاً: «أولم يقم البابا في بعض منوب مقورة فاسدة»، ثم أضاف قائلاً: «أولم يقم البابا في منحها أولم يقم هو باقحامه فقرة «دون التقيد» بإلغاء صكوك جرى منحها أولم يقم هو باقحامه فقرة «دون التقيد» بإلغاء صكوك جرى منحها من قبل؟ وهكذا إننى سوف أخرق هذا الصك وألغيه، والصكوك

الأخرى أيضا، التي منحها سلفي ومنحتها أنا بتسرع ومن دون روية »، وقام مقدم الاسبتارية، الذي حمل رتبة رئيس رهبان برفع رأسه، وخاطبه من دون خوف قائلاً: «ماهذا الذي تقوله يامولاي الملك؟ لاسمح الرب لمثل هذا الكلام المليء بالنكران والجحود، والمتناقض، أن يخرج من فمك، فطوال ما أنت تتولى مراعاة شرائع العدل، سوف تكون ملكاً، لكن عندما تخرقهم وتتجاوزهم سوف تتوقف عن كونك ملكاً»، وعلى هذا رد عليه مع حاجة كبيرة للتقدير قائلاً: «مامعنى هذا؟ هل ترغبون أنتم الانكليز بالإطاحة بي من على عرشي، كما فعل آباؤكم من قبل مع أبي، وبعد خلعي تتولون قتلى؟».

# تعيين رينالد دي موهون حافظاً للغابات

وحدث في هذه الآونة، أن جرى صرف الفارس غيوفري لانغلي Langley, الذي كان ظالماً بلا حدود لجميع الذين وقعوا تحت سلطانه، وذلك بمختلف السبل ومها كانت، صرفه من وظيفة حافظ الغابات، وأرسل إلى سكوتلندا، بمثابة مستشار لملكة سكوتلندا، التي كانت ابنة الملك، ومنح صرفه رضا كبيراً إلى كثير من الانكليز، وجرى تعيين رينالد دي موهون Mohun بدلاً عنه، وكان غيوفري هذا، قد جرى تعيينه، بناء على أوامر الملك، واحداً من الأوصياء على ملكة سكوتلندا، غير أن نبلاء تلك البلاد لم يستطيعوا الاستمرار بتحمل سكوتلندا، غير أن نبلاء تلك البلاد لم يستطيعوا الاستمرار بتحمل سلوكه الوقح، ولذلك صرفه من منصبه، ثم إنه حول نفسه ونقلها إلى خدمة ادوارد، وعمل في وضعه الجديد الكثير من الأعداء للملك، باسليف، وتمت ترقيته إلى منصبه من قبله، لكن بعد بعض الوقت حل باسليف، وتمت ترقيته إلى منصبه من قبله، لكن بعد بعض الوقت حل المتلقي للتوجيهات محل الموجه له، وهذا الذي جرت ترقيته تولى المناحة بالذي رقاه.

# حول الأخبار التي جلبها بعض الأرمن

وجما، في هذه الأونة بعض الأرمن إلى كنيسة القديس ألبان، حتى يقدموا صلواتهم، وكان واحدا منهم أخا للرجل المقدس الذي مات في سينت ايف، وهي واقعة جرى ذكرها من قبل، وحملت الوجوه الشاحبة له ولا الرجال، ولحاهم الطويلة، وطريقة عيشهم القاسية شهادة على قداستهم، وعلى قسوة نظامهم، وأكله هؤلاء الأرمن، الذين ظهروا أنهم رجال يستحقون التصديق، جوابا على سؤال طرح عليهم، مايمكن عده حقيقة، بأن التتار، قد عانوا من خلال انتقام الرب، وليس من خلال انتقام الإنسان، من النقص الشديد في التعداد، بوساطة مرض مميت انتشر فيها بينهم، وكذلك بوساطة سيوف أعداتهم، وأنهم قهروا تماما، وأرغموا على العودة إلى مواطنهم الماضية، وفي الحقيقة بات بإمكان شعوب الغرب أن تكون متأكدة بأن هذا الوباء المدمر لن يزور العالم ثانيـة، وذكروا أيضـا، أنهم يعلمـون —بدون أدنى شك— بأن يوسف، الذي رأى المسيح، عندما كان على وشك الصلب، والذي كان ينتظر اليوم الذي سيحكمنا كلنا فيه، مايزال حيا حسب عادته، وهذه الواقعة هي أحمدي الحوادث المدهشة في العالم، وهي برهان عظيم على صحة الأيان المسيحي.

وكانت بلاد هؤلاء الأرمن، تبعا لما ذكروه، تبعد سفر حوالي الثلاثين يوما عن القدس، وتصل مناطقها القصوى إلى بداية مقاطعات الهند، التي تعسرضت للنهب إلى حد كبير من قبل التتار، وينبغي أن يكون معلوماً بأن سفينة نوح، قد رست في أرمينيا هذه نفسها، وذلك تبعا لما ورد في الكتابات المقدسة، وما هو مدهش أكثر، هو حقيقة أنها ماتزال راسية هناك، ولكن بها أنها واقفة على قمتي جبلين عاليين كثيرا، والمكان علاوة على ذلك مشحون بحشود الأفاعي السامة والخطيرة، ما من أحد يستعليع الوصول إلى هناك، وفضلا عن هذا، إن إرادة الرب قد قضت

أن لايصل مخلوق من بني البشر إليها، ويحطمها، في سبيل أن يحمل قطعاً منها، أو بالحري، إنها بقيت بفضل رحمة الرب الدائمة، هناك، حتى يبقى دمار العالم كله، وتصالحه بعد ذلك مع الرب، في ذاكرة بني البشر بشكل دائم.

#### وفاة كونتسة وينكستر

وماتت في الوقت نفسه في غروبي Groby, وهي عزبة عائدة إلى اير ل وينكستر، ليس بعيداً عن ليستر، الكونتسة زوجة ذلك الايرل، وابنة ايرل هيرفورد، وقد ماتت وهي شابة، ولذلك لم تترك ولداً منها للايرل، مثلها كان الحال مع زوجته الماضية ابنة ألان أوف غالوي Galway, التي ماتت من قبل، مخلفة له بناتاً فقط، وكانت الكونتسة المذكورة أولاً، قد ماتت في العشرين من تشرين الأول، ودفنت في بريكلي Braukley, حيث كانت قد دفنت زوجة الايرل السالفة أيضاً، وكان دير ذلك المكان قد تأسس من قبل أجداده، ولهذه الأسباب اختاره ليكون مكاناً لدفن زوجتيه، ثم مالبث على الفور أن اقترن بامرأة أخرى، حيث ظل آملاً أن ينال من الرب نعمة انجاب صبي.

### حول إطلاق سراح أسرى صليبيين من قبل سلطان مصر

وجرى في هذه الآونة أيضاً إرسال رسل من قبل الملك الفرنسي، تم الحصول لهم على اذن بالتجول في جميع مناطق سلطان مصر مع الأماكن الواقعة تحت حكمه، للبحث عن الصليبين الذين في أسر سلطان مصر، وتحت سلطته حتى يجري اطلاق سراحهم من دون شروط، وفي ذلك الوقت كان قد جرى اطلاق سراح الأسرى الآخرين الذين كانوا تحت سلطة السلطان وفق شروط سهلة، وفي سبيل اطلاق سراح هؤلاء، بذل الملك الفرنسي، الذي كان أكثر الناس تقوى، كمية وافرة من المال، بوساطة صدقاته.

#### كيف جرى جلب عظام وليم صاحب السيف الطويل إلى عكا

وفي أحد الأيام، قال سلطان مصر للرسل الذين بعثوا لأداء المهمة المذكورة أعلاه: «أنا أعجب منكم أيها الصليبيون الذين تحترمون عظام الموتى، لم تقوموا بالسؤال عن عظام وليم ذلك الرجل المشهور كثيراً، وذي الأصل النبيل، الذي منحتموه اسم «صاحب السيف الطويل»، ونحن قد سمعنا كثيراً من الافادات، لاندري إن كانت مجرد حكايات أم لا، تتعلق بهذه العظام نفسها، من ذلك على سبيل المشال، أنهم يظهرون فوق قبره في الليالي المظلمة، وأن كثيراً من المنافع تضفى من قبل السباء على الذين يدعون إلى الرب في ذلك المكان، ولهذا السبب، ولأنه قتل في المعركة، وبسبب ساته الرفيعة، ولأصله النبيل، قد دفنا جسده مع كل احترام لائق».

وتحدث الرسل فيا بينهم، و قالوا لبعضهم بعضاً: «كيف يمكننا أن نستخف بهذا الرجل، الذي هو رجل انكليزي، والذي حتى المسلمين لايمكنهم رفض ماهو جدير وحقيق بنبالة وليم هذا نفسه؟» وبناء عليه قرروا من تلك الساعة المطالبة بوجوب إعطاء عظامه إليهم، وقد زودهم السلطان بها برضاه، ثم إنهم جلبوا معهم عدداً من العبيد المحررين، وقاموا بجمع عظام وليم المتقدم ذكره، وأخذوهم ونقلوهم معهم، وساروا إلى عكا، حيث تولوا دفنهم بكل احترام في كنيسة الصليب المقدس.

# حول الإجراءات العدوانية والعنيفة لوليم أوف بلنسية

وفي هذه الأونة نفسها، قدم وليم أوف بلنسية، أخو الملك لأمـه من مقر سكنه في هارتفورد، ودخل بالقوة، ومراغمة للمرسوم الملكي الذي صدر مؤخراً، بناء على الموافقة العامة للانكليز، إلى مكان مغلق (مما يطلق عليه بشكل عـام اسم حديقـة) كان عـائداً إلى أسقف ايلاي، قــرب عزبة

هاتفيلد Hatfield, وقام هناك بالصيد، من دون الحصول على الاذن من أي إنسان، مع أن ذلك شكّل خرقاً لقانون البلاد، ولمبادىء الشرف، وأصالة النسب، وبعدما عمل هذا تحوّل إلى عزبة الأسقف، وكان عطشاناً، ولم يجد شيئاً يشربه ماعدا البيرة، فحطم بالقوة أبواب المستودعات التي كانت محكمة الاغلاق، وهو يصرخ بصوت مرتفع، ويجدف بشكل مرعب، ويلعن البيرة والذين صنعوها أول مرة، ثم إنه سحب سكور بعض البراميل، وبعدما شرب هو نفسه مافيه الكفاية من الخمرة الموجودة هناك، والتي كانت من أفخر الأنواع، أمر بتوزيعها بوفرة بين أتباعه، وعلى جميع الذين اختاروا أن يشربوا منها، وكأنها كانت ماء، أو من أسوأ أنواع البيرة، وسمع رجل كان يتولى الاشراف على العزبة ضربات المطارق التي استخدمت لتكسير الأبواب وفتحها، وسمع صراخ الذين استخدموا في ذلك العمل، فجاء حتى يوقف عنفهم، وليوزع بينهم كميات كافية من الخمرة، لكنهم لكموه فقط وأهانوه، وبكل صعوبة نجأ من عنفهم، وبعدما سكروا إلى حد التقيؤ، وبعدما بددوا كثيراً من الخمرة وصبوها هناك، غادروا وهم يصرخون سخرية، دون أن يعبأوا أجرى إعادة السكور إلى البراميل أم لا، وبعدما ذهبوا وابتعدوا، ذهب خادم العربة إلى المكان، ووجد الباب محطهاً، وكأن ذلك فعل أثناء الحرب، والخمرة تسيل بكميات كبيرة على أرض المستودع، وقد قام على الفور ويكل سرعة، بتسكير البراميل، واغلاق الباب واحكامه ثانية، وعندما جرى اخبار الأسقف بهذه الإجراءات، لم يأسف للأذى الذي لحق به، وقال وهو هادىء المظهر: «عجباً هل كانت هناك ضرورة لسلب ولنهب ماكان يمكن أن يعطى إليهم طواعية وبالرضا، بكميات وافية، لو أنهم فقط طلبوا ذلك؟ ثم إنه لعن هذا العدد الكبير من الملوك، أو بالحري من الطغاة في مملكة واحدة»، ولقد كان من الواضح تماماً أن المحرض على مثل ذلك العنف، وذلك الهجوم الذي كان بلا حياء على ممتلكات الكنيسة، استحق عقوبة الحرمان الكنسي لهذا الذنب الذي اقترفه.

### حول العمل غير الشريف الذي اقترفه غيوفري دي لوزنغنان

وفي اليوم الشالث، بعد وقوع الحوادث التي رويت أخبارها أعلاه، والم غيوفري دي لوزنغنان، أخو وليم الذي تقدم ذكره أعلاه، بالعزم على الإقامة في دير القديس ألبان، فأرسل قهرمانه قبله، ليعلن عن نيته بالقدوم إلى هناك، وليجعل رغباته معلومة، ووصل القهرمان إلى باب ساحة الدير، وقال للبواب دون أن يحييه: «معلمي وشيك الوصول، ويرغب بالإقامة هنا، أين سوف ينام؟»، فرد عليه البواب قائلاً: «حيث سيختار»، فأجابه القهرمان قائلاً: «هو لن ينام في أي مكان غير القصر الملكي، لأنه هو من أصل ملكي»، فأجابه البواب قائلاً: «ليكن ذلك كما يريد، لكن العادة بالنسبة لنا، أن يسأل الذين يرغبون بالاستضافة هنا، أن يكون ذلك تلطفاً، وليس طلب ذلك بوقاحة، لأن هذا البيت بيت للإحسان».

ولدى ساعه هذا الكلام نظر إليه القهرمان نظرة غاضبة، وقطب جبينه، وقال للبواب: «أية حماقة هذه التي تقولها أنت؟ أين هو الاسطبل لنضع خيولنا»، وبناء عليه دلّه على اسطبل واسع، مكرّس لاستخدام الضيوف، فيه يمكن وضع ثلاثهائة رأس من الخيل من دون صعوبة، وصدف في ذلك اليوم أن بعض الناس ذوي المقتنيات، من رجال دين ومن علمانيين كانوا قد وصلوا إلى هناك للاستراحة، ولإنعاش أنفسهم، ولذلك وضعوا خيولهم في ذلك المبنى، مع علف لهم قد وضعوه أمامهم، ولدى دخول القهرمان المتقدم الذكر بعجرفة وتكبر شاهد الخيوانات، وقطع أربطتهم، وبتهديد كبير وعجرفة طرد الخيول والخدم من الاسطبل، ولم يسمح لهم باتخاذ زاوية من المكان على اتساعه يحتمون عها، ولقد توجب على راعي الدير تحمل هذا كله بصبر، كما فعل أسقف ايلاي تجاه الاعتداء والأذى الذي لحق به، وذكرناه أعلاه، خاصة وأن

الانكليز الآن مستضعفين ومداسين تحت الأقدام، في حين أن الأجانب سادة على الجميع، ففي ظل الملك الطاغية، يتجمع كل شيء ويحشر مع بعضه في العراء ويتعرض للخطر وللمطر.

# حول الاتهامات التي قدمت ضدّ الفارس روبرت دي لي هو

وخلال العام نفسه، ولدى اقتراب حلول عيد القديسين الرسولين: سمعان ويود (الذي هو العيد الذي يحدد سنوات حكم الملك هنري الثالث) جرى اتهام واحد من الفرسان المتعلمين، وكان أسمه روبرت دى لى هو Ho, الذي كان الملك قد عهد إليه بالوصاية على اليهود، وأيضاً على ختمه، العائد إلى خازن أولئك اليهود المذكورين، اتهامه من قبل الملك بجريمة كبيرة، وهذه الجريمة أنه قام بوساطة صك زائف، حمل أيضاً الختم الذي كان روبرت المذكور الحامل له والوصى عليه، بحكم كونه المتولي لشؤون العدالة على اليهود، قام بايذاء وظلم ابن أحد الفرسان، وكان بريئاً من كل اثم وعدوان، وبناء على هذه التهمة جرى اعتقاله، وألقى به بشكل مهين في سجن مضيق عليه، وجاء هذا الإجراء تجديداً لفضيحة التشهير، التي عاني منها فيليب لوفل، الذي كان وقتها المسؤول عن العدالة على اليهود، وكان ذلك قد حدث في العام المنصرم، عندما وقع في شراك اليهود الأشرار، وهو الذي تمكن الآن بمهارته من الارتقاء إلى وظيفة الحافظ للخزانة الملكية، وعلى هذا يمكن القول بأن «القدرة الربانية قد تسابقت مع شؤون الناس وتبارت».

وحدث على كل حال أنه بتدخل من أصدقاء روبرت المذكور، جرى كشف خبث اليهود وشرورهم، وتبرهنت براءته وتأسست، ولذلك أطلق سراحه، لكنه صرف من وظيفة الوكالة، وجرى تغريمه بمبلغ أربعة ماركات من الذهب على الأقل.

#### حول الإجراءات القضائية لناظر أساقفة إنكلترا

وفي هذه الآونة نفسها، جسرى استخدام المعلم ج. ل. الناظر العام لأساقفة انكلترا في بلاط روما، حيث ترافع بقضيتهم ضد رئيس أساقفة كانتربري، الذي ادعى لنفسه حق الزيارة التفقدية في انكلترا، عما كان سيسبب أضراراً لايمكن تحملها للكنيسة الانكليزية، وفي سبيل مقاومة هذا الظلم، دفع المعلم ج. ل المذكور ستة آلاف مارك إلى البابا، وبهذه الوسائل أمكن منع رئيس الأساقفة من الاستحواذ على حق الزيارة التفقدية إلى أية كنيسة أبرشية، مالم تتم دعوته للقيام لايقوم بأية زيارة تفقدية إلى أية كنيسة أبرشية، مالم تتم دعوته للقيام بذلك من قبل قسيس المكان، ولكن الكنائس الديرية هي وحدها التي لم تعف، ووقتها عند ذلك، ينبغي أن يتلقى مساعدة مالية مقدارها أربعة ماركات فقط، ومن المكن فهم خصوصيات هذا العمل بوضوح أكبر، موساطة رسائل البابا، التي أقحمت في كتاب Additaments بوساطة رسائل البابا، التي أقحمت في كتاب العمل المساقفة وسوف يظهر الفحص الدقيق في مقاصدهم كيف احترم الأساقفة الرهبان في المملكة، خاصة المعفين، وأنه عندما يجري اغضاب الرب، سيكون هناك انشقاق في الكنيسة، سوف ينتج اقفاراً، فيصبح وباء عاماً بين الأساقفة وكذلك بين العلمانين.

### وصول ألبيرت موثق البابا إلى إنكلترا

وفي هذه الآونة، في أيام عيد القديس مارتين، وصل إلى انكلترا المعلم ألبيرت، موثق البابا، وهو الذي كان قد جاء إلى هناك أيضاً قبل عامين، عندما كان الملك الفرنسي يستعد لعبور البحر، وذلك بقصد منع ملك انكلترا باسم البابا من ازعاج أراضي الملك المذكور، بأية طريقة من الطرق، أثناء وجود الملك الفرنسي المذكور في القتال في سبيل الرب، وكان هدف قدومه سرياً بالنسبة لكثيرين في البداية، ولكن بعد ذلك بات السبب معروفاً بوساطة نتائجه، ولقد كان البابا يعرف أن الايرل

رتشارد، أخى الملك، مليئاً بالشروات، وأغنى من جميع رجال الغرب الآخرين، الذَّين كانوا من مرتبته، (دون أن يتعب نفسه في معرفة كيف حصل على ثرواته) فرتب بدهـاء لاختياره من أجل التعيين ليكون ملكاً حاكماً الأبوليا، وصقلية، وكالبيرا (قلورية)، وذلك في سبيل أن يقاتل الايرل لصالح البابا، وينفق أمواله على حظوظ للحرب مشكوك بها، وتعريض نفسة للمخاطر الشخصية، حتى يمكن نيل جميع هذه البلدان، من أجلَّ منفعة البلاط الروماني، و أن يجمع الأموال لصالح هذا البلاط ولضرره الذاتي، وبتصرف البابا وعمله على هذه الصورة، اعتمد على كلام الشيطان الذي فيه دهاء وخداع عندما قال: «سوف أعطيك جميع هذه الأشياء، إذا ماسجدت لي وتعبدتني»، ذلك أن البابا كان يعرف بأن الايرل مستحوذ عليه بالنهم مثل المصاب بالاستسقاء، وبعطش إلى الثروة وإلى المفاخر الدنيوية، وبهذه الطريقة وضع طعم شصه، ظاناً أنه سيمسكه به بكل سهولة، وعلى هذا ليس عجباً سر لماذا قدم البابا من قبل كثيراً من التشريف إلى الايرل رتشارد في ليون، وعامله وكأنه قريب له، وأبدى سروراً عظيماً بمصاحبته مما أثار دهشة الجميع، ولم تعتقد أكشرية الناس بأن الايرل سوف يصغى بأي حال من الأحوال لوعود البابا، لأنه لم يكن قوياً بصحته الجسدية، ولم يكن شجاعاً ولابارعاً في الحرب، ومجدداً لأنه سوف يبدو أنه بدون شرف في أن يسعى لإحلال نفسه محل ابن اخته هنري، وأخيراً لايمكن لإنسانٌ عاقل أن يقدم ماهو مؤكد ويستبدله بها ليس مؤكداً، لكن البابا اعتقد أن جميع هذه العيوب يمكن تحملها، لابل إنها ليست حتى مزعجة أو مربكة، وينبغى أن يكون معلوماً أنه في اليـوم الذي كـان فيـه الايرل يحتفل مع البـابا وقع الملك الفرنسي - بضربة غير موائمة من ضربات الحظ- بالأسر، وقد حدثني بأخبار هذه الوقائع --أنا كاتب هذه الصفحات- الايرل

# كيف شغل ألبيرت نفسه في سبيل الارتقاء بمصالحه

هناك قسول متداول أن المصلي يصلي بشكل أحمق إذا نسي نفسه في الصلاة، وكذلك المنصرف للعمل على منفعة واحد آخر، وغير متذكر لنفسه، ولقد قام المعلم ألبيرت الذي كان مقيماً في لندن ينتظر حتى يعطيه الايرل جواباً على رسالة البابا، الأمر الذي أخره، في سبيل تقدير القضية، قام بارسال رسائل إلى كثير من أساقفة انكلترا، التمس من أحدهم أن يهديه مهراً، ومن آخر أن يعطيه منفعة كنيسة، وجعلهم يفهمون أنه لن يرفض قبول أية هدية أخرى يمكن أن يقدم وها له، وبذلك فإن المعطي لن يظهر أنه مستخف به من قبلهم، وحصل من كنيسة القديس ألبان بمثابة عمل معروف وإحسان على مهر وعلى منفعة أيضاً، على غرار ما يحصل عليه الرومان عادة من مكتب أي أسقف، والذي يعنى تقريباً الشيء نفسه.

#### حول وصول رئيس الأساقفة إلى لندن

وفي ثمانية عيد القديس مارتين، وصل بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري إلى انكلترا، ولدى وصوله ما من أحد شعر بالبهجة، لابالحقيقة ونقول هذا مكرهين شعر الناس بالحري بالانزعاج لوصوله، لأن كل واحد، لابل جميعاً تذكروا كيف تصرف بشكل غير معتاد ووحشي في لندن، وكيف أنه عندما كان هناك قد انتزع من الرهبان حق زيارتهم زيارة تفقدية، وفرض ذلك عليهم، وكيف أنه ستخراجه أولاً أحد عشر ألفاً من الماركات، ومؤخراً ستة آلاف مارك، باستخراجه أولاً أحد عشر ألفاً من الماركات، ومؤخراً ستة آلاف مارك، بشكل كبير كنيسة كانتربري الجليلة، التي عاشت في ظل حكم عدد بشكل كبير كنيسة كانتربري الجليلة، التي عاشت في ظل حكم عدد كبير من القديسين، وجاء ذلك عن طريق قطع أشجار غاباتها، ووضع الدير تحت قدميه والدوس عليه، ومجدداً كيف أنه أعطى وبعشر بين

الأجانب الموارد الغنية كلها، التي أصبحت شاغرة في أيامه، ولهذا من المعتقد أن البناء الذي يقام على أساسات أرض مستنقعية، سوف يكون بناء ضعيفاً، وهذا —على كل حال— ينبغي أن ندعه لقدر العلي الأعلى.

# حول الخلاف الذي نشب بين رئيس الأساقفة والأسقف المنتخب لوينكستر

وقبل ثمانية القديس مارتين مباشرة، في هذا العام، كان هناك كاهن يعمل لصالح الأسقف المنتخب لوينكستر، قبد أدخل نفسه في الوصاية على مشفى ساوثويرك Southwark, كان معروفا بشكــل جيد في أسقفية وينكستر، وكان الوصي على ذلك المشفى -الذي يقال بأنه تأسس من قبل القديس توماس الشهيد- قد نال حسبها جرت العادة بين السكان لقب رئيس رهبان، ورأى المعلم يوستاس أوف لين Lynn أن الإجراء المذكور أعلاه فيه تجاوز على حقوقه، لأنه كان من موظفي رئيس أساقفة كانتربري، وبموجب وصايته، كان ينبغي الحصول على موافقته، وقد تمّ تجاهل طلب موافقته تحدياً له، ولذلك حار الكاهن المذكور مرتين وثلاث مرات حتى يتخلى عن استحواذه على الوصاية، على أساس أن توليه للوظيفة كان مؤذياً، وجرد ادعاء، لكن هذه التحذيرات جرى رفض الاستجابة لها من قبل الكاهن، أو رئيس الرهبان كما كان يعرف، وجاء رفضه اعتماداً على استحواذه للمنصب، وبناء عليه قام موظف رئيس الأساقفة بحرمانه كنسياً، لعصيانه وتمرده، وبقى رئيس الرهبان المذكور تحت هذه العقوبة لمدة أربعين يوماً، كان خلالها يتفوه بالتهديدات وبالإهانات، ووقتها لم يعد بإمكان هذا الموظف تحمل ذلك التجبر والوقاحة، فأمر باعتقاله على أساس أنه شخص متسرد، ولدى سماع رئيس الرهبان بهذا، ارتدى ملابس مقدسة للحماية، والتجأ إلى الكنيسة، ولكن الموظفين الذين أرسلوا لاعتقاله، لم يوفروه لتلك الأسباب لأنه بحكم كونه محروم كنسيا، قد أظهر تحديا لمفاتيح الكنيسة،

ثم أمر موظف رئيس الأساقفة بأخذه إلى ميدستون Maidstone, وكانت عزبة تابعة لرئيس الأساقفة، ليسجن هناك، حتى يتقرر الذي سوف يعمل معه، لأنه أفيد بأن رئيس الأساقفة بات قريب الوصول.

# حول الإجراءات الجريئة التي قام بها الأسقف المنتخب لوينكستر

ولدى سماع الأسقف المنتخب لوينكستر بهذا الإجراء، غضب غضباً تجاوز جميع الحدود اللائقة، وتقدم بشكوى ثقيلة لإخوانه، وكأنه قد عـــانـى من ضرر عظيم وإهانـة كبيرة، ولأنه تلقـى منهم التشجيع والمشورة، جمع عصابة مسلحة من الفرسان، وأرسلهم مع كوكبة كبيرة من الخدم والأتباع للبحث عن المحرضين على هذا العمل العنيف واعتقالهُم، وبناء علَّيه انطلقوا مع جلبة كبيرة وصراخ، وتوجهوا على الفور إلى ساوثويرك، ظانين أنهم سوف يجدون هناك في ذلك المكان الذين كانوا يبحثون عنهم، ولكن بعدما بحثوا في كل مكان في ساوثويرك، دون أن يعثروا على أحد أرادوه، تابعوا سيرهم بكل سرعة إلى ميدستون، لاطلاق سراح رئيس الرهبان المعتقل، وخرقوا هناك كل حاجز اعترض سبيلهم وفتحوه، وعزموا على تحويل المكان كله إلى رماد، ولما لم يجدوه هناك حيث بحثوا عنه، جرى إخبارهم من قبل واحد من تجار الحكايات بأن موظف رئيس الأساقفة موجود في لامبث Lambeth قرب لندن، فبادروا مسرعين مغادرين إلى هناك على شكل حشد، بعدما أحدثوا أضراراً كبيرة في ميدستون، ووصلوا إلى لامبث فخرقوا الأبواب وفتحوها، أوخلعوها واقتلعوها من أماكنها، ودخلوا إلى كل بيت بشكل فوضوي ومفاجىء، حتى تمكنوا قبل ساعة الغداء من اعتقال الموظف بشكل مهين، ذلك أنه لم يكن متوقعاً مثل ذلك الإجراء، ووضعوه على الفور على ظهر حصان، وأخذوه إلى المكان الذي اختاروه، مثل واحد كان من أكثر المجرمين شروراً، قد جرى اعتقاله وهو يقترف عمل السرقة، ولم يسمحوا له حتى بإمساك المقود حتى يقود الحصان، ولكم كان إجراءاً وقحاً وطائشاً! ولكم افتقروا إلى الاحترام، وأية وقاحة قد تلبستهم حتى قاموا هكذا بمطاردة إنسان صاحب سلطة عالية ومكانة رفيعة، وعاملوه بشكل مهين، فقد كان رجلاً عظيم المعارف، ومشهوراً بشكل مدهش، وهو واحد كان يمثل شخص رئيس الأساقفة؟.

ولقد أهانوا أيضاً، وأساءوا معاملة شماس، كان يقوم بواجبه في البيعة، حتى بعدما فر إلى المذبح، وهاجموا مقتنيات الكنيسة بأيديهم المدنسة، وعندما سمع المعلم هنري أوف غنت Ghent الجلبـة، استبد به الخوف، وهذا ما كان يحدث بالعادة مع الذين كانوا أشجع منه، وبحذر قام بالنجاة، حتى لايقع بأيـدي الذين كانوا يطلبون حياته، وبعدما اقترفوا جميع الأعمال الوحشية التي دفعهم غضبهم، أو بالحري سخطهم، لاقترافها، جروا الموظف وسحبوه بمقود الحصان إلى فارنهام عازمين على حبسه هناك بالقوة، حتى يتمكنوا من الحصول على معلومات حول سجن رئيس الرهبان، وبعد لأي سمح له بالمغادرة، وجـرى طرده بشكل مؤسف ومهين، لكنه كــان مسروراً جداً لتمكنه من النجاة من بين مخالبهم وأيديهم المدنسة، وهرب على قدميه، مع أنه كان رجلاً عجوزاً، ولم يتجرأ على النظر إلى خلفه، حتى لايعود إلى الاعتقــــال، وظل يركض حتى وصل إلى ويلرلي Walerle, وهو دير كان تابعاً للسسترشيان، ولدى رؤيته من قبل رهبان ذلك المكان، تساءلوا أي سوء حظ قد ساقه إلى عندهم طريداً ووحيداً، وتلقى هناك --على كل حال- المواساة، وبدأ يتنفس بحرية من جديد.

### حول الشكوى التي رفعت إلى رئيس الأساقفة

ولأن الموظفين المعتمدين من قبل رئيس الأساقفة، عانوا من هذا الأذى العظيم، تقدموا مع الدموع والنحيب بشكوى حول قضية

الوقاحة والدناءة التي عوملوا بها، إلى رئيس الأساقفة، مع كمية كبيرة من المبالغة، ولدى سماع هذه الأخبار، كان غضب رئيس الأساقفة أكبر عما يمكن وصفه، وقال متعجباً: «هذه أخبار سيئة نتلقاها لدى أول وصولنا»، وقام على الفور بالانطلاق إلى لندن، آخذاً معه أسقفي شيستر وهيرفورد، ومن ثم قام في كنيسة سينت ماري كي بو - و Mary وهيرفورد، ومن ثم قام في كنيسة سينت ماري الحي الثياب الحبرية، بحضور عدد كبير جداً من الناس، كانوا قد دعوهم بوساطة المنادي، من أجل منح الذين سوف يحضرون غفراناً لمدة ثلاثين يوما، ووقتها تفوهوا بشكل مهيب بقرار عقوبة الحرمان الكنسي الرهيبة، ضد جميع الذين شاركوا باقتراف ذلك العمل الطائش وحرضوا عليه (فقط جميع الذين شاركوا باقتراف ذلك العمل الطائش وحرضوا عليه (فقط وأولادهما) ثم كتب رئيس الأساقفة إلى جميع الأساقفة المساعدين باستثناء الملك والملكة وأولادهما، والايرل رتشارد، وزوجته الكونتسة وأولادهما) ثم كتب رئيس الأساقفة إلى جميع الأساقفة المساعدين له، يأمرهم بكل دقة، بحكم فضيلة الطاعة التي يدينون بها لكنيسة كانتربري، أن يفعلوا الشيء نفسه في كنائسهم في كل يوم أحد، وفي أيام الأعياد.

ومن الجهة المقابلة أمر الأسقف المنتخب لوينكستر، على الفور عميد ساوتويرك وبعض الآخرين الخاضعين له بمعارضة رئيس الأساقفة بوجهه صراحة، وأن يعلنوا على الناس أن قراره لاغياً وفارغاً وطائشاً، وأن التعليل الذي اتخذ كان خاطئاً وزائفاً، ووقتها ترافع حزب رئيس الأساقفة إلى الحبر الأعظم حول هذه الاهانة، وحول الفضيحة التي نشأت عنها، وقد كان هناك بالحقيقة بعض الناس الذين لم يقفوا إلى جانب أياً من الحزبين، وبعض الذين قالوا بأن من الواضح أن رئيس الأساقفة أضر بالأسقف المنتخب، وفي سبيل إنهاء هذا الخلاف تقرر وضع ترتيبات بين الحزبين، وتم الاتفاق أن الدير المتقدم الذكر يصبح معفياً من لقب الولاية، وأن يصبح خاضعاً لإدارة أسقف وينكستر، وأن

يدفع ثلاث شلنات سنوياً بمثابة اعتراف بالخضوع، وبذلك نالت كل طائف\_ة من الطائفتين اسما سيئاً، وجنت الملامـة، والأذى، والتصرف العنيف، وفي الوقت نفسه تذكر سكان لندن الوقاحة التي أبداها رئيس الأساقفة، في إجراءاته العنيفة في تلك المدينة، واستعادوا إلى الذاكرة مبلغ الاستخراجات الضخمة التي كـان سببها، وتذكروا أيضا طيش الملك في ايجاده، واسهامه غير الاعتيادي في منفعته، ومن جانب أخر حصلت شيعة الملك، أي الوافدين من البواتيين، على تهمة الغدر والخيانة، التي هي بالحقيقة، فطرية فيهم، وذلك مع الملامات الأخرى، حسبها هو معتاد مع الذين يتقدمون بالشكاوي، وكان هناك الكثير من المواطنين الذين رغب بعضهم أنهم لوتمكنوا من تحطيم رؤوس بعضهم واستخراج المخ منها، ورغب بعضهم الآخر أنهم لواستطاعوا تمزيق أحشاءهم من أجسادهم لفعلوا، وذلك حسبها كتب: "ويل له -أولهم- الذي من خــلاله يأتي الذنب»، وبات الفريقان عـرضـة للخطر من الازدراء والفضيحة التي نشأت، وهكذا تحزب أصدقاء الملك وصفوا أنفسهم ضد جماعة الملكة، أي البواتيين ضد البروف انسيين الذين سكروا حتى الثهالة بسبب ممتلكاتهم الواسعة، والذين أنزلوا غضبهم على الانكليز النائمين، وكأنهم كانوا يتبارون فيها بينهم حول أيهم ينبغي أن يحصل على السيادة في المملكة، في سبيل رفع شأن أبناء جلدته، وجرى على كل حال تداول تقرير، أدان بـالحري البّـواتيين، لأن الأسقف في تجبره قــد تجاوز جميع الحدود في الوقوف في وجه رئيسه، معتمدا على أخيه الملك، الذي والله يعلم، قد أوجده ليكون حيث هو الآن، وبشكل خاص لأننا --كما ذكرنا من قبل - قد فقدنا بواتو من خلال خيانة أبيه.

### كيف ذهب رئيس الأساقفة إلى اكسفورد

ثم إن رئيس الأساقفة بونيفيس أخفى الغضب الذي شعر به، مثل النار تحت الرماد، وقام بناء على تحريض من المعلم يوستاس، الذي كان

قد تأذى أكثـر من سواه، وحزن كثيراً في هذه القضيـة، فأصر على القيام بانتقام موائم لهذا العدوان الكبير الذي لحق به، ومع هذه النية أسرعُ بخطاه نحو أكسفورد، في سبيل أن يجعل معلوماً لدى الناس أخبار هذا الإجراء الشائن، وبشكل خاص إلى جماعة الباحثين الذين احتشدوا هناك للدراسة من أنحاء العالم، ولكي يقوم هؤلاء أيضاً بحكاية روايات عن هذا الاثم العظيم ونشرها بين أقصى أمم الأرض، وعندما وصل إلى المدينة، استقبل من قبل حشد كبير من الكهنة وقد ارتدوا أجمل الثياب وأكثرها أناقة، وقد امتطوا على ظهور خيول مجهزة بشكل فخم، وقد رحبوا به بالهتافات مع كل مظاهر التبجيل والاحترام، لأنهم شعروا أنهم يستقبلُون رئيساً للأساقفة هو الأول على الجميع في انكلترا، وهو أيضاً مشهور جداً بأصالة نسبه، ثم أكرموه بعد ذلك باحتفال كانت فيه وفرة عظيمة من اللحوم والمشروبات، وعندما تعرف رئيس الأساقفة بالتجربة ومعه كهنته الروفانسيين الكسولين إلى ذكاء وفصاحة تلك الجماعة، وإلى سلوك أفرادها المسالي، وإلى نظام ألبستهم، وإلى دقة تصرفاتهم، كانوا مرغمين على الاعتراف بأن جامعة أكسفورد تستحق أن تكون نظيرة لجامعة باريس.

#### الإعلان عن القرار ونشره في أكسفورد

وفي اليوم التالي الذي أعقب يوم عيد القديس نيقولا، قام رئيس الأساقفة بحضور كهنة الجامعة الذين اجتمعوا لتلك الغاية بوساطة قرع الناقوس العام، فحكى لهم بشكل مكشوف تفاصيل العمل الوقح الذي تجرأ الأسقف المنتخب لوينكستر على اقترافه، ومعه إخوته ومعاونيه، الذين استمدوا جرأتهم من ثقتهم بتأييد الملك، وكذلك أعلن بالتحديد عن أسهاء المجرمين، وأعاد تلاوة قرار الحرمان الكنسي المتقدم ذكره، وهو القرار الذي ورد بالتفصيل في الرسائل التي بعث بها رئيس الأساقفة إلى جميع أساقفته المساعدين، وورد في هذه الرسائل أسهاء

المجرمين بالكامل، وإذا مارغب أي إنسان برؤيتهم، عليه البحث في كتاب Additaments المحفوظ في كنيسة القديس ألبان، والذي فيه جميع التفاصيل المتعلقة بالموضوع، هذا وكان واضحاً إلى كل واحد، وإلى الجميع بأن الأسقف المنتخب مع إخوانه كانوا المقترفين لتلك الآثام.

# موت بلاتشي ملكة فرنسا

وفي هذه الآونة، أي بالتحديد في الأحد الأول لعيد ميلاد ربنا، الذي وقع في اليوم الأول من الشهر، توفيت سيدة السيدات في هذه الدنيا، بلانشي، أم الملك الفرنسي الوصية على مملكة فرنسا، والحامية لها وملكتها، وقد غادرت هذه الحياة، بمثابة سيدة تقية مخلصة، حتى تتمكن باحترام من مقابلة مولانا يسوع المسيح لدى قدومه، وشكلت وفاتها حسارة كبيرة ومصدراً للحزن لفرنسا كلّها، فهي كانت قد عانت من أحزان كثيرة مبكرة، كان من بينها موت زوجها الملك لويس، الذي سلب منها وهي في عزّ شبابها، تاركاً المملكة الفرنسية معتمدة عليها، وهي قضية لم تكن سهلة التناول، وكان مرض ابنها وضعفه، وحمله للصليب، وحجه، الذي قرر أن لايعود منه، ثم أسره من قبل المسلمين آثاره عليها، وهذه وقائع تستحق البكاء والنحيب من قبل جميع المسيحيين، وكذلك الفرار المهين لروبرت كونت أوف ارتوي وماتلاه من موته غرقاً، ومجدداً المرض غير القابل للشفاء لابنها ألفونسو، كونت بواتو، وأخيراً الأخبار التي حملت إليها وتحدثت بأن ابنها الأكبر، الملك الفرنسي، الذي كان يقاتل في سبيل الرب في الأرض المقدسة، قد عزم على البقاء هناك طوال حياته، وأن يموت هناك، وأن يحصل بذلك على المملكة السماوية، عـوضـاً عن مملكتـه الأرضيـة، وبذلـك تلاشت تلك السيدة بلانشي التي كانت الأكثر نبلاً، في عزلتها، وماتت قبل أوانها، وبذلك حرم أولادها الأمراء الذين تقدم ذكرهم من عاطفتها التي أوقفتها عليهم، وعندما رأت أن موتها بات وشيكاً، تركت أوامر بأن يدفن جسدها في دير للراهبات في بونتوي Pontoise كانت هي التي قد أسسته وبنته بشكل فخم جداً، وفي الحقيقة كانت قد أصبحت قبل موتها راهبة محترفة، ولبست الحجاب، الذي وضعت فوقه التاج، كما أنها ارتدت أثواب الملكة، وبهذه الحالة وهذا الشكل من ارتداء الملابس دفنت بشكل لائق، وهكذا فعلت السيدة النبيلة بلانشي، التي كانت امرأة من حيث الجنس، لكنها كانت رجلاً بالآراء، وواحدة تستحق المقارنة بسميراميس، وقالت وداعاً للدنيا، تاركة المملكة الفرنسية بدون راحة، وفارغة من كل مواساة.

#### حول الموارد الهائلة لجون مانسيل

وخلال هذا العام، ابتسم الحظ كثيراً لجون مانسيل، الذي كان المستشار الرئيسي للملك، فأصبح غنياً جداً، حتى أن دخله السنوي قد جرى تقديره أنه قد وصل إلى أربعة آلاف مارك، بها في ذلك سبعائة مارك جرى جمعها مؤخراً من قبله، وفي الحقيقة ليس معروفاً في أيامنا أن كاهناً غيره قد ارتقى إلى مثل تلك الحالة من الغنى، وكان ذلك مصدراً لدهشة عظيمة، ومحط تساؤل لدى الذين يعرفون الأشياء التي هي عائدة للرب، وأن رجلاً واعياً مثله لم يخف من تولي العناية بعدد هائل من الأرواح، في وقت كان الأمر فيه واضحاً أنه كان عليه أن يقدم حساباً عنهم جميعاً أمام القاضي الأعظم، وهذا في الحقيقة يؤكد ماكتب أو جاء تصديقاً لما قيل: «هناك كثير من الناس يعرفون أشياء كثيرة، لكنهم لايعرفون أنفسهم تماماً».

# كيف قام أسقف لنكولن بإحصاء موارد الأجانب في إنكلترا

ووصل أثناء هذا الوقت كله شره الرومان إلى درجة عالية جداً من الضخامة، إلى حد أن روبرت أسقف لنكولن، الذي اعترته الدهشة تجاه

ذلك، أمر محاسبيه بالقيام بإحصاء لموارد الأجانب في انكلترا، ولقد تبين أن البابا الحالي، انوسنت الرابع قد أفقر الكنيسة المسكونية أكثر من جميع أسلافه، منذ التأسيس الأول للبابوية، فموارد الكهنة الأجانب الذين جرى تعيينهم في انكلترا من قبله، مع الذين صاروا أغنياء بوساطة كنيسة روما، بلغت أكثر من سبعين ألف مارك، وأحصي الدخل الصافي للملك، فوجد أنه لايتجاوز ثلث ذلك المبلغ.

### حول معاناة رهبان طائفة السسترشيان في إنكلترا

ووجـد الملك في هذا العـام أن الخلافـات التي تفجـرت بين النبـلاء حول مطاردهم، قد تسببت بالحصول على زيادة كبيرة لخزانته، مع أن ذلك جاء بطريقة مهينة ومخجلة، وقد حدث عن طريق المصادرة التي نالوها، ولهذا أمر بالاعلان بوساطة المنادي، في الأماكن العامة، مثل الأسواق، أن كل من يرغب بالحصول على مطردة، ينبغى أن يتحدث إليه مباشرة حول الموضوع، وأنه لدى دفع مبلغ من اللال، تتوجب الاستجابة لطلبه، وبذلك جرى تدمير حقوق وامتيازات عدد كبير من الأشخاص، وهي التي كان قد منحها بصكوك قديمة، وتأكدت بالاستخدام، وبين كثيرين، اعتقد راعي دير ويردون Waredon مع رهبانه، أنه سوف يكون مفيداً لهم امتلاك مطرد، لأن حدم جيرانهم من النبلاء قد حطموا تخومهم وعاثوا فساداً في حقولهم المبذورة، وداسوا على محاصيلهم، وأهانوا الرهبان واعتدوا عليهم، وهم الرهبان الذين تولوا أعمال الزراعة، وكانوا مسؤولين عن الحقول، وبناء عليه دفعوا المبلغ المطلوب من المال، وحصلوا على حق مطردة من الملك، وقد بدا هذا -على كل حال- لوليم بيوشامب Beauchamp انتقاص لحقه وامتيازه، ولذلك استولى على مواشيهم، وقتل وجرح عدداً من رهبانهم، كما تولى بطرائق أحرى إلحاق الأذى بهم، لأنه كان قد تعلم بناء على تحريض زوجته (لأنه كان رجلاً مفتوناً بزوجته وخانع

لها) أن يشنّ حرباً ضد الرهبان، وليس ضد الفرسان، وهكذا فإنه منذ النبي عشر عاماً، استمر بمضايقة الكهنة النظاميين في نيوهام -New النبي عشر عاماً، استمر بمضايقة الكهنة النظاميين في نيوهام -ham وظلمهم، حيث برهن عن نفسه أنه كان قاسياً مثل الصخر نحو أولئك الذين توجب أن يكون ولي نعمتهم وحاميهم، وبطريقة ماثلة أيضاً، تصرف بطرس أوف سافوي، الذي أمدته صداقته القوية مع الملك بالجرأة والوقاحة، حيث أقدم دون أن يخاف على تعطيل منافع النبالة القديمة، وخرق النظام القائم للأشياء، ولم يتوقف لمدة عشرة أعوام متتالية عن اضطهاد الدير المقدس في جيرفولكس Jervaulx وهو مؤسسة تابعة لطائفة السسترشيان في شهلي انكلترا، تأسست من قبل وبنيت مع فخامة كبيرة من قبل آبائنا الأتقياء الأوائل، وكان الملك متها تجاه جميع هذه الأعمال، وقد عبر بهم وتجاوزهم من دون عقوبة، متها تجاه جميع هذه الجرائم، فقد احتفظ بهم من أجل زيارة تفقدية أكثر اقترفوا مثل هذه الجرائم، فقد احتفظ بهم من أجل زيارة تفقدية أكثر حدة يقوم بها الانتقام الرباني.

# مختصر أخبار العام

وهكذا على هذه الصورة عبر هذا العام، منتجاً للقمح بشكل متوسط وكذلك للفواكه، قاسياً فيها يتعلق بالمرض المميت بين المواشي، ولكي نجمل باختصار أوضاع الشؤون البشرية، كان عاماً مضطرباً بالنسبة إلى جميع بني البشر، وفي الأحوال المضطربة هذه، خاصة بين الشرقيين، كان الأسر غير السعيد للملك الفرنسي، وهكذا نحن نشاهد عندما تلقي عظمة بين مجموعة من الكلاب المتلقفة، يسعى كل واحد منها إلى التقاطها وامساكها، وأثناء صراعهم يقاتل كل واحد منهم الآخر، وهكذا يتصارعون في سبيل عض عظمة، فيعض أحدهم الآخر وتبقى العظمة دون أن تلمس، وكانت الامبراطورية في وضع خطر، مثل مصركب من دون ربّان، وجردت المملكة الفرنسية من حكامها،

وباروناتها، وأسلحتها وأموالها، ولم تندب قط من قبل مثل هذه الحالة من الاضطراب والهجران، وديست انكلترا تحت أقدام الأجانب، فحنت رقبتها إلى كثير من السادة، وحرمت من العاطفة الصادقة لملكها، وخضعت إلى أخس الأحوال، وأخذت تتلاشى في يأس وقنوط، والذي كان أعظم سخطا هو البغضاء الميتة التي كانت قائمة فيها بين الكنيسة والناس، حيث ازدادت يوميا.

#### كيف احتفل ملك إنكلترا بعيد الميلاد في وينكستر

في عام ألف وواحد ومائتين وثلاثة وخمسين، الذي وافق العام السابع والثلاثين من حكم الملك هنري الشالث، كان الملك المذكور في وينكستر أيام عيد الميلاد، حيث أقام الاحتفالات بميلاد ربنا وسط أبهة كبيرة.

### حول تطويب بطرس الذي كان واحداً من طائفة الدومينيكان

وفي هذه الآونة أيضا وصل إلى هنا بعض الرسل إلى عند الملك وإلى عند بعض النبلاء، حيث جلبوا معهم أخبارا، بأن واحدا من رهبان الدومينيكان اسمه بطرس، عندما كان يعظ في ميلان، وينتقد من دون خوف الميلانيين بسبب شرورهم وذنوبهم، أو بالحري هرطقاتهم، جرى قتله سرا من قبلهم لتأكيده الحقيقة، وبذلك حصل على الشهادة بمثابة مكافأة، على تصرفه على هذه الشاكلة، ولكي لايبقى نور الحقيقة مخفيا لمدة طويلة تحت المكيال، جعله الرب معروفا فوق البقعة بوساطة معجزات، وعندما تسلم البابا معلومات كاملة حول ماحدث وحول المعجزات قام على الفور بتطويبه وسط أبهة عظيمة.

# كيف انتخب الرومان برانكليون شيخاً لهم

وذكر الرسل الذين تقدم ذكرهم أيضا، بأن الرومان قد انتخبوا في شهر آب شيخا جديدا اسمه برانكليون Brancaleon, وكان مواطنا من بولون Boulogne, وكان رجلاً صادقا ومستقياً،

وكان جيد المعرفة في القانون، كما كان إنسانا من المستحيل أن يوافق، بأي حال من الأحوال، على انتخابه ذاتيا، مالم يكونوا قد أعطوه ضمانات ببقاء سلطة الشيخ مضفاة عليه لمدة ثلاثة أعوام، وذلك على عكس قوانين المدينة، وعلاوة على ذلك طلب من كل مواطن صاحب نفوذ ضهانة معتدلة، ومن عامة أهل المدينة أداء قسم بأنهم سوف يطيعونه باخلاص بمثابة شيخ لهم، لأنه كان على دراية تامة بتمرد الشعب الروماني الذي غالبا ماخرج وثار لأقل الأسباب والمناسبات، وبعدما تم الحصول على موافقته، وجرى استقباله من قبل المواطنين والناس، فرض عليه شرط لايمكن خرقه، بأنه يتوجب عليه أن يحكم والناس، فرض عليه شرط لايمكن خرقه، بأنه يتوجب عليه أن يحكم محيح، وعندما جرى أخيرا تنصيبه شيخا لمدة ثلاثة أعوام، أمر ببعض المواطنين الذين كانوا مشهورين بالقتل، والذين أدينوا لإقترافهم هذه الجريمة نفسها، بأن يجري شنقهم على نوافذ قلاعهم، كما أمر ببعض الذين كانوا عصاة بتعليقهم على أعواد المشانق.

#### كيف أرسل شعب وينكستر هدية فخمة إلى الملك

وعندما كان الملك على وشك تناول وجبة طعام أثناء الاحتفال بعيد الميلاد، كها تقدم الذكر، أرسل إليه سكان وينكستر هدية فخمة جدا من الأطعمة والأشربة، قد أثارت إعجاب جميع الذين شاهدوها، وقام الملك، حتى يقدم إليهم الشكر، ففرض عليهم أن يدفعوا مانتي مارك خلال مدة وجيزة من الزمن، مع أنه كان قد ولد في ذلك المكان، وهكذا انقلب الاحتفال بالميلاد إلى أسف ونحيب بالنسبة إليهم، ولم يقم الملك وزنا لهذا، وشغل نفسه بالاحتفالات، لكن بها أن سرور هذا العالم نادرا مامضى من دون منغصات، فإنه مع الضيوف قد غضبوا بسبب القرار الذي أصدره رئيس الأساقفة ضد الأسقف المنتخب لوينكستر، الذي كان مضيف الملك، وضد جميع أعوانه، لأن الأسقف المنتخب لم

يكن قد جرى تحليله بعد، كما لم يتم قبوله لنيل قبلة السلام، مع أن مصالحة كانت قد أقيمت بين الطرفين، وتم في ثمانية عيد الغطاس بوساطة التدخل الفعال للملك والملكة -الملك لصالح أخيه الأسقف المنتخب، والملكة لصالح عمها رئيس الأساقفة، مع الذين كانوا مهتمين في تحقيق مصالحة أكثر من سواهم، لأنه أفيد بأن وليم أوف بلنسية، وجون دى وارني Warrenne, كانا متورطين في ذلك العمل من العنف- من التوصل إلى مصالحة كاملة بين الأسقف المنتخب وبين رئيس الأساقفة، وعادا إلى تمام المودة، وقبل الأسقف المنتخب لنيل قبلة السلام من رئيس الأساقفة، لأنه أقسم بشكل علني بأنه لم يعط قط موافقته، على تلك الإجراءات العنيفة، وأنه لم يكن أبداً راضيا جم، لكن جرى تنفيذهم من دون معرفته، وضد رغبته، وبذلك جرى تحليل الأسقف المنتخب من قرار الحرمان، وفي سبيل عدم بقاء أي أثر للغضب بسبب ذلك الخلاف، تمتع جميع الذين شـــاركــوا في تلك الإجراءات العدوانية، بمنفعة التحليل الكامل، وبات على هذا واضحا كل الوضوح من خلال خاتمة هذه القضية، وحيث تم تجاوز جميع المضار التي تقدم ذكرها، دونها عقوبة، وعفى عنها، مدى اهتهام الأساقفة والآخرين واخلاصهم لإعادة تأسيس السلام بين هاتين الفئتين، وأن القضية جرى ترتيبها، بدون شـك لأن الملك قد وعد دوما في إظهار نفسه محبذا لجميع الذين كانوا الواسطة في تحقيق هذه المصالحة، وأنه ميال دوما لتلبية رغباتهم، ولذلك حملوا أنفسهم بثقة أكبر للقيام بمناقشة الشؤون الصعبة التي تقدم ذكرها، أي منح المساهمة التي تقدم ذكرها أعلاه، شريطة مراعاة شروط «الماغنا كارتا»، وتوصلوًا أخيرا، وبعد كثير من المناقشات إلى قرار بالموافقة، لكن ليس على الاسهام الكبير حسبها جرى طلبه، بل على منح مبلغ عدد، وتقديمه تطوعا، مع مساعدة فعالة إلى الملك، إذا ماقام، حسبها وعد مراراً بالإقلاع عن إلحاق الأذى بالكنيسة وظلمها، وفق الطريقة التي اعتاد أن

يعملها، وأن يصغي إلى الآراء المفيدة لرعاياه الطبيعيين، الذين ضغطوا بالحاح عليه ليفعل ذلك، وتضرعوا حتى يستجيب لهم، ورد الملك على هذه الاقتراحات بالترحيب، وأضاف أنهم إذا ماوجدوا من خلال تقصي صحيح واكتشفوا، وكتبوا إليه بشكل سرى وخاص حول قضايا كلّ تجاوز، هو سيقوم بعمل كل ماهو ضروري من اصلاحات، وجرى تحدید یوم لنشر جمیع الشکاوی، حتی یتمکن بمشورة الجمیع بشکل عام، من اصلاحهم وتقويمهم جميعاً، ولذلك شعروا بآمال كبيرة بأن الملك سوف يتجاوب بكرم منه مع جميع رغباتهم، لأنهم قاموا عند التقدم بهذا الطلب المستعجل بغفران جميع ذنوب أخيد، الأسقف المنتخب لوينكستر، كما تقدم ذكر ذلك، وأعادوا تأسيس السلام تماماً، لأنه حمل الصليب، وقد تطلب مثل هذا العمل التواضع والاستقامة والعدل، وبسبب أنه بات في سن أكثر نضوجاً، ومجدداً لعله يتعلم وينال التوجيه والدرس من مثل أبيه، وأخيراً بسبب أن الكنيسة قد وعدته الأن عن طواعية بالمساعدة، وتوفرت هناك عدة أسباب كثيرة تعلل رضوخه ورضاه، واقدامه بسرعة على الاذعان لمطالبهم، وإن واحداً من الأسباب الأكثر إقناعاً هو الذي رأينا من الموائم اقحامه في هذا المجلد:

في الأيام التي كان فيها القديس ادموند يحكم كنيسة كانتربري، جرى منح الملك واحداً من الاسهامات، وجاء ذلك بناء على طلبه، وقد أقسم (واضعاً يده اليمنى على الأناجيل المقدسة، وممسكاً شمعداناً شموعه مشتعلة بيسراه، أثناء إملاء رئيس الأساقفة المذكور صيغة القسم عليه) أنه سوف يقوم من ذلك الوقت فصاعداً، من دون تعليلات بمراعاة أحكام الصك الذي جرى منحه مرارا إلى رعاياه من دون خرق، وأنه لن يسمح لنفسه بالتورط في شباك أية تصريحات زائفة تصدر عن أي مستشار ماكر مخادع، وفي ذلك الوقت أيضا، التحق عدد كبير جدا من الأساقفة الذين كانوا موجودين وقتها، برئيس الأساقفة، وهم يحملون

شمعدانات شموعها مشتعلة، وشاركوه في إنزال عقوبة الحرمان الكنسي بكل واحد سوف يخرق الصك، أو يقوم بتفسير ماورد فيه بشكل خاطَىء، وتأكيداً على الموافقة على القرار الذي جرى التفوه به، قام جميع الذين كانوا هناك، حتى الملك نفسه، فرددوا مؤمنين قائلين: «ليكن ذلك هكذا، ليكن ذلك هكذا»، ثم جرى إلقاء الشموع واطفائها، حيث صدرت عنها رائحة بشعة آذت أناف الذين شموها ممن كانوا واقفين هناك، وبناء عليه ردد رئيس الأساقفة قائلاً: «وهكذا ومثل هذا تهلك النفوس المدانة، وتصدر عنها مثل هذه الرائحة البشعة، أي نفوس الذين سوف يخرقون الصك المذكور، أو يفسرونه بشكل خاطىء»، وقام الملك بحماس أكبر من حماس الأخرين، وردد مرارا بصوت مرتفع قوله: «آمين، آمين»، وجرت هذه الأعمال في بيعة القديسة كآترين في ويستمنستر، ولم يقم الملك على كل حال، حسبها قرأنا في العهد القديم، في قضية بعض الملوك الحمقى، بتدمير الأماكن العالية، بل جمع المال، وبدده بتبذير، مع أنه جمعه ضد القرار العام، ووفق الطريقة نفسها تصرف مرة ثانية، والآن من جديد، في العام الحالي، ولكن بها أن هذا التصرف عمل أحمق وفيه اسراف، وقد جرى تكراره مراراً، لايمكن (مما نأسف له) عدّه إثاً عظياً.

## مغادرة المعلم ألبيرت

وكان المعلم ألبيرت ينتظر الآن الحصول على جواب للرسالة يحمله إلى البابا، وقد قام الآن بالاستعداد لعودة سريعة إلى الوطن، لأن البابا لن يعطي بأي شكل من الأشكال مساعدة إلى الايرل رتشارد من ماله، أو سيعطيه قلاعاً ليتخذ منها مقراً له، أو رهاتن عليهم يمكن أن يعتمد وهو واثق، ولذلك استمع الايرل رتشارد إلى النصيحة الأكثر حكمة، وإلى اقتراحات صديقه كونراد، وبقي هادنا، ثم إن البابا عندما وجد نفسه غير قادر على اضعاف حذر الايرل وكثرة شكوكه، التفت إلى نفسه غير قادر على اضعاف حذر الايرل وكثرة شكوكه، التفت إلى

استخدام الحجج الأكثر مخادعة، مع نية أن يستغل بساطة أخي الايرل وسنداجته، أي الملك، ولسوف نوضح في الصفحات المقبلة، مدى النجاح الذي حققه في هذه المسألة.

## حول طرد اليهود من المملكة الفرنسية

ووصلت في هذه الأونة أوامر من الملك الفرنسي الذي كان موجودا في الأرض المقدسة، قضت بوجوب إخراج جميع اليهود الموجودين في مملكة فرنسا وطردهم، وإدانتهم بحكم نفي دائم، مع على كل حال— الاستثناء التالي: «لكن كل من كان منهم راغبا في الإقامة، إذا كان تاجرا أو حرفيا، عليه اشغال نفسه بالتجارة وبالحرف»، لأنه قد ألمح إلى ذلك الملك من قبل المسلمين، بأننا نمتلك قليلا من الحب أو الاحترام لمولانا يسوع المسيح، لأننا سمحنا لقتلته بالعيش بيننا، وبناء عليه بادر الساسرة بكل سرعة فاستولوا على أماكن ومكاتب ووظائف اليهود المنفين.

## موت راعي دير القديس أوغسطين في كانتربري

وفي هذه الآونة، كان أيضا راعي دير القديس أوغسطين، على وشك الموت، فقام الملك حتى يظهر كم كان قليلا مانواه من أجل احترام صك الحقوق الذي تقدم ذكره ورعايته، قام باستخدام زبانيته، بنهب مقتنيات تلك الكنيسة، إلى حد تدميرها النهائي، ومن دون حياء أو خجل خرق البنود الأخرى للصك نفسه، ونفس عن غضبه وأظهره ضد الأساقفة، والنبلاء، والمواطنين في لندن، وقام رهبان ذلك الدير، فركزوا جهودهم بكل سرعة لانتخاب قائد جوقة المرتلين حتى يكون راعيا لديرهم، في سبيل وضع حد لعمل السلب ذاك، ووجد هذا بعد انتخابه صعوبة حتى استطاع تجهيز نفسه بالضروريات اللازمة مما هو موجود في تلك الكنيسة، وذلك بعدما دفع غرامة إلى الملك، وبها أن

ثروة الكنيسة جرى تبديدها على تلك الصورة، وجد الرهبان صعوبة في الانفاق على عيشهم لمدة خمسة أعوام تالية.

# حول الخسارة والإهانة التي ألحقت بكنيسة القديسة مريم في يورك

وحوالي هذا الوقت نفسه، عانى راعى دير القديسة مريم في يورك، ورهبان كنيسة الدير نفسه من خسارة تقيلة، ومن إهانة كبيرة، وذلك بموجب أحد الصكوك الذي حكم بأنه كان لاغياً من قبل حصومهم، الذين كان المقدم بينهم جون الفرنسي، وكان محاسباً لدى متسلم خزانة الملك، وفي الحقيقة كان من المعتقد، أن حقيقة الأمر هو هذا جون نفسه، الذي كان قد ولد في الشهال، كان متشوقاً وراغباً في أن يزيد موارده في هذه المناطق، اعتماداً على ممتلكات تلك الكنيسة ومن خلالها، وهو لذلك حقق الوصول إلى تلك النتيجة، مع تقدير قليل لصالح نفسه، وذلك حسبها كتب: «ويل للإنسان الذي من خلاله جرت أية فضيحة»، ثم إن الرهبان أرغموا على دفع مبلغ ضخم من المال إلى الملك، وعلاوة على ذلك لقد فقدوا إلى الآبد أراضيهم ومواردهم الغنية، وجنوا عاراً لايمكن غسله، وأخيراً تفرقوا، وفي الوقت نفسه آلت حال تلك الكنيسة إلى الاضطراب، وتركت عرضة للخوف والدمار، وبطريقة مماثلة أيضاً، وللسبب نفسه، تسبب جون، المضطهد المتقدم ذكره (الذي حرمه الرب المنتقم من إحدى عينيه، لآثامه المتقدم اقترافها) بخسارة لايمكن تعويضها، وبدمار لايمكن جبره للدير الموجود في سلباي .Selby

## استباحة مدينة تيفولي من قبل الرومان

وفي هذه الآونة أيضاً، قام الرومان، بسبب وقاحة سكان مدينة تيفولي Tivoli

الدمار، وأرغم السكان نتيجة لذلك، ولكي ينقذوا حياتهم، على الذهاب إلى روما عراة حفاة، يرجون الرحمة.

# حول زواج إيرل غلوستر من ابنة أخي الملك

وفي هذا العمام أيضاً، وبناء على خطط البواتيين المذين حلوا محل الانكليز المحلين، ورغبة منهم بانحطاط جميع نبلاء المملكة، وبهذه الطريقة تدمير جميع الأسر الشرعية الانكليزية، حتى يمكن تدميرهم نهائياً، ولمزج دمهم النبيل مع الدم الفاسد للأجانب، وقد شعرواً بالأسى لأن من بين النبلاء لم يتلوث رتشارد ايرل أوف غلوستر وولده مذا المصدر السام، وكمان هذا الايرل شاباً، ووسيهاً، وفصيحاً، وحكيهاً، وبارعاً في قوانين البلاد، ولذلك كان من جميع الجوانب موضع أمل جميع نبلاء انكلترا، وعليه رست بثقة جميع هذه الآمال، وقد آمتلك الحظوة لدى الجميع، مع طيب الرغبات، لكنهم كانوا مخدوعين جميعاً في آمالهم هذه، لأن الشر، والنهم الذي كان مخفياً منذ مدة طويلة لديه، قد انكشفُ الآن وظهر تماماً، مما أساء كثيراً إلى نبالته، وقد شعر الملك آنذاك بنهمه (لأن الايرل كان تحت وصايته لسنين طوال)، ولذلك خاطبه قائلاً: «عزيزي الايرل، لن أخفى عليك بعد الآن الرغبة السرية لقلبي، وهي أن أرفعك وأغنيك، ولأن آرتقي بمصالحك، بتزويج ابنك الشرُّعي الأُكبر سناً من ابنة غي كونت أنغوليم، الذي هو أخي لأمي، وإليك سوف أبرهن عن سخائي باعطائك خمسة آلاف مارك، بما يمكّن أن ترتقى زوجة ابنك إلى مستوى يتهاشى مع المستوى الملكي، وذلك كما هو لائق بسيدة من أصل ملكي»، وبموجب هذه الإثارة، ثم لتوفر النهم (الذي هو وحده بين جميع الشرور يمثل العبودية للأصنام) أصبح الايرل منذ تلك اللحظة منحطاً، وسقط من النبالة لأجداده، وأعطى موافقته على المال، وكأنه كان تاجراً أو مرابياً، نعم لقد وافق على أن يتزوج ابنه الشرعي ووريشه من فتاة، أو بالحري من طفلة، كانت خـالية

من الإيمان والجمال (فهذا مايمكن استخلاصه فرضيا من الشكل المعهود للبواتيين)، وهي قد ادعت التحالف مع الفضائل الملكية، إنها في بعض المناسبات، وحسب المقتضيات، وبها أنه لم يكن ذلك المال المتقدم ذكره متوفرا بين يديه، أي الملك (لأنه عهد لنفسه بعادة تبديد الأموال التي كان ينهبها في جميع الاتجاهات) قام بالرجاء -لكن بطريقة ملكية - إلى رعاة ديرة: القديس ألبان، وردنغ، ووولثام، بأن يكونوا الكفلاء له عند ايرل غلوستر من أجل دفع المبلغ المتقدم ذكره، وكان هذا لايمكنهم قبوله ولاأيضاً رفضه، لأنَّ من الَّذي يمكُّنه ارغام الملك على الدفع، إذا أ ماقاوم؟ كما أنه التمس بتوسل من الاسبتارية والداوية التعهد بالقيام بذلك الواجب، وقد رفضوا بشكل مكشوف أن يفعلوا ذلك، وأعلنوا أنه ليس بمقدورهم القيام بذلك، فأصبح الملك غاضبا، وتفوه بتهديدات مرعبة ضدهم، وأثناء غضبه صرف الراهب روجر الداوي وعزله من وظيفة جمع الصدقات، وطرده من بلاطه، وفي مناسبات أخرى نصب عندما تأتّى له ذلك شباكه الماكرة للداوية والاسبتارية، وبالاضافة إلى ماتقدم كان الملك مداناً بمبلغ كبير من المال إلى سيمون ايرل ليستر، لتخليه عن صك الولاية الـذي كان بين يديه من الملك، والذي ولاه بموجبه حكومة غسكوني لمدة خمسة أعوام.

# كيف ادعى ملك إسبانيا الحق في غسكوني

عندما علم ألفونسو، ملك اسبانيا، بأن سيمون ايرل أوف ليستر، قد ترك غسكوني، وتخلى عن صك ولايته وحكمه لها، ادعى على الفور، بأن تلك الولاية عائدة له شخصيا، وقد فعل ذلك بثقة كبيرة، لأنها تركت وحيدة لتحكم من قبل الطفل ادوارد، لأنه وفقا لكلمات لوكان: "إن عمر طاغية النيل مصدر شك كبير، ذلك أن الثقة الدقيقة تستدعي عمرا ناضجا».

ولدى معرفة الملك المتقدم ذكره أعلاه بحقيقتي، بأن الايرل، الذي - 1374

كان رجلا محاربا، قـد ترك، وأن طفـلاً جـرى تعيينه حـاكماً لها، التمس حظوة الحبر الأعظم، حتى يجري السماح له، دون إلحاق أي أذى بالكنيسة، حتى يطلب حكمها، ويسترد تملكها بالقوة، لأنها كانت ملكاً له، بموجب منحة من الملك هنري الثاني ملك انكلترا، وهو يمتلك صكاً بتلك المنحة، جرى تأكيده من قبل كل من الملكين رتشارد، وجون، وبناء عليه دعا ملك قشتالة إلى مساعدته رجلاً مسكونيا من نسب رفيع، وكان قوياً اسمه غاستون Gaston, كما دعا نبيلاء آخـــرين من تلك المقاطعة، ولقد كان هناك كثيراً من نبلاء غسكوني وقفوا إلى جانب قضية ملك اسبانيا (وتخلوا عن ملك انكلترا)، وكان فوق الجميع، الرجال الأغنياء، الذين اعتادوا على ارسال خمورهم للبيع في انكلترا، وهي خمور لم يخجل ملك انكلترا من الاستيلاء عليها، والاحتفاظ بها من أجل مسراته، ولدى مشاهدة شعب بوردو، الذين بقيوا مخلصين للملك، هذه الإجراءات، بعثوا رسالة إليه بكل سرعة، بأنه إذا لم يقم بكل سرعة وبشكل فعال، سوف بلا شك يفقد غسكوني كلها، وأنها سوف تعطى لغيره ويتم التخلي عنها، لصالح ملك قشتالة، الذي يدعى الحق بها كلها، ويأمل باستحوادها، وحزن اللُّك لدى سهاعه بهذا، وتندُّم قلبيـاً -لكن ذلك جاء متأخراً كثيراً للنه استدعى الايرل سيمون وعرله عن حكومة غسكوني، وكان ذلك الايرل حتى لايتعرض للاحراج عن طريق التهاسات الملك، ليعود إلى غسكوني، غادر إلى فرنسا، حيث احتفظ به نبلاء تلك المملكة راغبين، واقترحوا عليه، بها أنه كان جريئاً ومخلصاً، أن يتخذوا منه قهرماناً عليهم، يتولى نصيحتهم في سبيل منفعتهم ومنافع الملكة، التي كانت مهجورة وفي وضع ياتس، بسبب غياب الملك، وموت الملكة بلانشي، ورفض الايرل بثبات الموافقة على هذه الخطة، حتى لايظهر كأنه خائن، لأنه كما قال الرسول: «احفظ نفسك وأبعدها عن جميع مظاهر الشر »، و لأنه عزل عن غسكوني، التي امتلك صكاً بو لايتها، راقب تلك الإجراءات بحذر وصمت مع نظرات متغاضية.

#### حول القيود في قضية الزيارات التفقدية

وفي هذه الآونة، أمر البابا أيضاً، بتقديم ترضية للطائفتين المتنازعتين حول مسألة الزيارات التفقدية، ورسم بشكل حكيم ومعتدل، ووجه بوجوب أن يقوم رئيس الأساقفة والأساقفة، الذين يمتلكون حق القيام بزيارات تفقدية، بالزيارات التفقدية المعتادة والموائمة، لكن في ظل تفاهم أن لايتعرض المزارين للظلم، وأن لايتضايقوا أو ينكل بهم من قبل المتفقدين لهم، وحدد وبيّن مقدار نفقة كل زيارة تفقدية، حسبها جاء في الرسائل المودعة في كتاب Additaments.

# كيف عبر بعض النبلاء البحر من أجل تنفيذ الزواج الذي تقدم ذكره أعلاه

ومع اقتراب حلول ربيع العام نفسه، انطلق رتشارد ايرل أوف غلوستر، ووليم أوف بلنسية أخو الملك، معا بأبهة كبيرة، وبفخامة عظيمة، ليضعا موضع التنفيذ، ويقوما بترتيبات أمور الزواج الذي تقدم ذكره، بين أكبر أبناء رتشارد، وابنة كونت أنغوليم، أخو الملك، وقام هذان النبيلان بتوسعة ثوبيها، واستهدفا الحصول على شهرة في البراعة بأعهال القتال وهما في زهرة شبابها، فعرضا باندفاع طائش قوتها وشجاعتها، وسرعة فرسيها أمام الامتحان في مباراة مبارزة عقدت مناك، وكان الفرنسيون المحليون بحكم تجبرهم الذي فطروا عليه ساخطين من إقدام شابين ضعيفين وناعمين على الدخول بتلك المباراة بكل وقاحة (لأننا نقرأ بأن هكتور قال لباريس: «المريخ يفرح بلعسكري الشديد»)، لذلك قاموا برغبة شديدة بالدخول في المباراة، وبعدما أنز لاهما أرضا، وسلبوهما، ضربوهما إلى درجة أنها طلبا بعد ولك استخدام الكهادات والحهامات يوميا، وهما على كل حال استحقا ذلك استخدام الكهادات والحهامات يوميا، وهما على كل حال استحقا القليل من الشفقة، لأنها كانا مسرعين من أجل تنفيذ زواج كان

مكروهاً من الانكليز، وكانا مليئين بالتجبر، وبالتفاخر الفارغ، وظهر القمر في هذه الآونة قبل أربعة أيام من موعده الذي أعلن عنه.

# كيف جرى ارغام اللنديين على دفع مبلغ من المال إلى الملك

وفي هذه الآونة أيضاً، أي أن تقول في الأسبوعين الأول من الصوم الكبير، أرغم الملك لحجة صغيرة مواطني لندن (الـذين ندعوهم بالعادة باسم البارونات، بسبب سمو مدينتهم، وللامتياز القديم لمواطنيها) على الاسهام بمبلغ ألف مارك، وجرب شباب لندن في الوقت نفسه قوتهم، وسرعة خيوهم، في لعبة تدعى بشكل عام /Quintain/ حيث اتفق وا على ديك ليكون الجائزة في المساراة، وغضب بعض من أتساع الحاشية الملكية وغلمانها (لأنه كأن موجوداً في ويستمنستر) من هذه المباراة، وأهانوا المواطنين، ودعوهم باسم: فلاحين، وضعفاء، وتعساء كالرغوة، ودخلوا على الفور في قائمة المتبارين ضدهم، وبحماس قبل اللندنيون التحدي، وبعدما ضربوهم على ظهورهم بعصي رماح مكسرة، ظلوا يتناولوهم، حتى أصبحت ظهـورهم سـوداء وزرقـاء، ثم ألقوا بجميع أتباع الملك من على ظهور خيولهم، وأرغموهم على الفرار، ثم ذهب الفارون إلى الملك، وأيديهم متشابكة، ودموعهم منهمرة، والتمسوا منه أن لايدع هذا العدوان الكبير يعبر من دون عقوبة، ولجأ هو إلى طريقة انتقامة المعتادة، فاستخرج مبلغاً كبيراً من المال من المواطنين.

# حول مراسيم من أجل تقوية المملكة

وفي تلك الآونة أيضاً، أي في أيام الصوم الكبير، انتشرت أخبار، تبينت صحتها، أفادت بأن الغسكونيين تحدثوا بوقاحة فيها بينهم أنفسهم قائلين عن ملك انكلترا: "إننا لن نقبل به حتى أن يحكمنا، لأنه رجل غير عادل، وهو رجل لايحافظ على وعده، ولاعلى يمينه، ولاحتى على

بنود صكوكه»، ووصلت بعد أيام أخبار بأن لى راؤل Raole, في غسكوني والقديس اميليون في Emilion وعدة قبلاع أخرى، جرى الاستيلاء عليها، وضاعت لغير صالح الملك، وأن مذبحة كبيرة قد وقعت بين السكان، وارتعب الملك إلى درجة عالية، خشية أن يحدث بمثل هذه الخسائر أن تصبح غسكوني كلها عرضة للخطر، مثلما حدث مــؤخــراً في قضيــة بواتو، (لأن هـاتين المملكتين هما بالفعل الحارسين والحاجزين للمملكة الانكليزية كلها) ولذلك أصدر مرسوماً، وأمر بأن يعلن بوساطة صوت المنادي في جميع أرجاء انكلترا بشكل عام، كما جرى ارسال أوامر مكتوبة إلى كل منطقة من المناطق، أنه تبعاً للعادة القديمة، يتوجب تقديم مايكفي من كميات الأسلحة إلى السكان، وأنه ينبغي حشدهم، واجراء احصاء عام، من أجل تأمين عدد كاف من الرجال المقتدرين، وتجهيزهم وفقاً لامكانات كل واحد منهم، وأن كلُّ من يمتلك خمس عشرة حصَّة أرض محررة، ينبغي أن يكون فارساً، وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون في كل مدينة، أي بقدر امتداد حدودها القضائية، حراسة معينة، يشرف عليها رجال ذوي حكمة واستقامة وحذر، من أجل أن يتولوا حراسة القرى والشوارع وطرقات الدخول والخروج، وفضلاً عن هذا أصدر الملك، بناء على نصيحة السافويين مرسومًا ووجه أنه إذا ما كان أي إنسان مسافراً، وتعرض للنهب، أو للأذى بأي شكل من الأشكال من قبل قطاع الطرق، يتوجب على الذين قد أوكلت إليهم مهام حراسة ذلك الجزء من المقاطعة، والذين تعتمد عليهم بشكل خاص، أن يقدموا تعويضات كافية للفئة التي تعرضت للأذى، وعليهم أن يعيدوا إليهم الذي فقد تبعاً لأعراف السافويين، ويعني ذلك أن الأشياء إذا ما حملت بعيـداً وسلبت، عليهم ملاحقة ومطاردة مقترفي الآثام، وتنظيف المنطقة منهم، ولقد بدا واضحاً إلى كثيرين، أن هذه الخطة من غير المكن تنفيذها في هذه البلاد، مثلما هي مطبقة في سافوي، لأنه في بلاد سافوي لايوجد مثل هنا الكثير من الجوانب الواقعية قرب الطريق، والعديد من الأحراج، أو مثل هذه الكثرة من الغابات والأشجار، كها أنه ليس موجودا هنا بسبب الجبال الوعرة والتي لايمكن الوصول إليها، طرقاً مفتوحة، بل مجرد محرات مطروقة فقط، حيث لايمكن لقطاع الطرق المحافظة فيها على أنفسهم بشكل موائم بعيدا عن الطرق، أو اخفاء أنفسهم، ونتيجة لذلك كان من السهل اعتقالهم، وبالاضافة إلى هذا ماالذي يمكن قوله، أو كيف يمكن البرهنة على أي شيء من دون شهود؟ وهكذا إنه نظرا لتوفر بعض عدم الرضا، أعيقت القضية، أو بالحري لم تحقق أية نتيجة، والسبب الأول لذلك، أن مثل ذلك التغيير الكبير في القانون، لم يكن من المكن إحداثه بشكل فعال من دون موافقة عامة للبارونات.

## وفاة رتشارد دي ويتز أسقف شيستر

وفي حوالي الوقت نفسه، أي في الثاني من نيسان، مات المعلم رتشارد دي ويتز Witz أسقف شيستر، وكان رجلا متميزاً في علمه، وبقداسة محمودة، وكان من قبل كاهنا ومستشاراً خاصا لدى القديس الماقفة كانتربري، وهو قد حاول أن يسير على أثره ويقلده خطوة خطوة، وكان ادموند المبارك قد تنبأ لهذا الأسقف بالوصول إلى مرتبة الأسقفية، وقد ذهب إلى بونتني في الوقت الذي كان سيجري فيه نقل القديس المتقدم ذكره، من أجل أن لايكون مثل ذلك الصديق الخاص للقديس غائباً عن حضور مشل تلك المناسبة المهيبة والمقدسة، وفي الحقيقة كان هو على علاقات طيبة مع القديس، وكان على اطلاع على جميع أسراره، التي غدت الآن كلها مكشوفة في سبيل على اطلاع على جميع أسراره، التي غدت الآن كلها مكشوفة في سبيل تنوير الجميع، واعتهاداً على ماذكره هذا الرجل مع الذي أورده الراهب روبرت بكيون Bacon, الذي كان من طائفة الدومينيكان، تمكن روبرت بكيون Bacon, الذي كان من طائفة الدومينيكان، تمكن الراهب متى باريس، الذي هو راهب في كنيسة القديس ألبان، من كتابة

سيرة حياة القديس ادموند المذكور، كما أنه صنف بعناية الذي عرفه عن طريق أناس كانوا بلا شك موضع ثقة، وكل من أراد الاطلاع على ذلك الكتاب يمكنه أن يجده في كنيسة القديس ألبان.

#### تجدد الاضطرابات بين الغسكونيين

وفي حوالي حلول يوم عيد القديس إلفيجي Elphege, وجد الرعايا الخونة للملك في غسكوني، أن غياب الايرل سيمون، وأي واحد يمكن أن يضبطهم ويؤدبهم، قد منحهم الفرصة للتحرك بحرية للتعبير عن غضبهم وحماقتهم، فشرعوا مثل حيوانات مفترسة، أو مهرة غير مدجنة، يتصرفون بطيش، ويضايق كل واحد منهم الآخر، فهاجوا القلاع، وأسروا الأتباع وسجنوهم، وحولوا إلى رماد مساكن بعضهم بعضاً، وتسببوا في موت السكان، وكان بينهم وأعظمهم دوراً هو غاستون حاكم بيرن Bearn وبيريغورد Perigord, وكان رجلاً ملطخاً باقتراف كثير من الجرائم، وكان من الرعايا المقسمين على الاخلاص للملك، لكنه جرد نفسه من ذلك وحنث بقسمه، ومع أن ملك انكلترا وفره ولم يقم بإدانته، فقد قام في سبيل مضايقة هذا الملك وإغضابه أكثر، بالتحول إلى جانب ملك اسبانيا، ثم قام هذا الرجل باجتياح شطر كبير من غسكوني، وأثار الأعداء وشجعهم على التمرد ضد مولاهم وسيدهم ملك انكلترا، ولذلك باتت بوردو التي كانت بالعادة تزود غسكوني كلها بالمؤن، هي نفسها تعاني من العوز.

# كيف جرى نهب بضائع الفقراء

نال الملك في هذه الآونة كراهية لايمكن إزالتها، وجلب إلى نفسه اللعنات المرعبة لكل من السكان المحليين والأجانب، وقد تزايدت هذه اللعنات وأسبابها يومياً، لأن عمد المناطق والوكلاء الملكيين، عملوا شغلهم الدائم، اعتهاداً على حجج مخترعة أو أسباب أخسرى، القيام

بإفقار كل من يمكنهم افقارهم، أو بالحري نهبهم، وصار الآن في انكلترا كثيراً من الملوك المستبدين، كل واحد منهم لديه الرغبة بالسلب والنهب، وأعتقد أنه خطير ومزعج الإقدام على تسميتهم، فقد سلبوا من الفقراء، وبشكل خاص من الباعة والتجار خيولهم، وعرباتهم، وخورهم، ومسؤنهم، وأقمشتهم، وشمعهم، والحاجيات الأخرى الضرورية، لابل إنهم أرغموا المنهوبة بضائعهم بالاكراه وضد إرادتهم، على نقل البضائع المسلوبة إلى أماكن نائية، دون إعطائهم أجراً، ولاحتى شكراً فارغاً مقابل أتعابهم، وقد عثروا على أخطاء من دون سبب، ففرضوا غرامات ثقيلة على البلدات، واحتجوا بوجود موازين زائفة وكذلك مقاييس، فاستخرجوا المال من الأبرياء، وبها أن الخمور جلبت بلبيع من قبل الغسكونيين، وقد جرى الاستيلاء عليها، من دون أية مدفوعات، فإن الذين جلبوها، عادوا بأيدي فارغة إلى بلادهم، واشتكوا إلى جميع سكان مناطقهم، ونتيجة لذلك جنى الملك كراهية

# حول منح امتياز عظيم إلى كنيسة وولتهام

وفي أيام عيد الفصح، من هذا العام نفسه، قام الملك تقديراً منه لقداسة كنيسة وولتهام Waltham وللكرم الفخم الذي أظهره راعي الدير مع رهبان دير وولتهام، ولذلك منح وثبت ما كان ممنوحاً من راعيه، من خلال وفاة الراعي أو استقالته، أن يقوم الرهبان بناء على إرادتهم ولصالحهم، ولامتلاكهم السلطة الكاملة: التصرف بالبارونية وبالممتلكات الأخرى للدير، ولهذه الغاية منحهم صكاً نظامياً كاملاً، وكان هذا الامتياز قد حصلوا عليه منذ زمن قديم مضى، إنها من أجل ضهانة أعظم، منحهم الملك إياه مجدداً وأكده لهم، وقد منحهم أيضاً حق عقد سوقين، وأنعم عليهم بمنافع أكبر، هذا وجرى عرض هذه الأشياء كلها مع محتويات الصكوك كاملة في كتاب Additaments

#### كيف طلب الفرنسيون المشورة والمساعدة من الإيرل سيمون

ومع اقتراب حلول عيد الفصح، تفحص النبلاء الفرنسيون وقدروا كيف أن مملكة فرنسا كانت محرومة من وجود حاكم لها، وأنها كانت عرضة لخطر عظيم، وذلك بسبب غياب الملك الذي كان يقاتل في سبيل الرب في الأرض المقدسة، وكذلك بسبب وفاة الملكة بلانشي، يضاف إلى ذلك أيضاً خسارة نبلاء فرنسا الذين قتلوا في الأرض المقدسة، فحولوا انتباههم نحو الايرل سيمون، لأنهم رأوا اخلاصه، ونبالة عقله، وأنه تعلم حتى يحذو مثل والده في جميع الأشياء، كما أنهم رأوا أنه قد تحرر من حكومة غسكوني، فالتمسوا منه ورجوه أن يقوم بالاقامة عرر من حكومة غسكوني، فالتمسوا منه ورجوه أن يقوم بالاقامة وأنهم سوف يكدسون التشريفات عليه بمثابة تعويضات مجزية، ذلك أنهم أكدوا أنه كان مثل والده سيمون الذي قاتل لصالح الكنيسة ضد الألبينين، ولأنه أحب مملكة فسرنسا من قلبه، كما أنه لم يكن غسريباً بالنسبة لفرنسا من حيث الأصل، وأرسل الفرنسيون مرتين رسائل من الاستجابة لطلبهم، حتى لايبدو وكأنه مرتد.

## كيف دعي البابا إلى العودة إلى وطنه من قبل الرومان

وفي هذه الآونة، أرسل الرومان رسلاً خاصين، ليتقدموا بالرجاء إلى البابا حتى يعود إلى روما، ليعين رعيته مثل راع صالح، ولكي تبتهج روما بوجود حبرها (لأنه حمل لقب الحبر الروماني) مثلها فعلت المدن الأخرى، حيث تمتعت كل منها بوجود أسقفها، وقد ظهر للرومان وحق للم أن يظهر أنه من غير الطبيعي أن تكون روما لوحدها التي كانت تدعى باسم «ملكة المدائن» مرومة لمثل تلك المدة الطويلة من وجود كاهنها الأعظم وحضوره فيها، هذا وكان البابا فاغراً فمه لتلقي الهدايا من هؤلاء الذين جاءوا إليه، وفتح صدره لتسلم جميع

أنواع الأعطيات، لكنه وإن بدا مرتاحاً، كان غير مستقر عندما كان موجوداً بين الناس على هذا الجانب من الجبال، ولأنه تأخر عن القدوم، دعاه الرومان مرة ثانية، كما فعلوا من قبل، لكن بإلحاح أكثر ومع شرط أن عليه أن يأتي إليهم أو أنه لن يأتي أبداً، وعندما شاهد بأن الخطر محيق به، خاصة عندما أرسل الرومان رسالة إلى أهل بيروجيا، بأن لا يحتفظوا بالبابا أية مدة أطول، مع التهديد أنهم إذا فعلوا ذلك سوف يحاصرون ويدمرون، وقتها غادر بيروجيا في شهر أيار، وبادر مسرعاً إلى روما خاتفاً مرتعداً، ولقد همس إليه بأن الرومان والميلانيين يطالبونه بدفع مبلغ كبير من المال، مستحق لهم مقابل ماأنفقوه في شن الحرب ضد فردريك وفي حماية الحقوق البابوية واللاهوتية، وبناء عليه إنه وإن كان قد شد حذاءه تحت ملامح هادئة، لقد عاد إلى مدينته وهو يشعر بالخوف والقلق، وعلى كل حال استقبله الشيخ والشعب الروماني بالحوف والقلق، وعلى كل حال استقبله الشيخ والشعب الرومان بالبهجة.

## حول البارلمان العظيم الذي عقد خلال أسبوعي الفصح

في أسبوعي عيد الفصح، في شهر أيار، جرت دعوة نبلاء انكلترا للاجتماع مع بعضهم، بموجب قرار ملكي، وتوجب اجتماعهم في لندن، للتباحث مع الملك حول بعض القضايا الصعبة المتعلقة بالمملكة، وحضر في هذا الاجتماع والتقى عدد كبير من الايرلات، والبارونات، وكذلك بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري، مع جميع أساقفة انكلترا تقريباً، أما بالنسبة لرئيس أساقفة يورك (الذي كان بالعادة يتجنب الالتحاق بالملك في المؤتمرات، بقدر ما كان يستطيع، لأنه وجد بالغالب أنها كانت مؤتمرات بلا فائدة عملية) فقد اعتذر عن الحضور، بحجة أنها كانت مؤتمرات بلا فائدة عملية) فقد اعتذر عن الحضور، بحجة مسوغاً لعدم حضوره، وكان كرسي شيستر في تلك الآونة شاغراً، وبعد مناقشات طويلة كانت بلافائدة، حيث جرت حول الحاجة الضاغطة مناقشات طويلة كانت بلافائدة، حيث جرت حول الحاجة الضاغطة

للملك، الذي طالب بمبلغ كبير من المال من أجل حجه، وبعد القيام فجأة بتوزيع رسائل بين الفئتين، تم الحصول على الموافقة، ثم جرى ارسال رئيس أساقفة كانتربري، وأسقفي سالسبري، وكارآيل، والأسقف المنتخب لوينكستر، إلى الملك، باسم جميع الأساقفة ورجال الدين، لحثه ولاقناعه، بحكم أنه وعد مراراً، وأقسم بالتنفيذ أيهاناً مهيبة، أن يسمح للكنيسة المقدسة أن تتمتع بجميع امتيازاتها، خاصة فيها يتعلق بقضية الانتخابات، الموجودة بشكل أساسي داخل الامتياز اللاهوتي، لأنه في الوقت الحالي، من غير الممكن ترقية أي واحد في الكاتدرائيات، أو في الكنائس الديرية، مالم يكن قد فرض عليهم بوساطة الملك، ولهذا السبب فإن الأساقفة والمتعلقين بهم قد لحق بهم الدمار، وتأذت الكنائس بصورة مرعبة، وقد قالوا بأنه إذا ما أقدم على تقويم هذا مع بعض التجاوزات الأخرى، تماشياً مع بنود الصك العظيم لامتيازاتهم، فإنهم سوف يوافقون على مطالبه، مع أن ذلك سيلحق بهم أذى كثيراً، وعلى هذه الاقتراحات أجاب الملك قائلاً: «إن الذي ذكرتموه صحيح، وأنا حزين وآسف لأنني تصرفت على هذه الصورة، وبناء عليه ينبغى أن يتم الترتيب الآن أن يجري تصحيح الذي عمل، وأن لاتتخــذ مثل هذه الإجراءات في المستقبل، وكونوا أنتم أيها الأساقفة معي، بحكم أنكم ترقيتم على هذه الصورة، حتى لاتتعرضوا للأذي، أنتم والذين هم رعية لكم، لأن عليكم أن تتذكروا، أنني أنا الذي دفعت إلى المقام العالي الذي هو فيه الآن بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، وأنت ياوليم أسقف سالسبري، أنا الذي ارتقيت بك من درجة منخفضة كثيراً، لأنْ تكون الكاتب لصكوكي، ولقد عملت كثيراً من الأحكام المرعبة عندما كنت تعمل بمثابة مسؤول عن العدل، وتابعاً مأجوراً، وأنت ياسيلفستر أسقف كارآيل، الذي كنت لمدة طويلة تلتقط فتات المستشارية، وكنت ك اهنأ صغيراً بين كهنتي، كم من اللاهوتيين والأشخاص المحترمين قـ د وضعتهم أنا جمانهاً، لأرتقى بك إلى الأسقفية؟ ومثل هذا بالنسبة لك ياأخى ايثيلهار، من المعروف تماماً، كيف ارتقيت بك، ضد إرادة الرهبان، ومن دون الاهتمام بصلواتهم وانذاراتهم، ورفعتك إلى رئاسة كنيسة وينكستر الفخمة، وذلك على الرغم من صغر سنك وقلة علمك، لابل كونك مازلت تحتاج إلى أستاذ، وأولاً وفوق كل شيء، إنه من الموائم لي ولكم أنفسكم، أنَّ تقـومـوا تحت تأثير التــوبة، بالأَستقـالة مما حصلتم عليه بشكل غير عادل، حتى لاتعانوا من إدانة أبدية، وأنا سوف أمتلك بمشل هذا المشال المسوغ والدافع، بأن لاأقوم من الآن فصاعداً، بترقية أي إنسان إلى منصب ليس هو جديراً به»، وعلى هذا كان النقاش أديباً وفيه نقد توبيخي وسخرية لاذعة، ثم إنهم أجابوه قائلين: «مولانا الملك نحن لانريد أن نذكر الذي مضى، إن مطلبنا يمتد إلى المستقبل"، ثم إنهم تخلوا عن جميع القضايا المثيرة، التي يمكنها فقط أن تثير الخلاف أنم إنهم نقلوا أنفسهم بشكل جدّي إلى الأعمال الصعبة التي أمامهم، وبعد أمد طويل وبعد كثير من النقاشات التي استمرت لمدة خمسة عشر يوماً وأكشر، تقرر بموجب الموافقة العامة للجميع، عـدم إعاقة الملك مطلقـاً في نيته، التي كـانت نية تقـوية، وهي القيام بالحج، إنها ينبغي أن لاتعاني المملكة والكنيسة من أضرار كبيرة بموجب ذلك، وبناء عليه جرى منح الملك العشر من الموارد التي تتلقاها الكنيسة، وهذا العشر ينبغي انفاقه تحت اشراف النبلاء المستقيمين على ضروريات الرحلة، وأن يكون ذلك لمدة ثلاث سنوات، كما تقرر أيضاً أنه عندما سينطلق يريد القدس، في سبيل مساعدة الأرض المقدسة ضد أعداء الرب، يتوجب فرض ضريبة بدل الخدمة العسكرية على الفرسان لذلك العام، أي ثلاث علامات لكل رنك من الرنوك، ووعد الملك باخلاص وحسن نية كاملة، ومن دون أية مواربة، بأنه سوف يأخذ بصدق بالصك العظيم (الماغنا- كارتا) وبجميع شروطه، والذي حدث أن والده، الملك جون كان قد أقسم منذ سنوات خلت على تطبيق ماجاء في ذلك الصك، ومثل هذا فعل الملك الحالي

لدى تسلمه التاج، ثم فعل ذلك في كثير من المناسبات فيا بعد، حيث تمكن بهذه الوسائل من استخراج مبالغ ضخمة من المال، وكان موجوداً في هذا المؤتمر من رجال الدين والأساقفة: بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري، وأساقفة: لندن، وروكستر، وايلاي، ولنكولن، وووركستر، ونورويك، وهيرفورد، وسالسبري، وباث، واكستير، وكان أسقف ودورهام، والقديس داود، والأسقف المنتخب لوينكستر، وكان أسقف شيكستر قد مات مؤخراً، واعتذر أسقف شيستر وسوغ غيابه بسبب سوء الصحة، وكذلك فعل رئيس أساقفة يورك بسبب تقدم السن، ولإقامته في مكان بعيد جداً.

وفي اليوم الثالث من أيار جرت قراءة الإعلان التالي في القاعة الكبرى في ويستمنستر: «بحضور وموافقة مولانا الحاكم هنري، الملك المشهور لانكلترا، مع أصحاب السمو: رتشارد ايرل كورنوول، أخى الملك، ور. R أيرل أوف نورف ولك وسف ولك Suffolk ومارشال انكلترا، وه. H ايرل أوف هيرفيورد، وه. H ايرل أوف اكسفورد، وج. ل ايرل أوف وورويك Warwick, والنبلاء الآخرين للمملكة، نعلن نحن: ب. B الذي هو بالنعمة اللاهوتية، رئيس أساقفة كانتربري، والأول في جميع انكلترا، وف. F أسقف لندن، وهـ . H أسقف ايلاي، ور. R أسقف ووركستر، وو. W أسقف نورويك، وب. P أسقيف هيرفورد، وو. W أسقف سالسبري، وو. W أسقف درم، ور. R أسقف اكستير، وس. S أسقف كـــارلآيل، وو. W أسقف باث، ول. L أسقف روكستر، وت. T أسقف القديس داود، ونحن في ثيابنا الحبرية مع الشموع المشتعلة، بأننا تفوهنا بشكل مهيب بقرار عقوبة الحرمان الكنسي وفق الشروط التالية: ضد جميع الذين يخرقون امتيازات الكنيسة، وامتيازات الأعراف الحرة

لملكة انكلترا، ولاسيما ماجاء متضمناً في صك الامتيازات لمملكة انكلترا، وفي الصك المتعلق بالغابات (وكانت هذه الصكوك قد كتبت ووضعت في الكتاب، لدى الحديث عن أيام هنري الذي تولى منحهم)، وإننا نتولى بموجب سلطات الرب القدير، والابن، والروح القدس، والأم المجيدة للرب، مريم العذراء الدائمة، والرسولين المباركين: بطرس، وبولص، وجميع الرسل، والمبارك رئيس الأساقفة الشهيد توماس، وجميع الشهداء، والقديس ادوارد ملك انكلترا، وجميع المعترفين والعذراوات وجميع قديسي الرب، حرمان، وتكفير، مع الطرد من عتبات الكنيسة الآم المقدّسة، جميع الذين سوف يقومون من الآن فصاعداً عن معرفة وبصورة شريرة، بتجريد الكنائس أو حرمانهن من حقوقهن، وكل الذين سيقومون بخبث، أو يسعون بطيش لخرق، أو انقاص، أو تغيير بصورة سرية أو علنية، بالقول أو بالفعل، أو بالمشورة والرأي، امتيازات الكنسية، أو الأعراف القديمة والمصادق عليها العائدة للمملكة، وبشكل خاص الامتيازات والأعراف الحرة الموجودة في الصكوك المتعلقة بالامتيازات العامة لانكلترا، وللغابات، وهي الامتيازات التي جـرى منحهـا من قبـل مـولانا ملك انكلترا، وتشملُّ العقب بات رؤساء الأساقفة، والأساقفة، ورجال الدين الآخرين في انكلترا، والايرلات، والبارونات، والفرسان، والمتملكين الأحرار، إذًا ماقاموا بطيش بانتهاكهم، أو أي واحد أقدم على ذلك بأي فعل كان، والعقوبات أيضاً ضد اللذين سيذيعون، أو إذا ماأذيع سوف يأخذون بأى بند، أدرج مجدداً أو سوف يدرج، أو سيرعون أي عرف جديد، ضد هذه الامتيازات، أو ضد بنودها، أو ضد كتّاب مثل هذه البنود، أو ضد المستشارين والمنفذين لهم، والذين يسعون للحكم بموجبهم.

وليكن بمعلوم جميع الذين تقدم ذكرهم أعلاه فرداً فرداً، الذين سوف يقترفون عن دراية أياً من التجاوزات التي تقدم ذكرها، وليكونوا

على يقين بأنهم سينالون هذه العقوبة، بسبب الاقتراف، والذين من خلال الجهل سوف يقترفون مثل هذه الأفاعيل، ولم يقوموا بعد انذارهم، بالاصلاح وتقديم ترضية كاملة عما اقترفوه خلال أربعة عشر يوماً، شروعاً من يوم التذكير، أمام قضاة متميزين أو عاديين، فهم إذا لم يفعلوا ذلك، سوف يشملون من ذلك الحين بالعقوبة، وإننا نشمل بهذه العقوبة نفسها أيضاً، كل من يعكر صفو سلام الملك والمملكة، وتخليداً للذكرى وضعنا أختامنا على هذه العروض».

ثم أحضروا إلى أمام الاجتماع، صك والده الملك جون، الذي قام الملك هنري بإرادته الحرة، فمنح أيضاً بموجبه الامتيازات التي تقدم ذكرها، وعندما أصغى الملك إلى قرار العقوبات المتقدم ذكره، وضع يده على صدره، وحافظ على نظرة هادئة، ومشرقة وفرحة، وعندما قام رجال الدين أخيراً بعد الفراغ، بإلقاء الشموع أرضاً، وعندما انطفئت هذه الشموع أرسلت رائحة نتنة، وهنا قال كل واحد منهم ورددوا جميعاً: «هكذا سوف يهلك وتصدر عنه مثل هذه الرائحة في جهنم جميع الذين سينالون هذه العقوبة»، وكانت الأجراس في الوقت نفسه تقرع، وهنا قال الملك: «هكذا ساعدني يارب، إنني سوف التزم بصدق بجميع هذه البنود، بحكم أنني رجل، ومسيحي، وفارس، وملك متوج ومسوح».

وينبغي أن نشير إلى أنه لدى الشروع بالتفوه بهذا القرار، أعطيت شموع مشتعلة إلى جميع الحضور، وعندما أعطيت شمعة إلى الملك، أخذها لكنه لم يحتفظ بها، وناولها إلى واحد من الأساقفة قائلاً: «إنه لايليق بي أن أمسك مثل هذه الشمعة، لأنني لست كاهناً، فالقلب يعطي أصدق برهان، واحتفظ لبقية الوقت بيده مفتوحة وهي موضوعة على صدره، وظل هكذا حتى تم الفراغ من قراءة قرار الحكم.

وصمم -على كل حال- روبرت أسقف لنكولن في قلبه على القيام

فور عودته إلى كرسيه بإعلان قرار العقوبات الكنسية بكل مهابة في كل كنيسة موجودة في أسقفيته (التي من الصعب علينا القيام بتعدادها) ضد جميع الذين سوف يخرقون الصكوك التي تقدم ذكرها أعلاه، وخاصة ضد الكهنة، وفعل ذلك خشية منه من أن الملك سوف ينقلب على الفور ويتخلى عن تعهداته، ولذلك علق هذا القرار في آذان الجميع، وأرعب قلوب الذين سمعوه إلى أقصى الدرجات.

#### حول عزل الإيرل سيمون من ولاية غسكوني

وهكذا كان أن ارفض الاجتماع، وما أن جسرى ذلك حتى حصل الملك على الفور على أسوأ مشورة، استهدفت إلغاء جميع الإجراءات الميت تقدم ذكرها، فلقد قيل له إنه إذا جرت المحافظة على الشروط المذكورة أعلاه، هو لن يكون ملكاً، ولاحتى سيداً لانكلترا، وأن والده جون قد اكتشف ذلك، ولذلك فضل الموت على أن يداس على هذه الصورة تحت أقدام رعيته، وقال له وكلاء الشيطان هؤلاء همساً: «لاتشغل نفسك إذا مانلت هذه العقوبة، لأنه مقابل مائة أو مائتي باوند سوف يحللك البابا، فهو بموجب سلطاته الواسعة يمكنه أن يحل أ و يربط كل الذي يختاره، وما من أحد مها كان عظيماً، يمتلك سلطة أعلى من السلطة التي يمتلكها هو نفسه، فأنت سوف تحصل على جزء العشر كاملاً، الذي سوف يصل إلى كثير من آلاف الماركات، وإنك إذا ما أعطيت جزئاً صغيراً من هذا المبلغ الكبير إلى البابا، سوف يتولى أعطيت حتى ولو كان قرار الحكم مؤكداً من قبله، لأن إليه يعود حق تقض وإلغاء أي شيء كان مقرراً، وفي الحقيقة إنه مقابل مكافأة صغيرة، يمكنه حتى أن يمدد مدة الاسهام بدفع العشر لمدة عام، أو لمدة عامين».

وهذا ما وقع إثر ذلك، حسبها توضح ذلك الرواية التالية: وفي حوالي الوقت نفسه أرسل سكان بوردو رسالة إلى الملك بأنه مالم يقدم بسرعة وبكل قوة إلى غسكون، سيكون من المؤكد فقدانه للبلاد كلها، وحول

هذا كانوا غالباً ما أخبروا الملك بذلك من قبل، لكن في هذه المرة فعلوا ذلك ببيانات واضحة، وأضافوا (ماكان زائفاً) بأنه قد خسر كثيراً من الرعية والأصدقاء، من خلال طغيان سيمون، ايرل أوف ليستر، لأنه دجن وأنزل إلى طاعة الملك، كثيراً، لابل وأكثر من كثير من المتمردين الأقوياء ضده، ثم إن الملك رغب بإرضاء الغسكونيين، فأخبرهم بأنه إذا ماعاش سوف يأتي إليهم من دون شك، وبقوة في سبيل تشريفهم وعلو شأنهم، كما أنه أمر بأن يعلن بوساطة المنادين في غسكوني، أنـه ما من أحد ينبغى له من ذلك الوقت فصاعداً، الخضوع للايرل سيمون، أو اطاعته، وجعل أمراً معلوماً للجميع فرداً فرداً، أنه نتيجة للشكاوي التي عملت ضد مظالم الايرل، قد قام بعزله، وأن ذلك كان مقابل نفقة كبيرة، لأنه انتزع منه الصك الذي كان الايرل قد حصل عليه، من أجل الاستحرواذ على غسكوني للأعروام الشلاثة المقبلة، وأعطت هذه الإجراءات كلها رضاً عظيماً إلى الغسكونيين، ثم كان أن الخيانة التي بقيت متخفية لمدة طويلة، قد أعلنت عن نفسها، لأنه منذ اللحظة التي عرف بها أصدقاءه الخلص، أن مدة حكم الايرل قد انتهت، قام هؤلاء المتظاهرون بالصداقة، والذين تبعوا سعادته، فأصبحوا أكثر أعداءه مرارة.

## حول عودة هنري أوف باث إلى البلاط

وفي هذه الآونة أيضاً، نسي هنري أوف باث جميع أحزانه، وقام مجدداً بناء على إرادته المحضة فمزج نفسه وشغلها بمشاغل الاهتهام بالبلاط، لأن الذي تشغله الدنيا بمتاعبها، يجد بعض الصعوبة بالنجاة منها، وفي هذا العام أيضاً، جرى تعيين الفارس أرنولد دو بيوس Bois مسؤولاً رئيسياً عن الغابات، في محل روبرت باسليف، وذلك في الأجزاء الجنوبية من انكلترا، امتداداً حتى نهر ترنت Trent الكبير، وعيّن جون أوف ليكسنغتون Lexington, وكسان

فارساً، للمناطق الممتدة من النهر نفسه إلى مملكة سكوتلندا، وجاء ذلك بدلاً عن غيوفري دي لانغلي Langley, الذي أفقر في السنوات الماضية من دون رحمة ومن دون سبب جميع سكان المنطقة المجاورة للغايات.

# حول المعجزات التي عملت عند قبر رتشارد أسقف شيكستر

وعمل الرب في الوقت نفسه معجزات واضحة عند ضريح رتشارد، أسقف شيكستر، في كنيسة ذلك المكان، وقد جرى الآن الكشف عن تقواه السرية، لأنه عندما قضى، وتمت تعرية جسده، بغرض القيام بغسله، تبين أنه كان مغطى بثوب من الشعر، ومتمنطق بأطواق حديدية.

## حول انتخاب جون كلبنغى لأسقفية شيكستر

وفي هذه الآونة وضع الكهنة النظاميون لشيكستر الرب أمام أعينهم، فانتخبوا أسقفاً لهم المعلم جون كلبنغي Clippinge, وكان كاهناً نظامياً في الكنيسة نفسها.

#### حول الزيارة التفقدية للطائفة السوداء

وعزم البابا، بناء على شكوكه ومقاصده، وأمر الآن الأساقفة، وفرض على كل واحد منهم القيام بزيارة تفقدية إلى التجمعات الرعوية الرهبانية وإلى الديرة المؤسسة في أسقفيته، وارغامهم تحت طائلة عقوبة الحرمان الكنسي بتطبيق بعض الشروط التي لاعلاقة لها بأحكام القديس بندكت، والتي لاتشكل جزئاً من صلب الأحكام المذكورة، والتي عملها الرهبان ممارسة لن يطيعونها مطلقاً، وتعهدوا أنهم لن يمارسونها أبداً، وعندما وجد رهبان الطائفة السوداء (البندكتيون) في فرنسا، أنفسهم محرومين تماماً من حماية الملك، نشدوا شراء السلام لأنفسهم، حتى لايكونوا عرضة للخضوع لإرادة الأساقفة، الذين كانت

الامتيازات الممنوحة لهم هدفاً للكراهية، ولهذا دفعوا أربعة آلاف باوند من نقود تورين إلى البابا، وبذلك أوقفوا عنف هذا العمل الطغياني، وهذه الشؤون وجميع ماتعلق بها من خصوصيات، قد جرى شرحها بصمورة كاملة في كتاب Additaments, وترافع راعي دير القديس ألبان ورهبانه إلى البابا، واشتكوا ضد الزيارة التفقدية لأسقف لنكولن، لأن بذلك سوف يجري خرق امتيازاتهم.

#### كيف عمل ملك إنكلترا الاستعدادات لحملة إلى غسكوني

فور عقد المؤتمر الذي تقدم ذكره أعلاه (يعنى أن تقول في حوالي الأول من حزيران) جرى اخبار الملك بالحالة البائسة في غسكوني، فحشد بموجب الأوامر الملكية الفرسان الذين يدينون له بالخدمة العسكرية في جميع انكلترا، وأمرهم بأن يكونوا مستعدين مع الخيول والأسلحة والأشياء الضرورية الأخرى في بورتماوث، في ثمانية عيد التثليث، للاقلاع بحراً معه، بحكم أنه كان على نية الانطلاق بحملة كبيرة قوية إلى غسكوني، التي كانت الآن عرضة للخطر، واستهدف من وراء ذلك إعادتها للطاعة، ومن ثم استرداد السلام، وأمر بالوقت نفسه بالاستيلاء على جميع السفن العائدة للتجار، وسفن النقل العائدة للقارة أو لانكلترا، أو للآخرين، واستهدف من هذا الاستيلاء تأمين نقله شخصياً مع أتباعه، وكان تعداد هذه المراكب يزيد على الألف، وقام أصحاب هذه السفن، بتأخير إقامتهم وتمديدها لمدة ثلاثة أشهر، مقابل ا خسائر كبيرة ومتاعب عظيمة، وفعلوا ذلك انتظاراً لرياح موائمة، لكن ذلك كان بلا محصلة، وبذلك بدا واضحاً بأن هذه الحملة لاتحظى برضاً الرب، ووجد الملك نفسه وقتها وقد أنفق، مبلغاً كبيراً من المال، وأنه استخرج جميع أساسيات العيش لدى الرهبان في المنطقة المجاورة واستهلكها، وقد بعث بخيوله وبأتباعه إلى هنا وهناك للعسكرة والإقامة، حتى تهب ريح أكثر مواءمة، وتبتسم لهم، كما أنه كتب إلى الايرل رتشارد وإلى الملكة، بحكم كونها الأوصياء على المملكة، يأمرهما أنه إذا ما أصبحت أية رعاية ديرية فخمة شاغرة، أن يحتفظا بالمسؤولية عنها لنفسيها، والأمر نفسه فيها يتعلق بأية أسقفية إذا أصبحت شاغرة، وهنا لم يتردد ولم يساوره الشك أنه بعمله هذا قد خرق كثيراً من شروط الصكوك، التي كان يعني عدم الالتزام بها قرار الحرمان الكنسي، الذي جرى إعلانه منذ وقت قريب.

# حول المذبحة التي اقترفت في أحواز فلاندرز

وفي هذا الوقت نفسه من العام، وقعت مذبحة كبيرة للرجال والخيول والمواشي في المقاطعات المجاورة لفلاندرز وألمانيا، حيث من المعتقد أن أكثر من أربعين ألفاً من الرجال المقاتلين قد ذبحوا، ومثلها حدث في طروادة، التي قيل بأنها قد تدمرت مع سكانها بسبب امرأة، مثل ذلك فإن هذه المذبحة كان سببها امرأة، هي كونتسة فلاندرز، وجرى ذكر سبب وتفاصيل هذه المأساة التي لاتعوض، بشكل كامل في كتاب Additaments, كما أن تفاصيل أخبارها كلها سوف يرد ذكرها في الصفحات المقبلة.

ومات في هذه الآونة وليم أسقف للانداف Llandaff, الذي أخبر مسبقاً بموته بوساطة العمى لمدة سبعة أعوام.

# حول زيارة تفقدية عملت من قبل رئيس أساقفة كانتربري

وفي هذه الآونة نفسها أيضاً، قام رئيس الأساقفة بونيفيس بزيارة تفقدية لفيفرهام، وروكستر، وزار متفقداً الكهنة النظاميين لكنيسة القديس بولص ولآخرين في المدينة، وبسبب التقييدات التي فرضت، استقبل بلطف، وفعل هذا بحذر حتى يمكنه الوصول، والحصول على حق القيام بالزيارة التفقدية.

#### كيف استقبل مارشال إنكلترا زوجته ثانية

وفي تلك الآونة نفسها، استقبل الايرل روجر بيغود مارشال انكلترا زوجته ثانية، التي هي ابنة ملك سكوتلندا، التي كان من قبل قد طلقها اعتماداً على مشورة شريرة، واقتنع بهذا بوساطة حكم صدر عن الكنيسة، وعندما بات متأكداً من الحقيقة قال: «بها أن هذا هو حكم الكنيسة، إنني بأمان وعلى استعداد للقيام بهذا الزواج، الذي كنت من قبل شاك به ولدي ريبة حوله»، لأنه سلف أن قيل له بأنها أقرباء بالدم.

## حول مغادرة ملك إنكلترا إلى غسكوني

وفي السادس من آب في هذا العام، بعدما قام الملك بتعيين الايرل رتشارد والملكة وصيين على المملكة، وعهد إليها بالعناية بإدوارد الذي كان أسن أولاده، قال وداعاً لانكلترا، وأقلع من بورتسي Portsea, وركب متن البحر برفقة ثلاثهائة سفينة كبيرة، وأسطول كبير جداً من المراكب الأخرى، وبعدما قبل الطفل والده، وبكى لمغادرته، وقف يبكي ويتنهد على الشاطىء، طوال الوقت الذي استطاع أن يرى فيه أشرعة السفن وهي تغيب في عرض البحر.

#### وفاة توماس أوف هارتفورد رئيس شهامسة نورثأمبرلاند

في ثانية عيد القديس لورانس في هذا العام، مات توماس أوف هارتفورد، رئيس شهامسة نورثأمبرلاند، والراهب من دير القديس ألبان، وجاءت وفاته، في رئاسة شهامسته، وكان في نهايته مقدساً وسعيداً، وعظيم الاستعداد في جميع الأشياء الضرورية للتحول المقدس لمسيحي ولانتقاله من الدنيا، وكان من قبل تلميذاً في مدرسة القديس ادموند، رئيس أساقفة كانتربري، وكان صديقاً مقرباً من ذلك الحبر، ومنذ أن أصبح مثله، سعى لأن يسير على دربه خطوة خطوة (مثلها فعل المعلم رتشارد، الذي صار فيها بعد أسقف شيكستر، وهو الذي تقدم

ذكره من قبل أعلاه)، وبها أنه كان رجلاً صاحب ثروة، وصديقاً للفقراء، خاصة من الفرنسيسكان والدومينيكان، فقد تبرع بجسده إلى دير فقير جداً تابع لرهبان جبل الكرمل، وكان لهذا التبرع أثره في زيادة مكانة الرهبان ومنفعتهم، وبعدما غادرت نسمة الحياة جسده، كان رفاقــه الواقفين هناك يتناقشـون بقلق من أجـل الحصـول على ضريح حجري، وكان الحصول على مثل هذا الشيء صعباً في ذلك الحين، كما كان توفره في تلك المناطق، وقد رغبوا بأنّ يحفروا عليه اسم توماس، وهنا تدخل واحد من الكهنة وكان اسمه أيضاً توماس، وكان رجلاً صالحاً، وتقياً، وأعلن قائلاً: «لاتزعجوا أنفسكم حول هذه القضية، لأنه موجود لدي الذي تريدونه، أي ضريحاً حجرياً، عليه قد نقش اسمى، وهو توماس، فقد كنت أنا المذنب تـوماس أنوي بأن أدفن فيه، لكن إنه بإرادة الرب، الذي يقضي بتوزيع كل شيء حسب إرادته، لقد قضي غير الذي أردته في السماء، ولهذا أنا أقدم هذا هدية إلى رئيس شمامستنا المقدس (كما أنه ليست هناك حاجة لتغيير الاسم)، وأنا واثق أنه تقرر أن يحل محلى، ويتلطف بأخذ مكاني الذي مقر اقامته في السهاء، آه كيف حصلت هذه الصخرة بسعادة على نزيل آخر سواي»، وعند ضريح توماس رئيس الشمامسة هذا نفسه، حصل عبيد المسيح المخلصين بشكل اعجازي على الشفاء من الأمراض، كما شهد بذلك بمثابة حقيقة مطلقة لكاتب هذا الكتاب، جون أوف لكسنغتون Lexington, وكان فارساً ورجلاً صاحب علوم كبيرة، وسلطات عالية، وأظهر مولانا يسوع المسيح أيضاً قداسة هذا الرجل المقدس، بمعجزات خاصة، حول مصداقيتهم هناك شهادات، وبناء عليه حصل في وقت قصير، نتيجة للمنافع الكثيرة والمتكررة، روحياً وجسدياً، وقد أنعم بها على المتوسلين هناك، وهكذا فإن البيعة الصغيرة للرهبان المذكورين قد ازدادت سمعتها، فحصلت على لقب دير، ونحن نعتقد بشات بأن رئيس الشامسة المقدس هذا، وكذلك رتشارد أسقف شيكستر، وإن كانا لم يطوبا في روما، كانا متحدين مع القديس ادموند، حيث كانا صديقيه الخاصين أثناء حياته، وبخصوص المعجزات التي تفضل الرب بعملها من خلال فضائل الأسقف المبارك، إنه قد جرى ذكرها في الكتب المتضمنة تاريخ كنيسة القديس ألبان، أي في كتاب سيرة حياة القديس ادموند، والمعجزات النافعة التي منحها الرب إلى المحتاجين إليها من خلال فضائل توماس، رئيس الشهامسة، المتقدم ذكره أعلاه، معروفين بشكل جيد من قبل رهبان جبل الكرمل المتقدم ذكره أملاثة المباركين الناس في تلك البلاد، ونحن نعتقد أن هؤلاء الأبناء الشلاثة المباركين الناس في تلك البلاد، ورتشارد، وتوماس، يتمتعون بمجد التثليث العظيم.

# حول الكارثة التي نزلت بالجيش الفرنسي

ومع مرور الوقت على هذه الصورة، في الوقت الذي كان فيه الملك الفرنسي يعيش في محته، وقد ضغط عليه بالجوع في الأرض المقدسة، آنذاك كان يمضي الوقت بشكل مهين في تحصين قيسارية، ووقتها جاء إليه فارس نبيل من أصل فرنسي، وقال له: «مولاي الملك، إننا مقيمون هنا في حالة عطالة مخجلة، اسمح لي إذا كان يرضيك، أن أذهب ضد هؤلاء الكفار، الذين لم تقم معهم لا هدنة ولاصداقة، لأنال بينهم بعض التشريف والمنفعة، وكذلك بعض المؤن، التي نحن بحاجة ماسة إليها، هذا عدا عن التدريب العسكري لجيشنا، لأنه كما تعلم، إن أية منفعة أو شهرة تعزى إلى فارس ما، ذلك كله يتجمع ليعزى بشكل أكمل إلى مولاه»، وعلى هذا الطلب رد الملك بأريحية قائلاً: «اذهب، وليعيدك ربي سالماً من مهمتك»، وبناء عليه جمع الفارس كتلة من الجنود، ووجههم وشجعهم بوساطة المثل الذي ضربه وليم صاحب السيف الطويل، الذي تولى القيام بحملة مماثلة، حسبا ذكرنا ذلك في المكان المناسب، وقد تولى القيام بحملة مماثلة، حسبا ذكرنا ذلك في المكان المناسب، وقد الطلق نحو بلاد المسلمين الذين كانوا قد ألحقوا أضراراً بالغة بالصليبيين، وقاتلهم بشدة متناهية، وهزمهم بشكل مفاجيء، وفرق

شملهم، ومن ثم عاد بنصر مجيد، وهو في غاية السرور، مع غنائم كبيرة، ولدى رؤية هذا من قبل واحد من المتملقين بين مستشاري الملك قال له: «ياصاحب الجلالة، لقد حصل هذا الفارس على مبلغ كبير من المال،، وحقك يخولك ويتطلب أن تقوم بالمطالبة بحصة كبيرة منه، لاسيها وأنت الآن بحاجة ماسة، لأنه بموجب لطفك ومعروفك، غادر الجيش بشكل سري، مخالفاً ماقضت به الأوامر العامة، وخارقاً لها بطيش»، وبناء عليه جرى استدعاء الفارس إلى أمام الملك، ووجهت إليه تهمة قاسية من قبل منافسيه، ونتيجة لذلك الإجراء، قام بالتخلي عن الجزء الأكثر مما حصل عليه إلى الملك، ثم خاطب ذلك الفارس الملُّك قائلاً: «مولاي، إن جميع ماأملكه، حتى نفسي هو ملك لك، لكن يبدو لي أن الأكثر عدلاً هو أن يتمتع بالثروة الذي حصل عليها، بعدما عرض جسده وحياته للخطر في الحصول عليها، والذي أعتقده هو أن هذه الإجراءات، قد أثيرت من قبل بعض السادة الكسالي، ورجال القاعات الجبناء، والمستشارين لديك، الذين يطرونك ويتملقون إليك لمنحك السرور»، وقيام واحمد ممن نالوا اللوم هكذا، لدى سماعه لهذا الكلام، فقفز نحو الأمام إلى وسط الذين كانوا مجتمعين، وكان يغلى غضباً، وقد تدفق بكلام كله قدح وذم ضد الفارس، قائلاً: « بتفوهك بهذا الكلام أنت تشدق بالكذب من حلقومك القذر، وذلك عندما تتهم كتلة عبيد مولانا الملك بالكسل والغدر»، وأضاف يقول: «بأن الموجه للاتهام كان فارساً سيئاً، وجباناً، ورجلاً مهزوماً»، وباللغة الفرنسية هو mechant, مما کان یعنی أكبر شتيمة بينهم، ولدى سماع هذا الكلام، كان هناك ابن الفارس المتهم، وكان شاباً جريئاً، وفارساً شجاعاً، فقفز واقفاً في وسطهم، ولم يستطع أن يضبط نفسه لغضبه، فصرخ بصوت مثل الرعد، قائلاً: "بحق دماغ الرب، إنك حقير، وتعيس منحط، كيف تتجرأ على التفوه بمثل هذا الكلام إلى أبي بحضوري وعلى مسمع مني»؟ وسحب فجأة سيفًا صغيراً، أو خنجراً كان يحمله، وطعنه على الفور في بطنه، ثم ركض وهو

مثل المجنون من غضبه، وهرب إلى الكنيسة للحماية، ولدى رؤية والده الذي صنعه، حزن حزناً عميقاً، وانكب على قدمي الملك قائلاً: «الآن يامولاي الأكثر احتراماً، هل ستظهر رحمتك الملكية وتبرهن عليها، إذا تفضلت بالعفو عن هذا العمل الغاضب، أما بالنسبة لي، فأنا سوف ألتزم بحكم محكمتك، وسوف أخضع للذي ستقضى به»، وبناء عليه أجابه الملك: «اجلب كفلاء موائمين للقضية»، وعندمًا كان ذاهباً لتحقيق هذا الغرض، كان ابنه قد سحب من الكنيسة من قبل وكلاء الملك، وجرى شنقه من دون أية محاكمة أو قضاء، وعندما كان والده عائداً مع كفلائه، مستعداً لإطاعة القانون في كل جانب، وجد ابنه مشنوقاً، وقد مات، العمل الذي قام به أعداؤه، في سبيل زيادة حزن والده، برؤية ابنه المتوفى، فارتجفت أطرافه من الغضب والألم، وبصعوبة بالغة تكلم، وأخيراً قال متعجباً مندهشاً: «ماهذا ياسيدي الملك؟ هل قمت بالشنق، أو اقتنعت، وسمحت بشنق ابني من دون محاكمة أو قضاء؟ إنني لاأستطيع ضبط مشاعري كأب، أين هو الاحترام المستحق للكنيسة؟ وأين هي عدالة المحاكم الفرنسية؟ إن ماهو عائد لي في فرنسا، بموجب حقوق أبائي، وكذلك ولائي لك، والذي حصلت عليه مؤخراً بسيفي، أتخلى عنه لك، وسوف أغـادرك أنا شخصياً، وأتخلى عنك»، ومـا أن فرَّغ من كلامه هذا، حتى امتطى مسرعاً على حصان سريع، ولم يوفر مهمازه، حيث هرب إلى أحد السلاطين، وقصّ عليه جميع هذه الوقائع بالتفصيل، وهنا قال له السلطان: «لقد فررت إليّ وأنا سوف لن أتخلى عنك أبداً، وأنا أفتح لك صدر اللجوء والحماية»، ثم التحق على الفور بجيش ذلك المسلم، وصار مرتداً مرعباً، مبرهناً على صدق المثل القائل: «الغضب هو الرغبة بالانتقام»، ومنذ ذلك الحين أوقف نفسه على الانتقام، وتغيرت صداقته إلى كراهية خاصة، وألحق ضرراً بلاحـدود بالملك وبجيشه، ولم يتوقف عن قصده حتى قتل الذين شنقوا ابنه، وهكذا أنجب الحسد غضباً، واقترف الغضب القتل. ووقع حادث مأساوي مماثل تماماً قبل أربعين سنة خلت، عندما قام واحد من الداوية اسمه فيراند Ferrand, وكان رجلاً شجاعاً في القتال، وحكيهاً بالرأي والمشورة، بالالتحاق بالمسلمين، نتيجة انتزاع فرس ثمين منه بالقوة، ومن خلاله فقد الصليبيون في المقام الأول دمياط بتعاسة، وأخيراً كل الشرف الذي كانوا قد حصلوا عليه، ولكن عندما كانوا أخيراً على وشك المخرق، تحركت عاطفة الشفقة لديه، وساعد الذين كانوا على وشك الهلاك، في سبيل أن لايشمل الانتقام لغلطة عدة آلاف كثيرة.

وفي هذه الآونة، ابتسمت الرياح الموائمة، بعد انتظار كبير، للملك، وأقلع الملك بعد تقبيله لابنه ادوارد وعناقه له، وعاد الولد إلى أمه، وغادر الملك بأشرعة منشورة.

#### وصول ملك إنكلترا إلى بوردو

وفي هذه الآونة، أيام الاحتفال بصعود العذراء المباركة، وصل الملك سالماً إلى بوردو، وخرج المواطنون لاستقباله، وقد استقبلوه بكل احترام لائق، وفي الوقت نفسه هرب أعداؤه، أو أغلقوا على أنفسهم قلاعهم للدفاع عن أنفسهم، ثم أمر بحصار لى راؤل، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المتحزبين لعدوه غاستون، وكانوا فيها مختبئين، ذلك أن غاستون نفسه كان قد هرب إلى ملك اسبانيا، الذي أصبح صديقاً له، وحليفاً، واعداً إياه أن تكون ملكية غسكوني وحكمها —حسبها قال—عيائدة له، وقام الذين تركهم لحهاية لى راؤل، بالاعتهاد على هذا التحالف، فدافعوا عن أنفسهم بحهاس وشجاعة.

## حول مشاعر الشكوك التي شعر بها الفرنسيون تجاه البواتيين

وكان الذين أمسكوا بزمام أمور حكومة فرنسا، يشعرون بالشكوك نحو البواتين، بسبب غدرهم الذي تبرهن مراراً، وقد باتوا الآن

خائفين، عندما سمعوا بوصول ملك إنكلترا سالماً إلى غسكوني، وصاروا يخشون من أن يقوم البواتيون بالالتحاق به، ذلك أنه كان مولاهم القديم، وسيدهم المحرر لهم الآن، خاصة وأن ملكهم كان على مسافة بعيدة عنهم، ولذلك بعثوا إلى هناك بكتلة من الجنود، ولم يسمحوا للبواتيين بالاستحواذ على ممتلكاتهم، أو أن يكونوا مسؤولين عن قلاعهم ومدنهم، وبهذه الصورة بقي البواتيون، على الرغم منهم، مخلصين، ولم يلحقوا أي أذى بالمملكة الفرنسية، كما أنهم لم يقدموا أية منفعة لملك انكلترا، وهم على كل حال، نصبوا الشباك والأفخاخ لأقدام الانكليز، حسبها سنشرح ذلك بالتفصيل في الصفحات التالية.

## رسالة أسقف لنكولن إلى البابا

وفي هذه الآونة، كان البابا أنوسنت الرابع قد بعث برسائل رسولية، أمر فيها أسقف لنكولن بالقيام ببعض الأعمال، التي بدت إلى ذلك الأسقف أنها غير عادلة، ومضادة للعقل، وذلك حسبها اعتاد البابا أن يعمل غالباً معه ومع الأساقفة الآخرين، وبناء عليه قام الأسقف المذكور بكتابة الرسالة التالية جواباً له:

«تحيات: ليكن معلوماً بالنسبة لقداستكم أنني أطيع بإخلاص وتبجيل الأوامر الرسولية، مع مشاعر بنوية، وبموجب غيري نحو كرامة والدي، إنني أعترض على هذه الأشياء وأقاومها، لأن هذه الأشياء مضادة للأوامر الرسولية، هذه الأوامر التي أنا مرتبط باتباعها وملتزم بموجب الأمر اللاهوي، لأن الولايات الرسولية وأوامرها ليست، ولايمكن أن تكون غير عقائد الرسول ومولانا يسوع المسيح نفسه، الذي هو معلم الرسل ومولاهم، وتبعاً له، ووفقاً لمراتب الكنيسة يمثل البابا النموذج والشخص الذي يحتل أعلى الدرجات، وذلك بشكل لائق وموائم، لأن مولانا يسوع المسيح قد قال: «الذي ليس معي هو ضدي»، وضده من غير الممكن أن يكون الكرسي ليس معي هو ضدي»، وضده من غير الممكن أن يكون الكرسي

الرسولي الذي هو أعظم قداسة ومكانة لاهوتية، وبناء عليه، إن الرسالة المتقدمة ليست متوافقة مع القداسة الرسولية، بل مضادة لها تمامــاً ولاتتهاشي معهـــا مطلقــاً، لأنه في المدخل إلى تلك الـرســالة، والرسائل الأخرى المشابهة لها، التي انتشرت بالطول وبالعرض، نجد عبارة «دون التقيد»، التي أقحمت من دون الحاجمة لإطاعمة القانون الطبيعي، وعنها قد صدر وانتشر فيض من عدم الاستقرار، والوقاحة والغش، وانعدام الحياء، والكذب، والخداع، والحاجة إلى وضع الثقة والأمانة في أي واحد، ومن الشرور التي نجمت عن هذا كله، والتي هى من دون إحصاء تكدرت نقاوة الديانة المسيحية، واضطرب الهدوء الاجتماعي لبني البشر، وانقلب كلية، وعلاوة على ذلك، بما أن ذنب الشيطان، هـ و الذنب نفسـ الذي سيكون في نهاية الحياة ذنب ابن الهلاك، أي المسيح الدجال، المسيح المدجال الذي سوف يقتله الرب بنفخة من فمه، لايمكن أنه كان أو سيكون هناك ذنب من أي نوع، معاكساً مثله أو مضاداً لعقيدة الرسل والانجيل، وفي الوقت نفسه مثله كراهية، ومقتاً، وبغضاً بالنسبة لمولانا يسوع المسيح، الذين يميتون الأرواح ويدمرونها ويقودونها إلى الضلال عن طريق وظائف وأعمال رعاتهم الكنسيين، وبوساطة أكثر البراهين وضوحاً في الكتابات المقدسة، يجري اقتراف هذا الذنب من قبل الذين وضعوا في وظائف الرعاة ومنحوا سلطات الرعاية والعناية، لكنهم قاموا بالحصول على رواتبهم من حليب وصوف شياه المسيح، التي ينبغي أن تنشط وتحفظ بوساطة واجبات وأعمال الرعاة، وأن لآتستخدم لتلبية حاجاتهم، لأن عدم القيام بواجبات الرعاية، هو بالنسبة للكتابات المقدسة، هو قتل الشياه وإهلاكها، وإن هذين النوعين من الذنوب، مع أنها يختلف في نوعيهما، هما أسوأ الذنوب قاطبة، ويتفوقان بلا حدود على كل نوع آخـر مـن الذنوب، حسبها هو واضح منهها، ذلك أن الذنبين وإن كـــانـا موجودين كما قلنا من قبل، هما مختلفًان بالنوع ولايشبه أحدهما الآخر،

ومضادان لما هو الأفضل، وكل ماهو مضاد للأفضل هو الأسوأ، هذا وإنه بالنسبة إلى الذين يذنبون بهذه الطريقة، إن أول الذنوب هو ذبح الرب، وهو الذنب القاضي على كل صلاح ومضاد له ومن غير طبيعته تماماً، والذنب الثاني هو ذبح الاصلاح والتعبد الصحيح، الذي بنعمة المشاركة في الشعاع اللاهوتي هو أساسي، وبشكل طبيعي جيد جداً، ومن هذا المنطلق، إنه في أحوال الأشياء الصالحة، نجد أن سبب الصلاح قد عد أفضل من النتيجة والتأثير، ومثل هذا بالنسبة لقضية السوء، فسبب السوء أسوأ من التأثير، وإنه على هذا واضح أن الذين يدخلون عمليات الذبح الشريرة للاصلاح والعبادة والتقوى، بين شياه المسيح في كنيسة الرب، أسوأ من أسوأ القتلة أنفسهم، لابل هم حتى أعظم قرباً من الشيطان ومن المسيح الدجال، وفي هذا أسوأ في درجة الشرور تفوق الآخرين، وبها أن السلطة الأعظم والقدرة اللاهوتية قد منحت إليهم من السماء من أجل العبادة والتأله، وليس من أجل دمار بني البشر، عليهم أن يشعروا بأنفسهم أن عليهم أن يبعدوا عن كنيسة الرّب، وأن يطردوا مثل هؤلاء القتلة الشريرين، وبناء عليه، إن الكرسي الرسولي الذي هو الأعظم قداسة، والذي إليه بشهادة الرسل قد منحت جميع أنواع السلطات، من قبل قدس الأقداس، ومن قبل مولانا يسوع المسيح، من أجل العبادة و التأله وليس من أجل التدمير، لايمكنه أن يميل نحو أي ذنب من هذا القبيل، مثل أن يأمر، أو أن يفرض، أو أن يجاول بأية طريقة من الطرق، عمل أي شيء، هو على هذه الدرجة من الكراهية، والرفض والمقت، لدى مولانا يسوع المسيح، وهو مهلك مميت إلى أبعد الحدود بالنسبة للجنس البشري، لأنه سوف يكون بوضوح ضلالاً أو فساداً، أو تجاوزاً، لسلطاته المطلقة الأعظم قداسة، أو ابتعاداً عن عرش المجد لمولانا يسوع المسيح، وهو سوف يجلس في مقعد الهلاك والعذاب في جهنم، إلى جانب أميري الظلام، اللذين ذكرتها أعلاه، ولن يكون هناك أي واحد من الرعايا المخلصين

للكرسي المذكور، مطيعاً له باخلاص وطهارة، إلاّ إذا فصل نفسه عن جســد المسيح وعن الكرسي المقــدس المذكـور بالخروج والانشقــاق، ولايمكنه إطاّعة مثل هذه الأوامر أو الوصايا، أو القبول بذلك صدوراً عن أي ملك، أو أي واحد مهم كان، حتى لو صدرت عن السلطة العليا في انكلترا، بل إنه من الضروري بالنسبة له وواجبه يقضى بأن يقف ضدهم، وأن يقاومهم بأقصى ما أوتيه من قوة، وبناء عليه، مولاي المبجل، إنه بموجب فضيلة الطاعة والولاء المتوجبة على نحو كل من الآباء والكرسي الرسولي الأعظم قداسة، وصدوراً عن أتحادي معه في جسد المسيح، إنني مع رغبتي الكلية بالاتحاد، وعلى الرغم من مشاعري البنوية وطاعتي، أرفض الطاعة، وأقف ضدها، وأقاوم الأوامر التي وردت في الرسائل التي تقدم ذكرها، وهذا بشكل رئيسي، حسبها أوضّحت من قبل، لأنهم كما هو وأضح يميلون إلى ماهو ذنب بغيض، ضد مولانا يسوع المسيح، ولأنهم الأكثر شراً وضرراً للجنس البشري، وهم كلية ضد قداسة الكرسي الرسولي، وضد الإيمان الكاثوليكي، كما لايمكن لقداستك استخدام أية إجراءات قاسية ضدي، لأن جميع حججي في هذه القضية هي ليست معادية أو متمردة، بل دوافعها مشاعر البنوة لدي، ورغبتي بتشريف أبي وأنت بوساطة طاعة الأوامر اللاهوتية، ولكي أجمل كلامي، وأعرض ماأريده ببضع كلمات، إننى أقول إن قداسة الكرسي الرسولي تمتلك السلطة فقط للإعمار والتهذيب وليس للتدمير، حتى تكون القدرة الوافرة لديها الاستطاعة على بناء كل شيء والارتفاع بـه، وهذه الأشياء التي يدعونها الاسهامات وأعمال التزويد، ليست من أجل التنوير، لكن من الواضح تمامــاً انها من أجل التـــدمير، ولذلك فإن الكرسي الــرســولي المبـــارك لايمكنه أن يقبلهم، لأن الجسد والدم، اللذان لنّ يتملكا مملكة الرب، قد أوحيا بهم، وليس الأب لمولانا يسوع المسيح الذي هو في السهاء».

# حول سخط البابا العظيم تجاه رسالة أسقف لنكولن

وعندما وصلت هذه الرسالة إلى البابا لم يستطع أن يضبط غضبه وسخطه، وبعدما أخذ مظهر المتجبر مع نظرة عاضبة قال: «من هو هذا العجوز المخرف، وهذا الأطرش والمجنون الذي يهذي، الذي بوقاحته وطيشه يحكم على أعمالي؟، بحق بطرس وبولص لولا أن كرمي الفطري يمنعني لألقيت به في متاهة لانظير لها من الفوضى والأضطراب، والعبار، حتى يكون موضوعاً للكلام، وهدف التعجب والرعب لجميع أنحاء العالم، أوليس ملك انكلترا من أتباعنا، أو بالحري عليّ القول: من عبيدنا؟ ويمكن بأمر منه أن يلقى بالسجن، ويلحق الإهانة بهذا الأسقف العجوز نفسه»، وعندما تليت الرسالة بين اخوانه الكرادلة، استطاعوا بصعوبة ضبط غضب البابا وكبحه بالقول له: «ليس لائقاً بنا ياصاحب القداسة، فرض أية عقوبة قاسية ضد هذا الأسقف، لأننا والحق يقال، إن الذي قاله صحيح، ونحن لانستطيع أن نحكم عليه بالادانة، فهو كاثوليكي، لابل هو مقدس جداً، وأعظم ديانة، وأعظم قداسة، ويمتلك حياة أكثر استقامة منا أنفسنا، وهو في الحقيقة ليس له نظير، ولايـوجد من يتفوق عليه بين جميع الأساقفة، وهذا مايعرفه جميع رجال الدين من الانكليز، وكذلك من الفرنسيين، ومعاداتنا له ستكون بلافائدة، ومصداقية هذه الرسالة، التي ربها أصبحت الآن معروفة من قبل أعداد كبيرة، من الممكن أن تثير الكثيرين ضدنا، لأنه يعلد فيلسوفا عظياً، وهو مجيـد تماماً لمعـرفـة اللغتين اللاتينيـة والاغريقيـة، وهو غيـور على تطبيق العدالة، وعالم في مدارس اللاهوت، وواعظ للناس، محب للاحسان، ومطارد منكل بالمذنبين»، فهكذا تحدث جايل الاسباني وكان كاردينالاً، ومثله فعل الآخرون، الذين تحركت ضائرهم، ونصحوا البابا بالتغاضي، وأن يعبر بتلك المسائل صامتاً، خشية أن التحدث إثارة بسببها، والسيا أنهم كانوا يعرفون أن الخروج والتمزق سوف يحدث على الفور.

## حول كرم روبرت أوف سوثندون وإحسانه

وقام في هذا العام أيضاً روبرت أوف سوثندون Sothindon وكان كاهناً ومستشاراً خاصاً للملك، صدوراً عن مشاعر الإحسان، وتقديراً منه للمال الذي جرى صرفه من قبل دير القديس ألبان، فأعطى كنيسة هارتبورن Hertburne, التي كان يمتلكها كلية، ومستحوذ عليها تماماً، قام باعطائها إلى الدير المذكور، حتى يتملكها تماماً، ويتصرف بها بها يفيده، كها أنه أنعم أيضاً بمنفعة مماثلة على كنيسة ويتصرف بها بها يفيده، كها أنه أنعم أيضاً بمنفعة مماثلة على كنيسة القديس مارتين أوف باتل Battle, بإعطائها كنيسة جيليلهام على فرسان الاسبتارية في دوفر، وبلغ مورد المنحة الأولى سنوياً مبلغاً مقداره ثلاثهائة مارك، أما المنحة الثانية فكانت مائة مارك، أما الثالثة فكانت ستين ماركاً، وعملت المنح الثلاث جميعاً صدوراً عن التقوى، ولزيادة الضيافة وتقديمها ظاهرة إلى كل من الناس والخيول.

# موت رالف راعي دير رامسي

في أمسية عيد صعود العذراء المباركة، مات المبجل رالف، راعي دير رامسي، تاركاً ديره عرضة للنهب من قبل مخلوقات الملك في أيام الحصاد، ثم عهد بالعناية بالدير إلى يود Ude, وكان كاهناً من البلاط، وأنا سوف أعبر بأعماله بصمت خشية أن تصل إلى مسامع خصومه، وجرى الاستيلاء على أوعية من الفضة كان وزنها خسة وثلاثين ماركا، وخرة منتخبة، وخيول، وحيوانات من الغابة، من أجل استخدامات أوصياء المملكة، وأبعدوا بدون احترام عن الكنيسة، والذي كان أكثر قسوة وحدة، هو استخراج مبلغ من المال من العاملين في أملاك الدير، وذلك من قبل الذين كانوا متوجب عليهم حراسة في أملاك الديم وحايتهم، وعلاوة على ذلك جرى ارسال المعلم نيقولا بلمبتون الماستون Plumpton والمعلم جون ايرلاندا، وكانا كاهنين

لدى الملك، إلى بلاط روما، في سبيل معارضة ثم إلغاء الوعود الملكية التي تقدم ذكرها أعلاه، وقد تلقيا أوامر بأن لايوفرا نفقة في سبيل تنفيذ غايات الملك، وفي الوقت نفسه، وخلال ذلك العام كله، قام أسقف لنكولن، الذي تنبأ بأن الملك سوف يضلل بوساطة مشورة شريرة حتى يخرق جميع وعوده، لذلك أمر بالتفوه بقرار الحرمان الكنسي ضد جميع الذين سيتولون خرق صكوك الامتيازات المتقدم ذكرها، في جميع أرجاء أسقفيته، وفي أي مكان توفر فيه اجتماع للناس، لكن مما يؤسف له أسقفيته مفاتيح الكنيسة فيها بينهم محل استخفاف وتحدي.

## الطوفان المدهش الذي تسببت به الأمطار

ووقعت في حوالي الوقت نفسه واقعة مدهشة، كان حولها هناك أحاديث طويلة، هي أنه على الرغم من أنه كان هناك في ربيع هذا العام وصيفه جفاف كبير وطويل، حدث في نهاية الصيف وفي الخريف فيضان للأنهار، فقد غمرت المياه الشواطيء، وارتفعت إلى مستوى قمم التلال، وغطت المناطق المجاورة، ومجدداً حدث في نهاية الخريف وبعد عيد القديس ميكائيل أن كان هناك فيضان نجم عن أمطار غزيرة، ثم اختفى وأعقبه جفاف كبير ونقص لا بل ندرة في مياه الأنهار والينابيع، إلى حد أن الذين أرادوا طحن القمح أرغموا على حمل حبوبهم إلى مسافة تقارب رحلة يوم من أجل طحنها، ووقعت واقعة مشابهة ومدهشة في ربيع هذا العام نفسه، جاءت معاكسة لطبيعة الفصل، لأنه في أيام ربيع هذا الربيعي يكون المناخ كله معتدلاً ولطيفاً، ويكون هناك هدوء لجميع العناصر.

# الاحتفال الفخم بعيد القديس إدوارد

اجتمع بناء على أوامر من الملك عدداً كبيراً من الأساقفة والنبلاء، في عيد القديس ادوارد، الذي يحل خلال أسبوعين من عيد القديس

ميكائيل، واحتفل بهذا العيد من خلال إدارة الايرل رتشارد والملكة بشكل رائع، ووفق طريقة لم يكن هناك قط ما هو أبهى منها.

#### كيف حصل ملك إنكلترا على ملكية قلاعه في غسكوني

وفي نهاية صيف هذا العام، حصل ملك انكلترا بعد بذل كثير من الجهود، وبعد انفاق كبير للمال من دون فائدة، على تملك قلاعه الخاصة في غسكوني، حيث منح عروضاً جيدة للذين كانوا محاصرين فيها، وفي الحقيقة هو لم يلحق بهم كبيراً من الأذى والأضرار، مع أنهم استحقوا ذلك كثيراً، واقتصرت الأضرار، كما شاهدوها بأنفسهم، وعرفوها، على تدمير كرومهم، وقد رمى المحاصرون يومياً أحجار طواحين كبيرة ومقذوفات ذات أحجام مدهشة، على جيش الملك، وقد جرى حمل هذه المقذوفات إلى انكلترا، حتى يجري عرضها بمثابة أشياء غريبة جداً، وعندما جــرى التضييق عليهم وحـوصروا عن قــرب، أرسلوا مـراراً وبشكل سري رسلاً إلى ملك اسبانيا، رجوه فيها أن يساعدهم، على أساس أنهم من رعاياه المخلصين، وفي أثناء حصارهم على هذه الصورة، زادوا من عدوانيتهم، ولجأوا إلى الغلو في إجراءاتهم، وعندما أرغموا على مغادرة قلاعهم بمثابة أسرى لدى الملك، ذهب إخوة الملك لأمه إليه، وطلبوا منه تسليمهم الأسرى، حتى يتولوا معاملتهم كما يريدون ويرغبون، وقد أثار هذا المطلب الوقح دهشة وحفيظة العديد من أصدقائه، وقام هو على كل حال بتوفير حياة الذين كانوا أعداءً مكشوفين له، وذلك بباعث من الرحمة للديه، وهو الذي واجه متاعب كبيرة في اخضاعهم، وفعل هذا من دون تقدير منه لأحكام الانجيل التي تقول: «أحضروا الذين رفضوا تقديم الطاعة لي حتى أكون حاكماً عليهم، واذبحوهم بحضوري»، وبذلك ماتت سمعته الجيدة، وتلاشت كل مظاهر الاحترام له، بحكم أنه تولى ظلم رعيته من أبناء بلده، وأظهر اللطف نحو الأجانب.

#### كيف أرسل ملك إنكلترا سفراء إلى ملك إسبانيا

ثم قام الملك، خشية منه من غدر الغسكونيين وخيانتهم، وأن يقدموا على التخلي عنه والالتحاق بملك اسبانيا، الذي كان له نفوذ كبير عليهم، فأرسل أسقف باث، وجون مانسيل، كاهنه المفضل، بسفارة خاصة إلى ذلك الملك، يرجوان بتواضع الحصول على صداقته والتحالف معه، ويطلبان منه اعطاء اخته لأمه لتكون زوجة لابنه الأكبر، والذي هو ولي عهده الشرعى، أي ادوارد، فهو --أي ملك انكلترا- كأن قد تنازل عن غسكوني إلى ابنه ادوارد المتقدم ذكره، ولم يكن ذلك ليختلف كثيراً، أو بعيداً عن المنحة التي عملت، أو التي سوف يجري منحها إلى أخت ملك اسبانيا المتقدم ذكرهًا، إذا ما تزوجتُ من ابنه ادوارد، وأوصل السفيران المذكوران مهمتهما إلى التمام، وحصلا بعد متاعب جمة، وقلق عظيم على صداقة ملك اسبانيا وعلى نواياه الطيبة وتمكن أيضاً من الحصول على صك حقوقي فخم، كان وزن الختم الذهبي عليه يعدل وزن مارك من الفضة، وقد ورد في الصك فقرة خاصة ، أقحمت فيه خصيصاً، تحدثت وأفادت بأن ملك اسبانيا قد تخلى عن كل ادعاء له مهم كان نوعه أو سيكون في غسكوني، وذلك بموجب فضيلة منحة الملك هنري الثاني، ثم تأكيد ذلك وتثبيته من قبل الملكين رتشارد وجون، وجاء ذلك بفضل الإجراءات البارعة لهذين السفيرين، أو بالحري أن تقول جهود جون مانسيل وحده، وتم الحصول أيضاً على بعض الامتيازات، لصالح الحجاج الذين يذهبون إلى القديس جيمس، ومنفعة حق الإقامة حسب رغبتهم في المدن التي هي تحت حكم ملك اسبانيا، وكذلك شراء الطعام لأنفسهم كما يريدون، دون أن يطلبوا الاذن من الذين يتولون رعايتهم.

ثم إن ملك اسبانيا المذكور طلب وجوب تقديم إدوارد إليه، حتى يتمكن من فحصه والتعرف على براعته ومعارفه، ولينعم عليه بمرتبة

الفروسية، مع جميع التشريفات الجديرة بشاب من مثل هذه المرتبة العالية، وأفرحت هذه النهاية الذكية والإدارة الكاملة لجميع الشؤون، ملك انكلترا، لكنه شعر بخوف عظيم، ولاعجب من ذلك، فقد خاف من ارسال ابنه الأسن، والوريث لجميع أراضيه، إلى ملك اسبانيا، الذي كان يعيش على بعد كبير، وخشى من أن يجري تضليل ذلك الملك باثارة النهم لديه والشرور، فيحتفظ به لديه بمثابة رهينة، أي أن يرتهن لديه ذلك الأمير الذي سلم إليه من دون عناية وتقدير، وأخيراً قدم جون مانسيل -على كل حال- شهادة على صلاح ملك اسبانيا وصدقه، وأعلن أنه لن يقترف، كما أنه لن يسمح باقتراف، مثل هذا الاثم، وارتفعت ثقـة الملك، وكان راضياً بعـد ذلك بإصدار الأوامـر بأن لايذهب ادوارد لوحده، بل أن ترسل ملكته معه، الأمر الذي جرى تنفيذه، وحدث أثناء مدة تلك الحرب كلها، أنه كان كلم اقترف أي انكليزي ذنباً من الذنوب، كان يعاقب بشكل يتجاوز مايستحقه ذنبه، لكن في حال اقتراف أجنبي لإثم من الآثام، كان يعاقب قليلاً، أو حتى كانت القضية تمر من دون عقوبة، وكانت هذه الحقيقة موضع تساؤل، ولم يكن ذلك من دون سبب مسوغ.

## حول عدوان حاد قام به المسلمون ضد الصليبيين

وقام في هذه الآونة بعض النبلاء من المسلمين الشرقيين، بحكم كراهيتهم للصليبين، بالدخول بتحالف في سبيل تدميرهم، وعاثوا في أراضيهم كما أرادوا، واجتاحوها من دون أية معارضة، حتى وصلوا إلى أبواب عكا نفسها، وقد تسببوا بجبروتهم بكثير من الأذى.

## حول المجاعة الكبيرة في غسكوني

وفي هذه الآونة أيضاً، عانى جيش الملك من نقص كبير في المؤن، إلى درجة أن الدجاجة الواحدة بيعت بستة بنسات استيرلينية، وبيع مكيال

القمح مقابل عشرين شلناً، والربع من الخمر مقابل شلنين وأكثر، والرغيف الواحد من الخبز الذي وزنه باوند واحد ببنسين أو بثلاثة، وهكذا صار بالكاد يمكن لفارس جائع أن يكتفي بانفاق شلنين من الفضة للانفاق يومياً على نفسه وعلى تابعه وعلى غلامه، وعلى فرسه.

# كيف جرى إعفاء راعي دير القديس ألبان والدير معه من الدين المستحق لرتشارد أوكسهى

في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول في هذا العام، جرى سحب قيد رباط الدين الذي كان راعي دير القديس ألبان والدير خاضعين له بموجب قرض رتشارد أوكسهي Oxhaye من يدي اليهودي الياس اللندني، والدين كله ألغي، وجرى الإعلان عن ذلك في مجمع اليهود في لندن، من أن راعي الدير المذكور والدير قد أعفيا من كل ادعاء ضدهما فيها يتعلق بذلك الجانب، منذ بداية الخليقة حتى ذلك الحين، وجرى الحصول على وثيقة من قبلهم ثم تم الإعلان عنها.

#### كيف انتشرت سمعة ملك إسبانيا في الخارج

وفي هذا الوقت انتشرت سمعة ملك اسبانيا وشهرته، لكن ليس بقدر سمعة ملك انكلترا وشهرته، وجاءت ألقاب الملك الاسباني في وثائقه كما يلي: «ألفونسو، بنعمة الرب ملك قشتالة وليون، وغاليشيا وطليطلة، وميورقة، وقرطبة، وجيان»، وكانت عملكة ملك انكلترا أكبر بكثير وأضعافاً مضاعفة لملكته، حيث كان قد عهد باير لاندا مع كثير من ممتلكاته الأخرى إلى ابنه، لكن هذه القضايا تحتاج إلى عسرض خاص.

النصيحة الحكيمة التي قدمها ملك إسبانيا إلى ملك إنكلترا أصبح الآن ملك اسبانيا صديقاً كبيراً لملك انكلترا، وبعدما سمع عن

ممارساته، حزن، وتأثر بروحه اللطيفة وبحكمته، فأرسل رسالة إليه، أي إلى ملك انكلترا، يحثه فيها على أن يحذو حذو الملوك الصالحين والأمراء الجيدين، الذين كان شعارهم منذ العصور الأزلية كما يلي: «هو سيكون حملاً لعبيده وجندياً تابعاً، وأسداً نحو الغرباء والعصاة»، وتمت الإشارة إلى هذا القول الذي ذكره لإثارته وتشجيعه على أن يعمل هكذا، وأن لايستمر بعد الآن في ظلم رعاياه الطبيعيين، وأن يرعى الأجانب والغرباء وأن يدعمهم، لكن:

ماهى الفائدة المتوخاة من بذل الجهد

في إلقاء البذار على أرض قاحلة؟

وكان لدى ملك اسبانيا ثماني ممالك هي: قشتالة، وغاليشيا، واشبيلية، وقرطبة، وميورقة، واشباليا Hispalis, فهؤلاء جميعياً بين يديه وهم يخضعون إلى القوانين المسيحية، ولديه أيضاً ملكين مسلمين يدفعون الجزية إليه، كما ظهر في الصك الذي أرسله إلى ملك انكلترا.

## حول المرض الشديد الذي أصيب به أسقف لنكولن

وحوالي ذلك الوقت نفسه، وعندما كانت أيام الشعرى (من أوائل غوز حتى أوائل أيلول) تمارس تأثيرها الشرير، تمدد روبرت أسقف أوف لنكولن مصاباً بمرض شديد، وكان ذلك في عزبة اسمها بوكدون Buckdon, ولذلك استدعى إليه المعلم جون أوف سينت جايل، وكان راهباً من طائفة الدومينيكان، وكان بارعاً في فن الطبابة والمداواة، وعاضراً متعلماً باللاهوت، من أجل أن يحصل منه على المواساة، لكل من جسده وعقله، لأنه عرف، وكأن ذلك جاء بوساطة إلهام، أن المحن مقبلة لتحل بالكنسية خلال وقت قصير، ونحن غير مجهزين ضدها، ولهذا السبب أمر الكهنة المؤسسين في جميع أرجاء أسقفيته بإعادة قراءة قراء قرار الحرمان الكنسي، من دون توقف ضد الذين يخرقون صكوك

الحريات العظيمة التي فيها امتيازات المملكة، وذلك حيثما وجدوا أناساً مجتمعين مع بعضهم، وقاوم بعض أصدقاء البلاط، والكهنة وكذلك بعض الرجال العلمانيين هذا الأمر بتمرد، وكدسوا الإهانات على رجال الدين، وبناء عليه نحن على يقين أنهم بقيامهم بهذا الإجراء، قد سقطوا في شراك التكفير، وعندما كان الأسقف يتحدث في أحد الأيام مع الراهب جون الطيب المتقدم ذكره، أخذ الأسقف يتحدث عن أعمال البابا، فانتقد بحدة اخوانه الرهبان الدومينيكان والآخرين، كما أنه لم يوفر الرهبان من طائفة الفرنسيسكان، لأن طائفتهم تأسست على الفقر التطوعي، وهو الفقر بالروح، في سبيل أن يتمكنوا من ممارسة حرية أعظم، وليس في تلطيف أخطاء الذين بالسلطة، بل أن يقوموا بلومهم ونقدهم بوساطة حدة الروادع، لأن:

المسافر، الذي حافظة نقوده خفيفة

سوف يغني مع أن قطاع الطرق على مشهد منه.

وقال الأسقف: "إنه بالنسبة لك أيها الراهب جون، وبقيتكم أنتم الدومينيكان، إنكم بقدر ماتحجمون عن نقد ذنوب النبلاء بجرأة، وبقدر ما تتمنعون عن الكشف عن جرائمهم، أنا أعدّكم هراطقة منحطين» وأضاف قائلاً: "ماهي الهرطقة؟ أعطني تعريف محدد للكلمة»، ولأن الراهب تردد في الجواب، ولم يتذكر معنى أصيلاً، أو تعريفاً محدداً للكلمة، استطرد الأسقف مضيفاً معطياً ترجمة صحيحة من الاغريقية إلى اللاتينية قائلاً: "الهرطقة موقف جرى اختياره من قبل المشاعر الإنسانية، هو مضاد للكتابات المقدسة، ويجري التبشير به بشكل المشاعر الإنسانية، هو مضاد للكتابات المقدسة، ويجري التبشير به بشكل مكشوف، ويجري الدفاع عنه بعناد وإلحاح»، والهرطقة في الاغزيقية، مي الانتخاب في اللاتينية، وعلى هذا الأساس انتقد الأسقف الأساقفة، خاصة الرومان منهم، من أجل إيكالهم مهام شفاء النفوس والعناية بها خاصة الرومان منهم، من أجل إيكالهم مهام شفاء النفوس والعناية بها إلى أقربائهم، الذين كانوا غير مناسبين، وضعفاء غير أكفاء، بسبب أنهم إلى أقربائهم، الذين كانوا غير مناسبين، وضعفاء غير أكفاء، بسبب أنهم

كانوا شباباً وبسبب الحاجة إلى المعرفة، واستطرد يقول: «إن إعطاء وظيفة العناية بشفاء النفوس إلى طفل، هو موقف أي أسقف جرى اختياره بوساطة المشاعر الإنسانية، على أساس الجسد أو العلاقة الدنيوية، وهو مضاد للكتابات المقدسة، التي تمنع أن يتولى الرعاية الذين غير قادرين على منع الذئاب، ولقد جرى التبشير بهذا، لأن هذا مؤيد بشكل مكشوف بصكوك حريات تحمل الأختام أو التواقيع، وجرى الدفاع عنها بعناد، لأنه إذا ما حاول أي واحد أن يقف ضدها يجري تعليقة من شراكة المؤمنين، وحرمانه كنسياً، وإثارة الحرب ضده أمر مقدس ومشروع، وكل من ينطبق عليه تعريف الهرطقة وهو متبني لذلك، هو هرطقي، هذا وعلى كل مسيحي مخلص واجب الوقوف ضدّ الهرطقة بقدر ما أوتي من قوة، وبناء عليه، إن الذي بإمكانه مقاومة الهرطقة ولايفعل ذلك، هـو مذنب، وقد أظهـر نفسه أنه يحبـذ الهرطقة، وفقاً لقول غريغوري: إن الذي يخفق في الوقوف ضد جريمة ظاهرة، ليس بريئاً من التهمة في أنه شريك سري في اقترافها، هذا وإن الرهبان الفرنسيسكان، وكذلك الرهبان الدومينيكان، هم فوق غيرهم، يتوجب عليهم الوقوف ضد مثل هذه العقيدة، وبحكم فضيلة وظيفتهم، لديهم القدرة على التبشير، وبسبب فقرهم هم أكثر حرية في ممارسة ذلك العمل، وهم لايذنبون فقط إذا لم يقفوا ضدها، بل إذا ما حبذوها، لأن الرسول يقول في الفقرة الأولى من رسالته إلى الرومان: «الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لايعملون فقط بل أيضاً يسرون بالذين يعملون، وبناء عليه يمكننا الوصول إلى محصلة، أنه مالم يقم البابا نفسه بالتوقف عن اقتراف مثل هذه الخطيئة، وكذلك مالم يظهر الرهبان المذكورين أنفسهم أنهم مهتمين بالتخلي عن مثل هذه العقيدة، يستحقون موتاً سرمدياً، وهناك أيضاً مرسوم يقول بأن مثل هذا الإثم يعني هرطقة، وبناء عليه من المكن دعوة البابا هكذا، لابل ينبغي دعوته هكذا على هذا الأساس».

#### شكوى أسقف لنكولن من الحبر الروماني

وكانت الليالي آنذاك طويلة (لأنها كانت الليلة الثالثة قبل عيد القديس دينس)، وكان الأسقف قد أنهكه المرض، وكان قد هده التعب، لذلك أمر بإحضار بعض كهنته، عله يستطيع الترويح عن نفسه بالحديث معهم، وقيام الأسقف بابداء الحزن الشديد حول فقدان النفوس، بسبب شره البلاط البابوي، وقد خاطبهم بحزن وأسف كما يلي: «جاء المسيح إلى العالم ليربح النفوس، وبناء عليه إذا كان هناك أي وأحد لايخاف من تدمير النفوس، ألا يستحق أن يحمل اسم المسيح الدجال؟ لقد عمل الله الدنيا كلها في ستة أيام، لكن من أجل إصلاح خطيئة إنسان، عمل لمدة تزيد على الشلاثين سنة، أفلا ينبغي -بناء عليه - عدّ المدمر للنفوس عدواً للرب، ومسيحاً دجالاً؟ فلقد قام البابا باعتهاده على وسيلة استخدام عبارة «دون التقيد» إلخ، بإلغاء امتيازات الأحبار الرومان من أسلافه، من دون حياء، وهذا لم يقترف من دون إلحاق الأذى والضرر بهم، لأنه بعمله على هذه الشاكلة، ألغى تماماً، ودمّر الذي بذل كثير من القديسين جهوداً كبيرة لبنائد، لابل إنه استخف بجميع القديسين وازدراهم، وبناء عليه أوليس من العدل أن يستخف بالمستخف وأن يزدري وفقاً لكلام اشعيا: «الويل لك أيها الرافض، أولا تستحق أنت أن تسرفض؟ أن فمن الذي يحافظ على امتيازاته؟ وجواباً على هذا، إن البابا، بناء عليه يدافع عن خطيئته، وهو يستحق أن لايمتلك السلطة على الآخـريـن، وبناء عَلَى ذلك إن واحــداً اسمه البابا لايمكنه أن يرغمني، فأنا الذي بالفعل أيضا بابا»، وقال الأسقف: «إن جـوابي على هذا هو: يبدو لي أن الذين يبحـرون وسط مخاطر العالم، والذين فرحين في أمان الميناء ليسوا متساوين، والتسليم بأن أي بابا يمكن أن يكون محفوظاً، بعيد عني قول غير ذلك، ذلك أن المخلص يقول: «إن الذي هو الأدنى في ملكوت السموات هو أعظم

من يوحنا المعمدان، وأعلى من الذين لايوجد أعلى منهم ممن ولدتهم امرأة»، وعلى هذا، أوليس أي بابا، أعطى امتيازات أو ثبتها أعظم من البابا الحالي؟ من المؤكد، كما يبدو لي هو أعظم، وبناء عليه، لديه سلطة على واحد أدنى منه، ونتيجة لهذا، ينبغى أن لايقوم هذا البابا بإلغاء قرارات أسلافه، أوليس البابا هو الذي يقول في حديثه عن معظم أسلافه: كذا وكذا واحد صاحب ذكرى تقية، أو سلفنا، إلخ؟ وغالباً ما يقول أيضاً: إننا نسير على خطى سلفنا المقدس، إلخ؟ فلم اذا، على هذا الأساس، يقوم هؤلاء الذين يتبعون الخطوات بتدمير الأسس التي تولى الذين من قبلهم ارساءها؟ فلقد قام عدد من الأحبار الرسوليين بتأكيد كل امتياز جرى منحه من قبل بلا استثناء، أوليس العديد الذين جرى انقاذهم بالنعمة اللاهوتية أكثر من واحد فرد مايزال تحت الخطر؟ ومجدداً إن آباءنا الأقدمين، الأحبار الرسوليين، كانوا من قبله بالزمن، وقد نالوا الاحترام من قبل العصور القديمة، ورفع شأنهم، ونحن علينا أن ننظر إليهم باحترام، وقد جرى الحفاظ على هذا النظام من قبل بندكت المقدس، وصاحب الفضائل، والمبجل، والذي امتلأ بروح جميع القديسين، لدى تأسيسه لنظامه، لأنه فضل الذين جاءوا أولاً للالتحاق بالطائفة، مهم كانت مراتبهم، وآثرهم على الذين التحقوا فيما بعد، حتى وإن كانوا رجالاً أصحاب مراتب، وسلطة، وأمر بتقدير القدماء وأن ينظر إليهم بالاحترام الأعظم، ولذلك، من أين نبع هذا الأذى المتهور الذي يستهدف إلغاء امتيازات مثل هذا العدد الكبير من القديسين.

# شكواه المريرة من ظلم الكنيسة

وعلاوة على ذلك، مع أن كثيراً من الرجال الرسوليين، قد آذوا الكنيسة، قد أنزلها هذا الواحد إلى أسوأ درجة من درجات العبودية، وجعلها أدنى من الآخرين، وزاد كثيراً من ارباكاتها، لأنه بسبب السهاسرة، الذين يظهرون التعامل بالربا في أيامنا هذه، حسبها رأينا

وعرفنا، فإن الآباء المقدسين والمعلمين، الذين من بينهم: واعظ فرنسا المشهور، راعي دير فلي Flaye الذي هو من طائف السسترشيان، والمعلم جيمس دي فيتري Vitry, وستيفن المنفي، رئيس أساقفة كانتربري، والمعلم روبرت دي كوركون Courcon, جرى طردهم من فرنسا، لأنهم بوعظهم قد أيقظوا المشاعر، وقام هذا البابا بحماية هؤلاء السماسرة في انكلترا، التي لم تتعرض قط من قبل للمعاناة من مثل هذا الوباء، وإذا ماقام أي واحد بالشكوى منهم أو بنقدهم، ينال المتاعب والخسارة، كما شهد على ذلك روجر أسقف لندن، والعالم كله يعرف أن الربا قد عدّ عقوتاً في العهدين القديم والجديد معاً، وهو محرم من قبل الرب، والآن يقوم تجار البابا أو وكلاؤه -في سبيل اغضاب اليهود- بمارسة أعمال الربا بشكل مكشوف في لندن، ويبدعون مختلف الخطط للظلم ضد عبيد الكنيسة، وبشكل خاص ضد الرهبان، حيث أنهم يرغمون الذين تعرضوا لضغط العوز، على ممارسة الكذب، وأن يضعوا تواقيعهم على كتابات مزيفة، ومثل هذه الإجراءات هي اعتراف عملي، وممارسة لعبادة الأوثان، ومن ثم التخلي عن الحق الله عن الحق اللهال المثال إنني أقبل بقرض مقداره مائة مارك مقابل مائة باوند: وإنني هنا أنا مرغم على إعطاء ورقة مكتوبة، والتوقيع بالاسم، وفيها أعترف بأنني تقبلت قرضاً مقداره مائة باوند ينبغى سداده عند نهاية العام، وإذا مارغبت أن تدفع إلى مرابي البابا المال الذي اقترضته خلال شهر، أو خــ لال بعض الوقت الأقل، هو لن يتسلم منك أقل من المائــة باوند كاملة، وهذه شروط أكثر ظلماً من شروط اليهود، لأنَّك متى أردت أن تعيد إلى يهودي المال الذي أقرضك إياه، هو سوف يتسلمه منك بتقدير وشكر، ومع فائدة تتوافق فقط مع الوقت الذي أقرض به المال، وعلاوة على ذلك نحن نعلم بأن البابا قد فرض على كل من الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان، أن يحضروا عند الذين يموتون ليطلبوا

منهم بكل عناية، وليحاولوا اقناعهم بإلحاح، ليعملوا وصاياهم لنفعة الأرض المقدسة ولنجدتها، وليلزموهم بحمل الصليب، من أجل أنهم إذا ما تعافوا من مرضهم، يمكن لهؤلاء الرهبان خداعهم حول ممتلكاتهم الأساسية، أو أنهم إذا ماتوا، وقتها من المكن استخراج الكثير من المنفذين لوصاياهم، كما أنه باع أيضاً الذين حملوا الصليب إلى رجال علمانيين، مثلما عمل اليهود عادتهم من قبل، بيع الأغنام والثيران في الهيكل، ولقد رأينا رسالة صـدرت عن البابا، نجد أنه ورد فيها، أن الذين عملوا وصاياهم، أو حملوا الصليب لمساعدة الأرض المقدسة، سوف يتلقون غفراناً يتماشى مع نسبة المال الذي قدموه من أجل هذا الغرض، وعلاوة على ذلك قام البابا في كثير من رسائله، بتوجيه الأساقفة لتجهيز كذا وكذا شخص بمنافع لاهوتية، وهم أشخاص غرباء وغائبين، وبعضهم غير لائقين تماماً بالمنافع، لكون أحدهم كان لايعرف لغة المحليين حتى يكون بذلك قادراً على الوعظ، أو تلقى الاعترافات، ولايمكنه حتى أن يستقر ويسكن ليتولى تدبر حاجيات الفقراء، ولاستقبال المسافرين، وقد أمر بأن تكون المنفعة واحدة من نوع يجعل هذا الغريب نفسه يفكر ويتمعن فيها إذا كانت تستحق القبول، ومرة ثانية نحن نعلم بأن البابا قد كتب إلى راعي دير القديس ألبان يأمره بترويد واحد اسمه جون أوف كيمزان -Came --هو لم يره قط- بمنفعة موائمة، وفي وقت قصير، وبناء ءعليه جرى تعيين ذلك الشخص في كنيسة تساوي أربعين ماركاً، وأكثر، سنوياً، وهو لم يكن حتى راضياً بهذا وقانع، لذلك تشكى إلى البابا، ومجدداً، كتب قداسته إلى راعي المدير المذكور، أن يتدبر منفعة أكثر ربحاً ليعطيها إلى الكاهن المذكور، ومع هذا أن يبقي لصالحه --أى البابا-- أعطية الكنيسة المتقدم ذكرها.

وبعد مضي أيام قـلائل بعد ذلك، ذهب شخصـان وضيعان إلى دير

الراعي المذكور، وهما يحملان رسائل من البابا، كـان من بين محتوياتها أمراً إلى راعى الدير أن يدفع على الفور باليد، ومن دون أية مشاكل مبلغ عشرة ماركات إلى هذين الشخصين النبيلين، حتى يتمكنا من تدبر شؤونها، ووضع راعي الدير حداً لتهديداتها ولكلامها المتعجرف بدفع المال، وبشأن الرجال المقدسين والمتعلمين، الذين غادروا هذا العالم ولن يعودوا، قام البابا حتى يحاكي الرب، بتعيين جباة لاستخراج المال بحجج متنوعة، وقد تولوا القيام بهذا العمل، وإن كانوا مكرهين، حتى لايظهروا أنهم غير طائعين، وهكذا صاروا مع كونهم دنيويين أكثر دنيوية، ودللت خشونة ملابسهم، التي ارتدوها على كلنبهم، وبالقدر نفسه تسترهم تحت غطاء الفقر على سكنى روح التجبر فيهم، وبناء عليه بات من غير الممكن ارسال نائب بابوي إلى انكلترا، مالم يجري طلب إذن الملك من أجله، ويرسل البابا نواباً مسزيفين ومموهين، ومع أنهم لايرتدون مسلابس حراء، هم متسلحون بسلطات كبيرة، وليس من الصعب ايجاد مثل يستشهد به، لأن عدداً كبيراً من هذا النوع جاءوا مراراً، أن نتولى ذكرهم بالاسم سوف يكون مؤذياً للسامعين، ومن جديد إن الذي لم أره بالعادة، هو أن البابا قد قام، في سبيل مصلحة دنيوية، فسمح إلى أي واحد بشغل منصب الأسقفية، مع أنه لم يكن أسقفاً، بل منتخب بشكل أبدى، محافظاً أيضاً على الموارد القديمة، الأمر الذي يؤكد الأمر التالي، هو أنه قلد سمح له بأخذ حليب الشاة وصوفها دون أن يتولى طرد الذئاب وابعادهم.

وبعد استحواذهم على هذه التجاوزات المقيتة وأشياء مزدراة أخرى، مثل كل نوع من الشره، والربا، والسيمونية، والسلب، وكل نوع من الترف، وممارسة الجنس، والنهم، وحب الزينة، المستبد بذلك البلاط والمتحكم به، وبذلك انطبق بعدل عليهم القول: «أن تشبع

نهمه العالم كله لايكفي، وأن تلبي رغبات مسراته، جميع عاهرات العالم غير كافيات»، ثم قام ذلك البلاط ببذل كثير من الجهود، وقام بكثير من الإجراءات، على أمل أن يظهر بأن الأردن سوف يصب في فمه، ولذلك فغر عن فكين مفتوحين وهو راغب في أن يدعي لنفسه تملك حاجيات أولئك الذين ماتوا من دون وصية، وكذلك أيضاً الذين منحوا بوضوح ممتلكاتهم بموجب وصية، وتصرفوا حتى يفعلوا هذا بحرية أكبر، بأن جعلوا الملك متورطاً معهم وشريكاً في سرقاتهم»، ثم بعوديتها، إلا بحد السيف الدموي، وهذه الشرور هي الآن خفيفة، عبوديتها، إلا بحد السيف الدموي، وهذه الشرور هي الآن خفيفة، لكنهم خلال وقت قصير —خلال ثلاث سنوات كها أخن — سوف يصبحون أكثر جدية»، وعند الفراغ من هذا الكلام التنبؤي، الذي يصبحون أكثر جدية، والذي قوطع بالآهات والدموع، انبسط لسانه، وعجز عن التنفس، وأصبح صامتاً، لأنه فقد القدرة على الكلام.

## حول وفاة روبرت أسقف لنكولن

وهكذا بناء عليه، غادر من منفى هذه الدنيا، التي لم يحبها مطلقاً، روبرت المقدس، الأسقف الثاني للنكولن، وقد مات في عزبته بوكدون Buckdon, في ليلة عيد القديس دينس، وقام خلال حياته بنقد البابا والملك بشكل مكشوف، وأصلح القساوسة، وقوم الرهبان، وفيه فقد رجال الدين، المدير، والكاهن، والموجه —العالم والداعم— وفقد فيه الناس الواعظ، وقد أظهر نفسه مضطهداً للعاجزين عن ضبط شهواتهم الجنسية، وفاحص مدقق لمختلف الكتابات المقدسة، مكافح للرومان وماقت لهم، وكان كريهاً مضيافاً، ومسرفاً، وأديباً، ومشرقاً، ودمثاً عند المائدة، ومعتدلاً في تناول الأغذية الجسدية، وتقياً مخلصاً عند المائدة الروحية، وباكياً نادماً، وكان في عمارسته لواجباته الأسقفية، لطيفاً، لايعرف التعب، وجديراً بالاحترام.

## حول الموسيقي التي سمعت في السموات

خـ لال الليلة التي غـ ادر فيهـ الأسقف المذكـور إلى الرب، سمع فولكس Faulkes أسقف لندن في الهواء من فوق صــوتاً رائعاً، وعظيم القبول، وموسيقي أنعشت أذنيه وقلبه وركز انتباهه على الوقت، وعندمًا كان يصغي إلى الموسيقي (ذلك أنه كان في ذلك الوقت مقيماً قرب بوكدون) قال لبعض الأشخاص الذين كانوا واقفين إلى جنبه: «هل سمعتم أنتم أيضاً الذي أنا أسمعه»؟ وبناء عليه سألوه: «ماالذي تسمّعه يامولانا؟ ، فأجابهم الأسقف: «إنني أسمع صوتاً غير اعتيادي، مثل صوت جرس دير كبير يقرع لحناً بهيجاً في الهواء من أعلى، ومع أنهم أصغوا بكل عناية، أعلنوا أنهم لم يسمعوا شيئاً، وبناء عليه قال الأسقف لهم: «بحق الإيمان الذي أدين به للقديس بولص، إنني أعتقد أن أبانا المحبوب، وأخانا، ومعلمنا، الأسقف المحترم للنكولن، يعبر من هذا العالم ليأخذ مكانه في ملكوت السموات، وإن هذا الصوت الذي سمعته قد قصد منه، تقديم انذار مكشوف لي حول ذلك، لأنه لايوجد دير قريب من هنا، فيه جرس من ذلك النوع، ومرتفع إلى هذه الدرجة، دعونا نبحث في القضية على الفور، وبناء عليه قاموا بالتقصى، فوجدوا، حسبها تبرهن بإفادة جميع آل بيته، أنه في تلك الساعة بالذَّات، غادر الأسقف هذا العالم، وبالنسبة لهذه الواقعة الرائعة، أو بالحري، المعجزة الأولى، جرى الإخبار بها بمثابة حقيقة، وحملت كبينة إلى كاتب هذا الكتاب، من قبل المعلم جون كراتشيل Cratchale, وهو كاهن وثيق الصلة بالأسقف، وواحد كان موضع احترام كبير، وكان صاحب سلطة عالية بين أتباعه وأصدقائه.

# حول أصوات الأبواق والأجراس التي سمعت في السهاء

وفي تلك الليلة نفسها، كان هناك بعض الرهبان من طائفة الفرنسيسكان، مسرعين نحو بوكدون، حيث كان روبرت أسقف

لنكولن مقيهاً (لأنه كـان المواسي والأب للرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان) وأثناء عبورهم للغمابة الملكية في فوبيرج Vauberge, بها أنهم كانوا جاهلين لمتعرجاتها أضاعوا طريقهم، وعندما كانوا يتجولون ويبحثون، سمعوا في الهواء أصوات أجراس، ميزوا بوضوح بينها صوت جرس كان لحنه جميلاً جداً وحلواً لايشبه أي شيء سمعوه من قبل، وأثارت هذه الواقعة دهشتهم كثيراً، لأنهم عرفوا أنه لم تكن هناك كنيسة قريبة معروفة، وعندما بزغ نور الفجر، وبعدما تجولوا هنا وهناك من دون فائدة، قابلوا بعضاً من أهل الغابة، فحصلوا على التوجيم السترداد طريقهم الصحيح، وبعد ذلك سألوهم عن معنى القرع الكبير والمهيب للأجراس، التي سمعوها قادمة من اتجاه بوكدون؟ وعلى هذا أجابهم رجال الغابات أنهم لم يسمعوا شيئاً، ومع أن الصوت كان مستمراً يملأ الهواء بلطف، لم يكونوا يسمعون أي شيء على الاطلاق، ومع أن الرهبان ظلوا مندهشين تابعوا سيرهم، فـوصلّوا إلى بوكدون في الوقت المناسب، وهناك جرى اخبارهم، أنه في الوقت الذي سمعوا فيه تلك الألحان الشجية في الليل والأصوات اللطيفة، لفظ رويرت أسقف لنكولن روحه السعيدة.

### حول المجاعة الكبيرة في غسكوني

استمرت في هذه الآونة ندرة المؤن في غسكوني وتثبت، وازدادت إلى درجة بلغ فيها ثمن مكيال الطحين عشرين شلناً، والكمية نفسها من الشوفان بعشرة شلنات، وبيعت اللحوم والأسهاك بأسعار عالية، لابل حتى الخمرة، بيعت كذلك، مع أن غسكوني كانت فيها بالعادة وفرة منها، ولذلك أرسل الملك رئيس رهبان نيوبري Newbury, مع وكان كاهناً نظامياً، وبعث أيضاً روجر سنسور Censor, مع بعض مستشاريه المخلصين إلى انكلترا للحصول، ومن ثم جلب ما كان ضرورياً لجيشه، وذهب هؤلاء الرجال وقتها إلى لندن، وفرضوا مبلغاً

كبيراً من المال واستخرجوه من سكان ذلك المكان، ولم يكونوا بطيئين أو غير نشيطين في جباياتهم، وجمعوا الأسلحة، والقمح، واللحوم المملحة، وحملوا جميع ذلك في عدد كبير من السفن، لكن رجال بلاط الملك والجيش كانوا مثل خليج كاريبديس Charybdis الذي لايعرف الشبع، التهموا هذه الأشياء كلها، وفي الحقيقة عدّ الملك انكلترا بئراً لاينضب، وكان عليها أن تدفع من أجل أخطاء وذنوب جميع الجيران وكذلك جميع البلدان المجاورة، وفقاً لقولهم:

عقوبات النزوات الملكية

تقع على أكتاف الاغريق

أما وأصبح الملك Lycurgus ثانياً، اقتلع كروم الأعسداء ودمرها، وهي الكروم التي اعتمد عليها الغسكونيون بشكل رئيسي من أجل عيشهم، وأمر بتسوية بيوتهم وقلاعهم مع الأرض، وعندما تبين هذا للغسكونيين اشتكوا من هذا النوع من الانتقام، وعدوه أدنى بكثير من طريقة الفروسية في الحرب التي مارسها سيمون ايرل أوف ليستر، وعدّوا تدمير كرومهم واحراق بيوتهم حروب امرأة عجوز، وليست من حروب الرجال.

# حول إطلاق سراح أسرى من قبل الملك

وبعد الاستيلاء على قلعتي لى راؤل وبازاس Bazas, اللتان كلفت الانكليز الكثير من المتاعب والنفقات، أعطى الملك ملكيتها بشكل حر إلى بطرس أوف سافوي، وإلى إخوته البواتيين، الذين ما ان أطلق سراحهم حتى التحقوا على الفور بأعدائه.

## موت وليم دي فيزي

وهكذا سلبت انكلترا من كل جانب، وجردت من السلاح، والطعام

والمال، والذي كان محزناً أكثر هو تجريدها من فرسانها، لأنه بعدما ذهب الملك إلى القارة مات عدد كبير من أتباعه، كان من بين أعدادهم وليم دي فينزي Vesey, وكان واحداً من أعظم النبلاء وبارونات شمالي انكلترا، فقد غادر طريق الجسد، وقام الملك على الفور بإعطاء المسؤولية التي كانت بعهدته، وكانت ذات أهمية عظيمة، إلى أجنبي، محدثاً بذلك أذى عظيماً ألحقه برعاياه الطبيعيين.

## حول آلام فرسان شروبري

وفي هذه الآونة بالذات، رفض بعض فيسرسان شروبري Shrewbury, لابل هم جميعاً، الانصياع إلى مرسوم الملك الجديد، المتعلق بالممتلكات، التي كان المسافرون قد سلبوها، وذلك حسبها كانت العادة بين السافويين في بلادهم، ولذلك تعرضوا عن طريق العقوبات إلى أعظم استخراج، ولهذا مكثوا لعدة سنوات وهم يجدون صعوبة في تزويد أنفسهم مع آل بيوتهم بالضروريات من أجل الحياة، أو بوسائل زراعة أراضيهم.

### حول التجاوزات التي اقترفت من قبل المسلمين

في يوم عيد جميع القديسين، وصلت أخبار مرعبة جداً إلى الايرل رتشارد، الذي كان قلقاً أكثر من الآخرين حول أوضاع الأحوال في الأرض المقدسة، وقد تحدثت —وذلك كإشارة على الغضب العظيم للرب بأن سلطان المسلمين والقادة الرئيسين بينهم أقاموا سلاماً فيها بينهم أنفسهم، ودخلوا في تحالف اتحادي من أجل تدمير الصليبين، حيث أخذوا يجتاحون الأرض المقدسة كيفها أرادوا، واستولوا على مقتنيات الصليبين حسبها رغبوا من دون أية معارضة، أي أنهم دمروا جميع المنطقة عبر عكا، وأزالوا بعض الطواحين التي كانت عائدة إلى سكان ذلك المكان، لأن المسلمين عملوا مؤامرة لمحاصرة عكا، وأسر

ملك فرنسا، مما كان سيشكل عاراً لايمكن رحضه بالنسبة للصليبين، وعزموا أن يقدموه بعد أسره إلى خليفتهم، الذي كان بالنسبة لهم مثل البابا، وعندما أصبحت هذه الحقيقة معروفة بشكل عام (بين الصليبين) حزنوا بشكل عميق، وعزوا هذا كله إلى سوء الحظ، وإلى الشره العنيد للرومان، الذين رفضوا بصلف تواضع فردريك وعرضه المساعدات لاسترداد جميع مقتنيات الصليبين بشكل مسالم، أي جميع الممتلكات التي امتلكها الصليبيون في أي وقت من الأوقات في الأرض المقدسة، ذلك أن الرومان لم يرغبوا بأن يعزى مثل هذا الانجاز العظيم إليه، وما كان مؤلماً أكثر هو أنهم باعوا إلى العلمانيين الصليبين، فأنهكوا وتحولوا إلى متسولين، وجاء ذلك وفق الطريقة نفسها كما فعل اليهود، حسبا لذكرنا أعلاه، حيث باعوا الأغنام، والثيران، والحمام في الهيكل وهم الذين طردهم الرب، وحدث على كل حال، أنه بإرادة الرب، الذي وإن غضب، تذكر الرحمة، فكان أن ثار بعض المسلمين ضد الذين كانوا ينزلون بالصليبين غضبهم، وبذلك أخفقت مقاصدهم، وأرغموا على التراجع.

#### حول حملة كونراد بن فردريك

خلال هذا الوقت كله كان كونراد يلاقي النجاح في حملته في أبوليا، منطلقاً من كراهيته للبابا، فاستولى على مدن كابوا Capwa, ونابل، ومدن أخرى، وأدخلها في طاعته وسحق قوى كثيرين وقفوا ضده، وكان قد سكن في تلك البلاد رجلاً شريراً، وملطخاً بالدماء، وكان واحداً من أهلها أيضاً، اسمه جون الموري Moor, وكان داهية متملقاً، تمكن تحت رداء التظاهر بالصداقة، من أن يسمم بشكل سري، كثيراً من الناس، وقد قيل بأن هذا الرجل قد تمكن بهذه الوسائل من قتل فردريك في الأزمان الماضية، ونصب الآن شباكه السرية الميتة لابنه كونراد.

# حول الخلاف بين رئيس الأساقفة بونيفيس والهيئة الكهنوتية في لنكولن

بعدما عاد بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري من حضور دفن روبرت أسقف لنكولن، نشب خلاف بينه وبين الهيئة الكهنوتية في لنكولن، لأنه ادعى بموجب الحق العام أنه يمتلك السلطة في توزيع أوقاف أسقفية لنكولن ومواردها، بعدماً حرمت الآن من راعيها، وَفي المقابل وقف ضد ادعائمه العميد والهيئة الكهنوتية، معتمدين على امتيازهم الخاص وعلى العرف القديم والمعترف به، وقد أيدهم المعلم وولتر بيلستدون Billesdton, وكان رجلاً بارعاً تماماً بالقانون وجديراً بالثقة، حيث قدم بينة إليهم، ذكر فيها ثلاث كنائس، قد جرى منحها من قبل العميد، عندما كان الكرسي الأسقفي شاغراً، ومثل هذا فعل عدد كبير من الأشخاص الآخرين، الذين عرفوا أن تلك كانت القضية الحقة، وقام رئيس الأساقفة، وهو واثق من سلطاته المتنوعة والمضاعفة، بإنزال عقوبة الحرمان الكنسي بجميع الذين وقفوا ضده، وكان وليم وولف Wolff, رئيس شهامسة لنكولن، الذي كان رجالاً كبير المعرفة بالقانون، وفي الأنواع الأخرى من الآداب، وكان صاحب نفوذ كبير، كان هو الرجل الوحيد، الذي وقف مواجهة ضد رئيس الأساقفة، وقد ترافع بدعوى استئناف إلى الحبر الأعظم، لصالح حقوق وامتيازات كنيسته، وأقيام نفسه وحدها بمثابة حاجز للدفاع عن ممتلكاته الخاصة وعن امتيازات كنيسته، وقد أرغم على تحمل أشد الآلام تعاسة، حسبها سوف تظهر الرواية التالية:

وكان الكهنة النظاميون قد هدتهم الإجراءات التي جرى تنفيذها في الأزمان السالفة من دون فائدة، ولذلك لم يكونوا قادرين، ولاحتى راغبين في الدخول في قضية مشكوك فيها ضد خصم على درجة كبيرة من القوة، ولذلك أذعنوا لرئيس الأساقفة وخضعوا له، وبقيامهم بهذا

حصلوا على نعمة التحليل من الحرمان الكنسي، وبقي رئيس الشمامسة مصراً على موقفه، وبحث في الوقت نفسه عن مكان للاختفاء، واعتقد أخبراً أن عليه أن يجد لنفسه مكاناً للجوء في مدينة القديس ادموند، لأن العادة جرت بأن يجد المضطهدون الملجأ هناك مع الحماية، وكذلك في منطقة نفوذ كنيسة القديس ألبان، ولذلك حمل نفسه إلى مدينة القديس ادموند المتقدمة الذكر، وذلك بعدما بقى مدة أربعين يوماً بصورة مستمرة، تحت الحرمان الكنسي، بصورة عادلة أو غير عادلة، لايمكننا القول، لكن المطاردة والتنكيل من قبل رئيس الأساقفة لحقا به إلى هناك، ولذلك عـوضاً عن أن يجد ملجئاً، وجـد سجناً، كما لم يستطع راعي دير القديس ادموند أن يستقبله، أو أن يقدم الحماية له، وأنزل إلى حالة الفقر، وحكم عليه بالنفي، لذلك ذهب رئيس الشمامسة إلى روما، ليطلب المعونة والمواساة من البابا، الذي عندما علم بحقائق القضية أشفق عليه، وأعطاه انصافاً أبوياً، وانتقد بالوقت نفسه خنوع الكهنة النظاميين، وقسوة رئيس الأساقفة، وأثنى على ثبات رئيس الشامسة، وعند ذلك ارتفعت آمال رئيس الشهامسة، وانطلق عائداً من بلاط روما، لكن لدى وصوله إلى المناطق الواقعة عبر جبال الألب، استبد به التعب والأسى، الذي تحمله في الدفاع عن امتيازات كنيسته، فغادر طريق الجسد كله، ليكون جديراً بالتعايش مع القديس توماس الشهيد، الذي مات في قضية مشابهة، وكان قبل موته قد عانى لمدة تقارب الثلاثة أعوام من المحنة في هذه القضية.

#### كيف ذهب رئيس الأساقفة بونيفيس إلى دير القديس ألبان

أثناء تلك الآونة التي تقدم ذكرها أعلاه من السنة، عندما كان بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري على طريق عودته من دفن الجسد المقدس لروبرت، أسقف لنكولن، عبر بدير القديس ألبان، وطلب السماح له بالإقامة هناك، وتقدم بطلبه بكثير من اللطف والتواضع،

خشية منه أن يقابل بالرفض، لأن ذلك الدير معفى من تقديم الضيافة، وذلك حسبها كان قد حدث له من قبل في بلفوير Belvoir, وهي رئاسة رهبانية تابعة لدير القديس ألبان، وقام —على كل حال— راعي دير القديس ألبان بإرسال رئيس شهامسته مع بعض من الرهبان لاستقباله، معتندرين أنه لم يستطع القدوم لاستقباله بسبب الضعف وتقدم السن، وبناء عليه ذهبت هذه الفئة لاستقباله مع تشريف عظيم واحترام، وجاء ذلك إثر تسلمهم لرسائله، التي ذكر فيها أنه طلب الضيافة كعمل من أعهال اللطف، وتبعاً لذلك جرى قبوله في يوم محدد العصر، ومع أنه عومل بقلق، رفض قبول أية هدية قدمت إليه من مقتنيات الدير، باستثناء الطعام والشراب، ثم إنه شكر بأدب راعي الدير لأنه استقبله بلطف، ولضيافته الكريمة، وبعدها قام بالمغادرة في الصباح الباكر من يوم عيد القديس مارتين، من دون الدخول إلى قلب الدير أو الكنسة.

وتصرف وفق الطريقة نفسها، النائب البابوي أوتو، الذي كان حاله في انكلترا بمثابة بابا ثاني، فكتب رسائل، أفاد فيها بأنه طلب الضيافة كعمل إحسان، لكن روبرت أسقف لنكولن أثناء ذهابه إلى هارتفورد، لم يقم بكتابة رسالة من أجل هذا الهدف، ولذلك لم يتم استقباله، فقام في اليوم التالي بتعليق كنائس العلمانيين من شراكة المؤمنين، لكن لأنه انتقد لعمله هذا من قبل النائب البابوي، قام على الفور بإلغاء القرار الذي تفوه به بسرعة، لأنه عمل بناء على نصيحة شريرة.

## حول امتياز دير القديس أوغسطين في كانتربري

وإثر مغادرة رئيس الأساقفة المذكور لدير القديس ألبان، تلقى رسالة بابوية، ناوله إياها راهب من دير القديس أوغسطين في كانتربري، وكان الذي جاء فيها أمره أن لايزعج راعي ذلك الدير، أو رهبانه، بوساطة الزيارات التفقدية، أو التعليق من شراكة المؤمنين، أو الحرمان الكنسي،

وهو ما كان قد اقترحه، وحاول أن يقوم به من قبل، وبعدما قرأ هذه الرسائل من دون اهتهام، أمر باحراقهم، ومن الممكن الوقوف على محتوياتهم في كتاب Additaments, ونتيجة لهذا، كـان رئيس الأساقفة، وكذلك الذين قدموا إليه النصيحة، مسرورين تماماً، لأنه تصرف بنفسه مسالماً هكذا، وباعتدال في دير القديس ألبان.

#### كيف ولدت ملكة إنكلترا إبنة

وفي هذه الآونة نفسها، ولدت ملكة انكلترا ابنة للملك في لندن، وقد جرى تعميدها من قبل رئيس الأساقفة، وتسميتها بكاترين، لأنها تنفست للمرة الأولى في يوم عيد القديسة كاترين.

#### كيف ذهب سيمون إيرل ليستر إلى ملك إنكلترا

وفي هذه الآونة نفسها، ذهب سيمون ايرل ليستر، الذي كها ذكرنا من قبل، كان قد طلب منه قبول منصب قهرمان فرنسا، بسبب اخلاصه وشجاعته، لكنه رفض على أساس أن «ما من رجل يمكنه أن يخدم بشكل صحيح سيدين»، كان أحدهما معادياً للآخر، ذهب إلى مولاه ملك انكلترا في غسكوني، مقدماً نفسه ومعلناً عن استعداده ورغبته في خدمته، في اخضاع أعدائه العصاة من الغسكونيين، الذين —يمكن القول—كانوا يرتعبون منه مثل الرعب من الرعد، كها أنه أخذ معه قطعة منتخبة من العساكر، جمعها على نفقته، وقد عرض أن يبقيها تحت طلب الملك ووفقاً لرغبته، وشكل الفرسان والجنود الذين كانوا معه حشداً كبيراً، لأنه أثير بروح الإحسان والتواضع، الذي تجاوز حدود المشاعر الإنسانية، بالرد بروح الإحسان والتواضع، الذي تجاوز حدود المشاعر الإنسانية، بالرد على الشر، وأن لايفكر شيئاً حول كلهات الغضب الطائش التي صدرت عن الملك، الذي تقوه أثناء حدة غضبه، بكلهات إهانة ضده، لكنه عوضاً عن ذلك أعاد إلى الذاكرة المنافع التي أنعم بها الملك عليه، باعطائه اخته لتكون زوجة له، وبمنحه ايرلية ليستر، وبالعهدة إليه بأمر الوصاية

على وريث غيلبرت أوف همف ريفيل الموضوع من قبل روبرت أسقف وكان الايرل قد تلقى نصيحة حول هذا الموضوع من قبل روبرت أسقف لندن، الذي كان صديقاً خاصاً به، كما كان أيضاً الأب المتلقي لاعترافات الايرل، وقد مال الايرل عن طواعية لهذه النصيحة، واستجاب لهذه الرغبة، وأعجب الملك بأريحية الايرل، واستقبله بأعظم بهجة، ولدى معرفة الغسكونيين، الذين كانوا أصدقاء الحظ، بأن ملك اسبانيا قد تصالح مع ملك انكلترا، وأن الايرل سيمون قد وصل ومعه تلك القطعة المرعبة من العساكر، أصبحوا متواضعين، مع أن ذلك كان ضد إرادتهم، وعادوا بموجب درجات وتراجعوا إلى خضوعهم إلى الملك، الذي اقترح بعد هذا العودة إلى انكلترا.

#### حول الأضطرابات في جامعة باريس

وتفجر في هذه الآونة خلاف كبير بين الباحثين في جامعة باريس والرهبان الدومينيكان، الذين أصبحوا كثيرين جداً، وعلا شأنهم كثيراً، لأنهم صاروا المتقبلين لاعترافات الملك والمستشارين لديه، ولذلك رفضوا الخضوع للأعراف القديمة والمقررة، والاعتراف بامتيازات الباحثين، ولهذا اجتمع الباحثون، وجمعوا المال من بين بعضهم بعضاً، حيث أسهم كل واحد منهم حسب إمكاناته، وجرى إلغاء الدخل الاسبوعي العام لكل واحد منهم، في سبيل تلبية مطالب بلاط روما وارضائه من ذلك المال باسم رجال الدين، وتشجع الرهبان المتقدم ذكرهم من هذه الواقعة، لأنه كان لديهم أصدقاء أصحاب سلطة كبيرة في ذلك البلاط، كان من بينهم الراهب هوغ، الذي كان من طائفة الدومينيكان، لابل حتى البابا نفسه، وذلك بالاضافة إلى عدد كبير آخر، أصحاب نفوذ رفيع وسلطات كبيرة، ولذلك جرى صرف مبلغ كبير من المال، وكانت هناك متاعب كثيرة ولذلك جرى صرف مبلغ كبير من المال، وكانت هناك متاعب كثيرة تبددت في هذه القضية، حتى أمكن أخيراً إعادة تأسيس السلام، بتغيير الأعراف الباريسية.

## حول وصول البابا إلى روما

وأثناء هذا الوقت كله أهيج البابا بوساطة كثير من الاضطرابات اليومية، وكان وقتها قد مدد اقامته المؤقتة في أسيسيو Assissio, وإلى هاهنا أرسل إليه الآن طلباً بوساطة رسل خاصين من قبل برانكليون، شيخ الرومان وجميع سكان مدينة روما، بأن عليه العودة من دون تأخير إلى مدينته، لأنه كان راعيهم، والحبر الروماني، وعلاوة على ذلك ذكــروا له أنهم يعجبون كثيراً من تجولـه هنا وهناك دونها استقرار، وفي المنفى، تاركاً كرسيه الحبري لروما، وهاجراً لشياهه، الذين سوف يقدم عنهم حساباً دقيقاً للقاضي الأعظم، لأنه تركهم لأنياب الذئاب، في حين هو يسعى فقط وراء ألمال، فضلاً عما تقدم، أوضح شيخ روما مع الشعب الروماني، إلى مواطني أسيسيو، مع التهديد بتدمير لامنجاة منه، إذا مااحتفظوا بالبابا أية مدة أطول، ذلك أن العالم كله قد عرف أنه كان بابا روما، وليس حبرليون، ولابيروجيا، ولاأغنانو Agnano, لأن هذه كانت هي الأماكن التي غالباً ما أخفى نفسه بها، وبناء عليه ذهب سكان أسيسيو أنفسهم إلى قداسته، وعبروا عن هذه الرسالة وأوصلوها كاملة إليه، ولذلك بات واضحاً للبابا، ومفهوماً تماماً، أن عليه بحكم الضرورات الذهاب إلى روما، خشية من أن يجري تدمير شعب أسيسيو من قبل الرومان أثناء سخطهم، فالشيء نفسه كان قد حدث مع شعب أوستيا، وبورتو، وتوسكولوم، وألبانو، وسابينو، وحاليا مع مواطني تيفولي، وبناء عليه برضا منه أو بعدم رضا، حزم حقائبه، وذهب إلى روما، مع أنه كان في حالة من الرعب، لكن عند وصوله استقبل بكل تشريف، وكـان الشيخ مسرورا كثيرا، وبوضع نظامي، وفي الوقت نفسه، ظل كونراد بالفعل شوكة في عين البابا، وكان يقترف أعمال تخريب مرعبة، في كل من البر وعلى شاطميء البحر، وضد أسوار نابل

ودفاعاتها (وهي المدينة التي كانت من قبل المفضلة للسكنى من قبل فرجيل)، لكن بسبب كراهية البابا ولعناته، لم يستطع احراز التقدم بها أخذه على عاتقه.

## أمثلة على جشع الرومان

وكان الرومان غير راغبين، لابالحري غير قادرين على الاستمرار في اخفاء جشعهم، لذلك بدأوا بعمل شكاوى كبيرة ضد البابا، وطالبوا بسرعة وإلحاح بأن عليه تعويضهم عن الخسائر والأضرار التي عانوا منها، بسبب غيابه، وذلك عن طريق ايجارهم لمساكنهم، ولتجاراتهم، ولرباهم، ومواردهم، وتجهيزاتهم، وطرق أخرى لاحصر لها، مما أحزن البابا في قلبه، حيث وجد نفسه قد وقع في الفخ، فالتجأ إلى الشيخ من أجل المواساة، وبناء عليه قام الشيخ بضبط غضب الشعب بخطابات لطيفة، حيث أخبرهم، أنه كان عملاً غير إنساني، اغضاب البابا بهذا القدر وازعاجه، وهو أبوهم وراعيهم الروحي، وقد استدعي بشكل مسالم من قبلهم، ليتولى العناية بأرواحهم، وبهذه الوسائل خفت ثورة العاصفة وخدت.

## حول الأحوال المضطربة للأنواء وللبحر

وفي اليوم الذي أعقب عيد القديسة لوسيا في هذا العام، انهمرت السحب بكميات وافرة من الثلج، وأعطت الرعود الشتوية الانطباع وأشارت إلى انذارات مرعبة.

#### حول طرد شعب لی راؤل ونفیه

وأيضاً في هذا الوقت بالتهام أدين جميع الناس الذين سكنوا في لى راؤل، وفي القلاع الأخرى التي وقعت تحت الحصار، ثم جرى اخراجهم منها أثناء المجاعة، وحكم عليهم بنفي دائم رجالاً ونساء، ولذلك أخذوا يتجولون في البلدان المجاورة بمثابة متسولين.

#### حول فيضانات البحر والأنهار

وفي هذا العام أيضاً فاض البحر والأنهار عدة مرات، وتجاوزت المياه حدودها، محدثة أضراراً لايمكن تعويضها للمنطقة المجاورة.

## حول المعجزات التي صنعت في كنيسة لنكولن

تكدست المعجزات فوق المعجزات وتضاعفت يوميا في كنيسة لنكولن، وقد عملت من قبل الرب من خلال فضائل الأسقف روبرت، ونهض القديسان الآخران اللذان كانا متمددان مرتاحان في الكنيسة نفسها، وهما القديس ريمي Remy, والقديس هوغ ليضفيا المنافع على المؤمنين، وكان الناس قد توجهوا بالدعاء إليهما، فاستجابا لهم بوساطة الصلوات والتضرعات، وينبغي أن لايندهش أى إنسكان تجاه بعض أعمال العنف التي اقترفت من قبل هذا الأسقف نفسه خلال حياته، والتي رويت أخبارها في هذا المجلد، وقد كان واحداً من هذه الأعمال رغبته الملحة بالقيام بزيارة تفقدية للكهنة النظاميين في لنكولن، مما ألحق بهم أذى كبيراً وأغضبهم كثيراً، وعلاوة على ذلك كان روبرت هذا نفسه يوجه تهديدات مخيفة ضد العاملين في الرهبنة، خاصة الراهبات من النساء، ولاشك أن دافعه كان غيرة صحيحة، لكن ربما من دون تمييز صحيح، وأنا يمكنني أن أؤكد بأن فضائله قد أرضت الرب بدرجات أعلى بكثير من عدم رضاه تجاه أخطائه، كالشيء نفسه الذي حدث في قضية داود وبطرس، فأنا امتدح لطف داود، لكنني أشجب عمل الغدر الذي اقترفه نحو أوريا الذي كان من رعيتُه المخلصين، وأنا أيضًا أطري ثبات بطرس، لكنني لاأرتضى بإنكاره ربنا ثلاث مسرات، فالأول كان قريباً جداً إلى قلب الرب، وجرت تسمية الثاني رئيساً للرسل.

# خلاصة أحداث العام

كان هذا العام بمجمله خصباً وافراً بالقمح والفواكه كثيراً إلى حد أن سعر مكيال القمح نزل إلى ثلاثين بنساً، لكن المنفعة التي تمّ الحصول عليها على الأرض ضاعت بالدمار الذي أحدثه البحر، عندما فاض، وتجاوز حدوده، فهو قد أهلك فجأة بفيضانه الناس والمواشي، وعندما حدث ذلك أثناء الليل، أغرق المزيد أكثر فأكثر، وكان هذا العام عام دمار بالنسبة للأرض المقدسة، وعام سفك للدماء بالنسبة لفلاندرز وللبلدان المجاورة لها، وعام خسارة واهانة وشقاء بالنسبة لفرنسا، وعام غضب واضطراب بالنسبة للبابا ولمؤيديه، وبالنسبة لانكلترا كان عاماً مشحوناً بالاضطراب، وقدم ميلاً نحو الضغط على شؤونها الروحية والدنيوية.

## كيف أمضى الملك الشتاء في غسكوني

في عيد ميلاد عام ١٢٥٤ لتجسيد الرب، الذي و افق العام الثامن والثلاثين من حكم الملك هنري الثالث، كان الملك المذكور في بازاس Bazas في غسكوني، ليس بعيداً عن لى راؤل، واحتفل هناك برفقة نبلائه بذكرى حلول الميلاد بأبهة عظيمة، وبمهابة كبيرة، وقدم أيضاً بعض الهدايا الثمينة من الملابس، والأشياء الأخرى التي لها قيمتها إلى الغسكونيين، الذين كانوا متشوقين لشم رائحة أمواله، وأقامت الملكة التي قامت معافاة من ولادة، حفلاً رائعاً جداً، وكان ذلك في يوم عيد القديس ادوارد، حيث توافق ذلك مع ذكرى طهارتها، وكان موعد ذلك عشية عيد الغطاس، وكان موجوداً في ذلك الاحتفال، عمها رئيس الأساقفة، وأسقف إيلاي، والايرل رتشارد، وايرل غلوستر، وعدد كبير أخر من نبلاء انكلترا، وفي هذا الوقت بالذات، أرسلت الملكة أيضاً إلى المسلمة، حتى تساعده على متابعة الحرب، ولكي يتمكن من تحرير المسلمة، حتى تساعده على متابعة الحرب، ولكي يتمكن من تحرير نفسه من تعهداته.

## انتخاب هنري ليكسنغتون لأسقفية لنكولن

وفي اليوم التالي لعيد القديس توماس الشهيد، انتخب الكهنة النظامي ون في لنكولن الأسقفيتهم المعلم هنري ليكسنغت ون Lexington, الذي كان عميد الكنيسة نفسها، و قد قام هذا بعد انتخابه بالذهاب إلى القارة لرؤية الملك، ولكي يرى من قبله وينال الموافقة منه، لأنه امتلك سلطة المو افقة وعدم الموافقة على المنتخب، وكذلك على الانتخاب، وكان طوال الوقت خائفاً من الظهور أمام الملك، الذي كما جرت عادته، كان قـد تقدم برجاء، بإلحاح، وتوسل إلى العميد المذكور، وإلى الهيئة الكهنوتية بمجملها، من أجل أن يختاروا أسقفاً لهم، وراعياً لأنفسهم هو أسقف هيرفورد، لكن هذا قد توجب رفضه من دون تردد، ليس فقط لأنه كان أجنبياً، ولايفهم اللغة الانكليزية، بل لأنه كان معروفاً بشكل مكشوف أنه أكثر الناس عدوانية وعدم اخلاص للمملكة، وعلى هذا المطلب الذي حثهم الملك عليه، وضغط عليهم، رفض الكهنة النظاميون والمنتخبون الإصغاء والقبول به، فهو بالحقيقة كان قد فرضه بالقوة فأدخل إلى أسقفية هيرفورد، وأيضاً بوساطة القوة العلمانية، وبعدما سمن نفسه على حليب وصوف، وثروات القطيع الذي عهد به إليه، تخلى عن ذلك القطيع وهجره، وعن الرهبان ورجمال الدين والعلمانيين وذهب إلى القارة (حيث عاش، وأنا آسف أن أقول: من دون كرامة) ليكونوا جميعاً عرضة لأنياب الذئاب، وعلى كل حــال، بها أن الملك لم يستطع العثـور على أي سبب لرفض الانتخاب الذي تقدم ذكره، والذِّي قام به الكهنة النظاميون، قام بقبوله، لكن بمشاعر راضية من قلبه.

#### حول ظاهرة مدهشة في السهاء

وفي حوالي منتصف الليل من يوم عيد ختانة ربنا، كان القمر في اليوم الثامن من عمره، وكانت قبة السهاء مـرصعة بالنجوم، وكان الهواء هادئاً عاماً، ظهر آنذاك في السماء منظراً رائعاً أن تصفه، وكان على شكل سفينة كبيرة، تصميمها جيد، ولها نموذج مدهش ولون، وجرت مشاهدة هذه الظاهرة من قبل بعض رهبان دير القديس ألبان، الذين كانوا مقيمين في دير القديس أمفيبالوس Amphibalus للاحتفال بالعيد، وهم الذين كانوا ينظرون نحو السماء لمشاهدة النجوم، لمعرفة فيما إذا كان الوقت قد حل لترتيل الأناشيد الليلية، وقد قاموا على الفور بدعوة جميع رفاقهم وأتباعهم الذين كانوا في الدير لمشاهدة تلك الظاهرة الرائعة، لكنها بعد أمد بدأت بالتلاشي واختفت، ومن هنا جاء الاعتقاد، بأن الذي كان هو مجرد غيمة، لكن واحدة رائعة وغير اعتيادية.

#### ولاية مخادعة

وفي السابع والعشرين من كانون الثاني، في هذا العام، وهو يوم عيد القديس يوليان، اجتمع تقريباً جميع نبلاء انكلترا في بارلمان، حيث ظهر أمامهم روجر بيغود، وايرل ميرسكال Mareschal, وغيلبرت سيغريف Segrave, بمثابة رسل خاصين من الملك، للاعلان سيغريف الذك قد فرض على أنفسهم فرضاً — لجماعة انكلترا كلها، عن الرغبات التي شعر بها الملك داخلياً وعن مقاصده، وكان بين الحضور أيضاً في هذا الاجتماع: رتشارد ايرل أوف كورنوول، أخو الملك، وايرل وينكستر، مع الملكة، وجميع أساقفة انكلترا، باستثناء أسقفي: درم، وباث، فقد كان الأخير مع الملك في غسكوني، ولدى اكتمال اجتماعهم كلهم، نهض المتحدث باسم الملك، وخاطبهم كما يلي: «أصدقائي وسادتي، الذين بصدورهم يضع مولانا الملك ثقته،، الذي ليس لديه، في الحقيقة، من ملجأ غير رعيته المخلصين، وأنتم تعرفون ليس لديه، في الحقيقة، من ملجأ غير رعيته المخلصين، وأنتم تعرفون أيساناً، وأيضاً لمخاطر الحرب، ليحافظ على قوة المملكة، فقد وجد أعداءه يتحركون ضده، ومعادين له بشجاعة، وقد قام بسحق بعضهم،

بينها بقي بعض آخر يحتاج إلى غلبة وقهر»، ثم أضاف المتحدث حتى يثير المستمعين إليه ويحركهم قائلاً (مع أنه بقوله جانب الصدق والحقيقة) بأن: «ملك قشتالة، الذي كان الملك يتوقعه، ويأمل بأن يجده أعظم أصدقائه، لكونه متحالفاً معه بالدم، وجده غير ذلك تماماً، حيث تبرهن أنه أكثر الأعداء دموية، حتى أنه تحدى ملك انكلترا واستخف به، وقد مال الغسكونيون إلى ملك قشتالة المذكور، وآثروه وفضلوه وهو اسباني لأن يكون سيدهم الطبيعي ومولاهم، وبناء عليه هو يطلب مساعدة فعالة منكم، لأنه هكذا موجود في وضع حرج»، وبرهاناً على أمانتهم، وتصديقاً لكلماتهم، جلب بعض رسل اللك، بعض النشاب، من حجم مرعب، وهو الذي رموه بوساطة القسى الزيارة، وهو النشاب الذي يدعى عادة باسم مربع اليأس (من الممكن تسمية القسي بالنسبة لحجمها الكبير باسم عوارض، وتسمية النشاب بنوع من دعامات الحائك)، وتجاوباً مع طلب الملك، ولكبي يضرب مشلكً مشجعلًا للآخرين، قال الايرل رتشارد (لأنه وثق بحكاية الرسل المذكورة أعلاه وصدقها): «بها أنني أكثر قدرة، وعليّ يتوجب تقديم المساعدة أكثر من بقيتكم، سوف أساعد بشكل فعال مولاي وأخى، بتزويده بثلاثهائة عسكري يقاتلون من أجله لمدة سنة على حسابي»، ووعد ايرل غلوستر بتقديم مساعدة، حسب أفضل مايستطيعه، وأضاف بأنه لن يساعد الملك من أجل الحصول على مناطق، لكن إذا ماقام ملك قشتالة بمهاجمته، هو سوف يقدم المساعدة لانقاذه، وقام الايرل رتشارد أيضاً، فوضع قيداً مشابهاً على وعده بالمساعدة، وأضاف قائلاً: «إذا كان الذي أخبرناً به صحيحاً"، ووجد جمهور المجتمعين بأن فخاً كان منصوباً لهم، ولذلك أجابوا على كلام أولئك المتحدثين قائلين: «واأسفاه، واأسفاه، لماذا يسعى سادتنا إلى خداعنا بمثل هذه الحجج البارعة؟ فنحن نجد واضحاً وضوح النهار، واقعتين متعارضتين، ذلك أن الملك قد بعث خلف ملكته، وآبنه الكبير، وولي عهده، وهما شخصان ضعيفان، وغير موائمين للتعرض لمخاطر الحرب، وطلب حضورهما إليه، بأقصى سرعة محكنة، وهذا أمر ما كان له ليفعله ولابشكل من الأشكال، لو أنه على وشك شن الحرب ضد ملك قشتالة، لابل إنه بالحري أنها لو كانا معه، لأرسل بها عائدين إلى انكلترا من أجل السلامة الأكبر، أولم يتقدم الذكر عن زواج خاص سوف يجري عقده بينهها؟ وهذا كله يتناقض مع ما أفاد به الرسل و ذكروه من قبل»، وهكذا حوّل الملك نفسه إلى واحد لايمكن تصديقه، وغير جدير بالثقة، وارفض المؤتمر من دون أية نتيجة، وبناء عليه أرسل الايرل رسالة إلى الملك حول هذا الموضوع، انظرها في كتاب Additaments

# كيف ذهب بعض المسلمون إلى فرنسا حتى يجري تعميدهم

وفي هذا الوقت نفسه أيضاً، قدم بعض المسلمون الذين كانوا قد تحولوا إلى العقيدة المسيحية إلى فرنسا، وكان بعضهم قد جرى تعميدهم من قبل، والبقية على نية التعميد، وكان سبب تحولهم هو كها يلي: كانوا قد رأوا بأن الملك الفرنسي قد جرى بالفعل تحريره بشكل اعجازي من يدي سلطان مصر القوي، والسلطان نفسه قد جرى قتله على الفور، بعد أسر الملك، وشاهدوا —علاوة على ذلك— صبر الملك في الشدائد، وثباته الذي لايتزحزح عن مقاصده، فهو حتى بعدما وقع أسيراً، بقي في الأرض المقدسة، وتابع أعهال تحصين القلاع، وتمتين المدن ضد أعداء الرب، وشهدوا أيضاً قوة إيهانه، وأنه كان مثل أيوب، في عدد كبير من البلايا والشدائد، ومع ذلك هو لم يذنب حتى بشفتيه، وبالاضافة إلى البلايا والشدائد، في سبيل حبه لربه يسوع المسيح، قد تخلى عن علكته الجميلة، عملكة فرنسا، ليعرض نفسه لمخاوف البحر والرياح، ولمخاطر المعارك والحروب في المالك الأجنبية والبعيدة، صارفاً كل جهوده وانتباهه إلى كسب أرواح الكفار، وهذا كله ماكان له أن ينجح بفعله من دون عون الرب، ومواساة الجلالة اللاهوتية، وقد تعلموا بفعله من دون عون الرب، ومواساة الجلالة اللاهوتية، وقد تعلموا

أيضاً من تبشير الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان أن شريعة محمد (صلى الله عليه وسلم).. كانت مسممة لأرواحهم، وجلب هؤلاء المتحولون رسائل معتمدة من الملك، فيها أوامر بأن يجري الإنفاق عليهم من الصدقات الملكية، حتى يعود هو نفسه إلى بلاده، فعندها سوف ينعم عليهم بالمزيد من الانفاق ويزيد من تجهيزهم.

# حول وصول غرباء إلى إنكلترا كانوا لايعرفون لغة الإنكليز وعاداتهم

في أيام الصوم الكبير من هذا العام، وصلت بعض المراكب الأجنبية، وقد ساقتها إلى هنا قوة الرياح، وجاء ذلك على الرغم من جهود الذين كانوا مسؤولين عنهم، ولم يكن لدينا أياً من السفن مثلهم، فقد كانوا مراكب واسعة، وجيلة، وبنيت بقوة، وكانت مجهزة بجميع أنواع الأسلحة والمؤن، وكانت أشبه بمخازن حربية، وقد دفعت إلى السواحل الشمالية لانكلترا، قرب بيرويك Berwick, وقد شروهدوا على الفور من قبل خفر السواحل، كما تحت مشاهدة الملاحين الذين كانوا فيهم، وقد توجسوا أن يكونوا أجانب، أو جواسيس، أو أعداء من نوع من الأنواع، ولدى القيام بتفتيش دقيق في المراكب، وجد الـذين اعتقلوهم أنهم كانوا مليئين بكميات كبيرة من الأسلحة، مع دروع، وخوذ، وترسة، ورماح، وقسى وسهام، وقسى عقارة ونشاب، وكذلك كميات من المؤن كانت كافية لجيش، ولدى سؤالهم، لم يخبروا النواب الملكيين من هم، أو من أين جاءوا ولماذا جاءوا، ولم يستطع أي من النواب الملكيين فهم لغتهم، وكانت هناك أيضاً مراكب أخرى مشاهدة في البحر، وعندما خيّل لجميع الذين كانوا في المراكب بأنهم سوف يعدمون، سمح لهم بالمغادرة بسلام، حتى لايبرهن الرجال عن أنفسهم أنهم أكثر قسـوة ووحشية من العاصفة، وربها للخـوف من الانتقام، إذا ماألحقوا بهم أية أضرار.

#### حول مؤامرة في بيون

وفي هذا العام نفسه، وفي حوالي أيام عيد طهارة مريم المباركة، كان غاستون أوف بيرن Bearn قد جمع حشداً من أعداء الملك، وحاول بوقاحة أن يشق طريقه حتى يستولي على مدينة بيدون وحياول بوقاحة أن يشق طريقه حتى يستولي على مدينة بيدون هذه مدينة غنية، وكانت هي الثانية من حيث الأهمية في غسكوني، وكانت تمتلك ميناء مطروقاً بكثرة من قبل السفن، وكانت مقطونة بأعداد كبيرة من الأشخاص المحاربين، وكذلك من قبل تجار الخمرة، وكان معظم سكان المدينة يكرهون الملك، بسبب الأضرار الكبيرة التي ألحقها بهم في انكلترا، وقد جرى الساح لبعض الأعداء بالدخول إلى المدينة، عندما كانت عرضة للخطر، وقد تم النين كانوا من الطبقات الدنيا، الذين أحبوه، وهكذا دخل كثير منهم الذين كانوا من الطبقات الدنيا، الذين أحبوه، وهكذا دخل كثير منهم المنكل خياني إلى مكان العقوبات وفقاً لاستحقاقاتهم.

#### حول دفن جون هانسارد

في يوم عيد القديس غريغوري، الذي يقع في مثل هذه الأيام، جرى حمل جسد الفارس جون هانسارد Hansard خلال بلدة القديس ألبان على طريقه إلى الجزء الذي ولد فيه من البلاد، وكان ذلك في الشهال، حتى يدفن هناك بالتشريف اللائق، لأنه كان لتقديرات كبيرة يعدّ بين نبلاء ذلك الجزء من البلاد، وكان قد فقد حياته في المصيبة العامة، أثناء حضوره الحملة.

## حول الصقيع الذي لم ينقطع

وفي اليوم نفسه أيضاً، توقفت حدة الصقيع، الذي استمر من دون انقطاع طوال الشتاء كله تقريباً، ولقد تواصل تقريباً منذ ليلة عيد الختانة، وقت مشاهدة الظاهرة الرائعة للسفينة في السهاء، أو الغيمة التي

كانت تشبه السفينة تماماً، وساد الاعتقاد في ذلك الوقت لدى مشاهدة الظاهرة، بأن ذلك علامة على قدوم مناخ عاصف، وعلاوة على ذلك، تبع هذا الصقيع مرض عميت بين الأغنام، والحيوانات البرية، إلى حد أن حظائر الحيوانات باتت فارغة من الأغنام، والغابات بلا حيوانات متوحشة، وفي الحقيقة كانت هناك قطعان كبيرة، نصفها بالكاد هو الذي بقى حياً.

#### حول إصلاحات البابا

وتبين في حوالي الوقت نفسه للبابا، الذي كان مايزال في روما، بأن العلوم العقلية، قد تحولت كلياً تقريباً إلى علوم مكر وبراعة في سبيل الربح، وصار من المكن بحق القول عن الفلسفة «بأنها بطحت نفسها مثل عاهرة تنتظر من يكتريها»، واكتشف أيضاً أن جميع العلماء قد أهملوا مبادىء النحو، وتخلوا عن دراسة المؤلفين والفلاسفة، وكانوا متعجلين لدراسة القوانين، التي كما كان واضحاً لم تكن مشمولة بين أعداد العلوم العقلية، لأن العلوم العقلية قد سعى الناس من أجلها، وطلبوا الحصولُ عليها من أجلها، لكن القوانين درست من أجل الحصول على الرواتب، وفي الحقيَّقة بات واضحاً للجميع، أن الشباب، الذين كانوا فقراء بالمعرفة، كانوا ما ان يكتسبوا القدرة على معرفة الثرثرة حول قليل من السفسطات في الاجتماعات الصاخبة، والاعتلاء على كراسي المعلمين، من أجل اغتصاب اسم معلم، حتى كانوا ينتفخون تيهاً، لأنهم أصبحوا في أوضاع تجعلهم يطلبون المزيد من الاحترام، من أجل الأرتقاء إلى أوضاع أكثر ارتفاعاً، من دون أية أسس لدعمهم، ثم يغادرون مدارس القانون، أو الشهادات، ليطيروا إلى المراتب الوظيفيسة الحبرية، حيث سيكون الـوضع أحسن، وأكثــر منفعــة، أي أن تنـال الخبرة أولاً من المدارس، وبذلك ترتقي إلى المناصب ذات الأوضياع العالية، وأن يحكم عليهم من قبل الآخـريّن وفقـاً لاستحقـاقـاتهم، ولّذلك رغب البـابا في أ تقديم نصيحة صحيحة ونافعة إلى الذين يسيرون على هذا الطريق، ونشر مذكرة موائمة وجديرة بالاحترام، وكتب حول القضية رسالة بليغة، بدأت كما يلى:

«من أنوسنت، الأسقف، إلخ، إلى جميع الأساقفة المعينين في ممالك فرنسا، وانكلترا، وسكوتلندا، وويلز، واسبانيا، وهنغاريا، حتى يتمعنوا في القضايا، ويتفحصوها، تحيات، مع مباركات رسولية: لقد تذكرنا بحزن» إلخ، إلخ، انظرها في كتاب Additaments.

ومجدداً عمل البابا عملاً تقوياً آخر بتلطيف الزيارات التفقدية، والمظالم التي كانت تنشأ عنها، وانظر أيضاً الكتاب نفسه، عند علامة الحمامة الأولى، وجاءت بداية الرسالة على النحو التالي:

«من أجل التذكير، وفي سبيل المراعاة الدائمة، وضد المظالم» إلخ.

ومن جديد عمل البابا انوسنت عملاً تقوياً آخر، تعلق بالقضايا الواردة في رسالة كتبت في الكتاب المذكور، عند علامة الحامة الثانية، وهي الرسالة التي تبدأ كما يلي:

"إلى جميع إخـواننا المحترمين، والبطارقة، ورؤساء الأساقفة، والأساقفة، وإلى أبنائنا المحبوبين رعاة الديرة» إلخ.

ووفق الطريقة نفسها، جرى تقديم هاتين الرسالتين، في هذا الكتاب، عند نهاية السنة الجارية، عند علامة الحمائم.

## حول الحلم المرعب الذي رآه البابا انوسنت الثالث

وفي أحد الأيام من هذا العام نفسه، رغب البابا وهو في حالة غضب شديد، على الرغم من معارضة جميع إخوانه الكرادلة، بأن يرمي بعظام روبرت، أسقف لنكولن، خارج الكنيسة، وأن يطوح به حتى يكون سيء السمعة إلى أبعد الحدود، ومنحطاً، من أجل أن يكون قادراً على

إعلانه كافراً، وعاصياً متمرداً في جميع أنحاء العالم، وأمر بإعداد رسالة، ذكر فيها مقاصده هذه كلها، وأن تكتب وترسل إلى ملك انكلترا، عالماً أنه سوف يقبل وهو راغب بالتنفيس عن غضبه ضد الأسقف، وأن ينزل سخطه على الكنيسة التي كانت مفتوحة وجاهزة حتى تنهب لكن في الليلة التي أعقبت ذلك النهار، ظهر حلم للبابا عندما كان متمدداً من دون راحة في فراشه، فقد ظهر له أسفُّف لنكولن المذكور، وهو لابس لثيابه الكهنوتية، واقترب منه وهو مقطب ينظر إليه شذراً، وخاطبه بصوت مرعب، ووخزه بالوقت نفسه برأس عصا الأسقفية التي حملها، وصرخ قائــلاً، وتكلم و. أنه شبح: «سينبولد Senebald: أيها البابا النذل، هل تنوي أن ترمى عظامي من الكنيسة، حتى تلحق الإهانة بي وبكنيستى في لنكولن؟ من أين نشأ هذا العمل الطائش من قبلك؟ إن الجدير بك، وأنت الذي رفع الرب شأنك وشرفك، أن تتولى رعاية عباد الرب الغيورين، حتى وإن كانوا أمواتاً، إن المولى لن يعطيك من الآن فصاعِداً أية سلطة عليّ، فلقـد كتبت إليك بروح التـواضع مع العاطفة، راجياً منك أن تقوم بتصحيح ذنوبك المتوالية، لكنك عاملت نصائحي الصحيحة بتجبر، واستخفيت بهم في قرارة قلبك الساخط والحاقد المليء بالسموم، الويل لك أيها المستخف، ألن تكون أنت عرضة للاستخفاف»؟، ومع الفراغ من هذه الكلمات، غادر الأسقف روبرت تاركاً البابا نصف ميت، ذلك أنه كان يتأوه ويتنهد بألم وأنين وكأنه قد طعن برمح في كل مرة كان يوخز بها بالعصا كما ذكرنا أعلاه، واعترت الدهشة حجابه لدى سماعهم لتأوهاته وأنينه، وسألوه ماذا يريد، فأجابهم وهو مستمر بالتأوه والأنين: «إن رعب هذه الليلة قد أزعجني كثيراً، وأنا لن أعــود مطلقــاً إلى وضعي الصحي الماضي، آه، آه، انني أشعر بألم عظيم بجنبي، وكأنني قد طعنت برمح من قبل الشيطان»، وهو لم يأكل في ذلك اليُّـوم ولم يُشرب، متظاهراً بأنَّه كـان يعـاني من حما متوقدة، كما أن غضب الرب وانتقامه لم يتوقف عند هذا الحد.

#### حول هزيمة جيش البابا

وبعد هذا بأمد وجيز، واجه البابا انتكاسات في الحملات الحربية، ذلك أنه أعطى اهتمامه إلى الشؤون الدنيوية، وقليلاً من الاهتمام لانذارات الرب من خــلال عبده، وكــان قد اهتم بتلك الحرب اهتهامــاً عظيهاً، وأولاها الكثير من الجهد والنفقات، ذلك أن سعد الحرب ذهب ضده، أو بالحري ضد قائد جيشه، الذي كان قد أرسله ضد الأبولين، مقابل نفقات عالية، تحت قيادة حفيده وليم، فلقد هزم الجيش تماماً، وتفرق جمعه، وأصيب قائده بجرح عميت، ولقد قيل بأنه قتل هناك أربعة آلاف مسيحي شجاع من الفرسان والجنود، الذين كانوا مستأجرين من قبل البابا، وقد بكت منطقة روما كلها من أجل هذا السفك الكبير للدماء المسيحية، وكان البابا في تلك الأثناء راكباً الطريق إلى نابل، مع أنه كان يعاني من الآلام والضعف في جـانبه، وكأنه مصاباً بذات الجنب، أو بجرح رمح، ولم تقدم له البراعة الطبية للكاردينال ألبو Albo أية مساعدة، لأن روبرت أسقف لنكولن لم يوفر سينبولد الجنوي، الذي لم يصغ إلى انتقاداته عندما كان حياً، ولقد شعر الآن بضرباته بعد موته، ولم يتمتع هذا البابا قط فيها بعد بأي يوم عبر كاملاً وهو في صحة جيدة، أو بازدهار، ولم يمر به يوم لم يكن فيه مضطرباً ومن دون راحة.

### كيف جرى تثبيت انتخاب أسقف لنكولن

في الثامن والعشرين من نيسان، قام بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري بتثبيت انتخاب هنري أوف ليكسنغتون، عميد لنكولن، الذي خلف سلف نبيل جداً، وأعطى بذلك آمالاً إلى الذين كانوا من حوله شخصياً، لكن ما ان جرت ترقيته إلى السلطة والمكانة التي كان يحتلها سلفه حتى ظهر أنه أدنى منه في أعاله الإحسانية والخيرية.

### موت أسقف كارلآيل

وفي الشهر نفسه، أي أن تقول في الخامس عشر من أيار، مات سيلفستر أسقف كارلآيل، وكان سبب موته حادث، ذلك أنه عندما كان ممتطياً ظهر حصان حرون، اصطدم الحصان بكتلة متجمعة من أعشاب الأرض، فسقط الراكب على ظهره فانخلعت أطرافه ومفاصله.

## موت وليم إيرل فيرير

في الرابع والعشرين من آذار في هذا العام مات وليم فتز وليم ايرل فيرير Ferrers, وكان رجلاً حكياً، وجيد المعرفة بقوانين البلاد، وعاش هذا النبيل منذ سنين حياته المبكرة في ظل ضعف قدميه الذي يدعى داء المفاصل، مثلها كان حال والده قبله، فمنه ورث هذا المرض، ولوضعه هذا كان بالعادة ينقل من مكان إلى آخر على محفة أو على عربة، وعندما كان في أحد الأيام مسافراً، تسبب خدمه الذين كانوا يسوقون عربته، بسبب الاهمال، بانقلابها على جسر، ومع أنه نجا بحياته في ذلك الوقت، لم يعد قط صحيحاً بجسده بعد ذلك، ومالبث بعد هذا، أن غادر طريق الجسد كله.

وفي هذا العام أيضاً، جرى إعداد الميرون، في كنيسة القديس ألبان، من قبل رتشارد المبجل، أسقف بانغر.

وفي حوالي أيام عيد الفصح، انتخب الكهنة النظاميون، في كنيسة القديس بولص المعلم وولتر اللندني، ليكون عميدهم، عوضاً عن المعلم هنري أوف كورنهل Cornhill.

وانتخب الكهنة النظاميون في لنكولن، أسقفاً لهم المعلم هنري أوف ليكسنغتون، وهو عميد تلك الكنيسة نفسها.

## حول كراهية الصقليين هنري بن فردريك

وفي هذه الآونة نفسها، كان هنري ابن فردريك وايزابيلا أخت ملك انكلترا، في مقتبل شبابه، وكان بسبب نبالته الفطرية وأصالته، يظهر عواطفه نحو الانكليز، وكان يدفع بمصالحهم ويرتقي بها، مستخدماً غياية قدرته، وقد أصبحت هذه الحقيقة معروفة لدى الصقليين والأبولويين، ولذلك قالوا فيها بينهم: «ماذا تظن أيها الشاب أنك سوف تكون؟ إنه منحدر من الدم الملكي لانكلترا، وإذا ماتابع الازدهار كها بدأ، سوف يقهرنا نحن جميعاً، وعندما سيقهرنا، سيدوس علينا بقدميه»، كما أنهم سمعوا بأن البابا قد أعطى مملكتهم، إلى الإيرل رتشارد، خال الشاب هنري، ولذلك باتوا ساخطين إلى أبعد الحدود، وامتلأوا غضباً ضد البابا، وضد هذا الشاب البريء، وحسبها كانت عادتهم أبدعوا خطة لدس السم له، كها ذكرنا أعلاه.

## الحرب المؤلمة على تخوم فلاندرز

وفي هذه الآونة نفسها، وقعت معركة هي الأكثر دموية عرفتها أبوليا، وجرى القتال على تخوم فلاندرز وبرابانت، بين الفرنسيين والفلمنكيين وحلفائهم من جانب، وكونتسة فلاندرز وحلفائها: وليم صاحب هولاندا وملك ألمانيا، وعدد آخر من مقدمي برابانت وألمانيا من الجانب الآخر، وكانت بسبب ولدي الكونتسة المذكورة وزوجيها، وفي هذه المعركة المؤلمة، التي يظل المرء يبكي من أجلها لأجيال، سقط أشجع المقاتلين، حيث إما قد قتلوا في المعركة، أو غرقوا في البحر أو في الأنهار، وكانت المذبحة من على الجانبين بلا حدود، حتى أنه من سكان إحدى مدن فلاندرز قد قتل عشرة آلاف، وما من واحد نجا، ليتحدث عن الفاجعة، وأخيراً، بعد سفك الكثير من الدماء آل النصر إلى جانب عن الفاجعة، وأخيراً، بعد سفك الكثير من الدماء آل النصر إلى جانب الملك وليم المتقدم الذكر ومعه الألمان، في حين لحقت الهزيمة بالفرنسيين، وجرحوا، وقتل الشطر الأكبر منهم، ونالوا أسوأ نتائج

القتال، وعانوا من خسائر لايمكن تعويضها، وكذلك من العار، فغرقوا في متاهة اليأس، وعـدم الثقة والدمار، وأيضاً أضيف إلى ذلك مـا كان. قـد لحق أبناء و طنهم من قتـل كبير في الأرض المقـدسـة، وحـول هذه الهزيمة الأخيرة على أيدي جيرانهم، الذين باتوا الآن، يمتعون بالنصر ويتصرفون ضدهم كما يريدون، أرسلوا بكل سرعة رسالة إلى ملكهم الذي كـان في البلـدان الأجنبيـة، والذي قـام بناء على نصيحـــة الداويةُ والاسبتارية، بجعل مدن تلك البلدان تحت وطأة ديون كبيرة، من أجل فديته، وحشوه على العودة إلى الوطن بأقصى سرعة ممكنة، لأنهم أخبروه بأن تاج فرنسا بات في مهب الرياح، من خلال جبروت امرأة، هي كونتسة فلاندرز، التي اعتمدت على ولديها وعلى زوجيها، وباتت مملكة فرنسا كلها عرضة للخطر، وأن مملكتي ألمانيا وصقلية تترنحان، وفوق كل شيء، هو أن ملك انكلترا قد أذعنُ لرغبة البابا، وأنه قد قوى كثيراً بالتحالف مع ملك اسبانيا، وقد ظهر على حدود نورماندي، حيث قدم نفسم، وهو مدعوم بقوة من الاسبان، وبناء عليه بات يهدد بمهاجمةً فرنسا، وعندما تسلم ملك فرنسا هذه الأحبار، قام على الرغم من أسى جميع سكان الأرض المقددسة، وضد رغباته الشخصية، فعمل الاستعدادات لعودة سريعة إلى الوطن، متخذاً جميع الإجراءات الاحترازية الموائمة، لأنه كمان يخاف من البيازنة والجنويين، الذين طردهم بطيش عند الاستيلاء على دمياط، والذين علاوة على ذلك، كان مداناً لهم بمبلغ كبير من المال، ولذلك تابع الفرنسيون إشغالهم على اليابسة، في سبيل أن يتمكن ملكهم من العودة بأمان أعظم.

## سبب الحرب في فلاندرز

حتى هذا الوقت، لم تتوقف الكراهية، والغدر، والنار، والقتل عن الاستشراء بين الألمان والفسسسرنسيين، والفلمنكيين، والبرابنتيين، والفريزيين، الذي استمروا يفترسون بعضهم بعضاً ويلتهمون، ليلاً

ونهاراً، وبها أن هذه الحرب كمانت منتجمة لكثير من سفك المدماء إلى جميع العالم المسيحي، أعتقد أنه من الموائم، أن أتولى شرح سببها الأساسي إلى قرائي، والآن كانت البذور الأولى للخلاف قد زرعت كما يلي: عندما كانت مرغريت كونتسة فلاندرز ماتزال صبية صغيرة، ومن دُون أي أمل بالوصول إلى حكم تلك المنطقة، عقدت عقد زواج بشكل سري مع بـوشــــارد Bouchard أوف أفيسني Avesnes, وقد أنجبت منه ثلاثة أولاد هم جون أوف أفيسني مع اثنين آخرين، وتذكر بوشارد الآن نفسه أنه كان شماساً، وأن زواجه بالتالي لم يكن شرعياً وينبغي فكه، أو ربها تحرك ضميره في قـرارة نفسـه، فـذَّهب إلى روما ليحصل على تثبيت للزواج من البابا، أو الضغط عليه، حتى يتغاضى عن هذه المسألة، وتم الآن اكتشاف أن أخت مرغريت المذكورة التي كانت متسلمة للكونتية كانت عاقراً، وبذلك توفرت آمال أنه مع مرور الوقت سنوف يؤول الميراث إليها بنفسها، وكان هناك رجلاً آخر اسمه وليم دامبير Dampier, نبيلاً من أسرة فرنسية (وهو كذلك كان نائب شماس) قد تطلع نحو نيل حكم فلاندرز، لذلك عقد مقابلة سرية مع مرغريت المذكورة، وتعاقد بعد ذلك بشكل مهيب بالزواج منها، في حين كـان الرجل الآخر يتابع أعماله في رومـا، وعندما سمع بوشارد المتقدم ذكره للمرة الأولى بهذا الخبر، عده بمثابة تقرير زائف، لكن بعد ذلك جعله تتابع الأخبار يقتنع بالحقيقة، ويصدق الخبر، فكتب إلى مرغريت المذكورة يلومها، ويرجوها بحرارة أن تعود إلى عقلها ومداركها، وقامت وهي متمتعة تماماً بزواجها الثاني، أكثر من زواجها الأول، فتعاملت مع مطالبه بالرفض، ولكي تتولى نقده وملامته كتبت مجيبة له بلهجة سخرية واستخفاف وقالت: «على بوشارد، أن يخدم من الآن فصاعداً الكنيسة في طائفة اللاويين، وعليه أن يمسك بالقربان، في حين تتمتع مرغريت بعناق زوجها الجديد الذي انتظرته ورغبت به كثيراً»، وبعدما سلم بوشارد رسالتها، وادراكاً منه أنه

لايستطيع فعل شيء، عاد إلى روما، يرجو ويعمل في سبيل عدّ أولاده من الكونتسة أولاداً شرعيين، وولدت مرغريت من زوجها الثاني ثلاثة أولاد هم: وليم دامبير وأخــويه، وعندمـا وصل الأولاد من الأبوين المختلفين إلى سن الرجولة، وكانت أمهم قد حصلت على كونتيتي فلاندرز وهينولت Hainault بعد وفاة أختها، بدأوا يختلفون فيها بين أنفسهم حول الميراث، وقد قالت الأم بأن أولادها من الزوج الأول كانوا أولاد زنا غير شرعيين، وأن أولادها من الزوج الثاني كانوا شرعيين، ذلك أن كراهيتها لزوجها الأول تعدته فوصلت إلى أولادها منه، وعند وفاة الأبوين، وصل الخلاف والتقاضي بين الشباب إلى أقصى الدرجات، وأعلنت الأم وكذلك الرجال الشباب دناءة وانحطاط كل طرف منها وبعضها بعضاً، وأخيراً حملت قضية الخلاف إلى محكمة بلاط فرنسا، وأخضع الطرفان أنفسهم إلى قرار ملك تلك البلاد، وقام هو، تقديراً لقرابة الجسد والدم (لأن وليم المذكور كان قريباً له) فأعطى قراره، بأن لايكون الميراث كله عائداً إلى أي من الطرفين: الأول أو الثاني، على انفراد، بل ينبغي قسمته، وقضى -على كل حال- بأن تكون فلاندرز إلى وليم، وهينولت إلى جون، ولم يستطع جون تحمل هذا القـرار، ورد على الملك قائـلاً: «لقد أعطيتني ياً صاحب الجلالة الذي لايمكنك أخذه مني، وأخذت منى الذي يمكنك أن تعطيني إياه، لأن فلاندرز موجودة تحت سلطانك، وهينولت تحت سلطة الأمبراطورية»، وبحكم أنه ما كان باستطاعته الحصول على أي شيء، لأنه كان مرتبطاً بتعهدات بالالتزام بالقرار الذي يتخذه الملك ويصادق عليه، غادر البلاط غاضباً، وقرر الحفاظ على انفعالات غضبه وكتمها إلى وقت مناسب، ومكان موائم، وفي سبيل الاحتراز، ومن أجل تقوية حزبه، اقترن بحفيدة الذي كان آنذاك دوق برابانت، التي كانت أخت وليم صاحب هولاندا، وقويت قضيته أكثر بوفاة وليم [دامبير] الذي كان قد قتل في احدى مباريات المبارزة، كما أن أخا وليم

الأخير هذا، هلك وسط جيش الفرنسيين وهو الذي كان من المفترض أن يخلفه في كونتية فلاندرز.

## حول المذابح الكبيرة التي تسببت بها مرغريت كونتسة فلاندرز

ووقع الصراع الذي يتوجب أن يبكى لأجله لأجيال، على تخوم ف الاندرز، في حوالي منتصف الخريف، وبذلك تمكن الشيطان من جني موسم وافر، وجمع الكثير من الأرواح لعظم أعداد الذين ماتوا، فقد هلك هناك بطرق مختلفة أكثر من عشرين ألفاً من الرجال المحاربين، الذين كانوا قد احتشدوا من مختلف مناطق المملكة الفرنسية ومقاطعاتها، وكذلك من الامبراطورية، أي أن تقول من ألمانيا التي تضم كثيراً من المقاطعات، وقد مات هؤلاء جميعاً على حساب امرأة واحدة غير خلوقة، ومثلما حدث لطروادة كلها، أو بيرغاموس Pergamus (التي مصدرها كلمتي: ومعناهـا خــــــلال، و gamus, ومعناهـــــــــا زواج) حيث تحولت إلى رماد من خلال امرأة، وبلاد الاغريق التي أخليت من سكانها، بناء على إثارة فينوس، كانت هذه المأساة التي وقعت في يوم جمعة (الذي هو يوم فينوس)، وعمَّ الاضطراب والفوضى والحزن جميع فرنسا، وألمانيا، وف الاندرز، وبالاضافة إلى هذا، عانت زوجات القتلي، وأولادهم، وأقربائهم، وأصدقائهم، وتألموا مثل التألم من نوع آخر من الموت، وفي هذه الآونة، جرى إرسال جون رئيس رهبان دير نيوبري، الذي كان مستشاراً خاصاً لملك انكلترا، وقريباً منه، ارساله إلى هـذه المناطق، ليقوم بترتيب بعض الأعمال الصعبة العائدة إلى مليكه، وقد جرى إخباره بهذه الوقائع من قبل النبلاء، وقد أودع التفاصيل كتابة.

#### حول قسوة الكونتسة مرغريت ووحشيتها

وإنه لأمر حقيقي أن أخت مرغريت هذه الكونتسة المتوحشة، قلد حصلت بوساطة ذنوبها العظيمة على اسم قِاتل الآباء من قبل كثير من

الناس، وبالقدر نفسه وللأسباب ذاتها استحقت ذلك، التي أخضعت نفسها من دون حياء إلى المعانقة المحرمة لرجلين، وتسببت بموت مثل هذه الأعداد الكبيرة، وهي بالحقيقة تستحق اسم قاتلة أولادها، لأن ابنها الكبير قد قتل من قبلها، وقد كسرت رجلي ابن آخر.

## حول الذين قتلوا وأخذوا أسرى في المعركة المتقدمة الذكر

وكان بين الذين وقعوا بالأسر في هذه المعركة الدموية كونت بار، الذي كان يقاتل بحدة راغباً بالانتقام لنفسه، بسبب جراحة لحقت به في معركة ماضية أثناء الحرب، حيث فقد وقتها احدى عينيه (لأن الحرب استمرت لقرابة ثلاثة أعرام)، وكونت غوسني Guisnes, وكونت غيولدري Gueldres, وكونت جيوغني Joigny في شامبين، وسيمون دي كليرمونت Claremont وجون دي وهو نبيل من غيني Giny, وروبرت دي بوسك Bosk, أعلى المراتب بين السويسريين، مع عدد كبير آخر من النبلاء، الذين لانتىذكر أسماءهم، ومن المراتب الأدنى كان هناك حشد، كبير جداً من الفرنسيين، وفي الحقيقة كان عدد اللذين أسروا، والذين قتلوا، بها في ذلك: النبلاء، والفرسان، والخدم والأتباع، والجنود العاديين قد بلغ كما قيل مائة ألف رجل، أو أكثر من ذلك، وما كان لي أن أقحم تفاصيل هذه الأحداث في حوليات تواريخ انكلترا، لولا أنه فرض عليُّ أن أفعلُّ ذلك، بسبب هذا السفك المرعب للدماء المسيحية، وهي الدماء التي سفحت في منطقة مجاورة لانكلترا.

## حول الأمراء الذين كانوا مسؤولين عن الحرب في فلاندرز

وفي هذه الأثناء، كان أعداء الرب من المسلمين مسرورين، فهذا مايشعرون به عادة لدى سماعهم بأية خسائر كابد منها المسيحيون، واهتزت دويلات جميع أمراء ألمانيا حتى الأعماق، وفي المقام الأول كانت

أعظم الخسائر وأقساها، هي التي عاني منها ملك فرنسا الذي كان يقاتل في سبيل الرب في الأرض المقدسة، وهو الملك الذي لم يكن هناك ملكاً آخر أقوى منه، كما تسببت هذه الخسائر بعودته من تلك البلاد، لأنه جرى استـدعاءه نتيجة لوقوع هذه الكارثة، وكــان هناك عدداً كبيراً من مقدمي فرنسا ممن عاني أيضاً من الخسائر، فدوق بافاريا، الذي كان يتسلم منذ زمن قديم مائة ألف مارك كولوني بمثابة دخل سنوي، بل إن هذا الْمبلغ قد ازداد موخراً، قد أنفق أمواله كلها في هذه الحرب، وكان من بين الذين عانوا، دوق غسكوني أيضاً، وقد كان صاحب مكانة عالية مثل الدوق الذي ورد اسمه أخيراً، وكان قريباً بالنسبة لملك انكلترا، وكذلك دوق برونزويك Brunswick, الذي كان قريباً للملك نفسمه، ودوق برابانت ولوفين Louvain, والذي وضع نفســه دوقاً على اللورين، ودوق ليمبـورغ Limbourg, ودوق سوابيا، ودوق النمسا، ودوق ليونبورغ Luneburg, ونبيلة عالية المكانة والقوة اسمها صوفيا، كانت الحاكمة لشطر كبير من ثورونجيا، ومركيزين، كان الأول بينهما مركيزاً لهذا الجانب من سكلافونيا Sclavonia, وكان الثاني مركيزاً للجانب الآخر أي بوهيميا، وهو كان أيضاً ملك بوهيميا، ودوق بولاندا، الذي قتل من قبل التتار، وأيضا اللاندغريف لثورنجيا وسينت اليزابث، ولاندغريف ثورنجيا، وابنة ملك هنغاريا، فقـد كان كل واحد من هؤلاء المذكورين أعـلاه قد بعث مساعدة إلى وليم صاحب هولاندا، وملك ألمانيا، ضد الجيش الفرنسي، وأسيئت معاملة الفريزيين الذين قدموا للالتحاق بالجيش من قبل وليم، الذي كان متكبرا، وغير مكترث بصداقتهم، وكان علاوة على ذلك قد صار غنياً بوساطة الأموال التي تسلمها من البابا، وغضب الفريزيون من هذا، وتـآمروا ضده، حسبها ظهـر فيها بعد، وكما سنوضح في الرواية المقبلة، وكانت أموال البابا على كل حال -هي أموال جنيت بطرائق غير صحيحة - بلا فائدة له، لابل على العكس ألحقت به ضرراً

كبيراً، وهكذا كانت أوربا كلها تقريباً في أوضاع مضطربة من أجل متعة امرأة، ومن خلال مكر الشيطان ودسائسه الذي يضحك لسبب جيد لديه للمآسي التي تلحق بالإنسان، وفي هذا العام أيضاً، عانى الرهبان من طائفة السسترشيان من خسائر كبيرة، بسبب دمار فلاندرز، حيث لم يستطيعوا الحصول على ماكانوا يحصلون عليه بالعادة من مادة الصوف، وأعتقد أنه يتوجب علي عدم حذف الخطاب الوحشي الذي ألقته هذه الكونتسة مرغريت، التي هي ميديا Medea ثانية ولم تخجل من التفوه به.

# الخطاب الوحشي للكونتسة مرغريت

وحدث بعد ذلك على الفور، أن تمكن جون أوف أفسني، ابن الكونتسة المتقدم ذكرها أعلاه، من أسر اثنين من اخوته لأمه، أي أولادها، بوساطة كمين نصبه، وقد فرح لحسن حظه، وأمل بالوصول إلى اتفاق سلام مع أمه، وقد بعث رسالة إليها مع رسل اعتقد أنهم سوف يكونوا مقبولين لديها، وقد كتب إليها وفق الصيغة التالية: «أمي العزيزة، إنك إذا لم تختاري الاشفاق علي، أشفقي على الأقل على أخوي لأمي، اللذان هما أسيرين بين يدي، ووافقي على شروط عرض السلام التي سوف تكون مفيدة لك»، وأجابته على هذا الالتهاس قائلة: «إن أخسويك، ولدي بين يديك وإنني لن أتحول عن هدفي بسببها أو من أجلها، وهما تحت ارادتك، وطوع رغباتك، اقتلها أيها الوغد المتوحش، وكلهها، واطبخ أولها مع التوابل، واشو الثاني مع الثوم»، وجرى تناقل هذا الكلام من فم إلى فم بين الناس، مما ألحق العار بجميع النساء، عاصة بالأمهات، ولكن حتى لانلوث الهواء، دعونا نترك هذه القضية، وأن نستخدم قلمنا لتدوين القضايا المرتبطة بتاريخ انكلترا.

## حول اجتماع نبلاء إنكلترا في لندن

ومجدداً اجتمع نبلاء انكلترا في لندن، ومن جديد أرسل الملك رسالة إليهم، بأنه بحاجة إلى المال، وإلى قوات كبيرة لصد هجمات عدو كبير، قـادمــة ضــده، وختمت هذه الرســالة بالختم الملكي، وأجــابــوا فــردياً وجماعياً، بأنه مضى عليهم وهم ينتظرون لمدة ثلاثة أسابيع من دون هدف أو محصلة، وهم ينتظرون وصول الايرل رتشارد، وبعض النبلاء الآخرين، الذين تأخر غيابهم كثيراً، وأنهم غالباً ماأرهقوا باستخراجات الملك، إلى حد أنه بات صعباً عليهم التنفس، وقالوا -على كل حال-بأنهم سوف لن يتوانوا عن الذهاب شخصياً لمساعدة الملك، إذا مااقتنعوا تماماً، حول الوصول العدواني لملك اسبانيا، الذي يهدد بالقيام بذلك، وتساءلوا قائلين، بأن ملك قشتالة نفسه لم يطالب قط بغسكوني، أيام سيمون ايرل ليستر، أي عندما كان حاكماً لغسكوني، وعندما أبقى كثيراً من العصاة تحت السيطرة، ومن هذه الحجج، وحجج أخرى كثيرة ورد ذكرها أثناء عقد البارلمان الأخير، وكذلك من معرفتهم حقيقة القضية من الايرل سيمون، الذي كان قد عاد آنذاك من القارة، لذلك احترزوا ضد دهاء الملك، وخططه الماكرة، الذي أغنى الأجانب على حساب ثروة انكلترا، في وقت حاجتها، ويقال بأن هذه المؤامرة الماكرة قد صدرت عن النبع السام لنصائح البواتيين، وعلى هذا ظل النبلاء منزعجين كثيراً، وغادروا وهم في حالَّة سخط عظيم.

#### حول شقاء اليهود وتعاستهم

وفي حوالي الوقت نفسه فيها بين عيد الفصح وأيام الابتهالات، قام الملك الذي كان لايعرف الاستقرار، فنفس عن غضبه ضد الرعاع اليهود التعساء إلى حد أنهم وصلوا إلى درجة كرهوا فيها حياتهم، فقد دعاهم الايرل رتشارد إلى اجتماع، وطلب منهم من أجل استخدامات الملك الذي كان كها قال غاضباً كثيراً عليهم مبلغاً كبيراً من المال، وذلك

تحت طاتلة السجن، والموت المهين، ونتيجة لهذا عقد الياس اللندي، الذي كان الكاهن الأعظم لليهود، والذي غالباً ما دفع برضاه أو من دون رضاه مبالغ كبيرة، أجتهاعاً تشاورياً مع أتباعه اليهود، ورد على المطالب قـائلاً مـايلي: «مـوالي وسادتي، إننا نرى بوضـوح أن الملك يريد اقتـلاعنا واجتشاثنا من تحت السماء، فباسم الرب، نحن نطلب اذنه وأماناً منه لنا لنغادر ونسافر من مملكته، حتى نبحث عن مكان للاقامة في موضع آخر، في ظل أمير لديه مشاعر رحمة، وسيتولى بشكل صحيح الالتزام بالصدق والأمانة، ودعونا نغادر من هنا ولانعود مطلقا، وأن نترك خلفنا بيوتنا والحاجيات الموجودة فيها، إذ كيف يمكن أن يجبنا نحن اليهود التعساء، أو أن يوفرنا، وهو الذي دمر رعاياه الطبيعيين؟ فهو لديه تجارا بابويين، أو بالحري تجارا خاصين به (أنا لن أسميهم مرابين) الذين يتولون جمع كميات هائلة من المال، دعو الملك يعتمد عليهم، ويسعى للحصول على منافعه من خلالهم، فهو لاء هم الذين دمرونا وأفقرونا، وأخفى الملك معرفته بهذا، وطلب منا مالا نمتلك القدرة على إعطاته إياه، حتى لو قام باقتـ لاع أعيننا، أو سلخ جلودنا، وقطع أعناقنا بعد ذلك»، وبعـدما تفـوه بهذا الخطاب، الذي كان قد تخلله تنهداته ونحيبه، صمت، وسقط من دون حياة، وكأنه أصيب بانفجار، وعندما جرى إعلام المسؤولين عن العدالة بقرار اليهود هذا، لم يسمحوا لهم بمغادرة المملكة حيث قالوا لهم: "إلى أين ستفرون أيها الأشفياء؟ فملك فرنسا يكرهكم، وقد حكم عليكم بالنفي الدائم، فهل تودون النجاة من خطر حتى تقعوا فيما هو أخطر؟ وهكذا جرت بالقوة مصادرة ما كان قد بقي لديهم من قليل من وسائل العيش، والتي لو بقيت لهم لما كفتهم إلاّ للعيش بكفاف شديد.

#### حول المعركة بين الفرنسيين والألمان

وفي هذه الآونة نفسها، وقعت معركة بين الفرنسيين، وحلفائهم من الجانب الأول، والألمان وحلفائهم من الجانب الآخر، وذلك تحت إمرة

وليم صاحب هولاندا، وملك ألمانيا، وبالنسبة للفريزيين، الذين بقيوا على الحياد، فقد تعرضوا للهجوم من قبل وليم صاحب هولاندا، الذي أخبر بأنهم يخططون لعمل خياني ضده، وبصعوبة بالغة أنقذوا أنفسهم بالفرار.

# حول تكريس الأسقف المنتخب للنكولن

وفي السابع عشر من أيار، جرى تكريس هنري أوف ليكسنغتون، الأسقف المنتخب للنكولن، أسقفاً لتلك الأسقفية، من قبل بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، وتمّ ذلك في القارة.

# حول الغارات التي قام بها بعض الويلزيين الذين كانوا في جيش الملك

وفي هذه الآونة نفسها قام بعض الجنود الويلزيون الذين كانوا في جيش الملك في غسكوني، تبعاً لما اعتادوا عليه، بغارات على أراضي أعداء الملك، وأطلقوا لأنفسهم العنان بالنهب، ولذلك جرى اعتقالهم من قبل إخوة الملك، وأسقف هيرفورد، وجرت معاقبتهم بشدة أكبر مما استحقوا، لأنهم كانوا في ذلك الوقت قد أحدثوا قليلاً من الأذى أولم يحدثوا شيئاً البتة، كما لم تفد الشكاوي حول هذه القضية، التي عرضت على ايرل هيرفورد، الذي كان، ومابرح يمتلك منذ القدم وظيفة قسطلان جيش الملك، وبها أن غير المتشكين كانوا سيتضررون من حكم الايرل المذكور، تحدوه، ووقفوا ضد قانون الجيش وأعرافه، ونتيجة لذلك تقدم الايرل بشكوى إلى الملك، لكنه لم يقابل بأي شيء غير الإهمال، وبات الانكليز غاضبين تجاه هذا التصرف، وبصعوبة بالغة حبسوا أنفسهم عن مهاجمة البواتيين، وتمزيقهم إرباً إرباً، ذلك لأن الملك خطيئته، ومع ذلك حتى ذلك الوقت ضبطوا أنفسهم وغضبهم وغضبهم

المتصاعد، الذي لو أنه انفجر لتسبب بسفك الكثير من الدماء، وانتشر التذمر في جميع أرجاء الجيش، بأن الملك يسعى من جميع الجوانب أن يسير على خطى أبيه، وأن أتباعه قد تخلوا عنه، لأنه تصرف بشكل غير مستقيم وأمين، وأنه عائد إلى الوطن، ذلك أنهم رأوا أن الوصول إلى أي سلام دائم بعيد المنال مطلقاً، وحصل بعض نبلاء انكلترا، وكان منهم الايرل روجر بيغود، ووليم دي سي Saye, وآخرين كثرة على إذن الملك، وساروا على خطى سيمون، ايرل أوف ليستر، الذي كان قد عاد قبلهم.

## حول إلغاء حكم غير عادل ضدّ امتيازات دير القديس ألبان

وجرى في هذا الصيف سحب وإلغاء الحكم الجائر، الذي أصدره هنري دي مير Mer, رجل العدالة المتجول، وعاقب به دير القديس ألبان بمبلغ مائة باوند، وحدث هذا عندما كانت الملكة مع الايرل رتشارد نائبي المملكة، وذلك أثناء غياب الملك في غسكوني.

### رسالة تتعلق بإلغاء هذا الحكم نفسه

"من هنري، الذي هو بنعمة الرب ملك انكلترا، وصاحب اير لاندا، ودوق نورماندي وأكوتين، وكونت أنجو، إلى جميع من سيصل إليهم هذا البيان، تحيات:

بناء على ماتبين لنا، من خلال العودة الفاحصة لصكوك أسلافنا من ملوك انكلترا، التي هي بين يدي راعي دير القديس آلبان، والقاضية بعدم إلزام أي من أتباع الراعي المذكور بتجاوز الامتياز الممنوح لراعي الدير المذكور، بحيث لاتجوز دعوتهم في أية مناسبة من المناسبات للظهور أمام أي من الجهات القضائية، أو التحقيق معهم، وقد حررنا راعي الدير المذكور من دفع المائة باوند التي جرى بها تغريم بلدة القديس ألبان مع امتياز الدير، لأن الذين يسكنون في ذلك

الامتياز، لم يمثلوا أمام رجلي العدالة المحبوبين من قبلنا، وهما هنري دي مير، ووليم أوف ويلتون Wilton, في تشيسترهنس Chesterhunce, الموجودة خارج الامتياز المتقدم ذكره، وذلك بهدف القيام ببحث يتعلق بعنف متبادل، ولإنزال العقوبة حول هذا العنف نفسه، وألغينا أيضاً بالنسبة لراعي الدير المذكور، ماتعلق بالسوقين ونصف السوق، الأمر الذي من أجله جرت معاقبة نيقولا السان، والاسكندر ستولي Stoyle, ووليم ساندروغي الدير المذكور، وقد جرت معاقبتهم وتغريمهم أمام هنري ووليم، من أجل النيان النجاوز الذي تقدم ذكره، وشهادة على هذا لقد منحنا بأنفسنا رسائلنا هذه المعتمدة إلى راعي الدير المذكور، وشهد على ذلك أيضاً رتشارد ايرل أوف كورنوول، أخونا، وكان ذلك في ويستمنستر، في هذا اليوم الثالث عشر من تشرين الأول، في العام الثامن والثلاثين من حكمنا».

# تثبيت امتيازات دير القديس ألبان

وختمت هذه الرسائل التوثيقية، المتعلقة بامتيازات دير القديس ألبان بالختم الأصغر، لأن الملك كان آنذاك في القارة، وكانت المملكة تحت وصاية الايرل رتشارد والملكة، وفيها إذا كان الايرل أو الملكة قد أخذا أية أموال مقابل منح هذه الرسائل، يكونا قد اقترفنا اثماً عظيما ضد الشهيد ألبان، وضد مولاهما الملك، لأن هذه الامتيازات، مع امتيازات أخرى قد جرى منحها منذ العصور القديمة من قبل الملوك، وجرى تثبيتها من قبل البابا، ومن المعروف أنهم بقيوا حتى هذا الوقت من دون خرق، وهذا سوف يشاهد من قبله الذي لا يخفى عليه شيء.

### حول التثبيت الأمتن لهذه الامتيازات نفسها

وفي سبيل أن تكون هذه الامتيازات مضمونة بشكل أمتن، تبع الرسالة المتقدمة أعلاه رسائل أخرى، وقد جرى ايداعها في كتاب Additaments, وهي قد بدأت وفق مايلي: «قام عمدة هيرفورد بتقديم حساب بائة باوند وباوند واحد من بلدة القديس ألبان».

## حول التقارير الزائفة التي وردت في رسائل جاءت من غسكوني

وجاء بعد الرسائل التي تقدم ذكرها أعلاه، والتي وضعت في الكتاب نفسه، رسالة قصيرة من غسكوني وهي التي حوت الأخبار المزيفة والمضللة التالية: «من هنري الذي هو بنعمة الرب، إلخ:

لقد وعدنا باخلاص وصدق ايرلات مملكة انكلترا، وباروناتها والنبلاء الآخرون، أن يكونوا في لندن بعد ثلاثة أسابيع من عيد الفصح المقبل، وهم مجهزين بالخيول والأسلحة، ومستعدين للانطلاق من دون تأخير إلى بورتماوث، من أجل الالتحاق بنا في غسكوني، والوقوف معنا ضد ملك قشتالة الذي هو على وشك القيام بغارة على أراضينا في غسكوني، في الصيف المقبل الغن، إلخ، وأضاف حامل هذه الرسالة أيضا، بأن ملك قشتالة المذكور، قد وصل مع آلاف كثيرة من الجنود، بلغت حداً أنه لن يخاف من قوى انكلترا، أو فرنسا، غير أنه لم يستطع الوصول إلى هناك بأية وسيلة من الوسائل، لأنه كان إذا مافكر بالزحف نحو مقاطعات غسكوني مع مثل ذلك الجيش، إنه من الضروري بالنسبة له، أن يكون على علاقات مع مثل ذلك الجيش، إنه من المالك التي سوف يمر بها، من ذلك مثلا علمكتي نافار وأرغون، ومقدمين آخرين كثر وزعاء وأعيان كبار، هم سوف يسمحون بمثل هذا الزحف، وعلاوة على ذلك، إن المسلمين الذين سوف يسمحون بمثل هذا الزحف، وعلاوة على ذلك، إن المسلمين الذين كانوا في حالة حرب معه، سوف بسيرون خلفه، حيث سيجدون الأراضي التي أخذت منهم، معروضة أمامهم بمثابة هدية مقدمة إليهم، ومجدداً، كالتي أخذت منهم، معروضة أمامهم بمثابة هدية مقدمة إليهم، ومجدداً، كالتي أخذت منهم، معروضة أمامهم بمثابة هدية مقدمة إليهم، ومجدداً، كالتي التي أخذت منهم، معروضة أمامهم بمثابة هدية مقدمة اليهم، ومجدداً، كالتي التي أخذت منهم، معروضة أمامهم بمثابة هدية مقدمة اليهم، ومجدداً، كا

ذكرنا من قبل، هناك حقيقة ارسال الملك وراء الملكة وابنه الأسن، فهذا يظهر دهاء هذا الملك وخداعه، وكها يقال: "إن الشباك المرتية بوضوح تام من قبل الطير، تجعله يتجنبها"، ثم إنهم حزنوا في قلوبهم، من دون أمل بالمواساة، لأن مولاهم وحاكمهم سعى بذرائع كثيرة لتدمير رعاياه الطبيعيين، بوسائل سواء أكانت قانونية أم غير قانونية، ومن الذي يستطيع بسرعة أكبر أو بسهولة أعظم، تعريض السفينة إلى الخطر أكثر من القبطان، الذي هو على العكس ملتزم بالتحكم بدفة المركب؟

#### حول الامتياز الذي منح إلى رعاة دير ويستمنستر

عملت في هذا العام نفسه منحة من قبل الملك هنري، باسمه وباسم خلفاته، بأنه يتوجب أن يحصل رعاة دير ويستمنستر وخلفائهم، الذين من الممكن أن يظهروا أمام أي رجل عدالة تابع للملك، سواء من المتجولين أو الآخرين، يحصلوا على خلاصات عن أحكام رجال العدالة المذكورين، فيها يتعلق بالعقوبات والغرامات من جميع الأنواع، التي توقع على التابعين لهم، وأيضاً على أثاث التابعين المذكورين، الذين هم مطاردين أو مدانين، شريطة عدم تسليم الخلاصات المذكورة إلى خازننا، بل ينبغي أن تسلم باليد من رجال العدالة المذكورين إلى وكلاء رعاة الديرة المذكورين، أو إلى الدير، الذي يكون فيه الأشخاص المتقدم ذكرهم، أي الذين سوف يعاقبون أو يغرمون، وجرى تدوين صك من أجل هذه الغاية، ومنح إليهم في سنة النعمة ١٢٥٢، وفي ذلك العام نفسه، جرى أيضاً منحهم صك قضى بوجوب أن يستحوذ التجمع الرهباني على كل ماهو عائد إليه أثناء وجود شاغر، ونسخ عن هذه الصَّكوك من الممكن الوقوف عليها في كتاب Ädditaments, ومن المكن أن يشاهد في المكان نفسه أيضا الصكوك التي سلف أن منحت إلى راعى دير وولتهام ورهبانه، في تاريخ آخر من العام نفسه، لكنه لم يصل إلى علم كاتب هذا الكتاب في الوقت الذي رغب فيه.

## كيف عملت ملكة إنكلترا الاستعدادات من أجل الذهاب إلى القارة

بها أن الملكة تستعد الآن للابحار إلى القارة، أرسل سكان يارماوث Yarmouth سفينة واسععة وجميلة، مشحونة بثلاثين من البحارة البارعين، والمسلحين بشكل جيد، حتى تكون بخدمة الأمير ادوارد، لاصطحابه مع أعوانه وخدمه عبر القنال بأمان كبير، وأعد شعب وينشيلسي Winchelsea بعض السفن لنقل الملكة، وعندما وجدوا بأن السفينة التي أرسلت إلى الأمير كانت أكثر اتساعاً وأعظم جمالاً من سفنهم، شعروا بالغيرة والحسد، وقاموا بشكل غادر ومفاجى، بالهجوم عليها، ودمروا السفينة وقتلوا وجرحوا بعضاً من ملاحيها، وفي سبيل التنصل من جريمتهم وطمسها، أخذوا سارية المركب المدمر، وثبتوها إلى سفينة الملكة، وكأن الذي فعلوه كان لصالحها ومنفعتها، وبناء عليه تقدم سكان يارماوث بشكوى ثقيلة حول هذا الإجراء، ورفعوها ليس فقط إلى الملكة بل إلى الايرل رتشارد أيضاً، وكذلك إلى حكام الموانيء الخمسة، وهذا قد أثار المملكة كلها بشكل عادل للانتقام طذه الجريمة.

### كيف أبحرت الملكة إلى القارة دون أن تتقيد بأوامر الملك

أثناء وقــوع هذه الاضطرابات غير المنتظرة، التي أزعجت الملكة وآقلقتها، وصلت رسالة ثانية كانت مستعجلة من الملك، أمر فيها الملكة بعدم عبور القنال، وهكذا تعرضت للعناء من جانبين، فقالت وهي تشعر بالسخط: «لقد ثارت المشاكل من كل جانب، فها هو كل شيء جاهز للاقلاع والابحار، وقد قلت وداعا للجميع، وهبت الريح بشكل موائم، فهل سأرجع؟ لا»، ثم أنها أخفت غضبها تجاه هذه الوقائع، وأقلعت من بورتماوث في التاسع والعشرين من أيار، وكان يوم جمعة،

وذلك قبل أحد الشعانين، وأخذت ولديها معها: ادوارد، وادموند، وكان برفقتها أربعين فارساً، وحاشية من النبلاء، وكانت تحت قيادة وتوجيه عمها رئيس أساقفة كانتربري، وكتبت في الوقت نفسه إلى الايرل رتشارد حاثة إيّاه على السعى بكل حكمة من أجل تسوية الخلاف وتهدئــة الإثارة التي نشأت بين شعب الموانيء الخمســة، لأن ذلك مشحون بالخطر بالنسبة للمملكة، وقد جرى تنفيذ هذا فيها بعد بكل سعادة، ووصلت الملكة سالمة إلى بوردو في اليوم الأخير من أيار، وكـان قــد جـري تعيين وولتر دي غـري، رئيس أســاقفــة يورك، نائبــاً للمملكة في مكان الملكة، لكنه لم يقم بمارسة هذه الوظيفة، لأنه شعر بنفسه بأنه كان منهكاً بسبب المرض وتقدم السن، وكان هناك بعض النبلاء قد فضلوا السفر براً على الرغم من التأخير، على السفر مباشرة بحراً، وكان من هؤلاء -على سبيل المثال- جون وارني، وادموند دي لاسي، فقد عبرا البحر عند دوفر، ومن ثم أخذا طريقهما مباشرة نحو بوردو، ووقعت في هذا العام واقعة غريبة بالنسبة للريح، وكانت، بأن الريح هبت بشكل متسواصل من الشمال -الشرقي، أو من الشمال لمدة ثلاثة أشهر وبضعة أيام، وقد دمرت فواكه وورود الربيع، وفي حوالي الأول من تموز، وهو موعد الانقلاب الصيفي، سقطت أمطار عنيفة جداً، وكانت هناك عاصفة برد ثقيل، مثلها لم نشاهد من قبل، وقد استمرت هذه العاصفة لمدة ساعة أو أكثر، وقد اقتلعت القرميد والألواح الخشبية للأسقف، وأتلفت أغصان الأشجار.

#### حول وفاة هنرى ابن الإمبراطور فردريك

وفي شهر أيار من هذا العام، مات هنري، أمل الانكليز ومجدهم، وكان شاباً وسيماً جداً في مظهره، وهو ابن الامبراطور فرديك والامبراطورة ايزابيلا، اخت ملك انكلترا، وقد فقد حياته -حسبما ذكر أعداء كونراد ملك صقلية من خلال دسائس هذا الملك نفسه،

لكن هذا الخبر مستبعد، ويبدو أنه غير جدير بالتصديق، لأن الملك المذكور قد عامل هنري بعاطفة أخوية، وقد قدم براهين على عاطفته نحوه، وذلك حسبها آفاد أيضا في إجاباته على تهم جادة أثيرت ضده من قبل البابا، حيث قال بأنه قد شعر عند وفاته بأنه قد فقد جزئاً رئيسياً منه شخصياً، وكان المقترف الحقيقي لهذه الجريمة الشقي الشرير جداً، الذي عرف باسم جون الموري، فهو الذي دس السم إليه، وفيها بعد عندما كان مايزال يتنفس وفي آلام الموت، تولى خنقه، وبعد وفاة أخيه لم يظهر كونراد أنه هادىء مستقر كها كان من قبل.

#### حول الخلاف بين البابا وبين كونراد ملك صقلية

وفي شهر آبار من هذا العام تفجر خلاف شديد بين البابا، وبين كونراد ملك الصقليين، ذلك آنه كان هدف اللكراهية من قبل البابا، الذي لم يتقيد بمرضه، وآنه قد تعرض للنقد الشديد من قبل الأسقف روبرت، آسقف لنكولن، واهتم قليلا بالاصلاح، أو بالحري لم يهتم مطلقا، وقد اتهم كونراد بعدد كبير من الجرائم، ومنحته كراهيته لفردريك الأرضيات لتوجيه الاتهامات، لأن رماد النيران لم يكن خلوا من بقايا وقيد النار بينها، وقد رد الملك على كل واحدة من الاتهامات باعتدال، وقد أنكرهم بعيعا بشكل مكشوف وثابت تماما، وقد اتهمه البابا بأنه كان مهرطقا، ومجرما قاتلا، وواحدا جاحدا لمفاتيح الكنيسة، ورجلا تسبب في ممارسة الخدمات اللاهوتية في آيام الحرمان من شراكة المؤمنين، كها أنه اتهمه بقتل واحد اسمه فردريك، بالسم، وكان حفيدا له، وأيضا بقتل أخيه هنري وذلك بوساطة جون الموري، الذي دس السم إليه أولا، ثم عندما وجد وذلك بوساطة جون الموري، الذي دس السم إليه أولا، ثم عندما وجد

وألح البابا على هذه التهم ورددها كثيرا، في سبيل إثارة ملك انكلترا ضد كونراد، ومن الممكن الوقوف على تهم البابا، وعلى أجوبة كونراد عليهم في كتاب Additaments, عند علامة المرساة الحمراء.

# عدم إلتزام الملك بمراعاة الامتيازات التي غالباً ما أقسم يمينه واعداً بمراعاتها

لقد كانت هناك آمال عظيمة شعر الناس بها، بأن يقوم الملك مخلصاً بمراعاة صكوك الامتيازات التي تقدم ذكرها، حيث اعتقد الجميع بأنها استقرت على أرضية ثابتة، لأن الملك الذي غالباً ما كان قد أقسم من قبل على الالتزام بها، لأنها منحت من قبل أسلافه، هذا الملك بات الآن في عمر أكثر نضوجاً، وكان يخاف من التورط بقرار الحرمان الكنسي الذي جرى التفوه به، لكن على الرغم من ذلك، فإنه أذعن الآن إلى نصيحة الرجال الأشرار، فلم يتردد في خرقها وتجاوزها، معتقداً أنه يستطيع بوساطة مبلغ صغير من المال الحصول على التحليل من ذنوبه وتجاوزاته.

## حول زواج إدوارد ابن ملك إنكلترا من أخت ملك إسبانيا

وجرى في هذه الآونة ارسال ادوارد بأبهة عظيمة، وبفخامة كبيرة، إلى الفونسو ملك اسبانيا، الذي تولى استقباله بتشريف واحترام، واتحد في بورغوس Burgos بالزواج من إليانور الأخت الصغرى للملك، وتسلم المرتبة الشرفية للفروسية من الملك نفسه، الذي كان مسروراً تجاه المظهر الوسيم، وحسن التصرف لدى الأمير الشاب، ثم عاد ادوارد إلى أبيه مع زوجته التي كان قد تزوج منها حديثاً، واستقبل بسرور عارم، وكأنه ملاك قادم من عند الرب، وجلب جون مانسيل أيضاً معه، صكا من ملك إسبانيا محتوم بالذهب، فيه تخلى باسمه وباسم ورثته عن الادعاء بغسكوني كلها، إلى ملك انكلترا وورثته، وبناء عليه قام ملك انكلترا عند ذلك بمنح ابنه وزوجته مقاطعة غسكوني، واير لاندا، وويلز، وبريستول Bristol, وغراهام Graham, وبذلك اظهر نفسه ملكاً صغيراً بشكل مضاعف، ثم إنه منذ ذلك الوقت، بدأ

الملك باستعداداته لعودة سريعة إلى الوطن، بها أن المشاكل الصغيرة قد جرت تسويتها حسب رغبته، مع أنه ظهر للرجال العقلاء بأنه لم يربح شيئاً لصالح المملكة، بل بالحري جلب أضراراً كبيرة للمملكة، لأن ماهي النجدة أو ماهو العون، الذي يستطيع ملك، كان على مثل تلك المسافة البعيدة، عمله ضد ملك فرنسا، الذي منه يشتكى ملك انكلترا كثيراً؟ وفي الحقيقة كـان محاطاً من جميع الجهات بأعـداء دَاخليين تآمروا ضده، ولم يكن بإمكانه مقاومتهم بشكل جيد، وكيف يمكنه ذلك وعدد كبير جداً من البلدان والمالك تعترض سبيله وتفصله عن غسكوني، وعلاوة على ذلك كان الملك متوائماً مع أخلاق الاسبان وعاداتهم وديانتهم، وكان يعرف بأنهم حثالة بني البشر، فقلد كانوا قبيحون في الوجوه، وضيعين بالسلوك، وممقوتين في أخلاقهم، وقد تبين فيها بعد بوساطة براهين لايمكن دحضها، بأن الملك الانكليزي قد أنفق في حملته غير المشمرة في غسكوني، حيث لم يربح شيئاً، ماعدا الذي كان من قبل بين يديه، أنفق من دون فائدة مليونين وسبعمائة ألف باوند وزيادة، وذلك باستثناء الأراضي والموارد التي كيان قيد أعطاها من دون تقيدير لأشخاص لايستحقون، أشخاص كانوا على استعداد لإلحاق الأذى والضرر به وبمملكته، وكانوا أيضاً يرغبون في التهام جميع ثروات البلاد، وعلاوة على ذلك، هو أعطى إلى إخوته لأمه، البواتيين الحقيقيين بالأصل وبالأحلاق ثلاثين ألف مارك، وذلك إلى جانب الأراضي، والموارد، والوصايات، والبيوت، والجواهر الثمينة، وهكذا، هكذا ياللأسف انكشف أنه أنفق في إطار عددة سنوات خلت كثيراً من الأمـوال على حملتــه إلى بواتو التي خسرهـا، والآن في غسكوني، التي استطاع بصعوبة كبيرة الاحتفاظ بها، وقد بذر كثيراً من المال على تربة قاحلة، وكان ذلك أكثر مما يمكن أن يدفعه أي مشتري أو مثمن أمين، ثمنا لكلا البلدين، لو أنهما عرضا للبيع، وهكذا حدث أن حرمت انكلترا من الكرامة، وجردت من ثروتها من خلال فسولة ملكها، الذي عنه روي بأن ميرلين Merlin قد قال: "يمضي الوشق نحو الأمام خارقاً كل شيء، حتى لو كان ذلك قد قصد به دمار بني جنسه"، وفي الحقيقة خرق الوشق كل شيء، حيث ليس هناك ولاحافظة نقود في انكلترا، لم يتم خرقها، ونفضت حتى أفرغت من محتوياتها، وجرى إعلامه بهذا الانفاق الهائل للهال من قبل بعض أصدقائه المقربين، وعندما سمع بذلك أصيب بالدهشة وتملكه الغضب، وأجاب وهو يتنفس بصعوبة قائلاً: "بحق رأس الرب (حتى نستخدم عبارته المعتادة) ماهذا بالنسبة له؟ لاتنشروا خبر ذلك إلى أي واحد، حتى لايسبب العجب والدهشة لعقول الناس".

## كيف تطلع الملك نحو الاستحواذ على العشور التي منحت إليه

وفي الوقت نفسه، لم يكن من المكن ضبط الملك بوساطة النصائح والملامات التي وجهت إليه من قبل الناس الصالحين، بل تطلع بجشع شديد إلى جباية العشور، التي وعد بها مشروطة من قبل الجهاعة لمدة ثلاثة أعوام، حتى تمكنه من القيام بالحج، من أجل نجدة الأرض المقدسة، وفي الوقت نفسه لم يقم تقديراً للوعود التي غالباً ماقطعها على نفسه بالالتزام بصكوك الامتيازات والحريات سليمة، وبعدم خرقها، وهذه أمور كثيراً ماورد ذكرها من قبل.

# كيف ذهب أسقف نورويك إلى كنيسة القديس ألبان لجباية العشور

في أيام عيد نقل القديس بندكت، قام أسقف نورويك، بناء على أمر البابا، وكذلك أمر الملك، بالذهاب إلى كنيسة القديس ألبان، ليجبي عشور جميع ممتلكات تلك الكنيسة، باستثناء البارونية، وذلك من أجل استخدام الملك، وبناء عليه جمع كل قساوسة الكنائس في منطقة القديس ألبان، وكذلك جميع الخوارنة والأوصياء على الكنائس نفسها، بها في ذلك

كنيسة غوبول Gopwell أيضاً، حيث تعيش الراهبات حياة عزلة أبدية مع القليل من وسائل العيش، وكذلك كنيستي القديس يوليان وكنيسة القديسة مريم في الحقول، وكان يعيش في الكنيسة الأولى عدد قليل من الرهبان التعساء، ويعيش في الكنيسة الثانية بقايا راهبات فقيرات، يعشن حياة تعيسة، حيث كن لايمتلكن بالكاد أي شيء يكفي لإقامة أودهن، ودعي هؤلاء الناس للاجتماع مع بعضهم ليجري فرض الضرائب عليهم بكل دقة، حيث جرى تحليفهم حول الاقرار بها يمتلكون من وسائل الحياة، كما أنه جمع كل الذين يشغلون مناصب، في ظل كنيسة القديس ألبان، حتى الذين يقدمون الصدقات، وفرض عليهم ضرائب دقيقة حول ممتلكاتهم، معلناً أنه سوف يجري فيها بعد بحث وتدقيق، ليتم معرفة فيما إذا كان الإحصاء غير عادل، وقد عرض الاجازات والتفاويض التي كان يمتلكها: المأخوذة من البابا وكذلك من الملك، وأضاف قـائلاً ان القيام بهذه الوظيفة جـاء كثيراً ضد إرادته، وأنه تحمل هذا العبء المزعج والثقيل رغماً عنه، وأنه كان مكرهاً على التصرف هكذا بحكم فضيلة طآعته، وقد قام بتنفيذ الواجب باعتدال كبير، وبلطف، آه، ماهذه البدعة التي لم يسمع بمثلها من قبل، فإلى هذا الوقت كان العلمانيون يدفعون العشور بالعادة إلى رجال الدين، والآن بانتكاس المفاهيم وانقلاب أنظمة الأشياء، جرى ارغام رجال الدين، بالاكراه، على دفع العشور إلى العلمانيين، وقد وجدوا على كل حال تعزية واحدة أثناء معاناتهم، هي الاعتقاد --حسبها تقدم الوعد إليهم-- بأن المال الذي سوف تجري جبايته من هذه العشور، سوف يتم صرفه، في سبيل نجدة الأرض المقدسة وفي سبيل تشريف الرب ومن أجل كرامة الكنيسة، وكـذلك أيضـاً سـوف يجري الالتــزام ببنود صكوك الامتيــازات، وفقــاً للوعد، لكن: «الأمل يتجدد، وكذلك خداع الشخص الذي يتصوره».

وعلاوة على ذلك، قبل أن يجري إخبارنا بذلك، قام الرومان ووكلاء

الملك، في سبيل تتويج خداعهم، قاموا باتفاق عام، وبشكل سري، بإضافة عامين إلى الثلاثة أعوام، وعلى هذا فإن تلك العشور التي جرى منحها والوعد بها لمدة ثلاثة أعوام، باتت الآن معطاة لمدة خمسة أعوام، على أساس شرط لم يجر الالتزام به من جانبهم.

#### حول الفيضان غير المعتاد للبحار الشرقية

ووصل في هذه الآونة، بعض وكلاء الملك من سيوق القديس بوتولف Botulf, وقد ذكروا بأن شعوب المناطق الشرقية من أوربا، الذين ندعيوهم Estrichales و Satrichales قد عانوا من الكارثة التي عانينا منها نحن أنفسنا، وجاءت معاناتهم من البحار الشرقية، التي تجاوزت حدودها المعهودة وغطت السواحل إلى مسافة بعيدة، وما كان مدهشاً أكثر، هو أنه على مسافة من الشاطىء، حيث البحر بالعادة عميق، تراجعت المياه، تاركة بقعة رملية جافة، مثل جزيرة، لم تشرق عليها أشعة الشمس قط من قبل، وبناء عليه يبدو أن الأمور غدت على عكس ما كان مشروعاً من قبل حيث نقرأ في المزمور مايخص البحر قبوله: "أنت أعطيت إليهم حداً (يعني إلى المياه) لن يتجاوزه"، هذا وعلينا أن نقر أن كل شيء ممكن مع الرب، وليس يتجاوزه"، هذا وعلينا أن نقر أن كل شيء ممكن مع الرب، وليس بمثابة انذارات لنا، لأنه يقول: "سوف تكون هناك عسلامات في الشمس"، إلخ.

#### عودة الملك الفرنسي من وراء البحر

وفي حوالي الوقت نفسه، أي أن تقول في أيام عيد نقل القديس بندكت، عاد ملك فرنسا من الأرض المقدسة، مع أن ذلك كان ضد رغبته، لأن نبلاءه كانوا قد استدعوه بإلحاح شديد، من أجل غاية خاصة هي إنهاء الشقاق الذي أثير بوقاحة امرأة، تسببت بموت أكثر

من مائة ألف رجل، فجعلت الأطفال أيتاماً، والعقيلات أرامل، وحولت البلاد الجميلة، وجعلتها بدلاً عن ذلك أشبه بصحراء، وبعدما نجا الملك الفرنسي، تحت حماية الرب، من غدر بعض أعدائه في البحر، وصل سالماً إلى أحواز مرسيليا، إلى قرب مونتبللير Montpllier (حيث تنتعش العلوم الطبية)، وبقى هناك لبعض الوقت للاستراحة، وليتعافى من متاعب رحلته البحرية، لأنه قال بأنه لم يختم حجه بعد ولم يكمله، بل إنه اكتفى بتعليقه لبعض الوقت، ولهذا السبب ارتدى شعار الصليب بشكل علني، وأعلن قائلاً بأنه قدم مسرعاً إلى مملكته، بناء على إلحاح نبلائه، لأنه بصعوبة كبيرة جداً، أمكن اقناع وليم صاحب هو لآندا، وملك ألمانيا، بالقبول بهدنة قصيرة، والمحافظة عليها من دون مهاجمة الفلمنكيين والفرنسيين بألمانه المتهورين، ولدى وصور الملك الفرنسي التقى إلى مملكته، بعد الكثير من المخاطر التي كابدها في بلد أجنبي، وفي البحر، والآن في بلاده، على الرغم من كل ماعاني منه من متاعب وخسائر، جرى استقباله بتشريف لأئق وباحترام، وشرع على الفور في اشغال نفسه في تقدير الطريقة التي سوف يتبناها، أي إما أن يتولى اخضاع أعدائه القريبين في الوطن بـ القوة، أو أن يقوم بتهـ دئتهم بوسيلة العدل، لكن لم يكن بإمكانه تهدئة مثل ذلك العدد الكبير من العواصف والزوابع من دون التشاور الدقيق والطويل مع مستشاريه.

## وفاة هوغ أسقف إيلاي

وغادر هذه الحياة، في هذه الآونة أيضاً، هوغ الصالح، أسقف إيلاي، الذي كان من قبل راعي دير كنيسة القديس ادموند، وهو الذي قاتل بجدارة وفائدة، في سبيل الرب، في الكنيستين لمدة أربعين عاماً، وقد مات في عزبته في التاسع من آب، وقد حمل جسده بكثير من العناية والاحترام إلى إيلاي، حيث جرى دفنه في كنيسته في بيت مشيخي فخم كان قد أسسه وبناه بالرخام على حسابه الخاص، ومن بين الأعمال

التقوية الأخرى التي كان قد أنجزها، بناء قصر كبير من الحجارة، غطاه بسقف رصاصي، وكان ذلك في إيلاي، كما أنه شيد بعض الأبنية الواسعة والفخمة في أماكن أخرى، وفي الوقت نفسه تجاوز هذا كله ولم يتقيد به، حيث أعد لنفسه قصراً سماوياً بإعطاء الصدقات، وبأعمال خيرية أخرى، وبالطريقة نفسها، مثلها أظهر تقواه عند المائدة الروحية، أي عند المذبح، وبينابيع من الدموع تدفقت من مقلتيه، كذلك فعل عند مائدة التغذية للبدن، حيث أظهر نفسه مضيافاً، وكريهاً، ومشرقاً، وهادئاً، وبوفاته ماتت زهرة المعلمين والرهبان، فمثلها كان راعي ألرعاة في انكلترا، مثل هذا أشرق وأشع فكان أسقف الأساقفة.

## رعد وبرق غير اعتيادي

في عشية عيد صعود مريم المباركة، في هذا العام، وفي حوالي الساعة السادسة، وفي وسط سقوط ثقيل غير اعتيادي للمطر، سمع زئير رعد، وشوهد برق، ترافق معه، وقد وقع على برج كنيسة القديس بطرس في سينت ألبان، فخرق الجزء الأعلى منه بضربة ساحقة مرعبة فتل بها المواد السنديانية، وكأنها كانت مجرد شبكة، ومن المدهش القول، سحقها، وحوّلها إلى شظايا صغيرة، وخلفت النار وراءها رائحة نتنة من الدخان لاتحتمل في جميع أرجاء البرج.

### انتخاب توماس أولدبردج لأسقفية كارلآيل

وفي حوالي الوقت نفسه، انتخب الكهنة النظاميون في كار لآيل المعلم توماس أولدبردج Oldbridge بمثابة أسقف لهم، وراعياً لأرواحهم، مع أن الملك استخدم أكثر الالتهاسات إلحاحاً مع المطالب الملكية إلى الهيئة الكهنوتية العامة، لانتخاب واحد آخر، إذا كانوا يقدرون منفعة كنيستهم، وكان هذا الآخر هو رئيس رهبان نيوبري، وكان كاهناً نظامياً أيضاً، ومستشاراً خاصاً به، ورجلاً عاقلاً وحكياً.

#### وصول نبلاء اغريق إلى بلاط روما

قدم في صيف هذا العام بعض النبلاء والأشخاص ذوي المراتب العليا، من الامبراطورية الاغريقية، وهم يرتدون ثياباً ثمينة، ويمتطون خيولاً جميلة، وقد أحاط بهم حاشية مجهزة بشكل جيد، مع حوالي الخمسين من خيول التحميل، ومثل هؤلاء الأشخاص أمام البابا، واتهموه بعبارات قاسية باقتراف ذنوب كثيرة في العقيدة، وبسلوكه جعل جميع الملاتين يفعلون الشيء نفسه، لأن الملاتين يقولون بأن الروح القدس قد جاء من الأب والابن وصدر عنها، في حين كان الموقف المعتمد من قبل الاغريق، أنهم أثبتوا أنه صدر عن الأب فقط، وهذا الذنب القديم للاغريق، والذي رفضه اللاتين وشجبوه، قد ثبت برأيهم بوساطة بينات دينية وتقاليد قوية ومنطقية، مملة حتى نذكرها، وكان الموضوف و الأخر للخلاف فيها بينهم يتعلق فيها إذا كان اصطلاحي الموضوف الخديلين.

وقالوا أيضاً بأن «السيمونية» و«الربا» متأصلان في البلاط الروماني، وهذا مايمكن أن يبرهنوا على صحته بأوضح البراهين والأمثلة، وحول هذا انتشر تقرير في الخارج، من الصعب القول أنه جانب الحقيقة، أو على الأقل ابتعد عن الإيهان الإنساني، وعلى كل إنه من دوافع التقوى الاعتقاد بأن مثل هذه الأعهال التي اقترفت بناء على نصيحة الأشرار، ينبغي التغاضي عنها وعدم إلغائها بقرار بابوي، ولدى فحصهم حول قواعد إيهانهم وقداساتهم، أعطوا أجوبة مقنعة ومرضية، وعندما كانوا في موضع الشك، تقبل بعضهم طواعية التوجيهات، وقدم البابا إليهم هدايا ملابس قرمزية ثمينة، لها حواشي بفراء ثمين، وأحزمة حريرية مرصعة بالذهب والفضة، ولها أبازيم غالية، وبذلك كان يمكنهم أن يكونوا فخورين بذلك.

## كيف منح البابا مملكة صقلية إلى ملك إنكلترا

وفي هذه الآونة، عاد المعلم ألبيرت إلى بلاط روما، حاملاً رسالة إلى البابا، بأنه لم يستطع ولابطريقة من الطرق التأثير على الايرل رتشارد، حتى يقبل مملكة صقلية وأبوليا، التي منحت له، أو أن يعرض نفسه وجميع مقتنياته للمخاطرة، مالم يقدم البابا أولاً رهائن جيدين من أسرته بمثابة ضمانة على الاخلاص والصدق، وعلاوة على ذلك، أن يساعده بمبلغ محدد من المال، وذلك حتى ينطلق بالحملة، وأن يسلمــه أيضــاً بعض القلاع، التي بين يدي البابا، وهم على الحدود، حتى يمتلك أماكن آمنة للتراجع، ورأى البابا من الصعب عليه العمل في ظل تلك الشروط الصعبة، فلم يوافق عليها وقال: «إننا لن نخضع لمثل هذه الشروط الكثيرة»، ثم أضاف المعلم ألبيرت قائلاً: «لقد أخبرني الايرل، بأنك إذا لم تفعل وفق الشروط المعروضة أعلاه، سوف يكون كما لو أن واحداً قال له: إنني أعطيك -أو أبيعك- القمر، تسلق إليه وخذه»، فوجد البابا أن مبادرته مع الايرل لم يكن لها نتيجة، لذلك أضاف قائلاً: «نحن لسنا مهتمين بشأن الدخول بأية معاهدة معه، أو أن تكون لنا أية مصلحة عامة معه»، وكان قانعاً بها عمله حتى الآن، «حيث رمى بشبكته أمام الطيور من دون فائدة»، فأرسل رسلاً سريين إلى ملك انكلترا، سعياً منه لاستغلال بساطته (لأنه عرف بأنه كان سهل التصديق، نزاع نحو خسارته الذاتية»، وعرض عليه مملكة صقليةً وأبوليا، وأن يعطيه مساعدة كبيرة للحصول عليها وتمكلها، بحيث يمكنه تنفيل ذلك من دون إلحاق أي ضرر به نفسه، أي أنه لتحقيق تلك الغاية، هو سوف يحول جميع الصليبيين عن هدفهم الأساسي بالابحار إلى الأرض المقدسة، وسوف يقنعهم باتباعه -ملك انكلترا-ومساعدته في الحصول على امتلاك صقلية وأبوليا، وعندما سمع الداوية والاسبت ارية، وبطريرك القدس، وجميع الأساقفة، وسكان الأرض

المقدسة، الذين كانوا واقفين في وجه أعداء المسيح، بهذه الإجراءات حزنوا في قلوبهم، لأنهم سئموا من زيف الحبر الروماني، وخافوا من وقوع الأُسوأ، وابتهج الملك —على كل حال— كثيراً تجاه الوعد الفارغ للباباً، وانتفخ قلبه كثيراً بسرور فارغ، وأظهر فرحة نفسه في صوته، وفي حركته، وفي ضحكته، وبشكل مكشوف أطلق على ابنه ادموند لقب «ملك صقلية»، ودعاه كذلك، معتقداً أن الاستحواذ على تلك المملكة بات حقيقة ناجزة، وهمس رسول البابا باذنه، بأن لايبوح بهذا السر، خشية أن يصل إلى علم أصدقائه، الذين كانوا على دراية بمكر البلاط الرومان، فبذلك يجعلونه يحذر ويتخذ احتياطاته، وعند ذلك أرسل الملك إلى البابا جميع الأموال التي كان يمكنه سحبها من خزانته، أو من المسؤول عن أمواله، وكذلك كل ما كان بإمكانه أخذه من اليهود، أو استخراجه بوساطة رجال عدالته المتجولين، وذلك من أجل شن الحرب ضد كونراد، واخضاع الصقليين والأبوليين، وبالنسبة لكونراد، فقد حيزن لأن ملك انكلترا وقع في شباك البلاط الروماني، وشكر الايرل رتشارد لعدم السماح لنفسة بالوقوع بالشباك، وأعطاه في الوقت نفسه الانطباع، بأنه تصرف بشكل حكيم، بعدم الوثوق بوعود البابا، وبعدم الاقبال على انفاق أمواله، لأن كونراد كان قد ألح، أنه حيث كان للايرل القدرة على انفاق قطعة من الفضة، فإنه سوف ينفق قطعة من الذهب، وكان البابا معتمداً على ثرواته الكبيرة جداً، ولذلك ارتقى إلى درجة الوثوق بالذات، ولهذا حشد جيشاً كبيراً من المرتزقة، هو تولى الدفع له، وعهد بقيادته إلى الكاردينال أوكتافيان، ووزع بكرم المال بين الجنود، وأرسل رسالة إلى ملك انكلترا، عندما نقصت لديه الأموال، وأطاع هذا الملك محرضات الشيطان ونهمه، فكتب إلى البابا رسائل تعهد مختومة بالختم الملكي، مخولاً إياه أن يستدين مافيه الكفاية من الأموال، وبكميات وافرة، من التجار الايطاليين، وأوصاه أن لايكون خاتفاً حول كمية المال المطلوبة، أو حول الفائدة العالية، لأنه سوف يسدد عنه جميع ديونه، وتعهد بنفسه بفعل ذلك، تحت طائلة عقوبة فقدانه لميراثه وحرمانه منه، ووافق البابا على هذا كله، وقبل بأوامره وقال: "إنه إذا عمل جيداً، فإنه يترك ذلك إلى الرب —الذي هو قاضي القضاة جميعاً، والذي يتولى العناية بالجميع — ليقرره، وإنه ليس لي الحكم على أعمال البابا، وبناء عليه أمر بعمل إعلان عام، وكأن ذلك بموجب مذكرة امبراطورية أو ملكية، ووجه بذلك الدعوة إلى كل من أراد الحصول على دفع جيد، للالتحاق بالجيش البابوي، لأن لديه الآن مبلغاً كبيراً جداً من المال، حيث كان قد استدانه من المرابين الإيطاليين، وبناء عليه تدفق حشد كبير من الناس وتجمعوا مع بعضهم، من أجل الدفع البابوي، وتشكل من الايطاليين المنحطين والجهلة، والعاطلين عن العمل، ومن المخلوقات غير المؤهلين للحرب، والخالين من الصدق والوفاء، الذين لم يتطلعوا نحو منفعة ملك انكلترا أو البابا، بل كان همهم وشاغلهم جمع المال، فهذا ما سوف تظهره نتائج شؤون هذه القضة.

### وفاة كونراد ملك صقلية

وأعد الملك المذكور، في الوقت نفسه، ذاته للتصدي للفئات المذكورة أعلاه بنشاط، ودعا واستنفر رعاياه الطبيعيين، وسكان صقلية وأبوليا، وأتباعه من الجنود الذين معه، وطلب منهم الوقوف بشجاعة وأن يقاتلوا في سبيل بلادهم، وأن لايطأطئوا رقابهم لنير السادة الأجانب، وقام يومياً بانقاص تعداد جيش البابا واضعافه، غير أن حب المال الانكليزي زاد حشود أعدائه، لأن البابا لم يوفر حافظة نقود الملك، بل أنفق مبالغ هائلة، في رغبته لقهر ملك صقلية، ولإبداله بملك انكلترا في حكم تلك البلاد واحلاله محله، ومع ذلك رغب في إزالة الجميع من التاج، وجعل ادموند ملكاً وحيداً، حتى يمكن أن يعمل وفقاً لإرادته، وأن ينفذ رغباته، لأنه هو الذي أوجده، وأوجد كل ماهو عائد إليه،

وأساء البابا في الوقت نفسه إلى سمعة الملك كونراد كثيراً، واتهمه باقتراف جرائم عظيمة -من ذلك على سبيل المثال قتله لأخيه هنري-من أجل أن يثير ملك انكلترا ضده، ومعه جميع الانكليز، واتهمه بالتعامل مع مفاتيح الكنيسة بالرفض والتحدي، كما اتهمه بجرائم أخرى كثيرة، ليس من الضروري أن نذكرها، حيث أنها جميعاً عرضت في كتاب Additaments, وقد سلف ذكرها من قبل في هذا . الكتاب، وأثرت الأعمال العدوانية، والتهديدات واللوم على التصرفات، والتشهير بالسمعة، التي تكدست عليه من قبل البابا، كثيراً على الملك كونراد، لابل إنها تجاوزت الحدود، لذلك بدأ يتلاشى تحت ثقل الأسى، وأصيب بعلة شديدة فقد قيل تبعاً لبعض التقارير، بأن السم دس له، وأنه أخيراً التزم فراش موته، ونفس آنـذاك عن أساه بالكلمات التـالية: «واأسفاه، واأسفاه، كم أنا إنسان تعيس وشقي، لماذا ولدتني أمي؟ ولماذا أنجبني والدي، حتى أكـون عـرضـة لمثل هذا العـدد الهائل من الآلام؟ والكنيسة الَّتي توجب أن تكون أماً لأبي ولي، هي بالفعل زوجة أب، والامبراطورية التي ازدهرت منذ ميكد المسيح حتى الآن قد أخذت الآن بالتلاشي، وقد قضي عليها بالزوال»، ثم إنه لعن يوم ميلاده، ومن ثم لفظ روحه التعيسة والمتألمة.

### سرور البابا العارم بوفاة الملك كونراد

وعندما تأكد البابا من موته، عقب على ذلك وهو يشعر بسرور عارم في قلبه، مع ابتسامة ظاهرة على محياه، وعلى نبرة صوته وهو يتحدث مسروراً، حيث قال: «أنا مسرور إلى أقصى الحدود، وعلينا نحن جميعاً، وأبناء الكنيسة الرومانية أن نبتهج، لأن اثنين من أكبر أعداءنا قد أخذا من بيننا، أولهما رجل كنيسة، وثانيهما علماني، فالأول هو روبرت أسقف لنكولن، والثاني هو كونراد ملك صقلية، وقد مات الملك كونراد المتقدم ذكره في شهر حزيران، وقام البابا على الفور بالزحف شخصياً إلى

المقاطعات الداخلية لأبوليا، وتمكن في مدة قصيرة من الوقت من الاستيلاء على تلك المملكة كلها تقريباً، وأخضعها لنفسه، واغتصب حكمها وسيادتها، غير أن نبلاء المنطقة، التي كانت دوقية من قبل، قد شعروا بالغضب الشديد تجاه هذا الإجراء، فوجهوا الدعوة إلى ابن طبيعي لفردريك اسمه مانفرد Manfred, واتحدوا معه، وقدموا إليه ولاءهم، وعاهدوه وبايعوه على أنه مولاهم، وبذلك أصبحت الغلطة الأخيرة أسوأ من الأولى، ونهض أعداء البابا وانبعثوا وانتعشوا.

# كيف جرى إرسال اثنين من رهبان كنيسة القديس ألبان إلى روما

وفي هذه الآونة أيضاً جرى ارسال اثنين من رهبان كنيسة القديس ألبان إلى روما، لمقاومة صلف ووقاحة بعض الأساقفة الذين كانوا يسعون للقيام بزيارات تفقدية في الكنيسة نفسها، على عكس ماقضت به بنود امتيازاتهم، وكان هذان اللذين أرسلا بهذه المهمة هما: وليم أوف هنتنغدون Huntingdon رئيس رهبان هيثفيلد Heathfield, واللورد جون دي بوليم Bulim, اللذان انطلقا في رحلتها في اليوم التالي للاحتفال بصعود القديسة مريم، وعادا سالمين.

#### قحط الأرض بسبب فيضان البحر

في هذا العام نفسه، وفي أيام فصل الخريف، عندما يقطف الفلاحون الحرت العادة – ثمار جهودهم وأتعابهم، قد وجدوا أن جميع الأراضي الواقعة في أحواز البحر، على الرغم من زراعتها بكل عناية، وجدوها خاوية من أي نوع من أنواع الثمار، وهي مبللة مشبعة بالملح، لأنه حدث –كما ذكرنا من قبل – أن استولى البحر، أثناء الشتاء، على الشواطىء، وعلى الأراضي المجاورة لهم، لذلك لم يكن مرئياً هناك الشمح، لابل حتى الأشجار والبساتين، لم يشاهد عليها لاأوراق،

ولاأغصان، أو فواكه، ويمكن لنا أن نتصور مدى الخسائر من ضرب مثل واحد من بين أمثلة القضايا الكثيرة، هو أن رئيس رهبان سبالدنغ Spalding, لم يستطع التفاخر بأنه جنى حزمة واحدة من القمح، من كل تلك الأرض المجاورة لشاطىء البحر، أما بالنسبة للأشجار في الغابة، وكذلك أشجار الفواكه، فقد جفوا تماماً، وأصبحوا فقط موائمين للقطع، وعانت فلاندرز أيضاً، وجميع المناطق البحرية، من الخسارة نفسها، وما من إنسان عجوز كان بإمكانه أن يتذكر أنه شاهد قط مثل هذا الشيء من قبل، وكانت هناك حقيقة مدهشة قد لوحظت أثناء ذلك الطوفان الاستثنائي وغير الاعتيادي، من قبل البحارة وصائدي الأسماك، أثناء ممارستهم لكثير من أعماهم في أجزاء ومناطق كثيرة من البحر، وتمثل ذلك باكتشافهم أثناء إلقاء المراسي، أو خلال السفر، بأن البحر قد غادر قيعان تجمعه المعتادة، أو الأقنية، وترك بقايا من الرمال فقط في وسط المحيط، وذلك حيث كان الماء بالمعتاد له أعماق كبيرة، هذا وقد تقدم ذكر هذه الأمور من قبل.

## أسر بعض النبلاء في بونز في بواتو

وقــرر في ذلك الـوقت نفســه جــون دي بليست Warwick ايرل أوف وورويك Warwick وغيلبيرت سيغـريف مع نبــلاء آخرين، أنه بها أن كل شيء هـادىء —حسبها بدا— في غسكوني، قرروا الحصول على اذن بالعـودة إلى الوطن، وبناء عليه، حصلوا على جواز مرور للعبور بسلام خلال المناطق الخاضعة للحكم الفرنسي، وإثر ذلك ركبـوا الطريق، وانطلقوا مسافرين وهم يشعرون بالأمان خلال تلك البلاد، يريدون انكلترا، وقرر الايرل، الذي كان من أصل نورماندي، أن يسافر خلال نورماندي، ولدى وصولهم إلى مدينة في بواتو اسمها بونز Pons, وهي التي كـانت قبل سنوات قليلة مضت مــدينة أثيرة لدى الملك الانكليزي، فقد جرى استقبالهم بمظاهرة فرح من قبل أيرة لدى الملك الانكليزي، فقد جرى استقبالهم بمظاهرة فرح من قبل

السكان، الذين اصطحبوهم إلى مساكنهم وقدموا إليهم هدايا جميلة تعبيراً عن الاحترام، وجرى إخبار الذين عسكروا عندهم بأن يستولوا في الغد على الدروع والأسلحة التي كانت مع الانكليز، وأن لايعطوهم إياها ثانية، لكن توجب عمل ذلك بالخفاء، وغدراً، وفقاً لعادات البواتيين، وبناء عليه، عندما كان الايرل وغيلبيرت سيغريف يحتفلان بكل أمان مع الذين كانوا بضيافتهم، قدم بعض سكان المدينة يركضون إليهما، وهم مرعوبين كثيراً، والكذب في أفواههم يقولون: «انظروا، انظروا، لقد أحدث أصحابكم وأتباعكم اضطراباً في المدينة، ونحن لم نستطع تهدئة الموقف والتعامل مع هذا الاضطراب، وبرفقة الايرل، وغيلبيرت سيغريف، كان آنذاك مقيماً في المدينة بعض الانكليز المشاهير، من جمَّلتهم بارونات وفرسان وأتباعهم، وكان من بينهم فيليب مارميم ووليم مانديم Mandim, وعـدد كبير آخــــر، ,Marmim كان من جملتهم حوالي الأربعين فارساً إلى جانب عدد كبير من الأتباع، مساوين في المرتبة للفرسان، وكان بإمكان هؤلاء الدفاع عن أنفسهم بشكل جيـد، لو أنهم تسلمـوا تحذيراً من قبل، واستشرى الاضطراب، وارتفعت صرخات «إلى السلاح»، وطلب الضيفان من مضيفيهم اعطاءهما دروعهما على الفـــور، لكن الأخيرين لم يفعلوا ذلك، بـل احتفظوا بهم مخزونين بعيداً، وفجأة هجمت قدوة كبيرة من السكان، كانت شاكية السلاح تماماً، وانقضت على الضيفين غير المتنبهين، وغير المسلحين، واعتقلوهما، ولم يفدهما شيئاً عرض جوازات السفر الممنوحة لهما من ملك فرنسا، من أجل السفر بسلام وأمان خلال تلك المنطقة، وكان بإمكان بعض أفراد تلك الفئة المغادرة، لكنهم لم يفعلوا ذلك، مالم يتم السماح للجماعة كلها التي قدمت برفقة الايرل بالذهاب بعد اطلاق سراحها، ولدى سماع ملك انكلترا بهذه الأحمداث غضب كثيراً، لكنه لم يظهر الذي يتـوجب عليه فعله، لو أنه امتلك قلـب ملك حقيقى، وقام على كل حال بالكتابة لصالحهم إلى سكان بونز، الذين كانوا أصدقاءه

من قبل، وكانوا مواطنين مخلصين، لكنهم عاملوا رسالته بالرفض واحتفظوا بأسراهم في سجن مضيق عليهم، وعسانى الأسرى أثناء سجنهم من المزيد من الآلام، لأن ملك انكلترا، الذي كان مولاهم الطبيعي، كان قد كدس عليهم من قبل الكثير من المنافع، وكان غيلبيرت رجلاً نبيلاً وغنياً، وصاحب سهات رفيعة، وعندما كان هناك معتقلاً أصيب بعلة لم يبرأ منها بعد ذلك مطلقاً، بل عاش حياة تعيسة أمضاها حتى موته، وجذا العمل المكشوف صار البواتيون معروفين مفهومين من قبل الجميع، من الفرنسيين ومثل ذلك من الانكليز، ووضح كم من الغدر مقيم في قلوب البواتيين.

## وفاة وليم كانتلوب

وفي حوالي أيام عيد القديس ميكائيل من هذا العام نفسه، مات وليم كانتلوب Cantelupe, وكان رجلاً غنياً، وشاباً وسيهاً، مما سبب الحزن لكثيرين، وكان هذا هو الثالث من أسرة كانتلوب، الذي أخذ من بيننا في اطار سنوات قليلة.

#### حول ولاية غير اعتيادية من الملك

وفي حوالي الوقت نفسه، أي أن تقول في عيد القديس ادوارد، صدر عن محكمة قاضي القضاة الملكية، الاجازة غير الاعتيادية التالية، التي كان من غير الممكن تعليق أي أمل عليها أو توقعه منها:

"من هنري، الذي هو بفضل الرب، إلخ: ينبغي القيام بعملية فحص دقيقة في عزب الطوائف الرهبانية، لمعرفة كم هو عدد الفدادين الموجودة فيها، والموائمة لزراعة الأرض المتملكة، وكم عدد الفدادين العادية ينبغي أن يكون هناك، وفيها إذا كان من الممكن عن طريق انقاصهم، أن يجهزوا فداناً في العام، أو أكثر أو أقل، ويتوجب مثل هذا عمل بحث بشأن الفدادين المشكوك بها، وينبغي أيضاً عمل تفتيش لإحصاء الكمية التي

تنتجها كل ملكية بنفسها كل عام، محذوف منها النفقات الضرورية التي يتم دفعها، وينبغي أيضاً إجراء تفتيش لإحصاء كمية العمل والخدمات التي يقدمها الفلاحون سنوياً إلى سادتهم، على حساب أراضيهم، وأيضاً ماذا، وكم، وأي نوع هي الموارد لكل من عزبهم سنوياً، وينبغي أن يقوم بأعال التقصي هذه أربعة رجال مستقيمين، والذي سيكون العمدة للمكان، ينبغي اختياره من كل عزبة من بين الطوائف الرهبانية.

# حول وليم أوف كيلكني الذي شغل منصب قاضي القضاة

وشغل منصب قاضي القضاة في هذه الآونة، واللقب الذي حمله، من قبل وليم كيلكني Kilkenny, وذلك باعتدال ومن دون ملامة، وكان كاهناً ومستشاراً خاصاً للملك، ورجلاً ضليع المعرفة بالقانون ووسياً. في مظهره، وفصيحاً في خطاباته.

# انتخاب وليم أوف كيلكني لأسقفية إيلاي

وبعد هذا بوقت قصير، أي إثر الاحتفال بعيد القديس ادوارد، انتخب رهبان إيلاي [أسقفاً لهم] المعلم وليم كيلكني، لأنه كان رجلاً مستقيماً وحكيماً، وواحداً بارعاً في القانون، وكان في ذلك الوقت قاضي قضاة الملك، أو أنه كان يهارس واجبات قاضي القضاة.

#### موت ثلاثة من رعاة الديرة

وفي حوالي الوقت نفسه، أي أن تقول في إطار شهر وعدة أيام، مات ثلاثة رعاة ديرة في أراضي السباخ Marshlands, وهذه حقيقة غريبة ومدهشة، وهؤلاء هم: راعي دير كرويلاند Croyland, وراعي دير ثورني Thorney, ووليم هاشولت Hacholt, ووليم هاشولت تشرين راعي الدير الصالح لرامسي، الذي مات في السابع عشر من تشرين الأول، وهو لم يشغل وظيفة حكم كنيسة رامسي إلا لسنة واحدة.

#### حول رعد ومطر في الشتاء

في اليوم التالي للاحتفال بعيد القديسين: كريسبين Crispin وكريسبين، انزعجت مسامع الناس جميعاً وقلوبهم برعد مرعب، ومع أن ذلك كان في الشتاء، فقد ترافق مع أمطار غزيرة جداً.

## اضطرابات في الأنواء

وفي هذا العام أيضاً، حدث أنه من يوم الصعود حتى يوم عيد جميع القديسين، أنه بالكاد مرّ يومان أو ثلاثة أيام من دون الإثارة ببعض اضطرابات الأنواء.

## حالة الأسى والقنوط لدى الملك الفرنسي

شعر الملك الفرنسي بحالة من الأسى والحزن العميق في قلبه، وظهر وكأنه يرفض كل أنواع العزاء والمواساة:وهكذا لم تعد الآلات الموسيقية تمنحه السرور، ولم تتمكن الخطابات المسلية أو كلام المواساة تنتزع الابتسامة منه، ولم يشعر بالبهجة لدى عودته لزيارة بلاده الأصيلة ومملكته، ومثل ذلك تجاه تحيات الاحترام التي تلقاها، وكذلك لدى تلقيه هدايا الاعتراف التي قدمها له رعاياه بحكم أنه مولاهم، بل إنه بنظرات نفس مهانة، مع حزن عميق، وآهات متوالية، تفكر بأسره من قبل المسلمين، ومن خلال ذلك العار الذي لحق بالمسيحية بشكل عام.

وأخيراً خاطبه أسقف مستقيم ومقدس بكلمات مواساة قال فيها: «احذر يامولاي المحبوب ومليكي من إلقاء نفسك في مثل هذه الحياة الحزينة المرهقة، فهي مناقضة لبهجة الروح، وهي الأم العقوق للنفوس، وهذا ذنب كبير ولايغتفر، وأذى وانحطاط بالنسبة للروح القدس، أعد إلى بصيرتك صبر أيوب، وتحمل يوستاس» "Eustace", ثم قص عليه أخبار كامل تاريخ الرجلين، وكيف أن الرب كافأ كلاً من الرجلين، وعلى هذا ردّ عليه الملك، الذي كان أعظم ملوك الأرض

تقوى قائلاً: «لو أنني كنت لوحدي الذي تألمت من الاضطراب والمهانة، ولو أن ذنوبي لم تقع على الكنيسة المسكونية، لكان بإمكاني تحمل ذلك بصبر واتزان، لكن الويل لي، حيث من خللي غلفت المسيحية كلها بالاضطراب والعار»، ولذلك جرى ترتيل قداس على شرف الروح القدس، حتى يتمكن الملك من تلقي المواساة منه، الذي هو فوق جميع الأشياء، ومنذ ذلك الحين فصاعداً، تقبل بفضل نعمة الرب الصحة، والمواساة والنصيحة.

# كيف جرى تعيين رؤساء الرهبان من الطائفة السوداء رجال عدالة بناء على مبادرة من الملك

وفي هذا الوقت نفسه، أرسل الملك رجال عدالة إلى عدة مناطق من انكلترا، لسماع القضايا، ولإعطاء كل واحد الحق العائد إليه، ولتحرير البلاد من اللصوص وقطاع الطرق، وكان واحداً من رجال العدالة هؤلاء رئيس الرهبان لمنطقة بيتربورا Peterborough, الذي التحق بهم بموجب فضيلة الطاعة، التي دان بها ليس للرب، وليس لطائفة القديس بندكت، بل لملكه الأرضي، وقد شاركهم في مرابح عزبه، ولعله لهذا السبب، جرى تعيينه بالأصل، ولم يحدث هذا في قضية رئيس الرهبان المذكور فقط، لكن ذلك حدث أيضاً مع عدد آخر من رهبان الطائفة السوداء، لإلحاق المزيد من الأذى الكبير بأحكام اختصاصهم، وكذلك بالنسبة لكنائسهم.

# كيف سدّد الملك ديونه من خلال متلكات رئاسات الرهبانيات الشاغرة

وفي الوقت نفسه مدّد الملك اقامته غير المثمرة في غسكوني، منفقاً مبلغاً هائلاً من المال، ليس فقط الذي كان معه، لابل الذي كان بإمكانه الحصول عليه، ولقد ورط نفسه، ومملكته، والكنيسة الانكليزية بديون

ثقيلة، ونحن نعتقد لو أن غسكوني كانت معروضة للبيع، ما كانت لتجلب مبلغاً مساوياً لهم، وعندما أخبر بوفاة رؤساء الرهبان الذين تقدم ذكرهم أعلاه، وببعض الأساقفة الذين كانوا قد توفوا قبل ذلك، منهم مثلاً أسقف إيلاي، ورئيس رهبان سيلباي Selby, مع عدد كبير آخر نحن لانتـذكرهم في الوقت الحالي، أمر بتحـويل ممتلكات كنائسهم إلى خزانته، وأن تكرس لدفع الفوائد التي هو مدان بها، غير خائف من القرار الرهيب، الذي جرى التفوه به في لندن، ولم يلتزم مطلقاً ببنود صكوك الامتيازات، حسبها كان قد وافق عليها.

## كيف طلب الملك السهاح له بالعودة إلى الوطن خلال فرنسا

واستعد الملك في هذه الآونة لعودة سريعة إلى الوطن، بعدما نجح في ترتيب شروط سلام فعالة مع ملك اسبانيا، ولأن الرحلة بالبحر كانت محاطة بمخاطرة كبيرة، قرر تفضيل السفر براً، إذا كان يمكنه ذلك من دون فرصة التعرض للخطر، لكن إذا تمكن من الحصول على الاذن من ملك فرنسا، وكانت لديه أيضاً رغبة برؤية المملكة الفرنسية، ومدنها، التي كان يعرف آنذاك أسهاءها فقط، ولذلك قام بعد ذلك بإرسال رسل إلى ملك فرنسا، واختار لهذه الغاية، الذين عدهم أهل لهذه المهمة، والذين نظر إليهم نظرة عالية، وقدرهم تقديراً سامياً، وبها أنه نجح بالحصول على الاذن بالسفر كها أراد، استعد للعودة إلى الوطن من خلال مملكة فرنسا.

## كيف عبرت كونتسة كورنوول القنال لزيارة أختيها

وعندما سمعت كونتسة كورنوول بأن ملك انكلترا على وشك العبور خلال فرنسا، مصاحباً بالملكة أختها، وأن ملكة فرنسا، وهي أخت أخرى لها، سوف تلتقي بها، حصلت على الاذن من زوجها الايرل رتشارد، حتى تقابل أختيها، وأقلعت محاطة بحاشية كبيرة جداً

ومشهورة، من أجل أن لاتظهر أحوالها أدنى من أختيها الملكتين، وفي الحقيقة كان جميع الذين رافقوها، فرساناً مشهورين، يمتطون أفضل الخيول، مع أفضل التجهيزات، وهم يرتدون ملابس ثمينة، وكانوا محاطين بأتباع كثيرين، حتى يظهروا أنهم يستحقون الاعجاب من قبل الفرنسيين.

# كيف ظلم الأسقف المنتخب لوينكستر رهبانه

كان في الوقت نفسه أخو الملك ايثيلهار، الأسقف المنتخب لوينكستر يهارس أقسى أنواع الظلم ضد رعاياه الرهبان، وإذا ما أقدم الإنسان على ذكر ذلك بالتفصيل، سوف تنهمر دموعه رحمة بهم، فقد أبقاهم محبوسين في كنيستهم صائمين لمدة ثلاثة أيام وزيادة، وكان ذلك قبل حلول عيد القديس ميكائيل، ولذلك فإن بعضهم هدهم الجوع، وآلام الروح، ومرارة النفس، ولذلك لم يعودوا مطلقاً بعد ذلك إلى أوضاعهم الصحية الصحيحة، وبناء عليه بحث رهبان الدير عن أماكن أكثر أماناً للالتجاء إليها، وذلك انتظاراً لأوقات أفضل، وتفرقوا في حالة من التعاسة، وذهب بعضهم إلى دير القديس ألبان، وبعضهم إلى ردنغ، وبعضهم الآخر إلى أبنغدون Abingdon, وذهب آخرون إلى ديرة أخرى تابعة لطائفة الرهبان السود، ذلك أنهم أرغموا على الذهاب إلى المنفى، والتسول، وأرغموا على العيش على صدقات الآخرين، ولدى افتراقهم قـال أحدهم لـلآخر وهم يبكون: «إننا بعـدل نستحق الذي نعـاني الآنُ منه، لأننا أثناء قيامنا بالانتخاب خفنا من الإنسان، ولم نخف من الرب، وذلك بترقيتنا إنساناً غير جدير بذلك تماماً، حيث رفعناه إلى مثل ذلك المنصب العالى، ووضعناه في مكان شغله فيها مضى عدد كبير من القديسين، والأشخاص ذوي النفوذ، فلقد قبلنا إنساناً شاباً، سنوات عمره قليلة، انساناً قيل بأنه لم يمد يده قط إلى العصا في المدرسة، وهو لم يستمع قط إلى مبادىء العلوم الفكرية، أو حتى للقواعد، وهو رجل

نهب الأسقفية التي استولى عليها، حتى قبل أن يكون أسقفاً، وهو إنسان جاهل بلغتنا، وبالكتابات المقدسة وبالواجبات الكهنوتية، وهو إنسان لايعرف حتى كيف يتكلم، أو كيف يتلقى الاعترافات، أو أداء أي واجب روحي نحو الرب»، وجبري استقبالهم في دير القديس ألبان وفي أماكن أخرى بلطف، ووجدوا صدر اللجوء مفتوحاً لهم، بين الرهبان، وقام الملك الذي كان قد تولى بوساطة التماساته الملكية، وبضغوطه غير الأخلاقية والقانونية، فارتقى بالأسقف المنتخب إلى المنصب الأسقفى، قام بمخاطبته لصالح الدير، وانتقده واتهمه بالعقوق، وأنه جلب على نفسه العار، مقابل التكريم الذي أضفي عليه، وأنه دفع مقابل المنافع المضاعفة، جميع أنواع الشرور، وأن هذا التصرف والسلوك مضاد لوعود الملك المقررة، ولم يصغ الأسقف المنتخب إلى أوامر الملك أو التهاساته، بل كدس التهديد فوق التهديد، ووضع مكان الذين غادروه وتخلوا عنه، وعمل رهباناً من الرعاع الجهلة، وأشخاصاً غير مناسبين بالمرة، وذلك في سبيل إهانة الدين مع جميع الطوائف الرهبانية، وجسرى فرض أحد الأشخاص بالقوة ليكون رئيساً للرهبان، وذلك بسبب تملقه، فتولى احلال الفوضى وقلب مفاهيم الأشياء كلها، وحدث هذا في الوقت الذي كان فيه رئيس الرهبان الصحيح يبحث عن مكان للجوء، حيث ذهب إلى روما ليبقى حتى يهدأ غضب الأسقف المنتخب، وتمكن هناك بسبب وضوح عدالة قضيته من الحصول على كثير من الحظوة، مع أن ذلك لم يكن من دون دفع للمال، لكن كل جهوده تحولت لأن تكون من دون فعالية، بوساطة هدايا الأسقف المنتخب، (الذي منعت وكالته العدالة بشكل عام، وخاصة عدالة روما)، وجرى تبديد مقتنيات وممتلكات تلك الكنيسة الفخمة، وتلاشت الطائفة الرهبانية،ولخجلنا وعارنا يمكن القول بأن جميع الاحترام والتوقير للدين بات قليل القيمة، وكانت هذه هي الكنيسة الثالثة في انكلترا، التي أعطيت بسبب الزواج من قبل ملك انكلترا إلى أجانب (لأن ولاية الأمير نقضت الامتياز، وإرادته خرقت المنطق)، وهذه الكنائس هي الكنيسة الكاتدرائية الفخمة في هيرفورد، وكنيسة وينكستر التي هي أكثر فخامة، والأكثر فخامة من الجميع هي رئاسة أساقفة كانتربري، وقد عدّت هذه الكنائس الثلاث هي الأكثر شهرة في انكلترا، ومن المتوجب أن يكن تحت حكم وهاية الذين ينبغي عدّهم الأكثر جدارة وصلاحاً من بين السكان المحلين، لكن خشية من أن يجلب ذكر الحقيقة العداوة (الأمر الذي غالباً مايحدث) فإن هذه الأشياء مع أنها حقيقية وواضحة، ينبغي المرور بها ماعيدث، لأن هذا أمر صعب في قضية كتّاب التاريخ، ذلك أنهم إذا ماكتبوا الحقيقة، أثاروا الناس، وإذا ماقاموا بتدوين ماهو زائف، يكونون غير مقبولين من قبل الرب، الذي يفصل مابين الذين يقولون الحقيقة والذين يتملقون، ويفرق بينهم.

## كيف رهن الملك بطيش نفسه ومملكته للبابا

وفي هذه الآونة أيضا، تصرف الملك وعمل بشكل غير لائق وغير نافع، فرهن نفسه ومملكته للبابا (وهو عمل أيضاً ما كان يجوز ولاينبغي عمله) تحت طائلة عقوبة الحرمان من الميراث والتجريد من الملك، وذلك بتعهده بدفع جميع الأموال التي سوف ينفقها في حملته الحربية لصالحه —الملك— وحثه الملك أن لاييأس من التزود بالمال، بل عليه متابعة تنفيذ ماتولى القيام به من دون تردد، وأن يردع جميع الذين يقفون ضده في تنفيذ خططه، وفي سبيل ذلك سوف يزوده بكميات وافرة من جميع الأشياء المحتاجة، من بئر انكلترا الذي لاينضب، وبناء عليه قام البابا الذي لايمتلك أية عاطفة نحو انكلترا، فاستدان بشكل واسع، لابل في الحقيقة بشكل تبديدي، من المرابين الايطاليين، الذين يتجولون باسم تجار، وأصبحت انكلترا الآن بوساطة استخراجات البابا، وخداع باسم تجار، وأصبحت انكلترا الآن بوساطة استخراجات البابا، وخداع الملك وغشه، أمة مسترقة من أدنى المستويات، وقد أرغمت على دفع هذه الديون، لكن بقدر من الرب وحكمة منه، لم يجلب هذا المبلغ الهائل

من المال، الذي نهب واستخرج على هذه الصورة، أية منفعة على الإطلاق، لاإلى البابا، ولا إلى الملك، حسبا ستظهر الحكاية المقبلة بتفصيل أكبر، في وقتها المناسب، آه كم هو رأي جدير بالثناء وكم هو أكثر صلاحاً، ويستحق التصديق الرأي التالي، مع أنه صدر عن شاعر كافر ومشرك، لكنه لم يكن من دون إيهان بذاته عندما قال: «ما من نتيجة صالحة تنتج عن غنيمة قذرة تم اكتسابها بالحرام».

# موت البابا أنوسنت الرابع

وفي هذه الآونة أيضاً، أي في اليوم التالي لعيد القديس نيقولا، مات البابا انوسنت الرابع في نابل، حيث أصيب بعلة مضاعفة مزدوجة، فهو منذ أن تلقى الضربة على جنب من عصا الراعي روبرت، أسقف لنكولن، أثناء غضبه، كها ذكرنا من قبل، أخذ يعاني من ذات جنب متعذرة الشفاء، كها أنه منذ أن هزم جيشه، وجبرى تفريقه وتشتيته من قبل عدوه كونراد، لم ينعم بالصحة، لاعقلياً ولاجسدياً، ولذلك أذعن بشكل منطقي لنفوذ الموت وقبل به، وعندما تمدد وهو بين الموت والحياة، ورأى أقرباءه واقفين من حوله يبكون وينوحون، وكانوا حسبها كانت العادة هناك يولولون، ويمزقون شعورهم وثيابهم، رفع عينيه وعليها غشاوة الموت، وقال لهم: «لماذا تبكون أيتها المخلوقات التعيسة؟ ألم أترككم جيمعا أغنياء؟ ماالذي تريدونه أكثر من ذلك»، وبهذه الكلمات لفظ روحه ليمضي إلى مواجهة القضاء القاسي للرب.

## حول رؤيا مرعبة تتعلق بالبابا نفسه

وحدث في الأسبوع نفسه، الذي غادر فيه انوسنت الرابع هذه الحياة، أن شوهدت رؤيا رائعة مريعة من قبل واحد من الكرادلة، الذي أخفي اسمه لأغراض احترازية، فقد ظهر له، بأنه كان في السهاء، أمام جلالة المولى، الذي كان جالسا على كرسي القضاء، وقد

وقفت على يمينه أمه العذراء المباركة، في حين ظهر إلى يساره امرأة ذات شخصية نبيلة، ومظهر محترم، وكان ذراع هذه الأخيرة ممدوداً، وقد حملت بيدها اليسرى نوعاً من أنواع المعابد، كتب على واجهته بأحرف من ذهب «الكنيسة»، وسجد انوسنت الرابع أمام الجلالة اللاهوتية، ثم إنه جثا على ركبتيه، وسأل العفو، ويديه متشابكتان، ومرفوعتان، وأن لايحاكم، وعلى كل حال، تكلمت السيدة النبيلة ضده قائلة: «آه، أيها الحكم العدل، أعط حكماً صحيحاً، لأننى أتهم هذا الرجل بشلاث نقاط: وكانت النقطة الأولى، هي أنك عندما أسست الكنيسة على الأرض، أوجدتها مع الامتيازات التي صدرت عنك نفسك، فلقد قام هذا الرجل بتحويلها إلى أذل أنواع العبيد، والنقطة الثانية هي أن الكنيسة تأسست من أجل انقاذ المذنبين، ولتكسب نفوس التعساء، لكنه جعلها مائدة صراف للمال، والنقطة الثالثة هي أن الكنيسة بُنيت على ثبات الإيمان، وعلى العدل، وعلى الصدق، لكن هذا الرجل جعل الإيهان والأخلاق يترنحان، وأزال العدالة كلياً، وغطى الصدق ووضعه في الظل، وبناء عليه قدّم لي حكماً عسادلاً»، ثم قسال الرب: «اذهب وتسلم جسزاءك وفقاً لاستحقاقك»، وهكذا حمل وأبعد، وخاف الكاردينال وارتعب من صدور هذا القرار الرهيب، ولذلك أفاق مذعوراً وهو يصرخ بصوت مرتفع مع الخوف، وأصبح مثل إنسان فقد السيطرة على نفسه، لابل بالحقيقة فكر الجميع بأنه بات مجنوناً، وعلى كل حال، عندما بدأ حزنه يخف، شرع يحكي تفاصيل رؤياه بشكل كامل، حتى أصبحت منشورة في ذلك الجزء من المنطقة، وأزعجت هذه الرؤيا (التي لاندري فيها كأنت من ابداع الخيال أم لا) وسببت رعباً عظيهاً لكثير من الناس، ليجعلها الرب مؤثرة حتى يصلح الناس أنفسهم ويقوموا سلوكهم.

## كيف جرى جعل الاسكندر الرابع بابا

أما وقد جـرى نقل البابـا انوسنت من بيننا، جرى تعيين رجل آخـر مكانه، الذي كان حسبها أفاد أحد التقارير لطيفاً ومتديناً، ومواظباً على الصلوات، ودقيقاً في تقشفه، ومن السهل التغــرير به، وقيــادته بعيــداً بهمسات الاطراء، وكان ميالاً إلى الاصغاء إلى الاقتراحات الشريرة من الأشخاص الشرهين، وكان من قبل أسقفاً لأوستيا، وحفيداً للبابا غريغموري، الذي توفي مؤخمراً، حيث كان هو الذي ارتقى به إلى أسقفيته، وقد اتخذ الآن لنفسه اسم الاسكندر الرابع، وقام فور تعيينه بالكتابة إلى جميع أساقفة الكنائس، يرجوهم بتواضع الصلاة من أجله، حتى يعطيه الرب القدرة، والنعمة والارادة، ليحكم الكنيسة بشكل موائم، من أجل منحه لقب نائب رحيم للرب، وخليفة لائق لبطرس، وأعطى بطريقة التصرف الجديدة هذه (لأن ما من واحد من خلفاء ذلك الرسول تصرف هكذا) آمالاً جديدة، وبعثها في قلوب الكثيرين، لكن هذه السذاجة سمحت على الفور للتعرض للخديعة من قبل اخوانه الكرادلة من حول شخصه، واعتماداً على احدى الروايات تمت ممارسة عملية تزييف غير اعتيادية بوساطة ختمه للمراسيم، وقد عزي ذلك ونسب إلى سذاجة البابا، ومع ذلك أنا لاأعفيه في هذه القضية، ولاأقدم له العذر، لأن البابا ينبغي أن يكون إنسانا لأيخدع ولايمكن خداعه، لأن هاتين السمتين، غير مقبولتين في رجل يحتل مثل ذلك المنصب الرفيع، وعرضة للملامة، فبناء على نصيحة بعض الأشخاص الذين وثق بهم ثقة عمياء، وصدقهم من قلبه، وكذلك بناء على اقناع وضغوط سلفه البابا انوسنت الرابع، الذي عندما كان على وشك الموت حث الكرادلة على ذلك، قام بمت أبعة الحرب بنشاط، الحرب التي سلف شنها ضد شيعة فردريك، وخاصة ضد مانفرد، الابن الطبيعي، لكن الشرعى لفردريك، ولقد كان -في الواقع- من الصعب بالنسبة للبابا في بداية ولايته معارضة مثل هذه الوصايا، وعدّ النصائح التي قدمت إليه من قبل الرجال الدنيويين، صحيحة ومقبولة، ولاسيها وأنهم كانوا منصرفين نحو الأبهة الدنيوية، ولذلك أخبروه بشكل خاص، أنه سوف يكون أمراً متناقضاً، ومعاكساً لديانة الكنيسة، السهاح ببقاء مدينة في الأراضي المسيحية مسكونة، لابل محشوة ومليئة من قبل المسلمين، وهي المدينة التي كان فردريك قد أسسها، وبناء على التعليل المخادع اتخذ البابا قراره، وكذلك بناء على تعليل آخر، قال إنه من غير المنطقي، ولا يجوز إنسانياً احباط ملك انكلترا في آماله، حيث تصور بناء على وعود الكنيسة، بأنه سوف يحصل على عملكة صقلية، ففي سبيل ذلك وعود أنفق مبالغ لاحدود لها من المال.

## رغبة الرومان بتهديم نوسيرا

منذ بعض الوقت الذي مضى، كان الامبراطور فردريك قد بنى المدينة، التي أشير إليها أعسلاه، والتي سميت نوسيرا Nucera [منصورة؟]، وقد أسكنها بالمسلمين، وباتت بيتاً، وملجئاً، وموضع ثقة بالنسبة له، وقد وجهت الملامة إليه بحدة على هذا العمل، وكان يرد على منتقديه، بتقديم حجة قوية دفاعاً عن خطيئته، من أنه يؤثر أن يعرض مثل هؤلاء الناس إلى مخاطر الحروب، التي قد تتفجر في المملكة يعرض مثل هؤلاء الناس إلى مخاطر الحروب، التي قد تتفجر في المملكة المسيحيين، عليه أن يقدم حساباً دقيقاً أمام المحكمة الرهيبة للحاكم الأعظم، وبناء عليه سمحت الكنيسة بها، وتغاضت عنها، ولكن بها أنها المتبوق أخيراً، والآن وفق الطريقة نفسها مكان لجوء ونجدة لمانفرد، طارت مثل شوكة في جنب الكنيسة الرومانية، فالناس الذين قطنوا في نوسيرا كانوا مسلمين، ولقد كان بينهم نحواً من ستين ألف جندي، خاهزين للدخول في القتال، وكانوا مختين أكثر، لأنه كان من عادة

المسلمين في الحرب، استخدام رماح مسمومة، والنفوط، وأنواع أخرى من الأسلحة الشائنة وأدوات الحرب.

#### الحصار غير المثمر لنوسيرا

وبناء على موافقة الإخوة الكرادلة، وبناء على نصيحة مركيز منحط وخائن، جعل من نفسه صديقاً خاصاً للكنيسة، وذلك بقدر ما أمكن بالمظهر، جمع البابا جيشاً كبيراً، وأعاد حشد وتجميع الجيش الذي كان. قد هزم بشكل مهين، وتمزق، وكان تحت قيادة الكارينال وليم، حفيد البابا الوسنت الرابع، المتوفى أخيراً، الذي أنهى الرب حياته الضعيفة بموت سريع، وتمكن البابا من حشد قوة كبيرة، وجدها قد وصلت إلى ستين ألف رجل محارب، وقد أمطرهم بكميات كبيرة من المال، حيث لم يظهر الرحمة نحو خزانة ملك انكلترا، وعهد بقيادة هذا الجيش العملاق إلى الكاردينال أوكتافيان Octavian وإلى المركيز المتقدم ذكره، وأرسل هذا الجيش من أجل تدمير مدينة نوسيرا، وسحق قوة مانفرد وأعوانه وحلفائمه من الصقليين والأبوليين، وعندما وصل جيش البابا إلى أمام المدينة المذكورة، لم يتجرأ -على كل حال- على مهاجمته، كما أن سكان المدينة لم يتجرأوا على الخروج منها، ومهاجمة هذا الجيش، ومع أن رجال البابا عزموا على الشروع بالعمل، لم يحرزوا أدنى تقدم، بل أضاعوا وقتهم في التأخيرات، مما سبب المزيد من النفقات والأضرار لملك انكلترا، ولقد قاموا على كل حال بتهدئته وتطمينه بوعود بأشياء عظيمة.

# كيف قام ملك إنكلترا بنقل جسد أمه في داخل الكنيسة فونتفرولت

وفي هذه الآونة أيضا، وصل الملك إلى دير فونتفرولت -Fon النسائى الفخم، حيث قدم صلواته عند قبور أجداده

الذين كانوا مدفونين هناك، ولدى وصوله إلى قبر أمه ايزابيلا، الذي كان في المقبرة، تدبر نقل جسدها إلى داخل الكنيسة، وقد بنى فوقه ضريحاً، وقدم هناك، وكذلك في أماكن أخرى في الكنيسة نفسها، بعض الأقمشة الحريرية ذات الثمن المرتفع كثيراً، وبذلك نفذ وصية ربنا بقوله: «أكرم أباك، وأكرم أمك» إلخ.

# كيف ذهب الملك إلى بونتغني لتقديم صلواته

وشعر الملك بنفسه أنه لم يكن على مايرام، ولذلك مثلها فعل من قبل، ذهب الآن إلى بونتغني، وبعدما صلى عند مزار القديس ادموند، استرد صحته، وهناك أيضاً قدم طيلسانات وبعض الهدايا الملكية الأخرى الثمينة.

## كيف جرى السياح للملك بالسفر خلال فرنسا

رغب ملك انكلترا منذ زمن طويل رغبة شديدة بزيارة المملكة الفرنسية، ولزيارة عديله بالزواج ملك فرنسا، وكذلك ملكة فرنسا، ولانت أختاً لملكة انكلترا، وأن يشاهد أيضاً مدن فرنسا وكنائسها، وأحلاق وطبائع وعادات الفرنسيين، وأن يرى أيضاً بيعة الملك المشهورة في باريس، مع الآثار المقدسة غير الاعتيادية التي تحتويها هناك فيها، وبناء عليه أرسل رسلا خاصين إلى الملك الفرنسي، فحصل على إذن مفتوح وجواز سفر وأمان، وبناء عليه قام على الفور بحشد أهل بيته وحاشيته، ووجه طريقه نحو مدينة أورلين.

# استقباله التكريمي في جميع أرجاء فرنسا

وأعطى الملك الفرنسي، صاحب القلب اللطيف، في الوقت نفسه، أوامر دقيقة إلى نبلاء البلاد، وإلى سكان المدن، التي من خلالها سوف يمر ملك انكلترا، حتى يزيلو الأوساخ، وقطع الأخشاب الحاجزة، وكل شيء مزعج ولو إلى حد بسيط، وبتزيين الشوارع بالأعلام،

وواجهات الكنائس والبيوت بالأوراق، وبأغصان الأشجار، وبجميع أنواع التنزيينات الأخرى الممكنة، وباستقباله لدى وصوله بقرع النواقيس، والموسيقى، وبمظاهر الفرح الأخرى، وأن يلبسوا ملابس الأعياد، وأن يقوموا بخدمته أثناء اقامته في أي مكان.

## كيف ذهب الملك الفرنسي إلى استقباله

وعندما علم الملك الفرنسي بوصوله، ذهب لاستقباله في تشارترز Chartres, ولدى رؤية أحدهما الآخر، اندفعا نحو العناق، وضم أحدهما الآخر بين يديه، وبعد تبادل التحيات، دخلا في المحادثات، وأمر الملك الفرنسي أيضاً بكرم منه، بتقديم كميات وافرة من الامدادات الجيدة والثمينة إلى ملك انكلترا، على حسابه الخاص، وذلك طوال اقامته في مملكته، ومن جهته تقبل ملك انكلترا ذلك بلطف وشكر، وكان في حاشية الملك ألف فرس جميل، امتطاها رجال ذوى مكانة ومراتب، وذلك بالاضافة إلى العربات، وحيوانات التحميل، وكذلك عدد كبير من الخيول المنتخبة، وسبب جمال رتل موكب الملك وجدته دهشة عظيمة إلى جميع الفرنسيين، الذين تزايدت أعدادهم بشكل مدهش يومياً، مثلها تزداد مياه النهر بالروافد، لأن ملكة فرنسا قسدمت مع أختيها كسونتستي أنجسو وبروفانس، لاستقبسال اختيهم والترحيب بهما، وهما ملكتي انكلترا، وكونتسة كورنوول، اللتان كانتا مع ملك انكلترا، وكانت أمهم حاضرة لذلك اللقاء، أي الكونتسة بيترايس صاحبة بروفانس، التي كانت مثل نيوبي Niobe أخرى يمكنها أن تنظر بزهو نحو بناتها، حيث لم يكن هناك بين النساء في جميع . أرجاء الدنيا، ولا أم يمكنها التفاخر بثار رحمها، مثلها كان يمكنها أن تفعل بالنسبة لبناتها.

#### وصول ملك إنكلترا إلى باريس

عندما علم الباحثون في باريس، خاصة الذين كانوا من أصل انكليزي، بوصول هؤلاء الأشخاص المشهورين: الملكان، والملكتان، والنبلاء، علقوا دراساتهم ومناقشاتهم لبعض الوقت، لأن ذلك كان تماماً موسهاً للاحتفال، فجهزوا شموعهم، وثياب الاحتفالات (التي تعرف بشكل عام باسم Cointinses) وجميع الأشياء المحتاجة لاظهار سرورهم، ثم حملوا أغصان أشجار وورود، ومضوا يغنون مصحوبين بأدوات موسيقية، وساروا لاستقبال الزوار القادمين، وكان تعداد الواصلين، والذين خرجوا إلى استقبالهم كبيراً جداً، ولم يشاهد تعداد الواصلين، والذين خرجوا إلى استقبالهم كبيراً جداً، ولم يشاهد مثلها حدث في المناسبة الحالية، فخلال ذلك اليوم كله، والليل، واليوم مثلها حدث في المناسبة الحالية، فخلال ذلك اليوم كله، والليل، واليوم التالي، كانت المدينة مزينة بشكل جميل جداً، وأمضى الباحثون وسكان المدينة الوقت، وسط تعاريش زاهية من أوراق الأشجار والورود، وانشغلوا بالغناء والفرح، مع كل أبهة هذا العالم وسروره.

## كيف اتخذ ملك إنكلترا مقراً لإقامته في المعبد القديم

وعندما وصل الملكان وأتباعها (الذين يمكن أن يعدا جيشاً كبيراً) إلى باريس، واستقبلوا بمثل هذا العدد الكبير من الشطر المتميز من المجتمع الباريسي، شعر الملك الفرنسي بسرور عارم، وشكر الكهنة لتقديم مثل ذلك التشريف العظيم، ثم إنه خاطب ملك انكلترا قائلاً: «ياصديقي إن مدينة باريس موضوعة تحت تصرفك، فأين تود وترغب اتخاذ مكان إقامتك؟ هناك قصري في وسط المدينة، فإذا أحببت اتخذ مكان اقامتك هناك، فإذا كانت هذه رغبتك فإن رغبتك سوف تنفذ، أو إذا كنت تفضل اتخاذ مكان اقامتك في المعبد القديم، خارج المدينة، الذي هو أكثر سعة، أو في أي مكان آخر، فذلك يمكن اعداده»، واختار ملك انكلترا، مكان اقامته في المعبد القديم، لأن

حاشيته كان عددها كبير جداً، وكان يوجد في ذلك البناء غرفاً كافية، لإقامة جيش، ففي بعض الأزمان الماضية والمناسبات كان جميع الداوية الدوليين يجتمعون هناك، في هيئة كهنوتية عامة، فكانوا يجدون وفرة من المرافق هناك، فلقد كان ضرورياً بالنسبة إليهم جميعاً الإقامة في بناء واحد، لأنهم كانوا أثناء اجتهاعاتهم الكهنوتية العامة يتباحثون في قضاياهم وأعهلم أثناء الليل، ومع أنه —على كل حال— توفر هناك أماكن كثيرة في ذلك البلاط، لقد كان عدد الذين اجتمعوا هناك كبيراً في هذه المناسبة إلى حد أن كثيرين أرغموا على النوم في الهواء الطلق، ولم تكن البيوت المجاورة، والممتدة إلى الشارع وتدعى الروحي كافية لإقامتهم فيها، ووضعت الخيول في أبنية أفضل جرى تكييفها لتكون اسطبلات.

#### كيف أمر ملك إنكلترا بإعداد احتفال للفقراء

وبعدما اختار ملك انكلترا، المعبد القديم ليكون مكان إقامته، أعطى أوامر بأنه ينبغي في الصباح المقبل دعوة الفقراء للاحتفال هناك، بقدر ما يمكن للمكان أن يستوعب، ومع أن عدد الضيوف الذين قدموا كان كبيراً جداً، فإنهم جميعاً، لابل كل واحد منهم جرى تزويده بوفرة من اللحم، والسمك، والخبز، والنبيذ.

# زيارة الملك للأماكن المقدسة في باريس

وفي الصباح التالي، عندما كان الفقراء يجري تزويدهم بالأطعمة، في الساعة السابعة والتاسعة، قام الملك الانكليزي بتوجيه وقيادة من الملك الفرنسي بزيارة البيعة الجميلة، في قصر الملك الفرنسي، وبعدما شاهد الآثار المقدسة المعروضة هناك وتفقدها، أدى صلواته، وقدم بعض الهدايا الملكية، ووفق الطريقة نفسها أيضاً، زار أماكن أخرى مشهورة في المدينة، حيث صلى بتقوى صحيحة، وقدم تقديهات.

# كيف اشترك الملكان مع عدد كبير جداً من النبلاء في وليمة هناك

وجرى في اليوم نفسه، حسباكان مرتباً من قبل، أن قام الملك الفرنسي والملك الانكليزي وعدد كبير آخر من المرافقين، تألفوا من حاشية الملكين، بعمل وليمة في القصر الكبير في المعبد القديم، وكانت جميع الأجنحة في البناء مليئة بالضيوف، ذلك أنه لم يكن هناك أية بوابين أو جباة للرسوم عند الباب الكبير، بل تركت المداخل مفتوحة للداخلين، وجرى تقديم وجبة غنية إلى جميع القادمين، وكانت هناك كميات كافية من جميع أنواع اللحوم، منحت الشبع لجميع الآكلين، وبعد تناول الطعام أرسل ملك انكلترا، إلى النبلاء الفرنسيين، في أماكن الحريرية، وهدايا أخرى، كانت لائقة بالتقديم من قبل مثل ذلك الملك القوي، وقد تسلمها النبلاء بالشكر.

#### حول فخامة الوليمة

لم يحدث قط فيها مضى من أيام، أن جرى إقامة مثل هذه الوليمة الفخمة، لافي أيام عيد الفصح، ولا في أيام آرثر، أو شارل، لأن هذه الوليمة كانت مجهزة بأنواع غنية من الأطعمة، وكميات وافرة من المشروبات اللذيذة، والخدمات الجاهزة للخدم، والتنظيم الذي شمل الضيوف، والهدايا الكبيرة والجميلة، وكان حاضراً فيها أيضاً شخصيات استحوذوا على التبجيل الأعلى والاحترام، ولم يكن أعظم منهم وأعلى ولايمكن أن يكون هناك، ولا من يساويهم، لابل كان من الصعب أن تجد مثلهم في أنحاء العالم.

#### النبلاء الذين حضروا الوليمة

وقدمت الوليمة في القاعة الكبرى في المعبد، وهي التي كان معلقاً فيها -وفقاً لعادة القارة - أكبر عدد من الترسة، كان يمكن للجدران

الأربعة أن تستوعب، وكان بين الترسة المشاهدة هناك ترس رتشارد، ملك انكلترا، وحوله قال أحد الأشخاص الأذكياء الذين كانوا حاضرين لملك انكلترا:

«لماذا دعوت يامو لاي الفرنسيين لتناول الطعام معك في هذا البيت؟ انظر فهناك ترس صاحب القلب النبيل، الملك رتشارد، فضيوفك لن يستطيعوا الأكل دون خوف وارتجاف»، لكن لم يزد على هذا، وقد انتظم الضيوف وفق النظام التــالي: فقد جلس الملك الفــرنسي، الذي كان ملكاً على جميع ملوك الأرض، بسبب الميرون الساوي المنوح له، والذي مسح به، وأيضاً بسبب قوته، وعظمته بالفروسية، جلس في الوسط، بينها جلس ملك انكلترا على جانبه الأيمن، وملك نافار على جانبه الأيسر، وعندما حاول الملك الفرنسي وسعى لعمل ترتيبات أخرى، وأن يضع ملك انكلترا في الوسط، وعلى مقعد أكثر تميزاً، قبال الأخير له: «ليس هكذا ياسيدي إنه أكثر لياقة، ومواءمة أن تجلس في الوسط، لأنك مولاي، وهكذا سيكون الأمر، والسبب واضح»، وعلى هذا رد الملك الفرنسي بصوت منخفض قائلاً: "يمكن لكل واحد أن يحصل على حقه دونيًا ضرر، لكن التجبر الفرنسي لن يسمح بذلك»، وعلى كل حال، يكفى ماقيل حول هذا، فقد جلس بعدهم الدوقات، وفقاً لتسلسل مراتبهم، وكان هناك آخرون، كان تعدادهم خمسة وعشرين، وقد احتل هؤلاء وشغلوا أكثر الأماكن تميزاً، حيث أنهم مزجوا مع الدوقات، وإلى جانبهم كان هناك اثنى عشر أسقفاً حاضرين المأدبة، وقد نال بعضهم الأفضلية على بعض الدوقات، غير أنهم ظلوا متازجين مع البارونات، ولم يتم تعداد مشاهير الفرسان الذين كانوا حاضرين، وكان هناك ثماني عشرة كونتسة، ثلاث منهن كن أخوات للملكتين المتقدمتي الذكر، وكن: كونتسة كورنوول، وكونتسة أنجو، وكونتسة بروفانس، وكن جميعاً جديرات بالمقارنة بالملكتين، وكانت هناك أيضاً الكونتسة

بيترايس، أمهن جميعاً، وبعد احتفال فخم وغني، مع أن اليوم كان خصصاً لأكل السمك فقط، اتخذ الملك مأواه لإمضاء الليلة التالية في قصر الملك الواسع، الذي هو موجود في وسط مدينة باريس، فهكذا قرر بشكل حاسم الملك الفرنسي، الذي قال مازحاً: «ليكن ذلك على هذه الصورة، لأنه من الموائم بالنسبة لي أن أقوم بتأدية جميع واجبات اللياقة والعدل»، وأضاف يقول مبتساً: «أنا سيد، وملك في مملكتي، ولسوف أكون سيداً في بيتى»، وبذلك قبل ملك انكلترا وأذعن.

## كيف عرض ملك انكلترا نفسه على شعب باريس

وبعدما سار ملك انكلترا في الشارع الذي اسم Greve, انتقل إلى شارع باتجاه القديس جرمين لى أوكسروي Germain, L'Auxerrois وانتقل بعد ذلك إلى جسر كبير، حيث تفحص البيوت الجميلة، المعمولة في مدينة باريس من الجص أو الجبس، وتأمل البيوت التي كانت هناك التي تألفت من ثلاثة طوابق لابل حتى من أربعة طوابق، وأكثر، وعند نوافذ هذه البيوت ظهرت أعداد كبيرة من الناس من الجنسين واحتشدت أيضاً جماهير من الناس، واندفعت على شكل كتل بشرية كبيرة، وتنافس بعضهم مع بعض في مسعاهم لرؤية ملك انكلترا في باريس، فقد كانت شهرته قد وصلت إلى السماء لدى الفرنسيين، بسبب هداياه الكبيرة، وأعمال ضيافته في ذلك اليوم، وصدقاته الكريمة، ولأن ملك فرنسا كان متزوجاً لأحت، وكان هو، أى ملك انكلترا متزوجاً من الأخرى، وقد قال له ملك فرنسا التقى: «أولسنا متزوجين من أختين، وإخواننا من الأخوات الباقيات؟ إن جميع الذين سيلدون منهن، من كل من الصبيان والبنات، سوف يكونوا إخوة وأخوات، آه لو أمكن أن يكون هناك مثل هذه المصاهرات والقرابة بين الفقراء، لتوفر تعاطف عظيم بينهم، وبالروابط القلبية كانوا سيتحدون، وأنا آسف، والرب يعلم، أن مشاعر تعاطفنا لايمكن تمتينها حول جميع

النقاط، ذلك أن عناد البارونات لن يتزحزح، وهم لن يذعنوا لي، لأنهم قالوا بأن النورمان لم يعرفوا كيف يحافظون على حدودهم، وعلى تخومهم من دون خرق، وابقائها آمنة، والبقاء بسلام، لذلك لايمكنك أن تسترد حقوقك»، وعلى كل حال في هذا كفاية، ورافق الملك الفرنسي الملك الانكليزي وشيعه لمسافة يوم، وبعدما افترقا، تبين بعملية حساب صحيحة، بأنه بدد ألف باوند من الفضة على نفقاته في باريس، وذلك بالاضافة إلى هدايا لايمكن تقدير ثمنها تقريباً، وقد أخرجها من خزانته، وقد أضر ذلك بها كثيراً، لكن سمعة ملك انكلترا، لابل في الحقيقة سمعة جميع الانكليز، قد ارتفعت كثيراً وارتقت.

#### المحادثات بين الملكين

وفي أحد الأيام، عندما كان الملكان يتحادثان، قال ملك فرنسا لملك انكلترا: «ياصديقي كم هو جميل الاصغاء إلى حديثك، دعنا نمتع نفسينا بالحديث معاً، فلربها لن نمتلك الفرصة بعد الآن للقيام بذلك»، وأضاف قائلاً: «كم كانت الآلام لروحي التي تحملتها، عندما كنت في حجي، في سبيل حبي للمسيح، وإنه ليس عملاً سهلاً اخبارك بذلك، ومع أن كل شيء استدار ضدي، أنا أعيد الشكر إليك، أنت الذي في أعلى علين، وفي تأمل مني لقلبي، وتكرار فحصي له، إنني مبتهج ومسرور من الصبر الذي تفضل الرب فمنحه في، أكثر مما لو أن العالم كله وضع تحت طاعتى».

#### افتراق الملكان

وبعدما تماشى الملكان مع بعضها لسفر يوم، افترقا، وكانا —على كل حال— قبل افتراقها، قد خرجا قليلاً عن الطريق، وعقدا محادثات سرية خاصة، وفق ظروف ودية، وقال الملك الفرنسي وهو يتنهد: «لو أن النظراء الاثني عشر لفرنسا من البارونات، قد وافقوا على رغباتي،

لكنا آنذاك صديقين لايمكن فصلها عن بعضها، هذا وإن خلافاتنا تعطى سبباً للسرور وللتجبر للرومان»، ثم إنها بعدما تبادلا القبل، وتعانقا، افترقا، حيث عاد ملك فرنسا إلى أراضيه، ووجه ملك انكلترا مساره نحو بلاده، ولدى وصول هذا الأخير إلى شاطىء البحر، أرغم على الانتظار طويلاً ضد ارادته، من أجل ريح طيبة (لأن البحر والرياح لم يكونا مطيعين له)، وزار أثناء اقامته هناك كنيسة القديسة أوف بولون لم يكونا مطيعين له)، وزار أثناء اقامته هناك كنيسة القديسة أوف بولون بطرس تشيسبور Chacepore وكان من أصل بواتي، وكان عالم عالمياً ومستشاراً أثيراً عند الملك، وخازناً للملكة، وقد أنهى حياته مهوت سعيد.

## اختصار لوقائع العام

كان هذا العام، خلاله كله خصباً بالفواكه والحبوب، ولذلك نزل سعر مكيال القمح إلى شلنين، ومثل ذلك الكمية نفسها من الشوفان، وبقية أنواع الحبوب والقطاني، حيث نزلت أسعارها لصالح الفقير ومنفعته، وبالنسبة للايطاليين، والفرنسيين، والفلمنكيين، كان هذا العام عام حرب وعدوان، وعام توجس في انكلترا، فقد اضطربت البلاد من منتصف الخريف حتى الربيع بالزوابع إلى درجة أنه حدث في بدفورد أن هلك أكثر من أربعين رجلاً مع عدد كبير جداً من المواشى.

# كيف بقى الملك ينتظر ريحاً طيبة

عام ١٢٥٥ لتجسيد الرب، كان الملك في بولون، بعد عودته من غسكوني، ينتظر هبوب ريح طيبة لعبور القنال إلى انكلترا، ووافق هذا العام، العام التاسع والثلاثين لحكمه، وقد قام في الوقت نفسه، وفقاً لعادته التطوعية بزيارة الآثار المقدسة، التي كانت هناك كمية كبيرة منها

محف وظة في كنيسة القديسة مريم في بولون، ودفع الاحترام لها وتشريفها، وتولى هناك دفن جسد محاسبه الأثير، بطرس تشيسبور بشكل محترم، وأمر بإقامة قداس دفن مهيب له، وكان بطرس هذا نفسه قد عمل وصية نبيلة، أشهد عليها، قبل ثلاثة أيام من عيد الميلاد، وكان بين ما أوصى به (بين منح أخرى، اعطاء ستهائة مارك، لشراء أرض في انكلترا، حيث من الأسهل الشراء، وبناء كنيسة عليها، لصالح طائفة رهبانية، تتألف من كهنة نظاميين يجري اختيارهم من دير ميرتون الأبد، وأن يجري يومياً تقديم أضحيات للرب بشكل لائق وصحيح إلى الأبد، وأن يجري يومياً تقديم أضحيات للرب من أجل روحه، ومن الرب، ووقع يوم الميلاد في هذا العام في اليوم السادس من الأسبوع، وكان الرب، ووقع يوم الميلاد في هذا العام في اليوم السادس من الأسبوع، وكان دفك بسبب أن كلمة «أصبح جسداً»، جرى التفوه بها في ذلك اليوم، بمثابة ضياء للعالم، وبناء على ذلك، قد يصرخ أحدهم باعجاب قائلاً:

#### عودة الملك إلى إنكلترا

وفي يوم الأحد الذي جاء بعد ذلك مباشرة، صار البحر والريح صالحين، فكان أن أقلع الملك، وبعد رحلة ناجحة وصل إلى دوفر، ولدى وصوله إلى ذلك المكان استقبل بسرور من قبل أخيه الايرل رتشارد ومن قبل النبلاء الآخرين، الذين جاءوا من مسافة بعيدة، لأنهم استدعيوا لهذه الغاية قبل بعض الوقت، وكانوا ينتظرون على الساحل الانكليزي بقلق كبير، ولدى وصوله، قاموا على الفور بتقديم هدايا ثمينة له، ومثلهم فعل الأساقفة أيضاً، ولاسيها رؤساء الرهبان ورعاة الديرة، لأنه كان من الضروري بالنسبة إليهم أن يدفعوا، وأن يفعلوا ذلك، لأنه عمل مطالب ملكية مستعجلة، مثل رجل كان جائعاً إلى الطعام، ولذلك قدموا إليه ملكية مستعجلة، مثل رجل كان جائعاً إلى الطعام، ولذلك قدموا إليه

أفضل الاختيارات، وهدايا ثمينة من الذهب والفضة، وأشياء أخرى يمكن أن تأسر النظر، وتعجب المتطلع إليها، وكان بإمكان الملك بهذه الهدايا جمع مبلغ كبير من المال، لكن ذلك كله لم يكن كافياً لدفع جميع ديونه التي تعاقد عليها، ولاحتى لو جرت مضاعفتها مائة مرة، لأنه قد قيل بأن ديونه كانت أكثر من ثلاثائة ألف مارك.

# تعيين هنري وينغهام حافظاً للختم الملكي

وحوالي الوقت نفسه، كان الملك قد صادق على انتخاب المعلم وليم كيلكني، الذي كان يشغل وظيفة حافظ الختم الملكي مع الثقة، وعهد بالحفاظ عليه نفسه إلى المعلم هنري أوف وينغهام Wengham الذي كان محاسباً أثيراً لديه ومستشاراً، وكان يثق باخلاصه كثيراً.

#### رفض الملك هدية سكان لندن

وعندما تأكد سكان لندن من وصول الملك استقبلوه بسرور، وكانوا أثناء غيابه قد قدموا صدقات وافرة، وقدموا صلوات مستمرة من أجل سلامته وازدهاره أثناء وجوده في القارة، وكانوا يرغبون بحرارة بعودته إلى انكلترا، وبعدما استقبلوه، قدموا إليه هدية مقدارها مائة باوند، ولأن هذه التقدمة جرى من قبل تكرارها مراراً، فقد عدها الملك بأنها أصبحت عادة، ولذلك نظر إليها على أساس أنها ليست هدية تهنئة، بل بالحري دفعة لما هو مستحق، ولذلك لم يمدح اخلاص السكان ولا بالحري دفعة لما هو مستحق، ولذلك لم يمدح اخلاص السكان ولا واحد من الذين كانوا واقفين هناك لجحوده، أجاب قائلاً: "إنني لم أقدم الشكر لسكان لندن لأنهم أحضروا إليّ ماهو حق متوجب لي، وقد الشكر لسكان لندن لأنهم أحضروا إليّ ماهو حق متوجب لي، وقد متدوا إليّ ديناً، لكن يتوجب عليهم أن يقدموا إليّ هدية فخمة بمثابة مشرفة ووقتها سوف أقدم إليهم الشكر بشكل منطقي».

## سعي سكان لندن إلى إرضاء الملك بهدية أخرى

وعندما جرى اخبار سكان لندن بهذا، قاموا رغبة منهم بإرضاء الملك وتلبية رغبته، فاشتروا بمبلغ مائتي باوند كأساً ثميناً جداً بديع الصنعة والمادة، صدف أن كان معروضاً آنذاك للبيع في لندن، وقدموه مع احترام لائق إلى الملك بمثابة هدية امتنان وعاطفة، ووقتها قدم إليهم الشكر حقيقة، لكن ليس بقدر قيمة الهدية الجميلة، وقد تسلم الهدية، لكن ليس مع نظرة راضية ومسرورة.

# كيف طالب الملك لسبب سكان لندن بدفع ثلاثة آلاف مارك

وبعد مرور عدة أيام، حدث أن هرب من السجن واحداً من الكهنة، قيل وفقاً لأحمد التقارير كان متهاً بجريمة قتل، وكمان قمد وضع في السجن في لندن، ونتيجة لذلك فرض الملك إجراءات حادة ضد سكان لندن، وطالبهم (مع أن السبب كان خفيفاً وتافهاً) بدفع مبلغ ثلاثة آلاف مارك تحت عنوان ضريبة وعقوبة، لأنهم لم يحرسوا سجنهم بعناية أكبر، وكان الهارب واحداً من رجال الأدب، قد اتهم بقتل رئيس رهبان من طائفة الرهبان السود في القارة، وقد سجن في لندن في نيوغيت وكان رئيس الرهبان المقتول قد ادعسي أنه من أقرباء الملكة، لذلك غضبت من فرار القاتل، وأصرت على الانتقام، واشتكت إلى الملك، وفرر الهارب من السجن والتجأ إلى اخروانه من طائفة الفرنسيسكان الذين فتحوا صدر الرحمة إليه، واستقبلوه فيها بينهم، وحلقوا شعره، ومنحوه الرداء الرسمي لطائفتهم الرهبانية، وبناء عليه أصبح السكان غاضبين، وأنزلوا غضبهم بالرهبان، وألحقوا بهم أضراراً بالغة، لأنهم آووا الهارب، وعندما استدعيوا بعد ذلك من قبل الملك، حول هذه القضية، أجابوه مع خوف عظيم، بأنه هو نفسه قد سلم السجين إلى أسقف لندن، الذي طالب به، بحكم أنه كان كاهناً محترفاً ومكرساً، وبها أن الأسقف لم يكن لديه مكان موائم للسجن، فقد

رجاهم بالساح له باستخدام سجن نيوغيت، لأنه سجن قوي ومضمون، يمكن فيه إبقاء السجين آمناً حتى يمكن محاكمته، والتوصل إلى قرار حول ماينبغي أن يعمل معه، وقد قام السكان من باب اللياقة والأدب تجاه الأسقف فاستجابوا لطلبه، وأن السجين قام بالوقت نفسه بخداع الحراس الذين عهد إليهم الأسقف بحراسته، وبناء عليه إن الملامة والمسؤولية عن نجاته ينبغي عدم إلصاقها بالسكان، ولذلك التمسوا من الملك بتواضع أن يكون رحياً فيخفف من غضبه، الذي أنزله بهم من دون تقدير صحيح ومن دون إثارة، وأن يتذكر اخلاص السكان ومشاعرهم الطيبة نحوه، وأن لاينسي أيضاً امتيازات المدينة، وبصكوك حريات، وقرارات قضت بعقوبة الحرمان الكنسي لغير الملتزم، وتجاه هذا ازداد غضب الملك، وأصبح أكثر حدة، وأقسم يميناً رهيباً بأنه سوف يستخرج ذلك القدر، أو أكثر من سكان لندن، الذين دعاهم سوف يستخرج ذلك القدر، أو أكثر من سكان لندن، الذين دعاهم عبيد، لابل قام بأكثر من هذا، فأمر باعتقال بعضهم وسجنهم.

## موت آرنولد دو بوي

وفي اليوم السادس من شباط لهذا العام، مات النبيل آرنولد دو بوي Bois, وكان من أعلى المسؤولين عن الغابات في انكلترا، وكان رجلاً شجاعاً في الحرب، وفصيحاً بالخطاب، ومتحلياً بأفضل الصفات، وقد دفن في دير لطائفة السسترشيان في بيكليسدن Becclesden أمام المذبح العالي.

# كيف جرى تجريد اليهود من أمواهم

وعندما اقترب حلول موعد الصيام الكبير، طالب الملك بإلحاح كبير وبسرعة عظيمة بأن يدفع له اليهود الذين سلف له افقارهم، على الفور ثهانية آلاف مارك، تحت طائلة الشنق في حال عدم الدفع، ولدى

مشاهدة اليهود أنه ليس أمامهم سوى الهلاك والدمار، وأن ذلك محيق بهم، قام اليهود بالاجماع بالرد عليه وعلى طلبه بالعبارات التالية: «أنت ترى ياصاحب الجلالة أنك لم توفر لامسيحيين ولايهود، بل إنك جعلت شغلك الشاغل بمختلف الحجج القيام بافقار الجميع، ولم يبق أمل لنا التنفس بصورة حرة، فقد حلّ مرابو البابا محلنا، ولذلُّك اسمح لنا بالمغادرة من مملكتك بموجب أمان منك، ونحسن سوف نبحث عن مكان اقامة آخر، من نوع مِن الأنواع»، وعندما أخبر الملك بهذا الكلام صرخ بلهجة مخاصمـة قائلاً: «ليس عجبـاً أنني أتولى جمع المال، لأنه أمر مرعب التفكير بالديون التي أنا متورط فيها، فبحق رأس الرب، إن هذه الديون تصل إلى مبلغ مائتي ألف مارك، لابل إنني عندمًا أقول ثلاثهائة، لاأتجاوز حدود الصدق، قلقد خدعت من كل جانب، وأنا ملك أبتر وناقص متلاشى، لابل أنا بالحقيقة، الآن مسحوق إلى قطع صغيرة، لأنني عند قيامي بحساب دقيق للموارد والنفقات، وجدت أن مورد ابني ادوارد يصل إلى أكثر من خمسة عشر ألف مارك، ولذلك أنا مضطر تحتّ ضغط الحاجة، إلى العيش على المال الذي تم الحصول عليه من جميع الجهات، ومن أي واحد من الناس، وبأية طريقة من الطرق مهما كأنت ويمكنني بها الحصول على المال»، وهكذا أصبح تيتوس آخر أوفسبسيان، حيث باع اليهود لبضع سنوات إلى أخيه الايرل رتشارد، وذلك حتى يتمكن الآيرل من تجويف أولئك الذين كان الملك قد سلخ جلودهم من قبل، وقام الايرل على كل حال، بتوفيرهم، تقديراً منه لتناقص قدرتهم، ولفقرهم المدقع.

# كيف أقرض الإيرل رتشارد الملك مبلغاً كبيراً من المال

وقام الايرل رتشارد، بناء على طلب ملح من أخيه، وعلى تقدير منه لحاجته القصوى للمال، فأقرضه مبلغاً كبيراً من المال، وتسلم على كل حال ضهانة له من الذهب.

## حول التساقط المستمر للأمطار الغزيرة

وحدث في هذا العام منذ عيد القديس فالنتاين، ولمدة شهر تلاه، أن الريح هبت بعنف، وقد ترافقت بتساقط أمطار غزيرة في كل من النهار والليل، مسببة هياجاً وفيضاناً ليس فقط على الأرض، ولكن أيضاً على البحر.

#### حول تنین بحر مدهش

وقذف البحر في الوقت نفسه في المناطق العائدة لأسقفية نورويك تنيناً بحرياً هائل الحجم، حيث أنه أزعج بوساطة الهيجان العنيف للأمواج، وقد قتل —كما هو معتقد— من الضربات والجراحات التي تلقاها، وكان هذا التنين أكبر من حوت، ولم يعدّ من أنواع الحيتان، وقد أغنى جسده جميع المنطقة المجاورة.

## حول فيل في إنكلترا

وجرى في هذا الوقت نفسه أيضاً، ارسال فيل إلى انكلترا، من قبل الملك الفرنسي، بمثابة هدية إلى ملك انكلترا، ونحن نعتقد بأن هذا كان الفيل الوحيد، الذي شوهد قط في انكلترا، لابل حتى في البلدان الواقعة على هذا الجانب من الألب، وبناء عليه تدفق الناس مع بعضهم، وتجمعوا لرؤية هذا المشهد الجديد، وأعطت مرغريت ملكة فرنسا إلى ملك انكلترا طاووساً، أو أن تقول حوض تغسيل عجيب، كان على شكل طاووس، وقد رصع بحجارة ثمينة، تعرف بشكل عام باسم اللؤلؤ، وبالاضافة إلى هذا وجدت تزيينات أخرى عملت بشكل فني على جسد الطائر، بالذهب والفضة والزفير أيضاً، في سبيل أن يشبه طاووساً حقيقياً عندما يمد ذنبه على شكل دائرة، وكانت الجواهر المستخدمة فيه ثمينة وكثيرة، وكانت جديدة، وكان العمل رائعاً، إلى حد أنه أوجد العجب في عيون الذين شاهدوه.

#### كيف ذهب الملك إلى كنيسة القديس ألبان

وفي التاسع من آذار في هذا العام، وعندما كان ادوارد ابن الملك مايزال في غسكوني، ذهب الملك إلى كنيسة القديس ألبان، ومكث هناك ستة أيام، وخلال ذلك الوقت صلى ليلا ونهاراً بخسوع وتقوى، والشموع مضاءة، وجاءت صلواته إلى القديس ألبان، بحكم كونه مقدم شهداء المملكة، وجاءت صلواته عن نفسه، وعن ابنه ادوارد، وعن أخرين من أصدقائه، وعمل أيضاً تقديهات للرب، وللشهيد المبارك، كانت عبارة عن ردائين ثمينين، مما ندعو، نحن باسم Baudkins, وكأسي قربان جميلين مزينين بالذهب، ويتوجب التبيان، أن ما من وأصد من ملوك انكلترا، حتى الملك أوفا نفسه Offa, مؤسس واحد من ملوك انكلترا، ولا أي واحد من أسلافه، لابل ليسوا معاً مجتمعين، قد قدموا مثل الذي قدمه هنري الثالث ملك انكلترا، وأعطاه لوحده من الطيلسانات لتزيين جدران تلك الكنيسة، فهذا مثبت في داخل من الطيلسانات لتزيين جدران تلك الكنيسة، فهذا مثبت في داخل كتاب صغير في الكنيسة نفسها، حيث فيه رواية وافية حول الطيلسانات المعطاة، والخواتم، والجواهر الثمينة.

## مقتل أحد الفرسان من أجل ميراثه

خلال أسبوع الآلام من هذا العام، تسبب واحد اسمه وليم، وكان ابناً حقيراً وشريراً لفارس، بمقتل والده، حتى يحصل على ميراثه في الخال، وبعد ادانته بالجريمة، سحب إلى المشانق في لندن، وشنق، وبالنظر لبشاعة جريمته، ولأنه تجرأ على اقتراف جريمة قتل أبيه في أسبوع الآلام، لم يسمح لجسده بالدفن، ولم يشفق عليه من قبل أحد من الناس، فترك ليجري التهامه من قبل الكلاب والطيور الجارحة، كها أنه لم يحصل على طقوس الدفن المسيحية، وكان اسم الفارس المقتول جون، وكنيته دي سيلدفورد Seldeford, وكان عائداً إلى امتياز كنيسة القديس ألبان، وهذا يوضح القول المفرح للشاعر، عندما تكلم عن

الذين يعتنون، ويهتمون، ويغنون ورثتهم مثلهم أنفسهم، أو بالحري أكثر من أنفسهم، وهو الذي قال: "إن الذي من أجل وريثه يحرم نفسه ويضيق عليها هو شبيه بالأحمق وقريب له"، وكان قد جرى مع قتل الفارس جون المتقدم ذكره، كاهن نظامي كان قسيسه.

# حول المعجزات التي عملت عند قبر القديس روبرت في لنكولن

وحدث في هذا الوقت نفسه أيضاً، أن عدداً كبيراً من مختلف المعجزات المؤكدة يقينياً والواضحة قد عملت في كنيسة لنكولن، وكأن المعترفين القديمين المقدين، الأسقفين: ريميغوس Remigius وهوغ، كانا مبتهجين مع القديس روبرت، الذي غادر مؤخراً إلى الرب، وقد تباروا بين بعضهم بعضاً في اضفاء إحسانهم على المسيحيين، وكان من بين كثير من المعجــزات، التي هي كثيرة جـداً لايمكـن ذكـرها، وعددها عظيم إلى حد لايمكن فيه كتابتها، هناك عشرين معجزة واضحة، قد جرى فحصهن بكل دقة أمام أشخاص موثقين ولهم نفوذهم في الهيئة الكهنوتية لكنيسة لنكولن، (الننا نعلم أن زيف هؤلاء في مناصبهم مكروه من قبل الرب)، وإن شهاداتك وبراهينك، آه أيها الرب هي موثوقة بالحقيقة، وبات من المؤكد أنه حدث لواحد من الناس، واحد جدير بالثقة مشاهدة رؤيا في الليل (ليست مجرد إبداع من الخيال) أثناء حياة أسقف لنكولن المذكور، وذلك قبل أربع سنوات من وفاته، فقد بـ دا له أنه سمع صوتاً يقول بوضوح وتمييـز الكلمات التالية: «أحب الرب ادموند في طيب رائحة لطفه، وأحب الرب روبرت في طيب رائحة إيهانه، وقد سمح له بمعرفة هذا بالروح، حتى يتمكن من فهم أن هذه الكلمات قد قيلت فيا يتعلق بالأسقفين المباركين: ادموند المعترف، ورويرت.

#### رؤيا البابا الاسكندر

أخبرنا في الصوم الكبير من هذا العام بأمر حقيقي، هو أن مناماً شوهد من قبل البابا الاسكندر، عندما كان مستلقياً في نوع عميق، وكان ذلك في إحدى الليالي بعد متاعب النهار، فقد ظهر له أنه أخذ إلى قصر كبير وواسع في الأسفل، قد جلس في مكان مرتفع رجل صاحب سلطة ومنظر مهيب، وكذلك امرأة ذات مظهر محترم وسيهاء مبجلة، مع عدد كبير من الخدم والأتباع من حولهم من كل جانب، وفجأة جلب إلى أمامهما نوع من أنواع النعوش، محمولاً من قبل حملة ذوي منظر قبيح، حيث ألقوا نظرة ازدراء على الجثة، ثم قامت الجثة وسجدت بنفسها أمام الذي جلس على المقعد المرتفع، الذي كان يشبه مقعداً من مقاعد الحكم، وقال بصوت منتحب: ﴿ أَيُّهَا الرَّبِ الأعظمِ قدرة والأعلى تقوى، كن رحيهاً بي»، وفي رد على هذا الدعاء، بقى القاضي صامتاً، لكن المرأة قالت: «إن زمن التوبة والرحمة قد مضي، وقد حَلَّ الآن الوقت للحكم عليك، إن دعواتك جاءت في غير وقتها وغير موائمة، الويل لك، لأنك سوف لن تجد رحمة، والحكم عليك هو ماتستحقه، فلقد قمت أثناء حياتك بازعاج كنيسة الرب، فها أن أصبحت رجلاً بجسد، حتى ازدريت المراسيم المقدسة، وألغيتها وجعلتها غير نافذة، وفعلت الشيء نفسه بالنسبة للمنافع التي جرى الانعام بها من قبل أسلافك المقدسين، الأمر الذي ألحق الأذى بهم، ولذلك جرى الحكم على أعمالك بالإلغاء والمحق»، ولدى الفراغ من هذا الكلام نظر الذي جلس قاضياً نظرة حادة، وبدا عليه الغضب، وتكلم بصوت مرعب، وقال للحاملين للنعش: «إنني بعد بعض الوقت، سوف أحكم عليه وفقاً لقوانين العدالة، لقد انتهى وقته، ووقت الحكم عليه قد حلّ بالنسبة له» وأضاف القاضي يقول: «اذهب وتسلم جزاء وفاقاً، تبعاً لأعمالك»، وما أن تفوه بهذا الحكم، حتى

جرى حمله بعيداً، وابعاده من حضرة القاضي إلى مكان غير متفق عليه ومقرر بالنسبة لنا، إنها كما هو متوجب أن نعتقد تقوياً، ربما جرى حمله إلى المطهرة، وعندما قيام البابا الاسكندر، الذي إليه أبيحت هذه الرؤيا (سواء أكانت حقيقية أم إبداع من الخيال) بالسؤال بصوت منخفض ومرتجف، وتوجه بالسؤال إلى دليله: من كان ذلك المخلوق التعيس؟ أجيب: «إنه البابا انوسنت الذي مات مؤخراً، والذي كان يعرف من قبل باسم سينبولد، الذي غادر هذه الحياة متلاشياً من الحزن، ليس على ذنوبه، بل بسبب هزيمة جيشه وتدميره"، وبعدما سمع البابا الاسكندر هذا كله (وهو الذي كان الخليفة المباشر لأنوسنت المتقدم الذكر) أفاق من نومه (إذا كان من الممكن تسمية الذي كان به نوماً) في رعب كبير وخوف، وأصبح وكأنه قد حرم من عقله ومداركه، واحتاج إلى عدة أيام حتى استرد صحته وعاد إلى عافيته، ومنذ ذلك الحين فصاعداً، أمر هذا البابا التقى بتقديم صدقات، وإقامة قداسات لصالح انـوسنت المتوفى، وألغى بعض قراراتـه، في سبيل الحصول على تلطيف لعقوبته، وكان إذا عرض عليه أي واحد هدايا ثمينة للحصول على أية كنيسة قد رغب بها، كان البابا الاسكندر يجيبه: «لاياأخانا، إن بائع الكنائس ميت»، وأيضاً من ذلك الوقت طلب من الأساقفة أن يتفضلوا عليه بالدعاء له، وقد كتب إلى كثير منهم كما ذكرنا من قبل، وإنه —على كل حال— من المعتقد، أنه لو لم يجر انذاره، وتقويمه بهذه الرؤيا، لكان عرضة لمواجهة حساب أشد أمام الرب، لكن الرب اختار أن يعمل هذه الرؤيا له - كما هو معتقد - لإنذاره ولتقويمه، ولتكون مؤشراً على عواطف الأبوية، وأصدر البابا أيضاً، على الفور مرسوماً قضى بأن أي كاهن يعتقل من أجل جريمة تتطلب عقوبة جسدية ينبغى تجريده من الامتيازات اللاهوتية، إذا لم يكن تحت أية روادع كهنوتية وقانونية.

## حول الرغبة العامة لعقد تحالف مع ملك إنكلترا

ورغب في هذه الآونة نفسها وليم صاحب هولاندا بأن يملأ صناديق ماله —مثلها فعل آخرون كثر — بالمال، الذي كان الهدف الرئيسي لرغباته، فأرسل مبعوثين خاصين إلى ملك انكلترا، يرجوه عقد تحالف معه، بسبب قرابتها، وجاء في الوقت نفسه أيضاً جون أوف أفسني Avesnes من فلاندرز مسرعاً، مع التهاس ملح جداً إلى الملك ليساعده في حربه، وأعلن الملك على كل حال بأنه كان مشغولاً بمشاغل صعبة تتعلق بمملكتي صقلية وأبوليا، ولايريد أن يبتعد بتفكيره بالتركيز على عدة قضايا في آن واحد، ولكن عندما يفرغ من القضية الأولى أولاً، وقتها سوف ينصرف إلى قضية أخرى فأخرى حسب الترتيب، وبذلك يصل بهم إلى نهاية مفيدة.

## حول البارلمان العظيم الذي عقد في لندن

في أسبوعي عيد الفصح، اللذان يعرفان بشكل عام باسم Hokeday, اجتمع جميع نبيلاء انكلترا، ورجيال البلاهوت وكذلك العلمإنيون، في لندن، ولم يكن قط من قبل مثل هذا الحشد الكبير، ولم يشياهد مثله يجتمع مع بعضه هناك، وفي هذا الاجتماع (حتى نختصر الكثير بعدة كلمات) اشتكى الملك من أنه متبورط في كثير من الديون، ولايمكنه تخليص نفسه من دون مساعدة فعالة من نبلائمه، وبناء عليه طلب بعنف وإلحاح، مساعدة مالية، مقترحاً بأنه يرغب باستلام الجزء الكامل من العشور، الذي جرى منحه من قبل من البارونات لمساعدته، وأنه ملتزم بتقديم شكر كامل وموائم مقابل ذلك، وكان من الواضح أن هذا الإجبراء سوف يكون مدمراً للمملكة، لأنها عندما تجرد من أموالها سوف تكون مهجورة وعرضة لكل من يرغب بالاستيلاء عليها وتملكها، وبها أن هذا التصرف لكل من يرغب بالاستيلاء عليها وتملكها، وبها أن هذا التصرف لكيمكن تحمله بأي شكل من الأشكال، قام المجتمعون بالتشاور فيها لايمكن تحمله بأي شكل من الأشكال، قام المجتمعون بالتشاور فيها

بينهم، وقرروا بين بعضهم، بأنهم سوف يأخذون على أنفسهم القيام بحمل عبء عظيم، وهو الالتزام من ذلك الوقت فصاعداً، ومن دون أية اعتراضات تافهة، بالصك العظيم، الذي غالباً ماوعد بالالتزام به وأقسم على ذلك، وربط نفسه بأن يفعل وينفذ، وأقسم بروحه بطريقة هي الأكثر قانونية، وعلاوة على ذلك، طلبوا الاذن، في أن يختاروا الأنفسهم، بموجب الرأي العام للمملكة: رجل عدالة، وقاضي قضاة، وخازن، حسبها هي العادة من العهود الخالية، ولأن ذلك المتيازهم بشكل محق، وأنه لآيجوز عـزلهم من وظائفهـم مـا لم يكن ذلك لجرائم واضحية، وأن يعلن عن ذلك، إثر مداولات كافية وصحيحة، وبموافقة عامة من المملكة بشكل مطلق في مؤتمر معقود: لأنه يوجد في انكلترا كثيراً من الملوك الصغــار، حتى بدا الحال وكأن العصــور القديمة قد جرى تجديدها هناك، ولقد كان منظراً عاماً أن ترى الأسى منتشراً بين الناس، وفي الحقيقة لم يعرف الأساقفة والنبلاء كيف يضمنون بروتوس Proteus الخاص بهم، أي الملك، حتى لو عملوا كل هـذه التنازلات، لأنه في أعماله كلهـٰ قُـد تجاوز حـدود الصدق، وحيث لايوجد صدق لايمكن وضع اعتماد ثابت أو مؤكد، وبالاضافة إلى هذا، لقد سمع المجتمعون من حجاب الملك الخاصين، بأن الملك سوف لن يمنحهم بأي شكل من الأشكال مطالبهم فيما يتعلق بقضية رجل العدالة، أو قاضي القضاة، أو الخازن، ومجدداً كان الأساقفة مقهورين بالأسى، لأنهم أرغموا، بسبب حالة العبودية المطلقة، التي هبطت إليها الكنيسة، على دفع العشر، الذي وعدوا به فقط على أساس شروط معينة، وتمزق النبلاء حتى قلوبهم بسبب الاستخراج الذي سيحيق بهم، وتوصلوا أخيراً إلى قرار جماعي، بأن يبعثوا برسالة إلى الملك، باسم الجماعة كلها، بأنه يتوجب تُوقيف القضية كلها وتعليقها حتى عيد القديس ميكائيل، من أجل أن يروا ويتملكوا براهين على لطفه، وعلى اخلاصه وصدقه في الوقت نفسه،

وعلى ذلك إنه إذا تمكن من نيل إرادتهم الطيبة، والقيام بمكافأة صبرهم بالالتزام بشروط الصك، الذي غالباً ما وعد بذلك، وكثيراً جداً ما حنث بوعوده، إنهم سوف يطيعون إرادته، بقدر ما يمتلكون من قدرة، وسوف يساعدونه في أوقات حاجته، ويقال بأن الملك لم يقبل بهذه الشروط، وأظهر بصمته أنه لم يوافق عليهم، وهكذا جرى بعد مناقشات طويلة وعقيمة، أن ارفض المؤتمر في حالة من الانزعاج واليأس، وأصبح النبلاء الآن أخساء، وعادوا إلى ديارهم.

## الأنواء غير الرحيمة أثناء انعقاد البرلمان

كانت الأنواء في هذه الأيام ليست في موسمها تماماً، فقد هبت الريح الشمالية التي هي عدو كبير لبراعم الورود والأشجار، طوال الربيع كله تقريباً، ولم يتوفر قط، ولاندى مرطب، أو مانح على الأقل شيئا من الانتعاش إلى الأرض العطشى، ولذلك صام النبلاء يوماً بعد يوم، وكانوا يحركون الهواء من دون فائدة، وأصيب كثير منهم بمختلف أنواع الأمراض والأسقام، وصار المناخ قاسياً وغدت الأجواء جافة بسبب هبات الريح الشمالية الساخنة، وأيضاً بسبب الرياح الاستوائية، فأخذت شكلاً يشبه لون الليمون، وسبب الكثير من الأمراض.

# وفاة وولتر دي غري رئيس أساقفة يورك

وكان وولتر دي غري Gray رئيس أساقفة يورك، مثل البقية، قد ضغط عليه بمختلف أنواع المنغصات والاضطرابات أثناء عقد البارلمان المتقدم ذكره، وقد أصيب بمرض في مخه، من الصوم اليومي، وفي سبيل استرداد صحته، بعد المتاعب، والأعمال التي جاءت بلاثمار، ذهب إلى فولهام Fulham, وهي عزبة عائدة إلى أسقف لندن، وجاء ذلك بناء على طلب الأسقف المذكور، ولكن بحكم أنه قد أنهك بسبب تقدم السن، وكذلك بسبب الأحزان، ومتاعب الأعمال الأخرة،

قد فقد قابليته للأكل تماماً، فأصبح ضعيفاً جداً، فهات في اليوم الثالث لوصوله إلى فولهام، وجاء ذلك بعد تلقيه جميع القوانين المقدسة، التي تشكل جزئاً من واجبات المسيحي، وقد أدار بشكل صحيح كنيسته في يورك لحوالي الأربعين سنة (يعني أن تقول أنه كان هناك فقط ثلاثة أشهر وثلاثة أسابيع حتى تكتمل تلك المدة)، وكان بإمكانه أيضاً أن يحكم المملكة بشكل لايمكن انتقاده فيه، وقد غادر طريق الجسد كله في الأول من أيار.

# كيف جرى حمل جسد رئيس الأساقفة المتقدم الذكر إلى يورك ودفن هناك

بعدما جرى فحص جسده بدقة، جرى حمله بكل تشريف إلى يورك، تحت اشراف وولتر أسقف درم الذي كان نائبه، وهو الذي قام بكل واجب إنساني واحترام، وبقدر ما أمكنه، وسير أمام جسد ذلك الأسقف العالي المقام تقديم الصدقات، وتأدية مأتم يومي، وأخيراً جرى وضع الجسد في القبر بتشريف لائق، في كنيسة يورك.

#### حول الجفاف الكبير

عم في هذا الصيف نفسه جفاف، بسبب استمرار الرياح الاستوائية، التي أوقفت تماماً أنداء الصباح، وخنقت أنداء المساء، واستمرت من منتصف أيار حتى الأول من حزيران، وأصبح بإمكان الإنسان رؤية سنابل القمح مرمية في الرمل كلياً، وليست مائلة كها هو معتاد، لتزداد طولاً، ولإعطاء المزيد، وحدث أخيراً على كل حال، بفضل الذي بلطفه ينزل المطر على المستقيم وغير المستقيم، والأرض بجذورها شبه الميتة، فانتشعت البذور بأمطار موسمية وفيرة، وبالأنداء، وهكذا كان بنعمة من الرب أن تحول الجفاف إلى انتعاش إحياء، وعادت جميع الأماكن إلى الحياة، وقدمت وعداً بوفرة من الفواكه والحبوب.

## المعجزات التي عملت في كنيستي لنكولن وشيكستر

وفي حوالي الوقت نفسه، أصبحت كنيست! لنكولن وشيكستر مشهورتين بوساطة المعجزات التي عملت هناك لتمجيد الرب، ولتمجيد الحبرين: روبرت، ورتشارد، وقد أشعت في كنيسة لنكولن عشرون معجرة كبرهان، لأنها فحصت، وذلك دون الحديث عن المعجزات الأخرى التي لايمكن تعدادها، وحدث في شيكستر العدد نفسه، أو أكثر، وعملت واضحة، وقد أضيف كل يوم إلى عددهم، وكل واحد يرغب أن يرى رواية حول المعجزات التي جرى فحصها، يمكنه أن يعثر على كتابات تتعلق بهم في كنيسة القديس ألبان.

# حول تعيين رئيس شهامسة لنكولن محل وليم وولف

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً، أرسل المعلم هوغ مورتايمر إلى Mortimer, الذي كان مسؤولاً عن دير كانتربري، أوامر إلى الهيئة الكهنوتية في لنكولن، لإلغاء انتخاب وليم وولف، الذي جرى تعيينه مؤخراً رئيساً لشهامسة لنكولن، وأن يقوموا بتعيين واحد آخر عله من دون تأخير، وإذا لم يحدث هذا، فإن المعلم هوغ سوف يقوم بموجب السلطات الرسولية، وبموجب سلطات سيده رئيس أساقفة كانتربري، وسلطاته شخصياً، بمعاقبة الكهنة النظاميين لعدم الطاعة، وقام الكهنة النظاميون، طاعة منهم لهذه الأوامر، فانتخبوا رئيس شهامسة جديد، ووقف المعلم وليم وصمد بشجاعة من أجل حرية الكنيسة وامتيازها، وتحمل هذا كله بصبر، وهرب للجوء إلى صدر الرحمة لدى البابا، الذي هو بالعادة مفتوح للمتضررين.

## حول تحطيم جيش البابا

وفي حوالي هذا الوقت نفسه، سار البابا الاسكندر على خطى سلفه انوسنت في متابعة الأعمال المتعلقة بمملكة صقلية وأبوليا، فكان أن

أرسل الكاردينال أوكتافيان مع جيش كبير، مؤلف من ستين ألف رجل مسلح، لتدمير مدينة نوسيرا تدميراً نهائياً، مع مانفرد الذي كان متخفياً هناك، وأيضاً لتدمير جميع سكانها، وكان يوجد في المدينة أكثر من ستين ألفاً من المسلمين، كان الامبراطور فردريك قد حشدهم من أجل تعسريضهم لمخساطر تقلبات الحرب، ولهم أعطى تلك المدينة مكاناً للإقامة، وفتحت هذه المدينة صد راللجوء لمانفرد ولبعض الآخرين من شيعة فردريك.

وبناء عليه رتب أوكتافيان قواته ونظمها، بمساعدة مركيز بارع ومحب للحرب (على نصيحته ومساعدته اعتمد الجيش البابوي كلية) ورعى هو والبابا آمالاً كبيرة بأنها سوف يحصلان على غايتها، ولكن عندما صار هذا الجيش الذي لايقهر كما اعتقد على بعد أميال قليلة من المدينة، استولي رعب مفاجىء وخوف على الطرفين، وبناء عليه لم يتجرأ سكان المدينة على الخروج ومهاجمة الغزاة، كما لم يتجرأ الغزاة على مهاجمة السكان أو المدينة، وهكذا أضاعوا لعدة أيام كثيرة وقتهم من دون فائدة، وكمان الجيش البابوي كبيراً جمداً ومرعباً، وكمان يتلفَّى يوميماً المدفوعات من صندوق مال ملك انكلترا، وكان يعيش وسط توقعات كبيرة، نتيجة لوعود البابا، فعلى هذه الصورة كانت أوامر وترتيبات البابا انوسنت، المتوفى أخيراً، وكل هذه الإجراءات شهدت القيام معه، وجرى تنفيلها من قبل الكرادلة، وبعد انتظار طويل، مكث فيه الطرفان من دون عمل، ذهب هذا المركيز الخائن، الذي كانت لديه كتلة كبيرة من الأتباع في الجيش، إلى أوكتافيان وقال له: «لماذا نحن يامولاي واقفون هكذا من دون عمل لهذه المدة الطويلة؟ إننا نقوم بتبديد مبلغ كبير من المال، لندع ثلث الجيش ينصرف، لأنه لامانفرد ولاجيشه سوف يتجرأ على الخروج من المدينة والقيام بهجوم، فهم محاصرون ومضيق عليهم، وقوة صغيرة سوف تكون كافية لإبقائهم من دون

حركة وخاتفين»، ومجدداً بما أن سكان المدينة لم يقوموا بالانقضاض، فعل المركيز الشيء نفسه فأنقص تعداد جيش البابا، إلى حد أن الذي بقى منه بالكاد كان تعداده عشرة آلاف أو اثني عشر ألفاً من الجنود، ثم إنه قام في إحدى الليالي، فركب فرساً سريعاً وذهب إلى مدينة نوسيرا، وتوجه بنفسه بالخطاب إلى مانفرد قائلاً: «ياصديقي العزيز، لقد أخذت انطباعاً، وفهمت بأنني قد آذيتك، ومازلت جاهزاً لفعل ذلك، وإنني أعجب كيف أنك أصغيت لمثل هـذه الأقـاويل الدنيئة، ولماذا صـدقتهم بأي حال من الأحوال، وسموك يعرف كيف قدمت الخدمات باخلاص إلى والدك في أيام المخاطر، أعنى الامبراطور فردريك، فكيف يمكن أن أعذب ابن مولاي الحبيب، ووالدك المحترم؟ ولسوف تكتشف على الفور الولاء والاخلاص وهو ماشعرت به منذ زمن طويل نحوك، لقد نقص الجيش البابوي وتبدد بوساطتي، وبالكاد بقى منه عشرة آلاف رجل مقاتل مع أوكتافيان، ومن هؤلاء جزء كبير عائدً إليّ، لاتتأخر، دع جميع المخلصين لك في المدينة يسلحون أنفسهم على الفور، واللحاق بي عن قرب، فإنك سوف تتخلص من أوكتافيان ومن أتباعه كما تراه مناسباً»، وبناء عليه خرج مانفرد من المدينة منقضاً يحيط به أتباعه، وحمل جميع سكان المدينة السلاح، وباتوا شاكين السلاح تماماً، واحتشدوا في أعداد مساوية لجيش كبير، واقتربوا من عساكر البابا بسرعة تماثل سرعة عاصفة من الريح، ولكن عندما كانوا يعيشون مع أمل أسر جميع أعدائهم، مثل طيور أمسكت في الشبكة، في ذلك الوقت بالذات جرى انذار أوكتافيان من قبل بعض الأصدقاء، وجرى اخباره بالذي كان على وشك الحدوث، فقام بالنجاة، لكن بصعوبة، في حين تعسر ض جيشه للقتل أو الأسر أو التمسزيق، باستثناء أتباع المركيسز وأصحابه، فهؤلاء جرى توفيرهم، وبعد هذا الانتصار، بدأ مانفرد يزدهر يوماً بعد يوم، مما ألحق الاضطراب والأذى بالكنيسة، وفي الوقت نفسه عاش البابا وعاشت الكنيسة الرومانية كلها بحالة من الحزن، وقد

قهرا من الأسى والكارثة التي شعرا بها من الأخبار، وخاصة بسبب أن الكنيسة قد وعدت بإعطاء مملكة صقلية وأبوليا إلى ملك انكلترا،لصالح ابنه ادموند، الذي إليه حول البابا خاتم الولاية، بوساطة أسقف بولون، وبسبب أن مستشاريه قد ألقوا بأموال انكلترا في حفرة عميقة، مما سبب دماراً لايمكنه جبره لتلك البلاد، وعمل الأسقف المذكور الذي كان قد عبر الجبال كل سرعة للوصول إلى انكلترا، عالماً بأن عليه إرضاء الملك وافراحه، ومن ثم استلام هدايا ثمينة، وكان جاهلاً تماماً بأخبار الكارثة التي تقدم ذكرها أعلاه، وكان متحمساً، مرتفع الآمال ويشعر بسرور مزيف، وبفرح فارغ.

# وهكذا تتسابق القدرة اللاهوتية مع الأشياء الإنسانية مناجاة نحيب على ظلم البلاط الروماني

كم هو عظيم نحيبك، وكم هو أعمى طموحك، آه، يابلاط روما، فبقدر ما أنت مقدس، أنت غالباً ماخدعت بآراء الأشرار، لماذا لاتضبط عنقك بلجهام التعقل؟ لماذا أنت لم تتعلم بالماضي وتنصلح بكثير من المصائب؟ عجباً ألا تعلم أننا بخسارتك، نحن جميعاً نعاقب، لأننا نتألم جميعاً، ونشعر جميعاً بالفضيحة العامة وبالنقد، لقد حاولت الآن أن توجد امبراطورين في ألمانيا، بترقيتك الذي أنت مرغم على الانفاق عليه مبلغاً كبيراً جداً من المال، جرى نهبه من جميع الاتجاهات، مع أن الطرفين لم يكونا متأكدين من ذلك المنصب الرفيع، وجرى الآن في أبوليا، تدمير الجيش البابوي مرتين، بشكل مهين، الأولى تحت قيادة الكاردينال وليم، والآن تحت قيادة أو إمرة الكاردينال أوكتافيان، وغطاهم العار، وتقطعت قلوبهم بالأسى، ولكي نجمل الأمور ببضع وغطاهم العار، وتقطعت قلوبهم بالأسى، ولكي نجمل الأمور ببضع عنها، وحمايتها، تتشكى من أنها تأذت كثيراً في كثير من النقاط من قبله.

## حول الإعلان المتعلق بمراعاة صك الامتيازات لإنكلترا

وجرى في هذه الآونة نفسها عمل إعلان في الكونتيات، وفي المجامع الكنسية، وفي الكنائس من أن الصك العظيم، الذي جرى منحه من قبل الملك جون، والذي قام الملك الحالي بتأكيده وتثبيت منحه مرات كثيرة، تتوجب مراعاته والالتزام به من دون خرق، وجرى التفوه بقرار الحرمان الكنسي، بشكل مهيب ضد جميع الذين يقدمون على خرقه من الآن فصاعداً، وإلى هذا بقي الملك لايبدي اهتماماً بل قام بشكل غير إنساني بتبديد ممتلكات كنيسة يورك، وأيضاً غالباً ماقال: «لماذا لايقوم هؤلاء الأساقفة والنبلاء في مملكتي، بالالتزام بهذا الصك نحو رعاياهم، الأمر الذي عملوا حوله صراخاً كثيراً وشكاوى ؟ وعلى هذا تلقى الرد المنطقي التالي: «عليك ياصاحب الجلالة أن تضرب المثل في مسراعاة يمينك، وبناء عليه سوف يقلدك الجميع ويحذون حذوك، لأنه كما قال الشاعر:

حيثها يوجه الأمير خطواته

يقوم الرعاع الضعفاء باتباعها»

# حول الاتهامات التي عملت ضد روبرت روس وجون بالأويل

وعملت في هذه الآونة أيضاً اتهامات جدية ضد روبرت روس Ross, وجون بالأويل Baliol بأنها عملا بلا اخلاص وبلا عدالة نحو مملكة سكوتلندا، وكذلك نحو كل من الملك والمملكة لتلك البلاد، حيث كانت الوصاية عليها قد أسندت إليها، وكان الملك في ذلك الوقت في نوتنغهام Nottingham في المقاطعات الشمالية لانكلترا.

## كيف عمل رينالد باث الذي هو طبيب اتهاماً ضد السكوتلنديين

لقد كان هناك طبيب اسمه رينالد باث Reginald Bath, وكان بارعاً في فن الطبابة، وقد أرسل ليتولى رعاية الصحة الجسدية لملكة سكوتلندا، وذلك من قبل ملكة انكلترا، التي كانت قلقة إلى أبعد الحدود على سلامة ابنتها، وحسن أوضاعها، التي كانت ملكة سكوتلندا، وكذلك حول زوجها الملك الذي أحبته وكأنه ابن متبنى، وعندما وصل المعلم رينالد المذكور إلى قلعة دامسل Damsels, التي تعرف بشكل عام باسم أدنبره، أوضح سبب قدومه، وعرض رسائل من ملك وملكة انكلترا، فيها برهان حول الموضوع نفسه، وقد استقبل بلطف، ولدى تركه منفرداً مع الملكة، حسبها كانت العادة مع الطبيب، سأل عن سبب غيظها وشحوبها، لأنه وجدها حزينة، وقد ردت عليه قائلة: «إنه من الموائم كشف أسرار الجسد إلى الطبيب، مثلما يجرى كشف أسرار القلب إلى الكاهن»، وعندما فهم المعلم رينالد أسباب اضطراباتها النفسية والجسدية، وجه اللوم بشدة إلى خدمها والأوصياء عليها، وبعد كثير من الخصام والاتهامات المتبادلة واللوم، لابل حتى التهديدات، اتهم النبلاء والأوصياء على الملك، والملكة بالخيانة، وهدّدهم بالعقوبة بتهمة الخيانة، وبعد مضي عدة أيام أصيب هذا الطبيب رينالد بمرض مميت، وحمل إلى فراشه، وقد كأن هناك بعض ذوي الظنون الشريرة، الذين قالوا بأنه تعرض للتسميم، وعندما رأى رينالد نفسه قد اقترب من عتبات الموت، كتب إلى الملك، وكذلك إلى الملكة، حيث ذكر بأنه قدم إلى سكوتلندا تحت طالع غير سعيد، لأنه شهاهد بأن ابنتها تعامل بشكل غدادر وغير إنساني، بين هؤلاء السكو تلنديين الذين لايستحقون، ولأنه أقدم على توجيه اللوم إليهم، أقدمت هذه المخلوقات الشمالية على دس السم له، وعندما تسلم الملك هذه المعلومات، غضب غضباً عظيماً، وفكر بعمق حول الانتقام لهذه

الجريمة الكبيرة، وبعدما تقيأ هذا الطبيب سم عدم الوفاق، الذي هو أصل شرور المستقبل، والأضرار التي لايمكن تعمويضها، لفظ روحه التعبسة.

# حول فقر بعض الكنائس في إنكلترا

وفي حوالي الوقت نفسه لحق كنيسة كانتربري اضطراب عظيم، وظلم شديد، وقد لحقها ذلك عن استحقاق بوساطة إجراءات أولادها، أي رهبان الكنيسة المذكورة، لأنها على الرغم من احتلالها للمكان الأول في انكلترا، تولت رفض النبلاء والرجال المستحقين من أهالي البلاد، وقبلت أجنبياً ليكون بمثابة الوصى عليها، وبناء عليه، لم يكن من دون استحقاق، أن الذين تصرفوا على هذه الصورة قد وقعوا في حالة الفقر، الفقر الشديد في الحقيقة، إلى حد أنهم تورطوا في ديون وصلت إلى مايزيد على أربعة آلاف مارك، وعندما رأى الرهبان بأن الدمار محيق فوق كنيستهم، قاموا حتى لايقعوا في مهاوي الاضطراب والارباك، فأعطوا ستة من أفضل عربهم إلى واحد اسمه جون دي غيتدن Gatesden, وكان فارساً، وتخلوا عنهم وعهدوا إليه بهن، بأن يتولاهن وفق شروط مفيدة له، لكنها مؤذية جداً وظالمة لهم أنفسهم، وذلك إلى أن يتمكنوا من الخلاص من الديون، وفي الوقت نفسه كانت رئاسة رهبانية روكستر متورطة في ديون لانهاية لها، وبناء عليه عهد بها إلى جون نفسه وإلى ممولين آخرين، وألغى الرهبان علاوات الطعام واللباس العائدة إليهم، وبالكاد احتفظوا لأنفسهم بضروريات الحياة، و مجدداً كانت رئاسة رهبانية القديسة سويش Swithin في وينكستر مثقلة بخسائر لايمكن تعويضها، وقد ازدادت جراحاتها لأنها استحقت ذلك، ذلك أنها آثرت فضل الملك على الخوف المتوجب من الرب، وقد اختارت راعياً كان تماماً غير موائم لإدارة مثل تلك الكنيسة المهمة، لأن الأسقف المنتخب أقحم واحداً وجعله رئيساً للرهبان، وفرق الرهبان، وقبل في الطائفة الرهبانية، بعض الجهلة، ومنح اللباس الرهباني إلى أشخاص لايصلحون لشيء، وأحلّهم محلّ الذين تولى طردهم، وكانوا رجالاً جديرين بالرفض وليس بالاختيار، وهو إجراء جاء لإلحاق العار بالديانة وبالحياة الرهبانية الصحيحة، وفي الحقيقة كان هناك ثلاثة عشر راهبا، كانوا لاشيء البتة، سوى مجرد ارتداء القلنسوة، وهل يتوجب عليّ ذكر فوضى واضطراب الكنيسة الديرية للقديسة مريم في يورك، والكنائس الفخمة الأخرى، أم الاكتفاء بإظهار أن غضب الرب قد ظهر نحو الناس، بسبب تراكم ذنوبهم؟

#### حول الخسوف غير الاعتيادي للقمر

ومجدداً في سبيل أن لاتختلف أحوال الأجساد السهاوية عن أوضاع هؤلاء الذين هم بالأسفل، تعرض القمر إلى خسوف غير اعتيادي وكامل، في شهر حزيران، وكان ذلك في الليلة التي أعقبت عيد القديسة مرغريت، وبدأ الخسوف قبل ساعتين من منتصف الليل، واستمر لمدة أربع ساعات تقريباً.

#### وفاة وارن دي مونتشينسل

ومات في حوالي الوقت نفسه البارون النبيل وارن دي مونتشينسل Montchensil الذي كان الأكثر نبلاً وحكمة، أو على الأقل كان واحداً من الأكثر حكمة والأعظم نبلاً بين جميع نبلاء انكلترا، وكان وارن هذا نفسه محامياً غيوراً على السلام وعلى امتيازات المملكة، وعند موته ترنح أقوى أعمدة المملكة، وكان علاوة على ذلك متملكاً لمبلغ كبير من المال، وجرى تقدير ممتلكاته بأنها وصلت إلى مائتي ألف مارك وزيادة، وعهد الملك على الفور بالوصاية على وريثه وليم إلى وليم صاحب بلنسية، الذي كان أخوه لأمه، والذي كان قد تزوج من ابنة وارن المتقدم ذكره، ليصبح صهره، وبهذا، ياللأسف أخذت نبالة انكلترا تتلاشى يومياً.

## حول مرض جون الفرنسي

أصيب الآن جون الفرنسي، الذي كان واحداً من كهنة الملك ومستشاراً رئيسياً لديه، بشلل لايمكن الشفاء منه، لكن هذا لم يدفع أحداً إلى البكاء شفقة وحزناً عليه، بين رهبان دير القديسة مريم في يورك وسيلباي Selby.

### حول مغادرة جون دي غري للبلاط

وحدث في هذا الوقت نفسه أيضاً أن جون دي غري Gray, الذي كان فارساً ورجلاً معتدلاً ومستقياً، وربها مهذباً قد تعلم الحكمة، حدث أنه انسحب من بين مستشاري الملك، ومن متاهة البلاط.

# كيف ذهب الملك إلى سكوتلندا حيث أثير لأن يفعل ذلك بشكاوي ابنته

وفي هذه الآونة صار الملك أكثر فأكثر انزعاجاً، واشتد ضيقه نتيجة الشكاوى اليومية لملكة سكوتلندا وخدمها وأتباعها، وبناء عليه حشد جيساً ووجه زحفه نحو سكوتلندا، مع نية المطالبة بتقرير دقيق من روبرت روس وجون بالأويل، اللذان كانا فارسين، ورجلين صاحبا قوة كبيرة ونفوذ، لأنها حسبا جرى اخباره —كما قال— بوساطة رسائل سرية من أصدقائه، تصرفا بشكل معاكس لوعودهما، وحكما مملكة سكوتلندا بشكل غير صحيح، وأساءا معاملة الملك والملكة، وعندما اقترب من سكوتلندا، بعث رتشارد ايرل أوف غلوستر، وجون مانسيل الذي كان محاسباً أثيراً ومستشاراً، وجعلها يسيران قبله ليكتشفا فيها إذا كان وقد تجرأ على التمرد للدفاع عن أخطائه، والجرائم التي عزيت إليه، وعما إذا كان ينوي العمل ضده، وبناء عليه، سار الايرل وجون مقدماً، بناء على أوامر الملك، ترافقها حراسة كبيرة ومنتخبة، وقد علما مقدماً، بناء على أوامر الملك، ترافقها حراسة كبيرة ومنتخبة، وقد علما

بأن ملك وملكة سكوتلندا كانا آنذاك مقيان في قلعة دامسيل، لذلك توجها على الفور إلى هناك، دون التسبب بأي إثارة، وتركا أتباعهما مع أوامر باتباعهما من على بعد، ولذلك تمكنا من العبور بنفسيهما بمشابة فارسين متواضعين من حاشية روبرت دي روس، وبذلك خدعا البواب وبقية الحرس، وشقا طريقهما إلى داخل القلعة، وما لبث أن لحق بهما أتباعهما، وبذلك شكلوا قوة كبيرة، حتى إذا ما أراد الذين تركوا في القلعة لحراستها مقاتلتها، لن يشعر هذان المتسللان بالخوف، ثم ذهبت ملكة السكوتلنديين إليها بكل ثقة، وشكت إليها بمرارة، بأنها أبقيت بشكل غير لائق تحت الحراسة، أو بالحري مسجونة في تلك القلعة، والمكان المعزول، الذي ليس فيه هواء صحي، ومحروم من مشهد الحقول الخضراء، لأن القلعة كانت على مقربة من البحر، وأنه لم يكن مسموحاً لها بالسفر خلال مملكتها، أو امتلاك خدم خاصين بها، أو الاحتفاظ بشابات ليكن بمثابة وصيفات لقاعتها ليتولين خدمتها، كما أنه لم يسمح لـزوجهـا بـالاقتراب منهـا، أو التمتع بامتيـازات الزوج، ولانعرف عما إذا كانت هناك قضايا أخرى مزعجة أضيفت إلى هذه الشكاوي، وحاول الايرل جون، وكان رجلاً فصيحاً ومستقيماً مهذباً أن يهدئها، وأن يوقف دموعها ونحيبها، وواساها بوعدها بأن عقوبات محددة، سوف يجري انزالها من أجل هذه الجرائم، وقام على الفور بترتيب الأمور لكى ينام ملك وملكة سكوتلندا معاً في فراش واحد، كزوج وزوجة، واستدعي روبرت دي روس للمثول بشكل خاص في عكمة بلاط انكلترا، لكي يجيب على الشكاوي التي عملت ضده، لكن لأنه كان خائفاً على نفسه، بقى بعض الوقت متوارياً، لكنه أصبح فيها بعد أكثر تواضعاً، فأطاع وذهب إلى هناك، وأصبح بعض النبلاء السكوتلنديين غاضبين فعلياً، لأن الايرل وجون، قد فعلا الذي فعلاه فجأة من دون معارضة من أي واحد، وتمكنا من الاستيلاء على قلعتهم، التي هي المدخل إلى أراضيهم، وشكلت نوعاً من أنواع الحواجز لحماية

مملكتهم كلها، وعزموا على الانتقام، فاقتربوا من القلعة مع عدد كبير جداً من الأتباع، وأحاطوا بها، لكن عندما علموا بأن الملك والملكة كانا بخير، وأنه من الحاقة محاصرتها انسحبوا، وهكذا جرى تسوية كل شيء بسلام، ووعد روبرت دي روس بناء على بعض الشروط بالقدوم إلى محكمة بلاط الملك للاجابة على التهم التي رفعت ضده، لكن الملك قام بناء على نصيحة بعض الأصدقاء الذين سايروا حظه بالاستيلاء على أراضيه، ووضعهم تحت وصاية دقيقة.

#### حول الخلاف بين جامعة باريس والرهبان الدومينيكان

وفي تلك اللآونة نفسها أيضاً نشب خلاف جاد بين جماعة الباحثين في باريس والرهبان الدومينيكان الذين كانوا يعيشون هناك، فقد أراد هؤلاء الرهبان، مراغمة للعرف القديم المؤسس للمدينة وللجامعة، ومن دون موافقة المدينة والجامعة، واستهدفوا زيادة عدد المحاضرات في اللاهوت التي كانت حتى ذلك الحين محدودة، وتمكن هؤلاء الرهبان الدومينيكان أخيراً من الحصول على النتيجة الأفضل من هذا النزاع، وذلك دون أن يعبأوا بالملك الفرنسي، وبسكان باريس الذين سعوا للحفاظ على امتيازات الجامعة، وذلك لأن هؤلاء الرهبان كانوا مكرسين أنفسهم للبابا، ولأنهم قدموا كثيراً من أنواع الخدمات لبلاط روما، لذلك تمتعوا بحظوة كاملة في أعين هذا البلاط، وبناء عليه أعطى البابا قراره لصالح بحظوة كاملة في أعين هذا البلاط، وبناء عليه أعطى البابا قراره لصالح للمحاضرة في اللاهوت، من دون التقيد بأعداد المحاضرات، التي كانت حتى الآن منذ زمن طويل مضى، محصورة بعدد مقيد.

كيف عمل جون بالأويل سلاماً مع الملك بدفع مبلغ من المال وفي هذه الآونة نفسها أيضاً كان جون بالأويل، الذي كان فارساً ورجلاً غنياً، (والذي كان والده رجلاً شجاعاً في الحرب، وقدم كثيراً

من الخدمات للملك جون، وغالباً ماقدم المساعدة إليه في أوقات الريبة والمصاعب) متهاً مثل روبرت بجرائم ثقيلة، ولقد تمكن ببراعة ودهاء من صنع سلام مع الملك، بتزويده في وقت حاجته بالمال، الذي امتلك منه كثيراً.

#### عودة الملك من سكوتلندا

أما وقد فرغ الملك من ترتيب كل شيء بسلام وذلك بها يرضيه، وبعدما تمتع هو وملكته بأحاديث كافية مع ملك وملكة سكوتلندا، بادر ملك انكلترا بالعودة مسرعاً إلى الأجزاء الجنوبية من انكلترا، وزار على الطريق الديرة ورئاسات الرهبانيات، وعهد بنفسه لصلوات الأساقفة، وأغنى في الوقت نفسه، ذاته بأموالهم.

## كيف استولى الملك على بعض المال الذي كان مودعاً في درم

وعندما وصل الملك إلى درم، دخل إلى الكنيسة، وصلى لوقت قصير عند ضريح الأسقف المبارك، والمعترف المجيد كوثبيرت Cuthbert وهناك علم مما ذكره له أحد المخبريين، بأنه كان هناك مبلغاً كبيراً من المال مودعاً في الكنيسة، وهو عائد إلى الأسقف نيقولا، أسقف إيلاي، ولبعض الكهنة، الذين صحيدوراً عن احترامهم وثقتهم بالأسقف كوثبيرت وبكنيسته، قد أودعوا ثروتهم هناك، تحت رعاية رئيس الرهبان والمجمع الرهباني، وبناء عليه أمر الملك وكلاءه اللصوص، على الرغم من معارضة الرهبان ومن عدم طلب الموافقة من أصحاب المال، أمرهم الاستيلاء على أي مال سوف يجدونه في الخزائن، وفي الصناديق، عاداً أن المال لم يصادر ولم يتم الاستيلاء عليه بالقوة، بل أسلف إليه، وهكذا هو المال لم يضادر ولم يتم الاستيلاء عليه بالقوة، بل أسلف إليه، وهكذا هو وأيضاً الكنيسة المسكونية للرب، التي غالباً ما أقسم على الحفاظ عليها وأيضاً الكنيسة المسكونية للرب، التي غالباً ما أقسم على الحفاظ عليها

سليمة، وحدث على كل حال أنه بعدما تفكر، أعاد دفع المال إلى أصحابه، وهو المال الذي استلف بهذه الطريقة، لكن من دون ترضيتهم بالنسبة للأذى الذي لحق بهم.

# تكريس وليم كيلكني أسقفاً على إيلاي

وفي تلك الآونة نفسها، أي أن تقول في يوم صعود مريم المباركة، جرى تكريس وليم كيلكني الأسقف المنتخب لإيلاي، تكريسه أسقفاً لإيلاي، وكان ذلك في بولنزا Polenza, من قبل رئيس أساقفة كانتربري، الذي كان آنذاك مقيهاً في القارة، وعندما جاء الأسقف المنتخب إليه في بلاده، أعطاه رئيس الأساقفة تشريفاً له امدادات وافرة من جميع الحاجيات الضرورية، كها أنه تلقى المديح أيضاً والمعاملة بالتشريف من قبل بطرس سافوي، حتى لايظهرا أنها كانا في حالة عوز في بلادهما، لكن أساقفة انكلترا وكذلك رهبان دير كانتربري، قد حزنوا في بلادهما، لكن أساقفة أنكلترا وكذلك رهبان دير كانتربري، قد حزنوا من هذا الإجراء، لأنه كان مؤذياً لهم، لأن العادة كانت قد قضت دوماً بتكريس الأساقفة في انكلترا، وعلاوة على ذلك كانوا خائفين كثيراً، من أن يتخذ رئيس الأساقفة في انكلترا، وعلاء على ذلك كانوا خائفين كثيراً، من الذي كان رئيس الأساقفة هذا نفسه قد عمله في قضية كنيسة لنكولن.

## وصول الأسقف المنتخب لطليطلة إلى لندن

في ثمانية عيد ميلاد مريم المباركة، وصل إلى لندن الأسقف المنتخب لطليطلة، الذي كان اسمه سانشو، وكان عمره عشرين سنة، وكان أخا لملك قشتالة، وجاء بصحبته أيضاً رجل صاحب نفوذ كبير في اسبانيا اسمه غارسيا مارتين Martin, ولم يكن سبب قدومها معلوماً، لكن قد قيل من أجل زيادة مواردهما بوساطة الهدايا الثمينة التي من المكن لهما الحصول عليها من الملك، الذي جعل من عارساته القيام بالتوزيع من دون تمييز بين مثل هؤلاء الناس كل الذي

كان بإمكانه استخراجه من رعاياه الطبيعيين، وكانت أخلاق وطباع، وأتباع هذا الأسقف المنتخب تختلف تماماً عها كان متوفراً وقائهاً بيننا، لأنه كان شاباً يرتدي خاتماً في اصبعه الأول، ويقدم المباركات إلى الناس، وقد زين مكان إقامته الذي كان في المعبد الجديد، وشمل التزيين أرض الغرفة أيضاً، بالسجاد، والطيلسانات، والستائر، ومع ذلك كان لديه أتباع وخدم متوحشين وغير عاديين، واحتفظ معه بعدد قليل من الخيول، مع أنه كان لديه عدداً كبيراً من البغال، وعندما سمع الملك بوصولها، أعطى أوامر دقيقة، بوجوب استقبالها بأعلى تشريف، وأن مامن شيء مزعج مها كان، ينبغي أن يشاهداه، ولكن عندما اكتشف مامن شيء مزعج مها كان، ينبغي أن يشاهداه، ولكن عندما اكتشف والترف، وكان الملك في الوقت نفسه يشعر بالمجد بوساطة الزواج الذي والترف، وكان الملك في الوقت نفسه يشعر بالمجد بوساطة الزواج الذي على وشك الحصول على جميع امتيازاته وممتلكاته في القارة بوساطة الزوجة الجديدة لابنه، مع أن ذلك الزواج لم يكن نافعاً له، أو لمملكته بأية طريقة من الطرق.

## زواج ابن ملك فرنسا من ابنة ملك قشتالة

عندما وصلت المعلومات عن حلف الزواج الذي جرى ترتيبه بين ملك قشتالة وملك انكلترا، إلى ملك فرنسا، بدأ هذا الملك تساوره الشكوك حوله، ولذلك بعث برسول خاص إلى ملك قشتالة، فطلب ابنة الملك لتتزوج من ابنه، وسعى الرسول لاقناعه بفعل ذلك، ورجاه أن لايجاوب بالرفض، الرغبة بالتحالف عن طريق الزواج من رجل عظيم كهذا، وقد عرض عليه شروطاً أفضل من شروط ملك انكلترا، الذي حصل على أخت الملك لأنه لتكون زوجة لابنه الأسن ادوارد، وهكذا نجح في رغباته، وهنأ المعطي نفسه على الشرف الذي ناله بهذا الطلب.

# الخطط المتنوعة التي كانت بلافائدة حول تبديد الأموال والتى وضعت قيد المارسة من قبل ملك إنكلترا

وفي الوقت نفسه كانت النفقات تتم يومياً، من أجل دعم الحرب في أبوليا، وحول هذه المعركة التي تقدم ذكرها أعلاه، والتي كانت بفائدة صغيرة، أو من دون فائدة، ومن أجلها أنفق الملك مبلغاً كبيراً من المال، كما أن أسقف طليطلة قد أنفق أيضاً من عشرة إلى اثني عشر ماركاً يومياً من أموال الملك، والآن جاءت إلى الوجود طريقة جديدة لتبديد الأموال، لأن توماس، الذي كان من قبل كونت فلاندرز، وهو عم الملكة، وأخو رئيس أساقفة كانتربري، قد أثار حرباً جديدة ضد الملكة، وأخو رئيس أساقفة كانتربري، لابل حسم هذه الحرب واستمرارها، كان الملك وكنيسة كانتربري، لابل حتى الملكة نفسها، مرغمين على الاسهام بمبلغ كبير جداً من المال، وهكذا فإن الملك الذي مرغمين على الاسهام بمبلغ كبير جداً من المال، وهكذا فإن الملك الذي المضيق وللضغوط والقلق من كل جانب.

### المشورة الشريرة التي أعطيت من قبل أسقف هيرفورد

وفي هذه الآونة نفسها ذهب بطرس ايغبالك بلك المقف هيرفورد (الذي تثير ذكراه أبشع الروائح وأكثرها قذارة) إلى الملك الذي عرف حاجته إلى المال، وأنه كان متعطشاً للحصول على المال بقدر ما أوتي من قوة، وهمس في أذنه المشورة المسممة التالية قائلاً: «وافق يامولاي على خطتي، فأنا لن أفرج عن عوزك فقط، بل سوف أعطيك الوسائل للحصول على المال بكميات وافرة جدا، لأنك إذا حصلت لي —وكأن القضية من أجل عمل صغير — على ثلاثة أو أربعة أختام عائدة للأساقفة ذوي النفوذ في انكلترا إنني —كما آمل — سوف أخكن بوساطة تفسير جديد من اقناع البابا بالقيام بإرغام كل واحد

منهم، مع جميع أساقفة انكلترا، حتى بالقوة وضد إرادتهم، على دفع مبلغ كبير من المال، وذلك مايلبي حاجتك تمامـاً»، وأعطى الملك لهذه الخطة مــوافقــة قلبيــة، وكــان الاثنان مسروريـن كثيراً، ولذلك شرع الأسقف على الفور بالعمل على عبور الألب، ليتـولى تنفيذ وعوده، وقد تمت مرافقته من قبل واحد اسمه روبرت ويلران Walerann, من أجل تنفيذ سحره بشكل أكثر فعالية مع البابا، ولدى وصوله إلى روما وجد البابا في حالة يأس وحزن مفرط نتيجة الكارثة التي تعرضت الكنيسة إليها مؤخراً، وكان علاوة على ذلك متورطاً بديون بلّغت حداً، أن كل من سمعوا بكمياتها أصيبوا بالدهشة، وهذه الديون كلها كان ملك انكلترا ملزماً بدفعها، تحت طائلة عقوبة الحرمان من الميراث، وعسلاوة على ذلك أخد تجار عبر الألب مع المرابين يضغطون بشدة وإلحاح واستمرار مطالبين بدفع الديون المستحقة لهم، وهي الديون التي كانتُ تزداد كميتها يومياً بالربا، وبالعقوبات، والفَّائدةُ، ولدى تعبيرُ البابا عن أساه حول هذه القضايا، أجابه الأسقف قائلاً: «لاتدع قـداستك تنزعج حـول مبلغ ديونك الكبيرة، حتى وإن كـانت عظيمـة، لأننا قبل أن نعادر انكلترا، جهز الملك وأنا هذا الفارس البارع طريقة سليمة ومؤكدة من أجل دفع جميع الديون من دون صعوبة، شريطة السماح لي بفضل منك وإذن، القيام بتنفيذ الخطط المشبعة بها نفسي، لأن الملك مخلص جداً إليك وإلى الكنيسة الرومانية، وهو جاهز بكرمه نحو الكنيسة واللاهوتيين فعمل كثيراً من أنواع الوظائف، وأضفى عليهم كثيراً من المنافع، على شكل منح من الحرير، وكذلك ببناء الأبنية، وإهداء الشموع، وهدايا أخرى ثمينة، لأن لديه النية الصالحة والرغبة باســـداء المعــــروف إلى جميع البشر، ومثل هـذا أنعم هـو بكثير من الأعطيات على نبلائه، من الأراضي، والمصنوعات، والموارد، ولذلك تمتع بحق بالعواطف العظيمة للجميع نحوه، فهو عندما اجتاز خلال فرنسا مؤخراً، أعطى إلى الكنائس كثيراً من الكؤوس الفضية،

والطيلسانات، والعقود، وأعطى إلى النبلاء والأساقفة كثيراً جداً من الهدايا، من كووس، وخواتم، وأحرمة، وأبازيم، ثمينة في موادها وكذلك في صنعتها، وبذلك نال ثناء واعجاب الفرنسيين، وعلى هذا ارتفع الاسم المشهور للانكليز حتى الساء، وبناء عليه فإن الانكليز لديم رغبة عارمة، وسوف يكونون مسرورين كثيراً بأوامركم، بصرف أنفسهم وتحميلها، وأن يربطوا أنفسهم، وكأنهم قد أرغموا بالرغبات التقوية في سبيل تحرير ملكهم المحبوب من ديونه»، ثم أظهر الرسائل، التي كتبت بمكر الثعالب، واستخرجت من بعض الأساقفة، والتي ختمت بأختامهم، وجذا أعطى مظهر الصدق للتصريحات والافادات التي تقدم ذكرها أعلاه، وجعلت البابا أكثر استعداداً للاصغاء إلى زيفه، وفي جواب على كلامه قال البابا: "صديقي المحبوب، وأخي، اعمل في وفي جواب على كلامه قال البابا: "صديقي المحبوب، وأخي، اعمل في هذه القضية كل الذي تراه مناسباً بالنسبة إليك، ونحن نثني كثيراً على جهودك وبراعتك».

#### حول خيانته غير الاعتيادية

وانضم الآن إلى أسقف هيرفورد، واحد من الكرادلة، الذي توفرت لديه حرية الوصول إلى الختم البابوي العظيم، والذي بموجب مشورته قمام البابا بتنفيذ الأعمال الشريرة لسلفه، ففرض واجبات ثقيلة على أساقفة انكلترا الذين لم يكونوا على دراية تامة بخديعته، بحيث لو أن جميع المظالم الماضية جمعت مع بعضها، لعدت خفيفة بالمقارنة مع هذه النازلة، ويوجد في الرسائل التي أقحمها بعض الأدلة على التزييف، من ذلك أن كل واحد من الأساقفة، لابل هم جميعاً، كانوا ملزمين بالدفع إلى فلان وفلان من تجار سيينا Sienna أو فلورنسا مبلغاً كبيراً من المال، كانوا قد قبلوه بمثابة دين، من أجل تسوية نافعة لبعض الأعمال المتعلقة بكنائسهم، مع أن ما من واحد منهم عرف قط أي واحد منهم أو رآه، ولم يرد أي ذكر للمال، وإذا لم يدفعوا الذي فرض واحد منهم أو رآه، ولم يرد أي ذكر للمال، وإذا لم يدفعوا الذي فرض

عليهم خلال مدة وجيزة من الزمن، فإن هؤلاء المرابين (الذين يطلق عليهم الفرنسيون عادة اسم bougres) سوف يمتلكون السلطة الكاملة بمعاقبة العبيد الأبرياء للرب، وأساقفة الكنيسة، بكل أنواع العقوبات، وبادانتهم بدفع غرامات ثقيلة، وبظلمهم بمختلف الطرق، وذلك حسبها ستظهر الرواية المقبلة وترويه في الوقت المناسب والمكان الموائم.

#### وصول زوجة إدوارد إلى دوفر

وفي تلك الآونة من أيام عيد القديس دينس في هذا العام، عندما كان الملك عائداً من شمالي انكلترا إلى لندن، حتى يكون حاضراً الاحتفالات المهيبة المقامة تشريفاً للقديس ادوارد، وفي اسبوعى عيد القديس ميكائيل، وصلت اليانور، أخت ملك اسبانيا، وزوجة ادوارد إلى دوفر وسط أبهة عظيمة ومع حاشية كبيرة جداً، إلى حد أن وصولهم بعث الشكوك في انكلترا كلها، وشعر الجميع بالخوف من أن البلاد سوف يجرى الاستيلاء عليها كلها بالقوة من قبلهم، وبناء عليه أصدر الملك أوامره بوجوب استقبالها بأعظم تشريف واحترام في لندن، وكذلك في الأماكن الأخرى، لكن بشكل حاص في لندن، حيث جرى الاحتفال بوصولها، بالمسيرات، والتزيينات، وقرع الأجراس، والأغاني، وجميع الوسائل الخاصة للتعبير عن الفرح والاحتفال، وبناء عليه، عندما اقتربت من المدينة، خرج السكان لاستقبالها، وقد ارتدوا ثياب الأفراح، وامتطوا على خيول مزينة بشكل ثمين، وعندما وصلت النبيلة زوجة ابن الملك إلى المكان المعين لها للإقامة، وجدته مثل مكان إقامة الأسقف المنتخب لطليطلة، معلق على جــدرانه الطيلسانات الحريرية والسجاد وذلك مثل معبد، لابل حتى الأرض كانت مغطاة بالأقمشة المزركشة، وتولى عمل هذا الاسبانيون، لأن تلك كانت عادتهم في بلادهم، لكن هذا التجبر المسرف، قيد أثار ضحك وازدراء الناس، ولدى قيام

أشخاص جادين وعقلاء بالتفكر حول حوادث المستقبل، حزنوا بعمق من التقدير الكبير الذي يبديه الملك لدى حضور أية أجانب، وفي الحقيقة أثار التكريم الذي أبدي نحو الاسبان دهشة وعجب الجميع، ولاغرابة في ذلك، ولذلك بكى الانكليز وانتحبوا لأنهم وضعوا في مكان أقل تقديراً من شعب أية دولة أخرى، وذلك من قبل ملكهم، وبحزن تصوروا بأن دمارهم الذي لايمكن جبره بات وشيكاً.

## حول الأوضاع التعيسة لمملكة إنكلترا

علاوة على ذلك تحققت صحة بعض التقارير التي انتشرت، والتي أفادت بأن نائباً بابوياً، أو بالحري كاهناً بابوياً، مسلَّحاً بسلطة نائب بابوي، قد جرى إرساله معتمداً من قبل البابا، وأن وصوله بات وشيكاً، حيث أنه كان فقط ينتظر ريحاً طيبة، وكان هذا المبعوث مستعداً وراغباً في المقام الأول بمساعدة الملك ودعمه في جميع مشاريعه، وبعد ذلك أن يغل بأغلال التكفير جميع الذين يعارضون رغبة الملك، وطغيانه حسبها كان حاله، وعلاوة على ذلك صار النبلاء مرعوبين، وقد غرقوا في متاهة اليأس، لدى رؤيتهم كيف تمكن الملك بمكر لايمكن وصف من جذب الأجانب ونشرهم من حوله بموجب درجات، وكيف أنه دفع إلى التحالف معه كثيراً من نبلاء انكلترا، لابل في الحقيقة هم جميعاً تقريباً، من ذلك على سبيل المشال ايرلات: غلوستر، ووارني، ولنكولن، وديفون، وذلك بالاضافة إلى عدد كبير آخر من النبلاء الآخرين، وكيف قد جرد الآن رعاياه المحليين، وأغنى إخوت، وأقرباءه، وأهله، ولو أرادت الجماعة الانكليزية كلها بشكل عام، أو تجرأت على الوقوف ضده، لن يكون لديها القدرة أو الوسائل للردع، أو الوقوف ضد الملك وأجانبه، وكان الايرل رتشارد، الذي عدّ على أنه المقدم لجميع النبلاء، على الحياد، ومثله كان العديد من الآخرين، حيث لم يتجرأوا على التذمر، وكان رئيس أساقفة كانتربري، الذي كان من المتوجب عليه أن

يكون ترساً ضد العنف العدواني للملك، على مسافة نائية في القارة، منشغلاً في كثير من المشاكل الدنيوية المتنوعة، ويقدم اهتهاماً قليلاً لرعيته في انكلترا، وكان أصحاب العقول العالية والمدافعين الغيورين عن المملكة، وأعني بذلك رئيس أساقفة يورك، وروبرت أسقف لنكولن، ووارن دي مونتشينسيل وعدد آخر من أمثالهم، قد أخذوا من بيننا، وفي الوقت نفسه حصل إخوة الملك، والبواتيون، والبروفانسيليون، والآن الاسبان والرومان على الثروة بوساطة الموارد، وهذه الثروة تزداد يومياً، وجرى غمرهم بالتشريفات إلى حد الحرمان الكامل للانكليز.

### كيف جرى منح إدموند ابن ملك إنكلترا مملكة صقلية

بعد عيد القديس لوقا، اجتمع عدد كبير من النبلاء مع بعضهم، وذلك بعدما جرت دعوتهم بوساطة رخصة ملكية، لأن أسقف رومانا قد جاء إلى الملك باسم البابا، وعوضاً عن قداسته، Romagna جالباً معه خاتماً، أعطاه إلى ادموند ابن الملك، وبهذا العمل المهيب، ولاه على مملكة صقلية وأبوليا، وامتلاً الآن قلب الملك بالفخر والسرور الكامل، وكأنه قد فرغ من تلقى ولاء الصقليين والأبوليين، وقد أصبح سيد مدنهم وقبلاعهم، وابنه ادموند قد جرى تتويجه ملكاً، وفي الحقيقة أقدم علناً على دعوة ابنه ادموند باسم ملك صقلية، ولم يكن الأسقف المتقدم ذكره - كما هو معتقد- على دراية بأن جيش الحملة البابوية قد جرى تدميره، وأن أموال ملك انكلترا قد تمّ انفاقها كلها، وأكثر من هذا، أنه قد أثقل بشكل مرعب بالديون، ولو أنه كان يعرف كان قد أخفى بمكر معرفته بذلك، حتى لايخسر الهدايا التي أعدت له، والحقيقة لم يكن الملك بالفعل والنبـ لاء معــه يعــرفــون، وعــّاد الأسقف إلى وطنه مُثقلاً بالهدايا الثمينة، وحدث ذلك قبل أن تصبح الأوضاع الحقيقية للقضية معروفة في انكلترا، وكـان الملك قد قـام عَلَى كل حـال، بسرعة كبيرة جداً بالاقتراب من المذبح بحضور نبلائه، وأقسم بحق القديس

ادموند، وهو معتمد على مساعدة البابا وواثق منها، بأنه سوف يذهب إلى أبوليا، وشاغله فقط صعوبة معرفة كيف يمكنه السفر خلال فرنسا بأمان مع جيشه وأمواله، وشرع على الفور بالتفكير حول الذي ينبغي أن يرسله إلى الملك الفرنسي للحصول على اذن بالعبور خلال أراضيه، ثم إنه فكر وفق طريقة سلطوية ملكية، أن يطلب من الملك نفسه متلكاته في القارة، والسعي إلى استردادهم بالقوة إذا كان الأمر ضرورياً، لأن بين أبوليا وانكلترا هناك فرنسا التي سوف تسحق بين حجري الطاحون، وأخيراً أرسل جون مانسيل إلى هناك، وهذا أمر سوف نذكره فيها بعد في وقته الموائم.

### كيف أعاق الملك انتخاب رئيس أساقفة يورك

واستخدامها لتأخير وإعاقة انتخاب رئيس أساقفة ليورك، في سبيل أنه استخدامها لتأخير وإعاقة انتخاب رئيس أساقفة ليورك، في سبيل أنه كلما امتلك المزيد من الوقت، امتلك الحرية الأعظم لنهب ممتلكات رئاسة الأساقفة تلك، حيث قال: «لأنني لم أفرغ بعد من وضع رئاسة الأساقفة تلك في ممتلكاتي، لذلك ينبغي أن أنتبه إليها حتى لاتضيع مني بسرعة»، وبعد لأي قام الكهنة النظاميون فانتخبوا، لابل بالحري رشحوا إلى تلك الوظيفة المعلم سيول اSewal وجيد المعرفة بالقانون وبالعلوم الكنيسة وكان معتدلاً، ورجلاً مقدساً، وجيد المعرفة بالقانون وبالعلوم الأخرى، ثم إنهم بعثوا المعلم روجر هولدرنس Holderness, وكان رجلاً متعلماً، وواحداً له حظوة عالية في روما، وقد جلب القضية إلى نهاية سعيدة، حسبها سنروي في الصفحات المقبلة.

# المعاملة الوحشية لليهود لأنهم صلبوا صبياً

وفي هذا العام نفسه، في حوالي أيام عيد الرسولين: بطرس وبولص، سرق يهود لنكولن طفلاً عمره ثمانية أعوام، كان اسمه هوغ، وقد

حبسوه في غرفة بعيدة عن الطريق، حيث غذوه بالحليب وبأطعمة الأطفال الأخرى، وبعثوا تقريباً إلى جميع مدن انكلترا حيث عاش اليهود، واستدعوا بعضاً من طائفتهم من كل مدينة ليكونوا حضوراً لشهود تقديم القربان الذي سيجري في لنكولن، لأنهم حسبها قالوا هناك طفل مخفي بهدف صلبه، واستجابة للدعوة قدم كثير منهم إلى لنكولن، وبعدما اجتمعوا عيّنوا على الفور واحداً يهودياً من لنكولن بمثابة قاض، ليأخذ موضع بيلايطس، الذي بناء على حكمه، وبناء على موافقة الجميع، أصبح الطَّفل عرضة لمختلف أنواع التعذيب، فقد ضربوه حتى تدفق الدم منه، وهو مايزال حياً تماماً، وتوّجوه بالشوك، وسخروا منه، وبصقواً عليه، وعلاوة على ذلك لقـد طعن من قبل كل واحـد منهـم بسكين من خشب، وجعلوه يشرب شراباً مــراً، وقهـروه باللوم وأرهقوه بالشتائم ودعوه مراراً باسم يسوع النبي الزائف، وفعل ذلك معـذبوه الذين أحـاطوا بـه، وهم يصرون بأسنانهم ويكشرون عن أنيابهم، وبعدما عذبوه بمختلف الطرق صلبوه، وطعنوه حتى قلبه بوساطة رمح، وبعدما قضى الطفل أنزلوه من على الصليب وجوفوه، لأي سبب لأنعرف، غير أنه تأكد أنهم فعلوا ذلك بقصد ممارسة عمليات السحر والكهانة، وكانت أم الطفل تبحث عنه بحرص وحذر، واستمرت تفعل ذلك لمدة أيام بعد غياب ابنها، وبعدما جرى اخبارها من قبل بعض الجيران بأنهم رأوه مؤخراً يلعب مع بعض الأطفال اليه ود من عمره، وأنه دخل إلى بيت واحد من تلك الطائفة، قامت بشق طريقها فجأة إلى ذلك البيت، فرأت جسد الطفل في بثر كان قد ألقى فيه، وجرى استدعاء نواب الملك بحذر، وتمّ العثور على جسد الطفّل، وجرى سحبه واستخراجه من البئر، وعند ذلك شاهد الناس منظراً غير اعتيادي بالمرة، وذلك في الوقت الذي كانت فيه أم الطفل تبكي بصوت مرتفع وتولول، وبذلك أثارت حزن وشفقة المواطنين الذين تدفقوا مع بعضهم إلى ذلك المكان، وكان موجوداً في ذلك المشهد

واحداً اسمـه جون أوف لكسنغتـون Lexington, وكان رجـــــلاً متعلماً، وحكيماً، ومستقيماً، وقد خاطب الناس قائلاً: «لقد علمنا بأن اليهود لم يترددوا في محاولة اقترافهم لهذا العمل بمثابة شتيمة وسنخرية بربنا يسوع المسيح، الذي كان قد صلب»، ثم إنه خاطب اليهود الذين جرى اعتقالهم، والواحد الذي كان الطفل قد دخل إلى بيته عندما كان يلعب، والذي كان بذلك هدفاً لمزيد من الشكوك أكثر من الآخرين، وقال له: «أيها الرجل الشقي، ألم تعرف بأن موتاً سريعاً هو بانتظارك؟ فجميع ذهب انكلترا لن يكون كافياً لانقاذك، والحفاظ عليك، والحيلولة دون منيتك، وإنني على كـل حـال سـوف أخبرك -مع أنك لاتستحق- كيف يمكنك ألحفاظ على حياتك، والحيلولة دون تقطيع أوصالك، فهذان أنا سوف أكفلهما لك، إذا ما قمت من دون خوف أو تردد، فكشفت لي، من دون أي زيف، جميع الذي وقع في هذه المناسبة»، واعتقد اليهودي الذي كان اسمه كوبين Copin, أنه وجــــد وسائل للنجاة فقال: «يامولاي جون إذا كانت أعمالك سوف تسدد لإفاداي، سوف أكشف لك أشياء رائعة»، ثم جرى حثه وتشجيعه بفصاحة جون لأن يفعل ذلك، ولذلك تابع يقول: «إن الذي يقوله المسيحيون هو صحيح، ففي كل عام تقريباً يقوم اليهود بصلب طفل بمثابة إهانة لاسم السيح، ولكن ذلك لايجري اكتشافه في كل عام، لأنهم ينفذون هذه الإجراءات بشكل سري، وبعيداً عن الأماكن، أما بالنسبة لهذا الطفل هوغ، فقد قام يهودنا بصلبه من دون رحمة، وبعدما مات، وعندما رغبوا في اخفاء جثته، قدروا بأن جسد طفل هو بلافائدة لاستخراج العرافة من خلاله (لأنهم لهذه الغاية قد جوفوه)، وهم لم يستطيعوا اخفاءه تحت الأرض كما رغبوا أن يفعلوا، لأنهم وجدوا في الصباح، عندما اعتقدوا بأنه أخفى عن الأنظار، أن الأرض قد لفظته وأخرجته، وظهر الجسد غير مدفون فوق الأرض، الواقعة التي أصابت اليهود بالرعب، وأخيراً ألقي في بئر، لكن حتى هناك لم يكن من المكن حجبه عن الأبصار، لأن أم الطفل، بحثت في هذه الجرائم، فاكتشفت جشة الطفل وأخبرت النواب الملكيين»، وبعدما سمع جون هذه الأسرار، حبس اليهودي في سجن شديد الحراسة.

وعندما وصلت أخبار هذه الواقعة إلى علم الكهنة النظاميين للكنيسة الكاتدرائية في لنكولن، طلبوا جسد الطفل، وقد أعطي إليهم، وبعدما جرى عرضه كمشهد أمام عدد كبير من الناس، جرى دفنه بتكريم في كنيسة لنكولن، وكأنه جسد شهيد ثمين، ويتوجب أن يكون معلوماً بأن اليهود قد احتفظوا بالطفل لمدة عشرة أيام، يغذونه طوال ذلك الوقت على الحليب، حتى يتمكن أثناء حياته من تحمل الكثير من أنواع العذاب.

ولدى عودة الملك من شهالي انكلترا، جسرى اخباره بهذه الواقعة، فوجه اللوم إلى جون لأنه قام بتقديم الوعد إلى مثل ذلك المخلوق الشرير بالحفاظ على حياته وأطرافه، حيث لم يمتلك الحق في أن يفعل ذلك، لأن كافراً وقاتلاً مثله يستحق الموت مرات ومرات، وعندما رأى الرجل المجرم أنه لامندوحة أمامه من العقوبة، وأن العقوبة محيقة به، عند ذلك قال: «موتي بات وشيكاً، ولايمكن لوعد جون أن ينقذني من الملاك، وسوف أخبركم الآن بالصدق كله، فلقد وافق تقريباً جميع يهود انكلترا على ذبح هذا الطفل، الذي هم (اليهود) متهمون به، فقد جرى اختيار اليهود تقريباً من كل مدينة في انكلترا يسكن بها من طائفة اليهود، واستدعيوا ليكونوا حاضرين أثناء التضحية به، وتقديمه قرباناً في يوم عبد الحصاد»، وبعدما فرغ من التفوه بهذه الكلمات وكلمات قبيف أخرى، تم ربطه إلى ذيل حصان، وسحب إلى المشانق، حيث ترك جسده ونفسه إلى الأرواح الشريرة للهواء، أما بقية اليهود الذين ترك جسده ونفسه إلى الأرواح الشريرة للهواء، أما بقية اليهود الذين كانوا شركاء في هذه الجريمة، وكان عددهم واحد وتسعين شخصاً، فقد حلوا إلى لندن في عربات، وألقي بهم في سجن محروس بدقة وشدة، ولم

ينالوا أبداً الشفقة من أي مسيحي، كها أنهم لم يثيروا دموع الرحمة بين المرابين، المنافسين لهم.

## كيف جرى جرّ ثهانية عشر يهودياً إلى المشانق وشنقوا

وجرى بعد ذلك تحقيق من قبل رجال العدالة الملكيين، وبناء عليه تمّ الاكتشاف وتقرر أن يهود انكلترا، قد وافقوا جميعاً على صلب وقتل طفل بريء، بعدما جلدوه لعدة أيام، هذا وبالنسبة لهذا العدوان المجرم، ويناء على شكوى أم الطفل المتقدم الذكر، وتقديمها التهاس إلى الملك حول جريمة القتل المذكورة، قام الرب، إله الانتقام فأنزل بهم عقوبات تتوافق مع الذي يستحقونه، لأنه في يوم عيد القديس كليمنت، تم جر ثمانية عشر من أغنى يهود مدينة لنكولن وأعلاهم مكانة، إلى المشانق الجديدة التي أقيمت خصيصاً لهذه الغاية، وجرى شنقهم، ومنحوا إلى الرياح، وأبقي أكثر من ثمانين آخرين أيضاً في سجن مضيق عليهم، الرياح، وأبقي أكثر من ثمانين آخرين أيضاً في سجن مضيق عليهم، وتحت حراسة شديدة في برج لندن، بانتظار مصير مشابه ومماثل.

### وصول المعلم روستاند إلى إنكلترا بمهمة من البابا

وفي حوالي هذا الوقت نفسه، أرسل البابا الاسكندر معاون شامسة، المحامي المعلم روستاند Rustand, وكان غسكوني المولد، أرسله إلى انكلترا، معطياً إليه السلطات، وأرسل أيضاً رئيس أساقفة كانتربري، وأسقف هيرفورد، لجباية العشور من انكلترا، وسكوتلندا، وايرلندا، لصالحه (البابا) ولاستخداماته، أو لصالح الملك واستخداماته من دون تمييز، وقضى بأوامره «بعدم التقيد بأية رسالة أو غفران أو إعفاء تقدم منه وإرساله، في أي شكل من الأشكال جرت صياغته وتوجيهه، ومها كمان السبب الذي من أجله تم الحصول عليه، أو أي عائق يمكن أن يفهم حول ذلك»، ومنح البابا إلى الفئة نفسها سلطة تحليل ملك انكلترا من أي تعهد قطعه على نفسه من أجل الحملة الصليبية والذهاب إلى من أي تعهد قطعه على نفسه من أجل الحملة الصليبية والذهاب إلى

القدس، من أجل أن يتمكن من القيام بحملة إلى أبوليا، لشن الحرب ضد مانفرد، ابن الامبراطور الراحل فردريك، الذي كان عدواً قوياً لكنيسة روما، وفي الحقيقة كان البابا قد تسلم وعداً مقروناً بيمين من ملك انكلترا، بأنه سوف يفعل ذلك، وجاء هذا من خلال أسقف بولون، الذي كان قد أرسل من قبل قداسته خصيصاً لهذه الغاية، وأيضاً لتولية ادموند مملكة صقلية، حسبها تقدم الذكر أعلاه.

## البارلمان الذي عقد إثر مهمة روستاند

في عيد القديس ادوارد في هذا العام، اجتمع تقريباً جِميع نبلاء انكلترا في ويستمنستر، وظهر الملك بينهم، وخاطب أخماه أولاً، ملتمساً بحرارة تقديم مساعدة مالية إليه، وكان البابا قد أرسل أيضاً رسائل التماس إلى الايرل المذكور رجاه فيها تقديم المساعدة إلى أخيه بقرض مقداره أربعين ألف [مارك]، وقد أبقى حقيقة أنه قرض سرية، من أجل أنه بقيام المذكور بتقديم أعطيته، سوف يضرب مشلاً إلى الآخرين، لكن الايرل لم يصغ لا إلى التهاسات الملك أو البابا، وبشكل خاص بسبب أن الملك كان مسحوراً بالإثارات الخفية من مستشاريه الذين هم من عبر الألب، وأنه تولى القيام بالحملة إلى أبوليا من دون طلب نصيحته، أو موافقته (الايرل) أو موافقة ونصيحة البارونات، ولدى عرض طلب المساعدة أمام الآخرين، أجابوا، أنهم لم يجمعوا كلهم في ذلك الوقت بما يتهاشى مع بنود الصك العظيم، وأنهم بذلك من دون نظرائهم، الذين كانوا غائبين، لايمكنهم اعطاء جواب، أو منح مساعدة»، ولذلك لجأ الملك إلى حججه الماكرة المعتادة، ليرغم النبلاء على الموافقة على رغباته، وأخر الأعمال التي من أجلها انعقد البارلمان لعدة أيام، وبذلك تأخرت القضايا التي كـانت قيد المناقشة بحجج مختلفة زائفة لمدة شهر، وأخيراً بعدما أفرغوا محافظ نقودهم في مدينة لندن، حرضهم، - وبالحري لم يستدعهم - للاجتماع وعقد مؤتمر في مكان آخر، هذا وقام الأيرل

رتشارد، وكان رجلاً حذراً وحكياً، فوجه الملامة بحدة —وهو محق بذلك— إلى أسقف هيرفورد وصاحبه روبرت ويلران بفتنهم الملك وتسبيب الخبل إليه على هذه الصورة، مما سيؤدي إلى الدمار الكامل للمملكة، وبذلك عاد جميع النبلاء إلى مواطنهم وهم في حالة ضيق وارباك، ومن دون أن يفعلوا شيئاً، وينبغي أيضاً أن يكون معلوماً أنه عندما عاد الملك من غسكوني، كان متورطاً بديون وصلت إلى مبلغ ثلاثهائة ألف وخسين ألف من الماركات، وهو على كل حال، على الرغم من هذا المبلغ لم يتوقف عن الاصغاء إلى النصائح السيئة، وعن تبديد الأموال يومياً بين الأجانب، وهي الأموال التي كانت لديه، وكذلك كل الذي اعتقد أنه يمكنه استخراجه من انكلترا، التي عدها بئراً كل الذي اعتقد أنه يمكنه استخراجه من انكلترا، التي عدها بئراً كبيراً من المال، وكذلك فعل بالنسبة لأسقف بولون، وأيضاً إلى كبيراً من المال، وكذلك فعل بالنسبة لأسقف بولون، وأيضاً إلى خنية في كنيسة يورك.

## كيف أمر المعلم روستاند بالدعوة إلى حرب صليبية ضد مانفرد

وفي هذا الوقت أيضاً، أصدر المعلم روستاند أوامر إلى جميع المؤيدين الغيورين للكنيسة المقدسة، للتبشير بصورة علنية من أجل حملة صليبية، أولاً في لندن، وبعد ذلك في أماكن أخرى، وتوجيه ذلك ضد مانفرد بن فردريك، الامبراطور الأخير الراحل للامبراطورية الرومانية، بحكم كونه عدو الرب، وعدو كنيسة روما، وعدو ملك انكلترا، وحليفا للمسلمين، ومحرضاً لهم على اقتراف الشرور، وحامياً، وأيضاً لأنه محتل غير شرعي لمملكة واحد آخر، أما الذين سوف يلتحقون بتلك الحملة، فقد وعدوا بالحصول على غفران كامل لذنوبهم، وكأنهم قد ذهبوا فقد وعدوا بالمسحيون الحقيقيون بهذا للحج إلى الأرض المقدسة، وعندما سمع المسيحيون الحقيقيون بهذا الإعلان، اعترتهم الدهشة لأنهم سلف ووعدوا بالشيء نفسه من أجل

سفك دماء المسلمين، والآن وعدوا بالشيء ذاته من أجل سفك دماء المسيحيين، وقد أثارت كلمات المبشرين الضحك والسخرية، وفي أحد الأماكن عندما كان المعلم روستاند يقوم بالوعظ، أضاف في نهاية قداسه يقول: «كونوا أبناء الطاعة، واعهدوا بأنفسكم إلى كذا وكذا من التجار، من أجل كذا من مبالغ المال»، وحدث هذا بين رهبان كانوا مجتمعين في هيئتهم الرهبانية حيث لم يكونوا قد سمعوا من قبل بمثل هذا الإجراء، ولاانز عجوا بمثله.

## حول الهدنة التي عملت في الأرض المقدسة

ووجد سكان الأرض المقدسة أن البابا مهتم قليلاً، بتحرير الأرض المقدسة، التي كرسها الرب نفسه بحضوره، وأخيراً بدمه، ولذلك عقدوا هدنة مع سلطان مصر، الذي كان في حالة حرب مع سلطان دمشق، وأطالوا تلك الهدنة فجعلوها لمدة عشر سنوات.

# كيف تعرض رئيس الأساقفة المنتخب ليورك للمضايقة من قبل الملك

بات الآن المعلم سيول عميد يورك، الذي جرى مؤخراً انتخابه بشكل صحيح رئيساً لأساقفة تلك الكنيسة، حزيناً إلى أبعد الحدود، وبشكل لايقبل المواساة، وذلك لأنه رأى مقتنيات تلك الكنيسة تنهب، وتدمر، ويجرى تبديدها، وعلاوة على ذلك قام الملك بسبب أن العميد المذكور لم يلد من خلال زواج شرعي، بالسعي، اعتاداً على بعض الحجج التافهة، إلى إعاقة ترشيحه وانتخابه إلى رئاسة الأساقفة.

#### انسحاب جون دي غري من البلاط

وحدث في هذا الوقت أيضاً، أن قام جون دي غري، وكان فارساً صاحب أخلاق حميدة، وعظيم الشجاعة، ومستشاراً أثيراً لدى الملك،

قام بالانسحاب من البلاط، ولعل ذلك كان بسبب أن مشاعره الداخلية وضميره قد انزعج تجاه مهام البلاط، والقلق الذي كان خاضعاً إليه، وأيضاً بسبب تقدمه بالسن، الذي جعل شعر رأسه أبيض اللون، ويبدؤ كان حكما هو معتقد — قد أخذ حذره ضد حوادث المستقبل، لأنه كان خائفاً من أن مستشاري الملك لابد من أن يكونوا في يوم من الأيام عرضة للوم الشديد بسبب أخطائهم المتوالية.

## رسالة البابا التي حصل عليها أسقف هيرفورد

بدأ الآن أسقف هيرفورد، بالتعاون مع حليفه روستاند، بالتنفيس عن غضبه بإنزاله على أساقفة انكلترا، خاصة على الطوائف الرهبانية، وكان مدعوماً بقوة، واقعياً بالسلطات الرسولية، وبالرسالة التالية: «من الأسكندر، الأسقف، وعبد عبيد الرب، إلى أسقف هيرفورد، إلخ: بنا أننا نعلم بأنك بحاجة كبيرة لتحمل نفقات كبيرة من أجل فائدة ومنفعة رئيس رهبان، ورهبان دير القديس ....ودير القديس... الأمر الذي من أجله جئت إلى الكرسي الرسولي، وفي سبيل أن لاتكون شؤونهم عرضة للاهمال، بسبب الحاجة إلى الوسائل التي تكفل الانفاق عليهم، نقوم نحسن بموجب فضيلة هذه العسروض، بمنحك ياأخانا، سلطة كاملة، بابرام عقود دين من أجل هذه الغاية، تصل إلى مبلغ خسمائة، أو ستهائة، أو سبعًائة، أو أكثر، من الماركات الاستيرلينية، باسم رئيس الرهبان المتقدم ذكره، والرهبان والدير، وأن ترهنهم: رئيس الرهبان، والرهبان، وخلفائهم، والمقتنيات العائدة للدير المذكور، للمقرضين، وبالتخلي عن مبدأ الإعلان لمدة يومين الذي تقرر في المجمع العام، وعن منفعة إعادة التأسيس كاملة، وعن الرسائل الرسولية، وعن الغفرانات التي تمّ الحصول عليها، أو سوف يتم، وكذلك عن استدعاء القضاة، وعن جميع الرسائل الرسولية مهم كانت محتوياتها ومقاصدها، التي قد يحدث ويتم الحصول عليها منذ الآن فصاعداً حول هذه القضية باسم

المقرضين، وهكذا سوف يكونوا هم وخلفائهم ملزمين بدفع هذا المال إلى المقرضين، وإذا لم يلتزموا بدفع المبلغ نفسه، في المدة المحددة من قبلك، يتـوجب عليهم تعـويض جميع الخسـائـر والنفقـات، ودفع جميع الفوائد، وفيها يتعلق بذلك تقضى ارادتنا بأن عليك تصديق يمينهم، أو يمين أي واحد منهم، من الذين أقرضوا المال، من دون طلب أي برهان، وأيضاً بالنسبة للمقرضين المذكورين بناء على حجة أي مرسوم سواء أكمان لاهوتياً أو مدنياً، أو أي امتياز، أو اعفاء، ينبغي التعبير عنه تعبيراً كاملاً في رسائلنا، وفي سبيل أن لايكونوا هم ولاخلفائهم بعد الآن قادرين على الدفاع عن أنفسهم بأية طريقة من الطرق، لن تكون هناك حاجة لتقديم برهان بأن ذلك المال قد وضع قيد استخدام رئيس الرهبان المذكور، والرهبان، والدير. صدر، إلنَّ »، وفي الوقت نفسه طلب البابا منحه قرضاً من الايرل رتشارد، يصل إلى مبلغ خمسة آلاف مارك، لدفع قضية ادموند ابن أخي الايرل ورفع شأنها، وعلى هذا الطلب أجاب الايرل قائلاً: «أنا لن أقرض أي مال إلى رئيس، أنا لايمكنني أن أرغمه على الدفع لي "، وصدرت هذه الإجراءات المقيتة وغيرها، والتي هي مهينة لنا، والمؤسف أن نقول إنها نبعت من النبع الكبريتي السآم للكنيسة الرومانية.

# حول المجمع الذي عقد في لندن من قبل أساقفة إنكلترا

وقام في هذه الآونة روستاند، بموجب تخويل البابا وسلطاته، بتوجيه الدعوة إلى جميع أساقفة انكلترا للاجتماع في لندن، خلال أسبوعي عيد القديس ميكائيل، من أجل سماع رسالة من قداسته، ولمناقشة بعض القضايا الصعبة المتعلقة بالملك، وبالبابا أيضا، وأن يقوموا بحكم كونهم أبناء الطاعة، باعطاء جواب عقلاني ومفيد على المطالب التي عملت، وأيضاً على المطالب التي سوف تعمل، وعندما اجتمعوا في الزمان والمكان المحددين، جرى أولاً قراءة وشرح الذي تعلق بصلاحيات

روستاند وسلطاته، ثم قام ذلك الشخص بإلقاء خطاب فيهم، حيث طلب مبالغ كبيرة من المال منهم جميعاً، أن نقوم بكتابة أذاها كلها وظلمها، سوف نجرح بعمق قلب الإنسان الأكثر صبراً، ولو أن هذا المال قد جرت جبايته من كنيسة انكلترا، لتحولت المملكة في الحقيقة كلها، ولنزلت إلى أدنى درجات العبودية، ولتسبب ذلك بفقر لايمكن الخلاص منه، فلقد كان عبئاً لايمكن حمله هو الذي فرض على الآخرين حمله، ومع ذلك كان على غير استعداد لتحريك اصبع واحد لمساعدتهم، ومن دون القيام بذكر جميع القضايا، لقد فرض على دير القديس ألبان لوحده، وجوب دفع ستهائة مارك إلى البابا، بالاضافة إلى فائدة وإلى بنود قاسية وشروط، تولى فرضها هؤلاء التجار المرابون، الذين إليهم قد جرى منح سلطات ظلم الكنائس كها يرغبون، مع إمكانية ارغام الدير المذكور، وعلاوة على ذلك سعى روستاند، وأسقف هيرفورد والمتعاونين معهما، إلى اختصار المدة الممنوحة للدفع تحت طائلة عقوبة التعليق من شراكة المؤمنين والحرمان الكنسي، وكان الموعد الذي جرى تحديده، من غير الممكن لأي من المفروض عليهم الالتـزام به، وعمل هذا في سبيل إرغام هؤلاء الأساقفة على استدانة المال من أولئك التجار، حتى يكونوا خاضعين لشروط فوائدهم الربوية، وهي شروط بدت لكل واحد منهم، لابل لهم جميعاً، ليست فقط صعبة، لابل مستحيلة، وبعد مداولات دقيقة استمرت لعدة أيام، تحدث فولك أسقف لندن بقلب ملىء بالأسى، وخاطب المجتمعين قائلاً: «قبل أن أعطى موافقتي على أن تكون الكنيسة خاضعة لمثل هذه الحالة من الأذى والعبودية، سوف أقطع رأسي، وأحــرر نفسي من هـذا الظلم الذي لايطاق»، ولـدى سماع هذا الكلام الشجاع والحازم صرخ وولتر أسقف ووركستر بصوت مرتفع قائلاً: «أما بالنسبة لي، فقبل أن تخضع الكنيسة المقدسة لهذا الاستخراج المدمسر، سيوف أحكم على نفسي بالشنق»، وتشجع الأسياقفة بهذه الإعلانات السليمة، ووعد الجميع بثبات بأن يسيروا خطوة خطوة، على

طريق القديس توماس الشهيد، الذي سمح بضرب رأسه في سبيل حرية الكنيسة، لكنهم كانوا مطوقين من كل جانب، وعرضة للضغوط، فالملك كان ضدهم، وكان البابا بشرهه إلى المال عدوهم، ولم يشعر النبلاء بالشفقة تجاه أمهم الكنيسة، وقام روستاند وكان متعلماً وقادراً على إلحاق الأذى بهم بإثارة أعدائهم ودفعهم نحو الالتزام بهذه الإجراءات، أما رئيس أساقفة كانتربري، الذي كان من المفترض الداعم للكنيسة المترنحة، وربان مركب بطرس، الذي كان تحت رحمة الأمواج العاتية، فكان متورطاً بأعمال دنيوية في مناطق نائية فيما وراء البحر، وأدار رعيته بعناية أقل مما ينبغي، وكان رئيس أساقفة يورك رجلاً عميق التفكير، وحكيماً بآرائه، لكنّ كان قـد أذعن لمنيته، أما الأسقف المنتخب لوينكسّتر فكان موضعاً للريبة، وبالتالي جرى تجنبه، لأنه كان بواتياً، وأخاً للملك، الذي يتولى قمعهم، وأيضاً لأنه لم يكن أسقفاً، وفي الوقت نفسه لم يكن أسقف هيرفورد موضع ريبة فقط، بل كان يعدّ بمثابة عدو معلن، وبناء عليه قاموا بالتوجه بالدعاء إلى الروح القدس لمنحهم المواساة والسلوى، وقسرروا الترافع إلى البابا —الذي يتوجب أن يكون كهف اللاجئين والحامي لكل وأحد مظلوم - حول قضية الاستخراج التي لاتحتمل وكانت غير أعتيادية، وأعدوا أنفسهم للوقوف ضد استبداد، واجحاف، وتهديدات المعلم روستاند، وبناء عليه عُمل إعلان على الفور، قام بتعميمه المنادي في لندن، وذلك بموجب سلطة أسقف تلك المدينة، أنه يتوجب أن لايقوم أي إنسان بتنفيذ إجراءات المعلم روستاند، أو إطاعة ماورد في رسائله وذلك لمدة عدة أيام، وعندما وصل هذا الإجراء إلى علم روستاند، عمل شكاوي كبيرة إلى الملك، وذكر له بأن أسقف لندن قد أثار الأساقفة الآخرين وشجعهم على الوقوف ضد إرادة البابا، وضده هو أي الملك.

وغضب الملك غضباً شديداً، فكدس الملامات فوق أسقف لندن،

وأعلن أنه لاهـو ولاأي واحـد من أسرته قـد أحب الملك أبـدا مع أنه ملكهم، وأنه سوف يسعى، بقدر مايمتلك من قوة، لجعل البابا يتولى ردعه ومعاقبته، وعلى هذا رد الأسقف قاتلا: «ليقم البابا والملك، اللذان أقوى مني، بانتزاع أسقفيتي، الأمر الذي لايمكنها فعله بعدل، ودعوهما يأخذان مذه القلنسوة، فالخوذة سوف تبقى»، وحدث في هذا الوقت نفسه، أن جرى التهامس من أذن إلى أخرى لكثيرين، بتقرير غير معقول (سيوف يكون تناقضاً وشراً تصديقه)، وأفاد هذا التقرير وتحدث عن خداع معين، وأعمال تزييف مهينة جرت بسوء في استخدام الختم العظيم للبابا، وأنه وضع على جداول بيضاء، يمكن لكل من يرغب أن يكتب عليهم فيها بعد، هذا وقال الناس أحدهم للآخر: «لاسمح المسيح، من غير المعقول أن يقوم البابا، الذي هو بلاشك رجل هو الأكثر قداسة، بالموافقة على هذا الاثم العظيم، لأن من الواضح والجلي أنه جرت ترقيته إلى منصبه الرفيع بوساطة نفوذ لاهوتي، وعلاوة على ذلك لقد فعل مالا نذكر أي بابا أقدم على فعله، لأنه طالب بأن تقدم صلوات الكنيسة إليه، ثم كيف يمكن التصديق بعد هذا أنه يمكن أن يفعل أشياء أسوأ من أعمال سلفه؟ لاسمح الرب بذلك»، وهكذا سعى الناس وراء الحصول على مايواسي جهلهم واضطراباتهم، فبوساطة عباءة هذا النقد المنطقي عزوا هذه الأعمال الحمقاء ونسبوها إلى مزيفين».

# كيف سعى أسقف هيرفورد والمتعاونين معه إلى إثارة شقاق ديني بين الأساقفة

وفي الوقت نفسه سعى أسقف هيرفورد، وروستاند مع الآخرين من حلفائهم من ماوراء الألب، إلى إثارة شقاق ديني وتمزق بين أساقفة انكلترا، مستخدمين جميع الوسائل التي كانت تحت تصرفهم، ذلك أنهم خافوا من أنهم إذا ما وقفوا إلى جانب بعضهم بعضاً باخلاص، قد يتمكنوا من توجيه البابا، وجعله يسير في طريق الصدق، وأنهم بذلك

سوف يعاقون في مشاريع نهمهم لجمع المال، وبذلك تصرفوا وعملوا وفقاً لقول الانجيل: «كل مملكة منقسمة على نفسها سوف تكون مهجورة».

## عودة إدوارد من غسكوني

وفي تلك الآونة نفسها، أي عشية عيد القديس أندرو، عاد ادوارد من غسكوني، واستقبل في اليوم نفسه من قبل عدد كبير جداً من نبلاء انكلترا، ومن قبل سكان لندن، الذين تولوا تزيين مدينتهم بشكل ثري، من أجل المناسبة، وجرت مرافقته من قبلهم إلى قصر ويستمنستر، مع أمة كبيرة، وكثير من الهتافات.

## حول ترتيبات السلام فيها بين أسقف درم وجون بالأويل

وعمل في هذا العام أيضا، سلام فيها بين وولتر أسقف درم، والفارس جون بالأويل Baliol, حول عدة قضايا خلافية قامت بينهها، ومثل هذا أعيد تأسيس السلام فيها بين رئيس رهبان دير التاينهاوث، وجون المذكور، وكان جون هذا نفسه شرها، وجشعا، وعنيدا، أبعد مما كان يليق به، ومما هو نافع لروحه، وقد قام لمدة طويلة بمضايقة كنيسة التاينهاوث وإلحاق كثير من الأذى بها، ومثل ذلك بكنيسة درم، كها أنه قام بحجج مختلفة مشكوك بها بازعاج كنائس أخرى وإلحاق الأذى بهن، وفعل الشيء نفسه بفرسان أخرين ولاهوتين، وبجيرانه، وبذلك انطبق عليه القول:

كل قوة

أو

کل جبروت

يغار من شريكه

وبطريقة مماثلة وبسلوك مشابه، قام هذا الرجل الشره، الذي لم تكن متلكاته كافية لاقناعه واشباعه بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وعلم الملك بأن جون المذكور يمتلك كميات وافرة من المال، فاتخذ إجراءات قاسية ضده، وكها ذكرنا من قبل، لقد أمل في انقاص أكوام ماله عن طريق رغبته في إعادة تأسيس السلام فيها بينهم، وكان روبرت دي روس متورطاً أيضاً بإجراءات مماثلة، ولقد لحقه لذلك كثيراً من الأذى، وأصابه الفقر.

## إصلاح جامعة باريس

وفي هذه الآونة أيضاً، جرى إعادة تأسيس جامعة الكهنة في باريس وإصلاحها، وكانت عرضة للخطر، بسبب تعليق المحاضرين فيها، وبسبب الخلافات، وتفرق كثير من الباحثين فيها، نتيجة الاضطراب الذي تسبب به الرهبان الدومينيكان، الذين رغبوا بتغيير العرف القديم المؤسس للجامعة، غير أن وضع هؤلاء الرهبان، الذين كانوا مؤيدين مدعومين بالصدقات وأعمال الإحسان، قد تغير نحو الأسوأ وفي الوقت نفسه إنه بسبب إهانات وملامات الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان، توفير كثير من الفقر وازداد، وشُعير به من قبل رهبان دير السسترشيان الذين كانوا يدرسون في باريس، وهو الدير الذي سلف تأسيسه من قبل رئيس رهبان كليرفو، الذي كان انكليزياً من حيث المولد، واسمه ليكسنغتون Lexington, وكان سلوكهم المشرف والمستقيم قدد أعطى السررو للرب، وإلى الأساقفة، وإلى الناس، فهم لم يتجولوا مثل عصابات الرعماع في المدن والبلدات، كما لم يكن المحيط حاجرهم وحدهم، بل إنهم مكثوا هادئين محبوسين داخل جدران بيتهم، يطيعون رئيسهم، وفقاً لأحكام القديس بندكت، التي لاشك ستنال ثناء كل واحد يختار أن يدرسها لأن القديس ميّز في مطلعها بين مختلف أنواع الرهبان، ووجه النقد إلى Sarabaitas و Gyrivagos, وقام هؤلاء الرهبان أنفسهم —على كل حال بالالتزام بمتابعة عارسة أعال التبشير، وبذلك أضعفوا سلطة المبشرين العاديين، ونالوا ثناء كثيرين وقبولهم، وذلك في الوقت الذي جعل كثير من الآخرين أنفسهم أهدافاً للنقد، لأن كثيراً منهم أخذوا بالوقاحة في جنحهم، لأنهم لم يكونوا مرغمين على الاعتراف بذنوبهم إلى كاهنهم، وهنا كان الأذى: حيث أن بعضهم رفض الاعتراف لكاهنهم الرسمي، لأنه ربا كان سكيراً، أو من أجل أسباب أخرى سرية، ولذلك لجأوا إلى القيام باعترافاتهم تحت مظلة أجنحة المواساة والتعزية، وانتشر هذا الرأي من عندهم إلى الدومينيكان والفرنسيسكان، فأي علاج وفائدة نتجت عن ذلك؟.

#### موت الكاردينال جايل الإسباني

ومات في هذه الآونة الكاردينال جايل الاسباني، وكان قد وصل إلى سن المائة، وبرهن هذا الرجل المدهش، الذي لم يكن له نظير، عن نفسه في بلاط روما أنه عمود الصدق والعدل، ورفض قبول الهدايا التي تحرف بالعادة الناس وتبعدهم عن الالتزام والعدل، والاستقامة.

#### حول غضب الإيرل مارشال ضد الملك

وأثناء المؤتمر الذي تقدم ذكره أعلاه، والذي مدّد من دون فائدة لمدة عدة أيام، تسبب روستاند، في سبيل أن يجعل الملك خاضعاً أكثر إلى إرادته، بنشر تقارير لاأساس لها، أفادت بأن جيش مانفرد قد تفرق، وأن مانفرد نفسه قد دس إليه السم، وأنه بات على عتبات الموت، وأنه نتيجة لذلك قد تواضع، ولأنه عرف أوضاعه التعيسة، بادر مسرعاً وبإلحاح إلى التهاس السلام من البابا، وبناء عليه امتلأ بلاط روما كله بهجة عظيمة وبسرور عارم، وبات أفراد هذا البلاط واثقين بأنهم سوف يحصلون على مارغبوا به بالنسبة لقضية أبوليا، وبسماع هذه سوف يحصلون على مارغبوا به بالنسبة لقضية أبوليا، وبسماع هذه

الأخبار فرح الملك فرحاً كثيراً، وامتلأ قلبه بسرور لاأساس له، إلى حد أنه أطلق على ابنه اسم ملك، وبادر مسرعاً إلى أقرب مذبح، فأقسم عنده بأنه سوف يذهب إلى أبوليا ليتولى الاستحواذ عليها لصالح ابنه ادموند.

وفي هذا البارلمان ألقى الايرل مارشال خطبة لتسويغ روبرت دي روس والدفاع عنه (وهو الذي كان متهماً بجريمة جادة، وهي جريمة كانت تهدد حياته بالخطر) وجاء ذلك عندما كدس الملك أقوال لوم وتوبيخ مهينة على روبرت وعلى الايرل، وأعلن أمام الناس بأن الايرل هو خائن، ولدى سماع هذا التوبيخ غضب الايرل غضباً شديداً، وتوجه بنظرة حادة نحو الملك وأجمابه قائلاً: «أنت تكذب، أنا لم أكن، ولن أكون خائناً»، وأضاف قائلاً: «ماالذي يمكنك فعله بالنسبة لي؟ كيف يمكنك إلحاق الأذى بي إذا حكمت بالعسدل»؟ وعلى هذا رد عليه الملك قائلاً: «أنا يمكننني الاستيلاء على حبوبك، وجمعها في البيادر ودرسها وبيعها، وبذلك سوف أخضعك وأذلك»، وعند ذلك قال له الايرل: «إنني سوف أقطع رؤوس الذين سيدرسون حبوبي وأرسلهم إليك»، وعند هذا بات تخشياً بأن المسائل سوف تتطور نحو الأسموأ بين الايرل والملك، لذلك تدخل أصدقاء الطرفين بينها، وفصلوهما، ومع أن خطاباتهما التهديدية قد قوطعت، هما لم يسكنا، وكان الغضب والكراهية هما نتيجة هذا الشجار، وفي هذا المؤتمر الذي كان بالاثمار، والذي لم يعمل به شيء من أجل المسألة الرئيسية المعروضة، قام البارونات في اليوم الأخير لجلساته فأجابوا: «بأنهم لن يستمروا كما فعلوا حتى الآن في افقرار أنفسهم من أجل منفعة الآخرين، ورفضوا مناقشة أية أمور صعبة أو سرية عائدة للمملكة، لأنهم قالوا بأنهم رأوا بأن كل شيء كان مليئاً بالريبة، وبالغدر الثعلبي، وكانت مدينة لندن مليئة حتى آخر الحدود، ليس فقط بالبواتيين،

والرومان والبروفانسين، بل والاسبان، الذين ألحقوا أذى كبيراً بالانكليز، وخاصة بسكان مدينة لندن، حيث كانوا يقترفون الزنا، والفسوق، ويهينون الناس، ويجرحونهم، لابل حتى كانوا يقتلونهم، في حين لم يقم الملك بردعهم، لابل بالحري قام بالدفاع عنهم، ولذلك فإن المؤتمر —إذا جاز أن يطلق عليه اسم مؤتمر ارفض بحزن وأسى.

وفي يوم عيد القديسة لوسيا، غادر لوكاس Lucas رئيس أساقفة دبلن طريق الجسد، وكان هذا الرجل قد جرت ترقيته إلى رئاسة الأساقفة بوسائل الإرغام من قبل هيوبرت دي بورغ، الذي كان مسؤولاً عن العدالة من قبل، والذي كان قسيسه هو لوكاس هذا، ولكن الرب أراد أن يعذبه، وحشه على التوبة، فتفقده بأن أنزل به العمى، وظل يعاني من هذه المصيبة بتعاسة لمدة سنوات عدة.

## كيف التحق بهانفرد كثير من الأعوان لأنه كان منتصراً

في الوقت الذي كانت فيه هذه الأشياء تعبر في انكلترا، دار دولاب الحظ في مناطق ماوراء الألب، وأحدث تغييرات هائلة، لأن الذين كانوا قبل وقت قصير مضى مسرورين، جرى قذفهم في متاهة الفوضى والاضطراب، لأنه بعد تفرق جيوش البابا، كان الأبوليون قد علموا بأن البابا كان قد أعطى بلادهم من دون موافقتهم إلى رجل انكليزي غير معروف، وأجنبي بالنسبة إليهم، ولذلك غضبوا غضباً عظيها، وظلوا يشعرون بمزيد من الانزعاج لأن البابا كان قد حول الصليبين عن غرضهم الأساسي، ورغب بإرسالهم ضدهم (أي الأبوليين)، وكأنه مرسلاً بهم ضد المسلمين، وذلك بهدف إبادتهم، ولذلك خضعوا للنفرد، ووقفوا إلى جانبه، وفعل ذلك حتى الذين كانوا قد وقفوا إلى جانبه، وفعل ذلك حتى الذين كانوا قد وقفوا إلى جانبه، وفعل ذلك حتى الذين كانوا قد وقفوا إلى جانبه، وفعل ذلك حتى الذين كانوا قد وقفوا إلى جانبه، وفعل ذلك حتى الذين كانوا قد وقفوا إلى جانبه، وفعل ذلك حتى الذين كانوا قد وقفوا إلى جانبه، وفعل ذلك حتى الذين كانوا قد وقفوا المن جيشاً كبيراً ضده.

#### الاجتباع الثاني للأساقفة أمام روستاند

وفي حوالي الوقت نفسه، اجتمعت كتلة أساقفة انكلترا كلها ثانية بحضور المعلم روستاند في لندن، وبعد مناقشات متنوعة يوماً بعد يوم، تقرر بالنظر لغياب رئيس أساقفة كانتربري الذي كان في القارة، ولشغور كنيسة يورك، التي كانت هي الثانية في المرتبة في المملكة، ولغياب بعض الأساقفة، تأجيل اعطاء جواب حاسم للمطالب التي عملها البابا من خلال المعلم روستاند، حتى عيد القديسة هيلاري، فوقتها يمكن أن يجتمعوا كلهم لإعطاء جواب حاسم ومحدد، وهكذا فإنه بعد كثير من الخسائر، والمتاعب، والنفقات، افترقوا جميعاً وعادوا إلى مواطنهم، دون أن يعرفوا المتوجب عليهم فعلم، لأنه إذا جرى بصورة عادلة أو غير عادلة تعليق أي واحد منهم، أو حرمانه كنسياً من قبل المعلم روستاند، كان هناك الملك مثل أسد كامن رابض، يتطلع إلى من يمكنه افتراسه، فهو وقتها سيقوم بمصادرة كل ممتلكات جميع الفئة التي صدر قرار بحقها والاستيلاء عليها، وسوف يفعل ذلك بعد مهلة مقدارها أربعين يوماً، وكان البابا والملك مثل الراعي والذئب، وكانا متحالفين مع بعضهما في سبيل تدمير الشياه، من ذلك الوقت فصاعداً، ثم إنهم افترقوا وكانوا أشبه برجال عميان يلتمسون طريقهم بوساطة الجدار، وكل واحد منهم همه سلامته، وذلك حسب عادة الانكليز، ولو أنهم (الأساقفة) قاموا باتفاق جماعي فأرسلوا إلى البلاط الروماني ممثلاً عنهم، أو نائباً لهم، يتحدث من أجلهم جميعاً، لكانوا تمتعوا بسلام سعيد.

## مغادرة كل من الأسقف المنتخب لطليطلة وأسقف بولون لإنكلترا

ومع أن الأسقف المنتخب لطليطلة، وأسقف بولون، كانا متأكدين من أن قوة البابا قد ضعفت وتحطمت، وأن الملك سوف يسقط في حالة من

الفوضى الكاملة، والدمار بسبب خسائره، مع هذا كله لم يكشف له حقائق القضية، بل ما أن أصبحا غنيين من خلال هداياه الثمينة، حتى قامـا بالمغادرة واحدًا بعـد الآخر، وعـادا إلى وطنيهما بصورة سرية، ومثل ذلك فعل جميع الذين أثاروه وأوهموه بوساطة وعدود زائفة، وذلك باستثناء المعلم روستاند، الذي كان محتفظاً به من قبل الملك من خلال سذاجته، ولكن مع ذلك عندما أخيراً تمت البرهنة للملك على أن خداع البابا وعاره كانا أمراً حقيقياً، لم يشعر بالأسى إلى أبعد الحدود ولم يحزن، لأنه لم يعرف كيف يجزن، ولم يعرف كيف يخجل، ولو عرف ذلك لشعر بعمق المرارة في قلبه، ذلك أنه لو امتلك أي قلب، لقام بعدما أثير إلى حد عظيم بالأضرار والخسائر التي لحقت به، وأصر على الانتقام المناسب، لكن لفسولته وأوهامه، استمر بعد جميع الخسائر التي عاني منها والخداع، ملتزماً بالاستماع إلى نصائح الأجانب، وأعداء المملكة، ولم يتنازل بالاستهاع إلى النصائح المقنعة والصحيحة لرعاياه الطبيعيين، ومن المكن معرفة هذه الحقيقة من الكلام المتناقض والمهين التي ألقاه روستاند عند . نهاية المؤتمر المتقدم الذكر، وكمان ذلك بحضور الجميع، وجماء رداً على واحد من الذين اشتكوا من الغرامات غير العادلة للبابا، حيث قال: «لولا احترامي للأساقفة الموجـودين هنا، لما بقيتم من دون عقـوبة، طالما يوجد شعر على رؤوسكم»، ويستدل من هذا الكلام الطائش والوقح، ويمكن الفهم بأنه أظهر مظاهر الوقاحة لثقته بحماية الملك، وجواب ماثل جرى تقديمه من قبله إلى المعلم ليونارد Leonard الذي كان المتحدث باسم الأساقفة عندما سأله: «هل رقيت من قبل الآخرين لتتكلم كما فعلت؟ أم أنك تتكلم على مسؤوليتك الخاصة؟"، ثم أمر بتدوين خطابه كتابة، وكأنه أراد بذلك أن يذكره إلى الحبر الأعظم، وتجاه هذا أصبح ليونارد خائضاً كثيراً، مع أنه لم يتكلم شيئاً يتناقض مع المنطق والحق، وخشى من أن يفقـد كل الذي امتلكه، خاصـة وأن ما من واحـد من الآخرين سوف يتكلم لصالحه، وقد قيل بأن المبلغ الذي كــان الملك

مدان به إلى البابا قد وصل إلى ماتتي ألف باوند، وذلك بالاضافة إلى خمسين ألف باوند استيرليني كان أسقف هيرفورد قد ألزم أساقفة انكلترا بدفعها، مع أن ذلك كان من دون علمهم.

## الخصام بين أسقف باث ورئيس رهبان دير غلاستونبري

ونشب في هذا الوقت نفسه، خلاف جاد مابين أسقف باث، ورئيس رهبان غلاستونبري Glastonbury, ولذلك انطلق الأسقف ليقوم بعبور الألب في سبيل حسم المسألة في روما، ووقف الملك إلى جانب رئيس الرهبان، دون أن يقيم تقديراً للاضطرابات المضاعفة للأسقف والنفقات الكثيرة التي سوف يتحملها، ذلك أنه مسايرة لبعض الالتاسات توجب عليه أن يرتحل إلى اسبانيا ثم يعود منها، لابل إلى المناطق النائية من تلك المملكة.

## قائمة بأسهاء الذين ماتوا في هذه الآونة

ومات في هذا العام، أو خلال مدة وجيزة منه وولتردي غري، رئيس أساقفة يورك، وتوماس ويلشان Welchman, أسقف القديس داود، وروبرت أسقف لنكولن، والمعلم وليم وولف، رئيس شهامسة لنكولن، ووليم ملك ألمانيا وكونت هولاندا، وعدد كبير آخر من المراتب العالية والمنخفضة، وهم الذين هلكوا بالسيف أو غرقاً على تخوم فلاندرز وبرابانت، وكذلك مات المعلم روبرت أوف تورتونا مشغولاً هناك بالمحاضرة باللاهوت، وكذلك مات في البلاط نفسه مشغولاً هناك بالمحاضرة باللاهوت، وكذلك مات في البلاط نفسه جايل الاسباني، ووليم حفيد البابا انوسنت، وكان الأخيران كردنالين، ووارن دي مونتشينسيل Montchensil, وآرنولد دي بوي، وكان واحداً من أعلى المسؤولين عن الغابات في انكلترا، وكان متميزاً لأخلاقه واحداً من أعلى المسؤولين عن الغابات في انكلترا، وكان كاهناً نظامياً في يورك، وشجاعته في الحرب، وجون الروماني، وكان كاهناً نظامياً في يورك،

ورجلاً عجوزاً وغنياً، وشرهاً كثيراً ومخاصهاً، ومات من بين الأصدقاء المقربين للملك وليم أسقف سالسبري، الذي كان من بين أعماله الدنيوية اقتراف عمل أنزل على رأسه لعنات لانهاية لها، ووليم أوف هافرهول Haverhulle وكان خازن الملك، وبطرس تشسبور Chacepore, الذي أنهى حياته بنهاية مجيدة، بعدما صنع وصية نبيلة، وروبرت باسليف Passeleve, ورتشارد رئيس طباخي الملك، وهو الذي جمع مبالغ كبيرة من المال، فقد قيل بأنه كـان يمتلك عند موته خمسة آلاف مارك أو أكثر، ومات من حاشية الملكة الخاصة روبرت موسغروس Muscegros, وكان قهرمان الملكة، وولتر دي بروديل Brudel وكان خازنها والمعلم الاسكندر، وكان طبيبها، ولقد كانوا ثلاثة رجال يستحقون عظيم الثناء، وكان بين هؤلاء المقدم الرئيس والزعيم هو وولتر دي غري، رئيس أساقفة يورك، الذي كانت براعته وكان اخلاصه أمران غير مشكوك بها من قبل أي إنسان، ويكفي للبرهنة على ذلك ادارته للمملكة عندما كان الملك في القارة، ومات في هذا العام أيضاً بعض النبلاء في غسكوني، الذين كانوا يقاتلون هناك من أجل الملك، وكان من بين هؤلاء جون الفرنسي الذي كان محاسباً ومستشاراً أثيراً لدى الملك، ومضطهداً لديري القديسة مريم في يورك وسيلبي Selby, وكان سبب وفاته اصابته بالشلل.

## مختصر لأخبار العام

وكان هذا العام خلاله كله عميت جداً لكنيسة روما وللبلاط البابوي، وذلك إذا أخذت تقوى الناس بعين التقدير، لأن كل تلك التقوى قد زالت، وكذلك الاخلاص الذي شعر به بالعادة الأساقفة والناس نحو أمنا كنيسة روما مع أبينا وراعينا الروحي البابا، ومع أن هذا البلاط قد قام بالغالب بقهر المسيحيين وجعلهم يشعرون بمرارة الروح، لكنه لم يقم قط بإحداث مثل الذي أحدثه من جراح أصابت كل واحد من

عباد المسيح، لابل أصابتهم جميعاً، فهذا ما فعله هذا البلاط في هذا العام، وفي العام الذي يليه، لأن الأبرياء قد دفعوا إلى الوثنية، حيث قاموا مثل المرتدين، بالتخلي عن الحقيقة والصدق، الذي هو الرب، وبالاضافة إلى هذا (الذي هُو غير محتمل ومع ذلك عدوه محتملاً) لقد أرغموا على التخلى عن مقتنياتهم الدنيوية، ثم إن الإرباكات والازعاجات التي جلبت هذا العام إلى انكلترا، نعتقد أنها تستحق الوقفة معها لنأتي على ذكرها في هذا الكتاب، فقد جرى خرق امتيازات القديسين وغفراناتهم مما ألحق الضرر بهم، حيث لم يقدم التقدير لهم، وتبعاً لروبرت أسقف لنكولن امتلك البابأ السلطة في القضايا التي تقود إلى البناء، وليس في الذي يقود إل الدمار، وفيها يتعلق بوعد العشور، تبدلت الثلاث سنوات فجأة وبصورة سرية إلى خمس سنوات، مع أن الوعد الذي أعطى لثلاث سنوات، كان حدثاً جديداً على الأرض، فقد كان من المعتاد دوماً حتى الآن أن يدفع العلمانيون العشور إلى الأساقفة، لكن الآن جرى ارغام الأساقفة على أن يدفعوا العشور إلى العلمانيين، وكان العشر يجري منحه لنجدة الأرض المقدسة، ولقد أرغمنا على تحويله لمساعدة أبوليا ضد المسيحيين، وكان العشر قد جرى منحه للحصول على التزام بالصك، الذي كان هنري، الملك المتقدم ذكره، ملزم بالاعتراف به والالتزام، ومع ذلك فإن بنوده لم يتم الالتزام بها، وكان العشر قد جرى منحه، ليتم انفاقه حصة حصة، ووفق شروط محددة، في مساعدة الملك، أثناء الذهاب إلى الحج، وليس أن نرغم علي الدفع، كما يجري ارغامنا الآن بوساطة أكثر وسائل الارغام ظلماً، ولنتحمل أسوأ الأعباء، والكذب في طرق متنوعة ومضاعفة، لابل وصل الأمر إلى حــد تجريد أنفسنا، الذي هو محرم بمــوجب الأوامـر اللاهوتية في كل من العهدين، فنحن قد أرغمنًا على تحديد تواريخ للدفع، وهي مواعيد لايمكننا بأي شكل من الأشكال الالتزام بها، وذلك من أجل أن نقع في شباك المرابين، الذين نعرف أنهم متحالفين

معهم ومتعاونين، فهناك أشخاص لايستحقون مطلقاً قد زودوا بالسلطة على الكنائس الفخمـة، وعلى أساقفتهم الأمـاجـد، وقـد جــرى بيع الأساقفة مثل الثيران والحمير، وهي حالة أسوأ أنواع العبودية، فأولئك هم الباعة الـذين ينبغي طردهم من الهيكل وجلدهم، ولكن بها أنه أكثر إهانة اقتراف الأذى بعنف بدلاً من الخضوع لواحد، يمكننا أن نعتقد ببراءة بأن الشكاوي في هذه القضية سوف ترفع إلى الرب، إله الانتقام، وكان هذا العام -أقول ليس وفقاً لما نستحقه- كله خصب الانتاج للقمح والفواكله، إلى حد أن مكيال القمح نزل بسعره إلى شلنين، ووصل سعر الكمية نفسها من الشوفان إلى آثني عشر بنساً، وفي هذا العام انبعثت الكراهية المتأصلة، بوساطة ميديا الثانية تلك، أي سيئة السمعة كونتسة فلاندرز، وقد تسبب ذلك بتراكم الشرور، وسبب ذلك حدوث مذابح بشرية هائلة، وفي الحقيقة كانت أعظم مذبحة لحقت بالمسيحيين، وهمي تستحمق الحزن الدائم، وقد وقعت قبل وقت قصير وألمت بالفرنسيين والألمان، وقد أثارت الذين عانوا من الجراحات إلى طلب الانتقام، وفي الواقع حكم زحل وسيطر على موقع إقامته، واسم هذا الكوكب عند أوفيد «حامل المنجل» لأنه يجتث كل ماهو مزدهر، ويسبب الموت إلى كل ماهو حي، وبالنسبة إلى الأرض المقدسة تبرهن هذا العام أنه لطيف إلى حد ما، بسبب الهدنة وشروط السلم، وهي هدنة وإن كانت مشكوك بها، فقد عملت لمدة عشرة أعوام، أما بالنسبة إلى اليهود فكان عاماً مشحوناً بسفك الدماء.

#### كيف احتفل الملك بعيد الميلاد في وينكستر

عام ١٢٥٦ لتجسيد الرب، وهو العام الأربعين لحكم الملك هنري الثالث، وقد أمضى الملك المذكور عيد الميلاد في وينكستر، حيث زوده أخوه الأسقف المنتخب، بجميع الحاجيات الضرورية، وذلك بالاضافة إلى تقديم هدايا ثمينة له، واستضافته على مائدته، وفي أثناء المحادثات،

تكلم الملك مع أخيه لصالح الرهبان، الذين جرى طردهم من الدير، وتفرقوا، حاثاً إياه على أن لاينال وصمة نكران الجميل، بالنسبة إلى هؤلاء الذين ارتقوا به إلى منصبه الرفيع، وأن ذلك كان أيضا بنا على التهاسه هو (الملك)، لكن الأسقف المنتخب أجابه قائلا: «ألم تعلم ببراءتك العطش المحترف الذي غالباً ماتبرهن عليه، بالنسبة للبلاط الروماني»؟ فأجابه الملك قائلاً: «أنا أعلم وأعرف أنه لن ينطفىء أبدا»، وعلى هذا عقب الأسقف المنتخب قائلاً: «كما لن يكون نبع مالي جاف أبداً، بل سوف يجري استخدامه حتى يملاً حتى التخمة أمعاء هؤلاء الرومان التي تشبه الاسفنج والأفواه الملتهمة، وسأتابع ذلك حتى الرومان التي تشبه الاسفنج والأفواه الملتهمة، وسأتابع ذلك حتى يكري تحقيق رغباتي في مسألة هؤلاء الرهبان، الذين نصبوا أنفسهم للوقوف ضدى».

وفي هذا الوقت نفسه أيضا نشب خلاف بين وكلاء الملك لجباية الجهارك وتجار الخمنور من العسكونيين، الذين عانوا بالعادة من كثير من الخسائر والأضرار، من خلال الشراة الذين يستخدمهم الملك، ورداً على متعهدي تموين الملك قال الغسكونيون: «نحن لدينا سد جديد، منه نأمل أن ننال منافع كبيرة، ونحن نعتقد أنكم سوف تغيرون أعالكم الشريرة بالسرقة التي تسمونها جمارك، إلى أعال صالحة، أو على الأقل معتدلة، وقانونية، فمولانا شاب، وإنه مفيد له الاستهاع إلى نصائح نافعة، وأن يعاملنا في منصبه الجديد بكل لطف وعدل، لأنه مثل غرسة صغيرة السن وغضة، يمكن أن تنمو وتطور نفسها، من أجل أن تحصل على القوة، لإعطاء ثار جيدة»، وبا أن وكلاء الملك رفضوا الإصغاء لهم، بل قاموا كما جرت العادة وكلاء الملك رفضوا الإصغاء لهم، بل قاموا كما جرت العادة بالاستيلاء على خمورهم بالقوة، من دون أن يدفعوا لهم، ذهب الغسكونيون إلى مولاهم، أي إلى ادوارد، وتقدموا بشكوى ثقيلة وعرضوها عليه حول الإجراءات التي تقدم ذكرها، وأضافوا بأنهم

امتلكه احرية كتجار بالرسوبين المسلمبن، وعرض بضائعهم للبيع، التي من أجلها سوف يتسلمون أسعاراً مناسبة من دون معيقات، وبناء عليه ذهب وكلاء الملك غاضبين قائلين: «ياصاحب الجلالة هناك ملك، واحد في انكلترا يمتلك السلطة ليحكم بعدل، ذلك أن تجار الخمرة الغسكونيين قد تفدموا بالشكوى إلى واحد سواك، وذلك حول أذى قد لحق بهم، وهم قد أكدوا ذلك بشكل زائف، وهذا الإجراء هو بلا شك يسبب إلحاق الأذي بك وبالملكة»، وبينها كمان الملك شاعسراً بالسخط لسماعه هذا، جاء إليه ادوارد، عارضاً شكوى ثقيلة حول الأضرار التي لحقت برعيته، معلناً أنه لن يتساهل مع مثل هذه الإجراءات والتصرفات مهم كان الأمر، ولدى سماع الملك هذا الكلام، قال له وهو يتنهد بعمق: "إن الذي هو من جسدي ودمي يهاجمني، وهاهو أيضاً أخي الايرل رتشارد قد أثير ضدي، وكذلك أول أولادي ولادة، فالآن تجدد زمان جدي هنري الثاني، الذي ثار ضده أولاده الأعزاء بوقاحة»، وتوقع كثير من الناس أنه سوف ينتج عن هذه القضية سوء كبير، وباتوا يخشون من حوادث أسوأ سوف تأتى بعد ذلك، لكن الملك أصغى إلى نصيحة حكيمة، فمر بهذه المسائل وعبر بهدوء، وأمر بإصلاح الأضرار التي وقعت، ومع ذلك زاد ادوارد من اتخاذ احتياطاته، فضاعف أعداد أتباعه المحليين، وصار يركب علناً وحوله مائتي خيال.

#### كسوف الشمس

أثناء متابعة الاحتفالات بعيد الميلاد، وفي اليوم السادس بعد يوم الميلاد، والثالث قبل اليوم الأول من السنة الجديدة، الذي كان عشية عيد القديس سيلفستر، تعرضت الشمس إلى كسوف جزئي، وفي طليطلة كان الكسوف كاملاً، وفي اليوم الثالث التالي، الذي كان عيد الختانة، كان القمر تبعاً للتقويم عمره يوم واحد.

## خوف أساقفة إنكلترا الذين تجرأوا على التذمر ضد روستاند

وفي عيد القديسة هيلاري، قام أساقفة ورؤساء شمامسة انكلترا، الذين استبد بهم الأسى من كل جانب، بالاجتماع في لندن لتقديم جواب إلى المعلم روستاند، كاهن البابا والملك معاً، حيث أنه كان سفير البابا، والمحمى من قبل الملك، ولدى مثول المعلم ليونارد أمامه، وهو الذي تقدم ذكره من قبل على أنه المحامي لرجال الدين والمتحدث باسم الجماعة، قيام بإلقاء كلمة لصالح الأساقفة، وكان من بين الأشياء التي قالها رداً على المعلم روستاند (الذي وقف ليعارض المعلم ليسونارد، وقال بأن «جميع الكنائس عائدة للبابا»)، وقد قال باعتدال كبير: «إن ذلك صحيح، لو أنه من أجل الـدفـاع عنهم وحمايتهم، وليـس للتمتع بثمار الآخرين أو اغتصابها، وذلك مثلما نقول: كل شيء عائد إلى الأمير، فنحن نفهم من ذلك، من أجل حمايتهم وليس من أجل تدميرهم، فهذه كانت نية المؤسسين»، وعلى هذا الكلام رد المعلم بغضب قائداً: «ليتكلم في المستقبل كل واحد عن نفسه والأجلها، وذلك في سبيل أن يعلم البابا وكذلك الملك، الذي قاله كل واحد حول مسألة تتعلق بهما»، وعند سماع هذا التصريح، أصيب الجميع بالدهشة، إما لأنهم لم يتجرِأوا، أو لم يعرفوا كيف يعبرون عن عدم رضاهم، لأنه بات الآن واضحاً وضوح النهار، أن البابا والملك كانا متحالفين متحدين من أجل ظلم الكنيسة ورجال الدين، ولذلك استأنفوا ضد المطالب التي عملت، لأن المعلم روستاند رفض تغيير حرف واحد مما أودعه كتآبة، وكانت فحوى ذلك بأن الأساقفة قد أقسموا بأنهم اقترضوا مبلغاً كبيراً من المال -- كما ذكر من قبل- من تجار عبر الألب، وأن تلك الأمسوال جرى تحويلها من أجل استخدام كنائسهم، وكان هذا واضحاً إلى الجميع أنه كان زيفاً، وبناء عليه أكـــدوا -ولم يكن ذلك من دون سبب أنَّه أن تموت في سبيل هذه القضية سوف يكون طريقاً أكثر استقامة إلى الشهادة، مما كان في قضية القديس توماس الشهيد، وعندما رأى المعلم روستاند أنهم جميعاً قد استبد بهم الأسف ومرارة الروح، عاد إلى طريق المداراة والنفاق، وأصبح أكثر لطفاً، وقال بأنه يرغب بأن يعقد اجتهاعاً مع البابا حول القضية، وجرى على كل حال إرسال عميد كنيسة القديس بولص في لندن مع بعض الآخرين، إلى روما، ممثلين لجهاعة الكنيسة الانكليزية، وساد شعور بالخوف فوق كل شيء بأن الأساقفة سوف يذعنون وينهارون أمام نفاق وعنف مثل أولئك الخصوم الأقوياء، حسبها كان عليه حال الملك والبابا، وأن هذه العبودية المقيتة، وهذا الظلم لرجال الدين وللكنيسة سيصبح بالنتيجة عادة، مما سيسبب الأسف عبر العصور.

## التدابير الاحتياطية من أجل الالتزام بصكوك الامتيازات الممنوحة، إلخ

وجرى بشكل مفيد اتخاذ تدابير احتياطية من أجل وجوب الحصول على الالتزام الدقيق بالصكوك العظيمة للملك جون، وذلك تحت طائلة عقوبة التكفير الرهيبة، وهي الصكوك التي كان برضاه وعن طواعية قد وعد بها باروناته، وهي التي قام الملك الحالي فيها بعد، مرة ثانية الآن مؤخراً، بحرية وعن طواعية بمنحها في القاعة الكبرى لويستمنستر، وأنه أيضاً بسبب طغيان الملك، الذي لم يتوقف عن ممارسته في الكنائس الشاغرة، توجب تقديم صك آخر إلى البابا من أجل فحصه، وهو صك كان الملك جون المتقدم ذكره قد منحه إلى الملكة، وبسبب المنافع التي يمكن تحصيلها من الالتزام به من دون خرق، رأينا من الموافق اقحامه في هذا المحلد.

# تثبيت صك الملك جون من قبل البابا أنوسنت الثالث

«من أنوسنت الثالث، إلخ، إلى إخسوانه المبجلين، وإلى أبنائه المحبوبين، وإلى جميع الأساقفة المكرسين للكنائس في جميع أنحاء

#### إنكلترا، تحيات ومباركات رسولية:

بحمد مناسب نحن نثني على عظمة الخالق، الذي منه بآرائه الرائعة والمهيبة قد سمح لبعض الوقت للعواصف بالهبوب على أبناء البشر، وكأنه بهذا يتبارى مع العالم أراد أن يرينا ضعفنا وعدم كفايتنا، فهو الذي بإرادته يقول للريح الشمالية «هبي» وللريح الجنوبية «لاتمنعي هبوبها»، ويأمر الرياح والبحار، ويوقف العواصف في السموات، حتى يتمكن البحارة من الوصول إلى الميناء الذي يستهدفونه ويرغبون بالوصول إليه، وبالنظر لقيام خلاف مؤسف، مصحوب بخطر عظيم وخسائر كبيرة من زمن طويل هو قائم بين الملك ورجال الدين في انكلترا حول مايتعلق بانتخاب الأساقفة، هذا وبمعونة وإلهام منه الذي لاشيء غير محن بالنسبة له، والذي يجعل الرياح تهب حسبها يشاء، فقد قام ولدنا المحبوب في المسيح، جون، الملك المشهور لانكلترا، بمطلق حريته الشخصية، ومسووليته الذاتية، وبناء على الموافقة العامة لباروناته، وفي سبيل خلاص روحه وأرواح أسلافه وخلفائه، فمنح بكرم منه، وأكله المنحة وثبتها برسائله، حيث قضى أنه من الآن فصاعداً، تكون انتخابات ذوي المناصب من رجال الدين من جميع الأنواع العالية والمنخفضة، حرة وإلى الأبد، وذلك بالنسبة إلى جميع الكنائس والديرة، والكاتدراتيات، والرهبانيات في جميع أرجاء انكلترا، وبناء عليه قبلنا بهذه المنحة وصدقنا عليها بموجب فضيلة سلطاتنا الرسولية، وها نحن نثبت المنحة التي عملت لكم ونـؤكــدها، ومنكـم إلى كنائسكم وإلى خلفــائكـم، وفقـــأ لمحتويات الرسائل المذكورة الصادرة عن الملك كما شوهدت من قبلنا، ونحن ندعمكم بحماية رسالتنا هذه»، وفي سبيل المزيد من تأكيد هذه المنحة، ولكي نجعل ذكراها داتمـة من الآن فصاعداً، أدخلنا في هذا الكتاب الرسائل المتقدم ذكرها التي تتعلق بمنحة الملك في هذه المسألة، ونصها هو التالي:

#### صك المنحة التي عملها الملك جون

«من جون الذي هو بنعمة الرب ملك انكلترا، وسيد اير لاندا، ودوق نورماندي وأكوتين، وكونت أنجو، إلى رؤساء الأساقفة، والأساقفة، والإير لات، والبارونات، والفرسان، والنواب الملكيين، وإلى جميع الذين سوف تصلهم هذه الرسائل، تحيات:

بناء على ماتم بيننا وبين آبائنا المبجلين: اسطفان رئيس أساقفة كانتربري، الذي هو الأول في انكلترا كلها، وكاردينال الكنيسة المقدسة لروما، والأساقفة: وليم أسقف لندن، ويوستاس أسقف إيلاي، وجايل أسقف هيرفورد، وجوسلين، أسقف باث وغلاستونبري، وهوغ أسقف لنكولن، تم بنعمة الرب، وبالإرادة الحرة لكلا الفريقين، تأسيس السلام كامـلاً حول مسألة الأضرار والخسائـر التي عانوا منهـا، في أيام الحرمان من شراكة المؤمنين، ونحن لانرغب فقط في ارضائهم بقدر مايعيننا الرب، بل أن نعمل تدابير صحيحة ونافعة إلى كنيسة انكلترا كلها إلى الأبد، وبناء عليه، إن كل عرف مهم كان، كان حتى الآن ملتزماً به، في أيامنا وفي أيام أسلافنا في كنيسة انكلترا، وكل امتياز ادعيناه حتى الآن لأنفسنا في مسألة انتخابات أي رجل دين مهما كان، إننا نقوم بناء على التهاسهم، وبناء على ارادتنا الحرة، ومن تلقاء أنفسنا، وبناء على موافقة باروناتنا، في سبيل خــلاص روحنــا وأرواح أســلافنا وخلفــائنا في مملكة انكلترا، بناء على ذلك كله قمنا بمنح ورسم، وبوساطة الصك الحالي الصادر عنا الذي هو تأكيد للمنحة، أنه من الآن فصاعداً في كل كنيسة لابل في الكنائس جميعها، والديرة، والكاتدرائيات والرهبانيات في جميع أرجاء مملكة انكلترا، سوف يكون انتخاب أصحاب المناصب الدينة العالية والمنخفضة حراً، مبقياً لنا ولورثتنا الوصاية على الكنائس الشاغرة والديرة، عندما يكونون عائدين لنا، ونحن علاوة على ذلك نعد بأننا لن نعيق، ولن نسمح لعمالنا باعاقة الانتخابات المذكورة، كما أننا لن نعمل

على منع الناخبين في أية كنيسة، وفي جميع الكنائس والديرة —كلما كان المنصب اللاهوتي شاغراً — من أن يعينوا بشكل حر راعياً لأنفسهم، مها يكن الذي سوف ينتخبونه ويختارونه، على شرط، أن يطلبوا على كل حال سلفاً الاذن بعمل هذا منا ومن ورثتنا، وهذا سوف لن نرفض منحنه، أو تأخير اعطائه، وإذا صدف (لاسمح الرب) أننا رفضنا أو أخرنا منح موافقتنا، يمكن للناخبين أن لايتقيدوا بذلك، ومن ثم متابعة أعمال الانتخاب بشكل قانوني، وبعد إجراء الانتخاب، ينبغي التوجه بطلب موافقتنا عليه، ونحن لن نرفض ذلك، مالم نقدم مستندات منطقية للرفض.

وبناء عليه تقضي إرادتنا، وأوامرنا الدقيقة، أنه بالنسبة لقضية الكنائس والديرة التي تصبح شاغرة، لا يجوز لأي واحد انتهاك منحتنا هذه، ومرسومنا هذا بأية طريقة من الطرق، وإذا ما أقدم أي واحد، في أي وقت من الأوقات على مثل هذا الانتهاك سوف ينال لعنات الرب القدير ولعناتنا.

وشهد على ذلك: بطرس أسقف وينكستر، وو. W مارشال ايرل أوف بامبروك، وو. W ايرل وارني، ور. R ايسرل شيستر، وس. S ايرل وينكستر، وغ. G دي ماندفيل ايرل غلوستر واسكس، وو. W ايرل فيرار، وو. W برويسر Bruere, وو. W فتز—جيرالد، وو. W دي كانتلوب Canteloup, وهسه . H دي نيفيل، ور. R دي فيراند، وو. W دي فيراند، وو. كا

ونظم في المعبد الجديد في لندن، وكتب بيد ر. R دي مارش، مستشارنا، في هذا اليوم الذي هو الخامس عشر من كانون الثاني، في سنة ١٢١٦ لتجسيد الرب، وهي السنة السادسة عشرة لحكمنا، ولا يجوز لأي واحد مطلقاً، بناء عليه الاقدام بنفسه على تجاوزهذا المرسوم، الذي جرى

تثبيته من قبلنا، أو القيام بطيش بانتهاكه بأية طريقة من الطرق، لأن كل من يتجرأ، مهم كان فيحاول هذا الشيء، ليكن متأكداً من أنه سينال غضب الرب، ورسوليه المباركين: بطرس وبولص. صدر في اللاتيران في هذا اليوم الثالث عشر من آذار، في السنة الثامنة عشرة لحبريتنا».

#### تذبذب كبير في قراراتهم التقوية

مثل هذه كانت الصكوك والوثائق التي جرى إعدادها، في سبيل إرسالها إلى انكلترا، ليتم تقديرها من قبل الحبر الأعظم، لكن أي شيء جيد يمكن أن تعمل? ذلك أن تلك الاضافة المقيتة «دون التقيد» قد أضعفت كل شيء، لقد منع المراوغون، ومستشارو الشر، والمتملقون للرجال الكبار، كل شيء، وكل الذين تقدموا بالشكاوي، غالباً ماتلقوا من البلاط الروماني، أي من البابا ومن إخوانه رداً مثل التالي: «إننا لانرغب في هذه الأوقات أن نزعج الأمراء»، وكانوا يضيفون: «علينا أن نخفي الشيء الكثير، وأن نمر بأمور كثيرة بعين التغاضي»، (مها كانت كمية الأذى التي يمكن أن تعمل)، وهكذا، إنه لما نأسف له، إن دقة التقيد بالعدل، عدّ بسبب خوف الناس الجبناء تذبذباً، خاصة في ذلك البلاط.

#### وفاة جون الروماني رئيس شهامسة ريتشموند

وفي هذا الوقت نفسه مات جون الروماني، رئيس شهامسة ريتشموند Richmond, وكان رجلاً شرهاً جداً، وقد امتلك مبلغاً كبيراً جداً من المال، فقد استخدم نفسه لحوالي الخمسين عاماً في جمع الشروة، ومع أنه كان واحداً من أعلى الكهنة النظاميين مرتبة في كنيسة يورك، لقد كان الأول، أو واحد مثل الأول، بمثابة جاسوس منحط، تولى كشف أسرار انكلترا، وأثار الرومان وحسرضهم للاستحواذ بنهم أكبر من المعتاد، والاستيلاء بوسائل صحيحة أو

خاطئة، على موارد تلك البلاد، وبوفاته، ولشغور منصب رئاسة الشمامسة، استولى الملك على أوقافه، وعلى جميع ممتلكاته الأخرى ومقتنياته التي كان باستطاعته الاستيلاء عليها، ووزع كل الذي استولى عليه حسبها أراد ورغب.

#### وفاة وليم اليوركي أسقف سالسبري

وفي تلك الآونة نفسها من السنة مات وليم اليسوركي، أسقف سالسبري، الذي كان منذ صباه من رجال البلاط، وبوساطة البلاط جرت ترقيته إلى أسقفيته، وكان من بين أعماله الدنيوية التي عملها واقترفها أنه أدخل إلى المملكة بمثابة قانون عرفاً كان سيئاً جداً، قضى أن يقوم كل مستأجر أو مكتري، مهما كانت القطعة المستأجر لها صغيرة، أن يقوم كل مستأجر أو لرئيسه المتملك للأرض، مما سبب أذى كبيراً وإعاقة لهؤلاء المكترين، مع منفعة صغيرة، أو من دون منفعة إلى الرؤساء، وبناء عليه فإن الذين لم يعملوا قط خدمات من هذا النوع، اعترتهم الدهشة، لأنهم أرغموا الآن على القيام بذلك، وعبر هذا الأسقف من بين هذه المشاغل الدنيوية والاهتمامات في الحادي والثلاثين من كانون الثاني، ليواجه المخاوف التي يواجهها الأشخاص الدنيويين وأتباع البلاط، والتي سوف يخضعون لها، لأن أعمالهم الدنيوية سوف تلحق بهم.

## كيف أرهق رئيس أساقفة كانتربري كنيسة روكستر

وفي حوالي الوقت نفسه، ضغط بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري ضغطاً شديداً على كنيسة روكستر، وهاجم ممتلكاتها، وحصل بموجب هذا الإجراء على كثير من اللوم، وقد قيل بأن الكنيسة التي كان من المتسوجب أن يكون المدافع عنها، قيل بأنها أرهقت من قبله، وتقدم أسقف روكستر بشكوى إلى الملك حول هذا الأذى العظيم، ذلك أن

الملك هو المنتقم لمثل هذه الأفاعيل، ومع ذلك نظر باستحياء وأجاب: «أنا لايمكنني إرغامه على العمل بالعدل والاعتدال، خشية أن أسبب انزعاجاً أو أذى إلى أسرته، خاصة الملكة، ولأنه من أصل رفيع ونبيل، وله مكانة سامية».

#### الفضيحة التي اقترفت من قبل الفرنسيسكان

وفي حوالي الوقت نفسه، كان بعض اليهود الفاسدي السمعة، الذين بلغ عددهم واحد وسبعون، قد أدينوا وحكم عليهم بالموت من قبل محلَّفين تألفوا من خمسة وعشرين فــارسـاً، من أجل قتل الطفل السيء الحظ، الذي صلبوه في لنكولن، وكان هؤلاء اليهود في السجن في لندن، من أجل شنقهم، وبحكم أنهم كانوا أعداء الدولة، أرسلوا رسلاً سريين إلى الرهبان الفرنسيسكان، يرجونهم التدخل لصالحهم، حتى يمكن اطلاق سراحهم من السجن، وانقاذهم من الموت، مع أنهم كانوا يستحقون موتاً هو الأكثر مهانة، وبناء عليه قام الرهبان (بناء على تقارير عالمية، إذا أمكن في قضية كهذه من الممكن تصديق العالم) بالتدخل لصالح هؤلاء اليهود، لأنهم تأثروا برشاويهم، وأمكن بوساطة صلواتهم اطلاق سراحهم من السجن، وانقاذهم من الموت الذي استحقوه، هذا وأعتقد أن عليناً أن نؤمن بأنهم تأثروا بالمقام الأول بدافع روح التقوى، لأن كل واحد يسير في طريق الحياة في هذا العالم لـ الحق في رعاية موقفه، ومن المكن انقاذه، وينبغي أن يشعر بالأمال، ولكن بالنسبة للشيطان، أو الذين أدينوا وحكم عليهم بصورة واضحة، لايمكن أن يكون لدينا أمل من أجلهم، كما أنه لاتجوز الصلاة من أجلهم، لانعدام الأمل من أجلهم، فالموت والحكم المحدد قد غلّ هؤلاء اليهود من دون رجعة، وهذه المناقشة لايمكنها تسويغ عمل الفرنسيسكان، أو منع الفضيحة من تشــويه سمعتهم، مع أنهم لم يكونوا مجرمين، وأوقفت الطبقات الدنيا من الناس أعمال صدقاتها، ولم يعودوا ينعمون

بالصدقات عليهم، كما كانوا يفعلون من قبل، وهكذا فترت عواطف الناس من أهل لندن نحو الفرنسيسكان، وذلك وفق الطريقة نفسها التي تناقصت فيها صدقات البارسيين نحو الرهبان الدومينيكان، لأنهم حاولوا انتهاك الأعراف القديمة والمقررة للمجتمع.

## اعتقال الشيخ الروماني وسجنه

وقام الرومان في هذا العام أيضاً باعتقال شيخهم برانكليون وسجنه، لأنه برهن عن نفسه إلى أعيان المدينة وإلى الناس أيضاً، بأنه شديد جداً في تنفيذ العدالة، وغير متهاون في عقوبة الأخطاء، وإثر اعتقاله بادرت زوجته بالذهاب مسرعة إلى بولونا لإخبار شعب تلك المدينة، الذين كان لديهم ثلاثين من الرهائن مقابل سلامته، ولقد أخبرتهم بالذي حدث إلى الشيخ الرسولي، وبناء عليه ضيق أهالي بولونا على الرهائن الذين كانوا لديهم مقابل برانكليون، ووضعوهم في سجن شديد الحراسة، وتقدم أعيان الناس في روما بشكوى ثقيلة حول هذا الإجراء إلى البابا، وبوساطة تدخل بعض الكرادلة الذين كانوا من أصل روماني، حصلوا منه على وعد، بأن سكان بولونا إذا لم يسلموا الرهائن، الذين من شراكة المؤمنين، وقد وضع هذا موضع التنفيذ، وتحمل سكان بولونا من شراكة المؤمنين، وقد وضع هذا الحرمان، ورفضوا التخلي عن الرهائن للرومان، لأنهم عرفوا أنهم إذا فعلوا ذلك، سوف يجري على الفور إعدام برانكليون.

## البرلمان العام الذي جرى عقده من قبل الملك الفرنسي

في اليوم الذي جاء بعد يوم عيد طهارة مريم المباركة، عقد الملك الفرنسي بارلمانا عاما، إليه أرسل ملك انكلترا رسلا خاصين، للمطالبة —كما هو معتقد طن نفسه أنه

موضع خوف في فرنسا، لكن هو لم يحصل على شيء، إلا الرفض الصريح، كها أنه أخبر أيضاً بوساطة رسله بأن جيوش البابا قد تحطمت بشكل لايمكن جبره وأنها تمزقت وتدمرت، وأنه لايحتاج أن يزعج نفسه، أكثر مما مضى حول صقلية وأبوليا، وعلى هذا الأساس لم يطلب رسوله —الذي كان هو جون مانسيل— الاذن من ملك فرنسا، للساح للك انكلترا وإلى الذين جرى تعيينهم باسمه، بالمرور بشكل حر خلال المملكة الفرنسية مع جيشه وأمواله، وذلك على طريقه إلى أبوليا، التي أعطاه إياها البابا بكرم منه، لصالح ابنه ادموند، وبناء عليه عاد الرسول دون أن ينجز شيئاً، سوى أنه جلب معه أخبار تدمير جيش البابا.

# الحرب في تورين نتيجة لسجن توماس أوف سافوي

وفي هذه الآونة قام بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، يرافقه فيليب الأسقف المنتخب لليون، وبطرس أسقف سافوي، ومعه كتلة كبيرة من العساكر، قام بالانطلاق إلى ايطاليا، لمحاربة مدينة تورين Turin, التي كان فيها أخوهما توماس أوف سافوي الكونت الأخير لفلاندرز موضوعاً في السجن، فقد برهن توماس عن نفسه أنه كان حاداً وطاغية بالنسبة لشعبه، حيث مزقهم بطريقة غير صحيحة تماماً، وبشكل معاكس لأعرافهم المعتادة وعاداتهم، ونتيجة لهذا قرر سكان تورين، وأستي، وآخرون كانوا متحالفين معهم، أن لايتحملوا أذاه بعد ذلك الوقت، فقاوموه بشكل معلن في وجهه، ولم يعبأوا بأصله النبيل، الذي اعتمد عليه ووثق به أكثر مما هو صحيح، ومارس طغيانه على الناس الأبرياء، ولهذا حكما ذكرنا من قبل ألقوا به في السجن، ولذلك جاء السافونيون مسرعين وعلى حنق لانقاذه، وقد واجهوا مقاومة فعالة من السكان، ولكن حشود السافونين الكبيرة التي جاءت ضدهم، أرغمتهم على التراجع إلى مدينتهم، التي وقعت تحت حصار فعال على الفور، وكان بطرس يمتلك كميات كبيرة من الماك، كان فعال على الفور، وكان بطرس يمتلك كميات كبيرة من الماك، كان

الايرل رتشارد قد أقرضه إياها بناء على رهن، وكان أيضاً مع الأسقف المنتخب لليون ومع رئيس أساقفة كانتربري مبلغاً كبيراً من المال المقدس، كان عائداً إلى الكنائس النبيلة التي كان لهم الرئاسة عليها، ووزعوا من هذه المصادر مبالغ كبيرة أعطيت إلى جيشهم الكبير، ومجدداً فإن ملك انكلترا والملكة، اللذان كانا ملزمين، قاما بتحويل كميات كبيرة من المال بصورة سرية إليهم، في حين قام البابا، حتى يظهر أنه معين فعال لملك انكلترا وللملكة، ولكي لايظهر أنه محرض بلافائدة، لكنه لم يرسل إليهم لاذهب ولافضة، بل رسالة مواساة بليغة ومطمئنة، من الممكن رؤيتها في كتاب Additaments.

## كيف جرى استدعاء الراهب جون أوف دارلنغتون إلى المجلس الاستشاري للملك

وفي هذه الآونة نفسها، استدعى الملك إلى مجلسه الاستشاري الخاص الراهب جون أوف دارلنغتون Darlington, وكان واحداً من الرهبان الدومينيكان، وكان متميزاً لعلمه، ولمقدرته على المحاكمة وحسن مشورته، لأن الملك قد احتاج الآن إلى نصائح حكيمة، وإلى مواساة روحية، لأنه عندما بات متأكداً من دمار البابا وجيشه، عرف بأن المملكة غدت عرضة للخطر، ولذلك كان في حالة ذهول عقلي كبيرة.

## شرف الفروسية الذي أنعم به على ملك مان من قبل ملك إنكلترا

في عيد الفصح أنعم ملك انكلترا على ملك جزيرة مان Man بشرف الفروسية، وأرفق ذلك بكثير من التشريفات والمنافع بناء على مبادرته، وكان اسم ملك مان المذكور ماغنوس Magnus.

#### موت وليم الهولاندي ملك ألمانيا

وفي هذا العام نفسه، حدث أن وليم الهو لاندي، الذي جعله البابا ملكاً، ورفعــه إلى أعلى المناصب التي نالها قط بجعله ملكـاً على ألمانيـا، وهو الذي شعر بتوفر الوسائل والفرصة بالحصول على الامبراطورية الرومانية، حدث الآن بعد انفاق لانهاية له من مال البابا عليه، أن توفرت له فرصة صغيرة، فشرع بشن الحرب على الفريز لانديين، وهم شعب من الناس غير متحضرين وغير مــــدجنين، وسكن هـؤلاء الفريز لانديون في المنطقة الشمالية، وكانوا بارعين في الحروب البحرية، وكانوا يقاتلون بنشاط كبير وشجاعة فوق الجليد، وحول المناطق الباردة لهؤلاء الفريزلانديين وجيرانهم السارماتنيين Sarmatians, قال جو فنال Juvenal: «الأفضل للإنسان أن يهرب من هنا إلى ماوراء السارماتنيين والمحيط المتجمد»، إلخ، وبناء عليه نصب الفريز لانديون كهائن على شاطىء البحر، بين الشعراء والنباتات هناك، وكذلك في جميع أرجاء البـلاد التي كانت مستنقعيـة (وكان فصل الشتـاء وشيك الحلول حوالي عيد طهارة العذراء المباركة)، وقد خرجوا لمطاردة وليم المذكور وقد تسلحوا بالحراب والنشاب، وهو ماأطلقوا عليه اسم Gaveloches, وكانوا بارعين في استخدام هذا السلاح، وتسلحوا أيضاً بالبلطات الدانهاركية والرماح، وكانوا يرتدون ملابس كتانية، غطوها بدروع خفيفة، وعند وصولهم إلى أحد المستنقعات تقابلوا منع وليم، وكأن على رأسه خوذة، ويرتدي دروعاً كاملة، ويمتطي حصان حرب كبير، أيضاً مغطى بالدروع، وأثناء سيره تكسر الجليد تحته، مع أن سماكته كانت أكثر من نصف قدم، وغرق حصانه إلى كفليه، وبات غير قادر على التحرك في طين المستنقع، وقام الراكب الغاضب بغرس مهازيه في طرفي الدابة حتى وصلا إلى جوفه، وحاول الحصان الأصيل الملتهب النهوض، وبذل جهوده للقيام وتحرير نفسه،

لكن من دون نجاح، وكان مسحوقاً ومعقوراً، ولذلك غرق أعمق، وتمكن أخيراً بجهوده من رمى راكبه، بين قطع الجليد القاسية، والتي تسبب الانزلاق، واندفع الفريز لانديون وقتها وانقضوا على وليم، الذي لم يكن هناك أحد يعينه في مأزقه ويخرجه مما هو فيه، لأن جميع أصحابه السلحين كانوا قد هربواً ليتجنبوا حادثاً مماثلاً، ولقد قاتلوه من جميع الجهات بحرابهم ونشابهم، وذلك على الرغم من طلبه الرحمة، وطعنوا جسده ونفذوا فيه أعمق فأعمق، وكان هذا الجسد قد تيبس بالبلل والبرد، وعـرض على قتلته مبلغـاً كبيراً جـداً من المال، بمثابة فـدية، إذاً ماوفروه، وسمحوا له بالنجاة حياً، لكن هؤلاء الأشخاص اللاإنسانيين لم يظهروا نحوه الرحمة، ومزقوه إرباً إرباً، وهكذا ما أن تذوق وليم طعم الأمبراطورية، وهو الذي كان زهرة الفروسية، وكان ملك ألمانيا وكونت هو لاندا، كما كان صنيعة الباب وتلميذه، هوى من ذروة سمو منصبه إلى أعماق الفوضى والدمار، ولكن كما قال الفلاسفة: «أن تموت وفق إرادة الأعداء، هو أن تموت مرتين»، وعندما وصلت أخبار الذي حدث إلى البابا، أصابه الأسى، لأنه أسقط في أعماق الهاوية تلك المبالغ الضخمة من المال، التي جمعت من كافة الأطراف، وبمختلف الوسائل.

### موت إتيشيا كونتسة وارني

وفي هذا العام نفسه ماتت اتيشيا Etesia كونتسة وارني، أخت الملك لأمه، ماتت وهي في زهرة شبابها وازدهارها، مما سبب الحزن الكبير للملك ولزوجها جون الايرل الشاب لوارني.

# مهمة وليم أوف هورتون ووليم راهب كنيسة القديس إدوارد وأحد رهبان القديس ألبان إلى روما

وفي حوالي الوقت نفسه، قام كاهن من وراء الألب اسمه جون أوف كيمزان Camezan بإلحاق الأذى وتسبب ببعض الخسائر لكنيسة

القديس ألبان، ولذلك جرى ارسال واحد من رهبان الكنيسة نفسها إلى البلاط الروماني للحصول على العدالة ضد الكاهن المذكور، ومن ثم تمت مرافقة الراهب المذكور، الذي كان اسمه وليم دي هورتون (؟)، وكان المسؤول عن المؤونة في الكنيسة المذكورة، مرافقته بالمعلم وليم أوف سينت ادوارد، وانطلقا في أحد السعف من أجل عبور الألب، وكان حاملاً لرسالة هي الأكثر بلاغة من الملك، خاطب بها البابا، وكتب كذلك إلى الكرادلة للتدخل من أجله، وبها أن الرسالة صيغت وكتبت بأفضل أسلوب وأبلغه، قام جون هذا —لأنه كان سخيفاً— وكتبت بأفضل أسلوب وأبلغه، قام جون هذا —لأنه كان سخيفاً— الرفيع، لم يتوسط قط برسالة لدى البابا، ولدى شخصيات أخرى من أصحاب النفوذ والسلطة، ولايمكن أن يعهد برسالة خاصة جداً وودودة إلى راهب بسيط، لكن هذه التهمة رفضت فيها بعد ونقضت بشهادة الملك، وإذا ما رغب أي إنسان برؤية تلك الرسالة، يمكنه أن يجدها في كتاب Additaments.

#### رسالة البابا إلى رئيس رهبان دير القديس ألبان

وجرى في اليوم نفسه إرسال رسالة من قبل البابا إلى رئيس رهبان ورهبان الدير المذكور، التابع لكنيسة القديس ألبان المذكور، آمراً إياهم، أن يدفعوا خلال شهر، إلى بعض التجار، مبلغ خمسائة مارك، كانوا مدانين بها إلى التجار أنفسهم، وجعلهم يفهمون أنهم إذا تجاوزوا موعد الوقت المحدد لدفع المال، سوف يجري تعليقهم مباشرة، فهذا كان مقصد الرسالة وغايتها، مع أنهم لم يعرفوا أنهم كانوا مرتبطين بدين إلى أي واحد، وحدث الشيء نفسه لعدد من الديرة، التي كان عليها مثل ذلك أن تتحمل مرغمة نير هؤلاء التجار المرابين، وأعلن هؤلاء المحصلون، من أجل أن يجعلوا تحصيل المال أكثر يسراً وفعالية، أن جميع المال المطلوب هو من أجل استخدام الملك، الذي كان جاهزاً للإنطلاق في حجه.

#### إطلاق سراح السجناء اليهود

في الخامس عشر من أيار في هذا العام، تم اطلاق سراح خمسة وثلاثين من اليهود الذين اتهموا بصلب القديس هوغ، الصبي من لنكولن، والذين حبسوا في سجون في برج لندن، فلقد أخرجوا من ذلك السجن، ونالوا حريتهم، علماً بأن هؤلاء اليهود، وجدوا مجرمين لدى محاكمتهم من قبل المحلفين، وكذلك من الإفادات التي عملت من قبل اليهود، الذين شنقوا في لنكولن، في المقام الأول.

## اجتماع أساقفة إنكلترا في لندن

عندما وجد أساقفة انكلترا أنفسهم قد أنهكوا بسبب مختلف المشاكل، اجتمعوا في لندن، خلال أسبوعي الفصح، لتقديم جواب محدد إلى روستاند على الطلبات التي تقدم بها، وكانوا في البداية غير متحدين وغير متفقين فيا بينهم، وكانوا على وشك التفرق ثانية، لكن بعد ذلك جرى تشجيعهم من قبل البارونات، ولذلك رفضوا الاسهام بأي شيء من بارونياتهم إلى الملك.

# كيف جرى استدعاء رؤساء رهبان طائفة السسترشيان للمثول أمام روستاند في ردنغ

وفي حوالي الوقت نفسه، قام المعلم روستاند، بناء على السلطات الرسولية باستدعاء جميع رؤساء رهبان طائفة السسترشيان في انكلترا، للمثول أمامه، في يوم الأحد الرابع بعد عيد الفصح، لساع رسالة من البابا، وعندما اجتمعوا كلهم في الوقت والمكان الذي حدده لهم روستاند في دعوته، وبعد مقدمة طويلة، طلب منهم، من أجل استخدام البابا، والملك مبلغاً كبيراً من المال، كان مقداره في الحقيقة يعادل ماتبلغه نفقات صوفهم، والعالم كله يعرف، أن جميع وسائل ربحهم، لابل حتى الذي ينفقونه على حياتهم، يعتمد على صوفهم، ولدى ساعهم هذا

الطلب، اجتمعوا للتشاور فيها بينهم، وبعمدما توصلوا إلى الاجماع في قرارهم، أجابوا بثبات بأنهم لم يكن مسموحاً لهم إعطاء جواب أيجابي لمثل هذا الطلب الثقيل من دون أخذ موافقة ونصيحة الرئيس مع الهيئة الرهبانية العامة للسسترشيان، الذين كانوا بالنسبة إليهم هم الأطراف والأولاد، وهكذا عادوا إلى ديرتهم تاركين المعلم روستاند في حالة من الغضب العظيم، وتصرف ذلك الشخص مثل طفل جريح عندما يفرّ للالتجاء إلى صدر أمه، فأسرع إلى الملك يشكو إليه مما جرى، وأفاد بأن رؤساء رهبان طائفة السسترشيان كانوا متحمسين بروح مبتكرة واحدة، ولذلك أجابوا بأنهم سوف لن يساعدوه في وقت حاجته بأية طريقة من الطرق، وغضب الملك، وأقسم وهنو غاضب بأنه سنوف يؤذيهم ويضطهدهم افرادياً، بحكم أنه لم يستطع ارغامهم على الاذعان بالموافقةُ على رغباته عندمـا يكونوا متحدين، ولأنهم قـالوا بأنه كان الأكثر ليــاقة بالملك سوال صلواتهم، لاالمطالبة بأموالهم، وأقسم بأنه سوف يحصل على كل من صلواتهم، ولن يعاق عن نيل مالهم، وصدف في ذلك الوقت أن كان في البلاط رئيس رهبان بايلدواز Bildewas من طائفة السسترشيان، وأرسل الملك خلفه، ولدى وصوله قال له بلهجة ناقدة: «كيف حدث أنكم يارئيس الرهبان قد رفضتم تقديم المساعدة المالية لي، في الوقت الذي أنا بحاجة إلى ذلك، وسألتكم ذلك بتواضع؟ أولست أنا ولي نعمتكم»؟ وعلى هذا أجابه رئيس الرهبان قائلاً: «طَّالما أنت ولي نعمتنا، وأبانًا والمدافع عنا، أوليس اللائق بك والجدير أن لاتؤذينا باستخراج مالنا منا، فلقد كان الحري بك أن تطلب العون بصلواتنا، وأن تحذُّو بذلك حـذو ملك فرنسا التقـي،، ووقتها أضـاف الملك قائلاً: «إنني أطالب بكل من مالكم وصلواتكم، وعلى هذا أجابه رئيس الرهبان قائلاً: «أعتقد أن هذا من غير المكن، عليك أن تكون من دون المال أو الصلوات، لأنك إذا استخرجت مبالغ قروام عيشنا الصغيرة منا بالقوة، كيف يمكننا أن نصلي من أجلك بتقوى واخلاص

في القلب؟ لأن الصلاة من دون تقوى صحيحة، سوف تكون لها فاتد قليلة لك، أو بلافائدة»، لكن الملك، وإن كان رئيس الرهبان قد أجابه بحكمة، وضع خطة سرية ضد جميع رؤساء رهبان السسترشيان.

#### كيف التمس رئيس رهبان ويردون الرحمة من الملك

وكان في ذلك الوقت هناك فارس غني اسمه وليم بيوشامب. كانت له زُوجة اسمها ايدا Ida, وكانت سيدة من أسرة نبيلة. لكنها انحطت وباتت شريرة في أخلاقها، وكانت هذه المرأة مضطهده لاتعرف التعب للرهبان من كلا الجنسين، الذين كانوا يعيشون من حولها، وقد وجدت الآن فرصة مناسبة نتيجة لغضب الملك، لإلحاق الأذي برئيس رهبان ويردون Waredon, فقد وضعت خططها بدهاء المرأة، وعملت شكوى جادة ضد رئيس الرهبان المذكرور، وقدمتها إلى بلاط الملك، عارفة بأن الملك وهو في حالة غضبه سوف يدينه بعدل أو من دون عدل، وبناء على أسس تافهة، أو بالحرى من دون أسس مطلقاً، وهكذا ترك رئيس الرهبان عند رحمة الملك، وبها أن الملك كمان قد أوقف جميع الطرق الأخرى للمحصول على الرحمة، إلاَّ بوساطة التقدم بالالتهاس إليه شخصياً، كان رئيس الرهبان مرغماً على التقدم بكل تواضع بالتهاس الرحمة من الملك، ولدى تقدمه بذلك، رد الملك بنظرة حادة أصحبها بقسم مرعب، وأجابه قائلاً: «كيف امتلكت يارئيس الرهبان الجرأة على طلب رحمتي؟ أولست أنت مع اخوانك من رؤساء الرهبان، قد رفضتم مؤخراً تقديم الرحمة لي في وقت حاجتي»؟ ولذلك قد غرمه مبلغاً كبيراً من المال بناء على تقدير مضطهديه وإرادتهم.

ووفق الطريقة نفسها، حدث أيضاً أن جرى ارغام رئيس رهبان روفور Rufore, وكان من طائفة السسترشيان، على دفع مبلغ كبير من المال، مع أن ذلك كان من دون عدل، وبحجة لاأساس لها،

اصلت وتطورت من قبل شخصين منحطين يدعيان «الغلامين»، ومثل ذلك حدث ارغام رؤساء رهبان آخرين من طائفة السسترشيان على المعاناة من خسائر مضاعفة وأضرار كبيرة.

#### رسالة البابا لصالح طائفة السسترشيان

نتيجة لهذه الإجراءات، جرى ارسال بعض الرجال الحكماء من طائفة السسترشيان إلى بلاط روما، للحصول على فرج وخلاص من هذا النوع من الظلم، وفي الوقت نفسه أرسل الملك وليم بونكوك Boncopue, وكان فارساً بارعاً في القانون، إلى البلاط نفسه، ممثلاً له وليعمل لصالحه في الوقوف ضدهم، ولقضاء بعض الأعمال الأخرى، وفيها يلى الرسالة التي حصل عليها السسترشيان:

«من الاسكندر، الأسقف وعبد عبيد الرب، إلى جميع أبنائه المحبوبين من رؤساء طائفة رهبان السسترشيان ورهبان طائفة السسترشيان في مملكة انكلترا وفي الأماكن الخاضعة لحكم المملكة المذكورة، تحيات مع مباركات رسولية:

كلما ارتفعت مكانة الدين —الذي تحتل فيه طائفتكم بنعمة الرب، المقام الأعلى، الذي حصلت عليه بفضل سلوكها وقداستها—كلما تعاظمت نحوها عواطف أمها، أي الكرسي الرسولي، الذي يرفع دائماً من منافعها وفوائدها وازدهارها، ويقويها بالنعم الروحية، ونحن بناء عليه، الذين نرعى مشاعر عواطف عظيمة نحو الطائفة نفسها، قد أخذنا بعين التقدير بأن ديرة الطائفة المذكورة، كانت في مملكة فرنسا معفية من دفع العشور إلى الموارد اللاهوتية، وهي العشور التي منحت من قبل من قبل سلفنا البابا أنوسنت صاحب الذكرى السعيدة، إلى المدنا المحبوب كثيراً في المسيح، الملك اللامع للفرنسيين، من أجل ، لدنا المحبوب كثيراً في المسيح، الملك اللامع للفرنسيين، من أجل

نجدة الأرض المقدسة، لأن ذلك الملك عد بأن الصلوات الخالصة لتلك الطائفة سوف تكون أكثر منفعة من المساعدة الدنيوية، ونحن بناء عليه نرغب بتنزويدكم بمواساة وتهدئة، وذلك بقدر مانستطيع في تأدية واجبنا باستمرار نحو الرب، وأن نصنع لكم معروفاً خاصاً، وبفضل هذه العروض، نحن نمنحكم إعفاءً بعدم الدفع إلى ولدنا المحبوب كثيراً في المسيح، الملك اللامع لانكلترا، أو إلى أي شخص آخر، ونعفيكم من الارغام على أن تدفعوا له العشر من مواردكم ودخولكم، استناداً لحجة المنحة التي أعطيت إليه منذ ذلك الوقت من قبل الكرسي الرسولي، من عشور الموارد اللاهوتية في مملكته وفي الأماكن الخاضعة لسلطانه، من أجل نجدة الأرض المقدسة، ونحن على الرغم من ذلك نرسم بأنكم سوف تكونون أحراراً تماماً، ومعفين تماماً من دفع هذه العشور، ومن أي فروض أو مكوس على مقتنياتهم أو ممتلكاتهم، ونحن نلغي كلياً ونزيل جميع الاعفاءات، والرسائل، والإجراءات مهما كان نوعها، والمقررة لكم ولديرتكم، والتي جرى منحها من قبل الكرسي المذكور في هذه القضية، ونحن عبلاوة على ذلك نرسم بأن جميع الغفرانات والرسائل التي سوف تمنح من الآن فصاعداً، مهما كانت مقاصدها ومحتوياتها، سوف تكون بلاسلطة ضدكم، وضد ديرتكم، مالم يعملوا ذكراً خاصاً كاملاً، كلمة كلمة إلى هذا الغفران، وبناء عليه لا يجوز لأي واحد، مها كانت الأسباب، التجرؤ على التجاوز، أو العمل بشكل مضاد لهذه الوثيقة، الحاوية لما ألغيناه ولمرسومنا، وإذا ما تجرأ أي واحد على فعل ذلك، ليكن على يقين بأنه سينال غضب الرب القدير، والرسولين المباركين: بطرس، وبولص. صدر في نابلس، في الخامس والعشرين من أيار، في السنة الأولى لحبريتنا.

#### إغلاق الموانيء

وفي حوالي يوم عيد القديس دنستان Dunstan, أغلق الملك الموانىء، ونحن لانعرف سبب ذلك، وذلك في سبيل منع أي أسقف، أو فارس، أو كاهن من عبور البحر، مع أن أسقفي باث وروكستر، كانا قد فعلا ذلك، وفرغا منه.

## حول المبارزة التي عقدت في بلايث

وفي حوالي أحد الشعانين عقدت مبارزة عامة في بلايث Blithe وذلك وفقاً لقوانين ومبادىء الفروسية، وقد حضرها ادوارد الابن الأكبر للملك، وهو يرتدي ثياباً كتانية، وواضعاً دروعاً خفيفة، في سبيل التدرب على قوانين الفروسية، وقد حاول كثير من النبلاء وسعوا للحصول على شهرة الفروسية ونيلها هناك، لكنهم ضربوا، وألقي بهم من على خيولهم، وسحقوا، وديس عليهم بالأقدام، وكان واحداً منهم هو وليم صاحب السيف الطويل، لم يتعاف بعد ذلك أبداً من آثار جراحاته.

## رسائل وساطة لصالح طائفة السسترشيان

وفي حوالي الوقت نفسه، أرسل البابا رسالة التهاس إلى الملك، لصالح طائفة السسترشيان، وبالاضافة إلى هذا، كتب الكاردينال وايت White رسالة مخلصة كثيراً إلى الملك لصالح طائفة السسترشيان، ورجاه من أجل خاطر الرب، أن لاينهك تلك الطائفة المقدسة بمثل تلك الاستخراجات، وهكذا تمكن السسترشيان لبعض الوقت من المنفس بحرية، وتمتعوا بنوع من الهدوء والسكينة، فذلك ما كان عليه الحال.

## اعتدال البابا في مطالبه

حصل الأشخاص الذين جرى إرسالهم إلى البلاط الروماني لصالح طائفة الأساقفة على تعديل للمطالب التي عملت من قبل البابا، وعلى شيء من التفريج من شدتها التي لاتحتمل وكذلك من مظالمها الأخيرة، فهذا ماتظهره الرسالة التالية:

من الاسكندر، إلخ، إلى الأساقفة إلخ: يتوجب على المساعدة التي جرى تقديمها بوساطة بصيرتنا أنكم إذا لم تحصلوا علي فائدة منها، أن لاتشعروا إلا بقليل من الضرر، وبها أن أخانا المحترم أسقف هيرفورد قـد قام باذن منا، قـد منح إليـه برسائلنا، بالاقتراض من ابننا المحبـوب بشكل خاص أوليفر روزا Rosa ومن رفاقه مـواطني وتجار فلورنسا، مبلغ خمسمائة مارك استيرليني، من أجل تسوية أعمال ولدنا المحبوب كثيراً في المسيح، الملك اللامع لانكلترا، ومع أنه جرى الايضاح في هذه الرسائل، وفي الوثائق العامة، التي أعدت من أجل هذا القرض، وأودع في المحتويات، وتم تبيان أن قرض المال هذا، لم يكن من أجل المسائل المتعلقة بكم وبديركم، وهو القرض الذي قيام الأسقف المذكور برهنكم مع الدير المذكور وممتلكاته إلى التجار المذكورين، نحن نرغب في ترتيب هذه القضية بشكل لاتتعرضون أنتم فيه ولاالدير المذكور لأي أذى من هذا الإجراء، ولذلك نحن نمنحكم بموجب سلطات هذه العروض إذناً مفتوحاً، أنه إذا ماعجز الملك المذكور عن دفع المال المذكور، وكان من المتوجب عليكم ارضاء التجار المتقدم ذكرهم من أجل القرض، أن تحتفظوا بين أيديكم بممتلكاتكم بشكل مطلق، وأن تحذفوا من عشور مواردكم اللاهوتية القدر نفسه من المال الذي دفع إلى الملك من أجل نجدة الأرض المقدسة، وذلك حتى يصل إلى مثل المبلغ الذي سوف تدفعونه إلى التجار المذكورين، مع الخسائر والنفقات التي سوف تتحملونها بسبب هذه القضية، دون التقيد بأية رسائل إما جرى

الحصول عليها أو سوف يتم الحصول عليها من الكرسي الرسولي، فيما يتعلق بجمع العشور المتقدم ذكرها، مها كانت الجهة التي وجهت إليها، أو مها يكن القضاة أو الوكلاء الذين يمكن أن يكونوا وجهوا إليهم، وعلاوة على ذلك، إنه إذا ماحدث بسبب الاحتفاظ بالعشور المذكورة وصدرت أية قرارات بالتعليق، أو بالحرمان الكنسي، أو بالحرمان من شراكة المؤمنين، وجرى إعلانه ضدكم، أو ضد أي واحد منكم، من قبل شراكة المؤمنين، وجرى إعلانه ضدكم، أو ضد أي واحد منكم، من قبل أية فئة مها كانت، إننا نرسم بموجب قوة هذه العروض، ونقضي بأن يكونوا لاغين وفارغين، وأنكم غير ملزمين بالأخذ بهم وتطبيقهم».

### الفتور العام في مشاعر الإخلاص نحو البابا

وفي حوالي الوقت نفسه سيطر فتور على مشاعر الاخلاص التي كنا نشعر بها نحو والدنا البابا، وأمنا الكنيسة الرومانية، لأنه منذ اللحظة الأولى لتعيينه، عندما طلب من المسيحيين تقديم صلواتهم له، نظر كثيرون إلى ذلك على أنه عمل نفاق لتغطية إجراءاته الدنيوية، لكن شكوكهم أخذت تميل إلى الهدوء لدى تذكرهم نصيحة القديس، حيث قال: «عندما تبدأ بأي عمل صالح، توجه بالدعاء باخلاص إلى الرب ليكمله هو نفسه» إلخ، ولكن بها أن هذا الاخلاص قد تبعته أعمال ذات طبيعة مضادة، بدأت تقارير غريبة تنتشر حوله، والآمال التي عقدت من قبل على قدسية البابا، قد خدت وانطفأت، فقد جرى التهامس في آذان الكثيرين، وتبين أن ذلك وقع حقيقة، بأن البابا قد خدع، وأن كثيراً من أعمال الزيف والخداع المضاعفة قد اقترفت بوسائل الختم العظيم، من أعمال الزيف والخداع المضاعفة قد اقترفت بوسائل الختم العظيم، وهذه الأسباب، وإن كانت منطقية، لاتشفع للبابا ولاتسوغ عمله، ولاتعطه العذر.

## انتخاب جايل لأسقفية سالسبري

وحوالي الوقت نفسه قام الكهنة النظاميون في سالسبري، بانتخاب

المعلم جايل أوف بريديلفورد Bredelford أسقفاً لهم وراعياً لنفوسهم، ولدى عرضه على الملك، جرى قبوله منه، لأنه لم يجد أية أرضية فيه لرفضه.

#### انتخاب رالف أوف نورويك لرئاسة أساقفة دبلن

وجرى انتخاب المعلم رالف أوف نورويك، وكان رجلاً مثقفاً وفصيحاً، وقد تعلم منذ سني حياته المبكرة في بلاط الملك، أكثر منه في مدارس العلوم العقلية، ليكون رئيساً لأساقفة دبلن، ولكن بسبب معارضة هذا الانتخاب من قبل بعض الفئات، جرى تأخير تثبيته، وفي الحقيقة جرى توجيه اللوم إلى الناخبين لقيامهم باختيار رجل دنيوي تماماً، وكان مايزال في خدمة الملك، وتحت حكمه، حيث كان المتسلم لجمارك ايرلاندا، وهكذا جرى إلغاء الانتخاب.

#### سفر رئيس رهبان ويستمنستر وروستاند

قام رئيس رهبان ويستمنستر، والمعلم روستاند، والأسقف المنتخب لسالسبري، بالسفر بحراً، بناء على طلب من الملك، لترتيب بعض الأعمال له، التي لانعرف طبيعتها، لكن القائمة على خطط سرية، وكان من المؤمل أن تكون خططاً جيدة، كما أن أسقفي باث وروكستر قد سافرا مسرعين بصورة سرية، للقيام برحلة عبر الألب، لإبادة الكثير من البذور المضاعفة لعدم الاتفاق التي انتعشت الآن، وقام رئيس الرهبان ورفاقه بالمغادرة في بداية شهر حزيران.

## المرسوم الجديد للملك حول تقليد الفرسان

وصدر في هذا العام مرسوم ملكي، وجرى الإعلان في جميع أرجاء الكلترا، بأن كل واحد يمتلك خمسة عشر امتيازاً من الأرض أو أكثر، ينبغي عليهم الشروع بالتدرب على استخدام السلاح، وأن الذين لا يرغبون بحمل شرف مرتبة الفروسية، ولا يمكنهم تحمل ذلك، عليهم

شراء اعفاءهم، وعمل هذا في سبيل تقوية فروسية انكلترا، كما هو الحال بين الايطاليين.

### إقامة السلام بين الفلمنكيين والألمان والفرنسيين

أعيد إقامة السلام بين الفرنسين، والألمان والفلمنكيين، لكن ظل ينظر إلى ذلك بريبة، لأن كثيرين جداً من على الطرفين، لابل في الحقيقة من جميع الأطراف، قد عانوا من الأذى والخسارة، حيث أن أكوام الرماد المتكاثرة لايمكن أن تصبح باردة، بل لابد من بقاء بعض شرر الغضب، وعقد السلام بين الشعوب المتقدمة الذكر في يوم عيد القديس سيرياك Cyriac وأمه.

#### عاصفة ثقيلة

وفي اليوم الثالث بعد ذلك، هبت عاصفة غير اعتيادية، أو بالحري عواصف متوالية من الريح والمطر، ترافقت مع البرد، والرعد والبرق، فأرعبت قلوب الناس، وسببت تدميراً كبيراً، وكان بإمكان الإنسان أن يشاهد دواليب الطواحين وقد انتزعت من محاورها، ونقلت بوساطة عنف الريح إلى مسافات بعيدة، ودمرت في طريقها البيوت المجاورة، والذي فعلت المياه المياه الله الطواحين المائية، لم تعجز الريح عن فعله للطواحين الموائية، وتغطت دعائم الجسور بالحشائش وحملت أكواخ الصيادين مع شباكهم وأعمدتهم، لابل حتى الأطفال وهم في مهودهم، وقذفوا بعيداً فجأة، وهكذا بدا بأن طوفان Deucalion قد تجدد، ودون أن نذكر جميع المناطق، نشير إلى أن بدفورد التي تسقى بنهر أوسي ودون أن نذكر جميع المناطق، نشير إلى أن بدفورد التي تسقى بنهر أوسي على الفور ستة بيوت مع بعضها بعضاً وحملت بعيداً بوساطة التيار على الفرر ستة بيوت مع بعضها بعضاً وحملت بعيداً بوساطة التيار السريع، وواجه سكانهم مصاعب جمة في انقاذ أنفسهم، وتعرضت أماكن أخرى مجاورة للنهر إلى مخاطر مماثلة.

# حول المرسوم الذي عمل في كنيسة القديس ألبان في ذكرى الملك أوفا

في هذا العام، في ذكرى يوم اعدام القديس ألبان، مقدم الشهداء في انكلترا، وهو اليوم الذي اعتاد فيه جميع رؤساء رهبان الديرة المتعلقة بدير القديس ألبان، على ممارسة الاجتماع في ذلك المكان، ويومها رسم في الهيئة الرهبانية التي اجتمعت هناك، بحضور رؤساء الرهبان وحشد جميع الرهبان مع جميع رؤساء الرهبانيات، وتقرر بموافقة الجميع، أنه في نهاية كل ساعة نظامية في جوقة المرتلين، وبعد تقديم صلاة الشكر أثناء الغداء، وبعد الصلوات، وصلوات الأسرة ومزاميرها، وفي المصح، الغداء، وبعد السلوات، وصلوات الأسرة ومزاميرها، وفي المصح، وكذلك في غرفة رئيس الرهبان، ينبغي تلاوة الكلمات التالية: «عل روح الملك أوفا ترقد بسلام»، وينبغي أن يجري ترداد ذلك بصوت واحد مرتفع، وأن هذا ينبغي الالتزام به من دون توقف أو انتهاك إلى الأبد.

وما من أحد يتذكر بأن هذا قد عمل من قبل، وكان اهماله غير معذور مها كان الأمر، وبذلك لم يعد بالامكان الاستمرار بتوجيه النقد إلى الدير بالعقوق، وصحيح أن هذا المرسوم جاء متأخراً، لكنه عمل الآن، لأن ذلك الملك النبيل، الذي كان ملك الميرشيان Mercians, هو المؤسس الكريم لذلك الدير، والمعبد التقي للدين، فهو وإن كان متواضعاً جداً، ومنصرفاً إلى التدين، كان قوياً جداً وشجاعاً في الحرب، وكان مثل شارلمان في فرنسا، الذي كان معاصراً لأوفا وصديقاً كبيراً له، وهو الذي أخضع جميع الذين ثاروا ضده، ولقد تمكن أوفا العظيم من قهر جميع الأمراء الصغار واخراجهم من انكلترا، وهم الذين كانوا فيا مضى يصبون جام غضبهم وازعاجهم من انكلترا، وهم الذين كانوا فيا الذي استحوذ على جميع المملكة تقريباً، أي المملكة الانكليزية، لأنه الذي استحوذ على جميع المملكة تقريباً، أي المملكة الانكليزية، لأنه تقل بالقوة وحافظ على تملك خمس وعشرين منطقة، دعيت من قبل الانكليز باسم Shires, وأعتقد أنه لن يكون بعيداً عن موضوعنا إذا ماقمت بايراد ذكرهم في هذا الكتاب، حتى يمكن البرهنة على قدرته إذا ماقمت بايراد ذكرهم في هذا الكتاب، حتى يمكن البرهنة على قدرته

# وعلى اتساع حكمه، وعلى قداسته ببنائه الدير الفخم للقديس ألبان. المقاطعات التي كانت تحت حكم الملك أوفا

هنتنغدون وکیمبردج ۱۵–۱۲ هارتفورد واسکس ۱۷–۱۸ میدلسکس ونورفولك ۱۹–۲۰ ساوثأمبتون وروتلاند ۲۱–۲۲ أونوتنغهام هیرفورد ووورکستر ۱-۲ غلوستر ووورویك ۳-۶ تشیستر وستافورد ۵-۲ شروبري ودیربي ۷-۸

لیستر ولنکولن ۱۰-۹ نورثأمبتون واکستیر ۱۱-۱۲ بکنغهام وبدفورد ۱۳-۱۶

#### ملحق الملك أوفا بدير القديس ألبان

وعلاوة على ذلك، أسس هذا الملك أوفا لدير القديس الحرية في المسائل الدنيوية، وبقدر مايستطيع أي ملك أن يفعل بالنسبة لهذا الدير كان هو المؤسس النبيل له، وفي سبيل أن يجعله أيضاً حراً في المسائل الروحية، ذهب شخصياً إلى روما، وأسس هناك مدرسة من أجل الانكليز، وذلك بالاضافة لإعطاء كثير من المنافع عندما كان مسافراً، وبعدل وعن جدارة، استحق على هذا، هذا الملك الذكرى السرمدية، وحصل على المنفعة الروحية للصلوات من أجل الغفران لروحه، التي جري التفوه بها إلى الأبد في الدير وفي كل مكان آخر، حسبها ذكرنا أعلاه، وذلك عند نهاية كل ساعة ترتيل نظامية، وبعد صلاة الشكر عند الغداء.

### الاضطرابات التي وقعت في روما بسبب اعتقال الشيخ

وتفجرت في حوالي الوقت نفسه اضطرابات في مدينة روما بين النبلاء والشعب في أعقاب اعتقال وسجن شيخهم برانكليون بسبب الاستقامة والتشدد في إدارته للعدالة (لأنه تسبب بشنق جميع الذين أدينوا بالقتل، والسرقة، وجرائم أخرى، وبالتشويه وبعقوبات مضاعفة بطرق متنوعة)، وقامت زوجة الشيخ (التي يقال لها الشيخة) بالفرار بشكل سري، ومضت بكل سرعة إلى بولونا، حيث كان يوجد ثلاثين شاباً من أعلى الطبقات في المدينة محبوسين هناك بمشابة رهائن من أجل سلامة برانكليون، وأخبرت سكان تلك المدينة بالذي اقترف، وبناء عليه احتفظوا بالرهائن تحت حراسة مشددة، وأثار بعض الكرادلة الذين كانوا من أهل روما، ومنحدرين من أسر نبيلة، غضب البابا ضد سكان بولونا، وبذات الإضطرابات.

# المعركة التي وقعت عند سوق بوتولف

ونشب في هذا العام أيضاً خلاف عند سوق بوتولف Botulph, وقد بدأ ذلك بخلاف وانتهى بمعركة بين الناس من أتباع بطرس أوف سافوي، وأتباع روبرت تيتشيل Tateshale الذين شهاركوا في استلام بعض الأجور التي كانت تستخرج من ذلك السوق، وبها أن أعداد المتصارعين قد ازداد كثيراً، وهدّد بمزيد من سفك الدماء، تدخل أتباع الايرل رتشارد بحكمة وأوقفوا الهياج، وينبغي أن يكون معلوماً أن بطرس عندما كان على وشك مغادرة انكلترا، تمكن بقوة الالتهاسات والهدايا، من اقناع الايرل رتشارد لأن يصبح الحامي لمقتنياته، وهكذا والهدايا، من اقناع الايرل رتشارد لأن يصبح الحامي لمقتنياته، وهكذا الناس قالوا بأنه كان من العيب إلحاق الأذى برجل أثناء غيابه، خاصة عندما ألهموا بتأثير العاطفة، وبالروح الكريمة، في أنه كان يقاتل لإنقاذ أخيه، وهكذا توقف الخصام لبعض الوقت.

## كيف كتب البابا إلى ملك إنكلترا وملكتها

وقام بالوقت نفسه بطرس أوف سافوي مع نبلاء أسرته: رئيس أساقفة كانتربري، والأسقف المنتخب لليون وسافونيين آخرين بحصار مدينة تورين بنشاط كبير، وهكذا أخذت المؤن تتناقص في المدينة، وبدا هناك أنه لاتوجد فرصة بوصول نجدة إليهم عن طريق نهر البو PO, هناك أنه لاتوجد فرصة بوصول نجدة إليهم عن طريق نهر البو وطرد السكان من المكان جميع الذين كانوا غير قادرين على حمل السلاح، وكانوا كلما ازداد عليهم الحصار شدة وضيقاً كلما زادوا من التضييق على الكونت توماس في سجنه، من أجل أنهم (سكان المدينة) إذا ماتعرضوا للأسر والعقوبة، تتوجب معاقبة ذلك الكونت في المقام الأول، لأنه كان السبب في مشاكلهم من الأول إلى الآخر، وقام البابا لكي يبدو أنه كان راغباً في فعل شيء جيد إلى ملك انكلترا وملكتها، في ظل تلك الظروف، فكتب رسالة لها على شكل مواساة وتهدئة، وقد جاء نصها كا يلي:

«من الاسكندر، أسقف، إلخ، إلى ابنته المحبوبة كثيراً في المسيح، الملكة اللامعة لانكلترا، تحيات ومباركات رسولية:

مسؤلمة حقساً ومحزنة الأضرار التي أنزلت على الأبناء المخلصين للكنيسة، وقلبنا منزعج كثيراً نحو الاعتداءات التي اقترفت ضد العبيد المخلصين للكرسي الرسولي، ونحن نحزن أكثر تجاه اضطرابات أولئك الذين أشع اخلاصهم وتقواهم نحو الكرسي الرسولي، بشكل واضح أكثر، لأنهم نالوا فوق الآخرين لقب الطهارة، فاستحقوا الحظوة الأعظم والتشريف الأكبر من الكرسي المذكور، لأننا نشعر بأن المظالم التي وقعت على هؤلاء الأشخاص قد وقعت علينا أنفسنا، وعندما يصابون نحن نتذوق مرارة جراحاتهم، ولقد علمنا بمرارة في القلب وانزعاج في الروح، أنه عندما ذهب سكان آستي Asti لتسمير ولدنا قلعة مونتكالير Montcallier, في وقت مضى، قسام ولدنا قلعة

المحبوب كثيراً، النبيل الكونت توماس أوف سافوي، الذي هو عمك، وكان وقتها يعيش في تلك القلعة، بالفرار من هناك، وحمل نفسه إلى مدينة تورين، آملاً أنه بمساعدة سكان ذلك المكان، الذي هم أتباعه، أن يتمكن من استرداد تملكه للقلعة المتقدمة الذكر، التي من المعروف أنها عائدة له، لكن سكان تورين المتقدم ذكرهم، قاموا بعدما استخفوا بكل الغضب من الرب، ومن الاهتمام بسمعتهم، فاندفعوا بطيش، وخرقوا اليمين التي كانوا مربوطين بها نحو ذلك الكونت، وأقدموا بناء على إثارة سكان آستي ومساعدتهم باعتقاله وجعله سجيناً، وبذلك جلبوا على أنفسهم وصمة الخيانة، وجرحت هذه الأخبار المزعجة قلوبنا بحزن عميق، وهي أكثر إيلاماً إلى عيوننا لأن السجين نفسه عزيز جداً علينا، ولذلك حزنًا -وليس ذلك لسبب غير صحيح- من أجل أن ولدنا، الذي نحبه بشكل خاص من بين جميع الآخرين، بات الآن سجيناً، ونحن نشعر بالأسى -ولاعجب في ذلك- لأن مثل ذلك الشخص النبيل الرفيع، الذي يمكن الاعتماد عليه في تأدية الواجبات المخلصة، قد سقط في أيدي خونة، وهو موجود في سجن مشدد عليه، لأنه غدا أكثر قوة، نتيجة اخلاصه المستمر، وعمله المتواصل من دون ملل في سبيل رفعة شأن الكرسي الرسولي، وبها أننا نرعى مشاعر طيبة خاصة نحو الايرل المتقدم ذكره، ونحو أسرته، ولأننا شعرنا دوماً بعواطف خاصة نحو بيته بسبب اخلاصه الخاص نحونا، لهذا إننا نشعر على هذا الأساس بالألم بحدة أكبر بسبب معاناته، ونتذوق مرارة مايعانيه بقوة أعظم، وعلاوة على ذلك إن آلامه تثيرنا وتؤلمنا عن قرب، لأننا نتعاطف مع آلامه التي يعاني منها، وبالطريقة نفسها نحن لايمكن أن نضرب بجلدات العدوان من دون أن نكون ذاتياً قد ضربنا على الفور مثلها ضرب هو، وفي الحقيقة، هـو لديه مشاعر مماثلة نحونا، وحـوّل أحزانه إلينا بنوع من أنواع التحويل المريرة، وعلى هذا رأينا أنه أمر صحيح، أن نلتمس برجاء وأن نحث جلالتكم المخلصة بالقيام بإلقاء القبض على الأشخاص والممتلكات العائدة للمواطنين من تورين وآستي، الذين من الممكن وجودهم يعيشون في بلادكم وخاضعين لحكمكم، وأن تحتفظوا بهم سجناء، إلى حين تتم إعادة الكونت المتقدم ذكره إلى وضعه السالف من الحرية»، وقد جرى ارسال رسالة مماثلة إلى الملك.

# كيف سأل رهبان دير أبنغدون الإذن من الملك القيام بانتخاب رئيس للرهبان عوضاً عن الحالي الذي كان يموت

أصيب في هذا العام رئيس رهبان أبنغدون Abingdon بالشلل، وأثناء تمده بلا حراك، متوقعاً الموت، ذهب رهبان ذلك الدير إلى الملك وسألوه بتواضع، بها أن رئيسهم كان يحتضر، وبات غير نافع للآخرين، أن يستحوذوا سلمياً على ديرهم، وأن يضعوه بين أيديهم، في سبيل عمل ترتيبات نافعة لتلبية حاجاتهم والتزود بها، وفي سبيل الحصول على حظوة موافقته دفعوا خمسائة مارك، من أموالهم الوافرة، إلى الملك، وبعد عودتهم إلى موطنهم بخمسة عشر يوماً مات رئيس الرهبان المشلول، وقام الرهبان على الفور بعمل الترتيبات اللازمة وجهزوا أنفسهم لانتخاب رئيس رهبان آخر، لأنه كان مسموحاً لهم بفعل ذلك، بموجب صك حصلوا عليه مؤخراً من الملك، وكان الملك قد اعتقد بأن حياة رئيس الرهبان سوف تطول لبعض الوقت، لأن الأشخاص المشلولين يعيشون بالعادة لوقت طويل، وعندما أخبر بوفاته، دهش كثيراً، وعقب على ذلك بحزن قائلاً: «بحق رأس الرب (لنستخدم كلهاته المعتادة) كم أنا خدعت وغششت! فلقد تسلمت خمسمائة مارك فقط، من ذلك الدير الغنى، الذي بات شاغراً بمثل هذه السرعة، في حين لو أنني احتفظت به بين يدي لأيام قليلة فقط، لكنت قد حصلت من غاباته فقط، من دون تعویضات أخرى، ما كان قد أضاف إلى خزانتي مبلغ ألف مارك أو أكثر»، وبناء عليه بات واضحاً وضوح النهار، لكُل وآحد بأن تعطش الملك ونهمه قد ازداد كل يوم

أكثر فأكثر، وكان هذا حتى بعدما أقسم على المحافظة على امتياز الكنيسة وراحتها وسكونها.

## كيف قدم جون دي ديا إلى انكلترا بموجب أوامر البابا

وفي حوالي هذا الوقت نفسه، قام الراهب جون دي ديف Diva أو ديا Dia, وهو شخص جدير بالثناء، من طائف الفرنسيسكان، بالقدوم إلى انكلترا، مع تفويض من البابا لتنفيذ جميع الاصلاحات المطلوبة.

## تأكيد اقحام رئيس رهبان وينكستر

وجرى الآن بالنسبة لأندرو، رئيس رهبان وينكستر، الذي أقحم في ذلك المنصب من قبل الأسقف المنتخب، تثبيته في منصبه، على الرغم من معارضة الرأي العام للجميع (مما يبرهن على القوة العظيمة للرشوة في روما)، أما مايتعلق برئيس الرهبان القديم، الذي قد أنفق أموالا كثيرة للحصول على حقوقه، فقد عاد الآن إلى انكلترا معاقاً غير محقق لهدفه، مع أنه كان يشعر بالأمل، من خلال بعض الوعود التي كان قد تلقاها، ليس من دون الوعد بتقديم مكافأة كبيرة مقابل ذلك، أي مقابل أن يعاد إلى وضعه رئيساً للرهبان في ديره، وذلك بمثابة طلب عادل، وجرى على كل حال تعيين بعض العزب العائدة للدير ومنحها له، حتى تتوفر له وسائط الانفاق والعيش طوال حياته، مع أن بقية حياته عبرت باضطراب وإهانة، وبرهنت هذه الواقعية عن مدى التأثير الكبير باضطراب وإهانة، وبرهنت هذه الواقعية عن مدى التأثير الكبير باطارة ومهم قد تجللوا بالعار والشنار.

حول المكوس الجديدة التي فرضت على مواطني لندن أرغم سكان لندن، الآن مرة جديدة على دفع مكس وصل إلى

خسائسة مسارك، وفي سبيل اعطاء بعض اللون لأسبساب هذه الاستخراجات، ذكروا في بعض الأحيان أنها جاءت من أجل استخدامات الملك، وذكروا مرة ثانية أنها لصالح الملكة، وهم الآن يتوقعون أن تفرض عليهم ضرائب لصالح ادوارد، ولذلك كانوا تماماً تحت رحمة الملك، من دون التقيد بأي امتياز، وقد تحولوا إلى حالة هي أسوأ أنواع العبودية.

## حول الاستيلاء على ممتلكات روبرت دي روس

وجرى الآن أيضاً الاستيلاء بشكل غير إنساني على ممتلكات روبرت دي روس، التي تكونت من الثيران، والأغنام، والقطعان من مختلف الأنواع، وعلى جميع ماامتلكه في مملكة انكلترا، حيث جرى بيع الجميع بشروط جيدة، وفقاً لرغبات المشترين، وهو لم يحصل على أية فائدة من اللهجة المتواضعة، وعرضه تقديم التعويض، كما أنه لم ينتفع من طاعته للأوامر التي حصل عليها من الملك، بعدم السماح لملك سكوتلندا وملكتها بالنوم معاً، بسبب صغر سنهما، حتى حلول وقت محدد، قلد تبرهن أنه لم يحلُّ بعد، ثم ثابر روبرت على طلب العفو من الملك، وكان كله أمل بالحصول عليه، ولكن بها أنه لم يحصل بعد على هدفه، تهامس الناس، وتردد بين صفوفهم، بأن هذا الحرمان من الحظوة الملكية، مرده إلى الكراهية الشديدة التي شعر بها الملك نحو شعب الشمال، الذي حاول من قبل خلع أبيه من العرش، وأنه اضطهد أناساً آخرين في الشهال، مثلما فعل مع روبرت نفسه، بسبب تلك الكراهية نفسها، لأن الملك قــد قــام حتى الآن، باستثناء روبـرت هذا وجــون بالأويل (الذي كان الآن يبذل غاية جهوده حتى لايسقط)، قام الملك بتجريد جميع نبلاء الشمال من ثـرواتهم الماضية، وحوّل ممتلكاتهم إلى أجـانب، أه منك أيها الملك المدهش، الذي لايتذكر الخدمات و الواجبات التي قدمت إليه، بل تعبر من ذاكرته مثل عبور غيوم الصباح، لكن صدره يخترن الإساءات طويلاً، فماالذي عمله روبرت حتى استحق الملامة، آخذين بعين التقدير جوابه، عندما عرض الدفاع عن نفسه بجسده، غير أنه لم يستطع تبرئة نفسه من التهم التي وضعت ضده، لذلك خضع لحكم أعدائه، أو بالحري أصدقاء المناخ الطيب، الذين عندما يأخذ إنسان بالسقوط يعجلون بسقوطه، لكن كانوا يساندونه في أوقات ازدهاره.

# تأسيس السلام بين رئيس رهبان القديس ألبان وويستمنستر

في هذا العام أيضاً، تم بعد تقلبات كثيرة، إقامة سلام بين رئيس رهبان دير ويستمنستر، في قضية الخلاف المتعلقة بـ ألدينهام Aldenham, ومن المكن الوقوف على شروط السلام في كتاب Additaments.

## تكريس سيوول رئيساً لأساقفة يورك

جرى تكريس المعلم سيوول Sewal رئيساً لأساقفة يورك، وذلك بعدما أخذ من وسط تلك الكنيسة حيث كان عميدها، وكان القديس ادموند، رئيس أساقفة كانتربري، الذي كان سيوول تلميذه ورفيقه قد توقع كثيراً من الخير منه.

# السلام الذي أقيم بين و. أسقف إيلاي وهد . رئيس رهبان رامسي

وفي حوالي الوقت نفسه أقيم سلام بين و. W أسقف إيلاي، وهوغ رئيس رهبان رامسي حول قضية السباخ، وقد وقعت واقعة مدهشة، فوق هذه السباخ في أيامنا، وكان ذلك في أماكن كانت منذ زمن سحيق من دن ممرات، ولايمكن الوصول إليها، حيث لم تتوفر وسائل للسفر للناس أو للمواشي، كما لم يكن هناك سكان، بل مجرد نباتات وأعشاب، ووحل عميق، وأماكن مستنقعية، مسكونة فقط

بالطيور، دون أن نذكر الأرواح الشريرة (التي عنها قرأنا في سيرة حيا القديس غوثليس Guthlace الذي اتخذ مسكنه هناك، بناء على إرادته، لأنه مكان رعب وعزلة واسعة)، وأقول لقد تحولت هذه الأماكن الآن إلى مروج واسعة، لابل حتى إلى أرض صالحة للزراعة. وهذه الأماكن نفسها التي كانت لاتنتج قمحاً أو تبناً، تنتج كميات وافرة من الأعشاب السيفية، والحلفاء، مع مواد أخرى للحرق. لاستخدامات السكان ومنفعتهم، ولذلك نشب خلاف بين الذين سكنوا السباخ منذ البداية، تتعلق بحدود هذه الأماكن، وأقسام الأرض وحصصها، وقادت هذه الخلافات إلى نزاعات ومعارك.

# الفضيحة التي تأصلت في دير الثالوث المقدس في لندن

في يوم عيد القديس بطرس في الأغلال، نشب نزاع في دير الشالوث المقدس في لندن، بين اثنين من الكهنة النظاميين في ذلك اللير، اختلفا دوماً حول لاشيء تجاوز صوف الماعز، وصدر عن هذا النزاع كراهية شديدة، وهي كراهية سعت إلى القيام بالانتقام عن طريق سفك الدماء، لابل والقتل أيضاً، حيث شجع الشيطان على ذلك، ذلك أنه يزيد من الغضب ومن الكراهية الموجودة، ويوقدها بنفسه غير التقي، وقام الأول من الاثنين فاغتنم فرصة مناسبة لمحاولة اقتراف جريمة كبرى، حيث أقدم على قتل الآخر، وفي سبيل أن يظهر نفسه —القاتل — بأنه أثير ودفع على اقتراف جريمته، أقدم على حرح نفسه بشكل مرعب كما أنه شوّه نفسه، وارتفع آنذاك صراخ وولاويل، وجرى اعتقال مقترف الجريمة، وعوقب وفقاً للأحكام الدقيقة للعدالة، وبوساطة الشيطان، الذي خطط لجميع هذه الإجراءات، وهكذا فإن الجاعة الرهبانية، التي اهتم بشكل رئيسي بتشويه سمعتها، والاساءة إليها، حصلت —لأسفنا— على الفضيحة، وعلى العار، والاضطراب، فماالذي يمكن لهذين الكاهنين

النظامين المتمردين، اللذان حصلا على خطر ورعب اللعنة والادانة، أن يقولا أمام محكمة القاضي الأعلى، وإلى المتهم للجنس البشري؟ الويل لهما، اللذان من خلال فضيحتهما قامت الاساءة إلى سمعة الرهبان بشكل عام، ويتوجب على الرهبان الذين ينصب لهم الشيطان بشكل خاص أحابيله وشباكه، أن يكونوا واعين وحذرين، وأن يلجموا غضبهم وكراهيتهم عندما تنشب النزاعات وأعمال اللحوم، لأن «الغضب ينتج الصراع، ويسبب الصراع الحروب، وتسبب الحروب، الموت، كما حصل للأول، جلب الموت للثاني، وكان موتاً أبدياً.

## كيف جرى الاعتراف بانفرد ابناً شرعياً للإمبراطور فردريك

وتبين في هذه الآونة، أن مانفرد الذي ساد الاعتقاد لوقت طويل أنه كان ابناً طبيعياً لفرديك، بعد البحث عن الحقيقة في القضية، أنه لم يكن مجرد ابناً طبيعياً (أي غير شرعي)، بل ابناً شرعياً لذلك الملك، وبناء عليه نال على الفور محبة وتشريف الصقليين والأبوليين، الذين شرعوا الآن بالوقوف إلى جانب قضيته، فلقد حدث قبل عشرين سنة مضت أن أم مانفرد هذا، وقعت مريضة بشكل شديد، فقامت بمراسلة الامبراطور راجية إياه من أجل خاطر الرب أن يزورها، ويشفق عليها، لأنها اعتقدت أنها كانت على حافة الموت، واستجاب لطلبها، وعند ذهابه إلى المرأة خاطبته، ويديها مطبقتين والدموع نافرةمن عينيها وقالت له: «أشفق علي خاطبته، ويديها مطبقتين والدموع نافرةمن عينيها وقالت له: «أشفق علي عامولاي، وساعدني بها أنني على وشك الموت، ذلك أنني سوف أكون في خوف عظيم من المخاطر على جسدي، لابل إن خوفي هو أعظم حول ما يتعلق بروحي الذي هو خطر قريب ووشيك، فهل يرضيك أن تقترن بي، في مني اسمه مانفرد، كنت قد حملت به منك، فهل يرضيك أن تقترن بي، في سبيل أن يكون شرعيا، ومن أجل أن تتحرر روحي من الخوف»، واستجاب إلى التاساتها، وتزوج الامبراطور منها، لكن الواقعة بقيت واستجاب إلى التاساتها، وتزوج الامبراطور منها، لكن الواقعة بقيت

سرية لسنوات كثيرة، وفي هذا العام تبرهنت -على كل حال- حقيقتها إلى الصقليين والأبوليين، ولذلك وقفوا منذ ذلك الحين بثبات إلى جانبه، وانحازوا إليه ضد البابا، وضد جميع الـذين عارضوه، وشرع مانفرد أيضاً يزدهر في حِياته، ويحقِق الانتصارات على جميع أعدائه، وكان الرب تجاه ذلك راضياً ومسروراً، وبما أنه أخذ يحصل على النتائج الطيبة في الحرب ضد البابا، بدأ هذا الأخير يسعى من أجل السلام، لأن مانفرد كان قد استولى على نابلس وبارليتا Barletta, وعلى مدن ساحلية أخرى، وعلى كثير آخــر من المدن والبلدات، والذي وعلى كابوا Capua, كان أكثر فائدة له هو أنه تصالح مع النبلاء والناس وكسب قلوبهم إليه، وياللأسف، ووأسفاه، لم يكن هناك أي أسقف من أساقفة الكنيسة، كان يمكنه أن يواسي البابا ويتعاون معه، وهذا أمر لايمكنني أن أتفوه به، أو أدونه كتابـة منّ دون فيض من الدموع، فلقـد تصرف البابا بطريقـة نحو الأتباع المؤمنين للمسيح، الذين توجب عليه أن يرعاهم بعواطف أبوية، ويضمهم إلى صدر إحسانه، نعم تصرف بطريقة جعلت ما من واحد يتعاطف معه في أزماته، لابل أكثر من ذلك وعوضاً عنه، إنه إذا ماقام أي واحد باغضابه والاضرار به، مع أنه قد يكون رجلاً شريراً ومعتلياً، ومقترفاً آثهاً، ترى كل واحد مسروراً تجاه نجاح المضطهد.

## إطلاق سراح برانكليون من السجن

أما بالنسبة لبرانكليون، الشيخ الروماني، الذي انتشرت سمعته الطيبة في الخارج، والذي عانى من اضطهاد كبير من نبلاء روما لتمسكه بالتنفيذ الدقيق للعدل، فقد جرى اطلاق سراحه من السجن، بوساطة تدخل الناس، وهو السجن الذي كان قد رمي به فيه.

# كيف قدم ملك سكوتلندا وملكتها إلى إنكلترا

في بداية شهر آب، وبناء على مايشبه رسالة من ملك انكلترا

وملكتها، قدم ملك سكوتلندا وملكتها إلى انكلترا، يحيط بها مرافقة كبيرة ومشرفة (من المعتقد أن بين عددهم كان هناك حوالي ثلاثهائة فارس) وقد جاءا لزيارة ملك وملكة تلك البلاد، وأرادت ملكة سكوتلندا أن تشاهد أبيها وأمها، ملك انكلترا وملكتها، ورغب ملك سكوتلندا في رؤية ملك انكلترا الذي أحبه، وكان قد تبناه، كابن له، وأراد رؤية الملكة أيضاً، لأنها كانا متشوقين كثيراً لرؤية ملك انكلترا وملكتها، وكذلك المملكة نفسها، وكنائسها، ومدنها، وقلاعها، وأنهارها، ومروجها، وغاباتها، وحقولها، وفي الحقيقة مشاهدة جميع وأساهد الجميلة التي تبرهن وجودها في تلك المملكة فوق سواها.

# كيف ذهب ملك إنكلترا لاستقبال ملك سكوتلندا وملكتها

عندما علم ملك انكلتوا بوصولها، خرج بسرور عظيم لاستقبالها على الطريق، وبعدما عانقها دخل معهم في أحاديث ودية، وصديقة، وبناء على أمر الملك، اجتمع عدد كبير من النبلاء في القصر، لاستقبالها، وعندما اكتمل اجتماع الجميع، كان من المكن تعداد عدة آلاف من الخيول، وكتلة عددها أكبر من الرجال، ولم يكن بإمكان أية مدينة، ولاحتى العزبة الملكية لوودستوك Woodstock, حيث اجتمعوا مع بعضهم، كان يمكنها أن تستوعبهم جميعاً، وأقام الفرسان، وعسكروا في سرادقات نصبت في الغابات والحقول لهذه الغاية، وامتلأت ملَّدينة اكسفورد أيضاً مع جميع القرى المحيطة بها بالضيوف، ومن اكسفورد انطلقوا نحو لندن عبر طرق متنوعة، حتى لايكون هناك نقص بالمؤن، بسبب وجود ذلك الحشد العظيم، وكان الملك قد أصدر أوامر بتزيين مدينة لندن، بالأعلام، والأكاليل، وبوسائل زينة أخرى مضاعفة، في سبيل أن تظهر المدينة وكذلك ويستمنستر، متميزة بالبهجة، وجرى تنفيذ هذا تماماً، وبعد الاحتفال بعيد صعود العذراء المباركة بفخامة كبيرة في وودستوك Woodstock, في كل من الكنيسية

والقصر الملكي، انطلق ملك سكوتلندا وملكتها، وملك انكلترا وملكتها نحو لندن، كما ذكرنا من قبل، عبر طرق مختلفة، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة للذين كانوا مسافرين معهم.

# كيف عمل ملك إنكلترا تقديهات ثمينة في كنيسة القديس ألبان

وقام الملك، وهو على طريقه إلى لندن بالذهاب إلى كنيسة القديس ألبان، وكانت زياته لذلك المكان غير معروفة في اليوم الذي تقدم على تاريخ وصوله، وحسبها كانت عادته، صلى هناك باخلاص وتقوى للقديس ألبان، الذي هو رئيس الشهداء الانكليز، وعمل منحة للكنيسة مؤلفة من أربعة طيلسانات، واحد منها أعطاه إلى مذبح القديس ألبان، ليجري تعليقه على الجدار كزينة، وأعطى آخر، للغاية نفسها، ليجري وضعه عند مذبح القديس أمفيبالوس، وثالث لمذبح القديس وولستان وضعه عند مذبح القديس ألم مذبح القديسة مريم، حتى يجري تعليقه حيث يتم يومياً انشاد القداس.

#### كيف خرج إدوارد لاستقبال الملك لدى وصوله إلى لندن

وعند اقتراب الملك من لندن، خرج ابنه الأسن ادوارد مع كثير من النبلاء الآخرين لاستقباله، وكانت المدينة مزينة تكريماً للوصول المتوقع لتلك الشخصيات الكبيرة، لأنه كان هناك: ملك انكلترا وملكتها، وملك سكوتلندا وملكتها، وادوارد، وعدد كبير من النبلاء والأساقفة، وفي يوم عيد القديس أوغسطين «الأستاذ»، طلب جون مانسيل الاذن بالقيام بتضييف جميع النبلاء الضيوف في اليوم التالي، وجرت الاستجابة لهذا الطلب، وبناء عليه وجه الدعوة لحضور وليمة غداء فخمة، إلى ملكي انكلترا وسكوتلندا، وجميع الايرلات، والبارونات، والفرسان الانكليز وكذلك السكوتلندين، وكذلك أسقف لندن، مع عدد كبير من المواطنين، وكان عدد الضيوف في الحقيقة كبيراً جداً إلى حد أن بيته في المواطنين، وكان عدد الضيوف في الحقيقة كبيراً جداً إلى حد أن بيته في

توثول Tothall لم يكن قادراً على استيعابهم جميعاً، لذلك أمر بنصب بعض السرادقات الملكية لاستقبال الضيوف، وكان الذين شاركوا في هذا الاحتفال كبيراً جداً، إلى حد أن سبعائة صحن كانت بالكاد كافية لتخديم الحلقة الأولى من الحفل، ولم يكن معلوماً قط في أي وقت من الأوقات أن أي صاحب منصب ديني كان قادراً على تجهيز مثل ذلك الحفل الشري والوافر، لأنهم جميعاً جرى تزويدهم بكميات وافرة من كل نوع من أنواع المباهج.

## وصول أخو ملك إسبانيا إلى إنكلترا الذي كان منفياً من بلاده

ووصل في الوقت نفسه بارون صاحب مرتبة عالية في اسبانيا، كان هو أخو ملك تلك البلاد، الذي قضي عليه بالنفي من بلاده، لأنه نال عن استحقاق غضب الملك، وقد أراد الآن الحصول على عون ملك انكلترا، وجماء يلهث وراء أموال الآخرين، ذلك أنه كان قد أزعج كثيراً ملك اسبانيا، وقد هرب الآن ليلتجىء إلى ملك انكلترا وإلى ادوارد، راجياً ياهما للتوسط من أجله، في سبيل أن يستعيد شروط صداقته الماضية مع أخيه الملك، ذلك أنه —أي المذنب— كان على استعداد، ولديه رغبة، في التكفير عن الأخطاء التي اقترفها، وبناء عليه قام ملك انكلترا، حسبا اعتاد أن يتصرف نحو الأجانب جميعاً، بفتح صدر المواساة له، وأمر بتزويده بكميات وافرة من الحاجيات الضرورية، كما أنه عهد بالوصاية به وبالاسبان الذين وصلوا معه وبصحبته إلى وليم بونكوك Boncoque, وكان فارساً يعرف الاسبان، وأخلاقهم وعاداتهم، لأنه قام بنقل عدة رسائل شفوية من ملك انكلترا إلى ملك اسبانيا.

### منح هنتنغدون إلى ملك السكوتلنديين

وفي اليوم التالي لعيد القديس جايل، عمل ملك انكلترا منحة فأعطى هنتنغدون Huntingdon إلى ملك سكوتلندا، وأكد هذه المنحسة

وثبتها بوساطة صك، معطياً السلطة للملك لتملك البلدة والاستحواذ عليها، مع التشريفات العائدة لها، والمتعلقة بها، حسبها كان بعض أسلافه قد فعلوا، وهكذا زاد الملك يومياً من ممتلكاته وافقار نفسه.

# الهدايا التي عملها رئيس رهبان وينكستر المخلوع إلى مائدة البابا

قيام هذا العام رئيس رهبان وينكستر المخلوع بكرم عظيم منه بزيادة نفقات مائدة البابا بهارك فضي واحد في كل يوم من أيام السنة إلى الأبد، وابتلع البابا هذه الأعطية بفكين مفتوحين، فلقد كان هناك ثلاثهائة وخمسة وستين يوماً في السنة، ونتيجة لذلك اقتضى هذا استخراج مورد وصل بالماركات إلى العدد نفسه، ومع ذلك غبادر هذا الرئيس للرهبان البلاط الروماني وسط الضحك والاستهزاء، دون إكمال عمله، وهو عبط تماماً في نواياه، لأن أعطيات خصمه، الأسقف المنتخب لوينكستر، قد قيل تفوقت على أعطياته بالكم وبالقيمة.

## الجريمة الرهيبة التي اقترفت من قبل عمدة نورثأمبتون

كان هناك في هذا الوقت، واحد من الفرسان، كان غنياً، قد امتلك كثيراً من الممتلكات بالأراضي، قيل كانت تجلب إليه مورداً مقداره مائة وخمسين باونداً، ومع أن هذا الفارس كان غنياً، لقد رغب في أن يكون أغنى، وفي سبيل ذلك اشترى تعيين نفسه عمدة لنورثأمبتون، بعد الحلول محل العمدة المنصرف، وما أن حصل على منصبه، حتى استخرج المال من كل جهة من الجهات باللجوء إلى بعض الحجج التافهة حول أخطاء أو أمور أخرى، وكان هذا الرجل (الذي كان اسمه ولمي دي لاآيل Lisle) مسافراً في أحد الأيام خلال الريف، وصدف أن وصل إلى مرج جميل كانت فيه بعض المواشي السمينة والجميلة ترعى، ولدى رؤيته لهم استبدت به مشاعر الحسد والشره، فاخترع سبباً للنزاع والخصام، حيث قال للراعي: «أنت خادم من؟»، وعلى هذا رد عليه والخصام، حيث قال للراعي: «أنت خادم من؟»، وعلى هذا رد عليه

الرجل قائلاً: «أنا خادم صديقك» وقدم اسم سيده، «وهذه المواشي له»، وكان العمدة قد كره هذا الرجل منذ وقت طويل، وفكر الآن بعمق أكبر ودرس كيف يمكن أن يصطاده، حتى يتمكن من الاستحصواذ على مقتنياته، سواء بوسائل طيبة أو قـــلـرة، لأنه كـــان رجــلاً له مكانتــه في المنطقة، محترماً، وحكيماً، وغنياً، ونظر العمدة بحدة إلى الراعي ثم قال له: «أنت لص، وخادم لص، وإلا كيف كان بإمكانه الاستحواد على مثل هذا العدد الكبير من المواشي الجميلة؟ إنك لص مواشي تسرق في الليل، وهو بالشك المتسلم لهم بعد سرقتهم»، وأنكر الراعتي هذا، وأعلن أنه هو وسيده كانا رجلين شريفين، وهنا تابع العمدة كـلاّمه وأجابه قـائلاً: «أنت تكذب، لأنك أنت لص صغير، وخـادم لص، وإنني معتقلك، ومستولياً على المواشى، التي هي مسروقة قد تسلمها سيدك، لأنه يتسلم الأشياء المسروقة، وهو يسمنها ليبيعها»، وقام عند ذلك العمدة الغاضب، من دون أي سبب عادل، بالاستيلاء على الثيران، أو عهد بالمسؤولية عنها إلى أحد الأشخاص، وسجن الراعي، وحمله معه إلى بيته مبعداً إياه عن مكانه، وأكد بيمين رهيبة بأنه سوف (لنستخدم عبارته العامية والدارجة) يجعله يغني، وأثناء غنائه عن نفسه وعن سيده، سوف يجعله يعترف بالحقيقة، فيها يتعلق بالسرقات التي اقترفت، ثم إنه سجن الراعى، وعلنه بشدة وبكثير من الطرائق غير المعروفة للتعليب، حتى أنه وصل إلى حافة الموت، وأخيراً وفي سبيل أن يوقف المعذب أعمال تعليبه غير الرحيمة، التي ترافقت مع انذارات بالاعتراف قائلاً له: «اعترف، اعترف بأنك لص، فاعترف الرجل التعيس الذي كان شبه ميت بأنه كان لصاً، مع أنه لم يكن كذلك، ثم أمر العمدة بمثول الرجل أمامه، وخياطبه على الوجه التالي: «والآن وقيد اعترفت بشكل مكشوف بأنك لص وخادم لص، وجاء ذلك مترافقاً مع سماع بعض الذين هم قادرين وراغبين بتقديم الشهادة ضدك، ولذلك سوف تدان ويحكم عليك بالشنق، فالمشنقة هي الشيء الوحيد الذي بقي لك، وأنا على كل

حال لدي السلطة في أن أشنقك وفي أن أطلق سراحك وأمنحك الحرية، ولسوف تكون حراً، إذا مااتهمت سيدك باللصوصية وأكدت ذلك بدون تردد أمام رجال العدالة، وقلت بأنك لص وخادم لص، وأنك أنت كنت الوكيل، وكمان هو المحرض والمتسلم، وقيام الخادم المرتجف، وكله خشية من أنه سوف يلقى به ثانية في المكان، الذي عانى فيه من العذاب، بالموافقة على هذا كله، وبناء عليه أمر العمدة بالاحتفاظ به في السجن لكن مع مزيد من الحرية أكثر من ذي قبل، وذلك حتى وصول رجال العدالة، وكانوا سيصلون خلال وقت قصير، وعندما وصلت هذه الأخبار إلى سيد الراعي، الذي كان آنذاك يعاني من حي، أرسل بعض الرسل الجيدين، وبتواضع توجه بطلب الرحمة من العمدة، لأنه كان في وضع حرج جداً، لأنه كان معرضاً للضغط حتى مواجهة الموت بنوعين من الاضطّرابات، وأخيراً، وبعد بعض المتـاعب، واستخدام وسائل كثير من الرشوة، حصل الرجل المريض على فرصة تأجيل، حتى زوال أزمته الخطيرة وتكون اضطراباته قد عبرت، ويكون هو قد استرد صحته بعض الشيء وتخلص من مرضه، وعندما أصبح ناقهاً، تشاور بنشاط ومتابعة مع محامين قادرين، حول سبل النجاة من الكمين الذي نصب له، وقد تلقى تعليهات كاملة منهم، واستراح واسترد صحته، وفي الوقت نفسه تابع العمدة تعذيب للرجل البريء، وأصر على الاستمرار في نواياه الشريرة التي أبدعها، مع أنه التمس مه بوسائل لطيفة وودودة، وجرى حثه بوساطة هدايا ثمينة، على الاقلاع عن نواياه ومقاصده، وذلك في سبيل تهدئة الفضيحة التي ثارت.

وبعدما وصل رجال العدالة، وضع العمدة الراعي أمامهم، معتقداً بأنه كان مستعداً لاتهام سيده باللصوصية، وعندما كان الجميع هناك ضائعين في لجة الدهشة تجاه تلك الاجراءات بين مثل تلك الشخصيات المشهورة، جرى الاعلان عن الالتزام بالصمت، من أجل الاستماع إلى

الراعي وهو يقدم بينته، وقد فعل ذلك وفق الطريقة التالية حيث قال: «سادتي رجال العدالة، أنا في الحقيقة لست لصاً، كما أننى لست رفيق او خادم لص، لكن هذا العمدة في سبيل التمكن من إماتة سيدي، قام بتعريضي يومياً إلى عذاب لا يحتمل، حتى أن صراحي أزعج الجوار كله، وقد أرَّغمت على الاعتراف بالذي رغب منى أنَّ أعترف به، لا بل حتى بعدما اعترفت بأنني لص (مع أنني لست كَذلك) قال لي: «أما وقد اعترفت بأنك لص، إن المشنقة هي كل الذي بقى لك، غير أننى سوف أطلق سراحك، إذا ما أبدلت البينة الملكية، واتهمت سيدك باللصوصية، وإن جميع الذي وعدت به بعد ذلك، وعدت به وأنا فاقد لمشاعري من خلال أعمال تعليبه، وإنني الآن أحتج، وأعلن، وأؤكد بأنني خادم مخلص لسيدي، وأن الأوضاع الحقيقية للقضية وتفاصيلها موضوعة أمامكم، وإذا ما قام أي انسان بمعارضتي، واتهمني أو اتهمه باللصوصية، أو بأي جريمة أخرى، فإننا سوف ندافع عن أنفسنا بشكل موائم، يتوافق مع قوانين وأعراف المملكة»، وكان مولى الراعى حاضراً، وقام بشكل مكشوف وصريح بانكار الجريمة التي عزيت إليه، ودفع رجالُ العدالة انتباها دقيقاً وتقديراً وافياً لرواية الراعى، ذلك أنها حولت العمدة إلى موضع ريبة، وكانت المنطقة كلها، لا بلّ حتى بعض رجال العدالة عرفوا بأنّ العمدة مشاكس، وشره، ومرتزق، وقام مولى الراعى أيضاً مراراً في اجتماع عام للمنطقة بمعارضة الأحكام غير العادلة، والقرارات القاسية التي أصدرها العمدة، وفعل ذلك بحكم كونه رجلاً مستقيهاً وحكيماً، وعلاَّوة على ذلك كان الراعي نفســه وكذلك مولاه لهما سمعة جيدة غير ملوثة، ولم يتهم قط باللصوصية أو بأية جريمة أخرى، وكـان لجميع هذه الحقــائقُ وزنها لدى رجـال العــدالة، وكـــانت أيضــاً منطقية، لكنّ بها أن العمدة كان رجلاً في السلطة، وكان من أصل نبيل، وكان نائباً أعلى للملك، لم يختاروا اصدار قرار بعقوبة الاعدام ضده، مع أنه استحق ذلك، لأسباب كثيرة مضاعفة، ووصلت صرخات الشكوى

من هذه القضية إلى مسامع الملك ومسامع بلاطه، وقد أصيبوا جميعاً بالدهشة تجاه ضخامة الجريمة، ووفقاً لما كان قد كتب: « أنا سوف أذهب نحو الأسفل وأرى فيما إذا كان الصراخ مسوغاً بالاجراءات»، فأرسل الملك بعض الرجال العقلاء والماهرين، كما كانوا من ذوي المراتب، بمن لا يمكن ان يفسدوا لا من خلال الخوف، أو الالتهاسات، أو الرشاوي، وكلفهم بالقيام بعملية بحث في هذه القضية، في سبيل أنه عندما يتم اكتشاف الحق، ينبغي أن يواجه المجرم العقوبة المستحقة، وبذلك يمكن أ انذار الآخرين بذلك، فيخافون من العمل وفق الطريقة نفسها، وكان الفريق الذي أرسل لأداء هذه المهمة هم: ايرل غلوستر، وايرل ليستر، وهـ H. وروبرت ويلران Walerann, وفرسان، وكانوا جميعاً على معـرفة جيدة بقـوانين المملكة، وبعدما عمل هذا الفـريق بحثاً دقيقاً وشاملاً تماماً، بوساطة فرسان المنطقة، وجدوا آثاماً أعظم جاهزة لتوجيه الاتهام بها إلى العمدة، وقد أخبروا الملك بها، وقد اعترته الدهشة تجاه الحقيقة، مثله في ذلك مثل الذين سمعوا بالاجراءات التعسفية، وبها أن موتاً مهيناً على المشنقة بات محيقاً بالعمدة، بادرت زوجته مسرعة كثيراً، وهي قلقة للغاية، إلى ملك السكوتلنديين وملكتهم، وبدموع ونحيب التمست منها التوسط لدى ملك انكلترا، لمنع ذلك الشر الكبير من اللحاق بزوجها، وعلاوة على ذلك، أشفق جون مانسيل على تعاستها الكبيرة، فتكلم لصالح المرأة الشقية، وبها أن ملك سكوتلندا وملكتها قد توسطا من أجل العمدة، ومع أنه كان مجرماً بكل وضوح، اختار الملك عدم اغضاب المتوسطين، الذين كانوا من ذوي المناصب والمراتب العالية، فمنح المحافظة على حياة العمدة وعلى أطرافه، مع أن ذلك جاء ضد ارادته، وفعل ذلك وكأنه كان مرغماً، لأنه كان قد انزعج كثراً، ورغب في تحقيق العدل، وهكذا حسبها قال الرسول: « بوساطة زوجة مخلصة تم انقاذ زوج غير مخلص»، ولقد رأينا أنه كان أمـراً مفيداً اقحام رواية كاملة حول هذه القضية في هذا الكتاب، حتى يعلم

القارىء، كم هو مغضب للرب ممارسة الطغيان الشرير، والقيام بالأفاعيل الشريرة المؤذية للآخرين، لأنه كما قال الشاعر: إنه يكفي بفعلك الشرأن تكون قادراً على فعل ذلك»، و «ولا تفعل شيئا لا ترغب فيما بعد أن تكون لم تفعله، بل دع عقلك يفكر بحذر بالعمل قبل اقدامك على عمله».

## أصل الفريضة المقيتة التي فرضت على الأساقفة

في سبيل أن يعلم كل واحد من قراتنا ويفهم بوضوح، عليه أن يعرف بأن هذه الفريضة المقيتة التي صدرت عن أسقف هيرفورد، تأصلت في المقام الأول لدى البابا، وأن الحتم العظيم لم يكن زاتفا، ولقد رأينا من المفيد، ادخال الرسالة التالية في هذا الكتاب، لنعيد إلى الذاكرة حالة العبودية التي خضعت إليها الكنيسة مع الأساقفة الحديثين.

#### الرسالة الشائنة للبابا

"من الاسكندر، إلخ، إلى ولده المحبوب كثيراً، المعلم روستاند، إلخ: بها أننا كنا قد أمرنا من قبل بوجوب دفع ألفي اونصة Ounces بها أننا كنا قد أمرنا من قبل بوجوب دفع ألفي اونصة Berthold, مركيل دهب إلى بيرثولد Berthold, مركيل كمبردج، الذي هو وكيلنا من أجل إدارة شؤون مملكة صقلية، وذلك بوساطة أو لادنا المحبوبين كثيرا: رينالد، وريمير Reimer, وبيرفيل Christopher Colon, وكرستوفر كولون Christopher Colon, وكرستوفر كولون بها أنه بموجب أوامرنا أيضا، كانت ورفاقهم تجار ومواطني سيينا، وبها أنه بموجب أوامرنا أيضا، كانت بعض ديرة مملكة انكلترا ملزمة بأن تدفع إلى التجار أنفسهم مبلغ ألفي مارك استيرليني جديد، وبها أن المركيز المتقدم الذكر واخوانه، لم يتذكروا المنافع الكثيرة التي تلقوها منا ومن كنيسة روما، فاقتر فوا خيانة مكشوفة ضدنا وضد الكنيسة نفسها، وضد ولدنا المحبوب كثيرا في المسيح،

الملك اللامع لانكلترا، وذلك في مملكة صقلية،، ولاقترافهم لهذه الخيانة يستحقون عدلا أن يجردوا من جميع المنافع والانعامات التي أضفيت عليهم من قبلنا، وبها أنه لم يدفع من هذا المال سوى ثلاثهائة أونصة من قبل التجار المذكورين إلى المركيز واخوانه المتقدم ذكرهم، نحن نأمركم بهذه الوسائل الرسولية، وبموجب فضيلة طاعتكم، أن تقوموا بجمع المال، أو أن تتــدبـروا الجمع بوســاطــة أي واحـــد آخــر، مـن الديرة والكنائس، وليكن هذا بوساطة ابننا المحبوب كثيراً، المعلم برنارد أوف سيينا، الذي هو قسيسنا وسفيرنا، أو بوساطة شخص آخر، يكون زميلاً له، أي جمع الألفى مارك المتقدم ذكرهم الذين جرى تعيينهم إلى التجار المتقدم ذكرهم، وأن يحذف من التجار المتقدم ذكرهم ماقيمته تساوي الثلاثمائة مارك المتقدم ذكرهم، وأن تتدبر تأمين تزويدك بالبقية من قبل المحتجزين للمال، ونحن علاوة على ذلك نأمركم بردع جميع المعارضين والحاجيزين لهذا المال بوسياطة الروادع اللاهوتية، وأن تؤجلوا جميع الاستئنافات، وبعدم التقيد بأية رسائل رسولية، أو غفرانات جرى الحصول عليها، أو سوف يجري الحصول عليها من الآن فصاعداً، مها كان محتمواها، حيث من الممكن أن يعماق بها دفع هذا المال، أو يجري تأخيره، ولاتعبأ مطلقاً بأن يكون الكرسي الرسولي، قد قام بوساطة أية رسائل رسولية، بمنح اعفاء أو غفران إلى أي واحد، واستثناء من أن يجرى تعليقه أو حرمانه كنسياً، أو أن يوضع تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، وبعدما تكون قد جمعت أو تسلمت المال المتقدم ذكره من الحابسين، مهما كانوا، عليك القيام بموجب السلطات الرسولية بتحليل هذه الديرة والكنائس المتقدمة الذكر من الالتزامات التي كانوا مرتبطين بموجبها بدفع المال المتقدم ذكره إلى التجار المتقدم ذكرهم، ثم عليك عمل إعلان بأن الرسائل والوثائق العامة التي صدرت حول مايتعلق بهذا الالتزام سوف تكون غير نافذة بالنسبة للمستقبل، وعليك أيضاً، تقديرا منك للحظوتنا ومعروننا. أن ترسل أية مبالغ من المال قد تسلمتها

من الديرة والكنائس، ومن المعلم برنارد، ومن التجار المتقدم ذكرهم، ومن المحتجزين الآخرين، مهم كانوا، إلى ولدينا المحبوبين كاربوكو Carbuco وجيمس دي لاست Last, أو أي واحد منها، ومــن تــم إلى ج. J ريميير Remeir, وغيلبيرت أوف كريمونا، وإلى التجار الفلورنسيين، الذين أقرضونا بكرم مبلغ ألفي مارك استيرلينسي في سبيل تحصين المدن والقلاع، والأماكـن الأخرى في مملكة صقلية، ومن أجل سداد بعض المدفوعات التي نحن وكنيسة روما ملزمين أنفسنا بها، ولاتتقيد أيضاً، بالرسائل الأخرى التي كنا قد أرسلناها لكم والمتعلقة بدفع مبالغ محددة من المال، وكذلك هذَّه المبالغ المذكورة، واسهامات أخرى سوف تعمل بشكل عام، وعليك أن تخبرنا برسائلك الموثقة عن مبالغ المال التي رأيت من الموائم تعيينها إليهم، وعندما يكون هذا المبلغ من المال قد دفع باسمنا، وباسم كنيسة روما، إلى كاربوكو المذكور وجيمس، أو إلى واحد منهما، نحن وقتها سنوف نعتقد بأن ترضية كاملة قد أعطيت إلينا، وإلى الكنيسة المتقدمة الذكر، وعليك علاوة على هذا أن تسعى إلى تنفيذ أمرنا، أي أن كاربوكو المذكور وجيمس، سوف لن يكونا مرغمين على اللجوء إلينا ثانية، وعليك أيضاً أن تخبر الملك بأن هذا كله قد صدر عن نوايانا الطيبة نحوه، أما بالنسبة لرؤساء الرهبان، ورؤساء الرهبانيات، ورهبان الديرة والكنائس التي وضعـت تحت الالتـزام في هذه القضيـة جعلنـا معلومـاً لديهم في هذه العروض كمية المال، المتوجب على كل واحد من هذه الديرة، وعلى كل واحدة من هذه الكنائس، دفعه بموجب هذا الالزام، والمفروض على رئيس رهبان درم والدير فيها دفع خمسمائة مارك، وذلك بموجب سلطات الكرسي الرسولي، أما المفروض على باث فهو أربعمائة مارك، وعلى رئيس رهبان ورهبان دير ثورني مبلغ أربعائة مارك، وعلى رئيس رهبان ورهبان دير كرويلاند Čroyland أربعمائة مــارك، من طائفة وعلى رئيس رهبان ورهبـان دير غيسبورن Gisburne

القديس أوغسطين ثلاثمائة مارك. صدر في أغنانو Agnano في الثاني والعشرين من حزيران، في السنة الثانية لحبريتنا».

# حول رفض رئيسي رهبان ورهبان ديري درم وغيسبورن الخضوع إلى الإلزام المتقدم ذكره

وعندما سمع أساقفة انكلترا بأن البابا والملك، كانا متحالفين، حسبها ذكرنا أعلاه، من أجل اخضاع الكنيسة الانكليزية، الأمر الذي من الممكن فهمه من الرسالة المذكورة أعلاه، باتوا في حالة من الحيرة، وظهر وا وكأنهم قد سحقوا بين حجري رحا، وأصبحوا مثل رجال عميان لايعرفون الذي عليهم عمله، وعلى كل حال رفض رئيس رهبان درم والتجمع الرهباني لدرم، ورئيس رهبان غيسبورن ورهبان الدير، اعطاء الموافقة، ولابأي شكل من الأشكال، ورفضوا اخضاع كنائسهم لمثل هـذا النوع من العبـودية، وجـاء ذلك على الرغم من أن جميع الآخرين تقريباً قد انحنوا أمام بعل، وجثوا على ركبهم أمامه، وقد بقيوا على كل حال واقفين بثبات، يقاتلون في سبيل حرية كنيستهم، وعلى استعداد بشجاعة لتحمل تعليق طويل مع تنكيل البلاط الروماني، وكذلك الاهانات، والملامات، والتهديدات الصادرة عن التجار، أو بالحري المرابين، هذا ولم يكن لهم أي صديق في ذلك الصراع، وقد حزنوا لذلك، وخاف البابا وحزبه من أن يقوم آخرون بتقديم المساعدة إليهم في وضعهم المضطرب، وذلك صدوراً عن الشفقة، وأن يقوموا بروح عدوانية مماثلة بالتعاون مع إحوانهم، لكن هؤلاء خافوا وارتعبوا، وحنوا رقابهم إلى النير، وديس عليهم بأقدام أعدائهم، وهكذا لم يكن هناك من واساهم، أو قدم النجدة إليهم، بل انقسموا، وتأرجحوا إلى هنا وهناك وكأن الريح كانت تحركهم، وفقدوا الإحسان، فدافعت كل فئة عن الذي كان عائد إليها، وسقطوا في دفاعهم، وكان هذا سبب رفع جباه أعدائهم وشموخهم.

## كيف هدد ملك قشتالة بغزو غسكوني

وفي هذه الأونة، أخذ الملك الذي كان من دون مال، وبحاجة إلى المال، في جشعه إلى المال، بالاستيلاء على خمور الغسكونيين، دون أن يدفع إليهم أي مال، ولذلك عاد تجار الخمرة مع آخرين إلى ملك قشتالة، الذي كانُ وسيطاً وصانعاً للسلام بينهم وبين ملك انكلترا، وهو الذي أمر بتدوين بنود السلام وكتابتهم في صك، من الممكن الوقوف عليه في كتاب Additaments, عند علامة السيفين المتصالبين (؟)، وعندما سمع ملك قشتالة بهذه الإجراءات غضب غضبا شديدا، وأثر، لذلك انفجر في التوبيخ وقال: «أنا آسف لأننى دخلت بتحالف مع ملك انكلترا، الذي لا يحافظ على عهده، ولا على صكوكم من دون خرق، والذي لايخجل من الحنث بيمينه، كما أنه لايخاف من الحصول على حكم قانوني بالحرمان الكنسي يجري إعلانه، وعلى كل حال، أنا مسموح لي، وموائم بالنسبة لي عدم الالتزام بالشروط (التي أبرمتها أنا مع وآحد لا يحافظ شخصياً على عهده)، ومع قسم رهيب هدد بالقيام بغرو غسكوني، لوضعها تحت حكمه، وعلاوة على ذلك أعلن ملك فرنسا، لأن الهدنة قد انتهت، عن نية لم تكن أقل خطراً، وارتعب ملك انكلترا تجاه هذه الشرور التي أحاقت به، ولم يكن هذا أمراً ليس مسوغا، فارسل جون غيتدين Gatesden الذي كان فارسا مع بعض الآخرين، رسلاً خاصين إلى ملك قشتالة، لإطفاء غضب ذلك الملك، وكان بين العبارات البليغة والمعتدلة، التي تفوه بها السفير الحكيم والمتعلم، حسبها روي هي الكلمات التالية: «مولاي الكريم، هل هناك كرم أعظم، أو لطف أكبر عما أظهره الرب القدير لبني البشر، من أنه قدم ابنه لتخليص وانقاذ كل واحد»؟، وعلى هذا أجابه الملك قائلا: «أنا لاأعرف، أنه يوجد، لأن ذلك هو الأعظم بين جميع المنافع"، ثم أضاف جون: «إن هذا مافعله ملك انكلترا نحوك، لأنه أعطاك ابنه الأكبر، وهو شاب وسيم في

شكله وشخصه، وهو الوريث لجميع الممتلكات، لذلك ينبغي أن لاتكون ياصاحب الجلالة غاضبا من مشل هذا الصديق، الذي يقدرك تقديره لأخ له»، وبذلك انطفا غضب ذلك الملك، لكن غاستون وبعض الخونة الآخرين لملك انكلترا، قاموا معتمدين على حماية ملك قشتالة، برفع رقوسهم، وحافظوا على مواقفهم الرافضة التي كانوا متورطين فيها.

#### احتلال مخادع لعهادة يورك

وفي حوالي الوقت نفسه، قدم أشخاص غير معروفين إلى كنيسة يورك، ودخلوا إليها بشكل سري، عندما كان الناس جالسين إلى الماثدة منشغلين بتناول طعامهم، وسألوا واحداً كان يصلي هناك، عن المقعد الذي كان الحميد يجلس عليه، وبعدما تلقوا الجواب، وأرشدوا إلى مقعد المسيد، اقتاد اثنان منهم رجلاً ثالثاً إلى ذلك المقعد، وقالا له: «أيها الأخ، إننا بمسوجب سلطان البابا نتولى تنصيبك»، وعندما بلغ هذا إلى مسامع رنيس الأساقفة المعين حديثًا، أي سيوول، الـذي كان من قبل عميـداً لتلك الكنيسة، قهره الحزن، تجاه اقتراف مثل هذا العمل المخادع، واستخدم كل الوسائل التي توفرت إليه وكانت بقدرته للحيلولة دون هذا التنصيب، لكن وكلاء هذا الإجراء ومقترفوه، ذهبوا إلى بلاط روما، عيث عادوا من هناك، وقد تمكنوا من تدبير المسائل، حتى أنهم تمكنوا من وضع هذا الرجل الصالح واللطيف تحت الحرمان من شراكة المؤمنين، وجعلوه يتحمل خسائر كبيرة ونفقات، وقد تحمل رجل الدين هذا كله بصبر، في سبيل أن يظهر وهو يعاني، وهي المعاناة التي كان معلمه وصديقه، ورفيقه القديم، القديس ادموند، قد أخبره مسبقاً بأنها سوف نقع له، وأدهشت عملية الوقاحة هذه باقتراف الخليعة جميع الكهنة النظاميين، إلى حد أنهم جميعاً لم يعرفوا الذي عليهم القيام به، لأنه بدا لهم أسراً متناقضاً، وبعيداً عـن المنطق، لابل في الحقيقة، أمراً مقيتـاً السماح لمثل ذلك المنصب الكنسي النبيل، الذي هو منصب له أهميته

القصوى، بأن ينعم به على شخص مخادع وغير معروف، الذي أقحم نفسه ونصبها بطريقة عدوانية، ومن ثم الساح بأن يستحوذ على ذلك المقام في تلك الكنيسة الفخمة، وهو المقام الذي يعد الثاني بعد رئاسة الأساقفة، غير أنهم كانوا في رعب عظيم وويل من طغيان سلطة البابا، التي إليها أذعن الملك، أو بالحري إذا أردنا قول الحقيقة: جثا على ركبتيه.

# كيف جرى ارغام الرهبان السسترشيان على دفع ضريبة

أصدر الملك أوامر بوجوب عدم ابداء المراعاة نحو السسترشيان، بل يتوجب على عمد المناطق وبقية الوكلاء الملكيين إنهاكهم، وفقط العدالة ينبغي اظهارها نحوهم، ولأنه كان غاضباً تجاههم بسبب حصولهم على وسيط لصالحهم، أعطى إذنه بوجوب فرض ضريبة الجمارك عليهم، وهي الضريبة التي تعرف عادة باسم ضريبة المرور، وأن تستخرج منهم لدى عودتهم من الاجتماع العام لهيئتهم الكهنوتية، وكان هذا إجراء جاء مضاداً بشكل مباشر لامتيازاتهم، ولأعرافهم القديمة المصادق عليها، ونتيجة لهذا فإن كثيرين منهم الذين لم ينذروا من قبل أرغموا على بيع قلانسهم وثيابهم، ومعاطفهم.

# موت بعض الأساقفة

في هذا المعام نفسه، وقع رئيس أساقفة بوردو، الذي كان عجوزاً وضعيفاً، مريضاً مرضاً مميتاً وعندما خيل للناس أنه مات، مع أنه كان مايزال شبه حي، حصل أسقف هيرفورد (الذي كان متشوقاً كثيراً إلى رئاسة الأساقفة تلك) على رسالة من الملك، الذي وافقه على مشاريعه، لأنه كان جابي ضرائبه [وانطلق من أجل الحصول على رئاسة الأساقفة تلك]، ولكن عندما تبرهنت حقيقة أن رئيس الأساقفة مايزال حياً، فقد جهده وأمواله، وخضع بالاضافة إلى ذلك للسخرية، وقد قيل بأن القضية نفسها قد وقعت مع المعلم لامبين Lambin, الذي نظم

بحقه بيتان من الشعر، وهما وإن كانا بعيدين قليلاً عن موضوعي، سوف أدخلهما هنا: «بوساطة دفع مبلغ كبير من المال، تطلع لامبين نحو الأسقفية، مع أن الراعي لم يكن قد دفن بعـد»، وفي حوالي الوقت نفسه مات أسقف للانداف Llandaff وجرى تعيين آخر محله، وفي بداية شهر تشرين الأول من العام نفسه، أخذ المعلم توماس، أسقف كارلآيل، الذي كان مثل أسقف آيل قد شغل أسقفيته لعام واحد، من بيننا، وبمـوته ظهـر واضحـاً كيفيـة الانتقـال من الأمجاد المتأرجحـة للمناصب الدنيوية، وأذعن وليم أسقف إيلاي لمنيته في بلد أجنبي، حيث كان مسافراً في طريقه إلى اسبانيا، وفي الوقت الذي كان يقوم بتنفيذ إرادة ملكه الأرضى، وقد سحب للمثول أمام محكمة الملك الأعظم، وقد جلب قلبه إلى كنيسة إيلاي ليدفن هناك بكل مهابة، وفي يوم عيد جميع القديسين، حدث أيضاً أن تخلى المعلم روجر دي ويستهام Westham, أسقف شيستر عن أسقفيته، طواعية وبخياره الشخصي، ومات في الوقت نفسه أيضاً جون الكاهن النظامي، ورئيس رهبان دير نيوبري Newbury, الذي كان مثلها كان عليه وليم أسقف إيلاي، الذي تحدثنا عنه أعلاه، صــديقاً مقرباً، ومستشاراً خــاصـاً للملك.

### الطلب الذي عمله الملك عندما كان النبلاء جالسين في بيت المال

في اليوم الرابع الذي حلّ قبل عيد القديس ادوارد في هذا العام، ذهب الملك إلى بيت المال، عندما كان البارونات جالسين هناك، وأعلن بفمه بأن كل عمدة سوف لايظهر في ثمانية عيد القديس ميكائيل من كل عام وفي كل عام، ويقدم للملك المال المجبي من الضمانات، والغرامات، ومن المصادر الأخرى، ينبغي تغريمه لعدم ظهوره، في اليوم الأول خسة ماركات، وفي اليوم الثاني عشرة، وفي اليوم الثانث خسة عشر، وإذا ماغاب في اليوم الرابع، ينبغي أن يفدي

نفسه، وعُمل إعلان مماثل من قبل الملك ضد المدن التي تقدم حسابا إلى بيت المال بوساطة وكلائهن الملكيين، وقضى هذا الاعلان أنهن سوف يفقدن امتيازاتهن في اليوم الرابع، وفق الطريقة نفسها، التي يتوجب فيها على العمد الظهور، وينبغي أن يكون معلوما أيضا، أنه جرى في اليوم نفسه تغريم جميع عمد انكلترا، كل واحد منهم بمبلغ خمسة ماركات، لأنهم لم يقوموا بإرغام كل رجل في مناطقهم، بين يديه عشرة امتيازات من الأرض، لأن يصبح فارسا، أو يسال التأجيل من الملك، بحكم أنه فرض عليهم ذلك برسائله الملكية التي وجهها إلى العمد.

# انتخاب نائب رئيس رهبان إيلاي للأسقفية

ورغب الملك في رفع شأن هنري أوف وينفهـــام Wengham وتأييد قضيته، وهو الذي كان الحافظ لختمه، وللذلك أرسل رسلا خاصين، ورسائل التاس إلى رهبان دير إيلاي، يرجوهم بحرارة لانتخاب هنري المذكور ليكون أسقف لهم، وراعيا لنفوسهم، لكن الرهبان أخذوا بعين التقدير معرفتهم بنانب رئيس الرهبان لديهم، وتوافقًا مع المبدأ الكافر: «التفضل شخصًا غير معروف لديك، على الذين معروفين لديك»، فانتخبوا نائب رئيس الرهبان المذكور هوغ دي بيليسيل Belesale, أسقف الهم، رغضب الملك لرفض طلبه، ولذلك رفض قبول الأسقف المنتخب، وجاء رفضه اعتبادا على حجج تافهة، وقام إما بإصدار الأمر، أو رضى وتغاضى عن الذي عمله جونّ ويلران، الذي عهد إليه بالوصاية على تلك الأسقفية، فأسقط الأشجار، واستباح جميع المقتنيات، ونهب كل ماهو عائد لها، وجرى ننفيذ هذا بصورة فعالة أكثر مما أذن -أو سمح- وبلغ ذلك حدا أنه أبكى حتى أعداء تلك الأسقفية، وأثار القديس ايثيلرد Ethelred و دفعه الي الانتقام.

# كيف وضعت كنيسة القديس ألبان تحت الحرمان من شراكة المؤمنين

وفي حوالي يوم عيد القديسين سمعان وجود في هذا العام، وبسبب قسوة الاستخراجات البابوية، وضعت كنيسة القديس ألبان تحت الحرمان من شراكة المؤمنين لمدة خمسة عشر يوماً، ولم يكن ذلك لأنها جردت من امتيازاتها الشرفية، بل بسبب تلك العبارة المقيتة المضافة «دون التقيد»، فهي قد أضعفت المنح التقيوية، وألغت سلطات الآباء المتدسين، واختارت الجاعة الرهبانية —بناء عليه— تنفيذ هذا الحكم غير العادل والعنيف، بكل احترام مواتم، وآثرت ذلك على عدم الاقدام بطيش على رفضه، وذلك خشيه من أن يجلب عمل التحدي، الاخسطراب إليهم، ولذلك توقفوا عن قرع الأجراس، وعن إقامة القداسات اللاهوتية، وقاموا أثناء أيام الحرمان بتنفيذ قداسات الساعات الساعات الساعات الساعات الساعات النظامية والساعات المسائية، بصوت منخفض، وكانوا قد تلقوا التشجيع —على كل حال— من قبل جون دي ديا، الذي كان مكلفاً انذاك بأعمال النائب البابوي في انكلترا، ثم إنهم أقاموا القداسات اللاهوتية بالطريقة المعتادة.

## الفضيحة التي انبعثت في دير غلاستونبري

ونشبت في هذا العام بعض الخلافات بين أسقف باث وبين راهب من دير غلاستونبري، وهو شخص كان قد أقحم بالقوة بموجب سلطات الملك، وضد إرادة الأسقف، في ذلك الدير، وقد بدأ على الفور بطيش ووقاحة بترنيب كل شيء حسب رغباته، وعمل ختماً مزيفاً لنفسه، وفي الوقت الذي ذهب فيه الأسقف إلى روما، لملاحقة شؤونه وليحصل على امتيازاته، حدث نهب عام لممتلكات الدير، وقام هذا الشخص المقحم، في سبيل تقوية حزبه ضد الأسقف، فحشد جميع العاطلين والرعاع وجاء

بكل الذين تمكن من جمعهم، وقسام من أجل الأذى بالشرف الديري، فرسم ثمانية عشر واحداً منهم، كانوا بالفعل غير مناسبين، وفي اليوم الشالث بعد ذلك، جعلهم يصبحون رهبانا محترفين، ولم يظهر أدنى خوف، أو بالحري أية خشية من اقتراف الاثم، أمام الرب إلهنا، الذي قال: «الويل للرجل الذي منه تنبعث الفضائح»، وأصيبت كنيسة وينكستر، وتعرضت للاهانة من انقسام مماثل، ومثل الأدعياء الذين كان الأسقف المنتخب لوينكستر قد جمعهم وعملهم رهباناً، على الرغم من عدم موافقة رئيس الرهبان، واستخفافاً به، كان الآن أن قام الرهبان المكرسين بالمغادرة، وما من شيء آخر كان يؤمل منهم.

# تثبيت رئيسي أساقفة دبلن ويورك في رئاسة أساقفيتها

وفي حوالي هذا الوقت، وبعون الرب، وبعد كثير من المضار الكبيرة التي ألمت بأبرشيتيها، جرى تثبيت المعلم فولك باسيت، رئيس أساقفة دبلن، والمعلم سيوول رئيس أساقفة يورك، بقوة، كل واحد منها في منصبه، وهكذا تناقصت سلطة الملك —بسبب أخطائه— يومياً، ومعها أيضاً كرامة المملكة.

# جباية العشور من قبل أسقف هيرفورد

ولم يقم أسقف هيرفورد أية تقدير لمنفعة الملكة وصالحها، بل ركز اهتهامه فقط على الذين يمكن أن يقود إلى منفعته، ولذلك جبى العشور لنفسه في اير لاندا، وفي المناطق المجاورة، وكان ذلك بوساطة اذن من البابا والملك، وقد تجمع ذلك في مبلغ كبير، وهو قد أقام التقدير واهتم بالمكافأة على أعماله، وبالجائزة على خيانته، ولذلك جبى هذه العشور بشدة، الخجل يمنعنا من ذكر طرائق الجباية التي مورست، وبها أن الغش نادراً ماجرت ممارسته من دون خوف، فقد تجول وهو خائف، وقد أحاط نفسه بمرافقة مسلحة.

# كيف جرى تثبيت أندرو رئيس الرهبان المقحم في وينكستر في منصبه

جرى في هذا العام تثبيت أندرو المقحم في منصب رئيس رهبان وينكستر، وذلك بفضل التوزيع السخي للهدايا في بلاط روما من قبل الأسقف المنتخب لذلك المكان، وكذلك بفضل الجوائز والأعطيات السيمونية والالتهاسات التي قام بها رئيس الرهبان المقحم شخصياً، الذي دان بتنصيبه إلى الأسقف المنتخب، أما بالنسبة لرئيس الرهبان الماضي، فإنه بعدما تحمل كثيراً من المتاعب في رحلته عبر الألب، وبعدما أنفق كثيراً من المال، وشاهد الضرر الكبير الذي ألم برئاسة رهبانيته، بعد هذا كله جرى تزويده ببعض العزب لينفق على نفسه ويعيش، أما بالنسبة لرهبان الدير الذين كانوا قد تفرقوا، فقد جرت دعوتهم بأوامر سلطوية للاجتهاع ثانية، وصدرت الأوامر عن الأسقف المنتخب، وسلطوية للاجتهاع ثانية، وصدت الأوامر عن الأسقف المنتخب، المخزية ألمت يومياً بالكنائس الديرية الفخمة في انكلترا، وقدمت هذه الانشقاقات التي نشبت بسبب الخلافات ومطامح المجموعات المتنافسة، الطعام إلى البلاط الروماني، فبهذا الخلاف وحده، جاءت إضافة دخل الطعام إلى البلاط الروماني، فبهذا الخلاف وحده، جاءت إضافة دخل سنوي، وربح مقداره مارك فضي واحد يومياً لتزويد مائدة البابا.

## عودة رئيس أساقفة كانتربري إلى إنكلترا من إيطاليا

في حوالي أيام عيد القديسة كاترين، وصل رئيس أساقفة كانتربري من إيطاليا، بعد كثير من الانفاق للمال الانكليزي من دون فائدة، وبعد متاعب بلاثهار، وبعد كثير من الاضطرابات، وقد حصل على قليل من المنفعة في الحرب ضد مدينة تورين، كما أن أخاه توماس، الذي كان من قبل كونت فلاندرز، لم يطلق سراحه، ولم يخرج من السجن في تلك المدينة، مع أن السافونيين بذلوا كل جهودهم لإطلاق سراحه، ولم يكن

مفيداً أيضاً أن البابا استخدم كل جهوده في سبيل اطلاق سراحه، وكتب إلى ملكة انكلترا ضد سكان تورين، وضد مصالحهم ولأذاهم، ولقد قيل بأن توماس المذكور، ألحق بظلمه، كثيراً من الأضرار بالسكان المذكورين.

# كيف سعى الويلزيون وقد وجدوا أنفسهم مظلومين إلى استرداد حرية بلادهم

وفي حوالي يوم عيد جميع القديسين، قام الويلزيون، وقد ظلموا بطرق كثيرة مضاعفة، وغالباً ما جرى بيعهم إلى الذي كان يدفع أكثر، قماموا وقد ظلموا إلى أبعد الحدود بطغيان وكيل الملك الفارس غيوفري لانغلي وثاروا بأنفسهم من أجل الدفاع عن بلادهم، وفي سبيل الالتزام بقوانينهم، وبعدما أقاموا تحالفات، قامواً بغزو مقاطعات انكلترا المجاورة وهاجموا رعية مولاهم ادوارد، الذي لم يكونوا أنذاك قد اعترفوا به على أنه سيدهم، وحققوا نجاحاً كبيراً في مملتهم الحربية، إلى حمد أنه قيل بأنهم استقبلوا برضا السكان المجاورين، وعندما سمع ادوارد بهذا، طار ملتجئاً إلى عمه رتشارد، وذلك بحكم أن الملك بات بلا مجد وفقير، فاقترض أربعة آلاف مارك منه، وقد عزم على ضبط طيش ووقاحة الويلزيين، وأن يعاقبهم على جرأتهم، وأراد شن الحرب ضدهم إلى حد افنائهم، لكن شتاء ذلك العام كله كان ممطرا وكثير العبواصف، وبها أن بلاد ويلز كلها كانت من دون طرق، وذات طبيعة مستنقعية، كانت منيعة ويتعلر الوصول إليها من قبل الانكليز، وهكذا جاءت جهود ادوارد التي بذلها، والأموال التي أنفقها من دون نهار وبلا محصلات، ثم إن غيوفري المتقدم ذكره ندم -ولكن جاء ذلك متأخرا كثيرا-- لأنه أثار الحرب، ولوحشيته في نهب الويلزيين، مثلها كان قد فعل قبل عدة سنوات مضت للشعب في شمالي انكلترا، ولقد كان هناك بعض الذين قالوا بأن غيوفري، أقدم برضاه أو بغير رضاه، على التسبب بخسارة ادوارد بقدر ما كان بإمكانه أن يفعل.

# أعهال العنف التي اقترفت من قبل أتباع ادوارد

أحدث خدم ادوارد وأتباعه اضطرابا وازعاجا لسكان المنطقة التي مروا بها، وذلك بالقيام بنهب ممتلكاتهم، وبإهانة أشخاصهم، وإنه بسهاحه بمثل هذه الدرجة من العنف وإلحاق الأذي جعل الناس يتارنون سافعله بالذي اقترف من قبل والده الملك، فوجدوها أقسى بكثير، لأن الوحموش وقطاع الطرق الـذين احتفظ بهم في بلاطه، نشروا أنفسهم بالطول وبالعرض، واستولوا بالقوة وصادروا الخيول وعربات التجار، ومؤن السكان، ونظرا لبشاعة أفاعيل الظلم التي اقترفت من قبل وكالانه، رأيت من المناسب والمفيد ذكر تفاصيل وأحد منها إلى القرراء، فعنادها ذهب ادوارد المذكور، كما روينا من قبل، إلى الايرل رنشارد، وجده في وولنغفورد Wallingtord, حيث استقبل مناك بلطف، وعبومل بمثابة ضيف في القلعة، وشق أتباعه بالوقت نفسه طريقهم إلى دانقل رئاسة الرهبانية، ولم يطلبوا الضيافة، حسبها جرت عليه العادة، بل دفعوا من دون احترام الرهبان جانباً، واستولوا على ما كان ضروريا لتزويد ماتدتهم، وعلى الوقود، وعلى الأعلاف لخيولهم، وكسروا الأبواب، والنوافا والمقاعد، وأهانوا خدم الرهبان، وشتموهم وضر بوهم، وكأنهم كانوا عبيدا، أو اقترفوا أعمال سرقة، وطردوهم من أماكنهم، وبصعوبة بالغة سمحوا للرهبان أنفسهم باستخدام قاعة الطعام، لأن قاعة الاستقبال كانت مماوءة بالذين كانوا يأكلون، ومهجع النوم كان مشغولا من فبل الشاربين، وحين رغب أصدقاء ادوارد باقتراف هذه الآثام، عروها ليس إلى سوء الأخلاق، بل إلى طيش السباب، غير مقدرين ماتكهن به لوكان وقاله: "إن عمر طاغية النيل موضع شك كبير، لأنه حتى يكون الإيهان الجيد ثابتاً، يتطلب ذلك نضو جا بالسنين».

ولم يعبأ الويلزيرن في الوقت نفسه، ولم يخافوا من طغيان ادوارد

وأتباعه، ولذلك شقوا طريقهم بعيداً حتى شيستر، وتغلبوا على جميع العوائق، ونهبوا كل شيء رأوه على طريقهم، ولم يكن قطاع الطرق هؤلاء مساوين أبداً، حتى للذين جلبهم لويس مرة وأدخلهم إلى انكلترا معه.

## المرسوم الجديد للملك

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً أعطى الملك أمراً دقيقاً، أنه لا يجوز مطلقاً ختم أية مذكرة بالختم الملكي، واصدارها من بلاط المستشار، يمكن أن تكون مسببة للأذى أو الخسارة إلى أخيه رتشارد، وإلى رتشارد ايرل غلوستر، وإلى بطرس أوف سافوي، أو إلى أي واحد من إخوته، وكان من الواضح أن هذا المرسوم معارض لجميع الحقوق، وإلى سلام المملكة.

#### البحث الدقيق حول المكاييل

أمر الملك رجالاته في هذه الآونة القيام ببحث دقيق وتفتيش حول مكاييل الخمرة والبيرة التي نسميها Bushels, وحرول أوزان وحول مكاييل القمح التي نسميها وهناك، حتى يفرض الغرامات على الميازين وهكذا وجه ضرباته إلى هنا وهناك، حتى يفرض الغرامات على البريء وعلى المذنب سرواء، وبذلك يضيف مالاً إلى خزانته، حتى بوساطة معاقبة المذنين أكثر مما يستحقون، وهكذا جرى اختراع أعذار بوساطة معاقبة المذنين أكثر مما يستحقون، وهكذا جرى اختراع أعذار الاستيلاء على المقتنيات الصغيرة للباعة، ولم تقدم أية تعويضات على المذبي جرى الاستيلاء عليه، لابل كانت الفئة المسروقة حتى مسرورة إذا الذي جرى الاستيلاء عليه، لابل كانت الفئة المسروقة حتى مسرورة إذا ماتدبرت النجاة من دون إهانات ولكات، وهكذا مثلها حدث مؤخراً في قضية الفريضة الإلزامية التي تعرف بشكل عام باسم قضية السير جاندية، نبعت الأسباب لاستخراج المال، الآن كثيراً من خدمات البلاط، من ذلك الارغام بأن يصبح بعضهم فرساناً، والتفتيش حول المكاييل وحول قضايا أخرى كثيرة مخترعة، كان دافعها شراهية ذئبية،

وتزايدت أعمال السلب والنهب والاغتصاب هذه، مدمرة للمملكة، ومستعبدة للكنيسة، وقد توفر الآن في انكلترا عدد كبير من الطغاة، وكأن العصور القديمة قد تجددت، فهذا ماظهر عندما قام عدد كبير جداً من الملوك الصغار بفرض إرادتهم هناك.

### ازدياد المظالم اليومية ومضاعفتها ضد الكنيسة

وأصغى الملك في حوالي الوقت نفسه إلى أسوأ النصائح، فقبل قرضاً بمبلغ كبير جداً من وكلاء البابا، من أجل ترقية ابنه ادموند إلى ملك ملكة صقلية، وبذلك تقيد بقيود أعظم حالات الفقر الكاملة، والبابا الذي ينبغي أن لايغش وأن لايغش، قد آمن بتأكيدات الملك وصدقها، مع أنه كان بإمكانه أن يراها —لو أراد ذلك واختاره — بأنها كانت كلها خداع وزيف، لأن الملك، أعطى البابا في رسائله إليه الانطباع، بأن انكلترا منجها للثروة، لايمكن لأحد أن يستخرج كل مافيه، وأيضاً بأنه لم يكن هناك قط من قبل قد وجد ملك في انكلترا كان مجبوباً مثله، أو غنياً مثلها هو، مع أنه كان بإمكان البابا أن يعرف العكس من خلال عدد من أصدقائه المقربين الذين كانوا آنذاك موجودين في روما، وكانت عدد من أصدقائه المقربين الذين كانوا آنذاك موجودين في روما، وكانت الفائدة المقررة على هذا المال، والعقوبات التي جناها الملك من خلال ذلك، قد وصلت إلى مبلغ مقداره أكثر من مائة باوند يومياً، وعلى هذا أحاق الدمار ومعه العزلة عن قرب برجال الدين والناس في انكلترا.

# خلع ستيفن رئيس رهبان أوف كليرفو

وجرى في هذا العام، أن تعرض ستيفن، الباني لدير تشاردني -Char الفاخر في باريس للعزل بعدما سار خطوة خطوة على طريق سلفه القديس برنارد، وجاء خلعه في المؤتمر الأخير العام للهيئة الرهبانية لطائفة السسترشيان، لكنه كان مثل يوسف، تحمل بصبر حسد أخوته وتعذيبهم له، لأن الكراهية تهاجم بالعادة الرجال ذوي المكانة،

وقد اتهم بأنه حصل من البابا على امتياز بعدم جواز حرمانه من مكانته ورتبته، بل ينبغي أن يستمر إلى الأبد رئيسا لرهبان كليرفو، وهو ما كان مضاداً لمبادىء السسترشيان، 'كن هذا الاتهام كان زاتفا، حسبها تبرهن ذلك بوضوح فيها بعد، وعندما جرى اخبار البابا بحقيقة القضية أمر باعادته إلى منصبه، وعاقب في الوقت نفسه بشدة الذين اتهموه، هذا ورأى ملك فرنسا، وإن كان صديقا متحمساً وحاميا لطائفة السسترشيان، أنه ستكون هناك فضيحة كبيرة سوف تلحق بتلك الطائفة، إذا ماجرى إلغاء قرار مثل أولئك الأشخاص المتنفذين، ومن ثم إعادة أي واحد خلعوه في المؤتمر العام لهيئتهم الرهبانية، وكتب بهذا الرأي إلى البابا، وحصل على الذي طلبه، وقام ستيفن أيضا برفض غرر من العبء، في سبيل أن لايتعرض نفوذ طائفته للأذى، وأعلن أنه عندما كان رئيسا على جماعته، حسبها كان من قبل، وأن هذا كان أكثر عرية مما كان وغن عندما كان رئيسا على جماعته، حسبها كان عظيها من قبل، وأن هذا كان أكثر حقة أكثر عظمة.

# حول رفض الويلزيين الإقلاع عن الإجراءات الحربية

ومع أن الملك نفسه، وكذلك الايرل رتشارد، حاولا منع أية إعاقة لمحاولة تسوية قضايا المصاعب، ورجوا بتواضع الويلزيين للاقلاع ولو على الأقل لبعض الوقت، عن أعالهم العدوانية والحربية، وفضوا البقاء بهدوء وسلام، لأنهم رأوا أن فصل الشتاء الممطر كان لصالحهم، وأن مواضع مكامنهم هي سهلة الوصول إليها من قبلهم، لكنها كانت صعبة كثيرا ولايمكن النفاذ إلبها من قبل الانكليز، ولذلك تابعوا الأعمال العسكرية، وهاجموا غريفين دي برونيت Griffin de. لأنه طلب حماية الملك، وعندما هرب للالتحاق بالملك، طاردوه عن قرب، وبها أنهم لم يتمكنوا من اعنقاله، اجتاحوا أراضيه طاردوه عن قرب، وبها أنهم لم يتمكنوا من اعنقاله، اجتاحوا أراضيه

بالنار والسيف، وكمذلك أيضاً أراضي بعض البارونات من جيرانه، وكان هناك من هؤلاء الويلزيين عشرة آلاف خيّال مسلح، وعدد كبير جدا من العساكر الرجالة، الذين دخلوا في حلف، وأقسموا بجرأة واخلاص على الأناجيل بأن يقاتلوا حتى الموت في سبيل حرية بلادهم وقوانين أجادهم، وأعلنوا أنهم يؤثرون الموت بشرف على العيش حياة غير سعيدة في ظل المهانة، وهذا الموقف الرجولي والشجاع، يحق له أن يلحق العار بالانكليز بشكل محق، الانكليز الذين بكسل وخنوع حنوا يلحق العار بالانكليز بشكل عق، الانكليز الذين بكسل وخنوع حنوا مرقام الجنس البشري.

#### وقاحة إدوارد وأتباعه

ولم يشصر ادوارد ولابقليل من الخجل أو الأذى، من ثورة الويلزين، وكذلك بن شجساعتهم، وذلك بسبب أنه كان يدعى باسم مسولى الويازين، ومن هذا لم يستطع ضبط إجراءاتهم الثورية، وبناء عليه ذهب الابن مسرة تانية إلى أبيه وأمه، وكذلك إلى عمه، وتقدم بالرجاء إليهم ليمنحوه مساعدة فعالة، لكن الملك كان مثقلاً بالديون، في مقاطعات ماوراء الألب، وقد أقسرضه الايرل كثيراً من المال، حيث عجل له فأسلفه مبلغ أربمة آلاف مارك، وكانت الملكة قد بددت أموالها بلافائدة وانفضتها على الحرب ضد تورين، وعلى هذا كانت موجوداتهم من المال فد نائنتست إلى حد أنه لم يعد بإمكانهم مساعدة ادوارد بأية طريقة من الطرق، ولأن أباه الملك —حسبا عمت الأخبار بين الناس في كل مكان من الأسباب المؤلسة نعو الويلزيين وتشاوروا معهم، وكان من الأسباب الرئيسية وراء ذلك أن ادوارد احتفظ بخدمته برجال ألحقوا الأذى بالكنيسة والملكة، وبات اكيدا وحقيقيا أنه لم يكن بين أتباع لويس الذي غزا انكلة، وبات اكيدا وحقيقيا أنه لم يكن بين أتباع لويس الذي غزا انكلة، بجواة وقيقاحة قطاع الطرق، مثل الذين احتفظ بهم ادوارد

المذكور في خدمته وأبقاهم في بلاطه، ونظراً لأعمالهم الشريرة الكثيرة وأفاعيلهم، أعتقد أنه من المفيد أن نـذكر في هذا الكتاب خبراً من أخبار طغيان ادوارد (وذلك بالاضافة إلى الخبر الذي سلف أن ذكرته من قبل) من أجل أن يرى قراؤنا في أية متاهة من اليأس غرقت انكلترا، فعندما كان عابراً في منطقة آمنة من البلاد، في أيام السلام، قابله شاب، فأمر ادوارد، من دون امتلاك أية حجة للقتل أو التشويه أعطاه إياها الشاب، بقطع احدى أذنيه، وباقتلاع احدى عينيه، الأمر الذي جرى تنفيذه، مع أن ذَّلك كان مضاداً لكل أحكام العدالة، وعندما شاهد كثيرون هذا، لابل عندما استعادوا إلى ذاكرتهم الأذى الهائل والدموي الذي اقترفه بحق أحد النبلاء، عندما كان أصغر سناً مما هو عليه الآن، وقتها شرعوا بمقته، وعلقوا على ذلك متسائلين: «إذا كان هذا قد وقع عندما الشجرة خضراء، ماالذي يمكن أن نرجوه عندما تصبح عجوزاً وجافة "؟، وعلاُّوة على ذلكُ استولَى أتباعه على كل شيء كان معروضاً للبيع، دون أن يدفعوا شيئاً، واستولوا بالقوة على الخيول، وعلى العربات، وعلى سائقيهم، وظلموا السكان من دون رحمة، وهكذا تكدست الشرور يومياً فوق الشرور، والخسائر فوق الحسائر.

#### كيف جرى إرسال وفد من جامعة باريس إلى روما

تزايدت الفضائح والبغضاء يومياً بين المعلمين الباريسيين والرهبان الدومينيكان، وبعد كثير من المداولات الكبيرة، اختاروا بعضاً من أكثر الأساتذة المحاضرين شهرة، وكان هؤلاء: المعلم وليم دي سينت أمور Amour, والمعلم أودو أوف دويا Douai, اللذان كالما عضوين في مجلس الجامعة في الآداب، وفي صياغة المراسيم البابوية، وفي اللاهوت أخيراً، والمعلم كرستيان، وكان كاهناً نظامياً من بيوفيا Beauvais, الذي عد عن جدارة رئيساً للفلاسفة، وذلك بعدما كان عضواً في مجلس الجامعة في الآداب، ومحاضراً في اللاهوت، والمعلم كان عضواً في مجلس الجامعة في الآداب، ومحاضراً في اللاهوت، والمعلم

نيقولا أوف بار — سور — أوبي Bar- Sur- Aube, الذي كان عضُواً في مجلس الجامعة في الآداب، والقوانين، والمراسيم، وكان يستعد ليكون محاضراً في اللاهوت، والمعلم جـون دي غيكتافيل Gectaville, وهو انكليزي، كان يدرس علم البلاغة في الجامعة، والمعلم جون بيلين، وهو فرنسي، وكان فيلسوفاً، صاحب سمعة عالية، وعضواً في مجلس الجامعة في الآداب، ولقد جرى اختيار جميع هؤلاء الرجال، الذين كانوا من أسر مشهورة، بعد مداولات عميقة، ومشاورات كبيرة (لأن الثقة كانت قد زالت) اختيارهم للذهاب إلى روما، وللتشاور مع البابا حول الوسائل التي يمكن بها الحفاظ على سلام جامعة باريس والهدوء فيها، وحـول كيفيّة استعـادة الثقة، ولاسيها وأن هذا الشر قـد هدّد بأن يتطور فيصبح أكبر، وقد جرى جمع المال لتغطية نفقات رحلتهم من الجامعة، وكان الرهبان الدومينيكان - كما ذكرنا من قبل - يدرسون، ويعظون، ويعلمون بعض العقائد الجديدة والمتناقضة، كانوا قد أخذوها من كتاب رئيس الرهبان واكيم Joachim, الذي كانت كتاباته قد أدينت من قبل البابا غريغوري، كما أنهم صنفوا أيضاً كتاباً، قرروا أن يمنحوه العنوان التالى: «هنا يبدأ الانجيل السرمدي»، وكان يحتوي على عقائد أخرى ليس من اللائق القيام بذكرها، وأرسل الرهبان الدومينيكان أيضاً رسلاً إلى روما بسرعة كبيرة للمرافعة والدفاع عن قضيتهم ضد الجامعة، وللوقوف في وجه وفد المعلمين ومعارضتهم وجاهياً، وسخر الناس منهم، وأوقفوا دفع صدقاتهم المعتادة إليهم، وأطلقوا عليهم اسم منافقين، وخلفاء المسيح الدجال، ومبشرين زائفين، ومرائين، ومستشاري سوء للملوك والأمرآء، وخلفاء مقيتين للمبشرين العاديين، ومتطفلين مفضوحين على غـرف نوم الملوك، ومتلقين مراوغين للاعترافـات، وهم رجمال تراهم متشردين في المناطق حيث كمانــوا غير معــروفين، وحيثُ كانوا يقدمون التشجيع والجرأة للمذنبين، وبعدما سمع البابا الشكايات من على الجانبين، أمر بالكتاب الذي سموه «الانجيل السرمدي» بأن يحرق بشكل سرى، وإذا أمكن من دون إثارة فضيحة وإلحاقها بالرهبان،

وأمر بالشيء نفسه بالنسبة للكتابات الأخرى، التي قيل بأنها صدرت عن نبع واكيم الفاسد، وتم تنفيذ هذا بحذر وهدوء وسرية، بفضل حرص ومتابعة الكاردينال هوغ، مع أسقف ميسينا، اللذان انتميا إلى طائفة الدومينيكان، وبذلك هدأ الاضطراب لبعض الوقت.

## انفجار مفاجىء من تحت الأرض

وفي حوالي الوقت نفسه، بينها كان بعض العمال، يحفرون في أسفل قناة الجر المياه لتنظيفها من السوحول (لأن الماء كان قدة توقف عن الجريان) حدث انفجار مفاجيء صدر من قدة الأرض، وقد ترافق مع الميه مشابه لنار الجحيم، تمكن خلال طرفة عين من خنق عدد من العمال، وقتل واحدا منهم على الفيور، وأحرق، وشوه وعطل أعضاء اعرين، أصبحوا عاجزين تماما ومن دون فادلة لأنه من بعد ذلك أبدا، وقا. كان هناك بهض الذين قالوا بأن هذا الانفي بار قد مده بوساطة عجمزة، بسبب أن هؤلاء العمال انشة لوا في عدل عنوع في ساحة في ماحة في الماء.

# غنصر أخبار العام

وعلى هذا انتهى هذا السام، الذي كان خصبا إلى حد ما في الفوات، والمتمح، أما بالنسبة إلى الكنيسة والاساقفة فقد ببلب أسوأ أنواع العبودية وأكثرها شرورا، وإلى الغرنسيين السلمة نتيمة لترقية الايرل رتشارد، وكان عام نهب بالنسبة لانكلترا، وقحط أو بالجري مؤذيا أكثر ها ينبغي للأرض المقدسة، وقد جلب الحرب إلى ويلز، والاضطراب وانعدام الهدوء إلى سكوتلندا، وكان العام محلوا وعاصفا فوق الحدود، إلى حد بدا فيه وكأن آيام الطوفان قد تجددت، فمن بوم عبد صعود العلدراء المباركة، إلى يوم عيد طهارتها، لم يتوقف المطر عن المطول بشكل غزير يوميا، مما حول الطرقات وجعلها غير قابلة للعبور، وجعلل الحقول قاحلة، ولذلك اهترأ القمح وهو في السنابل عند نهاية الخريف.

# عام ألف ومائتين وسبع وخمسين كيف جرى انتخاب الإيرل رتشارد ملكاً لألمانيا

عام ألف ومائتين وسبع وخمسين لتجسيد الرب، الذي هو العام الحادي والأربعين لحكم الملكَ هنري الثالث، وكان الملك في لندن أيام عيد الميلاد، وهناك كان قد احتشد الايرل رتشارد مع عدد كبير من النبلاء، حيث كان قدم إليه عدد من مقدمي الناس في ألمانيا، وقد أعلنوا بحضورجيع المحتشدين، بأنهم قاموا بموافقة عامة بانتخاب الايرل رتشارد، انتخاباً صحيحاً، ملكاً على ألمانيا، وهم الآن يطلبونه ليكون ملكهم ومولاهم، إذا ماوافق على رغباتهم، وكان رئيس أساقفة كولون، والمستشار الأعلى للامبراطورية المقدسة، وبعض النبلاء الآخرين من ألمانيا، قد بعثوا بوساطة هؤلاء الرسل الخاصين، رسائل موثقة، تحمل بينات حول الاجماع في الانتخاب، وتؤكد ذلك وتثبته، وتعلن أن ما من أحد جرى قط انتخابه إلى ذلك المنصب، بعفوية وبالاجماع مثله الآن، وذلك أمام القليل من العوائق، وعندما كان الجميع في حالة تردد وشك حول ماينبغي عمله بالنسبة لهذه القضية، لأن وجود الايرل كان ضرورياً بالنسبة لمملكة انكلترا، خاطب الملك الجميع وقال: «إنني أنصحكم وأرجوكم أن لاتدعوا الجبن يظهر، بالرفض وبعدم قبول هذا التشريف اللذي منح إليكم وقدةم من قبل السهاء، وبني البشر»، وفي الوقت الذي عبر فيه بعضهم عن خوفهم، على أساس أنه خلال مدة عدة سنوات قلائل، جرى انتخاب شخصين، ومن ثم جرت ترقيتهما إلى حكم ألمانيا، ثم وصلا إلى نهايتهما بوسائل بشعة، خاطب آخرون الايرل بكلمات مطمئنة، حيث قالوا: «أيها الايرل الأكثر عقلاً وحكمة، لماذا أنت متردد، وكأنك مرعوب من سوء حظ اللاندغريف هنري، أو من الموت البشع للكونت وليم الهولندي؟ إنه ليس البابا هو الذي يقحمك في هذا المنصب بالقوة، بوعدك بما هو ضروري من منهوبات

الكنيسة، ومن سلب الذين حملوا الصليب، الأمر الذي لن يكون مفيدا لك، لأن هذه الأموال التي حصل عليها البابا بشكل غير صحيح، قد أثارت مشاعر الناس، ليس لتقديم الرحمة، بل للغضب، فهناك مبلغ من المال، قد جمع من مملكة ألمانيا، هو محفوظ باخلاص لصالحك والاستخدامك، كما أن لديك كميات وافرة من المال خاصة بك، وكأنك أوكتافيان آخر، كما أنك مدعوم بأصدقاء ألمان وكذلك انكليز، كما أنك محاط بأقرباء وكأنك محاط بسور، فلاتدع بلادة الرفض أو الجبن تتغلب عليك، وتجعلك كسولا ومتراخيا، بلّ تشجع وتمتن لخدسة الرب، و لاتكن مثل روبرت كورتهوز Curthose دوق نورماندي الذي تهيأت له الظروف مرة، عندما كان يقاتل في سبيل الرب في الأرض المقدسة، حيث عرض عليه بشكل عفوي وبإلهام من السماء لأن يكون ملكاً على مملكة القسدس، حتى يتمكن من الحكم على ميراث المسيح، وقد رفض هذا العرض بعناد، فأحس بعد ذلك بغضب الرب الحاد، بسبب هذا الرفض، ولم يواجه قط بعد ذلك أي سعادة أو ازدهار، وقام الملك أيضاً ومعه اخوته، وبشكل حاص الأسقف المنتخب لوينكستر فأعطوه تشجيعاً حيويا لقبول هذا العرض، وأعلن بأن هذا التشريف سوف يرفع من شأن الدولة الانكليزية إلى الأبد، وعند الفراغ من هذا الإعلان، تشجع الايرل وصار رجلا، ولأنه حمل أمالا عظيمة، قال بصــوت متشـوق: «وأنا واثـق برحمة الرب، ومع أنني ضعيف وغير جــديـر، أنا على استعــداد لأن أتولى بنفسى حمل هذا العب، وهذا التشريف الذي منح إليّ، وكـذلك أنا أمل، بحقّ السهاء، أن لايقـال عنى متخاذلا وجبانا»، وأضاف بعدما أدار وجهه نحو الأساقفة الذبن كان واحد منهم رتشارد بانغور Bangor (الذي روى هذه الحقائق إلى كاتب هذا الكتاب): «وبالنسبة لي، انني قبل أن أغادر هذه البيعة، لعلني أتعرض للحرق بنار أبدية، وأنَّ أسوت، موتا مفياجنا، اذا كنت سأفعلُ هذا صحيدورا عن المطمح أو الشره، أو لأي سبب أخير غير تحسين

أوضاع تلك المملكة، الأمر الذي أرجو أن يعطيني الرب القدرة على فعله، وأن أحكم بكل عدل، واعتدال، وشرف، هؤلاء الذين قاموا بشكل عفوي باختياري لأكون سيدهم"، وأعطى هذا الخطاب الذي جعل كثيرين يبكون، أعطى السرور الأعظم للرسل الألمان، الذين كانوا حتى الآن شاكين حول قبوله، ولقد تأكدوا الآن من قبوله، ومن نواياه الطيبة نحوهم، ولذلك انطلقوا عائدين مبتهجين، وأخذوا طريقهم نحو الوطن، لايصال الخبر حول ذلك إلى النبلاء الذين أرسلوهم، وقد تمكنوا من الوصول خلال عشرين يوماً بعد يوم عيد الميلاد.

## السبب الذي دعا نبلاء ألمانيا إلى انتخاب الإيرل رتشارد

كره النبلاء الألمان (الأعظم بينهم هم الذين جرى ذكرهم في المقطع التالي) تجبر الفرنسيين، وقد أغضب أحدهم الآخر، وهكذا لم يقع اختيارهم على أي رجل فرنسي، أو أي واحد من ذلك الجنس، لأنَّ يحكمهم، كما أنهم لم يرغبوا في اختيار أي واحد من بينهم أنفسهم، بسبب خلافاتهم الداخلية، لأن الألمان عنيفين وحادين، و«كل رجل متفاخر سوف يكون عديم الصبر في القاعة»، كما أنهم لم يختاروا ايطالي أو روماني، مبتعدين عن أصدقاء البابا بسبب نهمهم الذي لاحدود له، وبناء عليه قياموا بعيد تداول دقيق وتشاور، فيانتخبوا الايرل رتشيارد، وأيضاً بحكم تكلمه اللغة الانكليزية، التي مشابهة بالصوت للألمانية، لأنهم يمتلكُون أصلا واحداً قديماً وحديثاً، فالأصل القديم يمكن اكتشافه من التواريخ، أما الحديث فيمكن تتبع أثره في أيامنا من أصل دوق برنويك Brunswick, ودوق سكسوني، ومن نسب الامبراطور أوتو، الذي كان ابن امرأة انكليزية، أي ابنة هنري، ملك انكلترا، وأنا أقول: إنهم اختاروا الايرل رتشارد، على أساس اخلاصه، وثباته، وحكمته، وكذلك أيضا على أساس ثروته، ولذلك قال أحد الشعراء الهجائين «المال يصرخ ويقول من أجل خاطري تزوج كورنوول Cornwall من روما».

## قائمة بأسهاء مقدمي ألمانيا

فيها يلي أسهاء مقدمي ألمانيا الذين عليهم يعتمد انتخاب ملك تلك المملكة، ألتي هي كما هو معروف خاضعة للامبراطورية الرومانية: رئيس أساقفة كولون، الذي لقبه هو المستشار العالي للامبراطورية الرومانية المقدسة»، ولكن هذا اللقب هو أدنى مكانة من لقب رئيس الأساقفة، ورئيس أساقفة مينس Mayence ورئيس أس\_اقفة تريفي Treves, وملك بوهيميا، والكونت الملكي للراين، ودوق النمسا، ودوق سوابيا، وكونت بافاريا، ودوق بولاندا، ومركيز مايخ ,Brandenburg ومــركيــز براندنبيرغ, Miche ودوق سكسـوني، ودوق برونويك، ودوق كارّينثـايا Carinthia, ودوق ولاندغريف ثورونجيا، ومركيز مايس Mise, وبين جميع هؤلاء النبلاء، الأكثر تميزاً والأعلى مكانة هو رئيس أساقفة كولون، الذي كان مكلفاً بموجب عرف قديم مقرر، أن يتولى تتويج ملك ألمانيا في اكس لى شابيل.

# كيف أرسل الإيرل رتشارد بعض الأشخاص الموثوقين إلى ألمانيا ليتعرفوا على نزعات النبلاء

وكان ايرل غلوستر وجون مانسيل رجلين حكيمين ولهما نفوذهما، ذلك أرسلا مسبقاً باسم الايرل، إلى ألمانيا، ليكتشفا الرغبات الصافية وغير المشوبة للنبلاء حول القضية المذكورة أعلاه، وقد وجد هذان المندوبان أن كل شيء كان مناسباً، وأن قلوب مقدمي تلك البلاد، وكذلك نزعاتهم واخلاصهم هي للايرل، حتى أنهم أقسموا على الفور بتقديم الولاء والاخلاص له، وجرى تسليم مفاتيح بعض المدن والقلاع إلى هذين الرسولين.

## كيف وضع الفرنسيون الذين كرهوا الألمان خططاً لاعتقال الرسل

وعندما علم الفرنسيون بهذه الحقائق بدأوا يشعرون بخوف كبير، من أنه إذا مانجح الايرل رتشارد في الحصول على عرش ألمانيا، حسبها كان الطريق آنذاك مفتوحاً له، سوف يلحق الأذى بجملكتهم، وذلك بالمطالبة ومن ثم استرداد حقوق ملك انكلترا، ولذلك وضعوا خططاً للايقاع بالايرل رتشارد وبرسله واعتقالهم، وسعوا إلى اضعاف عزيمة وقرار بعض نبلاء ألمانيا، بالخضوع إلى الايرل المذكور، وبذلك خيل إليهم أنهم سوف يعيقون جزئياً أو كلياً ترقيته إل ذلك المنصب السامي، ولكن بفضل الرب، وقف الألمان بثبات أعظم إلى جانب الايرل في تلك المسألة، وذلك بسبب الكراهية التي كانت قائمة بين الفرنسيين والألمان، ولأنها كانت متجذرة، كان الذي لايرضي الفئة الأولى، كان يعتقد أنه مفيد للفئة الثانية، وعندما اكتشف الفرنسيون نتيجة محاولتهم، أخذوا وهم حزينون يواسي أحدهم الآخر.

## كيف واسى الفرنسيون أحدهم الآخر

كان الامبراطور أوتو رجلاً عظيم الشجاعة في الحرب، وغنياً بوساطة أموال ملك انكلترا، وهو قد جاء من أصل مختلط انكليزي — ألماني، وعندما ارتقى إلى تسلم الامبراطورية الألمانية هدد نبلاء مملكة فرنسا، وبسبب ذلك أحيطت باريس بسور، ولذلك هو لم ينجح، ومجدداً قام فردريك الذي كان أغنى أباطرة الرومان وأكثرهم قوة، والذي كان أيضاً أكثر ملوك الأرض دهاء، بالدخول في تحالف مع ملك انكلترا، حيث أنه تزوج من أخته، وأنفق أمواله في سبيل تدمير المملكة الفرنسية، لكنه لم ينجح في محاولاته التي وعد فيها بتقديم العون لملك انكلترا، هذا ولقد ينجح في محاولاته التي وعد فيها بتقديم العون لملك انكلترا، هذا ولقد كانت قدرة الايرل رتشارد أدنى كثيراً وأقل إخافة بالنسبة لنا، لأنه كان

جبانا وبليها، وعديم الخبرة في شؤون الحرب، وحتى الآن قدم الرب العون إلينا، وبفضل وساطة وعون القديسين العائدين لهذه المملكة نحن دوما منتعشين تحت حماية جناحيه، وإذا كنا في الأرض المقدسة، حيث قاتلنا مؤخراً في سبيل الرب وفي خدمة الكنيسة، قد عانينا من الكوارث المضاعفة بسبب ذنوبنا، فإنه مع ذلك وهو في غضبه سوف يتذكرنا برحمته.

# كيف قام الملك الفرنسي بجولة في نورماندي وفي المقاطعات الحدودية

اتخذ الملك الفرنسي —على كل حال— احتياطات من أجل المستقبل، وقام بجولة في نورماندي في حدود مملكته، لتشجيع قلوب الذين كانوا يرتجفون ولتقوية دفاعات المدن والبلدات وترميمها، وقد طمأن نبلاءه وشجعهم، وخاصة الذين ندعوهم النظراء الاثني عشر لفرنسا، ومثلها قدمنا أعلاه قائمة بأسهاء مقدمي الناس في ألمانيا، الذين عليهم يعتمد انتخاب الملك، أعتقد أنه لن يكون غريبا على موضوع هذا الكتاب تقديم قائمة بأسهاء النبلاء الفرنسيين، خاصة أولئك الذين تتعلق بهم إدارة الأمور الصعبة، المتعلقة بالمملكة الفرنسية.

#### النظراء اللاهوتيون لفرنسا

رئيس أساقفة الرايم، وهو الذي يتولى مسح الملك الفرنسي بالميرون المقدس (ولهذا السبب يعد الملك الفرنسي هو الأكثر عظمة بين جميع الملوك)، ولذلك هو المقدم، والأكثر تميزا بين جميع نظراء فرنسا، وأسقف نويون Noyon, الذي هو كونت ملكي، وأسقف بوفيا وأسقف تشالون Beauvais, الذي هو أيضا كونت ملكي، وأسقف تشالون در Chalons, وأسقف لانغري Langres, وأسقف لانغري فقيراً يحتل مرتبة عالية، وأسقف ليون، الذي هو دوق وكونت بفضل القديس ريمي، لأن إليه نزل الميراث الشهير.

#### النظراء العلهانيون

كان الأول بين النظراء العلمانيين والأعلى مرتبة هو دوق نورماندي الذي هو كذلك ملك انكلترا، فهو دوق لنورماندي بموجب حق النسب، وهو ملك بحكم الاستيلاء والغلبة، ولقد روي —على كل حال— بأن القديس ادوارد كان من دون وريث، فمنح مملكته إلى وليم النغل، دوق نورماندي، لكن هذه المنحة كانت باطلة لأنه عملها وهو على فراش موته، من دون موافقة باروناته: دوق أوف أكوتين، ودوق أوف بيرغندي، وكونت أوف فلاندرز، وكونت شامبين، وكونت طولوز، الذي يعرف أيضاً باسم صنجيل (سينت جايل).

## سقوط أمطار غير اعتياية والرعود أثناء الشتاء

في يوم عيد الأبرياء في هذا العام، سقطت كميات من المطر بلغت حداً أنها غطت وجه الأرض، وبدا الأمر وكأن أيام الطوفان قد تجددت، وبدت الأخاديد وكأنها تشبه كهوفاً أو أنهاراً، وغطت الأنهار المروج وجميع المنطقة المجاورة، ولذلك أعطت مظهر بحر من البحار، هذا ومن وصفنا لإحدى الحالات يمكننا فهم الحالات الأخرى، وهكذا يمكنني أذكر أن واحداً من الأنهار في المناطق الشهالية من انكلترا جرف سبعة جسور كبيرة من الخشب والحجارة، وتم أيضاً جرف الطواحين والبيوت المجاورة وكان ذلك بسبب طوفان مياه الجداول الصغيرة، وفي اليوم عنيفة، أحدثت اضطراباً في الأنواء، وحجبت السهاء بالظلام، حتى عامدت مثل ظلام الليل، وتجمعت الغيوم مع بعضها، ومنها اندفع البرق عارت مثل ظلام الليل، وتجمعت الغيوم مع بعضها، ومنها اندفع البرق بلمعان غيف، تبعه تصادم للصواعق، ومن الواضح أن هذه الصواعق كانت بشائر شر، لأنها حدثت في منتصف الشتاء وكان البرد معادلاً لما يأتي عادة ويشعر به في شباط، وتبع هذا المناخ مناخاً كثيفاً ليس في أوانه، وقد استمر لمدة ثلاثة أشهر.

#### إحصاء ثروة الإيرل رتشارد

وفي حوالي الوقت نفسه عمل تقدير لثروة الايرل رتشارد، فتبين أنها وصلت إلى مبلغ كبير وصل حداً أنه كان بإمكانه أن يدفع مائة مارك يومياً لمدة عشرة أعوام، وذلك من دون أن ندخل الزيادة اليومية للأرباح التي كانت تأتيه من موارده في انكلترا وألمانيا.

# اكتشاف ضريح القديس ألبان

ظهرت في هذا العام بعض التصدعات والشقوق في الجزء الشرقى من كنيسة القديس ألبان، ونظراً للمخاوف التي شعر بها بأن الجدران سوف تسقط، قرر رئيس الرهبان مع رهبان الدير ترميم الأجزاء المهدمة في أيام الاحتفال بعيد ميلاد ربنا، وعندما كان عمال الحجارة يعملون بمعاولهم فوق البلاط، شعروا من قرع أصوات أدواتهم، ومن أصوات خطواتهم، أن هناك شيئاً ليس عادياً وليس معروفاً مخفياً تحتهم، ولدى تفحصهم على عمق أكبر، وجدوا تحت الأرض، لكن ليس على عمق كبير ضريحاً حجرياً، مبنى بشكل جميل، في بقعة بين مذبح القديس أوسوين Oswin, حيث يجري بالعادة ممارسة القالداس الصباحي، ومذبح القديس وولستان Wulstan حيث كـــان موجوداً صورة نعش قديم، وضريح من الرخام مع أعمدة من الرخام أيضاً، وقد قيل بأن هذا كان الضريح القديم ومكان الدفن للقديس ألبان، ففي هذا الضريح الفخم كان القديس ألبان قد جرى دفنه بكل تشريف، وكان ذلك في اليوم نفسه الذي قطع به رأسه، والذين تولوا دفنه هم أصدقاؤه، وأقرباؤه، وتلاميذه، مع أن مراسيم الدفن جرت بصورة سرية، وأثناء الليل، خوفاً من الوثنيين، فإلى هذا نزل الضوء الساوي وظهــرت الملائكة وهي تنـزل وتصعــد، وهـي تغني كلمات الترنيمة التالية: «ألبان الشهيد اللامع هو الآن في مجد»، وعشر في هذا الضريح على ورقة من الرصاص، كآن عليها محفوراً، وفقاً لعادات القدماء ومنقوشاً الكلمات التالية: «عشر في هذا الضريح على جسد القديس ألبان المقدم الرئيسي لانكلترا»، وحدثت هذه الواقعة في ثمانية القديس اسطفان، بحضور السيد أسقف بانغر Banger, ورئيس الرهبان جون، وفيليب أوف شيستر، والمستشار الرئيسي للايرل رتشارد، وبعض النبلاء من حاشية وليم أوف بلنسية، أخو الملك لأمه، مع جميع رهبان الدير، وعدد كبير من المسيحيين الآخرين، الذين جرى الإعلان لهم عن الاكتشاف بشكل مهيب، ومنح الأسقف غفراناً لمدة خسة عشر يوماً إلى جميع الذين شرفوا الاكتشاف بحضورهم، ومالبث بعد ذلك أن قدم رئيس أساقفة يورك إلى هناك لتقديم صلواته.

# عدد الأعوام التي انقضت منذ آلام القديس ألبان

ينبغي أن يكون معلوماً أنه عندما وقعت هذه الوقائع، كان قد مضي تسعهائة وسبعين عاماً، يعني أن تقول أن الأمر احتاج إلى ثلاثين عاماً، حتى يكون العدد ألفاً.

## موت بعض النبلاء

ولكي لايمضي احتفال العالم من دون الامتزاج بالأسف، مات في هذه الآونة، أي أن تقول في أيام عيد الميلاد رئيس رهبان دير القديس ادموند، ومات آنذاك أيضاً في مقتبل الحياة روبرت كوينسي Quincy, الذي أسف عليه كثيراً، ومات أيضاً وليم صاحب السيف الطويل، وألان دي واتساند، كاهن الملك ورجل العدالة، كما مات كذلك جون أوف لكسنغتون، وروجر بيغود، وأصيب ايرل ميرشال Mareschal بوجع مميت، فهؤلاء جميعاً كانوا قد ميزوا أنفسهم في المبارزات في بلاي بوجع مميت، فهؤلاء جميعاً كانوا قد ميزوا أنفسهم في المبارزات في بلاي وصل بهم الأمر أن أعصاب مفاصلهم قد ارتخت، ولذلك لم يستردوا صحتهم بعد ذلك أبداً بشكل تام، ولذلك مات كثير منهم، وتم انقاذ

الايرل روجر بصعوبة كبيرة من بين فكي الموت، وجرى اختيار سيمون أوف ليوتون Luiton, رئيس الرهبان الحسن التجربة في دير القديس ادموند، رئيساً لرهبانية ذلك الدير.

# كيف جرى جمع رؤساء رهبان طائفة السسترشيان بناء على أمر ملكي

في أيام عيد غطاس مولانا، قام الملك مع قليل من الاهتهام بالأمطار الثقيلة، وبعنف الرياح، وبفيضانات الأنهار، وبالمتاعب والاضطرابات التي قد تقع، فدعا رؤساء رهبان طائفة السسترشيان للاجتهاع في لندن، لسهاع أوامره الملكية، ولذلك جاءوا، وكأنهم قد أرغموا على فعل ذلك، مع أنهم تعرضوا للارهاق بتعاسة، وكانوا بلاأمل بالرحمة، وبعدما مثلوا أمام الملك، طلب منهم على الفور وبإلحاح تقديم مساعدة مالية وصلت إلى مبلغ كبير، وعلى هذا الطلب، أجابوه بالاجماع وكأنهم قد صدروا عن روح واحدة، وقالوا بأنهم لن يفعلوا ولن يستطيعوا من دون الموافقة العامة لهيئتهم الرهبانية العامة، أو على الأقل من دون الموافقة العامة لجميع رؤساء رهبان طائفة السسترشيان في انكلترا، الذين لم يكونوا آنذاك موجودين.

ولأنهم غادروا من دون تثبيت يوم يمكن أن يجتمعوا فيه مع بعضهم، أعطى الملك وهو غاضب جداً أمراً بعدم ابداء الرضا وتقديم الحدمات لرؤساء الرهبان السسترشيان، فزاد منح أذناً ضمنياً، إلى عمد المناطق، وإلى المسؤولين عن الغابات، وإلى الوكلاء الملكيين الآخرين (الذين كانوا جاهزين بها فيه الكفاية لطقيام بالاستخراجات من دون أوامر الملك)، وشجعهم على ايذاء رؤساء رهبان طائفة السسترشيان وارهاقهم في المناطق المجاورة لهم، وبموجب أية ذريعة يمكنهم اختراعها.

#### موت بعض النبلاء

وفي حوالي أيام عيد الغطاس، مات ألان دي وورسانت Warsant وكان كاهنا خاصاً بالملك ومن رجال العدالة، وكان قد تخلى مؤخراً وهو سعيد عن هذا المنصب الأخير قبل موته، ومات كذلك جون أوف ليكسنغتون، وكان شاباً وسيهاً، وفارساً فصيحاً ومتعلهاً، وهو بسبب علمه كان من قبل الحافظ للختم الملكي ومستشاراً خاصاً للملك، وكذلك مات جون الكاهن النظامي ورئيس رهبان نيوبري، وهو الذي كان من قبل قسيساً لجون مانسيل، وقد ارتقى إلى مثل هذا المنصب العالي، حيث لم يكن فقط رئيس رهبان دير نيوبري، بل كان مستشاراً المناصب الأسقفية، وفي هذه الآونة أيضاً عاد رئيس رهبان دير ومثل ذلك فعل بعض الأشخاص الآخرين ذوي المراتب والنفوذ، ومثل ذلك فعل بعض الأشخاص الآخرين ذوي المراتب والنفوذ، وكان هؤلاء جميعاً —حسبها تبرهن من النتائج — قد ذهبوا إلى بلاط روما برسائل شفوية غير مجدية تعلقت بمملكة أبوليا وصقلية، وقد تعرضوا لمخاطر كبيرة على الطريق، وجاء ذلك من كائن الفرنسين.

### كيف رفض الملك قبول الأسقف المنتخب لإيلاي

وفي حوالي الوقت نفسه انتخب رهبان إيلاي بشكل صحيح نائب رئيس رهبانهم، وكان رجلاً مستقيهاً وغير مذموم، ليكون أسقفاً لإيلاي، وراعياً لأرواحهم، وبذلك رفضوا الاستجابة لرغبات الملك الذي حثهم بالتهاساته بكل رسائله وبوساطة رسل خاصين، وحرضهم على انتخاب رجل آخر، وبناء عليه غضب الملك غضباً شديداً، فعهد بالمسؤولية عن الكنيسة إلى جون ويلران، فكان بذلك كمن عهد بالحمل إلى ذئب جائع، فقام على الفور بقطع أشجار غابتهم، وأفقر المعتمدين عليهم، وآذى الرهبان أنفسهم إلى درجة أن جميع الخوف، من الرب

والاحترام للقديسين، قد اختفت بالداخل، وكل شيء بات عرضة للخطر وللدماء، ونزلت الكنيسة إلى أدنى أوضاع العبودية، وباتت مهيأة لهجهات الغزاة النهابين.

#### كيف جرى إرسال رسل خاصين إلى الملك الفرنسي

وفي عيد تحول القديس بولص إلى المسيحية، جرى ارسال الأسقف المنتخب لوينكستر، والفيارس جيون غيتدن Gatesden, وبطرس دي أوريفالي Orivalles, باسم ملك انكلترا إلى الملك الفرنسي من أجل تمديد الهدنة المعقودة، لكن ماالذي عمل في القضية لم يظهر بعد.

# كيف حصل الأسقف المنتخب لسالسبري على إذن بالاحتفاظ بموارده الماضية

وبعدما عاد المعلم جايل أوف برايدلفورد Bridleford الأسقف المنتخب لسالسبري من بلاط روما جعل الجميع يعرفون بأنه حصل على اذن من روما بالاحتفاظ بموارده الماضية وبعادته، التي منها كان قد تنشق الرائحة الطيبة، وقد عدّ هذا شيئاً جديداً، لكن غالباً ماسمح به، بالنظر للمكافآت التي عملت، ولذلك لم يسبب مفاجأة لأحد.

#### الوصاية التي منحت إلى الملكة

وحوالي الوقت نفسه منحت الوصاية على الأرض التي كانت عائدة من قبل إلى وليم كانتلوب Canteloup, والتي كانت ممنوحة من قبل إلى ادوارد، إلى الملكة، ومثل ذلك أيضاً الوصاية على الأرض التي كانت عائدة إلى وليم صاحب السيف الطويل، وبناء عليه فإن الوكلاء الذين كانوا معينين تحت أخو وليم امتلكوا الجرأة والوقاحة،

لأنهم أصبحوا تحت حماية مثل هذه السيدة ذات المنصب السامي. ومارسوا لذلك ظلماً هائلاً على جيرانهم، حيث وصل الأمر حداً أن آلامهم أسالت الدموع من أعين حتى أعدائهم.

#### طائفة رهبانية جديدة

ظهرت الآن في لندن طائفة رهبانية جديدة، لم تكن حتى الآن معروفة، وأظهرت على الملأ ترخيصاً بابوياً، مماسب الاضطراب إلى عدد كبير من الطوائف القديمة.

#### كيف جرى تعيين مواطن من بريشيا في محل الشيخ برانكليون

بعدما جرت استقالة الشيخ برانكليون من منصبه، تم تعيين مواطن من بريشيا Breschia في مكانه، وقد سار بشكل مـوثوق على طريق سلفه في تنفيذ العدالة، ومارس واجبات منصبه بنشاط مماثل.

## انتخاب روجر دي مولند لأسقفية شيستر

وفي هذا العام أيضاً، قام الأسقف روجر أوف ويستهام بالاستقالة من منصبه، نتيجة لتقدمه في السن ولضعفه الجسدي، فانتخب رهبان الدير أسقفاً لهم وراعياً لنفوسهم المعلم روجر دي مولند Molend, وكان حفيداً للملك، ولذلك قبله الملك، ووافق على انتخابه كما ينبغي، لأنه ما كان في حال الأمانة يمكنه رفضه، مثلها فعل بالعادة في حالات الآخرين، وعلاوة على ذلك التمس من الرهبان الديريين انتخاب خازنه فيليب لوفل Lovel, ولذلك قاموا بناء على تحريض من الايرل رتشارد بانتخاب المعلم روجر المتقدم ذكره، الذي إليه مال الملك وعطف عليه، لأنه كان علاوة على ذلك حفيده.

#### كيف ازداد الويلزيون يومياً بالعدد والقوة

وفي هذه الآونة نقـل الويلزيون النار والقتل إلى داخـل المقـاطعــات

الويلزية الـواقعـة على حــدود انكلترا، ووافقهم الحظ، حيث أرغمــوا الانكليز على التراجع، كما أنهم طردوا من بلادهم واحداً اسمه غريفين دي برونيت، وكان رجلاً صاحب نفوذ، ومن أصل نبيل، وكان ويلزي المولد والأسرة واللغة، ونهبوا جميع أراضيه، التي كانت غنية وواسعة وعاملوها بالنار والسيف، وكمان سبب جميع هذه الأضرار التي لايمكن تعويضها وحشية الطغيان، والنهم الذي لآيشبع لغيوفري لانغلي، الذي ظلم الويلزيين حتى قــالوا أخيراً أنهم يؤثرون الموت بشرف على الاستمرار بحياتهم المهانة في ظل مثل ذلك الظلم والعبودية، هذا وعندما جرى انتخاب الايرل ملكاً لألمانيا كتب بلغة ودودة إلى للويلين Llewellyn وإلى المقدمين الآخرين للجيش الويلزي، يرجوهم، الاقلاع عن غاراتهم العدوانية في سبيل هدوء المملكة، وخشية أن ينزعج ويعاق في إجراءاته، وبالتالي ينمنع من مغادرة المملكة، وعلى كل حال عنَّدما رأى الويلزيون أن الفصل الممطر موافق لخططهم، وأن الطرق قد أصبحت غير ممكنة العبور عبر المستنقعات، رفضوا الاقلاع عن هجاتهم، ولذلك أرهقوا أعداءهم بنشاط أكبر، وقسموا جيشهم إلى قسمين، بسبب كثرة العدد، حتى يتمكنوا بذلك بسهولة أكبر من الحصول على المؤن، ووصل تعداد هذين القسمين إلى ثلاثين ألف رجل، مسلحين حسب عادات بلادهم، وكان بينهم خمسمائة فارس مسلحين بشكل جيد، ويمتطون على خيول مغطاة بالدروع، ولـذلك اشتكى ادوارد إلى أبيه من أعمال الوقاحة من جانب الويلزيين، ويقال بأن الملك أعطاه الجواب التالي: «ماشأني بهذا؟ إن الأرض هي أرضك بموجب أعطية مني، ابذل غاية جهدك للمرة الأولى، واعمل شهرة لنفسك في شبابك، حتى يمكن لأعدائك أن يخاف وا منك بالنسبة للمستقبل، أما بالنسبة لي فأنا مشغول بأعمال أخرى»، وهكذا تعرضت انكلترا للظلم بالاضطرابات المتنوعة الأشكال من جميع الجوانب.

# حول وصوع رئيس أساقفة مسينا والسلطات التي كانت ممنوحة له

وجرى في هذا العام، عند حلول موعد الصوم الكبير، ارسال رئيس أساقفة مسينًا من قبل الباب (لأي سبب لم يكن معروفاً)، ووصلت معه حاشية كبيرة من رهبان طائفة الدومينيكان، يمتطون على الخيول، وبحكم حمله لرسائل من البابا تخوله أن يفرض وأن يتسلم المساعدات المالية، كان بإمكانه انزال عقوبات ثقيلة على جميع المتذمرين والمعارضين، وبناء عليه بعث برسالة سلطوية إلى كل واحد من الأساقفة، يأمرهم بتزويدهم بالمساعدات المالية، وفق مبالغ جرى تحديدها من قبله، فقد استخرج من دير القديس ألبان ومن الديرة المعتمدة عليه مبلغ إحدى وعشرين ماركاً، كما أن رهبان دير القديس ألبان قد ذهبوا إلى زيارته في مقر اقامته بكل لطف وتواضع، غير أنه لم يسمح لهم بالمغادرة، بل احتفظ بهم مثل سجناء، حتى يرغمهم على اشباع مطالب الشرهة، وعندما أجابه الرهبان بتواضع بأنهم لايملكون بنساً معهم، ردّ عليهم رئيس الأساقفة الغاضب بصلف: «لماذا أنتم متسولين هكذا؟ أرسلوا وراء بعض التجار الذين سوف يقرضونكم بعض المال»، وهذا مافعلوه، لأنهم كانوا مرغمين، لأنه لم يكن مسموحاً لأولئك الرهبان بمغادرة البيت، مع أنهم كانوا الرهبان المنتخبين للدير، فهم كانوا: رئيس شمامسة كنيسة القديس ألبان، وجون حامل ختم رئيس الرهبان وممثله، وكان رئيس أساقفة مسينا هذا راهباً في طائفة الدومينيكان، نحن أملنا أن نجد فيه تواضعاً أكثر مما أبداه، وكان حصل من البابا على الرسالة التالية التي تخوله استخراج المساعدات المالية:

«من الراهب جون الذي هو بفضل رحمة الرب رئيس أساقفة مسينا، إلى إخوانه المحبوبين كثيراً في المسيح رئيس الرهبان، والجماعة الرهبانية لدير القديس ألبان، في أبرشية لنكولن، تحيات في الرب. اعلموا.. إلخ

## (لأن بقية الرسالة موجولة في كتاب Additaments).

وجرى في الوقت نفسه توجيه رسالة بليغة باسم البابا إلى ملك انكلترا، تحثه على اصلاح أخطائه المعتادة، وجاءت هذه الإشارة الأخيرة بسبب توسل لورانس أسقف روكستر، الذي عانى من كثير من الأذى على يدى بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، لأن رئيس الأساقفة هذا قام وهو مسلح بقوة علمانية، فهاجم بالقوة، وقاتل ممتلكات تلك الكنيسة، التي كان بالحري ملزماً بالدفاع عنها وحمايتها، وأظهر رئيس الأساقفة الجرأة وأبدا الوقاحة والصلف لأنه كان محمياً من قبلَ الملك والملكة، وكذلك من قبل جميع شيعة الملك وأعوانه، لأنه كان عم الملكة، وعلاوة على ذلك كان أسقف روكستر المتقدم الذكر قد عانى من دمار لايعوض حلّ برئاسة أساقفة يورك، وألحقه بها أسقفية إيلاي، ومن مثل ذلك من الأضرار غير الاعتيادية التي لحقت بالكنائس الشاغرة على يدي الملك، الذي وضع جانباً كل أحترام للمسيح، وعامل مفاتيح الكنيسة بالاستخفاف والتحدي، ورأي الأسقف المذكور أن خطراً مماثلاً كان معلقاً فوق أسقفيته ومحيقاً بها، في حال التخلي عن منصبه والاستقالة منه أو موته، وكانت محتويات الرسالة التي حصل عليها الأسقف المذكور، الـذي انتظر في روما طويلاً من أجل الحصـول عليها هي کہا يلي:

«من الاسكندر، أسقف، إلخ، إلى ملك انكلترا اللامع، إلخ، إنه فيها يتعلق بأعمالك أيها المحبوب كثيراً»، (من أجل البقية انظر كتاب Ad- عند علامة السهمين المتصالبين).

#### موت بعض الأساقفة والنبلاء

في التاسع من شباط في هذا العام مات روبرت أوف هارتفورد Hartford, عميد كنيسة سالسبري وكان صاحب ذكرى طيبة،

ومتقدماً كثيراً في السنين، وأكثر تقدماً بالأخلاق، ومتقدماً فوق كل شيء بالمعرفة، وهو كما نعتقد كان بسبب فضائله المتفوقة، صديقاً خاصاً للمخلص، كما مات أيضاً رالف فتز— نيقولا، قهرمان الملك، ووليم دي ماندفيل Mandeville, وكانا معاً من النبلاء المتميزين، ومات أيضاً رتشارد أسقف اكستير Exeter.

### زواج بلدوين إيرل ديفون من سافوينية

بناء على تحريض من الملكة، تزوج بلدوين دي ريفر Rivers من سيدة أجنبية، كانت من سافوي، وقريبة للملكة، وكانت كونتية ديفون عائدة إلى بلدوين، وهكذا فإن الممتلكات الفاخرة ومواريث الانكليز قد تحولت يومياً إلى الأجانب، وهذه حقيقة إما لم يعرفها الانكليز الجبناء أو تظاهروا بعدم معرفتها، وقد تعرضت فسولتهم وسذاجتهم التامة إلى النقد من قبل الويلزيين الشجعان والأبطال.

## المنح الكثيرة التي قدمها الملك إلى كنيسة القديس ألبان

وفي الثالث من أيار في هذا العام ذهب الملك إلى كنيسة القديس ألبان، وعمل تقديات عند المذبح الكبير، تألفت من طوق جميل جداً مع مشبكين، وسلسلة صليب، وكذلك بعض الخواتم الثمينة، أما عند مذبح القديس أمفيبالوس Amphibalus, في المكان نفسه، فقدم أيضاً كأساً مذهباً من الفضة حتى يوضع فيه الرماد الذي تمّ العثور عليه مؤخراً في الضريح الذي ذكرناه أعلاه، وكذلك ست قطع من الأقمشة الحريرية، واحدة منها عينها لتغطية الضريح المتقدم ذكره، والثانية لتغطية ضريحي الناسكين روجر وسيغارد، كما أنه دفع بعض المال لترميم التابوت، ومدّد إقامته في ذلك المكان لمدة أسبوع، وبها أن كاتب هذا الكتاب كان مرافقه الدائم في الأماكن وعند المائدة، وفي قاعته، فقد أملى عليه بعناية ودماثة أشياء كثيرة، وفي أثناء المحادثات،

كانت هناك إشارات متوالية إلى أخيه الايرل رتشارد، كما أنه ذكر النبلاء بالاسم الذين عليهم يعتمد الانتخاب، الأمر الذي جرى ادخاله في الجزء المتقدم من الكتاب، كما أنه ذكر أسماء جميع الملوك المقدسين لانكلترا، الذين جرى تطويبهم، وفي سبيل أن لاتكون هذه الشخصية العظيمة قد تعبت من دون فائدة في املاء هذه المسائل قمنا بتدوين أسماء هؤلاء القديسين في هذا الكتاب.

#### أسهاء الملوك القديسين لإنكلترا

ألبيرت، وادوارد الشهيد، وكينيلم Kenelm, وأوسوولد، وأوسوين، ونيثان Neithan, وويستان Wistan, وويستان ويد، وفروموند، Fromund, وأدوولف Edwulf, وادموند، وادكر الملك وعدد بالاسم جميع بارونات انكلترا الذي حضروا في ذاكرته، واكتشف أن عددهم قد وصل إلى مائتين وخمسين، لكن دعونا الآن نعود إلى موضوعنا ونتابع تاريخنا.

### اضطرابات في جامعة اكسفورد

في التاسع من آذار في هذا العام، ذهب تسعة معلمين للعلوم العقلية في اكسفورد إلى كنيسة القديس ألبان، وقدموا في بيعة القديس أوسوين شكوى إلى الملك ضد أسقف لنكولن الذي كان يسعى للاعتداء على امتيازات المدارس، متجاوزاً ومضاداً للمبادىء القديمة المقررة للجامعة، وبناء عليه جرى تعيين يوم لساع الأسقف وهو يرد على هذه الشكاوي، وكان ذلك لدى اقتراب موعد عقد برلمان كبير، وذلك من أجل سماع حجج الفريقين، وتأسيس سلام بين الجاعتين، وفي ذلك اليوم نفسه، قال الراهب الذي كتب هذا الكتاب بشكل سري إلى الملك: «ياصاحب الجلالة، بحق اسم الرب، انتبه للكنيسة المتأرجحة المترنحة، لأن الجامعة، التي هي الحاضنة والسيدة لعدد كبير جداً من الأساقفة المقدسين قد التي هي الحاضنة والسيدة لعدد كبير جداً من الأساقفة المقدسين قد

اضطربت إلى أبعد الحدود، وإذا ماتعرضت جامعة اكسفورد، التي هي المدرسة الشانية للكنيسة، لابل بالحري الأساس لها، للاضطراب، من المتوقع بالطريقة نفسها، وبالوقت نفسه، ومن المخشي منه أن الكنيسة كلها سوف تتدمر»، وعلى هذا الكلام أجاب قائلاً: "لاسمح الرب أن يكون الأمر كذلك، على الأقل في أيامي كلها».

### عودة رئيس رهبان دير ويستمنستر مع أصحابه من بلاط روما

في يوم عيد القديس بريسكا Prisca, في هذا العام، عاد رئيس رهبان دير ويستمنستر والأسقف المنتخب لسالسبري من بلاط روما، بعدما عانيا من كثير من الأذى، وتعرضا لمخاطر كبيرة من مكائد خصومها، لأنه لعبور الألب، الأمر الذي فعلاه في سبيل قضاء أعمال للملك، كان معناه أنه توجب عليهما المرور عبر فرنسا، حيث عانيا من أعظم الخسائر، وأثناء تلك الرحلة مات واحد من أصحاب رئيس الرهبان، وكان اسمه هنري دي مير Mer, وكان من رجال العدالة المتجولين التابعين للملك، مات ومضى ليقطف ثمار أعماله، وفقد رئيس الرهبان أيضاً آخرين من حاشيته أثناء الرحلة.

#### كيف جرى نهب ممتلكات أسقفية إيلاي

وتعرضت في الوقت نفسه، الأراضي والغابات، والبلدات في أسقفية إيلاي إلى مخاطر كبيرة جداً، فقد جرى قطع الغابات، وتجفيف البحيرات بفتح أقنية، ونهبت الأسهاك، وتم الاستيلاء على الحيوانات وهي في الحدائق، وهكذا وضع كل الخوف من الرب، ومن القلديس ايثلرد الحدائق، وهكذا وضع كل الخوف من الرب، ومن القلدي الأسقفية، وعاباً، وفرضت الضرائب على أفراد شعب الأسقفية، وتعرضوا للأذى بطرق متنوعة، وكان ذلك على أيدي الوكلاء الأخساء للملك وجباته، وفي الوقت الذي كان فيه الأسقف المنتخب ورهبان الدير كلهم أمل في أن يصغى إليهم من قبل الملك في اليوم المحدد، أصبح

الملك عدوهم المعلن، مفضلاً الوقوف ضد الأسقف المنتخب، وكان هذا كافياً لإثارة مشاعر الاستغراب والفضيحة في نفس كل واحد، وكان السبب الرئيسي وراء هذه التهم هو التالي: "كانت جريرة إيلاي منذ العصور القديمة حصناً ومكاناً للالتجاء لعدد كبير جداً من الذين عانوا من الأضرار في أيام الحرب، ولم يكن موائهاً ولا مأموناً العهدة بالوصاية على مثل هذا المكان، الذي كان مثل قلعة، إلى أجنبي من الدير، كان أبلها وغير خبير في إجراءات الحروب، ولم يتعلم قط مهارة وحكمة البلاط».

# كيف ذهب الأسقف المنتخب لإيلاي إلى روما

مضى الأسقف المنتخب بكل سرعة وبشكل مفاجىء نحو البلاط البابوي بعد الخسائر العظيمة التي عانى منها، وحافظ رئيس الأساقفة في الوقت نفسه بعناد على الاستمرار بأعمال تنكيله، لإرضاء الملك، ومع أن رئيس الأساقفة هذا، عندما كان قد قام من قبل بفحص الأسقف المنتخب، ولم يجد سبباً للاعتراض ضده، كتب إلى أصدقائه في بلاط روما ضده، وذلك في سبيل أن يجري رفضه، وأن يجري تعيين الراهب آدم مارش Marsh عوضاً عنه، مع أن هذا الراهب آدم، الذي كان مارش المعافة الفرنسيسكان، كان متقدماً بالسن، وقد امتلك كثيراً من راهباً من طائفة الفرنسيسكان، كان متقدماً بالسن، وقد امتلك كثيراً من المعارف والعلم، وتخلى عن العظمة الدنيوية، وعن موارد واسعة، في سبيل ارتداء الزي الرهباني، وعلى الرغم من ذلك يروى بأنه أعطى موافقته وأبدى رضاه ليحل محل الأسقف المذكور، وذلك وفقاً لقول أوفيد: «نادراً مارأيت أي واحد كان من برج المريخ لم يكن الربح موافقا لعقله».

نادراً مارأيت واحداً من أهل برج المريخ

لم يكن قلبه يبتهج بالمكاسب

وقام المعلم هنري أوف وينغهام Wengham, الذي إليه أوكل الملك مهمة حث رهبان إيلاي وترغيبهم للاستجابة لطلبه، فتحمل بصبر

التفكير بعدم اختيار أي واحد آخر وترقيته إلى تلك الأسقفية المذكورة، وأعلن بتواضع أن أي واحد من الاثنين أجدر منه شخصياً بذلك المنصب.

## المعجزات التي عملت عند قبر القديس ألبان

في هذا العام نفسه، وحوالي هذا الوقت نفسه، وقعت معجزات بشكل متواصل في كنيسة القديس ألبان، في البقعة التي عشر فيها على ضريح القديس ألبان، ففي يوم عيد القديس أغنس جرت إعادة طفل إلى الحياة بعد موته، وفيها بعد تمت إعادة واحد آخر مثله، وفي البقعة نفسها جرى شفاء عدد من المشلولين والعميان، وجميع المعجزات التي عملت، قد تبرهن أنها قوية الأساس وصحيحة، وذلك بموجب بينات أناس موثوقين، من أمثال الكهنة ورجال الأبرشيات والمحلفين العائدين للمناطق المجاورة، لأنه ليس الذنب المقترف بنشر تقارير زائفة حول تشريف الرب وحمده، أقل من البقاء صامتاً تجاه الأخبار التي هي صحيحة.

#### كيف جرى إرسال مبعوثين إلى ملك فرنسا

وجرى في يوم عيد تحول القديس بولص إلى المسيحية، ارسال الأسقف المنتخب لوينكستر وجيون غيتدن Gatesden, وبطرس دي أوريفالي D'Orivalles, إلى الملك الفرنسي، وذلك باسم ملك انكلترا، لقضاء بعض الأعمال السرية الخاصة بالأخير.

### كيف حافظ الأسقف المنتخب لسالسبري على موارده السالفة

وفي هذه الآونة نفسها عاد المعلم برايدلفورد Bridleford, الأسقف المنتخب لسالسبري من البلاط الروماني، وأظهر ترخيصاً مكتوباً، صادراً عن البابا، به سمح له بالاحتفاظ بموارده السالفة لبضع سنوات، وكان بدعة عجيبة جديدة ولدتها روما.

#### زيادة عدد الوصايات المنوحة إلى الملكة

وجرى في هذا الوقت نفسه أيضاً منح الوصاية على أرض وليم كانتلوب Cantelupe (التي كانت ممنوحة من قبل إلى الدوارد) إلى الملكة، ومثل ذلك أيضاً الوصاية على أرض وليم صاحب السيف الطويل وهي الأرض التي تخلت عنها على الفور إلى قهرمانها الراهب وليم أوف تارنتوم Tarentum, الذي فغر فاهه وراء المال مثل سعي علقة الخيول وراء الدم، ونتيجة لذلك قام الوكلاء الذين جرى تعيينهم تحت وليم الراهب المذكور بالتظاهر بالتجبر والوقاحة، بحكم أنهم تحت رعاية وحماية سيدة لها مثل ذلك المنصب الرفيع، فظلموا الناس من الجيران، وهكذا تعرضوا للافقار بسبب حجج تافهة، لابل حتى من دون حجة مها كان نوعها، وهكذا صار الحال مثلاً حدث في الماضي كثير من الملوك مارسوا الطغيان في الحال مثلاً حدث في الماضي كثير من الملوك مارسوا الطغيان في الكلترا.

#### طائفة جديدة من الرهبان

وفي حوالي الوقت نفسه، قامت طائفة جديدة من الرهبان، لم تشاهد من قبل ولم تعرف باظهار نفسها في لندن، وعند ظهور رهبانها كانوا يرتدون أكياساً، ولذلك عرفوا بالرهبان المرتدين للأكياس.

## موت مرغريت أخت القديس إدموند

وماتت في هذه الآونة أيضاً مرغريت رئيسة راهبات كيتباي Katesby, أخت القديس ادموند، رئيس أساقفة كانتربري، وكانت امرأة ذات قداسة عظيمة، قد أجيزت فضائلها المتميزة بصنع معجزات.

# البرلمان العظيم الذي انعقد ليقول فيه الايرل رتشارد وداعاً لانكلترا

في منتصف الصوم الكبير من هذا العام نفسه، جرى عقد بارلمان عظيم، فيه ظهر أساتذة الفكر والآداب من اكسفورد، بناء على أوامر الملك، من أجل إعادة تأسيس السلام بين جامعة اكسفورد وأسقف لنكولن، الذين أنهكهم، ووصل إلى هذا البارلمان أيضاً رتشارد ايرل غلوستر، وجون مانسيل، اللذان كانا قد ذهبا إلى ألمانيا لرقية كيف كانت الأمور قائمة، ولإعداد السبيل لرتشارد، ايرل أوف كورنوول، الذي انتخب مؤخراً ملكاً على ألمانيا، وكان هذين الشخضين جاهلين بالانتخاب الزائف لملك اسبانيا، الذي أكد فيها بعد بأنه هو الذي انتخب أولاً، حسبها ستبينه الرواية المقبلة، وكان الايرل رتشارد الملك المنتخب حديثاً لألمانيا، حاضراً أيضاً في هذا البرلمان، من أجل القول وداعاً إلى الجهاعة العامة لانكلترا، وفي الحقيقة كان جميع نبلاء انكلترا موجودين تقريباً هناك، وعين الايرل المذكور فولك أسقف لندن وكيلاً رئيسياً على ممتلكاته التي بحوذته في انكلترا، وأثناء عقد جلسات هذا البارلمان، كانت هناك أعداد كبيرة جداً من أهل مدينة لندن، وكانوا من الكثرة بمكان أن مدينة تكاد بصعوبة أن تحتويهم.

# كيف جرى استدعاء رئيس أساقفة كانتربري إلى روما للإجابة حول الأضرار التي اقترفها روكستر

وأصر في الوقت نفسه أسقف روكستر، الذي عانى من أضرار لا تحتمل على يدي رئيس أساقفة كانتربري على متابعة شكاويه التي عملها لجميع البلاط الروماني، ولأن قضيته استدعت انتقاما مناسباً (لأنها كانت اعتداءات ثقيلة) وذلك بعد تحذيرات كثيرة جرى توجيهها إلى الملك، الذي تولى تشجيع رئيس الأساقفة المذكور في وقاحته العدوانية،

جرى استدعاء رئيس الأساقفة هذا للمثول شخصياً أمام البابا، للإجابة على الشكاوي التي عملت ضده، ولتقديم ترضية على الخسائر التي تسبب في إلحاقها.

## حول مرض أسقف هيرفورد

أصيب أسقف هيرفورد بتمعط الجلد أو بنوع من أنواع الجذام، وجاء ذلك عقوبة له على ذنوبه المضاعفة.

#### كيف طلب الملك المساعدة لابنه ادموند

قبل ان يرفض البارلمان المتقدم ذكره، أحضر الملك ابنه ادموند، مرتدياً لزي أبولي، وجعله يمثل أمام الاجتماع، وأشار إليه أمامهم جميعاً، وقال على مسمع من الجميع: «إنكم تشاهدون يا رعيتي المخلصة، ابني ادموند، الـذي دعاه الرب بكرمـه ومنته إلى المرتبة الملكيّـة، وترون كيفُ هو بشكل واضح جـديـربحظوتكم جميعــاً، وكيف سيكون عمـــلاً لا إنسانياً وطغياناً من الذي سوف يرفض أن يقدم إليه مساعدة معقولة وفعالة، ونصيحة في هذه الأزمة»، وأضاف أنه قام بناء على نصيحة البابا وحسن نواياه، وكذلك الكنيسة الانكليزية معه، وفي سبيل الحصول على مملكة صقلية، فألزم نفسه -تحت طائلة عقوبة فقدانه مملكته- بدفع مائة وأربعين ألف مارك من دون الفائدة، التي تزداد يومياً، دون أن تكون ظاهرة، وأنه حصل أيضاً لمدة خمسة أعوام متوالية، على العشور، التي ينبغي فرضها على جميع رجال الدين بشكل عام، أي أن تقول من منافعهم، التي سوف يجري احصاؤها، وفقاً للطريقة الجديدة للضرائب، من دون انقاص لأي نفقات، باستثناء النفقات التي حصلت بفعل الضرورات، وكذلك جميع المنافع اللاهوتية التي شغرت خلال العمام الأول، وذلك حتى اكمال الأعــوام الخمســة، وجعل هذا الخطاب آذان الجميع ترتجف، وألقى الرعب في القلوب، خياصة وقد علموا بأن هذا

الطغيان، نشأ عن البابا وصدر، ومع أنهم قدموا أعذاراً، وسألوا منحهم بعض الوقت، كانوايعرفون أنهم لن يستطيعوا الحصول حتى على هذا المعروف، وقد أرغموا أخيراً على اعطاء وعد بالتفريج عن الملك ومساعدته لمواجهة الضروريات الضاغطة عليه، على شرط – على كل حال – أن يقوم من ذلك الوقت فصاعداً بالالتزام بالصك العظيم دون خرق له، وهو ما كان قد وعد مراراً به وأن يفعله، والذي غالباً ما قدمه لم ثم أعاد تقديمه إليهم، وأن يتوقف عن إلحاق الأذى بهم وافقارهم، على أساس حجج فارغة، وعلى أساس هذه الشروط وعدوا الملك بدفع اثنين وخمسين ألف مارك، مع أن ذلك سوف يلحق أضراراً لا يمكن جبرها بالكنيسة الانكليزية، وعلى الرغم من هذا لم يقبل الملك بهذه الأعطية الثمينة حتى وإن كانت بهذا الحجم.

#### كيف تسلم المتطفلون على عهادة يورك موارد هذه العهادة

قام الروماني الذي فرض نفسه بطريقة مراوغة على عهادة يورك، فاستولى بالقوة بشكل فاضح على مقعد العميد في السدة أثناء ساعة الطعام، لأنه كان مسلحاً بحظوة البابا وحمايته، محدثاً بذلك أضراراً كثيرة متنوعة وأذى عظيها ألحقه برئيس الأساقفة ثم تسبب أخيراً بتعليقه مع أنه كان رجلاً بريئاً، وواحداً قد حبي بالقداسة كلها، وأخيراً، وبعد كثير من الخلافات، وفي سبيل السلام وافق الروماني على الجلوس قانعاً باستلام مائة مارك سنوياً من كنيسة يورك، إلى أن يكون قد تجهز بشكل أفضل.

### وصول رئيس أساقفة كولون إلى إنكلترا

ما أن ارفض المؤتمر المتقدم ذكره أو البارلمان (الذي كان الحضور فيه كبير جداً) حتى وصل رئيس أساقفة كولون، يحيط به بعض الأساقفة، وكان بصحبته دوق أيضاً بقصد تشجيع الايرل رتشارد للقيام بتولي المملكة الألمانية من دون خوف (وهي التي دعيت باسم المملكة

الرومانية لأنها كانت بالواقع لديها العهد بتولي الامبراطورية الرومانية) وهي التي منحت إليه من دون معارضة أي واحد، وذلك بغية حكمها بسلام من قبله، والذي كان مصدراً للدهشة للكثيرين فيها بعد، هو الصمت الذي التزم به تجاه حقيقة، أن بعض نبلاء ألمانيا، قاموا —بناء على تحريض من الفرنسيين — بالموافقة على انتخاب ألفونسو، ملك اسبانيا، لتولى المملكة المتقدمة الذكر.

وينبغي أن يكون معلوماً، أنه كان موجوداً في البارلمان العام المتقدم ذكره ستة رؤساء أساقفة هم رؤساء أساقفة: كانتربري، ويورك، ودبلن، ورئيس أساقفة ميسينا، الذي كان يتلقى أموالاً كثيرة من كل واحد من الناس، ورئيس أساقفة تارنتوم Tarentum في أبوليا، الذي قدم ليفرض على الملك مايتعلق بمسألة أبوليا، وأسرع ايرل غلوستر وجون مانسيل قادمين من القارة حتى يكونا حاضرين في البارلمان، وهما وإن عملا تقصياً دقيقاً، كانا جاهلين بالعائق الذي ألقي على طريق الايرل رتشارد ايرل كورنوول، بانتخاب واحد آخر سواه.

# الأمر البابوي إلى رئيس رهبان القديس ألبان بتزويد أحد الإيطاليين بمنفعة غنية

وفي نهاية آذار، أرسل البابا أمراً سامياً إلى رئيس رهبان دير القديس ألبان، قضى بتجهيز منفعة موائمة واعطائها إلى أحد الرومان، وكأنه لم يفعل مافيه الكفاية في قضية روماني آخر، كان قبل عدة أيام مضت، جلب رسالة ملحة، إن لم تكن أكثر من هذه الرسالة، كانت على الأقل مثلها، وهكذا تكدست التعاسات فوق التعاسات في انكلترا، وتشوق الأساقفة إلى التحرر من اقامتهم المؤقتة في هذا العالم، لأننا لم نعد أبناء سارة بل الأبناء غير الشرعيين لهاجر العبدة، وجردنا من الحرية التي حررنا بها المسيح.

### كيف قدم بعض نبلاء ألمانيا الولاء إلى الإيرل رتشارد

وقام في هذا الوقت أيضاً، كونراد رئيس أساقفة كولون وبعض النبلاء الألمان الآخرين الذين كانوا قد جاءوا برفقته إلى لندن، بتقديم الولاء وأقسموا على الاخلاص للايرل رتشارد، وبناء عليه أعطى الايرل على الفور خسائة مارك إلى رئيس الأساقفة لتغطية النفقات التي تحملها في رحلته إلى هنا، وأعطاه أيضاً تاجاً أسقفياً جيلاً جداً، مرصعاً بالأحجار الكريمة، وموصولاً بقطع من الذهب، وعندما وضعه على رأسه، قال وهو بادي السرور: «لقد أغناني الايرل رتشارد وأغنى كنيستي بهدية ثمينة، ومثلها وضع التاج الأسقفي على رأسي، سوف أضع على رأسه تاج المملكة الألمانية أو الرومانية، هو قد توجني، وأنا سوف أتوجه»، ولقد رأيت من المناسب ادخال كلام رئيس الأساقفة في هذا الكتاب، حتى يمكن للخلف أن يعلموا كم كان الأجانب دهاة، فوجدوا الوسائل حتى يتغلبوا على بساطة الانكليز.

### كيف حصن ملك فرنسا قلاع نورماندي

عندما سمع الملك الفرنسي بهذه الإجراءات، أضاف بحكمة إلى قوة وحصانة القلاع الموجودة على حدود مملكته، وحصّن مدن وقلاع نورماندي، وشحنها بشكل خاص بفرنسيين محليين، وأصدر أوامره بوجوب بأن يكون هناك زواج بين الفرنسيين والنورمانديين، والعكس صحيح، في سبيل أن يتحدوا براوبط الصداقة المتبادلة، وقد جرى تنفيذ هذه الخطة، لأنهم قالوا: «كان الانكليز قد تشجعوا فيها مضى وامتلكوا الجرأة، بوساطة الامبراطور الروماني أوتو، الذي كان فارساً شجاعاً جداً، ومجدداً بوساطة فردريك، الذي قامت له روابط قرابة بملكهم (الانكليز) وبالأقرباء الآخرين، ولذلك كانوا عدوانيين كثيراً نحو مملكة فرنسا، ومع ذلك، إن هذه المملكة ماتزال بفضل حماية الرب مستمرة بالقوة وبالرفعة والعظمة»، وبذلك حصلوا على بعض المواساة.

# كيف قدم بعض النبلاء الألمان الولاء للإيرل رتشارد

وقام بعض النبلاء الألمان الآخرين، الذي قدموا مع رئيس أساقفة كولون، وتسلموا بعض الهدايا الثمينة من الايرل رتشارد، بتقديم الولاء اليه، وأدوا أيهان الطاعة بدقة له، عندما كانوا على وشك مغادرته، وفعلوا ذلك حتى لايكونوا موضع ريبة.

## إحصاء الأموال التي أنفقت من دون فائدة من قبل الملك

وقام في هذه الآونة المحاسبون في قاعة الملك بفحص جميع السجلات المالية، وقاموا بإحصاء دقيق للمبالغ التي أنفقت، وقد تبرهن لهم، وكانوا جديرين بالثقة، أنه منذ أن شرع الملك في نهب وتبديد ثروات مملكته، قد أنفق تسعهائة ألف وخمسين ألف مارك، وهو مبلغ مخيف أن تفكر حوله، لأن مملكة انكلترا لم تشعر قط بالحصول على مثل ذلك المبلغ الكبير من المال، ولاأقل من ذلك بكثير، لأنه أوليس من الأفضل لك أن تفقد سيفك أو سهمك بتركها يسقطان إلى قعر البحر، من أن تدعها ينتزعان منك من قبل عدوك؟

### مغادرة رئيس أساقفة كولون لإنكلترا

في عيد الفصح صعد رئيس أساقفة كولون ظهر غليون كبير، كان راسياً في نهر التيمز، وأقلع من لندن، وكان الغليون مشحوناً بالرجال، ومسلحاً، ومجهزاً بالمؤن من أجل الرحلة، وقد بادر مسرعاً نحو الوطن ليكون جاهزاً لاستقبال السيد الجديد المنتخب، الايرل رتشارد، ولإعداد السبيل من أجله للوصول إلى مملكته بأمان.

#### مغادرة الإيرل رتشارد لإنكلترا

وفي اليـوم الثالث من أسبـوع الفصح، قام ايرل كـورنوول، المنتخب حديثاً ملكاً على ألمانيـا بوداع أصدقائه، وعهـد بنفسه إلى صلوات رهبان

الطوائف، وانطلق نحو ساحل البحر، تحيط به حاشية كبيرة من النبلاء، حيث كان ناوياً على الاقلاع من يارماوث، لكن الرياح لم تكن موائمة، وقد انتظر لوقت طويل على الساحل، مقابل نفقات كبيرة من دون فائدة، ومارس -على كل حال - عندما كان مقياً على الساحل بعضاً من الطغيان على كنيسة القديس ألبان، وهو مارأينا أنه من الأفضل العبور به بصمت من أن نأتي على ذكره في هذا الكتاب.

## نقص المؤن بين أتباع الإيرل رتشارد

وعندما كان الايرل مبدداً وقته عند الساحل تحيطه حراسة كبيرة، وذلك في توقع لريح موائمة، حدث نقص في المؤن، بحيث أصبحت عزيزة، حتى أن المكيال الواحد من الطحين قد بيع بمبلغ خمسة عشر شلنا، وصارت الطيور والبط قليلة جداً، وغالية إلى أبعد الحدود، وجرى بيع لحم البقر والغنم بأي سعر أراد البائع أن يفرضه، ولولا أن الايرل دفع عن رضا —حسبا فعل بالعادة — ثمن المشتريات، لصارت حالة العوز أسوأ، ولضغطت على جميع أتباعه، أو أبعدتهم كلياً عنه.

# إلغاء حكم جائر أصدره هنري دي مارا ضد رئيس رهبان دير القديس ألبان

وينبغي أن نتذكر أيضاً، أنه عندما كان الملك في القارة، وكان الايرل رتشارد نائب المملكة، جرى إلغاء الحكم الجائر، الذي أصدره رجل العدالة هنري دي مارا Mara, وجاء الالغاء بفضل الجهدود المتواصلة لوليم هورتون Horton, وكيل المؤونة في الدير، فبموجب قرار هنري المذكور، كان قد جرى تغريم رئيس رهبان دير القديس ألبان بمبلغ مائة باوند، وذلك بشكل غير عادل، لأن رجاله لم يكن مفروضاً عليهم الذهاب) إلى شيسترهانت يذهبوا (لأنه لم يكن مفروضاً عليهم الذهاب) إلى شيسترهان، لأن ذلك كان خارج اطار امتياز رئيس الرهبان،

ولاقى هنري المذكور عقوبة عادلة، بوساطة انتقام الشهيد ألبان، حيث أنه مات ميتة بشعة وفي ظروف سيئة، عندما كان مسافراً عبر الألب، ولم تتوقف الجهود المشكورة لوكيل المؤونة المذكور، حتى حصل من الايرل على الرسالة الموثقة التالية، التي منها من الممكن عرض امتيازات دير القديس ألبان بوضوح للأيام المقبلة، إلى الذين يرغبون بمعرفتهم.

# الرسالة التي حصل عليها رئيس رهبان دير القديس ألبان من الإيرل رتشارد

### «من هنري الذي هو بنعمة الرب، إلخ:

من خلال تفحصنا لصكوك أسلافنا ملوك انكلترا، التي هي بحوذة رئيس رهبان دير القديس ألبان، تبين أن رجال رئيس الرهبان المذكور، لا يجوز لهم الذهاب وراء امتيازهم، الأمر الذي يمكن لرئيس الرهبان المذكور أن يريه إلى أي مستدعي، أو في أية مناسبة، وأمام أي رجل عدالة، أو تفتيش، لذلك قمنا باعفاء رئيس الرهبان المذكور من المائة باوند، التي جرى بها تغريم بلدة وامتياز القديس ألبان، وذلك بسبب أن الأشخاص العائدين لذلك الامتياز لم يمثلوا أمام رعايانا المخلصين: هنري دي مارا، ووليم ويلتون [في شيستر هانت] التي هي وراء الامتياز المتقدم الذكر، وذلك لدى التفتيش والتقصي الذي عقد فيا ولامتياز المتقدم الذكر، وذلك لدى التفتيش والتقصي الذي عقد فيا ولامتيان المخلور»، ومن أجل تغريم الخارق للصرف وللتقايض المذكور»، ومن أجل البقية انظر كتاب Additaments وعلاوة على ذلك كانت هذه الرسالة موثقة.

# الربح المخجل الذي ابتغي استخراجه من الصرافة

قبل عدة أيام من هذا، جرى استخدام طريقة مخجلة وغير إنسانية للاستخراج، وهي مازالت مستمرة، وقد وضعت قيد التطبيق على البريء وعلى المجرم سواء، وذلك بالنسبة لامتياز الصرافة الذي حصل

عليه الايرل رتشارد من الملك، لأن أي إنسان كان على وشك القيام برحلة، أو القيام بأي نوع من الأعمال مهما كان تافها، وتوجب عليه مقايضة وتبديل أية نقود مع الجيران أو الأصدقاء، ومهما كان المبلغ صغيراً، أو مهما كان الأمر ودفع الإنسان لفعله بحكم الضرورة، كان الفاعل لذلك يتهم بالاحتفاظ بالصرافة، لإلحاق الضرر بالملك، وهكذا كان يعاقب بحدة، وكأنه فتح حانوت صرافة للمال، وقام الايرل رتشارد بهذه الوسائل بافقار الكثيرين، وجمع آلافاً كثيرة من الماركات وكدسها في خزانته.

#### مغادرة الإيرل رتشارد إنكلترا إلى ألمانيا

وبعدما عيّن الايرل أسقف لندن وصياً على قلاعه، وأراضيه، وممتلكاته في انكلترا، وجعله وكيلاً مطلقاً لـه، أقلع بحراً مع أسطول كبير، كان محتفظاً به في موانىء انكلترا، وكان يتألف من سفن تم الاستيلاء عليها في جميع مناطق انكلترا وبلدان أخرى، وهو على كل حال لم يقدم أية تعويضات لدير القديس ألبان على الأضرار التي اقترفت من قبله، سواء في قضية Miclefeld أو في قضايا أخرى، التي كان منها أن طفلاً يتيماً جرى تجريده من أراضيه، فتحول إلى حالة تعيسة من الفقر، وكان ذلك بوساطة جون غيتدن Gatesden, وذلك على الرغم من عدم الخوف الكلى من الرب، وتأثر رئيس رهبان دير القديس ألبان، وتحركت شفقته، فتحمل المسؤولية عن ذلك الطفل المحروم، وتولى تربيته وتنشئته، وكان اسمه روجر، وقد حمل الايرل معه سبعمائة ألف باوند، ولم يعدها قط، وكانت كلها ملوثة بالدم، بوساطة جرائم كثيرة، وذلك بالاضافة إلى الزيادة اليومية في الموارد في انكلترا، التي كأنت تجبى يومياً وتنهب، وبهذه الوسائل جردت انكلترا من هذه ومن أشياء أخرى كثيرة، وبشكل خاص المال، ونزلت إلى حالة من الفقر مؤسفة، بينها تفاخر الأجانب في نهبهم لها.

وينبغي أن يكون معلوماً أنه من أول يوم من شباط حتى هذا الوقت، الذي هو بداية أيار، اضطرب الهواء بعواصف الرياح والمطر، الأمر الذي حول انكلترا إلى مايشبه المستنقع الموحل، وحملت الأخاديد مظهر خنادق، وكانت الخنادق تشبه المستنقعات، وبدت الأنهار وكأنها أذرعة للبحر، وهكذا تولت ثلاثة أشهر تحويل الأرض إلى أرض قاحلة ومن دون ثار، ولذلك قام كثير من المزارعين ببذر بذور جديدة في أراضيهم.

## النار الرهيبة التي أحرقت معبد محمد (صلى الله عليه وسلم)

قدم في هذه الآونة إلى دير القديس ألبان، رجل محترم هو معلم رهبان كنيسة القديس توما في عكا، وقد جلب معه أخباراً إلى رئيس الرهبان وإلى الرهبان، ذكر أنها كانت صحيحة، فقد ذكر أولاً أن نائبهم كان سلياً ومعافى، وأنه كان شاغلاً نفسه بنشاط وفاعلية بالأعمال الصعبة العائدة لكنيسة القديس ألبان في بلاط روما، وهو المكان الذي قدم منه شخصياً.

وذكر أيضاً أن برقاً جهنمياً محرقاً قد نزل من السموات، وأحرق فجأة ودمر معبد محمد (صلى الله عليه وسلم) مع تمثاله (كذا)، وأنه حدث مرة أخرى انفجار ثان، مشابه للأول، حوّل المعبد المذكور إلى قطع صغيرة وأن انفجاراً ثالثاً قام —كها هو معتقد — بدفع الخرائب إلى الهاوية في الأرض، وقال: بعد هذا قامت هذه النار التي أحرقت بحرارة مدمرة تماماً، مع أنها لم تعط ضوءاً لامعاً، بالزحف تحت الأرض، مثل نار الجحيم، فأحرقت حتى الصخور، ولم يكن بالإمكان اطفاءها، وهكذا فإن مدينة مكة كلها والمنطقة المحيطة بها، احترقت تماماً بنار غير قابلة للاطفاء.

### النهر الملتهب

وقدم أيضاً رواية تحدثت عن نهر ملتهم، كان على عكس الطبيعة المائية، حيث لم يكن راضياً بحدوده فاتبع مجرى غريباً، وشق طريقه إلى الجبال العالية، وأخذ بالمفاجأة الذين هربوا إلى قممهم للالتجاء، ودمرهم بلهب مجرى تياره، وكأنهم قد أحرقوا بالنار، وهكذا فإن الذين نجوا من النار الكبريتية الموجودة في الأسفل جرى ابتلاعهم بوساطة هذا النهر الملتهب.

## كيف حصل رهبان بيت لحم على موضع للاستقرار في كمبردج

جرى منح مكان للإقامة إلى رهبان بيت لحم في كمبردج، في شارع يقود إلى ترومبنغتون Trumpington, ولباس هؤلاء الرهبان مشابه للباس الرهبان الدومينيكان، غير أن قبعة الرأس تحمل على صدرها شعار نجمة حراء، خماسية الشكل، في وسطها دائرة لونها لون الساء، وهذه عملت في ذكرى النجم الذي ظهر في بيت لحم عند ميلاد مولانا، وقد ظهرت الآن طوائف رهبانية كثيرة في انكلترا، حتى كان هناك خلط عجيب فيا بينهم.

# كيف استدعى رئيس أساقفة كانتربري رجال الدين في أسقفيته

وفي تلك الآونة نفسها استدعى بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري ورؤساء شهامسة أسقفيته، للاجتهاع، حتى يقوموا بعد التوجه بالدعاء المخلص وطلب العون من الروح القدس، بعمل بعض الترتيبات لتقديم العون إلى كنيسة انكلترا المترنحة، والتي كان مضغوطاً عليها في هذه الأيام المعاصرة بمظالم ثقيلة ولاتحتمل، وغير اعتيادية، لأن الملك وقع تحت تأثير بعض النصائح الخفية لبعض المتملقين وأعداء المملكة، فسمح لبعض الأعراف الجديدة وغير النظامية، بأن تنشأ مثل نبات شوكى بين الفواكه أو في حديقة المسرات، وأن تخنق الأشجار المثمرة،

ولذلك كانت هنالك آمالاً وثيقة بأنه في هذا الاجتماع سوف يكون رئيس الأساقفة قد حُبي بالقوة من عليين ليقيم نفسه مثل حاجز أمام بيت الرب، وأن يسير متبعاً خطوات القديس توماس الشهيد، لإنشاب القتال ضد أولئك المتمردين ضد الكنيسة.

#### وفاة كاترين ابنة الملك

وفي حوالي عيد العثور على الصليب المقدس، ماتت كاترين ابنة الملك، التي كانت خرساء، ومناسبة للاشيء، مع أنها امتلكت جمالاً كبيراً، وقد تغلب الحزن على الملكة حتى أنه سبب لها المرض، الذي اعتقد أنه غير قابل للشفاء، لأنها لم تستطع الحصول على الشفاء من البراعة الطبية، أو على المواساة البشرية.

## الشكوى التي عملها أسقف روكستر في روما

وقام في الوقت نفسه لورانس أسقف روكستر، في دفاعه المشكور عن امتياز كنيسته، بالمتابعة بحرارة واصرار، يوماً بعد يوم، والتمسك بالشكوى التي تقدم بها أمام البابا والكرادلة ضد بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري، الذي غزا بشكل جائر ممتلكات كنيسته ومقتنياتها، ونتيجة لذلك استدعى رئيس الأساقفة للمثول شخصياً أمام البابا.

## الحملات النشطة التي قام بها الويلزيون ضدّ الإنكليز

وفي الوقت نفسه، عبر الويلزيون عن غضبهم بشغل أنفسهم بلا هوادة وبشكل فعال في النهب، والقتل والاحراق، ولم يتمكن جميع البارونات الجيران، مع أنهم توحدوا مع ايرل غلوستر، من تقديم أية مساعدة إلى الانكليز أو إلى ادوارد، وضحك الويلزيون فقط وسخروا من جهودهم، وهكذا كسبت الكراهية الشديدة بين الويلزيين والانكليز المزيد من الأرضية، مثل الطاعون، وبها أن ادوارد قد تهددهم بمساعدة الايرلندين له، الذين دعاهم لتقديم العون له، لسحقهم مثل إناء من

الفخار، وبناء عليه عمل الويلزيون احتياطاتهم، وجهزوا بعض الغلايين، الذين شحنوهم بالرجال بصورة جيدة، وبالسلاح، وزودوهم بكميات جيدة من المؤن، وذلك بهدف وضعهم في البحر، مع نية انشاب القتال ضد الايرلنديين هناك.

## العثور على جسد مالكولم ملك السكوتلنديين

وحدث في هذا العام نفسه أثناء إرساء أسس بعض الأبنية في التايناوث، في رئاسة رهبانية دير القديس ألبان، أن تم العثور على عظام مالكولم Malcolm ملك السكوتلدنيين ومعه ابنه ادوارد (حول أعال هذا الملك وموته هناك رواية في كتاب Additaments), وخلاصة لتلك التفاصيل، هي أنه عندما كان مع جيشه كله يقوم بغارة هجومية في انكلترا، حورب من قبل روبرت دي ماوبري Mowbray, مؤسس الكنيسة عند التايناوث، وقد قهره وقتله، وبعد ذلك، بها أنه كان ملكاً، أمر به ليدفن عند التايناوث.

# ترميم أسوار لندن

وفي هذا العام أيضاً، أمر الملك بأسوار لندن، التي كانت في أوضاع متداعية، ومن دون شرافات، بأن ترمم بشكل صحيح، على نفقة المدينة كلها.

## الخلاف بين سيمون إيرل ليستر ووليم دي بلنسية

وفي هذه الآونة نفسها، نشب خلاف، بحضور الملك وكثير من النبلاء في لندن بين سيمون ايرل ليستر ووليم دي بلنسية، لأن وليم هذا بحكم أنه كان أخا للملك لأمه، مارس وحشيته ضد جميع جيرانه، وبشكل خاص ضد رهبان الطوائف، وقد امتلك الجرأة في ممارسة طغيانه، مثل إخوته، صدوراً عن علاقته الأخوية بالملك، وقام بشكل جائر بالاغارة على ممتلكات الايرل المذكور، واستولى على الأسلاب

وجملها من هناك، وقام قهرمان الايرل بانقاذ أسلابه، فغضب وليم وتهدد وتوعد وكدس الأذى على الايرل، بكل من الكلام والفعل، وتهدد وتوعد قضايا الشكاوي هذه أمام الملك، وتبادل الفريقان الانتقادات ضد بعضها بعضاً، ووصل الأمر بينها إلى حد التلاكم، وتبادل الضربات، لأن وليم قام بحضور الملك والنبلاء فاتهم الايرل بالكذب الضربات، لأن وليم قام بحضور الملك والنبلاء فاتهم الايرل بالكذب منا عدواناً كبيراً على فارس، ولذلك أثير الايرل عند هذا إثارة كبيرة، وسعى حكا قيل إلى الانقضاض عليه (لأن الغضب جنون صغير) لكنه منع وأوقف من قبل الملك، وذلك بكل صعوبة، حيث أنه ألقى بنفسه بين زوج أخته وبين أخيه، وكان خائفاً من أن يقوم الايرل بقتل الذي وجّه الإهانة إليه، وأنتجت رواسب هذا الصراع بين الفئتين عداوة ما كان بالإمكان التخلص منها فيها بعد.

# كيف جرى تحليل رهبان درم من الحرمان من شراكة المؤمنين

وبعد مضي عدة أيام، وبعدما كان رهبان درم، الذين كانوا مع الكهنة النظاميين لغيسبورن Gisburne, هم وحدهم الذين قاوموا الإجراءات غير الأمينة لوكلاء البابا، وتحملوا نتيجة لهذه المقاومة انزال عقوبة الحرمان من شراكة المؤمنين لمدة طويلة، بعد هذا كله، وبعد لأي، وبعد كثير من المناقشات، نالوا وحصلوا بوساطة السلطة الكاملة للباباء على رسالة تحليل، بوساطتها صاروا قادرين، وهم مسرورين كثيراً على تأدية قداساتهم وواجباتهم، آه، لو أنهم كان معهم رفاق في اضطراباتهم، ومؤيدين في صمودهم، كم كانت كنيسة انكلترا ستكون سعيدة في انتصارها على المضطهدين لها والظالمين، أما بالنسبة للرسالة التي حصل عليها الرهبان المتقدم ذكرهم، فمن الممكن العشور عليها في كتاب عليها الرهبان المتقدم ذكرهم، فمن الممكن العشور عليها في كتاب Additaments.

## إلغاء الانتخاب الذي عمل في قضية أسقفية إيلاي

جرى في عيد القديس غورديان Gordian النسقف المنتخب ايبياخوس Epimachus, إلغاء انتخاب الأسقف المنتخب لإيلاي، وجاء ذلك بناء على تدخل من الملك ومن رئيس أساقفة كانتربري، الملذان سعيا إلى تعيين المعلم آدم مارش الذي كان واحداً من طائفة الفرنسيسكان مكانه، وأثارت هذه الإجراءات دهشة الجميع، لأنه لاالانتخاب ولاالمنتخب من الممكن رفضها بصورة عادلة، كما أنه كان من غير الممكن العثور على أية خطيئة في الانتخاب، بل كل ما هنالك أن أحد المراوغين، الذي احتاج إلى الوقوف على أرض مكشوفة، قام بإقحام غلطة وإلصاقها فيه، بأنه كان فقط راهباً ساذجاً، وعديم الخبرة في القضايا الدنيوية، وغير قادر تماماً على إدارة وحماية الأسقفية الفخمة لإيلاي، والجزيرة التي كانت هناك، والتي كانت منذ قديم الزمان ومازالت مكاناً للجوء للذين تعرضوا للظلم في أيام الاضطراب.

لكن الرائج اعتقاده ويرجح على هذا، هو أن أبواب الحظوة الملكية كانت مغلقة ضد الرهبان، على أساس ثباتهم واخلاصهم، الذي به رفضوا الاستجابة لمطلب الملك الضاغط منهم، بانتخاب مستشاره هنري أوف وينغهام، ليكون أسقفاً لهم، وكان هذا الطلب قد عمل من دون معرفة هنري المذكور، وعندما علم بأن رهبان الدير قد انتخبوا شخصاً مناسباً وموائهاً ليكون راعياً لنفوسهم، قال للملك: «توقف ياصاحب الجلالة عن الفرض على هؤلاء الرهبان الأتقياء، ولاتستمر في الزعاجهم بمطالبك الملكية والتهاساتك المسلحة، لأن الرهبان قد توجهوا بالدعاء، وطلبوا عون الروح القدس، وبعد ذلك انتخبوا بشكل صحيح بالدعاء، ووائهاً ومناسباً، وهو واحد أفضل مني وأنا، لاسمح الرب في أن أن أنولى وأستحوذ على مثل هذه الأسقفية الفخمة، أو أنه اغتصب مثل

هذا المنصب الديني الفخم بضمير مريض»، ولهذا الكلام نال المستشار ثناء الإنسان والرضا من الرب، لكن غضب الملك لم يتوقف، كما أنه لم يتمنع عن إنهاك الأسقف المنتخب والأسقفية، وكان الأسقف المنتخب قوياً في حقه، ولذلك ذهب إلى روما للحصول على التثبيت والمواساة من البابا والمساندة في اضطرابه الكبير.

## كيف متّن ملك فرنسا دفاعات نورماندي

وأمر الملك الفرنسي بالوقت نفسه بتحصين قلاع نورماندي وتقويتها، وبالعناية بها، وبانتزاع مناصب الولاة من الأشخاص المشكوك بهم، ثم إنه عهد جذه الوظائف إلى فرنسيين، أما بالنسبة للنورمان الذين لم يرغب بعزلهم من وظائفهم، فقد ربطهم بنفسه بروابط لايمكن فصمها، إما بالقرابة أو ببعض روابط الاتحاد الأخرى، ونقل ديرة الطوائف الرهبانية التي كانت على مقربة من الحدود باتجاه ألمانيا، ومثل ذلك باتجاه نورماندي، وأسكن الرهبان في أماكن أخرى، وزاد في الوقت نفسه من ممتلكاتهم، ثم بني بعد ذلك قلاعاً في تلك الأماكن، وزودها بكل الأعتدة والمؤن الضرورية، واستهدفت هذه الاحتياطات التي اتخذها، أن لا يجد ملك ألمانيا الذي طالب ببواتو، ولاملك انكلترا الذي طالب بنورماندي، مكاناً للاستراحة هناك، إذا مارغبا بالاغارة عسكرياً والتوغل في تلك البلاد، ذلك أن الفرنسيين كانوا خائفين كثيراً، من أن يجري سحقهم بين هاتين المملكتين، مثل السحق بين حجري الرحا، وقاموا على كل حال، حسبها جرت عادتهم، بتطمين بعضهم بعضاً، بمثل الكلمات التالية: «قام الامبراطور السالف أوتو، الذي كان أشجع الفرسان، والذي ترقى إلى المقام الامبراطوري الروماني بتهديد فرنسا بشكل جاد، لكنه تراجع في معركة بوفل Bovel, وهو مهان، وقام الرجل نفسه، الذي كأن قريباً لملك انكلترا، فدخل في تحالف مع الايرل وليم، الذي كان لقبه صاحب السيف الطويل، وكمان أخاً لملك

انكلترا المذكور، ومع فيرراند Bove كونت فلاندرز، ورينالد، كسونت بولون، وهوغ دي بوفي Bove, ومع محاربين آخسرين متميزين، ونوى اجتياح فرنسا بحيش قوي، وكان ذلك في أيامنا، لكنه سحق بفضل عناية الرب، وعلاوة على ذلك، قام في الوقت نفسه، الملك جون الانكليزي بحصار قلعة روشي —أو— مويني -Boche -au, Moines ويها أنه كان مطارداً من قبل لويس، الذي لم يكن آنذاك ملكاً، قام برفع الحصار، وهرب من أمام مطارده، وحدث ذلك على الرغم من أن القوات الفرنسية كانت مقسومة إلى قسمين، قسم هو الذي كان يتبع أبيه، الملك الفرنسي، في حين بقي القسم الآخر معه، والذي كان قوه الامبراطور فردريك الذي كان أقوى جميع الملوك المسيحيين والذي كان قد تزوج من أخت ملك انكلترا، بتهديدات مرعبة ضد فرنسا، لكن الرب القدير حفظنا تحت جناحي وقايته الفاعلة»، وبضربهم لهذه الأمثلة طمأن أحدهم الآخر.

# كيف وعد أساقفة إنكلترا بدفع مبلغ كبير من المال إلى الملك تبعاً لبعض الشروط

وفي هذه الآونة نفسها، منح أساقفة انكلترا الذين أصبحوا ضعفاء، وجبناء رعاديد (حيث لم يقلدوا مثابرة السسترشيان وصمودهم الذين قدموا رفضاً مكشوفاً وواضحاً إلى الملك في وجهه شخصياً عندما طلب ملبغاً كبيراً من المال) مبلغ اثنين وأربعين ألف مارك إلى الملك، وذلك لزيادة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالكنيسة وبالمملكة، وجرى منح هذا المبلغ إلى الملك أو إلى ابنه ادموند، من أجل الاستحواذ على مملكة أبوليا، مع أن الحصول على تلك المملكة بات ميئوساً منه أكثر فأكثر كل يوم، ووعد الملك الذي كان راضياً قليلاً بهذه المنحة، أنه سوف مع أول فرصة ممكنة، يلطف من ظلم الكنيسة، ويعيدها إلى وضعها الصحيح من الحرية، وحول هذه الشروط وضعت بنود وصل تعدادها إلى حوالي

الخمسين، وقد أمر الأساقفة بتدوينهم كتابة، في سبيل تنفيذهم، أو وضعهم موضع التنفيذ في الوقت المناسب، وكان ذلك بحضور الملك، والنبلاء، والأساقفة، وكانت هذه البنود، أو المواد مشابهة لتلك التي قاتل في سبيلها القديس توماس الشهيد، رئيس أساقفة كانتربري الممجد كثيراً، ومن أجلها قهر، وهي كثيرة حتى يتولى الإنسان كتابتها، حيث أنها تحتاج إلى ليلتين أو ثلاث ليالي حتى يمكن تدوينها على الورق، انظرها في كتاب Additaments.

#### وفاة وولتر أسقف نورويك

في يوم عيد القديس وولستان Wulstan, الذي حلّ في العشرين من أيار، مات وولتر دي سففيلد Suffield, أسقف نورويك في كلوستر، وحمل جسده إلى الكنيسة الكاتدرائية في نورويك، ليدفن بتشريف هناك، وروي فيها بعد بأن معجزات قد عملت عند قبره، وكان هذا الأسقف قد أعطى في أيام المجاعة جميع كؤوسه وأوانيه الفضية، وكذلك جميع أمواله، لصالح إفادة الفقراء.

# المرسوم الجديد الذي عمل في روما في يتعلق بالذين انتخبوا لرئاسات الرهبانيات المعفية

وفي هذا العام أيضاً، صدر مرسوم في روما، من قبل البابا واخوانه الكرادلة، الذين لاحقوا بنشاط منافعهم واهتموا بمرابحهم، دون الاهتام بشؤون الآخرين، وقضى هذا المرسوم أن «كل واحد سوف يجري من الآن فصاعداً انتخابه إلى رئاسة رهبانية معفية، عليه الذهاب إلى روما من أجل تثبيت ولكي يتلقى التبريك»، وتعرضت الديانة بوساطة هذا المرسوم غير الاعتيادي للخطر، وجردت الكنيسة من ازدهارها الدنيوي، لأنه لم يعد من الضروري بالنسبة للرهبان أن ينتخبوا رعاة لنفوسهم شخصاً ناضجاً، وراهباً، بل رجلاً نصف علماني،

يفضل الفروسية على العدالة، ويوثر شريعة جستنيان على شريعة الرب، «التي تهدي النفسوس»، وعسلاوة على ذلك، لنفترض أن مشل هذا الشخص جرى انتخابه (لأن أي نوع آخر من الرجال سوف يجري رفضه من قبل الملك ووكلائه) قد يحدث أنه بعد اضاعة كثير من الوقت في السفر عبر الألب، قد يجري عدم الموافقة على الشخص المنتخب، ومن ثم يحدث إلغاء الانتخاب، أو قد يموت الأسقف المنتخب أثناء سفره، وفي كلتا الحالتين سوف يكون الدير قد وهن، لأن الملك الذي لصالحه تكون جميع الممتلكات قد صودرت، سوف يقوم بسلبها وابتلاعها كيفها شاء.

## كيف عمل ملك إنكلترا الاستعدادات للقيام بحملة إلى ويلز

وحوالي الوقت نفسه أصدر الملك مذكراته، وعممها على جميع أرجاء انكلترا، دعا فيها كل من يتوجب عليهم تأدية خدمة فروسية لمولاهم وملكهم أن يكونوا مستعدين، جاهزين، مزودين بالخيول والسلاح، للحاق به إلى ويلز في عيد مريم المجدلية، حيث سوف يزحف بحملة لضبط عنف الويلزيين وكبح جماحهم، لأنهم كانوا يجتاحون كها يريدون، وقد استولوا على قلاع نبلاء الحدود، لابل حتى إنهم استولوا على قلاع الانكليز، بوقاحة، وقتلوا حامياتهم، ونشروا النار والقتل، والاحراق في كل اتجاه، وبناء عليه، علم الويلزيون بأن الملك سوف ينزل إلى الميدان وقطعانهم إلى المناطق الداخلية من البلاد، حول سنودون Snowdon, والمناطق الجبلية الأخرى، التي لايمكن للانكليز الوصول إليها، وفلحوا وقطعانهم ودمروا الطواحين الموجودة على الطرقات التي سيزحف عليها الانكليز، ونقلوا جميع أنواع المؤن، ودمروا الجسور، وجعلوا المخاضات عبورها، سوف يتعرض للغرق، وساعدهم الحظ في هذه الحرب، لأن

قضيتهم، ظهرت حتى بالنسبة إلى أعدائهم، بأنها قضية عادلة، والذي دعمهم بشكل رئيسي وشجعهم هو أنهم كتروجـــانين Trojans (الذي منه انحدروا) كانوا يناضلون بثبات جدير بنسبهم في سبيل شرائع أجدادهم وامتيازاتهم.

الويل للانكليز التعساء، الذين ديس عليهم تحت الأقدام، من قبل كل أجنبي، حيث سمحوا للامتيازات القديمة لمملكتهم بأن تموت، ولم يشعروا بالحياء والخجل من المثل الذي ضربه الويلزيون، الذين فضلاً عن أنهم يمنعوا عن اظهار الطاعة لادوارد ابن الملك، قاموا بالاستهزاء به، وكدسوا الاهانات والشتائم عليه، ونتيجة لذلك راودته المشاعر، وتبنى فكرة التخلي عن ويلز، وعن الويلزيين غير المدجنين، آه ياانكلترا، لقد عددت عن حق وصيفة جميع الشعوب، وكأنك بلد في أدنى درجات العبودية وأحطها، فكل ماتولى السكان المحليون رعايته، قام الأجانب بنهه.

#### وصول الإيرل رتشارد إلى ألمانيا

ووصل في حوالي الوقت نفسه الايرل رتشارد سالماً إلى ألمانيا، حيث وجد حشداً كبيراً من الناس ينتظرون لتحية وصوله بمظاهرات كبيرة جداً من السرور والتشريف، وبها أن هؤلاء الناس كانوا قد تحملوا نفقات كبيرة، أمر بتوزيع مبلغ كبير من المال بينهم، بوساطة إعادة ماأنفقوه والتعويض عليهم، ونتيجة لهذا حصل على ثناء الجميع ونواياهم الطيبة نحوه.

## كيف جرى تتويج الإيرل رتشارد ملكاً على ألمانيا

في يوم صعود ربنا، الذي وقع في السابع والعشرين من أيار، جرى تتويج رتشارد ايرل كورنوول ملكاً على الألمان أو الرومان، وتولى إجراء احتفال النتويج كونراد رئيس أساقفة كولون، في اكس لى شابيل بمهابة

عظيمة، وبأبهة كبيرة، وفقاً للعادات التي وصلت من الأيام الخالية، ولم يكن هناك متذمراً أو مزعجاً للاحتفال، وهي واقعة لم يحدث مثلها قط منذ العصور القديمة، وجرى في الوقت نفسه تتويج زوجته الكونتسة سينيثيا Cynthia ملكة معه، وفي اليوم التالي، الذي كان يوم الجمعة، أنعم الملك رتشارد بمرتبة الفروسية على ابنه هنري، من زوجته الماضية ايزابيلا، واحتفل بمنح الفروسية لهنري المذكور مثلها احتفل بتتويج نفسه، بوساطة وليمة في كل يوم من هذه الأيام، وكان هذا سبباً بيداً لإثارة دهشة الألمان، هذا ومن المكن الوقوف على وصف كامل هذه الإجراءات في رسالة كان قد أرسلها إلى انكلترا، وهي موجودة في كتاب Additaments.

# تعيين جون أوف أفني قهرماناً لألمانيا

شرع الملك رتشارد يعمل بهدوء من أجل ترتيب شؤون المملكة، حيث تبنى آراء نبلاء البلاد، وعمل بناء على نصائحهم، وأخذ بشكل خاص بنصيحة رئيس أساقفة كولون، وعيّن جون أوف أفني Avennes قهرماناً له، وكان رجلاً خبيراً بالحرب، وكان مايزال هناك بعض الذين يتحركون ضد سلطته، وكان من بين هؤلاء رئيس أساقفة تريفي Treves, وكان رجلاً قوياً، ومن أهل الحرب، وقلم تشجع في طيشه وتهوره بوساطة الحظوة التي أبديت نحوه من قبل الفرنسيين.

## الخصام بين رهبان وينكستر ورهبان غلاستونبري

في هذا العام نفسه، وقبل أيام قليلة من وقوع الحادثة المشار إليها أعلاه، تسبب رئيس رهبان وينكستر ومعه رهبانه، ورئيس رهبانية غلاستونبري ورهبان الدير، بنشوب خلاف، بسبب مطامحهم، مما نجم عنه فضيحة غلفت جميع الطائفة الرهبانية، وبددت ممتلكات كنائسهم

الفخمة والقديمة، وألحقت الأذى بهم والعار إلى الأبد، وأعتقد أنه ليس مفيداً التحدث عن تفاصيل أخطائهم في هذا الكتاب، ذلك أن ذكرهم يحتاج إلى عناية خاصة ووقت طويل، وفي الحقيقة إنني أفضل التزام الصمت تجاه مثل هذا الشقاق، الذي يقدم الوقود إلى بلاط روما، أكثر من جلبه المصالحة إليهم.

# موت موريس فارس إيرلاندا

في هذا العام نفسه، وقبل عدة أيام مضت، مات موريس فتر-جيرالد، وكان فارساً شجاعاً ومقبولاً، وكان قد شغل من قبل وظيفة مسؤول العدالة في ايرلاندا، ولم يكن هناك أدنى من أحد، وعاش هذا الرجل طوال حياته بأخلاق موضع الثناء، لكنه نال سمعة سيئة، وربها كان ذلك عن طريق الخطأ، وذلك بتسببه بموت رتشارد الايرل مارشال.

## موت روبرت أوف سوثندون

ومات في العلام نفسه أيضاً روبرت أوف سوثندون Sothindon, وكان كاهناً خاصاً بالملك، ومن قبل رجل عدالة متجول، وقد وقع مريضاً في هارتفورد، وفي ذلك المكان أنهى حياته ودفن.

### استيلاء الويلزيين على قلعة عائدة لإيرل غلوستر

وفي ثمانية عيد القديس بندكت، قام للويلين، القائد العام للويلزيين بهجوم مفاجىء على ممتلكات ايرل غلوستر، واستولى بالقوة على قلعة عائدة لذلك الايرل، وهناك قتل جميع الذين وجدهم في القلعة.

### موت أليس رئيسة راهبات كيتباي

وماتت في هذا العام أيضاً أخت القديس ادموند، رئيس أساقفة كانتربري، السيدة أليس، رئيسة راهبات كيتباي Katesby, وكانت ناسكة ذات قداسة مدهشة، وبريئة، وقد روي حدوث معجزات عند قبرها.

## وفاة الرئيس الصالح لرهبان نورويك

ومات في الوقت نفسه الرئيس الصالح لرهبان نورويك، وكان رجلاً صاحب قداسة عظيمة، وكان متميزاً بعلمه، وكان يقوم بالاضافة إلى القداسات، وساعات الصلوات النظامية، والصلوات الخاصة والسرية، بانشاد المزامير كلها يومياً، وقد انتخب هذا الرجل عن جدارة أسقفاً لنورويك منذ حوالي العشرة أعوام، لكن الملك آثر نصيحة المستشارين الأشرار، فتولى إلغاء الانتخاب، على أساس بعض الحجج الواهية.

## كيف وقع الملك مريضاً من خلال الحزن

وحوالي الوقت نفسه، أي حوالي نهاية شهر أيار، تغلب الحزن على الملك وقهره، نتيجة النجاحات المتوالية للويلزيين، وبسبب مقتل أعداد كبيرة جداً من رعاياه الخاضعين له، على تخوم ويلز، وكذلك لتفكيره بأنه قد خدع فيها يتعلق بمملكة أبوليا، التي في سبيلها أنفق مبالغ هائلة من المال من دون فائدة، ومجدداً ازداد حزنه بسبب المرض الشديد للملكة، ووفاة ابنته كاترين، وسبب له تراكم هذه الأحزان حمى ثلثية، أبقته لمدة طويلة في لندن، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الملكة حبيسة فراشها في ويندسور Windsor بسبب نوبات آلام ذات الجنب.

## مقتل مرافق لوليم دي بلنسية من قبل شعب لندن

وفي حوالي الوقت نفسه، كان هناك مرافق يعمل في خدمة وليم دي بلنسية أخي الملك، وقد تصرف بوقاحة كبيرة في لندن، وقد أشهر سكينه وأقسم أنه سوف يغمسها في دماء المواطنين، وقد وضع تهديداته قيد التنفيذ، فجرح بعضهم من دون أي سبب، وبعد ايقاعه الجراحات، تلفظ بالاهانات والتهديدات، معتمداً كما هو معتاد على حماية سيدة،

وانقضت الفئات الدنيا من المواطنين عليه على شكل حشد كبير، لأنه كان غير قادر، وليس راغباً بوضع حد لرعونته، وهاجموه بالحجارة والعصي، وقتلوه، وقد جرى حمله إلى بيت عندما كان على وشك الموت، وقد قال وقتها: «من أجل خاطر الرب، أخبروا مولاي بأن موتي لم يكن نتيجة خطأ أي إنسان، بل ينبغي عزوه فقط إليّ أنا شخصياً، وإلى حماقتي ووقاحتي، لأننا بوثوقنا بحاية ساداتنا وموالينا، دسنا من دون رحمة على الأبرياء، وكذلك على المجرمين».

وعندما سمع وليم بهذه الواقعة، تقدم بشكوى أمام الملك ضد مواطني لندن، وفي سبيل إثارة غضبه أمر بجلب جسد الرجل الميت وعرضه أمامه، وعندها جرى استدعاء عمدة المدينة، وبعدما طلب منه بكل حدة تقديم تقرير عما حصل أجابه قائلاً: «مولاي الملك أنا لايمكنني ضبط عنف الشرائح الدنيا من المواطنين، لكن اسأل عن الذي قاله الرجل المتمدد ميتاً عندما كان على حافة إلموت»، وعندما عرف الملك جميع تفاصيل حقائق القضية قال: «لقد تلقى المعتدي الذي استحقه فقط»، لكن بقايا المشاعر السيئة ضد المواطنين لم يتم التخلص منها تماماً، كما سوف تبين الحكاية التالية بالتفصيل.

## وفاة روجر أوف ويستهام أسقف شيستر

وحوالي الوقت نفسه غادر المعلم روجر أوف ويستهام Westham, أسقف شيستر الذي كان رجلاً جديراً بالثناء كثيراً، طريق الجسد كله، وكان قد عانى منذ زمن طويل من آلام الشلل الارتجافي، وقد استقال من أسقفيته، وقد خلفه المعلم لونغسورد Longsword.

## المعجزة الاعتيادية التي عملت في كنيسة القديس ألبان

وحوالي الوقت نفسه، أي أن تقول مع بداية الخريف، قدر رئيس رهبان ورهبان دير القديس ألبان أن الموسم المؤلف من القش والقمح

في خطر كبير من التعرض للتلف بسبب التساقط الكثيف للمطر، ولذلك توصلوا إلى قرار أثناء اجتماع هيئتهم الكهنوتية، حسبها جرت العادة في أحوال مثل هذا الخطر، وقضى قرارهم بوجوب إعلان الصيام في أرجاء رئاسة شهامستهم، وأن يتم الالتزام به من قبل الناس وكذلك من قبل الرهبان، وأنه يتوجب حمل نعش القديس ألبان في مسيرة مهيبة إلى كنيسة القديسة مريم في الحقول، وسار الرهبان والناس وراء النعش حفاة وهم يتفوهون بصلوات مخلصة، وقد نفذ هذا كها ينبغي، وفي اليوم نفسه، ومن خلال فضائل الشهيد، توقفت الأمطار المدمرة.

#### مغادرة جامعة باريس لكانها

وفي تلك الآونة نفسها، غادرت جامعة باريس لتلك المدينة، تاركة إياها شبه فارغة، وجاء هذا جزئياً بسبب أن موسم الحصاد بات وشيكا، وجزئياً بسبب تنكيل الرهبان الدومينيكان، لأن الراهب هوغ، الذي كان من طائفة الدومينيكان، وكاردينالاً في كنيسة روما، قد استخدم كل مساعيه الجبارة، لإضعاف قضية الباحثين، ولتمتين موقف الدومينيكان، الذين كانوا واقفين ضدهم.

#### الغارات المدمرة للويلزيين

وجد الويلزيون أن القضية باتت الآن قضية حياة أو موت بالنسبة لهم، فدخلوا في تحالف ثابت، حيث اتحد الذين كانوا في الشهال مع الذين كانوا في جنوب ويلز، وهو أمر لم يكن معروفاً من قبل، لأنهم كانوا حتى الآن دائماً متعادين ضد بعضهم بعضاً، ثم إنهم قاموا بناء على موافقة عامة، بهجوم حاد ومفاجىء على جيش الملك، وقد حرضهم على القيام بذلك المعلومات التي تلقوها من الجواسيس والخونة، وكان جنود الملك في وضع صعب، في منطقة مستنقعية، قرب قلعة هناك، حيث توقعوا أن يعثروا على مكان للالتجاء، لكن عندما تراجعوا على حيث توقعوا أن يعثروا على مكان للالتجاء، لكن عندما تراجعوا على

أمل الحصول على الحماية هناك، وجدوا أعداءهم عوضاً عن الأصدقاء، ولذلك جرى تمزيقهم، وسحقوا وكأنهم كانوا بين حجري رحا، فقد هوجموا من الأمام ومن الخلف، وقد هزموا وأرغموا على الفرار، أو التعرض للقتل حسب إرادة العدو، وسقط في ذلك الصراع الدموي بعضاً من مشاهير الفرسان الذين كانوا في خدمة ملك انكلترا، وكان من بين كثيرين ستيفن بانكان Bancan, وكان صديقاً عزيزاً على الملك، وروبرت أوف نورهام Norham, مع عدد كبير آخر، نحن لانتذكر أسهاءهم.

وبعد هذا النصر قبل الويلزيون غريفين دي برون Griffin de الذي عملوا بموجب معلوماته، ونصيحته فنجحوا، قبلوه للتحالف معهم، وكان هو في الحقيقة ويلزياً من حيث المولد وشجاعاً، ومن أصل نبيل، لكنه كان قبل بضعة أيام مضت قد التحق بملك انكلترا، وبناء عليه قام الويلزيون بتدمير جميع أراضيه، وممتلكاته التي كانت كبيرة جداً، والتي لم يستطع الملك ولم يتمكن من ضمان سلامتها وأمنها.

# الخطاب الحماسي الذي ألقاه للويلين مقدم الويلزيين

بات منذ ذلك الحين للويلين، مسروراً للنصر الذي حصل عليها من بوساطة أتباعه الويلزيين وللأسلاب التي أغنته والتي حصل عليها من المهزومين، وقد قوي جانبه بالتحالف الذي عقده مع ويلزي الشهال، وكذلك بتجديد تحالفه مع غريفين المتقدم ذكره، لذلك شغل نفسه في تشجيع أتباعه وتطمينهم، وذلك بقوله: «حتى الآن قام رب الحشود بمساعدتنا، ومن الواضح إلى الجميع أن النصر الأخير لايمكن عزوه بلي شجاعتنا، بل لعاطفة الرب الذي يقاتل مع القليل مثلها يفعل مع الكثير، فكيف كان لنا نحن الضعفاء، وغير المعتادين على الحرب، والجبناء، عندما نقارن بالانكليز، أن نتجرأ، فنقف ضد ملكهم، لولا أن

الرب أعطانا وقايته؟ فلقد شاهد الرب ما نزل بنا، وكيف أننا ببساطتنا قد فرض علينا غيوفري لانغلي، والوكلاء الآخرين الذين لاير حمون للملك، وكذلك التابعين أيضاً لإدوارد، وعليكم أن تعلموا أننا الآن، ومنذ الآن فصاعداً نحن نقاتل في سبيل حياتنا، وإذا ما وقعنا بالأسر، فسوف لمن نحصل على الرحمة مطلقاً، لذلك علينا أن نقف ثابتين مع بعضنا، فنحن إذا بقينا غير متفرقين، سوف نكون لايمكن غلبتنا قط، ونحن نرى بوضوح مثل وضوح النهار، كيف قام ملك انكلترا بإفقار رعاياه الانكليز الطبيعيين، وكيف جردهم من مواريثهم، وأهانهم، فكيف يمكن على هذا أن يوفرنا، الذي يطلب إلحاق الأذى بنا، والذي أثرناه للانتقام؟ فهو يستهدف اقتلاعنا من على وجه الأرض، لكن أثرناه للانتقام؟ فهو يستهدف اقتلاعنا من على وجه الأرض، لكن القضية العادلة هي التي تحمينا، وتخزي خصومنا، وإنه من الأفضل لنا أن نموت، وأن نغادر إلى الرب، من أن نعيش في الظلم، وأن نموت في النهاية بناء على إرادة أعدائنا»، وتشجع الويلزيون بهذا الخطاب، فتابعوا الخرب بشدة، وأوقفوا أنفسهم على القتل، والحرق، والسلب، ليلاً ونهاراً، فحولوا جميع المنطقة الحدودية بين انكلترا وويلز إلى صحراء.

## مرض أسقف هيرفورد

وفي هذا العام نفسه، جرت عقوبة أسقف هيرفورد، الذي غرق من كثير من اللعنات التي نزلت على رأسه، عقوبته من قبل الرب بطرق مضاعفة كثيرة، ومن المؤمل أن ذلك كان من أجل اصلاحه، فقد أصبح مثل طريد مختبىء، ولم يترك له حظه السيء أحداً في أسقفيته قد اهتم بالعثور على أماكن تخفيه، فقد قال بعضهم بأنه ذهب مسرعاً إلى مونتبيلير Montpellier, حتى يشفى من مرضه الذي كان يعاني منه، لأنه كان يعاني من مرض التمعط، أو من الجذام في أنفه، والذي شسوّه وجهه كله، لأنه تبعاً لما قاله الأطباء إن التمعط في الجلد، هو الجذام بالنسبة للجسد.

# الاتهام الذي قدم أمام البابا ضدّ روستاند

وجرى في حوالي الوقت نفسه توجيه التهمة إلى كاهن البابا الخاص، المعلم روستاند، أمام البابا، بأنه اهتم بمصالحه دون مراعاة للعدل: بجمع المقتنيات، والموارد، والأموال في انكلترا، وإنه بإرغامه الملك والأساقفة على إطاعة رغباته، أصبحت له بعض الأهمية بين نبلاء المملكة، وذلك نتيجة لثروته الكبيرة.

## وصول ملك إنكلترا مع جيشه إلى شيستر

وفي حوالي الوقت نفسه، الذي كان موسم الحصاد، وصل ملك انكلترا وبرفقته جيش كبير إلى شيستر، فمنع الويلزيين، وحال بينهم وبين العثور على الطعام في تلك المناطق، وبدد أتباعه الموسم الوافر من القمح ومن منتجات الأرض الأحرى، مما ألحق الأذى بهم أنفسهم وكذلك بالآخرين، ونتيجة لهذه التصرفات أصبحت المؤن خلال وقت قصير قليلة جداً في أوساط الجيش، ولذلك عانت الخيول والبشر كثيراً من العوز الشديد، وقام الملك في الوقت نفسه، حتى يدفع بالويلزيين الذين دعاهم باسم الأعداء والخونة له إلى متاهة اليأس، فبعث إلى سكوتلندا واير لاندا وبلدان أخرى، يطلب أعداد كبيرة من العساكر، في سبيل التضييق على الويلزيين وحبسهم، وسحقهم مثل سحق آنية من الفخاد.

وعند ذلك قام للويليين فأرسل —بناء على نصيحة نبلائه — رسلاً خاصين إلى الملك، وتقدم بالرجاء من أجل السلام، على كل حال، على شرط «أن يحتفظوا بشرائع أجدادهم وامتيازاتهم بسلام حسبا اعتادوا أن يفعلوا، وأنهم غير ملزمين بتقديم حساب عن أعالهم إلى ادوارد، أو إلى أي واحد آخر، بل إلى الملك فقط»، ذلك أنهم أعلنوا بوضوح «أنهم سوف لن يخضعوا بأي حال من الأحوال، ويداوموا على قبول توزيعهم سوف لن يخضعوا بأي حال من الأحوال، ويداوموا على قبول توزيعهم

أوبيعهم مثل ثيران أو حمير»، ورفض الملك —على كل حال— الاستهاع إلى التهاساتهم التي قدموها بتواضع وكذلك إلى رسالتهم، بل شجع جنوده على القتال، ونشر علمه، وتقدم نحو الأمام يوماً بعد يوم، يحيط به رجاله المسلحين، وكان مثل تنين لايعرف كيف يوفر أي واحد، وهدّد بإبادة كاملة للويلزيين.

# تثبيت سيمون دي وانتون أسقفاً على نورويك

وفي حوالي يوم عيد القديس بطرس في الأغلال، جرى تثبيت المعلم سيمون دي وانتون أسقفاً على نورويك، وقد قام بعد انتخابه مباشرة من قبل الرهبان، بارسال رسل مسرعين إلى بلاط روما، حيث استطاعوا بوساطة الرشاوي الوافرة، الحصول على ترخيص يمنحه سلطة الاحتفاظ بموارده الماضية لمدة أربع سنوات، مع أن أسقفيته جيدة ومزودة بشكل جيد بسلع هذا العالم، وبات هذا النوع من التنازل عادة في بلاط روما.

#### ابتعاد عواطف ملك إسبانيا عن ملك إنكلترا

وفي هذا العام نفسه أيضاً، نأى ملك اسبانيا بعواطفه وابتعد بها عن ملك انكلترا، ذلك أنه قال بأن أخا الملك الأخير، ايرل كورنوول، قد حلّ محله في ألمانيا، أو المملكة الرومانية، ولذلك طلب المساعدة منه، أي من ملك انكلترا، ضد أعدائه، وفقاً لشروط الصك المعمول بينها الذي جاء فيه: «كل واحد متوجب عليه وملتزم بمساعدة الآخر»، وعلى هذا رد ملك انكلترا وأجاب قائلاً: «بناء عليه إن ملك اسبانيا ملزم بتقديم المساعدة عندما يحتاجها أخي لأنه لايمكنني وسوف لن أتخلى عن تقديم المساعدة له، فهو قد انتخب بصورة شرعية ملكاً لألمانيا، وجرى تتويجه من دون معارضة أي واحد، ولو أن أي واحد تقدم بإدعاء لصالح ملك اسبانيا، وأنه له حق، وبرهن أنه جرى انتخابه بشكل صحيح من قبل،

فإن أخي رتشارد، ايرل كورنوول، ما كان ليوافق على انتخابه شخصياً، وما كنت أنا لأقدم له المساندة، بأي حال من الأحوال»، وبهذا هدأ الغضب الطائش لملك اسبانيا.

#### العودة المخزية للملك إلى إنكلترا

وفي تلك الآونة، وجد الملك أن الحرب سارت ضده، وأن المؤن أصبحت قليلة، وأنها ازدادت ندرة في كل يوم، وأن الذين وعدوه بالمساعدة لم يقدموا، وأن المناخ غير الرحيم للشتاء بات وشيك الحضور، لذلك عمل استعداداته للعودة إلى انكلترا، بحكم اقتراب حلول عيد القديس ميكائيل، ولذلك وجه زحفه بصورة مخزية نحو لندن، وذلك من أجل أن يكون حاضراً في عيد القديس ادوارد، الذي وقع خلال أسبوعين من عيد القديس ميكائيل.

# كيف جرى إرسال رسل خاصين إلى ملك فرنسا لاسترداد امتيازات ملك إنكلترا

وجرى في حوالي الوقت نفسه، ارسال وولتر أسقف ووركستر Worcestor, وسيمون ايرل ليستر، وروجر بيغود الايرل مارشال، وبطرس أوف سافوي، وروبرت ويلران في بعشة خاصة إلى الملك الفرنسي، للتباحث معه من أجل إعادة ممتلكات ملك انكلترا، التي احتفظ بها بشكل غير عادل لمدة طويلة، ورد الملك الفرنسي على طلبهم باعتدال، غير أن أخويه والنبلاء الفرنسيين، أجابوا بوقاحة وغضب، وقدموا رفضاً مكشوفاً، وعلى هذا عاد الرسل دون أن يحققوا عرضهم، ووصلوا إلى الوطن في حوالي عيد طهارة العذراء المباركة.

# موت نيقولا فارنهام الذي كان مرة أسقفاً لدرم

ومات في هذا الوقت نفســه المعلم نيقولا أوف فارنهام Farnham,

الذي كان من قبل أسقف درم، وهو الذي كان قد استقال من أسقفيته، في سبيل أن يكون أكثر هدوءاً وراحة ليجني ثهار التأمل، وقد مات في ستوكتون Stockton, وكانت عزبة فخمة قائمة على نهر تي Tees, وهي قد صارت من نصيبه، عندما جرى تزويده بعزبتين أخريتين هما: عزبة هوفدون Hovedon وعندما وصلت أخبار موته إلى الملك، استخرج ثلاثهائة مارك من أسقفية درم، على أساس أنه لم يمتلك الوصاية على تلك الأسقفية تماماً عندما كانت شاغرة، وذلك خلال الحقبة التي مضت مابين استقالة نيقولا المذكور، حتى تعيين خليفته وولتر.

وكان وولتر رئيس أساقفة يورك، وفولك أسقف لندن، يعدان وصيين وحاميين للحصة العائدة لنيقولا المذكور، ولم يخجل مستشارو الملك من نصيحة مولاهم، كما عمل.

## الخلاف بين ملكي الدانارك والنيرويج

وتفجر في هذا العام خصام جاد بين ملكي الدانهارك والنيرويج، ووقعت عدة معارك في البحر بين سفن البلدين، أثناء رحلاتهم، وكان على كل حال قد تم التوصل بوساطة الأساقفة في المملكتين، إلى إعادة السلام بينها، ومات في هذا العام أيضاً هاكو Haco, الابن الأسن، والوريث لملك النيرويج المتقدم ذكره، وكان شاباً، له مظهر جميل.

# كيف عاد الملك من ويلز من دون تحقيق أي إنجاز متميز

ومع نهاية الخريف، اقترب حلول الشتاء الذي جعل الأيام قصيرة، وجلب البرد، وبها أن ندرة المؤن سيطرت على جيشه، قام الملك بناء على نصيحة مستشاريه الخاصين، الذين لم يكن بإمكانهم تحمل حالة العوز، بالمغادرة من شيستر، وعاد نحو لندن، حتى يكون موجوداً لدى

الاحتفال بعيد تحويل القديس ادوارد، ولذى سماع للويلين بهذا لحق به وطارده لوقت طويل، بقصد مهاجمة وقتل المتخلفين من جيش الملك، وهكذا بعدما أنفق مبلغاً كبيراً من المال، عاد الملك مخزياً، وقد لحقت به أصوات السخرية من عدوه، حتى وصل إلى بلاده، التي كانت مكاناً فيه أمان عظيم بالنسبة له، ومع ذلك زحف وهو مسلح بشكل وسيم في وسط جيشه، مع الراية الملكية وهي منشورة، وقد شجع أتباعه من المقاتلين ليقوموا بقتل الويلزيين، الذين هم حثالة الجنس البشري.

## حول خلع ستيفن أوف ليكسنغتون رئيس رهبان دير كليرفو

أثناء مرور الوقت على هذه الصورة، جرى خلع ستيفن أوف ليكسنغتون، رئيس رهبان دير كليرفو، بشكل مهين، من منصبه، لأنه حصل على امتياز الاستحواذ على تلك الرئاسة إلى الأبد، وكان ذلك معاكساً لمبادىء وأحكام طائفة السسترشيان، لكن قد قيل بأن هذا جرى التخطيط به ضده بشكل شرير، ومن خلال الحسد، لأنه كان قد أسس، وبعد ذلك دعم على نفقته مدرسة في تشاردني Chardenay, وكذلك بسبب تميزه بفضائله، وعلو مكانته لعلمه، وعلاوة على ذلك لأنه كان من أصل انكليزي، وعندما سمع البابا بهذا رغب في تحليله، وإعادته إلى منصبه السالف، لكن أعداء ستيفن المذكور، حصلوا وإعادته إلى منصبه السالوى في بلاط روما، حصلوا على تثبيت قرار بوساطة توزيع سخي للرشاوى في بلاط روما، حصلوا على تثبيت قرار العزل الذي أعلن ضده.

# المرسوم الجديد الذي عمل في روما الذي أرغم كل أسقف منتخب على الذهاب إلى روما

وفي هذه الأثناء فشت أخبار بأن الأسقفان المنتخبان لإيلاي ولكنيسة القديس ادموند، قد وعدا بتقديم مبلغ كبير من المال في بلاط روما في سبيل الحصول على امتيازاتها، حتى أن جميع الناس الحكماء والعقلاء

أصيبوا بالدهشة وشعروا بالاستغراب، وبعدما نجحا في عملها، مع أنهما تورطا في ديون ثقيلة، عادا إلى الوطن حزينين لأنهما كانا السبب في تعريض كنيستهما لخطر كبير، وكان هذا نتيجة لذلك المرسوم الأكشر مصاً للدماء الذي صدر في روما، والذي بموجبه صار كل أسقف منتخب مرغماً على عبور الألب، مما كان يلحق الأذى به، أو بالحرى يدمره، في سبيل أن يحشو حاويات نقود الرومان، وعندما علم الملك بأحبار هذا المرسوم، الـذي استنزف كنيستى الأسقفين المتقدم ذكـرهما، حجل، أو بالحري توجب عليه أن يخجل، لدى التفكير أنه لدمار كرامته، هو جمت مملكة انكلترا بالفضائح الكثيرة، وظلمت بوساطة كثير جداً من الأعداء، وظهرت علامات هذه الاضطرابات على الأساقفة، وفي سلب الكنائس في الوقت نفسه تحت سلطة الملك، وسلطة وكلاء الملك، وظهرت أيضاً في الحالة المحرّنة والمديدة التي عانت منها الأديرة المهجورة، وإذا ماحدت ومات الأسقف المنتخب وهو مسافر، أو أنه رفض وجرى إلغاء انتخابه، فإن جميع هذه المآسي سوف تتجدد، وإذا ما حدث في المستقبل وجرى انتخاب أي شخص ضعيف لأحد الديرة -وكان واحداً لم يتعذب في ركب الخيول، أو السفر والترحال إلى أماكن نائية بشأن قضايا دنيوية - سوف يتعرض الدير إلى الدمار تحت هذا القانون القاسي، وبها أن المنتخب سوف يكون سرغهاً على توريط نفسه، قبل التعيين، تديون لايمكنه دفعها، فإن الممتلكات الدنيوية للدير سوف تتلاشى.

## عودة هنري بن رتشارد ملك ألمانيا إلى إنكلترا

وفي حوالي عيد القديس ميكائيل، عاد هنري بن رتشارد ملك ألمانيا، الذي نصب فارساً من قبل أبيه في اليوم التالي لتتويجه، وذلك حسبا روينا من قبل، عاد إلى انكلترا، ومثله فعل أيضاً بعض النبلاء الانكليز، الذي وقفوا إلى جانب الملك المتقدم ذكره، وكان من بينهم هوغ سبنسر

وجيمس أودلي Audeley, وستيفن تشيندوت Audeley, مع عدد كبير آخر، ولم يكن سبب عودتهم معروفاً، لكن من المعتقد، وهذا ما تأكد بمثابة حقيقة من قبل أشخاص موثوقين، أن الألمان لم يكونوا مثلما فعل الانكليز، فلم يسمحوا لقلب ملكهم بالميلان مثل القصب، إلى آراء ونصائح الأجانب.

# الحرمان الكنسي لرئيس أساقفة يورك

وحوالي هذا الوقت نفسه، ألقى البابا يده بشدة على رئيس أساقفة يورك، وأمر بأن يعلن بشكل مهين في جميع أرجاء انكلترا بحرمانه كنسياً، وأن يتم ذلك مع شموع مشتعلة مترافقة بقرع الأجراس، وقد سعى بوساطة هذه المرعبات إلى اضعاف عزيمته واصراره، ولكن رئيس الأساقفة تمتن في اصراره، بوساطة مثل القديس توماس الشهيد، وبوساطة مثل وتعليم القديس ادموند، الذي كان معلمه من قبل، وكذلك بثبات وإيهان القديس روبرت أسقف لنكولن، وهكذا تحمل جميع هذا الطغيان الصادر عن البابا بصبر، ولم ييأس من تلقي المواساة من السهاء، ورفض أن ينعم بالموارد الغنية لكنيسته على أشخاص غير معروفين وغير جديرين من ماوراء الألب، كها أنه لم يخضع مثل امرأة، ولم يركع أمام إرادة البابا، بالتخلي عن الأحكام الدقيقة للعدل، ولذلك كان كان سرياً، بسبب الخوف من الرومان.

## وصول الملكة إلى كنيسة القديس ألبان

في الثامن من تشرين الأول، ذهبت الملكة برفقة زوجة ادوارد، وعدة سيدات أخريات، إلى كنيسة القديس ألبان للوفاء بنذورها، ولترد الشكر إلى القديس، وأيضاً لتقدم تقدمة جميلة عند ضريحه، لأنها عندما كانت تناضل تحت مرض حاد جداً، وعدت الشهيد، بأنها سوف تذهب إلى

هناك، وسوف تأخذ معها هدية نذرية، وبناء عليه قدمت تقدمة عند المذبح، عبارة عن رداء ثمين جميل، وهو الذي ندعوه بشكل عام باسم Baudkin.

#### خصوبة بيترايس كونتسة بروفانس

إنني أعتقد أنه ينبغي عدم مروري صامتاً، دون أن أذكر حقائق، علمت بها عندما توفرت الفرصة، وذلك فيها يتعلق بخصوبة رحم بيترايس كونتسة بروفانس، فقد ولدت ثلاث ملكات لامعات، وهن ملكات: فرنسا، وانكلترا، وألمانيا، واثنتين من هؤلاء الملكات، أي ملكة فرنسا، وملكة انكلترا، قد جلبن إلى العالم ملكتين، وأعني بذلك ملكة سكوتلندا، وملكة نافار، وهكذا فإنه بهذا التوالد، الذي هو منحة ربانية، فإن الكونتسة بيترايس التي تقدم ذكرها، قد نشرت هالة من الضياء على جميع امتداد العالم المسيحي بتقديم خمس ملكات إلى الجماعة والمجتمع، وبالاضافة إلى هؤلاء أعطت الكونتسة بيترايس الخصبة والمجتمع، وبالاضافة إلى هؤلاء أعطت الكونتسة بيترايس الخصبة ملك، حيث تزوجت من ابن ملك، حيث تزوجت الأولى من كونت أنجو، والثانية من كونت ملك، حيث تزوجت الأولى من كونت أنجو، والثانية من كونت بو وفانس.

#### طغيان التتار

في وسط هذه العاصفة العامة التي أزعجت العالم، ومثلها حدث في البلدان الغربية أنها أثارت بهياجها الحروب بين الويلزيين والانكليز، ومثل ذلك كان العداء والطغيان العائد للتتار وللمسلمين قد ثار في الشرق، وقد أرغمت شعوب كثيرة على أن تدفع الجزية للتتار، ومثل ذلك فعل السلاطين، والأمراء، والملوك، والخلفاء، ورغبة من التتار في اخضاع الصليبين إلى الأوضاع نفسها، طلب التار من الداوية والاسبتارية، ومن الآخرين من سكان الأرض المقدسة أن يخضعوا إلى

سلطانهم الذي لايحتمل، ولقد قاموا بعدما تشاوروا أثناء الليل، وبعد مداولات كافية وطويلة، أجابوا بالاجماع على رسائل التتار بأنهم «قد غيروا أزياء ملابسهم، وعهدوا بأنفسهم لخدمة الرب، ليس من أجل العيش برفاهية وسرور، بل بالحري حتى يموتوا من أجل المسيح، الذي لم يرفض في تلك البلاد المعاناة من الموت من أجل تخليص الجنس البشري»، ثم استطردوا يقولون إن هؤلاء التتار —أو هؤلاء الشياطين التتار — قد جاءوا، ولسوف يجدون عبيد المسيح معسكرين وجاهزين لانشاب القتال ضدهم في الدفاع عن الشريعة المسيحية».

#### دمار الحشيشة من قبل التتار

خلال هذا العام، دمر هؤلاء التدار الممقوتين الحشيشة، وهم جنس أكثر مقتاً، فهم يحملون خناجر من حولهم، وإذا مارغب أي واحد في معرفة وقاحة هؤلاء التتار، وطرائق حياتهم وعاداتهم، أو إذا رغب في أن يقرأ عن أوهام الحشيشة وقسوتهم، يمكنه الحصول على المعلومات، بالقيام ببحث نشيط في كنيسة القديس ألبان.

# كيف أنه بعد وفاة هورتولد جرى تعيين بطرس دي أوريفالي مكانه

وفي حوالي عيد القديس ميكائيل مات هورتولد Hurtald الذي كان كاهناً خاصاً ومستشاراً للملك، وكان خازناً لقاعته، وجرى تعيين بطرس دي أوريفالي Orivalles محله، وهكذا خلف أجنبي أجنبياً.

# كيف أخذ نبلاء سكوتلندا على أنفسهم العهد القيام بتوجيه إجراءات الملك والملكة

وفي هذه الآونة ورط الاسكندر ملك سكوتلندا نفسه باقتراف حماقات غير لائقة، مع أنه عندما يتولى الشباب القيادة، يتوقع الناس

منهم ثهاراً عالية المنفعة بالنسبة للمملكة، فقد اتبع نصائح الأجانب، واهتم بمصالحهم، ورفعهم فوق رعاياه الطبيعيين، وقد غضب هؤلاء من هذا السلوك، وقاموا حتى يحولوا بينه وبين القيام بإجراءات أكشر سوءاً، فوضعوه والملكة تحت الحجر، وزيادة على ذلك، أبقوا الملكة معزولة عنه، خشية أن تلتحق بأبيها، وبذلك حذوا حذو الألمان، إلى أن يتمكنوا من الخلاص من الأجانب جميعاً ويبعدونهم عن المملكة، ومنذ ذلك الحين أمسك نبلاء سكوتلندا بأزمة حكومة مملكتهم بسهولة كبيرة وأمان، وعلاوة على ذلك اتهموا الملكة بأنها أثارت غضب أبيها، وأنها بعثت إليه للقدوم ضدهم مع جيشه ليجلب الدمار للبلاد، وقالوا بأنه من خلال شكاويها جرى تدمير روبرت دي روس، الذي كان أعظم نبلاء الشهال، فقد جرى تدميره من دون رحمة وبشكل كامل، وتحت مصادرة جميع ممتلكاته القابلة للبيع ثم بيعت.

# المعارك بين جيمس أودلي والويلزيين

وفي هذا الوقت نفسه، قام نبيل قوي وغني اسمه جيمس أودلي -deley (وكان واحداً من الذين جاءوا مؤخراً من ألمانيا)، كان يمتلك أراضي، وقلاع وممتلكات أخرى في ويلز، كان الويلزيون قد هاجموها ودمروها أثناء غيابه، قام بالشروع بدوره بحملات هجومية، ضد مقترفي الشرور هؤلاء، وأرسل بالكثير منهم إلى الظلال في الأسفل، مطالباً أيديهم بتقديم حساب عن دماء إخوانه، لكن قام الويلزيون فجأة بالانقضاض من نخابئهم التي تشبه أوكار الثعالب، وشقوا طريقهم خلال المستنقعات، وصدوا حملات أعدائهم الغزاة بجميع الوسائل التي كانت بمقدورهم، وبذلك وقعت مذبحة كبيرة، وتحولت بيوت وقلاع إلى رماد من على الجانبين، وبهذا تناقصت قوة انكلترا يومياً، لأنه كان هناك بالعادة تجارة جلبت استيراداً من ويلز إلى انكلترا، من خيول وثيران، وسلع أخرى مختلفة الأنواع، كانت مربحة لسكان البلدين معاً.

# كيف أكد ملك إسبانيا بأنه قد انتخب ملكاً لألمانيا قبل انتخاب الإيرل رتشارد

وتحقق في هذه الآونة خبر اشاعة، أزعجت الكثيرين، وقد أفادت يأن ملك اسبانيا قد أكد أنه جرى انتخابه بشكل صحيح ملكاً على الرومان، قبل انتخاب الايرل رتشارد، وكبرهان على هذا وقف رئيس رهبان تريفي، وبعض النبلاء الألمان الآخرين ثابتين ومن دون تغيير في وقوفهم إلى جانب ملك اسبانيا المذكور، وفي الوقت نفسه وعد ملك فرنسا بتقديم نصائحه ومساعدته إلى ذلك الفريق، لأن الفرنسيين كانوا منزعجين كثيراً تجاه التشريف الذي دفع إلى الايرل رتشارد، وغاضبين من المنافع التي سوف يحصل عليها الألمان من انتخابه، لأنه كان هناك فيها بينهم أنفسهم منذ قديم الزمان عداوة فطرية وكراهية من غير المكن اطفاءها، وهي قد ازدادت بالحرب الكبيرة التي وقعت مؤخراً بين الألمان، وبينهم أنفسهم وبين الفرنسيين الذين نالوا المساعدة من حلفائهم الفلمنكيين.

وكان على كال انتخاب رتشارد الملك الجديد لألمانيا أمراً مقرراً، ونظامياً، ولايمكن تغييره، لأنه عندما جرى في العام الماضي الإعلان عن انتخابه في لندن إلى الملك وإلى نبلاء انكلترا من قبل نبلاء ألمانيا، لم يكن ظاهراً أي ظل من المعارضة مها كان صغيراً، كما أنه لم يكن هناك فيها بعد عندما قدم رئيس أساقفة كولون إلى انكلترا، وهو الذي كان المستشار الأعلى للامبراطورية، وعندما جاء كان برفقته عدد كبير من زعاء الناس في ألمانيا، ولم يذكر هؤلاء ملك اسبانيا أو انتخابه، ومثل ذلك لم يفعل الأشخاص الحكماء الذين جرى ارسالهم للقيام بالتقصي حول القضايا في ألمانيا، وبناء عليه فإن ملك ألمانيا كان مستقراً، هادئاً في استحواذه لملكه وقد تعامل مع تهديدات ملك اسبانيا باستخفاف، مع استحواذه لملكه وقد بمحاربته بالقوات المتحدة العائدة لملوك فرنسا،

وأراغون، ونافار، وعلاوة على ذلك أقحم ملك اسبانيا فقرة في رسائله أطلق فيها على نفسه لقب «الملك المنتخب للرومان أو لألمانيا»، وعندما سمع رتشارد ملك ألمانيا بهذه التهديدات، رد غير هياب: «دعوه يأتي مع جميع قواته، وليفعل أسوأ مايمكنه، فأنا سوف ألاقيه خارج حدود مملكتى».

#### رسالة ملك إسبانيا إلى ملك إنكلترا

وفي هذه الأثناء كتب ملك اسبانيا إلى ملك انكلترا يرجوه بحرارة «أن يقدم إليه مساعدة فعالة، حسبها هو متوجب عليه، ضد رتشارد ايرل كورنوول، الذي اغتصب بوقاحة تاج ألمانيا، وحلّ بشكل مخادع محله —أي محل ملك اسبانيا— عندما كان قليل من الناس متوقعين مثل هذا الإجراء»، وقد حث ملك انكلترا على مساعدته توافقاً مع شروط الصك المعمول بينهها، الذي بموجبه كان كل واحد منهها ملزما بمساعدة الآخر ضد كل عدو أي عدو، وكانت هذه المعاهدة قد عملت، عندما أعيد تأسيس السلام بينهها في غسكوني، وبعدما تسلم عملت، عندما أعيد تأسيس السلام بينها في غسكوني، وبعدما تسلم وبإلحاح بالمساعدة منه إلى شخصياً، ومن أخي ضد أعداءنا المتمردين، هذا وإن كل من يعادي أخي ويقف ضده، هو يعد لسبب جيد العدو الخاص بي، لأن الذي ليس معي هو ضدي»، وينبغي أن نذكر بأن غسكوني كان قد جرى منحها من قبل الملك الانكليزي هنري مع ابنته، إلى ألفونسو ملك اسبانيا، الذي تملكها بموجب صك كان مثبتاً من الملكين: رتشارد وجون.

ونتيجة لهذا تعاهد ملك اسبانيا مع هنري الشالث الملك الحالي، وبموجب ذلك كان على ابن هنري الاقتران بأخت ملك اسبانيا، وأن على كل واحد منها تقديم المساعدة للآخر في وقت الحاجة، وأن ملك اسبانيا سوف يتخلى عن ادعائه بغسكوني لصالح ملك انكلترا ولصالح

ورثته، وقد عمل صك يتعلق بهذه الاتفاقات المتبادلة، وعمل ملك انكلترا أيضاً صكاً مهيناً، تقرر فيه عمل تعويض إلى جميع الغسكونيين على الخسائر التي تكبدوها من خلال قدومه، وخضع ملك انكلترا إلى جميع هذه الخسائر والاهانات، لأنه عندما كان سيمون ايرل ليستر قد أخضع تقريباً العصاة الغسكونيين، أرسل الملك أوامر إلى نبلاء تلك البلاد بمقاطعة الايرل، وهكذا بموجب ذلك ألغيت سلطاته تماماً، وبهذه الصفقة غير السعيدة حصل الملك على خسارة جسيمة، في كل من الأراضي والمال، ونال ضرراً لايمكن تعويضه بالنسبة لكرامته، وكان عمل الملك هذا مضاداً للصك الذي يحمله الايرل والذي حصل عليه منه، وفي سبيل أن لايظهر هذا التصرف وكأنه سرقة، خلص الملك ذلك الصك منه واسترده مقابل ستة آلاف مارك، ومجدداً قام حكما ذكرنا من قبل أعلاه — بعبور القنال شخصياً مع جيش كبير، وكانت جميع هذه الإجراءات مؤذية له، هذا وتقدم ذكر هذه الأحداث أعلاه.

#### كيف جرى إرسال رسل خاصين إلى فرنسا

وفي هذه الآونة، جرى ارسال أسقف ووركستر، والأسقف المنتخب لوينكستر، ورئيس رهبانية ويستمنستر، وايرل ليستر، وهوغ بيغود الايرل مارشال، وبطرس أوف سافوي، وروبرت أوف ويلران في رسالة خاصة من ملك انكلترا إلى ملك فرنسا، للقيام ببعض الترتيبات، إذا كان من الممكن عملها بأي سبيل مع الشرف، مع الملك الفرنسي، من أجل أن يتولى الإعادة إلى ملك انكلترا الممتلكات والامتيازات العائدة إليه منذ الزمن القديم، وبذلك يكون من الممكن منع إثارة العداء، الذي يمكن أن تنتج عنه الحروب وسفك الدماء، لأنه بدا أنه لايتهاشي مع العقل والدين أن يدان الابن ويحكم عليه بحمل أوزار ظلم أبيه، وفي الحقيقة كانا قد تأذيا حتى الآن بها فيه الكفاية وعوقبا، فقد مضى حتى الآن حوم ملك انكلترا

بشكل مؤسف له، من أراضيه في القارة، وعاد المندوبون الذين أرسلهم إلى فرنسا إلى الوطن، وهم بحالة صمت وأسف، بعدما قوبلوا بكلمات قاسية وتهديدات، وبعدما تسلموا رفضاً كلياً واضحاً بعدم الاستجابة لطلباتهم، وقد انزعج جميع النبلاء الذين دعاهم الملك إلى بارلمان في لندن، ولذلك توصلوا إلى قناعة بأن الرسل عادوا من دون التمكن من انجاز مهمتهم، وحصلوا على لاشيء، باستثناء السخرية، والتمس رتشارد ملك ألمانيا أيضاً بتواضع من الملك الانكليزي إعادة الممتلكات العائدة إليه، ولاقى هذا المطلب مثلها لاقت القضية الأخرى، حيث جرى تأجيل النظر فيها، حتى يفرغ الملك الفرنسي من بارلمانه، الذي حبرى تأجيل النظر فيها، حتى يفرغ الملك الفرنسي من بارلمانه، الذي عند في منتصف الصيام الكبير، ولذلك بقي رئيس رهبانية ويستمنستر في فرنسا للحصول على جواب حول هذه القضايا، في حين عاد الآخرون إلى الوطن.

### كيف جرى تحويل منطقة الحدود مع ويلز إلى صحراء فعلية

ويؤسفنا القول بأن حدود ويلز جرى تحويلها إلى صحراء غير مسكونة، فقد سقط السكان ضحايا للسيف، وأحرقت البيوت والقلاع بالنار، وسقطت أشجار الغابات أمام البلطة والمسحاة وسقطت المواشي والقطعان ضحايا للجزارين، أو ماتت من الجوع، وهكذا جردت انكلترا من جزء كبر منها.

## مختصر أخبار العام

كان هذا العام كله غير خصب وشحيح، لأن كل الذي جرى بذره في الشتاء، وأزهر في الربيع، وبات ناضجاً في الصيف تلف ودمر بوساطة الأمطار الخريفية، وجلبت أعمال السلب التي مارسها البابا والملك في انكلترا، قلة الأموال وندرتها، وكانت وراء فقر غير اعتيادي، وبقيت الأرض غير مزروعة، ومات كثير من الناس من المجاعة، وفي

حوالي عيد الميلاد ارتفع سعر مكيال القمح إلى عشرة شلنات، وبات التفاح نادراً ومثله الأجاص لابل أكثر، وكذلك التين، والدراق، والكرز، والخوخ، وقد تلفت جميع الفواكه التي حفظت بالجرار فساداً كاملاً، وهكذا كان العام عاماً قاحلاً، وعلاوة على ذلك أعطى الفرصة لحميات مميتة، استعرت إلى درجة، أننا إذا لم نذكر جميع الحالات، نجد أنه في كنيسة القديس ادموند، جرى دفن أكثر من ألفي جسد في المقبرة الواسعة، وكان ذلك خلال الصيف، ومات الشطر الأكبر منهم في أيام الشعرى أي مابين أوائل تموز وأوائل آب، وكان هناك رجال شيوخ كانوا قد شاهدوا من قبل بيع مكيال القمح بهارك لابل حتى بعشرين شلناً، لكن ذلك كان من دون جوع الناس حتى الموت، ولكي نضيف إلى التعاسات كان رتشارد ملك ألمانيا قد جرد مملكة انكلترا من آلاف كثيرة من الماركات، التي قد أمر بتحصيلها من أراضيه في انكلترا.

وعاشت الأرض المقدسة في آلام العزلة، والخوف من التتار، فقد امتلك ملك هؤلاء القوم أربعة ملايين من الرجال المقاتلين، وسار هؤلاء في ركابه، وذلك حسبها سمعنا من أشخاص متعلمين وموثوقين، وهم قد أخضعوا حتى الآن نصف العالم، وفعلوا ذلك بالقوة، وكل من رغب القيام ببحث دقيق حولهم، يمكنه أن يجد في كنيسة القديس ألبان، روايات حول طرائق حياتهم القذرة كثيراً.

وانتشرت في هذا العام آلام دائمة وموجعة، نادراً ما سمحت بقوة التنفس لأي واحد عانى منهم، ولم يكن هناك يوم جليدي واحد، كما لم يقع أي يوم جميل، كما أن وجه الأرض والبحيرات التي كانت بالعادة تصبح قاسية بالجليد لم تصبح قاسية على الاطلاق، ومثل ذلك لم تكن هناك قطع ثلجية متجلدة معلقة من أطراف البيوت، بل كانت هنالك أمطار ثقيلة غير منقطعة، وكان هناك ضباب حجب السماء. حتى عيد طهارة العذراء المباركة.

## كيف احتفل ملك إنكلترا بعيد الميلاد في لندن

عام ١٢٥٨ لتجسيد المسيح، وهو العام الثاني والأربعين من حكم الملك هنري الثالث، وقد أمضى الملك المذكور عيد الميلاد في لندن، حيث كان ينتظر وصول الرسل الذين كان قد بعث بهم إلى لندن، وهناك احتفل بذلك العيد بمهابة كبيرة وبفخامة، برفقة كثير من النبلاء، وكان الملك أيضاً حاضراً في العيد الذي احتفل فيه على شرف القديس ادوارد.

### وصول أسقف إيلاي ورئيس رهبانية دير القديس ادمونا

وحوالي الوقت نفسه، وصل أسقف إيلاي ورئيس رهبانية دير القديس ادموند إلى انكلترا، وكانا عائدين من بلاط روما، حيث نجحا في الحصول من البابا على مرسوم تثبيت لهما كل على انفراد في منصبه، وذلك على الرغم من معارضة الملك وسوء نواياه، ومعه رئيس أساقفة كانتربري، وهكذا تصرف الملك وفعل بناء على النصائح الفاسدة، فدمر كرامته الملكية، وسعى إلى إلحاق الأذى بالكنيسة بطرائق مضاعفة.

#### اضطرابات فی روما

في هذا الوقت، وقبل مضي بضعة أيام، وقعت اضطرابات جادة في مدينة روما، نتيجة لإجراءات الشيخ م. M, الذي كان مروطناً من بريشيا، نأى بنفسه عن مسالك العدالة فأفقر شعب روما وظلمه بمختلف الطرق، وفعل ذلك بناء على تحريض النبلاء له، وقد حصر هو اهتهامه وجعل شغله فقط هو العمل على ارضاء النبلاء المذكورين، خاصة الآنيبلدي Annibaldi, ثم إن الناس قاموا بناء على نصيحة واحد اسمه متى أوف بيلفيور Belvoir, وكان انكليزيا، ومواطناً من أتباعهم، يعمل معلماً في صناعة الخبز، قاموا بالاحتشاد مع بعضهم على شكل جمهور كبير، حيث قاموا بهجوم عنيف على السجن، حيث على شكل جمهور كبير، حيث قاموا بهجوم عنيف على السجن، حيث

كان برانكليون الشيخ السالف مسجوناً، وقد نجحوا في فتحه واطلاق سراحه، وما أن عملوا ذلك حتى عينوه شيخاً، وتماشياً مع العادة القديمة لتلك المدينة أقسموا على الولاء وتقديم الاخلاص له، ثم إنهم تكنوا بمساعدة برانكليون، من طرد أعدائه من المدينة، وألقوا جانباً كل احترام للبابا، فعلقوا على المشانق اثنين من الآنيبلدي، وكانا قريبين لواحد من الكرادلة، وقام البابا بانزال عقوبة الحرمان الكنسي ببرانكليون وشيعته، ونتيجة لذلك أعلنوا أن لديهم امتيازاً يقضي بمنع أي بابا من إنزال عقوبة الحرمان الكنسي بهم، وبناء عليه هم لم يكتفوا بالسخرية منه، بل هددوا بإلحاق الأذى بالبابا والتنكيل به وبكرادلته بالسخرية منه، بل هددوا بإلحاق الأذى بالبابا والتنكيل به وبكرادلته يكون الغضب مندفعاً ابتعد عن مجراه»، وخوفاً من أن الشرور سوف يكون الغضب مندفعاً ابتعد عن مجراه»، وخوفاً من أن الشرور سوف أسسبو Assisio

# وفاة وليم هيرون عمدة نورثأمبرلاند

ومات في هذا الوقت نفسه وليم هيرون Heron عمدة نورثأمبرلاند Northumberland, وكان رجلاً شرهاً جداً، ومطرقة متوحشة بالنسبة للفقراء، ومنكلاً بالطوائف الرهبانية، ومن الشره الدنيوي والعطش لنيل الشروة، عبر كها هو معتقد إلى المناطق الجهنمية ليعاني من عطش Tantalus.

وفي حوالي عيد غطاس مولانا، مثل المندوبون النبلاء الذين بعثهم ملك انكلترا أمام الملك الفرنسي، الذي عاملهم بكياسة وتكريم، وأجابهم بلطف حول القضية التي حضروا من أجلها إلى هناك، وهي قضية الطلب بإعادة نورماندي والممتلكات الأخرى في القارة، لكن أخويه وبعض النبلاء الآخرين، رفضوا بكل وضوح الاستجابة لمطالبهم، ولذلك عاد الرسل إلى الوطن دون انجاز لمهمتهم.

#### حول الاتهامات التي عملت ضد بعض مواطني لندن

وفي الوقت نفسه أيضاً، عمل سكان لندن من الطوائف الوسطى والدنيا شكوى جادة تقدموا بها إلى الملك، بأن الذين جرى تعيينهم لجمع المال من أجل إعادة بناء أسوار المدينة، حسبها كان الملك قد أمر من أجل كرامتهم، قاموا بخداع بالاحتفاظ بالجزء الأكبر من هذا المال في حوافظ نقودهم، في سبيل إيذاء الطوائف الوسطى والدنيا من المواطنين، وفي الحقيقة إنهم قد فعلوا الشيء نفسه في جميع الجبايات والضرائب التي تولوها، وتبرهن حول هذا الموضوع أنهم كانوا مدانين، وحدث على كل حال أن وفرت حياتهم بعد صعوبة كبيرة، وذلك بناء على وساطة جون مانسيل، لكنهم أرغموا على دفع فدية عن أنفسهم.

## وفاة جون أوف أفني

ومات في هذا الوقت نفسه جون أوف أفني قهرمان ملك ألمانيا، الذي رست عليه جميع آمال ذلك الملك.

وفي هذه الآونة أيضاً، قام الويلزيون، الذين يئسوا تماماً من عقد سلام مع الملك، ومن الحصول على رحمة منه، فاستولوا على بعض البلدات الاقليمية على حدود ويلز، وكانت عائدة إلى ادوارد وإلى بعض النبلاء الآخرين، واستولوا على جميع المؤن التي كانت مخزونة هناك، ودمروا وأحرقوا البقية، وقطعوا رؤوس جميع الرجال الذين وجدوهم في البلدات المذكورة من دون رحمة، ومن دون الساح لهم بفداء أنفسهم.

#### كيف تواضع البابا بنفسه إلى الشيخ برانكليون

وفي حوالي ذلك الوقت نفسه، حدث أنه مثلها كانت لندن مسرحاً لإثارة كبيرة واضطراب عظيم، كانت روما يتقاذفها انشقاق كبير بين المواطنين، لأنه عندما اشتكى النبلاء إلى البابا، وحرضوه على اصدار

الحرمان الكنسي ضد شعب روما، وضد شيخهم برانكليون، مع جميع المشايعين له، هزأ برانكليون من تهديداتهم وضحك منهم فقط، وعامل تهديداتهم باستخفاف، وهكذا فإنهم لم يكتفوا فقط بعدم الاهتمام سوى قليلاً والانشغال بالقوة التي ستفرض ضدهم، لابل قللوا من قيمتها وعاملوها باستخفاف، وكان الشيخ برانكليون الذي رقي إلى ذلك المنصب مؤخراً محبوباً من قبل جميع النَّاس، ومارس الآن بجرَّأة سلطاته لمعاقبة جميع مقتر في الآثام في المدينة، والانتقام بشكل خاص لنفسه ضد الذين كمانوا وراء سجنه، فقد عهد بهؤلاء إلى المشانق، ولم يوفر لاأصدقاء ولاأقرباء البابا، وكان غير قابل للافساد لابالالتهاسات، ولا بالتهديدات ولابالرشوات الصادرة عن أي أحد، وعلاوة على ذلك أصدر مرسوماً عاماً أمر فيه جميع شعب المدينة، تحت طائلة الحرمان من الأملك والمواريث، وعقوبة النفي، بأن يجهزوا أنفسهم بالسلاح، وللاحتشاد مثل رجل واحد للقيام بحملة ضد أغنانو ' Agnano, مسقط رأس البابا، وما أن سمع سكان ذلك المكان بهذا الأمر، خاصة أقرباء البابا وأصدقائه حتى ذهبوا إليه -البابا- وعبروا عن أساهم قائلين: «ياصاحب القداسة كن رحياً على الأقل نحو أصدقائك ' وأقربائك، ونحو مدينة أغنانو كلها التي هي مسقط رأسك، لأن مرسوماً قد صدر عن الشيخ بـرانكليون، وجُّهه إلى الرومان، أمرهم فيه جميعاً بحمل السلاح، ومن ثم بإلقاء الحصار على مدينتنا وهم في حالة غضبهم، سموف يأتون مثل رجل واحد، وسموف يدمرون المدينة، ويزيلون القلاع، ويجتثون البيوت ويسوونها بالأرض، وسوف يستولون على ممتلكات المحاصرين ومن ثم سوف يقتلونهم جميعاً من دون رحمة»، وبعد سماع البابا لهذا الخطاب، قام، مع أنه غضب، وعلى الرغم من أنه كان يكره الشيخ برانكليون، بإرسال رسل خاصين -عن رضا أو من دون رضا- والتمسوا بأعظم تواضع، بأن يكبح غضبه، وأن يوفر أغنانو، التي كانت مدينة طفولته [البابا]، خشية أن يكون موضوع الكراهية لجميع بني البشر، وبناء عليه تبنى الشيخ الرحمة، وتنازل أمام التهاسات البابا المتواضع، مع أنه واجه صعوبة كبيرة في منع الناس وكبحهم عن تدمير جميع العوائق التي واجهتهم.

ومنحت هذه القضية أعظم البهجة والسرور إلى مانفرد الذي كره البابا، ومن ثم تعاطف قلبياً مع الشيخ، وكان مسروراً بشكل خاص لدى رؤيته وهو الذي قام قبل وقت قصير، برمي التهديدات، وزمجر متفوهاً بقرار عقوبة الحرمان الكنسي، قد تواضع الآن وتذلل كثيراً، إلى حد أرغم فيه على طلب السلام، ووعد الأمير مانفرد أيضاً الشيخ برانكليون، بأنه سوف يساعده في جميع أحوال الحاجة، وانحدر صديق الملك هنري وهوى إلى حالة متردية وعزلة، وهو الذي إليه دفع ذلك الملك مساعدة كبيرة جداً مع نجدة عظيمة، وجميع ذلك المبلغ الكبير من المال، الذي كان قد جباه، وأرسله إلى هناك من أجل الحصول على مملكة أبوليا، وكان كافياً لدفع الفوائد وابعادها عنه، وهي الفوائد التي تزحف بسرية حتى قامت بغل الملك غير المدرك وغير الحكيم، وعلاوة على بسرية حتى قامت بغل الملك غير المدرك وغير الحكيم، وعلاوة على ونتيجة لذلك اتهمه البابا بأنه تولى خداع الكنيسة واستغلها وتطفل عليها، ونتيجة لذلك ساءت سمعته كثيراً لدى جميع الشعوب.

### غضب البابا ضدّ ملك إنكلترا

وحوالي الوقت نفسه انفجر غضب البابا ضد ملك انكلترا، لأنه لم يلتزم بوعوده الكثيرة، من أنه سوف يقوّم أخطائه المعتادة، وذلك تحت طائلة عقوبة فقدانه مملكته، وبناء عليه وتحت المطالب الملحة للورانس أسقف روكستر مع آخرين كثر، وبعد كثير من الانذارات غير المثمرة، تبنى فكرة الزمجرة ضد الملك بقرار عقوبة الحرمان الكنسي، ووضع المملكة تحت عقوبة الحرمان من شراكة المؤمنين، وانزال عقوبات متوالية عليه، تزداد فيها حدة العقاب بالدرجات.

وكان الملك في حالة اضطراب عقلي، فدفع خمسة آلاف مارك إلى البابا لتهدئة غضبه، ولتأجيل إعلان العقوبة لبعض الوقت، ووافق البابا تحت ضغط التهاساته ورشاويه على طلبه هذا، وهكذا أفقرت انكلترا وجردت من ثروتها من كل جانب، وفي الوقت نفسه ماتت الآمال بالحصول على امتلاك مملكة أبوليا، باستثناء أمل واحد صغير جداً اعتمد على نفوذ رتشارد الملك الجديد لألمانيا، وكان هذا الأمل في الحقيقة خفيف جداً، لأنه لم يكن قد توصل بعد إلى المقام الامبراطوري.

#### عودة روستاند إلى إنكلترا

وفي هذه الآونة أيضاً، قدم إلى انكلترا، المعلم روستاند، كاهن البابا، لكن لأي سبب، لم يكن ذلك معروفاً، سوى أنه جاء للقيام بزيارة، ولجمع موارده، لأنه امتلك ثورة وافرة في انكلترا، كان قد حصل عليها، وأنعم بها عليه في وقت قصير، ولهذا السبب كان عندما ذهب أخيراً إلى روما حصل على عدم رضا الكثيرين، لابل حتى على غضب البابا نفسه، لكن باستخدامه العلاج المعتاد لتلك الشكوى، نجا من العقوبة التي أحاقت به وكانت متوقعة.

### تكريس ثلاثة أساقفة في كانتربري

في يوم أحد آلام مولانا يسوع المسيح، جرى تكريس ثلاثة أساقفة في كانتربري، وهم: المعلم سيمون أوف وانتون Wanton لأسقفية نورويك، والمعلم روجر أوف ميولان Meulan لأسقفية شيستر، والمعلم وولتر أوف إكستير Exeter لأسقفية إكستير، وجسرى انتخاب هؤلاء جميعاً خلال أسبوعين، وجرى تثبيتهم وتكريسهم أساقفة بمهابة صحيحة من قبل بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري.

# الترتيبات التي عملت حول التزود بالمؤن بين رئيس رهبان دير القديس ألبان وبين الرهبان

وفي هذا العام نفسه أيضاً، بها أن رهبان دير القديس ألبان قد تشكوا مراراً إلى رئيسهم جون (ولم يكن ذلك من دون سبب جيد) بأنهم لم يكونوا يـزودون بشـكل صحيح أو نـافع بالخبــز والجعـة من أجل استخداماتهم الخاصة، ومن أجل التوزيع بين ضيوفهم من دينيين وعلمانيين، بحكم أن ذلك الدير قد تأسس لهذه الغاية، أي تقديم وسائل كافية لعيش الأشخاص المتقدم ذكرهم، قام رئيس الرهبان المتقدم ذكره بصرف انتباهم لتدبير علاج ناجع لهذه الحاجة، وبالمحصلة عملت الترتيبات التالية بين رئيس الرهبان والرهبان، وعلى هذا الأساس توجب أن يتسلم الرهبان منذ ذلك الوقت فصاعداً زيادة معلومة وثابتة من الخبر والجعة، وذلك بها يكون كافياً لتقديم منعش معقول وموائم لهم أنفسهم وللضيوف، وجرى تدوين ذلك في صك اتفاقية، ختمت من الطرفين، وتمّ تثبيتها من قبل الملك، ومقابل هذه الترتيبات، واللطف الذي عمل إليهم، قام الرهبان بالتعبير عن شكرهم، فسددوا من قبل أنفسهم وبوسائط رؤساء رهبان الديرة المعتمدة على دير القديس ألبان، ديوناً محددة وصلت إلى مبلغ.... ماركاً، كانت مستحقة على رئيس الرهبان المتقدم ذكره لبعض التجار في القارة، لكن بقى هناك بعض الديون الأخرى الثقيلة التي توجب سدادها من قبل رئيس الرهبان المذكور، وفي سبيل أن تكون تفاصيل هذا العمل الكريم والسحى والذي كان عملاً لطيفاً، أن تكون معلومة من قبل جميع الذين رغبوا في معرفتها، رأينا من الموائم أن ندخل في هذا الكتاب الصك الملكى الذي قضى بتثبيت الاتفاقية المذكورة أعلاه.

#### صك تثبيت الإتفاقية المتقدم ذكرها

"من هنري الذي هو بنعمة الرب ملك انكلترا، وسيد ايرلندا، ودوق نورماندي وأكوتين، وكونت أنجو، إلى رؤساء الأساقفة، والأساقفة، ورؤساء الرهبان، والايرلات، والبارونات، ورجال العدالة، والعمد، والنواب، والقساوسة، والوكلاء، وإلى جميع المتبقين من رعاياه المخلصين:

قمنا بفحص التدبير والترتيب الذي عمل فيها بين جون أوف هارتفورد، رئيس رهبانيات دير القديس ألبان، ورهبان الدير نفسه الذي نصه كها يلي:

من جون أوف هارتفورد الذي هو بنعمة الرب رئيس رهبانيات دير القديس ألبان إلى جميع الأتباع المخلصين للمسيح، تحيات في الرب:

إنه حق وواجب علينا، أن نقدم موافقة راضية على الطلبات المحقة للمتشكين، وأن نضع رغباتهم موضع التنفيذ تماماً، ماداموا لم يضلوا عن طريق الصواب، ولذلك رأينا من الموائم أن نجعل معلوماً لدى جماعتكم، بأننا سوف نتصرف مثلها عمل أسلافنا رؤساء الرهبانيات في دير القديس ألبان وجعلوا العادة في العصور الخالية توفير امدادات من المؤن فيها يتعلق بالخبز والجعة، من أجل الاستخدامات العامة لرهبان ديرنا المذكور، وأيضاً للضيوف الذين يمكن أن يحدث قدومهم، وسوف تستخرج هذه المؤن من حاصلات بارونيتنا، وكذلك من كنائسنا، التي لنا فيها حقوقاً وقفية، ومن الكنائس الأخرى التي ليس لنا فيها حقوقاً وقفية، ومن الموارد العائدة إلى الدير المذكور.

وقد جرى تحريضنا بمحرضين خيريين مضاعفين، ولقد رغبنا في زيادة كرامة الدير المذكور، وفي تحسين أحوال الرهبان فيها يتعلق بالتزويد بالمؤن المذكورة، وذلك من أجل أن يبقى الرهبان من الآن

فصاعداً بسلام واستقرار إلى الأبد، ورغبنا أيضاً في تحرير رؤساء الرهبانيات الذين سيخلفوننا من تقديم المؤن المذكورة، من أجل عيش الرهبان المذكورين، ولذلك قررنا، مع الخوف من الرب أمام أعيننا، وبناء على الرغبة العامة، ونصيحة ومواءمة رهباننا، بتعيين الحصص المذكورة أدناه إلى الرهبان المذكورين: أي أن تقول كنيستى هارتبورن Hertburn وايلنغهام Eglingham وايلنغهام وكنيستى نورتون ووالدون Waldon, وبأربعين شلناً، ســوف يدفعها الآن قسيس والدون سنوياً، وأيضاً العشور، مع القش الذي نتسلمه بالعادة في أسقفية واتفورد Watford, مع عشر ماركات من قسيس واتفورد للوقت الحالي، وكذلك كنيسة هونتون مع ستة ماركات سنوياً من قسيس بوتغريف Potsgrave, مع ماركين ونصف المارك من كنيسة هارتبورن، في أسقفية لنكولن، وأيضاً مع ستة ماركات من قسيس أبلتون Appleton في أسقفية يورك، وكذلك جميع التقديمات التي تأتي من احتفالي القديس ألبان، وكذلك عزبة كنغبري Kingsbury, مع جميع متعلقاتها، وكذلك أيضاً مع خمسة رجال في بلدة وستويك Westwick, مع سهاد ساحة كنيســة القديس ألبان لتحسين أوضاع العزبة المذكورة، عندما يرون ذلك مناسباً.

وينبغي أن يكون معلوماً أيضاً أن القمح والشغير المنقوع العائد للدير المذكور يتوجب أن يطحن في مطاحننا في داخل ساحة كنيسة القديس ألبان وفي خارجها أيضاً، من دون نفقات، بحكم أنه قمحنا، والاعفاء من المطالبة بأية نفقات من المدير المذكور من أجل إصلاح أحجار الطواحين، أو المواحين، أو المياه، أو على أي أساس آخر، ولسوف نوفر للدير المذكور البيوت الموائمة، التي سوف تكون ضرورية من أجل التخمير والخبز، ومن أجل عمل الشعير المنقوع، وأيضاً من أجل خزن

القمح، ومن أجل إيواء خيولهم، مع جميع الأدوات الضرورية لجميع القضايا المذكورة أعلاه.

وفيها يتعلق بعزبنا، حيث سوف توضع العشور المذكورة، سوف نوفر بيوتاً مناسبة من أجل خزن القمح و القش، ومن أجل إقامة رجالهم وخيوهم، وكذلك جميع الآنية الضرورية لطبخ أطعمتهم، وكذلك الأخشاب من أجل وقودهم بكميات كافية في كل من داخل ساحة دير القديس ألبان وخارجها، والمواد أيضاً من أجل ترميم البيوت المتقدم ذكرها، الأمر الذي هو بالغالب ضروري، ولسوف نقوم نحن وخلفاؤنا بضان، وبتسديد، وبالدفاع على نفقتنا، لصالح الدير المذكور وضد جميع الناس، عن الحصص المتقدم ذكرها، مع جميع متعلقاتها، وتسكين وتحرير المتقدم ذكرهم، ولسوف نتحمل إلى الأبد جميع التكاليف العادية وغير العادية في الكنائس المتقدم ذكرها، وكذلك أقساط التعويضات، حيثها يكون مثل ذلك.

وفي سبيل المزيد من الأمان لهذه الاتفاقية، قررنا التفوه بحكم الحرمان الكنسي ضد جميع الذين سوف يقومون بناء على تحريض من الملك أو من البابا، أو بدافع شخصي بخرق، أو التسبب بخرق الأحكام التي تقدم ذكرها، مالم يحدث أن تتم التغييرات بناء على الموافقة العامة وكذلك الغربة لكل من رئيس الرهبانية مع جميع رهبان الدير، في سبيل الصالح الأعظم والمنفعة الأكبر للدير ولكنيسته.

ونحن علاوة على ماتقدم سوف نقوم بمحض إرادتنا، وبناء على الموافقة العامة لإخواننا الرهبان المتقدم ذكرهم، برهن أنفسنا إلى كل من الملك (الذي هو ولي نعمتنا) ولورثته للمستقبل، وإلى البابا وخلفائه كها يلي، أي أن تقول إذا قمنا نحن أو خلفاؤنا، في أي وقت من الأوقات، بالتجرؤ على الاقدام بطيش على تغيير الأحكام المتقدم ذكرها، سواء كلياً أو جزئياً (لاسمح الرب بذلك) وكان ذلك من دون الموافقة العامة

لرهبان الدير المتقدم ذكره، كما أوضحنا أعلاه، يمكن للملك وورثته الاستيلاء على بارونيتنا، وكما يمكن أيضاً للبابا ولخلفائه بوساطة الروادع اللاهوتية، أن يرغمنا بشكل فعال على الالتزام الدقيق بالأحكام المتقدم ذكرها، وكذلك بوساطة جميع الوسائل التي يرونها موائمة، وبوساطة الوسائل الشرعية المتوفرة لديهم، وفي سبيل أن تمتلك جميع المواد المتقدم ذكرها قوة كاملة إلى الأبد، وضعنا أختامنا، وكذلك ختم ديرنا على هذا النص المكتوب. صدر في كنيسة القديس ألبان، أثناء اجتماع كامل الهيئة الرهبانية، في يوم الجمعة، الذي جاء بعد عيد القديس متى الرسول، في سنة ألف ومائتين وسبع وخمسين لتجسيد ربنا».

# تثبيت ماتقدم أعلاه من قبل الملك

«وبناء على الفحص الذي أمرنا بعمله، علمنا بأن الشروط والأحكام سوف تكون لصالح عتقنا وتقدمنا وورثتنا، نحن نصدق، ونمنح، ونؤكد الشيء نفسه لأنفسنا ولورثتنا، حسبها تقدمت كتابة الوثيقة المعمولة بيننا، ونشهد.

ولتقديم برهان آخر حول ذلك، إن ارادتنا، ونحن نمنح باسمنا وباسم ورثتنا السلطة إلى رئيس الرهبانية وإلى الرهبان الديريين للمكان نفسه، أنه في حال استقالة أو موت رئيس الرهبانية المذكور، أو رؤساء الرهبان من خلفائه في كنيسة القديس ألبان المتقدم ذكرها، بأن يمتلكوا وأن تكون بين أيديهم بصورة حرة مع الاستحواذ السلمي، إلى الأبد، في أوقات شغور رئاسة الرهبانية المذكورة، أو في الأوقات الأخرى، استحواذ وتملك جميع الحصص المتقدم ذكرها، للاستخدام كما تقدم الذكر أعلاه، وأن يرتبوهم حسب رغباتهم، من دون أية إعاقة من جانبنا، ومن جانب ورثتنا، أو أي واحد من نوابنا أو موظفينا الآخرين، كما أننا لن نسمح للأحكام التي تقدم ذكرها، والمتعلقة بالدير المذكور، بأن يجري تغييرها أو الاعتداء عليها، بأية طريقة من الطرق من قبل أي من نوابنا أو موظفينا الآخرين».

#### أسياء الشهود الخاصين

وكان الشهود: غيوفري أوف لوزغنان، ووليم دي بلنسية، أخوينا، وسيمون دي مونتفورت ايرل ليستر، ورتشارد كلير -Clare ايرل أوف غلوستر وهارتفورد، وروجر بيغود ايرل أوف نورثأمبر لاند، ومارشال انكلترا، وبطرس أوف سافوي، وهوغ بيغود، وجون مانسيل، وخازن يورك، وفيليب لوفل، وهنري أوف باث، وروبرت ويلران، ووليم دي غري Gray, ووولتر أوف ميريتون وروبرت ويلران، ووليم دي غري Pogeys, مع آخرين كلهم كانوا حضوراً. صدر تحت يدنا في ويستمنستر في هذا اليوم الثامن من كانوا حضوراً. صدر تحت يدنا في ويستمنستر في هذا اليوم الثامن من حكمنا».

## من الذي كان وراء تحقيق الإتفاقية المتقدم ذكرها

وتحققت هذه الترتيبات لصالح الرغبات الفعالة لرئيس الرهبانية المتقدم ذكره من خلال متابعة ونشاط وبراعة وليم أوف هورتون -Hor الحاجب، وجون بولوم Bulum حامل الختم، اللذان امتلاً بالغيرة والحماسة في خدمة الرب، والعاطفة نحو إخوانهم، وجرى تعيين المعلم وليم أوف هنتنغدون Huntingdon باسم السدير معلماً من أجل الضيوف، ووصياً على الممتلكات المتقدم ذكرها، وعلى النظار الاقليمين.

#### عودة روستاند من بلاط روما

وفي حوالي منتصف الصوم الكبير، عاد المعلم روستاند من بلاط روما، وقد جرد من سلطاته الماضية، لأنه تعرض إلى الاتهام أمام البابا من قبل أعدائه، بالتعطش إلى المال والشره، والطريقة غير السوية، وبوضعه جانباً كل الغضب من الرب، حيث استولى على كثير جداً من الموارد الغنية، وبذلك رفع من شأن نفسه فوق نفسه، ولدى استحواذه

على هذه الأملاك والموارد، ولكي ينال الحظوة الكبيرة لدى الملك، أكد بأنه كان من أهل بوردو، ونتيجة لذلك هو من الرعايا الطبيعيين للملك، ولذلك سوف يقدم إليه مساعدة فعالة ومستمرة في بلاط روما، وفي كل مكان آخر، وفي الحصول على السلطة في أبوليا، وفي ترتيب الأمور الأخرى العائدة إلى الملك، وبوساطة مثل هذه الوعود والكلام الناعم اللطيف فرض نفسه على سذاجة الملك، وبذلك أثرى بوساطة كثير من أعطيات الموارد، ولكن بعد لأي، وبناء عل مبادرة من بعض أعدائه استدعي للعودة إلى روما، وهناك جرى تقريعه بحدة من قبل البابا بسبب سلوكه وتصرفاته، وقد وجد صعوبة كبيرة في استرداد حظوته مثلها كان من قبل، وجدى على كل حال تجريده من منصبه، وسلطته وتمت إهانته.

#### وصول المبعوث البابوي هيرلوت إلى إنكلترا

وبعد ذلك على الفور، أي أن تقول في الأسبوع التالي قبل الفصح، قدم إلى انكلترا المعلم هيرلوت Herlot, وكان كاهنا كاتبا للعدل، وخاصا للبابا، وهو وإن لم يطلق عليه اسم نائب بابوي، أظهر جميع أبهة وفخامة واحد من هذا القبيل، وقد وصل إلى لندن يحيط به عشرون من الأتباع على الخيول، وكان الأشخاص المقربون إليه من الأتباع يرتدون ثيابا ثمينة، مع ثمانية (؟) أردية، أي أن خسة منهم ارتدوا أردية ضيقة من دون أكهام، وخسة مع أكهام، وكها جرت العادة، حياه الملك باحترام لدى وصوله، لأنه كان مزوداً بأعظم الصلاحيات والسلطات.

#### وصول بعض السفن إلى إنكلترا وهي محملة بالقمح

وفي الوقت نفسه أيضاً، وعندما كانت هناك مجاعة غير اعتيادية منتشرة ومستبدة إلى درجة أن أعداداً كبيرة تلاشوا في أنفسهم وماتوا، وقد بيع مكيال القمح في لندن مقابل تسعة شلنات أو أكثر، في هذا

الوقت وصلت حوالي الخمسين سفينة كبيرة إلى انكلترا قادمة من القارة، وقد جرى ارسالها من قبل رتشارد ملك ألمانيا، وهي محملة بالطحين والخبز، ووقتها جـرى عمل إعلان من قبل السلطات اللكية، تحظر على أي مواطن من لندن بيع أي قمح من أجل الخزن، مع التفكير ببيعه بأسعار عالية إلى الذين بحاجة إليه، وذلك كما اعتادوا أن يمارسوا ذلك، وفي الحقيقة، كان المواطنون المذكورين، مشهورين بسوء السمعة، بقيامهم في وقت الحاجة، إما بشكل خياني بإرسال سفن محملة بالمؤن وابعادها، أو بالقيام بشراء حمولاتهم كلها، من أجل بيعهم حسب هواهم إلى الذين يريدون مثل هذه المواد للعيش والاستهلاك، وقد أفيد بها هو حقيقية مؤكدة أن ثلاثة مناطق من انكلترا متحدة مع بعضها لم تنتج مثل ذلك القدر من القمح، الذي جلب بوساطة هذه المراكب، لكن نظراً لندرة الأموال، ومع أنها لطفت إلى حد ما من آثار المجاعة، التي كانت عامة في جميع أرجاء انكلترا، إنها لم تُزل مؤثرات المجاعة تمام الإزالة، لأن الملك قام في سبيل الإضرار بمملكته، التي كانت قد جردت من ثروتها من قبله، فرفع من شأن جميع الأجــأنب وأغناهم، وهم الذين اختاروا القدوم إلى هناك.

#### الطبيعة المدهشة للفصل

في هذا العام نفسه، استمر المناخ الهادىء للخريف حتى نهاية كانون الثاني، وعلى هذا لم تتجمد مياه وجه الأرض في أي مكان خلال ذلك الوقت، لكن انطلاقاً من ذلك الوقت، أي أن تقول من عيد طهارة العذراء المباركة حتى نهاية آذار، هبت الريح الشهالية من دون انقطاع، وانتشر الصقيع المستمر، مترافقاً مع ثلج، ومع برد لايحتمل، لف وجه الأرض، وتأثرالفقير بشدة، فجرى تعليق جميع أعمال الزراعة، وقتل صغار الضأن، إلى درجة بدا فيها الحال وكأن هناك طاعون منتشر بين الأغنام والخرفان.

#### الأوضاع المزدهرة لرتشارد ملك ألمانيا

أخضع رتشارد ملك ألمانيا أعداءه، وجذبهم وربطهم بقضيته بحكمة كبيرة، بلغت حداً أن المدن الايطالية الفخمة قدمت إليه اليد اليمنى للصداقة، أما بالنسبة لتهديدات أعدائه، وبصورة خاصة: الفرنسيين، والاسبان، وشعب تريف، والمناطق المجاورة، فكانت أيضاً صامتة، مع أنهم نووا إلحاق الضرر به.

#### وصول توماس أوف سافوي إلى إنكلترا

في أسبوعي عيد الفصح، قدم إلى لندن، توماس الذي كان من قبل كونت فلاندرز، وهو محمول على محفة، لأنه كان في حالة صحية سيئة، وقد أطلق سراحه من سجن تورين، ومنح الحرية مقابل التبادل مع بعض تجار أوستي، الذين جرت فديتهم مقابل مبلغ كبير من المال، وكان الملك الفرنسي، قد عمل كثيراً من هؤلاء التجار سجناء بناء على طلب البابا، وأرغمهم على فداء أنفسهم، حتى يطلق سراح توماس المتقدم ذكره، وينال حريته للعودة إلى انكلترا، حيث سيتسلم هدايا وافرة.

## الغرامة الثقيلة التي فرضت على مواطني لندن

وجرى اتهام مواطني لندن ببعض المخالفات نحو الملك، فعوقبوا بطرق مضاعفة، وأرغموا على فداء أنفسهم، وإنهم حتى بعدما فعلوا هذا وجدوا صعوبة كبيرة في استرداد حظوة الملك، وكان المقدم بينهم هو رالف هيردل Hurdel, وكان عمدة المدينة، وقد مات حزناً.

#### انتهاء الهدنة بين الإنكليز والويلزيين

وانتهت في هذا الوقت الهدنة بين الانكليز والويلزيين، وضغط أعوان الملك عليهم من دون رحمة حتى أنهم باتوا غير قـادرين على شراء الملح،

والقمح، أو أية ضروريات أخرى، وقام الويلزيون على كل حال باستغلال انشغال الملك واهتهامه بنزاعه مع نبلاء سكوتلندا، الذين كانوا قد رفعوا رؤوسهم ضدهم، وذلك مع أسقف درم، الذي استدعي للظهور في بلاط الملك، فرفض بتمرد المثول هناك، وكدس الأذى فوق الأذى، فزاد الويلزيون من أعهال نهبهم، وخرقوا وتوغلوا خلال حدود ويلز واجتاحوها للتزود بها كانوا بحاجة إليه.

### كيف جرى حشد فرسان إنكلترا ضدّ الويلزيين

وفي حوالي الوقت نفسه، دعا الملك جميع فرسان انكلترا بوساطة مذكرة ملكية، وأمرهم بأن يكونوا جاهزين مع الخيول والسلاح، من أجل القيام بحملة عامة على ويلز، وسحق الويلزيين واجتياح أراضيهم إلى حد تدميرها كلياً، وعندما جرى استدعاء الفرسان، عبروا عن أساهم، لأنهم غالباً ماخضعوا للخسارة، وظلموا بنفقات بلافائدة.

#### البارلمان الذي عقد في لندن

في اليوم الذي جاء بعد يوم الثلاثاء، الذي يعرف بشكل عام باسم Hokeday, تمّ عقد بارلمان في لندن، لأن الملك كان مضغوطاً عليه بالقلق حول قضايا كثيرة صعبة، كان من بينها قضية مملكة أبوليا، التي حولها وبشأنها، جرى بعث المعلم هيرلوت بمهمة خاصة، ليحصل على جواب حاسم حول القضية، وعلاوة على ذلك طولب الملك بمبلغ كبير من المال، لدفعه ربط البابا نفسه ببعض التجار، وذلك لصالح الملك، وبناء على طلب ملح منه، وكان الملك مغلولاً بعقوبات ثقيلة، ثقيلة إلى حد أنني أعتقد أنه عمل غير كريم الاتيان على ذكرها، وكان مبلغ المال المطلوب ضخاً جداً، سوف يسبب الدهشة والرعب لكل من يسمع برقمه، وحزن نبلاء المملكة حزناً كبيراً، لأنهم أنزلوا إلى حالة يسمع برقمه، وسبب السذاجة المتناهية لرجل واحد.

وكان الملك -علاوة على ذلك- شديد الغضب بسبب الويلزيين، الذين تفاخروا بأنهم آذوه مراراً وتكراراً، وصدوه مراراً مع جيشه كله، وأنهم غالباً ما حصلوا على النتيجة الأفضل في القتال عندماً واجهو نبالة انكلترا كلها، وأضاف إلى غضبه وحنقه، أنه سمع، أنه مع انتهاء الهدنة في حوالي أيام عيد القديس ايلفيجي Elphege, بأنهم استأنفوا نظامهم في النهب، والقتل، والحرق، وأنهم عملوا غارات نفذوا فيها إلى كونتيه بمبروك Pembroke, حيث قتلوا عدداً كبيراً من السكان بشدة كبيرة، وأنهم كدسوا الاهانات، وسوء المعاملة على الذين سمحوا لهم بالنجاة بأرواحهم، وحول هـذه الإجراءات اشتكى وليم دى بلنسية بصورة ثقيلة إلى الملك، وعليه ردّ الملك قائلًا: «أنفق ياأُحيّ الحبيب بعضاً من المال الذي تملك منه كميات كبيرة، لتنتقم لأضرارنا»، لكن وليم اكتفى فقط بتكديس التهديدات فوق التهديدات، وأضاف الإهانة إلى الإهانة، وأعلن بأن هذه الأشياء كلها قد وقعت بناء على موافقة ورضا الانكليز الخونة، وبعد وقت قصير فصّل ما كان تفوه به من قبل باضطراب، وقدمه بمثابة ملاحظة عامة، وشعر تجاه هذه التهمة ايرل غلوستر وايرل ليستر بكثير من الخجل والغضب، ومع ذلك تابع وليم التفوه بالسباب ضد ايرل ليستر، وتجرأ بحرارة أكبر بشكل مكشوف، وبحضور الملك والنبلاء، على التأكيـد على أن الايرل كــان خائناً قــديـماً وكذاباً، وأمام هذا إلتهب الايرل غضباً وسخطاً، وردّ قائلاً: «لا، لا، ياوليم، أنا لسنت ابن خائن، كما أنني لست نفسي خائناً، ووالدينا لم يكونا مثل بعضهما»، ثم إنه رغب بأخَّـذ انتقـام مبَّـاشر تجاه هذا الأذي الكبير، وسعى لكي ينقض على وليم، لكنه منع من قبل الملك نفسه، الذي فصل بينها، ولكن بصعربة كبيرة، وهكذا هدأ غضب الايرل لبعض الوقت.

وسوف لن تكون مسألة سهلة إحصاء المضار التي اقترفت في جنوب

ويلز، أثناء الصراع الأخير ضد الويلزيين، ويكفي أن نقول، بأن الذين كانوا المنتصرين، وضعوا داخل الملح القمح والحاجيات الأخرى الضرورية، التي كانوا من قبل بحاجة إليها.

# اجتهاع الفرسان للزحف ضدّ الويلزيين

في اليوم التالي وخلال الأيام التي تلته عقد الملك والنبلاء مداولات دقيقة، حول كيف ينبغي عليهم القيام بسحق تمرد الويلزيين، وكيف يمكنهم ذلك، وايقاف غاراتهم المتوالية، وبناء عليه جرى حشد كل جماعة الفرسان، من أجل أن يقوم الذين عليهم التزام تقديم خدمة فروسية إلى الملك، بتجهيز أنفسهم بالخيول والسلاح، وأن يكونوا جاهزين في شيستر، ليسيروا وراء الملك في حملة إلى ويلز، في يوم الاثنين قبل عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان، ونتيجة لذلك تم سماع الكثير من الاشاعات والشكاوي بين الناس، لأن الملك قام مراراً وتكراراً بافقار نبلائه وانهاكهم من دون كرامة أو ربح، وذلك عن طريق طلب بافقار نبلائه وانهاكهم من دون كرامة أو ربح، وذلك عن طريق طلب مريبة الخدمة العسكرية مراراً كثيرة منهم، وازعاجهم لدى اقتراب موسم الحصاد، خاصة عندما كانت مجاعة غير اعتيادية قد دمرت كثيراً من الناس.

وأولى الملك قليلاً من الاهتمام لمخاطر المملكة، ومع أنه كان مجرداً تماماً من المال، وكان على وشك الانخراط فوراً في حرب، قام الآن وبكل سرعة بدفع ألف مارك إلى توماس أوف سافوي الذي كان من قبل كونت فلاندرز، والذي وصل مؤخراً محمولاً على محفة، حيث كان في وضع صحي متدهور، كما أنه أعطى مائتي مارك إلى أحد البواتيين، الذي كان يخدم بالعادة على المائدة الملكية، ويقوم بتقطيع اللحم له، ولم يهتم هذان بالمخاطر الكبيرة التي كانت المملكة عرضة إليها، فتسلما جميع أعطياته بأيدى مفتوحة.

وما أن شعر توماس بأن حافظة نقوده قد امتلأت، حتى قام بوداع الملكة (التي لم يرفض أعطياتها مثلها لم يرفض أعطيات الملك)، وعاد على الفور إلى القارة، بقصد تدمير مدينة تورين، من دون اهتهام بالرهائن الذين كانوا محبوسين هناك، وكان اسم البواتي المتقدم الذكر وليم دي سينت هرمس Hermes, الذي لم يقم بالمغادرة في الوقت الحالي، بل بقى متوقعاً هدايا أكثر.

# تكريس روبرت دي تشوز أسقفاً لكارلآيل

في يوم عيد القديس تيبورتيوس Tiburtius وأصحابه، جرى تكريس المعلم روبرت دي تشوز Chause, الذي كان كان كالملكة، أسقفاً على كارلاًيل من قبل أساقفة: باث، وسالسبري، وبيرموندسي Bermondsey, في لندن.

## وفاة رئيس أساقفة أرماغ

ومات في الأسبوع نفسه في لندن رئيس أساقف أرماغ Armagh, وهو الذي كان من قبل عميد كنيسة القديس بولص.

### اضطرابات رئيس أساقفة يورك

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً، ألقى البابا يده الثقيلة على رئيس أساقفة يورك، الذي كان وضعه بالنسبة إلى العالم قد تأذى كثيراً، لكنه تحسن كثيراً في نظر الرب، لأن صبره قد ازداد تناسباً مع أعمال التنكيل المضاعفة له، وهكذا بات مستعداً للاستشهاد في سبيل تحقيق نبوءة القديس ادموند رئيس أساقفة كانتربري، وفي الحقيقة لقد قرأنا بأن كثيرين قد تسلموا تاج الشهادة من دون سفك دمائهم، لأنه بالاضافة لكثير من الذنوب اقترفوها بحقه، حرموه الآن من امتياز حمل الصليب أمامه من قبل كاهنه الرئيسي، حسبها جرت العادة، ومع ذلك استمر يرفض الركوع أمام بعل، وأن يتخلى عن المنافع الرئيسية لكنيسته لأناس يرفض الركوع أمام بعل، وأن يتخلى عن المنافع الرئيسية لكنيسته لأناس

غير جـــديرين، لابل أجــانب غير نظيفين، مثل الذي يـرمي اللآلىء إلى خنزير.

# كيف هوجم أسقف هيرفورد بمرض تمعط الجلد

تعرض أسقف هيرفورد لزيارة تفقدية من قبل الرب، فقد تشوه بأكثر الأمراض قذارة، الذي يدعى تمعط الجلد، وذلك نتيجة لأضراره الخيانية لمملكة انكلترا كلها.

## كيف أعطى إدوارد عزبه إلى وليم دي بلنسية

تخلى ادوارد الابن الأكبر للملك عن أراضيه وعن العزب الغنية، التي كان قد تلقاها هدية من أبيه، وهم: عزبتا ستانفورد Stanford وعزب أخرى كثيرة، وتركهم معروضين وكأنهم للضان بعهدة وليم دي بلنسية، الذي امتلك كميات وافرة من الأموال، وفعل ادوارد ذلك حتى يتمكن بهذا من الحصول على المساعدة التي كان يحتاجها، ولارضاء شره عمه وحبه للهال، وسبب هذا الإجراء نذير شؤم محزن بالنسبة لمستقبل الاثنين، لأنه بالنسبة لوضع الشاب، أظهر أنه عندما سيصل إلى السلطة الكاملة للمملكة، سوف يضيع ويبدد ثرواتها، وبالنسبة لقضية وليم، أنه سوف يتم تجريده من ثرواته الخيالية.

## وصول الراهب الفرنسيسكاني مانسيوتوس في مهمة من البابا

وحوالي الوقت نفسه وصل إلى انكلترا، بناء على مبادرة من الملك، راهب من طائفة الفرنسيسكان اسمه مانسيوتوس Mansuetus, وقد أرسل من قبل البابا، مزوداً بسلطات كبيرة، وقد تبع خطوات المعلم هيرلوت، وكانت سلطاته في الحقيقة، قد وصلت إلى درجة كما قيل— أنه قام بتحليل شيعة الملك، أياً كانوا، عندما كانوا يودون تغيير تعهداتهم [بأن يكونوا صليبين]، أو عندما جرى حرمانهم كنسياً، لابل حتى تسويغ المتكلمين زيفاً والحانثين بأيهانهم، ونتيجة لذلك امتلك

كثيرون الجرأة والوقاحة في اقتراف الذنوب، لأن سهولة الحصول على الغف ران أعطت سبب للقتراف الذنوب، لكن فيها بين العق لاعتراف الأشخاص الحكهاء قد أعطى هذا وسبب نشوء الاستهزاء والسخرية، كما سوف تظهر الرواية التالية بشكل كامل.

## الجواب الذي أعطي من البارلمان إلى الملك

وانعقد البارلمان الذي تقدم ذكره في هذا الوقت، وقام الملك بالمطالبة بسرعة وإلحاح بمبلغ كبير من المال من أجل الانفاق على شــؤونه في أبوليا، وفي سبيل متابعة مشاكل أخرى صعبة، وقام النبلاء على الفور بالاجابة بثبات وبالاجماع، بأنهم لايستطيعون الاستجابة بأية طريقة من الطرق من دون تدمير أنفسهم بشكل لايمكن جبره، لأنه تولى بالغالب استنزاف أنفسهم، وغالباً ما أنفق حتى القليل الذي يمتلكونه للانفاق على عيشهم، وكأن ذلك من دون فائدة، فهو إن حصل على مملكة أبوليا من البابا إلى ابنه ادموند بطريقة غير صحيحة وغير حكيمة، لابد من أن يعزو ذلك إلى سذاجته، ولابد من أن يوصل القضية إلى النهاية الأفضل التي يستطيعها، لأنه تصرف بصورة غير حكيمة ومن دون الحصول على نصيحة نبلائه، ومثل ذلك رفض جميع المداولات والعقلانيات التي تنظر بشكل عام إلى نتائج الأعمال مسبقاً، ولقد توجب عليه أن يكون قد تعلم على الفور أن يكون حكيماً، وأن يحذو حذو أخيه رتشارد ملك ألمانيا، الذي عندما عرضت عليه المملكة المذكورة أي أبوليا، وقدمت إليه أعطية من البابا، وجرى إرسال المعلم ألبيرت لإعلان ذلك له، رفضها على الفور باستخفاف، وخاصة وأن انكلترا كانت مفصولة عن أبوليا بعدد كبير غير معروف من المالك تستخدم لغات متنوعة، وبعدد كبير جداً من الامارات، وكذلك بعدد كبير من المدن المجهزة بشكل جيد بالجنود والسلاح، وببحار وجبال، وببلدان واسعة، متعبة جداً أن تسافر عبرها. والذي خافه الايرل رتشارد أكثر من أي شيء آخر، وكان ذلك لسبب منطقي، تعلق بالسلوك المراوغ للبلاط الروماني، والخيانات المضاعفة للأبوليين، الذين دمروا حلفاءهم وأقرباءهم بالسم، ولكن حتى لايظهر وقحاً تجاه البابا، الذي بسبب مقامه هو أعلى من جميع الأمراء والأساقفة، والذين صدوراً عن الصداقة قد انتخبوه، كتب الايرل بسبب ذلك المقام السامي، جواباً إلى البابا بأنه سوف عن طيب خاطر يوافق على خطته، إذا ما سمح البابا لجميع الصليبين بمساعدته وهو أمر يستطيع ترتيبه بسهولة على أساس مدينة نوسيرا في أبوليا، التي كانت مسكونة من قبل المسلمين، وأن يعطيه نصف النفقات التي سيتحملها في تلك الحرب، وسوف يعطيه ملكية بعض المدن والقلاع التي كانت آنذاك ملكاً للبابا، وذلك مع رهائن جيدين، وذلك في سبيل النه عندما سيأتي إلى هناك سوف يجد أمكنة آمنة للالتجاء، والحاية فيهم ضد المتمردين، أو ضد أي واحد سوف يثور ضده، وإذا —علاوة على ذلك— مامنحه الحاية بوثائق مدونة مختومة بالختم البابوي العظيم.

#### كيف فرض البابا الأمر خداعاً على ملك إنكلترا

وعندما جرى اخبار البابا بجميع هذه المطالب، رفض الموافقة عليهم بأية طريقة من الطرق، ولذلك أرسل بشكل سري رسلا، كانوا قادرين تماماً على اخضاع عقول المستمعين إليهم، بوساطة دهاء حججهم، ويمكنهم أن يفرضوا أنفسهم خداعاً على فسولة الملك وعلى سذاجته المتناهية، بمنح مملكة أبوليا إلى ابنه الأصغر ادموند، ووعدوه بمساعدة فعالة في ايصال القضية إلى نهاية صالحة، وبهذه الوعود الفارغة فرح الملك إلى أبعد الحدود، وشعر بسرور عارم، إلى حد أنه منح البابا ورسله كل الذي كان بحوذته، وكل ما كان بإمكانه الحصول عليه، بأية وسيلة من الوسائل، وبثقة وسرية وعد بالمزيد.

ونتيجة لهذا تنافس رسل البابا أحدهم مع الآخر بالفعل، حول

القدوم إلى انكلترا إلى عند الملك، من أجل الحصول على الهدايا الثمينة للملك، لأنهم شموا عن بعد الرائحة الطيبة لأمواله، فقد جاء أولاً أسقف بولونا الذي قام باسم البابا بمنح ادموند المذكور مملكة أبوليا واسنادها إليه بوساطة خاتم، ثم جاء رئيس أساقفة ميسينا، الذي لم يعد فارغ اليدين، وجاء من بعده على التوالي جون أوف ديفا، ثم المعلم برنارد، ثم المعلم برنارد أوف سيينا، ثم روستاند، وبعده هيرلوت، ثم عدد كبير آخر، لكثرتهم يصعب ذكرهم، وكل واحد منهم استقبله الملك بأعظم الموارد والتشريف، مما ألحق الأذى وسبب الدمار لمملكته كلها، ولذلك أثير النبلاء تجاه صمت وفسولة الأساقفة، وسعوا لتنظيم إجراءات الملك، لو أنهم تمكنوا من فعل ذلك بأية وسيلة من الوسائل.

#### موت رئيس أساقفة تريف

وفي هذه الآونة نفسها، مات رئيس أساقفة تريف، الذي كان قد شكل حلفاً مع دوق برابانت وكان معارضاً لملك ألمانيا.

## كيف جرى منح الملك مساعدة مالية

بها أن نبلاء المملكة قد قدموا جواباً قاطعاً بالاجماع لطلب الملك المستعجل للحصول على مساعدة مالية، وقد صرحوا أنهم لايستطيعون وكذلك لايرغبون بالخضوع أية مدة أطول لمثل هذه الاستخراجات، لذلك حمل الملك نفسه غاضباً، وتحول نحو أساليب ماهرة أخرى، لجرف مبلغ كبير من الكنيسة، ولذلك توجه بالخطاب في المقام الأول، إلى رئيس رهبانية دير ويستمنستر، وأداره بوساطة وعود خادعة ليحرك حماسه وحماس رهبانه إلى عمل مدون، وبناء عليه أصبح ضامناً للملك بمبلغ ألفين وخسائة مارك، في سبيل أن يقدم مثلاً شنيعاً، يمكن أن يعطيه الوسائل لاستخراج مثل ذلك المبلغ من الديرة الأخرى.

# كيف جرى إرسال سيمون باسليف بمهمة إلى ختلف رئاسات الرهبانيات لاستخراج المال منهم

ثم إن الملك أرسل بكل سرعة سيمون باسليف، مع هذه الرسائل إلى الديرة الأخرى، من أجل أن يقوم رؤساء رهبانهم بالتعهد بحمل الحمل نفسه، وأساء الملك بهذا الإجراء وأضر بسمعته إلى درجة عالية، لأن العمل بحد ذاته أظهر إلى أي مدى كان متشوقاً لظلم الكنيسة من دون رحمة، وقام سيمون باسليف، البارع والكذاب، الذي كان محاسب الملك ومستشاره، في سبيل اشباع رغبته في تنفيذ أوامر الملك، حتى وإن كانت غير ما وأخمة وغير صحيحة، فذهب بكل سرعة إلى وولتهام عير موائمة وغير صحيحة، فذهب بكل سرعة إلى وولتهام والرهبان في وولتهام التعهد بالقيام بالواجب نفسه مثل الذي فرضه والرهبان في وولتهام التعهد بالقيام بالواجب نفسه مثل الذي فرضه رئيس رهبان ويستمنستر على نفسه عن طواعية، أي بالكتابة بيده وبأيدي الرهبان بأن يكونوا ضامنين للملك لدفع مبلغ سبعائة مارك لصالح الملك.

وأراهم أيضاً الرسائل المصدقة حول هذه القضية، والعائدة إلى رئيس رهبان دير ويستمنستر مع المجمع الرهباني للدير نفسه، وهي تحمل أختامهم، ولدى مشاهدة ذلك، ارتعب رئيس رهبان دير وولتران كثيراً، وسأله عما إذا كانت هناك رسائل مماثلة موجهة إلى الديرة الأخرى، فأجابه سيمون: "في الحقيقة أنا لدي رسائل إلى دير القديس ألبان، وإلى دير ردنغ، وإلى الأماكن الأخرى»، ثم إن رئيس الرهبان شرع بالتشاور مع رهبان الدير في مقر الهيئة الرهبانية، وأعطى أخيراً إلى سيمون الفهم، في جواب لطلبه، أنه مهما كان نوع التصرف الذي قام به حول هذه في جواب لطلبه، أنه مهما كان نوع التصرف الذي قام به حول هذه القضية رئيس رهبان دير ويستمنستر والرهبان (الذين أظهروا بحكم الفرورة المراعاة للملك، لأنهم كانوا ملزمين بإطاعته في المسائل الصعبة، بحكم كونه المجدد لكنيستهم) هو لن يكون بأي حال من

الأحوال كفيلاً، أو سيتعهد بنفسه بأية طريقة من الطرق بدفع مثل ذلك القدر من المال إلى الملك، «لأنه ما من أسقف كان مسموحاً له وفقاً لما هو مدون في المراسيم البابوية، في مادة الالزامات، أن يخضع كنيسته لمثل هذا الخطر والمخاطرة»، وعلى هذا الكلام أجابه سيمون: «الملك سوف يعطيك أية ضمانة ترغب بها، تكون مكتوبة، من أجل تحديد دفع مالك وتأكيد ذلك»، لكن رئيس الرهبان رد عليه قائلاً: «نحن لأنرغب بوجود أية مناسبة للخلاف مع الملك، أو أن نتورط بدعوى قضائية معه، لأننا لانمتلك الامكانات للتنازل معه على أرضيات متساوية، ونحن لايمكننا جلبه إلى القضاء أو أن نفرض عليه الدفع، إذا كان ضعيفاً بما فيه الكفاية بالإصغاء إلى رأي ضال»، وهنا أضاف سيمون قائلاً: «أشفقوا من أجل خاطر الرب، أشفقوا على مولاكم، وحاميكم الخاص، لأن بيعته سوف توضع على الفور تحت عقوبة الحرمان من شراكة المؤمنين، يعنى أن تقول إن ذلك سيكون خـــلال ثلاثة أيام أو أربعة، ولسوف يتبع ذلك إجراءات أقسى، مالم توافقوا على التماساته، وكما تعلمون بشكل جيد، هو أحسن المسيحيين، والأكثر تقوى بين الملوك، ولن يرغم على الاقلاع عن الالتزام بتنفيذ الواجبات الدينية، من أجل أي مبلغ مهم كان من الذهب الصافي.

# كيف ذهب سيمون باسليف إلى رئيس رهبان ورهبان دير القديس ألبان

وبها أنه لم يستطع النجاح على هذه الصورة، أو بوساطة أية مناقشات مراوغة وكذب، غادر غاضباً، وكدس التهديدات فوق التهديدات، وأخذ طريقه إلى دير القديس ألبان، مصحوباً بواحد من كتّاب الملك، كان هو مرافقه في مهمته، في سبيل ربط رئيس الرهبان مع رهبان ذلك المكان، وإلزامهم بالموافقة على رغبات الملك، بوساطة خطابات مخادعة، أو بوسيلة ما أو أخرى، سواء أكانت صحيحة أو خاطئة، لكن رئيس

رهبان وولتهام كان قد أرسل رسالة سرية بكل سرعة إلى رئيس رهبان دير القديس ألبان وإلى الجميع هناك، حيث أخبرهم بجميع الذي حدث، وكيف أن سيمون باسليف قد حاول بوساطة حجج تخادعة وملتوية، وسعى بناء على الطلب الملح للملك أن يربط كنيسة وولتهام بدفع سبعمائة مارك إلى الملك، وكيف أنه رغب بجعل رئيس الرهبان والرهبان أن يصبحوا ضامنين له بوساطة وثيقة مدونة، ووصل سيمون المتقدم الذكر (أو بالأصح أن نقول سينون) إلى كنيسة القديس ألبان قبل صلوات ساعة الهيئة الرهبانية، وتظاهر بأنه قدم من لندن في ذلك اليوم، وأنه سار طوال الليل تقريباً (مع أنه جاء مباشرة من وولتهام) وألقى بنفسه على مقعد وأمال رأسه عليه، وغرق في النوم، ثم إنه ذهب بعد هذا بكل سرعة إلى رئيس الرهبان، وتحدث بلهجة حزينة وآسفة وقال: «لقد أرغمت يامولاي أنا ومرافقي بحكم الضرورات الكبري، على السفر وقطع المسافة كلها بين لندن وهذا المكان في الليلة الماضية»، وقدم رسالة الملك، التي تولت الاشارة إلى مبلغ مختلف عن الذي كان قد ذكره شفوياً، وعرض أيضاً بشكل مكشوف رسالة رئيس رهبان ويستمنستر مع التجمع الرهباني للدير، مبرهناً بأنهم وافقوا بأريحية على طلب الملك، وبضربه لهذا المثل أمل أن يخضع رئيس الـرهبان والرهبـان في دير القديس ألبان إلى ارادة الملك، كما أنه وعد أيضاً، باسم الملك، أن أي صيغة مكتوبة يرغبون بها، ينبغي اعدادها، من أجل ضمان دفع المال، الذي سأله اقراضه لبعض الوقت، تحت ضهانة مكتوبة، وكان المبلغ الذي طلبه كما ذكر، قد وصل إلى سبعمائة مارك، وأضاف أنه إذا مارفض رئيس الأساقفة، سوف ينال غضب الملك الأبدى، لأنه بيعته كانت تحت خطر التعليق، الأمر الذي هو لن يقبل به ويرضى بأى حال من الأحوال.

وتملكت الدهشة رئيس الرهبان والرهبان، لابل في الحقيقة جميع

الذين سمعوا هذه الرسالة، وجاءت دهشتهم من طغيان الملك ودهائه، خاصة وأنه يرغب بوساطة التهاساته الملحة بالحصول على وثيقة مكتوبة من رئيس الرهبان والرهبان تشبه تلك التي كان قد حصل عليها رئيس رهبان ورهبان دير ويستمنستر.

وبناء عليه جرى عقد مؤتمر للتشاور في مقر الهيئة الرهبانية، وأخيراً جاء الجواب حاسها، بأنهم لايمكنهم بأي حال من الأحوال الرضوخ لطلب الملك «لأن ذلك سوف يكون مضاداً للمحظورات البابوية، ومناهضاً للكرامة»، وعرض على سيمون أيضاً وأري توجيهات مكتوبة، إحداها موجهة بشكل خاص إلى وارن Warren الذي كان من قبل رئيساً للرهبان، وإلى خلفائه، وقد ورد في الوثيقة المذكورة فقرة تحرم عليهم وضع كنيستهم تحت الالزام بأية طريقة من الطرق، وذلك تحت طائلة عقوبة التعليق، والحرمان من شراكة المؤمنين، والحرمان الكنسي، وبناء عليه، اختار هكذا رئيس الرهبان والرهبان في دير القديس ألبان الحصول على غضب الملك الأرضي الذي عمل طلبات غير عادلة، وآثروا ذلك على اغضاب الملك الساوي، ثم إنهم بخرقهم لما حرمه البابا، سوف يغلون أنفسهم بأغلال التكفير.

وعندما سمع سيمون أسبابهم للرفض تظاهر بالهدوء واللطف، وأجابهم بحرارة قائلاً: «أصدقائي المحبوبين لاتزعجوا أنفسكم مطلقاً حول هذا، لأن ملكنا معه رجلاً مقدساً جداً، هو راهب من طائفة الفرنسيسكان، اسمه مانسيتوس، قد جرى إرساله من البابا بمثابة حماية، وهو لديه سلطات كاملة، وهو جاهز تماماً لتحليل جميع الذين حنثوا بأيهانهم في سبيل مساعدة الملك في حاجته الضاغطة كثيراً، إنها إذا كنتم لن تساعدوا الملك في هذه الآونة، سوف أعود على الفور إلى لندن، وسوف أخبر الأسقف بأنكم ألقيتم جانباً كل احترام للملك، وأنكم ازدريتم حمايته، وأنكم تعاملون لطف وسلطة الراهب المذكور

باستخفاف»، وعلى هذا تلقى سيمون جواباً جاء فيه: «إنه لن يبدو منطقياً أن نرغب بأن نتعرض لعقوبة الحرمان الكنسي، وأن يجري تحليلنا في الوقت نفسه، ووفق الطريقة نفسها ينبغي عليناً عـدم اطاعة أوامـر طبيب دجال يمكن أن يقول: لاتخافوا اكسروا أرجلكم، أو أي عضو آخر، وأنا سوف أجد لكم جراح جيد، سوف يتولى شفاء وإعادة العضو المكسور، يضاف إلى هذا، إذا كنا سنفعل هذا، فلسوف نذنب بطرق مضاعفة، ففي المقام الأول سوف نكون كذابين معروفين بالكذب، وفي المقام الثاني إذًا ماوضعنا أختامنا -الأمر الذي يعني رهن إيهاننا- على مثل هذه آلو ثيقة، فلسوف يصر خون عالياً ضدنا، بأننا تصرفنا بشكل ظالم، وهذا أمر لن نفعله بأي حال من الأحوال»، فعقب سيمون على هذا قائلاً: «مامعنى هذا؟ هل سأذهب مغادراً فارغ اليدين؟ إن مولاي الملك سـوف يعتقـد بـأنني بعثت بعض الخلاف بينكم وبينـه، وبذلك سـوف ينزل اللوم كله على رأسي، مع أنني بريء، ولماذا واجـه مـولاي هذا الصد على أيديكم؟ أنتم لاتمتلكون شيئاً إلا الذي أعطاكم إياه الملك أو أجــداده، ولذلك إنكم ملزمــون بشكل عــادل أن تقــدمــوا المساعدة إليه في هذه الضائقة الطارئة، لاسيها وأن كل شيء عائد إلى الملك»، وعلى هذه الحجج رد رئيس الرهبان والرهبان قائلين: «صحيح إن كل شيء عائد إلى الملك، لكن من أجل الحماية، وليس من أجل التدمير، فهذا ماأقسم الملك عليه عند تتويجه، ثم مراراً كثيرة بعد ذلك، ولذلك نحن لانولي أدنى اهتمام للحجج الواهية العائدة لك».

وعندما سمع سيمون هذا، لجأ إلى استخدام نوع آخر من الخداع، وعلى ذلك قال: «إذا كنتم لن تفعلوا شيئاً آخر للملك، افعلوا على الأقل مايلي: دونوا كتابة الموافقة على طلب الملك، وذلك تماشياً مع طلبه ورغبت، واختموا ماسوف تكتبونه، واحتفظوا به بين أيديكم في خزانتكم، وهكذا عندما تلين قلوبكم في أي وقت من الأوقات

وتتواضعون، يمكن للملك أو لمندوبه أن يجدها جاهزة، وسوف يأخذها عندم المحل الوقت المناسب، افعلوا حتى لايكون استخف افكم ولامبالاتكم واضحين تمام الوضوح»، وعلى هذا أيضاً أجابه رئيس الرهبان والرهبان قائلين: «لاياسيمون لا، لأنك وقتها سوف تقول —ويمكنك القول بشكل منطقي — بأننا وافقنا، وكتبنا بذلك وثيقة اعتراف ذكرنا فيها موافقتنا على رغباته، حسبها هو الوضع بالنسبة لرسالة رئيس رهبان دير ويستمنستر التي عرضتها علينا وأريتنا إياها، وبذلك سوف نضرب مثلاً خسيساً للآخرين، الذين أنت راغب في الانقضاض عليهم، واخضاعهم لإرادتك، وهذا لن نفعله مطلقاً»، وهكذا ذهب رجل الاغواء وغادر مضطرباً، دون تحقيق هدفه.

# الخداع الذي وضع قيد التطبيق من قبل سيمون المتقدم ذكره ليفرض على بعض رؤساء الرهبان

لقد أدخلت جميع هذه التفاصيل بالكامل، من أجل أن يعلم القارىء فلذا الكتاب، كم هم خطيرين الأعداء الداخليين، ومدى الأذى الذي أراد هذا الانكليزي المنحط سيمون وسعى لإنزاله على المملكة وعلى الكنيسة، وقام رئيس الرهبان المذكور والرهبان بالكتابة بصورة متواضعة وباعتدال وصداقة، واعتذروا عن أنفسهم على أساس قاعدة صحيحة، وبذلك نجوا من المخاطر التي تهددهم، وفي الوقت نفسه، كان سيمون قد أعلن مرفقاً إعلانه بيمين، بأنه سوف يذهب على الفور إلى الملك في لندن، ومع ذلك لم يشعر بالخجل ولم يخش أن يتهم بكذبة أخرى، فغير طريقه، وذهب بسرعة كاملة إلى ردنغ، ليوقع بالفخ رئيس رهبان ورهبان ذلك المكان بأحابيل خداعه المعتادة وزيفه، لكن كانوا قد أنذروا مسبقاً بقدومه، وأخبروا بإجراءاته، ولذلك واجهوه في وجهه بجرأة، مسبقاً بقدومه، وأخبروا بإجراءاته، ولذلك واجهوه في وجهه بجرأة، وهكذا فإن الجور الذي هو زيف لذاته، أخفق في مقاصده، وكنت في الذي كتبته أعلاه،قد ذكرت المبلغ الإجمالي من المال بالكامل، لأن

الطلب الملكي المكتوب، استهدف كل واحد من الديرة الأربعة، التي هي: ويستمنستر، والقديس ألبان، وردنغ، ووولتهام، وأن تصبح هذه الديرة كفيلة، أي كل واحدة منها للآخر، من أجل المبلغ كاملاً، وعلى هذا الأساس سوف يكون كل دير مسؤول عن نفسه، وعن كل واحد من الآخرين من أجل خمسائة مارك، أي من أجل ألفي مارك، وخمسائة مارك من أجل الفائدة، وقد طلب الملك الحصول على هذا المال بكل مرعة، وعلى ذلك سوف يكون مرغماً على الاستدانة من تجار الساسرة.

# كيف شق الرهبان الفرنسيسكان طريقهم بالقوة إلى داخل مدينة القديس ادموند

وحوالي هذا الوقت نفسه، قام الرهبان الفرنسيسكان بفضل السلطة المنوحة إليهم من البابا، بفرض أنفسهم على مدينة القديس ادموند، ضد إرادته، وذلك على الرغم من معارضة رئيس رهبان ورهبان ذلك المكان، ولقد أدخلوا إلى هناك وأسسوا أنفسهم بوساطة رجلين علمانيين، هما: ايرل غلوستر، الذي كان عدواً معلناً لرئيس الرهبا ن المذكور وللرهبان، وغيلبيرت برستون، وقبل عدة أيام مضت كان رئيس الرهبان المذكور قد جاء من البلاط الروماني، حيث كان يقوم بأخذ احتياطات للمستقبل ضد عنف الرهبان المذكورين، وسلح نفسه مسبقاً برسالة من البابا، لكن على الفور، حصل بعد هذا هؤلاء الرهبان على رسالة أخرى، موجهة لهدف معاكس، بوساطة اضافة تلك الفقرة «دون التقيد»، ولدى سماع الناس بهذه الإجراءات، لم يستطيعوا بصعوبة التعبير عن دهشتهم، من قيام مثل هؤلاء الناس المقدسين -الذين اختاروا عن طواعية الفقر ليكون حصتهم - برميهم جانباً كل خوف من الرب، وحيث استخفوا بغضب الشهيد المبجل، وبالناس، ولم يهتموا بحماية الامتيازات، بل خرقوا، وأزعجوا حالة سلام تلك الكنيسة النبيلة، التي كانت معروفة تماماً بكرامتها العالية وبقدمها، ولم يكن رئيس الرهبان قد شعر بالانهاك نتيجة الرحلة المتعبة عبر الألب، أو بالديون الضخمة التي كان قد تورط بها، بقدر ماتضايق من هذا الإجراء، وليضيف إلى أحزانه، كان خائفاً جداً من الإجراءات القانونية التي اتخذت من قبل ايرل غلوستر، ولإدراكه لضعف أوضاعه الصحية، وافق على تأجيل القضية.

### إكمال البارلمان الذي بدأ مؤخراً

استمرت المشادات الكلامية بين الملك ونبلاء المملكة في البارلمان الذي تقدم ذكره أعلاه حتى يوم الأحد الذي جاء بعد يوم عيد الصعود، ويوماً بعد يوم ازدادت الشكاوي وتضاعفت ضد الملك، وتركزت حول أنه لم يحافظ على وعوده، وأنه عامل مفاتيح الكنيسة باستخفاف، وخرق شروط الصك العظيم مراراً ومراراً لأنقاذ نفسه، وكان من أسباب الشكاية الأخرى، أنه رفع من شأن إخوته لأمه، وكأنهم من أهل هذه البلاد الطبيعيين، وفعل ذلك بطريقة لاتحتمل، معاكسة لحقوق وشريعة المملكة، ولم يسمح باتخاذ أية إجراءات ضدهم في المحكمة العليا، ومع أن صلف إخوة الملك المذكور، والبواتيين الآخرين كانت لاتحتمل، كانت تصرفات وليم دي بلنسية قد تفوقت عليهم جميعاً في الوقاحة والصلافة، واشتكى ايرل ليستر، فوق الآخرين، من هذا بمرارة ليس فقط إلى الملك، بل إلى الجماعة كلها على اتساعها، وطالب بإلحاح بأن تناله يد العدالة، وعلاوة على ذلك جرى توجيه النقد إلى الملك من أجل إغناء جميع الأجانب، والدفع بمصالحهم، وأنه أرفق هذا بازدراء رعاياه الطبيعيين ونهبهم، مما سيؤدي إلى دمار المملكة كلها، وقيل له وأفهم أنه كان محتاجاً معوزاً، في حين يمتلك الآخرون أموالاً وافرة، ولحاجته إلى الأموال لم يعد بإمكانه استرداد حقوق مملكته، لابل لم يعد بإمكانه ضبط الغارات المدمرة للويلزيين، الذين هم الحثالة الحقيقية لبني البشر. وباختصار مجمل نجد أن تجاوزات الملك تتطلب أن تعالج بشكل خاص مفردة، وكانت ردات فعل الملك هي الاعتراف بصدق الاتهامات، مع أن ذلك جاء متأخراً، وقد تواضع بنفسه، وقد أعلن أنه غالباً ماألزم بقبول النصائح الشريرة، ووعد وأقسم عند مذبح ومزار القديس ادوارد، بأنه سوف يقوم أغلاطه القديمة تماماً وبشكل صحيح، وسوف يظهر الحظوة واللطف نحو رعاياه الطبيعيين، لكن تبدلاته المتكررة جعلته من قبل غير جدير بالتصديق، وبها أن النبلاء لم يتعلموا بعد كيف يحافظون على بروتوسهم Proteus منضبطاً (لأنها كانت مسألة شاقة وصعبة)، جرى تعليق جلسات البارلمان، وتأجيله حتى عيد القديس برنابا، حيث سيجتمع في اكسفورد.

وفي هذا الوقت قام نبلاء انكلترا أمثال ايرلات: غلوستر، وليستر، وهيرفورد، والايرل مارشال، مع رجال آخرين لهم تميزهم بالتحالف فيما بينهم لاتخاذ إجراءات احترازية، لأنهم شعروا بمخاوف كبيرة من مؤامرات الأجانب ودهائهم، وكانت لديهم بعض الشكوك أيضاً حول إجراءات الملك الخفية، ولذلك ذهبوا تحت هاية مرافقة كبيرة من الفرسان والأتباع المسلحين.

#### الأنواء غير الموسمية

في هذا العام هبت الريح الشهالية بدون انقطاع لعدة أشهر، وعندما عبر نيسان وأيار والجزء الرئيسي من حسزيران، ولم يكن مشاهداً أية أغراس صغيرة ونادرة، أو أية أشجار مبرعمة ومزهرة، نتيجة لذلك، بقيت هناك آمال ضئيلة حول موسم مثمر، ونظراً لندرة القمح مات عدد كبير من فقراء الناس، وتم العثور على جثث الموتى في جميع الاتجاهات، وقد انتفخت وكانت شاحبة، وكانت كل خمسة جثث وستة محددة في مرابط الخنازير، أو على أكوام القهامة والمزابل، وفي الشوارع الموحلة، والذين كانت لديهم ديرة لم يتجرأوا في حالة عوزهم على تزويد

الذين كانوا يموتون بغرف في الديرة، خوفاً من العدوى، وعندما كان يتم العشور على عدد من الجثث، كان يتم عمل حفر واسعة وكبيرة في المقابر، حيث كانوا يمددون فيهم أعداداً كبيرة من الجثث مع بعضهم.

#### البعثة الخاصة إلى الملك الفرنسي

خلال الوقت الذي مضى قبل عقد البارلمان في اكسفورد، جرى اختيار رسل خاصين من ايرلات وبارونات انكلترا، وقد أرسلوا إلى الملك الفرنسي، للحصول على بعض المواساة منه، أو على الأقل لمنع أية عوائق من أن ترمى في الطريق، فتعيقهم في خططهم ونواياهم، لأنهم كانوا يسعون في سبيل منفعتهم، ومن أجل منفعة البلدان المجاورة لترتيب ولتهدئة الإثارة التي قامت في انكلترا نتيجة للفسولة المستمرة طويلاً والمتعلقة بسذاجة الملك.

## تأسيس دير رهباني من قبل جون مانسيل

في هذا العام نفسه أيضاً، أسس جون مانسيل رئيس كنيسة بيفيرلي Beverley, والذي كان كاتباً ومستشاراً خاصاً لدى الملك، وكان رجلاً عاقلاً وحكياً، أسس في رومني Romney, على بعد حوالي الميلين عن البحر، ديراً للكهنة النظاميين، وجهزه على نفقته، ووضع فيه كهنة نظاميين، ولقد أقنعه بالقيام بهذا العمل هو التقدير بأن الحظوة الملكية ليست وراثية، وأن ازدهار الدنيا لن يدوم إلى الأبد، كها أنه تأثر بالمثل الذي ضربه بطرس كاسبورت Chaceport, الذي قام قبل بالمثل الذي ضربه بطرس كاسبورت الطائفة نفسها، ولذلك كان يأمل بأنه عندما سيعبر من عالم استحواذ الشروات المؤقتة، يمكن أن لايفقد الشروات التي كانت سرمدية.

#### وفاة سيوول رئيس أساقفة يورك

وفي حوالي أيام عيد الصعود، قام رئيس أساقفة يورك في سبيل

الصعود مع الرب بالخروج من سجن هذا العالم، وفرّ طائراً إلى السهاء، ومن المعتقد من دون أي شك في أنه قايض حياته الأرضية بملكوت السهاء، وحصل على تاج النصر، بعدما قاتل بشجاعة حتى أقصى ماامتلكه من قـوة في سبيل كنيسته ضـد طغيان بلاط رومـا، وكان ذلكُ من خــلال فضــائله، والمحن الكثيرة التي مرّ بها، وســـار سيــوول رئيس الأساقفة هذا على خطى القديس ادموند، واتبع منهجه (فهو الذي كان قد أصغى إلى محاضراته، وكان باحثاً لديه وتلميذاً) وقد سعى بأن يقلد بنفسه وبأعماله وأخلاقه ذلك القديس وأعتقد أنني ينبغي أن لاأتجاوز ذكر أن القديس ادموند، عندما كان يحاضر في اللاهوت في اكسفورد، اعتاد أن يقول إلى أعز الأصدقاء عليه، وإلى طلابه الخاصين: «آه ياسيوول، ياسيوول سوف تعبر من هذا العالم شهيداً، فلسوف تهاجم وتقتل بالسيف أو بوساطة محن هذا العالم الهائلة، وعلى كل حال ليكن المواسي لكم الذي أوحى بالمزمور الذي يقول: «كثير من الممتحنين محقين، ومن هذه المحن سوف يحررهم الرب في أحسد الأيام»، وإنها لحقيقة واضحة ومقررة أن كثيراً من الشهداء، عبروا من هذا العالم من دون أن تسفك دماءهم، ومن هؤلاء على سبيل المشال القديس يوحنا الانجيلي، وعدد كبير آخر.

# أقوال وأعمال رئيس الأساقفة المتقدم الذكر لدى اقترابه من الموت

عندما رأى رئيس الأساقفة المقدس هذا أن الموت بات بلاشك قريباً، وأنه على وشك العبور من هذا العالم، نهض بنفسه قائباً، وبيدين متشابكتين، وبسحنة باكية، توجه نحو السهاء، وتفوه بالدعاء التالي: «آه أيها الرب يسوع المسيح، الذي أنت أعدل القضاة، إنك تعلم بعلمك الدقيق كم تعرضت في براءتي إلى الإرهاق بطرق مضاعفة من قبل البابا، الذي أنت سمحت لأن يصبح حاكماً على كنيستك، بسبب (كما يعلم الذي أنت سمحت لأن يصبح حاكماً على كنيستك، بسبب (كما يعلم

الرب ولأنه ليس سراً للدنيا) أنني رفضت قبول أشخاص غير معروفين وغير جديرين لإدارة الكنائس التي عهدت بها لعنايتي، أنا الذي لست جديراً، وقمت على كل حال خشية الاستخفاف بحكم البابا، مع أنه حكم غير عادل، ولكي يكون عادلاً، قمت بالتوسل متواضعاً، ورجوت بأن أحلل من أغلال الحرمان الكنسي، لكنني استأنفت مترافعاً ضد البابا إلى القاضي الأعلى الذي لايفسد، والسموات والأرض سوف تكون شهودي، كيف أنه هاجمني، وقرعني، وفضحني بطرائق مضاعفة كثيرة».

وفي مرارة نفسه، قام بناء عليه بالكتابة إلى البابا (متأثراً بمثل روبرت أسقف لنكولن) وعبر عن آلامه وأحزانه التي يمكن مواساتها، لأن البابا قد أرهقه، لأنه رفض - كما ذكرنا أعلاه - قبول أشخاص من دون خبرة، جاهلين باللغة الانكليزية، فما كـان من البابا إلاّ أن قام أولاً بتعليقه، ثم قام مرة ثانية بمنعه من تخطي عتبات الكنيسة، ثم قام الآن بأخذ الصليب من أمامه، ثم مرة ثانية أعلن عن حرمانه كنسياً في جميع أرجماء المملكة (مع أن الوكلاء لمثل هـذا الحرمان الكنسي قـاموا بتنفيـذ واجبهم من دون رضا)، وهكذا أساء إلى اسمه الجيد وآذاه بطرق مختلفة، مما آذاه دنيوياً كثيراً، ثم إنه قام على كل حال بالشكوي بمرارة، من أنه قد تحمل ذلك بصبر، لكنه كان لايستطيع أن يتحمل إلا بصعوبة بالغة الحملات العنيفة لبعض الكهنة، الذين تفاخروا بأنفسهم بأنهم يمتلكون سلطات البابا وتفويضه من أجل إجراءاتهم، خاصة المعلم جوردان الذي كـان يسعى فاتحاً فاهه لالتهـام سنصب العمادة، وكرر أنه قد تحمل هذا كله بصبر، حتى لايقال بأنه ضحك ليسبب الاهانة لأبيه، مثل حام، بكشف عورته، بل كان قلقاً لإخفائها وتغطيتها مثلما فعل سام، وكأن غالباً مايعيد إلى ذاكرته الوصية المختصرة التالية «في كشف لعورة أبيك، أنت مثل حام، ومثل سام في اخفائها».

وفي رسالته، قام بناء عليه، فتصرف مثلما تصرف روبرت المذكور، أسقف لنكولن، فتوجه بالرجاء بتواضع واخلاص إلى البابا «ليلطف من طغيانه المعتاد، وليأخذ بالمثل الذي ضرب بإنسانية وتواضع من قبل أسلافه»، لأن الرب قال لبطرس: «أطعم شياهي، ولاتجزهم، أو تسلخهم، ولاتجوفهم ولاتفترسهم»، لكن البابا ضحك من طلبه، وعامله باستخفاف، وشعر بغضب عظيم، لأنهما امتلكا الوقاحة الكبيرة بازعاجه على هذه الصورة، فهو البابا ولايجوز التصرف نحوه هكذا بأي حال من الأحوال، ولذلك رفض الاصغاء إلى التحذيرات السلمية لكل من رئيس الأساقفة سيوول، أو إلى روبرت المذكور، رئيس أساقفة لنكولن.

#### معجزة الماء الذي تحول إلى خمرة

وحدث في أحد الأيام عندما كان [رئيس الأساقفة] يتعرض من المرض المميت الذي كان يعاني منه، إلى ضغط شديد وصل إلى حد أنه شعر بالعطش، وطلب ماء من أحد الينابيع، وعندما قدم الماء إليه، باركه بتقوى، وكما قال إنه لافائدة من الشكاية، ولدى تذوقه له وجد أن طعمه كان طعم خمرة وليس ماء، وقد وبخ خادمه لقيامه بغشه، أن طعمه كان طعم خمرة وليس ماء، وقد وبخ خادمه لقيامه بغشه، حيث قال له: «لماذا غششتني بهذا المشروب؟ وأين وجدت هذا؟»، وأجابه الخادم قائلاً: «في النبع يامولاي، ولم أكن لوحدي هناك»، ثم إنه أحضر اثنين آخرين من الخدم، الذين كانوا واقفين هناك، وعندها أضاف يقول: «هنا شهود موثوقين حول صدق ماقلته»، ووقتها تذوق أضاف يقول: «هنا شهود موثوقين حول صدق ماقلته»، ووقتها تذوق الأساقفة ماقاله الرجال، وخوفاً من أن يقوم خدمه بنشر الخبر وتعميمه، شرب ماكان في الكأس، وتوجه بالرجاء إلى خدمه بلهجة لطيفة (لأنه شرب ماكان في الكأس، وتوجه بالرجاء إلى خدمه بلهجة لطيفة (لأنه شرب ماكان في الكأس، وتوجه بالرجاء إلى خدمه بلهجة لطيفة (لأنه هذا قبل موته مباشرة.

## حول المجاعة الكبيرة التي انتشرت في جميع أرجاء إنكلترا

وفي حوالي عيد الثالوث في هذا العام، هاجم طاعون مخيف لايمكن احتماله، الناس، وبشكل خاص الذين كانوا من الشرائح الدنيا، ونشر الموت فيها بينهم، إلى درجة محزنة جداً، ومن دون أن نأتي على ذكر جميع الحوادث، لعله يكفى ذكر الحادث التالي: «فقد هلك في مدينة لندن خمسـون ألفاً من الفقـراء، وتمّ الآن نشر الإعلان التـالي: «اذهبوا جميعـاً أنتم الذين بحاجة إلى الخبز، وتسلموا حصة من الخبـز من فلان وفلان من النبلاء»، وحدد المنادي أسهاء الأشخاص والأماكن التي كانوا سوف يتسلمون منها الصدقات، وفي الحقيقة انتشرت المجاعة في انكلترا إلى حد أن كثيراً من الآلاف من بني البشر ماتوا من الجوع، لأن الحبوب وصلت إلى حد النضوج متأخرة كثيراً في الخريف، بسبب الأمطار الثقيلة، ولذلك توفر المحصول فقط في عيد جميع القديسين، وذلك في عدة أجزاء من المملكة، وقد بيع مكيال القمح بستة عشر شلناً، وفي عشية عيد القديس يوحنا المعمدان هبت عاصفة من الأمطار مثلها لم يشاهد قط في أيامنا، حيث فاض مجرى السيفيرن Severn من سالسبري إلى بريستول إلى درجة أن الماء تدفق (كما قال بعضهم من خلجان تخفية في المناطق الداخلية) وغطى جميع المروج، وأتلف جميع الحاصلات في المناطق المجاورة للنهر، وبسبب عنف الفيضان مات عدة رجال، وكثير جداً من الأطفال، ومن الحيوانات أعداد لاتحصى من مختلف الأنواع.

#### رسالة ملك إسبانيا إلى ملك ألمانيا

وفي هذا العام أرسل ملك اسبانيا رسالة لم تكن مناسبة ووقحة إلى ملك ألمانيا، يحثه مع التهديد بأن «يتخلى عن مملكته في ألمانيا،. وأن يغادر من هناك»، وعلى هذا الطلب أجابه ملك ألمانيا وهو غير هياب وبمعنويات عالية قائلاً: «إنه إذا مااختار أن يأتي لمحاربتي، فلسوف

يجدني جاهزاً لمقابلته خرارج حدود مملكتي، وسأستقبله بحد السيف»، وقام ملك اسبانيا وقد استثير أكثر بهذا الجواب فدمج جيشه مع قوات مملكتى أراغون ونافار،ووجّه زحفه نحو ايطاليا، ولكن عندما كان غائباً حاول المسلمون الاسبان الاستيلاء على قرطبة، ولدى سماعه بهذا عاد كما ذهب لإيقاف غرواتهم، وقام على كل حال بإرسال بعض الشخصيات المتميزة في بعثة إلى البابا، للمطالبة بحقوقه، وليطلب من البلاط الروماني أن لايقبل أي واحد سواه لحكم الامبراطورية، فهو أعظم ملوك اسبانيا وأكثرهم قوة، وهو الذي مدّ حدود المسيحية أكثر من أي ملك مسيحي آخر، وفي جواب على هذا، قال البابا لصالح ملك ألمانياً: «أنتم تعلمون ياأبنائي الأعزاء، وعليكم أن تكونوا عارفين، أن النظام الاجرائي الصحيح، والعرف المعتاد والموافق عليه منذ الزمن القديم، وهو مايزال قائماً، هو أن تعد مملكة ألمانيا تابعة للمقام الامبراطوري، وهو مقام ينبغي استحواذه مسبقاً، لأنه الاستحواذ الأول له، لذلك دعوا مولاكم، الملك اللامع لاسبانيا، أن ينتخب أولاً بشكل صحيح ملكاً لألمانيا، في إكس لا شبيل، من قبل رجال دين ونبلاء تلك البلاد، الذين بين أيديهم مقاليـد الانتخاب راسية، وذلك بحكم العرف القديم، ودعوه أولاً يجري تكريسه بشكل مهيب ومن ثم تتويجه ملكاً، وبعد ذلك، سوف نريه الحظوة بقدر مابين أيدينا من قوة، واضعين الخوف من الرب أمام أعيننا، ونريه أنفسنا أننا لصالحه، وموافقين على دفع انتخاب مولاكم، الملك اللامع لاسبانيا، لأنه جدير بكل تكريم».

وقام الرسل بناء على التقدير الدقيق لجواب البابا، وكذلك تقديراً منهم للجواب الذي أعطاه الملك إلى ملكهم، ونظراً لأحكام الإجراءات القضائية، فنصحوه بأنه سوف يكون من الحكمة وأكثر فائدة له حماية مملكته، التي كان المسلمون يتآمرون ضدها، هذا وعندما بات هذا معلوماً لدى نبلاء ايطاليا، قدم كثيرون منهم اليد اليمنى للصداقة إلى

ملك ألمانيا، وعلى الفور قدموا له ولاءهم، واستقبلهم الملك بلطف، ودفع مبلغاً كبيراً من المال لتحرير بعض المدن الألمانية من الديون، وبهذا الإجراء طوقهم، وبذلك كسب حظوة عظيمة لدى رجال ذوي سلطة بين الألمان، فقط لو أنه كان نشيطاً في الإجراءات الحربية مثلها هو حكيم ومتفوق في آرائه.

#### عودة رئيس رهبان دير القديس إدموند من البلاط الروماني

وحوالي هذا الوقت نفسه قام رئيس رهبان دير القديس ادموند الملك الشهيد، بعدما أطال اقامته وأنفق عليها كثيراً في بلاط روما، بالعودة إلى الوطن، وهو متورط بديون كبيرة، وعلاوة على ذلك كان الرهبان الفرنسيسكان، كما ذكرنا من قبل، قد بنوا لأنفسهم ديراً، على الرغم من معارضة رئيس الرهبان المذكور مع رهبانه، وكان أثناء زيارته الأخيرة لروما قد حصل على امتياز، بموجبه جرى منع الرهبان المذكورين من محاولة القيام بمثل هذا الإجراء مهما كانت الأحوال، لكنهم تمكنوا من إلغاء كل شيء حصل عليه، بوساطة إضافة العبارة المعروفة «دون التقد».

### البارلمان الذي عقد في أكسفورد

ومع اقتراب حلول عيد القديس برنابا، بادر كبار نبلاء البلاد مسرعين نحو البارلمان الذي كان سيعقد في اكسفورد، وأعطوا أوامر إلى جميع الذين عليهم واجب أداء خدمة الفروسية للملك بمرافقتهم، وهم مجهزين ومستعدين، وكأن عليهم الدفاع عن أشخاصهم من هجمات الأعداء، ووضع هؤلاء هذا الأمر موضع التنفيذ، وأخفوا أسبابهم الحقيقية لعملهم هذا، تحت التظاهر أن قدومهم على هذه الصورة، هو اظهار أنفسهم أنهم جاهزين للانطلاق بقواتهم الموحدة ضد أعداء الملك في ويلز، وفي الحقيقة توفرت لديهم مشاعر كبيرة، أنه نتيجة لعدم اتفاق

الفئات، أنه سوف يتفجر خلاف شديد ونزاع بينهم هم أنفسهم، وأن الملك وإخوانه من البواتين سوف يدعون جميع الأجانب لمساعدته ضد رعاياه الطبيعيين، وعلاوة على ذلك قام النبلاء بعمل احتياطات اضافية، بحراستهم الموانىء البحرية حراسة دقيقة.

وفي بداية البارلمان، كانت الخطة المقترحة للنبلاء قد تقررت من دون تغيير، وجرى الاتفاق عليها، وطالبوا بشدة وإلحاح بوجوب أن يحافظ الملك باخلاص على شروط صك الحريات والامتيازات لانكلترا، وأن يلتزم به، وهو الصك الذي عمله والده، ومنحه لرعاياه الانكليز، وهو الذي أقسم جون المذكور على الالتزام به، وهو الصك الذي قام الملك الحالي هنري مراراً كثيرة بمنحه، وأقسم على الالتزام به، وهو الصك الذي جرى اعلان الحرمان الكنبي ضد المخترقين له، وأن يجري الإعلان عن هذا الحكم من قبل جميع أساقفة انكلترا، فهو الذي كان قد أمر بهذا، وأن يكون إعلان الحرمان بحضوره نفسه وحضور باروناته، وهو بناء عليه بات محروماً كنسياً.

وطالبوا علاوة على ذلك، بتعيين قضاة لتقديم العدالة إلى الذين عانوا من الأضرار، وأن يكونوا محايدين نحو الأغنياء ونحو الفقراء، كما أنهم تقدموا ببعض المطالب الأخرى، المتعلقة بشؤون المملكة، عازمين على رفع شأن مصالح الملك والمملكة، وسلامها، وكرامتها، وعلاوة على ذلك أصروا، على وجوب أن يقوم الملك بمشاورتهم، والاصغاء إلى نصائحهم في عمل الترتيبات الضرورية، وأقسموا جميعاً بتقديم كل واحد منهم يده اليمنى إلى الآخر، وذلك بمثابة عهد على الاخلاص، بأنهم سوف يتابعون نواياهم، مقابل مخاطرة فقدانهم لأموالهم، ولأراضيهم، لابل حتى لأراضيهم، وكذلك لما هو عائد لأتباعهم، واعترف الملك بمنطقية احتجاجهم، وأقسم بشكل مهيب بأنه سوف يصغي إلى آرائهم ونصائحهم، وارتبط ابنه ادوارد أيضاً بيمين مماثل،

وجرى رفض هذا القسم من قبل جون ايرل وارني، ومن قبل إخوة الملك لأمه، أي وليم دي بلنسية والآخرين، وعلاوة على ذلك صدرت الأوامر إلى موانىء انكلترا لأن تكون محروسة بدقة أكبر، وأن تكون أبواب لندن مغلقة بعناية أكبر وبأمان أعظم أثناء الليل، وبناء عليه قال بعضهم: «أغلقت أبواب لندن أثناء الليل، خوفاً من خداع الفرنسين، من أن يقتحموا المدينة».

وبعدما مددوا اقامتهم في اكسفورد لبضعة أيام، اجتمعوا مع بعضهم في دير رهبان الدومينيكان للتداول حول الذي ينبغي فعله بشأن المشكلة الصعبة، المتعلقة بتحسين الأوضاع الصعبة، للمملكة المضطربة، وهناك جددوا تحالفهم، ومثل ذلك أعادوا تأدية أيانهم، وثبتوا عزمهم على أنهم لن يسمحوا لأنفسهم، حتى أمام الحياة والموت، أو ضياع الممتلكات، أو الحب والكراهية، أو لأي سبب مهم كان، بأن يتزحز حوا عن نواياهم، أو يضعفوا، وهي النوايا التي قضت بالتطهر من الأجانب المدنسين في المملكة، التي أعطيت بحكم الأصل إليهم أنفسهم، ولأجدادهم الذين كانوا رجالاً من أصل نبيل، وهم يطالبون باسترداد حقوقهم مع الشرائع الصحيحة، وقرروا أنه إذا وجد أي واحد، مهم كان، وقام بمعارضة ماقرروه، ينبغي ارغامه، حتى لو كان ذلك ضد إرادته، على الالتحاق بهم، ومع أن الملك، وابنه الأكبر ادوارد، قـد أديا اليمين، بدأ ادوارد يسعى بقدر مايستطيع إلى الانسحاب من قسمه، وذلك مثلما فعل جون ايرل وارني، وهنري بن رتشارد، ملك ألمانيا، حيث أخمذ يتعلَّل، ويقول أنه لأيمكنه ولابأي حال من الأحوال أداء مثل هذا القسم، من دون مشورة أبيه واذنه، وبناء عليه جرى اخباره بكل وضوح وبشكل علني، أنه حتى والـده إذا لم يوافق على خطة البارونات ويشارك فيها، لن يتمكن من الاحتفاظ حتى ولابشبر من الأرض في انكلترا.

وعلاوة على ذلك، أقسم إخوة الملك المتقدم ذكرهم بكل تأكيد بموت المسيح وبجراحه، بأنهم لن يتخلوا ماداموا أحياء، أبداً، عن القلاع، أو الموارد، أو الوصايات، التي أعطاهم إياها أخـوهم الملك بمحض ارادته، مع أن سيمون ايرل ليستر، قد تنازل مجاناً إلى الملك عن قلعتيـــه كينيلوايت Kenilwithe وأوديهام Odiham, اللتان كان قد فرغ من ترميمها وتحصينها قبل عدة أيام مضت، وعندما عمل البارونات هذا الاعلان، مؤكدين إياه بأيان لأيمكن تعدادها، توجه سيمون ايرل ليستر بالخطاب شخصياً إلى وليم دي بلنسية، الذي كان متفجراً غاضباً أكثر من الآخرين، وقال في رد له عليه: «عليك أن تكون متأكداً من أنك إما سوف تتخلى عن القلاع التي بين يديك من الملك، أو أنك سوف تخسر بلاشك رأسك»، وقـال الايرلات الآخرون والبارونات الشيء نفسه، وأقسموا على ذلك بأكثر الطرائق تأكيداً، ونتيجة لذلك بات البواتيون في حالة رعب شديد، ولم يعلموا ماالذي عليهم فعله، لأنهم إذا ماحملوا أنفسهم على الاختفاء في أي من القلاع، وهم مجردين من المؤن المخزنة ومن وسائل الدفاع، سوف يجري حصارهم، وسوف يهلكون من الجوع، لأنه حتى إذا لم يقم النسلاء بحصارهم ولم يفعلوا ذلك، فإن جماعة الشعب كله، سوف تتولى حصارهم، وتدمر قلاعهم وتجتثها إلى الأساسات، ولذلك قاموا فجأة وبصورة سرية بالفرار، وذلك أثناء الإعداد لتناول طعام الغداء، وفي سبيل أن لاتكشف نواياهم، تظاهروا بأنهم يودون الجلوس إلى المائدة، وأثناء فرارهم، كانوا غالباً ماينظرون خلفهم، وجعلوا خدمهم يصعدون إلى أبراج عالية، لمعرفة فيها إذا كان البارونات يقومون بمطاردتهم، ولم يوفروا أطراف خيرولهم، حتى وصلوا إلى وينكستر، حيث لخوفهم وضعوا أنفسهم تحت حماية جناحي الأسقف المنتخب لوينكستر، الذي عليه رست جميع آمالهم، وعلاوة على ذلك لقد أملوا في العشور على مكان للجوء في القلاع العائدة إليه، أي إلى الأسقف المنتخب المذكور،

وأصبح النبلاء في الوقت نفسه أقوى تحالفاً مع بعضهم، وعينوا مسؤولاً عن عدالتهم هوغ بيغود، وكان أخاً لايرل مارشال، وفارساً مشهوراً ومن أصل رفيع، ومن دم انكليزي نقي، وكان بارعاً تماماً في شرائع البلاد، وقد قام بواجبات العدالة والقضاء بكل نشاط، ولم يسمح لامتيازات المملكة بالتداعي بأي شكل من الأشكال. وعندما عرف النبلاء وتأكدوا من فرار البواتين —حسبها ذكرنا من قبل— خافوا من أن يقترب الفارون من شاطىء البحر، لاستدعاء الأجانب، من بواتين وغيرهم من القارة لمساعدتهم، وقد رأوا أن التأجيل سوف يجلب الخطر، ولذلك أعطوا أوامر دقيقة إلى جميع أتباعهم وإلى كل شيعتهم، بأن يهبوا إلى السلاح، وأن يمتطوا خيولهم بكل سرعة، وبذلك أنهوا البارلمان في اكسفورد، من دون أية نتيجة ثابتة ومحددة.

#### الخلاف في روما بين البابا والشيخ برانكليون

وحرر في الوقت نفسه رتشارد، ملك ألمانيا، بحكمة بعض مدن ألمانيا، من ديونها الثقيلة، ومن تعهداتها التي كانت متورطة بها من قبل ملوك ألمانيا من أسلافه، وكان رئيس أساقفة تريف مريضاً منذ وقت طويل، إلى حد أنه ساد اعتقاد بأنه مات منذ أيام كثيرة مضت، وقام رئيس الأساقفة هذا بإرسال رسالة إلى الملك المذكور، أنه «مالم يقم ملك اسبانيا، حسبها وعد بشكل ايجابي، بالقدوم لمساعدته، أي مساعدة رئيس الأساقفة المذكور، ودوق برابانت، اللذان كانا متحالفين مع ملك اسبانيا، فإنها سوف يقدمان من خلال تحالفها الوثيق والمخلص، الطاعة له، بحكم كونه ملك ألمانيا».

وعلاوة على هذا قام سكان كثير من مدن ايطاليا، فقدموا اليد اليمنى للصداقة له، لأنهم كانوا قد تشوقوا كثيراً إلى وصوله، وإلى ترقيته إلى المقام الامبراطوري، وكان في الوقت نفسه برانكليون شيخ روما، يقوم بتدمير قلاع النبلاء الرومان، ويتولى سجن أصحابها، كما أنه شنق أو

شوة عدداً من أقرباء الكرادلة ونسبائهم، ولم يعمل بذلك مخالفاً بأي شكل من الأشكال لرغبات الشعب الروماني وخططه، وكان هذا الشيخ له حظوة لدى الأمير مانفرد، الذي كان يتطلع نحو الامبراطورية، ونتيجة لذلك كرها معاً ملك ألمانيا، ووضعا خططاً لمعارضته، ولهذا السبب بالذات، فإن البابا الذي كره الشيخ والأمير مانفرد، أظهر الحظوة نحو ملك ألمانيا المتقدم الذكر.

# كيف حصل رئيس رهبان دير رامسي على إمتياز إقامة السوق في القديسة إيف

وفي هذا العام نفسه أيضاً، استردت كنيسة رامسي حقها وامتيازها الكامل في سوق القديسة ايف، وجاء ذلك بوساطة براعة الادارة لرالف رئيس رهبان رامسي، وكان هذا الامتياز قد حصلت عليه بمثابة أعطية من الملك ادغار Edgar, جرى تثبيتها من قبل الملوك القدماء الآخرين، كما أن هذا التملك له قد تثبت وتمتن بموجب كتابة أصيلة، صدرت عن القديس توماس الشهيد —رئيس أساقفة كانتربري، ولقد قيل بأن رئيس الرهبان رالف المذكور قد دفع خمسائة مارك فضي في سبيل استرداد امتياز ذلك السوق المذكور، وهو امتياز كان قد ضاع، ليس بسبب خطيئة الكنيسة المذكورة، بل بسبب الاعتراضات التافهة لبعض الآخرين، وهي اعتراضات وضح لكثيرين أنها كانت زائفة وبلاأسس.

#### وفاة رتشارد رئيس رهبان دير ويستمنستر

في الثامن عشر من تموز، في هذا العام، مات، قرب وينكستر، رتشارد رئيس رهبان دير ويستمنستر، وكان رجلاً وسيهاً في مظهره، وفصيحاً، وعالي المعرفة بنوعي الشرائع اللاهوتية والمدنية، كها أنه كان صديقاً خاصاً بالملك، ولذلك تحمل عن طواعية في خدمته كثيراً من المتاعب،

وأنفق الكثير من الأموال، في كل من القارة والوطن، وقد تمكن رتشارد المذكور، بوساطة حكمته العظيمة، التي تميز بها كثيراً، تمكن من زيادة أملاك الدير باثني هايد Hide من الأرض، كما حصل على كثير من الامتيازات لصالح الدير، ولكن بها أن الفضائل تمتزج بالعادة ببعض الشرور، وضع رتشــارد هــذا المذكــور ختمـه مع ختــم ديره على وثيقــة كتبت من قبل الملك، حتى يقوم رؤساءالرهبان الآخرون الذين وردت أسهاءهم فيها بوضع أختامهم عليها أيضاً بسهولة أكثر وبجرأة أعظم، وكانت هذه الوثيقة قد كتبت في ذلك الوقت الاقناع بعض كبار رؤساء الرهبان في انكلترا ليرهنوا أنفسهم لصالح الملك، لدى بعض التجار في القارة، في سبيل دفع مبلغ كبير من المال، بناء على وعد بإعطاء ضمانة إلى رؤساء الرهبان المذكورين ولخلفائه، من أجل دفع المال المذكور وسداده من قبل الملك، والحفاظ على كنائسهم مؤمنة، ولكن بها أنه لم تتوفر الثقة بهذا الوعد، جاءت موافقته لوحده من دون مسوغ، لأن جميع رؤساء الرهبان الآخرين قاوموها بالاجماع وبنشاط، مضيفين -بوساطة إلهام لاهوتي - أن مثل هذا الالتزام إذا ما تمّ الأخل به من قبلهم والشروع به، فإن البقية سوف يحذون حذوه، وحمل جسد رتشارد المتوفى إلى ويستمنستر ودفن بتشريف في كنيسته الديرية هناك.

# كيف مات فيليب رئيس الرهبان المنتخب لدير ويستمنستر قبل تثبيت انتخابه

وجرى انتخاب فيليب مقدم الرهبان في الدير المذكور ليكون رئيساً للرهبان هناك، لكنه عندما سمع بانتخابه عبر عن معارضته الشديدة في إعطاء موافقته، وذلك من خلال الخوف من المرسوم البابوي الأعظم ظلماً، الذي أرغم كل صاحب منصب ديني على الذهاب شخصياً إلى روما، لأنه كان يفضل ويسرى أنه من الأحسن له الرفض، للبقاء في الوطن يهارس طريقته السالفة في الحياة، وقد آثر ذلك على تعريض نفسه

لمثل تلك المخاطر في سبيل منصب دنيوي، ولكن بها أنه تم التغلب عليه من قبل اخوانه الرهبان بكثرة إلحاحاتهم، ثم بها أنه قد جرى انتخابه بشكل شرعي من قبل الجهاعة كلها، وافق على رغباتهم، على شرط هو أن يرسلوا بعض الأشخاص الآخرين إلى البلاط للحصول على التثبيت لانتخابه، وبناء عليه سافر بعض من أعلى الرهبان مكانة في سبيل تحقيق هذا المقصد، وترافعوا بأكثر الأسباب قوة وعللوا عدم حضور رئيس الرهبان المنتخب، وبعد كثير من المصاعب، بسبب معارضة الكرادلة، حصلوا أخيراً على المعروف المطلوب، لكن ذلك جاء من خلال دفع مبلغ كبير من المال، وعندما كانوا على طريقهم عائدين، بعد تسويتهم مبلغ كبير من المال، وعندما كانوا على طريقهم عائدين، بعد تسويتهم مات للتو، وأن آخر جرى تعيينه في مكانه بأقصى سرعة ممكنة، ولذلك مات للتو، وأن آخر جرى تعيينه في مكانه بأقصى سرعة ممكنة، ولذلك استأنفوا وهم حزينين كثيراً مهمتهم الماضية بالسفر إلى بلاط روما.

## انتخاب غودفري دي كاينتون رئيساً لأساقفة يورك

وفي الوقت نفسه، اجتمع الكهنة النظاميون في يورك وانتخبوا عميدهم المعلم غودفري أوف كاينتون Kineton رئيساً لأساقفة يورك، وقد ذهب بشخصه إلى بلاط روما، وبعد كثير من المصاعب والنفقات أنهى أعماله نهاية مرضية، وعاد إلى الوطن سالماً.

#### الموتان الذي تسببت به المجاعة بين الناس

وانتشرت في تلك الآونة نفسها مجاعة كبيرة ومميتة في البلاد، حتى أن مكيال القمح ارتفع ثمنه إلى خمسة عشر شلنا وأكثر، وكان ذلك في وقت كانت فيه البلاد قد انعدمت فيها الأموال، وهكذا كانت هناك أعداداً لاتحصى من الجثث ممددة في الشوارع، وما من أحد في الحقيقة كان بإمكانه أن يتذكر بأنه شاهد من قبل مثل هذا الشقاء وهذه المجاعة، مع أنه كان هناك كثيرون ممن شاهدوا الأسعار ترتفع أكثر مما كانت

عليه الآن، ومالم يتم جلب القمح من القارة للبيع، فإن الأغنياء سوف يكون بإمكانهم بصعوبة النجاة من الموت، وعلاوة على ذلك كانت جثث الموتى ملقاة فوق أكوام القهامة والأوساخ في الشوارع، وهي منتفخة ومهترئة، ولم يكن هناك أي واحد ليقوم بدفنهم، كما أن المواطنين لم يتجرأوا ولم يختاروا استقبال الموتى في بيوتهم، خوفاً من العدوى، وكانت أيضاً ندرة الأموال كبيرة جداً، حتى لو أن القمح بيع بسعر صغير للمكيال، بات من النادر وجود أي واحد يمكنه امتلاك الإمكانات لشرائه، لكن الرب لكونه رحياً قدم العلاج بشكل سريع، حسبا تقدم الذكر أعلاه.

### مغادرة إخوة الملك لأمه وسفرهم من إنكلترا

في ثمانية تحويل القديس بندكت، أي في الثامن عشر من تموز، قال إخوة الملك الذين تقدم ذكرهم وداعاً للانكليز، ثم قاموا بمغادرة انكلترا مصحوبين ببعض البواتيين الآخرين، وكان من بينهم وليم دي سينت هيرمس (الذي اعتاد على الوقوف إلى جانب الملك أثناء تناوله للطعام، مع منديل اصبع وكان يقطع اللحم له)، وأعداد كبيرة أخرى من الذين ظلموا المملكة كلها، ونهبوا ثرواتها، وخاصة نقودها، وأراح هؤلاء البواتيون أنفسهم أولاً في وينكستر، وبعد ذلك في بيت عائد للأسقف المنتخب لوينكستر في ساوثوورك Southwark في الندن، ولقد روي بأن كثيراً من نبلاء انكلترا قد تأثروا من السم هنا وهناك، وتبرهنت النتيجة أن ذلك كان حقيقة، ولدى وصولهم إلى شاطىء البحر، عهد بهم النبلاء الذي قادوهم إلى هناك عهدوا بهم إلى عناية إله البحر نبتون Neptune وعند وصصولهم إلى بولون عناية إله البحر نبتون Neptune كتبوا إلى الملك الفرنسي لكي يسمح لهم بالسفر بأمان خلال بلاده، أو أن يقيموا هناك لبعض الوقت، وفقاً لامتياز فرنسي قديم ولعرف موجود، كما طلبوا اذناً للأسقف المنتخب لوينكستر

بالبقاء بعض الوقت في باريس بمثابة باحث، لكن الملك الفرنسي رفض، لأنه كان غاضباً، بسبب الشكاوى التي عملتها ملكة انكلترا، وأضاف الملك بأنهم قد طردوا من انكلترا «بشكل مهين بسبب جرائمهم».

وعندما سمع بهذا هنري ابن ايرل ليستر، قام فجأة بعبور القنال لهاجمتهم، وفعل ذلك إما من دون علم أبيه، أو ضد ارادته، أو ربها كان ذلك برضاه، ولدى وصوله إلى هناك التقى بعدد من الأصدقاء، الذين كانوا صدوراً عن احترامهم لأبيه ولتعاطفهم معه، كانوا جاهزين للانتقام للأضرار التي لحقت به، لأنه تحدث كيف أن وليم دي بلنسية، قام معتمداً على حظوة ملك انكلترا، وتأييد اخوانه الآخرين الذين كانوا حضوراً، فتجاوز جميع الحدود بشتائمه في بارلمان لندن، واتهم أبيه بالكذب بشكل معلن، وفعل ذلك ضد الايرل وسهاه خائناً قدياً، الأمر الذي أدهش كثيراً من سكان القارة حيث عجبوا كيف قام أناس أدنى نبلة منه، وأكثر قرابة أيضاً من الملك، فرغبوا أو تجرأوا على تقريع أو نبلة منه، وأكثر قرابة أيضاً من الملك، فرغبوا أو تجرأوا على تقريع أو بالفعل، ذلك أنه نبيل الأصل، وواحداً من أعظم النبلاء جميعاً وأعلاهم مكانة سواء في داخل الوطن أم في القارة، وعلاوة على ذلك، إنه لم يكن لائقاً، كما أنه كان من الصعب التصديق بأن رجالاً مرتبطين يكن لائقاً، كما أنه كان من الصعب التصديق بأن رجالاً مرتبطين بالملكية يمكنهم التفوه بمثل تلك الكلمات المهينة.

وبناء عليه لدى سماع أصدقاء الايرل بالحقيقة ومعرفتهم بها، استعدوا للالتحاق بجون في حملته على البواتين، وعندما عرف البواتيون صورة الأوضاع، انسحبوا بصورة سرية إلى بولون، لكن مطارديهم أداموا مراقبة المكان من جميع الجهات، من البحر ومن البر، وهكذا قاموا بتطويقهم، وجردوهم من جميع وسائل النجاة، وكانوا الآن أحراراً في انهاكهم وازعاجهم حسبها يستحقون.

### كيف اعترض قسطلان دوفر مبلغاً كبيراً من المال وصادره

قام رتشارد غري Gray, الذي كان رجلاً شجاعاً ومخلصاً، والذي كان أيضاً قد جرى تعيينه قسطلاناً لدوفر، لصالح البارونات، بفحص جميع الأشخاص الذين عبروا أو أرادوا العبور من خلال ذلك المكان بكل دقة، وأثناء فحصه الدقيق لكل ما كان ينقل إلى هناك، وقف في حوالي هذا الوقت على مبلغ كبير من المال، كان سينقل سراً من هناك من قبل البواتيين المذكورين، وقد استولى عليه كله واحتفظ به في القلعة، وفي الهيكل الجديد في لندن، جرى أيضاً الاستيلاء على مبلغ كبير، وصل إلى حجم أنه أثار الدهشة العظيمة للذين سمعوا به، وكان مخفياً هناك من قبل البواتيين المذكورين، مع أن فرسان الاسبتارية حاولوا أن ينكروا أشراف كل من الملك والبارونات، من أجل منفعة المملكة.

### رغبة الويلزيين في تقديم اعتذار مذل إلى ملك إنكلترا

وفي هذه الآونة نفسها تقدم الويلزيون، الذين تشاجروا مع ملك انكلترا وحصلوا على سمعة سيئة لديه، بعروض سلام مشرفة، وأعلنوا عن أنفسهم أنهم جاهزين لتبرئة أنفسهم في محكمة قضائية، من جميع التهم التي وجهت ضدهم، وكذلك من تهم القتل والنهب والسلب.

#### كيف قبل اللندنيون بالمشاركة بقرارات البارونات

وجرى في عيد القديسة مريم المجدلية إرسال رسل خاصين إلى لندن، وذلك من قبل جماعة انكلترا كلها، وهناك دعوا المواطنين الذين كانوا معينين بمثابة بارونات للاجتهاع في الغيلدهول Guildhall, وكان السؤال الذي عرض عليهم، عها إذا كانوا باخلاص سوف يقبلون بالمشاركة بقرارات البارونات، وإذا ما كانوا سيلتحقون بثبات بقضيتهم، وعلى هذا وتقديم مساعدة فعالة إليهم في الوقوف ضد خصومهم، وعلى هذا

قدموا جميعاً الموافقة عن طيب خاطر، وكتبوا صكاً بتأكيد هذا الشيء، وختموه بالختم العام للمدينة، لكنهم لم يكن بنيتهم الإعلان عن القرارات التي اتخذت، بسبب مرض ايرل غلوستر، الذي نشأ عن بعض السم، الذي دس إليه، وذلك حسبا قيل بشكل عام، هذا وكانوا قد أملوا بأنه سوف يتعافى من مرضه لأن مايشبه الدماء خرج من البثور الكثيرة التي ظهرت على جسده، وعلى شعره، وعلى أظافره، كما أن جلده قد تساقط، وتساقطت أيضاً أسنانه، وهكذا حلق وتطهر، وعهد به للعناية وللمعالجة الطبية للمعلم جون أوف سينت جايل، الذي كان راهباً من طائفة الدومينيكان، وهو الذي كان قد عالج من قبل روبرت أسقف لنكولن، وشفاه من مرض مماثل.

## كيف جرى تسميم عدد من النبلاء في إنكلترا

وبدأ الآن كثير من نبلاء انكلترا الذين جرى سمهم في الوقت نفسه — كما قيل — من قبل البواتين، يتلاشون في أنفسهم، وفارقوا هذه الحياة، في حين بقي آخرون يتأرجحون بين الحياة والموت، وكان بعضهم علمانيين ذوي مراتب وسلطة، وكان آخرون رجالاً نبلاء ومتعلمين، وليس واضحاً بعد للانكليز فيها إذا كان البواتيون قد دسوا لهم السم، لأنهم اعتقدوا بأن هذا المرض ربها قد صدر عن مصيبة أخرى، وأظهر نفسه بشكل واضح، وكان هناك، علاوة على ذلك، بعض الأشرار الذين يدسون السم، الذين خلفهم البواتيون، وكانوا متورطين في بعض الخطط الشريرة، وأعهال التآمر ضد النبلاء، ونتيجة لذلك شعر النبلاء بالريبة وتشككوا بمتعهدي الأطعمة، والطباخين، والسقاة، وخشيوا من أن يكونوا قد ارتشوا لاقتراف جرائم مماثلة ضد سادتهم.

# عدم استقرار فولك أسقف لندن

أثناء وقوع هذه الأمور الصعبة والمهمة، وخلال هذه الترتيبات الجديدة والسعيدة جداً لمسائل المملكة، كان فولك أسقف لندن غير

متوائم بالمرة، وكسول وفاتر الهمة، وبسلوكه على هذه الصورة آذى سمعته الجيدة وزاد من ذلك، بسبب أنه رفع شأنه بسبب أصله، أكثر من البقية، وبها أن آمال البارونات قد رست عليه، فإن سلوكه قد أغضبهم، لأنهم اعتمدوا عليه لتسويغ الملك مع الناس.

# الكلام القاسي للملك الذي وجهه إلى إيرل ليستر

وتزايدت مخاوف البارونات وقلقهم بالقدوم إلى شهر تموز، مع وبائه المفترس، واشتداد انتشار أمراضه، الأمر الذي يثير الهواء الساكن، والذي أخافهم أكثر من أي شيء آخر هو تفاهة الملك وتقلباته غير المنضبطة، الأمر الذي اكتشفوه وتأكدوا من وجوده من الكلام التالي الذي تفوه به، ففي أحد الأيام كان قد غادر قصره في ويستمنستر، وصعد ظهر أحد المراكب ليتناول غداءه، وليتمتع برحلة فوق نهر التيمس، ووقتها أصبحت السماء غائمة، وجاءت عاصفة مترافقة بالبرق وبمطر ثقيل، والملك الذي ارتعب من العاصفة من هذا النوع أكثر من أي شيء آخر، أصدر أوامره بالرسو به على الفور، وكان المركب آنذاك مقابل القصر الفخم لأسقف درم، حيث كان ايرل ليستر مقياً آنذاك، وعندما عرف الايرل بوصول الملك، ذهب مسروراً لاستقباله، وفي سبيل تهدئته قال له: «مم أنت خائف، لقد ذهبت العاصفة الآن وزالت»، وعلى هذا الكلام ردّ عليه الملك ليس مازحاً، بل جاداً كل الجد قائلاً: «إنني أخاف من الرعد ومن البرق بدون قياس، ولكن بحق رأس الرب، إنني أخاف منك أكثر من جميع الرعد والبرق في العالم»، ورد عليه الايرل بلطف قائلاً: «هذا غير عدل وغير معتمد يامولاي، بأن تخافني، وأنا صديقك الثابت، فأنا دوماً مخلص لك ولذويك ولمملكة الكلترا، والذي عليك بالحري هو أن تخاف من أعدائك، ومن المدمرين لك، والذين يتملقون لك زيفاً ورياء»، وتوجس كل واحد بأن هذه الكلمات قد خرجت متفجرة من الملك، لأن ايرل ليستر قد أصر على قرار ارغام الملك على القبول بالقرارات التي اتخذت، وكذلك ارغام جميع الذين وقفوا ضدها، ليحولوا دون الوقوف إلى جانب خططهم، ودون الطرد الكلي لإخوته، الذين تسببوا بإفساد المملكة كلها.

# العثور إثر وفاة برنارد على صندوق مليء بالأوراق البيضاء مختومة بالختم البابوي العظيم

وفي حوالي هذا الوقت نفسه مات المعلم برنارد دي نيمفا -pha فجأة، وكان من أهالي ضواحي روما، وكان رجلاً بارعاً وغنياً، وعمل كاتباً لدى رتشارد ايرل أوف كورنوول، واستخرج المال من الصليبين بحجج مريبة، وعثر بين مقتنياته على صندوق مليء بأوراق مختومة بالختم البابوي العظيم، وهي أوراق كان من الممكن ملئها حسب الرغبة، واستخدامها في أي مجال سيء، مثل استخراج المال بطريقة فاسدة قائمة على الغش، من الفقراء، وكأن ذلك بوساطة سلطات البابا وتفويضه.

#### اجتهاع أساقفة إنكلترا في أكسفورد

وحوالي الوقت نفسه، وجهت الدعوة إلى أساقفة انكلترا بشكل عام للاجتماع في اكسفورد، من أجل القيام بتطوير وإصلاح أحوال الكنيسة الانكليزية المترنحة، والتي دفعت بطرق مضاعفة كثيرة إلى هنا وهناك، وباتت مهددة بخطر السقوط كلها مع بعضها، وقدم إلى ذلك المكان أربعة أساقفة، قد جرت انابتهم هناك من أجل قصد معين، وهؤلاء هم أساقفة: نورويك، وشيكستر، واثنين آخرين، أنا لم أتذكر اسميها، ودعا هؤلاء الأساقفة جميع رؤساء الرهبان المعفيين مع آخرين من الطوائف الأخرى، أو حماتهم الأقوياء، لأنهم رغبوا في أن يعرفوا فيها إذا كانوا سيقبلون بالمشاركة بمبادئهم وقراراتهم، وهل سيقف الأساقفة إلى جانبهم ويتحدوا معهم في تأييد الشيء نفسه والدفاع عنه، ولكن بها أن

بعض الأساقفة كانوا غياباً لسبب أو لآخر، ولأن بعضهم قد ترددوا في إعطاء موافقتهم، لم يتمكنوا من تقديم جواب ايجابي أنذاك، ولذلك غادروا جميعاً، تاركين الأعمال دونها انتهاء، وقد جرى تقديم المبادىء في كتاب Additaments.

#### العثور على السم

بعد مضي وقت قصير، انتشر تقرير، وعملت شكاوي، بأن سماً قاتلاً قد دس إلى أناس متنوعين في انكلترا، وبشكل خاص إلى النبلاء، وأن مؤثراته كانت آخذه بالانتشار في مختلف الاتجاهات بصورة محزنة، وبرهنت نتيجة الأحداث التي ورد ذكرها أعلاه، على الفور بأن هذه كانت حقيقية، لأنه تم العثور في بعض الأماكن السرية كثيراً، على بعض الجرار التي يطلق عليها بشكل عام اسم Cortrells, وجرى فتح مغاليقهم بصعوبة كبيرة، وقد وجدوا فيهم، وفقاً لتقرير عام، سائل أزرق، وكان سماً مميتاً، وهو قد عرض على بعض الكلاب الجائعة، فرفضت تذوقه، ولكن عندما جرى مزجه مع أطعمتهم الأخرى، وقدم النبهم، تناولوه فهاتوا على الفور، وقد قيل بأن هذه كانت مؤامرة من الأجانب لتسبيب الموت إلى الانكليز.

## وحشية الأسقف المنتخب لوينكستر نحو واحد من الكهنة

ولقد حدث، قبل وقت قصير مضى، أن قام جون فتز - غيوفري، الذي كان المسؤول عن العدالة في ايرلندا، وكان مشهوراً بأصله النبيل، وغنياً، وقوياً، بإعطاء كنيسة إلى واحد من كهنته، ولدى سباع الأسقف المنتخب لوينكستر بهذا، ادعى أنه يمتلك حق الاشراف على الكنيسة نفسها، وأمر وهو في حالة غضب شديد بطرد الكاهن المذكور منها، وأنه إذا ماأبدى أية معارضة، بأن يجري سحبه منها بإهانة وقوة، وأن يرمى به في أي مكان قذر.

وبناء عليه قام وكلاء الأسقف المنتخب المذكور، بطرده من الكنيسة بوحشية كبيرة، ولأنه عبر عن دهشته ضد تصرفاتهم، أظهروا صفاقتهم ضده، إلى حـد أنهم أرادوا قتله، وأهانوه، وضربوه، وجرحـوا بعضاً من خدمه، وطردوهم من بيوتهم، ونهبوا الكنيسة، وتمت معاملة بعض خدم الكاهن المذكور بصورة لاإنسانية بشعة، إلى حد أنهم انهاروا وماتوا خلال أيام قصيرة، ونقلت أخبار هـذه الفعلة الشنيعة إلى الحبر الروماني من قبل بعض البارونات، وعندما سمع رجل العدالة المتقدم ذكره بها، غضب بشكل محق، وتقدم بشكوى إلى الملك، الذي تصرف حسبها كانت عادته، فحاول أن يلطف خطيئة الأسقف المنتخب، وحث الفئة المتشكية على عدم فضح الأسقف المنتخب، باتهامه بمثل ذلك الذنب الكبير، وبعدم اتخاذ أي آجراء قضائي ضده، ولذلك عبر جون المتقدم ذكره بالقضية وتجاوزها صامتاً، وانتظر وقتاً أكثر مواءمة للانتقام، وعندما وجد في الوقت الحالي، أن جبروت البو اتيين قد انهار، جدد شكواه، واتهم واحداً من البواتيين، كان خادماً للأسقف المنتخب المذكور لوينكستر، باقتراف الجريمة الكبرى، والأسقف المنتخب نفسه، بأنه هو الذي أمره باقتراف الجريمة.

#### نقاهة إيرل غلوستر

ووجد ايرل غلوستر —الذي كان مقياً في سننغ Sunning, وهومكان قرب ردنغ نفسه — وقد أخذ بالتحسن بعض الشيء في صحته، ومع ذلك لم يتجرأ، بسبب خبث مرضه، أن يزعج نفسه، خشية من أن يستعيد شدته ثانية، ذلك أنه كان يعاني من الآلام في الداخل والخارج، داخلياً بسبب موت أخيه و. W, الذي بسبب فقدله حزنت انكلترا كلها، وخارجياً، مع أنه كان ناقهاً، كان قد تشوه بشكل مخيف، حيث فقد شعره، وكذلك بشرته، في حين باتت أسنانه وأظافره وضيعة وشاحبة، وتهدد بالسقوط منه.

#### كيف دمر الشيخ برانكليون حصون بعض قطاع الطرق

ووجد في هذا العام أيضاً الشيخ الروماني برانكليون أن وقاحة النبلاء الرومان وتجبرهم أمر لايمكن قمعه إلا بطريقة واحدة هي تدمير قلاعهم، التي كانت بالواقع مكاناً للاختباء لرجال العصابات وقطاع الطرق، ولذلك تبولى تدمير حوالي مائة وأربعين من قلاع النبلاء المذكورين، وأمر أن تجتث إلى الأرض، وهكذا أمكن استرداد السلام والهدوء بشكل كامل، وبذلك تفرق قطاع الطرق الذين يسمونهم Birri ومعهم جميع الآثمين والجناة، في كل من روما نفسها والمناطق المحيطة مها.

# الشكاوي التي رفعت ضدّ البواتيين

وأرسلت التعليات إلى كثيرين ممن تعرضوا للأذى بشكل مهين وللأضرار والاعتداءات من قبل البواتيين الذين تقدم ذكرهم، للتقدم بشكاويهم حول القضايا المتعلقة بهم، مع إعطاء براهين حول الأضرار التي لحقت بهم على أيدي إخوة الملك المذكورين، وتم التأكيد لهم أنهم إذا ماعرضوا شكاويهم مؤيدة ببراهين جيدة، وتابعوها بإصرار، فإن كل تعويض سوف يقدم إليهم، وفقاً لما تمليه العدالة، ولكن بها أن موسم الحصاد بات وشيكاً، ورأوا أنه من غير الموائم متابعة مثل هذه الإجراءات، ولربها ستكون متاعبهم واضطراباتهم، بعد كل شيء، من دون هدف ومحصلة، لذلك رفضوا متابعة شكاويهم، إلى أن يروا مناسبة أفضل.

## كيف سمح للبواتيين بالعودة إلى الوطن من خلال فرنسا

وبها أن إخوة الملك المتقدم ذكرهم كانوا محاصرين ومضيق عليهم في بولون، حسبها تقدم الذكر أعلاه، بعثوا رسولاً موثوقاً إلى ملك فرنسا، ورجوه بتواضع، بأن لايتخلى عن الذين فروا للالتجاء إلى صدر حمايته

أثناء اضطراباتهم، بل بالحري التعامل معهم وفقاً لامتياز مملكته (الذي ألزمها باستقبال من فرّ إليها وحمايته بسلام) بإرسال رسل سلام، وأدلاء من أجل رحلتهم، والسماح لهم بالمرور خلال مملكته، وهم على طريقهم إلى بواتو، وجرى قبول هذا الطلب عن طواعية من قبل ذلك الملك العظيم التقوى، وما من أحد يشك أن اظهار الرحمة نحو التعساء —مع أنهم لم يستحقوا ذلك هو تمام الإحسان.

## زيادة المجاعة بسبب دمار الموسم بالأمطار الثقيلة

وفي هذه الآونة أيضاً، أي في نهاية تموز وبداية آب، وبسبب عجز المواسم في هذا العام وكذلك في العام المنصرم، ازداد الشقاء، والعوز، وانتشرت المجاعة، حتى أن الذين اعتادوا على مساعدة الآخرين باتوا الآن بين الأشقياء الذين هلكوا من العوز، والذي أرعب الفئات الدنيا من المجتمع أكثر من النبلاء هو استمرار تساقط الأمطار الغزيرة، التي هددت بتدمير مواسمهم، التي كان الرب قد أعطاهم آمالاً حولها من قبل، وباختصار نقول كانت انكلترا سوف تسقط عجزاً بنفسها لولا أنها أعيدت إلى الحياة، بوصول بعض المراكب العائدة إلى التجار من القارة، حيث كانت محملة بالقمح والخبر للبيع، وقد جاءت من هولاندا وألمانيا، لكن بقى هناك أن كثيرين كانوا قد أنفقوا أموالهم كلها، قد ماتوا من الجوع والعوز، وكان من الممكن رؤية أشخاص من المراتب العليا، امتلكواً من قبل وفرة من جميع الأشياء، لكن جميع ثرواتهم قــد أنفقت تماماً، لذلك أرغموا الآن على العيش على صدقات الآخرين، والتسول من باب إلى باب، وقد غلبهم الحياء، وكانت وجوههم شاحبة من الجوع ومن الحاجة إلى الراحة، ولتمضيتهم لياليهم من دون نوم، في أسى وفي نحيب، وفي أيام عيد صعود العذراء المباركة، عندما تمتلىء الاهراءات بالعادة بالحبوب السنوية، نادراً ماكانت هناك سنبلة واحدة ناضجة، ونظراً لازدياد تساقط الأمطار يومياً، كان العمال الأجراء

وقطعانهم يتكلفون نفقات عالية جداً، دون أن يستطيعوا مغادرة بيوتهم، أو القيام بأي عمل مفيد في الحقول، ونتيجة للظروف التي لم تكن معروفة من قبل، كانت مواسم القمح جاهزة في يوم عيد جميع القديسين للحصاد، لكنها كانت بلافائدة، وشبه تالفة، وحدث في بعض الأماكن أن كانت هناك بعض المزروعات صالحة للاستخدام بعض الشيء، ولذلك حصدت ونقلت، لكن في كثير من المناطق الأخرى تركت كلياً في الحقول لاستخدامها بمثابة سهاد لإغناء التربة، وينبغي أن يكون معلوماً أيضاً، أن الأرض لو أنتجت في ذلك العام موسهاً وافراً، لكان من الممكن انقاذ كل شيء، ولكانت وفرة المواسم كافية لمدة تقارب العامين حتى يمكن استهلاكها.

# الإعلان عن صوم والمسيرة التي أعقبت ذلك في سبيل الحفاظ على المواسم

وبها أن جميع وسائل المواساة الإنسانية قد أخفقت، تمت العودة الآن إلى المواساة اللاهوتية، ولذلك تقرر في اجتهاع عقد في مقر الهيئة الكهنوتية في كنيسة القديس ألبان، أنه ينبغي القيام بصوم عام ومهيب، ويتوجب الإعلان عن ذلك بين الناس، من قبل رؤساء الشهامسة في جميع الكنائس في تلك البلدة، وأن السكان عليهم جميعاً الاجتهاع بتقوى عميقة في يوم عيد القديس أوسوولد Oswald, الذي يقع في التاسع من آب، وأنه ينبغي أن يتبع ذلك مسيرة يقوم بها رهبان الدير وهم حفاة، إلى كنيسة القديسة مريم في الحقول، ثم أن يقوموا هناك بالتقدم بالرجاء إلى الرب وإلى أمه حتى يتوليا رحمة الناس، ولكي يشفق الرب ويستجيب للأدعية، وبفضل وجود أمه هناك، فيعيد الأنواء إلى شكلها الطبيعي.

ولدى سماع شعب لندن بهذا، لاموا أنفسهم لتباطئهم، وتأثروا بهذا المثل الذي ضرب، ولذك قسرروا القيام بصسوم عمام، تم فسرضه على

الطوائف الرهبانية وعلى مواطني وسكان المدينة، وأن على الناس من كلا الجنسين الالتزام بالندم والتوبة، والمشاركة بالمسيرات، وأن يتم تناوب ذلك بين بعضهم، وبين الكنائس، وأن يقدموا صلوات تقية مخلصة إلى الرب، بأن يحفظ ثهار الأرض، الأمر الذي أعطى أملاً به، بمنحهم موسماً هادئاً وموائهاً، وذلك للسماح للناس بجمع حصادهم وحبوبهم ووضعها في الاهراءات، وذلك بوساطة ضبط تساقط الأمطار وايقافها، لأنهم قَالوا: «نحن يمكن أن نتحمل بصبر أكبر اخفاق اللامرئي، أكثر من سحب المنفعة بعدما تقدم الوعد بها»، وجرى تنفيذ هذه القرارات عن طواعية وباخلاص وتقوى، ومالبثت النتائج أن تبرهنت على الفور أنها فعالة، ذلك أنه خلال وقت قصير، حدث بوساطة تدخل تلك المحامية الأكشر قوة عنا [العذراء مريم]، والشهيد المبارك ألبان، مع القديسين الآخرين، أن توقف المناخ السيء الذي استمر طويلاً جـداً، أو صار يأتي لماماً، ونزلت أسعار القمح منذ ذلك التاريخ، حتى بيعت الحبوب بنصف السعر الذي كانت تكلفه من قبل، لأن الصلوات الخالصة للناس، وماتبع ذلك من تغير في الأنواء، والمناخ قد وعدوا بموسم وافر سريع في كل من القمح والفواكه.

# وفاة هنري ليكسنغتون أسقف لنكولن

في الشامن من آب مات هنري ليكسنغتون، أسقف لنكولن في نيتلنغتون Netlington وهي عزبة عائدة له قرب لنكولن، وقد دفن جسده، مع كل الاحترام المستحق في الكنيسة الكاتدرائية في لنكولن.

#### مغادرة هيرلوت مندوب البابا لإنكلترا

مع اقتراب حلول عيد صعود العذراء المجيدة، غدادر هيرلوت مندوب البابا، انكلترا، وكان موثقاً ومستشاراً خاصاً للبابا، وجاء إلى

انكلترا مسلحاً بأعظم السلطات من البابا، ولكن عندما شاهد الأوضاع المضطربة للمملكة، قام بتعقل بالمغادرة بهدوء، حتى تهب رياح السلام والوحدة، وتكون الأوضاع أكثر مواءمة له.

# مصادرة بعض الأموال العائدة للأسقف المنتخب لوينكستر

وفي الوقت نفسه تابع حاكم دوفر مراقبة يقظة على الساحل، وقام بتفتيش دقيق لجميع المسافرين،الذين وجد عدداً كبيراً منهم محملين بالنقود المحبوبة كثيراً، وكانت منقولة لصالح الأجانب، وخفف عن هؤلاء الأشخاص أهالهم، حتى يمكن أن يسافروا بسهولة أكبر، وجرى في هذا الوقت بالذات العثور على ألف مارك، عائدة إلى الأسقف المنتخب لوينكستر، وكان قد أودعها في دوفر، وأعطيت هذه الأموال إلى أربعة فرسان، وقدمت إليهم نقداً، لتجهيز ماهو ضروري لرحلة، كانوا ربها سيقومون بها إلى روما، وذلك باسم الملك وباسم نبلاء الكلترا، ليترافعوا لصالح قضية البارونات، من دون أي خلاف أو تأخير، وليعلموا البابا بخبر العثور على أوراق بيضاء مختومة بالختم البابوي الكبير، في صندوق عائد إلى المعلم بيرارد دي نيمفا، وكان ذلك بعد وفاته، وليبرهنوا له في الوقت نفسه بوساطة هذه الأوراق البيضاء المختومة، وليروه البدع الكثيرة، والكثيرة المضاعفة، التي سعى الرومان بوساطتها لتلويث البلاء، وأخذ المندوبون معهم هذه الأشكال من الأوراق البيضاء المختومة بالختم البابوي الكبير، وقت اكتشافهم.

# قلق ملك فرنسا من أجل إقامة سلام دائم مع إنكلترا

كان ملك فرنسا الأكثر تقوى، يدرس بنشاط الوسائل التي تمكن من إقامة سلام دائم بين مملكتي فرنسا وانكلترا، لأنه قال: «ينبغي بذل أعظم الجهود في سبيل تأسيس سلام ثابت ودائم بين أبنائي وأبناء ملك انكلترا، الذين هم أبناء خالة، والذين سوف يكونون بفضل الرب

ملوكاً، حتى لاتستمر المملكتان بقضم بعضها بعضاً، بناء على إثارة عدو الجنس البشري، ولكي لايقوم السكان بتبادل أعمال النهب، وقتل بعضهم بعضا، وبذلك سوف يقذفون في جهنم»، ولذلك أمر بجمع مبلغ كبير من المال، حتى يساعده على تنفيذ خططه التي أبدعها في عقله، واعداً رعاياه الفرنسيين بأنهم سوف يجنون منافع كبيرة من اسهاماتهم، ورجاهم أن لايغضبوا من التكليف القصير العمر، الذي منه سيحصلون على منافع دائمة للمستقبل.

## تعيين أربعة فرسان في كل كونتية للبحث في مآسي الفئات الدنيا

وصدرت في هذه الآونة مذكرة عن الملك إلى كل كونتية، موجهة إلى أربعة فرسان يجري تعيينهم في كل كونتية، للقيام ببحث دقيق ومخلص في طبيعة المظالم وسياتها والمآسي التي عانت منها الفئات الدنيا على أيدي جيرانهم الأكثر قوة، وليتولوا الفحص بكل دقة والتمحيص في سبب كل شكوى وأذى، تسبب به أي واحد كان، وأنزل بأي واحد من الناس، وذلك لوقت طويل مضى، ولكي يجلبوا نتائج فحوصاتهم، مغلقة تحت أختامهم، حتى يعرضوها أمام البارونات في موعد جرى تحديده في تلك الرسائل، التي من الممكن الوقوف عليها في كتاب Additaments.

# غضب الملك ضد فيليب لوفل بسبب الأضرار التي لحقت بالغابات

ومع بداية أيام الحصاد من هذا العام، قام الملك بفحص دقيق في أوضاع غاباته في أحواز ستوني ستراتفورد Stony Stratford, وقد نمي إليه بأن فيليب لوفل الذي كان كاتباً ومستشاراً خاصاً به مع خازنه، قد تسببا بأضرار لاتعوض للغابات الملكية، وكان الملك في الحقيقة قد منحه بشكل حر وبكرم ملكي عدداً من الحيوانات للاحتفاظ

بها في حدائقه، والستخدامات مائدته، غير أنه أساء استخدام معروفه، وبلا حياء تجاوز العدد المسموح به إليه، فوصل إلى درجة عشرة أضعاف، كما أفاد التقرير.

وغضب الملك غضباً شديداً تجاه هذا، وقام بفحص داخل الغابات، فوجدهم فارغين من الحيوانات، وأخبر كما ذكرنا أعلاه بأن فيليب لوفل كمان السبب في هذا، فأمسكه بقسوة من ذراعمه قائلاً: «فيليب، بحق رأس الرب، إنني أعتقلك بحكم كونك الأكثر انحطاطاً بين رعيتي»، وكان فيليب راغباً في تهدئة غضب الملك، لـذلك رد عليه بلطف واعتدال وتذلل قائلاً: «مولاي الملك، الذي أنا خدمتك باخلاص لبعض الوقت في بيت مالك، هناك عدد كبير من المسؤولين عن الغـــابات، وبشكل خــاص في ويتلوود Whittelewood, الذين مارسوا الطغيان ضد أتباعهم من سكان الريف، والذين حولتهم جرائمهم إلى أناس لايمكن تصديقهم، وذلك حسبها يمكن لرئيس رهبان ورهبان دير بيكل Beccles أن يبرهنوا، ولذلك --إذا تفضلت - لاتصغ بسرعة للإفادات السرية والخفية لمثل هؤلاء المتهمين، لأنهم يسعون إلى تشويه سمعة الملك، حتى يمتلك أعداءه سبباً للقول: ينتهي الملك، مثل الشيطان باعتقال وتدمير الذين خدموه، حتى أن ذلك طال الذين خدموه على أحسن مايرام في وظائفهم»، وأثير الملك أكثر بهذا الكلام، وأمر بإيداع فيليب في سجن المارشال، وهو يقول بصوت مرتفع: «بما أنني رفعت من شأنك مع آخرين، وبفضل منى عينتك في وظائف عالية ومربحة، ولذلك توجّب عليك خـدمتي بدقــة أكثر وباخــلاص أعظم، ولهذا إنك تستحق أن تعاقب بشــدة أكبر لأخطائك وآثامك»، وهذه الكلمات نفسها قد اعتاد أن يستخدمها مراراً ويقولها إلى روبرت باسليف، عندما أخذ ذلك الشخص بالتمرد على سلطته، قبل بضع سنوات خلت، لكن فيليب، الذي كان قد عمل

أعمالاً صالحة لكثير من الناس، لم يكن من دون أصدقاء، ولدى عثوره على بعض الأشخاص من ذوي المراتب العليا كفلاء له حتى يستطيع اثبات براءته، أطلق سراحه لبعض الوقت، وذلك إلى أن يتمكن كما أمل بأن يتم اطلاق سراحه تماماً.

## إلقاء عمدة نورثأمبتون في السجن

اقتفى عمدة نورثأمبتون طريق سلفه، وليم دي لآيل، الذي كان عمدة قبله، وقلده حيث أثير بالشره، فألحق الأذى بعدد من الأشخاص الأبرياء، وعملت شكاوي حول سلوكه إلى هوغ بيغود، المسؤول الرئيسي عن العدالة، فوجده مجرماً باقتراف عدد من أفاعيل الأذى والظلم، ومع اقتراب حلول ميلاد مريم المباركة، اعتقل، وأودع في سجن مضيق عليه، وقد نجا بذلك بصعوبة بحياته.

# وفاة روجر أوف ويكهام

وفي هذه الآونة مات روجر أوف ويكهام Wickham, وكان كاتباً خاصاً ومستشاراً للملك، وقد شغل منصب المسؤول عن العدالة، واستخدم غاية جهده لتقديم الترضية للملك بتنفيذ أوامره.

#### وفاة وليم أوف تارنتوم

ومات في هذه الآونة أيضاً وليم أوف تارنتوم Tarentum, وكان راهباً من طائفة رهبان السسترشيان، وكان ناظراً ونوعاً ما قهرماناً للملكة، وقد ضل هذا الرجل وابتعد كثيراً عن أحكام القديس بندكت، وكان مشاراً بشره لايعرف الاستقرار ولاالشبع، فقام إما ببيع أو برهن جميع الممتلكات والعزب لصالح الملكة، حيث زاد بذلك بشكل واسع ممتلكاتها، لكنه بزيادة خسائر الأخرين وتعريضهم للمخاطر، أساء إلى سمعته بشكل لايمكن تعويضه، ومع أن الرهبان، خاصة الذين كانوا من طائفته، وجه إليهم اللوم من أجل أخطاء وليم المذكور، وجرى

تقريعهم معه، وجلب هذا سوء السمعة للطائفة كلها، مع ذلك صنعت له الملكة الأعذار، ورخصت أغلاطه، وبذلك سمحت لذنوبه بالازدياد لسنين كثيرة.

#### كيف جرى إرسال رسل إلى البابا باسم جماعة إنكلترا

وجرى ارسال رسل خاصين إلى البابا باسم المملكة وجماعة انكلترا كلها، مع أوامر بتقديم رسائلهم على الفور، ومن ثم العودة بأقصى سرعة ممكنة، من دون انتظار أو اصغاء إلى أية مناقشات أو مباحثات، وكان واحداً من هؤلاء هو بطرس برانشي Branche, وكان واحداً من من اكثر الناس فصاحة وتقوى، وقد مات في باريس، مما نشر الذعر وسبب الحزن للبقية، غير أنهم تابعوا سفرهم، بتصميم على الاستمرار، وتحقيق غرض بعثتهم، وكل من يرغب في معرفة هدف رحلتهم، وأن يرى نسخة عن الوثيقة التي كتبت من قبل البارونات، يمكنه أن يجدها في كتاب Additaments.

#### الخيانة التي اقترفت ضد الويلزيين

وفي إحدى المناسبات، عندما كان الانكليز عاقدين لمراهنات سلمية مع الويلزيين، وجدوا أن فئتهم أكثر عدداً وأعظم قوة من الويلزيين، فقال واحد من الفرسان الانكليز لباتريك، الذي كان مقدمهم: «مولاي باتريك، إنك بارون عالي المقام لدى الملك، وأنت مقدمنا اللامع والمحامي عنا، انظر لقد قام الرب، إله الحشود، والمنتقم، بوضع أعداءنا بين أيدينا، لأننا أقوى وأكثر عدداً من الويلزيين، دعنا نهاجمهم وهم غارين، وأن نرسلهم أسرى إلى مولانا الملك، الذي إليه هذا النصر سوف يكون مقبولاً كثيراً، لكن إذا لم تستجب لطلبي، سوف أتهمك بأنك خائن للملك»، وعندما سمع الانكليز بهذه الخطة المقترحة، ولاسيها رجال الحدود، الذين نسميهم رجال التخوم، انقضوا فجأة على

الويلزيين، وهكذا قتلوا بشكل خياني كثيرين منهم، ولكن بعد وقت قصير وقع ثقل المعركة على رجال التخوم هؤلاء أنفسهم، وسقط عدد كبير من هؤلاء الخونة قتلى بدورهم، وكان بينهم البارون باتريك المتقدم الذكر، أما الجبان الذي اقترح اقتراف هذه العملية الخيانية، فقد نجا خلسة من ميدان المعركة عندما كان الآخرون يقاتلون بحدة.

وكان قائد الويلزيين في هذا الصراع الدموي، داود، الأصغر بين ثلاثة إخوة، كانوا أبناء للويلين الكبير، الذي كان قد حاز على كثير من الانتصارات التي تستحق الذكر بشكل خاص، وقد قيل عنه الكثير من قبل في هذا الكتاب في الأماكن المناسبة، وكان هناك ابن آخر من أبناء للويلين، وكان اسمه أيضاً للويلين حاضراً في هذه المعركة، وتصرف بنفسه بشجاعة كبيرة ضد الانكليز، محتذياً حذو والده في كل سبيل، ومبرهناً عن نفسه أنه لم يكن ابناً متدنياً، وكان الابن الآخر، وهو الأكبر بين الثلاثة، محفوظاً في سجن مشدد عليه.

## تكريس غودفرى رئيساً لأساقفة يورك

وعند اقتراب حلول عيد الميلاد، جرى تكريس المعلم غودفري المتقدم ذكره في روما رئيساً لأساقفة يورك، حيث تبين إلى كل من البابا ولجميع الذين فحصوه أنه مناسب وشخص موافق لذلك المنصب، وبعدما أنهى بشكل موائم الأمور المتعلقة بكنيسته، عاد في الوقت المناسب ليتولى ادارتها وتسيرها.

# رغبة رئيس أساقفة كانتربري في أداء بعض القداسات في كنيسة القديس ألبان

وكانت كنيسة لنكولن شاغرة في هذه الآونة، ولذلك أرسل رئيس أساقفة كانتربري رسالة إلى رئيس رهبان كنيسة القديس ألبان، اقترح فيها القدوم إلى هناك، وتقديم بعض القداسات (إذا كان ذلك موافقاً

عليه من قبل رئيس الرهبان) في الكنيسة الديرية هناك، ولدى وصول هذا الخبر، بات رئيس الرهبان مذعوراً، خشية أن يجرى تجريد هذه الكنيسة من امتيازاتها بأية طريقة من الطرق، وبعد القيام بالمشاورات، قرر معارضة رغبته، وبناء عليه جرى اخبار رئيس الأساقفة جواباً، أنه لن يستقبل للقيام بهذا بأي شكل من الأشكال، لأنه من الواضح أن دير كنيسة القديس ألبان كان منذ القديم معفياً، الأمر الذي ينبغي أن لا يكون سراً بالنسبة له، ولأنه كان في ذلك الوقت مستحوذاً على ادارة كنيسة لنكولن، التي كانت شاغرة، كان من المعروف بشكل جيد أنها مستثناة كلياً وخارج امتياز كنيسة القديس ألبان، ولدى سماع رئيس الأساقفة بهذا تخلى بهدوء، لأنه وجد أن متابعة العمل في هذه القضية سوف يكون بلافائدة، ولذلك تولى اعطاء قداسات في دنستيبل Dunstable, وقد طلب على كل حال بأن يستقبل ضيفاً في كنيسة القديس ألبان من باب الكرم، وبناء عليه، جرى استقباله أثناء الذهاب وأثناء الاياب، بلطف واحترام، وتم تزويده بوفرة من الطعام عندما كان هناك، وبذلك كان راضياً عاماً، وتقدم بالشكر إليهم، وبارك في الوقت نفسه كل من المضيفين والضيافة، وترك كنيستهم مع جميع ممتلكاتها دونها ازعاج، ودونها أذى.

## انتخاب بندكت أوف غريفسند أسقفا للنكولن

في يوم الاثنين التالي قبل عيد القديس ميكائيل، جرى انتخاب المعلم بندكت أوف غريفسند Gravesend, عميد كنيسة لنكولن أسقفاً لكنيسة لنكولن، وذلك بموافقة جميع الفرقاء، لأنه بدا لهم شخصاً جديراً بالثناء، وواحداً يبدو أنه لن يكون مهملاً لمصالح أي واحد يكون تحت سلطته.

#### تكريس كنيسة سالسبري

في اليوم التالي لعيد القديس ميكائيل، جرى تكريس كنيسة سالسبري Salisbury من قبل بونيفيس، رئيس أساقفة كانتربري، وكان ذلك بحضور الملك وكتلة عديدة من الأساقفة، وقام الأسقف بتأمين الضيافة لجميع الذين احتشدوا هناك أثناء القداس.

#### خلع فيليب لوفل من منصبه ومعه بعض الآخرين

في حوالي أيام عيد القديس لوقا الانجيلي في هذا العام، جرى طرد فيليب لوفل، خازن الملك من منصبه، بموجب قرار قضائي صدر عن البارونات، وبالنسبة للمنصب المتقدم الذكر تم تعيين جون دي كراشال رحمه (Crachal), الذي كان رئيس شهامسة بدفورد Bedford, الذي كان رئيس شهامسة بدفسورد لسب مكانه، ولم يجزن فيليب كثيراً لعزله شخصياً، وذلك بقدر ماحزن لسبب ذلك، ولسقوطه من منصبه العالي، فعرض على الملك مبلغاً كبيراً من المال في سبيل إعادة تأسيس اسمه الجيد، ولكي يكون صديقاً للملك، ولو من حيث المظهر على الأقل، ووفق الطريقة نفسها، وبموجب نصيحة من البارونات، وبشكل خاص من المسؤول الرئيسي عن نصيحة من البارونات، وبشكل خاص من المسؤول الرئيسي عن العدالة، جرى صرف عدة آخرين من مناصبهم في بيت المال (الخزانة)، وتم تعيين آخرين من مناصبهم في بيت المال (الخزانة)، وتم تعيين آخرين عين توماس وايموندهام -wy-لفارناً لبيت المال، حيث يجري ختم المذكرات بالختم الأخضر.

## كيف توبعت المراقبة والضبط لنهم العمد

وجرى ضبط نهم العمد بحكمة ولأسباب صالحة، لأن المرتزقة، قاموا متجاوزين كل الحدود، فهارسوا حتى الآن استخراج الهدايا من السكان، بأية وسيلة من الوسائل، سواء أكانت صحيحة أم خاطئة، وزودوا بعضهم بعضاً بزيادة مزارعهم، وركبوا وتجولوا مع حواشي

كبيرة، وظلموا سكان الأرياف باستخراجاتهم، وبحجج تافهة ومن دون أسس صحيحة، وبناء عليه تقرر أنه إذا ماأقدم أي واحد من ذلك الحين فصاعداً، على تقديم هدية إليهم بشكل سري أو علني، أي إلى العمد، أو إلى أي واحد منهم، من أجل الحصول على العدالة، أو من أجل تعطيل مسيرة العدالة الحقة —مالم تكن مثل هذه الهدايا مكونة من كمية لطيفة من الطعام والشراب— فإن كلاً من الراشي والمرتشي ينبغي عقوبته بقسوة.

# المندوبون الذين أرسلوا من إنكلترا إلى البارلمان الذي عقد في كامبري

في حوالي عيد القديس ليونارد، توصلت جماعة الفرسان التي كانت مجتمعة في لندن، إلى قرار قضى بإرسال مبعوثين خاصين إلى البارلمان السري الكبير، الذي تقرر عقده في كامبري Cambray بين ممالك: فرنسا، وانكلترا، وألمانيا، وبقي الملك، بناء على نصيحة البارونات، في انكلترا، في حين وقع الاختيار على من سوف يتابع الإجراءات هناك مثلاً لملك انكلترا وللمملكة فكانوا: أسقفي ووركستر ولنكولن، وروجر بيغود الايرل مارشال، وايرل ليستر، وقد عبر هؤلاء القنال من أجل هذه الغاية، لكنهم لم يستطيعوا إيصال الأمور إلى أية نتيجة، لأن الملك الفرنسي تغيب شخصياً عن عمد، بسبب غياب الملك الآخر.

## تكريس بندكت أوف غريفسند أسقفاً على لنكولن

في يوم الأحد الذي جاء بعد عيد جميع القديسين، جرى تكريس أسقف لنكولن في كمبردج، وقام بعد ذلك مباشرة بعبور القنال، حسبها ذكرنا أعلاه، وذلك لصالح الملك، وبذلك غادر كنيسة لنكولن وتخلى عنها، مع أنه عمل أسقفاً لها، ولم يزرها لوقت طويل من الزمن بعد ذلك.

# كيف طالبت جوانا زوجة وليم دي بلنسية ببائنتها

في حوالي الوقت نفسه، عندما كان الملك مايزال في لندن، قدمت إليه جوانا زوجة وليم دي بلنسية، وطالبت بإلحاح وسرعة، بحضور هوغ بيغود، المسؤول الأعلى عن العدالة، والبارونات، بمنحها العدالة، وأنه ينبغي أن يسمح لها ببائنتها العائدة إليها، وبعد مداولات وافية حول القضية، جرى منحها جزء من الأراضي التي كانت عائدة إليها قبل زواجها من وليم المتقدم ذكره، أي أن ماجرى منحه لها كان يساوي بالقيمة خسمائة مارك، وكان ذلك جزء من ميراثها، مع أن الأراضي التي تقدم ذكرها قدرت قيمتها بمبلغ يزيد على ألف مارك، وذلك أنهم التي تقدم ذكرها قدرت قيمتها بمبلغ يزيد على ألف مارك، وذلك أنهم منه إلى زوجها، الذي كان عدواً معلناً للمملكة، ولم يرغبوا بأخد كل منه إلى زوجها، الذي كان عدواً معلناً للمملكة، ولم يرغبوا بأخد كل شيء منها، خشية أن تتعرض امرأة بريئة للعقوبة بسب ذنب إنسان أخر.

## كيف جرى تتويج مانفرد ملكاً على أبوليا

وفي هذا الوقت نفسه أيضاً، بدأ البلاط الروماني يعاني من سوء السمعة، ووضح هذا في اقدام أساقفة أبوليا ونبلاؤها، على انتخاب مانفرد ابن الامبراطور فردريك، وتتويجه ملكاً عليهم، على الرغم من عدم موافقة البابا، وكان مانفرد مثله مثل أسرته كلها، نظر إليه نظرة تحدي من قبل البابا والبلاط الروماني كله، وفضلاً عن هذا تولى ملك أبوليا تعيين أساقفة ورؤساء أساقفة من دون أن يطلب موافقة البابا، وأحياناً جاء التعيين حتى ضد رغبته، وأظهر هؤلاء جميعاً بالاجماع، وعلى الرغم من تحريم البابا طاعة كبيرة للملك المذكور، وقدموا المزيد من التشريف والاحترام أكثر مما قدموه إلى البابا، ولم يقم النبلاء أيضاً بأي ذكر لادموند، ابن ملك انكلترا (الذي إليه أعطى البابا مملكة أبوليا وعينه عليها بوساطة خاتم سلمه إياه أسقف بولون) بل قدموا الولاء،

وأقسموا على الاخلاص لمانفرد هذا نفسه، وأعطوه تملكاً كاملاً واستحواذاً لمدنهم ولقلاعهم، ونتيجة لهذا اشتكى ملك انكلترا وهو يمتلك سبباً منطقياً إلى البابا، بأنه قام بالتعاون مع الكرادلة، بشكل غير صحيح، وبحجج كلها دهاء ومكر، فسحبوا كثيراً من المال من مملكته، في سبيل الحصول على مملكة أبوليا، لكن ذلك كله جاء بلامحصلة وذهب من دون فائدة، ومع هذا استقبل هو أي ملك انكلترا بكل تشريف رسل البابا، الذين أرسلوا إلى انكلترا، ومن هؤلاء على سبيل المثال: الراهب جون ديفا، والمعلم برنارد أوف سيينا، وأسقف بولون، ورئيس أساقفة ميسينا، وعدد كبير آخر، الذين قدموا وأسقف بولون، ورئيس أساقفة ميسينا، وعدد كبير آخر، الذين قدموا نواباً من أجل تسهيل أعال ابنه ادموند في قضية مملكة أبوليا، وهو الذي سمح لهم باستخراج مبالغ كبيرة من الطوائف الرهبانية، وعلاوة على ذلك، قام في الوقت نفسه مواطنو فلورنسا فدمروا حتى الأرض إحدى القلاع التي كان الكاردينال أوكتافيان قد بناها، والتي كانت إلى المرية من قبلهم.

# كيف جرى تعيين عم (خال) برانكليون شيخاً لروما

في يوم عيد القديسة سيشيليا Cecilia العذراء، الذي وقع يوم الجمعة، ذهب الملك إلى كنيسة القديس ألبان، وبقي هناك الأيام الثلاثة المتوالية، وفي يوم عيد القديسة كاترين، أمر بحمل تمثال الشهيدة في مسيرة مهيبة حول الدير، حيث كان رهبان الدير قد ارتدوا أفخر الملابس، وسار هو ومعه حاشيته خلف المسيرة، بتقوى واحترام بتقديم هبات.

وعندما كان مقياً هناك، وصل إليه رسل أعلنوا له بأن وولتر كومين Comyn, الذي كان أقوى ايرل في سكوتلندا قد أذعن للمنية، فقد مات نتيجة السقوط من على فرسه، الذي كبا به فوق بعض العوائق على الطريق، وألقى به، وكسر رجليه، وجلبت إليه رسالة أخرى أيضاً،

ووصلت إلى الملك أيضاً المزيد من المعلومات، أفادت بأن برانكليون المتقدم ذكره، الذي كان شيخ الرومان، قد أخذ من بيننا حسبها ذكرنا أعلاه، مما ألحق ضرراً كبيراً بمدينة روما، وأن عمه [خاله] جرى تعيينه عوضاً عنه.

#### عودة رئيس أساقفة يورك بعدما جرى تكريسه من قبل البابا

عندما غادر الملك كنيسة القديس ألبان، ذهب نحو إيلاي والقديس ادموند، وفي ذلك الوقت بالذات، وصل أيضاً رئيس أساقفة يورك إلى الكلترا من بلاد ماوراء الألب، وعند وصوله إلى لندن، أمر بحمل صليبه بشكل معلن أمامه خلال وسط المدينة، ثم إنه ذهب إلى الملك، حيث استقبل بالتشريف المناسب من قبله، وبعد ذلك انطلق نحو الشال من انكلترا، وقد استقبل في رئاسة أسقفيته، بمثابة أب وراع للناس بفرح عظيم، وبعد ذلك بوقت قصير عيّن عميداً ليورك المعلم روجر أوف هولدرنس Holderness, الذي كان كاماة في كنيسة القديس ألبان، وجاء ذلك بمثابة مكافأة على فضائله، ولأنه هو نفسه كان من أهالي منطقة القديس ألبان، وبمنحه لمنافعه درس بأن تكون المنح وفقاً للاستحقاق.

### حرمان وإبعاد غي دي روشفورت

وفي هذه الآونة نفسها نال غي دي روشفورت Rochfort, الذي كان بواتياً من حيث الأصل، والذي كان الملك قد منحه منذ عامين مضيا قلعة كولشيستر Colchester بموجب صك مع المراتب الشرفية العائدة لها، نال غضب الملك والبارونات، وقد حكم عليه بالنفي مع المعاناة من مصادرة جميع ممتلكاته، وسبب ذلك هو أن

كثيراً من الشكاوي المكررة قد عملت ضده، وأنه قد ظلم كثيراً وآذى سكان المنطقة، خاصة الذين كانوا خاضعين له، ولكن حقيقة كونه بواتياً قد زادت من آثامه أكثر من أي من آثامه الأخرى.

## الاتهام الذي عمل ضد وولتر أوف سكوتني الذي اختفى سراً

انسحب وولتر أوف سكوتني Scotenny, قهرمان ايرل غلوستر، وتغيب عن الايرل المذكور، وأخفى نفسه مع بعض أصدقائه في بعض المناطق البعيدة عن الأنظار، لأنه اتهم أنه قام بدناءة وبشكل خياني فدس السم إلى مولاه الايرل، وإلى أخيه وليم، ومن تأثير هذا السم مات وليم المذكور، وتعرضت حياة الايرل للخطر، وكسب الاتهام الذي أعلن ضده المزيد من الوزن من حقيقة أن وليم المتقدم ذكره، عندما كان على وشك الموت، أعلن بأن وولتر سكوتني المذكور كان مجرماً مداناً بذلك العمل الخياني، وكان هناك شيئاً واحداً مؤكداً، هو أنه ما أن عمل تلك الافادة حتى مات فجأة، وحدث على كل حال بعد مضي بعض الوقت أن عرض وولتر المذكور القيام بتبرئة نفسه من الجريمة التي عزيت إليه، علنياً وبشكل صحيح.

### سجن وليم دي بوسي

وتم في هذا الوقت نفسه اعتقال وليم دي بوسي، قهرمان وليم دي بلنسية، وأكثر الناس شروراً، وألقى به في سجن مضيق عليه في قلعة لندن، بسبب دناءته وجرائمه الظالمة وآثامه.

### سفر جوانا زوجة وليم دي بلنسية

في أيام عيد ميلاد مولانا، عبرت زوجة وليم دي بلنسية القنال، لتشارك زوجها في منفاه، وقد حرضت على التصرف هكذا، إما لحبها له، ورغبة في أن تكون برفقته، أو غضباً منها لتوزيع أراضيها، حيث بدا

# أنها تحولت إلى الفقر مع أنها تسلمت أربعهائة مارك(\*). الخلاف بين الباحثين في اكسفورد

وتفجر في هذه الآونة أيضاً خلاف جاد بين الباحثين في اكسفورد، الذين كانوا من مختلف البلدان، فقد كان بينهم أناس من سكوتلندا، ومن ويلز، وكذلك من جنوب انكلترا ومن شهالها، ووصل الخلاف إلى درجة (كان فيها مرعباً وحزيناً) أنهم عرضوا فيها أعلاماً متعادية، وقاتلت الفئات المختلفة بعضها بعضاً، وقتل أحدهم الآخر وجرحه بطرق متنوعة.

## كيف رغب الويلزيون في إقامة سلام مع الملك

وفي العام نفسه أيضاً، لم يتقيد الويلزيون بانتصاراتهم المتوالية على خصومهم، وشرعوا بشكل حكيم يقدرون مستقبل الأحداث في عقولهم، وقاموا بالتشاور فيا بينهم وقالوا: «نحن نعلم بأن مملكة انكلترا في حالة اضطراب كبيرة، ولكن عندما يتأسس السلام، وهو عمل يحاول نبلاء البلاد تحقيقه، نحن لن نستطيع مقاومتهم، عندما ينقضون علينا وهم متحدين، ودعونا نقدر، فوق كل شيء، أن أخا للويلين، الابن الأكبر لمولانا غريفين، الذي مات في السجن في لندن، هو الآن موجود في السجن، وأنه إذا ماأطلق سراحه، سوف يثار للقيام بالانتقام، ولسوف يميل أخويه الآخرين: داود، وايدريك Edric نحو الشيء نفسه، ولسوف ننقسم، ونتعرض للدمار، وفي تلك الحالة اليائسة، إنه إذا ما هاجمنا الانكليز، سوف يطلبون من أيدينا حساباً عن دماء إخوانهم، ولسوف يقتلعوننا من على وجه الأرض، ولسوف يسحقوننا من دون عودة، مثل قطعة من الفخار»، وعلى هذا قاموا

<sup>(\*</sup> نكر قبل قليل أن المبلغ كان خمسمائة.

بموافقة عامة فعرضوا على الملك أربعة آلاف مارك، وثلاثهائة إلى الدوارد، ومائتين إلى الملكة، على شرط أن يتم العفو عن جميع أسباب الخلاف، وأعهال العدوان، والصراع، من على الجانبين بصورة كاملة، وأنه ينبغي أن يسمح لهم بالتمتع بسلامهم المعتاد، وهدوئهم، وحريتهم، ولدى سهاع الملك بهذه المقترحات اعتمد على النصائح الشريرة، فرد غاضباً حيث قال: «ماالذي يعنيه هذا إن رجلاً صالحاً واحداً هو أكثر قيمة من المبالغ التي عرضوها من أجل السلام المطلوب»، وهكذا بقي الطلب الذي عمله الويلزيون من أجل السلام من دون جواب، وقاموا هم حملي كل حال بالانتظار بهدوء وسلام، وهم يعلنون دوماً أنهم، حسبها كانت عادتهم دوماً —سوف يدافعون عن أنفسهم، وسوف يقاومون هجهات أعدائهم، ويدعمون قضيتهم، كرجال، إلى أقصى ماامتلكوه من قدرة.

# عرض عام للأحداث خلال العام كله

كان هذا العام، خلاله كله، لايشبه جميع الأعوام الماضية، فقد جلب المرض والموت، وعواصف ثقيلة من الريح والمطر، ومع أن لطف المناخ في الصيف وعد بموسم وافر من القمح، مع اعطاء وفرة بالفواكه، مع ذلك إن استمرار سقوط الأمطار الغزيرة أتلف القمح، والفواكه، وجميع الأنواع الاضافية، وفي بعض أجزاء انكلترا، حدث أنه مع قدوم عيد ميلاد ربنا، وحسبها ذكرنا أعلاه، أن الاهراءات بقيت فارغة، والقمح كان جاهزاً للحصاد، لكنه قد أتلف كلياً، وصحيح أن الحبوب المزروعة نمت وكسبت طولاً، فإن السنابل والسوق قد اهترأت مع بعضها، ولذلك مات الناس من الحاجة إلى القمح، وبناء عليه ماتت القطعان بسبب الحاجة إلى الأعلاف، ومع أن انكلترا كانت قد نزفت وصارت فارغة من المال بسبب حجج متنوعة، أجبر الناس بسبب ضغط الجوع على دفع ستة عشر شلناً، ثمناً لمكيال القمح، والقمح مايزال غضاً ونامياً

لم ينضج، ونتيجة لهذا تلاشى الفقير وهلك من الجوع، ومات، وابتعد الناس الذين كانوا يموتون وتخفوا في مناطق مختلفة، ليتخلوا عن أخر أنفاسهم التعيسة، ومن هؤلاء كانت هناك أعداداً كبيرة جداً، إلى حد أن الذين كانوا يحفرون القبور قد صرعهم الانهاك، وكانوا يلقون بعدة جثث في قبر واحد، أما بالنسبة للناس من الطبقة الوسطى، فإنهم عندما شاهدوا أنه لم يعد لديهم أطعمة، باعوا مواشيهم، وأنقصوا تعداد العاملين لديهم، وتركوا أراضيهم من دون زراعة، حيث أن جميع الأمال النهوض من هذه الهاوية، وهي الأمال التي كانت بالعادة تواسيهم، قد خدت وزالت تماماً، ولولا أن القمح جلب من القارة، لهلكت انكلترا، من دن شك، بذاتها.

#### رؤيا إحدى النساء المقدسات

ظهرت في هذه الآونة رؤيا واضحة تماماً ومرعبة إلى ناسكة مقدسة في دير القديس ألبان، وقد تبرهنت هذه الرؤيا، حسبها تحدث رئيس شهامسة المكان، وذكر حقيقة، أن هذه لم تكن مناماً، بل نوعاً من أنواع الهواتف، و تهديداً مخيفاً من السهاء، فقد رأت الناسكة المذكورة، رجلاً متقدماً بالسن، ومحترماً بمظهره، حيث أعطته لحيته مظهراً صارماً، وكان واقفاً في قاعته، حيث بدا وهو ينسحب من ذلك المكان مغضباً، ليصعد إلى برج،ومن هناك التفت فألقى نظرة صارمة نحو البلدة، وأخذ يزمجر بصوت مهدد قائلاً: «الويل، الويل، للسكان فوق الأرض»، وقد ردد ذلك عدة مرات ثم عدة مرات.

#### كيف رغب رتشارد ملك ألمانيا بزيارة إنكلترا

عام ألف ومائتين وتسعة وخمسين لتجسيد الرب، وهو العام الثاني والأربعين من حكم الملك هنري الشالث ، وكان الملك المذكور في لندن أيام عيد الميلاد، حيث كان النبلاء مشغولين بالتداول بعمق، حول

كيف، وهم ملتزمين بقرارهم السليم، يمكنهم التعامل مع الرغبة التي عبر عنها رتشارد ملك ألمانيا، الذي تشوق بشدة -حسبها أخبروا-للقدوم إلى انكلترا، ليزور أقربائه وأصدقائه وبلاد موطنه، وليتفقد ممتلكاته، لأنهم ارتابوا بأنه بقدومه سوف ينفس عن غضبه، وعن سخطه على البارونات، وسوف يتهمهم بأنهم الآن ينكلون بأخيه الملك هنري، ويظهرون كراهيتهم له، مثلما فعلوا من قبل إلى أبيه الملك جون، وكما فعلوا مؤخراً بالحكم الذي أصدروه على إخوته لأمه بالنفي، وكأنهم كانوا مجرمين قد اقترفوا أعظم الجرائم، في حين أنهم كانوا في الوقت نفسه أبرياء، وعلاوة على ذلك خافوا بأنه سوف يعمل من إخوته هؤلاء أنفسهم أعداء عامين للمملكة، وهو إما سوف يعيدهم معه خلسة، أو أنه سوف يتدبر في مستقبل الأيام قيام مصالحة، وسوف يحرضهم بصورة خيانية على العودة إلى انكلترا، حتى يدوسون عليها تحت أقدامهم، مما سيؤدي إلى دمار أعظم للسكان، وسوف يسبب نشوء غلطة جديدة أسوأ من الغلطة الأولى، ومثل هذا خافوا من أنه سوف يعيق قراراتهم السليمة ويقف ضدها، وهي القرارات التي استهدفت إحداث ترتيبات جديدة لشؤون المملكة، وأنه بعدما يعيقهم في خططهم، سوف يعيد تأسيس النظام القديم للأشياء، وسوف ينفيهم، أى السارونات واحداً بعد الآخر، وسيقوم أخيراً بتجريدهم من متلكاتهم.

#### كيف تمت إدانة اليهود بالخيانة وكيف نجوا من العقاب بالتعميد

ومع اقتراب الوقت من عيد ميلاد ربنا بالجسد، تمت إعادة ولادة واحد من مخلوقاته بالروح، فقد قام الياس اليهودي اللندي، الذي كان لقبه الأسقف، وقد كان خائفاً من أنه في خطر الادانة لاقتراف بعض الجرائم، قام بالفرار إلى جرن المعمودية من أجل السلامة والحفظ، وهكذا جرى تطهيره بوساطة الإجراءات الصحيحة للتعميد، وكان

ذلك بصحبة اثنين آخرين، وبذلك تم انتزاعه من بين صفوف الشيطان، وحفظ من العقوبة المستحقة لاقترافه من قبل جريمة دنيئة جداً، لأن تقريراً قد أفاد بأن ذلك السم السائل، الذي جلب الخطر والموت لكثير من نبلاء انكلترا، قد عمل في بيته، وقيل بأنه قام عن طواعية فسمح بالتنفيذ والمهارسة، لكنه كان في ذلك الوقت شيطاناً، وهو الآن قد تبدل إلى مسيحى، وقد تغيرت أعماله وفقاً لأحواله.

# كيف جرى بدهاء إرسال مبلغ كبير من المال إلى الخارج من خلال مكر زوجة وليم دي بلنسية

وانتشرت الآن أيضاً شائعة في جميع أرجاء المملكة، بأن إخوة الملك، الذين ساءت سمعتهم، كها ذكران من قبل، تمكنوا في سبيل إلحاق خسارة كبيرة وضرراً عظيماً بالمملكة، من نيل ثروة عظيمة بوساطة مبلغ كبير من المال، وجاء ذلك بفضل براعة امرأة، وربها بوساطة تعليهات مكتوبة من البواتيين إلى جوانا زوجة وليم دي بلنسية، التي غادرت انكلترا مع مبلغ كبير من المال، وقد حرضها على ذلك حبها لزوجها ورغبتها باللحاق به، ووفقاً لما جاء بالتقرير، قامت جوانا المتقدمة الذكر، ببراعة نسائية فاشترت كمية كبيرة من الصوف، أمرت بوضعها بشكل أمين ومحكم في أكياس، وخبأت وقتها بين الصوف مبلغاً كبيراً من المال، شموف خالص فقط، وأرسلت بهم إلى بواتو في أول فرصة مناسبة، وبناء عليه، إنه مع أن الكثيرين قد ذكروا من قبل أن الأموال العائدة إلى ويناء عليه، إنه مع أن الكثيرين قد ذكروا من قبل أن الأموال العائدة إلى وغزونة، لقد تبين من هذا الإجراء أنه لايمكن الوثوق بمثل هذه وغزونة، لقد تبين من هذا الإجراء أنه لايمكن الوثوق بمثل هذه التقارير، ولاالاعتهاد على مصداقيتها.

#### وفاة فيليب لوفل

أثناء القيام باحتفالات عيد الميلاد، ومن أجل أن لاتعبر مباهج هذا العالم غير بمزوجة بالموت، مات فيليب لوفل الذي كان المستشار الخاص بالملك، وخازنه قبل ذلك، وحدثت وفاته في يوم عيد القديس توماس في كنيسة هامستيبل Hamestable, وكان سبب موته الأسى، كما ذكرنا من قبل، ومرارة الروح، لأنه لم يتمكن من المصالحة شخصياً مع الملك، الذي كان قد خدمه من قبل، فقد طلب الملك منه مبلغاً كبيراً جداً من المال، من أجل الجرائم التي اقترفت من قبله، وفقاً لتقرير رجال غاباته، وعندما أخبر بوفاة فيليب، أمر بمصادرة جميع الممتلكات والمقتنيات العائدة له، وذلك حتى تم ارضاء طلباته.

## زواج فيليب ابن الملك الفرنسي

وفي حوالي الوقت نفسه، من العام التالي، تزوج فيليب ابن الملك الفرنسي، من ابنة ملك أراغون.

## تطويب رتشارد أسقف شيكستر

وفي هذه الآونة، على الفور مع بداية العام المقبل، أدخل البابا أوربان اسم رتشارد، أسقف أوف شيكستر، في قائمة أسهاء القديسين.

# انتخاب هنري أوف وينغهام أسقفاً لوينكستر

وفي الوقت نفسه أيضاً، وجد رهبان وينكستر، أن الملك لن يقبل أي واحد انتخبوه أسقفاً، مالم يكن صديقاً خاصاً به، خاصة بعد طرد أخيه ايثليهار، ولذلك انتخبوه أسقفهم وراعياً لنفوسهم، وقام هو على كل حال، مستشار الملك، ليكون أسقفهم وراعياً لنفوسهم، وقام هو على كل حال، بالنظر إلى انتخابه على أنه مسألة غير مؤكدة، ومن المكن أن تثير مشكلة الشرعية، ولذلك لم يوافق على الانتخاب له شخصياً، ومع أنه كان

لايشك بالحصول على حظوة الملك، فقد أعلن أنه غير كفء لشغل مثل هذا المنصب الرفيع، ولأن يتحمل المسؤولية عن النفوس، يضاف إلى هذا أنه لم يكن متميزاً بشكل صحيح في دراسة اللاهوت، وفي الكتابات اللاهوتية الأخرى، وبعد لأي أعطى نوعاً من الموافقة، وقد قبل عن طواعية من قبل الملك، ولكن وفقاً للشرط التالي، وهو أنه إذا ما تمكن ايثليار —أخو الملك— الذي كان الأسقف المنتخب من قبل، تمكن من الحصول على نعمة التكريس من البابا، له حق الأسبقية قبل جميع الآخرين بأن يجري تنصيبه في كنيسة وينكستر المذكورة، وأن لايجري تعيين هنري المذكور مكانه، فقد استبقى الملك لأخيه حق الاحتفاظ المنصب.

#### كيف جرى إرسال مندوبين للقاء رتشارد ملك ألمانيا

بعدما عقد البارونات مؤتمراً عاماً، فيه جرت مناقشات كثيرة تعلقت بقدوم رتشارد ملك ألمانيا إلى انكلترا، لذلك أرسلوا مندوبين خاصين لاستقباله، وتشكل هذا الوفد من: أسقف ووركستر، ورئيس رهبان دير القديس ادموند، وبطرس أوف سافوي، وجون مانسيل، وكانوا كافين بأنفسهم لمعالجة قضية زيارته المفاجئة وغير المتوقعة لانكلترا، وكذلك ماتعلق باقتراح طول الإقامة هناك، وأمام تساؤل كثيرين، كان الايرل سيمون مايزال مقيها في القارة، ولذلك كان اجتهاع البارونات غير مكتمل إلى حد كبير، وكانوا يخافون من بعض المؤامرات الخفية، وكان بين الأشياء الأخرى التي خافوا منها، هي أن الملك وإن تظاهر بنظرة هادئة مع رباطة جأش، سوف يتعاطف مع إخوته المنفيين، وسوف يتشكى إلى أخيه المتقدم ذكره، ملك ألمانيا، بأن الانكليز بعدما لاحقوا والده الملك جون حتى الموت بكراهيتهم القاتلة، إنهم الآن بالطريقة نفسها يطاردون أبناءه وأحفاده، كأن مشاعر الغضب والكراهية قد انتقلت إليهم بالوراثة، والأذى الذي اقترف بحق ملك انكلترا، ينبغي رفضه بالدرجة نفسها من

قبل ملك ألمانيا، ولذلك اقترح نبلاء انكلترا، أن يطلبوا من ملك ألمانيا أداء يمين، قبل أن ينزل في انكلترا، بأنه سوف لن يلحق الأذى بمملكة انكلترا، بأي شكل من الأشكال، كما أنه لن يعيق الترتيب العام للأعمال، لكن ماهي الفائدة التي ستحصل من ذلك؟ لأنه ربها سيقول فيها بعد أنه أرغم على أداء اليمين ضد إرادته، غير أنه لم يكن معروفاً بالنسبة إلى عامة الناس فيها إذا كان هذا سيعبر هكذا، فأنا لايمكنني أن أغامر في تأكيد هذه القضية في هذا الكتاب، ولقد أفيد بشكل عام بأنه قد أقسم، حسبها جرى الترتيب أعلاه، وأعطى رسالة معتمدة توافقت مع الذي طلب منه.

## كيف انطلق الملك وسافر لاستقبال أخيه رتشارد

وبادر الملك في الوقت نفسه مسرعاً نحو شاطىء البحر، وكان بصحبته كتلة كبيرة جداً من النبلاء، الذين كانوا -من باب الحذر والاحتياط - مسلحين بشكل جيد، ويمتطون الخيول، لأنه أفيد بأن رتشارد المذكور قد اقترح وعزم على جلب واحد أو أكثر من إخوته معه، وهم الذين طردوهم بموافقة عامة، وأن هدفه من وراء ذلك إلغاء القرار حول تلك القضية، وذلك حتى يتمكن من إعادتهم إلى أوضاعهم الماضية، الأمر الذي سوف يتحمله البارونات بكراهية، وأمر الملك بأن يعلن في لندن بوساطة المنادي، بوجوب تنظيف المدينة من الوحل والقاذورات، ومن جميع الأخشاب المعيقة، ومن كل شيء يؤذي عيون المشاهدين له. فهذا ينبغي ازالته، وأن تزين المدينة بالأعلام المعلقة، وبالأقمشة المعلقة، وبجميع أنواع الزينة الجديدة ومظاهر الاحتفال.

# جواب رتشارد ملك ألمانيا للمندوبين الذين قدموا من عند جماعة إنكلترا

وعلى الرسل الخاصين، الذين أرسلوا هكذا من قبل جماعة انكلترا، قام ملك ألمانيا الذي كان ينتظر على الطرف الآخر من القنال، ويتولى

جمع جيش قوي وكبير العدد، بالرد بنظرة حادة، وبلهجة مهددة، مقسماً ببلُّعوم الرب: «إنني لن أؤدي اليمين الذي طلبتموه، ولن أثبت مـوعداً لإقامتي في انكلترا، بناء على طلبكم»، ثم إنه أضاف قائلاً: «لايوجد من يعادلني في انكلترا، لأنني ابن الملك الأخير، وأخالً للملك الحالي، وكذلك أنا أيرل كورنوول، ولذلك لو أن نبيلاء انكلترا قيد رغبوا في إصلاح أوضاع المملكة، كان المتوجب عليهم في المقام الأول أن يرسلوا خلفي، وأن لايقوموا بطيش ووقاحة بمحاولة معالجة هذه القضية الصعبة من دون حضوري وموافقتي»، وقد رغب واحد من المندوبين أن يقوم برد ما على هذا الكلام، لكنه منع من قبل رفاقه، وكان رده الذي نوى التفوه به كما يلي: «نحن غالباً ماتولينا تعيينك لأن تكون قائداً، في سبيل تحقيق إصـ لاح أحوال المملكة، ولكنك أثرت وحرضت بالشره، ولذلك سعيت دوماً للايقاع بنا بوساطة بدعك الماهرة، وكان ذلك يحدث في الوقت الذي كنا لانتوقع فيه أية إجراءات من هذا النوع، ولقد كنا نقوم بدراسة شاملة لتحسين أوضاع الملك وكذلك أحوال المملكة، ونتيجة لذلك تراجع الملك عن القرارات الصحيحة، وآذي كل واحد تمكن من إيذائه بعد ذلك».

ولتجنب إثارة أي خلاف من هذا التقريع، عاد المندوبون بأقصى سرعة تمكنوا منها، وهم راضين تماماً عن الأوضاع الحالية، لمشاعر ملك ألمانيا، لأن عدداً كبيراً من الناس، كانوا مجهزين بطرق متنوعة، كانوا بانتظاره، وعندما جرى الإعلان عن نتيجة المهمة إلى النبلاء الانكليز على هذا الجانب من القنال، أمروا بجمع السفن والغلايين من الموانىء الخمسة، وكذلك من الموانىء الأخرى، وأن يكونوا قد أخذوا الاحتياطات قبل قدومهم إلى الساحل، بتجهيز أنفسهم بالسلاح والعتاد، وبذلك باتوا مستعدين لمواجهة العدو، وكانوا يشعرون برغبةعارمة بمقاتلته، وقد تشجعوا أيضاً على القيام بهذا بحقيقة أنه برغبةعارمة بمقاتلته، وقد تشجعوا أيضاً على القيام بهذا بحقيقة أنه

عندما جاء لويس ابن ملك فرنسا، قبل بعض الوقت الذي مضى، لغزو انكلترا، قام عدد صغير من السفن التي كانت عائدة إلى الانكليز، على عكس جميع التوقعات، بمهاجمة وتدمير أسطول فرنسي قوي وكبير العدد، كما أنهم جمعوا جيشاً كبيراً من الخيالة والرجالة على الساحل الانكليزي، من أجل أنه إذا ما أحرز العدو تقدماً في الصراع البحري (الذي حول نتيجته كانوا غير خائفين) يمكنهم أن يمنحوهم استقبالا جريئاً وثابتاً على حد السيف، عند الساحل، ووصل علم هذه الإجراءات إلى رتشارد، ملك ألمانيا، بوساطة الجواسيس، ولذلك استجاب إلى نصيحة الأصدقاء العامين، فهدأ مشاعر غضبه، وأعلن بوساطة عمل مكتوب موافقته على اعطاء اليمين الذي طلب منه إلى البارونات، وذلك استجابة لغيرتهم على مصالح المملكة وتقدمها.

### عودة رتشارد ملك ألمانيا إلى انكلترا

ثم أقلع رتشارد ملك ألمانيا، وبرفقته ملكته، نحو انكلترا، ونزل في دوفر، في يوم عيد القديس يوليان، ودخل إلى انكلترا مع حاشية صغيرة وخاصة، مؤلفة من كونتين ألمان، كان معها ثلاثة فرسان فقط، وكان مع الملك في ركابه ثمانية فرسان، وكان مرافقاً لملكته وابنه ادموند، ومع أنهم نزلوا في دوفر، فإنه لم يسمح لهم بدخول حصن دوفر، ومثل ذلك لم يسمح لملك انكلترا بدخول الحصن، لأن نبلاء انكلترا كانوا خائفين من السماح إلى أي واحد لم يؤد اليمين، بالدخول إلى القلعة التي كانت الحاجز الرئيسي لانكلترا، وذهب الملك على كل حال إلى استقباله، وقت رسوه، واستقبله بأعظم سرور، ثم أنها أقاما وليمة مع رئيس أساقفة كانتربري، واحتفلا بلقائهما بسرور وفرح.

كيف أقسم رتشارد ملك إنكلترا على مساعدة نبلاء إنكلترا وفي اليوم التالي ذهب نبلاء انكلترا إلى داخل بيت مقر الهيئة -1771الكهنوتية في كانتربري، ورافقوا باحترام ملكي انكلترا وألمانيا، ثم أمروا بنص الانجيل فوضع على منبر هناك، ثم وقف رتشارد ايرل غلوستر في وسطهم، ونادى بصوت مرتفع، ولكن باحترام ايرل كورنوول بالقدوم إليه، ولم يخاطبه كملك لألمانيا، بل باسم «رتشارد ايرل كورنوول»، فقام تلبية منه، فاقترب منه باحترام، وتفوه بصوت مرتفع ومتميز بأداء القسم الذي فرض عليه، وهوالذي كان نصه كما يلي:

# قسم رتشارد ملك ألمانيا

«اسمعوا أنتم جميعاً، بأنني هنا أقسم على الانجيل المقدس، وبأنني أنا رتشارد، ايرل كورنوول سوف انضم إليكم باخلاص ويقظة في إصلاح مملكة انكلترا، التي اضطربت أمورها حتى الآن كثيراً جداً بالنصائح الشريرة، ولسوف أساعدكم بشكل فعال في طرد أعداء المملكة ومثيري الاضطراب فيها، وهذا اليمين سوف ألتزم به من دون احباط، وذلك تحت طائلة فقداني لجميع الأراضي التي أمتلكها في انكلترا»، وعند ذلك قال جميع الحضور: «في هذا كفاية، لقد ربط نفسه بهافيه الكفاية وبإخلاص معنا»، لكن ايرل غلوستر المتقدم ذكره، أجاب قائلاً: «لقد تأذينا مراراً في حالات مماثلة، ذلك أن الذي جرى مرة حرمانه كنسياً، يخاف دوماً من الماء الذي يغلي، أنا لست متأكداً بأي حال من الأحوال، سوى بأن الذي عملناه كان قليلاً، لكن لعل الرب القدير يمنع أن يكون الحال هكذا».

# كيف قام نبلاء ألمانيا بالمغادرة لدى وصول ملكهم إلى لندن

في يوم عيد طهارة القديسة مريم، وصل الملكان، والملكتان، وبصحبتها عدد كبير جداً من نبلاء انكلترا إلى مدينة لندن، التي كانت تماشياً مع الأوامر التي تقدم ذكرها أعلاه قد جرى تنظيفها بشكل موائم من القاذورات، وتزينت بشكل ثري من أجل وصول مثل هذين

الأميرين العظيمين، ولقد استقبلا لدى وصولها بعدد كبير من المواطنين، يهتفون بعبارات الترحيب، وكانت المدينة بالفعل مليئة بالناس إلى حد أن أرصفة الشوارع كانت مغطاة تماماً بالحشود التي تجمعت، وبها أن إخوة رتشارد لأمـه لم يكونوا برفقته، حسبها كان متـوقَّعاً ومهدداً (كانوا قلد بقيوا في القارة) لقلد عبروا عن سرورهم بحرارة أعظم، غير أنهم دهشــوا كثيراً، وتسـاءلوا لماذا أعطاه الألمان مثل هـذه الحرية العظيمة، وسمحوا له بالذهاب إلى انكلترا برفقة زوجته وابنه، مع أنهم كانوا أعزاء كثيراً عليهم، وكيف أنهم لم يحتفظوا حتى بواحــد منهم على الأقل كنوع من أنواع الرهائن، وكيف أيضاً وهو أمير الألمان وسيدهم، قد ترك الشُّعب الألماني وراءه، ليأتي عن طواعيه، ليكون وسط الانكليز، ولكن خلال وقت قصير بدأت سمعته تتلاشى، والخشية من سلطته بين الانكليز، كانت موجودة قليلاً أو غير موجودة، ونتيجة لهذا فإن النبلاء الألمان، الذين بقيوا حتى الآن في خدمة ملكهم في انكلترا، قدروا أنه لم يحتل مكانة عالية في انكلترا، ولم يعامل بالاحترام المستحق للمرتبة الملكية، ولذلك غادروا وهم غاضبين، وبادروا مسرعين بالعودة إلى الوطن قائلين بأنفسهم: «إذا كأن أبناء وطنه لايحترمونه، كيف يتوقع أنه يمكننا أن نعامله بتشريف؟ إن الذي قمنا بانتخابه هو بالحري المال، أكثر من الرجل الذي يعمل المال، فهو مال مجموع، وليس بالرجل الذي يجمع المال، إنها إنه إذا ماأعطانا جميع المال الذي تركه، فإننا لن نزعج أنفسنا أكثر بوجوده الشخصي»، فقد كان هدفهم، حسبها فعلوا إلى حد بعيد هو أن يسحبوا منه كل الذي بقى من ماله.

#### البارلمان الذي عقد في لندن

في ثمانية عيد الطهارة، اجتمع نبلاء انكلترا في لندن، حسبها كانوا قد رتبوا من قبل، أما بالنسبة لايرل ليستر، الذي كان طول غيابه وامتداده مصدراً للأسف لجميع أفراد شعب انكلترا، الذين لم يعرفوا الذي حدث

له في القارة، فقد جاء إلى المؤتمر الحالي، وكان المستشار السري لملك فرنسا، عميد بورجي Bourges أيضاً حاضراً في البارلمان، وجرت في هذا البارلمان مناقشات كثيرة تعلقت بالقضايا الخلافية بين ملكي فرنسا وانكلترا، والجهود التي بذلت لتحسين القضية نفسها في القارة، وكانت نتيجة المناقشات، أنه خلال مدة قصيرة، يعني أن تقول في يوم عيد القديس فالنتاين أن سلاماً قد عقد وتثبت بينها في لندن، على أساس الشروط التالية: وهي إن على كل فئة منها، الالتزام من دون خلاف بجميع ماجرى ترتيبه من قبل وتقرر بين رسلهم الخاصين المهيين، وذلك حسبها سنذكره فيها بعد بالتفصيل، في مكانه المناسب.

## اعتقال وسجن وولتر سكوتني ووليم بوسي

وفي بداية آذار من هذا العام جرى اعتقال وولتر سكوتني المستشار الرئيسي الخاص لايرل غلوستر وقهرمانه، وحدث اعتقاله في لندن، بتهمة دس السم للايرل المذكور، وإلى أخيه وليم، والذي من تأثيره نجا الايرل بصعوبة بحياته، في حين مات وليم من الشيء نفسه وقد وضع قي حيد الاعتقال لدى كفلاء، لكنه حمل الآن إلى برج لندن، ووضع في سجن مضيق عليه هناك، وجرى أيضاً اعتقال وليم بوسي Bussey قهرمان وليم دي بلنسية، أخو الملك لأمه، ومستشاره الخاص، ونحن نحتاج إلى تقديم رواية خاصة، وشرح كامل لجرائمه، وبعدما أبقي لبعض الوقت في سجن كفلائه، جلب الآن للمحاكمة ومثل أمام القضاة، وبها أنه لم يستطع أن يقدم بشكل مقنع أجوبة على التهم التي عملت ضده (لأنه كان متورطاً في كثير من الجرائم) أراد أن يفك أربطة قلنسوته الضيقة، ليظهر بشكل عام أنه كان يمتلك بقعة محلوقة من شعر رأسه تدليل على أنه كان رجل دين، فلم يسمح له بفعل ذلك، ولكن بأمر من القضاة حمل بوحشية وبعنف وأبعد ليوضع في أسوأ مكان من السجن، وكان الموظفون الذين تولوا ابعاده وأمسكوه ليس من قلنسوته السجن، وكان الموظفون الذين تولوا ابعاده وأمسكوه ليس من قلنسوته السجن، وكان الموظفون الذين تولوا ابعاده وأمسكوه ليس من قلنسوته السجن، وكان الموظفون الذين تولوا ابعاده وأمسكوه ليس من قلنسوته السجن، وكان الموظفون الذين تولوا ابعاده وأمسكوه ليس من قلنسوته السجن، وكان الموظفون الذين تولوا ابعاده وأمسكوه ليس من قلنسوته

الضيقة المربوطة، بل من بلعومه، وعندما كانوا يجرونه إلى السجن قال ساخراً: «إذا أنا لم أقدم لكم العدل، فمن الذي يقدم لكم العدل»؟، وكانت هذه هي الكلمات التي اعتاد وليم المذكور على استخدامها وقولها إلى الفرقاء الذين غالباً ماظهروا أمامه، للتشكي من الأضرار التي عانوا منها، وطلبوا تقديم العدالة من قبله، وكان في كثير من المناسبات يقول أيضاً: «إن إرادة مولاي الملك هي متوافقة تماماً مع إرادة معلمي وليم دي بلنسية، وليست على عكسها، وهكذا لم يتنازل بإبداء الاحترام للملك أو إلى أي واحد من النبلاء، كما لم يقدم العدل إلى أي واحد من الناس، مؤكداً أن معلمه قد حصل على امتياز من الملك، بعدم صدور أية مذكرة قضائية ضده، ولذلك هو غير مجبر على تقديم أبة إجابة إلى أية فئة متأذية، مها تكن الجريمة ومها كان نوعها، باستثناء مايرغب بالإجابة عليه، وعندمـا كان وليم المذكور هذا، محمولاً إلى السجن، شتمه جميع الناس وأهانوه، لتجبره الذي لايحتمل، ولطغيانه الذي لم يعرف الهوادة، ولأعمال سلبه ونهبه وظلمه، ومع أن الذي اقترفه كان كثيراً جداً حتى نأتي على ذكره كله، أعتقد أنه من المفيد أن نذكر نمو ذجاً واحداً في هذا الكتاب، حتى يمكن تخيل الباقي.

## الأفاعيل المقيتة لوليم بوسي

كان في أحد الأيام شاباً يعبر الطريق في ترمبنغتون Trumpington عندما أخذ كلب يعوي عليه، وعندما رغب في إيقاف هذا العواء، رمى الشاب من دون انتباه حجراً على الكلب، وانحرفت الحجر إلى إحدى الشاب وقتلت دجاجة عائدة إلى إحدى النساء الفقيرات، التي صدف أن خرجت من بيتها فشاهدت الواقعة، فرفعت صوتها بالشكاية، فجمعت حولها عدداً من الجيران، وأعلن الشاب بتواضع، وأرفق إعلانه باليمين، بأن الواقعة كانت مجرد حادثة عرضية، وعرض أن يدفع ثمن الدجاجة، لابل ضعف الثمن كتعويض للذنب الذي وقع، لكن المرأة

الشريرة رفضت كل العروض، وأصرت على الحصول على انتقام أكثر ربحاً، وكان هناك خادم سليط من خدم وليم دي بلنسية، فتظاهربالشجاعة صدوراً عن علو رتبة معلمه، فاعتقل الشاب البريء، ووضعه في سجن مضيق عليه، فهات خلال عدة أيام من العذاب الذي لايحتمل، وجمع كاهن المنطقة الجيران مع بعضهم وأصبح متأكداً من براءة الشاب، فدفن جثته في المقبرة، وعمل له طقوس الدفن، بقدر ماتمكن من جودة، وذلك بعدما ألقيت الجثة لمدة يومين أو ثلاثة على كومة للقاذورات، فهناك كانت قد رميت، حتى أصبحت متفسخة، وبعد ثلاثة أيام صدف أن كان وليم بوسي عابراً، فسمع بالذي عمل، فأمر بالجثة التي كانت قد اهترأت خلال أربعة أيام، بأن تسحب من القبر، بالجثة التي كانت قد اهترأت خلال أربعة أيام، بأن تسحب من القبر، عائلة، اقترفت من دون أية محاكمة، لكن ليس من دون تسجيل الانتقام من الرب، وتقدمت زوجة الميت بشكوى حول هذا العمل الوحشي، وهي الآن تتابع شكواها، ويقوم الآن أعظم القضاة عدلاً بمجازاة هذا الأعظم ظلماً من أجل أعهاله، بالحكم عليه بالبقاء أبدياً في جهنم.

# عودة وليم هورتون الذي أرسل إلى سكوتلندا من قبل ملك انكلترا

وفي حوالي الأول من آذار في هذا العام، عاد وليم هورتون Horton الذي كان راهباً وحاجباً لكنيسة القديس ألبان، من الأجزاء النائية من سكوتلندا، حيث كان قد بقي مدة طويلة، أي منذ أيام عيد القديسة كاترين في هذا العام نفسه، فلقد قام برحلة متعبة بناء على أمر من الملك، وذلك صدوراً عن اقتراح لمستشاريه، وذلك بعد الحصول على اذن رئيس الرهبان، لأنه قد عهد إليه من قبل الملك، والملكة، ونبلاء انكلترا، ببعض القضايا الصعبة والمسائل الخاصة، التي أمر بالإعلان عنها إلى ملك، وملكة، ونبلاء سكوتلندا، ولدى وصوله إلى هناك وجد الملك والملكة مع

نبلاء تلك البلاد مجتمعين في بارلمان، بناء على رغبته، وعند ذلك شرح سبب رحلته، وقدم رسائل اعتهاده، وبعد ذلك تقدم بالتهاس حار باسم الملك والملكة وبارونات انكلترا، إلى ملك وملكة سكوتلندا للذهاب إلى انكلترا من دون تلكؤ، من أجل سماع ومناقشة بعض القضايا التي تتطلب الاستهاع إليها بعناية، والتداول حولها بشكل سري، ومع أن المجتمعين قدموا كثيراً من الاعتراضات، وألقوا بكثير من المعيقات على الطريق، وبعد كثير من المناقشات، مارس وليم الضغط الملح لطلبه، فأقنعهم بالموافقة على الذي طلبه ورغب به، ولذلك أعطوا وليم رسائلهم المعتمدة والمختومة بختم الملك، وبأختام جميع نبلاء سكوتلندا، وقد وجهوا هذه الرسائل إلى الملك وإلى جماعة انكلترا كلها، وذكروا في هذه الرسائل بأنهم وافقوا عن طواعية بالعمل وفقاً لرغبتهم شرط أن يعطيهم ملك ونبلاء انكلترا ضمانة حول المسألة المتعلقة بالوثيقة، وأن تكون مكتوبة باخلاص حسبها كانوا موعودين من قبل، وعلاوة على ذلك أرسلوا رسائل إلى ملك وملكة ونبلاء انكلترا، أثنوا فيها على اخلاص وليم المذكور ونشاطه الذي لايعرف التعب في العمل في سبيل المهمة التي عهدت إليه، وإثـر مغادرته على الفـور أرسلوا وفـداً مهيبـاً وخاصـاً إلى انكلترا، مؤلفاً من ايرل بوخان Buchan, والمعلم وليم المستشار، ولورد آلان حاجب القصر، للإعداد للمسألة المتقدمة الذكر بكمال أكبر مع ملك انكلترا ومجلسه الاستشاري، ولدى وصول هؤلاء الأشخاص، والاجتماع والتحادث مع وليم المتقدم ذكره، الذي كان قد سبقهم إلى انكلترا، لكنهم عندما غادروا عائدين إلى الوطن لم يتركوا أية معلومات معلنة تتعلق بترتيبات القضية مع الاهتمام بين الملك وجماعة المملكة.

#### وفاة توماس الذي كان من قبل كونت فلاندرز

وبات في هذه الآونة أيضاً توماس الذي كان كونت فالاندرز من قبل، والذي كان قد استخرج من الملك والملكة صاحبي العقل الساذج

آلاف مؤلفة من الماركات، وكل هذه الأموال قد تبددت مثل حبوب زرعت على شاطىء البحر، وذلك مثلها حدث لكثير من الأموال الأخرى، التي وزعت بين الأجانب وجرى الاستيلاء عليها من قبلهم من أجل ايذاء الملكة وخسارتها، وكان قد قام من دون أي سبب بإلحاق أذى كبيراً بكنيسة القديس ألبان، وزاد من الخلاف بينها وبين الملك، ويقال بأن السم قد دس له في القارة، فهذا ماورد في أحد التقارير، وغادر هذه الحياة لينال الجزاء على أفاعيله،

## كيف جرى إرسال وفد إلى بارلمان ملك فرنسا

وفي حوالي الأول من نيسان، وبناء على أمر من ملك انكلترا، ونصيحة باروناته، أقلع ايرلا: كلير وليستر، وجون مانسيل، وبطرس أوف سافوي، وروبرت ويلران، إلى القارة، من أجل أن يكونوا حاضرين في البارلمان الذي كان سيعقد في فرنسا، من قبل ملك تلك البلاد، وللترتيب لعدد من القضايا الصعبة المتعلقة بمملكتي فرنسا، وانكلترا، وأخرفوا معهم صكاً من ملك انكلترا، تعلق بالتنازل عن نورماندي، وكذلك رسائل اعتهاد، تخولهم التوصل إلى اتفاقات مع ملك فرنسا ومجلسه، حول المسائل الخلافية بين الملكين ومملكتيهها، وفي سبيل أن تكون الاتفاقيات التي عقدت من قبل، كها ذكرنا أعلاه بين الرسل البارعين والمعينين خصيصاً، ثابتة، وغير مخروقة، ولكن نظراً لتشتت الرفد المذكور، لم ينشر أي شيء حول الذي أنجز في هذه القضية، ولذلك لايمكن ذكر أية إفادة معتمدة حولها في هذا الكتاب.

### كيف استولى الرهبان الدومينيكان على دير دنستيبل

وفي ذلك الوقت نفسه أيضاً، كان هناك بيت واقع في المنطقة التابعة والمجاورة لدير دنستيبل Dunstable, قد أعطي إلى الرهبان الدومينيكان، فقامت مجموعة من تلك الطائفة بتشوق، ولكن بصورة

سرية، فشقت طريقها بالقوة إلى داخل الدير، مما ألحق ضرراً كبيراً برئيس رهبان ورهبان دنستيبل، وقد تشجعوا على القيام بهذا بالمثل الذي ضربه الرهبان الفرنسيسكان، الذين حصلوا على مكان للإقامة في دير القديس ادموند، ضد ارادة ذلك الدير، مع إلحاق ضرر كبير به وبرهبانه، وقد عمروا هناك مباني كبيرة النفقات، حتى أن كل من نظر إليهم أصيب بالدهشة تجاه الانفاق المفاجىء والكبير لمثل تلك المبالغ الكبيرة من المال، من قبل هؤلاء المرهبان الفقراء، والأشخاص الذين احترفوا الفقر التطوعي، وكان بعدما تمكن الرهبان الذين تقدم ذكرهم من الحصول على مدخل إلى المكان المذكور فجأة وبالقوة، شيدوا مـذبحاً، ومن دون انتظار الحصول على اذن من أي واحد، أقاموا القداسات هناك، وكانوا في الحقيقة قد تشجعوا بالتجهيزات التي كانوا قد تسلموها، وبالامتيازات التي رغبوا بها، وبالحماية التي قدمت إليهم من قبل الكاردينال هوغ، الذي كان راهباً من طائفتهم، له وزن كبير وأشادوا يوماً بعد آخر أبنية، وسعوا إلى زيادة ممتلكاتهم، مما ألحق الضرر الكبير بدير دنستيبل، وذلك عن طريق جمع التبرعات من الأماكن المجاورة، وهي الأماكن التي توجب أن يتسلم منها رئيس الرهبان والرهبان مواردهم، وزاد الرهبان الدومينيكان من أبنيتهم كما وسعوا ممتلكاتهم، إلى حد أن امتيازات رئيس الرهبان والرهبان قد زالت، لأن النفقات التي كانوا يتلقونها من المباني قد أعطيت الآن إلى الرهبان الدومينيكان، الذين فقدوهم، وهؤلاء الرهبان الذين قدموا حديثاً، تمكنوا بأعمال تبشيرهم المستعجلة، من الاغتصاب الكامل للمنح التي كانت بالعادة تقدم إليهم.

#### موت كونتسة بولون

في الأسبوع الأول من الصوم الكبير لهذا العام، ماتت كونتسة بولون، التي من خلال طغيانها أزهقت أرواح أعداد كبيرةمن بني البشر، وهم الذين قتلوا قبل عدة سنوات مضت، وقد مضت الآن لتجني ثهار أعمالها.

# كيف جرى تعيين شيخين في روما حيث شرعا بالأعهال العدوانية ضد الشيخ الذي جرى تعيينه مؤخراً

في هذا العام، وفي أعقاب تدمير دفاعات مدينة روما، اجتمع المواطنون وهم في حالة هياج وغضب، وعينوا شيخين جديدين، تمكنا من جمع قوة كبيرة، تشكلت من الطبقات الوسطى لروما، ومن ثم شرعا بالأعمال العدوانية ضد الشيخ الذي جرى تعيينه مؤخراً، أي عم (حال) برانكليون، وحاصروه في قلعة المدينة، حيث قرروا اعتقاله، وتمزيقه إلى أشلاء، وقد وثق هو واستند على يمين الولاء الذي أعطي له، واعتمد على الرهائن، الذين احتفظ بهم في بولونا مدينته الأصيلة، ودافع عن نفسه بنشاط، ليبرهن أنه لم يبتعد عن الروح النبيلة لابن أخيه (أخته) وسلفه، ولذلك أنهكت روما إلى حد كبير، والتهمت نفسها داخلياً.

## الخلافات التي تفجرت في ثلاث جامعات

وأثناء هذا الصوم الكبير نفسه، تفجر خلاف جاد في اكسفورد وكمبردج، نتيجة لاطلاق سراح شخص كان قد أدين بالقتل، وجاء اطلاق سراحه بالقوة من قبل الكهنة، الذين حطموا أبواب سجنه، وأخرجوه منه، ووضعوه في الكنيسة من أجل الحاية، كما أن جامعة باريس قد اضطربت كثيراً من قبل الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان، وفي الحقيقة نشأت طوائف كثيرة جداً، حيث حلت طائفة محل الأخرى، ولم يمتلك الناس الإمكانيات لدعمهم بصدقاتهم.

## الخلاف بين إيرلي غلوستر وليستر

وفي هذه الأونة، وعندما كان الناس مشغولين كثيراً، أثناء انهاك البارلمان في عمل قوانين نافعة وأوامر ومراسيم، جرى تبادل بعض الكلمات الغاضبة بين ايرلي غلوستر وليستر، ولأن الايرل الأخير غضب من الأول، ومن تقلباته في مواقفه وتأييده لخططهم المقترحة، ولذلك

تفوه بالخطاب: «أنا لا يهمني أن أعيش، أو أن تكون لي علاقات مع أناس تافهين إلى هذه الدرجـة ومخادعين، لأننا جميعاً اتحدنا في الوعـد، وأقسمنا على تنفيذ الخطة التي كنا نناقشها، وبالنسبة لك يا مولاي ايرل غلوستر، إنه بقدر علو مرتبتك فوقنا جميعاً، مثل ذلك أنت ملزم بوضع هذه القوانين الصحيحة موضع التنفيذ»، وما أن أنهى خطابه هذا حتى غادر انكلترا، وقام ايرل هيرفورد ونبيلاء آخرون من نظرائهما، لدى سماعهم لهذا الخطاب، بالإيماء إلى ايرل غلوستر، بأن ايرل ليستر قد سافر بسببه، وأنه يتـوجب استدعاءه وتهدءته بأسرع وقت ممكن، وذلك بدلاً من إثارته إلى هذه الدرجة من الأذى، وليكن هذا في سبيل الوقوف إلى جانب زملائه، وأيضاً إنه يتوجب على ايرل غلوستر أن يقوم مخلصاً بتنفيذ أيهانه بالموافقة على قوانينهم وقدراتهم، وأن يتولى عمل اصلاح في ممتلكاته بالتوافق معهم ومع الذي صنعوه، وإلا سوف يعاقبونه لتقلباته، وقد أخاف هذا الأيرل المذكور، فأرسل قهرمانه هيروين Horion, ليجول في جميع ممتلكاته مع أوامر بأن يتأكد من أن العدل يجري تطبيقه وفقاً للقوانين، وأن كـل شيء ينبغي ترتيبه من دون تأخير، وفقاً لشروط وعده الأخير، وبذلك هدأت عاصفة الغضب إلى حـد كبير، ومع أن إيرل ليستر كـان مـا يزال في القـارة، إنه نتيجـة لهذه الاصلاحات، توفرت آمال أكبر، ومشاعر أكثر وثوقاً بعودته.

# العوائق في طريق إقامة سلام بين ملكي فرنسا وانكلترا

تلقت ترتيبات السلام بين ملكي فرنسا وانكلترا، التي تقدم ذكرها أعلاه، والتي عهد بإدارتها إلى عدد من الرسل الخاصين، ذوي النفوذ الكبير، انتكاسة غير متوقعة، وذلك في الوقت الذي ساد اعتقاد أنهم قد وصلوا إلى نقطة القناعة والرضى في الاتفاقات، لأن كونتيسة ليستر لم تكن لترضى بأي حال من الأحوال بالتنازل عن حصتها في نورماندي، التي كان ملك انكلترا سيتنازل عنها إلى ملك فرنسا، وفقاً لشروط

الاتفاق، ونتيجة لهذا كان ايرل غلوستر قد قذف بكلام مهين نحو ايرل ليستر، الذي سدد له عدوانه الكلامي، بكلام مثله كان حاداً وقاسياً، ووصلت القضية إلى قرابة سفك الدماء، لكنها ضبطا من قبل أصدقائها المشتركين، في سبيل أن لا يجد الفرنسيون سبباً للسرور من تلك الواقعة، وهكذا عاد المندوبون من دون إنجاز هدفهم، وذلك وسط سخرية الفرنسيين.

#### معركة بين الداوية والاسبتارية

وحدث في حوالي الوقت نفسه في عكا أيضاً، أن تخاصم الداوية ورهبان القديس لعازر، والقديس توماس، من جانب، والأسبتارية وشيعتهم في ذلك الجوار، بالاضافة إلى بعض الآخرين، الذين تألفوا من الجنويين والبيازنة من الجانب الآخر، وحدث الخصام فيها بينهم في الأرض المقدسة، وبرهن الذين عدوا بالعادة أنفسهم المدافعين الشرعيين عن الكنيسة، أنهم الآن أكثر المدمرين للسلام تعطشاً لسفك الدماء، وتدميراً لبعضهم بعضاً، وللكنيسة المذكورة، وثار الاسبتارية كلهم من دون استثناء ضد الداوية، وجاء ذلك نتيجة لبعض الأحقاد المميتة فيها بينهم، وبعدما فقدوا عدداً كبيراً من كتلتهم، دمروهم تماماً، وفي الحقيقة بالكاد لم ينج ولا رجل واحمد من الداوية، في حين بقي عدد كبير جمداً من الاسبت آرية على قيد الحياة، وفي الواقع، لم يذكر قط أن مثل هذه المذبحة وقعت بين المسيحيين، خاصة بين الرهبان، ونتيجة لهذه الكارثة، عقد جميع الذين بقيوا من الداوية في الأرض المقدسة اجتماعاً في حالة الطواريء هذه، ووفقاً لأحد التقارير، أرسلوا رسالة مستعجلة كثيراً إلى جميع رهبان طائفتهم، الذين كانوا ساكنين في ديرة تابعة للطائفة نفسها في جميع البلدان، بأن يضعوا من هو لازم للعناية بكل دير من الديرة، وأن يضعوا جانباً جميع الأعذار للتأخير، وليقدموا بكل سرعة إلى الأرض المقدسة، ليسدوا إلى حد ما الفراغ في ديرتهم في عكا، بسبب

دمار وهلاك عدد كبير جداً من اخوانهم هناك، وأيضاً من أجل أخذ انتقام مخيف من الاسبتارية بقوة السلاح، ولذلك انتشر، نتيجة لذلك، شعور عظيم بالخوف في جميع أنحاء العالم، وأنه مالم يقم الرب القدير بتهدئة غضبهم، فإن استقرار العالم المسيحي سوف يتعرض إلى الدمار، إلى حد كبير، من خلال حقدهم الذي هو بلاحدود.

# كيف حصل البابا بصورة سرية على المنصب الامبراطوري للإيرل رتشارد عندما كان مقيماً في إنكلترا

وفي الوقت نفسه، عندما كان ملك ألمانيا مقياً بسلام في انكلترا، أعدّ له طريق سهل للحصول على المرتبة الامبراطورية، وصنع هذا من قبل البابا نفسه، بشكل تآمري خفي، وببراعة عميقة، حتى لايظهر نفسه عدواً معلناً لملك اسبانيا، وبقي على كل حال، ملك ألمانيا هادئاً في انكلترا، في سبيل أن يجمع المزيد من الأموال، وذلك حتى يحتاط ضد أوقات الحاجة في المستقبل.

وفي الوقت نفسه أوقف نبلاء انكلترا بحكمة أنفسهم على أن يضعوا موضع التنفيذ القرارات التي كانوا قد توصلوا إليها، واهتموا قليلاً، أو بالحري لم يهتموا مطلقاً أبقي الملك المذكور مقياً أم غادر، وبالاجماع صرفوا كل اهتمامهم لتدمير الأعراف الشريرة، وأفاعيل الظلم والفساد.

# وباء حاد ووفاة فولك أسقف لندن

وفي العام نفسه، عندما كانت الشمس تدخل إلى برج السرطان، وقع وباء مميت وغير متوقع على بني البشر، ودون أن نذكر شيئاً عن الأعداد الكبيرة من الناس الذين ماتوا في مختلف المناطق، نجد أنه في باريس وحدها، أكثر من ألف من بني البشر أودعوا في القبر، ولحق الفساد أيضاً: الزيت، والخمرة، والقمح، وبات الحال وكأن مائتي سيف للموت جردت ولم توفر أحداً، فضربت أحياناً واحداً، وأحياناً أخرى

آخر، وطردت من الدنيا الغني والفقير، ومثل هذا وعلى هذه الصورة، مات فولك أسقف لندن، أثناء ذلك الوباء المميت، وكان ذلك الأسقف من أصل نبيل، ومن أسرة سامية، ولو أنه قبل قليل من الوقت مضى لم يتقلب في إعطاء تأييده للترتيبات العامة للمملكة، لبات يعد مرساة الاستقرار، وترس الدفاع عن المملكة كلها، ودفن أخيراً بمهابة مستحقة، في يوم عيد القديس أوربان، في كنيسة القديس بولص في لندن، بحكم أنه كان الأب والراعي لتلك الكنيسة.

# إدانة وولتر سكوتني

وعرض في الأسبوع نفسه وولتر سكوتني، الذي كان من قبل قهرمان ايرل غلوستر، والّذي كان قد اتهم بدس السم، واعتقل، ووضع في سجن مضيق عليه في ثلاث كونتيات، خاصة في كونتية وينكستر، عرض تبرئة نفسه من التهمة، ولكن الذي كان محزناً أن ترويه وأن تسمعه، هـ و أن الواقعة نفسها التي منحته الثقـة الكبيرة في اطلاق سراحه، كانت السبب في اصدار الحكم عليه بالإدانة، لأن الذين طلب منهم تقديم بينة صحيحة في المحكمة عن الذي عرفوه حول القضية، أجابوا: «بما أننا لم نعرف قط أو سمعنا، بأن وليم دي بلنسية المتقدم ذكره، أو أي واحد من إخوته، كان مداناً بأي شكل من الأشكال لوولتر المذكور، وإن الذي نعرفه بشكل صحيح ومتأكدين منه هو أن وولتر المذكور قد تسلم مؤخراً كمية كبيرة جداً من المال، من وليم المتقدم ذكره، وبناء عليه، نحن أكثر ميلاً نحو الاعتقاد بأن هذه الأموال قد دفعت إليه من أجل تدبير دس السم إلى مولاه الايرل، وإلى وليم دي كلير أخيه، وإلى كثيرين آخرين، كما ورد الذكر أعلاه، لإرضاء رغبةٌ الأنتقام لدى الفئات المنفية، وليس سداداً لأي دين جرى التعاقد عليه من قبلُ فيها بينهم، ونحن متأكدين أكثر من صحة هذا الرأي، بوساطة حقيقة أن وليم دي كلير، عندما وجد أنه قـد سمم، وأنه قد اقترب من الموت، قال بصورة علنية: «ليعلم جميعكم أن وولتر سكوتني هو الذي عهد بي إلى فكي الموت»، وبناء على هذا، تبين للقضاة أنه كان مجرماً بعمل الخيانة هذا، وبذلك تمّ جره إلى وينكستر ليعلق على المشنقة.

# \*\*\* \*\*\* \*\*\*

#### ملاحظة

ينبغي أن يكون معلوماً، أن هذا العمل قد كتب إلى هذا المكان من قبل الراهب المبجل متى باريس، ومع أن خط اليد قد يتنوع، فإن الأسلوب نفسه بالتصنيف أمر ملاحظ، ولذلك فإن جميع ماتقدم معزو إليه، إنها الذي كتب هاهنا فيها بعد وأضيف هو معزو لراهب آخر، أقدم على محاولة —مع أنه غير جدير— متابعة عمل سلفه العظيم، وذلك على الرغم من أنه لم يكن أهلاً لفك أربطة حذائه، ولم يقم حتى بذكر اسمه في هذا الكتاب.

### ذیل تاریخ متی باریس

[ذكر مؤلف «شهود الحقيقة» هذا الذيل، ونسبة إلى راهب من الدير نفسه، وعزاه باليوس Balaeus (ص ٣٢٦، ٣٧٦) إلى وليم ريشنغر Rishanger, الذي كان راهباً في دير القديس ألبان].

#### \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

الترتيبات بين ملكي إنكلترا وفرنسا من أجل إعادة ممتلكات ملك إنكلترا وأراضيه في القارة مقابل دفع مبلغ من المال

كان هذا العام نفسه، الذي هو العام الثالث والأربعين لحكم الملك هنري (الذي كان هو الثالث منذ الاستيلاء) فيه قد عبر هذا الملك إلى فرنسا، وطلب من الملك الفرنسي إعادة الأراضي التي أخذت ظلماً من أبيه جون، وذلك حين استولى عليها فيليب جـد ملك فرنسا المذكور مع أبيه لويس، والتي ماتزال بشكل غير عــادل محتفظ بها، وقدم الفرنسيون كثيراً من الحجج ضد ملك انكلترا، وكان من بينها حجة خاصة، هي أن هبة نورماندي لم تكن في الزمن القديم عن طواعية، بل اغتصبت بالقوة من الملك الفرنسي بوساطة دوق رولو Rollo الملك لم يمتلك لاالشجاعة لاسترداد أراضيه المفقودة، ولامايكفي من مال لجمع جيش، وفوق ذلك كله أنه رأى أن رعيته على وشك الثورة ضده، قبل الشروط التالية للسلام، حيث أنه أرغم إلى حد ما على القبول بذلك، وقضت هذه الشروط ببقاء دوقية نورماندي وكونتية أنجو بحوذة الملك الفرنسي بسلام، ومقابل ذلك كان عليه أن يدفع إلى ملك انكلترا ثلاثمائة ألف باوند صغير من نقود تور، وبالاضافة إلى ذلك وعد بإعادة بعض الأراضي في غسكوني، وكانت تنتج سنوياً مورداً مقداره عشرين ألف باوند، وبموجب هذه الاتفاقية أيضاً تخلى ملك

انكلترا كلياً وبدون تحفظ عن ادعاءاته ومطالباته بجميع الأراضي التي كانت آنذاك بين يدى الملك الفرنسي، وأن يقوم منذ ذلك الوقت فصاعداً باختصار ألقابه في رسائله، وأن لايشير إلى نفسه لاباسم دوق نورماندي، ولاكونت أنجو.

#### حرمان مانفرد کنسیاً

وقام في هذا الوقت نفسه مانفرد بن فردريك، بتتويج نفسه ملكاً على صقلية، وفعل ذلك بناء على تسلم تقرير زائف أفاد بموت ابن أخيه كونرادين Conradin, وبناء على هذا حرمه البابا الاسكندر كنسياً على أنه محتل للمملكة لصالح المسلمين، وحرمه بموجب قرار قضائي من جميع ألقابه ومناصبه.

## التحكم الظالم للأجانب بإنكلترا

في هذه الآونة ظلمت انكلترا بطرق متعددة من خلال خبل وفسولة الملك، وجاء ذلك بوساطة تحكم البواتيين والرومان، وبشكل خاص ايثيلمار، الأسقف المنتخب لوينكستر، ووليم دي بلنسية، أخوي الملك لأمه، وبطرس أوف سافوي عم الملكة، التي عامل رهبان المملكة وكذلك العلمانيين بعدم احترام ووحشية، وكان أي واحد قد عانى من أذى، وذهب إلى قهرمان وليم المذكور، ليطلب العدالة، كان يتلقى مثل الجواب التالي: "إذا ماألحقت بك أنا الأذى من سيقدم لك العدالة؟ إن رغبات الملك متماشية مع رغبات معلمي، وليست معارضة لها»، وهكذا لم يظهر هو الاحترام لاللملك أو إلى أي واحد من النبلاء، وفي هذه الأيام أيضاً ساد الرومان مع نائبهم البابوي في انكلترا، وألحقوا أضراراً جسيمة بالعلمانيين وكذلك باللاهوتيين بالمسائل المتعلقة بنذور الكنيسة، حيث جهزوا أصدقائهم بالمنافع الشاغرة حسب رغباتهم، ونصبوا حيث جهزوا أصدقائهم بالمنافع الشاغرة حسب رغباتهم، ونصبوا أنفسهم في مواجهة الأساقفة، ورؤساء الرهبانيات، ورجال الدين

الآخرين، وطوقوهم بقرارات الحرمان الكنسي، ونتيجة لهذا سخط النبلاء من أعمال التجبر هذه، فحركوا أنفسهم حمع أن ذلك جاء متأخراً لتقديم العلاج، وأرغموا الأجانب على الفرار من المملكة، حسبها سيظهر في الصفحات التالية، وهم في الحقيقة لم يطردوهم جميعاً، بل اهتموا بشكل خاص بطرد البواتيين.

## وفاة البابا الاسكندر وخلافته من قبل البابا أوربان الرابع

في عام النعمة ١٢٦٠، الذي كان العام الرابع والأربعين لحكم الملك هنري الثالث منذ الاستيلاء، كان الملك في لندن أيام عيد الميلاد مع حشد من الأجانب، ومات البابا الاسكندر في هذا العام، وقد خلفه أوربان الرابع، الذي كان من قبل بطريرك القدس، وبعد تتويجه، تمكن بمساعدة الصليبين من هزيمة جيش للرومان، كان مانفرد قد أدخله بالقوة إلى ميراث القديس بطرس، وأعطى مملكة صقلية إلى شارل أخي ملك فرنسا، على شرط أن يقوم بطرد مانفرد من المملكة، ومنذ ذلك الحين بدأ ملوك صقلية يحملون رنوك ملك فرنسا.

#### موت يهودي في كنيف من خلال أوهامه

وفي هذا الوقت نفسه حدث في توكبري Tewkesbury أن سقط يهودي في كنيف، وصدوراً عن احترامه للسبت، وهواليوم الذي وقع فيه الحادث، لم يسمح لنفسه بالاخراج، حتى اليوم التالي، الذي كان يوم أحد، ونتيجة لذلك مات، لأنه اختنق من الروائح القذرة.

ونشب في هذا العام خلاف بين الملك وبين نبلاء المملكة، نتيجة لعدم مراعاة الملك للشروط التي عملت في البارلمان الذي عقد في اكسفورد، وفوق هذا كله قيام الملك بصورة غير حكيمة بالرفع من شأن الأجانب، واسرافه في إغنائهم، وهم الذين لم يكونوا نافعين ولانحلصين للمملكة، ونتيجة لهذا تحالف النبلاء مع بعضهم بعضاً، وأمروا وليم دي بلنسية

وأتباعه بمغادرة انكلترا، وبعدم العودة مطلقاً، وذلك حسبها سنذكر بالتفصيل الكامل فيها بعد.

### كيف جرى تحليل الملك من يمينه بوساطة البابا

ندم الملك، الذي كان مع ابنه الأكبر ادوارد والبارونات، قد أقسموا بعزم وبدون تردد ونكوص على مراعاة القرارات التي اتخذت في اكسفورد، لإقسامهم ذلك اليمين، وخشي الملك من نيله تهمة الحنث باليمين، إذا لم يقم بالالتزام بهم ومراعاتهم، ولذلك بعث بشكل سري إلى البابا يرجوه أن يحلله من يمينه، وقد حصل على هذا المعروف بسهولة.

### كيف قوبل رجال العدالة بالصد في هيرفورد

في هذا الوقت جرى إرسال رجال العدالة الجوالين العاملين في خدمة ملك انكلترا إلى هيرفورد Hereford للقيام بواجبات وظيفتهم، لكن لم يسمح لهم بدخول المدينة، حيث ادعى أعيان الناس في تلك المنطقة من البلاد، أن قدومهم معاكس للقوانين التي عملت مؤخراً في اكسفورد، وهكذا عادوا دون انجاز لمهمتهم.

#### مقتل الفلورنسيين

وحوالي الوقت نفسه تعرض الفلورنسيون، الذين تحالفوا مع بعضهم لتدمير مدينة سيينا، للهزيمة على أيدي جنود مانفرد، وكونت جوردان Jordan, الذي آثر قضية مانفرد، وجرى الاستيلاء على مدينتهم، ودمرت جزئياً، وهم أنفسهم أرغموا على الخضوع لحكم مانفرد والسينين.

#### الحرب في هنغاريا

ووقعت حوالي الوقت نفسه معركة جادة جرى القتال فيها بين ملكي هنغاريا وبوهيميا بسبب بعض الأراضي، وتعرض الهنغار إلى الهزيمة،

فهربوا، فسقطت أعداد منهم للسيف، لكن أعداداً أكبر بكثير غرقت في نهر كانوا مرغمين على عبوره أثناء فرارهم، ثم دخل ملك بوهيميا إلى مملكة هنغاريا، وبناء عليه أعاد ملك تلك البلاد المناطق التي كان قد اغتصبها، وبوساطة حلف زواجي تأسست الصداقة وتثبتت بين الملكين من أجل المستقبل.

#### طرد البواتيين من إنكلترا

ودخل في الوقت نفســه سيمــون دي مونتفـورت -ايرل ليستر، ورتشارد كلير- ايرل غلوستر، ونيقولا فتـز- جـون، وجون فتـز-غيـوفري، وعـدد كبير من النبـلاء، في حلف مع بعضهم، واجتمعـوا في اكسفورد، وهم مجهزين كما ينبغي بالخيول وآلأسلحة، وقرروا تماماً، وعزموا في نفوسُهم إما أن يموتوا من أجل سلام البلاد، أو أن يتمكنوا من نفى المفسدين للسلام، ومثيري الاضطراب من البلاد، وجاء إلى هناك أيضاً مع بعضهم إلى المكان الذي تقدم ذكره أعلاه ايثيلمار، الأسقف المنتخب لوينكستر، ووليم دي بلنسية، وبواتيـون وأجـانب آخرون، وكان يحيط بهم حشد من الأتباع والأشياع، ورغب النبلاء في دعوة هؤلاء الأخيرين لمواجهة العدالة من أجل أعمالهم الشريرة، وأنّ يلتحقوا بهم وينضموا إليهم في أداء اليمين على تطبيق القرارات والمبادىء، التي عملت من أجل منفعة المملكة، ولكن بما أن الأجانب وجدوا أنفسهم غير أكفاء بالشجاعة، وكانوا خائفين من الخضوع للعدالة والقضاء، هربوا أثناء الليل إلى قلعة وينشلسي Winchelsea, وهناك على كل حال تم اقناعهم من قبل البارونات الذين أرغموهم على التخلي عن القلعة - على مغادرة المملكة فوراً.

## دعوى الاتهام التي عملت ضد البواتيين أمام البابا

وخاف النبلاء —على كل حال— من أن يقوم الأسقف المنتخب لوينكستر، بالذهاب إلى روما، وأن يتمكن بوساطة المال من دفع قضيته

هناك، حيث سيكون أكثر قدرة على إلحاق الأذى، ولذلك أرسلوا أربعة فرسان متمكنين من الفصاحة وأقوياء، إلى البلاط الروماني، وأمروا هؤلاء الفرسان بتقديم رسالة إلى البابا والكرادلة، مختومة بأختامهم، وهي حاوية على عرض للجرائم التي اقترفت من قبل الأسقف المنتخب المتقدم ذكره مع إخوته، وإفادة عن أعال القتل، والسلب والنهب وعن مختلف أنواع الآثام الأحرى والمظالم، التي سحقوا بها شعب البلاد وآذوه.

# كيف جرى تحرير إنكلترا لبعض الوقت من الاستخراجات الرومانية

وعلاوة على ذلك أمر النبلاء الرهبان الضامنين لكنائس الرومان، بل أن يقدموا بعدم عدّ أنفسهم مسؤولين عن الضان أمام الرومان، بل أن يقدموا حساباً عن أعمال الضان المذكورة وعن مواردهم إلى حماتهم، أي إلى البارونات، في يوم ومكان جرى تحديدهما مسبقاً من قبلهم، وأخبروهم أيضاً أنهم إذا تصرفوا بشكل معاكس، فإن مقتنياتهم سوف يعهد بها إلى النار، وهم أنفسهم سوف يحصلون على المخاطر التي كانت تهدد الرومان، وأعطوا الأوامر نفسها إلى الأساقفة، وحظروا عليهم أن يقوم أياً منهم بالتدخل في قضية الرومان أو مواردهم، تحت طائلة العقوبة، أيا منهم بالذكر أعلاه، وبترتيبات البارونات هذه، بقيت انكلترا غير مضطربة بالاستخراجات لمدة ثلاثة أعوام تقريباً، أي حتى أذعن سيمون دي مونت فورت، الذي تقدم ذكره أعلاه للموت، وحين مات تتوج بالشهادة، كما هو معتقد بشكل عام.

### كيف حبس الملك نفسه في برج لنادن

في عام النعمة ١٢٦١، الذي كان العام الخامس والأربعين لحكم الملك هنري، الثالث منذ الاستيلاء، كان الملك أثناء عيد الميلاد في برج

في لندن مع الملكة، وقد اقتيد إلى هناك بوساطة بعض النصائح الشريرة، لبعض الأشخاص، للتهرب من تنفيذ الاتفاق الذي كان قد عقده مع النبلاء، وفكر الآن باظهار مشاعره الغاضبة بشكل علني، ولهذا السبب حبس نفسه في برج لندن، وكسر مغاليق الأماكن الحاوية للمال، الذي جرى خزنه منذ زمن طويل، ووزع الأموال وبددها، واستأجر أيضاً عدداً من العمال لترميم وتحصين البرج المذكبور، في الأماكن الأكثر صلاحية للدفاع، وعلاوة على ذلك، أمر بالأبواب التي حول مدينة لندن، بأن يجري تحصينها بعوارض وحواجز، ثم إنه جمع سكان المدينة من كان في الثانية عشرة من عمره فصاعداً، وجعلهم يقسمون على الاخلاص له، و كان هناك منادي ينادي في الوقت نفسه أن كل من يريد أن يقاتل من أجل الملك، عليه القدوم على الفور، وهو الذي يريد أن يقاتل من أجل الملك، عليه القدوم على الفور، وهو الذي الجهات مع وحدات كبيرة من الجنود، وعسكروا خارج المدينة، لأنه لم يسمح لهم بشكل مطلق بدخول المدينة للإقامة بها.

#### إرسال مندوبين من عند البارونات إلى الملك

وتم في هذه الآونة الحصول على رسالة تحليل، فيها جرى تحليل الملك وابنه ادوارد من الأيهان التي كانا قد أدياها، حسبها تقدم الذكر أعلاه، لكن ادوارد رفض ذلك، أو الإفادة من هذا التحليل، في حين أصر الملك على عناده، وعندما سمع النبلاء بأن الملك جرى تحليله على هذه الصورة، أر سلوا رسلاً إليه، ورجوه بتواضع أن يحافظ على اليمين الذي أخذه بشكل عام معهم، وأن لا يخرقه، وبينوا أنه إذا كان هناك أي شيء ليس مرضياً بالنسبة له ومكروها، عليه أن يبينه لهم حتى يقوموا بإصلاحه، ولم يقبل الملك بأي شكل من الأشكال بطلبهم ولم يستجب بأصل رد عليهم بخشونة وتهديد، بأنهم نأوا عن اتفاقهم، وأنه لن يذعن لرغباتهم، بل المتوجب من الآن فصاعداً، على كل واحد منهم أن

يتجهز من أجل الدفاع عن ذاته، وبعد لأي تم أخيراً الوصول إلى تسوية بوساطة بعض الأشخاص، وتم الاتفاق على انتخاب فريقين، الفريق الأول لصالح الملك، والفريق الثاني لصالح البارونات، وأن يقوم هذان الفريقان بانتخاب فريق ثالث، ومن ثم يقوم الفرقاء الثلاثة بساع الشكاوى من على الجانبين، وأن يقوموا بترتيب سلام ثابت القواعد بينها، لكن تم الاتفاق على تأجيل القضية حتى وصول ادوارد، الذي كان آنذاك في القارة.

#### التحالف ضد المستشارين الأشرار

وكان ادوارد، الذي سمع بهذه الوقائع في منطقة نائية، وعندما سمع بها، عاد على الفور إلى الوطن، في سبيل أن لا يجري تأخير إقامة السلام بسبب غيابه، وقد جلب معه وليم دي بلنسية الذي كان قد طرد مؤخراً من المملكة، وفي الحقيقة لم يكن الآن بإمكانه الحصول على اذن بالدخول إلى المملكة حتى يقوم بتأدية يمين بإطاعة القرارات والشروط العائدة للبارونات في جميع النقاط، وعليه إذا كان ضرورياً الاجابة على جميع الشكاوي التي قد تشار ضده، وعندما أخبر ادوارد، بعد وصوله، بالخطط الطائشة للملك، غضب كثيراً، ولم يقدم نفسه لأبيه، بل انضم إلى فريق البارونات تماشياً مع قسمه، وعقدت بعد ذلك اتفاقية فيا بينهم مشفوعة باليمين، بأن يبحثوا عن المستشارين الأشرار العائدين للملك مع محرضيهم، وأن يبقوهم بعيدين عن الملك، وذلك بقدر ما يمتلكون من قوة، وعندما أصبح الملك على دراية بهذا، حمل نفسه فوراً مع مستشاريه إلى برج لندن، وبقي ابنه ادوارد في الخارج مع البارونات.

#### طرد الإمبراطور بلدوين من القسطنطينية

وجرى في هذا العام طرد بلدوين امبراطور الاغريق مع الفرنسين واللاتين، وذلك من قبل الاغريق بمساعدة الجنويين والبنادقة، وبعدما

استرد الاغريق امبراطوريتهم على هذه الصورة، عينوا امبراطوراً عليهم واحداً من بينهم أنفسهم اسمه باليولوغوس Palaeologus, وهرب بلدوين، وبقي منفياً في فرنسا.

## مختصر أخبار العام

كان هذا العام كله عام خوف لانكلترا، واضطراب للملك وللبارونات، ومعطياً للسرور إلى الاغريق، وبغيضاً إلى اللاتين، وكان خصباً إلى حد ما في إنتاج الفواكه، ولطيف المناخ.

#### كيف غادر ملك إنكلترا برج لندن

في عام النعمة ١٢٦٦، الذي كان العام السادس والأربعين لحكم الملك هنري، كان الملك المذكور في برج لندن بصحبة ملكته ومستشاريه، الذين لم يكونوا لانافعين له ولا مخلصين، والذين كانوا يخافون من أن تجري محاولات للعنف ضدهم، لذلك أخسذوا الاحتياطات بالبقاء وراء الأسوار في داخل البرج، وأمكن أخيراً، بوساطة الملكة، التوصل إلى عمل سلام مع بعض النبلاء، وإن كان ذلك مع بعض الصعوبة، وجرى تبادل قبل السلام، وبناء على هذا أظهر الملك نفسه بثقة أعظم خارج البرج، وترك جون مانسيل مسؤولاً عنه، ثم بادر مسرعاً إلى دوفر، ودخل إلى القلعة هناك، من دون اذن وأيضاً من دون اعتراض، ثم اكتشف الملك للمرة الأولى بأنه كان مفروضاً على من دون اعتراض، ثم اكتشف الملك للمرة الأولى بأنه كان مفروضاً على من قبل البارونات، وهي جاهزة تماماً ومهيأة لدخوله، وعهد الملك مسرعاً إلى قلعة روكستر، ومن هناك إلى بعض الحصون الأخرى، حيث مسرعاً إلى قلعة روكستر، ومن هناك إلى بعض الحصون الأخرى، حيث وجد فيهم جميعاً مدخلاً حراً ومخرجاً حسب رغبته.

# كيف انحسب الملك علناً من يمينه اعتباداً منه على التحليل البابوي

تصور الملك الآن نفسه في أمان، لذلك قرر أن ينسحب بشكل علني من يمينه الذي أداه، بحكم أنه حصل على التحليل منه من البابا، ولهذا قام بجرأة بجولة على المدن والقبلاع، لأنه رغب في امتلاك سلطة كاملة عليهم وعلى المملكة كلها، وقد تشجع كثيراً على القيام بها بحقيقة أن نبلاءه قد وعدوه مؤخراً بمساعدته بقوة قوية، ولدى وصوله إلى وينكستر عزل من وظيفتيها كل من المسؤول عن العدالة وقاضي القضاة اللذين جرى تعيينها مؤخراً من قبل البارونات، وعين بدلاً عنها اثنين وافقا هواه ورغبته، وعندما سمع البارونات بهذا، بادروا مسرعين، وهم مسلحين ومعهم قوة كبيرة إلى وينكستر، لكن جون مسانسيل الذي توقع هذا، ذهب سراً إلى الملك وحذره من الخطر، وأرغمه على العودة بكل سرعة إلى برج لندن.

وكان هذا العام كل خصباً في انتاج القمح والفواكه، وكان مشحوناً بالغش والخداع بالنسبة للانكليز.

## كيف خضع ملك إنكلترا والنبلاء إلى تحكيم ملك فرنسا

في عام النعمة ١٢٦٣، الذي كان العام السابع والأربعين لحكم الملك هنري الثالث، الحامل لهذا الاسم منذ الاستيلاء، أمضى الملك عيد الميلاد في برج لندن مع ملكته ومستشاريه، وفي هذه الآونة بذلت مساعي من قبل أساقفة انكلترا وكذلك أساقفة فرنسا لإعادة تأسيس السلام بين ملك انكلترا والبارونات، وكانت النتيجة أن أخضع الملك والنبلاء أنفسهم إلى تحكيم ملك فرنسا، وذلك بالنسبة للمقررات المتقدم ذكرها واتخذت في اكسفورد، وكذلك بالنسبة إلى أعال الأذى والسلب التي اقترفت فيها بينهم.

#### كيف أصدر ملك فرنسا قراره ضد بارونات إنكلترا

في اليوم التالي ليوم عيد القديس فينسنت Vincent, اجتمع عدد كبير جداً من الناس في اميان Amiens, وذلك عندما قام لويس ملك فرنسا، بحضور الأساقفة، والكونتات مع آخرين من نبلاء فرنسا، بإصدار قراره بشكل مهيب لصالح ملك انكلترا ضد البارونات، حيث قضى «بالإلغاء إلغاءً نهائياً: المقررات، والقوانين، والالزامات التي تقررت في اكسفورد، باستثناء القرار المتعلق بالصك القديم العائد إلى الملك جون ملك انكلترا، الذي جرى منحه إلى المجتمع على اتساعه»، ولم يقصد بمثل هذا القرار إلغائه بأي شكل من الأشكال، وتولى هذا الاستثناء تثبيت ايرل أوف ليستر وآخرين، الذين امتلكوا سرعة خاطر بالادراك، فوقفوا ثابتين إلى جانب مقاصدهم بدعم المقررات التي عملت في اكسفورد، والتي شكل ذلك الصك الأساس لها.

وفي هذا الوقت أيضاً، قام للويلين عدو الملك، وأمير ويلز، بإحداث مذبحة مع أعمال سلب في أراضي ادوارد ابن الملك هنري.

## عودة الملك مع مرافقيه من البارلمان الفرنسي

في هذا الوقت عاد إلى الوطن الذين كانوا حاضرين بارلمان الملك الفرنسي، وكان بين هؤلاء هنري ملك انكلترا، وملكته إليانور، وبونيفيس رئيس أساقفة كانتربري، وبطرس أسقف هيرفورد، وجون مانسيل، الذين تابعوا من دون-توقف التآمر لإحداث كل مايمكنهم من أذى ضد البارونات، وحدثت منذ ذلك الحين بالفعل غلطة جديدة أسوأ من الغلطة الماضية، ذلك أن عدداً من النبلاء حشوا بأيانهم، وانسحبوا من ولائهم الممنوح إلى ايرل ليستر، الذي كان يناضل من أجل العدالة، وقام هنري ابن ملك ألمانيا، بعدما تسلم لقب Tikhel الذي منح إليه من قبل ادوارد ابن الملك، بالذهاب إلى مقدم تحالف

البارونات وقال له: «مولاي الايرل أنا لايمكنني الاستمرار بعد الآن بالقتال ضد أبي، ملك ألمانيا، وضد عمي ملك انكلترا، وضد أقربائي الآخرين، وبناء عليه بموافقتك واذنك، أنا أترككم، لكنني لن أهمل السلاح ضدكم، وعلى هذا رد عليه المقدم قائلاً وهو غير مكتئب: «مولاي هنري، أنا لست حزيناً على سلاحك، بل حزين من عدم الاستقرار الذي أراه فيك، وعلى هذا اذهب، مع أسلحتك، لأنني لأخاف منهم بأي شكل من الأشكال»، وفي الوقت نفسه،انسحب أيضاً روجر دي كلففورد Clifford، وروجر ليبيرن أيضاً روجر دي كلففود ي فوكس كله, وايمون لي المترانج Leyburne, وحون دي فوكس كله وكثير آخرون، أعمتهم المدايا، لذلك تخلوا عن التحالف الذي أقسموا عليه بشكل عام للبارونات.

# كيف شرع روجر مورتيمير بالأعهال العدوانية ضد البارونات

ثار في هذه الآونة روجر مورتيمير Mortimer, —وكان من شيعة الملك— ضد ايرل ليستر، ونهب أراضيه ومزارعه، وكان مقدم حزب البارونات قد شكل تحالفاً وصداقة مع للويلين أمير ويلز، فأرسل جيشاً قوياً إلى تلك المنطقة قام بغزو أراضي روجر المذكور، ودمر متلكاته وأحرقها، وحاصر في الوقت نفسه ادوارد، واستولى عل قلعتي هي Haye وهنتنغدون Bohun, اللتان كانتا بحوذة همفري دي بوهن Bohun, كما أنه استولى على قلعة بريكنوك Brecknock, وسلمهم جميعاً إلى روجر المذكور بريكنوك للجونوا تحت وصايته، وقام في حوالي الوقت نفسه روبرت فيرار ليكونوا تحت وصايته، وقام في حوالي الوقت نفسه روبرت فيرار الملك ولا إلى جانب البارونات، والذي يمكنك القول أنه لم يدخل في عداد البارونات، قام بإلحاق كثير من الأذي، لأنه قاد قوة عسكرية عداد البارونات، قام بإلحاق كثير من الأذي، لأنه قاد قوة عسكرية

كبيرة، فأستولى بها على ووركستر، ودخل المدينة، ودمر مقراً يهودياً هناك، ونهب رجال الدين والعلمانيين سواء، وذلك حيثها التقى بهم، ودمر الحدائق الملكية، واقترف كثيراً من الآثام الأخرى، التي من أجلها اعتقل فيها بعد، وجلب إلى المحاكمة، وأودع في السجن في لندن، وفي حوالي الوقت نفسه استولى ادوارد ابن الملك على قلعة غلوستر ومدينتها بالخدعة، وصدوراً عن كراهيته للبارونات أرغمهم على تقديم فدية للمكان بدفع ألف باوند.

#### إجراءات البارونات

في عام النعمة ١٢٦٤، الذي كان العام الثامن والأربعين لحكم الملك هنري، الذي هو الثالث بهذا الاسم منذ الاستيلاء، كان الملك المذكور في لندن أيام عيد الميلاد بصحبته ملكته، ورتشارد ملك ألمانيا وعدد كبير من الآخرين، وفي حوالي الوقت نفسه، نهب سيمون دي مونتفورت قائد البارونات، ممتلكات المتحيزين للملك، وخاصة الأجانب منهم، الذين كانوا متحالفين بالدم مع الملكة، وأدخلوا إلى انكلترا بوساطتها، واعتقل بعض شيعة البارونات، بطرس أسقف أوف هيرفورد، الذي كان بيرغندي الأصل، وحدث اعتقاله في كنيسته الكاتدرائية، وحملوه إلى قلعة أوردلى (؟) Ordely, وذلك بعدما عملوا اقتسام متساوي للمال فيها بينهم أنفسهم، وبعد هذا زحف جيش تحت إمرةً سيمون دي مونتفورت إلى غلوستر، وحاصر القلعة لمدة أربعة أيام، واعتقل -لكن من دون متاعب كبيرة - حاكمها، متى دي بيسيلي وكان أجنبياً، ولكن جريئاً وفارساً شجاعاً، وقد حمل إلى مكان اعتقال الأسقف نفسه، ثم زحف مع قـواته إلى ووركستر وبورغ Burgh أوشروبري، التي دخلوها وآستولوا عليها مع مصاعب قليلة، ثم زحف الايرل مع جيش البارونات إلى الأجزاء الشرقية من انكلترا، ودخل إلى جزيرة إيلاي بقوات ضخمة، وجعل المنطقة كلها

خاضعة له، وكان الملك والملكة أثناء هذا الوقت كله مقيان في لندن، وحوالي هذا الوقت هرب كاتبها الخاص ومستشارهما، جون مانسيل، الذي كان أغنى رجل في العالم، هرب تبعاً لأحد التقارير بشكل سري من برج لندن، خوفاً منه من انتقام البارونات، وفي هذه الآونة أيضاً، جرى اعتقال هنري ابن ملك ألمانيا من قبل وكلاء الملك، لأنه وقف إلى جانب الايرل والبارونات وآثر قضيتهم، ووصل في الوقت نفسه ادوارد ابن الملك من القارة، وعسكر في قلعة ويندسور Windsor مع بعض الجنود الأجانب، الذين جلبهم معه قبل وقت قصير مضى.

## توقف الانهيار المفاجيء للسلام

وخاف الملك من أن يشدد الضغط عليه في برج لندن من قبل جيش البارونات، لذلك أقام سلاماً مؤقتاً معهم، بوساطة بعض الأشخاص الجبناء، ووعد بالالتزام بالمقررات التي اتخذت في اكسفورد، لكن الملكة وقد أثيرت بمكرها النسائي، بذلت كل الذي كان بإمكانها لمنعه من فعل ذلك، ونتيجة لهذا السلوك، عندما رغبت في إحدى المناسبات بالذهاب إلى ويندسور عن طريق التيمز، وركبت في مركب من أجل هذه الغاية، تجمع حشد من الرعاع من الفئات الدنيا للمدينة على جسر توجب عليها المرور من تحته، واستقبلوها لدى اقترابها بإهانات مزيجة وباللعنات، وبرمي الوحل والحجارة في المركب، وأرغموها على العودة إلى البرج.

وجرى ابرام شكل من أشكال السلام بين الملك وبين الايرل والبارونات، وفق الشروط التالية، وهي: إنه «ينبغي في المقام الأول، اطلاق سراح هنري ابن ملك ألمانيا من الاعتقال، وأن جميع قلاع الملك في جميع أرجاء انكلترا ينبغي تسليمها إلى البارونات والعهدة بها إليهم، وأن القرارات التي اتخذت في اكسفورد ينبغي الالتزام بها من دون احباط، وأن جميع الأجانب، ينبغي عليهم خلال وقت محدد الخروج من

انكلترا، باستثناء الذين سوف يسمح لهم بالبقاء في المملكة بناءعلى موافقة عامة من البارونات، على شرط اعطاء وعد بالسلوك المخلص، وأنه من ذلك الوقت فصاعداً، على السكان المحليين، المخلصين وذوي الأخلاق الحميدة، والذين يرعون مصالح المملكة ويتطلعون إلى ذلك، تسلم المناصب، وترتيب، أعمال المملكة تحت توجيه الملك.

#### تحصين قلعة ويندسور

بعد وقت قصير من ابرام هذه المعاهدة، ومن دون التقيد بالاتفاقيات، والوعود، والأيهان التي عملت، وضع بعض فرسان حزب الملك كميات كبيرة من السلاح والمؤن في قلعة ويندسور، وفي هذا الوقت نفسه، ذهب ادوارد ابن الملك إلى قلعة بريستول، حيث نشب خصام بين فرسانه وبين شعب المدينة، الذين قاموا بعمل تحضيرات لحصار القلعة، وقام ادوارد وهو مذعور، فبعث إلى وولتر أسقف ووركستر، الذي كان منحازاً إلى البارونات، وذلك من أجل أن يذهب تحت حماية ذلك الأسقف إلى بلاط أبيه، ووعد بأن يقنع أبيه ومستشاريه ببنني إجراءات السلام، وبناء عليه انطلق مع الأسقف كثيراً، الذي وصوله إلى قلعة ويندسور، دخل إليها، مما أزعج الأسقف كثيراً، الذي ارتاب به.

#### كيف أعطيت قلعة ويندسور إلى الإيرل سيمون

كان الايرل سيمون قد وصل لتوه لإلقاء الحصار على تلك القلعة، وقد تلاقى قرب بلدة كنغستون Kingston مع ادوارد، الذي عرض عليه الدخول في مفاوضات لإقامة ترتيبات للسلام معه، لكن الايرل —بناء على نصيحة وولتر الأسقف المتقدم الذكر — رفض الإصغاء إلى اقتراح ادوارد، ولدى رغبته بالعودة إلى القلعة، احتفظ به سجيناً، ونتيجة لهذا، جرى تسليم قلعة ويندسور إلى الايرل، مع الساح

بإعطاء الحرية إلى الحامية بالمغادرة مع جميع مقتنياتها إلى المكان الذي سوف يختاره أفرادها، وأعطي الأمان إلى الأجانب، وإلى الذين رغبوا بالعودة إلى القارة، وفي هذه الآونة تحالف للويلين، أمير ويلز بذاته مع ايرل سيمون، وقام خلال هذا الوقت بنهب كونتية شيستر والتخوم، وهدم قلعتي دايسارت Dysart وغنوك Gannock, وكانتا عائدتين إلى ادوارد، وسواهما بالأرض.

وجرى بعد ذلك بوقت قصير عقد بارلمان في لندن، وفي هذا الاجتماع تحول كثيرون ممن كانوا واقفين إلى جانب قضية الايرل، إلى جانب الملك، وكان المقدم بينهم هنري الألماني ابن ملك ألمانيا من زوجته الماضية، وبدأت قوة الملك تسترد الثبات إلى بعض الحدود، ثم ذهب الملك إلى دوفر، وحاول الاستيلاء على تلك القلعة وانتزاعها من بين يدي الايرل، لكنه أخفق في مقاصده، فقام بالمغادرة ثانية.

### كيف أعطى البابا أوربان مملكة صقلية إلى الكونت شارل

جرى انتخاب الكونت شارل شيخاً دائماً لمدينة روما، وأعطاه البابا أوربان مملكة صقلية، وأن تبقى بين أيدي ذريته حتى الوريث الرابع، على أساس التفاهم بأن ينتزعها من مانفرد.

وفي هذه الآونة ذهب الملك هنري إلى اكسفورد ليقدم صلواته وليزور ضريح القديس فريدوز Fredeswith, الأمراء الأمراعلى عمله ملك لانكلترا قط قبله، وبذلك أظهر أنه لايخاف من الآراء الواهمة للذين رأوا أنه غير شرعي للملوك الانكليز دخول تلك المدينة، لأن العذراء سوف تزورهم بانتقامها، والتحق به ابنه ادوارد في ذلك المكان، واقترح أن يقوما بقواتها المتحدة بطرد البارونات وابعادهم بقوة السلاح، وشرع بطرد رجال اللاهوت من اكسفورد، لكن حدث في الوقت نفسه، أن قام مواطنو لندن باعتقال رجال

العدالة التابعين للملك، وبارونات بيت المال، وألقوا بهم في السجن، وكان مع الملك في هذا الوقت الأمراء المشهورين التالين مع الشخصيات المهمة التالية: رتشارد ملك ألمانيا وعديله، وابنه ادوارد، ووليم دي بلنسية أخيه لأمه، والفارس المتميز جون كومين Comyn السكوتلندي مع حشد من السكوتلنديين، وجون بالأويل -لورد غالووي Galloway, وروبرت بروس Bruce —لورد أنانديل Annandale, وروجـــر كلففـــورد Clifford, وفيليب مارميون Marmion, وجون دي فوكس Vaux, وروجــــر ليبيرن Leyburne, وهنري بيرسي Percy, وفيليب باسيت، وروجر مورتيمير Mortimer, وانطُّلق مصحوباً بهؤلاء ومتبوعاً بجيشه يريد نورثأمبتون، وألقى الحصار على ذلك المكان، وتمكن في يوم الأحد في أسبوع الآلام من احداث ثلمة، ودخل إلى البلدة، وهنا أسر خمسة عشر فارساً من ذوي الأعلام هم: سيمون الأصغر، ووليم فيرير Ferrers, وبطرس دي مونتف ورت، وبلدوين ويك Wake, وآدم نيــومــاركت Newmarket, وروجر بيرتراند Bertrand, وسيمون فتز - سيمون، الذي كان أول من رفع الراية ضـــد الملك، وبيرنير Berengere ووترفيل Waterville, وهوغ غبيون Gebion, وتوماس مــونسيل Mauncel, وروجـر بوتيفيلين Boteveleyn, ونيقولا ويك Wake, وروبرت نيونغتون Newington, وفيليب درايبي Drieby, وغريمبولد بونيمونت Grimbald, Paunsemont وقد أرسل بهم جميعاً إلى مختلف الحصون، حتى يجري حفظهم في سجون مضيقة، وبالاضافة إلى هؤلاء وقع بالأسر أيضاً حوالى الأربعين فارساً من مرتبة أدنى مع عدد من حملة الترسة.

#### زحوف الملك والبارونات

وزحف الملك من ذلك المكان نحو نوتنغهام، حيث نهب عـزب البارونات، واجتاحها من جميع الجهات، وعاملها بالنار والسيف، وازداد عدد أتباعم بشكل كبير، وعند سماع الايرل سيمون بهذه الإجراءات، ذهب إلى لندن، وأعد آلاتاً للحرب، في سبيل استخدامهم، لأنه عزم على حصار مدينة روكستر، التي كانت آنذاك بحوذة جون وارني، ومدافع عليها من قبله، وعندما كانّ سيمون وجيشه قد استوليا على الباب الأول للمدينة وعلى الجسر، سمع أخباراً جلبت إليه ولمن معه بأن الملك كان زاحفاً على لندن، وبناء عليه رفعوا الحصار، وزحفوا مسرعين للقائم، وقام الملك على كل حال بالابتعاد عن لندن، واستولى على قلعة كنغستون Kingston التي كانت عائددة إلى ايرل غلوستر، وزحف على روكستر، وهزم الـذين تركـوا فيهـا لحفظ البلدة والدفاع عنها، وذلك بعدما قتل عدداً كبيراً منهم، ثم استولى بعد ذلك على قلعة تونبردج Tunbridge, وقد وجد فيها كونتسة غلوستر، فسمح لها بالمغادرة وهي حرة، وبعدما ترك كتلة كافية من الجنود لحماية القلعة المسماة أخيراً، زحف إلى وينشيلسي Winchelsea, حيث سمح لشعب الموانىء بعمل سلامهم معمه، ومن ثم تابع تقدمه حتى وصل إلى لويس Lewes, وجرت ضيافته في ذلك المكان في رئاسة الرهبانية، في حين عسكر ابنه ادوارد في القلعة، وعندما كان هناك كتب إليه البارونات الرسالة التالية:

#### رسالة البارونات إلى ملك إنكلترا

"إلى عظمة جلالة مولاهم هنري، الذي بفضل نعمة الرب الملك اللامع لانكلترا، وسيد ايرلاندا، ودوق أكوتين، من باروناته والآخرين من رعاياه المخلصين الذين يرغبون بالالتزام بيمين الاخلاص للرب وله، تحيات، مع جميع الخضوع الصحيح، والتشريف والاحترام.

إنه واضح تمام الوضوح، من عددة براهين، أن هذاك بعض الأشخاص الذين حول ذاتك، قد كدسوا الكذب فوق الكذب، فيما يتعلق بنا وبجلالتك، ويحاولون إلحاق كل أذى هو بإمكانهم، ليس بنا فقط، ولكن بك أيضاً وبالمملكة كلها، ويمكن لجلالتك أن تكون متأكداً أن رغبتنا هي حفظ صحتك وسلامة شخصك بكل ماأوتينا من قوة، وذلك مع الاخلاص المستحق لك، وأن غايتنا هي أن نطرد بقدر مالدينا من قدرة ليس فقط أعداءنا، بل أيضاً أعداءك، وأعداء ملكتك كلها فهل يرضي جلالتك أن لاتصدق إفاداتهم، وبالنسبة لنا فإنك سوف تجدنا رعايا مخلصين لك، وقد قام ايرل أوف ليستر، فإنك سوف تجدنا رعايا مخلصين لك، وقد قام ايرل أوف ليستر، وغيلبرت دي كلير بوضع أختامنا على هذه الرسالة، بنا على طلب من البقية، وذلك من أجلهم ومن أجلنا. صدر، إلخ، إلخ»، وعامل الملك هذه الرسالة باستخفاف، وتشوق من قلبه كله من أجل معركة، ولذلك رد عليهم برسالة التحدى التالية:

#### جواب الملك على الرسالة المذكورة أعلاه

«من هنري، الذي هو بنعمة الرب، ملك انكلترا، سيد اير لاندا، ودوق أكروتين إلى سيمون دي مونتفورت وغيلبرت دي كلير ومشايعيها:

إنه لمن الواضح تماماً، من خلال إجراءات الحرب، وإثارة الاضطراب في مملكتنا من قبلكم، وكذلك أعمال الاحراق والجرائم الكبيرة الأخرى التي اقترفت من قبلكم، أنكم لاتراعون نحونا الاخلاص الحقيق بنا، وأنكم غير مهتمين بسلامة شخصنا، لأنكم آذيتم النبلاء كثيراً، والرعايا المخلصين لنا، والذين وقفوا بثبات إلى جانب اخلاصهم لنا، وحسبا أخبرتمونا في رسالتكم، أن هدفكم العمل بقدر ماهو متوفر بقدرتكم، إننا نعد الآن أن الإضرار بهم إضراراً لحق بنا، وأن أعداءهم هم أعداء لنا، وكها قلنا من قبل هم رعايا مخلصين لنا، في الالتزام باخلاصهم لنا، وكها قلنا من قبل هم رعايا مخلصين لنا، في الالتزام باخلاصهم

نحونا، وقد ساعدونا باخلاص ضدكم في انعدام الاخلاص لديكم، ونحن لسنا مهتمين لاباخلاصكم ولابحبكم، ونحن نرفض أعداءهم، شهدت بنفسي في لويس، في هذا اليوم الثاني عشر من أيار، في السنة الثامنة والأربعين لحكمنا».

وكتب ملك ألمانيا، وادوارد ابن الملك إلى الايرل المذكور وإلى المتعاونين معه باسمها، وبأسماء الآخرين المؤيدين لقضية الملك وفق الصيغة التالية:

### رسالة رتشارد ملك ألمانيا إلى البارونات

"من رتشارد الذي هو بنعمة الرب، الملك الأغسطس للرومان، ومن ادوارد الابن الأكبر لملك انكلترا اللامع، ومن جميع البارونات الآخرين والفرسان المتمسكين بثبات بولائهم نحو ملك انكلترا المتقدم ذكره، باخلاص صافي، ومع جميع ممتلكاتهم، إلى سيمون دي مونتفورت، وغيلبرت دي كلير، وإلى جميع المتعاونين معها في غدرهما:

علمنا من رسائلكم التي قدمناها إلى مولانا الملك اللامع لانكلترا، أننا مرفوضين من قبلكم، مع أن عمل هذا الرفض لم يكن ضرورياً، ولكن هذا بات واضحاً إلينا بوساطة أعالكم العدوانية، وقد جرى تنفيذه باحراق ممتلكاتنا، ونهب أراضينا واجتياحها، وبناء عليه نحن نود أن تعلموا جميعاً أننا نرفضكم جميعاً وواحداً واحداً، وننظر إليكم أعداء معلنين، ونخبركم أننا سوف نستخدم من الآن فصاعداً جميع جهودنا لإلحاق الأذى بكم، في كل ممتلكاتكم وأشخاصكم، وذلك حيثا وجدنا سبيلاً لفعل ذلك، وفيا يتعلق بالذي أكدتموه بشكل زائف، وهو أننا غير مخلصين للملك، وأننا لانقدم له النصيحة الصالحة، إن الذي قلتموه ليس صحيحاً بأي شكل من الأشكال، وإذا مارغبت يامولانا سيمون دي مونتفورت، أو أنت ياغيلبرت دي كلير، بتقديم هذه الإفادة في

محكمة مولانا الملك، نحن على استعداد لأن نمنحكم أماناً حتى تقدموا إلى المحكمة المذكورة، وذلك حيث سنكون نحن جاهزين أيضاً للبرهنة على براءتنا، وعلى زيف كل منكها، وأنكها خائنين جبانين، وذلك بوساطة واحد سيكون مساوياً لكها في الأصل والمكانة، ونحن جميعاً داخلين ومشمولين تحت ختمي: صاحب الجلالة ملك الرومان، ومولانا ادوارد. صدر كها ورد أعلاه».

## الرفض الثاني لطلب البارونات من أجل السلام

وأرسل البارونات ثانية، هنري أسقف لندن، ووليم كانتيلوب Cantelupe أسقف ووركستر، إلى الملك بمثابة وسطاء، لإقامة السلام، وعرضوا دفع ثلاثين ألف باوند مقابل الأضرار التي عملت في جميع أرجاء المملكة من قبلهم، شريطة الحفاظ على كل الاحترام للقرارات التي عملت في اكسفورد، لكن ملك ألمانيا رفض الاصغاء للسلام بأى شكل من الأشكال، لأنه كان في حالة سخط كبير لأن البارونات قد ثاروا ضده، ونهبوا ممتلكاته، وقد صرح ضد السلام، ومنع في الوقت الحاضر الترتيبات، ولذلك عاد الرسولان ليعلنا بأن الفئة المضادة باتت مستعدة تماماً للحرب، وأن هذا كان قراراً نهائياً، ولذلك أمضى الايرل سيمون تلك الليلة كلها من دون نوم، وأمضى الوقت كله في الصلاة، وتأدية الواجبات المقدسة، وحث أصحابه وأتباعه على القيام بالاعتراف، وأعطى وليم كانتيلوب -أسقف ووركستر تحليـــلاً إليهم جميعــاً، وأوجب عليهم، في سبيل الخلاص من ذنوبهم ونيل ذلك، القتال بنشاط ورجولة في ذلك اليوم من أجل العدالة، ووعد بالدخول إلى ملكوت السموات إلى جميع الذين سوف يموتون في سبيل مثل تلك القضية، وعندما بات جيش البارونات متأكداً بأن المعركة باتت وشيكة، غادر قبل الفجر قرية فلشنغ Fleching, حيث أمضى جـزءاً كبيراً منهم الليل هناك، والتي

كانت على بعد حوالي ستة أميال عن لويس، وقبل أن يبدأوا بالحملة منح الايرل سيمون شرف الفروسية لغيلبرت كلير.

#### استراتيجية سيمون دى مونتفورت

وعندما وصلوا إلى مكان بالكاد كان على مسافة ميلين من بلدة لويس، صعد سيمون مع رفاقه على مكان مرتفع، ووضع عربته فوقه في وسط الأثقال وخيول التحميل، وعرض هناك رايته وربطها بشكل محكم إلى العربة، وأحاطها بعدد كبير من جنوده، واستحوذ هو وجيشه على الأرض من على جهتي هذا المكان، وانتظر نتيجة الأحداث، وسجن في عربة أخرى أربعة مواطنين من لندن كانوا قد تآمروا لخيانته قبل وقت قصير، عندما كان يمضي الليل في ساوثورك Southwark, وفعل هذا من باب الاحتياط، ثم قام بشكل حكيم بترتيب قواته، وأمر جنوده بربط صلبان بيضاء على صدورهم وعلى ظهورهم، وذلك بيظهروا أنهم يقاتلون من أجل العدل، وفي الصباح الباكر من ذلك اليوم فاجيء جيش البارونات أتباع الملك الذين ذهبوا يبحثون عن الطعام، وقتل عدداً كبيراً منهم.

#### المعركة بين بارونات إنكلترا والملك

وتم اخبار الملك باقتراب البارونات، فقام بالتحرك فوراً مع جيشه، وذهب نحو الأمام لمواجهتهم مع أعلامه وهي منشورة، وسار أمامه الشعار الملكي، المحمول على تنين،وذلك بمثابة إعلان بنفسه رسالة الموت، وكان جيشه مقسماً إلى ثلاث كتل، وكانت الكتلة الأولى تحت قيادة ابنه الأكبر ادوارد، مصحوباً بوليم دي بلنسية، وايرل بامبروك، وجون دي وارني —ايرل سري Surrey وسسكس Sursex, وكانت الكتلة الثانية تحت قيادة ملك ألمانيا وابنه هنري، في حين قاد وكانت الكتلة الثانية، وكان جيش البارونات مقسماً إلى أربع الملك هنري نفسه الكتلة الثالثة، وكان جيش البارونات مقسماً إلى أربع

فرق، حيث كانت الفرقة الأولى تحت قيادة هنري دي مونتفورت وايرل أوف هارتفورد، وكانت الفرقة الثانية تحت قيادة غيلبرت كلير، وجون فتــز — جــون، ووليم دي مــونشينيل Monchesnil, و تألفت الفرقة الثالثة من اللندنيين، الذين كانوا تحت قيادة نيقولا سيغريف، وقاد الايرل سيمون وتوماس بيلفيدون Pelvedon الفرقية الرابعة، وانقض ادوارد وفرقته على العدو بشدة كبيرة أرغمته على التراجع، حتى قيل بأن عدد الفرسان الذين غرقوا قد بلغ الستين، وفي الحال أَرغم اللنديـون على الفـرار، وقـــام ادوارد الذي كـــان متعطشــــاً لدمائهم، بسبب الاهانة التي وجهوها مؤخراً إلى أمه، بمطاردتهم لمسافة أربعة أميال، وأحدث مذبحة مرعبة بينهم، ولكن بغيابه أضعف كثيراً قوات الملك، وفي الوقت نفسه شاهد بعض قادة جيش الملك علم الايول على الرابية، فظنوا أن الايول نفسه كان هناك، فسادروا فجأةً مسرعين إلى هناك وقتلوا المواطنين اللندنيين اللذين كانوا محبوسين في العربة، وذلك دون أن يعرفوا أنهم كانوا من أصدقاء قضيتهم، ولم يكن خـــ لال هذا الوقت كله الايول وغيلبرت كلير من دون نشــاط، بل صرعوا وقتلوا كل من تصدى لهم، ووجهوا جهودهم كلها بكثافة لأسر الملك وهو حي، وقد سقط عدد كبير من أعوان الملك أمامهم، وأما جـون ايرل وآرني، ووليم دي بلنسية، وغي لوزغنان وجميع إخـوة الملك لأمه، وهوغ بيغمود، وحوالي الشلاثهائة فارس مسلحين، فأداروا ظهـورهم، وهربوا أمام الحمـلات الحادة للبـارونات، ووقع بالأسر رتشارد ملك ألمانيا، وروبرت بروس، وجون كومين، الذين كانوا قد جلبوا عدداً من السكوتلنديين معهم، أما الملك هنري فبعدما قتل فرسه تحته فقد سلم نفسه إلى سيمون دي مونتفورت، وإثر ذلك بوقت قصير وضع في الدير تحت الحراسة، وقتل عدد كبير من البارونات السكوتلنديين على أرض المعركة في ذلك اليوم، والجنود الرجالة الذين قدموا معهم، فقد تعرضوا للقتل بأعداد كبيرة، وعلاوة على ذلك وقع بالأسر همفري دي بوهون Bohun, —ايرل هيرفورد، وجون فتسرز الان —ايرل آرونديل، ووليم باردولف Bardolf, وروبرت تيتشل Tatesull, وروجر سومري Somerey, وهنري بيرسي، وفيليب باسيت، ومن جانب الملك قتل رجلا العدالة: وليم ويلتون Wilton, وفولك فتر وارن، حيث سقط الأول في المعركة، وغرق الثاني في النهر، ومن جانب البارونات سقط هناك رالف هورنغاند Horinganade, وكان بارونا، ووليم بلند ولله وكان حامل راية الايرل، ولقد قيل بأن الخسائر من على الجانبين وضعت مع بعضها، فوصلت إلى خمسة آلاف رجل.

## كيف رغب البارونات بالتوصل إلى شروط سلام مع الملك

ولدى عودة ادوارد مع رفاقه بالسلاح من قتل اللندنيين، دون أن يعرف الذي حدث لأبيه، تجول حول البلدة ووصل إلى قلعة لويس، غير أنه لم يجد والده هناك، فدخل إلى الدير، حيث التقى به، وعلم بالذي حدث، وقام البارونات بالوقت نفسه بهجوم على القلعة، لكن الحامية قامت بدفاع فعال، فانسحبوا، وعندما سمع ادوارد بشجاعة الحامية ورجولتها تشجع كثيراً، وأعاد حشد قواته، ورغب في أن يجرب حظه في معركة ثانية، وعندما سمع البارونات بالذي عزم عليه، أرسلوا أشخاصاً للتوسط للسلام، ووعدوا بالتوصل إلى بعض الترتيبات المحددة حول هذا الموضوع في اليوم التالي، وتم التوصل في اليوم التالي بوساطة الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان، أن يتم في اليوم السادس والديها، ملكي انكلترا وألمانيا، على أمل الحصول على السلام والديها، ملكي انكلترا وألمانيا، على أمل الحصول على السلام والاستقرار، على شرط أن يجري حوار صحيح حول أي من القرارات والمبادىء ينبغي الالتزام بها لصالح الملكة، وأيها ينبغي إلغاءه، وأن جميع الخسائر من على الجانبين ينبغي التخلي عنها من دون أي تعويض،

وفي يوم السبت التالي أعطى الملك الاذن إلى جميع الذين وقفوا إلى جانب قضيته بالعودة إلى أوطانهم، وكتب بناء على رغبة الايرل سيمون إلى الذين كانوا في حصن تونبردج Tunbridge يأمرهم بالعودة إلى أوطانهم، وأن لايؤذوا البارونات، وقد سمعوا على كل حال بأن اللندنيين الذين هربوا من المعركة قد التجأوا إلى كرويدون Croydon, ولذلك لم يتقيدوا بهذا الأمر، فسلحوا أنفسهم، وانقضوا على ذلك المكان، وقتلوا عدداً كبيراً منهم، وجملوا كميات من الأسلاب، وذهبوا من ذلك المكان إلى بريستول حيث بقيوا في حالة دفاع حتى اطلاق سراح ادوارد، أما بالنسبة لادوارد، فقد جرى إرساله إلى قلعة وولنغفورد من أجل السلامة.

## مآسي وفواجع إنكلترا

كان هذا العام كله مع خمسة أشهر وأسبوعين من العام المتقدم، قد عبروا وسط رعب الحرب، ومحاولة كل واحد وسعيه للدفاع عن قلعته، ونهب كل واحد المنطقة المجاورة، ودمر الحقول، وسلب المواشي لتزويد قلعته بالمؤن من أجل المدافعين عنها، ولم يوفروا لاالكنائس ولاالمقابر، وعلاوة على ذلك تعرضت بيوت أفقر العمال الزراعيين للتفتيش وللنهب، ولحق النهب حتى القش الذي استخدم لحشايا النوم، ومع أن الايرل أعطى أوامر، أنه تحت طائلة الاعدام، أن مامن أحد ينبغي أن يتجرأ على الدخول إلى كنيسة مقدسة أو مقبرة، من أجل النهب، أو التعامل بعنف مع الرهبان أو مع خدمهم، مع ذلك لم يحصل على شيء من هذا الإجراء الحكيم، لأنه لم يتمكن لاالأساقفة، ولارؤساء الديرة، أو أي من رجال الدين بالعبور من بلدة إلى بلدة دون التعرض للسلب على أيدي قطاع الطرق بالليل.

## وصف للسهات العامة للعام

وكان هذا العام، خلاله كله منتجاً بصورة لابأس بها للفواكه، ولطيفاً في المناخ، وصحياً، ولكنه في جميع الأحوال عبر مع الخسارة لانكلترا، بسبب الحرب العامة، واعتقال الملكين، والسلب المؤسف للمقتنيات بشكل علني وسرى.

#### إجراءات سيمون دي مونتفورت

في عام النعمة ١٢٦٥، الذي كان العام التاسع والأربعين لحكم الملك هنري، الثالث بهذا الاسم منذ الاستيلاء، كان الملك مسجوناً في حبس الايرل سيمون، مع رتشارد ملك ألمانيا، وادوارد الابن الأكبر للملك، وبعض النبلاء الآخرين، وخلال كل من العام الماضي والعام الحالي أخذ الايرل سيمون ملك انكلترا وابنه ادوارد —الذي نقله من قلعة وولنغفورد إلى حيثها ذهب حتى تمكن من الاستيلاء على جميع القلاع الأكثر حصانة في المملكة، ولكنه من ذلك الحين أبدى نفسه وهو أقل ميلاً للتعامل مع قضية السلام، وفقاً للشروط التي تقدم إعدادها، لأن الملكة كلها باتت تحت سلطته، وأخيراً وضع ملك الرومان في برج لندن، ووضع ادوارد وهنري، ابني الملكين، قيد الاعتقال في قلعة برج لندن، ووضع ادوارد وهنري، ابني الملكين، قيد الاعتقال في قلعة دوفر، وأخذ ملك انكلترا معه دوماً حيثها ذهب، هذا وكانا حيثها ذهبا وإلى أي مكان وصل، كان يستقبل دوماً بالتشريف، وذلك كملك، وأبدى الايرل نحوه كل نوع من أنواع الاحترام.

## إجراءات أهل التخوم مع ويلز

قام في الوقت نفسه، عدد كبير من الفرسان الشجعان والمتميزين كان من بينهم روجر مروجر مروتيمير Mortimer, وجيمس أندلي Andeley, وروجر دي كليففورد Clifford, وإيمون لي استرانج، وهوغ دي توربيفيل

Turbeville, وعدد آخر، فأعلنوا عن سخطهم على هذه المعاملة للملك ولأولاده، وثاروا ضد ايرل ليستر بموافقة عامة، ولكي يضبط وقاحتهم اتخذ الايرل سيمون للويلين —أمير ويلز حليفاً له، ودخل إلى قلعة هيرفورد، وأخذ معه سجينه ادوارد من دوفر، ثم إنه استرد الاستيلاء على قلعة هي Haye, التي كانت عائدة إلى ايرل هيرفورد، واستولى على قلعة لودلو Ludlow, وبعدما اجتاح أراضي روجر مورتيمير، زحف نحو مونتغمري Montgomery, وفي ذلك المكان عقد سلام بين الايرل سيمون، والنبلاء الذين تقدم في ذكرهم، حيث قدم النبلاء رهائنهم، وبعد هذا، زحف الايرل نحو المناطق الجنوبية من انكلترا، بقصد مواجهة فرقة من الجنود، روي بأنها كانت قادمة لمساعدة الملك.

## كيف جرى إرسال نائب بابوي تولى حرمان البارونات كنسياً

في هذا الوقت نفسه تأثر البابا أوربان من الحالة المضطربة في انكلترا، فأرسل كاردينال أسقف سابينو Sabino, بمثابة مندوب بابوي إلى تلك البلاد، لكن أسطول الموانىء الخمسة كان محتلاً وحارساً لجميع المنافذ إلى انكلترا بوساطة البحر، ولذلك بعث وراء بعض الأساقفة للقدوم إليه، فقد أرسل إليهم أولاً للقدوم إلى اميان Amiens, وبعد ذلك إلى بولون، وعهد إليهم بالاعلان ومن ثم تنفيذ قرار الحرمان الكنسي، والحرمان من شراكة المؤمنين، الصادر بموجب السلطات البابوية ضد مدينة لندن، والموانىء الخمسة، وأيضاً ضد جميع مثيري الاضطراب وتعكير سلام ملك انكلترا، ومع هذا استخف الأساقفة بالقضية وراوغوا حولها، وما من شيء مؤكد كان معروفاً، مع أن مواقف عدة وآراء متنوعة جرى التعبير عنها، بطرق مختلفة، حول سبب سلوكهم وتصرفهم.

### الخلاف بين الإيرل سيمون وغيلبرت دي كلير

وفي هذا العام، عندما كان ادوارد ابن الملك مايزال في السجن في قلعة هيرفورد، نشب خلاف بين سيمون ايرل ليستر وغيلبرت دي كلير، وكان سبب ذلك هو كها يلي: لم يكن ايرل أوف ليستر قانعاً بالاحتفاظ بملك انكلترا في سجنه، بل استولى على قلاع الملك ووضعها تحت سلطته، ورتب شؤون المملكة كلها حسب ارادته، والذي كان السبب الرئيسي للخلاف، هو أنه ادعى لنفسه وحصر بها وحدها إجراءات المملكة ومنافعها، ومبالغ فداء الأسرى وجميع الموارد المتوجبة الأخرى، وهذا كله كان من المفترض اقتسامه بالتساوي بينهها، وبدا أيضاً أنه نظر نظرة استخفاف إلى أولاده، الذين أصبحوا متجبرين، وكانوا الآن وراء الإعلان عن مبارزة سوف تعقد في دنستيبل ضد ايرل غلوستر، وقد جاء اليها اللندنيون وعدد كبير من الفرسان، والرجال المقاتلين، وعندما سمع والدهم بهذا، وبخهم على وقاحتهم، وفرض عليهم الاقلاع عن إجراءاتهم، وهددهم أنهم إذا لم يطيعوا أوامره، فسوف يضعهم في مكان لي ينتفعوا فيه من رؤية الشمس أو القمر.

وعندما سمع ايرل غلوستر بهذا المنع، غضب فوق حدود المعقول، ووجد الذين عملوا الاستعدادات من أجل المبارزة المذكورة صعوبة في تحمل أن يروا أنفسهم وقد حيل بينهم وبين مقاصدهم، وكان المصدر الأعظم للغضب هو النفقات الكبيرة التي تحملوها في هذا المجال، وقد نفسوا عن حنقهم ضد الايرل، وقالوا إنه أمر مضحك ومزعج أن يقوم أجنبي بامتلاك الوقاحة على امساك سيادة المملكة كلها بين يديه، وكان مما زاد غضب غيلبرت أنه عندما سأل سيمون المذكور ورجاه أن يسلمه ملك ألمانيا وبعض الأسرى الآخرين الذي جرى اعتقالهم من قبله ملك ألمانيا ومن قبل أتباعه، رد سيمون رداً موجزاً بالرفض أن يفعل ذلك، ولهذا السبب تحولت الصداقة السالفة بينهما إلى كراهية، وتفجر ذلك، ولهذا السبب تحولت الصداقة السالفة بينهما إلى كراهية، وتفجر

الخلاف وتصاعد إلى درجة أن غيلبرت لم يعد يقيم تقديراً لالقسمه، ولالإخلاصه للقضية، ولم يعد هناك شيء يمكن أن يهدئه، وعلاوة على ذلك دافع غيلبرت عن جميع النبلاء الفرسان للتخوم (الذين تقدم ذكرهم أعلاه) الذين أمر الايرل سيمون بموجب مرسوم أعلنه، بوجوب طردهم من المملكة، وقام غيلبرت بمراسلتهم، واستمالهم إلى جانبه بالتحالف معهم، وازداد تحالفهم بانضام جون دي وارني—ايرل سري وسسكس، ووليم دي بلنسية —ايرل بمبروك Pembroke, الذي وهو على طريقه إلى المقاطعات الغربية من ويلز، نزل في بمبروك.

وعند ذلك أخمذ الايرل سيمون الملك معه، وانطلق نحو هيرفورد، فجمع فرقة كبيرة من الجنود، مع نية اخضاع الفرسان الذين تقدم ذكرهم بقوة السلاح، وجرت في الوقت نفسه مساعي من قبل بعض الأساقفة، لإعادة ايرلي ليستر وغلوستر إلى سالف حالة الصداقة والوحدة بينها، لكن ذلك كان بلا محصلة.

وفي هذا الوقت عندما كانت الأمور على هذا الوضع، حصل ادوارد ابن الملك الذي كان موضوعاً في السجن في قلعة هيرفورد، على اذن من حراسه، ليقوم بتمارين في الحقل خارج المدينة، وليفرج عن نفسه ويسليها بتجريب سرعة خيولهم، وفي إحدى المناسبات، بعدما قام بتجربة عدد من الخيول، وبعد اتعابه لهم، اختار أخيراً واحداً جيداً، حيث امتطاه، وحثه على الاسراع بمهازيه، وقال وداعاً لحراسه، وعبر نهر وير Wear, وكان مرافقاً باثنين من الفرسان، وبأربعة من الأتباع، الذين كانوا على دراية بنواياه، ووجه طريقه إلى قلعة ويغمور Wigmore, وطارده حراسه، لكنهم حين شاهدوا رايتي روجر مورتيمير، وروجر دي كليففورد، اللذان كانا قادمين لمساعدة ادوارد في فراره، لم يعد بإمكانهم المطاردة وعادوا إلى هيرفورد، ووقعت هذه الوقائع عشية عيد التثليث، وجرى الاعداد لها بالتشاور مع، وبمساعدة الفرسان الذين تقدم ذكرهم.

#### إجراءات سيمون وإدوارد

وهكذا وقد تخلص ادوارد من سجنه، قام بحشد جيش كبير، لأن أعداداً كبيرة تدفقت على الالتحاق به، ودخلت كونتيات: هيرفورد، وووركستر، وسالوب Salop وشيستر بتحالف معه، وتدفق سكان البلدات، والقرى، والمدن، والقلاع للانضرواء تحت رايته والانضام إليه، فقام على الفور بحصار مدينة غلوستر، التي كان الايرل قد استولى عليها مؤخراً، وترك حامية فيها، فرت الآن إلى القلعة، ولكن بعد حصار لمدة خمسة عشر يوماً سلموا القلعة إليه أيضاً، ولتقديمهم يمينهم أنهم لن يحملوا السلاح ضد ادوارد في المستقبل، سمح لهم بالمغادرة وهم أحرار، وهاجم ايرل ليستر في الوقت نفسه قلعة مونماوث Monmouth, التي كان ايرل غلوستر قد استولى مؤخراً عليها وحصنها، وبعدما أرغم الحامية على الاستسلام، هدم القلعة وسواها بالأرض، ثم إنه دخـل إلى غــلامــورغــانشــاير Glamorganshire, في أراضي ايرل غلوستر المذكور، وبها أنه التقى بأمير ويلز مع مساعدة، تمكن المقدمان من اجتياح المنطقة كلها بالنار وبالسيف، وسمع ادوارد في الوقت نفسه أن كثيراً من شيعة الايرل سيمون، قد تدفقوا مع بعضهم إلى قلعة كنيلوورث Kenilworth ولذلك ضم قواته إلى قوات ايرل غلوستر، وانطلق زاحفاً من ووركستر في المساء، فوصل إلى ذلك المكان بزحف قسوي، وانقض على المكان فجأة، فأسر ايسرل اكسفورد، وحوالي الثلاثة عشر فارساً من ذوي الرايات، قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى القلعة، التي كان سيمون ابن الايرل سيمون قد أغلقها على نفسـه وتحصن بها، أمــاً سيمـون ايرل أوف ليستر، الذي احتفـظ دومــاً بالملك برفقته، فقد عاد من جنوب ويلز، ووصل يوم عيد القديس بطرس في الأغلال إلى كمبسى Kempsey, وهي مزرعة كانت عائدة إلى أسقف ووركستر، وأقيام هناك في اليوم التالي، وعياد ادوارد

وقتها من كنيلوورث إلى ووركستر، التي كانت تبعد ثلاثة أميال فقط عن العزبة المتقدم ذكرها، ولحدى سماع سيمون بوصوله إلى هناك، ابتعد مع الملك عند بداية الليل، وعسكر في بلدة ايفهام، حيث انتظر قدره غير السعيد، لأنه في اليوم التالي، وهو اليوم الذي عثر فيه على القديس اسطفان، تحرك ادوارد من ووركستر، وعبر النهر قرب بلدة كلين السطفان، تحرك ادوارد من ووركستر، وعبر النهر قرب بلدة كلين كنيلوورث، ومنع أية فرصة، أوإمكانية اللقاء بين الأب وابنه، وزحف في اليوم التالي حتى بات قريباً من بلدة ايفهام، هو من الجانب الأول، وايرل غلوستر وروجر مورتيمير قد قدما كل لوحده من الاتجاهين وايرل غلوستر وروجر مورتيمير قد قدما كل لوحده من الاتجاهين في الآخرين، وهكذا بات ايرل ليستر مطوقاً من جميع الجهات، وبات تحت ضرورة التسليم عن طواعية، أو انشاب القتال معهم.

وفي الخامس من آب، الذي وقع في اليوم الثالث من الأسبوع، التقى الجيشان في سهل واسع خارج البلدة، حيث أعقب ذلك صراع جاد، واستمر ذلك حتى بدأ أتباع الايرل بالتراجع، ووقع ثقل القتال عليه، وقد قتل على أرض المعركة، وعند مقتله هبت عاصفة من الرعد والبرق، وانتشر الظلام على مساحة واسعة، وقد أصيب الجميع بالدهشة، وسقط هناك إلى جانب الايرل في تلك المعركة اثني عشر فارساً من حملة الأعلام، وهم: هنري ابنه، وبطرس دي مونتفورت، فارساً من حملة الأعلام، وهم: هنري ابنه، وبطرس دي مونتفورت، وهوغ ديسبنسر Despenser رجل العدالة لانكلترا، ووليم دي مواندين، وولتر دي كرسبغني Crespigny, وروبرت تريغور regor, وتومساس هوستلي ووليم يورك، وروبرت تريغور Tregor, وتومساس هوستلي بالأويل، وروجر دي رولي Beauchamp, وعدد كبير آخر من ذوي بالأويل، وروجر دي رولي Poulee, وعدد كبير آخر من ذوي بين الويلزين، وكذلك من الأتباع، والرجالة، وكانت الخسارة الكبرى بين الويلزيين، وهكذا انتهت جهود ذلك الرجل النبيل ايرل سيمون،

الذي لم يقدم ممتلكاته فقط، ولكن شخصه أيضاً للدفاع عن الفقير ضد الظلم، وللحفاظ على العـدل وعلى امتيــازات، المملكة، وكــان متميـزاً بعلمه ، وبمواطنته وصرفه انتباهه لتأدية الواجبات الدينية، فللك كان يشكل سروراً له، وكان معتدلاً ومقتصداً، وكان من عاداته ممارسة السهر في الليل، مفضلاً ذلك على النوم، وكان جريئاً في الكلام، وله مظهر حاد، وقد وضع ثقة كبيرة في صلوات الرهبان، وقدم دوماً احتراماً عظيماً للاهـوتيين، وسعى للالتـزام بنصـائح القــديس روبرت الذي كنيته غروستيت Grosstete —أسقف لنكولن، وعهد إليه لتربيتهم، عندما كانوا صغاراً جداً، وعلى نصيحة ذلك الأسقف اعتمد أثناء ترتيبه للمسائل الصعبة، ولدى محاولته القيام بمخاطرات مشكوك بها وصعبة، وفي انهاء ماكان قد بدأ به، ولاسيها القضايا التي أمل أن يزيد بها من فضائله، ويروى بأن ذلك الأسقف نفسه قد فرض عليه أن يتبنى هذه القضية من أجل الحصول على عفو من ذنوبه، وفعلاً الترم بها وقاتل حتى الموت، معلناً أن سلام كنيسة انكلترا، لايمكن تأسيسه بثبات إلا بوساطة السيف، ومؤكداً له بصورة ايجابية، أن كل من سيموت من أجله سوف يتوج بالشهادة، وذكر بعض الأشخاص، علاوة على ذلك، أن الأسقف وضع في إحدى المناسبات يده على رأس الابن الأكبر للايرل وقال له: «ياولدي العزيز، أنت مع أبيك ستموتان في يوم واحد، وبنوع واحد من الموت، لكن ذلك سوف يكون في سبيل العدل والصدق»، ومضت التقارير إلى القول أن سيمون، تميز بعد وفاته، بعمل عدد من المعجزات، وهي معجزات لم يتم الاعلان عنها واشهارها، خوفاً من الملك.

## كيف أعطى إدوارد الأوامر بدفن الموتى

وبعدما حصل ادوارد على هذا النصر المبكي، أعطى أوامره إلى رهبان ذلك المكان بدفن أجساد الموتى، ولاسيها الذين كانوا من المراتب العليا،

وأن يكون ذلك بشكل لائق، وحضر شخصياً جنازة هنري دي مونتفورت، الذي كان والده الملك قد أمسكه عند جرن المعمودية عندما جرى تعميده، والذي نشأ معه وتربى، وقد أحبه، لأنه رافقه منذ أيام الطفولة.

وقال بعضهم أنه قبل المعركة المذكورة، خرج سيمون إلى خارج بلدة ايفشام، وشاهد بأية حكمة وبراعة جرت تعبئة صفوف أعدائه، فقال لمرافقيه: «بحق ذراع القديس جيمس (هكذا كان قسمه المعتاد) إنهم يقتربون بحكمة، ولقد تعلموا هذه الطريقة مني، وليس من أنفسهم، لذلك دعونا نوصي بنفوسنا إلى الرب، لأن أجسادنا سوف تكون لهم»، كما أنه حث هوغ دسبنسر و رالف باسيت مع آخرين على الفرار وانقاذ أنفسهم من أجل أوقات أفضل، لكنهم قالوا بأنهم لايودون العيش إذا مامات هو، وبعد مقتله قطع أعداؤه رأسه، وقدميه، ويديه، مضادين وجر مورتيمير التي كانت مقيمة في قلعة ووركستر.

وأصيب الملك في هذه المعركة بجراحة من ضربة رمح قذف نحوه من دون قصد، فصار في خطر فقدانه حياته، وبهذا النصر أعاد الملك تأسيس سلطته الملكية، وبناء على نصيحة ابنه المنتصر دعا إلى عقد بارلمان في وينكستر، في عيد ميلاد العذراء المجيدة، وقام في هذا البارلمان بعد التشاور، بتجريد لندن، بسبب أعمال عصيانها، من حرياتها القديمة وامتيازاتها، وأمر بمقدمي العاملين ضد السلطات الملكية بالالقاء بالسجن، انتظاراً لرضاه، وفي يوم عيد القديس ادوارد جرد جميع الذين وقفوا إلى جانب الايرل سيمون ضد مولاهم الملك، من أملاكهم ومواريثهم، ومالبث بعد ذلك أن أعطى أراضيهم، إلى الذين وقفوا غلصين إلى جانب الملك، معوضاً كل واحد منهم وفقاً لاستحقاقاته، ولذلك قامت الفئات المحرومة بالتجمع مع بعضها

بعضاً، وانخرطت في أعمال النهب والسلب في جميع الاتجاهات، وكان على رأس الذين حرموا: سيمون، وغي، ولدي الايرل سيمون دي مونتفورت، وسمح لزوجة الايرل بالمغادرة وهي تمتلك حريتها، مع جميع مقتنياتها، وتسلمت أماناً من ادوارد، وبناء عليه عادت إلى بلادها الأصيلة، ولم تعد.

## الوقائع في بلدة القديس ألبان

وفي هذا الوقت كانت بلدة القديس ألبان، مدافع عنها بقوة، والأبواب أمينة ومحكمـة الاغـلاق بالحواجـز والأقفـال، من كل من الداخل والخارج، بسبب الخوف الذي أوحت به الحرب، وجرى منع الدخول إليها إلى جميع المسافرين، خاصة إلى الفرسان، ثم إن غريغوري ستوك Stock عمدة هارتفورد، استاء من شجاعة شعب بلدة القديس ألبان، وتبجح متفاخراً بأنه سوف يدخل إلى البلدة مع ثلاثة شبان فقط، دون المبالاة بالأقفال والحواجز، وأنه سوف يعتقل ويحمل معه إلى هارتفورد أربعة من أعلى فئات المواطنين، وفي سبيل تنفيذ هدفه دخل إلى البلدة، وأخذ يسعى في جميع الاتجاهات مثل إنسان فقد عقله، وكان يلقى بنظره هنا وهناك، وكأنه كان على وشك تنفيذ خطة عظيمة، وأخيراً قال لواحد من الشباب الذين كانوا بصحبته: «كيف حركة الريح؟»، وبناء عليه سمع جزار كلماته، فظن أنه يريد إحراق البلدة، فقال: «سوف أعلمك كيف تتحرك الريح»، وقام على الفور بتوجيله ضربة له على وجهـ ه بقـوة جعلتـ ه يسقط على الأرض، ثم إنه جـرى اعتقاله مع الشباب الذين كانوا معه، ووضعوا بالأغلال، وفي الصباح تم قطع رؤوسهم من قبل الجزاريـن، ووضعت رؤوسهم على أربعـــة أعمدة عالية، نصبت في الزوايا الأربعة للبلدة، وعندما سمع الملك بهذه الإجراءات، وضع غرامة على المدينة مقدارها مائة مارك، حيث جرى دفعها على الفور.

#### مذنب غير اعتيادي

وظهرفي هذا العام مذنب مدهش، لم يشاهد مثله من قبل، وقد ظهر في الشرق مع اشعاع كبير، واتخذ طريقه نحو الغرب نحو وسط السهاء، مضيئاً جميع أجزاء السهاء التي عبر بها في طريقه، ومع أنه مما لاشك فيه أنه بشر بوقوع كثير من الوقائع في مختلف أنحاء العالم، هناك شيء واحد مؤكد، هو أنه عندما ظهر للمرة الأولى، وقع البابا أوربان مريضاً وفي الليلة نفسها التي مات فيها، اختفى فيها هذا المذنب، وذلك بعدما بقي لمدة ثلاثة أشهر، ومات ذلك الحبر في باريس، وقد دفن هناك.

#### البابا كليمنت السادس

وقد خلفه البابا كليمنت السادس، الذي كان من مواليد بروفانس، وكان متزوجاً من قبل، له زوجة وأولاد، وكان محامياً مشهوراً ومستشاراً لملك فرنسا، وقام بعد وفاة زوجته، بسبب حياته الجيدة، وغيزه العلمي في المقام الأول، فصار أسقفاً لمنطقة بوي Puy, وبعد ذلك رئيساً لأساقفة نربون، وجرت ترقيته بعد وقت قصير إلى مرتبة كاردينال، وصار أسقف أوف سابينو، وجرى إرساله إلى انكلترا نائباً عن البابا أوربان، لإعادة تأسيس السلام هناك، وجرى انتخابه بابا أثناء غاله.

وازدهر في هذه الآونة في باريس: توماس أكوينا Aquinas وبونافينتشرا Bonaventura وباتا عالمين مشهورين، وكان الأول بينها من طائفة الدومينيكان، أما الثاني فكان من طائفة الفرنسيسكان.

## مقتل خمسين من قطاع الطرق على أيدي الفلاحين

وفي هذه الآونة شـق خمسـون رجـلاً جـريئاً، مسلحين بالسيـوف والقسي، طريقهم إلى داخل دير الـراهبـات في القـديس جـايل دي بوي

Bois, قرب بلدة القديس ألبان، وبعدما نهبوا مقتنيات النساء الفقيرات المقيات هناك، واقتراف جرائم كبيرة أخرى، غادروا وهم عملين بالأسلاب، وعندما كانوا متحركين باتجاه دنستيبل، لحقهم رجل وهو يصرخ وينفخ بالبوق، ولدى ساع الصوت اجتمع جميع سكان الجوار واحتشدوا، وأخبروا بأن «هؤلاء الأشخاص قد سلبوا دير راهبات دي بوي، واقترفوا كثيراً من الجرائم هناك»، ومدهش أن تروي بأن جميع اللصوص قد أصيبوا على الفور، وأصبحوا وكأنهم غير قادرين على الكلام، كما أنهم أصبحوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم، ولم يتوفر واحد منهم كان باستطاعته رفع يده لتجريد سيفه، أو أن يفوق قوسه، فإلى هذا الحد كان الانتقام اللاهوي قد أثير ضدهم، ونتيجة لذلك صرعوا، وجميعهم تم قتلهم على أيدي الفلاحين، ومات بعض الذين هربوا باخفاء أنفسهم في التخوم من الجوع.

## كيف جرى تتوييج شارل أخو ملك فرنسا ملكاً على صقلية

وفي هذا العام نفسه، جرى ارسال أوتوبون Adrian إلى الكاردينال الشياس الحامل للقب القديس أدريان Adrian إلى الكلترا، من قبل البابا كليمنت بمثابة نائب بابوي، وسافر شارل أخو ملك فرنسا إلى روما، حيث جرى تتويجه ملكاً على صقلية من قبل البابا كليمنت، ووصل عدد كبير من الفرنسيين الذين حملوا الصليب ضد مانفرد إلى روما، تحت قيادة غي أسقف أوكسيري Auxerre, وروبرت ابن كونت فلاندرز، وبوكارد Boucard كونت فيندوم لتقديم المساعدة إلى شارل.

#### مقتل الويلزيين

في هذا العام، وفي يوم الأحد قبل معركة ايفهام نزل حشد من الويلزيين تحت قيادة وليم بيركلي Berkeley وكان فارساً نبيلاً،

مع أنه كان مشهوراً بأفاعيله الشريرة، وقد نزل على اليابسة في ماينهد Minehead, قرب قلعة دنستير، وذلك بهدف نهب سمرستشاير Somersetshire وتحت مرواجهتهم من قبل آدم غروون Gordon, الذي قتل عدداً كبيراً منهم، وأرغم البقية منهم على الفرار معاً مع مقدمهم، وقد غرق عدد كبير منهم أثناء فرارهم.

## كيف عمل الملك استعداداته لمهاجمة سيمون الأصغر

وفي حوالي يوم عيد القديسة لوسيا، حشد الملك جيشاً في نور تأمبتون، بهدف مهاجمة سيمون دي مونتفورت الأصغر، والنبلاء الآخرين الذين انضموا إليه، الذين كانوا متخفين في جزيرة أوكسهولمي Axholme, ووقتها اضطرب الرهبان الذين عليهم تأدية خدمة عسكرية كثيراً، وظلموا، ولسوف نحتاج إلى وقت طويل حتى نودع في هذا الكتاب رواية عن اضطرابات كل منهم، لذلك سوف نقول كلمات قليلة حول المصاعب التي عانت منها كنيستنا، كنيسة القديس ألبان، فقد أرسل رئيس رهبان دير القديس ألبان فرسانه إلى المكان المتقدم ذكره أعلاه، تحت إمرة كل من رئيس الشهامسة والحاجب للمكان نفسه، حيث توجب عليهم تقديم نفسيهما ومن معهما إلى الملك، وبعدما مكثوا هناك، مع عشرين فرساً لمدة ستة أسابيع مقابل نفقات كبيرة، فرض الملك أربعين ماركاً، واستخرجها مقابل كل فارس، ولم يستخرج فرض الملك أربعين ماركاً، واستخرجها مقابل كل فارس، ولم يستخرج هذا من كنيستنا لوحدها، بل من الجهاعات الديرية الأخرى، التي توجب عليها تقديم خدمات فروسية إليه، والذين كانوا على استعداد توجب عليها من أجل فرسانهم.

## مختصر أحداث العام

كان هذا العام، خلاله كله مثمراً وخصباً، ولكنه تميز بأعمال السلب والنهب والاغتصاب التي اقترفها قطاع الطرق، وقد اتسم بالدمار

بالنسبة لانكلترا، بسبب مقتل نبلائها والرعايا المخلصين الآخرين، وغير نافع للسكوتلنديين، بسبب خسارة ومقتل أبناء بلادهم في انكلترا، وكان عام أسى للويلزيين الذين شاهدوا أبناء بلدهم يذبحون مثل الماشية.

## اخضاع سيمون الأصغر للتحكيم

في العام ١٢٦٦، الذي كان العمام الخمسين لحكم الملك هنري الثالث منذ الاستيلاء، أمضى الملك المذكور عيد الميلاد في لندن، بصحبة زوجته، وملك ألمانيا وأوتوبون- النائب البابوي، وكان برفقته جيش مخيف، وجرى من خلال وساطة عدد من الشخصيات المرموقة، الذين سعوا إلى إعادة السلام بين سيمون الأصغر وبين الملك، إلى أن خضع سيمون للتحكيم من قبل النائب البابوي، وملك ألمانيا -خاله، وفيليب باسيت، على شرط استثناء زوجته، وعدم حرمانه من عضو من أعضائه، والسجن المؤبد، وبناء على هذا، قام، بعد تسلمه رهائن، بتقديم نفسه إلى الملك في نورتأمبتون، ولدى وصوله رافقه ملك ألمانيا إلى حضرة الملك، وهنا أعاد الشكر إلى سيمون لانقاذه حياته، حيث أفاد أنه كان سيقتل في كينلوورث، عندما قتل والده، لولا أنه جرى انقاذه من قبل سيمون الأصغر، وكان ساخطاً كثيراً على حامية القلعة من أجل وفاة سيدهم، وبناء على هذا تم قبول سيمون لدى الملك والرضا عنه ومنحه قبلة السلام، وكان من الممكن له الحصول على الحظوة الكاملة للملك، لولا حقد وحسد ايرل غلوستر وبعض الآخرين الذين ألقوا المعيقات في الطريق.

وجرى على كل حال الترتيب بأن يسلم سيمون قلعة كنيلوورث إلى الملك، وأن عليه أن يغادر المملكة حتى يبتسم السلام ثانية على انكلترا، وأنه سوف يتسلم خمسائة مارك سنوياً من خزانة الملك، ورفض —على كل حال— الناس الذين كانوا في القلعة هذه الشروط، وأعلنوا أنهم لن

يسلموا القلعة لإإلى الملك، أو إلى سيمون نفسه، الذي ذهب إلى هناك تحت الأمان، لأنهم قالوا بأنهم لم يتسلموا المسؤولية عن القلعة من سيمون، بل من الكونتسة، التي جرى طردها موخراً من المملكة، وقرروا عدم التباحث حول تسليم القلعة إلى أي كائن حي باستثناء الكونتسة نفسها، أو بحضورها، ولذلك ذهب الملك مع جيشه لحصار القلعة، لكن الحامية دافعت عنها ضد حملاته لمدة نصف عام، أي حتى الوقت الذي نقصت فيه المؤن لديهم، فوقتها استسلمت إلى الملك على شرط أن يحتفظ المدافعون بحياتهم وأعضائهم سالمين معافيين، وأنه يمكنهم أن يحملوا معهم من حاجياتهم ماهو ضروري لهم، وكان مدهشاً أن منحهم الملك هذا كله، مع أنهم نهبوا المنطقة، وتجرأوا على مدهشاً أن منحهم الملك هذا كله، مع أنهم نهبوا المنطقة، وتجرأوا على وكانوا أيضاً قبل وقت قصير قد اعتقلوا رسولاً للملك، وبعدما قطعوا يده، أعادوه إلى الملك مع السخرية، لاظهار التحدي الذي عومل به يده، أعادوه إلى الملك مع السخرية، لاظهار التحدي الذي عومل به يده، أعادوه إلى الملك مع السخرية، لاظهار التحدي الذي عومل به يعده، قبل الأشخاص الذين جرى تجريدهم من أملاكهم.

#### كيف استولت الفئات المحرومة من أملاكها على جزيرة إيلاي

وفي الوقت نفسه، عندما كان الملك مع جيشه كله مثابراً على حصار قلعة كنيلوورث، عرف الساخطون المحرومون من أملاكهم أن المناطق الأخرى من انكلترا، كانت مجردة من الحماية العسكرية لذلك نهروا المنطقة واستولوا على الأسلاب، ودخلوا أخيراً عشية عيد القديس لورانس إلى جزيرة إيلاي، حيث أقاموا معسكراتهم، ونهبوا المنطقة المجاورة يوماً تلو الآخر، ووضعوا مخزوناً من المؤن جلبوه معهم، في تلك الجزيرة، وذهب أسقف إيلاي ليعلن عن مأساته إلى الملك، لكنه استقبل بالتقريع، وعزا كثيرون الكارثة إلى ضعفه وعدم قدرته، وتداعى عوام المناطق إلى وضع حواجز، لمنع غاراتهم من الجزيرة، لكن هؤلاء لم يظهروا الخوف من هذه الاستعدادات، وأرغموا هذا القطيع من الرعاع يظهروا الخوف من هذه الاستعدادات، وأرغموا هذا القطيع من الرعاع

على الفرار، وطردوهم بعيداً حتى بلدة نورويك، وأرسلوا بعضاً من رجالهم للاستيلاء على الأسلاب والمؤن، وتمكن هؤلاء من شق طريقهم بالقوة إلى البلدة، وحملوا معهم كميات كبيرة جداً من الأسلاب، ودخلوا إلى كمبردج وفق الطريقة نفسها، فاعتقلوا اليهود والأشخاص الأغنياء الآخرين، والذين وقع اختيارهم عليهم، وحملوهم معهم إلى الجزيرة، من أجل أن يفرضوا عليهم سعراً لفديتهم.

# أسر وقتل أفراد شعب لين الذين قاموا بهجوم على الغزاة المتمردين

وفي هذه الآونة، ذهب شعب لين Lynn إلى الملك، ووعـــدوه أنه إذا ماسيقوم ثانية بمنحهم امتيازاتهم، فإنهم سوف يجلبون إليه المستولين على الجزيرة، إما أحياء أو أمواتاً (لأن الملك كان قد حرمهم من امتيازاتهم مثلما فعل ببلدات أخرى ومىدن شاركت بالعمل ضده)، وبعدما حصلوا على الذي طلبوه، جمعوا عدداً كبيراً من الناس من الفئات الدنيا، وزحفوا مع بعض المراكب المشحونة برماة النشاب، وحملة القسى مع رجال مسلحين بمختلف الطرق، لاعتقال المستولين على الجزيرة، وعلم المتمردون مسبقاً بوصولهم، ونصبوا أعلامهم فوق أرض جافة، حتى يتمكن القادمون عبر النهر من مشاهدة مكان وجودهم، وعندما شاهد شعب لين عساكرهم وأعلامهم هناك، شجعوا رجالهم على النزول إلى اليابسة بكل سرعة، وعند ذلك اقتلع المتمردون أعلامهم، وتظاهروا بالفرار، وكأنهم لم يتجرأوا على مقرومة مثل تلك القوة الكبيرة، ولم يكن مواطنو لين مدركين لخطتهم، فنزلوا على اليابسة في كل اتجاه، وفي فوضى، وبناء عليه عاد المتمردون وطوقوا المواطنين وقواتهم من العـوام، وقتلوهم كيفها شاءوا، وأسروا بعـض الذين حاولوا العـودةُ إلى مراكبهم، وقتلوا الأخرين، وهلكت أعداد كبيرة في النهر، وعدد صغير منهم هو الذي عاد إلى لين، حيث جرى استقبالهم بسخرية.

### الخلاف بين إيرل غلوستر وبين روجر مورتيمير

وجرى في هذه الآونة اختيار النائب البابوي، وايرل غلوستر واثني عشر آخرين، لوضع شروط للسلام، وقد بذلوا غاية جهودهم لترتيب القضايا، بأن بإمكان المتمردين المحرومين من أملاكهم استرداد أراضيهم وممتلكاتهم، بدفع تعويض عن الجرائم التي اقترفوها، وعارض بشدة روجر مورتيمير مع الكونتات الآخرين الذين تسلموا أراضي المحرومين بمثابة هبة من الملك، ووقفوا ضد هذه الترتيبات، وقالوا بأنه سيكون ظلماً بأن يتسلم هؤلاء الآن بمثل هذه السهولة الأراضي التي تسلموها من الملك، وأن يفقدوا هذه الأراضي، التي نالوها بمثابة جائزة مقابل من قبل بعضهم، والتي فقدها المتمردون بصورة عادلة، ولهذا قيل من قبل بعضهم، بأن روجر المذكور، قد تآمر مع بعض الآخرين، الذين كانوا مثله، أثيروا بالشره، من أجل تدبر موت ايرل غلوستر، وبناء عليه سحب ايرل غلوستر نفسه من جميع الاتصالات معهم، بقدر ما أمكنه من سرعة.

وكان هذا العام جميعه عام خصب الانتاج بالفواكه والحبوب، لكن المحاصيل غدت غير مفيدة للسكان بسبب النهابين الذين نهبوا وسلبوا القمح المخزون، واجتاحوا البلاد حسبها أرادوا.

## رفض إيرل غلوستر حضور احتفال الملك بعيد القديس إدوارد

في عام النعمة ١٢٦٧، الذي كان العام الحادي والخمسين لحكم الملك هنري الثالث منذ الاستيلاء، أمضى الملك عيد الميلاد في اكسفورد برفقة الملكة والنائب البابوي مع نبلائه، وقد بذلت جهود كبيرة في سبيل المصالحة بين ايرل غلوستر وروجر مورتيمير، لكن من دون أية نتيجة مفيدة، ومن اكسفورد ذهب الملك إلى لندن للاحتفال بعيد الملك القديس ادوارد، وذلك كما كانت عادته سنوياً، ولإضفاء المهابة على الاحتفال وأن يترافق مع البهجة الجديرة به، وجه الدعوة إلى عدد كبير

من أساقفة المملكة ونبلائها، للمشاركة بوليمة قدمت بالمناسبة، وأجلس النائب البابوي في المقعد الملكي، ووضع أمامه كل طبق فيه لون جديد أولاً، وإلى هذا الاحتفال وجهت الدعوة إلى ايرل غلوستر، لكنه رفض الحضور، لأنه توجس من وجود بعض النوايا الشريرة ضده في البلاط، وأرسل أخيراً —كما قيل— رسلاً إلى الملك، ينذره فيها، ليقوم بطرد الأجانب من مجلسه الاستشاري وأن يأمر بالالتزام بجميع المقررات التي عملت في اكسفورد، في جميع أرجاء المملكة، وأن ينفذ التي عملها لايحتاج للتعجب من أي عمل سوف يقدم عليه —ايرل غلوستر— في ايفهام، مضيفاً أنه إذا لم يفعل ذلك، ويعتقد أنه مفيداً له، وفي هذا الوقت كانت قلعة دوفر قد أعطيت إلى المكان، ليحبس هناك.

## الحرمان الكنسي للأساقفة وللآخرين الذين عاضدوا الإيرل سيمون

دعا النائب البابوي إلى مجمع في نورثأمبتون، وهناك أصدر عقوبة الحرمان الكنسي ضد جميع الأساقفة ورجال الدين الذين قدموا المساعدة، وأظهروا التأييد للايرل سيمون ضد الملك، وذكر بين هؤلاء بالاسم جدون أسقف وينكستر، ووولتر أسقف ووركستر، وهنري أسقف لندن، وأسطفان أسقف شيكستر، ومن هؤلاء مات إثر ذلك بشكل تعيس أسقف ووركستر، وكان ذلك في الخامس من شباط، وقد خلفه نيقولا أوف إيلاي، مستشار الملك، في حين ذهب الأساقفة الثلاثة الذين تقدم ذكرهم إلى روما، وانتظروا الحصول على التحليل من البابا، وأدخل بشكل علني بقرار الحرمان نفسه جميع الآخرين الذين وقفوا ضد الملك، وأعلن عن السلطات التي منحت إلى الملك بفرض العشور على كنيسة انكلترا لمدة السبعة أعوام المقبلة.

# إجراءات أولاد سيمون دي مونتفورت بعد حرمانهم من مواريثهم

وفي هذه الآونة تخلى المتولي لسجن غي دي مونتفورت في قلعة دوفر عن واجبه بالرشوة، وسمح لسجينه بالنجاة، وعبر القنال برفقته، وذهب غي على الفور إلى توسكانيا، والتحق بالكونت رالف، ونظراً لحصوله على الشهرة في خدمته، تزوج من ابنته ووريئته، وكان أخوه الأكبر سيمون قد نجا من السجن بطريقة مماثلة، قبل ذلك بوقت قصير، وهرب إلى غاليا، وعين الملك في تلك الآونة رجلاً رئيساً، في كل مدينة، ليلتحق بالعمدة في ضبط للعنف الذي جرى اقترافه من قبل قطاع الطرق، الذين باتوا كثيرين جداً، ووضع أيضاً روبرت فيرار قبل فرسان الملك، أما رفاقه الذين احتشدوا مع بعضهم من أجل النهب والسلب، فقد كانوا قد هربوا وتفرقوا.

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً، كان هناك فارس اسمه آدم غوردون Gordon يعيش قرب وينكستر، وقد جرد من أملاكمه مع الآخرين الذين أيدوا الايرل سيمون، وقد رفض القبول بشروط السلام التي عرضت من قبل الملك، وانسحب مع أتباعه إلى جزء من الطريق الذي يقود من ويلتون Wilton إلى قلعة فالنام التي كانت واقعة في وادي متعرج بمرتفعات ضخمة مغطاة بالأشجار، وبذلك كان مكاناً جيداً للانسحاب لقطاع الطرق، وقد شغل نفسه في سلب ونهب المنطقة المجاورة، خاصة أراضي الذين وقفوا إلى جانب قضية الملك، ورغب ادوارد في تجريب قوة وشجاعة هذا الرجل الذي وصلت شهرته إلى مسامعه، فزحف مع كتلة قوية من العساكر، وعندما كان يستعد للمعركة، أعطى ادوارد أوامر إلى أتباعه بعدم التدخل لمنع مبارزة فردية بينها، وبناء عليه التقى الرجلان، وتابعا تبادل الضربات

المتوالية أحدهما ضد الآخر بجهود متساوية، وتحاربا لبعض الوقت، من دون أن يتزحزح أياً منهما أمام الآخر، وشعر ادوارد بالسرور تجاه اقدام الفارس وشجاعته في القتال، فنصحه بالاستسلام إليه شخصياً، ووعده بالمحافظة على حياته، وبمبلغ كبير، وعلى هذا وافق الفارس، وألقى أسلحته، واستسلم لادوارد، فبعث به لإمضاء تلك الليلة في غيلدفورد، مع توصية جيدة به، من أجل تقديمه إلى أمه الملكة، وبعد ذلك أعيد إليه ميراثه من قبل ادوارد، الذي أصبح صديقه، ووجده دائماً خادماً خلصاً.

### التشريع لصالح الفئات التي جردت من مواريثها

والتقى في هذا العام نفسه، بعض الأشخاص المختارين، في مدينة كوفنتري، وأصدروا مرسوماً وافقوا عليه بالاجماع، قضى أن بإمكان الفئات المحرومة استرداد مواريثها بدفع غرامات مالية، أي استعادتهم لها من الذين استحوذوا عليها بمثابة أعطية من الملك، على شرط أن المبلغ الذي سيدفع لفديتهم ينبغي أن لايتجاوز دخل مواريثهم المصادرة لمدة سبعة أعوام، وينبغي أن لايكون أقل من دخلهم لعام واحد، وينبغي أن تكون الضريبة المفروضة بين هذين التقديرين، وذلك وفقاً لدرجة ذنب الفئة، ولم يشمل هذا أولاد الايرل سيمون، وكذلك روبرت ايرل أوف دربي، ولم ينتفعوا من هذا الفداء (لأن حرمانهم قد عد أبدياً)، وأما الذين كانوا غير قادرين على دفع المبلغ الذي فرض عليهم، وفقاً للطريقة التي ورد ذكرها أعلاه، فإنهم يتركون أراضيهم بحسوذة متملكيهم الحاليين، إلى أن يمكن جمع المطلوب من دخلهم وانتاجهم.

ووصل في هذا العام حشد من المسلمين إلى اسبانيا بوساطة البحر، وألحقوا كثيراً من الأضرار بالمسيحيين، ولقد قهروا فيها بعد، لكن ذلك لم يكن من دون سفك كثير من الدماء.

وفي هذا العام نفسه أيضاً، خاض شارل ملك صقلية معركة ضد مانفرد أمام بينيفنتو Benevento, ونال هناك نصراً مجيداً، حيث هزم عدوه وقتله.

## وفاة غودفري رئيس أساقفة يورك ووصول وولتر إلى رئاسة الأساقفة

أنهى في هذا العام غودفري رئيس أساقفة يورك حياته، وانتقل وولتر أسقف أوف باث إلى كرسيه، وقد خلفه في أسقفيته وليم بوتون رئيس شهامسة ويلز.

## البارلمان الذي عقد في بري

وفي هذه الآونة أصدر الملك دعوة إلى الايرلات، والسارونات، ورؤساء الأساقفة، والأساقفة، ورؤساء الرهبانيات، وإلى كل جماعة تدين بخدمة عسكرية، للاجتماع في بلدة القديس ادموند، مجهزين بشكل جيد بالخيول والأسلحة، من أجل الشروع بالأعمال الهجومية، ضد الذين استولوا على قلعة إيلاي، خرقاً منهم لسلام الملك، وأطاع الجميع هذا الأمر، باستثناء ايرل غلوستر، الذي كان قد جمع جيشاً كبيراً على حدود ويلز لمهاجمة أعدائه، وأهمل الحضور، ولذلك جرى إرسال جون دي وارني ووليم دي بلنسية لاستدعائه لحضور هذا البارلمان، لكنهما لم يحصلا على شيء منه، باستثناء رسائله المعتمدة والمختومة بختمه، معلنا أنه سوف لن يحمل السلاح قط ضد الملك، أو ضد ابنه ادوارد، إلا في حالة الدفاع عن النفس، وأعلن أنه سوف يستخدم غاية جهوده لاخضاع روجر موتيمير وأعدائه الآخرين، والدوس عليهم بقدميه، وقد قيل إنه اخترع بدهاء هذه الحجة، لأنه خاف من أن يتهم بالخيانة، وعلى هذا كان الذين دعيوا إلى هذا البارلمان قد اجتمعوا باستثناء وعلى هذا كان الذين دعيوا إلى هذا البابوي مطالبهما بالبنود التالية:

أولاً: إن على جميع الأساقفة ونوابهم في الكنائس منحها العشور لمدة ثلاث سنوات بعد السنة التالية، وكذلك بالنسبة للسنة الأخيرة التي مضت، حتى يصبح المبلغ مساوياً لما دفعه البارونات من أجل حراسة شاطىء البحر ضد الأجانب.

جواب: وعلى هذا أجابوا بأن الحرب قد تفجرت ضد شره ظالم، وأنها مازالت مستمرة، وأن من الضروري المرور بصمت بمثل هذه النصائح الشريرة والمطالبة بمثل هذا المطلب، وأنه ينبغي عمل الترتيبات من أجل تأسيس السلام في المملكة، وتوجيه انتباه بارلمانه نحو تأمين مصالح الكنيسة والمملكة، وليس من أجل استخراج المال، خاصة وأن الأرض تضررت بالحرب، وأنها سوف تحتاج إلى بعض الوقت إلى استرداد عافيتها، إذا ماسمح لها بذلك.

ثانياً: وطالبا أيضاً بوجوب أن تفرض الضرائب على الكنائس من قبل رجال علمانيين بضرائب عادلة وصحيحة، وفق نسبة ثمن جميع الممتلكات العائدة إليهم.

جـواب: وعلى هذا كـان الجواب، أنه أمـر غير منطقي، بل عمل معاكس للعدل تماماً، أن يقـوم علمانيون بالتدخل في جمع العشور، وأنهم سـوف لن يوافقـوا على هذا مطلقـاً، أو على أية ضرائب، بل أن تكون الأمور حسبها كانت قديهاً.

ثالثاً: بند، على الأساقفة، ورؤساء الرهبان، إلخ، أن يدفعوا عشوراً كاملة عن بارونياتهم وعن اقطاعياتهم المدنية، وفقاً للضرائب الصحيحة والعادلة.

جواب: وعلى هذا كان الجواب، بأنهم قد أفقروا بأعمال السلب والنهب، وأنهم تبعوا الملك في حملاته، وأنهم أنفقوا مبالغ كبيرة جداً، إلى حد أنهم أصبحوا مملقين، وأن أراضيهم متروكة حتى من دون زراعة بسبب الحرب.

رابعاً: لقد طالبا بأن يدفع رجال الدين بشكل عام إلى الملك، من أجل إعادة تأسيس سمعته وكرامته مبلغ ثلاثين ألف مارك، وذلك بسبب أن العشور التي تقدم ذكرها، قد طالب بها النائب البابوي من أجل استخدامات البلاط الروماني، لمواجهة الديون التي جرى التعاقد عليها، في صقلية، وأبوليا وكالبيريا (قلورية)، باسم ادوارد ابن الملك الموجود حالياً.

جـواب: وكـان الجواب على هذا، بأنهم لن يعطوا شيئاً، لأن جميع الضرائب والاستخراجات من هذا النوع، التي جـرى فرضها من قبل بالقوة، من قبل الملك، لم يتم تحويلها لمنفعة الملك أو المملكة.

خامساً: ولقد طالبا أيضاً بأن على جميع رجال الدين الذي في أيديهم بارونيات أو اقطاعيات مدنية، أن يحملوا وأن يزحفوا بأشخاصهم ضد أعداء الملك، أو أن يجهزوا خدمة إلى الملك في حملاته تتناسب مع الأراضي أو مع الاقطاعيات.

جواب: وعلى هذا جاء الجواب، بأنه ليس من واجبهم القتال بسيف الفولاذ، بل بالسيف الروحي، يعني أن تقول بالدموع، وبالصلوات المخلصة، وأنه بحكم منافعهم، عليهم الحفاظ على السلام، وليس على الحرب، وأن بارونياتهم قد تأسست عن طريق الصدقات الخالصة، وبناء عليه هم مدانون بتأدية خدمة عسكرية ثابتة، وهم لن يبدأوا مع نظام جديد.

سادساً: لقد طالبا ثانية بأن على رجال الدين بشكل عام سداد دين مقداره تسعة آلاف مارك، وهو المبلغ الذي كان قد استدانه لورانس أسقف روكستر، ووليم أسقف باث، ورتشارد رئيس رهبان ويستمنستر من تجار البابا، في بلاط روما، عندما كانوا مشغولين هناك، في ترتيب بعض أعمال الملك.

جواب: وكان الجواب على هذا، بأنهم لم يوافقوا قط على استدانة مثل هذا المبلغ الكبير، وأنهم لم يعرفوا أي شيء عنه، وأنهم على ذلك غير ملزمين بأي حال من الأحوال بدفع هذا الدين.

سابعاً: وجرى تقديم طلب لصالح البابا، بأنه ينبغي على الفور التبشير بحملة صليبية في جميع أرجاء المملكة، من أجل اخضاع الناس الذين سوف يحددهم البلاط، أو من أجل تخليص الناس إلى الأبد من واجباتهم بالالتحاق بتلك الحملة الصليبية.

جواب: وعلى هذا كان الجواب، بأن شعب البلاد قد تدمّر إلى حد كبير بوساطة الحرب، وإذا كان هناك من سيحمل الآن الصليب، فسوف يكونون قلة، أو لاأحد، وسوف لن يترك أحد للدفاع عن البلاد، ولذلك إنه لمن الواضح بأن النائب البابوي يرغب في نفي أبناء البلاد الطبيعيين، من أجل أن يتمكن الأجانب بسهولة من الاستيلاء عليها.

ثامناً: لقد قيل أيضاً، بأن الأساقفة كانوا ملزمين شاءوا أم أبوا، بالاستجابة والموافقة على جميع المطالب التي عملت إليهم، على أساس قسمهم في كوفنتري Coventry, حيث كانوا قد أقسموا بأنهم سوف يساعدون الملك بكل الوسائل التي بقدرتهم.

جواب: وعلى هذا أجابوا بأنهم عندما أدوا ذلك القسم قد فهموا بأنه أشار فقط إلى المساعدات الروحية، وتقديم النصائح الصحيحة.

حول الرسالة التي أرسلت من قبل النائب البابوي إلى المتمردين المحرومين الذين احتشدوا في جزيرة إيلاي

وفي هذه الآونة عندما كان المتمردون المحرومون متخفين في جزيرة إيلاي، جرت مخاطبتهم من من قبل رسل تم إرسالهم من قبل النائب

البابوي، بأن يعودوا إلى إيهانهم، وإلى الوحدة مع الكنيسة الأم المقدسة، وإلى طاعتهم إلى البلاط الروماني، وأن يعملوا سلاماً مع الملك على أساس الشروط المكتوبة، وبذلك يمكنهم تسلم التحليل من القرار الذي صدر ضدهم، وذلك وفقاً لأنظمة الكنيسة، وأن يتوقفوا عن اقتراف السلب والنهب، والجرائم الأخرى، وأن عليهم التخلي عن الذي فعلوه والتكفير عها اقترفوه بحق رجال الدين والكنيسة.

جواب: وفي المقام الأول أجاب رجال الفئات المحرومة، بأنهم يتمسكون بثبات بالإيهان نفسه، الذي تعلموه من الأساقفة المقدسين: القديس روبرت، والقديس ادموند، والقديس رتشارد، ورجال كاثوليك آخرين، وأنهم يؤمنون بمبادىء الإيهان ويحافظون عليها، وهي المبادىء الموجودة في العقيدة، يعني أن تقول إنهم يؤمنون بالانجيل وبقداسات الكنيسة، مثلها الكنيسة المسكونية تلتزم وتؤمن، وأنهم على استعداد لأن يعيشوا وأن يموتوا في سبيل هذا الإيهان.

ثانيا: قالوا بأنهم يدينون بالطاعة إلى الكنيسة الرومانية بحكم أنها الرأس لجميع المسيحية، لكن ليس للشره وللطلبات الالزامية للذين يتوجب أن يحكموها، وأضافوا بأن أجدادهم، الذين هم ورثتهم، قد حصلوا على تلك الأرض بالسيف، ولذلك بدا لهم أنهم حرموا بصورة غير عادلة، وبها أن هذا عمل من قبل النائب البابوي حثوه على عمل إصلاح لهذا العمل الظالم.

جواب— ثالثاً: لقد قالوا بأن النائب البابوي قد أرسل إلى انكلترا ليعمل سلماً، لكن عوضاً عن ذلك، هو بالحري حافظ على الحرب، لأنه علناً وقف إلى جانب الملك، وآثر قضيته، وطالما أنه فعل هذا هو حافظ على استمرار الحرب.

وثانية: لقد قالوا بأن شكل المعاهدة التي تم الوصول إليها من قبل،

هو ملغى، بها أن الباب أعطى أوامر إلى الملك وإلى النائب البابوي، بوجوب عدم حرمان أي واحد من ميراثه، وهما قد أصرا على نوع من الفدية، هو مساو لحرمانهم من مواريثهم، ولذلك حثوا النائب البابوي على تولي إصلاح هذه الخطيئة.

جواب رابعاً: لقد قالوا بأن يمينهم الأول، والكنيسة كلها، وأن جميع أساقفة المملكة، أصدروا قراراً بالحرمان الكنسي ضد كل من يخرقه، وأنه بالنسبة لهم هم مايزالون مصرين على المقاصد نفسها، وأنهم على استعداد للموت في سبيل ذلك اليمين نفسه، ولذلك حثوا النائب البابوي على إلغاء الحكم الذي أصدره، وإلا فإنهم سوف يترافعون إلى الكرسي الرسولي، وأيضاً إلى المجمع العام، أو إذا كان ضرورياً إلى المقاضي الأعلى للجميع.

جواب -خامساً: لقد قالوا بها أنهم كانوا يقاتلون في سبيل منفعة المملكة والكنيسة، إنهم ينبغي أن يعيشوا على تعويضات أعدائهم، الذين يحتفظون بأراضيهم ومتملكين لها، ولذلك طلبوا من النائب البابوي، أن يتدبر إعادة أراضيهم لهم، حتى لايكونوا تحت ضرورة الحاجة مضطرين إلى النهب.

جـواب -سادساً: لقـد قـالوا بأن كثيراً من المشايعين للملك ولادوارد، نشروا أنفسهم في كل مكان، وهم يقترفون كثيراً من الجرائم ومن مختلف أنواع أعهال السطو والنهب، ويفعلون ذلك وهم يقـولون بأنهم ينتمون إلى الفئة التي حـرمت، من أجل الاساءة إليهم، وإلى قضيتهم هم أنفسهم، وبناء عليه إنهم يحذرون النائب البابوي بأن لايصدق إفادات مثل هؤلاء الناس، لأنهم إذا ماوجدوا أي واحد بينهم مقترفاً لمثل هذه الجريمة، فإنهم سوف ينزلون به حكم العدالة من دون تأخر.

#### الاعتراضات الشديدة للمحرومين

واحتجت الفئات المحرومة بالوقت نفسه إلى النائب البابوي، بأنه طرد من المملكة من دون احترام، وبالفعل، المستشارين للمملكة كلها، وهم أساقفة: وينكستر، ولندن، وشيكستر، الذين هم رجال متفوقين بنصائحهم وبحكمتهم العظيمة، ونتيجة لذلك ضعف المجلس الاستشاري للمملكة إلى درجة كبيرة، وترنحت المملكة، لأن النائب البابوي ادعى لنفسه ممتلكات الأساقفة، وبسبب غيابهم، أحل الدمار بالمملكة، ولذلك أنذروا النائب البابوي بوجوب تصحيح خطيئته.

ومن جديد أخبروا النائب البابوي أن يتولى تحذير الملك لكي يتولى ابعاد مستشاريه من الأجانب الذين بوساطتهم استعبدت المملكة، كما أنهم طلبوا من النائب البابوي بوجوب إعادة أراضيهم إليهم من دون فدية، وأن المقررات التي عملت في اكسفورد، ينبغي مراعاتها والالتزام بها، وأن الرهائن يتوجب إرسالهم إليهم إلى الجزيرة، من أجل أن يضمنوا لهم بقاء السلام، منذ ذلك الوقت ولمدة خمسة أعوام، وذلك إلى أن يتمكنوا من رؤية كيف قام الملك بالالتزام بجميع وعوده.

ومرة أخرى بينوا للنائب البابوي وذكروه بأن رئاسات الرهبانيات وبقية ديرة الطوائف الرهبانية، قد بنيت من أموال أجدادهم، وهم الآن قد لحقهم الدمار، بوساطة استخراجات الملك وضرائبه، ومعه النائب البابوي، ولذلك لم يعد بإمكانهم تقديم الصدقات، ولااظهار الضيافات، وذلك وفقاً لأعرافهم المعتادة، ولذلك حذروا النائب البابوي، وطالبوه بوجوب إصلاح هذه الأخطاء.

ومجدداً أخبروا النائب البابوي، بأن كنائس مملكة انكلترا قد أعطيت الى أجانب، هم أعداء للبلاد، وهم ينقلون إلى القارة ممتلكات الكنيسة، التي عليها يتوجب أن يعيش رجال الدين المحليين ويجري الانفاق

عليهم، ونتيجة لذلك باتوا عرضة للمخاطر ليس في الجسد فقط، بل وفي الروح أيضاً، لأنه لم يبق لديهم رعاة للأرواح، إلا بعض الكهنة المستأجرين، الذين من الممكن اكترائهم مقابل مبلغ صغير، ولذلك أنذروا النائب البابوي بوجوب إصلاح هذا الأمر.

ومن جديد أخبروا النائب البابوي، بأن العشور المطلوبة من رجال الدين، ينبغي عدم دفعها، لأن المملكة جرى تدميرها من قبل أتباع الملك، بوساطة الحرب العامة، ولأن الأرض تركت بوضع غير مزروعة فيه، وما من ثمار انتجت منها، ونتيجة لهذا الناس يموتون من الجوع.

وغضب الملك والنائب البابوي من هذه الردود وسخطوا، ولذلك قاموا في السنة التالية بحصار الجزيرة. وكان هذا العام على العموم عام قحط، من دون ثمار، وغير مفيد لانكلترا من جوانب كثيرة.

#### كيف حاصر الملك جزيرة إيلاي

في عام النعمة ١٢٦٨، الذي كان العام الثاني والخمسين لحكم الملك هنري، الثالث منذ الاستيلاء، حشد الملك المذكور جيشه وبادر مسرعاً ليتولى حصار جزيرة إيلاي، وليمنع الدخول والخروج على المتمردين، وتولى ادوارد ابن الملك عمل جسور من حواجز وعوارض خشبية، ووضعهم في أماكن مناسبة (حسبها جرى توجيهه من قبل سكان المنطقة)، ودخل إلى الجزيرة مع جنوده، وعلى الفور استسلم له بعض المتمردين، في حين تشتت الباقون في القتال.

وأثناء وقوع هذه الأحداث، كان ايرل غلوستر يتآمر ضد الملك، وكان قد أعد جيشاً في ويلز، لصالح الأشخاص المحرومين، وزحف نحو لندن، والتقى به جون ايملي Eymley مع قصوة كبيرة من أتباعه، لذلك دخل إلى المدينة بناء على موافقة سكانها، وأرسل الايرل على الفور رسلاً إلى النائب البابوي، الذي كان مقياً آنذاك في برج لندن،

آمراً إياه بتسليم البرج إليه من دون تأخير، وفي سبيل أن يؤمن سرعة الاذعان إلى هذا الاستدعاء، أمر كل إنسان بعدم بيع المؤن إليه مادام باقياً في البرج، ثم تظاهر النائب البابوي أنه لم يهتم بالمسألة، وترك البرج، وذهب إلى كنيسة القديس بولص للتبشير بالحملة الصليبية، وبعد عدة أيام تم وضع نهاية لهذا الاضطراب، وتصالح الايرل مع الملك، من خلال وساطة رتشارد ملك الرومان، والفارس المشهور فيليب باسيت، وتعهد الايرل بعدم إثارة أي اضطراب في المستقبل، تحت طائلة تغريمه بعشرة آلاف مارك.

## كيف توصل للويلين للمصالحة مع ملك إنكلترا

وفي حوالي أيام عيد القديس ميكائيل — رئيس الملائكة، وصل الملك هنري إلى شروبري مع جيش كبير، عازماً على الزحف داخل ويلز، لشن الحرب ضد للويلين، أمير تلك البلاد، الذي ساند قضية الايرل سيمون، في اقدامه على العصيان ضد الملك، وأرسل للويلين على كل حال رسلاً إلى الملك، وعرض عليه مبلغ اثنين وثلاثين ألف باوند استيرليني من أجل الحصول على السلام، ومن ثم أمكن بوساطة النائب البابوي، إعادة الأراضي الأربعائة التي كان الملك قد أخذها من الأمير، إليه.

## وفاة جون غيرفاس أسقف وينكستر

مات في هذا العام جون غيرفاس Gervase, أسقف وينكستر، ودفن في فيتربو Viterbo.

## اجتياح أرمينيا والاستيلاء على أنطاكية

اجتاح سلطان مصر في هذا العام أرمينيا، واستولى على أنطاكية، وهي واحدة من أشهر مدن الدنيا، وانتزعها من الصليبين، بعدما قتل الرجال والنساء، وحوّل المكان إلى صحراء.

#### كيف حمل ولدا ملك انكلترا الصليب

في عام النعمة ١٢٦٩، الذي كان العام الثالث والخمسين لحكم الملك هنري، الشالث منذ الاستيلاء، كان الملك في لندن مع ملكته، والنائب البابوي أوتوبون مجمعاً في لندن، فيه نشر كثيراً من المبادىء والمقررات، لاصلاح كنيسة انكلترا، وقام بعد هذا مباشرة، بمنح الصليب، إلى ولدي الملك: ادوارد، وادموند في نورثأمبتون، ومنحه كذلك لايرل غلوستر، ومثل ذلك لعدد كبير من نبلاء انكلترا، وبعد ما فرغ من تنظيم الأمور على هذه الصورة، عاد إلى روما مع كميات كبيرة من الأموال.

## الإعلان عن السلام في جميع أرجاء إنكلترا

وفي هذه الآونة، قام الملك هنري، في سبيل تدمير أعداء السلام في جميع أرجاء المملكة، بتدبر الاعلان في كل كونتية ضد الذين يعارضون تأسيس السلام، ورسم أنه إذا ماقام أي واحد، بشكل غير عادل باغتصاب مقتنيات إنسان آخر، سواء أكانت أغناماً، أم ثيراناً، أو أي شيء آخر مها كان، ينبغى أن ينال عقوبة الاعدام.

## اعتقال وإعدام واحد من لصوص الأغنام

وفي هذه الآونة، تجرأ واحد من سكان دنستيبل، كان قد اعتاد على أعمال قطع الطرق، تجرأ في ساعة غير سعيدة بالنسبة له، وذلك على الرغم من مرسوم الملك، فاستولى على اثني عشر ثوراً، كانت عائدة إلى سكان بلدة كالني Calne, وكان يأمل بأن يواجه الافلات من العقوبة على جريمته ووقاحته، وقام أصحاب المواشي بمطاردة اللص بعيداً حتى ردبورن Redbourne, حيث اعتقلوه، وأعدوه معهم إلى مدينة سينت ألبان، ورفعوا دعوى ضده أمام نائب الملك في تلك الاقطاعية، وقام هذا النائب بقراءة رسالة الملك بحضور الرجل المجرم،

مع حشد من الناس كانوا قد تجمهروا، ثم إنه أعلن، بموجب أحكام المرسوم الملكي، حكم الاعدام عليه، وجرى اعدامه في المكان نفسه.

# كيف بعث ملك فرنسا إلى إدوار ابن ملك إنكلترا للالتحاق به في حجه

أرسل في هذا العام، القديس لويس، ملك فرنسا، رسلاً خاصين إلى ادوارد، ابن ملك انكلترا، يرجوه أن يجتمع به على الفور، وقد استجاب ادوارد على الفور، وبادر مسرعاً إلى عبور القنال لمقابلة الملك الفرنسي، واستقبله الملك الفرنسي بملامح مشرقة، وبعدما عانقه بقوة، شرح له السبب لدعوته كما يلي: فقد قال إن الحقيقة هي أنه يرغب بالعودة إلى الأرض المقدسة، وأنّ يكون ادوارد بصحبته في خضد عنف البرابرة الكفار، وعلى هذا الاقتراح أجاب ادوارد قائلاً: «إنك تعلم أن الموارد الأساسية لانكلترا قد استهلكت كلها تقريباً، بسبب الحرب بين الملك وبين النبلاء، وإن امكاناتي المتوفرة قليلة جداً للقيام بمثل هذا الأمر مع شخصية مهمة مثلكم»، وعلى هذا رد عليه ملك فرنسا قائلاً: «إنني سوف أقرضك ثلاثين ألف مارك من الأموال الجيدة والقانونية، وفي الحقيقة إنني سوف أعطيك هذا المبلغ، إذا ما وافقت فقط على رغباتي»، وفي الحقيقة كان ادوارد رجلاً عالي المكانة، يمتلك شجاعة عظيمة وجرأة، وكان قوياً إلى أبعد الحدود، وكان ملـك فرنسا يعد نفسه سعيداً إذا ما تمكن من الحصول على مثل هذا الرفيق، وهكذا لم يكن اداورد أدنى رغبة من ملك فرنسا في القيام بهذا العمل، ولذلك وافق على رغباته، ورهن لديه غسكوني، بناء على تسلمه المال الضروري من أجل رحلته إلى الأرض المقدسة، ثم إنه عاد إلى انكلترا للحصول على اذن والده الملك، الذي لشفقته أخذ يبكى، لكنه وافق على رغباته، وعن طواعية تولى مباركته، وأعطاه اذنا بأن يختار القدر الذي يريده من الاتباع لاتباعه في حجه، وأن يقوموا بالاستعداد لرحلتهم، ولقد كان في هذه المناسبة، أنه تسلم الصليب من النائب البابوي، حسبها تقدم الذكر أعلاه.

#### نقل القديس ادوارد

وجرى في هذا العام، بناء على مبادرة من الملك هنري الثالث، ملك انكلترا، نقل جسد القديس ادوارد، الملك والمعترف، بشكل مهيب، إلى مزار من الذهب، كان الملك هنري قد أعده له، وفي حوالي الوقت نفسه قتل جون دي وارني— ايرل سري، بيديه، في قاعة ويستمنستر ألان دي لى زوخ Zouck رجل العدالة لدى الملك، نتيجة لتبادل بعض الكلام الذي عبر بينها.

## كيف تطلع كونرادين إلى تملك صقلية

وفي هذه الآونة، تطلع كونرادين حفيد الامبراطور فردريك السالف الذكر، من جهة ابنه كونراد، إلى تملك صقلية، بحكم أن عمه مانفرد كان قد مات، وأخذ طريقه إلى روما، بمساعدة الألمان، وحشد من اللومبارديين والتوسكانيين، الذين التحقوا به، واستقبل في تلك المدينة بجميع المهابة التي يستحقها الامبراطور، وعندما كان هناك التحق به شيخ المدينة، وهنري أخو ملك قشتالة، وعدد كبير من الرومان، ودخل إلى أبوليا مع قوة كبيرة ضد الملك شارل، وبعد معركة التحامية حادة، انهزم جيش كونرادين، وهو نفسه أخذ أسيراً، فجرى إعدامه بناء على أمر الملك شارل، مع عدد من النبلاء من أسرته، وهرب هنري أخو ملك قشتالة من المعركة إلى قلعة كازينو Cassino, لكنه استسلم فيها بعد إلى شارل، وألقى به في السجن.

#### وفاة البابا كليمنت

ومات في هذا الوقت نفسه البابا كليمنت في فيتربو، ودفن هناك في كنيسة عائدة إلى الرهبان الدومينيكان وكان هذا البابا، مكرساً للسهر،

والصيام، والصلاة، وللأعمال الصالحة الأخرى، ولذلك بات من المعتقد أن الرب قام مكافأة له على فضائله، فوضع نهاية لكثير من الاضطرابات التي كانت تعاني منها الكنيسة، وعلاوة على ذلك، مع أن الكثيرين عدّوا قضية الملك شارل، عملاً يائساً، وكذلك بسبب الأعداد الكبيرة لجيوش كونرادين، وكذلك بسبب أن مملكة صقلية عدت في حالة عصيان تقريباً، مع هذا تنبأ البابا المذكور بنتيجة الأخبار، وأخبر بها سلفاً في قداس، وقام هذا البابا نفسه أيضاً بتطويب القديسة ادويغا وجرى التطويب في كنيسة الرهبان الدومينيكان في فيتربو.

وبعد وفاة البابا كليمنت بقي الكرسي البابوي شاغراً لمدة ثلاثة أعوام، وشهرين، وعشرة أيام.

## البارلمان الذي عقد في مارلبورغ

في ثمانية عيد القديس مارتين، في هذا العام، عقد الملك بارلماناً في مارلبورغ Marlborough, فيه جرى بناء على موافقة الايرلات والبارونات، نشر بعض القوانين، التي عرفت باسم قوانين مارلبورغ، وجرى ترشيح نيقولا أوف ايلاي— أسقف أوف ووركستر، ونقله إلى أسقفية وينكستر.

### ملخص أحداث العام

كان هذا العام كله خصباً، في كل من القمح والفواكه، وإلى حد بعيد لصالح الانكليز، ومقبولاً لديهم، على أساس إعادة تأسيس السلام، وظل هناك —على كل حال— شاغل واحد، أقلق الفرنسيين والانكليز، تعلق بالاستعدادات من أجل الحملة إلى الأرض المقدسة، وكان العام بالنسبة للصقليين، والألمان، واللومبارد، والرومان، عام أسى، بسبب الحرب التي بدأت بشكل غير عادل، وجرى تنفيذها بآراء فاسدة.

#### مغادرة لويس - ملك فرنسا إلى الأرض المقدسة

في عام النعمة ١٢٧٠، الذي كان العام الرابع والخمسين لحكم الملك هنري، الثالث منذ الاستيلاء، أمضى الملك المذكور عيد الميلاد في ايلتهام Eltham

وفي هذا العام قام القديس لويس، دون أن يعبأ بالمتاعب، وبروح صامدة لم تتأثر بالخسائر والنفقات التي تحملها فيها وراء البحر، في الأيام الماضية، بالانطلاق ثانية في حملة من أجل استرداد الأرض المقدسة، بصحبة ولديه، وملك نافار، وعدد كبير من أساقفة الكنائس، والبارونات، ومن أجل أن يكون استرداد الأرض المقدسة أكثر سهولة بالنسبة إليهم، رأوا أن يقوموا أولاً باخضاع مملكة تونس إلى الحكم الصليبي، لأنها واقعة على حوالي منتصف الطريق لرحلتهم، ولأنها كانت تشكل معيقاً كبيراً على طريق المسافرين، ولذلك نزلوا في مملكة تونس، واستولوا بسهولة على ميناء وبلدة قرطاج، التي كانت قد تحولت الآن إلى بلدة صغيرة، وكانت تونس جزيرة صغيرة، لكن كانت مصدراً للازعاج للمسافرين، وهي أيضاً تعرف بالاسم نفسه أي تونس.

## زواج إدموند من ابنة وليم ألبيارلي

وفي الشامن من نيسان في هذا العام، تزوج ادموند ابن الملك من الفيلينا Evelina ابنة وليم ألبيارلي Albemarle ايسرل أوف هولدرنس Holderness, التي كانت الوريشة لممتلكات كل من أبيها وأمها، واستحق بهذا النزواج أن ينال لقب كونت ديفون كل من أبيها وأمها، والسيادة على جزيرة وايت Wight, لكن هذه السيدة مع كل ما كان لديها، ماتت قبل وفاة والديها.

ومات في هذا العام وولتر دي لي ويلي Wyle -أسقف سالسبري، وخلفه روبرت ويكها مبتون Wickhampton, الذي كان أنذاك شهاس الكنيسة نفسها.

وخلال العام الحالي، كان ادوارد وادموند، ابنا الملك هنري مع عدد كبير من الفرسان المجربين في المملكة، مشغولين في إعداد الأسلحة، والأعتدة، والسفن، والأشياء الأخرى الضرورية، من أجل حملتهم إلى الأرض المقدسة، واستولى السلام على المملكة، من خلال الخوف من الملك، وليس من خلال المحبة له.

## مختصر أخبار العام

كان هذا العام على العموم خصباً في انتاج كل من القمح والثمار، وكان مما جعل المسيحيين يشعرون بالسرور، والبهجة جهود الملك والنبلاء في تكريس أنفسهم من أجل تحرير الأرض المقدسة.

#### مغادرة إدوارد نحو الأرض المقدسة

في عام النعمة ١٢٧١، الذي كان العام الخامس والخمسين لحكم الملك هنري، الثالث منذ الاستيلاء، احتفل الملك بعيد الميلاد في لندن، مع الملكة، وابنيه، وكثير من النبلاء.

وفي شهر أيار من هذا العام، أقلع ادوارد ابن الملك، للقيام بحجه، مصطحباً معه زوجته اليانور، وكذلك ادموند ابن ختنه وأربعة ايرلات، والعدد نفسه من البارونات، مع كثير من النبلاء الآخرين، وفي عكون (أو التي تعرف بشكل عام باسم عكا) في الأرض المقدسة، ولدت اليانور هذه نفسها ابنة، أطلق عليها فيها بعد اسم جون العكاوية اليانور هذه نفسها ابنة، أطلق عليها فيها بعد اسم جون العكاوية ايرل غلوستر، وكان ادوارد قد وصل إلى فرنسا مع أسطوله، وقد علم هناك بأن الملك الفرنسي قد توجه نحو الأرض المقدسة، ولذلك لحق به بحراً، وبعد رحلة لمدة عشرة أيام وصل سالماً إلى تونس، وهناك نزل مع بسرور، وسمح له وأتباعه، والتقى بملك فرنسا وبنبلائه حيث استقبله بسرور، وسمح له بقبلة السلام.

## وفاة لويس-الملك الفرنسي

وفي شهر آب، كان المرض الذي انتشر في منطقة الساحل، قد أحدث اضطراباً عظيماً في أوساط الجيش الصليبي في تونس، وكان أول من ---ابن مات بين قادة الجيش هناك جون كونت نيفار Nevers ملك فرنسا، وكاردينال ألبانو- نائب الكرسي الرسولي، وقد حدث موته بعد ذلك بوقت قصير، وفي اليوم الذي جاء بعد عيد القديس بارثيلميو الرسول، عبر القديس لويس، الملك المسيحي التقي لفرنسا، من المملكة الفانية إلى مملكة سرمدية، وقد أخبر ملَّك نافَّار أسقف توسكوليوم Tusculum في رسالة، كيف خترم ذلك الملك حياته وهو يشعر بالسعادة، لأنه أثناء مرضه لم يتوقف عن الثناء على اسم الرب، وكان غالباً ما يردد الصلاة التالية: «اجعلنا أيها الرب، وأنا أرجوك أن نزدري رفاه هذا العالم، وأن نخاف من أي من معيقاته»، كما أنه صلى من أجل الناس الذين جلبهم معه كما يلى: «أيها الرب كن المقدس والحامي لشعبك والوصي عليه»، وعندما اقترب من نهايته، قال وهو ينظر نحو السهاء: «إنني سـوف أدخل بيتك أيها الرب، ولسـوف أعبدك في هيكلك المقدس، وسوف أمجد اسمك، أيها الرب»، ومع الانتهاء من هذه الكلمات نام في الرب.

وقد خلفه في مملكته ابنه فيليب، وعندما كان الجيش في حالة من اليأس، نتيجة لوفاة الملك، وصل شارل ملك صقيلة، وذلك بعدما كان قد أرسل خلفه من قبل الملك قبل وفاته، ومع أن المسلمين كانوا بشكل واضح أكثر عدداً من الصليبين، لم يتجرأوا على مهاجمة الصليبين والاشتباك معهم في معركة مكشوفة، لكنهم سببوا لهم الكثير من المضايقات، وأزعجوهم بأعالهم وتصرفاتهم، وقد كان من بين خططهم الخطة التالية: بها أن المنطقة كانت منطقة رملية، وكثيرة الغبار في موسم

الجفاف، مركز المسلمون عدة آلاف من شعبهم فوق أماكن مرتفعة في جوار الصليبين، وعندما كانت الريح تهب باتجاه الصليبين، حركوا الرمال والغبار، مما سبب ضيقاً شديداً للصليبين، ولكن أخيراً تساقطت الأمطار، وتوقف الغبار، واستعد الصليبيون لحركات حربية جديدة، واستعدوا لمهاجمة تونس بالبر والبحر، ولدى مشاهدة المسلمين هذا عقدوا معاهدة معهم، ووافقوا على اطلاق سراح جميع الأسرى الصليبيين الذي كانوا في بلادهم، وسمحوا كذلك بالتبشير بعقيدة المسيح من دون اعتراض من قبل الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان، ومن قبل جميع الرهبان الآخرين، في الديرة التي تأسست على شرف المسيح في مدن تلك المملكة، وكذلك إن كل من يرغب بالتعميد، يجب أن يسمح له بفعل ذلك بكل حرية، وجرى دفع نفقات الملكين، واعترف ملك تونس بأنه تابع يدفع الجزية لملك صقلية، وجرى الإعداد لهدنة تدوم عدة سنوات، واستعد ملك صقلية للمغادرة مع جيشه، لكن الانتقام الرباني لحق به، فعندما كان يسعى للعودة، غمر البحر جيشه كله تقريباً، وكذلك أغرق الأموال التي أحذها من تونس، وجميع مقتناته المتحركة.

## مقتل هنرى ابن ملك الرومان في الهيكل في فيتربو

وطلب في الوقت نفسه هنري الألماني، ابن رتشارد ملك الرومان الاذن من ابن عمه ادوارد حتى يعود إلى الوطن، لأنه قال بأنه تعب من رحلة حجه الطويلة، وقد رغب في مشاهدة انكلترا، بلاد السلام، وأبيه، قبل أن يموت، لكنه أحبط في آماله، لأنه بعدما حصل على الاذن بالعودة، عبر بتوسكانيا على طريقه، وعندما كان حاضراً لقداس في كنيسة القديس لورانس في فيتربو، جرى قتله هناك من قبل غي ابن سيمون دى مونتفورت، انتقاماً لموت والده.

#### مغادرة ادوارد وتوجهه إلى عكا

وعندما سمع ادوارد بالانتقام الرهيب، الذي أوقعه الرب على شارل —ملك صقلية، وأخي الملك لويس، ملك فرنسا المتوفى أخيراً، وبعدما قدر بأن هذه الكارثة لم تحدث من دون سبب، ضرب على صدره وأقسم بدم الرب، الذي كان قسمه المعتاد، وقال: "ومع أن جميع رفاقي بالسلاح وأبناء بلدي قد يتخلون عني، فإنني مع فوين Fowin, سائس مهري (لأن ذلك كان اسمه) سوف ندخل إلى عكا، وسوف أحافظ على عهدي ويميني، حتى وإن كانت روحي ستفارق جسدي لإقدامي على هذا العمل»، وسمعه جميع الانكليز الذين كانوا معه، وعند لل أقلع على الفور باتجاه عكا، وعند وصوله إلى هناك، وجد تلك ذلك أقلع على المسلمين، منذ أربعة أيام مضت، وبوصوله خابت المدينة مطوقة من قبل المسلمين، منذ أربعة أيام مضت، وبوصوله خابت المل سلطان مصر وتوقعاته، ومع أنه كان قد بدأ بحصار المدينة، عاد إلى بلاده مع جيشه.

#### وفاة رتشارد ملك الرومان

في اليوم الثاني من نيسان في هذا العام، غادر رتشارد، ملك الرومان، وأخو ملك انكلترا طريق الجسد كله في قلعة بيركهامبستد، وقد دفن قلبه في كنيسة الرهبان الفرنسيسكان في اكسفورد، ودفن جسده في كنيسة طائفة الرهبان السسترشيان في هيل Hailes التي كانت قد بنيت على حسابه الشخصي.

## مختصر أحداث العام

وكان هذا العام عام خصب في الفواكه والقمح، وعام سلام، وكان أيضاً عام سرور وبهجة للمسلمين، بسبب وفاة ملك فرنسا، وعام حزن أيضاً للصقلين بسبب موت ملكهم، لكنه كان عام لامبالاة بالنسبة للانكليز، الذين لم يعانوا من أي من هذه الحوادث.

ومات بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري، وجرى انتخاب رئيس الرهبان ليكون خليفته.

#### كيف تعرضت حياة إدوارد ابن ملك إنكلترا للخطر في عكا

في عام النعمة ١٢٧٢، الذي هو العام السادس والخمسين لحكم الملك هنري، الثالث منذ الاستيلاء، كان الملك المذكور في لندن، أيام عيد الميلاد بصحبة ملكته، وفي هذا العام عندما كان ادوارد الابن الأكبر للملك مقيماً في عكا، كان هناك أمير ليافا (أي أن مرتبته تساوي مرتبة إيرل بيننا)، وكان مسلماً من حيث الأصل، وقد أحبه وتوجهت عواطفه نحوه، بسبب شهرته بالشجاعة، ولذلك بعث إليه مراراً برسائل ويرسل الإطراء له بوساطة واحد من الحشيشيــة اسمه عبد العظيم Anzazin, وكان هذا الرجل قد تعلم في أماكن تحت الأرض منذ طفولته، وهناك تعلم كيف يقوم بهجوم مفاجيء على أي أمير من خصوم طائفته، وزرع في نفسه وأفهم أنه وإن تعرض للقتل أثناء محاولته، فإنه لعمله هذا، سوف يتلقى حياة جديدة، وسط المباهج في الجنة، وفي إحدى مناسبات قدومه إلى ادوارد، كما اعتاد بالغالب أنّ يفعل، مع رسائل، تظاهر بأنه يود أن يبوح ببعض الأسرار له، وعند ذلك جرى اخراج كل واحد من الغرفة، وعندما كان ادوارد مائلاً أمام النافذة، وموجها انتباهه نحو الخارج، سحب الحشيشي فجأة مدية مسممة، وجرحه مرتين في ذراعه، ومرة ثالثة تحت ابطه، وتمكن ادوارد على الفور من إلقاء الحشيشي على الأرض بقـدمه، وانتـزع السكين من يديه، وقتل الجاني بها، وفي انتزاعــه للسكين، جرح نفسه جرحاً بليغاً في اليد، وبها أن السم انتشر في الجراح، لقد عالجوه بصعوبة بالغة، وباستخدام عدة أنواع من وسائل العلاج.

وقال بعضهم أنه عندما وجد ادوارد نفسه قد جرح فجأة، ولم يكن بيده شيء يدافع عن نفسه به، أمسك المنصب الثلاثي الحامل لمنضدته، وضرب به المجرم على رأسه، ثم إنه دعا خدمه، وبعدما شرح لهم

تفاصيل ماأصابه، أمر بجسد المجرم بأن يعلق على أسوار المدينة، وذلك إلى جانب كلب حي، من أجل أن مشاهدة ذلك المنظر قد تبعث الخوف في قلوب الآخرين، وعندما سمع الأمير بأن ادوارد قد جرح من قبل رسوله حزن كثيراً، وأعلن بأن الجريمة قد اقترفت من دون رضاه أو معرفته، وفي الحقيقة، هو فكر —كها قال بعضهم — ونوى أن يتخلى عن طائفته الاسلامية، وأن يتلقى نعمة العهاد المسيحي من خلال ادوارد، وعندما سمع الصليبيون بأن ادوارد قد جرح بهذه الطريقة، خططوا لمهاجمة المسلمين انتقاماً لهذه الجريمة، لكن ادوارد منع ذلك وحظر فعله تماماً قائلاً: «باسم الرب، إنني أمنعكم من إلحاق الأذى بجيش المسلمين بأية طريقة من الطرق، كها أمنعكم من اقتراف أي عمل عنف ضدهم، لأن الكثيرين من شعبنا يذهبون إلى الحج إلى ضريح ربنا، وإذا ماتعرض المسلمون إلى أدنى أذى على أيدينا، فإن أبناء بلادنا سوف يهلكون على أيدي المسلمين»، وأعطى هذا الرأي القناعة إلى الجميع، ولم يكتف الصليبيون بالثناء على حكمة ادوارد، بل فعل المسلمون ذلك أيضاً، العليبيون بالثناء على حكمة ادوارد، بل فعل المسلمون ذلك أيضاً،

### مختصر أخبار العام

كان هذا العام كله خصباً في انتاج كل من القمح والفواكه، وساده السلام، وكان لطيفاً بالأنواء وبالنسبة للانكليز، وهم في ظل ملكهم القديم، لم يكن العام لامحزناً ولامفرحاً، أما بالنسبة للفرنسيين في ظل ملكهم الجديد، فقد كان عام متعة وسرور، أما بالنسبة للرومان فكان عام اضطراب، بسبب أن كرسي القديس بطرس بقي شاغراً.

## انتخاب ثيوبولد أوف بلاسنزا للكرسي البابوي باسم غريغوري العاشر

في عام النعمة ١٢٧٣، الذي كان العام السابع والخمسين لحكم الملك هنري، الثالث منذ الاستيلاء، جرى انتخاب ثيوبولد أوف بلاسنزا

Placenza, رئيس شامسة لييج Liege. الذي كان قسد ذهب إلى عكا مع ادوارد، مدفوعاً بروح التقوى، جـرى انتخابه بابا مع لقب غريغوري العاشر، وقد تسلم مرسوم انتخابه وهو في عكا، من أيدي بعض الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان، الذي جرى إرسالهم خصيصاً لهذا الغرض، فبادر على الفور مسرعاً إلى فيتربو، حيث كان الكرادلة بانتظاره، فتولى رسم خمسة كرادلة أساقفة، الأمر الذي أطرى كثيراً، لأنه اختار أشخاصاً قادرين ومستقيمين، كما أنه ألغي انتخاب رئيس أساقفة كانتربري، وأعاد المنصب الحبري في تلك الكنيسة إلى روبرت كيلووردباي Kilwardby, الذي كان في هذا العام نفسه قد استقال من منصب الرئيس الاقليمي لرهبانه، وهو المنصب الذي شغله لمدة أحد عشر عاماً، والذي إليه أعيد انتخابه، وكان رجل الدين هذا منتمياً إلى طائفة الدومينيكان، وكان الأكثر تميزاً، ليس فقط بقداسة حياته الدينية، بل أيضاً بعلومه ومعارفه، وقبل أن يدخل إلى طائفته الحالية، كان نائباً في كلية الآداب في باريس، وبراعته في الآداب وخاصة فيها يتعلق بالنحو والمنطق شهدت له به الكتابات العملاقة، وبعدما دخل إلى الطائفة، كرس نفسه لدراسة الكتابات المقدسة، والكتابات الأصيلة للآباء المقدسين، ولقد قسم كل كتب أوغسطين تقريباً، مع أعمال كثيرة جداً لآخرين من العلماء اللاهوتيين، إلى فصول صغيرة، وعلق على آراء كل منها بتعليقات مختصرة، وهناك انتشار واسع لرسائله: حول الوقت، وحول العالم، وحول أصل العلوم، وهذه الرسالة الأخيرة كتاب غريب ونافع، وأعطاه البابا إذناً بأن يتلقى منفعة التكريس من أي أسقف كاثوليكي يراه موائماً، للاختيار لهذا الغرض، وقد ركز على وليم، أسقف باث، الذي كان متميزاً بين بقية الأساقفة بشهرة قـداسته، ومن قبله جـرى تكريسه في كـانتربري في الأحد الأول من الصيام الكبير، بحضور أحد عشر نائب أسقف.

#### إحراق كنيسة نورويك من قبل المواطنين

واستمرت في هذا العام دسائس الشيطان، فقد نشب خلاف وتفجر بين عامة الناس في ذلك المكان، وقد تطور إلى غضب عارم، إلى حد أنهم ألقوا النار وأحرقوا جميع الكنيسة الفخمة لتلك المدينة مع مكاتبها، باستثناء بيعة القديس وولتر، قرب المصح، وهم لم يكونوا قانعين بهذه الجريمة بل نهبوا بأيديهم المدنسة الأوعية، والكتب، والمجوهرات التي لم تلمسها النيران، مع الكأس الذهبي الذي كان معلقاً عند المذبح الكبير، وهو الذي كان موضوعاً فيه جسد ربنا، وغضب الملك هنري كثيراً من اقتراف هذه الجريمة، وعلق مندهشاً قائلاً: «بحق العاطفة المستحقة لربنا، أنا سوف أذهب وأنظر في هذه الفعلة الشريرة وأتفحصها شخصياً، وسوف أجعلهم يسددون، كل حسب جريمته»، وبناء عليه أرسل قبله فارساً اسمه ترايفت Tryvet. كان قد جعله مسؤول العدالة للتاج.

وبناء عليه وتنفيذاً للأوامر المستعجلة للملك، وتقديراً لفظاعة الجريمة، صدر الحكم بإدانة عدد كبير من الناس من نورويك، وقضي عليهم بالسحل وهم مربوطين إلى ذيول الخيول إلى المشانق، فهناك جرى شنقهم، وما أن تمكن الملك، حتى انطلق إلى نورويك، آخذاً معه أسقف روكستر، وغيلبيرت ايرل أوف غلوستر، وقد أحاطت به حاشية كبيرة، وعندما وصل إلى هناك، وشاهد الكنيسة وقد تدمرت كلياً بوساطة النيران، لم يتمكن حتى بصعوبة من منع نفسه من البكاء، وحرم أسقف روكستر كنسياً جميع الأطراف والمحرضين على اقتراف هذه الجريمة الرهيبة، وقضى الملك على الفور على جماعة المدينة بدفع ثلاثة آلاف مارك من الفضة، وقرر دفع هذا المبلغ خلال مدة محددة، من أجل إعادة بناء الكنيسة المذكورة، وقضى على سكان المدينة أيضاً بتعويض الكأس الذهبي الذي سرق، بكأس آخير أيضياً من الذهب، وزنه عشرة الذهبي الذي سرق، بكأس آخير أيضياً من الذهب، وزنه عشرة

باوندات، وقيمته مائة باوند من الفضة، وكان وليم برونهام -Brun في ذلك الوقت هو رئيس الكنيسة، وبعدما فرغ الملك من انزال العقوبات على الناس الآثمين من أهل نورويك، قرر العودة إلى لندن، ولكن عندما كان على طريقه إلى هناك، حدث أن توقف عند دير القديس ادموند، وهناك أصيب بمرض خطير، لم يتركه حتى نهاية حياته.

#### وفاة الملك هنري الثالث

وعندما كان متمدداً هناك أثناء مرضه، قدم عدد من الايرلات والبارونات العائدين للمملكة، وكذلك بعض الأساقفة، قدموا إلى هناك حتى يكونوا حاضرين لحظاته الأخيرة، واعترف الملك بذنوبه بتواضع، وهو يضرب على صدره بأسى، وقد تخلى عن النوابا السيئة تجاه الجميع، ووعد بتقويم طريقة حياتهم ثم جرى تحليله من قبل أحد الأساقفة، ثم تلقى بعد ذلك بتقوى جسد المسيح، وبعدما جرى مسحه بالدهن المقدس للكنيسة إلى الحد الأقصى، قدم صلوات إلى الرب، بمثابة شكر على نعمه، ثم أمر بدفع ديونه، وأن يجري توزيع بقية مقتنياته من دون تمييز بين الفقراء، وبعدما أدى واجباته هذه كلها بشكل صحيح، سلم روحه إلى الرب، وجرى دفن جسده بتشريف في ويستمنستر، وقد حكم لمدة ستة وخمسين عاماً وذلك بالاضافة إلى المدة التي انقضت مابين عيد القديسين سمعان وجود، وعيد القديس ادموند الحبر، وكانت هذه المدة عشرين يوماً، وكان قد تزوج من سيدة نبيلة اسمها اليانور، كانت ابنة كونت سافوي، ورزق منها بولدين هما: ادوارد الذي أصبح ملكاً من بعده، وادموند الذي كان ايرل ليستر ولانكستر، وابنتين هما: بيترايس، التي تزوجت من كونت بريتاني، ومرغريت التي صارت زوجة لملك سكوتلندا، وكان الملك هنري هذا قد بدأ بإعادة بناء كنيسة ويستمنستر، غير أنه لم يكملها، وبالحكم عليه كملك، هو قد عمد رجلاً تعوزه

الحكمة في الأعمال الدنيوية، وعلى هذا كان أكثر تميزاً بتقواه واخلاصه نحو الرب، لأنه كان من عادته الاصغاء يومياً إلى ثلاثة قداسات مع الموسيقى، وكان يرغب بالاستماع إلى المزيد، ولقد ساعد بصورة مواظبة على إقامة القداسات الخاصة، وعندما كان الكاهن يرفع جسد ربنا، كان بالعادة يمسك بيد الكاهن ويقبلها.

## كلام ذكي لملك إنكلترا

وفي إحدى المناسبات عندما القديس لويس، ملك فرنسا يتحادث معه حول القضية التالية، حيث قال بأن «الانتباه ينبغي أن يصرف دوماً ويكرس للإصغاء للقداسات، وأن علينا الاستهاع إلى القداسات غالباً وبقدر ما هو ممكن»، وعلى هذا الكلام أجاب ملك انكلترا بذكاء وتهذيب: «إنه بالحري غالباً مايرغب برؤية الصديق أكثر من الاصغاء للحديث عنه، مع أن عليه الاستهاع إلى الحديث الحسن حوله».

## حول المظهر الخارجي للملك المذكور

كان الملك هنري متوسط القامة، كثيف البنية، وكان جفن إحدى عينيه معلقاً نحوالأسفل، إلى حد أنه غطى الجانب الداكن من بؤبؤ العين، وقد امتلك قوة كبيرة، وكان منعدم التقدير في أعاله، ولكن بها أن أعاله وصلت إلى نتائج سعيدة وكانت محظوظة، اعتقد كثيرون أنه كان هو المقصود من قبل المتنبىء ميرلين Merlin, عندما تحدث عن الوشق، عندما يخرق كل شيء بعينه.



#### کتاب Additaments

[تم العثور تحت هذا العنوان على عدد من الوثائق الأصيلة جرى تصنيفها من قبل متى باريس، ونشرت منفردة بمثابة ذيل أضيف إلى تاريخه، وتمت هنا ترجمة أهم المواد التي هي موائمة لاكمال الكتاب بقضايا ذات أهمية من الدرجة الثانية، وجرى ادراج كل منها حسب السنة التي انتمت إلى وقائعها].

أجوبة المعلم لورانس من دير القديس ألبان لصالح إيرل كنت— هيوبرت دي بورغ، الذي أثار ضده مولانا الملك قضايا صعبة [انظر أحداث عام ١٢٣٩]

وبناء عليه جرى تعيين يوم لهيوبرت دي بورغ — ايرل كنت، وكان ذلك في ثمانية عيد القديس يوحنا المعمدان، في العام الثالث والعشرين لحكم الملك، حتى يقدم إلى مولانا الملك التعويضات التي يتوجب عليه عملها له، لأنه لم يقدم له صداق زواج رتشارد دي كلير، في اليوم الذي جرى تحديده له من قبل مولانا الملك نفسه، وذلك وفقاً لاتفاق كان قد عقد بينها، أو وفقاً لرأي نظرائه، وقد طلب منه مولانا الاصلاح وتقديم التعويضات، وهو لم يفعل أي شيء، وكانت هذه التهم التي أثيرت ضده من قبل مولانا الملك ولصالحه، وذلك حتى يتمكن المتقدم ذكره من الإجابة عليها.

وعلى هذا أجاب الايول المذكور، أنه لم يحدد له يوم ليفعل هذا، كما أنه قال أيضاً، بأنه سوف يقنع مولانا الملك في يوم محدد ومعقول، أو أنه سوف يلتزم برأي نظرائه، وطلب أن يريه هولانا الملك كتابة المسائل التي يتوجب عليه الإجابة عنها.

وعلى هذا أجاب الايرل، أنه مامن يوم من الأيام جرى تعيينه من قبل مولانا الملك، إلا وكان هو -أي الايرل- حاضراً، ولم يطلب

التسبب بأي تأخير، بل كان دوماً موافقاً على اليوم، وذلك حسب رغبة مولانا الملك، وبناء عليه، لقد بدا بالنسبة إليه أن جميع الأيام التي جرى تعيينها له بعدما كان في كننتون [Kingston or Kennington?] ينبغي أن تعدّ يوماً واحداً فقط، وأنه كان دوماً على استعداد للالتزام برأي نظرائه، في كونه قد تدخل في قضية الزواج، أو جرى تخويله من قبل أي واحد ليفعل ذلك له، وذلك منذ أن أقسم يميناً في غلوستر بأنه لن يتدخل قط في الزواج، كما أنه لم يعلم آنذاك، وهو لم يعلم الآن أي شيء حول الزواج، سوى من خلل بعض وهو لم يعلم الآن أي شيء حول الزواج، سوى من خلال بعض كنيسة سينت ادموند، عندما كان الايرل في ميرتون Merton, المخالة ماسيقرره نظراؤه.

وكانت المادة الأولى بين المواد المتقدمة الذكر هي أن مولانا الملك قد طلب منه جميع نفقات الأربعة عشر عاماً التي جاءت بعد وفاة أبيه، مولانا الملك جون، والتي تسلم خلالها الوصاية والمسؤولية، من دون تكليف أبيه مولانا الملك جون، ومن دون موافقة مولانا غولو تكليف أبيه مالذي كان آنذاك النائب البابوي، وهو الذي كان بناء على الموافقة العامة وقبول المملكة كلها، كان الأول والمستشار الرئيسي لجميع مملكة انكلترا، وذلك بعد وفاة المارشال.

وعلى هذا أجاب بأن هناك بعض الأشخاص قد أوكلت إليهم الإجابة حول نفقات المملكة، وهم الخازن والحجاب، حيث أنه جرى بعد وفاة يوستاس دي فالكونبردج -Eustace de Fal مساب من الخازن تقديم حساب حول ذلك، وهذا ما كان قد فعله وفقاً لما هو مطلوب، وبعد ذلك طلب تقديم حساب من أسقف كارلايل حول جميع نفقات المملكة

حسبها يطلب عادة من المتسلم الرئيسي، وقد عقد الأسقف جلسة من أجل تقديم الحساب المطلوب، وطلب فيها بعد حساب من بطرس دي أوريفال Orival, وعلى هذا إن مثل ذلك الحساب ينبغي عدم طلبه من رجل العدالة، لأنه لم يكن المتسلم لنفقات المملكة، وبناء عليه، يبدو أن الذي لم يتسلم شيئاً، ليس ملزماً بالاجابة على أي شيء، وعلاوة على ذلك قال بأن مولانا الملك قد سلم إليه المسؤولية عن العدالة في رنيميد Runnymede, بحضور مولانا اسطفان رئيس أساقفة كانتربري، وايرل وارني، وايرل فيرار، ونبلاء آخرين، وأنه بقي رجل عدالة طوال أيام الملك جون، لكن حدث أن قلعة دوفر تركت أيام قدوم الملك جون مهجورة، وهو نفسه دخل إليها، وذلك في وقت كان فيه قلة على استعداد للدخول، مالم يدخل هو إليها، وأنه خلال وقت الحرب كله لم يتمكن من مغادرة القلعة، أو عمارسة وظيفة العدالة.

لكن عندما مات مولانا الملك جون، في أيام الحرب، عمل المارشال حاكماً على الملك والمملكة، بناء على نصيحة غيولو، الذي كان آنذاك النائب البابوي، وموافقة النبلاء أيضاً، الذين كانوا مع مولانا الملك، ثم إنه بعد عمل السلام مرة ثانية، بقي المارشال المذكور حاكماً على الملك والمملكة، وبقي هيوبرت المذكور المسؤول عن العدالة، من دون أي تذمر، وبعد وفاة المارشال، بقي هو بالعدالة بناء على نصيحة مولانا غولو الذي كان النائب البابوي آنذاك، واسطفان رئيس أساقفة كانتربري، وأساقفة ونبلاء المملكة، وجاء بقاؤه من دون أية معارضة، وقد كتب إليه مولانا البابا دوماً كرجل عدالة، وهكذا نظر إليه دوماً من قبل كنيسة المملكة، وعدّ رجل عدالة حسبها جرى تعيينه من قبل مولانا الملك جون، وعلى هذا بات من الواضح أنه لم يتسلم وظيفة العدالة من دون تكليف من مولانا الملك جون، وموافقة اللورد غولو، وإذا لم يكن هذا كافياً، هو سوف يقول أكثر، وهو على استعداد لأن يفعل كل مايراه

النظراء صحيحاً، وأيضاً إنه إذا كان ملزماً بالإجابة، هو لديه صك من مولانا الملك، يحلله فيه من هذه التهم، وهو صك قام بتقديمه، وقد عمل في العام الخامس عشر من حكم الملك هنري.

وطلب الملك أيضاً منه جواباً حول جباية الجزء من خمسة عشر جزئاً كله، الذي توجب أن يحرس وأن يودع بناء على الرأي العام لمستشاري المملكة، وذلك وفق طريقة أن لايؤخذ منه شيئاً حتى يصل مولانا الملك إلى السن القانوني، باستثناء أن يكون ذلك تحت اشراف ستة أساقفة، وستة ايرلات، جرى تعيينهم خصيصاً لهذا الغرض، وأن لايكون لغرض آخر سوى غرض الدفاع عن المملكة، ووصل المبلغ آنذاك إلى تسعة وثهانين ألف مارك من الفضة.

وعلى هذا أجاب بأن السيدين أسقفي سالسبري وباث قد تسلما ذلك المبلغ بناء على موافقة عامة من مجلس مستشاري المملكة، وقدما حسابها حوله، وقد تسلم اقرارهما بموجب رسالة عائدة إلى مولانا الملك، وبناء عليه يبدو أنه ليس من الحق أن تتم دعوته للإجابة على تلك المسألة، بعدما تسلم آخرون إقراراً به، وذلك كما هو ظاهر من سجلات الخازن، وبوساطة الرسالة المعتمدة الصادرة عن مولانا الملك، والتي هي موجودة في الخزانة، وبالنسبة إليه هو لم يتسلم شيئاً منه، ولذلك هو غير ملزم بتقديم حساب حول ذلك، وإذا لم يكن في هذا كفاية، هو سوف مقول أكثر، وجاهز لأن، إلخ، إلخ، وكان لديه أيضاً صك من مولانا الملك، إلخ، إلخ،

وطلب الملك منه أيضاً أن يجيب حول أرض بويكتو Poictou, التي مات الملك جون وهو متملك لها، والتي مولانا، الذي هو الآن الملك، متملك لها، وذلك عندما تسلم الايرل المذكور الوصاية على المملكة، والمقصود بذلك لى راؤل La Rachelle, ونيروت به والناه والناه على المراؤل Angely, وأن يجيب على المرائب والناه والناه

التهمة في أنه عندما كان عليه أن يرسل خزانة ومالاً من أجل انقاذ هذه الأراضي، أرسل براميل مملوءة بالحجارة والرمال، وأنه نتيجة لذلك عندما شاهد نبلاء وبارونات مولانا الملك والبرجاسية هذا العجز، وهذه الاساءة تحولوا بولائهم وبخدمتهم لمولانا الملك، وانصرفوا نحو أعداء مولانا الملك، ونتيجة لذلك فقد مولانا الملك بواتو.

وعلى هذا أجاب أنه لم يرسل قط مثل هذه البراميل من هذا النوع، وأنه مصر على هذا وسيبقى كذلك وفقاً للطريقة التي يراها نظراؤه مناسبة، وأنه بناء على رأي نبلاء انكلترا، جرى ارسال مائة فارس للدفاع عن لى راؤل، لابل أكثر من ذلك، مع عدد كبير من الأتباع والمرافقين، الذين كانوا هناك مع الملك حتى تخلى برجاسية ورجال تلك البلاد عن ولائهم لمولانا الملك، وبناء عليه إنه ليس من خلال إهماله ضاعت لى راؤل، وليس بسبب إهمال الفرسان الذين كانوا هناك، بل كان ذلك ضد موافقتهم، لأن شعب البلدة هم الذين تخلوا عن تلك الأرض وأعطوها إلى ملك الفرنسيين، وهذا واضح كثيراً، من أنه عندما وأقاموا سلماً من دون الفرسان، على شرط أن يقوم الفرسان بالمغادرة وأقاموا سلماً من دوم معهم، خيولهم.

وضاعت لى راؤل نتيجة سوء إدارة فولك Faulkes الذي كانت فيه لى راؤل ثار مع رجاله ضد مولانا الملك في الوقت الذي كانت فيه لى راؤل محاصرة، وكان فولك هذا نفسه أيضاً، قد تمكن بوساطة أخيه وليم من اعتقال هنري أوف بريبروك Braybrook, قاضي الملك، عندما كان في إيرى eyre, ونظراً لهذا الاعتقال والأضرار الأخرى التي اقترفها فولك المذكور، كان من الضروري بالنسبة للملك ولنبلاء البلاد القيام بحصار قلعة بدفورد، وذلك بناء على نصيحة رؤساء أساقفة، ونبلاء البلاد، وقام الأساقفة هناك بانزال عقوبة الحرمان

الكنسي بحق فولك، وعلى هذا بات واضحاً أن ذلك نتيجة لسوء سلوكه، وإلا لما قام الأساقفة بحرمانه كنسياً، ولو أن فولك نجا من دون عقاب، وكذلك لو أن القلعة لم يتم الاستيلاء عليها، لاضطربت أحوال المملكة أكثر مما كانت عليه، وإذا لم يكن هذا كافياً، إلخ، إلخ، فهو جاهز بناء عليه، إلخ، إلخ.

وكذلك كان عليه الاجابة على التهمة التالية، وهي بينها كان الملك مايزال دون السن القانوني، وقد توجب انجاد بلاد بواتو، وكان على الجيش الانطلاق إلى بواتو، جعله الايرل المذكور يقوم بحصار قلعة بدفورد، حيث أنفق مولانا الملك مع نبلاء انكلترا كثيراً من المال قبل أن يتم الاستيلاء عليها، أمر بتهديمها، ثم تنازل عنها إلى وليم بوشامب، الذي منه كان مولانا الملك جون قد انتزع تلك القلعة في الحرب، وهي القلعة التي استولى عليها الملك جون، عندما مات.

وعلى هذا أجاب بأن حصار القلعة لم يتم القيام به من خلاله وحده، لكن بناء على اجماع آراء المملكة، وبسبب سوء سلوك فولك ورجاله، الذي تسبب باعتقال هنري بريبروك قاضي مولانا الملك من قبل أخيه وليم دي برينتي Breante, وبناء عليه كان مولانا الملك قد أرسل رسائله لفولك المذكور ليس مرة واحدة بل للمرة الثانية، ليسلمه قاضيه، وقد رفض أخوه عمل أي شيء في القضية، ولم يستجب، كما أن الملك أرسل رسائله إلى وليم دي برينتي، الذي أجاب بأنه لم يسلم هنري المذكور، من دون موافقة أخيه فولك، وأن أخاه كان من قبل قد شبت الذي عمله، وبناء عليه عقد مولانا الملك اجتهاعاً مع نبلائه، وقدم حتى بدفورد، وأرسل إلى الذين كانوا في القلعة: بطرس ابن هيريبين حتى بدفورد، وأرسل إلى الذين كانوا في القلعة: بطرس ابن هيريبين بيبروك قاضيه، الذي كان معتقلاً لديهم، وأن يقدموا ويدفعوا بريبروك قاضيه، الذي كان معتقلاً لديهم، وأن يقدموا ويدفعوا

تعويضاً عن سوء تصرفهم باعتقالهم قاضي مولانا الملك، وقد أجابوا بأنهم لن يفعلوا شيئاً استجابة لمولانا الملُّك، وأنهم سوف يحتفظون بهنري المذكور، وإذا استطاعوا سوف يعتقلون المزيد، ولذلك جرى بناء على رأي نبلاء انكلترا حصار القلعة، والاستيلاء عليها وتدميرها، وبعد ذلك أعطي مـوقع القلعـة إلى وليم دى بوشـامـب بناء على رأي نبـلاء انكلترا، ولهذا السبب ورد ذكرها في صيغة السلام الذي أبرم بين مولانا الملك، ومولاه لويس والبارونات، حيث جاء أنه تقرر أن يبقى بيد كل واحد ما كان بين يديه في بداية الحرب، وبناء عليه قام النائب البابوي السيد غولو، ورئيس الأساقفة والأساقفة بايقاع عقوبة الحرمان الكنسي بكل من سوف يخرق صيغة السلام تلك، وبسبب أن وليم نفسه كان دوماً يطالب بالقلعة المذكورة ويدعى أنها حقه، وذلك في معارضة لفولك المذكور، ولم يستطع أخذها حتى جرى الاستيلاء عليها من قبل مولانا الملك، فلقد قام مولانا الملك نفسه، بناء على نصيحة نبلائه، وبناء على صيغة السلام الذي أقيم، وبسبب الخوف من القرار الذي صدر، فتخلى إليه عن موقع القلعة المتقدم ذكرها، وأن يتملكها وفق الصيغة نفسها التي تملكها أجداده، وهذا واضح في مدونات مولانا الملك، وأيضاً أن وليم المذكور أعطى من نفسه إلى مولانا الملك، بأن بإمكانه أن يتملك تلك الاقطاعية، مثلما هو واضح ومدون في سجلات مولانا الملك، وإذا لم يكن في هذا كفاية، هو سوف يقول المزيد، وبناء عليه، إلخ، إلخ.

وأيضاً كان عليه الاجابة على التهمة التالية، في أنه أرسل رسلاً إلى روما، وحصل على وجوب أن يكون مولانا الملك قد صار في السن القانونية، مع أنه لم يكن قد وصل إلى السن القانونية، وكأن ذلك فيه منفعة لمولانا الملك، ثم إنه بفضل الإعلان أنه صار في السن القانونية، تسبب في أن يمنحه بموجب صك الأراضي التي كانت عائدة إلى هنري

أوف اسكس، وأراضي أخرى، ومناصب، وامتيازات، استولى عليها وتملكها حسب مشيئته، بعد وفاة الملك جون، وهي كانت متملكة من قبل الملك جون المتوفى نفسه، وتسبب أيضاً في أن يعطى، وأن تتثبت أعطيات إلى رهبان، وأشخاص لاهوتين، وآخرين، أراضي كثيرة، وامتيازات، وأشياء أخرى، مما أنقص كثيراً وآذى مقام مولانا الملك وتاجه.

وعلى هذا أجاب، بأنه لم يرسل رسلاً إلى روما، بل أسقف وينكستر أرسل إلى روما وليم من كنيسة القديس ألبان حول القضية نفسها، وكان ذلك لإلحاق الأذى بهيوبرت المذكور، وليس لصالحه، وذلك من دون أن يتخلى هو مع الآخــرين عن وصــايتهم، كما فعل أيضــاً في نورثأمبتون، ولقد تقرر فيها بعد بناء على الرأي العام، لرئيس الأساقفة والأساقفة، بأنه ينبغي أن يمتلك مولانا الملك ختماً، وأن رسائله ينبغي أن تصدر، حتى يتمكّن من تأسيس خوف أعظم لنفسه في المملكة، وأنّ يمتلك سلطة أعظم، وتمّ بعد ذلك الحصول على تحلة من أجل عمره من البابا هونوريوس، بناء على اقتراح رئيس الأساقفة، والأساقفة، والايرلات والبارونات، لأنهم اقترحوا إلى البابا بأن حكمته، وحسن تدبيره، قدمت تعويضاً لسنه، وذلك كما هو موجود في امتياز البابا الموجه إلى الايرلات والبارونات، والذي يبدأ هكذا: Ad boec -مع أن ولدنا المشهور والعزيز في المسيح مايزال يعدّ في سنوات صغره، مع ذلك إنه كما سمعنا، وسررنا لما سمعناه، بأنه أظهر عقلاً رجولياً، وعمل تقدماً بالعمر والحكمة، ولذلك فإن ماكان محتاجاً إليه في عقد من الزمان، يبدو أنه قد عمل من قبله بفضل حسن تدبيره، ولذلك ينبغي أن لايمنع من مباشرة الحكم، وأن يدير بشكل نافع شؤون المملكة، وبناء عليه إننا نأمر بموجب كتاباتنا الرسولية، أن يتم بالتوافق مع أخينا المحترم أسقف وينكستر، والسادة النبلاء التالين: قاضي انكلترا ووليم بريوير [القيام برعاية القضايا المتقدم ذكرها]، ونحن نأمرهم بموجب كتاباتنا هذه في أن يتخلوا له بشكل حر ومسالم عن إدارة مملكته».

كما أنه كتب أيضاً إلى إيرل شيستر كما يلي: «نحن نأمر ونفرض عليكم بموجب هذه الكتابات الرسولية، بأن تتخلى له الآن عن ادارة مملكته، وأن تسلم إليه من دون أية مصاعب الأراضي والقلاع التي بين يديك تحت عنوان الوصاية، وأن تجعل الآخرين يفعلون الشي نفسه».

وكتب بصيغة الكلمات نفسها إلى أسقف وينكستر، كما أنه كتب إلى المستشار وفق الصيغة التالية: «نحن نأمركم بموجب كتاباتنا الرسولية، إنه بحكم أن بين يديك ختم الملك المذكور، وأنت تمتلك الوصاية عليه، يتوجب عليك من الآن فصاعداً، أن تستخدمه وفقاً لرغباته الصالحة، وأن تقوم، بناء عليه، بإطاعته واتباعه فقط، وأن لاتسبب بختم أية رسالة من الآن فصاعداً بالختم الملكي ضد ارادته».

وفيها يتعلق بأرض هنري أوف اسكس، لقد قال إنه عندما صار مولانا الملك في السن القانونية وبعدما أطاعه المستشار، بناء على تدخل مولانا البابا، قد أعطاه تلك الأرض عن طواعية منه ورغبة، بموجب براءة لصالحه، وأعاد إليه أيضاً الأرض بمثابة حق له، وعمل بعد ذلك سلماً معه، وإذا لم يكن في هذا كفاية، إلخ، هو جاهز، إلخ، إلخ.

وطلب منه أيضاً الاجابة على مايلي، هو أنه عندما أرسل مولانا وليم ملك سكوتلندا إلى مولانا الملك جون ابنتيه، اللتين كانت كبراهن ستتزوج من مولانا الملك، أو من الايرل رتشارد، إذا ماحدث شيء لمولانا الملك، وهذا الزواج هو الذي من أجله تخلى وليم الملك المذكور إلى الملك جون عن ادعائه وجميع حقوقه حول أراضي كمبرلاند وستمورلاند Westmoreland,

ونور ثأمبر لاند Northumberland, وأعطاه بالاضافة إلى ذلك خسة عشر ألف مارك فضة، وقد تزوج من تلك السيدة، وذلك قبل أن يصبح مولانا الملك في سن يمكنه أن يقرر فيه، عها إذا كان يرغب أن تكون زوجته أم لا، وهكذا عندما صار مولانا في السن القانوني، بات من الضروري بالنسبة إليه، أن يعطي ملك سكوتلندا الموجود الآن مسائتي هايد Hides من الأرض حتى يتخلى عن دعرواه بالأراضي المتقدمة الذكر، وذلك بسبب أن الاتفاق الأول لم تتم مراعاته، وحدث هذا على الرغم من أنه لم يتقيد أنه كان من قبل مقترناً من كونتسة غلوستر التي كانت قد اقترنت لبعض الوقت مضى بمولانا كونتسة غلوستر التي كانت قد اقترنت لبعض الوقت مضى بمولانا الملك جون، عندما كان مايزال بمرتبة ايرل، وهي التي أعطاه إياها الملك جون للوصاية عليها، وهي التي باع زواجها لبعض الوقت إلى غيروفري دي مانديفيل Mandeville, بعشرين ألف مسارك، فهاتين السيدتين كلتاهما مرتبطة بالأخرى ببعض القرابة إلى درجة ما.

وعلى هذا أجاب بأنه لم يعلم مطلقاً بالاتفاق بين الملكين، أي لم يعلم شيئاً حول الزواج الذي سوف يعقد مع إما مولانا الملك، أو مع الايرل رتشارد، بل كان عليها الزواج من مولانا الملك بناء على نصيحة نبلائه، وإنها تزوجت بناء على مشورتهم، وهذا واضح من رسائل السيد باندولف Pandulf, الذي كان آنذاك هو النائب البابوي، وأيضاً رسائل رئيس أساقفة كانتربري، والأساقفة، والايرلات، والبارونات، ثم إنه لم يكن من المكن إعاقة ذلك الاتفاق لو أنه عمل قط، لأنها عندما تزوجت، كان الملك في سن، يمكنه فيه أن يعقد الزواج معها أو مع واحدة أخرى، إذا ما اختار، وفيا يتعلق بوجود قرابة عصب بين مع واحدة أخرى، إذا ما اختار، وفيا يتعلق بوجود قرابة عصب بين كونتسة غلوستر وابنة ملك سكوتلندا هو لم يعلم عنه شيئاً، وحول ما مايتعلق بالمائتي هايد من الأرض التي منحت إلى ملك سكوتلندا، مامن شيء قد عمل من خلال ايرل كنت، وبشأن كونتسة غلوستر، قال بأنها شيء قد عمل من خلال ايرل كنت، وبشأن كونتسة غلوستر، قال بأنها

لم تكن تحت وصاية هيوبرت، بل كانت سيدة نفسها، وكانت حرة في أن تزوج نفسها من أي واحد ترغب به وذلك بعد وفاة غيوفري دي مانديفيل، وذلك منذ أن باع مولانا الملك جون من قبل زواج الكونتسة إلى غيوفري المتقدم ذكره، وإذا لم يكن في هذا كفاية، سوف يقول أكثر، وهو أيضاً جاهز، إلخ.

وطلب منه أيضاً الإجابة على مايلي، وهو أنه عندما أمر مولانا البابا، بوجوب أن يكون هناك طلاق بينه وبين زوجته الكونتسة التي كانت آنذاك لديه، بسبب القرابة المتقدم ذكرها، جعل رجلاً اسمه لويثيل -Le wytheil يقوم بجز واتلاف جميع قمح الرومان، ونتيجة لهذه الفعلة صدر قرار بالحرمان الكنسي بشكل عام ضد الذين اقترفوا الاثم والذين حرضوهم، وقد فعل هذا عندما كان قاضياً، ولقد اقترف ذلك من قبل واحد توجب عليه الحفاظ على السلام، وجذه الطريقة إن السلام، المتعلق بهذه الأشياء قد اضطرب ومازال مضطرباً حتى الوقت الحالي.

وعلى هذا أجاب بأنه لم يعلم شيئاً حول ذلك، لأن ذلك لم يعمل من خلاله، وهذا واضح تماماً، لأن مولانا البابا أمر بعمل تفتيش حول هذا، من قبل أسقف وينكستر، ورئيس رهبان دير القديس ادموند، وقد جرى تحويل نتيجة التفتيش إلى البابا، وكان واضحاً من ذلك التفتيش تمام الوضوح أنه لم يكن مخطئاً، ولو أنه كان كذلك لتولى البابا معاقبته، الأمر الذي لم يفعله، وإذا لم يكن في هذا كفاية، إلخ، وهو أيضاً جاهز للاستجابة لما يراه نظراؤه أنه أمر صحيح.

وطلب منه الإجابة على مايلي، هو أنه عمل نفسه سجيناً لمولانا الملك، وتم الاتفاق بينها بأنه سوف يعد خارجاً على القانون، إذا مانجا من ذلك الحبس من دون اذن من مولانا الملك، ومع ذلك نجا من ذلك الحبس، وعندما أصبح خارجاً على القانون من خلال ذلك الاتفاق،

وبناء على مبادرة الذين نجا بوساطتهم من الحبس، وفيها بعد استقبله مولانا الملك برضاه، ومع ذلك لم يحصل على مذكرة من مولانا الملك تعفيه من الخروج المذكور على القانون، وفيها بعد عندما جرى استقباله في حظوة مولانا الملك بطريقة لايمكن فيها اضعاف المنح التي كان مولانا الملك قد أعطاه إياها من قبل، في الأراضي التي كانت بين يديه من خلال تلك الإتفاقية، وعلى الرغم من ذلك قام معاكساً لتلك من خلال تلك الإتفاقية، وعلى الرغم من ذلك قام معاكساً لتلك وبيزلي وماستي Masty, وبيزلي وبيزلي وروبرت باسلوي Passelewe, وآلان أوري بالته مع مولانا وربح الدعوى ضدهم، وبناء عليه عمل مولانا عدد من الآخرين، وربح الدعوى ضدهم، وبناء عليه عمل مولانا الملك مبادلة مع بعضهم ببعض اقطاعياته، مما ألحق به خسارة كبيرة، وبناء عليه، بدا لمولانا الملك أنه غير ملزم بالتمسك بأية اتفاقية مع الايرل المتقدم الذكر، لأنه رأى أن الايرل لم يلتزم بأي اتفاق معه.

وعلى هذا أجاب، بأنه لم يعقد مثل هذه الاتفاقية، وقال بأنه عندما كان تحت مسؤولية الايرلات الأربعة لانكلترا، الذين استلم منهم تعهدات أنه لن يكون في خطر التعرض لأذى جسدي، مع ذلك، حدث بعد هذا أن الحراس الذين توجب عليهم حمايته من الأذى قد سحبوا، وهو لم يعرف من قبل من، ولذلك شعر بالخوف على سلامته، وخاصة بعدما قام أسقف وينكستر، الذي كان مستشار مولانا الملك، بتهديده، كما تعلم انكلترا كلها، وكانت قلعة ديفي Deviezes بعهددة بطرس دي أوريفال المائت اللهاء وكانت قلعة ديفي d'orival بعهدما أن حرسه، الذين يتوجب عليهم الدفاع عنه، وفقاً للاتفاقية، عندما كان قيد الاعتقال، قد تخلوا عنه وذهبوا، ليس عجباً أنه هرب إلى الكنيسة، وهو لم يكن ليفعل ذلك، وما كان له ليقدم على هذا، لو أن الاتفاقيات حفظت بشكل سليم نحوه.

وفيها يتعلق باصطلاح الخروج على القانون الذي أطلق عليه، قال بأنه لم يعمل مثل هذه الاتفاقيات لأنه لايمكن لرجل صالح ومخلص أن يصبح خارجاً على القانون بموجب اتفاقية، لأن الخروج على القانون عقوبة لمقترفي الآثام، وليست لواحد تصرف بشكل جيد، وهي تتبع الأعمال الشريرة المقترفة من قبل واحد لم يلتزم بالصلاح، وهو لم يكن قط واحداً من هذا النوع، لأنه طلب دوماً وعرض الالتسزام بقرار نظرائه، وهو عندما عاد فيها بعد إلى سلام مولانا الملك، جرى العفو عن جميع الذي تقدم، وأنه قضي عليه وتم الإعلان أنه ليس خارجاً على القانون، في جميع كونتيات انكلترا، وذلك بوساطة رسائل مولانا الملك، وأن ذلك القرار قد اتخذ في غلوستر، وتفوه اللورد وليم رادلغي -Rad والأساقفة، والابرلات، والبارونات.

وجواباً منه للتهمة من أنه لم يحصل على مذكرة، تلغي الخروج على القانون، أجاب بأنه فعل ذلك، حتى لا يعتقد أنه اعترف بعدالة تهمة الخروج على القانون، وقال بأنه لم يترافع للتقاضي إلى أي واحد على عكس ماجاء بالاتفاقية، لأنه لم يعمل اتفاقية مع مولانا الملك، باستثناء ماتعلق بتولي العدالة في انكلترا، وكانت قلعة دوفر بحوذته بموجب صك لمدى الحياة، وهذا واضح بعدما استرد من الذين قاضاهم، وذلك بإرادة مولانا الملك، وفي بلاطه، بموجب الحكم الصادر عن محكمته، وبناء عليه ينبغي أن لايلام بهذا الشأن، وإذا لم يكن هذا، إلخ، إلخ، وهو أيضاً جاهز، إلخ، إلخ.

وطلب منه أيضاً الاجابة على مايلي: من أنه استخدم كلمات دنيئة وملامة ضد مولانا الملك، بحضور اللورد رالف فتر نيقولا، وغيوفسري دي غرانكوم Grancombe, والراهب غ. G وآخرين، ومازال لدى مولانا الملك أشياء كثيرة لتقديمها ضده،

ولقولها، وهي مايزال يحتفظ بها في عقله، وهو سوف يقدمها ضده عندما يرغب، وعندما يأتي الوقت المناسب.

وعلى هذا أجاب، إنه سوف يتمسك بإصرار بالذي قاله ضد مولاه، وضد جميع الآخرين الذين سوف يقولون هذا، وبأي شيء سوف يراه نظراؤه صحيحاً، وكذلك بأن جميع التهم المتقدمة قد تم التخلي عنها، وأنها ألغيت بالنسبة له قانونياً، عندما عمل ثانية سلماً مع الملك، وبناء عليه لقد رأى أنه لايمكن محاكمته على أي من التهم المتقدمة، وإذا لم يكن في أي من أجوبته ماليس كافياً أومقنعاً، فالايرل جاهز إلى قول المزيد، وبدا أيضاً بالنسبة إليه أنه لا يجوز توقيفه، كما أنه ليس عليه الاجابة مالم تتم إعادته إلى تملك جميع مقتنياته التي جرد منها، مشاهداً أن مامن واحد أوقف للاجابة أمام أية محكمة سواء أكانت علمانية أو لاهوتية، وهو في حال التجريد من ممتلكاته.

وجرى تعيين يوم لهيوبرت نفسه للمشول أمام مولانا الملك لسماع حكمه، وكان ذلك في اليوم التالي لعيد إعدام يوحنا المعمدان.

#### - Y -

## الذين أدينوا باقتراف جرائم في الحدائق والمطارد وإنزال العقوبة بهم [انظر أحداث عام ١٢٤٦]

إذا ما هرب المجرم وقتل، هو لن ينال العدالة ولاالمقاضاة، ولكن إذا ما قام ايرل، أو بارون، أو فارس بالشكوى إلى مولانا الملك، حول دواب أمسكت في حديقته، بناء عليه ينبغي إجراء تحقيق حول ذلك بموجب مذكرة صادرة عن مولانا الملك، وبناء عليه إن الرجل الذي سوف يشار إليه من خلال التحقيق، ومن ثم جرت ادانته، فلسوف يلقى به في سجن مولانا الملك لمدة عام واحد ويوم واحد، وبعد ذلك سوف يجري تخليصه مقابل سعر يساوي قيمة أرضه لمدة ثلاثة أعوام، وفق طريقة أنه سوف

يبقى في عمله، وعند ذلك سوف يحصل مولانا الملك على ثلثي مال الخلاص، وسيحصل الرجل الذي اقترفت الجريمة ضده على الثلث، وبعد ذلك الخلاص عليه أن يؤمن اثني عشر كفيلاً، يتولون كفالته، بأنه لن يحدث أضراراً في المستقبل في الحدائق، أو المطارد، أو الغابات، أو في أي شيء مضاد لسلام مولانا الملك، وإذا حدث وألحق أضراراً في أي من الأماكن التي تقدم ذكرها، فإن الكفلاء سوف يقدمون جواباً عن جسده، وعن ذنبه، هذا وإذا ماجرى فجأة اعتقال أي واحد في أية حديقة، أو مطردة، وذلك من دون أية مذكرة تحقيق صادرة عن مولانا الملك، فلسوف يبقى في سجن مولانا الملك، حسبا قيل من قبل، وسوف يحصل فلسوف يبقى في سجن مولانا الملك، حسبا قيل من قبل، وسوف يحصل بعد ذلك على الخلاص وفق الطريقة التي تقدم ذكرها، ولسوف يحصل مولانا الملك على نصف مبلغ ذلك الخلاص، والفئة المتضررة على النصف الأخر، وعليه بعد ذلك أن يؤمن اثني عشر كفيلاً وفق الطريقة التي تقدم ذكرها... [هناك وثائق كثيرة أخرى آثرتُ عدم ترجمتها لبعدها عن موضوع الحروب الصليبية، واكتفيتُ بالنموذجين المتقدمين].

#### -1-

# رسالة من كونت أراس تتعلق بالاستيلاء على دمياط [انظر أحداث عام ١٢٤٩]

إلى الأم الأكشر عظمة ومحبة، بلانشي، التي هي بنعمة الرب، الملكة اللامعة لفرنسا، يبعث إليها ابنها العزيز، تمنيات الصحة، مع المحبة الولدية، مع الاستعداد لإرضائها:

بها أننا نعلم أنك سوف تفرحين كثيراً بأخبار تقدمنا وتقدم أصحابنا، وستسعدين للنجاحات الكبيرة التي حصل عليها الشعب الصليبي، وذلك عندما تحصلين على أخبار صحيحة حول هذا الموضوع، لذلك نحن نرغب بأن تعلم سيادتكم بأن مولانا العزيز وأخانا الملك، والملكة، وأخته،

ونحن نتمتع بالصحة في الجسد، وذلك بفضل نعمة الرب، كما أننا متشوقين وآملين بأن يكون الحال نفسه بالنسبة لك شخصياً، ومايزال أخانا العزيز كونت أوف أنجو يشعر بقشعريرة حماه الربعية، لكن ألطف مما هو معتاد، ونود أن تعلم محبتك بأن مولانا العزيز وأخانا والبارونات والحجاج، الذين أمضوا الشتاء في قبرص، قد أقلعوا بمراكبهم في يوم عيد الصعود، في المساء إلى ميناء لينوك Linoc, من أجل أن يتمكنوا من الرحف ضد أعداء الإيهان المسيحي، وأقلعوا من ذلك الميناء، وجاء ذلك بعد متاعب جمة في البحر، وفي مواجهة رياح معاكسة، وصلوا أخيراً بتوجيه من الرب في يوم الجمعة بعد عيد التثليث، وكان ذلك في حوالي بتوجيه من الرب في يوم الجمعة بعد عيد التثليث، وكان ذلك في حوالي مسفينة مولانا الملك، للتشاور حول الذي عليهم عمله بعد ذلك، وقد شاهدوا أمامهم دمياط، والميناء محصن بعدد كبير من الترك من كل من الخيالة والرجالة، ومصب النهر، الواقع بالقرب محمي بحشد من الغلايين المسلحة.

ولقد تقرر في هذا الاجتماع ورسم بأنه ينبغي في الصباح المقبل أن يقوم الجميع بالنزول إلى اليابسة مع مولانا الملك، وفق أفضل الطرق الممكنة، ونحن نود أن تعلم سيادتكم، أنه في صباح السبت، وحسبها كان قد تقرر، غادر الجيش الصليبي سفنه الكبيرة، ونزل برجولة وتجهز في الغلايين والقوارب الصغيرة، واعتمد على رحمة الرب، وعلى عون الصليب المنتصر، الذي حمله مولانا الملك، مستمداً الذي حمله مولانا الملك، مستمداً السرور والطمأنينة من الرب، وبذلك اقترب من اليابسة، على الرغم من السرور والطمأنينة من الرب، وبذلك اقترب من اليابسة، على الرغم من وباستخدام الوسائل الأخرى، لكن عندما لم يعد بإمكان القوارب الوصول إلى اليابسة، بسبب أن البحر كان منخفضاً جداً، غادر الجيش الصليبي قواربه، وباسم الرب قفز إلى الماء، ووصل أفراده إلى اليابسة مع

أسلحتهم على الأقدام، مع أن حشداً كبيراً من الترك دافع عن الشاطىء ضد الصليبين، ولكن بفضل ربنا يسوع المسيح، وصل الشعب الصليبي إلى الشاطىء سالماً مسروراً بعد مقتل عدد كبير من الخيالة والرجالة الترك، كان من بينهم —كما قيل— أصحاب مراتب عالية.

وبعدما انسحب المسلمون إلى داخل المدينة، التي كانت قوية جداً، وكذلك حصينة لوجود النهر المعترض الذي أحاط بأسوارها القوية وبأبراجها، قام ربنا القدير الذي منح إلى الجميع الوفرة من دون ملامة، فأعطى إلى شعبه المدينة من دون تعب، وكان ذلك في حوالي الساعة التاسعة من اليوم التالي، الذي كان ثمانية الثالوث المقدس، لقد أعطى المدينة إلى الشعب الصليبي، ذلك أن المسلمين غير المؤمنين فروا وتركوها، وقد عمل هذا بموجب أعطية من ربنا وحده، وبموجب رحمته الجبارة.

وليكن معلوماً من قبلك أيضاً بأن هؤلاء المسلمين أنفسهم قد تركوا تلك المدينة مجهزة بكميات وافرة من المؤن واللحوم، وآلات الحرب، وأشياء أخرى نافعة، حيث بقي جزء كبير منها في المخازن من أجل المدينة المذكورة، ومن ذلك الجزء تزود الجيش وباع كثيراً، لكن مولانا الملك مع جيشه عمل إقامة طويلة هناك، وتدبر جلب أشيائه من مراكبه، ونحن نعتقد بأن الجيش لن يغادر من هناك حتى تتناقص مياه النهر، لأنه كما أخبرونا كان آنذاك على وشك غمر الأرض، لأن الصليبين في تلك المناطق كانوا يعانون من كثير من الخسائر.

وعندما كانت كونتسة أنجو في قبرص، ولدت طفلاً جميلاً جداً، وجيد التكوين، وقد تركته هناك بعهدة ممرضة. صدر في معسكر جاماس Jamas, [دمياط؟] في عام ١٢٤٩م، في شهر حزيران عشية عيد القديس يوحنا المعمدان».

وكانت هذه أهم رسالة أرسلت إلى ملكة فرنسا، كلمة، كلمة.

#### المزيد من المعلومات حول الاستيلاء على دمياط

"إلى أخيه العزيز لأمه، وإلى صديقه العرزيز المعلم بينت Bennet أوف تشارترز تلميل في حاشية أوف تشارترز تلميل في باريس، من غي الفارس في حاشية فيركون أوف ميلون Melun, صحة، وتمنيات أن يكون مسر وراً:

بها أننا نعلم أنك قلق حول أوضاع الأرض المقدسة، وأوضاع مولانا ملك فرنسا، ليس فقط من أجل الازدهار العالمي للكنيسة، بل من أجل قرابتنا وصداقتنا في خدمة المسيح تحت قيادة مولانا ملك فرنسا، رأينا أن علينا أن نعطيك معلومات تتعلق ببعض الأخبار التي جرى تداولها بين عوام الناس.

عندما غادرنا قبرص، بعدما عقدنا مجلساً حربياً، وأبحرنا باتجاه الشرق، ناوين أن نهاجم الاسكندرية، حدث خلال الأيام التالية أننا عملنا من قبل عاصفة غير متوقعة، كلفتنا كثيراً في البحر، فقد تفرق الكثير من سفننا، وابتعدت احداهن عن الأخرى، وفي ذلك الوقت كان سلطان مصر، مع أمراء المسلمين الآخرين، قد علموا من خلال كشافتهم بأننا قد نوينا مهاجمة الاسكندرية، وبناء عليه، كانوا قد حشدوا حشداً كبيراً من الرجال المسلحين من سكان القاهرة، والفسطاط، ودمياط، والاسكندرية، وأقاموا ينتظرون وصولنا، حتى يهاجموننا بعدما حملنا من قبل ربح قاسية فوق شريط طويل من البحر، هدأت الربح في الصباح، وظهر الهدوء الذي انتظرناه طويلاً، فتجمعت سفننا المتفرقة ثانية، وأرسلنا إلى الأعلى متسلق ماهر، عرف جميع السواحل المتفرقة ثانية، وأرسلنا إلى الأعلى متسلق ماهر، عرف جميع السواحل على هذا الجانب من البحر، وكانت هناك تساؤلات وألغاز كثيرة، فطلبنا من دليلنا المخلص أن يتسلق إلى رأس السارية، وأن يخبرنا عها إذا كان من دليلنا المخلص أن يتسلق إلى رأس السارية، وأن يخبرنا عها إذا كان قد شاهد أرضاً، وأن يبين لنا في أي مكان من العالم نحن كنا آنذاك،

وبعدما تفحص هذا الرجل بعناية قصوى جميع الأماكن المجاورة وأعاد التمعين والفحيص صرخ مندهشاً بصوت مرتفع: «ساعدنا يارب، ساعدنا يارب، الرب وحده يمكنه أن يفعل ذلك، ويتصرف هكذا، نحن هنا الآن أمام دمياط»، واقتربنا الآن بها فيه الكفاية لنرى الأرض، وتحدث المراقبون من على ظهر السفن الأخسرى بأنهم شاهدوا الشيء نفسه، وشرعت السفن تقترب إحداهن من الأخرى، وعندما استوعب مولانا الملك صورة هذا الأمر، بدأ بروح عالية في حثهم وتشجيعهم جميعاً، حيث انتصب قائماً في وسطهم وهو يقول لهم: «أصـــدقــائي، وجنودي المخلصين، سوف يكون من غير المكن قهرنا، فقط إذا لم نفترق بحبنا أحـدنا عن الآخر، إنه ليس من دون إرادة ربانيـة أننا حملنا إلى هنا عبر البحر بمثل هذه السرعة، دعونا ننزل على هذه الأرض، مهما تكن، وأن نحتلها بقوة، أنا لست ملك فرنسا، وأنا لست الكنيسة المقدسة، أنتم الملك، وأنتم الكنيسة المقدسة، أنا فقط رجل واحد، حياته سوف تنقضي عندما يريد الرب، مثل حياة أي رجل آخر، وبالنسبة لنا كل محصلة هي سليمة، فإذا ماهزمنا، فلسوف نطير بمثابة شهداء، وإذا ماحصلنا على النصر، فمجد الرب هو الذي سيجري التبشير به، ومجد جميع فرنسا، لابل إن مجد المسيحية كلها سوف يتضاعف، وإنه من الحاقة الاعتقاد بأن الرب الذي يجهز كل شيء ويوجده، قد نهض بي عبثاً، فهـو سوف يرعى قضيتنا، فنحن سـوف نكون منتصرون في سبيل اسم المسيح، وهـو سـوف ينتصر فينا، معطيـاً، ليس لنا، بل لاسمـه، المجد، والتشريف، والمباركة».

وفي الوقت نفسه كانت سفننا قد تجمعت مع بعضها، واقتربت من الساحل، وبذلك أصبح بإمكان سكان دمياط، والذين عاشوا قرب الساحل، تأمل أسطولنا وتقديره، فهو تألف من ألف وخمسائة سفينة، إلى جانب السفن التي كانت قد تفرقت، وكان عددها مائة وخمسين،

وفي الحقيقة، إنه كما نعتقد، لم يكن هناك في أيامنا أسطول من السفن قد جمعت مع بعضها، بضخامته، ولذلك دهش شعب دمياط، وأصيبوا بالهلع، وخافوا خوفاً شديداً، فأرسلوا أربعة من أفضل غلايينهم، مع أمهر قراصنتهم للتقصي ولمعرفة من نحن، وماهي نوايانا.

وعندما رأيناهم قد اقتربوا بها فيه الكفاية لتمييز مراكبنا، ترددوا، وتوقفوا عن التحرك بسرعة كما كانوا من قبل، وكأنهم حصلوا على المعلومات المرغوبة، ورغبوا بالابتعاد سالمين، لكن غلايينا قامت بالوقت نفسمه، مع المراكب السريعة بمطاردتهم، وأحاطت بهم، وبذلك أرغموا، وهم غير راضين على الاقتراب من مراكبنا، هذا وشاهد رجالنا ثبات وعزم مولانا الملك وعدم تقلب قراره وتصميمه، لذلك أعدوا أنفسهم، بناء على أوامره من أجل معركة بحرية، وكانت أوامره القيام باعتقال هؤلاء، والبعض الآخـر إذا ماقدموا، وبعد ذلك احتلال الشاطيء بجرأة، وذلك في المنطقة التي سيجري النزول عليها، ولذلك أطلقنا ضدهم مقذوفات نارية، وحجارة من مجانيقنا البحرية، التي كانت معدة لرمي خمسة حجارة أو ستة مع بعضهم من مسافة عظيمة، وقذفنا قوارير صغيرة مليئة بالكلس، صنعت ليرمي بها من القوس، أو رمينا بعصى صغيرة مثل النشاب، ضد الأعداء، وبناء عليه خرقت قذائفنا أجساد قراصنتهم وعتادهم، في حين تولت الحجارة سحقهم، وأعماهم الكلس الخارج من القوارير المكسرة، وبناء عليه جرى على الفور تدمير ثلاثة من غلايينهم، وجرى انقاذ بعض القراصنة من الغرق، واتخذوا أسرى، وتمكن الغليرون الرابع من النجاة، لكن ليس من دون تلقى بعض الأضرار، ووضعنا الرجال الذين اعتقلناهم تحت عذاب مميت، فاعترفوا بالحقيقة، وهي إن دمياط كانت قد تركت فارغة من سكانها، وأننا كنا متوقعين في الاسكندرية،

أما القراصنة الذين هربوا (بعضهم قد أصيب بجراحة حادة) والذين أرغم غليونهم على الفرار، فقد نقلوا معهم رسالة مع البكاء والعويل، إلى شعب دمياط، الذين كانوا بانتظارهم على الشاطيء، على شكل حشد كبير، وقالوا بأن البحر مغطى بأسطولنا الذي وصل للتو، ذلك أن ملك الفرنسين كان يقترب بالسلاح، مع عدد هائل من النبلاء، الذين منهم - كما قالوا- عشرة آلاف شرعوا بشكل مكشوف بالقتال ضد المسلمين، وأمطروهم بالنيران، والحجارة، مثل الغيوم، وقالوا: «لكن بها أنهم ضعفاء من الارهاق ومن متاعب رحلتهم، فإذا كنتم تحبون حياتكم وبيوتكم، هاجموهم متكاتفين مع بعضكم واقتلوهم، أو على الأقبل صدوهم بالقوة، حتى يمكن استدعاء رجالنا، ونحن لوحدنا نجونا بصعوبة لاخباركم بهذه الأشياء، ولانذاركم بأن عليكم الدفاع عن أنفسكم، ونحن نعرف أعلام أحدهم الآخر، للقتال سواء على الأرض أو على البحر»، ونتيجة لهذا الكلام نزل الخوف وعدم الثقة بالمسلمين، وكان رجالنا قد أخبروا بالحقيقة، ولذلك ارتفعت آمالهم الجيدة، وقفزوا على شكل حشود من سفنهم إلى القوارب، وكان أحدهم يتنافس مع الآخر، لأن البحر كان ضحلاً جداً قرب الشاطىء، ولهذا لم تستطّع القوارب ولاالزوارق الوصول إلى اليابسة، ولذلك غطس كثير منهم في الماء، حتى الحقوين، وذلك في طاعة منهم للأوامر الدقيقة والحثيثة لمولانا الملك، وعلى الفور كانت هناك معركة هي الأكثر دموية، وتواصل تلاحق رجالنا ببعضهم دون ترك فراغ، فتحطمت شجاعة المسلمين، وقتل واحد من الرجال من جانبنا فقط، لكن غرق اثنان أو ثلاثة، الذين لشدة حماستهم وتشوقهم للقتال ألقوا بأنفسهم بسرعة في المياه، وبذلك تسببوا بالموت لأنفسهم، وليس عن طريق الآخرين.

وبناء عليه تخاذل المسلمون، وأخلوا يتراجعون، وهربوا بشكل مهين، وارتدوا إلى مدينتهم، وكان عدد كبير منهم قد قتلوا، وأعداد أكبر منهم قد جرحوا وتشوهوا، وكان رجالنا يريدون مطاردتهم، وكان بإمكانهم فعل ذلك عن قرب، لكنهم منعوا من قبل قادتهم، خشية من حديعة قذرة، وأثناء القتال تمكن بعض العبيد والأسرى من تحطيم أغلالهم، وخرجوا من السجن ونجوا، لأنه حتى السجانين كانوا قد خرجوا للقتال ضدنا، ولم يبق أحد في المدينة إلاّ النساء، والأطفال والمرضى، وقابلنا هؤلاء العبيد بتشوق وسرور، وحيوا ملكنا وجيشه، وهتفوا يقولون: «مبارك هو الذي جاء باسم الرب»، وعملت هذه الأشياء بطالع سعيد، وبداية خيرة، في يوم الجمعة أي يوم آلام الرب (الجمعة السعيدة)، وبعد ذلك وصل مولانا الملك إلى اليابسة بأمان وانتصار، وذلك مع بقية الجيش الصليبي، وهكذا استرحنا حتى اليوم التالي، واستولينا في يوم السبت التالي بقوة وببراعة على ماكان قد بقى من الأرض والساحل دون استيلاء، وفعلنا ذلك بناء على توجيه ومعلومات العبيد، الذين عرفوا أيضاً الممرات السرية، واكتشف المسلمون في تلك الليلة نفسها بأن بعض العبيد والأسرى قد نجوا، لذلك حطموا رؤوس الذين بقيوا وبذلك جعلوا منهم شهداء ممجدين للمسيح، وألحقوا بأنفسهم بذلك الدمار كمسلمين، وقام المسلمون في ظلام الليلة التالية، وفي صباح يوم الأحد، بتقدير عدد مهاجميهم، وشجاعتهم، ومثابرتهم، فقرروا الافراغ غير المتوقع للمدينة، لأنهم كانوا بحاجة إلى قادة، وإلى رجال متفوقين، وإلى أشخاص يتولون تشجيعهم ويقومون أيضاً بتقويتهم، كما كانوا بحاجة إلى من يدعمهم ويسلحهم ويقاتل معهم، ولذلك أخذوا زوجاتهم وأولادهم، وكل مااستطاعوا حمله معهم، وهربوا بأسلحة خفيفة من خلال بوابات صغيرة، كانوا قد أعدوها ببراعة منذ زمن طويل مضى، وذلك على الطرف الآخر من المدينة، ونجروا فجأة، بعضهم عبر

اليابسة، وبعضهم الآخر عبر النهر، وتركوا المدينة مليئة بجميع الأشياء، وفي يوم الأحد، في الساعة التاسعة صباحاً، قدم أسيران خارجان من المدينة، وكانا قد نجيا صدفة من أيدي الأعداء، وأخبرانا بالذي حدث، وألقى الملك جانباً بناء عليه، كل خوف من الخيانة، ودخل إلى المدينة قبل الساعة الثالثة بعد الظهر، من دون إراقة للدماء، أو قعقعة للسلاح، ومن دون أن يعترضه أحد، وعلاوة على ذلك، مامن واحد من الذين دخلوا معه قد جرح، باستثناء هوغ لى برون مامن واحد من الذي مانظن أنه سوف ينجو من الموت، بسبب كمية الدم التي تدفقت من جروحه، لأنه كان غير مهتم بحياته، نتيجة للوم الذي تحمله، وكان قد ألقى بطيش بنفسه في وسط بحياته، نتيجة للوم الذي تحمله، وكان قد ألقى بطيش بنفسه في وسط طلبه، بمثابة كونه شخصاً مشكوكاً به، وهذا الأمر كان قد أخبر به.

ويتوجب أن لانغفل ذكر، أن المسلمين عندما قرروا الفرار، رموا ضدنا النفوط بكميات كبيرة، وبقوة، الأمر الذي كان خطراً كثيراً علينا ومدمراً بالنسبة لنا، لأنه كانت هناك رياحاً قوية تهب من المدينة نحونا، ولكن فجأة توقفت الريح وتغير اتجاهها، وحملت النيران معيدة إياها إلى المدينة، فأحرقت عدداً من رجالهم ودفاعاتهم، وكانت ستحرق أكثر، لولا أن العبيد، مع أن عدد الذين كانوا قد بقيوا منهم كان قليلاً، قد تمكنوا على الفور من مواجهتها، وأخمدوها بوسائل، كانوا هم على دراية بها، وبوساطة صلواتهم للرب، الذي استجاب لطلبهم، حتى لانقوم بامتلاك المدينة وهي قد أحرقت تماماً، وفي يوم الرب، وحسبها سلف بنا القول، دخل مولانا الملك المدينة في نصر عظيم، وذهب إلى الصلاة في معبد المسلمين أنفسهم، وعزا إلى الرب عيع نجاحاته، بشكل لائق،وكان ذلك قبل تناول الطعام، وكان جميع المؤمنين يقطرون عرقاً، وتتدفق منهم الدموع لشدة فرحهم، وكان على

رأسهم النائب البابوي، حيث غنوا ترتيلة الملائكة، أي: " Laudamus Deum وأقيم بعد ذلك مباشرة قداس العذراء المباركة، واحتفل به فوق البقعة نفسها، التي اعتاد الصليبيون منذ وقت طويل مضى أن يقيموا القداسات فوقها، و أن يقرعوا الأجراس، الأمر الذي عملوه الآن تكفيراً عما مضى، ورشوا الماء المقدس، وعلى هذه البقعة، ومنذ أربعة أيام مضت، حسبما أكد الأسرى بصوت مرتفع، جرى تمجيد محمد (صلى الله عليه وسلم) بوساطة أضاحي غير طاهرة، وبصرخات عالية من الأعلى، وبزعق الأبواق، وقد وجدنا في المدينة كميات وافرة لاحدود لها من الطعام، والسلاح، والآلات، والملابس الثمينة، والأواني والأوعية والأدوات المنزلية، والذهب، والفضة، وأشياء أخرى جيدة.

وعملنا بالاضافة إلى هذا على جلب الأطعمة التي كنا نمتلك كميات كبيرة منها، من السفن، وفعلنا هذا على الفور، وجلبنا أيضاً جميع الأشياء العزيزة، والضرورية لنا، وبناء عليه، مع مباركة الصلاح اللاهوي، ازداد الجيش الصليبي يومياً، مثل بحيرة كانت تتلقى الروافد من الأنهار الفائضة، وجاءت الزيادة من الجانب الأول، من ممتلكات اللورد فيلهاردين، ومن الجانب الثاني على شكل قوة رديفة من عساكر الداوية والاسبتارية، وذلك بالاضافة إلى حجاج جدد قد وصلوا، وبذلك تقوينا بفضل نعمة الرب إلى حد كبير، هذا وبقي رجال الداوية والاسبتارية لوقت طويل غير قادرين على تصديق مثل مذا النصر المجيد والعظيم، وفي الحقيقة إن الذي وقع كان مدهشاً جداً حتى يمكن تصديق.

وفيها يتعلق —بناء عليه— بالأشياء التي وقعت بشكل اعجازي، خاصة انقلاب الرياح، وإلقائها عائدة النار الحامية على رؤوسهم، إن هذه معجزة قديمة من معجزات المسيح، لأنها حدثت من قبل مراراً

في أنطاكية، وقد تحول بعضهم إلى الإيهان بمولانا يسوع المسيح، وانضموا من ذلك الوقت باخلاص إلينا وتمسكوا بذلك، ولكن في ظل دروس الوقائع الماضية، سوف نسير بحذر، وتنبه في أعهالنا بالنسبة للمستقبل، لأنه كان معنا أشخاصاً مؤمنين من الشرق، نحن ليس لدينا شك في اخلاصهم، وهؤلاء قد عرفوا بالتجربة جميع بلدان الشرق، مع مخاطرها، وهم بحكم اخلاص تقواهم، قد تسلموا طقوس التعميد.

وأثناء كتابة هذه الأشياء، عقد نبلاؤنا اجتهاءاً، وتناقشوا بيقظة، وتداولوا حول هل سيهاجمون الاسكندرية أم الفسطاط والقاهرة، في اليوم التالي، ولكن بقينا جاهلين للنتيجة التي سيتوصلون إليها، وسوف نجعلكم تعلمون، إذا بقينا أحياء، بالذي سيحدث، وعندما سمع سلطان مصر بأعهالنا، اقترح علينا الاشتباك في معركة عامة، وأن يكون ذلك غداة عيد القديس يوحنا المعمدان، في مكان يجري الاتفاق عليه فيها بينهم، وقد اقترح المسلمون أن نجرب ذلك بشكل عام، مرة واحدة وإلى الأبد، لمعرفة سعد الحرب، بين شعب الشرق، وشعب الغرب، يعني أن تقول بين ذوي الإيهان الصحيح وبينهم أنفسهم، والطرف الذي سينال حظ النصر، سيوف يكون الطرف المنتصر، وسوف يخضع الطرف الآخر بكل تذلل ويقبل بهزيمته.

وعلى هذا أجاب مولانا الملك: "إنني لن أتحدى أعداء المسيح في ذلك اليسوم، كما أنني لن أحدد شروطي للسلام، لكن منذ الغد، وطوال أيام حياتي، من هذا اليوم إلى الأبد، إنني سأظل أتحداه، حتى يمتلك الشفقة على روحه، ويتحول إلى الرب، الذي يرغب بإنقاذ جميع الناس، والذي فتح صدر رحمته إلى جميع الذين يتحولون إليه».

وجميع هذه الأشياء التي ذكرتها لكم في رسالتي هذه، قد حصلت عليها من خلال قريبي غويسكارد الذي لايستهدف شيئاً، سوى أن

يتمكن على حسابنا، من ارتقاء كرسي الاحتراف، وأن يمتلك مكان إقامة مناسب، على الأقل لمدة عامين.

ونحن لم نسمع شيئاً مؤكداً، أو يستحق أن نخبركم به حول التتار، كما أننا لانأمل أن نجد الاخلاص و الصدق عند الحؤون، ولاالإنسانية عند اللاإنساني، ولاالاحسان عند الشحيح، مالم يعمل الرب، الذي ليس لديه شيئاً مستحيلاً، بعض الأشياء الجديدة، فلقد نظف الرب الأرض المقدسة من الخوارزمية الأشرار، واقتلعهم وأزالهم من تحت السهاء، ودمرهم دماراً كاملاً، وعندما سنسمع أي شيء مؤكد، أو جدير بالتدوين حول التتار المتقدم ذكرهم أو حول آخرين سوف نخبركم به، برسالة شفوية، أو برسالة مكتوبة، بوساطة روجر دي مونتيفاجي برسالة شفوية، أو برسالة مكتوبة، بوساطة روجر دي مونتيفاجي مولانا الفيزكونت، ليحصل لنا المال.

# رسالة من مقدم الداوية حول الموضوع نفسه

«من الراهب وليم دي سوناك Sonnac الذي هو بفضل نعمة الرب مقدم جند الداوية الفقراء، إلى أخيه المحبوب في المسيح روبرت سانفورد Sanford, ناظر الطائفة في انكلترا، صحة في الرب:

نحن نرغب في أن نعلن إليكم في الرسالة الحالية هذه، عن أخبار سعيدة ومفرحة، وليكن بناء عليه معلوماً لديكم، أنه في يوم الجمعة بعد التثليث، وصل لويس، الملك اللامع للفرنسيين، بفضل الرب إلى اليابسة مع جيشه عند ميناء دمياط، وفي يوم السبت التالي، تمكن لويس هذا نفسه، مع جنوده من احتلال أرض وسواحل البحر، وقد قتل كثير من المسلمين، وشخص واحد فقط من الصليبين، وفي الساعة التاسعة من يوم الأحد، استولى جيش الملك على مدينة دمياط، وهزم هزيمة ساحقة يوم الأحد، استولى جيش الملك على مدينة دمياط، وهزم هزيمة ساحقة

جيش المسلمين، وبناء عليه تمّ الاستيلاء على دمياط، ليس بفضلنا، وليس بالقوة والسلاح وذراع اليد، بل من خلال القدرة اللاهوتية، والنعمة الربانية.

وليكن أيضاً معلوماً من قبلكم -علاوة على ذلك - أن مولانا الملك، عازم بفضل الرب على توجيه خطاه نحو الاسكندرية، أو نحو الفسطاط، لينقذ إخواننا ويحررهم مع آخرين محبوسين في الأسر، وليعيد البلاد كلها إلى الوصاية المسيحية، بعون الرب».

# إلى غي دي بورسي (من قريب للمعلم جون الراهب في بونتني)

«إن مولانا ملك فرنسا ليس قلقاً على شيء، وقد استولى الآن على دمياط، إلا حول أنه ليس لديه قوات كافية لحماية وسكني المناطق التي نالها، والتي سوف ينالها، فقد جلب الملك نفسه معه محاريث، ومساحي، وعربات، وأدوات الزراعة الأخرى، وعندما سمع سلطان مصر بهذا أرسل رسالة إلى الملك قال فيها: لماذا جلبت إلى هنا أدوات الفلاحة هذه، ألفلاحة الأرض بها؟ إنني سأوفر لك مايكفي من القمح، طوال ماأنت مقيم هنا، وقد قال هذا سخرية، وكأنه قصد أن يقول: إنك شاب غض وناعم، ولن تستطيع الإقامة طويلاً في الشرق، من دون أن تموت من الانهاك، وعلى هذا رد مولانا الملك: لقد أقسمت وتعهدت على القدوم إلى هنا، وحددت من قبل موعداً لتنفيذ ذلك وعمله، وفق أفضل مالدي من قدرة، هذا وإنني لم أتعهد ولم أقسم على المغادرة من هنا ثانية، كما أنني لم أحدد أي موعد لمغادرتي، ولذلك جلبت معي أدوات الفلاحة هذه، وقد حافظ قادة السفن على البقاء قرب سفينة مولانا الملك، وكان هناك في أسطوله مائة وعشرين سفينة كبيرة، مما يعرف باسم درومون Dromons, إلى جانب الغلايين والمراكب الأصغر، وقد قفز الملك برشاقة من سفينته، ووقع على وجهه، يصلي إلى الرب باخلاص عظيم، ليوجه طريقه وجميع أعماله.

# رسالة من ملك التتار ترجمت حرفياً عن الكلدانية (السريانية) إلى الرومانية (الفرنسية)

[انظر أحداث عام ١٢٥٠]

«بقوة الرب الأعلى، من أقطاي Achatay, الرسول من ملك بلاد حام، إلى ملك عدة مقاطعات، النبيل المقاتل، سيف العالم، ناصر المسيحية، وحامي اللاهوتية، وابن الشريعة الانجيلية، وملك فرنسا:

زاد الرب عظمته، وحفظ مملكته سنين كثيرة، ونفذ رغباته في الشريعة، ووجهه في العالم الآني، والعالم الآتي، بصدق التوجيه اللاهوتي لجميع الناس، ولجميع الأنبياء والرسل، وليكن ذلك.

مائة ألف سلام ومباركة، وأنا أدعو له بأن يتسلم هذه الأشياء وأن يكونوا موافقين له، وعلى هذا الأساس، لعل الرب يعطي في أن أرى هذا الملك النبيل، الذي وصل، ولعل الخالق العظيم يسمح باجتماعنا بإحسان، وأن يمنح بكرمه في أن يحدث ونتمكن من الاتحاد في شخص واحد.

والآن، بعد هذا السلام، ليكن معلوماً من قبله، أن قصدنا في هذه الرسالة ليس أكثر من منفعة المسيحية، وتقوية يد الملك المسيحي، بتأييد الرب، وأنا أطلب من ربنا، بأن يعطي النصر إلى هؤلاء المسيحيين، وأن يجعلهم المنتصرين على خصومهم، الذين يرفضون الصليب، وبعد ذلك من جهة الملك السامي وباسمه، رفع الرب من شأنه، ليعلم ذلك بوجود كيوك Kyocay [خان]، لعل الرب يزيد من عظمته.

لقد قدمنا مع قوة وأوامر قضت بإعفاء جميع المسيحيين من العبودية، ومن الجزية، ومن الازعاج والمضايقة، ومن الأشياء المشابهة، وأن ينظر

إليهم بتشريف وتبجيل، وأن لايأخذ أحد منهم ممتلكاتهم، وأن يعاد بناء الكنائس المدمرة مرة ثانية، وأن تعاد الألواح، وأن لايتجرأ إنسان على منع هذه الأشياء، وأن يؤدوا صلواتهم بسلام، وبقلب مطمئن في جميع أرجاء مملكتنا.

وعلى هذا لقد قدمنا في هذه اللحظة للعمل الصالح ولحفظ المسيحية، بناء على أوامر من الرب العلي الأعلى، وعلى هذا الأساس أرسلنا هذه الأشياء بوساطة رسولنا المخلص الشريف صفي الدين Saphadin, داود، ومرقص، حتى يعلنا إليكم هذه الأخبار الطيبة، وليخبراكم مشافهة بالأشياء التي بيننا، أرجو أن يكون ملك الأرض مشرفاً، وأن يزداد بالعظمة، وبعد ذلك إنه ورد الأمر في شريعة المسيح، أن لايكون هناك فرق بين اللاتين، وبين الاغريق، و الأرمن والنساطرة، واليعاقبة، وجميع الآخرين، ومثل هذا نحن نطلب من الملك الفاخر أن لايقوم بالتمييز بينهم، بل أن تكون تقواه وشفقته شاملة لجميع المسيحيين، وأن تكون تقواه وشفقته شاملة لجميع المسيحيين، وأن تكون تقواه وشفقته شاملة بحميع المسيحيين، وأن يكون تقواه وشفقته شاملة بحميع المسيحيين، وأن يكون تقواه وشفقته شاملة بحميع المسيحيين، وأن يكون تقواه وشفقته دائمة. صدر في نهاية شهر محرم Thercharram,

#### - 11 -

# تقرير حول أوضاع الأرض المقدسة وصل إلى إنكلترا يوم عيد القديس يوحنا لعام١٢٥٢

[انظر أحداث عام ١٢٥٢]

"إلى أخينا المحترم والمحبوب كثيراً بالمسيح، من وولتر أوف سينت مارتين، والراهب يوسف أوف كانسي Cancy, الخازن المتواضع للدير المقدس للاسبتارية في القدس، وعكا، صحة، وأن يواجه نجاحاً مضطرداً في رغباته:

ليكن معلوماً من قبل عاطفتكم، إنه فيها يتعلق بالتقارير من الأرض المقدسة، إن الملك اللامع لفرنسا، المستقر خلال هذا العام في قيسارية فلسطين، قد تدبر إحاطتها بخط من الأسوار والخنادق، وأن العمل قد اكتمل الآن.

وفي وقت كتابة هذه الرسالة، تم للمرة الثانية ارسال رسل من سلطان حلب ومن الذين يتحكمون الآن بمصر، إلى مولانا الملك المتقدم ذكره، مع تخويل للتفاوض حول الهدنة، ولتثبيت، وكذلك للتصديق على الاتفاقيات بين الأطراف، وأخيراً لم يقبل الملك المذكور قبول التهادن مع سلطان حلب، لكن في أسبوع الفصح الأخير الذي مضى، عقد هدنة لمدة خمسة عشر عاماً مع المصريين، فارضاً أداء يمين جسدى على الطرفين، وجاء الاتفاق على الشكل التالى:

لقد وعد المصريون بالنسبة لبقية الأسرى الصليبين —الذين ورد ذكرهم في صيغة أخرى للهدنة، عندما كان الملك أسيراً لديهم بإعادتهم، ووافقوا على التخلي لمولانا الملك عن جميع الأراضي فيها وراء نهر الأردن، بصرف النظر عمن كان شاغلاً لها من المسلمين، باستثناء: غزة، وجباليا Gibelet, وجينين الكبيرة Grand- gerin, وفقاً والداروم (دير البلح)، وهي الأماكن التي بقيت بأيدي المصريين، وفقاً لبنود المعاهدة، وعلاوة على ذلك تقرر، أنه مالم يقم المصريون بمركزة جيشهم في غزة، قبل منتصف أيار، بعد تاريخ الرسائل الحالية، وأن يكون خلال المدة نفسها، قد قاد الملك جيشه من قيسارية إلى جوار يافا، فإن المعاهدة المذكورة سوف تكون بلافعالية.

هذا وعندما كان سلطان حلب العدو المكشوف للمصريين المذكورين مقياً في دمشق، أثناء عمل هذه العروض، محتفظاً بجميع المنطقة التي احتلها، حتى مكان يعرف باسم كاسي Casey بين غرة والداروم، زحف ضد المصريين المذكورين مع اثني عشر ألف

مقاتل، وهو متوقع أن يكون هناك ثلاثة آلاف آخرين، سوف يأتون باليوم التالي للالتحاق به، مع أن جميع قوات المصريين المذكورين لم تتجاوز بالعدد ستة آلاف أو سبعة آلاف رجل مسلح، قسم منهم قد نجحوا بسحبهم إلى أجزاء من مصر، للدفاع عن تلك الأرض ضد البدو، والقبائل الأخرى المحلية، كما أن جيش الملك المذكور ليس من القوة بمكان يمكنه أن يمتلك الفرصة لمساعدة المصريين في حالة الطوارىء، فالذي متوفر لديه مابين دينيين وعلمانيين سبعائة فارس فقط، وأربعائة من فرسان الحرب التوركبلية، وقد حسبنا بين العدد هنا المائمة فارس الذين يأمل الملك أن يضيفهم إلى رجاله، وبناء عليه، كنا نحن مع آخرين كثر، شاكين في أن المصريين المذكورين سوف لن نحن مع آخرين كثر، شاكين في أن المصريين المذكورين سوف لن فاعلة.

وعلاوة على ذلك، نحن نرغب أن لاتكونوا جاهلين، بأن جميع المنطقة على هذا الجانب من البحر مسكونة من قبل الصليبين، باستثناء أرمينيا، التي هي في وضع صعب، بسبب الهدنة التي كان ملك تلك المملكة قد عقدها مع سلطان قونية، وهي الآن في حالة أسوأ، لم تشاهد مثلها من قبل.

وبالنسبة لبلاد أنطاكية، قد أصبحت الآن بسبب عدوان بعض المدنسين، الذين اسمهم التركمان، والذين يقومون منذ مدة طويلة باجتياحها، كلها مهدمة مهجورة، ولذلك هنالك خوف عظيم من أن مدينة أنطاكية نفسها، سوف يلحقها الدمار سريعاً، من خلال الخوف، ونتيجة لهروب سكانها، فلقد زحف حوالي العشرة آلاف من الشعب الشرير المتقدم ذكره إلى مكان اسمه قيصرية الكبرى، وهناك نصبوا خيامهم للاقامة، ومايزال هناك المزيد قد تشجعوا، وبذلك اجتاحوا بلادنا وبلاد الآخرين بعيداً حتى طرابلس، وقد أحرقوا كثيراً من

البيوت الريفية، وأخذوا معهم أربعة آلاف من مواشينا الكبيرة، وبعدما أحدثوا مذبحة كبيرة بين أعدائهم، هملوا معهم عدداً كبيراً من الأسرى، ذلك أنهم مضوا راجعين إلى قيصرية المتقدم ذكرها، وهنا سوف يبقون إلى أن يكملوا تدمير المنطقة كلها، مالم يعيننا الرب، ومن المعتقد أيضاً أنهم سوف يزحفون ضدنا لمساعدة سلطان حلب، لأنه بناء على تحريضه، وقعت كل الأفاعيل التي تقدم ذكرها وعملت.

صدر في الثاني من أيار، وقد نشرت هذه التقارير في يوم صعود مريم العذراء المباركة».

#### - YT -

# رسالة من الأسقف الهنغاري إلى أسقف باريس حول التتار [حوادث عام ١٢٥٧]

"إنني أكتب مجدداً إليكم حول التتار، وكيف أنهم وصلوا إلى قرب بعض حدود هنغاريا، خلال زحف استغرق خمسة أيام، وذلك إلى قرب بعض المياه اسمها دينفير Deinphir [Theiss], التي لم يكونوا يستطيعون عبورها في الصيف، وبها أنهم كانوا راضين بالانتظار حتى الشتاء، أرسلوا أمامهم، بعض الجواسيس إلى روسيا، وجرى اعتقال اثنين منهم، وأرسلا إلى مولانا ملك هنغاريا، وهذين لدي في سجني، وقد تعلمت منهما بعض الأشياء الجديدة، ها أناذا مرسلها إليكم، وقد سألتها عن موقع بلادهما، فأخبراني أنها موجودة خلف الجبال، وهي واقعة قرب نهر يدعونه ايغوغ Egog, وأنا أعتقد أنهم شعب يأجروم ومأجوج، وسألتهما عن عقيدتهما، وبكلمات بسيطة هم لايؤمنون بشيء، ثم شرعا يخبراني بأنهم خرجوا من بلادهم للاستيلاء على العالم، وهم يستخدمون الأحرف اليهودية، لأنهم لم يمتلكوا شيئاً من هذا خاصاً بهم من قبل، وسألتهما من الذي علمهم تلك الأحرف، فقالا: تولى ذلك

بعض الرجال الشاحبين، الذين يصومون كثيراً، ويرتدون ملابس طويلة، ولايؤذون أحداً، وبها أنهما أخبراني بوقائع كثيرة حول هؤلاء الرجال، وجدته يتوافق مع أوهام الفريسيين والصدوقيين، فاعتقدت أنهم صدوقيين وفريسيين، وسألتهما عما إذا كانوا يعملون أي تمييز بين اللحوم، فقالا: لا، لأنهم يأكلون الضفادع، والكلاب، والأفاعي، وكل شيء مشابه، وسألتهما كيف خرجوا إلى خارج الجبال التي سكنوا خلفها، فقالا بأنها رحلة عشرين يوماً لعبور هذه الجبال، في كل من الطول والعرض، ولديهم دوماً اثني عشر ألف رجل على ظهور الخيول لحراسة جيشهم، وأن خيـولهم جيـدة، لكنها حمقـاء، وأن كثيراً من الخيـول تتبعهم دون أن تقاد، وعلى هذا إذا ماركب رجل على ظهر حصان، يتبعه بالعادة عشرين أو ثلاثين حصاناً، ولديهم دروع من الجلد أقوى من دروع الحديد، ووفق الطريقة نفسها لديهم أغطية لستر خيولهم، وهم لايستطيعون القتال على الأقدام، لأنهم يمتلكون أرجلاً قصيرة وأجساداً طويلة، وهم نبالة أفضل من الهنغار ومن الكومان، ولديهم أطراف أقوى، والطريقة التي يغزون بها البسلاد، هي أنهم يقتلون السكان، باستثناء الأطفال، الذين يتولى مولاهم جنكيزخان --ومعنى اسمه هذا ملك الملوك- دمغهم بختمه، بكيهم على الوجه، ولدى جنكيز خان اثنين وأربعين مستشاراً، إليهم عهد بختمه، ومامن واحد من الجيش كله يتجرأ على الصراخ بصوت مرتفع، ومامن واحد من الجيش كله يتجرأ على التساؤل: «إلى أين ذاهب مولانا»؟ أو «ماالذي ينوي أن يفعل»، وهم يشربون ألبان خيولهم، وهي في الغالب مسكرة، ونحن غير قادرين على سماع أي شيء جديد حولهم، يمكن الاعتماد عليه بشكل مؤكد، لأنهم يسيرون أمامهم بعض الناس الذين يدعون باسم مورداني Mordani, وهم يقتلون الجميع من دون تمييز، ومامن أحد منهم يتجرأ على لبس نعليه حتى يكون قـد قتل صــاحبهما، وأعتقــد أنهم هم الذين قتلوا الرهبــان الـدومينيكان والفرنسيسكان، والرسل الآخرين، الذين كان ملك هنغاريا قد أرسلهم

للاستطلاع، وبلاشك هم قد أفسدوا ودمروا جيمع الأراضي التي وصلوا إليها، وذلك حتى النهر الذي تقدم ذكره».

# رسالة أخرى

"إلى اللامع والممجد جون، الذي هو بنعمة الرب دوق برابانت وبولون، والذي هو رجل موهوب بصلاح مدهش، ومتوج بحكمة الخلاص، وإلى ن. N, الذي هو بفضل الرب لاندغريف أوف ثورنجيا وسكسوني، وكونت بالاتاين Palatine, صحية وسلامة من المخاطر لكما وللعقيدة المسيحية:

اسمعوا يوجد هنا جزر، جميع سكانها نصارى، ممن يؤمنون بصليب ربنا، يولولون في الرماد، وفي الثياب البالية، وهم في حالة صيام ودموع، وعويل، فلتسلُّ دموعكم أنهاراً، لأن يوم الرب قد وصل، إنه الآن قد حل، وهو ذلك اليوم العظيم والحاد المرير، ولقد وقع تنكيل لم يسمع بمثله بصليب المسيح، وجاء من الشمال ومن البحر، وإنه بعقل مضطرب وبقلب مفجوع، وبمظهر دامع، وبأنين بالروح، والتنهد بين آونة وأخرى، إنني سعيت لإخباركم بالحكاية بقدر مااستطعت، عن كيف قامت شعوب لايمكن تعدادها، هي ممقوتة بالنسبة للناس الآخرين، وهي شريرة بلاحدود، باجتياح الأرض والدوس عليها بلامبالاة وازدراء، جماءوا من الشرق، ووصَّلُوا حتى حسدود مملكتنا، وذلك بعدما دمروا الأرض كلها، فلقد دمروا مدناً وقلاعاً، لابل دمروا حتى المدن الحواضر، ولم يوفروا لامسيحيين، ولامسلمين ولايهود، فقد قتلوا الجميع سـواء من دون رحمة، باستثناء الأطفال فقط، الذين يختم جنكيزخان على جباههم بختمه، وهم لايأكلون الناس، بل يفترسونهم، ويأكلون الضفادع، والأفاعي، ويتكلمون بإيجاز، ولايميزون في أطعمتهم، ومثلما تهرب جميع الحيوانات من وجه الأسد، مثل هذا يفعل الناس المسيحيون، ويديرون ظهورهم للهروب من وجه هؤلاء الناس، لأن الكومان، وهم شعب شجاع، لم يستطيعوا الصمود ضدهم في بلادهم، بل إن عشرين ألفاً من الكومان قد هربوا إلى عند المسيحيين، وعملوا حلفاً معهم، وهم على استعداد للقتال ضد كل شعب، إلاّ ضد الشعب المتقدم ذكره، وماالعجب من هذا؟ وهم أشخاص مرعبون، لحم منظر مخيف، الغضب ظاهر من أعينهم، وأيديهم قوية متينة، وأسنانهم منظر مخيف، الغضب ظاهر من أعينهم، وأيديهم قوية متينة، وأسنانهم البشرية، وأفواههم جاهزة دائماً لأكل لحوم الناس، ولشرب الدماء البشرية، وأعدادهم كبيرة جداً إلى حد أن جيشهم يزحف بطول عشرين يوما، وبعرض خمسة عشر يوما، ولكي نجمل كل شي بكلمات قليلة، فإن التتار المتقدم ذكرهم قد دمروا تماماً روسيا كلها، وبولاندا حتى فإن التتار المتقدم ذكرهم في وسطهم، ولذلك نحن نعتقد أنهم سيف حدود مملكة بوهيميا، والشطر المتوسط من هنغاريا، ودخلوا فجأة إلى المدن، وشنقوا رؤساءهم في وسطهم، ولذلك نحن نعتقد أنهم سيف غضب الرب، بسبب ذنوب الشعب المسيحي، كما شهـد على ذلك غضب الرب، بسبب ذنوب الشعب المسيحي، كما شهـد على ذلك القديس ميثودياس Methodias الذي دعا هؤلاء التتار باسم القديس ميثودياس Methodias الخر.

لكننا نثق بفضل ورحمة القاضي الأعلى، ونتوجه بالرجاء بتواضع إلى الرجال المقدسين من الدومينيكان والفرنسيسكان للدعوة إلى حملة صليبية، وإلى الصلاة، وكبح الغرائز، والصوم، من قبل جميع شعوب المسيحية، ذلك أننا نقترح الإقامة في المملكة السماوية، وأن نرفع السلاح، ونمسك الترسة، لأنه من الأفضل لنا أن نموت في الحرب، على أن نشهد الشرور محيقة بشعبنا، وبقديسينا، وإذا ماتحطمت ترستنا تحت وطأة الحملة الأولى وضربات السيوف، وعندما تصبح بيوتنا عرضة للنيران وأراضينا قد نهبت واجتيحت، لابد للبيوت المجاورة، والمقاطعات المجاورة، أن تأخذ حذرها. وداعاً.

لقـــد سمعت من الـراهب روبـرت دي ثيل Theles بأن هؤلاء التتار قد دمروا بالفعل سبعة أديرة للرهبان».

#### رسالة ثالثة

"إلى جميع الأبناء الأعزاء والمخلصين في المسيح الذين من المكن أن تصل إليهم هذه الرسالة، من الراهب جوردان، من طائفة الفرنسيسكان، نائب منطقة بولاندا، ودير برنغ Pring (1-), مع بقية الرهبان صحة:

إنه من خلال ذنوب الناس، ازداد تلقي التعاسات في هذا العام، والمآسي، التي عرفت من قبل، وجرى الاخبار عنها، والتنبؤ بها، قد نزلت بنا، وكأنها قادمة تطير بأجنحة من عند الرب، فلقد جرى طرد الرهبان الدومينيكان، ورهباننا، وجميع الآخرين من المؤمنين، من شعب التتار، الذي من بلاد التتر Tartarus, بعنف جرى وصفه في بينات الكتابات المقدسة، لأن دولاً كثيرة غير معروفة قد جرى تدميرها، وروسيا التي هي ليست دولة غير معروفة، قد هلكت مع دوقاتها السبعة، وقاموا أكثر من هذا، وياللعار، بغزو أراضي الكنيسة، وبسرعة عبروا أعظم الأنهار وأكبرها، وأكثف الغابات، وقدموا بصورة مدهشة جداً، فاحتلوا الشطر الأكبر والأقوى من هنغاريا، وهذا الأمر، وإن كنا جسبب المسافة — لانستطيع أن نقدم إليكم عنه معلومات كاملة وصحيحة، مع ذلك سوف نقدم إليكم رواية صادقة عن الأشياء التي وقعت في مقاطعتنا.

إن بولاندا كلها تقريباً، قد دمرت من قبل أفراد هذه الشعوب المتوحشة، الذين لايقيمون وزناً، لالعمر، أو جنس، بل يذبحون الجميع بحد السيف، ويدنسون الأماكن التي تقدست من قبل الرب، وهم الآن على حدود ألمانيا وبوهيميا، جاهزين لاقتراف جميع الأفاعيل الوحشية نفسها، مالم يمنعهم الرب عنا وعن بقية العالم المسيحي، ولأن العالم

١- غير مـؤكـد المقصـود هنا أهو براغ، أم بنسك Pinsk

المسيحي مثقل بالحروب الكثيفة والانشقاقات، يبدو أنه يقدم قليلا من الانتباه، أدنى مما ينبغي، ومما هو ضروري للصالح العام والسلام ومنفعته العامة، ونحن مضغوط علينا من قبل هذه المخاطر، إننا نسأل فقط تضرع صلواتكم، وحث جميع المؤمنين لفعل ذلك، باخسلاص صحيح، وليكن معلوماً من قبلكم أن خمسة ديرة تابعة للرهبان الدومينيكان مع ديرين عائدين لرهباننا، قد جرى تدميرهم كلياً، ويغطي أعداؤنا بمعربديهم مساحة واسعة من الأرض في الشمال، هي أكبر من توسكانيا ولومبارديا، وفقط ثلاثة مواقع نجت، فموقع واحد أو بالحري اثنان قد نجوا، ومن الموقع الثالث، الذي قبل كان في بوهيميا، خرج الملك لمواجهتهم مع جيش كبير جداً، لكن النصر مع الرب.

صدر في بنسك في العام ١٢٤٢ لمولانا، وفي اليـوم الرابع قبل حلول شهر نيسان».

## رسالة رابعة

"إلى جميع أعضاء الجماعة الدينية والمخلصة للكنيسة المسكونية المقدسة، الذين سوف يشهدون أو يسمعون الرسالة الحالية، من ف. F. الذي هو بفضل نعمة الرب رئيس رهبان دير القديسة مريم، ومن جميع الرهبان في المكان نفسه، الذين هم من طائفة القديس بندكت، القاطنين في هنغاريا، مواساة الفارقليط، والصحة المستحقة بفضل القديس بندكت، والمجد إلى الأبد:

نحن نوصيكم بالإحسان إلى حملة هذه الرسائل، وهم من الرهبان البندكتيين، وجمون، وكهنة ورهبان من ديرنا، أرسلنا بهم من دير القديسة مريم في روسيا للإقامة في ايرلاندا، لأننا أرغمنا على فعل ذلك، بالوصول غير المتوقع للتتار، الذين إليهم نقول مع الشعور بالعار قد

منح اسم اسماعيلين، وياللأسف، إن كنيستنا الأم تئن وتنتحب من أجل أولادها، عبيد الرب، الذين تفرقوا في مختلف دول العالم، بسبب التتار، الذين وصلوا بأعداد كبيرة، ولقد غزونا عبر الحدود الشرقية، وقتلوا الشطر الأكبر من السكان في تلك الأماكن، ونهبوا أيضاً نهباً شاملاً ممتلكات كنيستنا، والموارد التي كان رهباننا يعيشون منها، ولقد قيل بأنه انقضى حتى الآن اثنان وأربعين عاماً منذ أن غادروا الجبال المحيطة ببلادهم، وقد جاءوا متقدمين - كما نعتقد- من هذه البلدان الملعونة، ونهبوا ودمروا مثل حيوانات متوحشة بلدان آسيا، وبوحشية قتلوا أربعة ملوك من ملوك تلك البلدان مع أمرائهم، وقتلوا في يوم واحد، أو بالحري بلحظة واحدة الملك الفّارسي مع المتعلقين به، وخمسة وعشرين من دوقات روسيا الأقوياء، وهنري دوق بولاندا، صاحب الذكري الطيبة، مع أربعين ألف رجل، كما أنهم أرغموا بيلا Bela الملك القوي لهنغاريا، وثلاثة رؤساء أساقفة، وأربعة نواب أساقفة، وخمسة وستين ألف رجل على الفرار، وفي الحرب نفسها، أيضاً جرحوا بجراحة مميتة كولومان Colomans أخى الملك المتقدم ذكره، ولذلك مات بعد وقت قصير، ثم إنهم انطلقوا نحو مناطق دوق النمسا النبيل، وستيريا Styria, وتخوم تريفسيا Trevisa, ومورافيا وبوهيميا، وعبروا في يوم عيد الميلاد بقوة كبيرة، فوق نهر الدانوب، الذي كان متجمداً، وجاء عبورهم إلى الجانب الآخر من النهر، حيث نُهبوا ودمروا أراضي الأمراء الذين تقدم ذكرهم، ومحقوا بشكل وحشي كل شيء كان هناك، دون أن يوفروا جنساً، واقترفوا بصورة بشعة كل أنواع الجرائم، فقد ناموا مع نسائهم في الكنائس، ومن المحزن القول أنهم عملوا مرابط لخيـولهم في الأماكن المقدسة الأخرى، وتعاظمت وقاحتهم من خلال غضب الرب، وبلغت من الشدة أن رجال الدين، أي رؤساء الأساقفة، والأساقفة، ورؤساء الرهبانيات، والأمراء، وحشود هائلة لم نعرف أسهاءها، قد هربت من أمام قادة هؤلاء المتوحشين غير المدجنين، وهم لايتوقعون شيئاً على أيديهم، غير الموت، وجرى قتل الرهبان، والراهبات، والواعظين، وقد ماتوا شهداء في سبيل اسم المسيح، ونحن نعتقد بأنهم قبلوا للعيش في سعدة سرمدية، وبناء عليه نحن نتوسل إلى محبتكم متواضعين من أجل أن تفتحوا صدر الرحمة إلى الذين يفرون الآن إليكم للالتجاء.

صدر في فينا في عام النعمة ١٢٤٢، في اليوم السابع من كانون الثاني.

#### \*\*\* \*\*\* \*\*\*

وانتشرت في هذه الأيام بسبب هذه الأخبار من هذا النوع، الأبيات التالية، المعلنة عن قدوم المسيح الدجال:

«عندما يكون ضعفي ستهائة عام وخمسين زيادة

قد مضوا منذ ولادة ابن المباركة مريم

وقتها سوف يأتي المسيح الدجال مليئاً بالشرور».

## رسالة خامسة

«إلى جميع اخـوانها، من الراهـب رتشارد من طائفـة الدومينيكان، وجون من طائفة الرهبان الفرنسيسكان، صحة:

لقد سمعتم أخباراً متفرقة، من أشخاص متنوعين حول التتار الملعونين، لكن ليكن معلوماً لديكم، بأن الأشياء التي نكتبها الآن إليكم، هي الأكثر صحة، ولايمكن أن تكون زائفة:

إنهم أقوياء، ورجال حرب، وعددهم كبير، ومسلحين بها فيه الكفاية وبشكل جيد، وهم قد دمروا بلداناً كثيرة، ومن هذه البلدان، ليكن معلوماً لديكم، بأن الشطر الأكبر من روسيا قد جرى نهبه واجتياحه، وتعرضت مدينة كييف والقلعة التي كانت هناك إلى الدمار، وجرى قتل

عدد كبير، ولقد علمنا من الذين نجوا من تلك البلاد، وبشكل رئيسي في سكسونيا، بأنهم هاجموا تلك المدينة وأبراجها بإثنين وثلاثين منجنيقا، ولقد خاضوا الحرب لمدة عشرين عاماً ضد الروس، غير أنهم قدموا في هذا العام قبل عيد الفصح إلى بولاندا، حيث ذبحوا أعداداً من الناس، وتملكوا بعض المدن الجيدة، وقد واجههم هنري دوق بولاندا مع جيشه، لكنه قتل، مع حوالي عشرة آلاف رجل من أتباعه، زحفوا من بولاندا، فوصلوا إلى حدود ألمانيا، حيث من هناك انعطفوا جانبياً إلى مورافيا، ودمروا ونهبوا جميع تلك البلاد الجيدة، وواجه بعض هؤلاء جيشاً كان قادماً ضدهم من خلال هنغاريا، فأوقعوا به ونالوا منه، وقاموا بعد ذلك باحتلال الشطر الأكبر من هنغاريا، حيث طردوا منها ملكها، إلخ».

الملاحق

# الملحق الأول أشعار حب وتمجيد للصليب والقدس والفرسان

- 3° 7 \ -

-

من أشعار وأغاني الحروب الصليبية ذات التواريخ المتنوعة، والتي من الممكن أن ندعوها خواطر ذاتية، حيث تقدم لنا حقيقة تاريخية عن الحروب الصليبية، وعن واجب الفرسان في تلك الآونة لإنقاذ القدس بيت الرب:

أيها الفرسان أحاطكم الرب بحمايته.

عندما اشتكى إليكم من الأتراك والمرابطين.

الذين تصرفوا باستهانة واستخفاف إزاء مساسهم بمقدسات الرب، كم هو كبيرٌ ألمنا لمساسهم بأول أماكن الرب وأقدسها.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

من يذهب الآن ليلحق بالملك لويس

عليه أن لايخاف الجحيم، لأن روحه

ستسكن الجنة مع ملائكة الرب.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

القدسُ أخذت كما تعلمون

والمسيحيون في حزن شديد

الكنائس سلبت ونهبت

والمقدسات انتهكت

أيها الفرسان تحركوا وتشجعوا، وضحوا بأنفسكم من أجل الرب، الذي صُلب من أجلكم.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

اقتدوا بالملك لويس

الذي يملك الجاه والمال والسلطة، ومع كل هذا ترك قصوره وأملاكه ومدنه وأطيانه ليذهب إلى القدس، حيث صلب

المسيح الرب من أجلنا، ليخلصها.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

من يذهب الآن ليلحق بالملك لويس

عليه أن لايخاف الجحيم، لأن روحه

ستسكن الجنة مع ملائكة الرب.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

سُلّم الربُ لليهود

ليحررنا من أسر الجحيم

أولئك الذين جرحوه خمسة جروح

ليتعذب ويتألم من أجلنا حتى الموت

يناديكم المسيح الآن ويتوجه إليكم للقضاء على الكنعانيين، وعلى الجاعات المتعطشة للدماء

ليأخذوا جزاء مااقترفته أيديهم.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

من يذهب الآن ليلحق بالملك لويس عليه أن لايخاف الجحيم، لأن روحه

ستسكن الجنة مع ملائكة الرب.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

حدد المسيح الموعد واليوم في القدس

للآثمين، مع هؤلاء الذين يعرفون تماماً كيف سيقاتلون،

هؤلاء الذين أحبوا المسيح، وذهبوا من أجله

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

من يذهب الآن ليلحق بالملك لويس

عليه أن لايخاف الجحيم، لأن روحه

ستسكن الجنة مع ملائكة الرب.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

هيا اذهبوا واغزوا مهد موسى وقبره

في سيناء، انتزعوه من أيدي المسلمين

وهكذا فلق موسى البحر الأحمر بضربة واحدة إلى قسمين

عندما كان شعبه يتبعه، وفرعون يلحق به،. فقضى البحر على فرعون وأتباعه.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

آه وحدكم أيها العشاق تفهمون قصدي سأجعلكم شاهداً لألمي ومعاناتي بانتزاعي من بين ذراعي حبيبتي

عندما تضيع حبيبتي مني، ماذا يبقى لي إذاً

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

الحب، نعم، أستطيع أن أقول هذا لو استطاع المرء أن يموت حقاً من الألم. فلن أنظم بعد اليوم لاأشعاراً ولاأغنيات

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

عذب أنت أيها الرب المولى، ماذا جرى لي؟ ما في المولى، ماذا جرى لي؟ ما في المولى المولى المولى المولى المولى الم

آه، نعم، لم يبق لي سوى أن أذهب بدونها إلى أرض بعيدة فإذا رحلتُ فسيكون عذابي الذي ينتظرني أخفُ قليـلاً من عذابي هنا من غبر عزاء.

## \*\*\* \*\*\* \*\*\*

أيها الرب المولى، كيف ستكون حياتنا بعد فراقنا كيف ستكون أفراحنا وأحاديثنا، والعبارات التي كانت ترددها لي حبيبتي تلك التي كانت لي سيدة ورفيقة وحبيبة عندما تذكرني بحضورها العذب، وطيبتها وحنانها نحوي كيف لقلبي أن يتحمل فراقها (القدس) بالتأكيد، أنه لأمرٌ سيء صعب ماأراد الرب أن يمنحني كل هذه المسرات دون مقابل، كم كنت أخشى الموت تحت وطأة ديوني نحو الرب الشفقة! الحب! هذا إذا أراد الرب أن يتفضل وأن يهبني إياها.

#### \*\*\* \*\*\* \*\*\*

وهكذا سينكسر في قلبي حباً حقيقياً لاأستطيع انتزاعه من نفسي أو التخلي عنه حينذاك قد يجب على أن أهجر سيدتي (القدس)

## \*\*\* \*\*\* \*\*\*

هؤلاء الوشاة الوضيعون سيسعدون ويبتهجون بتعذيبي، وبالألم الذي سيصيبني

لن أشفق عليهم أبداً ولن أتسامح معهم ولن يكون قلبي رحياً عهم

لأنهم قد أضاعوا ثمرة حياتي وجهادي هؤلاء الخونة قد سببوا لي الكثير من الألم. فلن يكون الرب قد فرض على إلا عباً ليس بأثقل على منه.

### \*\*\* \*\*\* \*\*\*

آه، ياسيدتي، سأذهب إليهم لأقاتلهم أوصيك بالله خالقنا، حيثها أذهب ولاأعرف إن كنت ستشهدين رجوعي يوماً ما أو أنه من الممكن لي يوماً أن أراك ثانية،

ولكنني أرجو منك حيثها أذهب، أو حيث أبقى، أو أعود، أن تكوني مخلصة لعهدنا.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

هل للرب أن يمنحني رأفته

تلك هي صلاة قلب أحبك بإخلاص

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

إنه ربيع أيار، أزهار البنفسج والبلابل تدفعني لأغنى

وقلبي يجعل حبى لها (القدس) عذباً رقيقاً لاأجرؤ على مقاومته

آه! إن الرب منحني السعادة الفائقة

بأن يجعلني أضمها عارية بين ذراعي

تلك التي وهبتها قلبي وعقلي

ثم سأذهب إلى ماوراء البحار لأحارب مشاركاً بالحملة الصليبية

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

ظهرت لى منذ البداية غاية في العذوبة والرقة

حتى أننى لم أكن أفكر بعذابي ومعاناتي من أجلها

فلقد كان وجهها الرقيق وشفتاها غاية في الجمال

وكانت عيناها الزرق اوتان (المائلتان للاخضرار) الجميلت ان والمليئتان بالضحك

والصفاء قد جعلتني أسيرها قبل حتى أن أجرؤ على الارتباط والتعلق بها.

فإذا مــاأرادت أن تأسرني أو تحررني، وإذا مـاأخفقت أنا، أو إذا ماأعطتني وعوداً

سأفضلها على أية واحدة غيرها.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

آه! لماذا تتأملها عيناي

هذه المرأة الرقيقة التي تستحق لقب الحبيبة

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

هي التي تضحك مني عندما أحبها بهذا القدر لا يوجد أي إنسان خانته تلك العذوبة، بهذا القدر عندما أتعلق بها، فلاتمنحني إلا السعادة

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

الآن إنها لي وهي تقتلني دون مسوغ لقد أحببتها حباً صادقاً من دون شك ولاأرى في هذا باعثاً آخر تنهدت آلاف التنهدات وتأوهت ولم ترق لحالي ولو مرة واحدة منعتني أن لاأحبها إلا بإخلاص وتركتني بلا نوم أو راحة فستكون هي انتصاري وثأري

فلن نلوم إلاّ الموت من أجل الحبب \*\*\* \*\*\* \*\*\*

أفراح الحب ستتوج الآخرين أراد الرب أن يضيء شعلتي أنا فقط لا، ذلك هو مصيري، هذا مافعله أعداء الحب مع ذلك هم يعرفون بأن هذا لن يفيدهم شيئاً

ع هؤلاء الذين يستولون على شيء لايمكن أن يُعطى ·

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

الذين ينشرون الحقد والكراهية

وتستمر الحروب دون أن يربحوا شيئاً (الأعداء)

وقد لاأستطيع التنهد بعد الآن من كثرة نطقي باللعنات لهؤلاء

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

سآخذ نصيبي في سبيل حبك ونصيبي هو الموت ولكن في اللحظة التي قد أموت فيها سينكشف كل شيء وسيظهر واضحاً أن الرب لن يعفو عنهم مطلقاً (الأعداء)

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

آه! أيها الرب كم هو صعبٌ على أن أترك السيدة الأفضل التي كانت دائماً معينة وحبيبة

ولطالما كان ألمي كبير لفراقها،

فإن الرب الطيب سيمنحنى رؤياها ثانية

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

مسكين أنا! ماذا أقول؟

لن أتركها أبداً

فإذا ذهب جسدى لخدمة الرب

فإن قلبي سيبقى صامداً بكامل قوته

من أجلها سأذهب متنهداً إلى سورية

لأنه لايجوز لأحد أن يتخلف

عن أداء واجبه نحو الخالق

ومن يتخلف عن هذا سيكون مصيره الخطر الشديد

فالذين يتخلفون عن هذا يعرفون جيداً أنهم أذلاء

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

فهذا هو برهان الشجاعة والبطولة

وهاهو عندما نغرو الفردوس، ونحقق الشرف والمجد والشهرة وحب حبيبته (القدس حبيبة الرب)

حوصر المسيح في أرضه المقدسة (القدس) لكننا سنرى كيف سينقذه هؤلاء

من سجنه المعتم وسيرفعون الصليب عالياً

وسيعرف النين تقاعسوا عن إنقاذ القدس بأن العار سيغطي

## وجوههم كلها

إلاّ الشيوخ، أو القاصرين، أو المعلولين الذين لايستطيعون الذهاب ليحاربوا

أما الأقوياء والشباب والأغنياء فليس لهم عذراً بالبقاء هنا دون الدفاع عن القدس

#### \*\*\* \*\*\* \*\*\*

أما رجال الدين والفكر والكهنة الذين لايتوقفون عن فعل الخير والعمل النبيل

فسيشاركون بهذا الحج المقدس لتحرير القدس بنبلهم وأعمالهم الطيبة.

وأيضاً النساء الطاهرات اللواتي بقين مخلصات للغائبين (أزواجهم)، ماعدا اللواتي انغمسن في الفسق والخبث والفساد.

كل الناس الطيبين سيشاركون بهذه الحملة لتحرير القدس

أما الإنسان الذي لا يرضى أن يعيش بالحزن والأسي،

الذي قد يذهب سعيداً فرحاً لملاقاة الموت من أجل الرب،

فسيكون الموت بالنسبة إليه عذبٌ

فبالموت وحده نستطيع أن نسترد أغلى المالك

لا بقاء لإنسان لم يمت في سبيلها، حيث الجميع سيتحولون إلى حياة ملؤها المجد.



أيها الرب استبسلنا في سبيلك لمدة طويلة دون جدوى. لكن في هذا الموقف وفي هذه الحرب

سنرى من سيعرف كيف يبرهن عن شجاعته.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

سنحاول إصلاح خطئنا وفعلنا المشين الذي جعلنا نمتلىء خجلاً ونتطير غضباً وذلك لأن الأماكن المقدسة ضاعت في عهدنا حيث تعذب الرب من أجلنا وعانى من مرارة الموت فإذا تسامحنا الآن مع أعدائنا الطاغين

ستمتلىء حياتنا خذيٌ وعار

# \*\*\* \*\*\* \*\*\*

القدس تتكلم:

سأغني من أجل أن تهدأ روحي لأنني بحاجة للراحة في هذه المحنة لأتفادى الموت أو الجنون

الآن أرى جيداً بأن أحداً لن يعود من هذه المنطقة المقفرة لكن حيث يبقى حبيبي (المسيح)

يرتاح صدري، ويخف عذابي عندما أسمع كلاماً عنه ربي! عندما يهتف الحجاج المحاربون: «إلى الأمام»

انقذوا ذاك الذي يرتعش قلبي من أجله:

إنهم لقساة هؤلاء المسلمون!

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

سأتحمل مصيبتي وتعاستي

حتى يمضي العام

إنه الحج الذي سيحرر القدس ويعيدها إلينا

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

وعلى الرغم من أن الأمر سيكون ضد رغباتي، لكنني لاأستطيع أن أقبل بزوج غيره ( المسيح )

وسيكون مجنوناً من يجرؤ على مناقشتي بالأمر

- <del>\*\*\*</del> \*\*\* \*\*\*

ربي! عندما يهتف الحجاج المحاربون: « إلى الأمام»

انقذوا ذلك الذي يرتعش قلبي من أجله:

إنهم لقساة هؤلاء المسلمون!

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

لماذا أنا حزينة إلى هذا الحد

فمن كان سبب عذابي، أصبح بعيداً عنى

فكم أنا جميلة، وكم هو جميلٌ

أن يكون هناك الكثير من الضحك والسرور

ولكن لماذا افترقنا عن بعضنا أيها الرب؟

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

ربي! عندما يهتف الحجاج المحاربون: « إلى الأمام »

انقذوا ذلك الذي يرتعش قلبي من أجله:

إنهم لقساة، هؤلاء المسلمون!

ولكنى بقيت مخلصة له

فعندما تهب على المنطقة نسماتٌ عذبة قادمة من بلادٍ عذبةٍ

ذهب إليها حبيبي- المسيح الرب.

أحس وكأن الرب يلامسني

من خلال معطفي الرمادي هذا.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

ربي! عندما يهتف الحجاج المحلربون: « إلى الأمام»

انقذوا ذاك الذي يرتعش قلبي من أجله:

إنهم لقساة، هؤلاء المسلمون!

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

وكم أنا آسفة بأنني لم أرافقه عندما رحل (الرب)

فقميصه الذي كان يرتديه، قد أرسله لي لأضمه إلى جسدي ليلاً، وعندما تتأجج نار الحب في وتحرقني، أضعه إلى جانبي أثناء نومي وأجعله قريباً من جسدي العاري، حتى أخفف من ألمي

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

ربي! عندما يهتف الحجاج المحاربون: « إلى الأمام»

انقذوا ذاك الذي يرتعش قلبي من أجله:

إنهم لقساة، هؤلاء المسلمون!

#### \*\*\* \*\*\* \*\*\*

أيها السادة اعلموا، أن الذي لم ينو النهاب إلى هذه الأرض المقدسة حيث ابن الرب عرف الحياة والموت.

والذي لم يأخذ الصليب معه ليذهب إلى ماوراء البحار ليحارب،

سيصعب عليه دخول الفردوس

أما الذي يذكر الرب ويرأف لعذابه من أجلنا

يجب عليه أن يترك أرضه ومملكت ليثأر لموت مولانا، ويخلص أرضه ومملكته،

وجميع السيئين الذين لا يحبون الرب ولا الشرف ولا المجد

كل واحد منهم سيقول: ماذا سيجري لزوجتي إن ذهبت؟

ومهما كان الثمن لن أهجر أحبائي.

هؤلاء قد مسهم الجنون لأنهم تقاعسوا عن واجبهم

ففي الحقيقة ليس لي حبيب غيره—الرب الذي قبل أن تسمر يداه على الصليب من أجلنا.

انظروا الى الشجعان من الفرسان، فهؤلاء الذين أحبوا الرب وشرف العالم

هؤلاء هم العقلاء الذين أرادوا أن يذهبوا إليه (المسيح)

أما الجبناء وذوي النفوس الوضيعة فسيقبعون هنا كالعميان،

فبالتأكيد لم يرغبوا أن ينقذوا الرب ولو مرة واحدة في حياتهم

إنهم الذين أضاعوا مجد العالم بها فعلوه.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

ترك المسيح نفسه يتعذب على الصليب وقال:

إن أنتم ساعدتموني على حمل الصليب

فستذهبون الى حيث الملائكة

هناك ستروني وترون أمي مريم

أما أنتم الذين لم تنقذوني، فستهبطون إلى أعماق الجحيم

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

ليتخيل كل واحد نفسه وكأنه يستطيع أن يعيش بسعادة إلى الأبد

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

ف الشيطان والخطيئة يسيطران إلى هذا الحد دون تميز أو جرأة أو جبروت جبروت

أيها الرب العذب لا تتركهم يفكرون بهذه الطريقة

واجعلنا نفعل ما نستطيع

وأن ندخل مملكته ونتأملك

 \*\*\*
 \*\*\*

 \*\*\*
 \*\*\*

 \*\*\*
 \*\*\*

 أيتها السيدة العذبة والملكة المتوجة (مريم العذراء)

 صلي من أجلنا أيتها العذراء السعيدة

 فسنكون في مأمن من كل الشرور والآثام

 \*\*\*

الملحق الثاني مختارات من تاريخ السلاف تأليف الألماني هيلمولد كاهن بوساو Helmold, Priest of Bosau هيلمولد كاهن بوساو 11۷۷-۱۱۱۸

#### رسالة بطرس الراهب

هناك حادثة تستحق الحكاية، وهي حادثة ينبغي ذكرها من قبل الأجيال المقبلة، وقد وقعت في الأيام الأخيرة لهنري الأكبر، فقد كان هناك واحد اسمه بطرس، هو من أصل اسباني، ومن حيث الاختصاص راهباً، فقد دخل إلى داخل حدود الامبراطورية الرومانية، و أطلق صوته عالياً، وقام بالتبشير في المملكة كلها، حيث حث الناس وحرضهم على الذهاب إلى القدس، لتحرير المدينة المقدسة، التي كانت بأيدي البرابرة، وأخرج رسالة وقدمها إلى الناس مؤكداً بأنها نزلت من الساء، جاء فيها بأن الوقت قد حان بالنسبة للشعوب، وأن تلك المدينة ينبغى تحريرها، وهي المدينة التي ديس عليها من قبل الكفار.

وبعد ذلك قام الناس الأكثر قدرة في جميع البلدان، من أساقفة، ودوقات، وكونتات، ورجال فرسان، وكذلك رجال من العامة، ورؤساء للرهبان، ورهبان، فركبوا الطريق إلى القدس تحت قيادة غودفري، الأكثر شجاعة، ومع الاعتباد على النعمة الربانية استعادوا تملك نيقية، وأنطاكية، وكثيراً من المدن، كانت بأيدي البرابرة، ومن هناك تابعوا، فحرروا المدينة المقدسة، من البرابرة، ومن ذلك الوقت أخذت أماديح الرب يزداد انشادها هناك، وقد عبد الرب من قبل شعوب الأرض، في المكان الذي وقفت عليه قدماه.

# برنارد المبارك راعي دير كليرفو

وقعت في هذه الأيام وقائع كانت غريبة، وقد أدهشت العالم كله، ففى الوقت الذي كان فيه يوجينوس البابا الأكثر قداسة في السلطة، وكان كونىراد الثالث على رأس الدولة، ازدهر هناك برنارد، راعى دير كليرفو، الذي صار اسمه مشهوراً جداً بوساطة التقارير التي تحدثت عن معجزاته، حتى أن حشوداً من الناس تدفقت عليه من كل مكان، وهي راغبة بمشاهدة العجائب التي كانت تعمل من خلاله، وجاء برنارد أيضاً إلى ألمانيا، وظهر في قداس الهوتي في فرانكفورت، حيث صدف أن قدم كونراد الذي كان الملك آنذاك، في وضع احتفالي، مع حاشية كلها من الأمراء، وبما أن الرجل المقدس، كان قد عزم باخلاص شديد على شفاء المرضى باسم الرب، فقد وقف في الكنيسة بحضور الملك والأُمراء الكبار، ونظراً لحشد الناس الكبير، لم يمكن لأي واحد أن يكون متأكداً من الذي كان يعانيه كل واحد، أو من الذي كان يتوقع أن يحصل على الفـرج، وكان كـونتنا أدولف هناك، راغباً بالحصـول من المولى على العلم الصحيح بفضائل الإنسان، وجرى في الوقت نفسه تقديم طفل إلى برنارد أعمى وأعرج، وحول عجزه لم يكن هناك من شك، ووقتها شرع الكونت العالي الحكمة، يراقب بعناية ليرى عما إذا كان ربيا لن يحصل من خلال هذا الطفل على برهان على قداسة الرجل، وكأن المولى أخبره بتقديم شفاء لأمراضه، أمر رجل الرب بجلب الطفل واحضاره أمامه، وكمان هذا على عكس طريقته، لأنه بالنسبة للآخرين تولى فقط مباركتهم، وعندما بات الطفل حاضراً، أخذ برنارد الطفل بيديه، وجعل يحك بنعومة العينين، فأعاد لهما الرؤية، ثم أقام برنارد ركبتيه الملتويتين، وأمره أن يركض إلى الدرج، ليقدم برهاناً مرئياً أنه قد شفي في نظره وفي خطاه، وبدأ الرجل المقدس - بموجب أي أمر إلهي أنا لَاعرف - يحرض الأمراء وحشود المؤمنين الآخرين على الانطلاق نحو القدس لقهر الشعوب البربرية للشرق، ولاخضاعهم إلى الحكم الصليبي، قائلاً بأن الوقت قد جاء، وهو الوقت الذي ستأتي به الأمم مع بني اسرائيل لتنقذ.

وبعد الفراغ من كلمة الواعظ وبناء عليها، كرس حشد كبير جداً من الناس أنفسهم منذ تلك اللحظة لاتباع هذا الطريق، كان بينهم وأولهم وأعظمهم حماسة الملك كونراد، والدوق فردريك أوف سوابيا، الذي صار فيها بعد ملكاً، ودوق غيولف Guelph, مع الأساقفية والأمراء، وهكذا تشكل جيش من النبلاء، والعامة، والرعاع، كان أكبر من أن يمكن تعداده، وماالذي ينبغي لي قوله عن جيش الألمان، عندما انضم إليه لويس ملك البارسيين، وجميع القوة المقاتلة للفرنسيين، التي انضم إليه لويس ملك البارسيين، وجميع القوة المقاتلة للفرنسين، التي منذ بداية الخليقة، فهو كان بالفعل جيشاً عظياً إلى أقصى الحدود، وقد حمل أفراده علامة الصليب على ملابسهم وعلى أسلحتهم، ورأى على كل حال الذين خططوا للحملة أن من المفيد تعيين الجزء الأول من المجيش للذهاب إلى بلدان الشرق، والجزء الثاني للذهاب إلى اسبانيا، وأن يذهب جزء ثالث إلى السلاف الذين يعيشون بجوارنا.

## الملكان كونراد ولويس

انطلق الجيش الأول، الذي كان هو الأكبر، عبر الطريق البري مع كونراد ملك ألمانيا، ولويس ملك فرنسا، وأعظم أمراء المملكتين، وقد مضوا عبر مملكة هنغاريا حتى وصلوا إلى حدود بيزنظة، فأرسلوا رسلا إلى ملك الاغريق، حتى يمنحهم عبوراً وحقوق سوق، لأنهم كانوا يرغبون بالذهاب عبر أراضيه، ومع أن هذا الملك كان سيئاً، لايرغب بالتعاون، فقد أصدر مرسوماً لصالحهم إذا ماقدموا مسالمين، فأعادوا إليه رسالة بأنهم لاينوون إحداث اضطراب، لأنهم تطوعوا للقيام بحملة صليبية لد حدود السلام، وبناء على رغبتهم حعلى هذا

الأساس— منحهم ملك الاغريق حق عبور أراضيه، وأن يشتروا بشكل حر ماتعرضه الأسواق للبيع، وأن يقيموا معسكراتهم حيثها رغبوا، وشهوهد في هذه الأيام في الجيش العديد من نذر السوء والمصائب، وكان أعظم هذه الشارات وأغربها، هو أنه حدث في إحدى الأمسيات أن غلف ضباب كثيف المعسكر، وعندما ارتفع هذا الضباب، كانت الخيام كلها مغطاة مع كل شيء كان موضوعاً بالعراء، وظهر وكأنه يقطر دماً، وكأن الغيوم أمطرت دماً، ولدى مشاهدة الملك لهذا استخلص مع بقية الأمراء بأنهم مدعوين لمواجهة محنة هي الأكثر تعباً، وكذلك مخاطر الموت، ولم يخطئوا في الذي توصلوا إليه، فليس بعد ذلك بوقت طويل وصلوا إلى منطقة جبلية، فيها وجدوا وادياً جيلاً جداً، مع الحن مرجيه ونهر جاري، وهناك أقاموا معسكرهم، وذلك على سفح الجبل، لكن حيوانات الجر، مع ست عربات هملت مؤن وعتاد الفرسان، وأيضاً عدداً كبيراً من المواشي المعدة للذبح، أبقيت في وسط الوادي حتى تكون على مقربة من مجرى الماء والمرعى الموائم.

وعند حلول الظلام سمع قصف الرعد، مع أصوات عاصفة من فوق قمة الجبل، ثم يالله ول حدث في منتصف الليل، لاأدري من خلال مطر الغيوم أو بعض الوقائع الأخرى، أن تضخم مجرى النهر، وفاض وفي لحظة واحدة غسل كل شيء وجرفه إلى البحر، وشمل ذلك الرجال والدواب، وكل من كان في الأجزاء السفلى من الوادي، فكانت هذه أول كارثة عانى منها فرسان هذه الحملة الصليبية، وقام الآخرون الذين بقيوا أحياء باستئناف زحفهم الذي كانوا قد شرعوا به، وعند إكمال عبورهم لبلاد الاغريق، وصلوا إلى مدينة القسطنطينية، وبعدما استراح الجيش هناك لبضعة أيام، وصلوا إلى شاطىء البحر الذي يعرف باسم ذراع القديس جورج (البوسفور)، وكان ملك الاغريق قد أعد سفناً من أجلهم للعبور بالجيش ونقله، ووضع كتّاباً توجب عليهم أن

يخبروه بعدد المقاتلين، وعندما نظر إلى تقريرهم تنهد بعمق وقال: "إلى أين أيها الرب تقود هؤلاء الناس العديدين بعيداً عن أوطانهم؟ حقاً إنهم يحتاجون إلى ذراعك القوي حتى يتمكنوا ثانية من رؤية أوطانهم الجميلة، أي بلادهم التي ولدوا فيها».

وعبر لويس ملك فرنسا البحر، ووجه زحفه باتجاه القدس، غير أنه فقد جيشه كله في القتال مع البرابرة، وماالذي سوف أقوله عن ملك ألمانيا والذين كانوا معه؟ فقد اقتيدوا إلى داخل صحراء كبيرة جداً، من خلال خيانة نائب ملك الاغريق، الذي توجب عليه قيادتهم إلى أراضي الفرس، وقد هلكوا من الجوع والعطش، وهكذا تبددوا من الجوع والعطش، إلى حد أنهم قدموا عن طواعية رقابهم إلى البرابرة الذين هاجموهم، أما الملك والرجال الأقوى معه، الذين نجوا من الموت، فقد هربوا عائدين إلى بيزنطة، آه أيتها الأحكام الصادرة عن العلي الأعلى، لقد كانت الكارثة التي حلت بالجيش كبيرة جداً، ولقد كانت فاجعة فاقت حدود التصور، ولهذا فإن الذين شاركوا فيها يبكون بدموع حتى هذا اليوم نفسه.

# اجتياح لشبونه

أما الجيش الثاني، وكان قوة بحرية جمعت من كولن Koln, ومن المدن الأخرى القائمة على طول الراين، إلى جانب المدن القائمة على ضفتي نهر ويزر Weser, فقد أبحر لمسافة بعيدة في المحيط، حتى وصل إلى بريطانيا، وبعد الإقامة هناك لبضعة أيام (ليس من دون أن يزداد بوساطة ملائكة بريطانيا) انطلق نحو اسبانيا، ونزل أفراد الجيش في البرتغال، عند مدينة قشتالة الفخمة للتعبد عند مزار القديس الجيس (شنت ياقوب= القديس يعقوب)، وكان ملك قشتالة [ألفونسو الأول ١١٢٩-١١٥٥] سعيداً لقدوم الصليبين، وسألهم إن كانوا قد خرجوا في سبيل القتال من أجل الرب أن يساعدوه ضد لشبونة، التي

يقوم سكانها بمضايقة حدود الأراضي المسيحية، ووافقوا على طلبه، وذهبوا إلى لشبونة مع أسطول كبير، وجاء الملك معهم عبر الطريق البري مع جيش قوي، وتمت محاصرة المدينة من البحر والبر، وقضي وقت طويل في حصارها، وعندما استولوا أخيراً على المدينة، وهزموا البرابرة، طلب ملك قشتالة من الصليبيين اعطاءه المدينة الفارغة، وكان ذلك بعد اقتسام الأسلاب فيها بينهم، وهكذا تأسست هناك مستعمرة للمسيحيين ماتزال موجودة حتى هذا اليوم، ومن بين جميع الأعمال التي قام بها الجيش الصليبي، تبرهن أن هذا العمل وحده فقط كان ناجحاً.

الملحق الثالث وصف القدس والأراضي المقدسة من قبل بعض الحجاج الغربيين (١٠٩٩ - ١١٨٥ م)

# دليل وصفي [ترتيبات مدينة القدس— وصف الأماكن المقدسة] (١١٠٣-١١٠)

# باسم ربنا يسوع المسيح.

على أي إنسان قد يرغب بالذهاب إلى القدس، المدينة المقدسة، أن يتابع السفر باتجاه الشرق، وهكذا سوف يصل— بمشيئة الرب— إلى مدينة القدس المقدسة وإلى الغرب منها يمكن أن يرى جبل البهجة (صموئيل)، وهو مشهد رائع، والمسافة هي ميل واحد من هذا الجبل إلى المدينة، وعندما يدخل الإنسان إلى المدينة، يجد حصناً، هو برج داود.

علاوة على ذلك إن هيكل الضريح المقدس مستدير الشكل، وهو فوق الضريح المقدس، الموجود في أعلى نقطة من الهيكل، وهو مستدير ومفتوح من الأعلى، وضريح ربنا يسوع المسيح موجود في وسط الهيكل، وفي الوقت الذي نجد فيه الشكل الخارجي مستديراً نشاهد أن الشكل الداخلي مستطيلاً، ولدى الدخول إليه، يدخل الناس من باب موجود في السرق، والطريق إلى الجزء الداخلي هو عبر باب ثاني خاص به، ويخرج الناس من باب موجود في الجهة اليمني، وإلى الشرق على بعد قليل مركز العالم، وليس بعيداً عن هناك، أي أن تقول في الشرق، يقع جبل أكرا المحجمة)، الذي عليه جرى صلب الرب، وتحت هذا الجبل موضع الجلجلة، والمسافة من هذا الجبل إلى الضريح المقدس، هي المسافة التي يستطيع إنسان أن يرمي إليها حجراً بحجم كف يده، وعلى يسار جبل أكرا يوجد السجن، وبعد السجن على اليسار، عمود إليه قد ربط، وجنوب الضريح المقدس كنيسة القديسة مريم للاتين، وإلى الشرق من حبل أكرا، يوجد المكان الذي اكتشفت فيه القديسة هيلانة صليب الرب.

وإلى الشرق من هناك يوجد الباب الجميل، الذي يقود إلى هيكل الرب، وهو هيكل مستدير، وله أبواب ثلاثة، ومحاط بساحة هي الأكثر جمالاً أن تراها، وفي وسط هذا الهيكل، «الهيكل الذي صنع من دون أيدي» يعني خيمة العهد، الموجود فيها ومحفوظ —كما هو معتقد— عصا هروذ، ورأس زكريا بن براخيا، والمذبح الذي بناه يعقوب للرب، ولوحي العقيدة، وتابوت العهد، والمن الذي تغذى منه بنو اسرائيل في الصحراء، وعلاوة على ذلك، في الجزء العلوي من الهيكل معلق مصباح من الذهب.

وباتجاه الجنوب من هيكل الرب، يوجد هيكل سليهان، وذلك إلى الشرق من هيكل الرب، حيث خارج باب الساحة، هناك بركة الضأن، التي لها خمس قناطر، وبعد المغادرة من هناك من خلال باب المدينة من على الشرق، يصل الإنسان إلى وادي شعفاط، الحاوي للكنيسة وللقبر العائد لمريم الأكثر قداسة وإجلالاً، مع حديقة جشيهاني، وذلك حيث صلى الرب مع حواريه، وكذلك جرت خيانته من قبل يهوذا الخائن، الذي كان واحداً من تلاميذه.

وإلى الشرق من هذا المكان يوجد جبل الزيتون، الذي من عليه صعد الرب إلى السموات، وحيث كتب أيضاً «أبانا» للحواريين، وعلى مسافة ميل واحد من جبل الزيتون، يوجد الضريح الذي أقام الرب منه لعازر، في اليوم الرابع بعد وفاته.

وأيضاً، على مسافة تزيد على ست مراحل من هناك، يوجد المكان الذي صام الرب فيه لمدة أربعين يوماً، وحيث أغوي من قبل الشيطان، لكن دون أن يستجيب له، ومن هذا الجبل هناك ستة أميال إلى نهر الأردن.

وإلى الجنوب من القدس، وعلى بعد أكثر من أربعة أميال، هناك بيت

لحم، مدينة داود، التي ولد فيها المسيح، وحيث يوجد البئر الذي نزل إليه النجم الذي قاد الحكماء لعبادة الطفل، وبجانب باب القدس الموجود في الجنوب، يوجد جبل صهيون، وذلك حيث غادرت القديسة مريم هذا العالم، وليس بعيداً عن هناك [حقل] حق الدم، أي حقل الدم، وعلى بعد قليل إلى الجنوب من هناك توجد بركة سلوان، وفي أسفل الجبل، قرب أسوار المدينة التي تعبر هذه المنطقة، هناك المكان الذي بكى فيه بطرس بعدما أنكر المسيح، وفي الشمال، خارج باب المدينة، هناك المكان الذي رجم فيه القديس أسطفان.

هذه هي صورة بناء الأماكن المقدسة في القدس، التي أنا شاهد عليها، لأنني رأيت هذه الأماكن، وقد كتبت هذه الرواية، مع أنها متواضعة.

# دليل أوتوبونيان Ottobonian [إن وصف القدس الآن هو كما يلي] [١١٠٣-١٠٩٩]

مدخل القدس موجود على الجهة الغربية بعد برج داود، وفي الأسفل في المدينة، يوجد ضريح الرب، وخارجه هناك مركز العالم، ومن هناك نحو الشهال يوجد سجن الرب، وبعد السجن المكان الذي ربط فيه، وجلد، وتوج، وجرد من ثيابه، وحيث جرى تقسيم ثيابه، وجبل أكرا هو الذي تحته الجلجلة، حيث سقط دم الرب وتقاطر من خلال الصدع في الصخرة، وفيها وراء هذا الجبل يوجد المكان الذي عثرت فيه القديسة هيلانة على صليب الرب.

ودون ذلك إلى الجنوب، يوجد هيكل الرب، الذي له أربعة مداخل هي: من الشرق، ومن الغسرب، ومن الشيال، ومن الجنوب، وهناك كيا قالوا— كان تابوت الرب، وهناك ألواح العهد، وسبعة مصابيح ذهبية، وعصا هرون، وغرفة، حيث ظهر رئيس الملائكة جبرائيل إلى النبي زكريا، وعلى مقربة من هناك، يوجد الباب الجميل الذي يقود إلى وادي شعفاط، وعلى الجانب الآخر من الهيكل نحو الجنوب، يوجد هيكل سليان، حيث في الطرف الأول منه هناك مهد المسيح، وفراش أمه، وعلى الطرف الآخر من هيكل الرب هناك كنيسة حنة المباركة، أم مريم أم الرب، وبعد الكنيسة هناك بركة الضأن.

وخارج المدينة يوجد وادي شعفاط، وهناك توجد كنيسة، فيها دفنت القديسة مريم من قبل الرسل، وفي المكان نفسه، هناك موضع جشسياني، حيث خان يهوذا يسوعا إلى اليهود، وهناك في الجوار المكان الذي صلى فيه ربنا، وبعد هذا هناك جبل الريتون، من حيث صعد الرب إلى

السموات، وحيث أيضاً كتب «أبانا» وإذا ماتابعنا السير من هناك شرقاً، نجد بيت عنيا، حيث منح الرب الحياة إلى لعازر.

وجبل صهيون موجود على الجهة الجنوبية من المدينة، فهناك ماتت القديسة مريم، وهناك تعشى الرب مع حوارييه، وهناك حيث أعطى الرسل الروح القدس، في يوم عيد الحصاد، ومقابل هذا الجبل هناك [حقل] حق الدم، وعلى الجانب الآخر إلى الشرق هناك بحيرة سلوان.

وبيت لحم واقعة على مسافة مرحلتين نحو الجنوب من المدينة، فهناك ولد الرب، وهناك المزود، حيث جرى تمديد الرب بعدما ولد، وهناك أيضاً المائدة التي أكلت عليها مريم المباركة مع الملوك الشلاثة، الذين كانوا ينشدون الرب ويطلبونه، وهناك أيضاً حمامه وفراشه، وهناك أيضاً حكما قالوا— تم قتل مائة ألف وأربعة وأربعين ألفاً من الناس من قبل هيرود.

وعلى الطرف الشرقي من المدينة يوجد نهر الأردن، وهو على بعد عشر مراحل، وعلى ذلك الطريق مدينة أريحا، التي على مقربة منها الأربعين، حيث صام الرب لمدة أربعين يوماً.

- 1 -

دليل

ربها من إعداد كاتب ألماني (۱۱۰۲–۱۱۰۲)

# وادي شعفاط:

يحتوي الجزء الأعلى من وادي شعفاط على المكان الذي كان فيه مزرعة جثيسماني، وذلك حيث ترك يسوع أثناء آلامه حوارييه، وصلى لأبيه.

وقرب هذا المكان، في أسفل وادي شعفاط، هناك ضريح مريم العذراء المباركة.

وعلى بعد رمية حجر من هذا المكان، الموضع في هذا الوادي نفسه، حيث رجم اليهود اسطفان.

وبعد مكان الاستشهاد هذا، سقط [جيمس] أخو الرب على أم رأسه، من فوق الجدار إلى الوادي، ومن ثم قتل بعصا القصار.

وهناك بعد هذا بركة سلوان، التي قربها عمل المسيح معجزات التعة.

وهذه الأماكن، وأماكن أخرى أيضاً، موجودة في وادي شعفاط، ودعونا الآن نذهب صاعدين إلى جبل الزيتون، الذي في أسفله يوجد وادي شعفاط، وفي ذلك الجبل، ليس عند الذروة، بل على الجانب الأيمن، توجد قرية بيت فاجي، وهي التي كانت فيها مضى قرية كهنة، وهناك عندما كان الرب يسوع، وقد باتت آلامه قريبة، أرسل حوارييه إلى القرية لإحضار أتان وابنها.

وعلى قمة الجبل، يوجد مكان الحجرة المبجلة، والتي عليها علامات الرصف، فهناك كان للرب يسوع حديث جميل مع حوارييه، ومن ثم صعد إلى السهاء، ويقسول رجال حكهاء من بين الأرثوذكس الذين يعيشون في القدس، بأن الأرض التي من حول هذه الحجرة جديرة بالتبجيل، وتستحق التقبيل من قبل الناس الذين هم مسيحين، والسبب في هذا، أنها تبللت بدموع الحواريين، بسبب غياب جسد المسيح، ولأنهم وقفوا هناك، وهم ينظرون إلى السهاء، وذلك عندما سمعوا صوتاً يقول «يارجال الجليل، لماذا أنتم واقفون»؟ وهكذا إلى اسماء، وأعال: 1/11).

وهذه الأماكن المقدسة وأكثر، موجودة على جبل الزيتون.

ومن هناك إن المسافة ليست أكثر من ميل واحد إلى بيت عنيا، وهي إلى الشرق، وهي قرية مريم ومرثا، و هناك مازال من الممكن رؤية قبر لعازر، الذي أقامه الرب من الموت، وهذا مطروق كثيراً من قبل جميع المؤمنين، ومن قبل اليهود أيضاً.

وأريدك أن تعرف أيضاً، أن لعازر هذا نفسه، قد نشأ نشأة رائعة، لذلك أمكن أن يكون أسقف جزيرة قبرص.

ودعونا نذهب عائدين إلى الجانب الغربي من وادي شعفاط، فعلى الجانب الغربي من الوادي هناك جبل صهيون، ومدينة القدس.

ولدى الذهاب صعوداً فوق الجبل، هناك المعبد، الذي يعرف باسم كنيسة بطرس في الدموع، لأن النساء المقدسات وهن قادمات من الضريح، حيث قيل بأنهن وجدنه يبكي بمرارة، وذلك في الوقت الذي أخبرن به، أن عليهن الذهاب، وأن يخبرن الحواريين، وبطرس بأن الرب قد قام.

واسم قمة الجبل، صهيون، وقد بنيت هناك كنيسة، تشريفاً للرب - 1931 -

ولأمه المقدسة، وهي التي قيل بأنها أول كنيسة مسيحية.

وهنا تعشى الرب مع حوارييه.

وهنا غسل أقدامهم.

وهنا كان المكان الذي التجأ إليه الحواريون خوفاً من اليهود.

وهنا نزلت الروح القدس على الحواريين على شكل نار.

وهنا صنفوا العقيدة.

وهنا ماتت مريم المباركةفي هذا العالم.

وكان هذا المكان الذي أحبه الرب كثيراً، حتى قبل ميلاده، بوساطة القدرة ومعجزات لاهوتية، وبعد ميلاده بقدرة جسده المقدس، ولدينا على هذا شهادة حواريبه، إذا ماأردنا أن نفهم ذلك حرفياً، لأنه قال: «أحب الرب أبواب صهيون أكثر من جميع خيم يعقوب» [المزمور ٨/ ٢٠]

ودعونا الآن نذهب إلى المدينة نفسها، فهناك يوجد ضريح للذي صلب من أجلنا، حيث بني فوقه معبد، وهو على شاكلة معبد القديسة مريم، الذي بني أيام الامبراطور شارلمان، وذلك مع فارق هو حقيقة أن معبد القدس له برج واحد، وهذا البرج، هو الموجود فوق الضريح، وهو مفتوح من الأعلى.

ودعونا الآن نتقدم فنذهب من المعبد إلى الشهال، فإلى الشرق هناك السجن الذي وضع فيه الرب، وبعد باب السجن، نحو الجنوب هناك المكان الذي أطلق فيه سراح الرب وأخرج من السجن، وجلس ينتظر مع رجال السجن حتى قدم بيلاطيوس مع اليهود، وجلس للمحاكمة.

وبعد هذا هناك الدرجات، التي يصعد عليها الناس إلى المعبد، وقد - 1932 - كان هناك فيها مضى بناء جميل، وذلك حيث تم العشور على خشبة الصليب، وبعد هذه الدرجات هناك حجرة حاملة صليب، لها المقاييس نفسها للصليب الذي حمل من قبل الرب، وهو الذي جعل اليهود سمعان القيرواني يحمله.

وبعد هذا الصليب، هناك بيعة صغيرة، حيث جرى اقتسام ثيابه، وحيث ضربوا قرعة على معطفه.

وبعد هذا المكان الذي عاش فيه آدم حتى وفاته، وإلى جانب هذا المكان موقع أكرا (الجمجمة) حيث جرى صلب الرب، وحيث ضحى فيما مضى ابراهيم باسحق، وعند سفح تلة أكرا يوجد مذبح، هو موجود في المكان نفسه الذي دفن فيه آدم.

وفي هذه المدينة باتجاه جبل الزيتون توجد كنيسة بركة الضأن، على مقربة من هيكل سليهان، وإلى الشهال هناك هيكل الرب.

#### - { -

# دليل في كتاب أعهال الفرنجة في الحملة على القدس (بعد عام ١١٠٩م)

### الفصل ٣١:

إن الموقع الحالي للمدينة، ووضع الأسوار التي تحيط بها، يختلف كثيراً على كانت عليه بالأصل في خطتها وأوضاعها في أيام يسوع المسيح، ومع ذلك هي ماتزال تحتوي على مذكرات بذلك العصر، مما يعطي مسوغاً لشهرتها، ومكانتها، وعظمتها، وسموها فوق المدن الأخرى في العالم.

وعلاوة على ذلك، إنها مثل كثير من المدن الأخسرى، لها أربعة مداخل: على الشرق، والغسرب، والشهال، والجنوب، ويعرف المدخل الموجود في جهة الشرق من قبل السكان باسم باب وادي شعفاط، لأنه المخرج إلى ذلك الوادي، الواقع بالقرب، واسم المدخل الواقع في جهة الغرب باب داود، وقد عرف بهذا الاسم لأنه يقوم تالياً لبرج داود، أما المدخل الشهالي، فهو باب القديس اسطفان، لأنه قد قيل بأن ذلك الشهيد، قد رجم خارج ذلك الباب، وقد تأسست هناك كنيسة في الشهيد، قد رجم خارج ذلك الباب، وقد تأسست هناك كنيسة في ذكراه، والمدخل الجنوبي، هو باب صهيون، لأن جبل صهيون واقع في ذلك الجانب، وهو شديد الانحدار، قد جعل الوصول من ذلك الجانب صعباً ومنهكاً.

وإلى هذا اليوم هناك باب خامس أيضاً، اسمه الباب الذهبي، وهوقائم بين البابين الشرقي والجنوبي، تحت هيكل الرب، ومنه دخل ملك السموات إلى هذه المدينة قبل آلامه، وهو جالس على ظهر أتان، وقد استقبل ببهجة من قبل أبناء العبرانيين، ولايفتح هذا الباب أبداً، إلا يوم أحد السعف، وإذا مادخل إنسان إلى المدينة من هذا الباب، فضريح الرب، موجود إلى اليسار.

وقـرأنا أنه في أيام آلام المسيح، كان الضريح مـوجوداً خـارج المدينة، وكان منحوتاً في الصخر، وعلى مقربة منه، وإلى الجانب قليلًا، هناك صخرة ناتئة، كانت قد تصدعت، لأننا نقرأ بأنها انشقت بسبب وفاة المسيح، وتحت ذلك الجلجة، وهو مكان يستحق الاحترام بشكل عظيم، وهو جدير بالتعبد والتبجيل، فمنذ الأيام الخالية وصلنا أثر مكتوب تحدث أنه في ذلك المكان كان ابراهيم على وشك تقديم ابنه بمثابة أضحية، لكنه قدم عوضاً عنه كبشاً، جاء بديلاً لحمل الرب وابنه، الذي تقرر أن يضحي به فيها بعـد، في ذلك المكـان بالذات، وعلى بعـد قليل هناك البقعة التي عرفت باسم أكرا (الجمجمة) لدى الكاتب نفسه، وهناك جرى الكشف عن خشبة الرب -بعدما بيّن اليهود أين هي موجـودة -- من قبل هيلانة (حنة) المبـاركة، وكان ذلك في عـام ثلاثمائة وستـة وثمانين بعـد آلام المسيح (كـذا)، وفي المكان نفسـة أسست الامبراطورة كنيسة، تميزت بحجمها وبجمالها المعماري وزخرفتها، وقد دمرت فيها بعـد من قبل الأمم الغادرة، هذا وإن بقاياها الموجـودة تظهر أية آبدة مدهشة كانت فيها مضى، وتم حفظ قطعة من الخشبة الثمينة من قبل المسيحيين في هذه الأماكن، وهي تبجل وتعظم باحترام وحب.

### الفصل ٣٢:

وبعد هذا المكان حيث جرى اكتشاف الصليب، وإلى الجنوب هناك كنيسة أم الرب، وتعرف باسم «اللاتينية»، لأنها كانت دوماً في عهدة اللاتين، فقد قيل بأن العذراء، قد بكت هناك، ومزقت شعرها، عندما رأت ابنها الوحيد، قد علق بالمسامير على خشبة الصليب، وبجوار ذلك، يوجد المكان الذي بكت فيه مريم المجدلية والنساء الأخريات موت المخلص.

وإلى الشرق من هذا مباشرة،وداخل أسوار المدينة، هناك هيكل الرب المشهور(الحرم القدسي)، الذي بني ببراعة مدهشة، ومع أن هذا ليس

البناء الأصيل الفخم لسليهان، وليس أيضاً البناء الذي أعيدت عهارته للمرة الثانية بعد عزرا، إنه متفوق على كل بناء آخر في العالم، ومع هذا له أربعة مداخل وفق الطريقة نفسها مثل الهيكل الأول.

وفي هذا المكان كف الملاك يده، وهـو الملاك الذي كـان يقتل الناس، عندما كان داود يصلي ويقول:

«هاأنا أخطأت وأنا أذنبت» [صموئيل الثاني: ١٦-١٧]، والصخرة التي فوقها وقف وكف يده وردها ماتزال قائمة في وسط الهيكل، وهي حتى كها هي لم تجر تسويتها وتنعيمها فنياً. مُ

وهذا المكان كان يستخدم في أيام سليهان بمثابة الغطاء الذهبي لتابوت العهد، الذي كانت فيه ألواح موسى، وعصا هرون التي أورقت، والمن، والأشياء الأخرى التي عرفت بالأشياء المقدسة لقدس الأقداس، وقد كانوا موجودين هناك وبقيوا كذلك حتى أيام صدقيا ملك يهوذا، حسبها يمكن للمرء أن يقرأ في سفر المكابيين، لكن قيل إنه فيها بعد قام ارميا بإخفاء التابوت في العربية على مقربة من جبل سيناء، وهو موجود هناك حتى هذا اليوم، حيث أن الجبل يتصاعد منه الدخان وهو مغطى بالغيوم، والذين يرغبون بالذهاب إلى هناك، يجرى ردهم ومن ثم إعادتهم بالظلام، وبشدة لن يتم العثور عليه، حتى تجتمع عدة أمم مع بعضها بعضاً، وهذا أيضاً هناك من يؤمن بأنه سيحدث هكذا.

ويعد ذلك المكان (أي الهيكل) مقدساً لعدة أسباب، فالطفل يسوع جرى تقديمه هناك، وقد تم تسلمه من قبل الشيخ سمعان، وفيها بعد تم العثور عليه هناك عندما كان في الثانية عشرة من عمره، جالساً بين الأحبار، ومن هناك طرد صرافي النقود، وقال: «إنه سيكون بيتاً للصلاة»، وهذا المكان ينبغي أن يكون مبجلاً، ويعد مكاناً مقدساً، بسبب عدد من المعجزات، والآيات والمدهشات قد عملها الرب هناك.

وتقع كنيسة القديسة حنة إلى الشهال من الهيكل، وعلى الطريق إلى البركة، فهي قد كانت أم مريم المباركة، وهذا هو المكان الذي قيل بأنها ولدت فيه أم الرب، وتم اكتشاف خزان ماء من قبل الفرنجة، أمام هذه الكنيسة، ومن الممكن رؤية بقايا البركة القديمة هناك مع قناطرها الخمس محفوظة حتى هذا اليوم، ونحن نقرأ أنه في أيام المسيح كان ينزل ملاك إلى هناك، وعندما كان يلمس الماء، كان الماء يشفي المرضى، وهنا شفى المسيح رجلاً مريضاً، كان منذ ثمانية وثلاثين عاماً يعيش مع عجزه، وينزل الإنسان إلى البركة من خلال إحدى القناطر، وطعم الماء هناك مراً، وهو يشفي عدداً كبيراً من الناس المرضى.

وفي داخل المدينة يبجل المسيحيون أيضاً أماكن جلد يسوع المسيح، وتتويجه، والسخرية منه، والأشياء الأخرى التي عانى منها من أجلنا، لكن في هذه الأيام ليس أمراً هيناً اكتشاف أين وقعت هذه الأمور، خاصة بسبب أن المدينة نفسها تعرضت منذ ذلك الحين مراراً للخراب والدمار.

#### الفصل ٣٣:

والآن في خارج المدينة يغادر الإنسان ماراً بالقسم الأعلى من المدينة، من باب داود إلى الطريق الذي يقود إلى بيت لحم، التي كانت تعرف بالقديم باسم إفراتا، وهي واقعة على مسافة مرحلتين في الجنوب الغربي من القسدس، على الطريق إلى الخليل، وبيت لحم — حسبها قلنا من قبل مكان ولادة المسيح، والمعلف موجود هناك، علاوة على ذلك إن الكنيسة الموجودة هناك، جميلة جداً، وواسعة، وصنعت بشكل رائع، وتتمتع بمرتبة أسقفية، وقد قتل الأبرياء من قبل هيرود واستشهدوا في بيت لحم وجوارها.

ولدى العودة من هناك نحو المدينة، يرى الإنسان على الطريق قبر

راحيل، زوجة يعقوب، ثم يتسلق الإنسان جبل صهيون، الذي كان في أيام المسيح، أعلى نقطة في المدينة، وفي وسطها، لكنه الآن في الخارج، وفي ذلك المكان هناك الغرفة التي غسلت فيها أقدام الحواريين من قبل ربهم ومعلمهم، وهو قد أقام عشاء معهم، وترك قداس جسد الرب ودمه، وأخبرهم أيضاً مسبقاً بجميع الذي كان سيحدث له حتى موته، وهو علاوة على ذلك، المكان، الذي أرسل إليهم وهم فيه، بعد القيامة الروح القدس، وهناك كنيسة على اسمها، وهي كنيسة عندما ينظر الإنسان من الداخل، يشاهد كم كانت رائعة البناء في العصور القديمة، لكنها هدمت من قبل الغدارين المسلمين.

وينبغ عند سفح جبل صهيون نبع يبدو صافياً تماماً، لكن طعمه مرّ، ويطلق الناس عليه اسم نبع سلوان، وهو يرسل ماؤه داخل مجرى يسيل به نحو الأسفل وهو المجرى نفسه لجدول قدرون الذي يتدفق في الشتاء، وفي هذا المكان كان هناك رجل ولد أعمى، وقد استرد بصره، وذلك حسبا قرأنا في الانجيل، وأبعد نحو الجنوب هناك [حقل] حق الدم، الذي شرى ليكون مكاناً لدفن الغرباء.

ويبدأ جدول قدرون في الشمال، ويجري نحو الجنوب، من خلال وادي شعفاط، ولايكون ماء فيه إذا لم يكن هناك مطر قد تساقط، وفي هذا الوادي، بين المدينة وجبل الزيتون، توجد كنيسة مريم أم الرب، وذلك حيث دفنت من قبل الرسل، ومايزال قبرها محترماً ومشرفاً هناك، هذا ومن التاريخ القديم للمسيحية، كما ذكر جيروم المبارك في كتاباته، قد جرى تشييد بناء رائع في ذلك المكان، وقد كان هذا البناء فيما مضى واسعاً بشكل غير اعتيادي، وكنيسة جميلة وحسنة التخطيط في ذلك المكان، لكنها دمرت فيما بعد من قبل الأمم الخائنة، وخرائبها ماتزال مشاهدة حتى الآن بشكل واضح، وهذا هو المكان أيضاً، الذي كان فيه

في أيام المسيح قرية صغيرة اسمها جثيساني، وذلك حيث وضع ابن الرب للمحنة، وجرى اعتقاله، وهنا خلف وراءه رسله عندما كانوا نائمين بعمق، وابتعد عنهم مقدار رمية حجر، وذلك باتجاهه جبل الزيتون، ليصلي هناك، ويوجد الآن في تلك البقعة بيعة مكرسة للمخلص.

ومن هناك يتسلق الإنسان إلى جبل الزيتون، الذي هو مرتفع إلى حد أنه متحكم بالمنطقة كلها، وذلك هو المكان الذي اعتاد الرب أن يعلم فيه حوارييه، والذين كانوا من أهل المدينة يتجمعون لسهاعه، ويقال بأنه علم هناك الصلاة الربانية إلى حوارييه، وتفوه بصلواته إلى الأب، وفيها بعد حمل من قمة الجبل إلى السهاء، والرسل ينظرون إليه، ويوجد هناك كنيسة تأسست في العصور القديمة، وهي تحتوي على قبور كثير من القديسين، ومن هذا الجبل من الممكن رؤية العربية ووادي الأردن بوضوح، والبحر الملحي النتن، الذي يغطي سدوم وعموره، وهما المدينتان اللتان جرى تدميرهما فيها مضى بشكل تام بغضب من الرب.

وليس بعيداً عن منحدرات هذا الجبل، وإلى الجنوب الشرقي، يصل الإنسان إلى بيت عنيا، حيث أقام الرب لعازر، وحيث عفا عن ذنوب مريم المجدلية، وحيث أيضاً تمت ضيافته وإكرامه في بيت سمعان المجدوم، وإلى هذا اليوم مازال ضريح لعازر يبجل هناك، وبسبب أن المخلص غالباً ماأمضى الوقت هناك، فإن المكان مقدس، وموضع تبجيل.

وهذه الأماكن واقعة خارج المدينة.

هذا وإن نهر الأردن، حيث تعمد المسيح، يبعد عشر مراحل إلى الشرق من المدينة، ويفصل هذا النهر اليهودية عن العربية، ويصل الإنسان إليه من خلال أريحا، التي كانت فيها مضى مدينة عظيمة، وعلى

يسارها تقع الصحراء، التي صام فيها الرب لمدة أربعين يوماً، وهناك يرى الإنسان جبلاً عالياً، فهناك أغوي الرب من قبل الشيطان.

هذا وإن الناصرة هي المكان الذي حمل به فيه، والجليل هو المكان الذي ظهر فيه لحوارييه بعد قيامته، وجبل الطور، والصحراء، فالمكان الأول هو الموضع المرتفع الذي أطعم فيه بخمسة أرغفة مع سمكتين وأشبع خمسة آلاف إنسان، والمكان الثاني هو حيث أطعم بسبعة أرغفة أربعة آلاف إنسان، وجميع الأماكن هي التي غالباً ماطرقها ملك المجد، عندما كان طفلاً، وجميع هذه الأماكن بعيدة عن القدس.

.... .... ....

وعلاوة على ذلك عمل الامبرطور هدريان المدينة جميلة بشكل رائع، وزينها بصورة فخمة، وبلط شوارعها وساحاتها، وهو الرجل الذي من اسمه أخذت القدس اسمها، فصارت من بعده تعرف باسم إيلياء، وجهز جميع الشوارع بمصارف، وبذلك عندما كانت الأمطار تتساقط، كانت جميع قاذورات المدينة تغسل، وتنجرف خلال تلك المصارف، وكانت هذه المدينة فيها كفايتها من صهاريج الماء، التي حوت دوماً كميات وافرة من المياه، واحتلت المدينة مساحة مسورة لابأس بحجمها، ولذلك لم تظهر صغيرة متعبة، أو واسعة مرهقة.

# حول موقع القدس والأماكن المقدسة في داخل المدينة أو من حولها (١١٢٨ - ١١٣٧ م)

مدينة القدس قائمة في الجزء الجبلي من اليهودية، في مقاطعة فلسطين، ولها أربعة أبواب:

على الشرق، وعلى الغرب، وعلى الجنوب، وعلى الشيال، ففي الشرق هناك الباب الذي يمضي الإنسان منه نزولاً إلى وادي شعفاط، ومن خلاله يذهب الإنسان إلى خارج المدينة إلى جبل الزيتون، وإلى نهر الأردن، وإلى الغرب هناك باب داود، وذلك باتجاه البحر وعسقلان، وإلى الجنوب هناك الباب الذي حمل اسمه من جبل صهيون، ومنه يذهب الإنسان إلى كنيسة القديسة مريم على جبل صهيون، وإلى الشيال هناك الباب الذي يعرف باسم باب القديس اسطفان، لأنه خارج هذا الباب جرى رجمه، وهذا الباب نادراً مايفتح.

ومن خلال باب داود، نحن دخلنا إلى المدينة المقدسة، وكان على يميننا برج داود، وقريباً جداً منا عندما دخلنا، فبرج داود قائم في غربي المدينة، وهو أعلى من كل مكان فيها.

وهيكل الرب موجود في الجهة الشرقية في الجزء المنخفض من المدينة، فوق وادي شعفاط، وله أربعة أبواب، باب في الشرق، وآخر في الغرب، وثالث في الجنوب، ورابع في الشهال، وهناك صخرة كبيرة في الوسط، حيث يوجد مذبح، فهناك جرى تقديم الرب من قبل والديه، واستقبل من قبل القديس سمعان، وإلى هنالك دخل، عندما وعظ الناس.

وضريح الرب موجود داخل المدينة، على بعد قليل إلى اليسار منا، ونحن ذاهبون إلى الهيكل، وكنيسة الضريح مستديرة، وبنيت بشكل

جميل جداً، وضريح الرب موجود في وسط هذه الكنيسة، وهو مزين بصورة جيدة، ومرتب بشكل جميل، وفي الخارج هناك في الشرق موضع أكرا (الجمجمة) حيث كان الرب قد صلب، ويصعد إليها الإنسان بست عشرة درجة، فهناك صخرة كبيرة، حيث صليب المسيح كان قد نصب، وتحت هناك الجلجلة، المكان الذي إليه تساقط دم المسيح من نصب، وتحت هناك الجلجلة، المكان الذي إليه تساقط دم المسيح من المقدسة للرب، وفي الخارج إلى الشرق يوجد المكان الذي عثرت فيه القديسة هيلانة على الصليب، وقد بنيت كنيسة كبيرة هناك، وفي الاتجاه المقراء، والناس المرضى، ومشفى القديس يوحنا المعمدان، وعلى مقربة الفقراء، والناس المرضى، ومشفى القديس يوحنا المعمدان، وعلى مقربة من هناك كنيسة القديسة مريم للاتين، وفي كنيسة القديس يوحنا المعمدان هذه، هناك ابريق من الحجر، فيه حول الرب الماء إلى خمرة.

وهيكل الرب، الذي تقدم ذكره أعلاه، متفوق في جماله على جميع الكنائس، وهناك ابريق ماء حجري آخر، حول فيه الماء إلى خمرة، مثلها عمل في قانا الجليل، وتحت الصخرة، القائمة في وسط الهيكل، ينزل الإنسان بدرجات إلى المكان الذي كان فيه فيها مضى قدس الأقداس، وهنا صلى زكريا عندما أعلن له الملاك جبريل عن ميلاد يوحنا المعمدان المبارك، وهناك يوجد المكان الذي جلس فيه الرب، عندما جلب الفريسيون امرآة اعتقلت وهي تزني.

وإلى الجنوب من هنا قصر سليهان، وإلى الشرق من القصر كنيسة القديسة مريم، التي إليها ينزل الإنسان بدرجات كثيرة، ويوجد هنا مهد المخلص، وفراشه، وفراش أمه، وإلى الجانب اليساري من الهيكل، وخارج أسواره، هناك كنيسة القديسة حنة، التي كانت أم أم المسيح، وخارجها قيل كانت هناك بركة الضأن.

ليس بعيداً، خارج أسوار المدينة، إلى الجنوب، هناك الكنيسة التي

تعرف باسم كنيسة القديسة مريم لجبل صهيون، حيث ماتت السيدة الأكثر مباركة جسدياً، وفي هذه الكنيسة المكان الذي يعرف باسم الجليلي، حيث ظهر المسيح بعد قيامته هناك إلى حوارييه، وفي تلك المرحلة لم يكن توما موجوداً معهم، وفي هذه الكنيسة، باتجاه الشرق، المكان الذي ظهر فيه بعد ثمانية أيام، وذلك عندما كانت الأبواب مغلقة، وجاء ظهوره الآن مجدداً لحوارييه، وكان توما موجوداً، وقال لهم «سلام معكم»، وأراهم يديه وطرفه، ومنحهم أن يتعلموا، وأن يبشروا وفقاً لكلام الانجيل، وإلى الأعلى يصعد الإنسان الدرجات إلى المكان الذي أقام فيه العشاء مع حوارييه، وهناك موجودة المنضدة نفسها التي تعشى عليها، وهناك قدم جسده للأكل، ودمه من أجل محي الذنوب، وهناك أعطى الروح القدس الضوء إلى الحواريين في يوم عيد الحصاد.

وإلى اليسار هناك توجد كنيسة القديس اسطفان، وذلك عندما جرى جلبه من كفرجمالا، وهناك دفن من قبل البطريرك جون، وتحت الجبل يوجد [حقل] حق الدم، وهو مكان الدفن للمسافرين، وعلى الطرف الآخر من الجبل هناك كنيسة القديس بطرس، حيث بكى بمرارة لدى سماع صوت الديك، وذلك بسبب ذنب الانكار، وفي الأسفل دون هذا هناك النبع، الذي يعرف باسم بركة سلوان، فهناك استرد رجل ولد أعمى بصره بناء على أوامر الرب.

وبيت لحم، مدينة داود، قائمة على مسافة مرحلتين باتجاه الساعة التاسعة [نحو الجنوب الغربي]، وهناك كنيسة القديسة مريم، وهي معمولة بشكل جميل جداً، ففي داخل كهف هناك، ولدت العذراء المباركة جداً بمخلص العالم، وهناك يوجد المعلف الذي جرى تمديد المسيح فيه، وأمام الكهف هناك مائدة من الرخام، عليها أكلت أم الرب مع الملوك الثلاثة، وأمام الكهف هناك بئر مياهه صافية وباردة، فيه حكا قيل سقط النجم، وهو النجم الذي قاد الحكاء الثلاثة إلى

مدخل هذا الكهف، ولدى الخروج من الكنيسة، هناك كهفين إلى جانب الباب، كهف علوي وكهف سفلي، ففي الكهف العلوي راقدة باولا المقدسة كثيراً، وعند قدميها العذراء المقدسة كثيراً يوستوخيوم، ويمضي الإنسان نزولاً إلى الكهف الأسفل بوساطة سلم درجاته طويلة، وهناك ضريح، فيه يرقد الجسد المقدس كثيراً لجيروم المبارك كثيراً، الذي هو المعلم الممتاز، وهذه هي بيت لحم، التي فيها، وفي جميع المنطقة من حولها، أمر هيرود بوحشية بوجوب قتل جميع الأطفال.

وكنيسة القديسة مريم، فيا يعرف باسم وادي شعفاط، بين القدس، وجبل الزيتون، في وسط الوادي، هناك ضريح أم الرب، حيث دفن الرسول جون المبارك جسدها الأعظم قداسة، وخارج تلك الكنيسة يوجد المكان الذي يعرف باسم جشيهاني، والكهف الذي خان فيه يهوذا الرب لصالح اليهود، وعلى رمية حجر إلى اليمين هناك مكان الصلاة، وذلك حيث صلي إلى الأب في ساعة آلامه، وتساقط عرقه مثل نقاط من دم، وسال إلى الأرض، وظهر أمامه ملاك لتشجيعه، وفي قمة هذا الجبل مكان للصلة، وذلك حيث صعد إلى السهاء، وعلى مقربة من هناك كنيسة أخرى، حيث نظم الرب صلاة «أبانا».

وعلى مقربة من هناك بيت فاجي، التي كانت فيها مضى قرية كهنة، وعلى بعد حوالي الميل باتجاه الساعة الثالثة [أي الجنوب الشرقي] توجد بيت عنيا، حيث أقام الرب لعازر، وقبره موجود هناك، وهناك أيضاً كنيسة القديسة مريم المجدلية، وذلك حيث كان فيها مضى بيت سمعان المجذوم، وحيث غفر لها الرب ذنوبها.

وعلاوة على ذلك، إن نهر الأردن على مسافة جيدة عن القدس، أي حوالي العشرين ميلاً، والطريق وعر، وتبعد أريحا ميلين عن الأردن، ويجري نهر الأردن من الشال إلى الجنوب، وقرب الأردن هناك كنيسة القديس يوحنا المعمدان، فهناك يتولى الرهبان الأرثوذكس خدمة الرب

وعبادته، وخلف الأردن توجد العربية.

وليس بعيداً عن هذا المكان الذي تعمد فيه الرب، يوجد البحر الميت، وذلك حيث ينتهي نهر الأردن، فهناك جسرى تدمير سسدوم، وعاموره، ودومه، وساعور، منذ زمن طويل، بناء على حكم عدل من الرب، وعرف البحر الميت بهذا الاسم لأن مامن شيء حي يمكن أن يعيش فيه، ولاحتى السمك يمكن أن تسبح أو أن تعيش هناك، ومامن غلوق يمكنه أن يشرب منه، وإذا ماحاول أي طائر أن يطير فوق هذا البحر، فإنه يسقط على الفور ويموت، وأطلق على هذا البحر اسم نهر الشيطان، ويبعد الجبل حيث صام الرب لمدة أربعين يوماً وليلة، حوالي ثلاثة أميال عن أريحا.

## عرض حول توضع الأماكن (بعد عام ١١٥٧م)

كانت الخليل منذ مابعد الطوفان حتى قدوم بني اسرائيل عاصمة فلسطين، ومكان عاش فيه العمالقة، وهي موجودة في ديار سبط يهوذا، وهي مدينة كهنة، ومدينة للالتجاء.

وهي على بعد ستة أميال عن القدس، وهي قائمة على الحدود بين الصحراء واليهودية.

وهي في المنطقة التي صاغ فيها الخالق العلي الأعلى أبانا الأول آدم. وهي جزئياً مزروعة وجزئياً براري.

وتأسست الخليل من قبل العالقة، قبل سبع سنوات من تأسيسهم تنيس التي هي مدينة في مصر، وكان اسم الخليل ممرا، صدوراً عن أصدقاء إبراهيم. [سفر التكوين: ١٤/ ١٣].

واسم المدينة هذا عرف به جبل عالي، بقي عند سفحه ابراهيم لمدة طويلة، والمكان معلم بشجرة بلوط، تحتها ظهر ثلاثة ملائكة له، وقد عبد بينهم واحداً.

والشالوث المقدس هو الذي يخبرنا أنه عندما يعبد الثالوث من قبلنا ينبغى أن يعبد متحداً.

وقد أطلق عليهم اسم ضيوفه.

وعندما كانوا جالسين إلى المائدة أحضر لهم شاة، وحليب أيضاً، وزبدة، وفي الخليل تحرك بوساطة رؤيا من الرب، فأقام مذبحاً، وعليه ضحى إليه بتواضع.

وعلى مقربة من هذه البلوطة يجري الاحتفال بشكل فخم بعيد الثالوث المقدس، في كل عام، مما يمنح البهجة للجهاعات المسيحية.

وبقيت هذه البلوطة منذ ذلك الحين حتى أيام حكم الامبراطور ثيودوسيوس حية، وذلك حسبها ذكره جيروم، ولقد قيل بأن الجذع والجذر بقيا هناك، مع أنهها كانا جافين، فقد تبرهن أنهها دواء، لأن أي راكب يحمل قطعة منها معه، فإن دابته لاتتقيأ.

وعرفت الخليل باسم «أربعة»، وقبل ذلك الوقت حملت اسم «قرية»، وقد أضيف هذا إلى اسمها، ومعنى كلمة قرية، باللغة العربية «مدينة»، وعلى هذا عندما نقول: «قرية أربعة» نعني «مدينة أربعة»، ومرد هذا إلى وجود أربعة راقدين في قبر عام، وهم: آدم، أول المخلوقات، والبطاركة العظاء الثلاثة: ابراهيم، واسحق، ويعقوب، في كهف مزدوج، في حقل عفرون، وهناك أربعة زوجات معهم، وهن: حواء أمنا، وسارة، ورفقة، وليا.

والخليل واقعة بعد وادي الدموع، وقد عرف بهذا الاسم، لأنه في هذا الوادي بقي آدم لمدة مائة سنة يبكي على ابنه هابيل، وفي الخليل ولد له شيث، الذي منه ولد المسيح، وكسلك ولد له الأبناء والبنات الآخرين.

ومن هنا، حمل باتجاه الجنوب، من قبل الرب، ليتملك السلطة على جنة عدن، ومعنى هذا الاسم بالاغريقية والعبرية «حديقة البهجة»، ولكن تبعاً للتاريخ القديم، فإنه بعد سقوطه، جرى نفيه مهاناً من قبل الرب، إلى هنا إلى الخليل، لكيون فلاحاً فقيراً على ترابه الأصيل.

وهذا هو الحقل الذي منه يستخرج بالحفر السكان الأصليون التراب، وينقلونه بعيداً، حيث يبيعونه في مختلف أرجاء مصر والعربية، لأنه ضروري لأغراض دوائية، وهو يستخدم بمثابة مادة تجميلية في

بعض الأماكن، وهذا الحقل، مها جرى حفره بالعرض وبالعمق، يجدونه أنه غير ناقص التراب في نهاية العام، وذلك بنعمة ربانية، لأن تربة هذا الحقل حمراء.

وتماشياً مع التقاليد العبرانية، كان آدم أحمر اللون.

وفي الخليل، عمل جاسوسا الأرض المقدسة شالب ويشوع أول استطلاعها.

وفي الخليل اختير داود لأن يكون ملكاً، وذلك من قبل الرب، ومسح من قبل صموئيل، وقد حكم لمدة سبعة أعوام، وحول ذلك قال الرب: «وجدت داود يتاشى مع قلبي» [المزامير: ٨٩/ ٢٠].

وفي الخليل ولد الأبناء الستة لدواد، وهم: أمنون من أخينوعم، وكيلاب من أبيجايل، وأبشالوم من معكة، وأدونيا من حجيت، وشفطيا من أبيطال، ويشرعام من عجلة [صموئيل ٢/ ٣/٣].

وعبر كالب بن يفونه من الخليل، وهزم ثلاثة من أبناء عناق، وهم: شيشــاي Sheshai , وأخيان Tolmai .

وفي المنطقة التالية للخليل في مواجهة الفلسطينيين كانت هناك دبير، التي كانت تعرف من قبل باسم قرية — سفر، يعني «مدينة الكتابة»، التي استولى عليها أوثونئيل.

وعلى بعد ثلاثة أميال إلى الجنوب من الخليل، هناك مكان دفن لوط، ابن أخى ابراهيم.

وعلى مسافة عشرة أميال وراء الخليل، نحو الفلسطينيين هناك بئر السبع، وهي مدينة جميلة وفخمة كانت لبني اسرائيل منذ زمن طويل مضى، ومعنى اسمها «بئر القسم»، لأن ابراهيم واسحق دخلا هناك

بمعاهدة مع أبيالك، وفي بير السبع زرع ابراهيم كرما، حيث توجه بالدعاء هناك لاسم الاله السرمدي، وقد سكن هناك لمدة طويلة، ومن بعده اسحق، الذي إليه ظهر الرب هناك، وباركه وبارك ذريته.

وعلى بعد ستة أميال من الخليل، باتجاه الجنوب بيت فاروئيل، الذي يشكل الحدود مابين اليهودية ومصر، والفلسطينيين والعربية، وقد كانت فيها مضى مدينة غنية ومليئة بالسكان، وهنا استقبلت أم المخلص، بعدما أنذرها الرب لتهرب مع ابنها يسوع، وقد قادها زوجها المقترنة به يوسف، وجاء استقبالها للمرة الأولى ضيفة خارج اليهودية.

وعلى مسافة عشرة أميال من الخليل إلى الشرق هناك بحيرة اسفلت، وعرفت هذه البحيرة أيضاً باسم البحر الميت، ولسبب مماثل باسم بحيرة الشيطان، لأنه نتيجة لوحشيته وللغضب جرى دمار المدن الأربع: سدوم، وعموره، وساعور، ودومه، وحدث التدمير بشكل مخيف بنار الكبريت، في تلك البحيرة لاسرافهن، ولأنهن حافظن على شرورهن، ومعنى اسم سدوم هو «الجمهور الصامت»، أو الأعمى، وعموره: «خوف الناس» أو الخيانة، أما معنى ساعور فهو «البحر» أو «ميناء البحر»، ومعنى دومه: «النشوة».

وعلى الطريق نزولاً من اليهودية، وعلى بعد ميل عن البحيرة تقع سيجور، ومعنى سيجور هو صغير أو قليل، وعرفت أيضاً باسم «بلع»، ومعنى ذلك «اختفى»، كما تعرف أيضاً باسم «زرع» وهو اسم سرياني، وهي تعرف أيضاً باسم «بعلزرع»، ويكون هذا عندما يجري توحيد الاسمين ودمجها.

وإلى سيجور هذه هرب لوط، تحت قيادة الملائكة، من سدوم، وبوساطة صلواته أنقذ من النار والدمار، ولدى الذهاب إلى

سيجور، هناك ماتزال علامات من بقايا زوجة لوط، التي تحولت إلى عمود من ملح.

وفوق سيجور في الجبال أمام اليهودية، سكر لوط ونام مع ابنتيه، فولدتا منه: مُآب، وعمون.

وتدعى سيجور من قبل معاصرينا باسم «بلدة النخيل».

وتعرف منطقة هذه المدن الخمسة باسم «البنتابولس» -Pen tapolis لأن الموجود هناك هو خمسة مدن، وقبل المدن وقبل دمار منطقتهم، كان البنتابولس وادياً كثيف الأشجار، وقد مضى ملوك المدن الخمسة إلى الحرب ضد خدر لامور (أو خدر لغومير) ملك العيلاميين، وقاتل عمرافيل ملك شنعار، وعروج ملك بنطش، وتينال ملك الأمم، وقاتلوا بيرا ملك سدوم، وبيرشا ملك عموره، وشنعاب ملك دومه، وشمبر ملك ساعور، وملك بلع، وهزم الخمسة، واستولى العدو على وشمبر ملك ساعور، وملك بلع، وهزم الخمسة، واستولى العدو على مقتنياتهم وعلى طعام سدوم وعموره، وأخذوا لوطاً، ابن أخي ابراهيم، معهم أسيراً.

وبين سيجور وأريحا منطقة عرفت باسم عين الجدي، وهي مصدر خور عين الجدي، والمكان الذي كان من المعتاد نمو شجر البلسم فيه بوفرة كبيرة، وفوق بحيرة اسفلت يجمع الإنسان كثيراً من الشب، وأيضاً كثيراً من القطران.

والشب هو من ماء ملح الأرض، ويتكون في الشتاء من تمازج الكلس مع الماء، ويبلغ النضوج بوساطة شمس الصيف، ونال الشب Alumen, [المقابل اللاتيني لـ Alumen] اسمه من الضوء للسبب أن الألوان التي Lumen قرج به تصبح أقل دكانة.

والقطران سائل شديد الرائحة، أقرب إلى السواد، وهو مفيد لطلاء الجمال، لإزالة الحكة، ولدهن أشجار الكرمة لإزالة الحشرات التي تأكلهم.

وبعد بحيرة اسفلت هناك جبل مصنوع كلياً تقريباً من الملح الشفاف، ويستخرج من البحيرة نفسها كتل (أحجار الطواحين) لأنها شيء ضروري في تلك المناطق.

ويستخرج الحمر (القار) من البحيرة، الذي هو مفيد لاستخدامات الأطباء.

والبحيرة نقية إلى درجة أنه يمكن أن يشاهد خلالها الأبنية القيمة، والخرائب، ولكنها مرة كثيراً إلى حد أنه لايمكن أن يتحملها أي كائن حي، ولذلك مامن طائر يطير فوقها، ويوجد جزر في البحيرة عليهن ينمو تفاح أخضر، تراه جيداً وصالحاً للأكل، ولكن إذا ماالتقطت واحدة منهن وفتحتها فإنها تتفتت إلى رماد، ويخرج منهن دخان، كما لو أنهن كن يحترقن، وتبدو الأشجار على الجزر وهي مغطاة بالجمرات والرماد، وكأنها تمثل النهاية المحترقة للمدن، وتؤخذ الأخشاب من الجزر بوساطة القوارب، وهي تستخدم للأغراض المحلية.

وإذا صدف وأمضى أي واحد من الناس ليلة قرب البحيرة، وترك حقيبته مليئة بالخمرة أو بالماء على الأرض، فإنه سوف يجد في اليوم التالي مافيها وقد صار مراً، وغير قابل للشرب، مهما كان حلواً من قبل.

وهناك على الطرف الآخر من البحيرة زردم، وهي جزيرة، إليها ذهب سابا المبارك للقيام بالصيام الكبير منفرداً، لكن بغضب الشيطان التهبت نار فجأة، فتركت محروقاً تماماً، ولمدة سبعة أيام كان أشبه بالميت، ولكن برحمة من الرب شفي، واسترد صحته، ومع ذلك بقى

من دون لحية بعد ذلك، وعندما عاد إلى الوطن إلى اخوانه، وجدوا صعوبة في التعرف عليه أنه سابا.

وعبر منطقة بحيرة اسفلت، وعلى سفوح العربية، هناك شيوه (صفا) Shaveh , دوهي مدينة قديمة، كان خدرلغومير قد هزمها.

والبنتابولس، التي تقدم ذكرها أعلاه ، موجودة على الحدود بين اليهودية والعربية.

[يحتوي النص الآن، على ماأورده جيروم في الرسالة ٧٨، حول المحطات في الصحراء التي عسكر فيها موسى مع بني اسرائيل، أثناء الخروج من مصر إلى جبل سيناء وكنعان، وهذا ليس له علاقة بالحج، وبعيد عن النصوص التالية، واعتمد المؤلف هنا، مثلما فعل من قبل على رسالة فيتيلوس، انظرها في الموسوعة الشامية في الجزء ٣١، ومن أجل المحطات انظر ص٣٥٣–٣٦١].

وسيناء هو جبل بالعربية عظيم الارتفاع، وصعب أن تتسلقه، فالطريق إلى أعلاه يحتاج إلى ثلاثة آلاف وخمسائة خطوة، ويقول النساك والرهبان الذين يعيشون هناك، بأن المكان منذ أيام موسى، موقعاً تسير فيه ملائكة السهاء، وجبل سيناء مغطى غالباً بالدخان، والبروق المضيئة، وقد قيل عن سيناء (وماقيل هو صحيح) أنه تحيط به كل يوم سبت نار سهاوية، لكنها نار لاتحرقه، وكل من يلمسها لاتؤذيه، وقد ظهرت مراراً مثل لحف [أغطية— بطانيات] بيضاء، تسير حول الجبل، بسهولة وانسياب، وتهبط أحياناً مصحوبة بأصوات مرعبة، من الصعب تحملها، ويخفي عبيد الرب الأكثر قداسة أنفسهم هناك في كهوف، وفي قلايات الدير.

ويوجد على قمة جبل سيناء كنيسة جميلة ومبجلة، وموقعها هو حيث أعطى الرب موسى الشريعة، وقد كتبت بيديه على ألواح من حجارة،

وهذه الكنيسة محترمة إلى درجة أن مامن واحد يتجرأ على الدخول إليها، ولا أن يتسلق الجبل ما لم يكن مقبولاً من الرب في الاعتراف، ومالم يكن قد قام أولاً بالصوم والصلاة، والرهبان والنساك منصرفون كثيراً إلى الدين، إلى حد أنهم تحرروا من آلام الجسد، أو الروح، وهم فقط يقاتلون للرب، وهم على درجة كبيرة من الشهرة إلى حد أن الناس يتحدثون عنهم باحترام من حدود أثيوبيا إلى أقصى حدود فارس، ويفعلون ذلك بكل لغة من لغات الشرق موجودة بينهم، وهم متملكون بصورة حرة وتامة الديرة في مصر وفارس، وحول البحر الأحمر وفي العربية، ولذلك حياتهم فيها و فرة كبيرة.

وهم محترمون إلى درجة أن ما من واحد يتجرأ على الاساءة إليهم في أي شيء، وإذا ماأساء إليهم أي واحد، يحدث أنه يتعرض للعقوبة من قبل الرب بقسوة، ويعيش كل واحد في قلاية منفردة حول الجبل، وهم لا يعيشون حياة جماعية، بل بعيداً عن التكتلات الجماعية، وفي سيناء بقايا العليقة التي ظهر فيها الرب إلى موسى في وسط لهيب من النار.

وفي منطقة حور (أور) جبل عدن، وهو يعرف باسم «جبل الرمال»، لأنه واقع في منطقة رملية، وهو صعب التسلق، ومرتفع بشكل مدهش، وقد تشكل بشكل طبيعي وكأنه برج مرتفع، مع أجزاء شديدة الانحدار، وكأنها قد قطعت باليد، ويستغرق الطريق من حوله أكثر من يوم واحد والأشجار حول أطراف الجبل نادرة، وكثير من الطيور من مختلف الأنواع تطير حول الجبل على شكل أسراب، ويبدو الجبل نفسه من دون مزروعات أو رطوبة، وبعيد عن أية منطقة فيها مزروعات في الصحراء.

وسمعت من الناس الذين يعيشون على مقربة منه يذكرون، أنه بتصميم من الرب، تمّ الكشف عن طريق صعود إلى الجبل إلى رجلين، كان الأول بينهما رشيقاً ونشيطاً، وقد تسلق بسهولة الأجزاء الخفية من

الجبل، لكن الآخر تمكن بصعوبة بالغة من الوصول إلى منتصف الطريق، وحين صار هناك كان متعباً، منقطع الأنفاس، فجلس على الأرض، وقطع الرجل الأول الطريق وتسلق بقية الجبل، وتعجب من طبيعة الجبل، ومن الهدوء الذي كان سائداً هناك، فقد كان الهواء نقياً، وكانت هناك رائحة الورود، وطيب رائحة المزروعات والأشجار، كما توفرت أنواع من الحجارة، شوهدت خلال الجدول، حيث توفرت ينابيع رائعة، ووفرة من أشجار الفواكه، مع جمال لثمارهم، وكانت الطيور تغرد وتغني، كما توفرت مساحات من الأماكن الظليلة، ومن المواضع المكسوة بالعشب الأخضر، وهناك قرر، ووعد نفسه، إذا سمح الرب، أن يتمتع بالحياة وأن يموت.

ونظر من حوله، فاعترته الدهشة لغياب صاحبه، وبادر على الفور، مسرعاً خفيفاً مندفعاً وسعيداً، ومبتسهاً لنفسه، وهو يصفق بيديه، نحو حافة الجبل، ودعا صديقه ورفيقه، راغباً بأنه سوف يرغب أيضاً بالعيش على ذلك الجبل، الذي قال بأنه يوجد فيه نبع دائم، ووعده بأنه سيجد المكان مثل الجنة، لكنه رفض الصعود إلى الأعلى، والدخول إلى المكان، ولاندري لم فعل ذلك، هل كان خائفاً من صعوبة الجبل، أم أنه منع بهانع رباني، وهكذا بقي في مكانه، واكتفى بالأشياء التي رآها وسمعها، وقال وداعاً لصديقه وبذل جهوده بالنزول إلى الأسفل، ثم عاد إلى المكان الذي جاء منه، وأعلن عن الذي رآه وسمعه.

ويوجد حول جبل عدن جبال أخرى كثيرة، وهضاب، وصخور، وأخاديد، وهي من الذروة حتى الأسفل منحوتة على شكل أقواس، وكهوف، وأقبية، وقلايات من مختلف الأنواع، وفيها قالوا بأن النساك المقدسين والرهبان اعتادوا على العيش في الأيام الخالية.

وعند سفح جبل عدن ينبع نبع، لايجري جدول منه، وإذا مارأيته خيّل إليك أنه قد يسقي حصانين أو ثلاثة، لكنه في الحقيقة قد يسقي

أكثر، وقد تبرهن أنه لم تظهر عليه الزيادة أو النقصان.

[هناك اقتباسات من جيروم، الرسالة ٧٨ متواصلة، ثم يبدأ النص الجغرافي ثانية، انظر فيتيلوس ص٣٥٩–٣٦١].

وبين الأردن وأريحا هناك بيت حجلة، ومعنى هذا الاسم «مكان الخاتم»، والسبب - كما قيل - في أخيد شكل الخاتم هو أن أبناء يعقوب ساروا على شكل دائرة، عندما كانوا يندبونه، وذلك عندما أعادوه من مصر إلى الخليل.

وبين أريحا والجلجال هناك عمق— عخور، الذي معناه وادي عخور، أي جيشان الناس أو الحشود، فهناك جرى رجم عخور [عخان] لأنه سرق بعض الأشياء المكرسة.

وجرى الاستيلاء على أريحا، ومن ثم تسميتها اليبوسية.

وفي الجلجال ختن يوشع الناس للمرة الثانية، وأقام الحجارة التي جلبوها من الأردن، لأن تابوت العهد بقي هناك لمدة طويلة.

وتتصل العربية بأدوم بأراضي بوصترا [بُصرى]، التي هي بُصره، التي منها جاء باراخ (برخئيل) البصري، لكن هناك بصره أخرى في جبال أدوم، التي حولها قال إشعيا «من ذا الآتي بثياب مصبوغة من بصره»؟ [اشعيا: ٦٣/١] والطرخونية وعيطوره هي أجزاء من أدوم المتجهة نحو دمشق، وفي هاتين المنطقتين —تبعا لانجيل لوقا—استحوذ فيليب على الطرخونية، وكان عوص، الابن الأول لآرام، وحفيد سام هو الذي أسس الطرخونية، ومنه حملت البلاد اسم عوص، الذي جاء منه يعقوب المبارك.

وكانت بوصترا فيها مضى عاصمة أدوم، وأدوم أسفل سورية، وسورية هي دمشق.

وكسان أليعازر ابن وكيل ابراهيم هو الذي أسس دمشق، في تلك المنطقة التي قتل فيها قابيل أخاه، ولهذا السبب، إن معنى اسم دمشق هو «شرب الدم» أو «قبلة الدم».

وكانت دمشق فيها مضى عاصمة سورية، لكن تلك المكانة نقلت من قبل أنطوخيوس إلى أنطاكية، وقد عرفت باسم سورية من اسم سوري حفيد ابراهيم وابن قطوره.

وعسرفت دمشق باسم آخسر هو «آرام» وباسم ثالث هو «أرفاد»، وكانت دمشق فيها مضى المطرانية اللاهوتية في سورية.

وعرفت منطقة دمشق، وفقاً لزكريا، باسم سدراث Sedrath , وقد سكن أجزاء منها عيسو، الذي عرف أيضاً باسم سعير، وأدوم، ومن أدوم جزء في سورية اسمه أدمه.

وفي سعير توجد مدينة أدمه.

وفي أدمه ليس بعيداً عن دمشق، في جبل سعير، قد عاش الحوريون في سعير، وهم الذين قتلهم خدرلغومر.

وفي منطقة أدمه، على بعد ثلاثة أميال عن الأردن، هناك نهر يبوق، وهو الذي عبره يعقوب عندما كان عائداً من بلاد الرافدين، وتصارع مع الملاك.

وعلى بعد أربعة أميال عن دمشق، يوجد المكان الذي ظهر فيه المسيح لشاول [كوكب] وقال: «شاول، شاول، لماذا أنت تعذبني؟»، وتشريفاً لهذه الحادثة، هناك كنيسة مبجلة جداً في دمشق، تحت اشراف رئيس أساقفة أرثوذكسي.

وعلى مسافة أربعة وعشرين ميلاً من دمشق إلى الجنوب، وعند سفح جبل لبنان، توجد بانياس وهي مدينة فخمة، وهي تعرف أيضاً باسم

بلنياس أبيلينا، من «جمال» الأماكن الصالحة هناك للسكني، واسمها أيضاً قيسارية فيليب، وهذا الاسم اشتق من اسم قيصر.

وتقع بعلبك على بعد ميل إلى الشرق من مدخل وادي البقاع، وهي مدينة في موقع مناسب تماماً، وقد تأسست من قبل سليمان، بسبب وفرة الأشياء الجيدة، ولترف امتلاكها غابة، وقد سماها «غابة لبنان» وذلك عندما بنى بيتاً من عاج، وأطلق على هذا أيضاً اسم «غابة لبنان».

وعند سفح لبنان ينبغ فرفر وأبانا، نهرا دمشق، ويجري أبانا عابراً جبال لبنان، وعبر سهل عرقة، ثم إنه يتصل بالبحر الكبير، في المنطقة التي انسحب إليها يوستاخيوس المبارك، بعدما حرم من زوجته وأولاده.

وعرقة هذه، مدينة في الحقيقة لايمكن حصارها، وقد تأسست من قبل عرقايت، الابن السابع لكنعان، وهي موجدوة عند سفح لبنان، على ثمانية أميال إلى الشرق من طرابلس، وتشكل عرقة بداية فينيقيا، والنهاية الأخيرة لجبل الكرمل، الذي تبدأ منه فلسطين.

ويشطر لبنان فينيقيا عن سورية.

ويجرى فرفر خلال سورية حتى ربله، يعني أنطاكية، حيث يمر عابراً أسوارها، وعلى بعد عشرة أميال عن المدينة، يصب في البحر المتوسط، في ميناء السويدية، أي ميناء القديس سمعان، وذلك على مسافة عشرة أميال عن المدينة.

وعند سفح لبنان، وليس بعيداً عن بانياس، هناك «أر» و«دن» حيث هناك نبعين يصدران عنهما، وتحت جبل جلبوع يتشكل الأردن، الذي فيه تعمد المسيح من قبل يوحنا، ويطلق على الوادي الذي فيه يجري الأردن، من جبل جلبوع إلى بحيرة اسفلت، اسم الغور.

وألون، التي هي كلمة عبرية (الصحيح اغريقية) هو أيضاً الاسم الذي يطلق على السهل الواسع والزراعي، الذي يمتد نزولاً من الجبال، ويتتابع من لبنان إلى صحراء فاران، ويشمل ألون وادي بيسان، يعني الوادي الذي يمتد من بيسان إلى الأردن.

وعبر الأردن إلى الشمال هناك بعل، وبعل معون، وعما مدينتان فخمتان، قد بنيتا من قبل أبناء رأوبين، وإلى الشمال هناك بيت رام، التى بنيت من قبل سبط جاد.

وفي ألون، فوق الأردن هناك عمون، أي بيت حنينا، التي فيها جرى تعميد يوحنا.

وفي هذه الزاوية لبيت حنينا هناك عشتاروت قرنايم، حيث قالوا بأن يعقوب قد عاش.

ويفصل الأردن الجليل عن أرض بـوصترا، ومعنى اسـم الأردن هو «المنحدر»، لأنه يجري منحدراً.

ويجري «دن» من نبعه تقريباً تحت الأرض إلى ميدان، التي ليست بعيدة عن ثان، عاصمة منطقة السواد، وميدان سهل خصب وعريض، فيه يصبح «دن» مرة أخرى مكشوفاً ومرئياً، ولهذا السبب يعرف باسم ميدان، لأن «دن» ينبع في وسطه، وفي اللغة العربية معنى كلمة ميدان «ساحة»، والساحة تعرف باللغة اللاتينية بفوريوم كلمة ميدان «ساحة»، والساحة تعرف باللغة اللاتينية بفوريوم الحتاع حشد لايحصى من الناس في هذا السهل، يجلبون أي شيء اجتاع حشد لايحصى من الناس في هذا السهل، يجلبون أي شيء يريدون بيعه، ويمكشون هناك، ويقوم جيش كبير من الفرثيين والعرب بحراسة هؤلاء الناس، وذلك أثناء رعيهم لقطعانهم في هذه المراعي الغنية، وكلمة ميدان مشكلة من «مي» و«دان»، ومعنى كلمة «مي» بالعربية «الماء»، ومعنى «دان» النهر، وذلك اشتقاقاً من السهل الذي بالعربية «الماء»، ومعنى «دان» النهر، وذلك اشتقاقاً من السهل الذي

أتينا على ذكره، وأصبح نهراً، ويجري خلال السواد.

وجنرء من السواد هو أرض عوص، وفي السواد هناك قبر يعقوب، الذي يبجل حتى الآن من قبل الأرثوذكس والسوريين، والشعوب، ومن السواد كان نعمان، التي جاء منها سوفر النعماني.

ويجري دان تحت مدينة جدر (أم قيس)، ويجري إلى جانب الحمامات الطبية (الحمة) وفي سهول الشوك حتى يتحد مع نهر «أر» تحت جلبوع.

وفي سهول الشوك، وقع الأمير الثالث للجليل بعد تانكرد، وكان اسمه جرفاس أوف باسوكي Basoches, وكان من أصل نبيل، من أسرة فرنجية، وقع أسيراً إثر انتصار طغتكين ملك سورية، وقد حل أسيراً إلى دمشق، وعندما -بعد وقت قصير - سكر طغتكين، حتى لم يعد مع نفسه، أمر بقطع رأسه، فأرسل إلى الرب ذلك الشهيد المشهور، وعندما عاد في الصباح إلى نفسه ثانية، حزن وغضب، لأنه كان من الخهاقة قتل مثل ذلك الرجل النبيل، فأمر بدفنه، لكن من دون رأسه، حيث عمله كأساً، وزينه بشكل غني بالذهب والجواهر، واحتفظ به بمثابة تذكار لنفسه، حيث اعتاد أن يشرب منه.

وليس بعيداً عن بانياس يصنع اله «أر» بنفسه بحيرة (الحولة)، ثم هناك بعد ذلك بحر الجليل، الذي يبدأ بين كفرناحوم، وبيت صيدا، ومن بيت صيدا كان بطرس وأندرو، وجون، وجيمس، وجيمس بن ألفيوس.

وعلى مسافة أربعة أميال من بيت صيدا هناك كوروزين، التي فيها سوف ينشأ المسيح الدجال.

وعلى بعد خمسة أميال جدر، التي هي مدينة رائعة جداً، والتي حولها قد قيل: «هو سكن مع سكان جدر»، ومعنى كلمة جدر: «في الظلام».

وعند النهاية القصوى للبحر هناك كفرناحوم، التي كان اخلاصها موضوعاً في وعظ المسيح.

وعلى مسافة ميلين من كفرناحوم، هناك سفح الجبل، حيث وعظ الحشود، وحيث شفى المجذوم، وعلى بعد ميل من هذا السفح، هناك المكان الذي أطعم الرب فيه خسة آلاف إنسان، ومن هذه الواقعة أطلق على المكان اسم «المائدة»، وتحت ذلك مباشرة يوجد المكان الذي أكل المسيح فيه بعد قيامته.

وفوق ساحل بحر الجليل هناك جرجوسيا، وهو المكان الذي شفى فيه الذين تلبسهم الشياطين.

وعند رأس البحر، على اليسار، هناك في الجبل وادي جنسارت، وهو مكان عثر فيه على الذهب، ومن هنا جاء اسم بحيرة جنسارت.

وعلى ميلين من جنسارت المجدل، المكان الذي جاءت منه مريم المجدلية.

وهذه المنطقة تعرف باسم جليل الأمم، وهي موجودة في ديار سبطي: زبلون، ونفطليم، التي منها جاء طوبياس، وفي مناطق من هذا الجليل، كان هناك عشرون مدينة، هي التي أعطاها سليان إلى حيرام، ملك صور.

وعلى ميلين من المجدل تقع مدينة كينيرث Kinnereth, التي هي الآن طبرية.

وكان هيرود الأصغر هو الذي أسس طبرية، وسماها طبرية تشريفاً للقيصر طايبيروس.

وهكذا عرفت البحيرة أيضاً باسم طبرية.

وتستغرق الرحلة حول هذه البحيرة حوالي اليوم، ولهذا البحر المزية - 1960 - الطبيعية التالية، وهي أن يكون نتناً وغير قابل للشرب، مالم تلقى فيه قاذورات المدينة والمزارع المجاورة.

وعلى مسافة أربعة أميال من طبرية تقع مدينة بيت أوليا (\*)، التي منها جاءت يودث التي قتلت هولوفرنس.

وتبعد دوثيم أربعة أميال إلى الجنوب من طبرية (\*\*)، فهنا عشر يوسف على إخوته، وهم تولوا بيعه هناك.

وعلى مسافة إثني عشر ميلاً عن طبرية، تقع الناصرة، التي هي حاضرة الجليل، وهي التي نشأ فيها المسيح، ومعنى كلمة الناصرة «الزهرة».

وفي كنيس الناصرة، فتح يسوع سفر اشعيا، وشرح معانيه إلى اليهود، وعند الجانب الشرقي من الناصرة هناك نبع صغير، منه اعتاد يسوع أثناء طفولته، أن ينضح الماء ليزود أمه ونفسه.

وعلى مسافة ميلين من الناصرة توجد مدينة الصفورية، على الطريق الذي يقود إلى عكا، ونالت المدينة اسمها من صفت الذي أسسها.

وحنة المباركة، أم أم المسيح جاءت من الصفورية.

وعلى مسافة خمسة أميال من الناصرة، هنا قانا الجليل (كفركنا) وهي مدينة قديمة في ديار سبط أشير، وهناك حوّل يسوع الشاب الماء إلى خمرة، ومن قانا جاء سمعان الكنعانى، وفيليب وناثانئيل.

وعلى بعد ميل إلى الجنوب من الناصرة مكان يعرف باسم «السقوط»، وهو قمة جبل، منها رغب أقرباء يسوع أن يلقوه، لكنه اختفى من بينهم. وعلى مسافة أربعة أميال إلى الجنوب من الناصرة، يوجد جبل الطور،

<sup>(★)</sup> الاشارة هنا في الحقيقة إلى صفد، ولعل بيت أوليا هي الآن مثليا.

<sup>(★★)</sup> لعل المقصود هنا خان يوسف، لأن دوثان قرب طولكرم.

وهو في وسط الجليل، وهو مستدير بشكل مدهش ومرتفع، وهنا المكان الذي تغير فيه شكل المسيح، وأظهر مجده إلى خاصته، وعلى طريق النزول من جبل الطور التقى ملكيصادق بابراهيم، وهو عائد من هزيمة أمالك، وقدم إليه خبزاً ونبيذاً.

وعلى بعد ميلين إلى الشرق من الطور هناك جبل حرمون، وعن الجبلين قال صاحب المزامير: «الطور وحرمون باسمك يهتفان» [المزامير: ٨٩/ ١٢]، وهناك حرمون آخر في أدوم، مجاور لسلسلة لبنان الشرقية.

وتباحث ملكيصادق وابراهيم حول العشور تحت الطور.

وعلى بعد ميلين من الطور هناك نين، التي كانت فيها مضى من مدن بنى اسرايل، وعند بابها أعاد يسوع إلى الحياة ابن الأرملة.

وهناك فوق نين جبل عين دور، وبين عين دور والطور، في سهل نين توجد قدوميم، أي مجرى جدول قيسون (نهر المقطع)، حيث على ضفته هزم باراخ الأدوميين، وذلك بناء على تحريض من دبوره، وجرى قتل سيسرا من قبل يثيل.

وعلى بعد ثلاثة أميال إلى الشرق من الطور، هناك شارون [تل صارم، أو سهل ابن عامر].

وعلى مسافة خمسة أميال من الطور هناك يزرعيل، أي زرعين، التي هي مدينة قديمة، وفي يزرعيل حكم اهاب وجيزبل، وجاءت نبوت من يزرعيل، وهي التي رجمت عند مؤامرة جيزبل، ولهذا السبب ماتت، عندما تسبب ياهو بسقوطها، وقبرها مايزال هناك.

وبعد يزرعيل هناك سهل مجيدو، حيث مات يشوع، بعدما جرى خداعه من قبل ملك السامرة، ومن هناك نقل جسده، ودفن في صهيون.

وعلى مسافة ميل من يزرعيل هناك جبل جلبوع (فقوعة)، التي فيها

سقط شاؤول ويوناثان، وفي جبال جلبوع هناك قرية تحمل اسم جلبوع (جلبون).

وعلى بعد ميلين من جلبوع هناك مدينة بيسان، التي هي حاضرة الجليل، وعلى أسوار هذه المدينة جرى تعليق رأس شاؤول.

وفي الجليل قرية الكوش Elkosh, التي جاء منها النبي ناحوم.

وعلى بعد خمسة أميال عن يزرعيل هناك بلدة جنين، التي منها تبدأ السامرة.

وبين جنين ومجدو، غور، وهو مكان فيه قتل ياهو —ملك اسرائيل أخزيا ملك اليهودية.

وعلى مسافة عشرة أميال من جنين، هناك السامرة، وقد أطلق الاسم أيضاً على المنطقة التي من حولها.

وسنحريب هو الذي أسس المنطقة، ومن السامرة جاء السامريون، وبعدما جرى تدمير المدينة وتسويتها بالأرض من قبل أنطوخيوس، أعيد بناؤها من قبل هيرود بن أنتباتر تشريفاً لأغسطس قيصر، وأطلق عليها اسم أوغسطا، الذي هو بالاغريقية سبسطية، ويقال بأن يوحنا المعمدان قد دفن في هذه المدينة بين إيليا وعوبيديا، فقد قطع رأسه من قبل هيرود عبر الأردن في قلعة مكرون Macheron, وقد قيل بأن جسده قد أحرق من قبل يوليان المرتد، ورمى بالرماد في الريح، وكان رأسه قد نقل منذ زمن بعيد إلى الاسكندرية من قبل الكاهن مارسيلوس، ثم نقل من بعد ذلك بوساطة فلسيلوس الراهب إلى أكوتين مع ثلاث أيقونات، في أيام حكم ببن، لأنه حدث له، عندما كان عائداً من قتل الوندال، أن أعيد إلى الحياة عشرين فارساً كانوا قد سقطوا في الحرب، بفضل جون المبارك.

لكن اصبع السبابة، التي أشار بها إلى يسوع ليقدم من أجل تعميده، فقد أخذته العذراء تغريس Tigris معها عبر الألب، وهو الآن محفوظ بكل تشريف في الكنيسة في مورين Maurienne وفي سبسطية كانت امرأة قد افترست ابنها، وقد حملها على ذلك الجوع، الأمر الذي وقع أيضاً في القدس لمريم.

وفي السامرة تنبأ اليشع أيضاً، وأطعم مائة نبي في الكهوف.

وفي السامرة، مدينة شونيم Shunem, التي جاءت منها المرأة الشونيمية، ومن السامرة جاء سمعان مجوس.

وعلى مسافة أربعة أميال من سبسطية تقع شكيم (نابلس) التي بناها عمور، وسهاها شكيم على اسم واحد من أولاده، وأطلق عل هذه المدينة فيها بعد اسم نابلس، أي المدينة الجديدة، وكان أبناء يعقوب قد دمروا شكيم، وقتلوا عمور، لأنهم غضبوا لاقتراف الزنا مع أختهم، وإلى شكيم أعيدت عظام يوسف ونقلت من مصر، ودفنت في شكيم قرب النبع قرب سفح جرزيم، وصنع يربعام العجلين الذهبيين، حيث وضع أولها في دان، والثاني في بيت ايل.

وذهب السوريون والسامرة إلى أن هناك أربعة جبال تظلل شكيم هي: عيبال، ودان في الشرق، وبيت إيل، وجسرزيم في الجنوب، لكن جيروم رأى أن اثنين منهم موجودين في أرض الميعاد فوق أريحا، وهما جبلا عيبال، حيث بنى يوسف مذبحاً للرب من الحجارة الطبيعية، بناء على أوامر موسى، وجرزيم على مقربة منه، فمنها معاً من الممكن سماع أصوات الأشخاص وهم يتباركون، أو يتلاعنون.

وأسس اليبوسيون لوز (خربة لوزه)، وذلك على مسافة ميل من شكيم، وهي تعرف بالعبرية باسم ألموس، وهنا أراد ابراهيم، بناء على رسالة من الملاك، أن يضحي بابنه اسحق، وانطلق إلى سفح الجبل مع

الشاب ومع الأتان، وفي الحقيقة تمت التضحية بكبش عوضاً عنه، وفي كل عام يقوم المسلمون تقليداً، منهم لإبراهيم بالتضحية، ومثل ذلك يفعل سلطان فارس (الخليفة العباسي) الذي هو الأكثر قوة فيها بينهم، وكذلك أمير ممفيس، فهم يضحون بجهال بأيديهم.

وبعدما نام يعقوب هناك، وحدثت له رؤيا السلم، أطلق من قبله على المكان اسم «بيت ايل» أي بيت الرب، لكن بعدما وضع يربعام هناك العجل الذهبي، صارت تعرف باسم «بيت أون» Bethaven, يعني بيت الصنم، وأطلق إبراهيم على المكان اسم «الرب يرى»، وقد شيد يعقوب عموداً من الحجر هناك.

وعلى بعد ميل من شكيم توجد بلدة عسكر، قرب الحقل الذي أعطاه يعقوب إلى ابنه يوسف، وهناك أيضاً نبع أو بئر يعقوب، الذي فوقه حدثنا الانجيل بأن المسيح تحادث مع امرأة سامرية وذلك حيث تقوم الآن كنيسة هناك، وليس بعيداً عن شكيم مكان البطمة، التي أخفى يعقوب تحتها الأصنام.

وعلى بعد ستة أميال إلى الجنوب من شكيم توجد تمنه هناك، وهي مدينة يوشع، التي بقي فيها ومات، وقبره مازال باقياً هناك.

وعلى مسافة عشرة أميال من شكيم هناك قرية صنجيل وهي (قلعة) نالت اسمها من الكونت صنجيل الذي كان في الجيش الفرنجي، وعسكر هناك في اليوم الذي تقدم على رؤيتهم القدس، الحاضرة الأعظم قداسة في اليهودية.

وعلى بعد أربعة أميال من القدس توجد إفراتا، التي أسسها اليبوسيون، والتي فيها بعد سهاها يعقوب بيت لحم، أي «بيت الخبز»، وهي التي فيها ولد المسيح، ومن بيت لحم: بوعز، وعوبيد، والد ايشا أويسي، والد الملك داود، الذي من ذريته انحدر المسيح، ثم بعد مكان

الميلاد في بيت لحم، هناك المزود، الذي تمدد فيه الطفل يسوع، وقد أخذ إلى روما من قبل الملكة هيان المديدة، وهو محفوظ بتشريف في بازيليكا القديسة مريم الكبيرة.

وعلى مسافة ميل من بيت لحم باتجاه الشهال، أشع النجم للرعاة عند ولادة المسيح، وتم هناك غناء الترنيمة التالية من قبل الملائكة: «المجد للرب في الأعالي»، وإلى بيت لحم جاء المجوس لعبادة الرب، وهناك جرى من قبل هيرود قتل الأولاد، والعدد الأكبر من الأبرياء مستلقين مدفونين هناك، على بعد ثلاثة أميال من بيت لحم إلى الجنوب.

وعلى بعد ميلين إلى الغرب من بيت لحم توجد راما (بيت جالا)، التي عنها قيل: «صوت سمع في راما»، وفي بيت لحم مدفون جسد جيروم المبارك، مع جسدي باولا، ويوستوخيوم.

وعلى بعد أربعة أميال من بيت لحم توجد تقوع، التي جاء منها النبي عاموس، الذي جسده مدفون هناك.

ومن هذه المنطقة جرى حمل حبقوق بوساطة ملاك إلى بابل، وفي تقوع اعتاد كثير من الأنبياء على الاجتهاع للبحث في اللاهوت.

وعلى مسافة أربعة أميال من بيت لحم على الطريق إلى حبرون، توجد كنيسة القديس خريطون، وذلك حيث عندما كان ينتقل من هذا العالم، انتقلت الجماعة كلها التي كانت معه أيضاً بالطريقة نفسها.

وعلى بعد ميل من بيت لحم، على الطريق الذي يقود إلى القدس، هناك قبراتا (قبة راحيل، أو قبر راحيل)، وهو المكان الذي عندما مات بنيامين ماتت راحيل حزناً، ودفنت هناك من قبل يعقوب، وقد وضع فوق القبر اثنى عشرة حجرة، ماتزال موجودة حتى الآن.

وعلى بعد ميل من قبراتا، وإلى يمين الطريق، وفي منتصف المسافة مابين القدس وبيت لحم يوجد بيت عرقة، حيث هناك قتل الملاك في ليلة

واحدة مائة ألف وخمسة وسبعين ألفاً من جيش سنحريب، ونجا سنحريب وعاد إلى نينوى، وقد قتل هناك من قبل ولديه.

ووفقاً للتقاليد العبرانية كان الولد الأول انجاباً لنوح هو سام، وهو كما قالوا كان ملكيصادق نفسه، الذي كان الأول الذي تولى تأسيس «سالم» بعد الطوفان، وقد حكم عليها بمثابة ملك وكاهن، وقام اليبوسيون بالاستيلاء عليها من بعده، وسموها يبوس على اسم جدهم يبوس الذي كان الابن الثالث لكنعان، ثم جرى دمج الاسمين مع بعضهها، فصارت تعرف باسم يبوس— سالم، وفيها بعد، باتت تدعى من قبل سليهان باسم يبروسوليها (تقريباً يبوس— سالومونيا)، وعرفت لدى الشعراء باسم سوليها، ثم من قبل ايليوس هادريان، عندما أعاد عهارتها، باتت تعرف باسم ايلياء، وهي صهيون، التي تعني بالعبرية «مشهد»، والقدس هي «مشهد السلام».

والقدس هي حاضرة اليهودية، وهي موجودة عند سرة الأرض، أي في وسط العالم، ولذلك قال داود: «لقد عملت خلاصاً في وسط الأرض».

والقدس متفوقة على جميع مدن الدنيا، في الصلاة وأعمال الإحسان.

وحكم داود في القدس ثلاثة وثلاثين عاماً، وذلك بعدما توقف شاول عن كونه ملكاً، وكان اشعيا النبي من القدس، وهو الذي قطع من قبل الملك منشا بمنشار خشب.

وفي القدس جبل موريا، وهو مكان رأى داود الملاك فوقه وهو يقتل [الناس]، وكان واقفاً فوق أرض بيدر أورنان اليبوسي، وهي الأرض التي بنى عليها سليهان فيها بعد الهيكل.

وقد شرع ببناء هيكل الرب، بعد مضي ثلاثة آلاف ومائة عام وعامين من آدم، وألف وأربعهائة عام من الطوفان، وألف ومائتي عام من مغادرة

ابراهيم لبلاد الرافدين، وخمسائة عام وعامين من مغادرة بني اسرائيل لمصر، ومائتين وأربعين عام على تأسيس صور.

وبنى سليهان الهيكل (أي بيت ايل) والمذبح مقابل نفقات عالية، وكرسه بمهابة وتقوى، لكن في أيام الملك صدقيا، دنسه نبوخذ نصر بصورة كاملة، وشوهه ونهبه، ودمر المدينة، ثم أمر بصدقيا مع أولاده بالظهور أمامه في ربله (يعني أنطاكية التي تعرف باسمين آخرين هما: حماه وأفامية) [ربلة على العاصي إلى الغرب من حمص، وحماه مدينة تبعد كثيراً عن أنطاكية، وتقع أفامية إلى الغرب من حماه] حيث قتل أولاد صدقيا بحضور والدهم، ثم اقتلع عينيه.

ثم دمر نبوخذ نصر كل من صهيون والهيكل، الذي أعيدت عمارته فيما بعد في ظل حكم قورش، ملك الفرس، من قبل عرزا الكاتب، ونحميا، ثم جرى تدمير هذا الهيكل مرة أخرى من قبل أنطوخيوس، ثم أعيدت عمارته في ظل المكابين، وجرى تدنيس هذا الهيكل من قبل بومبي، الذي أقام هناك عندما فرّ من أمام يوليوس قيصر، وأخيراً تم تدمير هذا الهيكل الثالث حتى أساساته، في ظل حكم تيتوس وفسسان.

وحول هذا الهيكل يقول بعضهم بأنه أعيدت عمارته في ظل حكم الامبراطور قسطنطين من قبل هيلانه، وقال آخرون لابل كان ذلك من قبل الامبراطور هرقل، وقال آخرون بأن ذلك كان من قبل الأغسطس جستنيان، بيد أن آخرين يقولون بأنه بني من قبل أمير ممفيس في مصر تشريفاً لاسم «الكبير»، يعني الرب العلي الأعلى، وهذا معلن من خلال الكتابة العربية المنقوشة، وعلاوة على ذلك، إنه لدى وصول الفرنجة، مامن شيء ظهر في أعمال زينته عن الشريعة، ولاشيء بالاغريقية.

وقـد قيل بأن الهيكل الحالي هو الهيكـل الرابع، وفي الهيكل الذي كـان

قبله جرى ختان الطفل يسوع، وقد تم تقديم غرلته من قبل ملاك في الهيكل إلى شارل الكبير، ومن قبله نقلت إلى غاليا ثم إلى آخن، ونقلت فيها بعد من قبل شارل الجريء إلى منطقة بواتو في أكوتين، إلى كارو Charroux.

وجرى تقديم يسوع في الهيكل من قبل أمه، وتم تسلمه من قبل سمعان، ومن الهيكل طرد يسوع الناس الذين كانوا يبيعون ويشترون، وأطلق سراح المرأة التي اقترفت الزنا، وحررها من أيدي الذين اتهموها، ومن الهيكل جرى إلقاء جيمس المبارك على أم رأسه، وفي الهيكل كانت البشارة التي أعلنها الملاك إلى زكريا حول ولادة ابنه، وفيا بين الهيكل والمذبح مات زكريا بن براخيا، وجرى تحويل هذا المذبح، فيها بعد من قبل المسلمين إلى مزولة حتى يمكن مشاهدته من قبل الجميع، في الساحة في القدس، وإلى جانب القديسة حنه، وليس بعيداً عن الباب الذي يفضى إلى شعفاط هناك بركة الضأن.

وفي وسط القدس أقام يسوع فتاة من الموت، وفي القدس جرى قتل جيمس الثاني بالسيف من قبل هيرود، ثم جرى نقله إلى يافا، ومن هناك فنها بعد إلى اسبانيا.

وفي داخل الهيكل منطقة هي مسكن الفرسان الجدد الذين يحرسون القدس.

وفي القـــدس Xenodochium أو الـ Nosokomion, ونقلت كلمة Xenodochium الاغريقية وترجمت إلى اللاتينيــة بمعنى ملجأ للمسافريـن والناس الفقراء، أما الـ Nosokomion أي المشفى، فهـو المكان الذي يعتني بالناس المرضى، الذي كانوا ينقلون إليه من الساحات والأزقة.

وخلف أسوار القدس، بين برج تانكرد، وباب القديس اسطفان، - 1969 -

هناك مكان اقامة للمجذومين.

وقد قيل بأن الأمير اليهودي هركانوس، كان أول من أقام مشفى، بالأموال التي أخذها من قبر داود.

وفي المنطقة خارج مدينة القدس باتجاه الشرق، هناك وادي أبناء هنوم Hinnom وفيه توفث Topheth, وهو المكهان الذي لم يخجل فيه بنو اسرائيل من عبادة أصنام الأمم، وعرف وادي هنوم باسم وادي جهنوم Gehinnom, بسبب أن العبرانيين ذبحهوا هناك أبناءهم للشياطين، وأطلق عليه أيضاً اسم وادي الأوثان، لأنهم عبدوا الأوثان هناك، ووادي جشيهاني هو وادي شعفها ووادي جهنوم متصل بجشيهاني.

وفي أيام حكم سليهان بنيت بـركـة سلوان، التي هي مــوجـودة على سفح صهيون، وتقريباً في وادي شعفاط.

ووفقاً لتقاليد العبرانيين تنبع مياه سلوان في شيلو، ويجري جدول سلوان بصمت لأنه مروجود تحت الأرض، وتحت سلوان هناك نبع روجل (عين أم الدرج)، وإلى جانبه جرى دفن اشعيا المبارك، فهذا ماقيل، وبعد نبع روجل هناك «الزاحفة»، وهي صخرة إليها جلب أدونيا الأضاحى للذبح والتقدمة.

وفوق سلوان، إلى الجنوب هناك بركة فولر Fuller والحقل الملاصق لحقل شجرة التين، الذي فيسه حق الدم، حيث يجري دفن المسافرين، وفوق حق الدم يوجد جيجون، حيث جرى مسح الملك سليان، ليكون ملكاً، من قبل صادوق الكاهن.

وقالوا بأن جيمس المبارك جرى دفنه في وادي شعفاط، ومن هناك نقل إلى القسطنطينية، وفي وادي شعفاط جرى دفن الملك شعفاط، في آبدة ذات سقف مائل.

وعلى بعد ميل عن القدس، باتجاه البحر الميت، يوجد بيت عنيا، حيث استقبل سمعان يسوعاً بمثابة ضيف، وهناك استحقت مريم الغفران من الذنوب، وهناك أقام لعازر من الموت.

وبين بيت عنيا وجبل الزيتون يوجد بيت فاجي.

وعلى جبل صهيون غسل يسوع أقدام حوارييه، وتناول العشاء معهم، وفي القدس باع يهوذا يسوع إلى اليهود، وعند منعطف جبل الزيتون، المكان الذي صلى فيه يسوع إلى الأب، وأيضاً حيث قال لبطرس: «أولم يكن بإمكانك أن تسهر معي ساعة»، وهناك عندما رجع يهوذا إلى جشيهاني، تمت خيانته لليهود، فقاموا بربط يسوع وقدموه في رواق سليهان إلى حنان وقيافا، ثم اقتادوه إلى صهيون إلى مكان كان اسمه Lithostortos (دار رئيس الكهنة)، وهو مكان مايزال حتى الوقت الحالي يحمل هذا الاسم نفسه خارج باب الكنيسة.

ثم إنهم اقتادوه إلى الجمجمة، وذلك بعد كثير من السخرية، وهناك جرى صلبه بين لصين.

وفي ميدان التجار، هناك كنيسة اسمها «اللاتينية»، وسبب ذلك أن اللاتين كانوا قد تملكوها منذ أيام الرسل، وهذا هو المكان الذي بكت فيه أم الرب على ابنها بعد آلام المسيح، ومثلها فعل الحواري فبكى معلمه.

وتحت موضع الجمجمة إلى اليمين، وأنت داخل إلى الكنيسة، هناك بيعة، وذلك حيث قيل بأن المريهات الشلاث بكين من أجله، عندما كان يتألم على الصليب، وليس بعيداً عن هناك دفن يوسف يسوعاً.

وفي عشية عيد الفصح من كل عام، حيث يستعد كثير من الناس لها، يجري تكريـم ضريح الرب بالنـار التي تشتعل بشكل ربـاني، وفي المكان القائم بين الضريح، وموضع الآلام، ظهرت مريم المجدلية ليسوع. وفي المكان الذي اسمه السجن، انتظر يسوع، أثناء اعداد الصليب من أحله.

وعلى مسافة ثمانية أميال من القددس، هناك يشروبولس Eutheropolis, أي عمواس، فهناك ظهر لاثنين من حواريه كانا يسيران على الطريق، وفي جبل صهيون ظهر لحوارييه عندما كان توما غائباً، وبعد ذلك أيضاً عندما كان حاضراً.

ومن على جبل الزيتون صعد الى الأب، وهناك جسد بلجيا المباركة مدفون.

وفي جبل صهيون ماتت مريم المباركة، ومن هناك هملت إلى شعفاط من قبل الرسل، وفي جبل صهيبون نزلت الروح القسدس على الحواريين، وفي جبل صهيبون، يقال بأن داود وسليان، وملوك القدس الآخريين قد دفنوا، وأمام الباب الغربي للقدس، جرى رجم اسطفان المبارك، ومن هناك نقل الى صهيبون، ودفن مع نيقبوديموس المبارك، ومن هناك نقل الى صهيبون، ودفن مع نيقبوديموس وبين القدس وشعفاط هناك كنيسة، قالوا بأنها بنيت حيث جلس شاول، عندما قاموا برجم اسطفان.

وليس بعيداً عن القدس هناك كهف، إليه نقل أسد — بناء على أمر من الرب— في ليلة واحدة، اثني عشر ألف شهيد، كانوا قد قتلوا من قبل خسرو (كسرى).

وعلى بعد ميلين هناك الموضع الذي نمت فيه شجرة صليب الرب. وليس بعيداً عن موضع الجمجمة، يوجد المكان، الذي فيه تم العثور على الصليب.

وكانت هيلانة بعدما فتشت بدقة موضع الجمجة، تسببت بتنظيف الموقع، وحطمت تمثال فينوس، الذي وضعه هادريان هناك لإهانة المسيحيين.

وجبل الزيتون هو متصل بجبل العدوان، حيث أغوي الملك سليهان من قبل نسائه على عمل تمثال لكموش ومولوك.

وعلى بعـد ثلاثة أميال من القـدس هناك عناتا، التي جـاء منها ارميـا العناتي.

وعلى بعد مسافة ميل من القدس، وعلى الطريق نحو جاجا، هناك مكان اسمه سكوبولوس Scopulus, حيث خرج سبط لاوي لمواجهة الاسكندر.

وعلى بعد خمسة أميال إلى الجنوب من القدس، توجد البلدة، التي زارت فيها مريم اليزابث وسلمت عليها، وهناك كما قيل— ولد جون.

وعلى مسافة ميلين من القدس، على الطريق الذي يقود إلى نابلس، هناك جبل جبعة، ومدينة فنحاص حيث يقال بأنه دفن هناك [المتداول هو أن القبر في عورتا إلى الجنوب من نابلس، وجبعة هي تل عاصور].

وعلى بعد ميل إلى الجنوب من عمواس هناك جباتا، حيث حبقوق مدفون.

ومن جبعة صار شاؤول ملكاً في الجلجال، في جبعة جرى اغتصاب زوجة أحد اللاويين.

وبين القدس وعسقلان، قرب بيت شمس، هناك ابن عرب عرب القدس وعسقلان، قرب بيت شمس، هناك ابن على Eben- ezer, وهو المكان الذي استولى فيه الفلسطينيون على تابوت الرب، (لعل الموقع هودير أبان إلى الشرق من عين شمس)، وبيت هورون Horon موجود في ديار أبناء يوسف، وهي المدينة التي إليها هزم يوشع القبائل، وهناك بيتان تحت اسم بيت هورون، هما بيت هورون الفوقا، وبيت هورون التحتا، وقد بنى سليان الفوقا، أما التحتا فقد أعطيت إلى اللاويين ليتملكوها.

وفي منطقة بيت هورون ولد النبي يوثيل، وكذلك دفن.

وعلى بعد سبعة أميال من القدس، وعلى الطريق الذي يقود إلى نابلس، هناك جبعون، التي جاء منها الجبعونيون، وهناك جبعون أخرى قرب راماوريمون، وذلك حيث كان سليان قد نال النبوءة الربانية، وحيث كان يوشع بن نون يقاتل، فتوقفت الشمس، كما يقال.

وفي المنطقة التلية للخليل يوجد موقع زيف (تل زيف)، الذي يعرف أيضاً باسم الكرمل، فهناك كانت قرية نابال الكرملي، والكرمل هذه هي التي طلب فيها داود أرغفة وطعاماً لرجاله من نابال، وكان ذلك عندما هرب من وجه شاؤول، وقابلت أبيجايل داود عندما كان مغادراً للكرمل، وتمكنت من تهدئته بوساطة هدايا سخية، وبعد وفاة نابال اتخذها داود زوجة له.

وهناك زيف أخرى، التي منها جاء الزيفيون، وفي الصحراء العائدة لهذه القرية، اختبأ داود من أمام شاؤول، وزاره يوناثان، وهنا أيضاً المكان حيث استولى داود على كأس شاؤول ورمحه.

وعلى مسافة ثمانية أميال من عمواس، على الطريق الذي يقود إلى الخليل، توجد مدينة كيلا (خربة كيلا) حيث اختبأ داود في إحدى المرات.

وعلى مسافة تسعة أميال من القدس، على الطريق الذي يقود إلى الرملة، يوجد جبل مودين، التي جاء منها ماتياس أبو المكابيين، ولقد كانت هذه في يوم من الأيام مدينة لاترام تقريباً، ومن الممكن رؤية بحرين من هناك، هما: البحر الكبير، والبحر الميت، وفي مودين يرقد ماتياس مع أولاده الأربعة وحفيديه، تحت سبعة اهرامات ماتزال موجودة حتى الآن.

وعلى الطريق النازل من القـدس إلى أريحا تقوم أدوميم، وهي تعـرف

الآن باسم الصهريج الأحمر (الخان الأحمر)، وقد أتى الرب على ذكر هذا المكان، عندما وصف الرجل الذي وقع بين اللصوص.

وعلى بعد ثلاثة عشر ميلاً من القدس هناك أريحا، وقد انقسم نهر الأردن عند وصول إيليا واليشع، فعندما جرى اعتقال إيليا، رمى رداءه إلى اليشع، وهو الآن محفوظ بالقسطنطينية بمثابة كنز ثمين.

وعندما كان يسوع يسير خلال أريحا، تسلق زكا على شجرة جميز.

وكان في أريحا، في أيام القديس سابا بيتاً للمضافة، فيه كثيراً من المحبة قد أبديت، وكان هو على رأسه، وحدث أنه كان لديه ضيف صديق اسمه توما من مدينة مادبا، وقد أكل الرجلان مع بعضها وأكل معها أيضاً الرجلان المقدسان كثيراً: بولص، وثيودور، ووقتها جرى إخبار المبارك سابا أنه ليس لديهم خرة، ولاأي مشروب مها كان، باستثناء قليل من مرق الحنظل، الذي فيه يطبخون الخضار من أجل الوجبة، وجلب ذلك السائل إلى أمام سابا، وعندما باركه، تحول إلى خرة، وكانت كمية وافرة إلى حد أنها كانت كافية إلى جميع الذين كانوا في المضافة، للأيام الثلاثة التالية، وعندما عاد ضيوفه إلى وطنهم أعطى الخمرة إلى توما وأصحابه، واحتفظ ببعضها للذين كانوا مرضى لشفائهم بها عندما يدهنون بها.

وفي أريحا جلس رجل أعمى على الطريق، وقد استحق الشفاء من قبل الرب.

وعند الصوة الثانية من أريحا، هناك المكان الذي صام فيه يسوع أربعين يوماً وأربعين ليلة، وهو مكان يعرف الآن باسم الأربعين (خلف عين السلطان)، وذلك حيث أغرواه الشيطان، وقرال له: «قل لهذه الحجارة حتى تصبح خبزاً».

وعلى بعد ميلين من الأربعين، باتجاه الجليل هنـاك جبل مـرتفع، من

فوقه مكن الشيطان يسوعاً من رؤية جميع ممالك العالم.

وتحت الأربعين هناك مجرى النبع الذي كان مراً، لكن اليشع جعله عذباً، بصب الملح فيه.

وعلى بعد عشرين ميلاً من القدس، هناك اللد، التي هي ديوبولس، ومعنى ذلك المدينة المزدوجة.

وفي منطقة ديوبولس توجد تمنه، التي كانت فيا مضى قرية كبيرة، فهناك جز يهوذا صوف غنمه،عندما اضطجع مع تامار، على مفرق الطرق (وذلك على بعد ميل من تمنه) وقد ولدت له: فارص، ورازح.

وعلى مسافة أربعة أميال من ديوبولس، هناك أرماثا، أي راماثيم - زوفيم، وهي مدينة: القانه، وصموئيل، وقد ذكر الانجيل هذا المكان، على أنه المكان الذي دفن فيه يوسف.

والأربطة التي أخذها يوسف هذا نفسه عندما أنزل يسوعاً من على الصليب، قد أخذهم حالياً أسقف بيت لحم، وحملهم إلى بيت لحم، وكذلك واحد من مسامير الرب، ذلك أن اثنين من هذه المسامير مفوظين في بيعة ملك القدس.

وعلى بعد ميلين من ديوبولس باتجاه البحر، توجد قرية باث، حيث نحت نيقوديموس صورة خشبية لوجه الرب، هي موضع اكرام في لوكا Lucca

وعلى مسافة ميلين من ديوبولس باتجاه البحر، توجد يافا، التي فيها أعاد بطرس طابيتا إلى الحياة، وحيث ظهرت الملاءة لبطرس [أعمال الرسل: ١١/١٠]، ويشار إلى صخرة هناك، عليها أثار أغللاً أندروميدا.

وعلى مسافة ستة أميال من يافا هناك أرسوف، التي بناها سليهان.

وعلى بعد عشرين ميلاً إلى الشرق من أرسوف، توجد دور (خطأ دور هي الطنطورة قسرب حيفا)، وهذه هي المدينة التي سهاها هيرود قيسارية، تشريفاً منه لأغسطس قيصر، فهناك بني ميناء من الرخام الأبيض، وهناك عمد بطرس كورنيليوس، وحول بيته إلى كنيسة، ورسمه أسقفاً، وهناك أيضاً مدفون أربعة عذراوات كن نبيات، وقد قيل كان في قيسارية هذه يوسبيوس الأستاذ، أسقفاً، وفي قيسارية كان فيها مضى برج ستراتو، فهناك في هذا المكان جلس هيرود مرتدياً أثوابه الأرجوانية، فضرب بانتقام رباني ومات.

وفي أيام المسلمين كانت قيسارية مزدهرة إلى حد أنها أصبحت جنة بين بابل وبابليون (أي مابين بغداد في بلاد فارس وممفيس في مصر)، وهناك جرى دفن رجال نبلاء وأقوياء، وفي جميع المناطق حول المدينة، يوجد في الحدائق حجارة صغيرة لها فتحات، من أجل المزج مع وقود النار والبخور، وعندما كان يحمله الهواء، تصبح رائحة المدينة كلها طيبة، وبذلك كان يجري طرد الروائح السيئة، ويصبح المواطنون مبتهجة قلوبهم، لكن الآن كل هذه الأشياء قد دمرت تدميراً كاملاً.

ويوجد في الأنهار حول قيسارية تماسيح، التي هي ثعابين مرعبة، ولايشبه فم التمساح أي فم، لأن الفك العلوي متحرك، لكن الجزء السفلي يبقى ثابتاً، وليس للتمساح مخرج سفلي، وعندما يمتلىء التمساح بالطعام ينام على ضفة النهر، ويقصد مكان استراحته المعتاد، ثم إنه يرتاح على قدميه، ورقبته ممتدة، وينام وفمه مفتوح ليتمكن من التنفس، وعندما يصبح التمساح نائهاً، تزحف بعض الديدان فوقه، وتدخل إلى أمعائه، وتتغذى على طعام التمساح، وتعمل إحدى الديدان بمثابة بواب للبقية، وحارس، لأنه يخشى أن يستيقظ التمساح، ويجسهم في الداخل، وهكذا فإنه يلسع ثم يلسع ثانية العرق الأسفل في الفك العلوي، وبذلك يجري خداع التمساح من قبل الحيوانات.

ويكره التمساح الإنسان أكثر من كراهيته لأي مخلوق آخر، لكن هناك ثعبان آخر (ابن عرس) اسمه ثعبان الماء، يجب الإنسان أكثر من جميع المخلوقات، وهو يكره التمساح، والتمساح يكرهه، ولذلك يسعى كل واحد منها على الدوام لاصطياد الآخر، ويخفي ثعبان الماء نفسه في الوحل، ثم يدخل إلى جوف التمساح، لأنه أثناء قيام التمساح بصيد الأسهاك، يبتلع سمكتين أو ثلاثة من دون أن يلاحظ، ويقوم ثعبان الماء أثناء وجوده في السجن المغلق عليه، فيسبب الاضطراب في الأجزاء الداخلية للتمساح، ويدمر الكبد، ويجرح القلب، ثم يحدث فتحة في جنبه، ويخرج من هناك وقد مات عدوه.

وسوف أتحدث باختصار عن كيفية حصول التهاسيح في قيسارية، وكيف جاءوا إليها، فقد كان هناك في الأيام الخالية أخوان حكما بسلطة متساوية، ولأن الأخ الكبير لم ينفرد لوحده بالسلطة أعد فخا لأخيه، الذي كان معروفاً باصابته بالجذام، وخطط لإحضار زوجين من التهاسيح من النيل، ووضعهم في هذه الأنهار، فبذلك يمكن لأخيه (الذي اعتاد في فصل الصيف الاستحام في النهر) أن يموت، وبالتالي سوف يحكم لوحده، وفي الحقيقة كان هذا ماحدث، وصار الأخ الأكبر الملك لوحده.

وعلى مسافة عشرة أميال إلى الشرق من قيسارية، توجد أسخريط، التي جاء منها يهوذا الخائن، الذي أطلق عليه اسم الأسخريوطي.

وعلى بعد ستة أميال من أسخريط هناك بورفيريوم Porphyrium, عند سفح الكرمل، وهي قد كانت فيها مضى مدينة ممتازة.

وجبل الكرمل هو المكان الذي تحدث فيه ايلياء مع اليشع لمدة طويلة، وحيث قام بحضور أربعائه وأربعين كاهناً من كهنة بعل، بتقديم أضحية للرب، وأعطيت إليه نار من الساء، وجرى اعتقال

الكهنة، ومن ثم جسرى نقلهم وهم أسرى من هناك عبر قيشون، وأعدموا بالسيف، وهرب إيلياء من جزبل Jezbel, ووصل من هناك إلى حوريب، وحوريب هو جبل واقع إلى جانب جبل سيناء.

وعلى مسافة ثلاثة أميال من الكرمل هناك جبل قاين (تل قيمون)، وعند نبع واقع عند سفحه قتل لامخ أخاه قاين بسهم، وقتل بقوسه قائده.

وعلى بعد عشرة أميال من جبل قاين توجد عكا، التي عرفت باسم بيطولومي من اسم الملك بطليموس الذي أسسها، ويصل إلى هذا الميناء العدد الأكبر من السفن المسيحية، وذلك أكثر مما يصل إلى أي مكان آخر، على الساحل بين عسقلان وجبل طوروس، وهكذا يصل إلى هذا الميناء، وتتجمع البضائع الضرورية للحياة من أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وهذا هو المكان الذي يظهر فيه نبع في شهر آب من كمل عام، على شماطىء البحر، في نقطة ليست بعيدة عن الأسوار الشرقية، وتسيل الجداول إلى البحر، ويتحرر الشخص الذي يشرب من هذه الجداول من الإمساك إذا مارغب بذلك، ولهذا السبب يتجمع خلق كثير في هذه البقعة، ممن يسكنون فيها بين الفرات والنيل.

وعلى بعد ستة عشر ميلاً من عكا، تقع صور، التي عرفت في العصور الخالية باسم سرّا Sarra صدوراً عصن اسم نوع من الأساك موجود بوفرة هناك، ويطلق السوريون على هذا السمك، بلغتهم الخاصة اسم «سر» Sar ومن هنا جصاء أصل اسم هذا السمك «سرّي» Sarrae أو سردين، ويطلق العبرانيون على مدينة تير Tyre اسم «صور»، والاسم الشائع الآن لدى الجميع هو «صور»، وقد أسس الفينيقيون مدينة صور، عندما جاءوا من البحر الأحمر.

وعلى بعد أربعة عشر ميلاً عن صور، تقع مدينة صيدا، وأسس صيدا صيدون، الابن الأول لكنعان بن حام، ومنه جاء الصيداويون، أو الصيداوي، وحكم في صور وصيدا فونكس Phoenix, أخو كثموس (قدموس) المصري الطيبي، وكان ذلك عندما جاء إلى سورية، ومنه ومن اسمه صار الناس يدعون باسم «الفينيقيين»، وكذلك جميع منطقة فينيقيا، وقد احتلت صور المكان الرئيسي فيها، وحكم حيرام في صور، عندما كان سليان ملكاً في القدس، ولم ترغب صور باستقبال المسيح، عندما سار على طول الساحل، فهذا مايقوله السوريون ويعلنونه، ولكن بعدما قام يسوع من الموت، استقبلت بولص، حيث بشر بالشريعة وبالانجيل باسمه، ثم إن بولص ركع بعد ذلك على الرمل وصلى من أجل أن تقوم رحمة المسيح بتمتينها في إيانها.

وليس بعيداً عن صور هناك الصخرة التي يقولون بأن يسوعاً قد جلس عليها، وهي التي بقيت من دون التعرض للأذى وسليمة من زمانه حتى جرى طرد المسلمين من المدينة، ولكن فيها بعد جرت سرقتها من قبل الفرنجة وكذلك من قبل البنادقة، وفي المكان الموجودة فيها، وفوق بقاياها، قد بدأ الآن العمل ببناء كنيسة، جرى تكريسها إلى المخلص.

وقدمت صور -حسبها حدثنا بيد Bede المبجل - كثيراً من الشهداء للرب، لم يستطع بعلمه أن يحصيهم، فالرب وحده فقط هو الذي يستطيع تعدادهم، وفي صور اختبأ أورجين Origen وفيها دفن.

وهاجم الاسكندر الكبير صور، ووصل سورها بالبر، وهو السور الذي يحميها هذه الأيام من جهة البحر.

وقام البطريرك وورموند، صاحب الذكرى المباركة، بفضل نعمة - 1980

الرب، وبإذن منه، في أيامنا بحصار صور بشجاعة، والاستيلاء عليها، بمساعدة البنادقة، براً وبحراً.

ومن منطقة صور وصيدا، خرجت المرأة الكنعانية، وجاءت إلى يسوع وقالت له: «ارحمني يابن داوداً، ولدى التجول في تلك المنطقة، وخلال وسط حدود من الديكابولس (المدن العشرة) حتى الجليل، أعاد السمع إلى الرجل الأعمى، والكلام إلى الأخرس.

وعلى بعد ستة أميال من صيدا، على شاطىء البحر، باتجاه صور، هناك صرفند الصيداويين، التي إليها جرى ارسال اليشع من قبل الرب إلى الأرملة الصرفندية، حتى تعطيه طعاماً، وحينها مكثا معاً، شبعا بقليل من زيت الزيتون مع قليل من الطحين، وهنا أقام اليشع من الموت ابن الأرملة أماثوس Amathus, أي يونه، وجمعت المرأة قطعتين من الخشب في الصرفند.

وفي جبال صيدا والصرفند، جات - حافر (المشهد على ثلاثة أميال من الشمال الشرقى للناصرة)، وهي البلدة التي جاء منها يونه.

ومن صيدا جاء ديدو، الذي بني قرطاج في أفريقيا.

واستولى الفينيقيون على صيدا، واستمروا يسمونها صيدا، بحكم أن صيدا بلغتهم معناها «سمك».

وعلى مسافة ثمانية عشر ميلاً من صيدا، توجد بيروت، وهي مدينة غنية جداً، وكان في بيروت تمثال لمخلصنا، كان نيقوديموس، قد صنعه بيديه، وحدث بعد وقت قصير من آلام المسيح، وللسخرية منه، أن تم استهزاءً من قبل بعض اليهود، صلب التمثال، فأخرج دماً وماء، ولهذا السبب آمن كثيرون بالمسيح وعدد كل واحد من الناس، على كثرتهم، جرى مسحه بنقطة من التمثال، إلى الصحة التامة ثانية.

وعلى بعد عشرين ميلاً إلى الشرق من بيروت، هناك بيبلوس، التي هي جبيل، وبالعبرية غوبل، فهي كانت الميناء الذي نقل منه خشب لبنان، لبناء بيت الرب في القدس، حيث أنه شحن من جبيل إلى يافا.

وعلى مسافة عشرين ميلاً من جبيل باتجاه الشرق توجد طرابلس، وهي مدينة سكان المنطقة وحاضرتها، وهي محمية بأسوار جبارة وبالبحر.

وعلى بعد اثني عشر ميلاً إلى الشرق من طرابلس ألبانا (أبانا)، الذي هو نهر عرقة، ومن هذا النهر تبدأ مملكة القدس.

والقدس هي المكان الذي تأصلت فيه ثلاثة أشياء: من خلال يهوذا المكابي: الصلة العامة على الميت، والمنافع العامة، ومن خلال هركانوس، المشفى العام.

وبُني البرج الذي اسمــه برج داود من قبل هيرود، وعنــدمــا دمـــر تيتوس وفسبسيان المدينة تركا هذا البرج قائماً بمثابة علامة على النصر.

والقلعة التي بناها داود لنفسه، والتي فيها نظم المزامير، هي بين الكنيسة التي بنيت الآن (وزينت) على صهيدون، وبين بيت لحم (الأفضل القول: باتجاه بيت لحم)، وذلك على رابية عالية جداً، وظلت موجودة في هذا الموقع حتى أيام الابن الأصغر لمتاثياس، الذي دمر القلعة والرابية، وعندما دمر تيتوس وفسبسيان المدينة، لم يخلياها من سكانها فقط، بل جرداها من تابوت العهد، والأشياء الموجودة فيه، فقد أخذاهم معها إلى روما، وذلك حسبا هو ظاهر في النقوش، الموجودة على قدوس النصر، الموجود بين البالاتاين Palladium, وتل البالاتاين Palladium, بعد كنيسة القديسة مريم الجديدة.

وأعطيت مفاتيح هذا البرج أولاً إلى الدوق غودفري من قبل البطريرك ديبرت Daybert, ولذلك هيأ كل ماكان بإمكانه

وقدمه إلى البطريرك مع الألقاب في الكنيسة، وكان غودفري مسروراً أنه امتلك اللقب الأول والمرتبقة الأعلى، لكن ليس تحت لقب ملك، بل «عبد الرب».

ونذر بالاضافة إلى ذلك، أنه لو سمحت له العناية الربانية بالاستيلاء على عسقلان، فإنه سوف يعطي جميع موارد القدس، ويضعها في أيدي جنود الرب في الضريح المقدس، وتحت سلطة البطريرك، لكن بعد إكماله العام تقريباً، واجه نهايته، وكان من غير الممكن بالنسبة له تجاوزها، وقد دفن وسط نحيب لايوصف أمام الجلجلة، وذلك حيث جرى صلب ربنا، وعلى قبره كتبت هذه الأبيات الشعرية:

هنا يرقد حاج فرنجي، الذي موضع صهيون المقدس ابتغى وقصد، ونجم رائع هو الدوق غودفري. فقد أصبح للمصريين سبب الخوف، وهزم العرب، وأوقع الفرس بالفخ وانتخب ملكاً، لكنه لم يختر اسم ملك وكذلك رفض تاج الملك، لكن تحت المسيح اختار أن يخدم. وكان همه أن يعيد مرة أخرى شرائع صهيون إليها نفسها (القدس) وفي العقيدة الكاثوليكية أن يتبع العقيدة الصحيحة وأن يراها قد اتبعت من الجميع، وجميع الهرطقات من حوله جرى تدميرها، وساد الحق والصواب وهكذا توج مع جميع القديسين في عليين

فخر الجنود، وقوة الشعب، وأمل رجال الدين.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

وخلفه أخوه بلدوين....

وبلدوين دي بورغ خلفه

وبعد هذا كان فولك المحترم هو الثالث- كونت أوف

أنجو، وأوف سينوماني Cenomani

# مختارات من كتاب حول الأماكن المقدسة تأليف بطرس الشهاس (۱۱۳۷م)

### القدس وأماكنها المقدسة:

شيد ضريح الرب، الذي كنا قد تحدثنا عنه من قبل، في وسط الهيكل، والهيكل موجود في مركز المدينة باتجاه الشيال، ليس بعيداً عن باب داود، وخلف القيامة حديقة، فيها تحدثت مريم المقدسة مع الرب، وخلف الكنيسة، وخارجها مركز العالم، وهو المكان الذي عنه قال داود: «أنت عملت خلاصاً في وسط الأرض»، كما وقال نبي آخر: «هذه هي القدس، أنا أقمتها في وسط الأمم».

....وليس بعيداً عن مركز العالم هناك السجن، وهناك جرى وضع الرب في الأغلال، وجلد، وقرب ذلك جرى سلبه، واقتسام ملابسه.

وعلى الجمجمة (أكرا) حيث جرى صلب الرب، هناك صدع بالجبل، ويصعد الإنسان إلى جبل أكرا بوساطة سبع عشرة درجة، وهناك سبعة مصابيح معلقة في ذلك المكان، كل واحد منها له غطاء من الفضة، وتحت هناك الجلجلة إلى حيث سال دم المسيح وسقط على الصدع في الصخرة.

وإلى الشرق، وتحت جبل الجمجمة، هناك هيكل الرب، في جزء آخر من المدينة، وهوالذي بني من قبل سليهان، وهو له أربعة أبواب: الباب الأول موجود على الشرق، والثاني على الغرب، والثالث على الجنوب، والرابع على الشهال، مما يشير إلى الجهات الأربع للعالم، وفي خارجه له ثماني زوايا، والتفاف كل زاوية اثنتي عشرة خطوة، وفي وسط الهيكل

هناك جبل كبير مطوق بالأسوار، فيه كانت موجودة الخيمة، وهناك كان تابوت العهد، الذي بعد تدمير الهيكل، جرى نقله إلى روما من قبل الامبراطور فسبسيان.

وعلى الطرف اليساري من الخيمة، وضع المولى يسوع قدمه، وكان ذلك في مناسبة أخذ سمعان له بين ذراعيه، وماتزال طبعة قدمه موجودة هناك تماماً، وكأنها قد عملت فوق شمع، وعلى الطرف الآخر من الصخرة فتحة الخيمة، التي ينزل إليها الناس بوساطة اثنتين وعشرين درجة، وهناك صلى الرب، وقدم أيضاً زكريا أضحية، وخارج الهيكل، المكان الذي قتل فيه زكريا بن براخيا، وفوق الصخرة، في وسط الهيكل، هناك مصباح ذهبي، يحتوى على دم المسيح، الذي سال من خلال صدع الصخرة.

وليس بعيداً إلى الجنوب، قد بني هيكل سليهان، الذي فيه قد عاش، والذي له خمسة وعشرين باباً، وهناك في داخله ثلاثهائة واثنين وستين عموداً، وليس بعيداً عن هناك، يوجد مهد المسيح وهامه، وفراش الأم المقدسة للرب، وتحت هيكل الرب ودونه نحو الشرق الباب الجميل، الذي منه جاء الرب داخلاً، وهو جالس على ظهر فلو ابن أتان، وهناك أيضاً شفى بطرس، الرجل الأعرج، وإلى الشهال هناك كنيسة القديسة أيضاً شفى بطرس، الرجل الأعرج، وإلى الشهال هناك كنيسة القديسة منة، وذلك حيث عاشت مريم المباركة لمدة ثلاثة أعوام، وعلى مقربة منها هناك بركة الضأن، التي لها خمس قناطر.

## منديل رأس المسيح:

ومنديل الرأس الذي مسح به المسيح وجهه، أو الذي يعرف باسم ورنيقا Veronica, قد جرى حمله إلى روما في أيام القيصر تايبيروس، وكذلك القصب الذي ضرب به رأسه، ونعليه والأربطة التي كان ربط بها، وغرلته، ودمه، فهذا كله محترم في روما.

## وادي شعفاط. جبل الزيتون. بيت عنيا:

عبر جدول قدرون هناك كهف، وفوقه كنيسة، أقيمت فوق المكان الذي قام فيه اليهود باعتقال المخلص في يوم الخميس بعد العشاء، وهذا المكان موجود عند رأس وادى شعفاط.

وليس بعيداً عن هناك مكان استشهاد اسطفان المقدس، وليس أيضاً بعيداً عن ذلك المكان يوجد الموقع الذي صلى عليه الرب، وذلك عندما أخذ عرقه يتساقط مثل نقاط من الدم، وعلى الطريق إلى بيت عنيا، القرية التي جلبت منها الأتان.

### الخليل:

في الخليل قام بيت داود، حيث جزء منه مازال موجوداً حتى الآن، وإلى هذا اليوم مازال الناس يذهبون إلى الصلاة في القاعة التي عاش فيها، وليس بعيداً عن الخليل، أي على مسافة ثلاثائة ياردة، في المكان الذي اسم أبراميري Abramiri, يوجد بيت يعقوب، حيث بنيت كنيسة من دون سقف.

....وأبراميري هو كرم، فيه الكهف المدفونة فيه أجساد أحد عشر ولداً من أولاد يعقوب، لأن عظام يوسف دفنت منفردة في كنيسة خاصة بهم، وليس بعيداً عن الخليل قبر أبنير Abner ابن نير Ner

## أريجا. الأردن. البحر الميت:

إذا مارغب إنسان بالذهاب من القدس إلى الأردن، يمضي نازلاً عبر طريق جبل الزيتون، ومن جبل الزيتون صعد المسيح إلى السياء، وكان هناك أنه عمل الصلاة الربانية.

وجبل صهيون هو نحو الجنوب، وهناك ماتت مريم المقدسة، وهناك

تناول الرب العشاء مع حوارييه، وإلى هناك أيضاً أرسل الروح القدس إلى حوارييه.

وفي الكنيسة الموجودة في بيت لحم، المائدة التي أكلت عليها مريم المقدسة مع الملوك الثلاثة، الذين جاءوا يطلبون المسيح ابن الرب، وفي داخل هذه الكنيسة أربعة وستين عموداً، وهناك مدفون الأطفال، الذين قتلهم هيرود، بحثاً عن المسيح وطلباً له.

### الجليل:

.... جبل حرمون، جبل عظيم الارتفاع، ومن هناك يتوفر مشهد يغطي جميع الجليل، وهو مشهد لانظير له بالجهال، لأن السهل الواسع كله هو كروم عنب، وحقول زيتون، وهناك الحقل الذي أكل فيه الرب مع حوارييه، ومازال يمكنك رؤية الصخرة التي عليها أراح ذراعه، وليس بعيداً عن هذا الجبل هناك نبع باركه المخلص، وهو مفيد للناس المرضى بجميع الأنواع.

وفي قرية نين بيت الأرملة، التي أعيد ابنها إلى الحياة، والذي هو الآن كنيسة، ومكان الدفن الذي كانوا ذاهبين لتمديده فيه، مايزال موجوداً حتى هذا اليوم.

وفي الناصرة حديقة، اعتاد الرب أن يكون فيها بعد عودته من مصر.

# نقول من رحلة نيقولا أوف بفيرا Veronica من الدانهارك إلى القدس [حوالي عام ١١٤٠م]

ومن هناك، أي من روما، توجد عشرة أميال إلى تيــ .... ام Ti, ثم بعد ذلك هناك سفر يوم إلى فلورنشوبورغ Florenciusborg, ثم يوم آخر إلى سيبران Separan, وهناك يتدفق نهر غاريليم Garileam, وهو يفصل مملكة روما عن صقلية، وهناك كامبانيا Campania أو بول Pull قائمة إلى الجنوب الشرقي، وإيطاليا إلى الشمال، ثم إن.... نابورغ [....] naborg على بعد اثني عشر ميلاً عن سيبران، ثم من هناك ستة أميال إلى جبل مونتاكاسين Montakassin, حيث يوجد هناك دير كبير، وسور دفاعي يحيط بعشر كنائس، والأهم بين هذه الكنائس كنيسة بندكتيه، لايمكن للنساء أن يدخلنها، وهناك أيضاً كنيسة مارتين، التي بناها بندكت، وهي التي فيها اصبع الرسول متى، وذراع الأسقف مارتين، وكذلك هناك كنيسة أندرو، ومثل ذلك كنائس: مريم، واسطفنان، ونيقــولا، ثم إنه من هناك سفر يـومين إلى كــابا Kapa, وتقع جــرمـانوس- بورغ Germanus- borg بعيد مونتاكاسين، وبعد ذلك هناك سفر يومين إلى بينيفينت Benevent التي هي أكبر مدينة في بول Pull, وإلى الجنوب الغربي من هناك توجد ساليرنيبورغ Salerniborg, حيث يوجد أحسن الأطباء، وتقع سيبونت Sepont عند سفح ميخائيلفول Michialsfiall, التي هي ثلاثة أميال في العرض وعشرة أميال بالطول، وهي بعيدة بعض الشيء عن الجبل، وهناك يوجد كهف ميخائيل، وقطعة القماش

الحريري التي أعطاها للمكان، ثم هناك سفسريوم إلى بارل Barl, وبعد ذلك سفر ستة أميال إلى ترون Traon, ومن هناك أربعة أميال إلى بيسينوبورغ Bissenoborg, وبعد ذلك أربعة إلى المنتابورغ Malfetaborg, وبعدها أربعة إلى ايفنت Ivent, مالفيتابورغ Nicholas, وبعدها أربعة إلى ايفنت مو شم متة إلى نيقولا Nicholas في بار Bar, حيث هو مدفون.

وفيها يلي طريق آخر، يتجه أكثر غرباً إلى كابا Kapa: من روما بورغ Romaborg إلى ألبانوبورغ Albanusborg, ومن [إقرأ: Traian] هنا يسافر الإنسان على طول طريق Flaian التي يستغرق السفر من طرف إلى آخر ثلاثة أسابيع، خلال تخوم وغابات، وهي من أعظم المنشئات الإنسانية وأكثرها شهرة، لأنْ الإنسان يسافر طوال اليـوم خلال غـابات، وكل خطوة هي خطوة غير ممكنة، إلا عبر طريق فسلايان Flaian, ثم يصل الإنسسان إلى تيرينتيانا Terentiana, وهي التي دمرها الرومان، ولذلك هي الآن صغيرة، ثم يصل إلى فوندياناً Fundiana, ومن بعسد ذلك إلى غايدا Gaida, وبعد ذلك هناك سفر يومين إلى كابا، ومن ثم يسافر الإنسان إلى بينيفنت، ويتسابع من هناك إلى مانوبل Manupl, وبعد ذلك إلى برنديزي، ويوجّد في ذلك الخليج فينيار Feneyiar, حيث هناك عرش بطركي، وهناك أيضاً الآثار المقدسة لمرقص ولوقا.

وعلى مسافة قصيرة من دوراكور Duracur تقوم ماريوهوفن ,Mariohofn ثم يصل الإنسان إلى فيرغاردز هوفن ,Visgardzhofn ومن ثم انكلسن Engilsnes وبعد ذلك هنالك مسافة قصيرة إلى جزيرة باسينشيا Paciencia أو صقلية، حيث هناك نار بركانية، ومياه تغلي، مثلها هو موجود في آيسلاند

Tceland, ثم يصل الإنسان إلى البلدة التي اسمها مأخوذ من مارتين، وهي موجودة في بلغاريا، وبعد هذا يبحر الإنسان إلى الجزيرة التي اسمها كو Ku, وذلك حيث تلتقي الطرق من بول وميكليغاردر Mikligardr, لكونها واقعة إلى الشمال الغربي من بول، وذلك عبر جزيرة في البحر، ويتابع من كو إلى جزيرة اسمها رودس، ثم على الإنسان الابحار إلى بلاد الاغريق وإلى رودا كاستالى Raudakastali, وبعدها يصل إلى باتيرا Patera, وكان الأسقف نيقولا قد ولد هناك، ومدرسته ماتزال قائمة هناك، ثم يصل إلى ميرابورغ Mireaborg حيث كان أسقفاً، ثم هناك مسافة قصيرة إلى جالادان Jalandanes في أرض الأتراك، ثم يصل بعد سفر يومين في البحر إلى قبرص Kipr, وهناك يوجد خليج يسميه الشماليون Norsemen أتالسفيورد Atalsfiord, لكن الاغـريق يسمـونه غـولّس Gullus [اقـرأ Gulfus= خليج]ساتيلا Satalie, وعلى قبرص توجد بلدة يطلق عليها اسم بفّا Baffa [بافوس]، حيث يوجد هناك حصن الفرنجـة Varangians, وهناك كان قد مات ايريكر Eirikr ملك الدانهاركيين Danes, الذي كان ابن سوين Sveinn أخو كنوتر Knutr المقــدس، وقــد أوقف مــالاً في لوكــا Luka, وبناء عليه يمكن لكل رجل يتكلم بالدانهاركية، أن يشرب خمرة من دون مقابل بكمية كافية، وقد بني مشفى على بعد مسافة ثمانية أميال من بلازينزوبورغ Plazinzoborg, حيث يقدم الطعام إلى أي واحد، وسمح له البابا باسكال بنقل كرسي رئاسة الأساقفة من ساكسلاند Saxland إلى الدانهارك.

ومن قبرص رحلة يومين في البحر إلى عكما الموجرودة في أرض القدس، ثم يصل الإنسان إلى كفر ناحوم، التي كانت تعرف بالعصور

القديمة باسم بولوميدا Polomaida, ثم إلى قيسارية، ثم يصل إلى يافا، التي عملها بلدوين ملك القدس صليبية، بالتعاون مع ملك النيرويج — الملك سيغورور ماغنوسون -Siguror Magnus, وبعد هذا يصل إلى عسقلان القائمة في أراضي المسلمين، وماتزال غير صليبية، وإلى الشرق من عكا صور، ثم صيدا، وبعد ذلك طرابلس، ثم الـلاذقيـة، وهناك خليج نحـن نسميـه -يمتـد في قلب الأرض، وهناك في الخليج مـدينة أنطاكيــة، حيث أسس الرسول بطرس كرسي بطركي، وجميع هذه المدن موجودة في سورية، ومنطقة الجليل موجودة في بلاد عكاً، وهناك يوجـد جبل كبير اسمه الطور، وذلك حيث ظهر موسى وإيليا إلى الرسل، وبعد هذا تأتي الناصرة، حيث جماء الملاك جبرائيل لمقسابلة مريم، وحيث عماش المسيح لمدة ثلاثة وعشرين عاماً، ثم تأتي قرية اسمها هناك غيلين Gilin, وبعدها تأتى اlohannis -Kastali التي عرفت من قبل باسم السامرة، فهناك تمّ العثور على آثار يوحنا المعمدان، وهناك أيضاً بتر يعقوب، الذي منه، طلب المسيح، من امرأة، أن تعطيه شربة ماء، ثم تأتي بعد ذلك نابلس، ثم بعد ذلك - Maka Maria.

ثم يصل المرء إلى مدينة القدس، التي هي الأعظم بين جميع مدن العالم، وهي مشهورة في الأغاني في كل مكان في العالم المسيحي، بسبب أن العلامات الرائعة لآلام المسيح ماتزال مشاهدة هناك، ويوجد هناك الكنيسة التي فيها ضريح الرب، والمكان الذي وقف فيه صليب الرب، وذلك أنه يمكن للإنسان أن يرى بوضوح دم المسيح على الصخرة، وكأنه سال حديثاً، وهكذا سوف يبقى حتى يوم القيامة، ويتلقى الناس الضوء نازلاً من الساء، عشية عيد الفصح، وهذه الكنيسة، تعرف باسم كنيسة الضريح المقدس، وهي مفتوحة فوق الضريح، ومركز الأرض موجود هناك، حيث تشع الشمس مباشرة من الساء في يوم عيد

القديس يوحنا، وهناك يوجد مشفى يوحنا المعمدان، وهذا المشفى هو الأفخم في العالم كله، ثم هناك برج داود، وفي القدس يوجد هيكل الرب، وهيكل سليان.

وإلى الجنوب الغربي من القدس هناك جبل اسمه جبل صهيون، فإلى هناك نزل الروح القدس على الرسل، وأكل المسيح هناك عشيمة خميس العهد، والمنضدة التي أكل عليها ماترال قائمة هناك، وعلى بعد أربعة أميال باتجاه الجنوب، تقوم بيت لحم، وهي بلدة صغيرة وجميلة. فهناك كان المسيح قد ولد، وعلى بعد قليل عن القدس قرية بيت عنيا، حيث أقام المسيح، لعازر من الموت، وإلى الجنوب الشرقي لمدينة القدس توجد بحيرة اسمها البحر الميت، فهناك أغرق الرب مدينتين هما: سدوم، على الطرف الأقصى، وعموره على هذا الجانب، ويصب الأردن هناك لكنه لايمتزج مع مياه البحيرة، لأنه ماء مقدس كثيراً، وإلى الشرق من المدينة هناك جبل، يدعى جبل الزيتون، حيث من عليه صعد المسيح إلى السماء، ويوجد بين جبل الزيتون والقدس الوادي الذي يعرف باسم وادي شعفاط، حيث يوجد هناك قبر الملكة مريم، ثم هناك مسافة طويلة إلى الأربعين، حيث صام الرب، وحيث أغواه الشيطان، ويوجد هناك قرية ابراهيم، كما وقائم هناك أريحا، ويوجد هناك أيضاً بلدة ابراهيم، ثم هناك مسافة تصيرة إلى الأردن، حيث تعمد المسيح، فهو هناك يجري من الشمال الشرقي، إلى الجنوب الغربي، ويوجد فيها وراء النهر Rabitaland, هذا وإن أرض القدس التي يسمونها أرض سورية موجودة على هذا الجانب، ويوجد على ضفة النهر بيعة صغيرة، حيث خلع المسيح ملابسه، وهكذا بقيت هذه البيعة بعد زمان طويل شاهداً على البقعة، وخارج الأردن إذا مااستلقى الإنسان على ظهره فوق أرض مستوية، ثم رفع ركبته بقبضة يده على الرأس، ثم رفع ابهامه من رسغه، من الممكن وقتها رؤية نجم القطب فوق عالياً، لكن ليس عالياً جداً.

وفي العودة إلى الوطن من عند الأردن، هناك سفر خسسة أيام إلى بول Pull, وبعد ذلك سفر أربعة عشر يوماً بالبحر من هناك إلى بول العالى وهي مسافة ١٨٠٠ من الأميال، وبعد ذلك سفر أربعة عشر يوماً على الأقدام من باري Bar إلى مدينة روما، ثم سفر ستة أسسابيع قصيرة من الجنوب إلى مونديا Mundia, ثم بعد ذلك سفر ثلاثة أشهر باتجاه الشهال إلى هيدابور Heidaboer, لكن بالسفر أكثر شرقاً [إقرأ: غرباً] فإن ايلاين— فيغر Vegr، معار سبعة أيام من الى تسعة أسابيع سفر حتى يصل الإنسان إليها، ثم سفر سبعة أيام من هيدابور إلى فيبيورغ Vebiorg, ثم هناك نهر سكسسودوبورغ هيدابور إلى فيبيورغ Scoduborg, موجود في منتصف الطريق بينها، ومن فيبيورغ سفر يومين إلى ألابورغ Alaborg.

وهذا الدليل مع قائمة المدن، وجميع هذه المعلومات قد كتبت بناء على إملاء راعي الدير نيقولا، الذي كان حكيماً ومشهوراً، مبارك مع ذكرى صالحة، وعالماً بكثير من الأشياء، وعاقلاً وصادقاً، وهنا أنهى روايته.

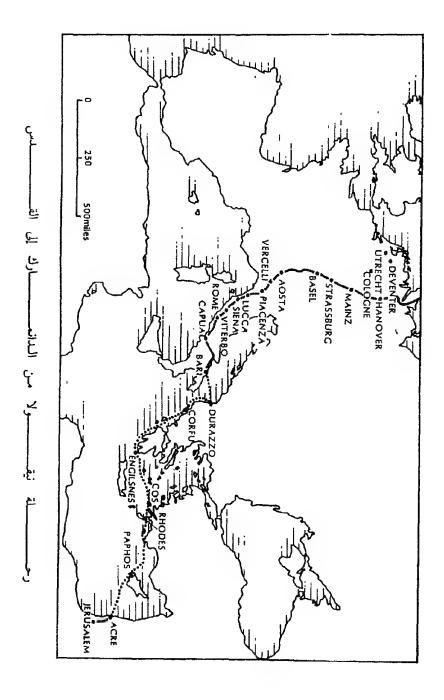

#### - 4 -

## دليل آيسلاندي (حوالي عام ١١٥٠م)

على الجانب الجنوبي لتلك الكنيسة القائمة فوق موقع الجمجمة (أكرا) باب، وعندما يدخل الإنسان، يوجد على الجانب الأيمن بيعة، حيث تقاطر الدم وسال من صليب الرب، وهناك يمكن للإنسان أن يشاهد الدم، وشرقى البيعة هناك صخرة، وعلى الجانب الشمالي من الصخرة هناك سلم حلزوني فيه تسع عشرة درجة، من أجل الصعود إلى الصخرة، ثم بعد ذلك على مسافه قامة نحو الشرق، المكان الذي وقف فيه الصليب، عندما جرى تعليب الرب، وتوجد فتحة في الصخرة هناك، ومن هناك تقاطر الدم الى موضع البيعة، وإلى الجنوب منها ، على مسافة قامة واحدة إلى الفتحة في الصخرة، وذلك حيث تصبدعت الصخرة، وكان ذلك عندما أبعد الرب عن نفسه خشبة الصليب، التي صلب عليها فيها بعد، وإلى الجنوب من هناك، في مواجهة الجدار، هناك مذبح القديس سمعان، حيث الرسالة التي كتبت بأحرف ذهبية جاءت من علين \*، والى غربي بناب الكنيسة هناك بيعة خارج الجدار، وهناك موجودة يد آناستاسيا ★ المقدسة، وهي غير مهترئة إلى جانب المذبح، وإلى جانب المذبح في وسط الهيكل تقوم كنيسة Pulcro فو ق

<sup>★ —</sup> الاشارة هنا إلى ماعرف باسم الرسالة الساوية، أو رسالة الأحد، وهي كانت مشهورة في العصور الوسطى، في العالم المسيحي، بنصوص مختلفة، والجميع متفقون على الادعاء أنها من المسيح نفسه، لكن هناك من قال بأنها كتبت بدم المسيح، بعصا ذهبية، أو من قبل واحد من الملائكة، والنصوص مختلفة أيضاً في تسمية المكان الذي نزلت عليه أرضاً، وهي دوماً كانت موجودة في المعابد الرئيسية للعالم المسيحي.

<sup>★★</sup> من الواضح أن هناك سوء فهم لكلمة القديس أناستاسيا، ذلك أن معنى هذه الكلمنة بالأغريقية «كنيسة القيامة»، أما بالنسبة ليد القديس غير المهترئة، فلربها في ذلك اشارة إلى بعض الآثار المقدسة التي كانت محفوظة في كنيسة القديسة مريم للاتين.

مذبح الرب، وجميع الأبراج مذهبة، وينبغي على الانسان أن يدخلها من الشرق، ومن ثم توجد مسافة قامة واحدّة إلى الصخرة التي دحرجت من مدخل الضريح، ومن الممكن للإنسان أن يمشى حولها، وعلى بعد قامة واحدة إلى الغرب، توجد الصخرة التي فيها ضريح الرب، وعندما يدخل الإنسان إلى الضريح، يجد تابوتاً من الحجر على الجهة اليمني، عليه حجارة رخامية، ويمضي الإنسان نحو الجنوب خارجاً من كنيسـة Pulkro, والهيكلُّ مفتوح من الأعلى فوق الكنيسة هناك، وإذا ماكانت المدينة تحت سيطرة السيحيين، فإن الضوء ينزل من عليين، عشية عيد الفصح، على المصابيح الواقفة هناك أمامه، وهناك يقوم، مع بداية كل صباح، الذين يطبقون القداسات السريانية وجميع طقـوســها، بالغناء بأمــاديح الرب، وإلى الشمال من كنيســة Pulkro, هناك بيعة موجودة على جدار الهيكل، حيث مايزال هناك سلسلة حديدية، وهي التي غلّ بها ربنا، وإلى الشرق من كنيسة Pulkro, وعلى بعد أربع قامات توجد السدة الخارجية، وهي مبنية من الحجارة، ويوجد في السدة مذبح مرتفع، وباب إلى الجَّانب الغربي، حيث يمكن للإنسان أن يسير طوال الطريق من حول ذلك، ومن زاوية تلك السدة، التي تواجه الجنوب الشرقي، يوجد إحدى عشرة درجة مضاف إلى ذلك عشرين درجة إلى الجنوب من أجل النزول إلى الأرض، حيث توجد بيعة، في المكان الذي عشر فيه على صليب الرب، والصلبان هناك مرسومة على الأرض، على ألواح رخامية، على شكل الصلبان وهي ممددة، وإلى الجنوب من السدة، هناك بيعة قائمة في الجدار الجنوي، إلى الشرق من الصخرة التي عليها تعذب، وقائم هناك عمود، إليه ربط، وهناك جرى ضربه قبل تعذيبه وصلبه، وفي السدة الموجودة خلف المذبح العالي، هناك مقعد عليه -يقـول الناس- جلس الرب، عندما وضع تاج الشوك على رأسه، وضغط عليه قبل أن يصلب، وهناك أبواب إلى الهيكل على كل من جهتي الشرق والغرب، وإلى الغرب من الهيكل هناك بيعة فيها مدفون القديس كاريتاس Karitas

[اقرأ: شارتون Chariton] سليم غير مهترىء.

وهيكل الرب قائم في مـوقع مرتفع باتجاه الشرق أكثر منه باتجاه مـركز مدينة القدس، وتقفُ في وسطُّ الهيكلُّ صخرة ارتفاعها قيامة، وعرضها كثراً من القامات، فإلى هناك يقول الناس بأن ابراهيم جلب ابنه اسحق ليضحى به للرب، ويوجد هناك طوق حديدي موضوع حول الصخرة، ويوجد داخل الهيكل أعمدة من الحجدارة من كلا اللونين الأبيض والأسود، والأحر، والأزرق، والأخضر، وإلى الشرق من القدس يوجد جبل الزيتون، وعلى هذا الجبل، حيث أعلى نقطة فيه، هناك تقوم كنيسة ميكائيل (كنيسة الصعود)، حيث فيها تقوم صخرة عالية، عليها موجودة الحجرة التي عليها خطا الرب عندما صعد الى السماء، ومن الممكن للإنسان أن يُشاهد طبعة قدمه اليسرى، وطولها أربعة عشر إنشاً، وكأنه قد خطا حافياً فوق صلصال، ويوجد بين الجبل والقدس جبل شعفاط، فهناك توجد كنيسة مريم، وعلى الجانب الجنوبي منها يوجد باب، مضاف إليه أربعين درجة للنزول عليها إلى الأسفل إلى أرض الكنيسة، ويقوم في الجزء الآخر من الكنيسة مذبح، وبعده على مسافة قصيرة هناك ناووس مريم، وفوقه غطاء حجري، ويوجد هناك دير مريم، وإلى الشال من الكنيسة يوجد البيت الذي اعتقل فيه اليهود الرب، ويمكن للانسان أن يشاهد طبعات أصابعه على الصخرة التي ضربها بيديه، عندما قفز الرجال الأشرار عليه، وفي الجنوب، عند سفح جبل الزيتون توجد قلعة بيت عنيا، حيث هناك دير للراهبات، وعلى مقربة من تلك الكنيسة ضريح لعازر، ويوجد من القدس مسافة ميلين إلى بيت عنيا، ويوجد من هناك اثنى عشر ميلاً إلى قلعة الروضة Rauda\*, ومن هناك ميلين إلى الأردن.

<sup>\*</sup> \_\_ هذه تسمية آيسلاندية صحيحة لقلعة قامت على منتصف الطريق إلى أريحا، لكن إذا حسبنا عدد الأميال المعطاة فهذا يقودنا إلى قلعة كانت موجودة في أريحا اسمها القرنطينا .Quarentena

#### - 1 + -

## وصف فلسطين والقدس للشريف الادريسي (١١٥٤)

يعد الشريف الادريسي—أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد عبد الله بن ادريس، من أعظم الجغرافيين العرب في القرن السادس للهجرة / الثاني عشر للميلاد، ويعد أيضاً بين كبار الرحالة حيث تجول في بلدان المغرب والمشرق، ثم أمضى الشطر الأكبر من حياته في صقلية، وهناك قام بأعمال جغرافية مهمة، منها صنعه لملكها روجر كرة تمثل الأرض من الفضة، وأشهر مؤلفاته الجغرافية كتاب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»، وبها أن معلوماته عن فلسطين أيام الحروب الصليبية، يمكن تصنيفها مع ما تركه عنها الحجاج من الغرب الكاثوليكي، قمتُ باثبات هذا الذي كتبه، وفي الحقيقة اتبعت الترتيب نفسه للكتاب الذي نقلت عنه نصوصي الجغرافية الحالية، وهو:

Jerusalem Pilgrimage 1099- 1185, by John Wilkinson with Joyce Hill and W.F Ryan, London 1988.

وأما حدود فلسطين وهي أول أحواز الشام وحدودها مما يلي المغرب مقدار أربعة أيام وذلك من رفح إلى اللجون وعرضها من يافا إلى أريحا مسيرة يومين، وزغر وديار قوم لوط والبحيرة المنتنة وجبال الشراة مضمومة إليها، وهي منها في العمل إلى حدود أيلة.

وديار قوم لوط والبحيرة المنتنة وزغر إلى بيسان وطبرية تسمى الغـور لأنها بقعة بين جبلين وسـائر مياه الشـام تنحدر وتجتمـع، فيكـون منها نهر زخار أوله من بحيرة طبرية، فيأخذ من طبرية وجميع الأنهار تصب اليه مثل نهر اليرموك والحد، وأنهار بيسان وما ينصب من كور مآب، وجبال بيت المقدس، وجبل قبر إبراهيم عليه السلام، وجميع ما ينصب أيضاً من نابلس فإنه يجتمع الكل منها حتى يقع في بحيرة زغر، وتسمى بحيرة سادوم وغاموراء، وهما كانتا مدينتين لقوم لوط، فغرقها الله تعلى فعاد مكانها بحيرة منتنة، وسميت البحيرة الميتة لأن ما فيها شيء له روح، لاحوت، ولا دابة، ولا شيء متكون مثل مايتكون في سائر المياه الراكدة والمتحركة وماؤها حار كريه الرائحة، وفيه سفن صغار يسافر بها في تلك الناحية، وتحمل عليها الغلات، وصنوف التمر من زغر والدارة إلى أريحا، وسائر أعال الغور، وطول هذه البحيرة ستون ميلاً وعرضها اثنا عشر ميلاً.

ومن ريحا إلى زغر يومان.

ومن زغر إلى جبال الشراة ومن جبال الشراة إلى آخر الشراة يومان.

ومن ريحا إلى بيت المقدس مرحلة.

ومن بيت المقدس إلى عمان، والبلقاء، يومان.

[ومن الرملة إلى قيسارية مرحلة كبيرة]

وريحا المذكورة من أجمل بقاع الغور، وعمتا، وبيسان، وأكثر غلات بلاد الغور النيلج، وأهله سمر بل هم إلى السواد أقرب.

والجي بلد من بلاد فلسطين صغير ماؤه حار وهواؤه وخيم.

وأما مدينة بيسان فصغيرة جداً؛ وبها نخل كثير وينبت بها السامان الذي يعمل منه الحصر السامانية، ولا يـوجد نباته البتة إلا بها وليس في سائر الشام شيء منه.

وفلسطين ماؤها من الأمطار والسيول وأشجارها قليلة وديار

فلسطين حسنة البقاع بل أزكى بلاد الشام، ومدينتا الشام هما الرملة، ثم بيت المقدس.

فأما الرملة فهي مدينة حسنة عامرة، وبها أسواق وتجارات ودخل وخرج، ومنها إلى يافا التي على ساحل البحر الملح نصف يوم.

ومن الرملة إلى قيسارية مرحلة كبيرة.

ونابلس مدينة السامرية، وبها البئر التي حفرها يعقوب عليه السلام وبها جلس السيد المسيح وطلب من المرأة السامرية الماء ليشرب، وعليه الآن كنيسة حسنة، ويزعم أهل بيت المقدس أن السامرية لا يوجد أحد منهم إلا بهذه المدينة.

وبآخر مدن فلسطين مما يلي الجفار، وطريق مصر، مدينة غزة وبينهما من الأميال ثلاثون ميلاً.

ومن فلسطين إلى مدينة عسقلان مرحلة كبيرة.

وبين عسقلان وغزة نحو من عشرين ميلاً وهي الآن عامرة بأيدي الروم، ومرسى غزة تيدا.

ومن ميهاس إلى عسقلان شرقاً عشرون ميلاً.

والعريش مدينة كانت ذات جامعين مفترقة المباني، والغالب على أرضها الرمال، ولها ثمار وجمل فواكه، وهي على مقربة من البحر.

وأيضاً فإن الطريق من الرملة إلى يبنى ( نصف مرحلة ،و منها) إلى يزدود في البر مرحلة، ومن يزدود إلى غزة، وقد تقدم ذكرها مرحلة.

ومن غزة إلى مدينة رفح، وهي مدينة صالحة مرحلة، ومنها إلى العريش مرحلة ومن العريش إلى الورادة وهي منزل قرب البحر مرحلة.

ومن الورادة الى الفرما، وهي مدينة على بحر الشام، مجاورة لبحيرة تنيس مرحلة.

وأما مدينة عسقلان فهي مدينة حسنة ذات سورين وبها أسواق، وليس لها من خارجها بساتين، وليس بها شيء من الشجر، واستفتحها صاحب القدس بعساكر الروم من الإفرنج وغيرهم في سنة ثهان وأربعين وخمسهائة، وهي الآن بأيديهم، وعسقلان معدودة في أرض فلسطين، ويقابلها في جهة الجنوب ناحيتان جليلتان وهما: جبال، وشراة، فأما جبال فمدينتها تسمى دراب، وشراة أيضاً مدينتها تسمى أذرح، وهما في غاية الخصب وكثرة أشجار الزيتون واللوز والتين والكروم والرمان وعامة سكانها من قيس.

وكذلك بين جنوب منها وشرق قرية مؤتة، ومنها إلى عان تمر فيها بين شعبي جبل يقال له الموجب، وهو واد عظيم عميق القعر، ويمر فيها بين هذين الشعبين وليسا بمتباعدين، وذلك يمكن ان يكون بمقدار ما يمكن أن يكلم إنسان إنساناً، وهما واقفان على ضفتي النهر فيسمع بعضها بعضاً، ينزل فيه السالك ستة أميال ويصعد ستة أميال.

ومن عسقلان الساحلية —المتقدم ذكرها —إلى حصن الماحوز الأول على البحر خمسة وعشرون ميلاً، ويقابله في البرية كوم زنجل، وبيت جبريل، وهما محلان ينزل بها، ثم إلى الماحوز الثاني خمسة وعشرون ميلاً، ومنها إلى مدينة يافا وهي فرضة بيت المقدس وبينهما مرحلتان خفيفتان.

وبيت المقدس مدينة جليلة قديمة البناء أزلية، وكانت تسمى إيلياء، وهي على جبل يصعد إليها من كل جانب وهي في ذاتها طويلة وطولها من المغرب إلى المشرق، وفي طرفها الغربي باب المحراب، وهذا الباب عليه قبة داود عليه السلام، وفي طرفها الشرقي باب يسمى باب الرحمة، وهو مغلق لا يفتح إلا من عيد الزيتون لمثله، ولها من جهة الجنوب باب يسمى باب صهيون، ومن جهة الشمال باب يسمى باب عمود الغراب، وإذا دخل

الداخل من باب المحراب وهو الباب الغربي كما قلناه يسير نحو المشرق في زقاق شارع إلى الكنيسة العظمى، المعروفة بكنيسة القيامة، وهي الكنيسة المحجوج إليها من جميع بلاد الروم التي في مشارق الأرض ومغاربها، فيدخل من باب في غربها فيجد الداخل نفسه في وسط القبة التي تشتمل على جميع الكنيسة وهي من عجائب الدنيا، والكنيسة أسفل ذلك الباب، ولايمكن أحداً النزول إليها من هذه الجهة، ولها باب في جهة الشهال ينزل منه إلى أسفل الكنيسة على ثلاثين درجة، ويسمى هذا الباب باب شنت مرية، وعند نزول الداخل إلى الكنيسة تلقاه المقبرة المقدسة المعظمة ولها بابان وعليها قبة معقودة قد أتقن بنيانها وحصن تشييدها، وأبدع تنميقها، وهذان البابان أحدهما يقابل الشهال، حيث باب شنت مرية، والباب الآخر يقابله من جهة الجنوب، ويسمى باب الصلوبية، وعلى هذا الباب قنبنار الكنيسة ، ويقابلها من جهة الشرق كنيسة عظيمة كبيرة جداً، يقدس فيها إفرنج الروم ويقربون.

وفي شرقي هذه الكنيسة منحرفاً بشيء لطيف إلى الجنوب الحبس الذي حبس فيه السيد المسيح، ومكان الصلوبية، وأما القبة الكبيرة فهي قوراء مفتوحة للسياء، وبها دار الأنبياء مصورون، والسيد المسيح، والسيدة مريم والدته، ويوحنا المعمدان، وعلى المقبرة المقدسة من القناديل المعلقة على المكان خاصة ثلاثة قناديل ذهب، وإذا خرجت من هذه الكنيسة العظمى، وقصدت شرقاً ألفيت البيت المقدس الذي بناه سليمان بن داؤود عليه السلام، وكان مسجداً محجوجاً إليه في أيام دولة اليهود، ثم انتزع من أيديهم وأخرجوا عنه إلى مدة الإسلام، فكان معظماً في ملك المسلمين، وهو المسجد المعظم المسمى بالمسجد الأقصى عندهم، وليس في الأرض كلها مسجد على قدره، إلا المسجد الجامع الذي بقرطبة من ديار الأندلس، وفيها يذكر أن مسقف جامع قرطبة أكبر من مسقف الجامع الأقصى، وصحن المسجد الأقصى، وله مائتا باع في عرض

مائمة وثمانين باعاً، نصف مما يلي المحراب مسقف بأقباء صخر على عمد كثيرة صفوفاً، والنصف الثاني صحن الاسقف له، وفي وسط الجامع قبة عظيمة تعرف بقبة الصخرة، وهذه القبة مرصعة بالفص المذهب والأعمال الحسنة من بناء خلفاء المسلمين، وفي وسطها الصخرة المسماة بالواقعة، وهو حجر مربع كالدرقة في وسط القبة رأسها الواحد مرتفع عن الأرض مقدار نصف قامة، أو أشف من ذلك، ورأسها الثاني لاصق بالأرض، وطول هذه الصخرة مقارب لعرضها يكون بضعة عشر ذراعاً في مثلها، وينزل من باطنها وأسفلها إلى سرداب كالبيت المظلم طوله عشرة أذرع في عرض خمسة، وارتفاع سمكه يشف على القامة، ولايدخل إلى هذا البيت إلاّ بمصباح يستضاء به، ولهذه القبة أربعة أبواب، والباب الغربي منها يقابله مذبح كان بنو إسرائيل يقربون عليه القرابين، وبالقرب من الباب الشرقى من أبواب هذه القبة الكنيسة المساة بقدس القدس، وهي لطيفة القدر والقبلي منها يقابله المسقف الذي كان مصلى للمسلمين، فلها استفتحها الروم، وبقى بأيديهم إلى وقت تأليفنا لهذا الكتاب صيروا هذا المسقف من المسجد بيوتاً يسكنها الجيل المعروفون بالداوية، ومعناه خدام بيت الله، ويقابل الباب الشالي بستان حسن مغروس بأنواع الأشجار، ودائر هذا البستان أعمدة رخام مضفورة بأبدع مايكون من الصنعة، وفي آخر البستان مجلس برسم الغذاء للقسيسين والمدرجين.

وتخرج من هذا المسجد أيضاً شرقاً فتصل إلى باب الرحمة المغلوق، كما قدمنا، وبالقرب من هذا الباب باب آخر مفتوح يعرف بباب الأسباط، عليه الدخول والخروج، وإذا خرجت من باب الأسباط سرت في حدود مقدار رمية سهم فتجد كنيسة كبيرة حسنة جداً على اسم السيدة مريم، ويعرف المكان بالجسمانية، وهناك قبرها يبصر جبل الزيتون، وبينه وبين باب الأسباط نحو ميل.

وفي طريق الصعود إلى هذا الجبل كنيسة عظيمة حسنة متقنة البناء، تسمى كنيسة باتر نصتر [الصلاة الربانية]، وعلى أعلى الجبل كنيسة آخرى حسنة معظمة وفيها رجال ونساء مجبوسون يبتغون بذلك أجر الله سبحانه، وفي شرقي هذا الجبل المذكور منحرفاً قليلاً إلى الجنوب قبر العازر الذي أحياه السيد المسيح، وعلى ميلين من جبل الزيتون القرية التي بجلب منها الأتان لركوب السيد المسيح عند دخوله إلى أورشليم، وهي الآن خواب لاساكن بها.

وعلى قبر العازر يؤخذ طريق وادي الأردن، وبين وادي الأردن وبيت المقدس مسافة يوم واحد، ومن قبل أن تصل إلى وادي الأردن مدينة ريحا السابق ذكرها، وبينها وبين الوادي ثلاثة أميال، وعلى الوادي المسمى الأردن كنيسة عظيمة على اسم شنت يوحنا، يسكنها رهبان الإغريقين، ووادي الأردن يخرج من بحيرة طبرية، ويصب في بحيرة سادوم وغاموراء، اللتين كانتا مدينتي قوم لوط فغرقها الله بذنوب أهلها، ومما يلى قبلة وادي الأردن برية متصلة.

وأما مايلي بيت المقدس في ناحية الجنوب، فإنك إذا خرجت من باب صهيون وسرت مقدار رمية حجر وجدت كنيسة صهيون، وهي كنيسة جليلة حصينة، وفيها العلية التي أكل فيها السيد المسيح مع التلاميذ، وفيه المائدة باقية إلى الآن، ولها ميعاد في يوم الخميس، ومن باب صهيون تنزل في خندق يعرف بوادي جهنم، وفي طرف الخندق كنيسة على اسم بطرس، وفي هذا الخندق عين السلوان، وهي العين التي أبرأ بها السيل الضرير الأعمى، ولم تكن له قبل ذلك عينان، ومن هذه العين المذكورة إلى الجنوب الحقل الذي يدفن فيه الغرباء، وهي أرض اشتراها السيد لذلك، وبقربها بيوت كثيرة منقورة في الصخر، وفيها رجال قد حبسوا أنفسهم فيها عيادة.

وأما بيت لحم وهو الموضع الـذي ولد فيـه المسيح فبينه وبين القـدس

ستة أميال، وفي وسط الطريق قبر راحيل أم يوسف، وأم ابن يامين ولدي يعقوب عليهم السلام، وهو قبر عليه اثنا عشر حجراً، و فوقه قبة معقودة بالصخر، وبيت لحم هناك كنيسة حسنة البناء متقنة الوضع، فسيحة مزينة إلى أبعد غاية، حتى إنه ماأبصر في جميع الكنائس مثلها بناء، وهي في وطاء من الأرض، ولها باب من جهة المغرب، وبها من أعمدة الرخام كل مليحة، وفي ركن الهيكل من جهة الشهال المغارة التي ولد بها السيد المسيح، وهي تحت الهيكل، وداخل المغارة المزود الذي وسد به، وإذا خرجت من بيت لحم نظرت في الشرق منه كنيسة الملائكة الذين بشروا الرعاة بولادة السيد المسيح.

ومن بيت لحم إلى مسجد إبراهيم في الجنوب، نحو من ثمانية عشر ميلاً وهي قرية ممدنة، وفي مسجدها قبر إبراهيم، وإسحق، ويعقوب عليهم السلام، وكل قبر من قبورهم تجاه قبر امرأة صاحبه، وهذه المدينة في وهدة بين جبال كثيفة الأشجار، أعني شجر الزيتون، والتين والجميز، وفواكه كثيرة.

وليس بشهال بيت المقدس شيء من البناء، ومن مدينة بيت المقدس شهالاً إلى مدينة نابلس يومان، وكذلك من نابلس إلى الرملة يوم كبير.

ومن بيت المقدس إلى عمان والبلقاء يومان وبعض يوم.

ومن بيت المقدس إلى طبرية تسعون ميلاً، وكذلك من طبرية إلى الرملة ثلاث مراحل، وطبرية مدينة الأردن الكبرى، وهي قصبتها، فمنها إلى صور يومان كبيران، ومنها إلى عقبة أفيق نحو يوم، ومنها إلى بيسان بعض يوم، ومنها إلى عمتا مدينة الغور إلى آخر عمل الأردن، ومنها إلى موضع يعرف بالجميلة يوم.

ومن طبرية إلى عكة يـومـان خفيفـان، وهي مــدينة جليلة على جبل مطل، طويلة في ذاتها، قليلة العـرض، وطولها نحو من ميلين، وأسفلهـا

من جهة الشرق بحيرة عذبة الماء، طولها اثنا عشر ميلاً في عرض مثلها، وبها مراكب سابحة تحمل فيها الغلات إلى المدينة، ولها سور حصين، ويعمل بها من الحصر السامانية كل عجيبة، وقليلاً ما يصنع مثلها في بلد من البلاد المعروفة وفي هذه المدينة حمامات حامية من غير نار توقد لها، فهي حارة في الشتاء والصيف، وفيها حمام يعرف بحمام الدماقر، وهو كبير عظيم، وماؤه في أول خروجه حار تسمط فيه الجداء والدجاج، ويسلق فيه البيض، وماؤه ملح، وبها حمام اللؤلؤ وهو أصغر من حمام الدماقر، وماؤه حار عذب وهذا الماء الحار يخترق في الدور المجاورة له، وبه يغتسلون ويتصرفون، ومن حماماتها حمام المنجدة، وماؤه حار عذب، وليس فيها حمام توقد له النار، إلاّ الحمام الصغير الذي بها، وذلك أنه بناه أحد الملوك الإسلامية في داره ليدخله هو ومن له من أهل وولد وحاشية، فلما مات أخرج وجعل للناس عامة فهم يدخلونه وماؤه يسخن بالنار وحده، وفي جهة الجنوب منها حمامات كثيرة مثل عين موقعين، وعين الشرف، وغيرهما تصب إليها عيون مياهها حارة مدى الدهر، ويقصد إليها من جميع النواحي أهل البلايا من الناس مثل المقعدين، والمفلوجين، والمرياحين، وأصحابُ القروح والجرب، فيقيمون بها في الماء أيام، فيبرؤون بإذن الله من ذلك.

ومدن سواحل فلسطين منها عسقلان، وأرسوف، ويافا، وهذه كلها مدن تتقارب مقاديرها وصفاتها وأحوال أهلها، مع أنها لطاف حصينات كثيرة العارات، وبها شجر الزيتون والكروم كثيرة جداً، ويافا في ذاتها مدينة ساحلية، وهي فرضة لبيت المقدس، وبينها ثلاث مراحل خفاف.

وبين يافا والرملة عشرون ميلاً.

وقيسارية بلد كبير عظيم له ربض عامر وحصن منيع حسن.

وبين ياف وقيسارية ثـ لاثون ميلاً، ومن قيسارية إلى نابلس مرحلة،

وكذلك من قيسارية إلى الرملة مرحلتان خفيفتان، ومن قيسارية إلى مدينة حيفًا على الساحل يومان.

وحيف تحت طرف الكرمل، وهو طرف خارج في البحر، وبه مرسى حسن لإرساء الأساطيل وغيرها، ومدينة حيفا هي فرضة لطبرية، وبينهما ثلاث مراحل خفاف.

ومن حيف إلى مدينة عكة مرحلة في البر، وهي من الأميال ثلاثون ميلاً، وفي البحر رؤوسية ثمانية عشر ميلاً، ومدينة عكة كبيرة واسعة الأرجاء، كثيرة الضياع ولها مرسى حسن مأمون، وناسها أخلاط، فمن طبرية إلى عكة يومان، ومن عكة إلى حصن الزيب اثنا عشر ميلاً، وهو حصن حسن على ضفة البحر الملح.

ومنه إلى النواقير وهي ثلاثة جبال بيض شواهق مطلة على ضفة البحر نحو من ثمانية عشر ميلاً، ومن وسط النواقير إلى مدينة الإسكندرية خمسة أميال.

ومن الإسكندرية إلى مدينة صور خمسة عشر ميلاً وهي مدينة حسنة على ضفة البحر وبها للمراكب إرساء وإقلاع وهو بلد حصين قديم والبحر قد أحاط به من ثلاثة أركانه ولهذه المدينة ربض كبير ويعمل بها جيد الزجاج والفخار، وقد يعمل بها من الثياب البيض المحمولة إلى كل الأفاق كل شيء حسن، عالي الصفة والصنعة، ثمين القيمة، وقليلاً مايصنع مثله في سائر البلاد المحيطة بها هواء وماء.

ومن صور إلى طبرية يومان كبيران، ومنها إلى عدوان، وهو حصن منيع على البحر، ومنه إلى صرفند عشرون ميلاً، وهو حصن حسن، ومنه إلى صيدا عشرة أميال، وبين صور وصرفند يقع تهر ليطة، ومنبعه من الجبال، ويقع هناك في البحر، ومن مدينة صور في البر إلى طبرية يومان كبيران، ومن صور إلى دمشق أربعة أيام.

## رواية الراهب بيلارد أوف أسكولي Belard of Ascoli (١١٥٥م أو مابين ١١٤٢–١١٨٧)

تبعد القدس سفر يوم واحد عن البحر الغربي، أي خمسة وعشرين ميلاً أو ثلاثين Perna. وهي موجودة على جبل، وقلعة صهيون تتفوق بارتفاعها على جميع الأماكن المرتفعة في المدينة، وهي مقابل جبل الزيتون إلى الغرب، والغرفة العليا عند قمة هذا الحصن هي المجاورة للسور، وهذه الغرفة العليا، كانت مكاناً واسعاً ومبلطاً، فيه تم العشاء [الأخير]، وفيه ظهر المسيح لتلاميذه، عندما كانت الأبواب مغلقة، وإلى هناك نزلت الروح القدس على الرسل والتلاميذ، وهناك أيضاً ماتت مريم العذراء المباركة.

والهيكل موجود على مكان مستو في المدينة، تحت الحصن إلى الشرق. وجرى جلد المسيح في قاعة المحكمة، أي... وقرب هذا المكان السجن الذي اقتيد منه بطرس المبارك من قبل الملاك.

وبركة الضأن هي فوق المنطقة المستوية نفسها، مثل الهيكل، وهي على بعد حوالي الربع ميل عن الهيكل، وعرض وادي شعفاط حوالي الغلوة، وموقعه هو أنه بين جبل الزيتون والقدس.

وقمة قبل الزيتون على مسافة عن.....

وبيت فاجي موجودة بين جبل الزيتون وبيت عنيا، التي هي إلى الشرق.

وبركـة سلوان مـوجـودة في وادي شعفـاط بين صهيـون، وجبل الزيتون.

عودة..... جدول قدرون، الذي هو في الوادي نفسه، وهو يسيل عندما تكون هناك أمطاراً غزيرة.

ومزرعة جشيباني موجودة عند سفح جبل الزيتون، باتجاه الغرب، والحديقة التي إليها دخل المسيح مع حوارييه هي موجودة في هذه المزرعة نفسها عند رأسها، وفي هذه الحديقة سرداب محفور في صخرة جبل الزيتون، يمكن أن يستوعب ثلاثائة إنسان، وفي نهاية هذا السرداب هناك سرداب آخر أصغر، مثل قلاية راهب واحد، وفي هذا السرداب الأصغر غالباً ماوقف المسيح يصلي، وهناك ألقي القبض عليه، وعند مدخله مرئي بوضوح شكل ثلاثة أصابع من يده المقدسة، مطبوعة على صخرة السرداب، وهي التي قيل بأنه عملها عندما ألقى القبض عليه، وهذا السرداب هو الآن كنيسة.

وعلى بعد قليل، أمام هذا السرداب، هناك قبر العذراء المباركة، الذي إليه ينزل الإنسان بشلاثين درجه تحت الأرض، وفي تلك الحديقة يوجد مكان الصلاة، حيث صار عرق المسيح مثل نقاط من دم.

وجبل أكرا قائم بعد القدس، وهناك حوالي الثلاثين خطوة بين هذا المكان، الذي هو مكان الصلب والجلجلة من جانب، والمكان الذي تم العثور فيه على الصليب، وكذلك ضريح المسيح، وهؤلاء في كنيسة واحدة.

والمكان المعروف باسم جبل أكرا مكان واسع، وهو يشبه حزمة كبيرة من القش، وهو معمول من الحجارة، التي لم تجلب من أي مكان آخر، لكنها نابتة بشكل طبيعي من الأرض، وعلى قمته هناك فتحة عميقة في الصخرة نفسها، فهنا جرى تثبيت الصليب، والفتحة

واسعة ومستديرة، وهي واسعة بقدر حجم رأس إنسان واحد، وعميقة مقدار ثلاثة أشبار أو أربعة.

وعلى مقربة من هذا المكان، على الأرض، وليس فوق الصخرة، جرى صلب اللصين.

وفي صخرة الصلب، ظاهر في جهة اليمين صدع، هو الـذي كان له شرف تلقي دم المسيح الذي سال وتساقط من جنبه.

وضريح المسيح هو صخرة كاملة، مربعة في جزئها العلوي، وفي الداخل تشبه المربع، ولها باب يشبه باب الفرن، وهي في الداخل طولها قرابة العشرة أقدام أو أكثر، وحوالي أربعة أقدام بالعرض.

والحجر الذي دحرج إلى باب الضريح كبير جداً، وهو مستدير من الجانب الأول، ومن الجانب الآخر مسطح، وهذا الحجر موجود إلى جانب الضريح.

والجلجلة هي المكان الذي عشر فيه على الصليب، في حفرة عميقة، بعيدة عن مكان الصلب مايزيد على خمس خطوات، وحوالي المسافة نفسها من الضريح.

والناصرة موجودة في مقاطعة الجليل الكبرى، وهي على بعد ستين ميلاً أو أكثر عن القدس، وهي ليست مدينة كبيرة، ومع ذلك لها رئيس أساقفة.

وغرفة سيدتنا، التي إليها جاء الملاك وهي فيها، كانت كهفاً، وهذا الكهف موجود إلى جانب المدينة، في داخلها إلى الشرق، وهو ليس معمولاً من الحجارة، بل محفوراً في الصخر، وطوله أربع خطوات، والشيء نفسه بالعرض.

وهناك طريق مستقيم بين القدس والناصرة، وهو يقود إلى نين، ومجاور لمزرعة اسمها عين دور، وبين الناصرة ونين سهل يدعى فارام Pharam.

وبعد نين هناك السامرة، المدينة والمقاطعة، وبعد هذا كانت مدينة .Sychar

وجبل جلبوع موجود بين نين والسامرة.

وجبل الطور جبل مقدس، عليه تغير شكل يسوع، وهو قريب من الناصرة، على بعد حوالي الميل نحو الشرق.

وبعد Sychar, تبدأ مقاطعة اليهودية، التي في وسطها تقوم مدينة القدس.

وبيت زكريا، الذي فيه حيت العذراء المباركة اليزابث، واقع على مسافة سبعة أميال عن القدس، وذلك إلى الغرب، حيث يوجد الآن كنيسة مكرسة على شرف المبارك يوحنا المعمدان، وقرية عمواس موجودة قرب هذا البيت، وهي على بعد ميل واحد كبير مع زيادة قليلة عن القدس، وبها أن هذين المكانين على مسافة متساوية، فإنه في هذه المزرعة، في المكان الذي ظهر فيه المسيح لاثنين من تلاميذه، يوجد الآن كنيسة،

ومدينة بيت لحم، مدينة صغيرة، وهي على بعد خمسة أميال إلى الجنوب من القدس، وهي التي فيها مهد الرب، وذلك عند الطرف الشرقي من المدينة، وكان المكان كهفاً واسعاً، مع مدخل عريض، وكان الكهف مكاناً يمكن للإنسان أن يلتجيء إليه إذا كان هناك مطر، وذلك مالم يدخل الهواء إلى داخله، ومساحته هو خطوتين جداء

خطوة ونصف الخطوة، وهو محفور في زاوية الصخرة.

ووادي أو موضع الرعاة هو على مسافة ميل واحد إلى الشرق من المهد، ويوجد الآن هناك كنيسة.

...وعلى بعد سفر يوم [ولقد بحشوا عنه وطلبوه] بين معارف العذراء المباركة وبين أقربائها، ولربها كان هؤلاء المعارف والأقرباء زكريا واليزابث.

وعلى ضفة نهر الأردن مكان تعميد المسيح، وهو يبعد خمسة وعشرين ميلاً أو أكثر عن القدس، ويوجد هناك كنيسة مكرسة على شرف جون المبارك.

وحول موضع التعميد سهل الجليل، ومقابلنا مدينة أريحا.

والجبل العالى، وصحراء المسيح على ميل واحد من أريحا، وإذا مارجعنا إلى الخلف، فهناك الطريق التي تأتي عليه من القدس، ففي منتصف هذا الطريق الجبل، حيث فيه ليس عند القمة كهف حفر في الصخر، فيه صام المسيح، ويمكن الوصول إليه من خلال ممر ضيق معلق في وسط الهواء، ومن قمة هذا الجبل جعل الشيطان المسيح يرى جميع ممالك العالم، والكهف هو حوالي أربع خطوات بالطول، والشيء نفسه بالعرض، وذلك لأن شكله مربعاً.

وعند سفح هذا الجبل جدول ماء قام اليشع بتنقية مائه بالملح، وهو واسع بها فيه الكفاية لإدارة طاحون ماء.

وكفرناحوم قائمة على جانب البحر، فهي بلدة إلى جانب بحر الجليل، وهي تبعد حوالي الخمسة عشر ميلاً عن الناصرة.

وبحر الجليل، أو بحر طبرية، أو بحيرة جنسارث هم واحد،

والمكان نفسه، وبعد هذا البحر كفرناحوم، باتجاه الجنوب، يوجد الجبل، الذي غالباً ماقام المسيح بالوعظ فيه، وأعطى بشكل خاص قداساً على الجبل.

وأيضاً في هذا الجبل أطعم الرب خمسة آلاف شخص بخمسة أرغفة، لكن تلك المدينة موجودة عنىد سفح ذلك الجبل، وفي ذلك المكان الكثير... الأحجار المقطوعة بشكل جيد، وملقاه هناك.

وعلى الطرف الآخر لهذا الجبل، على الجانب الشهالي قرب شاطىء البحر، هناك المكان الذي أكل فيه المسيح مع حوارييه بعد القيامة، وفي هذا المكان هناك كنيسة، وأمواج البحر هي على حوالي ثماني خطوات أو عشر خطوات عن هذا المكان.

وهناك مسافسة ميلين إلى المكان الآخر، الذي هو المجدل، بعد البحر، فمن هناك جاءت مريم المجدلية، وعلى بعد أربعة أميال أخرى، بعد البحر، توجد مدينة طبرية.

وقرب طبرية، وإلى جانب البحر، يوجد بيت صيدا، وكذلك كوروزين هي بعد طبريا، وإلى جانب البحر، وجميع هذه المدن هي على بعد سبعين ميلاً عن القدس.

وقرية قانا قـائمة بين الناصرة وطبرية، وهي مكان العرس في كهف محفور في الصخر، يمكنه أن يتسع لحوالي الخمسين شخصاً.

وبيت عنيا هي قرية قائمة على جبل الزيتون نحو الشرق، وهي على مسافة حوالي الشلاثة أميال عن القدس، وفي هذه القرية قبر لعازر.

والمكان الذي التقت فيه مريم المجمدلية بالرب على طريقه لإقامة

[لعازر] موجود خارج القرية، على بعد ربع ميل، حيث هناك ملتقى طرق واضح.

وفي المكان الموجودة على جبل الزيتون، الذي صعد منه الرب، ظاهر هناك شكل القدم اليسرى للرب، مطبوع على الصخر، ومن غير الممكن الرؤية بوضوح طول وعرض القدم، فالذي ظاهر فقط طبعة نهايات الأصابع مع جزء من أخمص القدم.

ومدينة عكراتون أو عكا، موجودة في منطقة الجليل إلى جانب بالبحر الغربي.

وجبل لبنان موجود في منطقة الجليل، حيث يوجد عند سفحه نبعان هما: «أر» و«دن»، اللذان يتحدان ويشكلان نهر الأردن، وهذا هو النهر الذي يتعرج في منطقة السامرة، وينتهي في منطقة اليهودية، ليس بعيداً عن القدس، حيث يصب في بحيرة سدوم، وغاموره، ومن هناك يدخل إلى البحر بوساطة طريق سري.

ومدينة أشدود موجودة في منطقة السامرة، بجوار البحر الغربي.

ومدينة أريحا، موجودة في هذه المقاطعة على هذا الجانب من نهر الأردن، وبين أريحا ونهر الأردن الجليل.

ومدينة غزة وكذلك يافا، موجودتان في منطقة اليهودية، بجوار البحر الغربي.

وفي وسط منطقة اليهودية تقع مدينة القدس.

وبيت لحم مدينة موجودة إلى الجنوب من القدس، باتجاه صهيون، بين هذه المدينة ومدينة الخليل. وممرا هي قرية صغيرة، حيث هناك رابية عليها بيت ابراهيم، وهذا البيت هو كهف محفور في الصخر، وهو في زاوية مع شجرة قائمة أمام مدخله.

وأنا الراهب بيلاردوس أوف ايسكولوم -Belardus of Es, culum قـد رأيت جميع هذه الأشيـاء، وتفحصتهم، وكتبت ملاحظات حولهم، يمكن أن يكون منها فائدة للآخرين.

#### - 17 -

## *الدليل السابع* (١١٦٠م)

إذا مارغب أي واحد بالدخول إلى القدس، عليه السير باستمرار نحو الشرق، ووقتها سوف يدخل إليها من باب القديس اسطفان، فهناك خارج الباب قد رجم، وبعد دخوله عليه أن يطلب أماكن القدس بالتتابع.

ويوجد في القدس ضريح الرب، وعند أبواب الدخول للضريح، وخارج الباب، هناك كنيسة أكرا (الجمجمة) وذلك حيث كانت القديسة مريم، وحيث وقف القديس يوحنا، وكان ذلك عندما قال الرب: «انتبهي أيتها المرأة إلى ابنك.... ولد، انتبه إلى أمك» وخارج البوابة، على الجهة اليسرى هناك مذبح القديس يوحنا المعمدان.

وداخل البوابة، ومرة أخرى إلى اليمين، يوجد جبل أكرا (الجمجمة)، حيث جرى صلب الرب، وتحت ذلك، هناك الجلجلة، حيث سقط دم الرب على الصخرة، وهناك يوجد رأس آدم، وهناك أيضاً قدّم ابراهيم أضحيته، وعلى الطرف الآخر، عند سفح جبل أكرا، يوجد مكان مع عمود، فهناك جرى جلد الرب، وعلى مقربة من هناك إلى الشرق، نزولا أربعين درجة، يوجد المكان الذي تمّ العثور فيه على الصليب المقدس من قبل القديسة هيلانة.

وفي الكنيسة، هناك ضريح الرب، وعلى مقربة من هناك إلى الشرق، في موضع قريب من السدة، يوجد مركز العالم، وذلك حيث تمدد الرب، بعدما أنزله نيقوديموس من على الصليب، وعلى يسار ذلك الموضع يوجد سجن الرب، والمكان التالي لذلك، هو المكان الذي يجري تبجيل الصليب المقدس فيه.

وبعد كنيسة الضريح هناك كنيسة القديسة مريم، التي تدعى «اللاتينية» فهناك -- كما قيل-- قامت القديسة مريم المجدلية، ومريم زوجة كليفاس بتمزيق شعريها، عندما وضع الرب على الصليب، وهناك أيضاً مشفى القديس يوحنا المعمدان.

ومن ذلك المكان، وعلى بعد رميتي سهم يوجد هيكل الرب، الذي عمل من قبل الملك سليان، وهو له أربعة مداخل، واثني عشر بابا، وفي وسط الهيكل موجود صخرة كبيرة، عليها كان تابوت العهد قيد وضع، والذي فيه الآن عصا هرون، ولوحي الشريعة، والشمعدان الذهبي، والوعاء الذي فيه المن الذي نزل من الساء، وهناك أيضاً نار الأضحية، والزيت مازال يجري، وهو الذي به جرى مسح الملوك والأنبياء، وبعد هذا الموضع الذي جرى فيه تقديم ابن الرب، وهناك رأى يعقوب السلم نازلاً من السهاء.

وعلى يسار السدة مكتوب:

يسوع ملك الملوك قد جرى

مرة تقديمه، ابن العذراء الملكة:

وتعمل هذه الذكري أكثر قيمة

المكان المقدس الذي جلس فيه.

ورأى يعقوب السلم، وذكرى له جرى بناء مذبح، وعلى الجانب الأيمن الموضع الذي ظهر فيه الملاك لزكريا، وتحت ذلك هناك معبد، كان في الأيام الخالية قدس الأقداس، فهناك أطلق الرب سراح المذنبة التي اعتقلت بجريمة الزنا.

كل الشعوب الذين يعترفون بذنوبهم

انني أحللهم الآن من الشرور والآثام

فهناك جرى الإعلان عن ولادة يوحنا المعمدان، وهنا يوجد العمود الذي قام المسلمون بتزيينه، وذلك في المكان، الذي قيل بأن ابراهيم قد رغب أن يضحي بابنه فيه، وهناك أيضاً الكنيسة، حيث جرى رمي القديس جيمس على أم رأسه من أعلى الهيكل، وهناك خارج سور الهيكل مذبح، إلى جانبه جرى قتل القديس زكريا، وقرب باب ساحة الهيكل يوجد الباب الجميل.

وعلى الجانب الآخر من هيكل سليهان، بين الهيكل والباب الذهبي، هناك أشجار، فمن هناك قطع الأطفال الأغصان، عندما جلس الربعلى ظهر الأتان، وهناك بعد هيكل سليهان، في زاوية المدينة، يوجد مهد المسيح، وفراش أمه، وحمام، وهناك أيضاً ضريح القديس سمعان.

وإلى الشرق بعد الهيكل هناك باب، وإلى الشيال هناك بركة الضأن، وعلى مقربة من هناك توجد كنيسة القديسة حنة، والبئر الذي ينزل إليه الحجاج، وعلى مقربة من القديسة حنة، توجد كنيسة القديسة مريم المجدلية، وإلى الشرق، بعد كنيسة الضريح، توجد كنيسة القديس شارتون.

وإلى الجنوب هناك جبل صهيون، حيث جرى تأسيس كنيسة جميلة على شرف القديسة مريم، ومنها حملت إلى السماء، أما بالنسبة لجسدها المقدس جداً، فقد أنزل إلى وادي شعفاط، وإلى اليسار من هناك توجد بيعة في المكان الذي كانت فيه قاعة المحكمة، حيث هناك حكم على المسيح، وعلى الجانب اليساري هناك موضع الجليلي، وذلك حيث ظهر الرب إلى سمعان والنساء، وفي الأعلى، بعد السدة، يوجد المكان الذي نزل إليه الروح القدس على الرسل، وفي الكنيسة نفسها توجد المائدة

التي تناول عليها المسيح العشاء، وذلك عندما قال: «خذوا، كلوا، هذا هو جسدي»، وفي الأسفل يوجد الموضع الذي غسل فيه أقدام تلاميذه، والحوض موجود هناك، وهوالحوض الذي حوى الماء، وفي ذلك المكان وقف يسوع عندما قال: «سلام معكم»، وهناك لمس توما جنبه، وعلى الجانب الأيسر، مذبح القديس اسطفان، وذلك حيث دفن.

وخارج الكنيسة هناك كنيسة صغيرة، في المكان الذي كان يوجد فيه قاعة المحكمة، وهو المكان الذي جرى جلد المسيح فيه، وتتويجه بالشوك، والسخرية منه، فهذا كان بيت قيافا، وخلف جبل صهيون، توجد كنيسة في المكان الذي هرب إليه بطرس عندما أنكر الرب عند صياح الديك، وباتجاه الوادي هناك بركة سلوان، وهناك جرى دفن النبي اشعيا.

وبين القديس وجبل الزيتون يوجد وادي شعفاط، حيث جرى دفن القديسة مريم، من قبل الرسل، وهناك جدول قدرون، وهناك أيضاً المزرعة التي عرفت باسم جشيهاني، فمن هناك أبعد الرب بطرس وبقية الحواريين، عندما صلى قائلاً: «ياأبا الأب كل شيء مستطاع لك، فأجزعني» وهكذا دواليك، فهنا توجد الحديقة، حيث جرى اعتقاله من قبل اليهود، وعلى بعد رمية حجر من هناك يوجد الموضع الذي صلى فيه، وتقاطر فيه عرقه على الأرض مثل نقاط من الدم، وإلى جانب هذا الموضع، ضريح الملك شعفاط، الذي من اسمه حصل الوادي على اسم «شعفاط»، وهناك توجد كنيسة حيث جرى دفن جيمس، والقديس سمعان الأكبر، وزكريا، وليس بعيداً عن هناك نحو الجنوب، مكان [حقل] حق الدم، أو موضع دفن الغرباء.

ومن على جبل الزيتون صعد الرب إلى الأب، وهناك أمر الحواريين - 2020 - بالتبشير إلى جميع المخلوقات، وعلى مقربة من هناك، حيث جرى عمل «الصلاة الربانية»، وعلى مسافة ضئيلة من هناك، يوجد ضريح القديس بيلاغيوس، وبين جبل الزيتون، وبيت عنيا، بيت فاجي، إلى حيث أرسل الرب بطرس وجون من أجل جلب الأتان، وليس بعيداً عن هناك بيت عنيا، حيث أقام الرب لعازر، وغفر للمرأة التي كانت مذنبة، وهنا كان أيضاً بيت سمعان المجذوم، وعلى مقربة من هناك الموضع الذي قابلت فيه القديسة مرثا الرب.

ويبدأ الطريق الذي يقود من القدس إلى بيت لحم من باب داود، وينزل إلى كنيسة القديس إلياس، وذلك حيث يقوم، وعلى الطريق هناك قبر راحيل، وفي بيت لحم كان المسيح قد ولد، وهناك يوجد قبر القديس جيروم، والبئر الذي سقط فيه النجم، وهناك رسم للمائدة التي أكلت عليها مريم مع الملوك الثلاثة، وفي هذه المنطقة توجد قبور الأبرياء، وفي كهف العذراء المباركة يوجد مندبح، في المكان الذي ولدت فيه، وليس بعيداً عن بيت لحم توجد الكنيسة التي أقيمت حيث ظهر الملائكة للرعيان، وهناك كنيسة فوق المكان الذي استراحت فيه القديسة مريم عندما كانت حاملة بالرب، وفي النهاية القصوى يوجد الطريق الذي يقود إلى الخليل، التي تبعد خمس مراحل عن القدس.

وفي ذلك المكان خلق الله آدم، وليس بعيداً عن هناك بيت قابيل وهابيل، وليس بعيداً عن هناك المكان الذي ظهر فيه الرب على شكل ثالوث لابراهيم، وإلى الشرق الموضع الذي سلمت فيه القديسة مريم على اليزابث، وعلى مرحلتين من هناك تقوم قرية عمواس.

وخارج الباب توجد كنيسة الصليب المقدس، وذلك حيث جرى قطع خشبة الصليب، وفي القدس المكان الذي وضع فيه القديس

بطرس بالسجن، وفي الهيكل يوجد نبع ماء حي، وهذا هو السبب الذي جعل النبي [حزقيال] يقول: «أنا رأيت مياه تخرج» [حزقيال ٧٤/١].

ومن القدس إلى جبل أربعين مسافة سبع مراحل، وعند سفح هذا الجبل هناك بستان ابراهيم، وعلى مقربة من هناك توجد أريحا، وعلى بعد مرحلتين من هناك يوجد نهر الأردن، ومن النهر إلى جبل سيناء سفر ثمانية عشر يوماً، ومن القدس إلى السامرة، التي اسمها الآن نابلس، اثنتي عشرة مرحلة، وهناك يوجد البئر، حيث تحادث الرب مع المرأة السامرية، وهناك يوجد الجبل، حيث رغب ابراهيم بالتضحية بابنه، ومن هذا المكان إلى سبسطية مسافة مرحلتين، وهنا في هذا المكان جرى قطع رأس يوحنا المعمدان، وبعض رماده مازال محفوظاً هناك.

والمسافة من هناك إلى جبل الطور هي عشر مراحل، فهناك تغير شكل الرب، وإلى جانب ذلك الجبل وملاصقاً له يوجد جبل حرمون، وفي ذلك المكان هناك مدينة نين، وذلك حيث أحيا الرب الولد الوحيد لأمه أمام الباب، وإلى الشرق هناك بحر الجليل، وذلك حيث أشبع الرب خمسة آلاف رجل بخمسة أرغفة مع سمكتين، وإلى الغرب توجد المدينة الناصرة الفخمة، وهناك تلقت العذراء المباركة البشارة من الملاك، فهناك كان يوجد بيتها.

وهذه الأماكن وأماكن أخرى من المتوجب تبجيلها من قبل المؤمنين.

### - 11"-

## الدليل الثاني☆ (حوالي ١١٧٠م)

بوساطة الطريق العالي وأنت ذاهب من عسقلان إلى المدينة المقدسة، توجد هناك بلدة الناصرة، وعلى بعد ميلين من هناك يوجد جبل الطور، الذي فيه جرى تغيير شكل المسيح، وعلى مقربة من هناك توجد مدينة طبرية، وهي بجوار بحر الجليل، حيث عمل الرب كثيراً من المعجزات، وعند نهاية البحر هناك المائدة، حيث أعطى الرب الطعام لخمسة آلاف إنسان من خمسة أرغفة مع سمكتين.

ثم تأتي مدينة سبسطية، التي هي مبجلة من أجل آثار القديس يوحنا المعمدان، ثم إنك تذهب إلى نابلس، حيث يوجد البئر الذي جلس عليه الرب، عندما تحادث مع امرأة من السامرة.

ومن هناك تأخذنا الرحلة إلى المدينة المقدسة، وأول شيء إلى كنيسة القديس اسطفان، وذلك حيث جرى رجمه، ومن هناك نذهب إلى كنيسة الضريح المقدس، ونمضي أول كل شيء إلى موضع الجمجمة، حيث تألم، وهنا جرى نصب الصلبان الشلائة، وتركوا طابعهم، في سبيل أن يتم الاصغاء إلى صلواتنا، ومن أجل عبادة الواحد الذي صلب.

ومن هناك يذهب الإنسان إلى الجلجلة، حيث سال دم الرب من خلال الصخرة المتصدعة، ثم يذهب الإنسان إلى المذبح، الذي من المعتقد أنه أقيم فوق المكان الذي كان فيه قطعة العمود الذي ربط إليه المسيح عندما جرى جلده، وهناك يوجد طريق يقود نزولاً إلى المكان

<sup>★ -</sup> من أجل الدليل الأول، انظر الموسوعة ج٣٩ ص١١-١٤.

الذي اكتشف فيه الصليب المقدس، وكان هذا في كهف، و الصخرة ماتزال مرئية فوقه، والمذبح الموجود في الوسط هو لتشريف الملكة هيلانه، والمذبح اليساري هو لتشريف القديس قورياكوس Quriacus, وهذا كان يهودياً، وهو الذي أبان الموضع الذي كان فيه الصليب، وكان عندما شاهد معجزة قيامة الميت، اهتدى إلى الإيان، وأصبح أسقف القدس.

وفي وسط سدة الكهنة النظاميين يوجد مكان مبجل كثيراً، وهذا كيان بسبب أن المسيح جرى تمديده هناك، بعدما أنزل من على الصليب، وذلك قبل أن يؤخذ إلى الضريح، ويوجد هناك مصباح لاينطفىء مطلقاً، والمذبح الكبير مقام على شرف القديسة مريم، ثم يزور الإنسان الضريح المقدس.

وفي هذا مذبح جنوبي في كنيسة زينت بشكل موائم، فهناك الصليب المقدس محفوظ، وبعدها هناك كنيسة أخرى سريانية، فيها يحتفظون أيضاً بالصليب المقدس، وتقريباً عند طرف الكنيسة في الجانب الجنوبي هناك المكان الذي يدعى السجن، فهناك تمت حراسة المسيح أثناء إعداد الصليب على الجبل.

وتحت خمسة أعمدة من أعمدة الكنيسة، جرى دفن الأربعين شهيداً، وشخصيتهم معروفة من خلال حقيقة أنه يحتفل بعيدهم في التاسع من آذار، وبعد موضع الجمجمة، يوجد مكان بابه مغلق، فيه كما قال جيروم جرى دفن آدم، ويقول بعض الناس بأن نقاطاً من الدم ملأت فمه، ولهذا السبب قام من الموت.

وبعد الكنيسة الرئيسية، هناك ثلاث بيع على الجنوب، البيعة الأولى منهن مكرسة على شرف.... الثالوث المقدس، والأخيرة، على جانب الساحة، مكرسة على شرف القديس جيمس الكبير، ولقد قيل بأن

الرب قد جلس في المقعد الموجود عند المذبح المتوسط، وقام بمباركة جون من على اليمين، وجيمس من على اليسار، وكان ذلك عندما سألت أمهم بوجوب «جلوسهما في مملكته، واحد على يمينه والثاني على يساره»، ويقال بأن القديس جون قد وقف فوق مكان مذبحه، عندما عهد المسيح بأمه إليه.

وأيضاً وقفت العذراء الأكثر قداسة في المكان القائم الآن فيه المذبح الكبير، للكنيسة الرئيسية نفسها، ونظرت إلى ابنها وهو يتألم، وخارج الكنيسة نفسها، على جهة الجمجمة (أكرا) هناك بيعة صغيرة مكرسة على شرف مريم المجدلية، وذلك في المكان الذي وقفت فيه المريات الثلاث أثناء الآلام.

وهناك كنيسة مكرسة للقديس يوحنا المعمدان، على الجهة المواجهة للكنيسة الرئيسية، وهي ليست مبجلة فقط بسبب آثارها المقدسة كثيراً، بل بسبب أن أعظم الصدقات تعطى فيها، وهناك من الواضح وجود ستة أعمال من الرحمة يجري تنفيذها، وعلى مقربة من هناك كنيسة القديسة مريم للاتين، وهي مشهورة منذ زمن طويل، كما أنها مشهورة أيضاً بسبب الآثار المقدسة التي تحتويها، ومنها هناك: رأس القديس فيليب الرسول، مع بعض من شعر القديسة مريم.

ويوجد مكان على جبل صهيون، فيه ظهرت الروح القدس، ونزلت على الرسل، على شكل ألسنة من اللهب، فأضاءت قلوبهم، وهناك تمت عملية غسل أقدام التلاميذ، والمائدة نفسها موجودة هناك، التي عرفت أقيم عليها العشاء، وهذا المكان موجود أمام الأبواب التي عرفت باسم أبواب «الروح القدس»، وإلى الجنوب هناك المكان الذي عرف باسم الجليلي، الذي عنه قيل: «هو سوف يذهب قبلكم إلى الجليل» [مرقص: ١٦/٧]، وعلى الجانب المواجه للشمال يوجد المكان الذي ماتت فيه القديسة مريم في هذا العالم.

وفي نهاية هذا الجانب، إلى الشرق، يوجد مذبح مدفون تحته: القديس اسطفان، والقديس جمالإيل، والقديس أبيباس، والقديس نيقوديموس.

وخارج الساحة إلى الشهال هناك كنيسة مقامة على شرف القديس بطرس في السجن، وذلك حيث احتفظ به هيرود سجيناً مغلولاً سلسلتن.

وعندما نندهب عائدين إلى هيكل الرب، إن المكان الأول الذي يصل الإنسان إليه، هو مكان التقدمة المقدس، ويأتي بعد ذلك المكان الذي نام فيه يعقوب ورأى السلم، وتصارع مع الملاك، وحيث في ذكرى ذلك أقام حجراً، وتحت السدة، إلى الجنوب هناك كهف محفور في الصخر، وهو الذي يدعى باسم «مكان الاعتراف»، وكان سبب ذلك أن امرأة قدمت إلى المسيح، حيث قال لها: «أما دانك أحد»؟ وهكذا إلى آخره (يوحنا ٨/١٠).

وعند رأس الهيكل توجد بيعة القديس جيمس، وذلك حيث ألقي به من شاهق على أم رأسه، وقتل بعصا القصار، هذا وكان جيمس بن ألفيوس Alphaeus, الأسقف الأول للقدس.

وليس بعيداً عن هناك الباب الذهبي ظاهر يشار إليه، وهو الباب الذي دخل منه إلى القدس، عندما جاء من جبل الزيتون، وهو على ظهر أتان، والأطفال يصرخون: «أوصينا لابن داود» [متى: ٢١/٩، اهم عيد ألباب فقط في يوم عيد السعف، وفي يوم عيد تمجيد الصليب المقدس.

ومن هناك من الممكن رؤية المكان الذي فيه: المهد، والحمام، وقبر سمعان، وهناك يقال بأن المسيح مكث مع سمعان لمدة سنة ونصف السنة.

وعلى مقربة من الباب المتوجه نحو وادي شعفاط، توجد كنيسة القديسة حنة، أم القديسة مريم، وذلك حيث كانت ساكنة عندما كانت حاملة، ورعته (ورعتها؟).

وعلى مقربة من هناك، توجد بركة الضأن التي لها خمس قناطر، وهذه البركة هي المكان الذي يجري اخبار الذين يزورون، بأن خشبة الصليب قسد بقيت هناك لمدة طويلة، ولكن الداوية يرونك بركسة أخرى، ويقولون بأنها كانت بركة الضأن.

ومن هناك يذهب الإنسان إلى وادي شعفاط، حيث يوجد قبر القديسة مريم، ويوجد هناك قبل باب الدير مكان اسمه جشيهاني، فهنا خانه يهوذا، وهناك على أقل من رمية حجر —حسبها يقولون— ترك طبعة أصابعه، وفي تلك البيعة هناك أربعة أماكن منفصلة عن بعضها، فهناك وجد حوارييه نائمين كل ثلاثة مع بعضهم.

وخارج الساحة، وعلى بعد رمية حجر، توجد كنيسة مكرسة على اسم المخلص، وذلك حيث صلى ثلاث مرات، وتقاطر عرقه منه كأنه نقاط دم.

وبعد منطقة السير في شعفاط يجري جدول قدرون، وفي داخل وادي شعفاط هناك مياه سلوان، وهناك أيضاً حيث يعيش النساك، توجد بيعة مكرسة على شرف القديس جيمس، [وحقل] حق الدم موجود تقريباً على حدود وادي شعفاط، وهو الحقل الذي شري بالثلاثين قطعة من الفضة، من أجل دفن الغرباء هناك، فهناك لايرفض دفن أحد.

ولدى الصعود إلى جبل الزيتون، إن أول كنيسة تواجه الإنسان، هي كنيسة «باترنُصتر» ومرد هذا إلى أن المسيح علم هناك «أبانا»، وعلى رمية حجر من هناك، موجود تحت المذبح المكان الذي كتب

عليه بخط يده «أبانا» بأحرف اغريقية، وبعد ذلك تأتي كنيسة العذراء المقدسة بلجيا، وفي الكنيسة التي بنيت على قمة الجبل، من الممكن هناك رؤية مكان الصعود.

ويلي ذلك، لكن ليس بعيداً، بيت فاجي، ثم تأخذنا الرحلة إلى بيت عنيا، ثم إلى الأردن، حيث يصل الإنسان أولاً إلى أريحا، حيث هناك بستان ابراهيم وحيث من هناك يجري جدول اليشع.... حيث هناك اثني عشر نبعاً، وسبعين شجرة نخيل، وعندما يكون الإنسان زائراً إلى هناك، يجد مكاناً محمياً من قبل أناس رهبان، ويعرف هذا المكان باسم «أربعين»، بسبب أن المسيح صام هناك لمدة أربعين يوماً. وعند قمة الجبل هناك المكان الذي أغواه فيه الشيطان، ومن هناك يذهب الإنسان إلى الأردن.

وهناك مكان يعرف باسم مقبرة الأسد، خارج مدينة القدس، حيث أجساد كثير من القديسين راقدة مدفونة، وبعد ذلك يأتي دير الجورجيين الذي اسمه «عند الجذل» أو «الجذع»، لأنه هناك كانت الشجرة التي قطع منها الصليب المقدس، وفوق مكان «الجذل» يوجد مذبح نصب هناك.

وعلى الطريق الذي يقود إلى بيت لحم قبر راحيل، وهناك المكان الذي جرى فيه تبجيل ايليا، وكذلك كنيسة بنيت من أجله، وفي المكان الذي ولد فيه الرب مطرقة ومسامير صلبه، وهناك دفن جيروم، وهناك كثيراً من آثار الأبرياء المقدسين.

وليس بعيداً عن هناك مكان اسمه «المجد للرب في الأعالي»، لأنه في اللحظة التي ولد فيها الرب سمعت الملائكة وهي تغني مع بعضها: «المجد للرب في الأعالي».

وبين جبل الزيتون وجبل جيجون، مكان اسمه «عند الرعاة»، لأن

الرعاة عندما كانوا سهرانين هناك، أشع نور، وغنى الملائكة معلنين بأن المسيح قد ولد.

ولدى الذهاب إلى القديس ابراهيم في حبرون، فإنك تجد أولاً جذر (بلوطة) ممراً، وهناك الآن كنيسة مبنية على شرف الثالوث المقدس.

وإلى جانب حبرون هناك مكان هو حيث قتل قابيل أخاه هابيل، وهناك أيضاً الجبل الذي عليه قدم كل واحد منهما للرب أول ثماره، وهناك الأرض المشار إليها بأن آدم قد خلق منها.

وفي العودة إنك تسافر ماراً بكنيسة القديس يوحنا المعمدان، حيث بشر بعماد التائبين في الصحراء، وهناك نبع ماء لايتوقف، وهذا قد انبثق عندما بشر وكان يصلى.

ومن هناك تأخف الرحلة إلى القديس زكريا، حيث عاش مع القديسة إليزابث، ومارس أعمال نسكه، وسلمت هناك مريم المقدسة على اليزابث، فتحرك الطفل في رحمها فرحاً.

ومن هناك يسافر الرحالة من خلال القلعة التي اسمها عمواس، إلى المدينة المقدسة.

وبعد المدينة يوجد موضع جيجون، حيث يوجد الآن دير للأرثوذكس، وبعد جبل الزيتون على اليسار، يوجد دير للسريان، في الوادي مابين جبل الزيتون وجبل جيجون...

ومن جبل الزيتون يمكن للإنسان أن يشاهد البحيرة التي اسمها «البحر الميت»، وذلك حيث جرى اغراق المدن الأربع: سدوم، وغاموره، والبقية، وفي هذه البحيرة يصب الأردن، وهناك يجري ابتلاعه.

وفي المدينة هناك دير لليعاقبة، حيث يوجد رأس القديس جيمس،

وذراع القديس اسطفان رائد الشهداء، ويمتلك اليعاقبة أيضاً كنيسة القديسة مريم المجدلية، فهناك يعرضون شعرها.

وفي كنيسة الضريح المقدس هناك أبواب مواجهة لبيعة السريان، التي يحتفظون فيها بالصليب المقدس.

وهناك بوابة، عندها وقفت القديسة مريم المصرية، ولم يكن بإمكانها الدخول من دون توبة صحيحة.

# المحتوى

| - AVA1 -                                                 |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| الموضوع                                                  | الصفحة |
| تو طئه                                                   | ٥      |
| الانتقام من أجل موت رتشارد الايرل مارشال                 | ٩      |
| الفتاوي الغريغورية الجديدة                               | ٩      |
| ربا الكورسينيين                                          | ١.     |
| كيف ربط الكورسينيون المقترضين منهم                       | ١٠     |
| ايثار بلاط روما للكورسينيين                              | ١٣     |
| وقاحة بعض الرهبان الفرنسيسكان                            | ١٤     |
| موت روبرت فتز— وولتر                                     | ١٥     |
| زواج الملك هنري الثالث                                   | ١٦     |
| احتفالات زواج هنري الثالث                                | ١٨     |
| هطول مطر ثقيل                                            | 7.     |
| وصل رسول إلى انكلترا من عند الامبراطور                   | 71     |
| بعض القوانين الجديدة للملك هنري                          | 77     |
| كتابة أرسلت إلى البابا حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم | 7 8    |
| هرطقة الباترينيين                                        | 77     |
| نشوب خلاف بين الامبراطور والرومان                        | 77     |
| عقد مؤتمر في لندن                                        | 7.7    |
| معركة في سكوتلندا                                        | ٣٠     |
| اضطراب في مملكة فرنسا                                    | ٣١     |
| موت وليم دوبني                                           | 47     |
| الاستيلاء على قرطبة                                      | 47     |
| أعجوبة                                                   | 44     |
| سعى الملك لإلغاء بعض المنح                               | 44     |
| بعض النبلاء الانكليز يحملون الصليب                       | 4.5    |
| مذبحة اليهود                                             | 4.5    |
|                                                          | • 1    |

| الموضوع                                    | الصفحة |
|--------------------------------------------|--------|
| هدية الامبراطور                            | 74.    |
| جفاف طويل                                  | 70     |
| تهدئة النبلاء الفرنسيين                    | 40     |
| خلاف بين سكان أورلين ورجال الدين           | 70     |
| الخلاف الذي تفجر في اكسفورد                | ٣٦     |
| شکوی ملك اسکوتلندا                         | ٣٧     |
| الدعوة إلى حملة صليبية                     | ٣٨     |
| استعدادات الامبراطور لقهر ايطاليا          | ٣٩     |
| جواب الامبراطور للبابا                     | ٤٠     |
| الامبراطور يزحف ضد ميلان                   | ٤١     |
| عواصف وفيضانات                             | ٤٤     |
| ملك انكلترا يستخرج ضريبة                   | ٤٥     |
| شروط منح الملك الانكليزي ضريبة             | ٤٧     |
| انتصارات المسيحيين في اسبانيا              | ٤٩     |
| للويلين يطلب تأكيد المعاهدة مع ملك انكلترا | ٥٠     |
| زواج رتشارد ايرل غلوستر                    | ٥١     |
| صلف الاغريق                                | 07     |
| البابا يستدعي كونت بريتاني                 | ۲٥     |
| أمطار غزيرة                                | ٥٢     |
| مغادرة أسقف بلنسية انكلترا                 | 04     |
| انتخاب وولتر كانتلوب                       | ٥٤     |
| الأوضاع التعيسة لانكلترا                   | ٥٤     |
| موت جون بريين                              | 70     |
| موت رتشارد أسقف درم                        | ٥٦     |
| ا عودة الامبراطور من ايطاليا               | ٥٨     |
| <b>- 2034 -</b>                            |        |
|                                            |        |

```
دعوة الامبراطور أمراء المسيحية
                                                   ٥٨
        وصول أوتو النائب البابوي إلى انكلترا
                                                   7.
                رسالة الراهب فيليب إلى البابا
                                                   17
                            هرطقة النساطرة
                                                   70
          تواضع النائب البابوي وتهدئة النبلاء
                                                   11
                         مقتل فرسان الداوية
                                                  79
ارسال رئيس الاسبتارية لمساعدة الأرض المقدسة
                                                  ٧١
                  عودة الامبراطور إلى ايطاليا
                                                  ٧١
          الحرب بين الامبراطور وبين الميلانيين
                                                  ٧٢
                سخط نبلاء انكلترا على الملك
                                                  V0
                    الايرل رتشارد يلوم الملك
                                                  77
         النائب البابوي يسمن نفسه في انكلترا
                                                  77
         الملك يدعو كونت بروفانس إلى زيارته
                                                  ٧٧
    لقاء في يورك بين ملكى انكلترا وسكوتلندا
                                                  ٧٨
         استعدادات النائب البابوي لعقد مؤتمر
                                                  49
                                عاصفة ريح
                                                  ٨٠
                          الإعدادات للمؤتمر
                                                  ۸.
                               افتتاح المؤتمر
                                                  10
                            تكريس الكنائس
                                                  7
                             قداسات قرابين
                                                  ۸٧
                                    التعميد
                                                  ٨٨
                                      الشر ه
                                                  ٨٨
                  تلقى الاعترافات والتكريس
                                                  19
               ضمآن الكنائس وعرضها لذلك
                                                   9.
                        حول الموضوع نفسه
                                                   91
                           تكريس الأساقفة
                                                   91
                              كنيسة الغائب
                                                   97
```

```
عدم جواز تقسيم الكنائس
                                                    94
                            السكني في الكنائس
                                                    9 2
                                  ألبسة الكهنة
                                                    90
                     ضد ابرام عقود زواج سرية
                                                    90
              حول الرجال الذين لديهم خليلات
                                                    97
            حول الذين خلفوا آباءهم في كنائسهم
                                                    97
                                حماية اللصوص
                                                    91
                                  أكل اللحوم
                                                    91
                       واجبات رؤساء الشمامسة
                                                    99
                     تعويضات تسوية الخلافات
                                                   1 . .
                              واجبات الأساقفة
                                                   1 . .
                             مرسوم ضد القضاة
                                                   1.1
                                  يمين المطالب
                                                   1.7
                                 تعيين الناظرين
                                                   1.7
                       دعوات المثول أمام القضاء
                                                   1.4
                         تنظيم استخدام الأختام
                                                   1 + 2
                 القسم الذي يؤديه رجال المحاماة
                                                   1.0
                           تدوين أعمال المحاكم
                                                   1.1
                                تقديم الضمانات
                                                   1.7
          رسائل من الامبراطور إلى الايول رتشارد
                                                   1 • 1
                         رسالة إلى النائب البابوي
                                                   111
                 الاغريق يرفضون الخضوع لروما
                                                   117
رسالة جرمان رئيس الكنيسة في القسطنطينية إلى البابا
                                                    112
                    رسالة من جرمان إلى الكرادلة
                                                    171
                                رسائل من البابا
                                                    177
                           رسالة أخرى من البابا
                                                    147
               كخلي الاغريق عن طاعة كنيسة روما
                                                    150
```

| - APYA -                                     |     |
|----------------------------------------------|-----|
| زواج سيمون دي مونتفورت                       | 141 |
| رسالة الامبراطور رتشارد حول الحملة الصليبية  | 177 |
| استدعاء النائب البابوي إلى روما              | ۱۳۸ |
| رسالة من الامبراطور إلى رتشارد               | ١٤٠ |
| هيجان النبلاء الانكليز ضد الملك              | 181 |
| سعى النائب البابوي لعقد مصالحة               | 187 |
| اخفأق المشاورات                              | 188 |
| موت جوهانا ملكة سكوتلندا                     | 180 |
| عبور سيمون دي مونتفورت من انكلترا            | 180 |
| حكم البابا في مسألة رهبان روكستر             | 180 |
| وصول امبراطور القسطنطينية إلى انكلترا        | 731 |
| خلاف بين النائب البابوي والباحثين في اكسفورد | 187 |
| مصالحة جامعة اكسفورد مع النائب البابوي       | 10. |
| موت السلطان                                  | 107 |
| سفر سيمون د <i>ي مو</i> تنفور <i>ت</i>       | 107 |
| التتار يجتاحون البلدان الشالية               | 104 |
| موت أسقف وينكستر                             | 100 |
| حصار ميلان                                   | 100 |
| عودة رئيس أساقفة كانتربري من روما            | 101 |
| محاولة الملك تعيين أسقف لوينكستر             | 109 |
| إلغاء الملك انتخاب أسقف شيستر                | 17. |
| محاولة مصالحة الميلانيين مع الامبراطور       | ١٣١ |
| واقعة الراهب جون                             | 177 |
| محاولة اغتيال الملك هنري                     | ١٦٣ |
| عاصفة ريح                                    | ١٦٤ |
| عودة سيمون دي مونتفورت                       | 178 |
| اصلاح أحكام رهبان الطائفة السوداء            | 170 |
| , ,                                          |     |

| - AV9 £ -                              |       |
|----------------------------------------|-------|
| أحكام حول الرهبة والرهبان              | 177   |
| مراسيم بابوية حول الرهبان              | 17+   |
| السيمونية                              | ۱۸۰   |
| الحرمان الكنسى                         | ۱۸۰   |
| الضهانات والمدفوعات وقبول القوانين     | ١٨٤   |
| حصار بلنسية                            | ١٨٥   |
| تكريس بعض الكنائس                      | ١٨٥   |
| زحف بلدوين امبراطور القسطنطينية        | ١٨٥   |
| ولادة ولد لسيمون دي مونتفورت           | 7.7.1 |
| تفاخر بين أسقف أنطاكية والبابا         | ۲۸۱   |
| فيضان للأنهار                          | ١٨٧   |
| سجن الراهب روبرت بيغر                  | ١٨٨   |
| تناقص شهرة الامبراطور                  | ١٨٨   |
| شهرة روبرت الناسك                      | ١٨٩   |
| نهاية السنة                            | 19+   |
| خلاف بين الملك والايرل مارشال          | 19.   |
| موت أسقف شيستر                         | 197   |
| منح كونتية ليستر إلى سيمون دي مونتفورت | 197   |
| استدعاء الملك ستيفن سيغريف             | 197   |
| دعوة رعاة رهبان الطوائف السود          | 194   |
| إلغاء انتخاب أسقفي نورويك وشيستر       | 194   |
| انتخاب أسقف لشيستر                     | 194   |
| استدعاء النائب البابوي للعودة          | 198   |
| بطرس المسلم يقدم فديته إلى الامبراطور  | 198   |
| اعطاء سردينيًا إلى الامبراطور          | 190   |
| رئيس أساقفة كانتربري ورهبانه           | 197   |
| أسقف لنكولن وكهنته                     | 197   |
|                                        |       |

| عواصف                                      | 191 |
|--------------------------------------------|-----|
| مقتلة للمسلمين في اسبانيا                  | 191 |
| وفاة وليم دي كانتلوب                       | 191 |
| محاولة الملك اعادة مستشاره                 | 191 |
| زواج ملك سكوتلندا                          | 199 |
| بقاء النائب البابوي                        | 199 |
| انتخاب أسقف لنورويك                        | 7   |
| تحصین برج لندن                             | 7   |
| تزايد العداء بين البابا والامبراطور        | 7+1 |
| حرمان الامبراطور كنسيأ                     | 7.7 |
| غضب الامبراطور من البابا                   | 7.0 |
| كتابة مدهشة                                | ۲•٧ |
| كسوف الشمس                                 | ۲۰۸ |
| ولادة ادوارد الأول                         | ۲۰۸ |
| انتخاب أسقف لشيستر                         | 7.9 |
| آلام اليهود                                | 717 |
| أسر رالف بريتون                            | 714 |
| نشر قرار الحرمان الكنسي ضد الامبراطور      | 317 |
| رسائل من الامبراطور إلى شيوخ روما          | 710 |
| رسائل من الامبراطور إلى الكرادلة           | 717 |
| كتابات تكهنية                              | 719 |
| تبرئة الامبراطور نفسه                      | ۲۲۰ |
| رسائل الرسل إلى البابا                     | 771 |
| شكاوى الامبراطور ورسالة منه                | 747 |
| طهور مذنب                                  | 740 |
| مغادرة سيمون ايرل ليستر                    | 777 |
| مؤتمر في لندن بين الأساقفة والنائب البابوي | 777 |
|                                            | J   |

| ذهاب النائب البابوي إلى سكوتلندا     | 777   |
|--------------------------------------|-------|
| رسالة حادة من البابا ضد الامبراطور   | የ۳۸   |
| غضب الامبراطور من البابا             | 754   |
| رسالة الامبراطور إلى الايرل رتشارد   | 337   |
| فضيحة مؤسفة ورسالة من البابا         | 77.   |
| نهم الرومان                          | 449   |
| ً ذهاب الراهب روبرت إلى روما         | ۲۸.   |
| غضب نبلاء انكلترا بشأن الكنائس       | ۲۸.   |
| رسالة النبلاء إلى البابا             | 7.5.1 |
| رسالة البابا الجوابية                | ۲۸۳   |
| رسالة البابا إلى النائب البابوي      | 47.5  |
| اجتماع الصليبيين في ليون             | 710   |
| وصول كونت فلاندرز إلى انكلترا        | ۲۸۷   |
| البابا يمنع الصليبيين من الاقلاع     | 7.8.7 |
| تكريس أسقف نورويك                    | ۸۸۲   |
| ادعاءات الملك ضد ايرل كنت            | ٩٨٢   |
| رتشارد وحملته الصليبية               | 791   |
| الصراع بين البابا والامبراطور        | 797   |
| تخلي البولونيين عن البابا            | 797   |
| الملك يعين رئيساً لرهبان دير وينكستر | 797   |
| موت أسقف لييج وحزن الملك عليه        | 798   |
| البابا ينتخب امبراطورأ جديدأ         | 790   |
| البابا يجمع المال                    | 797   |
| الامبراطور يثني الصليبيين عن الاقلاع | 797   |
| صرف سيمون الراهب من مجلس الملك       | ٣٠٠   |
| رهبان وینکستر یحصلون علی انتخاب حر   | ٣٠٠   |
| الامبراطور يزحف نحو روما             | 4.1   |
|                                      | ı     |

| - AV9V -                                     |     |
|----------------------------------------------|-----|
| رسالة الامبراطور إلى ملك انكلترا             | 7.1 |
| تكريس بعض الكنائس                            | 7.9 |
| مذبحة التتار                                 | ٣١٠ |
| خسارة ملك قشتاله                             | 71. |
| منح نطاق الفروسية لبلدوين دي رايفر           | 711 |
| انتخاب أسقف لوفنتري                          | 717 |
| موت زوجة رتشارد                              | 717 |
| صراخ مدهش                                    | 414 |
| شكاوى الأساقفة                               | 717 |
| حزن الايرل مارشال                            | 418 |
| مذنب                                         | 418 |
| الامبراطور ينتقد الملك                       | 415 |
| أعمال النائب البابوي                         | 717 |
| استخراج المال من الصليبيين لاعفائهم من عهدهم | ٣١٧ |
| الايرل سيمون يريد السفر إلى القدس            | ۳۱۸ |
| خلاف بين سكان اكسفورد والباحثين فيها         | ۳۱۸ |
| منع القرصان من دخول انكلترا                  | ۳۱۸ |
| وفاة للويلين                                 | ٣١٩ |
| ولاية ادوارد ابن الملك                       | 719 |
| تحليل بعض الصليبيين من عهودهم                | 419 |
| استخراجات المال من قبل البابا                | ٣٢٠ |
| قسوة الأنواء                                 | 441 |
| نشاط النائب البابوي المالي                   | 441 |
| وداع رتشارد للأساقفة                         | 471 |
| تكريس الهيكل الجديد                          | 444 |
| اعدام عدد من قطاع الطرق                      | 477 |
| وفاة أيرل وارني                              | 777 |
|                                              | 1   |

| - A V 4 A -                                  |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| مشكلة الميراث الذي انتقل إلى الأخوات         | ٣٢٣         |
| إلغاء إدعاءات رئيس أساقفة كانتربري           | 47 8        |
| منح أموال إلى البابا                         | 440         |
| غسكوني في خطر                                | 777         |
| استيلاء الأمبراطور على عدة مدن               | ۲۲۳         |
| الامبراطور يلوم ملك انكلترا                  | ۲۲٦         |
| وصول كونت فلاندرز إلى انكلترا                | ***         |
| كونت فلاندرز يشن الحرب على الامبراطور        | ۲۳۱         |
| اخفاق محاولات كونت فلاندرز                   | 444         |
| حرب بین طولوز وبروفانس                       | ۲۳۲         |
| ملك انكلترا يكتب إلى الامبراطور              | <b>ፖ</b> ኖዮ |
| الملك الفرنسي يشن الحرب على طولوز            | - 444       |
| تبرئة الامبراطور                             | ۲۳٤         |
| ولادة ابنة إلى الملك الفرنسي                 | 770         |
| مذبحة مريعة للصليبيين في منطقة دمشق          | 440         |
| حزن الامبراطور على الصليبيين ورسالته حول ذلك | 447         |
| الملك يسترد عواطف الناس                      | ٣٤٠         |
| ختان صبي من قبل اليهود                       | 48.         |
| استخراج الموارد                              | 781         |
| رئيس أساقفة كانتربري ينفي نفسه               | 757         |
| اصرار أحد الهراطقة                           | 757         |
| موت ايرل لنكولن                              | 788         |
| ارسال قضاة بجولة في انكلترا                  | 74 8        |
| استخراج بغيض للمال                           | 740         |
| شكوى رعاة الدير حول ذلك                      | 757         |
| اجتماع للأساقفة حول ذلك واعتراضاتهم          | 747         |
| النائب البابوي يجمع الأساقفة وأجوبتهم له     | 454         |
| ·                                            | •           |

| اثارة الخلافات بين الأساقفة                 | 408         |
|---------------------------------------------|-------------|
| سفر الايرل رتشارد                           | 800         |
| ملك فرنسا يستقبل الايرل رتشارد              | 700         |
| كونت بروفانس يستقبل رتشارد                  | 707         |
| زيارة رتشارد لسينت جايل                     | 807         |
| البابا يمنع الايرل رتشارد من السفر          | <b>70V</b>  |
| حرب في اير لاندا                            | <b>40</b> V |
| انتخاب أسقف لهيرفورد                        | <b>70</b> A |
| ولادة ابنة الملك                            | 404         |
| تكريس رئيس أساقفة أرماغ                     | 409         |
| تكريس معبد القديس بولص في لندن              | 409         |
| وفاة توماس دي ميولتون                       | 409         |
| نشوب خلافات حول مطردة دير القديس ألبان      | 77.         |
| وضع امبراطور القسطنطينية                    | 770         |
| استدّعاء النائب البابوي إلى روما            | 770         |
| وصول بطرس لي روج                            | 411         |
| مصالحة بين الايرلغ والملك                   | 477         |
| أمير كونوث يشتكي إلى الملك                  | ٣٦٨         |
| البابا يسعى للانسحاب من هدنته مع الامبراطور | 419         |
| النائب البابوي يجمع المال من فرنساً         | ٣٧٠         |
| براعة البابا في جمع المال                   | ٣٧٠         |
| يقظة النائب البابوي في جمع المال            | 201         |
| موت رهبان درم في روما                       | 471         |
| المسلمون يستطلعون الغيب                     | 474         |
| الميلانيون يحرقون الهراطقة                  | ۲۷٤         |
| حرمان سيمون النورماندي                      | ۲۷٤         |
| أخبار سارة من الأرض المقدسة                 | 200         |
|                                             | I           |

```
رسالة الامبراطور إلى ملك انكلترا
                                                  ۲۷۲
                  وقوف الامبراطور ضد المجمع
                                                  ۳۸۰
             موت ادموند رئيس أساقفة كأنتربري
                                                 37
                                  دفن ادموند
                                                 440
                  انطلاق أساقفة انكلترا إلى روما
                                                  ۲۸۳
                   تكريس أسقف على هارتفورد
                                                  ٢٨٦
                     جلب تاج الشوك إلى فرنسا
                                                 841
                              الاجتياح التتاري
                                                  ٣٨٨
                           آلام أسرى الصليبين
                                                  49.
        ملك أراغون يعقد اتفاق مع حاكم الناصرة
                                                  491
                         موت جون فتز روبرت
                                                  494
                              سقوط بناء جديد
                                                  497
                            وقائع العالم المتنوعة
                                                  494
                            معركة بين الأسماك
                                                  494
          النائب البابوي يستخرج المال من الرهبان
                                                  498
                                   رسالة البابا
                                                  498
             القديسة اليزابث والقديسة هيلدغاري
                                                  498
                               حمل الاميراطورة
                                                  490
                                    عام ۱۲٤۱
                                                  497
                  سفر النائب البابوي من انكلترا
                                                  441
قدوم بطرس أوف سافوي إلى انكلترا وتنصيبه فارساً
                                                  491
                                     عواصف
                                                  391
        انتخاب نيقولا أوف فانهارم إلى كرسي درم
                                                  491
                                  تغريم اليهود
                                                  8 . 1
                                      مبارزات
                                                  8 . 1
                           وفاة غيلبرت باسيت
                                                  2 . 4
                              وفاة جون بيست
                                                  8.4
```

| - ^^ -                                      |     |
|---------------------------------------------|-----|
| سفر نبلاء انكلترا نحو القدس                 | ٤٠٢ |
| ملك فرنسا يعرض صليب المسيح                  | ۲٠3 |
| موت ملك الدانهارك                           | ٤٠٥ |
| موت وولتر دي لاسي                           | ٤٠٥ |
| رؤيا ليلية رائعة                            | ٤٠٦ |
| الامبراطور يمنع الأساقفة من الاجتباع        | ٤٠٨ |
| رسالة البابا                                | १०९ |
| آلام مدينة فيانزا                           | ٤١٢ |
| البلاط الروماني يرتبط بعاهرة                | ٤١٣ |
| البابا يطالب بالأموال                       | ٤١٤ |
| معجزات القديس ادموند                        | ٤١٦ |
| تحليل رهبان كانتربري                        | 213 |
| اضطهاد كونت بروفانس                         | ٤١٨ |
| مضايقة البنادقة للامبراطور ويقظة الامبراطور | ٤١٩ |
| ثبات رهبان وینکستر ۰                        | ٤٢٠ |
| استيلاء الامبراطور على مدينة فيانزا         | 173 |
| انتقام التتار                               | 273 |
| رسالة إلى دوق برابانت                       | 273 |
| رسالة الامبراطور إلى ملك انكلترا            | ٤٢٥ |
| نشر الرسالة المتقدمة                        | ٤٣٣ |
| انتشار الشكوك حول الرسالة                   | ٤٣٣ |
| البابا يخص الأساقفة ضد الامبراطور           | ٤٣٥ |
| الامبراطور يسأل الأساقفة إلى المجمع         | ٤٣٦ |
| الأسباب التي قدمها الامبراطور               | ٤٣٨ |
| الامبراطور يأمر باعتقال الأساقفة            | ٤٣٩ |
| اعتقال النواب البابويين                     |     |
| رسالة الامبراطور حول أسر الأساقفة           | ٤٤٠ |
|                                             | ١   |

| - 44.4                                    |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| كيف جرى حمل الأساقفة إلى نابل             | 8 8 8       |
| ارسال هنري لمساعدة أخيه كونراد            | 220         |
| الشرور الهائلة لليهود                     | 557         |
| كيف جرى تحليل الناس من عهودهم             | ٤٤٨         |
| تثبيت أسقف درم                            | ٤٤٨         |
| موت غيلبرت مارشال                         | ६६९         |
| جباية المال من انكلترا                    | ٤٥١         |
| الملك الفرنسي يعطي بواتو إلى أخيه         | 207         |
| رسالة رتشارد عن حجه                       | 204         |
| رتشارد يدفن عظام الصليبين                 | ٤٦٠         |
| رتشارد ينزل في صُعلية                     | ٤٦٠         |
| الامبراطور يستقبل رتشارد                  | 173         |
| الالتهاس من ملك انكلترا اطلاق سراح غريفين | 275         |
| ملك انكلترا يزحف إلى ويلز                 | १७१         |
| اخضاع ويلز                                | 277         |
| اكتشاف القصدير في ألمانيا                 | 277         |
| خلاف بين أسقف لنكولن وراعي دير ويستمنستر  | 277         |
| خلاف بين الملك وبين أسقف لنكولن           | £7V         |
| خلاف بين أسقف لنكولن والكهنة              | ٤٧٠         |
| استرداد كنيسة لنكولن                      | <b>ξ</b> γ+ |
| صنع مزار ذهبي لعظام الملك ادوارد          | 277         |
| رفض اعطاء ميراث إلى و. مارشال             | 277         |
| الملك يعمل من وولتر مارشالاً              | ٤٧٤         |
| غضب الملك من أسقف نورويك                  | ٤٧٥         |
| تعذيب رهبان وينكستر                       | ٤٧٥         |
| استخراج المال لصالح البابا                | ٤٧٦         |
| تحويل هذا المال إلى الخزانة الامبراطورية  | £ \ \ \     |
|                                           |             |

| ΛΛ 1 -                                           |      |
|--------------------------------------------------|------|
| موت البابا غريغوري وسببه                         | ٤٧٨  |
| موت إليانور ابنة كونت بريتاني                    | 249  |
| التحاق بعض الرهبان بطوائف أخرى                   | ٤٧٩  |
| اعاقة انتخاب البابا                              | ٤٨٠  |
| عودة الفرنسيين الذين أطلق سراحهم من أسر المسلمين | 113  |
| خلاف بين الداوية والاسبتارية                     | 27.3 |
| وفاة روبرت سمركوت                                | ٤٨٤  |
| موت ستيفن سيغريف                                 | ٤٨٤  |
| كسوف الشمس                                       | ٤٨٥  |
| موت روجر أسقف لندن                               | ٤٨٥  |
| وفاة غيوفري دي لوسي                              | ٤٨٥  |
| عودة أوتو إلى سجن الامبراطور                     | ٤٨٦  |
| انتخاب فولك باسيت إلى كرسي لندن                  | ٤٨٦  |
| وفاة هوغ دي بيتهل                                | ٢٨3  |
| انتخاب بابا جديد وموته                           | ٤٨٧  |
| مؤتمر أساقفة انكلترا                             | ٤٨٨  |
| وفيات هذا العام                                  | ٤٩٠  |
| موت الامبراطورة ايزابيلا                         | ٤٩١  |
| رسالة الامبراطور حول موتها                       | 891  |
| أنواء هذا العام                                  | १९४  |
| عودة بطرس أوف سافوي                              | ٤٩٣  |
| رعونة كونت دي لي مارشي                           | 894  |
| شكوى إلى الملك الفرنسي ضده                       | ٤٩٤  |
| كونت لي مارشي يطلب مساعدة ملك انكلترا            | 890  |
| عقد بارلمان في لندن                              | १९०  |
| استقبال الايرل رتشارد                            | १९७  |
| البواتيون يطلبون مساعدة الملك                    | १९२  |
| 1                                                | 1    |

| تفرق البارلمان الانكليزي                          | १९७   |
|---------------------------------------------------|-------|
| ردّ بارونات انكلترا                               | 0 * * |
| عودة ايرل أوف سالسبري                             | ٥٠٤   |
| اعتقال رئيس أساقفة كولون                          | ٥٠٤   |
| الملك الفرنسي يجهز أسطولاً ضد الانكليز            | ٥٠٥   |
| كيف جمع ملك انكلترا كميات كبيرة من المال          | 0+0   |
| حملة ملك انكلترا وعبوره                           | ۲۰۵   |
| تعيين رئيس أساقفة يورك نائب للملك                 | ٥٠٨   |
| وصول الملك إلى روان                               | ٥٠٨   |
| ترتيبات للزواج بين ملك سكوتلندا وابنة ملك انكلترا | ٥٠٩   |
| نهب جزيرة لوندي                                   | ٥٠٩   |
| وفاة بعض النبلاء                                  | ٥١٠   |
| أوضاع الكنيسة الرومانية                           | 011   |
| استعدادات الملك الفرنسي ضد ملك انكلترا            | 011   |
| اعتقال وليم مارش                                  | ٥١٢   |
| نصر للداوية                                       | ٥١٣   |
| البواتيون يحصنون أنفسهم ضد الفرنسيين              | ٥١٣   |
| اعتقال التجار في فرنسا وأنكلترا                   | 018   |
| موت مرغریت بیسیت                                  | 710   |
| جريمة وولتر بيسيت                                 | ٥١٦   |
| إلغاء الهدنة مع فرنسا                             | ٥١٨   |
| رسالة الملك الفرنسي إلى الملك الانكليزي           | 170   |
| بداية الحرب بين الفرنسيين والانكليز               | 770   |
| الاستيلاء على قلعة فرونتني                        | 770   |
| استيلاء الملك الفرنسي على عدة قلاع                | ٥٢٣   |
| استسلام قلعة فوفانت                               | 975   |
| ندم کونٹ دي لي مارشي                              | 370   |
|                                                   | 1     |

| _ /// · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |       |
|-------------------------------------------|-------|
| سادة الموانىء الخمسة يتحولون إلى القرصنة  | 070   |
| وصول الملك الانكليزي إلى مدينة تيلبيرغ    | ٥٢٥   |
| فرار الملك الانكليزي                      | 770   |
| معركة سانتاغيو                            | ۸۲٥   |
| مصالحة كونت دي لى مارشي مع الملك الفرنسي  | ۰۳۰   |
| موافقة كونت دي لى مارشي على شروط الصلح    | ۲۳٥   |
| فقدان الملك لسانتاغيو                     | 370   |
| فرار الملك الانكليزي                      | ٥٣٤   |
| استسلام مدينة بوبنز إلى الملك الفرنسي     | ۲۳٥   |
| شحن مدينة بونز بالجنود                    | ٢٣٥   |
| التحاق رئيس الأساقفة وليم بالملك الفرنسي  | ٥٣٧   |
| تخلي عمدة طولوز عن الملك الانكليزي        | ٥٣٨   |
| البواتيون يتحولون                         | ٥٣٨   |
| اخلاص قسطلان قلعة ميربو                   | ۸۳٥   |
| ولادة ملكة انكلترا                        | ٥٤٠   |
| قدوم كونتيسة بيرني إلى ملك انكلترا        | 0 2 + |
| انتشار وباء بين الفرنسيين                 | ٥٤١   |
| مرض ملك فرنسا                             | 730   |
| الملك الفرنسي يطلب مساعدة مالية           | 0 2 4 |
| تكريس الكنيسة في وولتهام                  | 0 8 7 |
| استخراج ضريبة بدل الخدمة العسكرية         | ٥٤٤   |
| بعض نبلاء انكلترا يطلبون العودة إلى الوطن | ٥٤٤   |
| المخاطر التي واجهها الايرل رتشارد         | ٥٤٥   |
| عاصفة وأمطار                              | 027   |
| ارسال مؤن إلى الملك                       | ०१२   |
| أوامر غير صحيحة من الملك                  | ٥٤٦   |
| تزاید خزي ملك انكلترا                     | ٥٤٧   |
|                                           | •     |

| وفاة رتشارد دي بورغ                     | ٥٤٨ |
|-----------------------------------------|-----|
| موت هيوج دي لاسي                        | ٥٤٨ |
| وفاة راعى دير ايفهام                    | ०१९ |
| انهاك خزينة الملك                       | ०१९ |
| الملك يطلب من السسترشيان                | 00+ |
| جواب السسترشيان                         | ٥٥٠ |
| عدم عبور السسترشيان للبحر               | ٥٥١ |
| أوضاع الهواء                            | 700 |
| ملك أنكلترا يبدد وقته                   | 007 |
| حصار دير فيرني                          | 007 |
| رهبان كوفنتري ينتخبون أسقفاً            | ٥٥٣ |
| ملك انكلترا يشكو من فقره                | ००१ |
| ولاة الموانىء الخمسة يطلبون المساعدة    | 002 |
| اعاقة انتخاب بابا جديد                  | 000 |
| اطلاق الامبراطور سراح النواب البابويين  | 700 |
| بقاء الكرادلة غير قادرين على الاتفاق    | 700 |
| الامبراطور يمنح جنوده ممتلكات الكرادلة  | 007 |
| اجتماع الكرادلة                         | 007 |
| استخراج المال من مواطني لندن            | ۸۵۸ |
| وفاة هوغ دي ألبينت                      | ००९ |
| وفاة هيوبرت دي بيرغ                     | ٥٦٠ |
| الملك يرغب بالعودة إلى انكلترا          | ٥٦٠ |
| نشوب خلاف بين دير كانتربري وأسقف لنكولن | 170 |
| الفرنسيون يطالبون بانتخاب بابا          | 070 |
| تساقط نجوم                              | 770 |
| انتقال السلطة البابوية إلى الكرادلة     |     |
| تحدي كونت التخوم للمبارزة               | ०७९ |
|                                         | •   |

| انقاذ ايرل التخوم نفسه                 | ٥٧٠ |
|----------------------------------------|-----|
| الملك الانكليزي يوقف نفقاته            | ٥٧١ |
| عودة الملك إلى انكلترا                 | 0 1 |
| انتخاب انوسنت الرابع بابا              | 770 |
| أعمال عدوانية من الداوية ضد الاسبتارية | ٥٧٣ |
| انتهاء اجتماع السسترشيان               | ٥٧٣ |
| شكوى من أسقف لنكولن ورهبان كانتربري    | 075 |
| تثبيت أسقف نورويك                      | 000 |
| تثبيت بونيفيس رئيساً لأساقفة كانتربري  | ٥٧٦ |
| استخراج ذهب وفضة من اليهود             | ٥٧٦ |
| انتخاب وولتر أوف سفيلد أسقفأ لنورويك   | ٥٧٧ |
| وصول كونتسة بروفانس                    | ٥٧٧ |
| موت رالف تشينديوت                      | ٥٧٨ |
| منع أسقف وينكستر من الدخول إلى مدينته  | ٥٨٠ |
| موت رئيس رهبان وينكستر                 | ٥٨١ |
| زيادة اضطهاد أسقف وينكستر              | ٥٨١ |
| حرمان مدينة وينكستر                    | ٥٨٢ |
| خسارة الامبراطور مدينة فيتربو          | ٥٨٢ |
| اظلام شهرة الامبراطور                  | ٥٨٤ |
| تخلي كثير من النبلاء عن الامبراطور     | ٥٨٥ |
| تصرف الامبراطور في أزمته               | ٥٨٥ |
| اذلال الامبراطور                       | ٥٨٦ |
| رسالة حول التتار                       | ٥٨٦ |
| عن الصراع بين البابا والامبراطور       | 090 |
| تشديد الحراسة على الطرق في روما        | 090 |
| تزايد أعداد البيغونيين                 | 790 |
| خلاف بين الفرنسيسكان والدومينيكان      | 790 |
| Į.                                     |     |

| - VV · V -                                            |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| تراجع جامعة باريس                                     | ۸۹۸   |
| خلاصة أحداث العام                                     | 7.1   |
| وليمة الايرل رتشارد                                   | 7.1   |
| مغادرة كونتسة بروفانس انكلترا                         | 7.1   |
| ارسال البابا جابياً جديداً إلى انكلترا                | 7.5   |
| ظلم الملك لأسقف وينكستر                               | 7.4   |
| موت الكاردينال جون أوف كولونا                         | 7 . 0 |
| تثبيت أسقف باث                                        | 7 . 0 |
| موت رالف نيفيل                                        | 7.0   |
| حرمان النورمان من ممتلكاتهم الانكليزية                | 7.0   |
| أحوال الأرض المقدسة                                   | 7.7   |
| مصداقية الرسالة حول الأرض المقدسة                     | 7.9   |
| اصلاح طائفتي الدومينيكان والفرنسيسكان                 | 7 • 9 |
| تعيين بعض المستشارين للملك                            | 717   |
| فرار أسقف وينكستر                                     | 717   |
| مقتل غريفين                                           | 717   |
| تناقص شعبية ملك انكلترا                               | 315   |
| رسالة بونيفيس إلى أسقف وينكستر                        | 710   |
| رسالة إلى ملك انكلترا                                 | 710   |
| ملك هنغاريا يطلب المساعدة                             | 717   |
| هزيمة امبراطور القسطنطينية                            | ٦١٧   |
| تفرق التتار                                           | 717   |
| رسالة الامبراطور حول الأرض المقدسة                    | AIF   |
| رواية موجزة حول الاستيلاء على القدس من قبل الخوارزمية | 375   |
| رسالة أخرى حول الموضوع نفسه                           | ٥٢٢   |
| الانكليز يحاولون رمي نير البابوية                     | 779   |
| ملك انكلترا يكتب إتى البابا                           | 777   |
|                                                       | •     |

| – AA • 9 –                                |     |
|-------------------------------------------|-----|
| سعي البابا لجلب ويلز إلى طاعته            | ٥٣٢ |
| شروط خضوع سينينا لملك انكلترا             | 740 |
| صكوك تعهد ويلزية                          | ٦٣٨ |
| تمرد ادوارد أمير ويلز                     | 735 |
| الملك يمنع بيع صوف السسترشيان             | 738 |
| عمل ميرون مقدس                            | 754 |
| معجزات القديس ادموند                      | 754 |
| براهين على قداسة ادموند                   | ٦٤٨ |
| شفاء أسقف درم                             | 789 |
| رسالة الامبراطور إلى ملك انكلترا          | 707 |
| بنود اتفاقية بين الامبرطور والبابا        | 705 |
| حول تطویب ادموند                          | 707 |
| تراجع الامبراطور عن شروط السلام مع البابا | 707 |
| رسالة مبكية حول الخوارزمية والقدس         | 701 |
| تأثير الرسالة المتقدمة                    | 770 |
| انذارات حول الحساب                        | 777 |
| سعي البابا لمصالحة الملك مع أسقف وينكستر  | 777 |
| رسالة البابا إلى ملك انكلترا              | ٦٦٨ |
| رسالة البابا إلى ملكة انكلترا             | 77. |
| رسالة أسقف وينكستر إلى الملك              | 177 |
| اعتراضات الملك على أسقف وينكستر           | 771 |
| جواب أسقف وينكستر                         | 777 |
| خديعة المعلم هنري دي سوسا                 | 375 |
| فرار البابا                               | 770 |
| غضب الامبراطور                            | ۸۷۶ |
| الامبرطور يربح صداقة عدد من الأمراء       | 779 |
| عصيان الويلزيين                           | ٦٨٠ |
|                                           | •   |

| - AA \ · -                                   |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| وصول شائعات إلى الملك                        | <b>ገ</b> ለ • |
| تصالح أسقف وينكستر مع الملك                  | 177          |
| موت انغلرام دي كوسي                          | 77.5         |
| الملك يطلب مساعدات مالية                     | <b>ገለ</b> ۳  |
| رسالة من البابا إلى أساقفة انكلترا           | ۹۸۵          |
| الشروط التي عملها النبلاء                    | ላለዖ          |
| البابا يرسل المعلم مارتن إلى انكلترا         | 79.          |
| رسالة البابا إلى أساقفة انكلترا              | 791          |
| رسل من الامبراطور يمنعون الانكليز من الاسهام | 798          |
| موافقة نبلاء انكلترا على تقديم مساعدة مالية  | 790          |
| جواب الأساقفة على مطالب المعلم مارتن         | 797          |
| العثور على جثة ولد ميت في لندن               | 799          |
| ظهور قديسين جدد                              | ٧٠١          |
| وصول كونت فلاندرز إلى انكلترا                | ٧٠١          |
| جبايات المعلم مارتن                          | ٧٠٢          |
| الخلافات بين ملكي انكلترا وسكوتلندا          | ٧٠٢          |
| صك ملك سكوتلندا                              | ٧٠٤          |
| تثبيت البابا للصك                            | ٧٠٦          |
| غارات الويلزيين                              | ٧٠٨          |
| هزيمة بطرس رئيس أساقفة روسيا أمام التتار     | V•9          |
| رسالة من التتار                              | V17          |
| المصالحة بين كنيسة وينكستر وأسقفها           | V17          |
| تكريس روجر إلى كرسي باث                      | ٧١٤          |
| وصول ملك فرنسا إلى السسترشيان                | V10          |
| تكريس فولك باسيت أسقفاً للندن                | ۷۱٦          |
| ذهاب بعض الكرادلة إلى جنوي                   | ۲۱۲          |
| وصول حملة الصليب إلى انكلترا                 | V1V          |
|                                              |              |

| ذهاب البابا إلى مدينة أستى                   | ۷۱۸        |
|----------------------------------------------|------------|
| ذهاب البابا إلى ليون                         | ۷۱۸        |
| رفض منح الملك مساعدات مالية                  | V19        |
| استخراج المال من سكان لندن                   | V19        |
| نصر نيقولا دي مولي                           | ٧٢٠        |
| موت مرغريت أخت ملك سكوتلندا                  | ٧٢٠        |
| استرداد ملك فرنسا صحته                       | ٧٢٠        |
| مساعي داود أمير ويلز للاستقلال               | 771        |
| الكتابات التي حصل عليها داود                 | <b>777</b> |
| رعود في الشتاء                               | ٧٢٣        |
| تفتيش حول الغابة الملكية                     | ۷۲٤        |
| انتخاب روبرت باسلو إلى كرسي شيستر            | ٧٢٥        |
| منح الملك بعض الهدايا إلى كنيسة القديس ألبان | 777        |
| عرض مختصر لأحداث هذا العام                   | 777        |
| احتفال الملك بعيد الميلاد                    | 777        |
| عبور بعض الأساقفة إلى القارة                 | 777        |
| ولادة ملكة انكلترا لصبى                      | 779        |
| موت كونتسة اكسفورد                           | 779        |
| موت بلدوين ايرل أوف ديفون                    | ٧٣٠        |
| حرمان الامبراطور كنسيأ                       | ٧٣٠        |
| أسر ثلاثمائة ويلزي                           | 741        |
| اعتقال مونثونت من قبل الويلزيين              | V 7 1      |
| موت هیربرت فتز— متی                          | ٧٣٢        |
| عقد مؤتمر خياني من قبل بعض الكرادلة          | 777        |
| البابا يدعو إلى عُقد مجمع في ليون            | 74.5       |
| ملك انكلترا يرسل وكيلاً إلى البلاط الروماني  | ٧٣٥        |
| أعذار الملك حول بعض الأساقفة بشأن مجمع ليون  | 777        |
| -                                            | i          |

```
رسالة البابا إلى ملك انكلترا
                                          ٧٣٧
          بقاء بعض الأساقفة في انكلترا
                                          ۷۳۸
            موت غيلبرت دي هنفرنفيل
                                          749
                موت كاردينال دي تيرن
                                          744
ارسال بعض النجدات إلى الأرض المقدسة
                                          749
       مثابرة المعلم مارتن على جمع الموارد
                                          V & .
                وضع حرس على المرافىء
                                          75.
                     حريق حجرة البابا
                                          138
             معارضة بعض الكهنة للبابا
                                          134
       منح الفروسية إلى رتشارد دي كلير
                                          VEY
                ارسال رسل إلى المجمع
                                          754
             مغادرة المعلم مارتن انكلترا
                                          7 2 2
                   موت غيوفري مارش
                                          737
                   شكوي المعلم مارتن
                                          757
   استعدادات ملك انكلترا لحملة إلى ويلز
                                          757
          تخلى أسقف كوفنتري عن ادعائه
                                          757
انتخاب روبرت دي ويزهام لكرسي شيستر
                                          787
              تكري بونيفيس البروفانسي
                                          789
           إضافات مالية إلى خزانة الملك
                                          401
               توسعة كنيسة ويستمنستر
                                          401
                 البابا يتلقى هدايا ثمينة
                                          YOY
                   اجراءات مؤتمر ليون
                                          V0 {
                تعليهات البابا إلى المجمع
                                          V00
          أخبار سيئة من الأرض المقدسة
                                          404
                   اجراءات اليوم الرابع
                                          VOA
             شكوى وكلاء جماعة انكلترا
                                          V70
               رسالة جماعة رسل انكلترا
                                          V70
```

| تأجيل اجابة رسل انكلترا                 | 779 |
|-----------------------------------------|-----|
| حرمان الامبراطور كنسيأ                  | ٧٧٠ |
| مغادرة وكلاء الامبراطور                 | ٧٨١ |
| مراسيم حول الأرض المقدسة                | ٧٨١ |
| ملاحظة حول رسالة                        | ٧٨٣ |
| تشريعات وأوامر من مقررات المجمع         | ٧٨٨ |
| أمراء ألمانيا                           | 797 |
| مايتعلق بالحملة الصليبية السادسة        | ۸۰۲ |
| فردريك يتوج نفسه                        | ۸۰۳ |
| رسالة الامبراطور فردريك إلى ملك انكلترا | ۸•٤ |
| تناقص سمعة فردريك                       | ۸•٧ |
| اخفاق محاولات وكلاء جماعة انكلترا       | ۸۰۸ |
| وصاية بابوية على رهبان السسترشيان       | ۸۱۰ |
| اقامة الملك في غانوك                    | ۸۱۱ |
| اجتماع البابا مع الملك الفرنسي          | ۸۱٤ |
| موت ريموند كونت بروفانس                 | 711 |
| استيلاء المصريين على مدينة دمشق         | 711 |
| عزم الملك الانكليزي على العودة          | ۸۱۷ |
| مغادرة الملك غانوك                      | ۸۱۸ |
| خلع موريس من الاشراف على قضاء ايرلاندا  | ۸۱۹ |
| ارسال نائب بابوي إلى فرنسا              | ۸۲۰ |
| راعي دير كلوني يستخرج العشور            | ٨٢١ |
| حمل عدد من النبلاء لشارة الصليب         | ۸۲۱ |
| رواية بأن المسلمين قد سمموا الورق       | ۸۲۲ |
| تكريس رتشارد مستشار كنيسة إكستير        | ۸۲۲ |
| وفاة وولتر ايرل مارشال                  | ۸۲۲ |
| موت أنسلم أخو المذكور                   | ۸۲۳ |
|                                         | •   |

| - ۸۸ 1 =                                        |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| شعارات النبالة التي انهارت في انكلترا           | ۸۲۳ |
| واقعة مدهشة حول وليم مارشال                     | 378 |
| زحف الامبراطور ضد الميلانيين                    | ۸۲۸ |
| مقتل رئيس شمامسة يورك                           | ۸۲۹ |
| سوء معاملة الفرنسيين للبواتيين                  | ٩٢٨ |
| امتياز حصل عليه أسقف لنكولن                     | ۸۳۰ |
| موت أسقف هارتفورد                               | ۸۳٤ |
| موت راعی دیر بورغ                               | ۸۳٤ |
| خديعة لطيفة للملك الفرنسي                       | ۸۳٤ |
| مختصر أخبار السنة كلها                          | ۸۳٥ |
| عام ١٢٤٦                                        | ۲۳۸ |
| عضب البابا من الانكليز                          | ለ٣٦ |
| غضب ملك انكلترا من كونتسة بروفانس               | ۸۳۷ |
| الملك الفرنسي يطلب تمديد الهدنة                 | ۸۳۸ |
| اعفاء من رئيس أساقفة كانتربري                   | ۸۳۹ |
| غضب الملك الانكليزي                             | ٨٤١ |
| فرض غرامة على اللندنيين                         | ٨٤٣ |
| اجتماع نبلاء انكلترا                            | ۸٤٣ |
| طموح رهبان دومينيكان                            | ۸٤٣ |
| امتياز الدومينيكان الأول                        | ٨٤٤ |
| الامتياز الثاني                                 | ለደግ |
| جواب رئيس شهامسة القديس ألبان                   | ٨٤٧ |
| المراسيم حول القضايا المتقدم ذكرها              | ٨٤٩ |
| موت داود أمير شهالي ويلز                        | ٨٥٠ |
| عقد بارلمان في لندن                             | ۸٥١ |
| امتيازات أخرى                                   | ٨٥٢ |
| مسعى الملك الفرنسي لمصالحة البابا مع الامبراطور | ٨٥٥ |
| •                                               | •   |

| مسعى الداوية والاسبتارية لفداء اخوانهم       | ۸٥٧ |
|----------------------------------------------|-----|
| اجتماع نبلاء انكلترا                         | ۸٦٠ |
| الأذى الذي لحق بمملكة انكلترا                | ለኘ・ |
| شكوى الأنكليز من المظالم                     | 778 |
| رسائل رعاة ديرة انكلترا إلى البابا           | 378 |
| رسالة من جماعة انكلترا إلى البابا            | ለነገ |
| رسالة الملك إلى البابا                       | ٨٢٨ |
| رسالة من الملك إلى الكرادلة                  | ٩٢٨ |
| تكدس الشكاوى ضد البلاط الروماني              | ۸٧٠ |
| تعافي الأرض المقدسة قليلاً                   | ۸۷۱ |
| رسالة الامبراطور حول تبرئة نفسه من الهرطقة   | ۲۷۸ |
| موقف الأمراء من البابا                       | ۸٧٨ |
| انتخاب لاندغريف ثورونجيا امبراطورآ           | ۸٧٨ |
| توجه كونراد ضد الامبراطور الجديد             | ۸۷۹ |
| زواج رتشارد أخو الملك من ابنة كونت بروفانس   | ۸۷۹ |
| البابا يأمر بصنع شراريب ذهبية                | ۸۸۰ |
| حملات التتار على المسيحيين                   | ۸۸۱ |
| تعيين روجر بيغود مارشالأ                     | ۸۸۱ |
| حروب في ألمانيا                              | ٨٨٢ |
| تقديم كونت سافوي الولاء للملك                | ۸۸۳ |
| تخفيف الاستخراجات                            | ۸۸۳ |
| كيف أصبح الدومينيكان والفرنسيسكان رسل البابا | ٨٨٤ |
| ملك مان يتسلم مرتبة الفروسية                 | ۸۸٤ |
| مغادرة رسل جماعة انكلترا إلى روما            | ٨٨٤ |
| أضرار الصقيع والثلج                          | ۸۸٥ |
| اعادة بارونية أسقف شيستر                     | ۸۸٥ |
| مرسوم جديد للبابا                            | ۸۸٥ |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |     |

| اصابة معلم أبناء الملك بالسكتة الدماغية    | ለለ٦ |
|--------------------------------------------|-----|
| ملك انكلترا يمنع دفع الضريبة للبابا        | ۸۸۷ |
| رسائل بابوية لاستخراج الأموال              | ۸۸۷ |
| الملك يمنع دفع ضريبة للبابا                | ۸۹۰ |
| خلاف بين الملك والبابا                     | ۸۹۲ |
| أخبار محزنة من الأرض المقدسة               | 791 |
| عقد بارلمان في وينكستر                     | ۸۹۳ |
| استخراج ضرائب من قبل البابا                | ۸۹٥ |
| تكريس دير بوليو                            | ۸۹٥ |
| موت أم ملك انكلترا                         | ለዓ٦ |
| موت كونتسة ألبيميرل                        | ۸۹٦ |
| موت جون دي نيفيل                           | ۸۹٦ |
| ارتداء أسقف كارآيل رداء الرهبنة            | ۸۹۷ |
| رسائل بابوية إلى الرهبان الفرنسيسكان       | ۸۹۷ |
| البابا يسأل السلام من سلطان مصر            | ۸۹۹ |
| رسالة سلطان مصر إلى البابا                 | ۸۹۹ |
| شكوك حول الرسالة                           | 9.1 |
| عواصف رعدية                                | 9.1 |
| ولادة صبي للايرل رتشارد                    | 9.4 |
| رسالة من وولتر دي أوكرا إلى الملك          | 9.4 |
| سهاح الملك للرومان بجمع المال              | 9.9 |
| ملك أراغون يقطع لسان أحد الأساقفة          | 91. |
| توجيه اللوم إلى البابا                     | 910 |
| الملك يمنع التفتيش الذي أقامه أسقف وينكستر | 911 |
| طغيان البابا في استخراج المال              | 917 |
| الملك يمنع استخراج المال                   | 918 |
| رد رجال الدين على البابا                   | 918 |
|                                            |     |

| - <b>^^</b>                          |      |
|--------------------------------------|------|
| قضايا أخرى وأسباب                    | 918  |
| ارسال اثنين من القتلة إلى روما       | 917  |
| موت أسقف سالسبري                     | 414  |
| وفاة راعي دير ويستمنستر              | 914  |
| تطويب أدموند المعترف                 | 914  |
| توقف البحر عن المدّ                  | 919  |
| انتخاب أسقف لسالسبري                 | 919  |
| موت بعض النبلاء الانكليز             | 97.  |
| انتخاب راعي لدير ويستمنستر           | 971  |
| خاتمة أحداث السنة                    | 977  |
| احتفال الملك بعيد الميلاد            | 977  |
| عقد مؤتمر في لندن                    | 477  |
| مؤامرة بعض النبلاء ضد البابا         | 974  |
| كتابة ضد رجال الدين                  | 940  |
| عقد بارلمان في لندن                  | 944  |
| رسالة من جماعة انكلترا إلى البابا    | 977  |
| رسالة من جماعة انكلترا إلى الكرادلة  | 979  |
| حصول الملك على امتياز غامض من البابا | 941  |
| احضار سيدات أجنبيات للزواج في لندن   | 941  |
| البابا يرسل راهبين لاستخراج ألمال    | 944  |
| البابا يطلب اقراضه المال             | 379  |
| ترقية جون مانسيل                     | ٤ ٣٣ |
| ارسال نائب بابوي إلى سكوتلندا        | 940  |
| ارسال المعلم جون إلى ايرلندا         | 947  |
| هزة أرضية في انكلترا                 | 947  |
| موت الفارس فولك                      | 927  |
| إلغاء المرسوم المتعلق بالوصايا .     | 927  |
| ·                                    |      |

| - ^^\^                                                  |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| اكتشاف مؤامرة ضد البابا                                 | ۸۳۸ |
| اعتقال بعض المتهمين                                     | 98. |
| عقد بارلمان في فرنسا                                    | 981 |
| مصالحة بين كنيستي درم وسينت ألبان                       | 984 |
| موت اللاندغريف أ                                        | 984 |
| البابا يرسل أربعة كرادلة نواباً له                      | 980 |
| أخذ فردريك الولاء لابنه هنري                            | 987 |
| قوانين جديدة عملها ملك انكلترا                          | 984 |
| مصالحة بين أسقف درم وراعي دير سينت ألبان                | 987 |
| فرض أتاوة بابوية                                        | 900 |
| ازدياد سلطة الراهب جون                                  | 901 |
| خوف رجال اللاهوت                                        | 907 |
| ظلم لم يسمع بمثله                                       | 904 |
| التهاس مرفوع إلى البابا                                 | 908 |
| دعوة نبلاء انكلترا إلى بارلمان                          | 900 |
| ارسال رسل إلى برابانت                                   | 907 |
| انتخاب كونت هولاندا ملكأ لألمانيا                       | 907 |
| وصول بعض النبلاء إلى انكلترا طالبين للهدايا             | 401 |
| وصول أسقف سابينا إلى انكلترا                            | 909 |
| وصول أخوة الملك لأمه إلى انكلترا                        | 97. |
| زواج بعض البروفانسيات من نبلاء انكليز                   | 971 |
| زواج وليم أخو الملك                                     | 971 |
| وفاة أسقف روان                                          | 977 |
| حمل بعض النبلاء للصليب                                  | 974 |
| تعيين وليم بويلي حاكماً على غسكوني                      | 974 |
| نقل ادموند المعترف                                      | 974 |
| نذر الايرل رتشارد بالمشاركة في بناء مزار ادموند المعترف | 970 |
|                                                         |     |

| - VV / / -                                |      |
|-------------------------------------------|------|
| افساد النقود الانكليزية                   | 970  |
| مبارزة بين ايرل غلوستر وبين غي أخي الملك  | 477  |
| تدمير الخوارزمية                          | 977  |
| فرار کونراد                               | 977  |
| الايرل رتشارد يجمع المال من الصليبيين     | 97.۸ |
| استخراج المال من قبل رئيس أساقفة كانتربري | 979  |
| حصار بارما من قبل الامبراطور              | 979  |
| اعطاء ملك فرنسا ترضيات للمتضررين          | 971  |
| مرض ادوارد ابن الملك                      | 971  |
| انتخاب كونت هولاندا ملكاً للرومان         | 977  |
| جلب بعض دم المسيح إلى انكلترا             | 977  |
| الملك يحمل دم المسيح                      | 978  |
| قداس حول دم المسيح                        | 940  |
| عمل وليم دي بلنسية فارساً بحزام           | 977  |
| الملك يأمر بايداع ماحصل كتابة             | 977  |
| تكريس أسقف كارآيل                         | 944  |
| ارسال سفراء إلى برابانت                   | ٩٧٨  |
| عودة الايرل رتشارد                        | ۹۷۸  |
| الأوضاع البائسة للويلزيين                 | 979  |
| انتخاب أسقف لكنيسة القديسة داود           | ٩٨٠  |
| آلام البارميين                            | 9.4. |
| منع الاستعدادات للمبارزة                  | ٩٨١  |
| رواج توماس أوف سافوي من ابنة فردريك       | ٩٨٢  |
| اغناء الملك لاخوته                        | 9,74 |
| تتويج هاكو ملك النروج                     | ٩٨٣  |
| رسالة الملك الفرنسي إلى ملك النروج        | 910  |
| تعرض ايرل وينكستر للخطر                   | 910  |
|                                           | l    |

```
عدم السماح للملك المنتخب بالدخول إلى اكس لي شابيل
                                                       TAP
                                    انتشار الطاعون
                                                       911
                                 موت بعض النبلاء
                                                       447
                                وصف مختصر للعام
                                                       444
                            احتفال الملك بعيد الميلاد
                                                       444
                          حمل بعض النبلاء للصليب
                                                       444
                                 فرار أسقف بانغور
                                                       919
                             مرض رتشارد سيوورد
                                                       919
                  وصول كونتسة بروفانس إلى انكلترا
                                                       99.
                                   وفاة أسقف باث
                                                       99.
                    الملك الفرنسي يجدد حمل الصليب
                                                       99.
                             عقد بارلمان عام في لندن
                                                       994
                     الملك يسعى لتهدئة جماعة انكلترا
                                                       998
               كيف ظلم أسقف درم كنيسة التاينهاوث
                                                       990
                 حرية وامتيازات كنيسة القديس ألبان
                                                       997
                   رسالة ملك انكلترا إلى أسقف درم
                                                       991
                    الانقضاض الذي عمله البارميون
                                                      1 . . .
                         اصلاح الأموال الانكليزية
                                                      1 . . Y
                               موت وولتر موكليرك
                                                      1 . . 7
                          زواج فردريك وابنه كونراد
                                                      1..4
                            مبارزة عقدت في نيوبري
                                                      1 . . 8
                 اضطرابات الناس بسبب تبديل النقود
                                                      1..0
                                     خسوف القمر
                                                      1..7
                             اجراءات البارلمان الكبير
                                                     1..7
                             بيع ملك انكلترا لثرواته
                                                      1...
                        انطلاق الملك الفرنسي بحملته
                                                      1 . . 4
                        الاستيلاء على اكس لي شابيل
                                                      1.17
```

| -                                         |         |
|-------------------------------------------|---------|
| فرار کونراد بن فردریك                     | 1.14    |
| كيف غزيت مطردة كنيسة القديس ألبان         | 1+18    |
| تأسيس سوق جديد في ويستمسنتر               | 1.10    |
| فيضان غير اعتيادي للبحر                   | 1.17    |
| هزة أرضية في سافوي                        | 1.17    |
| طعن رئیس رهبان ثیفورد                     | 1.17    |
| وفاة رئيس رهبان بينيثلي                   | 1.7.    |
| عقوبة حادة لزاني                          | 1.41    |
| وقوع عدة حرائق                            | 1.44    |
| الأوآمر غير العادلة لرئيس أساقفة كانتربري | 1 + 44  |
| رسل إلى البابا من عند التتار              | 37.1    |
| مظالم البلاط الروماني ضد الانكليز         | 1.70    |
| مظلمة جديدة للبابا                        | 1.44    |
| وفاة راعى دير وولثام                      | ۸۲۰۲    |
| موت سيمون لانغتون                         | 1 + 7 A |
| موت جون بلند                              | ١٠٢٨    |
| ارسال الراهب متى إلى نورماندي             | 1.49    |
| اجازة البابا إلى راعي دير القديس ألبان    | 1.41    |
| هزة أرضية في انكلترا                      | 1.44    |
| خاتمة العام                               | 1.44    |
| طلب الملك منحه هدايا                      | 1.78    |
| الاحتفال بعيد القديس ادوارد               | 1.48    |
| عودة ايرل ليستر                           | 1.40    |
| ظلم الملك لسكان لندن                      | 1.47    |
| الملك يستجدي المال                        | 1.44    |
| الملك يستجدي المال من الأساقفة            | ۸۳۰۲    |
| رسالة الملك إلى أساقفة انكلترا            | 1.49    |
| į.                                        |         |

```
استقالة أسقف درم
                                                   1.8.
                                     منع مبارزة
                                                   1 . 5 1
             رغبة الملك بانتخاب أخيه أسقف لدرم
                                                   1.51
           شكوى حول السرقات المقترفة في انكلترا
                                                   1.57
                  تدهور سمعة الامبراطور فردريك
                                                   1 + 2 1
                        رسالة قدح ضد الامبرطور
                                                   ١٠٤٨
                           مقاسد البلاط الروماني
                                                   1.08
                 خلاف بين سكان كمبردج والكهنة
                                                   1.00
                  نجاة الامبراطور من الموت بالسم
                                                   1.00
                             حزن فردريك وأساه
                                                   1.04
                             تبديد المؤن في قبرص
                                                   1.04
         كيف صالح الملك الفرنسي كثيرين فيها بينهم
                                                   1.04
            مراسلة هنري بن فردريك الملك الفرنسي
                                                   1.09
               وصول رئيس أساقفة روان إلى انكلترا
                                                   1.09
                             اجتماع النبلاء في لندن
                                                   1.7.
        رهبان الفرنسيسكان والدومينيكان جباة للبابا
                                                   1.11
                           وفاة رئيس أساقفة منتز
                                                    1171
         انسيوس بن فردريك ينصب كميناً للبارميين
                                                    1.77
                             هطول غزير للأمطار
                                                    1.75
                              تحويل جسد ادموند
                                                   1.74
        عدد كبير من النبلاء الانكليز يحملون الصليب
                                                    1.75
                              اخضاع الغسكونيين
                                                   1.78
                                    أسر انسيوس
                                                   1.70
                              موت ولد لفردريك
                                                    1.77
                     ارسال بطرس كيوشي إلى أبوليا
                                                    1.77
الرهبان السسترشيان يحصلون على مدارس في الجامعات
                                                    1.77
                                  تتويج بونيفيس
                                                    1.77
```

```
تقارير غىر مؤكدة
                                         1.17
                  عودة أسقف نورويك
                                         1.77
                   الاستيلاء على دمياط
                                         1.71
            اجتماع رهبان الطائفة السوداء
                                         1.77
      الحجرة التي حملت طبعة قدم المسيح
                                         1.77
                 ولادتان غير طبيعيتان
                                         1.79
                مباراة مقارعة في بريكلي
                                         1.79
                    تكريس أسقف درم
                                         1.4.
 خلافات بین راعی دیر وسیتمنستر ورهبانه
                                         1.4.
     خلاف بین راعی دیر بیتربورا ورهبانه
                                         1+4+
انتخاب جون أوف كاين راعياً لدير بيتربورا
                                         1.41
              روبرت باسلو يترك البلاط
                                         1+٧1
                   اعتقال كونت غوزني
                                         1.77
                   تكريس كنيسة بيوليو
                                         1.74
            تحول ملك التتار إلى المسيحية
                                         1.74
                 موت ملك سكوتلندا
                                         1.40
                      موت هوغ برون
                                         1.77
                   موت كونت طولوز
                                         1.77
                 موت بطرس دی غینور
                                         1.4
          موت المعلم سيمون النورماندي
                                         1.44
                   وفاة وليم أوف درم
                                         1.44
                 وفاة روجر فتز- جون
                                         1.44
           وفاة عدد من النبلاء الفرنسيين
                                        1.74
     احتفال الملك بعيد الميلاد في وينكستر
                                        1.79
          ولادة كونتسة كورنوول لصبي
                                         1 + 1 +
                فرض غرامة على وولترد
                                         1 * 1 *
 المصالحة بين راعي دير ويتسمنستر ورهبانه
                                         1 + 1 1
```

| استدعاء أسقف لنكولن رهبانه                 | ١٠٨١ |
|--------------------------------------------|------|
| عبور كثير من النبلاء الانكليز البحر        | ١٠٨٢ |
| ذهاب أسقف لنكولن إلى البلاط الروماني       | ١٠٨٢ |
| بيع كثير من نبلاء انكلترا مزارعهم          | ١٠٨٤ |
| معاناة البارميين                           | ١٠٨٤ |
| احصاء ثروة رئيس أساقفة كانتربري            | ۲۸۰۱ |
| الملك الانكليزي يطلب المسامحة من سكان لندن | ۲۸۰۱ |
| الملك يحمل الصليب                          | ١٠٨٧ |
| القرار الجماعي للصليبين                    | ١٠٨٨ |
| اخضاع الغسكونيين                           | ١٠٨٩ |
| كيف استخرج الغسكونيون المال من الملك       | 1.9. |
| حملة الفرنسيين ضد المسلمين                 | 1.91 |
| شروط السلام التي قدمها السلطان             | 1.91 |
| موت أعداد كبيرة من الفرنسيين               | 1.97 |
| ارتداد عدد كبير من الفرنسيين               | 1.98 |
| موت السلطان                                | ١٠٩٣ |
| كيف تلاشى إيهان الكثيرين                   | 1.98 |
| تدهور أحوال الكنيسة                        | 1.90 |
| رسالة من البابا                            | 1.97 |
| عودة الايرل رتشارد                         | 1.97 |
| الآراء حول مؤتمر البابا مع الايرل رتشارد   | 1.97 |
| شراء الايرل لأحد الديرة                    | ١٠٩٨ |
| معجزة عملت بذراع القديس ادموند             | ١٠٩٨ |
| الملك يضع قيوداً على مائدته                | 11   |
| غرامة على اليهود                           | 11   |
| جريمة أحد اليهود                           | 11   |
| فحص أموال اليهود                           | 11.1 |
|                                            | •    |

| _                                                |      |
|--------------------------------------------------|------|
| موت واحد من الأرمن في انكلترا                    | 11.7 |
| ارسال المال إلى الملك الفرنسي                    | 11.7 |
| عودة النبلاء الانكليز                            | 11.4 |
| تقارير زائفة عن الأرض المقدسة                    | ١١٠٤ |
| تكريس كنيسة ونغريف                               | ۱۱۰٤ |
| قرار رئيس أساقفة كانتربري القيام بزيارات تفقدية  | 11.0 |
| طغيان رئيس أساقفة كانتربري                       | 11.7 |
| معارضة كنيسة القديس بارثلميو للزيارات التفقدية   | 11.4 |
| رفض الملك الإصغاء للذهاب إلى الشكاوي             | 11.9 |
| استعداد رئيس الأساقفة للذهاب إلى البلاط الروماني | 111. |
| رسالة أسقف لندن إلى راعي دير القديس ألبان        | 1111 |
| اجتماع هيئة رهبان الدومينيكان                    | 1117 |
| اضطراب بین سکان لندن                             | 1117 |
| صكوك امتيازات جديدة من الملك                     | 3111 |
| اعطاء ختم الملك إلى وولتر أوف كيلكني             | 1110 |
| متابعة الملك الفرنسي زحفه                        | 7111 |
| الحلافات بين الانكليز والفرنسيين                 | 7111 |
| استراتيجية وليم لونغوسبي                         | 1117 |
| الملك الانكليزي يستخرج المال من جميع المناطق     | 1171 |
| طغيان غيوفري لانغلي                              | 1177 |
| ذهاب رئيس أساقفة كانتربري إلى روما               | 1174 |
| موت روبرت أوف ليكسنغتون                          | 1117 |
| تقارير حول الاستيلاء على القاهرة                 | 1117 |
| الاستيلاء على دمياط                              | 3711 |
| عروض السلطان على الصليبيين                       | 1111 |
| اعلام السلطان بخيانة المتولي للقاهرة             | 1179 |
| تحسن أحوال الامبراطور فردريك                     | 114. |
| '                                                |      |

| - AAT 1 -                                          |      |
|----------------------------------------------------|------|
| برنارد دي نيمفا يجمع المال من الصليبيين            | 1127 |
| تقارير محزنة من الأرض المقدسة                      | 1127 |
| تأنبيات كونت أرتوي للداوية والاسبتارية             | 1140 |
| جواب مقدم الداوية له                               | 1100 |
| مشاحنة بين وليم لونغوسبي وكونت أرتوي               | 1127 |
| <del>"</del> '                                     | 1129 |
| ا موت وليم لونغوسبي<br>تشجيع الملك الفرنسي لأتباعه | 118* |
| زحف الملك الفرنسي المخفق إلى المعركة               | 1181 |
| المذبحة التي ألمت بالفرنسيين                       | 1127 |
| أسر الملك الفرنسي                                  | 1188 |
| ولاة دمياط والأسطول الفرنسي فيها                   | 1127 |
| رفض الملك الفرنسي اعادة دمياط                      | 1127 |
| محاولة المسلمين الاستيلاء على دمياط                | 1121 |
| حزن الصليبيين                                      | 1189 |
| تنازل الملك الفرنسي عن دمياط                       | 1189 |
| اعدام الصليبين في دمياط                            | 1101 |
| الملك الفرنسي يتحدى السلطان                        | 1107 |
| المسلمون يثورون ضد السلطان                         | 1107 |
| رسالة إلى الايرل رتشارد                            | 1107 |
| سخط الفرنسيين                                      | 1101 |
| ملك قشتالة يحمل الصليب                             | 1109 |
| شکاوی حول استخراج المال                            | 1109 |
| استخراج المال في فرنساً                            | 1109 |
| شهامة راعية دير لاكوك                              | 117. |
| وفيات بعض الأعيان                                  | 1177 |
| كيف استعد المسلمون لحصار عكا                       | ١١٦٣ |
| الملك الفرنسي يرسل أخويه إلى فرنسا                 | 1174 |
|                                                    |      |

| فيضان البحر وهياجه                         | ١١٦٤ |
|--------------------------------------------|------|
| استخراج المال من رئاسة رهبان بنهام         | 1177 |
| قمع رئيس أساقفة كانتربري المتذمرين         | 1177 |
| وفاة وليم وينكستر                          | 1177 |
| سعي الملك لانتخاب أخيه أسقفاً لوينكستر     | 1177 |
| كلمةً للملك في رهبان وينكستر               | 1179 |
| موافقة رهبان وينسكتر على طلب الملك         | 1171 |
| ملك انكلترا يبعث رسلاً إلى البابا          | 1174 |
| رسالة الملك إلى البابا                     | ۱۱۷٤ |
| وفاة أسقف روكستر                           | 1140 |
| عودة أسقف لنكولن من بلاط روما              | 1177 |
| معارضة أساقفة انكلترا رئيس أساقفة كانتربري | 1177 |
| هزة أرضية في انكلترا                       | 1177 |
| ردع رئيس أساقفة كانتربري للشكاوي           | 1144 |
| حيرة ملك انكلترا                           | 1149 |
| رسالة البابا إلى راعي دير القديس ألبان     | 1149 |
| موت الامبراطور فردريك                      | 114. |
| اكيال ١٢٥٠ سنة من الميلاد                  | 11/1 |
| أحداث نصف القرن الأخير                     | 11/1 |
| عام ١٢٥١                                   | 1198 |
| احتُّفال الملك بعيد الميلاد في وينكستر     | 1194 |
| عدم توزيع الملك أية هدايا للعيد            | 1195 |
| إلغاء المائدة الملكية                      | 1198 |
| فرض الحراسة على سجناء الامبراطور           | 1190 |
| ثورة أبناء الامبراطور ضد البابا            | 1197 |
| خلافات بين اثنين من السلاطين               | 1197 |
| صبر الملك الفرنسي                          | 1199 |
| I                                          |      |

```
عودة غي أخو الملك من الأرض المقدسة
                                                    1199
                      كيف أغنى ملك انكلترا اخوته
                                                    17 . .
أسقف لندن يقسم على الالتزام بمراسيم رئيس الأساقفة
                                                    17.1
                            ذهاب البابا إلى بيروسيا
                                                    14.4
                    شكاوى البنادقة ضد ملك فرنسا
                                                    17.7
                                اتحاد بعض الرهبان
                                                    14.4
               عودة سيمون ايرل ليستر من غسكوني
                                                    14.4
                           اجراءات الايرل سيمون
                                                    14.8
                               عودة الايرل سيمون
                                                    14.0
          ادخال عبارة دون التقيد في المحاكم العلمانية
                                                    17.7
               اطلاق سراح بعض الأسرى الصليبيين
                                                    14.4
                          تحليل عمدة لندن وكهنتها
                                                    14.4
                            تقارير حول هنري باث
                                                    14.4
                                  كفالة هنري باث
                                                    17.9
                               احصاء نفقات الملك
                                                    1711
          تأسيس دير للنساء من قبل كونتسة آرونديل
                                                    1711
          جلب أخبار وفاة فردريك إلى المالك الغربية
                                                    1711
                         وصية الامبراطور فردريك
                                                    1717
      ايقاع عقوبة الحرمان الكنسي بعميد لندن وكهنتها
                                                    1714
                                موت الايرل وولتر
                                                    1418
                       ثبات أمير أنطاكية أمام الموت
                                                    1717
                 قطع أشجار رئيس أساقفة كانتربري
                                                    1717
                    الحرب بين أولاد ملك الدانهارك
                                                    1717
                       عودة ايرل ليستر إلى غسكوني
                                                    1114
                               عقد بارلمان في لندن
                                                    1719
                    تثبيت ايثيلمار في كرسي وينكستر
                                                    177.
                            وفاة وليم دي كانتيلوب
                                                    177.
```

| -                                           |      |
|---------------------------------------------|------|
| اجتهاع أساقفة انكلترا في دنستيبل            | 1771 |
| زيارة تفقدية لأسقف لنكولن                   | 1777 |
| اخضاع و يلز للقوانين الانكليزية             | ١٢٢٣ |
| تثبيت أسقفي وينكستر وروكستر                 | ١٢٢٣ |
| عبور راعي دير ويستمنستر البحر               | 1778 |
| أوضاع أنطّاكية البائسة                      | 1770 |
| ذهاب عمدة لندن إلى البلاط الروماني          | 1770 |
| اغناء ملك انكلترا الأجانب                   | 1770 |
| وفاة الكاردينال وليم أسقف سابينا            | 7771 |
| خلافات بين راعي دير ويستمنستر والرهبان      | 1777 |
| رسالة من ألفونسو ملك قشتالة إلى ملك انكلترا | ١٢٢٨ |
| رسالة من البابا                             | 1779 |
| وصول الملك إلى سينت ألبان                   | 174. |
| اعتقال الفارس روبرت                         | 1777 |
| وفاة سيسليا دي ساندفورد                     | ١٣٣١ |
| مغادرة البابا ليون                          | 1744 |
| وصول البابا إلى ميلانو                      | ١٣٣٤ |
| عودة راعي دير ويستمنستر                     | 1740 |
| فقدان ملك فرنسا للمال في البحر              | ١٢٣٦ |
| فيضان في فريز لاند                          | 1750 |
| عودة هنري أوف باث إلى البلاط                | 1750 |
| عودة أسقف وينكستر من البلاط الروماني        | ۱۲۳۸ |
| موت بوينتز بيبر وتأبينه                     | १४४९ |
| وصول راعي دير كلوني إلى انكلترا             | 1371 |
| العثور على جثث بعض الرهبان في سينت ألبان    | 1371 |
| وفاة قهرمان الملك                           | 1787 |
| استدعاء السياسرة إلى العدالة                | 1787 |
| 1                                           |      |

| اجتماع الرعاة وثورتهم في فرنسا               | 3371  |
|----------------------------------------------|-------|
| وصول رئيس أساقفة كانتربري إلى انكلترا        | 7371  |
| تزايد أعداد الرعاة في فرنسا                  | 1757  |
| وصول الرعاة إلى أورلين                       | 1757  |
| نهاية الواعظ الثاني للرعاة                   | 170+  |
| نهاية الواعظ الثالث                          | 1701  |
| توبة الحشود الضالة                           | 1707  |
| تدمير دمياط                                  | 1704  |
| طهور بعض الطيور الغريبة في انكملترا          | 1707  |
| البابا يحلل كثيراً من النبلاء                | 1707  |
| الاستيلاء على كاستيلون في غسكوني             | 1708  |
| معاقبة بعض المنغمسين بالشهوات الجسدية        | 1700  |
| تقارير من الأرض المقدسة                      | 1700  |
| وصول الملك إلى سينت ألبان                    | 17071 |
| سقوط غزير للأمطار                            | 17071 |
| زيارة تفقدية لسينت ألبان                     | 17071 |
| رسالة الملك الفرنسي                          | 1701  |
| عاصفة مدمرة                                  | 1777  |
| فيضان البحر                                  | 1774  |
| عودة ملكة سكوتلندا إلى بلادها                | 3571  |
| مبارزة في روكستر                             | 3771  |
| خاتمة العام                                  | 1778  |
| احتفال الملك بعيد الميلاد في يورك (عام ١٢٥٢) | 0771  |
| منح الفروسية لملك سكوتلندا                   | 1777  |
| زواج ملك سكوتلندا من ابنة ملك انكلترا        | 1777  |
| تقديم ملك سكوتلندا الولاء إلى ملك انكلترا    | 1777  |
| امتياز الايرل مارشال                         | 1771  |
|                                              | •     |

| - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  |         |
|-----------------------------------------|---------|
| احتفال الزواج                           | ٨٢٢١    |
| الاحتقال بعيد القديس ادوارد في لندن     | 1779    |
| عودة فيليب لوفل إلى الحظوة الملكية      | 170+    |
| عاصفة ريح حادة                          | 1771    |
| كيف جمع أسقف روكستر الخمس               | 1777    |
| موت نيقولا أوف ساندفورد                 | ۱۲۷۳    |
| البابا يحث ملك انكلترا على القيام بالحج | ۱۲۷۳    |
| البابا يزيد عدد كرادلته                 | 1778    |
| ظهور الجواميس في انكلترا                | 1770    |
| رفض الرهبان الفرنسيسكان هدية الملك      | 1770    |
| اتهامات ضد سيمون ايرل ليستر             | 1777    |
| حالة الهواء والمناخ                     | ۱۲۷۸    |
| رفض رجال الدين الترقية                  | 1779    |
| كيف رفض الفرنسيون اطاعة أوامر ملكهم     | 178+    |
| الملك يقسم على القيام بالحج             | 1777    |
| سلطان مصر يطلب السلام من الملك الفرنسي  | ۱۲۸۳    |
| قسوة الملك نحو رعيته                    | ١٢٨٤    |
| تحسن أوضاع كونراد بن فردريك             | 3 7 7 1 |
| مصاعب سيمون ايرل ليستر                  | ١٢٨٥    |
| وفاة المعلم جون أوف بيزنغستوك           | ١٢٨٥    |
| الاتهامات ضد الايرل سيمون               | 1787    |
| اخضاع ويلز إلى القوانين الانكليزية      | ١٢٨٨    |
| قدوم نبلاء غسكوني إلى انكلترا           | ١٢٨٨    |
| الاتهامات ضد الايرل سيمون               | PATI    |
| سبب مشاكل غسكوني                        | 1791    |
| الغسكونيون يتهمون الايرل سيمون          | 1790    |
| رد الايرل سيمون على الاتهامات           | 1797    |
|                                         | l       |

| الحاق الأذى براعي دير رامس من قبل الملك          | 1797  |
|--------------------------------------------------|-------|
| الخطر الذي أحاق بكنيسة القديس ادموند             | 1791  |
| الخلاف حول كنيسة فليمستد                         | 1791  |
| موت روبرت باسلیف                                 | 17    |
| وفاة رتشارد دي ويندوفر                           | 14    |
| البابا يمنح بعض السلطات إلى أسقف لنكولن          | 18.1  |
| اعاقة مشروع سلام بين البابا وشيعة فردريك         | ١٣٠٢  |
| منح حق الزيارة التفقدية إلى رئيس أساقفة كانتربري | ١٣٠٣  |
| كيف شفى طفل الكثير من الناس                      | 14.5  |
| عقد سلام بین راعی دیر ویستمنستر والرهبان         | 14.0  |
| منح امتياز إلى دير ويستمنستر                     | 14.0  |
| صل ملك انكلترا                                   | 14.2  |
| عضب ملك انكلترا من راعي دير ويستمسنتر            | 14.7  |
| أخبار من الأرض المقدسة                           | ١٣٠٧  |
| أخبار أفضل من الأرض المقدسة                      | ۱۳۰۸  |
| شكوك حول شروط الهدنة                             | 14.9  |
| موافقة الملك الفرنسي على الهدنة ورسالة حولها     | 141.  |
| اجتماع بين السلطان والملك الفرنسي                | 1411  |
| موت ألفونسو ملك اسبانيا                          | 1414  |
| مرض ألفونسو أخو الملك الفرنسي                    | 1414  |
| حزن الملكة الفرنسية بلانشي                       | 1415  |
| عبور الراهب وليم الألب                           | 17718 |
| ارسال الايرل سيمون إلى غسكوني                    | 1710  |
| اعطاء غسكوني إلى ادوارد ابن الملك                | 1411  |
| معركة دموية بين الغسكونيين والايرل سيمون         | 1410  |
| اجتياح الأجانب لانكلترا                          | 1414  |
| حر وجفاف خلال الصيف                              | 144.  |
|                                                  | -     |

| – <b>۸۸</b> ٣٣ –                        |      |
|-----------------------------------------|------|
| مبارزات المائدة المستديرة               | 1441 |
| ذهاب الملك إلى سينت ألبان               | ١٣٢٣ |
| وفاة وليم هافرهل                        | ١٣٢٣ |
| النقش على قبر وليم هافرهل               | 1448 |
| مرض مميت بين الماشية                    | 3771 |
| تكريس كنيسة إيلاي                       | ١٣٢٥ |
| وفاة الكونتسة مرغريت                    | ١٣٢٦ |
| عقد بارلمان كبير في لندن                | ۱۳۲۸ |
| تهدئة غضب ملك انكلترا                   | 144. |
| موافقة الأساقفة على طلب الملك           | ١٣٣١ |
| اصرار الملك على نواياه ومقاصده          | ١٣٣٣ |
| توزيع الملك للموراد الشاغرة             | ١٣٣٤ |
| سير الملك بالتسلسل                      | 1440 |
| رفض الملك الاصغاء إلى المنطق            | ነኛኛላ |
| ثبات كهنة وينكستر                       | ۱۳۳۸ |
| سكان لندن يدفعون عشرين ماركاً إلى الملك | ۱۳۳۸ |
| فرض ضريبة عبودية على اللنديين           | 1749 |
| المعاناة من الأنواء القاسية             | १८५४ |
| شؤون غسكوني                             | 148. |
| ارفضاض المؤتمر وغضب الملك               | 1881 |
| كلام كونتسة آرونديل                     | 1787 |
| البحث في شؤون غسكوني                    | 1455 |
| انتهاء المؤتمر                          | 1450 |
| مقابلة بين الملك ومقدم الاسبتارية       | 1450 |
| تعيين رينالد دي موهون حافظاً للغابات    | 1887 |
| أخبار جلبها بعض الأرمن                  | 1450 |
| وفاة كونتسة وينكستر                     | ۱۳٤۸ |
|                                         | J    |

| - AATE                                   |      |
|------------------------------------------|------|
| اطلاق سراح أسرى صليبيين من مصر           | 1887 |
| جلب عظام وليم صاحب السيف الطويل إلى عكا  | 1889 |
| الإجراءات العنيفة لوليم أوف بلنسية       | 1889 |
| عمل غير شريف اقترفه عيوفري دي لوزنغنان   | 1401 |
| اتهامات ضد الفارس روبرت دي لي هو         | 1401 |
| الاجراءات القضائية لناظر أساقفة انكلترا  | 1404 |
| وصول ألبيرت موثق البابا إلى انكلترا      | 1404 |
| انشغال ألبيرت بمصالحه                    | 1500 |
| وصول رئيس الأساقفة إلى لندن              | 1400 |
| خلاف بين رئيس الأساقفة وأسقف وينكستر     | 1407 |
| إجراءات أسقف وينكستر                     | 1401 |
| رفع شكوى إلى رئيس الأساقفة               | ١٣٥٨ |
| ذهاب رئيس الأساقفة إلى اكسفورد           | 147. |
| اعلان قرار رئيس الأساقفة في اكسفورد      | 1821 |
| موت بلانشي ملكة فرنسا                    | 1777 |
| موارد جون مانسیل                         | 1274 |
| احصاء موارد الأجانب في انكلترا           | ٣٦٣  |
| معاناة رهبان السسترشيان في انكلترا       | 1418 |
| مختصر أخبار العام                        | ١٣٦٥ |
| احتفال الملك بعيد الميلاد في وينكستر     | 1527 |
| تطويب بطرس الدومينيكاتي                  | 1417 |
| انتخاب برانكليون شيخاً لروما             | ١٣٦٦ |
| ارسال هدية فخمة من شعب وينكستر إلى الملك | 1820 |
| مغادرة المعلم ألبيرت                     | 177. |
| طرد اليهود من فرنسا                      | 1241 |
| موت راعي ديّر القديس أوغسطين في كانتربري | 141  |
| خسارة كنيسة القديسة مريم في يورك         | 1474 |
| - # 1 ·                                  | •    |

```
استباحة مدينة تيفولي
                                                     1471
               زواج ايرل غلوستر من ابنة أخى الملك
                                                     1777
                 ادعاء ملك اسبانيا الحق في غسكوني
                                                     1478
                            قيود الزيارات التفقدية
                                                     1471
  عبور بعض النبلاء البحر من أجل الزواج المتقدم ذكره
                                                     1877
                ارغام اللنديين على دفع مبلغ من المال
                                                     1777
                      مراسيم من أجل تقوية المملكة
                                                     1844
                وفاة رتشارد دي ويتز أسقف شيستر
                                                     1779
                  تجدد الاضطرابات بين الغسكونيين
                                                     1474
                               نهب بضائع الفقراء
                                                     144.
                       منح امتياز إلى كنيسة وولتهام
                                                     141
            الفرنسيون يطلبون مساعدة الايرل سيمون
                                                    1777
                      دعوة البابا إلى العودة إلى روما
                                                  . 1777
                                عقد بارلمان عظيم
                                                    1444
              عزل الايرل سيمون من ولاية غسكوني
                                                    1849
                   عودة هنرى أوف باث إلى البلاط
                                                    144.
           معجزات عند قبر رتشارد أسقف شيكستر
                                                    1891
              انتخاب جون كلبنغي لأسقفية شيكستر
                                                    1891
                       زيارة تفقدية للطائفة السوداء
                                                    1891
                استعدادات الملك لحملة إلى غسكوني
                                                    1491
                          مذبحة في أحواز فلاندرز
                                                     1494
            قيام رئيس أساقفة كانتربري بزيارة تفقدية
                                                    1494
                استقبال مارشال انكلترا لزوجته ثانية
                                                    1898
                   مغادرة ملك انكلترا إلى غسكوني
                                                    1798
وفاة توماس أوف هارتفورد رئيس شهامسة نورثأمبرلاند
                                                    1498
                 الكارثة التي نزلت بالجيش الفرنسي
                                                    1497
                     وصول ملك انكلترا إلى بوردو
                                                    1897
```

| مشاعر الشكوك الفرنسية تجاه البواتيين                        | 1499 |
|-------------------------------------------------------------|------|
| رسالة أسقف لنكولن إلى البابا                                | 12   |
| سخط البابا من الرسالة                                       | 18.8 |
| كرم روبرت أوف سوثندون                                       | 12.0 |
| موت رالف راعي دير رامسي                                     | 18.0 |
| طوفان مدهش                                                  | 18.7 |
| احتفال بعيد القديس ادوارد                                   | 12.7 |
| حصول ملك انكلترا على قلاعه في غسكوني                        | 12.4 |
| ارسال سفراء من عند ملك انكلترا إلى ملك اسبانيا              | 18+3 |
| عدوان حاد قام به المسلمون ضد الصليبيين                      | 12+9 |
| مجاعة كبيرة في عُسكوني                                      | 12.9 |
| اعفاء دير القديس ألبان من دين مستحق                         | 121. |
| انتشار سمعة ملك اسبانيا                                     | 121. |
| نصيحة ملك اسبانيا إلى ملك انكلترا                           | 121+ |
| مرضى أسقف لنكولن                                            | 1811 |
| شكوى أسقف لنكولن من الحبر الروماني                          | 1818 |
| شكواه من ظلم الكنيسة                                        | 1810 |
| وفاة روبرت أسقف لنكولن                                      | 1819 |
| { موسيقى وأصوات في السموات                                  | 127. |
| هجاعة كبيرة في غسكوني                                       | 1871 |
| اطلاق الملك سراح بعض الأسرى                                 | 1277 |
| وفاة وليم دي فيزي                                           | 1888 |
| آلام فرسان شروبري                                           | 1874 |
| لتجاوزات بعض المسلمين                                       | 1874 |
| لحملة كونراد بن فردريك                                      | 1272 |
| ل خلاف بين رئيس أساقفة كانتربري والهيئة الكهنوتية في لنكولن | 1240 |
| إ ذهاب رئيس الأساقفة إلى دير القديس ألبان                   | 1847 |
| 2000                                                        | ,    |

| امتياز دير القديس أوغسطين في كانتربري | 1877 |
|---------------------------------------|------|
| ولادة ملكة انكلترا لابنة              | 1871 |
| ذهاب سيمون ايرل ليستر إلى الملك       | 1847 |
| اضطرابات في جامعة باريس               | 1879 |
| وصول البابا إلى روما                  | 184. |
| أمثلة على جشع الرومان                 | 1871 |
| اضطراب الأنواء والبحر                 | 1871 |
| طرد شعب لی راؤل ونفیه                 | 1841 |
| فيضانات البحر والأنهار                | 1847 |
| معجزات في كنيسة لنكولن                | 1277 |
| خلاصة أحداث العام                     | 1844 |
| امضاء الملك الشتاء في غسكوني          | 1844 |
| انتخاب هنري ليكسنعتون لأسقفية لنكولن  | 1848 |
| ظاهرة مدهشة في السماء                 | 1848 |
| ولاية مخادعة                          | 1840 |
| ذهاب بعض المسلمين إلى فرنسا للتعميد   | 1840 |
| وصول غرباء إلى انكلترا                | 1847 |
| مؤامرة في بيون                        | 1849 |
| دفن جون هانسارد                       | 1849 |
| صقیع لم ینقطع                         | 1849 |
| اصلاحات البابا                        | 188. |
| الحلم المرعب الذي رآه البابا          | 1881 |
| هزيمة جيش البابا                      | 1887 |
| انتخاب أسقف لنكولن                    | 1884 |
| موت أسقف كارلآيل                      | 1888 |
| موت وليم إيرل فيرير                   | 1888 |
| كراهية الصقليين لهنري بن فردريك       | 1880 |
| ·                                     | -    |

| الحرب على تخوم فلاندرز                                | 1880 |
|-------------------------------------------------------|------|
| سبب الحرب في فلاندرز                                  | 1887 |
| المذابح التي تسببت بها كونتسة فلاندرز                 | 1889 |
| قسوة الكونتسة مرغريت ووحشيتها                         | 1889 |
| الذين قتلوا وأسروا في المعركة المتقدمة الذكر          | 180. |
| الأمراء الذين كانوا مسؤولين عن الحرب في فلاندرز       | 120. |
| الخطاب الوحشي للكونتسة مرغريت                         | 1207 |
| اجتهاع نبلاء انكلترا في لندن                          | 1804 |
| شقاء اليهود وتعاستهم                                  | 1804 |
| معركة بين الفرنسيين والألمان                          | 1202 |
| تكريس أسقف لنكولن                                     | 1200 |
| غارات بعض الويلزيين في غسكوني                         | 1200 |
| إلغاء حكم جائر ضد امتيازات دير القديس ألبان           | 1807 |
| رسالة حول ذلك                                         | 1807 |
| تثبيت امتيازات دير القديس ألبان                       | 1804 |
| تمتي <i>ن</i> هذا التثبيت                             | 1801 |
| منح امتيازات إلى رعاة دير ويستمنستر                   | 1809 |
| استعدادات ملكة انكلترا للذهاب إلى القارة              | 187. |
| ابحار الملكة إلى القارة                               | 187. |
| وفاة هنري ابن الامبراطور فردريك                       | 1571 |
| خلاف بين البابا وبين كونراد ملك صقلية                 | 1577 |
| عدم التزام الملك بالامتيازات                          | 1574 |
| زواج ادوارد ابن ملك انكلترا                           | 1574 |
| تطلع الملك لنيل العشور                                | 1270 |
| ذهاب أسقف نورويك إلى كنيسة القديس ألبان لجباية العشور | 1270 |
| فيضان غير معتاد للبحار الشرقية                        | 1577 |
| عودة الملك الفرنسي من وراء البحر                      | 1577 |
| - <del>-</del> -                                      | ı    |

| 7777                                    |         |
|-----------------------------------------|---------|
| وفاة هوغ أسقف إيلاي                     | 1571    |
| رعد وبرق غير اعتيادي                    | 1279    |
| انتخاب توماس أولدبردج لأسقفية كارلأيل   | 1279    |
| وصول نبلاء اغريق إلى بلاط روما          | 124     |
| البابا يمنح مملكة صقلية إلى ملك انكلترا | 1871    |
| وفاة كونراد ملك صقلية                   | ١٤٧٣    |
| سرور البابا بوفاة كونراد                | 1272    |
| ارسال راهبين من سينت ألبان إلى روما     | 1240    |
| قحط الأرض                               | 1240    |
| أسر بعض النبلاء في بواتو                | ١٤٧٦    |
| وفاة وليم كانتلوب                       | ١٤٧٨    |
| ولاية غير اعتيادية من الملك             | ١٤٧٨    |
| حول وليم أوف كيلكني                     | 1879    |
| انتخاب وليم أوف كيلكني لأسقفية إيلاي    | 1849    |
| موت ثلاثة من رعاة الديرة                | 1279    |
| رعد ومطر                                | 184     |
| اضطرابات في الأنواء                     | ١٤٨٠    |
| حالة الأسي لدى الملك الفرنسي            | 1884    |
| تعيين رهبان رجال عدالة                  | 1881    |
| كيف سدد الملك ديونه                     | 1881    |
| الملك يطلب السماح له بالعبور من فرنسا   | 1887    |
| عبور كونتسة كورنوول القنال              | 1887    |
| كيف ظلم أسقف وينكستر رهبانه             | 1884    |
| كيف رهن الملك بطيش نفسه ومملكته للبابا  | ١٤٨٥    |
| موت البابا انوسنت الرابع                | 1887    |
| رؤيا مرعبة حول هذا البابا               | 1 የ እ ፕ |
| تعيين الاسكندر الرابع بابا              | ١٤٨٨    |
|                                         | 1       |

| رغبة الرومان بهدم نوسيرا                    | 1819 |
|---------------------------------------------|------|
| حصار نوسيرا المخفق                          | 189. |
| ملك انكلترا ينقل جسد أمه                    | 189+ |
| ذهاب الملك إلى بونتغني للصلوات              | 1891 |
| السهاح للملك بالسفر خلال فرنسا              | 1891 |
| استقباله في جميع أرجاء فرنسا                | 1891 |
| ذهاب الملك الفرنسي إلى استقباله             | 1897 |
| وصول ملك انكلترا إلى باريس                  | 1898 |
| اقامته في المعبد القديم                     | 1898 |
| اعداد الملك احتفال للفقراء                  | 1898 |
| زيارة الملك للأماكن المقدسة في باريس        | 1898 |
| كيف اشترك الملكان بوليمة                    | 1890 |
| فخامة الوليمة                               | 1897 |
| النبلاء الذين حضروا الوليمة                 | 1897 |
| عرض ملك انكلترا نفسه على شعب باريس          | 1897 |
| المحادثات بين الملكين                       | 1891 |
| افتراق الملكين                              | 1891 |
| اختصار وقائع العام                          | 1899 |
| انتظار الملك الريح الطيبة                   | 1899 |
| عودة الملك إلى انكلترا                      | 10   |
| تعيين هنري وينغهام حافظأ للختم الملكي       | 10.1 |
| رفض الملك هدية سكان لندن                    | 10.1 |
| سعي سكان لندن إلى ارضاء الملك               | 10.7 |
| مطالبة الملك سكان لندن بدفع ثلاثة آلاف مارك | 10.7 |
| موت آرنولد دو بوي                           | 1    |
| تجريد اليهود من أموالهم                     |      |
| الايرل رتشارد يقرض الملك مبلغاً من المال    | 10.5 |
|                                             |      |

| - \ \ \ \ -                               |      |
|-------------------------------------------|------|
| استمرار تساقط الأمطار                     | 10.0 |
| تنین بحر مدهش                             | 10.0 |
| فيل في انكلترا                            | 10.0 |
| ذهاب الملك إلى كنيسة القديس ألبان         | ١٥٠٦ |
| مقتل أحد الفرسان من أجل ميراثه            | 10.7 |
| المعجزات عند قبر روبُرت في لنكولن         | 10.4 |
| رؤيا البابا الاسكندر                      | ١٥٠٨ |
| الرغبة العامة بعقد تحالف مع ملك انكلترا   | 101+ |
| عقد البارلمان العظيم في لندن              | 101. |
| الأنواء القاسية                           | 1017 |
| وفاة وولتر دي غري                         | 1017 |
| حمل جسده إلى يورك                         | 1017 |
| جفاف كبير                                 | 1017 |
| معجزات في كنيستي لنكولن وشيكستر           | 1018 |
| تعيين رئيس شهامسة لنكولن محل وليم وولف    | 1018 |
| تحطيم جيش البابا                          | 1018 |
| مظالم بلاط البابا                         | 1014 |
| مراعاة الامتيازات في انكلترا              | 1011 |
| الاتهامات ضد روبرت روس وجون بالأويل       | 1014 |
| اتهامات رينالد باث للسكوتلنديين           | 1019 |
| فقر بعض الكنائس في انكلترا                | 107. |
| خسوف غير اعتيادي للقمر                    | 1071 |
| وفاة وارن دي مونتشينسل                    | 1071 |
| مرض جون الفرنسي                           | 1077 |
| مغادرة جون دي غري للبلاط                  | 1077 |
| ذهاب الملك إلى سكوتلندا                   | 1077 |
| خلاف بين جامعة باريس والرهبان الدومينيكان | 1078 |
|                                           | 1    |

| مصالحة جون بالأويل مع الملك                   | 1078  |
|-----------------------------------------------|-------|
| عودة الملك من سكوتلندا                        | 1070  |
| استيلاء الملك على بعض الأموال                 | 1070  |
| تكريس وليم كيلكني أسقفاً على إيلاي            | 1077  |
| وصول أسقف طليطّلة إلى لندن                    | 17701 |
| زواج ابن ملك فرنسا من ابنة ملك قشتالة         | 1077  |
| تبديد الأموال من قبل ملك انكلترا              | 1071  |
| مشورة سيئة من أسقف هيرفورد                    | 1071  |
| خيانته غير الاعتيادية                         | 104.  |
| وصول زوجة ادوارد إلى دوفر                     | 1071  |
| الأوضاع التعيسة لمملكة انكلترا                | 1047  |
| منح ادموند ابن ملك انكلترا مملكة صقلية        | 1077  |
| اعاقة الملك انتخاب رئيس أساقفة يورك           | 1048  |
| صلب اليهود لأحد الصبيان                       | 1048  |
| شنق عدد من اليهود                             | ነ የ   |
| وصول المعلم روستاند إلى انكلترا من عند البابا | ١٥٣٨  |
| البارلمان الذي عقد إثر مهمة روستاند           | 1089  |
| روستاند يدعو إلى حرب صليبية ضد مانفرد         | 108.  |
| هدنة في الأرض المقدسة                         | 1081  |
| مضايقة الملك لرئيس أساقفة يورك                | 1081  |
| انسحاب جون دي غري من البلاط                   | 1081  |
| رسالة البابا إلى أسقف هيرفورد                 | 1084  |
| عقد مجمع في لندن                              | 1084  |
| أسقف هيرفورد يسعى إلى اثارة شقاق ديني         | 1087  |
| عودة ادوارد من غسكوني                         | 1084  |
| ترتيبات السلام بين أسقف درم وجون بالأويل      | 1084  |
| اصلاح جامعة باريس                             | 1081  |
| ,                                             |       |

```
موت الكاردينال جايل الاسباني
                                                   1029
                  غضب الايرل مارشال ضد الملك
                                                   1089
                   التحاق كثير من الأعوان بهانفرد
                                                   1001
              الاجتماع الثاني للأساقفة أمام روستاند
                                                   1007
                     مغادرة أسقف طليطلة انكلترا
                                                   1007
خصام بين أسقف باث ورئيس رهبان دير غلاستونبري
                                                   1008
              قائمة بأسماء الذين ماتوا في هذه الآونة
                                                   1008
                             مختصر لأخبار العام
                                                   1000
               احتفال الملك بعيد الميلاد في وينكستر
                                                   1004
                                كسوف الشمس
                                                   1009
      أساقفة انكلترا الذين تمردوا على النائب البابوي
                                                   107.
         تدابير من أجل الالتزام بصكوك الامتيازات
                                                   1071
              تثبيت صك الملك جون من قبل البابا
                                                   1071
                صك المنحة التي عملها الملك جون
                                                   1074
                         تذبذب كبير في القرارات
                                                  1070
                              وفاة جون الروماني
                                                  1070
                              وفاة وليم اليوركي
                                                  1077
ارهاق كنيسة روكستر من قبل رئيس أساقفة كانتربري
                                                  1077
              فضيحة اقترفت من قبل الفرنسيسكان
                                                  1077
                           اعتقال الشيخ الروماني
                                                  1071
                   بارلمان عام عقده الملك الفرنسي
                                                  1071
                               الحرب في تورين
                                                  1079
  استدعاء جون أوف دارلنغتون ليكون مستشار الملك
                                                  104.
                 منح شرف الفروسية إلى ملك مان
                                                  104.
                           موت وليم الهولاندي
                                                  1041
                             موت كونتسة وارني
                                                  TOVY
                 مهمة وليم أوف هورتون في روما
                                                  1077
```

| رسالة البابا إلى رئيس رهبان دير القديس ألبان     | 1074 |
|--------------------------------------------------|------|
| اطلاق سراح السجناء اليهود                        | 1048 |
| اجتماع أساقفة انكلترا في لندن                    | 1048 |
| استدعاء رؤساء رهبان السسترشيان                   | 1078 |
| التهاس رئيس رهبان ويردون الرحمة من الملك         | 1077 |
| رسالة البابا لصالح السسترشيان                    | 1077 |
| اغلاق الموانىء                                   | 1049 |
| مبارزة في بلايث                                  | 1049 |
| رسائل وساطة لصالح طائفة السسترشيان               | 1049 |
| اعتدال البابا في مطالبه                          | 1011 |
| الفتور العام تجاه البابا                         | 1011 |
| انتخاب جايل لأسقفية سالسبري                      | 1011 |
| انتخاب رالف أوف نورويك لرئاسة أساقفة دبلن        | 1017 |
| سفر رئيس رهبان ويستمنستر                         | 1017 |
| مرسوم جديد للملك حول تقليد الفرسان               | 1017 |
| اقامة سلام بين الفلمنكيين والألمان والفرنسيين    | ١٥٨٣ |
| عاصفة ثقيلة                                      | 1014 |
| مرسوم في ذكرى الملك أوفا                         | 1018 |
| المقاطعات التي كانت تحت حكم الملك أوفا           | 1010 |
| ملحق الملك أوفا بدير القديس ألبان                | 1010 |
| اضطرابات في روما                                 | 7A01 |
| معركة عند سوق بوتولف                             | 7001 |
| رسالة البابا إلى ملك انكلترا وملكتها             | ١٥٨٧ |
| طلب رهبان أبنغدون اذن الملك لانتخاب رئيس للرهبان | 1019 |
| قدوم جون دي ديا من عند البابا                    | 109. |
| تأكيد اقحام رئيس رهبان وينكستر                   | 1094 |
| مكوس جديدة على سكان لندن                         | 109. |
| ·                                                |      |

| - 1120 -                                            |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| الاستيلاء على ممتلكات روبرت دي روس                  | 1091 |
| تأسيس السلام بين رئيس رهبان القديس ألبان وويستمنستر | 1091 |
| تكريس سيوول رئيساً لأساقفة يورك                     | 1097 |
| سلام بين أسقف ايلاي ورئيس رهبان رامسي               | 1097 |
| فضيحة في دير الثالوث المقدس في لندن                 | 1094 |
| الاعتراف بانفرد ابناً شرعياً للامبراطور فردريك      | 1098 |
| اطلاق سراح شيخ روما                                 | 1090 |
| قدوم ملك سكوتلندا وملكتها إلى انكلترا               | 1090 |
| ذهاب ملك انكلترا لاستقبال ملك سكوتلندا وملكتها      | 1097 |
| تقديهات ثمينة من الملك إلى كنيسة القديس ألبان       | 1097 |
| خروج ادوارد لاستقبال الملك                          | 1097 |
| وصول أخو ملك اسبانيا إلى انكلترا                    | 1091 |
| منح هنتغدون إلى ملك السكوتلنديين                    | 1091 |
| هدایا رئیس رهبان وینکستر إلى مائدة البابا           | 1099 |
| جريمة عمدة نورثأمبتون                               | 1099 |
| أصل الفريضة المقيتة التي فرضت على الأساقفة          | 17.4 |
| الرسالة الشائنة للبابا                              | 17.8 |
| رفض رئيس رهبان ورهبان ديري درم وغيسبون الخضوع       | 17.7 |
| تهديد ملك قشتالة بغزو غسكوني                        | 17.4 |
| احتلال عمادة يورك                                   | 17.4 |
| موت بعض الأساقفة                                    | 171. |
| طلب الملك المال من النبلاء                          | 1111 |
| انتخاب أسقف لإيلاي                                  | 7171 |
| وضع كنيسة القديس ألبان تحت الحرمان                  | 7171 |
| فضيحة في دير غلاستونبري                             | 1714 |
| تثبيت رئيسي أساقفة ودبلن                            | 3171 |
| جباية العشور من قبل أسقف هيرفورد                    | 1712 |
| 1                                                   |      |

| - / 3 / / -                                  |      |
|----------------------------------------------|------|
| تثبيت رئيس رهبان وينكستر                     | 1718 |
| عودة رئيس أساقفة كانتربري                    | 1710 |
| سعي الويلزيين إلى استرداد حرية بلادهم        | 1710 |
| أعيال العنف التي اقترفت من قبل أتباع ادوارد  | 1717 |
| مرسوم جديد للملك                             | 1717 |
| بحث دقيق حول المكاييل                        | 1711 |
| ازدياد المظالم ضد الكنيسة                    | 1717 |
| خلع رئيس رهبان أوف كليرفو                    | 1719 |
| رفض الويلزيين ايقاف الإجراءات الحربية        | 177. |
| وقاحة ادوارد وأتباعه                         | 1751 |
| ارسال وفد من جامعة باريس إلى روما            | 1777 |
| انفجار مفاجيء من تحت الأرض                   | 3751 |
| مختصر أخبار العام                            | 3751 |
| عام ۱۲۵۷                                     | 1777 |
| انتخاب الايرل رتشارد ملكاً لألمانيا          | 1777 |
| أسباب هذا الانتخاب                           | 1779 |
| أسهاء مقدمي ألمانيا                          | 174. |
| ارسال وفد من قبل رتشارد إلى ألمانيا          | 174. |
| خطط الفرنسيين لاعتقال الرسل                  | ١٣٢١ |
| مواساة الفرنسيين أحدهم الآخر                 | ١٦٣١ |
| قيام الملك الفرنسي بجولة في نورماندي         | 1744 |
| النظراء اللاهوتيون لفرنسا                    | 1727 |
| النظراء العلمانيون                           | 1744 |
| سقوط أمطار غير اعتيادية                      | 1744 |
| احصاء ثروة الايرل رتشارد                     | 1788 |
| اكتشاف ضريح القديس ألبان                     | 1782 |
| عدد الأعوام آلتي انقضت منذ وفاة القديس ألبان | 1750 |
|                                              |      |

```
موت بعض النبلاء
                                                1750
                  جمع رؤساء رهبان السسترشيان
                                                1747
                            موت بعض النبلاء
                                                1740
                  رفض الملك قبول أسقف ايلاي
                                                1750
                     ارسال رسل إلى ملك فرنسا
                                                1771
حصول أسقف سالسبري على اذن بالاحتفاظ بموارده
                                                17٣٨
                   الوصاية التي منحت إلى الملكة
                                                ለግፖለ
                           طائفة رهبانية جديدة
                                                1789
                        تعيين شيخ جديد لروما
                                                1749
         انتخاب روجر دي مولند لأسقفية شيستر
                                                1749
                    وصول رئيس أساقفة ميسينا
                                                1751
                   موت بعض الأساقفة والنبلاء
                                                1787
                       زواج بلدوين ايرل ديفون
                                                1754
               منح الملك إلى كنيسة القديس ألبان
                                                1754
                  أسماء الملوك القديسين لانكلترا
                                                1788
                  اضطرابات في جامعة اكسفورد
                                                1788
               عودة رئيس رهبان دير ويستمنستر
                                                1780
                     نهب ممتلكات أسقفية ايلاي
                                                1780
                   ذهاب أسقف ايلاي إلى روما
                                                1787
                 معجزات عند قبر القديس ألبان
                                                1757
                  ارسال مبعوثين إلى ملك فرنسا
                                                1787
                      زيادة عدد وصايات الملكة
                                                1788
                      طائفة جديدة من الرهبان
                                                1781
             موت مرغريت اخت القديس ادموند
                                                1781
                عقد بارلمان لوداع الايرل رتشارد
                                                1789
         استدعاء رئيس أساقفة كانتربري إلى روما
                                                1789
                         مرض أسقف هيرفورد
                                                170.
```

```
طلب الملك المساعدة لابنه ادموند
                                                            170.
                          كيف تسلم المتطفلون عمادة يورك
                                                            1701
                    وصول رئيس أساقفة كولون إلى انكلترا
                                                            1071
                   أمر بابوي إلى رئيس رهبان القديس ألبان
                                                            1707
                            تقديم الولاء إلى الايرل رتشارد
                                                            1704
                                   تحصين قلاع نورماندي
                                                            1708
                  تقديم الولاء للايرل رتشارد من قبل الألمان
                                                            3051
                                  الأموال التي بددها الملك
                                                            3011
                        مغادرة رئيس أساقفة كولون انكلترا
                                                            1708
                             مغادرة الايرل رتشارد انكلترا
                                                            1708
                        نقص المؤن بين أتباع الايرل رتشارد
                                                            1700
         إلغاء حكم جائر ضد رئيس رهبان دير القديس ألبان
                                                            1700
الرسالة التي حصل عليها رئيس رهبان دير القديس ألبان من الايرل رتشارد
                                                            1707
             الربح الذي ابتغي استخراجه من أموال الصرافة
                                                            1707
                      مغادرة الايرل رتشارد انكلترا إلى ألمانيا
                                                            1707
  النار الرهيبة التي أحرقت معبد محمد (صلى الله عليه وسلم)
                                                            1701
                                             النهر الملتهب
                                                            1709
                حصول رهبان بيت لحم على مقر في كمبردج
                                                            1709
                                     وفاة كاترين ابنة الملك
                                                            177.
                الشكوى التي علمها أسقف روكستر في روما
                                                            177.
                            الحملات الويلزية ضد الانكليز
                                                            177.
              الحصول على جسد مالكولم ملك السكوتلنديين
                                                            1771
                                        ترميم أسوار لندن
                                                            1771
             الخلاف بين سيمون ايرل ليستر ووليم دي بلنسية
                                                            1771
                                         تحليل رهبان درم
                                                            7771
                                إلغاء انتخاب أسقف ايلاي
                                                            1774
                                   تمتين دفاعات نورماندي
                                                            1778
```

| - \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\         |      |
|------------------------------------------------|------|
| وعد أساقفة انكلترا بدفع مبلغ إلى الملك         | 1770 |
| وفاة وولتر أسقف نورويك                         | 1777 |
| مرسوم جديد في روما حول الانتخابات الرهبانية    | 1777 |
| استعدادات الملك لحملة إلى ويلز                 | 7777 |
| وصول الايرل رتشارد إلى ألمانيا                 | ١٦٦٨ |
| تتويج الايرل رتشارد ملكاً على ألمانيا          | ٨٢٢١ |
| تعيين جون أوف أفني قهرماناً للملك              | 1779 |
| الخصام بين رهبان دير وينكستر ورهبان غلاستونبري | 1779 |
| موت موريس فارس ايرلاندا                        | 177. |
| موت روبرت أوف سوثندون                          | 174. |
| استيلاء الويلزيين على قلعة عائدة لايرل غلوستر  | 174. |
| موت أليس رئيس راهبات كيتباي                    | 174. |
| وفاة رئيس رهبان نورويك                         | 1771 |
| مرض الملك                                      | 1771 |
| مقتل مرافق لوليم دي بلنسية                     | 1771 |
| وفاة روجر أوف ويستهام                          | 1777 |
| معجزة في كنيسة القديس ألبان                    | 7771 |
| مغادرة جامعة باريس لمكانها                     | ۱٦٧٣ |
| غارات مدمرة للويلزيين                          | 777  |
| خطاب ألقاه للويلين                             | 1778 |
| مرض أسقف هيرفورد                               | 1770 |
| اتهام روستاند أمام البابا                      | 1777 |
| وصول ملك انكلترا مع جيشه إلى شيستر             | 1777 |
| تثبيت سيمون دي وانتون أسقفاً على نورويك        | 7777 |
| ابتعاد عواطف ملك اسبانيا عن ملك انكلترا        | 1777 |
| عودة مخزية للملك                               | AVF1 |
| ارسال رسل إلى ملك فرنسا                        | 1777 |
| , i                                            |      |

| - ∧∧∘· <i>-</i>                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| موت نيقولا فارنهام                          | ۱٦٧٨ |
| خلاف بين ملكي الدانهارك والنيرويج           | 1779 |
| عودة الملك من ويلز                          | 1779 |
| خلع رئيس رهبان دير كليرفو                   | ٠٨٢١ |
| مرسوم جديد في روما بشأن الأساقفة            | 171  |
| عودة هنري بن رتشارد ملك ألمانيا إلى انكلترا | 1221 |
| الحرمان الكنسي لرئيس أساقفة يورك            | 7221 |
| وصول الملكة إلى كنيسة القديس ألبان          | 7251 |
| خصوبة بيترايس كونتسة بروفانس                | ۲۸۲۱ |
| طغيان التتار                                | 777  |
| دمار الحشيشية من قبل التتار                 | 3177 |
| تعيين بطرس دي أوريفالي مستشاراً للملك       | 3111 |
| نبلاء سكوتلندا يتحكمون بالملك والملكة       | 3177 |
| المعارك بين جيمس أودلي والويلزيين           | ۱٦٨٥ |
| ادعاء ملك اسبانيا بملك ألمانيا              | 7771 |
| رسالة ملك اسبانيا إلى ملك انكلترا           | 1711 |
| تحويل منطقة الحدود مع ويلز إلى صحراء        | ١٦٨٩ |
| مختصر أخبار العام                           | 1719 |
| احتفال ملك انكلترا بعيد الميلاد في لندن     | 1791 |
| وصول أسقف ايلاي إلى انكلترا                 | 1791 |
| وفاة وليم هيرون عمدة نورثأمبرلاند           | 1797 |
| اتهامات ضد بعض مواطني لندن                  | 1797 |
| وفاة جون أوف أفني                           | 1798 |
| تواضع البابا للشيخ برانكليون                | 1794 |
| غضب البابا ضد ملك انكلترا                   | 1790 |
| عودة روستاند إلى انكلترا                    | 1797 |
| تكريس ثلاثة أساقفة في كانتربري              | 1797 |
| <del>"</del>                                | •    |

| ترتيبات حول المؤن في دير القديس ألبان وعقد اتفاقية | 1797 |
|----------------------------------------------------|------|
| تثبيت الاتفاقية من قبل الملك                       | 14.1 |
| من الذي كان وراء تحقيق الاتفاقية                   | ١٧٠٢ |
| عودة روستاند من بلاط روما                          | ١٧٠٢ |
| وصول مبعوث بابوي إلى انكلترا                       | ۱۷۰۳ |
| وصول سفن محملة بالقمح إلى انكلترا                  | ۱۷۰۳ |
| الطبيعة المدهشة للفصل                              | ۱۷۰٤ |
| أوضاع رتشارد ملك ألمانيا                           | 14.0 |
| وصول توماس أوف سافوي إلى انكلترا                   | 14.0 |
| الغرامة التي فرضت على سكان لندن                    | 14.0 |
| انتهاء الهدنة بين الانكليز والويلزيين              | 14.0 |
| حشد فرسان انكلترا ضد الويلزيين                     | ١٧٠٦ |
| عقد بارلمان في لندن                                | ۱۷۰٦ |
| اجتماع الفرسان للزحف ضد الويلزيين                  | ١٧٠٨ |
| تكريس أسقف كارلآيل                                 | 14.9 |
| وفاة رئيس أساقفة أرماغ                             | ۱۷۰۹ |
| اضطرابات رئيس أساقفة يورك                          | ١٧٠٩ |
| مرض أسقف هيرفورد                                   | 171. |
| تخلي ادوارد عن عزبه إلى وليم دي بلنسية             | 171. |
| وصول الراهب الفرنسيسكاني مانسيوتوس من عند البابا   | 171. |
| جواب البارلمان للملك                               | 1711 |
| فرض البابا أمراً خداعاً على ملك انكلترا            | ١٧١٢ |
| موت رئيس أساقفة تريف                               | 1717 |
| منح الملك مساعدة مالية                             | 1717 |
| ارسال سيمون باسليف بمهمة لاستخراج الأموال          | ۱۷۱٤ |
| ذهاب سيمون باسليف إلى دير القديس ألبان             | 1710 |
| خداع سيمون المتقدم ذكره                            | 1719 |
|                                                    | l    |

```
شق الرهبان الفرنسيسكان طريقهم إلى داخل مدينة القديس ادموند
                                                            144.
                                      اكمال أعمال البارلمان
                                                            1771
                                      الأنواء غير الموسمية
                                                            1777
                              بعثة خاصة إلى الملك الفرنسي
                                                            1774
                    تأسيس دير رهباني من قبل جون مانسيل
                                                            1774
                           وفاة سيوول رئيس أساقفة يورك
                                                            1774
                       أقوال وأفعال رئيس الأساقفة المذكور
                                                            1778
                            معجزة الماء الذي تحول إلى خمرة
                                                            1777
                                    مجاعة كبيرة في انكلترا
                                                            1777
                          رسالة ملك اسبانيا إلى ملك ألمانيا
                                                            1777
       عودة رئيس رهبان القديس ادموند من البلاط الروماني
                                                            1779
                            البارلمان الذي عقد في اكسفورد
                                                            1779
                 الخلاف في روما بين البابا والشيخ برانكليون
                                                            1744
حصول رئيس رهبان دير رامسي على اقامة السوق في سينت ايف
                                                            1448
                   وفاة رتشارد رئيس رهبان دير ويستمنستر
                                                            1448
                   موت فیلیب رئیس رهبان دیر ویستمنستر
                                                            1440
                              انتخاب رئيس لأساقفة يورك
                                                            1441
                                      موت بسبب المجاعة
                                                            1447
                            مغادرة إخوة الملك لأمه انكلترا
                                                            1747
                            مصادرة مبلغ من المال في دوفر
                                                            1449
                                  رغبة الويلزيين بالتصالح
                                                            1444
                قبول أهل لندن بالمشاركة بقرارات البارونات
                                                            1449
                          تسميم عدد من النبلاء في انكلترا
                                                            148.
                           عدم استقرار فولك أسقف لندن
                                                            145.
              الكلام القاسي الذي وجهه الملك إلى ايرل ليستر
                                                            1481
                        العثور على أوراق مختومة بختم البابا
                                                            1457
                                         العثور على السم
                                                            1754
```

| - ۸۸٥٣ -                                                     |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| وحشية أسقف وينكستر                                           | 1784 |
| نقاهة ايرل غلوستر                                            | 148  |
| كيف دمر برانكليون بعض حصون قطاع الطرق                        | 1450 |
| شکاوی ضد البواتیین                                           | 1480 |
| السماح للبواتيين بالعودة إلى الوطن عبر فرنسا                 | 1450 |
| زيادة المجاعة في انكلترا                                     | 1787 |
| الإعلان عن صوم                                               | 1484 |
| وفاة أسقف لنكولن                                             | ۱۷٤۸ |
| مغادرة مندوب البابا لانكلترا                                 | ١٧٤٨ |
| مصادرة أموال أسقف وينكستر                                    | 1789 |
| قلق ملك فرنسا من أجل إقامة سلام مع انكلترا                   | 1789 |
| تعيين أربعة فرسان للبحث في مآسي الفقراء                      | 140+ |
| غضب الملك ضد فيليب لوفل                                      | 140+ |
| إلقاء عمدة نورثأمبتون في السجن                               | 1407 |
| وفاة روجر أوف ويكهام                                         | 1404 |
| وفاة وليم أوف تارنتوم                                        | 1407 |
| ارسال رسل إلى البابا                                         | ۱۷٥٣ |
| خيانة ضد الويلزيين                                           | ١٧٥٣ |
| تكريس رئيس أساقفة يورك                                       | ۱۷٥٤ |
| رغبة رئيس أساقفة كانتربري بأداء قداسات في كنيسة القديس ألبان | ١٧٥٤ |
| انتخاب أسقف للنكولن                                          | 1000 |
| تكريس كنيسة سالسبري                                          | 1001 |
| خلع فيليب لوفل                                               | 1707 |
| متابعة المراقبة ضد العمد                                     | 1407 |
| ارسال مندوبين من انكلترا إلى بارلمان كامبري                  | 1404 |
| تكريس أسقف لنكولن                                            | 1404 |
| تتويج مانفرد ملكاً على أبوليا                                | 1407 |
|                                                              | I    |

| 7// 4 6                                |      |
|----------------------------------------|------|
| تعيين شيخ جديد لروما                   | 1409 |
| عودة رئيس أساقفة يورك من روما          | ۱۷٦٠ |
| حرمان غي دي روشفورت                    | ۱۷٦٠ |
| اتهام وولتر أوف سكوتني                 | ١٢٦١ |
| سجن وليم دي بوسي                       | 1771 |
| سفر جواناً زوجة وليّم دي بلنسية        | ١٢٦١ |
| خلاف بين الباحثين في اكسفورد           | 1777 |
| رغبة الويلزيين بإقامة سلام مع الملك    | 1777 |
| عرض عام لأحداث السنة                   | ١٧٦٣ |
| رؤيا إحدى النساء المقدسات              | ١٧٦٤ |
| رغبة رتشارد ملك ألمانيا بزيارة انكلترا | ١٧٦٤ |
| ادانة اليهود بالخيانة                  | 1770 |
| تهریب مبلغ کبیر من المال               | 1777 |
| وفاة فيليب لوفل                        | 1777 |
| زواج فيليب ابن الملك الفرنسي           | 1777 |
| تطويب رتشارد أسقف شيكستر               | ١٧٦٧ |
| انتخاب أسقف لوينكستر                   | 7771 |
| ارسال مندوبين للقاء رتشارد ملك ألمانيا | 7271 |
| استقبال الملك لأخيه                    | 1779 |
| جواب ملك ألمانيا للمندوبين             | 1779 |
| عودة رتشارد ملك ألمانيا إلى انكلترا    | 1441 |
| اليمين الذي أداه رتشارد                | 1441 |
| يمين آخر له                            | 1444 |
| مغادرة نبلاء ألمانيا إلى بلادهم        | 1444 |
| عقد بارلمان في لندن                    | ۱۷۷۳ |
| اعتقال وولتر سكوتني                    | 1448 |
| أأفاعيل وليم بوسي المقيتة              | 1440 |
|                                        |      |

| عودة وليم هورتون إلى انكلترا                        | ١٧٧٦     |
|-----------------------------------------------------|----------|
| وفاة توماس كونت فلاندرز                             | 1777     |
| ارسال وفد إلى بارلمان ملك فرنسا                     | ١٧٧٨     |
| استيلاء الرهبان الدومينيكان على دير دنستيبل         | ١٧٧٨     |
| موت كونتسة بولون                                    | 1779     |
| كيف جرى تعيين شبخين جديدين في روما                  | ۱۷۸۰     |
| الخلافات التي تفجرت في ثلاث جامعات                  | ۱۷۸۰     |
| الخلاف بين آيرلي غلوستر وليستر                      | 144.     |
| العه ائت في طريق إقامة سلام بين ملكى فرنسا وانكلترا | ۱۷۸۱     |
| معركة بين الداوية والاسبتارية                       | 1747     |
| مصول البابا على المنصب الامبراطوري للايرل رتشارد    | ا جربہ ا |
| وباء حاد                                            | ۱۷۸۳     |
| ادانة وولتر سكوتني                                  | ۱۷۸٤     |
| ذیل تاریخ متی باریس                                 | ١٧٨٧     |
| ترتيبات بين ملكي انكلترا وفرنسا                     | ۱۷۸۷     |
| حرمان مانفرد كنسياً                                 | ١٧٨٨     |
| تحكم الأجانب بانكلترا                               | ١٧٨٨     |
| وفاة البابا الاسكندر                                | 17/4     |
| ً موت يهودي في كنيف                                 | 17/4     |
| تحليل الملك من يمينه                                | 179.     |
| صد رجال العدالة في هيرفورد                          | 179.     |
| مقتل الفلورنسيين                                    | 179.     |
| الحرب في هنغاريا                                    | 179.     |
| طرد البواتيين من انكلترا                            | 1791     |
| تحرير انكلترا من استغلال الرومان                    | 1797     |
| كيف حبس الملك نفسه في برج لندن                      | 1797     |
| ارسال مندوبين من عند البارونات إلى الملك            | 1494     |
| l l                                                 | I        |

| 7777                                    |      |
|-----------------------------------------|------|
| التحالف ضد المستشارين الأشرار           | 1798 |
| طرد الامبراطور بلدوين من القسطنطينية    | 1498 |
| مختصر أخبار العام                       | 1490 |
| مغادرة الملك لبرج لندن                  | 1490 |
| انسحاب الملك من يمينه                   | 1797 |
| خضوع الملك والنبلاء إلى تحكيم ملك فرنسا | 1897 |
| قرار ملك فرنسا ضد البارونات             | 1797 |
| عودة الملك من البارلمان الفرنسي         | 1797 |
| أعمال روجر مورتيمير ضد البارونات        | 1897 |
| إجراءات البارونات                       | 1499 |
| توقف انهيار السلام                      | ١٨٠٠ |
| تحصين قلعة ويندسور                      | ١٨٠١ |
| اعطاء قلعة ويندسور إلى الايرل سيمون     | ١٨٠١ |
| المطا. صقلية إلى الكونتت شارل           | 11.  |
| ر حوف الملك والبارونات                  | ۱۸۰٤ |
| رسالة البارونات إلى ملك انكلترا         | ١٨٠٤ |
| جواب الملك على الرسالة                  | ۱۸۰٤ |
| رسالة رتشارد ملك ألمانيا إلى البارونات  | 11.0 |
| رفض طلب البارونات                       | ١٨٠٦ |
| استراتيجية سيمون دي مونتفورت            | ١٨٠٧ |
| المعركة بين بارونات انكلترا والملك      | ۱۸۰۸ |
| رغبة البارونات بالسلام                  | ۱۸۰۸ |
| مآسي وفواجع انكلترا                     | 141+ |
| وصف العام                               | 1411 |
| إجراءات سيمون دي مونتفورت               | :414 |
| إجراءات أهل تخوم ويلز                   | 1817 |
| حرمان البارونات كنسياً                  | 1111 |
| 1                                       |      |

| الخلافات بين الايرل سيمون وغيلبرت دي كلير      | 1712   |
|------------------------------------------------|--------|
| إجراءات سيمون وادوارد                          | ١٨١٤   |
| دفن الموتى بأمر من ادوارد                      | 1717   |
| وقائع بلدة القديس ألبان                        | ١٨١٨   |
| مذنب غير اعتيادي                               | ١٨٢٠   |
| البابا كليمنت السأدس                           | ١٨٢١   |
| مقتل خمسين من قطاع الطرق                       | ١٨٢١   |
| تتويج شارل ملكاً على صقلية                     | . 1771 |
| مقتل الويلزيين                                 | ١٨٢٢   |
| استعدادات الملك لمهاجمة سيمون الأصغر           | 1777   |
| مختصر أخبار العام                              | ١٨٢٣   |
| اخضاع سيمون الأصغر للتحكيم                     | ۱۸۲۳   |
| استيلاء الفئات المحرومة على ايلاي              | 3771   |
| أسر وقتل أفراد شعب لين                         | 1110   |
| خلاف بین ایرل غلوستر وروجر مورتیمیر            | 771    |
| رفض ايرل غلوستر حضور احتفال الملك              | 1847   |
| حرمان كنسي للأساقفة المتعاونين مع الايرل سيمون | 1877   |
| إجراءات أولاد سيمون                            | 1444   |
| تشريع لصالح الفئات المحرومة من مواريثها        | PYAI   |
| وفاة غودفري رئيس أساقفة يورك                   | ۱۸۳۰   |
| البارلمان الذي عقد في بري                      | ۱۸۳۱   |
| رسالة من النائب البابوي إلى المتمردين          | ۱۸۳۱   |
| محاصرة الملك جزيرة ايلاي                       | 3771   |
| مصالحة للويلين مع ملك نكلترا                   | ۱۸۳۸   |
| وفاة جون خيرفاس أسقف وينكستر                   | 1149   |
| اجتياح أرمينيا والاستيلاء على أنطاكية          | 115    |
| كيف حمل ولدا ملك انكلترا الصليب                | 1149   |
| '                                              |        |

| <b>-</b> ∧∧∘∧ -                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| الإعلان عن السلام في انكلترا                   | ١٨٤٠ |
| اعتقال واعدام أحد اللصوص                       | 118. |
| مراسلة ملك فرنسا ادوارد للالتحاق به في حجه     | 115  |
| نقل القديس ادوارد                              | ١٨٤١ |
| تطلع كونرادين لتملك صقلية                      | 1381 |
| وفاة البابا كليمنت                             | 1887 |
| بارلمان مارلبورغ                               | 1127 |
| ملخص أحداث العام                               | ١٨٤٣ |
| مغادرة لويس إلى الأرض المقدسة                  | ١٨٤٣ |
| زواج ادموند ابن ملك انكلترا                    | 188  |
| مختصر أخبار العام                              | ١٨٤٤ |
| مغادرة ادوارد نحو الأرض المقدسة                | ١٨٤٥ |
| وفاة لويس ملك فرنسا                            | 1827 |
| مقتل هنري ابن ملك الألمان                      | ١٨٤٧ |
| ذهاب ادوارد إلى عكا                            | ١٨٤٨ |
| وفاة رتشارد ملك الألمان                        | 1484 |
| مختصر أخبار العام                              | ١٨٤٨ |
| محاولة اغتيال ادوارد                           | 1889 |
| مختصر أخبار العام                              | 1401 |
| انتخاب البابا غريغوري العاشر                   | 1400 |
| احراق كنيسة نورويك                             | 1001 |
| وفاة الملك هنري الثالث                         | 1100 |
| كلام ذكي لملك انكلترا                          | ١٨٥٤ |
| المظهر الخارجي للملك المذكور                   | ١٨٥٤ |
| کتاب Additaments                               | 1400 |
| أجوبة المعلم لورانس لصالح ايرل كنت             | 1000 |
| الذين أدينوا باقتراف جرائم في الحدائق والمطارد | 1777 |
|                                                |      |

| رسالة حول الاستيلاء على دمياط                       | ١٨٦٩ |
|-----------------------------------------------------|------|
| مزيد من المعلومات حول الاستيلاء على دمياط           | ١٨٧٢ |
| رسالة أخرى حول الاستيلا ءعلى دمياط                  | ١٨٨١ |
| رسالة من ملك التتار إلى ملك فرنسا                   | 1777 |
| رسالة حول أوضاع الأرض المقدسة                       | ١٨٨٣ |
| رسالة حول التتار                                    | 1117 |
| رسالة أخرى حول التتار                               | ١٨٨٨ |
| رسالة ثالثة حول التتار                              | 119  |
| رسالة رابعة حول الموضوع نفسه                        | 1881 |
| رسالة خامسة حول الموضوع نفسه                        | 1197 |
| أشعار حب وتمجيد للصليب والقدس والفرسان              | 1/47 |
| الملحق الثاني— مختارات من تاريخ السلاف              | 1910 |
| رسالة بطرس الراهب                                   | 1914 |
| برنارد المبارك راعي دير كليرفو                      | 1911 |
| الملكان كونراد ولويس والحملة الثانية                | 1919 |
| اجتياح لشبونة                                       | 1971 |
| الملحق الثالث— وصف القدس من قبل بعض الحجاج الغربيين | 1974 |
| ترتيبات مدينة القدس                                 | 1970 |
| دليل أوتوبونيان                                     | 1971 |
| دليل من اعداد كاتب ألماني                           | 194. |
| دليل في كتاب أعمال الفرنجة                          | 1988 |
| حول موقع القدس                                      | 1981 |
| عرض حوّل توضع الأماكن                               | 1987 |
| مختارات من كتاب بطرس الشهاس                         | 1910 |
| القدس وأماكنها المقدسة                              | 1910 |
| منديل رأس المسيح                                    | 1917 |
| وادي شعفاط —جبل الزيتون— بيت عنيا                   | 1944 |
|                                                     | 1    |

| - /// ( ·                         |      |
|-----------------------------------|------|
| الخليل                            | 1944 |
| أريحا— البحر الميت                | 1 1  |
| نقول من رحلة نيقولا أوف بفيرا     | 1989 |
| دليل آيسلاندي                     | 1997 |
| وصف فلسطين والقدس للشريف الادريسي | 1999 |
| رواية الراهب بيلارد أوف أسكولي    | 79   |
| الدليل السابع                     |      |
| الدليل الثاني                     |      |
| المحتوى                           | 7.41 |
|                                   |      |
|                                   |      |
|                                   |      |
| *** *** ***                       |      |
|                                   |      |
|                                   |      |
|                                   |      |
|                                   |      |
|                                   |      |
|                                   |      |
|                                   |      |
|                                   |      |
|                                   |      |
|                                   |      |
|                                   |      |
|                                   |      |
|                                   |      |
|                                   |      |
|                                   |      |